

النتاشئر مطأز ألم محولفة العلمائة والتلشير متهامة والتلشير

# السّيرة النّيوبي

للإمامرأبي الفداء إسماعيل بن كت ير ٧٤٧ — ٧٠١ ه

> تحقيق مصطفى عبدالواحِد

> > الجخرؤالأوَّلْ

١٩٧٦ - ١٩٧٦ م

وُلْرُلْمُونَى للطباعة والنشر والتوزيع هاتف ٢٣٦٧٦٩ – ٢٤٦١٦١ ص.ب ٧٦٩ه بيروت – لبنان

السّيرة النيبويين

# بنير المنالج الحين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ، وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وبعد: فهذا كتاب السيرة النبوية للإمام الحافظ ، أبى الفداء إسماعيل بن كثير ، أقدمه للأمة الإسلامية راجيا أن يكون في نشره من الخير ما يحقق الفائدة وما يقدم سيرة الرسول الكريم في صورة دانية إلى الكال قريبة إلى الحقيقة دقيقة في العرض محصة الروايات والأخبار.

إن الإمام ابن كثير وهو الحافظ المُثقن قد جمع كل الأخبار عن حياة الرسول ودعوته وماسبقها من فترة الجاهلية ، وقد بذل جهدا في تمحيص الأخبار ونقد أسانيدها ، وإن كان قد ترخص في رواية بعض الأخبار الواهية كما سنذكر .

وعمله هذا يضع أمام القارئ كلّ مايمكن الإلمام به فى هذا الجال ، ويجعله على بصيرة فى تفهّم السيرة النبوية ووعْى أحداثها .

وقد آسَفنى أن تظل طبعة هذه السيرة الكريمة مليئة بالتشويه والتحريف بعيدة عن الدقة والضبط ، فآثرت عرضها صحيحة بريئة من التحريف والتصحيف قدر الإمكان ، وضَبْطَها وشرح الغريب فيها ، والتعليق على ما يُستبعد من الأخبار والآثار .

وسأعود إلى قصة هذا الكتاب وعملى فيه بعد الحديث عن مؤلفه والإلمام نشىء من أخباره (١) .

### ابن كثير :

هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ، بن عمر ، بن كثير ، بن ضَوَّء ، بن كثير ، ابن زَرْع ، القُرشي ، الشافعي .

كان أصله من البصرة ، ولكنه نشأ بدمشق وتربي بها ·

ولد بمَجْدل القرية من أعمال مدينة بُصْرَى شرقى دمشق ، سنة سبعائة أو إحدى وسبعائة .

وتوفى بعد أن فقد بصره ، فى يوم الخميس السادس والعشرين من شعبان سنة أربع وسبعين وسبعين وسبعين وسبعين وسبعين الله عن أربع وسبع الله عن أربع و

#### نشــــــأته:

كان أبوه خطيبا لقريته ، ، وبعد مولد ابن كثير بأربع سنين توفى والده ، فرباه أخوه الشيخ عبد الوهاب .

وعلى هذا الأخ تلقى ابن كثير علومه في مبدأ أمره .

ثم انتقل إلى دمشق سنة ٧٠٦ في الخامسة من عمره .

#### شيوخه :

كانت دراسة ابن كثير متجهة إلى الفقه والحديث وعلوم السنة ، إذ كانت الوجهة الغالبة في عصره ، وشيوخه في هذا الحجال كشيرون .

<sup>(</sup>١) ترعمته في شذرات الذهب ٢٣١/٦ . والدرر الـكامنة ١/٣٧٤ وذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ٨٠ . وديل الصقاب للسيوطي .

فقد تفقة بالشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الفزارى الشهير بابن الفركاح، المتوفى سنة ٧٢٩.

وسمع بدمشق من عيسى بن المطعم ، ومن أحمد بن أبى طالب المعمَّر الشهير بابن الشحنة للتوفى سنة ٧٣٠؛ ومن القاسم ابن عساكر ، وابن الشيرازى ، وإسحاق ابن الآمدى ، ومحمد بن زراد .

ولازَم الشيخ جمال يوسف بن المزكّى المِرِسِّى، صاحب تهذيب الحكال ، المتوفى سنة ٧٤٧ .

وقد انتفع به ابن كــثير، وتخرَّج به ، وتزوج بابنته .

كا قرأ كثيرا على شيخ الإسلام تتى الدين بن تيمية ، المتوفى سنة ٧٢٨ ، ولازمه وأحبَّه وتأثر بآرائه . وفى ذلك يقول ابن العاد: «كانت له خصوصية بابن تيمية ومناضلة عنه واتباع له فى كثير من آرائه ، وكان يفتى برأيه فى مسألة الطلاق ، وامتحن بسبب ذلك وأوذى » .

ويقول ابن حجر : « وأَخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه وامتُحن بسببه » .

كما قرأ على الشيخ الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي محمد بن أحمد بن قايمـــاز المتوفى سنة ٧٤٨ .

وأجاز له من مصر أبو موسى القرافى ، والحسينى ، وأبو الفتح الدبوسى ، وعلى بن عمر الوانى ، ويوسى الختنى . وغير واحد .

وقد ولى ابن كثير مشيخة أم الصالح والتنكزية بعد إمامه الذهبي . كما ذكره الذهبي في مسودة طبقات الحفاظ<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) ذيل تذكرة الحقاظ للحسيني ٥٨ :

عاش ابن كثير فى القرن الثامن الهجرى ، من بداية هـذا القرن إلى قرب منتهاه ، في ظل دولة الماليك التي كانت تبسط سلطانها على مصر والشام .

وكانت فى عصره نكبات شديدة شهدها العالم الإسلامى ، ممثلة فى هجوم التتار ،وفى كثرة المجاعات والأوبئة ، وفى تقلب السلطة بين أمراء الماليك الذين كانوا يو الون الانتقاض بعضهم على بعض ...

ويكاد الإنسان لا يفتح سنة من سنوات حياة ابن كثير فى كتب التراجم والتاريخ إلا ويجد فيها أنباء المجاعات والأوبئة وهجوم الإفرنج والتتار ومصارع الأمراء ، ممالا يوصف بأنه حياة سياسية مستقرة .

ولكن تلك الحقبة التي عاشها ابن كثير من عصر الماليك كان يسودهانشاط علمى ، تمثّل في كثرة المدارس واتساع نطاق التعليم وكثرة التأليف ، ولذلك أسباب مذكورة في التاريخ من تنافس الأمراء وكثرة الأوقاف على العلماء وبناء المدارس واتصال الأقطار الإسلامية بعضها ببعض ، وغير ذلك .

ولكن ذلك النشاطكان محصورا فى دائرة ضيقة دائرة الاتباع والتقليد والتاخيص والاختصار والشرح ، كذلك كان هـذا النشاط منصرفا فى كثرته إلى العلوم الشرعية وما يخدمها.

ويبدو طابع ذلك العصر واضحا فى ابن كثير ، إذ كان انصرافه إلى علوم السنة والفقه ، أو العلوم الشرعية بوجه عام وكانت مؤلفاته يغلب عليها طابع التأليف فى عصره ، وهو الميل إلى اختصار كتب الأقدمين ، أو إدماج بعضها فى بعض أو شرحها والتعليق عليها .

وإذا كان لابن كثيرطابع تجديد تميَّز به ، فإنه قد اكتسبه من علاقته بابن تيمية وحبه له وتأثره بآرائه ، فقد كان ابن كثير كأستاذه ابن تيمية ينفر من الخرافات ويميل إلى الرجوع إلى السنة ويعتمد على التحقيق والتدقيق بوسيلته التي يملكها ، وهي نقدالأسانيد وتمحيص الأخبار .

كذلك كان ابن كثير في تفسيره إماما وصاحب مدرسة ، إذ نفر من الإسرائيليات والأخبار الواهية ، كما نفر من التفلسف وإقحام الرأى في كتاب الله ، وآثر منهج تفسير القرآن بالقرآن على بالحديث والأثر .

#### منزلته وآراء العلماء فيه :

احتل ابن كثير منزلة عالية في الفقه والتفسير والحديث والفتوى ..

يقول عنه الذهبي: « الإمام المفتى المحدِّث البارع ، فقيه متفنن ، ومفسر نقّال ، وله صانيف مفيدة .

ويقول عنه ابن حجر: « اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله ، وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة ، سارت تصانيفه في حياته ، وانتفع الناس بها بعد وفاته » . ويقول عنه ابن تَغْرى بَرْدى : « لاز م الاشتغال ودأب وحصَّل وكتب ، وبرع في الفقه والتفسير والحديث ، وجمع وصنَّف ، ودرس وحدَّث وألَّف، وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية ، وغير ذلك . وأفتى ودرس إلى أن توفى » .

وقد اشتهر ابن كثير بالضبط والتحرّي والاستقصاء ، وانتهت إليه في عصره الرياسة في التاريخ والحديث والتفسير .

يقول عنه ابن حجى ، أحد تلامذته : « أحفظُ من أدركناه لمتو ن الأحاديث ورجالها ، وأعرفُهم بجَرْحها وصحيحها وسقيمها ، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك ،

وما أعرف أنى اجتمعت به على كثرة ترددى إليه إلا واستفدت منه » .

ويصفه ابن العاد الحنبلي فيقول:

« كان كثير الاستحضار قليل النسيان ، جيد الفهم يشارك في العربية وينظم نظما وسطا .

قال فيه ابن حبيب: سمع وجمع وصنف، وأطرب الأسماع بالفتوى وشنَّف، وحدث وأفاد، وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير »

ويقول عنه ابن حجر :

« ولم يكن على طريق الحدثين في تحصيل العوالى وتمييز العالى من النازل ونحو ذلك من فنونهم ، و إنما هو من محدِّثي الفقهاء » .

ولكن السيوطي بجيب على كلام ابن حجر بقوله :

« العمدة فى علم الحديث على معرفة صحيح للحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا ، وأما العالى والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات ، لا من الأصول المهمة » .

#### شعره:

كان ابن كثير كما قال ابن العماد \_ « ينظم نظما وسطا » ولا أيذكر له إلا القليل من النظم ، مثل قوله :

تمرُّ بنا الأيامُ تَتْرى وإنما نُسَاق إلى الآجال والعين تنظُرُ فلا عائدُ ذاك الشبابُ الذي مضَى ولا زائل هذا المشيبُ المكدِّر وعلى كل فهو لم يشتهر بقول الشعر .

#### أسلوبه :

كان ابن كثير يشارك في العربية ، وثقافته الأدبية جيدة ، ولكن أسلوبه كان على مقتضى عصره من إيثار السجع والميل إلى المحسنات ، ويشتمل أسلوبه في بعض الأحيان على ألفاظ لا تناسب مستوى ابن كثير

وفى كتابه الذى نقدمه نماذج لذلك ، مثل استعماله كلمة « الأَّذِيَّة » وكلمة « مُشْتَرى » وغير ذلك من أساليب غير متناسقة وجمل غير متناسبة .

والحقيقة أن ابن كـ ثير لم يكن ممن يهتمون بالعبارة أو يتجملون فى الأسلوب، وإن كان أسلو به فى التفسير قويا متناسبا، وإنما هو إمام مفسّر وفقيه محدث، ولم يكن أديبا متفننا يحرص على جمال العبارة وتناسق الأسلوب.

#### كتبه :

اشتغل ابن كثير بالتأليف والتصنيف ، وأكثر كتبه في الحديث وعلومه ، ومؤلفاته معدودة ، وأهميها :

١ ـ تفسير القرآن الـكريم

الذي قال فيه السيوطي : « لم يؤلَّف على نمطه مثله » .

وهو يعتمد على التفسير بالرواية ، فيفسر القرآن بالقرآن ، ثم بالأحاديث المشتهرة يسوقها بأسانيدها ، ثم ينقد تلك الأسانيد ويحكم عليها ، ثم يذكر الآثار المروبة عن الصحابة والتابعين . وهو مطبوع مشهور .

٢ - « البداية والنهاية » في التاريخ .

وهو موسوعة ضخمة ، ابتدأ فيه بذكر قصص الأنبياء وأخبار الأمم الماضية ، وفقا

لما ورد فى القرآن والأحاديث الصحيحة ، ويكشف زيف الإسرائيليات والغرائب والمناكير.

ثم يذكر أخبار العربوأحداث الجاهلية ، ثم سيرة الرسول صلى الله عايه وسلم حتى وفاته ، ثم يتابع أحداث التاريخ الإسلامى منذ خلافة أبى بكر حتى عصر ابن كثير في القرن الثامن الهجرى .

ثم يختمه بأشراط الساعة والفتن والملاحم وأحوال الآخرة .

وتاریخ ابن کثیر هــــذا مرجع دقیق موفق لا یزال علیه التعویل. قال عنه ابن تغری بردی : « وهو فی غایة الجودة » . وهو مطبوع ، و إن کانت طبعة ردیئة .

٣ \_ اختصار علوم الحديث لابن الصلاح.

وهو كتاب نافع أضاف فيه ابن كثير فوائد كثيرة ، ورتبهو اختصره . وهو مطبوع مع تعليقات للمرحوم الشيخ أحمد شاكر باسم « الباعث الحثيث » .

ع \_ محتصر كتاب « المدخل إلى كتاب السُّنن » للبيهتي ذكره في مقدمة اختصار علوم الحديث .

وهو مخطوط.

٥ \_ رسالة في الجهاد . مطبوعة .

٦ = « التـكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل » جمع فيه كتابي « تهذيب الكال » للمزى و « ميزان الاعتدال » للزهبي . وزاد عليهما زيادات مفيدة في الجرح والتعديل . وهو مخطوط .

٧ = « الهَدْى والسَّنَن فى أحاديث المسانيد والسُّنن » وهو المعروف بجامع المسانيد ، جمع فيه بين مسند أحمد والبزار وأبى يَعْلى وابن أبى شيبة ، مع الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة . ورتبه على أبواب وهو مخطوط .

٨ ــ مسند الشيخين أبى بكر وعمر .

وفيه \_ كما قال ابن كثير فى سيرته التى بأيدينا صفحة ٤٣٣ \_ ذكر كيفية إسلام أبى بكر وأورد فضائله وشمائله وأتبع ذلك بسيرة الفاروق رضى الله عنه ، وأورد ماروا كل منهما عن النبى صلى الله عليه وسلم من الأحاديث وماروى عنه من الآثار والأحكا والفتاوى ، فبلغ ذلك ثلاث مجلدات ولله الحمد والمنة ! كما قال ابن كثير .

وهو مخطوط أيضا لا ندرى أين هو .

 ٩ ــ السيرة النبوية مطولة ومختصرة ذكرها فى تفسيره فى سورة الأحزاب فى قصة غزوة الخندق . ولم تنشر قبل .

١٠ \_ طبقات الشافعية . مجلد وسط ، ومعه مناقب الشافعي . مخطوط .

١١ ـ تخريج أحاديث أدلة التنبيه في فقه الشافعية .

١٢ ـ وخرَّج أحاديث محتصر ابن الحاجب.

١٣ \_ كتاب المقدمات . ذكره في اختصاره مقدمة ابن الصلاح وأحال عليه .

١٤ \_ ويذكر ابن حجر أنه شرع في شرح للبخاري ولم يكمله .

١٥ \_ وشرع في كتاب كبير في الأحكام ، لم يكمل ، وصل فيه إلى الحج .

وهكذا نجد اتجاه ابن كثير نحو السنة وعلومها يتضح فى كتبه ، وتغلب عليه روح عصره فيتجه إلى المختصرات والشروح ونحوها ، وظهر ابتكاره فى كتابته لتاريخه الفذ : « البداية والنهاية » وفى تفسيره للقرآن الكريم .

ولم يخرج فى تأليفه عن النطاق الذى دارت حوله دراسته وأفنى فيــه عمره ، وهو الحديث والتاريخ والتفسير والأحكام .

وقد شاع الانتفاع بالقدر القليل الذي عرف طريقه إلى الناس من كتب هذا الإما.

العظيم، ولكن الأسى يغشانا حين نسأل: أين هذه الكتب التي تُذْكر له ولا يهتدى إلى مكانها؟! والتي نعتقد أنها لو عثر عليها وقدمت إلى الناس لسدَّت فراغا وحققت نفعاً.

إن من المؤسف أن يبدُّد تراث عزيز وتحرم منه أمة محتاجة ..

ونحن ندعو من هناكل الذين يُعنّون بأمر التراث الإسلامي ، وخاصة المسئولين عن ذلك في الدولة ، أن يبحثوا عن آثار هذا الإمام العظيم ، وأن يهيئوا لكتبه النافعة السبيل كي تأخذ طريقها إلى أيدى الناس ، وأن يعاد تقديم كتبه المطبوعة في صورة صحيحة لائقة ، بعيدة عن التجارة والاستغلال .

#### هذا الكتاب:

ولكتابنا هذا الذي نقدمه اليوم قصة . .

فاتمدكان الخيطانذى أمسكنا به هوأن ابن كثير ذكر فى تفسيره فى سورة الأحزاب فى قصة غزوة الخندق ، أنه قدكتب السيرة النبوية مطولة ومختصرة ، حيث يقول: « وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبَسْطه فى كتاب السيرة الذى أفردناه موجزا وبسيطا ولله الحمد والمنة » .

ومعنى ذلك أن كتابته للسيرة النبوية قد عرفت طريقها إلى أيدى الناس في عصره ، ولكن البحث في ناحية المخطوطات لم يدل على وجود تلك السيرة ككتاب مستقل ، ولن البحدو أنه حيما ألف كتابه الضخم « البداية والنهاية » قد أدمج تلك السيرة فيه ، وأن شهرة ذلك الكتاب وانتشاره في الأنحاء ، قد جعل الناس يقرأون تلك السيرة فيه ، ولم يعُدْ لها كيان مستقل ككتاب ، وإذا كان ابن كثير قد ذكر أنه له السيرة النبوية

مبسوطة ، أى مطولة ، فإنه لا يعقل أن يكتب فيها أكثر من ذلك القسم الموجود بكتابه « البداية والنهاية » .

ومن هنا فقد أتجهت إلى نشر « السيرة النبوية لابن كثير » وهى ذلك القسم الذى أفرده ابن كثير لأخبار العرب فى الجاهلية وسيرة النبى صلوات الله وسلامه عليه وتاريخ دعوته حتى وفاته .

على اعتبار أن هـــذا القسم هو السيرة النبوية المطولة التي أشار إليهــا ابن كثير في تفسيره .

والذي دعاني إلى ذلك أسباب منها:

١ ــ أن تلك السيرة قد شغلت نحو ثلاثة أجزاء من كتاب البداية والنهاية ، من أواخر الجزء الخامس ، وهي بذلك موزعة بين أربعة أجزاء.

٢ ــ أن هذه الأجزاء من البداية والنهاية مرتفعة الثمن جدا ، حتى لقد بلغ ثمن الجزء
 الثالث وحده أربعة جنيهات مصرية إن وجد!! تبعا لاحتكار التجارة في المراجع وقلة
 النسخ الموجودة .

٣ \_ أن هذه الطبعة المشار إليها مليئة بالتحريف والتشويه بصورة فظيعة ، ولا أدرى كيف ظلت هذه الطبعة تتداول في أيدى العلماء والطلاب مع أنها لا تكاد تخلو صفحة منها من تحريف أو تصحيف أو سقط .

تلك الأسباب جعلتني أرى في نشر السيرة النبوية لابن كثير تحقيقاً لفوائد كثيرة . . .

أهمها تعميم النفع بها بعد أن كانت محصورة فى أيدى قلة ممن يقدرون على شراء البداية والنهاية كلها بثمنها المرتفع. و لذلك تحقيق قصد ابن كثير حين كتب تلك السيرة المطولة وأراد أن تشيع وحدها بين الناس..

وكذلك إنصاف ذلك العمل الجليل من أن يظل في صورته الشائهـة المليئة بالتحريف .

## سيرة ابن كثير :

ونقف هنا مستعرضين كتابة ابن كثير فى سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، متأماين فى خصائصه باحثين عن منهجه .

١ - إن أول ما نامسه في سيرة ابن كثير أنه اهتم بالرواية بالأسانيد ، تمشيا مع صبغته الغالبة عليه كإمام محدث، وأكثر مروياته عن الإمام أحمد والبيهقى ، وأبى نُعَمَيم .

فلم يكتف بنقل ماكتبه أهل السَّير أمثال ابن إسحاق وموسى ابن عُقْبة ، ولكنه جمع ما رواه أهل الحديث وبذلك اكتسب مزية يتفرد بها بين من كتبوا في السيرة .

وقد نقد ابن كثير بعض الأسانيد عند ما يكون المتن غريبا ، ليحكم على بعض الأحاديث ، وأحيانا يبين درجة الحديث دون أن ينقد السند .

٢ - ثم نجد ابن كثير يمتاز بأنه ينقل عن بعض كتب السير المفقودة مثل كتاب موسى بن عُقْبة ، ومثل كتاب الأموى فى المغازى ، كما ينقل عن بعض شروح السيرة مثل الروض الأنف للسهيلى ، والشفا للقاضى عياض .

٣ - وفي مجال الاستشهاد بالشعر لا يهمل ابن كثير هذه الناحية ، ولكنه لا يتابع
 ابن هشام في كل مروياته من الشعر فيختصر بعضها ويهمل البعض الآخر .

٤ ـ وبالجلة فإن ابن كثير يحرص على جمع كل ما كتب في الموضوع الذي يتناوله ،

ولكنه لا يدمج الأحاديث والأخبار بعضها فى بعض ، بل يحتفظ لكل نقل بطابعه ومكانه ، وكثيرا ما يعوزه الترتيب فى النقل ، فلا ينسق الأخبار التى ينقلها حتى تكون وحدة منسجمة ، فأحيانا يبدأ بالخبر المطوّل ، ثم يذكر بعده أخبارا تحتوى على جانب من هذا الخبرأو تكرره .

ه ــ فإذا تتبعنا ُنقول ابن كثير عن غيره وجدنا فيها ظاهرة مجيبة ..

هى : أنه يكاد لا يلتزم نص أى شىء ينقله . . ! فنقوله عن ابن إسحاق أغلبها بالمعنى ، وقد تتبعت ذلك فى بعض الصفحات ، ورأيت أن إثبات الفروق بين ابن كثير وابن إسحاق شىء يطول مداه ، فابن كثير يقدم ويؤخر ويزيد وينقص ، ويغير ويبدل ويفوت بهذا التغيير والتبديل كثير من جمال عبارة ابن إسحاق وتناسقها .

كذلك نجد روايات ابن كثير الأحاديث تختلف بعض الاختلاف عما في أيدى الناس من الكتب التي ينقل ابن كثير عنها . .

فأحاديث البخارى التي يرويها ابن كثير بقوله: « وقال البخارى » لا تنطبق حرفيا مع صحيح البخارى الذي بأيدينا . .

كذلك القول فى روايته عن صحيح مسلم وعن مسند أحمد وعن دلائل النبوة لأبى نعيم وعن دلائل النبوة للبيهق ، وعن الروض الأنف للسهيلى . .

تكاد لا تجد خبرا مطابقا بحروفه لما فى الكتب المتداولة ، فلا يخلو الأمر من تغيير أو نقص أو اختصار . .

وحين نقف أمام هذه الظاهرة نبحث عن أسبابها فإن هناك أحد احتمالين :

- ١) إما أن يكون ابن كثير \_ وهو الإمام الحافظ المتقن \_ كان يعتمد على حفظه
   وروايته ولا ينقل عن النسخ المتداولة .
- ۲) وإما أنه كانت هناك نسخ أخرى تختلف عما وصل إلينا من هذه الكتب. وعلى كل فإن مثل ابن كثير حجة فى باب الحديث ولكنها على أى حال ظاهرة تستلفت النظر أن تكون روايات ابن كثير للأحاديث ونقوله عن الكتب مخالفة لما فى أيدينا من هذه الكتب . . وهى مخالفة لفظية يسيرة فى بعض الأحيان .

٦ - فإذا ما تفحصنا منهج ابن كثير في الروايات ، رأيناه لا يبالي برواية كثير من
 الأخبار الواهية وخاصة في أخبار الجاهلية وهتاف الجان وقصصه ..

وقد كان بإمكانه ألا يلتفت إلى هذه الأخبار التي لا تتمالك أمام النقد ، لكنه كان يبرىء نفسه بأمرين :

- ا ) ذكر السند في كل خبر يثبته ، وبذلك يلقى التبعة على غيره .
- ب) أنه كان يعلق على بعض هـــذه الأخبار بأنه « غريب جـداً » أو « لم يخرجوه » ونحو ذلك بما يضعف جانب الخبر . . لكننا مع ذلك نود أن لو أهمل ابن كثير هذه الأخبار التي ليس لها سند من العقل أو الحقيقة ، والتي ترحم الأذهان وتشوش على الحقائق . . وخاصة فيما يتصل بحياة الرسول الكريم صلوات الله عليه ، فثلا الحديث الذي يرويه عن البيهتي عن العباس أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم : « رأيتك في المهد تناغى القمر وتشير إليه بإصبعك ، فحيث أشرت إليه مال » ا ثم يذكر موافقة الرسول على ذلك حديث لا يتفق مع العقل أو مع حقائق الوجود ، ولا يغنينا بعد ذلك أن يقول ابن كثير : « تفرد به أحمد بن إبراهيم الحلبي وهو مجهول » .

إن مثل هذا الحديث يفتح ثفرة أمام أعداء الإسلام ليهجموا على السيرة النبوية من

كذلك خبر خالد بن سنان ، وهتاف الجان وأساطيره ، سار فيها ابن كثير شوطا بعيدا ممتلئا بالخرافات والأساطير ..

لكننا مع ذلك ننتحل العذر لابن كثير في إثبات مثل هذه الأخبار ، إذ كان عصره يحتفل بها ويهتم بروايتها ، وإذ كان قصده في كتابه الجثم والاستقصاء ومادام قد أخلى تبعته بإسناد كل خبر إلى راويه واهتم بالتخريج والحمكم ، فإنه بذلك يكون قدأدى واجبه وقام بما عليه .

إن المطالع للسيرة النبوية لابن كثير يحمد لهــذا الرجل جهده الذى قام به ،
 إذ مزج أخبار السيرة بروايات الأحاديث فسن " بذلك نهجا جديدا لم يكن من
 قَبْلُه بهتمون به .

وإذ جمع كلّ ما يمكن في هذا الحجال ، فوضع أمام المطالع لـكتابه مادة وافية تمـكنه من الدراسة والإحاطة والاستيفاء .

وقد أعان ابن كثير على ذلك عصرُه المتأخر وإحاطتــه بالأحاديث وإجادته للروايات والأخبار .

#### منهج التحقيق:

اعتمدت في إخراج السيرة النبوية لابن كثير على مايأتي :

١ ـ نسخة مصورة من البداية والنهاية لابن كثير تحمل رقم ١١١٠ تاريخ بدارالكتب المصرية ، وهي مصورة عن مكتبة ولى الدين ٢٣٤٧ بالآستانة . وإليها الإشارة بالحرف (١) .

٢ ــ نسخة مخطوطة من البداية والنهاية بالمكتبة التيمورية تحمل رقم ٣٤٤٣ تاريخ وهي ناقصة من أولها .

" \_ النسخة المطبوعة من البداية والنهاية سنة ١٣٥١ بمطبعة السعادة وقد قو بلت على أصلين الأصل المصور المشار إليه في هو امشها بالنسخة المصرية. وعلى نسخة محفوظة بالمدرسة الأحمدية بحلب وعلى كل فإن مخطوطات البداية والنهاية المذكورة لا تتسم بالدقة ، إذ أن فيها أخطاء أشرت إلى كثير منها في هو امش هذا الجزء ، ويبدو أنها كتبت في عصور متأخرة ، أو توفي نسخها من لا يعول على التحقيق .

وقد كان جهدى فى إخراج هذه السيرة متجها إلى ضبطها وتنقيتها من الأخطاء التى خرجت بها إلى الناس فى النسخة المطبوعة الشائعة من البداية والنهاية وتشارك فى أكثرها النسخ المخطوطة ، فرجعت إلى الأصول التى أشار إليها ابن كثير ، مثل كتب السير وكتب الحديث ، عدا بعض مالم يتيسر الرجوع إليه مثل معجم الطبرانى وهواتف الجان للخرائطى ودلائل النبوة للبيهتى .

ولم أحاول إثبات الفروق بين ابن كثير وبين كل ما يُنقل عنه ، إذ تبينت \_ كا أشرت إلى ذلك قريبا \_ أن ابن كثير يخالف في كتابه النصوص التي بأيدى الناس من الكتب التي ينقل عنها ، فلا يخلو الأمر من زيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل ، ولكني أثبت بعض الفروق على سبيل المثال ، مثل الفروق بينه وبين البخارى ودلائل النبوة لأبى نعيم ومكارم الأخلاق للخرائطي ، والروض الأنف للسهيلي ، ومسند أحمد وسيرة ابن هشام والشفاء و نحو ذلك ، ولو أنى التزمت إثبات كل الفروق بينه وبين إسحق أو البخارى أو أحمد وغير ذلك ، لطال الأمم واتسع المدى ، وليس في ذلك كبير فائدة .

كذلك أثبت أهم الفروق بين النسخ المخطوطة والمطبوعة على ندرة ذلك .

ولم أعول فى التعليق إلا على تصويب الأخطاء وشرح مايغمض من المفردات، ولم أتوسع فى التعريف بالأعلام، لأن ذلك لا فائدة منه فى مثل هذا الكتاب، وحتى لا يخرج

بنا الأمر إلى أن يصير الكتاب حاشية من الحواشي القديمة ، إذ لا فائدة في التعليق على كل ما يمكن التعليق عليه ، بل الفائدة في التعليق على ما يجب التعليق عليه ، وقد يلمس القارئ أن أسانيد الروايات والأحاديث لم تظفر بما ينبغي لها من التعريف بهؤلاء الرجال وذكر وفياتهم ، ولو أني فعلت ذلك خرجنا بكتاب في رجال الحديث ما أرى قارئ السيرة النبوية بحاجة إليه ، وفي هذا الباب كتب متخصصة ميسرة لمن أرادها .

ويُلْحظ أنى تدخلت بنقد بعض الأخبار التى ذكرها ابن كثير ، ولم أملك أمامها سوى الاستبعاد العقلى ، وقد رأيت ذلك واجبا حتى يتنبه القارئ إلى أنه ليس مطالب بتصديق كل ما أثبته ابن كثير فى كتابه هذا مادام ليس ثابتا بدليل شرعى صحيح أو ليس له سند من العقل ،وخاصة الأشعار التى تبدو عليها الصفة والتكلف، والأخبار الأسطورية التى لا تناسب يقظة البشرية وارتقاءها ، وليس جانب السند هو الذى يهمنا فى الخبر فحسب ، بل يُطْلب أن يكون المتن أيضا منتسبا إلى الحقيقة بعيدا عن التزوير .

وقد نقد ابن خلدون ، وهو الإمام الحجة ، كثيرا من الأخبار بهذا المنهج ، منهج الاستبعاد العقلى وبيان منافاة الخبر للسنن الكونية والظروف التاريخية ، كما أشار إلى ذلك في أول مقدمته .

ولم أر فائدة فى تخريج الأخبار ، أى ذكرأماكن وجودها فى الكتب ، إذ أن أكثر أخبار السيرة مشترك بين الكتب التى تتناولها ، فلا يفيد القارئ أن نذكر أن هذا الخبر مثلا موجود فى سيرة ابن هشام وتاريخ الطبرى وشرح المواهب والشفاء والروض الأنف ودلائل النبوة لأبى نعيم وعيون الأثر والاكتفا للكلاعى والوفا لابن الجوزى والسيرة الحلبية وما إلى ذلك من كتب السيرة بالإضافة إلى ما يمكن أن يوجد فيه الخبر من كتب الحديث ، وفى كل ذلك نذكر أرقام الصفحات ، إنَّ ذلك كان يملأ حيزاً كبيرا لا حاجة

إليه ، ويكفى أن يعلم القارى أن أكثر أخبار السيرة النبوية وماقبلها من فترة الجاهلية مشترك بين هذه الكتب التي ذكرناها وغيرها من كتب الحديث والسيرة .

#### \* \* \*

إن الذى عنيت به هو أن تخرج هذه السيرة الكريمة مضبوطة بريئة من التحريف والتشويه الذى كان يحيط بها فى طبعة البداية والنهاية ، وأن أشرح ما يحتاج إلى الشرح من المفردات وأن أشير إلى ما أصلحته من أخطاء ، وما عثرت عليه من أهم الفروق ، وأن أنبه إلى ما يستبعد من الأخبار .

ولا أزعم أنى أديت كل مايجب على فى إخراج هـذا الكتاب ، ولكنى بذلت ما أمكن حسب الطاقة والظرف . وإنى اليوم وأنا أقدم الجزء الأول من هـذه السيرة ، أخلص النيـة فى بذل ما يمكن فى سبيـل إخراج بقيتهـا فى أقرب ثوب إلى الصحة والـكال ..

إن الظروف التي طبع فيها هذا الجزء، ولم أكن فيها قريبا من المطبعة، بل اضطرتنى ظروف العمل إلى أن أكون بعيدا عنها ، قد جعلت فرصة لوقوع بعض الأخطاء التي تداركتها في آخر الكتاب ، وبعضها مطبعي بحت ، والآخر سهو ونقص ، ومنها قسم هو من أخطاء أصول الكتاب تبينته من المراجع ونبهت إليه حتى يكون القارئ على بصيرة من أوره .

وحسبي في هذا العمل نيتي وقصدي ، ولكل امرئ ما نوى ..

راجياً من الله سبحانه أن ينفع به وأن يهيى لى إتمامه بما يرضيه ، إنه واهب الرشد ومانح التوفيق ؛ له الحمد في الأولى والآخرة ، نم المولى ونعم النصير م

القاهرة { ٣٧من فى الحبجة سنة ١٩٨٣ ه من مايو سسنة ١٩٦٤

مصطفى عبد الوامد

في أراخب العرب

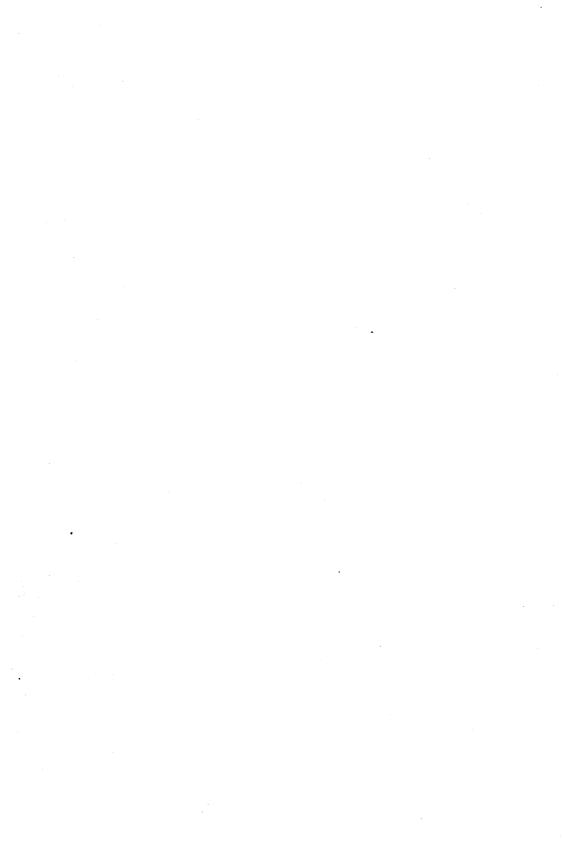

# بيني التمالي التعالي ا

قيل : إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام والتحية والإكرام .

والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل، ومنهم عاد ونمود وطسم وجديس وأُمَيْم وجُرَّهم والعَماليق، وأمم آخرون لا يعامهم إلا الله ، كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام وفى زمانه أيضاً.

فأما العرب المُسْتَعربة ، وهم عرب الحجاز ، فمن ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام .

وأما عرب اليمن وهم حميرفالمشهور أنههمن قحطان، واسمه مهزم. قاله ابن ماكولا. وذكروا أنهم كانوا أربعة إخوة: قحطان وقاحط ومقحط وفالغ.

وقعطان بنُ هود ، وقيل هو هود . وقيل هود أخوه . وقيل من ذريته . وقيل إن قعطان من سلالة إسماعيل ، حكاه ابن إسحاق وغيره . فقال بعضهم : هو قعطان [ ابن الهَمَيْسَع (١) ] بن تيمن بن قَيْذر [ بن نبْت (١) ] بن إسماعيل . وقيل غير ذلك في نسبه إلى إسماعيل والله أعلم .

وقد ترجم البخارى في صحيحه على ذلك فقال : ( باب نِسْبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام ) حدثنا مُسَدّد ، حدثنا يحيى ، عن يزيد بن أبي عُبَيد ، حدثنا سَلَمة رضى الله عنه

<sup>(</sup>١) من المخطوطة

قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم مِنْ أَسُلَمَ يَتَنَاصَلُونَ بِالسيوف فقال: « ارموا بنى إسماعيل وأنا مع بنى فلان » لأحد الفريقين ، فأمسكوا بأيديهم ، فقال: مالسكم ؟ قالوا: وكيف نرمى وأنت مع بنى فلان ؛ فقال: « ارموا وأنا مع كملكم كلكم كالمكم كالمكم

تفرُّد به البخارى . وفي بعض ألفاظه : « ارموا بنى إسماعيل فإن أبا كم كان رامياً ، ارموا وأنا مع كاكم .

قال البخارى : وأسم (٢٠ بن أفعى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة . يعنى : وخزاعة فرقة بمن كان تمزق من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سيّل العرم . كا سيأتى بيانه . وكانت الأوس والخزرج منهم ، وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام : « ارموا بنى إسماعيل » فدل على أنهم من سلالته ، وتأوّله آخرون على أن المراد بذلك جنس العرب، لكنه تأويل بميد إذ هو خلاف الظاهر بلا دليل .

لكن الجمهور على أن العرب القحطانية مِن عرب اليمن وغيرهم ليسوا من سلالة إسماعيل .

وعندهم أن جميسع العرب ينقسمون إلى قسمين : قَحَطَانية وعَدْنانية . فالقحطانية شَهْبانِ : سَبَأْ وحَفْرَموت . والعدنانية شعبانِ أيضا : ربيعة ومُغَر ، ابنا نِزَار بن مَعَدّ بن عدنان ، والشَّعب الخامس وهم قُضاعة تُخْتلف فيهم ، فقيل إنهم عدنانيون قال ابن عبد البر: وعليه الأكثرون . ويروى هذا عن ابن عباس وابن عمر وجُبَير بن مُطْمِ ، وهو اختيار الزبير بن بَكَار وعمه مُصْعب الزبيرى وابن هشام . وقد ورد في حديثٍ : اختيار الزبير بن مَعَدّ » ولكنه لا يصح . قاله ابن عبد البروغيره .

<sup>(</sup>۱) مسعیسے البغازی ج ۲ س ۱۳۳. 💎 (۲) البغازی : ومنهم أسلم 🖯

ويقال: إنهم لم (1) يزالوا في جاهليتهم وصدرٍ من الإسلام ينتسبون إلى عدنان ، فلما كان في زمن خالد بن يزيد بن معاوية ، وكانو أخواله ، انتسبوا إلى قحطان ، فقال في ذلك أعشى بن ثعلبة في قصيدة له :

أَبْلِغُ قُضَاعَةً فَى القِرْطَاسَأَنَهُمُ لُولًا خَلاَئُفُ آلِ الله مَاعُنِقُوا قالت قضاعة إنَّا من ذَوِى يَمَنٍ واللهُ يعلم مابَرُّوا ولا (٢٠) صَدَقُوا قــد ادَّعَوْا والداً مانال أُمَّهم قد يعلمون ولكن ذلك الفرَقُ وقد ذكر أبو عمرو السهيلي أيضاً من شعر العرب مافيه إبداع في تعيير (٢٠) قضاعة في في انتسابهم إلى النمين. والله أعلم.

والقول الثناني أنهم مِنْ قحطان ، وهو قول ابن إسحاق والكُلْبي وطائغة من أهل النَّسب.

قال ابن إسحاق : وهو قُضاَعة بن مالك بن حِمْير بن سَبَأ بن يَشْجُب بن يَعْرُب بن قحطان . وقد قال بعض شعرائهم وهو عمرو بن مُرَّة ، صحابی له حدیثان :

يا أيه الداعى ادْعُنا وأَبْشِرِ وَكُنْ قَضَاعي الله عَنْ الله عَا

قال بعض أهل النسب : هو قُضَاعة بن مالك بن عمرو بن مُرَّة بن زيد بن خُير . وقال ابن لهيمة : عن معروف بن سُورَيد ، عن أبي عشابة (٥) محمد بن موسى ، عن عُقبة بن عامر ، قال : قلت : فمن نحن ؟ قال : أمّا عن من مَعَد ؟ قال لا . قلت : فمن نحن ؟ قال : أنتم من قُضَاعة بن مالك بن حمير .

مشابة ولا وجود لهما . ولعله أبو عشانة حي بن يؤمن .

 <sup>(</sup>١) ق الأصل: لن ، وهو خطأ (٢) المطبوعة: وما (٣) المطبوعة: تفسير. وهو خطأ
 (٤) الهجان: الرجل الحسيب. والأزهر: المشرق الوجه.

فال أبو عمر بن عبد البر: ولا يختلفون أن جُهَيْنة بن زيد بن أسود بن أَسْلَمَ بنَ عَمِران بن الحاف بن قضاعة في الىمن في عِمران بن الحاف بن قضاعة في الىمن في عِمران بن سبأ .

وقد جمع بعضهم بين هذين القولين بما ذكره الزبير بن بكار وغيره من أن قضاعة امرأة من جُرُهم تزوجها مالك بن حمير فولدت له قُضَاعة ، ثم خَلَف عليها معدُّ بن عدنان ، وابنها صغير ، وزعم بعضهم أنه كان حَمْلا فنسب إلى زوج أمه ، كما كانت عادة كثير منهم ينسبون الرجل إلى زوج أمه (۱) والله أعلم .

وقال محمد بن سَلاَّم البَصْرِى النَّسَّابة: العرب ثلاثة جراثيم: العدنانيةُ والقحطانية وقَضَاعة، إن تَيَامَنَتْ وقَضَاعة، إن تَيَامَنَتْ فالعَدْنانية أو القحطانية؟ فقال: ماشاءت قُضَاعة، إن تَيَامَنَتْ فالعَدْنانية أكثر.

وهذا يدل على أنهم يتلونون فى نسبهم، فإن صححديث ابن لهيعة المتقدم فهو دليل على أنهم من القحطانية والله أعلم. وقد قال الله تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ فَعَى أَنْهُم من القحطانية والله أعلم. وقد قال الله تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ وَجَعَلْنَاكُم مُنْعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرُ مَكُم عِنْدَ ٱللهِ أَتْقَاكُم ﴾ (٢).

قال علماء النسب: يقال شُمُوب، ثم قبائل، ثم عَمَائر، ثم بطون، ثم أُخَاذ، ثم فَصَائل، ثم عشائر، والعشيرة أقرب الناس إلى الرَّجل وليس بعدها شيء.

ولنبدأ أولا بذكر القَحْطَانية ، ثم نذكر بعدهم عربَ الحجاز وهم العدنانية وماكان من أمر الجاهلية ، ليكون ذلك متصلا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

<sup>(</sup>۱) قال الجوانى فى كتابه أصول الأحساب: « فجاءت بقضاعة على فراش مالك بن ممة ، فنسبته العرب إلى زوج أمه مالك بن ممة ، فنسبته العرب إلى زوج أمه مالك بن ممة ، وهى عادة للعرب فيمن يولد على فراش زوج أمه . وقيل إن اسم الجرهمية . قضاعة ، فلما جاءت بولدها سمته باسمها ، وقيل : بل كان اسمه عمراً ، فلما تقضم عن قومه أى بعد سمى قضاعة » (۲) سورة الحجرات ١٣.

وقد قال البخارى ﴿ بَابَذِكُمْ قَحَطَانَ ﴾ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان ابن بلال ، عن ثور بن زيد ، عن أبى الغيث، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه » (١) وكذا رواه مسلم ، عن قتيبة عن الدَّرَ اوَرْدِي ، عن ثور بن زيد به .

قال السهيلي : وقحطان أول من قيـل له « أَبَيْتَ اللَّمْن » وأول من قيــل له « أَبَيْتَ اللَّمْن » وأول من قيــل له « أَنْهِمْ صباحاً ».

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة ، عن جرير حدثنى راشد بن سعد الُقُر أبيّ عز أبي عن ، عن ذي فَجَر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم فجعله في قريش (وسى عود إلى هم) قال عبد الله : كان هذا في كتاب أبي وحيث حَدَّثَنَا به تَكلَم به على الاستواء ، يعنى : «وسَيَعُود إليهم » .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ۲/١٣٥

#### قصـــة سبأ

قال علماء النسب منهم محمد بن إسحاق: اسم سَبَأَ عبدُ شمس بن يَشْجُب بن يَعْرُب ابن قحطان. قالوا: وكان أولَ من سَبَى من العرب فسمِّى سَبَأَ لذلك. وكان يقال له الرَّائش، لأنه كان يعطى الناس الأموال من متاعه. قال السهيلى: ويقال إنه أول من تتوَّج. وذكر بعضهم أنه كان مُسْلما، وكان له شعر بشَرَّ فيه بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم هن ذلك قوله:

سَيَمْلِكُ بَعْدَنَا مُلْكًا عظيمًا نبي لا يُرَخِّصُ في الخَـرَامِ ويَمْلِكُ بَعْدَدَه منهم ملوك يَدِينون العبادَ بغير ذَامِ ويمثلك بَعْدَم منا ملوك يصير اللَّكُ فينك بعدم منا ملوك توقي مُخبت منا الأنامِ ويملك بعدد قحطان نبي تقي مُخبت منا خير الأنامِ يُسمَّى أحمد للَّالِيتُ أَنِّي أَعَمَّر بَهْد منام بعامِ

 <sup>(</sup>١) سورة سبأ ١٥ ـ ١٩ (٢) الأصل : جبينه . وما أثبته من التفسير .

فأَعْضُدُه وأَحْبُوه بنَصْرِى بكل مُدَجَّج وبكل رامِي مَقَ يَعْلَمُونُ فَكُونُواناصِرِيه وَمَنْ يَاتِمَاه يُبْلِغِهُ سَلَامِي

حكاه ابن دِحْية فى كتابه « التنوير فى مولد البشير النذير » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحن ، حدثنا عبد الله بن كميمة ، عن عبد الله إبن هُبَيرة السّبائي عن عبد الرحن بن وَعلة قال (١) ] سمعت عبد الله بن عباس يقول : إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سَبَأ ماهو ؟ أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال : « بل هو رجل وَلَد عشرة ، فسكن اليمن منهم ستة ، وبالشام منهم أربعة . فأما اليمانيون فمَذْحِج وكِنْدة والأَزْد والأشعريون وأَنْمار وحِدْيَر [عرباً كلها (٢)] وأما الشامية فلَخْم وجُذَام وعامِلة وغَسَّان (٣) » .

وقد ذكر نا فى التفسير أنفروة بن مسيك الفطيني هو السائل عن ذلك ، كما استقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه هناك ولله الحد .

والمقصود أن سَبَأ يَجْمع هذه القبائل كالها ، وقد كان فيهم التّبابعة بأرض اليمن واحدهم تبعّ ، وكان لملوكهم تيجان يابسونها وقت الحليم ، كاكانت الأكاسرة ملوك الفرس يفعلون ذلك ، وكانت العرب تسمى كلّ من مَلَك اليمن مع الشّخر وحَضْرَموت تُبعًا ، كا يسمون من مَلَك الشّم مع الجزيرة قَيْصَر ، ومن مَلَك الفُرْسَ كسرى ، ومن ملك مصر فرعون ، ومن ملك الحبشة النجاشى ، ومن ملك الهند بطليموس ، وقد كان من جملة ملوك حِثير بأرض اليمن باقيس . وقد كانوا في غبطة عظيمة وأرزاق دَارَّة وثمار وزروع كثيرة ، وكانوا مع ذلك على الاستقامة والسداد وطريق الرشاد ، فلما بَدَّلوا نعمة الله كفراً أحلوا قومَهم دار البوار .

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوعة إ وكان فيها : حدثنا ابن لهيمة عن عبد الله بن دعلة .

<sup>(</sup>۲) من المسند (۳) المسند حديث رقم ۲۹۰۰

قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: أرسل الله إليهم ثلاثة عشر نبياً . وزعم السُدِّي أنه أرسل إليهم اثني عشر ألف نبى ! فالله أعلم .

والمقصود أنهم عَدَلوا عن الهدى إلى الضلال وسجدوا للشمس من دون الله وكان ذلك في زمان بلقيس وقبائها أيضاً ، واستمراً ذلك فيهم حتى أرسل الله عليهم سيْلَ العَرِم كَا قَلْ نَمان بلقيس وقبائها أيضاً ، واستمراً ذلك فيهم حتى أرسل الله عليهم سيْلَ العَرِم وَ بَدَّلْنَاهُم بِجَنَّدَيْهِم جَنَّدَيْنِ ذَوَاتَى العَرِم وَ بَدَّلْنَاهُم بِجَنَّدَيْهِم جَنَّدَيْنِ ذَوَاتَى أَلُو اللهُ عَلْم وَ بَدَّلْنَاهُم بِجَنَّدَيْهِم جَنَّدَيْهِم فَي اللهُ وَمَنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ . ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجازِى إِلَّا النَّكُورَ ﴾ .

فلما عَبَدوا غير الله وبطَروا نعمته ، وسألوا بَعْدَ تقارُب ما بين قراهم وطيب ما بينها من البساتين وأمن الطرقات، سألوا أن يباعد بين أسفارهم وأن يكون سفرهم في مشاق وتعب ، وطلبوا أن يبدَّلوا بالخير شراً ، كما سأل بنو إسرائيل بدل المَنِّ والسَّلوى البقول والقثاء والفوم والعدس والبصل ، فسلبوا تلك النعمة العظيمة والحسنة العميمة بتخريب البلاد والشتات على وجوه العباد ، كما قال تعالى ( فأعْرَضوا فأرْسَلْنَا عليهم سَيْلَ العَرم ).

قال غير واحد: أرسل الله على أصل السد الفأر وهو الجرد ويقال له الخلد، فلما فطنوا لذلك أرصدوا عندها السنانير فلم تُغْنِ شيئاً، إذ قد حُمَّ القدر ولم ينفع الحذر كلاً لا وَرَر، فلما تحكم في أصله الفساد سقط وانهار، فسلك الماء القرار، فقطّعت تلك الجداول والأنهار وانقطعت تلك الثمار، وبادت تلك الزروع والأشجار، وتبدلوا بعدها بردىء الأشجار وانقطعت تلك النمار، وبادت تلك الزروع والأشجار، وتبدلوا بعدها بردىء الأشجار والأثمار، كما قال العزيز الجبار « وبَدَّلناهم بجنتين ذواتَى أ كل خَمْط وأ ثل ساقل ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو الأراك وثمره البرير، وأثل وهو الطرفاء. وقيل يشبهه، وهو حطب لا ثمرله « وشيء من سِدْرٍ قليل » وذلك لأنه لما كان يشمر النَّق يشبهه، وهو حطب لا ثمرله « وشيء من سِدْرٍ قليل » وذلك لأنه لما كان يشمر النَّق على رأس جبل وَعْر، لا سهل فيُرْتقَى ولا سمين فينتقى. ولهذا قال تعالى « ذَلِكَ جَزَيْناهم على رأس جبل وَعْر، لا سهل فيُرْتقَى ولا سمين فينتقى. ولهذا قال تعالى « ذَلِكَ جَزَيْناهم بنا وكذب رُسَانا وخالف أمرنا وانتهك محارمنا.

وقال تعالى : « فَجَعَلْنَاهُم أَحاديث ومَزَّقْنَاهُم كُلَّ مَزَّق » وذلك أنهم لما هلكت أموالهم وخربت بلادهم احتاجوا أن يرتحلوا منها وينتقلوا عنها ، فتفرقوا في غَوْر البلاد وبحدها أيدى سَبَأ شَذَرَ مَذَر ، فنزلت طوائف منهم الحجاز ، ومنهم خُزَاعة ، نزلوا ظاهر مكة ، وكان من أمرهم ما سنذكره ، ومنه مالمدينة المنورة اليوم ، فكانوا أول من سَكَنها ، ثم نزلت عندهم ثلاث قبائل من اليهود بنو قينقاعُ وبنو قرَيظة وبنو النَّضِير ، فالفوا الأوس والخزرج وأقاموا عندهم ، وكان من أمرهم ما سنذكره ، ونزلت طائفة

أخرى منهم الشام وهم الذين تنصَّروا فيما بعد ، وهم غَسَّان وعاملة وبهراء ولخم وجذام وتَنُوخ وتغلب وغيرهم .

قال محمد بن إسحاق : حدثني أبو عبيدة قال : قال الأعشى بن قيس بن ثعلبة ، وهو ميمون بن قيس:

> ومأرب(١) عنَّى عليها العَر مُ وفى ذاك للمؤتسى أســـوة رُخَامٌ بَلْنَهُ لَمْ خِمْ يُرْدُ إذا جاء مَوَّارُه (٢) لم يَر مْ على سَعة ماؤهم إذ قُسِمْ فأرْوَى الزروع <sup>(٣)</sup> وأعنابها فصاروا أيادى<sup>(١)</sup>لايقدرون على شِرْبِ طفل إذا مافطم

وقد ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن أول من خرج من اليمن قَبْلَ سيل الَمَرِم عمرو بن عامر اللَّخْمَى ، ولخم هو ابن عَدِى بن الحـــارث بن مُرَّة بن أُدَد (\*) بن زيد بن هَمَيْسَعَ (٦) بن عمرو بن عَرِيب بن يَشْجُب بن زيد بن كَهْلاَن بن سبأ . ويقال لخم بن عدى بن عمرو بن سبأ . قاله ابن هشام .

قال ابن إسحاق: وكان سبب خروجه من اليمن ، فيما حدثني أبو زيد الأنصاري ، أنه رأى جُرَذًا يحفر في سَد مأرب الذي كان يجبس عليهم الماء فيصرفونه حيث شاءوا من أرضهم ، فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك ، فاعتزم على النَّقَلَة عن اليمن فكادَّ قومَه ، فأمر أصغر َ ولده إذا أغلظ عليه ولطمه أن يقوم إليه فياطمه ، ففعل ابنه ما أمره به ، فقال عمرو: لا أقيم ببلد لطَمَ وجهى فيه أصغرُ ولدى . وعَرض أمواله . فقال أشراف من

<sup>(</sup>١) الطبوعة : ومأرم . وهو خطأ (۲) مواره : ماؤه الذي يضطرب ويتموج .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام : ما يقدرون

<sup>(</sup>٦) المطبوعة : مهم ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) المطبوعة : الزرع ، وهو خطأ

<sup>(</sup>٥) الطبوعة : أزد ، وهو تحريف

أشراف اليمن : اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا منه أمواله . وانتقل فى ولده وولد ولده . وقالت الأزد لا نتخلف عن عمرو بن عامر . فباعوا أموالهم وخرجوا معه ، فساروا حتى نزلوا بلاد عَكَ مُعْتازين يرتادون البلدان ، فحاربتهم عك ، فكانت حربهم سِجَالا ، ففى ذلك قال عباسُ بن مِرْدَاس :

وعكُ بن عَدْ نان الذين تَلَعَّبُوا (١) بِغَسَّان حتى طُرِّدوا كلَّ مَطْرَدِ

قال: فارتحلوا عنهم فتفرقوا فى البلاد، فنزل آلُ جَفْنة بن عمرو بن عام الشام، ونزل الأوسُ والخزرج يثرب، ونزلت خزاعة مرَّا (٢)، ونزلت أزدُ السَّرَاةِ السراة، ونزلت أزدُ عَمَانِ عُمَانَ. ثم أرسل الله تعالى على السد السيلَ فهدمه، وفى ذلك أنزل الله هذه الآيات. وقد روى عن السدى قريب من هذا.

وعن محمد بن إسحاق فى روايته أن عمرو بن عامركانكاهنا . وقال غيره : كانت امرأته طريفة بنت الخير الحميريةكاهنة فأخبرت بقُرْب هلاك بلادهم ، وكأنهم رأوا شاهد ذلك فى الفأر الذى سلَّط على سدِّهم ففعلوا ما فعلوا والله أعلم .

وقد ذكرتُ قصته مطولة عن عكرمة فيما رواه ابن أبي حاتم في التفسير .

#### فصدل :

وليس جميع سبأ خرجوا من اليمن لمّا أصيبوا بسيل العَرِم ، بل أقام أكثرهم بها ، وذهب أهل مأرب الذين كان لهم السد فتفرقوا في البلاد ، وهو مقتضى الحديث المتقدم عن ابن عباس أن جميع قبائل سبأ لم يخرجوا من اليمن ، بل إنما تَشَاءم منهم أربعة وبتى

<sup>(</sup>١) في أصول الأحساب للجواني ص ١١١ : تلقبوا

<sup>(</sup>٢) هو الذي يعرف بمر الظهران ، على مرَّحلة من مكة .

باليمن ستة ، وهم مَذْحِج وكِنْدة وأثمار والأشعريون . وأثمار هو أبو خَتْم و بَحِيلة وحمير ، فهؤلاء ست قبائل من سبأ أقاموا باليمن ، واستمر فيهم الملك والتبابعة ،حتى سلبهم ذلك مَلك الحبشة بالجيش الذي بعثه صحبة أميرَيْه أبرهة وأرياط نحواً من سبعين سنة ، ثم استرجعه سيف بن ذي يزن الحميري ، وكان ذلك قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل ، كما سنذ كره مفصلا قريباً إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان .

ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن عليًّا وخالد بن الوليد ، ثم أبا موسى الأشعرى ومعاذ بن جبل ، وكانوا يدعون إلى الله تعالى ويبينون لهم الحجج ، ثم تغلب على اليمن الأسود العَنْسى وأخرج نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ، فلما تُتِل الأسود استقرت اليد الإسلامية عليها في أيام أبى بكر الصديق رضى الله عنه .

#### قصة ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر

المتقدم ذكره اللَّخْمى . كذا ذكره ابن اسحاق . وقال السهيلي : ونُسَّاب الهين تقول : نصر بن ربيعة (۱) . وهو ربيعة بن نصر بن الحارث بن نمارة بن لخم . وقال الزبير ابن بكار: ربيعة بن نصر بن مالك بن شعوذ بن ملك بن عجم بن عمرو بن نمارة بن لخم . ولخم أخو جذام ، وسمى لخما لأنه لخم أخاه على خده أى لطمه فعضه الآخر في يده فجد مها ، فسمى جذاما .

وكان ربيعة أحد ملوك حِمْيرَ التَّبَابِعة ، وخبره <sup>(٢)</sup> مع شِق ٍ وسطيح الكاهنين وإندارها بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أما سَطيح فاسمه رَبِيع بن ربيعة بن مَسعود بن مَازِن بن ذئب بن عَدِيّ بن مازن

<sup>(</sup>١) الذي في السهيلي : وبعضهم يقول فيه نصر بن ربيعة وهو في قول نساب النمن ربيعة بن نصر .

<sup>(</sup>١) عطفها على قوله: قصة ربيعة .

غسان. وأما شِق فهو ابن صَعْب بن يَشْكر بن رُهُم بن أفْرك بن قيس (۱) بن عُهُر ابن أنمار بن نِزَار . ومنهم من يقول أنمار بن إرَاش بن عجيان بن عمرو بن الغوث بن نابت (۲) بن مالك بن زيد بن كَهْلان بن سَبَأ . ويقال إن سَطيحا كان لا أعضاء له ، وإنما كان مثل السطيحة ، ووجهه في صدره ، وكان إذا غضب انتفخ وجلس . وكان شِقُ نصف إنسان ، ويقال إن خالد بن عبد الله القسرى كان من سلالته . وذكر السهيلي أنهما ولدا في يوم واحد ، وكان ذلك يوم ماتت طريفة بنت الحير الحميرية ، ويقال إنها تفلت في فم كل منهما فورث الكهنة عنها ، وهي امهأة عمرو بن عامر المتقدم ذكره . والله أعلم .

谷谷谷

قال محمد بن إسحاق: وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة ، فرأى رؤيا هالته و فَظِع بها (٣) ، فلم يَدَعْ كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً ولا منجما من أهل مملكته إلا جمعه إليه ، فقال لهم : إلى قد رأيت رؤيا هالتني وفظعت بها ، فأخبروني بها وبتأويلها . فقالوا : اقْصُصْها علينا نخبر ك بتأويلها . فقال : إنى إن أخبرت كم بها أطمئن إلى خبركم بتأويلها ، لأنه لا يعرف تأوياها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها . فقال له رجل منهم : فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى شِق وسطيح ، فإنه ليس أحذ أعْلمَ منهما ، فهما يخبرانه بما سأل عنه .

فبعث إليهما ، فقدم إليه سطيح قبل شق ، فقال له : إنى قد رأيت رؤيا هالَتْنى وفظعت بها ، فأخبرنى بها ، فإنك إن أصّبتها أصّبت تأوياما . فقال أفعل . رأيت

<sup>(</sup>١) في 1 : قسر . (٢) وتروى : نبت ، كما في الاشتقاق لابن دريد

<sup>(</sup>٣) فطع بها : اشتدت عليه .

مُحَمة (١) خرجت من ظُلْمة ، فوقعت بأرضِ تهِمة <sup>(٢)</sup> ، فأكلت منهاكلَّ ذات جُمْحُمة . فقال له الملك: ما أخطأت منها شيئًا يا سطيح ؛ فما عندك في تأويامًا ؟ قال : أحلف بما بين اكحرَّتين من حَنش، لتهبطن أرضكم الحبش، فليماكن ما بين أبين إلى جُرَ شُ (٢٠). فقال له الملك : يا سطيح إن هذا لنا لغائظ موجع ، فمتى هو كائن أفي زماني أم بعده ؟ فقال : لا وأبيك بل بعده بحين ، أكثر من ستين أو سبعين ، يمضين من السنين . قال: أفيدوم ذلك من سلطامهم أم ينقطع ؟ قال بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين ، ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين . قال ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال يايه (١) إرم ذى يزن (٥) ، يخرج عليهم من عدَن ، فلا يترك منهم أحداً باليمن . قال : أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ قال بل ينقطع . قال ومن يقطعه ؟ قال : نبي زَكَيْ ، يأتيه الوحي من قِبَل العلى . قال وممن هذا النبي ؟ قال رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر .قال وهل للدهر من آخر ؟ قال : َ نعم يوم م يجمع فيه الأولون والآخرون ، يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون . قال أحقُّ ما تخبرنى ؟ قال: نعم ، والشفق والغسق ، والفلق إذا اتسق ، إنَّ ما أنبأتك به لحق .

قال: ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح وكتمه ما قال سطيح ، لينظر أيتفقان أم يختافان . قال : نعم رأيت مُحَمَة خرجت من ظلمة ، فوقعت بين روضة وأكمة ، فأكلت منهاكل ذات نسمة . فلما قال له ذلك عرف أنهما قد اتفقا وأن قولهما واحد ، إلا أن سطيحاً قال « وقعت بأرض تهمة فأكلت منهاكل ذات جمجمة » وقال شق : « وقعت بين روضة وأكمة فأكلت منهاكل ذات نسمة » فقال له الملك ما أخطأت ياشق منها شيئاً ، فما عندك

<sup>(</sup>١) الحممة : قطعة النار .

 <sup>(</sup>٢) تهمة : منخفضة ومنه سميت تهامة .
 (٣) أبين وجرش : مخلافان من مخاليف اليمن .

<sup>(</sup>٤) المطبوعة : يليهم وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) لمَمَا قَالَ : ارَمْ ذَى يَزَنَ ، واسمه سيف ، لأنه شبهه بعاد لمرم في عظم الحلق والقوة .

فى تأويلها؟ فقال : أحلف بما بين الحرّتين من إنسان ، لينزلن أرضكم السودان ، فليغلبن على كل طَفْلة البنان ، وليملكن ما بين أَ بْيَن إلى نجران . فقال له الملك : وأبيك ياشِق إن هذا لنا لذائظ موجع ، فهتى هو كائن أفى زمانى أم بعده ؟ قال : لا بل بعده بزمان ، ثم يستنقذ كم منهم عظيم ذوشان ، ويذيقهم أشد الهوان . قال : ومن هذا العظيم الشان ؟ قال غلام ليس بدني ولا مُدن (١) يخرج عليهم من بيت ذى يزن . قال أفيدوم سلطانه أم ينقطع قال : بل ينقطع برسول مُر سل ، يأتى بالحق والعدل ، من أهل الدين والفضل ، يكون الملك فى قومه إلى يوم الفصل . قال وما يوم الفصل ؟ قال : يوم يجز كى فيه الولاة ، يكون فيه من الساء بدعوات تسمع منها الأحياء والأموات ، ويجمع الناس فيه للميقات ، يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات . قال أحق ما تقول ؟ قال إى ورب الساء والأرض ، يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات . قال أحق ما قيه أمض (٢) .

قال ابن اسحاق : فوقع فى نفس ربيعة بن نصر ما قالا ، فجهز بنيــه وأهل بيته إلى العراق ، وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ فأسكنهم الحيرة .

قال ابن إسحاق: فمن بقية ولد ربيعة بن نصر: النعانُ بن المنذر، بن النعان بن المنذر، بن عدى ، بن النعان بن المنذر، بن عمرو بن عدى ، بن ربيعة بن نصر، يعنى الذى كان نائبا على الحيرة لملوك الأكاسرة، وكانت العرب تفد إليه وتمتدحه. وهذا الذى قاله محمد بن إسحاق من أن النعان بن المنذر من سلالة ربيعة بن نصر قاله أكثر الناس.

وقد روى ابن إسحاق أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جيء بسيف النعان بن المنذر سأل جُبَيْر بن مُطعم عنه ممن كان ؟ فقال من أَشْلاء (٣) قَنص بن مَعَد بن عدنان . قال ابن إسحاق : فالله أعلم أى ذلك كان .

<sup>(</sup>١) المدن : المقصر في الأمور (٢) الأمض : الشك ، بلسان حمير (٣) الأشلاء : البقايا ( ٢ \_ السيرة \_ ١ )

## قصے تُبَعَ أَبِى كُرِبِ تُبَان أسعد ، ملك اليمن مع أهل المدينة وكيف أراد غزو البيت الحرام، ثم شرَّفه وعظمه وكساه الحلل فكان أول من كساه

قال ابن إسحاق . فلما هلك ربيعة بن نصر رجع مُلك اليمن كله إلى حسان بن تُبَّان أسعد أبى كرب . وتبيَّان أسعد هو تبع الآخر ابن كُلْكى گرب (۱) بن زيد ، وزيد ثبَّع الأول بن عمرو ذى الأَذْعار ، بن أبرهة ذى المنار ، بن الرائش (۲) ، بن عدرى "، بن صيفى ، بن سبأ الأصغر ، بن كعب كَهْف الظُلُم ، بن زيد ، بن سهل ، بن عمرو ، بن قيس (۱) ، بن معاوية ، بن جُشم ، بن عبد شمس ، بن وائل ، بن الغوث ، ابن قطن ، بن عريب ، بن زُهير بن أيمن (۱) بن المميشع بن العَر نجَج (۱) . والعرنجج هو همير بن سبأ الأكبر ، بن يَعْرُب بن يَشْجُب بن قَحْطان .

قال عبد الملك بن هشام : سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان (٣٠٠).

قال ابن إسحاق: وتباًن أسعد أبو كرب هو الذى قدم المدينة وساق الحبرين من يهود إلى المين ، وعراً البيت الحرام وكساه ، وكان مُلك ه قبل مُلك ربيعة بن نصر ، وكان قد جعل طريقه حين رجع من غزوة بلاد المشرق (٢) على المدينة ، وكان قد مر بها في بَدْأَته فلم يَهج أهلها وخلَّف بين أظهرهم ابناً له فقتل غِيلةً ، فقدِمها وهو مُجْمع لإخرابها،

<sup>(</sup>١)كذافي الروضالأنف ، وفي ابن هشام : كلي كرب . (٢) ويقال الريش ، كما في ابن هشام

<sup>(</sup>٣) الأصل: « قس » وهو خطأ . (٤) الأصل: أنس والتصويب من ابن هشام ٢٠/١

<sup>(</sup>ه) المطبوعة : العربحج وهو خطأ . وليست النون فى العرنجج زائدة ، وهو من قولهم اعرنجج الرجل فى أمره : إذا جد فيه ، كأنه افعنلل . الاشتقاق ٣٦٣ . (٦) الذى فى ابن هشام : يشجب بن يعرب ، بدون ذكر سبأ . (٧) ابن هشام : حين أقبل من المشرق .

واستئصال اهلها وقطع تخلها ، فجمع له هذا الحيُّ من الأنصار ورئيسهم عمرو بن طَلَّة (١) أخو بني النجار ثم أحد بني عمرو بن مبذول ، واسم مبذول عامر بن مالك ابن النجار ، واسم النجار تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر .

وقال ابن هشام : عمرو بن طَلّة (۱) هو عمرو بن معاوية بن عمرو بن عامر بن مالك بن النجار ، وَطلّة أمه ، وهي بنت عامر بن زُرَيق الخزرجية .

قال ابن اسحاق: وقد كان رجل من بنى عدى بن النجار، يقال له أحمر، عَدا على رجل من أصحاب تُبَع وجده يجُدُّ عَذْقًا له فضر به بمنجله فقتله وقال: إنما التمر لمن أَبَرَه. فزاد ذلك تبعًا حَنَقًا عليهم فاقتتلوا.

فَتَرْعُمُ الْأَنْصَارِ أَنْهُمَ كَانُوا يَقَاتَلُونَهُ بَالْنَهَارِ وَيَقُرُونَهُ بَاللَّيْـلُ ، فيعجبه ذلك منهم ويقول: والله إن قومنا لكرام!

وحكى ابن اسحاق عن الأنصار أن تُبَعًا إنماكات حنقه على اليهود وأنهم (<sup>۲)</sup> منعوهم منه .

قال السهيلي : ويقال إنه إنما جاء لنصرة الأنصار أبناء عمه على اليهود الذين نزلوا عندهم فى المدينة على شروط فلم يفُوا بها واستطالوا عليهم . والله أعلم .

قال ابن اسحاق: فَبَيْنَا تُبَتَّع على ذلك من قتالهم إذا جاءه حَبْران من أحبار اليهود من بنى قريظة عالمان راسخان، حين سمعا بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها، فقالا (٣) له: أيها الملك لا تفعل فإنك إن أبيت إلا ما تريد حِيلَ بينك وبينها ولم نأمن عليك

<sup>(</sup>١) الأصل : طلحة وهو خطأ (٢) المطبوعة أنهم .

<sup>(</sup>٣) المطبوعة: فقالوا .

عاجل (١) العقوبة . فقال لهما ولم ذلك ؟ قالا هي مُهاَجَرُ نبي يخرج من هذا اكحرَم من قريش في آخر الزمان ، تكون داره وقراره .

فتناهَىٰ [ عن ذلك ] ورأى أن لهما علماً وأعجبه ما سمع منها ، فانصرف عن المدينة والمبعما على دينهما .

قال ابن اسحاق : وكان تُبَعَ وقومه أصحاب أو ثان يعبدونها ، فتوجه إلى مكة وهى طريقه إلى اليمن ، حتى إذا كان بين عُسفان وأَمَجَ (٢) أتاه نفر من هُذَيل بن مُدْركة بن الياس بن مُضَر بن نزار بن مَعَدَّ بن عدنان ، فقالوا له : أيها الملك ، ألا ندلك على بيت مال دائر أغفلته الملوك قبلك ، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة ؟ قال : بلى . قالوا : بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده .

وإنما أراد الهُذليون هلاكه بذلك لما عرفوا مِنْ هلاك مَنْ أراده من الملوك وبغى عنده

فلما أُجمع لما قالوا أرسل إلى الحبرين فسألهما عن ذلك ، فقالا له : ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك ، مانعلم بيتاً لله عز وجل اتخذه فى الأرض لنفسه غيرة ، ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن من معك جميعاً . قال : فماذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قد مت عليه ؟ قالا : تصنع عنده ما يصنع أهله ، تطوف به وتعظمه وتكرمه ، وتحلق رأسك عنده وتذلّل له حتى تخرج من عنده . قال فما يمنعكما أنتما من ذلك ؟ قالا : أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم عليه السلام ، وإنه لَكما أخبرناك ، ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله وبالدماء التي يهريقون عنده ، وهم نَجَسُ أهل شرك .

<sup>(</sup>١) المطبوعة : جل ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) عسفان : منهلة من مناهل الطريق بن الجحفة ومكة . وأمج : بلد من أعراض المدينة .

فعرف نُصْحها وصِدْق حديثهما، وقرّب (١) النفر من هُذَيل فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم مضى حتى قدم مكة ، فطاف بالبيت برنحر عنده وحلق رأسه ، وأقام بمكة ستة أيام فيا يذكرون يَنْحَر بها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل ، وأرى فى المنام أن يكسو البيت ، فكساه الحصف (١) ، ثم أرى فى المنام أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المَعافر (١) ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المُعافر (١) ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المُلاء والوصائل (١) ، فكان تُبتّع فيا يزعمون أول من كسا البيت ، وأوصى به ولاته من جُرهم وأمرهم بتطهيره وأن لا يقربوه دماً ولا ميتة ولا مِثلاةً وهى الحايض ، وجعل له باباً ومفتاحاً.

فنى ذلك قالت سُبَيْعة بنت الأَحَبّ تذكّر ابنها خالد بن عبد مناف بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مُرَّة بن كعب بن لُوَّى بن غالب وتنهاه عن البغى بمكة وتذكر له ماكان من أمر تُبَّع فيها:

أَبْنَى لا تَظْم بمكْ كَهُ لا الصغير ولا الكبير واحفظ محارمها أبنسى ولا يغرنك الغرور واحفظ محارمها أبنى من يظلم بمكْ كَهُ يَكُنَى أَطُوافِ الشرور أبنى يُضْرَبُ وجهه ويَلُحْ بخدَّيه السعير أبنى قد جَرَّبْهُا فوجدت ظالما يَبُور الله آمَن طَيْرها والعُصْمُ تأمن في تَبير والله آمَن في تَبير والله آمَن في الله المُعْمَمُ المُعْمَا الحبير والله المُعْمَا الحبير والله المُعْمَا الحبير والله المُعْمَا الحَبير والله المُعْمَا المُعْما المُعْمَا المُعْما المُعْما المُعْما المُعْما المُعْما المُعْما

<sup>(</sup>١) ابن هشام : فقرب (٢) الخصف : حصر تنسيج من خوص النخل ومن الليف .

<sup>(</sup>٣) المعافر : ثياب تنسب إلى قبيلة من اليمن .

<sup>(</sup>٤) الملاء : جمع ملاءة ، والوصائل : ثياب مخططة يمنية يوصل بعضها ببعض .

وأذل ربى مُلْكه فيها فأوْفى بالنسذور يمشى إليها حافياً بفنائها ألفا بعسير ويظل يُطْع أهلها للهارى والجزُور ويظل يُطْع أهلها للصف في والرحيض من الشعير والفيل أهلك جيشه يُر مُون فيها بالصخور واللك في أقصى البلا دوفى الأعاجم والجزير و(١) فاسمسع إذا حُدِّثت وافسهم كيف عاقبة الأمور

قال ابن إسحاق : ثم خرج تُبَعَ متوجها إلى اليمن بمن معه من الجنود وباكخبرين ، حتى إذا دخل اليمن دعا قومه إلى الدخول فيا دخل فيه ، فأبَو اعليه حتى يحا كموه إلى النار التي كانت باليمن .

قال ابن اسحاق: حدثنى أبو مالك بن ثعلبة بن أبى مالك القُرَظى ، قال: سمعت إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عُبيد الله يحدِّث أن تُبعًا لما دنا من اليمن ليدخلها حالت حمير بينه وبين ذلك ، وقالوا: لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا. فدعاهم إلى دينه وقال إنه خير من دينكم. قالوا: تحاكمنا (٢) إلى النار؟ قال: نعم.

قال: وكانت باليمن ، فيما يزعم أهل اليمن ، نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه ، تأخذ الظالم ولا تضرُّ المظلوم، فخرج قومُه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم ، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلد يُها ، حتى قعدوا للنار عند تَخْرَجها الذي تخرج منه ؛ فخرجت النار إليهم فلما أقبلت نحوهم حادُوا عنها وهابوها فذَمَرهم (٣) من حضرهم من الناس

<sup>(</sup>١) الخزير : أمة من العجم ، ويقال لهم الحزر أيضاً . وفي الطبوعة : الحزور وهو تحريف .

 <sup>(</sup>۲) ابن هشام : فحاكمنا
 (۳) ذمرهم : حضهم . وفي الطبوعة : فرجرهم .

وأمروهم بالصبر لهما ، فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وماقربوا معها ومَن حمل ذلك من رجال حِثير ، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تعرق جباهُهما ولم تضرها فأصفقت (١) عند ذلك حمير على دينهما ، فمِنْ هنالك كان أصلُ اليهودية باليمن .

قال ابن اسحاق : وقد حدثنی محدِّث أن الحبریْن ومن خرج من حمیر إنما اتبعوا النار لیَرُدُّوها ، وقالوا : من رَدَّها فهو أولی بالحق . فدنا منها رجال حمیر بأوثانهم لیردوها فدنت منهم لتأ کلهم فحادُوا عنها ولم یستطیعوا ردَّها ، فدنا منها الحبران بعد ذلك وجعلا یتلوان التوراة وهی تَنْكُص (۲) عنهما حتی ردَّاها إلی مَخْرجها الذی خرجت منه ، فأصفقت عند ذلك حِمْیر علی دینهما . والله أعلم أی ذلك کان .

قال ابن اسحاق : وكان رِئام بيتاً لهم يعظمونه وينحرون عنده ويُكلَّمون منه إذ كانوا على شركهم ، فقال الحبران لتُبَّع : إنما هو شيطان يفتنهم بذلك ، فحلِّ بيننا وبينه . قال . فشأنكما به . فاستخرجا منه فيما يزعم أهل الهين كلباً أسود فذبحاه ، ثم هدما ذلك البيت ، فبقاياه اليوم – كا ذكر لى – بها آثار الدماء التي كانت تهراق عليه .

وقد ذكرنا فى التفسير الحديث الذى ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم « لا تَسُبُوا تُبُعًا فإنه قد كان أسلم » قال السهيلى : وروى معمر عن هام بن منبه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تسبوا أسعد الحيرى فإنه أول من كسى الكعبة » .

قال السهيلي : وقد قال تُبَعَّ حين أخبره الحبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شعراً :

شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارى النَّسَمُ

<sup>(</sup>١) أصفقت : اجتمعت . (٢) المطبوعة : تنقس ، وهو تحريف .

فلو مُدَّ عُمْرى إلى عمره لكنت وزيراً له وابن عَمَّ وجاهدتُ بالسيف أعداءه وفرَّ جْتُ عن صدره كلَّ هَمَّ

قال: ولم يزل هذا الشعر تتوارثه الأنصار ويحفظونه بينهم ، وكان عند أبى أيوب الأنسارى رضى الله عنه وأرضاه

قال السهيلى : وذكر ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور أن قبراً حفر بصنعاء ، فوجد فيه امرأتان معهما لوح من فضة مكتوب بالذهب وفيه : هـــذا قبر لَمَ يِس وحُبَّى ابنتَى تُبَعَ ، ماتتا وها تشهدان أن لا إله إلا الله وحـــده لا شريك له ، وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما .

#### \* \* \*

ثم صار الْملك فيما بعد إلى حسان بن تبان أسعد ، وهو أخو الىمامة الزرقاء التي صلبت على باب مدينة « جو » فسميت من يومئذ الىمامة .

قال ابن إسحاق: فلما ملك ابنه حسان بن أبى كرب تبان أسعد ، سار بأهل المين يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الأعاجم ، حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق كرهت حير وقبائل المين السير معه وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهليهم ، فكلموا أخا له يقال له عمرو ، وكان معه في جيشه ، فقالوا له: اقتل أخاك حسان و تملكك علينا و ترجع بنا إلى بلادنا . فأجابهم ، فاجتمعوا على ذلك إلا ذار عين الحيرى ، فإنه نهى عمراً عن ذلك فلم يقبل منه ، فكتب ذو ر عين رقعة فيها هذان البيتان :

<sup>(</sup>١) رواية البيت في الاشتقاق ٢٢٠ : ۞ فإن تك حمر غدرت وحانت ۞

ثم استودعها عمراً . فلما قتل عمرو أخاه حسان ورجع إلى اليمن مُنِع منه النوم و سلط عليه السهر ، فسأل الأطباء والخز أة (١) من الكهان والعرافين عما به ، فقيل له : إنه والله ماقتل رجل أخاه قط أو ذا رَحِم بَغياً إلا ذهب نومُه وسلط عليه السهر . فعند ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه ، فلما خَلُص إلى ذى رُعَين قال له : إن لى عندك براءة . قال وما هى ؟ قال : الكتاب الذى دفعته إليك . فأخرجه فإذا فيه البيتان فتركه ورأى أنه قد نَصَحه .

وهلك عمرو فمرَّج أمرٌ حمير عند ذلك وتفرقوا .

#### و ثوب لَخْنيمة ذى شناتر على مُلْك اليَمَن

وقد ملكها سبعاً وعشرين سنة .

قال ابن إسحاق: فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت الملك (٢) يقال له كَنْ يَعَالُ الله المناتِ الملك (٢) يقال له كَنْ يَعَالُ بنوف ذو شَنَاتُر، فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل المملكة منهم، وكان مع ذلك امرأً فاسقاً يعمل عمل قوم لوط، فكان يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في مَشْرُبة (٤) له قد صنعها لذلك، لئلا يملك بعد ذلك، ثم يطلع من مشر بته تلك إلى حرسه ومَنْ حضر من جنده قد أخذ مسواكا فجعله في فيه، ليعلمهم أنه قد فرغ منه.

حتى بعث إلى زُرْعَة ذى نواس بن تِبّان أسعد أخى حسان ، وكان صبياً صغيراً حين قتل أخوه حسان ، ثم شب غلاماً جميلا وسيا ذاهيئة وعقل ، فلما أتاه رسوله عرف مايريد منه ، فأخذ سكينا حديداً لطيفاً فخبأه بين قدميه ونعله ، ثم أتاه فلما خلا معه وثب إليه فواثبه ذو نواس فوجأه حتى قتله ، ثم حز رأسه فوضعه فى الكوة التي كان يُشرف منها،

<sup>(</sup>١) الحزاة : جم حاز وهو الذي ينظر في النجوم ويقضي بها . وفي المطبوعة : الحذاق .

 <sup>(</sup>٢) ابن هشام: المملكة . (٣) قال ابن دريد: المعروف فيه لخيعة بغير نون ، وهو مشتق من اللخع وهو استرخاءاللحم ــ الاشتقاق (٤) المشربة : الغرفة المرتفعة .

ووضع مسواكه فى فيه ثم خرج على الناس ، فقالوا له : ذا نواس أرطُبُ أم يباس ؟ فقال سَلُ نَخْماس استرطبان لا باس (١) فنظروا إلى الكوة فإذا رأس لخنيعة مقطوع، فحرجوا فى أثر ذى نواس حتى أدركوه ، فقالوا : ماينبغى أن كَيْلُكنا غيرُك إذ أرحتنا من هذا الخبيث .

فَمَلَكُوه عليهم ، واجتمعت عليه حَمْير وقبائل اليمن ، فكان آخر ملوك حمير ، وتسمى يوسف، فأقام فى ملكه زمانا ، وبنجران بقايا من أهل دين عيسى بن مريم عليه السلام على الإنجيل ، أهل فضل واستقامة من أهل دينهم ، لهم رأس يقال له عبد الله ابن الثامر .

ثم ذكر ابن إسحاق سبب دخول أهل نجران فى دين النصارى ، وأن ذلك كان على يدكن وجل يقال له فيميون ، كان من عُبّاد النصارى بأطراف الشام ، وكان مُجاب الدعوة ، وصحبه رجل يقال له صالح ، فكانا يتعبدان يوم الأحد ويعمل فيميون بقية الجمعة فى البناء ، وكان يدعو للمرضى والزّمْنَى وأهل العاهات فيُشْفَوْن ، ثم استأسره وصاحبَه بعض الأعراب فباعوها بنجران ، فكان الذى اشترى فَيمْيُون يراه إذا قام فى مُصَدّره بالبيت الذى هو فيه فى الليل يمتلىء عليه البيت نوراً ، فأعجبه ذلك من أمره .

وكان أهل نجران يعبدون نخلة طويلة يعلقون عليها حُلِيَّ نسائهم ويعكفون عندها ، فقال فَيمْيِوُن لسيده: أرأيت إن دعوت الله على هذه الشجرة فهلكت أتعلمون أن الذى أنتم عليه بأطل ؟ قال: نعم . فجمع له أهل نجران ، وقام فَيمْيُون إلى مُصَلاَّه فدعا الله عليها ، فأرسل الله عليها قاصفاً فَجعفَها (٢) من أصلها ورماها إلى الأرض ، فاتبعه أهل نجران على

<sup>(</sup>١) نخماس الرأس بلغة حمير. ومعنى استرطبان : أخذته النار ، وهي كلة فارسية .

<sup>(</sup>٢) جعفها : اقتلعها .

دين النصرانية ، وحملهم على شريعة الإنجيل حتى حدثت فيهم الأحداث التى دخلت على أهل دينهم بكل أرض .

فمِن هنالك كانت النصرانية بنجران من أرض العرب.

ثم ذكر ابن إسحاق قصة عبد الله بن الثامر حين تنصَّر على يدى فيميون ، وكيف قتله وأصحابَه ذو نواس وخدَّ لهم الأخدود. قال ابن هشام : وهو الخفر المستطيل في الأرض مثل الخندق. وأجَّجَ فيه النار وحرقهم بها ، وقتل آخرين حتى قتل قريباً من عشرين ألفاً. كما هو مستقصى في تفسير سورة (والسهاءذات البروج) من كتابنا التفسير ولله الحمد .

# ذكر خروج المُلك باليمن من حِمْــــير وصيرورته إلى الحبشة السودان

كا أخبر بذلك شق وسطيح الكاهنان . وذلك أنه لم يَنْجُ من أهل نجران إلا رجل واحد يقال له دَوْسُ ذو ثعلبان على فرس له ، فسلك الرمل فأعجزهم ، فمضى على وجهه ذلك حتى أتى قيصر ملك الروم ، فاستنصره على ذى نواس وجنوده ، وأخبره بما بلغ منهم ، وذلك لأنه نصرانى على دينهم . فقال له بَعدت بلادك منا ، ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة ، فإنه على هذا الدين وهو أقرب إلى بلادك . فكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره .

فقدم دَوْسُ على النجاشي بكتاب قيصر ، فبعث معه سبعين ألفا من الحبشة وأمّر على النجاشي بكتاب قيصر ، فبعث معه سبعين ألفا من الحبيط البحرحتي عليهم رجلا منهم يقال له أرياط ، ومعه في جنده أبرهة الأشرم ، فركب أرياط البحرحتي نزل بساحل اليمن ومعه دوس ، وسار إليه ذو نواس في حِمْير ومن أطاعه من قبائل اليمن .

فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه ، فلما رأى ذو نواس مانزل به وبقومه وجَّه فرسه فى البحر ثم ضر به فدخل فيه فخاض به ضحضاح البحرحتى أفضى به إلى خَمْره . فأدخله فيها ، فكان آخر العهد به ، ودخل أرياط اليمن ومَككها .

وقد ذكر ابن إسحاق هاهنا أشعاراً للعرب فيما وقع من هذه الكائنة الغريبة ، وفيها فصاحة وحلاوة وبلاغة وطلاوة ، ولكن تركنا إيرادها خشية الإطالة وخوف الملالة . والله المستعان .

### ذكر خروج ابرهة الأشرم على أرياط واختلافهما واقتتالهما وصيرورة مُلك البمن إلى أبرهة بعد قتله أرياط

قال ابن إسحاق: فأقام أرياط بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك ، ثم نازعه أبرهة حتى تفرقت الحبشة عليهما ، فانحاز إلى كل منهما طائفة ، ثم سار أحدها إلى الآخر ، فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط: إنك نن تصنع بأن تلتى الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئا ، فابرُزْ لى وأبرُز لك ، فأينا أصاب صاحبة انصرف إليه جنده ، فأرسل إليه أرياط: أنصفت .

غرج إليه أبرهة ، وكان رجلا قصيراً لحيا ، وكان ذا دين في النصر انية ، وخرج إليه أرياط وكان رجلا جميلا عظيا طويلا ، وفي يده حربة له ، وخَلْفَ أبرهة غلام يقال له عَتْوَدة يمنع ظهره ، فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد يافوخه ، فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفته ، فبذلك سمّى أبرهة الأشرم ، وحمل عتودة على أرياط من خلف أبرهة فقتله ، وانصرف جند أرياط إلى أبرهة ، فاجتمعت عليه الحبشة بالمن، ووَدَى أبرهة أرياط .

فلما بلغ ذلك النجاشي ملك الحبشة الذي بعثهم إلى اليمن غضب غضباً شديداً على أبرهة ، وقال : عَـدا على أميري فقتله بغير أمرى ! ثم حلف لا يَدَعُ أبرهة حتى يطأ بلادَه ويجُزَّ ناصيته .

فلق أبرهة رأسه ، وملأ جرابا من تراب اليمن ، ثم بعث به إلى النجاشي ثم كتب إليه : أيها الملك ، إنما كان أرياط عبدك ، وأنا عبدك ، فاختلفنا في أمرك ، وكل طاعتُه لك ، إلا أنى كنت أقوى على أمر الحبشة وأضبَط لها وأسوس منه ، وقد حلقت رأسي كلّه حين بلغني قَسَمُ الملك ، وبعثت إليه بجراب تراب من أرضى ليضعه تحت قدمه في .

فلما انتهى ذلك إلى النجاشى رضى عنه وكتب إليه أن اثبت برأض اليمن حتى يأتيك أمرى . فأقام أبرهة باليمين .

# ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة كيخرب الكعبة فأهلكه الله عاجلا غير آجل

كَمْ قَالَ الله تعمالي ﴿ أَلَمْ تَرَكَيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بأَصْحَابِ الفيلَ . أَلَمْ يَجْعَلْ كيدَ هم في تضليل . وَأَرْسَلَ عليهم طيراً أبابيل . تَرْميهم بحجارة من سِجِّيل ، فجعلهم كعصْفٍ مَأْكُول ﴾ .

قيل: أول من ذَلَّل الفيلة إفريدون بن أثفيان الذى قتل الضحاك. قاله الطبرى. وهو أول من اتخذ للخيل السُّرُج. وأما أول من سخر الخيل وركبها فطهمورث، وهو الملك الثالث من ملوك الدنيا، ويقال إن أول من ركبها إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، ويحتمل أنه أول من ركبها من العرب. والله تعالى أعلم.

و يقال إن الفيل مع عظمة خلقه يَفْرَق من الحِمر"، وقد احتال بعض أمراء الحروب في قتال الهنود بإحضار سنانير إلى حومة الوغي فنفرت الفيلة .

قال ابن إسحاق: ثم إن أبرهة بنى القُلَّيْس بصنعاء، كنيسةً لم يُرَ مثلُها فى زمانها بشىء من الأرض، وكتب إلى النجاشى: إنى قد بنيت لك كنيسة لم يُبْنَ مثلها لملك كان قبلك، ولست بمُنْتَه حتى أصرف إليها حجَّ العرب.

فذكر السهيلي أن أبرهة استذل أهل الهين في بناء هذه الكنيسة الحسيسة ، وسخرهم فيها أنواعا من السخر ، وكان من تأخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع يده لا محالة ، وجعل ينقل إليها من قصر بلقيس رخاماً وأحجاراً وأمتعة عظيمة ، وركّب فيها صلباناً من ذهب وفضة ، وجعل فيها منابر من عاج وأبنوس ، وجعل ارتفاعها عظيا جداً واتساعها باهراً ، فلما هلك بعد ذلك أبرهة وتفرقت الحبشة كان من يتعرض لأخذ شيء من بنائها وأمتعتها أصابته الجن بسوء ، وذلك لأنها كانت مبنية على اسم صنعين ، كعيب وامرأته ، وكان طول كل منهما ستون ذراعا ، فتركها أهل الهين على حالها . فلم تزل كذلك إلى زمن السفاح أول خلفاء بني العباس ، فبعث إليها جماعة من أهل العزم والعلم فنقضوها حجراً حجراً ودرست آثارها إلى يومنا هذا .

قال ابن إسحاق: فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي غضب رجل من النَّسأَة من كنانة ، الذين ينسئون شهر الحرام إلى الحل بمكة أيام الموسم ، كما قررنا ذلك عند قوله: ﴿ إِنَّمَا النَّسَيْءُ زِيادَةُ فِي السُّمُورُ ﴾.

قال ابن إسحاق: فخرج الكِنانى حتى أتى القُلَيسَ فقعد فيها (١) ، أى أحدث حيث لا يراه أحد ، ثم خرج فلحق بأرضه ، فأخبر أبرهة بذلك ، فقال من صنع هذا ؟ فقيل له : صنعه رجل من أهل هذا البيت الذى تحجه العرب بمكة ، لمَّا سمع بقولك أنك (١) المطبوعة : فيه .

تريد أن تصرف حج العرب إلى بيتك (١) هذا ، فغضب فجاء فقعد فيها ، أى أنه ليس لذلك بأهل.

فغضب أبرهة عند ذلك ، وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه ، ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت . ثم سار وخرج معه بالفيل ، وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفَظِعوا به ، ورأوا جهاده حقاً عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام .

غرج إليه رجل من أشراف أهل اليمين وملوكهم يقال له ذو نَفْر ، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام ، وما يريد من هدمه و إخرابه ، فأجابه مَن أجابه إلى ذلك ، ثم عرض له فقاتله . فهزم ذو نَفْر وأصحابه وأخذ له ذو نَفْر فأتي به أسيراً ، فلما أراد قتله قال له ذو نَفْر : أيها الملك لا تقتلني ، فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من القتل . فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق وكان أبرهة رجلا حلما .

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ماخرج له ، حتى إذاكان بأرض خَنْعَم عرض نفيل بن حَبِيب الخثعمى في قَبِيلي (٢) خثعم وها شَهْران وناهِس ومن تبعه من قبائل العرب ، فقاتله فهزمه أبرهة وأُخِذ له نفيل أسيراً ، فأتى به فلما همَّ بقتله قال له نفيل : أيها الملك لا تقتلنى ، فإنى دليلك بأرض العرب ، وهاتان يداى لك على قَبِيلي خثعم ، شهران وناهس ، بالسمع والطاعة . فحلى سبيله وخرج به معه يدله .

حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَتَّب بن أَمِالك بن كعب بن عمرو ابن سعد بن عوف بن ثقيف، في رجال ثقيف، فقالوا له أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليس بيتُنا هذا البيت الذي تريد،

<sup>(</sup>١) عبارة ابن اسحق مختلفة عما أورده المؤلف. (٢) المطبوعة: قبيلتي.

يعنون اللات ، إنمــا تريد البيت الذي بمــكة ، ونحن نبعث معك من يدلك عليــه . فتجاوَزَ عنهم .

قال ابن إسحاق: واللات بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. قال: فبعثوا معه أبارغال يدله على الطريق إلى مكة ، فخرج أبرهة ومعه أبورغال حتى أنزله بالمغمس ، فلما أنزله به مات أبورغال هنالك ، فرجمت قبره العرب ، فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس . وفي قصة ثمود أن أبارغال كان رجلا منهم وكان يمتنع بالحرم ، فلما خرج منه أصابه حجر فقتله ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: « وآية ذلك أنه دفن معه غصنان من ذهب » فحفروا فوجدوها . قال وهو أبو ثقيف .

قلت: والجمع بين هذا و بين ماذكر ابن إسحاق ، أن أبارغال هذا المتأخر وافق اسمُه اسم جده الأعلى ورجمه الناسكا رجموا قبر الأول أيضاً والله أعلم . وقد قال جرير:

إذا مات الفرزدق فارجموه كرُجْمِكُم لقبر أبى رِغالِ
الظاهر أنه الثاني .

قال ابن إسحاق : فلما نزل أبرهة بالمغمِّس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود (۱) على خيل له ، حتى انتهى إلى مكة ، فساق إليه أموال يهامة من قريش وغيرهم ، وأصاب فيها مائتى بعير لعبد المطلب بن هاشم ، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها ، فهَمَّت قريش وكنانة وهُذَيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله ، ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم به فتركوا ذلك .

و بعث أبرهة حُناطة الحميرى إلى مكة وقال له: سَلْ عن سيـد أهل هـذا البلد وشريفهم ، ثم قل له إن الملك يقول إنى لم آت لحربكم ، إنمـا جثت لهدم هذا البيت ، (١) الأصل :مفصود . والتصويب من ابن هشام

فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لى بدمائكم . فإن هو لم يُرِد حربى فائتنى به . فلما دخل حُناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها ، فقيل له : عبد المطلب بن هاشم . فجاءه فقال له ما أصره به أبرهة .

فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه ومالنا بذلك من طاقة ، هـذا بيت الله الحرام و بيت خليله إبراهيم عليـه السلام . أو كما قال . فإن يمنعه منه فهو حرمه و بيته ، وإن يُخَلِّ بينه و بينه فوالله ماعندنا دَفْعُ عنه .

فقال له حناطة: فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك.

فانطلق معه عبد المطلب ، ومعه بعض بنيه ، حتى أتى العسكر فسأل عن ذى نَفْر ، وكان له صديقاً ، حتى دخل عليه وهو فى محبسه ، فقال له : ياذا نفر هل عندك من غَنَاء فما نزل بنا ؟

فقال له ذو نَفْر : وما غناء رجل أسير بيدى ملك ينتظرأن يقتله غدوًّا أو عشيا ! ماعندى غناء فى شيء مما نزل بك ، إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لى ، فسأرسل إليه وأوصيه بك وأعظم عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك ، ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك .

فقال: حسبي .

فبعث ذو نَفْر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عَين (١) مكة، يطعم الناس بالسهل والوحوش فى رءوس الجبال ، وقد أصاب له الملك مائتى بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت . قال: أفعل .

فَكُلُّمْ أَنِيسٌ أَبْرِهِهَ ، فقال له : أيها الملك ، هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك،

<sup>(</sup>١) الطبرى : عير . والقصود بعين مكه زمزم التي حفرها عبد المطلب .

وهو صاحب عَيْن مكة ، وهو الذى يطعم الناسَ بالسهل والوحوشَ فى رءوس الجبال ، فائذن له عليك فليكامك فى حاجته ، فأذن له أبرهة .

قال : وكان عبد المطلب أوْسَم الناس وأعظمهم وأجملهم () ، فلما رآه أبرهة أجلّه وأكرمه عن أن يجلسه تحته ، وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه ، فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جانبه ، ثم قال لترجمانه : قل له حاجتك ؟ فقال له ذلك الترجمان ، فقال حاجتي أن يردَّ على الملكُ مائتي بعير أصابها لى .

فلها قال له ذلك ، قال أبرهة لترجمانه : قل له : لقد كنت أعجبتنى حين رأيتك ، ثم قد زهدتُ فيك حين كلَّمتنى ؛ أتكلمنى في مائتى بعير أصبتُها لك وتترك بيتاً هو دينُك ودين آبائك قد جئت لأهدمه لا تكلمنى فيه ! ؟

فِقِالَ له عبد المطلب: إنى أنا رب الإبل، وإن للبيت ربًّا سيمنعه.

فقال: ماكان ليمتنع مني . قال: أنت وذاكَ . فردًّ على عبد المطلب إبلَه .

قال ابن إسحاق: ويقال إنه كان قد دخل مع عبد المطلب على أبرهة يَعْشُر بن نفائة ابن عدى بن الدِّيل<sup>(۲)</sup> بن بكر بن عبد مناة بن كنانة سيد بنى بكر ، وخويلد بن وائلة سيد هذيل ، فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت. فأبى عليهم ذلك . فالله أعلم أكان ذلك أم لا .

فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر ، وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز فى رءوس الجبال ، ثم قام عبد المطلب فأخذ بحَلْقة باب الكعبة ، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده ، وقال عبد المطلب ، وهو آخذ بحلقة باب الكعبة :

<sup>(</sup>١) وتروى : أوسم الناس وأجمله وأعظمه .

<sup>(</sup>٢) الطُّبرى : الدُّئل ، بضمَّ الدَّال وبكُسر الهمزة .

لَا هُمِّ إِن العبد يَمْ نع رَحْلَه فامنع رِحَالَكُ لا هُمِّ إِن العبد يَمْ ومِعَالُهم (١) غَدْوًا مِحَالَكُ لا يَغْلِبَ بَنَ صليبُهم وقِبْ لَمَنَا فأمرُ مَّا بَدَا لَكُ إِن كُنتَ تاركهم وقِبْ لَمَنَا فأمرُ مَّا بَدَا لَكُ

قال ابن هشام: هذا ما صح له منها.

قال ابن إسحاق : ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكمبة ، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال يتحرزون فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل .

فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعَبَّى جيشه ، وكان اسم الفيل محموداً . فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل ُنفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال : ابرك محمود وارجع راشداً من حيث أتيت ، فإنك في بلد الله الحرام . وأرسل أذنه ، فبرك الفيل .

قال السهيلى : أى سقط إلى الأرض ، وليس من شأن الفيلة أن تبرك ، وقد قيل إن منها ما يبرك كالبعير . فالله أعلم .

وخرج ُنفَيْل بن حبيب يشتد حتى أصعد فى الجبل ؛ وضربوا الفيل ليقوم فأبى فضربوا رأسه بالطّبرزين ليقوم فأبى ، فأدخلوا محاجن لهم فى مَرَاقَهُ فبزَعَوه (٢) بها ليقوم فأبى ، فوجهوه راجعاً إلى المين فقام يهرول ، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى مكة فبرك .

وأرسل الله عايهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان (٣) مع كل طائر منها

<sup>(</sup>١) محالهم: قوتهم وبأسهم. وغدوا : غدا . استعملت تامة ولا تستعمل كذلك إلا في الشعر .

<sup>(</sup>٢) الطبرزين : آلة معقفة من حديد . والمحاجن جم محجن وهو عصا معوجةقد يجعل فيهــا حديدة ، وتبرغوه : ضربوه حتى أدموه ، ومراق البطن : مارق منه ولان ، جم مرق ، أولا واحد لها .

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير: قال عباد بن موسى: أظنها الزرازير . النهاية ١١١/١

ثلاثة أحجار يحمالها ، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس ، لا تصيب منهم أحداً إلا هلك ، وليس كالهم أصابت .

وخرجوا هار بين يبتدرون الطريق التي منها جاءوا ، ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمين ، فقال نفيل في ذلك :

ألا حُيِّيتِ عنا يارُدَينَا كَعْمِنا كَمْ مع الإصباح عَيْناً رُدَينَةُ لو رأيتِ فلا تَرَيْهِ لَدَى جَنْب المحصَّبِ مارأينا إذا لعذر تنى وحمدت أمرى ولم تأسَى على مافات بَيْناً (١) حمدتُ الله إذ أبصر ت طيراً وخفتُ حجارةً تُلْقَى علينا وكلُّ القوم يسأل عن نفيل كأن على الحُبْشان دَيْنا

قال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق، ويهلكون بكل مَهْلك على كل منهل، وأصيب أبرهة فى جسده، وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة أنملة ، كما سقطت أنملة اتبعتها منه مِدَّة تمث (٢) قيحا ودما، حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فما مات حتى انصدع صدرُه عن قابه. فيما يزعمون.

قال ابن إسحاق : حـدثنى يعقوب بن عُتْبة أنه حدِّث أن أول مارؤيت الحصبة والجدرى بأرض العرب ذلك العام ، وأنه أول مارؤى بها مرائر الشجر : الحرْمَلوالحَنْظَلُ والعُشَر ، ذلك العام .

قال ابن إسحاق : فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم كان مما يعدِّد الله على قريش من نعمته عليهم وفضله مارد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال تعالى :

<sup>(</sup>١) بينا: نصب نصب المصدر الؤكد لما قبله إذ كان في معناه ولم يكن على لفظه .

<sup>(</sup>٢) تمث ترشح .

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بأصحابِ الفِيلِ . أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُم في تضليل . وَأَرْسَلَ عليهم طَيْرًا أَبَا بِيلَ تَرْمِيهم بِجِجَارَةٍ مِن سِجِّيلٍ . فَجَعلهم كَمَصْفٍ مَأْكُولٍ ﴾ .

ثم شرع ابن إسحاق وابن هشام يتكلمان على تفسير هذه السورة والتى بعــدها . وقد بسطنا القول فى ذلك فى كتابنـــا التفسير بما فيه كفاية إنـــ شاء الله تعالى ، وله الحمد والمنة .

قال ابن هشام : الأبابيل : الجماعات ، ولم تتكلم لها العرب بواحد علمناه .

قال: وأما السجِّيل فأخبرنى يونس النحوى وأبو عبيـدة أنه عنـد العرب الشديد الصَّلْ.

قال: وزعم بعض المفسرين أنهما كلتان بالفارسية جعلتهما العرب كلة واحدة ، وأنها سَنْج وجِلّ فالسنج: الحجر ، والجل: الطين. يقول الحجارة من هذين الجنسين الحجر والطين. قال: والعصف: ورق الزرع الذي لم يُقصَّب.

وقال الكسائي(١): سمعت بعض النحو يين يقول واحد الأبابيل إبِّيل.

وقال كثيرون من السلف: الأبابيل: الفِرَق من الطير التي يتبع بعضها بعضا من ههنا وههنا.

وعن ابن عباس : كان لها خراطيم كخراطيم الطير وأكُف كأكف الـكلاب. وعن عكرمة كانت رءوسها كرءوس السباع خرجت عليهم من البحر وكانت خُضْراً .

وقال عبيد بن عمير :كانت سوداً بحرية ، في مناقيرها وأكفها الحجارة .

وعن ابن عباس : كانت أشكالها كعنقاء مغرب. وعن ابن عباس كإن أصغر

<sup>(</sup>١) من هنا ليس عن ابن هشام.

حجر منها كرأس الإنسان . ومنها ماهوكالإبل . وهكذا ذكره يونس بن بكير عن ابن إسحاق . وقيل : كانت صغاراً والله أعلم .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زُرْعة ، حدثنا محمد بن عبدالله بن أبى شَيْبة ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعش ، عن أبى سفيان ، عن عُبَيْد بن مُعيَر، قال لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيراً أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف ، كل طير منها يحمل ثلاثة أحجار : حجرين في رجليه وحجراً في منقاره ، قال فجاءت حتى صَفَّت على رءوسهم ، ثم صاحت وألقت مافي رجليها ومناقيرها ، فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دُبره ، ولا يقع على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر ، و بعث الله ريحاً شديدة فضر بت الحجارة فزادتها شدة ، فأهلكوا جيعاً .

وقد تقدم أن ابن إسحاق قال: وليس كلهم أصابته الحجارة. يعنى بل رجع منهم راجعون إلى البمن حتى أخبروا أهلهم بما حل بقومهم من النكال. وذكروا أن أبرهة رجع وهو يتساقط أنملة أنملة ، فلما وصل إلى البمن انصدع صدره فمات لعنه الله .

وروى ابن إسحاق قال: حدثنى عبد الله بن أبى بكر ، عن عمرة (١) عن عائشة ، قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مُقعد ين يستطعان. وتقدم أن سائس الفيل كان اسمه أنيسا، فأما قائده فلم يُسَمَّ . والله أعلم.

وذ كر النقاش في تفسيره أن السيل احتمل جثهم فألقاها في البحر .

قال السهيلي : وكانت قصة الفيل أول الحرم من سنة ست وثمانين وثمامائة (٢٠ من تاريخ ذى القرنين .

 <sup>(</sup>١) المطبوعة: سمرة. وهوتحريف. وهي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، كانت في حجر عائشة رضى الله عنها فحفظت عنها ، توفيت سنة ٩٨ هـ وقيل سنة ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) والذى في السهيلي : سنة اثنتين وثمانين وثمامائة .

قلت : وفى عامها ولد رسول الله صلى الله عايه وسلم على المشهور ، وقيل كان قبل مولده بسنين ، كما سنذكر إن شاء الله تعالى و به الثقة .

ثم ذكر ابن إسحاق ماقالته العرب من الأشعار في هذه الكائنة العظيمة التي نصر الله فيها بيته الحرام ، الذي يريد أن يشرفه ويعظمه ، ويطهره ويوقره ببعثة محمد صلى الله عليــه وسلم وما يشرع له من الدين القويم ، الذي أحــدُ أركانه الصلاة بل عماد دينه ، وسيجعل قبلته إلى هذه الكعبة المطهرة ، ولم يكن مافعله بأصحاب الفيل نُصرةً لقريش إذ ذاك على النصارى الذين هم الحبشة ، فإن الحبشة إذ ذاك كانوا أقرب لها من مشركي قريش ، وإنماكان النصر للبيت الحرام ، وإرهاصا وتوطئة لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم .

فمن ذلك ماقاله عبد الله بن الزِّ بَعْرَى السَّمْمي :

تَنكَّلُوا (١) عن بَطْن مكة إنها كانت قديمًا لا يُرَّام حَريمُها إذ لا عزيزً من الأنام يَرُومها فلسوف أينمي الجاهاين عليمها بل لم يَعشِ بَعْد الإياب سَقِيمُها واللهُ مِنْ فَوْق العِبَادِ مُقِيمُهِـا

لم تخلق الشُّعْرَى لياليَ حُرِّمت سائل أمير ا<sup>ن</sup>لحب<sup>ش(۲)</sup>عنها مارأى سِتُّون ألفًا لم يئوبوا أرضَهم كانت بها عادُ وجُرْهُمُ قَبْلَهِم ومن ذلك قول أبى قيس بن الأسلت الأنصارى المدنى :

ش إذ كليا بَعَثُوه رَزَمُ (٣) وقد شَرَّموا أَنْفَهَ فانْخَرَم (1) إذا يَمَّمُوه قَفَ اللهِ (٥) وقد د باء بالظُّلْم مَنْ كان ثُمَّ

ومِنْ صُنْعِه يوم فِيــــلَ ٱلْحُبُو مَعَاجِبُهُم تَعت أقـــــرابه فُولِّي وأَدْبَرَ أَدراجَـــه

<sup>(</sup>١) رويت أيضاً : تنكبواً بالباء . ومعناها على كلا الروايتين : انصرفوا وارجعوا خوفا وهيبة .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : أمير الجيش. (٣) رزم :أنام في مكانه لم يتحرك . (٤) الأقراب جم قرب بضمتين، وهو الحاصرة ، أو من الشاكلة إلى مراق البطن . ﴿ (هُ ) المُغُولُ : سَكَيْنَ كَبْرَةً .

فأرسَــلَ مِنْ فَوْقِهم حاصبًا ﴿ فَلَفَّهُمُ مُسُـلَ لَفِّ القُرُمُ (١) تحضُّ على الصبيرِ أحبارُهم وقد تَأْجُوا كَثُوَّاجِ الْغَمَّ (٢) ومن ذلك قول أبى الصلت ربيعة بن أبى ربيعة وهب بن علاج الثقفي ، قال ابن هشام: ويروى لأمية ابن أبى الصلت:

> ماُ يَمَارِي فيهن إلا الكَّفُورُ إن آياتٍ رَبِّنا ثاقباتُ مُشْتَبِينَ حَسَابُهُ مَقْـــدورُ خَلَقَ الليـــلَ والنهارَ فَكُلُّ ثم يَجْلُو النهارَ رَبُ رَحِمْ مَهَاةٍ شُعَاعها مَنْشُورُ حَبَس الفيلِ المنتِّس حتى صارَ يَحْبُوكَأَنه مَعْقُلُورُ لازمًا حَلْقَةَ الجِـــرَانَ كَمَا قُـــدًّ مِنْ صَغْر كَبْكَبَ مَعْدُورُ ٢٠٠٠ حَوْلَهُ مِنْ مُلُوكَ كِنْكَدَة أَبطا لْ مَلاَويث في الحروبصُقور (١) خَلَّفــــوه ثم ابْذَعَرُ وا جميعاً كلهم عَظْمُ ساقه مكسور (٥) كُلُّ دِينِ يومَ القيامة عنــد اللــــه إلا دينَ الخنيفَــــةِ (٢) بُورُ ومن ذلك قول أبى قيس بن الأسلت أيضاً:

بأركان هــذا البيت بين الأخاشب غداةً أبي يَكْسُوم هادِي الكتائب(١٨)

فقوموا فصَلُوا رَبَّـكُم (٧) وتمسَّحُوا فعِنْدَ كُمْ منـــه بَلَانٍا مُصَـدَّقَ ۖ كتيبت السَّهْلَ تَمْشِي ورَجْــلُه على القاذفاتِ في رءوس المَناَقِب (٩٠ فلمــــا أتاكم نصرُ ذي العرش رَدَّهم جنودُ المليك بين سَافٍ وحاصب (١٠٠)

<sup>(</sup>١) القرِّم: جمع قرَّم ، وهو الضَّيل الجسم . (٢) تأجوا : صاحوا . (٣) ابن هشام : كما قطر . وَكِبُكِ : حَبِلُ ﴿ ٤) الملاويث جم مُلاث ، وهو الشريف . ﴿ (٥) ابذعروا : تفرقوا وفروا (٦) أى الأمة الحنيفة ، وهو دين التوحيد دين ابراهيم (٧) صلوا ربكم : ادعوا ربكم . (٨) أبو يكسوم : هو أبرهة . (٩) وتروى تمسى (١٠) السانى: الذي يرى بالتراب والحاصب : الذي يرمي مالحصاء .

فولَوْ اسِرَاعاً هاربين ولم يَوْب إلى أهله مِلْحُبْشِ غيرُ عَصَائبِ (١) ومن ذلك قول عبيد الله بن قيس الرُّقَيَّات في عَظَمة البيت وحمايته بهلاك من أراده بسوء:

> كاده الأشرم الذي جاء بالفيه ل فوكَّ وجيشُه مَهْزُومُ واستهَلَّت عليهمُ الطيرُ بالجُنْ لل حتى كأنه مرجومُ ذاك من يَغْزُه مِن الناس يرجع وهو فَلَ من الجيوش ذَمِيمُ (٢)

قال ابن إسحاق وغيره: فلما هلك أبرهة مَلَك الحبشة بعده ابنُه يكسوم ، ثم مِن بعده أخوه مسروق ابن أبرهة ، وهو آخر ملوكهم ، وهو الذى انتزع سيف بن ذى يَزَن الحُمْيَرى الْمُلْكَ مِنْ يده بالجيش الذين قدم بهم من عند كسرى أنوشروان . كاسيأتى بيانه .

وكانت قصة الفيل فى الحرَّم سنة ستَّ وثمانين وثمانمائة من تاريخ ذى القرنين،وهو الثانى اسكندر ابن فلبس المقدوني الذي يؤرِّخ له الروم .

ولما هلك أبرهة وابناه ، وزال مُلك الحبشة عن اليمن هُجِر القُلَيْس الذي كان بناه أبرهة وأراد صَرْف حَجِّ العرب إليه ، لجهله وقلة عقله ، وأصبح يَبَابا لا أنيس به . وكان قد بناه على صَنَمين ، وهما كعيب وامرأته ، وكانا من خشب طول كل منهما ستون ذراعا في السماء ، وكانا مصحوبين من الجان ، ولهذا كان لا يتعرض أحد إلى أخذ شيء من بناء القليس وأمتعته إلا أصابوه بسوء ، فلم يزل كذلك إلى أيام السفاح أول خلفاء بني العباس فذكر له أمره وما فيه من الأمتعة والرخام الذي كان أبرهة نقله إليه من صرح باقيس

<sup>(</sup>١) ملحبش: أصلها من الحبش. (٢) الفل: المهزوم

الذى كان باليمن ، فبعث إليه من خربه حجراً حجراً ، وأخذ جميع ما فيه من الأمتعة والحواصل (١) . هكذا ذكره السهيلي . والله أعلم .

ذكر خروج المُلْك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذى يَزَن الجَمْيَرى كما أخــــبر بذلك الكاهنــان لربيعة بن نصر اللَّخْمى

قال محمد بن إسحاق رحمه الله : فلما هلك أبرهة مَلَك الحبشَة ابنُه يكسومُ بن أبرهة، وبه كان يُكْنَى ، فلما هلك يكسوم مَلَك البمينَ من الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة .

قال : فلما طال البلاء على أهل اليمن خرج سيفُ بن ذي يَزَن الحِمْيَري .

وهو سیف بن ذی یزن بن ذی أُصْبح بن مالك بن زید بن سهل بن عمرو بن قیس بن معاویة بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطُن بن عَرَیب بن زهیر بناً یمن ابن العَرَا بُحَج ، وهو حَمْیر بن سَبَأَ (۲) و كان سیف یكنی أبا مُرَّة .

حتى قُدِم على قيصر ملك الروم فشكا إليه ماهم (٢) فيه ، وسأله أن يخرجهم عنــه و يَلِيهِم هو ، ويُخْرج إليهم من شاء من الروم فيكون له ملك اليمن ، فلم يُشْكِه (١) .

فخرج حتى أتى النعان بن المنذر ، وهو عامل كسرى على الجيرة وما يليها من أرض العراق ، فشكا إليه أمر الحبشة ، فقال له النعان : إن لى على كسرى وِفادة فى كل عام ، فأقم عندى حتى يكون ذلك . ففعل .

ثم خرج معه فأدخله على كسرى .

<sup>(</sup>۱) سبق أن ذكر المؤلف هذا القول آنفا ص ۳۰. (۲) ليست في ابن هشام (۳) المطبوعة : هو .

وكان كسرى يجاس فى إيوان مجاسه الذى فيه تاجه ، وكان تاجه مثل القُنْقُل (١) العظيم ، فيما يزعمون ، يضرب فيه الياقوت والزبرجد واللؤلؤ بالذهب والفضة معلقا بسلسلة من ذهب فى رأس طاقة فى مجاسه ذلك ، وكانت عنقه لا تحمل تاجه ، إنما يستر بالثياب حتى يجاس فى مجلسه ذلك ، ثم يُدْخل رأسه فى تاجه ، فإذا استوى فى مجلسه كشف عنه الثياب فلا يراه أحد لم يره قبل ذلك إلا برك هيبة له .

فلما دخل عليه طأطأ رأسه ، فقال الملك : إن هذا لَأَحمق يدخل على من هذا الباب الطويل ثم يطأطيء رأسه !

فقيل ذلك لسيف ، فقال : إنما فعلت هذا لِهُمِّي لأنه يضيق عنه كل شيء .

ثم قال له : أيها الملك غلبَتْنا على بلادنا الأغربةُ .

قال كسرى: أيُّ الأغربة ، الحبشة أم السُّند؟

قال : بل الحبشة ، فجئتك لتنصرني ويكون مُلْك بلادي لك .

فقال له كسرى: بَعُدَتْ بلادُك مع قلة خيرها، فلم أكن لأورِّط جيشا من فارس بأرض العرب، لا حاجة لى بذلك. ثم أجازه بعشرة آلاف درهم وَافٍ وكساه كسوة حسنة.

فلما قبض ذلك منه سيف خرج تجعل ينثر تلك الورق المناس ، فبلغ ذلك الملك فقال: إن لهذا لشأنا . ثم بعث إليه فقال : عمد ْتَ إلى حِبَاء الملك تنثره للناس !

قال وما أصنع بحبائك <sup>(٢)</sup> ماجبالُ أرضى التي جئت منهـــا إلا ذهب وفضة . يرغّبه فيها .

فجمع كسرى مرازبته فقال لهم : ماترون في أمر هذا الرجل وما جاء له ؟

<sup>(</sup>١) القنقل: المكيال. (٢) ابن هشام: وما أصنع بهذا.

فقال قائل : أيها الملك إن في سجونك رجالا قد حَبسْتَهم للقتل ، فلو أنك بعثتهم معه فإن يهلكو اكان ذلك الذي أردت بهم ، وإن ظفرو اكان ملكا ازددته .

فبعث معه كسرى من كان فى سجونه ، وكانوا ثمانمائة رجل واستعمل عليهم [ رجلا منهم يقال له ] وَهْرِز ، وكان ذا سِن فيهم وأفضلَهم حسباً و بيتاً ، فخرجوا فى ثمان سفائن فغرقت سفينتان ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن .

فجمع سيف ﴿ إَلَى وَهْرِز من استطاع من قومه وقال له : رِجْلَى ورجلك حتى نموت جميعاً أو نظفر جميعاً . فقال له وهرز : أنصفت .

وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن وجمع إليه جنده ، فأرسل إليهم وهرز ابنا له ليقاتاتهم فيختبر قتالهم ، فُقُتِل ابنُ وهرز فزاده ذلك حَنقاً عليهم .

فلما تواقف الناس على مَصَافِّهم قال وهرز: أرونى ملكهم. فقالوا له: أترى رجلاً على الفيل عاقداً تاجه على رأسه، بين عينيه ياقوتة حمراء.

قال : نعم . قالوا: ذلك ملكهم . فقال اتركوه .

قال فوقفوا طويلا ثم قال علام هو ؟ قالوا قد تحوَّل على الفرس. قال: اتركوه.

فتركوه طويلا، ثم قال: علام هو؟ قالوا على البغلة. قال وَهْرِزُ: بنتُ الحمار ، ذَلَّ وذلَّ مُلْكه ، إنى سأرميه ، فإن رأيتم أصحابه لم يتحركوا فاثبتوا حتى أوذِنكم فإنى قد أخطأتُ الرَّجلَ ، وإن رأيتم القوم قد استداروا به ولاثوا فقد أصبتُ الرَّجلَ فاحملوا عليهم .

ثم أَوْتَرَ قوسَه ، وكانت فيا يزعمون لا يُوترها غيرُه مِن شِدَّتها ، وأمر بحاجبيه فعصِّبا له ، ثم رماه فصك الياقوتة التي بين عينيه وتَعَلَّغلت النَّشَّابة في رأسه حتى خرجت من قفاه ، ونُكِس عن دابته ، واستدارت الحبشة ولاثت به ، وحملت عليهم الفرس فانهزموا فقُتلوا وهر بوا في كل وجه .

وأقبل وَهْرِزُ ليدخل صنعاء حتى إذا أتى بابها قال لا تدخل رايتى مُنَكَسَّهُ أبداً ، اهدموا هذا الباب . فهدم ، ثم دخلها ناصباً رايته .

فقال سیف بن ذی یَزَن الحمیری:

يَظُنُّ النياسُ بِالْمَاْكَدِي نِ أَنهما قَدِ التَّامَا وَمَن يَسْمَعُ بِلأُمِهما فَإِنَّ الخطبَ قد فَقُمَا (١) قَدَّنَا الكثيبَ دَمَا قَدَنَا الكثيبَ دَمَا وإِنَّ القَيْلَ مَسْرُوقًا وروَّيْنَا الكثيبَ دَمَا وإِنَّ القَيْلَ قَيْلُ النيا س وَهْرِزُ مُقْدِمُ قَسَمَ وَلَا اللّهُ والنَّمَا يَذُوقُ مُشْعُشعًا (٢) حتى يُفيءَ السَّبَى والنَّمَا والنَّمَا

ووفدت العرب من الحجاز وغيرها على سيف يهنئونه بعود الُملْك إليه وامتدحوه ، فكان من جملة مَن وَفِدَ قريش وفيهم عبد المطلب بن هاشم (٣) ، فبشَّره سيف برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما يعلم من أمره ، وسيأتى ذلك مفصلا فى باب البشارات به عليه الصلاة والسلام .

قال ابن إسحاق : وقال أبو الصَّلْت بن ربيعة النَّقفي ، قال ابن هشام : وتروى لأمية ابن أبى الصلت .

<sup>(</sup>۱) فقم: اشتد وعظم. (۲) يذون: يريد لا يذون. والمشعشع: الشراب المروج بالماء. (۳) المخطوطة 1: فكان من جملة وفد قريش عبد المطلب. (٤) كذا في ابن هشام وفي نسخة من الاكتفاء للكلاعي: مذ أم. أي ابتدأ يطلب الوتر منذ عادر يلاده واتجه في البحر يطلب العون من قيصر وكسرى. والعني على الرواية المثبتة: أنه أقام في البحر، أوغاب زمانا وأحوالا ثم رجع للأعداء.

إنك عَمْرِ كَى لقد أسرعْت قِلْقَالاَ (١) مَا إِنْ أَرَى لَهُمُ فِي النَّاسِ أَمْثَالًا أَسْداً تُرَبِّبُ فِي الغَيْضَاتِ أَشْبَالَا (٢) بِزَ ْغَمِرٍ أَيْعَجِلُ الْمَرْمِيَّ إِعْجَالَا (٣) أَضْحَى شَرِيدُهمُ في الأرض ُفلَّالا (١٠) فى رأس عُمْدَان داراً منك مِحْلَالَا<sup>(ه)</sup> وأُسْبِلِ اليومَ في بُرْ دَيْكُ إِسْبَالًا شِيبًا بماء فعادًا بَعْدُ أبوالًا

حتى أتى بيني الأحرار يَحْملهم لله دَرُّهُمُ مِنْ عُصْــــبَةٍ خَرَجُوا يرمون عن شُـدُفِ كَأَنها غُبُطُ أَرْسَلْتَ أَسْدًا على سُودِ الكِكلابِ فقَدْ فاشرب هنيئاً عليك التاجُ مُو تَفقاً واشرب هنيئاً فقد شاَلَتْ نَعَامَتُهم تلك المكارمُ لا قَمْباَن مِنْ لَبَن

يقال : إن غمدان قصر باليمن بناه يَعْرِبُ بن قحطان ، وملكه (٦٦) بعده واحتله وائلة ابن حِمْير بن سَبَأ ، ويقال كان ارتفاعه عشرين طبقة . فالله أعلم .

> قال ابن إسحاق : وقال عَدِيُّ بن زيد الحِيرى(٢) وكان أحد بني تميم : مُزْن وتَنْدَى مِسْكاً تَحاربُها (^) كائد ما تُرْ تَقِي غَوَارِ بُهَا<sup>(٩)</sup> جاوبها بالعَشيِّ قاصبُها (١٠) أحرار فرسانها مَوَاكبُها

مَا بَعْدَ صَنْعَاء كَانَ يَعْمُرُهَا وَلاَةُ مُلْكٍ جَزْلُ مَوَاهِبُهَا رَ قُعَهَا مَنْ بَنِّي لَدَى قَزَع ال تَحْفُوفَةً بالجبال دون عرى الـ يَأْنَسُ فيها صوتُ النَّهَام إذا ساقت إليها الأسبابُ جند بني ال

<sup>(</sup>١) القلقال: شدة الحركة . (٢) ابن هشام: بيضًا مرازبة غلبًا أساورة . والغلب: الشجعان (٣) الشدف: جم شدفاء ، وهي القوس العوجاء الفارسية . كما في القاموس ، وقد اضطرب السهيلي في

تفسيرها إذ فسرها بآلشخص مُم تـكلف تكلفا بعيدا . والنبط : الهوادج . والزمخر : النشَّاب .

<sup>(</sup>٤) الفلال: المنهزمون. (٥) غمدان: قصر كان بالمن بناه يشرح بن يحصب. (٦) المخطوطة 1: وأكمله . (٧) المطبوعة والأصل : الحميرى وهو خَطأ . (٨) قرع المزن : السعاب المتفرق . (٩) عرى الكائد : يريد عرى السماء وأسبابها . (١٠) النهام : ذكر البوم . والقاصب : الذي

يزمر في القصب .

و ُفوِّرَتْ بالبغال تُوسَقُ بال حَنْف وتسعى بها تَوَالبُها ( ) حتى رآها الأقوال من طرف ال مَنْقَل تُخْضَرَّةً كتائبها ( ) يوم ينادون آل بَرْ بَر وال يَكْسوم لا يُنْلحنَّ هاربُها فكان يوما ( ) باق الحديث وزا لت إمَّة ( ) ثابتُ مراتبُها و بُدِّل الفَيْجُ بالزرافة ( ) والأيَّام خُونُ جَمْ عجائبها مَرَازِبُها بَعْدَ بَنِي تُبَعِ نَخَاوِرَةٌ ( ) قد اطمأنت بها مَرَازِبُها بَعْدَ بَنِي تُبَعِ نَخَاوِرَةٌ ( ) قد اطمأنت بها مَرَازِبُها

قال ابن هشام: وهذا الذي عَنَى سَطِيح بقوله: « يليه إرم ذي يزن ، يخرج عليهم من عَدَن ، فلا يتركمنهم أحداً باليمن » والذي عنى شق بقوله: « غلام ليس بِدَنيّ ولا مُدَنّ ، يَخْرُج من بيت ذي يَزَن » .

قال ابن إسحاق : فأقام وهرز والفُرْس باليمِن ، فمِنْ بقيـة ذلك الجيش من الفرس الأبناء (٧٠) الذين باليمِن اليوم .

وكان مُلْك الحبشة باليَمَن فيما بين أن دخلها أرْياط إلى أن قَتَلَت الفُرْسُ مسروق ابن أبرهة وأخرجت الحبشة ، اثنتين وسبعين سنة ، توارث ذلك منهم أربعة : أرياط ، ثم أبرهة ، ثم يَكْسُوم بن أبرهة ، ثم مسروق بن أبرهة .

<sup>(</sup>۱) فوزت: ركبت المفاوز. وتوسق بالحتف: أى وسقها الحتوف. والتوالب: جمتولب وهو ولد الحماد ، والتاء فيه بدل من واو . (۲) الأقوال: الملوك. والمنقل: الحصن. ومخضرة كتائبها: يعنى من الحديد، ومنه الكتيبة الخضراء. (۳) ابن هشام: وكان يوم . (٤) إمة: أى نعمة (٥) الفج: المنفرد في مشيته، والزرافة: الجماعة. (٦) النخاورة: الكرام.

<sup>(</sup>۷) قال فى النهاية: ويقال لأولاد فارس الأبناء، وهم الذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذى يزن ... فقيل لأولادهم الأبناء وغلب عليهم هذا الاسم، لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم.

### ذكر ما آل إليه أمر الفُرْس بالتمن

قال ابن هشام : ثم مات وَهْرزُ فأمَّر كسرى ابنَه الْمَرْزُ بان بنُ وَهْرِز على الْمِن ، ثم مات المرْزُبان فأمَّر كسرى ابنَه التَّيْنُجَان ، ثم مات فأمَّر ابنَ التَّيْنُجان ، ثم عزله عن الممين وأمَّر عليها باذان ، وفى زمنه 'بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن هشام: فبلغنى عن الزُّهْرى أنه قال: كَتَب كسرى إلى باذان: إنه بلغنى أن رجلا من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبى ، فسِر ْ إليه فاستَقِبْه ، فإن تاب و إلا فابعث إلى َ برأسه.

فبعث باذان بكتاب كسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله قد وعدنى أن يُقتَل كسرى فى يوم كذا وكذا من شهر كذا » فلما أتى باذان الكتاب وقف لينتظر ، وقال : إن كان نبياً فسيكون ماقال . فقتل الله كسرى فى اليوم الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن هشام : على يدى ابنه شيرويه .

قلت . وقال بعضهم : بنوه تمالأوا على قتله .

وكسرى هذا هو أبرو يز بن هُرُمز بن أَنُوشروان بن قباد ، وهو الذي غلب الروم َ. في قوله تعالى : « أَلَمْ غَالِبِت الرومُ في أَدْني الأرض » كما سيأتي بيانه .

قال السهيلى: وكان قتلُه ليلة الثلاثاء لعشر خُلُون من جَمادى الأولى سنة تسع<sup>(۱)</sup> من الهجرة . وكان ، والله أعلم ، لمَّا كتب إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام فغضب ومزَّق كتابه ، كتب إلى نائبه بالهين يقول له ما قال .

<sup>(</sup>١) الذي في السهيلي : سنة سبع .

وفى بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول ياذان: « إن تر بى قد قتل الليلة ربنك » فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . تُعيِّل تلك الليلة بعينها ، قتله بنوه لظامه بعد عدله ، بعد ماخلعوه وولوا ابنه شِيرَويه فلم يعش بعد قتله اباه إلا ستة أشهر أو دونها .

وفى هذا يقول خالد بن حِقِّ الشَّيْبَانى:

وكِسْرَى إذ تَفَسَّمه بَنُوه بأسياف كا اقْتُسِم اللَّحَامُ تمخضت المنون ُ له بَيو ْمِ أَلَا و لِـكُلِّ حامه مِ تَمَامُ

قال الزُّهْرِى: فاما بلغ ذلك باذانَ بعث بإسلامه و إسلام من معه من الفُرْس إلى رُسُول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الرسل [ من الفرس ] (() : إلى من نحن يارسول الله ؟ قال : «أنتم مِناً و إلينا أهلَ البيت» . قال الزهرى : ومن ثَمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سَلْمان مِناً أهلَ البيت » .

قلت: والظاهر أن هذا كان بعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، ولهذا بعث الأمراء إلى المين لتعليم الناس الخير ودعوتهم إلى الله عز وجل ، فبعث أولا خالد بن الوليد وعلى بن أبى طالب ، ثم أَتْبَعَهما أبا موسى الأشعرى ومعاذ بن جبل ، ودانت اليمن وأهلها للإسلام .

ومات باذان فقام بعده ولده شَهْر بنُ باذان ، وهو الذى قتله الأسودُ العَنْسى حين تنبَّأ وأخذ زوجته ، كما سيأتى بيانه ، وأُجْلَى عن اليمن نواب رسول الله صلى الله عليهوسلم، فلما تُقِل الأسود عادت اليدُ الإسلامية عليها .

قال ابن هشام : وهـ ذا هو الذي (٢) عَنَى به سَطِيح بقوله : « نبيُّ زَكِيٌّ ، يأتيه

<sup>(</sup>۱) من ابن هشام فهو الذي

الوحىُ من قِبَل العَلِيِّ » والذي عَنَى شِقُّ بقوله: « بل ينقطع برسول مُرْسَل ، يأتى بالحق والعدل ، بين أهل الدين والفضل ، يكون الملك في قومه إلى يوم الفَصْل » .

قال ابن إسحاق : وكان فى حَجَر بالىمِن ، فيما يزعمون ، كتابُ بالزَّ بُور كُتِب فى الزَّمان الأول : لمن مُلك ذَمَار ؟ لِحبشة الأشرار . الزمان الأول : لمن مُلك ذَمَار ؟ لِحمْيَرَ الأخيار ، لِمَنْ مُلك ذَمَار ؟ للحبشة الأشرار . لِمَنْ مُلك ذَمَار ؟ لفارس الأحرار ، لمن مُلك ذَمار ؟ لقريش التُّجَّار » .

وقد نظم بعض الشعراء هذا المعنى فما ذكره المسعودي :

و يقال: إن هذا الكلام الذى ذكره محمد بن إسحاق ، وجد مكتو با عند قبر هود عليه السلام ، حين كَشَفَت الريح عن قبره بأرض اليمن ، وذلك قبل زمن بلقيس بيسير في أيام مالك بن ذى المنار ، أخى عمرو ذى الأذْعَار بن ذى المنار . و يقال كان مكتو با على قبر هود أيضا وهو من كلامه عايه السلام .

حكاه السهيلي . والله أعلم ·

#### قصة السَّاطِرُ ون صاحب الحضر

وقد ذكر قصته هاهنا عبدُ الملك بن هشام لأجل ماقاله بعض علماء النسب: أن النعان بن المنذر الذي تقدم ذكره في ورود سيف بن ذي يزن عليه ، وسؤاله في مساعدته في رَدِّ مُلكُ الىمِن إليه ، أنه من سلالة السَّاطِرُون صاحب الحضر.

<sup>(</sup>١) المظبوعة شدت . وهو خطأ.

وقد قدمنا عن ابن إسحاق أن النعان بن المنذر من ذرية ربيعة بن نصر ، وأنهروى عن جُبَير بن مُطْعِم أنه من أَشْلَاء قَنَص (١) بن مَعَد بن عدنان . فهذه ثلاثة أقوال في نسبه فاستطرد ابن هشام في ذكر صاحب الحضر .

والحضر حصن عظيم بناه هذا الملك ، وهو الساطرون ، على حافّة الفرات ، وهو منيف مرتفع البناء ، واسع الرحبة والفناء ، دُوره بقدر مدينة عظيمة. وهو في غاية الإحكام والبهاء والحسن والسناء ، و إليه يُجْبَى ماحوله من الأقطار والأرجاء .

واسم الساطرون: الضيزن بن معاوية بن عبيد بن أجرم من بني سليح الله بن حلوان الله الخاف بن قضاعة . كذا نسبه ابن الكلبي .

وقال غيره : كان من الجرامقة ، وكان أحد ملوك الطوائف ، وكان يقدُّمهم إذا الجتمعوا لحرب عدوِّ من غيرهم ، وكان حصنه بين دجلة والفرات .

قال ابن هشام: وكان كسرى سابور ذو الأكتاف غزا الساطرون (<sup>(7)</sup> ملك الحضر.

وقال غير ابن هشام: إنما الذي غزا صاحب الحضر سابورُ بن أَرْدَشِير بن بابك أول ملوك بني ساسان ، أذل ملوك الطوائف ورد الْلك إلى الأكاسرة . وأما سابور ذو الأكتاف بن هُر من فبعد ذلك بدهر طويل . والله أعلم . ذكره السهيلي .

قال ابن هشام : فحصَره سنتين . وقال غيره : أر بع سنين .

وذلك لأنه كان أغار على بلاد سابور في غيبته بأرض العراق . فأشرفت بنتُ الساطرون وكان اسمها النَّضِيرة ، فنظرت إلى سابور وعليه ثيابُ دِيباًج وعلى رأسه تاج

 <sup>(</sup>١) المطبوعة: قيصر. وهو خطأ.
 (٢) المخطوطة ١: بن عبيد بن سليح.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : ساطرون .

من ذهب مكلَّل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ، [وكان جميلا] (١) ، فدسَّت إليه: أتتزوجني إن فتحت لك باب الحضر؟ فقال: نعم

فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر، وكان لا يبيت إلا سكران، فأخذت مفاتيح باب اكحضر من تحت رأسه و بعثت بها مع مولًى لها ففتح الباب. و يقال: بل دلتهم على نهر يدخل منه الماء متسع فولجوا منه إلى الحضر. و يقال: بل دلتهم على طِلَسم كان فى الحضر، وكان فى علمهم أنه لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورُقاء وتخضب رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء ثم ترسل، فإذا وقعت على سور الحضر سقط ذلك الطلَّشم فبفتح الباب. ففعل ذلك فانفتح الباب.

فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحضرَ وخرَّ به وسار بها معه فتزوَّجها .

فَبْينا هى نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تَمَلْمَلَ لَا تنام ، فدعا لهـ ا بالشمع ففتَّشُ فراشها ، فوجـ د عايــه ورقة کس ، فقال لها سابور : أهــذا الذى أَسْهرَك ؟ قالت : نعم .

قال : فماكان أبوك يصنع بك . قالت : كان يَفْرش لى الديباج و يُلْبسني الحريرَ و يطعمني المخ و يسقيني الحمر .

قال: أفكان جزاء أبيك ما صنعت به! أنت إلى الذلك أسرع.

فر بطت قرون رأسها بذنَب فرس ثم ركض الفرس حتى قنام ا . فنيه يقول أعشى بنى قيس بن ثعلبة :

أَلَمْ تَرَ لَلْحَضْرَ إِذَ أَهِـــلُهُ بِنِنُعْمَى وَهِــل خَالَدُ مِن نِعَمْ أَمَّا بِهُ شَاعِمُ اللهُ مِن نِعَمْ أَقَام به شاهبـــورُ الجنو دَحَوْ كَيْن تَضْرِب فيــه القُدُمُ

<sup>(</sup>١) ليست ف ١.

أناب إليه فلم ينتقم (١) ومشكل نُعَاوره لم يَقُمْ هُلُتُوا إلى أمركم قسد صُرِمْ أرى الموت يُجْشَمه مَنْ جُشِم

مِنْ فوقه ، أَيَّدُ منا كَبُها (٢) لَحَيْنَهِ اللهِ أَضَاعَ رَاقِبُهَا (٣) والخَمُّ وَهُــلُ يَهِمِمُ شَارِبِها (١) تَظُنُّ أَنَّ الرئيسَ خَاطِبُهُـــا تَظنُّ أَنَّ الرئيسَ خَاطِبُهُـــا

والخضر صابَتْ عليه داهية رَبِيَّهِ أَهُ لَمْ تُوَقِّ والدَها إذَ غَبَقَتْ معلياء صافية فأسلَمَتْ أهله مهباء طافية فكان حَظُّ العَرُوس إذ جَشَر الصُّد وخُرِّب الخضر واستبيح وقد

بخُ دماء تَجُرى سبائبُ ا<sup>(ه)</sup> أُحرِق فی خِدْرها مَشاَجِبُها <sup>(۱)</sup>

وقال عَدِى مِن زيد أيضا:
أيها الشامتُ المعسسيِّر بالده رِ أأَنْت المُسسبِّرَ الموفورُ!
أم لديك العهدُ الوثيق من الأيسام بل أنت جاهسلُ مَغْرورُ مَنْ رأيتَ المُنُونَ خلَّدْنَ أَمْ مَنْ ذا عليه مِنْ أن يُضام خَفِيرُ ؟!
أين كسرى كسرى الملوك أنوشَرْ وان أم أين قبسله سابورُ!
وبنو الأصفر الكرام ملوك السروم لم يَبْقَ منهمُ مَسنْ كورُ وأخو الخَضْر إذ بنساه وإذ دِجْ له تُجْنَى إليسسه والخابورُ

<sup>(</sup>١) اقتصر ابن هشام على هذه الأبيات .

<sup>(</sup>٢) صاب السهم من باب باغ ، لغة في أصاب . والأيد : القوى . والمعني أنها هائلة .

<sup>(</sup>٣) ربية : فعيل بمعنى مفعول ، أى مرباة . والحين : الهلاك . والراقب : المراقب .

<sup>(</sup>٤) غبقته : سقته الغبوق ، وهو ما يشرب بالعشي . والوهل : الوهم .

<sup>(</sup>o) جشر الصبح: طلع. (٦) الشاجب: جم مشجب. ما تعلق به الثياب.

شَادَه مَرْ مَسَراً وجَلَّلَه كِلْ سَا فَلِلطَّسِيرِ فَى ذُرَاه وُكُورُ لَمْ يَهَبَهُ رَيْبُ الْمَنُونِ فَبِانِ السَّمُلْكُ عنسِهِ فَبَابُهُ مَهْجُورُ لَمْ يَهَبَهُ رَبِّ الْخُورُنِقِ إِذْ أَسْسِرْفَ يُوماً وِللْهُدَى تَفْكِيرُ (۱) وَتَذَكَّرُ رَبَّ الْخُورُنِقِ إِذْ أَسْسِرْفَ يُوماً وِللْهُدَى تَفْكِيرُ (۱) سَرَّه مالُه وكثرة ما يَمْ لِكُ والبحرُ مُعْرِضاً والسَّدِيرُ (۲) فارْعَوى قلبُسِه وقال: وما غِبْ طَهُ حَيِّ إِلَى المَاتِ يُصِيرُ فَا كُانِهُم وَرَقَ مُجَفَّ فَأَنُوتُ بِهِ الصَّبَا والدَّبُورُ (۲) مُمْ أَضْحَوْ اللَّهُ وَرَقَ مُجَفَّ فَأَنُوتَ بِهِ الصَّبَا والدَّبُورُ (۲) مُمْ أَضْحَوْ السَّدِيرُ وَرَقَ مُجَفَّ فَأَنُوتَ بِهِ الصَّبَا والدَّبُورُ (۲)

قلت: وربُّ الخورْنَق الذى ذكره فى شعره رجل من الملوك المتقدمين ، وعظه بعضُ علماء زمانه فى أمره الذى كان قد أسرف فيه وعتا<sup>(1)</sup> وتمرد فيه وأتبع نفسه هواها ولم يراقب فيها مولاها ، فوعظه بمن سلف قبله من الملوك والدول ، وكيف بادوا ولم يَبْق منهم أحد ، وأنه ماصار إليه عن غيره إلا وهو منتقل عنه إلى من بعده ، فأخذته موعظته وبلغت منه كل مَبْلَغ ، فارعوى لنفسه ، وفكر فى يومه وأمسه ، وخاف من ضيق رمسه ، فتاب وأناب ونزع عما كان فيه ، وترك الملك ولبس زى الفقراء ، وساح فى الفلوات وعصيان وحظى بالخلوات ، وخرج عما كان فيه ، وترك الناس فيه من اتباع الشهوات وعصيان رب السموات .

وقد ذكر قصته مبسوطة الشيخ الإمام مُوفَّق بن قُدَامة اَلَقْدِسي رحمه الله تعالى في كتاب « التوابين » وكذلك أوردها بإسناد متين الحافظ أبو القاسم السُّمهَيلي في كتاب « الروض الأُنف » المرتب أحسن ترتيب وأوضح تبيين .

<sup>(</sup>١) 1: تذكير . (٢) 1: معرض . (٣) ألوت به : 1: ذهبت به ، والصبا : ربح مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش . والدبور ربح تقابل الصبا . (٤) 1 : وعق.

### خبر ملوك الطوائف

وأما صاحب الحضر وهوساطرون ، فقد تقدماً نه كان مقد ما على سائر ملوك الطوائف، وكان من زمن اسكندر بن فلبيس المقدوبي اليونابي ، وذلك لأنه لما غاب على ملك الفرس دارا بن دارا ، وأذل مملكته وخرب بلاده واستباح بيضة قومه ونهب حواصله ، ومزاق شمل الفرس شذر مَذَر ، عزم أن لا يجتمع لهم بعد ذلك شمل ولا يالتم لهم أمر .

فِعل يُقِرُّ كُلَّ مَلِكَ على طَائفة من الناس فى إقليم من أقاليم الأرض مابين عَرَبها وأعاجمها ، فاستمر كُلُّ مَلِك منهم يحمى حَوْزَته ويحفظ حِصَّته ويستغل مَحِلَّته ، فإذا هلك قام ولدُه من بعده أو أحد قومه ، فاستمر الأمر كذلك قريبا من خمسائة سنة .

حتى كان أر دشير بن بابك من بنى ساسان بن بهمن بن أسفنديار بن يشتاسب بن لهر اسب، فأعاد مُلْكَهم إلى ما كان عايه ، ورجعت المالك برمَّتها إليه، وأزال ممالك ملوك الطوائف ، ولم يَبْقَ منهم تالدُ ولا طارف ، وكان تأخر عايه حصار صاحب الحضر الذى كان أكبرَهم وأشدَهم وأشدَّهم وأعظمهم إذ كان رئيسهم ومُقدمهم ، فلما مات أر دشير تصدَّى له ولده سابور فحاصره حتى أخذه ، كما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم .

## باب ذكر بنى إسماعيل وهم عَرَب الحجاز وماكان من أمور الجاهلية إلى زمان البعثة

ذكرنا إسماعيل نفسه عليه السلام مع الأنبياء (١)، وكيف كان من أمره حين احتمله أبوه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع أمه ها جَر فأسكنها بوادى مكة بين جبال فاران ، حيث لا أنيس به ولا حسيس ، وكان إسماعيل رضيعا ، ثم ذهب وتركهما هنالك عن أمر الله له بذلك ، ليس عند أمه سوى جراب فيه تمر وَوكاء فيه ماء ، فلما نفد ذلك أنبع الله لهاجر زمزم التى هى طعام طعم وشفاه سُقم ، كا فى حديث ابن عباس الطويل الذى رواه البخارى رحمه الله .

ثم نزلت جُرُهم ، وهم طائفة من العرب العاربة من أمم العرب الأقدمين عند هاجر بمكة ، على أنْ ليس لهم فى الماء شىء إلا مايشر بون منه وينتفعون به ، فاستأنست هاجر بهم .

وجعل الخليل عليه السلام يطالع أمرَهم في كل حين. يقال إنه كان يركب البُرَاق من بلاد بيت المقدس في ذهابه وإيابه .

ثم لما ترعرع الغلامُ وشَبَّ وبلغ مع أبيه السعى كانت قصة الذبح، والذبيح هو إسماعيل على الصحيح.

ثم لما كبر تزوج من جرهم امرأة أثم فارقها وتزوج غيرها ، وتزوج بالسيدة بنت مُضاَض بن عمرو الجر همي وجاءته بالبنين الاثنى عشركما تقدم ذكرهم وهم : نابت وقَيْذُر [ وأَذْبُلُ (٢٠) ] . ومشًا ، ومِسْمع ، وماشي ، ودِمّا ، وأذر ، ويطور ، ونبش ، وطيما ،

<sup>(</sup>١) وذلك في الجزء الأول من البداية والنهاية للمؤلف . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ من ابن هشام . .

وقيذُما . هكذا ذكره محمد بن إسحاق وغيره عن كتب أهل الكتاب ، وله ابنة واحدة اسمها نسمة ، وهى التى زوجها من ابن أخيه العيصو بن إسحاق بن إبراهيم ، فولد له منها الروم وفارس (() والأشبان أيضا فى أحد القولين .

ثم جميع عرب الحجاز على اختبالاف قبائاتهم يرجعون في انسابهم الم الديه نابت وقَيْذُر.

وكان الرئيس بعده والقائم بالأمور الحاكم في مكة ، والناظر في أمر البيت وزمزم ، نابت بن إسماعيل وهو ابن أخت الجرهميين .

ثم تغلبت جُرُهم على البيت طمعا فى بنى أختهم، فحكموا بمكة وما والاها عوضا عن بنى إسماعيل مدة طويلة ، فكان أول من صار إليه أمر البيت بعد نابت مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن عيبر (٢) بن نَدْت بن جُرُهم .

وجرهم بن قحطان ، ويقال : جرهم بن يقطن بن عيبر <sup>(۲)</sup> بن شالخ بن أر فحشذ بن سا <sub>.</sub> ابن نوح الجرهمي . وكان نازلا بأعلى مكة بقُعَيْقِعان .

وكان السَّمَيْدع سيدُ قَطُوراء نازلًا بقومه فى أسفل مكة ، وكُلُّ منهما يَعْشُر <sup>(٣)</sup> مَنْ مَرَّ به مجتازاً إلى مكة .

ثم وقع بين جُرُهم وقطُوراء فاقتتلوا ، فقُتل السَّمَيْدع واستوثق الأمر لمُضاض وهو الحاكم بمكة والبيت ، لا ينازعه فى ذلك ولد إسماعيل مع كثرتهم وشرفهم وانتشارهم (١٠) بمكة وبغيرها وذلك لخؤولتهم له ولعظمة البيت الحرام .

ثم صار الملك بعده إلى ابنه الحارث ، ثم إلى عمرو بن الحارث .

ثم بَغَتْ جُرْهُم بمكة وأكثرت فيها الفساد، وألحدوا بالمسجد الحرام، حتى ذكر

<sup>(</sup>١) 1: واليونان . (٢) 1: هيبر (٣) يعشر: يأخذ عشر الأموال (٤) المطمعة وانتثارهم . وهو خطأ .

أن رجلا منهم يقال له إساف بن بَغِيّ وامهأةً يقال لها نائلة بنت وائل اجتمعا فى الكعبة فكان منه إليها الفاحشة ، فمسخهما الله حَجَرين ، فنصبهما الناس قريباً من البيت ليعتبروا بهما ، فله الطال المطال بعد ذلك بمُدَد عُبِدًا من دون الله فى موضعه . فكانا صنمين منصوبين يقال لهما إساف ونائلة .

فلما أكثرت جُرْهُم البَّنِيَ بالبلد الحرام تمالأت عليهم خزاعة الذين كانوا نزلوا حول الحرَم ، وكانوا من ذرية عمرو بن عامر الذى خرج من اليمن لأجل ما توقع من سيل العرم كا تقدم . وقيل إن خزاعة من بنى إسماعيل . فالله أعلم .

والمقصود أنهم اجتمعوا لحربهم وآذَنوهم بالحرب واقتتلوا .

واعتزل بنو إسماعيل كلا الفريقين .

فَغَامِت خَزَاعَة ، وهم بنو بكر بن عبد مناة وغُبْشان ، وأَجْلَوْهم عن البيت .

فعمِد عمرو بن الحارث بن مُضاَض الجرهمي ، وهو سيدهم ، إلى غزالى الكعبة ، وها من ذهب، وحَجَرِ الركن وهو الحجر الأسود ، وإلى سيوف مُحَلاَّة وأشياء أخر ، فدفنها في زمزم وطَمَّ زمزم ، وارتحل بقومه فرجعوا إلى البمين .

وفى ذلك يقول عمرو بن الحارث بن مُضاض :

وقائسلة والدمعُ سَكُبُ مُبَادِرُ وقد شَرِقَتْ بالدَّمْع منها المحَاجِرُ كَانْ لَمْ يَكُنْ بين الحَجُونِ إلى الصَّفَا أنيسُ ولم يَسْمُو بمكة سامرُ فقلتُ لها والقلبُ منى كأنما يُلَحْلِجُه بين الجناحين طائرُ بَلَى نحن كنا أهلَها فأز النسا صروفُ الليالي والجدودُ العواثرُ وكنا وُلاةَ البيت من بعد نابت فطوف بذاك البيت والخيرُ ظاهمُ

نابت بعز في آي نظى لدينا المكاثر كُلُكُنا فايس لحي غيب يرنا مُمَّ فَاخِرُ عَلَيْهِ الْأَصَاهِمُ عَلَمْتُهُ فَأْبِنِ الْمَاهِمُ عَلَمْتُهُ فَأْبِنِ الْمَاهِمُ عَلَمْهُ فَإِنَّ لَمَا حَالاً وفيها التشاجر علمه فاين كذلك يا للناس تجرى القيادر من أذا العرش لا يَبْعُدُ سُهَيْلُ وعامم أحبها قبائل منها حَسَيْدُ ويُحابر ويُحابر في أحبها قبائل منها حَسَيْدُ وفيها الشَاعِر في فيها الشَاعِر في الله عَضَّةُنا السنون الغوابر في للله بها حَرَم أَمْن وفيها المَشاعِر مَا الله وفيها المَشاعِر مَا مُن وفيها المَشاعِر فيها حَرَم مَا مُنا وفيها المَشاعِر فيها وفيها المُنا وفيها المُناعِر فيها الله وفيها المُناعِر فيها وفيها المُناعِر فيها المُناعِر فيها وفيها المُناعِر فيها الله وفيها المُناعِر فيها وفيها المُناعِد وفيها وفيها

ونحن ولينا البيت مِنْ بَعدِ نابتٍ مِنَ مَكْكِنا فَعَزَّزْنا فَأَعْظِمْ بَمُكْكِنا فَعَزَّزْنا فَأَعْظِمْ بَمُكْكِنا أَلْم تُنْ كحوا من خير شخص علمته فإن تَنْثَنِ الدني اعلينا بحالها فأخر جنا منها الليك بقدرة وبُدِّلت منها الليك بقدرة وبُدِّلت منها أوجها لا أحبها وصرْنا أحاديثا وكنا بغبطة وصرْنا أحاديثا وكنا بغبطة فسحَتْ دموع العين تبكى لبلدة وتبكى لبيت ليس يُؤذَى حَامُه وفيه وحوشُ لا تُرامُ أنيسة وفيه وحوشُ لا تُرامُ أنيسة وفيه وحوشُ لا تُرامُ أنيسة وفيه

قال ابن إسحاق : وقال عمرو بن الحارث بن مُضاض أيضا يذكّر بني بكر وغُبْشان الذين خَلَفُوا بعدهم بمكة :

أن تُصْبحوا ذات يوم لا تَسيرونا قبيل المات وقَضُّوا ما تُقَضُّونا دهن فأنتم كما صِرْنا تَصِيرونا

يا أيها الناس سيروا إن قَصْرَكُمُ (١) حُثُوا اللَّطِيَّ وأَرْخُوا مِنْ أَزِمَّتُهَا كُنا أَناسًا كَمَا كُنتُم فَغَــــــيَّرَنا

قال ابن هشام : هـــذا ما صح له منها . وحدثنى بع ن أهل العـــلم بالشعر أن هــذه الأبيات أول شعر قيــل في العرب ، وأنهـا وجدت مكتوبة في حجر باليمن ولم يُسَمَّ قائلها .

<sup>(</sup>١) المطبوعة : قصاركم . وهو خطأ . وقصركم : أي نهايتكم .

وذكر السهيلي لهـذه الأبيـات إخوة ، وحكى عندها حكاية معجبة وإنشادات مُغْربة .

قال: وزاد أبو الوليد الأزرق في كتابه « فضائل مكة » على هذه الأبيات المذكورة المنسوبة إلى عمرو بن الحارث بن مُضاض:

قد مال دهم علينا ثم أَهْلَكَنا بالبَغي فيه (١) وبَزَ الناسَ ناسونا واستَخْبِرُوا في صنيع الناس قبلَكم كا استبان طريق عنده الهونا كناً زمانا ملوك الناس قبلَكم بمسكن في حَرَام الله مَسْكُونا

قصة خُزَاعة ، وخبر عمرو بن كُمى ، وعبادة الأصنام بأرض العرب

قال ابن إسحاق: ثم إن غُبْشان من خزاعة وليت البيت دون بني بكر بن عبد مَناَة وكان الذي يليه منهم عمرو بن الحارث الغُبْشاني.

وقريش إذ ذاك حُلولٌ وصِرْمٌ (٢) وبيوتات متفرقون في قومهم من بني كنانة .

قالوا: وإنما سميت خزاعة ُ خزاعة َ لأنهم تخزَّعوا من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام ، فنزلوا بمَرِّ الظّهرَ ان فأقاموا به .

قال عون بن أيوب الأنصاري ثم الخزرجي في ذلك:

فلما هبطنا بطنَ مَرٍّ تَحَزَّعَت ۚ خُرَاعةُ منا في حُلُولِ كَرَاكرِ (٣)

<sup>(</sup>١) المطبوعة: فينا .

<sup>(</sup>۲) الحلول: جمع حال بتشديد اللام . والصرم بكسر الصاد وسكون الراء: الطائفة من القوم ينزلون بإبلهم ناحية من الماء والجمع أصرام . (٣) الكراكر: جمع كركرة بكسر الكاف وسكون الراء وهي الجماعة من الناس .

حَمَتْ كُلَّ وَادٍ مِن مِهِامَةَ وَاحْتَمَتْ بَصُمِّ الْقَناَ وَالْمُرْهَفَاتِ البواتِرِ وَقَالَ أَبُو الْمُطهر إسماعيل بن رافع الأنصاري الأوسى:

فلما هَبَطْناً بطن مكة أَحْمَدت خُزَاعة دارَ الآكل المتحامل فلمّا وَاللّا على كل حَيّ بَيْنَ نَجْدِ وساحل (١) نفَو اجُر هُماً عن بطن مكة واحْتَبو العزّ خُزَاعيّ شديد الكواهل

فوليت خزاعة البيت ، يتوارثون ذلك كابراً عن كابر ، حتى كان آخرهم حُليل ابن حُبشية بن سَلُول بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعى ، الذى تزوج قصى بن كلاب المنته حُبى ، فولدت له بَنيه الأربع ... : عبد الدار ، وعبد مناف ، وعبد العُزَّى ، وعبدا ، ثم صار أمر البيت إليه . كما سيأتى بيانه وتفصيله فى موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

واستمرت خُزَاعة على ولاية البيت نحواً من ثلاثمائة سنة ، وقيل خمسائة سنة والله أعلم . وكانوا مشئومين (٢) في ولايتهم ، وذلك لأن في زمانهم كان أولُ عبادة الأوثان بالحجاز .

وذلك بسبب رئيسهم عمرو بن كُيّ لعنه الله ، فإنه أول من دعاهم إلى ذلك.

وكان ذا مال جزيل جداً . يقال : إنه فقأ أعين عشرين بعيراً ، وذلك عبارة عن أنه ملك عشرين ألف بعير .

وكان من عادة العرب أن من ملك ألف بعير فقأ عين واحد منها ، لأنه يدفع بذلك العين عنها . وممن ذكر ذلك الأزرق .

<sup>(</sup>١) الأكاريس: جمع الجمع الحمرس وهو أبيات من الناس مجتمعة. والقنابل جمع قنبل، وهو الطائفة من الناس والحيل. (٢) المطبوعة: سوس. وهي تحريف بالأصل عما أثبتناه.

وذكر السهيلى: أنه ربما ذبح أيامَ الحجيج عشرة آلاف بَدَنة وكسا عشرة آلاف حُلّة فى كل سنة ، يطعم العرب ويحيس لهم الحيش بالسمن والعسل ويلتُّ لهم السَّويق . قالوا : وكان قوله وفعله فيهم كالشَّرع المتَّبع ، لشرفه فيهم ومحلته عندهم وكرمه عليهم .

قال ابن هشام: حدثنى بعض أهل العلم أن عرو بن كُى خرج من مكة إلى الشام فى بعض أموره فلما قدم مآب من أرض البلقاء، وبها يومئذ العماليق وهم ولد عملاق، ويقال ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدون ؟ قالوا له : هـذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا.

فقال لهم : ألا تعطوني منها صما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه (١) فأعطوه صما يقال له هُبَل ، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه .

قال ابن إسحاق: ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة فى بنى إسماعيل عليه السلام، أنه كان لا يَظْمَن من مكة ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا الفَسْح فى البلاد إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظما للحرم.

فحيث ما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة .

حتى سَاَخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم ، حتى خَلَفت اُلخُلُوف ونسوا ما كانوا عايه .

وفى الصحيح عن أبى رَجاء العُطَارِدى ، قال : كنا فى الجاهلية إذا لم نجد حجراً جمعنا حَثْيةً من التراب وجئنا بالشاة فحابناها عليه ثم طُفْنا بها .

<sup>(</sup>١)كذا بالأصول . والقياس : فيعبدوه

قال ابن إسحاق. واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام غَيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ماكانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات.

وفيهم على ذلك بقايا مِن عَهْد إبراهيم عليه السلام يتمسكون بَها مِن تعظيم البيت ، والطواف به ، والحج والعمرة ، والوقوف على عرفات والمزدلفة ، وهَدْى البُدْن والإهلال بالحج والعمرة ، مع إدخالهم فيه ما ليس منه

فكانت كنانة وقويش إذا أهَلُوا قالوا: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك، الا شريكا هو لك، تملكه وما مَلك. فيوحدونه بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون مِلْكها بيده. يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: « وما يُؤمن أكثرُهم بالله إلا وهُم مشركون (١) » أى ما يوحدونني لمعرفة حتى إلا جعلوا معى شريكا مِن ْ خَلْقى.

وقد ذكر السهيلى وغيره : أن أول من لبَّى هـذه التابية عمرو بن كُمَى وأن إبليس تَبكَّى له فى صورة شيخ ، فجعل ياقيّنه ذلك فيسمع منه ويقول كما يقول ، واتبعه العرب فى ذلك .

وثبت فى الصحيح أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمعهم يقولون: لبيك لا شريك لك: يقول: « قَدِ قدِ » أى حَسْب حسب.

وقد قال البخارى : حدثنا إسحاق بن إبراهـيم ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى حفص عن أبى هريرة . عن النبى صلّى الله عليه وسلم . قال : « إن أول من سَيَّب السوائب وعَبَد الأصنام ، أبو خُر اعة عمرو بن عام ، وإنى رأيته يجر أمعاءه فى النار » .

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۱۰۹.

تفرد به أحمد من هذا الوجه .

وهذا يقتضى أن عمرو بن لَحْى هو أبو خزاعة الذى تُنْسَب إليه القبيلة بكمالها ، كما زعمه بعضهم من أهل النسب ، فيما حكاه ابن إسحاق وغيره .

ولو تركنا مجرد هذا لكان ظاهراً فى ذلك بلكالنص ، ولكن قد جاء ما يخالفه من بعض الوجوه .

فقال البخارى: حدثنا أبو اليمان ، حدثنا شُعَيب ، عن الزُّهْرى ، قال: سمعت سعيد ابن المسيب قال: البَحيرة: التي يُمنْح (١) دَرُّها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة: التي كانوا يسيِّبونها لآلهتهم لا يُحْمَل عليها شيء.

قال: وقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « رأيت عمرو بن عامر الْخُرَاعي يجر قُصْبَه في النار ، كان أول من سَيَّب السوائب ».

وهكذا رواه البخارى أيضاً ومسلم من حديث صالح بن كِيسان عن الزُّ هْرى عن سعيد عن أَبى هريرة به .

ثم قال البخارى : ورواه ابن الهادُّ عن الزهرى .

قال الحاكم : أراد البخارى : رواه ابن الهادِّ عن عبد الوهاب بن بخت عن الزهرى .

وقد رواه أحمد عن عمرو بن سَلَمَة الخزاعي ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن الهاد ، عن الزهرى ، عن سعيد ، عن أبى هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « رأيت عمرو بن عامر يجرُ قُصْبَه في النار ، وكان أول من سَيَّب السوائب وبَحَر البَحيرة » .

<sup>(</sup>٣) المسبوعة : يمنع . وهو خطأ

ولم يذكر بينهما عبد الوهاب بن بُخْتُ كما قال الحاكم. فالله أعلم.

وقال أحمد أيضا: حدثنا عبد الرازق، حدثنا مَعْمَر، عن الزهرى، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم « رأيت عمرو بن عام، أُلحزَ اعى يجرُ قُصْبه فى النار، وهو أول من سَيَّبَ السوائب (١) ».

وهذا منقطع من هذا الوجه . والصحيح : الزُّهْري عن سعيد عنه كما تقدم .

وقوله في هذا الحديث والذي قبله: « الْحُزَاعي » يدل على أنه ليس والدَ القبيلة ، بل منتسب إليها ، مع ماوقع في الرواية من قوله أبو خزاعة تصحيف من الراوي من : « أخو خزاعة » أو أنه كان يكني بأبي خزاعة ، ولا يكون ذلك من باب الإخبار بأنه أبو خزاعة كالهم . والله أعلم .

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث التيبى ، أن أبا صالح السَّمَّان حَدَّثه أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لأكثم بن الجون الخراعى : « ياأكثم ، رأيت عمرو بن لحى بن قَمْعة بن خِنْدف يجرأ قُصْبه فى النار ، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه » .

فقال أكثم: عسى أن يضرنى شَبَهُهُ يارسول الله .

قال: « لا إنك مؤمن وهو كافر ، إنه كان أول من غـيَّر دين إسماعيل ، فنصب الأوثان وَجَرَ البحيرة وسَيَّب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامى» .

ليس في الكتب من هذا الوجه .

وقد رواه ابن جرير عن هَنّاد بن عبدة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه أو مثله ، وليس في الكتب أيضاً .

<sup>(</sup>۱) المسند حديث رقم ٧٦٩٦

وقال البخارى: حدثنى محمد بن أبى يعقوب أبو عبد الله الكر مانى ، حدثنا حسان ابن إبراهيم ، حدثنا يونس ، عن الزهرى ، عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « رأيت جهنم يَحْظِمُ بعضُها بعضاً ، ورأيت عَمْراً يجرُ قُصْبه ، وهو أول من سَيَّب السوائب » .

تفرَّد به البخارى .

وروى الطبراني من طريق صالح ، عن ابن عباس ، مرفوعا في ذلك .

\* \* \*

والمقصود أن عمرو بن كُيّ لعنه الله كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين غَيَّر بهـا دينَ الخليل ، فاتبعه العرب في ذلك ، فضلُّوا بذلك ضلالا بعيدا بَيِّنًا فظيعاً شنيعاً .

وقد أنكر الله تعالى عليهم في كتابه العزيز في غيير ما آية منه . فقال تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَهْ اَللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيرَةٍ وَلَا سَأَئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ الْكَذِب ﴾ (١) الآية . وقال تعالى : ﴿ مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَأَئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَ اللهِ الذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْلهِ الْكَذِب وَأَ كُثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُون ﴾ (٢) لا يَعْقِلُون ﴾ (٢) .

وقد تكلمنا على هذا كله مبسوطاً وبيَّنا اختلاف الساف فى تفسير ذلك ، فمن أراده فليأُ خذه من ثُمَّ ، ولله الحمد والمنة .

وقال تعالى : ﴿ وَ يَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۚ ، تَاللَّهِ لِتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْيُم ۚ تَقْتَرُونَ ﴾ (٣) .

وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلحُرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَـذَا لِللهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَاكَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللهِ وَمَاكَانَ لِللهِ فَهُوَ يَصِلُ

<sup>(</sup>١) سورة النحل ( ١١٦ ) (٢) سورة المائدة (١٥٣) (٣) سورة النحل ٥٦ .

إِلَى شُرَكَاؤُهُمْ لَيُرْدُوهُمْ وَلِيَهْ الْمُوا عَلَيْهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوه فَذَرْهُمْ وَمَا يَهْتَرُونَ. شُرَكَاؤُهُمْ لَيُرْدُوهُمْ وَلِيهْ الْمُؤْمُ وَلَيْهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوه فَذَرْهُمْ وَمَا يَهْتَرُونَ. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتُ فَهَا وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَفْتِرَاء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَهْتَرُونَ. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَام خَالِصَة لَذَكُورِنَا وَنْحَرَّمُ عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِمْ فِي أَنْ يَكُن مَيْعَة وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَام خَالِصَة لَذَكُورِنَا وَنْحَرَّمُ مُعَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله المَا عَلَى الله عَلَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَ

وقال البخاري في صحيحه: ﴿ باب جهل العرب ﴾ (٢):

حدثنا أبو النعان ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبى بشر ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس،قال : إذا سَرَّكُ أن تعلم جَهْلَ العرب فاقرأ مافوق الثلاثين وماثة في سورة الأنعام: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُم \* سَفَها بِغَيْرِ عِلْم \* وَحَرَّمُوا مَارَزَقَهُم ٱلله الْفَرَاء عَلَى الله قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِين ﴾ .

وقد ذكرنا تفسير َ هذه الآية ، وما كانوا ابتدعوه من الشرائع الباطلةالفاسدة ، التي ظنها كبيرهم عمرو بن كُمي قبَّحه الله مصلحة ورحمة اللهواب والبهائم ، وهو كاذب مُثْمَّر في ذلك .

ومع هذا الجهل والضلال اتبعه هؤلاء الجهلة الطُّعَام فيه .

بل قد تابعوه فيما هو أَطَمُ من ذلك وأعظم بكثير ، وهو عبادة الأوثان مع الله عز وحل.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ١٣٦ \_ ١٤٠ (٢) البخارى: باب قصة زمزم وجهل العرب

وبدَّلوا ما كان الله بعث به إبراهيم خليله من الدين القويم والصراط المستقيم ، من توحيد عبادة الله وحده لا شريك له وتحريم الشِّراك .

وغيَّرُوا شعائرَ الحج وَمَعالمَ الدين بغير علم ولا برهان ولا دليل صحيح ولا ضعيف. واتبعوا في ذلك مَنْ كان قبالهم من الأمم المشركين.

وشابهوا قوم َ نوح ، وكانوا أولَ مِن أشرك بالله وعبد الأصنام ولهذا بعث الله إليهم نوح ، وكانوا أول رسول بعث ينهى عن عبادة الأصنام ، كافى قصة نوح ﴿ وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَ آلِهِ مَا يَعُونَ وَيَعُونَ وَنَسْراً وَقَدْ أَضَلُوا لاَ تَذَرُنَ آلِهِ مَنْ عَلَا اللهِ مَا عَلَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيراً وَلا تَزِدِ الظَّالِهِ بِنَ إِلَّا ضَلاَلًا ﴾ (().

قال ابن عباس : كان هؤلاء قوماصالحين في قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم ، وقد بينا كيفية ماكان من أمرهم في عبادتهم بما أغنى عن إعادته ها هنا .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق وغيره: ثم صارت هـذه الأصنام في العرب بعـد تبديلهم دينَ إسماعيل، فكان وَدُ لبني كُلب بن وَ بْرَة (٢) بن تَعْلِب بن حُلُوان بن عِمْران بن الحاف ابن قُضاَعة. وكان منصوباً بدُومَة الجندَل.

وكان سُواغُ لبنى هُــذَيل بن الياس بن مُدْركة بن مضر . وكان منصوبا بمكان يقال له رُهاَط .

وكان يَعُوث لبنى أَنْعَمَ من طَيِّئَ ولأهل جُرَش من مَذْحج . وكان منصوباً بَجُرَش . وكان يَعُوق منصوباً بأرض مَهْدان من النمِن لبنى خَيْوان بطن مِّن مَهْدَان .

<sup>(</sup>١) سورة نوح: ٢٤ ، ٢٣ ) الطبوعة: مرة . وهو خطأ .

وكان نَسْر منصوبًا بأرض حِمْير لقبيلة يقال لها ذو الكُلاَع .

قال ابن إسحاق : وكان لخولان بأرضهم صنم يقال له عم أنس () يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله ، فيما يزعمون () ، فما دخل في حق عم أنس من حق الله الذي قسموه () له تركوه له ، وما دخل في حق الله من حق عم أنس رَدُّوه عليه ، وفيهم أنزل الله : ﴿ وَجَعَلُوا لِللهِ عِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلحُرْثِ وَٱلْأَنْعَام نَصِيباً ﴾ .

قال: وكان لبنى مِلْكان بن كِنانة بن خُرَيمة بن مُدْرِكة صنم يقال له سعد، صخرة بفلاة من أرضهم طويلة ، فأقبل رجل منهم بإبل له مُؤبَّلة ليقفها عليه التماس بركته ، فيما يزعم ، فلما رأته الإبل ، وكانت مَرْعيَّة لا تُرْ كب وكان الصنم يُهراق عليه الدماء ، نفرت منه فذهبت في كل وجه ، وغضب ربها فأخذ حجراً فرماه به ثم قال: لا بارك الله فيك نفر ت على إبلى . ثم خرج في طلبها حتى جمعها ، فلما اجتمعت له قال: أتَيْنَا إلى سعد ليَجْمَع شَمْلَنا فَشَتَنَا سعد ولا نحن مِنْ سَعْد

اتينا إلى سعد ليجمع سَملنا فشتنا سعد فلا بحن مِنْ سعد وهل سَعْدُ إلا صخرةُ بتَنُوفَةً منالأرضِ لا يدعولغيّ ولارُشْد

قال ابن إسحاق: وكان في دَوْسٍ صنم لعمرو بن ُحَمَّةَ الدَّوْسِي .

قال: وكانت قريش قد اتخذت صما على بئر في جوف الكعبة يقال له هُبَل.

وقد تقدم فيما ذكره ابن هشام أنه أول صنم نصبه عمرو بن لحى لعنه الله .

قال ابن إسحاق: واتخذوا إِسَافًا ونائلة ، على موضع زمزم ينحرون عندها ، ثم ذكر أنهما كانا رجلا وامرأة فوقع عليها في الكعبة فمسخهما الله حجرين.

ثم قال: حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم ، عن عَمْرة أنها قالت: سمعت عائشة تقول: مازلنا نسمع أن إسافاً ونائلة كانا رجلا وامرأة من جُرْهم أَحْدَثا في الكعبة فمسخهما الله عز وجل حَجَر ين. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) فىالأصنام لابن الـكلبي: عميانس . (٢) ابن هشام: بزعمهم . (٣) ابن هشام :سموم

وقد قيل إن الله لم ُيمهامِها حتى فجرا فيها ، بل مَسخهما قبل ذلك ، فعند ذلك نصِبا عند الصفا والمروة .

فلماكان عمرو بن لَحْي نقالهما فوضعهما على زمزم وطاف الناس بهما .

وفى ذلك يقول أبو طالب:

وحيث يُنِيخُ الأَشْعَرُون ركابهم بَمَفْضَى السَّيول مِن إسافٍ ونائلِ وقد ذكر الواقدى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكسر نائلة يوم الفتح خرجت منها سوداء شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل والثبور.

وقد ذكر السهيلى: أن أَجَا وسُلْمَى وهما جبلان بأرض الحجاز ، إنما سمِّيا باسم رجل اسمه أجا بن عبد الحمى ، فجر َ بُسُلْمَى بنت حام ، فصلبا فى هـ ذين الجبلين فعُرِفا بهما . قال : وكان بين أجا وسلمى صنم لطيِّئ يقال له قاس .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: واتخذ أهل كل دار فى دارهم صما يعبدونه ، فإذا أراد الرجل منهم سَفَراً تمسح به حين يتوجه إلى سفره ، وإذا قدم من سَفّره تمسَّح به ، فكان ذلك أول مايبداً به قبل أن يدخل على أهله .

قال: فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش: أَجَعَلَ الآلهة إلهاً واحداً إنَّ هذا لشيء عُجَابْ .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وقد كانت العرب اتخذت مع السكعبة طَوَ اغيت ، وهي بيوت تعظّمها كتعظيم السكعبة لها سَدَنة وحُجَّاب، وتُهدِي لها كما تهدى للسكعبة ، وتطوف بها كطوافها

بها وتنحر عندها . وهي [ مع ذلك ](١) تعرف فضل الكعبة عليها ، لأنها بناء إبراهيم الخليل عليه السلام ومسجدُه ·

وكانت لقريش و بنى كنانة العُزَّى بنخلة ، وكان سدنتها وحجابها بنى شَيْبان من سُكَيْم حلفاء بنى هاشم ، وقد خرَّبها خالد بن الوليد زمن الفتح . كما سيأتى .

قال : وكانت اللات لشِقَيف بالطائف ، وكان سَدَنتُها وحُجَّابِها بنى مُعَتِّب من ثقيف ، وخربها أبو سفيان والمغيرة بن شعبة بعد مجيء أهل الطائف . كما سيأتى .

قال: وكانت مَنَاةُ للأوس والخررج ومَنْ دَانَ بدينهم من أهل المدينة (٢) على ساحل البحر من ناحية المُشكَل بقُدَيد، وقد خربها أبو سفيان أيضا، وقيل على بن أبي طالب كا سيأتى .

قال: وكان ذو الخلصة لدَوْس وخَثْم و بجِيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتَبالَة ، وكان يقال له الكعبة الميانية ؛ ولبيت مكة الكعبة الشامية. وقد خربه جرير بن عبد الله البجلي كما سيأتى . قال :

وَكَانَ قَاسَ لَطَيِّيَ وَمِنَ يَلِيهَا بَجَبَلَىْ طَيِّيَ، يَعَنَى أَجَأَ وَسَلَّمَى . وَهَا حِبَلَانَ مشهوران كَا تقدم .

قال: وكان رِئَامُ بيتا لِحْمير وأهل اليمن كما تقدم ذكره فى قصة تُبع أحد ملوك حِميْر وقصة اكحبْرين حين خربَّاه وقتلا منه كلباً أسود .

قال : وكانت رُضاء بيتاً لبنى رَبِيعة بن كَعْب بن سعد ابن زيدِ مَنَاة بن تميم ؛ ولها يقول الْمَسْتَوَغْر ، واسمه كعب بن ربيعة بن كعب :

ولقد شَدَدْتُ عَلَى رُضَاءِ شَدَّةً فَتر كَتُهَا قَفْرًا بِقَاعِ أَسْحَمَا (١)

<sup>(</sup>١) ليست في ابن هشام . (٢) أبن هشام يثرب . (٣) المطبوعة : بين . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) الأسحم: الأسود

وأعان عبدُ الله فى مَكْروهما و بِمثْلِ عَبْد الله أَغْشَى الحُرَمَا(') و يقال إن المُسْتَوْغِر هذا عاش ثلاثمائة سنة وثلاثين سنة ، وكان أطول مُضَرٍكلها مُعْرًا ، وهو الذى يقول :

ولقد سَئِمْتُ مِن الحياة وطولِها وَعَرَّتُ مِنْ عَدَدِ السنين مئينا مائة حَدَدَ الشهور سنينا مائة حَدَدَ الشهور سنينا هل ما بَقى إلا كاقد فاتنا يومُ يُمرُّ وليالةُ تَحُدُونا قال ابن هشام: وتُروى هذه الأبيات لزُ هَير بن جَناب بن هبل(٢).

قال السُّهيكي : ومن المعمَّرين الذين جازوا المسائتين والثلاثمائة : زهير هـذا ، وعُبيد ابن شَرية ، ودَغْفَل بن حَنْظلة النسَّابة ، والربيع بن ضبع الفزارى ، وذو الإصبع العَدُّواني ، ونصر بن دهمان بن أشجع بن رَيْث بن غطفان ، وكان قد اسود شَعَره بعد ابيضاضه وتقوَّم ظهرُه بعد اعوجاجه .

قال ": وكان ذو الكَعبات لبكر وتَغلب ابني (١) وائل وإياد بَسَندَاد ، وله يقول أعشى بني قيس بن ثعلبة :

بَيْنَ (٥) اَلْحُورْنَقَ والسَّدِير و بارق والبيتِ ذي الشُّرفاتِ مِن سَندَ ادِ (١) وأول هذه القصيدة :

ولقد علمتُ و إن تطاول بي المَدَى أنَّ السبيك سبيلُ ذى الأعواد ماذا أُوَّمِّكُ بَعْدُ آلِ مُعَرَّق تركوا منازكم ، و بَعْدَ إِيادِ نَزَلُوا بأَنْقَرَةٍ يَسِيكُ عليهمُ ماه الفُرَات يجيء من أَطُوادِ أرض الجُورنُقِ والسَّدِيرِ وَبارقٍ والبيتِ ذى الكَعْبات من سِنْدادِ

<sup>(</sup>۱) لم يردهذاالبيت في ابن هشام. (۲) ابن هشام: بن جناب الكلبي. (۳) أي ابن اسحق (٤) المطبوعة : ابن . وهو خطأ . (٥) ابن هشام: أهل الخورنق .

<sup>(</sup>٦) السنداد : منازل لإياد أسفل سواد الكوفة ،وراء نجران الكوفة .

جَرَتِ الرياحُ على مَحَـلُ ديارهم فكأنمـا كانوا على ميعـادِ وَأَرَى النعيمَ وكلَّ مَا يُلهَى به يوماً يَصير إلى ببَى ونفـادِ قالالسهيلى: الحورُنق: قصر بناه النعان الأكبر لسابور ليكون ولده فيه عنده، و بناه رجل يقال له سِمَّار في عشرين سنة ، ولم يُرَ بناءٍ أعجب منه ، فحشى أن يَبنى لغيره مثلة ، فألقاه من أعلاه فقتله ، فني ذلك يقول الشاعر:

جَزَ انِي ، جـــزاه الله شَرَّ جزائه جــزاء سِمَّارٍ وما كان ذَا ذَنْبِ سِوكر ضفه البنيان عشرين حِجَّة يعدُ عليه بالقَرَ المـد والسَّكُب (١) فلما انتهى البنيان يوما تمامــه وآض كمثل الطَّوْدِ والباذخ الصعب رَمَى بسِمَّارٍ على حُق رأســـه وذاك لعَمْنُ الله مِنْ أَقْبَح الحَطْبِ قال السهيلي: أنشده الجاحظ في كتاب الحيوان. والسِّمَّار من أسماء القمر.

والمقصود أن هذه البيوت كلها هدمت لما جاء الإسلام ، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل بيت من هذه سرايا تخربه ، وإلى تلك الأصنام مَن كسرها ، حتى لم لم يبق للكعبة مايضاهيها ، وعُبِدَ الله وحدَه لا شريك له . كما سيأتى بيانه وتفصيله فى مواضعه إن شاء الله تعالى و به الثقة .

<sup>(</sup>١) القرامد :حجارة لها خروق تنضج ويبنى بها ، والآجر، وما طنى به كالزعفر آن والجمي. والسكب : النحاس أو الرصاص .

# خبر عدنان جَدّ عرب الحجاز ، وهوالذي ينتهي إليه نسب النبي صلى الله عليه وسلم

لا خلاف أن عَدْ نان من سُلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام . واختلفوا في عدة الآباء بينه و بين إسماعيل على أقوال كثيرة .

فأكثر ماقبل أر بعون أبا ، وهو الموجود عند أهل الكتاب ، أخذوه من كتاب رخياكاتب أَرْمِيا بن حَلْقِيا . على ماسنذكره .

وقيل بينهما ثلاثون . وقيل عشرون . وقيل خمسة عشر . وقيل عشرة . وقيل تسعة . وقيل سبعة .

وقیل إن أقل ما قیل فی ذلك أر بعة ، لما رواه موسی بن یعقوب ، عن عبد الله بن وهب بن زُمْعة الزُّمعی ، عن عمته ، عن أم سلمة ، عن النبی صلی الله علیه وسلم أنه قال « مَعَدُّ بن عدنان ابن أدد بن زند بن الیَری بن أعراق الثَّری » .

قالت أم سلمة : فزند هو الهمكيسع . واليرى هو نابت ، وأعراق الثرى هو إسماعيل . لأنه ابن إبراهيم ، وإبراهيم لم تأكله الناركما أن النار لا تأكل الثرى .

قال الدارقطني : لا نعرف زنداً إِلا في هذا الحديث ، وزند بن الجون ، وهو أبو دلامة الشاعر .

قال الحافظ أبو القاسم الشَّمَيْلِيّ وغيرُه من الأَمْة : مُدَّة ما بين عَدْنان إلى زمن إسماعيل أكثر من أن يكون بينهما أربعة آباء أو عشرة أو عشرون ، وذلك أن مَعَدَّ ابن عدنان كان عمرهُ زمن بُخْتُنَصَّر اثنتي عشرة سنة .

وقد ذكر أبو جعفر الطبرى وغيره أن الله تعالى أوحى في ذلك الزمان إلى أرمياء بن

حلقيا أن اذهب إلى بُحْتُنصَّر فأعْلِمْه أنى قد سَلَّطْته على العرب. وأمر الله أرْمياء أن يحمل معه مَعَدَّ بن عدنان على البُرَاق كى لا تصيبه النقمة فيهم ، فإنى مُسْتَخْرج من صُلبه نبيًّا كريمًا أختمُ به الرُّسل.

ففعل أَرْمِياء ذلك واحتَمل مَعَدَّا على البُرَاق إلى أرض الشام ، فنشأ مع بنى إسرائيل من بقى منهم بعد خراب بيت المَقْدِس ، وتزوج هناك امرأة اسمها معانة بنت جوشن من بنى دب بن جُرْهم ، قبل أن يرجع إلى بلاده ، ثم عاد بعد أن هدأت الفتن وتمحَّضت بنى دب بن جُرْهم ، قبل أن يرجع إلى بلاده ، ثم عاد بعد أن هدأت الفتن وتمحَّضت جزيرة العرب ، وكان رخيا كاتب أرمياء قد كتب نسبه في كتاب عنده ليكون في خزانة أرمياء فيحفظ نسب مَعَد كذلك . والله أعلم .

ولهذا كره مالك رحمه الله رفع النسب إلى ما بعد عدنان .

قال السهيلي : وإنما تكلمنا في رفع هذه الأنساب على مذهب مَن يَرَى ذلك ولم يكرهه ، كابن إسحاق والبخارى ، والزُّ بير بنَ بكّار ، والطبرى ، وغيرهم من العلماء .

وأما مالك رحمه الله فقد سئل عن الرجل يرفع نَسَبه إلى آدم فكره ذلك ، وقال له : من أين له عِلم ذلك ؟!

فقيل له : فإلى إسماعيل ؟ فأنكر ذلك أيضاً ، وقال : ومن يخبره به ! وكره أيضاً أن يُر°فع في نسب الأنبياء ، مثل أن يقال : إبراهيم بن فلان بن فلان .

هكذا ذكره المعيطي في كتابه .

قال: وقولُ مالك هــذا نحو ُ ما رُوِى عن عُر ْوة بن الزُّ بَـير أنه قال: ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان وإسماعيل.

وعن ابن عباس أنه قال : بين عد ان وإسماعيل ثلاثون أبا لا يُمْرُفُون .

وروى عن ابن عباس أيضاً أنه كان إذا بلغ عدنان يقول : كَذَب النَّسَّابون . مرتين أو ثلاثاً . والأصح عن ابن مسعود مثله .

وقال عمر بن الخطاب: إنما ننسب إلى عدنان.

وقال أبو عمر بن عبد البَرَ في كتابه: « الأنباه في معرفة قبائل الرواة »: روى ابن لهيمة عن أبى الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ماوجدنا أحدا يعرف ماوراء عدنان ولا ماوراء قحطان إلا تَحَرَّصاً.

وقال أبو الأسود: سمعت أبا بكر سليان بن أبى خيثمة ، وكان من أعلم قريش بأشعارهم وأنسابهم ، يقول: ماوجدنا أحداً يعرف ماوراء مَعَدِّ بن عدنان في شِعْر شاعر ولا عِلْم عالم .

قال أبو عمر: وكان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمرو بن ميمون الأَزْدى ومحمد بن كعب القُرْظى إذا تَكَوْا ﴿ والذين مِنْ بَعْدِهم لا يَعْلَمُهم إلا اللهُ ﴾(١) قالوا: كَذَب النسانون .

فال أبو ُعمَر رحمه الله: والمعنى عندنا فى هذا غيرُ ما ذهبوا ، والمراد أن من ادَّعَى إحصاء بنى آدم فإنهم لا يعلمهم إلا الله الذى خلقهم ، وأما أنساب العرب فإن أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وَعَو اوحَفِظوا جماهيرها وأمهاتِ قبائلها ، واختلفوا فى بعض فروع ذلك .

قال أبو عمر : والذي عليه أثمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا : عدنان بن أُدَد ، ابن مُقَوِّم ، بن ناحور بن تَيْرَح ، بن يَعْرُب ، بن يَشْجُب ، بن نابت ، بن إسماعيك ، ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام . وهكذا ذكره محمد بن إسحاق بن يَسَار في السيرة . قال ابن هشام : ويقال عدنان بن أُدّ . يعني عدنان بن أُدّ ، بن أَدَد .

ثم ساق أبو ُعَمَر بقيةَ النسب إلى آدم .

<sup>(</sup>١) سورة إيراهم ٩

وأما الأنساب إلى عَدْنَانَ من سائر قبائل العرب فمحفوظة شهيرة جداً ، لا يتمارى فيها اثنان .

والنسب النبوى إليه أظهر وأوضح من فَكَق الصبح، وقد ورد حديث مرفوع بالنص عليه ، كما سنورده فى موضعه بعد الكلام على قبائل العرب وذكر أنسابها وانتظامها فى سلك النسب الشريف والأصل المنيف. إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلات ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

\* \* \*

وما أحسن ما نَظَم النسب النبوى الإمام أبو العباس عبد الله بن محمد الناشيء في قصدته المشهورة المنسوية إليه وهي قوله:

مَدَحْتُ رسولَ الله أَبْنِي بَمَدْحه مَدَحْتُ امراً فاق المديحَ مُوحَدًا نبيًا تَسَامَى في المسارق نورُه نبيئًا تَسَامَى في المسارق نورُه أَتَدُنا به الأنباء قَبْلَ بَجِيئه وأصبحت الكُهّانُ تَهْتِفُ باسمه وأنطقت الأصابامُ نُطْقًا تبرأتُ وقالت لأهل الكُفر قولًا مبينًا: ورَامَ اسْتَراقَ السَّمْعِ حِنْ فَزَيّلَتُ هَدَانا إلى ما لم نكن بَهْتَدِي له وجاء بآيات تبين أنها فيها انشقاقُ البدر حين تعمّتُ ومنها نبوعُ الماء بين بَنَانِه ومنها نبوعُ الماء بين بَنَانِه

وُفُورَ حُظُوطَى مِنْ كَرِيمِ الْمَآرِبِ الْمَوْسِ وَمُقَارِبِ فَلَاحَتْ هَوَادِيهِ لأهلِ الْمَعَارِبِ فلاحَتْ هَوَادِيهِ لأهلِ الْمَعَارِبِ وَشَاعِت به الأخبار في كلِّ جانبِ وَتَنْفِي به رَحْمَ الظنونِ الكواذبِ إلى الله فيه من مَقال الأكاذبِ الله فيه من مُقال الأكاذبِ أَتَاكُم نبي مِنْ لُوعَيِّ بن غالبِ مقاعدهم منها رأجومُ الكواكب لطول العَمَى من واضحات المذاهب دلائلُ جَبَّه المُرادِ مُثِيبٍ مُعاقب للمعوبُ الضِّيا منه ربوسَ الأخاشب شعوبُ الضِّيا منه ربوسَ الأخاشب وقد عَدم الوُرَّادُ قُرْبَ المَشَارِبِ المَشْرِبُ المَشَارِبِ المَشْرِبِ المَشْرِبِ المَشْرِبِ المَشْرِبِ المُشَارِبِ المَشْرِبِ المَشْرِبِ المَشْرِبِ المَشْرِبِ المُشْرِبِ المَشْرِبِ المُؤْمِ المَاسِلِ المَنْ المَاسِلِ المَاسِلِ المَنْ المَاسِلِ المَنْ الم

فروَّى به جَمَّا غفيراً وأَسْهَلت بأعناقه طوعاً أكفُّ الْمَذَانِب وبئر طَغَتْ بالماء مِنْ مَسِّ سَهْمِه ومِنْ قَبْلُ لَم تَسْمَح بَمَذْقَة شارب به دَرَّةٌ تُصْغي إلى كَفِّ حالب لَكَيْدِ عدو للعداوة ناصب وعِنْدَ بَوَادِيه بما في العواقب قريبُ الماآتى مُسْتَجِمُ العجائبِ بليغاً ولم يَخْطُر على قلب خاطب وفات مَرَامَ المستمِرِّ الموارب ولا صُحْف ِمُسْتَمْلِ ولا وصف كاتب وإفتاء مُسْتَفْتٍ وَوَعْظِ مُحاطِب وقَصِّ أحاديثٍ ونَصِّ مآرب وتعریف ذی جَحْدٍ وتوقیفِ کاذب وعِنْدَ حدوثِ الْمُعْضِلَاتِ الغرائب قويمَ المعانى مستدر ً الضرائب يلاحظ مَعْناَه بعَـــيْنِ المراقبِ وَصَفْنَاهُ معلومٌ بطولِ التجاربِ تَبَلَّجَ منه عن ڪريم الَمَنَاسِبِ قريش على أهل العُلَا والْمَاصِبِ ويُصْـدَرُ عَنْ آرائه في النوائب بغُسرٌ المَسَاعِي وامتنان المواهبِ تطاط الأمانى واحتكام الرغائب

وضَرْعٍ مَرَاهِ فَاسْتَدَرَّ وَلَمْ يَكُنْ ونُطْقِ فصيحٍ مِنْ ذِراعِ مُبِينةٍ وإخباره بالأمر مِنْ قَبْلِ كُوْنهِ ومن تلكمُ الآيات وحيُ أَتَى به تَقَاصِرِتُ الْأَفْكَارُ عَنْهُ فَلَمْ يُطِعْ حَوَى كُلَّ عِلْمِ وَاحْتُوَى كُلَّ حَكَمَةٍ أتانا به لا عن رَوِيَّةً ِ مُرْتىءٍ يواتيــه طَوْرًا في إِجابةٍ سائلِ وإتيان برهان وفَرْض شرائع وتصريف أمثال وتثبيت حُجَّةٍ وفى تَحْمَع النادِي وفي حَوْمة ِ الوَغَي فیأتی علی ما شئت من طرقاته يصدِّقُ منه البعضُ بعضاً كأنما وعجزُ الوَرَى عن أن يجيئوا بمِثْل مَا تَأَبَّى بَعَبْدِ اللهِ أكرمِ والد وشُدْبَةَ ذِي آلحُمْد الذي فَخَرَتْ به ومن كان يُسْتَسْقَى الغامُ بوَجْهه وهاشم البانى مَشِيدِ افتخارِه وعبد ِ مناف وهو علَّم قومه اش كَفِي مَنْهُلِ لَمْ يَدُنْ مِنْ كَفِّ قاضب(١) تقسَّمها نهبُ الأكفِّ السوالب تَقَاصَرَ عنــــه كُلُّ دَان وغائب سِفَاهُ سفيـــه أو مَحُوبة حائب (٢) له هِمُ الشُّمِّ الأُنوفِ الأَغَالب أيدافِع عنهم كل قرون مُغالب يَعُوذُ بها عند اشْتجار المَخاطب وأكركم مصحوب وأكركم صاحب بحيث الْتَقَى ضوء النجوم الثواقب محاسنَ تَأْبَى أَنْ تَطُوعَ لِغَالب تليدَ تُرَاثٍ عَنْ حَمِيكِ الأقارب أعفَّ وأُعْلَى عَنْ دَنِيِّ الْمَكاسِب لأعدائه قُبلَ اعتـــدادِ الكتائب إذا اعتركت يوماً زحوف المَقانب (٢) إذا خاف مِنْ كَيْدِ العــدوِّ الْمُعَارِب وإرْثٍ حَوَاه عن قرومٍ أشايب

به جَمَـع الله القبائل بَعْدُما وحَلَّ كِلاَبْ مِنْ ذُرَى الْمَحْدِ مَعْقِلاً وأُلْوَى لُؤَى ۗ بالعِــدَاةِ فَطُوِّءَتْ وفى غالب بأسُ أَبَى البأسَ دونَهم وكانت لفِهْ \_\_\_رٍ في قريشِ خَطاَبة وما زال منهم مالك من خيير مالك ﴿ وَلَلنَّصْر طُوْلٌ كَيْقَصُر الطرفُ دُونَهُ لْعَمْرِي لَقَدِدُ أَبْدَى كِنَانَةُ قَبْلَهُ ومِنْ قَبْلِهِ أَبْقَى خُزَيمةُ خَمْكَ دَه ومُدْرَكَةٌ لَم يُدْرِكُ الناسُ مشـــلَه وإلياسُ كان اليَأْسُ منــــه مُقاَرنا وفى مُضَر يَسْتَجْمِعُ الفخرُ كُلُّهُ وكان مَعَــدُ عُـــــدَ أَهُ لِوَ لَيُّهُ وما زال عَدْ نَانٌ إِذَا عُــــــدَ ۖ فَضْلُهُ وأُدُّ تَأَدَّى الفضل لُ منه بغايةٍ

<sup>(</sup>١) القاضب: الغارس. (٢) الحائب: الآثم. (٣) المقانب: جمع المقناب، الطائفة من الخيل ما بين الثلاثين إلى أربعين.

إذا الحـــــلمُ أزهاه قُطُوبُ الحواجب وَيَتْبَعُ آمَالَ البَعْيِكِ لَمُرَاغِب مَعَاقب لَهُ فِي مُشْمَخر الأَهَاضِ وحكمةُ لقان وهمَّـــةُ حَاجِب نمــا بَعْدَه في الفخر مَسْعَى لِذَاهبِ له الأرضُ مِنْ ماش عليهــا وراكب تُبَيِّنُ منه عَنْ حميد لَلْضَارِب مِ آثُرُ لَمَّا يُحْصِها ءَكُ حاسب َيَقُدُّ الطلا<sup>(١)</sup> بالمُرْ هَفاَت القواضب ضَنِين م على نَفْس الْمُشِحِ الْمُغَالِب ولا عابر من دونهم في المراتب سجایا حَمَّتُهُم کلَّ زار وعائب يُعَدِده في المُصْطَفين الأطايب جريئًا على نفس الكَمِيِّ الْمُضَارِب يَذُودُ العِدَى بالذائداتِ الشّوازب(٢) مِنَ الله لم تُقْرَنْ بهِمَّةً راغب أبيُّ الخرز الا مُسْتَدِقُ المآرب مهدنة مِن فاحشات المثالب ونَزَّهها عن مُرْدِيات المَطالب

وما زال يَشْتَمْلي هَمَيْسَعُ بالعُــــلاَ ونَبْتُ ۚ بَنْ ــ وحةُ العزِّ وابْدَنَى هُمُ نَسْلُ إسماعيلَ صادقُ وَعْـــده وكان خليــلُ الله أَكْرَمَ مَنْ عَنَتْ وتارحُ مازالت له أَرْيَحيَّـــةُ ۗ وناحور ُ نَحَّارُ العِـدَى حُفِظَتْ له وأَشْرَعُ فِي الهيجاء صَيْغَمُ غابةِ وأرغو نابُ في الحـــروب مُحَكَمَّمُ وشااخُ وارْفَخْشِذْ وسَامٍ سَمَتْ بهم وما زال نوح عِنْدَ ذي العرش فاضلا وَلَمْكُ أَبُوه كَانَ فِي الرَّوْعِ رائعـا ومن قبل كَمْكَ لِمْ يَزَلُ مَتُّوشَلِخُ وكانت لإدريسَ النبيِّ مَنَازلٌ ويارد بحر" عنسسد آل سَرَاتِه وكانت لِمهْلاَييـــل فَهُم فَضَائل وقینان من قبل اقتنی مجــــد ً قومه 

<sup>(</sup>١) الطلا: الشخص . (٢) الشوا ب: الحشنة .

وما زال شيث بالفضائل فاضِلاً شريفاً بريئاً مِن ذميم المَعائب وكلهم من نور آدم أقْبَسُوا وعن عُوده أَجْنَو المُعارَ الْمَناقب وكان رسولُ الله أكرم مُنْجَب جَرَى فى ظهور الطيبين المَناجب مُقاَبِلَة آبَاؤه أمها الله فى كل شارق الاح لنا ضو ما وفى كل غارب عليه الله فى كل شارق الاح لنا ضو ما وفى كل غارب

هَكُذَا أُورِدَ القصيدة الشيخ أبو عمر بن عبد البر وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المرِّي في تهذيبه، من شعر الأستاذ أبي العباس عبد الله بن محمد الناشئ المعروف بابن شرشير.

أصله من الأنبار وَرَدَ بغــداد ثم ارتحل إلى مصر ، فأقام بها حتى مات سنة ثلاث وتسعين ومائتين ، وكان متكلما معتزلياً ، يحكى عنه الشيخ أبو الحسن الأشعرى في كتابه « المقالات » فما يحكى عن المعتزلة .

وكان شاعراً مُطْبقاً حتى أن من جملة اقتداره على الشعر كان يعاكس الشعراء في المعانى ، فينظم في مخالفتهم ويبتكر مالا يطيقونه من المعانى البديعة والألفاظ البايغة ، حتى نسبه بعضهم إلى التهوس والاختلاط .

وذكر الخطيب البغدادى أن له قصيدة على قافية واحدة قريبا من أربعة آلاف بيت ذكرها الناجم ، وأرخ وفاته كما ذكرنا .

قلت: وهذه القصيدة تدل على فضيلته و براعته وفصاحته وبلاغته وعلمه وفهمه وفهمه وحفظه وحسن لفظه وإطلاعه واضطلاعه، واقتداره على نظم هذا النسب الشريف في سِلْكُ شعره وغوصه على هذه المعانى التي هي جواهر نفيسة مي قاموس بحره . فرحمه الله وأثابه وأحسن مصيره وإيابه .

## ذكر أصول أنساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان

وذلك لأن عدنان ولد له ولدان مَعَدُ وعَكّ.

قال السهيلى : ولعدنان أيضاً ابن اسمه الحارث ، وآخر يقال له المذهب. قال : وقد ذكر أيضا فى بنيه الضحاك . وقيل إن الضحاك ابن لمعد لا ابن عدنان . قال : وقيل إن عدن الذى تعرف به مدينة عدن ، وكذلك أَبْين ، كانا ابنين لعدنان . حكاه الطبرى .

فتزوج عَكُ في الأشعريين وسكن في بلادهم من اليمن ، فصارت لغتهم واحدة ، فزعم بعض أهل اليمن أنهم منهم ، فيقولون : عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد بن يغوث . ويقال : عك بن عدنان بن الديب بن عبد الله بن الأسد . ويقال : الريث بدل الذيب . والصحيح ماذ كرنا من أنهم من عدنان . قال عباس بن مرداس :

وعَكُ بَن عَدْنَان الذين تَلَعَّبُوا بَعْسَان حتى طرِّدُوا كُلَّ مَطْرَدِ وأما مَعَدُ فولد له أربعة : نِزَارُ وقضاعة وقَنَص وإياد . وكان قُضَاعة بِكُره وبه كان يُكُنى . وقد قدمنا الخلاف في قُضاعة ، ولكن هذا هو الصحيح عند ابن إسحاق وغيره . والله أعلم .

وأما قَنَص: فيقال إنهم هلكوا ولم يبق لهم بقية ، إلا أن النعمان بن المنذر الذي كان نائبا لكسرى على الجيرة كان من سلالته ، على قول طائفة من السلف. وقيل: بلكان من حِمْير ، كما تقدم . والله أعلم .

وأما نزار فولد له ربيعة ُ ومُضَر وأنمار . قال ابن هشام : وإياد بن نزار ، كما قال الشاعر :

وفَتُوْ (١) حَسَنُ أَوْجُهُم مِنْ إِيادِ بن نِزَار بن مَعَدّ

قال: وإياد ومضر شقيقان، أمهما سَوْدَة بنت عَكَّ بن عدنان . وأم ربيعة وأنمار شُقيقة بنت عَكَّ بن عدنان .

قال ابن إسحاق : فأما أنمار فهو والد خَثْهم وَبَجِيلة (٢٠) ، قبيلة جرير ابن عبد الله البَجَلي . قال : وقد تيامنت فاحقت باليمن .

قال ابن هشام : وأهل الىمن يقولون أنمار بن إراش بن لِحْيان بن عمرو بن الغَوْث ابن عَبْر بن الغَوْث ابن عَبْت بن مالك بن زيد بن كَمْلان بن سبأ .

قلت : والحديث المتقدم في ذكر سبأ يدل على هذا . والله أعلم .

قالوا: وكان مُضَر أولَ مَن ْ حَدَا ، وذلك لأنه كان حَسَن الصوت فسقط يوما عن بعيره فوثبت يده ، فجعل يقول وايدَياه وايدياه فأعْنَقت الإبلُ لذلك .

قال ابن إسحاق: فولد مضر بن نزار رَجاين: ألياس (٢٠) وعَيْلان.

وولد لالياس مُدْرِكة وطابخة وقَمَمة ، وأمهم خِنْدف بنت عمران بن الحاف ابن قضاعة .

قال ابن إسحاق: وكان اسم مدركة عامراً ، واسم طابخة عَمْراً ، ولكن اصطادا صيداً ، فبينا هما يطبخانه إذ نفرت الإبل، فذهب عامر في طلبها حتى أدركها ، وجلس الآخر يطبخ ، فلما راحا على أبيهما ذكرا له ذلك فقى ال لعامر: أنت مُدْركة . وقال لعمرو: أنت

<sup>(</sup>١) فتو: جمع فتى . (٢) لا يراعى ابن كثير الحرفية فىنقله عن ابن هشام فىمواضع كثيرة بلينقل بالمعنى . فثلانس كلام ابن إسحق هنا : فأ نمار أبو خثعم و بحيلة. وغالب نقل ابن كثير عن ابن إسحق و ابن هشام ليس بالنس .

<sup>(</sup>٣) قال ابن دريد : يمكن أن يكون اشتقاق إلياس من قولهم يئس يبئس يأسا ثم أدخلوا على اليأس الألف واللام. ويمكن أن يكون من قولهم رجل أليس من قوم ليس ، أى شجاع ، وهوغاية مايوصف به الشجاع؟ هذا لن يهمز إلياس . والتفسير الأول أحب إلى . الاشتقاق ٣٠

طابخة . قال : وأما قَمَعَة فيزعم نُسَّاب مُضَر أن خزاعة من ولد عمرو بن حَلَّى ً بن قَمَعَة بن الياس .

قات : والأظهر أنه منهم لا والدهم وأنهم من حميركما تقدم . والله أعلم . قال ابن إسحاق : فَولَد مُدْركة خريمة وهُذَيلاً وأمهما امرأة من قُضاَعة . وولد خريمة كنانة وأسَداً وأسَدة والهُونَ .

قال: وولد كنانة النَّضْرَ ومالكا وعبدَمناة ومِلكان وزاد أبو جعفر الطبرى فى أبناء كنانة على هؤلاء الأربعة: عامراً والحارث والنضير. وغنما وسعداً وعوفا وجرولا والجرال وغزوان.

## الكلام على قريش نسبا واشتقاقا وفضَّلا ، وهم بنو النَّضْر بن كنانة

قال ابن إسحاق: وأمُّ النضر برَّة بنت مرَّ بن أَدَّ بن طابخة [ بن الياس بن مضر ] (() وسائر بنيه لامرأة أخرى . وخالفه ابن هشام فجعل بَرَّة بنت من أُمَّ النَّصْرِ ومالك ومِلْكان . وأمُّ عبد مناة هالَةُ بنت سُو يد بن الغِطْر يف من أَرْد شنوءة .

قال ابن هشام: النَّضْر هو قریش ، فمن کان مِن وَلدِه فهو قُرَ شِی ، ومن لم یکن من ولده فایس بقرشی . قال: و یقال فِهْر بن مالك هو قریش ، فمن كان من ولده فهو قُرَشی ، ومن لم یکن من ولده فایس بقرشی .

وهذان القولان قد حكاها غيرُ واحد من أئمة النسب كالشيخ أبى ُعمَر بن عبد البَرِّ والزُّ بَيْر بن بكاًر ومُصْعَب وغير واحد .

قال أبو عبيد وابن عبد البر: والذي عليه الأكثرون أنه النَّصْر بن كِنانة ، لحديث

<sup>(</sup>١) عن ابن هشام.

الأشعث (<sup>()</sup> بن قيس. قلت: وهو الذي نَصَّ عليه هشامُ بن محمد بن السائب الكُلْبي وأبو عبيدة مَعْمَرُ بن الْمُتَنَّى، وهو جادَّة مذهب الشافعي رضي الله عنه.

ثم اختار أبو محمر أنه فِهْر بن مالك ، واحتج بأنه ليس أحد اليوم مِمن ينتسب إلى قريش إلا وهو يرجع في نسبه إلى فِهْر بن مالك . ثم حكى اختيار هذا القول عن الزُّبير ابن بكاَّر ومُصْعَب الزُّبيري وعلىُّ بن كيسان . قال : و إليهم المرجع في هذا الشأن ، وقد قال الزبير بن بكار : وقد أجمع نساب قريش وغيرهم أن قريشاً إنما تفرقت من فهر بن مالك . والذي عليه من أدركت من نُسَّاب قريش أنَّ وَلَد فِهْر بن مالك قريش من قريش . ثم نصر هذا القول قريش عزيزاً وتحامى له بأنه ونحوه أعْلَمُ بأنساب قومهم وأحفظ لما ثرهم .

وقد روى البخارى من حديث كليب بن وائل قال: قلت لربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ، يعنى زينب ، [ بنت أبى سلمة ] (٢) ، فى حديث ذكره: أخبرينى عن النبى صلى الله عليه وسلم أكان من مُضَر ، قالت: فمنّ كان إلا من مُضَر من بنى النّضر بن كنانة (٢).

وقال الطبرانى : حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهانى ، حدثنا إسماعيل بن عمرو البَجَلى ، حدثنا الحسن بن صالح ، عن أبيه ، عن الجشيش الكِنْدى قال : جاء قوم من كِنْدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أنت منا . وادَّعَوه ، فقال : « لا ، نحن بنو النَّضْر ابن كنانة لا نَقْفُوا ( ) أُمَّنا ولا كَنْتنى مِنْ أبينا » .

وقال الإمام أبو عثمان سعيد بن يحيى بن سعيد: حدثنا أبى ، حدثنا الكُلْبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال: جاء رجل من كِنْدة يقال له الجشيش إلى النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) المطبوعة: الأسعد. وهو خطأ (٢) من البخاري. (٣) البخاري٢/١٣٢.

<sup>(</sup>٤) لاتقفُوا أمنا: لا نتهمها ولا نقذفها ، يقال قفافلان فلانا إذا قذفه بما ليسُ فيه ، وقيل معنَّاه لانترك النسب لملى الآباء وننتسب إلى الأمهات . النهاية ٣٠٣/٢ .

عليه وسلم فقال: يارسول الله إنا نزعم أن عبد مناف مِنَّا. فأَعْرَض عنه. ثم عاد فقال مثلَ ذلك .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « نحن بنو النَّضْر بن كِنانة لا نقفوا أمَّناً ولا نَنْتَفِى من أبينا » .

فقال الأشعث: ألا كنت سكت من المرة الأولى!

فأبطل ذلك قولهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم .

وهذا غريب أيضا من هذا الوجه ، والكلبي ضعيف. والله أعلم.

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْز وعفان ، قالا حدثنا حماد بن سلمة ، قال حدثنى عقيل بن أبى طلحة . وقال عفان : عقيل بن طلحة السلمى ، عن مسلم بن الهيصم ، عن الأشعث بن قيس أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وفد كندة ، قال عفان : لا يرونى أفضلهم . قال فقات : يارسول الله إنا نزعم أنكم منا . قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نحن بنو النّضر بن كِنانة لا تَقْفُوا أُمّناً ولا ننتنى من أبينا » .

قال فقال الأشعث بن قيس: فوالله لا أسمع أحداً نَفَى قريشاً من النَّضْر بن كنانة إلا حلدتُه الحدَّ.

وهكذا رواه ابن ماجة من طرق عن حماد ابن سلمة به .

وهـذا إسناد جيد قوى ، وهو فيصل في هذه المسألة فلا التفات إلى قول من خالفه . والله أعلم . ولله الحمد والمنة .

وقد قال جرير بن عطية التميمي يمدح هذام بن عبد الملك بن مروان :

فَمَا الْأُمُّ التِي وَلَدَتْ قريشًا بَمُقْرِفَة النِّحَارِ (١) ولا عقيمٍ

<sup>(</sup>١) المقرفة : التي تأتى بما يشين النسب.

وما قَرْمْ بَأَنْجُبَ مِن أَبِيكُمْ ولا خالُ بَأَ كُرَم مِنْ تَمْيَمِ قال ابن هشام: يعني أمَّ النضر بن كنانة ، وهي بَرَّة بنت مُرَّ أخت تميم بن مر.

\* \* \*

وأما اشتقاق قُرَيش فقيل من التَّقَرُّش وهو التجمع بعد التفرق ، وذلك في زمن قُصَى بن كلاب ، فإنهم كانوا متفرقين فجمعهم باكرام ، كما سيأتى بيانه . وقد قال حذافة ابن غانم العدوى :

أبوكم قُصَىٰ كان يدعى مُعِمِّمًا به جَمَع الله القبائلَ مِن فِهْرِ وقال بعضهم: كان قصى يقال له قريش. قيل: من التجمع، والتقرّش التجمّع كما قال أبو خلدة اليَشْكُرى:

إخوة قرَّشوا الذنوب علينا في حديثٍ من دهرنا<sup>(۱)</sup> وقديم وقيل: سميت قريش من التقرُّش، وهو التكسُّب والتجارة. حكاه ابن هشام رحمه الله.

وقال الجوهرى: القَرَّشُ: الكسب والجمع، وقد قَرَشَ يَقْرِش. قال الفراء: وبه سمِّيت قريش ، وهي قبيلة وأبوهم النَّضْر بن كنانة ، فكلُّ مَنْ كان من ولده فهو قُرَشي حون ولد كنانة فما فوقه .

وقيل: من التفتيش، قال هشام بن الكلبى: كان النضر بن كنانة يُسَمى قريشاً لأنه كان يقرش عن خَلّة الناس وحاجتهم فيسدُّها بماله، والتقريش هو التفتيش، وكان بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاجة فيرْفدونهم بما يُبلغهم بلادَهم. فسموا بذلك مِنْ فعلهم وقَرْشهم قُرَيشاً.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: من عمرنا.

وقد قال الحارث بن حِلَّزة في بيان أن التقرش التفتيش :

أيها الناطق المقرِّش عنـا عِنْدَ عمروٍ فهل له إبقاء حكى ذلك الزبير بن بكار .

وقيل: قُرَيش تصغير قرش وهو دابة في البحر. قال بعض الشعراء: وقريشُ هي التي تسكن البَحْ رَجا سُمِّيتُ قريشُ قُرَيْشَا

قال البيهقى: أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنبأنا أبو الحسن على بن عيسى المالينى ، حدثنا محمد بن الحسن بن الخليل النسوى ، أن أبا كريب حدثهم ، حدثنا وكيع ابن الجراح ، عن أبيه عن أبي ركانة العامرى ، أن معاوية قال لابن عباس : فلم سميت قريش قريشاً ؟ فقال: لدابة تكون في البحر ، تكون أعظم دوابه يقال لها القرش ، لا تمر بشيء من العث والسمين إلا أكلته . قال: فأنشِد في ذلك شيئاً . فأنشده شعر الجمعى إذ يقول:

وقريش هي التي تَسْكُن البَحْ رَبِهَا شُمِّيَتْ قريشُ قُرَيْشَا تَأْكُل الغَثَّ والسمين ولا تتركن لذى الجناحين ريشا هكذا في البلاد حيُّ قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا (۱) ولهم آخر الزمان نبيُّ يُكْثر القتل فيهمُ والحموشا (۲)

وقيل سموا بقريش بن الحارث بن يخلد بن النضر بن كنانة ، وكان دليل بني النضر وصاحب ميرتهم ، فكانت العم عند العم المنان عير فريش . قالوا: وابنه العم بدر بن قريش هو الذي حفر البئر المنسوبة إليه التي كانت عندها الوقعة العظمى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الكميش : الشديد . (٢) هذا البيت غير صادق وعليه مسحة الوضع ، ومن الواضح أن قريشاً لم تفقد في قتالها للنبي إلاعددا قايلا ، في بدر وأحد والخندق ، وفي فتح مكة . فالمظنونأن القافيةهي التي حكمت على واضع هذا البيت بأن يهذى بهذا السكلام . (٣) المطبوعة : وابن

ويقال فى النسبة إلى قريش : قُرَشى وقُرَيْشى . قال الجوهرى : وهو القياس . قال الشاعر .

لِكُلِّ قُرَيْشِيِّ عليه مهابة ﴿ سَرَيْعَ إلى داعى النَّدَى والتَّكَرُّمِ مِ قَالَ الشَاعرِ قَالَ الشاعرِ قَالَ الشاعرِ فَيْ أَرْدَتُ القَبْيَلَةَ مَنَعْتَه . قالَ الشاعرِ فَيْ تَرْكَ الصَّرْف :

## \* وَكَنَى قُرَيشَ الْمُعْضِلاَتِ وسادَها \*

وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى عمر والأوزاعى قال : حدثنى شداد أبو عمار ، حدثنى واثلة بن الأسقع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى هاشما من قريش ، واصطفانى من بنى هاشم » .

قال أبو عمر بن عبد البر: يقال: بنو عبد المطلب فصيلةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبنو هاشم فخذه ، وبنو عبد مناف بَطْنُه ، وقريش عِمَارته ، وبنو كنانة قبيلتُه ، ومُضر شَعْبه ، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين .

#### \* \* \*

ثم قال ابن إسحاق: فولد النَّضْرُ بن كنانة مالكا ويَخْلُداً. قال ابن هشام: والصَّلْتَ. وأَمُّهُم جميعا بنتُ سعد بن الظَّرِب العَدْواني.

قال كُتَيِّر بن عبـد الرحمن ، وهو كُثير عزَّة أحــد بنى مُلَيح بن عمرو من خزاعة :

أَلِيس أَبِي بِالصَّلْتِ أَم لِيس إِخُوتَى لَكُلِّ هِجَانٍ مِن بَنِي النَّضْرِ أَزْهَرَا رَأَيْت ثَيَابِ العَصْبِ مِخْتَلَطُ السَّدَى بِنَا وَبِهِم وَالْحَضْرَمَى الْمُخَصَّرَا

فإن لم تكونوا من َ بني النَّضْر فاتركوا أَرَاكاً بأذناب الفَوَائِج (١) أَخْضَر ا قال ابن هشام: وبنو مايح بن عمرو يُعْزَوْن إلى الصَّلت بن النَّضْر.

قَلَ ابن إسحاق: فولد مالكُ بنُ النصر فِهْرَ بن مالك . وأمه جَنْدلة بنت الحارث ابن مُضاَض الأصغر . وولد فِهْرَ عالباً ومحارِباً والحارثَ وأَسَداً . وأَمُّهم ليلى بنت سعد بن هُذَيل بن مُدْركة .

قال ابن هشام : وأختهم لأبيهم جندلة بنت فهر .

قال ابن إسحاق: فولد غالبُ بن فهر لُوَّئَ بن غالب، و تَيْمَ بن غالب، وهم الذين يقال لهم بنو الأَدْرَم. وأمها سَلْمَى بنت عمرو الخزاعي.

قال ابن هشام: وقيس بن غالب وأمه سلمى بنت كعب بن عمرو الُخزَاعي ، وهي أم لؤى [ وتيم ابن غالب<sup>(۲)</sup> ]

قال ابن إسحاق: قولد لؤى بن غالب أربعة نفر: كَعْبَا وعامراً وساَمة وعَوْفاً. قال ابن هشام: ويقال والحارث. وهم جشم بن الحارث في هزان من ربيعة. وسعد بن لؤى وهم بنانة في شيبان بن ثعلبة. وبنانة حاضنة لهم. وخزيمة بن لؤى وهم عائذة في شيبان بن ثعلبة.

\* \* \*

ثم ذكر ابن إسحاق خبر سَامةً بن لُوئى ، وأنه خرج إلى عُمَان فكان بها ، وذلك لشنآن كان بينه وبين أخيه عامر ، فأخافه عامر ، فخرج عنه هاربا إلى عمان ، وأنه مات بها غريبا ، وذلك أنه كان يَرْعى ناقته فعلقت حية بمِشْفرها فوقعت لشِقِّها ،

<sup>(</sup>١) الفوائج : متسع ما بين كلا مرتفعين من علط أو رمل واحدتها فائجة .

<sup>(</sup>٢) عن ابن هشام .

ثم نهشت الحيةُ سامةَ حتى قتاته ، فيقال إنه كتب بإصبعه على الأرض:

عَلَقَتْ مَا بِسَامَةً (١) العَـ الأَقَهُ

يومَ حَلُوا به قتيــ الاَّ لناقهُ
أَنَّ نفسى إليهما مُشْتــ اقهُ
غالبي خرجت من غير فاقه (٢)
حَذَرَ الموتِ لم تَـكُن مُهُو َ اقهُ
ما امِن رامَ ذاك باَحُتف طاقهُ
بعَدْ حِدٍ وحِـدَةً وَرَشاقهُ

قال ابن هشام: وبلغنى أن بعض ولده أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتسب إلى سامة بن لُوَّى "، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ألشاعر » ؟ فقال له بعض أصحابه: كأنك يا رسول الله أردت قوله:

رُبَّ كَأْسٍ هَرَقْتَ يابن لُوئي ﴿ حَذَرَ الموت لَم تَكُن مُهْرًاقَهُ ۗ

فقال أجل. وذكر السهيلي عن بعضهم أنه لم يُعقِّبْ. وقال الزبير: ولد سامةُ بن لُوعي عالباً والنبيت والحارث. قالوا: وكانت له ذرية بالعراق يبغضون علياً، ومنهم على بن الجعد، كان يشتم أباه لكونه سماه عليا. ومن بني سَامَة بن لؤى محمدُ بن عرعرة ابن اليزيد شيخ البخارى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأغاني : علقت ساق سامة العلاقة .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : من غير ناقة . وما هنا أوضح . (٣) خروس السرى : صامتة صابرة .

من كان معه من قومه ، فأتاه ثعابة بن سعد وهو أخوه فى نسب بنى ذُبْيان فحبسه وزُوَّجه والتاطه (١) وآخاه ، فشاع نسبه فى ذُبْيان .

وثعلبة فيما يزعمون [ الذي يقول لعوف حين أُبْطي مُ به فتركه قومه :

احبس على ابن لؤى جَمَلَتْ تَرَكَكُ القومُ ولا مَثْرَكَ لِكُ ] (٢)

قال ابن اسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزُّبير ، أو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحطيب أو عبد الله بن الحطيب أو كنت مُدَّعيا حَيًّا من العرب أو مُنْحِقهم بنا لا دعيت بني مُرَّة بن عوف ، إنا لنعرف منهم (٢) الأشباه مع ما نَعْرِف من مَوْقع ذلك الرجل حيث وَقع . يعني عوف بن لُوَّى ".

قال ابن إسحاق: وحدَّثني من لا أُتَّهم أن عمر بن الخطاب قال لرجال [ منهم (\*) ] من بني مُرَّة: إن شئتم أن تَرْ جَعوا إلى نَسَبكم فارجعوا إليه .

قال ابن إسحاق ؛ وكان القوم أشرافاً في عَطفان ، هم سادتهم وقادتهم ، قوم لهم صبت في غطفان وقيس كلمها ، فأقاموا على نسبهم . قال وكانوا يقولون إذا ذكر لهم نسبهم : ما نُنْكره وما نَجْحده ، وإنه لأحبُّ النَّسَب إلينا ، ثم ذكر أشعارهم في انتائهم إلى نُوعى .

قال ابن إسحاق : وفيهم كان البَسْلُ ، وهو تحريم تمانية أشهر لهم من كل سنة من بين العرب ، وكانت العرب تعرف لهم ذلك و يَأْمنونهم فيها ويُؤْمنونهم أيضا .

قلت : وكانت ربيعة ومضر إنما يحرِّمون أربعة أشهر من السَّنة ، وهي ذو القَعْدة وذو الحِجَّة، والحَوَّم، واختلفت ربيعة ومُضَرُ في الرابع وهو رجب، فقالت : مُضَر : هو

<sup>(</sup>١) الناطه : ألصقه به . (٢) سقطت من المطبوعة . (٣) ابن هشام : فيهم .

<sup>(</sup>٤) ليست في ابن هشام

الذي بين جَمَادي وشعبان . وقالت ربيعة : هو الذي بين شعبان وشوال .

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجبة الوداع: « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، السنة اثنا عشرشهرا منها أربعة حُرُم ثلاث متواليات: ذو القَعْدة وذو الحجة والحجريم ، ورجب مُضر الذي بين جمادي وشعبان » فنص على ترجيح قول مضر لاربيعة . وقد قال الله عز وجل « إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عَنْدَ الله اثنا عَشَرَ شَهْراً في كِتابِ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةَ حُرُمُ هُ » (1) فهذا رَحَ على بني عوف بن يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةَ حَرُمُ هُ » (1) فهذا رَحَ على بني عوف بن لؤى في جَعْلهم الأشهر المُحرَّم تُمانيدة ؛ فزادوا على حُكم الله وأدخلوا فيه ماليس منه .

وقوله فى الحديث: « ثلاثُ متواليات » رَدُّ على أهل النَّسِيء الذين كانوا يؤخّرون تحريم الحرَّم إلى صَفَر . وقوله فيه : « ورجب مُضَر » ردُّ على ربيعة .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق : فولد كعبُ بن لُوَّئَ ثلاثةً ، مُرَّةً ، وعَدِيًّا ، وهُصَيْصاً . وولد مُرَّةُ ، ثلاثةً أيضا ؛ كلاب بن مُرَّة ، وَنَيْمَ بن مرة ، ويَقَظَة بن مرة ، من أمهات ثلاث .

قال: وولد كلاب رجلين: قُصَى بن كلاب وزُهْرة بن كلاب ، وأمهما فاطمة بنت سيل أحد الجدر ة من جُهْمَة الأُسْد من الهن حافاء بنى الدِّيل بن بَكْر بن عبد مناة بن كنانة ، وفى أبيها يقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٣٦

فارساً أَضْبَطَ فيه عُسْرة (۱) وإذا ماواقف القِر ْن نَزَلْ فارساً يَسْتَدْرج الخيْهـــل كما استدرج الحرُّ القطاميُّ الحجَل (۲) قال السهيلي : سَيَــل اسمه خَيْرُ بن جمالة وهو أول من طليت له السيوف بالذهب والفضة .

قال ابن إسحاق: وإنما شُمُّوا الجَدَرة لأن عامر بن عمرو بن خزيمة بن جعثمة تزوج بنت الحارث بن مُضاَض ألجر همى ، وكانت جرهم إذ ذاك وُلاةَ البيت ، فَبَنَى للسكعبة جداراً ، فسمى عامر مُ بذلك الجادِرَ فقيل لولده الجَدرة لذلك .

خَبَر ُقصَى ِّ بن كِلاب ، وما كان من أمره فى ارتجاعه ولاية البيت إلى قريش ، وانتزاعه ذلك من خزاعة ، واجتماع قريش إلى الحرم الذى جعله الله أمنًا للعباد ، بعد تفرقها فى البلاد وتمزقها فى الجبال والمهاد

وذلك أنه لما مات أبوه كِلَاب تزوَّج أمَّه ربيعةً بن حَرَام من عُذْرةً ، وخرج بها وبه إلى بلاده ، ثم قَدِم قصى مُنْ مكة وهو شاب ، فتزوج حُبَّى ابنـــة رئيس خزاعة حُليل ابن حُبْشية .

فأما خزاعة فتزعم أن حُكَيْلا أَوْصَى إلى قُصَى بولاية البيت لِما رأى من كثرة نسله من ابنته ، وقال أنت أحق بذلك منى . قال ابن إسحاق : ولم نَسْمع ذلك إلا منهم ، وأما غيرهم فإنهم يزعمون أنه استغاث بإخوته من أمه وكان رئيسَهم رزَاح ُ بن ربيعة وإخوته ، وبنى كنانة وقُضَاعة ومَنْ حَوْل مكة من قريش وغيرهم ، فأجلاهم عن البيت واستقل هو بولاية البيت .

 <sup>(</sup>١) الأضبط: الأعسر اليسر الذي يعمل بكاتنا يديه.
 (٢) الحر القطامي: الصقر. والحجل جم
 حجلة وهي القبجة.

لأن إجازة الحجيج كانت إلى صُوفَة ، وهم بنو الفَوْث بن مُرّ بن أُدّ بن طابخة بن أُليس بن مُضَر ، فكان الناس لا يرمون الجِمَارَ حتى يرموا ، ولا يَنْفِرون من مِنِّى حتى يَنْفِروا ، فلم يزل كذلك فيهم حتى انقرضوا .

فَوَرِثَهُم ذلك بالقُعْدُد (١) بنو سعد بن زيد مناة بن تميم ، فكان أولَهم صفوانُ بن الحارث بن شِجْنة بن عُطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، وكان ذلك فى بيته حتى قام على آخرهم الإسلام ، وهو كرب بن صفوان .

وكانت الإجازة من المزدلفة فى عَدْوان ، حتى قام الإسلام على آخرهم وهو أبو سَيَّارة عميلة بن الأعزل ، وقيل اسمه العاص واسم الأعزل خالد ، وكان يجيز بالناس على أتان له عوراء ، مكث يدفع عليها فى الموقف أربعين سنة ، وهو أول من جعل الدية مائة ، وأول من كان يقول : أشرق تَبير كَيْما نُغِير . حكاه السهيلي .

وكان عامر بن الظرّب العَدْوانى لا يكون بين العرب نائرة ولا تحاكموا إليه فيرضون بما يَقْضى به . فتحاكموا إليه مرة فى ميراث خنثى ، فبات ليلته ساهراً يتروّى ماذا يحكم به ، فرأته جارية له كانت ترعى عليه غنمه اسمها سُخَيْلة ، فقالت له : مالك لا أبالك الليلة ساهراً ؟ فذكر لها ما هو مفكّر فيه ، وقال لعلها يكون عندها فى ذلك شىء فقالت : أَتْبِع القضاء المَبال . فقال : فرَّجْتِها والله يا سُخَيلة . وحَكم بذلك .

قال السهيلى : وهذا الحكم من باب الاستدلال بالأمارات والعلامات ، وله أصل فى الشرع ، قال الله تعالى : ﴿ وجاءوا على قميصه بِدَم كَذِب (٢) ﴾ حيث لا أثر لأنياب الذئب فيه ، وقال تعالى : ﴿ إِن كَان قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِين ، وإِن كَان قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ الصَّادِقِينَ (٢) ﴾ . وفي الحديث : ﴿ إِن كَان قَمِيصُهُ تَدُن وهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢) ﴾ . وفي الحديث : ﴿ أَنظِروها ، فإن جاءت به أَوْرَق جَعْدا جماليا فهو للذي رُميت به » .

<sup>(</sup>١) القعدد : قرب النسب . ﴿ ٢) سورة يوسف ١٨ ﴿ ٣) سورة يوسف٢٦ ، ٢٧

قال ابن إسحاق: وكان النَّسِيء في بني نُقَيَّمُ بن عَدِيّ بن عامر بن ثعلبة بن الحارث ا ابن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر.

قال ابن إسحاق: وكان أول من نَسَا الشهور على العرب القَلمَس ، وهو خُذَيفة ابن عَبْد بن فُقيْم ابن عدى ، ثم قام بعده ابنه عَبَّاد ثم قلَع بن عباد ، ثم أمية بن قلع ، ثم عوف بن أمية ، ثم كان آخرهم أبو ثمامة جُنادة بن عوف بن قلَع بن عباد بن حذيفة ، وهو القَلمَس ، فعلى أبى مُمامة قام الإسلام .

وكانت العرب إذا فرغت من حَجَّها اجتمعت إليه فخطبهم فحرَّم الأشهر الحرْمَ فإذا أراد أن يُحلِ منها شيئا أَحَلَّ المحرَّم وجَعَل مكانه صَفَرا ، ليواطئوا عِدَّة ماحَرَّم الله فيقول : اللهم إنى أحلت أحد الصَّفَرين الصَّفَر الأول وأنسأت الآخر للعام المقبل . فتتبعه العرب في ذلك ، فني ذلك يقول نحير بن قيس أحد بني فراس بن عَنْم بن مالك ابن كنانة و يعرف عمير بن قيس هذا بجَذْل الطَّعَان :

لقد عَلِمَتْ مَعَدُّ أَنَّ قومى كرامُ الناس إِنَّ لَهُم كِرَاماً فأَىُّ الناسِ فَاتُونا بوِ تْرِ وَأَىُّ الناسَ لَم نُعْلِكُ لِجَاماً أَلَسْناَ النَّاسِئين على مَعَدُّ شهورَالِحلِّ نَجْعَلْها حَرَاماً؟

.\* \* \*

وكان تُقَى قومه سيدا رئيسا مطاعا معظًا ، والقصود أنه جَمَع قريشا من متفرِّقات مواضعهم من جزيرة العرب، واستعان بمن أطاعه من أحياء العرب على حرب خُرَاعة و إجلائهم عن البيت وتسليمه إلى قصى ، فكان بينهم قتال كثير ودماء غزيرة ، ثم تداعوا إلى التحكيم ، فتحا كموا إلى يَعْمُرَ بن عوف بن كعب بن عام بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، فحكم بأن قصيًّا أَوْلَى بالبيت من خُرَاعة ، وأن كلَّ دم أصابه قصيٌّ من خزاعة و بنى بكر موضوع يَشْد كنه تحت قدميه ، وأن ما أصابته خُرَاعة

و بنو بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية مؤدَّاة ، وأن يخلَّى بين تُصَىَّ و بين مكة والكعبة . فسمِّى يَعْمُر يومئذ الشَّدَّاخَ .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: فولى قصى البيت وأمر مكة ، وجمع قومه من منازلهم إلى مكة ، وتملك على قومه وأهل مكة فلك وتملك على قومه وأهل مكة فملكوه ، إلا أنه أقر العرب على ماكانوا عليه لأنه يرى ذلك ديناً في نفسه لا ينبغى تغييره ، فأقر آل صفوان وعَدْوَان والنَّسَأة ومُرَّة بن عوْف على ماكانوا عليه ، حتى جاء الإسلام فهدم الله به ذلك كله .

قال: فكان قصى أول بنى كعب أصاب مُلْكاً أطاع له به قومه ، وكانت إليه الحجابة والسقاية والرِّفادة والندوة واللواء ، فحاز شَرَف مكة كله ، وقطع مكة رِباًعا بين قومه ، فأنزل كلَّ قوم من قريش منازلَهم من مكة .

قلت: فرجع الحق إلى نصابه ، ورُدَّ شاردُ العَدْل بعد إيابه ، واستقرّت بقريش الدار ، وقضت من خزاعة المراد والأوطار ، وتسلّمت بيتهم العتيق القديم ، لكن بما أحدثت خزاعة من عبادة الأوثان ونَصْبها إياها حول الكعبة ، ونَحْرهم لها وتضرعهم عندها ، واستنصارهم بها وطلبهم الرزق منها .

وأنزل قصى قبائل قريش أباطح مكة ، وأنزل طائفة منهم ظواهرها ، فكان يقال قريشُ البِطاح ، وقريش الظواهر .

فكانت لقصى بن كلاب جميع الرئاسة ، من حِجَابة البيت وسَدَانته واللواء ، وبنى داراً لإزاحة الظلمات وفَصْل الخصومات سمّاها دار النّدُوة ، إذا أعضلت قضية اجتمع الرؤساء من كل قبيلة فاشْتَوَرُوا فيها وفصلوها ، ولا يعقد عَقْدُ لواء ولا عقد نكاح إلا بها ، ولا تَبْلُغ جارية أن تَدَّرع فَتَدَّرع إلا بها .

وكان باب هذه الدار إلى المسجد الحرام ، ثم صارت هذه الدار فيما بعد إلى حكيم بن حزام بَعْدَ بنى عبد الدار ، فباعها في زمن معاوية بمائة ألف درهم ، فلامه على بيعها معاوية وقال : بعت شَرَف قومك بمائة ألف .

فقال: إنما الشرفُ اليومَ بالتقوى ، والله لقد ابتعتها في الجاهلية برِقَ خمر ، وها أنا قد بعتها بمائة ألف ، وأشهدكم أن ثمنها صدقة في سبيل الله ، فأينا المغبون ! .

ذكره الدارقطني في أسماء رجال الموطأ .

وكانت إليه سقاية الحجيج ، فلا يشربون إلا من ماء حياضه ، وكانت زمزم إذ ذاك مطموسة من زمن جُر هم قد تناسو ا أمرها مِنْ تَقَادُم عهدها ولا يهتدون إلى موضعها .

قال الواقدى : وكان قصى أول من أحدث وقيـدَ النار بالْمُزْ دَلفة ليهتدى إليها من يأتى من عرفات .

والرفادةَ وهي إطعام الحجيج أيام الموسم إلى أن يخرجُوا راجعين إلى بلادهم .

قال ابن إسحاق : وذلك أن قصيا فرضه عليهم ، فقال لهم : يا معشر قريش ، إنكم جيران الله ، وأهل مكة وأهل الحركم ، وإن الحججّاج ضيف الله وزُوَّار بيته ، وهم أحق بالضيافة ، فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحج حتى يَصْدُروا عنكم . ففعلوا ، فكانوا يُحْرجون لذلك في كل عام من أموالهم خَرْجًا فيدفعونه إليه ، فيصنعه طعاماً للناس أيام منى ، فجرى ذلك من أمره في الجاهلية حتى قام الإسلام ، ثم جرى في الإسلام إلى يومك هذا ، فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كلَّ عام بمنى للناس حتى ينقضي الحج .

قلت: ثم انقطع هذا بعد ابن إسحاق. ثم أُمِر بإخراج طائفة من بيت المال فيُصْرف فى حَمْلِ زادٍ وماء لأبناء السبيل القاصدين إلى الحج، وهـذا صنيع حسن من وجوه يطول ذكرها، ولكن الواجب أن يكون ذلك من خالص بيت المال مِنْ أَحَلِّ ما فيه، والأولى أن يكون من جوالى الذمة لأنهم لا يحجون البيت العتيق، وقد جاء فى الحديث:

« مَن استطاع الحجَّ فلم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا أو نصر انيا » .

وقال قائلهم في مدح قُصَيّ وشرفه في قومه :

قُصَىٰ لَمَمْرِى كَانَ يُدْعَى مُجَمِّعًا بِهُ جَمَعِ اللهِ القبائلَ مِنْ فِهْرِ فَمُوْ مَكَانُوا البطحاءَ تَعْدًا وسُؤْدَداً وهُمْ طَرَدوا عَنَّا غُوَاةً بني بَـكْرِ

\* \*

قال ابن إسحاق: ولما فرغ قصى من حربه انصرف أخوه رزَاح بن ربيعة إلى بلاده بمن معه وإخوته من أبيـه الثلاثة ، وهم حُنُ ومحمود وجُلْهُمة . وقال رِزَاح فى إجابته قصيا:

فقال الرسولُ أجيبوا الخليلا ونَطْرَح عنا اللّولَ الثقيالا ونَكْمِي (١) النهار لئلا نَزُولا يُجِابِنُ بنا من قُصَى رسولا ومن كل حي جَمَعْنا قبيالا تزيد على الألف سيْباً رَسِيلا وأسْبهَلْنَ مِنْ مُسْتَنَاخٍ سبيلا وجاوزن بالعَرْج حَيَّا حُلولا وعالَجْنَ مِن مَرِّ ليلا طويلا وعالَجْنَ مِن مَرِّ ليلا طويلا إرادة أَنْ يَسْتَرَقْنَ الصَّهِيلا وفي كل أَوْبِ خَلَسْنا العقولا وفي كل أَوْبِ خَلَسْنا العقولا وفي كل أَوْبِ خَلَسْنا العقولا

ولما أتى مِنْ قُصَيّ رسولٌ نَهُوْدُ الجِيادَ نَسِير بها الليل حتى الصباح فَهُنَّ سِراع كورْدِ القطا فَهُنَّ سِراع مِن أَشْمَذَيْن (٢) فَهُنَّ مِن السِّر من أَشْمَذَيْن (٢) فيا لك حُلب نَهُ ما ليلة فيا لك حُلب نَهُ ما ليلة وجاوزن بالركن من ورقان فلمسا مرزن على عَسْجَرٍ مَرَدُن على عَسْجَرٍ مَن أَشْدَدُن من ورقان فلم من الكوذ أفلاءها (٩) مَرَدُن على من العُوذ أفلاءها (٩) فلم فلم في المناوذ أفلاءها (٩) فلم فلم في في حَدَّ السيوف فعاورهم ثمَّ حَدَّ السيوف

<sup>(</sup>١) نكمى: نستتر ونختىء (٢) الأشمذان: قبيلتان أو جبلان بين المدينة وخير

<sup>(</sup>٣) أى عدداً كثيراً . (٤) الحلى : مدينة باليمن على ساحل البحر ، وذكر السهيلي أن الحلى نبت وتروى : الحل وهي بقلة شاكة (٥) العوذ : الحديثات النتاج . والأفلاء : جم فلو وهو المهر الفطيم .

قال ابن إسحاق: وقال قصى بن كلاب في ذلك (٢):

أنا أبن العاصوين بنى لُوعَى بمكة مَنْزِلَى وبها رَبِيتُ الله البطحاء قد عَلِمت مَعَدُ وَمَرْ وَتِها رَضِيتُ بها رَضَيتُ فلست لغالب إن لم تَأْثَلُ بها أولادُ قَيْذَر والنبيتُ فلست لغالب إن لم تَأْثَلُ بها أولادُ قَيْذَر والنبيتُ رِزَاحُ ناصرى وبه أُسامِي فلست أخاف ضَيْماً ماحييتُ وقد ذكر الأموى عن الأشرم ، عن أبي عبيدة ، عن محمد بن حفص ، أن رِزَاحا إنما قدم بعدما ننى قصى خزاعة . والله أعلم .

#### فصل:

ثم لما كبرقصى فوس أمرَ هذه الوظائف التي كانت إليه ، من رئاسات قريش وشرفها من الرفادة والسقاية والحجابة واللواء والندوة إلى ابنه عَبْد الدار ، وكان أكبرولده .

وإنما خصه بها كلها لأن بقية إخوته عبدِ مناف وعبد شمس وعبد كانوا قد شَرْفوا

<sup>(</sup>١) نخبرهم: نسوقهم سوقا شديدا . وصلابالنسور : الخيل (٢) هذابما كان يصنع من الشعرويدس في السيرة ، وقصى ما كان يعلم نسبته السريانية ، وليت ابن اسحق عافانا من هذه الأشعار المهلهلة النسجالي يدرك الذوق أنها مختلقة مصنوعة .

فى زمن أبيهم وبلغوا فى قوتهم شرفاً كبيراً ، فأحبَّ قصى أن يُلْحق بهم عبدَ الدار فى السؤدد فحصه بذلك ، فكان إخوته لا ينازعونه فى ذلك .

فلما انقرضوا تشاجر أبناؤهم فى ذلك وقالوا إنما خص قصى عبدَ الدار بذلك ليلحقه بإخوته ، فنحن نستحق ما كان آباؤنا يستحقونه .

وقال بنو عبد الدار: هذا أمر جعله لنا قصى ، فنحن أحق به .

واختلفوا اختلافا كثيراً ، وانقسمت بطون قريش فرقتين ، ففرقة بايعتْ عبد الدار وحالفتهم ، وفرقة بايعت بنى عبد مناف وحالفوهم على ذلك ، ووضعوا أيديهم عند الحلف في جَفْنة فيها طِيب ، ثم لما قاموا مسحوا أيديهم بأركان الكعبة فسُمُّوا حِلْف المُطَيِّبين .

وكان منهم من قبائل قريش بنو أسد بن عبد العُزَّى بن قصى ، وبنو زُهْرة ، وبنو تَيْم ، وبنو الحارث بن فِهر ، وكان مع بنى عبد الدار بنو مخزوم ، وبنو سَهُم ، وبنو جُمّح ، وبنو عَدِى . واعتزلت بنو عامر ابن لؤى ومحارب بن فِهر الجميع ، فلم يكونوا مع واحد منهما .

ثم اصطلحوا واتفقوا على أن تكون الرفادة والسقاية لبنى عبد مناف ، وأن تستقر الحجابة واللواء والندوة في بني عبد الدار ؛ فانبرم الأمر على ذلك واستمر .

وحكى الأموى عن الأشرم، عن أبى عبيدة قال: وزعم قوم من خزاعة أن قصيا لما تزوح حُتَى بنت حُلَيْ ل وثَقُل حليل عن ولاية البيت جعلها إلى ابنته حُبَى واستناب عنها أبا غُبْشان سليم بن عمرو بن لؤى ابن ملكان بن قصى بن حارثة بن عمرو بن عامر، فاشترى قصى ولاية البيت منه بزق خمر وقَعُود، فكن يقال: «أُخْسَر من صفقة أبى غبشان». ولما رأت خزاعة ذلك اشتدوا على قصى، فاستنصر أخاه فقدم بمن معه، وكان ماكان. ثم فوض قصى هذه الجهات التي كانت إليه من السدانة والحجابة واللواء

والندوة والرفادة والسقاية إلى ابنه عبد الداركما سيأتى تفصيله وإيضاحه ، وأقر الإجازة من من دلفة فى بنى عَدُوان ، وأقر النسىء فى ُفقَيْم ، وأقر الإجازة وهوالنَّفْر فى صُوفَة ، كا تقدم بيان ذلك كله مماكان بأيديهم قبل ذلك .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: فولد قصى أربعة نفر وامراً تين: عبد مناف، وعبد الدار، وعبد الدار، وعبد العُزَّى وعَبْدا، وتَخْمُر، وبَرَّة، وأمهم كلهم حُبَّى بنت حُليل بن حُبْشِية بن سَلُول ابن كعب بن عرو الخراعى، وهو آخر من ولى البيت من خزاعة، ومن يده أخذ البيت قصى من كلاب.

قال ابن هشام (۱): فولد عبدُ مناف بن قصى أربعة نفر: هاشمًا وعبدَ شمس والمطلبَ، وأمهم عاتكة ُ بنت مُرَّة بن هلال . ونوفلَ بن عبد مناف ، وأمه واقدة بنت عمرو المازنية .

قال ابن هشام: وولد لعبد مناف أيضا: أبو عمرو وُتُمَاضر وقلابة وحَيَّة ورَيْطة وأم الأَخْمُ وأم سفيان .

قال ابن هشام: وولد هاشم من عبد مناف أربعة نفر وخمس نسوة: عبد المطلب، وأسداً ، وأبا صَيْفي ونَضْلَة والشَّفَّاء ، وخالدة ، وضَعِيفة ، ورُقَيَّة ، وحَيَّة . فأم عبدالمطلب ورقية سَلْمي بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خِدَاش بن عام بن غَنْم بن عَدِي بن النجار من المدينة . وذَكر أمهات الباقين .

قال: وولد عبدُ المطاب عشرةَ نَفَرَ وستَّ نسوة ، وهم: العباس ، وحمزة ، وعبدالله، وأبو طالب ، واسمه عبد مناف ، لا عمران (٢) ، والزبير ، والحارث وكان بِكُر أبيه وبه كان يكنى ، وجحل، ومنهم من يقول حَجْل (٢)، وكان يلقب بالغيداق لكثرة خيره (٢)،

<sup>(</sup>١) في ابن هشام: قال ابن إسحق. (٢) هذه الجمل تعليقات من ابن كثير أدخلها في كلام ابن إسحق.

والمقوم ، وضرار ، وأبو لهب واسمه عبد العزى ، وصفية ، وأم حكيم البيضاء ، وعاتكة ، وأميمة وأروى ، وبرآة ، وذ كر أمهاتهم . إلى أن قال : وأم عبد الله وأبى طالبوالزبير وجميع النساء إلا صفية ، فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن محزوم بن يقظة بن مرة ابن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن ألياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .

#### \* \* \*

قال: فولد عبدُ الله محمداً رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم . وأمه آمنة بنتُ وهب ، بن عبد مناف ، بن زُهرة ، بن كلاب ، بن مرة ، بن كعب ، بن لؤى . ثم ذكر أمهاتها فأغْرَق .

إلى أن قال : فهو أشرفُ ولد آدم حَسَباً وأفضائهم نسباً ، مِن ْ قِبَل أبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين .

وقد تقدم حدیث الأوزاعی عن شداد أبی عمار ، عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعیل ، واصطفى قریشاً من كنانة ، واصطفى هاشماً من قریش ، واصطفانی من بنی هاشم » . رواه مسلم .

وسيأتى بيان مولده الكربم وما ورد فيه من الأخبار والآثار ، وسنورد عند سرد النسب الشريف فوائد أخر ليست هاهنا إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان .

## ذكر مُجَــل من الأحداث الواقعة في زمن الجاهلية

قد تقدم ماكان من أخذ جُر هم ولاية البيت من بنى إسماعيل، طمعوا فيهم لأنهم أبناء بناتهم، وماكان من تَوثُب خُر اعة على جُر هم وانتزاعهم ولاية البيت منهم، ثم ماكان من رجوع ذلك إلى قُصَى وبنيه واستمرار ذلك فى أيديهم إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأقر تلك الوظائف على ماكانت عليه.

قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن زهير التسترى ، حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور الرازى ، حدثنا محمد بن الصلت ، حدثنا قيس بن الربيع ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ؛ قال : جاءت بنتُ خالد بن سنان إلى النبى صلى الله عليه وسلم فبسط لها ثوبه وقال « بنت نبى ضيَّعه قومه » .

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يحيى بن المعلى بن منصور ، عن محمد بن الصلت، عن قيس ، عن سالم ، عن سعيد ، عن ابن عباس ، قال : ذُكِر خالد بن سِناَن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ذاك نبئ ضيعه قومه » .

ثم قال. ولا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وكان قيس بن الربيع ثقة في نفسه إلا أنه كان ردىء الحفظ ، وكان له ابن يُدْخل في أحاديثه ماليس منها. والله أعلم .

قال البزار: وقد رواه الثورى عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير مرسلا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا المعلى بن مهدى الموصلى ، قال حدثنا أبو عوانة ، عن أبى يونس ، عن مكرمة ، عن ابن عباس أن رجلا من عبس يقال له خالد بن سنان قال لقومه : « إنى أطنى عنكم نار الحرّتين » فقال له رجل من قومه : والله ياخالد ماقلت لنا قط إلا حقا ، فما شأنك وشأن نار الحرّتين تزعم أنك تطفتها !

فخرج خالد ومعه أناس من قومه ، فيهم ُعمارة بن زياد ، فأتوها فإذا هي تَخْرج من شق جبل ، فحط لهم خالد خطة فأجاسهم فيها فقال: إن أبطأت عليكم فلا تَدْعُونَى باسمى . فخرجت كأنها خيل شقر يتبع بعضها بعضا ، فاستقبالها خالد، فجعل يضربها بعصاه وهو يقول : بدا بدا بداكل هدى زعم ابنراعية المعزى أنى لا أخرج منها وثيابى بيدى . حتى دخل معها الشق فأبطأ عليهم ، فقال لهم عمارة بن زياد : والله إن صاحبكم لو كان حيًّا لقد خرج إليكم بعدُ . قالوا فادعوه باسمه . قال : فقالوا : إنه قد نهانا أن تدعوه ياسمه . فدعوه باسمه فخرج وهو آخذ برأسه ، فقال ألم أنهكم أن تدعونی باسمی ، فقــد والله قتلتمونی فادفنونى فإذا مرت بكم الحر فيها حمار أبتر فانبشونىفإنكم تجدونى حيًّا . فدفنوه فمرتبهم الحمر فيها حمار أيتر فقلنا. انبشوه فإنه أمرنا أن نَنْبشه. فقال لهم عمارة : لا تنبشوه لا والله لا تحدُّث مضر أنا ننبش موتانا . وقدكان قال لهم خالد : إن في عكن امرأته لوحين ، فإن أشكل عليكم أمر فانظروا فيهما فإنكم ستجدون ماتسألون عنه . قال ولا يمسهما حائض . فلما رجعوا إلى امرأته سألوها عنهما فأخرجتهما إليهم وهي حائض فذهب ماكان فيهما من علم (١).

قال أبو يونس: قال سماك بن حرب: سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك نبى أضاعه قومه. قال أبو يونس: قال سماك بن حرب: إن ابن خالد بن سنان أتى النبي

<sup>(</sup>١) هذه أسطورة ضغمة ليس إلى تصديقها سبيل ..

صلى الله عليه وسلم فقال: مرحباً بابن أخى. فهذا السياق موقوف على ابن عباس ، وليس فيه أنه كان نبيا ، والمر سكات التى فيها أنه نبى لا يحتج بها هاهنا. والأشبه أنه كان رجلا صالحا له أحوال وكرامات ، فإنه إن كان فى زمن الفترة فقد ثبت فى صيح البخارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أولى الناس بعيسى بن مريم أنا ، لأنه ليس ببنى و بينه نبى» . وإن كان قباها فلا يمكن أن يكون نبياً لأن الله تعالى قال: (لتُنذر قوماً ما أتاهم مِن نذيرٍ من قَبْلك) (١).

وقد قال غير واحد من العلماء: إن الله تعالى لم يبعث بعد إسماعيل نبياً فى العرب، الا محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء الذى دعا به إبراهيم الخليل، بانى الكعبة المكرمة التى جعلها الله قبلة لأهل الأرض شَرْعاً، و بَشَرت به الأنبياء لقومهم حتى كان آخر من بَشَر به عيسى بن مريم عليه السلام.

و بهذا المسلك بعينه يُرَدُّ ماذكره السهيلي وغيره من إرسال نبي من العرب يقال له شعيب بن ذى مهذم بن شعيب بن صفوان صاحب مدين ، و بعث إلى العرب أيضاً حنظلة بن صفوان فكذبوها فسلط الله على العرب بُخْتنَصَّر ، فنال منهم من القتل والسَّبى نحو مانال من بنى إسرائيل ، وذلك فى زمن مَعدّ بن عدنان .

والظاهر أن هؤلاء كانوا قوما صالحين يَدْعون إلى الخير والله أعلم . وقد تقدم ذكر عمرو بن لحَى بن قَمعة بن خِنْدف فى أخبار خُزاعة بعد جرهم .

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ٣.

# ذكر حاتم الطائى أحد أُجْواد الجاهلية

وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الخشرج بن امرى القيس بن عدى بن أحزم بن أبى أحزم ، واسمه هرومة بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث ، بن طى أبو سفّانة الطاطئ ، والدُ عَدِى ً ، بن حاتم الصحابى ، كان جواداً ممدَّحاً فى الجاهلية ، وكذلك كان ابنه فى الإسلام .

وكانت لحاتم مآثر وأمور عجيبة وأخبار مستغربة في كرمه يطول ذكرها ، ولكن لم يكن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة ، و إنماكان قصده السمعة والذِّ كُر .

قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حـدثنا محمد بن معمر ، حدثنا عبيد بن واقد القيسى ، حدثنا أبو نصر هو الناجى ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال: ذُكر : حاتم عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال: « ذاك أراد أمراً فأدركه ».

حديث غريب. قال الدار قطني تفرَّد به عبيد بن واقد، عن أبي نصر الناجي، و يقال إن اسمه حماد .

قال ابن عساكر : وقد فرق أبو أحمد الحاكم بين أبى نصر الناجى وبين أبى نصر حماد ولم يُسَمَّ الناجى ، ووقع فى بعض روايات الحافظ ابن عساكر : عن أبى نصر شيبة الناجى والله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن إسماعيل ، حدثنا سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن مرى بن قطرى ، عن عدى بن حاتم ، قال قات لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبى كان يَصِل الرَّحِمَ و يفعل و يفعل ، فهل له فى ذلك ؟ يعنى من أجر قال : « إن أبك طلب شيئاً فأصابه » وهكذا رواه أبو يَعْلَى ، عن القواريرى ، عن غندر ، عن شعبة ،

عن سماك به . وقال: « إن أباك أراد أمراً فأدْرَكَه» يعنى الذِّكُر . وهكذارواه أبوالقاسم البغوى ، عن على بن الجعد ، عن شعبة به سواء .

وقد ثبت فى الصحيح فى الثلاثة الذين تُسعَّر بهم جهنم ، منهم الرجل الذى يُنفق ليقال إنه كريم ، فيكون جزاؤه أن يقال ذلك فى الدنيا ، وكذا فى العالم والمجاهد . وفى الحديث الآخر فى الصحيح أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جُدْعات ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة فقالوا له : كان يَقْرى الضيف ويَعْتِق ويتصدق ، فهل ينفعه ذلك ؟ فقال : « إنه لم يقل يوماً من الدهر رَبِّ اغفرلى خطيئتى يوم الدين » هذا وقد كان من الأجواد المشهورين أيضاً المطعمين فى السنين المُحْدِلة والأوقات المرملة .

وقال الحافظ أبو بكر البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنى أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف العُمانى ، حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد الكوفى ، حدثنا ضرار بن صرد ، حدثنا عاصم بن حميد ، عن أبى حمزة الثمالى ، عن عبد الرحمن بن جندب ، عن كميل بن زياد النخعى ، قال قال على بن أبى طالب : « ياسبحان الله ! ما أزهد كثيراً من الناس فى خير ! عجباً لرجل يجيئه أخوه المسلم فى حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا ، فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لكان ينبغى له أن يسارع فى مكارم الأخلاق فإنها تدل على سبيل النجاح .

فقام إليه رجل وقال: فداك أبى وأمى يا أميرالمؤمنين أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم! وما هو خير منه ، لمَّا أتى بسبايا طبى وقعت جارية حمراء لَعْسا زلفاء عيطاء (١) شَمَّاء الأنف، معتدلة القامة والهامة درماء الكعبين خدجَّة الساقين (٢) ، كَفَّاء الفخدين ، خيصة الخصرين ، ضامرة الكشّعين ، مصقولة المَثنين .

<sup>(</sup>١) اللعساء : الجارية في لونها أدنى سواد مشربة منالحمرة . والزلفاء : الملساء والعيطاء : طويلةالعنق .

<sup>(</sup>٢) الدرماء : التي لاتستبين كعوبها . والحدلجة : الممتلئة

قال : فلما رأيتها أعجبت بها وقلت لأطلبن إلى رسول الله سلى الله عليه وسلم نيجعلها في فَيْى ، فلما تكلمت أنسيت جمالها لما رأيت من فصاحتها ، فقالت : يامحمد إن رأيت أن تخلّى عنى ولا تُشْمِت بى أحياء العرب ، فإنى ابنة سيد قومى ، و إن أبى كان يحمى الذِّمار ، ويَقُل عنى ولا تُشْمِت بى أجائع ، ويكسو العارى ، ويَقْرى الضيف ، ويطعم الطمام ويفشى السلام ، ولم يردّ طالب حاجة قط ، وأنا ابنة حاتم طيئ .

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « ياجارية هذه صفة المؤمنين حقاً ، لو كان أبوك مؤمنا للترحمنا عليه ، خلُّوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق ، والله تعالى يحب مكارم الأخلاق » .

ا فقام أبو بردة بن نيار (١) فقال يارسول الله: والله يحب مكارم الأخلاق.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « والذى نفسى بيده لا يدخل الجنة أحــد إلا بحسن الخلق ».

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى عمر بن بكر ، عن أبى عبد الرحمن الطائى \_ هو القاسم بن عدى \_ عن عُمان ؛ عن عَرَكِيّ بن حُلَيس الطائى ، عن أبيه ، عن جده ، وكان أخا عدى بن حاتم لأمه قال : قيل للنّو ار امرأة حاتم : حدثينا عن حاتم . قالت : كلُّ أمره كان عَجَباً !

أصابتنا سنة حصَّت (٢) كلَّ شيء، فاقشعرت لها الأرض واغبرت لها السماء، وضنَّت المَرَ اضع على أولادها ، وراحت الإبلُ حُـد با حَـدَ ابير ما تَبِضُّ بقطرة (٢) ، وحَلَقت (١) المالَ .

و إنا لفي ليلة صِنَّبر (٥) بعيدة مابين الطرفين ، إذ تضاغي الأصبية من الجوع ،

<sup>(</sup>١) واسمه هانى بن نيار . الكني والأسماء للدولابي ١٧ . وق المطبوعة ينار . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) الحص :حلق الشعر \_والمعنى:أهلكت كل شيء ﴿ ٣) الحدب: التيبدت حراقيفها .والحدابير:

النوق الضامرة . (٤) الشعر والشعراء : جلفت . (٥) صنبر : باردة .

عبدُ الله وعَدِى ، وسَفَّانة ، فو الله إنْ وجدنا شيئًا نعللَّهم به ، فقام إلى أحــد الصبيان فعله ، وقمت إلى الصبية فعللتها ، فوالله إنْ سَكَتا إلا بعد هَدْأَة من الليل ، ثم عدنا إلى الصبي الآخر فَعَلَّاناه حتى سكت وما كاد .

ثم افترشنا قطيفة لنا شامية ذات خمل فأضجعنا الصبيان عليها، ونمت أنا وهو في حجرة والصبيان بيننا ، ثم أقبل على يعللني لأنام، وعرفت مايريد فتناومت ، فقال مالك أنمت ؟ فسكت فقال : ما أرها إلا قد نامت . وما بى نوم .

فلما ادلهم الليلُ وتهو رَت النجوم وهدأت الأصوات وسكنت الرِّجْل ، إذا جانب البيت قد رفِع ، فقال من هذا ؟ فولَّى. حتى قلت إذا قد أسحرنا أو كِدْ نا عاد فقال من هذا ؟ قالت : جارتك فلانة ياأبا عَدِى ، ماوجدت على أحد مُعوَّلا غيرك ، أتيتك من عند أصبية يتعاوون عواء الذئاب من الجوع . قال أعْجليهم على .

قالت النوار: فوثبت فقلت ماذا صنعت؟ اضطجع والله لقد تضاغى أصبيتك فما وجدت ماتعللهم، فكيف بهذه وبولدها؟ فقال: اسكتى، فو الله لأشبعنك إن شاء الله.

قالت: فأقبلت تحمل اثنين وتمشى جنبتيها.أر بعة كأنها نعامة حولها رئالها (١) ، فقام إلى فرسه فوجاً بحربته فى لبنّه ، ثم قدح زنده وأورى ناره ، ثم جاء بمُدْية فكشط عن جلده ، ثم دفع المدية إلى المرأة ثم قال دونك . ثم قال: ابعثى صبيانك . فبعثتهم . ثم قال : سوءة ، أتأ كلون شيئاً دون أهل الصّر م ! فجعل يطوف فيهم حتى هَبُوا وأقبلوا عليه والتفع فى ثو به ، ثم اضطجع ناحية ينظر إلينا ، والله ماذاق مُزْعة ، وإنه لأحوجهم إليه ، فأصبحنا وما على الأرض منه إلا عَظْمُ أو حافر !

وقال الدارقطني: حدثني القاضي أبو عبدالله المحاملي، حدثنا عبد الله بن أبي سعد،

<sup>(</sup>١) الرئال : جم رأل ، ولد الظبية .

وحدثنا عثيم بن ثوابة بن حاتم الطائى ، عن أبيه ، عن جده قال : قالت امرأة حاتم لحاتم: يا أبا سَفانة أشتهي أن آكل أنا وأنت طعاما وحدنا ليس عليه أحد. فأمرها فحولت خيمتها من الجماعة على فرسخ ، وأمر بالطعام فهيئ وهي مرخاة ستورها عليه وعايمًا ، فلما قارب نضج الطعام كشف عن رأسه ثم قال :

> فلا تَطْبُخي قَدْرِي وسِتْرُكُ دُونَهَا عَلَى ۖ إذن ما تطبخين حَرَامُ ولكن بهذاك اليَفَاع فأَوْقِدى جَزَوْلِ إِذَا أُوقِدتِ لا بِضِرَامُ

قال : ثم كشف الستور وقَدَّم الطعام ودعا الناس ، فأكل وأكلوا . فقالت : ما أتممت لى ما قلت . فأجابها : فإني لا تطاوعني نفسي ، ونفسي أكرمُ على من أن يثني على هذا وقد سبق لى السخاء . ثم أنشأ يقول :

إليها ولم تُقْصَر عليها ستُورُها

أمارس (١) نفسَ البخل حتى أعُزُّها وأثرك نفسَ الجود ما أستثيرُها ولا تشتكيني جارتي غـــير أنها إذا غاب عنها بَعْلُها لا أزورُهــا سيَبْلُغُهُا خَـــــــيْرى ويَرْجع بَعْلَهَا ومن شعر حاتم :

لَسَكْر في الشراب فلا رَوِيتُ لْيُخْفِينِي الظلامُ فلا خَفِيتُ فلا والله أَفْعَـــلُ مَا حَيِيتُ إذا ما بتُ أشرب فوق رى إذا ما بِتُ أُخْتِل عِرْسَ جارى أَأْفْضَح جارتي وأخون جاري؟!

ومن شعره أيضاً:

أن لا يكون لبابه ستْرُ حتى يُوَ ارِي جارتى الخِيدُرُ (٢)

ما ضَرَّ جاراً لي أُجاوره أُغْضِي إذا ما جارتي بَرَزَتْ

<sup>(</sup>١) أمارس : أعالج . وأعزها : أغلبها

<sup>(</sup>٢) ينسب هذان البيتان باختلاف لمسكين الدارى في أبيات أخرى وهوالصحيح انظر الشعر والشعراء ١ / ٣٠٥

### ومن شعر حاتم أيضاً :

وما من شِيمتي شَتْم ابنِ عَنِّي وما أنا مُعْلَفْ مَن يرتجيني وما من شِيمتي شَتْم ابنِ عَنِّي سمعت وقلت مُرِّي فانقذيني وعابوهــــا على فلم تَعِبني ولم يَعْرَق لهـــا يوما جَبِيني وذي وجهين يَلْقاني طَلِيقاً ولبس إذا تَعَيَّب يأتسيني ظفرت بعَيْبِهِ فكفت عنه محافظة على حَسَبِي ودِيني

#### ومن شعره :

سَلِي البائسَ المقرور يا أمَّ مالك مِ إذا ما أتانى بين نارى وَمَجْزَرِي أأبسط وجهى إنه أول القِرَى وأَبْذُل معروفي له دون مُنْكَرِي وقال أبضاً:

وإنك إن أعطيت بطنك سُولَه وفَرْجَك نالا مُنْتَهَى الذَّم أَجْعاً وقال القاضى أبو الفرج المعافى بن زكرياء الجريرى: حدثنا الحسين بن القاسم المكوكبي ، حدثنا أبو العباس المبرِّد ، أخبرنى الثورى ، عن أبى عبيدة ، قال لما بلغ حاتم طبئ قولُ المتلمس:

قليلُ المـــال تُصْلِحه فَيَّنْقَى ولا يَبْقَى الكثيرُ على الفسادِ وحِفْظُ المـالِ خــيرُ مِنْ فَنَاه وعَسْفٍ في البلادِ بغـــير زادٍ

قال: ماله قطع الله لسانه حمل الناس على البخل؟! فهلا قال:

فلا الجُودُ ُ يُفْنِي المال قبل فَنَائه ولا البخلُ في مال الشحيح يزيدُ فلا الجُودُ ُ يُفْنِي المال قبل فَنَائه ولا البخلُ غد رزقُ معود جديدُ فلا تلتمس ما لا بعيش مِقتَر الكلِّ غد رزقُ معود جديدُ

ألم ترَ أن المسال غادٍ ورائح وأن الذي يعطيك غير بعيد (١) قال القاضى أبو الفرج: وقد أحسن في قوله: « وأن الذي يعطيك غير بعيد » ولو كان مُسْلِما لرُجِي له الخير في مَعاده ، وقد قال الله في حكتابه: ( واسْأَلُوا الله مِن فَضْلِه (٢٠) ). وقال تعالى: ( وإذا سَأَلُك عِبادي عَنِي فإني قريب مُجيب دعوة الدَّاعِ إذا دَعان )(٢).

وعن الوَضَّاح بن مَعْبَد الطائي قال : وفد حاتم الطائي على النعاب بن المنذر ، فأكرمه وأدناه ، ثم زَوَّده عند انصرافه جملين ذهبا وورقاً غير َ ما أعطاه من طرائف بلده ، فرحل فلما أشرف على أهله تلقته أعاريب طيئ ، فقالت : يا حاتم أتيت من عند الملك وأتينا مر عند أهالينا بالفقر ! فقال حاتم : هلم فذوا ما بين يدى فتوزَّعوه ، فوثبوا إلى ما بين يديه من حِباء النعان فاقتسموه ، فحرجت إلى حاتم طريفة جاريته ، فقالت له : اتق الله وأبق على نفسك ، فما يدَعُ هؤلاء ديناراً ولا درهما ولا شاة ولا بعيراً. فأنشأ يقول :

قالت طريفة : ما تُبقى دراهمنا وما بنا سَرَفُ فيها ولا خَرَقُ إِن يَفْنَ ما عندنا فاللهُ يَرَ رُقنا ممن سِوانا ولسنا نحن نَر يَزِقُ ما يَأْلَفُ الدِّرهِ الكَارِيُّ خِر قَتَنا إلا يمرُّ عليهـ مَ يَنْطِلُقُ إِنَا إِذَا اجتمعت يوما دراهمنا ظلَّت إلى سُبُلِ المعروف تَسْتَبِقُ الله يَنْ الدِّر المَعْنا فَلْتَ إلى سُبُلِ المعروف تَسْتَبِقُ

وقال أبو بكر بن عياش: قيل لحاتم: هل في العرب أجود منك؟ فقال: كل العرب أجود منك؟ فقال: كل العرب أجود منى . ثم أنشأ يحدّث قال: نزلت على غلام من العرب يتيم ذات ليلة ، وكانت له مائة من الغنم، فذبح لى شاة منها وأتاني بها ، فلما قرّب إلى دماغها قلت: ما أطيب هذا

<sup>(</sup>۱) في البيت إقواء (۲) سورة النساء ٣٢ (٣) سورة البقرة ١٨٦ ( ( ٨ \_ السيرة ١ )

الدماغ! قال: فذهب فلم يزل يأتيني منه حتى قلت قد اكتفيت. فلما أصبحت إذا هو قلد ذبح المائة شاة و بقى لاشيء له !

فقيل: فما صنعت به ؟ فقال : ومتى أبلغ شُكْره ولو صنعت به كل شيء ! قال : على كل حال أعطيته مائة ناقة من خيار إبلي .

وقال محمد بنجعفر الخرائطي في كتاب «مكارم الأخلاق»: حدثنا العباس بن الفضل. الرَّ بْعي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثني حماد الراوية ومشيخة من مشيخة طبي ، قالوا : كانت عنترة (١) بنت عفيف بن عمرو بن امرى القيس أم حاتم طبي لا تمسك شيئًا سخاء وجوداً ؛ وكان إخوتها يمنعونها فتأبى ، وكانت امرأة موسرة ، فحبسوها فى بيت سَنَةً يطعمونها قُوتها لعلَّها تكفُّ عما تصنع ، ثم أحرجوها بعد سَنَة ، وقد ظنوا أنها قد تركت ذلك الحُلُقَ ، فدفعوا إليها صِرْمةً من مالها وقالوا استمتعى بها . فأتتها امرأة من هوازن وكانت تغشاها فسألتها ، فقالت : دونكِ هذه الصِّرْمة ، فقد والله مَسَّني من الجوع ما آليت أن لا أمنع سائلا ، ثم أنشأت تقول :

لَعَمْرِي لَقِدْماً عَضَّني الجوعُ عَضَّةً فَآلِيتُ أَلَّا أَمْنَعَ الدهرَ جائعاً فَقُولًا لَمَذَا اللَّهُ يَ اليومَ أَعْفِنِي وَإِنْ أَنتُ لَمْ تَفْعَلُ فَعُضَّ الأَصَابِعَا فماذا عساكم أن تقولوا لأختكم ﴿ سَوْيُ عَذْلِكُمْ أُوعَذْلُ مَنْ كَانْمَالُعَا وماذًا ترون اليوم إلا طبيعةً فكيف بتركى يابن أمى الطبائعاً

وقال الهيثم بن عَدِي : عن ملحان بن عركي بن عدى بن حاتم ، عن أبيه ، عن جده ، قال: شهدت حاتما يَكِيدُ بنفسه (٢)، فقال لي: أَيْ بَنِيّ ، إني أَعْهَدَ من نفسي ثلاث خصال : والله ما خاتَلْتُ جارَةً لرِيبة قَطَّ ، ولا اؤتمنت على أمانة إلا أدَّيْتُها ، ولا أَتِيَ أحدُ من قِبَلي بسوء.

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق : غنية

وقال أبو بكر الخرائطى: حدثنا على بن حرب، حدثناعبد الرحمن بن يحيى العدوى، حدثنا هشام بن محمد بن السائب الكلبى ، عن أبى مسكين \_ يعنى جعفر بن الحرر بن الوليد \_ عن الحور مولى أبى هريرة ، قال : مر " نفر من عبد القيس بقبر حاتم طبى ، فنزلوا قريبا منه ، فقام إليه بعضهم يقال له أبو الخيبرى فجعل يركض قبره أبرجله ويقول : يا أبا جعد اقر نا . فقال له بعض أصحابه : ما تخاطب من رمّة وقد بليت ؟! وأجهم الليل فناموا ، فقام صاحب القول فزعاً يقول : يا قوم عليكم بمطيت كم فإن حاتما أثانى في النوم وأنشدنى شعراً وقد حفظته ، يقول :

أبا الَّهْ بَرَى وانت امرؤُ ظَلُومُ العشيرة شَتَامُها أَتيت بصَحْبِك تَبْغِي القِرَى لدى حُفْرة قد صَدَتْ هامُها أَتَبْغِي لى الذنبَ عند المبيت وحَوْلكَ طَيْء وأَنعامُها وإنَّا لنُشْبِسع أَضيافنا وتأتى المطيُّ فنَعْتَامُها (١)

قال: وإذا ناقةُ صاحب القول تكوس <sup>(٢)</sup> عَقِيراً ، فنحروها وقاموا يَشْتَوون ويأكلون. وقالوا: والله لقد أضافنا حاتم حيّا وميتا!

قال : وأصبح القوم وأَرْدَفوا صاحبهم وصاروا ، فإذا رجل ينوه بهم راكبا جمار ويقود آخر ، فقال : أيكم أبو الخيبرى ؟ قال : أنا . قال : إن حاتما أتانى فى النوم فأحبرنى أنه قركى أصحابك ناقتك وأمرنى أن أحملك ، وهذا بعير نخذه . ودفعه إليه .

<sup>(</sup>۱) نعتامها: نأخذها (۲) كاس البعير: مشى على ثلاث قوائم وهو معرقب ، كما فى القاموس . وقال الزمخشرى : كوسه الله فى النار: قلبه على رأسه . . وكاس العقير كوساً لأنه يسقط على رأسه . الأساس .

## ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جُدْعان

هو عبد الله بن جُدْعان ، بن عمرو ، بن كعب ، بن سعد، بن تَيمْ ، بن مُرّة ، سيد بني تَيمْ ، بن مُرّة ، سيد بني تَيمْ ، وهو ابن عم والله أبى بكر الصديق رضي الله عنه .

وكان من الكرماء الأجواد في الجاهلية المطعمِين للمُسْنِتين .

وكان في بدء أمره فقيراً رُمُلِقاً ، وكان شِر يراً يكثر من الجنايات ، حتى أبغضه قومُه وعشيرته وأهله وقبيلته ، وأبغضَه حتى أبوه .

فخرج ذات یوم فی شعاب مکه حائرا بائرا فرأی شَقًا فی جبل ، فظن أن یکون به شی با یؤدی ، فقصده لعله یموت فیستر یح مما هو فیه .

فلما اقترب منه إذا تعبان يخرج إليه و يَثِب عليه ، فجعل يحيد عنه ويثب فلا يغنى شيئاً ، فلما دنا منه إذا هو من ذهب وله عينان هما ياقوتتان ، فكسره وأخذه و دخل الغار فإذا فيه قُبور لرجال من ملوك جُره ، ومنهم الحارث بن مُصاَض الذى طالت غيبته فلا يُدْرَى أين ذهب ، ووجد عند رءوسهم لوحاً من ذهب فيه تاريخ وفاتهم ومُدَدُ ولايتهم ، وإذا عندهم من الجواهر واللآلئ والذهب والفضة شيء كثير ، فأخذ منه حاجته ، ثم خرج وعلم باب الغار ، ثم انصرف إلى قومه فأعطاهم حتى أحبوه وسادهم ، وجعل يطعم الناس ، وكما قل ما في يده ذهب إلى ذلك الغار فأخذ حاجته ثم رجع . فمن ذكر هذا عبد الملك بن هشام في كتاب « رى العاطش وأنس هشام في كتاب « رى العاطش وأنس الواحش » وكانت له جفنة يأكل منها الراكب على بعيره ، ووقع فيها صغير فغرق .

<sup>(</sup>١) كتاب التيجان لمعرفة ملوك الزمان . وهو يتضمن بعض قصص أهــــل الكتاب ، وأخبار اليمن .

وذكر ابن قتيبة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لقدكنت أستظل بظل جَفْنة عبد الله بن جدعان صَكَّةَ عُمَيّ (١٠) » أى وقت الظهيرة.

وفى حديث مَقْتل أبى جهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: « تَطَلَّبُوهُ رَبُّنَ القَّتْلَى وَتَعرَّفُوهُ بشجّة فى رُكْبته ، فإنى تزاحمت أنا وهو على مَأْدُبة لا بن جُدْعانُ فدفعته فسقط على ركبته فانهشمت فأثرها باقٍ فى ركبته » فوجدوه كذلك.

وذكروا أنه كان يطعم التمرَ والسويق ويسقى اللبن ، حتى سمع قولَ أمية بن أبي الصلت :

ولقد رأيتُ الفاعاين وفعلكهم فرأيت أكرَمهم بنى الدَّيَّانِ البُرُّيكُبُكُ بالشهادِ طعامُهم لا ما يعللنّا بنو جُدْعَانِ فأرسل ابن جدعان إلى الشام ألنى بعير [جاءت] تحمل البُرَّ والشهد والسمن ، وجعل مناديا ينادى كل ليلة على ظهر الكعبة: أن هاموا إلى جَفْنة ابن جدان . فقال أمية في ذلك :

له داع مِكة مُشْمَعل (٢) وآخر ُ فوق كَعْبتها ينادي الدري الدري السَّيزي مِلاَء (٦) لُبابَ البُرِّ يُكْبَك بالشهاد

ومع هــذاكله فقد ثبت فى الصحيح لمسلم أن عائشة قالت : يا رسول الله إن ابن جُدْعانكان يطعم الطعام ويقرى الضيف ، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة ؟ فقال : « لا ، إنه لم يقُلُ يوما رَبِّ اغفر لى خطيئتى يوم الدين » .

أسود للقصاع .

<sup>(</sup>۱) الصكه : شدة الهاجرة ، وتضاف إلى عمى ، رجل من العالقــة أغار على قوم فى الظهيرة فاجتاحهم (۲) مشمعل : مبادر مجتهــد . (۳) الردح : جم ردحة وهى الجفنة العظيمة . والشيرى خشب

# ذكر امرى القيس بن حُجْر الكِنْدى صاحب إحدى المعلَّقات

وهي أفخرهن وأشهرهن التي أولها :

\* قِفَا نَاكِ مِنْ ذَكْرَى حَبَيْبٍ وَمَنْزِلِ \*

قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيم (۱) ، حدثنا أبو الجهم الواسطى ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار (۲) » .

وقد روى هذا الحديث عن هشيم جماعة كثيرون ، منهم بشر بن الحكم ، والحسن بن عرفة ، وعبد الله بن هارون أمير المؤمنين المأمون أخو الأمين ، ويحيى بن معين ، وأخرجه ابن عَدِي من طريق عبد الرزاق عن الزهرى به ، وهدذا منقطع وردىء من وجه آخر عن أبى هريرة ، ولا يصح من غير هذا الوجه .

وقال الحافظ ابن عساكر : هو امرؤ القيس بن حُجْر ، بن الحارث ، بن عمرو ، بن محبر آكل المرار ، بن عمرو ، بن معاوية ، بن الحارث ، بن يعرب ، بن ثور ، بن مرتع بن معاوية بن كِندَة . أبو يزيد ويقال أبو وهب . ويقال أبو الحارث الكندى . كان بأعمال دمشق ، وقد ذكر مواضع منها في شعره فمن ذلك قوله :

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذَكرى حبيب ومَنزِل بسِقْطِ اللَّوَى بين الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ فَتُوضِحَ فَالْمَوْرَاة لَم يَعْفُ رَسْمُهَا فِلْ نَسَجَتْهَا مِن جَنُوبٍ وَشَمْالِ فَتُوضِحَ فَالْمَوْرَاة لَم يَعْفُ رَسْمُها فِي فَالْ نَسَجَتْها مِن جَنُوبٍ وَشَمْالُ قَال : وهذه مواضع معروفة بحُوران.

<sup>(</sup>١) المطبوعة : هشام، وما أثبته عن المسند ﴿ ﴿ ﴾ المسند حديث رقم ٧١٢٧ وانظر فيه تخريج الحديث

ثم روى من طريق هشام بن محمد بن السائب الكابى ، حدثنى فروة بن سعيد بن عفيف بن معدى كرب ، عن أبيه ، عن جده قال : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل وفد من اليمن ، فقالوا يارسول الله لقد أحيانا الله ببيتين من شعر امرى القيس . قال : وكيف ذاك ؟ قالوا : أقبلنا نريدك ، حتى إذا كنا ببعض الطريق أخطأنا الطريق فمكننا ثلاثا لا نقدر على الماء ، فتفرقنا إلى أصول طلح وسمر ليميوت كل رجل منا في ظل شجرة ، فبينا نحن بآخر رمق إذا راكب يُوضِع على بعير ، فلما رآه بعضنا قال والراكب يسمع :

ولمَّا رأت أنَّ الشريعة عَمَّهَا وأن البَيَاضَ مِن فرائصها دَامِي (') تَيَمَّتِ العينَ التي عند ضارج أَ يُفي عليها الظِّلَّ عَر مَضُها طامِي (')

فقال الراكب: ومن يقول هـذا الشعر؟ وقد رأى مابنا من اَلجهد قال: قلنا: امرؤ القيس بن حُجْر. قال والله ما كذَب، هذا ضارج عندكم. فنظر نا فإذا بيننا و بين الماء نحو من خمسين ذراعا، فحبو نا إليه على الر كب ، فإذا هو كما قال امرؤ القيس عليه العَر مض يفي عليه الظلّ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ذاك رجل مذكور فى الدنيا منسى فى الآخرة ، بيده لواء الشعراء يقودهم إلى النار » (٢).

وذكر الكلبي : أن امرأ القيس أقبل براياته يريد قتال بني أَسَد حين قتلوا أباه ، فمر بتبالة وبها ذو الخلَصة ، وهو صنم ، وكانت العرب تستقسم عنده ، فاستقسم

<sup>(</sup>١) الشريعة : مشرعة الماء . والفرائص : جمع فريصة . وهما فريصتان ترتعدان عند الحوف .

<sup>(</sup>٢) ضارج: موضع ببلاد عبس. والعرمض: الطحلب. يريد أن الحمر لما أرادت شريعة الماء خافت على أنفسها من الرماة وأن تدمى فرائصها من سهامهم عدلت إلى ضارج لعدم الرماة على العين التي فيـه، انظر اللسان ١٣٩/٣

<sup>(</sup>٣) وردت هذه القصة في الشعر والشعراء ١/٨٥،١٥ ، ٧٤ ، ٧٥ . وهي كذلك في اللسان وعيون الأخيار ١٤٣/١ ، والأغاني ١٢٣/٧

فَخْرِجِ القِدْحِ الناهى، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك، فكسر القِدَاحِ وضرب بها وجد ذى الخلصة وقال: عضضْتَ بأيرِ أبيك، لوكان أبوك المقتول لما عوَّ ثُمَّنى! ثم أغار على بنى أسد فقتالهم قتلاً ذريعا.

قال ابن الكابي : فلم يُسْتَفْسَم عند ذي الخلصة حتى جاء الإسلام .

وذكر بعضهم أنه امتدح قيصر ملك الروم يستنجده في بعض الحروب و يسترفده ، فلم يجد ما يؤمِّله عنده فهجاه بعد ذلك ، فيقال إنه سقاه سما فقتله ، فألجأه الموت إلى جنس فلم يجد امرأة عند جبل يقال له عسيب فكتب هنالك .

أجارتَنَا إِن الْمَزَارِ قريبُ و إِنَّى مَقَيْمٍ مَا أَقَامَ عَسِيبُ أَجَارِتَنَا إِنَا غَرِيبِانَ هُمِنَا وَكُلُّ غَرِيبِ لِلْفَرِيبِ نَسِيبُ أَجَارِتِنَا إِنَا غَرِيبِانَ هُمِنَا وَكُلُّ غَرِيبٍ لِلْفُرِيبِ نَسِيبُ

وذكروا أن المعلّقات السبع كانت معلقة بالكعبة ، وذلك أن العرب كانوا إذا عمل أحدهم قصيدة عرضها على قريش ، فإن أجازوها علقوها على الكعبة تعظيما لشأنها ، فاحتمع من ذلك هذه المعلقات السبع .

فالأولى لامرئ القيس بن حُجْر الكندى كما تقدم ، وأولها :

قِفَا نَبَكَ مِن ذَكرى حبب ومُنزِل بسِقْطِ اللَّوى بَيْنَ الدَّخول فحومِل والثانية للنابغة الذبيانى ، واسمه زياد بن معاوية ، ويقال زياد بن عمرو بن معاوية ابن ضباب بن جابر بن ير بوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض وأولها :

يادارَ مَنَّةَ بالعَلْياء فالسَّنَدِ أَقْوَتْ وطال عليها سالفُ الأُمَدِ والثالثة لزُهير بن أبى سُلمى ربيعة بن رياح المزنى وأولها: أمِنْ أمِّ أَوْفَى دِمْنَةُ لَمْ تَكَلِيَّمَ بَحَوْمَانة الدرَّاج فالمُتَثَلَّمَ

والرابعة لطَرَفَةَ بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضُبِيعة بن قيس بن تَعلبة ابن عُـكابة بن صعب بن على بن بَكر بن وائل وأولها :

كُولةً أطلل بُرُقةً مَهُمد تلوح كباقى الوَشَم فى ظاهر اليَد والخامسة لعنترة بن شداد بن معاوية بن قُراد بن مخزوم بن ربيعة بن مالك بن غالب ابن قُطَيعة ابن عَبْسُ العبسى وأولها:

هــــل غادر الشعراء من مُتردِّم أم هل عَرَفتَ الدار بعد توهُمِ والسادسة لعلقمة بن عبدة بن النعان بن قيس أحد بنى تميم وأولها: طَحَا بك قابُ في الحسان طروبُ 'بَعَيد الشباب عصر حان مشيبُ

والسابعة \_ ومنهم من لا يثبتها فى المعلقات ، وهو قول الأصمعى وغيره \_ وهى للبيد ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر وأولها :

عَفَتِ الديار تحالُها فَقُامُها بَمْنَى تأبَّد غُوكُما فَرِجامُها فَعَيرهم ، فأما القصيدة التي لا يُعْرف قائلها ، فيا ذكره أبو عبيدة والأصمعي والمبرد وغيرهم ، فهي قوله :

هل بالطُّولِ لسائلٍ رَدُّ أَم هل لها بتكلُّم عَهِدُّ وهي مطولة ، وفيها معان حسنة كثيرة .

# ذكر شيء من أخبار أمية بن أبى الصلت الثقفي ، كان من شعراء الجاهلية وقد أدرك زمن الإسلام

قال الحافظ ابن عساكر: هو أمية بن أبى الصلت ، عبد الله بن أبى ربيعة بن عوف ابن عقدة بن عزة بن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن ، أبو عثمان ، و يقال أبو الحكم الثقفي .

شاعر جاهلي قدم دمشق قبل الإسلام ، وقيل إنه كان مستقيا<sup>(۱)</sup>، و إنه كان في أول أمره على الإيمان ، ثم زاغ عنه ، وإنه هو الذي أراده الله تعالى بقوله « واثلُ عليهم خَبَأُ الذي آتيناه آياتِنا فانسْلَخ منها فأَتْبَعَه الشيطانُ فكان من الغاوين » .

قال الزُّبير بن بَكَّار : فولدت رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف أمية الثاعر ، ابن أبى الصلت، واسم أبى الصلت ربيعة بن وهب بن علاج بن أبى سلمة بن ثقيف .

وقال غيره : كان أبوه من الشعراء المشهورين بالطائف ، وكان أمية أَشْعَرهم .

وقال عبد الرزاق: قال الثورى: أخبرنى حبيب بن أبى ثابت أن عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمرو قال في قوله تعالى « وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اللَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنا فأُ نُسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينِ » هو أمية بن أبى الصلت .

وكذا رواه أبو بكر بن مردَوَيْه ، عن أبى بكر الشافعي ، عن معاذ بن المثنى ، عن مسدد ، عن أبى عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن نافع بن عاصم بن مسعود قال : إنى لغى حَلْقة فيها عبد الله بن عمرو فقرأ رجل من القوم الآية التى فى الأعراف « وَأَتْلُ عَمَلْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِناً فَانْسَلَخَ مِنْهَا » فقال: هل تدرون من هو ؟ فقال بعضهم:

<sup>(</sup>١) الذي في ابن عساكر ، وقبل إنه كان نبياً .

هو صيفى بن الراهب. وقال آخر: بل هو بلعم رجل من بنى إسرائيل. فقال: لا قال فمن ؟ قال هو أمية بن أبى الصلت.

وهكذا قال أبو صالح والكلبي وحكاه قتادة عن بعضهم

وقال الطبرانى : حدثنا على بن عبد العزيز ، حدثنا عبد الله بن شبيب الربعى ، حدثنا محمد بن مسلمة بن هشام المخزومى ، حدثنا إسماعيل ابن الطريح بن إسماعيل الثقنى ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن مروان بن الحكم ، عن معاوية بن أبى سفيان ، عن أبيه ، قال :

خرجت أنا وأمية بن أبى الصلت الثقني تجاراً إلى الشام ، فكلما نزلنا منزلا أخذأمية سِفْراً له يقرؤه علينا ، فكناكذلك حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فجاءوه وأكرموه وأهدوا له وذهب معهم إلى بيوتهم .

ثم رجع فى وسط النهار فطرح ثوبيه وأخذ ثوبين له أسودين فابسهما ، وقال لى : هل لك يا أبا سفيان فى عالِم من علماء النصارى إليه يتناهى علم الكتاب تسأله ؟ قلت : لا إرْبَ لى فيه ، والله لئن حدثنى بما أحب لا أثق به ، ولئن حدثنى بما أكره لأجدَنَّ منه .

قال: فذهب وخالفه شيخ من النصارى فدخل على "، فقال: ما يمنعك أن تذهب إلى هـذا الشيخ ؟ قلت: لستُ على دينه. قال: وإن ، فإنك تسمع منه عَجَباً وتراه. ثم قال لى: أثقَ فِي أنت؟ قلت: لا ولكن قرشى. قال: فما يمنعك من الشيخ ، فوالله إنه ليحبكم ويوصِى بكم.

قال فخرج من عندنا ، ومكث أمية عندهم حتى جاءنا بعد هَدْأَة من الليل ، فطرح ثوبيه ثم انجدل على فراشه ، فوالله مانام ولا قام .

حتى أصبح كثيبًا حزينا ساقطا غَبُوقه على صَبُوحه ، مايكلِّمنا ولا نكلمه .

ثم قال : ألا ترحَلُ ؟ قلت : وهل بك من رحيل ؟ قال نعم .

فرحلنا فسرنا بذلك ليلتين ، ثم قال فى الليلة الثالثة : ألا تُحدث يا أبا سفيان ؟ قلت وهل بك من حديث ؟ والله مارأيت مثلَ الذى رجعتَ به من عند صاحبك .

قال : أَمَا إِنَّ ذلك لشيء لست فيه ، إنَّمَا ذلك لشيء وَجِلْتُ منه مِنْ مُنْقَلَبِي .

قلت : وهل لك من مُنْقَلَب ؟

قال : إي والله ، لأموتن ثم لأُحْيَينَ .

قال: قلت: هل أنت قابل أَمَانِي (١) ؟

قال : على ماذا ؟ قلت : على أنك لا تُبْعَث ولا تحاسَب .

قال: فضحك ثم قال: بلى والله يا أبا سفيان ، لُنْبَعَثن ثم لنُحَاسَبَن وليدخلن فريقٌ الجنة وفريقُ النار .

قلت: فني أيهما أنت أُخْبَرَك صاحبك؟

قال لا علم لصاحبي بذلك ، لا فيَّ ولا في نفسه .

قال: فكنا فى ذلك ليلتين ، يَعْجَب منى وأضحك منه ، حتى قدمنا غوطة دمشق ، فبعنا متاعنا وأقمنا بها شهرين .

فارتحلنا حتى نزلنا قريةً من قُرَى النصارى ، فلما رأوه جاءوه وأهدوا له وذهب معهم إلى بيعتهم ، فما جاء إلا بعد منتصف النهار ، فلبس ثوبيه وذهب إليهم ، حتى جاء بعد هَدْأةِ من الليل ، فطرح ثوبيه ورمى بنفسه على فراشه ، فوالله مانام ولا قام .

وأصبح حزينا كثيبا لا يكلِّمنا ولا نـكلِّمه ، ثم قال : ألا ترحل ؟ قلت : بلي إن شئت .

<sup>(</sup>١) المطبوعة : أمانتي ، وهو خطأ .

فرحلنا كذلك مِنْ بَنَهُ وحُزْنه ليالى ، ثم قال لى : با أبا سفيان ، هل لك فى المسير لنتقدم أصحابنا ؟ قلت : هل لك فيه ؟ قال نعم .

فسر تا حتى بوزنا من أصحابنا ساعة ، ثم قال : هَيَّا صَغْرَ . فقلت . ماتشاء؟ قال حَدِّثني عن عُتْبة بن ربيعة ، أيجتنب المَظاَلم والمَحارم ؟

قلت : إي والله .

قال: ويصل الرحم ويأمر بصاتها ؟

قلت: إي والله .

قال : وكريم الطَّرَافين وسَطُ في العشيرة ؟

قلت: نعم.

قال: فهل تعلم قُرَّشيًّا أشرف منه ؟

قلت: لا والله ، لا أعلم .

قال: أُنْمُحُوجٌ هو؟

قلت : لا بل هو ذو مال كثير .

قال: وكم أتى عليه من السن ؟

فقلت: قد زاد على المائة .

قال: فالشرف والسن والمالَ أَذْرَيْن (١) به .

قلت : ولمَ ذاك يُزْرَى به، لا والله بل يزيده خيراً .

قال : هو ذاك ، هل لك في المبيت ؟ قلت : لي فيه .

قال فاضطجعنا حتى مَرَّ الثقل . قال : فسرنا حتى نزلنا في المنزل وبتنا به ، ثم الرتحانا منه .

<sup>(</sup>١) في الاكتفا للسكلاى ، والوفا لابن الجوزي ، ودلائل النبوة : فالشرف والسن أزريا به .

فلما كان الليل قال لى : يا أبا سفيان . قلت : ماتشاء ؟ قال هل لك فى مثل البارحة . قلت : هل لك فيه ؟ قال : نعم .

فَسِرْنَا عَلَى نَاقَتَيْنَ بَخْتَرِيَّتَـُيْنَ ، حتى إذا برزنا قال : هَيَّا صخر ، هِيه عن عُتْبَة بن ربيعة .

قال قلت : هِيهاً فيه .

قال : أيجتنب الححارمَ والمظالمَ ويَصِــل الرحم ويأمر بصلتها ؟ قلت : إى والله إنه ليفعل .

قال وذو مال ؟ قلت : وذو مال .

قال : أَنْعَلَمْ قُرَّشَيًّا أَسُورَدَ منه ؟ قلت : لا والله ما أعلم .

قال : كم أتى له من السن ؟ قلت قد زاد على المائة .

قال : فإن السن والشرف والمال أُزْرَيْن به .

قلت : كلا والله ماأزرى به ذلك ، وأنت قائلُ شيئًا فقُلْه . قال : لا ، تَذَكَّر حديثي يأتى منه ماهو آتٍ .

ثم قال: فإن الذي رأيت أصابني أنى جئت هذا العالِمَ فسألته عن أشياء ، ثم قلت أخبرني عن هذا النبي الذي يُنتَظر .

قال: هو رجل من العرب.

قلت : قد علمتُ أنه من العرب ، فمن أيّ العرب هو ؟

قال: من أهل بيتٍ تَحُجُّهُ العرب.

قلت وفينا بيتُ تحجه العرب.

قال : هــو من إخوانــكم من قريش . فأصابني والله شيء ما أصــابني

مثلُه قط ، وخرج من يدى فوزُ الدنيا والآخرة ، وكنت أرجو أن أكون إياه . قلت : فإذكان ماكان فصِفْه لى .

قال: رجل شابُ حين دخل في الكهولة ، بَدْه أمره [أنه] يجتنب المظالم والمَحارم، ويصل الرحم ويأمر بصلتها، وهو مُحْوِج كريمُ الطَّرَ فين متوسطٌ في العشيرة، أكثرُ جنده من الملائكة.

قلت : وما آية ذلك ؟ قال : قد رجَفَتْ الشام منذ هلك عيسى بن مريم عايه السلام ثمانين رَجْفة ، كلها فيها مصيبة ، وبقيت رَجْفة عامة فيها مصائب .

قال أبو سفيان : فقلت هـذا والله الباطل ، لئن يَعَث الله رسولا لا يأخـذه إلا مُسِنًّا شريفا .

قال أمية : والذى حلفت به إن هذا له كذا يا أبا سفيان ، يقول إن قول النصرابي حق . هل لك في المبيت ؟ قلت : نعم لى فيه .

قال فبِتْنَا حتى جاءنا الثقل ، ثم خرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة مرحلتان [أو] ليلتان أدرَ كنا راكب مِن خُلفنا ، فسألناه فإذا هو يقول أصابت أهلَ الشام بعدكم رجفة مُرت أهلها وأصابتهم فيها مصائب عظيمة .

قال أبو سفيان : فأقبل على أمية فقال : كيف ترى قول النصراني ياأباسفيان ؟ قلت أرى وأظن والله أن ماحدثك به صاحبك حَق .

قال أبو سفيان : فقدمنا مكة ، فقضيت ما كان معى ، ثم انطاقت حتى جئت اليمن تاجراً فكنت بها خمسة أشهر ، ثم قدمت مكة .

فبینا أنا فی منزلی جاءنی الناس یسلّمون علی و یسالون عن بضائعهم ، حتی جاءنی محمد بن عبد الله وهند عندی تلاعب صبیانها ، فسَلَم علی ورحّب بی ، وسألنی عن سَفَری ومُقامی ولم یسألنی عن بضاعته ، ثم قام . فقلت لهند : والله إن هذا لیعجبنی ،

ملمن من أحد من قريش له معى بضاعة إلا وقد سألنى عنها ، وما سألنى هــذا عن بضاعته.

فقالت لي هد: أو ماعلت شأنه.

فقلت وأنا فَزَ ع : ماشأنه ؟

قَالَتَ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهُ .

فوقذتنى ، وتذكرتُ قولَ النصرانى ، فرجفت حتى قالت لى هند : مالك ؟ فانتبهت فقلت : إن هـ ذا لهو الباطل ، لهُو أَعْقَل من أن يقول هذا . قالت : بلى والله إنه ليقول ذلك و يدعو إليه ، و إن له لصحابة على دينه . قلت : هـ ذا هو الباطل .

قال : وخرجت ، فبكنا أنا أطوف بالبيت إذ بى قد لقيته ، فقلت له : إن بضاعتك قد بلغت كذا وكذا وكان فيها خير ، فأرسِل من يأخذها ولست آخذ منك فيها ما آخذ من قومى . فأبى على وقال : إذن لا آخذها . قلت : فأرسِل فخذها وأنا آخذ منك مثل ما آخذ من قومى . فأرسل إلى بضاعته فأخذ ها وأخذت منه ما كنت آخذ من غيره .

قال أبو سفيان : فلم أنشب أن خرجتُ إلى المين . ثم قَدِمت الطائفَ فبزلت على أمية بن أبى الصَّلْت ، فقال لى : يا أبا سفيان. [قلت] : ما تشاء [قال] : هل تذكر قول النصرانى ؟ فقلت أذكره وقد كان . فقال : ومن ؟

قلت : محمد بن عبد الله . قال : ابن عبد المطلب ؟ قلت : ابن عبد المطلب . ثم قصصت عليه خبر فند .

قال: فالله يعلم. وأخذ يتصبب عَرَقًا.

ثم قال: والله ياأبا سفيان لعَلَه، إنَّ صفته لهى ، ولئن ظَهَر وأنا حى لأطابن من الله عز وجل فى نصره عُذْرا .

قال : ومضيت إلى المين فلم أنشب أن جاءنى هنالك استهلاله ، وأقبلت حتى نزلت على أمية بن أبى الصات بالطائف فقلت : يا أبا عثمان قد كان مِن أمر الرجل ماقد كَلَّفُكُ وسمُعْتَه .

فقال: قد كان لعَمْرَى .

قلت: فأين أنت منه يا أبا عثمان ؟

فقال : والله ما كنت لأومن برسول من غير تَقِيف أبدا!

قال أُبو سفيان: وأقبلت إلى مكة ، فو الله ماأنا ببعيد حتى جئت مكة فوجدت أصحابه يُضْرَبُون ويُحُقَرُون .

قال أبو سفيان : فجعلت أقول : فأين جنده من الملائكة ؟ فدخلني ما يدخل الناس من النَّفَاسة .

وقد رواه الحافظ البيهق في كتاب « الدلائل » من حديث إسماعيل بن طريح به ، ولكن سياق الطبراني الذي أوردناه أتم وأطول. والله أعلم.

وقال الطبرانى : حدثنا بكر بن أحمد بن نفيل ، حدثنا عبد الله بن شبيب ، حدثنا يعقوب بن محمد الزُّهرى ، حدثنا نُجاشع بن عمرو الأسدى ، حدثنا ليث بن سعد ، عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة بن الزبير ، عن معاوية بن أبى سفيان ، عن أبى سفيان بن حرب ، أن أمية بن أبى الصلت كان بغَزَّة أو بإيلياء ، فلما قفانا قال لى أمية : يا أبا سفيان هل لك أن تتقدم على الرُّفقة فنتحدث ؟ قلت : نعم . قال : فغعلنا .

فقال لى : ياأبا سفيان إيه عن عُتْبة بن ربيعة ؟ قلت : كريم الطرفين . [قال] : ويجتنب المحارم والمَظالم ؟ قلت : نعم .

قال : وشريف مُسِن ؟ قلت : وشريف مسن .

قال : الشرف والسن أُزْرَياً به .

فقلت له : كذبت ، ما ازداد سنًّا إلا ازداد شرفا .

قال : يا أبا سفيان إنهاكلة ما سمعت أحدًا يقولها لى منذ تبَصَّرْت ، فلا تَعْجَل علىَّ حتى أخبرك . قال قلت : هات .

قال: إنى كنت أجد فى كتبى نبيًّا يُبعَث من حَرَّتنا هذه ، فكنت أظن بلكنت لأ أشك أنى أنا هو ، فلما دارستُ أهلَ العلم إذا هو من بنى عبد مناف ، فنظرت فى بنى عبد مناف فلم أجد أحدا يصلح لهذا الأمر غير عُتْبة بن ربيعة ، فلما أخبَرَ تنى بسنة عرفت أنه ليس به ، حين جاوز الأربعين ولم يُوحَ إليه .

قال أبو سفيان: فضرب الدهر ُ ضَرْبَه ، فأوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخرجت ُ فى ركب من قريش أريد اليمن فى تجارة ، فمررت بأمية فقات له كالمستهزئ به : يا أمية قد خرج النبي ُ الذى كنت تَنْعَت

قال: أما إنه حقٌّ فاتَّبِعه .

قلت: ما يمنعك من اتباعه ؟

قال: ما يمنعنى إلا الاستحياء من نساء تقيف، إنى كنت أحدثهن أنى هو، ثم يَرَيْنَنَى تابعاً لغلام من بني عبد مناف!!

ثم قال أمية : كأنى بك يا أبا سفيان قد خالَفْتَه ثم قد رُبِطْت كما يُرْ بَطَ الجَدْئُ حتى يُؤْتَى بك إليه فيَحْكُم فِيك بما يريد .

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر ، عن الكَلْبي ، قال : بينا أمية راقد ومعه ابنتان له إذ فزعت إحداها فصاحت عليه ، فقال لها : ما شأنك ؟ قالت رأيت نسرين كَشَطا سقف البيت فنزل أحدهما إليك فشَق بطنك ، والآخر واقف على ظهر البيت ، فناداه فقال : أوَعَى ؟ قال : نعم . قال : أز كا ؟ قال : لا .

فقال : ذاك خير أريد بأبيكما فلم يفعله .

وقد روى من وجه آخر بسياق آخر ، فقال إسحاق بن بشر ، عن محمد بن إسحاق : عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيّب ، وعثمان بن عبد الرحمن ، عن الزهرى ، عن سعيد ابن المسيب ، قال : قدمت الفارعة أخت أمية بن أبى الصلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة (۱) ، وكانت ذات لُب وعقل وجمال ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بها مُعْجَباً . فقال لها ذات يوم : يا فارعة ، هل تحفظين من شعر أخيك شيئاً ؟ فقالت : نعم ، وأعجب من ذلك ما قد رأيت .

قالت : كان أخى فى سفر ، فلما انصرف بدأ بى فدخل على قرقد على سريرى وأنا أحلق أديماً فى يدى ، إذ أقبل طائران أبيضان أو كالطيرين أبيضين ، فوقع على الكُوّة أحدهما و دخل الآخر فوقع عليه ، فشق الواقع عليه ما بين قَصِّه (٢) إلى عانته ثم أدْخل يده فى جوفه فأخرج قلبه فوضعه فى كفه ثم شمه ، فقال له الطائر الآخر : أوَعَى ؟ قال : وعَى . قال : أزكا ؟ قال : أبَى . ثم رَدَّ القلب إلى مكانه فالتأم الجرح أسرع من طرفة عين . ثم ذهبا .

فلما رأيت ذلك دنوت منه فحركته ، فقلت هل تجد شيئاً ؟ قال : لا إلا توهينا في جسدى . وقد كنت ارتعبت مما رأيت ، فقال : مالى أراكِ مرتاعةً ؟ قالت : فأخبرته

<sup>(</sup>١) الأرجح أنه بعد فتحالطائف ، كافى أسد الغابة والإصابة والاستيعاب . لأن أمية كان يقيم بالطائف .

<sup>(</sup>٢) القص: الصدر

الخبر . فقال : خير أريد بي ثم صُرِف عني . ثم أنشأ يقول :

باتت همومی تَسْری طوارقُها أَكُفُ عيني والدمعُ سابقُها ممــــــا أتانى من اليقين ولم أُوتَ بَرَاة يَقُصُّ ناطقُها أَيَّمَنْ تَلَظَّى عليه واقدةُ النَّه ار محیــــطُ بهم سُرَادقُها أم أَسْكُن الجنةَ التي وعُدِ ال أبرارُ مصفوفةً بَمَارِقُهِ ا لا يَسْتَوَى المَنْزلان ثُمَّ ولا ال أُعمالُ لا تستوى طرائقها وفرقة منهم قد أدخلت النار فساءتهم مرافقه النار تعاهدت هـــذه القلوبُ إذا هَنَّت بخــير عاقَتْ عوائقها وصَدَّها للشقاءِ عن طلب ال جَنَّةَ دُنْيَا اللهُ مَاحِقُهِ عبد ْ دَعا نفسه فعا تَبَها يَعْلَمُ أَنَّ البصيرَ رَامِقُها ما رغّب النفس في الحياة ؟ وإن تحيا قليلا فالموت لاحِقُها يُوشِكُ مَنْ فَرَ مِنْ مَنِيَّته إِن لَمْ تَكُتُ غَبِطةً تَمَتْ هَرَماً للموتِ كَأْسُ والمرة ذائقها

قال: ثم انصرف إلى رحله ، فلم يلبث إلا يسيراً حتى ظُمِن فى جنازته (١) ، فأتانى الخبر فانصرفت إليه فوجدته منعوشا قد سُجِّى عليه ، فدنوت منه فشهق شهقة وشق بصره ونظر نحو السقف ورفع صوته وقال : لبَّيْكُما لبيكما ، ها أنا ذا لَدَيْكَما ، لا ذو مال فيَفْد ينى ولا ذو أهل فتَحْمينى .

ثم أغمى عليه إذ شهق شهقة ، فقلت قد هلك الرجل .

<sup>(</sup>١) كذا في تاريخ ابن عساكر ٣/٥٧٠ . وكان الأصل : طعن في حيارته . وهو تحريف .

فشق بصرَه نحو السقف فرفع صوته . فقال : لبيكم لبيكم ها أنا ذا لديكما ، لا ذو براءة فأعتذر ، ولا ذو عشيرة فأنتصر .

ثم أغمى عليه إذ شهق شهقة وشق بصره ونظر نحو السقف فقال: لبيكما لبيكما ، ها أنا ذا لديكما ، بالنِّم محفود وبالذنب محصود.

ثم أغمى عليه إذ شهق شهقة فقال: لبيكم لبيكم ها أنا ذا لديكما.

إن تَغَفْرِ اللهمَّ تَغَفْرِ جَمَّا وأَىُّ عبدٍ لك لا ألما ثُم أَغْمَى عليه إذ شهق شهقة فقال:

كُلُّ عيشٍ وإن تطاول دَهْراً صائرُ مَرَّةً إلى أن يزولاً ليتني كنِتُ قبل ما قَدْ بَدَا لى في قلالِ الجبال أرعَى الوُعولاً

قالت : ثم مات . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا فارعة إن مَثَل أخيك كمثل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها » الآية .

وقد تكلم الخطابي على غريب هذا الحديث.

وروى الحافظ ابن عساكر عن الزُّهْرى أنه قال : قال أمية بن أبى الصلت :

ألا رسولُ لنا مِنَّا يُخَبِّرنا ما بُعدُ غايتنا من رأس تَجْرَانا قال: ثم خرج أمية بن أبى الصلت إلى البحرين، وتنبَّأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأقام أمية بالبحرين ثمانى سنين، ثم قدم الطائف فقال لهم: ما يقول محمد بن عبدالله؟ قالوا: يزعم أنه نبى، هو الذى كنت تتمنى.

قال: فحرج حتى قدم عليه مكة فلقيه، فقال: يا ابن عبد المطلب ماهـذا الذى تقول؟ قال: أقول إنى أريد أن أكلك تقول؟ قال: أقول إنى رسول الله وأن لا إله إلا هو. قال: إنى أريد أن أكلك

فيد نى غداً. قال فموعدك غدا. قال فتحب أن آتيك وحدى أو فى جماعة من أصحابى ، وتأتينى وحدك أو فى جماعة من أصحابك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ ذلك شئت َ. قال: فإنى آتيك فى جماعة ، فَأْت فى جماعة .

قال: فلما كان الغد غَدَا أمية في جماعة من قريش. قال: وغَدَا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه نفر من أصحابه ؛ حتى جلسوا في ظل الكعبة . قال: فبدأ أمية فطب ثم سجع ثم أنشد الشعر ، حتى إذا فرغ الشعر قال: أجِبني يا ابن عبدالمطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( بسم الله الرحمن الرحيم . يَس والقرآن الحكيم) حتى إذا فرغ منها وثَبَ أمية يجرُ رجليه . قال: فتبعته قريش يقولون: ما تقول ياأمية ؟ قال: أشهد أنه على الحق . فقالوا: هل تتبعه ؟ قال: حتى أنظر في أمره .

قال: ثم خرج أمية إلى الشام وقدم رسول الله صلى الله عليه وسام المدينة، فلما تُتِل أهلُ بدر قَدِم أمية من الشام حتى نزل بدراً، ثم ترحَّل يريد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا أبا الصَّلْت ماتريد؟ قال: أريد محمدا. قال: وما تصنع؟ قال: أومن به وألتى إليه مقاليد هذا الأمر. قال: أتدرى مَنْ فى القَلِيب؟ قال: لا. قال: فيه عُتْبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وهما ابنا خالك \_ وأمه ربيعة بنت عبد شمس \_ قال: فجدَع أَذنَى ناقته وقطع ذَنبها، ثم وقف على القليب يقول:

ما ذا بِبَـــــدْرٍ فَالْمَقَنْ قَلِ مِنْ مَرَ ازْبَةٍ جَحَاجِحْ الله . القصيدة إلى آخرها ، كما سيأتى ذكرها بتمامها فى قصة بدر إن شاء الله .

ثم رجع إلى مكة والطائف وترك الإسلام .

ثم ذكر قصة الطيرين وقصة وفاته كما تقدم ، وأنشد شعره عند الوفاة : كُلُّ عيش و إن تَطَاولَ دَهْراً صـائرُ مَرَّةً إلى أن يَزُولَا ليتنى كنتُ قبل ماقد بَدَا لِى في قِلالِ الجبال أَرْعَى الوعولا

فاجعل الموت نصبَ عينيك واحذر غَوْلة الدهر إن للدهر غُـولاً نائلاً ظُفُرها القساور والصد عان والطفل في المنار الشّكيلا و بغاث النياف واليَعْفر النا فر والعو هج البرام الضئيلا

فقوله: القساور جمع قَسْوَرة وهو الأسد. والصدعان: ثيران الوحش واحدهاصدع. والطفل الشَّكِيل: من الشَكْلة وهي حمرة في العين (١) ، والبغاث: الرَّخَم. والنياف: الجبال: واليَعْفُر: الظّبي. والعَوْهج: ولد النعامة.

يعنى أن الموت لا ينجو منه الوحوش فى البرارى ولا الرَّخَم الساكنة فى رءوس الجبال، ولا يترك صغيرا لصغره ولا كبيرا لكبره. وقد تكلم الخطابى وغيره على غريب هذه الأحاديث.

وقد ذكر السهيلي في كتابه « التعريف والإعلام » أن أمية بن أبى الصلت أول من قال « باسمك اللهم » وذكر عند ذلك قصة غريبة .

وهو أنهم خرجوا في جماعة من قريش في سفر ، فيهم حرب بن أمية والد أبي سفيان. قال : فمروا في مسيرهم بحية فقتلوها ، فلما أمسوا جاءتهم امرأة من الجان فعاتبتهم في قتل تلك الحية ، ومعها قضيب فضربت به الأرض ضربة نفرت الإبل عن آخرها ، فذهبت وشردت كل مذهب ، وقاموا فلم يزالوا في طلبها حتى ردوها ، فلما اجتمعوا جاءتهم أيضا فضر بت الأرض بقضيها فنفرت الإبل فذهبوا في طلبها ، فلما أعياهم ذلك قالوا : والله هل عندك لما نحن فيه من تخرَج ؟ فقال : لا والله ، ولكن سأنظر في ذلك . قال : فساروا في تلك المحلة لعامهم يجدون أحدا يسألونه عما قد حل بهم من العناء ، إذا نار تلوح على مُعد ، فجاءوها فإذا شيخ على باب خيمة يوقد نارا ، و إذا هو من الجان في غاية الضالة والدمامة ، فسلموا عليه فسألم عماً هم فيه ، فقال : إذا جاءتكم فقل باسمك اللهم . فأنها تهرب ، فلما اجتمعوا وجاءتهم الثالثة أو الرابعة قال في وجهها أمية : باسمك اللهم .

<sup>(</sup>١) الأصل: والطفل الشكل من حمرة العين. وما أثبته من ابن عساكر.

فُشردت ولم يَقرَ لها قرار ، لكن عَدَتْ الجنُّ على حَرَّب بن أمية فقتلوه بتلك الحية ، فقبَره أصحابه هنالك حيث لا جار ولا دار ، فني ذلك يقول الجان :

وقبرُ حَرْب بمكانٍ قَفْرِ وليسقُرَب قَبْرِ حَرْبِ قَبْرِ

وذكر بعضهم: أنه كان يتفرّس في بعض الأحيان في لغات الحيوانات ، فكان يمرُّ في السفَر على الطير فيقول لأصحابه : إن هذا يقول كذا وكذا . فيقولون لا نعلم صدق مايقول . حتى مروا على قطيع غنم قد انقطعت منه شاة ومعها ولدها ، فالتفتت إليه فنعَت كأنها تستحثه . فقال : أتدرون مانقول له ؟ قالوا : لا . قال : إنها تقول : أشرع بنا لا يجيء الذئب فيأ كلك ، كما أكل الذئب أخاك عام أول . فأسرعوا حتى أشرع بنا لا يجيء الذئب فيأ كلك ، كما أكل الذئب أخاك عام أول . فأسرعوا حتى سألوا الراعى : هل أكل له الذئب عام أول كملا بتلك البقعة ؟ فقال : نعم . قال : ومراً سألوا الراعى : هل أكل له الذئب عام أول كملا بتلك البقعة ؟ فقال : إنه يقول لها : يوما على بعير عليه امرأة راكبة وهو يرفع رأسه إليها و يرغو ، فقال : إنه يقول لها : إنك رحاً نتيني وفي الحد اجة () تخيط . فأنزلوا تلك المرأة وحالوا ذلك الراّحل فإذا فيه مخيط كما قال .

وذكر ابن السِّكيت: أن أمية بن أبى الصلت بينما هو يشرب يوما إذ نعبَ غراب، فقال: له بفيك التراب مرتين.

فقيل له: مايقول؟ فقال إنه يقول: إنك تشرب هذا الكأس الذى فى يدك ثم تموت. ثم نعب الغراب فقال: إنه يقول: وآية ذلك أنى أنزل على هـذه المزبلة فآكل

منها فيعلق عظم فى حلقى فأموت . ثم نزل الغراب على تلك المزبلة فأكل شيئاً فعلق فى حلقه عَظْم فمات .

فعال أمية : أمَّا هذا فقد ضدق فى نفسه ، ولكن سأنظر هل صدق فيَّ أم لا . ثم شرب ذلك الكائس الذى فى يده ثم اتكا ً فمات ،

<sup>(</sup>١) الحداحة: مركب للنساء كالمحفة .

وقد ثبت فى الصحيح من حديث ابن مهدى ، عن النَّورى ، عن عبدالملك بن ُعمير ، عن أبى سَلمة ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أَصْدق كلمة قالها شاعر كلمة لَبيد :

### \* أَلَا كُلُّ شيء ماخَاذَ اللهَ باطلُ \*

وكاد أمية بن أبي الصلت أن يُسْلم » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح ، حدثنا زكرياء بن إسحاق ، حدثنا إبراهيم ابن مَيسرة ، أنه سمع عمرو بن الشَّرِيد يقول: قال الشريد : كنت رِدْفًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى : ﴿ أَمَعك من شعر أمية بن أبى الصلت شيء ﴾؟ قلت نعم قال : فأنشدنى . فأنشدته بيتًا : إيه . حتى أنشدته مائة بيت . قال : ثم سكت النبى صلى الله عليه وسلم وسكتُ .

وهكذا رواه مسلم من حديث شفيان بن عُيينة ، عن أبى تميم بن مَيْسرة به . ومن غير وجه عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه الشريد بن شُويد الثقفى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم . وفى بعض الروايات فقال رسول الله : « إنْ كاد يُسْلم » .

وقال يحيى بن محمد بن صاعد: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا حاتم بن أبى صُفرة ، عن سماك بن حرب ، عن عمرو بن نافع ، عن الشّريد الهمد آنى ، وأخواله ثقيف ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع ، فبينا أنا أمشى ذات يوم إذا وَقْعُ ناقة خَلْفى ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الشريد ؟ فقلت : نعم . قال : ألا أحملك ؟ قلت : بلى . وما بى من إعياء ولكنى أردت البرككة فى ركو بى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأناخ فحملنى فقال : أمعك من شعر أمية بن أبى الصلت ؟ قات : نعم . قال هات . فأنشدته . قال أظنه قال مائة بيت . فقال : «عند الله عِلْمُ أمية بن أبى الصلت » .

ثم قال ابن صاعد : هذا حديث غريب . فأما الذي يُرْوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أمية : « آمَنَ شِعرُه وكَفَر قلبه » فلا أعرفه . والله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد \_ هو أبو بكر بن أبى شَيبة \_ حدثناء بُدَة ابن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عُتبة ، عن عِكرمة ، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صَدَّق أمية في شيء من شعره قال:

رَجْلُ (۱) وَتَوْرُ تَحْتَ رِجْلِ بِمِينَه والنَّسْرِ للأُخْرَى وليثُ مُرْ صَدُ والشَّرِ للأُخْرَى وليثُ مُرْ صَدُ والشَّسِ بَدُو كُلَّ آخِر لِيسَلَةٍ حَرَاءَ يُصْبَحَ لُونَهُ إِلَا يَوْرَدُ كُلَّ الْجُلُكُ لَكُ مَا تَطْلُعُ لَنَا فَي رِسْلِهِ اللهِ عَلَيه وسلم : صَدَق (۲) .

وفى رواية أبى بكر المُذكى ، عن عِكْرمة ، عن ابن عباس أنه قال : إن الشمس لا تَطْلُعُ حتى يَنْخسها سبعون ألف ملك يقولون (٣) لها : اطلعى اطلعى . فتقول : لا أطلع على قوم يعبدوننى من دون الله . فإذا مَمَّت بالطلوع أتاها شيطان يريد أن يُتبّطها فتطلع بين قرنيه وتحرقه ، فإذا تضيَّفت للغروب عزمت لله عز وجل ، فيأتيها شيطان يريد أن يُتبّطها عن السجود فتغرب بين قرنيه وتحرقه . أورده ابن عساكر مطولا .

ومن شعره فى حَمَلة العرش:

فين حاملٍ إحدى قوائم عَرْشِه ولولا إلهُ الخَلْق كَلُوا وأَبْلَدُوا قيامُ على الأقدام عَانُونَ تَحتَه فرائصُهم من شدة الخوف تَرْعَدُ

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة : زحل وهوكذلك فى الإصابة وبجمع الزوائد وما أثبته عن نسخة 1 ومسندأ حمد . والمراد أنهناك ملائكة فى صورة الرجال وآخرين فى صورة الثيران كما ذكر الجاحظ فى الحيوان ٢٢١/٦-٢٢٢ (٢) المصادعة : يقول .

رواه ابن عساكر .

وروى عن الأصمعي أنه كان ينشد من شعر أمية :

تَجِّدُوا الله فهو للمجد أهـــلُ رَبُّنــا في السماء أَمْسَى كبيرًا بالبنـــاء الأعلى الذي سبق الذهاس وسوَّى فوق السماء سريرا شَرْجَعاً (١) [ما] يناله بَصَرُ العَيْف ن تَرَى دُونه الملائك صُورًا ثم يقول الأصمى: الملائك جمع مَلَك ، والصُّور جمع أَصْوَر وهو المائل العنق ، وهؤلاء حَمَلة العرش.

ومن شعر أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جُدْعان التيمي :

أَأَذْ كُو حَاجَى أَمْ قَدْ كَفَانَى حَيَاوُكُ إِنَّ شَيمَتُكُ الحَياءِ وَعِلْمُكُ بَالْحَقُوقِ وَأَنت فَرْعُ لك الحَسَبُ الْمَهَ لَلَهَ وَالسَّنَاءِ كُويمُ لا يغسَلُ ولا مَسَاءِ عن الْخُلُق الجَيالِ ولا مَسَاءِ يُبَارِى الريحَ مَكُرُمةً وجُوداً إذا ما الكلبُ أَحْجَرَه الشتاء وأرضُك أرضُ مَكُرُمةً بَنَتُها بنو تَيْم وأنت لها الكلبُ أَحْجَرَه الشتاء وأرضُك أرضُ مَكُرُمةً بَنَتُها بنو تَيْم وأنت لها الناء إذا أَثْنَى عليك المره يوماً كفاه من تَعَرُّضه التناء وله فيه مدائح أخر.

وقد كان عبد الله بن جدعان هذا من الكرماء الأجواد المُمدَّ حين المشهورين ، وكان له جَفْنة يأكل الراكب منها وهو على بعيره من عُرْض حافتها وكثرة طعامها ، وكان يملأها لباب البُر يُلْبك بالشهد والسمن ، وكان يعتق الرقاب ويعين على النوائب ، وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أينفعه ذلك ؟ فقال : إنه لم يقل يوما من الدهر : (رَبِّ اغفر لى خطيئتي يوم الدين) .

<sup>(</sup>١) الشرجع : الطويل .

ومن شعر أمية البديع :

لا يَنْكُنُون الأرضَ عِنْدَ سُوْالهُم بِل يُسْفِرون وجوهَهم فَتَرَى لهما وإذا اللَّقِيسِ لَنُ أقام وَسُطَ رحالهم وإذا دعوتَهم لكل مُليَّسِة وإذا دعوتَهم لكل مُليَّسِة يَا أَخْر ترجمة أمية بن أبي الصلت .

كَتَطَلَّبِ العِلَّبِ العِلَّت بالعيدانِ عند السؤال كأحسن الألوانِ رَدُّوه رَبَّ صواهل وقيانِ مسلم وقيان مسلم الفُرْسانِ مسلم الفُرْسانِ

## بَحِيرَا الراهب

الذى توسم فى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوة وهو مع عمه أبى طالب ، حين قدم الشام فى تجار من أهل مكة ، وعمره إذ ذاك اثنتا غشرة سنة ، فرأى الغامة تظله من يينهم ، فصنع لهم طعاما ضيافةً ، واستدعاهم . كما سيأتى بيان ذلك فى السيرة .

وقد روى التِّرمذى فى ذلك حديثاً بسطنا الكلام عليه هنالك ، وقد أورد له الحافظ ابن عساكر شواهد وسائغات فى ترجمة بَحِيرا ، ولم يورد مارواه الترمذى وهذا عَجَب.

وذكر آبن عساكر أن تجيراكان يسكن قرية يقال لها الكفر بينها وبين بُصْرى ستة أميال ، وهى التى يقال لها « دير بحيرا » قال ويقال : إنه كان يسكن قرية يقال لها منفعة بالبلقاء وراء زيرا. والله أعلم .

# ذِكْر قُسّ بن ساعدة الإيادِيّ

قال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتاب «هواتف الجان» : حدثنا داود القَنْطَرى ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنى أبو عبد الله المشرق ، عن أبى الحارث الورَّاق ، عن ثور بن يزيد ، عن مُورق العِجْلى ، عن عُبادة بن الصامت . قال : لحم وفد إياد على النبي صلى الله عليه وسلم قال : يامعشر وفد إياد، مافعل قس بن ساعدة الإيادي ؟ قالوا : هلك يارسول الله . قال : لقد شهدته يوماً بسوق عُكَظ على جمل أحمر يتكلم بكلام مُمْجِب مُونِق لا أجدنى أحفظه . فقام إليه أعرابي من أقاصي القوم فقال : يتكلم بكلام مُمْجِب مُونِق لا أجدنى أحفظه . فقام إليه أعرابي من أقاصي القوم فقال : أنا أحفظه يارسول الله . قال : فسكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . قال : فكان بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول : يامعشر الناس اجتمعوا ، فكل من فات فات ، وكل عكاظ على جمل أحمر وهو يقول : يامعشر الناس اجتمعوا ، فكل من فات فات ، وكل شيء آت آت ، ليل دَاج ، وسماء ذات أبراج ، وبحر عَجَّاج ، نجوم تزهم ، وجبال مُرْساة (١) ؛ وأنهار مُجْراة (٢) ؛ إن في السماء خَلِبَرا ، وإن في الأرض لعبرا ، مالى أرى الناس يذهبون فلا يرجعون ، أرضُوا بالإقامة فأقاموا ، أم تُركوا فناموا . أقسم قس الله ينظم الله ريب فيه ، إن لله ديناً هو أرْضَى من دينكم هذا . ثم أنشأ يقول :

<sup>(</sup>١)الأصل والمطبوعة : مرسية وهو خطأ

<sup>(</sup>٢) الأصل والطبوعة : مجرية وهو خطأ .

وهذا إسناد غريب من هذا الوجه ، وقد رواه الطبراني من وجه آخر فقال في كتابه «المعجم الكبير»: حدثنا محمد بن السّرى بن مهران بن الناقد البغدادي ، حدثنا محمد بن الحجاج ، عن مُجالد ، عن الشّعبي ، عن ابن عباس . قال: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أيكم يعرف القُسَّ بن ساعدة الإيادي ؟ قالوا : كلنا يعرفه يارسول الله . قال : هما فعل ؟ قالوا هلك . قال : « فما أنساه بعكاظ في الشهر الحرام وهو على جمل أحمر ، وهو يخطب الناس وهو يقول : يا أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وَعُوا ، مَنْ عاش مات ، ومن مات فات ، وكل ماهو آت آت. إن في السماء كخبراً ، وإن في الأرض لعبراً ، مهاد موضوع ، وسَقْف مرفوع ، ونجوم أن في الأمن رضى ليكون بعده تمور ، وبحار لا تغور . وأقسم قُسُ قَسَما حقاً لئن كان في الأمن رضى ليكون بعده سخط ، إن لله لديناً هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه . مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون ؟ ! أرضُوا بالمقام فأقاموا ، أم تُركوا فناموا . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفيكم من بروى شعره ؟ فأنشده بعضهم :

فى الذاهبين الأولي ن مِنَ القرون لنا بصائر لما مُصادر لله للهوت ليس لها مَصادر ورأيت ُ قَوْمِي نحو ها يَسْعَى الأصاغر والأكابر لا يَر جسع للاضى إلى ولا من الباقين غابر أيقنت أنى لا تحسال للا تحسال للا عَر صار القوم صائر و

وهكذا أورده الحافظ البيهق في كتابه « دلائل النبوة » من طريق محمد بن حَسَّان السَّمِي به . وهكذا رويناه في الجزء الذي جمعه الأستاذ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه في أخبار قس ، قال : حدثنا عبد الكريم بن الهيثم

الدَّيْرِعاَ قُولى (1) ، عن سعيد بن شَبِيب ، عن محمد بن الحجاج أبو (1) إبراهيم الواسِطى نزيل بغداد ، ويعرف بصاحب الهريسة ، وقد كذَّبه يحيى بن مَعِين وأبو حاتم الرازى والدارقطنى ، واتهمه غير واحد منهم ابن عَدِى بوضع الحديث .

وقد رواه البَزَّار وأبو ُتَعَيم من حديث محمد بن الحجاج هذا ، ورواه ابن درستويه وأبو نعيم من طريق الكلبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، وهذه الطريق أمثل من التى قبلها . وفيه أن أبا بكر هو الذى أورد القصة بكالها نَظْمَها وَنَثْرَها بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث أحمد بن موسى بن إسحاق الخطْمِيّ (٣) حدثنا على بن الحسين بن محمد المخزومى ، حدثنا أبو حاتم السِّحِسْتانى ، حدثنا وهب بن جرير ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزُّهْرى ، عن سعيد بن المسيَّب عن ابن عباس ، قال : قَدِم وفد بكر بن وائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم : « مافعل حليف لكم يقال له قُس بن ساعدة الإيادى » وذكر القصة مطولة .

وأخبرنا الشيخ المسنِد الرِّحلة أحمد بن أبى طالب الحجار ، إجازة إن لم يكن سماعا ، قال : أجاز لنا جعفر بن على الهُمدانى ، قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّلنى سماعا . وقرأت على شيخنا الحافظ أبى عبد الله الذهبى ، أخبرنا أبو على الحسن بن على بن أبى بكر الحلال سماعا ، قال أنبأنا جعفر بن على سماعا ، قال أنبأنا السلنى سماعا ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازى ، أنبأنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازى ، أنبأنا أبو الفضل محمد بن أحمد

 <sup>(</sup>١) هو أبو يحيى عبد الكريم بن الهيثم بن زياد بن عمران القطان : نسب إلى دير العاقول وهو قرية من أعمال بغداد ، روى عنه البغوى والترمذى وغيرهما ، وكان ثقة ، توفى ف شعبان سنة ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) خ ط : عن ابراهيم الواسطى وهو خطأ شنيع . وكان محمد بن الحجاج هذا يصنع الهريسة ، ووضع حديثاً في شأنها . ميزان الاعتدال ٢٠/٣ ، وفي خ ط : الفريسة وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) ينسب إلى بطن من الأنصار ، وهم بنو خطَّمة بن جشم بن مالك بنالأوس بن حارثة . وفي الأصل والمطبوعة الحطمي وهو تحريف .

ابن عيسى السّعدى ، أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن على المقرئ ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوى ، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد السعدى قاضى فارس ، حدثنا أبو داود سلمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطأئى من أهل حَرَّان ، حدثنا أبو عمرو سعيد بن يَرْ بُع ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى بعض أصحابنا من أهل العلم عن الحسن بن أبى الحسن البصرى أنه قال : كان الجارود بن المعلى بن حنس بن معلى العبدى نصر انياً حسن المعرفة بتفسير الكتب وتأويلها ، عالماً بسير الفر س وأقاويلها ، بصيراً بالفلسفة والطب ، ظاهر الدهاء والأدب ، كامل الجمال ذا ثروة ومال ، وإنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وافداً في رجال من عبد القيس ذوى آراء وأسنان وفصاحة وبيان وحجج و برهان ، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين يديه وأشار إليه وأنشأ يقول :

قَطَعَتْ فَدْفَداً وآلاً فَآلاً (۱) لا تَعَدُّ الحكلال فيك كلالا لا تَعَدُّ الحكلال فيك كلالا أرْقَلَتُها قِلاصُنا إرقالاً (۲) بسكماة كأنجم تتكلالا هائل أوْجَع القلوب وهالا وفراقاً لمن تمادَى ضَلالاً ن وبر ونعمة أن تنالاً يربها إذ أت سِجالا سجالاً به جزيلا لا حظ خُلف أحالا

يانبي الهدى أتتك رجال وطوَت بَعُوك الصّحاصح بَهُوى (٢) وطوَت بَعُوك الصّحاصح بَهُوى (٢) كل بَهْماء قصّر الطّر ف عنها وطوَتها العتاق يجمح فيها تبتغى دَفْع بأس يوم عظيم ومزاداً لحشر الخاق طراً المحود نور من الإله وبر ها خصّك الله يا ابن آمنة الخفا علم الحظ منك ياحجة الله والمجته المجته الله والمجته المجته الله والمجته الله والمجته المجته الله والمجته المجته الله والمجته الله والمجته الله والمجته الله والمجته الله والمجته المجته المجته المجته المجته المجته والمجته المجته ا

<sup>(</sup>١) الفدفد: الفلاة. والآل: السراب. (٢) الصحاصح: جمع صحصح وهو ما استوى من الأرض

<sup>(</sup>٣) الإرقال : الإسراع .

قال: فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم وقرب مجاسه وقال له: يا جارود لقد تأخر الموعِد (١) بك وبقومك.

فقال الجارود: فِدَاك أبى وأمى ، أمَّا مَنْ تأخَّر عنك فقد فاته حظَّه وتلك أعظم حُوبة وأغلظ عقوبة ، وماكنت فيمن رآك أو سمع بك فعدَاك واتبع سواك وإنى الآن على دين قد علمت به ، قد جئتك وها أنا تاركه لدينك ، أفذلك مما يمحّص الذنوبوالمآ ثم والحوب ، ويرضى الرب عن المربوب ؟

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ضامن لك ذلك ، وأخَّاص الآن لله بالوحدانية ودَعْ عنك دين النصرانية .

فقال الجارود: فداك أبى وأمى مُدَّ يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك محمد عبده ورسوله .

قال : فأَسْلَمَ وأسلم معه أناس من قومه .

فَسُرَّ النبی صلی الله عایه وسلم بإسلامهم ، وأَظَهر من إكرامهم ماشرُّوا به وابتهجوا به .

ثم أقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفيكم من يعرف قُسَّ بن ساعدة الإيادي ؟

فقال الجارود: فِداك أبى وأمى كلنا نعرفه ، و إنى من بينهم لعالِم بخبره واقف على أمره .

كان ُ قُسُ اللهِ سَائلة سَبْطا من أسباط العرب ، عمَّر سمائة سنة تقفَّر منها خمسة

<sup>(</sup>١) الأصل والمطبوعة : الموعود . وهو خطأ .

أعمار فى البرارى والقفار ، يضج بالتسبيح على مثال المسيح ، لا يقره قرار ولا تكنه دار ولا يستمتع به جار ، كان يابس الأمساح و يفوق الشياح، ولا يفتر من رهبانيته ، يتحسى فى سياحته بَيْض النعام و يأنس بالهوام ، و يستمتع بالظلام ، يُدْصِر فيعتبر ، و يفكّر فيختبر .

فصار لذلك واحداً تضرب بحكمته الأمثال ، وتُكشف به الأهوال ، أدرك رأس الحواريين سمعان .

وهو أول رجل تألّه من العرب ووحد ، وأقر وتعبّد ، وأيقن بالبعث والحساب ، وحذ رسوء الماب ، وأمر بالعمل قبل الفوت ، ووعظ بالموت ، وسلم بالقضا ، على السخط والرضا ، وزار القبور ، وذكر النشور ، وندب بالأشعار ، وفكر في الأقدار ، وأنبأ عن الساء والنماء ، وذكر النجوم وكشف الماء ، ووصف البحار ، وعرف الآثار ، وخطب راكبا ، ووعظ دائبا ، وحذ ر من الكرب ومن شدة الغضب ، ورسّل الرسائل ، وذكر كل هائل ، وأرغم في خُطبه ، و بيّن في كتبه ، وخو في الدهر ، وحذ ر الأزر ، وعظم الأمر ، وجنب الكفر ، وشوق إلى الحنيفية ، ودعا إلى اللاهوتية .

وهو القائل فی يوم عكاظ: شرق وغرب، ويتم وحرب، وسلم وحرب، ويابس ورطب، وأجاج وعذب، وشموس وأقمار، ورياح وأمطار، وليل ومهار، ويابش ورطب، وأجاج وعذب، وشموس وأقمار، ورياح وأمهات، وجمع وأشتات، وإناث وذكور، و برار و بحور، وحب ونبات، وآباء وأمهات، وجمع وأشتات، وآيات في إثرها آيات، ونور وظلام، ويسر وإعدام، ورب وأصنام، لقد ضل الأنام، نشو مولود، ووأد مفقود، وتربية محصود، وفقير وغنى، ومحسن ومسىء، تباً لأرباب الغفلة، ليصلحن العامل عله، وليفقدن الآمل أمله، كلا بل هو إله واحد، ليس بمولود ولا والد، أعاد وأبدكى، وأمات وأحيا، وخلق الذكر والأنثى، ورب الآخرة والأولى.

أما بعد: فيامعشر إياد ، أين ثمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد ؟ وأين العليل والعواد ؟ كل له معاد ، يُقسم قس برب العباد ، وساطح المهاد ، لتحشرن على الانفراد ، في يوم التناد ، إذا نفخ في الصور ، ونقر في الناقور ، وأشرقت الأرض ، ووعظ الواعظ ، فانتبذ القانط وأبصر اللاحظ ، فو يل لمن صدف عن الحق الأشهر ، والنور الأزهر ، والعرض الأكبر ، في يوم الفصل ، وميزان العدل ، إذا حكم القدير ، وشهد النذير . و بعد النصير ، وظهر التقصير ، ففريق في الجنة وفريق في السعير » .

#### وهو القائل:

ذَ كُر القلبُ مِن جَوَاه ادّ كارُ وليال خلالهن نهارُ ثُرُّ نَ مَاءً وَفِي جَوَاهِنَّ نَارُّ وسجالٌ هواطلٌ من غمــــا٠ دُ شِدادُ في الخافقَيْنِ تُطَـارُ ضوءها يَطْمس العيون وأرعا رَ وأخرى خَلَتْ فهن قِفِ أَرُ وقصور مشيدة حوَّت الحيُّ وجبال شوامخ راسيات م و بحــــــار ميــــــــاهن غِزارُ ـــــــــا ونجوم تَلُوح فى ظُلَمَ الليـــ لَىٰ نَرَاهِا فِي كُلِّ يُومُ تُدَّارُ ۗ ثم شمسُ يحثُما قمر اللي ل وكل مُتـــاًبـع مَوَّارُ وصغـــيرُ وأشمطُ وكبير كلهم في الصعيد يوما مَزَارُ ُ حَدْشُه الخاطرُ (١) الذي لا يَحَارُ وكثيرُ مما يقصِّر عنــــــه ه نفوساً لها هُـــدًّى واعتبارُ فالذي قد ذكرتُ دل على الا

قال: فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم: مهما نسيت فاست أنساه بسوق عكاظ ، واقفاً على جمل أحمر يخطب الناس: اجتمعوا فاسمعوا، و إذا سمعتم فَعُوا، و إذا وعيتم فانتفعوا، وقولوا وإذا قلتم فاصدقوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ماهو آت آت، مطر

<sup>(</sup>١) في اللَّمَ لَيْ المُصنوعة : الناظر .

ونبات ، وأحياء وأموات ، ليل داج ، وسماء ذات أبراج ، ونجوم تُزُهر ، و بحار تزخر ، وضوء وظلام ، وليل وأيام ، و بر وآثام ، إن في السماء خبرا ، و إن في الأرض عبرا ، يحار فيهن البُصَرا ، ميها د موضوع ، وسقف مرفوع ، ونجوم تغور ، و بحار لا تغور ، ومنايا دَوَان ، ودهر خَوَّان ، كحد النسطاس ، ووَزْن القسطاس ، أقسم قس قَسَم ، لا كاذبا فيه ولا آثما ، لئن كان في هذا الأور رضى ، ليكونن سخط . ثم قال : أيها الناس إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه ، وهذا زمانه وأوانه . ثم قال : مالى أرى الناس يذهبون فلا يرجعون ، أرضوا بالمقام فأقاموا ؟ أم تركوا فناموا .

والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى بعض أسحابه فقال: أيكم يروى شعره لنا ؟ فقال أبو بكر الصديق: فداك أبى وأمى أنا شاهد له فى ذلك اليوم حيث يقول:

في الذاهبين الأولي ن من القرون لنا بصائر لمّا رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نَحْوَها يمضى الأصاغر والأكابر لا يرجع الماضي إلى ولا من الباقين غابر أيقنت أنى لا محال لة حيث صار القوم صائر

قال: فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ من عبد القيس عظيم الهامة، طويل القامة، بعيدُ ما بين المنكبين فقال: فداك أبى وأمى، وأنا رأيت من قس عَجَبا.

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذى رأيت يا أخا بنى عبد القيس؟ فقال: خرجت فى شبيبتى أرْبع بعيراً لى نَدَّ عنى أقفو أثره فى تنائف قفاف، ذات ضغابيس، وعَرَصات جَثْجات بين صدور جُذْعان، وغير حَوْذَان، ومَهْمه ظُلْمان، ورصيع أَيْهُقان، فبينا أنا فى تلك الفلوات أجول بسَبْسَبها، وأرنق فَدْفَدَها، إذا أنا بهضبة فى نشراتها أراك كليث مُخْصَوْ ضلة وأغصانها مُتهدِّلة ، كأن بَريرها حَبُّ الفُلْفل وبواسق أقحوان ، وإذا بعين خَرَّارة وروضة مُدْهامَّة (١) ، وشجرة عارمة ، وإذا أنا بقين بن ساعدة فى أصل تلك الشجرة وبيده قضيب ، فدنوت منه وقلت له : أنعم صباحا . فقال : وأنت فنَعم صباحك . وقد وردت العين سباع كثيرة ، فكان كلا ذهب سبع مها يشرب من العين قبل صاحبه ضربه قُسُ بالقضيب الذى بيده . وقال : اصبر حتى يشرب الذى قبلك . فذُعرتُ من ذلك ذعراً شديدا ، ونظر إلى ققال : لا تخف . وإذا بقبرين بينهما مسجد ، فقلت : ماهذان القبران ؟ قال : قبرا أخوين كانا يعبدان الله عز وجل بهذا الموضع . فأنا مقيم بين قبريهما أعبد الله بين قبريهما أعبد الله حتى ألحق بهما . فقلت له : أفلا تلحق بقومك فتكون معهم فى خيرهم وتُباينهم على شرهم ؟ فقال لى : ثكلتك أفلا تلحق بقومك فتكون معهم فى خيرهم وتُباينهم على شرهم ؟ فقال لى : ثكلتك أمك ! أو ما علمت أن ولد إسماعيل تركوا دين أبيهم واتبعوا الأضداد وعظموا الأنداد ؟!

أَجَدُّ كَمَّا لَا تقضيان كُرَاكَا كَأْنُّ الذي يَسْقى العقارَ سقاكا كَأْنُّ الذي يسقى العقارَ سقاكا ومالى فيه من حبيب سواكا إيابَ الليالى أو يجيب صَدَاكا يردُّ على ذي لوعة أَنْ بَكاكا كُلْدْتُ بنفسى أَنْ تكونَ فِدَاكُا خلیلی هُباً طالما قد رقدتما أری النوم بین الجلد والعظم منكا أمن طول نوم لا تجیبان داعیا ألم تعلماً أنی بنجران مُفرداً مقیم علی قبریه کا لست بارحا أبكیكا طول الحیاة وما الذی فلوجُعِلَت نفس انفس امری فیدی

<sup>(</sup>۱) التنائف: جمع تنوفة وهي المفازة. والقفاف: جمع قف، وهو حجارة غاص بعضها ببعض لا تخالطها سهولة. والضغابيس: أغصان النام والشوك التي تؤكل. والجبجاث: نبت. والجذعان: صغار الجبال. والحوذان: نبت. والظلمان: جمع ظليم وهو ذكر النعام. والأيهقان: عشب يطول وله وردة حمراء وورقه عريض ويؤكل أو الجرجير البرى. والكباث: النضيج من ثمار الأراك. والمحضوضلة: المبتلة. والبرير: الأول من ثمر الأراك. والمحضوضة: المبتلة.

كَانِكِمَا والمُوتُ أَقْرِبُ غاية بروحىَ فَى قَبْرَيْكُمَا قَدَ أَتَاكَا قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله عليه وسلم : رحم الله قُسَّا ، أَمَا إنه سيبعث يوم القيامة أمةً وحده .

وهذ الحديث غريب جداً من هذا الوجه وهو مُرْسل ، إلا أن يكون الحسن سمعه من الجارود . والله أعلم .

وقد رواه البيهق ، والحافظ أبو القاسم ابن عساكر من وجه آخر من حديث محمد ابن عيسى بن محمد بن سعيد القرشى الأخبارى: حدثنا أبى ، حدثنا على بن سليان بن على ، عن على بن عبد الله ، عن عبد الله بن عباس رضى الله عمهما . قال : قدم الجارود بن عبد الله فذكر مِثله أو نحوه مطولا بزيادات كثيرة فى نظمه و نثره ، وفيه ما ذكره عن الذى ضل بعيره فذهب فى طلبه قال : فبت فى واد لا آمن فيه حَتْنى ، ولا أركن إلى غير سينى ، أرقب الكوكب ، وأرمق الغَيْهَب ، حتى إذا الليل عَسْعَس ، وكاد الصبح أن يتنفس ، هنف بى هاتف يقول :

يا أيها الراقدُ في الليــل الأجمَ قد بَعَث اللهُ نبيًّا في اَلحَرَمْ مِنْ هاشمٍ أَهلِ الوفاء والحَرَمْ يَجْلُو دُجَيَّاتِ الدَّيَاجِي والبَهَمْ قال : فأدرت طرفي فما رأيت له شخصاً ولا سمعت له فحصاً ، قال فأنشأت أقول :

ياأيها الهاتف في داجي الظُّلَمْ أهلاً وسهلا بك من طيفٍ أَلَمَ " بيِّنْ هَدَاك الله في ْ لَحَن الكَّامِمْ ماذا الذي تدعو إليه يُغْتَنَمْ ؟

قال: فإذا أنا بنحنحة وقائلٍ يقول: ظهر النور، وبطل الزور، وبعث الله ممداً بالحُبُور، صاحب النجيب الأحمر، والتاج والمغِفَر، والوجه الأزهر، والحاجب الأقمر، والطرف الأحْورَ ، صاحب قول شهادة أن لا إله إلا الله ، وذلك محمد المبعوث إلى الأسود والأبيض أهل المَدَر والوَ بَر . ثم أنشأ يقول :

> لم يَخْلق الخلقَ عَبَثْ مِنْ بَعْدِ عيسى واكترثْ خـــــــير نبيّ قد بُعْثِ حَجَّ له ركب وحَثُّ

الخميد لله الذي لم يُخْلنا يوماً سُدًى صلى عليه الله ما

وفيه من إنشاء قس بن ساعدة :

عايهمُ من بقايا ثوبهم (١)خِـــــرقُ فهم ۚ إذا انتبهوا من نومهم أُرقُوا منها الجديد ومنها المُنهَجُرُ الْحُلَقُ الْحُلَقُ

يَانَاعِيَ المُوتِ والمَاحُودِ في جَدَّتٍ دَعْهِم فإن لَمْ يُوما يُصاَح بهم منهم عــــراة ومنهم في ثيابهمُ

ثم رواه البيهتي عن أبي محمد (٣) بن عبد الله بن يوسف بن أحمد الأصبهاني حدثنا أبو بكر أحمد بن سعيد بن فَرْضخ الأخميمي بمكة (١) ، حدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدى ، حدثنا أبو عبد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، حدثنا سفيان بن عُيينة ، عن أبي حمزة التالى ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس . فذكر القصة وذكر الإنشاد قال فوجدوا عند رأسه صحيفة فيها :

عليهمُ من بقـايا ثوبهم (١) خِرَقُ كَمَا يُنَبَّــــه من نوماته الصَّعِقُ ياناعِيَ المُوتِ والأمواتِ في جَدَثٍ دَعْهِم فإن للم يوما يُصاَح بهم

 <sup>(</sup>١) المطبوعة : نومهم ، وهو خطأ .
 (٢) المنهج : الثوب الذي أسرع فيه البلي .
 (٣) المطبوعة : محمد ، وهو خطأ .
 (٤) ذكر الدارقطني أن أحمد بن سعيد بن فرضخ روى عن القاسم بن عبد الله بن مهدى أحاديث موضوعة كلهاكذب لا تحل روايتها ، والحمـــل فيها على ابن فرضخ فإنه المتهم بها فإنه كان يركب الأسانيد ويضع عليها الأحاديث . انظر اللآلئ المصنوعة ١٨٦/١ .

منهم عـــراة ومَو تَى فى ثيابهم منها الجــديد ومنها الأزرق الحَلَقُ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « والذى بعثنى بالحق لقد آمن قُسُ بالبعث » . وأصله مشهور ، وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة .

وقد تكلم أبو محمد بن درستويه على غريب ماوقع فى هذا الحديث ، وأكثره ظاهر إن شاء الله تعالى ، وماكان فيه غرابة شديدة نبهنا عليه فى الحواشى .

<sup>(</sup>١) ط خ : أبو سمد بن محمد ، وهو خطأ والتصويب من اللآلئ ..

<sup>(</sup>٢) طخ: الأموردي ، وهو خطأ . (٣) طخ : إني واقف ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) طخ: مرسية . مجرية ، وهو خطأ .

### أيقنت أنى لا كمحـــاً لة حيث صار القوم صائر

ثم ساقه البيهق من طرق أُخَر قد نبهنا عليها في تقدم . ثم قال بعد ذلك كله : وقد رُوى من رُوى هذا الحديثُ عن الكُنْبيعن أبي صالح عن ابن عباس بزيادة و نقصان . ور ُوى من وجه آخر عن الحسن البصرى منقطعاً . وروى مختصراً من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة . قلت : وعبادة بن الصامت كما تقدم، وعبد الله بن مسعود كما رواه أبو نُعيم في كتاب « الدلائل » عن عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطى ، عن أبي الوليد طريف ابن عبيد الله مولى على أبي طالب بالموصل عن يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن ابن مسعود فذ كره . وروى أبو نعيم أيضاً حديث عبادة المتقدم وسعد بن أبي وقاص .

ثم قال البيهقى : و إذا روى الحديث من أوجه أخر و إن كان بعضها ضعيفاً دَلَّ على أن للحديث أصلا<sup>(١)</sup> والله أعلم .

# ذَكُر زيد بن عمرو بن مُنْفَيْل رضي الله عِنه

هو زید بن عمرو بن نُفَیَّل بن عبد اللهٔزَّی بن ریاح بن عبد الله بن قرظ بن رزاح ابن عدی بن کعب بن لؤیِّ القرشی العَدوی .

وكان الخطاب والد عمر بن الخطاب عمَّه وأخاه لأمه ، وذلك لأن عمرو بن نُفَيْل كان كان قد خَلَف على امرأة أبيه بعد أبيه ، وكان لها من نفيل أخوه الخطاب . قاله الزبير ابن بكار ومحمد بن إسحاق .

<sup>(</sup>۱) حديث قس ذكره السيوطى فى اللّالى ً المصنوعة واستعرض طرقه كلها ١٩٣/١ ـ ١٩٢ ، وذكر على الطرق جيعاً ، ونقل عن ابن حجر قوله : « قد أفرد بعض الرواة طرق حديث قس بن ساعدة وهو فى الطوالات للطبرانى وغيرها ، وطرقه كلها ضعيفة » .

وكان زيد بن عمرو قد ترك عبادة الأوثان وفارق دينهم ، وكان لا يأكل إلاماذ بح على اسم الله وحده .

قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق : حدثني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول : يامعشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحدث منهم على دين إبراهيم غيرى . ثم يقول : اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عَبَد تك به ، ولكني لاأعلم . ثم يسجد على راحلته . وكذا رواه أبو أسامة عن هشام به . وزاد : وكان يصلّي إلى الكعبة ويقول : إلهي إله إبراهيم ، وديني دين إبراهيم .

أخرجه النسائى من طريق أبى أسامة ، وعلَّه البخارى فقال :وقال الليث : كتب إلى المشام بن عروة عن أبيه به .

وقال یونس بن بکیر عن محمد بن إسحاق : وقد کان نَفَر من قریش : زید بن عمرو ابن نفیل ، وورقة بن نَو فل بن أسد بن عبد العزی ، وعثمان بن الحویرث بن أسد ابن عبد العزی ، وعثمان بن الحویرث بن أسد ابن عبد العزی ، وعبد الله بن جحش بن رئاب بن یَعْمر بن صَبْرة بن مُرَّة (۱) بن کبیر ابن عُبْم بن دُودان بن أسد بن خزیمة . وأمه أمیمة بنت عبد المطلب . وأخته زینب بنت ابن عُبْم بن دُودان بن أسد بن خزیمة . وأمه أمیمة بنت عبد المطلب . وأخته زینب بنت جحش التی تزوجها رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد مولاة زید بن حارثة . کما سیأتی بیانه . حضروا قریشاً عند وثن لهم کانوا یذبحون عنده لعید من أعیادهم ، فلما اجتمعوا خلا بعض أولئك النفر إلی بعض وقالوا : تَصَادَقوا ولیـکتم بعضكم علی بعض . فقال خلا بعض أولئك النفر إلی بعض وقالوا : تَصَادَقوا ولیـکتم بعضكم علی بعض . فقال

<sup>(</sup>١) المطبوعة : برة ، وهو تحريف .

قائلهم: تعلمن والله ماقومُكم على شيء، لقد أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه، ماوثن يُعْبد لا يَضُر ولا ينفع ؟! فابتغوا لأنفسكم (١).

فخرجوا يطلبون و يسيرون في الأرض يلتمسون الحنيفيَّة دينَ إبراهيم .

فأما ورقة بن نوفل فتنصَّر واستحكم في النصرانية وابتعى الكتب من أهاب حتى علم علماً كثيراً من أهل الكتاب.

ولم يكن فيهم أُعْدَلَ أمراً وأعدل ثباتاً من زيد بن عمرو بن ُنفَيل ،اعتزل الأوثانَ وفارق الأديان من اليهود والنصارى والملل كالها إلا دينَ الحنيفية دين إبراهيم ، يوحِّدالله و يَخْلع مَن دونه ولا يأكل ذبائح قومه فآذاهم بالفراق لِما هُمْ فيه .

قال: وكان الخطاب قد آذاه أذى كثيراً حتى خرج منه إلى أعلى مكة ، ووكّل به الخطاب شباباً من قريش وسفها؛ من سفهائهم ، فقال: لا تتركوه يدخل [مكة] فكان لا يدخلها إلا سراً منهم فإذا علموا به أخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم أو يتابعه أحد إلى ماهو عليه .

وقال موسى بن عُقْبة : سَمَعت مَنْ أَرْضَى يحدِّث عن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم و يقول : الشاةُ خاقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ، لِمَ تذبحوها على غير اسم الله ؟! إنكاراً لذلك و إعظاما له .

وقال يونس عن ابن إسحاق: وقد كان زيد بن عمرو بن نفيل قد عزم على الخروج من مكة ليضرب<sup>(۲)</sup> في الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم ، وكانت امرأته صفية بنت الحضرمي كلما أبصرته قدنهض للخروج وأراده آذنت الخطاب بن نُفَيْل .

فحرج زيد إلى الشام يلتمس ويطلب في أهــل الكتاب الأوَل دين إبراهيم

<sup>(</sup>١) ابن هشام : باقوم التمسوا لأنفسكم . (٢) خ ط : فضرب .

ويسأل عنه ، ولم يزل فى ذلك فيا يزعمون حتى أتى الموصل والجزيرة كلها ، ثم أقبل حتى أتى الشام فجال فيها ، حتى أتى راهباً ببيعة من أرض البُلقاء كان ينتهى إليه علم النصرانية فيا يزعمون ، فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم ، فقال له الراهب: إنك لتَسْأل عن دين ماأنت بواجد مَن يحملك عليه اليوم ، لقد دَرَس مَن عَليه وذهب من كان يعرفه ، ولكنه قد أظلَّ خروج نبى وهذا زمانه . وقد كان شام اليهودية والنصرانية فلم يرض شيئا منها ، فخرج سريعاً حين قال له الراهب ماقال يريد مكة ، حتى إذا كان بأرض لَخْم عَدوا عليه فقتلوه ، فقال وَرَقة يرثيه :

رَشَدْتَ وأَنْعَمْتَ ابنَ عمرو و إنما تجنبتَ تَنُّوراً من النــار حاميــاً بِدَينِكُ رَبُّا لِيس رَبُّ كَشــله وتَرْ كِك أُوثانَ الطَّواغي كما هِياً وقد تُدْركُ الإنسان رحمـةُ ربه ولو كان تحت الأرض سبعين واديا

وقال محمد بن عثمان بن أبى شيبة : حدثنا أحمد بن طارق الوابشى ، حدثنا عمرو بن عطية ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يتألّه فى الجاهلية ، فانطلق حتى أتى رجلا من اليهود فقال له أحب أن تُدْخلنى معك فى دينك . فقال له اليهودى : لا أدخلك فى دينى حتى تبوء بنصيبك من غضب الله . فقال : من غضب الله أفر .

فانطلق حتى أتى نصرانياً ، فقال له : أحب أن تدخلنى معك فى دينك . فقال : لست أدخلك فى دينى حتى تبوء بنصيبك من الضلالة . فقال : من الضلالة أَفْرُ \* .

قال له النصر أنى : فإنى أدلك على دين إن تبعته اهتديتَ . قال : أى دين ؟ قال : دين إبراهيم عليه أحيا وعليه أموت . دين إبراهيم عليه أحيا وعليه أموت . قال : فذُكرِ شأنه لانبى صلى الله عليه وسلم فقال : هو أُمَّة وحدَه يومَ القيامة .

وقد روی موسی بن عُقْبة ، عن سالم ، عن ابن عمر نحو هذا .

وقال محمد بن سعد: حدثنا على بن محمد بن عبد الله بن سيف القرشي ، عن إسماعيل ، عن مُجالد عن الشَّمي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، قال : قال زيد بن عمرو بن نفيل : شاتمت اليهودية والنصرانية فكرهتهما ، فكنت بالشام وما والاها ، حتى أتيت راهبا في صومعة فذكرت له اغترابي عن قومي وكراهتي عبادة الأوثان واليهودية والنصرانية. فقال له : أراك تريد دين إبراهيم يا أخا أهل مكة ، إنك لتطلب ديناً مايوجد اليوم أحد يَدين به ، وهو دين أبيك إبراهيم ، كان حنيفا لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ، كان يصلي ويسجد إلى هذا البيت الذي ببلادك ، فالحق ببلدك فإن الله يبعث مِن قومك كان يصلي ويسجد إلى هذا البيت الذي ببلادك ، فالحق ببلدك فإن الله يبعث مِن قومك في بلدك من يأتي بدين إبراهيم الحنيفية وهو أكرم الخاق على الله . وقال يونس عن ابن إسحاق حدثني بعض آل زيد بن عمرو بن نفيل : أن زيداً كان إذا دخل الكعبة قال : كبيتك حَقًا حقا ، تعبداً ورقاً ، عُذْتُ بما عاذ به إبراهم [مستقبل القبلة] (١) وهو قائم ، إذ قال إلهي أنني لك عان راغم ، مهما تُجَشّمني فإني جاشم ، البرا أبغي لا الخال (٢٠) ، ليس مُهجِّر كهنقال (٣) .

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا المسعودى ، عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد ابن عمرو بن ُنفيل العَدَوى ، عن أبيه عن جده ، أن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى راهب بالموصل ، فقال لزيد بن عمرو : من أين أقبلت ياصاحب البعير ؟ فقال : مِنْ بَنِيَّة إبراهيم . فقال : وما تلتمس ؟ قال : ألتمس الدين . قال : ارجع فإنه يوشك أن يظهر في أرضك .

<sup>(</sup>١) من ابن هشام (٢) الحال: الحيلاء والكبر. وفي المطبوعة: أتحال، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) المهجر : من يسير في الهاجرة وهي شدة الحر . ومن قال : من نام في القائلة . وفي ابن هشام :

قال : فأما ورقة فتَنَصَّر ، وأما أنا فعزمت على النصرانية فلم يوافقنى فرجع وهو يقول :

قال وجاء ابنه یعنی سعید بن زید أحد العشرة رضی الله عنه فقال : یارسول الله إن أبي كما رأیت و كما بلغك ، فاستغفر له ، قال : «نعم فإنه یبعث یومَ القیامة أمةً وحده (۱۱)» .

قال: وأتى زيد بن عمرو بن زيد على رسول الله صلى الله عايه وسلم ومعه زيد بن حارثة ، وها يأكلان من سفرة لها ، فدعواه لطعامهما فقال زيد بن عمرو: يا ابن أخى أنا لا آكل مما ذبح على النُّصُب (٢).

وقال محمد بن سعد: حدثنا محمد بن عمرو ، حدثنى أبو بكر بن أبى سبرة ، عن موسى ابن ميسرة ، عن ابن أبى مُكْيَكة ، عن حجر بن أبى إهاب . قال : رأيت زيد بن عمرو وأنا عند صنم بوانة بعد مارجع من الشام ، وهو يراقب الشمس فإذا زالت استقبل الكعبة فصلى ركعة سجدتين ثم يقول : هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل ، لا أعبد حَجَراً ولا أصلى له ولا آكل ماذ بح له ولا أستقسم الأزلام ، وإنما أصلى لهذا البيت حتى أموت . وكان يحج

<sup>(</sup>۱) خ ط: واحدة (۲) هنا يأتى اعتراض: كيف وفق الله زيداً إلى ترك أكل ما ذبح على النصب وما لم يذكر اسم الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولى بهذه الفضيلة في الجاهلية ؟ وقد أجاب السهيلى بوجهين: الأول أنه ليس في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منها وإنما في الحديث أن زيداً قال حين قدمت السفرة: لا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه.

والثانى: أن زيداً إنما فعل ذلك برأى رآه لا بشرع متقدم ، وإنما تقدم شرع إبراهيم بتحريم الميتة لا بتحريم ما ذبح لغير الله ، وإنما نزل تحريم ذلك فى الإسلام ، وبعض الأصوليين يقولون الأشياء قبسل ورود الشرع على الإباحة . انظر الروض الأنف ٢/١٤١

فيقف بعرفة ، وكان يلبِّي فيقول : لبيك لا شريك لك ولا نِدَّ لك ثم يَدْفع من عرفة ماشيا وهو يقول : لبيك متعبِّداً مَرْقُوقا .

وقال الواقدى: حدثنى على بن عيسى الحكمى، عن أبيه ، عن عام، بن ربيعة ، قال : سمعت زيد بن عرو بن نفيل يقول : أنا أنتظر نبيًا من ولد إسماعيل ثم من بنى عبد المطلب ، ولا أرانى أدركه ، وأنا أومن به وأصدِّقه وأشهد أنه نبى ، فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه منى السلام ، وسأخبرك مانَمْتُهُ حتى لا يَحْفَى عليك . قلت : هلم .

قال: هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ، ولا بكثير الشعر ولا بقليله ، وليست تفارق عينه حمرة ، وخاتم النبوة بين كتفيه ، واسمه أحمد ، وهذا البلد مَوْلده ومَبْعَثه ، ثم يُخْرجه قومه منها ويكرهون ماجاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره ، فإياك أن تُخْدَع عنه ، فإبى طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم ، فكان مَنْ أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون : هذا الدين وراءك . وينعتونه مثل مانعتُه لك ، ويقولون : لم يبق نبى غيره .

قال عامر بن ربيعة : فلما أسلمت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول زيد بن عمرو وإقرائه منه السلام ، فردَّ عليه السلام وترحَّم عليه وقال : قد رأيته فى الجنة يسحب ذيولا .

وقال البخارى فى صحيحه: ذكر زيد بن عمرو بن نفيل: حدثنى محمد بن أبى بكر، حدثنا فُضَيل بن سليان ، حدثنا موسى بن عُقْبة ، حدثنى سالم ، عن عبد الله بن عمر، أن النبى صلى الله عليه وسلم لتى زيد بن عمرو بن نُفيل بأسفل بَلدَح (١) قبل أن ينزل على النبى صلى الله عليه وسلم الوحى ، فقدِّمت إلى النبى صلى الله عليه وسلم سُفْرة فأبى أن يأكل منها . ثم قال زيد : إنى لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل

<sup>(</sup>١) بلدح: واد قبل مَكَ من جهة المغرب قال ابن قيس الرقيات:

فمنَّى فالجمارُ من عبد شمس مُقْفِراتُ فبلدحٌ فجراءُ

إلا ماذكر اسم الله عليه . وإن زيد بن عمروكان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ، ثم تَذْبحونها على غير اسم الله إنكاراً لذلك وإعظاما له .

قال موسى بن عُقْبة : وحدثنى سالم بن عبد الله ، ولا أعلمه إلا تحدّث به عن ابن عمر ، أن زيد بن عمرو ابن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدّين و يتبّعه ، فاقى عالما من اليهود فسأله عن دينهم ، فقال : إنى لَعَلَى أن أُدِينَ دِينكم (١) فأخبرنى . فقال : إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله : قال زيد : وما أُفِرُ إلا من غضب الله تعالى ، ولا أحمل من غضب الله شيئا ولا أستطيعه (٢) ، فهل تدلنى على غيره ؟ قال : ما أعْلمه ، إلا أن تكون حنيفا . قال زيد : وما الحنيف ؟ قال دين إبراهيم عليه السلام ، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله .

غرج زيد ، فاقى عالما من النصارى فذكر مثله ، فقال : لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك [ من لعنة الله . قال : ما أُفِرُ إلا من لعنة الله ، ولا أُحمِل من لعنة الله ولا من غضبه شيئًا أبداً ، ولا أستطيع ، فهل تدلني [ من على غيره ؟ قال : ما أعلمه ، إلا أن تكون حنيفا . قال : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهيم ، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله .

فلما رأى زيد قولهم فى إبراهيم خرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إنى أشهدك أنى على دين إبراهيم .

قال: وقال الليث: كتب إلى هشام بن عُر وة ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائماً مُسْنِداً ظهره إلى الكعبة يقول:

<sup>(</sup>١) أى عازم عليه ومتهيُّ له .

<sup>(</sup>٢) الذي في البخاري ٢/٨٧١ طبعة الأميرية : « وأنا أستطبعه » .

<sup>(</sup>٣) سقط من المطبوعة .

لم معشر قريش ، والله ما منكم على دين إبراهيم غيرى . وكان يُحيّي الموءودة ، يقول المرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتام ا ، أنا أكفيك مؤتها . فيأخذها فإذا ترعمعت قال لأبيها : إن شئت دفعتُها إليك ، وإن شئت كفيتك مؤتها . انتهى ما ذكره البخارى (١) .

وهذا الحديث الأخير قدأسنده الحافظ ابن عساكر ، من طريق أبى بكر بن أبى داود عن عيسى بن حماد ، عن الليث ، عن هشام ، عن أبيه عن أسماء فذكر نحوه .

وقال عبد الرحمن بن أبى الزِّناد: عن هشام بن عُرْوة ، عن أبيه ، عن أسماء قالت: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش إياكم والزيا فإنه يورث الفقر.

وقد ساق ابن عساكر هاهنا أحاديث غريبة جدا ، وفي بعضها نكارة شديدة .

ثم أورد من طرق متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : يُبعث يوم القيامة أمةً وحدَه . فمن ذلك ما رواه محمد بن عثمان بن أبى شيبة ، حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار ، حدثنا يحيى بنسعيد الأموى ، عن مُجالِد عن الشعبى، عن جابر ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يستقبل القبلة في الجاهلية ويقول : إلهى إله إبراهيم وديني دين إبراهيم ويسجد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يحشر ذلك أمة وحده بيني وبين عيسى بن مريم » . إسناده جيد حسن .

وقال الواقدى : حدثنى موسى بن شَيْبة ، عن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك ، قال سمعت سعيد بن المسيَّب يذكر زيد بن عمرو بن نفيل فقال : توفى وقريش

<sup>(</sup>۱) صعيح البغاري ٢/١٧٨-١٧٩.

تبنى الكعبة ، قبل أن يبزل الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين ، ولقد تَرَل به (١) وإنه ليقول أنا على دين إبراهيم . فأسلم ابنه سعيد بن زيد واتبع رسول الله عليه وسلم ، وأتى عررُ بن الخطاب وسعيد بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال : غفر الله له ورحمه ، فإنه مات على دين إبراهيم . قال : فكان المسلمون بعد ذلك اليوم لا يذكره ذاكر منهم إلا ترحم عليه واستغفر له ، ثم يقول سعيد بن المسيب : رحمه الله وغفر له .

وقال محمد بن سعد عن الواقدى : حدثنى زكريا بن يحيى السَّعدى ، عن أبيه قال : مات زيد بن عمرو بن نفيل بمكة ودفن بأصل حِرَاء.

وقد تقدم أنه مات بأرض الباقاء من الشام لمّا عَدَا عليه قومٌ من بني نُخَم فقت اوه بمكان يقال له مَيْفَعة . والله أعلم .

وقال الباغَنْدِيّ : عن أبي سعيد الأشَجّ ، عن أبي معاوية ، عن هشام عن أبيه ، عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دخلتُ الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دَوْحَتين » وهذا إسناد جيد ، وليس هو في شيء من الكتب .

ومن شعر زید بن عمرو بن نفیل رحمه الله :

إلى الله أُهْدِى مِدْحتى وثَنَائياً وقولاً رَضِيًّا لا يَنَى الدَّهُرَ بَاقِياً إلى اللَّلِكِ الأَّعْلَى الذَى ليس فَوْقَهَ إِلَهُ ولا رَبُّ يَكُونَ مُدَانِياً وقد قيل إنها لأمية بن أبى الصَّات. والله أعلم.

ومن شعره فى التوحيد ما حكاه محمد بن إسحاق والزُّ بَيْر بن بَـكاَّر وغيرها : وأَسْلَمَتُ وجهى لمن أَسْلَمَتْ له الأرضُ تَحْمِـل صَخْراً ثِقاَلاً

<sup>(</sup>١) أي الموت .

دَحَاها فلم المتوت شَدَّها سواءً وأَرْسَى عليها الجبالاً وأسلمت وجهى لمن أسلمت له المُزْن تحمل عَدْبا زَلالا إذا هي سِيقت إلى بلدة أطاعت فصبَّت عليها سِجاًلاً وأسلمت وجهى لمن أسلمت له الريخ تصرف حالاً فحالاً وقال محمد بن إسحاق : حدثني هشام بن عروة قال : روى أبي أن زيد بن عرو قال :

أدينُ إذا تقسّمتِ الأمورُ كذلك يَفعل الجالدُ الصّبُورُ ولا صنَمَىْ بنى عمرو أزورُ لنا في الدهر إذ حُلمي يَسِيرُ وفي الأيام يعرفها البصيرُ كثيراً كان شأنهمُ الفجورُ فيرُ بل منهم الطفلُ الصغيرُ كا يتروَّحُ الغصن النصيرُ لغفور ذنبي الربُّ الغفورُ متى ما تحفظوها لا تَبُورُوا وللكفار حاميةُ سعيرُ وللكفار حاميةُ سعيرُ الصدورُ وللكفار حاميةُ سعيرُ الصدورُ وللكفار حاميةُ سعيرُ الصدورُ وللكفار حامية سعيرُ به الصدورُ

أرباً واحداً أمْ ألف رب عامرات اللات والعُزَّى جميعا عزلت اللات والعُزَّى جميعا فلا العُزَّى أدِين ولا ابنتيما ولا غَلَم أدين وكان رباً عجبت وفي الليالي مُعْجبات بأنّ الله قد أفيل ببرِّ قوم وأبقى آخرين ببرِّ قوم وأبقى آخرين ببرِّ قوم وأبينا المره يَعْثرُ ثاب يوما ولينا المره يَعْثرُ ثاب يوما ولكن أعبد الرحمن ربي فتقوى الله ربكم احفظوها وخرى في الحياة وإنْ يَمُوتوا وخرى في الحياة وإنْ يَمُوتوا

هذا تمام ما ذكره محمد بن إسحاق من هذه القصيدة . وقد رواه أبو القاسم البغوى عن مُصْعب بن عبد الله ، عن الضحاك بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد

قال : قال هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبى بكر قالت : قال زيد بن عمرو بن نفيل:

> كذلك يَفْعل الجُلْدُ الصَّبورُ عزلتُ الجنَّ والجنَّانِ عنَّى فلا العُزَّى أَدِين ولا ابنتَيْها ولا صنَّمَى بني طَسَم أدير لنا في الدهر إذ حُلْمي صغيرُ أُدينُ إذا تفسَّمت الأمورُ رجالاً كان شأنهمُ الفجورُ فيربو منهم الطفـــلُ الصغيرُ كما يتروَّح الغصن النضـــير

ولا غَمَّا أَدِينُ وكان رَبًّا أربًّا واحـــــــداً أم ألفَ رب وأبقى آخرين بــــــبرِّ قوم قالت: فقال ورقة بن نوفل:

رَشَدْتَ وأَنْعَمْتَ ابن عمرو وإنما لدَيْنِك رَبًّا لِيس رَبٌّ كمثله أقول إذا أهبطتُ أرضاً مُخُوفة حنانيك إن الجن أنت<sup>(١)</sup> رجاؤهم لَتُدْرَكُنَّ المُوءَ رحمـــــــةُ ربه أدِينُ لربّ يستجيبُ ولا أُرَى أقول إذا صلَّيْتُ في كل بَيْعةِ

تَجُنَّبْتَ تَنُّوراً من النار حامياً وتَرُ كُكُ جِنَّانِ الجِبالِ كَمَا هِياً حَبَّا نَيْك لا تُظْهِر على الأعاديا وأنت إلهى ربَّنا ورجائيا وإن كان تحت الأرض سبعين واديا(٢) أدينُ لمن لا يَسْمَع الدهر داعيا تباركت قد أكثرت باسمك داعيا

تقدم أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام هو وورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش ، فتنصَّر وا إلا زيداً فإنه لم يدخل في شيء من الأديان ،

<sup>(</sup>١) ط: كانت (۲) رواية ابن هشام :

وقد تدرك الإنسان رحمة ربه وإن كان تحت الأرض سبعين واديا وهيأولى ، وقد ذكرها الثولف قبل . ونصب سبعين على تقدير فعل مثل : بعد تحتالأرض سبعين واديا .

بل بقى على فطرته من عبادة الله وحده لا شريك له ، متَّبعاً ما أمكنه من دين إبراهيم . على ما ذكرناه .

وأما ورقة بن نوفل فسيأتى خبره في أول المبعث

وأما عثمان بن الحويرث فأقام بالشام حتى مات فيها عند قيصر . وله خبر عجيب ذكره الأموى ، ومختصره : أنه لما قدم على قيصر فشكا إليه ما لتى من قومه ، كتب له إلى ابن جَفْنة ملكِ عرب الشام ليجهز معه جيشاً لحرب قريش ، فعزم على ذلك ، فكتبت إليه الأعراب تنهاه عن ذلك ليما رأوا من عظمة مكة وكيف فعل الله بأصحاب الفيل ، فكساه ابن جَفْنة قميصاً مصبوغاً مسموماً فمات مِنْ سمه ، فرثاه زيد بن عمرو بن نفيل بشعر ذكره الأموى ، تركناه اختصاراً .

وكانت وفاته قبل المبعث بثلاث سنين أو نحوها . والله سبحانه وتعالى أعلم .

## ذكر شيء مما وقع من الحوادث في زمن الفَتْرة

#### فمن ذلك بنيان الكعبة

وقد قيل: إن أول من بناه آدم. وجاء فى ذلك حديث مرفوع عن عبد الله بن عمرو وفى سنده ابن لهيعة وهو ضعيف.

وأقوى الأقوال أن أولَ مَن بناه الخليلُ عليه السلام . كما تقدم . وكذلك رواه سماك بن حرب ، عن خالد بن عرعرة ، عن على بن أبى طالب. قال : ثم تهدَّم فَبَنَتْه العالقة ، ثم تهدَّم فبنَتْه خُر هم ، ثم تهدَّم فبنَتْه قريش .

قلت: سیأتی بناء قریش له، وذلك قبل المبعث بخمس سنین، وقیل بخمس عشرة سنة. وقال الزهری: كان رسول الله صلى الله علیه وسلم قد بلغ ا<sup>م</sup>لحكم، وسیأتی ذلك كله فی موضعه إن شاء الله و به الثقة.

### ذکر کعب بن لؤی

روى أبو ُنعَيْم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة ، عن محمد بن طلحة التَّيمْى ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن أبى سَلَمة قال : كان كعب بن لُوعَى يجمع قومه يوم الجمعة ، وكانت قريش تسميه العَرُو بة ، فيخطبهم فيقول : أما بعد فاسمعوا وتعلَّموا ، وافهموا واعلموا ، ليل ساج ، ونهار ضارح والأرض مِهاد ، والسماء بناء ، والجبال أوتاد ، والنجوم أعلام ، والأولون كالآخرين ، والأنثى والذكر ، والزوج (١) وما يهيج إلى بلًى ، فصلُوا أرحامَكم ، واحفظوا أصهاركم ، وثمروا أموالكم . فهل رأيتم من هالك رَجَع ؟ فصلُوا أرحامَكم ، والروح . وهو خطأ ، والذي في دلائل النبوة لأبي نعيم : والأنتى والذكر والزوج الى بلى صائرون .

أو ميت ُنشِر ؟ الدار أمامكم ، والظن غير ماتقولون ؛ حَرَمكم زَيِّنوه وعظِّموه وتمسكوا به ، فسيأتي له نبأ عظيم ؛ وسيخرج منه نبي كريم ثم يقول :

نهارٌ وليل كلَّ يوم بحادث سواء علينا ليابُها ونهارُها يؤوبان بالأحداث حين تأوَّبا و بالنَّعَم الضافي علينا سُتورها على غفلة يأتى النبيُّ محمد فيُخْبِرا خباراً صَدُوقٌ خبيرها

ثم يقول: والله لو كنت فيها ذا سمع و بصر ، و يد ورجل ، لتَنصَّبْتُ فيها تنصَّبُ الجُمل ، ولاَّ رُقَلْتُ فيها إرقال الفَحْل<sup>(۱)</sup> . ثم يقول:

ياليتنى شاهداً فَحْواء (٢) دعوته حين العشيرةُ تَبْغى الحقَّ خُذْ لانا قال: وكان بين موت كعب بن لؤى ومبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسائة عام وستون سنة.

#### ذكر تجديد حفر زمزم

على يدى عبد المطلب بن هاشم التي كان قد دَرَسَ رَسْمُها بعد طَمِّ جُرُ هم لها إلى زمانه .

قال محمد بن إسحاق : ثم إن عبد المطاب بينما هو نائم في الحِجْر [ إذ أتى فأمِر بعفر زمزم ] (٣)

وكان أول ما ابتدى به عبد المطاب مِن حَفْرها ؟ كما حدثنى يزيد بن أبى حبيب المصرى عن مَو ثد بن عبد الله الميز ني (١٠) ، عن عبد الله بن ذُرَير (١٠) الغافق أنه سمع

<sup>(</sup>١) العجل. وهو خطأ. (٢) نجواء. وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة .
 (٤) المطبوعة : المزنى ، وهو تحريف :

<sup>(</sup>٥) المطبوعة : رزين ، وهو تحريف .

على بن أبى طالب رضى الله عنه يحدِّث حديث زمزم حين أُمِر عبدُ المطلب بحفرها قال : قال عبد المطلب : إنى لنائم فى الحِجرْ إِذ أَتانى آتٍ فقال لى : احفر طِيبَة . قال : قلت وما طيبة ؟ قال : ثم ذهب عنى .

قال : فلماكان الغد رجعت إلى مضجعى فنمت فيه، فجاءنى فقال : احفر بَرَ ۗ ة . قال : قلت وما بَرَ ۗ ة ؟ قال : ثم ذهب عنى .

فلماً كان الغد رجعت إلى مضجعى فنمت فيه ، فجاء نى فقال : احفرالمَضْنُونة . قال قلت : وما المَضْنونة ؟ قال ثم ذهب عنى .

فلماكان العد رجعت إلى مضجعى فنمت فيه ، فجاءنى فقال: احفر زَمْزَم . قال :قلت وما زمزم ؟ قال : لا تَنْزِف أبداً ولا تُذَمَّرُ (١) ، تَسْقى الحجيجَ الأعظم ، وهى بين الفَرَث والدم ، عند نُقْرة الغراب الأعْصَم ، عند قرية النمل (٢) .

قال: فلما 'بيِّن له" شأنها ودُلَّ على موضعها، وعرف أنه قد صُدِق، غَدَا بَمعُوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلّب، وليس له يومئذ ولد غيرُه، فحفر فيها، فلما بَدَهُ لعبد المطلب الطَّيُّ (3) كَبَّر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا: ياعبد المطلب إنها بثر أيينا إسماعيل، و إن لنا فيها حقاً فأَشْرِكنا معك فيها. قال: ما أنه بفاعل، إن هذا الأمر قد خُصِصْت به دُونَكُم وأعطيته مِنْ بينكم. قالوا له: فأنْصِفنا فإنا غيرُ تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال: فاجعلوا بيني و بينكم من شئتم أحاكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعد بن هذيم (6) قال: نعم. وكانت بأشراف الشام.

<sup>(</sup>١) بئر ذمة وذميم وذميمة : قليلة الماء . فهو من أذبمت البئر ، أى وجدتها ذمة ، كما تقول : أجبنت الرجل إذا وجدته جباناً . وفي المطبوعة : تزم ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) ذكر السهيلي عللا لهذه العلامات من أحوال زمزم. (٣) المطبوعة : لي ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) الطي : ما طوى به البُّر من الحجارة . وفي المطبوعة : الطمي وهو تحرُّيف .

<sup>(</sup>٥) الطبرى: سعد هذيم. وهو الصواب.

فركب عبد المطلب ومعه نفر من بنى أمية ، وركب من كل قبيلة من قريش نفر ، فرجوا والأرض إذ ذاك مَفاوزُ ، حتى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطاب وأصحابه ، فعطشوا حتى استيقنوا بالهَلكة ، فاستَسْقوا مَنْ معهم فأبو اعليهم وقالوا : إنا بمفازة وإنا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم . فقال عبد المطلب : إنى أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم الآن من القوة ، فكلما مات رجل دفعه أصحابه فى حفرته ثم واروه ، حتى يكون آخرهم رجلا واحداً فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعه . فقالوا: نعثم ما أمر ث به .

فحفر كل رجل انفسه حفرة ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشاً .

ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاء نا أن بأيدينا هكذا للموت لا نضربُ فى الأرض ولا نبتغى لأنفسنا لَمَجْزُ ، فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد، ارتحلوا. فارتحلوا، حتى إذا بَعَث عبد المطلب راحلت انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب ، فكر عبد المطلب وكبر أصحابه ، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستسقوا حتى ملأوا أسقيتهم ثم دعا قبائل قريش وهم ينظرون إليهم فى جميع هذه الأحوال فقال : هاموا إلى الماء فقد سقانا الله . فجاءوا فشر بوا واستَقَوْ اكلهم ، ثم قالوا : قد والله تُضِى لك علينا ، والله ما تخاصمك فى زمنهم أبداً ، إن الذى سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذى سقاك زمنه ، فارجع إلى سقايتك راشداً .

فرجع ورجعوا معه ، ولم يَصِلوا إلى الكاهنة ، وخَلَّوا بينه وبين زمزم .

قال ابن إسحاق: فهذا مابلغني عن على بن أبي طالب في زمزم.

قال ابن إسحاق : وقد سمعت مَنْ يحدِّث عن عبد المطلب أنه قيــل له حين أُمِر بحفر زمن م :

<sup>(</sup>١) ط خ : قال لأصحابه : ألقينا بأيدينا الخ . وهو تحريف \_ وما أثبته عن ابن هشام .

ثم ادْعُ باللَّه الرَّوِي غيرِالـكَدِرْ يسقى حجيجَ الله في كل مَبَر (١) ليس يُخاف منه شيء ما عمرِ ْ

قال: فخرج عبد المطاب حين قيل له ذلك إلى قريش، فقال: تعلَّموا أنى قد أُمِرْت أن أحفر زمنم. قالوا: فهل بُيِّن لك أين هى؟ قال: لا. قالوا: فارجع إلى مَضْجعك الذى رأيتَ فيه مارأيت، فإن يك حقا من الله يبيَّن لك، وإن يك من الشيطان فلن يعود إليك. فرجع ونام فأتى فقيل له:

احفر زمنم ، إنك إن حفرتها لن تندم ، وهي تراثُ من أبيك الأعظم ، لا تَنْزف أبداً ولا تُذَمّ ، تسقى الحجيجَ الأعظم ، مثل نعام جافل (٢) لم يُقْسم ، يَنْذر فيها ناذر لمُنعِم (١) . تكون ميرا أا وعَقْداً مُحْكَم . ليست كبعض (١) ماقد تَمْلم ، وهي بين الفَر ث والدم .

قال ابن إسحاق : فرعموا أن عبد المطلب حين قيل له ذلك قال : وأين هي ؟ قيل له عند قرية النمل حيث يَنْقر الغراب غداً . فالله أعلم أي ذلك كان .

قال: فَعَدَا عَبدُ المطلب ومعه ابنه الحارث، وليس له يومئذ ولد غيره. زاد الأموى: ومولاه أصرم. فوَجَد قرية النمل، ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين إساف ونائلا اللذين كانت قريش تنتحر عندها، فجاء بالمعثول وقام ليحفر حيث أمير، فقامت إليت قريش وقالت: والله لا نتركك تحفر بين وثَنَيْنا اللذين ننجر عندها. فقال عبد المطلب لابنه الحارث: ذُدْ عنى حتى أحفر، فوالله لأمضين لما أمرت به. فلما عرفوا أنه غير نازع خلّوا بينه وبين الحفر وكفّوا عنه، فلم يحفر إلا يسيراً حتى بدا له الطّي فكراً فكراً عنه المراب الله الطلّق فكراً المراب الله العلم المراب الله العلّق فكراً المرابعة وبين الحفر وكفّوا عنه ، فلم يحفر إلا يسيراً حتى بدا له الطّي فكراً المرابعة والله العلّق فكراً المرابعة والله العلم المرابعة والله العلم المرابعة والله العلم المرابعة والله الله العلم المرابعة والله المؤلّد وكفّوا عنه المرابعة والله المرابعة والله المرابعة والله المرابعة والله المؤلّد وكفّوا عنه المرابعة والله المؤلّد وكفّوا عنه الله المرابعة والله المؤلّد وكفّوا عنه المرابعة والله المرابعة والمرابعة والله المؤلّد وكفّوا عنه المرابعة والله المؤلّد وكفّوا عنه المرابعة والله المؤلّد وكمّون المؤلّد وكفّوا عنه المرابعة والله المؤلّد وكفّوا عنه المؤلّد والله المؤلّد وكفّوا عنه وكفّوا عنه وكفر المؤلّد وكفر وكفّوا عنه وكفر المؤلّد وكفر المؤلّد وكفّوا عنه وكفر المؤلّد وكفر المؤلّد وكفرّد وكفّوا عنه وكفر المؤلّد وكفرّد وكفّوا عنه وكفر المؤلّد وكفرّد وكفرّ

<sup>(</sup>١) مبر: مفعل من البر، أي مناسك الحج ومواضع الطاعة .

<sup>(</sup>٢) الجافل : من جفلت الغنم إذا إنقامت بجملتها . ولم يقسم : لم يتوزع ولم يتفرق .

 <sup>(</sup>٣) المطبوعة: عنعم. وهو خطأ.
 (٤) المطبوعة: ليعض، وهو خطأ.

وعرف أنه قد صُدِق ، فلما تمادى به الحفر وجد فيها غزالين من ذهب اللذين كانت جرهم قد دفنتهما ، ووجد فيها أسيافا قَلْعية وأدراعا .

فقالت له قريش: ياعبد المطلب لنا معك في هذا شِرْك وحق. قال: لا ، ولكن هلم إلى أمر نَصَف بيني وبينكم، نضربُ عايها بالقداح. قالوا: وكيف نصنع؟ قال: أجعل للكعبة قد حين ولى قد حين ول قد حين ول قد حين ، فمن خرج قدحاه على شيء كان له ، ومن تخلّف قدحاه فلا شيء له . قالوا: أنصفت . فجعل للكعبة قدحين أصفرين وله أسودين ولهم أبيضين ، ثم أعطوا القداح للذي يضرب عند هُبَل \_ وهبل أكبر أصنامهم ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: اعل هبل . يعني هذا الصنم \_ وقام عبد المطلب يدعو الله .

وذكر يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق أن عبد المطاب جعل يقول:

اللهم أنت الملكُ المحمود ربى أنت المبدئ المعيد ومحسك الراسية الجلمود من عندك الطارف والتليد إن شئت ألهمت كما تريد لموضع الحيية والحديد فبين اليوم لما تريد إنى نذرت العاهد المعهود الجعله رب لى فلا أعود

قال وضرب صاحب القداح ، فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة ، وخرج الأسودان على الغزالين للكعبة ، وخرب الأسودان على الأسياف والأدراع لعبد المطاب ، وتخلّف قدْحا قريش . فضرب عبدُ المطلب الأسياف بابا للكعبة ، وضرب في الباب الغزالين من ذهب ، فكان أول ذهب حُلِّيتُه الكعبة (١) فيما يزعمون .

ثم إن عبد المطلب أقام سِقاًية زمزم للحاج وذكر ابن إسحاق وغيره أن مكة كانا

<sup>(</sup>١) المطبوعة : حلية للكعبة ، وهو تحريف .

فيها بئار كثيرة قبل ظهور زمزم فى زمن عبد المطلب ، ثم عددها ابن إسحاق وسماها وذكر أماكنها من مكة وحافريها ، إلى أن قال : فعَفَّت زمزمُ على البئاركاما وانصرف الناس كلهم إليها لمكانها من المسجد الحرام ، ولفضاما على ماسواها من المياه ، ولأنها بئر إسماعيل بن إبراهيم ، وافتخرت بها بنو عبد مناف على قريش كلها وعلى سائر العرب .

وقد ثبت في صحيح مسلم في حديث إسلام أبي ذَرّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زمنم: « إنها لَطَعَام طُعْم . وشفاء سُقم » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن عبد الله بن المؤمل ، عن أبى الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماء زمنم لِماً شُرِب منه » .

وقد رواه ابن ماجة من حديث عبد الله بن المؤمل ، وقد تكلموا فيه ولفظه : « ماء زمنم لِما شُرِب له » . ورواه سويد بن سعيد ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الرحمن بن أبى الموالى ، عن محمد بن المُنكدر ، عن جابر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ماء زمنم لما شرب له » ولكن سُويد بن سعيد ضعيف . والمحفوظ عن ابن المؤمل كما تقدم . وقد رواه الحاكم عن ابن عباس مرفوعا « ماء زمنم لما شرب له » وفيه نظر . والله أعلم .

وهكذا روى ابن ماجه أيضا والحاكم عن ابن عباس أنه قال لرجل: إذا شربت من إ زمنم فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله وتنفَّسْ ثلاثا وتضَلَّع منها، فإذا فرغت فاحمدالله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن آية ماييننا وبين المنافقين لا يتضلَّعون من ماء زمنم ». وقد ذكر عن عبد المطلب أنه قال: اللهم إنى لا أحلها لمغتسِل ، وهي لشارب حِلُ وَبَلَ .

وقد ذكره بعض الفقهاء عن العباس بن عبد المطلب ، والصحيح أنه عن عبد المطلب نفسه ، فإنه هو الذي جدَّد حَفْرَ زمزم كما قدمنا والله أعلم .

وقد قال الأموى في مغازيه: حدثنا أبو عبيد، أخبرني يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن حرملة، سمعت سعيد بن المسيب يحدث أن عبد المطلب بن هاشم حين احتفر زمنم. قال: لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حِلُ وبَلّ. وذلك أنه جعل لها حوضين حوضاً للشرب، وحوضاً للوضوء. فعندذلكقال: لا أحلها لمغتسل، لينزه المسجد عن أن يغتسل فيه.

قال أبو عُبَيد: قال الأصمعي: قوله « وبَلُّ » إتباع. قال أبو عبيد: والإتباع لا بكون بواو العطف، وإنما هو كما قال مُعْتمر بن سايمان أن « بل » بلغة حمير: مباح.

ثم قال أبو عبيد : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم بن أبى النجود ، أنه سمع زرًّا أنه سمع العباس يقول : لا أحلها لمفتسل ، وهى لشارب حل وبل . وحدثنا عبد الرحمن ابن مهدى ، حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن علقمة ، أنه سمع ابن عباس يقول ذلك . وهذا صحيح إليهما ، وكأنهما يقولان ذلك في أيامهما على سبيل التبليغ والإعلام بما اشترطه عبد المطلب عند حفره لها ، فلا ينافي ما تقدم . والله أعلم .

\* \* \*

وقد كانت السقاية إلى عبد المطلب أيام حياته ، ثم صارت إلى ابنه أبى طالب مدّة ، ثم اتفق أنه أُمْلَق في بعض السنين فاستدان من أخيه العباس شرة آلاف إلى الموسم الآخر ، وصرفها أبو طالب في الحجيج في عامه فيا يتعلق بالسقاية ، فلماكان العام المقبل لم يكن مع أبى طالب شيء ، فقال لأخيه العباس : أسلفني أربعة عشر ألفا أيضا إلى العام المقبل أعطيك جميع مالك ، فقال له العباس : بشرط إن لم تعطني تترك السقاية لى أكفكها . فقال : نعم .

فلما جاء العام الآخر لم يكن مع أبى طالب ما يُمْطى العباس ، فترك له السقاية فصارت إليه ، ثم بعده صارت إلى عبد الله ولده ثم إلى على بن عبد الله بن عباس ، ثم إلى داود بن على ، ثم إلى سليان بن على ، ثم إلى عيسى بن على ، ثم أخذها المنصور واستناب على ، ثم أبا رزين . ذكره الأموى .

# ذِكْرُ نَذْر عبدِ المطلب ذَبْحَ أحدِ وَلَده

قال ابن إسحاق : وكان عبد المطلب ، فيما يزعمون ، نَذَر حين لَقَى من قريش مالتى عند حفر زمزم ، لئن وُلد له عشرةُ نفر ثم بالغوا معه حتى يمنعوه ليذبحن أحدَهم لله عند الكعبة .

فلما تكامل بنوه عشرةً . وعرف أنهم سيمنعونه ، وهم : الحارث ، والزبير ، وحَجل ، وضرار ، والمقوّم ، وأبو لهب ، والعباس ، وحمزة ، وأبو طالب ، وعبد الله ، جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله عز وجل بذلك . فأطاعوه وقالوا : كيف نصنع ؟ قال : لِيَأْخذ كل رجل منكم قِدْحا ثم يكتب فيه اسمه ثم ائتوني .

ففعلوا ثم أتوه ، فدخل بهم على هُبَل فى جوف الكعبة ، وكانت تلك البئر هى التى يجمع فيها ما يهدى للكعبة ، وكان عند هبل قداح سبعة ، وهى الأزلام التى يتحاكمون إليها إذا أعضل عليهم أمر من عَقْل أو نسب أو أمر من الأمور ، جاءوه فاستقسموا بها فما أمرتهم به أو نهتهم عنه امتثلوه .

والمقصود أن عبد المطلب لما جاء يستقسم بالقداح عند هبل خرج القرْح على ابنه عبد الله وكان أصغر ولده وأحبَّهم إليه ، فأخذ عبد المطاب بيد ابنه عبد الله وأخذ الشَّفْرة ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحه ، فقامت إليه قريش من أنديتها فقالوا : ما تريد

يا عبد المطلب؟ قال أذبحه ، فقالت له : قريش وبنوه إخوة عبد الله : والله لا تذبحه أبدا حتى تُعُدر فيه ، لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يجىء بابنه حتى يذبحه ، فما بقاء الناس على هذا؟!

وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق أن العباس هو الذى اجتذب عبد الله من تحت رجل أبيه حين وضعها عليه ليذبحه ، فيقال إنه شج وجهه شجا لم يزل فى وجهه إلى أن مات .

ثم أشارت قريش على عبد المطلب أن يذهب إلى الحجاز فإن بها عَرَّافة لها تابعُ ، فيسألها عن ذلك ، ثم أنت على رأس أمرك ، إن أمر تك بذبحه فاذبحه ، و إن أمرتك بأمر لك وله فيه مخرج قبلتَه .

فانطاقوا حتى أتوا المدينة فوجدوا العرافة وهى سَجَاح، فيما ذكره يونس بن بكير عن ابن إسحاق، نخيبر، فركبوا حتى جاءوها فسألوها وقَصَّ عايها عبد المطلب خبرَه وخبر ابنه، فقالت لهم: ارجعوا عنى اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله.

فرجعوا من عندها ، فلما خرجوا قام عبد المطلب يدعو الله ، ثم غدوا عليها فقالت لهم قد جاءنى الخبر ، كم الدِّية فيكم ؟ قالوا : عشر من الإبل . وكانت كذلك . قالت : فارجعوا إلى بلادكم ثم قرِّبوا صاحبكم وقر بوا عشراً من الإبل ، ثم اضر بوا عليهاوعليه بالقداح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم ، و إن خرجت على الإبل فا بحروها عنه فقد رضى ربكم ونجا صاحبكم .

غرجوا حتى قدموا مكة ، فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبد المطلب يدعو الله ، ثم قر بوا عبد الله وعشراً من الإبل ، ثم ضربوا ، فحرج القد ح على عبد الله ، فزادوا عشراً ثم ضربوا ، فخرج القد على عبد الله ؛ فزادوا عشراً فلم يزالوا يزيدون عَشراً ويَخْرج القد على عبد الله حتى بلغت الإبل مائة ، ثم ضربوا فحرج القدح على الإبل، ويَخْرج القدح على الإبل،

فقالت عند ذلك قريش لعبد المطاب ، وهو قائم عند هبل يدعو الله : قد انتهى رَضِى رَضَى رَضَى الله عند المطاب . فعندها زعموا أنه قال : لا حتى أضرب عليها بالقداح ثلاث مرات . فضر بو اثلاثا و يقع القد عنها على الإبل ، فنُحِرت ثم تركت لا يُصَدُّ عنها إنسان ولا يمنع . قال ابن هشام و يقال : ولا سَبُع .

وقد روى أنه لما بلغت الإبل مائة خرج القدح على عبد الله أيضا ، فزادوا مائة أخرى فصارت مائة أخرى حتى بلغت مائتين ، فخرج القدح على عبد الله ، فزادوا مائة أخرى فصارت الإبل ثلاثمائة ، ثم ضر بوا فخرج القدح على الإبل فنحرها عند ذلك عبد المطلب . والشه أعلم .

وقد روى ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهرى ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أن ابن عباس سألته امرأة أنها نذرت ذبح ولدها عند الكعبة ، فأمرها بذبح مائة من الإبل وذكر لها هذه القصة عن عبد المطلب . وسألت عبد الله بن عمر فلم يفتها بشيء بل توقّف . فبلغ ذلك مروان بن الحكم ، وهو أمير على المدينة ، فقال : إنهما لم يصيبا الفُتْيا . ثم أمر المرأة أن تعمل ما استطاعت من خير ، ونهاها عن ذبح ولدها ولم يأمرها بذبح الإبل ، وأخذ الناس بقول مروان بذلك . والله أعلم .

# ذكر تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة بنت وهب الزهرية

قال ابن إسحاق: ثم انصرف عبد المطلب آخذاً بيد ابنه عبد الله ، فمربه ، فيما يزعمون ، على امرأة من بنى أسد بن عبد العزى بن قصى ، وهى أم قتال أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى عند الكعبة ، فنظرت إلى وجهه فقالت: أين تذهب

بإعبد الله ؟ قال : مع أبى . قالت : لك مثل الإبلالتي نُحرِت عنك وقَع على الآن . قال : أنا مع أبى ولا أستطيع خلافه ولا فراقه .

غرج به عبد المطلب حتى أتى وهب بن عبد مناف بن زُهْرة بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن أَهْرة سنًّا وشرفاً ، فزوَّجه ابنته كعب بن لُوئَى بن غالب بن فِهْر ، وهو يومئذ سيد بنى زُهْرة سنًّا وشرفاً ، فزوَّجه ابنته آمنة بنت وهب ، وهى يومئذ سيدة نساء قومها .

فرعوا أنه دخل عليها حين أملكها مكانه ، فوقع عليها ، فحمات منه برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم خرج مِن عندها فأتى المرأة التي عرضت عليه ماعرضت ، فقال لها : مالك لا تعرضين على اليوم ماكنت عرضت بالأمس ؟ قالت له : فارقك النور الذى كان معك بالأمس فليس لى بك حاجة (١) . وكانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل ، وكان قد تنظر واتبع الكتب ، أنه كائن في هذه الأمة نبي ، فطمعت أن يكون منها ، فعله الله تعالى في أشرف عنصر وأكرم مُحْتِد وأطيب أصل ، كا قال تعالى « الله أعمل محيث من أخيا رساكته » وسنذكر المولد مفصلا .

ومما قالت أم قتاً ل بنت نوفل من الشعر، تتأسف على ما فاتها من الأمر الذي رامته ، وذلك فيا رواه البيهتي من طريق يونس بن بكير عن ممد بن إسحاق رحمه الله:

<sup>(</sup>۱) الواضح من الرواية أنها طلبت من عبد الله الفاحشة فأبى ، وفى البوم التالى عرض هو عليها فأبت ، وعللت إباءها بأن النور الذى كان فى وجهه قد زال ، وفى هـذا اتهام لعبد الله ، وفلسفة للفاحشة بأنها كانت رغبة فى النور . . ! وليس نور النبوة إفراز عضو ولا إشراقة وجه ، والرواية ظاهرة الاختلاق ، وهى ذم فى صورة مدح ! هذا وقد جاء بعد أنها طلبت منه الزواج .

#### [ إلى أن قالت ]:

فكلُّ الحاق يرجوه جميعاً يسود الناس مهتدياً إماما براه الله من نور صفاله فأذهب نورُه عنه الظلاما وذلك صُنع ربك إذ حباه إذا ماسار يوماً أو أقاما فيهدى أهلَ مكة بعد كفر ويفرض بعد ذلكم الصياما (1)

وقال أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطى: حدثنا على بن حَرب ، حدثنا محمد ابن محمارة القرشى ، حدثنا مسلم بن خالد الزنجى ، حدثنا ابن جُريج ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن ابن عباس قال : لما انطلق عبد المطاب بابنه عبد الله ليزوجه مَرَ به على كاهنة من أهل تبالة متهو دة قد قرأت الكتب ، يقال لها فاطمة بنت من الخثعمية ، فرأت نور النبوة فى وجه عبد الله فقالت يافتى هل لك أن تقع على الآن وأعطيك مائة من الإبل؟ فقال عبد الله :

أما الحسرامُ فالمَمَات دُونه والحِللَّ لاحِسلَّ فأستبينه فكيف بالأمر الذي تَبْغينـــه

ثم مضى مع أبيه فروَّجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ، فأقام عندهاثلاثاً . ثم مضى مع أبيه فروَّجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ، فأقام عندها الشم إن نفسه دعته إلى مادعته إليه الكاهنة فأتاها فقالت : ماصنعت بعدى ؟ فأخبرها . فقالت : والله ما أنا بصاحبة ربية ، ولكنى رأيت في وجهك نوراً فأردت أن يكون في ، وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد . ثم أنشأت فاطمة تقول :

إنى رأيت مَخِيرِ لللهِ لَمَعَتْ فَتَلاَّلاْت بَحناتُم (٢) القَطْرِ

<sup>(</sup>١) هذا أيضاً ظاهر الاختلاق ، وعليــه ركاكة الصنع وتفاهة الوضع ، ولا أدرى لم خص الصيام من بين شعائن الإسلام !!. . (٢) الحناتم : السحائب السود .

ما حَوْلَه کاضاءة البَــــــدْرِ ماکلُّ قادحِ زنده یُورِی تَوْبَیكَ ما استابت وما تَدْرِی

فلمأتها (۱) نوراً يضى، له ورجَوْتُهُ به فراً أبوء به لله ما زُهْ صلَبَتْ سَلَبَتْ سَلَبَتْ وقالت فاطمة أيضاً:

أُمَّيْنَة إذ للبواه يعتركان فتائل قد مِيثَت (٢) له بدهان بحسن ولا مافاته لتواني سيكفيكه جسد الله يعتلجان وإما يَدُ مبسوطة ببنان

حَوَّتْ منه فخراً ما لذلك ثانِ

أبنى هاشم قد غادرت من أخيكم كا غادر المصباحُ عِنْدَ خُمُوده وماكلُّ ما يَحُوى الفتى مِنْ تلادِه فأجمِد أمراً فإنه سيكفيكه إما يد مُقْفَعَد لَّة (٢) ولما حَوَتْ منه أُمَيْنَة ماحوت

وروى الإمام أبو نعيم الحافظ في كتاب « دلائل النبوة » من طريق يعقوب بن محمد الزُّهْرى ، عن عبد العزيز بن عران ، عن عبد الله بن جعفر ، عن ابن عون ، عن المسور بن مَخْرمة ، عن ابن عباس قال : إن عبد المطلب قدم الهينَ في رحلة الشتاء ، فنزل على حَبْر من اليهود . قال : فقال لى رجل من أهل الديور - يعنى أهل الكتاب - أن ياعبد المطلب أتأذن لى أن أنظر إلى بعضك ؟ قال : نعم إذا لم يكن عورة . قال : ففتح إحدى منخرى فنظر فيه ثم نظر في الآخر ، فقال : أشهد أن في إحدى يديك مُلْكاً وفي الأخرى نُبُوّة ، وإنا نجد ذلك في بني زُهْرة فكيف ذلك ؟ قلت : لا أدرى . قال :

<sup>(</sup>١) رواية أبى نعيم : فلما بها نوِر . وتروى : فلمائها نور . ومعنى لمأتها : لمحتها

<sup>(</sup>٢) ميثت : خلطتُ . ورواية أبي نعيم : مئنت بدهان .

<sup>(</sup>٣) مقفعلة : متشنجة متقبضة

هل إلك من شاعة ؟ قلت وما الشاعة ؟ قال: زوجة . قلت: أما اليوم فلا . قال : فإذارجعت فتزوج فيهم .

فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ، فولدت حمزة وصفية ، ثم تزوج عبدُ الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت قريش حين تزوج عبد الله بآمنة : فَلَجَ ، أى فاز وغلب ، عبدُ الله على أبيه عبد المطاب .

# كتاب سيرة رسول سيطي البيعليه وسلم

وذكر أيامه وغزواته وسراياه والوفود إليه و وذكر أيامه وغزواته وسراياه والدالة عليه

### باب ذكر نسبه الشريف وطيب أصله المنيف

قال الله تعالى : « ٱللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ » .

ولمّا سأل هِرَقُلْ ملكُ الروم لأبى سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة والسلام، قال : كيف نَسَبُه فيكم ؟ قال : هو فينا ذو نَسَب . قال : كذلك الرسل تُبعث في أنساب قومها . يعنى في أكرمها أحسابا وأكثرها قبيلة . صلوات الله عليهم أجمعين .

فهو سيد ولد آدم و فحرهم فى الدنيا والآخرة . أبو القاسم ، وأبو إبراهيم ، محمد ، وأحمد ، والماحى الذى يُمْحَى به الكفر ، والعاقب الذى مابَعْدَه نبيُّ ، والحاشر الذى يُحْشَر الناسُ على قدميه (١) ، والمقفِّى ، ونبى الرحمة ، ونبى التوبة ، ونبى الملْحَمة ، وخاتم النبين ، والفاتح ، وطه ، ويس ، وعبد الله .

قال البيهقى : وزاد بعض العلماء فقال : سَمَّاه الله فى القرآن رسولا ، نبيًّا ، أميًّا ( ) شاهداً ، مبشِّراً ، نذيراً ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراً . ورءوفا رحياً ، ومذكّراً ، وجعله رحمة ونعمة وهاديا .

وسنورد الأحاديث المروية فى أسمائه عليه الصلاة والسلام فى باب نعقده بعد فراغ السيرة ، فإنه قد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك ، اعتنى بجمعها الحافظان الكبيران أبو بكر البَيْهَـقى ، وأبو القاسم بن عَساً كر ، وأفرد الناسُ فى ذلك

<sup>(</sup>١) يحشر الناس على قدميه : على أثره . أو على عهده وزمانه . (٧) ط : أمينا وهو خطأ .

مؤلفات ، حتى رام بعضهم أن يجمع له عليه الصلاة والسلام ألف اسم ، وأما الفقيه الكبير أبو بكر بن العربي المالكي شازح الترمذي بكتابه الذي سماه « عارضة الأَحْوَذي » فإنه ذكر من ذلك أربعة وستين اسها والله أعلم .

\* \* \*

وهو ابن عبد الله ، وكان أصغر ولد أبيه عبد المطاب ، وهو الذبيح الثانى المفدَّى عِمائة من الإبلكا تقدم .

قال الزهرى : وكان أجمل رجال قريش ، وهو أخو الحارث ، والزبير ، وحمزة ، وضرار وأبى طالب ، واسمه عبد مناف ، وأبى لهب ، واسمه عبد العزى ، والمقوِّم ، واسمه عبد الكعبة ، وقيل ها اثنان ، وحَجْل واسمه المغيرة ، والغيداق وهو كثير الجود ، واسمه نوقل ، ويقال إنه حجل . فهؤلاء أعمامه عليه الصلاة والسلام .

وعماته ست ، وهن : أَرْوَى ، وبَرَّة ، وأُمَيْمة ، وصفية ، وعاتكة ، وأم كَيْم وهي البيضاء \_ وسنتكلم على كل مهم فيما بعد إن شاء الله تعالى .

كلهم أولاد عبد المطلب، واسمه شيبة ، يقال : لشيبة كانت في رأسه ، ويقال له شيبة الحمد لجوده ؛ وإنما قيل له عبد المطاب لأن أباه هاشما لما من بالمدينة في تجارته إلى الشام نزل على عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خداش بن خندف بن عدى بن النجار الخزرجي النجارى ، وكان سيد قومه ، فأعجبته ابنته سلمي فحطبها إلى أبيها ، فزوجها منه واشترط عايه مُقامها عنده ، وقيل : بل اشترط عايه أن لا تلد إلا عنده بالمدينة . فلما رجع من الشام بني بها وأخذها معه إلى مكة ، فلما خرج في تجارة أخذها معه وهي حبلي م فتركها بالمدينه و دخل الشام فمات بغزة ، ووضعت سلمي ولدها فسمته شيبة ، فأقام عند أخواله بني عدى بن النجار سبع سنين .

ثم جاء عمه المطلب بن عبد مناف فأخذه خُفية من أمه فذهب به إلى مكة ، فلما رآه

الناس ورأوه على الراحلة قالوا: من هذا معك ؟ فقال: عَبْدى . ثم جاءوا فهنئوه به وجعلوا يقولون له عبد المطلب لذلك . فغلب عليه .

وسادَ في قريش سيادةً عظيمة وذهب بشرفهم ورئاستهم، فكان جِمَاعُ أمرهم عليه، وكانت إليه السقاية والرفادة بعد المطاب، وهو الذي جدد حَفْر زمزم بعد ماكانت مُطْمومة من عهد جُر هم، وهو أول من طَلَى الكعبة بذهب في أبوابها مِنْ تَيْنيك الغزالتين من ذهب اللتين وجدها في زمزم مع تلك الأسياف القَلْعية.

قال ابن هشام (۱): وعبد المطلب أخو أسد ونَضْ لة (۲) وأبى صَيْفي وحَيّة وخالدة ورُقيّة والشَّفَّاء وضَعِيفة . كلهم أولاد هاشم، واسمه عمرو، وإنما سمى هاشمًا لهشَمْه الثريد مع اللحم لقومه في سني المَحْل ، كما قال مطرود بن كعب الخزاعي في قصيدته ، وقيل للزَّبَعْرَى والد عبد الله :

عُمرُ و الذي (٢) هَشَمِ الثريدَ لقومه ورجالُ مكة مُسْنِتُون عَجافُ سُنَتَ إلىك الرحلتان كلاها سَفَرُ الشتاء ورِحْدَلَةُ الأصيافِ

وذلك لأنه أول من سَنَّ رحلتي الشتاء والصيف وكان أكبر ولد أبيه . وحكى ابن جرير أنه كان توأم أخيه عبد شمس ، وأن هاشما خرج ورجله ملتصقة برأس عبد شمس ، فما تخاصت حتى سال بينهما دم ، فقال الناس : بذلك يكون بين أولادها حروب ، فكانت وقعة بنى العباس مع بنى أمية بن عبد شمس سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الهجرة .

<sup>(</sup>٣) ويروى : عمرو العلى .

وشقيقهم الثالث المُطَّلب، وكان المطاب أصغر ولد أبيه، وأمهم عاتكة بنت مرّة ابن هلال.

ورابعهم نوفل من أم أخرى ، وهى واقدة بنت عمرو المازنية ، وكانوا قد سادوا قومهم بعد أبيهم وصارت إليهم الرياسة ، وكان يقال لهم المجيرون . وذلك لأنهم أخذوا لقومهم قريش الأمان من ملوك الأقاليم ليدخلوا فى التجارات إلى بلادهم ، فكان هاشم قد أخذ أمانا من ملوك الشام والروم وغسان ، وأخذ لهم عبد شمس من النجاشى الأكبر ملك الحبشة ، وأخذ لهم نوفل من الأكاسرة ، وأخذ لهم المطلب أمانا من ملوك حمير . ولهم يقول الشاعر :

يا أيها الرجـــلُ المحوِّل رَحْله إلَّا نزلت بَآلِ عبد منافِ وكان إلى هاشم السقاية والرفادة بعد أبيه ، وإليه وإلى أخيه المطلب نسبُ ذوى القُربى ، وقد كانوا شيئاً واحداً في حالتي الجاهلية والإســـــلام لم يفترقوا ، ودخلوا معهم في الشَّعْب ، وانخذل عنهم بنو عبد شمس ونوفل . ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته :

جزى الله عنا عَبْدَ شمس ونَوْفَلًا عقوبةَ شَرَ عاجلًا غير آجلِ ولا يعرف بنو أب تَبَاينوا في الوفاة مثابهم ، فإن هاشاً مات بغزة من أرض الشام ، وعبد شمس مات بمكة ، ونوفل مات بسلمان (١) من أرض العراق ، ومات المطلب، وكان يقال له القمر لحسنه ، بركَدْمان (٢) من طريق اليمن . فهؤلاء الإخوة الأربعة المشاهير وهم هاشم ، وعبد شمس ، ونوفل ، والمطلب .

ولهم أخ خامس ليس بمشهور وهو أبو عمرو واسمه عبد ، وأصل اسمه عبد قصى . فقال الناس عبد بن قصى، درج ولا عقب له . قاله الزبير بن بكار وغيره .

<sup>(</sup>٢) خ ط : بريمان . وهو خطأ . وما أثبته عن ابن هشام

<sup>(</sup>١) خ ط : بسلامان . وهو خطأ . وما أثبته عَنْ آبن هشام

وأخوات ست وهر ، تماضر ، وحية ، وريطة ، وقلابة ، وأم الأخثم وأم سفيان .

كل هؤلاء أولاد عبد مناف ، ومناف اسم صنم ، وأصل اسم عبد مناف المغيرة . وكان قد رأس فى زمن والده ، وذهب به الشرف كل مذهب . وهو أخو عبد الدار الذى كان أكبر ولد أبيه وإليه أوصى بالمناصب كا تقدم . وعبد العزى وعبد وبرئة وتخمر، وأمهم كلهم حُبَّى بنت حُلَيْل بن حُبْشية (١) بن سَلُول بن كعب بن عمرو الخزاعى ، وأبوها آخر ملوك خزاعة وولاة البيت منهم .

وكلهم أولاد قُصَى واسمه زيد ، وإنما سمى بذلك لأن أمه تزوجت بعد أبيه بربيعة بن حرام بن عُذْرة فسافر بها إلى بلاده وابنها صغير فسمى قصيا لذلك . ثم عاد إلى مكة وهو كبير ولم شعَثَ قريش وجَمعها من متفرقات البلاد ، وأزاح يد خزاعة عن البيت ، وأجلاهم عن مكة ورجع الحق إلى نصابه ، وصار رئيس قريش على الإطلاق ، وكانت إليه الرفادة (٢) والسقاية ، وهو سَنها ، والسّدانة والحجابة واللواء ، وداره دار الندوة كا تقدم بَسْط ذلك كله . ولهذا قال الشاعر :

قُصَىُّ لَعَمْرِى كَانَ يُدْعَى مُجَمِّعاً بِهُ جَمَع الله القبائلَ مِنْ فِهْرِ وهو أخو زُهْرة ، كلاهما ابن كلابأخى تَيْم ، ويقظة أبى مخزوم . ثلاثتهم أبناء مُرَّة أخى عَدِى وهُصَيص .

وهم أبناء كعب ، وهو الذى كان يخطب قومَه كل جمعة ويبشرهم بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشد فى ذلك أشعاراً كما قدمنا . وهو أخو عام، وساَمة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، سبعتهم أبناء لؤى أخى تيم الأُدْرَم. وهما أبناء غالب أخى الحارث

<sup>(</sup>١) المطبوعة : حبشي ، وهو خطأ . (٢) ط : الوفادة . وهو خطأ .

ومحارب. ثلاثتهم أبناء فيهر، وهو أخو الحارث، وكلاها ابن مالك. وهو أخو الصّلْت وهو ويَحْلد، وهم بنو النّضر الذي إليه جِمَاعُ قريش على الصحيح كما قدمنا الدليل عليه، وهو أخو مالك ومَلْ كان وعبد مناة وغيرهم، كلهم أولاد كِنانة أخى أَسَد وأسدة والهون، أولاد خُزيمة، وهو أخو هذيل. وها ابنا مُدْركة، واسمه عمرو، أخو طابخة واسمه عامر، وقعة، ثلاثتهم أبناء الياس، وأخو الياس هو عَيْلان والد قيس كلها، وها ولدا مضر أخى ربيعة. ويقال لهما الصريحان من ولد إسماعيل، وأخواها أنمار وإياد تيامَنا، أربعتهم أبناء نزار أخى قضاعة، في قول طائفة ممن ذهب إلى أن قضاعة حجازية عدنانية، وقد تقدم بيانه. كلاها أبناء مَهَد تن عدنان.

وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العلماء ، فجميع قبائل عرب الحجاز ينتهون إلى هذا النسب ، ولهذا قال ابن عباس وغيره فى قوله تعالى : « قُلْ لا أَسْأَلَكُمُ عليه أَجْراً إلا المودة فى القُر بَى » : لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نسب يتصل بهم .

وصدق ابن عباس رضى الله عنه فيما قال وأزيد مما قال . وذلك أن جميع قبائل العرب العدنانية تنتهى إليه بالآباء وكثير منهم بالأمهات أيضاً ،كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره في أمهاته وأمهات آبائه وأمهاتهم ما يطول ذكره .

وقد حرره ابن إسحاق رحمه الله والحافظ ابن عساكر .

وقد ذكرنا فى ترجمة عدنان نسبه وما قيل فيه ، وأنه من ولد إسماعيل لا محالة ، وإن اختُلفِ في كم أبٍ بينهما ؟ على أقوال قد بسطناها فيما تقدم . والله أعلم .

وقد ذكرنا بقية النسب من عدنان إلى آدم ، وأوردنا قصيدة أبى العباس الناشىء المتضمنة ذلك ، كل ذلك في أخبار عرب الحجاز ولله الحمد .

<sup>(</sup>١) خ ط : كم ينهما أبا . وهو لا يستقيم عربية .

وقد تكلم الإمام أبو جعفر بن جَرير رحمه الله فى أول تاريخه على ذلك كلاما مبسوطا جيدا محرّراً نافعاً (١) .

وقد ورد حدیث فی انتسابه علیه السلام إلی عدنان وهو علی المنبر، ولكن الله أعلم بصحته ، كا قال الحافظ أبو بكر البيهتی : أنبأنا أبو الحسن علی بن أحمد بن عمر بن حفص المقری ، ببغداد ، حدثنا أبو عیسی بَکار بن أحمد بن بكار ، حدثنا أبو جعفر أحمد ابن موسی بن سعد ، إملاء سنة ست و تسعین و مائتین ، حدثنا أبو جعفر محمد بن أبان القَلَانسی ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربیعة القدامی ، حدثنا مالك بن أنس ،عن الرهری،عن أنس، وعن أبی بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . قال : بلغ النبی صلی الله علیه و سلم أن رجالا من كِندة يزعمون أنهم منه و أنه منهم فقال « إنماكان يقول ذلك العباس وأبو سفیان بن حرب فَیأْمَناً بذلك ، و إنا لن ننتنی من آبائنا ، نحن بنو النَّضْر الن ننتنی من آبائنا ، نحن بنو النَّضْر الن كنان »

قال: وخطب النبى صلى الله عليه وسلم فقال « أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قُصَى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر ابن مالك بن النصّر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مُضَر بن نزار، وما افترق الناس فرقتين إلا جعلنى الله فى خيرها ، فأخرجت من بين أبوى فلم يصبنى شىء من عُهر الجاهلية ، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح ، من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبى وأمى ، فأنا خيركم نفسا ، وخيركم أبا » .

وهذا حديث غريب جدا من حديث مالك . تفرد به القدامي وهو ضعيف . واكن سنذكر له شواهد من وجوه أخر ·

<sup>(</sup>١) وذلك في الجزء الثاني ـ

فمن ذلك قوله « خرجت من نكاح لا من سفاح » قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن عُمَيْنة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أبى جعفر الباقر فى قوله تعالى « لقد جاء كم رسولُ مِنْ أَنْهُكُم » قال : لم يُصِبْه شيء من ولادة الجاهلية .

وقال رسول الله صلى الله عليـه وسلم « إنى خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح».

وهذا مرسل جيد .

وهكذا رواه البيهق عن الحاكم عن الأصمّ ، عن محمد بن إسحاق الصنعاني ، عن يحيى بن أبى بكير ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله أخرجني من النكاح ولم يخرجني من السفاح » .

وقد رواه ابن عَدِي موصولا فقال: حدثنا أحمد بن حفص ، حدثنا محمد بن أبي عمرو العدك الملكي ، حدثنا محمد بن مجمد بن على بن الحسين ، قال أشهد على أبي حدثنى عن أبيه ، عن جده ، عن على بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه سلم قال : « خرجت من خرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى أبي وأمى ، ولم يصبنى من سفاح الجاهلية شي " » .

هذا غريب من هذا الوجه ولا يكاد يصح .

وقال هُشيم: حدثنا المدِيني ، عن أبى الحلويرث ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماولدني من نكاح أهل الجاهلية شيء ، ماولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام » .

وهذا أيضاً غريب أورده الحافظ ابن عساكر، ثم أسنده من حديث أبي هريرة، وفي إسناده ضعف والله أعلم .

وقال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر ، حدثنى محمد بن عبد الله بن مسلم ، عن عمه الزهرى ، عن عُروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ولدت من نكاح غير سفاح » .

ثم أورد ابن عساكر من حديث أبى عاصم ، عن شَبيب ، عن عِكرمة ، عن ابن عباس فى قوله تعالى : «وتَقَلَّبُكَ فى الساجدين» قال : مِنْ نبي ۖ إلى نبى حتى أخرجت نبياً » . ورواه عن عطاء .

وقال محمد بن سعد : أخبرنا هشام بن محمد الكلبي ، عن أبيه ، قال : كتبت للنبي صلى الله عايه وسلم خمسمائة أم ، فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان من أمر الجاهاية .

وثبت في صحيح البخارى من حديث عمرو بن أبى عمرو عن سعيد المُقبرى ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعثت من خير قرون بنى آدم قرنا فقرنا ، حتى بعثت من القرن الذى كنت فيه » .

- وفى صحيح مسلم من حديث الأوزاعى عن شدَّاد أبى عمار ، عن واثلة بن الأسقع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ، واصطفى من بنى كنانة قريشا ، واصطفى من قريش بنى هاشم ، واصطفانى من بنى هاشم » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نُعَيم ، عن سفيان ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن المطلب بن أبى وَدَاعة قال : قال العباس : بلغه صلى الله عليه وسلم بعض مايقول الناس قال : « فصعد المنبر فقال : من أنا ؟ » قالوا : أنت رسول الله قال : « أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، إن الله خاق الحلق فجعلني في خير

خُلقه ، وجعام م فرقتين فجعلني في خير فرقة ، وخلق القبائل فجعاني في خــير قبيلة ، وجعام بيوتاً فجعاني في خــير قبيلة ، وجعام بيوتاً فجعاني في خيرهم بيتاً ، فأنا خيركم بيتاً وخيركم نفسا »(١) صلوات الله وسلامه عليه دأئما أبدا إلى يوم الدين .

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن العباس بن عبد المطلب ، قال : قلت يارسول الله إن قريشا إذا التقوا لتى بعضهم بعضاً بالبشاشة ، و إذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها . فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك غضبا شديدا ثم قال : « والذى نفس محمد بيده لا يَدْ خل قلب رجل الإيمانُ حتى يحبّ كم لله ولرسوله » .

فقلت : يارسول الله إن قريشاً جاسوا فتذاكروا أحسابَهم فجعلوا مَثَلَكَ كَمْثُلُ نَخْلَةً في كَبُوةً " كَبُوةً (٢) من الأرض .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الله يومَ خلق الخلق جعلنى فى خيرهم ، ثم لما فرَّقهِم [ قبائل ] جعلنى فى خيرهم قبيلة ، ثم حين جَعَل البيوت جعلنى فى خير بيوتهم ، فأنا خيرهم نفساً وخيرهم بيتاً » .

ورواه أبو بكر بن أبى شَيْبة ، عن ابن فضيل ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن عبد الله بن الحارث ، عن ربيعة بن الحارث قال : بلغ النبى صلى الله عليه وسلم فذكره بنحو ماتقدم ولم يذكر العباس .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثني يحيى بن عبد الحميد ، حدثني قيس بن عبد الله ، عن الأعمش ، عن عليلة بن ر بعى ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرها . قسماً ، فذلك قوله : « وأصحابُ

<sup>(</sup>١) مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر حديث رقم ١٧٨٨

<sup>(</sup>٢) رواها ابن الجوزى . ف كبا . وروى عن شمر أنه لم يسمع كبوة .

اليمين » « وأصحاب الشمال » ، فأنا من أصحاب اليمين ، وأنا خير أصحاب اليمين ، ثم جعل القسمين أثلاثاً فجعلني في خيرها ثلثاً ، فذلك قوله « وأصحابُ المَيْمَنَةِ » « والسابقون السابقون » فأنا من السابقين ، وأنا خير السابقين .

ثم جعل الأثلاث قبائلَ فجعلنى فى خيرها قبيلة ، فذلك قوله : « وجَعَلْنَاكُم شُمُوبًا وقبائلَ لتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْدَ الله أَتْقَاكُم إِن الله عليمُ خبير » وأَنَا أَتْقَى ولدِ آدم وأَكرَمُهم على الله ولا فَخْرَ .

ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيتاً ، وذلك قوله : « إنَّمَا يُريدُ اللهُ ليُذْهِبَ عنكم الرجسَ أهلَ البيت ويطهّرَ كم تطهرون عنكم الرجسَ أهلَ البيت ويطهّرَ كم تطهرون من الذنوب » .

وهذا الحديث فيه غرابة ونَـكاَرة .

وروى الحاكم والبيهق من حديث محمد بن ذَكُوان ، خال ولد حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر قال : إنا لقُعُو د بفناء النبي صلى الله عليه وسلم إذ مَرَّت به امرأة ، فقال بعض القوم : هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو سفيان : مَثَل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن . فانطلقت المرأة فأخبرت النبيَّ صلى الله عليه وسلم .

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعْرَف في وجهه الغضب. فقال : « ما بالُ أقوالِ تَبْلُغنى عن أقوام ؟! إن الله خلق السماوات سَبْعاً فاختار العَلْياَء منها فأَسْكُنها مَنْ شاء مِن خلق ، ثم خَلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم ، واختار من بني آدم العرب ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٣٣.

واختار من العرب مُضَرَ ، واختار من مضر قريشاً ، واختار من قريش بني هاشم ، واختار بي من بني هاشم ، فأنا خِيارُ من خيار ، فمن أَحَبَّ العرب فبحُبِّي أُحبَّهم ، ومَنْ أَ بْغَضَ العرب فببغضي أَ بْغَضَهُم » .

هذا أيضاً حديث غريب.

وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أنا سيدُ وَلَدَ آدم يوم القيامة ولا فخر ».

وروى الحاكم والبهتي أيضاً من حديث موسى بن عُبيدة ، حدثنا عمرو بن عبد الله بن نوفل ، عن الزُّهْرى ، عن أبي أسامة أو أبي سلمة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « قال لى جبريل: قابتُ الأرض من مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلاً أفضلَ من محمد ، وقابت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أبٍ أفضلَ من بنی هاشم » .

قال الحافظ البيهقي : وهذه الأحاديث وإن كان في رواتها من لا يُحتج به فبعضها يؤكد بعضاً ، ومعنى جميعها يرجع إلى حديث واثلة بن الأسقع . والله أعلم

قلت: وفي هذا المعنى يقول أبو طالب يمتدح النبي صلى الله عليه وسلم:

إذا اجتمعت يوماً قريشُ لَمَهْخَرِ فعبدُ منافِ سِرُّها وصميمُها فإن حُصِّلت أشر افُ عبدِ منافها فني هاشم أشرافُها وقديمُها هو المصطفَى مِنْ سِرِّها وكريمُها علينا فلم تظفر وطاشت حلومُها إذا ما ثَنَوْا صُعْرَ الخدود نقيمُها ونَضْربعنأجحارها مَنْ يَرُ وُمُها

وإن فَخَرتْ يوماً فإنّ محمداً تداعت قريشُ غُمُّها وسمينُها وكناً قديماً لا نَقُرُ ۖ ظَلَامَةً ونَحْمَى حِمَاها كُلَّ يُومِ كُرِيهةٍ بنا انْتَعَسَ الْعُود الذَوَاء وإنما بأكنافنا تَنْدَى وتَنْمِى أَرُومُهَا وقال أبو السَّكن زكريا بن يحيى الطائى فى الجزء المنسوب إليه المشهور : حدثنى عمر بن أبى زُحر بن حصين ، عن جده حميد بن مُنْهب ، قال : قال جدى خُريم بن أوس : هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت عليه منصرفَه من تبوك ، أوس : هاجرت العباس بن عبد المطلب يقول : يا رسول الله إنى أريد أن أمتدحك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قُلْ ، لا يَفْضُضِ الله فاك . فأنشأ يقول :

مُسْتُودَع حيثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ تَ وَلا عَلَقُ الْوَرَقُ الْعَرَقُ اللّهَ عَلَيْهِ النَّطُقُ اللّهَ عَلَيْهِ النَّطُقُ (٢) خِنْدُفَ علياء تحتَهَا النَّطُقُ (٢) ضُ وضاءت بنورك الأفقُ نور وسُرُ لله الرشاد المنتققُ الرشاد المنتققُ الرشاد المنتققُ المنتققُ المنتققة المنتقق

مِنْ قَبْلِها طَبْتَ فَى الظَّلَالِ وَفَى ثُمْ هَبَطْتَ البلاد لا بَشَرْ أَنْ ثَمْ النَّفَيْنَ وقد بِلْ السَّفِينَ وقد تُنْقُلُ مِنْ صُلْبِ (١) إلى رَحِم حتى احتوى بيتُك المهيمن من وأنت لما وُلدت أشرقت الأر فنحنُ في ذلك الضياء وفي ال

وقد رُوى هذا الشعر لحسان بن ثابت .

فروى الحافظ أبو القاسم بن عساكر من طريق أبى الحسن بن أبى الحديد: أخبرنا محمد بن أبى نصر ، أنبأنا عبد السلام بن محمد بن أحمد القُرشى ، حدثنا أبو حصين محمد ابن إسماعيل بن محمد التميمى ، حدثنا محمد بن عبد الله الزاهد الحراسانى . حدثنى إسحاق ابن إبراهيم بن سنان ، حدثنا سكر من سليان أبو العباس المكفوف المدائنى ، حدثنا ورقاء بن عمر ، عن ابن أبى نجيح ، عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال : سألت

<sup>(</sup>١) الشفا والبدء والتاريخ: من صالب. (٢) النطق: جمع ناطق.

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقات: فداك أبى وأمى ، أين كنت وآدم فى الجنة ؟ قال: فتبسَّم حتى بَدَت نواجذه ثم قال: «كنت فى صُلبه ، وركب بى السفينة فى صلب أبى إبراهيم ، لم يَلْتَق أبواى على سفاح قط ، لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الحسيبة إلى الأرحام الطاهرة صَفيًّا مهذّبًا (١) لا تتشعّب شُعْبتان إلا كنت فى خيرها ، وقد أخذ الله بالنبوة ميثاقى وبالإسلام عهدى ، ونشر فى التوراة والإنجيل فى خيرها ، وقد أخذ الله بالنبوة ميثاقى وبالإسلام عهدى ، ونشر فى التوراة والإنجيل فى خيرها ، وعد أين كلُّ نبى صِفَتى ، تُشرق الأرض بنورى والغام بوجهى ، وعلَّنى كتابه وزادنى [شرفا] فى سمائه ، وشق لى اسمًا من أسمائه ، فذو العرش محمود وأنا محمد وأحمد ، ووعدنى أن يَحْبُونَ فى بالحوض والكوثر ، وأن يجعلنى أولَ شافع وأول مشفع ، وعم أخرجنى من خير قرّن لأمتى ، وهم الحمَّادون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » .

قال ابن عباس : فقال حسان بن ثابت في النبي صلى الله عليه وسلم :

مِنْ قَبْلُهَا طِبْتَ فَى الظِّلَالِ وَفَى مُسْتَوْدَعٍ يَوم يُخْصَفُ الوَرَقُ مُمْ سَكَنْتَ البلادَ لا بَشَرْ أَن تَ وَلا نَطْفَةٌ وَلا عَلَقُ مُطَوَّرٌ تَر كُب السَّفِينَ وقد أَجُمْ نَسْراً وأهـ لَه الغَرَقُ مُطَوَّرٌ تَر كُب السَّفِينَ وقد أَجُمْ نَسْراً وأهـ لَه الغَرَقُ تُنْقُلُ مِنْ صُلْبٍ إلى رَحِمٍ إذا مَضَى طَبَقُ بداً طَبَقُ مُنْ عَلْبٍ إلى رَحِمٍ إذا مَضَى طَبَقُ بداً طَبَقُ مُنْ عَلْبٍ إلى رَحِمٍ إذا مَضَى طَبَقُ بداً طَبَقُ

فقال النبي صلى الله عايه وسلم : « يرحم الله حسانًا » فقال على بن أبي طالب : وجبت الجنة ُ لحسان ورب الكعبة .

ثم قال الحافظ ابن عساكر : هذا حديث غريب جداً .

<sup>(</sup>١) الطبوعة : صفتى مهدى ، وهو تحريف .

قلت: بل منكر جداً. والحفوظ أن هذه الأبيات للعباس رضى الله عنه. ثم أوردها من حديث أبى السكن زكريا بن يحيى الطائى كما تقدم.

قلت : ومن الناس من يزعم أنها للعباس بن مرداس السلمي . فالله أعلم .

\* \* \*

تنبيه: قال القاضى عياض فى كتابه « الشِّفَاء » : «وأما أحمد الذى أتى فى الكتب و بشرت به الأنبياء فمنع الله بحكمته أن يسمَّى به أحد غيره ولا يُدْعَى به مَدْعو شُ قبلَه، حتى لا يدخل لَبْس على ضعيف القلب أو شَك ُ .

وكذلك محمد [أيضا] لم يسمَّ به أحد من العرب ولا غيرهم ، إلى أن شاع ُ قَبَيل وجوده وميلاده أن نبيًّا يُبعث اسمه محمد ، فسمَّى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو والله أعلم حيث يجعل رَسالته .

وهم: محمد بن أحيْحَة بن الجلاَح الأَوْسى ، ومحمد بن مَسْلَمَة (١) الأنصارى ، ومحمد بن مَسْلَمَة (١) الأنصارى ، ومحمد بن بَرَّاء البَكْرى (٢) ، ومحمد بن سفيان بن مُجَاشع ، ومحمد بن خُرَاعى السُّلمى لا سابع لهم .

و يقال إن أول من سمى محمداً محمد بن سفيان [ بن مجاشع ]<sup>(٣)</sup> واليمين تقول : بل محمد بن اليُحْمدُ من الأزد .

ثم إن الله حَمَى كُلَّ من تسمى به أن يَدَّعى النبوة أو يَدَّعيها له أحد ، أو يظهر عليه سبب يشكِّك (\*) أحداً فى أمره ، حتى تحققت الشِّيمتان له صلى الله عليه وسلم لم ينازَع فيهما »(\*) هذا لفظه .

<sup>(</sup>١) المطبوعة: سلمة ، وهو خطأ . (٢) كذا في الشفاء . وكان الأصل: ابن البراء الكندي .

<sup>(</sup>٣) ليست فى الشفاء . ﴿ ٤) المطبوعة : يشكل وهو خطأ. ﴿ ٥) الشفاء ١٩٠ الطبعة العثمانية .

# باب مَوْلد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولد صلوات الله عليه وسلامه يوم الاثنين .

لما رواه مسلم في صحيحه من حديث غَيْلان بن جريرعن (١) عبد الله بن مَعْبدالزِّمَّاني (٢)، عن أبى قتادة أن أعرابيا قال: وإرسول الله، ماتقول في صوم يوم الاثنين ؟ فقال: و ذاك يوم ولدتُ فيه وأنزل على فيه ».

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بنداود ،حدثنا ابن لَهيعَة ، عن خالد بنأ بى عمران ، عن حَنش الصنعانى ، عن ابن عباس ، قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين ، واستنبىء يوم الاثنين ، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين ، وقدم المدينة يوم الاثنين ، وتوفى يوم الاثنين ، ورَفَع الحجر يوم الاثنين ،

تفرد به أحمد ، ورواه عمرو بن بكير عن ابن كهيعة ، وزلد : نزلت سورة المائدة يوم الاثنين « اليومَ أَ كُمَلْتُ لَكم دِينَكم » .

وهكذا رواه بعضهم عن موسى بن داود به ، وزاد أيضا : وكانت وَقْعة بدر يوم الاثنين . وممن قال هذا يزيد بن حبيب . وهذا منكر جداً .

قال ابن عساكر : والمحفوظ أن بدراً ونزول « اليوم َ أَ كَمَاتُ لَـكُمْ دِينَـكُمْ » يومِ الجُمعة وصدق ابن عساكر .

وروى عبد الله بن عمر، عن كُرَيب، عن ابن عباس: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وتوفى يوم الاثنين. وهكذا روى من غير هذا الوجه عن ابن عباس أنه ولد بوم الاثنين.

<sup>(</sup>١) ط : جرير بن عبد الله ، وهو خطأ فاحش .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى زمان بن مالك بطن من ربيعة .

وهذا مالا خلاف فيه أنه ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين .

وأَ بْعَدَ بَل أَخْطَأُ مِن قال : ولد يومَ الجُمعة لسبع عشرة خلت من ربيع الأول . نقله الحافظ ابن دِحْيَة فيا قرأه في كتاب « إعلام الروى بأعلام الهدى » لبعض الشيعة . ثم شرع ابن دحية في تضعيفه وهو جدير بالتضعيف إذ هو خلاف النص .

ثم الجمهور على أن ذلك كان فى شهر ربيع الأول ، فقيل: لليلتين خَلَتاً منه . قاله ابن عبد البر فى الاستيعاب ، ورواه الواقدى عن أبى مَعْشَر نجيح بن عبد الرحمن المدنى .

وقیل لثمان خلون منه . حکاه الحمیدی عن ابن حرم . ورواه مالك وعقیل و یونس ابن یزید وغیرهم عن الزهری عن محمد بن جُبیر بن مُطعم .

ونقل ابن عبد البرعن أصحاب التاريخ أنهم صححوه وقطع به الحافظ الكبير محمد ابن موسى الخوارزمى . ورجحه الحافظ أبو الخطاب بن دِحية فى كتابه : «التنوير فى مولد البشر النذير » .

وقيل لعَشْر خَلَوْن منه نقله ابن دحية فى كتابه . ورواه ابن عساكر عن أبى جعفر الباقر ورواه نُجَالِد عن الشَّغبي كما مر .

وقيل لثنتي عشرة خاَتْ منه . نَصَّ عليه ابن إسحاق . ورواه ابن أبي شَيْبة في مصنَّفه عن عفان ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر وابن عباس أنهما قالا : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وفيه بُعِث وفيه عُرِج به إلى السماء ، وفيه هاجر وفيه مات . وهذا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم .

وقيل لسبعة عشر خلت منه: كما نقله ابن دِحية عن بعض الشيعة. وقيل لثمان بقين منه: نقله ابن دحيـة من خط الوزير أبى رافع بن الحافظ أبى محمد ابن حزم عن أبيه . والصحيح عن ابن حزم الأول أنه لثمان مضين منه ، كما نقله عنه الخميدي وهو أثبت .

والقول الثانى: أنه ولد فى رمضان. نقله ابن عبد البرعن الزبير بن بَكَّار، وهو قول غريب جداً، وكان مستنده أنه عليه الصلاة والسلام أوحى إليه فى رمضان بلا خلاف، وذلك على رأس أربعين سنة من عمره، فيكون مولده فى رمضان وهذا فيه نظر والله أعلم.

وقد روى خَيْثَمة بن سليمان الحافظ ، عن خلف بن محمد كر دوس الواسطى ، عن المعلى بن عبد الرحمن ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فى ربيع الأول ، وأنزلت عليه النبوة يوم الاثنين فى أول شهر ربيع الأول ، وأنزلت عليه البقرة يوم الاثنين فى أول شهر ربيع الأول ، وأنزلت عليه البقرة يوم الاثنين فى ربيع الأول .

وهذا غريب جداً . رواه ابن عساكر .

#### \* \* \*

قال الزبير بن بكار : حملت به أمه فى أيام التشريق فى شِعْب أبى طالب عند الجمرة الوسطى . وولد بمكة بالدار المعروفة بدار محمد بن يوسفأ خى الحجاج بن يوسف لثنتى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان .

ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق محمد بن عثمان بن عقبة بن مكرم ، عن المسيّب ابن شريك . عن شعيب بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : مُحِل برسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم عاشوراء فى الحجرم ، وولد يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل .

وذكر غيره أن الخيزران ، وهي أم هارون الرشيد ، لما حَجَّت أمرت ببناء هـ ذه الدار مسجداً . فهو يعرف بها اليوم .

وذكر السهيلي أن مولده عليه الصلاة والسلام كان فى العشرين من نيسان . وهذا أعْدَل الزمان والفصول ، وذلك لسنة اثنتين وثمانين وثماناتة لذى القرنين فيما ذكر أصحاب الزيج .

وزعموا أن الطالع كان لعشرين درجة من الجدّى ، وكان الْمُشْتَرَى وزُحَل مقترنين فى ثلاث دَرَج من العقرب وهى درجة وسط السماء . وكان موافقًا من البروج الحمَل ، وكان ذلك عند طلوع القمر أول الليل . نقله كله ابن دحية والله أعلم .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل .

وهذا هو المشهور عن الجمهور . قال إبراهيم بن المنذر الحِزامى (١) : وهو الذى لا يشك فيه أحد من علمائنا أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل ؛ وبُعِثِ على رأس أربعين سنة من الفيل .

وقد رواه البيهق من حديث أبى إسحاق السَّبِيعى عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل .

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى المطلّب بن عبد الله بن قيس بن مَغْرَمة ، عن أبيه عن جده قيس بن مخرمة ، قال وُلِدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل ، كُنّا لِدَيْن (٢) .

قال: وسأل عثمان رضى الله عنه قُباَث بن أَشْيَم أَخَا بنى يَعْمَر بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبرُ منى ، وأنا أقدم منه فى الميلاد. ورأيت خَزَق الفيل (٢) أخضر محيلا. ورواه الترمذى والحاكم من حديث محمد بن إسحاق به.

<sup>(</sup>١) نسبة إلى جده الأعلى خالد بن حزام . (٢) ابن هشام : فنحن لِدَان . (٣) خزق الفيل: روثه.

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام عُكاظ ابن عشرين سنة. وقال ابن إسحاق: كان الفِجار بعد الفيل بعشرين سنة، وكان بناء الكعبة بعد الفجار بخمس عشرة سنة، والمُبْعَث بعد بنائها بخمس سنين.

وقال محمد بن جُبَيْر بن مُطْعِم : كانت عكاظ بعد الفيل بخمس عشرة سنة ، وبناء الكعبة بعد عكاظ بعشر سنين ، والمبعث بعد بنائها بخمس عشرة سنة .

وروى الحافظ البيهق من حديث عبد العزيز بن أبى ثابت المدينى : حدثنا الزبير ابن موسى ، عن أبى الحويرث قال : سمعت عبد الملك بن مروان يقول لقُباث بن أَشْيَم اللَّذِي ثَم اللَّذِي : يا قُباَث أنت أكبرُ أَمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل ، ووقفت بى أمى على روث الفيل محيلًا أَعْقِلُه ، وتنبَّأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس أربعين سنة .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثنا نعيم ، يعنى ابن ميسرة ، عن بعضهم ، عن سُوَيد بن غفلة أنه قال : أنا لِذَة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت عامَ الفيل .

قال البيهقى : وقد روى عن سويد بن غفلة أنه قال : أنا أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين .

قال يعقوب: وحدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا عبد العزيز بن أبى ثابت ، حدثنى عبد الله بن عثمان بن أبى سليمان النوفلى ، عن أبيه ، عن محمد بن جبير بن مطعم . قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل ، وكانت بعده عُكَاظ (١) بخمس عشرة سنة ،

<sup>(</sup>١) عكاظ: يوم من أيام العرب .

و ُبنِي البيتُ على رأس خمس وعشرين سنة من الفيل ، وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس أربعين سنة من الفيل .

\* \* \*

والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عامَ الفيل على قول الجمهور . فقيل بعده بشهر ، وقيل بأربعين يوماً ، وقيل بخمسين يوما ، وهو أَشْهَرَ .

وعن أبى جعفر الباقر: كان قُدُوم الفيل للنصف من المحرم، ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده بخمس وخمسين ليلة.

وقال آخرون: بل كان عامُ الفيل قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين . قاله ابن أَ بْزَى .

وقيل بثلاث وعشرين سنة رواه شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده كما تقدم . وقيل : بَعْد الفيل بثلاثين سنة . قاله موسى بن عُقْبة عن الزُّهْرى رحمه الله . واختاره موسى بن عقبة أيضاً رحمه الله .

وقال أبو زكريا العجلانى : بعد الفيل بأربعين عاما ، رواه ابن عساكر وهــذا غريب جداً .

وأغربُ منه ما قاله خليفة بن خياط: حدثنى شعيب بن حِبَّان، عن عبد الواحد ابن أبى عمرو عن الكلبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفيل بخمس عشرة سنة . وهذا حديث غريب ومنكر وضعيف أيضاً .

قال خَليفة بن خياط: والمجمع عليه أنه عليه السلام ولد عامَ الفيل.

### صفة مولده الشريف عليه الصلاة والسلام

قد تقدم أن عبد المطلب لما ذبح تلك الإبل المائة عن ولده عبد الله ، حين كان نذر ذبحه فسلمه الله تعالى ، لِما كان قَدَّر فى الأزل من ظهور النبى الأمى صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وسيد ولد آدم من صلبه ، ذهب كما تقدم فزوّجه أشرف عقيلة فى قريش ، آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة الزُّهْرية ، فحين دخل بها وأفضى إليها حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد كانت أم قتال رقيقة بنت نوفل ، أخت ورقة بن نوفل، توسمت ما كان بين عيد الله قبل أن يجامِع آمنة من النور ، فودت أن يكون ذلك متصلا بها لحا كأنت تسمع من أخيها من البشارات بوجود محمد صلى الله عليه وسلم ، وأنه قد أزف زمانه فعرضت نفسها عليه . قال بعضهم: ايتزوجها وهو أظهر . والله أعلم ، فامتنع عليها ، فلما انتقل ذلك النور الباهر إلى آمنة بمواقعته إياها كأنه ندم على ما كانت عرضت عليه . فتعرض لها لتعاوده . فقالت : لا حاجة لى فيك . وتأسفت على مافاتها من ذلك وأنشدت فى ذلك ما قدمناه من الشعر الفصيح البليغ . وهذه الصيانة لعبد الله ليست له وإنما هى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه كما قال تعالى « الله أعلم حيث يجعل رسالته» .

وقد تقدم الحديث المروى من طريق جيد أنه قال عليه الصلاة والسلام: « ولدت من نكاح لا من سفاح ».

والقصود أن أمه حين حملت به توفى أبوه عبد الله وهو حَمْل فى بطن أمه على المشهور .

قال محمد بن سعد: حدثنا محمد بن عمر ، هو الواقدي، حدثنا موسى بن عُبيدة اليزيدي ،

وحدثنا سعيد بن أبى زيد ، عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبى صَعْصعة ، قال : خرج عبد الله بن عبد المطاب إلى الشام إلى غزة فى عير من عيران قريش يحمِّلونه تجارات ، ففرغوا من تجاراتهم ، ثم انصرفوا فمروا بالمدينة ، وعبدُ الله بن عبد المطاب يومئذ مريض ، فقال أتخلَّف عند أخوالى بنى عَدِيٍّ بن النجار .

فأقام عندهم مريضاً شهراً ومضى أصحابه فقَدِموا مكة ، فسألهم عبد المطلب عن ابنه عبد الله ، فقالوا : خلفناه عند أخواله بنى عدى بن النجار وهو مريض .

فبعث إليه عبد المطلب أكبرَ ولده الحارث، فوجده قد توفى ودفن فى دار النابغة فرجع إلى أبيه فأخبره .

فوجد عليه عبد المطلب و إخوته وأخواته وَجْداً شديداً .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حَمْل ، ولعبد الله بن عبد المطاب يومَ توفى خمس وعشرون سنة .

قال الواقدى : هذا هو أَثْبتُ الأقاو يل في وفاة عبد الله وسنه عندنا .

قال الواقدى : وحدثنى مَعْمر عن الزهرى ، أن عبد المطاب بعث عبد الله إلى المدينة يُتّار لهم تمراً فمات .

قال محمد بن سعد: وقد أنبأنا هشام بن محمد بن السائب الكُلْبي عن أبيه ، وعن عَوَانه بن الحكم . قالا: توفى عبد الله بن عبد المطلب بعد ما أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية وعشرون شهراً ، وقيل سبعة أشهر .

وقال محمد بن سعد : والأول أَثْبت ، أنه توفى ورسول الله صلى الله عليمه وسلم حَمْل .

وقال الزُّ بير بن بَكَّار : حدثني محمد بن حسن ، عن عبد السلام ، عن ابن خربوذ،

قال: توفى عبد الله بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهرين، وماتت أمه وهو ابن أربع سنين فأوصى به إلى عمه أبى طالب.

والذى رجَّحه الواقدى وكاتبه الحافظ محمد بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام توفى أبوه وهو جنين فى بطن أمه .

وهذا أبْلغ اليتم وأعلى مراتبه .

\* \* \*

وقد تقدم فى الحديث « ورؤيا أمى الذى رأت حين حملت بى كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام » .

وقال محمد بن إسحاق : فكانت آمنة بنت وَهْب أَمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدِّث أنها أُرِيت حين حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها : إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ، فإذا وقع إلى الأرض فقولى :

أعِيذه بالواحد ، من شركل حاسد ، من كل برٍّ عاهد (١) وكل عبد رائد ، يذود عنى ذائد ، فإنه عند الحميد الماجد ، حتى أراه قدأتى المشاَهد .

وآية ذلك أنه يخرج معه نور يملأ قصور بُصْرى من أرض الشام، فإذا وقع فسمّيه محمداً ، فإن اسمه في التوراة أحمد ، يَحَمده أهلُ السماء وأهل الأرض ، واسمه في الإنجيل أحمد ، يحمده أهل السماء وأهل الأرض ، واسمه في القرآن محمد .

وهذا وذاك يقتضى أنها رأت حين حملت به عليه السلام كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام ، ثم لما وضعته رأت عيانًا تأويلَ ذلك كما رأته قبل ذلك هاهنا . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الذي في ابن هشام إلى قوله : حاسد . وهذه الزيادة باختلاف في الوفا والدلائل .

وقال محمد بن سعد: أنبأنا محمد بن عمر ، هو الواقدى ، حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ، عن الزهرى . وقال الواقدى : حدثنا موسى بن عبدة ، عن أخيه ، ومحمد بن كعب القرظى ، وحدثنى عبد الله بن جعفر الزهرى ، عن عمته أم بكر بنت المسور عن أبيها . وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم المزنى وزياد ابن حشرج ، عن أبى وَجْزة . وحدثنا معمر ، عن أبى نجيح ، عن مجاهد . وحدثنا طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس . دخل حديث بعضهم في حديث بعض : أن آمنة بنت وهب قالت : لقدعلقت به - تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فما وجدت له مشقّة حتى وضعته ، فلما فصل منى خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب ، ثم وقع إلى الأرض معتمداً على يديه ، ثم أخذ قبضةً من التراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء .

وقال بعضهم: وقع جاثياً على ركبتيه، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام وأسواقُها، حتى رؤيت أعناق الإبل بُـُــْــرى، رافعا رأسه إلى السماء.

وقال الحافظ أبو بكر البيهق : أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبانا محمد بن إسماعيل أنبأنا محمد بن إسحاق ، حدثنا يونس بن مبشر بن الحسن ، حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى ،حدثنا عبد العزيز بن عمران حدثنا عبد الله بن عثمان بن أبى سليمان بن جبير بن مطعم ،عن أبيه ، عن ابن أبى سُويد الثقفي ، عن عثمان بن أبى العاص ، حدثتنى أمى : أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ولدته ، قالت : فما شيء أنظره في البيت إلا نور ، وإنى أنظر إلى النجوم تدنو حتى إلى لأقول لتقعن على .

وذكر القاضى عياض عن الشَّفَّاء أم عبد الرحمن بن عوف أنهاكانت قَابِلَتَه ، وأنها أخبرت به حين سقط على يديها واستهلَّ سمعت قائلا يقول: يرحمك الله. وإنه سطع منه نور رئيت منه قصور الروم.

قال محمد بن إسحاق : فلما وضعته بعثت إلى عبد المطلب جاريتها ، وقد هلك أبوه وهى حبلى ، ويقال إن عبد الله هلك والنبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنُ ثمانية وعشرين شهراً ، فالله أعلم أى ذلك كان \_ فقالت : قد ولد لك غلام فانظر إليه .

فلما جاءها أخبرته وحدثته بما كانت رأت حين حملت به ، وما قيل لها فيه ، وما أمرت أن تسمّيه .

فأخذه عبد المطلب فأدخله على هُبَل فى جوف الكعبة ، فقام عبد المطلب يدعو ويشكر الله عز وجل ويقول:

الحمد ألله الذي أعطاني هذا الفلام الطيّب الأردان قد ساد في المهد على الغلمان أعيده بللبيت ذي الأركان حتى يكون أبلغة الفتيان حتى أراه بالغ البُنيان أعيذه من كل ذي شنان من حاسد مضطرب العنان ذي هَمّة ليس له عينان حتى أراه رافع اللسان في كتُب ثابتـــة المثاني أنت الذي سُمّيت في القرآن في كتُب ثابتـــة المثاني \* أحمد مكتوب على اللسان \*

وقال البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبانا أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الدَّرَابَر دى (۱) \_ بَمَر و \_ حدثنا أبو عبد الله البُوشَنجي ، حدثنا أبو أبوب سليان بن سلمة الخبائري ، حدثنا يونس بن عطاء بن عثمان بن ربيعة بن زياد بن الحارث الصدائي بمصر ، حدثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن أبيه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه . قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم محتونا

<sup>(</sup>١) كذا ولعلها نسبة إلى دراورد .

مسرورا . قال : فأعجب جدَّه عبد المطاب وحَظِيَ عنده ، وقال : ليكون لابني هذا شأن . فكان له شأن .

وهذا الحديث في صحته نظر .

وقد رواه الحافظ ابن عساكر ، من حديث سفيان بن محمد المَصِّيصى ، عن هُشيم ، عن يونس بن عُبيد ، عن الحسن عن أنس ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عايه وسلم : « مِنْ كرامتى على الله أنى ولدت مختونا ولم يَرَ سوأتى أحد » .

ثم أورده من طريق الحسن بن عرفة عن هشيم به .

ثم أورده من طريق محمد بن محمد بن سليمان \_ هو البا غَنْدِي \_ حدثنا عبد الرحمن ابن أيوب الحمصى ، حدثنا موسى بن أبى موسى المقدسى ، حدثنى خالد بن سلَمة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسروراً مختونا .

وقال أبو نعيم: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريني ، حدثنا الحسين بن أحمد بن عبد الله المالكي ، حدثنا سليان بن سلمة الخبائري ، حدثنا يونس بن عطاء ، حدثنا الحكم ابن أبان ، حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس ، عن أبيه العباس ، قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا ، فأعجب ذلك جدَّه عبد المطاب وحظى عنده ، وقال ليكونن لا بني هذا شأن . فكان له شأن .

وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق ، حتى زعم بعضهم أنه متواتر . وفي هذا كله نظر .

ومعنى مَغْتُونا : أى مقطوع الخِيّان . ومسروراً : أى مقطوع السُّرَّة من بطن أمه .

وقد روى الحافظ ابن عساكر من طريق عبد الرحمن بن عُيينة البصرى ، حدثنا على ابن محمد المدائنى السلمى ، حدثنا سلمة بن محارب بن مسلم بن زياد ، عن أبيه ، عن أبى بَكْرة ، أن جبر يل ختن النبى صلى الله عليه وسلم حين طهر قلبه .

وهذا غريب جدا .

وقد روى أن جده عبد المطاب ختنه وعمــل له دعوة جمــع قريشاً عليها . والله أعلم .

وقال البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأني محمد بن كامل القاضي \_ شفاها \_ أن محمد بن إسماعيل حدثه \_ يعنى السلمى \_ حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح ، حدثنى معاوية بن صالح ، عن أبى الحكم التّنو خى . قال : كان المولود إذا ولد فى قريش دفعوه إلى نسوة من قريش إلى الصبح يَكُفأن عليه بُر مة ، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه عبد المطلب إلى نسوة فكفأن عليه بُر مة ، فلما أصبحن أتين فوجدن البرمة قد انفلقت عنه باثنتين ، ووجد نه مفتوح العينين شاخصاً ببصره إلى السماء . فأتاهن عبد المطاب فقان له : ما رأينا مولودا مشله ، وجدناه قد انفلقت عنه البُر مة ، ووجدناه مفتوحاً عينيه شاخصاً ببصره إلى السماء .

فقال : احفظنه فإنى أرجو أن يكون له شأن ، أو أن يصيب خيرا .

\* \* \*

فلماكان اليوم السابع ذَبِح عنه ودعا له قريشاً ، فلما أكلوا قالوا : ياعبد المطاب ، أرأيت ابنك هـــذا الذي أكرمتنا على وجهه ، ما سَمَّيته ؟ قال : سميته محمدا . قالوا : فما رغبت به عن أسماء أهل بيته ؟ قال : أردت أن يحمده الله في السماء وخَلْقُه في الأرض .

قال أهل اللغة : كلُّ جامع لصفات الخير يسمى محمدا ، كما قال بعضهم :

إليك \_ أبيت اللعن \_ أعمَلْتُ ناقتي إلى الماجدِ القِرْمِ الكريم الحُمَّدِ

وقال بعض العلماء: ألهمهم الله عز وجل أن سمَّوه محمداً لما فيه من الصفات الحميدة ، ليلتقى الاسم والفعل ، ويتطابق الاسم والمسمَّى في الصورة والمعنى ، كما قال عمه أبو طالب ، و يروى لحسان :

وشَقَّ له من إسمـه ليُجِلَّه فذو العرش محمودُ وهذا محمدُ

وسنذكر أسماءه عليه الصلاة والسلام وشمائله ، وهي صفاته الظاهرة وأخلاقه الطاهرة ودلائل نبوته وفضائل منزلته في آخر السيرة إن شاء الله .

قال الحافظ أبو بكر البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن شيبان الرّاملي ، حدثنا أحمد بن إبراهيم المحبلي ، حدثنا الهيثم ابن جميل ، حدثنا زهير ، عن محارب بن دِثار ، عن عمرو بن يثربي ، عن العباس بن عبد المطلب ، قال قلت : يا رسول الله ، دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك ، وأيتك في المهد تناغى القمر وتشير إليه بإصبعك ، فيث أشرت إليه مال . قال : « إني كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء ، وأسمع وَجْبَته حين يسجد تحت العرش » .

ثم قال: تفرد به [أحمد بن إبراهيم الحبلي] وهو مجهول(١).

فص\_ل

فيا وقع من الآيات ليلة مولده عليب الصلاة والسلام

قد ذكرنا في باب هواتف الجان ما تقدم من خرور كثير من الأصنام ليلتئذ لوجوهها وسقوطها عن أماكنها ، وما رآه النجاشي ملك الحبشة ، وظهور النور معه (۱) الأصل: تفرد به الليتي . وما أثبته عن الحصائص . وليس في السند الليثي . وهذا الحبر أخرجه أيضا الحطيب وابن عماكر في تاريخها . وهو غريب الإسناد والمتن .

حتى أضاءت له قصور الشام حين ولد ، وماكان من سقوطه جاثياً رافعاً رأسَه إلى السماء، وانفلاق تلك البُرْمة عن وجهه الكريم، وما شوهد من النور في المنزل الذي ولد فيه ودنو "النجوم منهم وغير ذلك.

حَكَى السهيلى عن تفسير َبقّ بن تَخْلد الحافظ ، أن إبايس رَنَّ أربعَ رَنَّات : حين لُعِن ، وحين أهبط ، وحين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحين أنزلت الفاتحة .

\* \* \*

قال محمد بن إسحاق : وكان هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت : كان يهودى قد سكن مكة يتّجر بها ، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس قريش : يامعشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ فقال القوم : والله مانعلمه . فقال الله أكبر ، أمّا إذا أخطأ كم فلا بأس ، انظروا واحفظوا ما أقول لكم : ولد هذه الليلة نبيّ هذه الأمة الأخيرة ، بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس ، لا يرضع ليلتين ، وذلك أن عفريتا من الجن أدخل أصبعه في فه فنعه الرضاع .

فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله وحديثه ، فلما صاروا إلى منازلهم أخبركل إنسان منهم أهلَه فقالوا : قد والله ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا . فالتقى القوم فقالوا : هل سمعتم حديث اليهودى وهل بلغكم مولد هذا الغلام ؟ فانطاقوا حتى جاءوا اليهودى فأخبروه الخبر . قال فاذهبوا معى حتى أنظر إليه . فخرجوا به حتى أدخلوه على آمنة فقالوا : أخرجى إلينا ابنك . فأخرجته وكشفوا له عن ظهره . فرأى تلك الشامة ، فوقع اليهودى مغشياعايه ، فلما أفاق قالوا له : مالك ويلك؟قال : قد ذهبت والله

النبوة من بنى إسرائيل ، قرحتم بها يامعشر قريش ؟ والله ليَسْطُونَ بَكُم سَطُّوةً يخرج خبرها من المشرق والمغرب(١).

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى صالح بن إبراهيم [ بن عبد الرحمن بن عوف آ (٢) عن يحيى [ بن عبدالله] (٢) بن عبد الرحمن بن سعد بن زُر ارة قال: حدثنى من شئت مر رجال قومى [ ممن لا أتهم ] (٣) عن حسان بن ثابت . قال: إنى لغلام من يَفَعَه ابن سبع سنين \_ أو ثمان ، أعقل ما رأيت وسمعت (١) إذا بيهودى فى يثرب يصرخ ذات عداة: يامعشر يهود . فاجتمعوا إليه \_ وأنا أسمع \_ فقالوا و يلك مالك ؟ قال: قد طلع نجم أحمد الذى يولد به فى هذه الليلة .

وروی الحافظ أبو نعیم فی کتاب « دلائل النبوة » من حدیث أبی بکر بن عبد الله العامیی ، عن سلیان بن سحیم و ذریح (۵) بن عبد الرحمن ، کلاها عن عبد الرحمن ابن أبی سعید عن أبیه ، قال : سمعت أبی مالك بن سنان یقول : جئت بنی عبد الأشهل یوما لأتحدث فیهم ، و نحن یومئذ فی هدنة من الحرب ، فسمعت یوشع الیهودی یقول : أظل خروج نبی یقال له أحمد یخرج من الحرم . فقال له خلیفة بن ثعلبة الأشهلی ، کالمستهزی به : ماصفته ؟ فقال رجل لیس بالقصیر و لا بالطویل ، فی عینیه حمرة ، یلبس الشهد و یرکب الحار ، سیفه علی عاتقه و هذا البلد مُها جَره . قال : فرجعت إلی قومی الشهد و یرکب الحار ، سیفه علی عاتقه و هذا البلد مُها جَره . قال : فرجعت إلی قومی

<sup>(</sup>١) كان الرسول نبى رحمة ولم يكن نبى عذاب ، « وما أرسلناك إلا رحمة للمالمين » لذلك لا بد من الاحتراس في فهم هذه النصوص التي تكررت مثل قوله فيما سبق :

ولهم آخرَ الزَّمانِ نبيٌّ يكثرُ القتلَ فيهم والخموشا

ولعلها من تزيد الرواة .

<sup>(</sup>٢) سقطت من المطبوعة . (٣) ليست في ابن هشام . (٤) ابن هشام : « أعقل كل ما سمعت ، إذ سمعت يهودياً يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب : يامعشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه .. » وهذا مثل على عدم العرام المؤلف للنص فيما ينقل . (٥) دلائل النبوة : ورميح بن عبد الرحن

بنى خُدْرة وأنا يومئذ أتعجب مما يقول يوشع، فأسمع رجلا منا يقول: ويوشع يقول هذا وحده ؟! كل يهود يثرب يقولون هذا .

قال أبى مالك بن سنان : فخرجت حتى جئت بنى قُرَ يظة فأجد جَمْعاً ، فتذا كروا النبى صلى الله عليه وسلم . فقال الزبير بن باطا : قد طلع الكوكب الأحمر الذى لم يطلع إلا خلروج نبىأو ظهوره ، ولم يبق أحد إلا أحمد ، وهذا مهاجره . قال أبوسعيد : فلماقدم النبى صلى الله عليه وسلم أخبره أبى هذا الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لوأسلم الزبير لأسلم ذووه من رؤساء اليهود ، إنماهم له تبع » .

وقال أبو نعيم: حدثنا عمر بن محمد ، حدثنا إبراهيم بن السندى ، حدثنا النَّصْر بنسلمة ، حدثنا إسماعيل بن قيس بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن إبراهيم بن يحيى بن ثابت ، سمعت زيد بن ثابت يقول : كان أحبار يهود بنى قر يظة والنضير يذ كرون صفة النبى صلى الله عليه وسلم ، فلما طلع الكوكب الأحمر أخبروا أنه نبى وأنه لا نبى بعده ، واسمه أحمد ومُها جَرُه إلى يثرب ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنكروا وحسدوا وكفروا . وقد أورد هذه القصة الحافظ أبو نعيم فى كتابه من طرق أخرى ولله الحمد .

وقال أبو نعيم ومحمد بن حبان : حدثنا أبو بكر بن أبى عاصم ، حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة و يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أسامة بن زيد ، قال ;قال زيد بن عمرو بن أنفيل : قال لى حبر من أحبار الشام : قد خرج في بلدك نبى ، أوهو خارج ، قد خرج نجمه ، فارجع فصد قه واتبعه .

#### ذكر ارتجاس الإيوان

وسقوط الشرفات ، وخمودالنيران ، ورؤيا المو بذان، وغير ذلك من الدلالات

قال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطى فى كتاب هواتف الجان: حدثنا على بن حرب، حدثنا أبو أبوب يعلى بن عمران، من آل جرير بن عبد الله البَجَلى، حدثنى مخزوم بن هانى المخزومى، عن أبيه \_ وأتت عليه خمسون ومائة سنة \_ قال: لما كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إبوان كسرى، وسقطت منه أربع عشرة شرفة ، وخمدت نار فارس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة. ورأى المو بذان إبلاً صعاباً تقود خيلا عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت فى بلادهم، فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك فتصبر عليه تشجعاً، ثم رأى أنه لا يدخر ذلك عن مَرَازبته، فجمعهم ولبس تاجه وجلس على سريره، ثم بعث إليهم فلما اجتمعوا عنده، قال: أتدرون فيم بعث إليكم؟ قالوا: لا إلا أن يخبرنا الملك. فبينما المجتمعوا عنده، قال: أتدرون فيم بعث إليكم؟ قالوا: لا إلا أن يخبرنا الملك. فبينما هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب خمود النيران فازداد غمًّا إلى غمه، ثم أخبرهم بما رأى وما هاله.

فقال المو بذان : وأنا ، أصلح الله الملك ، قد رأيت فى هذه الليلة رؤيا . ثم قص عليه رؤياه فى الإبل . فقال : أى شىء يكون هذا يامو بذان ؟ قال : حَدَثُ يكون فى ناحية العرب . وكان أعْلمهم من أنفسهم .

فكتب عند ذلك: من كسرى ملك الملوك إلى النعان بن المنذر ؟ أما بعد فوجّه إلى برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه . فوجّه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن مُقَيلة (۱) الغسّانى ، فلما ورد عليه قال له : ألك علم بما أريد أن أسألك عنه ؟ فقال : لتخبرنى أو ليسانى الملك عما أحبّ ، فإن كان عندى منه علم و إلا أخبرته بمن يعلم . فأخبره بالذى

<sup>· (</sup>١) المطبوعة : نفيلة وهو خطأ .

وجه به إليه فيه . قال : علم ذلك عند خال لى يسكن مَشاَرف الشام يقال له سَطِيح . قال فائته فاسأله عما سأَلتك عنه ثم اثّتني بتفسيره .

فخرج عبد المسيح حتى انتهى إلى سطِيح وقد أشنى على الضريح ، فسلم عليه وكلمه فلم يرد إليه سطيح جوابًا فأنشأ يقول :

أم فَادَ فَأَزْلَمَ به شَأْوُ الْعَنَنْ (۱) أَناكَ شيخُ الحَى من آل سَنَنْ أَزْرَق نَهُمْ الناب صَرَّار الأذن (۲) رسول قَيْلِ الفُحْم يَسْرِى للوَسَنْ (۳) لا يرهب الرعد ولا رَيْبَ الزمن (۱) حتى أتى عارى الجَاجى والقَطَنْ (۵)

أَصَمَّ أَمْ يَسْمَع غِطْرِيفُ الْيَمَنْ الْيَمَنْ الْيَمَنْ الْيَمَنْ وَمَنْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ أَغْيَتْ مَنْ وَمَنْ وَأَمَّسُهُ مِنْ الْعُطَةُ أَغْيَتْ مَنْ وَمَنْ وَأَمَّسُهُ مِنْ الْمُرْفِ عَلَيْسِهِ مِن الْرَداء والبَسِيدَنْ أَجُوْبِ بِي الأَرْضِ عَلَيْسِيداة شَرَانْ تَرْفَعْنِي وَجَنْ وَجَنْ وَجَنْ وَجَنْ وَجَنْ وَجَنْ وَجَنْ وَجَنْ

(١) فاد : مات . قال :

رَعَى خَرَزَاتَ الْمُلْكَ عَشَرِينَ حِجَّةً وعَشَرِينَ حَتَى فَادَ وَالشَّيْبُ شَامِلُ وَازَلْمَ : دَهُ مِسْرِياً . وقيل : أصلها ازلام ، كاشهاب فَذَفَتَ الْمُسْرَةِ تَخْفَيْفاً . وقيل : أصلها ازلام ، كاشهاب فَذَفَتَ الأَلْفَ تَخْفَيْفاً أَيْضاً . وشأو العنن : اعتراض الموت على الحلق . وقيل : ازلم : قبض . والعنن : الموت . أي عرض له الموت فقبضه . وقد تصحفت الرواية في النهاية : أن فار . إنظر النهاية ٢ / ١٣٩ . (٢) صرار الأذن : ينصبها للاستماع .

(٣) وتروى : ينمى للوسن . والوسن : أول النوم .

( ٤ ) العلنداة : القوية من النوق . والشزن : التي تمشى من نشاطها على جانب . شزن فلان إذا نشط . وقيل : الفزن : المعيي من الحفاء .

هذا والمشهور في رواية البيت :

تَجُوبُ بِيَ الْأَرْضُ عَلَنْدَاةِ شَزَنَ تَرَ فَغُنِي وَجْنَا وَتَهُوْي بِي وَجَن

أما الشطر الثاني هنا فيروى :

رَسُولُ قيل العجم ينمِي للوَسَن لا يَرْهَبُ الوَغَدَ ولا ريبَ الزَّمَن

(ه) الوجن بفتح نسكون وبنتحتين : الأرض الغايظة الصلبة . ويروى بالضم جمع وجين . والجآجى : جمع جؤجؤ ، وهو عظام الصدر . والقطن بنتح الطاء : أسفل الظهر . وقيــل : الصواب القطن بكسر الطاء جمع قطنة وهي ما ببن الفخذين .

تلقَّــــه فى الريح بَوْغاء الدِّمن كأنما حُثحث من حِضْنَى ثكن (١) قال : فلما سمع سَطِيح شعره رفع رأسه يقول : عبدُ المسيح ، على جمل مُشِيح ، أتى سطيح ، وقد أُوْفَى على الضريح ، بعثك مَلِك بنى ساسان ، لارتجاس الإيوان ، وخمود النيران ، ورؤيا المُوبِذَان ، رأى إبلاً صِعاً باً ، تقود خيلا عِزَاباً ، قد قطعت دِجْلة ، وانتشرت في بلادها .

ياعبد المسيح إذا كثرت التلاوة ، وظهر صاحب الهِرَاوة ، وفاض وادى السماوة ، وغاضت بُحيرة ساوة ، وخمدت نار فارس ، فايس الشام لسطيح شاماً . يملك منهم ملوك وملكات ، على عدد الشُّرُفات وكما هو آت آت .

ثم قضى سَطِيح مكانه .

فنهض عبد المسيح إلى راحلته وهو يقول:

شَمِّر فإنك ماضى العَزْم شِمِّيرُ لا يُفْرِ إِنْ يُمْسِمُلْكَ بَنِي ساساناً فَرَ طَهِم فَإِنَّ فَرَبَّما رَبِمَ الْمُضَوَّا بَمَنزَلَةً يخاف منهم أخو الصَّرْح بَهْرامُ وإخوته والهُرُ والناس أولاد عَلاَّتٍ فَمَن علموا أَنْ قَد وربَّ قوم لهم صحبان ذى أذن بَدَتْ وهم بنو الأمِّ إِمَّا إِنْ رَأُوا نَشَبًا فَذَاك فَذَاك

لا مُفْزعنك تفريق وتغيير فأوار دهارير فإن ذا الدهر أطوار دهارير يخاف صولهم الأسد المهاصير والهر منان وسابور وسابور أن قد أقل فمحقور ومهجور بدت تابيهم فيه المزامير فذاك بالغيب محفوظ ومنصور فناك بالغيب محفوظ ومنصور

<sup>(</sup>١) البوغاء: التراب الناءم. والدمن: ما تدمن منه ، أى تجمع وتلبد. وتشهد له الرواية الأخرى: \* تلفحه الريح ببوغاء الدمن \*

وحثحث : حرك . والشكن : جبل .

وقد وردتهذه القصةف لسانالعرب ٣١٢/٣ ، وفي الا كتفا للكلاعي بتحقيق باختلاف وزيادة ونقص قال الأزهري وهو حديث حسن غريب .

والخير والشرُّ مقرونان في قَرَنِ فالخيرُ مُتَّبعُ والشر محددورُ قال: فلما قَدِم عبد المسيح على كسرى أخبره بما قال له سطيح، فقال كسرى: إلى أن يَمْلك منا أربعة عشر مَلِكا كانت أمور وأمور!

فملك منهم عشرةٌ في أربع سنين ، وملك الباقون إلى خلافة عثمان رضي الله عنه .

ورواه البيهق من حديث عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ، عن على بن حرب الموصلي بنحوه .

قلت : كان آخر ملوكهم ــ الذى سلب منه الملك يَزْدَجرد بن شهريار بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان وهو الذى انشق الإيوان فى زمانه . وكان لأسلافه فى الملك ثلاثة آلاف سنة ومائة وأربعة وستون سنة . وكان أول ملوكهم جيومرت (١) بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح [ وقد تقدم ترجمة شق وسطيح فى أخبار أهل اليمن ](٢) .

أما سَطِيح هذا فقال الحافظ ابن عساكر فى تاريخه : هو الربيع بن ربيعة بن مسعود ابن مازن بن ذئب بن عدى بن مازن بن الأزد . ويقال الربيع بن مسعود وأمه ردعا بنت سعد بن الحارث الحجورى . وذكر غير ذلك فى نسبه .

قال: وكان يسكن الجابية .

ثم روى عن أبى حاتم السجستانى قال: سمعت المشيخة منهم أبو عبيدة وغيره قالوا: وكان من بعد لقان بن عاد . ولد فى زمن سيل العرم وعاش إلى ملك ذى نواس وذلك في وكان من ثلاثين قرناً، وكان مسكنه البحرين وزعمت عبد القيس أنه منهم وتزعم الأزد أنه منهم وأكثر الحدثين يقولون هو من الأزد ولا ندرى ممن هو غير أن ولده يقولون إنه من الأزد.

<sup>(</sup>١) ويقال له: كيومرث .رق ط: خيومرث (٢) من المخطوطة ١.

<sup>(</sup>٣) منهنا إلىقولهوقال أبو نعيمكتوب بحاشية الحلبية لم يرد في النسخة 1 واكتنى بقوله : وقد تقدم . .

وروى عن ابن عباس أنه قال: لم يكن شيء من بنى آدم يشبه سطيحاً ، إنما كان لحما على وضم ليس فيه عظم ولا عصب إلا فى رأسه وعينيه وكفّيه ، وكان يطوى كما يطوى الثوب من رجليه إلى عنقه ، ولم يكن فيه شيء يتحرك إلا لسانه .

وقال غيره : إنه كان إذا غضب انتفخ وجلس .

ثم ذكر ابن عباس أنه قدم مكة فتلقاه جماعة من رؤسائهم منهم عبد شمس وعبد مناف أبناء قصى، فامتحنوه فى أشياء فأجابهم فيها بالصدق، فسألوه عما يكون فى آخر الزمان، فقال : خذوا منى ومن إلهام الله إياى : أنتم الآن يامعشر العرب فى زمان الهركم ، سواء بصائركم وبصائر العجم ، لا علم عندكم ولا فهم ، وينشو من عقبكم ذوو فهم ، يطلبون أنواع العلم فيكسرون الصنم ، ويتبعون الردم ، ويقتلون العجم ، يطلبون الغنم . ثم قال : والباقى الأبد ، والبالغ الأمد ليخرجن من ذا البلد ، نبي مهتد ، يهدى إلى الرشد ، يرفض يغوث والفند ، يبرأ عن عبادة الضد ، يعبد ربًّا انفرد ، ثم يتوفاه الله بخير مدور محمودا ، من الأرض مفقوداً ، وفى السماء مشهوداً ، ثم يلى أمره الصدِّيق ، إذا قضى صدق ، وفى رد الحقوق لا خرق ولا نزق ، ثم يلى أمره الحنيف ، مجرِّب غطريف ، قد أضاف المضيف ، وأحكم التحنيف . ثم ذكر عثمان ومَقْتله وما يكون بعد ذلك من أيام بنى أمية ثم بنى العباس . وما بعد ذلك من الفتن والملاحم . ساقه ابن عساكر بسنده عن ابن عباس بطوله .

وقد قدمنا قوله لربيعة بن نصر ملك اليمن حين أخبره برؤياه قبل أن يخبره بها ، ثم ما يكون فى بلاد اليمن من الفتن وتغيير الدول ، حتى يعود إلى سيف بن ذى يَزَن فقال له : أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ قال : بل ينقطع . قال : ومن يقطعه ؟ قال نبي زكي يأتيه الوحىمن قِبَل العَلِيّ. قال : وممن هذا النبي ؟ قال : من ولد غالب بن فِهْر ، بن مالك يأتيه الوحىمن قِبَل العَلِيّ. قال : وممن هذا النبي ؟ قال : من ولد غالب بن فِهْر ، بن مالك

ابن النَّضْر ، يكون الملك فى قومه إلى آخر الدهر . قال : وهل للدهم من آخر ؟ قال : نعم ، يوم يُجْمع فيه الأولون والآخرون ، يسعد فيه الحسنون ويشقى فيه المسيئون . قال أحق ما تخبرنى ؟ قال : نعم والشفق والغسق والقمر إذا آبسق إن ما أنبأتك عليه لحق . ووافقه على ذلك شق سواء بسواء بعبارة أخرى كما تقدم .

ومن شعر سَطِيح قوله :

عليكم بتقوى الله في السرِّ والجهر ولا تَلْبِسُوا صِدْق الأمانة بالغَدْرِ وَكُونُوا لَجَارُ الجَنْبِ خِصْنَاوَجُنَّة إذا ماعَرَتْهُ النائباتُ من الدهرِ

وروى ذلك الحافظ ابن عساكر ، ثم أورد ذلك المُعاَفَى بن زكريا الجريرى فقال : وأخبار سَطِيح كثيرة وقد جمعها غير واحد من أهل العلم . والمشهور أنه كان كاهناً ، وقد أخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن نعته ومبعثه . وروى لنا بإسناد الله به أعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن سطيح فقال : « نبى ضيَّعه قومه » .

قلت : أما هـذا الحديث فلا أصل له فى شىء من كتب الإسلام المعهودة ، ولم أره بإسناد أصلا ، ويروى مثله فى خبر خالد بن سنان العبسى ولا يصح أيضا .

وظاهر هذه العبارات تدل على علم جيد لسطيح ، وفيها روائح التصديق ، لكنه لم يدرك الإسلام كما قال الجريرى . فإنه قد ذكرنا في هذا الأثر أنه قال لابن أخته : ياعبد المسيح إذا كثرت التلاوة ، وظهر صاحب الهراوة ، وفاض وادى السهاوة ، وغاضت محيرة ساوة ، وخدت نار فارس ، فايس الشام لسطيح شاماً ، يملك منهم ملوك وملكات ، على عدد الشرفات وكل ماهو آت آت . ثم قضى سطيح مكانه وكان ذلك بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر \_ أو شَيْعه (١) \_ أى أقل منه .

<sup>(</sup>١) الطبوعة : أوشية . وهو تحريف .

وكانت وفاته بأطراف الشام مما يلى أرض العراق . فالله أعلم بأمره وما صار إليه .

وذكر ابن طرار اكجريرى <sup>(١)</sup> أنه عاش سبعائة سنة . وقال غـيره خمسائة سنة ، وقيل ثلاثمائة سنة ، وقيل ثلاثمائة سنة فالله أعلم .

وقد روى ابن عساكر أن ملكا سأل سطيحاً عن نسب غلام اختلف فيه ، فأخبره على الجليَّة في كلام طويل مليح فصيح . فقال له الملك ياسطيح ألا تخبرني عن علمك هذا؟ فقال : إن علمي هذا ليس مني ولا بجُزُم ولا بظن ،ولكن أخذته عن أخ لى قد سمع الوحى بطور سيناء . فقال له أرأيت أخاك هذا الجني أهو معك لا يفارقك ؟ فقال : إنه ليزول حيث أزول ، ولا أنطق إلا بما يقول .

وتقدم أنه ولد هو وشِق بن مُصْمَب بن يَشْكر بن رهم بن بسر بن عقبة الكاهن الآخر ، وُلِدَا في يوم واحد ، فحملا إلى الكاهنة طريفة بنت الحسين الحميدية فتفلت في أفواههما فورثا منها الكهانة ، وماتت من يومها . وكان نصف إنسان ويقال إن خالد بن عبد الله القسرى من سلالته ، وقد مات شق قبل سطيح بدهر .

وأما عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حَيَّان بن بُقَيْلَة (٢) الفساني النصراني فكان من المعمَّرين .

وقد ترجمه الحافظ بن عساكر في تاريخه وقال هو الذي صالح خالد بن الوليد على الحيرة (٢٠) وذكر له معه قصة طويلة وأنه أكل من يده سُمَّ ساعة فلم يصبه سوء ، لأنه لما أخذه قال : بسم الله وبالله رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه أذى . ثم أكله

<sup>(</sup>۱) ابن طرار الجريرى : هو الإمام المشهور أبو الفرج المعـاق بن زكريا الجريرى النهرواني . وقد ذكره ابن كثير قريباً باسمه . اللباب ۲۲٤/۱ .

<sup>(</sup>٢) الطبوعة : نفيلة . وهو خطأ . (٣) سقطت من الأصل وهي من الاشتقاق لابن دريد ٥٨٥ .

فعاَتُه غشية فضرب بيديه على صدره ، ثم عرق وأفاق رضى الله عنه وذكر لعبد المسيح أشعاراً غير ما تقدم (١) .

\* \* \*

وقال أبو نعيم : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة ، حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا المسيب بن شريك ، حدثنا محمد بن شريك ، عن شعيب بن شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان بمَرِ الظهران راهب من الرهبان يدعى عيصا من أهل الشام ، وكان متخفر ا بالعاص بن وائل ، وكان الله قد آتاه علما كثيراً وجعل فيه منافع كثيرة لأهل مكة من طيب ورفق وعلم .

وكان بلزم صومعة له ويدخل مكة فى كل سنة فيلتى الناس ويقول: إنه يوشك أن أن يولد فيكم مولود يا أهل مكة يدين له العرب ويملك العجم، هذا زمانه، ومَنْ أدركه واتبعه أصاب حاجته، ومن أدركه فخالفه أخطأ حاجته، وبالله ما تركت أرض الخمر والخمير والأمن ولا حللت بأرض الجوع والبؤس والخوف إلا في طلبه.

وكان لا يولد بمكة مولود إلا يسأل عنه ، فيقول ما جاء بعــــد . فيقال له : فصِفْه . فيقول لا .

ويكتم ذلك للذى قد علم أنه لاق مِنْ قومه ، مخافةً على نفسه أن يكون ذلك داعيةً إلى أدنى ما يكون إليه من الأذى يوماً .

ولماكان صبيحة اليوم الذى ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عبد الله ابن عبد المطلب حتى أتى عيصا ، فوقف فى أصل صومعته ثم نادى : ياعيصاه . فناداه من هذا ؟ فقال : أنا عبد الله . فأشر فعليه فقال : كن أباه فقد ولد المولود الذى كنت أحدثكم عنه يوم الاثنين ، ويبعث يوم الاثنين ، ويموت الاثنين .

<sup>(</sup>١) إلى هنا آخر الحاشية التي أثبتهما المطبوعة عن النسخة الحلمية

قال: فإنه قد ولد لى مع الصبح مولود. قال فما سميته ؟ قال: محمداً قال: والله لقد كنت أشتهى أن يكون هذا المولود فيكم أهل البيت لثلاث خصال نعرفه بها ، منها أن نجمه طلع البارحة ، وأنه ولد اليوم ، وأن اسمه محمد . انطاق إليه فإن الذى كنت أخبركم عنه ابنك . قال فما يدريك أنه ابنى ؟ ولعله أن يولد فى هذا اليوم مولود غيره ؟ قال : قد وافق ابنك الاسم ، ولم يكن الله ليشبه علمه على العلماء فإنه حجة . وآية ذلك أنه الآن وَجِئع فيشتكي أياماً ثلاثة ، فيظهر به الجوع ثلاثاً ثم يعانى . فاحفظ لسانك ، فإنه لم يُحْسَد أحد حسده قط ، ولم يُبغ على أحد كما يُبغى عليه ، إن تعش حتى يبدو مقاله ثم يدعو لَظَهر لك من قومك ما لا تحتمله إلا على صبر وعلى ذل ، فاحفظ لسانك ودار عنه . قال : فما عمره ؟ قال : إن طال محمره وإن قصر لم يبلغ السبعين ، يموت فى وثر عنه . قال : فما عمره ؟ قال : إن طال محمره وإن قصر لم يبلغ السبعين ، يموت فى وثر دونها من الستين فى إحدى وستين أو ثلاث وستين فى أعمار جُلِّ أمته .

قال : وُحَمِل برسول الله صلى الله عليه وسلم فى عاشر الححرم . وولد يوم الاثنين لئنتى عشرة خلت من رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل .

هكذا رواه أبو نعيم <sup>(۱)</sup> وفيه غرابة .

## ذكر حواضنه ومراضعه عليه الصلاة والسلام

كانت أم أيمن واسمها بركة تحضنه ، وكان قد ورثها عليه الصلاة والسلام من أبيه فلما كبرأعتقها وزوَّجها مولاه زيد بن حارثة ، فولدت له أسامة بن زيد رضى الله عنهم .

وأرضعته مع أمه علميه الصلاة والسلام مولاة عممه أبى لَهَب ثُوَيْبة قبل حليمة السعدية .

<sup>(</sup>١) ورواه أيضا ابن عساكر

أخرج البخارى ومسلم فى صحيحهما من حديث الزُّهرى عن عروة بن الزبير ، عن زينب بنت أم سَلمة ، عن أم حبيبة بنت أبى سفيان ، قالت : يا رسول الله الكِح أختى بنت أبى سفيان » .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أو تحبين ذلك ؟ » قلت : نعم لستُ لك بمخلّية وأحَبُّ مَنْ شاركني في خير أختى .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « فإن ذلك لا يَحِلُّ لى » .

قالت: فإنا نحدّث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سَلمة ، وفي رواية : « درة بنت أبي سَلمة » وفي رواية : « درة بنت أبي سلمة » قال : « إنها لو لم تكن رَبيبتي في حجرى ما حَلَّت لى ، إنها لابنة أخى من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثُوَيبة ، فلا تَعْرضنَ على " بناتكن ولا أخواتكن ».

زاد البخارى : قال عُروة : وثويبة مولاةٌ لأبى لهب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما مات أبولهب أريه بعضُ أهله بشرِّ خَيْبة ، فقال له : ماذا لقيت ؟ فقال أبو لهب : لم أَلْقَ بعد كم خيراً ، غير أنى سُقِيت فى هذه بعتاقتى ثويبة . وأشار إلى النقرة التى بين الإبهام والتى تليها من الأصابع .

وذكر السهيلي وغيره: أن الرائى له هو أخوه العباس. وكان ذلك بعد سنة من وفاة أبى لهب بعد وقعة بدر. وفيه إن أبا لهب قال للعباس: إنه ليخفف على في مثل يوم الاثنين.

قالوا: لأنه لما بشَّرته ثُوَيْبة بميلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله أعتقبها من ساعته ، فجوزى بذلك لذلك .

#### ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام

من حليمة بنت أبي ذُوَّيب السعدية وما ظهر عليــه من البركة وآيات النبوة

قال محمد بن إسحاق: فاسترضُع له عليه الصلاة والسلام من حليمة بنت أبى ذؤيب ، واسمه عبدالله بن الحارث بن شِحْنة بن جابر بن رِزَام بن ناصرة [بن فُصَيَّة بن نصر] (١) ابن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفة (٢) بن قيس عَيْلن ابن مُضَر .

قال : واسم أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أرضعه \_ يعنى زوج حايمة . الحارث بن عبد العُزَّى بن رفاعة بن مَلاَّن بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن .

و إخوته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة: عبد الله بن الحارث ، وأُنيسة بنت الحارث ، وخُدَامة (٢) بنت الحارث، وهي الشَّيَاء ، وذكروا أنهاكانت تَحْضن رسولَ الله عليه وسلم مع أمه إذكان عندهم .

قال ابن إسحاق: وحدثنى جَهْم بن أبى جهم [ مولى المرأة من بنى تميم كانت عند الحارث بن حاطب، و يقال له ] مولى الحارث بن حاطب، قال: حدثنى من سمع عبد الله بن جعفر بن أبى طالب قال: حدِّثت عن حليمة بنت الحارث أنها قالت: قدمت مكة فى نسوة \_ وذكر الواقدى بإسناده أنهن كُن عشرة نسوة من بنى سعد بن بكر يلتمسن بها الرُّضعاء فى سنة شَهْباء (٥)، فقدمت يلتمسن بها الرُّضعاء فى سنة شَهْباء (٥)، فقدمت

 <sup>(</sup>١) من ابن هشام .
 (٢) المطبوعة : حفصة ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) قال السهيلي : وقال غيره حذافة بالحاء المضمومة وبالفاء مكان الميم .

<sup>(</sup>٤) ليست في ابن هشام . (٥) شهباء : مجدبة .

على أتان لى قَمْرًاء كانت أذمّت بالرَّكُ (١) ، ومعى صبى لنا ، وشارف لنا والله ماتبَضُ (٢) بقطرة ، وما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذاك ، مانجد (١) فى ثديى مايُغُنيه ولا فى شارفنا مايغذّيه ، ولكناكنا نرجو الغيث والفرج ، فخرجت على أتانى تلك فالقد أَذَمَّت بالرَّك حتى شَقَّ ذلك عليهم ضعفاً وعَجَفاً .

فقدِمْنا مكة ، فوالله ماعلمتُ منا امرأةً إلا وقد عُرِض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتَأْباه إذا قيل إنه يتيم ، تركناه قانا : ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه ؟ إنما نرجو المعروف من أبى الولد، فأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا ! فوالله ما بقى من صواحبى امرأة إلا أخذت رضِيعاً غيرى .

فلما لم نجد عيرَه وأجمعنا الانطلاق قلت لزوجى الحارث بن عبد العُرَّى: والله إلى لأ كره أن أرجع من بَيْن صواحبى ليس معى رضيع ، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فقال: لا عليك أن تفعلى ، فعسى أن يجعل الله لنا فيه بركة .

فذهبت فأخذتُه ، فوالله ماأخذته إلا أنى لم أجد غيره .

فما هو إلا أن أخذته فجئت به رَحْلی فأقبل علیه ثدیای بمــا شاء من لبن ، فشرب حتی روی وشرب أخوه حتی روی ، وقام صاحبی إلی شارفنا تلك فإذا إنهـا لَحافلُ ، فلب ماشرب وشربت حتی روینا ، فبتنا بخیر لیلة .

<sup>(</sup>۱)القمراء التي يميل لونها إلى الخضرة . وقد ذكرها السهيلي أولا : أذبمت وقال : تريد أنها حبستهم وكأنه من المساء الدائم وهو الواقف . ويروى : « حتى أذمت » أى أذمت الأتان أى جاءت بما تذم عليه » والمعنى أنهها أبطأت عليهم حتى حبستهم . (٧) ما تبض : ما ترشح .

<sup>(</sup>٣) العجب أن ابن كثير رحمه الله يعدل عن لفظ ابن إستحاق ويخلطه بما يفسد المعنى ، ولو أنه أثبته بنصه لكنى وأغنى ، ولا أنه أثبته بنصه لكنى وأغنى ، وإليك نص ابن إستحاق : « وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذى معنا ، من بكائه من الجوع ، ما فى ثديى . . . الح » ولو ذهبنا نتبع مفارقات المؤلف فى نقله عن ابن إستحاق لطال بنا الأمر ، ويكنى أن نعلم أن ابن كثير يلخص المعنى بعبارته ويزيد ويحذف ولا يلترم النص إلا قليلا .

فقال صاحبي حين أصبحنا: ياحليمة والله إنى لأراك قد أخذت نَسَمة مباركة ، ألم تَرَى مابِدُنا به الليلة من الخير والبركة حين أخذناه ؟! فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيراً.

ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا فوالله لقطعت أتانى بالرَّكب حتى مايتعلق بها حمار ، حتى أن صواحبى ليقلن : ويلك يابنت أبى ذؤيب! هذه أتانك التى خرجت عليها معنا؟ فأقول : نعم والله إنها لهى . فيقان : والله إن لها لشأناً .

حتى قدمنا أرضَ بنى سعد ، وما أعلم أرضاً من أرض الله أُجْدَبَ منها ، فإن كانت غنمى لتسرح ثم تروح شباعاً لبنا فنحلب ماشئنا ، وما حوالينا أو حولنا أحدث تَبِضُ له شاةٌ بقطرة لبن ، وإن أغنامهم لتروح جياعاً ، حتى إنهم ليقولون لرعاتهم أو لرعيامهم : ويحكم انظروا حيث تسرح غنم بنت أبى ذؤيب فاسرحوا معهم . فيسرحون مع غنمى حيث تسرح ، فتروح أغنامهم جياعاً مافيها قطرة لبن ، وتروح أغنامي شباعاً لبناً علي ماشئنا .

فلم يزل الله يرينا البركة نتعرفها .

حتى بلغ سنتين فكان يَشِبُّ شباباً لا تشبُّه الغلمان ، فوالله مابلغ السنتين حتى كان غلاماً جَفْرا (١) فقدمنا به على أمه ونحن أضنُّ شيء به مما رأينا فيه من البركة ، فلما رأته أمه ، قلت لها : دَعِينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى ، فإنا نخشى عليه وباءً مكة .

فوالله مازلنا بها حتى قالت : نعم . فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة .

فبينما هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة فى بَهْم لنا جاء أخوه ذلك يشتد، فقال: ذاك أخى القرشى جاءه رجلان عايهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه.

<sup>(</sup>١) الجفر: الغايظ.

فرجت أنا وأبوه نشتد نحو ، فنجده قائماً مُنتقما لونه ، فاعتنقه أبوه وقال : يابني ماشأنك ؟ قال : جاء بى رجلان عليهما ثياب بيض ، أضجعا بى وشقا بطنى ، ثم استخرجا منه شيئاً فطرحاه ثم رَدَّاه كما كان . فرجعنا به معنا ، فقال أبوه : ياحليمة لقد خشيت أن يكون ابنى قد أصيب فانطلق بنا برده إلى أهله قبل أن يظهر به مانتخوف . قالت حليمة فاحتماناه فلم تُرع أمه إلا به ، فقدمنا به عليها فقالت : مارد كما به ياظئر ، فقد كنما عليه حريصين ؟ فقالا : لا والله ، إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذى علينا وقانا نخشى الإتلاف والأحداث نرده إلى أهله فقالت : ماذاك بكما ، فاصدقا بى شأنكما . فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره ، فقالت : أخشيما عليه الشيطان ؟! كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل ، والله إنه كمائن لا بنى هذا شأن ، ألا أخبركما خبره ؟ قانا : بلى . قالت : حملت به فما حملت حمالا كمائن لا بنى هذا شأن ، ألا أخبركما خبره ؟ قانا : بلى . قالت : حملت به فما حملت حمالا الشام ، ثم وقع حين ولدته وقوعاً ما يقعه المولود ، معتمداً على يديه رافعاً رأسه إلى السما ، فد عاه عنكما .

وهذا الحديث قد روى من طرق أخر ، وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازى .

وقال الواقدى : حدثنى معاذ بن محمد ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن ابن عباس ، قال : خرجت حليمة تطلب النبى صلى الله عليه وسلم وقد وجدت البَهْم تَقَيل ، فوجدته مع أخته فقالت : في هـذا الحر ؟ فقالت أخته : ياأمه ماوجد أخى حراً ، رأيت غمامة تظلل عليه ، إذا وقف وقفَتْ ؛ وإذا سار سارت ، حتى انتهى إلى هذا الموضع .

وقال ابن إسحاق : حدثنى ثور بن يزيد ، عن خالد بن مَعْدان ، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا له : أخبرنا عن نفسك.قال : « نعم أنا دعوة أبى إبراهيم

<sup>(</sup>١) يوهم ذلك أنها حملت بغيره ، وهو غير ثابت .

وبشرى عيسى عليهما السلام ، ورأت أى حين حمات بى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام ، واسترضعت فى بنى سعد بن بكر ، فبينا أنا فى بَهْم لنا أتانى رجلان عليهما ثياب بيض معهما طَسْت من ذهب مملوء ثلجا ، فأضجعانى فشقا بطنى ثم استخرجا قلبى فشقاه فأخرجا منه عَلقة سوداء فألقياها، ثم غسلا قلبى وبطنى بذلك الثلج ، حتى إذا أنقياه ردَّاه كاكان ، ثم قال أحدهما لصاحبه . زنه بعشرة من أمته . فوزننى بعشرة فوزنتهم، ثم قال : زنه بمائة من أمته . فوزننى بمائة فوزنتهم . ثم قال زنه بألف من أمته . فوزننى بألف فوزنتهم » .

وهذا إسناد جيد قوى .

وقد روى أبو نعيم الحافظ في الدلائل من طريق عمر بن الصبح، وهو أبو نعيم ، عن ثور بن يزيد ، عن مكحول ، عن شدَّاد بن أوس هذه القصة معاولة جداً ، ولكن عمر بن صبح هذا متروك كذاب متهم بالوضع . فلهذا لم نذكر لفظ الحديث إذ لا يُفْرَح به .

ثم قال: وحدثنا أبو عمرو بن حمدان ، حدثنا الحسن بن نفير ، حدثنا عمرو بن عمان ، حدثنا بقية بن الوليد ، عن بحير بن سعيد ، عن خالد بن معدان ، عن عبد الرحمن ابن عمرو السلمى ، عن عُتبة بن عبد الله ، أنه حدثه أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال : كيف كان أول شأنك يارسول الله ؟ قال : «كانت حاصنتى من بنى سعد بن بكر، فقال : كيف كان أول شأنك يارسول الله ؟ قال : «كانت حاصنتى من بنى سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لما فى بَهْم لنا ولم نأخذ معنا زاداً ، فقلت : يا أخى اذهب فائتنا بزاد من عند أمنا . فانطلق أخى ومكثت عند البَهْم ، فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران ، فقال أحدها لصاحبه : أهو هو ؟ فقال نعم ! فأقبلا يبتدرانى ، فأخذانى فبطحانى للقفا فشقا بطنى ثم استخرجا قابى فشقاه ، فأخرجا منه علقتين سوداوين ، فقال أحدها لصاحبه :

ائتنی بماء ثاج . فغسلا به جوفی . ثم قال : ائتنی بماء بر د . فغسلا به قابی . ثم قال : ائتنی با سکینة فذر ها فی قلبی . ثم قال أحدها لصاحبه : خطه . فخاطه و ختم علی قابی بخاتم النبوة ، فقال أحدها لصاحبه : اجعله فی کفة و اجعل ألفاً من أمته فی کفة . فإذا أنا أنظر إلی الألف فوقی أشفق أن یخر علی بعضهم . فقال : لو أن أمته وُزنت به لمال بهم . ثم انطلقا فتر کانی و فرقت فرقا شدیداً ، ثم انطلقت إلی أی فأخبرتها بالذی لقیت ، فأشفقت أن یکون قد لبس بی ، فقالت : أعیدك بالله . فرحی بعیراً لها و حملتنی علی الرحل . ورکبت خانی ، حتی بلغنا إلی أی ، فقالت : أدّیت أمانتی و ذمتی . و حدی تشمیا الذی لقیت ، فلم یر منی نور أضاءت منه قصور الشام » .

ورواه أحمد من حديث بقية بن الوليد به . وهكذا رواه عبد الله بن المبارك وغيره عن بقية بن الوليد به .

وقد رواه ابن عساكر من طريق أبى داود الطيالسى، حدثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان القرشى، أخبرنى عمير بن عمر بن عروة بن الزبير، قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن أبى ذر الغفارى قال : قلت يارسول الله كيف علمت أنك نبى حين علمت ذلك واستيقنت أنك نبى ؟ قال : « يا أبا ذر ، أتانى مَلَكان وأنا ببعض بطحاء مكة ، فوقع أحدها على الأرض ، وكان الآخر بين السماء والأرض ، فقال أحدها لصاحبه : أهو هو ؟ قال : « وهو . قال زنه برجل . فوزننى برجل فرجحته » وذكر تمامه ، وذكر شق صدره وخياطته وجمعل الخاتم بين كتفيه قال : « فها هو إلا أن وَلَياً عنى فكأنما أعاين الأمر معاينة » .

ثم أورده ابن عساكر عن أبي ً بن كعب بنحو ذلك ، ومن حديث شداد بن أوس بأبسط من ذلك . وثبت في صحيح مسلم من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو ياعب مع الغلمان ، فأخذه فصرعه فشق عن قابه ، فاستخرج القاب واستخرج منه عاقة سوداء ، فقال : هذا حظ الشيطان ، ثم غسله في طَسْت من ذهب بماء زمنم ، ثم لَأَمه ، ثم أعاده في مكانه ، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه \_ يعنى ظِئْره \_ فقالوا : إن محمداً قد تُتِل . فاستقبَلوه وهو مُنْتَقع اللون . قال أنس : وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط في صدره .

وقد رواه ابن عساكر من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد ، عن ثابت البَنَانى ، عن أنس ، أن الصلاة فرضت بالمدينة ، وأن ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبا به إلى زمنم فشقا بطنه فأخرجا حشوته فى طست من ذهب فغسلاه بماء زمزم ثم لَبَسًا جوفة حكمة وعلماً .

ومن طريق ابن وهب أيضا ، عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى ، عن أبيه عن عبد الرحمن بن عامر بن عتبة بن أبى وقاص ، عن أنس قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال : قال خذوا خيرهم وسيدهم ، فأخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعُمِد به إلى زمزم ، فشق جوفه ثم أتى بتور من ذهب فغسل جوفه ثم ملى عكمة و إيماناً . وثبت من رواية سلمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس .

وفى الصحيحين من طريق شريك بن أبى بمر، عن أنس، وعن الزهرى عن أنس، عن أبى ذر وقتادة عن أنس، وعن مالك بن صعصعة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث الإسراء كما سيأتى قصة شرح الصدر ليلتئذ وأنه غسل بماء زمزم.

ولا منافاة لاحتمال وقوع ذلك مرتين ، مرة وهو صغير ، ومرة ليــلة الإسراء ليتأهب للوفود إلى المــلا الأعلى ولمنــاجاة الرب عز وجـــل والمثول بين يديه تبــارك وتعالى .

وقال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه : « أَنَا أَعْرَابُكُم ، أَنَا قَرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر » .

وذكر ابن إسحاق: أن حايمة لما أرجعته إلى أمه بعد فطامه مرت به على ركب من النصارى فقاموا إليه عليه الصلاة والسلام فقلبوه وقالوا إنا سنذهب بهذا الغلام إلى مَلِكنه فإنه كائن له شأن. فلم تكد تنفلت منهم إلا بعد جهد.

وذكر أنها لما ردته حين تخوفت عليه أن يكون أصابه عارض ، فلما قر بت من مكة افتقدته فلم تجده ، فجاءت جده عبد المطلب فحرج هو وجماعة فى طابه ، فوجده ورقة بن نوفل ورجل آخر من قريش فأتيا به جده ، فأخذه على عاتقه وذهب فطاف به يعوذه و يدعو له ثم رده إلى أمه آمنة .

وذكر الأموى من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى ، وهو ضعيف ، عن الزُّهرى ، عن سعيد بن المسيَّب ، قصة مولده عليه الصلاة والسلام ورضاعه من حليمة على غير سياق محمد بن إسحاق . وذكر أن عبد المطلب أمر ابنكه عبد الله أن يأخذه فيطوف به في أحياء العرب ليتخذ له مرضعة ، فطاف حتى استأجر حليمة على رضاعه ، وذكر أنه أقام عندها ستَّ سنين تزُيره جَدَّه في كل عام ، فلما كان مِنْ شَقِّ صدره عندهم ما كان ردَّته إليهم ، فأقام عند أمه حتى كان عره ثمانى سنين ماتت ، فكفله جده عبد المطلب فات وله عليه الصلاة والسلام عشر سنين ، فكفله عماه شقيقا أبيه الزبير وأبو طالب ، فلما كان له بضع عشرة سنة خرج مع عمه الزبير إلى اليمن . فذكر أنهم رأوا منه آيات في تلك السَّفرة ، منها أن فَحْلا من الإبل كان قد قطع بعض الطريق في واد مِمَرُهم عليه ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم برك حتى حك بكلُكله الأرض ، فركبه عليه الصلاة والسلام ، ومنها أنه خاض بهم سيلا عَر ماً فأيبسه الله تعالى حتى جاوزوه ، ثم مات عمه الزبير وله أربع عشرة سنة فانفرد به أبو طالب .

والمقصود أن بَرَ كته عليه الصلاة والسلام حات على حليمة السعدية وأهلها وهو صغير ، نم عادت على هوازن بكمالهم فواصله حين أسرهم بعد وقعتهم ، وذلك بعد فتح مكة بشهر . فمتوا إليه برضاعه فأعتقهم وتحان عليهم وأحسن إليهم ، كما سيأتى مفصلا في موضعه إن شاء الله تعالى .

قال محمد بن إسحاق فی وقعة هوازن: عن عمرو بن شعیب ، عن أبیه عن جده . قال : كنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بحنین ، فلما أصاب من أموالهم وسبایاهم أدر كه وفد هُو ازن بالجعرانة وقد أسلموا ، فقالوا یارسول الله إنا أهل وعشیرة ، وقد أصابنا من البلاء مالم یَخف علیك ، فامنن علینا مَن الله علیك . وقام خطیم زهیر بن صُر د فقال : یارسول الله إن مافی الحظائر من السبایا خالاتك و حواضنك اللاتی كن یكفلنك ، فلو أنا ملحنا (ابن أبی شمر ، أو النعان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل الذی أصابنا منك رجو نا عائدتهما و عَطفهما ، وأنت خیر المکفولین . ثم أنشد :

امْنُنْ علينا رسولَ الله في كرم فإنك المرء ترجوه وندَّخِرُ المن على بَيْضة قد عاقها قَدَرُ مُمَزَّقُ شَمْلُها في دهرها غِيرُ أَبقت لنا الدهر هُتَّافا على حَزَن على قلوبهم الغاه والغمر أن لم تداركها نعاء تنشرها يأرجح الناس حاماً حين يختبر امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يماؤه من محضها درر امنن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزينك ماتأتي وما تذر لا تجعانا كمن شالت نعامته واستبق منّا فإنا معشر زهر إنا لنشكر للنعمى وإن كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر

وقد رؤيت هذه القصة من طريق عبيد الله بن رماحس الكلبي الرملي ،

<sup>(</sup>١) يعني أرضعنا . وابن أبي شمر هو الحارث الغساني .

عن زياد بن طارق الجشمى ، عن أبى صرد زهير بن جَرْوَل ، وكان رئيس قومه ، قال لما أَسَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فبينا هو يميز بين الرجال والنساء وثبتُ حتى قعدت بين يديه وأسمعته شعراً ، أذ كرّه حين شَبَّ ونشأ في هوازن حيث أرضعوه :

امنن علينا رسول الله في دَعَــة ِ فإنك المرء نرجيوه وننتظر امنن على بيضة قد عاقها قَدَرْ مُمزَّقٌ شماُها في دهرها غييرُ أبقت لنا الحربُ هُتَّافًا على حزن على قـــاوبهم الغمَّاء والغمر ُ إن لم تُداركها نعاه تنشرها يا أرجح الناس حاماً حين يُختبر امنن على نسوةقد كنت تَر ْضُعُها إذ فوك تملؤه من مَعْضِها الدُّرَرُ إذأنت طفِلُ صغيرُ كنت ترضعها و إذ يزينك ما تأتى وما تَذَرُ لاتجعلنَّـاكن شاكَتْ نَعَامتــه واسْتَبْق منَّا فإنا معشر زُهُوُ إنا لنشكر للنُّمْمي و إن كُفِرتْ وعندنا بعد هــذا اليوم مُدَّخَرُ فألبسالعفُو َ مَن قد كنت تَرَ ضَعه من أمهاتك إنَّ العفو مُشْتهرُ إِنَا نَوْمُّل عَفُواً مِنْكُ تُلْبِسِهِ هذي البَريَّة إذ تعفو وتنتصرُ فاغفر عفــا الله عما أنت راهبــه يوم القيامة إذ يُهْدَى لك الظُّفرُ

قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمَّا ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لله ولكم » فقالت الأنصار : وما كان لنا فهو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم .

وسيأتى أنه عليه الصلاة والسلام أطلق لهم الذرية ، وكانت ستة آلاف مابين صبى وامرأة ، وأعطاهم أنعاماً وأناسى كثيراً . حتى قال أبو الحسين بن فارس : فكان قيمة ما أطلق لهم يومئذ خمسمائة ألف ألف درهم .

فهذا كاه من بركته العاجلة في الدنيا، فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الآخرة؟!

# فص\_ل

قال ابن إسحاق بعــد ذكر رجوعه عليه الصلاة والســـلام إلى أمه آمنة بعد رضاعة حليمة له .

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معأمه آمنة بنت وهب وجدًه عبد المطلب فى كلاءة الله وحفظه ، ينبته الله نباتاً حسناً ؛ لِما يريد به من كرامته ، فلما بلغ ستَّ سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب .

قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة توفيت وهو أبنست سنين بالأبواء بين مكة والمدينة ، كانت قد قدمت به على أخواله من بنى عدى بن النجار تُزيره إياهم ، فماتت وهى راجعة به إلى مكة .

وذكر الواقدى بأسانيده أن النبى صلى الله عليه وسلم خرجت به أمه إلى المدينة ومعها أم أيمن وله ست سنين ، فزارت أخواله .

قالت أم أيمن : فجاءنى ذات يوم رجلان من يهود المدينة فقالا لى : أخرجى إلينا أحمد ننظر إليه فنظرا إليه وقلبًاه ، فقال أحدها لصاحبه : هذا نبى هذه الأمة وهذه دار هجرته ، وسيكون بها من القتل والسَّبى أمر عظيم .

فلما سمعت أمه خافت وانصرفت به ، فماتت بالأبواء وهي راجعة .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد ، حدثنا أيوب بن جابر ، عن سِماك ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن ُبريدة عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله

عليه وسلم حتى إذا كنا بوردًان قال « مكانكم حتى آتيكم » فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل ، فقال : « إنى أتيت قبرأم محمد فسألت ربى الشفاعة \_ يعنى لها \_ فمنعنيها ، وإنى كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحى بعد ثلاثة كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحى بعد ثلاثة أيام فكلوا وأمسكوا ما بدا لكم ، ونهيتكم عن الأشربة فى هذه الأوعية فاشربوا ما بدا لكم ، ونهيتكم عن الأشربة فى هذه الأوعية فاشربوا ما بدا لكم .

وقد رواه البيهق من طريق سفيان الثورى ، عن علقمة بن يزيد ، عن سايان بن بريدة عن أبيه قال : انتهى النبى صلى الله عليه وسلم إلىرَسْم قبر فجلس وجلس الناس حوله فعل يحرك رأسه كالمخاطب ، ثم بكى . فاستقبله عمر فقال ما يبكيك يا رسول الله ؟ قال : « هذاقبر آمنة بنت وهب استأذنت ربى فى أن أزور قبرها فأذن لى ، واستأذنته فى الاستغفار لها فأبى على " ، وأدركتنى رقتها فبكيت » . قال : فما رؤيت ساعة " أكثر باكياً من تلك الساعة .

تابعه محارب بن دِثار عن ُبريدة عن أبيه .

ثم روى البيهقى عن الحاكم، عن الأصمِّ، عن بحر بن نصر، عن عبد الله بن وهب، حدثنا ابن جُريج، عن أيوب بن هانى ، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فى المقابر ، وخرجنا معه ، فأمر نا فجلسنا ، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها \_ فناجاه طويلا ثم ارتفع نحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باكياً ، فبكينا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل علينا فتلقَّاه عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله ما الذي أبكاك ؟ لقد أبكانا وأفزعنا . فجاء فجلس إلينا فقال: « أفزء كم بكائى » ؟ قلنا نعم! قال: « إن القبر الذى رأيتمونى أناجى قبرُ آمنة بنت وهب ، وإنى استأذنت ربى فى زيارتها فأذن لى ، واستأذنت ربى فى زيارتها فأذن لى ، واستأذنت ربى فى الاستغفار لها فلم يأذن لى فيه ، ونزل على (ماكان للنبي والذين آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفروا للمُشْركين ولوكانوا أُولى قُر بَى مِنْ بَعْدِ ما تبيّن لَهُمْ أنهم أصحابُ الجحيم ، وماكان استغفارُ إبراهيم لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وعدها إياه ، فلما تبيّن له أنه عدُو لله تبراً منه إن إبراهيم لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وعدها إياه ، فلما تبيّن له أنه عدُو لله تبراً منه إن إبراهيم لأواه عليم (١) فأخذنى ما يأخذنى الولد للوالدة من الرقة ، فذلك الذي أبكاني » .

غريب ولم يخرجوه.

وروى مسام عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن محمد بن عبيد ، عن يزيد بن كيسان ، عن أبى حازم ، عن أبى هريرة قال : زار النبى صلى الله عليه وسلم قبر أمه ، فبكى وأبكى من حوله ثم قال : « استأذنت ربى فى زيارة قبر أمى فأذن لى ، واستأذنته فى الاستغفار لها فلم يأذن لى ، فزوروا القبور تذكّر كم الموت » .

وروى مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن عفان ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، أن رجلا قال يا رسول الله أين أبى ؟ قال : « فى النار » فلما قفا دعاه فقال : « إن أبى وأباك فى النار » .

وقد روى البيهتي من حديث أبى ُنعيم الفصل بن دُكَين ، عن إبراهيم بن سعد ، عن الزهرى ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي كان يَصِل الرَّحم ، وكان وكان ، فأين هو ؟ قال : « في النار » .

قال: فَكَأْنُ الأَعْرَابِي وَجِدُ مِنْ ذَلِكُ ، فقال: يَا رَسُولُ اللهُ أَيْنَ أَبُوكُ؟ قال: « حَيْمًا مُررت بقبر كَافر فَبشِّره بالنار ».

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١١٤،١١٣ .

قال: فأسلم الأعرابي بعد ذلك. فقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعباً ، ما مررت بقبركافر إلا بشرتُه بالنار!

غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن ، حدثنا سعيد \_ هو ابن أبى أيوب \_ حدثنا ربيعة بن سيف المعافرى ، عن أبى عبد الرحمن الحُبلى ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: بينما نحن نمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بَصرُ بإمرأة لا يظن أنه عرفها ، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه ، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « ما أخر جك من بيتك يافاطمة ؟ » فقالت: أتيت أهل هذا البيت فترسمت إليهم ميتهم وعَزَّيتهم . قال: « لعلك بلغت معهم الـكدكى » قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر .

قال : « لو بَلَغْتْيها معهم ما رأيتِ الجنة حتى يراها جدُّ أبيك .

ثم رواه أحمد وأبو داود والنسأئي والبيهق من حديث ربيعة بن سيف بن مانع المَعافِريّ الصنعي الإسكندري ، وقد قال البخاري عنده منا كير . وقال النسأئي : ليس به بأس . وقال مرةً : صدوق ، وفي نسخة ضعيف . وذكره ابن حبان في الثقات وقال : كان يخطىء كثيراً . وقال الدار قطني : صالح . وقال ابن يونسفى تاريخ مصر : في حديثه مناكير . توفى قريبا من سنة عشرين ومائة .

والمراد بالكُمدَى : القبور . وقيل : النَّوْح .

والمقصود أن عبد المطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية خلافا لفُر ْقة الشيعة فيه وفي ابنه أبي طالب .

وقد قال البيهقي \_ بعد روايته هذه الأحاديث في كتابه « دلائل النبوة » : وكيف

لا يكون أبواه وجدُّه عايه الصلاة والسلام بهذه الصفة فى الآخرة ، وقد كانوا يعبدون الوثن ، حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى بن مريم عليه السلام ، وكُفرهم لا يَقْدح فى نَسَبه عليه الصلاة والسلام ، لأن أنكحة الكفار صحيحة . ألاتراهم يُسْلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد ولا مفارقتهن ، إذا كان مثله يجوز فى الإسلام . وبالله التوفيق . انتهى كلامه .

قلت: وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافى الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصُمَّ يمتحنون فى العرصات يوم القيامة ، كما بسطناه سنداً ومتناً [فى تفسيرنا] عند قوله تعالى (وَما كُناً مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا) فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب فلا منافاة . ولله الحمد والمنة .

وأما الحديث الذى ذكره السهيلي وذكر أن في إسناده مجهولين إلى أبن أبي الزِّناد، عن عُروة، عن عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربَّه أن يُحْيى أبويه، فأحياهما وآمناً به، فإنه حديث منكر جدًّا. وإنكان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى. لكن الذى ثبت في الصحيح يعارضه. والله أعلم.

### فص\_ل

قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم ـ يعنى بعد موت أمه آمنة بنت وهب ـ فكان يوضع لعبدالمطلب فراش فى ظل الكعبة وكان بنوه يجاسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه ، لا يجاس عايمه أحمد من بنيه إجلالا له .

قال: فسكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى وهو غلام جَفْر حتى يجاس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب: إذا رأى ذلك منهم: دَعُوا ابنى فوالله إن له لشأناً. ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره مايراه يصنع.

وقال الواقدى: حدثنى محمد بن عبد الله ، عن الزهرى . وحدثنا عبد الله بن جعفر ، عن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله . وحدثنا هاشم بن عاصم الأسلمى ، عن المنذر بن جهم . وحدثنا مَعْمر عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد . وحدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن أبى الحويرث . وحدثنا ابن أبى سبرة ، عن سليمان بن سحيم ، عن نافع ، عن ابن جبير - دخل حديث بعضهم فى بعض \_ قالوا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مع أمه آمنة بنت وهب ، فلما توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب وضمّة ورق عليه رقة لم يَر قبّا على ولده ، وكان يقر به منه ويُدْنيه ، ويَدْخل عليه إذا خلا وإذا نام . وكان يجاس على فراشه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك : دَعُوا أبنى إنه يؤسس ملكاً .

وقال قوم من بنى مُدْلج لعبد المطلب : احتفظ به ، فإنا لم نَرَ قدماً أشبه بالقدم الذي في المقام منه .

فقــال عبد المطلب لأبى طالب : اسمع مايقول هؤلاء ! فكان أبو طالب يحتفظ به .

وقال عبد المطلب لأم أيمن \_ وكانت تحضنه \_ : يابَرَكة لا تغفلي عن ابني ، فإنى وجــدته مع غلمان قريب من السِّدرة ، وإن أهــل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة .

وكان عبد المطلب لا يأكل طعاماً إلا يقول : علىَّ بابني . فيؤتى به إليه .

فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياطته .

ثم مات عبد المطلب ودفن بالحجُون .

وقال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنين هلك جـده عبد المطلب بن هاشم .

ثم ذكر جَمْعهُ بناته وأَمْره إياهن أن يرثينه . وهن : أَرْوَى ، وأميمة ، وَ برَّة ، وصفية ، وعاتكة ، وأم حكيم البيضاء .

وذكر أشعارهن وما قلن فى رثاء أبيهن وهو يسمع قبل موته ، وهذا أبلغ النوح . و بسط القول فى ذلك .

وقد قال ابن هشام: ولم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : فلما هلك عبد المطلب بن هاشم ولى السقاية وزمزم بعده ابنـــه العباس ، وهو مِن ۚ أَحْدَث إخوته سناً .

فلم تزل إليه حتى قام الإسلام وأقرها في يده رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب مع عمه أبى طالب لوصية عبد المطلب له به ، ولأنه كان شقيق أبيه عبد الله ، أمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم .

قال: فكان أبو طالب هو الذى يلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إليه ومعه.

وقال الواقدى: أخبرنا مَعْمِر ، عن ابن نجِيح ، عن مجاهـد . وحدثنا معـاذ بن محمد الأنصارى ، عن عطاء ، عن ابن عبـاس . وحدثنا محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر

و إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة \_ دخل حديث بعضهم في حديث بعض \_ قالوا:

لما توفى عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله صلى الله عليـه وسلم فكان يكون معه .

وكان أبو طالب لا مال له وكان يحبه حباً شديداً لا يحبه ولدَه ، وكان لا ينام إلا إلى جنبه ، و يخرج فيخرج معه .

وصَبَّ به أبو طالب صبابة لم يُصَبُّ مثلها بشي ُ قط .

وكان يخصه بالطعام ، وكان إذا أكل عيال أبى طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعوا ، وكان يخصه بالطعام ، وكان إذا أكل عيال أبى طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعوا ، و إذا أكل معهم رسول الله عليه وسلم أنه عليه وسلم فيأتى ولدى . فيأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم فكانوا كُفْضلون من طعامهم ، و إن لم يكن معهم لم يشبعوا فيقول أبو طالب: إنك لمُبارك .

وكان الصبيان يصبحون رُمْصاً شُعْثاً ويصبح رسول الله صلى الله عليـه وسلم دهينا كحيلا

وقال الحسن بن عرفة : حدثنا على بن ثابت ، عن طلحة بن عمرو ، سمعت عطاء ابن أبى ر باح ، سمعت ابن عباس يقول : كان بنو أبى طالب يصبحون رُمُصا عمصاً و يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صقيلا دهيناً .

وكان أبو طالب يقرّب إلى الصبيان صفحتهم أول البُكْرة ، فيجلسون و يَنْتهبون، و يكف عُهُ و يكف عُهُ و يكف عله على حِدَة .

وقال ابن إسحاق : حدثنى يحيى بن عبَّاد بن عبد الله بن الزبير ، أن أباه حدثه أن رجلا من لِهْب كان عائفاً ، فكان إذا قدم مكة أتاه رجال من قريش بغلمانهم ينظر إليهم و يعتاف لهم فيهم .

قال: فأتى أبو طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام مع من يأتيه. قال: فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شغله عنه شيء. فلما فرغ قال: الغلام على "به . فلما رأى أبو طالب حِرصه عليه غيّبه عنه ، فجعل يقول: و يلكم ردُّوا على الغلام الذى رأيته آنفاً فو الله ليكونن له شأن .

قال : وانطلق به أبو طالب .

#### فص\_ل

فى خروجه عليه الصلاة والسلام مع عمه أبى طالب إلى الشام وقصته مع بحيرى الراهب

قال ابن إسحاق: ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشام.

فلما تهيأ للرحيل وأجمع السير صَبَّ به رسول الله صلى الله علمه وسلم ، فما يزعمون .

فرق له أبو طالب وقال: والله لأخرجن به معى ولا أفارقه ولا يفارقني أبداً . أو كما قال .

فخرج به . فلما نزل الركب بُصْرى من أرض الشام و بها راهب يقال له بَحيرى فى صومعة له . وكان إليه علم أهل النصرانية ، ولم يزل فى تلك الصومعة منذ قط راهب فيها إليه يصير علمهم عن كتاب ، فيما يزعمون ، يتوارثونه كابراً عن كابر .

فلما نزلوا ذلك العام ببحيرى \_ وكانوا كثيراً مايمرون به فلا يكلمهم ولا يَعْرْضُ لهم ، حتى كان ذلك العام ، فلما نزلوا قريبا من صومعته صنع لهم طعاماً كثيراً ، وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته ، يزعمون أنه رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

فى الرَّكِ حتى أقبل وغمامة تظلّه من بين القوم ، ثم أقبلوا فنزلوا فى ظل شجرة قريباً منه . فنظر إلى العامة حين أظلت الشجرة وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها .

فلما رأى ذلك بحيرى نزل منصومعته وقد أمر بطعام فصنع ، ثم أرسل إليهم فقال : إنى صنعت لكم طعاماً يامعشر قريش ، فأنا أحب أن تحضروا كلكم ، كبيركم وصغيركم ، وعبدكم وحركم .

فقال له رجل منهم: والله يابحيرى إن لك لشأنًا اليوم! ماكنت تصنع هذا بِنا، وقد كنا بمر بك كثيرًا فما شأنك اليوم؟

قال له بحیری: صدقت قد کان ماتقول ، ولکنکم ضیف ، وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاماً فتأكلون منه كلكم .

فاجتمعوا إليه ، وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة

فلما رآهم بحيرى لم ير الصفة التي يعرف و يجده عنده فقال : يامعشر قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي .

قالوا: يابحيرى ماتخلَّف أحدُ ينبغى له أن يأتيك إلا غلام ، وهو أحدثنا سناً فتخلف فى رحالنا. قال: لا تفعلوا ادعوه فايحضر هذا الطعام معكم.

قال: فقال رجل من قريش مع القوم: واللات والعزى إن كان لَلَوْم بنا أن يتخلف محمد بن عبد الله بن عبد المطاب عن طعام من بيننا.

ثم قام إليه فاحتضنه وأجاسه مع القوم .

فلما رآه بحيرى جعل ياحظه لحظاً شديداً وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها

عنده من صفته، حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرى وقال له: ياغلام؛ أسألك بحق اللات والعرى إلا أخبرتني عما أسألك عنه.

وإنما قال له بحيرى ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما .

فرعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسألني باللات والمزى شيئًا ف فوالله ما أبغضت شيئًا قط بُغضهما . فقال له بحيرى : فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عمه؟ فقال له: سلني عما بدا لك .

فِعل يسأله عن أشياء من حاله من نومه وهيئته وأموره ، فَجَعَل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره . فوافق ذلك ماعند بحيرى من صفته .

ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه موضعه من صفته التي عنده .

فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال: ماهذا الغلام منك ؟ قال: ابني .

قال بحيرى: ماهو بابنك ، وما ينبغي لهذا الفلام أن يكون أبوه حياً .

قال : فإنه ابن أخى . قال فما فعل أبوه ؟ قال : مات وأمه حبلي به .

قال: صدقت ، ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود ، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ماعرفت ليَبْغُنه شرَّا ، فإنه كائن لابن أخيك هـذا شأن عظيم فأسرع به إلى بلاده .

فخرج به عمه أبو طالب سريعاً حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام .

قال ابن إسحاق: فرعموا فيما روى الناس أن زُرَيْراً ، وتَمَّاما ودَرِيساً ()\_وهم نفر من أهل الكتاب \_ قد كانوا رأوا [من (۲)] رسول الله صلى الله عليه وسلم مثاما رأى بحيرى فى ذلك السَّفر الذى كان فيه مع عمه أبى طالب ، فأرادوه فردَّهم عنه بَحيرى ، فذكَّرهم الله وما مجدون فى الكتاب من ذِكره وصفته ، وأنهم [إن (۲)] أجمعوا لِما أرادوا به لم يخلُصوا

<sup>(</sup>١) محرفة بالأصل: تماما ودريسها. وما أنبته من ابن هشام. (٢) سقطت من الأصل.

إليه . حتى عرفوا ماقال لهم وصدَّقوه بما قال فتركوه وانصرفوا عنه .

وقد ذكر يونس بن بَكِير عن ابن إسحاق أنِ أبا طالب قال فى ذلك ثلاث قصائد .

هكذا ذكر ابن إسحاق هذا السياق من غير إسناد منه . وقد ورد نحوه من طريق مسند مرفوع .

فقال الحافظ أبو بكر الخرائطى: حدثنا عباس بن محمد الدُّورى ، حدثنا قراد أبو نوح ، حدثنا يونس ، عن ابن (۱) إسحاق ، عن أبى بكر بن أبى موسى ، عن أبيه قال : خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أشياخ من قريش ، فلما أشرفوا على الراهب \_ يعنى بحيرى \_ هبطوا فحلُّوا رحالهم ، فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم .

قال : فنزل وهم يحلون رحالهم ، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هذا سيد العالمين .

وفى رواية البيهقى زيادة : هذا رسول رب العالمين ، بعثه الله رحمة للعالمين .

فقال له أشياخ من قريش: وماعِلْمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقَبَة ِلم يَبْقَ شجر ولا حجر إلا خَرَّ ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإنى أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه.

ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به \_ وكان هو فى رِعْيَة الإبل \_ فقال : أرسلوا إليه . فأقبل وغمامة تظلُّه . فلما دنا من القوم قال : انظروا إليه عليه غمامة . فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فَي الشجرة فلما جلس مال فَي الشجرة عليه . قال : انظروا إلى في الشجرة مال عليه .

<sup>(</sup>١) الأصل أبى وهو تحريف .

قال فبيما هو قائم عليهم وهو يَنشُدهم ألا يذهبوا به إلى الروم ، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه ، فالتفت فإذا هو بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا . قال : فاستقباهم فقال ماجاء بكم ؟ قالوا : جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر ، فلم يبق طريق إلا بُعث إليه ناس ، وإنا أُخْبرنا خبره إلى طريقك هذه . قال : فهل خُلْفَكم أحد هو خير منكم ؟ قالوا : لا إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه . قال : أفرأيتم أمراً أراد الله أن يَقْضيه هل يستطيع أحد من الناس رَدَّه ؟ فقالوا : لا . قال : فبايعوه وأقاموا معه عنده .

قال: فقال الراهب: أنشدكم الله أيُّكم وليُّه ؟ قالوا: أبو طالب.

فلم يزل يناشده حتى رده وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت.

هكذا رواه الترمذى عن أبى العباس الفضل بن سهل الأعرج عن قراد أبى نوح به. والحاكم والبيهقى وابن عساكر من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب الأصمِّ عن عباس بن محمد الدُّورى به .

وهكذا رواه غيير واحد من الحفاظ من حديث أبى نوح عبد الرحمن بن غزوان الخزاعى مولاهم ،ويقال له الضبي ويعرف بقراد ، سكن بغداد وهو من الثقات الذين أخرج للم البخارى ، ووثقه جماعة من الأئمة والحفاظ ولم أر أحداً جرَّحه . ومع هذا في حديثه هذا غرابة .

قال الترمذى : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

وقال عباس الدورى: ليس فى الدنيا أحد يحدِّث به غــــير قراد أبى نوح ، وقد سمعه منه أحمد بن حنبل رحمــه الله ويحيى بن معين لغرابته وانفراده . حــكاه البيهقى وابن عساكر .

قَلْت : فيه من الغرائب أنه من مُرْسلات الصحابة ، فإن أبا موسى الأشعرى إنما قَدِم في سنة خيبر سنة سبع من الهجرة . ولا يلتفت إلى قول ابن إسحاق في جعله له من المهاجِرة إلى أرض الحبشة من مكة .

وعلى كل تقدير فهو مرسل ، فإن هذه القصة كانت ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر فيما ذكره بعضهم ثنتا عشرة سنة ، ولعل أبا موسى تلقاه من النبى صلى الله عليه وسلم فيكون أبلغ ، أو من بعض كبار الصحابة رضى الله عنهم ، أو كان هذا مشهوراً مذكوراً أخذه من طريق الاستفاضة .

الثانى : أن الغامة لم تذكر في حديث أصح من هذا .

الثالث: أن قوله: « وبعث معه أبو بكر بلالا » إن كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك ثنتي عشرة سنة فقد كان عُر ُ أبى بكر إذ ذاك تسع سنين أو عشرة ، وعمر بلال أقل من ذلك ، فأين كان أبو بكر إذ ذاك ؟ ثم أين كان بلال ؟ كلاها غريب ، اللهم إلا أن يقال إن هذا كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم كبيراً ، إما بأن يكون سفره بعد هذا ، أو إن كان القول بأن عمره كان إذ ذاك ثنتي عشرة سنة غير محفوظ ، فإنه إنما ذكره مقيداً بهذا الواقدى . وحكى السهيلي عن بعضهم أنه كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك تسع سنين والله أعلم .

قال الواقدى: حدثنى محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة ، عن داود بن الحصين . قالوا : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتى عشرة سنة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام فى العبر التى خرج فيها للتجارة وتزلوا بالراهب بحميرى . فقال لأبى طالب بالسر ما قال . وأمره أن يحتفظ به فرده معه أبو طالب إلى مكة .

وشَبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبى طالب يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعائبها لما يريد من كرامته .

حتى بَلَغ أن كان رجلاً أفضل قومه مروءة ، وأحسنهم خلقاً ، وأكرمهم مخالطة ، وأحسنهم جواراً ، وأعظمهم حِلما وأمانة ، وأصدقهم حديثاً ، وأبعدهم من الفحش والأذى .

ما رؤى مُلاَحياً ولا ممارياً أحداً ، حتى سماه قومه الأمين ، لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة .

فكان أبو طالب يحفظه ويحوطه وينصره ويعضده حتى مات.

وقال محمد بن سمد: أخبرنا خالد بن مَعْدان ، حدثنا مُعتمر بن سليمان ، سمعت أبى يحدث عن أبى مِحْد أن عبد المطلب أو أبا طالب ــ شك خالد ــ قال: لما مات عبد الله على محمد ، فكان لا يسافر سفراً إلا كان معه فيه .

وإنه توجه نحو الشام فنزل منزلا فأتاه فيه راهب ؛ فقال إن فيم رجلا صالحاً . ثم قال : أين أبو هذا الغلام ؟ قال : فقال ها أنا ذا وليه \_ أو قيل هذا وليه \_ قال : احتفظ بهذا الغلام ولا تذهب به إلى الشام ، إن اليهود حُسَّد وإنى أخشاهم عليه . قال : ما أنت تقول ذلك ، ولكن الله يقوله .

فردَّه وقال : اللهم إنى أستودعك محمداً . ثم إنه مات .

# قصة بَحِيري

حكى السُّهيلى عن سِير الزُّهْرى أن بَحِيرى كان حَبراً من أحبار يهود. قلت: والذى يظهر من سياق القصة أنه كان راهباً نصرانياً والله أعلم. وعن المسعودى أنه كان من عبد القيس ، وكان اسمه جرجيس .

وفى كتاب « المعارف » لابن قتيبة : سُمع هاتف فى الجاهلية قبل الإسلام بقليل يهتف ويقول : ألا إن خير أهل الأرض ثلاثة ، بَحِيرى ، ورئاب بن البراء الشَّنى ، والثالث المنتظر هو الرسول صلى الله عليه وسلم .

قال ابن قتيبة: وكان قبر رئاب الشنى وقبر ولده مِن بعده لا يزال يرى عندهما طش، وهو المطر الخفيف.

#### فصــــل

فى مَنْشئه عليه الصلاة والسلام ومَر ْباه وكفاية الله له ، وحياطته وكيفكان يتماً فآواه وعائلاً فأغناه

قال محمد بن إسحاق : فشبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَكلؤه الله ويحفظه ، ويحوطه من أقذار الجاهلية ، لِما يريد من كرامته ورسالته ، حتى بَلَغ أن كان رجلاً أفضل قومه مروءة ، وأحسنهم خُلقاً وأكرمهم حسباً ، وأحسنهم جواراً ، وأعظمهم علماً ، وأصدقهم حديثاً ، وأعظمهم أمانة ، وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال ، تنزُّها وتكرماً .

حتى ما اسمُه في قومه إلا الأمينُ ، لِمَا جمع الله فيه من الأمور الصالحة .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما ذكر لى ، يحدِّث عماكان الله يحفظه به في صغره وأمر جاهليته أنه قال : « لقد رأيتُنى فى غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب الغلمان ، كلنا قد تعرَّى وأخذ إزاره وجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة ، فإنى لأقبل معهم كذلك وأدْ بر إذ لكنى لاكم ما أراه لكة وجيعة ، ثم قال : شُدَّ عليك

إزارك . قال فأخذته فشَدْدته على ، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزارى على من بين أصحابي » .

وهذه القصة شبيهة بما في الصحيح عند بناء الكعبة ، حين كان ينقل هو وعمه العباس فإن لم تَكُنَّها فهي متقدمة عليها كالتوطئة لها . والله أعلم .

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُرَيج، أخبرنى عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: لمّا أبنيت الكعبة وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة، فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعل فغرّ إلى الأرض وطمحت عيناه إلى الساء، ثم قام فقال: « إزارى » فشُدّ عليه إزاره فرحاه أفرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق. وأخرجاه أيضاً من حديث روح ابن عبادة، عن زكرياء بن أبي إسحاق، عن عمرو بن دينار عن جابر بنحوه ب

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سمعيد بن أبى عمرو ، قالا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصاغانى ، حدثنما محمد بن بكير الحضرمى ، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدَّشْتكى ، حدثنا عمرو بن أبى قيس ، عن سماك ، عن عكرمة ، حدثنى ابن عباس عن أبيه أنه كان ينقل الحجارة إلى البيت حين بنت قويش البيت ، قال : وأفردت قريش رَجلين رجلين ، الرجال ينقلون الحجارة ، وكانت النساء تنقل الشِّيد (١).

قال: فكنت أنا وابن أخى ، وكنا نحمل على رقابنا وأزُرنا تحت الحجارة ، فإذا غشينا الناس اثتزرنا . فبينما أنا أمشى ومحمد أمامى قال فخر وانبطح على وجهه ، فجئت أسعى وألقيت حَجرى وهو ينظر إلى السماء ، فقلت : ما شأنك ؟ فقام وأخذ إزاره قال : « إنى نُهيت أن أمشى عرياناً » . قال : وكنت أكتمها من الناس مخافة أن يقولوا مجنون . وروى البيهتي من حديث يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني محمد

<sup>(</sup>١) الشيد : ما طلى به حائط من جس ونحوه .

ابن عبد الله بن قيس بن تمخرمة ، عن الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب ، عن أبيه عن جده على بن أبى طالب . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ما هَمَتْتُ بشىء مما كان أهل الجاهلية يهمتُون به من النساء ، إلا ليلتين كلتاها عصمنى الله عز وجل فيهما .

قلت ليلة ً لبعض فتيان مكة \_ ونحن في رعاء غنم أهلها \_ فقلت لصاحبى : أبصر لى غنمى حتى أدخل مكة أشمَر فيها كما يَسْمَر الفتيان . فقال بلى . قال : فدخلت حتى جئت أول دار من دور مكة سمعت عَزْفاً بالغرابيل والمزامير ، فقلت ما هـذا ؟ قالوا : تزوج فلان فلانة . فجلست أنظر وضرب الله على أذنى فوالله ما أيقظنى إلا مَسُّ الشمس ، فرجعت ولكن فلانة . فقال : ما فعلت ؟ فقلت : ما فعلت شيئاً . ثم أخبرته بالذى رأيت .

ثم قلت له ليلة أُخرى أبصر ْ لى غنمى حتى أَسْمَر . ففعل ، فدخلت فلما جئت مكة سمعت مثلَ الذى سمعت ُ تلك الليلة ، فسألت ُ فقيل نكَح فلان فلانة ، فجلست أنظر ُ وضربَ الله على أذنى ، فواللهِ ما أيقظني إلا مَس ُ الشمسِ .

فرجعتُ إلى صاحبي فقال : ما فعلتَ ؟ فقلتُ : لا شيءَ . ثم أخبرته الخبر .

فوالله ما هممتُ ولا عُدْتُ بعـدَها لشيء من ذلك حتى أكرمني الله عز وجلَّ نبوته » .

وهــذا حديث غريب جداً ، وقد يكون عن على نفسه ويكون قوله في آخره : « حتى أكرمني الله عز وجلَّ بنبوته » مُقْحَماً والله أعلم .

وشيخُ ابن إسحاقَ هذا ذكره ابن حِبَّان في الثَّقاتِ . وزعم بعضهم أنه من رجالِ الصحيح . قال شيخُنا في تهذيبه : ولم أقف على ذلك . والله أعلم .

وقال الحافظ البيهقى: حدثنى أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسنُ بن على بن عفان العامرى، حدثنا أبو أسامةً، حدثنا محمّد بن عمرو، عن

أبي سَامَة ، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطِب ، عن أسامة بن زيد ، عن زيد بن حارثة ، قال : كان صنم من نُحاسٍ يقال له إساف و نائلة يتمسخ به المشركون إذا طافوا ، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطُهْت معه ، فلما مررث مسحت به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تَمَسَّهُ » . قال زيد : فطُفنا فقلت في نفسي لأمسَّنه حتى أنظر ما بكون ، فسحته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألم تُنهُ » قال البيهقى : زاد غيره عن محمد بن عمرو بإسناده قال زيد : فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ، ما استلم صناً قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه .

وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام لبحيرى حين سأله باللاتِ والعُزَّى «لا تسألنى بهما فوالله ما أبغضت شيئًا بُغْضَهُما » .

فأما الحديث الذي قاله الحافظ أبو بكر البيهق، أخبرنا أبو سعد المَالِينَّ، أنبأنا أبو أحمد ابن عدى الحافظ ، حدثنا إبر اهيم بن أسباط ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا جَرير ، عن سفيان الثوري ، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد مع المشركين مشاهدة هم قال : فسمع ملكين خلفه وأحدها يقول لصاحبه : اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : كيف نقوم خلفه و إنما عهده باستلام الأصنام ؟! .

قال : فلم يعد عد ذلك أن يشهد مع المشركين مشاهدهم .

فهو حديث أنكره غير واحد من الأئمة على عثمان بن أبى شيبة ، حتى قال الإمام أحمد فيه : لم يكن أخوه يتلفظ بشيء من هذا .

وقد حكى البيهقى عن بعضهم أن معناه أنه شهد مع من يستلم الأصنام ، وذلك قبل قبل أن يوحى إليه والله أعلم .

وقد تقدم فى حديث زيد بن حارثة أنه اعتزل شهود مشاهد المشركين حتى أكرمه الله برسالته . وثبت فى الحديث أنه كان لا يقف بالمزدلفة ليلة عرفة بل كان لا يقف مع الناس بعرفات . كما قال يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى عبد الله بن أبى بكر ، عن عثمان ابن أبى سليمان ، عن نافع بن جُبير بن مُطعم ، عن أبيه جبير . قال : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه ، وهو يقف على بعير له بعرفات من بَيْن قومه حتى يَدْفع معهم ، توفيقا من الله عز وجل له .

قال البيهق : معنى قوله : « على دين قومه » ما كار بقى من إرث إبراهيم و إسماعيل عليهما السلام ، ولم يُشْرك بالله قَطّ صلوات الله وسلامه عليه دائما .

قلت : و يفهم من قوله هذا أيضاً أنه كان يقف بعرفات قبل أن يوحى إليه . وهذا توفيق من الله له .

ورواه الإمام أحمد عن يعقوب ، عن محمد بن إسحاق به . ولفظه « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزَّل عليه و إنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يَدْ فَع معهم توفيقاً من الله .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سُفيان ، عن عمرو ، عن محمد بن جُبير بن مُطْعم ، عن أبيه قال : أضللتُ بعيراً لى بعُرَنة (١) فذهبت أطلبه ، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف فقلت إن هذا من الخمس (٢) ماشأنه هاهنا ؟

وأخرجاه من حديث سفيان بن عُيينة به .

<sup>(</sup>١) عرنة : واد بحذاء عرفات .

<sup>(</sup>٢) الحمس : جمع أحمس . وكان يسمى به قريش ، لما ابتدعوا في شعائر الحج

# ذكر شهوده عليه الصلاة والسلام حرب الفجار

قال ابن إسحاق : هاجت حربُ الفِجاَر ورسولُ الله صلى الله عليـه وسلم ابن عشرين سنة .

و إنما سمِّى يومَ الفِجار ، بما استَحَلَّ فيه هذان الحيَّان \_ كنانة وقيسُ عَيْلان \_ من الحجارم بينهم .

وكان قائد قريش وكنانة حربُ بن أمية بن عبد شمس. وكان الظفَر في أول النهار لقيس على كنانة ، حتى إذا كان وسط النهاركان الظفر لكنانة على قيس.

وقال ابن هشام : فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أر بع عشرة سنة \_ أو خس عشرة سنة \_ في عشرة سنة \_ في حشرة سنة \_ في حدثنى به أبو عُبيدة النحوى ، عن أبى عمرو بن العَلاء ، هاجت حربُ الفجار بين قر يش ومن معها من كنانة و بين قيس عَيلان .

وكان الذى هاجها أن عُروة الرحَّال بن عُتبة بن جعفر بن كِلاب بن ربيعة بن عامر ابن صَمْصعة بن معاوية بن بكر بن هَوَ ازن أجاز لطيمة \_ أى تجارة \_ للنعان بن المنذر . فقال البَرَّاض بن قيس ، أحد بنى ضُمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، : أتجيزها على كنانة ؟ قال : نعم وعلى الخُلق .

فرج فيها عروة الرحَّالُوخرج البرَّاضِ يطلب غفلته ، حتى إذاكان بَدَّيْمَن ذَى طِلالُ بالعالية غفل عروة فو ثب عليه البراض فقتله فى الشهر الحرام ، فلذلك سمِّى الفِجار ، وقال البراض فى ذلك :

وداهية تهم الناسَ قَبْلِ لَى شددتُ لهَا بنى بكر ضلوعى هدمتُ بها بيوتَ بنى كلاب وأرضعتُ المِدواليَ بالضَّروعِ رفعتُ له بذى طَلِللَّ كَفِّى فَخَرَ يَمِيدُ كَالِجَذْعِ الصَّريعِ

وقال كبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب:

وأبلغ \_ إن عرضت \_ بنى كلاب وعامر والخطوب له موالي وأبلغ \_ إن عرضت \_ بنى تمير وأخوال القتيل بنى هلال بأنّ الوافك لد تَيْمَن ذى طِلال

قال ابن هشام: فأتى آت قريشاً فقال: إن البراض قد قتل عروة ، وهو فى الشهر الحرام بعكاظ. فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم. ثم بلغهم الخبر فاتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرَم. فاقتتلوا حتى جاء الليل فدخلوا الحرم فأمسكت هوازن عمهم.

ثم التقوا بعد هــذا اليوم أياما والقوم متساندون على كل قبيل من قريش وكنانة رئيس منهم ، وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم .

قال: وشهد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم . أخرجه أعمامه معهم . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كنت أنبَلُ على أعمامى » أى أرد عليهم كنبل عدوهم إدا رموهم بها .

قال ابن هشام: وحديث الفجار طويل هو أطول مما ذكرت، وإنما منعني من استقصائه قَطْعه حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال السهيلى : والفِجار بكسر الفاء على وزن قِتَال . وكانت الفجارات فى العرب أربعة ذكرهن المسعودي .

وآخرهن ، فجار البراض هـذا . وكان القتال فيه فى أربعة أيام ، يوم شمطة ، ويوم العبلاء ، وهما عنـد عكاظ ، ويوم الشرب ـ وهو أعظمها يوما ـ وهو الذى حضره رسول الله صلى الله عليـه وسلم وفيه قيّد رئيس قريش وبنى كنانة وهما حرب بن أمية وأخوه سفيان أنفسهما لئلا يفروا . وانهزمت يومئذ قيس إلابنى نضر فإنهم ثبتوا . ويوم

الحريرة عند نخلة . ثم تواعدوا من العام المقبل إلى عكاظ . فلما توافوا الموعد ركب عتبة ابن ربيعة جمله و نادى : يامعشر مُضَر علام تقاتلون ؟ فقالت له هوازن : ماتدعو إليه ؟ قال : الصاح . قالوا وكيف ؟ قال نَدى قتلاكم و نرهنكم رهائن عايها ، و نعفو عن دياتنا . قالوا : ومن لنا بذلك ؟ قال أنا . قالوا : ومن أنت ؟ قال : عتبة بن ربيعة .

فوقع الصلح على ذلك وبعثوا إليهم أربعين رجلا فيهم حكيم بن حزام، فلما رأت بنو عامر بن صعصعة الرهن فى أيديهم عفوا عن دياتهم وانقضت حرب الفجار.

وقد ذكر الأموى حروبَ الفجار وأيامها واستقصاها مطولاً فيما رواه عن الأثرم، وهو المغيرة بن على ، عن أبى عُبَيدة مَعْمَر بن المثنَّى فذكر ذلك .

### فصـــــل

## ﴿ في شهوده عليه الصلاة والسلام حلف الفضول ﴾

قال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو سعد المالِينى ، أنبأنا أبو أحمد بن عَدى الحافظ، حدثنا يحيى بن على بن هاشم الخفّاف ، حدثنا اسماعيل بن علية ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزُّهرى ، عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه . قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : « شهدت مع عمومتى حلف المطيَّين فما أحب أن أنكثه \_ أو كلة نحوها \_ , و إن لى حمر النعم » .

قال : وكذلك رواه بشر بن المفضل عن عبد الرحمن .

أحمد بن داود السمناني، حدثنا معلى بن مهدى ، حدثنا أبو عوانة ، عن عمر بن أبى سلمة ، عن أبيه مله من أبيه ، عن أبيه هر يرة . قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : « ماشهدت حلفاً لقريش إلا حلف المطيبين ، وما أحب أن لى مُحمر النَّمَ وأنى كنت نقضته » .

قال: والمطيبون هاشم ، وأمية ، وزهرة ، ومخزوم .

قال البيهتي : كذا روى هذا التفسير مُدْرجاً في الحديث ولا أدرى قائله .

وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين .

قلت: هذا لا شك فيه ، وذلك أن قريشاً تحالفوا بعد موت قصى وتنازعوا فى الذى كان جعله قصى لابنه عبد الدار من السقاية ، والرفادة ، واللواء ، والندوة ، والحجابة ، ونازعهم فيه بنو عبد مناف وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش وتحالفوا على النصرة لحزبهم .

فأحضر أصحابُ بنى عبد مناف جَفْنة فيها طِيب ، فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا . فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت . فسموا المُطيَّبين كما تقدم وكان هذا قديما .

ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضول وكان فى دار عبد الله بن جُدْعان كما رواه المحمد ، عن سُفيان بن عُيينة ، عن عبد الله ،عن محمد وعبدالرحمن ابنى أبى بكر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد شهدت فى دار عبد الله بن جُدْعان حلفاً لو دعيت به فى الإسلام لأجبت ، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يَعز (١) ظالم مظلوماً » .

قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة فى شهر ذى القعدة ، وكان بعد حرب الفجار بأر بعة أشهر . وذلك لأن الفجار كان فى شعبان من هذه السنة .

<sup>(</sup>١) الأصل : يعد وما أثبته من الروض الأنف . ومعنى يعز : يغلب .

وكان حلف الفُضُول أكرم حلف سُمِع به وأشرفه في العرب، وكان أول من تحكم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب. وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه حقه ، فاستعدى عليه الزبيدى الأحلاف عبد الدار ومخزوماً ومُجمعا وسهماً وعدى بن كعب ، فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل وزبروه \_ أى انتهروه \_ فلمارأى الزبيدى الشر الشر أو في على أبى قُبيس عند طلوع الشمس ، وقريش في أنديتهم حول الكعبة ، فنادى بأعلى صوته :

يا آل فِهْر لمظـ اوم بضاعتَه ببطن مكة نائى الدار والنفرِ وُمُحْرِمٍ أَشعَثٍ لم يقْضِ عُمْرته ياللرجال وبين الحِجْر والحجرِ إِنّ الحرام لمن تَمَّتُ كرامتُهُ ولا حَرَام لثوب الفاجر الغدر

فقام فى ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال : ما لهذا مَتْرك .

فاجتمعت هاشم وزهرة و تَيْم بن مُرَّة فى دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعاماً ، وتحالفوا فى ذى القعدة فى شهر حرام ، فتعاقدوا وتعاهدواً بالله ليكونُن يداً واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدَّى إليه حقه ما كِلَّ بحرْ صوفةً ، وما رسى تَبير وحِرَاء مكانهما، وعلى التاسى فى المعاش .

فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول ، وقالو : لقد دخل هؤلاء في فَضْل من الأمر . ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه .

وقال الزبير بن عبد المطلب في ذلك :

حلفتُ لَنَوْقِدنْ حلف عليهم و إن كنا جميعاً أهل دارِ نسمِّيه الفضول إذا عقد دنا يعزُّ به الغريبُ لذى الجدوارِ ويَعْلَم مَنْ حوالِي البيتِ أنا أباةُ الضيم نمنع كلَّ عارِ

## وقال الزبير أيضاً :

إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مسكة ظالمُ أمرُ عليه تعاقدوا وتواثقوا فالجسار والمعترُّ فيهم سالمُ وذكر قاسم بن ثابت في غريب الحديث -: أن رجلا من خَثْعم قدم مكة حاجاً أو معتمراً ، ومعه ابنة له يقال لها القتول من أوضاً نساء العالمين ، فاغتصبها منه نبيه بن الحجاج وغيبها عنه . فقال الخثعمى : من يُعْدِيني على هذا الرجل ؟ فقيل له عليك الحضول .

فوقف عنــد الكعبة ونادى يال حلف الفضول . فإذا هم يَعْنِقُون إليــه من كل جانب ، وقد انقضوا أسيافهم يقولون : جاءك الغوث فما لك ؟ فقال: إن نبيهاً ظلمنى فى بنتى وانتزعها منى قسراً .

فساروا معه حتى وقفوا على باب داره ، فحرج إليهم فقالوا له : أخرج الجارية ، ويحك فقد علمت من نحن وما تعاقدنا عليه ، فقال : أفعل ، ولكن متعونى بهـا الليلة . فقالوا لا والله ولا شخب لقحة (١) ، فأخرجها إليهم وهو يقول :

راح صحبى ولم أحيِّى القَتُولا لم أودعهُم وداعاً جميلًا إذ أَجَدَّ الفُضُول أن يمنعوها قد أرانى ولا أخاف الفُضُلول لا تَخَالَى أنى عشيَة راح الرك بُ هِنتم على أن لا يزولا<sup>(٢)</sup> وذ كراً أبياتاً أخر غير هذه .

وقد قيل إنمــا سمى هذا حلف الفضول لأنه أشبه حِلفًا تحالفته جُرهم على مثل هـــذا مِن نَصْر المظاوم على ظالمه . وكان الداعى إليه ثلاثة من أشرافهم ، اسم كل واحد منهم :

<sup>(</sup>١) الشخب: ما خرج من الضرع من اللبن \_ واللقحة الناقة الحلوب .

<sup>(</sup>٢) الروس لأنف : ألا أقولا .

فضل ، وهم الفضل بن فضالة ، والفضل بن وداعة ، والفضل بن الحارث . هذا قول ابن قتيبة . وقال غيره : الفضل بن شراعة ، والفضل بن بضاعة ، والفضل بن قضاعة. وقد أورد السهيلي هذا رحمه الله .

#### \* \* \*

وقال محمد بن إسحاق بن يَسَار : وتداعت قبائلُ من قريش إلى حِلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جُدعان لشرفه وسنه .

وكان حلفهم عنده بنو هاشم و بنو عبد المطلب و بنو أسد بن عبد العُزى وزُهرة بن كلاب و تَيْم بن مُرة .

فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة مظاوماً من أهامها وغيرهم ممن دخامها من سائر الناس إلاكانوا معه وكانوا على مَن ظلمه حتى يرد عليه مظلمته .

فسمَّت قريش ذلك الحلف حلف الفضول.

قال محمد بن إسحاق : فحدثني محمد بن زيد بن المهاجر [ بن ] (() قُنفُذ التَّيمي (٢) ، أنه سمع طَاحة بن عبد الله بن عوف الزهرى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد شهدتُ في دار عبد الله بن جُدْعان حلفاً ما أحبُّ أن لى به محمر النَّعَم ولو دُعِي به في الإسلام لأجبت » .

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي (٣) الليثي (٤) ، أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمي حدثه أنه كان بين الحسين بن على بن أبي طالب وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان \_ والوليد يومئذ أمير المدينة ، أمَّره عليها عمُّه معاوية بن أبي سفيان . \_ منازعة في مال كان بينهما بذي المَرْوة (٥) ، فكأن الوليد تحامل على

<sup>(</sup>١) سقطت من المطبوعة . (٢) هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي الجدعاني المدني .

<sup>(</sup>٣) ط: الهاد . ﴿ (٤) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادى اللبثى المدنى أبو عبد الله ، توفى المدينة سنة ١٣٩ . وكان ثقة كثير الحديث . ﴿ (٥) ذو المروة : قرية بوادى القرى .

الحسين فى حقه لسلطانه ، فقال له الحسين : أحلف بالله لتنصفنًى من حتى أو لآخذن سيفى أم لأقومن فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لأدعون بحلف الفضول .

قال: فقال عبد الله بن الزبير \_ وهو عند الوليد حين قال له الحسين ماقال \_ وأنا أحلف بالله لئن دعا به لآخذن سيني ثم لأقومن معـه حتى يُنصف من حقه أو نموت جميعاً.

قال وبلغت المِسْور بن مَغْرَمة بن نوفل الزُّهرى فقال مثل ذلك . وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عُبَيد الله التَّيْمى فقال مثل ذلك . فلما بلغ ذلك الوليد بن عُتْبة أنصف الحسينَ من حقه حتى رضى .

فصل فى ترويجه عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خوَيلد بن أسد بن عبد المُزَّى بن قُصَى ٓ

قال ابن إسحاق : وكانت خديجة بنت خويلد امرأةً تاجرة ذات شرَف ومال ، تستأجر الرجال على مالها مضارِبةً .

فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مابكَغها مِن صِدْق حديثه وعِظَم أمانته وكرم أخلاقه ، بعثت إليه فعرَضت عليــه أن يَخْرج لها في مال تاجراً إلى الشام وتعطيه أفضل ماتعطى غيرَه من التجار . مع غلام لها يقال له مَيْسرة .

فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج فى مالها ذاك ، وخرج معه غلامُها ميسرة حتى نزل الشام ، فنزل رسول الله صلى الله عليمه وسلم فى ظل شجرة قريبا من صوّمعة راهب من الرهبان ، فاطّلع الراهب إلى ميسرة فقال : من هذا الرجل الذى نزل تحت الشجرة ؟ فقال ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل اكحرام .

فقال له الراهب: مانزل تحت هذه الشجرة إلا نبي <sup>(١)</sup> .

تم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعته ـ يعنى تجارته ـ التي خرج بها ، واشترى ما أراد أن يشترى ، ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة .

فكان ميسرة \_ فما يزعمون \_ إذا كانت الهاجرة واشتـــد الحر ، يرى ملّــكين يظلاً نه من الشمس وهو يسير على بعيره .

فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ماجاء به فأَضْعَف أو قريبًا ، وحدَّثْهَا ميسرةُ عن قول الراهب، وعما كان يرى من إظلال الملائكة إياه.

وكانت خديجة اممأة حازمة شريفة لبيبةً ، مع ما أراد الله بها من كرامتها .

فلما أخبرها ميسرة ما أخبرها بعثت إلى رسول الله صلى الله عليمه وسلم فقالت له فيما يزعمون ، يَاابن عم إنى قد رغبت فيك لقرابتك ووُسُطتك (٢٠) في قومك ، وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك . ثم عرضت نفسَها عليه .

وكانت أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا ،كل ُ قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه.

فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه ، فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خُوَ يلد بن أسد فخطبها إليه ، فتزوجها عليه الصلاة والسلام .

قال ابن هشام : فأَصْدَقَهَا عشرين بَـكْرَة ، وكانت أول امرأة تزوجها ، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت.

قال ابن إسحاق : فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدَه كلهم إلا إبراهيم : القاسم وكان به يكنى ، والطيِّب والطاهر ، وزينب ، ورُقيَة ، وأم كلثوم ، وفاطمة .

<sup>(</sup>۱) يريد: ما نزل الآن ، وإلا فلم يخل أن ينزل تحتها كثير من الناس غير أنبياء . (۲) وسطتك : توسطك في قومك وكونك من أعرقهم . وتروى : وصيتك .

قال ابن هشام: أكبرهم القاسم ، ثم الطيب ، ثم الطاهر . وأكبر بناته رقية ، ثم زينب ؛ ثم أم كلثوم ، ثم فاطمة .

قال البَيْهِ عن الحاكم قرأت بخط أبى بكر بن أبى خَيْمَة : حدثنا مُصعَب بن عبدالله الزُّبيرى ، قال : أكبرُ ولده عليه الصلاة والسلام القاسم ، ثم زينب ، ثم عبدالله، ثم أم كلثوم ، ثم فاطمة ، ثم رقية .

وكان أول من مات من ولده القاسم ، ثم عبد الله .

وبلغت خديجة خمساً وستين سنة ، ويقال خمسين . وهو أصح .

وقال غيره : بلَغ القاسمُ أن يَو ْ كَبِ الدابةَ والنَّجِيبة ثُم مات بعد النبوة .

وقيل: مات وهو رضيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن له مرضعاً فى. الجنة يستكمل رضاعه » .

والمعروف أن هذا فى حق إبراهيم .

وقال يونس بنُ بَكير : حدثنا إبراهيم بن عثمان ، عن القاسم ، عن ابن عباس قال : ولدت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين وأربع نسوة : القاسم ، وعبد الله ، وفاطمة ، وأم كلثوم ، وزينب ورقية .

وقال الزبير بن بَكَار : عبدُ الله هو الطيب وهو الطاهر ، سمِّى بذلك لأنه ولد بعد النبوة . [ وأما الباقون ] فماتوا قبل البعثة .

وأما بناتِه فأدركن البعثة ودخلن في الإسلام وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم .

قال ابن هشام: وأما إبراهيم فمن مارية القبطية التي أهداها له المُقَوقس صاحب اسكندرية من كورة أنضاء (١٠).

<sup>(</sup>١) مدينة بالصعيد شرقى النيل .

وسنتكلم على أزواجه وأولاده عليه الصلاة والسلام في باب مفرد لذلك في آخر السيرة. إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

#### \* \* \*

قال ابن هشام: وكان عُمْر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة خمساً وعشرين سنة ، فيا حدثنى غير واحد من أهل العلم ، منهم أبوعمرو المَدَنى .

وقال يعقوب بن سفيان : كتبت عن إبراهيم بن المنذر : حدثني عمر بن أبى بكر المؤمِّلي ، حدثني غير واحد أن عمرو بن أسد زَوَّج خديجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره خمسُ وعشرون سنة وقريش تبنى الكعبة .

وهكذا نقل البيهقى عن الحاكم أنهكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة خمساً وعشرين سنة ، وكان عمرها إذ ذاك خمساً وثلاثين . وقيل خمساً وعشرين سنة .

وقال البيهق : « باب ماكان يشتغل به رسول الله صلى الله عليــه وسلم قبل أن يتزوج خديجة » .

أخـبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخـبرنا أبو بكر بن عبد الله ، أخـبرنا الحسن بن سُفيان ، حدثنا سُويد بن سعيد ، حدثنا عمرو بن أبى يحيى بن سعيد القُرشي ، عن جده سعيد عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما بعث الله نبياً إلا راعى غنم » فقال له أصحابه : وأنت يا رسول الله ؟ قال : « وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط » .

رواه البخارى عن أحمد بن محمد المكي عن عمرو بن يحيي به .

ثم روى البهيق من طريق الربيسع بن بدر ، وهو ضعيف ، عن أبي الزبير عن

جابر ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « آجرت نفسى من خديجة سَفْرتين بقَلوص » .

وروى البيهقى من طريق حَمَّاد بن سَلمة ، عن على بن زيد ، عن عمار بن أبى عمار ، عن ابن عباس : أن أبا خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو \_ أظنه قال \_ سكران .

ثم قال البيهق : أخبرنا أبو الحسين بن الفصل القطّان ، أنبأنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سُفيان ، قال حدثنى إبراهيم بن المنذر ، حدثنى عمر بن أبى بكر المؤمّلى حدثنى عبد الله بن أبى عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن أبيه ، عن مقسم بن أبى القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، أن عبد الله بن الحارث حدثه أن عمار بن ياسر كان إذا سمع ما يتحدث به الناس عن تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة وما يكثرون فيه يقول :

أنا أعلمُ الناس بتزويجه إياها ، إنى كنت له ترِباً وكنت له إلفاً وخِدْنا ، وإنى خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذات يوم حتى إذا كنا بالحزورة أجَرْ نا على أخت خديجة وهى جالسة على أدّم تبيعها ، فنادتنى فانصرفت إليها ووقف لى رسول الله صلى الله عليه وسلّم . فقالت : أما بصاحبك هذا من حاجة فى نزويج خديجة ؟ .

قال عمار : فرجعت إليه فأخبرته فقال : « بلي لَعمْر ي » .

فذكرت لها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: اغْدُوا علينا إذا أصبحنا. فندونا عليهم فوجدناهم قد ذبحوا بقرة وأابسوا أبا خديجة حُلة، وصفرت لحيته، وكلت أخاها فكلم أباه وقد سقى خمراً، فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه، وسأله أن يزوِّجه فزوجه خديجة، وصنعوا من البقرة طعاما فأكلنا منه ونام أبوها ثم

استيقظ صاحيا. فقال: ما هذه الحلة وما هذه الصَّفْرة وهـذا الطعام؟ فقالت له ابنته التي كانت قد كلت عَمَّارا: هذه حُلة كساكها محمد بن عبد الله خَتنك، وبقرة أهداها لك، فذبحناها حين زوَّجته خديجة.

فأنكر أن يكون زوَّجه ، وخرج يصيح حتى جاء الحيجر ، وخرج بنو هاشم برسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوه فكلموه . فقال : أين صاحبكم الذى تزعمون أنى زوجته خديجة ؟ فبرز له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نظر إليه قال : إن كنت ُ زوَّجته فسبيل ذاك ، وإن لم أكن فعلت ُ فقد زوَّجته .

وقد ذکر الزُّهری فی سِیره أن أباها زوجها منه وهو سکران . وذکر نحو ما تقدم . حکاه الشُهیلی .

قال المؤملي : المجتمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذي زوَّجها منه .

وهـذا هو الذى رجحه السهيلى . وحكاه عن ابن عباس وعائشة . قالت : وكان خويلد مات قبل الفيجار ، وهو الذى نازع تُبتَّعاً حين أراد أخذ الحجر الأسود إلى البمن ، خقام فى ذلك خويلد وقام معه جماعة من قريش ، ثم رأى تبتَّع فى منامه ما روعه ، فنزع عن ذلك و ترك الحجر الأسود مكانه .

وذكر ابن إسحاق في آخر السيرة أن أخاها عمرو بن خويلد هو الذي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أعلم .

# فصــــــل

قال ابن إسحاق: وقد كانت خديجة بنت خويلد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى و كان ابن عمها \_ وكان نصرانياً قد تتبع الكتب وعلم من علم

النـاس ، ما ذكر لهـا غلامُها مِن قول الراهب وما كات يرى منـــه إذكان الملكان يُظلانه .

فقال ورقة : لئن كان هذا حقاً يا خديجة إن محمداً لنبي هذه الأمة ، قد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ُينتظر هذا زمانه . أوكما قال .

فِعل ورقة يستبطئ الأمر ويقول حتى متى ؟ وقال في ذلك :

كَجْتُ وكنتُ فِي الذِّ كرى كُوجاً لِهُمِّ طالما بَعَثِ النَّشِيجا ووَصْفِ مِنْ خديجةً بَعْدَ وَصْفِ فقد حال انتظارى يا خديجا حدیثك أن أرى منـــه خُروجا مِن الرُّهبانِ أكره أن يَعُوجا ويَخْصِيمُ مَنْ يَكُونَ له حَجيجاً يُقْمِم (٣) به البرية أن تموجا وَيَلْقَى مَنْ يُسالمه فُلُوجا (١) شهدتُ وكنت (٥) أوَّلهم وُلوجا ولو عَحَّتْ بمكَّتهـ المجيحاً إلى ذى العرش إن سَفِـــلوا عُروجا بمن يَخْتَار ، مَن سمك البروجا يضجُ الكافرون لهــا ضجيجاً من الأقدار مَثْلَفَــة حَرُوجا(٦)

بما خَبِّرْتِناً مِنْ قُولِ قِس بأن محمداً سيَسُودُ يوماً (٢) فَيَاْقَى مَنْ يحساربه خَسَاراً فيــــالَيْتي إذا ماكان ذاكم وُلوجاً في الذي كَر هَتْ قُرَيشُ ۗ وهل أمر السفــالة غــــير كُفْر فإن يَبْقُوا وأَبْق تكن أمــورْ ۗ وإنْ أَهْلَكُ فَكُلُّ فَتَى سَيْلُقَى

<sup>(</sup>١) المكتين : جانبا مكة ، أو بطاحها وظواهرها ﴿ (٢) ط : قوماً وهو خطأ . وفي ابن هشام : سيسود فينا . (٣) خ ط : يقوم وهو خطأ ، وما أثبته عن ابن هشام .

<sup>(</sup>٤) الفلوج: النجاح والظفر . (٥) ابن هشام: فكنت .

<sup>(</sup>٦) ط : خروجاً . وهو خطأ .

وقال ورَقة أيضا فيما رواه يونس بن بَكير<sup>(١)</sup> عن ابن إسحاق عنه .

أَتُبُكُو أَمْ أَنت العشيَّـةَ وَأَنحُ لفُرْقة قــوم لا أحبُّ فراقهم وأخبار صداق خُبّرت عن ممدرٍ أتاك (٢) الذي وجهت ياخير حـــرة إلى سُوق بُصْرى في الرّ كاب التي غدتُ فيُخْبرنا عن كل خـــــير بعلمه وظنِّي به أنْ سوف 'يْبعث صادقاً وموسى وإبراهيم حتى يُرَى له وَيَتَبَعَـــه حيًّا لؤَى وغالب فإنْ أَبْق حتى بُدْرك الناس دهرُه و إلا فإنى ياخديجــة ُ فاعلمــــــى وزاد الأموى :

فَتَّبِعُ دِينَ الذِي أُسَّسِ البِنا وأسَّس بُنِهاناً بمِكة ثابتاً مَثَاباً لأفْناء القبائِل كلِّها حراجيج (٢) أمثالُ القِداحمن السُّرَى

وفى الصّدْرِ مِنْ إضارك الْلرْن قادحُ ؟ كَأْنْكُ عَهُم بَعَد يومين نازحُ كَأَنْكُ عَهُم بَعَد يومين نازحُ يختبرها عند إذا غاب ناصحُ بغو ر وبالنّجْدين حيث الصّحاصحُ (٢) وهُن من الأحمال قعصْ أوالحل والمحق أبواب لهن مَقَد عليه الأباطحُ إلى كلّ مَن ضُمَّت عليه الأباطحُ كا أرسِل العَبْدان هودُ وصالحُ بها ومنشورُ من الذّ كر واضحُ بها ومنشورُ من الذّ كر واضحُ شبابهمُ والأشيبون الجحاجحُ فإنى به مستبشر الود فارحُ فإنى به مستبشر الود فارحُ عن أرضك في الأرض العريضة سأخُ عن أرضك في الأرض العريضة سأخُ عن أرضك في الأرض العريضة سأخُ

وكان له فضل على الناس راجح تلاثلاً فيه بالظلام المسابح تَكُبُ إليه اليَّعملات الطَّلائح (٥) يُعانَّى في أرساغهن السرائح أيعانَى في أرساغهن السرائح

<sup>(</sup>١) ليست في ابن هشام ، لأن ابن هشام أثبت رواية زياد البكائي ﴿ ٣) الاكتفا : فتاك .

<sup>(</sup>٣) الصحاصح: جمع صحصح وهي الأرض المستوية ﴿ ٤) أي بطيئات مثقلات الحطو .

 <sup>(</sup>٥) اليعملات: جمع يعملة ، وهي الناقة النجيبة . والطلائح: المتعات . (٦) الحراجيج: الطوال

ومن شِعْره فيما أورده أبو القاسم السهيلي في روضه:

لقد نصحتُ لأقوام ِ وقلتُ للمِ لا تَعْبُدُنَّ إِلْهِــاً غيرَ خالقِكم فَإِنْ دَعُو كُم فَقُولُوا بَيْنَنَا حَدَدُ(١) سُبحان ذي العرش سبحاناً يدوم له وقبْلناً سبَّحَ الجودئُ والجمَـدُ مسخر كل ماتحت السماء له لا ينبغي أن يُناَوى مُلْكُه أحدُ لا شيء مما ترى تَبْقَى بَشَاشتــه يَبْقِي الإله ويُودِي المالُ والولدُ لم تُغْنِ عن هُر مز يومــاً خزائنــه وأُنْحُلْدَ قد حاولت عادٌ فما خَلَدُوا ولا سلیمان ؑ إذ تَجُری الریاح ُ به والجن والإنس فما تَيْنَهَا مَرَدُ أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوبِ إليهـا وافدُ يفِــدُ لا 'بدَّ مِنْ وِرْدِه يوماً كا ورَدُوا حوضٌ هُنالك مورودٌ بلا كذب ثم قال : هكذا نسبه أبو الفرج إلى ورقة . قال : وفيه أبيات تنسب إلى أميـة ابن أبي الصلت.

قلت: وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يستشهد في بعض الأحيان بشيء من هذه الأبيات. والله أعلم.

# فصـــــل

فى تجديد قريشٍ بناء الكعبة قَبْل المُبْعث بخمس سنين

ذكر البيهى بناء الكعبة قبل تزويجه عليه الصلاة والسلام خديجة . والمشهور أن بناء قريش الكعبة بعد تزويج خديجة كما ذكرناه بعشر سنين .

<sup>(</sup>١) الحدد : الحصومة .

ثم شرع البيهق فى ذكر بناء الكعبة فى زمن إبراهيم كما قدمناه فى قصته ، وأورد حديث ابن عباس المتقدم فى صحيح البخارى ، وذكر ماورد من الإسرائيليات فى بنائه فى زمن آدم .

ولا يصح ذلك ، فإن ظاهر القرآن يقتضى أن إبراهيم أول من بناه مبتدئاً ، وأول من أسسه ، وكانت بقعته معظمة قبل ذلك معتنى بها مشرّقة في سائر الأعصار والأوقات.

قال الله تعالى: « إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُـدًى. لِمُعَالَمُ بِنَ ، فِيهِ آيَاتُ بَيِّنَاتُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ الْمُعَامَ إِنْدَ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » (1).

وثبت في الصحيحين عن أبي ذَرِ قال: قلت يارسول الله أي مسجدوضع أول؟ قال: « المسجد الحرام » قلت ثم أي؟ قال « المسجد الأقصى » قلت كم بينهما؟ قال: أربعون سنة » وقد تكامنا على هذا (٢) وأن المسجد الأقصى أسسه إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام.

وفى الصحيحين «إن هذا البلد حرَّمه الله يومَ خَلق الساواتِ والأرض فهو حرامُ بحُرُمة الله إلى يوم القيامة » .

وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله الصَّفَّار ، حدثنا أحمد ابن مَهْران ، حدثنا عُبَيد الله ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى يحيى ، عن مُجَاهد ، عن عبد الله ابن عمرو . قال : كان البيت قبل الأرض بألنى سنة ، « وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ » . قال : مِنْ تحته مُدَّت .

قال : وقد تابعَه منصور عن مجاهد .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران . (٢) وذلك في الجزء الأول من البداية والنهاية للمؤلف.

قلت : وهــذا غريب جداً ، وكأنه من الزَّ املتَينْ اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليَرْموك ، وكان فيهما إسرائيليات يحدِّث منها ،وفيهما منكرات وغرائب

ثم قال البيه قى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو جَعفر محمد بن محمد بن محمد النه البن عبد الله البغدادى ، حدثنا يحيى بن عمان بن صالح ، حدثنا أبو صالح الجهنى ، حدثنى ابن لَهيعة ، عن يزيد بن أبى الخير ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فقال لهما ابنياً لى بيتاً ، فحط لهما جبريل ، فجعل آدم يَحفر وحواء تنقل ، حتى أجابه الماء نودى من تحته بيتاً ، فط لهما بنيا أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به ، وقيل له أنت أول الناس ، وهذا أول بيت ، ثم تناسخت القرون حتى حجه نوح ، ثم تناسخت القرون حتى رفع إبراهيم القواعد منه » .

قال البيهقي : تفرد به ابن لهيعة هكذا مرفوعاً .

قلت : وهو ضعيف ، ووَقَفْه على عبد الله بن عمرو أقوى وأثبت . والله أعلم .

وقال الربيع: أنبأنا الشافعي ، أنبأنا سفيان ، عن ابن أبي لَبيد ، عن محمد بن كعب القُرَظي \_ أو غيره \_ قال : حجَّ آدم فلقيته الملائكة فقالوا : بَرَّ نُسكك يا آدم ، لقد حجَجْنا قبلك بألفي عام .

وقال يونس بن بَكِير : عن ابن اسحاق حدثنى بَقَيَّــة \_ أو قال ثقة من أهل المدينة \_ عن عُروة بن الزبير أنه قال : ما مِن نبى إلا وقد حَجَّ البيت ، إلا ما كان من هود وصالح .

قلت ؛ وقد ذكرنا حجَّهما إليه (١) . والمقصود الحج إلى محله وبُقْعته، ، وإن لم يكن ثُمَّ بناء . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) وذلك في الجزء الأول من البداية والنهاية للمؤلف .

ثم أورد البيهقى حديث ابن عباس المذكور فى قصة إبراهيم عاية السلام بطوله وتمامه وهو فى صحيح البخارى .

ثم روى البيهقى من حديث سماك بن حرث ، عن خالد بن عَرَّعرة . قال : سأل رجان عليًّا عن قوله تعالى ( إنَّ أول بيتٍ وضِع للناس لَّذِي بَكَّة مُباركا وهُدًى للعالمين ) أهو أول بيت ُبنى في الأرض ؟

قال : لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة للناس والهدى ، ومقام أبراهيم ومن دخله كان آمناً . وإن شئت نبأتك كيف بناؤه !

إن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم أن ابن لى بيتا فى الأرض . فضاق به ذرعا فأرسل إليه السكينة وهى ريح خجوج (١) لها رأس ، فاتَبع أحدها صاحبه حتى انتهت ثم تطوقت فى موضع البيت تطوق الحيّة ، فبنى إبراهيم حتى بلغ مكان الحجر ، قال لابنه : ابغنى حجرا . فالتمس حجراً حتى أتاه به ، فوجد الحجر الأسود قد ركب . فقال لأبيه :من أين لك هذا ؟ قال : جاء به من لا يتكل على بنائك ، جاء به جبريل من السماء . فأنمه .

قال: فمرَّ عليه الدهر فانهدم ، فبنته العالقة ، ثم أنهدم فبنته جرهم .

ثم أنهدم فبنته قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ رجل شاب .

فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا: نحكمٌ بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة ، فحكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من خرج عليهم ، فقضى بينهم أن يجعلوه في مِمْ طو<sup>(۲)</sup> ثم ترفعه جميع القبائل كلهم .

وقال أبو داود الطَّيَالسي: حدثنا حَمَّاد بن سَلَمَة وقيس وسَلَّام كامِم عن سِمَاكَ ابن حرب ، عن خالد بن عرعرة ، عن على بن أبى طالب قال: لما انهدم البيت بعد جُر هم بنَتُه قريش ، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا مَن ْ يَضَعه .

<sup>(</sup>١) الحجوج: الريح الشديدة المر أو الملتوية في هبوبها . (٢) الرط: كساء من صوف أهر خر . ( ١٨ \_ السيرة \_ ٢ )

فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب .

فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بنى شَيْبة فأمر بثوب فوضع الحجَر فى وسطه وأمر كل فَخِذٍ أن يأخذوا بطائفة من الثوب. فرفعوه وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه.

قال يعقوب بن سفيان : أخبرنى أصْبغ بن فرج ، أخبرنى ابن وهب ، عن يونس عن ابن شهاب ، قال إن شهاب ، قال إن أخبرنى الله على ألحكم جَمَّرت امرأةُ الكعبة فطارت شرارة من مَجْمرها في ثياب الكعبة فاحترقت ، فهدموها ، حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن : أيّ القبائل تَلِي رَفْعه .

فقالوا: تعالوا نحكمٌ أولَ من يطلع علينا ، فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليهوسلم وهو غلام عليه وشاح نمرة ، فحكمٌ وه فأمر بالركن فوضع فى ثوب ، ثم أخرج سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب ، ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن ، فكان هو يضعه . فكان لا يزداد على السنِّ إلا رضًى حتى دعوْه الأمين قبل أن ينزل عليه الوحى ، فطفقوا لا ينحرون جزوراً إلا التمسوه فيدعو لهم فيها .

وهذا سیاق حسن ، وهو من سِیَر الزهری .

وفيه من الغرابة قوله: « فلما بلغ الحلم » والمشهور أن هذا كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمره خمس وثلاثون سنة ، وهو الذى نص عليه محمد بن إسحاق بن يَسار رحمه الله .

وقال موسى بن عُقْبة : كان بناء الكعبة قبل المُبعث بخمس عشرة سنة . وهكذا قال مجاهد ، وعروة ، ومجمد بن جبير بن مطعم ، وغيرهم . فالله أعلم .

وقال موسى بن عقبة : كان بين الفِجار و بين بناءالكفبة خمس عشرة سنة .

قلت : وكان الفجار وحاف الفضول في سنة واحدة ، إذ كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون سنة وهذا يؤيد ماقال محمد بن إسحاق والله أعلم .

قال موسى بن عُقبة : و إنما حَمَل قر يشاً على بنائها أن السيول كانت تأتى من فوق الردم الذي صفُّوه فحرَّبه ، فحافوا أن يدخابها الماء .

وكان رجل يقال له مُكيح سرق طِيب الكعبة . فأرادوا أن يشيدوا بنيانها وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخلها إلا من شاءوا .

فأعدوا لذلك نفقةً وُعمَّالًا ، ثم غَدْوا إليها ليهدموها على شَفَق وحذر أن يمنعهم [الله]() الذي أرادوا .

فكان أول رجل طاعها وهدم منها شيئًا الوليدُ بن المغيرة ، فلما رأوا الذى فعل الوليد تتابعوا فوضعوها فأعجبهم ذلك .

فلما أرادوا أن يأخذوا في بنيانها أحضروا عمالهم فلم يقدر رجل منهم أن يمضى أمامه موضع قدَم .

فرعموا أنهم رأوا حيَّة قد أحاطت بالبيت ، رأسُها عنـد ذَ نَبها ، فأشفقوا منها شفقةً شديدة ، وخشوا أن يكونوا قد وتعوا مما عملوا في هلكة .

وكانت الكعبة حِرْزهم ومَنعتهم من الناس وشرفاً لهم ، فلما سُقِط فى أيديهم والتبس عليهم أمرهم قام فيهم المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ، فذكر ما كان من نُصْحه لهم وأمره إياهم أن لايتشاجروا ولا يتحاسدوا فى بنائها ، وأن يقتسموها أر باعا ، وأن لا يدخلوا فى بنائها مالاً حراما .

وذكر أنهم لما عزموا على ذلك ذهبت الحية فى السماء وتغيَّبت عنهم ورأوا أن ذلك من الله عز وجل .

<sup>(</sup>١) من ابن هشام

قال: ويقول بعض الناس: إنه اختطفها طائر وألقاها نحو أَجْيَاد.

وقال محمد بن إسحاق بن يَساَر : فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبناء الكعبة ، وكانوا يهمتُون بذلك ليسقفوها و يهابون هَدْمها ، و إنما كانت رضا<sup>(۱)</sup> فوق القامة ، فأرادوا رَفْعها وتسقيفها .

وذلك أن نفراً سرقوا كنز الكعبة ، و إنمــاكان [ يكون ] (٢) في بنر في جوف الكعبة .

وكان الذى وجد عنده الكنز دُوَ يك مولى ً لبنى مُلَيح بن عمرو بن (٢) خزاعة . فقطعت قريش يده .

وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك.

وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جُدَّة لرجل من تجار الروم ، فتحطمت . فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها .

قال الأموى : كانت هذه السفينة لقيصر ملك الروم تحمل آلات البناء من الرخام والخشب والحديد ، سرَّحها قيصر مع باقوم الرومي إلى الكنيسة التي آحرقها الفرس للحبشة ، فلما بلغت مَرْساها من جُدَّة بعث الله عليها ربحا فحطمتها .

قال ابن إسحــــاق : وكان بمــكة رجل قِبطى نجــار ، فتهيأ لهم فى أنفسهم بعصُ مايصلحها .

وكانت حَية تخرج من بئر الكعبه التي كانت تطرح فيها مايُهُدَى إليها كل يوم، فتتشر ق (١) على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لايدنو منها أحد

<sup>(</sup>١) أي حجارة نضد بعضها على بعض من غير ملاط . ﴿ ٢) من ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: من خزاعة .(٤) تقشرق: تبرز للشمس . وفيط: تنشرف ، وهو خطأ .

إلا احراً لَّت وكَشَّت (١) وفتحت فاها ، فكانوا يهابونها ، فبينها هي يوماً تشرف على جدار الكعبة كما كانت تصنع ، بعث الله عليها طائراً فاختطفها فذهب بها.

فقالت قریش: إنا لنرجو أن یکون الله تعالی قد رَضی ما أردنا ، عندنا عامل رَفِیقٌ وعندنا خَشَب، وقد کفانا الله الحیّة .

وحكى السهيلى عن رزين ، أن سارقاً دخل الكعبة فى أيام جرهم ليسرق كنزها ، فأنهار البئر عليه حتى جاءوا فأخرجوه وأخذوا منه ماكان أخذه ، ثم سكنت هذا البئر حية رأسها كرأس الجدى ، وبطنها أبيض وظهرها أسود ، فأقامت فيها خمسائة عام . وهى التى ذكرها محمد بن اسحاق .

قال محمد بن اسحاق : فلما أجمعوا أمرَ هم لهدُمها (٢) وبنيانها قام أبو وهب [ بن (٣) عمرو بن عائذ (١) بن عبد بن عُمران بن محزوم \_ وقال ابن هشام : عائذ (١) بن عمران بن محزوم \_ فتناول من الكعبة حجَراً فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه . فقال : يا معشر قريش لا تُدْخلوا في بنيانها مِن كُسْبكم إلا طيِّباً ، لا يدخل (٥) فيها مهر بعي يا معشر قريش لا تُدْخلوا في بنيانها مِن كُسْبكم إلا طيِّباً ، لا يدخل (٥) فيها مهر بعي ولا بيع رباً ، ولا مَظلمة أحد من الناس . والناس يَنْحلون هذا السكلام الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر (٦) بن محزوم . ثم رجح ابن اسحاق أن قائل ذلك أبو وهب ابن عمرو . قال : وكان خال أبي النبي صلى الله عايه وسلم وكان شريفاً ممدَّحاً .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ثم إن قريشاً تجزأت الكعبة. فكان شِقُ الباب لبنى عبد مناف وزُهْرة، وما بين الركن الأسود والركن اليمانى لبنى مخزوم وقبائل من قريش انضموا

<sup>(</sup>١) احزألت : رفعت رأسها . وكشت : صوتت من جلدها لا من فيها .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : في هدمها . (٣) سقطت من ط.

<sup>(</sup>٤) ط : عايد ، وهو خطأ . ﴿ ﴿ ﴾ ابن مشام : لا تدخلوا . ﴿ (٦) ط : عمرو ، وهو خطأ .

إليهم . وكان ظَهُر الكعبة لبني ُجمَح وسَهم . وكان شِقُّ الحِجر لبني عبد الدار بن قصى ، ولبني أسد بن عبد العزى ولبني عدى بن كعب رَهُوُ<sup>(١)</sup> الحَطِيم .

ثم إن الناس إهابوا هَدْمَها وفَر قوا منه ، فقال الوليد بن المفيرة : أنا أبدؤكم في هَدْمها . فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول : اللهم لم تُرَعْ (٢) ، اللهم إنا لا نريد إلا الخير .

ثم هدم من ناحية الركنين ، فتربص الناس تلك الليلة ، وقالوا : ننظر فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورَدَدْ ناها كما كانت ، وإن لم يصبه شيء فقد رضى الله ما صنعناً [ من هدمها (٣) ] .

فأصبح الوليد غادياً على عمله ، فهدم وهدم الناس معه ، حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس ، أساس إبراهبم عليه السلام ، أفْضَوا إلى حجارة خُضْر كالأسنة آخذٍ بعضُها بعضاً .

ووقع فى صحيح البخارى عن يزيد بن رومان «كأسنمة الإبل» قال السهيلي : وأرى رواية السيرة «كالأسنة (١)» وهماً والله أعلم .

قال ابن إسحاق: فحدثنى بعضُ من يروى الحديث: أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقاع بها أحدها ، فلما تحرك الحجرُ انتفضت (٥) مكة بآسرها ، فانتهوا عن ذلك الأساس .

وقال موسى بن عُقْبة: وزعم عبد الله بن عباس أن أوّلية قريش كانوا يحدُّثون أن رجلا من قريش لما اجتمعوا لينزعوا الحجارة إلى تأسيس إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، عَمِد رجل منهم إلى حجر من الأساس الأول فرفعه وهو لا يدرى أنه من

<sup>(</sup>١) الرهو : ما اطمأن من الأرض وارتفع ما حوله . وفي الطبوعة : وهو ، وهذا تحريف .

<sup>(</sup>٢) أى لم نفزع الكعبة . ويروى : اللهم لم نزغ . (٣) ليست ف ابن هشام .

<sup>(؛)</sup> ط:كلأالسَّة وهو تحريف . ﴿ وَ ﴾ ابن هشام : نقضت .

الأساس الأول ، فأبصر القوم بَرْقة تحت الحجركادت تلتمع بصرَ الرجل ونزا الحجر من يده فوقع فى موضعه ، وفزع الرجل والبُناَة . فلما ستر الحجر عنهم ما تحته إلى مكانه عادوا إلى بتيانهم ، وقالوا لا تحركوا هذا الحجر ولا شيئاً بحذائه .

قال ابن اسحاق : وحدثت أن قريشاً وجدوا فى الركن كتاباً بالسريانية فلم يعرفوا ما هو ، حتى قرأه لهم رجل من يهود ، فإذا هو أنا الله ذُو بكَّة ، خاقتها يوم خاقت السماوات والأرض ، وصورت الشمس والقمر ، وحفقتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى يزول أخشباها \_ قال ابن هشام : يعنى جبلاها \_ مبارك لأهابها فى الماء واللبن .

\* \* \*

قال ابن اسحاق : وحُدثت أنهم وجدوا في المقام كتاباً فيه : مكة [ بيت<sup>(١)</sup> ] الله الحرام ، يأتيها رزقها من ثلاثة سبل ، لا يُحاتُها أول مِن أهلها .

قال: وزعم ليثُ بن أبى سُليم أنهم وجدوا [حجَراً (٢)] في الكعبة قبل مَبْعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة ، إن كان ما ذكر حقاً ، مكتوباً فيه : مَنْ يزرع خيراً يحصد غبطة ، ومن يزرع شراً يحصد ندامة ، تعملون السيئات وتُجُزُون الحسنات ؟! أجل كا [لا (٣)] يجتنى من الشوك العنب .

وقال سعيد بن يحيى الأموى: حدثنا المعتمر بن سليمان الرقى ، عن عبد الله بن بشر الزهرى \_ يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم \_ قال: « وجد فى المقام ثلاثة أصفح ، فى الصفح الأول: إنى أنا الله ذوبَكة ، صنعتُها يوم صنعت الشمس والقمر ، وحقفتها بسبعة أملاك حُنَفاء ، وباركت لأهلها فى اللحم واللبن .

(١) سقطت من المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) سقطت من المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) من ابن هشام .

وفى الصفح الثانى: إِنَى أَنَا الله ذو بَكَّة ، خلقت الرحِم وشققت لها من اسمى ، فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها بتَنَّهُ .

وفى الصفح الثالث: إنى أنا الله ذو بكة ، خلقت الخير والشر وقدَّرته، فطوبى لمن أجريت الخير على يديه .

#### \* \* \*

قال ابن اسحاق : ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها ، كلُّ قبيــلة تجمع على حِدَة .

ثم بنوها حتى بلغ البناء موضع الركن ، فاختصموا فيه ، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى . حتى تَحَاوروا (١) وتحالفوا ، وأعدُّوا للقتال فقرَّبت بنو عبد الدار جَفْنة مملوءة دماً ؛ ثم تعاقدوا هم وبنو عَدِى بن كعب بن لؤى على الموت ، وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم فى تلك الجفنة . فسُمُّوا الَعَقَة الدم .

فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساً ، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا .

فرعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر (٢) بن مخزوم و وكانعامئذ أسنَّ قريش كلما ، قال : يامعشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أولَ من يدخل مِن باب هذا المسجد يقضى بينكم فيه ، ففعلوا .

فكان أول داخل دخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأوه قالوا : هذا الأمين رضينا ، هذا محمد . فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبرقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : « هلموا إلىَّ ثوبًا » . فأتى به وأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال : « لتأخذكل قبيــلة

<sup>(</sup>١) وتروى: تحاوزوا بالزاي . أى محازت كل قبيلة الىجمة . وفي ط : تحاوروا أو تحالفوا وهو خطأ

<sup>(</sup>٢) ط : عمرو ، وهو خطأ .

بناحيـة من الثوب. ثم ارفعوه جميعاً » ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم. ثم بني عليه .

وكانت قريش تسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد ، حدثنا ثابت \_ يعنى أبا يزيد \_ حدثنا هلال يعنى ابن حبان ، عن مجاهد عن مولاه \_ وهو السائب بن عبد الله \_ أنه حدثه أنه كان فيمن بنى الكعبة فى الجاهلية قال : وكان لى حَجر أنا نحته أعبده من دون الله ، قال : وكنت أجىء باللبن الخاثر الذى آنفه على نفسى فأصبه عليه فيجىء الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول عليه ؟ قال : فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر ولا يرى الحجر أحد . فإذا هو وسط أحجار نا مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل . فقال بطن من قريش : نحن نضعه . وقال آخرون : نحن نضعه . فقالوا: أجعلوا بينكم حكماً . فقالوا : أول رجل يطلع من الفج . فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أتاكم الأمين . فقالوا له ، فوضعه فى ثوب . ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه فوضعه هو صلى الله عايه وسلم () .

قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ثمانى عشرة ذراعاً وكانت تُتكْسى القَباطئ (٢٠). ثم كسيت بعد البرود (١٠). وأول من كساها الديباج الحجاج بنُ يوسف .

قلت: وقد كانوا أخرجوا منها الججر \_ وهو ستة أذرع أو سبعة أذرع من ناحية الشام \_ قَصُرت بهم النفقة ، أى لم يتمكنوا أن يبنوه على قواعد إبراهيم . وجعلوا للسكعبة باباً واحداً من ناحية الشرق . وجعلوه مرتفعاً لئلا يدخل إليها كل أحد فيد خلوا مَن شاءوا ويمنعوا من شاءوا .

<sup>(</sup>١) القباطي : نوع من الثياب كان ينسج بمصر .

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : البرور وهو خطأ .

وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال لها : « ألم تركى أن قومك قصرت بهم النفقة . ولولا حُدْثان قومك بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها باباً شرقياً وباباً غربيا ، وأدخلت فيها الحِيثر » .

ولهذا لما تمكن ابن ُ الزبير بناها على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت فى غاية البهاء والحسن والسناء كاملة على قواعد الخليل ، لها بابان ملتصقان بالأرض شرقياً وغربيا ، يدخل الناس من هذا ويخرجون من الآخر .

فلما قتل الحجاجُ ابنَ الزبيركتبإلى عبد الملك بن مروان ، وهو الخليفة يومئذ ، فيما صنعه ابن الزبير ، اعتقدوا أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه .

فأمر بإعادتها إلى ماكانت عليه فعمدوا إلى الحائط الشامى فحصّوه وأخرجوا منه الحجّر ورصّوا حجارته فى أرضالكعبة ، فارتفعباباها وسدُّوا الغربى ، واستمر الشرقى على ماكان عليه، فلماكان فى زمن المهدى \_ أو ابنه المنصور \_ استشار مالكاً فى إعادتها على ماكان صنعه ابن الزبير . فقال مالك رحمه الله : إنى أكره أن يتخذها الملوك مَلْعَبَةً

فتركها على ما هي عليه . فهي إلى الآن كذلك

وأما المسجد الحرام: فأول من أخّر البيوت مِن حول الكعبة عمرُ بن الخطاب رضى الله عنه ، اشتراها من أهلها وهدَمها ، فلما كان عثمان اشترى دوراً وزادها فيه ، فلما ولى ابن الزبير أحْكم بنيانه ، وحسّن جدرانه وأكثر أبوابه . ولم يوسّعه شيئا آخر .

فلما استبد بالأمر عبد الملك بن مروان زاد في ارتفاع جدرانه، وأمر بالكعبة فكُسيت الديباجَ . وكان الذي تولى ذلك بأمره الحجاج بن يوسف .

وقد ذكرنا قصة بناء البيت والأحاديث الواردة في ذلك في تفسير سورة البقرة عند

قوله ﴿ وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾ وذكرنا ذلك مطولا مستقصَّى ، فمن شاء كـتَبه هاهنا . ولله الحمد والمنة .

قال ابن إسحاق : فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا قال الزبير بن عبد المطلب (١) ، فما كان من أمر الحيّة التي كانت قريش تهاب بنيانَ الكعبة لها :

إلى الثعبان وهي لهـــا اضطرابُ وأحيانا يكون لهـــا وثابُ تهيينا البناء وقيد لهابً عُقاَبُ تتامُّتُ (٢) لهـا انصباب لنا البنيان لس لهـــا حجابُ وايس على مساوينــــا ثيابُ فايس لأصـــله منهم ذهابُ ومُرَّة قـــد تقدمها كلاب وعند الله أيناتمس الثواب

عجبتُ لِما تصوَّبت العُقاَبُ وقد كانت تكون لها كَشِيشْ إذا قُمْنا إلى التأسِيس شَــــدَّت فلما أنْ خَشِينا الزجرَ جاءت فضمَّتها إليهــــا ثم خلَّت فقمنا حاشــــدن إلى بناء غــــداةً يُرفع التأسيس منه أعــــــــز به المليكُ بني لؤيّ وقد حشدت هناك بنو عدى ّ فبو أنا المليك بذاك عِــزًا

وقد قدَّمنا في فصل ما كان الله يحوط به رسوله صلى الله عليـه وسلم من أقذار الجاهلية ، أنه كان هو والعباس عمه ينقلان الحجارة ، وأنه عليه الصلاة والسلام لما وضع إزاره تحت الحجارة على كتفه نُهى عن خلع إزاره ، فأعاده إلى سيرته الأولى .

<sup>(</sup>١) يبدو على تلك الأبيات الصنعة والتكلف ، ولا تصح نسبتها إلى الزبير .

<sup>﴿ (</sup>٢) تتلتُّب: تقيم صدرها ورأسها . والفعل: اتلاب .

### فصـــل

وذكر ابن إسحاق ماكانت قريش ابتدعوه في تسميتهم الحُمْس ، وهو الشدة في الدين والصلابة .

وذلك لأنهم عظموا الحرم تعظيما زائدا بحيث التزموا بسببه أن لا يخرجوا منه ليلة عرفة . وكانوا يقولون : نحن أبناء الحرم وقُطَّانُ بيت الله .

فكانوا لا يقفون بعرفات مع علمهم أنها مَشاعر إبراهيم عليه السلام، حتى لا يخرجوا عن نظام ما كانوا قرروه من البدعة الفاسدة . وكانوا لا يدَّخرون من البن أقطاً ولا سَمناً ولا يستظلون إن استظلوا إلا ولا سَمناً ولا يستظلون إن استظلوا إلا ببيت من أدم . وكانوا يمنعون الحجيج والعُمَّار - ماداموا مُحْرمين - أن يأكلوا إلامن طعام قريش ، ولا يطوفوا إلا في ثياب قريش ، فإن لم يجد أحد منهم ثوب أحد من الحمش ، وهم قريش وما ولدوا ومن دخل معهم من كنانة وخزاعة ، طاف عريانا ، ولو كانت امرأة ، وله المرأة إذا اتفق طوافها لذلك وضعت يدها على فرجها وتقول:

اليومَ يَبْدُو بعضُه أو كلُّه وما بَدَا منه فلا أحــــله

فإن تكرَّم أحدُ ممن يجد ثوبَ أَحْمَسٍ فطاف فى ثياب نفسه فعليه إذا فرغ من الطواف أن ياقيها فلا ينتفع بها بعد ذلك . وليس له ولا لغيره أن يمسَّها . وكانت العرب تسمى تلك الثياب : « اللَّقَ » قال بعض الشعراء .

كُنَى حَزِنَا كُرِّى عليه كأنه لُقَّى بين أيدى الطائفين حَرِيمُ قال ابن إسحاق: فكانواكذلك حتى بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن ردَّا عليهم فيما ابتدعوه فقال « ثُمُ أَ فِيضُوا مِنْ حيثُ أَفَاضَ النَّاسُ» (١) أَى جَهُور العرب من عرفات « واستغفروا الله إن عَفور رحيم » (٢).

وقد قدَّ منا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف ُ بعرفات قبل أن ينزل عايه توفيقاً من الله له .

وأنزل الله عليه ردًّا عليهم فيماكانوا حرّموا من اللباس والطعام على الناس «يَابنى آدم خُذُوازِينَتَكُم عندَكُلُ مَسْجدٍ وكُلوا واشْرَبُوا ولا تُسْرِفوا إنه لا يُحبُّ الْمُسْرِفين : قُلْ مَنْ حَرَّم زينَة اللهِ الحِيق أخرج لِعبادِه والطيباتِ مِنَ الرِّزْق» (٢) الآية .

وقال زياد البَكاَّ ئى (٢) ، عن ابن إستعاق : ولا أدرى أكان ابتداعهم لذلك قبلَ الفيل أو بعده .

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ۱۹۹ . (۲) سورة الأعراف ۳۱ ، ۳۲ (۳) هو :أبو محمد زياد . ابن عبد الله بن طفيل القيسي العاممي البكائي راوي السيرة عن ابن لمسحاق . توفي سنة ۱۸۳ هـ

# كتاب مَبْعَث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيراً وذكر شيء من البِشاَرات بذلك

قال محمد بن إسحاق رحمه الله : وكانت الأحبار من اليهود ، والرهبان من النصارى ، والكُهَّان من العرب (۱) قد نحد ثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مَبْعثه لَمَّا تقارب زمانه .

أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فعَمَّا وجدوا في كتبهم من صفتهوصفة زمانه ، وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه .

قال الله تعالى : ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الطّيّباتِ فِي النَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّيّباتِ وَيَحُرِّمُ عَلَيْهِمُ الْطَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَاللَّاعْفَلِلَ النَّي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالّذِينَ وَيُحُرِّمُ عَلَيْهِمُ الْطَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَاللَّاعِينَ اللَّهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا اللّهُ وَاللّذِينَ اللّهِ الله الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَقَالَ عَيسَى ابنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِي اللهِ اللهُ تعالى : ﴿ مُحَمَّذُ رَسُولُ اللهِ وَاللّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى اللهُ الله الله تعالى : ﴿ مُحَمَّذُ رَسُولُ اللهِ وَاللّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى اللهُ اللهُ الله الله تعالى : ﴿ مُحَمَّذُ رَسُولُ اللهِ وَرَضُوانًا ، سِمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ السّمُهُ أَحْمَدُ ﴾ (٢) . وقال الله تعالى : ﴿ مُحَمَّذُ رَسُولُ اللهِ وَرَضُوانًا مِنْ اللّهِ وَرَضُوانًا عَلَى اللهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ وَمَثَامُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَرْعُ أَخْرَجَ شَطْأُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) العبارة محرفة في المطبوعة والمخطوطة : « وكانت الأحبار من اليهود والكهان من النصارى ومن العرب » وماأثبته من ابن هشام. (۲) سورة الأعراف ۱۵۷ . (۳) سورة الصف ۲ .

ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴾ (') : وقال الله تعالى : ﴿ وَإِذَ أَلَّهُ مِيثَاقَ النَّهِ بِينَ لَمَا آتَيْتُ كُمْ مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم مَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُم لَهُ مِيثَاقَ النَّهِ بِينَ لَمَا آتَيْتُ كُمْ مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم وَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُم لَهُ لَوَ اللَّهُ مِنَ الشَّاهِدِينَ ('تُمُ وَأَخَذْتُم عَلَى ذَٰلِكُم إِضْرِى ؟ قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ ('') ﴾.

وفى صحيح البخارى عن ابن عباس قال : « مَا بَعَثَ الله نبيًّا إلا أخذ عليه الميثاق ، لئن ُبعِث محمدُ وهو حَى اليؤمنن به ولينصر نه . وأمره أن يأخذ على أمنه الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصر نه وليتبعنه » .

· ُ عْلَم من هذا أن جميع الأنبياء بَشَّروا وأمروا باتباعه .

وقدقال إبراهيم عليه السلام فيما دعا به لأهل مكة : ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فَيهمرسولاً منهم يتلو عليهم آياتك و يعلِّمهم الكتاب والحكمة و يزكِّيهم إنك أنت العزيز الحكيمُ ﴾ (٢)

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النَّضر، حدثنا الفرجبن فَضَالة ، حدثنا لقان بن عامر ، سمعت أبا أمامة قال: قلت: يارسول الله ، ما كان بدء أمرك.

قال : « دعوةُ أبى إبراهيم ، و بُشْرَى عيسى ، ورأت أمى أنه يخرج منها نورْ أضاءت له قصور الشام » .

وقد روى محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن مَعْدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه مثله ·

ومعنى هذا أنه أراد: بدء أمره بَيْن الناس واشتهار ذكره وانتشاره ، فذكر دعوة إبراهيم الذي تنسب إليه العرب ، ثم بشرى عيسى الذي هو خاتم أنبياء بني إسرائيل كا تقدم . يدل هذا على أن من بينهما من الأنبياء بشروا به أيضا .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ٢٩ ٪ (٢) سورة آل عمران ٨١٪ (٣) سورة البقرة ١٢٩.

أما في لللا الأعلى فقد كان أمره مشهوراً مذكورا معلوما من قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام . كما قال الإمام أحمد :

حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدى ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن سعيد بن سُويد الكُلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمى ، عن المِر باض بن سارية ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إلى عند (١) الله خاتم النبيين ، وإن آدم لمنجدل في طينته ، وسأنبئكم بأول ذلك ، دعوة أبى إبراهيم ، وبشارة عيسى بى ، ورؤيا أمى التي رأت ، وكذلك أمهات المؤمنين » .

وقد رواه الليث عن معاوية بن صالح وقال : إن أمه رأت حين وضعته نوراً أضاءت منه قصور الشام .

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا منصور بن سعد ، عن بديل بن مَيْسرة ، عن عبد الله ، متى كنت مَيْسرة ، عن عبد الله ، متى كنت نبيا ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد » .

تفرد بهن أحمد .

وقد رواه عمر بن أحمد بن شاهين في كتاب « دلائل النبوة » من حديث أبي هريرة فقال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز \_ يعنى أبا القاسم البَغُوى \_ حدثنا أبو كهمّام الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعى ، حدثنى يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : الوليد بن مسلم الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة ؟ قال : « بين خلق آدم ونفخ الروح فيه » .

ورواه من وجه آخر عن الأَوْزاعي به . وقال : « وآدمُ منجدلُ في طينته » .
وروى عن البَغَوى أيضاً عن أحمد بن المقدام ، عن بَقيَّة بن سعيد بن بَشير ، عن

(۱) ط : عند . وهو خطأ .

قتادة ، عن أبى هريرة \_ مرفوعاً \_ فى قول الله تعالى : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومِنْك ومِنْ نوح (١) » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كنت أول النبيين فى الخَلْق وآخرهم فى البَعْث » .

ومن حــديث أبى مُزَاحم ، عن قيس بن الربيع ، عن جابر ، عن الشعبى ، عن ابن عباس قيل : يا رسول الله متى كنت نبيًّا ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد » .

\* \* \*

وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن مما تَسْتَرَق من السَّمْع ، إذ كانت وهي لا تُحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم ، وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما بعض ذكر أموره (٢٠) ، ولا يلقى العرب لذلك فيه بالا . حتى بعثه الله تعالى ، ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها .

فلما تقارَب أمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر زمان مبعثه حُجبت الشياطين عن السمع ، وحيـــل بينها وبين المقاعد التي كانت تقدد لاستراق السمع فيها ، فرمُوا بالنجوم ، فعرفت الشياطين أن ذلك لأمر حدث من أمر الله عز وجل .

قال: وفى ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم « قُلْ أُوحى إلى أَنه استَهَع نفر مِنَ الجنّ فقالوا إنا سمعنا قرآنًا بَحَبَاً يَهُدِى إلى الرُّشد فآمَنّا به ولن نُشرِك بربّنا أَحَدًا » إلى آخر السورة.

وقد ذكرنا تفسير ذلك كله في كتابنا التفسير ، وكذا قوله تعالى : « وإذ صَرَفنا إليك نَفَرًا مِن الجنِّ يَسْتمعون القرآنَ ، فلمَّا حَضروه قالوا : أَنْصِــتُوا ، فلما قضِيَ ولوا

 <sup>(</sup>۱) سورة الأحزاب . (۲) الضمير يرجع إلى الرسول صاوات الله عليه .
 (۱۹ \_ السيرة \_ ۱)

إلى قومهم مُنْذِرين ، قالوا يا قَوْمَنا إنَّا سَمِعْنَا كِتاَبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ موسى مصدِّقًا لل قومهم مُنْذِرين ، قالوا يا قَوْمَنا إنَّا سَمِعْنَا كِتابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ موسى مصدِّقًا لل الله عناك ، ذكرنا تفسير ذلك كله هناك .

\* \* \*

قال محمد بن إسحاق: حدثنى يعقوب بن عُثبة بن المغيرة بن الأخنس ، أنه حدِّث أن أول العرب فَزِع للرمى بالنجوم حين رُمِى بها ـ هذا الحيُّ من تَقيف ـ وأنهم جاءوا إلى رجل منهم يقال له : عمرو بن أمية أحد بنى عِلَاج ، وكان أَدْهَى العرب وأَنْكرَها(١) ، فقالوا له : يا عمرو ألم تَرَ ما حدث في السماء من القذف بهذه النجوم ؟

قال: بلى ، فانظروا فإن كانت معالم النجوم التى يُهْتَدَى بها فى البَرِّ والبحر ، ويعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء ، لِما يصلح الناس فى معايشهم هى التى يرمى بها ، فهو والله طَىُّ الدنيا ، وهلاك هذا الخاق ، وإن كانت نجومًا غيرها وهى ثابتة على حالها فهذا لأمر أراد الله به هذا الخلق فما هو ؟ .

قال ابن إسحاق: وحدثنى بعض أهل العلم أن امرأة من بنى سَهُم \_ يقال لها العَيْطلة\_ كانت كاهنة فى الجاهاية ، جاءها صاحبها ليله من الليالى فانقض تحتها ، ثم قال: أَدْر ما أدر (٢)، يوم عُقْر ونحر ؟ قالت قريش حين بلغها ذلك: ما يريد ؟

ثم جاءها ليلة أخرى فانقض تحتها ثم قال: شُعُوب (٣) ما شعوب ؟ تصرع فيه كَعْبْ لِيجُنُوب. فلما بلغ ذلك قريشا قالوا: ماذا يريد؟ إن هذا لأمر هو كائن فانظروا ما هو.

<sup>(</sup>١) أنكرها : من النكر بمعنى الدهاء . وفي طخ : وأمكرها وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في الاكتفاء للكلاعي : بدر ما بدر . وهو أصح .

<sup>(</sup>٣) شعوب : جم شعب . ويشير إلى ذلك قوله : فما عرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب .

فما عرفوه حتى كانت وقعـة بدر وأُخُد بالشِّعب ، فعرفوا أنه كان الذى جاء به إلى صاحبته .

قال ابن إسحاق: وحدثنى على بن نافع الجرشى أن جَنْبا \_ بطنا من اليمن \_ كان لهم كاهن فى الجاهلية ، فلما ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر فى العرب ، قالت له جَنْب: انظر لنا فى أمر هذا الرجل. واجتمعوا له فى أسفل جبله .

فنزل إليهم حين طلعت الشمس فوقف لهم قائمًا متكئًا على قوس له فرفع رأسه إلى السهاء طويلا ، ثم جعل ينزو ، ثم قال : أيها الناس إن الله أكرم محمداً واصطفاه ، وطهر قلبه وحَشاه ، ومُكثه فيكم أيها الناس قايل . ثم اشتد في جبله راجعًا من حيث جاء . ثم ذكر ابن إسحاق قصة سواد بن قارب . وقد أخرناها إلى هواتف الجان .

# فصل

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قَتَادة ، عن رجال من قومه ، قالوا إن مما دعانا إلى الإسلام \_ مع رحمة الله تعالى وهداه لنا \_ أن كنا نسمع من رجل منهود (١) \_ كنا أهل شرك أصحاب أوثان ، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا ، وكانت لا تزال ييننا و بينهم شرور ، فإذا نأنا منهم بعض مايكرهون قالوا لنا : إنه قد تقارب زمان نبيّ يبعث الآن نقلت كم معه قتَل عاد وإرَم .

فكناكثيراً مانسمع ذلك منهم.

فلما بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله ، وعرفنا ماكانوا يتوعدوننا به . فبادرناهم إليه ، فآمنا به وكفروا به .

ففينا وفيهم نزلت هذه الآية . « ولمّــا جَاءَهم كتابُ مِن ْ عندِ اللهِ مُصدِّق ْ لِمــاً (١) ابن هثام :لماكنا نسم من رجال من يهود . معهم وكانوا مِنْ قَبْلُ يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ماعَرَ فوا كفروا به فلمنة الله على الكافرين »(١).

وقال ورقاء: عن ابن أبى نجيح ، عن على الأردى :كانت اليهود تقول : اللهم ابعث لنا هذا النبى يحكم بيننا و بين الناس يستفتحون به \_ أى يستنصرون به . رواه البهق .

ثم روى من طريق عبد الملك ابن هارون بن عنبرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس قال : كانت اليهود بخيبر تقاتل غَطفان ، فكلما التقوا هزمت يهود خيبر ، فعاذت اليهود بهذا الدعاء فقالوا : اللهم نسألك بحق محمد النبي الأمى الذي وعدتنا أن تخرجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم .

قال : فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان .

فلما بعث النبي صلى الله عليـه وسلم كفروا به. فأنزل الله عز وجل « وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْنَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا » الآية .

وروى عطية عن ابن عباس نحوه . وروى عن عكرمة من قوله نحو ذلك أيضاً .

\* \* \*

قال آن إسحاق : وحدَّثنى صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن محمود ابن لَبيد ، عن سَلَمة بن سلام (٢) بن وَقش ، وكان من أهـل بدر ، قال : كان لنا جار من يهود فى بنى عبد الأشهل ، قال فخرج علينا يوما من بيته حتى وقف على بنى عبد الأشهل .

قال سَلَمَة : وأنا يومئذ أحـدَثُ مَن فيــه سنًّا على َّ فروةٌ لى مصطجع فيهـا بفناء أهلى.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢) ابن هشام : بن سلامة .

فذكر القيامةَ والبعث والحساب والميزان والجنة والنار .

قال : فقال ذلك لتموم أهــل شرك أصحاب أوثان ، لا يرون أن بعثاً كائن ُ بعد الموت .

فقالوا له : ويحك يافلان ! أو ترى هذا كائناً ، أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم ؟

قال: نعم ، والذي يحلف به ، ويود (١) أن له تحطَّة من تلك النار أعظم تَنُّور في في الدار يَحْمُونه ثم يدخلونه إياه فيطبقونه عليه وأن ينجو من تلك النار غداً .

قالوا له : ونحك يافلان فما آية ذلك ؟

قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد. وأشار بيده إلى نحو مكة واليمن.

قالوا: ومتى نراه ؟

قال: فنظر إلى وأنا مِن أحدَثهم سنا فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه.

قال سلمة : فوالله ماذهب الليلُ والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حيٌّ بين أظهُرنا ، فآمناً به وكفر به بغياً وحسداً !

قال: فقلنا له ويحك يافلان! ألست بالذي قلت لنا فيه ماقلتَ؟

قال: بلي؛ ولكن ليس به .

رواه أحمد عن يعقوب عن أبيه عن ابن عباس . ورواه البيهتي عن الحاكم بإسناده من طريق يونس بن بكير .

وروى أبو نعيم في الدلائل عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن محمد

<sup>(</sup>١) ابن هشام : ولود .

ابن سامة ، قال : لم يكن فى بنى عبد الأشهل إلا يهودى واحد يقال له يوشع ، فسمعته يقول ، وإنى لغلام فى إزار : قد أظلَّكم خروجُ نبى يُبعث من نحو هذا البيت . ثم أشار بيده إلى بيت الله ، فمن أدركه فليصدِّقه .

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمنا وهو بَيْن أظهرنا لم يسلم حسداً وبغيا .
وقد قدمنا حديث أبى سعيد عن أبيه فى إخبار يوشع هذا عن خروج رسول الله
صلى الله عليه وسلم وصفته و نعته ، وإخبار الزبير بنباطا عن ظهور كوكب مولد رسول الله
صلى الله عليه وسلم .

ورواه الحاكم عن البيهقي بإسناده من طريق يونس بن بَكْرِير عنه .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بنى قريظة قال قال ابن إسحاق : وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بنى وأسد بن قال لى : هـل تدرى عَمَّ كان إسلام ثعابة بن سَعْية وأسيد بن سعْية ، وأسد بن عبيد ـ نفر من بنى هـدل ، إخوة بنى قريظة كانوا معهم فى جاهليتهم ، ثم كانوا ساداتهم فى الإسلام ؟

قال: قلت لا .

قال : فإن رجلا من اليهود من أرض الشام يقال له ابن الهَيِّبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين ، فحلَّ بين أظهرنا ، لا والله مارأينا رجلا قط لا يصلى الخُمْس أفضل منه .

فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: اخرج يا ابن الهَيِّبان فاستَسْق لنا . فيقول : لا والله حتى تقدّموا بين يدى مَغْرجكم صدقة . فنقول له :كم ؟ فيقول : صاعاً من تمر ، أو مُدَّيْن من شعير .

قال : فنخرجها ، ثم يخرج بنا إلى ظاهر حَرَّتنا فيستسقى لنا ، فوالله مايبرح مجلسه حتى يمر السحاب ويسقى . قد فعل ذلك غيره مرة ولا مرتين ولا ثلاثا .

قال : ثم حضرته الوفاة عندنا ، فلما عرف أنه ميت قال : يامعشر يهود ، ماترونه أخرجني من أرض الخمر والخمِير إلى أرض البؤس والجوع ؟

قال: قلمنا أنت أعلم.

قال: فإنى إنما قدِمت هذه البلدة أتوكَّف خروجَ نبى قد أظلَّ زمانه ، هذه البلدة مُهاجره فكنت أرجو أن يُبعث فأتبعه ، وقد أظلكم زمانه فلا تُسْبقن إليه يامعشر يهود ، فإنه يُبْعث بسفك الدماء وسَبْى الذرارى ممن خالفه ، فلا يمنعنكم ذلك منه .

فلما بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بنى قريظة قال هؤلاء الفتية ، و كانوا شبابا أحـــداثا ، : يابنى قريظة والله إنه للنبى الذى عهد إليكم فيــه ابن الهَيّبان . قالوا : ليس به . قالوا : بلى والله ؛ إنه لهو بصفته . فنزلوا فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهايهم .

قال ابن إسحاق : فهذا مابلغنا عن أحبار يهود .

\* \* \*

قلت: وقد قدمنا فى قدوم تُبتّع الميانى ، وهو أبوكرِب تُكَان أسعد ، إلى المدينة ومحاصرته إياها ، وأنه خرج إليه ذانك اكخبران من اليهود فقالاً له : إنه لا سبيل لك عليها ، إنها مُهَاجر نَـبيّ يكون فى آخر الزمان . فتُناَه ذلك عنها .

وقد روى أبو نعيم فى الدلائل من طريق الوليد بن مسلم ، حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن أبيه عن جده . قال : قال عبد الله بن سلام ، عن أبيه عن جده . قال : قال عبد الله بن سلام ، عن أبيه عن جده من علامات النبوة إلا وقد عرفتها فى لما أراد هُدَى زيد بن سَعْية قال زيد : لم يَبْق شىء من علامات النبوة إلا وقد عرفتها فى

وجه محمد صلى الله عليه وسلم ، حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرها منه : يَسْبَق حامُهُ جَهْلَه ، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حاماً .

قال: فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حامه وجهله ، فذكر قصة إسلافه للنبى صلى الله عليه وسلم مالًا فى ثمرة . قال: فلما حلَّ الأجل أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه \_ وهو فى جنازة مع أصحابه \_ ونظرت إليه بوجه غليظ ، وقلت : يامحمد ألاتقضيني حق ؟ فوالله ماعلمتكم بنى عبد المطلب لَمُطُلُّ.

قال: فنظر إلى عمر وعيناه تدوران فى وجهه كالفلك المستدير. ثم قال: ياعدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع، وتفعل ما أرى ؟ فوالذى بعثه بالحق لولا ما أحاذر لومَه لضربت بسيفى رأسك.

ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر فى سكون وتؤدة وتبسم . ثم قال : « أنا وهو كنا أحوجَ إلى غير هذا منك ياعمر ، أن تأمرنى بحسن الأداء ، وتأمره بحسن النَّبَاعة ، اذهب به ياعمر فاقضِه حقه . وزد عشرين صاعاً من تمر » .

فأسلم زيد بن سَعْية رضى الله عنه . وشهد بقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتوفى عام تبوك رحمه الله .

\* \* \*

ثم ذكر ابن إسحاق رحمه الله: إسلام سلمان الفارسى رضى الله عنه وأرضاه ، فقال: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى ، عن محمود بن لبيد ، عن عبد الله بن عباس ، قال: حدثنى سلمان الفارسى \_ من فيه \_ قال:

كنت رجلا فارسياً من أهل أصبهان ، من أهل قرية يقال لها جَيْ ، وكان أبى دِهْقان قريته ، وكنت أحبَّ خلق الله إليه ، فلم يزل حبه إياى حتى حبسنى فى بيته كا تُحبس الجارية .

واجتهدت في المجوسية ، حتى كنت قطِن النيار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة .

قال: وكانت لأبى ضَيْعة عظيمة ، قال: فشغل فى بنيان له يوماً فقال لى: يا بنى إنى قد شغلت فى بنيانى هذا اليوم عن ضيعتى ، فاذهب إليها فاطَّلعها ، وأمرنى فيها ببعض ما يريد. ثم قال لى: ولا تحتبس عنى فإنك إن احتبست عنى كنت أهمَّ إلى من ضيعتى وشغلتنى عن كل شىء من أمرى .

قال: فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها ، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى ، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلُّون . وكنت لا أدرى ما أمرُ الناس ، لحبْس أبي إياى في بيته ، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون ، فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم . وقلت : هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه .

فو الله ما برحتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي فلم آتها .

ثم قلت لهم : أين أصلُ هذا الدين ؟ قالوا : بالشام .

فرجعت إلى أبى وقد بعث فى طلبى وشغلتُه عن أمره كله . فلما جئت قال : أى بنى أين كنت ؟ ألم أكن أعهد إليك ما عهدته ؟ قال : قلت يا أبت مررت بأناس يصلون فى كنيسة لهم ، فأعجبنى ما رأيت من دينهم ، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس .

قال: أى بنى ، ليس فى ذلك الدين خير ، دينك ودين آبائك خير منه .

قال: قلت:كلا والله إنه لخير من ديننا .

قال: فخافني فجعل في رجلي قيداً ثم حبسني في بيته.

قال : وبعثت إلى النصارى فقلت لهم : إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني

بهم. قال: فقدم عليهم ركب من الشام فحاءونى النصارى فأخبرونى بهم. فقلت: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذِ نونى.

قال : فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبرونى بهم ، فألقيت الحديد من رجلى ثم خرجت معهم حتى قدمت السّام ، فلما قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين علماً ؟ قالوا الأسقُفُ في الكنيسة .

قال فجئته فقلت له: إنى قد رغبت فى هذا الدين وأحببت أن أكون معك وأخدمك فى كنيستك وأتعلم منك فأصلى معك . قال: ادخل .

فدخلت معه ، فكان رجلَ سوء ، يأمرهم بالصدقة ويرغِّبهم فيها ، فإذا جمعوا له شيئاً كنزَه لنفسه ولم يُعطه المساكين ، حتى جمع سَبْع قِلاَلٍ من ذهب وورِق .

قال : وأبغضْتُه بغضاً شديداً لما رأيته يصنع .

ثم مات واجتمعت له النصارى ليدفنوه . فقلت لهم : إن هـــذا كان رجل سوء ، يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها ، فإذا جئتموه بها كَنَزها لنفسه ولم يُعْط المساكين منها شيئاً .

قال: فقالواكى: وما عِلمك بذلك؟ قال: فقلت لهم أنا أدلكم على كنزه. قالوا: فدُلَنا. قال: فأريتُهم موضعَه، فاستخرجوا سبع قِلاَل مملوءة ذهبًا وورِقا، فلما رأوها قالوا: لا ندفنه أبدًا. قال: فصلبوه ورجموه بالحجارة.

وجاءوا برجل آخر فوضعوه مكانه . قال سلمان : فما رأيت رجلا لا يصلى الخمس أرى أنه أفضل منه ، وأزهد في الدنيا ولا أرغَبَ في الآخرة ، ولا أدأب ليلاً ونهاراً .

قال : فأحببته حبا لم أحبَّ شيئاً قبلَه مثله .

قال : فأقمت معه زمانا ، ثم حضرَته الوفاة ، فقلت له : إنى قد كنت معك ،

وأحببتك حباً لم أحبه شيئاً قبلك ، وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى ، فإلى مَن توصى بى ؟ وبم تأمرنى (١) ؟ قال : أى بنى والله ما أعلم اليوم أحداً على ماكنت عليه ، لقد هلك الناس وبداً وا وتركوا أكثر ماكانوا عليه ، إلا رجلا بالمَوْصل ، وهو فلان ، وهو على ماكنت عليه فالحق به .

قال: فلما مات وغيِّب لحقت بصاحب الموصل. فقلت: يا فلان ، إن فلاناً أوصاني عند موته أن ألحق بك ، وأخبرني أنك على أمره. فقال لى : أقم عندى.

فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه ، فلم يابث أن مات ، فلما حضرته الوفاة قلت له : يا فلان إن فلاناً أوصى بى إليك وأمرنى باللحوق بك ، وقد حضرك من أمر الله ما ترى ، فإلى من توصى بى ، وبم تأمرنى ؟ قال : يا بنى والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه ، إلا رجلا بنصيبين ، وهو فلان ، فالحق به .

فلما مات وغيّب لحقت بصاحب نَصِيبين ، فأخبرته خبرى وما أمرنى به صاحباى . فقال : أقم عندى . فأقمت عنده ، فوجدته على أمر صاحبيه ، فأقمت مع خير رجل ، فو الله ما لبث أن نزل به الموت ، فلما حضر قلت له : يا فلان إن فلاناً كان أوصى بى إلى فلان ، ثم أوصى بى فلان إليك ، فإلى من توصى بى وبم تأمرنى ؟

قال: يا بنى والله ما أعلمه بقى أحدْ على أمرنا آمَرك أن تأتيه ، إلا رجل بعَمُوريَّة من أرض الروم ، فإنه على مثل ما نحن عليه . فإن أحببت فائته ، فإنه على أمرنا .

فلما مات وغيِّب لحقت بصاحب عَمُوريَّة ، فأخبرته خبر ، فقال : أقم عندى . فأقمت عند خير رجل على هَدْى أصحابه وأمرهم . قال : واكتسبت حتى كانت لى بقرات وغُنيَمة .

<sup>(</sup>١) الأصل: وبم تأمرنى به . وهو لايستقيم

قال : ثم نزل به أمر الله ، فلما حضر قلت له : يا فلان إنى كنت مع فلان فأوصى بى إلى فلان ، ثم أوصى بى فلان إلى فلان ، ثم أوصى بى فلان إلى فلان . ثم أوصى بى فلان إليك ، فإلى مَنْ توصى بى وبم تأمرنى ؟

قال: أى بنى ، والله ما أعلم أصبح أحدٌ على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك أن أن تأتيه ، ولكنه قد أظلَّ زمانُ نبى مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب ، مُهاَجره إلى أرض (١) بَيْن حَرَّتين بينهما نخل ، به علامات لا تَخْفى : يأ كل الهدية ولا يأ كل الصدقة ، بين كتفيه خاتم النبوة ، فإن استطعت أن تاحق بتلك البلاد فافعل .

قال: ثم مات وغيِّب، ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث.

ثم مر بی نفر من کَانْب تجار ، فقلت لهم احملونی إلی أرض العرب وأعطیكم بقراتی هذه وغنیمتی هذه . قالوا : نعم . فأعطیتهموها و حملونی معهم ، حتی إذا بلغوا وادی القُرَی ظامونی فباعونی من رجل یهودی عبداً ، فرکنت عنده ، ورأیت النخل ، فرجوت أن یکون البلد الذی وصف لی صاحبی ، ولم یحق فی نفسی .

فبينا أنا عنده إذ قدم إعليه ابن عم له من بنى قُرَيظة من المدينة ، فابتاعنى منه ، فاحتملنى إلى المدينة ، فو الله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبى لهـا ، فأقت بها .

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام ، ولا أسمع له بذكر مما أنا فيه من شُغْل الرِّق ؛ ثم هاجر إلى المدينة .

فو الله إلى لنى رأس عِذْق (٢) لسيدي أعمل فيه بعض العمل ، وسيدى جالس تحتى إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال : يا فلان قاتل الله بنى قَيْلة (٦) . والله إنهم لمجتمعون الآن بقِباً على رجل قدم من مكة اليوم يزعمون أنه نبى .

<sup>(</sup>١) ط ح : الأرض وهو تحريف (٢) العذق : النخلة . (٣) بنو قيلة : الأنصار .

قال سلمان : فلما سمعتها أخذتني الرعدة ُ حتى ظننت أنى ساقط على سيدى ، فنزلت عن النخلة ، فجعلت أقول لابن عمه ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟

قال : فغضب سيدى فلكمنى لكمةً شديدة . ثم قال مالك ولهذا ؟ أقبل على عملك . قال : فقلت لا شيء إنما أردت أن أستثبته عما قال .

قال: وقد كان عندى شيء قد جمعتُه ، فلما أمسيت أخذته ، ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقات له: إنه قد بلغنى أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة ، وهذا شيء كان عندى للصدقة ، فرأيتكم أحقّ به من غيركم .

قال: فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «كلوا» وأمسك يده فلم يأكل.

فقلت في نفسي : هذه واحدة .

ثم انصرفت عنه فجمعت شيئاً ، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، ثم جئته فقلت له : إنى قد رأيتك لا تأكل الصدقة ، وهذه هدية أكرمتك بها . قال : فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه .

قال: فقلت في نفسي هاتان ثنتان .

قال: ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بَقِيع الغَرْقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه وعليه شماتان وهو جالس في أصحابه ، فسلمت عليه ، ثم استدبرته أنظر إلى ظهره ، هل أرى الحاتم الذى وصف لى صاحبي ؟ فلما رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الستدبرته عرف أنى أَسْتَثْبت في شيء وُصِف لى ، فألقَى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته ، فأكبَّت عليه أقبِّله وأبكى ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تحوَّل » فتحولت بين يديه ، فقصصت عليه حديثي كا حدثتك يا ابن عباس .

فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذاك أصحابه .

ثم شغل سلمان الرقُّ حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد .

قال سلمان : ثم قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « كاتب يا سلمان » فكاتبت صاحبى على ثلاثمائة تخلة أحييها له بالفقير (١) وأربعين أوقية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأصحابه : « أعينوا أخاكم » فأعانونى فى النخل : الرجل بثلاثين وَدِيَّةً (٢) ، والرجل بعشرين وَدِيَّة ، والرجل بخمس عشرة ودية ، والرجل بعشرة ، يعين الرجل بقدر ما عنده ، حتى اجتمعت لى ثلاثمائة وَدِيَّة . فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذهب يا سلمان ففقر لها ، فإذا فرغت فائتنى أكن أنا أضعها بيدى » .

قال: فَهَقَرَّت، وأعانني أصحابي، حتى إذا فرغت جثته فأخبرته. فحرج رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم بيده، حتى إذا فرغنا، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها وَدِيَّة واحدة.

فَأَدَّيْتُ النَّحَلَ وَبَقَى عَلَى الْمَالَ . فَأْ تِي رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَم بمثل بيضة الدَّجَاجَة مِن ذَهِب مِن بعض المعادن . فقال : « مَا فعل الفارسيُّ المكاتَب ؟ » قال : فدعيتُ له قال : « خذ هذه فأدِّها مما عليك يا سلمان » .

قال: قلت: وأين تقع هذه مما على "يا رسول الله؟ قال: «خذها فإن الله سيؤدِّى بها عنك » قال: فأخذتها فوزنتُ لهم منها، والذى نفسُ سَلْمان بيده، أربعين أوقية، فأوفيتهم حَقَّهم.

وعَتَق سَلْمان ، فشهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حُرَّا ثم لم يَفُتْنى معه مَشْهَدُ .

<sup>(</sup>١) الفقير: البُّر تغرس فيها الفسيلة . (٢) الودية : كغنية : صغار الفسيل .

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبى حبيب ، عن رجل من عبـد القيس ، عن سلمان أنه قال: لما قلت: وأين تقع هذه من الذي على "يا رسول الله ؟ أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلبها على لسانه ، ثم قال: « خذها فأو فهم منها » فأخذتها فأو فيتهم منها حقهم كله أربعين أوقية .

\* \* \*

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمر بن قَدَادة ، حدثنى من لا أتهم ، عن عمر بن عبد العزيز بن مروان قال: حدِّثت عن سلمان أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبره أن صاحب عمورية قال له : إيت كذا وكذا من أرض الشام ، فإن بها رجاً لا بين غيضتين يخرج كل سنة من هذه الغيضة مستجيزاً ، يعترضه ذوو الأسقام فلا يدعو لأحدٍ منهم إلا شفى فاسأله عن هذا الدين الذي تبتغي ، فهو يخبرك عنه .

قال سلمان: فخرجت حتى جئت حيث وصَف لى ، فوجدت الناس قد اجتمعوا بمرضاهم هناك حتى يخرج لهم تلك الليلة مستجيزا من إحدى الغيضتين إلى الأخرى ، فغشيه الناس بمرضاهم لا يدعو لمريض إلا شفى ، وغلبونى عليه فلم أُخْلُص إليه حتى دخل الغيضة التى يريد أن يدخل إلا مِنْكبه . قال : فتناولته فقال : من هذا ؟ والتفت إلى ". قال : قلت يرحمك الله! أخبر نى عن الحنيفية دين إبراهيم .

قال: إنك لتسأل عن شيء مايسأل عنه الناسُ اليومَ ، قد أَظَلَّكُ زَمَانَ نَبِيٍّ مُبِيعِثُ بَهِدُ الدِينَ مِن أَهل الحرم ، فَأَنه فَهُو يَحْمَلُكُ عليه . ثم دخل .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان : « لئن كنت صدَّ قُتَنى ياسَلْمان لقد لقيتَ عيسى بن مريم » .

هكذا وقع في هـذه الرواية ، وفيها رجل مُبْهَم ، وهو شيخ عاصم بن عمر بن قتادة .

وقد قيل إنه الحسن بن عمارة ، ثم هو منقطع بل مُعْضَل بين عمر بن عبد العزيز وسَلْمان رضى الله عنه .

قوله: « لئن كنت صدقتنى ياسلمان لقد لقيت عيسى بن مريم » غريب جداً بل مُنكر ، فإن الفَتْرة أقلُّ ماقيل فيها أنها أر بعائة سنة ، وقيل سمّائة سنة بالشمسية ، وسلمان أكثر ماقيل أنه عاش ثلاثمائة سنة وخمسين سنة . وحكى العباس بن يزيد البحرانى إجماع مشايخه على أنه عاش مائتين وخمسين سنسة . واختلفوا فيما زاد إلى ثلاثمائة وخمسين سنة والله أعلم . والظاهر أنه قال لقد لقيتُ وَصيّ عيسى بن مريم فهذا ممكن بالصواب .

وقال السهيلى: الرجل المُبهم هو الحسن بن عُمَارة وهو ضعيف، و إن صح لم يكن فيه نكارة . لأن ابن جرير ذكر أن المسيح نزل من السماء بعد مارفع فوجد أمَّه وامرأة أخرى يبكيان عند جذع المصلوب، فأخبرها أنه لم يُقْتل، و بعث الحواريين بعد ذلك .

قال: و إذا جاز نزوله مم، قَ جاز نزوله مراراً ثم يكون نزوله الظاهر ُ حين يَكْسر الصليب و يقتل الحمزير ، و يتزوج حينئذ امرأة من بنى جذام ، و إذا مات دفن فى حجرة روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

وقد روى البيهق فى كتاب دلائل النبوة قصة سلمان هـذه من طريق يونس ابن بكير ، عن محمد بن إسحاق كما تقدم ورواها أيضاً عن الحاكم عن الأصم بن يحيى ابن أبى طالب .

حدثنا على بن عاصم ، حدثنا حاتم بن أبى صُفْرة ، عن سِمَاك بن حرب ، عن يزيد ابن صوحان ، أنه سمع سُلمان يحدث كيف كان أول إسلامه . فذكر قصة طويلة وذكر أنه

كان من رامهُر من ، وكان له أخ أكبر منه غنى ، وكان سلمان فقيراً فى كنف أخيه ، وأن ابن دِهْقالها (١) كان صاحباً له ، وكان يختلف معه إلى معلم لهم ، وأنه كان يختلف ذلك الغلام إلى عُباد من النصارى فى كهف لهم ، فسأله سلمان أن يذهب به معه إليهم ، فقال له : إنك غلام وأخشى أن تنم عليهم فيقتابهم أبى . فالنزم له أن لا يكون منه شيء يكرهه .

فذكر عنهم أنهم يؤمنون بالرُّسل المتقدمين ، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته ، أيَّده بالمعجزات .

وقالوا له: بإغلام إن لك ربًا ، و إن لك مَعاداً ، و إن بين يديك جنة ونارا ، و إن هؤلاء القوم الذين يعبدون النيران أهل كفر وضلالة ، لا يرضى الله بما يصنعون وليسوا على دينه .

ثم جعل يتردد مع ذلك الغلام إليهم ، ثم لزمهم سلمان بالكليّة ، ثم أجلاهم ملك تلك البلاد ، وهو أبو ذلك الغلام الذي صحبه سلمان إليهم عن أرضه ، واحتبس الملك ابنكه عنده، وعرض سلمان دينهم على أخيه الذي هو أكبر منه فقال : إنى مشتغل بنفسى في طلب المهيشة .

فارتحل معهم سَلْمان حتى دخلوا كنيسة المَوْصل، فسلَّم عليهم أهابًا ثم أرادوا أن يتركونى عندهم، فأبَيْت إلا صُحْبتهم. فخرجوا حتى أتوا وادياً بين جبال، فتحدَّر إليهم رهبان تلك الناحية يسلِّمون عليهم واجتمعوا إليهم، وجعلوا يسألونهم عن غيبتهم عهم ويسألونهم عنى فيثنون على خيراً.

<sup>(</sup>١) الدهقان : رئيس الإقليم أو زعيم فلاحي العجم . معرب .

وجاء رجل معظم فيهم فحطبهم فأثنى على الله بما هو أهله، وذكر الرسل وما أيدوا به ، وذكر عيسى بن مريم ، وأنه كان عبد الله ورسوله ، وأمرهم بالخير ونهاهم عن الشر ، ثم لمّا أرادوا الانصراف تبعه سلمان ولزمه . قال فكان يصوم النهار ويقوم الليل من الأحد إلى الأحد ، فيخرج إليهم ويَعظِهم و يأمرهم و ينهاهم ، فمكث على ذلك مدة طويلة ، ثم أراد أن يزور بيت المقدس فصحبه سلمان إليه .

قال: فكان فيما يمشى يلتفت إلى و يُقبل على فيعظنى و يخبرنى أن لى رباً ، وأن بين يدى جنة وناراً وحساباً و يعلمنى و يذكّرنى نحو ماكان يذكّر القوم يوم الأحد. قال فيما يقول لى: ياسلمان إن الله سوف يبعث رسولا اسمه أحمد ، يخرج من بهامة ، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ، بين كتفيه خاتم [ النبوة ] وهذا زمانه الذى يخرج فيه قد تقارب ، فأما أنا فإنى شيخ كبير ولا أحسبنى أدركه ، فإن أدرك أنت فصد قه واتبعه ، قلت له : و إن أمرنى بترك دينك وما أنت عليه ؟ قال : و إن أمرك ، فإن الحق فما يجى و به ورضا الرحمن فما قال .

ثم ذكر قدومهما إلى بيت المقدس ، وأن صاحبه صلّى فيه هاهنا وهاهنا ، ثم نام وقد أوصاه أنه إذا بلغ الظلُّ مكان كذا أن يوقظه ، فتركه سلمان حيناً آخر أزيد مما قال ليستريح ، فلما استيقظ ذكر الله ولام سلمان على تركّ ماأمره من ذلك . ثم خرجا من بيت المقدس فسأله مُقْعَد فقال : ياعبد الله سألتك حين وصلت فلم تعطني شيئًا ، وها أنا أسألك . فنظر فلم يجد أحداً فأخذ بيده وقال : قم بسم الله . فقام وليس به بأس ولا قابة (١) كأنما فلم يجد أحداً فأخذ بيده وقال لى : ياعبد الله ، احمل على متاعى حتى أذهب إلى أهلى فأبشرهم ، فاشتغلت به ، ثم أدركت الرجل فلم ألحقه ولم أدر أين ذهب ، وكما سألت عنه قوماً قالوا : أمامك .

<sup>(</sup>١) القلبة : محركة داء وألم من علة .

حتى لقيني ركب من العرب من بني كلب فسألتهم ، فلما سمعوا لغتى أناخ رجل مهم بعيره فحملني خلفه حتى أتوا بي بلادهم .

فباعوني فاشترتني امرأة من الأنصار فجملتني في حائط لها .

وقدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .

ثم ذكر ذهابَه إليه بالصدقة والهدية ليَسْتعلم ماقال صاحبُه، ثم تطلَّب النظرَ إلى خاتم النبوة، فلما رآه آمن من ساعته، وأخـبر رسول الله صلى الله عليـه وسلم خـبره الذى جرى له.

قال : فأمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق فاشتراه من سيدته فأعتقه .

قال: ثم سألته يوماً عن دين النصارى فقال: لا خير فيهم. قال: فوقع في نفسى من أولئك الذين صحبتُهم، ومن ذلك الرجل الصالح الذي كان معى ببيت المقدس، فدخلنى من ذلك أم عظيم، حتى أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم « لتجدن أشد الناس عَدَ اوَةً للذين آمنوا اليهود والذين أشر كوا، ولتجدن أقربَهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنّا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لايست كبرون» فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت وأنا خائف، فجلست بين يديه فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم «ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون» الآيات. ثم قال: « ياسلمان أولئك الذين كنت معهم وصاحبك لم يكونوا نصارى كانوا مسلمين» فقلت: يارسول الله والذى بعثك بالحق لَهُو أمر في باتباعك، فقلت له: فإن أمر في بترك دينك وما أنت عليه؟ والذى بعثك بالحق لَهُو أمر في باتباعك، فقلت له: فإن أمر في بترك دينك وما أنت عليه؟ قال: نعم فاتركه، فإن الحق وما يرضى الله فها يأمرك.

وفى هـذا السياق غرابة كثيرة وفيه بعض المخالفة لسياق محمد بن إسحاق ، وطريق محمد بن إسحاق أقوى إسناداً وأحسن اقتصاصاً وأقرب إلى مارواه البخارى في صحيحه من

حديث معتمر بن سليان بن طرخان التيمي ، عن أبيه ، عن أبي عمان الهدى ، عرب سلمان الفارسي ، أنه تداوله بضعة عشر ، من رب إلى رب ، أي من معلم إلى معلم ومرب إلى مثله . والله أعلم .

قال السهيلي : تداوله ثلاثون سيداً من سيد إلى سيد ، فالله أعلم .

وألفاظًا كثيرة ، وفي بعضها أن اسم سيدته التي كاتبته حلبسة . فالله أعلم .

## ذكر أخبار غريبة في ذلك

قال أبو نعيم في الدلائل: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا محمد بن زكرياء الغَلَابي(١٠)، حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي السُّوية المنْقَرى ، حدثنا عَبَّاد بن كسيب ، عن أبيه ، عن أبي عتوارة الخزاعي ، عن سعير بن سوادة العامري قال : كنت عشيقًا لعقيلة من عقائل الحي ، أركب لهــا الصعبَ والذَّلول لا أبقي من البلاد مَسْرحا أرجو ربحا في متجر إلا أتيته ، فانصرفت من الشام بحرث وأثاث أريد به كَبة الموسم (٢) ودهاء العرب، فدخلت مكة بليل مُسدُّف، فأقمت حتى تعرَّى عنى قميص الليل فرفعت رأسي فإذا قباب مُساَمتة شَعَف الجبال ، مضرو بة بأنطاع الطائف ، و إذا جزر تُنْحر وأخرى تساق ، وإذا أ كلة وحَتَنة على الطهاة يقولون ألا عَجِّلوا ألا عجلوا ، و إذا رجل يجهر على َنْشَرْ مَنَ الأَرْضُ يِنَادَى : يَاوَفَدَ الله مِيلُوا إِلَى الغَدَاءِ . وَأُنَيْسَانَ عَلَى مَدْرَجَة يَقُول : يَاوَفَد الله مَنْ طَعِم فَلْيَرُح إلى العشاء. فجهرني (٢) ما رأيت فأقبات أريد عميدَ القوم ، فعرف

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر محمد بن زكربا بن دينار الغلابي سبصري يعرف بزكرويه (٢) الكبة :الزحام.

<sup>(</sup>٣) جهرنی : راعنی

رجل الذي بي ، فقال : أمامك . و إذا شيخ كأن في خديه الأساريع () ، وكأن الشّعرى () توقَدُ من جبينه ، قد لاث على رأسه عمامة سوداء قد أبرز من ملائها بُحّة () فينانة كأنها سماسم () . قال في بعض الروايات : تحته كرسي سماسم () ومن دونها نمرقة ، بيده قضيب متخصّر به ، حوله مشايخ جُلّس نواكس الأذقان ، مامنهم أحد يفيض بكلمة . وقد كان نمي إلى خبر من أخبار الشام أن النبي الأمي هذا أوان نجومه ، فلما رأيته ظننته ذلك فقلت : السلام عليك يارسول الله . فقال : مه مه ، كلا وكأن قد ، وليتني إياه . فقلت : من هذا الشيخ ؟ فقالوا هذا أبو نَضْلة ، هذا هاشم بن عبد مناف ، فوليّت وأنا أقول : هدا والله المجد لا مجد آل جفنة \_ يعني ملوك عرب الشام من غسان كان يقال لهم آل جفنة \_ . وهذه الوظيفة التي حكاها عن هاشم هي ال فادة يعني اطعام الحجيج زمن الموسم .

谷谷长

وقال أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدثنا محمد بن أحمد بن أبى يحيى ، حدثنا سعيد بن عثمان ، حدثنا على بن قُريبة ألحر اسانى ، حدثنا خالد بن الياس ، عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى الجهم ، عن أبيه عن جده . قال سمعت أبا طالب يحدث عن عبدالمطلب قال : بينا أنا نائم فى الحجر إذ رأيت رؤيا هالتنى ، ففرعت منها فزعاً شديداً ، فأتيت كاهنة قريش وعلى مطرف خز وجُمتى تضرب مِنْكبى ، فلما نظرت إلى عرفت في وجهى التغير ، وأنا يومئذ سيد قومى فقالت : مابال سيدنا قد أتانا متغير اللون ؟ هل رابه من حدثان الدهر شيء ؟ فقلت لها : بلى !

 <sup>(</sup>۱) الأساريع لها معان كثيرة منها: دود بيض حمر الرءوس
 (۲) الشعرى: نجم عظيم .

 <sup>(</sup>٣) الجمة : تجمع شعر الرأس .
 (٤) السماسم : الأولى عيدان السمسم ، والثانية خشبأسود .

وكان لا يكلمها أحد من الناس حتى يقبِّل يدها اليمنى ، ثم يضع يده على أم رأسها ثم يذكر حاجته ، ولم أفعل لأنى [كنت (١)] كبير قومى .

فجلست فقلت: إنى رأيت الليلة وأنا نائم في الحجر كأن شجرة نبَت (٢) قد نال رأسُها السهاء وضربت بأغصانها المشرق والمغرب، وما رأيت نوراً أزهَرَ منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعفاً ، ورأيت العرب والعجم ساجدين لها وهي تزداد كلَّ ساعة عظا ونوراً وارتفاعاً ، ساعة تخفي وساعة تُزهر، ورأيت رهطاً من قريش قد تعلَّقوا بأغصانها، ورأيت قوماً من قريش يريدون قطعها ، فإذا دنو المنها أخَرهم شاب لم أر قط أحسن منه وجهاً ولا أطيب منه ريحاً ، فيكسر أظهرهم (٢) ويقلع أعينهم . فرفعت يدى لأتناول منها نصيباً ، فمنعني الشاب ، فقلت : لمن النصيب ؟ فقال : النصيب لمؤلاء الذين تعلقوا بها وسبقوك إليها . فانتبهت مذعوراً فزعاً .

فرأيت وجه الكاهنة قد تغيَّر ، ثم قالت : لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صُلبك رجلُ كَيْمُلك المشرق والمغرب ويَدِين له الناس . ثم قال \_ يعنى عبد المطلب \_ لأبى طالب لعلك تكون هذا المولود (3) .

قال: فكان أبو طالب يحدِّث بهذا الحديث بعد ماولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مابعث . ثم قال (٥) كانت الشجرة والله أعلم أبا القاسم الأمين ، فيقال لأبى طالب: ألا تؤمن ؟ فيقول: السبة والعار!

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) من الدلائل . (٢) الأصل : تنبت ، وهو تحريف . (٣) الدلائل : أضلعهم . وفي الحصائص : أظهرهم . وما أثبته من الدلائل .

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ودلائل النبوة وهو تحريف ، وصوابه رواية ابن الجوزى في الوفاحيث قال : « ثم قالت لأبي طالب :لعلك أن تكون عم هذا المولود »الوفا ٨٠ بتحقيق . (٥) الدلائل : « فكان أبو طالب يحدث بهذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ويقول : كانت الشجرة . . الح . .

وقال أبو نُعيم : حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا محمد بن زكرياء العَلاَبي ، حدثنا العباس بن بَكَار الضَّبي ، حدثنا أبو بكر الهٰذكي ، عن عِكْرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال العباس : خرجت في تجارة إلى اليمين في ركب \_ منهم أبو سفيان بن حرب ، فقدمت اليمين في كنت أصنع يوماً طعاماً وأنصرف بأبي سفيان وبالنفر ، ويصنع أبو سفيان يوماً ، ويفعل مثل ذلك ، فقال لى في يومى الذي كنت أصنع فيه : هل لك يا أبا الفضل أن تنصرف إلى بيتي وترسل إلى عداءك ؟ فقلت : نعم .

فانصرفت أنا والنفر إلى بيته وأرسلت إلى الغداء ، فلما تغدى القوم قاموا واحتبسنى. فقال : هل علمت يا أبا الفضل أن ابن أخيك يزعم أنه رسول الله ؟ فقلت : أىّ بنى أخى ؟ فقال أبو سفيان : إياى تكتم ؟! وأى بنى أخيك ينبغى أن يقول هذا إلا رجل واحد! قلت وأيهم على ذلك ؟ قال : هو محمد بن عبد الله . فقلت : قد فعل ؟ قال : بلى قد فعل .

وأخرج كتابا باسمه من ابنه حنظلة بن أبى سفيان فيه : أخبرك أن محمداً قام بالأبطح فقال : « أنا رسول أدعوكم إلى الله عز وجل » فقال العباس : قلت أجـده يا أبا حنظلة صادقا .

فقال : مهلا ياأبا الفضل ، فوالله ما أحب أن يقول مثل هذا ، إلى لا أخشى أن يكون على ضير من هذا الحديث يابنى عبد المطلب ، إنه والله مابرحت قريش تزعم أن لكم هِنَة وهِنَة ، كل واحدة منهما غاية ! لنَشَدْتك يا أبا الفضل هل سمعت ذلك ؟ قلت: نعم قد سمعت . قال فهذه والله شُوئمتكم . قلت : فلعلها يُمنْتُنا .

قال : فما كان بعد ذلك إلا ليال حتى قدم عبد الله بن حُذَافة بالخبر وهو مؤمن ، ففشا ذلك في مجالس اليمن ، وكان أبو سفيان يجلس مجلساً باليمن يتحدث فيه حَبْرُ من

أحبار اليهود، فقال له اليهودى: ماهذا الخبر؟ بلغنى أن فيكم عمَّ هــذا الرجل الذى قال ماقال؟

قال أبو سفيان : صدَّقوا ، وأنا عمه ، فقال اليهودى : أخو أبيه ؟ قال : نعم . قال : فحدِّثني عنه .

قال: لا تسألني ! ما أحبُّ أن يدَّعي هـذا الأمرَ أبدا ، وما أحِبُّ أن أُعيبه وغيرُه خير منه.

فراًى اليهودي أنه لا يغمس عليه ولا يحب أن يعيبه .

فقال اليهودى : ليس به بأس على اليهود ، وتوراة موسى .

قال العباس: فنادانى الخبر، فجئت فحرجت حتى جلست ذلك المجاس من الغد، وفيه أبو سفيان بن حرب والحبر، فقلت للحبر: بلغنى أنك سألت ابن عمى عن رجل منا زعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرك أنه عمه، وليس بعمّه، ولكن ابن عمه، وأنا عمه وأخو أبيه. قال: أخو أبيه ؟ قلت: أخو أبيه.

فأفبل على أبى سفيان فقال : صدَق ؟ قال : نعم صدق . فقلت : سَلْنَي فإن كذبتُ فليردَّ على الله .

فأقبل على ققال: نَشَدْتُك هل كان لابن أخيك صَبْوة أو سَفْهة.

قلت : لا وإله عبد المطلب ، ولا . كذَب ولا خان ، وإنه كان اسمه عنه م

قال: فهل كتب بيده ؟

قال العباس: فظننت أنه خير له أن يَكْتب بيده ، فأردت أن أقولها ، ثم ذكرت مكانَ أبي سفيان يكذِّ بني ويردُّ على فقلت: لا يكتب.

فو ثب الحبر و نزل رداؤه وقال : ذُبِحِت يهود ، وقتلت يهود !

قال العباس: فلما رجعنا إلى منزلنا ، قال أبو سفيان: يا أبا الفضل ، إن اليهود تفرع من ابن أخيك . قلت: قد رأيت مارأيت ، فهل لك يا أبا سفيان أن تؤمن به ، فإن كان حقا كنت قد سبقت ، وإن كان باطلا فمعك غيرك من أكفأتك .

قال: لا أومن به حتى أرى الخيل في كَدَاء (١).

قلت: ماتقول؟ قال: كلة جاءت على فمى، إلا أنى أعلم أن الله لا يترك خيلا تطلع من كداء.

قال العباس: فلما استفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مَكَّهَ وَنَظُرُ نَا إِلَى الخَيْلُ وَقَدَّ طَلِعت مِن كَدَاء ، قلت: يَا أَبَا سَفِيانَ تَذَكَّرُ السَكَامَة ؟!

قال : إي والله إني لَدَاكرُها! فالحمد لله الذي هداني للإسلام .

وهذا سياق حسن عليه البهاء والنور وضياء الصدق ، وإن كان فى رجاله من هو متكلّم فيه . والله أعلم .

\* \* \*

وقد تقدم ماذكرناه فى قصة أبى سفيان مع أمية بن أبى الصلت ، وهو شبيه بهذا الباب ، وهو من أغرب الأخبار وأحسن السياقات وعليه النور .

وسيأتى أيضا قصة أبى سفيان معهرقل ملك الروم حين سأله عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله ، واستدلاله بذلك على صدقه و نبوته ورسالته . وقال له : كنتُ أعلم أنه خارج، ولكن لم أكن أظن أنه فيكم ، ولو أعلم أنى أخْلُص إليه لتجشَّمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ، ولئن كان ما تقول حقا ليملكن موضع قدمي هاتين . وكذلك وقع ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>١) كداء : ثنية بأعلى مكة عند المحصب .

وقد أكثر الحافظ أبو نعيم من إيراد الآثار والأخبار عن الرهبان والأحبار والعرب، فأكثر وأطنب وأحسن وأطْيَب. رحمه الله ورضي عنه .

## قصة عمرو بن مُزَّة الْجَهَني (١)

قال الطبرانى : حدثنا على بن إبراهيم الخزاعى الأَهْوَ ازى ، حدثنا عبد الله ابن داود بن دلهاث بن إسماعيل بن عبد الله بن شريح بن ياسر بن سُويد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حدثنا أبى ، عن أبيه دلهاث ، عن أبيه إسماعيل ، أن أباه عبد الله حدثه عن أبيه ، أن أباه ياسر بن سويد حدثه عن عرو بن من الجهنى قال :

خرجت حاجًا في جماعة من قومي في الجاهلية ، فرأيت في نومي وأنا بمكة ، نورا ساطعاً [ خرج (٢٠) ] من الكعبة حتى وصل إلى جبل يثرب وأَشْعَرَ جُهينة (٣٠) . فسمعت صوتا بين النور وهو يقول : انقشعت الظلماء ، وسطع الضياء ، و بُعث خاتم الأنبياء .

ثم أضاء إضاءة أخرى ، حتى نظرت إلى قصور الحـيرة وأبيض المدائن (1) ، وسمعت صوتا من النـور وهو يقول : ظهر الإســلام ، وكُسِرت الأصنـام ، ووصلت الأرحام .

فانتبهت فزعا فقلت لقومى : والله ليحدثن لهذا الحي من قريش حدَثُ. وأخبرتهم عما رأيت .

<sup>(</sup>١) هذه القصة ليست في النسخة 1 وهي مثبتة في المطبوعة من النسخة الحلبية .

<sup>(</sup>٢) من الوفا . (٣) هو جبل جهينة ينحدر على يذبع من أعلاه . (؛) أبيض المدائن :قصر كسرى .

فلما انتهينا إلى بلادنا جاءني [ الخبر أن رجلاً ] يقال له أحمد قد بُعِث .

فأتيته (٢) فأخبرته بما رأيت. فقال [لى (١)] « يا عمرو بن مرة أنا النبي المرسل إلى العباد كافة ، أدعوهم إلى الإسلام ، وآمرهم بحقن الدماء وصلة الأرحام ، وعبادة الله ورفض الأصنام ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان [ شهر (١) ] من اثني عشر شهرا . فمن أجاب فله الجنة ، ومن عصى فله النار . فآمن يا عمرو يُؤمنك الله من هول جهنم » .

فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنكرسول الله، آمنت بما جئت من حلال وحرام، وإن أَرْغَم ذلك كثيرا من الأقوام. ثم أنشدته أبياتا قلتها حين سمعت به. وكان لنا صنم، وكان أبي سادنا له فقمت إليه فكسرته. ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول:

شهدتُ بأن الله حَـقُ وأننى لآلهـةِ الأحجارِ أولُ تاركِ وشمَّرت عن ساق الإزارَ مهاجراً إليكأجوبالقَفْرَ بعدالدكادكِ (٢) لأصْحَب خير الناس نفساً ووالداً رسول مليك الناس فوق الحبائك

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « مرحبا بك يا عمرو بن مُرَّة » . فقلت : يا رسول الله ابعثني إلى قومي ، لعل الله يمنُّ عليهم بي كما مَنَّ علي بك .

فبعثنى إليهم . وقال : « عليك بالرفق والقول السديد . ولا تكن فَظًا . ولا متكبرًا ولا حسودًا » .

فذكر أنه أتى قومه ، فدعاهم إلى ما دعاه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمو ا

 <sup>(</sup>١) من الوفا . (٢) الوفا: فخرجت حتى أتبته .

<sup>(</sup>٣) الدكادك : أرض فيها غلظ . وفالوفا : أجوب إليك الدعث بعد الدكادك . والدعث : الأرض المستوية

كلهم ، إلا رجلا واحداً منهم ، وأنه وفد بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فرحَّب بهم وحياهم . وكتب لهم كتابا هذه نسخته :

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب [ أمان (۱) ] من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بكتاب صادق ، وحق ناطق مع عمرو بن مرة الجهنى لجهينة بن زيد: إن لكم بطون الأرض وسهولها ، وتلاع الأودية وظهورها (۲) ، تزرعون (۱) نباته وتشربون صافيه ، على أن تقروا بألخمس ، وتصلوا صلاة الخمس ، وفي التبيعة والصريمة [ شاتان (۱) ] إن اجتمعتا وإن تفرقتا شاة شاة ، ليس على أهل الميرة صدقة ، ليس الوردة اللبقة وشهد على نبينا صلى الله عليه وسلم من حضر من المسلمين (۱) بكتاب قيس ابن شماس » .

وذكر شعرا قاله عمرو بن مرة فى ذلك كما هو مبسوط من المسند الكبير وبالله الثقة وعليه التكلان .

\* \* \*

وقال الله تعالى : « وإذْ أُخَــذْنا مِنَ النبيين ميثاقهم ومِنْكُ ومِنْ نوحٍ وإبراهيمٍ وموسى وعيسى بن مَرْيم وأُخَذْنا منهم ميثاقا غليظاً (٥) » .

قال كثيرون من السلف: لما أخذ الله ميثاق بنى آدم يوم (ألستُ بربِّكُم؟) أخذ من النبيين ميثاقا خاصاً ؟ وأكد مع هؤلاء الخمسة أولى العزم أصحاب الشرائع الكبار الذين أولهم نوح وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

<sup>(</sup>١) من الوفا .

<sup>(</sup>٢) فى الوفا: إن لَـــم بطون الأرض وظهورها وتلاع الأودية وسهولهـــا . وهو أصح وأولى والتلاع :جم تلعة : ما ارتفع من الأرض . (٣) الوفا : ترعوب نباته ، وهو أصح . (٤) الوفا : والله يشهد على ما بيننا ومن حضر من المسلمين . (٥) سورة الأحراب آية ٧ .

وقد روي الحافظ أبو نعيم في كتاب « دلائل النبوة » من طرق عن الوليد بن مسلم، حدثنا الأوراعي ، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : متى وجبت لك النبوة ؟ قال : « بَيْنَ خَلْق آدم ونفخ الروح فيه » . وهكذا رواه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم . وقال : حسن غريب من حديث أبي هريرة ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه

وقال أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحابي حدثنا أبو جعفر النَّفَيلي ، حدثنا عمرو بن واقد ، عن عروة بن رويم ، عن الصَّنابِحي (١) . قال عمر : يا رسول الله ، متى جُعلت نبياً ؟ قال : « وآدمُ مُنْجَدل في الطين » .

ثم رواه من حدیث نصر بن مُزَاحم ، عن قیس بن ربیع ، عن جابر اُلجْمَنی ، عن الشَّعْبی ، عن الله عن الله

وفى الحديث الذى أوردناه فى قصة آدم حين استخرج الله من صلبه ذريته خص الأنبياء بنور بين أعينهم . والظاهر \_ والله أعلم \_ أنه كار على قَدْر منازلهم ورُتبَهم عند الله .

وإذا كان الأمر كذلك فنور محمد صلى الله عليه وسلم كان أظهر وأكبر وأعظم منهم كلهم .

وهذا تنويه عظيم وتنبيه ظاهر على شرفه وعلو قدره .

وفى هـِذَا المعنى الجديث الذي قال الإمام أحمد ، حَدَثنا عبد الرحمن بن مهدى ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن سعيد بن سُويد الكَلْبي ، عن عبد الأعلى بن هلال السلمى ، (١) الصنابحى : بضم الصاد وفتح النون وبعد الألف باء موحدة مكسورة ثم حاء ، نسبة إلى صنابح بن يزاهر بن عوتبان بن زاهر بن يحابر ، اللباب ٢/ ٢

عن العِرْ باض بن سارِية . قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : « إنى عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لَمُنْجَدِلُ في طينته ، وسأنبشكم بأول ذلك : دعوةُ أبى إبراهيم ، وبشارة عيسى بى ، ورؤيا أمى التي رأت ، وكذلك أمهات المؤمنين يركن » .

ورواه الليث وابن وهب عن عبد الرحمن بن مهدى ، وعبد الله بن صالح عن معاوية ابن صالح وزاد « إن أمه رأت حين وضعته نوراً أضاءت منه قصور الشام » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا منصور بن سعيد ، عن بديل ، عن عبد الله بن شقيق ، عن ميسرة الفَجْر قال : قلت : يا رسول الله متى كنت نبياً ؟ قال : « وآدمُ بين الروح والجسد » .

إسناده جيد أيضا .

وهكذا رواه إبراهيم بن طهمان ، وحماد بن زيد وخالد آلحذَّاء عن بديل بن ميسرة به .

ورواه أبو نعيم عن محمد بن عمر بن أَسْلم ، عن محمد بن بكر بن عمرو الباهلي ، عن شيبان ، عن الحسن بن دينار ، عن عبد الله بن سفيان ، عن ميسرة الفَجْر قال : قات يا رسول الله متى كنت نبياً ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد » .

وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه « دلائل النبوة » (١) : حدثنا أبو عمرو بن حمدان ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن خليد بن دعاج ، وسعيد ، عن قتادة ، عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في قوله تعالى « و إذ أَخَذْنا من النبيين ميثاقهم » قال: « كنت أول النبيين في الخاتي وآخر هم في الرّعث » .

<sup>(</sup>١) ليس في دلائل النبوة المطبوع .

ثم رواه من طريق هشام بن عمار عن بَقيّة ، عن سعيد بن نسير ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبى هريرة مرفوعاً مثله .

وقد رواه من طريق سعيد بن أبى عروبة وشيبان ، عن قتادة قال : ذكر لنا أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثله . وهذا أثبت وأصح والله أعلم .

وهذا إخبار عن التنويه بذكره فى الملائ الأعلى وأنه معروف بذلك بينهم بأنه خاتم النبيين وآدم لم ينفخ فيه الروح، لأن علم الله تعالى بذلك سابق قبل خلق السموات والأرض لا محالة، فلم يبق إلا هـذا الذى ذكرناه من الإعلام به فى الملائ الأعلى والله أعلم.

وقد أورد أبو نعيم من حسديث عبد الرازق عن مَعْمَر ، عن هَمَّام ، عن أبى هريرة الحديث المتفق عليه : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة (١) المقضى لهم قبل الخلائق. بيد أنهم أو توا الكتاب من قبانا وأو تيناه من بعدهم » .

وزاد أبو نعيم في آخره : فــكان صلى الله عليه وسلم آخرهم في البعث و به أختمت النبوة . وهو السابق يوم القيامة ، لأنه أول مكتوب في النبوة والعهد .

ثم قال : فني هذا الحديث الفضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لِمَا أوجب الله له النبوة قَبْل تمام خلق آدم ، ويحتمل أن يكون هذا الإيجاب هو ما أعلم الله ملائكته ماسبق في علمه وقضائه مِن بعثته له في آخر الزمان .

وهذ الكلام يوافق ماذ كرناه ولله الحمد .

وروی الحاکم فی مستدرکه من حدیث عبد الرحمن بن زید بن أَسْلَم \_ وفیه کلام \_

<sup>(</sup>۱) الذى فى دلائل النبوة المطبوع إلى هنا ولم يستسكمل الحديث ولم يذكر التعليق المذكور هنا ، وهذا يؤكد أن النسخة المطبوعة إنما هى مختصر لكتاب دلائل النبوة وليست هى الكتاب نفسه . انظر دلائل النبوة ص ١٧

عن أبيه ، عن جده ، عن غر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لما اقترف آدم الخطيئة قال : يارب أسألك بحق محمد إلا غفرت لى ، فقال الله : يا آدم كيف عرفت محمداً ولم أخلقه بعد ؟ فقال : يارب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت وأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوبا : لا إله إلا الله محمدرسول الله . فعلمت أنك لم تُضِف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله : صدقت يا آدم إنه فعلمت أنك لم تُضِف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله : صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلى ، وإذ قد سألتني بحقه فقد غفرت لك ، ولولا محمد ما خلقتك » .

قال البيهقى : تفرَّد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف والله أعلم .

\* \* \*

وقد قال الله تعالى « وَ إِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّهِ عِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةً ثُمُ مُ اللهُ تعالى « وَ إِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّهِ عِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ اللَّا وَرَثُمُ وَأَخَذُتُمُ عَلَمْ كُمْ لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ . قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمُ عَلَمْ وَلَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ . فَمَنْ تَوَلَى عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ . فَمَنْ تَوَلَى عَلَى ذَلِكُمْ إِضْرِى ؟ قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ . فَمَنْ تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » (١) .

قال على بن أبى طالب وعبد الله بن عباس رضى الله عنهما: مابعث الله نبيًا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بُعِث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه [ وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بُعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه ] (٢٠).

وهذا تنويه وتنبيه على شرفه وعظمته فى سأئر اللل وعلى ألسنة الأنبياء ، وإعلام لهم ومنهم برسالته فى آخر الزمان . وأنه أكرم المرسلين وخاتم النبيين .

وقد أوضح أمرَه وكشف خبرَه وبيَّن سره ، وجَلَّى تَجْدَه وموَّلَدَه وبلده إبْراهيمُ الخليل في قوله عليه السلام حين فرغ من بناء البيت « رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ٨٠ ، ٨١ (٢) سقطت من ١ .

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَأَلِحُكُمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِمِ»(١).

فكان أولُ بيان أمرِه على الجليَّة والوضوح بين أهل الأرض ، على لسان إبراهيم الخليل أكرم الأنبياء على الله بعد محمد صلوات الله عليه وسلامه عليهما وعلى سائر الأنبياء.

ولهذا قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النّضر ، حدثنا الفرج \_ يعنى ابن فَضَالة \_ حدثنا لقمان بن عامر ، سمعت أبا أمامة قال : قلت يانبى الله ما كان بَدْء أمرك؟ قال : « دعوة أبى إبراهيم ، وبُشرى عيسى ، ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام » .

تفرد به الإمام أحمد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة .

وروى الحافظ أبو بكر بن أبى عاصم فى كتاب « المولد » من طريق َبقِيّة ، عن صفوان بن عمرو ، عن حجر بن حجر ، عن أبى مريق ، أن أعرابياً قال : يارسول الله أي شيء كان أول أمر نبوتك ؟

فقال «أخذ الله منى الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم [ ورأت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام ] (٢).

وقال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار: حدثنى ثور بن يزيد ، عن خالد بن مَعْدان عرب أحجاب رسول الله ، أخبرنا عن نفسك .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٢٩

<sup>(</sup>٢) ليست في ا

قال: « دعوة أبى إبراهيم ، وبُشْرى عيسى ، ورأت أمى حين حبلت كأنه خرج منها نور أضاءت له بُصرى من أرض الشام » .

إسناده جيد أيضاً .

وفيه بشارة لأهل تحِلّتنا أرض بُصْرى ، وأنها أول بقعة من أرض الشام خلص إليها نور النبوة ، ولله الحمد والمنة . ولهذا كانت أول مدينة فتحت من أرض الشام ، وكان فتحها صُلحاً فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه . وقد قدمها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مرتين فى صحبة عمه أبى طالب وهو ابن اثنتى عشرة سنة ، وكانت عندها قصة بحيرى الراهب كما بيناه . والثانية ومعه مَيْسرة موكى خديجة فى تجارة لها . وبها مَبْرك الناقة التى يقال لها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بركت عليه فأثرُ ذلك فيها فيما يذكر ، ثقل وبنى عليه مسجد مشهور اليوم . وهى المدينة التى أضاءت أعناقُ الإبل عندها من نور النار التى خرجت من أرض الحجاز سنة أربع وخمسين وسمائة وفقى ما أخبر به رسول الله عليه وسلم فى قوله « تَخْرج نارُ من أرض الحجاز تضىء لها أعناق الإبل ببُصْرى » .

\* \* \*

وقال الله تعالى: ﴿ اللَّهِ يَنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ اللَّهِ يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ، يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّّيِّمَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخُيارَةِ وَالْإِنْجَيلِ ، يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ، الطّّيِّمَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ النَّفُورَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٥٧

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ، عن الجريرى ، عن أبى صخر العُقيلى ، حدثنى رجل من الأعراب قال: جلبتُ جلوبةً إلى المدينة فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغتُ من بيعى قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه .

قال: فتلقانى بَيْن أبى بكر وعمر يمشون ، فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤها يعزِّى بها نفسه عن ابن له فى الموت كأحسن الفتيان وأجملهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَنْشُدك بالذى أَنْزَل التوراة ، هل تجدنى فى كتابك ذا صفتى و تَخْرجى ؟ » فقال برأسه هكذا \_ أى لا \_ فقال ابنه : إى والذى أنزل التوراة ، إنا لنجد فى كتابنا صفتك و تخرجك وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله . فقال : « أقيموا اليهودي عن أخيكم » ثم ولى كفنه والصلاة عليه .

هذا إسناد جيد وله شواهد في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

وقال أبو القاسم البَغوى: حدثنا عبد الواحد بن غِياَث \_ أبو بحر \_ حدثنا عبدالعزيز ابن مسلم ، حدثنا عاصم بن كُليب ، عن أبيه ، عن الصَّلتان بن عاصم وذكر أن خاله قال : كنت جالساً عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ شخص بصره إلى رجل ، فإذا يهودى عليه قيص وسراويل ونعلان . قال : فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يكلمه وهو يقول : يارسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه : « وسلم أنشهد أنى رسول الله ؟ » قال : لا . قال رسول الله عليه وسلم : « أتقرأ التوراة ؟ » قال : نع . قال : « أتقرأ الإنجيل ؟ » قال : نع . قال : « والقرآن ؟ » قال : لا . ولو تشاء قرأته .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « فيم تقرأ التوراة والإنجيل ، أتجدنى نبياً ؟ » قال : إنا نجد نَعْتك وتَخْرجك ، فلما خرجْت رجونا أن تكون فينا ، فلما رأيناك عرفناك أنك است به .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ولم يايهودى؟ » قال: إنا نجده مكتوباً: يدخل من أمته الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، ولا نرى معك إلا نفراً يسيراً.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن أمتى لأكثر من سبعين ألفاً وسبعين ألفاً ».

هذا حديث غريب من هذا الوجه ، ولم يخرجوه .

وقال محمد بن إسحاق عن سالم مولى عبد الله بن مطيع ، عن أبى هريرة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ يهود ] فقال « أخرجوا أعامَكُم » فقالوا : عبد الله بن صوريا . فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فناشده بدينه ، وما أنعم الله به عليهم ، وأطعمهم من المن والسَّاوى ، وظلَّهم به من الغام « أتَعْلَمنى رسولَ الله ؟ » قال : اللهم نعم . وإن القوم ليعرفون ما أعرف ، وإن صفتك ونَعْتك لمبيَّن فى التوراة ، ولكنهم حسدوك .

قال « فما يمنعك أنت؟ » قال: أكره خلاف قومى . وعسى أن يتبعوك ويُسْلموا فأسلم .

وقال سامة بن الفضل عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن أبي محمد ، عن عكرمة ، عن الله ابن عباس أنه كان يقول : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر « بسم الله الرحمن الرحمن الرحم ، من محمد رسول الله صاحب موسى ، وأخيه ، والمصدِّق بما جاء به موسى، ألا إن الله قال لكم : يامعشر يهود وأهل التوراة ، إن تجدون ذلك في كتابكم : إن محمداً فرسُولُ الله قال لكم : يامعشر يهود وأهل التوراة ، إن تجدون ذلك في كتابكم : إن محمداً فرسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا لهُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَامَ بَيْنَهُمْ ثَرَاهُمْ وَرَضُو اناً سَيماهُمْ في وُجُوهِهمْ مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ . ذَلِكَ مَثَلُهُمْ في التَّوْرَاة وَمَثَلُهُمْ في الْإِنْجِيلِ كُرَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَارَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهُ يُعْجِبُ

الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْـُكُفَّارَ. وَعَدَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمً ، وأنشدكم بالذي أطْعَم مَنْ كان وَأَجْرًا عَظِيمً مِن الله وبالذي أنزل عليكم ، وأنشدكم بالذي أطْعَم مَنْ كان قبلكم من أسلافكم وأسباطكم المن والسلوي ، وأنشدكم بالذي أَيْبَس البحر لآبائكم حتى أنجاكم من فرعون وعمله ، إلا أخبرتمونا هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد ؟ فإن كنتَم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كُرْه عليكم قد تبيَّن الرشد من الغي . وأدعوكم إلى الله وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم » .

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يَسَار في كتاب « المبتدأ » عن سعيد بن بَشير ، عن قتادة عن كعب الأحبار ، وروى غيره عن وهب بن منبّه أن تختنصَّر بعد أن خرَّب ببت المقدس ، واستذل بني إسرائيل بسبع سنين ، رأى في المنام رؤيا عظيمة هالته ، فعمع الكمهنة والحزار ، وسألهم عن رؤياه تلك . فقالوا : ليقُصَّمها الملك حتى نخبره بتأويلها . فقال : إلى نسيتها ، وإن لم تخبروني بها إلى ثلاثة أيام قتلتكم عن آخركم .

ا فذهبوا خائفين وَجِلين من وعيده . فسمع بذلك دانيال عليه السلام وهو في سجنه . فقال للسجَّان : اذهب إليه فقل له : إن هاهنا رجلا عنده علمُ رؤ ياك وتأوياما .

فذهب إليه فأعلَمه فطلبه ، فلما دخل عليه لم يسجد له . فقال له : مامنعك من السجود لى ؟ فقال : إن الله آتانى علماً وعلمنى وأمرنى أن لا أسجد لغيره . فقال له بختنصر : إنى أحب الذين يوفون لأربابهم بالعهود . فأخبرنى عن رؤياى .

قال له دانيال: رأيت صماً عظياً رجلاه في الأرضوراسه في السماء، أعلاه من ذهب ووسطه فضة ، وأسفله من نحاس ، وساقاه من حديد ، ورجلاه من خار ، فبينا أنت تنظر إليه قد أعجبك حسنه و إحكام صنعته قذفه الله بحجر من السماء، فوقع على قمة رأسه حتى طحنه

واختلط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده وغاره ، حتى تخيّل لك أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يَميزوا بعضه من بعض لم يَقْدروا على ذلك . ونظرتَ إلى الحجر الذى قُدِف به يَرْ بو ويَعْظم و ينتشر ، حتى ملاً الأرض كلّها فصرت لا ترى إلا الحجر والسماء .

فقال له بختنصر : صدقت ، هذه الرؤيا التي رأيتُها ، فما تأويلها ؟

فقال دانيال: أما الصنم فأم م مختلفة في أول الزمان وفي وسطه وفي آخره ؛ وأما الحجر الذي قُدُف به الصنم فدين يَقَدْف الله به هذه الأمم في آخر الزمان فيُظهره عليها، فيبعث الله نبياً أمياً من العرب فيدوِّخ به الأمم والأديان كا رأيت الحجر دوَّخ أصناف الصنم، ويظهر على الأديان والأمم كا رأيت الحجر ظهر على الأرض كلها، فيمحص الله به الحق و يُزْهق به الباطل و يَهدي به أهل الضلالة، و يعلِّ به الأميين ويقوى به الضّعفة و يعزُّ به الأذلة، و ينصر به المستضعفين.

وذكر تمام القصة في إطلاق بختنصر بني إسرائيل على يدى دانيال عليه السلام.

\* \* 4

وذكر الواقدى بأسانيده عن المغيرة بن شعبة في قصة وفوده على المقوقس ملك الإسكندرية وسؤاله له عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم قريباً من سؤال هرقل لأبي سفيان صخر بن حرب، وذكر أنه سأل أساقفة النصاري في الكنائس عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه عن ذلك، وهي قصة طويلة ذكرها الحافظ أبونعيم في الدلائل (١).

وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر" بِمُدْرَ اس (٢) اليهود فقال

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة .

<sup>(</sup>٢) المدراس : هو البيت الذي يقرأ فيه اليهود كتبهم . وفي ط : بمدارس ، وهو تحريف .

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود ، حدثنا فليح بن سليمان ، عن هلال بن على ، عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت : أخبرنى عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة . فقال : أجل والله إنه لموصوف فى التوراة بصفته فى القرآن ، ياأيها النبى إنا أرساناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً ، وحروزاً للأميّين ، أنت عبدى ورسولى ، سميتك المتوكّل ، لافظ ولا غليظ ولا صَخّاب فى الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو و يغفر ، ولن يقبضه الله حتى يقيموا الملة العوجاء ، بأن يقولوا لا إله إلا الله ، يفتح به أعيناً عُمّاً وآذنا صُمّاً وقلو با عُلفا .

ورواه البخارى عن محمد بن سنان العوفى عن فليح به .

ورواه أيضاً عن عبد الله \_ قيل بن رجاء ، وقيل ابن صالح \_ عن عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن هلال بن عَلُوية ، ولفظه قريب من هذا وفيه زيادة .

ورواه ابن جرير من حديث فليح ، عن هلال عن عطاء ، وزاد : قال عطاء : فلقيت كعباً فسألته عن ذلك فما اختلف حرفا . وقال : « في البيوع » . وقال : سعيدعن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام .

قال الحافظ أبو بكر البَيْهق : أخبرناه أبو الحسين بن الفضّل القطّان ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا أبو صالح ، حدثنا اللّيث ، حدثنى خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبى هلال بن أسامة ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن سكرم أنه كان يقول : إنا لنَجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً وخر وزاً للا ميين ، أنت عبدى ورسولى ، سميته المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ولا صَخّاب فى الأسواق ، ولا يجزى السيئة بمثلها ولكن يعفو و يتجاوز ، ولن يقبضه

حتى يقيم به الملة العوجاء ، بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، يفتح به أعيناً عميًا وآذانا صَمّاً وقلو با غُلْفاً .

وقال عطاء بن يسار: وأخسرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مشل ماقال ابن سَارَم .

قلت: وهـذا عن عبد الله بن سلام أَشْبَه، ولكن الرواية عن عبد الله بن عمرو أكثر، مع أنه كان قد وجد يوم اليرموك زاملةً يْن من كتب أهل الكتاب، وكان يحدث عنهما كثيراً.

ولَيْمْ أَن كَثيراً من السلف كانوا يطلقون « التوراة » على كُتُبأهل الكتاب ، فهي عندهم أعمُّ من التي أنزلها الله على موسى . وقد ثَبَت شاهدُ ذلك من الحديث .

وقال يونس: عن محمد بن إسحاق، حدثنى محمد بن ثابت بن شر حبيل، عن ابن أبى أَوْفَى، عن أم الدَّرْداء: قالت: قلت لكعب الأحبار: كيف تجدون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة؟

قال: نجده: محمد رسول الله ، اسمه المتوكل ، ليس بفظولا غليظولا صخاب في الأسواق ، وأعطى المفاتيح ، فيبصِّر الله به أعيناً عوراً ، ويُسمع آذانا و ُ قُواً ، ويقيم به ألسنا معوجَّة ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله واحد لا شريك له ، يعين به المظلوم و يمنعه .

وقد روى عن كعب من غير هذا الوجه .

وروى البيهقى ، عن الحاكم ، عن أبى الوليد الفقيه ، عن الحسن بن سفيان ، حدثنا عُتْبَة بن مُكْرم ، حدثنا أبو قطَن عرو بن الهيثم ، حدثنا حمزة بن الزيات ، عن سليان الأعمش ، عن على بن مُدْرك ، عن أبى زُرْعة ، عن أبى هريرة ( وما كنت بجانب الطُّور

إذ نادَيْنا) قال: نودوا: ياأمة محمد استجبتُ لكم قبل أن تدعوني، وأَعْطيتُكُم قبل أن تسألوني.

وذكر وهب بن منبّه أن الله تعالى أوحى إلى داود فى الزبور: ياداود إنه سيأتى من بعدك نبى اسمه أحمد ومحمد، صادقا سيداً لا أغضب عليه أبدا، ولا يُغضبنى أبداً، وقد غفرت له قبل أن يعصينى ماتقدم من ذنبه وما تأخر، وأمته من حومة، أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء، وفرضت عليهم الفرائض التى افترضت على الأنبياء والرسل، حتى يأتونى يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء.

إلى أن قال: ياداود إنى فضَّلت محمداً وأمنه على الأمم كلمها.

\* \* \*

والعلمُ بأنه موجود في كتب أهل الكتاب معلوم من الدين ضرورةً ، وقد دل على ذلك آياتُ كثيرة في الكتاب العزيز تكلمنا عليها في مواضعها ولله الحمد .

فمن ذلك قوله ( الذين آتيناهم الكتاب مِنْ قَبْله هم به يؤمنون ، و إذا يُتْلَى عليهم قالوا آمنناً به إنه الحقُّ مِنْ ربنا إنا كنا من قبله مسامين )(١).

وقال تعالى : ( الذين آتيناهم الكتابَ يَعْرُفُونَهُ كَمَّا يَعْرُفُونَ أَبِنَاءُهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مُنْهُمُ ليَـكْتُمُونَ الحَقَّ وهُم يَعْلَمُونَ) (٢٠) .

وقال تعالى ( إِنَّ الدِينِ أُوتُوا العَلَمِ مِنْ قَبْلُهِ إِذَا يُتُلِى عَلَيْهِم يَخَرُّونَ اللَّذْقَانِ سُجَداً ويقولون سُبْحان رَبِّنا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْتُولاً (٢) ) أَى إِنْ كَانَ وَعَدَنا رَبِنا بُوجُود مُحَدُ وإرساله لـكائن لا محالة . فسبحان القدير على ما يشاء لا يعجزه شيء .

وقال تعالى إخباراً عن القسيسين والرهبان : ﴿ وَإِذَا سَمُووا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرسول.

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٥٣٠٥ (٢) سورة البقرة ١٤٦٥ (٣) سورة الإسراء ١٠٨٠١٠٠

تَرَى أَعْيُنِهِم تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ يقولون رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهدين (١) .

وفى قصة النجاشى وسلمان وعبد الله بن سَلاَم وغيرهم . كما سيأتى شواهد كثيرة لهذا المعنى . ولله الحمد والمنة .

وذكرنا فى تضاعيف قصص الأنبياء (٢) وَصْفهم لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته وبله وبلد مولده ودار مُهاجَره ونعت أمته ، فى قصة موسى وشَعْيا وأرمياء ودانيال وغيرهم .

وقد أخبر الله تعالى عن آخر أنبياء بنى إسرائيل وخاتمهم عيسى بن مريم أنه قام فى بنى إسرائيل خطيبا قائلا لهم : ( إنى رسولُ الله إليكم مُصَدِّقاً لما بَيْن يَدَىَّ من التوراةِ ومُبَشِّراً برسولٍ يأتى مِن بَعَدى اسمُهُ أحمد (٢٠) .

وفى الإنجيل البشارة بالفارقليط ، والمراد محمد صلى الله عليه وسلم .

وروى البيهتى عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بَكِير ، عن يونس بن عمرو ، عن العيزار بن حرب ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مكتوب في الإنجيل لا فَظُ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ، ولا يجزى بالسيئة مثامها بل يعفو ويصفح » .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا فيض البَحَلى ، حدثنا سلام بن مسكين ، عن مقاتل بن حيان قال : أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم : جِدَّ فى أمرى واسمع وأطبع يا ابن الطاهرة البكر البتول ، أنا خلقتك من غير فَحْل فجعلتك آية للعالمين ، فإياى فاعبُدْ . فبيِّن لأهل سوران بالسريانية ، بلِّغ مَنْ بين يديك أنى أنا الحق القائم

(٢) وذلك في الجزء الأول من البداية والنهاية

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الصف ٦.

الذي لا أزول ، صدِّقوا بالنبي الأمي العربي صاحب اَلجَمَل والمِدْرعة والعامة ، وهي التاج ، والنعلين ، والهراوة ، وهي القضيب ، الجُمْد الرأس، الصَّلت (١) الجبين ، المقرون الحاجبين ، الأَنْجَل العينين ، الأَنْف ، الواضح الحدَّين ، الأَنْجَل العينين ، الأَنْف ، الواضح الحدَّين ، اللَّمْتُ اللحية ، عَرَقه في وجهه كاللؤلؤ ، ريح المسك ينضح منه ، كأن عنقه إبريق فضة ، الحَمَّ اللحية ، عَرَقه في وجهه كاللؤلؤ ، ريح المسك ينضح منه ، كأن عنقه إبريق فضة ، وكأن الذهب يجرى في تراقيه ، له شعرات من لبته إلى سُرَّته تجرى كالقضيب ، ليس في بطنه شعر من غيره ، شثن (٢) الكفِّ والقدم ، إذا جاء مع الناس غَمَرهم ، وإذا مشى كأنما يتقلَّع من الصخر ويتحدَّر من صَبَب ، ذو النسل القايل ـ وكأنه أراد الذكور من صلبه .

هكذا رواه البيهتي في دلائل النبوة من طريق يعقوب بن سفيان .

وروى البيهتى عن عثمان بن الحكم بن رافع بن سنان (٢) حدثنى بعض عمومتى وآبائى أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها فى الجاهلية حتى جاء الله بالإسلام وبقيت عندهم ، فلما قدم رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم المدينة ذكروها له وأتوه بها مكتوب فيها : بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين فى تباب . هذا الذّ كر لأمة تأتى فى آخر الزمان ، يغسلون (١) أطرافهم ويأتزرون (٥) على أوساطهم ، ويخوضون البحور إلى أعدائهم ، فيهم صلاة لوكانت فى قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان ، وفى عاد ما أهلكوا بالربح ، وفى ثمود ما أهلكوا بالصيحة . بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين فى تباب . في قوم نوح ما أهدكوا بالطوفان ، وفى عاد ما أهلكوا بالربح ، وفى أخرى . قال فعجب رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم لِما قرأت عليه فيها .

<sup>(</sup>۱) الصلت :الواضح (۲) أى غليظ أصابعهما . وذلك جمال فى الرجال . (۳) رواه أبن الجوزى فى الوفا : عن عمر بن حفص وكان من خيار الناس . قال : كان عند أبى أو عند جدى ورقة توارثونها قبل الإسلام بزمان . (٤) الأصل : ليبلون . وما أثبته عن الوفا لابن الجوزى . (٥) المطبوعة : ويوترون ، وهو تحريف .

وذكرنا عند قوله تعالى فى سورة الأعراف (الذى يَجِدُونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل) قصة هشام بن العاص الأموى ، حين بعثه الصديق فى سرية إلى هرقل يدعوه إلى الله عز وجل . فذكر أنه أخرج لهم صور الأنبياء فى رُقعة من آدم إلى محمد صلوات الله عليه وسلامه عليهم أجمعين ، على النعت والشكل الذى كانوا عليه . ثم ذكر أنه لما أخرج صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام قائما إكراما له . ثم جلس وجعل ينظر إليها ويتأملها . قال : فقلنا له من أين لك هذه الصورة ؟ فقال : إن آدم سأل ربه أن يريه جميع الأنبياء من ذريته (١) ، فأنزل عليه صورهم ، فكان فى خزانة آدم عليه السلام عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين ، فدفعها إلى دانيال .

ثم قال : أما والله إن نفسى قد طابت بالخروج من مُلْكَى وأَنَى كنت عبداً لأَشَرِّكُم مِلْكَة حتى أموت . ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا .

فلما أتينا أبا بكر الصديق فحدثناه بما رأينا وما أجازنا وما قال لنا ، قال : فبكى وقال : مسكين لو أراد الله به خيراً لفعل . ثم قال : أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم واليهود يجدون نَعْتَ محمد عندهم .

رواه الحاكم بطوله . فليكتب هاهنا من التفسير . ورواه البيهتي في دلائل النبوة .

وقال الأموى: حدثنا عبد الله بن زياد عن ابن إسحاق قال: وحدثنى يعقوب بن عبد الله بن جعفر بن عمرو بن آمية ، عن أبيه ، عن جده عمرو بن أمية قال : قد مت برقيق من عند النجاشى أعطانيهم فقالوالى: يا عمرو لو رأينا رسول الله لعرفناه من غير أن تخبرنا ، فمر أبو بكر فقلت أهو هذا ؟ قالوا: لا . فمر عمر فقلت : أهو هذا ؟ قالوا:

 <sup>(</sup>١) خ ط : من ذلك وهو تحريف .

لا . فدخلنا الدار فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادونى : يا عمرو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنظرت فإذا هو هو من غير أن يخبرهم به أحد ، عرفوه بما كانوا يجدونه مكتوباً عندهم .

<sup>(</sup>١) هذا الشعر النسوب إلى تبع مختلق مصنوع كما حقق ذلك بعض الباحثين ، لأبه كان من حمير ولسانهم غير اسان عدنان .

## قصة سیف بن ذی یَزَن الحمیری وبشارته بالنبی الأمی

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتابه «هواتف الجان » حدَّثنا على بن حرَّب ، حدثنا أحمد بن عَمان بن حكيم ، حدثنا عمرو بن بكر \_ هو ابن بكار القَعْنَبي \_ عن أحمد بن القاسم ، عن محمد بن السائب الكلبي ، عن أبي صالح ، عن عبد الله بن عباس . قال : لما ظهر سيف بن ذي يزن \_ قال ابن المنذر : واسمه النعان ابن قيس \_ على الحبشة ، وذلك بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين أتته وفود العرب وشعراؤها تهنئه وتمدحه وتذ كر ماكان من حسن بلائه .

وأتاه فيمن أتاه وفود قريش فيهم عبد المطلب بن هاشم ، وأمية بن عبد شمس ، وعبد الله بن جُدْ عان ، وخُويلد بنأسد، في أناس من وجوه قريش . فقدَموا عليه صنعاء ، فإذا هو في رأس نُمْدان الذي ذكره أمية بن أبي الصلت :

واشرب هنيئًا عليك التاج مرتفعًا في رأس نُمْدان داراً منك مِحْلَلاً فدخل عليه الآذن ، فأخبره بمكانهم فأذن لهم ، فدنا عبد المطلب فاستأذنه في الكلام فقال له : إن كنت ممن يتكلم بين يدى الملوك فقد أذنًا لك . فقال له عبد المطلب : إن الله قد أحلك أيها الملك محلاً رفيعا صعباً منيعا ، شامخا باذخا ، وأنبتك مَنْبتاً طابت أرومته وعَزَّت (') جرثومته ، وثبت أصله ، وبسق فرعه ، في أكرم موطن وأطيب معدن ، فأنت \_ أبيت اللعن \_ ملك العرب، وربيعها الذي تُخصب به البلاد ، ورأس العرب الذي فأنت \_ أبيت اللهن عليه العماد ، ومَعْقالها الذي يلجأ إليه العباد . وسلفك خير سلف ، له تَنْقاد ، وعمودها الذي عليه العماد ، ومَعْقالها الذي يلجأ إليه العباد . وسلفك خير سلف ،

<sup>(</sup>١) الأصل : وعذيت . وما أثبته عن الا كتفا للـكلاعي ١٧٩/١ .

وأنت لنا منهم خير خلف . فلن يخمل (۱) من هم سلفه ولن يهلك من أنت خلفه ، ونحن أيها لللك أهل حرم الله وسدَنة بيته ، أشخصنا إليك الذى أبهجك (۲) مِن كشف الكرب الذى قد فَدَحنا [ فنحن ] (۱) ، وفد التهنئة لا وفد المَرْزئة .

قال: وأيهم أنت أيها المتكلم .

قال: أنا عبد المطلب بن هاشم . قال: ابن أختنا ؟ قال: نعم . قال ادن ('). فأدناه ، ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال: مرحباً وأهلا وناقة ورَحْلا ، ومُسْتَنَاخا سهلا، وملِكا رَجُلاً (') يعطى عطاء جزلا . قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم ، وقبل وسيلتكم ، فأنتم أهل الليل والنهار ، ولكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا ظعنتم .

ثم نهضوا إلى دار الكرامة والوفود ، فأقاموا شهراً لا يُصلون إليه ولا يأذن لهم بالانصراف ، ثم انتبه لهم انتباهة فأرسل إلى عبد المطاب فأدنى مجلسه وأخلاه ثم قال : ياعبد المطلب إنى مُفض (٦) إليك من سرِّ عِلْمَى ما لو يكون غيرُكُ لم أبُحْ به . واكنى رأيتك معدنه فأطلعتك عليه ، فليكن عندك مطويًّا حتى يأذن الله فيه ، فإن الله بالغ أمره .

إنى أجـد فى الكتاب المكنون والعلم المخزون الذى اختزَنَّاه (٧) لأنفسنــا واحتجَّناه (٨) دون غيرنا خبراً عظيماً ، وخطراً جسيما فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة ، للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة .

فقال عبد المطلب : أيها الملك مِثْلُك سَرَّ وبَرَّ ، فما هو ، فداؤك أهــل الوبر زمراً بعد زمر ؟

<sup>(</sup>١) الاكتفا: فلم يخمل من أنت سلفه . وق دلائل النبوة : فلم يخمل ذكر من أنت سلفه .

 <sup>(</sup>٢) الاكتفا: أمريجنا.
 (٣) سقطت من الأصل والمطبوعة.
 (٤) الاكتفا: ادنه.

<sup>(</sup>هُ) ربحلا : كثير العطاء . (٦) الاكتفا والدلائل : إنى مُفوض ، وهو الأصح . وف الاكتفا :

من سنی (۷) ط: اخترناه . (۸) ط: احتجناه ،وهو تحریف .

قال: إذا ولد بتهامة ، غلام به علامة ، بين كتفيه شامَة ، كانت له الإمامة ، ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة .

قال عبد المطلب: أبيت اللعن ، لقد أُبْتُ بخير ما آب به وافد م ، ولولا هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من بشارته إياى ماأزداد به سرورا . •

قال ابن ذى يَزَن : هذا حينه الذى يولد فيه أوقد ولد ، واسمه محمد ، يموت أبوه وأسه ، و يكفله جده وعمه ، ولدناه مراراً والله باعثه جهاراً ، وجاعل له منا أنصاراً ، يعزُّ بهم أولياءه و يذل بهم أعداءه ، و يضرب بهم الناس عن عَرْض ، ويستبيح بهم كرائم الأرض ، يكسر الأوثان و يُخمد النيران ، يعبد الرحمن ويَدْحر الشيطان ، قوله فَصْل ، وحُكمه عَدْل ، يأمر بالمعروف و يفعله ، وينهى عن المنكر و يبطله .

فقال عبد المطلب: أيها الملك \_ عَزُّ جَدُّك ، وعلا كعبك ، ودام مُلكك ، وطال عمرك [ فهذا نِجارى ] (١) فهل الملك سار (٢) لى بإفصاح فقد أوضح لى بعض الإيضاح . فقال ابن ذى يزن : والبيت ذى الحجب والعلامات على النُّصُب (٣) إنك ياعبد المطلب لجدُّه غير كذب

فَرَّ عبدُ المطلب ساجدا فقال: ارفع رأسك، تُلُج صدرُك، وعلا أمرك، فهل أحسست شيئا مما ذكرت لك؟

فقال: أيها الملك كان لى ابن وكنت به معجبًا وعليه رفيقا ، فزوَّجته كريمةً من كرائم قومه آمنة بنت وهب ، فجاءت بغلام سميته محمداً ، فإت أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه .

قال ابن ذي يزن: إن الذي قلت لك كاقلت، فاحتفظ بابنك و احذر عليه اليهود،

<sup>(</sup>١) ليست في الإكتفا ولا في الدلائل ولا في الوفا . والنجار : الأصل . (٢) المراجع : سارى .

<sup>(</sup>٣) ط خ : النَّقبُ وَهُو تجريف . وما أثبته عن المراجع السابقة .

فإنهم له أعداء ، ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا ، واطو ماذ كرتُ لك دون هؤلاء الرهط الذين معك ، فإنى لست آ مَنُ أن تدخل لهم (١) النفاسة من أن تكون لكم الرياسة ، فيطلبون له الغوائل ، و ينصبون له الحبائل ، فهم (٢) فاعلون أو أبناؤهم ، ولولا أنى أعلم أن الموت مُعتاحى قبل مَبْعثه لسِر ت بخيلي ورَجِلي حتى أصير بيثرب دار علمكته (٣) ، فإنى أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق أن بيثرب استحكام أمره وأهل فصرته وموضع قرره ، ولولا أنى أقيه الآفات وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة سنه أمر ، ولأوطأت أسنان العرب عَقِبَه ، ولكني صارف ذلك إليك عن (١) غير تقصير بمن معك .

قال : ثم أمر لكل رجل منهم بعشرة أُعْبد وعشرة إماء و بمــائة من الإبل وحُلَّتين من البرود و بخمسة أرطــال من الذهب وعشرة أرطــال فضــة وكرِش مملوء عنبراً .

وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال له : إذا حال الحول فائتنى ، فات ابن ذى يزن قبل أن يَحُول الحول .

فكان عبدالمطلب كثيراً مايقول: [يامعشرقريش] (٥) لا يَغْبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك [وإن كثر] (٥) فإنه إلى نفاد، ولكن ليغبطني بما يبقى لى ولعقبي من بعدى ذِكرُه وفَخْره وشرفه.

فإِذَا قيل له : متى ذلك؟ قال : سيُعلم ولو بعد حين .

قال: وفي ذلك يقول أمية بن عبد شمس(٦):

(۲۲ ب السيرة ١)

<sup>(</sup>١) المراجع: أن تدخلهم . (٧) الاكتفا: وهم . (٣) الاكتفا: دار ملكه . (٤) الاكتفا: عن . (٥) من الاكتفا . (٦) الأبيات في الوفا لابن الجوزي باختلاف

جَكَبْنَا النَّصَحَ نُحْقِبِهِ (' اللطايا على أَكُو َارِ أَجْمَالُ ونُوقِ مُقَلَّفَةٌ مراتعها تعالى إلى صنعاء من فَجَّ عميق (' ) تؤمُّ بنا ابن ذي يزن وتفرى بذات بطونهاذم (' ) الطريق وتَوْعَى مِنْ مَعَا يله بُرُوقًا مُو اصِلَةِ الوَمِيضِ إلى بُرُ وقِ فلمَّا واصلَتْ صنعاء حَلَّت بدارِ الْمُلْكُ والحَسب العَرِيقِ فلمَّا واصلَتْ صنعاء حَلَّت بدارِ الْمُلْكُ والحَسب العَرِيقِ

وهكذا رواه الحافظ أبو نعيم في الدلائل من طريق عمرو بن بكيَّر بنَ بَكَّار القَعْنَبي .

ثم قال أبو نعيم (۱): أخبرت عن أبى الحسن على بن إبراهيم بن عبد ربه بن محمد ابن عبد العزيز بن عفير بن زُرْعة بن سيف بن ذى يَرَن ، حدثنى أبى أبو يزن إبراهيم ، حدثنا عمى أحمد بن محمد أبو رجاء به ، حدثنا عمى يَرَن ، حدثنى أبى أبو يزن إبراهيم ، حدثنا عمى أحمد بن محمد أبو رجاء به ، حدثنا عمى محمد بن عبد العزيز بن عفير ، عن أبيه ، عن زُرْعة بن سيف بن ذى يزن على الحبشة . وذكره بطوله .

وقال أبو بكر الخرائطى: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسى ، حدثنا العلاء ابن الفضل بن أبى سَوِية ، عن جده أبى سوية ، عن أبيه عبد الملك بن أبى سَوِية ، عن جده أبى سوية ، عن أبيه خليفة قال : سألت محمد بن عثمان بن ربيعة بن سواءة بن خثع بن سعد فقلت : كيف سماك أبوك محمداً ؟ فقال : سألت أبى عما سألتنى عنه ، فقال : خرجت رابع أربعة من بنى تميم أنا منهم ، وسفيان بن مجاشع بن دارم ، وأسامة بن مالك بن جُندب ابن العقيد ، و يزيد بن ربيعة بن كنانة بن حربوص بن مازن، و نحن نويد ابن جَنْنة ملك ابن العقيد ، و يزيد بن ربيعة بن كنانة بن حربوص بن مازن، و نحن نويد ابن جَنْنة ملك غسان ، فلما شارَفْنا الشام نزلنا على غدير عليه شجرات و تتحد أثنا ، فسمع كلامنا راهب فأشر ف علينا فقال : إن هذه لغة ماهى بلغة هذه البلاد . فقلنا : نعم نحن قوم من مُضر ،

<sup>(</sup>۱) الأصل: تحقيه . (۲) المراتع: جمع مرتع . ومقلفة : بها القلفة بالكسر وهو ضرب من النبات أخضر له ثمرة صغيرة تحرص عليها الإبل . (۳) الوفا : أم الطريق . (٤) ليس فى دلائل أبى نعيم المطبوعة .

قال: من أى المضرين؟ قلنا: من خِنْدف. قال: أما إنه سيبعث وشيكا نبى خاتم النبيين، فسارعوا إليه وخذوا بحظكم منه ترشدُوا. فقلنا له: ما اسمه ؟ قال: اسمه محمد.

قال: فرجعنا من عَند ابن جَفَّنة فولِد لكل واحد منا ابن فسماه محمداً .

يعنى أن كل واحد منهم طمع فى أن يكون هذا النبى المبشر به ولده .

وقال الحافظ أبو بكر الخرائطى: حدثنا عبد الله بن أبى سعد ، حدثنا حازم بن عقال ابن الزهر بن حبيب بن المنذر بن أبى الحصين بن السّمَو أل بن عاديا ، حدثنى جابر بن جدّان ابن جميع بن عثمان بن سماك بن الحصين بن السمو أل بن عاديا قال : لما حضرت الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر الوفاة ، اجتمع إليه قومه من غسّان فقالوا: إنه قد حضرك من أمر الله ماترى ، وكنا نأمرك بالتزوج في شبابك فتأبى ، وهذا أخوك الخزرج له خمسة بنين ، وليس لك ولد غير مالك . فقال : لن يَه لك هالك ترك مثل مالك ، إن الذي يُحرْج النارمن الوَثِيمَة (١) قادر أن يجعل لمالك نسلاً ورجالا بُسلاً ، وكل الله الموت .

ثم أقبل على مالك وقال: أى بنى: المنية ولا الدنيّة ، العقاب ولا العتاب ، التجلد ولا العتاب ، التجلد ولا التله د ، القبر خير من الفقر ، إنه من قَلَّ ذَلَّ ، ومن كَرَّ فَرَّ ، مِن كَرِم الكريم الدّفع عن الحريم . والدهر يومان: فيوم لك و يوم عليك ، فإذا كان لك فلا تَبْطَر ، وإذا كان عليك فاصطبر، وكلاها سينت حسر ، ليس يثبت منهما الملك المتوج، ولا اللئيم المعلم بير من الشار عول :

شهدتُ السَّبَايا يومَ آل محرِّق وأَدْرَكُ مُعرى (٢) صيحةَ الله في الحجرْ

<sup>(</sup>١) الوثيمة : الحجارة . (٧) المعالمج : الرجل الأحمق الهذر اللئيم . اللسان ٢/٣٠١

<sup>(</sup>٣)كذا في ا والحصائص . وفي المطبوعة : أمرى .

فلم أر ذا مُلك من الناس واحداً فَعَلَّ الذي أَرْدَى ثموداً وجُرْهماً تَعَرُّ بِهِم من آلِ عمرو بن عامر فإنْ لم تَكُ الأيام أَبْلَيْن جِدَّتى فإنْ لم تَكُ الأيام أَبْلَيْن جِدَّتى فإنَّ لم تَكُ الله وقى عَرْشه ألم يأتِ قومى أنَّ لله دعوة إذا بُعِث المبعوث من آل غالب إذا بُعِث المبعوث من آل غالب هنالك فابغُوا نَصْرَه ببلادكم قضى من ساعته .

ولا سُوقةً إلا إلى الموت والقسير سيُعقب لى نَسْلاً على آخسر الدهر عيونُ لَدَى الداعى إلى طَلَب الوتر وشَيَّبْنَ رأسى والمشيبُ مع العُمْرِ علماً بما يأتى من الخير والشرِّ يفوزُ بها أهلُ السعادة والبرِّ بمكة فيا كين مكة والجرِّ بنى عامرٍ إنَّ السعادة في النصر

## باب في هواتف الجان

## وهو ما ألقته الجان على ألسنة الكهان ومسموعاً من الأوثان (١)

وقد تقدم كلام شِق وسَطِيح لربيعة بن نصر ملك الىمن فى البشارة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رسول وكن يأتى إليه الوحى من قِبَل العَلِيّ » .

وسيأتى فى المولد قول سَطِيح لعبد المسيح: « إذا كَثُرت التلاوة ، وغاضت بُحيرة ساوَة ، وجاء صاحب الجمر اوة » يعنى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتى بيانه مفصلا(٢٠) .

وقال البخارى: حدثنا يحيى بن سليمان الجُعْفى ، حدثنى ابن وهب ، حدثنى عمرو - هو محمد بن زيد \_ أن سالمًا حدثه عن عبد الله بن عمر قال: ماسمعت عمر يقول الشيء قط: « إنى لأظنه » إلا كان كما يَظُن .

بينما عمر بن الخطاب جالس إذ مر به رجل جميل ، فقال : لقد أخطأ ظنى أو إن هذا على دينه في الجاهلية ، أو لقد كان كاهنهم ، على الرجل .

فدعِي به . فقال له ذلك فقال : مارأيتُ كاليوم أستقبل به رجلاً مسلماً .

<sup>(</sup>١) كان القدماء رحمهم الله يحتفلون بالغيبيات التي كانت تجد لدى العامة قبولا ورواجاً ، ولكنما لم تكن تستحق هذا الاحتفال ، وليسلها من الناحيةالعلمية وزن ، إذ أن فيها مجالا واسعاً للتخيل والاختلاق وأهم من ذلك أن الإسلام وهو دين يعتمد في صحته على حقائق الحياة وشهادة التاريخ لا يحتاج في إثباته وصدق رسوله إلى هتاف جان أو سجم كهان ، وخاصة أن الإسلام أبطل الكهانة وقضى عليها ، فكيف يستشهد بأقوال الكهان على صدقه أو تنطق الأوثان بصحته ؟!

<sup>(</sup>٢) ليس في ١ .

قال: فإنى أَعْرِم عليك إلا ماأخبرتني . قال: كنتُ كاهنَهم في الجاهلية ، قال: فما أعجبُ ماجاءتك به جنّيتك ؟

قال: بينما أنا في السوق يوماً جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت:

ألم تَرَ الجن ً وإبْلاسها ، ويأسها من بعد أنكاسها ، ولحوقها بالقلاص وأحلاسها ؟

قال عمر: صَدَق، بَيْنَا أَنَا نَائُم عَنْدَ آلَمْتُهُمْ جَاء رَجَلَ بِعَجْلُ فَذَبِحَهُ، فَصَرَحَ بِهُ صَارِحَ لَمُ أَسْمَعُ صَارِخًا قط أشد صوتًا منه، يقول: ياجليح، أمر نجيح رجل فصيح، يقول لا إلله إلا الله . فوثب القوم، فقلت: لا أبرح حتى أعلم ماوراء هذا . ثم نادى: ياجليح أمر نجيح، رجل فصيح، يقول لا إلله إلا الله . فقمت فما نَشْبنا أن قيل هذا نبى .

تفرد به البخاری .

وهذا الرجل هو سَو َاد بن قارِب الأَزْدى ، ويقال السَّدُوسى من أهل السَّراة من حبال البَلقاء له صحبة ووفادة . قال أبو حاتم وابن مَنْدَه : روى عنه سعيد بن جبير ، وأبو جعفر محمد بن على ، وقال البخارى : له صحبة . وهكذا ذكره فى أسماء الصحابة أحمدُ ابن روح البَرْذعى الحافظ ، والدار قطنى ، وغيرها وقال الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى : سوادُ بن قارب بالتخفيف . وقال عثمان الوقاصى : عن محمد بن كعب القرظى :

ذكره أبو نعيم فى الدلائل . وقد روى حديثه من وجوه أخر مطولة بالبسط من رواية البخارى .

\* \* \*

وقال محمد بن إسحاق : حدثني من لا أتهم عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن

عفان أنه حدِّث أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بينما هو جالس في الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من العرب داخل المسجد يريد عمر بن الخطاب . فلما نظر إليه عمر قال : إن الرجل لَعَلَى شِرْ كه مافارقه بعد ، أو لقد كان كاهنا في الجاهلية .

فسلَّم عليه الرجل ثم جلس ، فقال له عمر : هل أسلمتَ ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : فهل كنت كاهنا في الجاهلية ؟

فقال الرجل: سبحان الله يا أمير المؤمنين ، لقد خِلْتَ في واستقبلتني بأمرٍ ما أراكِ قلته لأحد من رعيِّتك منذ وليتَ ماوليت.

فقال عمر: اللهم غَفْرا، قد كنا في الجاهلية على شرٍّ من هذا، نعبد الأصنام ونعتنق الأوثان، حتى أكرمنا الله برسوله وبالإسلام.

قال: نعم والله يا أمير المؤمنين لقد كنت كاهنا في الجاهلية .

قال : فأخبرني ماجاء به صاحبك . قال : جاءني قبل الإسلام بشهر أو شَيْعه (١) فقال : ألم تر إلى الجن وإبلاسها ، وإياسها من دينها ، ولحوقها بالقلاص وأحلاسها .

قال ابن إسحاق : هذا الكلام سجع ليس بشعر .

فقال عمر: عند ذلك يحدث الناس: والله إنى لعند وثن من أوثان الجاهلية فى نفر من قريش، قد ذبح له رجل من العرب عجلا، فنحن ننتظر قَسْمه أن يقسم لنا منه، إذ سمعت من جوف العجل صوتا ماسمعت صوتا قط أشد منه، وذلك قبل الإسلام بشهر أو شَيْعه يقول: ياذريح، أمر نجيح، رجل يصيح يقول لا إله إلا الله.

قال ابن هشام : ويقال رجل يصيح ، بلسان فصيح ، يقول لا إله إلا الله .

<sup>(</sup>١) أى دونه بقليل، وشيع كل شيء : ما هو له تبع .

قال : وأنشدنى بعض أهل العلم بالشعر :

عجبتُ للجن وإبْلاَسها وشَدَّهِا العيسَ بأحلاسها تَهُوى إلى مكة تَبْغي الهُدَى ما مُوْمنو الجن كأنجاسها

وقال الحافظ أبو يَعْلَى المَوْصلى: حدثنا يحيى بن حجر بن النعان الشامى ، حدثنا على ابن منصور الأنبارى ، عن محمد بن عبد الرحمن الوَقَاصى ، عن محمد بن كعب القرَظى ، قال : بينما عمر بن الخطاب رضى الله عنه ذات يوم جالس إذ من به رجل ، فقيل : يا أمير المؤمنين أتعرف هذا المارَّ ؟ قال : ومنهذا ؟ قالوا : هذا سواد بن قارب ، الذى أتاه رئيتُه بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال : فأرسل إليه عمر فقال له : أنت سواد بن قارب ؟ قال : نعم .

قال : فأنت على ما كنت عليه من كمانتك ؟

قال: فغضب وقال: ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمتُ يا أمير المؤمنين.

فقال عمر: ياسبحان الله! ماكنا عليه من الشِّرْك أعظم مماكنت عليه من كهانتك. فأخبرني ما أنبأك رَئيلُك (١) بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: نعم يا أمير المؤمنين بينما أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتانى رَئْرِيِّ فضر بنى برجله وقال: قُمْ ياسواد بن قارب، واسمع مقالتى واعقل إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته. ثم أنشأ يقول:

عجبتُ للجنِّ وتطْلابهـ وشَـدُها العِيسَ بأقتابها تَهُوى إلى مَكَة تَبْغِى الهُدَى ما صادقُ الجن كَكَذَّابهـ افارحَـلْ إلى الصفوة مِنْ هاشم ليس قُدَاماها كَأَذَنابهـ ا

<sup>(</sup>١) فأخبرنى بإنيانك رئيك .

قال: قلت دعني أنام فإني أمسيت ناعساً.

قال: فلماكانت الليلة الثانية أتابى فضربنى برجله وقال: قم ياسواد بن قارب واسمع مقالتى ، واعقل إن كنت تعقل، إنه بعث رسول من لؤى بن غالب ، يدعو إلى الله وإلى عبادته ، ثم أنشأ يقول:

عجبت ُ للجن وتخبارها (۱) وشَدُها العيسَ بأكوارها تَهُوى إلى مكة تَبْغِي الهُدَى ما مؤمنو الجن كُفّارها فارحل إلى الصفوة من هاشم بين رَوَابيها وأحجارِها قال: قلت دعنى أنام ، فإنى أمسيت ناعساً .

فلما كانت الليلة الثالثة أتانى فضربنى برجلهوقال: قم ياسواد بن قارب ، فاسمع مقالتى، واعقل إن كنت تعقل ، إنه قد بعث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته ثم أنشأ يقول:

أتانى نَجِينً بعـــد هَدْء ورَقْدَةٍ ولم يَكُ فيا قـد بَلَوْتُ (٢) بكاذبٍ مثلاث ليال قوله كل ليـــلة أتاك رسول من لؤى بن غالبٍ

<sup>(</sup>١) المطبوعة : وتحيارها . وهو تحريف . وما أثبته من ١ .

<sup>(</sup>٢) خ ط : قلوت . وهو تحريف ، وما أثبته عن الاكتفا

قال : فوثب إليه عمر بن الخطاب فالتزمه وقال : قد كنت أشتهى أن أسمع هــذا الحديث منك ، فهل يأتيك رَئينُك اليوم .

قال : أمَّا منذ قرأت القرآن فلا ، ونعمُ العِوَض كتابُ الله من الجن .

ثم قال عمر: كنا يوماً فى حى من قريش يقال لهم آل ذريح وقد ذبحوا عجلا لهم والجزار يعالجه ، إذ سمعنا صوتا من جوف العجل ولا نرى شيئا ، قال : ياآل ذريح ، أمر بنجيح ، صائح يصيح ، بلسان فصيح يشهد أن لا إله إلا الله .

وهذا منقطع من هذا الوجه ويشهد له رواية البخارى . وقد تساعدوا على أن السامع الصوت من العجل هو عمر بن الخطاب والله أعلم .

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطى فى كتابه الذى جمعه فى هواتف الجان : حدثنا أبو موسى عران بن موسى المؤدّب ، حدثنا محمد بن عران بن محمد ابن عبد الله الوصّابى (٢) ، عن أبيه ، عن أبي ابن عبد الله الوصّابى (٢) ، عن أبيه ، عن أبي جعفر محمد بن على قال : دخل سواد ُ بن قارِب السَّدُوسى على عمر بن الخطاب رضى الله

<sup>(</sup>١) الأصل غالب . وما أثبته عن الدلائل والوفا .

<sup>(</sup>٧) نسبة إلى وصاب بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوبة بن جثم بن عبد شمس بن وائل .

عنه فقال: نشدتك بالله ياسواد بن قارب، هـل تحسن (۱) اليوم من كهانتك شيئاً . فقال: سبحان الله يا أمير المؤمنين ، ما استقبلت أحــداً من جلسائك بمثـل ما استقبلتني به .

قال : سبحان الله ياسواد:ماكنا عليه من شِرْكنا أعظمُ مماكنتَعليه من كهانتك، والله ياسواد لقد بلغني عنك حديث إنه لعجب من العجب.

قال : إي والله يا أمير المؤمنين إنه لعجب من العجب . قال: فحدُّ ثنيه .

قال : كنتُ كاهناً فى الجاهلية ، فبينا أنا ذات ليلة نائم إذ أَتَانى نجيِّى فضربنى برجله ثم قال : يا سواد اسمع أقل لك ، قلت: هات . قال :

عجبت للجن وإيجاسها (٢) ورَحْلها العيسَ بأحلاسها تَهُوْى إلى مكة تَبْغِى الهدَى ما مُؤْمنوها مثلُ أرجاسها فارحلْ إلى الصفوة من هاشم واشمُ بعينيك إلى رأسها

قال : فنمتُ ولم أَحْفل بقوله شيئاً . فلما كانت الليلة الثانية أَنَانَى فضر بني برجله ثم قال لى : قم يا سواد بن قارب اسمع أقل لك . قلت : هات . قال :

عِبتُ البَعِنِّ و يَطْلابهِ وَشَدِّهَ العِيسَ بَأَقْتَابِهَا تَهُوِى إِلَى مَكَة تَبْغَى الْهُدَى مَا صَادَقُ الْجِنِّ كَكَذَابِهَا فَارِحَلَ إِلَى الصَفَوةِ مِن هَاشِمِ لِيسَ المقاديم كَأَذَنابهِ المُقاديم كَأَذَنابهِ المُقاديم كَأْذَنابهِ المُقاديم كَأْذَنابهِ المُقادِيمِ المُقادِيمِ المُقادِيمِ المُقَادِيمِ المُعَادِيمِ المُقَادِيمِ المُقَادِيمِ المُعَادِيمِ الْعَلَيْمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمُ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ الْعَلِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ الْعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ الْعَلِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ الْعَلَيْمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ الْعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ المُعَادِيمِ الْ

قال: فحرَّك قوله منى شيئًا، ونمتُ. فلما كانت الليلة النالثة أتانى فضربنى برجله ثم قال: يا سواد بن قارب أتعقل أم لا تعقل؟ قلت: وما ذاك؟ قال: ظهر بمكة نبى يدعو إلى عبادة ربه فالحقُّ به، اسمع أقل لك. قلت: هات. قال:

<sup>(</sup>١) لعلها : هل تحس . بدليل قوله بعد : هل تحس اليوم منها بشيء .

<sup>(</sup>٢) ط : وأنجاسها .

عجبتُ للجن وتنفارها ورَحْلها العيس بأكوارها تَهُوِى إلى مكة تَبْغى الْهُدَى ما مؤمنو الجن ككفارها فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارها

قال: فعلمت أن الله قد أراد بى خيراً. فقمت إلى بردة لى ففتقتها ولبستها ووضعت رجلى فى غَرْز ركاب الناقة ، وأقبلت حتى انتهيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فعرض على الإسلام فأسلمت ، وأخبرته الخبر فقال: « إذا اجتمع المسلمون فأخبرهم » فلما اجتمع المسلمون قمت فقلت:

أَتَّانِى نَجِيِّى بَعْدَ هَدْء ورَقْدة ولم يَكَ ثلاث ليالٍ قولُه كلَّ ليــــــلة أَتَّاك ر فشمَّ ت عن ذَيْلى الإزار ووسَّطت بى الذِّ وأعلمُ أنَّ الله لا ربَّ عــــيرُه وأنك وأنك أَدْنى المرسلين وسيلةً إلى الله فرْنا بمـــا يأتيك يا خيرَ مُرْسَلٍ وإن كَ قال: فسُرَّ المسلمون بذلك.

ولم يَكُ فيا قد بلوتُ بكاذبِ أتاك رسولُ مِنْ لُوعَىِّ بن غالبِ بى الذِّعلبُ الوَجْناء عَبْرَ السباسب<sup>(1)</sup> وأنك مأمون على كل غائبِ إلى الله ياابن الأكرمين الأطايبِ وإن كان فيا جاء شيبُ الذوائب

فقال عمر : هل تحس اليوم منها بشيء ؟ قال : أما إذ علمني الله القرآن فلا .

وقد رواه محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن عمر بن حفص قال : لما ورد سواد بن قارب على عمر قال : يا سواد بن قارب ما بقي من كهانتك ؟

فغضب وقال : ما أظنك يا أمير المؤمنين استقبلت أحداً من العرب بمثل هذا .

<sup>(</sup>١) الذعلب: الناقة السريمة ، والوجناء : الشابة . والسباسب : جمع سبسب وهي الفلاة . هذا، وقد حرفت في الأصل : غير السباسب .

فلما رأى ما فى وجهه من الغضب ، قال : أنظر سواد . لَلّذى كنا عليه قبل اليوم من الشرك أعظمُ . ثم قال : يا سواد حدِّثنى حديثاً كنت أشتهى أسمعه منك .

قال: نعم ، بينا أنا فى إبل لى بالسَّراة ليلاً وأنا نائم ، وكان لى نجىٌّ من الجن أتانى فضر بنى برجله فقال لى : قم يا سواد بن قارب فقد ظهر بنهامة نبى يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم . فذكر القصة كما تقدم وزاد فى آخر الشعر :

وَكُنْ لَى شَفِيعاً يَوْمُ لَا ذُو قُرَابَةٍ ﴿ سُواكَ بَمَغَنِّ عَنْ سُوادِ بِنَ قَارَبِ ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : ﴿ سِيرٌ فَى قَوْمُكُ وَقُلُ هَذَا الشَّعْرِ فَيْهُم ﴾ .

ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق سليمان بن عبد الرحمن ، عن الحكم بن يَعْلَى بن عطاء المحاربي ، عن عَبَّاد بن عبد الصمد ، عن سعيد بن جبير ، قال : أخبرني سواد بن قارب الأزدى قال : كنت نائما على جبـل من جبال السَّر اة فأتاني آت فضر بني برجله . وذكر القصة أيضاً .

ورواه أيضاً من طريق محمد بن البَرَاء ، عن أبى بكر بن عياش ، عن أبى إسحاق ، عن البراء . قال : قال سواد بن قارب : كنت نازلا بالهند فجاءنى رئييِّ ذات ليلة فذكر القصة . وقال بعد إنشاد الشعر الأخير : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وفال : « أفاحت يا سواد » .

وقال أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن محمد بن السائب عبد الرحمن بن الحسن ، حدثنا على بن حرب ، حدثنا أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب عن أبيه عن عبد الله العماني قال : كان منا رجل يقال له مازن بن العضوب (١) يَسْدِن صما بقرية يقال لها سمايا ، من عُمان ، وكانت تعظمه بنو الصامت وبنو حطامة

<sup>(</sup>١) الدلائل : العضوية

ومُهرة وهم أخوال مازن ، أمه زينب بنت عبد الله بن ربيعـــة بن خويص (١) أحد بني نمران .

قال مازن: فَعَتَرْنا يوما عند الصم عتيرة ، وهى الذبيحة ، فسمعت صوتا من الصنم يقول: يا مازن اسمع تُسَرّ ، ظهر خير وبَطَن شر ، بُعث نبى من مُضَر ، بدين الله الأكبر، فدَعْ نحيتا من حجر ، تسلم من حَرِّ سَقَرَ .

قال: ففزعت لذلك فزعاً شديداً.

ثم عتَرُنا بعد أيام عَتيرة أخرى ، فسمعت صوتا من الصم يقول : أقبل إلى القبل ، تَسْمع ما لا تَجهل ، هذا نبى مرسل ، جاء بحق مُنْزل ، فآمِن به كى تَعَدْل ، عن حر نار تَشْعل ، وقودها الجندل .

قال مازن: فقلت إن هذا لعَجَب، وإن هـذا لخيرُ يُراد بى ، وقدم علينا رجل من الحجاز فقلت: ما الخبر وراءك ؟ فقال: ظهر رجل يقال له أحمد ، يقول لمن أتاه: أجيبوا داعى الله .

فقات : هذا نبأ ما سمعت ، فَثُرْت إلى الصنم فكسرته جُذَاذا وركبت راحلتي حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرح الله صدرى للإسلام ، فأسلمت ، وقلت : كَسَّرتُ باجُرَ أَجْذَاذاً (٢٠ وكان لنا ربًّا نُطِيف به ضَـلاً بتضلالِ بالهاشميِّ هدانا من ضلالتنا ولم يكن دينه متى على بال بالماشميِّ هدانا من ضلالتنا ولم يكن دينه متى على بال بالماشميِّ هذانا من ضلالتنا ولم يكن دينه متى على بال

يعنى بعمرو : الصامت . وإخوتها : حطامة .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة: حويص بالحاء.

 <sup>(</sup>٢) الأصل باجرا . وهو تحريف . وما أنبته عن الاكتفا للكلاعى . وفي الدلائل محرفة : باجرا .
 والأجداذ : جم الجذ بكسر الجيم وهو الجزء المقطوع .

فقلت : يا رسول الله إنى إمرؤ مولَع بالطرب وبالهلوك إلى النساء وشرب الخر ، وأَ علينا السِّنون فأَذْهَبْن الأموال وأهزَلْن السراري ، وليس لى ولد ، فادعُ الله أن يذهب عني ما أجد ويأتينا بالحياء ، ويَهَب لي ولد .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم أُبْدِله بالطَّرَب قراءة القرآن ، وبالحرام الحلال وبالأثم وبالعُهُرْ عفةً ، وآته بالحياء، وهَبْ له ولدا » .

قال فأذهب الله عني ما أجد ، وأخصبت عمان ، وتزوجتُ أربع حرائر ، وحفظت. شَطْر القرآن ، ووهب لى حَيَّان بن مازن . وأنشأ يقول :

لتَشْفَع لَى يَاخَيْرَ مَنْ وَطِئُ الْحَصَى فَيَغْفِر لَى رَبِّي فَأُرْجِهِ عِ الْفَلْجِ (') إلى معشر خالفتُ في الله دينهم فلا رأيهم رأيي ولاشَرْ جُهم شَرْجي (٢) وكنت امرءًا بالخمر والعُهُرْ مُولعاً شبابي حتى آذنَ الجسمُ بالنهج وبالعُهُرْ إحصانا فحصَّن لي فَرْجي فلله ما صَوْمَى ولله ما حَجِّي

إليك رسول الله خَبَّتْ مَطِيَّتي تجوب الفيافي مِنْ عَمَان إلى العرَّج فبدَّلني بالخمـــر خوفًا وخشيةً فأصبحت ُ هَمِّي في الجهاد ونيتي

قال : فلما أتيت قومي أنَّبوني وشتموني ، وأمروا شاعرا لهم فهجاني ، فقلت إن رددت عليه فإنما أهجو نفسي .

فرحلت عنهم فأتتنى منهم زلفة عظيمة ، وكنت القيِّم بأمورهم ، فقالوا: يا ابن عم : بْنا عليك أمرا وكرهنا ذلك ، فإن أبيت ذلك فارجع وقُم ْ بأمورنا ، وشأنك وما تدس به .

فرجعت معهم وقلت:

<sup>(</sup>١) الفلج: الفوز والطُّفر . (٢) الشرج: المثلي.

لَبُغْضَ عَنْدُنَا مِرُ مَذَاقِته وبُغْضُنَا عَنْدُم يَا قُومَنَا لَبَنَ لَا يَفْضُنَا عَنْدُم يَا قُومَنَا لَبَنَ لَا يَفْطُنُ الدهرُ إِن بُنْتُ مِعَائِبُكُم وكلكم حين يُنْنِي عيبُنَا فَطِنُ شَاعِرِنَا مُنْخُمَ عَنْدَكُم وشاعركم في حَدَّبِنَا مُبْلِغ في شَتْمِنَا لِسِنُ مَافِي القَوْبِ عَلَيْكُم وشاعركم وفي قلوبكم البغضاء والإحن مافي القلوب عليكم فاعلموا وَغرث وفي قلوبكم البغضاء والإحن قال مازن: فهداهم الله بعد إلى الإسلام جميعاً.

\* \* \*

وروى الحافظ أبو نعيم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبدالله ، قال أول خبر كان بالمدينة بمَبْعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن امرأة بالمدينة كان لها تابع من الجن ، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم ، فقالت له : لم لا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك ، وتخبرنا ونخبرك ؟ فقال لها : إنه قد أبعث نبى بمكة حَرَّم الزنا ومُنِع منا القَرار .

وقال الواقدى : حدثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن الزهرى ، عن على بن الحسين ، قال : إن أول خبر قدم المدينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة تُدْعَى فاطمة كان لها تابع، فجاءها ذات يوم ، فقام على الجدار فقالت : ألا تنزل ؟ فقال : لا إنه قد مُعث الرسول الذى حرَّم الزنا .

وأرسله بعض التابعين أيضاً ، وسماه بابن لوذان، وذكر أنه كان قد غاب عنها مدة ، ثم لما قدم عاتبته فقال : إنى جئت الرسول فسمعته يحرِّم الزنا ، فعليك السلام .

وقال الواقدى : حدثنى محمد بن صالح ، عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: قال عثمان بن عفان : خرجنا فى عير إلى الشام ، قبل أن أيبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما كنا بأفواه الشام ، وبها كاهنة ، فتعرضتنا ، فقالت : أتانى صاحبى فوقف على بابى ، فقلت : ألا تدخل ؟ فقال : لا سبيل إلى ذلك ، خرج أحمد وجاء أمر لا يطاق .

ثم انصرفت ُ فرجعت إلى مكة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج بمكة يدعو إلى الله عز وجل .

وقال الواقدى: حدثني محمد بن عبد الله الزُّهرى قال : كان الوحى يُسْمع، فلما كان الإسلام مُنعوا .

وكانت امرأة من بنى أسد يقال لها سعيرة لها تابع من الجن ، فلما رأى الوحى لا يستطاع أتاها فدخل في صدرها فضج في صدرها فذهب عقامًا ، فجعل يقول من صدرها: وضع العناق ، ومنع الرِّفاق ، وجاء أمر لا يطاق ، وأحمد حرَّم الزنا .

وقال الحافظ أبو بكر الخرائطى : حدثنا عبد الله بن محمد الباوى - بمصر - حدثنا على بن يزيد ، عن صالح بن كيسان ، عن حدثه ، عن مر داس من قيس السدوسي قال : حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرت عنده الكهانة وما كان من تغييرها عند مخرجه ، فقات : يارسول الله قد كان عندنا في ذلك شيء ، أخبرك أن جارية منا يقال لها الحكصة لم يُعلم عليها إلا خيراً ، إذ جاءتنا فقالت : يامعشر دوس ، العجب العجب لما أصابني ، هل علمتم إلا خيراً ؟ قانا : وما ذاك ؟ قالت . إني لني غنمي إذ غشيتني ظلمة ووجدت كعس الرجل مع المرأة ، فقد خشيت أن أكون حبلت . حتى إذا دنت ولادتها وضعت غلاما أغضف له أذنان كأذني الكلب ، في كث فينا حتى إنه ليلعب مع الغلمان إذ وثب وثبة وألتي إزاره وصاح بأعلى صوته ، وجعل يقول : ياويلة ياويلة ياعولة ، ياويل غنم ، ياويل فَهْم ، من قابس النار ، الخيل والله وراء العقبة ، فيهن فتيان حسان نُجَبة .

قال: فركبنا وأخذنا للأداة وقلنا: ياويلك ماترى؟ فقال: [ هل ] من جارية

طامث؟ فقلنا: ومن لنا بها؟ فقال شيخ منا: هي والله عندي عفيفة الأم فقلنا فعجِّلها. فأتى بالجسارية وطام الجبل وقال للجارية: اطرحي ثوبك واخرجي في وجوههم، وقال للقوم: اتبعوا أثرها، وقال لرجل منا يقال له أحمد بن حابس: ياأحمد بن حابس، عليك أول فارس. فحمل أحمد فطعن أول فارس فصرعه وانهزموا فغنمناهم. قال: فابتنينا عليهم بيتاً وسميناه ذا الكلصة، وكان لا يقول لنا شيئاً إلاكان كما يقول.

حتى إذاكان مبعثك يارسول الله قال لنا يوماً : يامعشر دَوْس، نزلت بنو الحارث ابن كعب . فركبنا فقال لنا : اكدسوا الخيل كدساً ، واحشُوا القوم رمساً ، انفوهم غديةً ، واشربوا الخمر عشية .

قال: فلقيناهم فهزمونا وغلبونا فرجعنا إليه فقلنا: ماحالك وما الذي صنعت بنا؟ فنظرنا إليه وقداحمرت عيناه، وانتصبت أذناه وانبرم غضباناً حتى كاد أن ينفطر وقام.

فركبنا واغتفرنا هذه له ومكثنا بعد ذلك حينا ، ثم دعانا فقال : هل لكم فى غزوة تهك لكم عِزّاً وتجعل لكم حرزاً ويكون فى أيديكم كنزاً ؟ فقانا : ما أحوجنا إلى ذلك . فقال اركبوا . فركبنا فقلنا : ماتقول ؟ فقال : بنو الحارث بن مسلمة . ثم قال : قفُوا ، فوقفنا ثم قال : عايكم بفهم ، ثم قال ليس لكم فيهم دم ، عليكم بمُضَر ، هم أرباب خيل ونعم . ثم قال : لا ، رهط دريد بن الصّمة قليل العدد وفى الذمة . ثم قال لا ، ولي فيكن عليكم بكعب بن ربيعة وأسكنوها ضيعة عام بن صعصعة ، فليكن مهم الوقيعة .

قال: فلقیناهم فهزمونا وفضحونا ، فرجعنا وقلنا: ویلك ماذا تصنع بنا. قال: ماأدری گذَبنی الذی كان یَصْدُقنی. اسجنونی فی بیتی ثلاثا ثم ائتونی.

ففملنا به ذلك ثم أتيناه بعد ثالثة ففتحنا عنه فإذا هو كأنه حجرة نار ، فقال : يامعشر

دوس ، حُرِست السماء وخرج خَـيْر الأنبياء . قلنا : أين ؟ قال : بمـكة ، وأنا ميت ، فادفنونى فى رأس جبل فإنى سوف أضطرم ناراً ، و إن تركتمونى كنت عليهم عاراً ، فإذا رأيتم اضطرامى وتابهى فاقذفونى بثلاثة أحجار ثم قولوا مع كل حجر : باسمك اللهم : فإنى أَهْدَا وأُطنى .

قال: و إنه مات فاشتعل ناراً ، ففعلنا به ما أمر ، وقد قذفناه بثلاثة أحجار نقول مع كل حجر: باسمك اللهم ، فحمد وطفى .

وأقمنا حتى قدم علينا الحاج فأخبرونا بمبعثك يارسول الله .

غريب جداً .

وروى الواقدى عن أبيه عن ابن أبى ذئب ، عن مسلم بن جندب ، عن النَّهْ ربن سفيان اللهذكى ، عن أبيه . قال : خرجنا في عير لنا إلى الشام ، فلما كنا بين الزرقاء ومُعان قد عرسنا(۱) من الليل ، فإذا بفارس يقول وهو بين السماء والأرض : أيها النّيام هُبُّوا ، فليس هذا بحين رقاد ، قد خرج أحمد ، فطردت(۲) الجن كل مَطْرد .

ففزعنا و نحن رُفْقَةٌ حزاورة (٢) كلهم قد سمع بهذا .

فرجعنا إلى أهلنا فإذا هم يذكرون اختلافاً بمكة بين قريش فى نبى قد خرج فيهم من بنى عبد المطلب اسمه أخمد .

ذكره أبو نعيم .

وقال الخرائطي : حـدثنا عبد الله بن محمد البَلَوى (١) ـ بمصر حدثنا محمَارة بن زيد ،

<sup>(</sup>١) الوفا: وقد عرسنا . (٢) الوفا: وطردت .

<sup>(</sup>٣) الأصل : حزورة ، وما أثبته من الدلائل لأبي نعيم .. والحزاورة جم حزور كجعفر وهو الرجل القوى .

<sup>(</sup>٤) بفتح الباء واللام نسبة إلى بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، اللباب ١٤٤/١ .

حدثنى عبد الله بن العلاء ، حدثنى يحيى بن عُرْوة ، عن أبيه ، أن نفراً من قريش مهم ورقة ابن نوفل بن أسدبن عبد العُرَّى بن تُقصى ، وزيد بن عمرو بن نفيل ، وعبد الله بن جحش بن رئاب ، وعمان بن الحويرث، كانوا عند صم لهم يجتمعون إليه، قد اتخذوا ذلك اليوم من كل سنة عيداً ، كانوا يعظمونه وينحرون له الجزُور ، ثم يأ كلون ويشربون الحمرويع كفون عليه ، فدخلوا عليه في الليل فرأوه مكبوباً على وجهه ، فأنكروا ذلك فأخذوه فردوه إلى حاله ، فانقاب الثالثة . إلى حاله ، فلم يابث أن انقاب انقلاباً عنيفاً ، فأخذوه فردوه إلى حاله ، فانقاب الثالثة .

فلما رأوا ذلك اغتمُّوا له وأعظموا ذلك. فقال عثمان بن الحويرث: ماله قد أكثرَ التَّنكُسُ ؟! إن هذا لأمر قد حدَث. وذلك فى الليلة التى ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل عثمان يقول:

صَنَاديدُ وفد من بعيد ومن قُرْبِ أَذَاكَ سَفيهُ أَم تَنَكَّسْتَ للعُتُبِ نَبُوء بِإِقْرارٍ وَنَاوِى عن الذنبِ فَمُان بالسيدِ الربِّ فَمُهُ الْمُوثان بالسيدِ الربِّ

أيا صَنَمَ العيدِ الذي صُفَّ حولَه تنكَسَّتَ مغلوبًا فما ذاك قُلْ لنا فإنكان من ذنب أَتَيْنَا فإننا وإنكنت مغلوبًا ونكسَّتَ صاغرًا

قال : فأخذوا الصم فردوه إلى حاله . فلما استوى هتف بهم هاتف من الصم بصوت جهير وهو يقول :

جميع ُ فِحَاجِ الأرض في الشرق والغربِ قلوب ملوك الأرض طُرّاً من الرعب وقد بات شاه الفُر سفى أعظم الكَر ب فلا مُخَدِير عنهم بحق ولا كِذب

تردَّى لمولود أنارت بنــوره وخَرَّت له الأوثان طُرِّاً وأَرْعَدَتْ وفرَّت له الأوثان طُرِّاً وأَرْعَدَتْ وفالمت ونارُ جميع الفرس باخَتْ وأظلمت وصَدَّت عن الــُكُهَان بالغيب جِبُّما

فيا لقصيّ ارجعوا عن ضلالكم وهُبُوا إلى الإسلام والمُنزل الرَّحْبِ (١) قال : فلما سمعوا ذلك خلصوا نجيًّا ، فقال بعضهم لبعض : تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض .

فقالوا : أجل !

فقال لهم ورقة بن نوفل: تعلمون والله ما قومُكم على دينٍ ، ولقد أخطأوا الحجة وتركوا دين إبراهيم ، ما حجر "تَطِيفون به لا يَسْمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر؟! يا قوم التمسوا لأنفسكم الدين.

قال : فخرجوا عند ذلك يضربون فى الأرض ويسألون عن الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام .

فأما ورقة بن نوفل فتنصر وقرأ الكتب حتى عَلمِ علماً .

وأما عثمان بن الحويرث فسار إلى قيصر فتنصَّر وحَسُنت منزلته عنده .

وأما زيد بن عمرو بن نُفَيل فأراد الخروج ُفبس.

ثم إنه خرج بعد ذلك فضرب فى الأرض حتى بلغ الرقة من أرض الجزيرة ، فلقى بها راهباً عالماً فأخبره بالذى يطلب ، فقال له الراهب : إنك لتطلب ديناً ما تجد من يحملك عليه ، ولكن قد أظلك زمان نبى يخرج من بلدك يُبعث بدين الحنيفية .

فلما قال له ذلك رجع يريد مكة فغارت (۲) عليه ْخَم فقتلوه .

<sup>(</sup>۱) لا يستطاع تقبل هذه الأشعار ولا الرضا بهذه الأخبار المتسكلفة التي تغلب عليها النزعة الأسطورية ولقد كان الأقدمون لا يجدون غضاضة في نقل هـذه الأخبار وروايتها ، بل والسكوت عليها وكانت في نظرهم تؤيد الدين وتخدمه ، أما في عصرنا الذي لا يقبل الحبر إلا بعد التمحيص والنقد فلا تثبت أمثال هذه الروايات أمام النظر العلمي ؛ وكل ما نريده أن يفهم القارئ أنه في حل من رفض هـذه الروايات الأسطورية ، هذا والجانب الأخير من الرواية وهو مابعد هذا الشعر صحيح مقبول يثبته التاريخ وقد رواه عدة ، منهم السكلاغي في الاكتفا . (٢) كذا والفياس أغارت .

وأما عبد الله بن جعش فأقام بمكة حتى بعث النبي صلّى الله عليه وسلم ، ثم خرج مع من خرج إلى أرض الحبشة ، فلما صار بها تنصَّر وفارق الإسلام ، فكان بها حتى هلك هنالك نصرانياً .

تقدم فى ترجمة زيد بن عمر بن ُنفَيل له شاهد .

وقد قال الخرائطى: حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح أبو بكر الوراق ، حدثنا عمرو ابن عثمان ، حدثنى أبى ، حدثنا عبد الله بن عبد العزيز ، حدثنى محمد بن عبد العزيز ، عن الزُّهرى ، عن عبد الرحمن بن أنس السُّلمى ، عن العباس بن مِر داس أنه كان يعر ((۱) في القاح له نصف النهار إذ طلعت عليه نعامة بيضاء عليها راكب عليه ثياب بياض مثل اللبن فقال : يا عباس بن مرداس ، ألم تر أن السماء قد كفَّت أحراسها ، وأن الحرب تجرعت أنفاسها ، وأن الخيل وضعت أحلاسها ، وأن الذي نزل بالبر والتقوى ، يوم الاثنين ليلة الثلاثاء ، صاحب الناقة القصوى .

قال : فرجعت مرعوبا قد راعنى ما رأيت وسمعت ، حتى جئت وثناً لنا يدعى الضّمار (٢) وكنا نعبده ونكلم من جوفه فكنست ما حوله ثم تمسحت به وقبلته فإذا صائح من جوفه يقول :

قُلْ القبائل من سُليم كلِّهِ الصَّلَةِ مَلِّهُ الصَّلَةِ مَع النبي مُمدِ هلك الضَّمَار وكان يُعبَدُّ مرة قبل الصلاة مع النبي محمدِ إن الذي ورث النبوة والهدى بَعْدَ ابنمريم من قريشٍ مُهنَّدِي

قال : فخرجت مرعوبا حتى أتيت قومي فقصصت عليهم القصة وأخبرتهم الخبر ،

<sup>(</sup>١) أي يعالجها . (٢) الأصل الضاد، وما أثبته من الاكتفا وابن هشام، وفي القاموس : والضار ككتاب . . وصنم عبده العباس بن مرداس ورهطه .

وخرجت فى ثلاثمائة من قومى بنى حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة ، فدخلنا المسجد ، فلما رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى : « يا عباس كيف كان إسلامك » ؟ فقصصت عليه القصة . قال فسُرَّ بذلك وأسلمت أنا وقومى .

ورواه الحافظ أبو نعيم فى الدلائل من حديث أبى بكر بن أبى عاصم عن عمرو ابن عثمان به .

ثم رواه أيضا من طريق الأصمعي ، حدثني الوَصَّافي (١) ، عن منصور بن المُعْتَمر ، عن قبيصة بن عرو بن إسحاق الُخزَاعي ، عن العباس بن مِرْداس السُّلمي قال :

أول إسلامي أن مِر °داساً أبى ، لما حضرته الوفاة أوصانى بصنم له يقال [له] ضِمَار (٢) فِعلته في بيت وجعلت آتية كل يوم مرة ، فلما ظهر النبي صلى الله عايه وسلم سمعت صوتا مُر °سلا في جوف الليل راعني ، فوثبت إلى ضمار (٢) مستغيثا ، وإذا بالصوت من جوفه وهو يقول :

قُلْ للقبيلة مِنْ سُلَيْم كُلِّها هَلكَ الأنيسُ وعاش أهلُ المسجدِ أَوْدَى ضِار وكان يُعْبَد مَرَّة قبل الكتاب إلى النبيِّ محدِ إن الذي وَرث النبوة والهُدَى بَعْدَ ابن مَرْيَم من قريشٍ مُهْتدِي

قال : فكتمته الناس ، فلما رجع الناس من الأحراب بينا أنا فى إبلى بطرف العقيق من ذات عِر°ق راقداً ، سمعت صوتا وإذا برجل على جناح نعامة وهو يقول : النور الذى

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى وصاف وهو اسم جماعة منهم وصاف بن عامر العجلى . ينسب إليه عبيد الله بن الوليد ابن عبد الله بن الوليد ابن عبد الرحمن بن قبيل الوصافى يروى عن عطية وعطاء، سمع منه يعلى بن عبيد ووكيع وغيرهما ؟ وكان منكر الحديث اللباب ٣/٣٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الأصل: ضاد وهو تحريف.

وقع ليلة الثلاثاء مع صاحب الناقة العضباء في ديار إخوان بني العنقاء . فأجابه هاتف من شماله وهو يقول :

بشّر الجنّ وإبلاسها ، أن وضعت المطى أحلاسَها ، وكَالَأَت السماء أحراسُها قال: فوثبت مذعوراً وعلمت أن محمداً مرسل، فركبت فرسى واحتثثت السير حتى انتهيت إليه فبايعته ، ثم انصرفت إلى ضار فأحرقته بالنار ، ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته شعراً أقول فيه:

ضَارا لربِّ العالمين مشاركاً أولئك أنصارُ له ما أولئكاً ليسلك في وَعْتِ الأمور المسالكاً وخالفت من أمسى يريد المهالكا أبايع نبي الأكرمين المباركا من الحق فيه الفصل فيه كذلكا وأول مبعوث يجيب الملائكا فأحد مها حتى أقام المناسكا توسَّطْت في الفَرْعين والمجدِ ماليكاً على ضُمْرُ ها تبقى القرون المباركا وجَدْ ناك محضاً والنساء العواركا(١)

لعَمْرُكُ إِنَى يَوْمَ أَجْعَلَ جَاهَلا وَتَوْ كَى رَسُولَ الله والأَوْسَ حوله كَتَارَكِ سَهُلُ الأَرْضُ والحَرْ نَ يَبْتَغِي كَتَارَكِ سَهُلُ الأَرْضُ والحَرْ نَ يَبْتَغِي فَامَنْتُ بَالله الذي أَنا عَبْسَدُهُ وَصِحَةً قاصداً نبي أَنانا بَعْدَ عيسى بناطق نبي أَنانا بَعْدَ عيسى بناطق أمينُ على القرآرَثِ أُولُ شافع تلافى عُرَى الإسلام بعد انتقاضها تلافى عُرَى الإسلام بعد انتقاضها عَنَيْتُكُ ياخِ سِيرَ البريَّة كلمًا وأنت المصقى مِنْ قريشٍ إِذَا سَمَتْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ المَعْتُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) على ذلك الشعر \_ مع مافيه من ركاكة \_ علامات الصنعة والافتراء منها :

١ ــ لم يخص الأوس بالذكر مع أنهم بعد الإسلام لم يعد لهم ذكر مستقلٍ بل هم والخزرج أنصارٍ .

٢ - وقوله : « ووجهت وجهى نحو مكة . . » مم أنه يذكر أنه يأبى ترك رسول الله والأوس حوله
 وذلك في المدينة ، ومع أنه ذكر من قبل أن ذلك كان بعد رجوع الناس من الأحزاب .

قال الخرائطى: وحدثنا عبد الله بن محمد البَلَوى بمصر ، حدثنا عمارة بن زيد ، حدثنا إسحاق بن بشر وسلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى شيخ من الأنصار يقال له عبد الله بن محمود من آل محمد بن مسلمة ، قال : بلغنى أن رجالا من خَثعم كانوا يقولون : إن مما دعانا إلى الإسلام أنا كنا قوما نعبد الأوثان ، فبينا نحن ذات يوم عند وثن لنا إذ أقبل نفر يتقاضون إليه يرجون الفرج من عنده لشيء شجر بينهم ، إذ هتف بهم هاتف يقول :

من بين أشياخ إلى غلام (١)
ومُسْندُ الحكم إلى الأصنام
أم لا ترون ما الذى أمامى
قد لاح للناظر من بهام من قد جاء بعد الكفر بالإسلام
ومن رسول صادق الكلام من أمن بالصلاة والصيام ويرجر الناس عن الآثام

يا أيها الناس ذوو الأجسام ما أنتم وطائش الأحلام أكلَّكُم في حيرة نيام (٢) من ساطع يجلود حجى الظلام ذاك نبي سيد الأنسام أكرَّمه الرحمنُ من إمام أعدلُذي حكم من الأحكام (٣) والبر والصّلات للأرحام والبر والصّلات للأرحام

<sup>=</sup> ٣ \_ وكيف علم العباس سريعا \_ ممأنه حديث الإسلام\_ أن رسول الله أول شافع وأول من تنشق عنه الأرض مم أن ذلك من التفاصيل الدقيقة التي لم تكن تقررت في ذلك الوقت ، وعلى كل فلا يستطيع حديث عهد بالإسلام أن يحيط بها .

كذلك قوله: تلافى عرى الإسلام بعد انتقاضها .. إلا أن يفسر الإسلام بالدين عموما ، وهذا فهم خاص لايتمكن منه العباس في ذلك الوقت . ومامعنى أقام المناسكا ..

إن هذا الشعر مثل واضح للصنعة والافتراء .

<sup>(</sup>١) الاكتفأ: يا أيها الناس ذوو الأجسام. ومسند الحكم إلى الأصنام.

<sup>(</sup>٢) الاكتفا : أكلُّكم أوره كَالْكَهَام . والأُوره : الأَحْق .

<sup>(</sup>٣) الاكتفا: أعدل في الحسكم من الحسكام.

## والرجس والأوثان والحرام من هاشم في ذرّوة السنام \* مستعلنا<sup>(١)</sup> في البلد الحرام \*

قال : فلما سمعنا ذلك تفرقنا عنه وأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمنا .

وقال الخرائطى: حدثنا عبد الله البَلَوى ، حدثنا عُمَارة ، حدثنى عبيد الله بن الملاء ، حدثنا محمد بن عكبر ، عن سعيد بن جبير ، أن رجلا من بنى تميم يقال له رافع بن عمير ، وكان أهدى الناس للطريق وأُسْرَاهم بليل وأهجمهم على هَوْل ، وكانت العرب تسميه لذلك دعموص العرب ، لهدايته وجراءته على السير ، فذكر عن بدء إسلامه قال :

إنى لأسير برمل عالج (٢) ذات ليسلة إذ غلبنى النوم فنزلت عن راحلتى وأتختها وتوسدت ذراعها و بمت ، وقد تعوذت قبل نومى فقلت : أعوذ بعظيم هذا الوادى من الجن من أن أوذكى أو أهاج . فرأيت فى منامى رجلا شاباً يرصد ناقتى وبيده حربة يريد أن يضعها فى نحرها ، فانتبهت لذلك فزعاً فنظرت يميناً وشمالا فلم أر شيئاً ، فقلت : هذا حلم . ثم عُدْت فغفوت فرأيت فى منامى مثل رؤياى الأولى ، فانتبهت فدرت حول ناقتى فلم أر شيئاً وإذا ناقتى ترعد ، ثم غفوت فرأيت مثل ذلك فانتبهت فرأيت ناقتى تصطرب ، والتفت فإذا أنا برجل شاب كالذى رأيت فى المنام بيده حربة ورجل شيخ ممسك بيده يرده عنها وهو يقول :

مَهْلاً فِدًا لك مِثْرَرى وإزارى واختَرُ بها ما شئت من أثوارِى ألّا رَعَيْتَ قرابتى وذِماَرِى يامالك بن مُهَلْمِـــل بن دِثَارِ عن ناقة الإنسى لا تَعْرِض لها ولقد بدا لي منك ما لم أحتسب

<sup>(</sup>١) الاكتفا: مستعلن.

<sup>(</sup>٣) العالج : المرتفع .

تبًّا لفعلك يا أبا العَفَّــــــار تسمو إليب بحربة مسمومة لولا الحياء وأن أهلك جــــــيرة " لعلمت ماكشفت من أخباري قال فأجابه الشاب وهو يقول:

أأردتَ أن تعلو وتَخَفْض ذكرنا فاقصد لقصدك يامُعَكْبر إنما كان الجبير مهلهل بن دثار

فى غــــــير مُزْرِيةٍ أبا العيزارِ إن الخيــــار همُ بنو الأخيار

قال: فبينًا هما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار من الوحش فقــال الشيخ للفتي: قم يا ابن أخت فخذ أيها شئت فداء لناقة جارى الإنسى. فقام الفتى فأخذ منها ثوراً وانصرف. ثم التفت إلى الشيخ فقال: ياهذا إذا نزلت واديا من الأودية فخفت هُولَه فقل: أعوذ بالله ربِّ ممـد من هولِ هـذا الوادى . ولا تَعُذْ بأحد من الجن فقد بطل أمرها . قال : فقلت له : ومن محمد هذا ؟ قال : نبي عربي ، لا شرقي ولا غربي ، بُعث يوم الاثنين . قلت : وأين مسكنه ؟ قال : يثرب ذات النخل . قال : فركبت راحلتي حين برق لي الصبح وجدَدْتُ السيرَ حتى تقحمت المدينة ، فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثني بحديثي قبل أن أذكر له منه شيئاً ودعاني إلى الإسلام فأسلمت (١).

قال سعید بن جبیر و کنا نری أنه هو الذی أنزل الله فیه ( وأنه کان رجال من الإنس يعوذون برجالِ مِنَ الجِنِّ فزادوهم رَهَقاً ﴾ .

وروى الخرائطي من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ، عن داود ابن الحسين ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عباس ، عن على ، قال : إذا كنت بواد تخاف السبع فقل أعوذ بدانيال والجب، من شر الأسد .

<sup>(</sup>١) وهذا أيضًا مما لايترتب على ثبوته شيء ، وهو من أساطير العرب عن الجن وما أكثرها .

وروى البَلَوى عن عمارة بن زيد ، عن إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى يحيى بن عبد الله بن الحارث ، عن أبيه ، عن ابن عباس قصة قتال على الجن بالبئر ذات العَلَم التي بالجحفة حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقى لهم الماء فأرادوا منعه وقطعوا الدلو فنزل إليهم ، وهي قصة مطولة منكرة جدا والله أعلم .

وقال الخرائطى: حدثنى أبو الحارث محمد بن مصعب الدمشقى وغيره، حدثنا سليمان ابن بنت شرَحْبيل الدمشقى، حدثنا عبد القدوس بن الحجاج، حدثنا خالد بن سعيد، عن الشَّعبى، عن رجل قال: كنت فى مجلس عمر بن الخطاب وعنده جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون فضائل القرآن فقال بعضهم: خواتيم سورة النحل. وقال بعضهم: سورة يس. وقال على: فأين أنتم عن فضيلة آية الكرسى: أما إنها سبعون كلة فى كل كلة بركة.

قال: وفى القوم عمرو بن معدى كرب لا يحير جوابا ، فقــال: أين أنتم عرب بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال عمر: حدثنا يا أبا ثور .

قال : بينا أنا في الجاهلية إذ جهدنى الجوع فأقحمت فرسى في البَرِّية فما أصبت إلا بيضَ النعام ، فبينا أنا أسير إذا أنا بشيخ عربى في خيمة ، وإلى جانبه جارية كأنها شمس طالعة ومعه غنيات له ، فقلت له : استأسر ثكلتك أمك . فرفع رأسه إلى وقال : يافتى إن أردت قرَّى فانزل وإن أردت معونة أعناك . فقلت له : استأسر . فقال :

عرضْنَا عليك النُّرُ ْلَ منا تَكُرُّماً فلم تَرَ ْعَوِى جَهلاً كَفَعْلَ الأَشَائِمِ وَجَنْتُ بَهْتَانٍ وَزُور ودون ما تَمنَّيته بالبَيْضِ (١) حَرَّ الغلاصمِ قال : ووثب إلى وثبة وهو يقول : بسم الله الرحمن الرحيم . فكأنى مَثْلَت تحته .

<sup>(</sup>١) يقصد بالبيض هنا : ابنته وحرعه .

ثم قال : أقتلك أم أُخلِّى عنك ؟ قات : بل خَلِّ عنى . قال : فخلى عنى . ثم إن نفسى جاذبتنى بالمعاودة . فقلت استأسر ثكلتك أمك فقال :

ببسم الله والرحمن فُزُنا هنالك والرحيم به قَهَرْنا وما تُغْنى جَلاَدة ذى حفاظ إذا يوماً (١) لمعركة برزْنا

ثم و ثب لى و ثبة كأنى مثلت تحته . فقال : أقتلك أم أخلى عنك ؟ قال : قات بل خَلِّ عنى . فحل عنى و ثبة كأنى مثلت غير بعيد . ثم قلت فى نفسى : ياعمرو أيقهرك هذا الشيخ ! والله لَلموت خير لك من الحياة ، فرجعت إليه فقلت : استأسر ثكلتك أمك . فو ثب إلى و ثبة وهو يقول : بسم الله الرحمن الرحيم فكائى مثلت تحته ، فقال : أقتلك أم أخلى عنك ؟ قلت : بل خَلِّ عنى . فقال : هيهات ، ياجارية ائتينى بالمُدْية . فأتته بالمدية فجر ناصيتى ، وكانت العرب إذا ظفرت برجل فجر ت ناصيته استَ عبدته ، فكنت معه أخدمه مدة . ثم إنه قال : ياعمرو أريد أن تركب معى البَرِّية وليس بى منك وجل ، فإبى بسم الله الرحمن الرحيم لواثق .

قال: فسرنا حتى أتينا واديا أشباً مَهُولا مُغُولاً . فنادى بأعلى صوته ببسم الله الرحمن الرحيم . فلم يبق طير فى وكره إلا طار . ثم أعاد القول فلم يبق سبع فى مَر بضه إلا هرب ، ثم أعاد الصوت فإذا بحن بحبشى قد خرج علينا من الوادى كالنخلة السحوق ، فقال لى : ياعمرو إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل : غلبه صاحبى ببسم الله الرحمن الرحيم . قال : فلما رأيتهما قد اتحدا قلت : غلبه صاحبى باللات والعزى فلم يصنع الشيخ شيئاً . فرجع فلما رأيتهما قد اتحدا قلت قولى . قلت : أجل ولست بعائد . فقال : إذارأيتنا قد اتحدنا فقل غلبه صاحبى ببسم الله الرحمن الرحيم . فقلت : أجل ولست بعائد . فقال المتحدا قد اتحدا قد اتحدا قد المحدا قد الرحم الرحيم . فقلت : أجل ولست بعائد . فقال المتحدا قد اتحدا قد اتحدا قد المحدا الرحم الله الرحم الرحم . فقلت : أجل . فلما رأيتهما قد اتحدا

<sup>(</sup>١) الأصل : يوم :

قلت: غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم ، فاتكا عليه الشيخ فَبَعَجه بسيفه فاشتق بطنه ، فاستخرج منه شيئًا كهيئة القنديل الأسود ثم قال : يأعمرو هذا غِشُّه وغله . ثم قال: أتدرى مَن تلك الجارية ؟ قلت : لا . قال : تلك الفارعة بنت السليل أعجُّر همي من خيار الجن . وهؤلاء أهلها بنو عمها يغزوني منهم كل عام رجل ينصرني الله عليـــه ببسم الله الرحمن الرحيم . ثم قال : قد رأيت ماكان منى إلى الحبشي . وقد غلب على َّ الجوع فاثتني بشيء آكله ، فأقحمت بفرسي البَرِّية فما أصبت إلا بيض النعام ، فأتيته به فوجدته نائما ، وإذا تحت رأسه شيء كهيئة الخشبة ، فاستللته فإذا هو سيف عرضه شِبْر في سبعة أشبار ، فضربت ساقيه ضربةً أَبَنْت الساقين مع القدمين ، فاستوى على قفا ظهره وهو يقول قاتلك الله ما أغدرك ياغـدار . قال عمر : ثم ماذا صنعت ؟ قلت : فلم أزل أضربه بسيفي حتى قطعته إربا إربا . قال فوجم لذلك ثم أنشأ يقول :

> والعُجْم تأنف ممــــا جئَّنَه كُرَّماً إنى لأعجب أنَّى نلت قِتْلَتـــــه قر°م عفا عنك مراتٍ وقــــد علقت لو كنتُ آخــــذُ في الإسلام مافعلوا إِذاً لنالتك من عَـــدْلى مُشَطَّبة (١)

بالغدر نِلْتَ أَخَا الإسلام عن كَتَبِ مَا إِن سَمَعَتُ كَذَا فِي سَالُفَ الْعَرَبِ تَبًّا لمـــــا جنته في السيد الأرِب أم كيف جازاك عند الذنب لم تنب ؟ بالجسم منك يداه موضيع العطب في الجاهلية أهـــلَ الشرك والصلب تدعو لذائقهـ بالويل واكحرب

قال: ثم ما كان من حال الجارية ؟ قلت: ثم إنى أتيت الجارية. فلمــا رأتني قالت: مافعل الشيخ؟ قلت: قتله الحبشي، فقالت: كذبت بل قتلته أنت بغــدرك ثم أنشأت تقول:

<sup>(</sup>١) أى مهلكة .

ياعين جودى للفارس المغوارِ ثم جودى بواكفاتٍ غِــزَارِ لا تَمَلِّي البكاء إذ خانك الده رُ بوافٍ [ ذى ] حقيقة صبارِ وتُق وذى وقارٍ وحِـــلم وعـــديل الفخاريوم الفخار لمُف نفسى على بقــائك عمرو أسلمتك الأعمارُ للأقـــدارِ ولعمرى لولم تَرُمْه بغـــدر رُمْتَ ليناً كصارم بتـــارِ

قال: فأحفظنى قولها فاستللت سيفى ودخلت الخيمة لأقتلها فلم أر فى الخيمة أحداً. فاستقت للاشية وجئت إلى أهلى.

وهذا أثر عجيب (١).

والظاهر أن الشيخ كان من الجان وكان ممن أسلم وتعلمالقرآن ، وفيا تعلمه بسم الله الرحمن الرحيم . وكان يتعوذ بها .

\* \* \*

وقال الخرائطى: حدثنا عبد الله بن محمد البَلَوى ، حدثنا عمارة بن زيد ، قال : حدثنى عبد الله بن العلاء ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن جدته أسماء بنت أبى بكر ، قالت : كان زيد بن عمرو بن نفيل ، وورقة بن نوفل يذكر ان أنهما أتيا النجاشى بعدر جوع أبرهة من مكة ، قالا : فلما دخلنا عليه قال لنا : اصد قانى أيها القرشيان هل ولد فيكم مولود أراد أبوه ذبحة فضرب عليه بالقداح فسلم و نحرت عنه إبل كثيرة ؟ قلنا : نعم . قال : فهل لكما علم به مافعل ؟

قلنا: تزوج امرأة يقال لها آمنة بنت وهب تركها حاملا وخرج. قال: فهل تعلمان ولد أم لا ؟ قال ورقة بن نوفل: أخبرك أيها الملك ، إنى ليلةً قد بيتُ عند وثن لناكنا نطيف به ، ونعبده إذ سمعت من جوفه هاتفا يقول:

<sup>(</sup>١) بل هو أسطورة لا سبيل إلى تصديقها .

ولِدَ النبيُّ فَذَلَّتَ الأملاكُ وَنَاى الضلالُ وأَدْبَر الإشراكُ مَم انتكس الصم على وجهه فقال زيد بن عرو بن نفيل: عندى كغبره أيها الملك. قال: هات قال: أنا في مثل هذه الليلة التي ذكر فيها حديثه خرجت من عند أهلى وهم يذكرون حَمْلَ آمنة حتى أتيت جبل أبي قُبَيس أريد الحلوَّ فيه لأمر رابني ، إذ رأيت رجلا نزل من السهاء له جناحان أخضران ، فوقف على أبي قبيس ثم أشرف على مكة فقال: ذَلَّ الشيطان و بطلت الأوثان ، ولد الأمين . ثم نشر ثو با معه وأَهْوى به نحو المشرق والمغوب . فرأيته قد جالً ماتحت السهاء وسطع نور كاد أن يختطف بصرى وهالني مارأيت . وخفق الهاتف بجناحيه حتى سقط على الكعبة ، فسطع له نور أشرقت له تهامة وقال : ذَكَّ الأرضُ وأدَّت ربيعَها . وأومأ إلى الأصنام التي كانت على الكعبة فسقطت كلها .

قال النجاشى : و يحسكها أخبركها عما أصابنى ، إنى لنائم فى الليلة التى ذكرتما فى قبة وقت خلوتى ، إذ خرج على من الأرض عنق ورأس ، وهو يقول : حَسل الويل بأصحاب الفيل ، رَمَتْهم طير أبابيل ، بحجارة من سِجيل هلك الأشرم المعتدى المجرم ، وولد النبى الأمى ، المسكم الحرمى ، من أجابه سَعِد ، ومن أباه عَدِد . ثم دخل الأرض فغاب فذهبت أصيح فلم أطق الكلام ، ورمت القيام فلم أطق القيام ، فصر عت القبة فغاب فذهبت أصيح فلم أطق الكلام ، ورمت القيام فلم أطق القيام ، فحبوه عنى ثم أطلق بيدى ، فسمع بذلك أهلى فجاءونى فقلت : احجبوا عنى الحبشة ، فحجبوهم عنى ثم أطلق عن لسانى ورجلى .

وسیأتی (۱) إن شاء الله تعالی فی قصة المولد رؤیا کسری فی سقوط أربع عشرة شرفة من إیوانه ، و خمود نیرانه ورؤیا موبذانه ، و تفسیر سطیح لذلك علی یدی عبد المسیح . وروی الحافظ أبوالقاسم بن عساكر فی تاریخه فی ترجمة الحارث بن هانی بن الله و بن المدری ، ابنالم الله عن زمل بن عمرو العذری ، عن أبیه عن جده ، عن أبیه عن زمل بن عمرو العذری ،

<sup>(</sup>١) قد مراذلك

قال: كان لبنى عُذْرة صنم يقال له صمام ، وكانوا يعظمونه ، وكان فى بنى هند بن حِرَام ابن ضبة بن عبد بن كبير (اكبن عُذْرة ، وكان سادنه رجلاً بقال له طارق ، وكانوا يَمْ تَرون عنده . فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا صوتاً يقول : يا بنى هند بن حرام ، ظهر الحق وأودك صمام ، ودفع الشرك الإسلام . قال : ففرعنا لذلك وهالنا . فمكثنا أياماً ثم سمعنا صوتاً وهو يقول : يا طارق ياطارق ، بُعث النبى الصادق ، بوحى ناطق ، صَدَع صادع بأرض تهامة ، لناصر يه السلامة ، وخلاذليه الندامة ، هذا الوداع منى إلى يوم القيامة .

قال زمل : فوقع الصنم لوجهه . قال: فابتعت راحلة ورحلت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من قومي وأنشدته شعراً قلته :

إليك رسول الله أعمَلْتُ نَصَّها وكَلَّفْتُهَا حَزْنَا وغَوْراً مِنَ الرملِ لأنصر خيرَ الناس نصراً مؤزَّراً وأعقد حبلاً مِن حبالك في حَبْلي وأشهد أن الله لا شيء غيرُه أدينُ به ما أَثْقُلَتْ قَدِمي نعلي

قال : فأسلمت وبايعته ، وأخبرناه بما سمعنا فقال : « ذاك من كلام الجن » ·

ثم قال: « يا معشر العرب ، إنى رسول الله إليكم وإلى الأنام كافة ، أدعوهم إلى عشر عبادة الله وحده ، وأنى رسوله وعبده ، وأن تحجوا البيت وتصوموا شهراً من اثنى عشر شهراً وهو رمضان ، فمن أجابنى فله الجنة نُزُلاً ، ومن عصانى كانت النار له مُنقَلبا » . قال : فأسلمنا وعقد لنا لوا ، وكتب لناكتاباً نسخته : « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله لزمل بن عمرو ومَن أسلم معه خاصة ، إنى بعثته إلى قومه عامداً ، فمن أسلم فني حر "ب الله ورسوله . ومن أبى فله أمان شهرين . شهد على بن أبى طالب ومحمد بن مسلمة الأنصارى » .

<sup>(</sup>١) الأصل:كثير وهو تحريف.

ثم قال ابن عساكر: غريب جداً (١).

وقال سعید بن یحیی بن سعید الأموی فی مغازیه : حدثنی محمد بن سعید \_ یعنی عمه \_ قال : هتف هاتف من من الجن علی أبی قبیس فقال :

فِهْرٍ ما أدق العقول والأفهام عليها دين آبائها الحماة الكرام ورجال النخيال والآطام الدي تقتال القوم في حرام بهام عاجد الوالدين والأعسام كالا ورواحاً من كُر بة واغتام

قَبَّح الله رأيس كم آل فِهْرٍ حين تُغْضِى لمن يعيبُ عليها حالف الجِنَّ جنَّ بُصْرَى عليكم يوشك الحيل أن تروها (٢) تهادى هل كريمُ منكم له نفس ُ حُرِّ ضربةً تكونُ نكاًلا ضاربُ ضربةً تكونُ نكاًلا

قال ابن عباس: فأصبح هذا الشعر حديثاً لأهل مكة يتناشدونه بينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هذا شيطان يكلِّم الناس فى الأوثان، يقال له مسعر، والله مُخْرَيه » فمكثوا ثلاثة أيام فإذا هاتف يهتف على الجبل يقول:

نَحَن قَتَلْنَا فِي ثلاثٍ مِسْعَرًا إِذْ سَفَّه الجِنَّ وَسَنَّ الْمُنْكَرِا قَنَّعْتُهُ سَيْفًا حُسَامًا مُشهَرًا بِشَتْمِهِ نبيتَنا الْمُطَهِّرًا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هـــذا عفريت من الجن اسمه سمج آمن بى سميته عبد الله ، أخبرنى أنه فى طَلَبه ثلاثة أيام » فقال على : جزاه الله خيراً يا رسول الله .

<sup>(</sup>١) وما الذى يحمل على رواية الأخبار الواهية ثم التعليق عليها بأنها غريبة جداً ! لقد كان الأولى نبذها وفي الثابت الصحيح غنية عن الغرائب والعجائب .

<sup>(</sup>٢) ط: أن تردها . وهو تحريف .

وقد روى الحافظ أبو نعيم في الدلائل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي حرب الصَّفَّار ، حدثنا عباس بن الفرج الرِّياشي ، حدثنا سليان بن عبد العزيز بن أبي ثابت ، عن أبيه ، عن عبد الحميد بن بهرام ، عن شَهَر بن حَوْشب ، عن ابن عباس ، عن سعد بن عبادة قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضر موت في حاجة قبل الهجرة ، حتى إذا كنت في بعض الطريق ساعة من الليل فسمعت هاتفا يقول :

أبا عرو تَنَاوَبِي (١) السُّهودُ وراح النومُ وامتنع الهُجُودُ لذِرِ عصابة سَلَقُوا وبادُوا وكُلُّ الْخَلْقِ قَصْرهُمُ يَبِيدُ لَهُ تُولُوا واردين إلى المَنَايا حياضًا ليس مَنْهلَها الوَرُودُ مَضُوا لسبيلهم وبقيتُ خَلْفًا وحيدًا ليس يُسْعَفَى وحيدُ سُدًى لا أستطيع علاج أمر إذا ما عالج الطفلُ الوليد لُ فَلَايًا ما بقيتُ إلى أناسٍ وقد باتت بَمَهْ لَكِها تَمُودُ وعادٌ والقرور بذى شَعُوب سواء كلُّهم إِرَمْ حصيدُ

قال: ثم صاح به آخر: يا خرعب، ذهب بكالعجب؟ إن العجب كل العجب بين زهرة ويثرب.

قال: وما ذاك يا شاحب؟ قال: نبى السلام، بُعث بخير الكلام إلى جميع الأنام، فاخرج من البلد الحرام إلى نخيل وآطام.

قال : ما هذا النبي المرسل والكتاب المنزل ، والأمى المفضل ؟ قال رجل من ولد لُوعى بن غالب ، بن فيهرْ بن مالك بن النَّضْر بن كنانة ·

<sup>(</sup>١) خ ط: ناوبني.

قال: هيهات فات عن هذا سِنِّى ، وذهب عنه زَمَنى ، لقد رأيتنى والنضر َ بن كنانة نرمى غرضاً واحداً ، ونشرب حَلْبا بارداً ، ولقد خرجت به من دَوْحة فى غداةٍ شَبِمَة (١) وطلع مع الشمس وغرب معها ، ويروى ما يَسْمَع و يُثْبت ما يُبُصْر ، ولئن كان هذا من ولده لقد سُلَّ السيف وذهب الخوف ، ودُحِض الزِنا ، وهلك الربا.

قال: فأخبرنى ما يكون ؟ قال: ذهبت الضراء والبؤس والمجاعة ، والشدة والشجاعة إلا بقية في خُزَاعة . وذهبت الضراء والبؤس ، والخلق للنفوس إلا بقية من الخزرج والأوس. وذهبت الخيلاء والفخر ، والنميمة والغدر ، إلا بقية في بنى بكر . يعنى ابن هو ازن . وذهب الفعل المندِّم والعمل المؤثّم ، إلا بقية في خَثْم .

قال: أخبرنى ما يكون؟ قال: إذا غُلبت البَرَّة، وكُظِمِتْ الْحَرَّة، فاخرج من بلاد الهجرة، وإذا كُفَّ السلام، وقطعت الأرحام، فاخرج من البلد الحرام. قال: أخبرنى ما يكون؟ قال: لولا أذن تسمع، وعين تامع، لأخبرتك بما تفزع. ثم قال:

قال : ثم صَرْصَرَ صرصرة كأنها صرصرة حُبْلي ، فذهب الفجر، فذهبت لأنظر فإذا عَظاَية (٢) و ثعبان ميتان .

قال : فما علمت أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة إلا بهذا الحديث .

ثم رواه عن محمد بن جعفر ، عن إبراهيم بن على ، عن النضر بن سلمة ، عن حسان ابن عبادة بن موسى ، عن عبد الحميد بن بهرام ، عن شَهْر ، عن ابن عباس عن سعدبن عبادة . قال : لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة خرجت إلى حضرموت لبعض الحاج ، قال : فقضيت حاجتى ثم أقبلت حتى إذا كنت ببعض الطريق عِمت ، ففزعت من الليل بصائح يقول :

<sup>(</sup>١) شبمة : باردة . (٢) العلماية : دويبة ملساء تمشى مشياً سريعاً ثم تقف .

أبا عمرو تَنَاوَبني السهودُ وراح النوم وانقطع الهجودُ وذكر مثله بطوله .

وقال أبو نعيم: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا إبراهيم بن على ، حدثنا النضر بن سلمة حدثنا أبو غزية محمد بن موسى ، عن العطاف بن خالد الوصابى ، عن خالد بن سعيد ، عن أبيه قال : سمعت تمياً الدّارى يقول : كنت بالشام حين بعث النبى صلى الله عايه وسلم ، فخرجت لبعض حاجتى فأدركنى الليل . فقلت : أنا فى جوار عظيم هذا الوادى الليلة . قال : فلما أخذت مضجعى إذا أنا بمنادى ينادى لا أراه : عُذْ بالله ، فإن الجن لا تجير أحداً على الله . فقات أيم الله [ما] تقول ؟ فقال : قد خرج رسول الأميين رسول الله ، وصاينا خلفه بالحجُون . فأسلمنا واتبعناه ، وذهب كيد الجن ورُمِيت مالشُهب ، فانطلق إلى محمد رسول رب العالمين فأسلم .

قال تميم : فلم أصبحت ذهبت إلى دير أيوب ، فسألت راهبا وأخبرته الخبر. فقال الراهب : قد صَدَقوك ، يَخْرج من الحرَم ، ومُهَاجره الحرم ، وهو خير الأنبياء فلا تُسْبق إليه .

قال تمـــــيم : فتكلفت الشخوص حتى جئت رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، فأسلمت .

وقال حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الله بن يزيد الهُذَك ، عن عبد الله بن ساعدة الهذل ، عن أبيه قال : كنا عند صنمنا سُواع ، وقد جلبنا إليه غما لنا مائتى شاة قد أصابها جرك ، فأدنيناها منه لنطلب بركته ، فسمعت مناديا من جوف الصنم ينادى : قد ذهب كيدُ الجن ورُمينا بالشَّهب، لنبيِّ اسمه أحمد .

قال فقلت غويت والله . فصدَفْتُ وجه عَنمَى مُنْجداً إلى أهلى فرأيت رجلا ، غبرنى بظهورالنبي صلى الله عليه وسلم .

ذكره أبو نعيم هكذا معلقا .

ثم قال : حدثنا عمر بن محمد بن جعفو ، حدثنا إبراهيم بن السندى ، حدثنا النضر ابن سلمة ، حدثنا محمد بن مسلمة المخزومى ، حدثنا يحيى بن سليان ، عن حكيم بن عطاء الظفرى \_ من بنى سُلّم من ولد راشد بن عبد ربه \_ عن أبيه ، عن جده ، عن راشد بن عبد ربه قال : كان الصنم الذى يقال له سُو اع بالمعلاة من رهط تدين له هذيل و بنو ظفر بن سليم ، فأرسلت بنو ظفر راشد بن عبد ربه بهدية من سُلّم إلى سواع .

قال راشد: فألقيت مع الفجر إلى صنم قَبْل صنم سواع ، فإذا صارخ يصرخ من جوفه: العجب كل العجب من خروج نبى من بنى عبد المطلب ، يحرم الزنا والربا والذبح للأصنام، وحُرِست السماء ورمينا بالشهب، العجب كل العجب . ثم هتف صنم آخر مر جوفه: ترك الضّمار وكان يُعبّد ، خرج النبى أحمد ، يصلى الصلاة ويأم بالزكاة والصيام، والبر والصلات للأرحام . ثم هتف من جوف صنم آخر هاتف يقول:

إن الذى ورث النبوة والهُدَى بَعْد ابن مريم من قريش مُهْتدى نبى أتى يخبر بما سبق، وبما يكون اليوم حقا أو غد .

قال راشد : فألفَيْتُ سُو َاعاً مع الفجر وثعلبان يَلْحسان ماحولَه ، و يأكلان مايُهُدَى له ، ثم يَعُوجان عليه ببولها ، فعند ذلك يقول راشد بن عبد ربه :

أربُ يَبُول النَّعْلبان برأســه لقد ذَلَّ من بالَتْ عليه الثعالبُ وذلك عند كَغْرج النبي صلى الله عليه وسلم ومُهَاجَره إلى المدينة وتَسَامُع الناسبه،

فخرج راشد حتى أتى النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ومعه كلب له ، واسم راشد يومئذ ظالم ، واسم كلبه راشد ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم « ما اسمك ؟ » قال : ظالم . قال : « فمااسم كلبك ؟ » قال : راشد ، قال «اسمك راشد ، واسم كلبك ظالم ! » وضحك النبى صلى الله عليه وسلم .

وبايع النبى صلى الله عليه وسلم وأقام بمكة معه ، ثم طاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيعة بوهاط ووصفها له و فأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعلاة من وهاط شأو الفرس ، ورَمْيتَه ثلاث مرات بحجر ، وأعطاه إداوة مملوءة من ماء وتفل فيها وقال له « فرغها في أعلا القطيعة ولا تمنع الناس فَضْلَهَا » ففعل . فجعل الماء مَعيها يجرى إلى اليوم ، فغرس عليها النخل . و يقال إن وهاط كلها تشرب منه ، فسماها النهاس ماء الرسول صلى الله عليه وسلم . وأهل وهاط يغتسلون بها . و بلغت رَمْيَةُ راشد الرَّ كُب الذي يقال له ركب الحجر ، وغدا راشد على سُو اع فكسره .

وقال أبو نُعَيم : حدثنا سليان بن أحمد ، حدثنا على بن إبراهيم الخراعي الأهوازى ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن داود بن دلهاث بن إسماعيل بن مسرع بن ياسر ابن سُو َيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حدثنا أبى ، عن أبيه دلهاث ، عن أبيه إسماعيل ، أن أباه عبد الله حدثه عن أبيه مُسْرع بن ياسر ، أن أباه ياسر حدثه عن عمرو ابن مُو ق الجهنى ، أنه كان يحدث قال :

خرجت حاجًا في جماعة من قومى فى الجاهلية . فرأيت فى المنام وأنا بمكة نوراً ساطعاً من المكتبة حتى أضاء فى جبل يثرب وأَشْعَر جُهَينة (١) . فسمعت صوتاً فى النور وهو يقول : انقشعت الظَّلْماء ، وسطع الضياء ، و بعث خاتم الأنبياء .

<sup>(</sup>١) أشعر جهينة : جبل ينحدر على ينبع من أعلاه . معجم البلدان .

ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحديرة وأبيض المدائن<sup>(۱)</sup>. فسمعت صوتاً فى النور وهو يقول : ظهر الإسلام ، وكسرت الأصنام ، ووصِلت الأرحام .

فانتبهت فزعاً ، فقلت لقومى : والله ليحدثن فى هذا الحى من قريش حَـدَث ، وأخبرتهم بما رأيت . فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنا رجل فأخبرنا أن رجلا يقال له أحمد قد بعث ، فأتيته فأخبرته بما رأيت فقال : « ياعرو بن مرة، إنى المر سل إلى العباد كافة أدعوهم إلى الإسلام ، وآمرهم بحقن الدماء وصلة الأرحام ، وعبادة الله ورفض الأصنام ، وحج البيت ، وصيام شهر من اثنى عشر شهراً وهو شهر رمضان ، فمن أجاب فله الجنة . ومن عصى فله النار ، فآمِن واعمرو بن مرة يو ممنك الله من نار جهنم » .

فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، آمنت بكل ماجئت به من حلال وحرام ، و إن أَرْغَم ذلك كثيراً من الأقوام ، ثم أنشدته أبياتاً قلتها حين سمعت به ، وكان لناصم وكان أبى سادنا له ، فقمت إليه فكسرته ثم لحقت النبى صلى الله عليه وسلم وأنا أقول :

شهدتُ بأن الله حَقُّ وأننى لآلهـ قَلْ الله عَلَّ وأننى الآلهـ الأحجار أولُ تارك فشمَّرتُ عن ساقى إزارَ مُهاجرٍ إليك أدب الغَورْ بعدالدَّ كادكِ (٢٠) لأصحب خيرَ الناس نفسًا ووالداً رسول مليكِ الناس فوق الحَباَئكِ

فقال النبى صلى الله عليه وسلم: « مرحبًا بك ياعمرو بن مرة » . فقلت : يارسول بأبى أنت وأمى ، ابعث بى إلى قومى ، لعل الله أن يمن " بى عليهم كما مَن " بك على " .

<sup>(</sup>۱) أبيض المدائن : قصر كسرى . فشمرٌ تُ عن ساقي الإِزَارَ مهاجِراً إليكَ أُجوبُ الدعث بعــد الدكادكِ والدكادك : الأرض المستونة

فبعثنى إليهم وقال: «عليك بالقول السديد، ولا تكر فظاً ولا متكبراً ولا حسوداً ».

فأتيت قومى فقلت لهم: يابنى رفاعة ثم يابنى جهينة ، إنى رسول من رسول الله السيم ، أدعوكم إلى الجنة ، وأحذركم النار ، وآمركم بحقّن الدماء ، وصلة الأرحام ، وعبادة الله ، ورفض الأصنام ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان ، شهر من اثنى عشر شهراً . فمن أجاب فله الجنة . ومن عصى فله النار ، يامعشر جهينة: إن الله ، وله الحمد ، جعلكم خيار من أنتم منه ، و بَغض إليكم في جاهليت ماحبب إلى غيركم من الرفث ، لأنهم كانوا يجمعون بين الأختين ، ويخلف الرجل على امرأة أبيه ، والترّات في الشهر الحرام . كانوا يجمعون بين المرسل صلى الله عليه وسلم من بنى لؤى بن غالب ، تنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة ، سارعوا سارعوا في ذلك يكون لكم فضيلة عند الله .

فأجابوا إلا رجلا منهم قام فقال : ياعمرو بن مرة ، أمَرَ الله عليك عيشك! ، أتأمرنا أن أن نرفض آلهتنا ونفرق جماعتنا بمخالفة دين آبائنا إلى مايدعو هذا القرشي من أهل تمهامة ؟ لا ولا مرحباً ولا كرامة ، ثم أنشأ يقول:

إن ابن مُرَّة قد أتى بمقالة ليست مقالة من يريد صَلَاحاً إن ابن مُرَّة قد أتى بمقالة ليوماً وإن طال الزمان رياحاً أنسَفَّة الأشياخ مِمَّن قد مَضَى مَنْ رامَ ذلك لا أصابَ فلاَحا

فقـال عمرو بن مرة : الـكاذب منى ومنك أمَّر الله عيشـه وأبْكُمَ لسانه ، وأكمه بصره .

قال عمرو بن مرة: والله مامات حتى سقط فوه، وكان لا يجـد طعم الطعـام، وعمى وخرس.

وخرج عمرو بن مرة ومن أسلم من قومه حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرحَّب

بهم وحَباهم، وكتب لهم كتاباً هذه نسخته: « بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله على لسان رسول الله بكتاب صادق، وحق ناطق، مع عمرو بن مرة الجهنى، لجهينة بن زيد: إن لهم بطون الأرض وسهولها، وتلاع الأودية وظهورها، ترعون نباته وتشربون صافيه. على أن تقرُّوا بالخُس، وتصلُّوا الصلوات الحمس، وفي التَّبِعة والصَّريمة شاتان إن اجتمعتا، و إن تفرقتا فشاة شاة. ليس على أهل الميرة صدقة، ليس الوردة اللبقة ». وشهد من حضرنا من المسلمين بكتاب قيس بن شماس رضى الله عنهم.

وُذلك حين يقول عمرو بن مرة :

ألم تر أن الله أظهر وينسه كتاب من الرحمن نور جمعنا المحدر من يمشي على الأرض كلمًا أطعنا رسول الله لما تقطّعت فنحن قبيل قد بنى المجد حولنا بنو الجرب نقريها (٢) يأيد طويلة ترى حوله الأنصار تحمى أميرهم (٣) إذا الحرب دارت عند كل عظيمة إذا الحرب دارت عند كل عظيمة تباتج منه اللون وازداد وجهه

و بَيْن برها القران لعامِر وأخلافنا في كل بادٍ وحاضر وأخلافنا في كل بادٍ وحاضر وأفضالها عند اعتكار الضرائر (١) بطونُ الأعادِي بالظُّبي والخواطر إذا اجتلبت في الحربهامُ الأكابر وبيضٍ تَلَالا في أكف المَغاور بسمُر العوالي والصفاح البواتر ودارت رَحاها بالليوث المواصر كمثل ضياء البدر بين الزواهر

وقال أبو عَمَان سعيد بن يحيى الأموى في مغازيه : حدثنا عبد الله ، حدثنا أبو عبد الله ، حدثنا المُجَالِد بن سعيد ، والأَجْلَح ، عن الشَّعْبي ، حدثني شيخ من جهينة

عن الوفا (٢) ط خ : نفريها ، وما أثبته عن الوفا .

<sup>(</sup>١) ط خ: الصرائر ، وما أثبته عن الوفا

<sup>(</sup>٣) الوفا : يحمونسربه .

قال: مرض منا رجل مرضا شدیداً فنقل حتی حفرنا له قبره و هیأنا أمره ، فأغمی علیه ثم فتح عینیه وأفاق فقال: أحفرتم لی ؟ قالوا: نعم ، قال: فما فعل الفصل و هو ابن عم له \_ قلنا: صالح مَر آنفا یسأل عنك. قال: أما إنه یوشك أن یُجْعَل فی حُفرتی ، إنه أتانی آت حین أغمی علی فقال: ابنك هُبَل ، أما تری حفرتك تُذَيَثل ، وأمك قد كادت تشكل ؟ أرأيتك إن حولناها عنك بالحول ، ثم ملأناها با بجندل ، وقذفنا فيها الفصل ، تشكل ؟ أرأيتك إن حولناها عنك بالحول ، ثم ملأناها با بجندل ، وقذفنا فيها الفصل ، الذي مَضَى فأجرأك ، وظن أن لن يفعل ، أتشكر لربك و تصل ، و تدَع دين من أشرك وضل ؟ قال: قلت نع . قال: قم قد برئت .

قال: فبرى الرجل. ومات الفصل فجعل في حفرته.

قال الجهيني : فرأيت الجهيني بعد ذلك يصلي ويسب الأوثان ويقع فيها .

وقال الأموى: حدثنا عبد الله ، قال: بينما عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى مجلس يتحدثون عن الجن ، فقال خريم بن فاتك الأسدى: ألا أحدثك كيف كان إسلامى؟ قال: بلى .

قال: إنى يوما في طلب ذَوْد لى أنا منها على أثر تنصب وتُصْعد، حتى إذا كنت بأُبْرَق العَزَّاف (١) أنخت راحلتى وقلت: أعوذ بعظيم هذه البلدة ، أعوذ برئيس هذا الوادى ، فإذا بهاتف يهتف بى :

ويحك ، عُــذ بالله ذى الجلال والمجـــد والعلياء والإفضال ثم اتْلُ آياتٍ من الأنفـــال ووحِّـــد الله ولا تُباكِي قال : فذعرت ذعراً شديدا ثم رجعت إلى نفسى فقلت :

<sup>(</sup>١) أبرق العزاف : ماء لبني أسد في طريق القاصد إلى المدينة من البصرة . وفي الأصل والمطبوعة : أبرقال عراق وهو تحريف . وما أثبته عن الدلائل ومعجم البلدان ٨٤/١ أوربا .

# يا أيهــــا الهاتفُ ماتقول أرشدُ عنــدكُ أم تضليل؟ \* \* بيّن هداك الله ما الحويل (١) \*

قال: فقال:

أَرْشِدْنَى أَرَشَدْنَى هُــدِينَا لَا جُعْتَ مَاعِشْتَ وَلَا عَرِينَا وَلَا عَرِينَا وَلَا عَرِينَا وَلَا بَرِ حْت سيــداً مُقِيناً للا تُؤثر الخــير الذي أُتيناً \* على جميع الجن ما بَقِيناً \*

فقال:

صاحَبك الله وأدَّى رَحْلَكا وعظَّم الأجـــر وعافَى نفسكاً آمِن به أَفلَج ربى حَقَّكا وانصره نصراً عزيزاً نصركاً قال: قلت: من أنت عافاك الله ، حتى أخبره إذا قدمت عليه ؟ فقال أنا ملك بن ملك ، وأنا نقيبه على جن نَصِيبين . وكُفِيتَ إبلك حتى أَضُمَّها إلى أهلك إن شاء الله .

قال: فحرجت حتى أتيت المدينة يوم الجمعة والناس أرسال إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبركأنه البدر يخطب الناس، فقلت أنيخ على باب المسجد حتى يصلى وأدخل عليه فأسلم وأخبره عن إسلامى، فلما أنخت خرج إلى أبو ذر فقال: مرحبا وأهلا وسهلا قد بلغنا إسلامك، فادخل فصل فصل فعلت، ثم جئت إلى رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) الدلائل والوفآ: بين هداك الله ما السبيل.

الله عليه وسلم فأخبرَنى بإسلامى. فقلت: الحمد لله. قال: « أما إن صاحبك قد وفَى لك وهو أهل ذلك ، وأدَّى إبلك إلى أهلك ».

وقد رواه الطبرانى (۱) فى ترجمة خريم بن فاتك من معجمه الكبير قائلا : حدثنا الحسين بن إسحاق اليسيرى ، حدثنا محمد بن إبراهيم الشامى ، حدثنا عبد الله بن موسى الإسكندرى ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن سعيد بن أبى سعيد المُقْبَرى ، عن أبى هريرة قال : قال خريم بن فاتك لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين ألا أخبرك كيف كان بَدْ على السلامى ؟ قال : بلى .

فذكره ، غير أنه قال : فحرج إلى أبو بكر الصديق فقال : ادخل ، فقد بلغنا إسلامك ، فقلت : لا أحسن الطَّهور . فعلَّنى ، فدخات المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه البدر وهو يقول « مامن مسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم صلَّى صلاة يحفظها ويَعْقالها إلا دخل الجنة » .

فقال لى عمر: لتأتين على هذا ببينة أو لأنكان بك. فشهد لى شيخ قريش عثمان بن عفان فأجاز شهادته. ثم رواه عن محمد بن عثمان بن أبى شيبة ، عن محمد بن تيم ، عن محمد ابن خليفة ، عن محمد بن الحسن ، عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب لخريم بن فاتك : حدثنى بحديث يعجبنى . فذكر مثل السياق الأول سواء .

\* \* \*

وقال أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي ، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شَرَحْبيل ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن يحيي بن أبي عمرو الشيباني ، عن عبد الله بن الديامي ، قال : أتى رجل ابن عباس فقال : بلغنا أنك تذكر سطيحا ، تزعم أن الله خلقه ، لم يخلق من بني آدم شيئا

<sup>(</sup>١) هذه الرواية ليست في ا

يشبهه ؟ قال : قال : نعم إن الله حلق سطيحاً العَسَّانى لحماً على وضم (١) ولم يكن فيه عظم ولا عصب إلا الجمجمة ، والكفان . وكان يُطُوك من رجليمه إلى ترقوته كما يُطُوك النوب ، ولم يكن فيه شيء يتحرك إلا لسانه . فلما أراد الخروج إلى مكة مُحمِل على وضمة فأتى به مكة ، فخرج إليه أربعة من قريش : عبد شمس ، وهاشم ابنا عبد مناف بن قصى ، والأحوص بن فهر ، وعقيل بن أبى وقاص ، فانتموا إلى غير نسبهم وقالوا : نحن أناس من جُمَح أتيناك ، بَلَغنا قدومك فرأينا أن إتياننا إياك حق لك واجب علينا . وأهدى إليه عقيل صفيحة هندية ، وصعدة رُدَيْذية ، فوضعت على باب البيت الحرام ، لينظروا أهل يراها سطيح أم لا .

فقال: ياعقيل: ناولني يدك. فناوله يده فقال: ياعقيل والعالِم الخَفِيَّة ، والغافر الخطية ، والذمة الوفية ، والكعبة المبنية ، إنك لَلجائي بالهدية ، الصفيحة الهندية ، الصعدة الردينية . قالوا: صدقت ياسطيح . فقال: والآتي بالفرح ، وقوس قُرَح ، وسائر الفرح ، واللَّهِ المُنبطح ، والنخل والرطب والبلح ، إن الغراب حيث مرَّ سنح ، فأخبر أن القوم ليسوا من جُمَح ، وأن نسبهم من قريش ذي البطح ، قالوا: صدقت ياسطيح نحن أهل البيت الحرام ، أتيناك لنزورك لما بلغنا من علمك ، فأخبر نا عما يكون في زماننا هذا وما يكون بعده ، فاعل أن يكون عندك في ذلك علم .

قال: الآن صدقتم ، خدوا منى ومن إلهام الله إياى ، أنتم يامعشر العرب فى زمان الهرم ، سوالا بصائركم وبصائر العجم ، لا علم عندكم ولا فهم ، وينشو مِنْ عَقِبكم ذوو فهم، يطلبون أنواع العلم ، فيكسرون الصنم ، ويبلغون الردم ، ويقتلون العجم ، يطلبون الغنم .

<sup>(</sup>١) الوضم : شِرائع من جريد النخل .

قالوا: ياسطيح فمن يكون أولئك ؟ فقال لهم: والبيت ذى الأركان ، والأمن والأمن السكان ، لينشأن من عقبكم ولدان ، يكسرون الأوثان ، وينكرون عبادة الشيطان ، ويوحدون الرحمن ، وينشرون دين الديان ، يشرفون البنيان ، ويستفتون الغتيان .

قالوا: ياسطيح مِن نسل مَن يَكُون أُولئك؟

قال: وأشرف الأشراف ، والمفضى للأشراف ، والْمَزَعْزع الأحقاف ، والْمُضْعَف الأَصْعاف ، والْمُضْعَف الأَصْعاف ، نشوءا يكون الأَلاف من عبد شمس وعبد مناف ، نشوءا يكون فيه اختلاف .

قالوا: ياسوءتاه ياسطيح مما تخبرنا من العلم بأمرهم، ومن أى بلد يخرج أو لئك؟ فقال : والباقي الأبد ، والبالغ الأمَد ، ليخرُ جَنَّ من ذا البلد ، فتي يهدي إلى الرشد، يرفض يغوث والفند، يبرأ من عبادة الضد، يعبد ربًّا انفرد، ثم يتوفاه الله محموداً، من الأرض مفقوداً ، وفى السماء مشهوداً . ثم يلي أمره الصــدِّيق إذا قضى صـــدق ، فى رد. الحقوق لا خَرِق ولا نَزِق، ثم يلي أمره الحنيف، مجرِّبغطريف، ويترك قول العنيف، قد ضاف المضيف، وأحكم التحنيف. ثم يلي أمره داعياً لأمره مجربًا ، فتجتمع له جموعاً وعصبًا ، فيقتلونه نقمة عليــه وغضبًا ، فيؤخذ الشيخ فيذبح إربا ، فيقوم بهِ رجال خُطَبا . تم يلي أمره الناصر ، يخلط الرأى برأى المناكر ، يظهر في الأرض العساكر ، ثم يلي بعده ابنه يأخذ جَمْعه ويقل حمده ، ويأخذ المال ويأكل وحده ، ويكثر المال بعقبه من بعده ، ثم يلي من بعده عدة ملوك، لا شك الدم فيهم مسفوك، ثم بعدهم الصعلوك، يطويهم كطي الدرنوك ('). ثم يليمن بعده عظهور (٢) يقضى الحق ويدنى مصر، يفتتح الأرض افتتاحاً منكراً ، ثم يلي قصير القامة ، بظهره علامة ، يموت موتا وسلامة . ثم يلي قليلا باكر ،. يترك الملك بأثر ، يلى أخوه بسنَّنته سائرٍ ، يختص بالأموال والمنابر ثم يلى من بعده أهوج.

<sup>(</sup>١) الدرنوك: نوع من البسط له خمل. (٢) الموجود في المعاجم: عظير كإردب، وهو القوى الغليظ

صاحب دنيا ونعيم مخلج ، يتشاوره معاشره وذووه ، ينهضون إليه يخلعونه يأخذ الملك ويقتلونه ، ثم يلي أمره من بعده السابع ، يترك الملك محلا ضائع ، بنوه في ملكه كالمشوه جامع ، عنــد ذلك يطمع في الملك كل عريان ، ويلي أمره اللهفان . يرضي نزاراً جمع قحطان ، إذا التقيا بدمشق جمعان بين بنيان ولبنان ، يصنف النمين يومئذ صنفان : صنف المشورة ، وصنف المخذول . لا ترى إلا حباءً محلول . وأسيراً مغلول ، بين القِرَاب والخيول . عند ذلك تخرب المنازل وتسلب الأرامل ، وتسقط الحوامل، وتظهر الزلازل ، وتطلب الخلافة وائل، فتغضب نزار، فتدنى العبيد والأشرار، وتُقْصي الأمثال والأخيار. وتغلو الأسعار في صفر الأصفار يقتل كل حيا منه ، ثم يسيرون إلى خنادق وإنها ذات أشعار وأشجار تصدله الأنهار ويهزمهم أول النهار ، تظهر الأخيار فلا ينفعهم نوم ولا قرار . حتى يدخل مصراً من الأمصار ، فيدركه القضاء والأقدار . ثم يجيء الرماة تلف مشاة ، لقتل الكماة ، وأسر الحماة . وتهلك الغواة ، هنالك يدرك في أعلى المياه . ثم يبور الدين، وتقلب الأمور، وتكفر الزبور، وتقطع الجسور، فلا يفلت إلا من كان في جزائر البحور ، ثم تبور الحبوب ، وتظهر الأعاريب ، ليس فيهم معيب ، على أهل الفسوق والريب ، في زمان عصيب ، لوكان للقوم حيا ، وما تغني المني .

قالوا: ثم ماذا ياسطيح؟ قال: ثم يظهر رجل من أهل اليمن كالشطن ، يذهب الله على رأسه الفتن .

وهذا أثر غريب كتبناه لغرابته وما تضمن من الفتن والملاحم (١).

وقد تقدم قصة شق وسطيح مع ربيعة بن نصر ملك الىمين ، وكيف بشّر بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك تقدم قصة سطيح مع ابن أحته عبد المسيح ، حين أرسله ملك بنى ساسان ، لارتجاس الإيوان ، وخمود النيران ، ورؤيا الموبذان . وذلك ليلة مولد الذي نسخ بشر يعته سائر الأديان .

<sup>(</sup>١) بل هو هذيان ما كان ينبغي أن يسطر في الكتب. وما أشبهه بتنبؤات الفلكيين !

#### باب كيفية بدء الوحي

﴿ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر أول شيء أنزل عليه من القرآن العظيم ﴾

كان ذلك وله صلى الله عليه وسلم من العمر أربعون سنة .

وحكى ابن جَرِير عن ابن عباس وسعيد بن المسيب : أنه كان عمره إذ ذاك ثلاثا وأربعين سنة .

قال البخارى : حدثنا يحيى بن بُكير ، حدثنا الليث ، عن عُقَيل ، عن ابن شهاب ، عن عُروة بن الزبير ، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت :

ر أول ما بُدِئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصادقة (١) في النوم ، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلَق الصبح .

ثم حُبِّب إليه الخلاء، فكان (٢) يخلو بغار حراء فيتحنث فيه \_ وهو التعبد \_ الليالى ذَوات العَدد قبل أن يَنْزع إلى أهــــله ويتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثالها .

حتى جاءه الحق وهو في غار حِرَاء .

فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ . قال: فأخذنى فعَطَنى حتى بلغ منى الجُهد ثم أرسانى . فقال: اقرأ . فقلت: ما أنا بقارئ . فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى . فقال: اقرأ . فقلت: ما أنا بقارئ ، فأخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد . ثم أرسلنى فقال: « اقرأ باسم ربّك الذى خَاق . خَلَق الإنسانَ مِنْ عَلَقٍ ، اقرأ وربّك الأكرام . الذى عَلَمَ بالإنسان ما لم يعلم » .

<sup>(</sup>١) البخارى: الصالحة . (٢) البخارى: وكان .

فرجع بهـــا رسول الله صلّى الله عليــه وسلم يَرجُف فؤاده ، فدخل على خديجة بنت خويلد ، فقال : زَمِّلوني زملوني . فزمَّلوه حتى ذهب عنه الروع .

فقال لخديجة \_ وأخبرها الخبر \_ : لقد خشيتُ على نفسي .

فقالت خديجة : كلا ؛ والله لا يخزيك الله أبداً . إنك لتَصِلُ الرَّحم وتَقَرَى الضيف ، وتحمل الكَلَّ ، وتَكْسِب المعدومَ ، وتعين على نوائب الحق .

فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُزَّى ابن عم خديجة . وكان امرءًا قد تنصَّر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العبراني ، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب . وكان شيخاً كبيراً قد عمى .

فقالت له خديجة : يابن عم ! اسمع من ابن أخيك . فقال له ورقة : يابن أخى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله صلّى الله عليه وسلم خبر ما رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذى كان ينزل على موسى ، يا ليتنى فيها جَذَعا ، ليتنى أكون حيًّا ، إذ يُخرجك قومُك . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : « أَوَ مُخرجي هم ؟ ! » فقال : نعم ، لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودى ، وإن يدركنى يومك أنصرك نصر ا مؤزَّراً .

ثم لم يَنْشَب ورقة أن توفى و فَتَر الوحى () فترة . حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ فيما بلغنا \_ حزناً غَدَا منه مراراً كى يتردَّى من رءوسشواهق الجبال . فكلما أَوْفَى بذرُوة جبل لكى ياقى نفسه تبدَّى له جبريل فقال : يا محمد ، إنك رسول الله حقاً . فيسكن لذلك جأشه ، وتقر نفسه ، فيرجع . فإذا طالت عليه فترة الوحى غَدَا كمثل ذلك . قال : فإذا أوفى بذورة جبل تبدى له جبريل فقال له : مثل ذلك .

هكذا وقع مطولاً في باب التعبير من البخاري .

<sup>(</sup>١) لملى هنا رواية البخارى في صحيحه في باب بدء الوحى ٣/١

ثم قال البخارى: تابَعه عبد الله بن يوسف، وأبو صالح، يعنى عن الليث، وتابعه هلال ابن رَدَّاد (۱) عن الزهرى. وقال يونس ومَعْمَر: \_ بوادره (۲).

وهذا الحديث قد رواه الإمام البخارى رحمه الله فى كتابه فى مواضع منه ، وتكلمنا عليه مطولًا فى أول شرح البخارى فى كتاب بدء الوحى إسناداً ومتناً ولله الحمد والمنة .

وأخرجه مسلم فى صحيحه من حديث الليث أبه ، ومن طريق يونس ومَعْمر عن الزهرى كما عاقّه البخارى عُنهما ، وقد رمزنا فى الحواشى على زيادات مسلم ورواياته ، ولله الحمد ، وانتهى سياقه إلى قول ورقة : أنصرك نصراً مؤزراً .

فقول أم المؤمنين عائشة « أول ما بُدِى \* به من الوحى الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » يقوِّى ما ذكره محمد بن إسحاق بن يَسَار عن عُبيد بن عُمير الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فجاءني جبريل وأنا نائم بنَمَط من ديباج فيه كتاب . فقال : اقرأ ، فقلت : ما أقرأ ؟ فغتنى ، حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلنى » وذكر نحو حديث عائشة سواء .

فكان هذا كالتوطئة لما يأتى بعده من اليقظة ، وقد جاء مصر عا بهذا في مغازى موسى بن عُقْبة عن الزهرى ، أنه رأى ذلك في المنام ، ثم جاءه الملك في اليقظة .

وقد قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: في كتابه « دلائل النبوة »: حدثنا محمد بن أحمد (۱) الأصل والمطبوعة: داود. وهو تحريف (۲) أي ترجف بوادره بدل رواية: يرجف فؤاده.

ابن الحسن ، حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة ، حدثنا جناب بن الحارث ، حدثنا عبد الله بن الأجلح ، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس ، قال : إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلويهم ، ثم ينزل الوحى بعد (۱) . وهذا من قِبَل علقمة بن قيس نفسه ، وهو كلام حسن يؤيده ما قبله ويؤيده ما بعده .

## ذكر تُمْره عليـــه الصلاة والسلام وقت بعثنه وتاريخها

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عَدى ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر الشَّمْنِي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة ، فَقُونَ بَنبوته إسرافيل ثلاث سنين ، فكان يعلمه الكامة والشيء ، ولم ينزل القرآن ، فلما مصت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل ، فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة ، عشراً مكة وعشراً بالمدينة . فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة .

فهذا إسناد صحيح إلى الشعبي، وهو بقتضي أن إسرافيل قُرُن معه بعد الأربعين ثلاث سنين ، ثم جاءه جبريل .

وأما الشيخ شهاب الدين أبو شامة فإنه قد قال: وحديث عائشة لا ينافي هذا. فإنه يجوز أن يكون أولُ أمره الرؤيا ، ثم وكِّل به إسرافيل في تلك المدة التي كان يخلو فيها بحراء ، فكان يلقى إليه الكلمة بسرعة ولا يقيم معه تدريجاً له وتمريناً ، إلى أن جاءه جبريل فعلمه بعد ما غطَّه ثلاث مرات ، فحكت عائشة ما جرى له مع

<sup>(</sup>١) ليس في دلائل النبوة المطبوع .

جبريل ولم نَحْكِ ما جرى له مع إسرافيل اختصاراً للحديث ، أو لم تـكن وقفت على قصة إسرافيــل .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن هشام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وأربعين ، فمكث بمكة عشراً ، وبالمدينة عشراً ، ومات وهو ابن ثلاث وستين .

وهكذا روى يحيي بن سعيد ، وسعيد بن المسيب .

ثم روى أحمد عن غُندَر ، ويزيد بن هارون ، كلاها عن هشام ، عن عِكْرمة ، عن ابن عباس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وهو ابن أربعين سنة ، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة ، وبالمدينة عشر سنين . ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عَفَّان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أنبأنا عَمَّار بن أبى عمار ، عن ابن عباس قال : أقام النبى صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة ، سبع سنين يرى الضَّوء ويسمع الصوت ، وثماني سنين يوحى إليه ، وأقام بالمدينة عشر سنين .

杂米米

قال أبو شامة : وقد كان رسول الله صلى الله عايه وسلم يرى عجائب قبل بعثته .

فمن ذلك مافى صحيح مسلم عن جابر بن سَمُرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« إنى لأعرف حَجَراً بمكه كان يسلم على قبل أن أبعث ، إنى لأعرفه الآن » .

انتهى كلامه .

وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الخلاء والانفراد عن قومه ، لما يراهم عليه من الضلال المبين ، من عبادة الأوثان والسجود للأصنام ، وقو يت محبته للخلوة عند مقاربة إيجاء الله إليه ، صلوات الله وسلامه عليه .

وقد ذكر محمد بن إسحاق ، عن عبد الملك بن عبد الله بن أبى سفيان بن العلاء بن حارثة ... قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى حراء في كل عام شهراً من السنة يتنسَّك فيه ، وكان مِن نُسُك قريش في الجاهلية ، يطعم من جاءه من المساكين، حتى إذا انصرف من مجاورته لم يدخل بيته حتى يطوف بالكعبة .

وهكذا روى عن وهب بن كيسان أنه سمع عُبَيد بن عُمَير يحدِّث عبدَ الله بن الزبير مثل ذلك .

وهذا يدل على أن هذاكان عادة المتعبِّدين فى قريش أنهم يجاورون فى حراء للعبادة. ولهذا قال أبو طالب فى قصيدته المشهورة :

وثَوْرٍ ومن أَرْسَى تَبِيراً مكانه وراق ليَرْقى فى حِـــرَاء ونازلِ هَكذا صوَّبه على رواية هـذا البيت كما ذكره السهيلي وأبو شامة وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المِزِّى رحمهم الله ، وقد تصحَّف على بعض الرواة فقال فيه : وراق ليرقى فى حر ونازل ــ وهذا ركيك ومخالف للصواب . والله أعلم .

وحراء ُيڤَصَر ويمدَّ، ويصرف ويمنع ، وهو جبل بأعلى مكة على ثلاثة أميال منها عن يسار المارِّ إلى منَى ، له ُ قُلَّة مشرفة على الكعبة منحنية ، والغار فى تلك الحنيـة . وما أحسن ماقال رُؤبة بن العَجَّاج :

فلا وربِّ الآمناتِ القُطَّن ِ وربِّ ركن ٍ من حراءُمُنْحنِي

وقوله في الحديث : « والتحنث : التعبد » تفسير بالمعنى ، وإلا فحقيقة التحنُّثِ مِن حيث البِّذَيَّة (١) فيما قاله السهيلي : الدخول في الحِنْث. ولكن سمعت ألفاظ قليلة في

<sup>(</sup>١) الأصل والمطبوعة : من حنث البنية . وق ر : من حنث الثنية وكله تحريف .

اللغة معنى الها الخروج من ذلك الشيء كتحنَّث أى خرج من الحنْث. وتحوَّب وتحرَّج وتأثَّم . وتهجد هو تَو لك الهُجُود وهو النوم للصلاة . وتنجَّس وتقذَّر . أوردها أبو شامة .

وقد سئل ابن الأعرابي عن قوله « يتحنثأى يتعبد » . فقال : لا أعرف هذا ، إما هو يتحنف من الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام .

قال ابن هشام: والعرب تقول: التحنث والتحنف. يبدلون الفاء من الثاء، كَمْ قَالُوا جَدَّفُ وَجَذْفَ، كَمْ قَالَ رُوْ بَةً:

### \* لوكان أحجاري مع الأحلف

يريد الأجداث.

قال : وحدثني أبو عبيدة ، أن العرب تقول فُمَّ في موضع ثُمَّ .

قلت : ومن ذلك قِول بعض المفسرين : « وفومها » أن المراد ثومها .

\* \* \*

وقد اختلف العلماء في تعبُّده عليه السلام قبل البعثـة هل كان على شرع ٍ أم لا ؟ وما ذلك الشرع ؟

فقيل: شرع نوح.

وقيل: شرع إبراهيم . وهو الأَشْبَه الأَقوى .

وقیل موسی . وقیل عیسی .

وقيل :كل ماثبت أنه شرع معنده اتبعه وعمل به .

ولبَسْط هذه الأقوال ومناسباتها مواضع أخر في أصول الفقه والله أعلم.

وقوله «حتى فجأه الحقوهو بغار حراء » أى جاء بغتة علىغير موعد ، كما قال تعالى : « وما كنت تَرْ مُجُو أن يُلقَى إليك الكتاب إلا رحمةً من ربك (١) » الآية .

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٨٦

وقد كان نزول صدر هذه السورة الكريمة وهي ﴿ اقرأ باسم ربِّك الذي خَاتَى، خَاتَى الإِنسانَ مِنْ عَلَقَ. اقرأ وربُّك الأكرمُ. الذي عَلَمَ بالقلم. عَلَم الإِنسانَ مالم يَعْلَمُ ﴾ ، وهي أول مانزل من القرآن كما قررنا ذلك في النفسير وكما سياتي أيضا ، في يوم الاثنين.

كا ثبت فى صحيح مسلم عن أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : سئل عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال : « ذاك يوم ولدت فيه ، ويوم أنزل على قيه » .

وقال ابن عباس: ولد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ، و ُنبي ُ يوم الاثنين .

وهكذا قال عُبيد بن عُمير وأبو جعفر الباقر وغير واحد من العلماء أنه عليه الصلاة. والسلام أوحى إليه يوم الاثنين ، وهذا مالا خلاف فيه بينهم .

ثم قيل : كان ذلك في شهر ربيع الأول ، كما تقدم عن ابن عباس وجابر أنه ولد عليه السلام ، في الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين ، وفيه بعث ، وفيه عُرج به إلى السماء .

والمشهور أنه بعث عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، كما نص على ذلك عُبيد ابن عُمير ، ومحمد بن إسحاق وغيرها .

وقال ابن إسحاق مستدلاً على ذلك بما قال الله تعالى : « شهر ُ رمضان الذى أُنْزِلِ فيه القرآن هدى للنّاس » فقيل : في عَشْره .

وروى الواقدى بسنده عن أبي جعفر الباقر أنه قال : كان ابتداء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ، لسبع عشرة ليلة خات من رمضان ، وقيل في الرابع والعشرين منه .

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم ، حدثنا عران أبو العوام ، عن قتادة عن أبى المايح ، عن واثلة بن الأسقع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أُنزلت صُحُف إبراهيم في أول ليلة من رمضان ، وأنزلت التوراة لست مصين من رمضان ، والإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان ، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان .

وروى ابن مَرْ دَوَ يُه فى تفسيره عن جابر بن عبد الله مرفوعا نحوه .

ولهذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين، إلى أن ليلة القدر ليلة أربع وعشرين .

\* \* \*

وأما قول جبيل «اقرأ» فقال: « ما أنا بقارى ، فالصحيح أن قوله «ماأنا بقارى ، نَوْنَ ، أَى لَسَتُ مَن يُحُسن القراءة . وممن رجَّحه النووى و قَبْلَه الشيخ أبو شامة .

ومن قال إنها استفهامية فقوله بعيد ، لأن الباء لا تزاد في الإثبات.

ويؤيد الأول رواية أبى نعيم من حديث المعتمر بن سايان عن أبيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو خائف يُرْعد : « ماقرأت كتابا قط ولا أحسنه ، وماأ كتب وما أقرأ » فأخذه جبريل فَعَتّه غتاً شديداً . ثم تركه فقال له : اقرأ . فقال محمد صلى الله عليه وسلم « ما أرى شيئاً أقرأه ، وما أقرأ ، وما أكتب » .

يروى: « فغطنى » كما فى الصحيحين « وغتنى » ويروى «قد غتنى» أى: خنقنى « حتى بلغ منى الجهد » يروى بضم الجيم وفتحها وبالنصب وبالرفع . وفَعَل به ذلك ثلاثا .

قال أبو سليمان الخطَّابى: وإنما فعل ذلك به ليبلو صبره ويُحْسن تأديبه ، فيرتاض لاحتمال ماكلَّفه به من أعباء النبوة ، ولذلك كان يعتريه مثل حال المحموم ، وتأخذه الرُّحَضاء أى : البَهرَ والعَرق .

الصنيع الُشِقِّ على النفوس . كما قال تعالى ﴿ إِنَا سَنُلْقِي عليك قولاً ثقيلا ﴾ (١) ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوحى يحمر وجهه ، ويغطُّ كما يغط البَكْر من الإبل ، ويتفصُّد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد .

وقوله: « فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يَرْجُف فؤاده » . وفى رواية : « بوادره » جمع بادرة . قال أبو عبيدة : وهى لحمة بين المُنكِب والعنق . وقال غيره : هى عروق تضطرب عند الفزع .

وفى بعض الروايات ترجف بَآدله ، واحدتها بادلة . وقيل بادل ، وهو مابين العنق والترقوة . وقيل أصل الثدى . وقيل: لحم الثديين . وقيل غير ذلك .

فقال: « زَمِّلُونِی زِمِّلُونِی » ، فلما ذَهب عنه الرَّوْع قال لخدیجة: « مالی ؟ أَیُّ شیء عَرَض لی ؟! » وأخبرها ما كان من الأمر . ثم قال: « لقد خشیت ُ علی نفسی » وذلك لأنه شاهَدَ أمراً لم يَعْهده قبل ذلك ، ولا كان فی خلده .

ولهـذا قالت خديجة : أبشر ،كلاً والله لا يخزيك الله أبداً . قيل: من الجزى ، وقيل: من الحزن .

وهذا لعِلْمها بما أَجْرَى الله به جميلَ العوائد في خلقه ، أن من كان متصفاً بصفات الحير لا يُخْزَى في الدنيا ولا في الآحرة .

ثم ذكرت له من صفاته الجليلة ماكان من سجاياه الحسنة . فقالت : « إنك لتَصِل الرَّحم وتَصْدُق الحديث » وقد كان مشهوراً بذلك صلوات الله وسلامه عليه عند الموافق والمفارق .

« وَتَحْمَلُ السَكَلَّ » أَى عن غـــيرك ، تعطِى صاحب العَيْلة مايريحه من ثقــلَ مؤنة عياله

<sup>· (</sup>١) سورة المزمل ه .

« وتَكْسِب المعدوم » أى تسبق إلى فعل الخير فتبادر إلى إعطاء الفقير فنكسب حسنته قبل غيرك . ويسمى الفقير معدوما لأن حياته ناقصة ، فوجوده وعدمه سواء كما قال بعضهم :

ليس من مات فاستراح بمَيْت المحياء وقال أبو الحسن التهامى ، فيما نقله عنه القاضى عياض في شرح مسلم :

عُدَّ ذَا الفَقْرِ مَيِّتًا وكِساَه كَفَناً باليَّا ومأواه قَبْرَا

وقال الخطابى : الصواب « وتُـكْسِب الْمُعدِم » أى تبذل إليه أو يكون تكسب الْمُعدم بعطيته (١) مالا يعيش به .

واختار شيخنا الحافظ أبو الحجاج للِزِّى أن المراد بالمعدوم همهنا المال الْمُعطَى ، أى يعطى المال لمن هو عادمه .

ومن قال إن المراد أنك تَـكْسب باتجارك المالَ المعدوم ، أو النفيسَ القليل النظير ، فقد أَبْعَدَ النجعة ، وأَغْرَق فى النَّزْع، وتـكلَّف ماليس له علم ، فإن مثل هذا لا يُمْدَح به غالباً ، وقد ضعّف هذا القول عياض والنووى وغيرها والله أعلم .

« وتَقْرِي الصيف » أي تكرمه في تقديم قراه ، وإحسان مأواه .

« وتعین علی نوائب الحق » ویروی « الخیر » ، أی إذا وقعت نائبة لأحد فی خیرٍ أَعَنْتَ فيها ، وقمت مع صاحبها حتی یجد سداداً من عیش أو قواماً من عیش .

وقوله : « ثم أخذتُه فانطلقتْ به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ، وكان شيخاً كبيراً قد عمى » .

وقد قدَّمنا طَرفا من خبره مع ذكر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله ، وأنه كان ممن سعَّر في الجاهلية ، ففارقهم وارتحل إلى الشام ، هو وزيد بن عمرو وعثمان بن الخو يرث ، (۱) عرفة بالأصل : أو يكون تلبس العدم بعطية .

وعُبَيد الله بن جحش ، فتنصّر واكلهم ، لأنهم وجدوه أقرب الأديان إذ ذاك إلى الحق .

إِلَّا زيد بن عمرو بن نُفَيل فإنه رأى فيه دَخَلا وتخبيطا وتبديلا وتحريفاً وتأويلا، فأبَتْ فطرته الدخول فيه أيضا، وبشره الأحبار والرهبان بوجود نبى قد أَزِفَ زمانه واقترب أوانه.

فرجع يتطلب ذلك ، واستمر على فطرته وتوحيده . لكن اخْتَرَمَتْه المنيةُ قبـل البعثة الح.دية .

وأدركها ورقة بن نوفل وكان يتوسَّمها فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما قدمنا، بما كانت خديجة تَنْعته له وتصفه له ، وما هو مُنْطَو عليه من الصفات الطاهرة الجميلة وماظهر عليه من الدلائل والآيات .

ولهذا لما وقع ماوقع أخذت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت به إليه ، فوقفت به عليه وسلم به عليه وسلم به عليه وسلم خبر مارأى ، قال ورقة : سُرُّوح سُرُّوح ، هذا الناموس الذى أنزل على موسى .

ولم يذكر عيسى وإن كان متأخراً بعد موسى ، لأنه كانت شريعته متممة ومكملة لشريعة موسى عليهما السلام ، ونَسَخت بعضها على الصحيح من قول العلماء . كا قال ( ولأحل ّ لـكم بعض الذي حُرِّم عليكم ) (١) .

وقولُ ورقة هــذاكما قالت الجن: ﴿ ياقومَنا إِنَّا سَمِعْناكتابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ موسى مُصَدِّقًا لما بَيْنَ يدَيْه يَهْدِي إلى الحقّ وإلى طريقٍ مستقيم ﴾ (٢).

ثم قال ورقة: « ياليتني فيها جَذَعا » أى ياليتني أكون اليومَ شابًا متمكنا من الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف ٣٠

« ياليتني أكون حياً حين يخرجك قومك » يعني حتى أخرج معك وأنصرك. فعِنْدَها قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : « أَوَ نُخْرجيَّ هُم ؟ » قال السُّهَيلي : و إنما قال ذلك ، لأن فراق الوطن شديد على النفوس ، فقال : « نعم ! إنه لم يأتِ أحدٌ بمثل ماجئت به إلا عُودِي ، وإن يُدْرَكْني يومك أنصرك نصراً مؤزراً » أي أنصرك نصراً عزيزاً أبداً.

وقوله « ثم لم يَذْشَب ورقةُ أن توفى » أى توفى بعد هذه القصة بقليل ، رحمه الله ورضى عنه ، فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديقٌ بما وحِد ، وإيمان بما حصل من الوحي، ونية صالحة للمستقبل.

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حسن ، عن الركبيعة " حدثني أبو الأسود ، عن عُرْوة ، عن عِائِشِة ، أن خديجة سألت رسول الله صلى آلله عليه وسلم عن ورقة بن نوفل ﴿ أَ فقال : « قد رأيته فرأيت عليه ثياب بَياضٍ ، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه

وهذا إسناد حسن ، لكن رواه الزُّهْرِي وهشام عن عروة مرسلا. فالله أعلم . وروى اَلْحَافِظِ أَبُو يَوْلَى ، عن شُرَيحِ بن يونس ، عن إسماعيل ، عن مُجَالِد ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة بن نوفل فقال : « قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض ، أبصرته في بُطْنان الجنة (١) وعليه السندس» .

وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال « يبعث يوم القيامة أمةً وحدَه » . وسئل عن أبى طالب فقال : « أخرجتُه من عَمْرة من جهنم إلى ضَحْضاَح منها » . وسئل عن خديجة ، لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن ، فقال : « أبصرتُها

<sup>(</sup>١) بطنان : كل شيء وسطه .

على نهر فى الجنبة فى بيت من قَصَب لا صَخَب فيه ولا نَصَب » . إسنادٌ حسن ، ولبعضه شواهد فى الصحيح . والله أعلم .

وقال الحافظ أبو بكر البَزَّار : حدثنا عُبَيد بن إسماعيل ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عُرْوة ، عن أبيه ، عن كائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تسبُّوا وَرَقَة ، فإنى رأيت له جنة أو جنتين » . مُحْمَمَعُمُهُمُ

وكذا رواه ابن عمر كرمن حديث أبى سعيد الأُشَجِّ ، عن أبى معاوية ، عن هشام، عن أبيه ، عن هشام، عن أبيه ، عن عائشة ، وهذا إسناد جيد . وروى مُر ْسَلا وهو أَشْبَه.

وروى الحافظان: البَيْهتى وأبو نعيم فى كتابيهما. « دلائل النبوة » من حديث بونس بن بكير ، عن يونس بن عمرو ، عن أبيه ، عن عمرو بن شَرَحبيل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: « إنى إذا خَلوْتُ وَحْدى سَمَعتُ ندام ، وقد خشيتُ والله أن يكون لهذا أمر » .

قالت: معاذ الله ، ما كان ليَفْعل ذلك بك ، فوالله إنك لتؤدِّى الأمانة ، وتصل الرحم ، وتَصْدُق الحديث .

فلما دخل أبو بكر وليسرسول اللهصلى الله عليه وسلم ،ثم ذكرت له خديجة فقالت: ياعَتِيق اذهب مع محمد إلى ورقة .

فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده أبو بكر . فقال : انطلق بنا إلى ورقة . قال : « ومن أخبرك؟ » قال : خديجة . فانطلقا إليه فقصًا عليه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنى إذا خلوت وحدى سمعت نداء خَلْنى : يامحمد يامحمد . فأنطلق هرباً فى الأرض » . فقال له : لا تفعل . إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول لك ، ثم ائتنى فأخبر نى .

فلما خلا ناداه : يامحمد ، قل ( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ) حتى بلغ ( ولا الضالين ) قل : لا إله إلا الله . در مرسل فرح عر رب

فأتى ورقة فذكر له ذلك، فقال له ورقة : أبشر ثم أبشر . فأنا أشهد أنك الذى بشر بك ابن مريم ، و إنك على مثل ناموس موسى ، و إنك نبى مرسل ، وإنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذا ، ولئن أدركنى ذلك لأجاهدن معك .

فلما توفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لقد رأيت القَسَّ فى الجنة عليه ثياب الحرير ، لأنه آمن بى وصَدَّقنى » يعنى ورقة .

هذا لفظ البيهق ، وهو مرسل ، وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما نزل .
وقد قدمنا من شعره ما يدل على إضاره الإيمان وعَقْده عليه وتأكّده عنده ، وذلك حين أخبرته خديجة ماكان من أمره مع غلامها ميسرة ، وكيفكانت الغامة تظلله في هجير القَيْظ ، فقال ورقة في ذلك أشعارا قدَّمناها قبل هذا ، منها قوله :

لأمر طالما بعث النَّشيجاً فقد طال انتظارى ياخد بجا حديثك أن أرى منه خُروجا من الرهبان أكره أن يعوجا ويَحْصِمُ من يكون له حجيجا يُقُدِي به البرية أن تعوجا ويَلْقَى من يسالمه فُلُوجا شهدتُ وكنت أولهم ولوجا

الجُوْتُ وكنت فى الذكرى كُبُوجاً ووصفٍ من خديجة بعد وَصْفٍ ببطن المَكَّتين على رجائى المَكَانِ المَكَانِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ولوجاً فى الذى (١) كرهت قريش أرَجِّى بالذى كرهــــوا جميعاً فإن يَبقُّوا وأَ بْقَ تَكَن (٢) أمور وقال أيضاً فى قصيدته الأخرى :

وأخبار صِدْق خُبِّرت عن محمد بأن ابن عبد الله أحمد مرسل وظنى به أن سوف يُبعث صادقاً وموسى وإبراهيم حتى يُركى له ويَدْبعه حَيَّا لؤيِّ بن غالب فإنْ أبق حتى يُدْرك الناس دهرُه وإلا فإنى يا خديجه فاعلى

وقال يونس بن بكير عن ابن اسحاق : قال ورقة : فامان يكُ حقًا يا خديجة فاعلمي حديثك إ وجبريل يأتيه وميكال مَعْهما من الله ويفور به من فاز فيها بتوبة ويَشْقَى بنفريقان منهم فرقة في جنانه وأخرى إذا ما دَعَوْ ا بالويل فيها تتابعت مقامع فسيحان من تهوى الرياح بأمره ومن هو ومن هو ومن عرشه فوق السموات كامها وأقضاؤه

ولو عَجَّت بمسكتها عجيجا إلى ذى العرش إذ سفلوا عروجا يضجُّ الكفرون لهما ضجيجا

يُحَبَرها عنه إذا غاب ناصحُ إلى كلَّ من ضُمَّت عليه الأباطحُ كا أُرْسِل العبدان : هو دُ وصالحُ بهاء ومنشور من الحق واضح شبابهمُ والأَشْيَبون الجحاجحُ فإنى به مستبشر الود فارحُ عن أرضك في الأرض العريضة سائحُ

حدیثك إیانا فأحمد و مُرْسَلُ من الله وحی یَشرح الصدر مُنزَلُ و یَشْقَی به العانی الغریر المُضَالَّ و ویَشْقَی به العانی الغریر المُضَالَّ وأخری بأحواز الجحیم تُعلَّل مقامع فی هاماتهم ثم تُشْعَلُ ومن هو فی الأیام ما شاء یَفْعل و وقضاؤه فی خلقه لا تُمدَّلُ و اقضاؤه فی خلقه لا تُمدَّلُ

<sup>(</sup>۱) خ ط: ولو كان الذى . وما أثبته هو الرواية المتقدمة لابن كثير ، وهي الموافقة لابن هشام والصحيحة أيضاً .

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : يكن أموراً ، وهو تحريف .

#### وقال ورقة أيضًا :

يا للرجال وصَرْف الدهـر والقدر حتى خـد بيخة تدعونى لأخبرها وخـ بَرْننى بأمر قد سمعت به بأن أحمد لله يأن أحمد أله فقلت عَـل الذي تر جين يُنجره وأرسليه إلينا منطقاً عَجباً وقال حين أتانا منطقاً عَجباً فقال حين أتانا منطقاً عَجباً إلى رأيت أمين الله واجهنى مم استمر فكاد الخوف يُذعرنى فقات ظنى وما أدرى أيص لـ دُقنى وسوف يُبليك إن أعانت دعوتهم

وما لشيء قضاه الله مِنْ غِلَمَ مَن أُخَرِ أَراه سيأتي النياسَ من أُخَرِ فيا مضى من قديم الدهر والعصر جبريلُ أنك مبعوثُ إلى البَشر لك الإله فرَجِّي الحسيرَ وانتظرى عن أمره ما يرى في النوم والسهر يقف منسه أعالى الجلد والشَّعر في صورة أكملت من أعظم الصُّور عما يسلِّم مِنْ حَسو لل من الشجر أن سوف يُبعث بتلو مُنزَل السُّور من الجهساد بلامن ولا كدر

\* \* \*

هكذا أورد ذلك الحافظ البيهقي في الدلائل وعندى في صحتها عن ورقة نظر والله أعلم.

وقال ابن إسحاق: حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقني \_ وكان واعية (١) \_ عن بعض أهل العلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة ، كان إذا خرج لحاجته (٢) أَبْعَدَ حتى يحسر البيوت (٣)

(١) المطبوعة داعية . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) الطنوعة : لحاجة . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) خ ط : الثوب . وهو تحريف شنيع .

عنه وُيفْضى إلى شعاب مكة وبطون أوديتها ، فلا يمرُ بحجرٍ ولا شجر إلا قال : السلام عليك يارسول الله .

قال: فيلتفت حَوْله عن يمينه وعن شماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة ، فكث كذلك يَرَى ويسمع ماشاء الله أن يمكث ، ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاء من كرامة الله وهو بحراء في رمضان .

قال ابن إسحاق: وحدثنى وهبُ بن كَيْسان مولى آل الزبير، قال سمعت عبدَ الله ابن الزبير وهو يقول لمُبَيد بن عُمير بن قتادة الليثى: حَدِّثنا ياعُبَيد: كيف كان بَدْ ما ابتدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاءه جبريل. قال: فقال عُبَيد وأنا حاضر، يحدِّث عبدَ الله ابن الزبير ومَنْ عنده من الناس:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور فى حراء فى كل سنة شهراً يتحنَّثُ. قال : وكان ذلك مما تحنَّثُ (١) به قريش فى الجاهاية ، والتحنُّثُ : التبرُّر .

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ذلك الشهر من كل سنة يُطْعم من جاءه من المساكين ، فإذا قضى جواره من شهره ذلك كان أول مايبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته ، فيطوف بها سبعاً أو ماشاء الله من ذلك ، ثم يرجع إلى بيته .

حتى إذا كان الشهر الذى أراد الله به فيه ما أراد من كرامته من السَّنة التى بعثه فيها ، وذلك الشهر رمضان ، خرج إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله ، حتى إذا كانت الليلة التى أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد به جاءه جبريل بأمر الله تعالى .

 <sup>(</sup>١) خ ط : يحبب . وهو تحريف .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فجاءنى وأنا نائم بنَمَط من ديباج فيه كتاب ، فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ ؟ قال: فعَنّى حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلنى فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ ؟ قال: فغتنى حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلنى فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ ؟ قال: فعَنّى حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلنى فقال: اقرأ. قلت: ماذا أقرأ ؟ ما أقرأ ؟ قال: فعَنّى حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلنى فقال: اقرأ. قلت: ماذا أقرأ ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء (١) منه أن يعود لى بمثل ماصنع بى.

فقال : « اقْرَأْ باسم ِ ربِّك الذي خَلَق . خَلَق الإنسانَ مِنْ عَلَقٍ . اقرأ وربُّك الأَكْرَمُ . الذي عَلَمَ بالقلم . عَلَمَ الإنسانَ ما لم يَعْلَمُ » .

قال: فقرأتها ثم انتهى وانصرف عنى ، وهَبَبْت من نومى فكأنمـا كُتب فى قلمى كتابا .

قال: فحرجت حتى إذا كنت فى وسطٍ من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يامحمد أنت رسول الله وأنا جبريل.

قال : فرفعت رأسى إلى السماء ، فأنظر فإذا جبريل فى صورة رجل صاف ق قدميه فى أفق السماء يقول : يامحمد أنت رسول الله وأنا جبريل .

فوقفت أنظر إليه فما أتقدَّم وما أتأخر ، وجعلت أصرف وجهى عنه فى آفاق السماء فما أنظر فى ناحية منها إلا رأيته كذلك .

فما زلت واقفا ما أتقدم أمامى وما أرجع ورائى حتى بَعَثَت خديجة ُ رُسلَها في طَلَبي، فبلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكانى ذلك ، ثم انصرف عنى .

وانصرفت راجعا إلى أهلى حتى أتيتُ خديجةَ فجلستُ إلى فخدها مُضِيفًا إليها، فقالت : يا أبا القاسم أين كنت ؟ فوالله لقد بعثتُ رسلى فى طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلى .

<sup>(</sup>١) ط : اقتدا وهو تحريف .

نم حدَّ تَتُهَا بَالذي رأيت فقالت : أبشر يا ابن العم واثبُتْ ، فوالذي نفس خديجة بيده إنى لأرجو أن تكون نبيَّ هذه الأمة .

ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل ، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ورقة : قُدُّوس قدوس ، والذى نفسُ ورقة بيده لئن كنتِ صدَقْتنى ياخديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذى كان يأتى موسى ، وإنه لنبيُّ هذه الأمة ، وقولى له فليثبت .

فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة .

فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف صنع كماكان يصنع ، بدأ بالكعبة فطاف بها ، فاقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال : يا ابن أخى ، أخبرنى بما رأيت وسمعت .

فأخبره ، فقال له ورقة : والذى نفسى بيده إنك لنبيُّ هـذه الأمة ، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى ، ولتُسكَذَّبنَة ولتُونْذَينه ولتُخْرِجنه ولتقاتلنه (١) ، ولئن أنا أدركتُ ذلك اليوم لأنصرنَّ الله نصرا يَعْلمه . ثم أدنى رأسه منه فقبل يا فوخه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله .

وهذا الذى ذكره عُبَيد بن عُمَيركما ذكرناه كالتوطئة لما جاء بعده من اليقظة ، كما تقدم من قول عائشة رضى الله عنها : فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَكَق الصبح .

ويحتمل أن هذا المنام كان بعد ما رآه فى اليقظة صبيحة ليلتئذ . ويحتمل أنه كان بعده بمدة . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الهاء هنا للسكت .

وقال موسى بن عُقْبة : عن الزُّهْرى عن سعيد بن المسيَّب ، قال : وكان فيما بلغنا أول ما رأى ، يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن الله تعالى أراه رؤيا فى المنام ، فشقَّ ذلك عليه ، فذكرها لامرأته خديجة ، فعصمها الله عن التكذيب وشرح صدرها المتصديق فقالت : أَبْشر فإن الله لم يصنع بك إلا خيراً .

ثم إنه خرج من عندها ثم رجع إليها ، فأخبرها أنه رأى بطنه شُقَّ ثم غسل وطهرً ثم أعيد كما كان . قالت : هذا والله خير فأبشر .

ثم استعلن له جبريل وهو بأعلى مكة فأجاسه على مجلس كريم مُعْجب ، كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : أجلسنى على بساط كهيئة الدُّرْنُوكُ (٢) ، فيه الياقوت واللؤلؤ ، فبشَّره برسالة الله عز وجل ، حتى اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له جبريل اقرأ . فقال : كيف أقرأ ؟ فقال : « اقرأ باسم ربِّك الذي خَلَقَ ، خَلقَ الإنسان مِنْ عَلَق اقرأ وربُّك الذي خَلَقَ ، خَلقَ الإنسان مِنْ عَلَق اقرأ وربُّك الأكرمُ ، الذي عَلَمَّ بالقَلَمَ ، علَمَّ الإنسان ما لم يَعْسَلَمَ » .

قال : ويزعم ناس أن « يا أيها المدثر » أول سورة نزلت عليه والله أعلم .

قال : فَقَبِل رسولَ الله صلّى الله عليه وسلم رسالة ربه واتَّبع ما جاءه به جبريل من عند الله .

فلما انصرف مُنْقلبا إلى بيته جعل لا يمرُّ على شجر ولا حجر إلا سَمَّ عليه ، فرجع إلى أهله مسروراً موقناً أنه قد رأى أمراً عظيما ، فلما دخل على خديجة قال : أرأيتكِ التي كنتُ حدَّثتُكِ أنى رأيته في المنام؟ فإنه جبريل استعلن إلى "، أرسله إلى " ربى عز وجل . وأخبرها بالذي جاءه من الله وما سمع منه ، فقالت : أبشر فوالله لا يفعل

<sup>(</sup>١) الدرنوك: نوع من البسط له خل .

الله بك إلا خـــيراً ، واقبــل الذى جاءك من أمر الله فإنه حق ، وأبشر فإنك رسول الله حقاً .

ثم انطلقت من مكامها ، فأتت غلاماً لعُتْبة بن ربيعة بن عبد شمس ، نصرانياً ، ن أهل نينوك يقال له عَدَّاس فقالت له : ياعداس أذ كُرك بالله إلا ما أخبرتنى : هل عندك علم من جبريل ؟ فقال : قدوس قدوس ، ما شأن جبريل يُذْ كر بهذه الأرض التي أهلها أهل الأوثان . فقالت : أخبرنى بعِلْمك فيه . قال: فإنه أمين الله بَيْنه وبين النبيين ، وهو صاحب موسى وعيسى عليهما السلام .

فرجعت خديجة من عنده فجاءت ورقة بن نوفل ، فذكرت له ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما ألقاه إليه جبريل ، فقال لها ورقة : يا بُنيَة أخى ، ما أدرى لعل صاحبك النبي الذي يَنْ تظر أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ، وأقسم بالله لئن كان إياه ثم أظهر دعواه وأنا حي لأبلين الله في طاعة رسوله وحسن مؤازرته للصبر والنصر .

فمات ورقة رحمه الله .

قال الزهرى: فكانت خديجة أولَ من آمن بالله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم .

قال الحافظ البيهقى بعد إيراده ما ذكرناه: والذى ذُكِر فيه من شَقِّ بطنه يُحْتمل أن يكون أن يكون مَكاية منه لما صُنِع به فى صباه، يعنى شَقَّ بطنه عنه حليمة، ويحتمل أن يكون شُقَّ مرة أخرى، ثم ثالثة حين عرج به إلى السماء. والله أعلم.

وقد<sup>(۱)</sup> ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة وَرَقة بإسناده إلى سليمان بن طرخان التَّيْمي قال:

<sup>(</sup>١) من هنا إلى وقال البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ ساقط من النسخة 1 .

بلغنا أن الله تعالى بعث محمداً رسولا على رأس خمسين سنة من بناء الكعبة .
وكان أول شيء اختصه به من النبوة والكرامة رؤيا كان يراها ، فقص ً

ذلك على زوجته خديجــة بنت خويلد فقالت له: أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيراً.

فبينما هو ذات يوم فى حراء ، وكان يفرُ إليه من قومه ، إذ نزل عليه جبريل ، فدنا منه ، فافه رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة شديدة ، فوضع جبريل يده على صدره ومِن خلفه بين كتفيه ، فقال : اللهم احطُطُ وِزْرَه ، واشرح صدره ، وطهر قلبه ، يامحمد أبشر ! فإنك نبى هذه الأمة ، اقرأ . فقال له نبى الله : وهو خائف يُر عد : ما قرأت كتابا قط ولا أحسنه ، وما أكتب وما أقرأ .

فأخذه جبريل فغَتَّه غتًا شديداً ثم تركه ، ثم قال له : اقرأ . فأعاد عايه مثله . فأجلسه على بساط كهيئة الدرنوك فرأى فيه من صفائه وحسنه كهيئة اللؤلؤ والياقوت وقال له : « اقرأ باسم ربك الذى خلق » الآيات ، ثم قال له : لا تخفَ يا محمد ، إنك رسول الله .

ثم انصرف ، وأقبل على رسول الله صلّى الله عليه وسلم همَّه ، فقال : كيف أصنع وكيف أفول لقومى ؟!

ثم قام رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهو خائف ، فأناه جبريل من أمامه وهو فى صعرته (١) ، فرأى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم أمراً عظيما ملاً صدرَه ، فقال له جبريل: لا تخف يا محمد ، جبريل رسول الله ، جبريل رسول الله إلى أنبيائه ورسله ، فأيقنْ بكرامة الله فإنك رسول الله .

فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر على شجر ولا حجر إلا هو ساجد (١) أي عظمته . يقول : السلام عليك يا رسول الله . فاطمأنت نفسه وعرف كرامة الله إياه . فلما انتهى إلى زوجته خديجة أبصرت ما بوجهه من تغير لونه ، فأفزعها ذلك ، فقامت إليه ، فلما دنت منه جعلت تمسح عن وجهه وتقول : لعلَّك لِبعض ما كنت ترى وتسمع قبل اليوم .

فقال: يا خديجة أرأيت الذي كنت أرى في المنام والصوت الذي كنت أسمع في اليقظة وأهال منه ؟ فإنه جبريل قد استعلن لى وكلني وأقرأني كلاماً فزعت منه ، ثم عاد إلى فأخبرني أنى نبى هذه الأمة ، فأقبلت راجعاً فأقبلت على شجر وحجارة فقلن: السلام عليك يا رسول الله .

فقالت خديجة : أبشر فوالله لقد كنت أعلم أن الله لن يفعل بك إلا خيراً ، وأشهد أنك نبى هذه الأمة الذى تنتظره اليهود ، قد أخبرنى به ناصح غلامى وبحيرى الراهب ، وأمرنى أن أتزوجك منذ أكثر من عشرين سنة . فلم تزل برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طعم وشرب وضحك .

ثم خرجت إلى الراهب وكان قريباً من مكة فلما دنت منه وعرفها ، قال : مالك ياسيدة نساء قريش ؟ فقالت : أقبلتُ إليك لتخبرني عن جبريل.

فقال : سبحان الله ربنا القدوس ! ما بالُ جَبريل يُذْ كَر فى هذه البلاد التى يَعْبد أهابُها الأوثان ؟! جبريل أمين الله ورسولُه إلى أنبيائه ورسله وهو صاحب موسى وعيسى .

فعرفَت كرامة الله لمحمد .

ثم أتت عَبْدا لعتبة بن ربيعة يقال له عداس، فسألته فأخبرها بمثل ما أخبرها به الراهب وأزْيد ، قال : جبريـلُ كان مع موسى حين أغرق الله فرعـون

وقومه ، وكان معه حين كله الله على الطُّور ، وهو صاحب عيسى بن مريم الذى أيَّده الله به .

ثم قامت من عنده فأتت ورقة َ بن نَوْفل فسألته عن جبريل ، فقال لها مثل ذلك . ثم سألها : ما الخبر ؟ فأحلفته أن يكتم ماتقول له ، فحلف لها فقالت له : إن ابن عبد الله ذكر لى ، وهو صادقُ أحلفُ بالله ما كذَب ولا كُذِّب ، أنه نزل عليه جبريل بحِراء ، وأنه أخبره أنه نبيُّ هذه الأمة وأقرْأه آيات أرسل بها .

قال: فذُعر ورقة لذلك وقال: لئن كان جبريل قد استقرت قدماه على الأرض لقد نزل على خير أهل الأرض، وما نزل إلا على نبى، وهو صاحب الأنبياء والرسل يرسله الله إليهم، وقد صدَقْتُك عنه، فأرسلى إلى ابن عبد الله أسأله وأسمع من قوله وأحدِّثه، فإنى أخاف أن يكون غير جبريل، فإن بعض الشياطين يتشبه به ليضل به بعض بنى آدم ويفسدهم، حتى يصير الرجل بعد العقل الرضى مُدَلَّها مجنونا.

فقامت من عنده وهى واثقة بالله أن لا يفعل بصاحبها إلا خيراً ، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال ورقة ، فأنزل الله تعالى : « ن . والقلم وما يَسْطُرون . مِا أنت بنعمة ربِّك بمجنون » الآيات . فقال لها : كلا والله إنه لجبريل . فقالت له : أحب أن تأتيه فتخبره لعل الله أن يهديه .

فجاءه رسول الله صلى الله عليـه وسلم ، فقال له ورقة : هـذا الذى جاءك فى نور أو ظلمة ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة جبريل وما رآه من عظمته وما أوحاه إليه .

فقال ورقة: أشهد أن هذا جبريل، وأن هـذا كلام الله، فقد أمرك بشىء تبلّغه قومَك، وإنه لأمرُ نُبوة، فإن أَدْرك زمانك أتَبَعك. ثم قال: أَبْشر ابنَ عبد المطلب عا بَشَرك الله به.

قال : وذاع قولُ ورقة وتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فشقَّ ذلك على اللهُ من قومه .

قال: وَفَتَرَ الوحى ، فقالوا: لوكان من عند الله لتَتَابع ولكن الله قَلَاه . فأنزل الله «والضحى» و «ألم نشرح» بكالهما .

#### \* \* \*

وقال البيهق : حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس ، عن ابن إسحاق ، حدثنى إسماعيل بن أبى حكيم مولى آل الزبير ، أنه حدثه عن خديجة بنت خويلد أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيا بَيّنه مما أكرمه الله به من نبوته : يا ابن عم تستطيع أن تخبرنى بصاحبك هذا الذى يأتيك إذا جاءك ؟ فقال : نعم . فق لت : إذا جاءك فأخبرنى .

فَيْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عندها إذ جاء جبريل ، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ياخد يجة ، هذا جبريل. فقالت : أتراه الآن ؟ قال : نع . قالت : فاجاس إلى شقى الأيمن . فتحوّل فجاس . فقالت : أتراه الآن ؟ قال : نع . قالت : فتحول فاجلس في حجرى . فتحوّل فجلس في حجرها ، فقالت : هل تراه الآن ؟ قال : نع . فاجلس في حجرى . فتحوّل فجلس في حجرها ألله عليه وسلم جالس في حجرها فقالت: فتحسَّرت رأسها فشالت خمارَها ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالس في حجرها فقالت: هل تراه الآن ؟ قال : لا . قالت : ماهذا بشيطان إنّ هذا لملك يا ابن عم ، فاثبتوأ بشر . ثم آمنت به وشهدت أن ماجاء به هو الحق .

قال ابن إسحاق : فحدَّثت عبدَ الله بن حسن هذا الحديث فقال : قد سمعت أمى فاطمة بنت الحسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة ، إلا أنى سمعتها تقول : أَدْخَلَت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين درعها فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام .

قال : البيهق وهـــذا شيء كان من خديجة تصنعه تستثبت به الأمر احتياطا لدينها وتصديقا .

فأما النبى صلى الله عليه وسلم فقد كان وَثق بما قال له جبريل وأراه من الآيات التي ذكرناها مرة بعدد أخرى ، وماكان مِن تسليم الشجر والحجر عليه صلى الله عليه وسلم تسليم .

وقد قال مسلم فی صحیحه: حدثنا أبو بكر بن أبی شَیْبة ، حدثنا بحیی بن بُكبر ، حدثنا إبراهیم بن طُهمان ، حدثنی سِمَاك بن حَرْب ، عن <u>حابر بن سَمُر</u>ة ، رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: « إنی لاً عرف حجراً بمكة كان يسلم علی قبل أن أبعث إنی لاً عرفه الآن » .

وقال أبو دَاوِدِ الطيالسي: حدثنا سايمان بن معاذ ، عن سِمَاك بن حرب ، عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن بمكة لحجراً كان يسلم على ليالى بُعثت إنى لأعرفه إذا مررت عليه » .

وروى البيهقى من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّى الكبير ، عن عَبَّاد بن عبد الله ، عن على الله عليه عبد الله ، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه . قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرج فى بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا حبل إلا قال : السلام عليك يارسول الله .

وفى رواية : لقدرأيتني أدخل معه الوادى فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال : السلام عليكم يا رسول الله وأنا أسمعه .

## فص\_ل

قال البخارى فى روايته المتقدمة : ثم فَتَرَ الوحى حتى حزن النبى صلى الله عليه وسلم في المغنا حزناً غَدَا منه مراراً كى يتردَّى من رءوس شواهق الجبال ، فكلما أَوْفَى بذرْوة جبل لكى يُلقى نفسه تبدَّى له جبريل فقال : يامحمد إنك رسول الله حقا .

فَيَسْكُن لذلك جَأْشه وتَقَرُّ نفسه فيرجع .

فإذا طالت عليه فترة الوحى غَدَا لمثل ذلك ، فإذا أوفى بذروة حبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك .

وفى الصحيحين من حديث عبد الرزاق ، عن مَعْمر ، عن الزُّهرى ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه أبا سَلَمة عبد الرحمن يحدث عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدِّث عن فترة الوحى قال : فبيما أنا أمشى سمعت صوتا من السماء ، فرفعت بصرى قبل السماء فإذا الملك الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين السماء ، فجمَيْت منه فرَقا حتى هويت إلى الأرض ، فجئت أهلى فقلت زَمِّلونى زملونى . فأنزل الله : « يا أيها المُدَّثر قُمُ فأنذر . ورَبَّك فكبِّر . وثيابك فطهر . والرُّجْز فاهجر » .

قال : ثم حمى الوحى وتتابع .

فهذا كان أول مانزل من القرآن بعد فترة الوحى لا مطلقا ، ذاكـُقوله (۱) « اقرأ باسم\_ ربك الذى خَلَق » .

وقد ثبت عن جابر أن أول ما نزل « يا أيها الْمَدَّثُر » واللائق حَمْلُ كلامه ما أمكن على ماقلناه ، فإن فى سياق كلامه مايدل على تقدم مجىء المللَّك الذى عرفه ثانياً بما عرفه (١) أى أن أول ما نزل مطلقاً هو « اقرأ » .

به أولا إليه . ثم قوله : « يحدِّث عن فترة الوحى » دليلٌ على تقدُّم الوحى على هذا الإيجاء . والله أعلم .

وقد ثبت في الصحيحين من حديث على بن المبارك وعند مسلم والأوزاعى كلاها عن يحيى بن أبي كثير قال : سألت أبا سَلَمَة بن عبد الرحمن : أيُّ القرآن أنزل قبلُ ؟ فقال : « يا أيها المدثر » .

فقلت : و « اقرأ باسم ربك » ؟

فقال : سألتُ جابر بن عبد الله : أى القرآن أنول قبلُ ؟ فقال : « يا أيها المدثر » فقلت : « واقرأ باسم ربك »؟فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إلى جاورت مجراء شهراً ، فلما قضيت جوارى نولت فاستبطنت الوادى ، فنوديت ، فنظرت بين يدى وعن شالى فلم أر شيئا ، شم نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش يدى وعن يمينى وعن شالى فلم أر شيئا ، شم نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش في المواء ، فأخذتنى رعدة \_ أو قال وَحْشة \_ فأتيتُ خديجة فأمرتهم فدَ تَروني ، فأنول الله : « يا أيها المدثر » حتى بلغ « وثيابك فطَهر » .

وقال في رواية: « فإذا المَلَكَ الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماءو الأرض غُمَيْت منه » .

وهـذا صريح فى تقدم إتيانه إليه وإنزاله الوحىَ من الله عليــه كما ذكرناه . والله أعلم .

كرومنهم من زعم أن أول ما نزل بعد فترة الوحى سورة « والضحى والليل إذا سحى ما وَدّعك ربُّك وما قَلَى » إلى آخرها . قاله محمد بن إسحاق .

وقال بعض القراء: ولهذا كَبَّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أولها فَرَحا . وهو قول بعيد يردُّه ما تقدم من رواية صاحبي الصحيح ، من أن أول القرآن نزولا بعد فترة الوحى: « يا أيها المُدَّثر قم فأنذر » ولكن نزلت سورة « والضحى » بعد فترة أخرى كانت ليالى يسيرة.

كما ثبت في الصحيحين وغيرها من حديث الأسود بن قيس ، عن جندب بن عبد الله البَجَلى . قال : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثا ، فقالت امرأة : ما أرى شيطانك إلا تركك . فأنزل الله « والصُّحَى والليل إذا سَجَى ما وَدَّعك ربُّك وما قَلَى » .

وبهذا الأمر حصل الإرسال إلى الناس وبالأول حصلت النبوة .

وقد قال بعضهم : كانت مدة الفترة قريبا من سنتين ، أو سنتين ونصفا .

والظاهر ، والله أعلم ، أنها المدة التي اقترن معه ميكائيل . كما قال الشَّعيى وغيره .

ولا ينفي هذا تَقدُّم إيحاء جبريل إليه أولا « اقرأ باسم ربك الذيخلق » .

ثم اقترن به جبريل بعد نزول « يا أيها المُدَّثر قُمُ ۚ فأنذر وربَّك فَكَبِّر وثيابك فطَهِّر والرُّجْزَ فاهجر » .

\* \* \*

ثم حَمِى الوحىُ بعد هذا وتَتَابع ، أى تدارك شيئًا بعد شيء .

وقام حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الرسالة أتمَّ القيام ، وشمَّر عن ساق العزم ، ودعا إلى الله القريب والبعيد ، والأحرار والعبيد ، فآمن به حينئذ كلُّ لبيبٍ نحيب سعيد ، واستمر على محالفته وعصيانه كل حبار عنيد .

فكان أول من بادر إلى التصديق من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق . ومَن الغامان على بن أبي طالب .

ومن الفساء خديجة بنت خويلد زوجته عليه السلام .

ومن الموالي مولاه زيد بن حارثة الكَاْبي رضى الله عنهم وأرضاهم . وتفدم السكلام على إيمان ورقة بن نوفل بما وَجَد من الوحى ومات فى الفترة رضى الله عنه .

### فصل

فى مَنْع الجان ومَرَدة الشياطين من استراق السمع حين أنزل القرآن لئلا يختطف أحدهم منه ولو حرفا واحداً فيلقيه على لسان وليَّه فيلتبس الأمر ويختاط الحـــــــق

فكان من رحمة الله وفضله ولطفه بخلقه أنْ حَجَبهم عن السهاء ، كما قال الله تعالى إخباراً عنهم فى قوله : « وأنّا لمَسْنا السهاء فوجَدْناها مُلئِت حَرَساً شَدِيداً وثُنُهُبُاً . وأنّا كُنّا نَقْعُد منها مقاعدَ للسمع فَمَنْ يَسْتَمع الآنَ يَجِدْ له شهاباً رَصَداً ، وأنّا لا نَدْرى أشَرُ أُريد بَمَنْ فى الأرضِ أَمْ أرادَ بهم ربّهم رَشَداً » (١) .

وقال تعالى : « وما تَنَزَّلَتْ به الشياطينُ وما يَنْبَغِي لهم وما يستطيعون . إنهم عن السَّمْع ِلمعْرُولُون » (٢) .

قال الحافظ أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد ، وهو الطَّبَر انى ، حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم ، حدثنا محمد بن يوسف الفر ْياَبى ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس قال : كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحى ، فإذا حفظوا الكلمة زادوا فيها تسعاً ، فأما الكلمة فتكون حقاً ، وأما ما زادوا فتكون باطلا .

<sup>(</sup>١) سورة الجن . (٢) سورة مريم .

فلما بُعث النبى صلى الله عليه وسلم مُنعوا مقاعدَهم ، فذكروا ذلك لإبايس ، ولم تكن النجوم يُرْمَى بها قبل ذلك ، فقال لهم إبليس : هذا لأمر قد حدث في الأرض .

فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا يصلِّى بين جبلين ، فأتوه فأخبروه فقال : هذا الأمر الذي حدث في الأرض .

وقال أبو عوانة : عن أبى بِشْر ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس . قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشُّهب ، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما ذاك إلا من مالكم ؟ قالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب . فقالو : ما ذاك إلا من شيء حدث ، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها .

فمرَ النفر الذين أخذوا نحو تهامة ، وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ ، وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن استمعوا له ، فقالوا : هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء .

فرجموا إلى قومهم فقالوا: « يا قومَنا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآ نَا مَجِبًا ، يَهَدَى إلى الرُّشد فَآمَنَا به ، ولن نُشْرِك بربنا أَحَدًا » فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: « قُلْ أوحى إلىَّ أنه استمع نفر من الجن فقالو إنا سَمِعِنْنا قرآناً عَجَباً »

أخرجاه في الصحيحين .

وقال أبو بكر بن أبى شَيْبة: حدثنا محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . قال : إنه لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد للسمع ، فإذا بزل الوحى سمعت الملائكة صوتا كصوت الحديدة ألقيْتَهَا على الصَّفَا .

قال: فإذا سمعت الملائكة خرُّوا سجَّداً فلم يرفعوا رءوسهم حتى يعزل ، فإذا نزل عقال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم ؟ فإن كان مما يكون فى السماء قالوا: الحقَّ وهو العلى الكبير . وإن كان مما يكون فى الأرض من أمر الغيب أو موتٍ أو شىء مما يكون فى الأرض تكلموا به فقالوا: يكون كذا وكذا . فتسمعه الشياطين فينزِّلونه على أوليائهم .

فلما بُعث الذي محمد صلى الله عليه وسلم دُحِروا بالنجوم ، فكان أولَ من علم بها تُقيفُ . فكان ذو الغنم منهم ينطلق إلى غنمه فيذبح كل يوم شاة ، وذو الإبل فينحر كل يوم بعيراً ، فأسرع الناس في أموالهم . فقال بعضهم لبعض : لا تفعلوا ، فإن كانت النجوم التي يهتدون بها ، وإلا فإنه لأمر حَددَث . فنظروا فإذا النجوم التي يُهْتَدى بها كما هي لم يَزُلْ منها شيء ، فكَفُوا .

وصرف الله الجنَّ فسمعوا القرآن ، فلما حضروه قالوا أنصتوا .

وانطلقت الشياطين إلى إبايس فأخبَروه. فقال: هذا حَدَثُ حَدَثَ في الأرض، وانطلقت الشياطين إلى إبايس فأخبَروه. فقال: هاهنا الحدث.

ورواه البيهقي والحاكم من طريق حَمَّاد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب.

وقال الواقدى : حدثنى أسامة بن زيد بن أَسْلَم ، عن عمر بن عبدان العَبْسى ، عن كعب قال : لم يُرْمَ بنجم منذ رفع عيسى حتى تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى بها، فوأت قريش أمراً لم تكن تراه فجعلوا يُسَيِّبون أنعامهم ويعتقون أرقاءهم يظنون أنه الفناء، فبلغ ذلك مِنْ فعالهم أهلَ الطائف ، ففعلت ثقيف مثل ذلك .

فبلغ عبد َ ياليل بن عمرو ماصنعت ثقيف . قال : ولم فعلتم ما أرى ؟ قالوا : رُمِى ، والنجوم فرأيناها تهافَتُ من السماء . فقال : إن إفادة المال بعد ذهابه شديد فلا تَعْجَلُوا ، والنجوم فرأيناها تهافَتُ من السماء . فقال : إن إفادة المال بعد ذهابه شديد فلا تَعْجَلُوا

وانظروا ، فإن تكن نجوما تُعْرَف فهو عندنا من فتاء الناس <sup>(١)</sup> ، وإن كانت نجوماً لا تُعْرَف فهو لأمرِ قد حدث .

فنظروا فإذا هي لا تُعْرَف ، فأخبروه ، فقال : الأمرُ فيه مُهلة بعــدُ ، هـــذا عندَ ظهور نبي .

هما مكثوا إلا يسيراً حتى قَدِم عليهم أبوسفيان بن حَرَّب إلى أمواله ، فجاء عبدُ ياليلُ فذاكرَه أمرَ النجوم ، فقال أبو سفيان : ظهر محمد بن عبدالله يَدَّعى أنه نبيٌّ مُرْسل . فقال عبدُ ياليل : فعند ذلك رُمِي بها .

وقال سعيد بن منصور ، عن خالد بن حُصَين ، عن عام الشَّعبي قال : كانت النجوم. لا يُرْ مَى بها حتى بُعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فسَّ يَبوا أنعامَهم وأعتقوا رقيقَهم. فقال عبدُ ياليل : انظروا ، فإن كانت النجوم التي تعرف فهو عند فناء الناس ، وإن كانت لا تعرف فهو لأمر قد حدث ، فنظروا فإذا هي لا تُعرف .

قال: فأمسكوا، فلم يابثوا إلا يسيراً حتى جاءهم خروج النبى صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقى والحاكم من طريق العَوْفى عن ابن عباس قال: لم تكن سماء الدنيا. يُحْرس فى الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه.

فلعل مرادَ من أنقى ذلك أنها لم تكن تحرس حراسة شديدة ، ويجب حَمْل ذلك على هذا ، لِمَا ثبت في الحديث من طريق عبدالرزاق، عن مَعْمر ، عن الزُّهْرى ، عن على ابن الحسين ، عن ابن عباس رضى الله عنهما : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رمى بنجم فاستنار فقال : « ماكنتم تقولون إذا رمى بهذا ؟ » قالوا : كنا نقول مات

<sup>(</sup>١) الوفا: فهو عند فناء الناس.

عظيم ، ولد عظيم . فقال : « لا ولكن . . » . فذكر الحديث كما ذكر نا عنه خلق السماء وما فيها من الكواكب في أول بدء الحلق (١) ولله الحمد .

#### \* \* \*

وقد ذكر ابن إسحاق فى السيرة قصة رَمْى النجوم ، وذكر عن كبير ثقيف أنه قال لهم فى النظر فى النجوم : إن كانتِ أعلام السماء أو غيرها . ولكن سَمَّاه عمرو بن أمية . فالله أعلم .

وقال السُّدِّى: لم تكن السماء تُحرس إلا أن يكون فى الأرض نبيُّ أو دينُ لله ظاهر ، وكانت الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قد اتخذت المقاعد فى سماء الدنيا يستمعون ما يَحَدْث فى السماء من أمر .

فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم نبيا رُجموا ليلةً من الليالى ، ففزع لذلك أهل الطائف فقالوا : هلك أهل السماء ! لِما رأوا من شدة النار فى السماء واختلاف الشهب ، فعلوا يعتقون أرقاءهم ، ويُسَيِّبون مواشيهم . فقال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير : ويحكم يامعشر أهل الطائف ! أمسكوا عن أموالهم وانظروا إلى معالم النجوم ، فإن رأيتموها مستقرة فى أمكنتها فلم يَه لك أهل السماء ، وإنما هو من ابن أبى كبشة ، وإن أنتم لم تروها فقد أهلك أهل السماء .

فنظروا فرأوها ، فكفوا عن أموالهم .

وفرعت الشياطين في تلك الليلة فأتوا إبليس فقال : ائتوبى من كل أرض بقبضة من تراب . فأتوه فشمَ ، فقال : صاحبُكم بمكة .

فبعث سبعةً نفر من جنٌّ نَصِيبين فقدموا مكة فوجدوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) في الجزء الأول من البداية والنهاية .

فى المسجد الحرام يقرأ القرآن ، فدنوا منه حرصاً على القرآن حتى كادت كلاكلُهم تصيبه ثم أسلَموا ، فأنزل الله أمرهم على نبيه صلى الله عليه وسلم .

#### \* \* \*

وقال الواقدى: حدثنى محمد بن صالح عن ابن أبى حكيم \_ يعنى إسحاق \_ عن عطاء ابن يَسار ، عن أبى هريرة قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح كل صنم من يَسار ، فأتت الشياطين فقالوا له : ماعلى الأرض من صنم إلا وقد أصبح مُنكساً . قال : هذا نبى قد بعث فالتمسوه فى قرى الأرياف . فالتمسوه فقالوا : لم نجده . فقال : أنا صاحبه . فخرج يلتمسه فنودى: عليك بجنبة الباب (١) \_ يعنى مكة \_ فالتمسه بها فوجد بها عند قرن الثعالب ، فخرج إلى الشياطين فقال : إنى قد وجدته معه جبريل ، فما عندكم . قالوا : نزين الشهوات فى عين أصحابه ونحبها إليهم . قال : فلا آسى إذاً .

وقال الواقدى : حدثنى طلحة بن عمرو ، عن ابن أبى مُكيكة ، عن عبد الله بن عمرو قال : لما كان اليوم الذى تنبَّأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين من السماء ورموا بالشهب ، فجاءوا إلى إبليس فذكروا ذلك له فقال : أمر قد حدَث ، هذا نبى قد خرج عليكم بالأرض المقدسة كخرَج بنى إسرائيل .

قال: فذهبوا إلى الشام ثم رجعوا إليه فقالوا: ليس بها أحــد. فقال إبايس: أنا صاحبه.

فرج فى طَلَبه بمكة ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء منحدراً معه جبريل، فرجع إلى أصحابه فقال: قد بعث أحمد ومعه جبريل، فما عندكم ؟ قالوا: الدنيا نحبِّبها إلى الناس. قال: فذاك إذا.

قال الواقدى: وحدثني طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : كانت

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة والوفا: عليك بحبة القلب مكه .

الشياطين يستمعون الوحى، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم مُنعوا، فشكُوا ذلك إلى إبليس فقال: لقد حدث أمر. فرقى فوق أبى قبيس، وهو أول جبل وضع على وجه الأرض، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى خلف المقام. فقال: أذهب فأكسر عنقه. فجاء يخطر وجبريل عنده، فركضه جبريل ركضة طرحه في كذا وكذا، فولَى الشيطان هاربا.

ثم رواه الواقدى وأبو أحمد الزبيرى كلاها عن رباح بن أبى معروف ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد . فذكر مثل هذا ، وقال : فركضه برجله فرماه بعدَن .

## فصــــل فى كيفية إتيان الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

قد تقدم كيفية ماجاءه جبريل في أول مرة ، وثاني مرة أيضا .

وقال مالك : عن هشام بن عُرْوة عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها : أن الحارث بن هشام سأل. رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : يارسول الله كيف يأتيك الوحى ؟

فقال: « أحبانا يأتيني مثل صُلْصة الجرس ، وهو أشدُّه عِلىَ ، فَيَفْصم عَنِّي وقد وعيت ماقال ، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا يكلِّمني فأعي ما يقول » .

قالت عائشة رصى الله عنها: ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيَفْصم عنه وإن جبينه ليتفصّد عَرَقا.

أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به .

ورواه الإمام أحمد عن عامر بن صالح ، عن هشام بن عروة به نحوه . وكذا رواه عبدة بن سليمان وأنس بن عياض عن هشام بن عروة .

وقد رواه أيوب السِّخْتيانى عن هشام عن أبيه ، عن الحارث بن هشام أنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كيف يأتيك الوحى ؟ فذكره ، ولم يذكر عائشة .

وفى حديث الإفك قالت عائشة : فوالله مارامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه ، فأخذه ما كان يأخذه من البُرَحاء حتى إنه كان يتحدَّر منه مثل الجُمانِ من العَرَق ، وهو فى يوم شاتٍ ، من ثقل الوحى الذى نزل عليه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أخبرى يونس بن سليم ، قال أملَى على يونس بن سليم ، قال أملَى على يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن عبد الرحمن بن عبد القارى ، سمعت عمر بن الخطاب يقول : كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحى يسمع عند وجهه كدوى النحل ، وذكر تمام الحديث في نزول (قد أفلح المؤمنون) .

وكذا رَوَاه الترمذي والنسأئي من حديث عبد الرزاق.

ثم قال النسائى : مُنْكُر لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سليم ، ولا نعرفه .

وفى صحيح مسلم وغيره من حديث الحسن ، عن حِطَّان بن عبد الله الرَّقَاشى ، عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى كربه ذلك و تربَّد وجهه . وفى رواية وغيض عينيه . وكنا نعرف ذلك منه .

وفى الصحيحين حديث زيد بن ثابت حين نزلت « لا يَسْتَوِى القاعدون من المؤمنين » فلما شكى ابن أم مكتوم ضرارته نزلت « غير ُ أولى الضَّرَر » .

قال: وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذى وأنا أكتب، فلما نزل الوحى كادت فخذه ترضُ فخذى .

وفى صحيح مسلم من حديث َهمَّام بن يحيى ، عن عطاء ، عن يَعْلَى بن أمية . قال قال لله عمر : أيسرُّك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحَى إليه ؟ فرفع طرفَ الثوب عن وجهه وهو يوحَى إليه بالجُعْرَ انة ، فإذا هو محمرُ الوجه . وهو يغطُّ كما يغط البَكْرُ (١) .

وثبت في الصحيحين من حديث عائشة لما نزل الحجاب ، وأن سَوْدة خرجت بعد ذلك إلى المناصع ليلا ، فقال عمر : قد عرفناك ياسودة . فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته وهو جالس يتعشى والعِرْق في يده ، فأوحى الله إليه والعرق في يده ، ثم رفع رأسه فقال : « إنه قد أُذِن لكن أن تخرجْنَ لحاجتكن » .

فدلَّ هذا على أنه لم يكن الوحى يُغيِّب عنه إحساسَه بالكلِّية ، بدليل أنه جالس ولم يسقط العرق أيضا من يده صلوات الله وسلامه دائما عليه .

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا عباد بن منصور ، حدثنا عِكْرمة ، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحى تربَّد لذلك جسده ووجهه وأمسك عن أصحابه ولم يكلمه أحد منهم .

وفى مسند أحمد وغيره من حديث ابن لَهِيعة حدثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن عمرو بن الوليد ، عن عبد الله بن عمرو قلت : يارسول الله هل تحسُّ بالوحى ؟ قال : « نعم أسمع صلاصل ثم أَثْبت عند ذلك ، وما من مرة يوحَى إلى إلا ظننت أن نفسى تَفيظ (٢) منه » .

وقال أبو كَيْملى الموصلي: حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا عبد الواحد بنزياد، حدثنا

<sup>(</sup>١) البكر: يولد الناقة ، أبو الفتي منها (٢) تفيظ: تقبض.

عاصم بن كُلَيب ، حدثنا أبى ، عن خاله العِلْيَان بن عاصم قال : كنا عنــد رسول الله على الله عليه وسلم وأنزل عليه ، وكان إذا أنزل عليه دام بصره وعيناه مفتوحةً وفُرِّغ سَمْعُهُ و قَلْبه لما يأتيه من الله عز وجل .

وروى أبو نعيم من حديث قتيبة ، حدثنا على بن غراب، عن الأَحْوَص بن حكيم ، عن أبى عوانة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى صُدِع وغَاتَف رأسَه بالحناء .

هذا حديث غريب جدا

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر ، حدثنا أبو معاوية سنان ، عن ليث ، عن عن أشهر بن حَوْشب ، عن أسماء بنت يزيد قالت : إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ نزلت عليه المائدة كلها ، وكادت من ثقابها تدق. عَضُد الناقة .

وقد رواه أبو نعيم من حديث الثورى عن ليث بن أبى سليم به .

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا حسن ، حمدثنا ابن لِهَيَعة ، حدثنى جبر بن عبد الله ، عن أبى عبد الرحمن الخُبلى ، عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله على الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته ، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها.

وروى ابن مَرْدَوَيْه من حديث صباح بن سهل ، عن عاصم الأحول ، حدثتنى أم عمرو ، عن عمها أنه كان فى مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة ، فاندق عنق الراحلة من ثقلها .

وهذا غريب من هذا الوجه .

ثم قد ثبت في الصحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَرْجِعَهُ من الحديبية ، وهو على راحلته . فكان يكون تارة وتارة بحسب الحال والله أعلم .

وقد ذكرنا أنواع الوحى إليه صلى الله عليه وسلم فى أول شرح البخارى وما ذكره الحليمي وغيره من الأئمة رضى الله عنهم .

### فص\_ل

قالَ الله تعالى : « لا تُحَرِّكُ به لسانك لتَعْجَلَ به ، إنَّ علينا جُمْعَه وقرآنه ، فإذا قرأناه فاتَبِع قرآنه ،ثم إنّ عَلَيْنَا بَيَانَه (١) ».

وقال تعالى: « ولا تَعْجَلْ بالقرآن مِنْ قَبْلِ أَن ُيقْضَى إِليكُ وحيهُ ، وقل ربِّ زِدْ نِي علما<sup>(٢)</sup> ».

وكان هذا فى الابتداء ،كان عليه السلام من شدة حرصه على أخذه من الملك ما يوحى إليه عن الله عز وجل ليساوقه فى التلاوة ، فأمره الله تعالى أن ينصت لذلك حتى يفرغ من الوحى ، وتكفّل له أن يجمعه فى صدره ، وأن ييسر عليه تلاوته وتبليغه ، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه ، ويوقفه على المراد منه .

ولهذا قال « ولا تَمْجَل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيـه وقل رب زدنى علما » .

وقال: « لا تحرِّك به لسانك لتَمْجَل به إنَّ علينا جَمْعه » أى فى صدرك « وقرآنَه » أى وأن تقرأه «فإذا قرأناه » أى تلاه عليك الملك « فاتَّبِع قرآنَه ُ »أى فاستمع له وتدَّبره « ثم إن علينا بيانَه » وهو نظير قوله: « وقل رب زدنى علما » .

وفى الصحيحين من حديث موسى بن أبى عائشة ، عن سعيد بن جببر ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة ً ؛ فكان يحرك (١) سورة القيامة ١٦ ـ ١٩ (٢) سورة طه ١١٤

شفتيه ، فأنزل الله « لا تحر لك به لسانك لِتَمْجَل به إنَّ علينا جَمْعه وقرآ نه » قال : جَمْعه في صدرك ثم تقرأه « فإذا قَرَأْناه فَاتَبِع قُرْآ نه » فاستمع له وأنصت « ثم إنَّ علينا كيانه » قال : فكان إذا أتاه جبريل أطرق ، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل .

### فصـــل

قال ابن إسحاق: ثم تتابع الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصدِّق بما جاءه منه ، وقد قَبله بقبوله وتحمَّل منه ماحمله ، على رضا العباد وسخطهم .

وللنبوة أثقال ومُؤنة لا يحملها ولا يستصلع بها إلا أهلُ القوة والعزم من الرسل، بعون الله وتوفيقه لما يَلقون من الناس، وما يُرَدُّ عليهم مما جاءوا به عن الله عز وجل.

فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أمر الله ، على مايلتى من قومـه من الخلاف والأذى .

قال ابن إسحاق : وآمنت خديجة بنت خويلد وصَدَّقت بما جاءه من الله ووازرته على أمره .

وكانت أولَ من آمن بالله ورسوله ، وصدقت بما جاء منه .

ففف الله بذلك عن رسوله ، لا يسمع شيئًا يكرهه مِنْ رَدِّ عليه ، وتكذيب له فيحرنه ذلك ، إلا فَرَّج الله عنه بها ، إذا رجع إليها تُشَبِّته وتخفف عنه ، وتصدِّقه وتهوِّن عليه أمرَ الناس ، رضى الله عنها وأرضاها .

قال ابن إسحاق: وحدثنى هشام بن عُرْوة عن أبيه ، ع<u>ن عبد الله بن جعفر</u> قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أمرت أن أبشِّر خديجة ببيت من قَصَب ، لاصخَبَ فيه ولا نصب » .

وهذا الحديث مخرَّج في الصحيحين من حديث هشام .

قال ابن هشام: القَصَب هاهنا اللؤلؤ المجوَّف.

قال ابن إسحاق : وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يَذْ كر جميعَ ما أنعم الله عليه وعلى العباد من النبوة سرًا إلى من يطمئن إليه من أهله .

وقال موسى بن عقبة عن الزُّهرى : كانت خديجة أول من آمن بالله وصدق رسوله ، قبل أن تفُرض الصلاة .

قلت: يعنى الصلوات الخمس ليلة الإسراء، فأما أصل الصلاة فقد وجب في حياة خديجة رضى الله عنهاكما سنبينه.

وقال ابن إسحاق : وكانت خــديجة أولَ من آمن بالله ورسوله ، وصــدَّق ما جاء به .

ثم إن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتُرضت عليه الصلاة فهمَز له بعقبه في ناحية الوادى فانفجرت له عين من ماء زمزم ، فتوضأ جبريل ومحمد عليهما السلام ، ثم صلى ركعتين وسجد أربع سجدات ، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه ، وطابت نفسه ، وجاءه مايحب من الله ، فأخذ يد خديجة حتى أتى بها إلى العين ، فتوضأ كما توضأ جبريل ، ثم ركع ركعتين وأربع سجدات ، ثم كان عو وخديجة يصليان سراً .

قلت: صلاة جبريل هـذه غـير الصلاة التي صلاها به عند البيت مرتين فبيّن له أوقات الصلوات الخمس، أولهـا وآخرها، فإنّ ذلك كان بعـد فَرْضيتها للمِيلة الإسراء.

وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله وبه الثقة ، وعليه التكلان .

#### فص\_ل

## فى ذكر أول من أسلم ، ثم ذكر متقدِّمي الإسلام من الصحابة وغيرهم

قال أبن إسحاق: ثم إن على بن أبى طالب رضى الله عنه جاء بعد ذلك بيوم وها يصليات ، فقال على : يامحمد ماهذا ؟ قال : دينُ الله الذى اصطنَى لنفسه ، وبعث به رسلَه فأدعوك إلى الله وحدَه لا شريك له ، وإلى عبادته ، وأن تَكْفر باللات والعُزَّى .

فقال على : هذا أمر م أسمع به قبلَ اليوم ، فلستُ بقـاضٍ أمراً حتى أحدًّث به أبا طالب .

فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشى عليه سرّه قبل أن يستعلن أمره . فقال له : ياعلى إذ لم تسلم (١) فاكتم . فمكث على تلك الليلة ، ثم إن الله أوقع فى قلب على الإسلام ، فأصبح غادياً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فقال : ماذا عرضت على يامحمد ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و تكفر باللات والعزى ، و تبرأ من الأنداد » ففعل على وأسلم ، ومكث يأتيه على خوف من أبى طالب ، وكتم على إسلامه ولم يظهره . وأسلم ابن حارثة ، يعنى زيداً ، فمكنا قريباً من شهر ، يختلف على الله صلى الله عليه وسلم ، وكان مما أنعم الله به على على إنه كان فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان مما أنعم الله به على على إنه كان فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) في ١ : إذ لم تسمع فاكتم .

قال ابن اسحاق : حدثنى ابن أبى بجيح ، عن مجاهد قال ؛ وكان مما أنعم الله به على على على على أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة ، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة ، فقال رسول الله صلى الله عيه وسلم لعمه العباس ، وكان من أيسر بنى هاشم : « يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال ، وقد أصاب الناس ماترى من هذه الأزمة ، فانطلق حتى نخفف عنه من عياله » فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا فضمه إليه ، فلم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على وصدّقه .

وقال يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني يحيى بن أبى الأشعث الكندى من أهل الكوفة ، حدثنى إسماعيل بن أبى إياس بن عفيف ، عن أبيه ، عن حده عفيف ، وكان عفيف أخا الأشعث بن قيس لأمه ، أنه قال : كنت امرءاً تاجراً فقد مت منى أيام الحج ، وكان العباس بن عبد المطلب امرءاً تاجراً ، فأتيته أبتاع منه وأبيعه .

قال: فبينا نحن إذ خرج رجل من خِباء فقام يصلى تجاه الكعبة ، ثم خرجت امرأة فقامت تصلى ، وخرج غلام فقام يصلى معه . فقلت : يا عباس ما هذا الدين ؟ إن هذا الدين ما هو !

فقال : هذا محمد بن عبد الله ، يزعم أن الله أرسله ، وأن كنوز كسرى وقيصر ستُفتح عليه ، وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت به ، رهذا الغلام ابن عمه على بن أبى طالب آ،ن به .

قال عَفِيفَ: فليتني كنت آمنت يومئذ فكنت أكون ثانياً!

وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق ، وقال في الحديث : إذ خرج رجل

من خِباء قريب منه ، فنظر إلى السماء فلما رآها قد مالت قام يصلي . ثم ذَكَر قيامَ خديجة وراءه .

وقال ابن جَرير: حدثنى محمد بن عُبيد المُحاربي، حدثنا سعيد بن خُيم ، عن أسد ابن عَبْدة البَجَلى ، عن يحيى بن عفيف قال : جئت زمن الجاهلية إلى مكة ، فنزلت على العباس بن عبد المطلب ، فلما طلعت الشمس وحلَّقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة أقبل شاب فرمى ببصره إلى السماء ، ثم استقبل الكعبة فقام مُسْتقبلها ، فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن يمينه ، فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما ، فركع جاء غلام والمرأة ؛ فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأة ، فخر الشاب ساجداً فسجدا معه .

فقلت: يا عباس أمر عظيم!

فقال: أمر عظيم . فقال: أندرى من هذا؟ فقلت: لا . فقال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخى . أندرى من الغلام؟ قلت: لا . قال: هذا على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ أندرى من هذه المرأة التي خلفهما ؟ قلت: لا . قال: هذه خديجة بنت خُوَيلد زوجة ابن أخى .

وهذا حَدَّثني أن ربَّك ربَّ السماء والأرض أمره بهذا الذي تراهم عليه ، وأيم الله ما أعلم على ظهر الأرض كانها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة .

وقال ابن جریر: حدثنی ابن ُحَمید ، حدثنا عیسی بن سوادة بن أبی الجعد ، حدثنا محمد بن اَلمُنْكَدر وربیعة بن أبی عبد الرحمن وأبو حازم والـكلبی ، قالوا : علی اول من أسلم .

قال الـكلبي : أسلم وهو ابن تسع سنين .

وحدثنا ابن حميد ، حدثينا سَلمة عن ابن اسحاق . قال : أولُ ذَ كر آمن برسول الله على الله عليه وصلى الله عليه وصدقه على بن أبى طالب ، وهو ابن عشر سنين وكان فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام .

قال المواقدى : أخبرنا إبراهيم ، عن نافع ، عن ابن أبى تَجيح ، عن مجاهد قال : أسلم على وهو ابن عشر سنين .

قلل الواقدي : وأجمع أصحابنا على أن علياً أسلم بعد ما تنبَّأ رسول الله بسنَة .

وقال محمد بن كعب: أول من أسلم من هذه الأمة خديجة ، وأول رجلين أسلما أبو بكر وعلى ، وأسلم على قبل أبى بكر ، وكان على يكتم إيمانه خوفا من أبيه ، حتى لقيه أبوه قال : أسلمت ؟ قال : فع . قال : وازِرْ ابن عمك وانصره .

قال وكان أبو بكر الصديق أول من أظهر الإسلام .

وروى ابن جرير فى تاريخه من حديث شُعْبة عن أبى بَلْج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس . قال : أول من صلى على " .

وحدثنا عبد الحميد بن يحيى ، حدثنا شُرَيك ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر . قال : بعث النبى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى على يوم الثلاثاء . وروى من حديث شُعبة ، عن عمرو بن مُرَّة ، عن أبى حمزة \_ رجل من الأنصار \_ سمعت زيد بن أرقم يقول : أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب .

قال : فذكرته للنَّخْمي فأنكره . وقال : أبو بكر أول من أسلم .

ثم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى ، حدثنا العلاء ، عن اَلَمْهالَ بن عمرو ، عن عَبَّاد ابن عبد الله ، وأنا الصِّديق الأكبر ،

لا يقولها بعدى إلا كاذب مُفْتر ، صليت قبل الناس بسبع سنين .

وهكذا رواه ابن ماجة عن محمد بن إسماعيل الرازى ، عن عبيد الله بن موسى الفّهمى – وهو شيعى من رجال الصحيح – عن العلاء بن صالح الأزدى الكوفى – وثّقوه – ولكن قال أبو حاتم : كان من عُتُق الشيعة – وقال على بن المَدينى : روى أحاديث مناكير ، والمنهال بن عمرو ثقة ، وأما شيخه عَباد بن عبد الله – وهو الأسدى الكوفى – فقد قال فيه على بن المدينى : هو ضعيف الحديث ، وقال البخارى : فيه نظر . وذكره ابن حبان في الثقات .

وهذا الحديث مُنْـكَر بكل حال ، ولا يقوله على رضى الله عنه ، وكيف يمكن أن يصلى قبل الناس بسبع سنين ؟! هذا لا يتصور أصلا . والله أعلم .

وقال آخرون : أول من أسلم من هذه الأمة أبو بكر الصديق .

والجمع بين الأقوال كلها: أن خديجة أول من أسلم من النساء، وظاهر السياقات - وقَبْـل الرجال أيضا \_

وأول من أسلم من الموالى زيد بن حارثة .

وأول من أسلم من الغلمان على بن أبى طالب ، فإنه كان صغيراً دون البلوغ على المشهور ، وهؤلاء كانوا إذ ذاك أهل البيت .

وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق ، وإسلامه كان أنفع من إسلام من تقدم ذكرهم إذكان صَدْراً معظا ، ورئيسا فى قريش مكراً ما ، وصاحب مال ، وداعية الله ورسوله . كا ميأتى تفصيله .

قال يونس عن ابن اسحاق : ثم إن أبا بكر الصديق لتى رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَقَالَ : أَحَقُّ مَا تَقُولَ قَرِيشَ يَا مُحَمَّدٌ ؟ مِن تَرَّ كُكُ آلْمَتَنَا ، وتَسْفَيهِكَ عَفُولنَا ، وتكفيرك آباءنا ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « بلى، إنى رسول الله و نبيُّه ، بعثنى لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وأدعوك إلى الله وحده لا شريك له، ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته » .

وقرأ عليه القرآن ، فلم يقر ولم ينكر .

فأسلم وكفر بالأصنام ، وخلع الأنداد وأقر بحق الإسلام ، ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق .

قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصَين التميمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مادعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده كَبْوة و تردد و نظر ، إلا أبا بكر ، ما عَــكم عنه حين ذكرته ، ولا تردد فيه » .

عكم: أى تلبَّث.

وهذا الذى ذكره ابن اسحاق فى قوله: « فلم يقر ولم ينكر » مُنكر ، فإن ابن إسحاق وغيره ذكروا أنه كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ، وكان يُعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الله ؟

ولهذا بمجرد ما ذَكر له أن الله أرسله بادر إلى تصديقه ولم يتلعثم ، ولا عَكم .
وقد ذكرناكيفية إسلامه فى كتابنا الذى أفردناه فى سيرته ، وأوردنا فضائله وشمائله وأتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضا ، وأوردنا مارواه كل منهما عن النبى صلى الله عليه وسلم وأتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضا ، وأوردنا مارواه كل منهما عن النبى صلى الله عليه وسلم (٢٨ ـ السيرة ـ ١ )

من الأحاديثِ ، وما روى عنه من الآثار والأحكام والفتاوى ، فبلغ ذلك ثلاث مجلداتِ ولله الحمد والمنة .

وقد ثبت فى صحيح البخارى عن أبى الدرداء فى حديث ماكان بين أبى بكر وعرر رضى الله عنهما من الخصومة ، وفيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله بعثنى إليكم فقلتم كذبت ، وقال أبو بكر : صدّق . وواسانى بنفسه وماله فهل أنتم تاركو لى صاحبى » مرتين . فما أوذى بعدها .

وهذا كالنص على أنه أول من أسلم رضى الله عنه .

وقد روى الترمذى وابن حِبَّان من حديث شُعبة عن سعيد الجريرى ، عن أبى نضرة عن أبى نضرة عن أبى سعيد . قال : قال أبو بكر الصدِّيق رضى الله عنه : ألستُ أحق الناس بها ، ألست أول من أسلم ، ألست صاحب كذا ؟

وروى ابن عساكر من طريق بهلول بن عبيد ، حدثنا أبو إسحاق السَّبيعي عن الحارث ، سمعت عليًا يقول : أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق ، وأول من صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم من الرجال على بن أبى طالب .

وقال شعبة : عن عمرو بن مُرَّة ، عن أبى حمزة ، عن زيد بن أرقم قال : أول من صلى مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق .

رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث شعبة ، وقال الترمذي: حسن صحيح .

وقد تقدم رواية ابن جَرير لهذا الحديث من طريق شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي حمزة ، عن زيد بن أرقم قال : أول من أسلم على بن أبي طالب .

قال عمرو بن مرة : فذكرته لإبراهيم النخمى فأنكره، وقال : أولمنأسلم أبو بكر اللصديق رضى الله عنه . وروى الواقدى بأسانيده عن أبى أَرْوَى الدَّوْسى وأبى مسلم بن عبد الرحمن فى جماعة من السلف: أول من أسلم أبو بكر الصديق .

وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر الحميدى ، حدثنا سفيان بن عُيينة ،عن مالك ابن مِغُول عن رجل قال : شئل ابن عباس : من أول من آمن ؟ فقال : أبو بكر الصديق ؟ أما سمعت قول حسان :

إذا تذكرت شَجُواً من أخِي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعَلَا خيرَ البرية أوفاها وأَعْدلهُ الله بعدَ النبي وأولاها بمَا حَمَلا والتالي الشاني المحمود مَشْهده وأول الناس منهم صَدَّق الرُّسلا عاش حَيِدًا لأمر لله مُتَبَعاً بأمرِ صاحبه الماضي وما انتقلا

وقد رواه أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا شيخ لنا عن مُجاَلد ، عن عامر قال : سألت ابن عباس \_ أى الناس أول إسلاماً ؟ قال : أما سمعت قول حسان ابن ثابت فذكره .

وهكذا رواه الهيثم بن عدى ، عن مجالد عن عامر الشَّعْبى ، سألت ابن عباس فذكره .

وقال أبو القاسم البغوى: حدثنى سُرَيج بن يونس ، حدثنا يوسف بن الماجشون قال : أدركت مشيختنا منهم محمد بن المُنكدر ، وربيعة بن أبى عبد الرحمن ، وصالح بن كيسان ، وعمان بن محمد ، لا يشكُّون أن أول القوم إسلاماً أبو بكر الصديق رضى الله عنه .

قلت : وهكذا قال إبراهيم النَّخعى ، ومحمد بن كعب ، ومحمد بن سيرين ، وسعد بن إبراهيم ، وهو المشهور عن جمهور أهل السنة .

وروى ابن عساكر عن سعد بن أبى وقاص ومحمد بن الحنفية أنهما قالا: لم يكن أولهم إسلاماً ، ولكن كان أفضلهم إسلاماً .

قال سعد : وقد آمن قبله خمسة .

وثبت فى صحيح البخارى من حديث همام بن الحارث، ع<u>ن عمار بن يا</u>سر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خسة أعبد، وامرأتان، وأبو بكر.

وروى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عاصم بن أبى النُّجُود ، عن زِرِّ ، عن ابن مسعود قال : أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعمد وعمد ، ومهيب ، وبلال ، والقداد .

فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بَمَمّ ، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه ، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أَدْرع الحديد وصهروهم فى الشمس ، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا ، إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه فى الله ، وهان على قومه ، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به فى شعاب مكة وهو يقول : أَحَدُ أَحد .

وهكذا رواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلا .

فأما ما رواه ابن جَرير قائلا: أخبرنا ابن ُحميد ، حدثنا كنانة بن جَبلة عن إبراهيم بن طهمان ، عن حملا بن قتادة ، عن سالم بن أبى الجعْد ، عن محمد بن سعد بن أبى وقاص قال: قلت لأبى : أكان أبو بكر أولكم إسلاما ؟ قال: لا، ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين ، ولكن كان أفضلنا إسلاما .

فإنه حديثمنكر إسناداً ومتنا .

قال ابن جرير : وقال آخرون : كان أول من أسلم زيد بن حارثة ، ثم روى من

طريق الواقدى عن ابن أبى ذئب ، سألت الزُّهْرى : من أول من أسلم من النساء ؟ قال : خديجة . قلت : فمن الرجال ؟ قال : زيد بن حارثة .

وكذا قال عروة وسليمان بن يَسَار وغير واحد: أول من أسلم من الرجال زيد ابن حارثة .

وقد أجاب أبو حنيفة رضى الله عنه بالجمع بين هـذه الأقوال بأن أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر ، ومن النساء خديجة ، ومن الموالى زيد بن حارثة ، ومن الغلمان على بن أبى طالب . رضى الله عنهم أجمعين .

\* \* \*

قال محمد بن إسحاق : فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه دعا إلى الله عر وجل .

وكان أبو بكر رجلا مأْ لَفاً لقومه محباسهلا، وكان أنسبَ قريش لقريش، وأعلم قريش بماكان فيها من خير وشر. وكان رجلاً تاجراً ذا خلق ومعروف.

وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغيبير واحد من الأمر ، لعلمه وتجارته وحسن مجالسته .

فِعل يدعو إلى الإسلام من وَثِق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه .

فأسلم على يديه فيما بلغنى: الزبير ُ بن العوام ، وعثمان بن عفان ، وطلحة بن عُبَيد الله ، وسعد بن أبى وقاص، وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم .

فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم أبو بكر ، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن ، وأنبأهم بحق الإسلام فآمنوا .

وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا فى الإسلام ، [ فصلُّوا و<sup>(١)</sup> ]صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء من عند الله .

<sup>(</sup>١) من ابن هشام . ويلاحظ أن لفظ ابن هشام مختلف عما هنا كثيراً .

وقال محمد بن عمر الواقدى: حدثنى الضحاك بن عثمان ، عن مَغْرِمة بن سليمان الوالِيقِ عن إبراهيم بن محمد بن أبى طلحة قال: قال طلحة بن عُبيد الله: حضرت سوق بُصْرى، فإذا راهب فى صومعته يقول: سَلُوا أهِل الموسم: أفيهم رجل من أهل الحرَم؟

قال طلحة : قلت : نعم أنا . فقال : هل ظهر أحمد بعدُ ؟ قات : ومن أحمد ؟ قال : ابن عبد الله بن عبد المطلب ، هذا شهره الذي يَخْرج فيه ، وهو آخر الأنبياء ، مَخْرجه من الحَرَم ، ومُهاجَره إلى نخل وحَرَّة وسباخ ، فإياك أن تُسْبق إليه .

قال طلحة : فوقع فى قلبى ما قال ، فخرجت سريعا حتى قدمت مكة ، فقلت : هلكان من حديث ؟ قالوا : نعم ، محمد بن عبد الله الأمين قد تنبّأ ، وقد اتبعه أبو بكر ابن أبى قُحَافة .

قال : فخرجت حتى قَدِمت على أبى بكر ، فقلت : اتبعت هذا الرجل ؟ قال : نم ، فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه ، فإنه يدعو إلى الحق . فأخبره طلحة بما قال الراهِبِ

فحرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلم طلّحة ، وأخبر رسول الله صَلَى الله عليه وسلم بما قال الراهب ، فسُرَّ بذلك .

فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذها نوفل بن خويلد بن العدَوية ، وكان يدعى أسدَ قريش ، فشدَّها في حبل واحد ، ولم يمنعهما بنو تَيْم ، فلذلك سمى أبو بكر وطلحة القرينين . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «اللهم اكفنا شرَّ ابن العَدَوية» . رواه البيهق .

#### \* \* \*

وقال الحافظ أبو الحسن خَيْمة بن سلمان الأَطْرابُلُسيّ : حدثنا عبيد الله بن محمد ابن عبد الله بن إسحاق بن ابن عبد الله بن إسحاق بن محمد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله ، حدثنى أبى عبيد الله ، حدثنى عبد الله

[ بن محمد ] بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، قال حدثنى أبى محمد بن عمران ، عن القاسم بن محمد بن أب بكر ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : حرج أبو بكر يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له صديقا فى الجاهلية ، فلقيه فقال : يا أبا القاسم فُقُدت من مجالس قومك ، واتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتها .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنى رسول الله أدعوك إلى الله » فلما فرغ كلامه أسلم أبو بكر ، فانطلق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين الأخشبين أحد أكثر سروراً منه بإسلام أبى بكر .

ومضى أبو بكر فراح لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد ابن أبى وقاص فأسلموا .

ثم جاء الغد بعثمان بن مَظْعُون ، وأبى عبيدة بن الجراح ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبى سَلَمة بن عبد الأسد ، والأرثم بن أبى الأرقم ، فأسلموا رضى الله عنهم .

\* \* \*

قال عبد الله بن محمد: فحدثنى أبى محمد بن عمران ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : لما اجتمع أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا ألح ً أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الظهور ، فقال : « يا أبا بكر إنا قليل » .

فلم يزل أبو بكر يلحُّ حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتفرق المسلمون فى نواحى المسجد كلُّ رجل فى عشيرته ، وقام أبو بكر فى الناس خطيباً ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، الله عليه وسلم ، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، وثار المشركون على أبى بكر وعلى المسلمين فضر بوا فى نواحى المسجد ضربا شديداً ، ووظى أبو بكر وضُرب ضربا شديداً ، ودنا منه الفاسق عُتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرِّفهما لوجهه ، ونزا على بطن أبى بكر حتى مايُعرف وجهه من أنفه .

وجاء بنو تيم يتعادَوْن فأجْلَت المشركين عن أبى بكر ، وحملت بنو تيم أبا بكر فى ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكّون فى موته ، ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة .

فرجعوا إلى أبى بكر ، فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلِّمون أبا بكر حتى أجاب ، فتكلم آخر النهار فقال : مافعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ فمشُّوا منه بألسنتهم وعَذَلوه ، ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير : انظرى أن تطعميه سيئا أو تسقيه إباه . فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول : مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : والله مالى علم بصاحبك . فقال : اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه .

فرجت حتى جاءت أمَّ جميل فقالت : إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله ؟ فقالت : ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله ، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك . قالت : نعم . فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دَنِفاً ، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإنى لأرجو أن ينتقم الله لك منهم .

قال : فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : هذه أمُّك تسمع - قال : فلا شيء عليك منها . قالت : فالم صالح . قال : اين هو ؟ قالت : في دار ابن الأرقم .

قال : فإن لله على أن لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فأُمْهَاتنا حتى إذا هدأت الرِّجل وسكن الناس،خرجتا به يتكىء عليهما حتى أدخلتام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأكبَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله

وأكب عليه المسلمون ، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة . فقال أبو بكر : بأبى وأمى يارسول الله، ليس بى بأس إلا مانال الفاسق من وجهى ، وهذه أمى براة بولدها ، وأنت مبارك فادعها إلى الله ، وادع الله لها عسى الله أن يستنقذها . بك من النار .

قال : فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت .

\* \* \*

وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدار شهرا وهم تسعة وثلاثون رجلا.

وقد كان حمزة بن عبد المطلب أسلم يوم ضُرب أبو بكر .

ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب \_ أو لأبى جهل بن هشام \_ فأصبح عمر وكانت الدعوة يوم الأربعاء ، فأسلم عمر يوم الخميس ، فكبّر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت تكبيرة سمعت بأعلى مكة .

وخرج أبو الأرقم ، وهو أعمى كافر ، وهو يقول : اللهم اغفر لبُنيَّ عُبيد الأرقم فإنه كفر .

فقام عمر فقال : يارسول الله علامَ نُحْنى ديننا وتحن على الحق ، ويَظْهر دينهم وهم على الباطل ؟ قال : « ياعمر إنا قليل قد رأيت ما لقينا » .

فقال عمر : فوالذى بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلستُ فيه بالكفر إلا أظهرتُ فيه الإيمان .

ثم خرج فطاف بالبيت ، ثم مر بقريش وهى تنتظره ، فقال أبو جهل بن هشام : يزعم فلان أنك صبَأْت ؟ فقال عمر : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله . فوثب المشركون إليه ، ووثب على عتبة فبرك عليه وجعل يضربه ، وأدخل إصبعه في عينه ، فجعل عتبة يصيح ، فتنحى الناس ، فقام عمر فجعل لا يدنو منه أحد إلا أخذ بشريف ممن دنا منه ، حتى أعجز الناس . واتبع المجالس التي كان يجالس فيها فيظهر الإيمان .

ثم انصرف إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر عليهم ، قال : ماعليك ، بأبى وأمى . والله مابقى مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا خائف .

غرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج عمر أمامه وحمزة بن عبد المطلب ، حتى طاف بالبيت وصلى الظهر مؤمنا ، ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمر ، ثم انصرف عمر وحده ، ثم انصرف النبى صلى الله عليه وسلم .

والصحيح أن عمر إنما أسلم بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة ، وذلك في السنة السادسة من البعثة . كما سيأتي في موضعه إن شاء الله .

وقد استقصينا كيفية إسلام أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى كتاب سيرتهما على انفرادها ، وبسطنا القول هنالك ولله الحمد .

وثبت في صحيح مسلم (۱) من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عَبَسة السُّلَمَى رضى الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول مابعث وهو بمكة ، وهو حينئذ مُسْتخف فقات : ما أنت ؟ قال : أنا نبى . فقلت : وما النبى ؟ قال : رسول الله . قلت : الله أرسلك؟ قال : نعم . قلت : بم أرسلك؟ قال : بأن تعبد الله وحده لاشريك له وتكسر الأصنام ، وتوصل الأرحام . قال : قلت : نعيم ما أرسلك به ، فمن تبعك على هذا ؟ قال : حر وعبد . يعنى أبا بكر وبلالا .

<sup>(</sup>١) إسلام عمرو بن غبسة في صحيح مسلم ٦٩/١ حديث رقم ٨٣٣ ولفظه مطول مختلف .

قال فكان عمرو يقول: لقد رأيتُني وأنا رُبْع الإسلام .

قال: فأسلمت. قلت: فأتبعك بارسول الله ؟ قال: لا ولكن الحق بقومك، فإذا أخبرتَ أنى قد خرجت فاتبعني.

ويقال إن معنى قوله عليه السلام «حر وعبد» اسم جنس، وتفسير ذلك بأبى بكر وبلال فقط فيه نظر، فإنه قد كان جماعة قد أسلموا قبل عمرو بن عبسة، وقد كان زيد بن حارثة أسلم قبل بلال أيضا، فلعله أخبر أنه ربع الإسلام بحسب علمه، فإن المؤمنين كانوا إذ ذاك يستسررُون بإسلامهم لا يطلع على أمرهم كثير ُ أحد من قراباتهم، دَع الأجانب، دع أهل البادية من الأعراب. والله أعلم.

وفى صحيح البخارى من طريق أبى أسامة عن هاشم بن هاشم ، عن سعيد بن المسيّب قال : سمعت [ أبا إسحاق (١)] سعد بن أبى وقاص يقول : ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمتُ فيه ، ولقد مكثت سبعة أيام و إنى لثُلْث الْإسلام .

أما قوله: « ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه » فسهل ، ويروى: « إلا في اليوم الذي أسلمت فيه » وهو مُشْكل ، إذ يقتضي أنه لم يسبقه أحد بالإسلام.

وقد عُلم أن الصّديق وعليًّا وخديجة وزيد بن حارثة أسلموا قبله ، كما قد حَـكَى الإجماعَ على تقدُّم إسلام هؤلاء غيرُ واحد ، منهم ابن الأثير .

ونص أبو حنيفة رضى الله عنه على أن كلاً من هؤلاء أسلم قبــل أبناء جنسه . والله أعلم .

وأما قوله: « ولقد مكثت سبعة أيام وإنى لثلث الإسلام » فمُشْكل وما أدرى على ماذا يوضع عليه ، إلا أن يكون أخبَر بحسب ماعَلِمِه . والله أعلم .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) من صعيح البخاري ٢/١٨٣ . والرواية فيه : ﴿ إِلَّا فِي النِّيمِ الذِي أَسَلَمَتَ فِيهِ ﴾ .

وقال أبو داود الطَّيالسي: حدثنا حماد بن سَلَمة ، عن عاصم ، عن زرِّ ، عن عبد الله ، وهو ابن مسعود ، قال : كنت غلاما يافعا أرعى غما لعُقبة بن أبى معيط بمكة . فأ تى على رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ، وقد فرَّا من المشركين ، فقال \_ أو فقالا \_ : عندك ياغلام لبن تسقينا ؛ قلت : إنى مؤتمَن ، ولست بساقيكما . فقال : هل عندك من جذعة لم يَنزُ عليها الفحل بعد ُ ؟ قلت : نم .

فأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع ودعا، فَحَفَل الضرع ، وأتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها ، ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقيانى ثم قال للضرع: اقلص. فقلص.

فلما كان بعدُ أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلت : علّمنى من هذا القول الطيب ، يعنى القرآن ، فقال : « إنك غلام مُعَلَم » فأخذت من فيه سبعين سورة ماينازعنى فيها أحد .

وهكذا رواه الإمام أحمد ، عن عَفَّان ، عن حماد بن سلمة به .

ورواه الحسن بن عرفة ، عن أبى بكر بن عَيَّاش ، عن عاصم بن أبى النُّيُّود به .
وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله بن بَطَّة الأصبهالى ،
حدثنا الحسن بن الجهم ، حدثنا الحسين بن الفرج ، حدثنا محمد بن عمر ، حدثنى جعفر
ابن محمد بن خالد بن الزبير ، عن أبيه \_ أو عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال : كان إسلام خالد بن سعيد بن العاص قديما وكان أولَ إخوته أسلم .

وكان بَدْء إسلامه أنه رأى فى المنام أنه وقف به على شفير النار ، فذكر من سعتها ما الله أعلم به . ويرى فى النوم كأن آتٍ أتاه يدفعه فيها ، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بحَقُو يَهُ (١) لا يقع ، ففزع من نومه فقال : أحلف بالله إن هذه لرؤيا حق.

<sup>(</sup>١) الحقو: الكشح، وهو ما بين الحاصرة إلى الضلع الحلف.

فلقى أبا بكر بن أبى قحافة فذكر ذلك له ، فقال أريد بك خير ، هــذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه ، فإنك ستتبعه وتدخل معه فى الإسلام ، والإسلام يَحْجزك أن تدخل فيها ، وأبوك واقع فيها .

فلقى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو بأُجياد ، فقال : يارسول الله يامحمد إلام تدعو ؟ قال : « أُدعوك إلى الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ، ولا يضر ، ولا يبصر ، ولا ينفع ، ولا يَدْرى من عبده ممن لا يعبده » .

قال خالد: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فسُرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه.

و تغيّب خالد وعلم أبوه بإسلامه ، فأرسل في طلبه فأتى به ، فأنّبه وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه . وقال : والله لأمنعنك القوت . فقال خالد : إن منعنى فإن الله يرزقنى ما أعيش به .

وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكرمه ويكون معهم

ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه عم النبى صلى الله عليه وسلم

قال يونس بن بكير : عن محمد بن إسحاق : حدثنى رجل مِن أَسْلَم (١) وكان واعية \_ أن أبا جهل اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه مايكره من العيب لدينه ، فذ كر ذلك لحمزة بن عبد المطلب ، فأقبل نحوه ، حتى إذا قام على رسه رفع القوس فضربه بها ضربة شجّه منها شجة منكرة .

<sup>(</sup>١) المطبوعة : بمن أسلم . وهو تحريف . وأسلم : قبيلة .

وقامت رجال من قريش من بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل منه . وقالوا ما نراك ياحمزة إلا قد صَبَأْت

قال حمزة: ومن يمنعنى وقد استبان لى منه ما أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنّ الذى يقول حق، فوالله لا أنزع، فامنعونى إن كنتم صادقين.

فقال أبو جهل : دعوا أبا مُعاَرة فإنى والله لقد سَبَبْت ابنَ آخيه سباً قبيحاً .

فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، فكفُوا عاكانوا يتناولون منه. وقال حمزة في ذلك شعراً.

قال ابن إسحاق : ثم رجع حمزة إلى بيته فأتاه الشيطان فقال : أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابى و تركت دين آبائك لَلْموت خير لك مما صنعت .

فأقبل حمزة على نفسه وقال : ماصنعت اللهم إن كان رشداً فاجعل تصديقَه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مَخْرجا .

فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان .

حتى أصبح فندا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : ياابن أخى إلى قد وقعت فى أمر ولا أعرف المَخْرج منه ، وإقامة مثلى على مالا أدرى ماهو أرشد أم هو غى شـديد منه ، فد منه على أن تحدثنى .

فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ووعظه ، وخوفه وبشره . فألتى الله فى قابه الإيمان بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال : أشهد أنك الصادق شهادة الصدق ، فأظهر ياابن أخى دينك، فوالله ما أحب أن لى ما أُظلَّته السماء وأنى على ديني الأول .

فكان حمزة ممن أعز الله به الدين .

وهكذا رواه البيهقى عن الحاكم عن الأصمّ عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس ابن بكير به .

# ذكر إسلام أبى ذَرٍّ رضى الله عنه

قال الحافظ البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، حدثنا الحسين بن محمد بن زياد ، حدثنا عبد الله بن الرُّومى ، حدثنا النَّضر بن محمد ، حدثنا وليد ، عن مالك بن مَر ثد ، محمد ، حدثنا عي رُميل سماك بن الوليد ، عن مالك بن مَر ثد ، عن أبيه ذر ، قال : كنت ربع الإسلام ، أسلم قبلى ثلائة نفر وأنا الرابع ، عن أبيه ، عن أبي ذر ، قال : كنت ربع الإسلام عليك يارسول الله أشهد أن لا إله إلا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : السلام عليك يارسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا سياق مختصر .

وقال البخارى: إسلام أبى ذر: حدثنا<sup>(۱)</sup> عمرو بن عباس ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن المشنى عن أبى جَمْرة (<sup>۲)</sup> ، عن ابن عباس . قال لما بلغ أبا ذَرّ مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه : اركب إلى هذا الوادى فاعلم لى علم هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى يأتيه الخبر من السماء ، فاسمع من قوله ثم ائتنى .

فانطلق الآخر<sup>(۳)</sup> حتى قَدِمه وسمع من كلامه ، ثم رجع إلى أبى ذر فقال له : رأيته يأمر بمكارم الاخلاق وكلاماً ماهو بالشعر .

فقال : ماشهَا يتني مما أردتُ .

فتروَّد وحمل شَنَّة [له] فيها ماء ، حتى قدم مكة ، فأتى المسجد فالتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه ، وكره أن يسأل عنه ، حتى أدركه بعض الليل [اضطجع] (١) فرآه على فعرف أنه غريب ، فلما رآه تبعه ولم يسأل واحد منهما صاحبَه عن شيء حتى

<sup>(</sup>۲) البخارى : حدثنى . (۲) خ ط : حزة . وهو تحريف وما أثبته من صحيح البخارى ٢ /١٨٣ (٣) البخارى : الأخ . (٤) لعست في المخارى .

أصبح ، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد ، وظَلَّ ذلك اليومَ ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسَى ، فعاد إلى مضجعه . فمر به على ققال : أما آن (١) للرجل [أن (٢)] يعلم منزله فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء .

حتى إذا كان يوم الثالث فعاد[على "(")] على مثل ذلك ، فأقام معه فقال : ألا تحدثنى بالذى أَقْدَمك ؟ قال : إن أعطيتنى عهداً وميثاقا كُتُرْشدنَى فعلت ُ . ففعل فأخبره . قال : فإنه حتى ، وإنه (") رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا أصبحت فاتبعنى ، فإنى إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأنى أريق الماء ، وإن مضيت فاتبعنى حتى تدخل مدخلى .

ففعل ، فانطلق يقفوه حتى دخل على النبى صلى الله عليه وسلم ودخل معه ، فسمع من قوله وأسلم مكانه .

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: « ارجع الى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمرى » . فقال: والذى بعثك بالحق (١) لأصرخن بها بين ظهر انيهم .

فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمــداً رسول الله ، ثم قام [القوم (٢٠)] فضربوه حتى أضجعوه .

فأتى العباسُ فأكبَّ عليه فقال : ويلكم ! ألستم تعلمون أنه من غِفار ، وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟! فأنقذه منهم . ثم عاد من الغد بمثلها<sup>(٥)</sup> فضربوه وثاروا إليه وفأكب العباس عليه .

هذا لفظ البخاري .

وقد جاء إسلامه مبسوطا في صحيح مسلم وغيره .

فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا سليان بن المغيرة ، حدثنا تحميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غِفار ، وكانوا يُحلون الشهر الحرام ، أنا وأخى أنيس وأمُّنا .

<sup>(</sup>١) البخاري : أما نال . (٢) من البخاري . (٣) البخاري : وهو رسول الله .

<sup>(</sup>٤) البخاري : والذي نفسي بيده . (٥) البخاري : لمثلها .

فانطلقنا حتى نرلنا على خالٍ لنا ذى مال وذى هيئة ، فأكرمَنا خالنا وأحسن إلينا ، فحسَدَنا قومُه فقالوا له : إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك إليهم أنيس .

فجاء خالنا فَنَتَى مافيل له (۱) فقلت له: أمّا ما مضَى من معروفك فقد كدَّرْته، ولاجماع لنا فما بعد .

قال: فقرَّ بْنَا صِرْمَتَنا (٢) فاحتملْنا عليها، وتغطى خالنا بثوبه وجعل يبكى.

قال: فانطلقنا حتى نزلنا حضرةً مكة ، قال فنافَر أنيس عن صرمتنا وعن مثامًا ، فأتياً الكاهن فحير أنيسا . فأتانا بصرمتنا ومثلمًا .

وقد صلَّيتُ يابن أخي ، قبل أن ألقَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين .

قال: قلت لمن ؟ قال: لله . قلت: فأين توجُّه ؟ قال : حيث وجَّهني الله . قال :

وأصلًى عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألفيت كأني خِفاً و٣٠ حتى تعلوني الشمس.

قال: فقال أنيس: إن لى حاجة بمكة فأَلْقنِي حتى آتيك . قال: فانطلق فراث(١)

على ، ثم أتانى فقات : ما حبسك قال : لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على دينك ، قال :

**فقلت : مايقول الناس له ؟ قال : يقولون إنه شاعر وساحر . وكان أنيس شاعراً .** 

قال: فقال: لقد سمعتُ الكهان فما يقول بقولهم ، وقد وضعت قوله على إقراء الشعر فو الله ما يَلْتُمُم لسان أحد أنه شعر ، ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون .

قال : فقلت له : هل أنت كافى حتى أنطلق ؟ قال : نعم ! وكُن من أهل مكة على حذر ، فإنهم قد شَنَعوا له وتجهموا له .

<sup>(</sup>١) نتى ما قبل له : أظهره وحدث به . (٢) الصرمة : القطعة من الإبل ما بين العشرين إلى الثلاثين (٣) الحفاء : الكساء . (٤) رات : أبطأ .

<sup>(</sup> ۲۹ - السيرة \_ ١ )

قال: فانطاقت حتى قدمت مكة فتضعفَّت رجلاً منهم فقلت: أين هذا الرجل الذي يدعونه الصابي ؟ قال: فأشار إلى ". فمال أهلُ الوادى على " بكل مَدَرة وعظم حتى خررت مغشية على ، ثم ارتفعت حين ارتفعت كأنى نصب أحمر ، فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسات عنى الدم ودخلت بين الكعبة وأستارها ، فلبثت به يابن أخى ثلاثين من يوم و نيلة مالى طعام إلا ما زمزم ، فسمنت حتى تكسرت عُكن بطنى وما وجدت على كبدى سخفة جوع .

قال فبينا أهل مكة فى ليلة قمراء إضْحِيان (١) وضرب الله على أشحمة (٢) أهل مكة ، فما يطوف بالبيت غير امرأتين ، فأتنا على وها يدعوان إساف و نائلة . فقلت : أنكحوا أحدها الآخر . فما ثناها ذلك . فقلت : وهن مثلُ الخشبة غير أنى لم أركن .

قال: فانطلقتا يُوَلُولان ويقولان: لوكان ههنا أحد من أنفارنا .

قال: فاستقبامهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان من الجبل فقالا: مالكما ؟ فقالتا: الصابى عبين الكعبة وأستارها. قالا: مالكما ؟ فقالتا: قال لناكلة تملاً الفم .

قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلم الحجر وطاف. بالبيت ، ثم صلى .

قال: فأتيته فكنت أولَ من حياه بتعية أهل الإسلام. فقال: « عليك السلام ورحمة الله . من أنت؟ » قال: قلت: من غِفَار، قال: فأهوى بيده فوضعها على جبهته، قال: فقلت في نفسى: كره أن انتميّتُ إلى غِفار.

قال: فأردت أن آخذ بيده فقذفني صاحبه ، وكان أعلم به منى . قال : متى كنت همهنا؟ قال : قلت : كنت همهنا منذ ثلاثين من بين ليلة ويوم .

<sup>(</sup>١) إضحيان : مضيئة . (٢) الأشحمة : الآذان .

قال: فمن كان بطعمك؟ قلت: ما كان إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عُكن بطنى، وما وجدت على كبدى سخفة جوع.

قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : « إنها مباركة ، إنها طعامُ طُعْم » . قال : فقال أبو بكر : ائذن لى يارسول الله في طعامه الليلة . قال : فقعل .

قال: فانطلق النبي صلى الله عايه وسلم وانطلقت معهما، حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، قال : فكان ذلك أولَ طعام أكلتُه بها . فلبثت مالبثت .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنى قد وجّهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب ، فهل أنت مُبلغ عنى قومك ، لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم »؟ قال : فانطلقت حتى أتيت أخى أنيسا ، قال : فقال لى : ماصنعت ؟ قال : قلت صنعت أنى أسلمت وصد قت .

قال : فما بي رَغْبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت .

ثم أتينا أمّنا فقالت: ما بى رغبة عن دينكا ، فإبى قد أسلمت وصدقت ، فتحملنا حتى أتينا قومنا غفار ، قال فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وكان يؤمّهم خُفاف بن أيْماء بن رخصة الغفارى وكان سيدهم يومئذ . وقال بقيتهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا . قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم بقيتهم . قال : وجاءت أسمَ فقالوا : يارسول الله إخواننا نسلم على الذى أسلموا عليه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عن هُدبة بن خالد عن سلمان بن المغيرة به نحوه . وقد روى قصة إسلامه على وجه آخر وفيه زيادات غريبة فالله أعلم . وتقدم ذكر إسلام سلمان الفارسي في كتاب البشارات عبعثه عليه الصلاة والسلام .

## ذكر إسلام ضاد

روى مسلم والبيهق من حديث داود بن أبى هند ، عن عمرو بن سعيد ، عن سعيد ابن جُبير ، عَن ابن عباس . قال : قدم ضاد مكة ، وهو رجل من أُزْد شنوءة ، وكان يَر ْ قِى من هـذه الرياح ، فسمع سفهاء من شُفّه مكة يقولون : إن محمداً مجنون . فقال : أين هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدى ؟

فاتمیت محمـداً فقات: إنی أرقِ من هـــذه الریاح ، وإن الله یشفی علی یدی من شاء، فهلم ً.

فقال محمــد: « إِن الحمد لله نحمده ونستعينه ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادى له ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ثلاث مرات » .

فقال: والله لقد سمعت قول الكهنة، وقول السحرة، وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، فهلم يدك أبايعك على الإسلام.

فبـایعه رســول الله صلی الله عایـــه وسلم فقال له : وعلی قومك ؟ فقــال : وعلی قومی .

فبعث النبى صلى الله عليه وسلم جيشا فمروا بقوم ضاد. فقال صاحب الجيش للسرية: هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئا ؟ فقال رجل منهم : أصبت منهم مُظْهرةً (١). فقال رُدَّها عليهم فإنهم قوم ضاد.

وفى رواية فقال له ضماد : أعد على كلماتك هؤلاء فلقد بلغن قاموس (٢) البحر .

<sup>(</sup>١) المظهر : البعير التي أتت عليه الظهيرة وهو يرعى .

 <sup>(</sup>٢) قاموس البحر: أبعد موضع فيه غوراً. هذا والرواية في الوفا: أعد على كلاتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليــه وسلم ثلاث مرات. فقال: لقد سمعت قول الــكهنة والسحرة والشعراء فا سمعت مثل كلاتك هؤلاء ولقد بلفت قاموس البحر.

وقد ذكر أبو نعيم في دلائل النبوة إسلام من أسلم من الأعيان فصلا طويلا ، واستقصى ذلك استقصاء حسنا رحمه الله وأثابه .

\* \* \*

وقد سَرَد ابنُ اسحاق أسماء من أسلم قديما من الصحابة رضي الله عنهم .

قال: ثم أسلم أبو عُبيدة ، وأبو سَلمة ، والأرقم بن أبى الأرقم ، وعثمان بن مَظْعُون ، وعُبيدة بن الحارث ، وسعيد بن زيد ، وامرأته فاطمة بنت الخطاب .

وأسماء بنت أبي بكر ، وعائشة بنت أبي بكر ، وهي صغيرة .

وَقُدَامَة بن مَظعون ، وعبد الله بن مظعون .

√ وخَبَّاب بن الأَرتُّ ، و ُعمير بن أَبى وقاص ، وعبد الله بن مسعود ، ومسعود بن القارِى (١) ، وسَلِيط بن عمرو وعَيَّاش بن أَبى ربيعة ، وامرأته أسماء بنت سلمة (٢) بن نُخَرِّبة (٣) التميمية ، وخُنيس بن حُذَاقة ، وعامر بن ربيعة .

وعبد الله بن جحش ، وأبو أحمد بن جحش ، وجعفر بن أبى طالب ، وامرأته أسماء بنت عُمَيس .

وحاطب بن الحارث [ وامرأته فاطمة بنت المجلل . وحطَّاب بن الحارث<sup>(۱)</sup> ] وامرأته فُكَيهة ابنة يَسَار .

ومَعْمَرَ بن الحارث بن مَعْمَر الْجَمَعَى ، والسائب بن عَمَان بن مظعون .

والمطَّلب بن أزهر بن عبد مناف (°) ، وامرأته رَمْلة بنت أبي عوف بن صُبَيرة بن سعيد بن سَهُم. والنَّحَّام، واسمه نُعيم بن عبد الله بن أسيد ، وعامر بن فُهَيرة مولى أبى بكر،

<sup>(</sup>۱) هو مسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن حالة بن غالب بن محلم بن عائدة بن سبيع ابن الهون بن خزيمة من القارة . والقارة لقب لهم . وهى قبيلة . ولهم يقال : قد أنصف القارة من راماها (۲) ابن هشام : سلامة . (۴) الأصل والمطبوعة : مخرمة التيمى ، وهو تحريف وما أثبته عن ابن هشام . (٤) سقطت من الأصل وأئبتها من ابن هشام . (٥) ابن هشام : عبد عوف .

وخالد بن سعید ، وأمَیْنة ابنة خَلف بن أسعد (۱) بن عامر بن بَیَاضة من (۲) خزاعة ، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس ، وأبو حُذَیفة بن عتبة بن ربیعة ، وواقد بن عبد الله بن عَرِین بن ثعلبة التمیمی حایف بنی عدی .

وعمار بن ياسر ، وصُهيب بن سنان .

ثم دخل الناس [ في الإسلام (٢) ] أرسالا من الرجال والنساء حتى فشا أمر الإسلام بمكة وتُحدث به.

\* \* \*

قال ابن إسحاق : ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث سنين من البعثة بأن يَصْدع بما أمر ، وأن يصبر على أذى المشركين .

قال: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّوا ذهبوا في الشعاب واستخْفوا بصلاتهم من قومهم.

فَبَيْنَا سعد بن أبى وقاص فى نفر يصلُّون بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعض المشركين فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم .

فضرب سعد رجلاً من المشركين باَحْي جمل فشجَّه ، فكان أول دم هُر يق في الإسلام وروى الأموى في مغازيه من طربق الوقاصيءن الزُّهرى عن عامر بن سعد عن أبيه . فذكر القصة بطولها ، وفيه أن المشجوج هو عبد الله بن خطل لعنه الله .

<sup>(</sup>۱) ط ، خ : سعد وهو تحریف، وما أثبته عن ابن هشام . (۲) الأصل : ابن ، وهو تحریف (۳) بن ، ده ا

<sup>(</sup>٣) من ابن هشام .

# أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة

إلى الخاص والعام ، وأمره له بالصبر والاحتمال ، والإعراض عن الجاهلين المعاندين المكذبين بعد قيام الحجة عليهم ، وإرسال الرسول الأعظم إليهم ، وذ كر ما لقى من الأذية منهم هو وأصحابه رضى الله عنهم .

قال الله تعالى : « وأُنذِرْ عشيرتَك الأقربين ، واخفِضْ جناحَك لمن اتَّبعك من المؤمنين ، فإن عصَوْك فقل إنى برى؛ مما تعملون ، وتوكَّل على العزيز الرحيم ، الذى يراك حين تقوم ، وتقلُّبَك فى الساجدين ، إنه هو السميع العليم (١) » .

وقال تعالى : « و إنه لذكر الك ولقومِك وسوف تُسْأَلُون (٢) » .

وقال تعالى : « إنَّ الذى فَرَضَ عليكُ القرآن لرَّادُّكُ إلى مَعاد<sup>(٣)</sup> » أى إن الذى فرض عليك وأوجب عليك بتبليغ القرآن لرادك إلى دار الآخرة وهى المعاد، فيسألك عن ذلك . كما قال تعالى : « فوربِّك لنَسْأَلنهم أجمعين عما كانوا يعملون » .

والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جداً ، وقد تقصينا الكارم على ذلك في كتابنا التفسير ، وبسطنا من القول في ذلك عند قوله تعالى في سورة الشعراء « وأنذر عشيرتك الأقربين » . وأوردنا أحاديث جمة في ذلك .

فمن ذلك : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن ُتميّر ، عن الأعمش ، عن عمرو بن

<sup>(</sup>١) الشعراء : ٢١٤ ـ ٢٢٠

<sup>(</sup>٣) القصص: ٨٥.

مُرة ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس قال : لما أنزل الله « وأنذر عشيرتك الأقربين » أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصَّفا فصعد عليه ثم نادى : « يا صباحاه » .

فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يا بنى عبد المطلب ، يابنى فَهْر ، يابنى كعب ، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تُغير عليكم صدقتمونى ؟ » قالوا: نعم! قال : « فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد » .

فقال أبو لهب ، لعنه الله : تَجَّالك سائر اليوم ! أما دعوتنا إلا لهذا .

وأنزل الله عز وجل « تَكِتُّت يَدَا أَبِي لهب وتَبَّ » .

وأخرجاه من حديث الأعمش به نحوه .

وقال أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة ، حدثنا عبد الملك بن عُمير ، عن موسى بن طلحة ، عن أبى هريرة . قال : لما نزلت هذه الآية « وأنذر عشيرتك الأقربين » دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً فعم وخص . فقال : « يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار ، يا معشر بنى كعب أنقذوا أنفسكم من النار ، يا معشر بنى هاشم أنقذوا أنفسكم من النار ، يا معشر بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ، يا فاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النار ، فإنى والله لا أملك لكم من الله شيئاً إلا أن لكم رحما سأباتها ببالالها (۱) » .

ورواه مسلم من حديث عبد الملك بن تُعير ، وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهرى ، عن سعيد بن المسيِّب ، وأبى سلمة عن أبى هريرة ، وله طرق أخر عن أبى هريرة في مسند أحمد وغيره .

وقال أحمد أيضا: حدثنا و كِيع بنهشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها . قالت : ..

<sup>(</sup>١) البلال : جمع بلل ، وفي الأصل : ببلائها . وفي البخاري ١٢٧/٣ : قال أبو عبد الله : ببلاها كذا ومع وببلالها أجود وأصح ، وببلاها لا أعرف له وجهاً .

لما نزل « وأنذر عشيرتك الأقربين » قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يافاطمة بنت محمد ، يا صفية بذت عبد المطلب ، يا بنى عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئاً ، سلونى من مالى ما شئتم » . ورواه مسلم أيضا .

وقال الحافظ أبو بكر البيهق في الدلائل: أخبرنا محمد بن عبد الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، قال : فحدثني من سمع عبدالله بن الحارث بن نوفل ، واستكتمني اسمه ، عن ابن عباس ، عن على بن أبي طالب . قال : لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم « وأ نذر عشيرتك الأقربين ، واخفض جَنا حك لمن اتبعك من المؤمنين » . قال رسول الله عليه وسلم : « عرفت أنى إن بادأت بها قومى رأيت منهم ما أكره ، فصمت أ . فجاء بي حبريل عليه السلام فقال : يا محمد إن لم تفعل ما أمرك بهربك عذبك بالنار » .

قال : فدعانی فقال « یاعلی آن الله قد أمرنی أن أندر عشیرتی الأقربین ، فاصنع لنا یاعلی شاه علی صاع من طعام ، وأعدد لنا عُس (١) لبن ، ثم اجمع لی بنی عبد المطلب » .

فنعلت ، فاجتمعوا له يومئذ ، وهم أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصون ، فيهم أعامه: أبو طالب ، وحمزة ، والعباس ، وأبو لهب الكافر الخبيث .

فقد مت إليهم تلك الجفنة ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حذية (٢) فشقها بأسنانه ثم رمى بها فى نواحيها وقال : «كلوا بسم الله » فأكل القوم حتى نهلوا عنه ، مانرى إلا آثار أصابعهم ، والله إن كان الرجل ليأكل مثلها . ثم قال رسول الله صلى الله على الله

<sup>(</sup>١) العس : الندح الضغم . (٢) الحذية : القضعة .

عليه وسلم: « اسقهم ياعلى » فجئت بذلك القَعْب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا ، وأيم الله إن كان الرجل ليشرب مثله .

فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدَره أبو لهب لعنه الله فقال: لَهَدَّ ماسحركم صاحبكم . فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عُدْ لنا مثلَ الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب ، فإن هذا الرجل قد بَدَر إلى ماسمعت قبل أن أكلِّم القوم » .

ففعلت ، ثم جمعتهم له وصنع رسول الله صلى الله عليـه وسلم كما صنع بالأمس ، فأكلوا حتى نهلوا عنه وأيم الله إن كان الرجل ليأ كل مثانها . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسقهم ياعلى ، فجئت بذلك القعب فشر بوا منه حتى نهلوا جميعاً وأيم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله .

فلما أراد رسول الله أن يكامهم ، بدره أبو لهب لعنه الله إلى الـكارم فقال : لهدَّ ماسحركم صاحبكم ؟ فتفرقوا ولم يكامهم رسول الله صلى الله عايه وسلم .

فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ياعلى عُدْ لنا بمثل الذى كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بدرنى إلى ماسمعت قبل أن أكلم القوم » .

ففعلت ، ثم جمعتهم له . فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس ، فأكلوا حتى مهلوا ، وايم الله إن كان الرجل ليأكل مثابها وليشرب مثلها .

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يابني عبد المطاب إني والله ما أعلم شابا من

العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به ، إنى قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة » . هكذا رواه البيهق من طريق يونس بن 'بكير ، عن ابن إسحاق عن شيخ أبهم اسمه عن عبد الله بن الحارث به .

وقد رواه أبو جعفر بن جَرِير ، عن محمد بن مُحَيد الرازى ، عن سلمة بن الفضل الأبرش ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الغفار أبو مريم بن القاسم ، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن عباس عن على فذكر مثله . وزاد بعد قوله : « وإنى قد جئتكم پخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرنى الله أن أدعوكم إليه ، فأيكم يؤازرنى على هذا الأمر على أن يكون أخى » وكذا وكذا .

قال: فأحجم القوم عنهـ الجميعاً ، وقلت ولَإِنى لأَحْدَثْهُم سنا وأرمصهم عينا ، وأعظمهم بطنا ، وأخشهم ساقا: أنا يانبي الله أكون وزيرك عليه . فأخذ برقبتي فقال: « إن هذا أخى وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا » .

قال : فقــام القوم يضحــكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع !

تفرد به عبد الغفار ابن القاسم أبو مريم ، وهو كذاب شيعى اتهمه على بن الَمدِيني وغيره بوضع الحديث ، وضعَّفه الباقون .

ولكن روى ابن أبى حاتم فى تفسيره عن أبيه : عن الحسين بن عيسى بن ميسرة الحارثى عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله النام عن عبد الله ابن الحارث . قال : قال على : لما نزلت هذه الآية « وأنذر عشيرتك الأقربين » . قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنع لى رِجْل شاة بصاع من طعام ، وإناء لبنا ، وادع لى بنى هاشم . فدعوتهم وإنهم يومئذ لأربعون غير رجل ، أو أربعون ورجل .

فذكر القصة نحو ماتقدم إلى أن قال : وبدَرَهم رسول الله صلى الله عليــه وسلم السكلام . فقال : « أيكم يقضى عنى دَينى ويكون خليفتى فى أهلى ؟ » .

قال: فسكتوا وسكت العباس خشيـة أن يحيط ذلك بماله ، قال وسكتُ أنا لسنِّ العباس .

ثم قالها مرة أخرى، فسكت العباس، فلما رأيت ذلك قلت: أنا يارسول الله. قال: أنت؟! قال: وإنى يومئــذ لأسوأهم هيئة، وإنى لأعمش العينين، ضخم البطن؛ خمش الساقين.

وهذه الطريق فيها شاهد لما تقدم إلا أنه لم يذكر ابن عباس فيها فالله أعلم .

وقد روى الإمام أحمد فى مسنده من حديث عباد بن عبد الله الأسدى وربيعة بن ناجذ عن على نحو ماتقدم ــ أو كالشاهد له ــ والله أعلم .

ومعنى قوله في هذا الحديث: «من يقضى عنى دينى ويكون خليفتى في أهلى»، يعنى إذا مت، وكأنه صلى الله عليه وسلم خشى إذا قام بإبلاغ الرسالة إلى مشركى العرب (١) أن يقتلوه، فاستوثق من يقوم بعده بما يُصْلح أهله، ويقضى عنه؛ وقد أمَّنه الله من ذلك في قوله تعالى « يا أيها الرسول بَلِّغ ما أُنْزِلَ إليك مِن رَّبِّكَ ، وإن لم تَفْعَلَ هما بَلَّغْتَ رسالتَه والله يَعْضِمك من الناس » (٢) الآية.

\* \* \*

والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إلى الله تعالى ليال ونهاراً ، وسراً وجهاراً ، لا يَصْرفه عن ذلك صارف ولا يردُّه عن ذلك رادُ ، ولا يصد هُ عن ذلك صاد ، يَتْبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم ، وفي المواسم ، ومواقف الحج .

<sup>(</sup>١) ا: بإبلاغ مشركى العرب رسالة الله . ﴿ ﴿ ﴾ ) سورة المائدة .

يدعو من لقيه من حرٍّ وعبد ، وضعيف وقوى ، وغنى وفقير ، جميع الخلق فى ذلك عنده شرع سواء .

وتسلَّط عليه وعلى من اتبعه من آحاد الناس من ضعفائهم الأشداء الأقوياء من مشركي قريش بالأذية القولية والفعلية .

وكان من أشد الناس عليه عمه أبو لهب ، واسمه عبدالعُرَّى بن عبد المطلب ، وامرأته أم جميل أَرْوَى بنت حَرَّب بن أمية ، أخت أبي سفيان .

وخالفه فى ذلك عمُّه أبو طالب بن عبد المطلب ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبَّ خلق الله إليه طَبْعا ، وكان يحنو عليه ويحسن إليه ، ويدافع عنه ويحامى ، ويخالف قومَه فى ذلك مع أنه على دينهم وعلى خُلَّتهم ، إلا أن الله تعالى قد امتحن قابه بحبه حبا طَبَعيا لا شرعياً .

وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ، ومما صنعه لرسوله من الحماية ، إذ لوكان أسلم أبو طالب لَما كان له عند مشركى قريش وجاهة ولاكلة ، ولاكانوا يهابونه ويحترمونه . ولاجترءوا عليه ، ولمدُّوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه ، وربك يخلق مايشاء ويختار (۱) . وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا .

فهذان العَمَّان كافران أبو طالب وأبو لهب ، ولكن هذا يكون في القيامة في ضَحْضاح من نار ، وذلك في الدَّرْكُ الأسفل من النار ، وأنزل الله فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر ، وتقرأ في المواعظ والخطب ، تتصمن أنه سيَصْلى ناراً ذات لهب ، وامرأته حَمَّالة الحطب .

 <sup>(</sup>١) بل لو كان أبو طالب أسلم لـكان ذلك داعياً إلى إسلام غيره من مشيخة قريش ، ويفهم من كلام
 المؤلف أن الله سبحانه قضى على أبى طالب بالكفر حماية لرسوله !! وهو تعليل غير سائغ .

قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبى العباس ، حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزّناد عن أبيه ، قال أخبر رجل يقال له ربيعة بن عباد من بنى الدّيل ، وكان جاهليا فأسلم ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية فى سوق ذى الجاز وهو يقول : « يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » والناس مجتمعون عليه ، ووراءه رجلوضى ، الوجه أحول ذو غَديرتين يقول : إنه صابئ كاذب. يَتْبعه حيث ذهب . فسألت عنه فقالوا : هذا عمه أبو لهب .

ثم رواه هو والبيهق من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد بنحوه .

وقال البيهقى أيضاً: حدثنا أبو طاهر الفقيه ، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان، حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ، حدثنا محمد بن عمر ، عن محمد بن المنكدر عن ربيعة الدِّيلى . قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذى المجاز يَتْبع الناس فى منازلهم يدعوهم إلى الله ، ووراءه رجل أحول تقدُّ وجنتاه وهو يقول : أيها الناس لا يغرَّنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم .

قلت : من هذا ؟ قيل : هذا أبو لهب .

ثم رواه من طريق شُعْبة عن الأشعث بن سليم ، عن رجل من كنانة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذى الحجاز وهو يقول : « يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » وإذا رجل خلفه يَسْفِي عليه التراب ، وإذا هو أبو جهل ، وإذا هو يقول : يا أيها الناس لا يغرنكم هـ ذا عن دينكم فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى .

كذا قال : « أبو جهل » ، والظاهر أنه أبو لهب ، وسنذكر بقية ترجمته عند ذكر وفاته وذلك بعد وقعة بدر ، إن شاء الله تعالى .

وأما أبو طالب فكان في غاية الشفقة والحنو" الطبيعي كما سيظهر من صنائعـــه

وسجاياه ، واعتماده فيما يحامى به عرف رسول الله صلى الله عليــه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم .

قال يونس بن بُكرير : عن طلحة بن يحيى ، عن عبد الله بن موسى بن طلحة ، أخبرنى عُقيل بن أبى طالب قال : جاءت قريش إلى أبى طالب فقالوا : إن ابن أخيك هذا قد آذانا فى نادينا ومسجدنا فانه عنا . فقال : ياعقيل انطلق فأتنى بمحمد . فانطلقت فاستخرجته من كنس ، أو قال خنس ، يقول : ييت صغير ، فجاء به فى الظهيرة فى شدة الحر.

فلما أتاهم قال: إن بنى عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم فى ناديهم ومسجدهم ، فانته عن أذاهم .

فَاتَّى رسول الله صلى الله عليـه وسـلم ببصره إلى السماء . فقال : « ترون هـذه الشمس ؟ » قالوا نعم ! قال : « فمـا أنا بأقـدر أن أدَعَ ذلك منــكم على أن تشتعــلوا منه بشعلة » .

فقال أبو طالب: والله ماكذب ابن أخي قط فارجعوا.

رواه البخارى فى التاريخ ، عن محمد بن العلاء، عن يونس بن بُـكَير . ورواه البَيْهُ قى ، عن الحاكم ، عن الأصمّ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عنه به ــ وهذا لفظه ــ

ثم روى البيهق من طريق يونس ، عن ابن إسحاق: حدثني يعقوب بن عُتبة بن المغيرة بن الأَخْنَس، أنه حدِّثأن قريشاً حين قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: ياابن أخى إن قومك قد جاءوني وقالوا كذا وكذا ، فأبق على وعلى نفسك ولا تحمِّلني من الأمر مالا أطيق أنا ولا أنت ، فا كفف عن قومك ما يكرهون من قولك .

فظن رسول الله صلى الله عليــه وسلم أن قد بَدَا لعمه فيــه ، وأنه خاذلُه ومُسْلمــه ، وضعت الشمس عن القيام معه ، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ياعم لو وضعت الشمس

في يميني والقمر في يساري ماتركت هــذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طابه » ثم استعبر رسول الله صلى الله عايه وسلم فبكي . ﴿

فلما ولَّى قال له حين رأى مابلغ الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي . فأقبلَ عليه ، فقال امضٍ على أمرك وافعل ما أحببتَ ، فوالله لا أَسْلُمُكُ لشيء أبداً .

قال ابن إسحاق: ثم قال أبو طالب في ذلك:

والله لن يَصِلُوا إليك بجَمْعهم حتى أُوَسَّـدَ في التراب دفينــاً فامضى لأمرك ما عايك غَضَاضةٌ أَبَشر وقَرَّ بذاك منك عيو ناً ودعوتَني وعلمتُ أنك ناصحي فلقد صدقتَ وكنت قدْم أميناً وعرضتَ دِيناً قَد عرفتُ بأنه من خير أديان البَريَّة دينـــا

لولا الملامةُ أو حَذَارِي سُبَّـةً لوجدْتنِي سَمْحاً بذاك مُبينـــاً

وفى ذلك دلالة على أنَّ الله تعالى عصمَه بعمِّه مع خلافه إياه فى دينه ، وقد كان يَعْصمه حيث لا يكون عمه بما شاء ، لا معقِّب لحكمه . .

ثم قال البيهقي : وذكر ابن إسحاق لأبي طالب في ذلك أشعارا .

وقال يونس بن بُكير : حـدثني محمد بن إسحاق ، حدثني رجل من أهل مصر قديمًا منذ بضع (١) وأربعين سنة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قصة طويلة جرَّتْ بين مُشْرِكَى مَكَةً وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قام رسول الله قال أبو جهــل ابن هشام : يامعشر قريش إن محمداً قد أبَّى إلا ماترون مِن عَيْب ديننا ، وشَتْم آبائنا وتسفيه أحلامنا وسَبِّ آلهتنا ، وإنى أعاهد الله لأجاس له غداً بحجر ، فإذا سجد في صلاته فضَخْت به رأسَه ، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف مابَدَا لهم .

<sup>(</sup>١) الأصل : بضعاً .

فلما أصبح أبو جهل ، لعنه الله ، أخــذ حَجراً ثم جاس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره .

وغداً رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يَعْدُو ، وكان قِبْلُتُه الشام . فكان إذا صلى صلى بين الركنين الأسود واليمانى ، وجعل الكعبة بينه وبين الشام . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ، وقد غدّت قريش فجاسوا فى أنديتهم ينتظرون ، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه ، حتى إذا دنا منه رجع مُنْبهتا ممْتَقِعاً لونه مرعوباً ، قد يبست يداه على حَجَره ، حتى قذف الحجر من يده .

وقامت إليه رجال من قريش . فقالوا له : مابك ياأبا الحكم؟! فقال : قمت إليه لأفعل ماقلت لكم البارحة ، فلما دنوتُ منه عَرَض لى دونه فحلُ من الإبل ؛ والله مارأيت مثل هامَته ، ولا قَصَرته (١) ولا أنيابه لفحل قط ، فهم أن يأكلني .

قال ابن إسحاق: فذكِر لى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ذلك جبريل، ولو دنا منه لأخذه ».

وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنى أبو النَّضر الفقيه ، حدثنا عمان الدارمي ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا الليث بن سعد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فَرُوة ،عن أبان بن صالح ، عن على بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عن أبيه ،عن عباس بن عبد المطاب . قال : كنت يوماً في المسجد فأقبل أبو جهل \_ لعنه الله \_ فقال : إن لله على إن رأيت محمداً ساجداً أن أطأ على رقبته .

<sup>(</sup>١) القصرة : أصل العنق .

نفرجتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت عليه فأخبرته بقول أبى جهل، فرج غضبان حتى جاء المسجد، فعَجِل أن يدخل من الباب فاقتحم الحائط. فقلت هذا يومشر، فاتزرتُ ثم اتبعته، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ « اقرأ باسم ربك الذى خَلَق، خَلَق الإنسان من عَلَق» فلما بلغ شأن أبى جهل « كلاً إنَّ الإنسان ليطغنى الذى خَلَق، فقال إنسان لأبى جهل : ياأبا الحسكم هذا محمد. فقال أبو جهل : فلا ترون ما أرى! والله لقد سُدَّ أفق السماء على قلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر السورة سجد.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمر، عن عبدالكريم، عن عكرمة ، قال: قال ابن عباس: قال أبو جهل لئن رأيت محمداً يصلِّى عند الكعبة لأطأنَّ على عُنقه · فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « لو فعل لأخذته الملائكة عيانا » . ورواه البخارى عن يحيى عن عبد الرزاق به .

قال داود بن أبي هند: عن عكرمة ، عن ابن عباس قال مرَّ أبو جهل بالنبي . صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ، فقال: ألم أنهك أن تصلى يامحمد؟ لقد عامت مابها أحدُّ أكثر نادياً منى .

فانتهره النبى صلى الله عليه وسلم . فقال جبريل : « فليَدْعُ زادِيه ، سنَدْعُ الزبانيةَ » والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب .

رواه أحمد والترمذي ، وصححه النسائي من طريق داود به .

وفال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد أبو زيد ،حدثنا فُرَات ، عن عبدالكريم عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال أبو جهل : لئن رأيتُ محمداً عند الكعبة يصلى لآتينةً حتى أطأ عنقه .

قال : فقال : « لو فعل لأخذته الزبانية عيانا » .

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن ُحَميد ، حدثنا يحيى بن واضح ، حدثنا يونس ابن أبى إسحاق ، عن الوليد بن العيزار ، عن ابن عباس قال : قال : أبو جهل لئن عادمحمد يصلى عند المفام لأقتلنه .

فأنزل الله تعالى : «اقرأ باسم ربك الذى خَلَق »حتى بلغ من الآية « لنَسْفَعاً بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليَدْعُ ناديه سندع الزبانية » .

فجاء النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فقيل ما يمنعك ؟ قال : قد اسودً مابيني وبينه من الكتائب .

قال ابن عباس: والله لو تحرَّكُ لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه .

وقال ابن جَرِير حدثنا ابن عبد الأَعْلَى ، حدثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن نُعَيم بن أبي هند ، عن أبي عن أبي هريرة . قال : قال أبو جهل : هل يعفّر محمد وجهه بين أظهركم ؟ قالوا : نعم .

قال: فقال: واللات والعرى لئن أيته يصلى كذلك لأطأنَّ على رقبته ،ولأعفرن وجهه بالتراب. فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى لِيَطَأ على رقبته ، قال: فما فجأهم منه إلا وهو يَشْكُص على عقبيه ، ويتَّقى بيديه .

قال: فقيل له : مالك ؟ قال : إن بيني وبينه خندقا من نار وَهَو ۚ لًا وأجنحة .

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لو دَنَا منى لاختطفتـــه الملائــكة عضواً عضواً ».

قال: وأنزل الله تعالى \_ لا أدرى فى حديث أبى هريرة أم لا \_ «كلاً إنَّ الإنسان ليَطْغَى أن رآه استغنى » إلى آخر السورة .

وقد رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن أبى حاتم والبيهتي من حديث معتمر بن سليمان ابن طرخان التيمي، به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا شُعبة ، عن أبى إسحاق ، عن عمرو ابن ميمون ، عن عبد الله قال : مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد ، فإنه كان يصلى ورهط من قريش جلوس ، وسلا جزور قريب منه . فقالوا : من يأخذا هذا السّكر فياقيه على ظهره ؟ فقال عقبة بن أبى معيط : أنا . فأخذه فألقاه على ظهره . فلم يزل ساجداً حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم عليك بهذا الملا من قريش ، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة ، اللهم عليك بعقبة الله عليك بأبى حهل بن هشام ، اللهم عليك بأبى معيط ، اللهم عليك بأبى بن خلف \_ أو أمية بن خلف \_ » شُعبة الشاك .

قال عبد الله : فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعاً ، ثم سحبوا إلى القَلِيب غير أبى ، أو أمية بن خلف ، فإنه كان رجلا ضخا فتقطّع .

وقد رواه البخارى فى مواضع متعددة من صحيحه ، ومسلم من طرق عن ابن إسحاق به .

والصواب: أميــة بن حَلَف، فإنه الذي قتل يوم بدر، وأخوه أبي إنما قتل يوم أحدكما سيأتى بيانه. والسَّلا: هو الذي يخرج مع ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة ·

وفى بعض ألفاظ الصحيح أنهم لما فعلوا ذلك استضحكوا حتى جعل بعضم يميل على بعض ، أى يميل هذا على هذا من شدة الضحك. لعنهم الله .

وفيه: أن فاطمة لما ألقته عنه أقبلت عليهم فستَّبتهم، وأنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو عليهم، فلما رأوا ذلك سكن عنهم الضحك، وخافوا دعوته، وأنه صلى الله عليه وسلم دعا على الملا منهم جملةً، وعيَّن في دعائه سبعة، وقع في أكثر الروايات تسمية ستة منهم: وهم عُتْبة، وأخوه شَيْبة، ابنا ربيعة

والوليد بن عُتبة ، وأبو جهل بن هشام ، وعُقْبة بن أبى مُعَيط ، وأميَّةُ بن خَلَف . قال ابن إسحاق : ونسيت السابع . قات : وهو عَمَارة بن الوليد ، وقع تسميته في صحيح البخارى . . •

### قصة الإراشي

قال يونس بن بُكير : عن محمد بن إسحاق، حدثنا عبد الملك بن أبي سُفيان الثَّقفي قال : قَدِم رجل من إراش بإبل له إلى مكة ، فابتاعها منه أبوجهل بن هشام ، فمطله بأثمانها ، فأقبل الإراشي حتى وقف على نادى قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد ، فقال : يامعشر قريش مَن رجل يُعديني على أبى الحكم بن هشام ، فإنى غريب وابن سبيل ، وقد غلبني على حتى .

فقال أهل المجلس: ترى ذلك \_ إلى رسول الله \_يهزأون به (١) صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون ما بينه و بين أبى جهل من العداوة \_ اذهب إليه فهو يؤدِّيك (٢) عليه.

فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقام معه ، فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم : اتبعه فانظر مايصنع ·

فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه . فقال : من هذا ؟ قال : محمد فاخرج ، فحرج إليه وما فى وجهه قطرة دم ، وقد انتقع لونه . فقال : أعط هذا الرجل حقه . قال : لا تبرح حتى أعطيه الذى له . قال : فدخل فحرج إليه بحقه فدفعه إليه ، أنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للإراشى : الحق لشأنك . فأقبل الإراشى : حتى وقف على ذلك المجلس فقال : جزاه الله خيراً ، فقد أخذتُ الذى لى .

<sup>(</sup>١) الأصل : يهزون . ولا معنى لها . (٢) كذا ، ولعلها يعديك .

وجاء الرجل الذى بعثوا معه فقالوا: ويحك ماذا رأيت؟ قال: عجبا من العجب! والله ماهو إلا أن ضرَب عليه بابه فخرج وما معه رُوحه ، فقال: أعط هذا الرجل حقه. فقال: نعم لا تبرح حتى أُخرج إليه حقه. فدخل فأخرج إليه حقه فأعطاه.

ثم لم يلبث أن جاء أبو جهـل فقـالوا له: ويلك مالك! فو الله مارأينـا مثل ماصنعت.

فقال: ويحكم: والله ماهو إلا أن ضرب على بابى وسمعت صوته فملئت رعبا ، ثم خرجت إليه وإن فوقرأسه لفحلا من الإبل مارأيت مثل هامته ، ولا تَصرته ولا أنيابه لفحل قط ، فو الله لو أبيت لأكلنى .

#### فصل

وقال البخارى: حدثنا عَيَّاش بن الوليد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنى الأَوْزَاعَى، عن يحيى بن أبى كثير ، عن محمد بن إبراهيم النَّيمي ، حدثني عروة بن الزبير ، سألت ابن [عرو بن ](1) العاص فقلت: أخبرني بأشدًّ شيء صنعة المشركون برسول الله.

قال: بيما النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في حِجْر الكعبة ، إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه على عنقه (٢) فحنقه خنقا شديداً .

فأقبل أبو بكر رضى الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال : « أتقتلون رجلاً أن يقول ربِّى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم » الآية .

تابَعه ابن إسحاق قال : أخبرنى يحيى بن عروة ، عن أبيه ، قال : قلت لعبد الله بن عمرو .

وقال عبدة : عن هشام ، عن أبيه قال : قيل لعمرو بن العاص . وقال محمد بن عمرو: عن أبي سلمة ، حدثني عمرو بن العاص .

<sup>(</sup>١) من البغاري ٢/٢٨ (٢) البغاري: في عنقه .

قال البيهقي وكذلك رواه سلمان بن بلال عن هشام بن عُرْوة كما رواه عُبْدة .

انفرد به البخارى . وقد رواه فى أماكن من صحيحه ، وصرح فى بعضها بعبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو أشبه لرواية عروة عنه ، وكونه عن عمرو أشبه لتقدم هذه القصة .

وقد روى البيهق عن الحاكم، عن الأصمّ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني يحيى بن عروة ، عن أبيه عروة قال : قلت لعبد الله بن عمرو ابن العاص : ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهره من عداوته ؟ فقال : لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر ، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : مارأينا مثل ماصبرنا عليه من هذا الرجل فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : مارأينا مثل ماصبرنا عليه من هذا الرجل قط ، سفَّه أحلامنا وشتم آباءنا ، وعاب ديننا ، وفرسَّق جماعاتنا ، وسبَّ آلهتنا ، وصِرْ نامنه على أمر عظيم . أو كما قالوا .

قال: فبيما هم فى ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقبل يمشى حتى استلم الركن ، ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول ، فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها ، فعرفتها فى وجهه . فمضى، فمر بهم الثانية فعنزوه بمثلها .

فقال : « أتسمعون يامعشر قريش ؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذَّبح » .

فأخذت القومَ كُلُمُه ، حتى مامنهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طأئر وقع ، حتى إن أشدهم فيه وَصاَةً قبل ذلك ليَرْ فَأَه (١) حتى إنه ليقول : انصرف أبا القاسم راشداً فما كنت بجهول . فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) يرفأه : يترضاه .

حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم ، فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بَكَغ منكم وما بلغكم عنه . حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه !

فبينما هم على ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون : أنت الذى تقول كذا وكذا؟! لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم .

فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم أنا الذي أقول ذلك » .

ولقد رأیت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه ، وقام أبو بکر یبکی دونه ویقول: ویلکم (أتقتلون رجلا أن یقول ربی الله) ثم انصرفوا عنه .

فإن ذلك لأكبر مارأيت قريشا بلغت منه قط .

#### فص\_\_ل

فى تأليب الملاً من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واجتماعهم بعمه أبى طالب القائم فى منعه ونصرته، وحرصهم عليه أن يُسْلمه إليهم فأبَى عليهم ذلك بحول الله وقوته

قال الإمام أحمد: حدثنا وَكِيع، عن حمّاد بن سَلَمة، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لقد أوذيتُ فى الله وما يؤذَى أحد، وأُخِفْت فى الله وما يخاف أحد، ولقد أتت على ثلاثون من بين يوم وليلة وما لى والجلالٍ ما يأكله ذو كبد إلا مايوارى إبط بلال! ».

وأخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث حمَّاد بن سَلَمَة به ، وقال التَّرمذى : حسن صحيح .

وقال محمد بن إسحاق : وحَدِب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب ومَنعه وقام دونه .

ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله مظهراً لدينه لا يردُّه عنه شيء .

فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُعتبهم من شيء أنكروه عليه مِن فراقهم وعيب آلهتهم ، ورأوا أن عمه أبو طالب قد حَدِب عليه وقام دونه فلم يُسْلهه لهم ، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبى طالب : عُتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مناف بن قصى ، وأبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ، وأبو البَخْترى ، واسمه العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصى ، والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزَّى ، وأبو جهل ، واسمه عرو بن هشام بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخروم بن يقطة ابن عبد الله بن عمر بن مخروم ، والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخروم بن يقطة بن سعيد بن بن مُرَّة بن كعب بن لؤى ، ونبيه ومُنبه ، ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعيد بن سَمْم بن عمرو بن هُصيص بن كعب بن لُوعى ، والعاص بن وائل بن سعيد بن سَمْم .

فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سَبَّ آلهتنا ، وعاب ديننا وسفَّه أحلامنا ، وضَّل آباءنا ، فإما أن تَحَلِّق عنا ، وإما أن تُحَلِّى بيننا وبينه ، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه ، فنكفيكه .

فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا ، وردَّهم رداً جميلا ، فأنصرفوا عنه .

ومضى رسول الله صلى الله عليـه وسلم على ماهو عليـه ، يُظْهر ديرتَ الله ويدعو إليه .

ثم شَرِي (١) الأمر بينهم وبينه حتى تباعد الرجال وتَضاَغنوا .

وأكثرت قريش ذِكرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها ، فتذامَرُ وا فيه وحَصَّ بعضهم بعضًا عليه .

ثم إنهم مشوا إلى أبى طالب مرة أخرى ، فقالوا : يا أبا طالب إن لك سنًا وشرفا ومنزلة فينا ، وإنا والله لا نصبر على هذا مِنْ شَتْم آبائنا ، وتسفيه أحلامنا ، وعَيْب آلهتنا حتى تكفّه عنا ، أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين . أو كما قالوا . ثم انصرفوا عنه .

فعظُم على أبى طالب فراقُ قومه وعداوتهم ولم يَطِبُ نفساً بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خُذلانه .

قال ابن إسحاق : وحدثنى يعقوب بن عُدّبة بن المغيرة بن الأخنس ، أنه حُدِّث أن قريشاً حين قالوا لأبى طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : يا ابن أخى إن قومك قد جاءو بى فقالوا كذا وكذا ، للذى قالوا له ، فأبق على وعلى نفسك ولا تحمِّلنى من الأمر مالا أطيق .

قال: فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بَدَا لعمه فيه بدوُّ (١) وأنه خاذله ومُسْلمه وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه ·

قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يا عم والله لو وضعوا الشمس فى يمينى ، والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله ، أو أهلك فيه ما تركته » فقال: ثم استَعْبَر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قام!

<sup>(</sup>١) شرى : اشتد .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام والمراجع: بداء .

فلما ولَّى ناداه أبو طالب فقال: أقبل ْ يابن أخى . فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: اذهب يابن أخى فقل ما أحببت فو الله لا أسلمتك لشيء أبداً .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خُدْلانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه، وإجماعه لفراقهم فى ذلك وعداوتهم (١)، مشوا إليه بعارة ابن الوليد بن المغيرة، فقالوا له، فيما بلغنى: يا أبا طالب هـذا مُحارة بن الوليد أَنهُدُ فتى فى قريش وأجمَله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولداً فهو لك، وأسمم إلينا ابن أخيك هذا الذى قد خالف دينك ودين آبائك، وفرَرَق جماعة قومك، وسفّة أحلامنا فنقتله، فإنما هو رجل برجل!

قال: والله لبئس ما تسومونني! أتعطونني ابنكم أغْذُوه لكم ، وأعطيكم ابني فتقتلونه! هذا والله ما لا يكون أبداً.

قال : فقال المُطْعمِ بن عدى ً بن نَوْفل بن عبد مناف بن قُصى : والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجَهدوا على التخلص مما تكره ، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً .

فحقيبَ الأمر ، وحميت الحربُ ، وتنابذ القوم ، ونادى بعضهم بعضا .

فقال أبو طالب عند ذلك يعرص بالمطعم بن عدى ويعمُّ من خَذَله من بنى عبد مناف ومن عاداه من قبائل قريش ، ويذكر ما سألوه وما تباعد من أمرهم :

<sup>(</sup>١) الأصل: وعداوته . وهو تحريف وما أثبته عن ابن هشام .

ألا ليت حَظِّى من حياطتكم بَكُورُ()

يُر شُّ على الساقين من بوله قَطْرُ
إذ ما عَالَم الفيفاء (٣) قيل له وَبْرُ
إذا سُئلا قالا إلى غـــيرنا الأمرُ
كاجُرجت من رأس ذى عَلق الصخرُ(١)
ها نَبَذَ الجُررُ،
فقد أصبحا منهم أكفيهما صُفْرُ فقد أصبحا منهم أكفيهما صُفْرُ مِن الناس إلا أن يُرس وَالله في النصر وكانوا لنا مولى إذا بعنى النصر وكانوا لنا مولى إذا بعنى النصر ولا منكمُ ما دام مِن نَسْلنا شَفَرُ (٢)

ألا قُلْ لعمر و والوليب د ومُطّعِم من أُلخور حَبْحَابُ (٢) كثير رُعاؤه تخلّف الورْدِ ليس بلاحق أرى أخوَيْنا من أبينس ا وأمّنا بلى لهما أمر ولكن تجر بهما أخر اللهما وتوفلًا هما أغرزا للهما ورُهُما المركزي في أخويهما هما أغرزا للهما المحمد من لا أبا له وتَيْم وَخُرُوم ورُهُما حداوة والله لا تنفك منا عسداوة

### فصل

### في مبالغتهم في الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين

قال ابن إسحاق : ثم إن قريشاً تَذَامروا بينهم على مَن فى القبائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه .

فوثبت كلُّ قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم . ومَنَع الله منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب .

<sup>(</sup>١) أى أن بكراً من الإبل أنفع لى منكم ، فليته لى بدلا من حياطتكم . (٢) الحور : الضعاف ، والحبحاب : الصغير . (٣) الفيفاء : الصحراء . والوبر : دويبة كالسنور .

<sup>(</sup>٤) الأصل: تحرجما : محرفة ، وما أثبته من ابن هشام . وتجرجم : سقط وانحدر . وذو علق : جبل في ديار بي أسد . (٥) يرس : يعرف . (٦) شفر بفتح الشين وضمها : أحد .

وقد قام أبو طالب حين رأى قريشاً يصنعون ما يصنعون فى بنى هاشم وبنى عبد المطلب ، فدعاهم إلى ما هو عليه مِن مَنْع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه ، فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه ، إلا ما كان من أبى لهب عدو الله .

فقال فى ذلك يمدحهم ويحرِّضهم على ما وافقوه عليه من الحدْب والنُّصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

فعبد مناف سِرُّه ا وصميمُها فنی هاشم أُشرافها وقديمُها هو المصطنی مِن سِرِّها وكريمها علينا فلم تَظْفر وطاشت حُلومها إذا ما ثَنَوْا صُعْرَ الرقابِ نقيمها ونَصْرب عن أحجارها مَن يرومها بأ كنافنا تَنْدَى وتَنْمى أرومها إذا اجتمعت يوماً قريش لَمُغْخَرِ وإنْ حُصِّلت أشراف عبد منافها وإن فحرت يوماً فإن محمداً تداعَت قريش غَنْهُ الوسمينها وكنَّا قديماً لا نُقرُ ظلامة وكنَّا قديماً لا نُقرُ ظلامة وبَحْمى حاها كل يوم كريهة بنا انتعش العود الذواء وإعما

### فصــــــل

فيا اعترض به المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تعنتُوا له فى أسئلتهم إياه أنواعا من الآيات وخرق العادات على وجه العناد ، لا على وجه طلب الهدى وانرشاد

فلهذا لم يُجابوا إلى كثير مما طلبوا ولا ما إليه رغبوا ، لعلم الحق سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا لاستمروا في طغيانهم يَعْمَهُون ، ولظلُّوا في غيهم رضلالهم يتردُّون .

قال الله تعالى « وأقسَموا بالله جَهْدَ أيمانهم لئن جاءتهم آية ليُوْمنن بها ، قَلْ إنما الآياتُ عندَ الله ، وما يُشْعَرِكُم أنها إذا جاءت لا يُؤْمنون ، ونُقلِّب أفئدتَهم وأبصارهم كالم يُؤْمنوا به أولَ مَرَّة ونَذَرهم في طُغْيانهم يَعْمهون ، ولو أننا نزَّلنا إليهم الملائكة وكلَّهم الموتى وحَشَرْنا عليهم كلَّ شيء قُبُلاً ما كانوا ليُؤْمنوا إلا أن يشاء اللهولكن أكثرهم يَجْهلون (۱) ».

وقال تعالى: « إِنَّ الذين حَقَّتْ عليهم كَلَّهُ رَبِّكُ لَا يُؤْمنون ولو جاءتهم كُلُّ آيةٍ حتى يَرَوا العَذَابَ الأليمَ (٢٠) » .

وقال تعالى : « وما مَنَعنا أن نُرسِل بالآيات إلا أنْ كَذَّبَ بها الأُوَّلُونَ ، وآتينا ثُمُودَ الناقةَ مُبْصِرَةً فظلمُو ا بها وما نُرْسِل بالآيات إلا تَخْو يفاً (<sup>٣)</sup> » .

وقال تعالى « وقالوا لَنْ نُوْمَن لك حتى تَفْجُرَ لنا من الأرض يَذْبُوعاً ، أو تكون لك جَنَّةُ من نخيل وعِنبٍ فَتَفجِّر الأنهار خِلالها تفجيراً ، أو تُسْقِط السهاء كما زَعمْت علينا كِسَفاً أو تأتى بالله والملائكة قبيلاً ، أو يكون لك بيت من زُخْرف أو تَرَق في السهاء ، ولن نُوْمَن لرُقيلًك حتى تنزِّل علينا كتاباً نَقْر ؤه . قُلْ : سبحان رَبِّي هل كنتُ إلا بَشَراً رسولاً ( ) » .

وقد تـكلمنا على هذه الآيات وما يشابهها في أماكنها في التفسير ولله الحمد .

وقد روى يونس وزياد (٥) عن ابن إسحاق ، عن بعض أهل العلم ، وهو شيخ من أهل مصر يقال له محمد بن أبى محمد ، عن سعيد بن جُبير وعِكرمة ، عن ابن عباس قال : اجتمع عِلْية من أشراف قريش ، وعدَّد أسماءهم ، بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه ، وخاصموه حتى تُعُذروا فيه .

<sup>. (</sup>١) سورة الأنعام ١٠٩ ـ ١١١٠. (٢) سورة يونس ٩٦ ـ ٧٧. (٣) سورة الإسراء ٩٥.

<sup>(</sup>٤) سورةالإسراء ٩٠\_٩٠. (٥) يونس بن بكير، وزياد البكائي، وهما راويا السيرة عن ابن لسحاق

فبعثوا إِلَيه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلِّموك .

فجاءهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سريعا ، وهو يظن أنه قد بَدَالهم فى أمره بُدو، وكان حريصا يحب رُشْدهم ويعزُّ عليه عَنَتُهُم ، حتى جلس إليهم .

فقالوا: يامحمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك ، وإنا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك ، لقد شتمت الآباء ، وعببت الدين ، وسَفَهت الأحلام ، وشتمت الآلهـة وفرقت الجماعة ، وما بقى مِن قبيح إلا وقد جئتَـه فيا بيننا وبينك .

فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالاً جمعنا لك من أموالنا ، حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سو دناك علينا ، وإن كنت تريد مُلْكا مَلَّكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رَئيًّا تراه قد غلب عليك ، وكانوا يسمون التابع من الجن الرَّئِيَّ \_ فربما كان ذلك ؛ بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى مُنْبر نُك منه أو نعذر فتك .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مابى ماتقولون ، ماجئتكم بما جئتكم به أطاب أموالكم ، ولا الشرف فيكم ، ولا الملك عايكم ، ولكن الله بعثنى إليكم رسولا ، وأنز ل على كتابا ، وأمرنى أن أكون لكم بشيراً ونذيراً ، فبلَّغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ، فإن تقبلوا منى ماجئتكم به فهو حظَّكم من الدنيا والآخرة ، وإن تردُّوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم » . أوكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقالوا: يامحمد فإن كنت غير قابلٍ منا ماعرضنا عليك فقد عامت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداً ، ولا أقل مالا ، ولا أشد عيشا منا ، فسل لنا ربّك الذي بعثك

بما بعثك به فليسيِّر عنا هذه الجبالَ التي قد ضيَّقت علينا ، وليَبْسط لنا بلادَنا ، وليُجْرِ فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق ، وليبعث لنا من مضى من آبائنا ، وليكن فيما يبعث لنا منهم قُصَيُّ بن كلاَب ، فإنه كان شيخا صَدُوقا فنسألهم عما تقول : أحق هو أم باطل ؟

فإن فعلت ماسألناك وصدَّقوك ، صَدَّقناك وعرفنا به منزلتك عند الله ، وأنه بعثك رسولا كا نقول .

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مابهذا 'بعثت ، إنما جئتكم من عند الله عا بعثنى به ، فقد بلَّغتكم مأأرسلت به إليكم ، فإن تَقبلوه فهو حظَّكم في الدنيا والآخرة، وإن تردُّوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم ».

قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، فسلَّ ربك أن يبعث لناملَكا يصدِّقك بما تقول، ويراجعنا عنك، وتسأله فيجعل لنا جِنانا وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة، ويغنيك عما نراك تبتنى، فإنك تقوم فى الأسواق وتلتمس المعاش<sup>(۱)</sup>كا نلتمسه، حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولاكا تزعم.

فقال لهم: « ما أنا بفاعل ، ما أنا بالذى يسأل ربه هذا ، وما 'بعثت إليكم بهذا ، ولحكن الله بعثنى بشيراً ونذيراً ، فإن تقبلوا ماجئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة ، ولينكر على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم » .

قالوا : فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء قعل، فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل .

فقال: « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك ».

فقالوا: يامحمد ماعَلم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه، ونطلب

<sup>(</sup>١) الأصل : المعايش محرفة . وما أثبته عن ابن هشام .

منك مانطلب ، فيتقدم إليك ويعلِّمك ماتراجعنا به ويخبرك ماهو صانع فى ذلك بنا إذا لم نقبل منك ماجئتنا به .

فقد بلغنا أنه إنما يعلِّمك هذا رجل بالبمامة يقال له الرحمن ، وإنا والله لانؤمن بالرحمن أبداً ، فقد أعْدُرنا إليك يامحد ،أما والله لا نتركك وما فعات بنا حتى نُهلكك أو تهلكنا .

وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا .

فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَغْروم ، وهو ابن عمته عاتِكة بنت عبد المطلب ، فقال : يامجمد عَرض عليك قومُك ماعرضوا فلم تقبله ، ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ، ثم سألوك أن تعجِّل ما تخوفهم به من العذاب ، فوالله لا أومن لك أبداً حتى تتخذ إلى السهاء سُلَما ، ثم تر ق منه وأنا أنظر حتى تأتيها ، وتأتى معك بنسخة منشورة ، ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول . وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أنى لا أصد قك .

ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانصرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أَسِفا لما فاته مما<sup>(۱)</sup> طمع فيه من قومه حين دعوه ، ولِما رأى من مُباعدتهم إياه .

وهذا المجلس الذي اجتمع عليــه هؤلاء الملائ مجلسُ ظلم وعدوان وعناد، ولهذا

<sup>(</sup>١) الأصل : بما . محرفة ، والعبارة في ابن هشام : بما كان يطمع به من قومه . ( ٣١ ــ السيرة ــ ١ )

اقتضت الحكمة الإلهية والرحمة الربانية ألا يجابوا إلى ماسألوا ، لأن الله علم أنهم لايؤمنون بذلك فيعاجلهم بالعذاب .

كا قال الإمام أحمد: حدثنا عُمان بن محمد ، حدثنا جَرِير ، عن الأُعش ، عن جعفر بن إياس ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصَّفا ذهبا ، وأن ينحِّى عنهم الجبال فيَزْ درعوا ، فقيل له : إن شئت أن تَسْتَأْنِي بهم ، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا هلكوا كا أهلكت من قبلهم الأمم .

قال : « لا بل أَسْتَأْنِي بهم » .

فأنزل الله تعالى : « وما مَنَعنا أن نُرْسل بالآياَتِ إلا أن كَذَّبَ بهـا الأوَّلون، وآتَيِنَا ثَمُودَ الناقةَ مُبْصرة فظلموا بها وما نُرْسلُ بالآياتِ إلا تخويفا<sup>(١)</sup> ».

وهكذا رواه النسائي من حديث جرير .

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سُفيان ، عن سلمة بن كُهيل ، عن عمران ابن حَكيم ، عن ابن عباس ، قال : قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم : ادعُ لنا ربَّك يجعل لنا الصَّفا ذهباً ونؤمن بك . قال : وتفعلوا ؟ قالوا : نعم .

قال: فدعا، فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح الصفالهم ذهباً، فمن كفر منهم بعد ذلك أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب الرحمة والتوبة .

قال: « بل التوبة والرحمة ».

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٩ ه .

وهذان إسنادان جيدان ، وقد باء مرسلا عن جاعة من التابعين منهم سعيد بن جُبَير و قَتَادة و ابن جُرَيج ، وغير و احد .

وروى الإمام أحمد والترمذى من حديث عبدالله بن المبارك ، حدثنا يحيى بن أيوب ، عن عُبيد الله بن زَحْر ، عن على بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبى أمامة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « عَرض على " ربى عز وجل أن يجعل لى بطحاء مكة ذهباً ، فقلت : لا يارب ، أشبع يوماً وأجوع يوما ، أو نحو ذلك ، فإذا جُعْتُ تَصَرَّعت إليك وذكرتك ، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك » .

لفظ أحمد . وقال الترمذى : هذا حديث حسن ، وعلى بن يزيد يضعف في الحديث .

#### \* \* \*

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى شيخ من أهل مصر، قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة، عن عِـكْرمة، عن ابن عباس قال: بعثت قريش النَّضر بن الحارث، وعُقْبة ابن أبى مُعيط، إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا لهما: سلوهم عن محمد وصِفاً لهم صفته، وأخْبِرَاهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم علم ماليس عندنا من عِلم الأنبياء.

فخرجا حتى قدما المدينة ، فسألا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفا لهم أمره وبعض قوله ، وقالا : إنكم أهــل التوراة ، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا .

 <sup>(</sup>١) الأصل بن أبى أمامة . وهو تحريف . وهو القاسم بن عبد الرحمن ، لم يرو إلا عن أبى أمامة
 من الصحابة .

قال: فقالت لهم أحبار يهود: سَلُوه عن ثلاث نأمركم بهن ، فإن أخبركم بهن ، فهو نبي تمرسل، وإن لم يفعل فهو رجل متقوِّل فرَوا فيه رأيكم.

سأوه عن فِتْية ذهبوا فى الدهر الأول ماكان من أمرهم؟ فإنه قدكان لهم حديث عجيب.

وسلوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها ماكان [ نبؤه ] (١) ؟ وسلوه عن الروح ماهي ؟

فإن أخبركم بذلك فهو نبى فاتبعوه ، وإن لم يخبركم فإنه رجل مُتقول ، فاصنعوا فى أمره مابَدًا لـــكم .

فأقبل النَّضر وعُقبة حتى قدما على قريش فقالا : يامعشر قريش قد جئنا كم بفَصْل مابينكم وبين محمد ، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور . فأخبراهم بها .

فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يامحمد أخبرنا. فسألوه عما أمروهم به . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أخبركم غـداً بمـا سألتم عنـه » . ولم يَسْتَهُن .

فانصرفوا عنه ، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة لا يُحْدث له فى ذلك وحيا ، ولا يأتيه جبريل حتى أَرْجَف أهل مكة وقالوا : وعد نا محمد غداً ، واليوم خمس عشرة ليلة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشىء مما سألناه عنه . وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُكث الوحى عنه ، وشَق عليه مايتكلم به أهل مكة .

ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة الكهف، فيها معاتبته إياه على

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

حزنه عليهم [ وخبر ] (١) ماسألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطَّواف ، وقال الله تعالى : « ويَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ ربِّى ، وما أُوتيتُم مر العَـلمِـ إلا قَلِيلاً » .

وقد تكامنا على ذلك كلـه فى التفسير مطولا ، فمن أراده فعليـه بكشفـه من هناك.

ونزل قـوله : « أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَحِمَابَ الكَهِفُ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِن آياتنا عجباً » .

ثم شرع فى تفصيل أمرهم ، واعترض فى الوسط بتعليمه الاستثناء تحقيقا لا تعليقًا فى قوله « ولا تقولَنَّ لشىء إنى فاعلُ ذلكَ غَــداً إلا أن يشاء اللهُ ، واذكر ربك إذا نَسِيتَ ».

نم ذكر قصة موسى لتعلَّقها بقصة الخضر ، ثم ذى القرنين ، ثم قال : « ويَسْأَ لُونك عَنْ ذِى القَرْ نَيْنِ ، قُلْ سأتلو عليكم منه ذكْراً » ثم شرح أمره وحكى خبره .

وقال فى سورة سبحان : « ويَسْألونك عن الرُّوح ، قُلِ الروحُ مِنْ أَمْرِ ربِّى» . أَى خَلْقُ عجيبُ مِن خَلْقه ، وأَمْرُ من أَمْره ، قال لها كونى فكانت ، وليس لكم الاطلاع على كل ماخلقه ، وتصوير مقيقته فى نفس الأمر يَصْعب عليكم بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وحكمته ، ولهذا قال : « وما أُوتيتم من العِلْم إلا قَلِيلاً » .

وقد ثبت في الصحيحين أن اليهود سألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، فتلا عليهم هذه الآية .

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

فإما أنها نزلت مرة ثانية أو ذكرها جوابا ، وإنكان نزولهُ المتقدما . ومَن قال إنها إنها إنها الله أنها من سورة سبحان ففي قوله نظر . والله أعلم .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ولما خشى أبو طالب دهم (١) العرب أن يركبوه مع قومه ، قال قصيدته التي تعود فيها أشراف قومه وهو على قصيدته التي تعود فيها بحرم مكة وبمكانه منها ، وتودد فيها أشراف قومه وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في شعره أنه غير مُسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تاركه لشيء أبداً حتى يَهم لك دونه . فقال :

ولمسارأيت القوم لا ودَّ فيهم وقسد صارحونا بالعداوة والأذى وقد حالفوا قوماً علينا أظنَّسة صبرت لهم نفسى بسمراء سمْحسة وأحضرت عند البيت رَهْطِي وإخوتي قياماً معاً مُسْتقبلين رِتاجَسه وحيث يُنيخ الأَشْعَرُون ركابَهم موسَّمة الأعضاد أو قصراتها وزينة ترى الوَدْعَ فيها والرخام وزينة

وقد قطعوا كلَّ العُرَى والوسائلِ وقد طاوعوا أمر العسدوِّ المُزَابلِ وقد طاوعوا أمر العسدوِّ المُزَابلِ بَمَضُون غيظاً خَلْفنَا بالأناملِ وأبيضَ عَضْ مِن تُراثِ المقساولِ (٢) وأمسكتُ مِن أثوابِه بالوصائلِ وأمسكتُ مِن أثوابِه بالوصائلِ لدَى حيثُ يَقْضِى حِلْفه كلُّ نافلِ (٣) بمُفْضَى السيول من إسافٍ ونائلِ بمُفْضَى السيول من إسافٍ ونائلِ مُغَيِّسةً بَيْنَ السِّدِيسِ وبازلِ (١) بأعناقها معقودةً كالعَثا كلِ (٥)

<sup>(</sup>١) ابن هشام : دهماء . (٢) العضب : القاطع . والمقاول : الملوك .

<sup>(</sup>٣) النافل: المتبرئ.

<sup>(</sup>٤) الموسمة : المعلمة . والقصرات : جمع قصرة ، وهي أصل العنق . والمحيسة : المذللة . والسديس من الإبل : الذي دخل في السنة الثامنة . والبازل : الذي خرج نابه ، وذلك في السنة التاسعة .

<sup>(</sup>ه) العثاكل : الأغصان التي ينبت عليها التمر . واحدها عشكول ، وجمعها عثاكيل ، وحذفت الياء للضرورة .

أعوذ بربِّ النياس من كل طاعن ومِنْ كَاشِحِ يَسْعَى لنا بَعْيِيةٍ وثُوْرِ ومَنْ أَرسَى تَبِــــيراً مكانه وبالبيت حقِّ البيتِ من بطنِ مكةٍ وبالحجــــــر الْمُسُوَّدِّ إِذْ يَمْسحونه ومَوْطِئُ إبراهيم في الصخر رطبةً وأشواط ِ بين المَرْوتين إلى الصَّفَا ومَنْ حَجَّ بيتَ الله من كلِّ راكبِ وتَوْقَافَهِم فوقَ الجبـــال عشيةً وَجَمْ اللَّهُ مَا الْمَقْرَ بات أَجَزْ نَهَ وبالجمرة الكبرى إذا صَمَدُوا لهــــا وكِنْدَة إذ هُمْ بالحصاب عشيـــةً وحَطْمهمُ سُمْرَ الرماح وَسَرْحَـــه

علينــــا بسوء أو مُلِحِّ بباطل ومِنْ مُلْحقِ في الدِّينِ مالم نُحَاوِل وراق ٍ لَيَرْق في حـــــراء ونازل وبالله ، إنَّ الله ليس بغــــــافلِ إذا اكتنفوه بالضُّحَى والأصائل على قدميه حافياً غـــــير ناعل وما فيهمـــــا من صُورة وَتَمَاثُلُ ومن کل ذی نَذْر ومن کل راجل إلال إلى مُفْضَى الشِّراجِ القوابلِ (١) يقيمون بالأيدى صدور الرواحل وهــــل فوقها من حُرْمة ومنازلِ سِراعاً كما يَخْرِجنَ مِنْ وَقْع وابلِ يَوْمُون قَدْفًا رأسم\_ ا بالجنادل تُجيزُ بهم حُجَّاجُ بَـكْرِ بن وائل ورَدًّا عليــــه عاطفاتِ الوسائل وشِبْرَقه وَخْدَ النَّعام الجوافلِ (٢)

(١) إلال : جبل عرفة . قال النابغة :

<sup>\*</sup> يَزُرْنَ إِلَالًا مَسيرُ هُنَّ التدافُعُ \*

وسمى الالا لأن الحجيج إذا رأوه ألوا في السبر ، أي اجتهدوا فيه ليدركوا الموقف . والتمراج : جمم شرج وهو مسل الماء . والقوابل : المتقابلة .

 <sup>(</sup>۲) الشبرق: نبات يقال ليابسه الحلى والرطبة الشبرق. والوخد: السير السريع. والجوافل. المسرعة والرواية في الروض: سمر الصفاح، وعليها يكون هناك معنى لعطف « وسرحه » على سمر. والسمر: من شجر الطلع. والصفاح: جمع صفح وهو عرض الجبل. والسرح: شجر عظام.

يُسَدُّ بنا أبوابُ تُرْكِ وَكَابُلِ (1) ونَظْعِنَ إلا أَمرُكُمُ فِي بَلَاَبِل ولمَّا نُطَاءِنْ دونَه ونُنَاضِلِ (٢) مهوضاارً وايا تحتذاتِ الصَّلاصل (٢) من الطُّعن فِعْلَ الأَنْكَبِ الْمُتَحامل (\*) لتلتَدِيسَن أسيافُن الله الأماثل أخي ثقة عامي الحقيقة باسل (٥) يحوط الذِّمار غير ذَرْب مواكل (١) يُمالُ اليتامي عصمةُ للأراملِ (٧) فهم عنه له في رحمة وفُواصل إلى 'بغضنا وجَزَّ آنا لِآكل (^)

يطاع بنـــــا أمرُ العِدَا ودأننا كذَّبْتُم وبيتِ الله كَثْرُكُ مَكَةً ونُسْلمه حتى نُصَرَّع حَـــــوله وحتى نرى ذا الضُّنْن يَرْ كُب رَدْعَه بَكُفُّ فَتَّى مثـــل الشِّهاب سَمَيْدَعِ شهــــوراً وأياما وحَوْلًا نُحَرَّماً وأبيضَ يُسْتَسْقَى الغَام بوجهــــه لَعَمْرِي لَقَدَ أَجِرَى أَسِيدٌ وَبِـكُرُهُ

<sup>(</sup>١) الاكتفا: \* يطاعُ بنا العُدَّى وودوا لَوَ أَنَّنَا \*

وهي رواية بعض نسخ آبن هشام .

<sup>(</sup>٢) نبرى : نساب . وفي الروض نبذي . محرفة .

<sup>(</sup>٣) الروايا : الإبل تحمل الماء ، واحدتها روايا بروالصلاصل : الزادات لها صاصلة بالماء .

<sup>(؛)</sup> الضغن : العداوة . ويركب درعه : يخر صريعا لوجهه . والأنكب : المائل إلى جهة .

<sup>(</sup>ه) المديدع: السيد. (٦) الذرب بالنسكين مخففة من الذرب بكسر الراء ، وهو: اللسان

الفاحش النطق ، والمواكل : العاجِر الذي يعتَّمد على غيره . ﴿ ﴿ ﴾ أَعَالَالِيَّامِي : الذَّي يُصَلَّمُ ويقوم بهم

<sup>(</sup>٨) أسيد وبكره : عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف .

ولكن أطاعاً أمر تلك القبائل (١) ولم يَرْقُبا فينـــا مقالةَ قائل (٢) وكلُّ تولَّى مُعْرَضًا لَم يُجَامِلِ (٢) نَكُلُ لَمَا صَاعاً بِصَاعِ الْمُكَايِل ليُظْعِنَنَا في أهل شاء وجامِلِ (١) فناج ِ أبا عمرو بنا ثم خاتل (٥) بلي قد نراه جهرةً غيرَ خائل <sup>(٦)</sup> من الأرض بين أُخْشَب فمَجادل (٧) بسَّعْيك فينـــا مُعْرُضًا كالمخاتل ورحمته فينــــا ولست بجاهل حسود ٍ كذوب مُبْغضِ ذي دَغاول (٨) ويزعم أنى لست عنكم بغافلِ شفيق ويُخْـفِي عارماتِ الدواخل ولا مُعْظِم عنـــد الأمور الجلائل أُولى حَدَّلِ مَن الْخُصُومِ الْسَاجِلِ (٩)

وعثمان لم يَرْ بَع علينـــــا وقنفذَ ٓ كما قد لقينـــا من سُبَيْع ونَوْفل فإن يُلْفَيَــا أو كيمُـكن الله منهما وذاك أبو عمرو أبَى غـــــيرَ بُعْضِناً يناجِي بنا في كل تَمْسِّي ومَصْبَح ويُوئَل لنــــا بالله ما إن يَغُشَّنا أَضاق عليــــه بُغْضُنا كُلَّ تَكُعْةٍ وسائل أبا الوليـــــــد ماذا حَبَوْتَنَا وكنتَ امرءًا ممن يُعـاش برأيه فعُتْبة لا تسمع بنــا قولَ كاشح يفرُ إلى نَجْد وبَرْدِ مياهــــه ويخبرنا فعـــــلَ الْمُنَاصِحِ أَنه ولا يومَ خَصْم إذ أتَوْك ألدَّةً

<sup>(</sup>۱) عُمَان بن عبيد الله أخو طلعة ، وقنفذ : ابن عمير بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة . (۲) أبى : الأخنس بن شريق . (۳) سبيع : ابن خالد ، أخو بلحارث بن فهر . ونوفل : ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى . (٤) أبو عمرو : قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف . ويظعننا : يخرجنا . والشاء : اسم جمع ، وكذلك الجامل . (٥) خاتل : خادع . (٦) يؤلى : يقسم . وف ابن هشام : غير حائل . (٧) التلعة : المشرف من الأرض .

<sup>(</sup>٨) الدغاول: الغوائل. (٩) المساجل: جُم مسجل بكسر الميم؛ وهو الحصم المسدافع. أو جم مساجل بضم الميم، على تقدير حذف الألف الزائدة من مفاعل، وتروى بالحاءجم مسحل وهواللسان.

وإنى متى أُوكَلُ فاستُ بُوائلِ له شاهد من نفسه غير عائل (١) بني خلف ٍ قَيْضًا بنا والغياطل (٢) وآلِ قصيِّ في الخطوب الأوائل علينا العِدَا من كل طِمْل وخامل (٢) فلا تُشْرَكُوا في أمركم كلَّ واغل(') أَلَانَ حَطَابُ أَقَدُر ومَرَاجِلِ (٥) وخُذْلاننــا وتَرْكنا في للعاقل وتحتلبوها لقْحةً غــــيرَ باهل(٦) وبَشِّرْ قُصَيًّا بعدَنا بالتخاذل إذا ما لجأنا دونهم في الْلَدَاخِـل لكنا أسيَّ عنــــد النساء المَطَافل لعَمْرِي وجَدْنا غِبَّه غير طائل (٧) براهِ إلينـــا مِن مَعَقَّةِ خاذل

أَمُطْعِم إِن القومَ ساموك خُطَّـــةً عَ جزی اللہ عنے عبدَ شمس ونوفلاً بميزان قِسْط لا يَخِيسُ شَعِيرةً لقد سَفِهَتْ أحـــلامُ قوم تبدَّلوا ونحن الصميمُ مِنْ بَهْوُابةِ هاشــــمَ وسهم ومخزوم تمــالَوا وألَّبُوا فمبدَ مناف ٍ أنتمُ خــــيرُ قومكم لَعَمْرِي لقــــد وهَنْتُمُ وعِرْتُمُ وكنتم حديثًا حَطْب قِدْر وأنــــتم ليَهنِ بنى عبدِ مناف عُقوقنــــــا فإن نَكُ قوماً نَتَـــئِرْ ما صنعتمُ فأبلع قُصَيًّا أنْ سينشَرُ أمرنا ولو طرقت ليـــــــلاً قصياً عظيمة ۗ فكلُّ صديق وابنُ أخت نعــــدُّه سوى أن رهطاً من كلاب بن مُرَّة

<sup>(</sup>١) يخيس . من خاس بالعهـ إذا نقضه . وتروى لا يخس ، أى لا ينقس . والعائل : الظالم

<sup>(</sup>٢) الغياطل: بنو سهم لأن أمهم الغيطلة . ﴿ ﴿ ﴾ الطمل: اللص وهو الفاحش أيضاً .

<sup>(</sup>٤) الواغل : المتطفل . (ه) الحطب : اسم للجمع مثل ركبوليس بجمع . وقوله : حطاب أقدر هو جمع حاطب . والمعنى : كنتم متفقين لا تحطبون إلا لقدر واحدة فأنتم الآن بخلاف ذلك .

<sup>(</sup>٦) نتر : نثأر . والفقحة : الناقة ذات اللبن . والباهل : الناقة التي لا صرار على أخلافهـــا فهى مباحة الحلب ، يقال : ناقة مصرورة إذا كان على خلفها صرار يمنع الفصيل من أن يرضع .

<sup>(</sup>٧) غبه : عاقبته .

ونعم ابن أخت القوم غير مكذّب أشم من الشم البهاليك ينتمى العمرى لقد كُلفّت وَجْداً بأحمد فمن مثله في الناس أي مؤمّل المحلم رشيد عادل غير طائش حليم المساعى ماجد وابن ماجد وأيده رب العبد اد بنصره فوالله لولا أن أجيء بسبة فوالله لولا أن أجيء بسبة لقد علموا أن ابننا لا مُكذّب فأصبح فينا أحمد ذ في أرومة فأصبح فينا أحمد ونه وحميتُ في أرومة

رُهـ ير مُسَاما مُفرداً من حائل الله حسب في حو مة المجـ دفاضل وإخوته دَأْب الحجب المُواصل إذا قاسه الحكام عند التفاضل يوالى إلاها ليس عنه بغاف له إرث مجد ثابت غير ناصل وأظهر دينا حقه غـ ير زائل تُحر على أشياخنا في المحاف من الدهر جداً غير قول التهازل من الدهر جداً غير قول التهازل لدينا ولا يُعدى بقول الأباطل تقصر عنها الذرى والكلاكل

قال ابن هشام : هذا ما صح لى من هـذه القصيدة ، وبعضُ أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها .

قلت : هـذه قصيدة عظيمة بليغة جداً لا يستطيع يقولهـا إلا من نُسبت إليه ، وهي أفحلُ من المعلقات السبع! وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعها (٢٠٠٠). وقد أوردها الأموى في مغازيه مطولة بزيادات أخر والله أعلم.

<sup>(</sup>أ) هذا البيت وما بعده ليسا في ابن هشام . وناصل : زائل . (٧) ابن هشام : تقصر عنه . (٣) أصدر ابن كثير رحمه الله هذا الحكم ، وفضل هذه القصيدة المفكمة الأوصال على المعلقات السيم رغم ما فيها من ألفاظ متكلفة ومعانى ركيكم ، وعذره أنه لم يكن ناقداً أو خبيراً في الشعر . والقصيدة تخلو من طابع ذلك العصر في الألفاظ والمعانى والأساليب .

#### فص\_\_ل

قال ابن إسحاق : ثم إنهم عدَوْا على مَن أَسْلم واتَبَع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه .

فوثبت كل قبيسلة على من فيها من المسلمين ، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر ، من استضعفوه منهم، يفتنونهم عن دينهم .

فهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبهم ، ومنهم من يَصْلُب لهم ويعصمه الله منهم .

فكان بلال مولى أبى بكر ، لبعض بنى جُمَح مولّداً من مولّديهم ، وهو بلال بن رَباح واسم أمه حمامة ، وكان صادق الإسلام طاهر القلب ، وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهرة ، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له : لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعُزّى .

فيقول ، وهو في ذلك : أُحَدُ أحد .

قال ابن إسحاق : فحدثنى هشام بن عروة عن أبيه قال : كان ورقة بن نوفل يمرُ به وهو يعدَّب لذلك وهو يقول : أحد أحد . فيقول : أحد أحد أحد والله يا بلال !

ثم يقبل على أمية بن خلف ومن يصنع ذلك به من بنى جُمَح فيقول: أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حَنَانا (١) .

قلت : قد استشكل بعضهم هــذا من جهة أن ورقة توفى بعد البعثة في فترة الوحي ،

<sup>(</sup>١) أَى لَأَتَخَذَنَ قَبْرَهُ مَنْسَكُما وَمُسْتَرَعًا .

وإسلامُ من أسلم إنماكان بعد نزول « يا أيها المدثر » فكيف يمرُّ ورقة ببلال ، وهو يعذَّب؟ وفيه نظر .

ثم ذكر ابن إسحاق مرورً أبى بكر ببلال وهو يعذَّب ، ناشتراه من أمية بعبد له أسود فأعتقه وأراحه من العذاب

وذكر مشتراه لجماعة بمن أسلم من العبيد والإماء ، منهم بلال ، وعامر بن فُهيَرة ، وأُم تُعَيِّس (١) [ وزِنِيرة (٣) ] التي أصيب بصرها ثم رده الله تعالى لها .

والنّهدية وابنتها، اشتراها من بني عبد الدار ، بعثتهما سيدتهما تطعنان لها فسمعها وهي تقول لها : والله لا أعتقكما أبداً . فقال أبو بكر : حِل (الله لا أعتقكما أبداً . فقال أبو بكر : حِل أنت أفسدتهما فأعتقهما . قال : فبكم ها ؟ قالت : بكذا وكذا . قال : قد أخذتُهما وهم حرتان ، أرجعا إليها طعينها . قالتا : أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم ترده إليها . قال : [أو] ذلك إن شئما .

واشترى جارية بني مؤمِّل ، حيّ من بني عَدِي ، كان عمر يضربها على الإسلام .

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن عبد الله بن أبي عتيق ، عن عامر بن عبد الله ابن الزبير ، عن بعض أهله . قال : قال أبو قُحَافة لابنه أبي بكر : يا بني إبي أراك تعتق ضعافا ، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلداء يمنعونك ويقومون دونك .

قال: فقال أبو بكر: يا أبت إنى إنما أريد ما أريد.

<sup>(</sup>١)كذا بالأصـــل وابن هشام والروضالأنف . ولــكن الزرقاني ضبطها بعين مهملة مضمومة فنون . وقبل بموحدة فتعتبة . شرح المواهب ٢٦٩/١ .

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل وأثبتها من ابن هشام والمراجع . (٣) حل : تحللي من يمينك ، وفي الاكتفاء : حل. بالنصب وهو أفصح .

قال: فيُحدث أنه ما أنزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفيها قال أبوه: « فأما من أعطى واتَّق وصَدَّق بالحسْني فسنيسِّره لليسرى » إلى آخر السورة.

وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث عاصم بن بهدلة عن زرّ ، عن ابن مسعود قال : أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر وعمّار ، وأمه سُمية ، وصُهيب ، وبلال ، والمقداد .

فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه ، وأبو بكر منعه الله بقومه ، وأما سأترهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أُدْرُعَ الحديد وصَهروهم فى الشمس ، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا ، إلا بلالاً فإنه هانت عليه نفسه فى الله تعالى ، وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به فى شِعاب مكة وهو يقول : أحَدُ أحد .

ورواه الثورى عن منصور عن مجاهد مرسلا .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمَّار بن ياسر وبأبيه وأمه، وكانوا أهلَ بيت إسلام، إذا حَمِيت الظَّهيرة يعذبونهم برمْضاء مكة.

فيمرُّ بهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيقول ــ فيما بلغنى ــ : « صبراً آلَ ياسر موعدُ كم الجنة » .

وقد روى البيهقى عن الحاكم ، عن إبراهيم بن عصمة العدل ، حدثنا السَّرى بن خُريمة ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هشام بن أبى عبيد الله ، عن أبى الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعار وأهله وهم يعذبون فقال : « أَبْشروا آل عار وآل ياسر ، فإن موعدكم الجنة » فأما أمه فيقتلوها فتأبى إلا الإسلام .

وقال الإمام أحمد : حدثنا وَكِيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد قال . أول شهيدكان في أول الإسلام استشهد: أم عمار سُمية ، طعنها أبو جهل بحربة في قلبها . وهذا مرسل .

#### \* \* \*

قال محمد بن إسحاق: وكان أبو جهل الفاسق الذى يُغْرَى بهم فى رجال من قريش، إن سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعة أنَّبه وخَزَّاه وقال: تركتَ دين أبيك وهو خير منك، لنسفّهن حُلْك، ولنفيّلنَّ (١) رأيك، ولنضعنَّ شَرفك. وإن كان تاجراً قال: والله لنُكْسِدنَّ تجارتك، وانهُلكن مالك. وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. لعنه الله وقبحه.

قال ابن إسحاق: وحدثنى حَكيم بن جُبير، عن سعيد بن جبير قال: فلت لعبدالله ابن عباس: أكان المشركون يَبْلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يُعْذَرون به في ترك دينهم ؟

قال: نعم والله ! إن كانوا ليضربون أحدهم ويُجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوى جالساً من شدة الضُّر الذى به ، حتى يعطيهم ماسألوه من الفتنة ، حتى يقولوا له : اللات والعزى إله أن من دون الله ؟ فيقول : نعم ! افتداءً منهم بما يبلغون من جهدهم .

قلت: وفى مثل هـذا أنزل الله تعالى « مَنْ كَفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرِه وقلبُه مُطْمئنُ بالإيمان ، ولكن مَنْ شَرَح بالـكُفْر صَدْراً فعليهم غضبُ من الله ولهم عذاب عَظيم » (٢).

فهؤلاء كانوا معذورين بما حصل لهم من الإهانة والعذاب البليغ ، أجارنا الله من ذلك بحوله وقوته .

<sup>(</sup>١) لنفيلن: نخطئن ، وق ط: لنقيلن وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ١٠٦.

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن خَبَّاب بن الأرتَّ. قال : كنت رجلا قَيْنا ، وكان لى عَلَى العاص بن وائل دَين ، فأتيته أتقاضاه فقال : لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد . فقلت : لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث . قال فإنى إذا متُّ ثم بعثت جئتنى ولى ثُمَّ مال وولد فأعطيك ! فأنزل الله تعالى « أفرأيت الذى كَفَر بآياتنا وقال لَأُو تَيَنَّ مالًا وولداً » إلى قوله « ويأتينا فرداً » (أخرجاه فى الصحيحين وغيرها من طرق عن الأعمش به .

وفى لفظ البخارى : «كنت قينا بمكة،فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه» فذكر الحديث .

وقال البخارى حدثنا الخميدى ، حدثنا سُفيان ، حدثنا بَيَان (٢) وإسماعيل ، قالا : سمعنا قيسا يقول : سمعت خَبَّابا يقول: أتيتالنبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو متوسِّد ببردة (٣) وهو في ظل الكعبة ، وقد لقينا من المشركين شدةً ، فقلت : ألا تدعو الله ؟

فقعد وهو محمر وجهه فقال: « قد (' كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد مادون عظامه من لحم أو عصَب ، مايَصْر فه ذلك عن دينه ، ويوضع المنشار على مَفْرق رأسه فيشق باثنين (' ما يصرفه ذلك عن دينه ، ولَيتُمنَ الله هـذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حَضْرَمُوت ما يخاف إلا الله عز وجل » زاد بَيان (' ( والذئب على غنمه » .

وفی روایة « ولکنکم تستعجلون » . انفرد به البخاری دون مسلم .

<sup>(</sup>١) سورة مريم ٧٧\_ ٨٠ ﴿ ﴿ ﴾ في ط، خ : بنان وهو تحريف ، وما أثبته منالبخاري٢/٢٨

<sup>(</sup>٣) البخارى: بردة . (١) البخارى: المد . (٥) البخارى: باثلتين .

<sup>(</sup>٦) خ، ط: بنان وهو تحريف.

وقد روى من وجه آخر عن خبّاب وهو محتصر بن هذا والله أعلم . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان وابن جعفر ، حدثنا شُعبة ، عن أبى إسحاق ، عن سعيذ بن وهب، عن خبّاب ، قال : شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الرّامُضاء فما أشكانا . يعنى فى الصلاة . وقال ابن جعفر : فلم يُشكنا .

وقال أيضا: حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا شُعْبة ، عن أبى إسحاق قال : سمعت سعيد بن وهب يقول : سمعت خبَّابا يقول : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّمْضَاء فلم يُشْكِنا .

قال شُعْبة : يعني في الظهيرة .

ورواه مسلم والنسائى والبيهقى من حديث أبى إسحاق السَّبِيعى ، عن سعيد بن وهب ، عن خباب قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّ الرمضاء . – زاد البيهقى : فى وجوهنا وأكفِّنا \_ فلم يُشْكنا .

وفى رواية شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة َ فى الرمضاء فلم يُشكنا .

ورواه ابن ماجه ، عن على بن محمد الطَّنافسيُّ ، عن وَكِيع ، عن الأعمش ، عن أبى إسحاق ، عن حارثة بن مضرب العَبدى ، عن خباب قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّ الرمضاء فلم يُشْكنا .

والذى يقع لى ، والله أعلم ، أن هذا الحديث محتصر من الأول ، وهو أنهم شكوا إليه صلى الله عليه وسلم ما يلقون من المشركين من التعذيب بحر الرمضاء ، وأنهم يسحبونهم على وجوههم فيتقون بأكفهم ، وغير ذلك من أنواع العذاب كما تقدم عن ابن إسحاق وغيره ، وسألوا منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم على المشركين ، أو ابن إسحاق وغيره ، وسألوا منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم على المشركين ، أو

يستنصر عليهم، فوعدهم ذلك ولم يُنجزه لهم في الحالة الراهنة ، وأخبرهم عمن كان قبلهم ألهم كانوا يلقون من العذاب ما هو أشد مما أصابهم ولا يَصْرفهم ذلك عن دينهم ، ويبشرهمأن الله سيتم هذا الأمر ويظهره ويعلنه ،وينشره وينصره في الأقاليم والآفاق ، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون .

ولهذا قال: « شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّ الرَّمْضَاء في وجوهنا وأَ كُفِّنا فلم يُشْكِنا » أى لم يَدْعُ لنا في الساعة الراهنة.

فمن استدلَّ بهـذا الحديث على عدم الإبْرَادِ ، أو على وجوب مباشرة المصلَّى بالكفِّ ،كا هو أحد قولى الشافعي ، ففيه نظر . والله أعلم .

### باب

مجادلة المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإقامة الحجة الدامغة عليهم واعترافهم فى أنفسهم بالحق ، وإن أظهروا المخالفة عناداً وحسداً وبغياً وجحوداً

قال إسحاق بن راهويه : حدثنا عبد الرزّاق ، عن مَعْمَر ، عن أيوب السَّخْتِيانى ، عن عن عن مَعْمَر ، عن أيوب السّختيانى ، عن عن عن عن بن عباس ، أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن ، فكأنه رَقَّله ، فبلغ ذلك أبا جهل ، فأتاه فقال : يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا . قال : لم ؟ قال : ليعطوكه ، فإنك أتيت محمداً لتعرض ما قمك الله .

قال: قد علمت قريشُ أنى مِن ۚ أَكثرها مالاً .

قال : فقل فيه قولا يَبْـلغ قومَك أنك مُنْـكر له .

قال : وماذا أقول ؟ فو الله ما منكم رجل أعرف بالأشعار منى ، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده منى ، ولا بأشعار الجن ، والله ما يُشْبه الذى يقول شيئًا من هذا ، ووالله إن لقوله الذى يقوله حلاوة ، وإن عليه لطَلاوة ، وإنه لمُشمر أعلاه ، مُغْدَق أسفله ، وإنه ليعلو ولا يُعْلَى ، وإنه ليحُطم ما تحته .

قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه.

قال : قف عنى حتى أَفَكِّر فيه .

فلما فكر قال : إن هذا إلا سحر يُوثْثَرَ كَأْثَره عن غيره . فنزلت « ذَرْنِي ومَنْ خلقتُ وحيداً وجعلتُ له مالا ممدوداً وبنين شهوداً (١) » الآيات .

هكذا رواه البَيْهقى عن الحاكم ، عن عبد الله بن محمد الصَّنعانى بمكة ، عن إسحاق به . وقد رواه حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عِكرمة مرسلا . فيه أنه قرأ عليه « إن الله يأمرُ بالعَدْل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمُنْكر والبَعْى يَعْظُكُم لعلكُم تذكَّرون (٢) » .

وقال البيهق : عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بُكير ، عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد ، عن سعيد بن جُبير ، أو عكر مة عن ابن عباس ، أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم ، وقد حضر الموسم (٦) فقال : إن وفود العرب ستَقْدُم عليكم فيه ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، فأجمعوا فيه رأيا واحداً ولا تختلفوا فيكذّب بعضكم بعضا ، ويرد قول بعضكم بعضا .

فقيل: يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقوم به (٥).

<sup>(</sup>١) سورة المدثر ١١\_١٣. (٢) سورة النحل ٩٠. (٣) ط: المواسم . محرفة .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام : ويرد قولكم بعضه بعضاً . ﴿ وَهُ ) ابن هشام والمراجع : نُقُولُ .

فقال: بل أنتم فقولوا وأنا أسمع فقالوا: نقول كاهن .

فقال : ما هو بكاهن ، رأيت الكهان ، فما هو بزمزمة الكهان . فقالوا : نقول مجنون . فقال : ما هو بمجنون ، ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . فقالوا : نقول شاعر . فقال : ما هو بشاعر ، قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ، فما هو بالشعر . قالوا : فنقول هو ساحر . قال : ما هو بساحر ، قد رأينا السحار وسحرهم فما هو بكفنه ولا بعقده .

قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس ؟ أ

قال: والله إن لقوله لحلاوة ، وإن أصله لمَذْق (١) ، وإن فرعه لجنَّى (٢) ، فما أنتم ا بقائلين من هذا شيئا إلا عُرف أنه باطل ، وإن أقرب القول لأن تقولوا : هذا ساحر ، فتقولوا هو ساحر يفرِّق بين المرء ودينه ، وبين المرء وأبيه ، وبين المرء وزوجته ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وعشيرته .

فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون للناس حين (٢) قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذَّروه إياه ، وذكروا لهم أمره .

وأنزل الله فى الوليد « ذَرْبِي ومَنْ خلقتُ وَحِيداً وجعلتُ له مالاً ممْدُوداً وبنين شُهوداً () » الآيات، وفى أولئك النفر الذين جعلوا القرآن عضِين: « فوربّك لنَسْأَلْنهم أجمين عماكانوا يعملون () ».

قلت : وفى ذلك قال الله تعالى إخبارا عن جهلهم وقلة عقلهم : « بل قالوا أضغاثُ أحلام ٍ بل افتراه ، بل هو شاعر ، فليأتنا بآية كما أُرسِلَ الأوّلُون (٢٠)» فحاروا ماذا يقولون

<sup>(</sup>۱) خ ط: لمفدق. وما أثبته عن ابن هشام والعذف: النخلة (۲) ابن هشام: لجناة وهو ما يمجنى من الثمر (۳) الأصل: حتى ، وما أثبته عن ابن هشام. (٤) سورة المدثر ۱۱ – ۱۳ (۵) سورة الحجر ۹۳،۹۲ (۲) سورة الأنبياء ه

فيه ، فكل شيء يقولونه باطل. لأن من خرج عن الحق مهما قاله أخطأ. قال الله تعالى : « انْظُر كيف ضَرَ بوا لك الأمثال فضَأُوا فلا يستطيعون سبيلا<sup>(١)</sup> ».

وقال الإمام عبدُ بن مُعيد في مسنده : حدثني أبو بكر بن أبي شَيْبة ، حدثنا على ابن مِسْهر ، عن الأَجْلح ، هو ابن عبد الله الكِنْدى ، عن الذَّيَّال بن حَرْملة الأسدى ، عن جابر بن عبد الله ، قال : اجتمع قريش يوما فقالوا : انظروا أعلم بالسحر والكهانة والشعر ، فليأت هذا الرجل الذي فرَّق جماعتنا وشتَّت أمرنا وعاب ديننا ، فليكلمّه ولينظر ماذا يرد عليه .

فقالوا: ما نعلم أحدا غير عُتْبة بن ربيعة . فقالوا: أنت يا أبا الوليد .

فأتاه عتبة فقال : يا محمد أنت خــير أم عبد الله ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وســلم.

فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: فإنْ كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت ، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم عتى نسمع قولك ، إنا والله ما رأينا سخلة (٢) قط أشأم على قومه منك ، فر قت جماعتنا ، وشت أمرنا ، وعبت ديننا ، وفضحتنا في العرب ، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً ، وأن في قريش كاهنا ، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلي أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفاني ، أيها الرجل! إن كان إنما بك الحاجة بمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا ، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنرو جك عشراً .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فرغت؟ » قال : نعم . فقال رسول الله

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٤٨ (٧) السغلة : تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن .

صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فُصِّلَتَ آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون » إلى أن بلغ « فإن أعْرَضوا فقُلُ أَنْذَرْتُكُم صاعقةً مثل صاعقة عاد وثمود » .

فقال عتبة : حَسْبِكُ ، ما عندك غير هذا ؟ قال : لا .

فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك ؟ قال: ما تركتُ شيئًا أرى أنكم تكلِّمونه إلا كُلَّته.

قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم. ثم قال: لا والذى نَصَبها بَذِيَّة ما فهمتُ شيئا مما قال، غير أنه أَنْذَركم صاعقةً مثلَ صاعقة عاد وثمود.

قالوا: ويلك ! يكلمك الرجلُ بالعربية لا تدرى ماقال؟

قال : لا والله مافهمت شيئًا مما قال غير ذِكْرِ الصاعقة .

وقد رواه البيهقي وغيره عن الحاكم ، عن الأصمّ عن عباس الدُّورى ، عن يحيى بن مَعِين ، عن محمد بن فُصَيل ، عن الأَجْلَح به . وفيه كلام .

وزاد: وإن كنت إنما بك الرياسة عقد نا ألويتنا لك فكنت رأساً مابقيتَ.

وعنده أنه لما قال: « فإن أعرَضوا فقُلْ أنذرتكم صاعقةً مثلَ صاعقةً عادٍ وَنَمُودَ » أمسك عُتْبة (١) على فيه وناشده الرَّحمَ أن يكفَّ عنه ، ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم .

فقال أبو جهل : والله يامعشر قريش مانرى عُنْبة إلا صَبَا إلى محمد وأعجبه طعامه ، وما ذاك إلا من حاجة أصابته ، انطلقوا بنا إليه فأتوه .

فقال أبو جهل : والله ياعتبة ماجئنا إلا أنك صبوت َ إلى محمد وأعجبك أمره ، فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا مايغنيك عن طعام محمد .

<sup>(</sup>١) ط : عقبة . وهو تحريف .

فعضب وأفسم بالله لا يكلم محمدا أبداً . وقال : لقد عامتم أنى من أكثر قريش مالا ، ولح كنى أتيته ، وقصَّ عايهم القصة ، فأجابنى بشى ، والله ماهو بسحر ولا بشعر ولا كهانة ، قرأ « بسم الله الرحمن الرحمي الرحمي الرحمي الرحمي الرحمي الرحمي الرحمي الرحمي أن فقُلُ أَنْذَرْ تـ كم صاعقة عاد وشمود » فأمسكت بفيه و ناشدته الرَّحم أن يَكُن أن يَدْل عليكم العذابُ .

ثم قال البيهق : عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى يزيد بن أبى زياد مولى بنى هاشم ، عن محمد بن كعب قال : حدثت أن عُتبة بن ربيعة ، وكان سيداً حلياً ، قال ذات يوم وهو جالس فى نادى قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فى المسجد : يامعشر قريش ألا أقوم إلى هذا فأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها ويكف عنا .

قالوا : بلي يا أبا الوليد !

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فيما قال له عتبة وفيما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال والملك وغير ذلك.

وقال زياد بن إسحاق: فقال عُتبة: يامعشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكله وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكفّ عنا . وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويَـكثرون .

فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه وكلُّه .

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخى إنك منا حيثُ قد علمتَ من السِّطَة (١) في العشيرة والمكان في النسب، وإنك فد أتيت قومك

<sup>(</sup>١) الأصل الشطر . وهو تحريف وما أثبته من الاكتفا للكلاعي . والسطة : الشرف .

بأمر عظيم فر قت جماعتهم ، وسفَّهت به أحلامَهم ، وعبت به آلهتهم وديبهم وكفَّرت به مَن مضى من آبائهم ، فاسمع منى حتى أعرض عليك أمورا تنظر فيها ، لعلك تقبل منها بعضها .

قال :فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أبا الوليد أسمع » .

قال: يا بن أخى إِنْ كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالًا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت تريد به شرفا سوَّدناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك ، وإن كنت تريد به ملكا ملَّكناك علينا ، وإن كان هذا الذى يأتيكر ئيًا تراه لا تستطيع ردَّه عن نفسك طلبنا لك الطبَّ وبذلنا فيه أموالنا حتى مُنبُرئك منه ، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه . أو كما قال له .

حتى إذا فرغ عتبة قال له النبي صلى الله عليــه وسلم : « أفرغتَ يا أبا الوليد ؟ » قال : نعم . قال : اسمع منى . قال : أفعل .

فقال رسول الله صلى الله عليـه وسلم : «حم تَنْزيلُ من الرحمنِ الرحيم كتابُ فُصِّلت آياتُه قرآنًا عربيًّا لقومٍ يَعْلمون » فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ، فلما سمع بهـا عتبة أنصت لهـا ، وألتى بيديه خلفَـه أو خلف ظهره معتمداً عليهما ليسمع منه .

حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجدها ثم قال : « سمعت َ يا أبا الوليد؟ » قال : سمعت ُ . قال : « فأنت وذاك » .

ثم قام عُتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : نحلفُ بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به .

فلما جاسوا إليه قالوا: ماوراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائى أنى والله قد سمعت قولا

ماسمعتُ مثلَه قط ، والله ماهو بالشِّعر ولا الكَهانة ، يامعشر قريش أطيعو بى و اجعلوها بى ، خلُّوا بينَ هذا الرجل وبين ماهو فيه واعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت نبأ ، فإن تصِبْه العربُ فقد كُفيتموه بغيركم ، وإن يظهر على العرب فمُلْكه مُلْككم ، وعزُّه عزكم ، وكنتم أسعدَ الناس به .

قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه .

قال: هذا رأيي لكم ، فاصنعوا مابدا لكم .

ثم ذكر يونس عن ابن إسحاق شعراً قاله أبو طالب يمدح فيه عُتبة .

وقال البيهقى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى ، أخبرنا أبو قُتَيبة سَهَمة ابن الفضل الأدمى محمكة ، حدثنا أبو أيوب أحمد بن بشر الطَّيالسى ، حدثنا داود بن عمرو الضبِّى ، حدثنا المثنَّى بن زُرعة ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر . قال : الضبِّى ، حدثنا المثنَّى بن زُرعة ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر . قال : ال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة « حم تنزيل من الرحمن الرحيم » اقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة « مم تنزيل من الرحمن الرحيم » أتى أصحابه فقيال لهم : ياقوم أطيعونى في هنذا الأمر اليوم ، واعصونى فيا بعده ، فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاما ما سمعت أذناى كلاماً مثله ، وما دريت ما أردُّ عليه .

وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه .

ثم روى البيهقى ، عن الحاكم ، عن الأصم" ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس ، عن ابن إسحاق ، حدثنى الزُّهرى قال : حُدثت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شَرِيق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى بالليل فى بيته ، فأخذ كلُّ رجل منهم مجلساً ليستمع منه ، وكلُّ لا يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا يستمعون له حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق ، فتلاوموا وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئا ثم انصرفوا .

حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل مهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ماقالوا أول مرة ثم انصرفوا .

فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسَه فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق ، فقالوا : لا نبرح حتى نتعاهد ألاَّ نعود . فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا .

فلما أصبح الأخنس بن شَرِيق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان فى بيته فقال: أخبرنى يا أبا حَنْظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف مايراد بها [ وأشياء لا أعرفها ولا أعرف مايراد بها (١) ] فقال الأخنس: وأنا والذى حلفت به .

ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا الحكم مارأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال: ماذا سمعت ؟ ! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشَّرف ، أطعموا فأَطْعَمْنا ، وحَملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تجاثينا (٢) على الرُّكب وكنا كفرسَى رهان قالوا: منا نبيُّ يأتيه الوحى من السماء! فهتى ندرك هذه! والله لا نسمع به أبدا ولا نصدقه. فقام عنه الأَخْنس بن شَرِيق .

ثم قال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ، حدثنا أحمد ، حدثنا يونس ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أَسْلم ، عن المغيرة بن شُعبة . قال : إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أمشى أنا وأبو جهل بن هشام فى بعض أزقة مكة ، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله

<sup>(</sup>١) من الاكتفا. (٢) الاكتفا: تحادينا.

صلى الله عليه وسلم لأبى جهل : « يا أبا الحكم ، هلم الله وإلى رسوله ، أدعوك إلى الله » .

فقال أبو جهل : يامحمد ، هل أنت مُنته عن سبِّ آلهتنا ؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلَّغت ، فوالله لو أنى أعلم أن ماتقول حق لاتبعتك .

فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على ققال: والله إنى لأعلم أن مايقول حق ، ولكن [ يمنعنى ] شيء ، إن بنى تُصى قالوا: فينا الحجابة. فقلنا: نعم. ثم قالوا فينا اللهواء. فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا اللهواء. فقلنا: نعم. ثم أطعموا وأطعمنا ، حتى إذا تحاكّت الرُّكِ قالوا: منا نبي الله لا أفعل.

وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، حدثنا محمد بن خالد ، حدثنا أحمد بن خلف ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق . قال : من النبى صلى الله عليه وسلم على أبى جهل وأبى سفيان ، وها جالسان ، فقال أبو جهل : هذا نبيكم يابنى عبد شمس . قال أبو سفيان : وتَعْجِب أن يكون منا نبى ! فالنبى يكون فيمن أقل منا وأذل .

فقال أبو جهل: أعجب أن يخرج غلام من بين شيوخ نبيًّا!

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ، فأتاها فقال : « أمَّا أنت ياأبا سفيان ، فما لله ورسوله غضبت ولكنك حميت للأصل . وأما أنت ياأبا الحركم ، فوالله لتضحكن قليلا ولتبكين كثيراً » فقال : بئسما تَعِدني يابن أخى من نبو تك .

هذا مرسل من هذا الوجه ، وفيه غرابة . وقول أبى جهل ، لعنه الله ، كما قال الله تعالى مخبراً عنه وعن أضرابه « وإذا رَأُوْكَ إِنْ يَتَّخِذُ ونك إلا هزواً ، أهـذا الذي بَعَث الله رسولاً ؟ إِن كاد ليُضِلُّنا عن آلهتنا لولا أن صَبَرُ نا عليها ، وسوف يَعْلَمُون حين يرَوْنَ العذابَ من أضلُّ سَبيلاً (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ٤١ ، ٤٢ .

وقال الإمام أحمد :حدثنا هُشيم ، حدثنا أبو بشر ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس قال : نزلت هــذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوارٍ بمكة «ولا تَجْهْر ، بصَلاَ تِكُ ولا تُخْهَر ،

قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن ، فلما سمع ذلك المشركون سبُّوا القرآن ، وسبُّوا من أنزله ومن جاء به ، قال: فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم « ولا تجهر بصلاتك » أى بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن « ولا تخافِت بها » عن أصحابك ، فلا تُسمِعهم القرآن حتى يأخذوه عنك « وابتَّغ بَيْنَ ذلك سبيلاً » .

وهكذا رواه صاحبا الصحيح من حديث أبى بشر جعفر بن أبي حَية به .

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى داود بن الخصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلى تفرقوا عنه وأبوا أن
يستمعوا منه ، وكان الرجل إذا أراد أن يسمع من رسول الله بعض مايتلو وهو يصلى ،
استرق السمع دونهم فَرَقاً منهم ، فإن رأًى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يستمع ، فإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع الذين يستمعون من قراءته شيئاً ، فأنزل الله تعالى « ولا تَجهر بصلاتك » فيتفرقوا عنك « ولا تُخافِت بها إ » فلا يسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك ، لعله يرعوى إلى بعض مايسمع ، فينتفع به يسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك ، لعله يرعوى إلى بعض مايسمع ، فينتفع به وابتغ بين ذلك سبيلا » .

إلى هنا ينتهى الجزء الأول من السيرة النبوية لابن كثير ويليه الجزء الثانى وأوله باب الهجرة إلى الحبشة

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١١٠

# فه رسُ المؤضُّوعَات

| الصفحة |       | الموضوع                                     |
|--------|-------|---------------------------------------------|
|        |       | ذكر أخبار العرب :                           |
| ٣      |       | نسبة العرب                                  |
| ٣      |       | الخلاف في نسبة حِمير                        |
| ٤      |       | الخلاف في نسبة قضاعة                        |
| ٨      |       | لله قصة سبأ                                 |
| 14     |       | لم يخرج كل أهل سبأ من اليمن                 |
| 18     |       | قصة ربيعة بن نصر مع شق وسطيح                |
| ۱۸     |       | قصة تبع ملك اليمن مع أهل المدينة            |
| 72     |       | حسان بن تبان يلي أمر اليمين                 |
| 70     |       | وثوب لخنيعة ذى شناتر على ملك الىمين         |
| 77     |       | ذو نواس يملك اليمن                          |
| 77     |       | أصل النصر انية ببلاد العرب ، وأصحاب الأخدود |
| **     |       | انتقال ملك العمين إلى الحبش                 |
| 47     |       | , قصة أبرهة الأشرم                          |
| 79     |       | قصدأ برهة مكة ليخرب الكعبة ، وعاقبته        |
| 49     |       | أشعار العرب في حادث الفيل                   |
| ٤١     |       | من ملك اليمن بعد أبرهة                      |
| 24     | ى يرن | خروج الملك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي   |
| 20     |       | أبيات لسيف بن ذي يزن في هزيمة الحبشة        |

|                                              | •                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                              | •1• <del>-</del>                          |
| الصفحة                                       | الموضوع                                   |
| ٤٥                                           | أبو الصلت يهنيء سيف بن ذي يزن             |
| <b>£3</b>                                    | شعر لعدى بن زيد في انتقال الملك عن الحبشة |
| <b>٤٧</b>                                    | مدة ملك الحبشة باليمين                    |
| <b>£A</b>                                    | ماآل إليه أمر الفرس باليمين               |
| •                                            | قصة الساطرون صاحب الحَضْر                 |
| ٥٢                                           | شعر لأعشى قيس في قصة الحضر                |
| ٥٣                                           | وشعر لعدى بن زيد فى أمرالحضر              |
| 00                                           | خبر ملوك الطوائف                          |
| ا كان من أمور الجـاهلية إلى                  | باب ذکر بنی إسماعیل وهم عرب الحجــاز وم   |
|                                              | زمان البعثة :                             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        | ر قصة إسماعيل                             |
| <b>0</b> Y                                   | نسبة عرب الحجاز إلى إسماعيل               |
| <b>eY</b>                                    | جُرهم تلى البيت الحرام                    |
| <b>○</b> ∧                                   | القتال بين جُرهم وخُزاعة                  |
| <b>●人</b>                                    | صيرورة الأمر إلى حراعة                    |
| <b>o</b> A                                   | شعر لعمرو من الحارث الجرهميّ              |
| ₹•                                           | ولاية حزاعة للبيت                         |
| <b>1)</b>                                    | عمرو بن لحى وعبادة الأصنام بأرض العرب     |
| 46                                           | أحاديث فى أمر عمرو بن لحيي                |
| A. A. S. | ما ابتدعه العرب في الدين                  |
|                                              | مر أصنام العرب                            |
| <b>V•</b>                                    | طواغيت العرب                              |

| الصفحة    | الموضوع                                      |
|-----------|----------------------------------------------|
| 78        | خبر عدنان جد عرب الحجاز                      |
| ٧٤        | عدة الآباء بينه و بين إسماعيل                |
| ٧٤        | بين عدنان وأرمياء                            |
| <b>Y0</b> | كراهية مالك لرفع النسب إلى مابعد عدنان       |
| Y0        | نقول عن السلف في ذلك                         |
| <b>YY</b> | قصيدة أبي العباس الناشيء في نظم النسب النبوي |
| ۸١        | شيء عن أبي العباس الناشيء                    |
| ۸۲        | ذكر أصول أنساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان:   |
| ٨٢        | أولاد عدنال                                  |
| ۸۲        | أولاد معد                                    |
| ٨٢        | أولاد نِزَار                                 |
| ٨٣        | أولاد مُضر                                   |
| ٨٣        | أولاد إلياس                                  |
| Λ٤        | أولاد مدركة                                  |
| ٨٤        | أولاد خريمة                                  |
| ٨٤        | أولادكنانة                                   |
| Λ٤        | الكلام على قريش نسبا واشتقاقا وفضلا          |
| ۸٤        | نسب قریش                                     |
| ٨٧        | اشتقاق قريش                                  |
| ۸۹        | أولاد النضر بن كنانة                         |
| ٩.        | أولاد مالك بن النصر                          |
| ٩.        | أولاد فهر .                                  |
|           |                                              |

| الصفحة | الموضوع                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| ٩.     | أولاد غالب                                            |
| ٩.     | <b>آ</b> ولاد لؤی                                     |
| ٩.     | خبر سامة بن لؤى                                       |
| 91     | خبر عوف بن لؤی                                        |
| 94     | بنو مرة بن عوف                                        |
| 97     | أمر البَسْل                                           |
| 94     | أولاد كعب بن لؤى                                      |
| 94     | أولاد مُرة                                            |
| 94     | أولاد كلاب بن مرة                                     |
| 9.8    | الجدرة                                                |
| 9.8    | خبر تُوَمَى بن كِلاَب وارتجاعه ولاية البيت من خزاعة . |
| 90     | إجازة الحجيج كانت إلى صوفية                           |
| 90     | وكانت الإجازة من مزدلفة في عَدوان                     |
| 90     | خبر عن عامر بن الظَّرب العدواني                       |
| 97     | كان النسىء فى بنى ُفقيم بن عــــدى                    |
| . 97   | أول من نسأ الشهور على العرب                           |
| 97     | شعر لجذل الطعــــان                                   |
| 97     | عود إلى خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| 97     | ولاية قصى البيت                                       |
| 97     | كان لقصى حميع الرئاسة                                 |
| 99     | شعر فی مدح قصی                                        |
| 99     | شعر لرزاح فی إجابته أخاه قصیا                         |

| المصفحة | الموضوع                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| ١       | شعر ينسب لقصى بن كلاب _ قصى يفوض المهام ۖ إلى عبد الدار                  |
| 1.1     | أحفاد قصى يتنازعون على الرئاسةثم يتقاسمونها                              |
| 1.4     | أولاد قصى_ أولاد عبد مناف_ أولاد هاشم _ أولاد عبد المطلب                 |
| 1.4     | ولد عبد الله محمداً صلى الله عليه وسلم                                   |
|         | ذكر مُجَمَل من الأحداث الواقعة في زمن الجاهلية                           |
|         | ذكر جماعة مشهورين كانوا في الجاهلية                                      |
| 1.8     | خبر خالد بن سنان                                                         |
| 11.7    | التحقيق أنه لم يكن نبيا                                                  |
| 1.4     | ذكر حاتم الطائي _ أحاديث في أمر حاتم                                     |
| 1.9     | خبر عن جود حاتم                                                          |
| 111     | أشعار لحاتم                                                              |
| 114     | تعليق للقاضي أبي الفرج على بيت لحاتم _ حاتم يقسم عطية النعمان على قومه _ |
| 114     | قيل لحاتم: هل في العرب أجود منك؟                                         |
| 118     | كانت أم حاتم لا تمسك شيئا أيضا                                           |
| 110     | حاتم َيَقْرَى ضيوفه وهو ميت !                                            |
| 117     | ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جُدْعان _ سبب ثرائه                         |
| 1:17    | لا ينفعه كرمه عند الله                                                   |
| ١١٨     | ذكر امرى ً القيس _ أحاديث في شأنه                                        |
| 119     | امرؤ القيس وذو أُلخَلَصة                                                 |
| 14.     | موت امرى ٔ القيس ــ المعلقات السبع                                       |
|         |                                                                          |

| الصفحة | الموضوع                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 177    | ذكر شيء من أخبار أمية بن أبي الصَّلْت _ نزلت في شأنه آية من القرآن        |
| 174    | خبر أمية مع أبي سفيان                                                     |
| 179    | رواية أخرى                                                                |
| 141    | أخته تروى للرسول صلى الله عليه وسلم خبرا عنه                              |
| 144    | أمية يريد الإسلام ثم يُحْجم                                               |
| 188    | کھر له عند وفاته                                                          |
| 140    | أمية أول من قال: باسمك اللهم                                              |
| 147    | كان يتفرس في لغة الحيوان                                                  |
| 144    | كاد أمية أن يسلم ــ الرسول يستمع إلى شعر أمية                             |
| 147    | ويصدقه في شيء من شعره ــ من شعر أمية                                      |
| 18.    | بحيرى الراهب                                                              |
| 181    | ذكر قس بن ساعدة _ أحاديث عنه                                              |
| 104    | التحقیق فی حدیث قُسّ _ ذکر زید بن عمرو بن نُفَیل _ نسبه                   |
| 108    | تَرْكُ زيد عبادة الأوثان _ أخبار في ذلك                                   |
| 100    | الخطَّاب يؤذي زيدا _ كان زيد يعيب على قريش ذبائحهم _ خرج يطلب             |
|        | الحنيفية دين إبراهيم .                                                    |
| 101    | يبعث أمة وحده                                                             |
| 107    | لقاؤه لراهب بالموصل                                                       |
| 101    | كان لا يأكل مما ذبح على النصب _كان يصلّى لقبْلة إبراهيم                   |
| 109    | انتظاره لخروج النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه له _ خبر البخارى في لقاء زيد |
|        | للرسول صلَّى الله عليه وسلم                                               |
| 14.    | رَ فُصِه لليهودية والنصرانية _ كان يحيى الموءودة وينهى عن الفاحشة         |

| الصفعة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 181    | يحشر أمة وحده ـ توفى وقريش تبني الكعبة                                  |
| 144    | ترحُّم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وإخباره عنه ــ من شعر زيد بن نفيل |
| 371    | شعر أورقة بن نوفل فى شأن زيد _ مصير رفقته الذين خرجوا يلتمسون           |
|        | معه الدين                                                               |
|        | ذكر شيء مما وقع من الحوادث زمن الفترة :                                 |
| 144    | بنيان الكعبة_ ذكر كعب بن مالك                                           |
| 170    | تجديد حفر زمزم وخبر عبد المطلب                                          |
| 171    | عبد المطلب يعثر على كنز الكعبة                                          |
| / VA   | فضل ماء زمزم                                                            |
| 114    | عبد المطلب لا يُحلمها لمغتسل _ أمر السقاية                              |
| 371    | ذكر نذر عبد المطلب ذبح أحد ولده                                         |
| 7V1    | فتوی لابن عباس و ابن عمر ۔ ذکر تزویج عبد الله من آمنة                   |
|        | كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم                                  |
| 115    | باب ذكر نسبه الشريف _ من أسمائه صلى الله عليه وسلم                      |
| ١٨٤    | ابن عبد الله _ عماته صلى الله عليه وسلم _ ابن عبد المطلب                |
| 100    | إخوة عبد المطلب _ ابن هاشم _ إخوة هاشم                                  |
| 144    | أخواته _ ابن عبد مناف _ ابن قصى _ ابن كعب _ ابن لؤى _ ابن غالب          |
| \      | ابن فہر۔ ابن مالك ۔ ابن النصر ۔ ابن كنانة ـ ابن خزيمــة _ ابن           |
|        | مُدُّركة _ ابن الياس _ ابن مضر _ ابن معد _ابن عدنان _ لا خلاف في        |
|        | هذا النسب.                                                              |
| 114    | « نحن بنو النضر بن كنانة » _ « خرجت من لـكاح ولم أخرج من سفاح»          |
| \      |                                                                         |

| الصفحة | الموضوع                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 191    | أحاديث في فضل نسبه صلى الله عليه وسلم                                        |
| 192    | شعر لأبي طالب في مدح النبي                                                   |
| 190    | شعر للعباس في مدحه صلى الله عليه وسلم                                        |
| 197    | روایة أخرى عن حسان بن ثابت                                                   |
| 197    | لم يسم أحــد قبله أحمد ــ ولم يسم أحـــد قبله محمدا إلا ستة ــ ولم يدَّع أحد |
|        | مهم النبوة .                                                                 |
|        | باب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم                                        |
| 191    | ولد يوم الاثنين ــ نقول عن العلماء في ذلك                                    |
| 199    | أخطأ من قال يوم الجمعة _ كان ذلك في شهر ربيع الأول _ روايات في               |
|        | يوم مولده                                                                    |
| ۲.,    | قيل إنه ولد في رمضان ــ روايتان في زمن حمل أمه به                            |
| Y•1 -  | ولد في العشرين من نيسان ــكان مولده عام الفيل ــ روايات في ذلك               |
| 4.5    | صفة مولده الشريف ــ مات أبوه وهو حمل في بطن أمه                              |
| ۲٠٥    | وقيل مات بعد مولده بشهور ــ الأول أثبت                                       |
| ۲٠٦    | ماقیل لأمه حین حملت به                                                       |
| ***    | وصف أمه لمولده                                                               |
| ۲٠۸    | فرح عبد المطلب بمولده                                                        |
| 4.9    | ولد مختوناً مسرورا                                                           |
| ۲۱.    | وقيل ختنه جبريل حين طهر قلبه _ انفلقت عنه البرمة _ سماه جده محمدا .          |
| 711    | ألهمهم الله ذلك ـ حديث غريب عن العبـاس ـ ماوقع من الآيات ليلة مولده          |
| 710    | ذكر ارتجاس الإيوان وخمود النيران ـ خبر عبد المسيح مع سطيح وتأويله            |
| • ,    | لرؤيا كسرى .                                                                 |

الموضوع آخر ملوك الفرس \_ شيء عن سطيح 711 من شعر سطيح - حديث موضوع عن سطيح - لم يدرك سطيح الإسلام -77. وفاته وراثته الكمانة \_ شيء عن عبد المسيح بن عمرو الكاهن 771 راهب يتنبأ بظهور الرسول صلى الله عليه وسلم 277 ذكر حواضنه ومراضعه صلى الله عليه وسلم: \_ أم أيمن \_ تُويبة 774 رضاعه من حليمة السعدية \_ نسبُ حليمة \_ اسم زوجهـــا \_ قصة حليمة 770 وإرضاعها للرسول شق صدره عند حليمة وإرجاعه إلى أمه 777 عفو الرسول عن قوم حليمة يوم هوازن 744 عودة الرسول صلى الله عايه وسلم إلى أمه \_ وفاة أمه \_ زيارة الرسول لقبر أمه 740 ونهيه عن الاستغفار لها حال أبى الرسول صلى الله عليه وسلم 227 مات عبد المطلب على دين الجاهلية \_ التحقيق في شأن أبوى الرسول وجدٍّه 227 لم يصح إسلام أبويه\_كفالة عبد المطلب للرسول 749 إكرام عبد المطلب له 72. وفاة عبد المطلب \_ كفالة عمه أبي طالب 721 خروجه مع عمه أبى طالب وقصته مع بحيرى 724 رواية أخرى في قصة بحيري 727 نقد هذه الرواية **727** 

729

شب وسول صلى الله عليه وسلم أفضل قومه

|             | o\A                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                             |
| الصفحة      | الموضوع                                                                     |
| (10)        | فصل في منشأه عليه السلام وكفالة الله له _ شُدَّ عليه إزاره وهو ينقل الحجارة |
| 707         | ما هم ّ بشيء من عمل الجاهاية _كراهته للأصنام                                |
| 708         | كان يقف بعرفات توفيقا من الله                                               |
| <b>T00</b>  | شهوده حرب الفحار                                                            |
| <b>70</b>   | شهوده حانف الفضول                                                           |
| 409         | سبب حلف الفصـــول                                                           |
| 771         | منازعة بين الحسين بن على والوليد بن عتبة                                    |
| 777         | زواجه بخديجة                                                                |
| 474         | _ أُولاه من خديجة                                                           |
| (10)        | عمرہ حین تزوج خدیجة _ ماکان یشتغل به قبل الزواج                             |
| 777         | رواية غريبة في رواجه بخديجة                                                 |
| <b>1777</b> | كشعر لورقــــة في أمر النبي                                                 |
| **          | تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث                                           |
| <b>TV1</b>  | إبراهيم أول من بني الكعبة _ فضل المسجد الحرام                               |
| 774         | آدم يحج البيت _ بناء قريش البيت _ وضع الحجر الأسود                          |
| 770         | السبب في بناء قريش الكعبة                                                   |
| <b>YYY</b>  | تجزأت قريش الكعبة                                                           |
| <b>YY</b> A | قصة الهـــدم                                                                |
| <b>TY</b> 9 | ما وجــد فيها من الكتب                                                      |
| ۲۸۰         | رواية ابن إسحاق فى بناء الكعبة ووضع الحجر                                   |
| 441         | لم يبنوها على قواعد إبراهيم                                                 |
|             |                                                                             |

الصفحة الموضوع الموضوع المستعر للزبير بن عبد المطلب معد المطلب ما كلم المحلم المستعر المستعرب المستعر

## كتاب مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر شيء من البشارات بذلك

| PAY        |               | ن                | الأحبار والرهبا       | بشرت به        |
|------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------|
| 444        |               | ى                | یم و بشر <i>ی</i> عیس | دعوة إبراه     |
| <b>TAA</b> |               | سلم              | صلی الله علیه و       | تقدم نبوته     |
| <b>7</b>   |               | ب                | كمهان من العرد        | حديث ال        |
| 79.        |               | عوم              | ب الرمى بالنج         | فزعت العر      |
| 491        | ، ثم كفروا به | سول على المشركين | يستفتحون بالر.        | كان اليهود     |
| 3.97       |               |                  | لهيِّبان بالرسول      |                |
| 440        |               |                  | ن سعية                | إسلام زيد      |
| 441        |               |                  | ــان الفارسي          | إسلام سلم_     |
| F. P       |               | ن                | ، فى إسلام سلما       | رواية أخرى     |
| p 8        |               | ن                | ى فى إسلام سلما       | رواية البيهق   |
| ۳.۸        | بن عبد مناف   | ں ۔ خبر عن ہاشہ  | فى البشارة بالنبح     | أخبار غريبة    |
| 4.4        |               |                  | للب                   | رؤيا لعبد المع |
| 411        |               |                  | ن أبى سفيان           | خــــنبرء      |
| \$ 129     |               |                  | ا مرة                 | قصة عمرو بن    |
| the d of   |               | اء بالتصديق به   | على الأنبي            | أخذ الميثاق ع  |
| - AA       |               |                  |                       | تقـــدم نبوتا  |

| الصفحة      | الموضوع                                                |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|--|
| ٣٢٠         | أخذ الله ميثاق النبيين                                 |  |
| ٣٢٢         | بشارة لأهـــل بُصْرى                                   |  |
| 444         | من شهادة اليهود للرسول                                 |  |
| 440         | رؤ يا بختنصر                                           |  |
| ۳۲٦         | صفة النبي في التوراة                                   |  |
| 444         | العلم بوجوده في كتب أهل الكتاب معلوم من الدين بالضرورة |  |
| 44.         | ذكره عند النصارى                                       |  |
| 448         | بشارة سيف بن ذي يزن بالنبي                             |  |
| ۳۳۸         | بشارة راهب بالنبي                                      |  |
| ٣٣٩         | بشارة الأوس بن حارثة به                                |  |
|             | باب في هواتف الجان                                     |  |
| 481         | خبر سواد بن قارب بروایاته                              |  |
| ۳٤٩         | قصة مازن بن العضوب                                     |  |
| 401         | تابع من الجن يهتف بظهور النبي                          |  |
| 404         | روايات فى ذلك                                          |  |
| 401         | قصة ورقة بن نوفل ورفقته                                |  |
| <b>40</b> % | قصة العباس بن مرداس                                    |  |
| ۳٦١         | هاتف يهتف: يا أيها الناس ذوو الأجسام                   |  |
| 414         | قصة رافع بن عمير                                       |  |
| ٣٦٣         | قصص غريبة في ذلك                                       |  |
| 411         |                                                        |  |

| الصفحة      | الموصوع                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>*</b> 7A | قصة صــــم عذرة                                                     |
| ٣٧٠         | هاتف من الجن على أبي قبيس                                           |
| 471         | خبر عن سعد بن عبادة                                                 |
| ٣٧٣         | خبر عن تمــــــيم الدارى _ منادٍ عند سُواع                          |
| 478         | خبر عن راشد بن عبد ربه                                              |
| 440         | قصة عمرو بن مرة الجهني                                              |
| ۳۷۸         | خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| ۳۸۱ -       | خبر سطيح الكاهن                                                     |
| ۳۸۰)        | باب كيفية بدء الوحى                                                 |
| ٣٨٥         | كان عمره أربعين سنة _ أول مابدئ به الرؤيا الصالحة _ مجىء جبريل إليه |
| ۲۸٦         | فبرة الوحي                                                          |
| <b>4</b> // | عمره عليه السلام وقت البعثة وتاريخها ــ قُرِن به إسرافيل ثلاث سنين  |
| 474         | ما كان الرسول يراه قبل البعثة من العجائب                            |
| 44.         | كان رسول الله يتحنث بحراءكل سنة                                     |
| 491         | على أى شرع كان يتعبد الرسول                                         |
| 444         | جاءه جبريل يوم الاثنين ـ أوحى إليـه فى ربيع الأول أو فى رمضان       |
|             | وهو المشهور                                                         |
| ۳۹۳         | شرح حدیث مجیء جبریل                                                 |
| 490         | معنی « تکسب المعدوم » ــ شیء عن ورقة بن نوفل                        |
| <b>٣</b> ٩٧ | إخبار الرسول عن ورقة                                                |
| ۳۹۸         | كان الرسول يسمع صوتا يناديه قبل البعثة                              |
| 444         | ً من شعر ورقة                                                       |
|             |                                                                     |

| — or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TY :                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الموضوع                                  |
| <b>7.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رواية عبيد بن عمير في بدء الوحي          |
| £ • 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رواية موسى بن عُقْبة عن الزهرى في ذلك    |
| <b>&amp; • 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رواية ابن عساكر عن سليان بن طرخان        |
| ٤١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خديجة تطلب من الرسول إعلامها بجبريل      |
| 2113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إنى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على         |
| ي من القرآن والخلاف فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رواية البخارى عن فترة الوحى ــ أول مانزل |
| <b>£\£</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تتابع الوحى                              |
| ين استراق السمع ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فصل في منع الجان ه                       |
| <b>£\V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تعجب ثقيف من الرمى بالشهب                |
| <b>£1A</b> = 100 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 | رواية الشعبي في ذلك                      |
| <b>£14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رواية ابن إسحق                           |
| <b>ET•</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تنكيس الأصنام _ تعجُّب الشياطين          |
| , إلى رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كيفية إتيان الوحي                        |
| 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رواية البخاري في ذلك                     |
| 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | روايات في صفة نزول الوحي                 |
| \$40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لا تحرك به لسانك                         |
| <b>٤</b> ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تتابع الوحى _ إسلام خديجة                |
| <b>٤YY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الدعوة سرا _ كانت خديجة أول من آمن       |
| <b>YY3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حبريل يعلم الرسول الصلاة                 |

| الصفحة                                  | الموضوع                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| £YA                                     | فصل في ذكر أول من أسلم ومتقدمي الصحابة                                     |
| £ <b>Y</b> A                            | إسلام على بن أبي طالب                                                      |
| 279                                     | كان على أول من أسلم                                                        |
| ٤٣٠                                     | عمره حين أسلم                                                              |
| 277                                     | وقيل أبو بكر أول من أسلم _ الجمع بين الأقوال                               |
| 244                                     | صفة إسلام أبي بكر                                                          |
| 273                                     | منزلة أبي بكر                                                              |
| 240                                     | شعر لحسان في أبي بكر                                                       |
| 244                                     | أول من أظهر الإسلام سبعة                                                   |
| £44                                     | أبو بكر يدعو إلى الإسلام ــ من أسلم على يديه<br>أبو بكر يؤذَى في سبيل الله |
| 289                                     | رواية عمرو بن عبسة                                                         |
| £ £ ₹                                   | إسلام عبد الله بن مسعود _ إسلام خالد بن سعيد بن العاص                      |
| £ £ £                                   | ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب                                               |
| ξ ξ ξ Υ · · · · · · · · · · · · · · · · | إسلام أبي ذر الغفاري                                                       |
| 207                                     | إسلام ضماد الأزدى                                                          |
| 204                                     | السابقون الأولون في رواية ابن إسحق                                         |
| 5003                                    | باب أمر الله رسوله بإبلاغ الرسالة                                          |
| ٤٥٥)                                    | وأنذر عشيرتك الأقربين                                                      |
| 200                                     | الرسول يدعو أهله                                                           |
| £0V                                     | رواية أخرى                                                                 |
| その人                                     |                                                                            |

| الصفحة       | الموضوع                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 271          | أبو لهب يشتد على الرسول ــ وأبو طالب ينصره                        |
| 274          | قريش تفاوض أبا طالب                                               |
| १८६          | شعر لأبي طالب _ أبو جهل يحاول قتل الرسول فيمنعه الله              |
| ٤٦٥          | رو ایات فی ذلك                                                    |
| 27A          | الرسول يدعو على رءوس الكفر                                        |
| १८३          | قصة الإراشي                                                       |
| ٤٧٠          | أشد شيء صنعه المشركون بالرسول                                     |
| £ <b>Y</b> Y | تأليب الملأ من قريش على رسول الله :                               |
| ٤٧٢          | أُوذيتُ في الله وما يؤذَى أحد                                     |
| 274          | قريش تلجأ إلى أبي طالب                                            |
| ٤٧٤          | عودتهم إليه مرة أخرى                                              |
| £Y0          | أبو طالب لا يخذل الرسول صلى الله عليه وسلم ــ قريش تساوم أبا طالب |
| :٧٦          | شعر لأبي طالب _ مبالغة الكفار في إيذاء المسلمين                   |
| EVV          | شعر لأبي طالب                                                     |
| Y            | ما اعترض به المشركون على رسول الله :                              |
| ٤٨٠          | طلبهم منه تسيير الجبال وتفجير الأنهار                             |
| 273          | سألوه أن يُجعل له الصفا ذهبا                                      |
| 274          | أشبع يوما وأجوع يوما ــ وفد قريش إلى أحبار المدينة                |
| ٥٨٤          | أهل الكهف والخصر والروح                                           |
| ፖሊኔ          | قصيدة أبي طالب : _ ولما رأيتُ القومَ لا وُدَّ فيهمُ               |
| <b>٤٩٢</b>   | عدوان الكفار على من أَسْلَمَ _ تعذيب بلال                         |

| الصفحة         | الموضوع                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 294            | أبو بكر يشترى العبيد المسلمين                                             |
| ٤٩٤            | تعذیب آل یاسر                                                             |
| <b>£</b> 90    | أبو جهل يُمْرِى بالمسلمين _كان المشركون يَبلغون من أصحاب رسول الله        |
|                | مايُعُذرونَ به في ترك دينهم                                               |
| 297            | تعذيب خبَّاب بن الأرت ـ يارسول الله ألا تدعو لنا؟! ـ شكونا إلى            |
|                | رسول الله شدة الرمضاء                                                     |
| ٤٩٨            | مجادلة المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ــ بين أبى جهل والوليد      |
|                | ابن المغيرة                                                               |
| <b>ૄ ૡ ૡ</b> . | الوليد بن المغيرة يشاور قريشافي ما يقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم |
| ٥٠١            | مجادلة عُتْبة بن ربيعة للرسول                                             |
| ٥٠٣            | رواية أخرى فى ذلك                                                         |
| 0.0            | عتبة يدعو قريشا إلى مهادنة الرسول ــ قريش تستمع إلى قراءة النبي           |
| ٥٠٦            | رأى أبى جهل فيما سمع                                                      |
| o•V            | بين أبى جهل وأبى سفيان                                                    |
| ۰۰۸            | ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها                                             |

# فهرس القوافي --(أ)

| ۲۸        | لحارث بن حلزة                         | إبقاء         |
|-----------|---------------------------------------|---------------|
| 149       | ية بن أبي الصلت                       | الحياد        |
| 440       |                                       | الأحياء       |
|           | (·)                                   |               |
| . 774     | بير بن عبد المطلب                     | اضطراب الز    |
| 475       | شد بن عبد ربه                         | الثعالب ُ را  |
| 14.       | رؤ القيس                              | عسيب ً        |
| 171       | لقمة بن عبدة                          | مشيب ع        |
| ۰۳۰       | دی بن زید                             | منا كَبُها ء  |
| ٤٦        | » » »                                 | مواهبُها      |
| TEA ( TEO | واد بن قارب                           | بكاذبٍ بكاذبٍ |
| ***       |                                       | العرب         |
| 407       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | والغرب        |
| <b>YY</b> | و العباس الناشيء                      | المارب        |
| 707       | لمان بن الحويرث                       | قرب عا        |
| ٤٠        | و قيس بن الأسات                       |               |
| V#        |                                       | ذنب           |
| 456.455   |                                       | بأقتابها      |
|           |                                       |               |

|                                              | (ت)               |                                          |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| <b>\••</b>                                   | قصي بن كلاب       | ر بیت ُ                                  |
| 111                                          | حاتم الطائى       | رويت ُ                                   |
| ۳۸۰                                          |                   | عريتاً                                   |
| ۳۸۰                                          |                   | النجــاةِ                                |
|                                              | (ث)               |                                          |
| 101                                          |                   | عبث                                      |
|                                              | (ج)               |                                          |
| <b>444 ( 47</b> 4                            | ورقة بن نوفل      | النشيحا                                  |
| ۳۰۱                                          | مازن بن العضوب    | العرج                                    |
|                                              | (ح)               | • 1                                      |
| 188                                          | أمية بن أبي الصلت | جعاجح                                    |
| 779                                          | ورقة بن نوفل      | فادح ُ                                   |
| <b>٤٠٠</b>                                   | <b>)</b>          | ناصح ُ                                   |
| ***                                          |                   | صلاحا                                    |
|                                              | (5)               |                                          |
| <b>^</b>                                     |                   | <u>"</u>                                 |
| <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>                   | عبد المطلب        | اللعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <b>***</b> ********************************* | ورقة بن نوفل      | أحسد                                     |
|                                              | أمية بن أبي الصلت | وأبلدُوا                                 |
| 174.                                         | أمية بن أبي الصلت | مُرُ صَدُ                                |

|                                               | — ota —                                |           |         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------|
| * <b>* * * * * * * * * * * * * * * * * * </b> | أبو طالب                               | *         | محددُ   |
| 171                                           | ************************************** |           | عهد     |
| 117                                           | حاتم الطائى                            | <i>y.</i> | يزيد ُ  |
| 474,471                                       |                                        |           | الهجودُ |
| 117                                           | أمية بن أبى الصلت                      |           | ینادِی  |
| ; V <b>Y</b>                                  | أعشى بنى قيس                           |           | سندادِ  |
| 117                                           | المتامس                                |           | الفساد  |
| 377                                           |                                        |           | مهتدی   |
| ۲۰۹، ۲۰۸                                      |                                        |           | المسجد  |
| ١٣                                            | عباس بن مرداس                          |           | مطردِ   |
| 79                                            | رجل من بنی ملکان                       |           | سعل     |
| 71.                                           | ·                                      |           | المحمد  |
| 14.                                           | النابغة الذبياني                       |           | الأمدِ  |
| 171                                           | طرفة بن العبد                          |           | اليدِ   |
|                                               | ( , )                                  |           |         |
| 1876181                                       | ً<br>قُس بن ساعدة                      |           | بصائر°  |
| ۱٧٠                                           | ·                                      |           | مبر     |
| ۳۱                                            | سبيعة بنت الأحب ً                      |           | الكبير  |
| 184                                           | أُس بن ساعدة                           |           | نهارُ   |
| 144                                           |                                        |           | قبرُ    |
| 711                                           | حاتم الطـــائى                         |           | ستو     |
| ٥٨                                            | عمرو بن الحارث                         |           | المحاجر |

| 744            | زهیر بن صرد          | و ندخر ٔ  |
|----------------|----------------------|-----------|
| 74.5           | أبو صرد بن زهــــير  | و ننتظر ً |
| ٤٧٦            | أبو طالب             | بكو ُ     |
| 174.           | زید بن نفیــــل      | الصبورُ   |
| ٤٠             | أميسة بن أبى الصلت   | الكفور'   |
| ٥٣             | عـدى بن زيد          | الموفورُ  |
| 174            | زید بن نفیـــل       | الأمورُ   |
| *17            | عبد المسيح بن عمرو   | و تغييير  |
| ۱۳۷            | کعب بن اؤی           | ونهارُها  |
| 111            | حاتم الطائي          | أستثيرها  |
| 440            | أبو الحسن التهامي    | قبرا      |
| ٣٧٠            |                      | المنكرا   |
| <b>19</b>      | كثير عزة             | أزهرا     |
| 189            | أمية بن أبي الصلت    | كبيرا     |
| 704            | الزبير بن عبد المطلب | دار       |
| •              |                      | الأخيار   |
| 414            |                      | وإزارى    |
| ٣٦٣            |                      | العيزار   |
| 417            |                      | غزار      |
| TEA : TEO      |                      | بأنوارها  |
| 444            | أوس بن حارثة         | الحجر     |
| ***            | سطيح الكاهن          | بالندر    |
| _ السيرة _ ١ ) | T ( )                |           |
|                |                      |           |

| 117        | حاتم الطائي                           | مجزرى   |
|------------|---------------------------------------|---------|
|            | عمرو بن مرة                           | تنزعر   |
| ١٧٨        | فاطمة بنت مر                          | القطر   |
| 709        | ·                                     | والنفر  |
| <b>TYA</b> | عمرو بن مرة                           | لعامر   |
| ٧٨         | حدافة بن غائم                         | فهر     |
| 144 6 99   |                                       | فهر     |
| ٤٠١.       | ورقة بن نوفل                          | غير     |
|            | (س)                                   |         |
| 728        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ب حلاسم |
|            | (ش)                                   |         |
| <b>^</b>   |                                       | قريشا   |
| **         | الجمحي                                | قريشاً  |
|            | (ع)                                   |         |
| 118        | أم حاتم الطائي                        | جائعا   |
| 117        | حاتم الطائى                           | أجمعا   |
| 700        | البرَّاض                              | ضلوعي   |
|            | ( ف                                   |         |
| 1/0        | مطرود بن كعب                          | عجاف    |
| F91        |                                       | الأجذاف |
| 1/1        |                                       | مناف    |
|            |                                       | _       |

|            | ( ق                  |          |
|------------|----------------------|----------|
|            | أعشى بنى قيس         | عتقوا    |
| 117        | حاتم الطائي          | خرق      |
| 101        | قس بن ساعدة          | خِرقُ    |
| 190        | العباس بن عبد المطلب | الورقُ   |
| 197        | حسان بن ثابت         | الورق    |
| 144        | أمية بن أبي الصلت    | سابقها   |
| ۳۳۸        | أمية بن عبد شمس      | ونوق     |
|            | (4)                  |          |
| ٣٥         | عبد المطلب           | رحالك.   |
| 94         | ثعلبة بن سعد         | لك       |
| ٣4.        | العباس بن موداس      | مشاركا   |
| ۳۸•        |                      | نفسكا    |
| ۳۷٦ ، ۳۱۰  | عمرو بن مرة          | تارك     |
|            | (3)                  |          |
| 1          |                      | سَيَلْ   |
| <b>٤••</b> | ورقة بن نوفل         | مرسَلُ ُ |
| 144        | لبيد بن ربيعة        | باطل م   |
| ۳۸۰        |                      | تضليل ُ  |
| 188        | الجارود بن المعلى    | فآلآ     |
| 144        | رید بن عرو بن نفیل   | ثقالا    |
| •          | أبو الصلت بن ربيعة   | أحوالآ   |

| 540       | حسان بن تابت                       | فعلاً              |
|-----------|------------------------------------|--------------------|
| ۲٦٠       | نبيه بن الحجاج                     | جيلا               |
| . 99      | رزاح                               | الحليلا            |
| 145 . 144 | أمية بن أبي الصلت                  | يزولا              |
| ٢٨٤       | أبو طالب                           | والوسائل           |
| ٧٠        | أبو طالب                           | و نائلُ            |
| 479       |                                    | والإفضال           |
| ٣٥٠       | مَأْرُنَ بِنِ العَصْوِ بِهُ        | بتضلال             |
| 707       | لبيد بن ربيعة                      | موالی              |
| 177       | أبو طالب                           | آجلِ               |
| 114       | امرؤ القيس                         | ومنزل              |
| 144       | أبو طالب                           | و نازلِ            |
| 71        | إسماعيل بن رافع الأنصاري           | المتحاملِ          |
| 479       | زمل بن عرو                         | الرمل              |
|           | (,)                                |                    |
| ***       |                                    | • 1 :\$1           |
| 10+       |                                    | الأفهام<br>المدة   |
| 14        |                                    | الحوم*             |
| ۳۹ ا      | أعشى بنى قيس<br>أبو قيس بنى الأسلت | العرم*<br>         |
| 74        | <b>4</b>                           | رزم*               |
| • *       | تبع<br>أعشى بنى قيس                | النسم<br>• • •     |
| 16.       | اعسی بی فیس                        | النسم<br>نعم<br>أر |
|           |                                    | Α,                 |
|           |                                    |                    |

|             |                          | 4        |
|-------------|--------------------------|----------|
| ٤٩          | خالد بن حق الشيباني      | اللحام   |
| 111         | حاتم الطائي              | ٔ خرامُ  |
| ۲٦٠         | الزبير بن عبد المطلب     | ظالم     |
| ٤١          | عبيد الله بن قيس الرقيات | مهروم    |
| 110         | حاتم الطائي              | شتّامُها |
| 141         | لبيد بن ربيعة            | فرجامها  |
| ٣٩          | عبد الله بن الزبعرى      | حريمها   |
| ٤٧٧، ١٩٤    | أبو طالب                 | وصميمها  |
| 20          | سیف بن ذی یزن            | التأما   |
| ٧١          | المستوغر                 | أسحما    |
| ٩٣          | جذل الطعان               | كراما    |
| <b>\</b>    | أم قَتال                 | غلاما    |
| 189         | قس بن ساعدة              | گراگا    |
| 144         | أمية بن أبي الصلت        | ألماً    |
| <b>۳</b> ٦٤ |                          | الأشائم  |
| 119         | امرؤ القيس               | دامي     |
| <b>.</b>    |                          | الحوام   |
| * ٣٦١       |                          | غلام     |
| ٨٩          |                          | والتكرم  |
| 14.         | زهير بن أبي سلمي         | فالمتثلم |
| 171         | عنترة بن شداد            | توهم     |
|             | ( ن )                    |          |
| 717         | عبد المسيح بن عمرو       | العنَنْ  |
|             |                          |          |

|      |     | - 376 -                |                |          |
|------|-----|------------------------|----------------|----------|
|      | 707 | مازن بن العضوب         |                | ڵؾؙڹؙ    |
|      | *** |                        |                | ויטוּו   |
|      | 144 | أمية بن أبي الصلت      |                | مجرانا   |
|      | 470 |                        |                | قىپىر نا |
|      | 77  | المستوغر               |                | مِثْينا  |
|      | 47  | نفيل بن حبيب الخثعمي   |                | عَينا    |
|      | 373 | أبو طالب               |                | دفينا    |
|      | ٣٠. | عمرو بن الحارث         |                | الهونا   |
|      | ٥٩  | عمرو بن الحارث         |                | تَسيرونا |
|      | ۲۰۸ | عبد المطلب             |                | الأردان  |
|      | 117 | أمية بين أبى الصات     |                | بالعيدان |
|      | 179 | فاطمة بنت مر           |                | يعتركان  |
|      | 114 | أمية بن أبي الصلت      |                | الديان   |
|      | 291 | رؤبة بن العجاج         |                | منحني    |
|      | 117 | حاتم الطائى            |                | يرتجيني  |
|      |     | ( • )                  |                |          |
|      | ٩١  | سامة بن لؤى            |                | مهراقة   |
|      | ١٧٨ | عبد الله بن عبد المطلب |                | فأستبينه |
|      |     | ( ی )                  |                |          |
|      | 177 | زید بن عمرو بن نفیل    | Karakan, Kili. | باقيا    |
| 1786 | 107 | ورقة بن نوفل           |                | حاميا    |

## تصويبات

| الصواب                           | السطر            | الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حَرِين                           | <b>Y</b>         | <b>V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أبي حُتَيّ                       | <b>λ</b>         | <b>Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عن ذي مِحْمَر                    | <b>A</b>         | <b>Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ا أثبته عن ترتيب مسند أحمد ٢٠/٢٠ | صل من تحریف . وم | خلافًا لما في الأو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ً<br>يُمنع . ويحذف الهامش        | <b>Y</b>         | ٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الطائي                           | ٣                | \• <b>Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ببرُ قَة                         | <b></b>          | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابن قطيعة                        | <b>.</b>         | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أجدً                             | 1 14 14          | 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| یونس بن بُکیْر                   | 07               | 1 ( 727 ( 177 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| معر                              | 17               | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | 18               | The second secon |
|                                  | V.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أنصناء                           | 19               | 778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لقيت                             | <b>Y</b>         | 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ر ه در به<br>مختنصر              | <b></b>          | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ثكيج                             | 3/2              | 1 popul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شُرَحْبِيل                       |                  | 447 6 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| السَّحْتياني                     | ٣                | 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### تعليقات

- ١ فى صفحة ١٤٢ سطر ٣: « محمد بن حسان السهمى » وهو تحريف والصواب السَّمْتَى كما فى ميزان الاعتدال.
- ٢ ص ٢٨٨ س ٦ : « وسأتبثكم بأول ذلك » كذا بالأصل وفى ترتيب مسند أحمد :
   « بتأويل ذلك » وهو أصوب .
- ۳ ص ۲۸۸ س ۷ : « و كذلك أمهات المؤمنين » كذا وفى ترتيب المسند ٢٠/٢٠ « و كذلك ترى أمهات النبيين » .
- - ص ٣١٦ س ٧ : « ليس الوردة اللبقة » كذا ولا يتضح معناها .
- ٣ -- ص ٢١١ س ١٤ « أحمد بن إبراهيم الليثى » كذا بالأصل والصواب كا فى شرح المواهب : « أحمد بن إبراهيم الحلبي » قال عنه أبو حاتم : أحاديثه باطلة تدل على كذبه . وفى الخصائص « الحبلي » وهو تحريف .
  - ٧ ص ٢٤٠ س ١٧ « قريب » كذا والصواب « قريبا » .
- ۸ -- ص ۳۵۲ س ۱۰: « ومنع منا القرار » كذا بالأصل ، ولكن الرواية ف ترتيب مسند أحمد ۲۰ / ۲۰۰ : « ومنع من الفرار » والمعنى : منع من الفرار يوم الزحف في الجهاد .

## السيرلا النيبويم

للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كت ير ۷۰۱ – ۷۷۶ ه

> خيثيق مصطفى عبرالواحد

الجزوالث<sup>سيا</sup>نی ۱۳۹۶ م - ۱۹۷۲ م

وُلْرِلْكِرِوْتِ مِ للطباعة والنشر والتوزيع هاتيف ٢٣٦٧٦٩ – ٢٤٦١٦١ ص.ب ٢٦٩٥ بيروت – لبنيان

## الناف المنافق المنافق

## باب هجرة مَن هاجر مِن أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم من مكة إلى أرض الحبشة فراراً بدينهم من الفتنة

قد تقدَّم ذكرُ أذية المشركين للمستضعفين من المؤمنين ، وماكانوا يعاملونهم به من الضرب الشديد والإهانة البالغة .

وكان الله عز وجل قد حَجَرهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم ومنَعه بعمه أبى طالب. كما تقدم تفصيله . ولله الحمد والمنة .

وروى الوائدي أن خروجهم إليها في رجب سنة خمس من البعثة ، وأن أولَ من هاجر منهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة ، وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين ماش وراكب ، فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحبشة .

وهم: عثمان بن عفان ، وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو حُدَيفة بن عُتبة وامرأته سَمْ لة بنت سُمَيل ، والزبير بن العوام ، ومصْعَب بن عُمير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو ساهة بن عبد الأسد ، وامرأته أم سلهة بنت أبى أمية ، وعثمان بن مظعون ، وعام بن ربيعة العَنْزِيُّ ، وامرأته ليلي بنت أبى حَثْمة ، وأبو سَبْرة بن أبي رهم ، وحاطب () بن عرو ، وسَميل بن بيضاء ، وعبد الله بن مسعود . رضى الله عنهم أجمعين .

قال ابن جریر : وقال آخرون : بل کانوا اثنین وثمانین رجلا ، سوی نسائهم

<sup>(</sup>١) في ابن هشام: ويقال بل أبو حاطب.

وأبنائهم ، وعمَّار بن ياسر ، نشكُّ ، فإن كان فيهم فقدكانوا ثلاثة وثمانين رجلا .

\* \* \*

وقال محمد بن إسحاق: فلما رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء ، وما هو فيه من العافية ، بمكانه من الله عز وجل ومن عمّة أبى طالب ، وأنه لا يَقْدِر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء ، قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة ، فإن بها مليكا لا يُظْلم عنده أحد ، وهي أرضُ صِدْق ، حتى يجعل الله لكم فرَجًا مما أنتم فيه .

غرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم.

فكانت أولَ هجرة كانت في الإسلام .

فكان أول من خرج من المسلمين عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكذا روى البيهق من حديث يعقوب بن سفيان ، عن عباس العَنْبرى ، عن بشر بن موسى ، عن الحسن بن زياد البُر مُجيِّ (١) ، حدثتا قتادة ، قال : أولُ مَن هاجر إلى الله تعالى بأهله عثمانُ بن عفان رضى الله عنه .

سمعت النَّضْر بن أنس يقول سمعت أبا حمزة ، يعنى أنس بن مالك ، يقول : خرج عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى أرض الحبشة ، فأبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرُهما ، فقدِمت امرأة من قريش فقالت :

<sup>(</sup>١) نسبة إلى البراجم ، قبيلة من تميم ، وهو لقب لخمس بطون . اللباب ١٠٧\_١

يا محمد ، قد رأيتُ خَمَنك (١) ومعه امرأته . قال : على أى حال ِ رأيتيهما ؟

قالت: رأيتُهُ قد حمل امرأته على حمار من هذه الدُّ بَّابة (٢) وهو يسوقيها .

بعد لوط عليه السلام .

قال ابن إسحاق : وأبو حذيفة بن عُثبة ، وزوجته سهلة بنت سُهَيَل بن عرو ، وولدت له بالحبشة محمدَ بن أبى حذيفة .

والزبير بن العوام ، ومُصْعَب بن عُمير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو سامة بن عبد الأسد ، وامرأته أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة ، وولدت له بها زينب وعمان بن مَظْعُون ، وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب ، وهو من بنى عَمْر بن واثل ، وامرأته ليلى بنت أبى حَمْمة ، وأبو سَبْرة بن أبى رُهْم العامرى . وامرأته أم كاثوم بنت سهيل بن عمرو ، ويقال أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حيسًل بن عامر ، وهو أول من قدمها فيا قيل . وسُهيل بن بيضاء .

فَهُوْلاً العَشْرَةُ أُولُ مِن خَرْجِ مِن السَّلَمِينِ إلى أَرْضَ الحَبِشَةِ ، فَيَا بَلَغَنَى . قال ابن هشام : وكان عليهم عثمانُ بن مظعون ، فيا ذكر بعض أهل العلم .

قال ابن إسحاق : ثم خرج جعفر بن أبي طالب ومعه امرأته أسما، بنت عُمَيْس. • وولدت له بها عبد الله بن جعفر .

وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة .

\* \* \*

وقد زعم موسى بن عُقبة أن الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل

<sup>(</sup>١) الحَمْن : الصهر . ﴿ (٢) الدبابة : الضعيفة التي تدب في المشي .

أبو طالب ومَن حالفه مع رسول الله صلى الله عليه وســلم إلى الشِّعب .

وفى هذا نظر . والله أعلم .

وزعم أن خروج جعفر بن أبى طالب إنما كان فى الهجرة الثانية إليها ، وذلك بعد عود بعض من كان خرج أولا ، حين بلغهم أن المشركين أسلموا وصلّوا ، فلما قدموا مكة ، وكان فيمن قدم عثمان بن مظعون ، فلم يجدوا ما أخبروا به من إسلام المشركين صحيحاً ، فرجع من رجع منهم ومكث آخرون بمكة ، وخرج آخرون من المسلمين إلى أرض الحبشة وهى الهجرة الثانية . كاسيأتي بيانه .

قال موسى بن عقبة: وكان جعفر بن أبى طالب فيمن خرج ثانيا .

وما ذكره ابن إسحاق مِن خروجه فى الرَّعيل الأول أظهر ُكا سيأتى بيانه . والله أعلم .

لكنه كان فى زُمْرةٍ ثانية من المهاجرين أولا ، وهو المقدَّم عليهم والمترجم عمهم عند النجاشى وغيره . كما سنورده مبسوطاً .

\* \* \*

ثم إن ابن إسحاق سردَ الخارجين صحبة جعفر رضي الله عنهم .

وهم: عمرو بن سعيد بن العاص ، وامرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن نُحَرِّثُ ابن شِقّ الكناني .

وأخوه خالد ، وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد الخزاعي ، وولدت له بها سعيدا وأمَةً التي تزوجها بعد ذلك الزبير فولدت له عمراً وخالداً .

قال: وعبدُ الله بن جحش بن رِئاب ، وأخوه عُبَيد الله ، ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان .

وقيسُ بن عبــد الله من بني أسد بن خزيمة وامرأته برَكة بنت يَسَار مولاة أبي سفيان .

ومُعَيَّقيب بن أبى فاطمة ، وهو من موالى سعيد بن العاص . قال ابن هشام : وهو من دَوْس .

قال : وأبو موسى [ الأشعرى ] عبد الله بن قيس حليفُ آل عُتْبة بن ربيعة . وسنتكلم معه في هذا .

وعُدْمة بن غَرْوان ، ويزيد بن زَمْعة بن الأُسُود ، وعرو بن أمية بن الحارث بن أسد ، وطُكيب بن عمير بن وهب بن أبي كثير (١) بن عبد ، وسُو يَبْط بن سعد بن حُر يَمْلة (٢) ، وجَهْم بن قيس العَبْدوى ، ومعه امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود بن خريمة ، وولداه عمرو بن جَهْم وخزيمة بن جَهْم ، وأبو الرُّوم بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، وفراس بن النضر بن الحارث بن كُلْدة ، وعامر بن أبي وقاص غبد مناف بن عبد الدار ، وفراس بن عبد عوف الزُّهرى . وامرأته رَمْلة بنت أبي عوف بن ضبيرة ، وولدت بها عبد الله .

وعبدُ الله بن مسعود ، وأخوه عتبة ، والمقداد بن الأسود ، والحارث بن خالد بن صخر التَّيْمى ، وامرأته رَيْطة بنت الحارث بن جُبَيلة (٢) ، وولدت له بها موسى وعائشة وزينب وفاطمة .

وعمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْمٍ بن مُرَّة ، وَشَمَّاس بن عثمان بن الشَّر يد المُحزومي . قال : وإنما سمى شَمَّاساً لحسنه ، وأصلُ اسمه عثمان بن عثمان .

وهَبَّار بن سفيان بن عبد الأسد الخزومي ، وأخوه عبد الله ، وهشام بن أبي حُذيفةٍ

<sup>(</sup>۱) وتروی : کبیر . 💮 ۲۰ وتروی : جرملة .

<sup>(</sup>٣) في الاستيعاب: أن حلة .

ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ، وسلمة بن هشام بن المغيرة ، وعَيَّاش بن أبى ربيعة بن المغيرة ، ومُعَتِّب بن عوف بن عامر ، ويقال له عَيْمامة ، وهو من حلفاء بنى مخزوم .

قال : وقُدَامة وعبد الله أخوا عَمَان بن مَظْعُون ، والسائب بن عَمَان بن مظعون ، وحاطب بن الحارث بن مَعْمر ، ومعه امرأته فاطمة بنت المُجَلِّل ، وابناه منها محمد والحارث ، وأخوه خطاب ، وامرأته أُوكيهة بنت يَسار ، وسفيان بن مَعْمر بن حبيب ، وامرأته حَسنة وابناه منها جابر وجُنادة ، وابنها من غيره ، وهو شُرَحْبيل بن عبد الله ، أحد الغَوْث بن مزاحم بن تميم ، وهو الذي يقال له شُرَحْبيل بن حَسَنة .

وعثمان بن ربیعة بن أَهْبَان بن وهب بن حُذافة بن جُمَح ، وخُنَيس بن حُذَافة بن قيس بن عدى ، وخُنَافة بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم ، وهشام بن العاص بن واثل بن سعيد ، وقيس بن حُذَافة بن قيس بن عدى ، وأخوه عبد الله .

وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدى ، وإخوته : الحارث ومَعْمر والسائب وبِشْر وسعيد ، أبناء الحارث ، و [ أخو ] سعيد بن قيس بن عدى لأمّه ، وهو سعيد بن عرو التميمي .

وُعمير بن رِئَاب بن حذيفة بن مُهشِّم بن سعيد بن سَهْم ، وحليفُ لبني سهم وهو مَعْمية بن جَزْء (١) الزُّبيدى ومَعْمر بن عبد الله العدوى، وعروة بن عبد العزى، وعدى بن نَضْلة بن عبد الدُّرَّى ، وابنه النعان ، وعبد الله بن مَعْرمة العامرى ، وعبد الله بن سهيل ابن عمرو ، وسَليط بن عمرو ، وأخوه السكران ، ومعه زوجته سَوْدة بنت زَمْعة ، ومالك بن ربيعة ، وامرأته عَرْة بنت السَّعدى ، وأبو حاطب (٢) بن عمرو العامرى وحليفهم سعد بن خَولة ، وهو من البين .

<sup>(</sup>١) ويروى كما في ابن هشام والاستيعاب : ابن جزاء .

<sup>(</sup>٢) ويروى كما في الاستيعاب : حاطب بن عمرو .

وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراً الفيهرى، وسُهيَل بن بيضاء، وهي أمه، واسمها دَعْد بنت جَعْدم بن أمية بن ظرِب بن الحارث بن فهر، وهو سهيل بن وهب ابن ربيعة بن هلال [بن أهيب] (١) بن ضَبَّة ، وعرو بن أبي سَرْح بن ربيعة بن هلال [بن أهيب] (١) بن ضَبَّة بن الحارث ، وعياض بن زُهير بن أبي شداد بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة ، وعرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة ، وعمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة ، وعمان بن عبد غَنْم بن زهير أخوان ، وسعيد بن عبد قيس بن لقيط ، وأخوه الحارث ، الفيهريون .

#### \* \* \*

قال ابن إسحق: فكان جميع من لَحِق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين ، سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغاراً أو ولدوا بها ،: ثلاثةً وثمانين رجلا إن كان عمار ابن ياسر فيهَم ، وهو يُشَكُ فيه .

#### \* \* \*

قلت : وذِكُرُ ابن إسحق أبا موسى الأشعرى فيمن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة غريب جدا .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى ، سمعت حُدَيْجا (٢) أخا زُهَير بن معاوية ، عن أبى إسحق ، عن عبد الله بن عُتبة ، عن ابن مسعود قال : بعثنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشى ونحن نحو (٣) من ثمانين رجلا ، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر ، وعبد الله بن عَر فطة ، وعثمان بن مظعون وأبو موسى - فأتَو النجاشي .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ابن هشام . (٢) الأصل خديج بالحاء . وهو تحريف وما أثبته عن المسند .

<sup>(</sup>٣) ط: نحوا . وما أثبته عن المسند.

وبعثَتْ قريشُ عمرو بن العاص وُعارة بن الوليد بهدية .

فلما دخلا على النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله ، ثم قالا له : إنَّ نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملَّتنا .

قال : فأين هم ؟ قالا : في أرضك فابعث إليهم .

فبعث إليهم ، فقال جعفر : أنا خطيبكم اليوم . فاتَّبعوه .

فسلَّم ولم يسجد ، فقالوا له : مالك لا تسجد للملك ؟

قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل.

قال: ومأ ذاك؟

قال: إن الله بعث إلينا رسولا، ثم أمرنا ألَّا نسجد لأحد إلا لله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة.

قال عمرو: فإنهم يخالفونك في عيسي بن مريم .

قال : فما تقولون في عيسي بن مريم وأمه .

قال: نقول كما قال الله: هو كلمته وروحه ألقاها إلى العذراء البَّتُول التي لم يمسّمها بشر ولم يَفْرضها ولد (١).

قال: فرفع عودا من الأرض ثم قال: يامعشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذى نقول (٢) فيه ماسوى (٣) هذا ، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله وأنه الذى نجد فى الإنجيل ، وأنه الرسول الذى بشر به عيسى بن مريم ، انزلوا حيث شئتم ، والله لولا ماأنا فيه من الملك لأتكيته حتى أكون أنا الذى أحل نعليه (٤)!

<sup>(</sup>١) رواية النهاية لابن الأثير : ولم يفترضها ولد . قال : أى لم يؤثر فيها ولم يحزها ، يعني قبل المسيح . ورواية ابن الجوزي في الوفا : ولم يقرعها ذكر .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد: يقول . ﴿ ٣) السند: ما يسوى . ﴿ ٤) زاد في المسند: وأوضئه .

وأمر بهدية الآخرين فردَّت إليهما .

ثم تعجَّل عبدُ الله بن مسعود حتى أدرك بدراً .

وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته .

وهذا إسناد جيد قوى وسياق حسن ، وفيه مايقتضى أن أبا موسى كان فيمن هاجَر من مكة إلى أرض الحبشة ، إن لم يكن مُدْرجا من بعض الرواة . والله أعلم .

\* \* \*

وقد رُوِي عن أبي إسحق السَّبِيعيُّ من وجه آخر .

فقال الحافظ أبو ُنعَيْم في الدلائل: حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا محمد بن زكريا النُهلاَبيّ ، حدثنا عبد الله بن رجاء ، حدثنا إسرائيل .

وحدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا محمد بن زكريا ، حدثنا الحسن بن عَلُوية القَطَّان ، حدثنا عباد بن موسى الْخُتُلَى ، حدثنا إسماعيل بن جعفر ، حدثنا إسرائيل .

وحدثنا أبو أحمد ، حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه ، حدثنا إسحق بن إبراهيم، هو ابن راهَوَبُه ، حدثنا عبيد الله (١) بن موسى ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحق ، عن أبى بُردة ، عن أبى موسى ، قال :

أمرنا رسولُ الله صلى الله عليـه وسلم أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي (٢٠).

فبلغ ذلك قريشا فبعثوا عمرو بن العاص وعُمَارة بن الوليد ، وجمعوا المنجاشي هدية .

وقدِما على النجاشي فأتياه بالهدية ، فقَبلها ، وسجدا له .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٢٠٠ : عبدالله . (٢) الدلائل أرض الحبشة .

ثم قال عمرو بن العاص : إن ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا ، وهم فى أرضك . قال لهم النجاشي : فى أرضى ؟ !

قالاً: نعم .

فبعث إلينا ، فقال لنا جعفر : لا يتكلم منكم أحد ، أنا خطيبكم اليوم .

فانتهينا (۱) إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه وعرو بن العاص عن يمينه وعُمارة عن يساره ، والقسيسون جلوس سيماطين ، وقد قال له عرو وعارة : إنهم لا يسجدون لك .

فلما انتهينا بَدَرَنا مَن عنده من القسيسين والرهبان : استحدوا للملك .

فقال جعفر : لا نسجد إلا لله عز وجل .

فاما انتهينا إلى النجاشي قال: ما منعك أن تسحد ؟

قال: لا نسجد إلا لله .

فقال له النجاشي : وما ذاك ؟

قال: إن الله بعث فينا رسولا ، وهو الرسول الذي بشَّر به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من بعده ، اسمه أحمد ، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ، ونقيم الصلاة ونؤتى الزكاة ، وأمرنا بالمعروف ، ونهانا عن المنكر .

فأمجبَ النجاشيَّ قولُه .

فلما رأى ذلك عمرو بن العاص قال : أصلح الله الملكِ ، إنهم يخالفونك في عيسى بن مريم .

فقال النجاشي لجعفر : مايقول صاحبكم في ابن مريم .

<sup>(</sup>٣) الدلائل: فانتهيت.

قال: يقول فيه قولَ الله: هو روحُ الله وكلته ، أخرجه من العذراء البتول التي لم يَقْرُبُها بشرَ ۗ ولم يَفْر ضها ولد .

فتناول النجاشيُّ عوداً من الأرض فرفعه فقال: يامعشر القسيسين والرهبات: مايز يدون هؤلاء على مانقول في ابن مريم ولا وزنَ هذه.

مرحباً بكم وبمن جئم مِن عنده ، فأنا أشهد أنه رسول الله ، وأنه الذي بشّر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من الُلك لأتيته حتى أقبّل نعليه ، امكثوا في أرضى ماشئتم .

وأمر لنا بطعام وكسوة ، وقال : ردُّوا على هذين هديتهما .

وكان عمرو بن العاص رجلا قصيرا ، وكان عمارة رجلا جميلا ، وكانا أقبلا في البحر فشربا ، ومع عمرو امرأته ، فلما شربا قال عمارة لعمرو : مُر امرأتك فلتقبِّلني . فقال له عمرو : ألا تستحى ! فأخذ عمارة عمراً فرمى به في البحر ، فجعل عمرو يناشد عمارة حتى أدخله السفينة .

فحقد عليه عمرو فى ذلك ، فقال عمرو للنجاشى : إنك إذا خرجت خَلَفك عُمَارة فى أهلك . فدعا النجاشى بعارة فنفخ فى إحليله ، فطار مع الوحش<sup>(١)</sup> .

وهكذا رواه الحافظ البيهق فى الدلائل عن طريق أبى على الحسن بن سَلَّام السوَّاق، عن عبيد الله بن موسى، فذكر بإسناده مثله، إلى قوله: « فأمر لنا بطعام وكسوة ».

قال : وهذا إسناد صحيح ، وظاهره يدل على أن أبا موسى كان بمكة ، وأنه خرج مع جعفر بن أبى طالب إلى أرض الحبشة .

والصحيحُ عن يزيد بن عبد الله بن أبى بُرُ دة ، عن جده أبى بردة ، عن أبى موسى: أبهم بلغهم مَخْرجُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم باليمن، فخرجوا مهاجر بن فى بضع وخمسين

<sup>(</sup>۱) الذى فى دلائل النبوة لأبى نعيم ۱۹۲ ــ ۲۰۷ عدة روايات عن الهجرة إلى الحبشة وليس فيــه رواية واحدة كاملة بهذا السياق الذى ذكره ابن كثير ، ولعله أدمج بعضها فى بعض .

رجلا فى سفينة ، فألقتهم سفينتهم إلى النجاشى بأرض الحبشة ، فوافقوا جعفر َ بن أبى طالب وأصحابه عندهم ، فأمره جعفر بالإقامة ، فأقاموا عنده حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر .

قال : وأبو موسى شهد ماجرى بين جعفر وبين النجاشي فأخبر عنه .

قال : ولعل الراوى وَهِمَ فى قوله : « أمر نا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق» . والله أعلم .

\* \* \*

وهكذا راوه البخارى فى باب هجرة الحبشة : حدثنا محمد بن العَلَاء ، حدثنا أبوأسامة ، حدثنا بُرَيْد (۱) بن عبد الله ، عن أبى بر دة ، عن أبى موسى ، قال : بَلَغنا تَحْرجُ النبى صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن ، فركبنا سفينة ، فألقتنا سفننا إلى النجاشى بالحبشة فوافقنه جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه ، فأقمنا معه حتى قد منا ، فوافينا (۲) النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم « لكم أنتم أهل السفينة هجرتان » . وهكذا رواه مسلم عن أبى كر يب وأبى عامر عبد الله بن بَرَاد (۱) ، كلاهما عن أبى أسامة به . وروياه فى مواضع أخر مطولا . والله أعلم .

\* \* \*

وأما قصة جعفر مع النجاشي فإن الحافظ ابن عساكر رواها في ترجمة جعفر بن أي طالب من تاريخه ، من رواية نفسه ومن رواية عمرو بن العاص ، وعلى يديهما جرئ الحديث ، ومن رواية ابن مسعود ، كما تقدم ، وأمِّ سَلَمة كما سيأتي .

<sup>(</sup>١) خ ط : يزيد . وهو تحريف وما أنبته من البخاري ٢ / ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى .

<sup>(</sup>٣) البخارى: فوافقنا

فأما رواية جعفر فإنها عزيزة جدا ، رواها ابن عساكر ، عن أبى القاسم السمرقندى، عن أبى الحسين بن النَّهُور ، عن أبى طاهر المخاص ، عن أبى القاسم بن البَّهُوى ، قال: حدثنا أبو عبدالرحن الجعنى ، عن عبدالله بن عمر بن أبان ، حدثنا أسد بن عمرو البَجَلى، عن مُجَالِد بن سعيد ، عن الشَّعبي عن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه قال :

بعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية من أبى سفيان إلى النجاشى ، فقالوا له ، ونحن عنده : قد صار إليك ناس من سفلتنا وسفهائنا ، فادفعهم إلينا .

قال: لا حتى أسمع كلامهم.

قال: فبعث إلينا فقال: ما يقول هؤلاء؟

قال: قلنا هؤلاء قوم يعبدون الأوثان ، وإن الله بعث إلينا رسولا فآمنًا به وصدَّقناه .

فقال لهم النجاشي : أعبيدُ هم لكم؟ قالوا : لا . فقال : فلكم عليهم دَيْن؟ . قالوا : لا .

قال: فخلُّوا سبيلهم.

قال : فخرجنا مِن عنده ، فقال عمرو بن العاص : إن هؤلاء يقولون فى عيسى غيرً ما تقول .

قال: إن لم يقولوا في عيسى مثل قولى لم أدَّعْهم في أرضى ساعةً من مهار . فأرسل إلينا ، فكانت الدعوة الثانية أشدَّ علينا من الأولى .

قال: ما يقول صاحبكم في عيسي بن مريم ؟

قلنا : يقول : هو روح الله وكلته ألقاها إلى عذراء بَتُول .

قال : فأرسل فقال : ادعوا لى فلانَ القِسَّ وفلان الراهب ، فأتاه ناسمهم ، فقال : ما تقولون في عيسي بن مريم ؟

فقالوا: أنت أعلمُنا ، فما تقول ؟

• قال النجاشي ، وأخذ شيئًا من الأرض ، قال : ما عَدَا عيسي ماقال هؤلاء مثلَ هذا .

ثم قال : أيؤذيكم أحدُ ؟ قالوا : نعم .

فنادى منادٍ : من آذى أحداً منهم فأغْرِموه أربعة دراهم . ثم قال : أيكفيكم ؟ قلنا : لا . فأضْقَفَها .

قال : فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظهر بها قلنا له : إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر وهاجر إلى المدينة و قتل الذين كنا حدَّ ثناك عنهم ، وقد أردنا الرحيل إليه ، فرُدَّنا .

قال: نعم . فحملَنا وزوَّدنا ، ثم قال : أُخْبر صاحبَك بما صنعتُ إليكم ، وهذا صاحبى معكم ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله ، وقل له يستغفر لى .

قال جعفر : فخرجنا حتى أتينا المدينة ، فتاتّمانى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنقنى ، ثم قال : ما أدرى أنا بفتح خيبر أَفْرح أم بقدوم جعفر !

ووافق ذلك فتحَ خيبر . ثم جلس .

فقال رسول النجاشي : هذا جعفر فسَلْه ماصنع به صاحبنا .

فقال : نعم ، فعل بناكذا وكذا ، وحَمَلنا وزوَّدنا ، وشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، وقال لى : قل له يستغفر لى .

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم دعا ثلاث مرات : اللهم اغفر للنجاشى فقال المسلمون : آمين .

ثم قال جعفر : فقلت للرسول : انطلق فأخبر صاحبك بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

### ثم قال ابن عساكر: حسن غريب.

#### \* \* \*

وأما رواية أم سلمة فقد قال يونس بن بُكَيْر ، عن محمد بن إسحق ، حدثنى الله عنها ، الزُّهرى ، عن أم سلمة رضى الله عنها ، الزُّهرى ، عن أم سلمة رضى الله عنها ، أنها قالت :

لما ضاقت مكة وأوذى أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم ، وكان رسول الله فى منعة من قومه ومن عمه ، لا يصل إليه شىء مما يكره ومما ينال أصحابَه ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن بأرض الحبشة مليكا لا يُظلم أحد عنده ، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً وتخرجاً مما أنتم فيه» .

فرجنا إليها أَرْسالاً ، حتى اجتمعنا بها ، فنزلنا بخير دار إلى خير جار آمنين على ديننا ، ولم نخشَ فيها ظلما .

فلما رأت قريش أنا قد أُصَبنا داراً وأمْناً غاروا منا ، فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجنا من بلاده وليردَّنا عليهم .

فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة ، فجمعوا له هدايا ولبطارقته ، فلم يَدَعوا منهم رجلا إلا هيَّأوا له هدية على حِدَة ، وقالوا لهما : ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم ، ثم ادفعوا إليه هداياه ، فإن استطعم أن يردَّهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا .

فقدما عليه ، فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هديته ، فكلموه فقالوا له : إنما قد مِننا على هذا الملك في سفهائنا ، فارقوا أقوامهم في دينهم ولم بدخلوا في دينكم . (٢ ـ السيرة - ٢)

فبعثنا قومُهم ليردَّهم الملك عليهم ، فإذا نحن كلناه فأشيروا عليه بأن يفعل . فقالوا: نفعل.

ثم قدَّموا إلى النجاشي هداياه ، وكان من أحب ما يهدون إليه من مكة الأَدَم (١) ، وذكر موسى بن عقبة أنهم أهدوا إليه فرسا وجبة ديباج .

فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له : أيها الملك ، إن فتيةً منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك ، وجاءوا بدين مبتدّع لا نعرفه ، وقد لجأوا إلى بلادك ، وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم ، آباؤهم وأعمامهم وقومُهم لتردَّهم عليهم ، فإنهم أعلى بهم عينا ، فإنهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك .

فغضب ثم قال : لا لعمر الله ! لا أردُّهم عليهم حتى أدعوهم فأ كلِّمهم وأنظر ما أمرُهم ، قوم ﴿ لَجَاوا إلى بلادى واختاروا جوارى على جوار غيرى ، فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم ، وإن كانوا على غير ذلك منعتُهم ولم أدخل بينهم وبينهم ، ولم أَنْمَ عِينا .

وذكر موسى بن عقبة أن أمراءه أشاروا عليه بأن يردَّهم إليهم ، فقال : لا والله حتى أسمع كلامهم وأعلم على أى شيء هم عليه .

فلما دخلوا عليه سلَّموا ولم يسجدوا له ، فقال : أيها الرهط ألا تحدّ ثونى مالكم لا تحيُّونى كما يحيِّنى من أتانا من قومكم ؟!

فأخبروني ماذا تقولون في عيسي ، وما دينكم ؟

أنصارى أنتم ؟

قالوا: لا.

قال: أُفيهودْ أنتم ؟

<sup>(</sup>١) الأدم: الجلد ، أو المصبوغ منه.

قالوا: لا.

قال : فعلَى دِين قومكم ؟

قالوا: لا.

قال: فما دينكم؟

قالوا : الإسلام .

قال: وما الإسلام؟

قالوا: نَعْبد الله ، لا نُشرك به شيئاً .

قال: من جاءكم بهذا ؟

قالوا: جاءنا به رجل من أنفسنا ، قد عرفنا وجهه ونَسَبه ، بعثه الله إليناكما بَعث الرسلَ إلى مَن قبلنا ، فأمرنا بالبرِّ والصدقة والوفاء وأداء الأمانة ، ونهانا أن نعبد الأوثان ، وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له فصدَّقناه وعرَ فْناكلامَ الله ، وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله ، فلما فعلنا ذلك عادانا قومُنا وعادوا النبيَّ الصادق ، وكذّبوه وأرادوا قتله ، وأرادونا على عبادة الأوثان ، ففرَرْنا إليك بديننا ودماثنا من قومنا .

قال: والله إن هذا لمن المُشْكاة التي خرج منها أمر ُ موسى .

قال جعفر : وأما التحية : فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام ، وأمر نا بذلك فحيَّيْناك بالذي يحيِّي بعضنا بعضا .

وأما عيسى بن مريم ، فعبدُ الله ورسولُه وكلته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه ، وابن العذراء البَتُول .

> فأخذ عُودا وقال : والله ما زاد ابنُ مريم على هذا وزنَ هذا العود . فقال عظاء الحبشة : والله لئن سمعت الحبشةُ لتخلعنَّك .

فقال: والله لا أقول في عيسى غيرَ هذا أبدا ، وما أطاع اللهُ الناسَ فَ حين ردَّ على مُلْكَى فَأَطيعَ (١) الناس في دين الله ، معاذَ الله من ذلك .

وقال يونسعن ابن إسحاق : فأرسل إليهم النجاشيُّ فجمعَهم ، ولم يكن شيء أبغض لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم .

فلما جاءهم رسولُ النجاشي اجتمع القوم فقالوا : ماذا تقولون ؟

فقالوا : وماذا نقول ! نقول والله ما نعرف وما نحن عليه من أمر ديننا ، وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن من ذلك ما كان .

فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه منهم جعفر ُ بن أبي طالب رضي الله عنه .

فقال له النجاشى : ما هذا الدِّين الذى أنتم عليه ؟ فارقتم دينَ قومكم ولم تدخلوا فى يهودية ولا نصرانية .

فقال له جعفر : أيها الملك ، كنا قوماً على الشرك ، نعبد الأوثان ونأ كل الميتة ونسىء الجوار ، يستحل المحارم بعضنا من بعض فى سفك الدماء وغيرها ، لا نحلُ شيئا ولا نحر مه ، فبعث الله إلينا نبيًا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته ، فدعانا إلى أن نَعْبد الله وحده لا شريك له ، ونصل الأرحام ونحمى الجوار ، ونصلى لله عز وجل ونصوم له ولا نعبد غيره .

وقال زياد (٢) عن ابن إسحاق: فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ماكنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، وصلة الأرحام وحُسْن الجوار والكفّ عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواخش وقول الزور

<sup>(</sup>١) المطبوعة : فاطع . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) هو زياد البكائي راوي السيرة عن إبن اسحق ، وروايته مقابلة لرواية يونس بن بكير .

وأكل مال اليتيم وقَذْف المُحْصَنة ، وأمرنا أن نعبْد الله ولا نشرك به شيئاً ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام .

قال: فعدَّد (١) عليه أمورَ الإسلام.

فصدَّقناه وآمنَّا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله ، فعبَدْنا الله وحده لا شريك له ، ولم نشرك به شيئا ، وحرَّمنا ما حرم علينا وأحلَّنا ما أحل لنا .

فعدًا علينا قومنا فعدً بونا ليفتنونا عن ديننا ويردُّونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله ، وأن نستحلَّ ماكنا نستحل من الخبائث .

فلما قهرونا وظلمونا وضيَّقُوا علينا وحالوا بيننا وبين دبننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على مرَن سِواك، ورغِبْنا في جوارك ورجونا ألا نُظْم عندك أيها الملكِ.

قالت : فقال النجاشي : هل معك شيء مما جاء به ؟

فقرأ عليه صدراً من «كهيمص » فبكي والله النجاشي حتى أُخْضلت لحيته ، وبكت أساقفته حتى أُخْضلوا مصاحفهم .

ثم قال: إن هذا الكلام لَيخرج من المشكاة التي جاء بها موسى ، انطلقوا راشدين ، لا والله لا أردُهم عليكم ولا أُنْمِهُكم عَيْنًا .

فحرجنا مِن عنده ، وكان أَبْقَى الرجلين فينا عبدُ الله بن ربيعة ، فقال عمرو بن العاص : والله لآتينه غداً بما أستأصلُ به خَضَراءهم ، ولأخبرنه أنهم يزعمون أن إلمه الذى يَعْبد ، عيسى بن مريم ، عَبْدُ !

فقال له عبد الله بن ربيعة : لا تفعــل ، فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن لهم رحماً ولهم حقاً .

<sup>(</sup>١) الأصل : فعدوا . محرفة ، وما أثبته عن ابن هشام .

<sup>(</sup>۲) هو زیاد البکائی راوی السیرة عن ابن إسحاق ، وروایته مقابلة لروایة یونس بن بکیر .

فقال : والله لأفعلن .

فلما كانالغدُ دخل عليه فقال: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولاً عظيما ، فأرسل إليهم فسَلْهم عنه .

فبعث والله إليهم ، ولم ينزل بنا مثلُها .

فقال بعضنا لبعض: ماذا تقولون له في عيسي إن هو يسألكم عنه ؟

فقالوا : نقولِ والله الذي قاله الله فيه ، والذي أمرَ نا نبينا أن نقوله فيه .

فدخلوا عليه وعنده بطارقته ، فقال : ما تقولون في عيسي بن مريم ؟

فقال له جعفر : نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلتــه ألقاها إلى مريم العذراء البتول .

فدلَّى النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عودا بين إصبعيه فقال : ما عدَا عيسي بن مريم مما قلت هذا العُوَيد .

قتناخَرَتْ بطارقته (۱) ، فقال : وإن تناخرتم والله ! اذهبوا فأنتم شيوم في الأرض . الشيوم : الآمنون في الأرض . من سبكم غرم ، من سبكم غرم ، ثلاثا . ما أحب أن لى دَبْر ا وأنى آذيت رجلا منكم ، والدَّبْر بلسانهم : الذهب .

وقال زياد عن ابن إسحاق : ما أحب أن لى دبرًا من ذهب . قال ابن هشام : ويقال : زَبراً . وهو الجبل بلغتهم .

ثم قال النجاشى : فوالله ما أخذ الله منى الرَّشوةَ حين ردَّ علىَّ مُلْكى ، ولا أطاع الناس فى فأطيع الناس فيه ، ردُّوا عليهما هداياهم فلا حاجـــة لى بها ، واخرجا من بلادى .

<sup>(</sup>١) ط: بطراقته وهو تحريف .

فخرجا مقبوحَيْن مردوداً عليهما ما جاءا به .

\* \* \*

قالت: فأقمنا مع خير جار في خير دار

فلم ينشب (١) أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه .

فوالله ما علمتنا حزنًا حزنًا قط هو أشد منه ، فرقًا من أن يظهرذلك الملك عليه فيأتى ملك لا يَعْرُف من حقِّنا ما كان يعرفه .

فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي ، فحرج إليه سائرا .

فقال أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض : من يخرج فيحضُر الوقيعة حتى ينظر على من تكون .

فقال الزبير ، وكان من أَحْدَثهم سنًّا : أنا .

فنفخوا له قِربةً فجعلها في صدره ، فجعل يَسْبَح عليها في النيل حتى خرج من شقه الآخر إلى حيث التقي الناس ، فحضر الوقعة .

فهزم الله ذلك الملاِكَ وَقَتْلُهُ وَظَهْرُ النَّجَاشِي عَلَيْهُ .

فجاءنا الزبير ، فجعل يُلِيح لنا بردائه ويقول : ألا فأبشروا ، فقد أظهر الله النجاشي .

قالت (٢٠): فوالله ماعلمتُنا فرحنا بشيء قط فَرَحنا بظهور النجاشي. ثم أقمنا عنده حتى خرج مَن خرج منا إلى مكة وأقام من أقام .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ط: نشب . محرفة .

<sup>(</sup>٢) ط . قلت : محرفة .

قال الزهرى: فحدَّثتُ هـذا الحديث عُرْوة بن الزبير عن أم سَلَمة ، فقال عروة : أتدرى ماقوله : ما أخذ الله منى الرشوة حين ردَّ على مُلْكَى فآخذ الرشوة فيه ، ولا أطاع الناسَ في أَفْلِيم الناسِ فيه ؟

فقلت : لا، ماحد ً ثنى ذلك أبو بكر بن عبد الرحم بن الحسارث بن هشام عن أم سلمة .

فقال عروة: فإن عائشة حدَّثتني أن أباه كان ملكَ قومه ، وكان له أخله من صُلبه اثنا عشر رجلا ، ولم يكن لأبي النجاشي ولدُ غير النجاشي ، فأدارت الحبشة رأيها بيها فقالوا : لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملَّكنا أخاه ، فإن له اثني عشر رجلا من صُلبه فتوارثوا اللُك ، لبقيت الحبشة عليهم دهراً طويلاً لا يكون بينهم اختلاف .

فعدَوْا عليه فقتلوه وملَّكُوا أخاه .

فدخل النجاشيُّ بعمه حتى غلَب عليه ، فلا يُدير أمرَه غيرُه ، وكان لبيب ا حازماً من الرجال .

فلما رأت الحبشة مكانَه من عمه ، قالوا : قد غَلب هذا الفلامُ على أمر عمه ، فما نأمن أن يملكه علينا ، وقد عرف أنا قتلنا أباه ، فلئن فعل لم يدَعْ منا شريفا إلا قتله ، فكلِّموه فيه فليقتله أو ليخرجنه من بلادنا .

فمشوا إلى عمه فقالوا: قد رأينا مكان هذا الفتى منك، وقد عرفت أنا قتلنا أباه وجعلناك مكانه ، وإنا لا نأمن أن يملك علينا فيقتلنا ، فإما أن تقتله وإما أن تخرجه من بلادنا . قال : ويحكم ! قتلتم أباه بالأمس وأقتله اليوم ! بل أخرجه من بلادكم .

فرجوا به فوقفوه فىالسوق وباعوه من تاجر من التجار قذفه فى سفينة بستمائة درهم أو بسبعائة فانطلق به .

فلما كان العشى هاجت سحابة من سحائب الحريف، فحرج عمه يتمطّر تحتها فأصابته . صاعقة وفقتلته .

فَقَرْ عَوا إلى ولده، فإذاهم مُحْمِقُون ليس فى أحد منهم خير . فَمَرَج () على الحبشة أمرهم . فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله إن مَلِكَكم الذى لا يُصْلح أمركم غيرُه لَلذى بعتم الغَداة ، فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه قبل أن يذهب .

فِخرجوا فی طلبه ، فأدركوه فردُّوه ، فعقدوا علیه تاجَه وأجلسوه علی سریره وملَّكوه .

فقال التاجر : ردوا على مالى كما أخذتم منى غلامى . فقالوا : لا نعطيك . فقال : إذاً والله لأكلمنَّه .

فشى إليه فكلَّمه فقال: أيها الملك، إنى ابتعت علاما فقبض منى الذين باعوه ثمنه، ثم عدَوا على غلامى فنزعوه من يدى ولم يردُّوا علىَّ مالى.

فكان أولَ ماخُبر من صلابة حُكْمه وعَدْله أن قال : لترُدُّن عليه ماله أو لتَجْعلن يدَ غلامه في يده فليذهبن به حيث شاء .

فقالوا : بل نعطيه مالَه . فأعطوه إياه .

فلذلك يقول: ما أخذ الله منى الرِّشوة فآخذ الرشوة حين ردَّ علىَّ ملكى ، وما أطاع الناسَ فيَّ فأطيع الناس فيه .

\* \* \*

وقال موسى بن عُقْبة :كان أبو النجاشى ملك الحبشة ، فمات والنجاشى غلام صغير، فأوصَى إلى أُخيه أنَّ إليك مُلكَ قومك حتى يَبْلغَ ابنى ، فإذا بلغ فله الملك .

<sup>(</sup>١) مُرج : اضطرب واختلط .

فرَ غِب أُخوه في الملك ، فباع النجاشيُّ من بعض التجار .

رفمات عمُّه من ليلته وقضَى ، فردَّت الحبشة النجاشيُّ حتى وضعوا التاج على رأسه . هكذا ذكره مختصرا ، وسياق ابن إسحق أحسن وأبسط فالله أعلم .

\* \* \*

والذى وقع فى سياق ابن إسحاق إنمـا هو ذِكُرُ عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة .

والذى ذكره موسى بن عُقْبة والأموى وغيرُ واحد أنهما عمرو بن العاص وُعمَّارة ابن الوليد بن المغيرة .

وهو أحذ السبعة الذين دعا عليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين تضاحكوا يوم وضع سلا الجزُور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة .

وهكذا<sup>(۱)</sup> تقدم في حديث ابن مسعود وأبي موسى الأشْعرى .

والمقصود أنهما حين خرجا من مكة ، كانت زوجة عمرو معه ، و ُعمَارة كان شابا حسنا ، فاصطحبا فى السفينة ، وكأن عمارة طمع فى امرأة عمرو بن العاص ، فألقى عمراً فى البحر ليهلكه ، فسبح حتى رجع إليها ، فقال له عمارة : لو أعلم أنك تُحُسن السباحة لما ألقيتك. فحقد عمرو عليه .

فلماً لم رُيقُضَ لهما حاجة وله المهاجرين من النجاشى ، وكان عارة قد توصل إلى بعض أهل النجاشى ، فوشى به عمرو ، فأمر به النجاشى فسُحر حتى ذهب عقله وساح فى البَرِّبة مع الوحوش .

وقد ذكر الأموى قصته مطولة جداً ، وأنه عاش إلى زمن إمارة عمر بن الخطاب ، وأنه تقصَّده بعضُ الصحابة ومسكه ، فجعل يقول : أرسِلْني أرسلني وإلا متُ . فلما لم يرسله مات من ساعته فالله أعلم .

<sup>(</sup>١) أي كونهما عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد .

وقد قيل: إن قريشا بعثت إلى النجاشي في أمر المهاجرين مرتين: الأولى مع عمرو ابن العاص وعُارة ، والثانية مع عمرو وعبد الله بن أبي ربيعة .

نص عليه أبو ُنَهَ فِي الدَّلائل . والله أعلم .

وقد قيل إن البعثة الثانية كانت بعد وقعة بدر . قاله الزُّهرى . لينالوا بمن هناك ثأرا ، فلم يجبهم النجاشيُّ رضى الله عنه وأرضاه إلى شيء ، مما سألوا . فالله أعلم .

## \* \* \*

وقد ذكر زياد عن ابن إسحق أن أبا طالب لمّا رأى ذلك من صنيع قريش ، كتب إلى النجاشى أبياتا يحضَّه فيها على العدل وعلى الإحسان إلى من نزل عنده من قومه : ألّا ليت شِعْرى كيفَ فى النّائي جعفر وعمر و وأعـــداه العدو الأقارب وما نالت (۱) أفعال النجاشي جعفرا وأصحابه ، أو عاق ذلك شاغِب تعلّم أبيت اللّعن أنك ماجـــد كريم فلا يشقى إليك (۲) الجانب ونعكم أن الله زادك بَسْطـــة وأسباب خير كلمًا بك لازب (۱)

#### \* \* \*

وقال يونس عن ابن إسحق : حدثنى يزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير ، قال : إنما كان يكلم النجاشيَّ عثمان بن عفان رضى الله عنه ، والمشهور أن جعفرا هو المترجم رضى الله عنه .

وقال زیاد البَکَائی عن ابن إسحق : حدثنی یزید بن رومان عن عروة ، عن عائشة رضی الله عنها ، قالت : لما مات النجاشی کان ُیتحدث أنه لا یزال یُری علی قبره نور .

<sup>(</sup>١) وتروى: وهل نالت .(٢) وتروى: لديك .

<sup>(</sup>٣) لازب: لاصق ملازم.

ورواه أبو داود عن محمد بن عمرو الرازى ، عن سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحق به : لما مات النجاشى رضى الله عنه كنا نتحدث أنه لا يزال يُرى على قبره نور .

\* \* \*

وقال زياد عن محمد بن إسحق : حدثني جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي : إنك فارقت ديننا . وخرجوا عليه .

فأرسَل إلى جعفر وأصحابه فهيأ لهم سفنا وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم ، فإن هُزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم ، وإن ظفرت فاثبتوا .

ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه : هو يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن عند عيسى عبده ورسوله وروحه وكلته ألقاها إلى مريم . ثم جعله فى قبائه عند المنكب الأيمن .

وخرج إلى الحبشة وصُفُّوا له ، فقال : يامَعْشرَ الحبشة ، ألستُ أحقَّ الناس بكم؟ قالوا : بلي .

قال : فكيف أنتم بسيرتى فيكم ؟ قالوا : خير سيرة .

قال : فما بكم ؟ قالوا : فارقتَ دينَنا وزعمت أن عيسى عبده ورسوله .

قال: فما تقولون أنتم في عيسى ؟

قالواً: نقول هو ابن الله .

فقال النجاشي ، ووضَع يدَه على صدره على قبائه : وهو يشهد أن عيسى بن مريم لم يزدْ على هذا . وإنما يعنى ماكتب .

فرضُوا وانصرفوا .

فبلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فلما مات النحاشي صلَّى عليه واستغفر له .

\* \* \*

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلّى فصفَّ بهم وكبّر أربع تكبيرات .

وقال البخارى: « موت النجاشى » حدثنا أبو الرَّبيع ، حدثنا ابن عُيَيْنة ، عن ابن جُرَيج ، عن عطاء ، عن جابر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشى: مات اليوم رجل صالح ، فقوموا فصلوا على أخيكم أَصْحَمة » .

وروى ذلك من حديث أنس بن مالك وابن مسعود وغير وأحد .

وفى بعض الروايات تسميته أصحمة ، وفى رواية مصحمة ، وهو أصحمة بن بحر (١٠) . وكان عبدا صالحا لبيبا ذكيا ، وكان عادلا عالما رضى الله عنه وأرضاه .

وقال يونس عن ابن إسحق : اسم النجاشي مَصْحمة . وفي نسخة صحمها البيهقي : أصحم . وهو بالعربية عطية .

قال : وإنما النجاشي اسم الملك ، كقولك كسرى ، هرقل .

قلت: كذا ، ولعله يريد به قيصر ، فإنه علَم لكل من ملك الشام مع الجزيرة من بلاد الروم ، وكسرى علَم على من ملك الفُرْس ، وفرعون علَم لمن ملك مصر كافة ، والمقوقس لمن ملك الإسكندرية ، وتُبتَّع لمن ملك اليمين والشَّحْر ، والنجاشي لمن ملك الحيشة ، وبطليموس لمن ملك اليونان ، وقيل الهند ، وخاقان لمن ملك الترك .

<sup>(</sup>١) الأصل : أصحمة بن أبجر . وما أثبته من القاموس .

وقال بعض العلماء : إنما صلَّى عليه لأنه كان يكتم إيمانَه من قومه ، فلم يكن عنده يومَ مات مَن يصلِّى عليه ، فلهذا صلى عليه .

قالوا: فالغائب إن كان قد صلّى عليه ببلده لا تُشرع الصلاة عليه ببلد أخرى، ولهذا لم يصلّ [ على ] النبى صلى الله عليه وسلم فى غير المدينة ، لا أهلُ مكة ولا غيرهم، وهكذا أبو بكر وعمر وعمّان وغيرهم من الصحابة ، لم 'ينقل أنه صلّى على أحد منهم فى غير البلدة التى صلّى عليه فيها . فالله أعلم .

## \* \* \*

قلت : وشهودُ أبى هريرة رضى الله عنه الصلاة على النجاشى دليل على أنه إنما مات بعد فتح خيبر[في السنة] التي قدم [فيها] بقيةُ المهاجرين إلى الحبشة مع جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه يوم فتح خيبر.

ولهذا روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : والله ما أدرى بأيهما أنا أُسرُ ، بفتح خيبرأم بقدوم جعفر بن أبى طالب!

وقدموا معهم بهدايا وتحف من عند النجاشي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عايه وسلم ، وصحبتُهم أهلُ السفينة الىمنية أصحاب أبى موسى الأشعرى،وقومه من الأشعريين رضى الله عنهم .

ومع جعفر وهدایا النجاشی: ابن أخی النجاشی ذو نختر أو ذو مِخْمر، أرسله لیخدم النبی صلی الله علیه وسلم عوضاً عن عمه، رضی الله عنهما وأرضاهما.

وقال السُّهيلي: توفى النجاشي فى رجب سنة تسع من الهجرة ، وفى هــذا نظر والله أعلم . وقال البيهق : أنبأنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطُّوسى ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا هلال بن العلاء الرَّق ، حدثنا أبى العلاء بن مُدْرك ، حدثنا أبو هلال بن العلاء ، عن أبيه ، عن غالب ، عن أبى أمامة قال :

قدِم وفدُ النجاشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يخدمهم ، فقال أصحابه : نحن نكفيك يارسول الله . فقال : « إنهم كانوا لأصحابي مكرمين ، وإني أحب أن أكافئهم » .

ثم قال : وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا هلال بن العلاء ، حدثنا أبي ، حدثنا طلحة بن يزيد ، عن الأوزاعي ، عن يحيي بن أبي كثير ، عن أبي سكمة ، عن أبي قتادة ، قال : قدم وفد النجاشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمهم ، فقال أصحابه: عن نكفيك يارسول الله . فقال : « إنهم كانوا لأصحابنا مُكرِمين ، وإبي أحب أن أكافئهم » .

تفرَّد به طلحةُ بن زيد ، عن الأوزاعي .

وقال البيهقى: حدثنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا أبو عمرو بن السمَّاك ، حدثنا عبرو حنب السمَّاك ، حدثنا عبرو حنبل بن إسحق ، حدثنا الحكميدى ، حدثنا سفيان ، حدثنا عرو ، قال : لمَّا قدِم عمرو ابن العاص من أرض الحبشة جلس فى بيته فلم يخرج إليهم ، فقالوا : ماشأنه ماله لا يخرج ؟

فقال عمرو: إن أُصْحَمة يَزْعم أن صاحِبكم نبي .

# [ إسلام عمر بن الخطاب ]

قال ابن إسحق: ولما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة على قريش ، ولم يدركوا ماطَلبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وردَّهم النجاشي بما يكرهون وأسلم عمر بن الخطاب ، وكان رجلا ذا شَكيمة لا يُرَامُ ماوراء ظهره امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة ، حتى غاظوا (١) قريشا .

فكان عبد الله بن مسعود يقول : ماكنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر ' قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه .

قلت : وثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال : « مازلنا أعزةً منذ أسلم عمر بن الخطاب » .

وقال زياد البَكَائى : حدثنى مِسْعر بن كِدَام ، عن سعد بن إبراهيم قال : قال ابن مسعود : إن إسلام عمر كان فتحا ، وإن هجرته كانت نصراً ، وإن إمارته كانت رحمة ، ولقد كنا وما نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر ، فلما أسلم عمر قاتل قريشاً حتى صلَّى عند الكعبة وصلينا معه .

\* \* \*

قال ابن إسحق : وكان إسلام عمر بعد خروج مَن خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة .

حدثنى عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عَيَّاش بن أبى ربيعة ، عن عبد العزيز ابن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أمه أم عبد الله بنت أبى حَثْمة قالت : والله إنا

<sup>(</sup>١) ابن هشام : حتى عازوا قريشا . أي غلبوهم .

لنترخَّل إلى أرض الحبشة ، وقد ذهب عامر فى بعض حاجتنا ، إذ أقبل عمر فوقف وهو على شركه ، فقالت : وكنا ناقى منه أذًى لنا وشدة غلينا .

قالت: فقال: إنه لَلا نطلاق يا أم عبد الله ؟!

قلت: نعم، والله لنَخْرجن في أرضٍ من أرض الله، إذ آذيتمونا وقهرتمونا ، حتى يجعل الله لنا تَخْرجا .

قالت: فقال: صحبكم الله!

ورأيتُ له رقةً لم أكن أراها ، ثم انصرف وقد أحزَنه فيما أرى خروجُنا .

قالت : فجاء عامر بحاجتنا تلك ؛ فقلت له : يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقَّتَه وحزنه علينا !

قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم.

قال: لا يُسْلم الذي رأيت حتى يُسْلم حمارُ الخطاب!

قالت: يأساً منه ، لماكان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام .

\* \* \*

قلت : هذا يردُّ قولَ من زعم أنه كان تمامَ الأربعين من المسلمين . فإن المهاجرين إلى الحبشة كانوا فوق الثمانين .

اللهم إلا أن يقال: إنه كان تمام الأربعين بعد خروج المهاجرين.

ويؤيد هـذا ماذكره ابن إسحاق ههنا فى قصة إسلام عمر وحده رضى الله عنـه، وسياقُها، فإنه قال:

وكان إسلام عمر فيما بلغنى أن أخته فاطمة بنت الخطاب ، وكانت عند سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ، كانت قد أسلمت ، وأسلم زوجُها سعيد بن زيد ، وهم مُسْتَخْفُون بإسلامهم من عمر .

وكان ُنعَيم بن عبد الله النحَّام ، رجل من بني عَدِي ، قد أَسلم أيضاً مستخفيا بإسلامه بن قومه .

وكان خَبَّاب بن الأَرَت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن ، فخرج عمر يوما متوشِّحا سيفَه ، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه قد ذُكروا (') له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصَّفا ، وهم قريب من أربعين ، مِن بَيْن رجال ونساء ، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمه حزة وأبو بكر بن أبى قُحافة الصدِّبق وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم ، في رجال من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله عليه وسلم بحكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة .

فلقيه أنميم بن عبد الله فقال: أين تريد ياعمر؟

فقال له نُعيم : والله لقد غرَّتك نفسُك ياعمر ! أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمدا ؟! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟

قال: وأَىُّ أَهِل بِيتِي ؟ قال: خَتَنُك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة ، فقد والله أسلما وتابَعا محمدا صلى الله عليه وسلم على دينه ، فعليك بهما .

فرجع عمر عائدا إلى أخته فاطمة ، وعندها خباب بن الأَرتّ معه صحيفة فيها « طه » يُقْرئها إياها .

فلما سمعوا حسَّ عمر تغيَّب خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت ، وأخذت فاطمة

<sup>(</sup>١) الأصل : فذكروا . والتصويب من ابن هشام .

بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت نخذها ، وقد سمع عمر حين دنا إلى البـاب قراءة خبَّاب علمها .

فلما دخل قال: ما هذه الهينمة التي سمعت ؟ قالا له: ماسمعت شيئًا.

قال: بلى والله لقد أخبرتُ أنكما تابعتما محمدا على دينه. وبطش بختَنه سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفّه عن زوجها فضربها فشجّها.

فلما فعل ذلك قالت له أخته وختَّنُه : نعم قد أسلمنا وآمناً بالله ورسوله ، فاصنع ما بدا لك .

فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ماصنع وارعوَى ، وقال لأخته : أعطينى هـذه الصحيفة التي كنتم تقرأون آنفا ، أنظر ماهذا الذى جاء به محمـد. وكات عمر كاتباً .

فلما قال ذلك قالت له أخته : إنا تخشاك عليها . قال: لا تخافى . وحلف بآلهته ليردُّمها إذا قرأها إليها .

فلما قال ذلك طمعت فى إسلامه ، فقالت : يا أخى إنك نجس على شركك ، وإنه لا يمسُّه إلا المطهَّرون .

فقام عمر فاغتسل، فأعطته الصحيفة، وفيها «طه». فلما قرأ منها صدرا قال: ماأحسن هذا الكلام وأكرمه!.

فلما سمع ذلك خبَّاب بن الأرَتّ خرج إليه فقال له : والله ياعمر إنى لأرجو أن يكون الله قل على الله عليه وسلم ، فإنى سمعته أمس وهو يقول : اللهم أيِّد الإسلام بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب . فالله الله ياعمر .

فقال عند ذلك : فدُلَّني ياخباب على محمد حتى آتيه فأُسْلمَ . فقال له خباب : هو في بيت عند الصفا معه نفر من أصحابه · فأخذ عمر سيفَه فتوشحه، ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب ، فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خَلَل الباب فإذا هو بعمر متوشح بالسيف ، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع فقال : يارسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا بالسيف .

فقال حمزة فَأْذَنْ له : فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه ، وإن كان يريد شرا قتلنـاه بسيفه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إيذن له .

فأذن له الرجل، ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه فى الحجرة، فأخذ بحُجْزته أو بمجمع ردائه ثم جذبه جذبة شديدة، فقال: ماجاء بك يابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهى حتى مُينزل الله بك قارعة.

فقال عمر : يارسول الله ، جئتك لأومن بالله ورسوله وبمــا جاء من عند الله .

قال: فَكَبَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَكبيرة ، فعرَف أهلُ البيت أن عمر قد أسلم .

فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم وقد عزَّوا فى أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة، وعلموا أنهما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وينتصفون بهما من عدوِّهم .

قال ابن إسحق : فهذا حــديث الرواة من أهل المدبنة عن إسلام عمر حين أسلم رضى الله عنه .

\* \* \*

قال ابن إسحق : وحدثنى عبد الله بن أبى تَجِيح المسكى ، عن أصحابه عطاء ومجاهد وعمن روى ذلك ، أن إسلام عمر فيما تحدثوا به عنه أنه كان يقول :

كنت للإسلام مُباعداً ، وكنت صاحب خمر فى الجاهلية أحبها وأشربها ، وكان لنا مجاس يجتمع فيه رجال من قريش باكخز ورة (١)

فخرجت ليلة أريد جلسائى أولئك ، فلم أجد فيه منهم أحدا ، فقلت : لو أنى جئت فلانا الحمَّار لعلى أجد عنده خمرا فأشرب منها .

فرجت فجئته فلم أجده . قال : فقلت : لو أبى جئت الكعبة فطُفْت سبعاً أو سبعين .

قال: فجئت المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى، وكان إذا صلى استقبلَ الشامَ وجمل الكعبة بينه وبين الشام، وكان مصلاه بين الركنين الأسود واليَماني.

قال : فقلت حين رأيته : والله لو أنى استمعتُ لمحمد الليلة حتى أسمع مايقول .

فقلت : لئن دنوت منه لأستمع منه لأروِّعنه ، فجئت مِن قِبَل الحِجْر ، فدخلتُ تُحت ثيابها فجعلت أمشى رويدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى يقرأ القرآن ، حتى قمت فى قِبلته مُسْتَقْبلَه مابينى وبينه إلا ثياب الكعبة .

قال: فلما سمَّمت القرآنَ رقَّ له قلبي وبكيتُ ودخلني الإسلامُ .

فلم أَزَلْ في مكانى قائمًا حتى قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاته، ثم انصرف، وكان إذا انصرف خرج على ذار ابن أبى حسين ، وكان مسكنه في الدار الرقطاء التي كانت بيْد معاوية .

قال عمر : فتبعتُه ، حتى إذا دخل بين دار عباس ودار ابن أزهر أدركتُه ، فلما سمع

<sup>(</sup>١) الحزورة : كانت سوق مكة ، ثم دخلت المسجد لما زيد فيه .

حسى عرفنى ، فظن أنى إنما اتبعته لأوذيه ، فنَهَمنى (١) ثم قال : ماجاء بك يابن الخطاب هذه الساعة ؟

قال : قلت : جَّنتُ لأومن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله .

قال : فحمد الله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : « قد هداك الله ياعمر » ثم مسح صدرى ودعا لى بالثبات .

ثم انصرفت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته .

قال ابن إسحق : فالله أعلم أى ذلك كان .

قلت : وقد استقصیت کیفیة إسلام عمر رضی الله عنه وماورد فی ذلك من الأحادیث والآثار مطولا فی أول سیرته التی أفردتُها علی حِدَة . ولله الحمد والمنة .

\* \* \*

قال ابن إسحق : وحدثني نافع مولى ابن عمر ، عن ابن عمر قال : لما أسلم عمر قال : أُنُّ قريش أَنْقُلُ للحديث ؟

فقيل له : جميل بن معمر الجمحي .

فَهْدَا عَلَيْهِ . قال عبد الله : وغدوتُ أَتَبَعَ أَثْرَهُ وأَنظَرُ مَايِفُعُلُ وأَنَا غَلَامُ أَعْقُلُ كُلَّ مَارَأَيْتَ .

حتى جاءه فقال له : أعلمت ياجميــل أنى أسلمتُ ودخلتُ فى دين محمد صلى الله عليه وسلم ؟

قال: فوالله ماراجعه حتى قام يجر ُ رداءه ، واتبعه عمر واتبعتُه أنا ، حتى [ إذا ] قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يامعشر قريش. وهم فى أنديتهم حول الكعبة . ألا إن ابن الخطاب قد صداً .

<sup>(</sup>۱) نهمنی : زجرنی .

قال : يقول عمر من خَلْفه : كذب ولكنى قد أسلمتُ، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .

وثاروا إليه ، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه ، حتى قامت الشمس على رءوسهم .

قال : وطَلِح <sup>(۱)</sup> فقعد ، وقاموا على رأسه وهو يقول : افعلوا مابدا لكم ، فأحلف بالله أنْ لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا .

قال: فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حَبَرة وقميص موشّى ، حتى وقف عليهم .

> فقال: ماشأنكم؟ فقالوا: صبأ عمر.

قال: فمَهُ ، رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ أترون بني عَدِى يُسْلمون لَــكم صاحبكم هكذا؟! خُلُوا عن الرجل.

قال: فوالله لـكأنما كانوا ثوباً كُشط عنه.

قال: فقلت لأبى بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبت، من الرجل الذي زجر القومَ عنك بمكة يومَ أسلمتَ وهم يقاتلونك.

قال: ذاك أي أبنيَّ العاص بن وائل السَّبهمي .

وهذا إسناد جيد قوى ، وهو يدل على تأخر إسلام عمر ، لأن ابن عمر عُرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة ، وكانت أحد فى سنة ثلاث من الهجرة ، وقد كان مميِّزًا يوم أسلم أبوه ، فيكون إسلامه قبل الهجرة بنحو من أربع سنين . وذلك بعد البعثة بنحو تسع سنين . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) طلح : تعب وأعبى .

وقال البيهق : حدثنا الحاكم ، أخبرنا الأصم ، أخبرنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس ، عن ابن إسحق قال :

ثم قدم على رسول الله صلى الله عايه وسلم عشرون رجلا وهو بمكة ، أو قريب من ذلك ، من النصارى حين ظهر خبره من أرض الحبشة ، فوجدوه فى المجاس ، فكالموه وسألوه ، ورجال قريش فى أنديتهم حول الكعبة .

فلما فرغوا من مساءلتهم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن ، فلما سمعوا فاضت أعيبهم من الدمع ، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ماكان يوصف لهم في كتابهم من أمره .

فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل فى نفر من قريش فقال : حَيَّبَكُم الله من ركب ! بَعَشُكُم مَن وراءكم من أهل دينكم تَرْ تادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل ، فلم تطمئن مجالسُكُم عنده حتى فارقتم دينكم وصدَّ قتموه بما قال لكم ، ما نَعْلم ركباً أحمق منكم ! أو كما قال .

قالوا لهم : لا نُجَاهاكم ، سلامْ عليكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نَأْ لُوَنَّ أنفسنا خيرا .

فيقال : إن النفر من نصارى نجران ، والله أعلم أى ذلك كان .

ويقال ، والله أعلم ، أن فيهم نزلت هذه الآيات : « الذين آتيناهم الكتابَ مِنْ قَبْله هم به يؤمنون ، وإذا رُيْنَلَى عليهم قالوا آمناً به ، إنه الحقُّ من ربِّنا ، إنا كنا مِنْ قَبْله مُسْله بن ، أولئك يُوْنَوُن أجرَهم مرَّ تَيْن بما صَبَروا ويَدْرَأون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون . وإذا سَمِعوا اللَّغُو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالُنا ولكم أعمالُكم ، سلام عليكم لا نبتغي الجاهاين (١) » .

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٥٠ \_ ٥٥

## فعــــــل

قال البيهقي في الدلائل : باب ماجاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي :

ثم روى عن الحاكم ، عن الأصم من عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس ، عن ابن إسحق ، قال : بسم الله الرحمن الرحيم « هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي الأصحَم عظيم الحبشة ، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، لم يتخذ صاحبة ولا ولَدا ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأدعوك بدعاية الله ، فإنى أنا رسوله ، فأسلم تسلم : « يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم أَلَا نَعْبُدَ إلا الله ولا نُشْرِكَ به شيئاً ، ولا تتَّخِذَ بعضنا بعضاً أرباباً من دونِ الله ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسامون (١) » .

فإن أبَيْتَ فعليك إثم النَّصارَى مِنْ قومك ».

هكذا ذكره البيهقي بعد قصة هجرة الحبشة ، وفي ذكره هاهنا نظر ، فإن الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو إلى النجاشي الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر وأصحابه .

وذلك حين كتب إلى ملوك الأرض يدءوهم إلى الله عز وجل قبيل الفتح ، كما كتب إلى هرقل عظيم الروم قيصر الشام ، وإلى كسرى ملك الفرس ، وإلى صاحب مصر ، وإلى النجاشي .

قال الزهرى : كانت كتب النبى صلى الله عليه وسلم إليهم واحدة ، يعنى نسخة واحدة ، وكلما فيها هذه الآية ، وهي من سورة آل عران ، وهي مدنية بلا خلاف ، فإنها من صدر السورة .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٦٤.

وقد نزل ثلاث وثمانون آية من أولها في وفد نجران ، كما قررنا ذلك في التفسير ، ولله الحمد والمنة .

فهذا الكتاب إلى الثاني لا إلى الأول.

وقوله فيه : « إلى النجاشي الأصحم » لعل « الأصحم » مقحم من الراوى بحسب ما فهم . والله أعلم .

\* \* \*

وأنسَبُ من هذا هاهنا ماذكره البيهق أيضا ، عن الحاكم ، عن أبى الحسن محمد بن عبد الله الفقيه ، بَرُو ، حدثنا حمَّاد بن أحمد ، حدثنا محمد بن حميد ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحق ، قال :

بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضامرى إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طااب وأصحابه ، وكتب معه كتابا :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة ، سلام عايك ، فإنى أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن ، وأشهد أن عيسي روح الله وكلته ألقاها إلى مريم البَّتُول الطاهرة الطيبة الحصينة ، فحملت بعيسي ، فخلقه من روحه ونَفْحَته ، كما خلق آدم بيده و نفخه، وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ، والمو الاة على طاعته ، وأن تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني ، فإنى رسول الله ، وقد بعثت اليك ابن عمى جعفرا ومعه نفر من المسامين ، فإذا جاءوك فاقرهم ، ودَع التجبر فإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل ، وقد بكَّفت ونصحت ، فاقبلوا نصيحتي ، والسلام على من اتبع الهدى ».

فَكَتَبِ النَّجَاشِي إلى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : بسم الله الرَّحَنَّ الرَّحِيمِ ، إلى

محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبحر (١) ، سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته ، لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام ، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيا ذكرت من أمر عيسي ، فورب السماء والأرض إن عيسي ما يزيد على ما ذكرت ، وقد عرفنا ما بُعثت به إلينا ، وقر ينا ابن عمك وأصحابه ، فأشهد أنك رسول الله صادقا ومصد قا ، وقد بايعتك وبايعت أبن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين ، وقد بعثت إليك يا نبي الله بأريحا بن الأصحم بن أبحر ، فإني لا أملك إلا نفسي ، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله ، فإني أشهد أن ما تقول حق .

## فص\_ل

# فى ذكر مخالفة قبائل قريش بنى هاشم وبنى عبد المطلب فى ذكر مخالفة قبائل قريش بنى هاشم وبنى عبد المطلب

وحَصْرهم إياهم في شِعْب أبي طالب مدة طويلة ، وكتابتهم بذلك صحيفة ظالمة فاجرة ، و وما ظهر في ذلك كله من آيات النبوة ودلائل الصدق .

قال موسى بن عُقْبة عن الزهرى : ثم إن المشركين اشتدوا على المسامين كأشد ما كانوا ، حتى بلغ المسلمون (٢٠ الجُهْدُ واشتد عليهم البلاء ، وجمعت قريش فى مكرها أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية .

فلما رأى أبو طالب عملَ القوم جمع بنى عبد المطلب، وأمرَ هم أن يُدْخلوا رسول 'لله صلى الله عليه وسلم شِعْبَهم ، وأمرهم أن يمنعوه ممن أرادوا قتله .

فاجتمع على ذلك مسامهم وكافرهم ، فمنهم من فعلَه حَيَّة ، ومنهم من فعله إيمانا ويقينا .

<sup>(</sup>١) الذي في القاموس: ابن بحر . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ط : المسلمين .

فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على ذلك ، اجتمع المشركون من قريش ، فأجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يندخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل ، وكتبوا فى مكرهم سحيفة وعهودا ومواثيق : لا يَقْبلوا من بنى هاشم صلحا أبدا ، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل .

فابث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين ، واشتد عليهم البلاء والجهْدُ ، وقطعوا عنهم الأسواق ، فلا يتركوا لهم طعاما يَقَدُم مكة ولا بيعاً إلا بادروهم إليه فاشتروه .

يريدون بذَاك أن يُدْركوا سفك دم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فسكان أبو طالب إذا أخذ الناسُ مضاجعهم أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع على فراشه ، حتى يرى ذلك من أراد به مكرا أو اغتيالا له ، فإذا نام الناسُ أمرَ أحد بنيه أو إخوته أو بنى عمه فاضطجعوا على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتى بعض فرشهم فينام عليه .

\* \* \*

فَمَا كَانَ رأْسُ ثلاث سنين تلاوَمَ رجال من بنى عبد مناف ومن قصى ، ورجال مِن سواهم من قريش قد ولدتهم نساه من بنى هاشم ، ورأوا أنهم قد قطعوا الرَّحم واستخفُوا بالحق .

واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه .

وبعث الله على صحيفتهم الأرضة فاحست كلَّ ما كان فيها من عهد وميثاق .

ويقال : كانت معلقةً في سقف البيت ، فلم تترك اسما لله فيها إلا لحسَبْه ، و بقي ماكان فيها من شرك وظلم وقطيعة رحم .

وأطلع الله عز وجل رسولَه على الذي صنع بصحيفتهم فذكر ذلك رسول الله صلى الله

عليه وسلم لأبي طالب ، فقال أبو طالب : لا والثواقب ماكذَّ بني .

فانطاق يمشى بعصابته من بنى عبد المطلب ، حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش ، فلما رأوهم عامدين لجماعتهم أنسكروها ذلك وظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء ، فأتوهم ليعطوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فتكم أبو طالب فقال: قد حدَّثت أمور بينكم لم نذكرها لكم، فَأْتُوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها، فعلَّه أن يكون بيننا وبينكم صلح.

وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها .

فأتوا بصحيفتهم معجبين بهالا يشكُّون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفوع اليهم ، فوضعوها بينهم ، وقالوا : قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم ، فإنما قطع بيننا وبينكم رجلُ واحد ، جعلتموه خطرا لهلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم .

فقال أبو طالب: إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه نَصَف ، إن ابن أخى أخه فقال أبو طالب: إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه نَصَف ، إن ابن أخى أخه أخه ولمحاكل الله برَى من هذه الصحيفة التي في أيديكم ، ومحاكل السم ِ هو له فيها ، وترك فيها غَدْركم وقطيعة كم إيانًا وتظاهركم علينا بالظلم .

فإن كان الحديث الذى قال ابنُ أخى كما قال فأفيقوا ، فو الله لا نُسْلمه أبدا حتى يموت مِنْ عندنا آخرُنا .

و إن كان الذى قال باطلا دفعناه إليكم فقتاتموه أو استحييتم . قالوا : قد رضينا بالذى تقول .

ففتحوا الصحيفة ، فوجدوا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أُخْبر خبرَها .

فلما رأتها قريش كالذى قال أبو طالب قالوا : والله إنْ كان هـذا قط إلا سحرا من صاحبكم . فارتكَسُوا وعادوا بشرِّ ماكانوا عليه من كفرهم والشدة على رسول الله صلى الله على الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام على رهطه بما تعاهدوا عليه .

فقال أولئك النفر من بنى عبد المطلب: إن أَوْلَى بالكذب والسحر غيرُ نا ، فكيف ترون ، فإنا نعلم أن الذى اجتمعتم عليه من قطيعتنا أَقْرَبُ إلى الجُبْت والسِّحر مِن أمرنا ، ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسُد صحيفتكم وهى فى أيديكم ، طَمس ماكان فيها من اسمه وماكان فيها من بغى تركه ، أفنحن السَّحرة أم أنتم .

### \* \* \*

فقال عند ذلك النفر من بنى عبد مناف و بنى قصى ورجال من قريش ولدتهم نساء من بنى هاشم ، منهم أبو البَخْتَرى ، والمُطْعِم بن عَـدِى ، ورُهير بن أبى أمية بن المغيرة ، ورَهُ هير بن أبى أمية بن المغيرة ، ورَهُ ها أب الأسود ، وهشام بن عمرو ، وكانت الصحيفة عنده وهو من بنى عامر بن لؤى ، في رجال من أشرافهم ووجوههم : نحن براء مما في هذه الصحيفة .

فقال أبو جهل لعنه الله : هذا أمرٌ تُقضِي بليل.

وأنشأ أبو طالب يقول الشعر في شأن صحيفتهم ويمدح النفر الذين تبرأوا منها ونقضوا ماكان فيها من عهد ويمتدح النجاشي .

### \* \* \*

قال البيهق : وهكذا روى شيخنا أبو عبد الله الحافظ ، يعنى من طريق ابن لَهِيعة ، عن أبى الأسود ، عن عروة بن الزبير ، يعنى كسياق موسى بن عُقبة رحمه الله .

وقد تقدم عن موسى بن عقبة أنه قال : إنما كانت هجرة الحبشة بعد دخولهم إلى الشُّغب ، عن أمر رسول الله صلى الله عايه وسلم لهم فى ذلك . فالله أعلم .

قلت : والأشبه أن أباطالب إنما قال قصيدته اللامية التي قدمنا ذكرها بعد دخولهم الشِّعب أيضا ، فذكرها همنا أنسبُ . والله أعلم .

ثم روى البيهقي من طريق يونس ، عن محمد بن إسحق قال :

لما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذى أبعث به وقامت بنو هاشم وبنو المطَّلب دونه ، وأبوا أن يُسْلموه ، وهم من خلافه على مثل ماقومُهم عليه . إلا أنهم القوا أن يَسْتذلوا ويساموا أخاهم لما قارفَه من قومه .

فلما فعات ذلك بنو هاشم وبنو المطلب، وعرفت قريش ألا سبيل إلى محد ، اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على بنى هاشم وبنى عبدالمطلب: ألا يُنا كحوهم ولا ينكحوا إليهم وألا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم ، وكتبوا صحيفية في ذلك وعاقوها بالكعبة .

ثم عَدَوْا عَلَى مَن أَسْلَمَ فَأُوثَقُوهُم وَآذُوهُم ، واشتدَّ عَلَيْهُم البلاء وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا شدیدا .

ثم ذكر القصة بطولها فى دخولهم شِعْبَ أبى طالب وما بلغوا فيه من فتنــة اَلجهــد الشّعب من الجوع . الشديد ، حتى كان يُسمع أصواتُ صبيانهم يتضاغُون من وراء الشّعب من الجوع . حتى كره عامة ُ قريش ما أصابهم وأظهروا كراهيتهم لصحيفتهم الظالمة .

وذكروا أن الله برحمته أرسل على صحيفة قريش الأرضة ، فلم تدَع فيها اسها هو لله إلا أكلَتُه ، وبقى فيها الظلم والقطيعة والبهتان ، فأخبر الله تعالى بذلك رسول الله صلى الله عايه وسلم فأخبر بذلك عمَّه أبا طالب .

ثُم ذكر بقية القصة كرواية موسى بن عُقْبة وأتمَّ .

\* \* \*

وقال ابن هشام عن زِيَاد عن محمد بن إسحق :

قلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا منه (۱)

(۱) ابن هشام : أصابوا به .

أمناً وقرارا ، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم ، وأن عمر قد أسلم ، فكان هو وحمزة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وجعل الإسلام يفشو في القبائل ، فاجتمعوا<sup>(۱)</sup> وائتمروا على أن يكتبواكتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب، على ألاً ينكحوا إليهم ولا يُنكحوهم ، ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاءوا منهم ، فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة ، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم .

وكان كاتب الصحيفة منصور بن عِكْرِ مَة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار ابن قصى .

قال ابن هشام : و بقال النصر بن الحارث . فدعا عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فشُلَّ بعض أصابعه .

وقال الواقدي : كان الذي يكتب الصحيفة طلحةُ بن أبي طَلْحة العبدري.

قلت: والمشهور أنه منصور بن عكرمة ، كما ذكره ابن إسحق ، وهو الذي شُلَّت يده فما كان ينتفع بها ، وكانت قريش تقول بينها: انظروا إلى منصور بن عكرمة .

قال الواقدي: وكانت الصحيفة معلقةً في جوف الكعبة.

## \* \* \*

قال ابن إسحق : فلما فعلت ذلك قريش أنحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبى طالب ، فدخلوا معه في شِعْبه واجتمعوا إليه .

وخرج من بنى هاشم أبو لهب بن عبد النُوزَّى بن عبد المطاب إلى قريش فظاهرهم · وحدثنى حسين بن عبد الله أن أبا لهب لقى هند بنت عتبة بن ربيعة حين فارق

<sup>(</sup>١٠) ابن هشام : اجتمعوا . وهو الصواب .

قومه وظاهر عليهم قريشا فقال: يابنة عُتْبة ، هل نصرتُ اللاتَ والعُزَّى وفارقتُ من فارقَها (١) وظاهر عليها .

قالت: نعم، فجزاك الله خيرا يا أبا عُتْبة.

قال ابن إسحق: وحُـدثت أنه كان يقول في بعض مايقول: يَعِدُ بي محمدُ أشياء لا أراها يزعم أنها كائنة بعدَ الموت ، فماذا وضع في يديُّ بعد ذلك ؟!

ثم ينفخ في يديه فيقول: تبًّا لكما ، لا أرى فيكما شيئا بما يقول محمد .

فَأْنُولَ الله تعالى : « تبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وتبَّ » ·

قال ابن اسحق : فلما اجتمعت على ذلك قريش وصنعوا فيــه الدى صنعوا قال أبو طالب :

ألا أَبلغ عناً على ذات بينناً ألم تعلموا أنّا وجَددُ نا مجدداً وأنّ عليه في العباد محبدة وأنّ الذي أَلْصَفْتُمُ مِنْ كتابكم وأنّ الذي أَلْصَفْتُمُ مِنْ كتابكم أفيقوا أفيقوا أقبل أنْ يُحفّر التَّرَى ولا تَدْبعوا أمر الوشاة وتقطعوا وتستجلبوا حرباً عَواناً (الربّ البيت نُسُلم أحمداً فلسنا وربّ البيت نُسُلم أحمداً

أُورًا وخُصًا من لوي بني كعب نبيًا كمدوسي خُطَّ في أُول الكُتْبِ في الله بالحبِ ولا خدير مَنَّ خصَّه الله بالحب لكم كائن نحسًا كراغية الشَّقْب (٢) ويُصْبِح مَنْ لم يَجْنِ ذَنْباً كذى الذَّ نْبِ أُواصِر نا بعد لم المودَّة والقُرْبِ أُواصِر نا بعد لم المودَّة والقُرْبِ أُواصِر نا بعد لم المودَّة والقرُب لم أَمَرَ على مَنْ ذاقد م حَلَبُ الحُرْب المُورَّة مِنْ عَصِّ الزمانِ ولا كُرْب لم المورَّة مِنْ عَصِّ الزمانِ ولا كُرْب

<sup>(</sup>١) ابن هشام : فارقهما.

<sup>(</sup>٢) راغية السقب : أراد ناقة صالح . والسقب : ولدُّ الناقة : والراغية من الرُّغاء ، وهو صوتالإبل .

<sup>(</sup>٣) عوانا: مستمرة .

وأَيْدٍ أُتِرَّتْ بِالقُسَاسِيَّةِ الشُّهْبِ(۱) بِهُوالنَّسُورَالطُّخْمُ يَعْكُمْنَ كَالشَّرْبِ(۲) وَمَعْمَعَة الأَبطَ ال مَعْرَكَة الحَربِ (۱) وأوصى بنيه بالطَّعَ ان وبالضَّرب ولا نشتكى ماقد ينوبُ من النكب إذا طار أرواحُ الكاقِ من الرُّعبِ إذا طار أرواحُ الكاقِ من الرُّعبِ

ولماً تَبِنْ منّا ومنكم سوالف منه بمع مَّر القَنا مَهُ مَّر القَنا كَانَ مَجَال (٢) الخيسل في حَجَراته أليس أبونا هاشم شَسد الزّرة ولَسْنا مَكُلُ الحرب حتى تملّنا ولكننا أهسل الخفائظ والنّمي

\* \* \*

قال ابن إسحق: فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا ، حتى جَهِدوا ولم يصل إليهم شيء إلا سرًا مُسْتخفياً به مَن أراد صلتهم من قريش .

وقد كان أبو جهل بن هشام ، فيما يذ كرون ، لقى حكيمَ بن حزام بن خويلد بن أسد معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد ، وهى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشّعنْب ، فتعلّق به وقال : أتذهب بالطعام إلى بني هاشم ؟ والله لا تذهب أنت وطعامُك حتى أفضحك بمكة .

فجاءه أبو البَخْترِيُّ بن هشام بن الحارث بن أسد فقال: مالك وله ؟ .

فقال: يحمّل الطعام َ إلى بني هاشم.

فقال له أبوالبَخْترى : طعام کان لعمته عنده بعثت به إليه، أتمنعه أن يأتيها بطعامها ؟ خَلِّ سبيل الرجل .

قال: فأبَى أبو جهل لعنه الله ، حتى نال أحدها منصاحبه ، فأخذ أبو البخترى لَحْيَ بعير فضربه به فشجُّه ووطئه وطئا شديداً .

<sup>(</sup>١) تبن : تفصل، والسوالف : صفحات الأعناق . وأترت : قصعت . والقساسية : نوع من السيوف .

<sup>(</sup>٢) النسور الطخم : السود الرءوس . والشرب : الجاعة من القوم يشربون .

<sup>(</sup>٣) الأصل : صحال . ولا معنى لها . وما أثبته عن نسخة من ابن هشام .

وحمرة ُ بن عبد المطلب قريب مرى ذلك ، وهم يكرهون أن يَبْلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشمتون بهم .

## [المستهزئون]

ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدعو قومَه ليلا ومهارا وسرَّا وجهارا ، مناديا بأمر الله تعالى لا يتقى فيه أحدا من الناس.

فِعلَت قريش حين منعه الله منها وقام عمَّه وقومه من بني هاشم وبني عبد المطلب دونه ، وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به يَهْمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه . وجعَل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم ، وفيمن نَصَب لعداوته .

منهم مَنْ سمِّى لنا ، ومنهم من نزل القرآن في عامة مَن ۚ ذَكَّر الله من الكفار .

فذكر ابن إسحاق أبا لهب و نزول السورة فيه ، وأمية بن خَلَف و نزول قوله تعالى: « ويل لا لحكل مُمَزَةٍ لُمَزَةٍ » السورة بكالها فيه .

والعاصَ بن وائل ونزول قوله « أفرأيتَ الذي كَنفَر بآياتنا وقال : لأوتيَنَّ مالاً وولدا »(١) فيه . وقد تقدم شيء من ذلك .

وأبا جهل بن هشام ، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم : لتتركنَّ سبَّ آلهتنا أو لنسبَّن إلهك (٢٠) [ الذي تعبد ] (٣) ، ونزولَ قول الله فيه : « ولا تَسُبُّوا الذين يَدْعون من دون الله فيَسبُّوا الله عَدْواً بغير علم » (١) الآية .

والنضر بن الحارث بن كَلَدة بن عَلْقمة ، ومنهم من يقول علقمة بن كلدة ، قاله السهيلي ، وجلوسَه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه ، حيث يتلو القرآن ويدعوا إلى

<sup>(</sup>١) سورة مريم٧٧ . ﴿ (٢) الأصل : آلهتك . وهو تحريف وما أثبته عن ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) من ابن هشام . ﴿ ﴿ ٤) سورة الأنعام ١٠٨ .

الله ، فيتلو عليهم النضر 'شيئا من أخبار رستم واسفنديار وما جرى بينهما من الحروب فى زمن الفُرْس ، ثم يقول : والله مامحمد بأحسن حديثا منّى ، وما حديثه إلاأساطير 'الأولين اكتنَّبُها كما كتنبها .

فأنزل الله تعالى : « وقالوا أساطيرُ الأولين اكتتبها فهي تُمْـلَى عليه بُـكْرَةً وأصيلاً » وقوله : « ويانْ لـكل أفّاك أتيم »(\*).

\* \* \*

قال ابن اسحق : وجلس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا ، يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجد .

فجاء النضرُ بن الحارث حتى جاس معهم ، وفى المجلس غـيرُ واحد مرز رجال قريش .

فتكام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فعرضَ له النضرُ ، فكامَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أُفحَه ، ثم تلا عليه وعليهم : « إنكم وما تعبدونَ مِنْ دونِ الله حَصَبُ جهنم أنتم لها وَاردون ، لو كان هؤلاء آلهةً ما وردوها وكلُّ فيها خالدون ، لهم فيها زَفِيرُ وهم فيها لا يَسْمعون »(٣).

ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبل عبدُ الله بن الزِّ بَعْرَى السَّهْمى حتى جلس .

فقال الوليد بن المغيرة له : والله ما قام النَّصْرُ بن الحارث لابن عبد المطلب آمفا وما قعد ، وقد زعم محمد أنَّا وما نعبد من آلهتنا هذه حَصَبُ جهنم .

فقال عبد الله بن الزِّ بَعْرَى : أَمَا والله لو وجدتُه لخصَمْتُه ، فَسَلُوا مُحَدًا : أَكُلُّ

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ٥٠. (٢) سورة الجاثية ٧. (٣) سورة الأنبياء ٩٨ ـ ١٠٠

من يعبد من دون الله حَصَبُ جهنم مع من عَبَدَه ؟ فنحن نعبد المالائكة ، واليهود تعبد عُزَ يْراً ، والنصاري تعبد عيسي .

فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزَّ بَعْرَى ، ورأوا أنه قد احتجَّ وخاصم .

فذُ كَرَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « كُلُّ مِن أَحَبَّ أَن يُعْبَدَ مِن دون الله فهو مع مَنْ عَبَدَه في النار ، إنهم إنما يعبدون الشياطين ومَن أَمَرَ تَهُم بعبادته » .

فأنول الله تعالى : « إنَّ الذين سبقَتْ لهم منَّا الْحَسْنَى أُولئكُ عنها مُبْعَدُون . لا يَسْمعون حسِيسَها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون »(١) .

أى عيسى وعُزَير ومن عُبدِ من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله تعالى . ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله : « وقالوا آتخذ الرحمن ولدا ، سبحانه ، بل عِبَادٌ مُكْرَ مُون » (٢٠) . والآيات بعدها .

ونزل فى إعجاب المشركين بقول ابن الزِّ بعْرَى : « ولمَّا ضُرِبَ ابنُ مريم مَثَلاً إِذَا قُومُكُ منه يَصِدُّون . وقالوا أ آلهتنا خيرُ أم هو ؟ ما ضربوه لك إلاَّ جَدَلاً بل هم قوم خَصَمُون »(٢).

وهذا الجدل الذي سلكوه باطل.

وهم يعلمون ذلك ، لأنهم قوم عرب ، ومِن لغتهم أن « ما » لما لا يعقل ، فقوله « إنكم وما تعبدون من دون الله حَصَب جهنم أنتم لها واردون » إنما أريد بذلك ما كانوا يعبدونه من الأحجار التي كانت صُورَ أصنام ، ولا يتناول ذلك الملائكة الذين

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء . ١٠٢،١٠١ (٢) سورة الأنبياء . ٢٦ ـ ٣٦ (٣) سورة الزخرف ٨،٥٧٥

زعموا أنهم يعبدونهم فى هذه الصور ، ولا المسيح ، ولا عُزَيراً ، ولا أحدا من الصالحين ، لأن اللفظ لا يتناولهم لا لفظاً ولا معنى .

فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسى بن مريم من المثل جدلُ باطل ، كما قال الله تعالى : « ما ضربوه لك إلاَّ جَدَلاً بل هم قَوْمُ خَصِمون » .

ثم قال : « إنْ هو » أى عيسى « إلا عبد أنعَمناً عليه » أى بنبوتنا « وجعلناه مثلاً لبنى إسرائيل » أى دليلا على تمام قدرتنا على ما نشاء ، حيث خلقناه من أنثى بلا ذكر ، وقد خلقنا حواء من ذكر بلا أنثى ، وخلقنا آدم لا من هذا ولا من هذا ، وخلقنا سأئر بنى آدم من ذكر وأنثى .

كما قال فى الآية الأخرى: « ولنَجْعلَه آيةً للناس » أى أمارة ودليلا على قدرتنا الباهرة « ورحمة منا » نرحم بها من نشاء .

\* \* \*

وذكر ابنُ إِسحق الأخنس بن شَرِيق ونزول قوله تعالى فيه : « ولا تُطع كلَّ حَالَّافٍ مَّهين » (١) الآيات .

وذكَّر الوليدَ بن المغيرة حيث قال : أُينزَل على محمد وأَتْرَكُ وأَنا كبير قريش وسيدُها ، و يُثرَكُ أبو مسعود عمر وبن عمرو<sup>(٢)</sup> النَّقني سيد ثقيف ، فنحن عظيما القريتين ، وتزولَ قوله فيه : « وقالوا لولا نُزِّل هذا القرآنُ على رَجُل من القريتين عظيم »<sup>(٣)</sup> والتي بعدها .

وذكر أبى بن خلف حين قال لعُقْبة بن أبى مُعَيط: ألم يَبْلُغُنى أنك جالَسْت محمدا وسمعت منه ؟ وجهى مِن وجهك حرام إلا أن تَتْفُل فى وجهه . ففعل ذلك عدو الله عُقْبة لعنه الله . فأنزل الله: « ويوم يَعَضُّ الظالم على يديه يقول : ياليتنى اتخذتُ مع الرسول سبيلا ، يا ويْلْتَمَا ليتنى لم أنَّخِذْ فلاناً خَليلان » والتى بعدها .

<sup>(</sup>۱) سورة نون ۱۰ (۲) ابن هشام : عمرو بن عمیر . (۳) سورة الزخرف ۳۱ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان ٢٧ ، ٢٨

قال: ومشى أبى أبن خَلَف بعظم بال قد أرَمَ فقال: يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرمَ ؟! ثم فتّه بيده ، ثم نفخه فى الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال: نعم ، أنا أقول ذلك ، يبعثه الله وإياك بعد ما تكونان هكذا، ثم يدخلك النار . وأنزل الله تعالى : « وضرَب لنا مثلاً ونسى خُلْقه ، قال : من يُحيْى العظامَ وهى رميم . قل : يُحيْيها الذي أنشأها أول مَرَة وهو بكل خَلْق عليم (١) » إلى آخر السورة .

قال: واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما بلغنى وهو يطوف عند باب الكعبة ، الأسودُ بن المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل، فقالوا: يا محمد، هلم فلنَعْبد ما تَعْبد وتعْبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر.

فأنزل الله فيهم : « قل يا أيها الكافرون . لا أعبدُ ما تعبدون » إلى آخرها .

ولما سَمع أبو جهل بشجرة الزَّقُوم قال : أتدرون ما الزقوم ؟ هو تمر يُضرب بالزُّ بد ! ثم قال : هلم فلنتزقَّم .

فَأَنْزِلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ شَجْرَةَ الزَّقُومُ طَعَامُ الْأَثْبِمِ (٢) » .

قال : ووقف الوليدُ بن المغيرة فكلّم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكلّمه وقد طمع في إسلامه .

فحر به ابن أم مكتوم ، عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة ، الأعمى ، فكلم رسولَ الله صلى الله عليه حتى أضجَره ، وذلك أنه شغله عماكان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه .

فلما أكثر عليه انصرف عنه عابساً وتركه . فأنزل الله تعالى : « عبَس وتولَّى ، أنْ جَاءِه الأعمى » إلى قوله : « مرفوعة مطهَّرة » .

<sup>(</sup>١) سورة يس ٧٩،٧٨ (٢) سورة الدخان ٤٤،٤٣

وقد قيل : إن الذي كان يحدَّث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه ابنُ أم مكتوم : أميةُ بن خلف . فالله أعلم .

\* \* \*

ثم ذكر ابن اسحق مَن عاد مِن مُهاجِرة الحبشة إلى مكة .

وذلك حين بلغهم إسلامُ أهل مكة ، وكان النَّقْل ليس بصحيح ، ولكن كان له سبب .

وهو ما ثبت فى الصحيح وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بوما مع المشركين ، وأنزل الله عليه : « والنَّجْم إِذا هوكى، ما ضَلَّ صاحبُكم » يقرؤها عليهم حتى ختمها وسجَد ، فسجَد مَن \* هناك من المسلمين والمشركين والجن والإنس .

وكان لذلك سبب ذكره كثير من المفسرين عند قوله تعالى : « وما أَرسَاننا مِنْ قَبْلُكُ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيّ إِلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشيطانُ فِى أَمْنِيتُه ، فَيَذْسِخُ اللهُ مَا يُلْقِى الشيطان ثَمْ يُخْكُم الله آياتُه والله عليم حكيم (١) » .

وذكروا قصة الغَرَانيق ، وقد أحبَبْنا الإضراب عن ذِكْرها صَفْحاً لئلا يسمعها من لا يضعها على مواضعها ، إلا أن أصل القصة فى الصحيح .

قال البخارى: حدثنا أبو مَعْمر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أبوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم ، وسجد معه المسلمون والمجن والإنس » .

انفرد به البخاري دون مسلم .

وقال البخاري: حدثنا محمد بن بشَّار ، حدثنا غُندَر ، حدثنا شُعْبة ، عن أبي إسحق ،

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٢ م .

سمعت الأسودَ ، عن عبد الله قال : قرأ النبي صلى الله عليه وسلم « والنجم » بمكة ، فسجد فيها ، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفًا من حصاً أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال : يكفيني هذا ، فرأيتُه بعدُ قُتل كافراً » .

ورواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، من حديث شُعبة.

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم ، حدثنا رباح ، عن مَعمر ، عن ابن طاووس ، عن عَرْمة بن خالد ، عن جعفر بن المطلّب بن أبى وَدَاعة ، عن أبيه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم ، فسجّد وسجد مَن عنده ، فرفعتُ رأسى وأبيتُ أن أسجد ، ولم يكن أسلم يومئذ المطلّب ، فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرؤها إلا سحد معه .

وقد رواه النسائي ، عن عبد الملك بن عبد الحميد ، عن أحمد بن حنبل به .

وقد يُجُمْع بين هذا والذي قَبْلُه بأن هذا سجد ولكنه رفع رأسه استكبارا ، وذلك الشيخ الذي استثناه ابنُ مسعود لم يسجد بالكلّية . والله أعلم .

\* \* \*

والمقصود أن الناقل لمَّا رأى المشركين قد سجدوا متابعةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقد أنهم قد أسلموا واصطلحوا معه ولم يَبْقَ نزاع بينهم .

فطار الخبرُ بذلك وانتشر حتى بلغ مُهاجِرة الحبشة بها ، فظنوا صحة ذلك .

فأقبل منهم طائفة طامعين بذلك ، وثبتت جماعة ، وكلاها مُحْسن مصيب فيما فعل .

فذكر ابن إسحق أسماء من رجع مهم:

عُمَان بن عفان ، وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو حـــذيفة ابن عُتبة بن ربيعة ، وامرأته سُهلة بنت سُهيل ، وعبد الله بن جحش بن رِئاب ، وعُتبة

ابن عَزْوان ، والزبير بن العوام ، ومُصْعَب بن عُمير ، وسُو َيْبط بن سعد ، وطليب بن عمدي وطليب بن عمدي وعبد الله بن مسعود ، وأبو سَلَمة بن عبد الأسد ، والمرأته أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة ، وشمَّاس بن عثمان .

وسلمـة بن هشـام، وعَيَّاش بن أبى ربيعـة، وقد حُبسا بمـكة حتى مضت بدرٌ وأُحدُ والخندق .

وعمَّار بن ياسر ، وهو ممن شكَّ فيه : أخرَج إلى الحبشة أم لا .

ومعتب بن عوف ، وعُمان بن مظعون ، وأبنه السائب ، وأخواه قُدامة وعبد الله ابنا مظعون ، وخُنيس بن حُذافة ، وهشام بن العاص بن وائل ، وقد حُبس بمكة إلى بعد الخندق ، وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبى حَثْمة ، وعبد الله بن مَخْرمة .

وعبدُ الله بن سهیل بن عمرو ، وقد حُبس حتی کان یوم بدر فانحاز إلی المسامین فشهد معهم بدرا .

وأبو سَبْرَة بن أبى رُهْم ، وامرأته أم كلثوم بنت سُهيل.

والسَّكران بن عمرو بن عبد شمس ، وامرأته سَوْدة بنت زَمْعَة ، وقد مات بمكة قبل الهجرة وخلَف على امرأته رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .

وسعد بن خَوْلة ، وأبو عبيدة بن الجرَّاح ، وعمرو بن الحارث بن زهير ، وسُهيل ابن بيضاء ، وعمرو بن أبي سرْح .

فجميعهم: ثلاثه و ثلاثون رجلا ، رضى الله عنهم.

\* \* \*

وقال البخارى : وقالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أُريتُ دارَ هِرتَكُم ذات تخل بين لابتَـْيْن » .

فهاجرً من هاجر قِبل المدينة ، ورجع عامة من كان هاجر إلى الحبشة إلى المدينة .

وفيه عن أبي موسى وأسماء رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد تقدم حدیث أبی موسی ، وهو فی الصحیحین ، وسیأتی حدیث أسماء بنت عمیس ، بعد فتح خَیبر حین قدم من کان تأخر من مُهاجرة الحبشة ، إن شاء الله ، وبه الثقـة .

وقال البخارى: حدثنا يحيى بن حمَّاد ، حدثنا أبو عَوَانة ، عن سلمان بن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : كنا نسلًم على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فيردُ علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي سلَّمنا عليه فسلم يردَّ علينا ، فقلنا : يارسول الله ، إناكنا نسلًم عليك فترد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي لم ترد علينا .

قال: « إِنَّ فِي الصلاة شُغلا ».

وقد روى البخارى أيضا ومسلم وأبو داود والنسائى من طرق أخر ، عن سليان بن مهران ، عن الأعش به :

وهو يقوى تأويل من تأول حديث زيد بن أرقم الثابت في الصحيحين : كنا نتكم في الصلاة ، حتى نزل قوله : « وقوموا لله قانتين » (١) فأمر نا بالسكوت ونهينا عن الكلام ».

على أن المراد جنس الصحابة ، فإن زيدا أنصارى مدنى ، وتحريمُ الكلام في الصلاة ثبت بمكة ، فتعيَّن الحمْلُ على ماتقدم .

وأما ذِكْره الآية وهي مدنية فمُشْكل ، ولعله اعتقد أنها المحرِّمة لذلك ، وإنماكان المحرِّم له غيرها معها . والله أعلم

\* \* \*

قال ابن إسحق : وكان ممن دخل منهم بجوار (۲) [ فيما سمّى لنا (۳) ] عمّان بن

<sup>(</sup>١) سورةالبقرة ٣٣٨ - (١) الأصل: وكان من دخل معهم بجوار. وهو تحريف، وما أثبته عن اب همام

<sup>(</sup>٣) من ابن هشام

مَظْعُون فى جوار الوليد بن المغيرة ، وأبو سلمة بن عبد الأسد فى جوار خاله أبى طالب ، فإن أمَّه بَرَّة بنت عبد المطلب<sup>(١)</sup> .

فأما عثمان بن مظعون فإن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثني عمر حدثه عن عثمان قال: لمّا رأى عثمان بن مظعون مافيه أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء وهو يروح ويَغْدو في أمان من الوليد بن المغيرة قال: والله إنّ غُدوِّى ورَواحى في جوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهلُ ديني يَنْقون من البلاء والأذى في الله مالا يصيبني كنقص كثير (٢) في نفسي!

فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له : يا أبا عبد شمس ، وَفَتْ دْمُتُك ، وقد ردَدْتُ اليك جوارَك .

قال : لم يابن أخي ؟ لعله آذاك أحد من قومي ؟

قال : لا ، واكنى أرضى بجوار الله عز وجل ، ولا أريد أن أستجير بغيره .

قال: فانطلق إلى المسجد فاردُدْ على جوارى علانية كا أَجَر ْتُكُ علانية .

قال: فانطلقا ، فحرجا حتى أتيا المسجد ، فقال الوليد بن الغيرة: هذا عثمان قد جاء يردُّ على جوارى .

قال : صدَق ، قد وجدتُه وفيًّا كريم الجوار ، ولكنى قد أحببت ألا أستجير بغير الله ، فقد رددتُ عليه جوارَه .

ثم انصرف عثمان رضى الله عنه ، و كبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر فى مجلس من قريش ينشدهم ، فجلس معهم عثمان فقال لبيد :

\* أَلَا كُلُّ شَيِّ مَاخَلًا اللَّهَ بَاطُلُ \*

<sup>(</sup>١) ابن هشام: وأم أبي سلمة برة بنت عبد المطاب (٢) ابن هشام : كبير .

فقال عثمان : صدقت .

فقال لبيد:

# \* وَكُلُّ نَعْيَمِ لَا مُحَالَةً زَائلٌ \*

فَقَالَ عَمَانَ : كَذَبِتَ ، نعيمُ الجنة لا يزول .

فقال لبید : یامعشر قریش ، واللهِ ماکان یُؤُذَی جلیسُکم ، فمتی حـدَث هذا فیکم؟!

فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه ﴿ فَيَ سَفَهَاءَ مَعَهُ ، قَدَ فَارَقُوا دَيِنَنَا ، فَلا تَجِدَنَ في نفسك من قوله .

فَرَدَّ عليه عَمَانَ حَتَى شَرِى أَمرُهَا ، فقام إليه ذلك الرجل ولطم عينه فَخَضَّرها ، والوليد بن المفيرة قريب يرى مابلغ [ من ] (١) عثمان ، فقال : أما والله يابن أخى إنْ كانت عينُك عمَّا أصابها لَغنيَّة ، ولقد كنت في ذمة منيعة .

قال : يقول عثمان : بل والله إنَّ عينى الصحيحة لفقيرة ُ إلى مثل ما أصاب أختَها في الله ! وإنِّى لني جوارِ مَن هو أعز ُ منك وأقدَرُ يا أبا عبد شمس .

فقال له الوليد: هلم يابن أخي إلى جوارك فعُدْ . قال: لا .

\* \* \*

قال ابن إسحق: وأما أبو سلَمة بن عبد الأسد؛ فحدثنى أبى إسحقُ بن يَسَار ، عن سلمة بن عبد الله بن عبروم فقالوا له : يا أبا طالب ، هـذا منعت منا ابن أخيك محمدا ، فمالك وليصاحبنا تمنعه منا ؟

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

قال : إنه استجار بي ، وهو ابن أختى ، وإن أنا لم أمنع ابنَ أختى لم أمنع ابنَ أختى لم أمنع ابنَ أخيى .

فقام أبو لهب فقال: يامعشر قريش ، والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ ، ماتزالون تتواثبون عليه فى جواره مِن بين قومه ، والله لتنتهُنَّ أو لنقومن معه فى كل ماقام فيه حتى يبلغ ما أراد.

قالوا: بل ننصرف عما تسكره يا أبا عُتبة . وكان لهم وليًّا وناصرا على رسول الله صلى الله على وليًّا وناصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبقُوا على ذلك .

فطمع فيه أبو طالب حين سمعه يقول مايقول ، ورجا أن يقوم معه في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال أبو طالب يحرِّض أبا لهب على نصرته ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إنَّ امرءًا أبو عُتيب ـــــة عمُّه لنى روضة ما إنْ يُسامُ المَظالمَا أقول له وأين منـــه نصيحتى أبا مُعْتب ثَبِّتْ سَوادَكُ قائمــا

ولا تَقْبُلنَّ الدهرَ ماعشتَ خطةً تُسبُّ بهاً إمَّا هبطت المواسِما

وولِّ سبيلَ العجز غيرَك منهم ُ فإنَّك لم تُخلق على العجز لازماً

وحارب فإن الحرب نصف ولن ترى أخاالحرب يعطى الخسف حتى يُسالما

جزى الله عنّا عبدَ شمس ونوفلاً وتَيْماً ومَحْزُوماً عقوقاً ومَأْتَما

بتفريقهم مِن بعد ِودٍّ وأَلفة ٍ جماعتَنك كُمَّا ينالوا المحارما

كَذَبْتُم وبيتِ اللهُ 'نَبْزَى (١) محمداً ولمَّا تروا يوماً لدَى الشَّعب قائمًا

قال ابن هشام : وبقى منها بيت تركناه .

<sup>(</sup>۱) بىزى: ئسل

# ذكر عَزْمِ الصدِّيقِ على الهجرة إلى أرض الحبشة

قال ابن إسحق: وقد كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، كما حدثنى محمد بن مُسْلم الزُّهْرى ، عن عروة ، عن عائشة، حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى ، ورأى مِن نظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مارأى ، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فأذن له .

فرج أبو بكر رضى الله عنه مهاجِرا ، حتى إذا سار من مكة يوماً أو يومين ، لقيه ابنُ الدَّغِنَة (١) ، أخو بنى الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، وهو يومئذ سيدُ الأحابيش .

قال الواقدى : اسمه الحارث بن يزيد ، أحد بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة . وقال السُّهيلي : اسمه مالك .

فقال : إلى أين يا أبا بكر ؟ قال : أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي .

قال: ولم ؟ والله إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسِب المعدوم ، ارجع فإنك في جوارى .

فرجع معه ، حتى إذا دخل مكة قام معه ابن الدَّغِنة فقال : وامعشر قريش ، إنى قد أَجَرْتُ ابنَ أبى قحافة ، فلا يَعْرِض له أحد إلا يخير .

قال : فـكفُّوا عنه .

<sup>(</sup>۱) ابن الدغنة ، بفتح الدال المشددة وكسير الغين المعجمة والنون مخففة مفتوحة ،كذا ضبطه الزرقانى، وهو ضبط الرواة ، وأهل اللغة يضبطونه بالدال مشددة مضومة والغين مضمومة والنون مشددة مضمومة ومعنى الدغنة : المسترخية .

قالت : وكان لأبى بكر مسجد عند باب داره فى بنى جُمَح ، فكان يصلَّى فيه ، وكان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى .

قالت : فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء ، يعجبون لما يرون من هيئته .

قال: فمشى رجال من قريش إلى ابن الدَّغِنة فقالوا: يا ابن الدغنة ، إنك لم تُجُرُ هذا الرجل ليؤذينا ، إنه رجل إذا صلى وقرأ ماجاء به محمد يرقُّ وكانت له هيئة ، ونحن نتخوَّف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن يفتهم ، فأته فمرُ ه أن يدخل بيته فليصنع فيه ماشاء.

قالت: فمشى ابن الدّغنة إليه فقال: يا أبا بكر، إنى لم أُجر ْكُ لتؤذى قومَك، وقد كرهوا مكانك الذى أنت به وتأذّوا بذلك منك، فادخــل بيتك فاصنع فيه ما أحببت.

قال : أو أردُّ عليك جوارك وأرضى بجوار الله .

قال : فاردُدْ على جوارى . قال : قد رددته عليك .:

قال: فقام ابن الدغنة فقال: يامعشر قريش، إن ابن أبى قحافة قد ردَّ علىَّ جوارى، فشأنكم بصاحبكم.

\* \* \*

وقد روى الإمام البخارى هذا الحديثَ (١) متفرداً به ، وفيه زيادة حسنة .

فقال: حدثنا یحیی بن بُکَریْر ، حـدثنا اللیث ، عن عُقیل ، قال ابن شهاب (۲) فأخبرنی عروة بن الزبیر أن عائشة زوج النبی صلی الله علیه وسلم قالت:

لم أَعْقل أبويَّ (٣) قط إلَّا وهما يَدِينان الدِّينَ ، ولم يمرَّ عليناً يوم إلا يأتينا فيه

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة ٢/١٩٠

<sup>(</sup>٢) الأصل : قال ابن هشام : وهو تحريف وما أثبته من صحيح البخارى ٢/١٩٠

<sup>(</sup>٣) الأصل: أبواي . وهو خطأ . وما أثبته عن البخاري .

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم طرفى النهار بكرة وعشية .

فلما ابتُكَلَى المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة ، حتى إذا بلغ بَرْكُ الفِمَاد (١) لقيه ابنُ الدَّغِنة وهو سيد القارَة (٢) ، فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟

فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبدَ ربي .

فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يَخْرج ولا يُخْرج مثله ، إنك تكسب المعدوم ، وتصل الرحم ، وتحمل الكلّ ، وتَقُرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق ، وأنا لك جار ، فارجع فاعبد ربّك ببلدك .

فرجع ، وارتحل معه ابن ُ الدغنة ، وطاف ابن الدَّغنة عشية ً فى أشراف قريش فقال لهم : إن أبا بكر لا يَخْرج مثله ولا يُخرج ، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ، ويصل الرحم ويحمل الحكل ً ويقرى الضيف ، ويعين على نوائب الحق ؟!

فلم يكذّب قريش بجوار ابن الدغنة ، وقالوا لابن الدغنة : مُرْ أبا بكر فليعبد ربه في داره ويصلِّ فيها ، وليقرأ ماشاء ، ولا يؤذينا بذلك ولا يَسْتعلن به ، فإنا تخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا .

فقال ابنُ الدغنة ذلك لأبي بكر .

فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه فى داره ، ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ فى غير داره . ثم بدا لأبى بكر فابتنى مسجدا بفناء داره ، وكان يصلى فيه ويقرأ القرآن .

فيتقذَّف (١) نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه ، وكان أبو بكر رجلا بكَلَّء لا يملك عينه إذا قرأ القرآن .

<sup>(</sup>١) برك الغاد : موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر . وقد حكى في الباء الضم والـكسـر

<sup>(</sup>٢) قبيلة تشتهز بالرَّى ولهم مايقال : قد أنصف القارة من راماها .

<sup>(</sup>٣) أى يتدافعون فيقذف بعضهم بعضا فيتساقطون عليه . وروايةالمواهب : « فيتقصف » أى يزدحم ورواية المروزى والمستملى : فينقذف بالنون . شرحالمواهب ١ /٢٨٩

فأفرع ذلك أشراف قريش من المشركين ، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم ، فقالوا : إنا كنا أجر ثنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه فى داره ، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن الصلاة والقراءة فيه ، وإنا قد خشينا أن يفتتن أبناؤنا ونساؤنا فنهه ، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه فى داره فعل ، وإن أبى إلا أن يعلن فلك فسله أن يرد عليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن تحفرك ، ولسنا مقر ين لأبى بكر الاستعلان .

قالت عائشة : فأتى ابنُ الدغنة إلى أبى بكر فقال : قد عامت الذى قد عاقدتك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك ، وإما أن تردَّ إلى ذمتى ، فإنى لا أحب أن تسمع العرب أنى أخفرتُ فى رجل عقدتُ له .

فقال أبو بكر : فإنى أردُّ عليك جوارَك وأرضى بجوار الله عز وجل.

ثم ذكر تمام الحديث في هجرة أبى بكر رضى الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما سيأتىمبسوطا.

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، قال: لقيه، يعني أبا بكر الصديق حين خرج من جوار ابن الدَّغِنة، سفيه من سفهاء قريش، وهو عامد إلى الكعبة، فحثا على رأسه ترابا، فمرَّ بأبي بكر الوليدُ ابن المغيرة أو العاص بن وائل، فقال له أبو بكر رضى الله عنه: ألا ترى ما يصنع هذا السفيه ؟! فقال: أنت فعلت ذلك بنفسك. وهو يقول: أيْ ربِّ ماأَحْلَمك، أي رب ماأحلمك، أي رب ماأحلمك!

## فصل

كل هذه القصص ذكرها ابن إسحق معترضاً بها بَيْن تعاقُد قريش على بنى هاشم وبنى المطلب ، وكتابتهم عليهم الصحيفة الظالمة وحَصْرهم إياهم في الشِّعْب ، وَبَيْن نَقْض

الصحيفة وماكان من أمرها ، وهي أمور مناسبة لهذا الوقت ، ولهذا قال الشافعي رحمه الله : من أراد المغازي فهو عيال على ابن إسحق .

قال ابن إسحق : هذا وبنو هاشم وبنو المطّلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم في الصحيفة التي كتبوها .

ثم إنه قام في نقض الصحيفة نفر ْ من قريش .

ولم يُبلِ فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر ابن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤى ، وذلك أنه كان ابن أخى نضلة بن هشام بن عبد مناف لأمه . وكان هشام لبنى هاشم واصلا ، وكان ذا شرف فى قومه .

فكان ، فيما بلغنى ، يأتى بالبعير ، وبنو هاشم وبنو المطلب فى الشعب ليلاً ، قد أَوْ قَره طعاما ، حتى إذا بلغ به فمَ الشَّعْب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه فدخل الشَّعْب عليهم ، ثم يأتى به قد أَوْقَره بُرُّا فيفعل به مثل ذلك .

ثم إنه مشى إلى زهير بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن محزوم ، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب ، فقال : يازهير أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء ، وأخوالك حيث علمت لا يُباعون ولا يبتاع منهم ، ولاينكحون ولا ينكح إليهم ؟ أما إنى أحلف بالله لوكانوا أخوال أبى الحكم بن هشام ، ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ماأ جابك إليه أبدا .

قال : ويحك ياهشام ، فماذا أصنع ؟ إنما أنا رجل واحد ، والله لوكان معى رجل آخر لقمتُ في نقضها .

قال : قد وجدت رجار. قال : من هو ؟ قال : أنا . قال له زهير : ابْغنا ثالثا . فذهب إلى المطعم بن عَــدِي ققال له : يامطعم ، أقد رضيت أن يهلك بطنان من بنى عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه ؟! أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدُّ تَهُم إليها منكم سراعا .

قال: ويحك فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد.

قال: وجدت لك ثانيا. قال: من ؟ قال: أنا. قال: ابغنا ثالثا. قال: قال: فدهب إلى أبى فعلت قال: من هو ؟ قال: زهير بن أبى أمية. قال ابغنا رابعا. فذهب إلى أبى البَخْترى بن هشام فقال نحو ماقال للمظعم بن عدى ، فقال: وهل تجد أحدا يعين على هذا؟ قال: نعم. قال: من هو ؟قال: زهير بن أبى أمية والمطعم بن عدى وأنا معك. قال: ابغنا خامسا.

فذهب إلى زَمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد، فكلَّمه وذكر له قرابتهم وحقَّهم، فقال له : وها على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد ؟

قال: نعم. ثم سمَّى القومَ.

فاتمدوا حَطمَ الحُجُون ليلا بأعلى مكة ، فاجتمعوا هنالك، وأجمعوا أمرَهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها، وقال زهير :أنا أبدؤكم فأكون أولَ من يتكلم .

فلما أصبحوا غدَوْا إلى أنديتهم، وغدا زهير بن أبى أمية عليه خُلة، فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل الناس فقال: يا أهل مكة أنا كل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هَنْكي لا يبتاعون ولا ببتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشقَّ هذه الصحيفة القاطعة الظالمة.

قال أبو جهل : وكان في ناحية المسجد : والله لا تُشقُّ.

قال زَمعة بن الأسود: أنت والله أكذب ، مارضينا كتابتها حين كتبت.

قال أبو البَخْترى : صدق زَمْعَة ، لا نرضي ما كتب فيها ولا نقر " به .

قال المطعم بن عدى: صدقتما وكذب من قال غير ذلك ، نبرأ إلى الله منها ومُساً كتب فيها .

وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك .

قال أبو جهل : هذا أمر قد قضى بليلوتشوور فيه بغير هذا المكان.

وأبو طالب جالس في ناحية المسجد .

وقام المُطْعم بن عَدِى إلى الصحفة ليشقها فوجد الأرَضة قدأ كلتها إلا «باسمك اللهم» وكان كاتب الصحيفة منصور بن عِـكْرمة فشُلَّت يده ، فيما يزعمون.

قال ابن هشام : وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى طالب : ياعم إن الله قد سلّط الأرضة على صحيفة قريش ، فلم تدَعْ فيها اسماً هو لله إلا أثبتته فيها ، ونفَتْ منها الظّلم والقطيعة والبهتان .

فقال : أربُّك أخبرك بهذا ؟ قال : نعم .

قال: فوالله مايَدْخل عليك أحد.

ثم خرج إلى قريش فقال: يامعشر قريش ، إن ابن أخى قد أخبرنى بكذا وكذا ، فهلم صحيفة َكم ، فإن كان كان كاذبا و دفعت ُ إليكم ابن أخى .

فقال القوم : قد رضينا . فتعاقدوا على ذلك .

ثَمَ نَظُرُوا فَإِذَا هِي كَمَا قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فزادهم ذلكِ شرًّا .

فعند ذلك صَنع الرهط من قريش في نَقْض الصحيفة ماصنعوا.

قال ابن إسحاق : فلما مُزِّقت وبَطَل مافيها قال أبو طالب فيما كان من أمر أولئك القوم الذين قاموا في نقض الصحيفة يمدحهم :

على نَأْيهِمْ والله بالناس أَرْوَدُ (١) وأَنْ كُلُّ مالم يَرْضَـــه الله مُفْسَدُ ولم بُلْفَ سحرٌ آخرَ الدهر يَصْعــدُ فطائرُهـا في رأسمـــــــا يتردَّدُ ليُقطَع منهـا ساعد ومُقلَّدُ (٣) فرائصُهم مِن خشيةِ الشرِّ تُرْعَدُ أُيتُهِم فيها عنك ذاك ويُنْجِدُ فعزتُنُــــاً في بطن مكة أَتْلَدُ فلم تَنْفَكِكُ نُزدادُ خَدِيراً ونُحْمَلُهُ مَقَاوِلَةٌ بل هم أعــــزُ وأمجدُ إذا مامشَّى في رَفْرُفِ الدِّرْعِ أُحْرَدُ ( ) شم\_\_\_\_ابْ بَكَنَىٰ قابس يتوقَّدُ إذا سيمَ خَسْفاً وجهُـــــه يتربَّدُ 

أَلَا هِلَ أَنَّى بَجَرَيَّنَا صُنْعُ رَبِّنَا لَكُنْعُ وَبِّنْكِ ا فيُغْبرهم أنَّ الصحيف\_\_\_ةَ مُزِّقَت تَرَاوَحَهِــا إِفْكُ وسِحْـرْ مُحَمَّم تداعَى لها مَن ليس فيها بقَر ْقَو (٢) وكانت كِفاءً وقعـــةُ بأثيمةِ ويَظْعنَ أهــــلُ المَكَّتَيْنِ فَهَرْ بوا وُيْتَرَكُ حَـــرَّاثٌ يَقلِّب أَمرَه فَمَنْ يَنْشَ مِن خُضَّارِ مَكَة عـــزَّهُ نشأنا بهـــا والناسُ فيها قلائلُ ونُطْعمُ حتى يَثْرك النـاس فضلَهم جزى الله رهطا بالحجُون تجمَّعوا قعوداً لَدَى حَطْمِ الخِجُونِ كَأْنَهُم أعان عليهـــاكلُّ صَقْرٍ كَأَنَّه جرى؛ على جُلِّ <sup>(ه)</sup> الخطوب كأنه مِن الأكرمين مِن لُوئي بن غالب طويلُ النجــاد خارجُ نصفُ ساقِه

<sup>(</sup>١) بحرينا : أراد بهم الذين بأرض الحبشة ، نسبهم إلى البحر لركوبهم إياه . كما قال عليه السلام لأسماء بنت عميس حين قدمت من أرض الحبشة : « البحرية الحبشية » وأرود : أرفق .

<sup>(</sup>٢) القرقر : أراد الذليل ، والقرقر : الأرض الموطوءة التي لاتمنع سالكها . ويجوز أن يريد به : ليس بذى هزل . الروض .

<sup>(</sup>٣) المقلد : العنق .

<sup>(</sup>٤) رفرف الدرع : فضولها . والأحرد : الذي ف مشيه تثاقل ، وهو من الحرد ،وهو عيب في الرجل .

<sup>(</sup>ه) وتروى : جلى ..

يحضُّ على مَقْرَى الضيوف ويَحْشِدُ إذا نحن طُفْنــا في البلاد وَيُمْهَدُ عظ علم اللواء أمرُه ثُمَّ يُحُمْدُ على مَهَـــــــــــلِ وسائر الناس رُقَدُ وسُرَّ أَبُو بَكُر بَهِــــا ومحمدُ وكنَّا قديمًا قبلهــــا نُتَودَّدُ وندركِ ماشئنا ولا نتشـــــدُ لديك البيانُ لو تـكلمتَ أسودُ

عظمُ الرَّمادِ سيبُ لهُ وابنُ سيدٍ وَيَبْنِي لَأَبناء العشــــيرة صالحاً أَلظُ (١) بهدا الصُّلح كُلُّ مُبرَّا قضَو الله ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا هُمُ رَجَعُوا سَهُل بن بيضاءَ راضياً متى شُرِّك الأقوامُ في حَــلِّ أمرنا وكنَّا قديما لا نقرُّ ظُلاَمَــــةً ۗ فيالَ تُصيِّ هــل اــكمْ في نفوسكم 

قال السهيلي : أسود اسم جبل قتل به قتيل ولم يعرف قانله ، فقال أولياء المقتول : لديك البيانُ لو تـكلمت أسودُ . أي يا أسود لو تـكلمت لأُبَنْتَ لنا عمَّن قَتَله (٢٠).

ثم ذكر ابن إسحاق شعر حسان كِمْدح الْمُطْعِم بن عدى وهشام بن عمرو لقيامهما في نقض الصحيفة الظالمة الفاجرة الغاشمة.

وقد ذكر الأموى هاهنا أشعاراً كثيرة اكتفينا بما أورده ابن إسحاق .

وقال الواقدى : سألت محمدَ بن صالح ، وعبد الرحمن بن عبد العريز : متى خرج بنو هاشم من الشُّعْب ؟ قالا: في السنة العاشرة، يعنى من البعثة ، قبل الهجرة بثلاث سنين .

قلت : وفي هــذه السنة بعد خروجهم توفي أبو طالب عم رسول الله صلى الله عايه وسلم ، وزوجته خديجة بنت خويلد رضى الله عنهـا . كما سيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) ألظ: أخ وطالب. (٢) السميلي: فقال أولياء المقتول هذه المقالة فذهبت مثلا.

### فصــــل

وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله بعد إبطال الصحيفة قصصا كثيرة تتضمن نَصْبَ عداوة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتنفيرَ أحياء العرب والقادمين إلى مكة لحج أو عمرة أو غير ذلك منه ، وإظهارَ الله المعجزات على يديه ، دلالة على صدقه فيما جاءهم به من البينات والهدى ، وتكذيباً لهم فيما يرمونه من البغى والعدوان والمكر والخداع ، ويرمونه من الجنون والسحر والكهانة والتقوش ، والله غالب على أمره .

\* \* \*

فذكر قصة الطُّفيْل بن عمرو الدَّوْسيّ مرسلةً .

وكان سيداً مطاعا شريفا فى دوس ، وكان قد قدم مكة فاجتمع به أشراف قريش وحذَّروه من رسول الله و بهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه .

قال: فوالله مازالوا بى حتى أُجْمَعْت ألّا أسمع منه شيئا ولا أكلِّه ، حتى حشَوْت أذنى تحين غدوتُ إلى المسجد كُرْسُفا (١) فَرَقًا مِن أَنْ يبلغنى شيء من قوله ، وأنا لا أريد أن أسمعه.

قال فغدوت إلى المسجد ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى عند الكعبة .

قال : فقمت منه قريبا ، فأبَى الله إلا أن يُسْمعني بعضَ قوله .

قال: فسمعت كلاما حَسَنا، قال: فقلت فى نفسى: واتُكُل أمى! والله إنى لرجل لبيبٌ شاعر ما يَخْفَى على الحسنُ من القبيح، فما يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل مايقول، فإن كان الذى يأتى به حسناً قَبلتُه، وإن كان قبيحا تركته.

<sup>(</sup>١) الكرسف: القطن

قال: فمكثت حتى انصرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته [ فاتبعته حتى إذا دخل بيتـه (١) ] دخلت عليـه فقلت : يامحمد إن قومك قالوا لى كذا وكذا . الذى قالوا .

قال: فوالله ما برحوا بى يخوفوننى أمرك حتى سدَدْت أذنى بَكُرْسُف لئلا أسمع قولك ، ثم أبَى الله إلا أن يُسْمعنى قولك ، فسمعت قولا حسنا ، فاعرض على أمرك .

قِبَل: فعرض على ترسولُ الله صلى الله عليه وسلم الإسلامَ وتلا على القرآن ، فلا والله ما سَمَعت قولا قط أحسن منه ، ولا أمراً أعدَلَ منه .

قال: فأسامتُ وشهدت شهادةَ الحق، وقلت: يانبي الله إنى امرؤ مُطَاعَ في قومى، وإنى راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعُ الله أن يَجْعُل لى آيةً تكون لى عَوْنا عليهم فيما أدعوهم إليه.

قال فقال : اللهم اجعل له آيةً .

قال فحرجت إلى قومى، حتى إذا كنت بَكَنِيَّةٍ تُطلعنى على الحاضر ، وقع بين عينيّ نورْ مثل المصباح . قال : فقلت : اللهم فى غَيْرٍ وجهى فإنى أخشى أن يظنوا أنها (٢) مُثْلَةٌ وقعت فى وجهى لفراقى دِينَهم .

قال: فتحوّل فوقع في رأس سَو ْطي . قال: فجعل الحاضرون (٣) يتراءون ذلك النور في رأس سوطي كالقنديل المعلّق وأنا أنهبط (١) عليهم من الثَّذِيَّة ، حتى جنّهم فأصبحت فيهم .

<sup>(</sup>١) سقطت من المطبوعة . ﴿ ﴿ ﴾ الأصل : يظنوا بها وما أثبته من ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: الحاضر (٤) ابن هشام: أهبط

فلما نزلت أتانى أبى ، وكان شيخاكبيراً ، فقلت : إليك عنى ياأبتِ ، فلستَ منكُ ولستَ منّى .

قال: ولم يابني ؟

قال : قلت أسلمتُ وتابعت دِينَ محمد صلى الله عليه وسلم .

قال : أَى بنيَّ فَدِينُكَ ديني . فقلت : فاذهب فاغتسل وطهرِّ ثيابَك ، ثم ائتني حتى أُعلِّمُك مما علَّمت .

قال: فذهب فاغتسل وطهرَّ ثيابه ، ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم .

قال : ثم أَتَدُّنى صاحبتي ، فقلت : إليكِ عني ، فلستُ منك ولستِ منِّي .

قالت: ولم؟ بأبي أنت وأمي.

قال : قلت : فَرَّق بيني وبينك الإسلامُ ، وتابعتُ دينَ محمد صلى الله عليه وسلم . قالت : فدِيني ديننُك .

قال: فقلت فاذهبی إلی حِمَی <sup>(۱)</sup> ذی الشَّرَی فتطهَّری منه. وکان ذو الشری صناً لدَوْس، وکان الحِمَی حَمَوْه حوله، به وَشَل<sup>(۲)</sup> من ماء یهبط من جبل.

قالت : بأبي أنت وأمي ، أتخشى على الصُّبْية من ذي الشرى شيئا ؟

قلت : لا ، أنا ضامن لذلك .

قال: فذهبَتْ فاغتسلت، ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلَمَت .

ثم دعوت دَوْسًا إلى الإسلام فأبْطأوا على ، ثم جئتُ رسولَ الله صلى الله عايه وسلم بمكة . فقلت : يارسول الله ، إنه قد غَلَبني على دوس ِ الزنا ، فادع الله عليهم .

قال : « اللهم اهْدِ دَوْساً ، ارجع إلى قومك فادعهم وارفُقْ بهم » .

<sup>(</sup>١) ويقال له أيضا : حنى

قال: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام ، حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، ومضى بدر وأحد والخندق ، ثم قد مت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معى من قومى ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ، حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتاً من دوس ، فلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين .

ثم لم أزَلُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليــه مكة ، فقلت : يارسول الله ابعثنى إلى ذى الــكَفَّين صنم عمرو بن حُمَمَة حتى أحرقه .

قال ابن إسحاق : فخرج إليه ، فجعل الطُّفيل وهو يوقد عليه النار يقول :

ياذَا الكَفَيْن (١) لستُ مِن عُبَّادكا ميلادُنا أَقْدَمُ مِن مِيكِدِكا إِلَى حَشُو تُ النارَ في فؤادكا

قال: تم رجع [ إلى <sup>(٢)</sup> ] رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه بالمدينة ، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما ارتدَّت العربُ خرج الطُّفيل مع المسلمين ، فسار معهم حتى فرغوا من طُليَحة ومن أرض نجد كلها ، ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل .

فرأى رؤيا وهو متوجه إلى الىمامة ، فقال لأصحابه : إنى قد رأيت رؤيا فاعْبُروها لى ، رأيت أن رأسى حُلق ، وأنه خرج من فمى طائر ، وأنه لقيتنى امرأة فأدخلتنى فى فرجها ، وأرى ابنى يطلبنى طلبا حثيثا ثم رأيته حُبس عنى .

قالوا : خيراً . قال : أمَّا أنا والله فقد أوَّلتُها .

 <sup>(</sup>١) الكفين: أراد الكفين بالتشديد فغفف للضرورة. وذكر السهيلي أنه قد يخفف في غيرالشعر،
 فإن صح هذا فهو تثنية كفء من كفأت الإناء ثم سهلت الهمزة ونقلت حركتها إلى الفاء كالحبء والحب.
 الروض ١/٣٥٠

قالوا: ماذا؟ قال: أمَّا حَاثَى رأسى فوَضْعه ، وأما الطائر الذى خرج منه فروحى ، وأما المرأة التى أدخلتنى فى فرجها فالأرض تُحفر لى فأغيَّبَ فيها. وأما طلبُ ابنى إياى ثم حَبْسه عنى فإنى أراه سيجتهد أن يصيبه ما أصابنى .

فقتل رحمه الله تعالى شهيداً بالىمامة ، وجرح ابنه جراحةً شديدة ، ثم استبَلَّ منها ، ثم قتل عام اليرموك زمن عمر شهيداً . رحمه الله .

هكذا ذكر محمد بن إسحاق قصة الطُّفَيل بن عمرو مُرْ سلةً بلا إسناد . ولخبره شاهد في الحديث الصحيح .

#### \* \* \*

قال الإمام أحمد: حدثنا وَكِيع ، حدثنا سفيان ، عن أبى الزِّنَاد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة ؛ قال : لما قدم الطَّفيل وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن دَوْساً قد استعصت ، قال : « اللهم اهد دَوْساً واثتِ بهم » .

رواه البخارى ، عن أبى نُعيم ، عن سفيان الثورى .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أنبأنا محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قَدِم الطفيل بن عمرو الدَّوسى وأصحابه، فقالوا: يا رسول الله إن دوساً قد عصت وأبَتْ فادع الله عليها. قال أبو هريرة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقلت: هلكت دوس! فقال: « اللهم اهد دوسا، وائت بهم ».

إسناده جيد ولم يخرّجوه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليان بن حَرْب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن حجاج الصوَّاف ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، أن الطفيل بن عمرو الدَّوْسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هل لك في حِصْن حصين ومَنَعة ؟ قال : حصن كان لدَوْس في الجاهلية .

فأبى ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، للذى ذَخَر الله للأنصار .

فلما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينةهاجر إليه الطَّفيل بن عمرو ، وهاجر معه رجل من قومه ، فاجتَوَوُ ا<sup>(١)</sup> المدينة ، فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه <sup>(٢)</sup> ، فشخبت يداه فما رقأ الدم حتى مات .

فرآه الطفيل بن عمرو فى منامه فى هيئة حسنة ، ورآه مغطّيا يديه ، فقال له : ما صنع ربك ؟ فقال : فأو لى به حِجْرتى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم . قال : فما لى أراك مغطيا يديك ؟ قال : قيل لى لن يَصْلح منك ما أفسدت !

قال : فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم وليديه فاغفر » .

رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شَيْبة وإسحاق بن إبراهيم ، كلاها عن سليان ابن حَرْب به .

فإن قيل: فما الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق الحسن، عن جُنْدب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان فيمن كان قباكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحزَّ بها يده فما رقاً الدمُ حتى مات، فقال الله عز وجل عبدى بادر تى بنفسه فحرَّمت عليه الجنة ».

فالجواب من وجوه :

أحدها : أنه قد يكون ذاك مُشْرِكا وهذا مؤمن .

ويكون قد جعل هذا الصَّنيع سبباً مستقلا فى دخوله النار ،و إن كان شِر كه مستقلاً إلا أنه نبَّه على هذا لتعتبر أمته .

<sup>(</sup>١) اجتووا المدينة :كرهوا المقام بها لضجر وسقم .

<sup>(</sup>٢) المشاقص : جمر مشقص وهو سهم فيه نصل عريض : والبراجم : مفاصل الأصابع

الثانى : قد يكون لهذاك عالمًا بالتحريم ، وهذا غير عالم لحداثة عهده بالإسلام . الثالث : قد يكون ذاك فعلَه مستحلاً له ، وهذا لم يكن مستحلا بل. مخطئا .

الرابع: قد يكون أراد ذاك بصنيعه المذكور أن يقتل نفسه، بخلاف هذا فإنه يجوز أنه لم يقصد قتل نفسه و إنما أراد غير ذلك.

الخامس: قد يكون هذاك قليل الحسنات فلم تقاوم كِبَر ذنبه المذكور، فدخل النار وهذا قد يكون كثير الحسنات فقاومت الذنب فلم يَلج النارَ، بل غُفر له بالهجرة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم.

ولكن بقى الشَّينُ فى يده فقط وحَسُنت هيئة سائره فغطى الشَّين منه ، فلما رآه الطفيل بن عمرو مغطيا يديه قال له : مالك ؟ قال : قيل لى لن يصلحمنك ما أفسدت. فلما قصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال : « اللهم وليديه فاغفر » أى فأصلح منها ما كان فاسداً.

والححقق أن الله استجاب لرسول الله صلى الله عليــه وسلم في صاحب الطُّفيل ابن عمرو .

# قصة أَعْشَى بن قيس

قال ابن هشام : حدثنى خَلاَّد بن قُرَّة بن خالد السُّدُوسى وغيره من مشايخ بَـكْر ابن وائل ، عن (١) أهل العلم ، أن أعشى بن قيس بن ثعلبة بن عُـكابة بن صَعْب بن على ابن بكر بن وائل ، خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام ، فقال يمدح النبي صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) ابن هَشام : من أهل العلم .

وبتَّ كَمَّا بات السليمُ مُسَمَّدًا تناسَيْت قبل اليوم خُلَّة (١) مَهْدَدا إذا أصلحَت كُفَّايَ عاد فأفسدًا فلله هـذا الدهر كيف تردّدا وليداً وكهلا حين شبتُ وأمردًا مسافة مَا بَيْنَ النُّجَيْرِ فَصَرْخُدا (٢) فإنَّ لها في أهل يَثْرِب مَوْعدَا حَفيٌّ عن الأعشى به حيث أَصْعدَا يداها خِناَفاً لَيِّناً غيرَ أَحْرَدَا (١) إذا خِلْتَ حِرْ باءَ الظهيرة أَصْيدًا (٥) ولا من حَفَّى حتى تُلاقى محمدًا تُرَاحِي وتَلْقَىٰ مِنْ فواضله ندَى أغارَ لَعَمْرِي فَي البلاد وأَنْجُدَا (٦) فليس عطاء اليوم مانَعه غَــدَا نبيِّ الإله حيث أَوْصَى وأَشْهَدَا

أَلَمُ تَغْتَمِضُ عيناكُ ليـــلةَ أَرْمَدا وما ذاك مِنْ عِشْقِ النساء وإنمـــا ولكن أرى الدهر الذي هو خائن وما زلت أبغى المال مُذْ أَنا يافعُ وأَبْتَذَلُ العيسَ الْمَرَاقيــــــل تعتلي ألا أيُّهِ فَي السائلي أين يَمَّمَتُ فإنْ تسألِي عـنى فيارُبَّ سائل أَجَدَّتُ برجليها النَّجَاءَ (٢) وراجعَتُ وفيهـــا إذا ما هَجَرت عَجْرَفيَّةُ ۗ وآليتُ لا آوى لهــــا مِنْ كلالةٍ متى ما تُنَاخِي عند باب ابن هاشم نبی یک مالا ترکون وذِ کُرُه 

<sup>(</sup>١) وتروى : صحبة . (٢) العيس المراقيل : الإبل المسرعة . والنجير وصرخد : بلدان .

<sup>(</sup>٣) ط : النجاء . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) خنفت الناقة ببديها في السير إذا مالت بهما نشاطا .

<sup>(</sup>ه) الحرباء : دويبة تستقبل الشمس برأسها ، والأصيد : المائل العنق ، والمقصود حين تكون الشمس في وسط السهاء وذلك أحر ماتكون الرمضاء ، يصف ناقته بالنشاط وقوة المثنى في ذلك الوقت .

<sup>(</sup>٦) رواية ابن دريد في الاشتقاق ١ / ١٨:

نبی یری مالا تر وْن وذکره لعمری غارَ فی البلاد و أَنْجَدَا الله و مَا الله و أَنْجَدَا « ومن روی : « أغار لعمری » فقد لحن وأخطأ » .

إذا أنت لم تَرْحَلُ بِزادِ مِن النُّقَى ولاقيتَ بعد الموت مَن قد تزوَّدَا فتُرْصد للأمر الذي كان أرْصَدَا نَدَمْتَ على أرز لا تكون كمثله ولا تَأْخُذُنْ سهماً حديدا لتُقصدا فإياك والميتات لا تَقُوْ رَبَّرِكِ ا وذا النُّصُبِ المنصوب لا تَنْسُكَّنه ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا ولا تقربنَ حُرَّةً (١) كان سرُّها عليك حراماً فانكحن أو تأبَّدا(٢) وذا الرّحِمِ القُرْبِي فــلا تَقَطْعنَّهُ لعاقبة ولا الأسييرَ المقيدًا ولا تَحْمد الشيطانَ والله فاحمدا وسبِّحْ على حين العشيَّةِ (٣) والضُّحَى ولا تَسْخَرَنْ من بائس ذى ضرارةٍ ولا تحسَبن المال للمرء تُخملدا

قال ابن هشام: فلماكان بمكة أو قريب منها ، اعترضه بعضُ المشركين من قريش فسأله عن أمره، فأخبره أنه جاء يريد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ليُسْلم .

فقال له : يا أبا بَصِير : إنه يحرِّم الزنا . فقال الأعشى : والله إن ذلك لأمر مالى فيه من أَرَب .

فقال: يا أبا بصير: إنه يحرم الخمر. فقال الأعشى: أما هذه فوالله إن في نفسي منها العارلات، ولكني منصرف فأتروَّى منهاعاميي هذا، ثم آتيه فأسلم.

فانصرف فمات في عامه ذلك ولم يعدُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

هكذا أورد ابن هشام هذه القصة هاهنا ، وهو كثير المؤاخذات لمحمد بن إسحاق رحمه الله ، وهذا مما يؤاخذ به ابن هشام رحمه الله !

فإن الخمر إنما حرمت بالمدينة بعد وقعة بني النَّضيركما سيأتى بيانه .

<sup>(</sup>١) وتروى: جارة .

<sup>(</sup>٢) تأبد: ترهب ، لأن الراهب أبدا أعزب ، فنيل له متأبد ، اشتق من لفظ الأبد .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : العشيات .

فالظاهر أن عَزْم الأعشى على القدوم للإسلام إنماكان بعد الهجرة ، وفي شعره مايدل على ذلك، وهو قوله :

ألا أيُّهذا السائلي أين يَمَّمَتْ فإن لها في أهلِ يَبْرب مَوْعِدَا وَكَان الأنسب والأليق بابن هشام أن يؤخّر ذكرَ هذه القصة إلى مابعد الهجرة ولا يوردها هاهنا. والله أعلم.

قال السُّمهيلي : وهذه غَفَلة من ابن هشام ومَن تابعَه ، فإن الناس مُعْمعون على أن الخمر لم ينزل تحريمها إلا في المدينة بعد أحد .

وقد قال : وقيل إن القائل للأعشى هو أبو جهل بن هشام فى دار عتبة ابن ربيعة .

وذكر أبو عبيدة أن القائل له ذلك هو عامر بن الطُّفيل في بلاد قيس، وهو مقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال: وقوله: ثم آته فأسلم لا يُخْرِجه عن كفره بلا خلاف والله أعلم .

ثم ذكر ابن إسحاق هاهنا قصة الإراشى وكيف استعدَى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبى جهل فى ثمن الجمل الذى ابتاعه منه ، وكيف أذل الله أبا جهل وأرغم أنفه حتى أعطاه ثمنة فى الساعة الراهنة .

وقد قدمنا ذلك في ابتداء الوحي ، وما كان من أذية المشركين عند ذلك .

## قصة مصارعة رُكانة

# وكيف أراه الشجرة التي دعاها فأقبلت صلى الله عليه وسلم

قال ابن إسحاق : وحدثني أبى إسحاق بن يَسَار قال : كان رُكاَ نَه بن عبد يزيد ابن هاشم بن المطلب بن عبد منافأشد ً قريش .

غلا يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض شِعاب مكة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يارُكانة أَلا تتقى الله وتَقْبل ما أدعوك إليه .

قال : إنى لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك .

فقال له رسول الله : « أفرأيتَ إنْ صَرعتكأتعلمأن ما أقول حق ؟ » . قال: نعم . قال: « فقم حتى أصارعك » .

قال: فقام ركانة إليه فصارعه ، فلما بطَش به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أُضْجِعه لا يملك من نفسه شيئاً .

ثم قال: عُدْ يامحمد. فعاد فصرعه. فقال: يامحمد والله إن هذا للعجب، أتصرعُني ؟! قال: « وأعجب من ذلك إن شئت أريكه ، إن اتقيت الله واتبعت أمرى ».

قال : وما هو ؟ قال : « أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني» . قال: فادْعُها .

فدعاها فأقبات حتى وقفت بين يدَى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال لها : ارجعى إلى مكانك! فرجعت إلى مكانها ·

قال: فذهب رُكاً نة إلى قومـه فقال: يابني عبد مناف ساحِرُوا بصاحبكم أهلَ الأرض، فوالله مارأيت أسحرَ منه قط! ثم أخبرهم بالذي رأى والذي صنع.

هَكَذَا رَوَى ابن إسحاق هذه القصة مرسلة بهذا البيان .

وقد روى أبو داود والتّرمذى من حديث أبى الحسن العَسْقلانى ، عن أبى جعفر بن محمد بن ركانة ، عن أبيه ، أن ركانة صارع النبى صلى الله عليه وسلم ، فصرعه النبى صلى الله عليه وسلم . ثم قال الترمدذى : غريب . ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة .

قلت: وقدروى أبو بكر الشافعى بإسناد جيد، عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن يزيد بن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ، كلُّ مرة على مائة من الغنم، فلما كان في الثالثة قال: يا محمد ما وضع ظهرى إلى الأرض أحدٌ قبلك، وما كان أحدٌ أبغض إلى منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وردَّ عليه غنمه.

وأما قصة دعائه الشجرة فأقبلت ، فسيأتى فى كتاب دلائل النبوة بعد السيرة من طرق جيدة صحيحة فى مرات متعددة . إن شاء الله و به الثقة .

وقد تقدم عن أبى الأشدين أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم ذكر ابن إسحاق قصة قدوم النصارى من أهل الحبشة نحواً من عشرين راكباً إلى مكة فأسلموا عن آخرهم، وقد تقدم ذلك بعد قصة النجاشي . ولله الحمد والمنة .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس فى المسجد فجلس<sup>(۱)</sup> إليه المستضعفون من أصحابه ، خَبَّاب ، وعمار ، وأبو فُكيهة يسار <sup>(۲)</sup> مولى صفوان بن أمية ، وصُهيب ، وأشباههم من المسلمين ، هزئت بهم قريش ، وقال بعضهم لبعض:

<sup>(</sup>١) الأصل : يجلس وهو تحريف لايستقيم به المعنى ، وما أثبته من ابن هشام .

<sup>(</sup>٢) الاصل: وأبو فكيهة ويسار. وهو خطأ. وما أثبته من ابن هشام.

هؤلاء أصحابه كما ترون ، أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا بالهدى ودين الحق ، لوكان ماجاء به محمد خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه وما خصَّهم الله به دوننا .

فأنزل الله عز وجل فيهم: « ولا تَطْرُدِ الذين يَدْعُون ربَّهُم بالغداةِ والعشيِّ يربدون وجُهه ، ما عليك مِن حسابهم مِن شيء ، وما من حسابك عليهم من شيء ، فتطرُدُهُم فتكونَ من الظالمين ، وكذلك فتناً بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء مَنَّ الله عليهم مِن بيننا . أليس الله بأعلَم بالشاكرين . وإذا جاءك الذين يُوْمنون بآياتنا فقُلْ سلام عليكم كتب ربُّكم على نفسه الرحمة أنه مَنْ عَمِلُ منكم سُوءًا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور وحيم و الله على فقيه الرحمة أنه مَنْ عَمِلُ منكم سُوءًا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور وحيم و الله فقور وحيم و الله فقور والله فقور والله فقور وحيم و الله فقور والله والله فقور والله فقور والله والل

قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يجلس عند المَرْوة إلى مبْيعَة (٢) غلام نصر انى يقال له جبر، عبد لبنى الحضرمى ، وكانوا يقولون : والله ما يعلِّم محمداً كثيراً مما يأتى به إلا حَبْر .

فأنزل الله تعالى فىذلكمن قولهم « إنما يعلِّمه بَشَرَ . لسانُ الذى يُلْحِدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين (٢) » .

ثم ذكر نزول سورة الكوثر في العاص بن وائل حين قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أبتر. أى لا عقب له . فإذا مات انقطع ذكره . فقال الله تعالى : « إنَّ شانِئك هو الأَبْتَرُ » أى المقطوع الذكر بعده ، ولو خلَّف ألوفا من النسل والذرية ، وليس الذكر والصيت ولسان الصدق بكثرة الأولاد والأنسال والعقب . وقد تكلمنا على هذه السورة في التفسير . ولله الحمد .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام٢ ٥ \_ ٤ ٥ . (٢) الأصل ببعة وما أثبته عن ابن هشام. والمبيعة : مفعلةمثل المعيشة .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ١٠٣ .

وقد روى عن أبى جعفر الباقر : أن العاص بن وائل إنما قال ذلك حين مات القاسم ابن النبى صلى الله عليه وسلم ، و كان قد بلغ أن يركب الدابة ويسير على النَّجِيبة .

ثم ذكر نزول قوله: « وقالوا لولا أُنْزِل عليه مَلَكُ ، ولو أَنْز لنا مَلَكاً لَقُضِي الأَمرُ (١) » وذلك بسبب قول أبى بن خَلَف وزَمْعَة بن الأسود، والعاص بن وائل ، والنصر بن الحارث: لولا أنزل عليك ملَك يكلم الناس عنك.

قال ابن إسحاق: ومرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا بالوليه بن المغيرة وأمية بن خَلَف وأبى جهل ابن هشام ، فهمزوه واستهزءوا به ، فغاظه ذلك فأنزل الله تعالى فى ذلك من أمرهم « ولقد استُهْزَى برُسُلٍ مِنْ قَبِلْكُ فَاق بالذين سَخِرُ وا منهم ماكانوا به يَسْتهزءون » (١) .

قلت: وقال الله تعمالى « ولقد كُذِّبت رُسُلُ مِنْ قَبْلُكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَاللَّهُ وَلَقَدُ جَاءُكُ مِنْ نَبَأُ الْمُرْسَلِين (١) »وقال وأوذوا حتى أتاهم نَصْرُنَا ولا مبدِّل لـكلماتِ الله ولقد جاءك مِنْ نَبَأُ المُرْسَلِين (١) »وقال تعالى « إِنَّا كَفَيْنَاكُ المستهزئين (٢) ».

قال سفیان : عن جعفر بن إیاس ، عن سعید بن جُبیر ، عن ابن عباس . قال : المستهزءون : الولید بن المغیرة ، والأسود بن عبد یَغُوث الزُّهری ، والأسود بن المطَّلب أبو زَمَعة ، والحارث بن عیطل (۲) ، والعاص بن وائل السَّهمی .

فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراه الوليدَ فأشار جبريل إلى أنمله وقال : كُفِيته .

ثم أراه الأسودَ بن المطلب ، فأومأ إلى عنقه وقال : كُفيته · ثم أراه الأسود بن عبد يغوث فأوماً إلى رأسه وقال : كُفيته .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (٢) سورة الحجر ٥٠. (٣) سيأتي أنه ابن الطلاطلة . كما في ابن هشام والروس .

ثم أراه الحارث بن عَيْطل فأومأ إلى يطنه وقال : كُفيته .

ومرَّ به العاص بن وائل فأومأ إلى أُخمصه وقال : كفيته .

فأما الوليد فمر َّ برجل من خزاعة وهو يَرِيش نَبْلاً له فأصاب أنمله فقطعها .

وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروج فمات منها .

وأما الأسود بن المطلب فعيى . وكان سبب ذلك أنه نزل تحت سَمُرة فجعل يقول: يا بنى يابنى ألا تدفعون عنى ! قد قُتلت . فجعلوا يقولون: ما نرى شيئاً . وجعل يقولون: ما نرى ألا تمنعون عنى قد هلكت ، ها هو ذا الطعن بالشوك فى عينى . فجعلوا يقولون: ما نرى شيئاً . فلم يزل كذلك حتى عيناه .

وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر فى بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فات منها .

وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك يوماً إذ دخل في رأسه شِبْرقة حتى امتلأت منها فمات منهـا .

وقال غيره في هذا الحديث : فركب إلى الطائف على حمار فربض به على شبرقة ، يعنى شوكة ، فدخلت في أخمص قدمه شوكة فقتلته .

رواه البيهقي بنحو من هذا السياق .

\* \* \*

وقال ابن إسحاق: وكان عظاء المستهزئين كما حدثنى يزيد بن رَوْمان ، عن عروة بن الزبير خمسة نفر ، وكانوا ذوى أسنان وشرف فى قومهم: الأسود بن المطلب أبو زمعة ، دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « اللهم أعم بصرة وأثكله ولدَه ».

والأسود بن عبد يغوث ، والوليد بن المغيرة ، والعاص بن وائل ، والحارث الطلاطلة .

وذكر أن الله تعالى أنزل فيهم « فاصْدَعْ بما تُؤْمر وأعرضْ عن المشركين ، إنا كَهَيْمناك المستهزئين الذين يَجْعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون » .

وذكر أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت ، فقام وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ، فمر به الأسود بن المطلب فرمى فى وجهه بورقة خضراء فعمى .

ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى باطنه فمات منه حَبَناً .

ومر به الواید بن المغیرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل کعبه ، کان أصابه قبل ذلك بسنین ، من مروره برجل یَریش نَبْلا له من خزاعة ، فتعلق سهم بإزاره فحدشه خدشا یسیراً ، فانتقض بعد ذلك فمات .

ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف فربَض به على شبرقة فدخلت فى أخمص رجله شوكة فقتلته .

ومر به الحارث بن الطلاطل فأشار إلى رأسه فامتحض قيحا فقتله .

### \* \* \*

ثم ذكر ابن إسحاق: أن الوليد بن المغيرة لما حضره الموت أوصى بنيه الثلاثة وهم خالد وهشام والوليد . فقال لهم : أى بَني ، أوصيكم بثلاث : دَمِى فى خُزَ اعة فلا تَطُلُّوه (١) والله إنى لأعلم أنهم منه بُراء ولكنى أخشى أن تُسبُّوا به بعد اليوم ، ورباًى فى ثقيف فلا تدَعُوه حتى تأخذوه ، وعُقْرى (٢) عند أبى أُزَيْهر الدَّوسى فلا يفوتنَّكم به . وكان

<sup>(</sup>١) لاتطلوه: لأتهدروه. وفي ابن هشام: فلا تطلنه.

<sup>(</sup>٢) العقر بالضم في الأصل : دية فرَّج المرأة إذا غصبت على نفسها ، ثم كـثر ذلك حتى استعمل في المهر -

أبو أزيهر قد زوَّج الوليد بنتا له ثم أمسكها عنه فلم يُدخابها عليه حتى مات ، وكان قد قبض عُقْرَها منه ، وهو صداقها .

فلما مَات الوليد وثبَتْ بنو مخزوم على خزاعة يلتمسون منهم عَقْلَ الوليد ، وقالوا إنما قتله سهم صاحبكم ، فأبَتْ عليهم خزاعة ذلك ، حتى تقاولوا أشعارا وغلظ بينهم الأمر . ثم أعطتهم خزاعة بعضَ العَقْل واصطلحوا وتحاجزوا .

قال ابن إسحاق : ثم عدا هشام بن الوليد على أبى أزيهر وهو بسوق ذى المجاز فقتله ، وكان شريفا فى قومه ، وكانت ابنته تحت أبى سفيان ، وذلك بعد بدر ، فعمد يزيد بن أبى سفيان فجمع الناس لبنى مخزوم وكان أبوه غائبا ، فلما جاء أبو سفيان غاظه ماصنع ابنه يزيد ، فلامه على ذلك وضر به وودكى أبا أزيهر وقال لابنه : أعمدت إلى أن تَقْتل قريش بعضها بعضا فى رجل من دوس ؟!

وكتب حسانُ بن ثابت قصيدة له يحضُّ أبا سفيانَ في دم أبي أُزيهر ، فقال : بئس ماظنَّ حسانُ أن يَقْتل بعضنا بعضا وقد ذهب أشرافنا يوم بدر .

ولما أسلم خالدُ بن الوليد وشهد الطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فرباً أبيه من أهل الطائف .

قال ابن إسحاق : فذكر لى بعضُ أهل العلم أن هؤلاء الآيات نزلن فى ذلك « يا أيُّها الذين آمَنُوا اتقوا الله وذَرُوا ما بقِيَ مِن الرِّبا إنْ كنتم مؤمنين (١) » وما بعدها .

قال ابن إسحاق: ولم يكن فى بنى أزيهر ثأر َنْعُلمه حتى حجز الإسلامُ بين الناس، الأ أن ضِرَار بن الخطَّاب بن مِرْداس الأَسْلَمى (٢) خرج فى نفر من قريش إلى أرض

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ۲۷۸. (۲) فى ابن هشام: الدوسى . وهو ضرار بن الخطاب بن مرداس بن كبير بن عمرو بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب ، كان فارس قريش فى الجاهلية وأدرك الإسلام ، وكان شاعرا فارسا ، وهو من رجال بنى فهر أخذ مرباعهم فى الجاهلية . الاشتقاق ۱۰۳/۱

دَوْس ، فنزلوا على امرأة يقال لها أم غَيْلان مولاة لدوس ، وكانت تمشط النساء وتجهز العرائس ، فأرادت دوس قَتْلهم بأبى أزَيهر ، فقامت دونه أم غَيْلان ونسوة كنَّ معها حتى منعتهم .

قال السُّهيلي : يقال إنها أدخلته بين درعها وبدنها .

قال ابن هشام: فلما كانت أيام عمر بن الخطاب، أنته أم غيلان وهي ترى أنضِرَ اراً أخوه، فقال لها عمر: لستُ بأخيه إلا في الإسلام، وقد عرفتُ مِنْتَكُ عليه. فأعطاها على أنها بنتُ سبيل.

قال ابن هشام : وكان ضرار بن الخطاب لَحِقَ عمرَ بن الخطاب يوم أُحد ، فجعل يضربه بعرض الرمح ويقول : إنْجُ يا بن الخطاب لا أُقتلُك . فكان عمر يعرفها له بعد الإسلام . رضى الله عنهما .

## فســل

وذكر البيهق هاهنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش حين استعصَتْ عليه بسَنْع ِ مثل سَبْع يوسف .

وأورد ما أخرجاه فى الصحيحين (١) من طريق الأعش ، عن مسلم بن صبيح ، عن مسروق عن ابن مسعود . قال : خمس مضَيْنَ ؛ اللِّزامُ ، والروم ، والدُّخاَت ، والبَطْشة ، والقمر .

وفى رواية عن ابن مسعود قال : إن قريشًا ، لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأوا عن الإسلام ، قال : « اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف » .

<sup>(</sup>۱) أورد البخارى هذه الروايات في تفسير سورة الفرقان والدخان في صحيحه ۲ /۳۲۷، ۳۲۱ ، ۳۲۲ . ۳۲۲ . ۳۲۲ . ۳۲۲ . ۳۲۲ .

قال: فأصابتهم سَنَة حتى حَصَّتْ (١) كُلَّ شيء ، حتى أكاوا الجيف والميتة ، وحتى أن أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع ، ثم دعا فكشف الله عنهم ، ثم قرأ عبد الله هذه الآية « إنا كاشفُو العذاب قليلاً إنهم عائدون » قال فعادوا فكفروا فأخروا إلى يوم القيامة ، أو قال فأخروا إلى يوم بدر ، قال عبد الله: إن ذلك لو كان يوم القيامة كان لا يكشف عنهم « يَوْمَ نَبْطِشُ البَطْشةَ الكُبْرى إنا مُنْتقمون » قال : يوم بدر .

وفى رواية عنه: قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدباراً قال: « اللهم سَبْع كسبع يوسف » فأخذتهم سَنَة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام ، فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يامحمد إنك تزعم أنك بُعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا ، فادع الله لهم .

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسُقوا الغيث ، فأطبقت عليهم سَبْعاً فشكا الناس كثرة المطر ، فقال : « اللهم حوالَيْنا ولا علينا » فانجذب السحاب عن رأسه فسُقى الناس حولهم .

قال: لقد مضت آية الدخان، وهو الجوع الذي أصابهم، وذلك قوله ﴿ إِنَا كَاشَفُوا الْعَذَابِ قَلْمًا ۚ إِنَا كَاشُفُوا الْعَذَابِ قَلْمًا ۚ إِنْ كَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ الْمُوم، والبطشة الكبرى، وانشقاق القمر، وذلك كله يوم بدر.

قال البيهقى : يريد ، والله أعلم ، البطشة الكبرى والدخان وآية اللَّزَام كُلُّهــا حصلت ببدر .

<sup>(</sup>۱) الأصل: فعصت. وهو تحريف والتصويب من البخارى ٢٦٢/٢ ولفظالبخارى: فأصابتهم سنة حصت كل شيء. وحصت: أهلكت. والحص: حلق الشعر.

قال : وقد أشار البخارى إلى هـ ذه الرواية ، ثم أورد من طريق عبد الرزاق عن مَعْمَر ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس، قال جاء : أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث من الجوع لأنهم لم يجدوا شيئا حتى أكلوا العهن ، فأنزل الله تعالى : « ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضر عون » قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرج الله عنهم . ثم قال الحافظ البيه قي : وقد روى في قصة أبى سفيان مادل على أن ذلك بعد الهجرة ، ولعاء كان مرتين . والله أعلم .

## فصـــل

ثم أورد البيهق قصة فارس والروم و نزول قوله تعالى « الم عُلبت الرومُ فى أدنى الأرض، وهم من بعد عَلبهم سيَغلبون. فى بضع سنين، لله الأمرُ من قبلُ ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصرُ مَن يشاء وهو العزيزُ الرحيمُ ». ثم روى من طريق سفيان الثورى ،عن حبيب بن أبى عمرو، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس قال : كان المسامون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب ، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان ، فذكر ذلك المسلمون لأبى بكر ، فذكره أبو بكر للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : « أما أنهم سيظهرون » فذكر أبو بكر ذلك للمشركين فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلاً ، إن ظهرواكان لك كذا وكذا ، وإن ظهر نا كان لنا كذا وكذا ، وإن ظهر تالروم بعد ذلك .

وقد أوردنا طرق هـذا الحديث في التفسير وذكرنا أن المباحث \_ أي المراهن \_ لأبي بكر أمية بن خلف، وأن الرهن كان على خمس قلائص، وأنه كان إلى مدة، فزاد

فيها الصديق عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الرهن. وأن غلبة الروم على فارس كان يوم بدر ، أو كان يوم الحديبية ، فالله أعلم .

ثم روى من طريق الوليد بن مسلم ، حدثنا أسيد الكلابى ،أنه سمع العلاء بن الزبير الكلابى يحدث عن أبيه . قال : رأيت غلبة فارس الروم ، ثم رأيت غلبة الروم فارس مم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم، وظهورهم على الشام والعراق .

كُلُّ ذلك في خمس عشرة سنة!

## فص\_ل

فى الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عروجه من الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من هناك إلى السموات، وما رأى هنالك من الآيات

ذكر ابن عساكر أحاديث الإسراء في أوائل البعثة ، وأما ابن إسحاق فذكرها في هذا الموطن بعد البعثة بنحو من عشر سنين .

وروى البيهقى من طريق موسى بن عُقْبة ، عن الزهرى أنه قال : أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى المدينة بسنة .

قال : وكذلك ذكره ابن لِهَيعة ، عن أبي الأسود ، عن عُر ْوة .

ثم روی الحاكم ، عن الأصمّ ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بنُ بكَيْر ، عن أسباط بن نصر ، عن إسماعيل الشّدى . أنه قال : فُرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمْسُ ببيت المقدس ليلة أُسْرى به ، قبل مُهاجَره بستة عشر شهراً .

فعلى قول السدى يكون الإسراء فى شهر ذى القعدة ، وعلى قول الزُّ هرى وعروة يكون فى ربيع الأول .

وقال أبو بكر بن أبى شُمْبة : حـدثنا عثمان ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر وابن عباس ، قالا : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفيل يوم الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول ، وفيه بُعث ، وفيه عرج به إلى السماء ، وفيه هاجر ، وفيه مات .

فيه انقطاع . وقد اختاره الحافظ عبد الغنى بن سرور المُقْدسى فى سيرته ، وقد أورد حديثاً لا يصح سنده ، ذكرناه فى فضائل شهر رجب ، أن الاسراء كان ليلة السابع والعشرين من رجب والله أعلم .

ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب، وهي ليلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة، ولا أصل لذلك. والله أعلم. وينشد بعضهم في ذلك:

ليلة الجمعة عرج بالنبى ليلة الجمعة أول رجب

و هذا الشعر عليه ركاكة ، وإنما ذكرناه استشهاداً لمن يقول به .

وقد ذكرنا الأحاديث الواردة فى ذلك مستقصاةً عند قوله تعالى : « سبحان الذى أُسْرَى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى بارَكْنا حولَه لنُرِيه من من آياتنا ، إنه هو السميع البصير » .

فلتُكتب من هناك على ماهى عليه من الأسانيد والعَزْو ، والكلام عليها ومعها . ففيها مَقْنع وكفاية . ولله الحمد والمنة .

\* \* \*

ولنذكر ملخص كلام ابن إسحاق رحمه الله : فإنه قال بعد ذِكر ماتقـدم من الفصول.

وهو بيت المقدس من إيلياء، وقد فشا الإسلامُ بمكة فى قريش وفى القبائل كلها. .

قال: وكان من الحديث فيا بلغني عن مَسْراه صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود ، وأبي سعيد ، وعائشة ، ومعاوية ، وأم هاني أبنت أبي طالب رضى الله عنهم ، والحسن بن أبي الحسن، وابن شهاب الزُّهري ، وقَتَادة وغيرهم من أهل العلم ، مااجتمع في هذا الحديث، كُلُّ يُحدث عنه بعض ما ذكر لي من أمره .

ي وكأن في مَسْراه صلى الله عليه وسلم وماذكر لى منه بلاء وتمحيص ، وأمر من أمرالله

وقدرته (۱) وسلطانه ، فيه عبرة لأولى الألباب ، وهدًى ورحمة وثبات لمن آمن وصدً ق وكان من أمر الله على يقين .

فأسْرَى به كيف شاء وكماشاء ، ليريه من آياته ما أراد ، حتى عاين ماعاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع بها ما يريد .

وكان عبد الله بن مسعود فيما بلغنى يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالبُراق، وهى الدابة التي كانت تُحمل عليها الأنبياء قبله، تضع حافر َها فى موضع منتهى طرفها، فحمل عليها.

ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء والأرض.

حتى انتهى إلى بيت المقدس،فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى، في نفر من الأنبياء قد ُجمعوا له، فصلى بهم.

ثم أتى بثلاثة آنية من لبن وخمر وماء. فذكر أنه شرب إناء اللبن ، فقال لى جبريل: هُديت وهديت أمتك.

\* \* \*

وذكر ابن إسحاق فى سياق الحسن البصرى مُر ْسلاً أن جبريل أيقظه ، ثم خرج به إلى باب المسجد الحرام ، فأركبه ، البُرَاق ، وهو دابة أبيض بين البغل والحمار ، وفى نقديه جناحان يَحْفز بهما رجليه ، يضع حافره فى منتهى طرفه ، ثم حملنى عليه ثم خرج معى لا يفوتنى ولا أفوته .

قلت: وفى الحديث، وهو عن قتادة فيما ذكره ابن إسحاق، أن رسول الله صلى الله على مَعْرَفته ثم قال الله عليه وسلم لما أراد ركوب البراق شَمَس به، فوضع جبريل يده على مَعْرَفته ثم قال

<sup>(</sup>١) ابن هشام: في قدرته

ألا تستحى يابراق مما تصنع! فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد أكرمَ عليه منه . قال : فاستحى حتى ارفَضَّ عرقا ، ثم قَرَّ حتى ركبتُه .

قال الحسن في حــديثه: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى معه جبريل ، حتى انتهى به إلى بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء ، فأمّهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم .

ثم ذكر اختياره إناء اللبن على إناء الخمر ، وقولَ جبريل له : هدُيت وهديت أمتك ، وحرِّمت عليكم الخمر .

قال : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليـه وسـلم إلى مكة ، فأصبح يخـبر قريشاً بذلك .

فذكر أنه كذَّ به أكثرُ الناس ، وارتدَّت طائفة بعد إسلامها .

وبادر الصدِّيقُ إلى التصديق وقال: إنى لأصدِّقه فى خبر السماء بُـــكْرة وعيشة، أفلا أصدقه فى بيت المقدس!

وذكر أن الصديق سأله عن صفة بيت المقدس ، فذكرها له رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال: فيومئذ سمِّيأ بو بكر الصديق.

قال الحسن : وأنزل الله فى ذلك « وما جعَلْنــا الرؤياَ التى أرينــاك إلا فتنةً للناس » الآية .

## \* \* \*

وذكر ابن إسحاق فيما بلغه عن أم هاني ، أنها قالت : ما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من بيتي ، نام عندى تلك الليلة بعد ماصلى العشاء الآخرة ، فلما

كان تُعبيل الفجر أهبتنا (١) فلما كان الصبح وصلينا معه ، قال : « ياأم هانى ً لقد صليت معكم العشاء الآخرة في هذا الوادى ، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ، ثم قد صليت الغداة معكم الآن كما ترين » .

ثم قام ليخرج، فأخذت ُ بطرفردائه فقلت: يانبي الله لا تحدِّث بهذا الحديث الناسَ فيكذبونك ويؤذونك .

قال : « و الله لأحدّ ثبَّهموه » . فأخبرهم فكذبوه .

فقال: وآية ذلك أبي مررت بعير بني فلان بوادي كذا وكذا ، فأنفرَ هم حس الدابة ، فند كم بعير فدللتهم عليه وأنا متوجه إلى الشام ، ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجَنان (٢) مررت بعير بني فلان ، فوجدت القوم نياماً ولهم إناء فيه ماء قد غطّوا عليه بشيء ، فكشفت غطاءه وشربت ما فيه ، ثم غطيت عليه كما كان ، وآية ذلك أن عيرهم تُصوِّب الآن من تَنيِّة التَّنَعْيم البيضاء ، يقدُمها جمل أوْرَق عليه غرارتان إحداها سوداء والأخرى بَر قاء . قال : فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل الذي وصف لهم وسألوهم عن الإناء وعن البعير ، فاخبروهم كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه .

وذكر يونس بن بُكير ، عن أسباط ، عن إسماعيل السُّدِّى ، أن الشمس كادت أن تغرب قبل أن يَقْدم ذلك العير ، فدعا الله عز وجل فحبسها حتى قَدِمواكما وصف لهم .

قال: فلم تحتبس الشمسُ على أحد إلا عليه ذلك اليومَ وعلى يوشع بن نون . رواه البيهيقي .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) أهبنا: أيقظنا. (٢) ضجنان: جبل بناحية نهامة. وفي الأصل: صحنان محرفة.
 (١) أهبنا: أيقظنا.

قال ابن إسحاق : وأخبرنى من لاأتهم عن أبى سعيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لمَّا فرغتُ مماكان فى بيت المقدس أتى بالمعراج ، ولم أر شيئا قط أحسنَ منه ، وهو الذى يَمدُ إليه ميتكم عينيه إذا حُضر .

فأصعدى فيه صاحبى حتى انتهى بى إلى باب من أبواب السماء يقال له باب الحفظة عليه بريد (١) من الملائكة يقال له إسماعيل، تحت يده اثنا عشر ألف ملك، تحت يد كل ملك مهم اثنا عشر ألف ملك.

قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا حدّث بهذا الحديث: « وما يَعْلَمُ جنودَ ربِّك إلا هو » .

ثم ذكر بقية الحديث وهو مطوّل جداً ، وقد سقناه بإسناده ولفظه بكماله في التفسير وتكلمنا عليه ، فإنه من غرائب الأحاديث وفي إسناده ضعف .

وكذا في سياق حديث أم هاني ، فإن الثابت في الصحيحين من رواية شُريك بن أبي نمر ، عن أنس ، أن الإسراء كان من المسجد من عند الحجر .

وفى سياقه غرابة أيضاً من وجوه قد تكلمنا عليها هناك . ومنها قوله : «وذلك قبل أن يوحى إليه ، فكانت تلك أن يوحى إليه ، فكانت تلك الليلة ولم يكن فيها شيء، ثم جاءه الملائكة ليلة أخرى ولم يقل فى ذلك: «وذلك قبل أن يوحى إليه »بل جاءه بعد ما أوحى إليه .

فكان الإسراء قطعاً بعدالإيحاء ، إما بقليل كما زعمه طائفة ، أو بكثير نحو من عشر سنين كما زعمه آخرون، وهو الأظهر .

وغسُّل صدره تلك الليلة قبل الإسراءغسلا ثانيا ، أو ثالثا على قول ، أنه مطلوب إلى الملاُ الأعلى والحضرة الإلهية .

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ملك من الملائكة .

ثم ركب البراق رفعة له وتعظيما وتكريما ، فلما جاء بيت المقدس ربطه بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء ، ثم دخل بيت المقدس فصلى فى قبلته تحية المسجد .

وأنكر حذيفة رضى الله عنه دخوله إلى بيت المقدس ورَبْطه الدابة وصلاته فيه . وهذا غريب ، والنص الْمُثبِت مقدَّم على النافي .

ثم اختلفوا فى اجتماعه بالأنبياء وصلاته بهم: أكان قبل عروجه إلى السماء كما دل عليه ما تقدم، أو بعد نزوله منهماكما دل عليه بعض السياقات وهو أنسَبُ . كما سنذكره على قولين . فالله أعلم .

وقيل: إن صلاته بالأنبياء كانت في السماء .

وهكذا تخيرُه من الآنية اللبن والحمر والماء ، هلكانت ببيت المقدس كما تقدم ؟ أوفى السماء كما ثبت في الحديث الصحيح .

والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أمر بيت المقدس نُصب له المعراج وهو السلم فصعد فيه إلى السماء ، ولم يكن الصعود على البراق كما قد يتوهمه بعض الناس ، بل كان البراق مربوطا على باب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه إلى مكة .

فصعد من سماء إلى سماء فى المعراج، حتى جاوز السابعة، وكلما جاء سماءً تلقَّته منها مقرَّ بوها ومن فيها من أكابر الملائكة والأنبياء.

وذكر أعيان من رآه من المرسلين ،كآ دم فى سماء الدنيا ، ويحيى وعيسى فى الثانية وإدريس فى الرابعة ، وموسى فى السادسة (۱) على الصحيح ، وإبراهيم فى السابعة مسنداً ظهره إلى البيت المعمور ، الذى يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائسكة يتعبَّدون فيه صلاةً وطوافا ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف من رأى في الثالثة والحامسة .

ثم جاوز مراتبكم كلهم ، حتى ظهر لمستوًى يُسْمع فيه صريفُ الْأَقَارَم ، ورُفعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سِدْرةُ المنتهى ، وإذا ورقها كآذان الفيلة ، و نَبْقها كقلال هجر ، وغَشِيها عند ذلك أمور عظيمة وألوان متعددة باهرة ، وركبتها الملائكة مشل الغربان على الشجرة كثرةً ، وفراش مِن ذهب ، وغَشيها من نور الرب جل جلاله .

#### \* \* \*

ورأى هناك جبريل عليه السلام ، له ستمائة جناح مابين كل جناحين كما بين السماء والأرض ، وهو الذى يقول الله تعالى : « ولقد رآه نَزْلةً أُخْرَى . عندَ سِدْرة المُنْهَى عندها جنةُ المُأْوى . إذ يَغْشَى السِّدْرةَ مَا يَغْشَى . مازاغ البَصَرُ وما طَغَى » أى مازاغ يمينا ولا شمالا ولا ارتفع عن المسكان الذى حُدَّ له النظر إليه .

وهذا هو الثبات العظيم والأدب الكريم .

وهذه الرؤيا الثانية لجبريل عليه السلام على الصفة التي خلقه الله تعالى عليها ، كما نقله ابن مسعود وأبو هريرة وأبو ذر وعائشة رضى الله عنهم أجمعين .

والأولى هي قوله تعالى: « علَّه شديدُ القُوَى ذو مِرَّةٍ فاستوَى. وهو بالأَفْق الأَعلَى . ثم دنا فتدلَّى. فـكان قابَ قَوْسين أو أَدْنَى. فأوحَى إلى عبده مأوحى » وكان ذلك بالأبطح ، تدلَّى جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سادًّا عِظَمُ خَلْقه مابين السماء والأرض ، حتى كان بينه وبينه قاب قوسين أو أدنى .

هـذا هو الصحيح في التفسير، كما دل عليه كلام أكابر الصحابة المتقدم ذكرهم رضى الله عنهم . فأما قول شريك عن أنس في حديث الإسراء : « ثم دنا الجبَّارُ ربُّ العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى » فقد يكون مِن فَهُم الراوى فأقحمه في الحديث (١) والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) قال السهيلى : « وهذا مع صحة نقله لا يكاد أحد من المفسرين يذكره ، لاستحانة ظاهره أو
 للغفلة عن موضعه . ولا استحالة فيه » انظر رأيه في الروض ١ / ٢٤٩

وإن كان محفوظاً فليس بتفسير للآية الكريمة ، بل هو شيء آخر غير مادلت عليه الآية الكريمة والله أعلم .

وفرض الله سبحانه وتعالى على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته الصلوات لياتئذ، خمسين صلاة في كل يوم وليلة ، ثم لم يزل يختلف بين موسى وبين ربه عز وجل حتى وضعها الرب، جل جلاله وله الحمد والمنة، إلى خمس، وقال : « هي خمس وهي خمسون الحسنة بعشر أمثالها » .

فحصّل له التكليمُ من الرب عز وجل ليلتئذ. وأئمةُ السنة كالمُطْبقين على هذا . واختلفوا في الرؤية فقال بعضهم : رآه بفؤاده مرتين . قاله ابن عباس وطائفة . وأطلق ابنُ عباس وغيره الرؤية ، وهو محمول على التقييد .

وممن أَطْلَق الرؤيةَ أبو هريرة وأحمد بن حنبل رضى الله عنهما .

وصرح بعضهم بالرؤية بالعينين .

واختاره ابن جَرير ، وبالغَ فيه ، وتبعه على ذلك آخرون من المتأخرين .

وممن نص على الرؤية بعينَى رأسه الشيخُ أبو الحسن الأشعرى فيما نقله السَّهيلي عنه، واختاره الشيخ أبو زكريا النووى في فتاويه .

وقالت طائفة: لم يقع ذلك ، لحديث أبى ذر فى صحيح مسلم: قلت : يارسول الله هل رأيتَ ربك ؟ فقال : « نورْ أنَّى أراه » وفى رواية « رأيت نورا » .

قالوا: ولم يكن رؤية الباقى بالعين الفانية .

ولهذا قال الله تعالى لموسى فيما روى في بعض الكتب الإلْهِية : ياموسى إنه لا يرانى حيٌّ إلا مات ، ولا يابس إلا تَدَهْدَه .

والخلاف في هذه المسئلة مشهور بين السَّلَف والخَلَف. والله أعلم.

ثم هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. والظاهر أن الأنبياء هبطوا معه تكريما له وتعظيا عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة ، كما هي عادة الوافدين ، لا يجتمعون بأحد قبل الذي طُلبوا إليه .

ولهذا كان كلا مر" على واحد منهم يقول له جبريل عندما يتقدم ذاك للسلام عليه : هذا فلان فسلِّم عليه .

فلوكان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج إلى تعرُّفٍ بهم مرة ثانية .

ومما يدل على ذلك أنه قال : « فلما حانت الصلاة : أَمَتُهُم » ولم يحِنْ وقتْ إذ ذاك إلا صلاةُ الفجر ، فتقدَّ مهم إماماً بهم عن أمر جبريل ، فيما يرويه عن ربه عز وجل .

فاستفاد بعضهم من هذا أن الإمام الأعظم يقدَّم فى الإمامة على ربِّ المنزل ، حيث كان بيت المقدس تَحَلَّتهم ودارَ إقامتهم .

ثم خرج منه فركب البُراق وعاد إلى مكة ، فأصبح بهـا وهو فى غاية الثبات والسكينة والوقار .

## \* \* \*

وقد عايَن في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها أو بعضَها غيرُه لأصبح مندهشا أو طائش العقل.

ولكنه صلى الله عليه وسلم أصبح واجما ، أى ساكنا ، يخشى إن بدأ فأخبر قومه بما رأى أن يبادروا إلى تكذيبه .

فتلطُّف بإخبارهم أولا بأنه جاء بيتَ المقدس في تلك الليــلة .

وذلك أن أبا جهل لعنه الله ، رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد الحرام وهو جالس واجم . فقال له : هل من خَبَر ؟ فقال : نعم . فقال : وما هو ؟

فقال: إنى أُسْرِي بى الليلة إلى بيت المقدس.

قال: إلى بيت المقدس؟ قال: نعم.

قال: أرأيت إن دعوتُ قومَك لك لتخبرهم، أتخبرهم بما أخبرتنى به ؟ قال: نعم . فأراد أبو جهل جَمْعَ قريش ليسمعوا منه ذلك ، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم ليخبرهم ذلك ويبلِّغهم .

فقال أبو جهل : هيَّا معشرَ قريش ، وقد اجتمعوا من أنديتهم . فقال : أخبرُ قومَك بما أخبرتني به .

. فقص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى ، وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة وصلَّى فيه .

فمِنْ َ بَيْنِ مَصَفِّق وَ بَيْنَ مَصَمِّر تَكَذَّيْبًا لَهُ وَاسْتَبَعَادًا لَخَبِّرُهُ ، وَطَارَ الخَبْرِ بمكة .

وجاء الناس إلى أبى بكر رضى الله عنه ، فأخبروه أن محمداً صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا .

فقال: إنكم تكذبون عليه. فقالوا: والله إنه ليقوله.

فقال : إن كان قاله فلقد صدَّق .

ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله مشركو قريش ، فسأله عن ذلك ، فأخبره ، فاستعلمه عن صفات بيت المقدس ، ليسمع المشركون ويعلموا صدقه فيما أخبرهم به . وفى الصحيح : أن المشركين هم الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

قال: فجعلت أخبرهم عن آياته ، فالتبس على تعض الشيء ، فجلَّى الله لى بيت المقدس ، حتى جعلت أنظر إليه دون دار عقيل وأَنْعَته لهم. فقال: أمَّا الصفة فقد أصاب.

ر م نیر

وذكر ابن إسحاق ما تقـــدم من إخباره لهم بمروره بعِيرهم وماكان من شربه ماءهم .

فأقام الله عليهم الحجَّةَ واستنارت لهم المَحجَّة ، فآمن مَن آمن على يقين مِن ربِّه ، وكفر من كفر بعد قيام الحجة عليه .

كما قال الله تعالى « وما جَعَلْنا الرُّؤيا التي أَرَيْناك إلا فتنةً لَلناس » أى اختباراً لهم وامتحانا .

قال ابن عباس : هي رؤ يا عينِ أُريها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذا مذهب مجمهور السلف والخلف ، من أن الإسراء كان ببدنه وروحه صلوات الله وسلامه عليه ، كما دل على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه وصعوده فى المعراج وغير ذلك . ولهذا قال : « سُبْحان الذى أَسْرَى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصَى الذى بارَ كُنا حوله لنُريَه » والتسبيح إنما يكون عند الآيات العظيمة الخارقة ، فدل على أنه بالروح والجسد ، والعبد عبارة عنهما .

وأيضا فلوكان مناما لما بادركفارُ قريش إلى التكذيب به والاستبعاد له ، إذ ليس فى ذلك كبيرُ أمر ، فدلَّ على أنه أخبرهم بأنه أسرى به يقظةً لا مناما ·

وقوله في حديث شريك عن أنس: « ثم استيقظت فإذا أنا في الحِجْر » معدود في غلطات شُريك ، أو محمول على أن الانتقال من حال إلى حال يسمى يَقَظة .

كما سيأتى فى حديث عائشة رضى الله عنها حين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فكذبوه ، قال : « فرجعت مهموما فلم أستفق إلا بقَرَن الثعالب » .

وفى حديث أبى أسيد حين جاء بابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنّسكه فوضعه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم

بالحديث معالناس ، فرفع أبو أسيد ابنه ، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد الصبى ، فسأل عنه فقالوا رُفع فسماه المُنذرَ .

وهذا الخمْلُ أحسنُ من التغليط. والله أعلم.

\* \* \*

وقد حكى ابن إسحاق فقال: حدثنى بعض آل أبى بكر، عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: ما فقد جَسدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله أسرى بروحه.

قال: وحدثنى يعقوب بن عتبة: أن معاوية كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت رؤيا من الله صادقة.

قال ابن إسحاق: فلم ُينْكَر ذلك من قولها ، لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت في ذلك « وما جَعلنا الرُّؤيا التي أريناك إلا فتنةً للناس » وكما قال إبراهيم عليه السلام « يابني إني أَرَى في المنام أنِّي أذبحك » وفي الحديث: « تهنام عيناى (١) وقلبي يقظان » .

قال ابن إسحاق : فالله أعلم أى ذلك كان قد جاءه وعاين فيه ماعاين من أمر الله تعالى ، على أى حالة كان نائما أو يقظان (٢) ، كل ذلك حق وصدق .

\* \* \*

قلت: وقد توقف ابن ُ إسحاق فى ذلك وجو ّز كلاً من الأمرين من حيث الجملة ، ولكن الذي لا يُشك فيه ولا يُتَمارى أنه كان يقظان لا محالة ، لما تقدم .

وليس مقتضَى كلام عائشة رضى الله عنها أن جسده صلى الله عليه وسلم ما فُقد وإنما كان الإسراء بروحه ، أن يكون مناما كما فهمه ابن إسحاق ، بل قد يكون وقع

<sup>(</sup>١) الأصل: عيني: وما أثبته من ابن هشام . (٢) ط: يقظانا. وهو خفأ

الإسراء بروحه حقيقة وهو يقظان لا نائم ، وركب البراق وجاء بيت المقدس وصعد السموات وعاين ماعاين حقيقة ويقظة لا مناما .

لعل هذا مراد عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ، ومراد من تابعها على ذلك ، لاما فهمه ابن إسحاق من أنهم أرادوا بذلك المنام . والله أعلم.

تنبيه : ونحن لا ننكر وقوع منام قبل الإسراء طبق ماوقع بعد ذلك ، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يَرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، وقد تقدم مثلُ ذلك فى حديث بدء الوحى ، أنه رأى مثل ماوقع له يقظة مناما قبله ، ليكون ذلك من باب الإرهاص والتوطئة والتثبت والإيناس . والله أعلم .

ثم قد اختلف العلماء في أن الإسراء والمعراج هل كانا في ليلة واحدة أو كل في ليلة على حِدة ؟ فمنهم من يزعم أن الإسراء في اليقظة ، والمعراج في المنام .

وقد حكى المهلَّب بن أبى صُفرة (١) فى شرحه البخارى عن طائفة أنهم ذهبوا إلى أن الإسراء [ وقع ] مرتين ؛ مرة بروحه مناما ، ومرة ببدنه وروحه يقظةً .

وقد حكاه الحافظ أبو القاسم السهيلي عن شيخه أبي بكر بن العربي الفقيه .

قال السهيلى : وهذا القول يجمع الأحاديث ، فإن فى حديث شريك عن أنس : وذلك فيا يرى قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه ، وقال فى آخره : « ثم استيقظت فإذا أنا فى الحجر » وهذا منام . ودل غيره على اليقظة .

ومنهم من يدعى تعدد الإسراء في اليقظة أيضاً ، حتى قال بعضهم : إنها أربع إسراءات . وزعم بعضهم أن بعضها كان بالمدينة .

وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله أن يوفق بين اختلاف ما وقع

<sup>(</sup>١) الذى فى السهيلى : « ورأيت المهلب فى شرح البخارى » وليس هو المهلب بن أبى صفرة الأزد، أمير خراسان

فى روايات حديث الإسراء بالجمع المتعدد، فجعل ثلاث إسراءات ، مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط على البراق ، ومرة من مكة إلى السماء على البراق أيضا لحديث حذيفة ، ومرة من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السموات .

فنقول: إن كان إنما حَمَله على القول بهذه الثلاث اختلافُ الروايات، فقد اختلفِ لفظ الحديث في ذلك على أكثر من هذه الثلاث صفات.

ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فيما جمعناه مستقصًى فى كتابنا التفسير عند قوله تعالى « سُبْحان الذى أسرَى بعبده ليلا » .

وإن كان إنما حمله أن التقسيم انحصر فى ثلاث صفات بالنسبة إلى بيت المقدس وإلى السموات ، فلا يَكْزم مِن الحصر العقليّ الوقوعُ كذلك فى الخارج إلا بدليل . والله أعلم .

\* \* \*

والعجب أن الإمام أبا عبد الله البخارى رحمه الله ذكر الإسراء بعد ذكره موت أبى طالب ، فوافق ابن إسحاق فى ذكره المعراج فى أواخر الأمر ، وخالفه فى ذكره بعد موت أبى طالب.

والمقصود أن البخارى فرَّق بين الإسراء وبين المعراج ، فبوَّب لكل واحد منهما بابا على حدة .

فقال : « باب حدیث الإسراء » وقول الله سبحانه وتعالی « سُبحان الذی أَسْری بعبده لیلاً » حدثنا یحیی بن ُ بکیر ، حدثنا اللیث ، عن عُقیل ، عن ابن شهاب ، حدثنی

أبو سَلَمة بن عبد الرحمن ، قال : سمعت جابر َ بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لمساكذ بتنى قريش كنت (١) فى الحجر ، فجلَّى الله لى بيت المُقْدس ، فطفقت أحدثهم (٢) عن آياته وأنا أنظر إليه » .

وقد رواه مسلم والترمذى والنسائى من حديث الزهرى، عن أبى سلمة، عنجابر به . ورواه مسلم والنسائى والترمذى من حديث عبد الله بن الفضل ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحوه .

\* \* \*

ثم قال البخارى: باب حديث المعراج: حدثنا هُدْبة بن خالد، حدثنا هُمَّام، حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، عن مالك بن صَعْصَعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسرى به قال: « بيما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجْر، مُضْطَجعا (٢٠) إذ أتاني آت، فقد ، قال (١٠): وسمعته يقول: فشق ، ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي، ما يعني به ؟ قال: من نَقُرة (٥) نحره إلى شعرته، وسمعته يقول من قصه إلى شعرته.

« فاستخرج قلبي ، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا ، فغسل قلبي ثم حُشى ، ثم أعيد ، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض » .

فقال الجارود : وهو البراق يا أبا حمزة ؟ قال أنس : نعم .

« يضع خَطُوه عند أقصى طرفه . فَحُمات عليه، فانطلق بى جِبرائيل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح قيل : من هذا ؟ قال : جبر ائيل. قيل : ومن معك ؟ قال: محمد . قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال نعم . قيل : مرحبا به ، فنعم الحجىء جاء .

<sup>(</sup>١) البخارى: قَمت. (٢) البخارى: أخبرهم. (٣) الأصل: مضجعا. وما أثبته من البخارى.

<sup>(</sup>٤) الأصل : فقال وسمعته . وما أثبته من صعيح البخاري ١٨٧/٢

<sup>(</sup>ه) البخارى : ثغرة . وهي بمعنى نقرة .

ففتح ، فلما خلصت فإذا فيها آدم ، فقال : هذا أبوك آدم فسلِم عليه . فسلمت عليه فرد السلام ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح .

ثم صعد بى إلى السماء الثانية ، فاستفتح قيل من هذا ؟ قال: جبرائيل. قيل: من ومعك؟ قال: محمد . قيل: وقد أرسل إليه ؟ [قال: نعم . ] قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاء .

ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة . قال : هذا يحيى وعيسى فسلّم عليهما . فسألمت عليهما فردًّا ثم قالا : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح .

ثم صعد بى إلى السماء الثالثة ، فاستفتح جبرائيل قيل : من هذا ؟ قال : جبرائيل . قال : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : موحبا به . فنعم الحجىء جاء .

ففتح فلما خلصت إذا يوسف ، قال : هذا يوسف فسلِّم عليه . فسلَّمت عليه فردَّ ، ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح .

ثم صعد بى حتى أتى السماء الرابعة ، فاستفتح قيل : من هذا ؟ قال : جبرائيل . قال : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : مرحبا به ، فنعم المجىء جاء .

فلما خلصت إذا إدريس ، قال : هذا إدريس فسلِّم عليه . فسلمت عليه فردَّ ، ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح .

ثم صعد بى حتى أتى السماء الخامسة ، فاستفتح قيل : من هذا ؟ قال : جبرائيل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : مرحبا به ، فنعم الحجىء جاء .

فلما خلصت إذا هارون ، قال : هذا هارون فسلم عليه . فسلمت عليه فردَّ ثم قال : مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح .

ثم صعد بی حتی أتی السماء السادسة ، فاستفتح فقیل : من هذا ؟ قال : جبرائیل . قیل : مرحبا به ، قیل : مرحبا به ، فنم المجیء جاء .

فلما خلصت إذا موسى ، قال : هذا موسى فسلِّم عليه ، فسلَّمت عليه فردَّ ، ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح .

فلما تجاوزتُ بكى ، فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : أبكى لأن غلاما بُعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثرُ ثمَّن يدخلها من أمتى .

ثم صعد بى إلى السماء السابعة ، فاستفتح جبرائيل قيل : من هذا ؟ قال : جبرائيل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بُعث إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبا به ، فنعم الحجىء جاء .

فلما خلصت إذا إبراهيم ، قال : هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه ، فسلمت عليه فرد السلام ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ب

ثم رُفعت إلى سِدْرة المنتهى ، وإذا أربعة أنهار : نهران ظاهران ، ونهران باطنان . فقلت : ما هذا يا جبرائيل ؟ قال : أما الباطنان فنهران فى الجنة ، وأما الظاهران فالنيل والفرات .

ثم رفع لى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ، ثم أُتيت بإناء من خمر وإناء من ابن وإناء من عسل ، فأُخذت اللَّبن . قال : هي الفِطْرة التي أنت عليها وأمَّتك .

ثم فرض على الصلوات ، خمسون صلاة كل بوم ، فرجعت فمررت على موسى فقال : بمَ أمرت ؟ قال : أمرت بخمسين صلاة كل يوم . قال : إن أمتك لاتستطيع خمسين

صلاة كل يوم ، وإنى والله قد جرّ بت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة ؛ فارجع إلى ربك فسكه التخفيف لأمتك .

فرجعت فوضع عني عَشْر ا . .

فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عنى عشرا .

فرجعت إلى موسى فقال مثله ، فرجعت فوضع عني عَشرا .

فرجعت إلى موسى فقــال مثله ، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم ، فقال مثله .

فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم .

فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت ؟ فقلت: بخمس صلوات كل يوم .

قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم ، و إنى قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك .

قال: سألت ربى حتى استحييت ولكن أرضى وأسلِّم.

قال : فلمــا جاوزت نادانی مناد : أمضيتُ فريضتي ، وخففّتُ عن عبادی » .

### \* \* \*

هكذا روى البخارى هذا الحديث ههنا . وقد رواه فى مواضع أخر من صحيحه ، ومسلم والترمذي والنسائي من طرق ، عن قتادة ، عن أنس ، عن مالك بن صعصعة .

ورویناه من حدیث أنس بن مالك عن آبی بن كعب. ومن حدیث أنس عن أبی ُ ذر . ومن طرق كثیرة عن أنس عن النبی صلی الله علیه وسلم .

وقد ذكرنا ذلك مستقصى بطرقه وألفاظه فى التفسير .

ولم يقع فى هذا السياق ذِكْرُ بيت المقدس ، وكأن بعض الرواة يحذف بعض الخبر للعلم به ، أو ينساه أو يذكر ما هو الأئم عنده ، أو يبسط تارة فيسوقه كله ، وتارة يحذف عن مخاطبه بما هو الأنفعُ عندَه .

ومَن جَمل كلَّ رواية إسراء على حِدَة كما تقدم عن بعضهم فقد أبعدَ جدا . وذلك أن كل السياقات فيها السلام على الأنبياء ، وفى كلّ منها يعرِّفه بهم ، وفى كلها يُفرض عليه الصلوات ، فكيف يمكن أن يُدَّعى تعدُّدُ ذلكُ؟!

هذا في غاية البعد والاستحالة ..والله أعلم .

ثم قال البخارى: حدثنا المحميدى ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة، عن ابن عباس فى قوله تعالى: « وما جَعلنا الرُّؤيا التى أَرَيْناك إلا فتنة للناس». قال: هى رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به إلى بيت المقدس. « والشجرة الملعونة فى القرآن » قال: هى شجرة الزَّقوم.

## فص\_\_\_ل

ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبيحة ليلة الإسراء جاءه جبرائيل عند الزوال ، فبيَّن له كيفية الصلاة وأوقاتها .

وأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فاجتمعوا ، وصلى به جبرائيل فى ذلك اليوم إلى الغد والمسلمون يأتمُّون بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو يقتدى بجبرائيل ، كا جاء فى الحديث عن ابن عباس وجابر : « أمَّنى جبرائيل عند البيت مرتين » .

فبين له الوقتين الأول والآخر ، فهُما وما بَيْنهما الوقت الموسَّع ، ولم يذكر توسعة في وقت المغرب .

وقد ثبت ذلك في حديث أبي موسى وبُرَيدة وعبد الله بن عمرو ، وكلما في صحيح مسلم . وموضع بسط ذلك في كتابنا « الأحكام » ولله الحمد .

فأما ماثبت فى صحيح البخارى عن مَعْمر ، عن الزُّهرْى ، عن عروة ، عن عائشة قالت : « فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، فأقرَّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر » .

وكذا رواه الأوزاعي ، عن الزُّهري ، ورواه الشَّعبي عن مسروق عنها · وكذا وهذا مُشْكل من جهة أن عائشة كانت تُتم الصلاة في السَّفر ، وكذا عثمان بن عفان ، وقد تكلمنا على ذلك عند قوله تعالى : « وإذا ضَرَ بُـتُم في الأرض فايس عليكم جُناَحْ أَنْ تَقْصُروا من الصلاة إِنْ خِفْتم أَنْ يَفْتَنكم الذين كفروا » (١) .

قال البيهقى: وقد ذهب الحسنُ البصرى إلى أن صلاة الحضر أولَ مافُرضت أربعا ، كا ذكره مُر سلا من صلاته عليه السلام صبيحة الإسراء: الظهر أربعا ، والعصر أربعا ، والمغرب ثلاثا يَجْهر في الأوليين ، والعشاء أربعا يَجْهر في الأوليين ، والصبح ركعتين يجهر فيهما .

قلت: فلعل عائشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الإسراء تكون ركعتين ركعتين، ثم لما فرضت الخمس فرضت حضرا على ماهى عليه، ورخِّص في السفر أن يصلى ركعتين كان الأمر عليه قديما، وعلى هذا لا يبقى إشكال بالكليَّة. والله أعلم.

## فصـــــل

# [ في ] انشقاق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم

وجعل الله له آية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الهدىودين الحق ، حيث كان ذلك وقت إشارته الكريمة .

قال الله تعالى فى مُعْــكم كتابه العزيز: « اقتربت الساعةُ وانشقَّ القمرُ ، وإنْ يرَوْا آيةً يُعْرِضُوا ويقولوا سِحْرْ مُسْتَمِر ، وكذَّ بوا واتبعوا أهواءهم وكلُّ أمرٍ مُسْتَقَر » (٢٠).

<sup>(</sup>۱) سورة النساء ۱۰۱ (۲) سورة القمر ۱ ـ ۳

وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك فى زمنه عليه الصلاة والسلام ، وجاءت بذلك الأحاديثُ المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها .

ونحن نذكر من ذلك ماتيسر إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان ، وقد تقصَّينا ذلك في كتابنا التفسير ، فذكرنا الطرق والألفاظ محرَّرة ، ونحن نشير هاهنا إلى أطراف مِن طُرقها ونعزوها إلى الكتب المشهورة بحول الله وقوته .

وذلك مروى عن أنس بن مالك ، وجُبير بن مُطْعم ، وحُذيفة ، وعبدالله بن عباس، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم أجمعين .

أما أنس فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزّاق ، حدثنا مَعْمَر ، عن قَتَادة ، عن أنس بن مالك قال : سأل أهلُ مكة النبيّ صلى الله عليه وسلم آيةً ، فانشق القمر بمكة مرتين . فقال : « اقتربت الساعةُ وانشقَّ القمرُ » .

ورواه مُسْلم ، عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق به .

وهذا من مرسلاَت الصحابة ، والظاهر أنه تلقاه عن الجمِّ الغفير من الصحابة ، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن الجميع .

وقد روى البخارى ومسلم هذا الحديث من طريق شيبان . زاد البخارى : وسعيد ابن أبى عروبة ، وزاد مسلم : وشُعبة ، ثلاثتهم عن قتادة عن أنس : أن أهل مكة سألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آيةً فأراهم القمر شقتين جتى رأوا حراء بينهما . لفظ البخارى .

وأما جُمَير بن مطعم فقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن كَثِير ، حدثنا سليمان بن كثير ، عن حُصين بن عبد الرحمن ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، [عن أبيه]. قال : انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين ، فرقة على هذا الجبل ،

وفرقة على هذا الجبل. فقالوا: سحَرنا محمد ، فقالوا: إن كان سحرَ نا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم .

تفرد به أحمد .

وهكذا رواه ابن جَرير من حديث مممد بن فضيل وغيره، عن حصين به .

وقد رواه البيهق من طريق إبراهيم بن طَهْمَان وهُشَيم كلاها عن حُصين بن عبد الرحمن ، عن جبير بن معمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه عن جده به ، فزاد رجلا في الإسناد .

\* \* \*

وأما حُذيفة بن اليَمان فروى أبو نُعيم في « الدلائل » (١) من طريق عن عطاء بن السائب عن أبى عبدالرحمن السُّلمى . قال : خطبنا حُذيفة بن اليان بالمدائن فحمد الله وأثنى عليه م قال : « اقتربت الساعة وانشق القمر أ » ألا وإن الساعة قد اقتربت ، ألا وإن القمر قد انشق ، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفِراق ، ألا وإن اليوم المُضمار وغدا السِّباق .

فلما كانت الجمعة الثانية الطلقتُ مع أبى إلى الجمعة ، فحمد الله وقال مثله وزاد: ألا وإن السابق من سَبق إلى الجمعة .

فلما كنا فى الطريق قلت لأبى : مايعنى بقوله ـ « غــداً السِّباق » قال : من سبق إلى الجنة .

وأما ابن عباس فقال البخارى : حدثنا يحيى بن بُكَيْر (٢) ، حدثنا بكر ، عن جعفر ، عن عن عراك بن مالك ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة ، عن ابن عباس ، قال : إن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) ليس في دلائل النبوة المطبوع . وفيها روايات أخرى عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ٢٦٩/ ٢ ٢٣٠ . (٢) الأصل : ابن كثير . وهو تحريف وما أثبته عن صحيح البخارى ٢/٢٩/ ٢

ورواه البخارى أيضا ومسلم من حديث بكر ، وهو ابن نصر ، عن جعفر قوله : « اقتربت الساعة وانشقَّ القمرُ ، وإن يَروا آيةً يُمْرْضوا ويقولوا سحرُ مُستمر » . قال : قد مضى ذلك ، كان قبل الهجرة ، انشق القمرُ حتى رأوا شِقَيه .

وهكذا رواه العَوفى عن ابن عباس رضى الله عنه وهو من مرسلاته .

وقال الحافظ أبو نُعَيم : حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا بكر بن سُهيل ، حدثنا عبد الغنى بن سعيد ، حدثنا موسى بن عبد الرحمن ، عن ابن جُرَيج ، عن عطاء عن ابن عباس . وعن مقاتل ، عن الضحّاك ، عن ابن عباس فى قوله : « اقتر بت الساعة وانشقّ القمر من . قال ابن عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الوليد بن المغيرة ، وأبو جهل بن هشام ، والعاص بن وائل ، والعاص بن هشام ، والأسود ابن عبد كَيْمُوث ، والأسود بن المطلب [ بن أسد بن عبد العُزَّى ] (١) ، وزَمعة بن الأسود ، والنضر بن الحارث ، ونظراؤهم [ كثير ] (١) .

فقالوا للنبى صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقًا فشُقَّ لنا القمرَ فرقتين نصفًا على أبى قبُيس ونصفًا على أتحيية على أب قفية على أبي قبيس ونصفًا على أتحيية على أبي قبيس ونصفًا على أبي قبيس ونصفًا على الله عز وجل أن يعطيه ماسألوا ، فأمسى القمرُ قد سلب (٢) نصفًا على أبى قبيس ونصفًا على قعيقعان ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى : يا أبا سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن الأرقم اشهدوا .

ثم قال أبو نُعيم : وحدثنا (٣) سليمان بن أحمد ، حدثنا الحسن بن العباس الرازى ، عن الهيثم بن النمان ، حدثنا إسماعيل بن زياد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : انتهى أهلُ مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : هل من آية ينعرف بها أنك رسول الله .

<sup>(</sup>١) من دلائل النبوة ٢٣٤. (٢) دلائل النبوة : قد مثــل نصفا (٣) ليس في دلائل النبوة المطبوع .

فَرْبِط جبرائيل فقال : يامحمد قل لأهل مكة أن يحتفلوا هــذه الليلة فسَيرَوا آيةً إن انتفعوا بها .

فأخبرهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمقالة جبرائيل ، فحرجوا ليلة الشَّق ليلة أربع عشرة ، فانشق القمر نصفين، نصفاً على الصفا ونصفا على المروة فنظروا ، ثم قالوا بأبصارهم فمسحوها ، ثم أعادوا النظر فنظروا ، ثم مسحوا أعينهم ثم نظروا ، فقالوا : يامحمد ماهذا إلا سحر راهب .

فَأَنْزِلَ الله : « اقتربت الساعةُ وانشقَّ القمرُ » .

ثم روى الضحاك عن ابن عباس . قال : جاءت أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أرنا آية حتى نؤمن بها .

فسأل ربَّه ، فأراهم القمر َ قد انشق بجزئين ؛ أحدها على الصفا والآخر على المروة ، قدر مابين العصر إلى الليل ينظرون إليه ثم غاب . فقالوا : هذا سحر مفترى .

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن عمرو الرزَّاز ، حدثنا محمد بن يحيى القطّمى ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا ابن جُريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . قال : كُسف القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سُحر القمر فنزلت : « اقتربت الساعة وانشق القمر ، وإن يروا آية يُعرْضوا ويقولوا سحر مستمر » .

وهذا إسناد جيد،وفيه أنه كسف تلك الليلة ، فلعله حصل له انشقاق في ليلة كسوفه، ولهذا خنى أمره على كثير من أهل الأرض ، ومع هذا قد شوهد ذلك في كثير من بقاع الأرض، ويقال : إنه أرِّخ ذلك في بعض بلاد الهند ، وُبني بناء تلك الليلة وأرِّخ بليلة انشقاق القمر .

وأما ابن عمر ، فقال الحافظ البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد ابن الحسن القاضى ، قالا : حدثنا أبو العباس الأصمّ ، حدثنا العباس بن محمد الدُّورى ، حدثنا وهب بن جرير ، عن شُعبة ، عن الأعش، عن مجاهد به .

قال مسلم: كرواية مجاهد عن أبى مَعْمر عن ابن مسعود . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

وأما عبد الله بن مسعود فقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان ، عن ابن أبى نَجِيح ، عن معمر ، عن ابن مسعود . قال : انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشهدوا .

وهكذا أخرجاه من حديث سفيان ، وهو ابن عُيَينة ، به . ومن حديث الأعمش عن إبراهيم ، عن أبى معمر ، عن عبد الله بن سَمرة ، عن ابن مسعود قال : انشق القمر ُ ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «اشهدوا» وذهبت فرقة نحو الجبل . افظ البخارى (۱) .

ثم قال البخارى: وقال أبو الضحَّاك، عن مسروق ، عن عبد الله بمكة ، وتابعَه محمد بن مسلم ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد، عن أبى معمر ، عن عبد الله رضى الله عنه .

وقد أسند أبو داود الطَّيالسيّ حديث أبى الضَّحى ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : انشقَّ القمرُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت قريش : هذا سحرُ ابن أبى كَبْشة .

فقالوا : انظروا مايأتيكم به السُّفّار ، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم .

<sup>(</sup>١) ليس بلفظ المخارى .

قال : فجاء السُّفَّار فقالوا ذلك .

وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا العباس بن محمد الدُّورى ، حدثنا سعيد بن سليان ، حدثنا هُشيم ، حدثنا مغيرة ، عن آبى الضُّحى ، عن مسروق ، عن عبد الله ، قال : انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين .

فقال كفارٌ قريش لأهل مكة : هذا سحرٌ سحرَكم به ابنُ أبى كبشة ، انظروا الشُّقَار ، فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدَق ، وإن كانوا لم يروا مثـلَ ما رأيتم فهو سحرٌ سحرَكم به .

قال : فسئل السُّمار قال ، وقدموا من كل وجهة ، فقالوا : رأينا .

وهكذا رواه أبو نُعيم من حديث جابر، عن الأعمش، عن أبى الضَّحى ، عن مسروق عن عبد الله به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا مُوَّمِّل ، حدثنا إسرائيل ، عن سِمَاك ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد رسول الله صلى الله على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الجبلَ بين فُرْجتى القمر .

وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسباط عن سِمَاك به .

وقال الحافظ أبو ُنقيم : حدثنا أبو بكر الطَّلْحى ، حدثنا أبو حُصين محمد بن الحسين الوادعى ، حدثنا يحيى الحِمَّانى ، حدثنا يزيد ، عن عطاء ، عن سِمَاك ، عن إبراهيم ، عن عَلقمة ، عن عبد الله . قال : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم بمنّى وانشق القمر حتى صار فرقتين ، فرقة خلف الجبل . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « اشهدوا ، اشهدوا » .

وقال أبو نُعيم : حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا جعفر بن محمد القَلاَنسِيّ ، حدثنا

آدم بن أبى إياس ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثنا هشام بن سعد ، عن عُتبة ، عن عبد الله ابن عتبة ، عن الله ابن عتبة ، عن ابن مسعود . قال : انشق القمر ونحن بمكة ، فالله رأيت أحد شِقَّيه على الجبل الذي بمنى ونحن بمكة .

وحدثنا أحمد بن إسحاق ، حدثنا أبو بكر بن أبى عاصم ، حدثنا محمد بن حاتم ، حدثنا معاوية بن عمرو ، عن زائدة ، عن عاصم ، عن زِرِّ ، عنعبدالله ، قال : انشقَّ القمر بمكة فرأيته فرقتين .

ثم روى من حديث على بن سعيد بن مسروق ، حدثنا موسى بن ُعمير ، عن منصور ابن المعتمِر ، عن زيد بن وهب ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : رأيت القمر والله منشقاً باثنتين بينهما حراء .

وروى أبو نُعيم من طريق السُّدِّى الصغير ، عن الكُلْبي ، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال : انشق القمر فلقتين ، فلقة ذهبت ، وفلقة بقيت .

قال ابن مسعود: لقد رأيت جبلَ حِراء بين فَلْقتى القمر، فذهب فلقة، فتعجب أهل مكة من ذلك، وقالوا: هذا سحر مصنوع سيذهب.

وقال ایث بن أبی سُکیم ، عن مجاهد قال : انشق القمر علی عهد رسول الله صلی الله علیمه وسلم فصار فرقتین . فقال النبی صلی الله علیمه وسلم لأبی بكر : « فاشهد یا أبا بكر » .

وقال المشركون : سَحر القمر حتى انشق .

\* \* \*

فهذه طُرق متعددة قوية الأسانيد تفيد القطع لمن تأمَّلها وعرف عدالةَ رجالها . وما يذكره بعضُ القصاص من أن القمر سقط إلى الأرضِ حتى دخل في كم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من السكم الآخر ، فلا أصل له ، وهو كذب مفترًى ليس بصحيح .

والقمر حين انشق لم يُزايل السماء ، غير أنه حين أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم انشق عن إشارته فصار فرقتين ، فسارت واحدة حتى صارت من وراء حراء ، ونظروا إلى الجبل بين هذه وهذه . كما أخبر بذلك ابن مسعود أنه شاهد ذلك .

وما وقع فى رواية أنس فى مسند أحمد : « فانشق القمر بمكة مرتين » فيه نظر ، والظاهر أنه أراد فرقتين . والله أعلم .

## فصـــل فى وفاة أبى طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم مِن بعده خدیجة بنت خُویلد زوجة رسول الله صلى الله علیه وسلم ورضی الله عنها .

وقيل : بل هي توفيت قبلَه . والمشهور الأول .

وهذان المُشْفِقان ؛ هذا في الظاهر ، وهذه في الباطن ، هذاك كافر ، وهـذه مؤمنة صدِّيقة رضى الله عنها وأرضاها .

قال ابن إسحاق : ثم إن حديجة وأبا طالب هلَكا في عام واحد .

فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهُلْك خديجة ، وكانت له وزيرَ صِدْق على الابتلاء يَشكُن إليها<sup>(١)</sup> ، وبهُلْك عمه أبى طالب ، وكان له عَضُداً وحِرْزاً فى أمره ، ومنَعة وناصرا على قومه .

وذلك قبل مُهَاجِره إلى المدينة بثلاث سنين .

فلما هلك أبو طالب ، نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى مالم تركن تطمع به فى حياة أبى طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا .

فحدثنى هشام بن عروة عن أبيه ، قال : فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والترابُ على رأسه ، فقامت إليه إحدى بناته تفسله وتبكى ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) ابن هِشام : وكانت له وزير صدق على الإسلام يسكن إليها .

يقول: « لا تبكى يا ُبنية ، فإن الله مانع أباك » ويقول بين ذلك : « مانالت متّى (١) قريش شيئا أَكرهه حتى مات أبو طالب » .

وذكر ابن إسحاق قبل ذلك : أن أحدهم ربما طَرح الأذى فى بُرْمته صلى الله عليه وُسلم إذا نُصبت له .

قال: فكان إذا فعلوا ذلك ، كما حدثنى عمر بن عبد الله عن عروة ، يخرج بذلك الشيء على العود فيقذفه على بابه ثم يقول: «يابني عبد مناف أيُّ جِوارٍ هذا؟! » ثم يلقيه في الطريق.

### \* \* \*

قال ابن إسحاق : ولما اشتكى أبو طالب ، وبلغ قريشا ثِقَلُه ، قالت قريش بعضُها لبعض : إن حمزة وعمر قد أسلما ، وقد فشا أمرُ محمد فى قبائل قريش كلها ، فانطلقوا بنا إلى أبى طالب فليأخسذ لنسا على ابن أخيه وليعطه منّا ، فإنا والله ما نأمن أن يَبْتَرُونا أمرَنا .

قال ابن إسحاق: وحدثني العباس بن عبد الله بن مَعْبد ، عن بعض أهله ، عن ابن عباس قال : لما مشوا إلى أبي طالب وكلوه ، وهم أشراف قومه عُتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو جهل بن هشام ، وأمية بن خلف ، وأبو سفيان بن حرب ، في رجال من أشرافهم ، . فقالوا : يا أبا طالب إنك منا حيث قد عامت ، وقد حضر ك ماترى ، وتخو فنا عليك ، وقد عامت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعُه فخُذُ انا منه وخُذُ له مناً ليَكُفَ عنا ولنكف عنه ، وليدَعنا وديننا ولندَعه ودينه .

فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال: يابن أخى ، هؤلاء أشراف ُ قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك .

<sup>(</sup>١) الأصلي : مَا نالتني . وَمَا أَثْبَتُهُ عَنِ ابْنِ هَشَامٍ .

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ياعم ، كلة واحدة تعطونها تَمْالكون بهـا العربَ وتدينُ لـكم بها العجمُ » .

فقال أبو جهل : نعم وأبيك وعشر كلات .

قال : « تقولون لا إله إلا الله . وتخلمون ماتمبدون من دونه » .

قال: ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ماهذا الرجل بمطيكم شيئا مما تريدون ، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه . ثم تفرقوا

فال: فقال أبو طالب: والله يابن أخي مارأيتك سألتَهم شَططا .

قال: فطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فية ، فجعل يقول له: « أى عم فأنت فَقُلُم أُستحلُّ لك بها الشفاعة يومَ القيامة ».

فلما رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يابن أخى والله لولا مُحَافة الشُّبَة عليك وعلى بنى أبيك من بعدى ، وأن تظن قريش أنى إنما قلتها جزَعا من الموت لقلتُها ، لا أقولها إلا لأسرَّك بها .

قال : فلما تقارب من أبى طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه ، فأصغى إليه بأذنه .

ُ قال : فقال : يابن أخى والله لقد قال أخى الـكلمة التي أمرَ ته أن يقولها .

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لم أسمع » .

قال: وأنزل الله تعالى فى أولئك الرهط « ص والقرآن ذى اللهِ كُر بل الذين كفروا فى عِزَّة وشقاق » الآيات .

وقد تـكلمنا على ذلك في التفسير ولله الحمد والمنة ·

\* \* \*

وقد استدل بعض مَن ذهبمن الشيعة وغيرهم من الغلاة إلى أن أبا طالب مات مسلما بقول العباس [ في ] هذا الحديث ؛ يان أخى لقد قال أخى الكامة التي أمرته أن يقولها . يعنى لا إله إلا الله .

والجواب عن هذا من وجوه :

أحدها : أن فىالسند مُبْهَمَا لا يُمرف حاله وهو قوله : « عن بعضأهله » وهذا إبهام فى الاسم والحال ، ومثله يُتَوقف فيه لو انفرد .

وقد روى الإمام أحمد والنسائى وابن جرير نحواً من هذا السياق من طريق أبى أسامة ، عن الأعمش ، حدثنا عبّاد ، عن سعيد بن جُبَير . فذكره ولم يذكر قول العباس .

ورواه الثورى أيضا ، عن الأعمش ، عن يحيى بن عمارة السكوفى ، عن سعيد بن حبير ، عن ابن عباس . فذكره بغير زيادة قول العباس .

ورواه الترمذي وحسَّنه ، والنسائي وابن جرير أيضًا ٪

ولفظ الحديث من سياق البيهقى ، فيما رواه من طريق النَّورى ، عن الأعمش ، عن يحيى بن عمارة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : مرض أبو طالب، فجاءت قريش وجاء النبى صلى الله عليه وسلم [و]عند رأس أبى طالب مجلس رجل ، فقام أبو جهل كى يمنعه ذاك ، وشكو ، إلى أبى طالب ، فقال : يابن أخى ماتريد من قومك ؟

فقال : « ياعم إنما أريد منهم كلةً تَذَلُّ لهم بها العربُ ، وتؤدِّى إليهم بها الجزيةَ العجمُ ، كلةً واحدة » ·

قال:: ماهي ؟

قال: « لا إله إلا الله ».

قال: فقالوا: أجعل الآلهةَ إلها واحداً ؟ إن هذا لشيُّ عُجَاب.

قال : ونزل فيهم: « صوالقرآن ذى الذِّ كر » الآيات إلى قوله : « إلاَّ اختلاق» .

\* \* \*

ثم قد عارَضه ، أعنى سياقَ ابن إسحاق ، ماهو أصبحُ منه ، وهو ما رواه البخارى قائلا :

حدثنا محمود ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن ابن المسيَّب ، عن أبيه رضى الله عنه . أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل . فقال : « أى عم ، قل لا إله إلا الله ، كلةً أحاجُ لك بها عند الله » .

فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية : ياأبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر ماكلمهم به : على ملة عبد المطلب .

فقال النبي صلى الله عايه وسلم : « لأستغفرنَّ (١) لك مالم أنه عنك » .

فنزلت: « ماكان للنبيّ والذين آمنُوا أن يَسْتغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قُرْ بَى مِنْ بَعْدِ ماتبيّن لهم أنهم أصحابُ الجحيم (٢) » ونزلت: « إنك لا تَهْدِى مَنْ أحببت » (٣) ورواه مسلم، عن إسحاق بن إبراهيم وعبد الله، عن عبد الرزاق.

وأخرجاه أيضاً من حديث الرَّهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبيه بنحوه . وقال فيه : فلم يزَلْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْرضها عليه ، ويَعُودان له بتلك المقالة ، حتى قال آخر ماقال : على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول : لا إله إلا الله .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « أماً لأستغفرن لك مالم أُنْهَ عنك » فأنزل الله (١) الأصل: لأستغفر. وهو تحريف. (٢) سورة التوبة ١١٣ (٣) سورة القصص ٥٦.

يعنى بعد ذلك: « ما كان للنبيِّ والذين آمَنوا أَنْ يستغفروا للمشركين ولو كانوا أُولى قربى » .

و ترل فى أبى طالب : « إنك لا تَهْدى من أحببتَ ولكن الله يَهْدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين » .

وهكذا روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي ، من حديث يزيد بن كيسان عن أبى حازم ، عن أبى هريرة ، قال : لما حضرت وفاةُ أبى طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « يا عمّاه ، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة » .

فقال: لولا أن تعيِّر نى قريش، يقولون ما حَمَله عليه إلا فرَّعُ الموت، لأقررت بها عينَك ولا أقولها إلا لأُقرَّ بها عينَك ·

فأنزل الله عز وجل: « إنك لا تَهَدِى مَنْ أَحْبَبَ ، ولَـكن الله يهدى من بشاه وهو أعلمُ بالمهتدين » .

وهكذا قال عبد الله بن عباس وابن عمر ومجاهد والشَّعبي وقتادة : أنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : لا إله إلا الله. فأبى أن يقولما ، وقال : هو على ملة الأشياخ . وكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب .

ويؤكد هذا كله ما قال البخارى: حدثنا مُسكَّد ، حدثنا يحيى ، عن سفيان ، عن عبد المطاب عبد الملك بن عُمير ، حدثنى عبد الله بن الحارث ، قال : حدثنا العباس بن عبد المطاب أنه قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : ما أغنيت عن عمِّك ، فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟

قال: « [هو] في ضَحْضاً ح من نار ، ولولا أنا لكان في الدَّرك الأسفل (١) ».

<sup>(</sup>١) زاد في البخاري : من النار .

ورواه مسلم فی صحیحه من طرق ، عن عبد الملك بن عمیر به .

[و] أخرجاه فى الصحيحين من حديث الليث ، حدثنى ابن الهادِّ ، عن عبد الله بن خبَّاب ، عن أبى سعيد ، أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم وذُكر عنده عمَّه فقال : « لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة ، فيُجعلَ فى ضَحْصاح من النار يبلغ كعبيه يَغْلى منه دماغه » .

لفظ البخارى . وفى رواية « تغلى منه أمُّ دماغه » .

وروى مسلم ، عن أبى بكر بن أبى شَيبة ، عن عفّان ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أبى عثمان ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أهون أهل النار عذابا أبو طالب ، مُنتمل بنعلين من نار يغلى منهما دماغه » .

وفی مغازی یونس بن بُکگیر « یغلی منهما دماغه حتی یسیل علی قدمیه » ذکره السمبیلی .

وقال الحافظ أبو بكر البَزَّار فى مسنده : حدثنا عمرو ، هو ابن اسماعيل بن مُجَالِد ، حدثنا أبى، عن مجالد ،عن الشَّعبى ، عن جابر ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قيل له : هل نفعتَ أبا طالب ؟

قال: « أخرجتُهُ من النار إلى ضَحْضاَح منها » .

تفرد به البُّزَار .

قال الشَّهيلي : وإنما لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادةً العباس أخيه أنه قال السَّهيلي : « لم أسمع » لأن العباس كان إذ ذاك كافرا غيرَ مقبول الشهادة .

قلت : وعندى أن الخبر بذلك ما صحَّ لضعف سَنده . كما تقدم .

ومما يدل على ذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن أبى طالب فذكر له ما تقدم . وبتعليل صحته لعله قال ذلك عند معاينة الملك بعد الغَرْغَرة ، حين لا يَنفع نفسًا إيمانُها . والله أعلم .

\* \* \*

وقال أبو داود الطّيالسيّ : حدثنا شُعبة ، عن أبي إسحاق ، سمعت ناجية َ بن كعب يقول : سمعت عليا يقول : لما توفى أبي أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك قد توفى . فقال : « اذهب فوارِه » فقلت : إنه مات مشركا ، فقال : « اذهب فواره ولا تُحُدْثنَّ شيئا حتى تأتى » .

ففعلت فأتيته ، فأمرني أن أغتسل .

ورواه النسائى عن محمد بن المثنى ، عن غُنْدَر ، عن شُعبة .

ورواه أبو داود والنسائى من حديث سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن ناجية ، عن على : لما مات أبو طالب قلت : يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات ، فمن يواريه ؟

قال : « اذهب فوارِ أباك ولا تُحُدْثن شيئا حتى تأتيني » .

فأتيته فأمرنى فاغتسلت ، ثم دعالى بدعوات ما يسر ُ بى أن لى بهن ما على الأرض من شيء .

وقال الحافظ البيهق : أخبرنا أبو سعد الماليني ، حدثنا أبو أحمد بن عدى ، حدثنا عمد بن هارون بن محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة ، حدثنا الفضل ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أن النبى صلى الله عليه وسلم عاد من (١) جنازة أبى طالب فقال : وصَلَتْكُ رَحِم ، وحُزيت خيراً ياعم » .

 <sup>(</sup>١) في الوفا لابن الجوزي: عارض جنازة . وهذا ما يتفق مع قوله بعد : « ولم يقم على قبره » .
 (١) في الوفا لابن الجوزي: عارض جنازة . وهذا ما يتفق مع قوله بعد : « ولم يقم على قبره » .

قال: وروى عن أبى الىمان اكمؤزنى ،عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا وزاد: ولم ينم على قبره .

قال : وإبراهيم بن عبد الرحمن هذا هو الخوارزمي تكلموا فيــه .

قلت : قدروَى عنه غير ُ واحد مهم الفضل بن موسى السِّيناَنى (١) ، ومحمد بن سَلَّام البِيكَنْدى (٢) . ومع هذا قال ابن عَدِى : ليس بمعروف ، وأحاديثهُ عن كل من روى عنه ليست بمستقيمة .

وقد قدمنا ماكان يتعاطاه أبو طالب من المحاماة والمحاجة والممانعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفع عنه وعن أصحابه، وما قاله فيه من المادح والثناء، وما أظهره له ولأصحابه من المودة والمحبة والشفقة في أشعاره التي أسلفناها، وما تضمنته من العيب والتنقيص لمن خالفه وكذبه، بتلك العبارة الفصيحة البليغة الهاشمية المطلبية التي لا تداتى ولا تسامى، ولا يمكن عربيا مقارنتها ولا معارضتها.

وهوفى ذلك كله يَعْلم أن رسولَ الله صلى الله عليهوسلم صادقٌ بارٌ راشد، ولكن مع هذا لم يُؤمن قلبُهُ .

وفرق بَيْن عِـلم القلب وتصديقه .كما قررنا ذلك فى شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارى .

وشاهدُ ذلك قوله تعالى : « الذين آتيناهم الكتابَ يَعْرَفُونه كَمَا يَعْرُفُون أَبناءَهم ، وإنَّ فريقاً منهم كيكتمون الحقَّ وهم يَعْلمون » .

وقال تعالى في قوم فرعون : « وجَحدوا بها واستَيْقَنَتُها أَنفُسُهم » وقال موسى

<sup>(</sup>۱) كان من أقرآن آبن المبارك في السن والعلم ، ولد سنة ١١٥ ومات سنة ١٩١ . ونسب لملى سينان لمحدى قرى مرو . (٢) نسبة لمل بيكند ، بلدة بين بخارى وجيحون .

لفرعون : « لقد علمتَ ماأنزلَ هؤلاء إلا ربُّ السموات والأرض بصائرَ وإنى لأظنكُ يافرعون مثبوراً » .

وقول بعض السلف فى قوله تعالى : « وهم يَنْهُوْن عنه و يَنْأُون عنه » أنها نزلت فى أبى طالب حيث كان ينهى الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وينأى هو عما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق.

فقد روی عن ابن عباس ، والقاسم بن نُحَيمرة ، وحبيب بن أبى ثابت ، وعطاء بن دينار ، ومحمد بن كعب ، وغيرهم ، ففيه نظر . والله أعلم .

والأظهر ُ والله أعلم ، الرواية الأخرى عن ابن عباس ؛ وهم ينهون الناس عن محمد أن يؤمنوا به . وبهذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد . وهو اختيار ابن جرير .

وتوجيهه: أن هذا الكلام سِيق لتمام ذمِّ المشركين ، حيث كانوا يصدُّون الناسَ عن اتباعه ولا ينتفعون هم أيضا به .

ولهذا قال: « ومنهم مَن يَسْتمع إليك وجَعلنا على قلوبهم أَ كِننَّةً أَن يَفْقَهُوه و في آذانهم وَقُراً، وإن يَرَواكلَّ آية لا يُؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطيرُ الأولين، وهم يَنهون عنه ويَنْأُون عنه وإن يُهلكون إلا أَنْسَهم وما يشعرون ».

وهذا اللفظ وهو قوله « وهُمْ » يدلُّ على أن المراد بهذا جماعة ، وهم المذكورون في سياق الكلام وقوله : « وإنْ يُهلكون إلا أنفسهم وما يَشْعرون » يدل على تمام الذم .

وأبو طالب لم يكن بهذه المثابة ، بلكان يصدُّ الناس عن أذية رسول الله صلى الله وسلموأصحابه بكل ما يُقدر عليه من فعال ومقال ، ونفس ومال ولكن مع هذا لم يقدِّر الله له الإيمانَ ، لماله تعالى فى ذلك من الحكمة العظيمة ، والحجة القاطعة البالغة الدامغة التى يجب الإيمان بها والتسليم لها .

ولولا مانهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين ، لاستغفرنا لأبى طالب وترجَّمنا عليه !

#### فصــــل

## فى موت خديجة بنت خويلد

وذِ كُر شيء من فضائلها ومناقبها رضى الله عنها وأرضاها ، وجعل جنات الفردوس منقلبها ومثواها . وقد فعمل ذلك لا محالة بخبر الصادق المصدوق ، حيث بشَّرها ببيت في الجنة من قصّب لا صخب فيه ولا نصّب .

قال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو صالح ، حدثنا الليث ، حدثنى عُقَيل ، عن ابن شهاب قال: قال عروة بن الزبير: وقد كانت خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة .

ثم روى من وجه آخر عن الزهرى أنه قال: توفيت خديجة بمكة قبل خروجرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، وقبل أن تفرض الصلاة .

وقال محمد بن إسحاق : ماتت خديجة وأبو طالب في عام واحد .

وقال البيهق: بلغنى أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام. ذكره عبدالله بن منْده في كتاب المعرفة ، وشيخنا أبو عبد الله الحافظ.

قال البيهقى : وزعم الواقدى أن خديجة وأباطالب ماتا قبل الهجرة بثلاث سنين عام خرجوا من الشِّعب ، وأن خديجة توفيت قبل أبى طالب بخمس وثلاثين ليلة .

قلت: مرادهم قبل أن تَفُرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء.

وكان الأنسبُ بنا أن نذكر وفاة أبى طالب وخديجة قبل الإسراء ، كا ذكره البيهتي وغير واحد ، ولكن أخَّرنا ذلك عن الإسراء لمقصد ستطَّلع عليه بعد ذلك ، فإن الكلام به ينتظم ويتسق الباب. كما تقف على ذلك إن شاء الله .

وقال البخارى: حدثنا تُتَيبة ، حدثنا محمد بن فُصَيل بن غَزُوان ، عن عُمَارة ، عن أبى زُرْعة ، عن أبى هريرة . قال : أتى جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله هـذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام ، أو طعام أو شراب ، فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى ، وبشّرها ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب .

وقد رواه مسلم من حدیث محمد بن فضیل به .

وقال البخارى : حدثنا مُسَدَّد ، حدثنا يحيى ، عن إسماعيل ، قال : قلت لعبد الله بن أبى أَوْفَى: بشَّر النبى صلى الله عليه وسلم خديجة ؟ قال : نعم ، ببيت من قصَب لا صَخَب فيه ولا نَصَب .

ورواه البخارى أيضا ومسلم من طرق عن إسماعيل بن أبى خالد به .

قال السهيلى: وإنما بشَّرها « ببيت فى الجنة من قَصَب » ، يعنى قصب اللؤلؤ ، لأنها حازت قصب السَّبْق إلى الإيمان « لا صخَب فيه ولا نصَب » لأنها لم ترفع صوتها على النبى صلى الله عليه وسلم ولم تتعبه يوماً من الدهر ، فلم تصخب عليه يوما ولا آذته أبدا .

وأخرجاه فى الصحيحين ، من حديث هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ما غِرْتُ على خديجة ــ الله عنها أنها قالت : ما غِرْتُ على امرأة للنبى صلى الله عليه وسلم ماغرتُ على خديجة ــ وهلكتُ قبل أن يتزوجني ــ لمــا كنت أسمعه بذكرها .

وأمره الله أن يبشّرها ببيت في الجنة من قصب ، وإنْ كان ليَذبح الشاةَ فيُهْدى في خَلاَ ثَلْها منها ما يَسْفَهن .

لفظ البخاري .

وفى لفظ عن عائشة : ما غِرْت على امرأة ما غرتُ على خديجة ، مِن كثرة ذِكْر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ، وتزوجنى بعدها بثلاث سنين ، وأمره ربه ، أو جبرائيل ، أن يبشّرها ببيت في الجنة من قصب .

وفى لفظ له قالت: ما غِرت على أحد من نساء النبى صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة ، وما رأيتُها ، ولكن كان يُكْثِر ذِ كُرها ، وربما ذبح الشاة فيقطعها أعضاء ثم يبعثها فى صدائق خديجة ، فربما قلت : كأنه لم يكن فى الدنيا امرأة إلا خديجة ! فيقول : « إنهاكانت وكانت ، وكان لى منها ولد » .

ثمقال البخارى: حدثنا إسماعيل بن خليل ، أخبرنا على بن مُسْهِر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : استأذنت هالَةُ بنت خويلد أختُ خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعرف استئذان خديجة ، فارتاع فقال : اللهم هالة ! .

[قالت<sup>(۱)</sup>] فغرْتُ فقلت: ما تَذْكر مِنْ مجوز من مجائز قريش حمراء الشِّدْقين هَلِكت في الدهر [قد<sup>(۱)</sup>] أبدلك الله خيراً منها.

وهكذا رواه مسلم ، عن سُوَيد بن سعيد ، عن علي بن مُسْهر به .

وهذا ظاهر فى التقرير على أن عائشة خير من خديجة ، إما فضلاً وإما عِشْرةً ، إذ لم يُنْكِر عليها ولا ردَّ عليها ذلك ، كما هو ظاهر سياق البخارى رحمه الله .

<sup>(</sup>١) من البخاري .

ولسكن قال الإمام أحمد : حدثنا مُوَّمِّل أبو عبد الرحمن ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبد الملك \_ هو ابن عُمير \_ عن موسى بن طلحة ، عن عائشة قالت : ذكر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوما خديجة فأطنب في الثناء عليها ، فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة ، فقلت : القد أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين .

قال : فتغيَّر وجـه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيُّرا لم أره تغيَّر عنــد شيء قط الا عند نزول الوحى أو عند المخيلة حتى يَعْلَم رحمةً أو عذاباً .

وكذا رواه عن بهز بن أسد ، وعثمان بن مسلم ، كلاهما عن حماد بن سلمة ، عن عبد الملك بن عمير به .

وزاد بعد قوله: « حمراء الشدقين »: « هلكت فى الدهر الأول » . قال : قالت : فتمعَّر وجهه تمعرا ماكنت أراه إلا عند نزول الوحى أو عند المخيلة حتى ينظر رحمة أو عذابا .

تفرد به أحمد . وهذا إسناد جيد .

وقال الإمام أحمد أيضاً : عن ابن إسحاق ، أخبرنا نُجَالد ، عن الشَّعبي ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا ذَ كَر خديجة أثنى عليها بأحسن الثناء .

قالت : فغِرْت يوما فقلت : ما أكثر ما تذكرها حمراء الشِّدقين ، قد أبدلك الله خيراً منها .

قال: « ما أبدَلني الله خيراً منها ، وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس ، وصدَّقتني إذ كذبني [ الناس ] ، وآستني بمالها إذ حرمني الناس ، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولادَ النساء » .

تفرد به أحمد أيضا . وإسناده لا بأس به . وتُجَالِد روَى له مسلم مُتابعةً ، وفيه كلام مشهور . والله أعلم .

ولعل هذا، أعنى قوله: « ورزقنى الله ولدها إذ حرمنى أولاد النساء » كان قبل أن يولد إبراهيم بن النبى صلى الله عليه وسلم من مارية ، وقبل مَقْدمها بالكلِّية وهذا مُتَمين فإن جميع أولاد النبى صلى الله عليه وسلم ، كما تقدم وكما سيأتى ، من خديجة إلا إبراهيم ، فن مارية القبطية المصرية رضى الله عنها .

وقد استدل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على تفضيل خديجة على عائشة رضى الله عنها وأرضاها .

وتـكلم آخرون فى إسناده .

وتأوَّله آخرون على أنها كانت خيراً عِشرة ، وهو محتمل أو ظاهر ، وسببه أن عائشة تمت بشبابها وحُسنها وجميل عشرتها ، وليس مرادها بقولها : « قد أبدَلك الله خيراً منها » أنها تزكّى نفسها وتُفَضِّلها على خديجة ، فإن هذا أمر مَو جعه إلى الله عز وجل ، كما قال : « فلا تُزَكُوا أنفسكم هو أعْلَم بمن اتق (١) » وقال تعالى : « ألم تَرَ إلى الله يزكُون أنفسهم ، بل الله يُزكى من يشاء (٢) » الآية .

\* \* \*

وهذه مسألة وقعالنزاع ُ فيها بين العلماء قديما وحديثا ، وبجانبها طرق يقتصر عليهاأهل التَّشَيَّع وغير ُهم ، لا يعدلون بخديجة أحداً من النساء : لسلام الربِّ عليها ، وكون ولد النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم، إلا إبراهيم ، منها ، وكونه لم يتزوج عليها حتى ماتت إكراما لها وتقدير إسلامها ، وكونها من الصِّديقات ، ولها مقام ُ صِدْق في أول البعثة ، وبذلت نفسها ومالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

 <sup>(</sup>١) سورة النجم ٣٢ . (٢) سورة النساء ٤٩ .

وأما أهل السُّنة فمنهم من يغلو أيضا ويُثبت لكل واحدة منهما من الفضائل ما هو معروف ، ولكن تَحْملهم قوة النَّسنُن على تفضيل عائشة لكونها ابنة الصَّديق ، ولكونها أعلم من خديجة ، فإنه لم يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها ، ولم يكن الرسول يحب أحداً من فسائه كمحبته إياها ، ونزلت براءتُها مِن فَوق سبع سموات ، وروَتْ بَعده عنه عليه السلام علما جَمَّا كثيراً طيباً مباركا فيه ، حتى قد ذكر كثير من الناس الحديث المشهور « خذوا شطر دينكم عن الحيراء » .

\* \* \*

والحقُّ أن كلا منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبَهره وحيَّره . والأحسنُ التوقَّف في ذلك إلى الله عز وجل .

ومَن ظهر له دليل مي يَقطع به ، أو يَعْلَب على ظنه فى هذا الباب ، فذاك الذى يجب عليه أن يقول بما عنده من العلم .

ومن حصل له توقف في هذه المسألة أو في غيرها ، فالطريق الأقومُ والمسلكُ الأَسْلمِ أن يقول: الله أعلم .

وقد روى الإمام أحمد والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى ، من طريق هشام بن عُروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير نسائها مريم بنت عمران ، وخير نسائها خديجة بنت خُوَيلد » أى خير زمانهما .

وروى شُعبة ، عن معاوية بن قُرَّة ، عن أبيه قرة بن إياس ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كَمُل من الرجال كثير ولم يكل من النساء إلا ثلاث : مريم بنت عمران ، وآسية امرأة فرعون ، وخديجة بنت خويلد ، وفَضْل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » .

رواه ابن مردویه فی تفسیره ، وهذا إسناد صحیح إلی شعبة وبعده .

قانوا: والقَدْر المشترك بين الثلاث نسوة؛ آسية ومريم وخديجة ، أن كلاً منهن كَفَلَتْ نبيًا مرسلا، وأحسنت الصُّحبة في كفالتها وصدَّقته حين بُمث.

ومريم كفلت ولدها أتمَّ كفالة وأعظمَها وصدَّقته حين أرسل.

وخديجة رغبت فى تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وبذلت فى ذلك أموالها، كا تقدم ، وصدَّقته حين نزل عليه الوحى من الله عز وجل .

وقوله: « وفضلُ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » هو ثابت فى الصحيحين من طريق شعبة أيضا ، عن عمرو بن مُرَّة ، عن مرة الطيب الهمدانى ، عن أبى موسى الأشعرى ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كَمُل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ، ومريم بنت عمران ، وإنّ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » والثريد هو الخبز واللحم جميعاً ، وهو أفخر طعام العرب ، كما قال بعض الشعراء :

إذا ما أُلح بن تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريدُ وحمل قوله: « وفضل عائشة على النساء » أن يكون محفوظاً فيعم النساء المذكورات وغيرهن ، ويحتمل أن يكون عامًّا فيما عداهن ويبقى الكلام فيها وفيهن موقوفاً يحتمل التسوية بينهن ، فيحتاج من رجح واحدة منهن على غيرها إلى دليل من خارج . والله أعلم .

### فصـــل

# فى تزويجه عليه السلام بعد خديجة رضى الله عنها بعائشة بنت الصديق ، وسَوْدة بنت زَمْعة رضى الله عنهما

والصحيح أن عائشة تزوجها أولا كما سيأتى .

قال البخارى فى باب تزويج عائشة ، حدثنا مُعلَّى بن أسد ، حدثنا وُهَيْب ، عن هشام ابن عُروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها : « أريتك فى المنام مرتين ، أرى أنك فى سَرْقة (١) من حرير ، ويقول (٢) : هذه امرأتك . فأ كشف عنها فإذا هى أنت ، فأقول إن كان هذا (٣) من عند الله يُمْضِه » .

قال البخارى: بأب لكاح الأبكار . وقال ابن أبى مُكَيْكة: قال ابن عباس لعائشة: لم ينكح النبى صلى الله عايه وسلم بكراً غيرك.

حدثنا إسماعيل بن عبدالله ، حدثني أخى ، عن سليان بن بلال ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قلت : يارسول الله ، أرأيت لو نزلت وادياً وفيه شجرة قد أكل منها ، ووجدت شجرة لم يؤكل منها ، في أيها كنت تُر تع بعير ك ؟ قال : « في التي لم يُر تع منها » تعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكراً غيرها . انفر د به البخارى .

ثم قال : حدثنا عبيد بن إسماعيل ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة . قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أريتك في المنام فيجيء

<sup>(</sup>١) السرقة : القطعة . (٢) أى جبريل . وفي رواية : ويقال .

<sup>(</sup>٣) البخارى : إن يك هذا .

بك الملك في سَرْقة من حرير فقال لى هذه امرأتك ، فكشفت عن وجهك الثوبَ فإذا أنت هي ، فقلت: إن يكن هذا من عند الله ميمضه » .

وفى رواية : « أُرِيتُك فى المنام ثلاثَ ليال » .

وعند َ الترمذى أن جبريل جاءه بصورتها فى خرقة من حرير خضراء فقال : هــذه زوجتك فى الدنيا والآخرة .

وقال البخارى: [باب] تزويج الصغار من الكبار؛ حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث عن يزيد، عن عِراك، عن عروة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبى بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال: « أنت أخى فى دين الله وكتابه، وهى لى حلال ».

هذا الحديث ظاهر سياقه كأنه مُر سل ، وهو عند البخارى والمحققين مُتَّصِل ، لأنه من حديث عروة عن عائشة رضى الله عنها ، وهذا من أفراد البخارى رحمه الله .

وقال يونس بن بُكَير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه . قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بعد خديجة بثلاث سنين ، وعائشة يومئذ ابنة ست سنين ، وبنَى بها وهي ابنة تسع ، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة ابنة تمانى عشرة سنة .

ً وهذا غريب .

وقد روى البخارى عن عبيد بن إسماعيل ، عن أبى أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : توفيت خديجة قبل مَخْرج النبى صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين ، فلبث سنتين أو قريباً من ذلك ، ونكح عائشة وهى بنت ست سنين ، ثم بنى بها وهى بنت تسع سنين .

وهذا الذى قاله عروة مرسل فى ظاهر السياق كما قدمنا ، ولكنه فى حكم المتصل فى نفس الأمر .

وقوله: « تُزوَّجها وهي ابنة ست سنين ، وبني بها وهي ابنة تسع » مالا خلاف فيه بين الناس ، وقد ثبت في الصحاح وغيرها .

وكان بناؤه بها عليه السلام في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة .

وأما كَوْن تزويجها كان بعد موت خديجة بنحو من ثلاث سنين ففيه نظر .

فإن يعقوب بن سفيان الحافظ قال: حدثنا الحجَّاج، حدثنا حمَّاد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفَّى خديجة قبل محرجه من مكة وأنا ابنة سبع أو ست سنين، فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب في أرجوحة وأنا مُجَمَّمة، فهيأنني وصنَعْنَني ثم أتين بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ فبنَي بي ]. وأنا ابنة تسع سنين.

فقوله فى هذا الحديث: « متوفَّى خديجة » . يقتضى أنه على أثر ذلك قريباً ، اللهم إلا أن يكون قد سقط من النسخة بعد متوفَّى خديجة ، فلا ينغى ماذكره يونس بن بكير وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه . والله أعلم .

وقال البخاری: حدثنا فروة بن أبی المغراء ، حدثنا علی بن مُسهر ، عن هشام بن عروة ، عن أبیه ، عن عائشة . قالت : تزوجنی النبی صلی الله علیه وسلم وأنا بنت ست سنین ، فقدمنا المدینة فنزلنا فی بنی الحارث بن الحزرج ، فوعکت فتمزق شعری وقد وفَت لی جُمَیْمَة ، فأتننی أمی أم رومان و إبی لنی أرجوحة ومعی صواحب لی ، فصرخت بی فأتیتها ما أدری ماترید منی ، فأخذت بیدی حتی أوقفتنی علی باب الدار ، و إبی لا مهج حتی سکن بعض نفسی ، ثم أخذت شیئا من ماء فحست به وجهی ورأسی ، ثم أدخلتنی

الدار. قال: فإذانسوة من الأنصار فى البيت، فقُلْن: على الخير والبركة وعلى خيرطائر. فأسلمتنى إليهن فأصلحن من شأنى ، فلم يَرُعنى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحىً ، فأسْلَمَننى إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين .

وقال الإمام أحمد في مسند عائشة أم المؤمنين : حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا سر ، حدثنا سم حدثنا محمد بن عمرو [حدثنا ] أبو سلمة ويحيى ، قالا : لما هلكت خديجة جاءت خوالة بنت حكيم امرأة عمان بن مظعون فقالت : يارسول الله ألا تزواج ؟ قال: من؟ قالت : إن شئت بكراً ، وإن شئت ثيبًا .

قال: فَنَ البِكْرِ ؟ قالت أحب خُلق الله إليك عائشة ابنة أبي بكر

قال : ومن الثيب ؟ قالت سَوْدة بنت زَمْعة ، قد آمنَتْ بك واتبعتك . قال : فاذهبى فاذكريهما على . .

فدخلَتْ بیتَ أبی بكر فقالت: ياأم رومان ماذا أدخل الله علیك من الخیر والبركة ! قالت :وما ذاك ؟ قالت : أرسلنی رسولُ الله صلی الله علیه وسلم أخطب علیه عائشة ، قالت : انظری أبا بكر حتی یأتی .

فجاء أبو بكر فقلت: يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة! قال: وهل وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه.

فرجعتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال: « ارجعى إليه فقولى له: أنا أخوك وأنت أخى في الإسلام وابنتك تصلح لى ».

فرجعتُ فذكرتذلك له قال: انتظرى ، وخرج . قالتأم رومان: إن مطعم بن عدى قد ذكرها على ابنه ، ووالله ماوعد أبو بكر وعداً قط فأخلفه .

فدخل أبو بكر على مطعم بن عدى وعنده امرأته أم الصبى . فقالت : يا ابن أبى قحافة لعلك مُصْبىء صاحبنا تُدْخله فى دينك الذى أنت عليه إن تزوَّج إليك ؟! فقال أبو بكر للمطعم بن عدى أقوْل هذه تقول؟ [قال: ] (١) إنها تقول ذلك . فحرج من عنده وقد أذهب الله ما كان فى نفسه من عِدَته التى وعده .

فرجع فقال لخولة : ادعى لى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم . فدعته فزوجها إياه ، وعائشة يومئذ بنت ست سنين .

ثم خرجت فدخلت على سو دة بنت زَمْعة فقالت: ماأدخل الله عليك من الحير والبركة؟! قالت: وما ذاك ؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك إليه . قالت: وددتُ ، ادخلي إلى أبي بكر فاذكرى ذلك له ، وكان شيخاً كبيراً قد أدركه السن قد تخلف عن الحج ، فدخلت عليه فحييته بتحية الجاهلية ، فقال : من هذه ؟ قالت: خَوْلة بنت حكيم . قال : فما شأنك ؟ قالت : أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة . فقال : كف كريم ، ما تقول صاحبتك ؟ قالت : تحب ذلك . قال : ادعيها إلى ". فدعتها قال : أَى بُنية ، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك ، وهو كف عكريم ، أتحبين أن أزوجك به ؟ قالت : نع . قال : ادعيه لى .

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوَّجها إياه .

فجاء أخوها عبد بن زَمْعة من الحج ، فجاء يَحْثى على رأسه التراب . فقال بعد أن أسلم : لعَمْرُك إلى لسفيه يوم أحْثى فى رأسى التراب أنْ تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة !

قالت عائشة: فقدمنا المدينة فنزلنا فى بنى الحارث بن الخزرج فى السُّنح. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا واجتمع إليه رجال من الأنصار (١) من المسند ٢١١/٦. ونساء ، فجاءتنى أمى وإنى لنى أرجوحة بين عَذْقين يرجح بى ، فأنزلتنى من الأرجوحة ولى جُمْيْمة ففر قتها ومسحت وجهى بشىء من ماء ، ثم أقبلت تقودنى حتى وقفت بى عند الباب ، وإنى لأنهج حتى سكن من نفسى ، ثم دخلت بى فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير فى بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار ، فأجلستنى فى حجره ثم قالت : هؤلاء أهلك ، فبارك الله لك فيهم ، وبارك لهم فيك . فوثب الرجال والنساء فحرجوا ، وبنى بى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتنا مانحرت على جزور ، ولا ذبحت على شاة ، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بَحْفنة كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتنا مانحرت على رسول الله عليه ولا ذبحت على شاة ، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بَحْفنة كان يرسل بها إلى رسول الله على الله عليه وسلم في بيتنا مانحرت على رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم إذا دار إلى نسائه . وأنا يومئذ ابنة تسع سنين .

وهذا السياق كأنه مُرْسل، وهو متصل.

لما رواه البيهق من طريق أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا عبد الله بن إدريس الأزدى ، عن محمد بن عمرو ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، قال : قالت عائشة : لما ماتت حديجة جاءت خولة بنت حكيم فقالت : يا رسول الله ألا تزوّج ؟ قال : ومن ؟ قالت : إن شئت بكراً وإن شئت ثيباً . قال : من البِكر ومن الثيب ؟ قالت : أما البكر فابنة أحب خَلْق الله إليك ، وأما الثيب فسو دَة بنت زَمْعة ، قد آمنت بك واتبعتك . قال فاذ كريهما على .

وذكر تمام الحديث نحو ما تقدم .

وهذا يقتضى أن عقده على عائشة كان متقدما على تزويجه بسودة بنت زمعة .

ولكن دخوله على سودة كان بمكة ، وأما دخوله على عائشة فتأخر إلى المدينة فى السنة الثانية كما تقدم وكما سيأتى .

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود ، حدثنا شريك ، عن هشَّام ، عن أبيه ، عن عائشة

قالت: لما كبرت سَودة وهبت يومَها لى ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لى بيومها مع نسائه . قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدى .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر ، حدثنا عبد الحميد ، حدثنى شهر ، حدثنى عبد الله بن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لهما سودة وكانت مُصْبِية ، كان لها خمس صبية أو ست من بعلها مات : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مايمنعك منى ؟ » قالت : والله يانبى الله مايمنعنى منك أن لا تكون أحب البرية إلى ، ولكنى أكرمك أن يمنعوا هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية . قال : فهل منعك منى غيير ذلك ؟ قالت : لا والله . قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يرحمك الله ! إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل ؛ صالح ؟ نساء قريش ، قأحناً هلى ولد في صغره ، وأرعاه على بعل بذات يده .

قلت: وكان زوجها قبله عليه السلام السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، وكان ممن أسلم وهاجر إلى الحبشة كما تقدم، ثم رجع إلى مكة فمات بها قبل الهجرة رضى الله عنه.

هذه السياقات كلمها دالة على أن العقد على عائشة كان متقدما على العقد بسودة، وهو قول عبد الله بن محمد بن عقيل. ورواه يونس عن الزهرى .

واختار ابن عبد البرأن العقد على سودة قبل عائشة ، وحكاه عن قتادة وأبى عبيد . قال : ورواه عقيل عن الزهرى .

#### فصل

قد تقدم ذكر موت أبى طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه كان ناصراً له وقائما فى صفه ومدافعاً عنه بكل مايقدر عليه من نفس ومال ومَقال وفِعال .

فلما مات اجترأ سفهاء قريش على رسول الله صلى الله عليــه وسلم و نالوا منــه مالم يكونوا يَصِلون إليه ولا يقدرون عليه .

كا قد رواه البيهقى ، عن الحاكم ، عن الأصم ، حدثنا محمد بن إسحاق الصنعانى ، حدثنا يوسف بن بهلول ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن حدثه ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الله بن جعفر قال : لما مات أبو طالب عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفيه من سفهاء قريش فألقى عليه ترابا ، فرجع إلى بيته فأتت امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكى ، فجعل يقول : « أي بنية لا تبكى ، فإن الله مانع أباك » .

ويقــول مابين ذلك : « مانالت قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب ثم شرعوا » .

وقد رواه زیاد البَکَائی ، عن محمد بن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن أبیــه مرسلا. والله أعلم .

وروى البيهقى أيضا عن الحاكم وغيره ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن 'بكير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مازالت قريش كاعِّين (١) حتى مات أبو طالب » .

<sup>(</sup>١) كاعين : جيناء

ثم رواه عن الحاكم ، عن الأصمّ ، عن عباس الدَّورى ، عن يحيى بن مَعِين ، حدثنا عقبة الحجـدر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مازالت قريش كاعَّة حتى توفى أبو طالب .

وقد روى الحافظ أبو الفرج ابن الجوزى بسنده عن ثعلبة بن صُقير (١) وحكيم بن حزام ، أنهما قالا : لما توفى أبو طالب وخديجة ، وكان بينهما خمسة أيام ، اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان ، ولزم بيته وأقلَّ الحروجَ ، ونالت منه قريش مالم تكن تنال ولا تطمع فيه .

فبلغ ذلك أبا لهب فجاءه فقال : يامحمد امضٍ لما أردتَ ، وما كنت صانعاً إذ كان أبو طالب حيًّا فاصنعه ، لا واللات لا 'يوصَل إليـك حتى أموت .

وسبّ ابنُ العَيْطَلة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأقبل إليه أبو لهب فنال منه، فو لَى يصيح : يامعشر قريش صبأ أبو عتبة . فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبى لهب فقال : مافارقتُ دينَ عبد المطلب . ولكنى أمنع ابنَ أخى أن يُضَامَ حتى يمضى لما يريد .

فقالوا : لقد أحسنتَ وأُجْمَلْت ووصلت الرحم .

فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أياما يأتى ويذهب لايعرض له أحد من قريش ، وهابوا أبا لهب ، إذ جاء عقبة بن أبى مُعَيط وأبو جهل إلى أبى لهب فقالا له : أخبرك ابن ُ أخيك أين مُدْخَل أبيك ؟

فقال له أبو لهب: يامحمد أين مدخل عبد المطلب؟ قال : مع قومه. فخرج إليهما فقال : قدساً لته فقال : مع قومه .

فقالاً : يزعم أنه في النار !

<sup>(</sup>١) الأصل: صعير. وهو تحريف. وما أثبته من الوفا لابن الجوزى ٢١٠.

فقال : يامحمد أيدخل عبد المطلب النار ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن مات على مامات عليه عبــد المطلب دخل النار .

فقال أبو لهب \_ لعنه الله \_ : والله لابرحت لك إلا عدوا <sup>(١)</sup> أبداً وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار .

واشتد عند ذلك أبو لهب وسائرٌ قريش عليه .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وكان النفر الذين يؤذون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فى بيته: أبولهب، والحكم بن أبى العاص بن أمية، وعُقبة بن أبى معيط، وعدى بن الحمراء، وابن الأصداء الُهذلي.

وكانوا جيرانه ، لم يُسْلم منهم أحد إلا الحـكم بن أبي العاص .

وكان أحـدهم ، فيما ذكر لى ، يُطرح عليه رحم الشاة وهو يصلّى ، وكان أحدهم يطرحها فى بُرمته إذا نصبت له ، حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجراً يستتر به منهم إذا صلى ، فـكان إذا طرحوا شيئا من ذلك يحمله على عود ثم يقف به على بابه ثم يقول : يابنى عبد مناف أيُّ جوار هذا ؟! ثم يلقيه فى الطريق .

قلت : وعندى أن غالب ماروى مما تقدم ــ مِنْ طَرْحهم سلا الجَزُور بين كتفيه وهو يصلى ، كا رواه ابن مسعود ، وفيه أن فاطمة جاءت فطرحته عنه وأقبلت عليهم فشتمتهم ، ثم لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على سبعة منهم كما تقدم . وكذلك ماأخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص مِنْ خَنْقهم له عليه السلام خنقا شــديداً ،

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي : لا برحت لك عدوا ، وهي كذلك في طبقات ابن سعد .

حتى حال دونه أبو بكر الصديق قائلا: أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله! وكذلك عزمُ أبى جهل، لعنه الله ، على أن يطأ على عنقه وهو يصلى فحيل بينه وبين ذلك ، وما أشبه ذلك ـ كان بعد وفاة أبى طالب والله أعلم. فذ كرها ههنا أنْسَبُ وأَشْبَه .

## فصل

فى ذهابه عليه السلام إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله تمالى ، وإلى نصرة دينه ، فردُّوا عليه ذلك ولم يقبلوا ، فرجع عنهم إلى مكة

قال ابن إسحاق: فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليــه وسلم من الأذى مالم تــكن نالته منه في حياة عمــه أبى طالب.

فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس من تُقِيف النَّصرةَ والمنعة بهم من قومه ، ورجا أن يقبلوا منه ماجاءهم به من الله تعالى .

فخرج إليهم وحده .

فد ثنى يزيد بن أبى زياد ، عن محمد بن كعب القُرظى ، قال : انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ، وعمد إلى نفر من ثقيف وهم سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثلاثة ؛عبد ياليل ، ومسعود ، وحبيب، بنوعمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة ابن عوف بن ثقيف . وعند أحدهم امرأت من قريش من بنى جُمَح .

فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه ، فقال أحدهم : هو يَمْرُ ط ثيابَ السكعبة إن كان الله أرسلك . وقال الآخر : أما وجد الله أحداً أرسله غيرك ؟ وقال الثالث : والله لا أكلك أبداً لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك السكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لى أن أكلك .

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خير ثقيف ، وقد قال لهم ، فيما ذكر لى ، إذ فعلتم مافعلتم فا كتموا على . وكره رسول الله صلى الله عليــه وسلم أن يبلغ قومَه عنــه فيُذْئرهم ذلك عليه .

فلم يفعلوا ، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبُّونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وها فيه ، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه .

فعمد إلى ظل حُبْلة (١) من عنب فجلس فيه ، وابنا ربيعة ينظران إليه ويَريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف . \_

وقد لقى رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، فيما ذكر لى ، المرأة التى من بنى جمح ، فقال لها : ماذا لقينا من أُحمائك !

فلما اطمأن قال فيما ذكر : « اللهم إليك أشكو ضَعْف قوَّ تى وهو انى على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنت ربُّ المستضعفين ، وأنت ربى ، إلى من تكانى ، إلى بعيد يتحمَّمنى ، أم إلى عدو ملَّكته أمرى ؟! إن لم يكن بك غضب علىَّ فلا أَبَالى ، ولكن عافيتك هي أوسع لى .

أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات ، وصَلَح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تُنزل بى غضبك أو تُحلَّ على سخطك ، لك المُنْبى حتى ترضى ، لاحول ولا قوة إلا بك » .

قال: فلما رآه ابنا ربيعة عُتْبة وشَيْبة وما لقى تحركت له رَحِمُهما، فدعَوا غلاماً لهما نصرانياً يقال له عَدَّاس [ وقالا له ] خذ قطفاً من هـذا العنب فضعه فى هذا الطبق ، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه.

<sup>(</sup>١) الحبلة : الـكرمة .

ففعل عَدَّاس،ثم ذهب به حتى وضعه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم،ثم قال له كل .

فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه قال : « بسم الله » ثم أكل ، ثم نظر عداس في وجهه ، ثم قال : والله إن هذا الكلام مايقوله أهل هذه البلاد . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن أهل أى بلاد أنت ياعداس وما دينك ؟ قال : نصراني وأنا رجل من أهل نينوى .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ فقال له عداس: ومايدريك مايونس بن متى ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك أخي كان نبيا وأنا نبي .

فأكبَّ عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه . قال : يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أمَّا غلامك فقد أفسده عليك .

فلما جاء عــداس قالاً له : ويلك ياعداس ! مالك تقبّل رأسَ هــذا الرجل ويديه وقدميه ؟

قال : ياسيدى ما فى الأرض شىء خير من هذا ، لقد أخبرنى بأمر مايملمه إلا نبى . قال له : ويحك ياعداس لا يصرفنك عن دينك ، فإن دينك خير من دينه .

#### \* \* \*

وقد ذكر موسى بن عُقْبه نحواً من هـذا السياق ، إلا أنه لم يذكر الدعاء وزاد: وقعد له أهلُ الطائف صَفَّين على طريقه ، فلما مرَّ جعلوا لا يرفع رجليـه ولا يضعهما إلا رضَخوها بالحجارة حتى أَدْمَوه ، فخلص منهم وهما يسيلان الدماء ، فعمد إلى ظل نخـلة

وهو مكروب، وفى ذلك الحائط عُتْبة وشَيْبة ابنا ربيعة فكره مكانهما لعداوتهما الله ورسوله .

ثم ذكر قصة عَدَّاس النصر اني ، كنحو ماتقدم .

وقد روى الإمام أحمد ، عن أبى بكر ابن أبى شَيْبة ، حمد ثنا مروان بن معاوية الفزارى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائنى ، عن عبد الرحمن بن خالد بن أبى جبل العكروانى ، عن أبيمه ، أنه أبصر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فى مَشرق تَقيف وهو قائم على قوس أو عصى ، حين أتاهم يبتغى عندهم النصر ، فسمعته يقول : « والسماء والطارق » حتى ختمها .

قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ، ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعَتْني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هـذا الرجل؟ فقرأتُها عليهم ، فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا ، لوكنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه.

وثبت فى الصحيحين ، من طريق عبد الله بن وهب ، أخبرنى يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال : أخبرنى عروة بن الزبير ، أن عائشة حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هل أتى عليك يوم كان أشدَّ عليك من يوم أُحد ؟

قال: « مالقیتُ من قومك كان أشدَّ منه يومُ العقبة ، إذ عَرضتُ نفسی علی ابن عبد ياليل بن عبد كلاًل فلم يجبنی إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم علی وجهی فلم أستفق إلا وأنا بقرَن الثعالب ، فرفعت رأسی فإذا أنا بسحابة قد أطلَّتنی ، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام ، فنادانی فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردُّوا عليك ، وقد بعث لك ملك الجبال ، لتأمره بما شئت فيهم .

ثم ناداني ملك الجبال فسلم على ثم قال: يامحمد قد بعثني الله ، إن الله قد سمع قول

قومك لك ، وأنا ملك الجبال قد بعثنى إليك ربك لتأمرنى ماشئت ، إن شئت تطُبْق عليهم الأخشبين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرجو أن يُخْرج الله من أصلابهم مَن يعبد الله لايشرك به شيئا » .

## فصل

وقد ذكر محمد بن اسحاق سماعَ الجن لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مَر ْجَعَه من الطائف حين بات بنخلة وصلّى بأصحابه الصبح ، فاستمع الجن الذين صُرفوا اليه قراءته هنالك .

قال ابن إسحاق: وكانوا سبعة نفر ، وأنزل الله تعالى فيهم قوله: « وإذْ صرَفْنا إليك نَفراً من الجن » .

قلت: وقد تكلمنا على ذلك مستقصى ً فى التفسير، وتقـدم قطعة من ذلك، والله أعلم.

ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مَرْجعه من الطائف فى جوار المطعم بن عدى ، وازداد قومُه عليـه حَنَقًا وغيظا وجرأة وتكذيبا وعناداً . والله المستعان وعليه التكلان .

وقد ذكر الأموى فى مغازيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أرَيقط إلى الأخنس بن شَرِيق، فطلب منه أن يجيره بمكة، فقال: إن حليف قريش لايجير على صميمها.

ثم بعثه إلى سُهَيل بن عمرو ليجيره فقال: إن بنى عامر بن **لؤى لا** تجير على بنى كعب بن لؤى .

فبعثه إلى المطعم بن عَدِى ليجيره فقال: نعم ، قل له فليأت .

فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة ، فلما أصبح خرج معه هو وبنوه ستة أو سبعة ، متقلدً ى السيوف جميعاً ، فدخلوا المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : طُفْ . واحتَبُوا بحمائل سيوفهم فى المطاف .

فأقبل أبو سفيان إلى مُطعم فقال : أمجير أو تابع ؟ قال : لا بل مجير . قال : إذاً لا تُخفّر .

فجلس معه حتى قضى رسول الله سلى الله عليه وسلم طوافه ، فلما انصرف انصرفوا معه . وذهب أبو سفيان إلى مجلسه .

قال: فمكث أياما ثم أُذن له في الهجرة.

فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توفى مطعم بن عدى بعـــده بيسير ، فقال حسان بن ثابت : والله لأرثينه . فقال فيما قال :

فلو كان مجدُ مخلدَ اليوم واحداً من الناس نحَّى مجدُه اليوم مُطعاً أجرتَرسولَ الله منهم فأصبحوا عبادك مالبَّى مُحِلُّ وأحرماً فلو سُئلت عنه مَعَدُّ بأَسْرِها وقحطانُ أو باقى بقية جُرْها لقالوا: هو المُوفِي بخفرة جاره وذمت يوماً إذا ما تجشما وما تَطُلُع الشمسُ المنيرة فو قهم على مثله فيهم أعزَّ وأكرما إباء إذاً يأبي وألين شيمةً وأنومُ عن جارٍ إذا الليلُ أظلَما

قلت : ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أسارى بدر : « لو كان المطعم بن عدى حيًّا ثم سألني في هؤلاء النَّنْ أَنَّ لوهبتهم له » .

<sup>(</sup>١) المطبوعة : النقباء . وهو تحريف شنيع أعان عليه كتابتها في الأصل بالألف بلا نقط والرواية كما في الوفا والمواهب : ثم كلمني في هؤلاء النتني لأطلقتهمله . وسماهم نتني لكفرهم . كما في النهاية .

فى عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة على أحياء العرب فى مواسم الحج أنْ يُؤووه وينصروه ويمنعوه ممن كذبه وخالفه ، فلم يجبه أحد منهم لما ذخره الله تعالى للأنصار من الكرامة العظيمة رضى الله عنهم

قال ابن إسحاق: ثم قدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، وقومُه أشدُّ ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه ، إلا قليلا مستضعفين عمن آمن به .

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعْرض نفسَه في المواسم ، إذا كانت ، على قبائل العرب يدعوهم إلى الله عز وجل ، ويخبرهم أنه نبيٌ مرسَل ، ويسألهم أن يصدِّقوه ويمنعوه حتى يبيِّن عن الله مابعثه به .

قال ابن إسحاق: فحدثني من أصحابنا من لا أتهم ، عن زيد بن أَسْكَم ، عن ربيعة بن عبد الله بن عبيد بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: سمعت ربيعة بن عباد يحدثه أبي ، قال: إلى لغالام شاب مع أبي بمنى ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: ها ينى فلان إلى رسول الله إليكم ، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وأن تخلعوا ماتعبدون من دونه من هذه الأنداد ، وأن تؤمنوا بي وتصدّقوا بي ، وتمنعوني حتى أبيّن عن الله مابعثني به » .

<sup>(</sup>١) ويقال نيه الديلي .

قال: وخَلْفه رجل أَحْول وضى اله عَديرتان ، عليه خُلة عَدَنية ، فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وما دعا إليه ، قال ذلك الرجل: يابنى فلان إنّ هذا إنما يدعوكم إلى أن تَسْلخُوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن من بنى مالك بن أُ قَيْش ، إلى ماجاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه .

قال : فقلت لأبى : ياأبت من هذا الرجل الذى يَتْبعه ويردُّ عليه مايقول ؟ قال : هذا عمه عبد العُزَّى بن عبد المطلب أبو لهب .

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث ، عن إبراهيم بن أبى العباس ، حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزيّاد ، عن أبيه أخبرنى رجل يقال له ربيعة بن عباد من بنى الدّيل ، وكان جاهليا فأسلم ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية فى سوق ذى الحجاز وهو يقول : « ياأيها الناس قولوا لا إله إلا الله تُقلّحوا » والناس مجتمعون عليه ، ووراءه رجل وضى الوجه أحول ذو غديرتين يقول : إنه صابى كاذب . يتبعه حيث ذهب . فسألت عنه فقالوا : هذا عمه أبو لهب .

ورواه البيهق ، من طريق محمد بن عبد الله الأنصارى ، عن محمد بن عمرو ، عن محمد ان الله الله عليه وسلم بسوق ذى الجاز الله عليه وسلم بسوق ذى الجاز يتبع الناس فى منازلهم يدعوهم إلى الله ، ووراءه رجل أحول تقد وَجْنتاه وهو يقول : أيها الناس لا يغر أنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم . قلت : من هذا ؟ قالوا هذا أبو لهب .

وكذا رواه أبو ُنعَيم فى الدلائل من طريق ابن أبى ذئب وسعيد بن سَلَمة بن أبى الخسام ،كلاها عن محمد بن المنكدر به نحوه .

مُ مُم رواه البيهقي من طريق شعبة ، عن الأشعث بن سليم ، عن رجل من كنانة

قال: رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذى المجاز وهو بقول: « ياأيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » وإذا رجل خَلفه يَسْنى عليه التراب، فإذا هو أبو جهل وهو يقول: ياأيها الناس لايغرَّنكم هذا عن دينكم ، فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى .

كذا قال فى هـذا السياق : « أبو جهل » وقد يكون وَهْماً ، ويحتمل أن يكون تارة يكون ذا وتارة يكون ذا ، وأنهما كانا يتناوبان على إيذائه صلى الله عليه وسلم

\* \* \*

- قال ابن إسحاق: وحدثنى ابن شهاب الزهرى أنه عليه السلام أتى كِنْدة فى منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له مُكيح ، فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه .
- قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن [ عبد الله بن ] (١) حصين أنه ألى كُلْبا في منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله ، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه ، حتى إنه ليقول: « يابني عبد الله إن الله قد أحسن اسمَ أبيكم » فلم يقبلوا منه ماعرض عليهم .

وحدثنى بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بنى حنيفة فى منازلهم ، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فلم يكُ أحد من العرب أقبح ردًا عليه منهم .

وحدثنى الزهرى أنه أنى بنى عامر بن صَعْصَعة ، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه . فقال له رجل منهم يقال له بَيْعرة (٢) بن فراس : والله لو أنى أخذت هذا الفتى

<sup>(</sup>١) من ابن هشام . (٢) الأصل بحيرة . وما أثبته من ابن هشام والروض الأنف .

من قريش لأكلت به العرب، ثم قال له : أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك، ثم أظهرك الله على من يخالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟

قال : « الأمر لله يضعه حيث يشاء » .

قال: فقال له: أفَهُدف نحورَنا للمرب دونك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا! لاحاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه.

فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد كان أدركه السن حتى لايقدر أن يوافى معهم المواسم ، فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون فى ذلك الموسم ، فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عماكان فى موسمهم ، فقالوا : جاءنا فتى من قريش ، ثم أحد بنى عبد المطلب ، يزعم أنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه وتخرج به إلى بلادنا .

قال: فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال: يابنى عامر هل لها من تَلافٍ ؟ هــل لذُ نَاباها من مَطْلب ؟ والذى نفس فلان بيده ماتقو ها إسماعيلي قط، وإنها لحق ، فأين رأيكم كان عنكم !

\* \* \*

وقال موسى بن عقبة عن الزهرى: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تلك السنين يمرض نفسه على قبائل العرب فى كل موسم ، ويكلم كلَّ شريف قوم ، لايسألهم مع ذلك إلا أن يُوا ووه ويمنعوه ، ويقول : « لا أكره أحداً منكم على شيء ، من رضى منكم بالذى أدعوه إليه فذلك ، ومن كره لم أكرهه ، إنما أريد أن تُحر زونى فيا يراد لى من القتل حتى أبلغ رسالة ربى ، وحتى يقضى الله لى ولمن صحبنى بما شاء . فلم يقبله أحد منهم ، وما يأتى أحداً من تلك القبائل إلا قال : قوم الرجل أعلم به ، أترون أن رجلا يُصْلحنا وقد أفسد قومَه ولفظوه !

وكان ذلك مما ذخره الله للأنصار وأكرمهم به .

وقد روى الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الله بن الأجلح ويحيى بن سعيد الأموى ، كلاهما عن محمد بن السائب الكلبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، عن العباس . قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاأرى لى عندك ولا عند أخيك مَنعة ، فهل أنت مُخْر جى إلى السوق غداً حتى نقر في منازل قبائل الناس » وكانت مَجْمع العرب .

قال: فقلت: هـذه كِنْدَة ولقُها ، وهي أفضل من يحج البيت من اليمن ، وهذه منازل بكر بن وائل ، وهـذه منازل بني عامر بن صعصعة ، فاختر لنفسك .

قال : فبدأ بكندة فأتاهم فقال : بمن القوم ؟ قالوا : من أهل الىمن . قال: من أى الىمن ؟ قالوا: من كندة . قال : من أى كندة ؟ قالوا : من بني عمرو بن معاوية .

قال : فهل لكم إلى خير ؟ قالوا : وما هو ؟

قال: « تشهدون أن لا إله إلا الله وتقيمون الصلاة وتؤمنون بما جاء من عند الله ».

قال عبد الله بن الأجلح: وحدثني أبي عن أشياخ قومه ، أن كندة قالت له: إن ظفرت تجعل لنا المُلُكُ من بعدك؟

> فقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : « إن الملك لله يجعله حيث يشاء » . فقالوا : لا حاجة لنا فما جئتنا به .

وقال الكلبي : فقالوا : أجئتنا لتصدَّنا عن آلهتنا وننابذ العرب ؛ الحقّ بقومك فلا حاجة لنا بك . فانصرف من عندهم فأتى بكر ً بن وائل فقال : ممن القوم ؟ قالوا : من بكر بن وائل . فقال : من أى بكر بن وائل ؟ قالوا : من بني قيس بن ثعلبة .

قال : كيف العَدد ؟ قالوا : كشير مثل النُّرَى .

قال: فكيف المنعة ؟ قالوا: لامنعة ، جاوَر نا فارسَ ، فنحن لانمتنع مهم ولا نجير عليهم .

قال: « فتجعلون لله عليكم إن هوأ بقاكم حتى تُنزلوا منازلهم، وتستنكحوا نساءهم، وتستعبدوا أبناءهم أن تسبِّحوا الله ثلاثا وثلاثين ، وتحمدوه ثلاثا وثلاثين ، وتكبروه أربعاً وثلاثين ؟ » .

قالوا : ومن أنت ؟

قال: أنا رسول الله . ثم انطاق .

فلما ولَّى عنهم ، قال السكلبي : وكان عمه أبو لهب يتبعه ، فيقول للناس لا تَقْبلوا قوله . ثم مر أبو لهب فقالوا : هل تعرف هذا الرجل ؟ قال : نعم ، هذا في الذِّروة منا ، فعن أى شأنه تسألون ؟ فأخبروه بما دعاهم إليه وقالوا : زعم أنه رسول الله .

قال : ألا لاترفعوا برأسه قولاً ، فإنه مجنون يهذي من أم رأسه .

قالوا: قد رأينا ذلك حين ذكر من أمر فارس ماذكر !

\* \* \*

قال الكلبي: فأخبرني عبد الرحمن العامري (١) ، عن أشياخ من قومه قالوا: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بسوق عكاظ، فقال: بمن القوم ؟ قلنها:

<sup>(</sup>١) الأصل : المعايري . وما أثبته من دلائل النبوة لأبي نعيم ٣٤٣ .

من بني عامر بن صعصعة . قال : من أى بني عامر بن صعصعة ؟ قالوا (١) : بنو كعب بن ربيعة . قال كيف المنعة [ فيسكم ] (٢) ؟ قلنا : لا يرام ما قِبَلَنا ، ولا يُصطلى بنارنا .

قال : فقال لهم : إنى رسول الله ، وآتيكم لتمنعونى حتى أبلّغ رسالة َ ربى ، ولا أَكْرِه أحداً منكم على شيء .

قالوا: ومن أى قريش أنت ؟ قال: من بنى عبد المطلب. قالوا: فأين أنت من عبد مناف ؟ قال: هم أولُ مَن كذَّ بنى وطردنى.

قالوا: ولكنا لا تُطردك ولا نؤمن بك ، وسنمنعك حتى تبلِّغ رسالةَ ربك .

قال: فمزل إليهم والقوم يتسوّقون، إذ أتاهم بَيْحرة (٢) بن فِراس القُشيرى، فقال: من هذا الرجل أراه عندكم أنكره ؟

قالوا: محمد بن عبد الله القرشي . قال : فما لكم وله ؟

قالوا: زعم لنا أنه رسول الله فطلب إلينا أن تمنعه حتى بيلغ رسالةً ربه .

قال: ماذا رددتم عليه ؟

قالواً: بالترحيب والسعة، نخرجك إلى بلادنا وتمنعك مأتمنع به أنفسناً.

قال بیحرة (<sup>7)</sup>: ما أعلم أحداً من أهل هـذه السوق یرجع بشیء أشد من شیء ترجعون به ، بدأتم (<sup>3)</sup> لتنابذوا الناس و ترمیكم العرب عن قوس واحـدة ، قومُه أعلم به ، لو آ نسُوا منه خـیراً لـكانوا أسعد الناس به ، أتعمدون إنی زَهیق قد طرده قومه و كذّبوه فتؤوونه و تنصرونه ؟ فبنس الرأى رأیتم .

<sup>(</sup>۱) الدلائل : قلنا (۲) من الدلائل . (۳) الأصل : بحيرة . وما أثبته عن ابن هشام والسهيلي والطبرى . (٤) المطبوعة : بدءا ثم . وهو تحريف وما أثبته من الدلائل . (۱۱ ــ السيرة ۲ )

ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :قم فالحقُّ بقومك، فوالله لولا أنك عند قومى لضربت عنقك .

قال: فقام رسول الله صلى الله عليــه وسلم إلى ناقته فركبها ، فغمز الحبيثُ بيحرة شاكلتُها فقمصت برسول الله صلى الله عليه وسلم فألقته .

وعند بنى عامر يومئذ ضباعة ابنة عامر بن قرط ، كانت من النسوة اللآتى أسلمن مع رسول الله بمكة ، جاءت زائرة إلى بنى عمها ، فقالت : ياآل عامر ، ولا عامر لى ! أيُصْنع هذا برسول الله بين أظهر كم لا يمنعه أحد منكم !

فقام ثلاثة من بنى عمها إلى بيحرة واثنين أعاناه ، فأخذ كلُّ رجل منهم رجلًا فجلد به الأرض ثم جلس على صدره ، ثم علَوا وجوههم لطاً .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم بارك على هؤلاء والعن هؤلاء » .

قال: فأسلم الثلاثة الذين نصروه وقُتلواشهداء، وهم: غطيف <sup>(۱)</sup> وغطفان ابنا سهل، وعروة، أو عذرة بن عبد الله بن سلمة. رضى الله عنهم.

وقد روى هـذا الحديث بتمامه الحافظ سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى فى مغازيه ، عن أبيه به .

وهلك الآخرون وهم ؛ بيحرة بن فراس ، وحَزن بن عبد الله بن سلمة بن قشير ، ومعاوية بن عبادة أحد بني عقيل ، لعنهم الله لعناً كثيراً .

وهذا أثر غريب كتبناه لغرابته . والله أعلم .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الدلائل: غطريف

وقد روى أبو نعيم له شاهداً من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه ، فرقصة عامر ابن صفصعة وقبيح رَدِّهم عليه .

وأغربُ من ذلك وأطول مارواه أبو نُعَيم والحاكم والبيهق ، والسيق لأبى نعيم رحمهم الله ، من حديث أبان بن عبد الله البَجلي ، عن أبان بن تَعْلِب ، عن عكر مة ، عن ابن عباس ، حدثني على بن أبي طالب ؛ قال :

لما أمر الله رسولَه أن يَعْرض نفسه على قبائل العرب ، خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى ، حتى دَفَعْنا إلى مجاس من مجالس العرب.

فتقدم أبو بكر رضى الله عنــه فسلَّم ، وكان أبو بكر مقدَّما في كل خــير ، وكان رجلا نَسَّابة ، فقال : ممن القوم ؟ قالوا : من ربيعة .

قال : وأى ربيعة أنتم أمن هامها أم لها زَمِها ؟ قالوا : بل من هامِها العظمى . قال أبو بكر : فمن أى هامتها العظمى ؟ فقال : ذهْل الأكبر .

قال لهم أبو بكر: منكم عوف الذي كان يقال: لا حَرَّ بوادى عَوف ؟ قالوا: لا. قال: فمنكم قال : فمنكم المحرفة في قالوا: لا . قال: فمنكم الحَوْ فَزَانُ بن شَرِيك قاتل الملوك وسالبها أنفسها ؟ قالوا: لا .

قال: فمنكم جَسَّاس بن مُرَّة بن ذُهل ، حامى الذِّمار ومانع الجار ؟ قالوا : لا .

قال: فمنكم الْمُزْدَلف صاحب العامة الفردة ؟ قالوا: لا .

قال: فأنتم أخوال الملوك من كِنْدَة ؟ قالوا : لا .

قال : فأنتم أصهار الملوك من لُحَم ؟ قالوا : لا .

قال لهم أبو بكر رضى الله عنه : فاستم بذُهْل الأكبر، بل أنتم ذهل الأصغر .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة لأبى نعيم : أبو الملوك .

قال: فوثب إليه ممهم غلام يدعى دَغْفَل بن حنظلة الذهلى ، حينَ بقَل وجَهُه ، فأخذ بزمام ناقة أبى بكر وهو يقول:

إن على سائلنا أنْ نَسْأَله والعب لا نَعْرَفُهُ أَوْ نَحَمَلَهُ الله عَلَى سَائلنا أَنْ نَسْأَله والعب لا نَعْرَفُهُ أَوْ نَحَمَلُ سَائلتا وَلَمْ نَكْتَمَكُ شَيْئًا ، وَنَحْنَ نَرِيدُ أَنْ نَسْأَلُكَ ، فَمَنَ أَنْتَ ؟ قال : رجل من قريش .

فقال الغلام: بخ بخ : أهل السؤدد والرئاسة ، قادمة العرب وهاديها (١) فمن أنت من قريش ؟ فقال له : رجل من بنى تَيم بن مُرَّة . فقال له الغلام : أمْكنت والله الرامى من سَواء الثّغرة ! أفمنكم قصى بن كلاب الذى قتل بمكة المتغلبين عليها ، وأجْلى بقيتَهم وجمع قومه من كل أوب حتى أوطنهم مكة ، ثم استولى على الدار وأنزل قريشا منازلها ، فسمته العرب بذلك نُجَعًا ، وفيه يقول الشاعر :

أَلِيسَ أَبُوكُم كَانَ مُيدْعَى مُجِمِّعاً بِهِ جَمِعِ اللهِ القبائلَ مِنْ فِهُرِ. فقال أَبُو بَكُر: لا.

قال: فمنكم عبد مناف الذى انتهت إليـه الوصايا وأبو الغطاريف السادة ؟ فقال أبو بكر: لا .

قال: فمنكم عمرو بن عبد مناف هاشم ، الذى هشَم الثريد لقومه ولأهل مكة ، ففيه يقول الشاعر:

عمرو العُلاهشَمِ التَّريدَ لقومه ورجالُ مكة مُسْنتون عجافُ سَنُّوا إليه الرحلتين كليْهما عند الشتاء ورحلة الأصيافِ كانت قريش بيضةً فتفلّقت فالمحُّ خالصهُ لعبدِ مناف

<sup>(</sup>١) الدلائل : أزمة العرب وهداتها .

والقائلين هلم ً للأضياف الرائشين وليس يُعْرَف رائشُ والمانعين البَيْضَ بالأسيافِ والضاربين الكبش َيْبُرُق بيضُه منعوك من أزل ومن إقراف (١) لله دَرُّك لو نزلت بدارهم فقال أبو بكر: لا.

قال: فمنكم عبد المطب شَيْبة الحمد، وصاحب عِير مكة، ومُطعم طَـير السماء والوحوش والسباع في الفلا ، الذي كأنَّ وجهه قمر يتلألُّا في الليــلة الظلماء؟ قال : لا .

قال: أفن أهل الإفاضة أنت؟ قال: لا . قال: أفن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا .

قال: أفمن أهل أهل النَّدوة أنت؟ قال: لا . قال: أفمن أهل السِّقاية أنت؟ قال: لا .

قال: أفمن أهل الرِّفادة أنت؟ قال: لا .

قال: فمن المُفيضين أنت؟ قال: لا.

ثم جذب أبو بكر رضى الله عنه زمام ناقته من يده ، فقال له الغلام :

صادف دَرَّ السيل دَرُّ يَدْفعه ۚ يَهِيضُه حِينًا وحينًا يرفعه (٢)

ثم قال : أما والله ياأخا قريش لو ثبتَّ لخبرتك أنك من زَمعات قريش ولستَ من الدُّوائب.

قال: فأقبل إلينا رسولُ الله صلى الله عليهوسلم يتبسم، قال على: فقلت له: ياأباً بكر لقد وقعتَ من الأعرابي على باقِعة (٢) : فقال : أجـل ياأبا الحسن ، إنه ليس من طامَّةٍ ﴾ إلا وفوقها طامَّةٌ ، والبلاء مُوكَّل بالقول .

<sup>(</sup>١) الأزل : الطيق والشدة . والإقراف : التهمة .

سفسه حينا وحينا يصدعه (٢) الدلائل : صادف درء السيل سيلا يدفعه

<sup>(</sup>٣) الباقعة : الرجل الداهية .

قال: ثم انتهینا إلى مجلس علیه السكینة والوقار، وإذا مشایح لهم أقدار وهیئات، فتقدم أبو بكر فسلّم. قال على: وكان أبو بكر مقدّما في كل خير.

فقال لهم أبو بكر: ممن القوم ؟ قالوا من بنى شيبان بن ثعلبة ، فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبى أنت وأمى ليس بعد هؤلاء مِن عز في قومهم ، وفي رواية: ليس وراء هؤلاء عذر من قومهم، وهؤلاء غُرَر في قومهم ، وهؤلاء غرر الناس .

وكان فى القوم مفروق بن عمرو ، وهانى ً بن قَبِيصة ، والمثنى بن حارثة ، والنعان بن شريك .

وكان أقرب القوم إلى أبى بكر مفروق بن عمرو ، وكان مفروق بن عمرو قد غلب عليهم بيانا ولسانا ، وكانت له غديرتان تسقطان على صدره ، فكان أدنى القوم مجلسا من أبى بكر .

فقال له أبو بكر: كيف العَدد فيكم ؟ فقال له : إنا لنزيد على ألف ، ولن تُعابِ ألف مِن قِلَة .

فقال له : فكيف المنعَة فيكم ؟ فقال : علينا الجهد ولكل قوم جَدّ .

فقال أبو بكر: فكيف الحربُ بينكم وبين عدوكم؟

فقال مفروق: إنا أشدُّ مانكون لقاءً حين نغضب، وإنا لنُوُثر الجيادَ على الأولاد، والسلاحَ على اللهاد ، والنصرُ من عند الله، 'يديلنا مرةً و'يديل علينا [ مرة ] (١)، لعلك أخو قريش ؟

فقال أبو بكر : إنْ كان بلغكم أنه رسول الله فها هو هذا .

فقال مفروق : قد بلغنا أنه كَيْدُ كُرِ ذلك .

<sup>(</sup>١) من الدلائل .

ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ فقال : إلام تدعو يا أخا قريش ؟ (') فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ] فجلس وقام أبو بكر 'يظله بثوبه فقال صلى الله عليه وسلم : « أدعو كم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأنى رسول الله ، وأن تُوفُوونى وتنصرونى حتى أؤدِّى عن الله الذى أمرنى به ، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله ، وكذَّبت رسوله ، واستغنت بالباطل عن الحق ، والله هو الغنى الحميد » .

قال له: وإلام ماتدعو أيضا يا أخا قريش؟

فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم « قُلْ تعاَنُوا أَ ثُلُ ماحَرَّ م رُّبَكُم عليكم : ألا تُشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا » إلى قوله « ذُلِكُمْ وَصَّاكَم به لعلكم تَتَقَون » .

فقال له مفروق: وإلام ماتدعو أيضًا يا أخا قريش ؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض، ولو كان من كلامهم لعرفناه.

فتلا رسول الله صلى الله عليـه وسلم: « إِنَّ الله يأمُر بالعَدْل والإحسان وإيتاء ذى القُرْ بى و يَنْهَى عن الفحشاء والمُنْكَر والبَّغْى ، يَعِظُـكم لعلـكم تذكَّرون » .

فقال له مَفْروق : دعوتَ والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ، ولقد أَفِكَ قوم كذَّ بوك وظاهروا عليك .

وكأنه أحبَّ أن يَشْركه فى الـكلام هانى من قبيصة فقال: وهذا هانى من قبيصة شيخنا وصاحب ديننا .

فقال له هانى ، : قد سمعتُ مقالتك يا أخا قريش وصدَّقت قولك ، و إنى أرى أنَّ تَرْ كَنا دينَنا واتباعنا إياك على دينك لِجَلْس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر ، لم نتفكر فى أمرك و ننظر فى عاقبة ما تدعو إليه ، زَلَّهُ فى الرأى ، وطيشة فى العقل ،

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل ، وأثبتها من دلائل النبوة .

وقلةُ نظر فى العاقبة ، وإنما تكون الزلة مع العجلة ، وإنَّ من وراثنا قوماً نَكْره أن نعقد عليهم عَقْدا . ولكن ترجعُ وتَرجع وتنظر وننظر .

وكأنه أحب أن يَشْركه في الكلام المثنَّى بن حارثة فقال: وهــذا المثنى شيخنا وصاحب حَرْ بنا .

فقى ال المثنى : قد سمعتُ مقالتك واستحسنت قولك ياأخا قريش ، وأعجبنى ماتكلمت به ، والجواب هو جوابُ هانى ً بن قبيصة ، و تَرْ كُنا ديننا واتباعنا إياك لمجلس جلسته إلينا ، وإنا إنما نزلنا بين صَرَ يَيْن أحدها الهمامة ، والآخر السَّماوة (١٠) .

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما هــذان الصريان؟

فقال له: أما أحدها فطفوف البروأرض العرب، وأما الآخر فأرض فارس وأنهار كسرى، وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن لا نُحدْث حدثا، ولا نؤوى محدثا. ولعل هذا الأمر الذي تدعونا إليه مما تكرهه الملوك، فأما ما كان مما يلى بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور، وعذره مقبول، وأما ما كان [مما] يلى بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور، وعذره غير مقبول، فإن أردت أن ننصرك و ممنعك مما يلى العرب فعنا.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم الردَّ إذ أفصحتم بالصدق، إنه لايقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه .

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيتم إن لم تلبثوا إلا يسيراً حتى يمنحكم الله بلادَهم وأموالهم و يُفرشكم بناتهم ، أتسبِّحون الله وتقدسونه ؟

فقال له النعان بن شريك : اللهم وإن ذلك لك ياأخا قريش!

فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً » .

<sup>(</sup>١) اللسان ١٩٢/١٩ : « وَإِنَّمَا نزلنا الصريين اليمامة والسهامة عما تثنية صرى.. وهو كل ماء مجتمع»

ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضًا على يدى أبى بكر .

قال على : ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ياعلى أيةُ أخــلاق للعربكانت في الجاهلية ، ماأشرفها ! بها يتحاجَزُ ون في الحياة الدنيا .

قال: ثم دَفَعْنا إلى مجلس الأوس والخزرج ، فما بهضنا حتى بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم .

قال على : وكانوا صُدَقاء صُـبَراء ، فسُرَّ رسول الله صلى الله عليـه وسلم من معرفة أبى بكر رضى الله عنه بأنسابهم .

قال: فلم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيراً حتى خرج إلى أصحابه فقال لهم : « احمدوا الله كثيراً ، فقد ظفرت اليوم أبناه ربيعة بأهل فارس ، قتاوا ملوكهم وأستباحوا عسكرهم وبى تصروا ». قال: وكانت الوقعة بقراقر إلى جنب ذى قار، وفيها يقول الأعشى :

ورا كَبُها عند اللقاء وقلَّتِ مقدمة الهامُرْزِ حتى تولَّتِ كذُهل بن شيبان بها حين ولت وكانت علينا عمرة فتجلَّت فدًى لبنى ذُهْل بن شيبانَ ناقتى هُمُ ضربوا بالحُنو حِنْو قُراقر (١) فلاه عيناً مَن رأى من فوارس فشاروا وثُرُ نا والمودةُ بيننا

هذا حديث غريب جداً ، كتبناه لل فيه من دلائل النبوة ومحاسن الأخلاق ومكارم الشّيم وفصاحة العرب.

وقد ورد هــذا من طريق أخرى ، وفيــه ألهم لما تحاربوا هم وفارس والتقوا معهم بقراقر ، مكان قريب من الفرات ، جعلوا شعارهم اسم محمد صلى الله عليــه وسلم فنُصروا على فارس بذلك ، وقد دخلوا بعد ذلك في الإسلام .

<sup>(</sup>١) الحنو : كل منعرج وكل شيء فيه اعوجاج . ويوم الحنو من أيام العرب .

وقال الواقدى : أخبرنا عبد الله بن وا بِصة العَبْسى ، عن أبيــه ، عن جده قال : جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منازلنا بمنى ، ونحن نازلون بإزاء الجمرة الأولى التى تلى مسجد الخيف وهو على راحلته مردفا خلفه زيد بن حارثة ، فدعانا فوالله ما استجبنا له ولا خيِّر لنا .

قال: وقد كنا سمعنا به و بدعائه فى المواسم ، فوقف علينا يدعونا فلم نستجب له وكان معنا ميسرة بن مسروق العبسى ، فقال لنا: أحلف بالله لو قد صدَّقنا هذا الرجل وحملناه حتى نَحُلَّ به وسط بلادنا لكان الرأى ، فأعلف بالله ليظهرن أمره حتى يَبْلغ كلَّ مَبْلَغ .

فقال القوم : دَعْنا منك لاتعرِّضنا لما لا قِبَل لنا به .

وطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميسرة ، فكلَّمه ، فقال ميسرة : ما أحسن كلامك وأنوره ، ولكن قومى يخالفوننى ، وإنما الرجل مقومه ، فاذا لم يعضدوه فالعدى أبعد .

فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج القوم صادرين إلى أهليهم. فقال لهم ميسرة: ميلوا نأتى فَدك فإن بها يهوداً نسائلهم عن هـذا الرجل. فمالوا إلى يهود فأخرجوا سِفْرا لهم فوضعوه ثم درسوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبى الأمى العربى يركب الحمار ويجتزئ بالكسرة، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعدولا بالسبط، في عينيه حمرة، مشرق اللون. فإن كان هو الذي دعا كم فأجيبوه وادخلوا في بالسبط، فإنا نحسده ولا نتبعه، وإنا [منه] في مواطن بلاء عظيم ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه وإلا قاتله فكونوا عمن يتبعه.

فقال ميسرة : ياقوم ألا [ إن ] هذا الأمر بيِّن .

فقال القوم: ترجع إلى الموسم ونلقاه فرجعوا إلى بلادهم وأنَّى ذلك عليهم رجالهم، فلم يتبعه أحد منهم .

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وحج حجة الوداع لقاه ميسرة فعرفه . فقال : يارسول الله والله مازلت حريصا على اتباعك من يوم أنخت بنا حتى كان ما كان ، وأبى الله إلا ماترى مِن تأخّر إسلامي ، وقد مات عامة النفر الذين كانوا معى ، فأين مُدْخَلَهم يارسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل من مات على غير دين الإسلام فهو في النار .

فقال : الحمـد لله الذي أنقذني . فأسلم وحسن إسلامه ، وكان له عنــد أبي بكر مكان .

ر وقسد استقصى الإمام محمد بن عمر الواقدى فقص [خبر] القبائل واحدةً واحدة فذكر عَرَّضه عليه السلام نفسه على بنى عامر وغَسَّان وبنى فَرارة وبنى مُرَّة وبنى حنيفة وبنى سُليم وبنى عبس وبنى نَفسر بن هوازن ، وبنى ثعلبة بن عُكابة ، وكندة وكلب وبنى الحارث بن كعب وبنى عُذرة وقيس بن الحطيم وغيرهم .

وسياق أخبارها مطولة ، وقد ذكرنا من ذلك طرفا صالحا ولله الحمد والمنة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر ، أخـبرنا إسرائيل ، عن عَمَان ، يعني ابن المغيرة ، عن سالم بن أبي الجَفد ، عن جابر بن عبد الله قال : كان النبي صلى الله عليــه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف (١) ، فيقول : « هل مِنْ رجلٍ يحملني إلى قومه فإن قريشًا قــد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل ؟ » .

<sup>(</sup>١) أي موقب الناس بعرفة .

فأتاه رجل من هَمْدان فقال : ممن أنت ؟ قال الرجل : من همدان . قال : فهــل عنــدَ قومك مِن مَنَعة ؟ قال : نعم !

ثم إن الرجل خشى أن يَخْفره قومُه ، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال : آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل ، قال نعم .

فانطلق، وجاء وفد الأنصار في رجب.

وقد رواه أهل السنن الأربعة من طرق ، عن إسرائيل به ، وقال الترمذى : حسن صحيح . [فى] قدوم وفد الأنصار عاماً بعد عام حتى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة بعد بيعة ، ثم بعد ذلك تحول إليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فنزل بين أظهرهم كما سيأتى بيانه وتفصيله إن شاء الله وبه الثقة .

# حديث سُو يد بن صامت الأنصاري

وهو سُو يَد بن الصامت بن عطيــة بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك ابن الأوس وأمه ليلى بنت عمرو النجارية أخت سلمى بنت عمرو أم عبد المطلب بن هاشم . فسُو يَد هذا ابن خالة عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الله على الله على الله على ذلك من أسار: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره ، كلا اجتمع الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ، و يَعْرض عليهم نفسه وما جاء به من الهدى والرحمة ، ولا يسمع بقادم يَقْدَم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدَّى له ودعاه إلى الله تعالى ، وعرض عليه ماعنده .

قال ابن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه. قالوا: قـدم شُوَيد بن الصامت أخو بنى عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمراً، وكان سويد إنمـا يسميه قومه فيهم الـكاملَ لجلّده وشِعره وشرفه ونسّبه، وهو الذى يقول:

ألارُبَّ مَنْ تدعو صديقاً ولو تَرى مقالتَه بالغيب ساءك ما يَفْرِي مقالتُه كالشهدِ ما كان شاهداً وبالغيب مأثور على تَغْرة النَّحرِ بسرُّك باديه وتحت أُديمه تميمة ُغِش تَبْتَرِي عَقِب الظهر

تُبِين لك العينان ماهو كاتم من الغِلِّ والبغضاء بالنظر الشَّرُ و فرِشْني بخيرٍ طالماً قَدْ برَ ْيَتَنى وخيرُ الموالى مَنْ يريشُ ولا يَبْرِى

قال: فتصدَّى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به ، فدعاه إلى الله والإسلام ، فقال له سويد: فلعل الذى معك مثل الذى معى .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضها على من فعرضها عليه ، فقال: « إن هذا السكلام حسَن ، والذي معى أفضلُ من هذا ؛ قرآنُ أنزله الله على هو هدًى ونور » .

فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام ، فلم يَبْعُد منه وقال : إن هذا القول حسن .

ثم انصرف عنسه فقدم المدينة على قومه فلم يلبث أن قتسله الخزرج ، فإنْ كان رجالٌ من قومه ليقولون : إنا لنراه قُتل وهو مسلم . وكان قَتْله قبل ُبعاث .

وقد رواه البيهقى ، عن الحاكم ، عن الأصم ، عنأ حمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بُكِير ، عن ابن إسحاق بأخصر من هذا .

# إسلام إياس بن معاذ

قال ابن إسحاق: وحدثنى المحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن محمود بن لبيد قال: لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مسكة، ومعه فتية من بنى عبد الأشهل، فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحينف من قريش على قومهم من الخزرج،

- سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال : « هل لـكم فى خـير مما جئتم له » ؟ قال قالوا : وما ذاك ؟

قال: أنا رسول الله إلى العباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأُنزل على الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلامَ وتلا عليهم القرآنِ.

قال : فقال إياس بن معاذ ، وكان غلاما حــدَثا : ياقوم هــدا والله خيرَ ما جئتم له .

فأخذ أبو اَلحَيْسر أنس بن رافع حفنةً من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال : دعنا منك ، فلعمرى لقد جئنا لغير هذا .

قال: فصمت إياس، وقام رسولُ الله صلى الله عليمه وسلم عنهم، وانصرفوا إلى لدينة وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج.

قال ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك .

الله ويكبره ويحمّده ويسبحه حتى مات ، فما كانوا يشكّون أنه قد مات مسلما ، لقدكان استشعر الإسلام فى ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسمع .

قات : كان يوم بعاث ، و بعاث موضع بالمدينة ، كانت فيه وقعة عظيمة قتــل فيها خاق من أشراف الأوس والخزرج وكبرائهم ، ولم يبق من شيوخهم إلا القليل .

وقد روى البخارى فى محيحه ، عن عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أمامة ، عن هشام ، عن أبيه عن الله عن الله عن أبيه عن عائشة قالت : كان يوم بعاث يوماً قدَّمه الله لرسوله ، قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد افترق مَلَوْهم وقُتل سَر اتهم .

### باب

# بدء إسلام الأنصار رضى الله عنهم

قال ابن إسحاق: فلما أراد الله إظهارَ دينه وإعزاز نبيه ، وإنجسازَ موعده له ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار ، فعرض نفسه على قبائل العرب كماكان يصنع في كل موسم .

فبَيَّنَا هُو عَنْدُ العَقْبَةُ لَقِي رَهُطَا مِنَ الْخُزْرِجِ أَرَادُ اللَّهِ بَهُمْ خَيْرًا .

فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه . قالوا : لمّــا لقيهم رسول الله صلى الله عليــه وسلم قال لهم : « من أنتم ؟ . قالوا : نفر من الخزرج قال : أمن موالى يهود ؟ قالوا : نعم .

قال: أفلا تجلسون أكليكم؟. قالوا: بلي .

فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرَض عليهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن .

قال: وكان مما صنع الله بهم فى الإسلام أن يهود كانوا معهم فى بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا قد غــزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: إن نبيا مبعوث الآن قد أظلَّ زمانه نتبعه، نقتلكم معه قتل عاد وإرم.

فلما كلم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله ، قال بعضهم للعض ياقوم تَعْلَمُون والله إنه النبي الذي توعَدكم به يهود ، فلا يسبقُنَكم إليه .

فأجابوه فيما دعاهم إليه، بأن صدقوه وقبلوا منه ماعرض عليهم من الإسلام وقبلو

إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ، وعسى أن يجمعهم الله بك ، فسنَقْدَم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين ، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك . ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا .

و قال ابن إسحاق: وهم فيما ذُكر لى ستة نفر كلهم من الخزرج، وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عُدس بن عُبَيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجار.

قال أبو نعيم : وقد قيل إنه أول من أسلم من الأنصار من الخزرج .

ومن الأوس: أبو الهيثم بن التَّيِّمان ، وقيل إن أول من أسلم رافع بن مالك ، ومعاذ ابن عَفراء والله أعلم.

وعوف بن الحارث بن رفاعة بن سَوَاد بن مالك بن غَمْ بن مالك بن النجار ، وهو ابن عَفْراء ، النّجَاريان ، ورافع بن مالك بن العَجْلان بن عمرو بن زُريق الزُّرق ، وقُطْبة بن عامر بن حَديدة بن عمرو بن غَمْ بن سَواد بن غَمْ بن كعب بن سَلمة بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن يَزيد (۱) بن جُشَم بن الحزرج السلمى ، ثم من بنى سواد، وعُقْبة بن عامر بن نابى بن زيد بن حرام بن كعب بن سلمة السلمى أيضاً ، ثم من بنى حَرام . وجابر بن عبد الله بن رئاب بن النعان بن سِنان بن عُبيد بن عدى ابن غَمْ بن كعب بن سلمة السلمى أيضاً ، ابن غَمْ بن كعب بن سلمة السلمى أيضاً ، ابن غَمْ من بنى عُبيد رضى الله عنهم ،

وهكذا روى عن الشّعبى والزهرى وغيرها أنهم كانوا ليلتئذ ستة نفر من الخزرج . وذكر موسى بن عقبة فيما رواه عن الزهرى وعروة بن الزبير أن أول اجماعه عليه السلام بهم كانوا ثمانية وهم : مُعَاذ بن عَفْراء ، وأسعد بن زُرارة ، ورافع بن مالك ،

<sup>(</sup>١) ابن هشام : تزيد بالتاء .

وذَ كُوان ، وهو ابن عبد قيس ، وعبادة بن الصامت ، وأبو عبد الرحمن يزيد بن تعلبة ، وأبو الهيثم بن التيهان ، وعُوَيم بن ساعدة . فأساموا وواعدوه إلى قابل .

فرجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام ، وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليـــ وسلم معاذَ بن عفراء ورافع بن مالك أن ابعث إلينا رجلا يفقّهنا .

فبعث إليهم مُصْعَب بن عمُير فنزل على أسعد بن زُرارة .

وذكر تمــام القصة كما سيوردها ابن اسحاق أتم من سياق موسى بن عقبة . والله أعلم .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: فلما قدِموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام، حتى فشا فيهم فلم تُبْقَ دار من دور الأنصار إلا وفيها ذِكْر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حتى إذا كان العام المقبل واقى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة المتقدم ذكره، وعوف بن الحارث المتقدم، وأخوه معاذ وها ابناعفراء، ورافع بن مالك المتقدم أيضاً. وذكوان بن عبد قيس بن خَلدة بن مُخلد بن عامر ابن زريق الزَّرْق . قال ابن هشام: وهو أنصارى مهاجرى . وعبادة بن الصامت بن قيس ابن أصرم بن فهر بن علمة بن غمر بن عوف بن عمرو بن عوف بن الحزرج، وحليفهم أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن خَرْمة بن أصرم البكوى ، والعباس بن عبادة بن أضلة بن مالك بن العَجْلان بن يزيد بن غم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الحزرج العجلان بن يزيد بن عامر بن نابى المتقدم، وقطبة بن عامر بن الحزرج العجلان ، وعقبة بن عامر بن نابى المتقدم، وقطبة بن عامر بن حديدة المتقدم .

فهؤلاء عشرة من الخزرج.

ومن الأوس اثنان وهما : عُوَيم بن ساعدة ، وأبو الهيثم مالك بن التيهان . قال ابن هشام التَّيِّهان يخفف ويثقل كميِّت ومَيْت .

قال السهيلى : أبو الهيثم بن التيهان اسمه مالك بن مالك بن عَتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعور بن جُشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس . قال : وقيل إنه إراشى وقيل بكوى . وهذا لم ينسبه ابن إسحاق ولا ابن هشام . قال : والهيثم فرخ العقاب ، وضرب من النبات .

والمقصود أن هؤلاء الاثنى عشر رجلا شهدوا الموسم عامئذ ، وعزموا على الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم فلقوه بالعقبة فبايعوه عندها بيعة النساء وهي العقبة الأولى.

وروى أبو ُنعيم أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قرأ عليهم من قوله فى سورة إبراهيم « وإذ قال إبراهيمُ رَبِّ اجعل هذا البلد آمِناً » إلى آخرها .

وقال ابن إسحاق: حدثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن مَرْثد بن عبد الله اليزنى ، عن عبد الرحمن بن عُسَيلة الصَّنا بحى ، عن عبادة ، وهو ابن الصامت ، قال : كنت ممن حضر العقبة الأولى ، وكنا اثنى عشر رجلا : فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء ، وذلك قبل أن تُفترض الحربُ ، على ألّا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ولا نزى ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتى بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه فى معروف . فإن وفيتم فلكم الجنة ، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمر كم إلى الله ، إن شاء عذب وإن شاء غفر .

وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبى حبيب به نحوه .

قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهرى عن عائذ الله أبى إدريس الحولانى ، أن عبادة بن الصامت حدَّثه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى الآ نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتى بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه فى معروف ، فإن و فَيْتِم فلكم الجنة ، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأحذتم بحدًه فى الدنيا فهو كفارة له ، وإن سُترتم عليه إلى يوم القيامة فأمر كم الى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر .

وهـذا الحديث مخرَّج فى الصحيحين وغيرها من طرق عن الزُّهرى به نحوه .
وقوله : « على بيعة النساء » يعنى على وفق مانزلت عليـه بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية ، وكان هذا بما نزل على وفق مابايع عليه أصحابه ليلة العقبة . وليس هذا عجيباً ، فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب فى غيرما موطن ، كا بيناه فى سيرته وفى التفسير. وإن كانت هذه البيعة وقعت عن وحى غير مَثلو فهو أظهر . والله أعلم .

قال ابن إسحاق : فلما انصرف عنه القوم بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم معهم مُصْعَب بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى ، وأمرهأن يُقرئهم القرآنَ ، ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين .

وقد روى البيهق عن ابن إسحاق فال: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث مصعباً حين كتبوا إليه أن يبعثه إليهم ، وهو الذىذكره موسى بن عقبة كما تقدم ، إلا أنه جعل المرة الثانية هي الأولى .

قال البيهقى : وسياق ابن إسحاق أتم .

وقال ابن إسحاق: فكان عبد الله بن أبى بكر يقول: لاأدرى ما العقبة الأولى. ثم يقول ابن إسحاق: بلى لعمرى قــدكانت عَقَبةٌ وعتبة. قالوا كلهم: فنزل مُصعبُ على أسعد بن زُرَارة ، فكان يسمى بالمدينة المُقْر ئ . قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة أنه كان يصلى بهم ، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضُهم أن يؤمَّه بعض وضى الله عنهم أجمعين .

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن أبي أمامة بن سَهْل بن حُنيف ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصرُه ، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذانَ بها صلَّى على أبي أمامة . أسعد بن زرارة .

قال : فمكث حينًا على ذلك ، لا يسمع لأذان الجمعة إلا صلَّى عليه واستغفر له .

قال: فقلت في نفسي والله إن هذا بي لَعَجْز ، ألا أسأله ؟ فقلت : ياأبت مالك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة ؟ فقال : أي بني كان أول من جمع بنا بالمدينة في هَزم النبيت (١) من حَرَّة بني بَياضة في بقيع يقال له : بقيع (٢) الخضات . قال : قلت : وكم أنتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجلا .

وقد روى هذا الحديث أبو داود وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق رحمه الله .
وقد روى الدارقطنى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى مصعب بن عمير يأمره بإقامة الجمعة ، وفي إسناده غرابة والله أعلم .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثني عبيد الله بن المغيرة بن مُعَيِقيب ، وعبد الله بن أبى بكر ابن محمد بن عمرو بن حَزْم ، أن أسعد بن زُرَارة خرج بمصعب بن عُمـير يريد به دار كبني عبد الأشهل ودار بني ظفر ، وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة ، فدخل

<sup>(</sup>۱) ا : هزم الحرة . وهزم النبيت : جبل على بريد من المدينة . (۲) ابن هشام : نقيع وهى رواية أصوب .

به حائطا من حوائط بنى ظفر على بئر يقال لها : بئر مَرَق ، فجلسا فى الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم .

وسعد بن معاذ وأسيد بن الحُضَير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مُشْرك على دين قومه .

فلما سمما به قال سعدلأسيد: لاأبالك! أنطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتياً دارينا ليسفّم اضعفاءنا فازجرهما والمهمما أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أسعد بن زرارة منّى حيث قد علمت كفيتُك ذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مَقدّما.

قال: فأخذأسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما ، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه ، وقد جاءك ، فاصدُق الله فيه .

قال مصعب: إن يجلس أكله.

قال فوقف عليهما متشمًا فقال :ما جاء بكما إلينا تسفِّهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لحكما بأنفسكما حاجـة .

وقال موسى بنعقبة: فقال له غلام: أتيتنا في دارنا بهذا الرَّعيد<sup>(۱)</sup> الغريب الطريد ليتسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه .

قال ابن إسحاق: فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمراً قبلته، وإن كرهته كُفَّ عنك ما تكره.

قال: أنصفت. قال: ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن.

فقالا فيما يذكر عنهما : والله كَعَرفنا في وجهه الإسلامَ قبل أن يتكلم في إشراقهو تُشُّبله .

ثم قال : ما أحسن هذا وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تُدخلوا في هذا الدين.

قالاً له : تغتسل فَتَطَهُّر وتطهِّر ثوبيك ، ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلُّى .

<sup>(</sup>١) الأصل : الوعيد .

فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهّد شهادة الحق ، ثم قام فركع ركعتين ، ثم قال لها : إن ورائى رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه ، وسأرسله إليكما الآن ، سعد بن معاذ .

ثم أخذ خربته وانصرف إلى سعد وقومه ، وهم جلوس فى ناديهم ، فلما نظر إليه سعد ابن معاذ مقبلا قال : أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم .

فلما وقف على النادى قال له سعد: ما فعلت؟ قال : كلت الرجلين ، فوالله ما رأيت بهما بأسا ، وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت . وقد حُدثت أن بنى حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه ، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك لَيْحقروك .

قال : فقام سعد بن معاذ مغضباً مبادراً تخوفا للذى ذكر له من بنى حارثة ، وأخذ الحربة فى يده ثم قال : والله ما أراك أغنيت شيئا .

ثم خرج إليهما سعد، فلما رآها مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما ، فوقف متشما ثم قال لأسعد بن زرارة : والله يا أبا أمامة والله لولا ما بينى وبينك من القرابة ما رُمْتَ هذا منى ، أنغشانا فى دارنا بما نكره ؟

قال : وقد قال أسعد لمصعب : جاءك والله سيد من ورائه [ من ](١) قومه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان .

قال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمراً رغبتَ فيه قبلتَه، وإن كرهتَه عزلنا عنك ماتكره.

قال سعد: أنصفت ، ثم ركز الحربة وجلس ، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن .

<sup>(</sup>١) سقطت من المطبوعة . وأثبتها من ا .

وذكر موسى بن عُقْبة أنه قرأ عليه أولَ الزخرف .

قال : فعرَ فْنا والله في وجهه الإسلامَ قبلَ أن يتكلم ، في إشراقه وتسُّمله .

ثم قال لهما : كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين .

قالاً : تُغتسل فتطهَّر وتطهِّر ثوبيك ثم تشهد شهادةً الحق ، ثم نصلي ركعتين .

قال : فقام فاغتسل وطهَّر ثوبيه وشهد شهادة الحق ، ثم ركع ركعتين .

ثم أخذ حربته ، فأقبل عائداً إلى نادي قومه ومعه أسيد بن الخضير ، فلما رآه قومه مقبلاً قالوا : نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به مِن عندكم .

فلما وقف عليهم قال: يابني عبد الأَشْهل كيف تعلمون أمرى فيكم؟ قالوا: سيدُنا وأفضُلنا رأيًا وأيمُننا نَقيبةً.

قال : فإنَّ كلام رجالكم ونسائكم علىَّ حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله .

قال : فوالله ما أمسَى فى دارِ بنى عبـــد الأشهل رجلُ ولا امرأة إلا مسلماً .

ورجع سعد ومُصْعَب إلى منزل أسعد بن زُرارة ، فأقاما عنده يدعوان الناسَ إلى الإسلام ، حتى لم تَبْق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونسالا مسلمون .

إلا ما كان من دار بنى أمية بن زيد ، وخَطمة ، ووائل ،وواقف ، وتلك أوس ،وهم من الأوس بن حارثة .

وذلك أنهم كان فيهم أبو قيس بن الأَسْلَت واسمه صَيْفى . وقال الزبير بن بَكاَّر: سمه الحارث . وقيل عبيد الله . واسم أبيه الأَسْلَت عامر بن جُشَم بن واثل بن زيد بن قيس بن عامر بن مُرَّة بن مالك بن الأوس . وكذا نَسبه الـكلبي أيضاً

وكان شاعراً لهم قائدا يستمعون منه ويطيعونه ، فوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق . قلت : وأبو قيس بن الأسلت هذا ذكر له ابن إسحاق أشعاراً بائية حسنة تقرُب من أشعار أمية بن [ أبى ] الصَّلت النَّقفي .

\* \* \*

قال ابن إسحاق فيما تقدم: ولما انتشر أمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العرب وبلغ البلدانَ ذُكر بالمدينة، ولم يكن حيُّ من العرب أعلمَ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين ذُكر وقبل أن يذكر ،من هذا الحى من الأوس والخزرج وذلك لما كان يسمعون من أحبار يهود.

فلما وقع أمرُه بالمدينة وتحدّثوا بما بَينْ قريش فيه من الاختلاف ، قال أبو قيس بن الأَسْلَتِ أخو بني واقف .

قال السهيلى : هو أبو قيس صِرمة بن أبى أنس ، واسم أبى أنس قيس بن صِرمة بن مالك بن عَدى بن عمرو بن غَنْم بن عدى بن النجار ، قال : وهو الذى أنزل فيه وفي عمر « أُحِلَّ لـكم ليلةَ الصيام الرَّفَتُ إلى نسائـكم (١) » الآية .

قال ابن إسحاق : وكان يحبُّ قريشاً ، وكان لهم صِهراً ،كانت تَحَدَّه أرنبُ بنتأسد ابن عبد العُزِّى بن قُصَى ، وكان يقيم عندهم السنينَ بامرأته .

قال قصيدةً يعظّم فيها الحُرْمة ، وينهى قريشاً فيها عن الحرب ، ويَذْكُر فضاَمهم وأحلامهم ويذكّرهم بلاء الله عندهم ودَفْعه عنهم الفيلَ وكيده ، ويأمرهم بالكفّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

أَنْ مُغَلَّفَلَةً (١) عـــنى لَوْى بن غالب كم على النَّــأَي محــرون بذلك ناصب

أيا راكبـــاً إمَّا عرَضْتَ فبلِّغَنْ رسولُ امريً قدراعه ذاتُ بينكم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٧ . (٢) المغلغلة : الرسالة .

ولم أُقض منهـــا حاجتي ومآربي وقد كان عندى للهموم مُعَرَّسَ ﴿ لهَا أَرْمَلُ مَن بِين مُذْكِ وحاطبِ (١) أُنبيِّتُكُم شَرْجَـ يْن كُلُّ قبيــلة وشَرِّ تباغيكم ودَسِّ العقاربِ أُعيذُ كُمُ بالله من شرٍّ صُنْعـكم كُوَ حْزُ الأَشَافِي (٢) وقعُهَا حَقُّ صائبِ وإحلالِ أحرام الطِّباء الشوازب (٣) فَذَكِّرْ هُمُ بَالله أُولَ وَهُـلة وأُقَـلُ لَهُمُ والله يَحْـكُم حـكَمَهُ ذَرُوا الحربَ تذهبْ عنكم في المرَ احبِ هي النُول للأقْصَيْن أو للأقارب متىَ تَبْعثوها تَبْعَثُوها ذَميمةً تقطِّع أرحاماً وتُهاك أمةً و تَبْرَى السَّدِيفَ من سَنام وغاربِ شليلاً وأصداء ثياب المحـارب (١) كَأَنَّ قَتَيرَيْهِا عِيونُ الجِنادِبِ (٥) وبالمسكِ والـكافور غُــبْراً سوابغاً فإياكمُ والحربَ لا تَعْلَقَنَّكُم وحُوضاً وخيمَ المـاء مُـرَّ المشاربِ بعاقبة إذْ بَيَّنَتْ أُمَّ صاحبِ تَزَيَّنُ لَلاَّقُوامِ ثُم يَرَوْنَهَا ذَوى العزِّ منكم بالحُتُوفِ الصوائبِ تحرِّق لاَتشْوِی ضعیفاً وَتَذْتَحی أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسَ فتعتبروا ، أو كان في حَرب حاطبِ طويل العادِ ضيفُه غــيرُ خائبِ وكم ذا أصابَتْ مِنْ شريفِ مُسوَّدٍ وذی شیمة تَحْضِ کریم المَضاربِ عظيم رمادِ النارِ يُحمد أمرُه أذاعت به ريحُ الصَّبا والجنائب يخبّركم عنها امرؤ حقُّ عالم بأيامها والعِلمُ علمُ التجاربِ

<sup>(</sup>۱) شرجين: فريقين مختلفين. والأرمل: الصوت المختلط والمذكى: موقد النار. (۲) الأشافى: جم إشنى وهى المخرز (۳) الشوازب: الضامرة البطون. (٤) الأتحمية: ثياب رقاق تصنع بالهين. والشليل: درع قصيرة والأصداء: جمع صداء الحديد. (٥) القتير: حلق الدرع. والجنادب: الجراد. (٦) أم صاحب: أي عجوزا، كأم صاحب لك.

فبيعوا الحراب مأمُحارب واذكروا ولى أمرئ فاختار ديناً فلا يكن ْ أقيموا لنا ديناً حنيفاً فأنتمُ وأنتم لهــذا الناس نورٌ وعِصْمةٌ وأنتم إذا ماحُصِّل الناسُ جوهرٌ تصونون أنسابًا (١) كرامًا عتيقةً يرى طالب ُ الحاجات نحو َ بيوتكم لقد علمَ الأقومُ أن سَراتكم فقوموا فصلُوا ربَّكم وتمسَّحوا فعندكمُ منه بَــلانٍ ومَصْدَقُ كتيبتُه بالسَّهْل تَمْشِي ورَجْـــلُه فلما أتا كم نصر ُ ذي العرش رَدَّهم فولُّوا سراعاً هاربين ولم يَؤُبْ فإِن تَهْلِكُوا نَهْلكُ وتَهُلكُ مواسمٌ

حسابكمُ ، والله خــــيرُ مَحَاسب عليكم رقيباً غيرُ ربِّ الثواقبِ لنا غاية ، قد يُهتـدى بالذوائب تُؤَمُّون والأحلامُ غيرُ عوازب لَـكُم شُرَّة البطحاء أُشمُّ الأرانب مرِذَّ بهَ الأنسابِ غيرَ أشائبِ عَصائبَ هَاْ كَي تَهْدى بَعْصَائبِ على كل حال خيرُ أهل الجباجب (٢) وأَقُولُهُ للحقِّ وَسُطُ المواكب بأركان هــذا البيتِ بَيْنَ الأخاشبِ غداةً أبي يَكْسُوم هادِي الكتائبِ على القاذفاتِ في رءوس المُناقبِ • جنــودُ المليك بين سافٍ وحاصبِ إلى أهمله مِلْحُبْش غير عصائبِ أيعاش بها ، قولُ امرى مَ غير كاذبِ

\* \* \*

وحرب داحس التي (٢٠) ذكرها أبو قيس في شعره كانت في زمن الجاهلية مشهورة وكان سببها فيا ذكره أبو عبيد مَعْمَر بن المثنّى وغيره: أن فرساً يقال لها داحس كانت لقيس بنزُهير بنجُذيمة بن رَواحة الغَطَفاني، أجراها(٢٠) مع فرس لحذيفة بن بدر بن عمرو

<sup>(</sup>١) ابن هشام: أجسادا . (٢) الجباجب: المنازل . (٣) الأصل: الذي .

<sup>(</sup>٤) الأصل : أجراه . وفي ابن هشام بالتذكير في كل المواضع .

ابن جُوَّيَّة الغطفاني أيضاً ، يقال لها الغبراء ، فجاءت داحس سابقا فأمر حذيفة من ضرب وجهها ، فوثب مالك بن زهير فلطم وجه الغبراء ، فقام حَمَل بن بَدْر فلطم مالكا .

ثم إن أبا جنيدب العبسى لتى عوف بن حذيفة فقتله ، ثم لتى رجل من بنى فزارة مالكاً فقتله ، فشبَّت الحربُ بين بنى عبس وفزارة ، فقتل حذيفة بن بدر وأخوه حَمَلُ ابن بدر وجماعات آخرون ، وقالوا فى ذلك أشعاراً كثيرة يطول بسطها وذكرها .

قال ابن هشام: وأرسل قيس داحساً والغبراء، وأرسل حذيفة الَخطَّار والحنفاء، والأول أصح.

قال: وأما حرب حاطب [فيعنى حاطب] (١) بن الحارث بن قيس بن هَيْشَة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عرو بن عوف بن مالك بن الأوس ، كان قتل يهوديًّا جاراً للخزرج ، فخرج إليه زيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن مالك بن كعب بن الحزرج بن الحارث بن الخزرج ، وهو الذي يقال له ابن فُسحُم (٢) في نفر من بني الحارث بن الخزرج ، وقتل يومئذ الحرب بين الأوس والخزرج فاقتتلوا قتالا شديداً وكان الظفر للخزرج ، وقتل يومئذ الأسود (٢) بن الصامت الأوسى قتله المجذّر بن ذياد حليف بني عوف بن الخزرج ، ثم كانت بينهم حروب يطول ذكرها أيضاً.

\* \* \*

والمقصود أن أبا قيس بن الأسلت مع علمه وفهمه لم ينتفع بذلك حين قدم مصمب بن عمير المدينة ودعا أهلها إلى الإسلام ، فأسلم من أهلها بشَرْ كثير .

ولم يَبْقَ دار ، أى محلة ، من دور المدينة إلا وفيها مسلم ومسلمات ، غير دار بنى واقف قبيلة أبى قيس ، ثبطهم عن الإسلام .

<sup>(</sup>١) من ابن هِشام . (٢) الأصل : قسحم بالقاف . وما أثبته عن شرح القاموس .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: سويد بن صامت.

## وهو القائل أيضا:

أرب الناس أشياء ألمّت أيكف الصّعب منها بالذلول أرب الناس إمّا إنْ ضَلَنا فيسِّرْنا لمعروف السّبيل فلولا ربنا كناً يهوداً وما دين اليهود بذى شكول ولولا ربنا كناً نصارى مع الرهبان في جَبَل الجَليل ولكنا خُلقنا إذْ خُلقنا حَنيفاً دينُنا عَنْ كلِّ جيل ولكنا خُلقنا إذْ خُلقنا مكشفة المناكب في الجلول

وحاصل مايقول: أنه حائر فيما وقع من الأمر الذي قــد سمعه من بعثة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فتوقَّفَ الواقفِيُّ في ذلك مع علمه ومعرفته.

وكان الذى تُبَّطه عن الإسلام أولًا عبدُ الله بن أَبَىّ بن سَلُول بعدما أخـبره أبو قيس أنه الذى بشَّر [ به ] يهود فمنعه عن الإسلام .

قال ابن إسحاق : ولم ُيسْلم إلى يوم الفتح هو وأخوه وخرج .

وأنكر الزبير بن بَكَّار أن يكون أبو قيس أسلَم. وكذا الواقدى . قال : كان عزَّم على الإسلام أولَ ما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلامَه عبدُ الله بن أبيّ فحلف لا يُسلم إلى حَوْل ، فمات فى ذى القعدة .

وقد ذكر غيره فيما حكاه ابن الأثير فى كتابه [أسد] الغابة؛ أنه لما حضره الموتُ دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فسُمع يقول: لا إله إلا الله.

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلاً من الأنصار ، فقال: « بإخال قُلْ لا إله إلا الله » فقال: أخال أم عم ؟ قال : بل خال . قال : فحير لى أن أقول لا إله إلا الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم .

تفرد به أحمد رحمه الله.

وذكر عكرمة وغيره أنه لما توفى أراد ابنُه أن يتزوج امرأته كبيشة بنت معن بن عاصم ، فسألت رسول الله هولا تُنكِحوا ما نكح آباؤكم من النساء (١) » الآية .

\* \* \*

وقال ابن إسحاق وسعيد بن يحيى الأموى فى مغازيه : كان أبو قيس هذا ترهّب فى الجاهلية ولَبِس المسُوح ، وفارق الأوثان ، واغتسل من الجنابة ، وتطهّر من الحائض من النساء ، وهم ً بالنصر انية ثم أمسك عنها ، ودخل بيتا له فاتخذه مسجداً لايدخل عليه فيه حائض ولا جنب ، وقال : أعبد إله إبراهيم ، حين فارق الأوثان وكرهها .

حتى قدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فحسن إسلامه .

وكان شيخا كبيراً ، وكان قو الا بالحق معظا لله في جاهليته ، يقول في ذلك أشعاراً حساناً ، وهو الذي يقول :

يقول أبو قيس وأصبح غادياً فأوصيكم بالله والبرِّ والتَّقى وإنْ قومُكم سادُوا فلا تَحْسُدُنَهُم وإنْ نزلت إحدى الدَّواهي بقومكم وإن نزلت إحدى الدَّواهي بقومكم وإن ناب غدرم فادح فارفقوهم وإن أنتم أمْعَرْ تم (٢) فتعفّفوا وقال أبو قيس أيضا:

ألا ما استطعتم مِنْ وَصَاتي فافعلُوا وأعراضَكم ، والبرُّ بالله أولُ وإن كنتمُ أهلَ الرياسة فاعدلوا فأنفسكم دون العشيرة فاجعلوا وما حَمَّلُوكم في اللّماّت فاحمِلوا وإن كان فضلُ الخير فيكم فأفضلوا

سَبِّحُوا الله شَرْقَ كُلِّ صباحٍ طلعَتْ شمسُه وكلِّ هلال

<sup>(</sup>١) سورة النساء٢٢ . (٢) أمعزتم : أصابتكم شدة .

عالم السرِّ والبيانِ جميعاً (١) في وكور مِنْ آمناتِ الجبــال وله الطـيرُ تستريدُ وَتَأْوَى وله الوحشُ بالفَلاَة تراها كلَّ دين محافةً من عُضال (٣) وله هوَّدت يهودُ ودانت كلَّ عيــد لربُّهم واحتفال وله شمَّس النصارى وقامــوا رَهْنَ أَبُوْسِ وَكَانِ أَنْعُمَ ( أَ عَالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل وله الراهبُ الحبيسُ تراه وصِلُوها قصيرةً مِنْ طِوَالِ ياً بنيَّ الأرحامَ لا تقطعوها ربما أيْستَحلُّ غيرُ الحالال واتقوا الله في ضعاف اليتامي َ واعلموا أنَّ لليتيم وليًّا عِالمًا يَهْتُدى بغيرِ سؤالِ ثم مال اليتيم لاتأكلوه يابني التُخومَ لا تَخْزلوها إنّ مال التيم يرعاه والي إِنَّ خَــزُلُ النُّتُخوم ذُو عُقَّالَ (٥) يابني الأيام لا تَأْمَنوها واعلموا أن مَرَّها (٦) لنفاد ال حَيق ما كان مِنْ جــديد وبالى واجمعوا أمركم على السبرِّ والنة وى وترك الخَمْنا وأخذِ الحَسالال قال ابن إسحاق: وقال أبو القيس صرَّمة أيضاً يذكُّر ما أكرمهم الله به من لإسلام ، وما خصهم به من نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم :

ثوكى فى قريش بضع عشرة حِجَّةً يذكِّر لو يَاثْقَى صَدِيقًا مواتياً وسيأتى ذكرها بتمامها فما بعد إن شاء الله و به الثقة .

<sup>(</sup>١) ابن هشام: لدينًا . (٧) الحقاف : جمَّم حقف : وهو المعوج من الرمل أو المستدير منه .

 <sup>(</sup>٣) ابن هشام: إذا ذكرت عضال.
 (٤) ابن هشام.
 إذا ذكرت عضال.
 إذا المشام.
 إذا المشام.
 إذا المشام.
 إذا المشام.

## قصة بيعة العقبة الثانية

قال ابن إسحاق: إنّ مُصْعَب بن ُعير رجع إلى مكة ، وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين مَع حجاج قومهم من أهل الشرك ، حتى قَدِموا مكة فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أواسط أيام النشريق ، حين أراد الله بهم من كرامته والنصر طنبيّه وإعزاز الإسلام وأهله [ وإذلال الشرك وأهله ] (١).

فحدثنى مَعْبَد بن كعب بن مالك ، أن أخاه عبــد الله بن كعب ، وكان من أعْلَم الله الله بن كعب ، وكان من أعْلَم الله الله على الله على الله على الله على الله على وسلم بها ، قال :

خرجنا فى حُجَّاج قومِنا من المشركين ، وقد صلَّينا وفقِهنا ومعنا البراء بن مَعْرور سيدنا وكبيرنا ، فلما وجَّهنا لسَفَرنا وخرجنا من المدينة قال البراء : ياهؤلاء إنى قد رأيت رأيا ، والله ما أدرى أتوافقوننى عليه أم لا ؟ قلنا : وما ذاك ؟ قال : قد رأيت أن لا أدَع هـذه البَنْيَّة منى بظهر ، يعنى الكعبة ، وأن أصلَّى إليها .

قال: فقانا والله ما بكغنا أن نبيَّنا صلى الله عليه وسلم يصلِّى إلا إلى الشام ، وما غريد أن نخالفه .

فقال : إنَّى لَمُصلِّ إليها . قال : فقانا له : لكِّنا لانفعل .

قال: فكنا إذا حضرت الصلاة صلَّينا إلى الشام وصلَّى هو إلى الكعبة ، حتى قدمنا مكة [قال: وقد كنا عِبْنا عليه ما صنع وأبّى إلا الإقامة على ذلك . فلما قدمنــا

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

مكة ] (١) قال لى : يا بن أخى انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسأله عما صنعتُ فى سَفَرى هذا ، فإنه قد وقع فى نفسى منه شىء ، لِمُــاً رأيت من خلافكم إياى فيه .

قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك ، فلقينا رجلاً من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هل تعرفانه ؟ فقلنا: لا . فقال: هل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه ؟ قال: قانا: نعم . وقد كنا نعرف العباس، كان لا يزال يَقْدَم علينا تاجراً ، قال: فإذا دخاتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس .

قال: فدخلنا المسجد، وإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس معه فسلَّمنا ثم جلسنا إليه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجاين يا أبا الفضل ؟ قال : نعم ، هذا البراء بن معرور سيد قومه ، وهذا كعب بن مالك .

قال: فوالله ماأنسَى قولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشاعر؟ قال: نعم؟ فقال له البراء بن معرور: يانبيَّ الله، إنى خرجت في سَفَرى هذا قد هدانى الله تعالى للإسلام، فرأيت ألا أجعل هذه البَنِيَّة منى بظَهر، فصلَّيتُ إليها، وقد خالفنى أصحابى في ذلك، حتى وقع في نفسى من ذلك شيء، فماذا ترى؟

قال: « قد كنت على قِبْلةٍ لو صبرت عليهــا » .

فال : فرجع البراء إلى قبلة ِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى معنا إلى الشام .

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

قال : وأهلُه يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات ، وليس ذلك كما قالوا ،نحن أعلم به منهم .

\* \* \*

قال كعب بن مالك: ثم خرجنا إلى الحج وواعد نا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق ، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التى واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر ، سيد من سادتنا أخذناه، وكنا نَكْتم مَن معنا مِن قومنا من المشركين أمْرَنا ، فكلمناه وقلنا له: ياأبا جابر إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا ، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا ، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداً . ثم دعوناه إلى الإسلام ، وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة . قال : فأسلم وشهد معنا العقبة وكان تقيبا .

وقد روی البخاری ، حدثنی إبراهیم ، حدثنا هشام ، أن ابن جُرَیج أخبرهم ، قال عطاء ، قال جابر : أنا وأبی وخالای (۲) من أصحاب الهقبة . قال عبد الله بن محمد : قال ابن عُمينة : أحدها (۲) البراء بن معرور . حدثنا علی بن المدینی ، حدثنا سفیان ، قال کان عمرویقول : سمعت جابر بن عبد الله یقول : شهد بی خالای العقبة .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن ابن خُتَيم، عن أبى الزبير عن حابر قال : مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يتبع الناس فى منازلهم، عُكاظ<sup>(۱)</sup> وَتَجِنَّة، فى المواسم، يقول: «من يؤوينى؟ من ينصرنى؟ حتى أبلِّغ رسالة ربى وله الجنة» فلا يجد أحداً يؤويه ولا ينصره، حتى إنّ الرجل ليخرج من المين

<sup>(</sup>١) المسند: بعكاظ. (٢) الأصل: « خالى » و « أحدهم » وما أثبته من ضعيح البخارى .

أو من مضر ، كذا قال فيه ، فيأتيه قومه وذوو رحمه فيقولون: احذر غلام قريش لا يَفْتنك. ويمضى بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع .

حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه ، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويُقُر تُه القرآن فينقلب إلى أهله فيُسْلمون بإسلامه ، حتى لم تَبْقَ دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يُظهرون الإسلام .

ثم ائتمروا جميعا فقانما : حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف (١) ويُطرد في جبال مكة ويَحاف ؟

فرحَل إليه منا سبعون رجار حتى قدموا عليه فى الموسم، فواعدناه شِعْبَ العَقَبَة ، فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافَيْنا فقلنا : يا رسول الله الله علام نبايعك ؟

قال : « تبايعوى على السمع والطاعة في النشاط والكسل ، والنفقة في العُسْر واليسر ، وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة كلائم ، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليه مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولهم الجنة ، فقمنا إليه [ فبايعناه (٢٠ ] وأخذ بيده أسعد بن زُرارة وهو من أصغرهم . وفي رواية البيهق : وهو أصغر السبعين إلا أنا ، فقال : رويداً يا أهل يثرب ، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله ، وإن إخراجه اليوم مُناوأة للعرب كافة وقتل خياركم و [أن (٢٠)] تعضم السيوف ، فإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم غيرة و من فذرُوه ، فبَيّنوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله .

<sup>(</sup>١) ليست في المسند . (٢) من المسند . (٣) المسند : جبنة . أي جبنا .

قالو أمِطْ (١) عنا ياأسعد ، فوالله لا ندع هذه البَيْعَة ولا نَسْلبها أبداً .

قال : فقمنا إليه فبايعناه وأخذ علينا وشرَط ويعطينا على ذلك الجنة .

وقد رواه الإمام أحمد أيضاً والبيهق من طريق داود بن عبد الرحمن العطار .

زاد البيهقى عن الحاكم ، بسنده إلى يحيى بن سليم ، كلاها عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن أبى إدريس به نحوه .

وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه .

وقال البَزَّار : وروى غير واحد عن ابن خُشَيم ، ولا نعلمه يُروى عن جابر إلا من هذا الوجه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزِّنَاد ، عن موسى بن عبد الله ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، قال: كان العباس آخذاً بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلى الله عليه وسلم : أَخَذْتُ وأعطيتُ .

وقال البَزَّار : حدثنا محمد بن مَعْمَر ، حدثنا قُبَيَصة ، حدثنا سفيان ، هو الثَّورى ، عن جابر ، يعنى عن جابر ، يعنى عن جابر ، يعنى البُغْفِي ، عن داود ، وهو ابن أبى هند ، عن الشَّعبى ، عن جابر ، يعنى ابن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنقباء من الأنصار : « تؤوونى و تمنعونى ؟ » قال : نعم . قالوا : فما لنا ؟ قال : « الجنة » .

ثم قال : لا نعلمه يُروى إلا بهذا الإسناد عن جابر .

\* \* \*

ثم قال ابن إسحاق عن مَعْبَد ، عن عبد الله ، عن أبيه كعب بن مالك ، قال : فينمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا ، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول

<sup>(</sup>١) الأصل: أبط. وهو تحريف. وما أثبته من المسند.

الله صلى الله عليه وسلم نتسلّل تسلّل تسلّل القطا مُسْتَخْفين ، حتى اجتمعنا فى الشّعب عنه العقبة ، ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ، ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبَةُ بنت كعب أم مُعارة إحدى نساء بنى إحدى نساء بنى سلّمة ، وهي أم مَنِيع .

وقد صرح ابن إسحاق فى رواية يونس بن بُكير عنه بأسمائهم وأنسابهم وما ورد فى بعض الأحاديث أنهم كانوا سبعين ، والعرب كثيراً ماتحذف الـكَسْر .

وقال عروة بن الزبير وموسى بن عُقبة : كانوا سبعين رجلا وامرأة واحدة . قال : منهم أربعون من ذوى أسنانهم ، وثلاثون من شبابهم . قال : وأصغرُهم أبو مسعود وجابر بن عبد الله .

قال كعب بن مالك: فلما اجتمعنا فى الشَّعب ننتظر رسولَ الله صلى الله عليـــه وسلم حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب ، وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحبَّ أن يحضر أمرَ ابن أخيه ويتوثَّق له .

فلما جلس كان أولَ متكلم العباسُ بن عبد المطلب فقال: يامعشر الخزرج - قال: وكانت العرب إنما يُسمون هذا الحيّ من الأنصار الخزرج ، خزرجها وأوسها - إنَّ محمداً منا حيث قد علمتم ، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه ، فهو فى عزة من قومه ومنعة فى بلده ، وإنه قد أبى إلا الانحيازَ إليكم واللحوق بكم ، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحمَّلتم من ذلك ، وإن كنتم ترون أنكم مُسْلموه وخاذلوه بعدَ الخروج إليكم فمن الآن فدَّعُوه ، فإنه فى عزة ومنعة من قومه وبلده .

قال: فقلنا له: قد سَمِعنا ماقلت، فتكلُّم ْ يارسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت.

قال: فتكلم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغَّب في الإسلام، قال: « أبايعكم على أن تمنعوني بما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ».

قال: فأخذ البراء بن معرور بيده [و]قال: نعم، فوالذى بعثك بالحق لنمنعنك مما تمنع منه أُزُرَنا (١)، فبايعنه يارسول الله فنحن والله أبناء الحروب ورثناها كابراً عن كابر.

قال: فاعترض القول ، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبو الهيثم بن التيمان فقال: يارسول الله إنّ بَيْنَنا وبين الرجال حبالاً وإنا قاطعوها ، يعنى اليهود، فهل عَسَيْت إن فعلنا ذلك ثم أظهر ك الله أن ترجع إلى قومك وتدّعنا ؟

قال: فتبسَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: « بل الدَّمَ الدم ، والهَدْمَ الهدم ، أنا منكم وأنتم منى ، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم » .

قال كعب : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيباً ، يكونون على قومهم بما فيهم » .

فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً ، تسعةً من الخزرج وثلاثةً من الأوس .

قال ابن إسحاق: وهم: أبو أمامة أسعد بن زُرَارة المتقدم، وسعد بن الرَّبيع بن عمرو بن أبى زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ابن الحارث بن الخزرج، وعبد الله بن رواحة [ بن ثعابة ] (٢) بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، ورافع بن مالك بن المحجلان المتقدم، والبَرَاء بن معرُور بن صخر بن خُنساء بن سِنان بن عُبيد بن عدى ابن غَنْم بن كعب بن سلمة بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن تَزِيد بن جُشَم بن

<sup>(</sup>١) أزرنا : نساءنا . والعرب تكنى بالإزار عن المرأة وتكنى به عن النفس أيضا .

<sup>(</sup>۲) منّ ابن هشام .

الخررج ، وعبد الله بن عمرو بن حَرام بن ثعلبة بن حَرام بن كعب بن غَمْ بن كعب بن عبد سلمة ، وعبادة بن الصامت المتقدم ، وسعد بن عبادة بن دُلَيم بن حارثة بن [ أبى ] خُزَيمة (١) بن ثعلبة بن طَرِيف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج ، والمنذر بن عمرو بن خُنيس بن حارثة بن لَوْذَان بن عبد وُدّ بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج .

فهؤلاء تسعة من الخزرج.

ومن الأوس ثلاثة وهم: أسيد بن حُصير بن سِمَاك بن عَتِيك بن رافع بن المرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشم بن الحزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، وسعد بن خَيْمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النَّحَاط بن كعب بن حارثة ابن غَمْ بن السَّلْم بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس، ورفاعة بن عبد المنذر بن زير (٢) بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك ابن الأوس.

\* \* \*

قال ابن هشام: وأهل العلم يعدُّون فيهم أبا الهيثم بن التيّهان بدلَ رفاعة هذا، وهو كذلك في رواية يونس عن ابن إسحاق، واختاره السُّهبلي وابن الأثير في الغابة.

\* \* \*

ثم استشهد ابن هشام على ذلك بما رواه عن أبى زيد الأنصارى فيما ذَكره من شعر كعب بن مالك فى ذِكْر النَّقباء الاثنى عشر هذه الليلة ، ليلة العقبة الثانية ، حين قال : أبلغ أبيًا أنّه فال (٣) رأيه وحان غَداة الشَّعب والحيْنُ واقع أبى الله مامَنتَك نفسُك إنه بمر صاد أمر النساس راء وسامع أبى الله مامَنتَك نفسُك إنه بمر صاد أمر النساس راء وسامع (١) في غريب السيرة لأبي ذر: ابن أبي حزيمة ، (٢) الاستيعاب : ابن زبير .

<sup>(</sup>۱) می شریب بهسیره د. دسار داد و ا

وأبلغ أبا سُفْيان أَنْ قد بَدَالنا فَاحدَ نورٌ مِنْ هُــدَى الله ساطع ۗ وألِّبْ وَجمِّع كلَّ ما أنت جامعُ فلا تَرْغَبَنْ في حَشْـدِ أَمْ تُريده أباه عليك الرهطُ حين تَبعاًيعوا ودوَلَكَ فَاعَلَمْ أَنَّ نَقْصَ عَهِــودِنا أباه البَرَاء وابنُ عمرو كلاهمــا وأسميل يأباه عليك ورافع لأَنْفُكَ إِنْ حَاوِلَتَ ذَلِكَ جَادِعٌ وسعند أباه الساعدى ومُنذر بمُسْلُم لِلهِ يَظْمَعَنُ ثُمَّ طامعً وإخْفَـارُهُ من دونه السمُّ ناقـــعُ وأيضاً فلا يعطيكه ابنُ رَوَاحــــةٍ بَمَنْدُوحِــةِ عَمَا تَحَاوِلُ يَافَــعُ وفالا به والقَوْقــــلى ابنُ صامتٍ أبو هَيْمِ أيضًا وفيٌ بمثلها فهل أنت عن أُحمـــوقة الغَيِّ الزعُ وما ابن حُضَيْر إن أردتَ بُمُطْمِعِ ضَرُوح (<sup>۲)</sup> كما حاولت مِلْأَمْرِ مانعُمُّ أولاكَ نجـــومُ لا يُعِبُّك منهمُ عليك بنَحْسٍ في دجي الليــل طالعٌ

قال ابن هشام : فذكر فيهم أبا الهيثم بن التيهان، ولم يذكر رفاعة .

قلت : وذكر سعد بن معاذ وليس من النقباء بالـكلّية في هذه الليلة .

\* \* \*

وروى يعقوب بن سفيان ، عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن مالك قال : كان الأنصار ليلة العقبة سبعين رجلا ، وكان نقباؤهم اثنى عشر نقيبا ، تسعمة من الخورج وثلاثة من الأوس .

وحدثنى شيخ من الأنصار أنجبرائيل كان يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من يجعله نقيباً ليلة العقبة ، وكان أُسيَد بن حُضير أحد النقباء تلك الليلة .

<sup>(</sup>۱) خانع : خاضع مقر • (۲) ضروح : مانع .

رواه البيهقي .

وقال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كُفَلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم ، وأنا كفيل على قومى. قالوا: نعم .

وحدثنى عاصم بن عمر بن قَتَادة ، أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عبادة بن نَصْلة الأنصارى أخو بنى سالم بن عوف : يامعشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم .

قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا أُنْهِكَ أُموالَكُم مصيبة وأشرافكم قَتْلاً أسلتموه، فمن الآن، فهو والله إنْ فعلتم خِزْيُ الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافُون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقَتْل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة.

قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ، فمالنا بذلك يارسول الله إن نحن و فينا ؟

قال : « الجنة » .

قالواً: ابسط يدك. فبسط يده فبايموه .

قال عاصم بن عمر بن قتادة : وإنما قال العباس بن عُبادة ذلك ليشد العَقْد في أعناقهم .

وزعم عبد الله بن أبى بكر أنه إنما قال ذلك ليؤخّر البيعة تلك الليلة ، رجاء أن يحضرها عبد الله بن أبى بنسكول سيد الخزرج ، ليكون أقوك لأمر القوم . فالله أعلم أى ذلك كان .

قال ابن إسحاق: فبنوا النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أولَ من ضرب على يده. وبنو عبد الأشهل يقولون: بل أبو الهيثم بن التَّيَّهان.

قال ابن إسحاق : وحدثنى معبد بن كعب ، عن أخيه عبدالله، عن أبيه كعب بن مالك قال : فكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن مَعْرور ، ثم بايع القوم .

وقال ابن الأثير في الغابة : وبنو سلّمـة يزعمون أن أول من بايعه ليلتئذ كعب بن مالك .

وقد ثبت في صحيح البخارى ومسلم من حديث الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب ، عن أبيه عن كعب بن مالك في حديثه حين تخلف عن غزوة تبوك . قال : ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحبُ أن لى بها مَشْهَد بدر ، وإن كانت بدر أ كُثر (١) في الناس منها .

\* \* \*

وقال البيهق : أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا عمرو بن السَّماك ، حدثنا حنبل بن إسحاق ، حدثنا أبو أنعيم ، حدثنا زكريا بن أبى زائدة ، عن عامر الشَّعبي قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العباس عمه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة ، فقال : ليتكلَّم متكلمكم ولا يُطل المُحطبة فإنّ عليكم من المشركين عيناً ، وإنْ يعلموا بكم يفضحوكم .

فقال قائلهم ، وهو أبو أمامة : سل يا محمد لربك ما شئت ، ثم سَلْ لنفسك بعد ذلك ماشئت ، ثم أخبر نا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك .

<sup>(</sup>١) البخارى : بدر أذكر . وفي المطبوعة : بدراكثير . تحريف .

قال : أسألكم لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأسألكم لنفسى وأصحابى أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسكم .

قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك .

قال: لكم الجنة .

قالوا: فلك ذلك ؟

ثم رواه حنبل عن الإمام أحمد ، عن يحيى بن زكريا ، عن تُحالِد ، عن الشَّعبي ، عن أبي مسمود الأنصاري ، فذكره قال : وكان أبو مسمود أصغرهم .

وقال أحمد عن يحيى ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن الشَّعبي ، قال : فما سمع الشَّمَّ والشبان خطبةً مثلها .

وقال البيهق : أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمش ، أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل الفحام ، أخبرنا محمد بن يحيى الذَّهْلى ، أخبرنا عمرو بن عمان الرَّق ، حدثنا زهير ، حدثنا عبد الله بن عمان بن خثيم ، عن إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة ، عن أبيه ، قال : قدمت روايا خمر ، فأتاها عبادة بن الصامت فحرقها وقال : إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل ، والنفقة في العسر واليسر ، وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة لأنم ، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب مما نمنع به أنفسنا وأرواحنا وأبناءنا ولنا الجنة .

فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها .

وهذا إسناد جيد قوى ولم يخرجوه .

وقد روى يونس عن ابن إسحاق ، حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ،

عن أبيه ، عن جده عبادة بن الصامت ، قال : بايعنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ، ومَنْشَطنا ومَـكُرَ هنا وأثرَة علينا ، وأن لا ننازع الأمرَ أهلَه ، وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق فى حديثه عن معبد بن كعب ، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك . قال : فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأَنْهُذَ صوتٍ سمعته قط : يا أهل الجبَاجب \_ والجباجب المنازل \_ هل لكم فى مُذَمَّم والصُبَّاء معه قد اجتمعوا على حربكم .

قال ابن هشام : ويقال ابن أُزَيب .

« أتسمع أَى عدوَّ الله ، أما والله لأتفرغن (٢) لك . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارفضُّوا إلى رحالكم .

قال: فقال العباس بن عبادة بن نَصْلة: يا رسول الله والذي بمثك بالحق إن شئت لنميلَنَّ على أهل منًى غداً بأسيافنا.

قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم نُؤمر بذلك ، ولـكن ارجعوا إلى رحالـكم .

قال : فرجعنا إلى مضاجعنا فنيمنا فيها حتى أصبحنا .

فلما أصبحنا غدَت علينا جِلَّهُ وريش حتى جاءونا في منازلنا فقالوا : يامعشر الخزرج

<sup>(</sup>١) الأصل : أزبب ، وما أثبته من ابن هشام. ﴿ ٢) ابن هشام : لأفرغن .

إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه مِن بين أظهُرُنا وتبايعونه على حربنا ، وإنه واللهما من حيّ من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحربُ بيننا وبينهم منكم .

قال : فانبعث مَنْ هناك مِن مشركى قومنـا يحلفون ماكان من هـذا شيء وما عَلمنــاه .

قال : وصدَّقوا ، لم يعلموا ، قال وبعضُنا ينظر إلى بعض .

قال : ثم قام القوم ، وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المحزومي وعليه نعلان له جديدان .

قال: فقلت له كلة ، كأنى أريد أناً شُرك القوم بهافيا قالوا: يا أبا جابر أمَا تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من سادتنا مثل نعلَيْ هذا الفتى من قريش ؟

قال : فسمعها الحارث فحلمهما من رجليه ثم رمى بهما إلى . قال والله لتنتعلمهما .

قال يقول أبو جابر: مه أَحْفَظْتَ والله الفتى فاردد إليه نعليه. قال قات: والله لا أُردُّها ، فأَلْ والله صالح ، لئن صدق الفألُ لأَسْلُبنَهُ !

قال ابن إسحاق: وحدثنى عبد الله بن أبى بكر أنهم أتوا عبد الله بن أبى بنسَلُول فقالوا مثل ما ذكر كعب من القول فقال لهم: إن هذا الأمر جسيم ماكان قومى ليتفرقوا (١) على مثل هذا ، وما علمته كان . قال فانصرفوا عنه .

قال : ونقَر الناسُ من منَى ، فتنطَّس القومُ الخبَر فوجدوه قد كان ، فخرجوا فى طلب القوم .

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ليتفوتوا على بمثل هذا .

فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر ، والمنذر بن عمرو أخا بنى ساعدة بن كعب بن الخزرج وكلاها كان نقيباً .

فأما المنذر فأعجزَ القوم ، وأما سعد بن عبادة فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسم (١) رَحْله ، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضر بونه ويجذبونه بجُمَّته ، وكان ذا شَعر كثير .

قال سمد : فوالله إنى لغى أيديهم إذ طلع على نفَرُ من قريش فيهم رجل وضىء أبيض شمشاع حلو من الرجال، فقلت فى نفسى : إن يَكُ عند أُحدٍ من القوم خير فعند هذا .

فلما دنا منى رفع يده فلكمنى لكمة شديدة ، فقلت فى نفسى : لا والله ماعندهم بعد هذا من خير! .

فوالله إلى لنى أيديهم يسحبوننى إذ أوكى لى رجل بمن معهم ، قال : ويحك ! أمّا بَينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد ؟ قال : قلت : بلى والله ، لقد كفت أُجير جُمير بن مُطعم تُجَاره وأمنعهم بمن أراد ظُلمهم ببلادى ، وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس . فقال : ويحك ! فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بَيْنك وبينهما .

قال: ففعلت ، وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما فى المسجد عند الكعبة ، فقال الها: إن رجلا من الخزرج الآن كَيُضرب بالأبطح لَيهتِف بكما . قالا : ومن هو ؟ قال : سعد بن عُبادة . قالا : صدَق والله ، إنْ كان كَيُجير لنا تُجَارنا ويمنعهم أن يُظَلَمُوا ببلده .

قال: فجاءا فحلَّصا سعداً من أيديهم ، فانطلق . وكان الذي لكم سعداً سهيلُ ان عمرو .

<sup>(</sup>١) النسع : الشراك الذي يشد به الرحل .

قال ابن هشام : وكان الذي أَوَى له أبو البَحْتَرَى بن هشام .

وروى البيهقى بسنده عن عيسى بن أبى عيسى بن جبير قال : سمعت قريش قائلا يقسول فى الليل على أبى ُقبيَس :

فإن يَسْلَم السَّعْدان يُصْبِح محمد عَمَدَ مَمَدَ لا يَخْشَى حلافَ المخالفِ فلما أصبحوا قال أبو سفيان: مَن السَّعدان؟ أسعد بن بَكر أم سعد بن هُذَيم؟ . فلما كانت الليلة الثانية سمعوا قائلا يقول:

أيا سعدُ سعدَ الأوسِ كُنْ أنت ناصراً وياسعـدُ سعدَ الخَرْرَجِينِ الغَطَارِفِ أَجِيبَ الغَطَارِفِ أَجِيبَ الْهُدَى وَتَمَنَّيَا على الله فى الفردوسِ مُنْيَة عارفِ فَإِنْ ثُوابَ الله للطالب الهُدَى جِنَانُ مَن الفردوس ذاتُ رَفَارِفِ فَهَا أَصْبِحُوا قَالَ أَبُو سَفِيانَ : هو والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة .

## ﴿ فصل ﴾

قال ابن إسحاق: فلما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية إلى المدينة أظهروا الإسلام بها .

وفى قومهم بقايا من شيوح ملم على ديمهم من الشرك، مهم عمرو بن الجَمُوح بن ريد بن حرام بن كعب بن عَمْ بن كعب بن سلمة .

وكان ابنه مُعاذ بن عمرو ممن شهد العقبة ، وكان عمرو بن الجَهُوح من سادات بنى سلَمة وأشرافهم ، وكان قد اتخذ صماً من خشب فى داره يقال له مَناة ، كما كانت الأشراف يصنعون ، يتخذه إلها يعظِّمه ويظهره ، فلما أسلم فتيان على سلَمة ؛ ابنه معاذ ، ومعاذ بن جبال كانوا يُدْ لجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه فى بعض

خُفر بني سَلَمة وفيها عَذرُ الناسِ منكَّسًا على رأسه ، فإذا أصبح عمرو قال : ويلكم مَن عدًا على إلهنا هذه الليلة ؟ ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطيَّبه وطهره ثم قال : أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأُخزينه . فإذا أمسى ونام عمرو عدَوا عليه ففعلوا مثل ذلك ، فيغدو فيجده في مثل ماكان فيه من الأذى فيغسله ويطيبه ويطهره ، ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك ، فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسلهوطهره وطيبه. ثم جاء بسيفه فعلقه عليه شمقال له : إنى والله ماأعلم من يصنع بك ماأرى، فإن كان فيك خير فامتنع ، هــذا السيف معك . فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه فأخذوا فيها عَذر من عذر الناس، وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج وكلَّه من أسـلم من قومه فأسلم برحمة الله وحسُن إسلامه، فقال حين أسلم ، وعرف من الله ماعرف ، وهو يذكر صنمَه ذلكوما أبصرَ من أمره، ويشكر الله الذي أنقذه مماكان فيه من العمى والصلالة ويقول:

أنت وكلب وسُط بـ بَر في قَرَنُ الآن فَتَشناك عن سوء الغَبَنُ الواهب الرَزَّاق دَيَّانِ الدِّينُ أَكُون في ظُلْمة قـ بر مُرْبَهَنُ أَكُون في ظُلْمة قـ بر مُرْبَهَنُ

والله لو كنت إلهاً لم تكن أفّ للمستدن أفّ للمستدن المستدن الملي ذي المستدن هو الذي أنقسذني من قبال أن

# فصل يتضمن أسماء من شهد بيمة العقبة الثانية وجملتهم على ماذكره ابن إسحاق ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان

## فمن الأوس أحد عشر رجلا :

أسيد بن حُضير أحد النقباء، وأبو الهيثم بن التَّيّهان بَدْرى أيضاً، وسَلَمة بن سلامة ابن وَقَش بَدْرى، وظُهر بن رافع، وأبو بُرْدة بن نيار (١١)، و بُهير بن الهيثم بن نابى بن خَدْعة بن حارثة، وسعد بن خَيْمة أحد النقباء، بدرى وقتل بها شهيدا، ورفاعة بن عبد المنذر بن زُنير نقيب بَدْرى، وعبد الله بن جُبير بن النمان بن أمية بن البُرك بدرى، وقتل يوم أحد شهيداً أميراً على الرماة، ومعن بن عدى بن الجدة بن عَجْلان بن الحارث ابن ضُبيعة البَلوَى حليف للأوس شهد بدرا وما بعدها وقتل بالهامة شهيداً، وعُويم بن ساعدة شهد بدراً وما بعدها.

## ومن الخزرج اثنان وستون رجلا :

أبو أيوب خالد بن زيد ، وشهد بدراً وما بعدها ومات بأرض الروم زمن معاوية شهيداً ، ومعاذ بن الحارث ، وأخواه عوف ومُعوّذوهم بنو عَفْراء بَذْريون ، ومُعارة بن حزم شهد بدراً وما بعدها وقتل بالهيامة ، وأسعد بن زُرارة أبو أمامة أحد النقباء ، مات قبل بدر ، وسَهل بن عَتيك ، بدرى ، وأوس بن ثابت بن المنذر بدرى ، وأبو طلحة زيد بن سهل ، بدرى ، وقيس بن أبى صَعْصَعة عمرو بن زيد بن عوف

<sup>(</sup>١) الأصل: دينار وهو خطأ . والتصويب من الكنى والأسماء للدولابى . واسمه هانئ بن نيار ابن عمرو بن عبيد بن كلاب .

ابن مَبْدُول بن عمرو بن غَنُم بن مازن كان أميراً على الساقة يوم بدر ، وعمرو بن غَزيّة ، وسعد بن الربيع أحد النقباء شهد بدراً وقتل يوم أحد ، وخارجة بن زيد شهد بدراً وقتل يوم أحد .

وعبــد الله بن رواحة أحد النقباء ، شهد بدرا وأحداً والخندق . وقتل يوم مُوَّتة أمـيرا ، وبَشِير بن سعد ، بدرى ، وعبد الله بن زيد بن تعلبة بن عبد ربه الذى أرى النداء ، وهو بدرى .

وخَلاَّد بن سُوَيد بدرى أُحُـدى خَنْدَق ، وقتل يوم بنى قُرَيظة شهيـداً ، طُرحت عليه رحَّى فشدَخَتْه ، فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن له لأجر شهيدين » .

وأبو مسعود عُقبة بن عمرو البدرى . قال ابن إسحاق : وهو أَحْدَثُ من شهد العقَبة سنًا ولم يشهد بدراً .

وزیاد بن کبید ، بدری ، وفَرْوة بن عمرو بن وذَفة (۱) و خالد بن قیس بن مالك بدری، و رافع بن مالك بدری، و رافع بن مالك أحد النقباء ، و ذَ كُو ان بن عبد قیس بن خلدة بن محلد بن عامر بن زریق ، و هو الذی یقال له مهاجری و أنصاری ، لأنه أقام عند رسول الله صلی الله علیه و سلم بحكة حتی هاجر منها ، و هو بدری قتل یوم أحد ، و عباد بن قیس بن عامر بن خالد بن عامر بن زریق بدری ، و أخوه الحارث بن قیس بن عامر بدری و آخوه الحارث بن قیس بن عامر بن زریق بدری و آخوه الحارث بن قیس بن عامر بن زریق بدری و آخوه الحارث بن قیس بن عامر بدری و آخوه الحارث بن قیس بن عامر بن زریق بدری و آخوه الحارث بن قیس بن عامر بن زریق بدری و آخوه الحارث بن قیس بن عامر بن زریق بدری و آخوه الحارث بن قیس بن عامر بن زریق بدری و آخوه الحارث بن قیس بن عامر بدری و آخوه الحارث بن قیس بن عامر بن زریق بدری و آخوه الحارث بن قیس بن عامر بن زریق بدری و آخوه الحارث بن قیس بن عامر بن زریق بدری و آخوه بن و آخوه ب

والبَرَاء بن مَعْرُور أحد النقباء وأولُ من بايع فيما تزعم بنو سلمة ، وقد مات قبــل مَقْدَم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وأوصى له بثلث ماله فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم على ورثته .

<sup>(</sup>١) الأصل: ودفة . وهي رواية . وما أثبته من الاشتقاق لابن دريد ٢٦١ قال : والوذفة زعموا الروضة . قال ابن هشام ويقال : ودفة .

وابنه بشر بن البراء ، وقد شهد بدراً وأحداً والخندق ومات بخيبر شهيدا مِن أكله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الشاة المسمومة ، رضى الله عنه ، وسِنان بن صَيْف ابن صَخْر بدرى ، والطُّفيل بن النَّعال بن خَنساء بدرى ، قتل يوم الخندق ، ومَعْقِل بن المُنذر بن سَرْح بدرى، وأخوه يزيد بن سنان المنذر بدرى، ومسعود بن زيد بن سُبَيع ، والضَّحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بدرى ، ويزيد بن خذام (۱) بن سُبيع ، وجَبَّار بن صخر [بن أمية] بن خنساء بن سنان بن عُبيد بدرى ، والطُّفيل بن مالك بن خنساء بدرى .

وكعب بن مالك ، وسُكيم بن عامر بن حديدة بدرى ، وقُطْبة بن عامر بن حديدة بدرى ، وقُطْبة بن عامر بن حديدة بدرى ، وأبو اليسر كعب بن عمروبدرى ، وصَيْفِيّ ابن سَواد بن عبَّاد .

وثعلبة بن غَنَمة بن عدى بن نابى ، بدرى واستشهد بالخندق ، وأخوه عمرو بن غنمة بن عدى ، وخالد بن عمرو بن عدى بن نابى، وعبد الله بن أنيس حليف لهم من قضاعة .

وعبد الله بن عمرو بن حَرام أحد النقباء ، بدرى واستشهد يوم أحد ، وابنه جابر ابن عبد الله ، ومعاذ بن عمرو بن الجُمُوح بدرى ، وثابت بن الجذع ، بدرى وقتل شهيداً بالطائف ، و عمير بن الحارث بن ثعلبة بدرى ، وخديج بن سلامة حليف مم من كلي ، ومعاذ بن جبل شهد بدراً وما بعدها ومات بطاعوت عِمُواس فى خلافة عمر بن الخطاب .

وعُبَادة بن الصامت أحد النقباء شهد بدراً وما بعدها ، والعباس بن عُبادة بن نَضْلة ، وقد أقام بمكة حتى هاجر منها ، فكان يقال له مهاجرى أنصارى أيضا ، وقُتل يوم أحد

<sup>(</sup>١) الاستيعاب: ابن حرام . (٢) من ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) أى لبني حرام بن كعب .

شهیداً ، وأبو عبد الرحمن یزید بن ثعلبة بن خَزْمة بن أَصْرَم حلیف لهم [من بنی غُصینة] (۱) من کلی و عبو بن الحارث بن لبدّة (۲) ، و رفاعة بن عمرو بن زید بدری ، و عقبة ابن و هب بن گلدة حلیف لهم (۳) بدری و کان ممن خرج إلی مکة فأقام بها حتی هاجر منها ، فهو ممن یقال له مهاجری أنصاری أیضا ، و سعد بن عُبادة بن دُکیم أحد النقباء ، والمنذر بن عمرو نقیب بدری أُحُدی و قتل یوم بئر مَعُونة أمیراً و هو الذی یقال له: أَعْتَقَ لَهُوتَ .

وأما المرأتان فأم مُعاَرة تَسِيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو ابن عَرو ابن عَرو ابن عَرو ابن غَرْم بن مازن بن النجار ، المازنية النجّارية .

قال ابن إسحاق : وقد كانت شهدت الحربَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معها أختها وزوجها زيد بن عاصم بن كمب، وابناها حَبيب<sup>(١)</sup> وعبد الله .

وابنها حبيب (٥) هذا هو الذي قتله مُسَيْلهة الكذَّاب حين جعل يقول له: أتشهد أنّ مع . محمداً رسول الله ؟ فيقول: لا أسمع . فيقول: أتشهد أنّ رسول الله ؟ فيقول: لا أسمع . فيعل يقطعه عضوا عضوا حتى مات في يديه ، لا يزيده على ذلك ، فكانت أم مُعارة ممن خرج إلى الميامة مع المسلمين حين قُتل مسيلمة ، ورجعت وبها اثنا عشر حرحا من بين طعنة وضربة . رضى الله عنها .

والأخرى أم مَنيــع أساء ابنة عمرو بن عَدى بن نابي بن عمرو بن سَواد بن غَم بن كعب بن سلمة . رضى الله عنها .

 <sup>(</sup>١) من أبن هشام. (٧) الأصل: كندة والتصويب من ابن هشام. (٣) أى لبنى سالم بن غم
 (٤) كذا ضبطه الزرقانى بفتح النون. (٠) الأصل خبيب وما أثبته عن ابن هشام.

## بدء الهجرة من مكة إلى المدينة

قال الزُّهرى ، عن عروة ، عن عائشة : قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يومئذ بمكة \_ للمسلمين : « قد أُريتُ دارَ هجرتكم ، أُريت سَبِخةً ذات نَخْلُ رَبِينُ لابتَيْن » .

فهاجر من هاجر قِبلَ المدينة حين ذَكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ورجَع إلى المدينة مَن كان هاجَر إلى أرض الحبشة من المسلمين .

رواه البخارى.

وقال أبو موسى: عن النبى صلى الله عليه وسلم: « رأيت فى المنام أتى أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل ، فذهب وَهلِي إلى أنها الهمامة أو هَجَر ، فإذا هى المدينة يثرب » .

وهذا الحديث قد أسنده البخارى في مواضع أخر بطوله .

ورواه مسلم كلاها عن أبى كُرَيب. زاد مسلم وعبد الله بن مراد ، كلاها عن أبى أسامة ، عن يزيد بن عبد الله بن أبى بُرْدة ، عن جده أبى بردة ، عن أبى موسى عبد الله ابن قيس الأشعرى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله .

قال الحافظ أبو بكر البيهتى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السيارى بمرو ، حدثنا إبراهيم بن هلال ، حدثنا العامرى ، عن غلى بن الحسن بن شقيق، حدثنا عيسى بن عبيد الكِنْدى، عن غَيْلان بن عبدالله العامرى

عنأ بى زُرْعة بن عمرو بن جَرِير ، عن جرير ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله أو حى إلى أى هؤلاء البلاد الثلاثة نزلت فهى دار هجرتك: المدينة ، أو البحرين ، أو يَنْسَرِين » .

قال أهل العلم : ثم عزم له على المدينة ، فأمر أصحابه بالهجرة إليها .

هذا حدیث غریب (۱) جداً ، وقد رواه الترمذی فی المناقب من جامعه منفرداً به عن آبی عار الحسین بن حُریث ، عن الفضل بن موسی ، عن عیسی بن عبید ، عن غیلان بن عبد الله العامری ، عن أبی زُرْعة بن عمر بن جَریر ، عن جریر ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : « إن الله أوحی إلی أی هؤلاء الثلاثة نزلت فهی دار هجرتك ؛ المدینة ، أو البحرین ، أو قنسرین » ثم قال : غریب لا نعرفه إلا من حدیث الفضل تفرد به أبو عار .

قلت : وغيلان بن عبد الله العامرى هذا ذكره ابن حبان فى الثقات ، إلا أنه قال : روى عن أبى زرعة حديثًا منكراً فى الهجرة. والله أعلم .

\* \* \*

قال ابن اسحاق: لمَّا أذن الله تعالى فى الحرب بقوله « أُذِن للذين يُقَاتَلُون بأنهم ظُلُمُوا ، وإن الله على نصرهم لقَدير ، الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حَق إلا أن يقولوا ربُّنا الله(٢) » الآية .

فلما أذن الله في الحرب وتابَعَه هذا الحيُّ من الأنصار على الإسلام والنُّصرة له ، ولمن

<sup>(</sup>۱) قال الزرقانى : صححه الحــاكم وأقره الذهبى فى تلخيصه ، لـكنه قال فى الميزان : حديث منكر ، مأ أقدم النرمذى على تحسينه بل قال غريب . وقال الحافظ : فى ثبوته نظر ، لمخالفته مافى الصحيح . شرح المواهب ٣١٨/١ . (٢) سورة الحج ٤٠،٣٩ .

اتبعه وأوى إليهم من المسلمين ، أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار وقال : « إن الله قد جَعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها » .

فخرجوا إليها أرسالا .

وأقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يَأْذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة .

فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش من بنى مخزوم ، أبو سَلَمة عبد الله بن عبد الأسد بن هـ لال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وكانت هجرته إليها قبل بيعة العقبة بسنة ، حين آذته قريش مَر ْجِعه من الحبشة ، فعزم على الرجوع إليها ، ثم بنغه أن بالمدينة لهم إخوانا فعزم إليها .

قال ابن إسحاق : فحدثنى أبى ، عن سلَمة بن عبد الله بن عمر بن أبى سلمة ، عن جدته أم سلمة قالت : لما أُجْمَع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحَّل لى بعيره ثم حملنى عايه وجعل معى ابنى سلمة بن أبى سلمة فى حجرى ، ثم خرج يقود بى بعيره .

فلها رأته رجالُ بنى المغيرة قاموا إليه فقالوا : هذه نفسُك غلَبْتَنَا عليها ، أرأيت صاحبتنا هذه علامَ نتركك تسير بها فى البلاد؟ قالت : فنزعوا خِطاَمَ البعير من يده وأخذونى منه .

قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رَهْط أبى سلَمة ، وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا ابنى سلمة بينهم حتى خاموا يده ، وانطلق به بنو عبد الأسد ، وحبسنى بنو المفيرة عتدهم وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة .

قالت : ففرِّق بيني وبين ابني وبين زوجي .

قالت : فكنت أخرج كلَّ غداة فأجلس في الأبطَح ، فما أزال أبكى حتى أُمْسِي، سنةً أو قريبا منها .

حتى مر بى رجل من بنى عمى أحد بنى المغيرة ، فرأى ما بى فرَحِمَنى ، فقال لبنى المغيرة : ألا تَحرَّجون من هذه المسكينة ؟ فرَّقَم بينها وبين زوجها وبين ولدها ؟!

قالت: فقالوا لي : الحقي بزوجك إن شئت.

قالت: فردَّ بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابنى ، قالت : فارتحلتُ بعيرى ، ثم أخذت ابنى فوضعته فى حجرى ، ثم خرجت أريد زوجى بالمدينة .

قالت : وما معى أحد من خلق الله . حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عَمَان بن طلحة ابن أبى طلحة أخا بنى عبد الدار ، فقال : إلى أين يا ابنة أبى أمية ؟ قلت : أريد زوجى بالمدينة . قال : أو ما ممك أحد ؟ قلت : ما معى أحد إلا الله وبنى هذا . فقال : والله ما لك مِنْ مَثْرَك .

فأخذ بخطام البعير فانطلق معى يَبُوى بى ، فو الله ما صحبتُ رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه ، كان إذا بلغ المنزل أناخ بى ، ثم استأخر عنى حتى إذا نزلتُ استأخر ببعيرى فحط عنه ثم قيده فى الشجر ، ثم تنحَّى إلى شجرة فاضطجع تحتها . فإذا دنا الرَّواح قام إلى بعيرى فقدمه فرحَّله ، ثم استأخر عنى وقال : اركبى . فإذا ركبت فاستويت على بعيرى أتى فأخذ بخطامه فقادنى حتى ينزل بى .

فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدَمني المدينة ، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف

بقُبَاء قال : زوجُك فى هذه القرية ، وكان أبو سلمة بها نازلا ، فادخليها على بركة الله . ثم انصرف راجعاً إلى مكة .

فكانت تقول: ما أعلمُ أهلَ بيت في الإِسلام أصابهم ما أصاب آلَ أبي سلمة ، وما رأيت صاحباً قطكان أكرمَ من عثمان بن طلحة .

أسلم عثمان بن طلحة بن أبى طلحة العَبْدَرى هذا بعد الحديبية ، وهاجر هو وخالد بن الوليد معاً ، و تُتل يوم أحد أبوه وإخوته ؛ الحارث وكلاب ومُسَافِع ، وعمه عثمان بن أبى طلحة . ودفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وإلى ابن عمه شيبة والد بنى شيبة مفاتيح الكعبة ، أقر ها عليهم فى الإسلام كاكانت فى الجاهلية ، ونزل فى ذلك قوله تعالى : « إنَّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها (١) » .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : ثم كان أول من قدِمها من المهاجرين بعد أبى سلمة ، عامر ً بن ربيعة حليف بنى عَدِى ، معه امرأته ليلى بنت أبى حَثْمة العدوية . ثم عبد الله بن جحش ابن رِئاب بن يَعْمُر بن صَبرة بن مُرة بن كبير بن غَنْم بن دُودَان بن أسد بن خريمة ، حليف بنى أمية بن عبد شمس ، احتمل بأهله وبأخيه عبد ، أبى أحمد ، اسمه عبد كاذكره ابن إسحاق وقيل ثمامة . قال السميلى : والأول أصح .

وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر ، وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد ، وكان شاعراً وكانت عنده الفارعة بنت أبى سفيان بن حرب ، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم .

فَغُلَقَتَ دَارَ بَنِي جَحَشَ هِجْرَةً ، فَمرَّ بِهَا عَتَبَةُ بِنَ رَبِيعَةً وَالْعَبَاسِ بِنَ عَبَدَ الْمَطَلَب

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٨٠.

وأبو جهل بن هشام وهم مُصْدون إلى أعلى مكة ، فنظر إليها عتبة تَخْفُقُ أبوابُها يَبَابًا ليس بها ساكن ، فلما رآها كذلك تنفس الصَّسَداء وقال :

وكلُّ دارٍ وإن طالَتْ سلامتُها يوماً ستُدْركها النَّكْباء واللُّوبُ

قال ابن هشام : وهذا البيت لأبى دُؤاد الإيادى فى قصيدة له . قال السهيلى : واسم أبى دؤاد حنظلة بن شرقى وقيل حارثة .

ثم قال عُتْبة : أصبحت دار بنى جحش خَلاء من أهلها . فقال أبو جهل : وما تبكى عليه من فُل مِن فل (١) ثم قال ، يعنى للعباس : هذا مِن عَمل ابن أخيك ، هذا فرسَق جماعتنا ، وشدَّت أمرنا ، وقطع بيننا .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق : فنزل أبو سلمة وعامر بن ربيعة وبنو جحش بقُباً على مبشّر بن عبد المنذر ثم قدم المهاجرون أرسالا .

قال: وكان بنو غَنْم بن دُودَان أهلَ إسلام قد أَوْعَبوا إلى المدينة هجرة رجالُهم وساؤهم وهم: عبد الله بن جعش، وأخوه أبو أحمد، وعُكَاشة بن محصن، وشجاع، وعقبة ابنا وهب، وأرْبَد بن بُحَيرة (٢) ومنقذ بن نباتة ، وسعيد بن رقيش، ومحرز بن نضلة ، وزيد بن رُقيش ، وقيس بن جابر ، وعمرو بن محصن ، ومالك بن عرو ، وصفوان بن عمرو ، وثقف بن عمرو ، وربيعة بن أكثم ، والزبير بن عبيدة ، وتمام بن عبيدة ، وسَخْرة بن عبيدة ، ومحمد بن عبد الله بن جعش . ومن نسائهم زينب بنت جعش ، وحمنة بنت جعش ، وجمد بنت جعش ، وجمد بنت جعش ، وجمد بن وسَخْرة بن عبيدة ، وأم حبيب بنت بنت جعش ، وجدامة بنت جعش ، وسَخْرة بنت عبيد الله بنت عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد بنت عبد الله بن عبد بنت عبد الله بنت عبد الله بنت عبد الله بنت عبد الله بنت مُعْم ، وأم حبيب بنت مُعْمة ، وآمنة بنت رُقَيْش ، وسَخْبرة بنت تميم .

<sup>(</sup>١) الفل : الواحد .

<sup>(</sup>٢) ويقال فيه : ابن حميرة . وابن حمير .

قال أبو أحمد بن جحش في هجرتهم إلى المدينة :

فقلت لهـ أ: مايثرب بَمَظِنَّة (١) إلى الله وجهى والرسول ومن 'يَقِمْ فَكُمْ قد تركْناً من حَميمٍ مُناصحٍ ترى أن وَتْراً أَنْأَينُا (٢) عن بلادنا دعــــوتُ بنى غَمْ كُلَفْنِ دمائهم وكنا وأصحاباً لنـــا فارقوا الهُدَى كَفُوْجَيْنِ أَمَا مُنْهُمُ اللَّهِ فَوَقَّانَ طَعَ وَأُزلَّهِم عَنَّوا كِذْبَةً وَأُزلَّهِم فأَى ابنُ أخت بعدك المُنتَكم، ستَعْلَم يوماً أيُّنـــا إذْ تَزَايلوا

بذِمَّــة مَنْ أَخْشَى بَغَيْب وأَرهبُ فَيَمِّم بنك البلدانَ ولْتَناأُ يثربُ إلى الله يوماً وجهَـــه لا يخيَّبُ وناصحـــةِ تبكى بدَّمْع وتَنْدُبُ ونحن نرى أنَّ الرغائبَ نَطْلبُ وللحقِّ لمَّا لاح للنــاس مَلْحَبُ إلى الحق داءِ والنجاحِ فأوعبُوا أعانوا علينك بالسلاح وأجلبوا عن الحق إبليسُ فخابوا وخَيَّبــوا فطابَ ولاةُ الحق منَّا وطُيِّبـــوا ولا قُرْبَ بالأرحام إذ لا تُقَرِّبُ وزُيِّل أمــرُ الناس للحقِّ أَصْوَبُ

\* \* \*

قال ابن إسحاق : ثم خرج عمر بن الخطاب ، وعَيَّاش بن أبي ربيعــة ، حتى قدما المدينة .

<sup>(</sup>١) ابن هشام: فقلت لها: بل يثرب اليوم وجهنا. (٢) الأصل: نائيا. وهو تحريف وما أثبته عن ابن هشام.

فحدثنى نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : اتَّمدنا لمّا أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعَيَّاش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص التناضُبَ من إضاة بنى غِفار فوق سَرف ، وقلنا : أيُّنا لم يصبح عندها فقد حُبس ، فليَّمْض صاحباه .

قال : فأصبحتُ أنا وعياش عند التناضب ، وحُبس هشام وفتن فافتتن .

فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقُباء ، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عيَّاش ، وكان ابنَ عمهما وأخاها لأمِّهما ، حتى قدما المدينـة ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، فكلماه وقالا له : إن أمك قد نذرت أن لا يمسَّ رأسها مشط حتى تراك ، ولا تستظل من شمس حتى تراك . فرقَّ لها ، فقلت له : إنه والله إنْ يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحـذرهم ، فوالله لو قد آذى أمَّك القملُ لامتشطت ، ولو قد اشتد عليها حرُّ مكة لاستظلت !

قال : فقال : أبرُ قسمَ أمى ، ولى هنالك مال فآخذه . قال : قلت : والله إنك لتعلم أنى كن أكثر قريش مالا ، فلك نصف مالى ولا تذهب معهما .

قال: فأبَى على الا أن يخرج معهما ، فلما أبى إلا ذلك قلت: أمَّا إذ فعلت مافعلت على الله القوم ريب فلا ناقتى هذه ، فإنها ناقة تجيبة ذَلول فالزم ظهرها ، فإن رابَك من أمر القوم ريب فانج عليها .

فخرج عليها معهما ، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل : يا أخى والله لقد استغلظت بعيرى هذا ، أفلا تُعقبني على ناقتك هـذه ؟ قال : بلى . فأناخ وأناخا ليتحول عليها ، فلما استووا بالأرض عدّوا عليه فأوثقاه رباطا ، ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن .

قال عمر : فكنــا نقول : لا يقبــلُ الله عمر افتتن توبةً . وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم .

حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنزل الله: « قُلْ يَامِيادِيَ الذينَ أَسْرَ فُواْ عَلَى أَنفسهم لا تَقْنَطُواْ من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم . وأنيبُو أَ إِلَى ٰ ربِّكُم وأسْلِمواْ له مِنْ قبلِ أَنْ يَأْتَيَكُم العذابُ ثُم لا تُنْصَرون . واتَّبِعو أَ أَحسنَ مَا أَنزل إليكم من رَّبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتَيكُم العدابُ بَغْتَةً وأَنتُم لا تَشْعرون » (١) .

قال عمر : وكتبتها وبعثت بها إلى هشام بن العاص .

قال هشام: فلما أتتنى جعلت أقرأها بذى طُوًى أصمِّد بها وأُصوِّب ولا أفهمها ، حتى قلت : اللهم فَهِّمْنيها ، فألقَى الله فى قابى أنها إنما أنرلت فينــا وفيا كنا نقول فى أنفسنا ، ويقال فينا .

قال : فرجعت إلى بعميرى فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة .

وذكر ابن هشام أن الذى قدم بهشام بن العاص، وعَيَّاش ابن أبى ربيعة إلى المدينة الوليد بن المغيرة سرقهما من مكة وقدم بهما يحملهما على بعيره وهو ماش معهما ، فعثر فدميت أصبعه فقال:

هـــل أنت إلا إصبَعُ دَمِيتِ وفي سبيــــل الله ما لقيتِ

وقال البخارى: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شُعْبة، أنبأنا أبو إسحاق سمع البراء قال: أولُ من قدِم علينا عَمَّار وبلال.

وحدثني محمد بن بَشَّار ، حدثنا غُندَر ، حدثنا شُعبة ، عن أبي إسحاق ، سمعت البرّاء

<sup>(</sup>۱) سورة الزمر ۳هـه.

ابن عازِب قال : أولُ من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا 'يقر ثان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر ، ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

ثم قدم النبى صلى الله عليه وسلم ، فما رأيت أهـلَ المدينة فرحوا بشىء فرَحهم برسول الله صلى الله عليه برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما قدِم حتى قرأتُ « سبِّح اسمَ ربك الأعلى » فى سور من المفصل .

ورواه مسلم في صحيحه من حــديث إسرائيل عن أبى إسحاق ، عن البراء بن عازب بنحوه .

وفيه التصريح بأن سعد بن أبى وقاص هاجر قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وقد زعم موسى بن عقبة عن الزهرى أنه إنما هاجر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والصواب ما تقدم .

قال ابن إسحاق : ولما قدم عمر بن الخطاب المدينة هو ومن لحق به من أهله وقومه وأخوه زيد بن الخطاب ، وعمرو وعبد الله ابنا سُر اقة بن المعتمر ، وخُنيس بن حُدافة السَّه مى زوج ابنته حفصة ، وابن عمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل، وواقد بن عبد الله التميمى حليف هم، وخُولى بن أبى خولى ، ومالك بن أبى خولى حليفان لهم من بنى عجل ، وبنوالبُكير إياس وخالد وعاقل وعامر ، وحلفاؤهم من بنى سعد بن ليث ، فنزلوا على رفاعة عبد المنذر بن زُنير فى بنى عمرو بن عوف بقباء .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق : ثم تتابع المهاجرون رضى الله عنهم . فنزل طلحة بن عبيد الله وصُهيب بن سِنان على خبيب بن إساف أخى بلحارث بن الخزرج بالسُّنْح . ويقسال : بل نزل طلحة على أسعد بن زُرَارة .

قال ابن هشام: وذكر لى عن أبى عثمان النَّهْدى أنه قال: بلغنىأن صُهَيبا حين أراد الهجرة قال له كفار قريش:أتيتنا صعلوكا حقيراً فكأثر مالك عندنا وبلغت الذى بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك ؟! والله لا يكون ذلك .

فقال لهم صهیب : أرأیتم إن جعلت لكم مالی أتخلُّون سبیلی ؟ قاله ! : نعم . قال : فإنی قد جعلت لكم مالی .

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « رَبِح صهيب ، ربح صهيب » .

وقد قال البيهقى : حدثنا الحافظ أبو عبد الله ، إملاء ، أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال ، أخبرنا عبدان الأهوازى ، حدثنا زيد بن الجريش ، حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى ، حدثنا حصين بن حذيفة بن صيفى بن صهيب ، حدثنى أبى وعمومتى ، عن سعيد بن المسيّب، عن صُهيب ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أُريت دار َ هِرت كم سَبِخة بين ظَهْرانى حَرَّتين ، فإما أن تكون هَجَر أو تكون يُرب » .

قال : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرج معه أبو بكر ، وكنت قد همت معه بالخروج فصد ألى فتيان من قريش ، فجعلت ليلتى تلك أقوم لا أقعد ، فقالوا : قد شغله الله عنكم ببطنه . ولم أكن شاكيا ، فناموا . فخرجت ولحقنى منهم ناس بعد ماسرتُ يريدون ليردُّونى ، فقلت لهم : إن أعطيتكم أواقى من ذهب وتخلون سبيلى وتوفون لى ؟ ففعلوا فتبعتهم إلى مكة . فقلت : احفروا تحت أسكُفَّة الباب فإنّ بها أواقى ، واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلَّتين .

وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بُقُباًء قبل أن يتحوَّل منها،

فلما رآنى قال: « يا أبا يحيى رَبِــح البيع » فقلت: يارسول الله ماسبقنى إليك أحــد م

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ونزل حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو مَرْثَيْد كناز بن الحصين وابنه مرثد الغَنويَّان حليفا حمزة، وأنسة وأبو كبشة مَوْلَيا رسول الله صلى الله على عليه وسلم على كلثوم بن الهَدْم أخى بنى عمرو بن عوف بقباء، وقيل على سعد بن خيثمة وقيل بل نزل حمزة على أسعد بن زرارة. والله أعلم.

قال: ونزل عبيدة بن الحارث وأخواه الطفيل وحصين ، ومسطح بن أثاثة وسُو يبط ابن سعد بن حُريملة أخو بنى عبد الدار ، وطليب بن عمير أخو بنى عبد بن قصى ، وخَبَّاب مولى عُتبة بن غَرْ وان على عبد الله بن سلمة أخى بلعجلان بقباء (۱) ، ونزل عبد الرحمن بن عوف فى رجل من المهاجرين على سعد بن الربيع ، ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة بن أبى رُهُم على منذر بن محد بن عقبة بن أحَيْحة بن الجلاح بالعصبة دار بنى حجم جعجى ، ونزل مصعب بن عمير على سعد بن معاذ ، ونزل أبو حذيفة بن عتبة وسالم مولاه على سلمة .

قال ابن إسحاق . وقال الأموى : على خبيب بن إساف أخى بنى حارثة . ونزل عتبة بن غَرُ وان على عَبَّاد بن بِشر بن وقَش فى بنى عبد الأشهل ، ونزل عُبَان بن عفان على أوس ابن ثابت بن المنذر أخى حسان بن ثابت فى دار بنى النجار .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : أخى بلحارث بن الخزرج .

قال ابن إسحاق: ونزل العزاب من المهاجرين على سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزَ با . والله أعلم أى ذلك كان .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثني أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زُرارة ابن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ، حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : قدمنا [من] مكة فنزلنا العصبة (١) ، عر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة ، فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أكثرهم قرآنا .

<sup>(</sup>١) العصبة : موضع بقباء .

### فص\_ل

# في سبب هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنَفْسه الكريمة

قال الله تعالى « وقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِ خِنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلَ لَى مِن آَدُنْكَ سُلطْنا نَّصِيراً » .

أرشده الله وألهمه أن يدعو بهذا الدعاء، أنْ يَجْعُل له مما هو فيه فَرَجا قريبا وتَخْرجا عاجلا، فأذِن له تعالى فى الهجرة إلى المدينة النبوية، حيثُ الأنصارُ والأحباب، فصارت له داراً وقراراً، وأهلُها له أنصاراً.

قال أحمد بن حنبل وعُمان بن أبى شَيْبة، عن جَرير ، عن قابوس بن أبى ظبيان ('')، عن أبيه ، عن ابن عباس ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، فأمر بالهجرة وأُنزل عليه : « وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُحْرَجَ صِدْقٍ ، وَأَجْعَل لِّي مِن لَدُنْكَ سُلْطْنا نَصِيراً ».

وقال قَتَادة : « أَدخلني مُدْخَل صدق » المدينة « وأخرجني مُغْرَج صدق » الهجرة من مكة « واجعل لي مِن لدنك سلطانا نصيراً » كتابُ الله وفرائضه وحدوده .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وأقام رسول الله بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يُؤْذَن له في الهجرة.

<sup>(</sup>١) ح: قابوس بن أبي طهمان .

ولم يتخلف معه بمكة إلا من حُبس أو فتن ، إلا على بن أبى طالب وأبو بكر بن أبى قُحاَفة رضى الله عنهما .

وكان أبو بكركثيراً مايستأذن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فى الهجرة فيقول له « لا تَعْجَل لعل الله يجعل لك صاحباً » فيطمع أبو بكر أن يَــكُونه .

فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له شِيعة وأصحاب مِن غيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم ، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منّعة .

فَحَــذِرُوا خُرُوجَ رَسُولَ الله صَـلَى الله عليــه وَسَلَم إليهم ، وعَرَفُوا أَنَهُ قَدَّ أَجْمَعَ لَمُرْبِهِم .

فاجتمعوا له فى دار النَّدوة ، وهى دار قُصَى بن كِلاَب التى كانت قريش لا تَقْضى أمراً إلا فيها ، يتشاورون في يصنعون فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه .

قال ابن إسحاق : فحدَّ ثنى من لا أتهم من أصحابنا ، عن عبد الله بن أبي تجيح ، عن مجاهد بن جبر ، عن عبد الله بن عباس ، وغير ، ممن لا أتهم ، عن عبد الله عباس ، قال : لما اجتمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غدَو افي اليوم الذي العدوا له ، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزَّحة ، فاعترضهم إبليس لمنه الله في صورة شيخ جليل عليه بَتُ له (١) فوقف على باب الدار ، فلما رأوه واقفا على بابها قالوا : مَن الشيخ ؟ قال : شيخ من أهسل نجد ، سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ماتقولون ، وعسى أن لا يُعدمكم منه رأيا و نصحا . قالوا : أحل فادخل .

<sup>(</sup>١) البت : الكساء الغليظ . وفي المطبوعة : بتلة ، وهو خطأ .

فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش: عُتبة وشيبة ، وأبو سفيان ، وطعيمة ابن عــدى ، وجبير بن مطعم بن عــدى ، والحارث بن عامر بن نوفل ، والنضر بن الحارث ، وأبو البَخْترى بن هشام ، وزَمْعة بن الأسود ، وحكيم بن حزام ، وأبو جهل ابن هشام ونَبيه ومُنبه ابنا الحجاج، وأمية بن خلف ، ومن كان منهم، وغيرهم ممن لا يُعدُ من قريش .

فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قدكان مِن أَمْره ماقد رأيتم،وإننا والله مانأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا ، فأجمعوا فيه رأيا .

قال: فتشاوروا، ثم قال قائل منهم، قيل إنه أبو البَخْترى بن هشام: احبسوه فى الحديد وأغلقوا عليه باباً، ثم تربَّصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله، رُهَيرا والنابغة ومَنْ مضى منهم من هذا الموت، حتى يصيبه ما أصابهم.

فقال الشيخ النجدى : لا والله ماهذا لـ كم برأى ، والله لئن حبستموه كما تقولون ليَخرجن أمرُه من وراء الباب هـ ذا الذى أغلقتُم دونَه إلى أصحابه ، فلاَّوْشَكوا أن يَخربن أمرُه من وراء الباب هـ ذا الذى أغلقتُم دونَه إلى أصحابه ، فلاَّوْشَكوا أن يَثِبُوا عليكم فينتزعوه من أيدبكم ثم يُكاثروكم به حتى يَغلبوكم على أمركم ، ماهـ ذا لحكم برأى .

فتشاوروا ، ثم قال قائل منهم : نخرجه من بين أظهرُنا فننفيه من بلادنا ، فإذا خرج عنا فوالله مانبُالى أين ذهب ولا حيث وقع ، إذا غاب عنا وفرَغْنا منه فأصلحنا أمرَنا وأَ لُفَتنا كَاكَانَت .

قال الشيخ النجدى: لا والله ماهذا لكم برأى ، ألم ترَوْا حُسْنَ حديثه وحلاوة منطقه وغلبَته على قلوب الرجال بما يأتى به ؟! والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يَحلَّ على حى من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ، ثم يسير بهم

إليكم حتى يطأً كم بهم فيأخذ أمرَكم من أيديكم ، ثم يفعل بكم ما أراد ، أديروا فيه رأيًا غيرَ هذا .

فقال أبو جهل بن هشام : والله إن لى فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعدُ . قالوا : وما هو يا أبا الحكم ؟

قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتَّى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا ، ثم نعطى كل فتى منهم سيفا صارما ، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستر يح منه ، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمُه فى القبائل جميعها ، فلم يَقَدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا ، فرضُوا منا بالعقل فعقلناه لهم .

قال: يقول الشيخ النجدى: القولُ ماقال الرجل، هذا الرأَىُ ولا رأَى غيره. فتفرق القوم على ذلك وهم مُجْمعون له.

فأتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : لاتبيَّتْ هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبدت عليه .

قال: فلما كانت عَتَمة من الليل اجتمعوا على بابه يَرْصُدونه حتى ينام فيَرْبونعليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانَهم قال لعلى بن أبى طالب: نَمْ على فراشى وتسجَّ ببردى هذا الحضر مى الأخضر، فنمفيه فإنه لن يَخْلَصُ إليك شيء تـكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام فى برده ذلك إذا نام.

وهذه القصة التى ذكرها ابن إسحاق قدرواها الواقدى بأسانيده ، عن عائشة وابن عباس وعلى وسُراقة بن مالك بن جُمْشُم وغيرهم ، دخل حديثُ بعضهم فى بعض ، فذكر نحو ماتقدم .

قال ابن إسحاق : فحد ثنى يزيد بن أبى زياد ، عن محمد بن كَعْب القُرَظى ، قال : لما اجتمعوا له ، وفيهم أبو جهل قال وهُم على بابه : إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ، ثم بُعثتم من بعد موتكم ، فجعلت لكم جنان كجنان الأردُن ، وإن لم تفعلوا كان فيكم ذَبْح ، ثم بُعثتم بعد موتكم ، ثم جُعلت لكم نار تحرقون فيها .

قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: « نعم أنا أقول ذلك، أنت أحدُهم » .

وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه ، فجعل يَنْثر ذلك الترابَ على رءوسهم وهو يتنو هذه الآيات : « يُس . والقرآنِ الحكيم . إنَّك كمِن الْمُوْسَلين على صِراطٍ مُسْتَقيم » يتنو هذه الآيات : « وجعلنا مِن ۚ بَيْن أيديهم سَدًّا ومِن ْ خَلْفهم سَدًّا فأغشيناهم فهم لايُبُصرون » ولم يَبْق منهم رجل إلا وقد وضَع على رأسه ترابا .

ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب.

فأتاهم آتٍ ممن لم يكن معهم فقال: ماتنتظرون همنا ؟ قالوا: محمدا . فقال: خيَّبكم الله! قد والله خرج عليكم محمد ، ثم ماترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا ، وانطلق لحاجته ، أفما ترون مابكم ؟!

قال: فوضع كلُّ رجل منهم يدَه على رأسه ، فإذا عليه تراب ، ثم جعلوا يتطلَّعون فيرون عليًّا على الفراش متسجِّيا ببُرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نأمًا عليه بردُه ، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا ، فقام على عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدَّقنا الذي كان حدَّثنا.

قال ابن إسحاق : فكان مما أنزل الله فى ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا له قولُه تعالى : « وإذ يَمْ كُر بك الذين كفروا ليُثبتوك أو يقتلوك أو يُخرجوك ، ويَمْ كُرون ويمكُرُ الله ، والله خيرُ الماكرين » (١) وقوله « أَمْ يقولون شاعرُ نتر بَّص به ريبَ المُنُون قل تربَّصوا فإنِّى معكم مِن المُتَر بِّصين » (٢) .

قال ابن إسحاق : فأذِن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عند ذلك بالهجرة .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٣٠.

# هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضى الله عنه

وذلك أولُ التاريخ الإسلامي ، كما اتفق عليه الصحابة في الدولة العُمَر ية . كما بيناً م في سيرة عمر ، رضى الله عنه وعنهم أجمعين .

قال البخارى : حـدثنا مَطر بن الفضل ، حدثنا رَوْح ، حدثنا هشام ، حـدثنا عِلَم مَ حـدثنا عِلَم مَ حـدثنا عِباس قال : أبعث النبى صلى الله علبه وسلم لأربعين سنة ، فحكث فيها ثلاث عشرة يوحَى إليه ، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ، ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة .

وقد كانت هجرته عليه السلام في شهر ربيع الأول ، سنة ثلاث عشرة من بعثقـــه عليه السلام ، وذلك في يوم الإثنين .

كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس ، أنه قال : ولد نبيكم يوم الإِثنين ، وخرج من مكة يوم الإِثنين ، وتوفى يوم من مكة يوم الإِثنين ، ونجى يوم الإثنين ، ودخل المدينة يوم الإِثنين ، وتوفى يوم الاثنين .

\* \* \*

قال محمد بن إسحاق: وكان أبو بكر حين استأذن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فى الله عليه وسلم فى الله : لا تَعْجَل لعل الله أن يجعل لك صاحباً ، قد طمع بأن يكون رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنما يعنى نفسَه .

فابتاع راحلتين فحبسهما في داره يعلفهما إعداداً لذلك. قال الواقدي : اشتراها بثما نمائة درهم .

قال ابن إسحاق: فحدَّ ثنى من لا أتهم ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين، أنها قالت : كان لا يُخطىء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يأتى بيتَ أبى بكر أحــدَ طرفى النهار إمّا بُـكرة ، وإما عشيّة ·

حتى إذا كان اليومُ الذى أُذِن الله فيه رسوكه صلى الله عليه وسلم فى الهجرة والحروج من مكة من بين ظَهْرَى قومه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فى ساعة كان لا يأتى فيها .

قالت : فلما رآه أبو بكر قال :ماجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه الساعة إلا لأمر حدث ·

قالت: فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند رسول الله الله عليه وسلم أحد إلا أنا وأختى أسماء بنت أبى بكر ، فقال رسول الله عليه وسلم : « أخرج عنى مَن عندك » قال : يارسول الله إنما هما ابنتاى ، ، وما ذاك فداك أبى وأمى ؟

قال : إن الله قد أُذِنَ لى فى الخروج والهجرة .

قالت : فقال أبو بَكر : الصحبةُ يارسول الله ؟ قال : الصحبة .

قالت: فوالله ماشعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكي من الفرح ، حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي !

ثم قال : يانبي الله إن هاتين راحلتين كنت أعددتهما لهذا .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : وليس عند أبي بكر .

فاستأ جرا عبد َ الله بن أَرْقَط (۱) قال ابن هشام: ويقال عبد الله بن أَرَيْقط . رجلاً من بنى الدِّيل بن بكر ، وكانت أمه من بنى سَهم بن عمرو ، وكان مشركاً ، يدلهُما على الطريق ، ودفعا إليه راحلتيهما ، فكانتا عنده برعاهما لميعادها .

قال ابن إِسحاق : ولم يعلم ، فيما بلغنى ، بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحـــد م حين خرج إلا على بن أبى طالب وأبو بكر الصديق وآل أبى بكر .

أما على فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَره أن يتخلَّف حتى يؤدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس بمـكة أحـد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده ، لمـاً يعلم من صدقه وأمانته .

قال ابن إسحاق : فلما أُجْمَع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم [الخروجَ](٢) أتى أبا بكر ابن أبى قحافة ، فخرجا من خَوخة لأبى بكر فى ظهر بيته .

وقد روى أبو نُعيم من طريق إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، قال : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا خرج من مكة مهاجراً إلى الله يريد للدينة قال .

« الحمد الله الذي خَلَقني ولم أَكُ شيئا ، اللهم أعنى على هَوْل الدنيا ، وبوائق ِ الدهر ، ومصارِئب الليالي والأيام .

اللهم اصحَبْنی فی سفَری ، واخلُفْنِی فی أهلی ، وبارك لی فیما رزقتنی ، ولك فذَلِّلنی، وعلی صالح خُلقی فقَوِّمنی ، وإلیك رَبِّ فحَبَّبنی ، وإلی الناس فلا تُحَکِّلنی .

ربَّ المستضعفين وأنت ربى ، أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السموات

<sup>(</sup>١) الأصل : أرقد : وما أثبته عن ابن هشام . (٢) من ابن هشام .

والأرض ، وكُشفت به الظلمات ، وصَلُح عليه أمر الأولين والآخرين ، أن تُحِلَّ على غضبَك ، أو تنزل بى سخطك ، أعوذ بك من زوال نعمتك ، وفَجْأَةِ نقمتك ، وتحوُّل على عافيتك وجميع سخطك . لك العُنْبى (۱) عندى خير ما استطعت ، لا حول ولا قوة إلا بك » .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : ثم عَدَا إلى غار بثور ، جبل بأسفل مكة ، فدخلاه .

وأمر أبو بكر الصديق ابنَه عبد الله أن يتسمَّع لهما مايقول الناس فيهما نهارَه ، ثم يأتيهما إذا أمسَى بما يكون في ذلك اليوم من الخبَر .

وأمر عامرً بن ُفَهَيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ، ثم يريحها عليهما إذا أمسى في الغار .

فسكان عبد الله بن أبى بكر يكون فى قريش نهاره معهم، يسمع ما يأتمرون به، وما يقولون فى شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرها الخبَر.

وكان عام بن فُهيرة يرعى فى رُعْيَان أهل مَكة ، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبى بكر فاحتلبا وذبحا ، فإذا غدا عبد الله بن أبى بكر من عندها إلى مكة أتبع عامرُ ابن فهيرة أثره بالغنم يعفِّى عليه .

وسيأتى في سياق البخاري مايشهد لهذا .

وقد حكى ابن جرير عن بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبَق الصدِّيقَ في الذهاب إلى غارِ ثور ، وأمر عليًّا أن يدلَّه على مسيره ليلحقه ، فلحقه في أثناء الطريق .

<sup>(</sup>١) الأصل : العقبي

وهذا غريب جداً وخلاف المشهور من أنهما خرجا معاً .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وكانت أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها تأتيهما من الطعام إذا أمسَت ما يُصْلحهما.

قالت أسماء: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام ، فوقفوا على باب أبى بكر فخرجت إليهم فقالوا : أين أبوك يا ابنة أبى بكر ؟ قالت : قلت : لاأدرى والله أين أبى . قالت : فرفع أبو جهل يده ، وكان فاحشاً حبيثاً ، فلطم خدّى لطمة طرَح منها قُرْطى ، ثم انصرفوا .

قال ابن إسحاق: وحدثنى يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير، أن أباه حدثه، عن جدته أسماء قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكرمعه، احتمل أبو بكر ماله كله معه، خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم، فانطلق بها معه.

قالت : فدخل علينا جدى أبو تُعافة ، وقد ذهب بصره ، فقال : والله إنِّى لأراه قد فِعَكَم بماله مع نفسه .

قالت: قلت: كلاً يا أبت إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً. قالت: وأخذت أحجاراً فوضعت الله فيها ، ثم وضعت عليها ثوبا ، ثم أخذت سده فقلت: يا أبت ضع يدك على هذا المال . قالت : فوضع يده عليه فقال: لا بأس ، إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن ، وفي هذا بلاغ لله من الله المال .

ولا والله ما ترك لنا شيئًا ، ولكن أردت أن أسكِّن الشَّيخ بذلك !

\* \* \*

وقال ابن هشام : وحدثني بعض أهل العلم أن الحسن بن أبي الحسن البصري .

قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار ليـــلا ، فدخل أبو بكر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حية ، يقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه .

وهذا فيه انقطاع من طرفيه ..

وقد قال أبو القاسم البَغوى : حدثنا داود بن عمرو الضبّي ، حدثنا نافع بن عمر الجُمَحى ، عن ابن أبى مُلَيكة ، أن النبى صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر إلى تُور ، فجعل أبو بكر يكون أمام النبى صلى الله عليه وسلم مرة ، وخُلفه مرة . فسأله النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : إذا كنت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك ، وإذا كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك .

حتى إذا انتهى إلى الغار من ثور ، قال أبو بكر : كما أنت حتى أُدْخل يدى فأحسَّه وأقصَّه ، فإن كانت فيه دابة أصابتني قبلَك .

قال نافع: فبلغنى أنه كان فى الغار جحر فألقم أبو بكر رجله ذلك الجحر تخوفًا أن يخرج منه دابة أو شىء يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا مرسَل . وقد ذكرنا له شواهد أخر في سيرة الصديق رضي الله عنه .

\* \* \*

وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أنبأنا موسى بن الحسن ، حدثنا عباد ، حدثنا عفان بن مسلم ، حدثنا السَّرِى بن يحيى . حدثنا محمد بن سيرين ، قال : ذَكر رجال على عهد عمر ، فكأنهم فضَّلوا عمر على أبى بكر ، فبلغ ذلك عمر فقال : والله لَليْدلَة من أبى بكر خير من آل عمر ، ولَيوم من أبى بكر خير من آل عمر ، ولَيوم من أبى بكر خير من آل عمر أ

· لقد خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل

يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه . حتى فطن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أذكر الطّلَب يا أبا بكر مالك تمشى ساعة خلنى وساعة بين يدى؟ فقال : يا رسول الله أذكر الطّلَب فأمشى خلفك ، ثم أذكر الرّصد فأمشى بين يديك . فقال : يا أبا بكر لو كان شىء لأحببت أن يكون بك دونى ؟ قال : نع والذى بعثك بالحق .

فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر : مكانك يا رسول الله حتى أَسْتبرئ لك الغارَ ، فدخل فاستبرأه ، حتى إذاكان ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة فقال : مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ . فدخل فاستبرأ ثم قال : انزل يا رسول الله . فنزل .

ثم قال عمر : والذى نفسى بيده لتلك الليلة خير من آل عمر .

وقد رواه البيهتي من وجه آخر عن عمر وفيه : أن أبا بكر جعل يمشى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة وخلفه أخرى ، وعن يمينه وعن شماله . وفيه أنه لما حفيت رِجْلاً رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله الصديق على كاهله ، وأنه لما دخل الغار سدد تلك الأَجْحرة كلَّها وبتى منها جحر واحد ، فألقمه كعبه ، فجعلت الأفاعى تنهشه ودموعه تسيل . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تحزن إن الله معنا » .

وفى هذا السياق غرابة ونكارة .

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو . قالا : حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا عباس الدُّورى ، حدثنا أسود بن عامر شاذان ، حدثنا إسرائيل ، عن الأسود ، عن جُنْدب بن عبد الله ، قال : كان أبو بـكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار ، فأصاب يدَه حجر فقال :

إِنْ أَنت إِلا إصبعُ دَمِيتِ وَفَى سبيلِ اللهِ مَا لَقَيِتِ

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، أخبرنى عُمَان اَلجَزَرى ، أن مقسما مولى ابن عبداس أخبره عن ابن عباس فى قوله تعدلى « وإذ يَمْكُر بك الذين كفروا ليُثبِتُوك » قال : تشاورت قريش ليلة عمكة ، فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق ، يريدون النبى صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم : بل أخرجوه . فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك ، فبات على على فراش النبى صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار ، وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبى صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار ، وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبى صلى الله عليه وسلم .

فلما أصبحوا ثاروا عليه ، فلما رأوا عليًّا رد اللهعليهم مكرهم . فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ فقال : لا أدرى .

فاقتفوا أَثرَه ، فلما بلغوا الجبلَ اختلط عليهم ، فصعدوا الجبل فمروا بالغار ، فرأوا على بابه ، على بابه ، لمن نسجُ العنكبوت على بابه ، فكث فيه ثلاث ليال .

وهذا إسناد حسن، وهو من أجود ما روى فى قصة نسج العنكبوت على فم الغار ، وذلك من حماية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

[ وقال الحافظ<sup>(۱)</sup> أبو بكر أحمد بن على بن سعيد القاضى فى مسند أبى بكر ، حدثنا بَشَّار الحَفَّاف، حدثنا جعفر وسليمان<sup>(۲)</sup>، حدثنا أبو عمر ان الحَوْنى ، حدثنا المعلَّى بن زياد ، عن الحسن البصرى ، قال : انطلق النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار ، وجاءت قريش يطلبون النبى صلى الله عليه وسلم ، وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت قالوا : لم يدخل أحد<sup>2</sup>.

<sup>(</sup>١) سقط هذا الحبر من (١) (٢) كذا ولعله جعفر بن سليمان الضبعي .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم قائمًا يصلّى وأبو بكر يرتقب ، فقال أبو بكر للنبى صلى الله عليه وسلم : هؤلاء قومُك يطلبونك ، أمّا والله ما على نفسى أَثْلُ (١) ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره .

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: « يا أبا بكر لا تَحَفَّ إنّ الله معنا » . وهذا مرسل عن الحسن ، وهو حسن مجاله من الشاهد .

وفيه زيادةُ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الغار . وقد كان عليه السلام إذا أُحرَ نه أمر صلَّى .

وروى هذا الرجل ، أعنى أبا بكر أحمد بن على القاضى ، [عن] عمرو الناقد ، عن خلف بن تميم ، عن موسى بن مُطير ، عن أبيه ، عن أبيه مويرة ، أن أبا بكر قال لابنه : يابنى إذا حدّث فى الناس حدّث فَأْت الغار الذى اختبأت فيه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فكن فيه ، فإنه سيأتيك رزقك فيه بكرةً وعشيا ] (٢).

وقد نظم بعضهم هذا في شعره حيث يقول :

نَسْجُ داودَ ما حَمَى صاحبَ الغا رِ وكانِ الفَخَارُ للعنكَبوتِ وقد ورد أن حمامتين عشَّشتا على بابه أيضا ، وقد نظم ذلك الصَّرْصرى فى شعره حيث يقول:

فعمَى عليه العنكبوتُ بنَسْجه وظلَّ على الباب الحمامُ يبيضُ والحديث بذلك رواه الحافظ ابن عساكر ، من طريق يحيى بن محمد بن صاعد ، حدثنا عمرو بن على ، حدثنا عون بن عمرو أبو عمرو القيسى ، ويلقَّب بعُوَين (٢٠) ، حدثنى أبو مُصْعَب المكلِّى ، قال : أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شُعْبة وأنس بن مالك ،

<sup>(</sup>١) أثل : أحزن . (٢) إلى هنا من (١) . (٣) الأصل : عوين .

يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الغار أمرالله شجرة غرجت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تستره ، وأن الله بعث العنكبوت فنسجت ما بينهما فسترت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر الله حامتين وحشيتين فأقبلتا تكفأن (١) حتى وقعتا بين العنكبوت وبين الشجرة ، وأقبلت فتيان قريش من كل بطن منهم رجل ، معهم عصيهم وقسيتهم وهر اواتهم ، حتى إذا كانوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر مائتي ذراع قال الدليل ، وهو سراقة بن مالك بن جُعشم المُذبلي : هذا المجر ثم لا أدرى أين وضع رجله . فقال الفتيان : أنت لم تخطى منذ الليلة . حتى إذا أصبحوا (٢) قال : أن وضع رجله . فقال الفتيان : أنت لم تخطى منذ الليلة . حتى إذا أصبحوا درا قال : أن وضع رجله . فقال القوم حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم قدر خسين انظروا في الغار ، فاستبقه القوم حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم قدر خسين ذراعا ، فإذا الحامتان ، فرجع (٢) فقالوا : ما ردّك أن تنظر في الغار ؟ قال : رأيت محامتين وحشيتين بفَم الغار ، فعرفت أن ليس فيه أحد .

فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أن الله قد درأ عنهما بهما ، فسمت عليهما ، أى برَّك عليهما ، وأَحْدَرها الله إلى الحرَّم فأفرَ خا كما ترى .

وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه ، قد رواه الحافظ أبو نُعيم من حديث مسلم بن إبراهيم وغيره ، عن عَون بن عمرو ، وهو الملقب بعُوَين ، بإسناده مثله . وفيه أن جميع حمام مكة من نسل تيك الحمامتين .

وفى هذا الحديث أن القائف الذي اقتفى لهم الأثرَ سُراقة بن مالك المُدْلجي .

وقد روى الواقدى عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه أن الذى اقتنى لهم الأثر كُرْ ز بن علقمة .

<sup>(</sup>١) الدفيف من الطائر : مره فوق الأرض أو أن يحرك جناعاه ورجلاه فريق الأرض.

<sup>(</sup>٢) الأصل : أصبحن . وهو تحريف . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الأصل : ترجع . وهو تحريف .

<sup>(</sup> ١٦ ـ السيرة ـ ٢ )

## قلت : ويحتمل أن يكونا جميمًا اقتفيا الأثر . والله أعلم .

\* \* \*

وقد قال الله تعالى : « إِلاَّ تَنْصروه فقد نصره الله ، إِذ أَخرجه الذين كفروا ثانى آثنين إِذَ هُما فى الغار ، إِذ يقول لصاحبه : لا تَحْزَن إِنَّ الله معناً . فأنزل الله سَكِينَته عليه وأيَّده بجنودٍ لم ترَوْها ، وجعَل كلة الذين كَفروا السُّفْلَى وكلة الله هى العُلْيا ، والله عزيز حكيم (١) » .

يةول تعالى مؤنّبًا لمن تخلّف عن الجهاد مع الرسول: « إلّا تَنْصروه » أنّم فإنّ الله ناصِره ومؤيده ومُظْفره ، كما نصره « إذْ أخرَجه الذين كفروا » من أهل مكة هارباً ليس معه غير ُ صاحبه وصَديقه أبى بكر ليس غيره .

ولهذا قال « ثانى اثنين إذ هما فى الغار » أى وقد لجا ٓ إلى الغار فأقاما فيه ثلاثة أيام ليَسْكُن الطَّلبُ عنهما .

وذلك لأن المشركين حين فقدوها كما تقدم ذهبوا في طلبهما كلَّ مَذهب من سائر الجهات ، وجعلوا لمن ردَّها ، أو أحدَها مائةً من الإبل ، واقتصُّوا آثارهما حتى اختلط عليهم ، وكأن الذي يقتص الأثر لقريش سُر اقة بن مالك بن جُعْشُم كما تقدم ، فصعدوا الجبل الذي ها فيه ، وجعلوا يمرّون على باب الغار ، فتُحَاذِي أرجلُهم لباب الغار ولا يرومهما ، حفظا من الله لها .

كا قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا همّام ، أنبأنا ثابت ، عن أنس بن مالك ، أن أبا بكر حدثه ، قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار : لو أن أحدَهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة :٤٠.

فقال: « يا أبا بكر ما ظنُّك باثنين الله ثالْمهما ».

وأخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث هام به .

وقد ذكر بعضُ أهل السير أن أبا بكر لما قال ذلك <sup>۱</sup>ال النبي صلى الله عليه وسلم : لو جاءونا من هاهنا لذهبنا من هنا .

فنظر الصِّديق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر ، وإذا البحر قد اتصل به ، وسفينة مشدودة إلى جانبه .

وهذا ليس بمُنْكر من حيث القدرة العظيمة ، ولكن لم يَردْ ذلك بإسناد قوى ولا ضعيف ، ولسنا نثبت شيئاً من تلقاء أنفسنا ، ولكن ما صحَّ أو حَسُن سنده قلنا به . والله أعلم .

وقد قال الحافظ أبوبكر البَرَّار: حدثنا الفصل بنسهل، حدثنا خلَف بن تميم، حدثنا موسى بن مُطَير القُرشى ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن أبا بكر قال لابنه : يا بنى إن حدَث في الناس حدث فأت الغار الذى رأيتنى اختبأتُ فيه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فكن فيه ، فإنه سيأتيك فيه رزقك غُد وترَّ وعَشِية .

ثم قال البزار : لا نَعَلم يرويه غيرُ خلف بن تميم .

\* \* \*

وقد ذكر يونس بن بُكَير ، عن محمد بن إسحاق ، أن الصَّديق قال في دخولها الفار ، وسَيْرها بعد ذلك ، وما كان من قصة سُرَاقة كما سيأتي، شعراً فمنه قوله :

قال النسبيُّ ، ولم أُجْزَع يُوقِرِّني ونحن في سُدْفٍ (١) من ظُلْمة الغارِ لا تَخْشَ شيئاً فإن الله ثالثنا وقد توكَّل لي منسه بإظهارِ وقد روى أبو نعيم هذه القصيدة من طريق زياد ، عن محمد بن إسحاق فذكرها مطولة جداً وذكر معها قصيدة أخرى والله أعلم .

وقد روى ابن لِمَيعة ، عن أبى الأسود ، عن عروة بن الزبير ، قال : فمكث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج ، يعنى الذى بايع فيه الأنصار ، بقية ذى الحجة والمحرم وصفر .

ثم إن مشركى قريش أجمعوا أمرهم ومكرهم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو يحبسوه ، أو يخرجوه ، فأطلَعَه الله على ذلك فأنزل عليه : « وإذ يَمْـكُر بك الذين كفروا (٢٠) » الآية . فأم عليًّا فنام على فراشه ، وذهب هو وأبو بكر ، فلما أصبحوا ذهبوا في طلبهما في كل وجه يطلبونهما .

وهكذا ذكر موسى بن عقبة فى مغازيه ، وأن خروجه هو وأبو بكر إلى الغار كان ليلا .

وقد تقدم عن الحسن البصرى فيما ذكره ابن هشام التصريح بذلك أيضا .

وقال البخارى: حدثنا يحيى بن بُكير ، حدثنا الليث عن عُقَيل قال ابن شِهاب: فأخبرنى عُروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت : لم أعقل أبوى قط إلا وهما يَدينان الدِّين ، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفى النهار بُكرة وعشية ، فلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة ، حتى إذا بلغ بَر كُ الغِاد لقيه ابن الدَّغِنة وهو سيد القارة .

<sup>(</sup>١) ابن هشام: سدفة . (٢) سورة الأنفال ٣٠.

فذكرت ماكان من ردِّه لأبي بكر إلى مكة وجواره له .كما قدمناه عند هجرة الحبشة إلى قوله : فقال أبو بكر : فإنَّى أردُّ عليك جوارك وأرضى بجوار الله .

قالت : والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين : « إنى أُريت دارَ هجرتكم ذاتَ نخل بين لابتَيْن » وهما الحرَّتان .

فهاجر من هاجر قِبَل المدينة ، ورجع بعضُ من كان هاجر قبِسَل الحبشة إلى المدينة . وتجهز أبو بكر مهاجراً قِبَل المدينة . فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « على رسْلك فإنى أرجو أن يُونْذَن لى » فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك بأبى أنت وأمى ؟ قال : نعم .

فبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه ، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السَّمُر ، وهو الخبَط ، أربعة أشهر ، وذكر بعضهم أنه علفهما ستة أشهر .

قال ابن شهاب: قال عروة : قالت عائشة : فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبى بكر في حَرِّ الظهيرة ، فقال قائل لأبى بكر : هــذا رسول الله صلى الله عليه وســلم متقنعًا في ساعة لم يكن يأتينا فيها ، فقال أبو بكر : فداء له أبى وأمى ، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر !

قالت : فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قاستأذن فأذن له ، فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أخرج من عندك . فقال أبو بكر : إنما هم أهلك بأبى أنت يا رسولَ الله .

قال : فإنه قد أذن لى فى الخروج . فقال أبو بكر : الصحبة َ بأبى أنت وأمى ! قال النبى صلى الله عليه وسلم : نعم .

قال أبو بكر : فخذ أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بالثمن .

قالت عائشة : فجهزناها أحث (١) الجِهاز ، فصنعنا لهما سُفْرة (٢) في جِراب ، فقطعت أسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب ، فلذلك سُميت ذات النطاقين .

قالت : ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور ، فيكثنا فيه ثلاث ليال ، يبيت عندها عبد الله بن أبي بكر ، وهو غلام شابُّ ثقف لقين (٢) ، فيدُ لج مِن عندها بسَحَر فيصبحمع قريش بمكة كبائت ، لا يسمع أمراً يُكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين يذهب ساعة من العشاء ، فيهيتان في رسل ، وهو لبن منحتهما ورضيفهما (١) ، حتى يَنْعق بها عامر بن فهيرة بغلس ، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث .

واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بنى الدِّيل ، وهو من بنى عبد بن عدى ، هاديا خِرِّيتاً . والخريت : الماهر بالهداية . قد غَمَس (٥) حِلْفاً فى آل العاص بن وائل السَّهمى، وهو على دين كفار قريش ، فأمِناه فدفعا إليه راحلتيهما ، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث ليال . وانطلق معها عامر بن فهيرة والدليل ، فأخذ بهم طريق السواحل .

قال ابن شهاب : فأخبرنى عبد الرحمن بن مالك المُدْ لجى وهو ابن أخى سُرَاقة ، أن أباه أخبره أنه سمع سراقة كن مالك بن جُعشم يقول : جاءنا رُسُل كفار قويش

 <sup>(</sup>١) أحث الجهاز: أسرعه. وتروى: أحب الجهاز.
 (٢) سفرة: زادا.

<sup>(</sup>٣) ثقف : حاذق . ولقن : سريع الفهم . (٤) الأصل : ورضيعهما . وما أثبته من البخارى . والرضيف : اللبن يغلى بالرضفة (٥) غمس حلفا : عقده . وكانوا يغمسوناً يديهم في جفنة توكيدا للحلف .

يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر دبة كل واحد منهما لمرزقة وأبره .

قال سراقة : فعرفت أنهم هم ، فقلت له : إنهم ليسوا بهم ، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا.

ثم لبثت فی المجلس ساعة ، ثم قمت فدخلت فأمرت جاریتی أن تَخْرج بفرسی و هی من وراء أ كمة فتحبسها علی ، وأخذت رمحی فخرجت من ظهر البیت فخططت بزُجِّه (۲) الأرض وخفضت عالیه ، حتی أتبت فرسی فركبتها فدفعتها تقرّب (۱) بی حتی دنوت منهم ، فعثرت بی فرسی فحررت عنها ، فقمت فأهْوَیْت یدی إلی كنانتی فاستخرجت منها الأزلام ، فاستقسمت بها أضر هم أم لا ؟ فخرج الذی أكره . فركبت فرسی وعصیت الأزلام .

فِعل فرسى يقرّب بى ، حتى إذا سمعتُ قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يُكثر الالتفات ، ساخَتْ يدا فرَسى فى الأرض حتى بلغتا الركبتين، فررت عنها فأهويت ، ثم زجرتُها فنهضَتْ ، فلم تسكد تُخْرج يديها ، فلما استوت قائمة إذا لِأَثر يديها غبار ساطع فى السهاء مثل الدخان ، فاستقسمت الأزلام فحرج الذى أكره.

<sup>(</sup>١) الأسودة : يكني بها عن الشخص . (٢) الزج : حديدة تجعل في طرف الرمح .

<sup>(</sup>٣) الأصل : ففرت . وما أثبته من البخارى .

فناديتهم بالأمان ، فوقفوا فركبت فرسى حتى جئتهم ووقع فى نفسى حين لقيت مالقيت من الحبش عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت له : إن قومك قد جعلوا فيك الدية ، وأخبرتهم أخبار مايريد الناس بهم ، وعرضت عليهم الزاد والمتاع ، فلم يَرْزَآنى (١) ولم يسألانى إلا أن قالا : أَخْفِ عنا . فسألته أن يكتب لى كتاب أمن ، فأمر عامر بن فُهَيرة فكتب نى رقعة من أدَم . نم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

وقد روی محمد بن إسحاق ، عن الزهری ، عن عبد الرحمن بن مالك بن جُعشم ، عن أبيه ، عن عمه سراقة فذكر هذه القصة ، إلا أنه ذكر أنه استقسم بالأزلام أول ماخرج من منزله فخرج السهم الذى يكره : لا يضرُّه ، وذكر أنه عثر به فرسه أربع مرات ، وكلُّ ذلك يستقسم بالأزلام ويخرج الذى يكره : لايضره . حتى ناداهم بالأمان . وسأل أن يكتب له كتابا يكون أمارة مابينه وبين رسول الله سلى الله عليه وسلم . قال: فكتب لى كتابا فى عَظْم ، أو رقعة أو خرقة ، وذكر أنه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وبر ، ادنه » عليه وسلم وهو بالجهر انة مَرْ جِعَه من الطائف ، فقه الله « يومُ وفاء وبر ، ادنه » فدنوت من وأسلمت .

قال ابن هشام : هو عبد الرحمن بن الحارث بن مالك بن جعشم . وهذا الذي قاله حيّد .

ولما رجع سُرَاقة جعل لا يلقَى أحدا من الطَّلب إلا ردَّه وقال : كُفيتمِ هذا الوجه .

<sup>(</sup>١) الأصل : فلم يردانى وهو تصعيف وما أثبته من صحيح البخارى .

فلما ظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المدينة ، جَعل سراقة يقصُّ على الناس مارأى وماشاهد من أمر النبى صلى الله عليه وسلم وماكان من قصة جواده ، واشتهر هذا عنه ، فحاف رؤساء قريش معرَّته ، وخشوا أن يكون ذلك سببا لإسلام كثير منهم ، وكان سراقة أمير بنى مُدْلج ورئيسهم ، فكتب أبو جهل ، لعنه الله ، إليهم :

أبا حكم والله لوكنت شاهداً لأمر جوادى إذ تَسُوخ قوائمهُ عَبِنتَ ولم تَشْكُكُ بأنّ محداً رسولُ وبرهان فمن ذا يقاومه (١) عليك فكف القوم عنه فإننى أخالُ لنا يوماً ستبدو معالمه بأمر تودُّ النصرَ فيه فإنهم وإن جميع الناس طُرًّا مُسالمهُ

وذكر هذا الشعر الأموى فى مغازيه بسنده عن أبى إسحاق ، وقد رواه أبو نُعيم بسنده من طريق زياد عن ابن إسحاق ، وزاد فى شعر أبى جهل أبياتا تتضمن كفراً بليغا .

#### \* \* \*

وقال البخارى بسنده إلى ابن شهاب : فأخبرنى عُروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتى الزبير فى رَكْب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام ، فكساً الزبير وسلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض .

<sup>(</sup>١) 1: نبي وبرهان فمنذا يكلمه .

وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ، فـكانوا دُون كلَّ غداة إلى الحرَّة فينتظرونه حتى يردَّهم حَرُّ الظهيرة .

فانقلبوا يوماً بعد ما أطالوا انتظارهم ، فلما أووا إلى بيوتهم أوفَى رجل من اليهود ي أُطُمُ (۱) من آطامهم لأمر ينظر إليه ، فبَصُر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بيضين (۲) يزول بهم السراب ، فلم يملك اليهوديُّ أنْ قال بأعلى صوته : يا معشر مرب هذا جَدُّكم الذي تنتظرون .

فثار المسلمون إلى السلاح فتلقّوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظَهْر اَلحَرَّة ، عــدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم فى بنى عمرو بن عوف ، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول .

فقام أبو بكر للناس ، وجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا ، فطفق مَن جاء من الأنصار ممن لم يَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيِّى أبا بكر ، حتى أصابت الشمسُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقبل أبو بكر حتى ظلَّل عليه بردائه ، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك .

فلبث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى بنى عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس اللسجد الذى أسس على التقوى ، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم ركب راحلته وسار يمشى معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وهو يصلى فيه يومئذ رجال من المسلمين . وكان مِر بكاً للتمر

<sup>. (1)</sup> الأطم: الحصن . (٢) مبيضين : عليهم الثياب البيض التي كساها إياهم الزبير وطلحة . وقال ابن التين : يحتمل أن معناها مستعجلين ، قال ابن فارس : يقال : بائض أى مستعجل شرح المواهب ١ / ٣٥٠٠ .

لسُهَيَل وسَهُـل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته : « هذا إن شاء الله المنزل » .

ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفلامين فساومهما بالمر بَد ليتخذه مسجداً ، فقالا : بل نَهِبُه لك يا رسول الله ، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما . ثم بناه مسجداً .

فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللَّبِن فى بنيانه ، وهو يقول حين ينقُل اللبن :

هذا الِحَمَالُ لا حِمَالُ خَيْبَرُ هـــــذا أَبرُّ رَبَّنَا وأَطْهَرُ وَبِقُولَ :

لاهُمَّ إِن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة

فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمَّ لى . قال ابن شهاب : ولم يبلغنا فى الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات .

هذا لفظ البخارى ، وقد تفرد بروايته دون مسلم ، وله شواهد من وجوه أخر ، وليس فيه قصة أم معبد الخزاعية .

ولنذكر هنا ما يناسب ذلك مرتبا أولا فأولا .

\* \* \*

قال الإمام أحمد : حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد العَنْقَزَى (۱) ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن البراء بن عازب ، قال : اشترى أبو بكر من عازب سرجا بثلاثة عشر درهما ، فقال أبو بكر لعازب : مُر البراء فليحمله إلى

<sup>(</sup>۱) نسب إلى العنقز وهو الريحان ، كان يبيعه أو يزرعه ، مات سنة ١٩٩ يروى عن إسرائيل والثورى . اللباب ٢ / ١٥٦ .

منزلى . فقال : لا حتى تحدثنا كيف صَنعتَ حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معه .

فقال أبو بكر : خرجنا فأَدْلجنا فأحثَمْنا يومَنا وليلتنا حتى أَظْهَرْنا وقام قائمُ الظهيرة ، فضربتُ بصرى هل أرى ظِلاً نأوى إليه ، فإذا أنا بصخرة فأهويتُ إليها فإذا بقية ظِلْها فسو يته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرشت له فروةً وقلت : اضطجع بارسول الله . فاضطجع .

ثم خرجت أنظر هل أرى أحداً من الطلّب ، فإذا أنا براعى غنم ، فقلت : لمن أنت ياغلام ؟ فقال : لرجل من قريش . فسماه فعرفته ، فقلت : هل فى غنمك من لبن ؟ قال : نعم ! قلت : هل أنت حالب لى ؟ قال نعم . فأمرته فاعتقل شاة منها ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار ، ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار ، ومعى إدّاوة على فمها خرقة فحلب لى كُثبة (۱) من اللبن ، فصبّبت على القدّح حتى بَرُد أسفله ، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ ، فقلت : اشرب يارسول الله . فشرب حتى رضيت، ثم قلت : هل آن الرحيل ؟ فار تحلنا والقوم يطلبوننا .

فلم يدركنا أحد منهم إلا سُرَاقة بن مالك بن جعشم على فرس له ، فقلت : يارسول الله هذا الطلب قد لحقنا ؟ قال : « لا تحزن إنّ الله معنا » .

حتى إذا دنا فكان بيننا وبينه قدرُ رُمْح ، أو رمحين أو قال رمحين أو ثلاثة ، قلت: يارسول الله هذا الطلبُ قد لحقنا ! وبكيت ، قال : لم تبكى ؟ قلت : أما والله ماعلَى نفسى أبكى ، ولكن أبكى عليك .

فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « اللهم اكفِناَه بما شئت» فساخَتُ قوائم فرسه إلى بطنها فى أرض صَلْدٍ ، ووثب عنها وقال : يامحمد قد علمت أن هذا عملُكُ

<sup>(</sup>١) الكثبة: القليل من اللبن.

فادعُ الله أن ينجيني مما أنا فيه ، فوالله لأعمِّين على مَن ورائى من الطلب ، وهذه كنانتي فخذ منها سهما فإنك ستمرُّ بإبلى وغنمى بموضع كذا وكذا فحذ منها حاجتك .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا حاجة لى فيها » ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُطلق ورجم إلى أصحابه .

ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ، حتى قدمنا المدينة وتلقاه الناس ، غرجوا فى الطرق [و]على الأناجير (١)، واشتد الخدم والصبيان فى الطريق يقولون : الله أكبر جاء رسول الله صلى عليه وسلم ، جاء محمد .

قال: وتنازع القومُ أيهم ينزل عليه ، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أنزلُ الليلةَ على بنى النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك » فلما أصبح غَدا حيث أمر.

قال البراء: أولُ من قَدِم علينا من المهاجرين مُصعَب بن عُمير أخو بنى عبدالدار، ثم قدم علينا ابنأم مكتوم الأعمى أحد بنى فِهْر، ثم قدم علينا عمر بن الخطاب فى عشرين راكبا، فقلنا: مافعل رسول الله ؟ قال: هوعلى أثرَى. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه.

قال الــبراء: ولم يَقَدَّم رســول الله صــلى الله عليــه وســلم حتى قرأت سوراً من المفصّل .

أخرجاه فى الصحيحين من حديث إسرائيل بدون قول البراء: أول من قدم علينا. إلخ. فقد انفرد به مسلم فرواه من طريق إسرائيل به.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الأناجير : السطوح .

وقال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار ثلاثا ومعه أبو بكر، وجعلت قريش فيه حين فقدوه مائة ناقة لمن ردَّه عليهم، فلما مضت الثلاث وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذى استأجراه ببعيريهما وبعير له، وأتتهما أسماء بنت أبى بكر بسفرتهما، ونسيت أن تجمل لها عصاما، فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس فيها عصام، فتحل نطاقها فتجعله عصاما ثم علقتها به. فكان يقال لها: ذات النّطاقين لذلك.

قال ابن إسحاق: فلما قرّب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدّم له أفضلهما ثم قال: اركب فداك أبى وأى ، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: 
« إنى لا أركب بعيراً ليس لى » قال: فهى لك يارسول الله بأبى أنت وأى . قال: 
لا ولكن ما الثمن الذى ابتعتَها به ؟ قال: كذا وكذا. قال: أحذتها بذلك. قال: 
هى لك يارسول الله .

وروى الواقدى بأسانيده أنه عليه السلام أخذ القَصْواء ، قال : وكان أبو بكر اشتراها بُمانما نَّة درهم .

وروى ابن عساكر من طريق أبى أسامة عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : وهي الجدعاء والله أعلم .

### \* \* \*

قال ابن إسحاق: فركبا وانطلقا ، وأردف أبو بكر عامرَ بن فهيرة مولاه خَلْفه ليخدمهما في الطريق .

فحدثت عن أسماء أنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش منهم أبو جهل ، فذكر ضربه لها على خدها لطمة طرح منها قُرْطها من أذنها كما تقدم . قالت: فمكننا ثلاث ليال ماندرى أين وجَّه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، حتى الله عليه وسلم ، حتى أقبل رجلُ من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب ، وإن الناس ليَدَبغونه يسمعون صوته وما يرونه ، حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول :

جَزَى الله رَبُّ الناس خيرَ جَزائه رفيقيْنَ حَلَّا خيمتَىْ أُمِّ مَعْبَدِ

هَا نَزَلَا بِالسَّـــبِرِّ ثُمُ تَرُوَّ مَا فَأَفَلَح مِن أُمسَى رفيقَ مُحَـــدِ

لِيَهْنِ بَنَى كَعْبٍ مَكَانُ فَتَاتِهُم وَمَقْعَدُها للمؤمنين بَمَرْصَـــدِ

نَ أَسْمَاءُ : فَلَمَا سِمِعْنَا قَمِلُهُ عَرْفَا حِنْ مِتْ مِحَهِ رسما الله صلى الله على مَلْنَا الله عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ مَلْمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى الله عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى الله عَلَاهُ عَلَى عَلَاهُ عَلَى الله عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَى عَلَاهُ عَلَمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَ

قالت أسماء: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجّه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن وجهه إلى المدينة .

قال ابن إسحاق: وكانوا أربعة؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعامر ابن فهيرة مولى أبى بكر، وعبد الله بن أرقط (١) كذا يقول ابن إسحاق، والمشهور عبد الله بن أريقط الديلى. وكان إذ ذاك مشركا.

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ولما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أرقط (۱) سلك بهما أسفَل مكة ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عُسْفان ، ثم سلك بهما على أسفل أَمَج ، ثم استجاز بهما حتى عارض الطريق بعد أن أجاز قُدَيْدًا ، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخر"ار (۲) ثم أجاز بهما مَدْ نَبَيَّة المر"ة ، ثم سلك بهما لِقفًا ، ثم أجاز بهما مَدْ لجة بِحَاج ثم سلك بهما مَرْ جَح ثم أجاز بهما مَدْ لجة بِحَاج ثم سلك بهما مَرْ جَح من ذى العضوين ؛ ثم بطن ذى كشر (۱) ، ثم أحد بهما على الجد اجد ، ثم على الأجرد ، ثم سلك بهما ذا سَلَم من بطن أعداء مَدْ لجـة بهما على الجد اجد ، ثم على الأجرد ، ثم سلك بهما ذا سَلَم من بطن أعداء مَدْ لجـة

<sup>(</sup>١) الأصل : أرقد . وهو تحريف والتصويب من ابن هشام .

 <sup>(</sup>٢) الحرار : واد أو ماء بالمدينة .
 (٣) الأصل : كشد ، وما أثبته من معجم البلدان .

يَعْمِن '' ، ثم على العبابيد ، ثم أجاز بهما القاحة ثم هبط بهما العرج وقد أبطأ عليهم بعض ظهرهم ، فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مِن أسمَّم يقال له أوس بن حجر على جمل يقال له ابن الرداء ، إلى المدينة وبعث معه غلاما يقال له مسعود بن هُنيدة ، ثم خرج بهما [ دليلهما من العرج ، فسلك بها ثنيَّة العائر عن يمين ركوبة ، ويقال ثنية الغائر فيا بهما النهشام ، حتى هبط بهما بطن رئم ، ثم قدم بهما (٢) أُباء على بنى عمرو بنعوف، لا ثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتد الضّعاء وكادت الشمس تعتدل .

وقد روى أبو نُعيم من طريق الواقدى نحواً من ذكر هذه المنازل ، وخالفه فى بعضها والله أعلم .

قال أبو نعيم: حدثنا أبو حامد بن جبَلة ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن السراج ، حدثنا محمد بن عبادة ، حدثنى عبد الله بن سَيار ، حدثنى إياس بن مالك بن الأوس الأسامى ، عن أبيه ، قال : لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مر وا بإبل لنا بالجحفة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لمن هذه الإبل ؟ فقالوا: لرجل من أسلم . فالتفت إلى أبى بكر فقال : سمت إن شاء الله . فقال : ما اسمك ؟ قال : مسعود . فالتفت إلى أبى بكر فقال : سعدت إن شاء الله .

قال: فأتاه أبي فحمله على جمل يقال له ابن الرداء.

قلت : وقد تقدم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة يوم الاثنين ، ودخل المدينة يوم الاثنين .

<sup>(</sup>١) تمهن : عين على ثلاثة أميال من السقيا بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>۲) سقطت من ا

والظاهر أن بين خروجه عليه السلام من مكة ودخوله المدينة خمسة عشر يوما . لأنه أقام بغار ثور ثلاثة أيام ، ثم سلك طريق الساحل وهي أبعد من الطريق الجادّة .

واجتاز في مروره على أم مَعْبَد بنت كعب من بني كعب بن خُزاعة .

قال ابن هشام : وقال يونس عن ابن إسحاق : اسمها عاتكة بنت خَلَف بن مَعْبَد ابن ربيعة بن أَصْرَم .

وقال الأموى: هي عاتكة بنت تبيع حليف بني مُنقذ بن ربيعة بن أصرم بن صنبيس (١) بن حرام بن خَيسة بن كعب بن عمرو .

ولهذه المرأة من الولد معبد ونضرة وحنيدة بنو أبى معبد ، واسمه أكثم بن عبدالعزى ابن معبد بن ربيعه بن أصرم بن صنبيس .

وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا .

\* \* \*

وهذه قصة أم معبد اُلخرَاعية :

قال يونس عن ابن إسحاق: فنزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بخيمة أمِّ معبد والله والله عاتكة بنت خلف بن معبد بن ربيعة بن أصرم ، فأرادوا القركى فقالت: والله ماعندنا طعامولا لنا منحة ولا لنا شاة إلا حائل.

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض غنَمها فمسح ضرعها بيده ودعا الله وحلب في العُسِّ حتى أرغَى وقال: اشربى ياأم معبد. فقالت: اشرب فأنت أحقُّ به. فردَّه عليها فشربت ، ثم دعا بحائل أخرى ففعل مثل ذلك بها فشربه، ثم دعا بحائل

<sup>(</sup>١) في الإصابة : خبيس .

أخرى ففعل بها مثل ذلك فستى دليلَه ، ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فستى عامراً ، ثم تروَّح .

وطلبت قريشُ رسول الله صلى الله عليــه وسلم حتى بلغوا أمَّ مَعْبَد فسألوا عنه ، فقالوا : أرأيتِ محمداً من حِلْيته كذا وكذا ؟ فوصفوه لها .

فقالت : مَا أُدرِي مَاتَقُولُونَ ، قَدِمَنَا فَتَّى حَالَبُ الْحَائُلِ .

قالت قريش : فذاك الذي نريد .

وقال الحافظ أبو بكر البزار ، حدثنا محمد بن معمر ، حدثنا يعقوب بن محمد ، حدثنا عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جابر قال : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مهاجرين فدخلا الغار ، إذا في الغار جُحْر فألقمه أبو بكر عَقِبَه حتى أصبح ، مخافة أن يخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء .

فأقاما فى الغار ثلاث ليال ثم خرجا حتى نزل بخيات أم معبد ، فأرسلت إليه أم معبد: إنى أرى وجوها حسانًا ، وإن الحي أقوى على كرامتكم منى .

فلما أمسوا عندها بعثت مع ابن لها صغير بشفرة وشاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اردد الشَّفْرَة وهات لنا فرقًا » يعنى القدَح . فأرسلت إليه أنْ لا لبن فيها ولا ولد . قال : هات لنا فرقا فجاءت بفرق فضرب ظهرها فاجترَّت ودرَّت فحلب فملأ القدح فشرب وسقى أبا بكر ، ثم حلب فبعث فيه إلى أم معبد .

ثم قال البَزَّار : لا نعلمه يُرْوَى إلا بهذا الإسناد ، وعبدالرحمن بن عُقْبة لا نعلم أحداً حدَّث عنه إلا يعقوب بن محمد ، و إن كان معروفا في النسب .

وروى الحافظ البيهقي من حــديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثنا محمد بن

عبد الرحمن بن أبى ليلى ، حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهانى ، سمعت عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن أبى بكر الصديق قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فانتهينا إلى حى من أحياء العرب ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت منتحياً فقصد إليه ، فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة فقالت : ياعبد الله إنما أنا امرأة وليس معى أحد ، فعليكما بعظيم الحى إن أردتم القركى . قال : فلم يجبها وذلك عند المساء ، فجاء ابن لما بأعنز يسوقها ، فقالت : يابنى انطلق بهذه العنز والشفرة إلى هذين الرجلين فقل لهما تقول ل كما أمى اذبحا هذه وكلاً وأطعمانا .

فله ا جاء قال له النبى صلى الله عليه وسلم: انطلق بالشفرة وجئنى بالقدَ . قال: إنها قد عزبت وليس بها لبن ، قال: انطلق ، فجاء بقدح فمسح النبى صلى الله عليه وسلم ضرعها ثم حلب حتى ملأ القدح ، ثم قال: انطلق به إلى أمك . فشربت حتى رويت ، ثم جاء به فقال: انطلق بهذه وجئنى بأخرى . ففعل بها كذلك ثم ستى أبا بكر ، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك ثم ستى أبا بكر ، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك ، ثم شرب النبى صلى الله عليه وسلم .

فبتنا ليلتنا ، ثم انطلقنا . فكانت تسميه المبارك . وكثرت غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة ، فمر أبو بكر فرأى ابنها فعرفه ، فقال : يا أمه هذا الرجل الذي كان معالمبارك. فقامت إليه فقالت : ياعبدالله من الرجل الذي كان معك؟ قال: أو ماتدرين من هو؟ قالت : لا . قال : هو نبى الله . قالت فأدخلني عليه .

قال : فأدخلها فأطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها .

زاد ابن عبدان فی روایته : \_ قالت : فدلّنی علیه ، فانطلقت معی ، وأهدت لرسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا من أقط ومتاع الأعراب . قال : فكساها وأعطاها .

قال: ولا أعلمه إلا قال: وأسلَمَتْ.

إسناد حسن .

وقال البيهقى : هذه القصة شبيهة بقصة أم مُعْبَد ، والظاهر أنها هي . والله أعلم .

\* \* \*

وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى ، قالا : حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا الحسن بن مُكرم ، حدثنى أبو أحمد بشر بن محمد السُّكَرى ، حدثنا عبد الملك بن وهب المذْحِجى ، حدثنا أَجْرَ بن الصباح ، عن أبى معبد الخراعى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر ودليلهم عبد الله بن أرَيْقط اللَّيثى ، فمرُّوا بخيمتى أم معبد الخزاعية .

وكانت أم معبد امرأة بَرْزة جَلْدة تَحْتَبَى وتجلس بفناء الخيمة فتطعم وتسقى، فسألوها هل عندها لحم أو لبن يشترونه منها ؟ فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك ، وقالت : لوكان عندنا شىء ما أعوز كم القِركى ، وإذا القوم مُرْملون مسنتون .

فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شأة فى كِسْر (') خيمتها فقال : ماهـذه الشاة يا أم معبد ؟ فقالت : شأة خلَّفها الجهدُ عن الغنم . قال : فهل بها من لبن ؟ قالت : فهل بها من لبن ؟ قالت : إن كان بها حَلب فاحلبها .

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسحها وذكر اسم الله ومسح ضرعها وذكر اسم الله ، ودعا بإناء لها يُر بض الرهط (٢) فتفاجَّت (٣) واجترَّت فحلب فيه ثجًّا

<sup>(</sup>١)كسر الحيمة : جانبها .

<sup>(</sup>٣) تفاجت : فرجت مابين رجليها .

<sup>(</sup>٢) يربض الرهط: يشبعهم حتى يربضوا .

حتى ملأه ، فسقاها وستى أصحابه فشربوا عَلَلا بعد نَهَل ، حتى إذا رووا شرب آخرَهم وقال : ساقى القوم آخرُهم . ثم حلب فيــه ثانياً عَوداً على بَدْء ، فغادره عنــدها . ثم ارتحلوا .

قال : فقل مالبث أن جاء زوجُها أبو مَعْبد يسوق أعنزاً عِجَافاً يتساوَ كُن هَزَلاً لا نَقَى بهن (١) مُخْهن قليل ، فلما رأى اللبن عَجِب وقال : من أين هذا اللبن يا أم معبد ، ولا حَلُوبة فى البيت والشاء عازب ؟!

فقالت : لا والله إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت . فقال : صِفيه لى ، فوالله إنى لأراه صاحب قريش الذى تطلب.

فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه أنجُ له (٢) وفي صوته تُزر به صُعْلة (٢) ، قسيم وسيم ، في عينيه دَعَجْ ، وفي أشفاره وَطَف (٣) ، وفي صوته صَحَل ، أحولُ أكحلُ أزجُ أقرن في عنقه سَطَع (١) وفي لحيته كثاثة ، إذا صمت فعليه الوقار ، وإذا تركلم سما وعلاه البهاء ، حلو المنطق فَصْلُ لا نَزْر ولا هذر ، كأن مَنطقه خرزاتُ نَظْم يَنْحدرن ، أَجْهَى الناس وأجمله من بعيد ، وأحسنه من قريب ، رَبعة لا تَشْنَأُه (٥) عين من طول ، ولا تقتحمه عين من قصر ، عُصْن بين غصنين ، فهو أنضر الثلاثة منظراً ، وأحسنهم قدًا ، له رفقاء يحقُون به ، إن قال استمعوا لقوله ، وإن أمر تبادروا لأمره ، مَحْفُود مَحْشُود ، لا عابس ولا مُفْند .

فقال \_ يعنى بعلمها \_ : هذا والله صاحب قريش الذى تطلب ، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه ، ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا .

<sup>(</sup>١) يتساوكن : يتمايلن . والنتي : المخ . (٢) النجلة : عظم البطن . والصعلة : صغر الرأس .

<sup>(</sup>٣) وطف : طول . ﴿ (٤) سطع : طول . ﴿ (٥) الأصل : تنساه . وهو تُحريف . وما أثبته عن الوفا لابن الجوزى والمواهب والدلائل لأبي نعيم . ومعنى تشنأه : تبغضه .

قال: وأصبح صوتُ بمكة عال بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون من يقول، وهو يقول:

جزَى الله ربُّ الناس خـــير َ جزائه فيـــالَقُصَىّ مازوَى الله عنكمُ سَلُوا أَخْتَكُمْ عَنْ شَاتِهَا وإنائهِ ا دعاهــــا بشاةٍ حائلٍ فتحلَّبَتْ فغادره رَهناً لدَيْهِــــا لحالب قال: وأصبح الناس، يعني بمكة، وقد فقدوا نبيهم، فأخذوا على خيمتي أم معبد حتى لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال : وأجابه حسان بن ثابت :

لقسد خاب قوم و زال عنهم نبيُّهم ترحَّـــل عن قوم ِ فزالت عقولُهم وهـــل يستوى ضُلاَّل قوم ِ تسفَّموا نبی یرکی مالا یری النہ اسُ حولَه وإنْ قال في يوم مقــــالةً غائب ويَهُنِ بنى كعب مكان ُ فتــــاتهم قال ـ يعنى عبد الملك بن وهب ـ : فبلغنى أن أبا مَعْبَد أسلم وهاجر إلى النبي صلى

رفيقَيْن حَــــــلاً خيمتَىٰ أمِّ مَعْبَدِ فأفلحَ مَن أمسَى رفيقَ محسد به من فِعال لا تجـــازَى وسُؤْدَد فإنكمُ إن تسألوا الشاء تَشْهَد له بصريح ، ضَرَّةُ الشاة (١) مُزْبد يَدُرُّ لَمُا فِي مَصْلَكِ مُ مَوْرِدِ

وقد سُرَّ (۲) من يَشرى إليهم ويَعْتَدِي وحَــــلَّ على قوم بنور 'مجدّد عمًى وهـــداة مهتدون بمهتد فتصديقُها في اليوم أو في ضُحَى الغد 

الله عايه وسلم .

<sup>(</sup>١) الضرة : أصل الضرع.

<sup>(</sup>٢) الوفا ودلائل أبي نعيم : وقدس .

وهكذا روى الحافظ أبو ُنَمَيم من طريق عبد الملك بن وهب المَدْحِجي ، فذكر مثلَه سواء . وزاد في آخره : قال عبد الملك : بلغني أن أم مَعْبَد هاجرت وأسلمت ولحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم رواه أبو نعيم من طرق ، عن بكر بن نحرز الكُلبي الخزاعي ، عن أبيه مُحْرز ال مهدى ، عن حده حبيش بن ابن مهدى ، عن حرام بن هشام بن حُبيش بن خالد ، عن أبيه ، عن جده حبيش بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة خرج منها مهاجراً هو وأبو بكر وعامر بن فُهيرة ودليلهما عبد الله بن أرَيْقط الليثي ، فهروا بخيمة أم معبد ، وكانت امرأة بَرْزَة جلدة تحتبي بفناء القبة ، وذكر مثل ماتقدم سواء .

قال . وحدثناه ، فيما أظن ، محمد بن أحمد بن على بن مَخْلَد ، حدثنا محمد بن يونس ابن موسى ، يعنى الـكُديمى ، حدثنا عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز مولى العباس بن عبد المطلب ، حدثنا محمد بن سليان بن سليط الأنصارى ، حدثنى أبى ، عن أبيه سليط البَدْرى ، قال : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الهجرة ومعه أبو بكر وعامر ابن فَهَيرة وابن أَرَيقط يدلهم على الطريق ، مرا بأم معبد الخزاعية وهى لا تعرفه فقال لها : ابن معبد هل عندك من لبن ؟ قالت : لا والله إن الغنم لعازبة . قال : فما هذه الشاة ؟ قالت : خَلَقْهَا الجَهْدُ عن الغنم ؟ ثم ذكر تمام الحديث كنحو ما تقدم .

\* \* \*

ثم قال البيهقي : يُحتمل أن هذه القصص كلها واحدة .

ثم ذكر قصة شبيهة بقصة شاة أم معبد الخزاعية فقال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، إملاء، حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب، أخبرنا محمد بن غالب، حدثنا

أبو الوليد ، حدثنا عبد الله بن إياد بن لَقيط ، حدثنا إياد بن لقيط ، عن قيس بن النعان ، قال : لما انطاق النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مُسْتَخْفين ، مرُّوا بعبد يرعى غلم فاستسقياه الابن فقال : ما عندى شاة تحلب ، غير أن هاهنا عَنَاقا (۱) حملت أول الشتاء ، وقد أخدجت (۲) وما بقى لها من لبن . فقال : ادع بها . فدعا بها فاعتقلها النبى صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى أثرلت ، وجاء أبو بكر بمجن فحلب فستى أبا بكر عمل فستى الراعى ، ثم حلب فشرب .

فقال الراعى : بالله من أنت ؟ فوالله ما رأيت مثلك قط . قال : أو تراك تكتم على ً حتى أخبرك ؟ قال : نعم .

قال: فإنى محمد رسول الله.

فقال : أنت الذي تزعم قريش أنه صابي ً ؟ قال : إنهم ليقولون ذلك .

قال: فإنى أشهد أنك نبى ، وأشهد أن ما جئت به حق ، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبى ، وأنا مُتَّبعك .

قال : إنك لا تستطيع ذلك يومَك هذا ، فإذا بلغك أنَّى قد ظهرتُ فَأَتْمَا .

ورواه أبو يعلى الموصلى ، عن جعفر بن ُحميد الكوفى ، عن عبد الله بن إياد ابن لَقيط به .

\* \* \*

وقد ذكر أبو نميم هاهنا قصة عبد الله بن مسعود فقال: حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم ، عن زرّ ، عن عبد الله بن مسعود . قال : كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعُقْبة بن أبى مُعَيط بمكة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ، وقد فَرَّا من المشركين ، فقالا : يا غلام

<sup>(</sup>١) أَلْعَنَاقَ : الْأَنْثَى مَنْ وَلَدُ الْمُعَرِّ . ﴿ ﴿ ﴾ أَخَدَجَتَ : جَاءَتْ بُولِدُهَا نَاقَصِ الْحُلَقِّ .

عندك ابن تسقينا؟ . فقات : إنى مؤكمن ولست بساقيكما ، فقالا : هل عندك من جذعة لم كَنْزُ عليها الفحلُ بعدُ ؟ قلت : نعم .

فأ تيتهما بها ، فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع فدعا ، فَفَلَ الضرعُ وجاء أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها ، ثم شرب هو وأبو بكر وسقياني ، ثم قال للضرع : اقاص فقلَص .

فلما كان بعدُ أتيت رسول الله صلى الله عليه أوسلم فقلت : علّمنى من هـذا القول الطيب ، يعنى القرآن . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنك غلام معلّم » فأخذت مِن فيه سبعين سورة ما ينازعنى فيها أحد .

فقوله في هذا السياق : « وقد فَرَّ ا من المشركين » ليس المراد منه وقت الهجرة ، إنما ذلك في بعض الأحوال قبل الهجرة .

فإن ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ورجع إلى مكة كما تقدم ، وقصته هذه صحيحة ثابتة في الصحاح وغيرها . والله أعلم .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد (1): حدثنا عبد الله بن مُصعَب بن عبد الله ، هو الزبير ، حدثنى أبى ، عن فائد مولى عَبَادل ، قال : خرجت مع إبراهيم بن عبد الرحمن بن سعد ، حتى إذا كنا بالعرج أتى ابن سعد ، وسعد وهو الذى دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق رَكُوبة (7) فقال إبراهيم : ما حـدَّثك أبوك ؟ قال ابن سعد : حدثنى أبى أن رسول الله صل الله عليه وسلم أتاهم ومعه أبو بـكر ، وكانت لأبى بـكر عندنا بنت

<sup>(</sup>٢) الأصل ركونة . وهو تحريف . وهي ثنية بين مكة

 <sup>(</sup>١) سقط هذا الحبر من (١) .
 والمدينة عند العرج .

مسترضعة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاختصار فى الطريق إلى المدينة ، فقال له سعد : هذا الغامر من ركوبة ، وبه لصان من أَسْلَمَ يقال لهما المهانان . فإن شئت أخذنا عليهما . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « خذ بنا عليهما » .

قال سعد: فخرجنا حتى إذ أشرفنا إذا أحدهما يقول لصاحبه: هذا اليماني . فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فأسلما ، ثم سألهما عن أسمائهما فقالا : من المهانان . فقال : « بل أنتما المُكرَّمان » وأمرها أن يَقَدَّما عليه المدينة ، فقالا : من المهانان . فقال : « بل أنتما المُكرَّمان » وأمرها أن يَقَدَّما عليه المدينة ، فقال رسول الله صلى الله فحرجنا حتى إذا أتينا ظاهر قُباء فتاقاه بنو عمرو بن عوف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أين أبو أمامة أسعد بن زرارة ؟ » فقال سعد بن خيثمة : إنه أصاب قبلي يا رسول الله أفلا أخبره ذلك ؟

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا طلع على النخل فإذا الشّرب مملوء، فالتفت رسول الله إلى أبى بكر فقال : يا أبا بكر هذا المنزل . رأيتني أنزل إلى حياض كحياض بنى مُدْلج .

انفرد به أحمد .

## فص\_\_ل

# فى دخوله عليه السلام المدينة، وأين استقر منزله بها وما ينعلق به

قد تقدم فيما رواه البخارى ، عن الزهرى ، عن عروة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة عند الظَّهرة .

قلت: ولعل ذلك كان بعد الزوال ، لما ثبت في الصحيحين من حديث إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن البَراء بن عازب ، عن أبى بكر في حديث الهجرة قال : فقدِمنا ليلاً فتنازعه القوم أيَّهم ينزل عليه ، فقال رسول الله صلى عليه وسلم : « أنزلُ على بنى النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك » .

وهذا والله أعلم إما أن يكون يوم قدومه إلى قِباء ، فيكون حال وصوله إلى قرب المدينة كان في حَرِّ الظهيرة وأقام تحت تلك النخلة ، ثم سار بالمسلمين فنزل تُعباء وذلك ليلا ، وأنه أطلق على ما بعد الزوال ليلاً ، فإن العَشيئ من الزوال .

وإما أن يكون المراد بذلك لمَّــا رحل من قباء ، كما سيأتى ، فسار فما انتهى إلى بنى النجار إلا عشاء . كما سيأتى بيانه . والله أعلم .

وذكر البخارى عن الزُّهرى ، عن عروة ، أنه نزل فى بنى عمرو بن عوف بقباء ، وأقام فيهم بضع عشرة ليلة ، وأسَّس مسجدَ قباء فى تلك الأيام .

ثم ركب ومعه الناس حتى تركت به راحلته فى مكان مسجده ، وكان مِرْ بَدَأً

لغلامين يتيمين وهما سَهْـل وسُهيل ، فابتاعه منهما واتخذه مسجداً . وذلك فى دار بنى النجار رضى الله عنهم .

\* \* \*

وقال محمد بن إسحاق ، حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عُويم بن ساعدة، قال : حدثنى رجال من قومى من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم من مكة وتوكّفنا عليه وسلم من مكة وتوكّفنا قدومَه ، كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرّتنا ننتظر النبى صلى الله عليه وسلم فو الله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال ، فإذا لم نجد ظلا دخَلْنا ، وذلك في أيام حارة .

حتى إذا كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله جلسنا كما كنا نجلس ، حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا ، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت فكان أول من رآه رجل من اليهود ، فصرخ بأعلى صوته : يا بنى قَيْلة هذا جَدُّكُم قد جاء .

فرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى ظل نخلة ومعه أبو بكر فى مثل سنّه ، وأكثرُنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ، وركبه الناسُ ، وما يعرفونه من أبى بكر ، حتى زال الظل عن رسول الله صلى عليه وسلم ، فقام أبو بكر فأظله بردائه ، فعرفناه عند ذلك .

وقد تقدم مثل ذلك في سياق البخاري ، وكذ ذكر موسى بن عُقبة في مغازيه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم ، حدثنا سليان ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : إنى لأسعى فى الغلمان يقولون : جاء محمد . فأسعى ولا أرى شيئا ، ثم يقولون : جاء محمد . فأسعى ولا أرى شيئاً .

قال: حتى جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وصاحبُه أبو بكر، فكمنا في بعض خراب المدينة، ثم بعثا رجلا من أهل البادية يُوزُذن بهما الأنصار فاستقبلهما زهاء خمسائة من الأنصار حتى انتهوا إليهما ، فقالت الأنصار: انطلقا آمذين مطاعين.

فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم ، فخرج أهـل المدينـة حتى إن العواتق لفَوْق البيوت يتراءَيْنَه يقلن : أيهم هو ؟ أيهم هو ؟ فـا رأينا منظراً شبيهاً به .

قال أنس: فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم ُقبِضَ فلم أر يومين شبيهاً بهما .

ورراه البيهتي عن الحاكم ، عن الأصم ، عن محمد بن إسحاق الصنعانى ، عن أبى النضر هاشم بن القاسم ، عن سليات بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس بنحوه، أو مثله .

وفى الصحيحين من طريق إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن البراء ، عن أبى بكر فى حديث الهجرة قال : وخرج الناس حين قدمنا المدينة فى الطرق وعلى البيوت ، والفلمان والخدم يقولون : الله أكبر جاء رسول الله ، الله أكبر جاء محمد ، الله أكبر جاء رسول الله . فلما أصبح انطلق وذهب حيث أمر .

وقال البيهق : أخبرنا أبو عمرو الأديب ، أخـبرنا أبو بكر الإسماعيلي ، سمعت أبا خليفة يقول : سمعت ابن عائشة يقول : لمـا قَدِم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعل النساء والصبيان يقلن :

طلع البَدْرُ علينا من تَنِيَّات الوَداع

# وجبَ الشَّكرُ علينا مادعـــا لله داع ِ

\* \* \*

قال محمد بن إسحاق: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما يذكرون يعنى حين نزل ، بقباء على كُلْثُوم بن آلهدم أخى بنى عرو بن عوف ثم أحد بنى عبيد ، ويقال: بل نزل على سعد بن خَيْثمة .

ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن الهدم: إنماكان رسول الله صلى الله عليــه و لله عليــه و لله عليــه أنه كان عرب منزل كلثوم بن الهدم جاس للناس فى بيت سعد بن خيثمه ، وذلك أنه كان عزاً با لا أهل له ، وكان يقال لبيته بيت العزاب . والله أعلم .

و نزل أبو بكر رضى الله عنه على خُبكيب بن إساف ، أحد بنى الحارث بن الخزرج بالسُّنح ، وقيل : على خارجة بن زيد بن أبى زهير أخى بنى الحارث بن الخزرج .

قال ابن إسحاق: وأقام على بن أبى طالب بمكة ثلاث ليال وأيامها، حتى أدَّى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده.

ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل معه على كلثوم بن الهدم ، فكأنَّ على بن أبى طالب إنما كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين .

يقول: كانت بقباء امرأة لا زوج لها مسلمة ، فرأيت إنسانا يأتيها من جوف الليل فيضرب عليها بابها فتخرج إليه ، فيعطيها شيئا معه فتأخذه ، فاسترَبْتُ بشأنه فقلت لها: يأمّـة الله ، من هذا الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا أدرى ماهو ، وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك ؟ .

قالت : هــذا سهل بن حنيف ، وقد عرف أنى امرأة لا أحد كى ، فإذا أمسى عداً على أوثان قومه فكسرها ثم جاءنى بها فقال : احتطبى بَهذا .

فكان على رضى الله عنه يأثر ذلك من شأن سهل بن حنيف حين هلك عنده بالعراق .

قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقُباء فى بنى عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخيس ، وأسَّس مسجدَه .

ثم أخرجه الله مِن بَيْن أظهرهم يوم الجمعة ، وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك .

وقال عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن إسحاق قال : وبنو عمرو بن عوف يرعمون أنه عليه السلام أقام فيهم ثماني عشرة ليلة .

قلت : وقد تقدم فيما رواه البخارى من طريق الزهرى ، عن عروة ، أنه عليه السلام أقام فيهم بضع عشرة ليلة .

وحكى موسى بن عقبة عن ُمجمع بن يزيد بن حارثة أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، يعنى فى بنى عمرو بن عوف بقباء، اثنتين وعشرين ليلة.

وقال الواقدى: ويقال أقام فيهم أربع عشرة ليلة .

\* \* \*

قال، ابن إسحاق: فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادى، وادى رانونا، فكانت أول جمعة صلاً ها بالمدينة.

فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نَصْلة فى رجال من بنى سالم ، فقالوا : يارسول الله أقم عندنا فى العَدَد والعُدَّة والمنعـة قال : خلوا سبيلها فإنها مأمورة . لناقته غلوا سبيلها .

فانطلقت حتى إذا وازَتْ دار بنى َبيَاضة تلقــاه زياد بن لَبيــد وفَرْوة بن عمرو، رجال من بنى بَيَاضة ، فقالوا : يارسول الله هام إلينا إلى العَدد والعُدَّة والمنعة .

قال : « خَلُوا سبيلها فَإِنَّها مَأْمُورَة » نَخْلُوا سبيلها .

فانطلقت حتى إذا مرت بدار بنى ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو ، فى رجال من بنى ساعدة ، فقالوا : يارسول الله هلم إلينا فى العدد والمنعة . قال : «خَلُوا سبيلَها فإنها مأمورة » فحلًوا سبيلها .

فانطلقَتُ حتى إذا وارت (١) دار بنى الحارث بن الخزرج اعترضه سعدُ بن الربيع وخارجةُ بن زيدوعبد الله بن رَوَاحة فى رجال من بنى الحارث بن الخزرج فقالوا: يارسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة واكمنعة .

قال : « خلوا سبيلها فإنها مأمورة » فخلوا سبيلها .

فانطلقت حتى إذا مرت بدار عدى بن النجار ، وهم أخواله ، دُنيًا ، أمَّ عبدالمطلب سلمى بنت عمرو إحدى نسائهم ، اعترضه سَليط بن قيس ، وأبو سليطأسيرة بن[أبي] (٢) خارجة فى رجال من بنى عدى بن النجار فقالوا : يارسول الله هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة .

قال : « خَلُوا سبيلها فإنها مأمورة » فَخَلُوا سبيلها .

فانطلقت ، حتى إذا أتت دار بنى مالك بن النجار بركت على باب مسجده عليه السلام اليوم ، وكان يومئذ مِرْ بَداً لفلامين يتيمين من بنى مالك بن النجار ، وهما سهل وسهيل ابنا عمرو ، وكانا فى حجر مُعاذ بن عَفْراء .

قلت : وقد تقدم فى رواية البخارى من طريق الزهرى ، عن عروة أنهما كانافى حجر أسعد بن زُرَارة . والله أعلم .

\* \* \*

وذكر موسى بن عُقْبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في طريقه بعبد الله

<sup>(</sup>١) أ: دارت وفي ابن هشام وازنت ﴿ ٢) من ابن هشام .

ابن أبى بن سَلُول وهو فى بيت ، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يدءوه إلى المنزل ، وهو يومئذ سيد الخزرج فى أنفسهم ، فقال عبد الله : انظر الذين دَعوك فانزل عليهم .

فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من الأنصار ، فقال سعد بن عُبادة يعتذر عنه : لقد مَنَّ الله علينا بك يارسول الله وإنا نريد أن نَعْقد على رأســـه التــاجَ ونملِّــكه علينا .

قال موسى بن عقبة : وكانت الأنصار قد اجتمعوا قبل أن ير كب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى عمرو بن عوف ، فمشوا حولَ ناقته ، لا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمامَ الناقة شُحًا على كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له .

وكلما مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى المنزل فيقول صلى الله عليه وسلم : دَعُوها فإنها مأمورة ، فإنما أنزل حيث أنزلني الله .

فلما انتهت إلى دار أبى أيوب بركت به على الباب، فنزل فدخل بيت أبى أيوب حتى ابتنى مسجده ومساكنه.

قال ابن إسحاق: لما بركت الناقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل عنها، حتى وثبت فسارت غير بعيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يُثنيها به، ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه، ثم تحكُّحكت ورزَمت ووضعت جرّ انها. فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فاحتمل أبو أيوب خالدُ بن زيد ، رحلَه فوضعه فى بيته ، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليهُ وسلم .

وسأل عن المِرْ بَدَ لمن هو ؟ فقال له معاذ بن عَفراء : هو يارسول الله لسهل وسُهيل ( ١٨ \_ السيرة ٢ ) ابنی عمرو وها یتیان لی ، وسأرضیهما منه فاتخذه مسجداً . فأمر به رسول الله صلی الله علیه علیه وسلم أن یبنی .

ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبى أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسامون من المهاجرين والأنصار .

وستأتى قصة بناء المسجد قريبا إن شاء الله .

#### \* \* \*

وقال البيهق في الدلائل: وقال أبو عبد الله: أخبرنا أبو الحسن على بن عمروالحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن تخلد الدُّورى ، حدثنا محمد بن سليان بن إسماعيل بن أبى الورد، حدثنا إبراهيم بن صِرمة ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، عن أنس ، قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فلما دخلنا جاء الأنصار برجالها ونسائها فقالوا: إلينا يارسول الله . فقال « دعوا الناقة فإنها مأمورة » .

فبركت على باب أبى أيوب فخرجت جوارٍ من بنى النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن .

فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليــه وسلم فقــال « أتحبوننى ؟ » فقالوا : إى والله يارسول الله . فقال : « وأنا والله أحبكم ، وأنا والله أحبكم » .

هـذا حـدیث غریب من هـذا الوجه لم یروه أحد من أصحاب السنن ، وقد خرجه الحاکم فی مستدرکه کا یروی .

ثم قال البيهق : أخـبرنا أبو عبد الرحمن السُّلَمى ، أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن سليان النحاس المقرئ ببغـداد ، حـدثنا عمر بن الحسن الحلبى ، حـدثنا أبو خيثمـة المُسِّيصِى ، حَدثنا عيسى بن يونس ، عن عوف الأعرابي ، عن ثُمَامة ، عن أنس .

قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بحى مرف بنى النجــار ، وإذا جَوار يضربن بالدفوف يقلن .

وفى صحيح البخارى عن مَعْمَر ، عن عبد الوارث ، عن عبد العزيز ، عن أنس قال: رأى النبى صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مُقبلين ، حسبت أنه قال من عرس ، فقام النبى صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: « اللهم أنتم من أحب الناس إلى » قالها ثلاث مرات .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث ، حدثنى أبى، حدثنى عبد العزيز ابن صُهيب ، حدثنا أنس بن مالك . قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مُر دف أبا بكر ، وأبو بكر شيخ يُعرف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف .

قال: فيلقى الرجــلُ أبا بكر فيقول: ياأ بابـكر من هذا الرجل الذى بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل.

فيحسب الحاسب أنما يهديه الطريق، وإنما يعني سبيلَ الخير .

فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال : يانبي الله هذا فارس قد لحق بنا، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « اللهم اصرعه » فصرعته فرسه ثم قامت تُحمَّدم ، ثم قال : مُر نى يانبي الله بما شئت . فقال : « قِف مكانك ولا تتركن أحداً للحق بنا » .

قال : فكان أولَ النهار جاهـداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان آخر النهار مَسْلَحة (١) له .

قال : فِنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب اَلحَرَّة ،ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا فسلَّموا عليهما وقالوا : اركبا آمنين مطاعين .

فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحَفُّوا حوكهما بالسلاح .

وقيل فى المدينة : جاء نبى الله صلى الله عليه وسلم . فاستَشْرَ فوا نبيَّ الله ينظرون إليه ويقولون : جاء نبيُّ الله .

قال : فأقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار أبي أيوب .

قال : فإنه ليحدِّث أهلَه إذ سمع به عبدُ الله بن سَلَام ، وهو في نخل لأهله يحترف .

لهم ، فعَجِل أن يضع الذي يحترف فيها ، فجاء وهي معه ، وسمع من نبي الله صلى الله ليه وسلم ورجع إلى أهله .

وقال نبى الله: أَىُّ بيوت أَهلِنا أَقربُ ؟ فقال أَبو أَيوب: أَنَا يَانِبِي الله ، هـذه دارى وهذا بابى . قال : فانطلق فهَيِّئُ لنا مَقِيلا . فذهب فهيَّأ ثم جاء . فقال: يارسول الله قد هيأتُ مُقيلا ، تُوماً على بركة الله فقيلا .

فلما جاء نبى الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك نبى الله حقا ، وأنك جئت بحق ولقد علمت يهودُ أنّى سيدُهم وابنُ سيدهم ، وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعُهم فسكم م

فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يامعشر اليهود، ويلكم اتقوا الله ، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتَعْلُسُون أنى رسولُ الله حقًا ، وأنى جئت بحق أَسْلُمُوا » .

<sup>(</sup>١) المسلحة : قوم ذُو و سلاح ، وتطلق أيضًا على الثغر والمرقب . والمراد أنه كان مدافعًا عن الرسول.

فقالوا: مانَعْلمه ، ثلاثا .

وكذا رواه البخارى منفرداً به ، عن محمد غير منسوب ، عن عبد الصمد به .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن مَر ْثَد بن عبد الله اليَزَنى ، عن أبى رُهُم السماعى ، حدثنى أبو أيوب ، قال لما نزل على وسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى بيتى نزل فى السُّفُل ، وأنا وأم أيوب فى العُلْو ، فقلت له : بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، إلى أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتى ، فاظهر وأنت فكن فى العلو وننزل نحن فنكون فى السفل .

فقال : « يَاأَبَا أَيُوبِ إِنَّ أَرْفَقَ بِنَا وِبَمَنْ يَغْشَانَا أَنَ أَكُونَ فِي سَفَلِ الْبَيْتِ » .

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفله وكنا فوقه فى المسكن . فلقد انكسر حُبُّ لنا فيه ماء ، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ، ننشف بها الماء تخوفاً أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه .

قال : وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه ، فإذا ردَّ علينا فَضْلة تيمَّمَتُ أنا وأمُّ أيوب موضع يده فأ كلنا منه نبتغى بذلك البركة ، حتى بعثنا إليه ليلةً بعشائه وقد جعلنا له فيه بصَلًا أو ثوماً ، فردَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أر ليده فيه أثراً ، قال : فينته فزعاً فقلت : يا رسول الله بأبى أنت وأمى رددث عشاءك ولم أر فيه موضع يدك ؟ فقال « إنى وجدت فيه ريح هذه الشجرة ، وأنا رجل أناجي ، فأما أنتم فكأوه » قال : فأكلناه ولم نَصْنع له تلك الشجرة بعدُ .

وكذلك رواه البيهقي ، من طريق الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبى حبيب ،

عن أبى الحسن ، أو أبى الحير ، مَرْ نَد بن عبد الله اليَزَنى ، عن أبى رُهُم ، عن أبى أيوب فذكره .

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة ، عن يونس بن محمد المؤدب ، عن الليث .

وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عمرو الحيرى ، حدثنا عبد الله ابن محمد ، حدثنا أحمد بن سعيد الدارى ، حدثنا أبو النعان ، حدثنا ثابت بن يزيد ، حدثنا عاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أفلَح مولَى أبى أيوب ، عن أبى أيوب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه فنزل فى السفل وأبو أيوب فى العُلُو ، فانتبه أبو أيوب فقال : نمشى فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فتنحوا فباتوا فى جانب ، ثم قال للنبى صلى الله عليه وسلم ، يعنى فى ذلك ، فقال : « الشفلُ أرفقُ بنا » فقال : لا أعلو سقيفةً أنت تحمها ، فتحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العلو ، وأبو أيوب فى السفل .

فكان يصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ، فإذا جيء به سأل عن موضع أصابعه فيتبع موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصنع له طعاما فيه ثوم ، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له : لم يأكل . ففزع وصعد إليه فقال : أحر ام ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ولكني أكرهه » قال فإنى أكرهما تكره ، أو ماكرهت . قال : وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الملك .

رواه مسلم عن أحمد بن سعيد به .

وثبت فى الصحيحين عن أنس بن مالك ، قال : جىء رسول الله صلى الله وسلم ببَدْر (١) ، وفى رواية بقدِر ، فيه خضروات مِنْ بقُول ، قال : فسأل فأخبر بما فيها ، فلما رآها كره أكلها ، قال : «كُلْ فإنى أناجى من لا تناجى » .

<sup>(</sup>١) ببدر: بطبق مستدير يشبه البدر.

وقد روى الواقدى أن أسعد بن زُرَارة لمـا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دار أبى أيوب أخذ بخطاًم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده .

وروى عن زيد بن ثابت أنه قال : أولُ هدية أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل دارَ أَى أيوب ، أنا جئت بها ، قصعة فيها خبر مَثْرُود بابن وسمن ، فقلت : أرسلت بهذه القصعة أمّى . فقال : « با له ك الله فيك » ودعا أصحابه فأ كلوا ، ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة ثريد وعراق لحم .

وما كانت من ليلةٍ إلا وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة والأربعة يحملون الطعام يتناوبون ، وكان مقامه في دار أبي أيوب سبعة أشهر .

قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل فى دار أبى أيوب مولاه زيد بن حارثة وأبا رافع، ومعهما بعيران وخمسائة درهم، ليجيئا بفاطمة وأم كلثوم ابنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسو دة بنت زمْعة زوجته، وأسامة بن زيد، وكانت رقية قد هاجرت مع زوجها عثمان، وزينب عند زوجها بمكة أبى العاص بن الربيع، وجاءت معهم أم أيمن امرأة زيد بن حارثة وخرج معهم عبد الله بن أبى بكر بعيال أبى بكر وفيهم عائشة أم المؤمنين ولم يدخل مها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

وقال البيهق : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصَّفار ، حدثنا خلَف بن عمرو العكْبرى ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا عطاف بن خالد ، حدثنا صديق بن موسى ، عن عبد الله بن الزبير ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ، فاستناخت به راحلتُه بين دار جعفر بن محمد بن على وبين دار الحسن ابن زيد ، فأتاه الناس فقالوا : يارسول الله المنزل . فانبعث به راحلته فقال : « دَعوها فإنها مأمورة » .

ثم خرجت به حتى جاءت موضع المنبر ، فاستناخت ثم تحللت ، وتم عريش كانوا يعرشونه ويعمرونه ويتبرَّدون فيه ، فبزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته فيه فاوى إلى الظل فأتاه أبو أيوب فقال : يارسول الله إن منزلى أقرب المنازل إليك فأنقل رحلك إلى ؟ قال : نعم . فذهب برحله إلى المنزل ، ثم أتاه رجل فقال يارسول الله أين تحل ؟ قال : « إن الرجل مع رحله حيث كان » وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العريش اثنتى عشرة ليلة حتى بنى المسجد .

وهذه مَنْقَبة عطيمة لأبى أيوب خالد بن زيد رضى الله عنه ، حيث نزل فى داره رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد روينا من طريق يزيد بن أبى حبيب عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس رضى الله عنه ، أنه لما قدم أبو أيوب البصرة ، وكان ابن عباس نائباً عليها من جهة على ابن أبى طالب رضى الله عنه ، فحرج له ابن عباس عن داره حتى أنزله فيها كا أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى داره ، وملّـكه كلّ ما أغلق عليها بابها . ولما أراد الانصراف أعطاه ابن عباس عشرين ألفاً ، وأربعين عبداً .

وقد صارت دارُ أبى أيوب بعده إلى مولاه أَ فْلَح ، فاشتر اها منه المغيرةُ بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بألف دينار وأصلح ما وَهَى من بنيانها ، ووهَبها لأهل بيتٍ فقراء من أهل المدينة .

وكذلك نزوله عليه السلام فى دار بنى النجار واختيارُ الله له ذلك مَنْقَبَة عظيمة ، وقد كان فى المدينة دور كثيرة تبلغ تسعاً ، كلُّ دار تحِـلَة مستقلة بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلها ، كلُّ قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا فى محلتهم وهى كالقرى المتلاصقة ، فاختار الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم دارَ بنى مالك بن النجار .

وقد ثبّت فى الصحيحين من حديث شُعبة ؛ سمعت تَتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير دُور الأنصار بنو النجار ، ثم بنو عبد الأَشْهَل ، ثم بنو الحارث بن الحزرج ، ثم بنو ساعدة ، وفي كلِّ دور الأنصار خير » .

فقال سعد بن عبادة : ماأرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد َفضَّل علينا . فقيل : قد َفضَّل على كثير .

هذا لفظ البخاري .

وكذلك رواه البخارى ومسلم من حديث أنس وأبى سلمة، عن أبى أُسَيد مالك بن ربيعة ، ومن حديث عبادة بن سهل عن أبى محيد ، عن النبى صلى الله عليه وسلم بمشله سواء . زاد فى حديث أبى حميد : فقال أبو أُسيد لسعد بن عبادة : ألم تر أن النبى صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا آخراً ، فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله خَيَرت دُورَ الأنصار فجعلننا آخراً ؟ قال : « أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الأخيار » .

[و] قد ثبت لجميع مَنْ أسلم من أهل المدينة وهم الأنصار الشرف والرفعة فى الدنياو الآخرة. قال الله تعالى: « والسابقون الأوّلون مِنَ المهاجرين والأنصار والذين اتبّعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورَضُوا عنه وأعدَّ لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم (١) » وقال تعالى: «والذين تبوّاوا الدار والإيمان مِنْ قَبْلهم يحبُّون مَنْ هاجر اليهم ولا يَجدون في صدورهم حاجةً مما أوتوا و يُوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يُوق شُحَ نفسه فأولئك هم المفلحون (٢) ».

وقال رسول الله صلى الله عليهوسلم : « لولا الهجرةُ لكنتُ أمرءًا من الأنصار ، ولو

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١٠٠٠

سلك الناسُ وادياً وشِعْباً لسلـكتوادى الأنصار وشِعبهم ا، لأنصار شِعَار والناسُ دِثَارِ ». وقال: « الأنصار كر شي وعَيْبتي ».

وقال : « أنا سِلْم لمن سالمهم وحَرْب لمن حاربهم ».

وقال البخارى: حدثنا حَجَّاجِ بن مِنْهال ، حدثنا شُعْبة ، حدثنى عَدِى بن ثابت ، قال: سمعت البرَاء بن عازِب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الأنصار كل يحبهم إلا مؤمن ، ولا يَبغضهم إلامنافق ، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله » .

وقد أخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث شعبة به .

وقال البخارى أيضا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شُعْبة ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبير ، عن أنس بن مالك ، عن النبى سلى الله عليه وسلم قال : « آيةُ الإيمان حُبُّ الأنصار ، وآية النفاق بغض الأنصار ».

ورواه البخارى أيضا عن أبى الوليد [و] الطيالسي ومسلم من حديث خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن مهدى ، أربعتهم عن شعبة به .

والآيات والأحاديث في فضائل الأنصار كثيرة جداً .

وما أحسن ماقال أبو قيس صرمة بن أبى أنس المتقدم ذِكُره ، أحد شعر اءالأنصار ، في قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم و تصرهم إياه ومواساتهم له ولأصحابه ، رضى الله عنهم أجمعين .

قال ابن إسحاق : وقال أبو قيس صِرْمة بن أبى أنس أيضا يَذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام وما خَصِّهم به من رسوله عليه السلام :

ُ ثُوَى فِي قريشٍ بضعَ عَشْرةَ حِجَّةً ُيُذَكِّرُ لُو يَلْقَىَ صَدَيْقًا مُواتيكًا لَوْ يَلْقَىَ صَدَيْقًا مُواتيكًا

وَيَعْرِضُ فَى أَهْـــلِ اللَّواسَمِ نَفْسَهُ فلما أتانا واطمأ نت به النُّوك (١) وألغيَ صَدِيقًا واطمأنت به النَّــوَى يقصُّ لنا ما قال نوح لقومه فأصبح لايخشى من النياس واحداً بذَلْنَا له الأموالَ مِنْ جُلِّ (٢) مالِنــا نعادی الذی عادی مِنَ الناس کلمِّم وَنَعْلُمُ أَنَّ الله لاشيء غيره أقول إذا صَّلَّيتُ في كل بَيْعةٍ أقـــول اذا جاوزتُ أرضاً محيفةً فَطُأً مُعْرِضًا إِنَّ الْحَتُوفَ كَثَيرَةٌ ۗ فوالله مايدرى الفتى كيف سَمْيُه ولا تَحْفُلِ النِخُلُ المِيمةُ (٥) ربَّها

فلم بَرَ مَنْ 'يُؤُوىٰ ولم بَرَ داعياً وأصبح مسرورأ بطيبة راضيا وكان له عَوْناً من الله بادِياً وما قال موسى إذ أجاب المنادياً قريبا ولا يخشى من الناس نائياً <sup>(٢)</sup> وأنفسنا عنمد الوغى والتآسيا جيماً ولو كان الحبيب المواسيــا وأن كتابَ الله أصبحَ هادياً (١) حنَانَيْك لا تُظهر علينا الأعاديا تباركت اسمَ الله أنت الموالياً وإِنَّكَ لَا تُنْبَقِي لنفسك باقيـــاً إذا هو لم يجعل له اللهَ واقيـــاً إذا أصبحت رَبًّا وأصبح ثاوياً

ذكرها ابن إسحاق وغيره ، ورواها عبد الله بن الزبير الحميدى وغيره ، عن سفيان ابن عُيَّيْنة ، عن يحيى بن سعيد الأنصارى ، عن عجوز من الأنصار قالت : رأيتُ عبدَ الله بن عباس بختلف إلى صِرْمة بن قيس يروى هذه الأبيات .

رواه البيهقي.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: فلما أتانا أظهر الله دينه . (٢) ح: بأغيا .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : حل . (٤) ابن هشام : ونعلم أن الله أفضل هاديا .

<sup>(</sup>٥) المعيمة : العطشي . والأصل : المقيمة ، وما أثبته عن ابن هشام .

#### فص\_\_\_ل

وقد شَرُفَت المدينة أيضا بهجرته عليه السالام إليها وصارت كهفاً لأولياء الله وعباده الصالحين ومَعْقلا وحِصْنا مَنيعا للمسلمين ، ودارَ هُدَّى للعالمين .

والأحاديثُ في فضلها كثيرة جداً لها موضع آخر نوردها فيه . إن شاء الله .

وقد ثبت فى الصحيحين من طريق حبيب بن يَساف ، عن جعفر بن عاصم ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنّ الإيمان لَيَأْرِزُ إلى المدينة كَا تَأْرِزُ الحَيةُ إلى جُحرها » .

ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع ، عن شبابة ، عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .

وفى الصحيحين أيضاً من حديث مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه سمع أبا اكلماب سعيد بن يَسار ، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت بقرية تأكل القُرَى ، يقولون يثرب وهي المدينة ، تنقى الناس كا ينقى الكير ُ خبث الحديد (۱) » .

وقد انفرد الإمام مالك عن بقية الأثمة الأربعة بتفضيلها على مكة .

وقد قال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنى أبو الوليــد وأبو بكر بن عبد الله ، قالا حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو موسى الأنصارى ، حدثنا سعيد بن سعيد ، حدثنى أخى ، عن أبى هر برة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم إنك أخرجتنى من أحب البلاد إلى فأسكنى أحب البلاد إليك » فأسكنَه الله المدينة .

وهذا حديث غريب جداً.

والمشهور عن الجمهور أن مكة أفضل من المدينة إلا المكان الذي ضَمَّ جسدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة يطول ذِكرها هاهنا ، ومحلَّها ذكر ناها في كتاب المناسك من الأحكام إن شاء الله تعالى .

وأشهر دليل لهم فى ذلك ماقال الإمام أحمد : حدثنا أبو اليَمان ، حدثنا شُعَيب ، عن الزُّهرى ، أخبرنا أبو سلَمة بن عبد الرحمن ، أن عبد الله بن عَدِى بن الحمراء أخبره ، أن سمع النبى صلى الله عليه وسلم وهو واقف باكخر ورة فى سوق مكة يقول : « والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى ، ولولا أنى أخرجت منك ماخرجت ك .

وکذا رواه أحمد عن يعقوب بن إبراهيم ، عن أبيـه ، عن صالح بن كَيْساَن عن الزُّهرى به .

وهكذا رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة ، من حديث الليث ، عن عُقيل عن الزهرى به . وقال الترمذى : حسن صحيح .

وقد رواه يونس عن الزهرى به ورواه محمد بن عمرو عن أبى سلّمة بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة . وحديث الزُّهُمرى عندى أصح .

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزّاق ، حدثنا مَعْمَر ، عن الزّهرى ، عن أبى سلّمة بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة ، قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخزْورة فقال : « علمتُ أنكِ خيرُ أرض الله وأحبُّ الأرض إلى الله ، ولولا أن أهلك أخرجونى منك ماخرجت من كذا رواه النسائى من حديث مَعْمَر به .

قال الحافظ البيهقي : وهذا وهم من مُعْمَر .

وقد رواه بعضهم عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، وهو أيضاً وَهُمْ ، والصحيح رواية الجماعة .

وقال أحمد أيضاً: حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رَبَاح، عن مَعْمَر، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى، عن أبى سلمة، عن بعضهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو فى سوق اَلحزْ وَرة: « والله إنكِ لخيرُ أرضِ الله وأحبُّ الأرض إلى الله، ولولا أنى أخرجت منكِ ماخرجت ».

ورواه الطبرانى ، عن أحمد بن خُليد الحلبى ، عن الحميدى ، عن ابن أخى الزهرى ، عن محمد بن جبير بن مُطْعم ، عن عبد الله بن عَدِى بن الحمراء به . فهذه طرق هذا الحديث ، وأصحُرا ماتقدم . والله أعلم .

# وقائع السَّنَة الأولى من الهجرة النبوية في السنة الأولى من الهجرة النبوية من الحوادث والوقائع العظيمة

اتفق الصحابة رضى الله عنهم في سنة ست عشرة ، وقيل سنة سبع عشرة ، أو ثماني عشرة ، فو الدولة العُمَرية على جَعْل ابتداء التاريخ الإسلامي من سنَة الهجرة .

وذلك أنّ أميرَ المؤمنين عمر رضى الله عنه رُفع إليه صَكُ مُ أَى حُجُّة ، لرجل على آخر ، وفيه أنه يَحَلُ عليه في شعبان ، فقالَ عمر : أيُّ شعبان ؟ أشعبان ُ هذه السنة التي نحن فيها أو السنة الماضية ، أو الآتية ؟

ثم جمع الصحابة فاستشارهم في وضع تاريخ يتعرَّفون به حُلُولَ الديون وغير ذلك و فقال قائل: أرِّخواكةأريخ الفرس. فـكَره ذلك.

وكانت الفرس يؤرخون بملوكهم واحداً بعد واحد.

وقال قائل : أرخوا بتأريخ الروم . وكانوا يؤرخون بمُلْك اسكندر بن فلبس المُقْدوني . فكره ذلك .

وقال آخرون : أرِّخوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال آخرون: بل بمبعثه.

وقال آخرون : بل بهيجُرته .

وقال آخرون: بل بوفاته عليه السلام.

فَالَ عَمْرُ رَضَى الله عنه إلى التأريخ بالهجرة لظهوره واشتهاره ، واتفقوا معمه على ذاك .

وقال البخارى فى صحيحه: التاريخ ومتى أرَّخوا التاريخ: حدثنا عبد الله بن مُسلم، حدثنا عبد الله بن مُسلم، حدثنا عبد العزيز، عن أبيه، عن سهل بن سعد، قال: ماعَدُّوا مِنْ مَبْعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، ماعَدُّوا إلا من مَقْدَمه المدينة .

وقال الواقدى : حدثنا ابن أبى الزِّناد عن أبيـه . قال : استشار عمر فى التاريخ فأجَمَوا على الهجرة .

وقال أبو داود الطيالسي عن تُوَّة (١) بن خالد السَّدُوسِيّ ، عن محمد بن سيرين ، قال : قام رجل إلى عمرفقال أرِّخوا . فقال : ما أَرِّخُوا ؟ فقال : ثما الأعاجم يكتبون في شهر كذا من سنة كذا .

فقال عمر : حسنْ فأرِّخوا .

فقالوا: من أيّ السنين نبدأ ؟ فقالوا: مِنْ مَبْعثه ، وقالوا: من وفاته ، ثم أجمعوا على الهجرة ، ثم قالوا : المحرم ، فهو مصرَف الناس مِنْ حَجِّهم ، وهو شهر حرام فاجتمعوا على المحرَّم .

ِ وقال ابن جَرير: حدثنا قتيبة ، حدثنا نوح بن قيس الطأبى ، عن عُمان بن محصن ، أن ابن عباس كان يقول فى قوله تعالى : « والفَجْر وليال عَشْر » . هو الحُرَّم فجرُ السَّنة .

وروى عن عُبيد بن مُعير قال: إن المحرم شهر الله ، وهو رأس السنة أيكُسَى[فيه] البيتُ ، ويؤرِّخ به الناس ، وأيضرَب فيه الوَرْق .

قال أحمد: حدثنا رَوْح بن عبادة ، حدثنا زكريا بن إسحاق ، عن عمرو بن دينار ، قال : إن أول من ورَّخ الـكتب يَعْلَى بن أمية باليمن ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول ، وإن الناس أرخوا لأول السنة .

<sup>(</sup>١) الأصل : فروة . وهو تحريف .

وروى محمد بن إسحاق عن الزهرى وعن محمد بن صالح ، عن الشَّعبى أنهما قالا : أرَّخ بنو إسماعيل من نار إبراهيم ، ثم أرخوا من بنيان إبراهيم واسماعيل البيت ، ثم أرخوا من موت كعب بن لُوعى ، ثم أرخوا من الفيل ، ثم أرخ عمر ُ بن الخطاب من الهجرة، وذلك سنة سبع عشرة ، أو ثمانى عشرة .

وقد ذكرنا هذا الفصل محرَّراً بأسانيده وطرقه في السيرة العُمَر ية ولله الحمد .

والمقصود أنهم جعلوا ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة ، وجعلوا أولها من المحرم فيما اشتهر عنهم . وهذا هو قول جمهور الأثمة .

وحكى الشَّهيلي وغيره عن الإمام مالك أنه قال : أولُ السنة الإسلامية ربيع الأول ، لأنه الشهر الذي هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

[ وقد استدل السهيلي على ذلك في موضع آخر بقوله تعالى : « لَمَسَجَدُ أُسِّس على التَّقُوٰى مِن ۚ أُولِ يوم ٍ » أى من أول يوم ٍ حلول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهو أول يوم من التاريخ كما اتفق الصحابة على أول سنى التاريخ عام الهجرة](١) .

ولا شك أن هـذا الذى قاله الإمام مالك رحمه الله مناسِب ، ولسكن العمسلَ على خلافه ، وذلك لأن أول شهور العرب المحرم ، فجعلوا السنة الأولى سنَة الهجرة . وجعلوا أولها المحرم كما هو المعروف ، لئلا يختلط النظام . والله أعلم .

\* \* \*

فنقول وبالله المستعان : استهلَّت سنةُ الهجرة المباركة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم ممكة ، وقد بايع الأنصار بيعة العقبة الثانية كما قدمنا في أوسط أيام التَّشريق ، وهي ليلة الثاني عشر من ذي الحجة قبل سنة الهجرة .

ثم رجع الأنصارُ وأذِن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة

<sup>(</sup>١) سقطت من ح .

فهاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة حتى لم يَبْقَ بمكة من يُمْكنه الخروج إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليَصْحبه فى الطريق كا قدمنا ، ثم خرجا على الوجه الذى تقدم بَسْطه ، وتأخّر على بن أبى طالب بعد النبى صلى الله عليه وسلم بأمره ليؤدّى ما كان عنده عليه السلام من الودائع ، ثم لحقهم بقباء ، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قريبا من الزوال وقد اشتد الضّحاء .

قال الواقدى وغيره: وذلك لليلتين خَلَتا من شهر ربيع الأول. وحكاه ابن إسحاق، إلا أنه لم يعرِّج عليه، ورجَّح أنه لثِنتي عشرة ليلة خلَتْ منه.

وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور . وقد كانت مدة إقامته عليه السلام بمـكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة في أصح الأقوال .

وهو رواية حماد بن سلَمة ، عن أبى حمزة الضَّبى عن ابن عباس ، قال : 'بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة ، وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة .

وهكذا روى ابنُ جرير عن محمد بن معمر ، عن رَوْح بن عُبادة ، عن زكريا بن إسحاق ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس أنه قال : مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ثلاث عشرة .

> وتقدم أن ابن عباس كتب أبيات صِرْمة بن أبى أنس بن قيس: ثوكى فىقريش ِ بِضْعَ عشرةَ حِجَّةً يذكِّر لو يَلْقَى صَديقاً مُوَ اتياً

وقال الواقدى : عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن داود بن الخصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه استشهد بقول صر مة :

ُوَى فِي قريش بضعَ عَشْرة حِجَّةً يذ كِّر لو يَدْقَى صديقاً مواتياً

وهكذا رواه ابن جرير ، عن الحارث ، عن محمد بن سعد ، عن الواقدى ، خمس عشرة حِجة ، وهو قول عريب جداً .

وأغربُ منه ما قال ابن جرير: حُدِّثت عن رَوْح بن عُبَادة ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليـه وسلم ثمـانى سنين بمـكة ، وعشراً بالمدينة .

وكان الحسن يقول: عشراً بمـكة ، وعشراً بالمدينة .

وهذا القول الآخر الذى ذهب إليه الحسن البصرى من أنه أقام بمكة عشر سنين ذهب إليه أنس ُ بن مالك وعائشة وسعيد ُ بن المسيَّب وعمرو بن دينــــار ، فيما رواه ابن جرير عنهم .

وهو رواية عن ابن عباس رواها أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن سعيد ، عن هشام عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وأربعين ، فحكث بمكة عشراً .

وقد قدمنا عن الشَّعْدِي أنه قال: قُرن إسرافيلُ برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين ُيلْق إليه الكلمة والشيء. وفي رواية يَسمع حسَّه ولا يرى شخصه، ثم كان بعدَ ذلك جبريلُ.

وقد حكى الواقدى عن بعض مشايخه أنه أنكر قول الشُّعبي هذا .

وحاول ابن ُ جرير أن يجمع َ بين قول مَن قال : إنه عليه السلام أقام بمكة عشراً ، وقول من قال : ثلاث عشرة . بهذا الذي ذكره الشَّعبي . والله أعلم .

#### فص\_\_ل

ولما حلَّ الرِّكابُ النبوى بالمدينة ، وكان أول نزوله بها فى دار بنى عمرو بن عوف ، وهى قُباء كما تقدم ، فأقام بها أكثر ماقيل، ثنتين وعشرين ليلة . وقيل نمانى عشرة ليلة . وقيل بضع عشرة ليلة وقال موسى بن عقبة : ثلاث ليال .

والأشهَرُ ماذكره ابن إسحاق وغيره أنه عليه السلام أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة .

وقد أسَّس في هذه المدة المحتلَف في مقدارها ، على ماذكرناه ، مسجدَ قباء .

وقد ادَّعى السهيلى أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أسسه فى أُول يوم قدم إلى قباء ، وحمل على ذلك قولَه تعالى « لمَسجدُ أُسِّس على التقوى مِن ْ أُول يوم » وردَّ قول مَن أُعربَها : مِن ْ تأسيس أول يوم .

وهو مسجد شريف فاضل ، نزل فيه قوله تعالى : « لَمَسْجد أُسِّس عَلَى التقوى مِن أُ أول يوم أحق أنْ تقومَ فيه ، فيه رجال يحبُّون أنْ يتطَّهروا والله يحبُّ المطَّهرين» (١) كما تكلمنا على تقرير ذلك في التفسير ، وذكرنا الحديث الذي في صحيح مسلم أنهمسجد المدينة والجوابَ عنه .

وذكرنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا حسن بن محمد حدثنا أبوإدريس، حدثنا شُرَحبيل، عن عُوَيم بن ساعدة ، أنه حدَّثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم فى مسجد قباء فقال: « إنَّ الله قد أحسن عليكم الثناء فى الطَّهور فى قصة مسجدكم، فا هذا الطهور الذى تطهرون به ؟ » قالوا: والله يارسول الله مانعُلم شبئاً ، إلا أنه كان

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١٠٨ .

لنا جيران من اليهود ، فـكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط ، فغسلنا كما غسلوا .

وأخرجه ابن خُرَيَمة في صحيحه ، وله شواهد أخر .

وروى عن خزيمة بن ثابت ومحمد بن عبد الله بن سَلاَم وابن عباس .

وقد روى أبو داود والترمذى وابن ماجة من حديث يونس بن الحارث ، عن إبراهيم بن أبى ميمونة ، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : نزلت هذه الآية فى أهل تُقباء « فيه رجال يحبُّون أن يتطهَروا والله يحب المطَّهرين » . قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية .

ثم قال الترمذي : غريب من هذا الوجه .

قلت : ويونس بن الحارث هذا ضعيف . والله أعلم .

وثمن قال بأنه المسجد الذي أسس على التقوى مارواه عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن الزهرى ، عن عروة بن الزبير ، ورواه على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، وحُكى عن الشَّعبى والحسن البصرى و قتادة وسعيد بن جُبير وعطية العَوْفى ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وغيرهم .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره فيما بعد ويصلى فيه ، وكان يأتى تُباءَكلَّ سبت تارة راكبا وتارة ماشيا . وفي الحديث : « صلاةٌ في مسجد قباء كعُمرة » .

وقد ورد فى حديثٍ أن جبرائيل عليه السلام هو الذى أشار للنبى صلى الله عليه وسلم إلى موضع قبْلة مسجد قباء .

فكان هذا المسجد أول مسجد بنى فى الإسلام بالمدينة ، بل أول مسجد جُعل لعموم الناس فى هذه الملَّة.

واحتَرُزنا بهذا عن المسجد الذي بناهالصِّديق بمكة عند باب داره يتعبد فيه ويصلِّي، لأن ذاك كان لخاصة نفسه لم يكن للناس عامة ، والله أعلم . وقد تقدم إسلام سَلَمْان في البشارات ، [و]أن سلمان الفارسي لما سمع بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم [ إلى المدينة ذهب إليه وأخذ معه شيئا فوضعه بين يديه وهو بقباء [و] قال : هذا صدقة . فكفّ رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكله ، وأمر أصحابه فأكلوا منه ، ثم جاء مرة أخرى ومعه شيء فوضعه وقال هذه هدية فأكل منه وأمر أصحابه فأكلوا . تقدم الحديث بطوله ] (١) .

#### فصل

### فى إسلام عبد الله بن سَلاَم رضى الله عنه

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا عوف ، عن زُرَارة ، عن عبد الله ابن سَلاَم ، قال : لما قَدَم رُسُول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل (٢) الناس ، فكنت فيمن انجفل ، فلما تبينت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب إ : فكان أول شي سمعته يقول : « أَفْشُوا السَّلاَم ، وأَطْعموا الطعام ، وصَلُّوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام » .

ورواه الترمذي وابن ماجه من طرق ، عن عوف الأعرابي ، عن زرارة بن أبى أُوفَى به عنه . وقال الترمذي : صحيح .

ومقتضى هذا السياق يقتضى أنه سمع بالنبى صلى الله عليمه وسلم ورآه أولَ قدومه حين أناخ بقُبَاء في بني عمرو بن عوف .

وتقدم في رواية عبد العزيز بن صُهيب عن أنس، أنه اجتمع به حين أناخ عند دار

 <sup>(</sup>١) سقط من ح . (٢) انجفل الناس : انقلعوا فمضوا .

أبى أيوب عند ارتحاله من قُباء إلى دار بنى النجاركا تقدم ؛ فلعله رآه أول مارآه بقباء ، واجتمع به بعد ماصار إلى دار بنى النجار . والله أعلم .

وفى سياق البخارى من طريق عبد العزيز عن أنس قال: فلما جاء النبى صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلاَم فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهودُ أنى سيدهم وابن سيدهم وأعْلَمهم وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت ما ليس في .

فأرسل نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فدخلواعليه ، فقال لهم : « يامعشر اليهود ويلكم اتقوا الله ، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقا وأبى جئتكم بحق فأسلموا » قالوا : ما نعلمه . قالوا : [ ذلك ] للنبى صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرار . قال : « فأى رجل فيكم عبد الله (١) بن سَلاَم ؟

قالوا: ذاك سيدناوابن سيدنا ، وأعْلَمُنا وابنأَعْلمنا . قال : أفرأيتم إنأَسْلَمَ ؟ قالوا: حاش لله ، ماكان ليُسْلم .

قال : « يابن سَلاَم اخرج عليهم » .

فرج فقال : يامعشر يهود اتقوا الله ، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لَتعلَّمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق . فقالرا : كذَّبْتَ . فأخرجهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .

هذا لفظه.

وفى رواية : فلما خرج عليهم شهد شهادة الحق قالو ا شرُّنا وابن شرنا ، وتنقَّصوه فقال : يارسول الله هذا الذي كنت أخاف .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : الحصين بن سلام .

وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا الأصَمُّ ، حدثنا محمد بن إسحاق الصَّنعاني ، حدثنا عبد الله بن أبى بكر ، حدثنا مُحمد عن أنس ، قال : سمع عبد الله بن سكر م بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في أرض له ، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال : إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى ؛ ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأ كله أهل الجنة ؟ وما بال الولد [ يَـنْزعُ ] إلى أبيه أو إلى أمه .

قال : أخبرنى بهن جبريلُ آنفا . قال : جبريل ! قال : نعم . قال : عدوُّ اليهود من الملائكة . ثم قرأ (١) : « مَن كان عدوًّا لجبريل فإنه نَزَّله على قلبك بإذن الله » .

قال: « أمّا أولُ أشراط الساعة فنارُ تخرج على الناس من المشرق تسوقهم إلى المُلرب، وأما أولُ طعام يأ كله أهل الجنة فزيادة كبد حوت (٢) ، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزَع الولد ، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل مزعت الولد » .

فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله . يا رسول الله إن اليهود قوم مُ مُثَنَّ ، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عنى بَهَتُوني .

فجاءت اليهود . فقال : أيَّ رجل عبد الله فيكم ؟ قالوا : خيرُنا وابن خبرنا ، وسيدنا وابن خبرنا ، وسيدنا وابن سيدنا . وابن سيدنا . قال : أرأيتم إن أسلَمَ ؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك .

فخرج عبدُ الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهدأن محمداً رسول الله . قالوا شرُّ نا وابن شرنا وانتقصوه .

قال: هذا الذي كنت أخاف يارسول الله .

<sup>(</sup>١) أي الرسول صلوات الله عليه . (٢) قال القسطلاني : هي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد ؟ وهي أهنأ طعام وأمرؤه .

ورواه البخارى عن عبد بن ُحَمَّيد <sup>(۱)</sup> عن عبد الله بن أبى بكر به . ورواه عن حامد بن عمر عن بِشْر بن المُفضل عن مُحميَد به .

#### \* \* \*

قال محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر ، عن يحيى بن عبد الله ، عن رجل من آل عبد الله بن سلام حين أسلم رجل من آل عبد الله بن سلام ، قال : كان مِن حديث عبد الله بن سلام حين أسلم وكان حَبْراً عالما ، قال : لما سمعت برسول الله وعرفت صفته واسمه وهيئته و [ زمانه ] الذى كنا نتوكّف (٢) له ، فكنت بقُباء مسراً بذلك (٣) صامتاً عليه ، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، المدينة .

فلما قدم نزل بقُباء فى بنى عمرو بن عوف ، فأقبل (') رجل حتى أخبر بقدومه ، وأنا في رأس نخلة لى أعمل فيها ، وعمتى خالدة بنت الحارث تحتى جالسة .

فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسَلَم كَبَّرْتُ ، فقالت عمتى حين سمعت تكبيرى : لوكنت سمعت بموسى بن عمران ما زدْت .

قال : قلت لهـا : أى عمة ، والله هو أخو موسى بن عمران وعلى دينه ، ُبعث بما بعث به .

قِال : فقالت له : يا ابن أَخَى أَهُو الذَى كَنَا ُنَحْـُبَرَ أَنه يُبُعْث مع نفس الساعــة ؟ قال : قلت لها نعم . قالت : فذاك إِذاً .

قال : فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمتُ ثم رجعت إلى أهل بيتى فأمرتهم فأسلموا ، وكتمتُ إسلامى من اليهود وقلت : يا رسول الله إن اليهود قوم مُ مُت (٥) وإنى أحبُ أن تُدخلنى فى بعض بيوتك فتغيّبنى عنهم ، ثم تسألهم عنى فيخبروك بُهُت (١)

<sup>(</sup>١) الأصل : عبد بن منبر وهو خطأ. (٢) نتوكف : نترقب وننتظر . وفي الأصل: نتوقف مصحفة . وهو تحريف : وما أنبته عن ابن هشام . (٣) ابن هشام : فكنت مسرا لذلك صامتا عليه .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام : فلما نزل بقباء على بنى عمرو بن عوف أقبل . (٥) البهت : جمَّع بهيت 'كقضب وقضيب . والبهيت هو الذي يهت القول ويختلقه .

كيف أنا فيهم ، قبل أن يعلموا بإسلامى ، فإنهم إنْ يعلموا بذلك بَهَتُونى وعابونى . وذكر نحو ما تقدم .

قال: فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتى ، وأسلمت عتى خالدة بنت الحارث . وقال يونس بن بُكير ، عن محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبى بكر ، حدثني محدّثني محدِّث عن صفية بنت حُبي قالت : لم يكن أحد من ولد أبى وعي أحب إليهما منى ، لم ألقهما في ولد لهما قط أهش إليهما إلا أخذاني دونه ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قُباء ، قرية بني عمرو بن عوف ، غَدا إليه أبى وعي أبو ياسر بن أخطب مُغلسين ، فو الله ما جاءانا إلا مع مغيب الشمس ، فجاءانا فاتر ين كسلانين ساقطين يَمشيان الهُوَيني ، فهششت إليهما كما كنت أصنع ، فو الله ما نظر إلى واحد منهما ، فسمعت عبى أبا ياسر يقسول لأبى : أهو هو ؟ قال : نعم والله ! قال : عداوته تعرفه بنَعْته وصفته ؟ قال : نعم والله ! قال : عداوته والله ما منهيت أبا ياسر يقسول لأبى الهماكا عنه الله الله ؟ قال : عداوته والله ما منه ؟ قال : عداوته والله ما منه يا قال : عداوته والله ما منه يا قال : عداوته والله ما فقيت أبا ياسر يقسول الله . قال : في الله ما قال : عداوته والله ما قال : في الله ما قال : عداوته والله ما قال : في الله ما قال : عداوته والله ما قال : في الله ما قال ؛ في الله ما قول ؛ في الله ما قال ؛ في الله ما قول الله ما قال ؛ في قال ؛ في الله عند في الله ما قال ؛ في الله ما قال ؛ في الله ما قال ؛ في الله عند و الله ما قال ؛ في الله ما قال ؛ في الله عند و الله ما قال ؛ في الله ما قال ؛ في الله ما قال ؛ في الله عند و الله ما قال ؛ في الله ما قال الله ما قال ؛ في الله ما قال ؛ في الله ما قال ؛ في الله ما قال ال

وذكر موسى بن عُقبة عن الزهرى أن أبا ياسر بن أَخْطَب حين قدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه وسمع منه وحادثه ثم رجع إلى قومه فقال : يا قوم أطيعون ، فإن الله قد جاءكم بالذى كنتم تنتظرون ، فاتبعوه ولا تخالفوه .

فانطلق أخوه حُيَّ بن أخطب ، وهو يومئذ سيد اليهود ، وهما من بنى النضير ، فِيلس إلى رسول الله وسمع منه ، ثم رجع إلى قومه ، وكان فيهم مطاعا ، فقال : أتيتُ من عند رجل والله لا أزال له عدواً أبداً . فقال له أخوه أبو ياسر : يا ابن أمّ أطعنى فى هذا الأمر واعصنى فما شئت بعده لا تهلك .

قال : لا والله لا أطيعك أبداً ، واستحوذ عليه الشيطان واتبعه قومُه على رأيه .

قلت: أما أبو ياسر واسمه حيى بن أخطب فلا أدرى ما آل إليه أمره ، وأما خَيَ ابن أخطب والد صفية بنت حيى فشرب عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ولم يزل ذلك دأ به لعنه الله حتى قُتل صبراً بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قَتل مُقاتلة بنى قريظة . كما سيأتى إن شاء الله .

#### فص\_ل

ولما ارتحل عليه السلام من قباء وهو راكبُ ناقته القَصُواء ، وذلك يوم الجمعة ، أدركه وقتُ الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف ، فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك ، في واد يقال له وادى رانواناء .

فكانت أولَ بُجْعة صلاً ها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة ، أو مطلقا ، لأنه ، والله أعلم ، لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة ، وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له ، وأذيتهم إياه .

## ذكر خُطْبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ

قال ابن جریر: حدثنی یونس بن عبد الأعلی ، أخبرنا ابن وهب ، عن سعید بن عبد الرحمن الجُمحی ، أنه بلغه عن خطبة النبی صلی الله علیه وسلم فی أول جمعة صلاً ها بالمدینة فی بنی سالم بن عمرو بن عوف رضی الله عنهم : « الحمد لله أحمده وأستعینه ، وأستغفره وأستهدیه ، وأومن به ولا أ كُفُره ، وأعادی مَن یكفره ، وأشهدأن لا إله إلا الله وحده لا شریك له ، وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدی و دین الحق والنور والموعظة علی

فترة من الرسل، وقلة من العلم، وضلالة من الناس، وانقطاع من الزمان : ودنُو من الساعة، وقُرُب من الأجل.

من يطع الله ورسوله فقد رَشَد ، ومر يَعْصهما فقد غَوى وفرَّط وضلَّ ضلالا بعيداً .

وأوصيكم بتقوى الله ، فإنه خير ما أوصى به المسلمُ المسلمَ أن يحضَّه على الآخرة ، وأن يأمره بتقوى الله . فاحذروا ما حذَّرَ كم الله من نفسه ، ولا أفضل من ذلك نصيحةً ولا أفضل من ذلك ذكرى ، وإنه تقوى لمن عمل به على وجَل ومحافة ، وعَوْنُ صِدْق على ما تبتغون من أمر الآخرة .

ومن يُصْلح الذى بَيْنه وبين الله مِن أمرِ السر والعلانية لا يَنْوى بذلك إلا وجه الله يكن له ذكراً في عاجلِ أمره وذُخراً فيما بعد الموت حين يفتقر المره إلى ماقداً م، وما كان من سوى ذلك يودُّ لو أنَّ بينه وبينه أمَداً بعيداً ، ويحذِّركم الله نفسه والله رموف بالعباد .

والذى صدَق قواً ، وأنجز وعده ، لا خُلْف لذلك فإنه يقول تعالى : « مايبدَّل القولُ لدَىَّ وما أنا بظلاَّم للعبيد » .

واتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية فإنه « مَنْ يَتَقَى الله يُكِفِّر عنه سَيِّناته ويُعظم له أجراً » « ومَنْ يَتَقَى الله فقد فازَ فوزاً عظيماً » وإن تقوى الله تُوقى مَقْتَه ، وتوقى عقوبته ، وتوقى سخطه ، وإنّ تقوى الله تبيِّض الوجه ، وتُرضى الرب ، وترفع الدرجة .

خذوا بحظكم ولا تفرِّطوا في جَنْب الله ، قد علَّمكم الله كتابه ، ونهَج لكم سبيلَه ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين ، فأحسنوا كما أحسن الله إليكم ، وعادوا أعداءه

وجاهدوا فى الله حق جهاده ؛ هو اجتباكم وسماكم المسلمين ، ليَهْ الكِ مَنْ هلك عن بينة ويحيا من حَى عن بينة ، ولا قوة إلا بالله ، فأكثروا ذكر الله ، واعملوا لما بعد الموت ، فإنه من أصلح مايينه وبين الله يَكْفِه مابينه وبين الناس ، ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا يَقْضُون عليه ، ويملكُ من الناس ولا يملكون منه ، الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

هَكُذَا أُورِدِهَا ابن جرير وفي السند إرسال .

وقال البيهقى : باب أول خطبة حطبهـا رسول الله صلى الله عليــه وسلم حين قدم المدينة :

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بُكير ، عن ابن إسحاق ، حدثنى المغيرة بن عثمان بن محمد بن عثمان والأخنس بن شَريق ، عن أبى سلّمة بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال « أما بعد أيها الناس فقد موا لأنفسكم ، تعادئ والله ليُصْعقن أحدكم ثم ليدعَن غنمه ليس لها راع ، ثم ليقولن له ربه ، ليس له ترجمان ولا حاجب يحجمه دونه : ألم يأتك بسولى فبلَّغك ، وآتيتك مالا وأفضلت عليك ، فما قدَّمت لنفسك ؟ فينظر يمينا وشمالا ولو بشق تمرة فليفعل ، ومن لم يجد فبكلمة طيبة ، فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى ولو بشق تمرة فليفعل ، ومن لم يجد فبكلمة طيبة ، فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعائة ضعف . والسلام على رسول الله (۱) ورحمة الله و بركاته » .

ثم خطب رسول الله صلى الله عليــه وسلم مرة أخرى فقال : « إن الحمد لله أحمده

<sup>(</sup>١) ابن هشام : والسلام عليكم وعلى رسول الله .

وأستعينه ، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مصل له ، ومن يصلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا الله [ وحده لا شريك له ] (١) ، إن أحسن الحديث كتاب الله ، قد أفلح من زيّنه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ماسواه من أحاديث الناس ، إنه أحسن الحديث وأبلّفه ، أحبّوا مَن أحب الله ، أحبوا الله مِن كُلِّ قلوبكم [ ولا تملّو اكلام الله وذكره ولا تقسى عنه قلوبكم (١) فإنه من [ كلِّ مايخلق الله ] (١) يختار الله ويصطفى ، فقد سمّاه خيرته من الأعمال وخيرته من العباد ، والصالح من الحديث ، ومن كل ما أوتى الناس من الحلال والحرام ، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حقّ تقاته ، واصدُقوا الله صالح ماتقولون بأفواهكم ، وتحابّوا بروح الله بينكم ، إنّ الله يغضب أن يُنكث عهده . والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته ».

وهذه الطريق أيضا مرسلة ، إلا أنها مقوية لما قبلها ؛ وإن اختلفت الألفاظ .

#### فصيل

فى بناء مسجده الشريف فى مدة مقامه عليه السلام بدار أبى أيوب رضى الله عنه

وقد اختلف فى مدة مقامه بها ، فقال الواقدى : سبعة أشهر ، وقال غيره أقل من شهر . والله أعلم .

قال البخارى: حدثنا إسحاق بن منصور ، أخبرنا عبد الصمد ، قال سمعت أبى يحدّث فقال حدثنا أبو التَّيَّاح يزيد بن حُمَيد الضَّبى ، حدثنا أنس بن مالك ، قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل فى علو المدينة فى حى يقال لهم بنو عمرو بن

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

عوف ، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى ملاً بنى النجار فجاءوا متقلّدى سيوفهم قال : وكأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رِدْفَه ، وملأُ بنى النجار حولَه ، حتى ألتى بفناء أبى أيوب .

قال: فكان يصلى حيث أدركته الصلاة ، ويصلى في مَر ابض الغنم .

قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملاً بنى النجار فجاءوا فقال: يابنى النجار فام يابنى النجار ثامِنُونى بحائطكم هذا. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال: فكان فيه ما أقول لكم: كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خَرِبُ (١)، وكان فيه نخل، فأمر رسول، الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنُبشت، وبالحرب فسوِّيت، وبالنخل فقُطع.

قال: فصَفُّوا النحلَ قبلةَ المسجد، وجعلوا عُضَادتيه حجارة، قال: فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم معهم يقول: اللهم إنه لاخيرَ إلا خيرُ الآخرة فانصر الأنصارَ والمهاجرة.

وقد رواه البخارى فى مواضع أخر ومسلم من حديث أبى عبد الصمد وعبد الوارث ابن سعيد .

وقد تقدم فى صحيح البخارى عن الزّهرى، عن عروة ، أن المسجد الذي كان مِربداً وهو بَيْدر التمر \_ ليتيمين كانا فى حِجْر أسعد بن زُرارة وهما سهل وسهيل ، فساومهما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : بل بهبُه لك يارسول الله. فأبى حتى ابتاعه منهما وبناه مسجدا .

قال : وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو ينقل معهم التراب:

<sup>(</sup>١) الخرب : جمع خربة كـكلمة وكلم .

## هذا الحِمَالُ لاَحِمَالُ خَيْبَرُ هــــــذا أَبرُ رَّبَنا وأَطْهَرُ ويقول:

لاُهمَّ إِنَّ الأَجَرِ أَجرُ الآخره فارحم الأنصارَ والمُهَاجره وذكر موسى بن عُقْبة أن أسعد بن زُرَارة عوَّضهما منه نخلاله فى بياضة قال : وقيل ابتاعه منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قلت : وذكر محمد بن إسحاق أن المر بدكان لغلامين يتيمين في حجر معاذ بن عَفْراء، وهما سهل وسُهيل ابنا عمرو . فالله أعلم .

\* \* \*

وروى البيهقى من طريق أبى بكر بن أبى الدنيا ، حدثنا الحسن بن حماد الضّبى ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ؛ قال : لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد أعانه عليه أصحا به وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبر صدره ، فقال : ابنوه عريشا كعريش موسى . فقلت للحسن : ماعريش موسى ؟ قال : إذا رفع يديه بلغ العريش ، يعنى السقف .

وهذامرسل وروى من حديث حَمَّاد بن سلَمة ، عنأبى سنان ، عن يَعْلَى بن شدَّاد بن أوس ، عن عبادة ، أن الأنصار جمعوا مالاً فأتوا به النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله ابن هذا المسجد وزيّنه ، إلى متى نصلًى تحت هذا الجريد ؟ فقال : مابى رغبة من أخى موسى ، عريش كعريش موسى .

وهذا حديث غريب من هذا الوجه .

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن حاتم ، حدثنا عبد الله بن موسى ، عن سنان ، عن فرَاس ، عن عطية العَوْفي ، عن ابن عمر ، أن مسجد النبي صلى الله عليــه وسلم كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل ، أعلاه مطلل بحريد النخل ، ثم إنها تخرَّبت فى خلافة أبى بكر ، فبناها بجذوع وبجريد النخل ، ثم إنها تخربت فى خلافة عثمان فبناها بالآجُر" ، فما زالت ثابتة حتى الآن .

وهذا غريب .

وقد قال أبو داود أيضا: حدثنا مجاهد بن موسى ، حدثنى يعقوب بن إبراهيم ، حدثنى أبى ، عن أبى صالح ، حدثنا نافع ، عن ابن عمر ، أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن ، وسقفه الجريد ، وعمده خشب النخل ، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا ، وزاد فيه عمر وبناه على بنائه فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ، وغيره عمان رضى الله عنه وزاد فيه زيادة كثيرة ، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصَّة (١) وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقعَه بالساح (٢) .

وهكذا رواه البخاري عن على بن المديني ، عن يعقوب بن إبراهيم به .

قلت: زاده عثمان بن عفان رضى الله عنه متأولاً قوله صلى الله عليه وسلم: « من بنى الله مسجداً ولو كمفحص قَطاة بنى الله له بيتا فى الجنة » .

ووافقه الصحابة الموجودون على ذلك ولم يغيروه بعده، فيستدل بذلك على الراجح من قول العلماء أن حكم الزيادة حكم المزيد،فتدخل الزيادة فى حكم سائر المسجد من تصعيف الصلاة فيه وشد الرِّحال إليه .

وقد زید فی زمان الولید بن عبد الملك بانی جامع دمشق ، زاده له بأمره عمر بن

<sup>(</sup>١) القصة : الجِس . (٢) في 1 : بالسلاح وهو تصعیف . والساج : اسم لنوع من الشجر .

عبد المريز حين كان نائبة على المدينة ، وأدخل الحجرة النبوية فيه . ثم زيد زيادة كثيرة فيا بعد ، وزيد من جهة القبلة حتى صارت الروضة والمنبر بعد الصفوف المقد أكما هو المشاهد اليوم .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : ونزل رسولُ الله على أبى أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه وعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغّب المسلمين في العمل فيه، فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه ، فقال قائل من المسلمين :

لئن قعد نا والنبئ يعمل لذاك مناً العمل المضلَّل

وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون :

لا عيشَ إلا عيشُ الآخـــره اللهم ارحم الأنصار والمهاجره فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا عيش إلا عيش الآخرة ، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار ».

قال : فدخل عمار بن ياسر ، وقد أثقلوه باللبِن فقال : يارسول الله قتلونى يَحْملون على مالا يحملون .

قالت: أم سلمة فرأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينفض وَفْرَته بيده ، وكان رجلا جَمْداً ، وهو يقول : « ويح ابن سمية ليسوا الذين يقتلونك ، إنما تقتلك الفئة الباغية » .

وهذا منقطع من هذا الوجه ، بل هو مُعْضَل بين محمد بن إسحاق وبين أم سلم ، وقد وصلَه مسلم في صحيحه من حديث شُعبة ، عن خالد الحذَّاء ، عن سعيد والحسن ، يعنى ابنى أبى الحسن البصرى ، عن أمهما خَيْرة مولاة أم سلمة ، عن أم سلمة قالت :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تقتل عماراً الفئةُ الباغيةُ » ورواه من حديث ابن علية ، عن ابن عَوْن ، عن الحسن ، عن أمه ، عن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار ، وهو ينقل الحجارة : « ويح لك يا ابن سمية ! تقتلك الفئة الباغية ».

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر ، عن الحسن يحدث عن أمه ، عن أم سلمة ، قالت : لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يَبْنون المسجد ، جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحمل كل واحد لَبِنةً لبنةً ، وعمار يحمل لبنتين ، لبنة عنه ولبنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسح ظهره وقال : « ابن سُمَيَّة ، للناس أجر ولك أجران ، وآخر رادك شَر بة من لبن و تقتلك الفئة الباغية » .

وهذا إسناد على شرط الصحيحين .

وقد أورد البيهق وغيره من طريق جماعة ، عن خالد الحدَّاء ، عن عكرمة ، عن أبي سعيد الحدرى ، قال : كنا محمل في بناء المسجد لبنة لبنة ، وعَمَّار يحمل لبنتين لبنتين. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجمل ينفض التراب عنه ويقول : « ويح عمار ! تقتله الفئة الباغية ، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » قال يقول عمار : أعوذ بالله من الفتن .

لكن روى هذا الحديث الإمام البخارى عن مُسَدَّد ، عن عبد العزيز بن المختار ، عن عبد العزيز بن المختار ، عن خالد الحذَّاء به ، عن خالد الحذَّاء به ، إلا أنه لم يذكر قوله : « تقتلك الفئة الباغية » .

قال البيهقى: وكأنه إنما تركها لما رواه مسلم من طريق ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد [قال: أخبرنى مَن هو خيرُ متى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق ، جعل يمسح رأسه ويقول : « بؤس ابن سُمَيّة ! تقتله فئة ماغمة » .

وقد رواه مسلم أيضا من حديث شعبة ، عن أبى مسلم ، عن أبى نَضرة ، عن أبى سعيد (١) ] قال : حدثني من هو خير منى ، أبو قتادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعار بن ياسر « بؤساً لك يا بن سُمَيَّة تقتلك الفئة الباغية » .

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا وُهَيب، عن داود بن أبى هند، عن أبى نَصْرة، عن أبى نَصْرة، عن أبى سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حَفر الخندق كان الناس يحمون لبنة لبنة، وعمار ناقة مِنْ وجع كان به، فجعل يحمل لبنتين لبنتين لبنتين. قال أبو سعيد: فحدثنى بعض أصحابى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفض التراب عن رأسه ويقول: « ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية ».

قال البيهقى : فقد فرَّق بين ماسمعه بنفسه وما سمعه من أصحابه .

قال: ويُشْبه أن يكون قوله: « الخندق » وهماً ، أو أنه قال له ذلك في بناء المسجد وفي حفر الخندق. والله أعلم.

قلت: حَمْلُ اللبن فى حفر الخندق لا معنى له ، والظاهر أنه اشتبه على الناقل . والله أعلم .

وهذا الحديث من دلائل النبوة ، حيث أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن عمار أنه تقتله الفئة الباغية .

وقد قتله أهل الشام في وقعة صِفّين ، وَعَمَّار مِع على وأهلِ العراق .

وقد كان على أحق بالأمر من معاوية ، ولا يلزم من تسمية أصحاب معاوية بغاة تمكفيرُهم ، كا يحاوله جهلة الفرقة الضالة من الشّيعة وغيرهم ، لأنهم وإن كانوا بغاة في نفس الأمر فإنهم كانوا مجتهدين فيما تعاطوه من القتال ، وليس كل مجتهد مصيباً ، بل للصيب له أجران والمخطئ له أجر .

<sup>(</sup>١) سقط من ١.

ومن زاد فى هذا الحديث بعد: « تقتلك الفئة الباغية »: « لا أنالها الله شفاعتى يوم القيامة » فقد افترى فى هذه الزيادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يقلها إذ لم تنقل من طريق تُقبل والله أعلم .

وأما قوله: « يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » فإن عماراً وأصحابه يدعون أهل الشام إلى الألفة واجتماع الكلمة ، وأهلُ الشام يريدون أن يستأثروا بالأمر دون من هو أحق به ، وأن يكون الناس أوزاعاً على كل قطر إمام برأسه ، وهذا يؤدى إلى افتراق الكلمة واختلاف الأمة ، فهو لازم مذهبهم وناشئ عن مسلكهم ، وإن كاوا لايقصدونه والله أعلم .

وللقصود هاهنا إنما هو قصة بناء المسجد النبوى ، على بانيه أفضل الصلاة والتسليم .

\* \* \*

وقد قال الحافظ البيه في في الدلائل: حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا عبيد بن شريك ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، أخبرنا حَشْرَج بن نُباتة ، عن سعيد بن جهان ، عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : جاء أبو بكر بحجر فوضعه ، ثم جاء عمر بحجر فوضعه ، ثم جاء الله عليه وسلم : « هؤلاء ولاة الأمر بعدى » .

ثم رواه من حديث يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن حَشرج عن سعيد ، عن سفينة . قال : لما بنَى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجدوضع حجراً . ثم قال « لِيَضَعُ أبو بكر حَجراً إلى جَنب حَجرى ، ثم ليضع عمر حَجره إلى جنب حجر أبى بكر ، ثم ليضع عثمان حَجره إلى جنب حجر عمر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هؤلاء الخلفاء من بعدى » .

وهذا الحديث بهذا السياق غريب جداً .

والمعروف ما رواه الإمام أحمد، عن أبى النَّضْر، عن حشرج بن نباتة العَبْسى، وعن بَهْ وزيد بن الحَبَاب وعبد الصمد وحماد بن سلمة ، كلاها عن سعيد بن جمهان ، عن سفينة قال سمعت رسول الله يقول : « الخلافة ثلاثون عاما ، ثم يكون من بعد ذلك المُلك » ثم قال سفينة : أمسك ؛ خلافة أبى بكر سنتين ، وخلافة عمر عشر سنين ، وخلافة عمان اثنتا عشرة سنة ، وخلافة على ست سنين .

هذا لفظ أحمد .

ورواه أبو داود والترمذى والنسائى من طرق، عن سعيد بن جمهان ، وقال الترمذى حسن لا نعرفه إلا من حديثه ولفظه « الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم يكون مُلكاً عَضُوضاً » وذكر بقيته .

\* \* \*

قلت: ولم يكن فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم أول مابنى منبر يخطب الناس عليه ، بل كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب وهو مستند إلى جذع عند مصلاه فى الحائط القبلى ، فلما اتخذ له عليه السلام المنبر، كما سيأتى بيانه فى موضعه ،وعد ل إليه ليخطب عليه ، فلما جاوز ذلك الجذع خار ذلك الجذع وحَنَّ حنين النُّوق العِشار ، لما كان يسمع من خطب الرسول عليه السلام عنده ، فرجع إليه النبى صلى الله عليه وسلم فاحتضنه حتى سكن كما يسكن المولود الذى يسكت ، كما سيأتى تفصيل ذلك من طرق عن سهل بن سعد الساعدى وجابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأم سلمة رضى الله عنهم .

وما أحسن ماقال الحسن البصرى بعد ماروى هذا الحديث ، عن أنس بن مالك : يامعشر المسلمين الخشبة تحن ُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقًا إليه ، أو ليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه ؟ !

### تنبيه على فضل هذا المسجد الشريف والمحل المنيف

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أنيس بن أبي يحيى ، حدثنى أبي ، قال: سمعت أبا سعيد الخدرى قال: اختلف رجلان ، رجل من بنى خُدْرة ورجل من بنى عمرو بن عوف، فى المسجد الذى أسس على التقوى، فقال الخدرى: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عليه وسلم . وقال العَمْرى: هو مسجد وبياء . فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك فقال: « هو هذا المسجد » لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال: « فى ذلك خير كثير » يعنى مسجد قُباء .

ورواه الترمذي عن قتيبة ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أنيس بن أبي يحيى الأسلمي به وقال : حسن صحيح ·

وروى الإمام أحمد ، عن إسحاق بن عيسى ، عن الليث بن سعد والترمذى والنسائى جميعاً ، عن قُتيبة ، عن الليث ، عن عِمْران بن أبى أنس ، عن عبد الرحمن بن أبى سعيد ، عن أبيه ، قال : تمارَى رجلان فى المسجد الذى أسِّس على التقوى ، وذكر نحو ماتقدم .

وفى صحيح مسلم من حديث ُحميد الخر اط، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عبد الرحمن ابن أبي سعيد ، كيف سمعت أباك في المسجد الذي أسِّس على التقوى ؟ قال أبي : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن المسجد الذي أسس على التقوى فأخذ كفًا مِن حَصْباء فضرب به الأرض ثم قال : « هو مسجد كم هذا » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع ، حدثنا ربيعة بن عثمان التميمى ، عن عمران بن أبس ، عن سهل بن سعد ، قال : اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد الذى أسس على التقوى ، فقال أحدها : هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم . وقال الآخر : هو مسجد قُباء . فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه فقال : « هو مسجدى هذا » .

وقال الإمام أحمدُ حدثنا أبو نُعَيم ، حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي ، عن عرس بن أبي أنس ، عن سهل بن سعد ، عن أبي بن كعب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المسجدُ الذي أسس على التقوى مسجدى هذا » .

فهذه طرق متعددة لعلها تَقُرْب من إفادة القطع بأنه مسجد الرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإلى هذا ذهب عمر ، وابنه عبد الله ، وزيد بن ثابت ، وسعيد بن المسيَّب ، واختاره ابن جرير .

وقال آخرون: لا منافاة بين نزول الآية في مسجد قباء كما تقدم بيانه، وبين هذه الأحاديث، لأن هذا المسجد أولى بهذه الصّفة من ذلك، لأن هذا أحد المساجد الثلاثة التي تُشَدُّ الرِّحال إليها، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ مسجدى هذا والمسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس».

وفى صحيح مسلم عن أبى سعيد ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » وذكرها .

وثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله وسلم قال : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سوّاه إلا المسجد الحرام » .

وفى مسند أحمد بإسناد حسن زياد حسنة وهي قوله « فإن" ذلك أفضل » .

وفى الصحيحين من حديث يحيى القطان ، عن حبيب ، عن حفص بن عاصم ، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة ، ومنبرى على حوضى » .

والأحاديث فى فضائل هذا المسجد الشريف كثيرة جداً وسنوردها فى كتاب المناسك من كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه النقة وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم .

وقد ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن مسجد المدينة أفضل من المسجد الحرام ، لأن ذاك بناه إبراهيم ، وهذا بناه محمداً صلى الله عليه وسلم ، ومعلوم أن محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام .

وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ذلك ، وقرروا أن المسجد الحرام أفضل ، لأنه فى بلد حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض ، وحرمه إبراهيم الخليل عليه السلام ، ومحمد خاتم المرسلين ، فاجتمع فيه من الصفات ماليس فى غيره ، وبَسْط هذه المسألة موضع آخر وبالله المستعان .

#### **فم\_\_\_\_**ل

و بنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حول مسجده الشريف حُجَرًا لتكون مساكن له ولأهله ، وكانت مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء .

قات : إلا أنه قد كان الحسن البصرى شَكلًا ضَخْماً طوالا . رحمه الله .

وقال الشهيلي في الرَّوض : كانت مساكنه عليه السلام مبنيةً من جريد عليه طين، بعضها من حجارة مرضومة، وسقوفها كلما من جريد.

وقد حكى عن الحسن البصري ما تقدّم .

وكانت حُجَره من شَعر مربوطة بخشب من عَرْعر .

قال: وفى تاريخ البخارىأن بابه عليه السلام كان يُقْرَع بالأظافير ، فدل علىأنه لم يكن لأبوابه حَلَق .

قال: وقد أضيفت الحجر كلها بد موت أزواج رسول الله صلى الله عليــه وسلم إلى السجد.

#### \* \* \*

قال الواقدى وابن جرير وغيرها: ولما رجع عبد الله بن أريقط الله بلى إلى مكة بعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر زيد بن حارثة وأبا رافع مَوْلَيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتوا بأهاليهم من مكة ، وبعنا معهم بحملين وخمسائة درهم ليشتروا بها إبلا من قديد ، فذهبوا فجاءوا ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأم كلثوم وزوجتيه سَوْدَة وعائشة ، وأمها أم رُومان ، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم وآل أبي بكر صحبة عبد الله بن أبي بكر ، وقد شرد بعائشة وأمها أم رُومان الجمل في أثناء الطريق ، فجعات أم رومان تقول : واعروساه ، وابنتاه . قالت عائشة : فسمعت أثناء الطريق ، فجعات أم رومان تقول : واعروساه ، وابنتاه . قالت عائشة في شوال فنقدموا فنزلوا بالشُنت م ، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة في شوال فتقدموا فنزلوا بالشُنت ، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة في شوال

وقَدِمت معهم أسماء بنت أبى بكر امرأة الزبير بن العوام وهَى حامل متم العبد الله بن الزبير كما سيأتى بيانه فى موضعه من آخر هذه السنة .

#### فص\_ل

## فيا أصاب المهاجرين من حُمَّى المدينة رضى الله عنهم أجمعين وقد سَلِم الرسول منها بحول الله وقوته ودعا ربه فأزاحها الله عن مدينته

قال البخارى : حدثنا عبد الله بن وهب بن يوسف ، حدثنا مالك بن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال ، قالت فدخلت عليهما فقلت : يا أبت كيف تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ قالت وكان أبو بكر إذا أحذته الحمى يقول :

كُلُّ امرَى مُصَبِّحُ فَى أَهـــلهِ وَالمُوتُ أَدْنَى مِن شِرَاكَ نعله وَكَانَ بِلالَ إِذَا أَقَلَع عنه الحمي يرفع عقيرته ويقول:

أَلَّا لَيْتَ شِعْرَى هَلَ أَبِيْنَ لَيْلَةً بَوادٍ وحَوْلِي إِذْخَرُ وجَلِيلُ (١) وهل أَردَن يُوماً مياه عَجِنةً وهل يبدُوَن لي شامة وطَفِيلُ

قالت عائشة : فجئت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : اللهم حَبِّب إلينا المدينة كحبنا مـكة أو أشد ، وصَحَّمها وبارك لنا في صاعها ومُدِّها ، وانقل مُحَّاها فاجعلها بالجحفة (٢) » .

ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن هشام مختصراً .

وفى رواية البخارى له عن أبى أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة ، فذكره وزاد بعد شعر بلال . ثم يقول : اللهم العن عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء .

<sup>(</sup>١) الإذخر : الحشيش الأخضر ، أو حشيش طيب الرائحة . والجليل : نبت ضعيف .

<sup>(</sup>٢) الجحفة : قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة . وكان بهما حينئذ يهود .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الله حَبِّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها ، وصَحِّحها لنا وانقل حُمَّاها إلى الجحفة » .

قالت: وقدمُنا المدينةَ وهي أَوْبَأَ أَرضِ الله، وكَانَ بُطْحَانَ يَجْرَى نَجُـلًا ، يعنى ماء آجنا .

وقال زياد عن محمد بن إسحاق : حدثنى هشام بن عروة وعمر بن عبدالله بن عروة ابن الزبير ، عن عائشة قالت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدمها وهى أوبأ أرض الله من الحمى ، فأصاب أصحابه منها بلاء وسُقم وصرف الله ذلك عن نبيه ، قالت : فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال موليا أبى بكر في بيت واحد فأصابتهم الحمى ، فدخلت عليهم أدعوهم وذلك قبل أن يُصْرب علينا الحجاب ، وبهم مالا يعلمه إلا الله من شدة الوعك ، فدنوت من أبى بكر فقلت : كيف تجدك يا أبت ؟ فقال :

كُلُّ امرى مُصَبِّح فى أهـله والموتُ أدنى مِنْ شِرَاكِ نعلهِ قالت : فقلت : والله ما يدرى أبى ما يقول . قالت : ثم دنوت إلى عامر بن فُهيَرة فقلت : كيف تجدك يا عامر ؟ قال :

لقد وجدتُ الموتَ قبل ذَوْقه إِنَّ الجِبانَ حَتْفُهُ مِنْ فوقهِ كَاللهُ وَيَّهُ مِنْ فوقهِ كَاللهُ وَيَّهُ مِنْ المُوتِ كَاللهُ وَيَّهُ مِنْ المُوتِ يَحْمَى جلهُ برَوقه قال: فقات: والله ما يدرى ما يقول، قالت: وكان بلال إذا أدركته الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته فقال:

ألا ليت شِعْرى هل أبيتَنَّ ليلةً بَفَخ وحولى إذخر وجَليـــلُ وهل ليدوَن لى ثامة وطَفيلُ وطَفيلُ

قالت عائشة : فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت منهم وقلت : إنهم ليَهُذُون وما يعقلون من شدة الحمى فقال : « اللهم حبّب إلينا المدينة ، كما حبّبت إلينا مكة أو أشد من وبارك لنا في مدها وصاعها ، وانقــل وباءها إلى مَهْيَعة » ومَهْيَعة هي الجحفة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس ، حدثنا ليث ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى بكر بن إسحاق بن يَسار ، عن عبد الله بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اشتكى أبو بكر وعامر بن فُهيَرة مولى أبى بكر وبلال ، فاستأذنت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عيادتهم فأذن لها ، فقالت لأبى بكر : كيف تجدك ؟ فقال :

كُلُّ امرى مصبَّحٌ فى أهـــله والموتُ أَدْنَى مِنْ شِراك نَمْـلِه وسألت عامراً فقال:

إنى وجدت الموتَ قَبْلَ ذَوْقه إنّ الجبانَ حَتْفُهُ مِنْ فوقه وسألت بلالا فقال:

ياليت شِعْرى هل أبيتن ليــــلة بفَخ ٍ وحــولى إذْخَر وجَليلُ

فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ فأخبرته ، فنظر إلى السماء وقال : « اللهم حبب إلينا المدينة كما حبَّبْت إلينا مكة أو أشد ، اللهم بارك لنا في صاعما وفي مدها ، وانقل وباءها إلى مَهْيعة » وهي الجحْفة فيما زعموا .

وكذا رواه النسائى عن قتيبة،عن الليث به.ورواه الإمام أحمد،من طريق عبد الرحمن ابن الحارث عنها ، مثلَه .

وقال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : حدثنا

أبو العباس الأصم ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بُكَير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي أوباً أرض الله ، وواديها بُطْحان نَجُلْ.

قال هشام: وكان وباؤها معروفا في الجاهلية ، وكان إذاكان الوادى وبيئا فأشرف عليها الإنسان قيل له أن ينهق نهيق الحمار ، فإذا فعل ذلك لم يضرّه وباء ذلك الوادى . وقد قال الشاعر حين أشرف على المدينة :

لَمُمرى لَثَنَ عَبرَّتُ مِن حَيفَةِ الرَّدى نَهيقَ الحُمَّالِ إِنَى لَجَزُوعُ وَرُوى البخارى من حديث موسى بن عُقْبة ، عن سالم ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمثيعة ، وهي الجحفة » .

هذا لفظ البخارى ولم يخرجه مسلم ورواه الترمذى وصححه والنسائى وابن ماجه من حديث موسى بن عقبة .

وقد روى حمَّاد بن زيد ، عن هشام بن عُروة ، عن عائشة ، قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيئة ، فذكر الحديث بطوله إلى قوله : « وانقل حُمَّاها إلى الجحفة » .

قال هشام: فكان المولود يولد بالجحفة فلا يبلغ الحلمُ حتى تَصْرَعه الحَمَّى. ورواه البيهق في دلائل النبوة.

وقال يونس عن ابن إسحاق : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي ويئة ، فأصاب أصحابه بها بلاء وسقم حتى أجهدهم ذلك ، وصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم .

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأصحابه صبيحة رابعة ، يعنى مكة ، عام عُمرة القضاء ، فقال المشركون : إنه يَقَدْم عليه و فَدُ قد وهنهم حُمَّى يثرب ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرْمِلوا وأن يمشوا ما بين الركنين ، ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم .

قلت : وعمرة القضاء كانت فى سنة سبع فى ذى القعدة ، فإما أن يكون تأخر دعاؤه عليه السلام بنقل الوباء إلى قريب من ذلك ، أو أنه رُفع و بقى آثار منه قليل ، أو أنهم بقوا فى خمار ما كان أصابهم من ذلك إلى تلك المدة . والله أعلم .

وقال زياد عن ابن إسحاق : وذكر ابن شهاب الزهرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هو وأصحابه أصابتهم حمى المدينة حتى جهدو مرضاً ، وصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم ، حتى كانوا وما يُصلُّون إلا وهم قُعود .

قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون كذلك فقال لهم: « اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » فتجشَّم المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم ، التماس الفضل!

فى عَقْدُه عليه السلام الألفة بين المهاجرين والأنصار بالكتاب الذى أمر به فكتب بينهم. والمؤاخاة التي أمرهم بها وقررهم عليها، ومُوَادعته اليهودَ الذين كانوا بالمدينة

وكان بها من أحياء اليهود بنو قَينقاع وبنو النضير وبنو قُر يظة .

وكان نزولهم بالحجاز قَبُـل الأنصار أيام بَحتنصَّر حين دوَّخ بلاد المقدس. فيا ذكره الطبرى. ثم لماكان سيلُ العَرِم وتفرقت شذَر مذَر ، نزل الأوسُ والخزرج المدينـة عند اليهود ، فحالفوهم وصاروا يتشبهون بهم لِماً يرون لهم عليهم من الفضل في العلم المأثور عن الأنبياء.

لَكُنْ مَنَ الله على هؤلاء الذين كانوا مشركين بالهُدَى والإسلام ، وخذل أولئك لحسدهم وبغيهم واستكبارهم عن اتباع الحق .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عَفَّان ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا عاصم الأحول ، عن أنس بن مالك ، قال : حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فى دار أنس بن مالك .

وقد رواه الإمام أحمد أيضا والبخارى ومسلم وأبو داود من طرق متعددة ، عن عاصم بن سليمان الأحول ، عن أنس بن مالك ، قال : حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دارى . وقال الإمام أحمد : حدثنا نصر بن باب ، عن حجاج ، هو ابن أرطاة ، قال : وحدثنا شركيج ، حدثنا عبّاد ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جسده : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار أن يَعْقلوا معاقلهم ، وأن يَقْدُوا عانهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين .

قال أحمد: وحدثنا سُرَيج ، حدثنا عباد ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن قاسم ،عن ابن عباس مثله .

تفرد به الإمام أحمد .

وفى صحيح مسلم عن جابر : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة .

وَالَّ مُحَدِّ بِنَ إِسحَاقَ : كَتَبِ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَتَابًا بَيْنِ المُهَاجِرِين والأنصار وادَّع فيه اليهودَ وعاهدهم وأقرَّهم على دينهم وأموالهم ، واشترط عليهم وشرط لهم: بسم الله الرحمن الرحيم « هذا كتاب من مجمد النبى الأمى ، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومَنْ تَبِعهم فلحق بهم وجاهد معهم ، أنهم أمَّة واحدة من دون النساس ، المهداجرون من قريش على ربعتهم (١) يتعاقلون بينهم ، وهم يَفْدُون عانِيهم بالمعروف والقِسْظ ، وبنو عَوْف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تَفْدى عانِيها بالمعروف والقِسْط بين المؤمنين .

ثم ذكركلَّ بطن من بطون الأنصار وأهلكل دار: بنى ساعِدَة ، وبنى جُشم ، وبنى النَّبيت .

إلى أن قال : وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحاً (٢) بينهم أن يُعطوه بالمعروف في فداء [أ] وعقل ، ولا يُحالِفُ مؤمن مؤمن دونه ، وإن المؤمنين المتقين على مَنْ بَعَى مَهُم أو ابتغى دَسيعة (٢) ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين ، وإن أيديهم عليه جميعهم ، ولو كان ولد أحدهم ، ولا يَقْتل مؤمن مؤمن مؤمناً في كافر ، ولا ينصر كافراً على مؤمن ، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم ، وإن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس .

و إنه مَنْ تبِعنا مِنْ يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصَرٍ عليهم، وإن سِلْم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم . وإن كلّ غازية غرت معنا يُعقب بعضُها بعضا .

وإن المؤمنين ُ يبيء ( ؛ ) بعضُهم بعضاً بما نال دماءهم في سبيل الله ، وإن المؤمنين

<sup>(</sup>١) ربعتهم : حالحم التي أتى الإسلام وهم عليها .

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام: المفرح المثقل بالدين والكثير العيال. قال الشاعر:

إذا أنت لم تبرح تؤدى أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائم

<sup>(</sup>٣) الدسيعة : ألعظيمة . وفي الأصل . دسيسة . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) يبيء : يمنع .

المتقين على أحسن كهـدْى وأقومه ، وإنه لا يجير مشرك مالًا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن ، وإنه من اعْتَبط مؤمنًا قتلًا عن بيّنة فإنه قَوَد به إلى أنْ يرضَى ولى المقتول ، وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه .

وإنه لا يحل لمؤمن أقرَّ بما فى هذه الصحيفة وآمنَ بالله واليوم الآخر أن ينصر محدِّثاً ولا يؤويه ، وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صَرْف ولا عدل ، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شىء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم .

وإن اليهود أينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ، وإن يهود بنى عوف أمَّة مع المؤمنين ، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم ، إلا من ظلم وأثم فإنه لايُوتغ (١) إلا نفسه وأهل بيته .

وإن ليهود بنى النجار وبنى الحارث وبنى ساعدة وبنى جُشَم وبنى الأوس وبنى ثعلبة وجفنة وبنى الشَّطَيْبة (٢) مثل ما ليهود بنى عوف، وإن بِطَانة يهود كأنفسهم ، وإنه لا يخرج مهم أحد إلا بإذن محمد ، ولا يَنْحجز على ثأر جرح ، وإنه من فتك فبنفسه [فتك وأهل بيته] (٣) إلا من ظلم ، وإن الله على أبر (٢) هذا ، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم ، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه ، وإن النصر للمظلوم ، وإن يثرب حرام جوفها (٥) لأهل هذه الصحيفة ، وإن الجاركالنفس غير مُضار ولا آثم ، وإنه لا تُجار حرمة إلا بإذن أهلها .

وإنه ما كان بينأهل هذه الصحيفة منحَدَث أو اشتجار يُخاف فساده فإنّ مردَّه إلى

 <sup>(</sup>١) يوتغ: يهلك (٢) الأصل : الشطنة وهو تحريف ، وما أثبته عن ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) مِن ابن هشام (٤) الأصل: أثر . وهو تحريف . (٥) الأصل : حرفها. وماأثبته عن ابن هشام

الله وإلى محمدرسول الله، وإن الله على أتقى مافى هذه الصحيفة وأبَرِّه، وإنه لا تُجار قريش ولامن نَصرها، وإن بينهم النصر على مَنْ دَهِمَ يثربَ، وإذا دُعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إلا من حارب فى الدِّين، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قِبَلهم.

وإنه لا يَحُول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم ، وإنه مَن خرج آمِنْ ومن قعد آمن بالمدينة ، إلا من ظلم أو أثم ، وإن الله جار لمن برَّ واتق » .

كذا أورده ابن إسحاق بنحوه . وقد تكلم عليه أبو عُبَيْد القاسم بن سَلَام رحمه الله في كتاب الغريب وغيره بما يطول .

#### فص\_ل

### فى مؤاخاة النبى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ليرتفق المهاجرى بالأنصارى

كما قال تعالى : ﴿ وَالذَيْنَ تَبُو ۗ أُوا الدَارِ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبَامِهُمْ يَحَبُّونَ مَنْ هَاجِرَ إليهُم ولا يَجَدُونَ فِي صَدُورَهُمْ حَاجَةً ثمَـا أُوتُوا وِيُؤْثَرُونَ عَلَى أَنفُسَهُمْ وَلُوكَانَ بَهُمْ خَصَاصَةٌ \* وَ وَمِنْ يُوقَ شُحَ نَفْسَهُ فَأُولَـ يُلِكُ هُمُ المُفلِحُونَ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَالذِينَ عَقَدَتُ أَيمَانُـكُمْ فَا تُوهُمْ نَصِيبِهُمْ إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءُ شَهْيِداً ﴾ (٢) .

قال البخارى: حدثنا الصَّانْت بن محمد ، حدثنا أبو أسامة ، عن إدريس ، عن طلعة بن مُصَرِّف ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس « ولكل ّ جعلنا مَوالى » قال: ورثة « والذين عاقدت أيمانكم » كان المها حرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري ون ذوى رحمه للأخو ة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ، فلما نزات « ولكل جعلنا موالى » نُسخت ثم قال: « والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » من (٢) النصر والرِّفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويوصى له .

وقال الإمام أحمد: قرى على سفيان: سمعت عاصما عن أنس قال: حالفَ النبي الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا. قال سفيان: كأنه يقول آخَى.

\* \* \*

وقال محمد بن إسحاق: وآخى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقال: \_ فيما بلغنا ونعوذ بالله أن نقول عليه مالم يقل \_ « تَآخُوا في الله أخوَ يُن أُخوين ».

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ٩٠. (٢) سورة النساء ٣٣ والقراء . (٣) البخارى : إلَّا النصر . . .

ثم أخذ بيدعليّ بن أبي طالب فقال: « هذا أخي ».

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدُ المرسلين ، وإمام المتقين ، ورسول رب العالمين الذي ليس له خَطير ولا نظير من العباد ، وعلى بن أبي طالب أخو َ يُن .

وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وعم رسول الله صلى الله عليــه وسلم وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوين ، وإليه أوصى حمزة يوم أحد ، وجعفر بن أبى طالب ذو الجناحين ومعاذ بن جبل أخوين .

قال ابن هشام : كان جعفر يومئذ غائبا بأرض الحبشة .

قال ابن إسحاق: وكان أبو بكر وخارجة بن زيد الخزرجي أخوين ، وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين ، وأبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين ، وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن الربيع أخوين ، والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش أخوين ، ويقال: بل كان الزبير وعبدالله بن مسعود أخوين ، وعمان بن عفان وأوس بن ثابت بن المنذر النجاري أخوين ، وطلحة [ بن عبيد الله ] وكعب بن مالك أخوين ، وأبو حذيقة ابن غير وأبو أيوب أخوين ، وأبو حذيقة ابن غير وأبو أيوب أخوين ، وأبو حذيقة أبن عباد بن بشر أخوين ، وعمار وحذيفة بن اليمان العبسي حليف عبد الأشهل أخوين . ويقال : بل كان عمار وثابت بن قيس بن شماس أخوين .

قلت : وهذا السند من وجهين .

قال : وأبو ذَرّ بَرِير بن جنادة ، والمندر بن عمرو الْمُعْنِقُ ليموت (١) أخوين ، وحاطب بن أبى بَلْتُعَة وعُويَم بن ساعدة أخوين ، وسلمان وأبو الدرداء أخوين، وبالال وأبو رويحة عبد الله بن عبد الرحمن الخثمي ثم أحد الفَزَع (٢) أخوين .

<sup>(</sup>١) هو المنذر بن عمرو بن خنيس ، قتل يوم بئر معونة أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يقال له : أعنق ليموت ، أي سار مسرعا . (٢) ويروى القزع بالقاف .

قال: فهؤلاء مَنْ سُمِّى لنا ممن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخَى بينهم من أصحابه. رضى الله عنهم.

\* \* \*

قلت : وفي بعض ماذكره نظر .

أما مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى"، فإن من العلماء من ينكر ذلك ويمنع صحته، ومُسْتَنده في ذلك أن هذه المؤاخاة إنما شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعض وليتألَّف قلوبَ بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم، ولا مهاجرى" لمُهاجرى آخر ، كما ذكره من مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة .

اللهم إلا أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم لم يجعل مصلحة على إلى غيره ، فإنه كان ممن ينفق عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من صِغره فى حياة أبيه أبى طالب ، كا تقدم عن مجاهد وغيره .

وكذلك يكون حمزة قد التزم بمصالح مَوْلاهم زيد بن حارثة فآخاه بهذا الاعتبار . والله أعلم .

وهكذا ذِكْره لمؤاخاة جعفر ومعاذ بن جَبل فيه نظر ، كما أشار إليه عبد الملك بن هشام ، فإن جعفر بن أبى طالب إنما قدم فى فتح خيبر فى أول سنة سَبْع كما سيأتى بيانه ، فكيف يؤاخى بينه وبين معاذ بن جبل أولَ مَقْدمه عليه السلام إلى المدينة ؟ اللهم إلا أن يقال إنه أرْصَد لأخوته إذا قَدِم حين يَقْدَم .

وقوله: « وكان أبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين » يخالف ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخَى بين أبى عبيدة بن الجراً ح وبين أبى طَلحة.

وكذا رواه مسلم منفرداً به ، عن حجاج بن الشاعر ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث به . وهــذا أصح ممــا ذكره ابن إسحاق من مؤاخاة أبى عبيدة وسعد بن معاذ . والله أعلم .

\* \* \*

وقال البخارى: باب كيف آخَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف: آخى النبى صلى الله عليه وسلم بينى وبين سعد بن الرَّبيع لما قدمنا المدينة.

وقال أبو جُحَيفة : آخَى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما .

حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن مُحيد ، عن أنس ، قال : قَدِم عبدُ الرحمن بن عوف فآخى النبى صلى الله عليه وسلم بينه وبينسمد بن الرَّبيع الأنصارى، فعرض عليه أن يُناصفه أهلَه ومالَه ، فقال عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك ومالك ، دُلَّى على السوق . فربح شيئا من أقط وسمن ، فرآه النبى صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وَضَرُ من صُفْرة ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : مَهْمَ ياعبد الرحمن ؟ قال : يارسول الله تزوجتُ امرأة من الأنصار . قال : «فما سُقْتَ فيها ؟ » قال : وَزْنَ نَواةٍ من ذَهبٍ ، قال النبى صلى الله عليه وسلم : «أو لم ولو بشاة » .

تفرد به من هــذا الوجه . وقد رواه أيضا في مواضع أخر ، ومسلم من طرق عن ُحميد به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عَفَّان ، حدثنا حماد ، حدثنا ثابت وحميد ، عن أنس ، أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع الأنصارى ، فقال له سعد: أَىْ أَخَى ، أَنَا أَكَثَرُ أَهِل المدينة مالاً ، فانظر شَطْرَ مالى فخذه ، وتحتى امرأتان فانظر أيهما أعجبُ إليك حتى أطلقها .

فقال عبد الرحمن : بارك الله لك في أهلك ومالك ، دلوني على السوف . فدلوه فدهب فاشترى وباع فربح فجاء بشيء من أقط وسمن . ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه ودع زعفران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مهيم ؟ » فقال : يارسول الله تزوجتُ امرأة ، قال : « ما أَصْدَقَهَا ؟ » قال : وزن نواة من ذهب ، قال « أَوْ لم ولو بشاة » .

قال عبد الرحمن : فلقد رأيتني ولو رفعت حجراً لرجـوتُ أن أصيب ذهباً وفضة .

وتعايق البخارى هـذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف غريب ، فإنه لا يعرف مسنداً إلا عن أنس ، اللهم إلا أن يكون أنس تلقاه عنه . فالله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد ، أخبرنا حميد، عن أنس ، قال : قال المهاجرون : يارسول الله مارأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً في قليل ، ولا أحْسَن بَذُلا من كثير ، لقد كَفَوْنا المؤونة وأَشْركونا في المهنأ ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله . قال : « لا ، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم » .

هذا حديث ثلاثى الإسناد على شرط الصحيحين ، ولم يخرجه أحــد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه ، وهو ثابت فى الصحيح من [غيره ] .

وقال البخارى: أخبرنا الحكم بن نافع، أخبرنا شُعيب، حدثنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، قال: قالت الأنصار: اقسم بَيْننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. قالوا: سمعنا وأطعنا.

تفر ّد به .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أَسْلَم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار « إنّ إخوانكم قد تركوا الأموالَ والأولادَ وخرجوا إليكم » فقالوا : أموالُنــا بيننا

قطائع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أو غيير ذلك؟ » قالوا وما ذاك يارسول الله ؟ قال : « هم قوم لا يعرفون العمل ، فتَكُفونهم وتقاسمونهم الثمر » . قالوا نعم .

وقد ذكرنا ماورد من الأحاديث والآثار في فضائل الأنصار وحُسْن سجاياهم عند قوله تعالى : « والذين تبوَّأُوا الدارَ والإيمانَ مِنْ قبلهم » الآية .

#### فص\_\_\_ل

### في موت أبي أمامة أسعد بن زُر ارة

ابن عدس بن عُبيد بن تعلبة بن غَنْم بن مالك بن النَّجار ، أحد النقباء الاثنى عشر ليلة العقبة على قومه بنى النجار ، وقد شهد العقبات الثلاث ،وكان أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية فى قول ، وكان شابًا ، وهو أول من جمع بالمدينة فى نقيع الخضات فى هَزْم النَّبيت . كما تقدم .

قال محمد بن إسحاق : وهلك في تلك الأشهر أبو أمامة أسعد بن زرارة والمسجد يُبْني ، أخذته الذبحة أو الشهقة .

وقال ابن جریر فی التاریخ: أخبرنا محمد بن عبد الأعلی ، حدثنا یزید بن زُرَیع ، عن مَعْمَر ، عن الزُّهری ، عن أنس ، أز رسول الله صلی الله علیه وسلم كوك أسعد بن زرارة فی الشوكة .

رجاله ثقات .

قال ابن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: « بئس الميتُ أبو أمامة لِيَهودِ ومنافِق العرب ، يقولون : لوكان نبيًا لم يمتُ صاحبُه ، ولا أملك لنفسى ولا لصاحبي من الله شيئا » ،

وهذا يقتضى أنه أول من مات بعد مَقْدَم النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد زعم أبو الحسن بن الأثير في الغابة أنه مات في شوال بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أشهر . فالله أعلم .

وذكر محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، أن بنى النجار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم لهم نقيباً بعد أبى أمامة أسعد بن زُرارة فقال : « أنتم أخوالى وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم » وكره أن يخصَّ بها بعضهم دونَ بعض ، فكان من فضُل بنى النجار الذى يعتدُون به على قومهم أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيبهم .

قال ابن الأثير : وهذا يردُّ قولَ أبى نُعيم وابن منده فى قولهما : إن أسعد بن زرارة كان نقيباً على بنى ساعدة ، إنماكان على بنى النجار .

وصدَق ابنُ الأثير فيما قال .

وقد قال أبو جعفر بن جرير فى التاريخ : كان أول من توفى بعد مقدمة عليه الصلاة السلام المدينة من المسلمين ، فيما ذكر ، صاحب منزله كلثوم بن الهَدْم ، لم يلبث بعد مَقَدْمه إلا يسيراً حتى مات ، ثم توفى بعده أسعد بن زُرارة وكانت وفاته فى سنة مَقَدْمه قبل أن يفرغ بناء المسجد ، بالذبحة أو الشهقة .

قلت: وكلثوم بن الهَدُم بن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن عُبيد بن زيد بن مالك بن عوف ، بن عمروبن عوف بن مالك بن الأوس ، الأنصارى الأوسى ، وهو من بنى عرو بن عوف وكان شيخًا كبيرًا أسلَم قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولزل بقباء لزل في منزل هذا في الليل ،

وكان يتحدث بالنهار مع أصحابه في منزل سعد بن الربيع رضي الله عنهما إلى أن ارتحل إلى دار بني النجاركا تقدم .

قال ابن الأثير : وقد قيل إنه أولُ من مات من المسلمين بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم بعده أسعد بن زرارة . ذكره الطبرى .

#### فص\_ل

### فى ميلاد عبد الله بن الزبير فى شوال سنة الهجرة

فكان أول مولود ولد فى الإسلام من المهاجرين ، كما أن النعان بن بَشِير أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة رضى الله عنهما .

وقد زعم بعضهم أن ابن الزبير ولد بعد الهجرة بعشرين شهراً . قاله أبو الأسود . ورواه الواقدى عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبى حَثْمة عن أبيه ، عن جده .

وزعموا أن النعاب ولد قبل الزبير بستة أشهر على رأس أربعة عشر شهراً من الهجرة .

والصحيح ما قدمنا . فقال البخارى : حدثنا زكريا بن يحيى ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسماء ، أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت : فحرجت وأنا مُتيم فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه فى حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فى فيه ، فكان أول شىء عليه وسلم فوضعه فى حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فى فيه ، فكان أول شىء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم حنّه كه بتمرة ، ثم دعا له وبرتك عليه . فكان أول مولود ولد فى الإسلام . تابعه خالد بن تحلّد ، عن على ابن مُسهر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن أسماء أنها هاجرت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهى حُبل .

حدثنا قُتَيبة ، عن أبى أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أولُ مولود ولد فى الإسلام عبدُ الله بن الزبير ، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرةً فلا كها ثم أدخلها فى فيه ، فأول ما دخل بطنه ريقُ النبي صلى الله عليه وسلم .

فهذا حجة على الواقدى وغيره ، لأنه ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم بَعَث مع عبد الله بن أريقط لما رجع إلى مكة زيد بن حارثة وأبا رافع ليأتوا بعياله وعيال أبى بكر ، فقد موا بهم إثر هجرة النبى صلى الله عليه وسلم وأسماء حامل متم ، أى مُقرب قد دَنا وضعها لولدها ، فلما ولدته كبر المسلمون تكبيرة عظيمة فرحاً بمولده ، لأنه كان قد بلغهم عن اليهود أنهم سَحروهم حتى لا يولد لهم بعد هجرتهم ولد ، فأ كذَبَ الله اليهود فما زعموا .

#### فص\_ل

وبنَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعائشة فى شوال من هذه السنة

قال الإمام أحمد: حدثنا و كيم ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الله بن عُروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: تزوّجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ، وبنَى بى في شوال ، فأى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظَى عنده منى ؟

وكانت عائشة تستحب أن تُدْخل نساءها في شوال .

ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن سفيان الثوري به . وقال الترمذي : حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثَّوري .

فعلى هذا يكون دخولُه بها عليه السلام بعد الهجرة بسبعة أشهر ، أو ثمانية أشهر . وقد حكى القولين ابن ُ جرير ، وقد تقدم في تزويجه عليه السلام بسَوْدَة كيفية ُ تزويجه ودخوله بهاكان بالسُّنْح نهاراً . وهذا خلاف ما يعتاده الناس اليوم ، وفي دخوله عليه السلام بها في شوال ردُّ لما يتوهمه بعض خلاف ما يعتاده الناس اليوم ، وفي دخوله عليه السلام بها في شوال ردُّ لما يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين ، وهذا ليس بشيء لما قالته عائشة رادَّة على مَن توهمه من الناس في ذلك الوقت : تزوجني في شوال ، وبني بي في شوال ، أي دخل بي في شوال ، فأي نسائه كان أحظى عنده مني ؟

فدل هذا على أنها فهمت منه عليه السلام أنها أحبُّ نسائه إليه ، وهذا الفهم منها صحيح لمادل على ذلك من الدلائل الواضعة ، ولو لم يكن إلا الحديث الثابت في صحيح البخارى عن عمرو بن العاص : قلت يا رسول الله أي الناس أحبُ إليك ؟ قال : « عائشة » قلت : من الرجال ؟ قال : « أبوها » .

#### فص\_ل

قال ابن جَرير: وفى هذه السنة ، يعنى السنة الأولى من الهجرة ، زيد فى صلاة الحضَر ، فيما قيل ، ركعتان ، وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين ، وذلك بعد مقدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر من ربيع الآخر لمضى ثنتى عشرة ليلة مضت .

وقال : وزعم الواقدى أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه .

قلت : قد تقدم الحديث الذي رواه البخارى من طريق مَعْمَر عن الزُّهرى عن عُرُوة ، عن عائشة قالت : فُر ضت الصلاة أولَ ما فرضت ركعتين ، فأُ قِرَّت صلاةُ السَّفر وزيد في صلاة الحضر .

وروى من طريق الشُّعبي عن مسروق عنها .

وقد حكى البيهق عن الحس البَصرى ، أن صلاة الحضر أول ما فرضت فرضت أربعاً . والله أعلم .

وقد تكلمنا على ذلك فى تفسير سورة النساء عند قوله تعالى « وإذا ضَرَبْتم فى الأرضِ فليس عليكم جُناح أن تَقْصُروا من الصلاة (١) » الآية .

#### فص\_ل

فى الأذان ومشروعيته عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية

قال ابن إسحاق: فلما اطمأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين واجتمع أمر الأنصار، استحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة وفُرضت الزكاة والصيام، وقامت الحدود وفرض الحلال والحرام وتبَّوأ الإسلام بين أَظْهُرُهُم.

وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوأوا الدارَ والإِيمانَ .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة ، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل بُوقاً كبوق يهود الذى يَدْعون به لصلاتهم . ثم كرهه ، ثم أمر بالناقوس فنُحت ليُضْرب به للمسلمين للصلاة .

فبينا هم على ذلك رأى عبدُ الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه أخو بلحارث بن الخزرج النداء ، فأتى رسول الله إنه طاف بى هذه الليلة طائف ، مراً بى رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا فى يده ، فقلت :

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٠١ .\_\_\_\_

يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به ؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: ألا أدلكُ على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهدأن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله أكبر، لا إله إلا الله . حى على الصلاة ، حى على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله .

فلما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إنها لرؤيا حق إن شاء الله ، فتم مع بلال فألقها عليه فليؤذِّن بها فإنه أندَّى صوتاً منك ».

فلما أذَّن بها بلال سمعه عمر ُ بن الخطاب وهو فى بيته فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وهو يجر رداءه وهو يقول: يانبى الله والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى رأى ·

فقال رسول الله صلى الله عِليه وسلم : فلله الحمد .

قال ابن إسحاق : فحدثنى بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه ، عن أبيه .

وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة من طرق عن محمد بن إسحاق به ، وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرها .

وعند أبى داود أنه علَّمه الإقامة ؛ قال : ثم تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حى على الصلاة ، حى على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .

وقد روى ابن ماجه هذا الحديث عن أبى عُبيد محمد بن عبيد بن ميمون عن محمدبن سلمة الحرَّاني عن ابن إسحاق كما تقدم .

ثم قال : قال أبو عبيد : وأخبرنى أبو بكر الحكمى أن عبد الله بن زيد الأنصارى قال في ذلك :

الحمدُ لله ذى الجلال وذى الإكرام حمداً على الأذان كبيرًا إذ أتانى به البشريرُ من الله فأكرم به لَدَى بَشِرا فى ليرال والى بهن ثلاث كلرام الجاء زادنى توقيرًا قلت: وهدذا الشعر غريب، وهو يقتضى أنه رأى ذلك ثلاث ليال حتى أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالله أعلم.

ورواه الإمام أحمد ، من حديث محمد بن إسحاق قال : وذكر الزُّهرى عن سعيد ابن المسيَّب عن عبد الله بن زيد به نحو رواية ابن إسحاق . عن محمد بن إبراهيم التيمى ولم يذكر الشعر .

وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطى ، حدثنا أبى عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزُّهرى ، عن سالم عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار الناس لِما يهميهم من الصلاة ، فذكروا البُوق فكرهه من أجُل اليهود ، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجُل النصارى . فأرى النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له: عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب ، فطرق الأنصاري وسول الله عليه وسلم بلالا فأذّن به .

قال الزُّهرى: وزاد بلال فى نداء صلاة الفداة: « الصلاة ُ خــــير من النوم » مرتين ، فأقرها رسول الله رأيت مثل مثل الذى رأى ولكنه سبقنى .

وسيأتى تحرير هذا الفصل فى باب الأذان من كتاب الأحكام الكبير . إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

فأما الحديث الذي أورده السُّهيلي بسنده من طريق البرَّار ، حدثنا محمد بن عثمان بن مَخْلد ، حدثنا أبي ، عن زياد بن المنذر ، عن محمد بن على بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن على بن أبي طالب ، فذكر حسديث الإسراء وفيه : فخرج ملك من وراء الحجاب فأذَّن بهذا الأذان ، وكما قال كاة صدَّقه الله تعالى ، ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه ، فأمَّ بأهل السماء وفيهم آدم ونوح . ثم قال السميلي : وأخْلِق بهذا الحديث أن يكون صحيحا لما يعضده ويشاكله من حديث الإسراء .

فهذا الحديث ليس كما زعم السهيلى أنه صحيح ، بل هو مُنكر ، تفرَّد به زياد بن المنذر أبو الجارود الذى تنسب إليه الفرقة الجارودية ، وهو من المتهمين . ثم لوكان هذا قد سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لأوشك أن يأمر به بعد الهجرة فى الدعوة إلى الصلاة . والله أعلم .

\* \* \*

قال ابن هشام: وذكر ابنُ جُرَيج قال: قال لى عطاء: سمعت عُبيــ لا بُعَــير يقول: ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه [ بالناقوس ] للاجتماع للصلاة، فبينا عمر ابن الخطاب يريد أن يشترى خشبتين للناقوس إذرأى عمر في المنام: لا تجعلوا الناقوس بل أذّ نوا للصلاة.

فذهب عمر إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليخبره بما رأى ، وقد جاء النبى صلى الله عليه عليه وسلم الوحى بذلك ، فما راع عمر إلا بلال يؤذن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبره بذلك : « قد سبقك بذلك الوحى » .

وهذا يدل على أنه قد جاء الوحى بتقرير مارآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه ، كما صرح به بعضهم . والله تعالى أعلم .

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير ، عن المرأة من بني النجار ، قالت : كان بيتي من أطول بيت حول المسجد ، فكان بلال يؤذن عايم للفجر كل عَداة ، فيمأتى بسَحَر فيجلس على البيت ينتظر الفجر ، فإذا رآه مطلّى ثم قال : اللهم أحدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك . قالت: ثم يؤذن قالت : والله ماعلمته كان تركها ليلة واحدة . يعني هذه الكلات .

ورواه أبو داود من حديثه منفرداً به .

#### فص\_\_\_ل

### فى سرية حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه

قال ابن جَرِير: وزعم الواقدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَقد فى هذه السنة فى شهر رمضان ، على رأس سبعة أشهر من مُهاجره ، لحزة بن عبد المطلب لواة أبيض فى ثلاثين رجلا من المهاجرين ، ليعترض لعيرات قريش ، وأن حزة لتى أبا جهل فى ثلاثمائة رجل من قريش ، فحجز بينهم تَجْدِي بن عمرو ، ولم يكن بينهم قتال .

قال: وكان الذي يحمل لواء حمزة أبو مَر ْثَدَ الغَنوي .

#### فص\_ل

### فى سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب

قال ابن جرير: وزعم الواقدى أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم عَقد فى هذه السنة على رأس ثمانية أشهر فى شوال لعُبيدة بن الحارث لواء أبيض، وأمره بالمسير إلى بطن رابغ.

وكان لواؤه مع مِسْطَح بن أَثَاثَة ، فبلغ تَنِيَّة الْمُرَّة وهي بناحية الجحْفة ، في ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصاري ، وأنهم التقوا هم والمشركون على ماء يقال له أحياء ، وكان بينهم الرمي دون المسايفة (۱) . قال الواقدي : وكان المشركون مائتين عليهم أبوسفيان صخر بن حرب وهو المثبت وعندنا ، وقيل كان عليهم مِكْرز بن حفص .

#### فصل

قال الواقدى : وفيها ، يعنى فى السنة الأولى فى ذى القعدة ، عَقــد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعــد بن أبى وقاص إلى الخرار لواءً أبيض يحمــله المقـداد ابن الأسود .

فحد ثنى أبو بكر بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن عامر بن سعد ، [عن أبيه] قال: خرجت في عشرين رجلا على أقدامنا ، أو قال: أحد وعشرين رجلا ، فكنا نَكْمن النهار ونسير الليل ، حتى صبَّحنا الخرار صبح خامسة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى ألا أجاوز الخرار ، وكانت العير قد سبقتنى قبل ذلك بيوم .

قال الواقدى : كانت العير ستين ، وكان مَن مع سعد كلهم مِن المهاجرين .

قال أبو جعفر بن جرير: وعند ابن إسحاق أن هـذه السرايا الثلاث التي ذكرها الواقدى كامها في السنة الثانية من الهجرة من وقت التاريخ.

قلت: كلام ابن إسحاق ليس بصريح فيما قاله أبو جعفر لمن تأمله ، كما سنورده في أول كتـاب المغازى فى أول السنـة الثانيـة من الهجرة ، وذلك تِنْو ما نحن فيـه إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) المطبوعة : المسابقة . وهو تحريف .

ويحتمل أن يكون مراده أنها وقعت هذه السرايا في السنة الأولى ، وسنزيدها بسطا وشرحا إذا انتهينا إليها إن شاء الله تعالى .

والواقدى عنده زيادات حسنة ، وتاريخ مُحرَّر غالبا ، فإنه من أثمة هذا الشأن الكبار وهو صَدِّوق فى نفسه مِكْثار ، كما بسطنا القول فى عدالته وجَرْحه فى كتابنا الموسوم « بالتكميل فى معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل » ولله الحمد والمنة .

### فَصْلُ الْمُ

وممن ولد فى هـذه السنة المباركة ، وهى الأولى من الهجرة ، عبـدُ الله بن الزبير ، فيكان أولَ مولود ولد فى الإسلام بعـدَ الهجرة ، كما رواه البخارى عن أمه أسماء وخالته عائشة أم المؤمنين ابنتى الصديق رضى الله عنهما .

ومن الناس من يقول: ولد النعانُ بن بَشير قبلَه بستة أشهر، فعلى هـذا يكون ابنُ الزبير أولَ مولود ولد بعـد الهجرة من المهاجرين.

ومن الناس من يقول إمهما ولدا في السنة الثانية من الهجرة .

والظاهر الأول ، كما قدمنا بيانه ، ولله الحمد والمنة ، وسنشير في آخر السنة الثانية إلى القول الثاني إن شاء الله تعالى .

قال ابن جرير : وقد قيل إن المختار بن أبى عُبَيد وزِيَاد بن سُمَيَّة ولدا فى هــذه السنة الأولى<sup>(١)</sup>. فالله أعلم .

وممن توفى فى هـذه السنة الأولى من الصحابة ؛ كُلْتُوم بن الهَدْم الأوسى ، الذى نزل رسول الله صلى الله عليـه وسلم فى مسكنه بقُباء إلى حين ارتحل منها إلى دار بنى

<sup>(</sup>١) الأصل: ف هذه السنة الثانية . والتصويب من تاريخ الطبرى .

النَّجار كما تقدم ، وبعدَه ، فيها ، أبو أمامة أسعد بن زُرَارة نقيب بنى النجار ، توفى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبنى المسجد . كما تقدم رضى الله عنهما وأرضاهما .

قال ابن جرير : وفى هــذه السنة ، يعنى الأولى من الهجرة ، مات أبو أُحيَحْة بمالهِ بالطائف ، ومات الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السَّهمى فيها بمكة .

قلت : وهؤلاء ماتوا على شركهم لم يُسْلموا لله عز وجل .

### بيني النفالع التعين

# ذكر ماوقع في السنة الثانية من الهجرة

وقع فيها كثير من المغارى والسرايا ، ومن أعظمها وأجلَّها بدر الكُبرى التي كانت في رمضان منها ، وقد فرق الله بها بين الحق والباطل ، والهدى والغَيِّ . وهذا أوان ذكر المغازى والبعوث فنفول وبالله المستعان :

## كتاب المغازي

قال الإمام محمد بن إسحاق بن يَسَار في كتاب السيرة ، بعد ذِكْر أحبار اليهود و نَصْبهم العداوة للإسلام وأهله ، وما نزل فيهم من الآيات ؛ فمهم حُيَى بن أخطب وأخواه أبو ياسر وجُدَى ، وسلام بن مِشْكم ، وكنانة بن الربيع بن أبى الحُقيق ، وسلام بن مِشْكم ، وكنانة بن الربيع بن أبى الحُقيق ، وسلام بن أبى الحُقيق ، وسلام بن أبى الحُقيق ، وسلام بن الأعور ، تاجر أهل الحجاز وهو الذى قتله الصحابة بأرض خيبركا سيأتى ، والربيع بن الربيع أبى الحقيق ، وعمرو بن جَحَّاش ، وكعب بن الأشرف فيبركا سيأتى ، والربيع بن الربيع أبى الحقيق ، وعمرو بن جَحَّاش ، وكعب بن الأشرف وهو من طيء ثم أحد بنى نَبهان وأمه من بنى النضير ، وقد قتله الصحابة قبل أبى رافع كا سيأتى ، وحليفاه الحجاج بن عمر وكردَم بن قيس لعنهم الله .

فهؤلاء من بني النضير .

ومن بنى ثعلبة بن الفِطْيَوْن (١٠ عبدُ الله بن صُوريا ، ولم يكن بالحجاز بعدُ أعلم بالتوراة منه . قلت : وقد قيل إنه أسلم .

<sup>(</sup>١) الفطيون : كلمة عبرانية تطلق على كل من ولى أمر اليهود وملكهم .

وابن صَلُوبًا ، ونُخَيريق ، وقد أسلم يوم أحدكما سيأتي ، وكان حبر قومه .

ومن بنی قینقاع رید بن اللَّصیت، وسعد بن حنیف، و محمود بن سَیْحان (۱) و عُورَیز بن أبی عزیز و عبد الله بن ضیف، وسُوید بن الحارث، و رفاعة بن قیس، و فینحاص، وأَشْیَع، و نعان بن أَضَا، و بَحْرِی بن عمرو، وشَأْس بن عدی، وشأس بن قیس، و زید بن الحارث، و نعان بن عمرو (۲) وسُکین بن أبی سکین، و عَدِی بن زید، و نعان بن أبی أو أنس، و محمود بن دَحْیة، و مالك بن صیف. و کعب بن راشد، و عارز، و رافع بن أبی رافع، و خالد و أزار بن أبی أزار، قال ابن هشام: و یقال آزر بن أبی آزر، و رافع بن حارثة، و رافع بن حُریملة، و رافع بن خارجة و مالك بن عوف، و رفاعة بن رید بن التابوت، و عبد الله بن سلام.

قلت : وقد تقدم إسلامه رضى الله عنه . قال ابن إسحاق : وكان حَبْرَ هم وأعلمهم ، وكان اسمه الحصَين ، فلما أسلم سماه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عبد الله .

قال ابن إسحاق: ومن بنی قریظة الزبیر بن باطا بن وهب ، وعزال بن شمویل آگویب بن أسد ، وهو صاحب عَقْدهم الذی نقضوه عام الأحزاب ، وشمویل بن زید ، و کعب بن أسد ، وهو صاحب عَقْدهم الذی نقضوه عام الأحزاب ، وشمویل بن زید وجبل بن عمرو بن سُکینة ، والنَّحام بن زید ، و کردَم (۱) بن کعب، ووهب بن زید و نافع بن أبی نافع ، وعدی بن زید ، والحارث بن عوف ، و کردم بن زید ، وأسامة بن حبیب ، ورافع بن رُمیلة ، وجبل بن أبی قُشیر ، ووهب بن یهوذا:

قال : ومن بنی زریق ، لَبید بن أَعْصم ، وهو الذی سحَر رسولَ الله صلی الله علیه وسلم . ومن یهود بنی عمرو بن عوف قردَم ابن عمرو ، ومن یهود بنی النجار ، سلسلة بن بَرْهام .

<sup>(</sup>١) الأصل: شيخان. وما أثبته عن ابن هشام. (٢) الأصل: عمير. وما أثبته من ابن هشام.

<sup>(</sup>٣) ١. شموال . (٤) ابن هشام: قردم .

قال ابن إسحاق: فهؤلاء أحبارُ يهود وأهل الشرور والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم ، وأصحابُ المسألة الذين يُكثرون الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التعنت والعناد والكفر. قال: وأصحاب النصب لأمر الإسلام ليطفئوه ، إلا ماكان من عبد الله بن سكام ومُحَيْريق.

\* \* \*

ثم ذكر إسلامَ عبد الله بن سَلام ، وإسلام عمته خالدة ، كما قدمناه .

وذكر إسلام مخيريق يوم أحدكما سيأتى ، وأنه قال لقومه ، وكان يوم السبت ، يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليهم لحق . قالوا : إن اليوم يوم السبت ، قال : لا سبت لكم . ثم أخذ سلاحه وخرج وعَهد إلى مَن وراءه من قومه : إن قتلت هذا اليوم فأموالى لمحمد يرى فيها ما أراه الله ، وكان كثير الأموال .

ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ، نقاتل حتى قُتل رضى الله عنه . قال : فكان رسول الله عليه وسلم يقول فيما بلغنى : « مخيريق خيرٌ يهود » .

#### فصـــــل

ثم ذكر ابن إسحاق مَن مالَ إلى هؤلاء الأضداد من اليهود من المنافقين من الأوس والخزرج .

فن الأوس: زُوَى بن الحارث ، وجُلاَس بن سُويد بن الصامت الأنصارى، وفيه نزل : «يَحْلفون بالله ما قالوا ، ولقد قالوا كلة السَّكفر وكفروا بعد إسلامهم (١) » وذلك أنه قال حين تخلّف عن غزوة تبوك : لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شَرُ من الحمر .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة .

فهاها ابنُ امرأته عُمير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنكر الجلاسُ ذلك وحلف ما قال ، فنزل فيه ذلك .

قال : وقد زعموا أنه تاب وحَسُنت توبته حتى عُرف منه الإسلامُ والخير .

قال: وأخوه الحارث بن سويد، وهو الذى قتل المُجذَّر بن ذِياد البَلَوى وقيسَ بن زيد أحد بنى ضُبَيعة يوم أحد، خرج مع المسلمين وكان منافقًا، فلما التقى الناس عدًا عليهما فقتلهما ثم لحق بقريش.

قال ابن هشام : وكان المُجذَّر قد قتل أباه سُو يَدبن الصامت في بعض حروب الجاهلية ، فأخذ بثأر أبيه منه يوم أحد .

كذا قال ابن هشام . وقد ذكر ابن إسحاق أن الذى قتل سويد بن الصامت إنما هو معاذُ بن عَفراء قتله في غير حربٍ قبل يوم بُعاث ، رماه بسهم فقتله .

وأنكر ابن هشام أن يكون الحارث قتل قيس َ بن زيد ، قال : لأن ابن اسحاق لم يذكره فى قتلى أحد .

قال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ عمر بن الخطاب بقتله إن هو ظفر به ، فبعث الحارث إلى أخيه الجلاس يطلب له التوبة ليرجع إلى قومه ، فأنزل الله ، فيما بلغنى عن ابن عباس : «كيف يَهْدى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أنَّ الرسول حَقَّ وجاءهم البيناتُ والله لا يهدى القوم الظالمين (١) » إلى آخر القصة .

قال: وبِجَاد بن عَمَان بن عامر ، ونَبْتُل بن الحارث ، وهو الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحبَّ أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذا » وكان جسياً أَذْلَمَ (٢) ثاثرَ شعر الرأس أحمر العينين أسفع (٣) الخدين ، وكان يسمع الكلامَ من

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٨٦ .
 (٢) الأدلم : المسترخى الشفتين أو الشديد السواد .
 ٣) السفعة : حرة تضرب إلى السواد .

رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينقله إلى المنافقين ، وهو الذى قال : إنمـــا محمدُ أُذُنْ ، من حدَّثه بشىء صدَّقه . فأنزل الله فيه : « ومنهم الذين يُؤُذون النبيَّ ويقولون هو أُذن (١) » الآية .

قال: وأبو حبيبة بن الأزعر، وكان ممن بنى مسجدَ الضِّرار، وثعلبة بن حاطب ومُعَتَّب بن قُشَير، وهما اللذان عاهدا الله لئن آتانا من فضله لنصَّدقن، ثم نكثا، فنزل فيهما ذلك، ومعتَّب هو الذى قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا هاهنا. فنزلت فيه الآية. وهوالذى قال يوم الأحزاب: كان محمد يَعِدنا أنا نأ كل كنوز كسرى وقيصر. وأحدُنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط. فنزل فيه: « وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسولُه إلا غرورا (٢٠) ».

قال ابن إسحاق : والحارث بن حاطب .

قال ابن هشام . ومُعتب بن قُشير ، وثعلبة والحارث ابنا حاطب ، وهم (٢) من بنى أمية بن زيد ، من أهل بدر ، وليسوا من المنافقين ، فيا ذَكر لى من أثق به من أهل العلم . قال : وقد ذكر ابن إسحاق ثعلبة والحارث فى بنى أمية بن زيد ، فى أسماء أهل بدر .

قال ابن إسحاق: وعبّاد بن حُنيف أخو سهل بن حنيف ، وبَحْرَج ، وكان ممن بنى مسجد الضرار وعرو بن خِذَام (١) وعبد الله بن تَبْتُل ، وجارية بن عامر بن العَطَّاف ، وابناه يزيد (٥) وتُجمع ابنا جارية ، وهم بمن اتخذ مسجد الضرار ، وكان مجمع غلاماً حد ثا قد جَمع أكثر القرآن و [كان] يصلى بهم فيه ، فلما خرب مسجد الضّر اركا سيأتى بيانه بعد غزوة تبوك ، وكان في أيام عمر سأل أمل قُباء عمر أن يصلى بهم مجمع فقال : لا والله ، أو ليس إمام المنافقين في مسجد الضرار ؟!

<sup>(</sup>١) سورة النوبة ٦١. (٢) سورة الأحزاب (٣) الأصل: وهما . وما أثبته عن ابن هشام .

<sup>(</sup>٤) الأصل : حزام . وما أثبته عن ابن هشام . (ه) ابن هشام : زيد

فحلف بالله ما علمت ُ بشيء من أمرهم . فزعموا أن عمر تركه فصلي بهم .

قال: ووديعة بن ثابت ، وكان ممن بنى مسجد َ الضرار، وهو الذى قال: إنماكنا تخوض ونلعب. فنزل فيه ذلك .

قال : وخِدَام بن خالد ، وهو الذي أُخرج مسجد الضرار من داره .

قال ابن هشام، مستدركا على ابن إسحاق فى منافقى بنى النّبيت من الأوس: وبشر ورافع ابنا زيد .

قال ابن إسحاق: ومر بع بن قَيْظي ، وكان أعمى ، وهو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجاز في حائطه وهو ذاهب إلى أحد: لا أحل لك إن كنت نبيًّا أن تمر في حائطي . وأخذ في يده حفنة من تراب ثم قال : والله لو أعلم أبي لا أصيب بها غيرك لرميتك بها . فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دعوه فهدذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر (١) » وقد ضربه سعد بن زيد الأشهلي بالقوس فشجّه .

قال : وأخوه أو س بن قَيْظي ، وهو الذي قال : إن بيوتنا عورة . قال الله : «وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً (٢) » قال : وحاطب بن أمية بن رافع ، وكان شيخا جسيما قد عساً (٢) في جاهليته ، وكان له ابن من خيار المسلمين يقال له يزيدبن حاطب أصيب يوم أحد حتى أثبتته الجراحات ، فحمل إلى دار بني ظفر .

فحدثنى عاصم بن عمر بن قَتادة ، أنه اجتمع إليه مَن ْ بها من رجال المسلمين ونسائهم وهو يموت ، فجعلوا يقولون : أبشر بالجنة يا بن حاطب . قال : فنجم نفاقُ أبيه فجعل يقول : أجل ْ ! جنة ُ مِن حَر ْ مل ، غررتم والله هذا المسكين من نفسه !

<sup>(</sup>١) ابن هشام: أعمى البصيرة . (٢) سورة الأحزاب ١٣. (٣) عبها : أسن وكبر .

قال وبشير بن أبيرق أبو طعمة سارق الدرعين ، الذى أنزل الله فيه : « ولا تُجَادلُ عن الذين يَخْتانون أنفسهم (١٠) » الآيات .

قال : وتُرمان حليف لبني ظُفر ، الذي قَتل يوم أحد سبعة نفر ، ثم لما آلمته الجراحة قتل نفسه وقال : والله ما قاتلت ُ إلا حَمِيةً على قومى . ثم مات لعنه الله .

قال ابن إسحاق : ولم يكن فى بنى عبد الأشهل منافق ولا منافقة يُمْلم ، إلا أن الضحاك بن ثابت كان يتهم بالنفاق وحُبِّ يهود .

فهؤلاء كلهم من الأوس .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : ومن الخزرج : رافع بن وَدِيعة ، وزيد بن عرو ، وعمرو بن قيس ، وقيس بن عمرو بن سهل ، والجلا بن قيس ، وهو الذي قال : ائذن لى ولا تَفَتّى . وعبد الله بن أبي بن سَلُول ، وكان رأس المنافقين ورئيس الخزرج والأوس أيضا ، كانوا قد أجمعوا على أن يملكوه عليهم في الجاهلية ، فلما هداهم الله للإسلام قبل ذلك ، شرق اللمين بريقه وغاظه ذلك جداً ، وهو الذي قال : لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل .

وقد نزلت فيه آيات كثيرة جداً ، وفيه وفى وديمة ، رجل من بنى عوف ، ومالك ابن أبى قَوْقَل وسُويد وداعس ، وهم مِن رهطه نزل قوله تعالى : « لئن أخرجوا لا يَخْرجون معهم (٢) » الآيات حين مالوا فى الباطن إلى بنى النَّضير .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٠٧ . (٢) سورة الحشر ١٢.

### فم\_\_\_ل

ثم ذكر ابن إسحاق مَنْ أسلَم من أحبار اليهود على سبيل التَّقِيَّة ، فـكانوا كفارا في الباطن ، فأَتْبعهم بصنف المنافقين ، وهم مِن شَرِّهم :

سعدُ بن حُنيف ، وزيد بن اللَّصَيت ، وهو الذي قال حين ضلت ناقة رسول الله عليه وسلم : يزعم محمد أنه يأتيه خبرُ السماء وهو لا يدرى أين ناقته ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والله لا أعلم إلا ماعلَّمني الله ، وقد دلَّني الله عليها ، فهي في هـذا الشِّعب قد حبستُها شجرة بزمامها » فذهب رجال من المسامين فوجدوها كذلك .

قال: ونعان بن أَوْفَى ، وعثمان بن أوفى ، ورافع بن حُرَيملة ، وهو الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه عظيم من عظاء المنافقين » .

ورفاعة بن زيد بن التابوت ، وهو الذى هبت الريح الشديدة يوم موته عند مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك فقال: ﴿ إِنَّهَا هَبَّتَ لَمُوتَ عَظِيمٍ مَنْ عَظَاءَ الْكَفَارِ ﴾ فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة قد مات في ذلك اليوم .

وسِلْسلة بن بُرْهام ، وكنانة بن صوريا .

فهؤلاء من أسلم من منافقي اليهود .

\* \* \*

قال: فكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسحد، ويسمعون أحاديث المسلمين، ويسخرون ويستهزئون بدينهم .

فاجتمع فى المسجد يوماً منهم أناس ، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون بينهم خافضى أصواتهم قد لَصق بعضُهم إلى بعض ، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا .

فقام أبو أيوب إلى عمرو بن قيس أحــد بنى النجار ، وكان صاحب آلهتهم فى الجاهلية ، فأخذ برجله فسحبه حتى أخرجه وهو يقول ، لعنه الله : أتُخْرجني يا أبا أيوب من مِرْ بَد بنى تعلبة .

ثم أقبل أبو أيوب إلى رافع بن وديعة النجارى فلبَّبَه بردائه ، ثم نتره نتراً شديداً ولطم وجهه فأخرجه من المسجد وهو يقول : أف لك منافقا خبيثا .

وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو ، وكان طويل اللحية ، فأخذ بلحيته وقاده بها قوداً عنيفا حتى أخرجه من المسجد ، ثم جمع عمارة يديه جميعا فلدَمه بهما لَدْمةً (١) في صدره خرَّ منها ، قال يقول : خدشتني ياعمارة . فقال عمارة . أَبْعَدَكُ الله يامنافق ، فما أعدَّ الله لك من العذاب أشدُ من ذلك ، فلا تَقُر بن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقام أبو محمد مسعود بن أوس بن زيد بن أَصْرِم بن زيد بن ثعلبة بن غَمْ بن مالك ابن النجار ، وكان بَدْريا ، إلى قيس بن عمرو بن سهل ، وكان شابا وليس فى المنافقين شاب سواه ، فجعل يدفع فى قفاه حتى أخرجه .

وقام رجل من بنى خُدْرة (٢) إلى رجل يقال له الحارث بن عمرو ، وكان ذا جُمَّة ، فأخــذ بجمته فسحبه بها سحبا عنيفا على ما مر به من الأرض حتى أخرجه ، فجعل يقول

<sup>(</sup>١) اللدم: الضرب ببطن الكف . (٢) ابن هشام: من بلخدرة .

المنافق: قد أغلظتَ يا أبا الحارث ، فقال: إنك أهلُ لذلك أَى عدوَّ الله لمَا أَنزل فيك ، فلا تَقُرْ بَنَ مسجدَ رسول الله صلى الله وسلم فإنك نجس .

وقام رجل من بنى عمرو بن عوف إلى أخيه زُوَى بن الحارث فأخرجه إخراجا عنيفا وأَفَقَ منه وقال : غلب عليك الشيطان وأمرُه .

ثم ذكر ابن إسحاق مانزل فيهم من الآيات من سورة البقرة ، ومن سورة التوبة ، و وتكلم على تفسير ذلك فأجاد وأفاد . رحمه الله .

# ذكر أول المغازى وهى غزوة الأبواء ويقال لها غزوة ودًان وأول البعوث

وهو بَعْثُ حَمِرَةً بن عبد المطلب أو عبيدة بن الحارث كما سيأتى في المغارى .

قال البخارى : كتاب المغازى . قال ابن إسحاق : أول ماغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأُ بُوّاء ، ثم بُوَاط ، ثم العُشَيْرة .

ثم روى عن زيد بن أرقم أنه سُئل : كم غزا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نسع عشرة ، شهد منها سبع عشرة أولهن العُسَيْرة ، أو العشيرة .

وسيأتى الحـديث بإسناده ولفظه والـكالام عليه عند غزوة العُشَيرة إن شاء الله وبه الثقـة ·

وفى صحيح البحارى عن بُرَيدة قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستَّ عشرة غزوة .

ولمسلم عنه : أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة . وفي رواية له عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة . وقاتل في تمان منهن .

وقال الحسين بن واقد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا سبع عشرة غزوة وقاتل فى ثمان ، يوم بدر ، وأحد ، والأحزاب ، والمركسيع ، وقد يد وخيبر ، ومكة ، وحُنين . و بعث أربعاً وعشرين سَريّة .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا محمد بن عثمان الدمشقى التَّنُوخي ، حدثنا الهيم ابن ُحميد ، أخبرني النمان، عن مَـكُمحول ، أنرسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثماني

عشرة غزوة ، قاتل فى ثمانى غزوات ، أولهن بدر ، ثم أحد ، ثم الأحزاب ، ثم قُرَيطة ، ثم بئر معونة (١) ، ثم غزوة مكة ، ثم بئر معونة (١) ، ثم غزوة بنى المصطلق من خزاعـة ، ثم غزوة خيبر ، ثم غزوة مكة ، ثم حنين والطائف .

قوله :« بثر معونة » بعد قريظة فيه نظر ، والصحيح أنها بعد أحدكما سيأتى .

قال يعقوب: حدثنا سلمة بن شَبِيب ، حـدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن الزهرى ، سمعت سعيد بن المسيَّب يقول : غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانى عشرة غزوة . وسمعته مرة أخرى يقول : أربعا وعشرين . فلا أدرى أكان ذلك وَهْمَا أو شيئاً سمعه بعد ذلك .

وقد روى الطبراني عن الدَّ بَرى (٢٠) ، عن عبد الرزاق ، عن مَعْمر ، عن الزهرى . قال : غزا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أربعا وعشر بن غزوة .

وقال عبد الرحمن بن ُحميد في مسنده : حدثنا سعيد بن سلاَّم ، حدثنا زكريا بن إسحاق ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : غزا رسول الله صلى الله عايه وسلم إحدى وعشرين غزوة .

وقد روى الحاكم من طريق هشام، عن قتادة، أن مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كانت ثلاثا وأربعين . ثم قال الحاكم : لعله أراد السرايا دون الغزوات ، فقد ذُكرت في «الإكليل» على الترتيب بعوثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه زيادة على المائة .

قال: وأخبرنى الثقة من أصحابنا ببخارى أنه قرأ فى كتاب أبى عبد الله محمد بن نصر، السرايا والبعوث دون الحروب نيفا وسبعين.

<sup>(</sup>۱) بئر معونة لم تسكن غزوة ولم يشهدها الرسول صلوات الله عليه ، بل وقع فيها العدوان علىالبعث الذي أرسله إلى نجد ف عاية أبي البراء ملاعب الأسنة ، ثم غدر بهم عامر بن الطفيل ولعلها أقتحمت على الثمانية. (۲) هو أبو يعقوب اسحق بن إبراهيم بن عباد الدبرى، راوى كتب عبد الرزاق عنه ، روى عنه الطبرنى وغيره . وفي الأصل : الدرى . محرفة .

وهذا الذي ذكره الحاكم غريب جداً ، وحَمْلُه كلامَ قَتادة على ماقال فيه نظر .

وقد روى الإمام أحمد عن أزهر بن القاسم الراسبي ، عن هشام الدَّسْتُوالَّىٰ (١) عن قتادة ، أن مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه ثلاث وأربعون . أربع وعشرون بَعْثا ، وتسع عشرة غزوة ، خرج في ثمان منها بنفسه : بدر ، وأحد ، والأحزاب ، والمر يُسِيع ، وخيبر ، وفتح مكة ، وحنين ، [ والطائف ] .

وقال موسى بن عقبة ، عن الزهرى : هذه مغارى رسول الله صلى الله عليه وسلم التى قاتل فيها : يوم بدر فى رمضان سنة ثنتين ، ثم قاتل يوم أحد فى شوال سنة ثلاث ، ثم قاتل يوم الخندق ، وهو يوم الأحزاب وبنى قريظة ، فى شوال من سنة أربع ، ثم قاتل بنى المُصْطلق و بنى لحيان فى شعبان سنة خمس ، ثم قاتل يوم خيببر سنة ست ، ثم قاتل يوم الفتح فى رمضان سنة ثمان ، ثم قاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف فى شوال سنة ثمان ، ثم حج أبو بكر سنة تسع ، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سندة عشر ، وغزا ثنتي عشرة غزوة ولم يكن فيها قتال ، وكانت أول غزاة عنها الله عليه والله عنها الله عنه

وقال حنبل بن هلال ، عن إسحاق بن العلاء ، عن عبد الله بن جعفر الرقى ، عن مطرف بن مازن الىمانى ، عن مَعْمر ، عن الزهرى قال : أولُ آية نزلت فى القتال : « أُذن للذين يقا تَــلون بأنهم ظلموا » الآية بعْد مَقْــدم رســول الله صلى الله عليــه وسلم المدينــة .

فكان أولَ مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم يومُ بدر ، يوم الحمعة لسبع عشرة من رمضان .

<sup>(</sup>١) هو أبو بكرهشام بن أبى عبد اللهالدستوائى البصرى البكرى ، كان يبيع الثياب الدستوائية فنسب اليها . روى عن قتادة وأبى الزبير المكى . مات سنة ثلاث أو أربع وخمسين ومائة . اللباب ١٩/١

إلى أن قال: ثم غزا بنى النّضير ، ثم غزا أحداً فى شوال ، يعنى من سنة ثلاث ، ثم قاتل يوم الخندق فى شوال سنة أربع ، ثم قاتل بنى لحيان فى شعبان سنة خمس ، ثم قاتل يوم الفتح فى شعبان سنة ثمان ، وكانت حنين فى رمضان سنة ثمان . وغزا رسول الله عليه وسلم إحدى عشرة غزوة لم يقاتل فيها ، فكانت أول غزوة غزا رسول الله عليه وسلم الأبواء ، ثم العُشَيرة ، ثم غزوة غطفان ، ثم غزوة بنى سُليم ، ثم غزوة الأبواء ، ثم غزوة بدر الأولى ، ثم غزوة الطائف ، ثم غزوة الحديبية ، ثم غزوة الصفراء ، ثم غزوة تبوك آخر غزوة . ثم ذكر البعوث .

هكذا كتبته من تاريخ الحافظ ابن عساكر ، وهو غريب جـداً ، والصواب ماسنذكره فيما بعد إن شاء الله مرتبًا .

وهذا الفن مما ينبغى الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيؤ له ، كما رواه محمد بن عمر الواقدى ، عن عبد الله بن عمر بن على ، عن أبيه ، سمعت على بن الحسين يقول : كنا نعلم مغازى النبى صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن .

قال الواقدى : وسمعت محمد بن عبد الله يقول : سمعت عمى الزُّ هرى يقول : في عِلْم المغازى علم الآخرة والدنيا .

\* \* \*

وقال محمد بن إسحاق فى المغازى ، بعد ذكره ماتقدم مما سقناه عنه ، من تعيين رءوس الكفر من اليهود والمنافقين ، لعنهم الله أجمعين وجمعهم فى أسفل سافلين .

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيأ لحربه وقام فيما أمره الله به من جهاد عدوه وقتال مَنْ أمره به ممن يليه من المشركين .

قال: وقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين حين اشتد الضَّحاء وكادت الشمس تعتدل، لثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول، ورسول الله صلى

الله عليه وسلم يومئذ ابن ثلاث وخمسين سنة ، وذلك بعد أن بعثه الله بثلاث عشرة سنة .

فأقام بقية شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر وجماديْن ورجبا وشعبان وشهر رمضان وشوالا وذا القعدة وذا الحجة ، ووَلِيَ تلك آلحجة المشركون ، والمحرم .

ثم خرج رسول ُ الله صلى الله عليــه وسلم غازياً فى صفر على رأس اثنى عشر شهراً من مقدمه المدينة .

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة سعدً بن عبادة .

قال ابن إسحاق : حتى بلغ وَدَّان وهي غزوة الأبواء . قال ابن جَرير : ويقال لها غزوة ودَّان أيضا . يريد قريشا وبني ضَمْرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، فوادعَتْه فيها بنو ضَمْرة ، وكان الذى وادعه منهم تَخْشِئُ بن عمرو الضمرى ، وكان سيدَهم في زمانه ذلك .

ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يَدْقَ كيدا ، فأقام بها بقية صفر وصَدْرا من شهر ربيع الأول .

قال ابن هشام : وهي أولُ غزوة غزاها عليه السلام .

قال الواقدى : وكان لواؤه مع عمه حمزة ، وكان أبيض .

قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مقامه ذلك بالمدينة عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى فى ستين ، أو ثمانين ، را كبا من المهاجرين ، ليس فيهم من الأنصار أحد ، فسار حتى بلغ ما العجاز بأسفل تمنيّة المُرَّة فلق بها جمعًا عظيا من قريش ، فلم يكن بينهم قتال ، إلا أن سعد بن أبى وقاص قد رمى يومئذ بسهم ، فكان أول سهم رمى به فى سبيل الله فى الإسلام .

ثم انصرف القومُ عن القوم ، وللمسلمين حاميــة ، وفرَّ من المشركين إلى المسلمين

لقدادُ بن عمرو البَهْراني حليف بني زُهرة ، وعُتبة بن غَزْوان بن جابرالمازني حليف بني وفل بن عبد مناف ، وكانا مسلميْن ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار .

فَالَ ابن إسحاق: وكان على المشركين يومئذ عِكْرمة بن أبي جهل.

وروى ابن هشام عن[ ابن<sup>(۱)</sup> ]أبى عمرو بن العلاء ، عن أبى عمرو المدنى أنه قال : كان عليهم مِكْرَز بن حفص .

قلت: وقد تقدم عن حكاية الواقدى قولان: أحدهما أنه مِـكُرز، والثانى أنه أبو سفيان صخر بن حرب، وأنه رجح أنه أبو سفيان. فالله أعلم.

#### \* \* \*

ثم ذكر ابن إسحاق القصيدة َ المنسوبة إلى أبى [ بكر ] الصديق في هــذه السّرية التي أولها :

القصيدة إلى آخرها ، وذكر جواب عبد الله بن الزِّ بَعْرَى في مناقضتها

التي أولها :

بَكَيْتَ بِمِينٍ دَمَعُهَا غــــيرُ لابثِ له عجب من ســـابقـــاتٍ وحادثٍ

(١) من ابن هشام . (٢) الدمائث : اللينة .

أمِنْ رَسْمِ دارِ أقفرت بالعَثاعث ( )

ومِنْ عَجِبِ الأيامِ ، والدهر كلُّه

<sup>(</sup>٣) مرواً . وثبواً . والمجحرات : الـكلاب التي ألجئت إلى أجعارها .

<sup>(</sup>٤) العثاعث : أكداس الرمل ، جم عثعث .

لِجِيش أتانا ذي عرَام يقـــوده عُبيدة يدعي في الهيـــاج ان َ حارثِ لِنترك أصناما يمكة عمكنَّا مواريث موروثٍ كريم لوارث وذكر تمام القصيدة ، وما منعنا من إيرادها بمامها إلا أن الإمام عبد الملك بن هشام رحمه الله وكان إماما في اللغة ، ذكر أن كثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتين القصيدتين .

فال ابن إسحاق : وقال سعد بن أبي وقاص في رَمْيتَه تلك فما يذكرون :

ألا هل أتى رسولَ الله أنِّي حَمَيْتُ صحابتي بصدور تَبْسلِي أذودُ بها أوائلَهِم ذياداً بكل حُزونةٍ وبكل سَهْل وذلك أن دِينك دينُ صِـدْق وذو حق أتيت به وفضــــل(١) ينجَّى المؤمنون به ويَخْزى به الكفار عند مقام مَهْل<sup>(۲)</sup> فمهلاً قد غویت فلا تعبنی غوی الحی ویحك یابن جهـــل

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لسعد.

قال ابن إسحاق: فـكانت رايةُ عبيدة، فيما بلغنا أولَ راية عقّدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الإسلام لأحد من المسلمين .

وقد خالفه الزُّهري وموسى بن عُقبة والواقدي ، فذهبوا إلى أن بعثَ حمزة قبلَ بعث عبيدة بن الحارث . والله أعلم .

وسيأتى في حديث سعدبن أبي وقاص أن أول أمراء السَّرايا عبدُ الله بن جحش الأسدى. قال ابن إسحاق : وبعض العلماء يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء قبلأن يصل إلى المدينة . وهكذا حكى موسى بن عقبة عن الزهرى.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: وعدل . (٢) وتروى: سهل .

#### فص\_\_ل

قال ابن إسحاق: وبعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب بنهاشم إلى سيف البحر من ناحية العيص في ثلاثين را كبا من المهاجرين ، ليس فيهم من الأنصار أحد ، فلتى أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في ثلاثمائة راكب من أهل مكة ، فجز بينهم مَجْدِي بن عمرو الجهني ، وكان موادعا للفريقين جميعا ، فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال .

قال ابن إسحاق: وبعض النماس يقول: كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحمد من المسلمين، وذلك أنّ بَعْثُه وبعث عبيدة كانا معاً، فشُبّة ذلك على الناس.

قلت: وقد حكى موسى بن عقبة عن الزُّهرى ، أن بعث حمزة قبل عبيدة بن الحارث ، ونص على أن بعث حمزة كان قبل غزوة الأبواء ، فلما قفل عليه السلام من الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين من المهاجرين . وذكر نحو ماتقدم .

وقد تقدم عن الواقدى أنه قال : كانت سرية حمزة في رمضان من السنة الأولى ، وبعدها سرية عبيدة في شوال منها . والله أعلم .

وقد أورد ابن إسحاق عن حمزة رضى الله عنه شعراً يدل على أن رايته أول راية عقدت في الإسلام ، لكن قال ابن إسحاق : فإن كان حمزة قال ذلك فهو كما قال ، لم يكن يقول إلا حقا ، والله أعلم أى ذلك كان . فأما ماسمعنا من أهل العلم عندنا : فعبيدة أول ، والقصيدة هي قوله :

ألا يالَقومى للتحلُّم والجهـــلِ وللنَّقْص من رأى الرجال وللعقـــل وللرا كبينــــا بالمظـــالم لم نطَـأُ للم حرمات من سَوامٍ ولا أهــــلِ

كأنا تَبَكُناهم ولا تبل(١) عندنا وأمر بإسلام فالا يقبساونه في برحوا حتى انتدبتُ لغارةٍ بأمر رســول الله أول خافق لوالا لديه النصر من ذي كرامة عشيةَ ساروا حاشدين وكلَّنـــــا فلما تراءينا أناخوا فعقهاوا وقلنــا لهم حبــــــــل الإله نصــيرُ نا فشـار أبو جهــل هنالك باغيــــــا وما نحن إلا في ثلاثين راكبــا فيــــال لــؤى لا تطيعوا غواتــكم فإنى أخاف أن 'يصَبَّ عليكمُ

وكَيْنُول منهم مثل منزلة الهزل لهم حيث حلُّوا أبتغي راحةً الفضل عليه لواله لم يكن لاح من قبللى إله عزيز فعله أفضل الفعل مراجله من غيظ أصحابه تَعْلَى مطايا وعقّلنــا مدى غَرض النُّبْل ومالكمُ إلا الضلالة مِنْ حبـلِ فخاب وردَّ الله كيـدَ أبي جهــلِ وهم مائتمان بعمد واحمدة فضل وفيئوا إلى الإسارم والمهج السَّهل عــذابُ فَتَد ْعُوا بالندامِة والثُّـكُل

قال: فأجابه أبو جهل بن هشام لعنه الله فقال:

عجبتُ لأسبابِ الحفيظة والجهــــل وللتاركين ماوجـــدنا جـدود نا ثم ذكر تمامها.

عليه ذوى الاحساب والسؤدد اكجزل

قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هائين القصيدتين لحمزة رضى الله عنه ولأبي جهل لعنه الله .

<sup>(</sup>١) تماناهم : عاديناهم . وفي الأصل : بتلناهم محرفة .

# غزوة 'بُوَاط من ناحية رَضُوى

قال ابن إسحاق: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، يعنى من السنة الثانية، يريد قريشا.

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة السائبَ بن عُمَان بن مُظعون .

وقال الواقدى: استخلف عليها سعد بن معاذ . وكان رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم في مائتى راكب ، وكان لواؤه مع سعد بن أبى وقاص وكان مقصده أن يعترض لعير قريش وكان فيه أمية بن خلف ومائة رجل وألفان وخمسائة بعير .

قال ابن إسحاق : حتى بلغ ُبواط من ناحية رَضْوى ، ثم رجع إلى المدينــة ولم يلق كيداً ، فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جمادى [ الأولى ] .

## غزوة العشيرة

ثم غزا قريشا . يعنى (١) بذلك الغزوة التي يقال لها غزوة العُشَيرة وبالمُهْملة ، والعُشيْر وبالمُهملة ، والعُشيْر وبالمهملة (٢) .

قال ابن هشام : واستعمَل على المدينة أباً سآمة بن عبد الأسد .

قال الواقدى : وكان لواؤه مع حمزة بن عبــد المطلب . قال : وخرج عليــه السلام يتمرَّض لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام .

قال ابن إسحاق: فسلك على نَقْب بنى دينار، ثم على وَيْفَاء آلِخيار، فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر يقال لها ذات الساق، فصلى عندها فَتُمَ مسجده، فصنعله عندها

<sup>(</sup>۲) يريد حكاية الأقوال التي وردت في اسم تلك الغزوة ، فهمى : العشيرة مصغرة وتروى بالسين . والعشير مصغرة بدون هاء في آخره وتروى كذلك بالسين . والعشيراء مصغرة ممدودة وتروى بالسين .

طعام فأكل منه وأكل الناس معه ، فرُسوم (١) أثافيّ البُرْمة معلوم هناك ، واستسقى له من ماء يقال له المُشْيرب .

ثم ارتحل فترك الخلائق (٢) بيسار وسلك شعبة عبد الله ، ثم صَبَّ للشاد (٣) حتى هبط كَيْلَلُونُ ، فَمَنْلُ حتى لقى الطريق بمختمع الضَّبُوعة ، ثم سلك فَرْشَ مَلَلُ حتى لقى الطريق بصخيرات اليمام ، ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العُشَيرة من بطن يَنْبع .

فأقام بها جمادى الأولى وليالى من جمادى الآخرة ، ووادَع فيها بنى مُدْلج وحلفاءهم من بنى ضَمْرة ،ثم رجع إلى المدينة ولم كَيْلقَ كيداً .

وقد قال البخارى : حدثنا عبد الله ، حدثنا وهب ، حدثنا شُعْبة ، عن أبى إسحاق ، قال : كنت إلى جنب زيد بن أَرْقَمَ فقيل له : كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ غزوةٍ ؟ قال : تسع عشرة . قلت (٥) : كم غزوت أنت معه ؟ قال : سبع عشرة غزوة . قلت : فأيهن كان أول ؟ قال العُشَير ، أو العُسَير . فذكرت لقتادة فقال : العُشَير .

وهذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة ، ويقال بالسين، وبهما مع حذف التاء ، وبهما مع الله الله الته ، وبهما مع الله وبهما مع الله . اللهم إلا أن يكون المراد [أول] غزاة شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم العشيرة ، وعينئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم يشهدها زيد بن أرقم ، وبهذا يحصل الجمع بين ماذكره محمد بن إسحاق وبين هذا الحديث . والله أعلم .

قال محمد بن إسحاق : ويومئذ (٦) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعليّ ماقال .

<sup>(</sup>١) ابن هشام: فموضع . (٢) الخلائق جمع خلية وهي البئرالتي لاماء فيها، وهي آبار معلومة . الروض (٣) صوبها الخشني بأنها : صب لليسار .

<sup>(</sup>٤) الأصل: مال وهمو تحريف . وما أثبته عن ابن هشام . ويليل : قرية قرب وادى الصفراء من أعمال المدينة

 <sup>(•)</sup> البخارى: قيل. والقائل هو أبو إسحق السبيعي. (٦) ابن هشام: وفي تلك الغزوة قال.

فحد ثنى يزيد بن محمد بن خَيْمَ (١)، عن محمد بن كعب القرظى ، حدثنى أبو يزيد محمد ابن خَيْمَ (١) ، عن عار بن ياسر ، قال : كنت أنا وعلى بن أبى طالب رفيقين فى غزوة العُشيرة [ من بطن كينبع (٢) ] فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بها شهراً ، فصالح بها بنى مُدْ لج وحلفاءهم من بنى ضَمْرة فوادَعهم ، فقال لى على بن أبى طالب : هل لك يا أبا اليقظان أن نأتى هؤلاء النفر من بنى مدلج يعملون فى عين لهم ، ننظر كيف يعملون ؟ فأتيناهم فنظر نا إليهم ساعة فَقَشينا النوم ، فعمدنا إلى صور (٣) من النخل فى كوماء وقعاء أن الأرض فنمنا فيه ، فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا بقدمه ، فجلسنا وقد تتربينا من تلك الدَّقعاء ، فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا لعلى : [ مالك (٥) ] يا أبا تراب ؟ لما عليه من التراب ، فأخبرناه بما كان من أمرنا فقال : لعلى : [ مالك (٥) ] يا أبا تراب ؟ لما عليه من التراب ، فأخبرناه بما كان من أمرنا فقال : همّر الناقة ، والذى يضر بك ياعلى على هذه ، ووضع رسول الله . فقال « أحَيْمر مُمود الذى عقر الناقة ، والذى يضر بك ياعلى على هذه ، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه (٢) ، حتى تُبلَ منها هذه ، ووضع يده على لحيته » .

وهذا حديث غريب من هذا الوجه له شاهد من وجه آخر في تسمية على أبا تراب، كا في صحيح البخارى ، أن علياً خرج مغاضبا فاطمة ، فجاء المسجد فنام فيه فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عنه فقالت خرج مغاضبا فجاء إلى المسجد فأيقظه وجعل يمسح التراب عنه ويقول : « قُمُ أبا تراب قم أبا تراب » .

<sup>(</sup>۱) الأصل: خثيم. وما أثبته عن ابن هشام. (۲) ليست في ابن هشام. وبعدها اختلاف كـثير عن نص ابن هشام. (۳) الصور: صفار النجل. (٤) الدقعاء: التراب. (٥) من ابن هشام. (٦) هامش ابن هشام: على قرنه.

## غزوة بدر الأولى

قال ابن إسحاق: ثم لم يُقم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من العشيرة إلا ليالى قلائل لا تبلغ العشر، حتى أغار كُرْز بن جابر الفهرى على سَرْح (۱) للدينة ، فحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طلبه حتى بلغ واديا يقال له سَغُوان من ناحية بدر، وهى غزوة بدر الأولى ، وفاته كرزٌ فلم يدركه .

وقال الواقدى : وكان لواؤه مع على بن أبي طالب.

قال ابن هشام والواقدى : وكان قد استخلف على المدينة زيدَ بن حارثة .

قال ابن إسحاق: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقام جمادىورجبا وشعبان، وقد كان بعَث بين يدَى ذلك سعداً فى ثمانية رهط من المهاجرين، فخرج حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز.

قال ابن هشام: ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا كان بعد حمزة . ثم رجع ولم يلق كيداً .

هكذا ذكره ابن إسحاق مختصراً وقد تقدم ذكر الواقدى لهذه البعوث الثلاثة ، أعنى بعث حمزة فى رمضان ، وبعث عُبيدة فى شوال ، وبعث سعد فى ذى القعدة كلما فى السنة الأولى .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنى عبد المتعال بن عبد الوهاب ، حدثنى يحيى بن سعيد ، وقال عبد الله بن الإمام أحمد: وحدثنى سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى ، حدثنا أبى ، حدثنا الحجالد ، عن زياد بن علاقة ، عن سعد بن أبى وقاص ، قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة فقالوا : إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق حتى

<sup>(</sup>١) الشوح : مايرعي من النعم .

نأتيك وقومنا ، فأوثق لهم ، فأسكموا . قال : فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب ولا نكون مائة ، وأمرنا أن نغير على حى من بنى كنانة إلى جنب جهينة ، فأغرنا عليهم وكانواكثيراً فلجأنا إلى جهينة فهنعونا وقالوا : لم تقاتلون في الشهر الحرام ؟ فقال بعضنا لبعض : ما ترون ؟ فقال بعضنا : نأتى نبي الله فنخبره . وقال قوم : لا بل نقيم هاهنا . وقلت أنا في أناس معى : لا بل نأنى عير قريش فنقتطعها . وكان الغيء إذ ذاك مَن أخذ شيئا فهو له .

فانطلقنا إلى المير وانطلق أصحابنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه الخبر فقام غضبان محمر الوجه، فقدال: « أَذَهَبْتُم من عندى جميعاً ورجعتم متفرقين! إنمها أهلك من كان قبلكم الفرقة ، لأبعثن عليكم رجدلاً ليس بخبركم أَصْبَرَكم على الجوع والعطش ».

فبعث علينا عبدَ الله بن جحش الأُسَدى ، فكان أولَ أمير في الإسلام .

وقد رواه البيهق في الدلائل من حديث يحيى بن أبي زائدة ، عن مُحاَلد به محوه . وزاد بعد قولهم لأصحابه : لمَ تقاتلون في الشهر الحرام مَنْ أخرَجنا من البلد الحرام .

ثم رواه من حديث أبى أسامة ، عن نُجَالد ، عن زياد بن علاقة ، عن قُطْبة بن مالك ، عن سعد بن أبى وقاص ، فذكر نحوه فأدخل بين سعد وزياد قطبة بن مالك وهذا أنسَبُ . والله أعلم .

وهذا الحديث يقتضى أن أولَ السرايا عبدُ الله بن جعش الأسدى ، وهو خلاف ماذكره ابن إسحاق أن أول الرايات عُقدت لعبيدة بن الحارث بن المطلب ، وللواقدى حيث زعم أن أول الرايات عُقدت لحمزة بن عبد المطلب . والله أعلم .

# باب سَرِية عبد الله بن جحش التي كان سببها (۱) لغزوة بدر العظمى، وذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير

قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدى فى رجب مَقْفَلَه من بدر الأولى ، وبعث معه ثمانية رَهْط من المهاجرين ، ليس فيهم من الأنصار أحد ، وهم: أبو حديفة بن عتبة ، وعُكَّاشة بن محْصَن بن حُرْثان حليف بنى أسد بن خزيمة ، وعُتبة بن غَزْوان حليف بنى نوفل ، وسعد بن أبى وقاص الزهرى ، وعامر بن ربيعة الوائلى حليف بنى عَدى ، وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عَرِين بن ثعلبة بن يربوع التميمى حليف بنى عدى أيضا ، وخالد بن البُكرير أحد بنى سعد بن ليث حليف بنى عدى أيضا ، وخالد بن البُكرير أحد بنى سعد بن ليث حليف بنى عدى أيضا ، و فالد بن البُكرير أحد بنى معد بن ليث حليف بنى عدى أيضا ، و خالد بن البُكرير أحد بنى معد بن ليث حليف بنى عدى أيضا ، و خالد بن البُكرير أحد بنى معد بن ليث حليف بنى عدى أيضا ، وسهل بن بيضاء الفيهرى ، فهؤلاء سبعة ثامنهم أميرهم عبد الله بن جحش رضى الله عنه .

وقال يونس عن ابن إسحاق : كانوا ثمانية وأميرهم التاسع . فالله أعلم .

قال ابن إسحاق: وكتب له كتابا، وأمره أن لاينظر فيه حتى يسير يومين، ثم ينظر فيه فيمضى لما أمره به، ولا يَسْتـكره من أصحابه أحداً.

فلما سار بهم يومين فتح الكتاب فإذ فيه: «إذا نظرتَ في كتابى فامْض حتى تنزل نَخْلة بين مَكة والطائف فتَرْصُد بها قريشاً وتَعْلم لنا من أخبارهم ». فلما نظر في الكتاب قال: سمعاً وطاعة. وأخبر أصحابه بما في الكتاب. وقال: قد بهاني أن أستكره أحداً منكم، فمن كان منهكم يريد الشهادة ويَرْ غَب فيها فلينطلق، ومَن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) كذا ، ولعلما : التي كانت سبها .

فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف منهم أحد ، وسلك على الحجاز حتى إذاكان بمعدن فوق الفُرع يقال له بحران ، أضلَّ سعدُ بن أبى وقاص وعُتبة بن غَزْ وان بعيراً لهما كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه ، ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة .

فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأشْرَف لهم عُكاشة بن مِحْصَن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا، وقال عمار: لا بأس عليكم منهم.

وتشاور الصحابة فيهم ، وذلك فى آخر يوم من رجب فقالوا : والله ائن تركتموهم هـذه الليلة ليدخُلُنَّ الحرم فليمتنعُنَّ به منكم ، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم فى الشهر الحرام . فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم .

ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل مَن قدروا عليه منهم وأَخْذ ما معهم، فرمى واقدُ بن عبد الله التميمى عمرو بن الحضرمى بسهم فقتله ، واستأسر عثمانُ بن عبد الله والحكم بن كيْسان ، وأفلت القومَ نوفلُ بن عبد الله فأمجزهم .

وأقبل عبدُ الله بن جحش وأصحابه بالعِير والأسيرين ، حتى قدموا على رسول الله صلى الله على الله صلى الله على الله

وقد ذكر بعضُ آل عبد الله بن جعش أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما غنمنا الخمس. فعزله وقسم الباقى بين أصحابه ، وذلك قبل أن يَنْزَلَ الْمُحْمَى .

قال : ولمما نزل الخمس نزل كما قسمه عبد الله بن جحش . كما قاله ابن إسحاق .

<sup>(</sup>١) من ابن هشام (٢) قال ابن هشام : واسم الصدف : عمرو بن مالك .

فلما قدمو على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما أمرتكم بقتالٍ في الشهر الحرام » فوقف العير والأسيرين ، وأبي أن يأخذ من ذلك شيئا .

فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أُسْقِط (۱) فى أيدى القوم ، وظنوا أنهم قد هلكوا ، وقالت قريش : قد استحلَّ قد هلكوا ، وقالت قريش : قد استحلَّ محمد وأصحابُه الشهرَ الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسَروا فيه الرجال .

فقال من يردُّ عليهم من المسلمين ممن كان بمكة : إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان .

وقالت يهود: تُفائل بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرو بن الحضرمى قتله واقد بن عبد الله . عمرو : عمرت الحربُ ، والحضرمى : حَضرت الحرب . وواقد ابن عبد الله : وُقدِت الحرب . فجمل الله ذلك عليهم لا لهم .

فلما أكثر الناسُ فى ذلك أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: « يسألونك عن الشهر الحرام قِتالٍ فيه ، قُلْ : قِتالٌ فيه كبيرٌ ، وصَدُّ عن سبيلِ الله وكُفْرْ به ، والمسجِدِ الحرام وإخراجُ أهلِهِ منهُ أكبرُ عند الله ، والفِتْنَةُ أكبرُ من القتلِ ، ولا يزالونَ يقاتلونكم حتى يردُّوكم عن دِينِكم إن استطاعوا (٢) » .

أى إن كنتم قَتلتم فى الشهر الحرام ، فقد صدَّوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام ، وإخراجُكم منه وأنتم أهله أكبرُ عند الله مِن قَتْل من قتلتم منهم ، والفتنة أكبر من القتل . أى قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى يردُّوه إلى الكفر بعد إيمانه ، فذلك أكبر عند الله من القتل ، ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تأبين ولا نازعين ، ولهذا قال الله تعالى : « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردُّوكم عن دينكم إن استطاعوا » الآية .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) ابن هشام: سقط. (٢) سورة البقرة ٢١٧.

قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآنُ بهذا الأمر وفرَّج الله عن المسامين ما كانوا فيسه من الشَّفَق، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العيرَ والأسيرين، وبعثت قريش فى فداء عثمان والحرَّم بن كَيْسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لانَفْديكموها حتى يَقْدَم صاحبانا »، يعنى سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان « فإ نا تخشا كم عليهما. فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم».

فقدم سعد وعتبة ، فأفداهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم . فأما الحسكم بن كَيْسان فأسلم فحسُن إسلامه، وأقام عندرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تُقتل يوم بئر معونة شهيداً ، وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بهاكافراً .

قال ابن إسحاق : فلما تجلَّى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا فى الأجر ، فقالوا : يارسول الله أنطمع أن تسكون لنا غَزاة في فيها أجر المجاهدين ؟ فأنزل الله فيهم : « إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يَر جون رحمة الله والله غفور رحيم » (١) فوضعهم (٢) الله من ذلك على أعظم الرجاء .

قال ابن إسحـــاق : والحـــديثُ في ذلك عن الزهرى ويزيد بن رُومان ،عن عروة ابن الزبير .

وهكذا ذكر موسى بن عقبة فى مغازيه ، عن الزهرى ، وكذا روى شعيب عن الزهرى ، عن عروة ، نحواً من هذا وفيه : وكان ابن الحضرى أول قتيل قُتُل بين المسلمين والمشركين .

وقال عبد الملك بن هشام : هو أول قتيل قتله المسلمون، وهـذه أول غنيمة غنمهــا

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ۲۱۸ . (۲) الأصل : فوصفهم . وما أثبته عن ابن هشام . (۲۵ ـ السرة ۲)

المسلمون ، وعثمان والحكم بن كيسان أول من أسره المسلمون .

\* \* \*

قلت : وقد تقدم فيما رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبى وقاص أنه قال : فكان عبد الله بن جحش أول أمير في الإسلام .

وقد ذكرنا في التفسير لما أورده ابن إسحاق شواهد مُسْنَدة .

فمن ذلك مارواه الحافظ أبو محمد بن أبى حاتم ، حدثنا أبى ، حدثنا محمد بن أبى بكر المُقدِّمى ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، حدثنى الحضرمى ، عن أبى السُّوار ، عن جُندب بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة ابن الجراح ، أو عبيدة بن الحارث ، فلما ذهب بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ، فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا ، وأمر، ألَّا يقرأه حتى يبلغ مكان كذا وكذار وقال : « لا تُتكرهن أحداً على المسير معك من أصحابك » .

فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله. فحـبَّرهم الحبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع منهم رجلان وبقى بقيتهم، فلقوا ابنَ الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادي، فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام! فأنزل الله: « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قُلْ قتالُ فيه كبيرٌ » الآية.

وقال اسماعيل بن عبد الرحمن السُّدى الكبير في تفسيره ، عن أبي مالك ، عن أبي صالح ، عن ابن عبداس ، وعن مُرة ، عن ابن مسعود ، عن جماعة من الصحابة « يسألونك عن الشهر الحرام قتدال فيه قتال فيه كبير » وذلك أن رسول الله صلى عليه وسلم بعث سَرِية وكانوا سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش ، وفيهم : عمار بن ياسر ، وأبو حذيفة بن عتبة ، وسعد بن أبي وقاص ، وعتبة بن غَزْ وان ، وسهل بن بيضاء

وعامر بن فُهيرة ، وواقد بن عبد الله الير بوعى حليف لعمر بن الخطاب .

وكتب لابن جحش كتاباً وأمره ألاَّ يقرأه حتى ينزل بطن مَلَلٍ ، فلما نزل بطن مَلَلٍ ، فلما نزل بطن مَلَلٍ فلما نزل بطن مَلَلٍ فتـح الكتاب ، فإذا فيه : أنْ سِرْ حتى تنزل بطنَ نخلة . فقال لأصحابه : من كان يريد الموت فليَمْض وليوصِ ، فإننى مدص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فسار ، وتخلف عنه سعد وعتبة أضلاً راحلة لهما فأقاما يطلبانها ، وسار هو وأصحابه حتى نزل بطرف نخلة ، فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عمان وعبد الله ابن المغيرة .

فذكر قتل واقد لعمرو بن الحضرمى ، ورجعو بالغنيمة والأسيرين ، فكانت أول غنيمة غنمها المسلمون . وقال المشركون : إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله ، وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب . وقال المسلمون : إنما قتلناه في جمادي .

قال الشُّدى : وكان قَتْلهم له في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى الآخرة .

\* \* \*

قلت : لعل جمــادى كان ناقصا فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلاثين ، وقد كان الهلال رؤِّى تلك الليلة . فالله أعلم .

وهكذا روى العَوْفى ،عن ابن عباس ، أن ذلك كان فى آخر ليلة من جمادى، وكانت أول ليلة من رجب ولم يشعروا .

وكذا تقدم في حديث جندب الذي رواه ابن أبي حاتم .

وقد تقدم فى سياق ابن إسحاق أن ذلك كان آخر ليلة من رجب ، وخافوا إن لم يتداركوا هذه الغنيمة وينتهزوا هذه الفرصة دخل أولئك فى الحرَّم فيتعذر عليهم ذلك ، فأقدموا عليهم عالمين بذلك . وكذا قال الزهري عن عروة . رواه البيهقي. فالله أعلم أي ذلك كان .

قال الزهرى عن عروة : فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَفَل ابن الحَضْرمى وحرام الشهر الحرام كما كان يحرمه ، حتى أنزل الله براءة . رواه البيمقي .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق فى غزوة عبد الله بن جعش ، جوابا للمشركين فيما قالوا من إحلال الشهر الحرام . قال ابن هشام : هى لعبد الله بن جعش : تعدُّون قتلًا فى الحرام عظيمة وأعظمُ منه لو يرى الرُّشدَ راشدُ صُدودكمُ عمّاً يقولُ محمد وكُفرْ به والله راء وشاهد وإخراجكم مِن مسجد الله أهله لئلا يُرَى لله فى البيت ساجد في فإنّا وإنْ عيّر تمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد فإنّا من ابن الحضرمى رماحنا بنخلة لمّا أوقد الحرب واقد ما قيدًا من ابن الحضرمى رماحنا بنخلة لمّا أوقد الحرب واقد أ

# فَصْلُ اللهِ

دماً وابنُ عبــد الله عثمان بيننـــا

ينــازعه غلُّ من القيــد عاندُ ا

فى تحويل القبلة في سنة ثنتين من الهجرة قبل وقعة بدر

وقال بعضهم: كان ذلك فى رجب من سنة ثنتين . وبه قال قتادة وزيد بن أسلم وهو رواية عن محمد بن إسحاق .

وقد روى أحمد عن ابن عباس مايدل على ذلك، وهو ظاهر حديث البراء بن عازب كا سيأتى . والله أعلم . وقيل في شعبان منها .

قال ابن إسحاق بعد غزوة عبد الله بن جحش : ويقال صرفت القِبلة فى شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة .

وحكى هذا القول ابن جرير من طريق السدى، فسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة .

قال الجمهور الأعظم : إنما صرفت فى النصف من شعبان، على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة .

ثم حكى عن محمد بن سعد، عن الواقدى ، أنها حولت يوم الثلاثاء النصف من شعبان ، وفي هذا التحديد نظر . والله أعلم .

وقد تكلمنا على ذلك مستقصى فى التفسير عند قوله تعالى: «قد نرى تقلّب وجهك فى السجد الحرام ، وحيثُ وجهك فى السجد الحرام ، وحيثُ ما كنتم فولُّوا وجوهكم شَطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحقُّ من ربهم وما الله بغافل عما يعلمون ». وما قبلها وما بعدها، من اعتراض سفها اليهود والمنافقين والجهلة الطغام على ذلك ، لأنه أول كَسْخ وقع فى الإسلام .

هذا وقد أحال الله قبل ذلك في سياق القرآن تقرير جوازالنسخ عند قوله « ماننسخ من آية أو 'ننسِها ، نأت بخير منها أو مِثْلِها ألم تَعْلم أنّ الله على كل شيء قدير » .

وقد قال البخارى: حدثنا أبو نُعَيم ، سمع زهيراً ، عن أبى إسحاق ، عن البراء ، أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً ، أو سبعة عشر شهراً ، وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت ، وأنه صلى أول صلاة صلاها إلى الكعبة العصر ، وصلى معه قوم ، فحرج رجل ممن كان معه فمر على أهل مسجد وهم را كعون فقال : أشهد بالله لقد صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم قبل مكة . فداروا كما هم قبل البيت . وكان الذى مات على القبلة قبل أن تحول رجال تُقلوا ، لم نَدْرِما نقول فيهم ، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرموف وصم مرحم " »

رواه مسلم من وجه آخر .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زُرْعة ، حدثنا الحسن بن عطية ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن البراء ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلّى نحو بيت المقدس ستة عشر ، أو سبعة عشر شهراً ، وكان يحب أن يوجّه نحو الكعبة ، فأنزل الله : « قد نرى تقلُّبَ وجهك فى السماء فلنولينك قِبْلةً ترضاها، فول وجهك شَطْرَ المسجد الحرام » . قال : فوجه نحو الكعبة .

قال السفهاء من الناس ، وهم اليهود : ما ولاَّ هم عن قِبْلتهم التي كانوا عليها ؟ فأنزل الله : « قُلْ لله المُشرقُ والمَغْر بُ يَهْدى من يشاء إلى صراطٍ مستقيم »

\* \* \*

وحاصل الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه ، كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنه ، فلما هاجر إلى المدينة لم يُمْكنه أن يجمع بينهما ، فصلًى إلى بيت المقدس أول مَقْدمه المدينة واستدبر الكعبة ستة عشر شهراً ، أو سبعة عشر شهراً ، وهذا يقتضى أن يكون ذلك إلى رجب من السنة الثانية . والله أعلم .

و كان عليه السلام يحب أن يصْرف قبلته نحو الكعبة ، قِبْلة إبراهيم ، وكان يكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عز وجل ، فكان مما يرفع يديه وطرفه إلى السهاء سائلا ذلك فأنزل الله عز وجل : « قد نرى تقلُّب وجهك فى السماء ، فلَنولِينك قبلةً ترضاها فولٌّ وجهك شطر المسجد الحرام » الآية .

فلما نزل الأمر بتحويل القبلة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وأعْلمَهم بذلك ، كما رواه النسائى عن أبى سعيد بن المعلّى ، وأن ذلك كان وقت الظهر .

وقال بعض الناس : نزل تحويلُها بين الصلاتين . قاله مجاهد وغيره .

ويؤيد ذلك ماثبت في الصحيحين عن البراء ، أن أولَ صلاة صلاها عليه السلام إلى الكعبة بالمدينة العصر .

والعجبُ أن أهلَ قُبَاء لم يَبْلغهم خبرُ ذلك إلى صلاة الصبح من اليوم الثانى ، كما ثبت فى الصحيحين ، عن ابن عمر ، قال : بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستَقْبِلوها . وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة .

وفى صحيح مسلم عن أنس بن مالك نحو ذلك .

\* \* \*

والمقصود أنه لما نزل تحويل القبلة إلى الكعبة ، ونَسخ به الله تعالى حُكُم الصلاة إلى بيت المقدس ، طعن طاعنون من السفهاء والجهلة والأغبياء، قالوا : ماولاً هم عن قِبْلتهم التي كانوا عليها ؟

هذا والكفرة من أهل الكتاب يعلمون أن ذلك من الله ، لما يجدونه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم فى كتبهم ، من أن المدينة مُهاجَرِه ، وأنه سُيؤهر بالاستقبال إلى الكعبة كما قال: «و إنَّ الذين أو توا الكتابَ ليَعْلمُون أنه الحقُّ مِنْ رَبِّهم » الآية .

وقد أجابهم الله تعالى مع هـذا كله عن سؤالهم ، ونعتهم فقال : « سيقول ُ الشّفهاء من الناس ما ولاَّهم عن قِبْلتهم التي كانوا عليها . قل : لله المشرق ُ والمغرب يهدى مَن يشاء إلى صراط مستقيم » أى هو المالك المتصرف، الحاكم الذى لامعقب لحكمه ، الذى يفعل مايشاء فى خَلْقه ، ويحكم مايريد فى شرعه ، وهو الذى يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ، ويضل من يشاء عن الطريق القويم ، وله فى ذلك الحكمة التي يجب لها الرضا والتسليم .

ثم قال تعالى : « وكذلك جَعلنا كم أمةً وسَطا » أى خياراً « لتـكونوا شهداءً على الناس ويكون الرسول عليـكم شهيداً » أى وكما اخترنا لـكم أفضل الجهات في صلاتكم وهدينا كم إلى قبلة أبيكم إبراهيم والد الأنبياء، بعد التي كان يصلى بها موسى قمن قبله من المرسلين ، كذلك جعلنا كم خيار الأمم وخلاصة العالم وأشرف الطوائف وأكرم التالد والطارف ، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس لإجماعهم عليكم وإشارتهم يومئذ بالفضيلة إليكم .

كا ثبت فى صحيح البخارى ، عن أبى سعيد مرفوعاً ،من استشهاد نوح بهذه الأمة يوم القيامة ، وإذا استشهد بهم نوح مع تقد مُ زمانه فَن بعده بطريق الأولى والأُخْرَى.

ثم قال تعالى مبيناحكمته فى حلول نقمته بمن شكّ وارتاب بهذه الواقعة ، وحلول نعمته على مَن صَدَّق وتابع هذه الكائنة ، فقال : « وما جَعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يَدَّبع الرسول من ينقلب على عقبيه .

« وإن كانت لكبيرة » أى وإن كانت هذه الكائنة لَعظيمة المَوْقع كبيرة المحل شديدة الأمر ، إلا على الذى هدَى الله ، أى فهم مؤمنون بها مصدِّقون لها ، لا يشكُّون ولا يرتابون ، بل يَرْضون ويؤمنون ويعملون ، لأنهم عبيد للحاكم العظيم، القادر المقتدر الحليم الخبير ، اللطيف العليم

وقوله: « وماكان الله ليضيع إيمانكم » أى بِشرعته استقبالَ بيت المقدس والصلاة إليه: « إن الله بالناس لرءوف رحيم » .

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً يطول استقصاؤها، وذلك مبسوط في التفسير، وسنريد ذلك بياناً في كتابنا « الأحكام الكبير ».

وقد روى الإمام أحمد، حدثنا على بن عاصم ، حدثنا حُصَين بن عبد الرحمن ، عن عمر و بن قيس ، عن محمد بن الأشعث ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله وسلم، يعنى فى أهل الكتاب : « إنهم لم يحسدونا على شيء كما يحسدونا على يوم الجمعة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها ، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا ، وعلى قولنا خلف الإمام آمين ».

# فصـــــل فی فریضة شهر رمضان سنة ثنتین ، قبل وقعــة بدر

قال ابن جریر: وفی هذه السنة فرض صیام شهر رمضان. وقد قیل: إنه فرض فی شعبان منها، ثم حکی أن رسول الله صلی الله علیه وسلم حین قدم المدینة وجد الیهود یصومون یوم عاشوراء، فسألهم عنه فقالوا: هذا یوم نجتی الله فیه موسی. فقال: «نحن أحق محوسی منكم » فصامه وأمر الناس بصیامه.

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن ابن عباس .

وقد قال الله تعالى: « يا أيها الذين آ مَنوا كُتب عليه الصيام كا كُتب على الذين مِن قَبْله مَ لَعله مَ مريضا أو على سَفَر فعدَّة مِن قَبْله مَ مريضا أو على سَفَر فعدَّة مِن أيام أُخَر ، وعلى الذين يُطيقونه فِدْية طعام مسكين ، فمن تطوَّع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لهم إن كنتم تعلمون ، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدًى للناس وبينات من الهدى والفُر قان ، فمن شهد منكم الشهر فليصَّمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخَر (١) » الآية .

وقد تكلمنا على ذلك في التفسير بما فيه كفاية ، من إيراد الأحاديث المتعلقة بذلك

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٣ ٥٠١٠٠

والآثار المروية في ذلك والأحكام المستفادة منه . ولله الحمد .

\* \* \*

وقد قال الإمام أحمد . حدثنا أبو النَّضُر ، حدثنا المسعودى ، حدثنا عمرو بن مُرَّة ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن معاذ بن جبل ، قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال ، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال . فذكر أحوال الصلاة . قال : وأما أحوال الصيام : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، وصام عاشوراء .

ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنول: « يَالَيها الذين آمنوا كُتب عليه الصيامُ كَا كُتب على الذين مِن قبلهم » إلى قوله: « وعلى الذين يُطيقونه فِدْيةُ طعامُ ميسكين » فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأُجْزَأ ذلك عنه ، ثم إن الله أنول الآية الأخرى: « شهر رمضان الذي أنول فيه القرآن » إلى قوله: « فمن شهد منهم الشهر فليصُمْه » فأثبت صيامه على المقيم الصحيح ورخَّص فيه المريض والمسافر ، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. فهذان حولان.

قال: وكانوا يأكلون ويشربون وبأتون النساء ما لم يناموا ، فإذا ناموا امتنعوا . ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له صرْمة كان يعمل صائما حتى أمسى ، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأ كل ولم يشرب حتى أصبح ، فأصبح صائما ، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جهد جهداً شديداً فقال : « ما لى أراك قد جَهد ت جَهداً شديداً ؟» فأخبره قال : وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فأنزل الله: « أحِل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ، هن لباس لكم » إلى قوله « ثم أتموا الصيام إلى الليل (١) »

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٧.

ورواه أبو داود فی سننه والحاكم فی مستدركه ، من حدیث المسعودی نحوه .

وفی الصحیحین من حدیث الزهری عن عروة ، عن عائشة أنها قالت : كان
عاشوراء يُصام ، فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر . وللبخاری عن ابن
عمر واین مسعود مثله .

ولتحرير هذا موضع آخر من التفسير ومن الأحكام الكبير . وبالله المستعان .

\*\* \*

قال ابن جرير : وفي هذه السنة أمر الناس بزكاة الفطر ، وقد قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل الفطر بيوم أو يومين ، وأمرهم بذلك .

قال: وفيها صلّى النبى صلى الله عليه وسلم صلاة العيد وخرج بالناس إلى المصلى، فكان أول صلاة عيد صلاّها، وخرجوا بين يديه بالحر بة، وكانت للزبير وهبها له النجاشى، فكانت تُحُمَـل بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأعياد.

قلت: وفى هـذه السنة فيما ذكره غير واحد من المتأخرين فُرضت الزكاة ذات النُّصب (١): كما سيأتى تفصيل ذلك كله بمد وقعة بدر. إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

<sup>(</sup>١) أى زكاة المال .

# بيني المُنافِع لَا يَعِينَ

## غزوة بدر العظمى ، يوم الفرقان يوم التقي الجمعان

قال الله تعالى: « ولقد نصركم الله ببدرٍ وأنتم أذلّة فانقوا الله لعلكم تشكرون (١) ». وقال الله تعالى « كَمَا أَخرجَك ربّك مِن ْ بيتك بالحقّ ، وإنّ فريقاً من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعد ما تبيّن، كأنما يُساقون إلى الموت وهم يَنظرون. وإذ يَعدُ كم الله إحدى الطائفتين أنها لَـكُم ، وتودُّون أن غيرَ ذات الشَّوكة تكون لسكم ، ويريد الله أن يُحقَّ الحقَّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليُحقَّ الحقَّ ويُبطل الباطل ولوكره المجرمون » وما بعدها إلى تمام القصة من سورة الأنفال.

وقد تـكلمنا عليها هنالك . وسنورد هاهنا في كل موضع ما يناسبه .

قال ابن إسحاق رحمه الله بعد ذكره سَرية عبد الله بن جحش : ثم إن رسول الله صلى الله عليــه وسلم سمع بأبى سفيان صخر بن حرب مقبلا من الشام فى عير لقريش عظيمة فيها أموال وتجارة ، وفيها ثلاثون رجلا ، أو أربعون ، منهم تَخْرِمَة بن نوفل وعمرو بن العاص .

قال موسى بن عقبة : عن الزهرى ، كان ذلك بعد مقتل ابن الحصر مى بشهرين . قال : وكان فى العِير ألفُ بعير تحمل أموال قريش بأَسْرها إلا حُو يطب بن عبد العُزَّى ، فلهذا تخلَّف عن بدر .

قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن مسلم بن شهاب ، وعاصم بن عمر بن قتادة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٢٣.

وعبد الله بن أبى بكر ، ويزيد بن رُومان ، عن عروة بن الزبير ، وغيرهم من علمائنا، عن ابن عباس ، كلُّ قد حدثنى بعض الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقتُ من حديث بَدْر قالوا : لمّا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم وقال : « هذه عير ُ قريش فيها أموالهم ، فاخرجوا إليها لعل الله يُنفُلُكموها» .

فانتدب الناسُ فحف بعضهم وتَقُلُ بعض ، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يَلْقي حربا ، وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسس (١) من لقي من الركبان تخوُّفاً على أمر (٢) الناس ، حتى أصاب خبراً من بعض الركبان : أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك. فحذر عندذلك ، فاستأجر ضَمْضَم بن عمرو الغِفارى ، فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتى قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في أصحابه ، فرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة .

قال ابن إسحاق: فحد ثنى من لا أتهم، عن عكرمة، عن ابن عباس ويزيد بن رُومان عن عروة بن الزبير. قالا: وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم صَمْضَم إلى مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها، فبعث إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخى والله لقد رأيت الليلة رؤيا أَفْظَعَتْنَى وتخوَّفت أن يدخل على قومك منها شر " ومصيبة، فاكتم على ما أحدِّثك. قال لها: وما رأيت ؟

قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأَبْطَح ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا آل غُدَر لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها: ألا أنفروا يا آل غُدَر لمصارعكم في ثلاث. ثم مثل به بعيره على رأس أبى قبيس، فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوى، حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، فل بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة.

<sup>(+)</sup> ابن هشام : يتحسس . (٢) ح : على أموال الناس .

قال العباس: والله إن هذه لرؤيا ، وأنت فا كتميها لا تذكريها لأحد.

ثم خرج العباس فلقى الوليد بن عتبة ، وكان له صَديقًا ، فذكرها له واستكُنتُمه إياها ، فذكرها الوليد لابنه عتبة ، ففشا الحديثُ حتى تحد ثت به قريش .

قال العباس : فغدوت لأطوف بالبيت ، وأبو جهل ابن هشام في رهط من قريش قعود بتحدثون برؤيا عاتكة ، فلما رآنى أبو جهل قال : ياأبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا . فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم ، فقال أبو جهل : يا بنى عبد المطلب ، متى حد ثت فيه هذه النّبية ؟ قال : قلت : وما ذاك ؟ قال : تلك الرؤيا التى رأت عاتكة . قال : قلت : وما رأت ؟ قال : يابنى عبد المطلب ، أما رضيتم أن يتنبّأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم ؟ قد زعت عاتكة في رؤياها أنه قال : انفروا في ثكرث . فسنتربّص بكم هذه الثلاث ، فإن يك حقا ماتقول فسيكون ، وإن تَمْض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتاباً أنكم أكذب أهل بيت في العرب .

قال العباس: فوالله ماكان منى إليه كبيرٌ شيء ، إلا أنى جَحدُتُ ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئاً .

قال: ثم تفرقنا ، فلما أمسيت لم تبق امرأة من بنى عبد المطلب إلا أتتنى فقالت: أقرر رُتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع فى رجالكم ، ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ، ثم لم يكن عندك غيرة لشيء مما سمعت ؟ قال : قلت : قد والله فعلت ، ما كان متى إليه من كبيرٍ ، وأيم الله لأتعرضن له ، فإذا عاد لا كُفيكنة .

قال: فغدوت فى اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مُغْضَب ، أرى أنى قد فا تنى منه أمر أحبُ أن أدركه منه .

قال: فدخلت المسجدَ فرأيته، فو الله إنى لأمشى نحوه أتمرَّضُه لِيمود لِبعض ماقال فأقع به، وكان رجلا خفيفا حديد الوجه، حديد اللسان حديد النظر، قال:

إذ خرج نحو باب المسجد يشتد، قال: قلت في نفسى: ماله لعنه الله ؟ أكل مدا فَرَقُ منى أن أَشاتِمه ؟! وإذا هو قد سمع مالم أسمع ؛ صوت ضَمْضَم بن عمرو الغفارى وهو يصرخ ببطن الوادى واقفا على بعيره ، قد جدع بعيره وحوال رَحْلَه وشق قيصه وهو يقول : يامعشر قريش اللطيمة اللطيمة ، أموالكم مع أبى سفيان قد عَرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها ، الغوث الغوث .

قال: فشفلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر.

فتجهز الناسُ سراعاً وقالواً: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كمير ابن الحضرمي؟! [كلاّ ](١) والله ليعلمُن عير ذلك.

وذكر موسى بن عُقبة رؤيا عاتـكة كنحو من سياق ابن إسحاق .

قال: فلما جاء ضَمْضَمُ بن عمرو على تلك الصفة، خافوا من رؤيا عاتـكة فخرجوا على الصَّعب والذلول.

قال ابن إسحاق: فكانوا بين رجلين: إما خارج وإما باعث مكانَه رَجلا، وأوعَبَتْ قريشُ فلم يتخلف من أشرافها أحد، إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب بعث مكانه العاصى بن هشام بن المغيرة، استأجره بأربعة آلاف درهم كانت له عليه قد أفلس بها.

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثنى ابن أبى نَجِيح أن أمية بن حَلَف كان قد أُجْمَع القعود ، وكان شيخا جليلا جسيما ثقيلا ، فأتاه عُقبة بن أبى مُعيط ، وهو جالس في المسجد بين ظهر ابى قومه ، بمجْمَرة يحملها فيها نار وتَجْمَر ،حتى وضعها بين يديه ثم قال: ياأباعلى استَجْمَر فإنما أنت من النساء!

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

قال: قبحك الله ، وقبَّح ماجئت به . قال: ثم تجهز وخرج مع الناس . هكذا قال ابن إسحاق في هذه القصة .

وقد رواها البخارى (۱) على نحم آخر فقال : حدثنى أحمد بن عمان ، حدثنا شريح ابن مَسْلَمة ، حدثنا إبراهيم بن يوسف ، عن أبيه ، عن أبى إسحاق ، حدثنى عمرو بن ميمون ، أنه سمع عبد الله بن مسعود حدث عن سعد بن معاذ ، أنه كان صديقا لأمية بن خلف ، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد بن معاذ ، وكان سعد إذا مر بكمة نزل على أمية .

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد بن معاذ معتمراً فنزل على أمية بمكة ، قال سعد لأمية : انظر لى ساعة خَلْوَة لعلى أطوف بالبيت ، فخرج به قريبا من نصف النهار ، فلقيهما أبو جهل ، فقال : ياصفوان من هذا معك ؟ قال : هذا سعد . قال له أبو جهل : ألا أراك تطوف بمسكة آمنا وقد أويتم الصّباة وزعتم أنهم تنصرونهم وتعينونهم ، أما والله لولا أنك مع أبى صفوان مارجعت إلى أهلك سالمها .

فقال له سعد ، ورفع صوته عليه : أمَا والله لئن منعتنى هذا لأمنعنك ماهو أشدُّ عليك منه: طريقَك علىالمدينة .

فقال له أمية : لا ترفع صوتك ياسعد على أبى الحكم ، فإنه سيدُ أهل الوادى . قال سعد : دَعْنا عنك ياأمية ، فوالله لقد سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إنهم قاتلوك » قال : مكة ؟ قال : لا أدرى .

ففزع لذلك أمية فزعا شديداً

فلما رجع إلى أهله قال : ياأم صفوان ألم تركى ماقال لى سعد ؟ قالت : وما قال لك ؟ .

<sup>(</sup>١) في أول كتاب المغازي ،باب ذكر النبي صلىالة عليه وسلم من يقتل ببدر .

قال: زعم أن محمداً أخبرهم أنهم قاتليّ ، فقلت له: بمكة ؟ قال: لا أدرى . فقال أمية: والله لا أخرج من مكة .

فلما كان يوم بَدْر ، استنفر أبو جهل الناسَ ، فقال : أدركوا عِيركم . فكره أمية أن يخرج ، فأتاه أبو جهل فقال : ياأبا صفوان ، إنك متى يراك الناس قد تخلَّفت ، وأنت سيدُ أهل الوادى ، تخلَّفوا معك .

فلم يزل به أبو جهــل حتى قال : أما إذ غلَبْتنى (١) فوالله لأشترينَ أجــودَ بعير بمـكة .

ثم قال أمية : ياأم صفوان جَهِز يني . فقالت له : ياأبا صفوان ، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليَثْر بي ؟ قال : لا ، وما أريد أن أَجُوزَ معهم إلا قريبا .

فلما خرج أمية أخــ لا ينزل منزلا إلا عَقل بعيره ، فلم يزل كذلك حتى قتله الله ببــدر .

وقد رواه البخارى في موضع آخر (۲)، عن محمد بن إسحاق ، عن عبيدالله بن موسى، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق به نحوه .

تفرد به البخاري .

وقد رواه الإمام أحمد ، عن خلف بن الوليد ، وعن أبى سعيد ، كلاها عن إسرائيل وفي رواية إسرائيل قالت له امرأته : والله إن محمداً لا يَـكُذب .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسيرَ ذكروا ماكان (<sup>۳)</sup> بيُنهم وبين بني بكر بن عبد منساة بن كنانة من الحرب، فقالوا: إنا نخشي أن يأتونا

<sup>(</sup>١) الأصل : عبتني . وهو تحريف ، وما أثبته من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٢) في باب علامات النبوة . ﴿ ٣) الْأَصْلُ : مَا كَانُوا . وَمَا أَثْبَتُهُ عَنَ ابْنِ هَشَامُ

مِنْ خَلْفنا . وكانت الحرب التي كانت بين قريش وبين بني بكر في ابن ليحَفْص بن الأَخْيَف من بني عامر بن لُؤى ، قتله رجل من بني بكر ، بإشارة عامر بن يزيد بن عامر بن المُلوَّح ، ثم أخذ بثأره أخوه مِـكُرز بن حَفْص ، فقتل عامراً وخاض بسيفه في بطنه ، ثم جاء من الليل فعلقه بأستار الكعبة ، فخافوهم بسبب ذلك الذي وقع بينهم .

قال ابن إسحاق: فحدثنى يزيد بن رُومان ، عن عروة بن الزبير قال : لما أجمعت قريش المسير َ ذكرت الذي كان بينها وبين بنى بكر ، فكاد ذلك أن يَثْنيهم ، فتبدَّى لهم إبليس فى صورة سُرَاقة بن مالك بن جُمْشُم المُدْلجى ، وكان من أشراف بنى كنانة ، فقال : أنا لكم جار ٌ من أن تأتيكم كنانة من خَلْفكم بشى و تكرهونه فخرجوا سراعا .

قلت: وهذا معنی قوله تعالی: «ولا تکونواکالذین خَرجوا من دیاهم بَطَراً ورِئَاء النَّماس ویَصُدُّون عن سبیل الله والله بما یعملون محیط. وإذ زیَّن لهم الشیطان أعمالهم وقال: لا غالب لکم الیوم من الناس وإنی جار لکم. فلما تراءت الفئتان نَکُص علی عَقِبیه وقال: إنی بری؛ منکم إنّی أرّی مالا تَرَوْن إنی أخاف الله والله شدید العقاب (۱) ».

غرَّهم لعنه الله حتى ساروًا وسارمهم منزلة منزلةً ، ومعه جنوده وراياته ، كما قاله غير واحد منهم ، فأسلمهم لمصارعهم . فلما رأى الجدَّ والملائكة تنزل للنصر وعاين جبريل نكص على عقبيه وقال: إنى برىء منكم إنى أرى مالا ترون إنى أخاف الله .

وهذا كقوله نعالى: «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. فلما كَفر قال إلى برىء منك إلى أخاف الله رب العالمين » (٢٠):

وقد تمال الله تعالى : « وقُلْ جاء الحقُّ وزهق الباطلُ إن الباطلُ كان زَهُوقا<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٤٧ ، ٤٨ (٢) سورة الحشر ١٦ . (٣) سورة الإسراء ٨١ .

فإبليس لعنه الله لمَّا عاَين الملائكة يومئذ تنزل للنصر فرَّ ذاهباً ، فكان أولَ مَن هرب يومئذ ، بعد أنكان هو المشجِّع لهم المجير لهم ، كما غرَّهم ووعدهم ومَنَّاهم ، وما يَعدِهم الشيطانُ إِلا غرورا .

وقال يونس عن ابن إسحاق: خرجت قريش على الصَّعب والذَّلول في تسمائة وخمسين مقاتلا معهم مائنا فرس يقودونها ، ومعهم القِيّان يضربنَ بالدفوف ويغنين مهجاء المسلمين .

وذكر المطعمين لقريش يوماً يوماً .

وذكر الأموى: أن أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل ، نحر لهم عشراً ، ثم نحر لهم أمية بن خلف بعشفان تسعاً ، ونحر لهم سهيل بن عمرو بقديد عشراً ، ومالوا من قديد إلى مياه نحو البحر فظلوا (١) فيها وأقاموا بها يوماً . فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعا ، ثم أصبحوا بالجحفة فنحر لهم يومئذ عتبة بن ربيعة عشراً ، ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم أنبيه ومُنبه ابنا الحجاج عشرا ، ونحر لهم العباس بن عبد المطلب عشرا ، ونحر لهم على ماء بدر أبو البَخْترى عشرا ، ثم أكلوا من أزواده .

قال الأموى : حدثنا أبى ، حدثنا أبو بكر الهُدَلى ، قال : كان مع المشركين ستون فرساً وسمائة درع، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسان وستون درعاً .

هذا ماكان من أمر هؤلاء في تفيرهم من مكة ومسيرهم إلى بدر .

\* \* \*

وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن إسحاق: وخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضَتْ من شهر رمضان في أصحابه، واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس، وردَّ أبا لُبَابة من الرَّوحاء واستعمله على المدينة.

<sup>(</sup>١) في شرح المواهب: فضلوا فأقاموا يوما .

ودَفع اللواء إلى مُصْعَب بن عمير وكان أبيض ، وبين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان ، إحداها مع على بن أبي طالب يقال لها : العُقَاب ، والأخرى مع بعض الأنصار .

فال ابن هشام : كانت راية الأنصار مع سعد بن معاد .

وقال الأموى : كانت مع الحباب بن المنذر .

قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الساقة قيس بن أبى صَعْصَعة أَخَا بنى مازن بن النجار. وقال الأموى: وكان معهم فر سان ، على إحداها مُصعب ابن عمير ، وعلى الأخرى الزبير بن العوام ، ومن [الميمنة] سعد بن خيثمة ومن [الميسرة] المُقداد ابن الأسود.

وقد روى الإمام أحمد من حديث أبى إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن على ، قال : ما كان فينا فارس م يوم بدر غير المقداد .

وروى البيهتي من طريق ابن وهب ، عن أبى صخر ، عن أبى معاوية البَلْخي ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، أن عليا قال له : ما كان معنا إلا فرسان : فرس للزبير وفرس المقداد بن الأسود ، يعنى يوم بدر .

وقال الأموى : حدثنا أبى ، حدثنا إسماعيل بن أبى خالد ، عن التيمى قال : كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فارسان ، الزبير بن العوام على الميمنة ، والمقداد ابن الأسود على الميسرة .

قال ابن إسحاق : وكان معهم سبعون بعيراً يَعتقبونها ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ومَرْ ثَد بن أبى مَرْ ثَد يَعْتقبون بعيراً ، وكان حمزة وزيد بن حارثة وأبو كُنْبشة وأنسة [مَوْ لَيَا رسول الله صلى الله عليه وسلم ] (١) يعتقبون بعيراً .

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

كذا قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، عن حماد بن سلمة ، حدثنا عاصم بن بهداة ، عن زِرّ بن حُبيش ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنا يوم بدر كلُّ ثلاثة على بعير ، كان أبو لُبابة وعلى زميلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم . قال : فكانت عُقبة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم . قال : فكانت عُقبة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالا : نحن بمشى عنك . فقال : « ما أنتا بأقوى منى ، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما » .

وقد رواه النسائي ، عن الفَلاّس ، عن ابن مهدى ، عن حماد بن سلمة به .

قلت : ولعل هذا كان قبل أن يَردَّ أبا لبابة من الرَّوحاء،ثم كان زميلاه على ومَرْثَدَ بدل أبى لبابة . والله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن زُرارة بن أب أوْ فَى ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تُقطع من أعناق الإبل يوم بدر .

وهـ ذا على شرط الصحيحين . وإنما رواه النسائي ، عن أبى الأشعث ، عن خالد بن الحارث ، عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة به .

قال شيخنا الحافظ المِرِّى في الأطراف : وتابعه سعيدُ بن بشر عن قتادة . وقد رواه هشام عن قتادة، عن زُرَارة ، عن أبي هريرة . فالله أعلم .

وقال البخارى: حدثنا يحيى بن بُكر ، حدثنا الليث ، عن عُقَيل ، عن ابنشهاب، عن عبد الله بن كعب قال : سمعت كعب عن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب قال : سمعت كعب ابن مالك يقول : لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة غزاها إلا فى غزوة تبوك ، غير أنى تخلف عن غزوة بدر ، ولم يعاتب الله أحدا تخلف عنها ، إنما

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عيرَ قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد .

تفرَّد به

\* \* \*

قال ابن إسحاق: فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقَه من المدينة إلى مكة على نَقْب المدينة ، ثم على العقيق ، ثم على ذى الحليفة ، ثم على أولات الجُيش ، ثم مَرَّ على تُرْ بان ، ثم على مَلَل ، ثم على غَميس الحمام ، ثم على صُخَيرات الىمامة ، ثم على السيَّالة ، ثم على فَجِّ الرَّوحاء ، ثم على شُنوكة ، وهي الطريق المعتدلة .

حتى إذا كان بعرق الظّبية لتى رجلاً من الأعراب ، فسألوه عن النهاس فلم يجدوا عنده خبراً ، فقال له الناس : سلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : أوفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : نعم . فسلّم عليه ، ثم قال : لئن كنت رسول الله فأخبرى عما فى بطن ناقتى هـذه . قال له سلّمة بن سلامة بن وَقْش : لا تسأل رسول الله صلى الله على فأنا أخبرك عن ذلك ، نز وْت عليها فنى بطنها منك سَخْلة (١) . فقال رسول الله على فأنا أخبرك عن ذلك ، مَهْ أفحشت على الرجل . ثم أعرض عن سلمة .

و نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سَجْسَج، وهي بئر الروحاء، ثم ارتحل منها، حتى إذا كان منها بالمنصر ف ترك طريق مكة بيسار وسلك ذات اليمين على النازية، يريد بدرا، فسلك في ناحية منها حتى إذا جَزع واديا (٢) يقال له رُحْقان (٣) بين النازية وبين مضيق الصفراء، ثم على المضيق، ثم انصب منه، حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث

<sup>(</sup>١) السخلة : ولد الضأن أو الماعز ، واستعارها هنا لولد الناقة

<sup>(</sup>٢) جزع واديا: قطعه عرضا . (٣) الأصل : وحقان . وما أثبته عن ابن هشام .

بَسْبَسَ (١) بن عمرو الجَهَني عليف بني ساعدة وعدى َّ بن أبي الزَّغْباء حليف بني النجار إلى بدر ، يتجسسان الأخبار عن أبي سفيان صخر بن حرب وعيره .

وقال موسى بن عُقْبة : بعثهما قبل أن يخرج من المدينة ، فلما رجعا فأخبراه بخبر العير استنفر الناس إليها .

فإن كان ماذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق محفوظا فقـد بعثهما مرتين. والله أعلم.

قال ابن إسحاق رحمه الله: ثم ارتحل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقد قدمها ، فلما استقبل الصفراء ، وهي قرية بين جبلين ، سأل عن جبليها ما اسماهما (٢٠) ؟ فقالوا : يقال لأحدهما مُسْلح وللآخر مُخْرئ ، وسأل عن أهلهما فقيل : بنو النار ، وبنو حُراق، بطنان من غِفار . فكرههما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرور بينهما وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما ، فتركهما والصفراء بيسار ، وسلك ذات اليمين على واد يقال له ذَفِران ، في غيه ثم نزل .

\* \* \*

وأتاه الخبر عن قريش ومَسِيرهم ليمنعوا عيرهم. فاستشار الناسَ وأخبرهم عن قريش. فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسَن. ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن.

<sup>(</sup>۱) قال الزرقابى :ويقال له بسبسة ، كما وقع لجميع رواة مسلم وبعض روة أبى داود . والأصح ماذكره ابن إسحق. قال ابن الكلمي : إنه الذي أراده الشاعر بقوله :

أَقَمْ لهَــا صدورها يا بَسْبَسُ إِنَّ مطايا القـــومِ لا تُحسّسُ (٢) الأصل: ما أسماؤهما وما أثبته عن ابن هشام .

ثم قام المِقْدادُ بن عمرو فقال : يارسول الله امضِ لما أَراك الله ، فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربُّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ؛ فوالذى بعثَك بالحق لو سرت بنا إلى بَرْك الغِماد (١) لجالَدْنا معك من دونه حتى تبلغه .

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له .

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أشيروا على أيها الناس» وإنما يريد الأنصار، وذلك أمهم كانوا عدد الناس، وأمهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يارسول الله إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوق ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرة إلا ممن دَهمه بالمدينة من عدوة، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم.

فلما قال ذلك رسول الله على الله عليه وسلم ، قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك ريدنا يارسول الله ؟ قال: «أجل» قال: فقد آمنًا بك وصدَّقناك وشهدنا أنّ ماجئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السَّمْع والطاعة لك ، فامض يارسول الله إما أردت فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحرفخضته بلاسول الله إما أردت فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحرفخضة بخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً ، إنا لصُبُر في الحرب صُدُق عند اللقاء ، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك ، فسير على بركة الله .

قال : فَسُرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشَّطه ، ثم قال : « سِيروا

<sup>(</sup>۱) برك الغاد : قال الحازمي : موضع على خس ليال من مكة إلى جهة النين . وقال البكرى : هي أقاصي هجر . وقال الهمداني : هو في أقصى النين من شرح المواهب ٢١٢/١ .

وأبشروا ، فإن الله قد وعدنى إحــدى الطائفتين ، والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم » .

هكذا رواه ابن إسحاق رحمه الله . وله شواهد من وجوه كثيرة .

فمن ذلك مارواه البخارى فى صحيحه: حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسرائيل، عن نُحَارق، عن طارق بن شهاب، قال سمعت ابن مسعود يقول: شهدتُ من المقداد بن الأسود مشهداً لأنْ أكون صاحبَه أحبُّ إلى مما عُدل به، أتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين. فقال: لا نقول كما قال قومُ موسى لموسى: اذهب أنت وربُّك فقاتِلا إنا هاهنا قاعدون. ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك.

فرأيتُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أشرَق وجهه وسرَّه .

انفرد به البخارى دون مسلم ، فرواه فى مواضع من صحيحه من حديث مُخَارق به ، ورواه النسائى مر حديثه ، وعنده : وجاء المقدادُ بن الأسود يوم بدر على فرس . فذكره .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبيدة ، هو ابن ُحميد ، عن حميد الطويل ، عن أنس ، قال : استشار النبي صلى الله عليه وسلم تَخْرَجه إلى بدر ، فأشار عليه أبو بكر ، ثم استشارهم فأشار عليه عمر ، ثم استشارهم فقال بعضُ الأنصار : إياكم يريد رسولُ الله يامعشر الأنصار .

فقال بعض الأنصار: يارسول الله ، إذاً لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ، ولكن والذى بعثك بالحق لو ضربت أكبادَها إلى بَرْكُ الغِمَاد لاتبعناك .

وهذا إسناد ثلاثى صحيح على شرط الصحيح .

وقال أحمد أيضا : حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : شاور حين بلغه إقبال أبى سفيان ، قال : فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ، ثم تكلم عمر فأعرض عنه ، فقال سعد بن عبادة : إيانا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذى نفسى بيده لو أمرتنا أن تُخيضها البحار لأخضناها ، ولو أمرتنا أن تُخيضها أن نضرب أكبادها إلى بَرْك الغماد لفعلنا .

فندب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الناسَ .

قال: فانطَلَقُوا حتى نزلوا بدراً ، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبنى الحجاج فأخذوه ، وكان أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبى سفيان وأصحابه فيقول: مالى عالم بأبى سفيان ، ولكن هذا أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة و مية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه ، فإذا ضربوه . قال: نعم ، أنا أخبركم ، هذا أبو سفيان . فإذا تركوه فسألوه قال: مالى بأبى سفيان علم ، ولكن هذا أبو جهل وعُتبة وشيبة وأمية . فإذا قال هذا أيضاً ضربوه .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى ، فلما رأى ذلك انصرف فقال : والذى نفسى بيده إنكم لتضر بونه إذا صدَق وتتركونه إذا كذَبكم .

قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مَصْرع فلان، يضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا، فما أماط أحدُهم عن موضع بدرسول الله صلى الله عليه وسلم.

ورواه مسلم عن أبى بكر ، عن عَفَّان به نحوه .

وقد روى ابن أبى حاتم فى تفسيره وابن مَرْ دَويه ، واللفظ له ، من طريق عبد الله ابن كَهِيعة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن أسم ، عن أبى عمران ، أنه سمع أبا أيوب الأنصارى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة : « إنى أخبرت عن عير أبى سفيان أنها مُقبلة ، فهل لكم أن نخرج قِبَل هذه العير لعل الله يُغننها ها؟ »فقلنا: نعم.

فخرج وخرجنا ، فلما سرنا يوماً أو يومين قال لنا : « ماترون فى القوم ، فإنهم قد أخبروا بَمَخْرجكم ؟ » فقلنا : لا والله مالنا طاقة بقتال القوم ، ولكنا أردنا العير . ثم قال : « ما ترون فى قتال القوم ؟ » فقلنا مثل ذلك .

فقام المقداد بن عمرو [ فقال ] : إذاً لا نقول لك يارسول الله كما قال قوم موسى لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون .

قال: فتمنيّنا معشرَ الأنصار لو أنا قلنا مثـلَ ماقال المقـداد ، أَحبُّ إلينا من أن يكون لنا مال عظيم ، فأنزل الله عز وجل على رسوله: «كما أخرجك ربُّك مِنْ بَيْتك بالحقّ وإنّ فريقاً من المؤمنين لـكارهون » وذكر تمام الحديث .

ورى ابن مردويه أيضا ، من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص اللّيثي ، عن أبيه عن جده ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر ، حتى إذا كان بالرّوحاء خطب الناس فقال : «كيف ترون ؟ » فقال أبو بكر : يارسول الله بلغنا أنهم بكذا وكذا . قال : ثم خطب الناس فقال : «كيف ترون ؟ » فقال عمر مثل قول أبى بكر . ثم خطب الناس فقال : «كيف ترون ؟ » فقال عمر مثل قول أبى بكر .

فقال سعد بن معاذ : يا رسول الله إيانا تريد ؟ فوالذى أكرمَك وأنول عليك الكتاب ما سلكتُها قط ولا لى بها علم ، ولئن سرت حتى تأتى بَرْك الغاد من ذى يمن لنسيرن معك ، ولا نكون كالذين قالوا لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مُتَبعون ، ولعل أن تكون خرجت قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مُتَبعون ، ولعل أن تكون خرجت لأمر وأحد ت الله إليك غير ، فانظر الذى أحدث الله إليك فامض ، فصل حبال من شئت ، وعاد من شئت ، وسالم من شئت ، وخذ من أموالنا ما شئت .

فَنْزَلَ القرآنَ عَلَى قُولَ سَعَدَ : «كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتَكَ بَالْحَقِّ ، وإنَّ فريقاً من المؤمنين لـكارِهُونَ » الآيات .

وذكره الأموى فى مغازيه ، وزاد بعد قوله : « وخذ من أموالنا ماشئت » : «وأعطنا ما شئت ؛ وما أخذت مناكان أحب الينا مما تركت ، وما أمرت به من أمر فأمرُنا تَبَعُ لأمرك ، فو الله لئن سرت حتى تبلغ البَرْك من غمدان لنسيرن معك » .

### \* \* \*

قال ابن إسحاق: ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذَفران ، فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر ، ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدابّة ، وترك الحنّان بيمين ، وهو كثيب عظيم كالجبل العظيم ، ثم نزل قريباً من بدر ، فركب هو ورجل من أصحابه .

قال ابن هشام : هو أبو بكر .

قال ابن إسحاق ، كما حدثنى محمد بن يحيى بن حبَّان ، حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم ، فقال الشيخ : لا أخبركما حتى تخبرانى ممن أنتما ؟

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أخبرتنا أخبرناك . فقال : أوَ ذاك بذاك ؟ قال : نعم .

قال الشيخ: فإنه بلغنى أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا ، فإن كان صدق الذى أخبرنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا . للمكان الذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغنى أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا ، فإن كان الذى أخبرنى صدّقنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا . للمكان الذى به قريش .

فلما فرغ مِن خبره قال : ممن أنتما ؟ فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « نحن من ماء » ثم انصرف عنه . قال يقول الشيخ : ما مِن ماء ؟ أمِن ماء العراق ؟

قال ابن هشام: يقال لهذا الشيخ سُفيان الضَّمْرى.

قال ابن إسحاق : ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ، فلما أمْسَى بعث على بن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص ، فى نفر من أصحابه ، إلى ماء بدر يلتمسون الخبرله ، كما حدثنى يزيد بن رُومان ، عن عروة بن الزبير .

فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بنى الحجاج، وعَرِيض أبو يسار غلام بنى العاص بن سعيد ، فأتوا بهما فسألوها ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى ، فقالوا : نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء .

فكره القوم خبرها ، ورجَوْا أن يكونا لأبي سفيان فضر بوهما ، فلما أَذْلَقُوهما (١) قالا : نحن لأبي سفيان . فتركوهما .

وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتيه وسلم. وقال: « إذا صدقاكم ضربتموها ، وإذا كذَباكم تركتموها! صدّقا والله إنهما لقريش ، أخبرانى عن قريش ؟ قالا: هم [ والله (٢) ] وراء هـذا الكَثِيب الذي ترى بالعُدُوة القُصُوى ، والكثيب العَمَنَقُل .

فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القومُ قالا: كثير ، قال: ماعِدَّتهم؟ قالا: لاندرى. قال: كم يَنْحرون كلَّ يوم؟ قالا: يوماً تِسْماً ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « القومُ ما بين التسمائة إلى الألف ».

ثم قال لها : فمَنْ فيهم مِن أشراف قريش؟

قالاً: عُتبة بن ربيعة، وشَيبة بن ربيعة ، وأبوالبَخْتَرِى بنهشام ، وحَكيم بن حِزام ، ونوفل بن خويلد ، والحارث بن عامر بن نوفل ، وطُعيمة بن عدى بن نوفل ، والنَّضر

<sup>(</sup>١) أذلقوهما : آذوهما . (٢) عن ابن هشام .

ابن الحارث ، وزَمْعة بن الأسود، وأبو جهل بن هشام ، وأمية بن خلف ، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج ، وسُهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ودّ .

قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: « هذه مكة قد ألقت ُ البيكم أفلاذَ كَبدها » .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وكان بَسْبس بن عمرو وعَدى بن أبى الزَّعْباء قد مضيا حتى نزلا بدراً فأناخا إلى تَلَ قريب من الماء ، ثم أخذا شَنَّا لهما يستقيان فيه ، وعَجْدى بن عمرو الجهنى على الماء ، فسمع عدى وبَسْبس جاريتين من جوارى الحاضر وها يتلازمان (١) على الماء والملزومة تقول لصاحبتها : إنما تأتى العيرُ غداً أو بعد غد ، فأعملُ لهم ثم أقضيك الذى لك . قال مَحْدى : صدقت ِ . ثم خلَّص بينهما .

وسمع ذلك عدى وبسُبس فجلسا على بعيريهما ، ثم انطلقا حتى أتيا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وأخبراه بما سمعا .

وأقبل أبو سفيان حتى تقدم العير حذرا حتى ورد الماء، فقال لمجدى بن عمرو: هل أحسست أحداً ؟ قال: ما رأيت أحداً أنكره، إلا أنى قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل ثم استقيا في شَن لِلها ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان مناخَهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففتةً فإذا فيه النَّوى، فقال: هذه والله علائف يثرب.

فرجع إلى أصحابه سريما ، فضرب وجه عيره عن الطريق فساحَلَ بها ، وترك بدراً بُيَسار ، وانطلق حتى أسرع .

وأقبلت قریش ، فلما نزلوا الجُحْفة رأی جُهیم بن الصَّلْت بن خَرَمة بن المطلب بن عبد مناف رؤیا ، فقال : إنی رأیت فیما یری النائم ، وإنی لبَیْن النائم والیقظان ، إذ

<sup>(</sup>١) يتلازمان: يتقاضيان.

نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له ، ثم قال : قُتل عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو الحكم بن هشام ، وأمية بن خلف وفلان وفلان ، فعدَّ رجالا ممن قُتل يوم بدر من أشراف قريش ، ثم رأيته ضرب فى لَبَّة بعيره ثم أرسله فى العسكر فا بقى خِباء من أخبية العسكر إلا أصابه نَضْحٌ من دمه .

فبلغت أباجهل لعنه الله فقال : هذا أيضا نبي آخر من بنى المطَّلب ! سيعلم غداً مَن المقتولُ إن نحن التقينا .

### \* \* \*

قال ابن إسحاق : ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرزَ عيره أرسل إلى قريش : إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيرَكم ورجالَكم وأموالكم ، فقد نجّاها الله فارجعوا .

فقال أبو جهل بن هشام : والله لاترجع حتى تُودَ بدراً ، وكان بدرُ موسماً من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كلَّ عام ، فنقيم عليه ثلاثا فننحر الجَزُور (١) ونطعم الطعام ونسقى الحمر و تَعْرَف علينا القِيَان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجَمْعنا، فلا يزالون يهابوننا أبداً ، فامضوا .

وقال الأَخْنَس بن شَرِيق بن عمرو بن وهب الثَّقَني ، وكان حليفا لبني زُهرة ، وهم بالجعفة : يابني زهرة قد نجَّى الله لكم أموالكم ، وخلَّص لكم صاحبَكم تَخْرَمة بن نوفل ، وإنما نَفَرتم لتمنعوه ومألَه ، فاجعلوا (٢) بي جُبْنَهَا وارجعوا ، فإنه لاحاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضَيْعة ، لا مايقول هذا .

قال : فرجعوا فلم يشهدها زُهْرِيُّ واحد ، أطاعوه وكان فيهم مُطاعا .

ولم يكن َبقى بطنُ من قريش إلا وقد نفَر منهم ناس إلا بني عَدى ، لم يخرج منهم

 <sup>(</sup>١) ابن هشام: الجزر . (٢) ابن هشام: فاجعلوا لى .

رجل واحد ، فرجعت بنو زُهـرة مع الأخنس ، فلم يشهد بدراً من هاتين القبيلتين أحد .

قال: ومضى القوم ، وكان بين طالب بن أبى طالب ، وكان فى القوم ، وبين بعض قريش محاورة ، فقالوا: والله لقد عرفنا يابنى هاشم ، وإن خرجتم معنا ، أن " هوا كم مع محد . فرجع طالب إلى مكة مع من رجع ، وقال فى ذلك :

لا هُمَّ إِمّا يَغْزُوَنَ طَالَبِ فَى عُصِبَةٍ مِحَالَفُ مُحِارَبُ فَى عُصِبَةٍ مِحَالَفُ مُحِارَبُ فَى مُقْنَب مِنْ هذه المَقَانَب (١) فليكن المسلوبُ غير السالبُ وليكن المغلوبُ غير الغالبُ

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ومضت قريش حتى نزلوا بالعُدُوة القُصْوى من الوادى خلف العَقَّنْقَل وبطن الوادى خَلْفَة قريش، العَقَنْقَل وبطن الوادى وهو يَلْيَل ، بين بدر وبين العقنقل الكثيبُ الذي خَلْفَة قريش، والقليب ببدر في العدوة الدُّنيا من بطن يَلْيَل إلى المدينة.

قلت: وفي هـذا قال تعالى « إذ أنتم بالعُدْوة الدُّنيا وهم بالعدوة القصوى والركبُ أسفلَ منكم » أى من ناحية الساحل « ولو تواعَدْتم لاختلفتم في الميعاد ، ولكن ليَقْضى الله أمراً كان مَفْعولا » (٢) الآيات .

وبعث الله السماء ، وكان الوادى دَهْسا (٣) فأصاب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأصاب منها ما الله عليه وسلم وأصاب منها ما الأرض ولم يمنعهم من السير ، وأصاب قريشا منها ما لا لم يقدروا على أن يرتحلوا معه .

<sup>(</sup>١) المقنب : الجماعة من الخيل مقدارها ثلاثمائة أو بحوها .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ٤٤ (٣) دهسا: لينا.

قلت: وفى هذا قوله تعالى « وُينَرِّل عليكم من السماء ماءً ليطهِرِّكَم به وُيذُهب عنكم رجزَ الشيطان وليَرْ بط على قلو بكم ويثبِّت به الأقدام »(١).

فذكر أنه طهراً هم ظاهراً وباطناً ، وأنه ثبت أقدامهم وشجع قلوبهم وأذهب عنهم تخذيل الشيطان وتخويفه للنفوس ووسوسته الخواطر ، وهذا تثبيت الباطن والظاهر ، وأنزل النصر عليهم من فوقهم في قوله : « إذ يُوحي رثّبك إلى الملائكة أنى معكم ، فتبتّوا الذين آمنوا ، سألتى في قلوب الذين كفروا الرثّعب ، فاضربوا فوق الأعناق » فتبتّوا الذين آمنوا ، سألتى في قلوب الذين كفروا الرثّعب ، فاضربوا فوق الأعناق » أي على الروس « واضربوا منهم كلّ بَنان » أي لئلا يستمسك منهم السلاح ُ « ذلك بأنّهم شاقوًا الله ورسولة ومَنْ يُشَاقِق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذ وقوه وأن للكافرين عذاب النار » (٢) .

قال ابن جرير: حدثني هارون بن إسحاق ، حدثنا مُصغَب بن المقدام ، حدثنا إسرائيل ، حدثنا أبو إسحاق ، عن حارثة ، عن على بن أبي طالب ، قال : أصابنا من من الليل طَشُ (٣) من المطر ، يعنى الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر ، فانطلقنا تحت الشجر والمُحجُف (١) نستظل تحتها من المطر ، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى قائما يصلى ، وحرس على القتال .

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن شُعبة عن أبى إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن على ، قال : ما كان فينا فارس يو م بدر إلا المقداد ؛ ولقد رأيتُنا وما فينا إلا نامم إلارسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلى ويبكى حتى أصبح .

وسيأتى هذا الحديث مطولا .

<sup>(</sup>۱) سورة الأنفال ۱۲. (۲) سورة الأنفال ۱٤،۱۳. (۳) الطش: المطرالضعيف وهو فوق الرذاذ . (٤) الحجف: جمع حجفة وهي الترس الصغير يطارق بين جلدين .

ورواه النسائى عن 'بندار ، عن غُندَر ، عن شُعبة به . وقال مجاهد : أنزل عليهم المطر فأطفأ به الغبار وتلبّدت به الأرض وطابت به أنفسهم وتبتت به أقدامهم .

قلت: وكانت ليلة بدر ليلة الجمعة السابعة عشر من شهر رمضان، سنة ثنتين من الهجرة ، وقد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلى إلى جِذْم شجرة هناك ، ويكثر في سجوده أن يقول: « ياحى ياقيوم » يكرر ذلك و يلظ به عليه السلام .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء حتى جاء أدنَى ماء من بدر نزل به .

قال ابن إسحاق: فحدُثت عن رجال من بنى سلَمة ، أنهم ذكروا أن الحباب ابن منذر بن الجُور قال: يارسول الله أرأيت هذا المنزل ، أَمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن تتقدمه ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟

قال: بل هو الرأى والحرب والمكيدة.

قال: يارسول الله ، فإن هذا ليس بمنزل ، فامض بالناس حتى نأتى أدنى ماء من القوم فَننْزله ، ثم نغو ر ماوراءه من القُلُب ، ثم نبنى عليه حوضاً فنملؤه ماء ، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد أشرتَ بالرأى » .

قال الأموى: حدثنا أبى ، قال: وزعم الكلبى ، عن أبى صالح، عن ابن عباس ، قال: يثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الأقباص (١) وجبريل عن يمينه إذا أتاه ملك من الملائكة فقال: يامحمد إن الله يقرأ عليك السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) بالأصل غير منقوطة . ولم أجد هذ النص ، والقبص : الجماعة من الناس .

« هو السلام ومنه السلام وإليه السلام » فقال الملك : إن الله يقول لك : إن الأمرَ الذي أمرك به الحبابُ بن المنذر .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياجبريل هل تعرف هذا؟ فقال: ماكلَّ أهل السماء أَعْرِفَ، وإنه لصادق وما هو بشيطان.

فيهض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ومَن معه من الناس فسار حتى أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ، ثم أمر بالقُلُب فَنُو ِ رَت ، وبنى حوضا على القليب الذى نزل عليه فملى ماء ، ثم قذفوا فيه الآنية .

وذكر بعضُهم أن الحباب بن المنذر لمّا أشار بما أشار به على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملّك من السماء وجبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال الملك : يا عمد ، ربّك يقرأ عليك السلام و يقول لك : إن الرأى ما أشار به الحباب ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فقال : ليس كل الملائكة أعرفهم ، و إنه ملك وليس بشيطان .

وذكر الأموى أنهم نزلوا على القليب الذى يلى المشركين نصف الليل، وأنهم نزلوا فيه واستقوا منه وملاً والحياض حتى أصبحت مِلاء وليس للمشركين ماء.

قال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر ، أنه حدِّث أن سعد بن معاذ قال يانبى الله ألا نبنى لك عَريشا تكون فيه ونُعدُّ عندك ركائبك ، ثم نَلْقَى عدو أنا ، فإن أعز أنا الله وأظهر أنا على عدو نا كان ذلك ما أحببنا ، رإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا ، فقد تخلف عنك أقوام مانحن بأشد حبًّا لك مهم ، ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك ، يمنعك الله بهم يُناصحونك وبجاهدون معك .

فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً ودعا له بخير ، ثم ُبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش كان فيه .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وقد ارتحلت قريش حين أصبحت فأقبلت .

فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تُصوِّب من العَقَنَقْل ، وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادى ، قال : « اللهم هذه قريش قد أقبلت بخياً لأنها وفَخْرها تُحَادُّك و تكذِّب رسولَك ، اللهم فنَصْرَك الذي وعدتني ، اللهم أَحِنْهم (١) الغداة ) » .

وقد قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد رأى عتبة بن ربيعة فى القوم وهو على جمل له أحمر : إن يكن فى أحدٍ من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر ، إن يطيعوه يَرْشُدوا .

قال: وقد كان خُفاف بن أيماء بن رَحَضة ، أو أبوه أيماء بن رَحَضة الغِفارى ، بعث إلى قريش ابناً له بجزائر أهداها لهم وقال: إن أحببتم أن مُدكم بسلاح ورجال فعلنا قال: فأرسلوا إليه مع ابنه: أنْ وصلَة كَ رَحِم ، وقد قضيت الذي عليك ، فلعمرى إنْ كنا إنما نقاتل الله ، كما يزعم محمد ، كنا إنما نقاتل الله ، كما يزعم محمد ، فما لأحد بالله من طاقة !

قال: فلما نول الناسُ أقبل نفر من قريش حتى ورَدوا حوضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم. فما الله عليه وسلم، فيهم حكيم بن حزام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم. فما شرب منه رجل يومئذ إلا قُتل، إلا ما كان من حكيم بن حزام فإنه لم يقتل، ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه، فكان إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي نجاني يوم بدر.

قلت : وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ثلاثمائة وثلاثة عشر

<sup>(</sup>١) أخنهم: أهلكبهم.

رجلاكما سيأتى بيان ذلك في فصل نعقده بعد الوقعة ونذكر أسماءهم على حروف المعجم إن شاء الله .

فَنِي صحيح البخاري عن البراء ، قال : كنا نتحدث(١) أن أصحابَ بدر ثلمائة وبضعة عشر ، على عِـدَّة أصحاب طالوت الذين جاوزا معــه النهر ، وما جاوزه معه إلا مؤمن .

وللبخاري أيضا عنه قال: استُصْغِرت أنا وابنُ عمر يوم بدر ، وكان المهاجرون يومَ بدر كَيُّها على ستين ، والأنصار نيفُ وأربعون ومائتان .

وروى الإمام أحمد عن نصر بن رِثاب ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس أنه قال : كان أهل بدر ثلثمائة وثلاثة عشر ، وكان المهاجرون ستة وسبعين وكانت هزيمة أهل بدر لسبع عشرة مضين من شهر رمضان يوم الجمعة .

وقال الله تعمالي : « إذ يُريكهم الله في مَنامك قليلاً ولو أرا كُهم كثيراً لفَشِلْتُم وَلَتَنازَعَتُمْ فَى الأَمْرِ ، وَلَكُنَّ اللهِ سَلَّمْ »<sup>(٢)</sup> الآية .

وكان ذلك في منامه تلك الليلة . وقيل : إنه نام في العريش ، وأمر الناس أن\ايقاتلوا حتى يأذَن لهم ، فدنا القومُ منهم فجعل الصِّديق يوقظـه ويقول: يارسول الله دنَوا منَّا فاستيقظ . وقد أراه الله إياهم في منامه قليلا .

ذكره الأموى وهو غريب جداً .

وقال تعالى : « وإذ يُر يَكُمُوهُم إذ التقيُّم في أعينكُم قليلاً و ُيُقَلِّكُم في أعينهم ، لِيَقْضَى اللهُ أَمراً كان مفعولا » (٣).

<sup>(</sup>١) البخاري . سمعت البراء رضي الله عنه يقول : حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت . (٣) سورة الأنفال ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفأل ٣٤٠

فعند ماتقابل الفريقان قلَّل الله كلاَّ منهما في أعين الآخرين ليجترئ هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء ، لما له في ذلك من الحكمة البالغة .

وليس هذا معارضاً لقوله تعالى فى سورة آل عران: «قدكان لـــكم آية فى فئتين التَّقتاً ، فئَة تقاتل فى سبيل الله ، وأخرى كافرة كيرونهم مثليهم رأى العين ، والله يؤيد بنَصْره مَن يشاء » .

فإن المعنى فى ذلك على أصح القولين: أن الفرقة الكافرة ترى الفرقة المؤمنة مثلى عدد الكافرة على الصحيح أيضا ، وذلك عند التحام الحرب والمسايفة (١) أوقع الله الوهن والرعب فى قلوب الذين كفروا ، فاستدرجهم أولاً ، بأن أراهم إياهم عند المواجهة قليلا ، ثم أيد المؤمنين بنصره ، فجعلهم فى أعين الكافرين على الضّعف منهم حتى وهنوا وضعفوا وعُلبوا . ولهذا قال : « والله يؤيدُ بنصره مَن يشاء ، إن فىذلك لعبرة ً لأولى الأبصار » .

قال إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن أبى عُبيد وعبد الله ، لقد ُقلُّوا فى أعيننا يومَ بدر ، حتى أنى لأقول لرجل إلى جنبى : أتراهم سبعين ؟ فقال : أراهم مائة !

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق : وحدثنى أبى إسحاقُ بن يسار وغيره من أهل العلَم ، عن أشياخ من الأنصار قالوا : لما اطمأن القوم بعثوا تحمير بن وَهْب الجمعي فقالوا احْزِر لنا القوم أصحاب محمد .

قال : فاستحال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال: ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون ، ولكن أمهلوني حتى أنظر : أللقوم كمين أو مَدَد .

قال : فضرب في الوادى حتى أبعدَ فلم ير شيئًا ، فرجع إليهم فقال : مارأيت شيئًا، ولكن قد رأيت بإمعشر قريش البلايا تحمل المنايا ، أنواضح ُ أيثرب تحمل الموت الناقع ،

<sup>(</sup>١) الأصل: والمسابقة وهو تحريف .

قوم ليسلم منّعة ولا مَلْجاً إلا سيوفهم ، والله ما أرى أن يُقْتل رجل منهم حتى يَقْتل رجل منهم حتى يَقْتل رجلا منكم ، فإذا أصابوا منكم أعدادَهم فما خير العيش بعد ذلك ! ؟ فرَ وا رأ يكم .

فلما سمع حكيم بن حِزام ذلك مشى فى الناس ، فأتى عتبةً بن ربيعة فقال : يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيها ، هل لك إلى أن لا تزال تُذْ كر فيها بخير إلى آخر الدهر ؟

قال : وما ذاك يا حكيم ؟ قال : ترجع بالناس وتحمل أمرَ حليفك عمرو ابن اَلحضْر مى . قال : قد فعلتُ ، أنت على َ بذلك ، إنما هو حليني فعلى َ عَقْله وما أصيب من ماله . فَأَت ابن الحَنْظلية ، يعنى أبا جهل ، فإنى لا أخشى أن يَشْجر (١) أمرَ الناس غيره .

ثم قام عتبة خطيبًا فقال: يامعشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تَكْقُوا مُحمدًا وأصحابه شيئًا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يَكُره النظر إليه، قَتل ابن عمه، أو ابن خاله، أو رجلا مر عشيرته، فارجعوا وخلُّوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعر صوا منه ما تريدون.

قال حكيم : فانطلقت حتى جئت أبا جهل ، فوجدته قد نَثل درعًا فهو يَهْنُها (٢) فقلت له : يا أبا الحسكم إنّ عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا. فقال : انتفخ والله سَحْره (٣) حين رأى محمداً وأصحابه ، فلا والله لا نرجع حتى يحسكم الله بيننا وبين محمد ، وما بِعُتْبة ما قال ، ولكنه رأى محمداً وأصحابه أكلة جزور ، وفيهم ابنه ، فقد تخوَّ فسكم عليه .

ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي ؛ فقال : هذا حليفك يريد أن يرجع الناس ، وقد

<sup>(</sup>١) يشجر : يخالف ويفسد . وفي الأصل : يسجر . وما أثبته عن ابن هشام (٢) نثل : أخرج . ويهنئها : يهبئها ويصلحها (٣) انتفخ سحره : جن والسحر : الرئة .

رأيتَ أَرك بعينك فقم فانشد خُفْرَ تك ومقتلَ أخيك.

فقام عامر ُ بن الحضرمى فاكتشف ثم صرخ : واعمراه واعمراه . قال : فحميت الحرب وحَقِب أمر الناس واستو ثقوا على ما هم عليه من الشر ، وأفسد على الناس الرأى الذى دعاهم إليه عتبة .

فلما بلُغ عتبةَ قولُ أبى جهل: انتفخ والله سَحْره، قال: سيعلم مُصَفِّر استه ('' مَن انتفخ سَحْره أنا أم هو!

ثم التمس عُتبة بَيْضَةً ليدخلها في رأسه ، فيا وجد في الجيش بيضةً تَسَعه مِنْ عِظَمِ رأسه ، فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببُرْد له .

\* \* \*

وقد روى ابنُ جرير من طريق مُسَوَّر بن عبد الملك اليَرْبوعى ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيَّب قال : بينا نحن عند مروان بن الحكم إذ دخل حاجبه فقال : حكيم بن حزام يستأذن . قال : ائذن له . فلما دخل قال : مرحبا يا أبا خالد ادْنُ ، فحال عن صدر المجلس حتى جلس بينه وبين الوسادة ثم استقبله فقال : حدِّثنا حديث بدر .

فقال : خرجنا حتى إذا كنا بالجائدة رجعت قبيلة من قبائل قريش بأسرها ، فلم يشهد أحد من مشركيهم بدراً ، ثم خرجنا حتى نزلنا العُدُّوة التى قال الله تعالى ، فجئت عتبة بن ربيعة فقلت : يا أبا الوليد هل لك فى أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت ؟ قال : أفعل ماذا ؟ قلت : إنكم لا تطلبون من محمد إلا دَمَ ابن الحضرمي وهو حليفك ، فتحمَّل بديته ويرجع الناس .

فقال : أنت على َّ بذلك ، واذهب إلى ابن الحنظلية ، يعنى أبا جهل ، فقل له :

<sup>(</sup>۱) مصفر استه : أراد مصفر بدنه بالصفرة وهي الطيب . ولكنه قصد المبالغة بالذم فذكر ما يسوؤه أن يذكر.

هل لك أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك ؟

فجئته فإذا هو فى جماعة من بين يديه ومن خلفه ، وإذا ابنُ الحضرى واقف على رأسه وهو يقول : فسَخْتُ عقدى من عبد شمس ، وعقدى اليوم إلى بنى مخزوم . فقلت له : يقول لك عتبة بن ربيعة : هل لك أن ترجع اليوم بمن معك ؟ قال : أما وجد رسولاً غيرك ؟ قلت : لا ، ولم أكن لأكون رسولا لغيره .

قال حكيم : فخرجت مبادراً إلى عتبة لئلا يفوتني من الخبر شيء ، وعتبة متكىء على أَيْماء بن رَحَضة الغفاري ، وقد أهدى إلى المشركين عشرة جزائر .

فطلع أبو جهل الشرُّ في وجهه فقال لعتبة : انتفخ سَحْرك ؟ فقال له عتبة : ستعلم . فَسَلَّ أَبُو جَهِلَ سيفه فضرب به متن فرسه ، فقال أيماء بن رَحَضة : بئس الفَأْل هذا . فعند ذلك قامت الحرب .

وقد صفَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وعبَّاهم أحسَن تَعْبية .

فروى الترمذى عن عبد الرحمن بن عوف ، قال : صفّنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ليلاً .

ورى الإمام أحمد من حديث ابن كلميعة ، حدثنى يزيد بن أبى حبيب ، أنّ أسلم أبا عمران حدّثه ، أنه سمع أبا أيوب يقول : صفّنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، فبدرت منا بادرة أمام الصف ، فنظر إليهم النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « معى معى » .

تفرد به أحمد . وهذا إسناد حسن .

\* \* \*

وقال ابن إسحاق : وحدثني حَبَّان بن واسع بن حبّان ، عن أشياخ من قومه ، أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم عدّل صفوف أصحابه يوم بدر ، وفى يده قِدْح (۱) بعدّل به القوم ، فمر بسواد بن عَزِيّة حليف بنى عدى بن النجار وهو مُسْتَنْتُل (۲) من الصف . فطعن فى بطنه بالقِدْح وقال : « استَوِ ياسواد » .

فقال : يا رسول الله أوجدتنى وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقد في . فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقال : استقد . قال : فاعتنقه فقبّل بطنه ، فقال : ما حملك على هذا يا سواد ؟ قال : يارسول الله حضر ما ترى ، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك .

فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقاله .

قال ابن إسحاق : وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة ، أن عوف بن الحارث ، وهو ابن عفراء ، قال : « غَمْسُه يدَه ابن عفراء ، قال : يا رسول الله ما يُضَحك (٣) الربَّ مِن عَبْده ؟ قال : « غَمْسُه يدَه في العدو حاسراً » .

فَنْزَعَ دَرَعًا كَانَتَ عَلَيْهِ فَقَذَفُهَا ، ثُمَّ أَخَذَ سَيْفَهِ فَقَاتِلَ حَتَّى قُتُلَ رَضَى الله عَنْه .

قال ابن إسحاق: ثم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ورجم إلى العريش فدخله ومعه أبو بكر ليس معه فيه غيره.

وقال ابن إسحاق وغيره: وكان سعد بن معاذ رضى الله عنه واقفاً على باب العريش متقلّداً بالسيف ومعه رجال من الأنصار، يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفاً عليه من أن يَدُهمه العدو من المشركين، والجنائبُ النجائب مهيّات لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن احتاج إليها ركبها ورجع إلى المدينة، كما أشار به سعد بن معاذ.

وقد روى البزار فى مسنده من حديث محمد بن عقيل ، عن على أنه خطبهم فقال : يا أيها الناس من أشجعُ الناس ؟ فقالوا : أنت يا أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>١) القدح السهم . (٢) مستنتل : متقدم . (٣) يضحك : يرضى .

فقال: أمَا إلى ما بارزى أحد إلا انتصفت منه ، ولكن هو أبو بكر ، إنا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشاً فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يَهُوى إليه أحد من المشركين ؟ فو الله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهراً بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَهوى إليه أحد إلا أهوى إليه . فهذا أشجع الناس .

قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش ، فهذا يحادُه ، وهــذا يُتَكُنتُه ، ويقولون : أنت جعلت الآلهة إلها واحداً ، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب ويجاهد هذا ويُتكُنتل هذا ، وهو يقول : ويلكم ! أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله .

ثم رفع على " بردةً كانت عليه فبكى حتى اخضلَّت لحيته ثم قال : أنشدكم الله : أمؤمنُ آلِ فرعون خير الله هو ؟ فسكت القوم ، فقال على : فوالله لساعة من أبى بكر خير من مل الأرض من مؤمن آل فرعون ، ذاك رجل يَكْتُم إيمانه ، وهدا رجل أعلنَ إيمانه .

ثم قال البزار : لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه .

فهذه خصوصية للصِّديق ، حيث هو مع الرسول في العريش ، كماكان معه في الغار رضي الله عنه وأرضاه .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الابتهال والتضرعُ والدعاء ، ويقول فيما يدعو به : « اللهم إنك إنْ تهلك هـذه العصابة لا تُعبد بعـدها في الأرض » وجعل يهتف بربه عز وجل ويقول : « اللهم أنجز لي ماوعدتني ، اللهم نصرَك » .

ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرداء عن مِنْكبيه ، وجعل أبو بكر رضي الله عنه

يلتزمه من ورائه ويسوِّى عليه رداءه ويقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال: يارسول الله بعض مناشدتك ربك، فإنه سيُنْجز لك ماوعدك.

هكذا حكى السهيلى عن قاسم بن ثابت ، أن الصديق إنما قال : بعض مناشدتك ربك ، من باب الإشفاق لما رأى مِنْ نَصَبه فى الدعاء والتضرع حتى سقط الرداء عن منكبيه فقال : بعض هذا يارسول الله . أى : لم تُتعب نفسك هذا التعب ، والله قد وعدك بالنصر . وكان رضى الله عنه رقيق القلب شديد الإشفاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وحكى الشّهيلى عن شيخه أبى بكر بن العربى بأنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مقام الخوف ، والصِّديق فى مقام الرجاء ، وكان مقامُ الخوف فى هـذا الوقت ، يعنى أكل . قال : لأن لله أن يفعل مايشاء ، فخاف أن لا يعبد فى الأرض بعدها، فخوْفُه ذلك عبادة .

قلت: وأما قول بعض الصوفية: إن هذا المقام في مقابلة ماكان يوم الغار. فهو قولُ مردود على قائله ، إذ لم يتذكر هـذا القائل عورَ ماقال ولا لازِمَه ولا ما يترتب عليه. والله أعلم.

#### \* \* \*

هـذا وقد تواجه الفئتان وتقابل الفريقان ، وحضر الخصمان بين يدى الرحمن ، واستغاث بربه سيدُ الأنبياء، وضجَّ الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الأرض والسماء، سامع الدعاء وكاشف البلاء.

فكان أول من قتل من المشركين الأسود بن عبد الأسد المخزومي .

قال ابن إسحاق : وكان رجالا شرساً سيئ الخلق فقال : أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه . فلما خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب ، فلما

التقيــا ضربه حمزة فأطنَّ (۱) قدمَه بنصف ساقه وهو دون الحوض ، فوقع على ظهره تَشْخُب رجله دماً نحو أصحابه ، ثم حَبا إلى الحوض حتى اقتحم فيــه ، يريد ، زعَم ، أن تبرَّ يمينهُ ، وأتبعه حمزة فضر به حتى قتله فى الحوض .

قال الأموى: فحَمِى عند ذلك عتبة بن ربيعة ، وأراد أن يظهر شجاعته ، فبرز بين أخيه شُيبة وابنه الوليد ، فلما توسَّطوا بين الصفين دعَوا إلى البِرَاز ، فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة ، وهم عوف ومعاذ ابنا الحارث وأمهما عَفْراء ، والثالث عبد الله بن روَاحة فيا قيل ، فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار . فقالوا : مالنا بكم من حاجة . وفي رواية فقالوا : أ كفاء كرام ، ولكن أخرجوا إلينا من بني عمنا ، ونادى مناديهم : يا محمد أخرج إلينا أ كفاء نا مِن قومنا .

فقــال النبى صلى الله عليــه وسلم : « قُمُ ياعبيــدة َ بن الحارث ، وقم ياحمزة ، وقم ياعلى » .

وعند الأموى أن النفر من الأنصار لما خرجوا كره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه أولُ مَوقف واجه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءه ، فأحبَّ أن يكون أولئك من عشيرته ، فأمرهم بالرجوع وأمر أولئك الثلاثة بالخروج .

قال ابن إسحاق : فلما دنوا منهم قالوا : من أنتم ؟ وفي هـذا دليل أنهم كانوا مُلْبسين لا يُعرفون من السلاح ، فقال عبيدة أ : عبيدة . وقال حمزة : حمزة . وقال على : على . قالوا : نعم ، أكفاء كرام . فبارز عبيدة أ ، وكان أسنَّ القوم ، عتبة ، وبارز حمزة شيبة ، وبارز على الوليد بن عتبة .

فأما حمزة فلم يُمْهِل شيبةَ أنْ قتَله ، وأما علىّ فلم يُمهِل الوليــدَ أنْ قَتَله ، واختلف

<sup>(</sup>١) أطن : أطار .

عبيدةُ وعتبة بينهما بضربتين ، كلاها أَثْبَت صاحبَه، وكرَّ حمزة وعليّ بأسيافهما على عتبة فذَفَا (١) عليه ، واحتملا صاحبَهما فحازاه إلى أصحابهما (١) . رضى الله عنه .

\* \* \*

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى مِجْلَز ، عن قيس بن عُباَد ، عن أبى ذَر : أنه كان رُيقْسم قَسَماً أن هـذه الآية « هذان خَصْمان اختَصَموا فى ربهم » (٣) نزلت فى حمزة وصاحبه ، وعتبة وصاحبه ، يوم برزوا فى بدر .

هذا لفظ البخاري في تفسيرها .

وقال البخارى : حدثنا حجَّاج بن مِنْهال ، حـدثنا للعتمر بن سليمان ، سمعت أبى ، حـدثنا أبو مِخْلَز ، عن قيس بن عُباَد ، عن على بن أبى طالب ، أنه قال : أنا أولُ من يَجْثُو بين يدَى الرحمن عز وجل فى الخصومة يوم القيامة .

قال قيس : وفيهم نزلت : « هذان خَصَّان اختَصموا في ربهم » قال : هم الذين بارزوا يوم َ بدر : على وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة . تفرّد به البخاري .

وقد أوسعنا الكلام عليها في التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة .

وقال الأموى: حدثنا معاوية بن عمرو ، عن أبى إسحاق ، عن ابن المبارك ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن عبد الله البهتي ، قال : برز عتبة وشيبة والوليد ، وبرز إليهم حمزة وعبيدة وعلى ، فقالوا : تكلّموا نَعْر فَكَم . فقال حمزة : أنا أسد الله وأسد رسول الله أنا حمزة بن عبد المطلب . فقال : كُفْء كريم . وقال على : أنا عبد الله وأخو رسول الله . وقال عبيدة : أنا الذي في الحلفاء ، فقام كل رجل إلى رجل فقاتلوم فقتلهم الله .

<sup>(</sup>١) ذففا عليه : أجهزا . (٢) ابن هشام : إلى أصحابه .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ١٩.

فقالت هند في ذلك:

أعيني جُـودِي بدمع سَرِبْ على خـيرِ خِنْدِفَ لَم يَنْقلَبْ تداعَى له رَهْطه غُــدُوةً بنو هاشم وبنــو المطَّلبُ يديقونه حَــد ماقد عَطبُ يعلقونه بعــد ماقد عَطبُ ولهذا نذرت هند أن تأكل من كبد حمزة .

قلت: وعبيدة هـذا هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ، ولما جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشرَفه (١) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قدمَه فوضع خده على قدمه الشريفة وقال: يارسول الله لو رآنى أبو طالب لعلم أنى أحق بقوله:

ونُسْلمه حتى نُصَرَّع دونَه ونَدْهل عن أبنائنا والحلائل ممات رضى الله عنه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أشهد أنك شهيد » . رواه الشافعي رحمه الله .

وكان أول قتيــل من المسلمين في المعركة مِهْجَع مولى عمر بن الخطاب رُمي بسهم فقتله .

قال ابن إسحاق : فـكان أولَ من قُتل ، ثم رُمى بعده حارثة بن سُرَاقة أحد بنى عدى بن النجار وهو يشرب من الحوض بسهم فأصاب نحره فمات .

وثبت فى الصحيحين ، عن أنس ، أن حارثة بن سُرَاقة قُتـل يوم بدر وكان فى النَّظَارة، أصابه سَههم ْ غَرْبُ ْ فقتَله ، فجاءت أمه فقالت : يارسول الله أخبرنى عن حارثة ، فإن كان فى الجنة صبرتُ وإلا فليرينَ الله ما أصنع ، يعنى من النِّياَح ، وكانت لم تُحرَّم \_

<sup>(</sup>١)كذا وفي إنسان العيون : فأفرشه .

بعد . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم « ويحك أَهَبِلْتِ ، إنها حِنِانَ كَمَان ، وإن ابنك أصاب الفردوسَ الأعلى ! » .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : ثم تزاحف النـاسُ ودنا بعضهم من بعض . وقد (١) أمر رسولُ الله صلى الله عليـه وسلم أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم ، وقال : إن اكتَنفكم القومُ فانْضَحوهم عنكم بالنبل .

وفى صحيح البخارى عن أبى أُسَيد ، قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر : إذا أَكْتَبُوكُم ، يعنى المشركين ، فارموهم واسْتَبْقُوا نَبْلَكُم .

وقال البيهقى: أخبرنا الحاكم ، أخبرنا الأصم ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بُكير ، عن أبى إسحاق ، حدثنى عبد الله بن الزبير ، قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر : يابنى عبد الرحمن . وشعار الخزرج : يابنى عبد الله . وشعار الأوس : يابنى عبيد الله ، وسمى خيله خيل الله . قال ابن هشام : كان شعار الصحابة يوم بدر : أحد أحد .

قال ابن إسحاق: ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى العريش معه أبو بكر رضى الله عنه، يعنى وهو يستغيث الله عز وجل، كما قال تعالى: « إذ تَسْتغيثون ربَّكُم فاستجاب لكم أنّى مُمدُّكُم بألفٍ من الملائكة مُرْدِفين. وما جعله الله إلا بُشْرَى ولتطمئن به قلو بكم وما النصرُ إلا مِنْ عندِ الله، إن الله عزيز حكيم » (٢٠).

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نوح ُقراد ، حــدُننا عكرمة بن عمار ، حــدثنا سِمَاكُ الحنفي أبو زُميل ، حدثني ابن عباس ، حدثني عمر بن الخطاب ، قال : لمــاكان يوم بدر

<sup>(</sup>١) الأصل: وقال. وهو تحريف. وما أثبته عن ابن هشام.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ٩ ، ١٠ .

نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف ، ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة ، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداؤه وإزاره ثم قال : « اللهم أنجز لى ماوعدتنى ، اللهم إن تَهالك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تُعبد بعدُ في الأرض أبداً » .

فما زال يستغيث بربه ويدعوه حتى سقط رداؤه ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فردَّه ثم التزَمه مِن وراثه ثم قال : يارسول الله كفاك (١) مناشدتك ربَّك ، فإنه سيُنجز لك ماوعدك . فأنزل الله : « إذ تَسْتغيثون ربَّكم فاستجاب لـكم أبَّى مُمدكم بألفٍ من الملائكة مُرْدفين » .

وذكر تمام الحديث كما سيأتى .

وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وغيرهم من حديث عكرمة بنعمار اليماني ، وصححه على ابن المديني والترمذي .

وهكذا قال غير واحد ، عن ابن عباس والشّدى وابن جَرير وغيرهم ، أن هذه الآية نزلت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر .

وقد ذكر الأموى وغيره أن المسامين عجُّوا إلى الله عز وجل في الاستغاثة بجنابه والاستعانة به.

وقوله نعالى : « بألفٍ من الملائكة مُرْدِفين » أى رِدْفًا لـكم ومددًا لفئتكم .

رواه العوفى عن ابن عباس . وقاله مجاهـــد وابن كثير وعبــد الرحمن بن زيد وغيرهم .

وقال أبو كُدينة ، عن قابوس ، عن ابن عباس « مُرْدفِين » وراء كلِّ مَلَكُ ملكُ

<sup>(</sup>١) الأصل: كذاك . وهو تحريف .

وفى رواية عنه بهــذا الإسناد « مُرْدفين » بعضهم على أثر بعض وكذا قال أبو ظَبْيان والضحاك وقتادة .

وقد روى على بن أبى طلحة الوالِبى عن ابن عباس قال: وأمدَّ الله نبيَّه والمؤمنين بألف من الملائكة ، وكان جبريل فى خمسائة مُجنَّبة وميكائيل فى خمسائة مجنبة ، وهذا هو المشهور .

ولكن قال ابن جرير: حدثني المثنى ، حدثنا إسحاق ، حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى ، حدثني عبد العزيز بن عمران ؛ عن الرَّ بعى ، عن أبى المحويرث عن محمد بن جبير ، عن على ، قال : نزل جبريل في ألف من الملائكة على ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر ، ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة على ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنا في الميسرة .

ورواه البيهق فى الدلائل ، من حديث محمد بن جبير، عن على ، فزاد: ونزل إسرافيل فى ألف من الملائكة .

وذكر أنه طعن يومئذبالحربة حتى اختضبت إبطه من الدماء، فذكر أنه نزلت ثلاثة آلاف من الملائكة .

وهذا غريب وفى إسناده ضعف ، ولو صح لـكان فيه تقوية لما تقـدم مر الأقوال . ويؤيدها قراءة من قرأ : « بألف من الملائـكة مُر ْدَفين » بفتح الدال . والله أعـلم .

وقال البيهق : أخـبرنا الحاكم ، أخبرنا الأصم ، حدثنا محمد بن سنان القزاز ، حـدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن حـدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوهب ، أخبرنى إسماعيل بن عوف بن عبد الله بن أبى رافع ، عن عبد الله بن محدبن عر ابن على بن أبى طالب ، عن أبيه عن جده ،قال : لما كان يوم بدر قاتلت شيئاً من قتال ، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مافعل ، قال : فجئت فإذا هو

ساجد يقول « ياحى ياقيوم ياحى ياقيوم » لا يزيد عليها . فرجعت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا ، وهو ساجد يقول ذلك أيضا ، حتى فتح الله على يده .

وقد رواه النسائى فى اليوم والليلة ، عن 'بُندار ، عن عبيـــد الله بن عبد المجيـــد أبى على الحنفى .

وقال الأعمش:عن أبى إسحاق ،عن أبى عبيدة ، عن عبدالله بن مسعود،قال: ماسمعت مُناشداً يَنْشد أشد مَن مناشدة محمدصلى الله عليه وسلم يو م بدر، جعل يقول: «اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد » ثم التفت وكأن شق وجهه القمر وقال: كأنى أنظر إلى مصارع القوم عشية .

رواه النسائي من حديث الأعمش به .

وقال: لما التقينا يوم بدر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت مناشداً ينشد حقاً له أشداً مناشدةً من رسول الله عليه وسلم. وذكره.

وقد ثبت إخباره عليه السلام بمواضع مصارع رءوس المشركين يوم بدر فى صحيح مسلم أيضا عن صحيح مسلم أيضا عن عمر بن الخطاب .

ومقتضى حمديث ابن مسعود أنه أخبر بذلك يوم الوقعمة . وهو مناسب ، وفي الحديثين الآخرين عن أنس وعمر مايدل على أنه أخبر بذلك قبل ذلك ببوم .

ولا مانع من الجمع بين ذلك ، بأن يخبر به قبلُ بيوم وأكثر ، وأن يخبر به قبل ذلك بساعة يومَ الوقعة . والله أعلم

وقد روى البخارى من طرق ، عن خالد الحذَّاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال وهو فى قبة له يوم بدر « اللهم أنشدك عهدك ووعدك ،

اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبداً » فأخذ أبو بكر بيــده وقال : حسبُك يارسول اللهم إن شئت على ربك. فخرج وهو يَثِب في الدِّرع وهو يقول : « سيُهْزَم الجمع ويُولُّون اللهُ بر . بل الساعة مُو عدُهم والساعة أدْهَى وأُمرُ » .

وهذه الآية مكية . وقد جاء تصديقها يوم بدر ، كا رواه ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ، حدثنا أبو الربيع الزَّهرانى ، حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن عكرمة قال : لمانزلت : «سيُهْزَم الجمع ويولُّون الدُّبر » قال عمر : أيُّ جمع يهزم وأى جمع يَغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَثب في الدرع وهو يقول : «سيهزم الجمع ويولون الدُّبر . بل الساعة مَوْعِدهم والساعة أدهى وأمر " ففرفت تأويلها يومئذ .

وروى البخارى من طريق ابن جُريج ، عن يوسف بن ماهان ، سمع عائشة تقول: نزل على محمد بمكة \_ و إنى لجارية ألعب \_ « بل الساعة مَوْعدهم والساعةُ أَدْهَى وأمرُ ».

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق : وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربَّه ما وعده من النصر ويقول فيا يقول : « اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد » وأبو بكر يقول: يا نبى الله بعض مناشدتك ربك ، فإن الله منجز لك ما وعدك.

وقد خفق النبى صلى الله عليه وسلم [خفقة ] وهو فى العريش ، ثم انتبه فقال : « أُبشر يا أَبا بكر أَتاك نصر الله ، هذا جبر يلُ آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النَّقْعُ » يعنى الغبار .

قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرَّضهم وقال: « والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيُقتل صابراً محتسباً مقبلا غـير مد بر إلا أدخله الله الجنة » .

قال عُمَير بن اُلحمام ، أخوبنى سلمة وفى يده تمرات يأكلهن : بخ بخ !أفها بينى وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء ؟ قال : ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل · رحمه الله .

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن سليان ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : بعث النبى صلى الله عليه وسلم بَسْبساً عَيْناً ينظر ما صنعت عير ُ أبى سفيان ، فجاء وما فى البيت أحد عيرى وغير النبى صلى الله عليه وسلم . قال : لا أدرى ما استثنى من بعض نسائه ، قال : فحدثه الحديث . قال : فخرج رسول الله فتكلم فقال « إن لنا طِلْبةً ، فمن كان ظهر مُ حاضراً فليركب معنا » فجعل رجال يستأذنونه فى ظهورهم فى عُلُو المدينة قال : « لا إلا من كان ظهر مُ حاضراً » .

وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سَبَقُوا المُشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يتقدمن أحد منكم إلى شىء حتى أكون أنا دونه ».

فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « قوموا إلى جنة عرْضُها السموات والأرض » .

قال يقول عُمَير بن الحمام الأنصارى : يارسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟! قال : نعم . قال : بخ بخ ؟ فقال رسول الله : « ما يَحْملك على قول بخ بخ ؟ قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهامها . قال : فإنك من أهلمها .

قال: فأخرج تمرات من قَرَنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه إنها حياة طويلة! قال: فرمى ماكان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رحمه الله.

ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وجماعة ، عن أبى النضر هاشم بن القاسم ، عن سلمان بن المغيرة به .

وقد ذكر ابن جَرير أن عُميراً قاتل وهو يقول رضى الله عنه :

رَكْضًا إلى الله بغير زادِ إلا التَّقَى وعمـــل المَعَادِ والصَّبرِ في الله على الجهاد وكلُّ زادٍ عُرْضَةُ النفادِ غــير التَّقَى والبرِّ والرشادِ

\*\*

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن على ، قال : لما قدمنا المدينة أصبناً من ثمارها فاجتو يناها وأصابنا بها وَعك ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحيز عن بدر ، فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر ، وبدر بئر ، فسبقنا المشركين إليها ، فوجدنا فيها رجلين : رجلا من قريش ومولى لعقبة بن أبى معيط ، فأما القرشي فانفلت ، وأما المولى فوجدناه ، فجعلنا نقول له : كم القوم ؟ فيقول : هم والله كثير عددُهم شديد بأسهم . فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه .

حتى انتهوا به إلى رسول الله صلى الله وسلم ، فقال له : كم القوم ؟ قال : هم والله كثير عددهم شديد بأسهم . فجهد النبى صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم هم فأبى . ثم إن النبى صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم سأله : كم ينحرون من الجزر ؟ فقال : عَشراً كل يوم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم « القوم ألف م كل جزور لمائة وتبعها » .

ثم إنه أصابنا من الليل طَشُّ من من مطر ، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظلُّ تحتها من المطر ، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول « اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد » .

فلما طلع الفجر نادى : الصلاة عبادَ الله . فجاء الناس من تحت الشجر والحجف ، فصلّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وحرَّض على القتال ثم قال : « إنّ جمع قريش تحت هذه الضِّلَع الحمراء من الجبل » .

فلما دنا القوم منا وصافَه ناهم إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا على ناد حمزة » ، وكان أقربهم من المشركين ، من صاحب الجمل الأحمر ؟ فجاء حمزة فقال : هو عتبة بن ربيعة . وهو ينهى عن القتال ويقول لهم : يا قوم اعصبوها برأسي وقولوا : جَبُن عتبة بن ربيعة . وقد علمتم أنى لست بأجبنكم .

فسمع بذلك أبو جهل فقال: أنت تقول ذلك ، والله لو غير ُك يقوله لأعضَضْتُه ، قد ملأت و رئتُك جوفك رعباً . فقال : إياى تعيِّر يامُصَفَّر اسْته ؟ ستعلم اليوم أيُّنا الجبان .

فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حَمِيةً فقالوا : من يبارز ؟ فخرج فتية من الأنصار مشبّبة ، فقال عتبة : لا نريد هؤلاء ، ولكن نبارز مِن بني عمنا من بني عبد المطلب .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « قم يا حمزة ، وقم يا على ، وقم يا عبيدة بن الحارث بن المطلب ».

فقتل الله عتبة وشيبة ابنى ربيعة والوليد بن عتبة ، وجُرح عبيـدة فقتلنا منهم سبعين ، وأسَرْنا سبعين .

وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيراً، فقال العباس: يا رسول الله الله إن هذا ما أسَرنى ، لقد أسرنى رجل أجْلَح مِن أحسن الناس وجهاً على فرس أبْلَق ما أراه فى القوم . فقال الأنصارى : أنا أسَرْته يا رسول الله .

فقال : « اسكت ، فقد أيدَّك الله بملك كريم » .

قال: فأسرنا من بني عبد المطلب العباس وعَقيلا و نوفل بن الحارث.

هذا سیاق حسن ، وفیه شواهد لما تقدم ولما سیأتی ، وقد تفرد بطوله الإمام أحمد ، وروی أبو داود بعضه من حدیث إسرائیل به .

#### \* \* \*

ولما نزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من العريش وحرَّض الناسَ على القتال ، والناسُ على القتال ، والناسُ على مصاً فيهم صابرين ذاكرين الله كثيراً ، كما قال الله تعالى آمراً لهم « يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتُوا واذكروا الله كثيراً (١) » الآية .

وقال الأموى : حدثنا معاوية بن عمرو ، عن أبى إسحاق ، قال : قال الأوزاعى : كان يقال : قَلَمَ ثُبَت قومْ قيامًا ، فمن استطاع عند ذلك أن يحلس أو يفضَّ طَرَفه ويذكر الله رجوتُ أن يَسْلم من الرياء .

وقال عتبة بن ربيعة يوم بدر لأصحابه: ألا ترومهم ، يعنى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، جِثيًّا على الرُّ كب كأنهم حَرس ، يتلمَّظون كما تتلمظ الحياتُ ، أو قال الأفاعى .

قال الأموى في مغازيه: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حين حرض المسلمين على القت ال قد نَفَل كلَّ امرى ما أصاب ، وقال: « والذى نفسى بيده لا يقاتلهم اليومَ رجل [ فيُقُتْل ] صابراً محستبا مقبلاً غير مُدْبر إلا أدخله الله الجنة » . وذكر قصة عمير ابن الحمام كما تقدم .

وقد قاتل بنفسه الحكريمة قتالا شديداً ببدنه ، وكذلك أبو بكر الصديق ، كماكانا

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٤٥ .

فى العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع، ثم نزلا فحرَّضا وحثَّا على القتال، وقاتلا بالأبدان جَمْعاً بين المقامين الشريفين .

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ، حدثنا إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن حارثة ابن مضرب ، عن على ، قال: لقدرأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا من العدو ، وكان من أشد الناس يومئذ بأساً .

ورواه النسائى من حديث أبى إسخاق عن حارثة ، عن على قال : كنا إذا حمِي البأس ولتى القوم اتَّقينا برسول صلى الله عليه وسلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نُعيم ، حدثنا مِسْعر ، عن أبى عَون ، عن أبى صالح الحنفى ، عن على ، قال : قيل لعلى ولأبى بكر رضى الله عنهما يوم بدر : مع أحدكا حبريل ومع الآخر ميكائيل ، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل . أو قال : يشهد الصف .

وهذا يشبه ماتقدم من الحديث: أن أبا بكر كان في الميمنة ، ولمّا تنزَّل الملائكة يوم بدر تنزيلا ، كان جبريل على أحد المَجْنبتين في خسمائة من الملائكة ، فكان في الميمنة من ناحية أبى بكر الصديق ، وكان ميكائيل على المجنبة الأخرى في خسمائة من من الملائكة فوقفوا في الميسرة، وكان على بنأبي طالب فيها.

[ وفى حديث رواه أبو يعلى ، من طريق محمد بن جبير بن مطعم ، عن على ، قال كنت أَسْبح على القليب يوم بدر، فجاءت ريح شديدة ثم أخرى ثم أخرى ، فبزل ميكائل في ألف من الملائكة فوقف على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك أبو بكر ، وإسرافيل في أَلف في الميسرة وأنا فيها ، وجبريل في ألف قال : ولقد طفَت يومئذ حتى بلغ إبطى ](1)

<sup>(</sup>١) سقط من ا

وقد ذكر صاحب العِقْد وغيره أن أفخرَ بيت قالته العرب قول حسان بن ثابت : وببئر بدرٍ إذ يَكُفُ مَطيَّهم جبريلُ تحت لو ائنا ومحمدُ

\* \* \*

وقد قال البخارى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا جَرير ، عن يحيى بن سعيد ، عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزُّرْقى ، عن أبيه ، وكان أبوه من أهل بدر ، قال : جاء جبر بل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماتعد ون أهل بدر فيكم ؟ قال:من أفضل المسلمين ، أو كلة نحوها ، قال : وكذلك مَن شهد بدراً من الملائكة .

انفرد به البخاري .

وقد قال الله تعالى : « إذ يوحِى ربك إلى الملائكة أنّى معكم فَثبَّتُوا الذين آمنوا ، سألنى فى قلوب الذين كفروا الرُّعب ، فاضربوا فوق الأعناق \_ يعنى الرؤوس \_ واضربوا منهم كلَّ بَنَان » .

وفي صحيح مسلم مِن طريق عكرمة بن عمار ، عن أبى زُمَيْل ، حدثنى ابن عباس ، قال : بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه ، إذ سمع ضر بة بالسوط فوقه وصوت الفارس [يقول: ](() أُقدْم حيزوم ، إذ نظر إلى المشرك أمامه قد خرَّ مُسْتلقيا ، فنظر إليه فإذا هو [قد](() حُطِم [ أنفه ](() وشُقَّ وجهه بضر بة (٢) السوط فاخضَرَّ ( ذلك أجمع ، فجاء الأنصارى فحدَّ ثذاك ( سول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « صدقت ذلك مِن مدد السماء الثالثة . » فقتلوا يومئذ سبعين ، وأَسَرُوا سبعين .

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عمن حدثه ، عن ابن عباس،عن رجل من بني غِفار ، قال: حضرتأنا وابن عم لي بَدْراً ونحن على شِرْ كنا،

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم . (٢) صحيح مسلم : كضربة السوط ..

<sup>(</sup>٣) الأصل : وحضر . بالحاء والضاد . وما أثبته عن صحيح مسلم بشرح النووى ١٢ / ٨٦

<sup>(</sup>٤) مسلم : بذلك .

و إنا لني جبل ننتظر الوقعة على مَن تكون الدائرة (١) ، فأقبلت سحابة ، فلما دنت من الجبل سمعنا منها خمصمة الخيل ، وسمعنا قائلا يقول : أقْدِمْ حَيزومُ: فأما صاحبي فانكشف قناعُ قلبه فمات مكانه ، وأما أنا لكد تُ (٢) أن أهلك ثم انتعشت (٣) بعد ذلك .

وقال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى بكر ، عن بعض بنى ساعِدة ، عن أبى أسيد مالك بن ربيعة ، وكان شهد بدراً ، قال ، بعد أن ذهب بصره : لو كنت اليوم ببدر ومعى بصرى لأريتكم الشّعب الذى خرجت منه الملائكة لا أشك فيه ولا أتمارى .

فلما نزلت ألملائكة ورآها إبليس وأوحى الله إليهم: « أبى معكم فتَبتُّوا الذى آمنوا ». وتثبيتهم : أن الملائكة كانت تأتى الرجل في صورة الرجل يعرفه فيقول له: أبشروا فإنهم ليسوا بشيء والله معكم ، كُرُّوا عليهم .

وقال الواقدى : حدثنى ابن أبى حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كان الملك يتصور فى صورة مَن يعرفون فيقول : إلى قد دنوت منهم وسمعتهم يقولون : لوحملوا علينا ماثبتَهْنا. ليسوا بشىء . إلى غير ذلك من القول .

فذلك قـوله: « إذ يوحِى ربُّك إلى المـلائكة أنَّى معـكم فثبتـوا الذين آمنوا » الآية .

ولما رأى إبليس ُ الملائكة نكس على عقبيه وقال : «إنى برى؛ منكم ، إنى أرى مالا تَرَوْن » وهو في صورة سُراقة .

وأقبل أبو جهل يحرِّض أصحابه ويقول: لا يَهُولنكم خذلانُ سُرَاقة إياكم ، فإنه كان على مَوعد من محمد وأصحابه. ثم قال: واللات والعزى لا نَرجع حتى نفرتق محمداً وأصحابه فى الجبال ، فلا تقتلوهم وخُذوهم أخذاً .

<sup>(</sup>١) ابن هشام وأبو نعيم: الدبرة . (٢) ابن هشام وأبو نعيم : فكدت .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام وأبو نعيم : ثم تماسكت .

وروى البيهق من طريق سلامة ، عن عُقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبى حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : قال أبو أسيد ، بعد ماذهب بصره : ياابن أخى والله لو كنت أنا وأنت ببدر ، ثم أطلق الله بصرى ، لأريتك الشعب الذى خرجت علينا منه الملائكة من غير شكّ ولا تمار .

وروى البخارى ، عن إبراهيم بن موسى، عن عبد الوهاب، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : « هذا جبريل آخذ ٌ برأس فرسه وعليه أداة الحرب » .

وقال الواقدى: حدثنا ابن أبى حبيبة ، عن داودبن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وأخبرنى موسى بن محمد بن إبراهيم التَّيْمى ، عن أبيه ، وحدثنى عابد بن يحيى ، عن أبى الحورث ، عن محمارة بن أكيمة اللَّينى ، عن عكرمة ، عن حكيم بن حزام، قالوا: لما حضر القتال ورسول الله صلى الله عليه وسلم رافع يديه يسأل الله النصر وما وعده يقول « اللهم إن ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين » وأبو بكر يقول: والله لينصرنك الله وليبيضن وجهك . فأنزل الله ألفا من الملائكة مردن عند اكتناف العدو .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أبشر يا أبا بكر هـذا جبريل مُعْتَجِر بعامة صفراء آخذ بعِنان فرسه بين السماء والأرض ، فلما نزل إلى الأرض تغيّب عنى ساعةً ثم طلع وعلى ثناياه النَّقْع يقول : أتاك نصر الله إذ دعوته » .

وروى البيهتى عن أبى أمامة بن سهل ، عن أبيه ، قال : يابنى لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير إلى رأس المشرك فيقع رأسُه عن جسده قبْلَ أن يَعَ ل إليه السيفُ .

وقال ابن إسحاق: حدثنى والدى ، حدثنى رجال من بنى مازن ، عن أبى واقد الله عن أبى واقد الله عن أبى واقد الله عن أبى واقد الله عن أبى عن المشركين لأضربه ، فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سينى ، فعرفت أن غيرى قد قتله .

وقال يونس بن بُكَير ، عن عيسى بن عبد الله التيمى ، عن الربيع بن أنس ، قال : كان الناس يعرفون قتلَى الملائكة ممَّن قتلوهم بضربٍ فوق الأعناق وعلى البَنان مثل سِمَة النار وقد أحرق به .

وقال ابن إسحاق: حدثنى من لا أتهم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال: كانت سياء الملائسكة يوم بدر عمائم بيضا قد أرْخوها على ظهورهم إلا جبريل ، فإنه كانت عليه عمامة صفراء .

وقد قال ابن عباس : لم تقاتِل الملائـكةُ في يوم سوى يوم بدر من الأيام ، وكانوا يكو نون فيا سواه من الأيام عَدداً ومدداً لا يَضْر بون .

وقال الواقدى: حدثنى عبد الله بن موسى بن أبى أمية ، عن مصعب بن عبد الله ، عن مولى لله يوم بدر رجالا عن مولى لله ين عرو ، سمعت سهيل بن عمرو يقول: لقد رأيت يوم بدر رجالا بيضًا على خيل مُبلق بين السماء والأرض مُعلَّمين يَقْتلون و يَأْسرون .

وكانأ بو أسيد يحدِّث بعد أن ذهب بصره ، قال : لوكنتُ معكم الآن ببدرٍ ومعى بصرى ، لأريتكم الشَّعب الذي خرجت منه الملائكة لاأشك ولا أَمْتَرى .

قال: وحدثنى خارجة بن إبراهيم، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: « من القائل يومَ بدر من الملائكة أُقْدِم حَيْزُومُ ؟ » فقال جبريل: يامحمــد ماكل أهل الساء أُعْرِف.

قلت : وهذا الأثر مرسل ، وهو يرد قولَ من رعم أن حيزوم اسم فرس جبريل ، كا قاله السهيلي وغيره . والله أعلم .

وقال الواقدى : حدثنى إسحاق بن يحيى ، عن حمزة بن صُهيب ، عن أبيه قال : فما أدرى كم يدٍ مقطوعة وضَرْ بة جائفة ٍ لم يَدْم كَنْهُما قد رأيتُها يوم بدر !

وحدثني محمــد بن يحيي ، عن أبي عقيل ، عن أبي بُرْدة بن نِياًر ، قال : جئت يومَ

بدر بثلاثة أرؤس فوضعتهن بين يدى رسول الله صِـلى الله عليـه وسلم ، فقلت : أمّا رأسان فقتلتهما ، وأما الثالث فإنى رأيت رجلا طويلا [قتله] فأخذت رأسه .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذاك فلان من الملائكة » .

وحدثنى موسى بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيسه ، قال : كان السائب بن أبى حُبيش يحدث فى زمن عمر يقول : والله ماأسرنى أحدث من الناس . فيقال : فمن ؟ يقول : لما الهزمت قريش الهزمت معها ، فأدركنى رجل أشعر طويل على فرس أبيض فأو تقنى رباطا ، وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدنى مربوطا فنادى فى العسكر : من أسر هذا ؟ حتى انتهى بى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من أسرك ؟ قلت : لا أعرفه . وكرهت أن أخبره بالذى رأيت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أسرك ملك من الملائكة اذهب يابن عوف بأسيرك » .

وقال الواقدى: حدثنى عابد بن يحيى ، حدثنا أبو الحوريرث ، عن عمارة بن أكيمة ، عن حكيم بن حزام ، قال : لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع بجاد (۱) من السماء قد سد الأفق ، فإذا الوادى يسيل بَهْلاً ، فوقع فى نفسى أن هذا شىء من السماء أسيد به محمد ، فاكانت إلا الهزيمة ولتى الملائكة .

[ وقال إسحاق بن راهَو يه ، حـد ثنا وهب بن جرير بن حارم ، حـد ثنى أبى ، عن محـد بن إسحاق ، حد ثنى أبى ، عن محـد بن إسحاق ، حد ثنى أبى ، عن جبير بن مطعم ، قال : رأيت قبـل هزيمة القوم ، والناس يقتتلون ، مثـل البيجاد الأسود قد نزل من السماء مثل الهـل الأسود ، فلم أشك أنها الملائكة فلم يكن إلا هزيمة القوم ] (٢٠) .

\* \* \*

ولما تنزَّلت الملائكة للنضر ورآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أغفى ۖ إغفاءةً

<sup>(</sup>١) البجاد: كساء مخطط . (٢) سقط من ا

ثم استيقظ ، وبشَّر بذلك أبا بكر وقال « أبشر ياأبا بكر هــذا جبريل يقود فرَسه على تناياه النَّقَع » يعني من المعركة .

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العريش فى الدِّرع فجعل يحرض على القتال ، ويبشّر الناسَ بالجنة ويشجعهم بنزول الملائكة ، والناسُ بعد على مصافّهم لم يحملوا على عدوهم ، حصل لهم السكينة والطمأنينة .

وقد حصل النعاسُ الذي هو دليلُ على الطمأنينة والثبات والإيمان ، كما قال : « إذ ُيغشِّيكُم النعاسَ أَمَنةً منه » وهذا كما حصل لهم بعد ذلك يوم أُحــد بنص القرآن .

ولهــذا قال ابن مسعود: النعاسُ في المَصافِّ من الإيمان ، والنعاس في الصــلاة من النفاق .

وقال الله تعالى: « إِن تَسْتَفَتَحُوا فَقَدَ جَاءَكُمُ الفَتَحُ ، وإِن تَنْتَهُوا فَهُو خَيْرُ ۖ لَكُمُ ،وإِن تَعُودُوا نَعُدُ ولِن تُغْنَى عَنْكُمُ فَئْتُكُمُ شَيْئًا وَلُو كَثُرَتُ وَإِنَّ الله مَعَ المؤمنين (١) ».

قال الإمام أحمد. حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنى الزُّهرى ، عن عبد الله مأقطَعنا للرَّحم الزُّهرى ، عن عبد الله بن ثعلبة ، أن أبا جهل قال ، حين التقى القوم : اللهم أقطَعنا للرَّحم و آتانا بما لا نَعْرف فأحِنْه الغَداة : فكان هو المستفتح .

وكذا ذكره ابن إسحاق فىالسيرة، ورواه النسائى من طريق صالح بن كئيسان عن الزهرى، ورواه الحاكم من حديث الزهرى أيضاً. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم بحرجاه.

وقال الأموى: حدثنا أسباط بن محمد القرشي ، عن عطية ، عن مطرف ، في قوله:

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ١٩.

« إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » قال : قال أبو جهــل : اللهم [أعن] أعزاً الفئتين ، وأكرمَ القبيلتين ، وأكثرَ الفريقين . فنزلت : « إن تَستفتحوا فقد جاءكم الفتحُ » .

وقال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس فى قوله : «وإذ يَعِدَكُمُ الله إحدى الطائفتين أنها لكم » قال : أقبلت عيه ُ أهل مكة تريد الشام ، فبلغ ذلك أهلَ المدينــة فخرجوا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون العير .

فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا إليها لكيلا يَعْلَب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فسبقت العيرُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، وكان الله قد وعدهم إحدى الطائفتين ، وكانوا يحبون أن يَلقوا العير .

وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين يريد القوم، وكره القوم مسيرهم لشو كه القوم؛ ونزل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وبينهم وبين الماء رملة وغصة، (١) فأصاب المسلمون ضعف شديد، وألتى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوسهم تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله، وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم كذا (٢).

فأمطر الله عليهم مطراً شديداً ، فشرب المسلمون وتطهروا ، فأذهب الله عنهم رجز الشيطان ، فصار الرمل لبدأ ومشى الناس عليه والدواب .

فساروا إلى القوم وأيد الله نبيَّه والمؤمنين بألف من الملائكة ، فكان جبريل في خسمائة من الملائكة مجنبة .

وجاء إبليس فى جند من الشياطين ومعه ذريته وهم فى صورة رجال من بنى مُدْلج، والشيطان فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم، وقال الشيطان للمشركين: « لاغالبَ لكم اليوم من الناس، وإنى جار لكم ».

<sup>(</sup>١) الدعصة : المستدير من الرمل . (٢) في الروايات أن بعضهم كانوا محدثين من الاحتلام .

فلما أصطَفُ الناسُ قال أبو جهل : اللهم أَوْلاَنا بالحق فانصره .

ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال : « يارب إنْ تَمَالكُ هذه العصابة فلن تُعبد في الأرض أبداً » .

فقال له جبريل: خذ قبضةً من التراب. فأخذ قبضة من التراب فرى بهاوجوههم، فما من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة، فولّوا مدبرين.

وأقبل جبريل إلى إبليس فلما رآه ، وكانت يده فى يد رجل من المشركين ، انتزع إبليس يده ثم ولَّى مدبراً وشيعته ، فقال الرجل : ياسراقة أماً زعمت أنك لنا جار ؟ قال : إلى أرى مالا ترون ، إلى أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة . رواه البيهتى فى الدلائل .

\* \* \*

[ وقال الطبراني : حدثنا مسعدة بن سعد العطار حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، حدثنا عبد العزيز بن عمران ، حدثنا هشام بن سعد ، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري ، عن رفاعة بن رافع ، قال : لمّا رأى إبليس مافعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يُخلص إليه ، فتشبث به الحارث بن هشام ، وهو يظن أنه سراقة بن مالك ، فوكز في صدر الحارث ثم خرج هاربا حتى ألق نفسه في البحر ورفع يديه فقال : اللهم إني أسألك نظرتك إياى ، وخاف أن يخلص القتل إليه . وأقبل أبو جهل فقال يامعشر الناس لا يَهُولنكم خذلان سُراقة بن مالك ، فإنه كان على ميعدد من عمد ، ولا يهولنكم قتل شيبة وعُتبة والوليد فإنهم قد عَجِلوا ، فواللات والعزى لا نرجع حتى نفرقهم بالجبال ، فلا ألفين وجلاً منكم قتل رجلا ، ولكن خذوهم أخذاً حتى تعرفوهم سوء صنيعهم ،من مفارقتهم إيا كم ورغبتهم عن اللات والعزى .

ثم قال أبو جهلا متمثّلا :

# ما تَنْقَم الحربُ الشَّمُوس منّى بازل عاميْن حديث سنّى للثل هذا ولدتنى أمى ](١)

وروى الواقدى ، عن موسى بن يعقوب الزمعى ، عن أبى بكر بن أبى سلمان ، عن أبى حتمة ، سمعت مروان بن الحكم يسأل حكيم بن حزام عن يوم بدر ، فجعل الشيخ يكره ذلك ، فألح عليه فقال حكيم : التقينا فاقتتلنا ، فسمعت صوتا وقع من السماء إلى الأرض مثل وقعة الحصاة في الطست ، وقبض النبى صلى الله عليه وسلم القبضة التراب فرمى بها فالهزمنا .

قال الواقدى: وحدثنا إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ، عن عبد الله ، عن عبد الله بن ثعلبة بن صُقَيْر (٢) ، سمعت نوفل بن معاوية الدِّبلي يقول: انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع صوتا كوقع الحصى في الطاس في أفئدتنا ومن خلفنا ، وكان ذلك من أشدِّ الرعب علينا.

وقال الأموى: حدثنا أبى ، حدثنا ابن أبى إسحاق ، حدثنى الزهرى ، عن عبد الله ابن ثعلبة بن صُقَيْر ، أن أبا جهل حين التقى القوم قال : اللهم أَقْطَعُنا للرحم وآتانا بما لا نَعْرِ ف فأحِنْه الغداة . فكان هو المستفتح .

فبيما هم على تلك الحال ، وقد شجع الله المسلمين على لقاء عدوهم وقَلَلَهُم في أعينهم حتى طمعوا فيهم ، خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة في العريش ثم انتبه فقال : « أَبشر يا أبا بكر هذا جبريل مُعْتَجِرْ معامته آخذ بعنان فرسه يقوده ، على ثَناياه النَّقْع ، أتاك نصر الله وعِدَتُه » .

 <sup>(</sup>١) سقط من ا
 (٢) المطبوعة : صعير . وهو خطأ .

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفًا من الحصى بيده ، ثم خرج فاستقبل القومَ فقال : « شاهت الوجوه » ثم نفحهم بها ، ثم قال لأصحابه : احملوا .

فلم تكن إلا الهزيمة ، فقتل الله مَن قُتِل من صناديدهم ، وأسر من أسر منهم .

وقال زياد عن ابن إسحاق : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفنةً من الحصباء فاستقبل بها قريشاً ثم قال : « شاهت الوجوه » ثم نفحهم بها وأمر أصحابه فقال : « شُدُّوا » فكانت الهزيمة ، فقتل الله من قتل من صناديد قريش ، وأسر من أسر من أشرافهم .

وقال السُّدِّى الكبير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى يوم بدر: «أعطنى حَصْباء من الأرض » فناوله حصباء عليها تراب، فرمى به فى وجوه القوم فلم يَبْقَ مشرك إلا دخل فى عينيه من ذلك التراب شىء ، ثم رَدِفهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم، وأنزل الله فى ذلك: « فَلَمْ تَقَتلُوهم ولكن الله قتلهم ، وما رَميْتَ إذ رميتَ ولكن الله رَمَى » .

وهكذا قال عروة وعكرمة ومجاهد ومحمد بن كعب ومحمد بن قيس وقتادة وابن زيد وغيرهم : إن هذه الآية نزلت في ذلك يوم بدر .

وقد فعل عليه السلام مثلَ ذلك فى غزوة حنين . كما سيأتى فى موضعه إذا انتهينا إليه إن شاء الله و به الثقة .

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرَّض أصحابه على القتال ورمى المشركين بما رماهم به من التراب وهزمهم الله تعالى ، صعد إلى العريش أيضاً ومعه أبو بكر ، ووقف سعد بن معاذ ومن معه من الأنصار على باب العريش ومعهم السيوف خيفة أن تكرَّ راجعة من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق : ولما وضع القومُ أيديهم يأسرون ، رأى رسولُ الله صلى الله

عليه وسلم ، فيما ذكر لى ، فى وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس ، فقال له : « كأنى بك يا سعد تكره ما يصنع القوم ؟ » قال : أجل والله يا رسول الله ، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهمل الشرك ، فكان الإثخان فى القتل أحب إلى من استبقاء الرجال .

قال ابن إسحاق: وحدثنى العباس بن عبد الله بن مَعْبد، عن بعض أهله، عن عبدالله ابن عباس، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ « إنى قد عرفت أن رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد أُخْرجوا كُرهاً لا حاجة لهم بقتالنا ، فمن لَقى منكم أحداً من بنى هاشم فلا يقتله ، ومن لقى أبا البَخْتَرِى بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله ، ومن لقى العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتله ، فإنه إنما خرج مُسْتَكرَها » .

فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس، والله لئن لقيته لألحمّنه بالسيف.

فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر: « يا أبا حفص » قال عمر: والله إنه لأول يوم كَنَّانى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى حفص ، « أَيُضْرِب وجه عم رسول الله بالسيف! » .

فقال عمر : يا رسول الله دَعْني فلأضرب عنقه بالسيف فوالله لقد نافق .

فقال أبو حذيفة : ما أنا بآمِن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفّرها عنى الشهادة . فقُتل يوم البمامة شهيداً . رضى الله عنه .

# مَقْتَلَ أَبِي البَخْتَرِي بن هشام

قال ابن إسحاق: وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أبى البَخْترى

لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة .كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه ، وكان بمن قام فى نقض الصحيفة ، فلقيه الحجذر بن ذياد البكوى حليف الأنصار فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهانا عن قتلك . ومع أبى البخترى زميل له خرج معه من مكة ، وهو جُنادة بن مليحة وهو من بنى ليث . قال : وزميلى ؟ فقال له المجذر : لا والله ما نحن بتاركى زميلك ، ما أمر نا رسول الله إلا بك وحدك ، قال : لا والله إذاً لأموتن أنا وهو جميعا ، لا يتحدث عنى نساء قريش بمكة أنى تركت زميلي حرصاً على الحياة !

وقال أبو البخترى وهو ينازل المجذر :

لن يَثْرك (١) ابن حرة زميلَه حتى يموت أو يَرَى سبيلَه قال : فاقتتلا فقتله المجذّر بن ذياًد. وقال في ذلك :

إما جهلت أو نسيت نسبى فأثبت النسبة إلى من بَالِي الطاعنين برماح اليَزَنى والطاعنين الكبش حتى بَنْحنى بشّر بُيتُم مَن أبوه البَخْتَرِى أو بَشّرن بمثلها منى بَنِي أنا الذي يقال أصلى مِن بَلِي أطْعَن بالصَّعْدَة (٢) حتى تنثنى وأعبط القرن بعضب مشرق أرزم للموت كإرزام المرى (١) فلا ترى مجذّراً يفرى فرى (٥)

ثم أتى المجذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذى بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فاتيك به فأبَى إلا أن يقاتاني ، فقاتلته فقتلته .

<sup>(</sup>١) ابن هشام: لن يسلم (٢) ابن هشام: الضاربين (٣) الصعدة: الرمح.

<sup>(</sup>٤) أعبط: أقتل. والله ن النظير في الحرب. والعصب: السيف القاطع. وأرزم: أحن. والمرى: أن التي يستغرل لبنها على عسر. (٥) يفرى فرى: يصنع صنعى

## 

قال ابن إسحاق ، وحدثني يحيى بن عَبّاد بن عبدالله بن الزيبر ، عن أبيه وحدّ تُمنيه أيضا عبد الله بن أبي بكر وغيرها ، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال : كان أمية بن خلف لى صديقا بمكة ، وكان اسمى عبد عمرو فتسميت حين أسلمت عبدالرحمن، فكان يلقاني و نحن بمكة فيقول : باعبد عمرو أرغبت عن اسم سمّا كه أبوك ؟ قال : فأقول : نعم . قال (1) : فإني لا أعرف الرحمن ، فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به ، أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول ، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف . قال : وكان إذ دعاني ياعبد عمرو لم أجبه . قال : فقلت له : ياأ با على اجعل ماشئت . قال : فأنت عبد الإله . قال : قال : قال : فقلت له : ياأ با على اجعل ماشئت . قال : فأنت

قال : فكنت إذا مورت به قال : ياعبد الإله . فأجيبه فأتحدث معه .

حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه على وهو آخذ بيده ، قال : ومعى أدْراع لى قد استلبتُها فأنا أحملها ، فلما رآنى قال : ياعبد عمرو فلم أجبه ، فقال : ياعبد الإله . فقلت : نعم. قال : هل لك في فأنا خير لك من هـذه الأدراع التى معك ؟ قال : فلت : نعم ها الله (٢).

قال: فطرحتُ الأدراع من يدى وأخذت بيده وبيد ابنه، وهو يقول ما رأيت كاليوم قط، أمالكم حاجة في اللبن<sup>(٣)</sup>؟ ثم خرجت أمشى بهما.

قال ابن إسحاق : حدثني عبد الواحد بن أبي عَون ، عن سعد بن إبراهيم ، عن

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: فيقول. (۲) ابن هشام: ها الله ذا. وها: حرف تنبيه ولفظ الجــــلالة مجرور بحرف قسم مضمر قام التنبيه مقامه. (۳) قال ابن هشام: يريد باللبن أن من أسرنى افتديت منه بإبل كثيرة اللبن.

أبيه ، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال : قال لى أمية ابن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخذاً بأيديهما : ياعبد الإله من الرجل منكم المُعْمَلَم بريشه نعامة في صدره ؟ قال : قلت : حمزة قال : ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل .

قال عبد الرحمن: فوالله إنى لأقودها إذ رآه بلال معى، وكان هو الذى يعذّب بلالاً بمكه على الإسلام، فلما رآه قال: رأسُ الكفر أمية بن خلف، لا نجوتُ إن نجا. قال قلت: أى بلال، أسيرى ، قال : لا نجوت إن نجا . قال: ثم صرخ بأعلى صوته: ياأنصار الله، رأسُ الكفر أمية بن خلف، لا نجوتُ إن نجا . فأحاطوا بناحتى جعلونا في مثل المُسْكة () فأنا أذُبُ عنه ، قال : فأخلَف رَجلُ السيف فضرب رِجْل ابنه فوقع ، وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط . قال : قلت : انجُ بنفسك ولا نجاء [ بك ] () ، فوالله ما أغنى عنك شيئاً . قال : فهروها بأسيافهم حتى فرغوا منهما . قال : ف كان عبد الرحمن يقول : يرحم الله بلالا ، فجعنى بأدراعى وبأسيرى !

وهكذا رواه البخارى فى صحيحه قريبا من هذا السياق ، فقال فى الوكالة : حدثنا عبد العزيز ، هو ابن عبدالله ، حدثنا يوسف ، هو ابن الماجشون ، عن صالح بن ابراهيم ابن عبدالرحمن بن عوف ، قال : كاتبت أمية ابن عبدالرحمن بن عوف ، قال : كاتبت أمية ابن خلف كتابا بأن يحفظنى فى صاغيتى (٢) بمكة وأحفظه فى صاغيته بالمدينة ، فلما ذكرت الرحمن قال : لا أعرف الرحمن ، كاتبنى باسمك الذي كان فى الجاهلية . فكاتبت عبد عمرو ، فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس [ من ] الأنصار فقال : أمية بن خلف ؟ ! لا نجوت أن نجا أمية بن خلف .

فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا ، فلما خشيت أن يلحقونا خلَّفت لهم ابنَهُ

<sup>(</sup>١) المسكة : السوار ، أي أحدقوا بهم . (٢) من ابن هشام . (٣) صاغيتي : خاصتي .

لأشغلهم فقتلوه ، ثم أتوا حتى تبعونا وكان رجلا ثقيلا ، فلما أدركونا قلت له : ابرك . فبرك فألقيت عليه نفسى لأمنعه ، فتخللوه بالسيوف من تحتى حتى قتلوه ، وأصاب أحدهم رجلى بسيفه ، فكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك في ظهر قدمه .

سمع يوسفُ صالحاً وإبراهيمُ أباه .

تفرد به البخارى من بينهم كلهم . وفي مسند رفاعة بن رافع أنه هو الذي قتــل. أمية بن خلف .

### مقتل أبي جهل لعنه الله

قال ابن هشام: وأقبل أبو جهل يومئذ يرتجز [وهو يقاتل] (١) ويقول: ما تَنْقِم الحربُ العَوانُ منى بازِلُ عامَين حَديثُ سنّى لمثل هذا ولدتنى أمى

قال ابن إسحاق : ولمـا فرغ رسول الله صلى اللهعليه وسلم من عدوه أمر بأبى جهل أن 'يُلْتَمس في القتلي .

وكان أول من لقى أبا جهل كما حدثنى ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس وعبد الله بن أبى بكر أيضاً ، قد حدثنى ذلك ، قالا : قال معاذ بن عرو بن الجُمُوح أخو بنى سكمة : سمعت القوم وأبو جهل فى مثل الحرَجَة (٢) وهم يقولون : أبو الحكم لا يُخْلُص إليه .

فلما سممتها جعلته من شأنی فصمَدْت نحوه ، فلما أمكننی حملت علیه فضر بته ضر به أطنت (۲) قد مه بنصف ساقه ، فوالله ماشبهها حین طاحت إلا بالنواة تطبیح من تحت مرضحة النوّی حین رُفضر بها . قال : وضر بنی ابنه عکرمة علی عاتقی فطرح یدی

<sup>(</sup>١) من ابن هشام . (٢) قال ابن هشام : الحرجة : الشجر الملتف . (٣) أطنت : أطارت .

فتعلقت بجلدة من جنبى ، وأجهضنى <sup>(۱)</sup>القتالُ عنه، فلقد قاتلتُ عامةَ يومى وإنى لأسحبها خلنى ، فلما آذتنى وضعت عليها تمدمى ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها .

قال ابن إسحاق : ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمن عثمان .

ثم مرَّ بأبى جهل، وهو عَقِير، مُعَوَّذ بن عَفراء فضربه حتى أَثبتَه، وتركه وبه رَمَق، وقاتل معوذ حتى قُتل.

فر عبد الله بن مسعود بأبى جهل، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُلتمس في القتلى ، وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيا بلغنى : انظروا إنْ خَفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في ركبته ، فإنى ازد حمت أنا وهو يوماً على مأذُبة لعبد الله بن جُد عان و يحن غلامان و كنت أشف منه بيسير ، فدفعته فوقع على ركبتيه فحيُحش (٢) في أحدها جَحْشاً لم يزل أثره به .

قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق فعرفته ، فوضعت رجلي على عنقه . قال : وقد كان ضَبَث بى (<sup>(7)</sup> مرةً بمكة فآذانى ولكرنى ، ثم قلت له : هل أخزاك الله ياعــدو الله ؟ قال : وبماذا أخزانى [ قال (<sup>(3)</sup> ] أعْمَدُ من رجل قتلتموه (<sup>(6)</sup> . أخبر نى لمن الدائرة اليوم ؟ قال : قلت لله ولرسوله .

قال ابن إسحاف: وزعم رجال من بنى تمخزوم أن ابن مسعود كان يقول: قال لى: لقد ارتقيت مُر تقي صَعبا يارُويْمى الغم . ثم احتززت رأسه ، ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت: يارسول الله هذا رأس عدو الله . فقال: «آلله الذى لا إله غيره ؟ » . وكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : نعم والله الذى لا إله غيره . ثم ألقيت رأسه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله .

<sup>(</sup>١) أجهضني : غلبني . (٢) جحش : انخدش . (٣) ضبث : قبض عليه ولزمه .

<sup>(</sup>٤) ليست في ابن هشام . (٥) ابن هشام : أعمد من رجل قتله قومه .

هَكَذَا ذَكُرُ ابن إسحاق رحمه الله .

وقد ثبت في الصحيحين من طريق يوسف بن يعقوب بن الماجشّون ، عن صالح ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال : إَنَّى لُواقَفُ ۚ يُومَ بَدُرُ فِي الصَّفِّ ، فَنَظِّرت عَنْ يَمِينِي وشَمَالَى ، فَإِذَا أَنَا بَيْن غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما ، فتمنيت أن أكون بين أظْلَـع (١) منهما ، فغمزني أحـدها فقال : ياعم أتعرف أبا جهل ؟ فقلت : نعم وما حاجتك إليه ؟ قال : أُخْبرت أنه يسبُّ رسولَ الله صلى الله عليــه وسلم ، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادَه حتى يموت الأعْجَلُ مناً. فتعجبت لذلك ، فغمزني الآخر فقال لي أيضاً مثلَهـا . فلم أنْشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس، فقلت: ألا تريان ؟ هــذا صاحبكم الذي تسألان عنه . فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ، ثم انصرفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال : « أَيِّكُمَا قَتْلَهُ ؟ » . قال كُلُّ منهما : أنا قتاته . قال : « هل مسَحْمًا سيفيكما ؟ » قالا : لا . قال : فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال : «كارهما قتله » وقضى بسكَّبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والآخر معاذ بن عَفْراء. وقال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابراهيم بن سعد ، عن أبيه عن

وقال البحارى: حدثنا يعموب بن إبراهيم ، حدثنا ابراهيم بن سعد ، عن ابيه عن جده ، قال : قال عبد الرحمن : إنى لنى الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يمينى وعن سارى فتيان حديثا السن ، فكأنى لم آمَن بمكانهما إذ قال لى أحدها سراً من ساحبه : يا عم أربى أبا جهل . فقلت : يا بن أخى ما تصنع به ؟ قال : عاهدت الله إن أيته أن أقتله أو أموت دونه . وقال لى الآخر سراً من صاحبه مثله . قال : فما سراً ي بين رجلين مكانهما ، فأشرت لهما إليه ، فشداً عليه مثل الصقرين حتى ضرباه ها ابنا عفراء .

<sup>(</sup>١) أظلم : أضعف .

وفى الصحيحين أيضا من حديث أبى سليان التيمى ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى عليه الله وسلم « من ينظر ماذا صنع أبو جهل ؟ » قال ابن مسعود : أنا يا رسول الله . فانطلق فوجده قد ضربه ابنا عَفراء حتى بَرد . قال : فأخذ بلحيته قال فقلت : أنت أبو جهل ؟ فقال : وهل فوق رحل قتلتموه . أو قال : قتله قومه !

وعند البخارى ، عن أبى أسامة ، عن إسماعيل بن قيس ، عن ابن مسعود ، أنه أتى أبا جهل فقال : هل أخزاك الله ؟ فقال : هل اعْمَدَ من رجل قتلتموه !

وقال الأعمش ، عن أبى إسحاق ، عن أبى عبيدة ، عن عبد الله ، قال : انتهيت إلى أبى جهل وهو صريع وعليه بيضة ومعه سيف جيّد ، ومعى سيف ردىء ، فجعلت أنقف رأسه بسيفي وأذْ كُر نَقَفًا كان ينقف رأسى بمكة حتى ضعفت (١) يده ، فأخذت سيفه فرفع رأسه فقال : على مَن كانت الدائرة ، لنا أو علينا ؟ ألست رُوَيْعينا بمكة ؟

قال: فقتلته ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت: قتلتُ أباجهل. فقال: آلله الذي لا إله إلا هو ؟ فاستحلّفني ثلاث مرات. ثم قام على إليهم فدعا عليهم.

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن أبى عبيدة ، قال : قال عبد الله : انتهيت إلى أبى جهل يوم بدر وقد ضُر بت رجله وهو يذُبُّ الناس عنه بسيف له ، فقلت : الحمد لله الذى أخراك الله يا عدو الله . قال : هل هو إلا رجل قتله قومُه !

فجعلت أتناوله بسيف لى غير طائل ، فأصبت يده ، فندر (٢) سينَهُ ، فأخذته فضر بته حتى قتلته .

قال: ثم خرجت حتى أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم كأنما أَقَلُ (٣) من الأرض فأخبرته فقال: « آلله الذي لا إله إلا هو؟ » فرددها ثلاثاً. قال: قلت: آلله الذي لا إله إلا هو.

<sup>(</sup>١) : صفقت . (٢) ندر: سقط . (٣) أقل : أحمل .

قال: فخرج يمشى معى حتى قام عليه فقال: « الحمد لله الذى قد أخزاك الله يا عدوً الله ، هذا كان فرعون هذه الأمة ».

وفى رواية أخرى قال ابن مسعود : فَنَفَّلني سيفَه .

وقال أبو إسحاق الفزارى ، عن الثورى ، عن أبى إسحاق ، عن أبى عبيدة ، عن ابن مسعود قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقلت : قد قتلت أبا جهل فقال : « آلله الذى لا إله إلا هو ؟ » فقلت : آلله الذى لا إله إلا هو مرتين ، أو ثلاثا .

قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « الله أكبر، الحمد لله الذي صدَق وعدَه، ونَصر عبده وهزم الأحزاب وحده » ثم قال: « الطلق فأرنيه، فانطلقت فأريته، فقال: « هذا فرعونُ هذه الأمة » .

ورواه أبو داود والنسائى من حديث أبى إسحاق السَّبِيعيُّ به .

وقال الواقدى: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مَصْرع ابنى عَفْراء فقال: «رحم الله ابَنَىْ عفراء، فهما شركاء فى قتل فرعون هذه الأمة ورأسأتُمة الكفر » فقيل: يا رسول الله ومن قتله معهما ؟ قال: « الملائكة ُ ، وابن مسعود قد شَرك فى قتله » .

رواه البيهقي .

وقال البيهق : أخبرنا الحاكم ، أخبرنا الأصمّ ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بُكير ، عن عَنْدِسَة بن الأرهر ، عن أبى إسحاق ، قال : لما جاء رسول الله على الله عليه وسلم البشير ُ يوم بدر بقتل أبى جهل استحلفه ثلاثة أيمان بالله الذى لا إله إلا هو لقد رأيتَه قتيلا ؟ فحلف له ، فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً .

ثم روى البيهق من طريق أبى نُعيم ،عن سلمة بن رجاء ، عن الشَّعْثَاء ، امرأة من بنى أسد ، عن عبد الله بن أبى أُوْفَى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين حين بُشِّر بالفتح وحين جيء برأس أبى جهل .

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بِشر بكر بن خلف، حدثنا سَلَمة بنرجاء، قال حدثتنى شَعْثاء، عرف عبد الله بن أبى أوفى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بُشِّر برأس أبى جهل ركعتين.

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا أبى ، حدثنا هشام ، أخبرنا مُجَالِد ، عن الشَّعبى ، أن رجلا قال لرسول الله صلى الله وسلم : إبى مررت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الأرض فيضربه رجل بمَقَمَعة معه حتى ينيب فى الأرض ، ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك مراراً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذاك أبو جهل بن هشام ، يعدَّب إلى يوم القيامة » .

وقال الأموى فى مغازيه: سمعت أبى ، حدثنا المجالد بن سعيد ، عن عامر ، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال إلى رأيت رجلا جالساً فى بدر ورجل يضرب رأسه بعمود من حديد حتى يغيب فى الأرض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ذاك أبو جهل وكل به ملك في يفعل به كله خرج ، فهو يتجلجل فيهها إلى يوم القيامة » .

وقال البخارى: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجّج لا يرى منه إلا عيناه، وهو يُكنى أبا ذات الكرش، فقال: أنا أبو ذات الكرش، فملت عليه بعنزة فطعنته في عينه فمات. قال هشام: فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطيت، فكان الجهد أن نزعتها وقد انثني طرفاها، قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم قبض عر أخذها، ثم طلبها عمان منه فأعطاه إياها، إياها، فلما قبل عمر بن الخطاب فأعطاه إياها، فلما قبض عر أخذها، ثم طلبها عمان منه فأعطاه إياها، فلما قبل على قتل على الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل.

وقال ابن هشام : حدثنى أبو عبيدة وغيره من أهـل العلم بالمغازى ، أن عمـر بن الخطاب قال لسعيد بن العاص ، ومر به ؛ إنى أراك كأن فى نفسك شيئا ، أراك تظن أنى قتلت أباك ؟ إنى لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله ، ولكنى قتلت خالى العاص بن هشام بن المغيرة ، فأما أبوك فإنى مررت به وهو يبحث بحث الثّور بروقه ، فحُد ت عنـه وقصد له ابن عمه على فقتله .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق: وقاتل عُـكَّاشة بن مِحْصَن بن حر ثان الأسدى حليف بنى عبد شمس يوم بدر بسيفه حتى انقطع فى يده فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جَذْلا من حطب فقال: « قاتِل بهذا ياعكاشة » .

فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هرَّه فعاد سيفا فى يده طويلَ القامة شديد المتن أبيض الحديدة ، فقاتل به حتى فتحالله على المسلمين ، وكان ذلك السيف يسمَّى العَوْن ، ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتسله طليحة الأسدى أيام الردة ، وأنشد طليحة فى ذلك قصيدة منها قوله :

عشیة غادرتُ ابن أُقْرَم ثاویاً وعُکَّاشة الغَنْمی عند مجالِ وقد أسلم بعد ذلك طلیحة ، كما سیأتی بیانه ·

قال ابن إسحاق: وعُـكاشة هو الذى قال حين بَشَر رسول الله صلى الله عليـه وسلم أمته بسبعين ألفا يدخلون الجنة بغـير حساب ولا عذاب: ادع الله أن يجعلنى منهم قال: « اللهم اجعله منهم » .

وهذا الحديث مخرَّج في الصحاح والحِسَان وغيرها .

قال ابن إسحاق: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ فيما بلغنى \_ « منا خـيرُ فارس في العرب » قالوا: ومن هو يارسول الله ؟ قال « عُكاشة بن محْصن » فقال ضِرار

ابن الأزور : ذاك رجل منا يارسول الله . قال : ليس منكم ، ولكنه منا للحِلْف .

وقد روى البيهتى ، عن الحاكم ، من طريق محمد بن عمر الواقدى ، حدثنى عمر بن عثمان الخشنى، عن أبيه ، عن عمته، قالت : قال عكاشة بن محصن : انقطع سيفى يوم بدر فأعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً فإذا هو سيف أبيض طويل ، فقاتلت به حتى هزم الله المشركين ، ولم يزل عنده حتى هلك .

وقال الواقدى: وحدثنى أسامة بن زيد ، عن داود بن الحصين ، عن رجال من بنى عبد الأشهل ، عِدَّة ، قالوا : انكسر سيفُ سلمة بن حريش يوم بدر ، فبقى أعزل لا سلاح معه ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيبا كان فى يده مِن عَراجين ابن طاب (١) فقال : اضرب به . فإذا سيف جيد ، فلم يزل عنده حتى قتل يوم جِسْر أبى عبيدة .

## ردُّه عليه السلام عينَ قتادة

قال البيهقى فى الدلائل: أخبرنا أبو سعد المالينى ، أخبرنا أبو أحمد بن عَدى ، حدثنا أبو يَعْلَى ، حدثنا أبو يَعْلَى ، حدثنا عبد العزيز بن سليان بن الغسيل ، عن عاصم بن عمر بن قتدادة ، عن أبيه ، عن جده قتادة بن النعان ، أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته ، فأرادوا أن يقطعوها فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لا » فدعاه فغمز حدقته براحته ، فكان لا يدرى أى عينيه أصيب !

وفى رواية : فـكانت أحسن عينيه .

وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما أخبره بهـذا الحديث عاصم ابن عمر بن قتادة وأنشد مع ذلك :

<sup>(</sup>١) ابن طاب : ضرب من الرطب.

أنا ابنُ الذى سالَتْ على الخدِّ عينُه فرُدَّت بكفِّ المصطفى أيمًا رَدَ فقال عمر بن عبد عبد العزيز رحمه الله عند ذلك ، منشدا قول أمية بن أبى الصلت فى سيف بن ذى يَزن ، فأنشده عمر فى موضعه حقاً :

تلكِ المكارمُ لا قَعْبان من لبن مِ شِيبًا بماء فعادا بعددُ أَبوالا

## فصل في قصة أخرى شبيهة بها

قال البيهق : أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا محمد بن صالح ، أخبرنا الفضل بن محمد الشّعراني ، حدثني رفاعة بن محمد الشّعراني ، حدثنا إبراهيم بن المنذر ، أخبرنا عبد العزيز بن عمران ، حدثني رفاعة بن يحيى ، عن معاذ بن رفاعة بن رافع ، عن أبيه رافع بن مالك ، قال : لما كان يوم بدر تجمع الناس على أبي بن خلف ، فأقبلت وإليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد انقطعت من تحت إبطه ، قال : فطعنته بالسيف فيها طعنة ، ورُميت بسهم يوم بدر ، ففُقئت عيني ، فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لى ، فما آذاني منها شيء .

وهذا غريب من هــذا الوجــه، وإسناده جيــد ولم يخرجوه. ورواه الطبراني من حديث إبراهيم بن المنذر .

\* \* \*

قال ابن هشام: ونادى أبو بكر ابنه عبد الرحمن ، وهو يومئذ مع المشركين لم يُسلم بعد ، فقال : أين مالى ياخبيث ؟ فقال عبد الرحمن :

لم كَبْقَ إِلا شَكَّةُ وكَعْبُوبُ وصارمُ كَيْقُتُل ضُلال الشَّيبُ يعنى لم يبق إلا عدة الحرب وحصان وهو اليَعْبُوب، يقا تَل عليه شيوخ الضلالة. هذا يقوله في حال كفره.

وقد روينا في مغازى الأموى ، أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم جعل يمشى هو

وأبو بكر الصديق بين القتلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ُنَفَّاق هاماً »: فيقول الصِّديق:

مِنْ رَجَالٍ أَعِزَّةٍ عَلَيْنَا، وَهُمَ كَانُوا أَعَقَّ وَأَظْلَا!

ذكر طرح رءوس الكفر في بئر ٍ يوم بدر

قال ابن إسحاق: وحدثنى يزيد بن رُومان ، عنعروة ، عن عائشة ، قالت : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى أن يطرحوا في القَليب ، طُرحوا فيه ، إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملاً ها ، فذهبوا ليخرجوه فتزايل [لحُمُه] فأقر وه وألقوا عليه ماغيّبه من التراب والحجارة .

فلما ألقاهم فى القليب وقف عليهم فقال : « ياأهل القليب، هل وجدتم ماوعدكم ربكم حقًا ، فإنى قد وجدت ماوعدنى ربى حقا ؟ » .

قالت فقال له أصحابه : يارسول الله أتكلم قوماً موتى ؟ !

فقال : « لقد علموا أنّ ماوعدهم ربُّهم حق » .

قالت عائشة : والناس يقولون : لقد سمعوا ماقلتُ لهم . وإنمــا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد علموا .

قال ابن إسحاق : وحدثني خُيد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال : سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله من جوف الليل وهو يقول « ياأهل القليب ، ياعتبا ابن ربيعة ، وياشيبة بن ربيعة ، وياأمية بن خلف ، وياأبا جهل بن هشام، فعد د من كان منهم في القليب ، هل وجدتم ماوعد ربكم حقا فإني قد وجدت ماوعد بي ربي حقا .

فقال المسلمون : يارسول الله أتنادى قوما قد جَيَّنُوا ؟ .

فقال: « ماأنتم بأسمع لما أقول منهم ، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبونى » . وقد رواه الإمام أحمد عن ابن أبى عَدى،عن حميد ، عن أنس. فذكر نحوه . وهذا على شرط الشيخين .

قال ابن إسحاق: وحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل القليب بئس عشيرة النبى كنتم لنبيكم ، كذَّ بتمونى وصدقنى الناس ، وأخر جتمونى وآو الى الناس ، وقاتلتمونى و نصرنى الناس ؛ هل وجدتم ماوعدكم ربكم حقا ؟ فإنى قد وجدت ما وعدنى ربى حقا » .

قلت : وهذا مماكانت عائشة رضى الله عنهما تتأوله من الأحاديث ، كما قد تجمع ماكانت تتأوله من الأحاديث في جزء ، وتعتقد أنه معارض لبعض الآيات .

وهذا المقام مماكانت تعارض فيه قولَه : « وما أنت بمُسْمِع مِنْ فىالقبور » وليس هو بمعارض له ، والصواب قول الجمهور من الصحابة ومَن بعدهم ، للأحاديث الدالة نصًّا على خلاف ماذهبت إليه رضى الله عنها وأرضاها ·

وقال البخارى: حدثنا عُبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: ذُكر عند عائشة أن ابن عمر رفّع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذّب فى قبره ببكاء أهله. فقالت: رحمه الله! إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه ليمذب بخطيئته وذنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن ».

قالت: وذاك مثل قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القَليب وفيه قتلى بدر من المشركين ، فقال لهم ماقال ، قال : إنهم ليسمعون ما أقول . وإبما قال : « إنهم الآن ليعلمون أن ماكنت أقول لهم حق » ثم قرأت : « إنك لا تُسْمع الموتى » و « ما أنت بمُسْمع مَنْ فى القبور » تقول : حين تبوأوا مقاعدهم من النار . وقد رواه مسلم عن أبى كريب عن أبى أسامة به .

وقد جاء التصريح بسماع الميت بعد دفنه فى غير ماحديث ، كما سنقرر ذلك فى كتاب الجنائز من الأحكام الكبير إن شاء الله .

ثم قال البخارى: حدثنى عثمان ، حدثنا عَبْدَة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : وقف النبى صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال : « هل وجدتم ماوعدَ ربكم حقا » ثم قال : « إنهم الآن يسمعون ما أقول لهم » .

وذُكر لعائشة فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت: « إنك لا تُسْمع الموتى » حتى قرأت الآية. وقد رواه مسلم عن أبى كُريب، عن أبى أسامة، وعن أبى بكر بن أبى شيبة، عن وكيم، كلاهما عن هشام بن عروة.

\* \* \*

وقال البخارى: حدثنا (۱) عبد الله بن محمد ، سمع رَوْحَ بن عُبادة ، حدثنا سعيد بن أبى عَرُوبة ، عن قتادة قال : ذَكر لنا أنس بن مالك ، عن أبى طلحة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صَناديد قريش فقُذفوا فى طَوِي (۲) من أطواء بَدْر خبيث مُخبث ، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرّصة (۱) ثلاث ليال ، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ، ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا مانرى ينطلق إلا لبعض حاجته . حتى قام على شفة الر كي ، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : يافلان بن فلان ، ويافلان بن فلان ، يسر كم (١) أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ! » .

فقال عمر : يارسول الله ماتـكلِّم من أجساد لا أرواح فيها ؟

<sup>(</sup>١) البخارى: حدثني . (٢) الطوى :البُّر المبنية بالحجارة (٣) العرصة :الموضعالواسع لابناءفيه .

<sup>(</sup>٤) البخارى : أيسركم .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « والذي نفس محمد بيـده ما أنتم بأسمعَ لماً أقول منهم » .

قال قَتَادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قولَه توبيخا وتصغيراً ونقِمْةً وحسرةً وندما . وقد أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق ، عن سعيد بن أبى عروبة .

ورواه الإمام أحمد ، عن يونس بن محمد المؤدب ، عن شيبان بن عبد الرحمن ، عن قتادة ، قال : حدَّث أنس بنمالك. فذكر مثله . فلم يذكر أبا طلحة . وهذا إسناد صحيح ، ولكن الأول أصح وأظهر . والله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثة أيام حتى جيّفوا، ثم أتاهم فقام عليهم فقال: « يا أمية ابن خلف، يا أبا جهل بن هشام، ياعتبة بن ربيعة، ياشيبة بن ربيعة، هل وجدتم ماوعد ربكم حقا ؟ فإنى قد وجدت ماوعدنى ربى حقا ».

قال: فسمع عمر صوته فقال: يارسول الله أتناديهم بعد ثَلَاثُ وهل يسمعون؟ يقول الله تعالى: « إنك لا تُسْمع الموتى » فقال: « والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا ».

ورواه مسلم ، عن هُدْبة بن خالد ، عن حماد بن سلمة به .

\* \* \*

وقال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت :

عرفتُ ديارَ زينب بالكَثِيبِ كَخَطِّ الوَحْى في الورق القَشِيبِ (١) تداولَهِ الرياحُ وكُلُّ جَوْنٍ من الوَسْمَى (٢) مُنْهُمْ سَكُوبِ فَأَمْسَى رَسْمُهُ الرياحُ وكُلُّ جَوْنٍ يَبَابًا بعد سَاكنها الحبيبِ فَدَعْ عنك التذكُّرُ كُلَّ يومٍ ورُدَّ حرارةَ القلب الكئيبِ (٣)

(١) الوحي: الكتابة. (٢) الوسمى: مطر الخريف. (٣) ابن هشام: الصدر الكئيب.

بصِدْق غـير إخبار الكذوب لنا في المشركين من النَّصيب بما صَنع المليك عُــداة بدر بدَتْ أَرَكَانُهُ جُنْحَ الفـــروب فلاقينــــاهمُ منّا بجمع على الأعــداء في لَفْح الحروب أمامَ محمــــد قـد وازروه وكلُّ نُجَرَّب خاطى الـكُموب بأيديهم صوارم مُرْهَفِـاتْ بنو النَّجار في الدين الصَّليب بنو الأوس الغطارف وازرَتُها وعُتْبة قد ترَكْنا بالجبوب (١) فغادرنا أبا جول صريعــــا ذوی حسب إذا نُسبوا حسیب وشيبةً قد تركنــا في رجال قذفنهاهم كباكب في القَليب يناديهم رسولُ الله لمّــــا فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأى مصيب

قال ابن إسحاق: ولما أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُلقوا في القليب أخذ عتبة بن ربيعة فسُحب في القليب ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ فيما بلغنى \_ في وجه أبى حذيفة بن عتبة فإذا هو كئيب قد تغيَّر لونه فقال: « ياحذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء ؟ » أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال: لا والله يارسول الله ، ما شككتُ في أبى ولا في مَصْرعه ، ولكنى كنت أعرف مِن أبى رأياً وحلماً وفضلا ، فكنت أرجو أن يهديه ذلك للإسلام ، فلما رأيت ما أصابه ، وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذى كنت أرجو له ، أحزننى ذلك . فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيراً .

<sup>(</sup>١) الجبوب: وجه الأرن.

وقال البخارى: حدثنا الحميدى ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس : « الذين بَدَّلُوا نعمة الله كُفْراً » قال : هم والله كفار قريش . قال عمرو : هم قريش،ومحمد نعمة الله : « وأحَلُوا قومَهم دارَ البوار » قال : النار يوم بدر .

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت:

قومى الذين همُ آوَوْا نبيَّهم وصدَّقوه وأهـلُ الأرض كفارُ الصالحين من الأنصار أنصارُ لمّا أتاهم كريمُ الأصل مختارُ من كان جارهمُ داراهي الدار(١) مهاجرين وقَسْمُ الجاحد(٢) النارُ لو يعلمون يقينَ العــــلم ماساروًا إن الخبيث لمن والاه غَـــرَّارُ شرَّ الموارد فيمه الخزيُ والعارُ ثَمُ التقينـــا فولُّوا عن سَراتَهم مِنْ مُنْجدين ومنهم فَرقة عَارُوا

إلا خصائصَ أقوامِ هُمُ سَلَفٌ مستبشرين بقَسْمِ الله قولَهِم أهــلاً وسهلا فني أمنن وفي سعةٍ وقاسَموهم بها الأموالَ إذ قَدِموا سِرْنا وساروا إلى بدر كخينهم والاهمُ (٣) بغــــرور ثم أسْلَمهم وقال إنى لكم جارٌ فأوْرَدهم

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحبي بن أبي بكر وعبد الرزاق، قالا: حدثنا إسرائيل، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتلى قيل له : عليك العير ليس دونها شيء . فناداه العباس وهو في الوثاق : إنه لا يصلح لك . قال : لم ؟ قال : لأن الله وعدك إحدى الطائفتين ، وقد أنجز لك ماوعدك .

<sup>(</sup>١) من أن هشام . (٢) الأصل : الجاهل . وما أثبته عن أبن هشام

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : دلاهم

وقد كانت جملة مَن قُتل من سَراة الكفار يوم بدر سبعين ، هـذا مع حضور ﴿ اللَّهُ مِن اللَّائِكَةِ . أَلْفُ مِن الملائِكةِ .

وكان قَدرُ الله السابق فيمن بقى منهم أنْ سيُسْلم منهم بشركتير ، ولو شاء الله لسلط عليهم ملكا واحداً فأهلكهم عن آخرهم ، ولكن قَتلوا من لا خير فيه بالكليّة .

وقد كان فى الملائكة جبر يل الذى أمره الله تعالى فاقتلع مدائن قوم لوط ، وكنّ سَبْعا فيهن من الأمم والدواب والأراضى والمزروعات ، وما لا يعلمه إلا الله ، فرفعهن حتى بلغ بهن عنانَ السماء على طرف جناحه ، ثم قلبهن منكسات وأتبعهن بالحجارة التى سومت لهم . كما ذكرنا ذلك فى قصة قوم لوط .

وقد شرع الله جهاد المؤمنين للكافرين ، وبين تعالى حكمه في ذلك فقال : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضَرْبَ الرِّقاب ، حتى أَثْخَنْتموهم فشُدُّوا الوَّثاق فإمّا مَنَّا بعد وإما فداء ، حتى تَضع الحربُ أَوْزارَها ، ذلك ولو يشاء الله لا بتصر منهم ولكن ليَبْلو بعضَ م ببعض » (١) الآية . وقال تعالى : « قاتلوهم يُعدنَّبهم الله بأيديكم ويُخْزِهم ويَنْصركم عليهم ويَشف صدور قومٍ مؤمنين . ويُذْهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء » (٢) الآية .

فكان قتلُ أبى جهل على يدى شاب من الأنصار ، ثم بعد ذلك يوقف عليه عبد الله بن مسعود ومسك بلحيت وصعد على صدره حتى قال له : لقد رقيت مرتقى صعبا يارُوَيْعى الغنم . ثم بعد هذا حَرزَ رأسَه واحتمله حتى وضعه بين يدى رسول الله .

<sup>(</sup>١) سورة محمد غ .

فشفى الله به قلوب المؤمنين ، كان هذا أبلغ من أن تأتيه صاعقة أو أن يَسْقط عليــه سقفُ منزله أو يموت حتف أنفه! والله أعلم .

\* \* \*

وقد ذكر ابن إسحاق فيمن قُتل يوم بدر مع المشركين ، بمن كان مسلما ولكنه خرج معهم تَقيـة منهم ، لأنه كان فيهم مضطهدا قد فتنوه عن إسلامه ، جماعة منهم : الحارث بن زَمْعة بن الأسود ، وأبو قيس بن الفاكه ، [ وأبو قيس بن الوليـد. بن المغيرة ] (1) وعلى بن أمية بن خلف ، والعاص بن مُنَبه بن الحجاج .

قال: وفيهم نزل قوله تعالى: « إن الذين توكاهم الملائكة ُ ظالمى أنفسهم ، قالوا: فيم كنتم . قالوا: كنا مُسْتَضْعفين فى الأرض. قالوا: ألم تكن أرضُ الله واسعة ً فتهاجروا فيها. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً » (٢).

وكان جملة الأسارَى يومئذ سبعين أسيراً ، كما سيأتى الكلام عليهم فيما بعد إن شاء الله ، منهم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمه العباس بن عبد المطلب ، وابن عمه عمه عقيل بن أبى طالب ، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب .

وقد استمدل الشافعي والبخاري وغميرها بذلك على أنه ليس كلُّ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحْمَ مَعْرَمْ يَعْتَقَ عليه ، وعارضوا به حمديث الحسن ، عن ابن سمرة في ذلك . فالله أعلم .

وكان فيهم أبو العاص ابن الربيع بن عبد شمس بن أمية زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

## فص\_ل

وقد اختلف الصحابة في الأسارى : أُيُقْتَلُونَ أُو رُيْفَادُونَ عَلَى قُولَينَ .

كما قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم ، عن تُحيد، عن أنس ، وذُكر رجل ، عن الحسن ، قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدرفقال: « إن الله قد أمْكَنَكُم منهم » .

قال : فقام عمر فقال: يارسول الله اضرب أعنا قهم ، قال : فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم .

ثم عاد النبي فقال للناس مثل ذلك ، فقام أبو بكر الصديق فقال : يارسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء .

قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم، فعف عنهم و قَبل منهم الفداء.

قال وأنزل الله تعالى : « لولا كتابُ من الله سَبَق لمسَّكُم » الآية .

انفرد به أحمد .

وقد روى الإمام أحمد ، واللفظ له ، ومسلم وأبو داود والترمذى وصححه وكذا على ابن المَدِيْني وصحَحه، من حديث عِكْرمة بن عمار ، حدثنا سِمَاكُ الحنفي أبو زُمَيل ، حدثني ابن عباس ، حدثني عمر بن الخطاب قال : نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يوم بدر وهم ثلاثمة ونيف ، ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة .

فذكر الحـديث كا تقـدم إلى قوله: فقتـل منهم سبعون رجـلا، وأسر منهم سبعون رجلا. سبعون رجلا.

واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليًّا وعمر ، فقال أبو بكر : يارسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان ، وإنى أرى أن تأخذ منهم الفدية ، فيكون ما أخذناه قوة لنا على الـكفار ، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عصدا .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ماترى يا بن الخطاب؟ » قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبوبكر ، ولكن أرى أن تمكننى من فلان ، قريب لعمر ، فأضرب عنقه ، وتمكن عليًّا من عَقيل فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه ، حتى يعلم الله أنه ليست فى قلو بنا هَوداة للمشركين ، وهؤلاء صناديدهم وأثمتهم وقادتهم .

فهُوِی رسول الله صلی الله علیـه وسـلم ماقال أبو بکر ولم یَهُوَ ماقلت وأخــذ منهم الفداء .

فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وها يبكيان فقلت: يارسول الله أخبرنى ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت ، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكا ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للذى عَرض على أصحابُك مِنْ أَخْذَهم الفداء ، قد عُرض على عذابُكم أدنَى من هذه الشجرة » . لشجرة قريبة .

وأنزل الله تعالى : « ماكان لنبيّ أن يكون له أَسْرَى حتى يُثْخِن فى الأرض ، ترويدن عرَضَ الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم . لولا كتاب مِن الله سبَق لسَّكُم فيما أخذتم » من الفذاء ، ثم أحل لهم الغنائم. وذكر تمام الحديث .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن عرو بن مُرَّة ، عن عبيدة ، عنعبد الله ، قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تقولون في هؤلاء الأسرى ؟ قال : فقال أبو بكر : يارسول الله قومُك وأهلك استَبْقهم واسْتَأْنِ بهم لعل الله أن يتوب عليهم .

قال : وقال عمر : يارسول الله أخرجوك وكذبوك ، قَرِّبهم فاضرب أعناقهم .

قال: وقال عبد الله بن رَواحة: يارسول الله انظر وادياً كثيرَ الحطب فأدْخلهم فيه ثم أضرمه عليهم ناراً.

قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلمولم يردّ عليهم شيئاً. فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر. وقال ناس: يأخذ بقول عر، وقال ناس يأخذ بقول عبدالله بن رواحة . فخرج عليهم فقال: « إن الله كيلين قلوب رجال فيه حتى تكون أثين من اللين وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أثين من اللين وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبر اهيم قال: « إنْ تعذّ بهم فإنهم ومن عَصانى فإنك غفور رحيم » ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: « إنْ تعذّ بهم فإنهم عبادُك ، وإنْ تعفر لهم فإنك أنت العزيز ُ الحكيم » وإن مثلك ياعمر كمثل نوح قال: « ربّ لا تَذَرْ على الأرض من الكافرين دَيّارا » وإن مثلك ياعمر كمثل موسى قال: « ربّنا اطمس على أموالهم واشد دُعلى قلوبهم فلا يُؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » أنتم عالم فلا يبقين أحد إلا بفداء أو ضربة عنق . قال عبد الله : فقلت : يارسول إلا شهيل بن بيضاء فإنى قد سمعته يذكر الإسلام . قال : فسكت .

قال: فما رأيتني في يومٍ أخوفَ أنْ تقع على حجارة من السماء من ذلك اليوم . حتى قال: « إلا سهيلَ بن بيضاء » .

قال: فأنزل الله: « ما كان لنبى أن يكون له أَسْرَى حتى رُيثْخِنَ فى الأرض ، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ، لولا كتاب من الله سبَق لمسَّكم» إلى آخر الآيتين .

وهكذا رواه الترمذي والحاكم من حديث أبى معاوية ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ورواه ابن مردويه من طريق عبدالله بن عمر وأبى هريرة بنحو ذلك . وقد روى عن أبى أيوب الأنصاري بنحوه .

وقد روى ابن مردويه والحاكم في المستدرك ، من حديث عبيد الله بن موسى ،

حدثنا إسرائيل ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : لما أسر الأسارى يوم بدر أسر العباس فيمن أسر ، أسره رجل من الأنصار . قال : وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « إنى لم أنهم الليلة من أجل عمى العباس ، وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه » قال عمر : أفا تيهم؟ قال : نعم .

فأتى عمر الأنصارَ فقال لهم : أرسلوا العباس . فقالوا : لا والله لا نرسله . فقال لهم عمر : فإنْ كان لرسول الله رضاً ؟ قالوا فإن كان له رضا فخدُدْه . فأخذه عمر ، فلما صار في يده قال له عمر : ياعباسأسلم ، فوالله لئن تُسْلم أحب إلى من أن يسلم الخطاب . وماذاك إلا لما رأيت رسول الله يعجبه إسلامك .

قال: واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر: عشيرتك فأرسائهم. واستشار عمر فقال: اقتلهم. ففاداهم رسول الله عليه وسلم، فأنزل الله: « ماكان لنبيّ أَنْ يكون له أَسْرَى حتى يُثْخن في الأرض » الآية.

ثم قال الحاكم فى صحيحه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

وروى الترمذى والنسائى وابن ماجه ، من حديث سفيان الثورى ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة ، عن على ، قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : خيِّر أصحابك في الأسارى إن شاءوا الفداء وإن شاءوا القتل ، على أن يقتل عاماً قابلا مهم مثلهم . قالوا : الفداء أو يقتل منا .

وهذا حديث غريب جداً ، ومنهم من رواه مرسلا عن عبيدة .والله أعلم .

وقد قال ابن إسحاق ، عن ابن أبى تجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، فى قوله : « لولا كتابٌ من الله سَبَق لمسَّكُم فيما أُخذتم عَذَابٌ عظيم » يقول : لولا أنى لا أعذّب من عصانى حتى أتقدم إليه لمسَّكُم فيما أُخذتم عذاب عظيم .

وهكذا روى عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد أيضا . واختاره ابن إسحاق وغيره .

وقال الأعمش: سَبَق منه ألا يعذِّب أحداً شهد بدراً. وهكذا روى عن سعد بن أبى وقاص وسعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح.

وقال مجاهد والثورى: « لولا كتابُ من الله سَبَقِ » أى لهم بالمغفرة.

وقال الوالبي : عن ابن عباس ، سبق في أمّ الكتاب الأول أن المغانم وفداء الأسارى حلال لكم ، ولهذا قال بعده : « فكُلوا مما غَنمتم حلالاً طيّبا » .

وه كذا روى عن أبى هريرة وابن مسعود وسعيد بن جُبير وعطاء والحسن وقَتَادة والأعمش ، واختاره ابن جرير .

وقد ترجَّح هذا القول بما ثبت في الصحيحين ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أعطيت خمساً لم يُعطهن أحدُ من الأنبياء قبلي ؛ نُصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجُعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ، وحَلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قَبْلى ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبى يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة » .

وروى الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم « لم تحل الفنائم لسُود الرءوس غيرنا » .

ولهذا قال تعالى : « فَكُلُوا بَمَا غَنِمْتُم حَلَالاً طَيِّبًا » فَأَذِنِ الله تعالى فى أكل الغنائم وفداء الأسارى .

وقد قال أبو داود: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العَبْسى ، حدثنا سفيان بن حبيب حدثنا شعبة ، عن أبى العَنْبس ، عن أبى الشعثاء ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعائة ، وهذا كان أقل ما فودى به أحد منهم من المال ، وأكثر ما فُودى به الرجل منهم أربعة آلاف درهم .

وقد وعد الله من آمَن منهم بالخلَف عما أُخذ منه فى الدنيا والآخرة ، فقال تعالى : « يا أيها النبيُّ قل لمن فى أيدِيكم من الأَسْرى إنْ يَعْلَم الله فى قلوبكم خيراً يُوْتَ كَم خيراً مما أُخذ منكم ويغفر لكم » الآية .

وقال الوالبيّ ، عن ابن عباس ، نرلت في العباس ففادي نفسه بالأربعين أوقية من ذهب . قال العباس : فا تانى الله أربعين عبداً . يعنى كلهم يتجر له . قال : وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله جل ثناؤه .

وقال ابن إسحاق : حدثنى العباس بن عبد الله بن مَعْبَد () ، عن بعض أهله ، عن ابن عباس ، قال : لما أمسَى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق ، بات النبى صلى الله عليه وسلم ساهراً أول الليل ، فقال له أصحابه : مالك لا تنام يا رسول الله ؟ فقال : سمعت أنين عمى العباس فى وثاقه » فأطلقوه ، فسكت ، فنام رسول الله ؟ فقال : سمعت أنين عمى العباس فى وثاقه » فأطلقوه ، فسكت ، فنام رسول الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق : وكان رجلا موسراً ففادى نفسه بمائة أوقية من ذهب .

قلت : وهذه المائة كانت عن نفسه وعن ابنى أخويه عَقيل ونوفل ، وعن حليفه عتبة بن عمرو أحد بنى الحارث بن فِهْر ، كما أمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادعى أنه كان قد أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمّا ظاهرك فكان علينا ، والله أعلم بإسلامك وسيجزيك » فادَّعى أنه لا مال عنده .

قال: « فأين المال الذي دفنته أنت وأمّ الفضل وقلت لها : إنْ أُصبت في سفرى فهذا لبنيّ الفضل وعبد الله وقثم ؟ » .

فقال : والله إنى لأعلم أنك رسول الله ، إنّ هذا شيء ما عَلمه إلا أنا وأم الفضل . رواه ابن إسحاق ، عن ابن أبى تجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس .

وثبت في صحيح البخارى من طريق موسى بن عقبة ، قال الزهرى : حدثنى أنس (١) الأصل : معقل . وهو تحريف . وهو العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب الماشي المدنى .

ابن مالك ، قال : إن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إيذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه . فقال : « لا والله لا تَذَرُون منه درها » .

قال البخارى: وقال ابراهيم بن طَهْمان، عن عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس، أن النبى صلى الله عليه وسلم أوتى بمال من البحرين فقال: « انثروه فى المسجد » فكان أكثر مال أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه العباس فقال: يارسول الله أعطنى، إنى فاديت نفسى وفاديت عقيلاً. فقال : خذ. فحثا فى ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال مُر بعضهم يرفعه إلى تال: لا. قال: لا. قال المنشر منه على منه أمن حرصه! منه أما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم و ثم منها درهم.

وقال البيهق : أخبرنا الحاكم ، أخبرنا الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس ، عن أسباط بن نصر ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدى ، قال : كان فداء العباس وابنى أخويه عَقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، كلُّ رجل أربعائة دينار ، ثم توعَّد تعالى الآخرين فقال : « وإنْ يريدوا خيانتك فقد خانوا الله مِنْ قَبْلُ فأمْكَن منهم والله عليم حكيم » .

# فصـــل

والمشهور أن الأسارى يوم بدر كانوا سبعين ، والقتلى من المشركين سبعين كما ورد في غير ماحديث مما تقدم وسيأتى إن شاء الله ، وكما في حديث البراء بن عازب في صحيح البخارى أنهم قتلوا يوم بدر سبعين ، وأسروا سبعين .

وقال موسى بن عقبة : قُتُل يومَ بدر من المسلمين من قريش ستة ومن الأنصار

مانية ، وقتل من المشركين تسعة وأربعون ، وأسر منهم تسعة وثلاثون .

هَكذا رواه البهقي عنه .

قال: وهكذا ذكر ابن كميمة ، عن أبى الأسود ، عن عروة ، فى عدد من استشهد من المسلمين وقتل من المشركين .

ثم قال: أخبرنا الحاكم ، أخبرنا الأصم ، أخبرنا أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بُكر ، عن محمد بن إسحاق ، قال: واستشهد من المسلمين يوم بدر أحد عشر رجلا أربعة من قريش وسبعة من الأنصار ، وقتل من المشركين بضعة وعشرون رجلا.

وقال فى موضع آخر : وكان مع رسول الله صلى الله عليــه وسلم أربعون أسيراً ، وكانت القتلى مثل ذلك .

ثم روى البيهقى ، من طريق أبى صالح ، كاتب الليث ، عن الليث ، عن عُقَيل ، عن الأنصار عن الأنصار الأنصار ورجل من الأنصار وقتل يومئذ من المشركين زيادة على سبعين ، وأسر مهم مثل ذلك .

قال: ورواه ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهرى ، عن عروة بن الزبير ، قال: قال البيهقى: وهو الأصح فيما رويناه فى عدد من ُقتل من المشركين وأُسر منهم.

ثم استدل على ذلك بما ساقه هو والبخارى أيضا من طريق أبى إسحاق ، عن البَراء ابن عازب ، قال : أمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير ، فأصابوا منا سبعين . وكان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدأصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة ، سبعين أسير ، وسبعين قتيلا .

قلت : والصحيح أن جملة المشركين كانوا مابين التسمائة إلى الألف .

وقد صرَّح قتادة بأنهم كانوا تسعائة وخمسين رجلا ، وكأنه أخذه من هـذا الذى ذكرناه . والله أعلم .

وفى حديث عمر المتقدم أنهم كانوا زيادة على الألف ، والصحيح الأول ، لقوله عليه السلام « القومُ مابين التسعائة إلى الألف » .

وأما الصحابة يومئذ فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ، كما سيأتى التنصيص على ذلك وعلى ، أسمائهم إن شاء الله .

وتقدم فى حديث الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس أن وقعمة بدركانت يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان ، وقاله أيضاً عروة بن الزبير وقتادة وإسماعيل والسُّدى الكبير وأبو جعفر الباقر .

وروى البيهقى ، من طريق قتيبة ، عن جرير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عبدالله بن مسعود فى ليلة القدر ، قال : « تحرُّوها الإحدى عشرة بَقين فإن صبيحتها يوم بدر » .

قال البيهقى : وروى عن زيد بنأرقم، أنه سئل عن ليلة القدر فقال : ليلة تسع عشرة ما شـك . وقال : يوم الفرقان يوم التقى الجمعان .

قال البيهقى : والمشهور عن أهل المفارى أن ذلك لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان .

ثم قال البيهقى : أخـبرنا أبو الحسين بن بشران ، حـدثنــا أبو عمرو بن السَّماك ، حـدثنــا حنبل بن إسحاق ، حدثنا أبو نعر ، حدثنا عمرو بن عمّان ، سمعت موسى بن طلحة يقول : سئل أبو أيوب الأنصارى عن يوم بدر ، فقال : إما لسبع عشرة خلَت ، أو ثلاث عشرة خلت ، أو لإحدى عشرة بقيت ، وإما لسبع عشرة بقيت .

وهذا غريب جداً .

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة قُباث بن أَشْيم الليْمي ، من طريق الواقدى ] ( ٣٠ – السيرة ٢ )

وغيره بإسنادهم إليه ، أنه شهد يوم بدر مع المشركين ، فذكر هزيمتهم مع قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وجعلت أقول فى نفسى : ما رأيت مثل هذا الأمر فرَّ منه إلا النساء ، والله لو خرجت نساء قريش بالسِّهاء (١) ردت محمداً وأصحابه . فلما كان بعد الخندق قلت: لو قدمت المدينة فنظرت إلى ما يقول محمد . وقد وقع فى نفسى الإسلام، قال : فقدمتها فسألت عنه ، فقالوا : هو ذاك فى ظل المسجد فى ملاً من أصحابه . فأتيته وأنا لا أعرفه من بين أصحابه ، فسلمت فقال : يا قبات بن أشيم ، أنت القائل يوم بدر : ما رأيت مثل هذا الأمر فرَّ منه إلا النساء ؟ فقلت : أشهد أنك رسول الله فإن هذا الأمر ما خرج منى إلى أحد قط ولا تزمزمت به ، إلا شيئاً حدثت به نفسى ، فلولا أنك نبى ما أطلعك عليه ، هم أبايعك على الإسلام فأسلمت (٢) ] .

## فص\_\_\_ل

وقد اختلفت الصحابة رضى الله عنهم يوم بـدر فى المغانم من المشركين يومئذ لمن تـكون منهم .

وكانوا ثَلاثة أصناف حين ولَّى المشركون: ففرقة أَحْدَقت برسول الله صلى الله عليه وكانوا ثَلاثة أصناف حين ولَّى المشركين إليه.

وفرقة ساقت وراء المشركين يقتلون منهم ويأسرون .

وفرقة جمعت المغانم من متفرقات الأماكن .

فادَّعى كلُّ فريق من هؤلاء أنه أحقُّ بالمغم من الآخرين لما صنع من الأمر المهم .
قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن سليمان بن موسى ،
عن مكحول ، عن أبى أمامة الباهلي قال : سألت عبادة بن الصامت ، عن الأنفال فقال:
فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النَّفل وساءت فيه أخلاقنا ، فنزعه الله من أيدينا

<sup>(</sup>١) السهاء : جمر سهوة . وهي القوس المواتية . (٢) سقط من ٢٠

فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقسمه بين المسلمين عن بواء . يقول : عن سواء. وهكذا رواه أحمد عن محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق به .

ومعنى قوله: «على الدواء» أى ساوى فيها بين الذين جمعوها، وبين الذين النبين الدين الذين الذين الذين الذين ثبتوا تحت الرايات، لم يخصص بها فريقاً منهم ممن ادعى التخصيص بها

ولا ينفى هذا تخميسَها وصرف الخمس فى مواضعه ، كما قد يتوهمه بعض العلماء ، منهم أبو عبيدة وغيره ، والله أعلم . بل قد تنفل رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار من مغانم بدر .

قال ابن جرير: وكذا اصطفى جملاً لأبي جهل كان فى أنف بُرَةٌ من فضة ، وهذا قبل إخراج الخمس أيضاً .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا ابن إسحاق ، عن عبد الرحمن ابن الحارث بن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة ،عن سليان بن موسى ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة ، عن عبادة بن الصامت ، قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدراً ، فالتقى الناس فهزم الله العدو ، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون ، وأكبت طائفة على المَعْنم يحوزونه ويجمعونه ، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة ، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعواالغنائم: نحن حويناها وليس لأحدفيها نصيب ، وقال الذين خرجوا في طلب العدو : لستم بأحق به منا ، نحن نفينا منهاالعدو وهزمناهم ، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم : خفنا أن يصيب العدو منه غرة وأصلحوا ذات بَينكم وأطيعوا « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للهوالرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بَينكم وأطيعوا الله ورسولة إن كنتم مؤمنين » .

فقسمها رسول الله بين المسلمين : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفَل الربع ، فإذا أقبل راجعا نفل الثاث ، وكان يكره الأنفال .

وقد روى الترمذى وابن ماجه ، من حديث الثورى ، عن عبد الرحمن بن الحارث آخره . وقال الترمذى : هذا حديث حسن . ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن ، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه . وقد روى أبو داود والنسائى وابن حبان والحاكم من طرق ، عن داود بن أبى هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا . فسارع فى ذلك شبان الرجال و بقى الشيوخ تحت الرايات، فلما كانت الغنائم جاءوا يطلبون الذى جعل لهم ، قال الشيوخ : لا تستأثروا علينا ، فإنا كنا ردءا لكم لو انكشفتم لفئتم إلينا . فتنازعوا ، فأنزل الله تعالى : هيألونك عن الأنفال ، قل الأنفال ، قال الأنفال ، قال الأنفال ، قل الأنفال ، قل الأنفال ، قال ، قال ال

وقد ذكرنا في سبب نزول هـذه الآية آثاراً أخر يطول بسطها هاهنا

ومعنى الكلام: أن الأنفال مَرْجعها إلى حكم الله ورسوله يحكان فيها بما فيه المصلحة للعباد في المعاش والمعاد ، ولهذا قال تعالى: « قل الأنفالُ لله والرسولِ فاتقوا الله وأصلحوا ذاتَ بَيْنكم وأطيعوا الله ورسوله إنْ كنتم مؤمنين ».

ثم ذكر ماوقع فى قصة بدر ، وماكان من الأمر حتى انتهى إلى قوله : « واعلموا أنَّ ماغَنمتم من شىء فأنَّ لله خُمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» الآية فالظاهر أن هذه الآية مبينة لحسكم الله فى الأنفال الذى جعل مردَّه إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، فبيَّنه تعالى وحسكم فيسه بما أراد تعالى ، وهو قول أبى زيد .

وقد زعم أبو عُبيد القاسم بن سَلاَم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قسم غنائم بدر على السَّواء بين الناس ، ولم يخمَّسها . ثم نزل بيان الخُمْس بعـــد ذلك ناسخا لما تقدم .

وهكذا روى الوالبي ، عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد وعكرمة والسُّدى ، وفي هذا نظر . والله أعلم . فإن في سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها كلها في غزوة بدر ، فيقتضى أن أن ذلك نزل جملةً في وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقتضى نَسْخَ بعضه بعضاً .

ثم فى الصحيحين عن على رضى الله عنه ؛ أنه قال فى قصة شار فَيــه اللذين اجَتبَّ أَسْنِمتهما حمزة ، أن إحداها كانت من الخمس يوم بدر ، مايردُّ صريحا على أبى عبيدأن غنائم بدر لم تخمَّس . والله أعـلم . بل خمِّست كما هو قول البخارى وابن جَرير وغيرها ، وهو الصحيح الراجح . والله أعلم .

## فصــــــل

فى رجوعه عليه السلام من بدر إلى المدينة ، وماكان من الأمور فى مسيره إليها مؤيّداً منصوراً ، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام

وقد تقـــدم أن الوقعة كانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضات سنة اثنتين من الهجرة .

وثبت فى الصحيحين أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالَعْرْصة ثلاثةً أيام ، وقد أقام على المعرّضة ثلاثةً أيام ، وقد أقام عليه السلام بَعْرْصة بَدْر ثلاثةً أيام كما تقدم ، وكان رحيله منها ليلة الاثنين ، فركب ناقته ووقف على قَليب بدر ، فقرع أولئك الذين سُحبوا إليه كما تقدم ذكره .

ثم سار عليه السلام ومعه الأسارى والفنائم الكثيرة ، وقد بعث عليه السلام بين يديه بشيرين إلى المدينة بالفتح والنصر والظفر على من أشرك بالله وجحده وبه كفر ؟ أحدها عبد الله بن رواحة إلى أعالى المدينة ، والثانى زيد بن حارثة إلى السافلة .

قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبر حين سوّينا على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان زوجها عثمان بن عفان رضى الله عنه قد احتبس عندها يمرّضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد ضرب له رسول الله بسهمه وأجره فى بدر .

قال أسامة : فلما قدم أبى زيدُ بن حارثة جئته وهو واقف بالمصلى وقد غشيه الناس وهو يقول :قُتل عتبة بن ربيعة ، وأبو جهل بن هشام ، وزَمعة بن الأسود ، وأبو البَخْترى العاص بن هشام ، وأمية بن خلف ، و نبيه ومُنَبة ابنا الحجاج . قال : قلت : ياأبة أحقُّ هذا ؟ قال : إى والله يابنى .

وروى البيهقى من طريق حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسامة ابن زيد ، أن النبى صلى الله عليه وسلم خلف عثمانَ وأسامة بن زيد على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلى الله عليه وسلم ، فجاء زيدُ بن حارثة على العَضْباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشارة ، قال أسامة : فسمعت الهَيْعة فخرجت ، فإذا زيد قد جاء بالبشارة ، فوالله ماصد قت حتى رأينا الأسارى . وضرب رسول الله صلى الله عايه وسلم لعثمان بسهمه .

#### \* \* \*

وقال الواقدى: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من بدر العصر الله عليه وسلم مرجعه من بدر العصر الله على ، فله فله الله عن تبسمه فقال: يرى ميكائيل وعلى جناحه النّقع فتبسم إلى وقال: إنى كنت في طلب القوم. وأتاه جبريل حين فرغ من قتال أهل بدر على فرس أنثى معقود الناصية وقد عَصم تُذْيَيْه الغبار فقال: يامحمد إن ربى بعثنى إليك وأمرنى ألا أفارقك حتى ترضى ، هل رضيت ؟ قال: نعم.

قال الواقدى: قالوا: وقد مرسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعبد الله ابن رواحة من الأثيل فجاءا يوم الأحد حين اشتد الضحى، وفارق عبد الله بن رواحة زيد بن حارثة من العقيق، فجعل عبد الله بن رواحة ينادى على راحلته: يامعشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَدْل المشركين وأسرهم، قُدُل ابنا ربيعة، وابنا الحجاج، وأبو جهل، وقدل زَمعة بن الأسود، وأمية بن خلف، وأسر سهيل بن عمرو.

قال عاصم بن عَدى: فقمت إليه فنَحوْته فقلت: أحقّا يابن رواحة ؟ فقال: إى والله، وغداً يَقَدُم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى مُقَرَّ نين . ثم تتبّع دور الأنصار بالعالية يبشرهم داراً داراً ، والصبيان ينشدون معه يقولون : قتل أبو جهل الفاسق ، حتى إذا انتهى إلى دار بنى أمية وقدم زيد بن حارثة على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء يبشر أهل المدينة ، فلما جاء المصلى صاح على راحلته : قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، وابنا الحجاج ، وقتل أمية بن الأسود ، وأسر سهيل ابن عمرو ذو الأنياب ، في أشرى كثير .

فجعل بعض الناس لايصدقون زيداً ويقولون : ماجاء زيد بن حارثة إلا فَالاَّ<sup>(۱)</sup>حتى غاظ المسلمين ذلك وخافوا .

وقدم زيد حين سوينا على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع ، وقال رجل من المنافقين لأسامة : قتل صاحبكم ومن معه . وقال آخر لأبى لبابة : قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون فيه أبداً ، وقد قُتل عليه أصحابه ، فتُل محمد ، وهذه ناقته نعرفها ، وهذا زيد لايدرى ماذا يقول من الرعب ، وجاء فلاً . فقال أبو لبابة : يكذب الله قولك . وقالت اليهود : ماجاء زيد إلا فلاً .

قال أسامة : فجئت حتى خلوت بأبى فقلت : أحــق ما تقول ؟ فقال: إى والله حق ماأقول يابني .

فقویت نفسی ، ورجعت إلى ذلك المنافق فقلت : أنت المرجف برسول الله و بالساه ین لنقدمنك إلى رسول الله إذا قدم فلیضر بن عنقك . فقال : إنما هو شیء سمعته من الناس یقولونه .

قال : فجيء بالأسرى وعليهم شقرانُ مولَى رسول الله صل الله عليه وسلم ، وكان قد شهد معهم بذراً ، وهم تسعة وأربعون رجلا الذين أُحْصُوا .

<sup>(</sup>١) فلا: منهزما .

قال الواقدى: وهم سبعون في الأصل مُعْتَمعُ عليه لا شك فيه .

قال: ولقى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الرَّوحاء رءوسَ الناس يهنَّمُون بما فتح الله عليه. فقال له أُسَيد بن الخضير: يارسول الله الحمد لله الذى أظفرَك وأقرَّ عينك، والله يارسول الله ماكان تخلُّفي عن بدر وأنا أظن أنك تَاْقَى عدواً، ولكن ظننت أنها عيرَّ، ولو ظننتُ أنه عدوً ما تخلفتُ .

فقال له رسول الله : « صدَّقْتَ » .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة ومعه الأسارى ، وفيهم عُقبة بن أبى مُعيط ، والنضر بن الحارث ، وقد جعل على النّقل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مَبْذول بن عمرو بن غَمْ بن مازن بن النجار .

فقال راجز من المسلمين . قال ابن هشام : [يقال إنه ] هو عدى بن أبى الزَّغْباء : أَيِّمْ لُمُسَا صدورَهَا يابَسْبَسَ ليس بذى الطَّلْح لها مُعَرَّسُ (١) ولا بصحراء عُمَيْرٍ مَحْبَسُ إن مطايا القوم لا تُحَبَّسُ فَحْملُها على الطريق أَكْيسُ قد نَصر الله وفَرَ الأَخْنَسُ

قال: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نول على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سَيَر إلى سَرْحة به ، فقسَم هنالك النفل الذى أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء ، ثم ارتحل ، حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين، فقال لهم سلمة بن سلامة بن وقش ، كا حدثنى عاصم بن عمر ويزيد بن رومان : ما الذى تهنئوننا به ؟! والله إنْ لقينا إلا عجائز صُلْعا كالبُدُن المعقّلة فنحر ناها .

فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : « أَى ْ ابنَ أَخَى أُولئك الملأ » .

<sup>(</sup>١) معرس : مقام .

قال ابن هشام: يعنى الأشراف والرؤساء.

مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط لعنهما الله

قال ابن إسحاق: حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصَّفراء قُتُل النَّضر ابن الحارث، قتله على بن أبى طالب، كما أخبرنى بعض أهل العلم من أهل مكة، ثم خرج حتى إذا كان بعِرْق الظَّبية قُتل عقبة بن أبى معيط.

قال ابن إسحاق : فقال عقبة حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله : فَمَنْ للصِّبْية يامحمد ؟ قال : « النار ! » .

وكان الذى قتله عاصم بن ثابت بن أبى الأَقْلَح ، أَخُو بنى عمرو بن عوف ، كما حدثنى أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر .

وكذا قال موسى بن عُقْبة فى مغازيه ، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل من الأسارى أسيراً غيره .

قال: ولما أقبل إليه عاصم بن ثابت قال: يامعشر قريش ، علام أُقْتل مِن بين مَن ُ هاهنا؟

قال: على عداوتك الله ورسوله ·

وقال حماد بن سلمة،عن عطاء بن السائب ، عن الشَّعبي ، قال : لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة قال : أتقتلني يامحمد من بين قريش ؟

قال: نعم أتدرون ماصَنع هذا بى ؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام ، فوضع رجله على عنقى وغمزها فما رفعها حتى ظننت أن عيني ستَندران ، وجاء مرة أخرى بسَلا شاة فألقاه على رأسى وأنا ساجد ، فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى .

قال ابن هشام : ويقال بل قتل عُقْبة على بن أبي طالب ، فيما ذكره الزهرى وغيره من أهل العلم . قلت : كان هذان الرجلان من شر عباد الله ، وأ كثر هم كفراً وعناداً وبغياً وحسداً وهجاء للاسلام وأهله . لعنهما الله ، وقد فعل !

قال ان هشام: فقالت تُعتيلة بنت الحارث، أخت النَّصْر بن الحارث، في مقتل أخما(١)

> مِنْ صُبْح خامسة وأنت مُوفَّقُ ما إِنْ تَوَالُ بِهَا النَّجَائِبُ تَحَفَّقُ جادَتْ بوابلهـا وأُخرى تَخْنُقُ أم كيف يَسمع ميِّتُ لا يَنْطَقُ مِنْ قومها والفحلُ فحل مُمْرَق (٣) من الفتى وهو المعيظُ المُحْنَقُ بأُعزِّ ما يغـلو به ما يُنفقُ (١) لله أرحام منالك (٥) تُشْقَقَ صَـبْراً يقـاد إلى المنيـة مُتعباً رَسْفَ الْمُقَيَّدِ وهو عانِ موثقُ

> يارا كبًا إنَّ الأَّ ثِيلَ (٢) مَظنَّةُ أبلغ بها مَيْتًا بأن تحيةً منّى إليك وعَــبْرة مسفوحــة ً هل يَسمعن ۖ النَّضْرُ إِنْ ناديتُهُ أمحمد ياخير ضئي كريمة ماکان ضرَّك لو مَنَنْتَ وربمــا أُو كنتَ قابلَ فِدْ يَةٍ فَلَيُنْفَقَنَ والنضرأُ قُرْبُ مَنْ أُسرتَ قرابةً وأحقَّهم إنْ كان عِتقْ أيعْتَقُ ظلَّت سيوفُ بني أبيه تَنُوشُــه

قال ابن هشام: ويقال ، والله أعلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه هـــذا الشعر قال : « لو بلغني هذا قبل قَتْله لَمَذَتُ عليه ! » .

قال ابن إسحاق : وقد تلقى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بهذا الموضع أبو هنـــد مولى فَرُوة بن عمرو البَيَاضي حَجَّامه عليه السلام ، ومعه زقُّ خمر (٦) مملوء حَيْسًا ،

<sup>(</sup>۱) ابن هشام تبكيه . (۲) الأثيل ، موضع قرب المدينة بين بدر ووادى الصفراء . (٣) الضئى : الأصل . وتروى : ضنء . والمعرق السكريم (٤) الأغانى ١٩/١ : لو كنت قابل فدْية فَلَنَأْ تَيَنْ ﴿ بِأَعَرْ ۖ مَا يَغْلُو لَدَيْكُ وُيُنْفَقُ

<sup>(•)</sup> ابن هشام: هناك (٦) اين هشام: ولق رسول الله .. بحميت مملوء حيسا . والحميت: الزق

وهو التمر والسُّويق بالسمن ، هـدية ً لرسول الله صلى الله عليــه وسلم فقبله منــه ووصى به الأنصار .

قال ابن إسحاق : ثم مضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى قَدِم المــدينةَ قَبل الأسارى بيوم .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثنى نبيه بن وهب أخو بنى عبد الدار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه وقال: « استوصوا بهم خيراً ».

قال: وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمسير لأبيه وأمه فى الأسارى ، قال أبو عزيز: مرَّ بى أخى مُصْعَبُ بن عمسير ورجل من الأنصار يأسرنى فقال: شُدَّ يديك به ، فإن أمه ذات متاع لعلها تَفْديه منك .

قال أبو عزيز: فكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قداً موا غداءهم وعشاءهم خصُّوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها فأستحى فأردُّها فيردها على ما بمسمًا!

قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هـذا صاحب لواء المشركين ببدر إمد النضر بن الحارث، ولما قال أخوه مصعب لأبي اليُسْر، وهو الذي أسَره ما قال، قال له أبو عزيز: يا أخى هذه وصاتك بي ! فقال له مُصْعَب: إنه أخى دونك.

فسألت أمُّه عن أغْلَى مافُدى به قُرشى ، فقيل لها : أربعة آلاف درهم ، فبعثت بأربعة آلاف درهم ففدَ ته بها .

قلت : وأبو عزيز هــذا اسمه زرارة ، فيما قاله ابن الأثير في غابة الصحابة ، وعدَّه خليفة ُ بن خَياط في أسماء الصحابة . وكان أخا مصعب بن عمير لأبيه ، وكان لهما أخ آخر

لأبويهما وهو أبو الروم بن عمير ، وقد غَلِط مَنْ جعله تُقتــل يوم أحد كافراً ، ذاك أبو عَزة ، كما سيأتى فى موضعه . والله أعلم .

قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن أبى بكر ، أن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة قال : قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زَمْعة زوج النبى صلى الله عليه وسلم عند آل عَفْراء فى مناحتهم على عوف ومعوذ ابنى عفراء ، قال : وذلك قبل أن يُضرب عليهن الحجاب . قال : تقول سودة : والله إنى لَعندهم إذ أتينا فقيل : هؤلاء الأسارى قد أتى بهم . قالت : فرجعت إلى بيتى ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، وإذا أبو يزيد سُهيل بن عمرو فى ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ، قالت : فلا والله ما مكت نفسى حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت : أى أبا يزيد ، أعطيتم فلا والله ما مكت نفسى حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت : أى أبا يزيد ، أعطيتم بأيديكم ، ألا مِتم كراما ؟ !

فوالله ماأنه بهنى إلا قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن البيت: « ياسَوْدَة أعلى الله وعلى رسوله تحرِّضين!! » قال: قلت: يارسول الله والذى بعثك بالحق ماملَكُت نفسى حين رأيت أبا يزيد مجموعةً يداه إلى عنقه أنْ قلتُ ماقلتُ .

ثم كان من قصة الأسارى بالمدينة ماسيأتى بيانه وتفصيله فيما بعد ، من كيفية فدائهم وكميته . إن شاء الله .

# ذكر فرح النجاشي بوقعة بدر رضي الله عنه

قال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله اكو في ببغداد، حدثنا أحمد بن سلمان النجاد، حدثنا عبد الله بن أبى الدنيا، حدثنى حمرة بن العباس، حدثنا عبدان بن عمان، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد، عن جابر، عن عبد الرحمن، رجل من أهل صنعاء، قال: أرسل النجاشي ذات يوم إلى

جعفر بنأبی طالب وأصحابه فدخلواعلیه و هو فی بیت علیه خلقان ثیاب جالس علی التراب . قال جعفر بن أبی طالب وأصحابه فدخلواعلیه و هو فی بیت علیه خلقان ثیاب جالس علی التراب . قال جعفر : فأشفقنا منه حسین رأیناه علی تلك الحال ، فلما أن رأی مافی و جوهنا قال : إنی أبشر کم بما یسر کم ، إنه جاء بی مِن نحو أرضکم عین کی فأخبر بی أن الله قد نصر نبیّه وأهلك عدوّه وأسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان ، التقوا بواد یقال له بَدْر كثیر الأراك كأبی أنظر إلیه ، كنت أرعی لسیدی رجل من بنی ضَمْرة إبله .

فقال له جعفر: مابالك جالساً على التراب ليس تحتك بساط و عليك هذه الأخلاط؟ قال: إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى: إن حقاً على عباد الله أن يُحدثوا لله تواضعا عند ما يُحدث لهم مِنْ نعمة. فاما أحدث الله لى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم أحدثت له هذا التواضع (۱).

# فصل في وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم بمكة

قال ابن إسحاق : وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحَيْسُمان بن عبد الله الخزاعى فقالوا له : ماوراءك؟ قال : قُتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ، وأبو الحركم ابن هشام ، وأميـة بن خلف ، وزَمْعة بن الأسود ، و نُدَيـه ومُنَبَّه ، وأبو البَخْتَرِى ابن هشام .

فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية : والله لن (٢) يعقل هـذا ، فَسَاوُه عنى . فقالوا : مافعل صفوان بن أمية ؟ قال : هو ذاك جالسا فى الحِجْر ، قد والله رأيت أباه وأخاه حين تُقتلا .

قال موسى بن عقبة : ولما وصل الخبر إلى أهل مكة وتحققوه قطعت النساء شعورهن وعُقرت خيولُ كثيرة ورواحل .

<sup>(</sup>۱) يبدو على هذا الحبر الافتعال والصنعة . وفي سنده من هو مجهول الحال . وأبو القاسم الحرق كان مضطرب السماع . (۲) ابن هشام : وائلة إن يعقل .

وذكر السهيلي عن كتاب الدلائل لقاسم بن ثابت أنه قال لما كانت وقعة بدر سمع أهل مكة هاتفا من الجن يقول:

أزارَ الحنيفيون بَدْراً وقيعة سينقَضُّ منها ركنُ كسرىوقيصَرا أبادَت رجالا من لؤيِّ وأبرزت خرائد يضْربن الترائب حُسَّراً فياويح من أمسى عدو محمد لقد جار عن قَصْد الهُدَى وتحسيَّرا

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ، عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للمباس بن عبد المطلب ، وكان الإسلام قد دخَلَنا أهل البيت ، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت ، وكان العباس يهاب قومَه ويكره خلافهم وكان يكتم إسلامه ، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه . وكان أبو لهب قد تخلّف عن بدر فبعث مكانه العاص ذا مال كثير متفرق في قومه . وكان أبو لهب قد تخلّف عن بدر فبعث مكانه العاص ابن هشام بن المغيرة ، وكذلك كانوا صنعوا ، لم يتخلف منهم رجل إلا بعث مكانه رجلا .

فلما جاءه الخبر عن مُصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه ووجدنا فى أنفسنا قوة وعزاً ، قال : وكنت رجلا ضعيفا وكنت أعمل الأقداح أنحتها فى حجرة زمزم ، فوالله إلى لجالس فيها أنحت أقداحى وعدى أم الفضل جالسة وقد سرّنا ماجاء نا من الخبر ، إذ أقبل أبو لهب يجر و رجليه بشر حتى جلس على طُنُب (١) الحجرة فكان ظهره إلى ظهرى ، فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيان ، واسمه المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم . قال : فقال أبو لهب : هلم إلى ، فعندك لَعمرى الخبر .

قال : فجلس إليه والناس قيام عليه فقال : يا ابن أخى أخبر ني كيف كان أمر الناس ؟

قال : والله ما هو إلا أن لقينا القومَ فمنَحْناهم أكتافَنا يقتلوننا كيف شاءوا ،

<sup>(</sup>١) ألطنب: الطرف.

ويأسرونناكيف شاءوا ، وايم الله مع ذلك ما لُمْتُ الناسَ ، لَقينا رجالاً بِيضاً على خيل بُلْق بين الساء والأرض ، والله ما تُليق<sup>(۱)</sup> شيئا ولا يقوم لها شيء.

قال أبو رافع : فرفعت طُنُب الحجرة بيدى ثم قلت : تلك والله الملائكة !

قال: فرفع أبو لهب يده فضرب وجهى ضربة شديدة ، قال وثاوَرْته (٢٠ فاحتملني وضرب بى الأرض ثم برك على يضربنى ، وكنت رجلا ضعيفا ، فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فبلغت فى رأسه شجة منكرة ، وقالت : استضعفته أن غاب عنه سيدُه !

فقام موليًا ذليلا ، فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعَدَسة<sup>(٣)</sup> فقتلته .

زاد يونس عن ابن إسحاق: فلقد تركه ابناه بعد موته ثلاثا ما دفناه حتى أنتن. وكانت قريش تتقى هذه العدسة كا تتقى الطاعون ، حتى قال لهم رجل من قريش: ويحكا ألا تستحيان أن أباكا قد أنتن في بيته لا تدفنانه ؟ فقالا : إنا نخشى عدوة هذه القرحة ، فقال : انطلقا فأنا أعينكا عليه . فو الله ما غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه من بعيد ما يد نون منه ، ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار ثم رضموا عليه بالحجارة .

[ قال يونس عن ابن إسحاق : وحدثني يحيى بن عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن عائشة أم المؤمنين ، أنها كانت لا تمرُ على مكان أبي لهب هذا إلا تستّرت بثوبها حتى تَجُور (١٠) ] .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وحدثني يحيي بن عَبَّاد قال: ناحت قريش على قتلاهم ، ثم قالوا :

 <sup>(</sup>١) تليق: تبقى.
 (٢) ثاورته: واثبته. وفي 1: بادرته.

<sup>(</sup>٣) العدسة: قرحه فاتلة كانت تتشاءم بها العرب. (٤) سقط من ١.

لا تفعلوا يبلغ <sup>(۱)</sup> محمداً وأصحابه فيشمتوا بكم ، ولا تبعثوا فى أُسْرا كم حتى تستأنسوا بهم لا يَأْرب<sup>(۲)</sup> عليكم محمد وأصحابه فى الفداء .

قلت : وكان هذا من تمام ما عذب الله به أحياءهم فى ذلك الوقت وهو تَرْ كهم النوحَ على قتلاهم ، فإن البكاء على الميت مما يبلُّ فؤاد الحزين .

قال ابن إسحاق : وكان الأسود بن المطلب قد أصيب له ثلاثة من ولده ، زَمْعة وعقيل والحارث ، وكان يحب أن يبكى على بنيه قال : فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل ، فقال لفلام له ، وكان قد ذهب بصره ، انظر هل أُحِلَّ النَّحْبُ ؟ هل بكت قريش على قتلاها ؟ لعَلَى أبكى على أبى حَكيمة ، يعنى ولدَه زَمْعة ، فإن جوفى قد احسترق !

قال: فلما رجع إليه الغلام قال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلَّته. قال: فذاك حين يقول الأسودُ:

ويُمْنعها مِن النوم السُّهودُ على بَدْرِ تقاصَرت الْجلدودُ (1) ومخزوم ورهط أبى الوليد وبَكى حارثاً أسدَ الأسود وما لأبى حَكيمة مِن نَديد (1) ولولا يوم بدر لم يَسُودوا(٧)

أَتَبْكَى أَنْ أَضِلُ (") لَمَا بعير فلا تَبْكَى عَلَى بَكْرٍ ولكن فلا تَبْكى على بَكْرٍ ولكن على بَدْرٍ سَراة بنى هُصَيْص وبَكِن أِنْ بكيت أبا عَقِيل (") وبكلى إن بكيت أبا عَقِيل (") وبكليم ولا تَسَمى جَمِعاً ألا قد ساد بعد هم رجال

<sup>(</sup>١) ابن هشام: فيبلغ. (٢) لا يأرب: لا يشتد. (٣) ابن هشام: أن يضل.

<sup>(</sup>٤) البكر . الفتي من الإبل . والجدود : الحظوظ . (٥) ابن هشام : على عقيل .

<sup>(</sup>٦) تسمى: تساى . والنديد . الشبيه . (٧) هذا إقواء .

### فصــــل

# في بَعْث قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء أسراهم

قال ابن إسحاق: وكان في الأساري أبو وَداعة بن ضُبَيرة السَّهمي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن له بمكة ابنا كيِّسا تاجراً ذا مال ، وكأنكم به قد جاء في طلب فداء أبيه » فلما قالت قريش : لا تعجّلوا بفداء أسراكم لا يأرب عليكم محمد وأصحابه ؛ قال المطلّب بن أبي ودَاعة ، وهو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى : صدَقْتم لا تَمْجَلوا . وانسلَّ من الليل وقدم المدينة ، فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم فانطلق به .

قلت : وكان هــذا أول أسير فُدى ثم بعثت قريش فى فداء أسراهم فقدم مِكْرَزَ ابن حفص بن الأخيف فى فداء سهيل بن عمرو ، وكان الذى أسره مالك بن الدُّخْشُم أخو بنى سالم بن عوف ، فقال فى ذلك :

أسرتُ سُهَيلاً فلا أبتنى أسلِراً به مِنْ جميع الأُمَ وخِندُفُ تَعْلَم أَنّ الفتى فتاها سُهيلُ إذا يُظَّــلَمُ ضربت بذى الشَّفْر حتى انثنَى وأكرهت نفسى على ذى العَلم

قال ابن إسحاق : وكان سهيل رجلا أعْلَم من شفته السفلي .

قال ابن إسحاق : وحدثنى محمد بن عمرو بن عطاء أخو بنى عامر بن لؤى ، أن عمر ابن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : دعنى أنزع تَنيَّة سهيل بن عمرو يَدْلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا فى موطن أبداً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا أُمثِّل به فيمثِّل الله بى وإن كنت نبيا » .

قلت : هذا حديث مرسل بل مُعْضَل .

قال ابن إسحاق : وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليمه وسلم قال لعمر في هذا : « إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه » .

قلت : وهذا هو المقام الذى قامه سهيل بمكة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ، ونجم النفاقُ بالمدينة وغيرها ، فقام بمكة فخطب الناس وثبّتهم على الدين الحنيف . كا سيأتى في موضعه .

قال ابن إسحاق: فلما قاولهُمَ فيه مِـكُرز وانتهى إلى رضائهم، قالوا: هات الذى لنا. قال : اجعلوا رِجْلى مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه، فلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرزاً عندهم.

وأنشد له ابن إسحاق في ذلك شعراً أنكره ابن هشام ، فالله أعلم .

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبى بكر قال: وكان في الأسارى عمرو بن أبى سفيان صخر بن حرب.

قال ابن إسحاق: وكانت أمه بنت عقبة بنأبى مُعيط . قال ابن هشام : بل كانتأمه أخت أبى معيط .

قال ابن هشام : وكان الذي أسره على بن أبي طالب .

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى بكر قال : فقيل لأبى سفيان : افدِ عَمْراً ابنك ، قال : أيجتمع علىَّ دمى ومالى ! قَتلوا حنظلةَ وأَفْدِى عَمراً ؟ دعوه فى أيديهم يمسكوه مابدا لهم .

قال: فبيما هو كذلك محبوس بالمدينة إذ خرج سعد بن النمان بن أكَّال، أخوبني عرو بن عوف ثم أحد بني معاوية، معتمراً ومعه مُريَّة (١)له، وكان شيخا مسلما، في

<sup>(</sup>١) مرية : تصغير امرأة .

غم له بالبقيع ، فحرج من هنالك معتمراً ، ولم يظن أنه بُحْبس بمـكة إبما جاء معتمراً ، وقد كان عهدُ قريش أنّ قريشا لا يَعْرِضون لأحـد جاء حاجا أو معتمراً إلا بخير ، فعدًا عليـه أبو سفيان بن حرب بمكة فحبسه بابنه عمرو ، وقال في ذلك :

أرهْطَ ابن أكالٍ أجيبوا دعاءه تعاقدتمُ لاتُسْلمُوا السَّيدَ الكَرْبِلاَ فَا إِنَّ بَنَى عمرو لئــامُ أذلةُ لئنْ لم يكُفُّوا (١) عن أسيرهم الكَبْلاَ قال: فأجابه حسان بن ثابت يقول:

لوكان سعــد يومَ مكة مُطْلَقا لأَكْثَرَ فيكم قبل أَن يُؤْسَر القَتْلاَ بعَضْبٍ حُسَام أو بصفراء نَبْعة تَحنُ إذا ما أَنْبضَتْ تَحَفْزُ النّبلاَ (٢)

قال: ومشى بنو عمرو بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرو م خبره ، وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبى سفيان فيفكوا به صاحبهم ، فأعطاهم النبي ، فبعثوا به إلى أبى سفيان فحلى سبيل سعد .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق: وقد كان فى الأسارى أبو العاص بن الربيع بن عبد العرى بن عبد شمس بن أميسة ، خَتن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته زينب . قال ابر هشام: وكان الذى أسره خِراش بن الصِّمة أحد بنى حرام .

قال ابن إستحاق : وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة ، وكانت أمه هالة بنت خُويلد أخت خديجة بنت خويلد ، وكانت خديجة هى التى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه بابنتها زينب وكان لا يخالفها ، وذلك قبل الوحى .

وكان عليه السلام قد زوج ابنته رقية ، أو أم كانتوم ، من عتبة بن أبى لهب ، فلما جاء الوحى قال أبو لهب: اشغلوا محمداً بنفسه . وأمَر ابنه عتبة فطلَّق ابنة رسول الله صلى

<sup>(</sup>۱) وتزوى : يفكوا .

<sup>(</sup>٢) الصفراء : القوس . والنبع : شجر تصنع منه القسى . تحن : يصوت وترها . أنبضت : حركت .

الله عليه وسلم قبل الدخول ، فتزوجها عثمان بن عفان رضى الله عنه . ومشوا إلى أبى العاص فقالوا : فارق صاحبتك ونحن نزوجك بأى امرأة من قريش شئت . قال : لا والله إذاً لا أفارق صاحبتى ومأحب أن لى بامرأتى امرأةً من قريش . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثنى عليه في صهره فيا بلغنى .

قلت: الحديث بذلك في الثناء عليه في صهره ثابت في الصحيح، كما سيأتي .

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُحلُّ بمكة ولا يُحرِّم، مغلوبًا على أمره، وكان الإسلام قد فرق بين زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبى العاص، وكان لايقدر على أن يفرِّق بينهما.

قلت: إنما حرَّم الله المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة ست من الهجرة .كما سيأتى بيانه إن شاء الله تمالى .

قال ابن إسحاق: حدثنى يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير ، عنأبيه ، عن عائشة خوالت : لما بعث أهل مكة فى فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله فى فداء أبى العاص حين العاص على أبى العاص حين العاص على أبى العاص حين بنى عليها .

قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رقَّ لها رقةً شديدة وقال: « إِنْ رأْ يَتَمَ أَن تُطْلقوا لها أسيرَها وتردُّوا عليها الذي لها فافعلوا ». قالوا: نعم يارسول الله، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها.

\* \* \*

قال ابن إسحاق: فـكان ممن سمى لنا ممن مَنّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسارى بنـير فداء من بنى أمية: أبو العاص بن الربيع، ومن بنى مخزوم المُطَّلب بن حُنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم أسَره بعضُ بنى الحارث بن الخزرج، فتُرك في أيديهم حتى خلّوا سبيله فلحق بقومه.

قال ابن إسحاق : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قــد أخذ عليه أن يخلِّي

سبيل زينب ، يعنى أن تهاجر إلى المدينة ، فوفى أبو العاص بذلك كما سيأتى .

وقد ذَكر ذلك ابن إسحاق ها هنا فأخَّرناه لأنه أنسب. والله أعلم.

وقد تقدم ذرِّر افتداء العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم نفسَه وعَقِيلا و نوفلا ابني أخويه بمائة أوقية من الذهب .

وقال ابن هشام : كان الذي أسر أبا العاص أبو أيوب خالد بن زيد .

قال ابن إسحاق: وصَيْفى بن آبى رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن محزوم، ترك فى أيدى أصحابه، فأخذوا عليه ليَبعثن لهم بفدائه فخلوا سبيله ولم يَفِ لهم. قال حسان بن ثابت فى ذلك:

ما كان صَيْفي ليُوفي أمانةً قَفا ثعلب أعياً ببعض المواردِ

قال ابن إسحاق: وأبو عزة عمرو بن عبدالله بن عُمان بن أهيب بن حذافة بن جمح

كان محتاجا ذا بنات ، قال : يارسول الله لقد عرفت مالى من مال ، وإنى لذو حاجة وذو عيال فامنن على ، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحداً ، فقال أبو عزة يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك :

مَنْ مُبْلِغُ عَنَى الرسولَ مُحَداً بأنك حقُّ والمليكُ حَميدُ وأنت امرؤتدعو إلى الحقو الهدى عليك مِن الله العظيم شهيدُ وأنت امرؤ بوئت فينا مَباءةً لها درجاتُ سَهْلة وصعودُ فإنك مَنْ حاربته لَمُحارب شقيٌ ومَنْ سالمته لسعيدُ ولكن إذا ذُكِّرْتُ بَدْراً وأهلَ تأوَّب ما بي حسرة وقعود

قلت : ثم إن أبا عزة هذا نقص ماكان عاهد الرسول عليه ، ولعب المشركون بعقله، فرجع إليهم، فلماكان يوم أحد أسر أيضاً ، فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه أيضاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا أدعك تمسح عارضياك وتقول : خدعت محمدا مرتين ! » ثم أمر به فضربت . عنقه كما سيأتي في غزوة أحد .

ويقال : إن فيــه قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم « لا يُلدغ المؤمن من جُحْر مرتين » وهذا من الأمثال التي لم تسمع إلا منه عليه السلام .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثنی محمد بن جعفر بن الزبیر ، عن عروة بن الزبیر ، قال: جلس عیر بن وهب الجمعی مع صفوان بن أمیة فی الحجر بعد مُصاب أهل بدر بیسیر، وكان عیر بن وهب شیطاناً من شیاطین قریش، وممن كان یؤذی رسول الله صلی الله علیه وسلم وأصحابه و یلقون منه عنه وهو بمكة ، وكان ابنه وهب بن عمیر فی أساری بدر.

قال ابن هشام : والذي أسره رفاعة بن رافع أحد بني زُريق .

قال ابن إسحاق: فحدثني ممسد بن جعفر، عن عروة فـذكر أسحاب القليب ومصابهم، ، فقال صفوان: والله ما إن في العيش [بعده] خير. قال له عمير: صدَّقتَ ، أما والله لولا دَين على ليس عندى قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة بَعدى لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لى فيهم علةً ، ابني أسير في أيديهم.

قال: فاغتنمها صفوان بن أمية فقال: على دَينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالى أواسيهم ما بَقوا، لا يسعني شيء ويَعْجز عنهم.

فقال له عمير : فاكتم على شأنى وشأنك . قال : سأفعل .

قال: ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسُمَّ ، ثم انطلق حتى قدم المدينة ، فبيما عمر بن الخطاب فى نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويـذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم فى عدوهم ، إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقــد أناخ على باب المسجد متوشعا السيف. فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ماجاء إلا لشرّ ، وهو الذى حرّ ش بيننا وحزَرنا (١) للقوم يوم بدر.

<sup>(</sup>١) حرزنا: قدرنا.

ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبى الله هذا عدو الله عُمير بن وَهْب قله على رسول الله على قال: فأدخله على قال: فأقبل عُمر حتى أخذ محالة سيفه في عنقه فلبَّبه بها وقال لمن كان معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده، واحذروا عليه من هذا الحبيث فإنه غير مأمون.

ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال: «أرسله يا عمر، اذن يا عمير » فدنا ثم قال: أنعم صباحاً. وكانت تحيية أهل الجاهلية بينهم. فقال رسول الله: « قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة » قال: أما والله يا محمد إن كنت بها لحَديث عهد.

قال : « فما جاء بك يا عمير ؟ » قال : جئت لهــذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيــه .

قال: « فما بال السيف في عنقك ؟ »

قال: قبحها الله من سيوف وهل أغنت شيئًا! .

قال : « اصدقني ما الذي جئت له ؟ » قال : ما جئت إلا لذلك .

قال: « بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجْر ، فذكرتما أصحابَ القليب من قريش ، ثم قلت: لولا دَين على وعيال عندى لخرجت حتى أقتل محمداً ، فتحمَّل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك ، على أن تقتلنى له ، والله حائل بينك وبين ذلك »

فقال عمير: أشهد أنك رسول الله ، قد كنا يا رسول الله نكذً بك بما كنت تأتينا به من خبر السهاء وما ينزل عليك من الوحى ، وهذا أمر مم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إنى لأعلم ما أتاك به إلا الله ، فالحمد لله الذى هدانى للإسلام وساقنى هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فقَّهوا أخاكم فى دينه ، وعلَّموه القرآن وأطلقوا أسيره » ففعلوا .

ثم قال : يا رسول الله إنى كنت جاهداً على إطفاء نور الله ، شديد الأذى لمن كان

على دين الله ، وأنا أحبأن تأذن لى فأقدَم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام لعل الله المسلام لعل الله يهديهم ، وإلا آذيتهم في دينهم كاكنت أوذي أصحابك في دينهم .

فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلحق بمكة .

وكان صفوان حين خرج عمير بن وهب يقول : أبشروابوقعة ٍ تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر .

وكان صفوان يسأل عنه الركبان ،حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه ، فحلف ألا يكامه أبداً ولا ينفعه بنفع أبداً .

قال ابن إسحاق: فلما قدم عُمير مكه َ أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذى من خالفه أذى شديداً ، فأسلم على يديه ناس كثير .

قال ابن إسحاق : وعمير بن وهب ، أو الحارث بن هشام ، هو الذى رأى عدو الله إبليس حين نكص على عقبيه يوم بدر وفر هاربا وقال : إنى برى منكم إنى أرى مالا ترون ، وكان إبليس يومئذ فى صورة سُراقة بن مالك بن جُمْشُم أمير مُدْلج .

#### فصل

ثم إن الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله تسكلم على مانزل من القرآن في قصة بدر ، وهو مِن أول سورة الأنفال إلى آخرها ، فأجاد وأفاد ، وقد تقصينا السكلام على ذلك في كتابنا التفسير فمن أراد الاطلاع على ذلك فلينظره ثمّ ، ولله الحمد والمنة .

ثم شرع ابن إسحاق فى تسمية من شهد بدراً من المسلمين ، فسرد أسماء من شهدها من المساجرين أولا ، ثم أسماء من شهدها من الأنصار أو سمها وخزرجها إلى أن قال : فميع من شهد بدراً من المسلمين من المهاجرين والأنصار ، مَن شهدها ومن ضُرب له بسهمه وأجره ، ثلاثمائة رجل وأربعة عشر رجلا .

من المهاجرين ثلاثة وثمانون .

ومن الأوس : أحدُ وستون رجلا . ومن الخزرج : مائة وسبعون رجلا .

وقد سردهم البخارى فى صحيحه (۱) مرتبين على حروف المعجم بعد البداءة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بأبى بكر وعثمان وعلى رضى الله عنهم .

وهـذه تسمية من شهد بدراً من المسلمين مرتبين على حروف المُعجم وذلك من كتاب الأحكام الـكبير للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المُقدسي وغـيره، بعد البداءة باسم رئيسهم وفخرهم وسيد ولد آدم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) ذكر البخارى منهم أربعة وثلاثين غير رسول الله .

# أسماء أهل بدر مرتبة على حروف المعجم

### حرف الألف

أَبَى بن كعب النّجارى سيد القراء ، الأَرْقَم بن أبى الأرقم ، وأبو الأرقم عبد مناف ابن أسد بن عبد الله بن عمر بن محزوم المخزومى ، أسعد بن يزيد بن الفاركه بن يزيد بن خَلدة بن عامر بن العَجْلان .

أسود بن زيد بن ثعلبة بن عُبيد بن غَنْم ، كذا قال موسى بن عقبة . وقال موى : سواد بن رزام بن ثعلبة بن عبيد بن عدى شك فيه ، وقال سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق : سواد بن زُريق بن ثعلبة ، وقال ابن عائذ : سواد بن زيد .

أسير بن عمرو الأنصارى أبو سليط ، وقيل أسير بن عمرو بن أمية بن لَوْذَان بن سالم بن ثابت الخررجي ، ولم يذكره موسى بن عقبة

أنس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن الحارث الأوسى ، كذا سماه موسى بن عقبة ، و [ سماه ] الأموى فى السيرة: أنيس .

قلت : وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى عمر بن شبّة النميرى حدثنا محمد بن عبدالله الأنس بن مالك حدثنا محمد بن عبدالله الأنس بن مالك أشهدت بدراً ؟ قال : وأين أغيب عن بدر لا أم لك !

وقال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصارى ، حدثنا أبى ، عن مولى لأنس ابن مالك ، أنه قال لأنس : شهدت بدراً ؟ قال : لا أمَّ لك ! وأين أغيب عن بدر .

قال محمد بن عبد الله الأنصارى : خرج أنس بن مالك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وهو غلام يخدمه .

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزِّى فى تهذيبه: هكذا قال الأنصارى ، ولم يذكر ذلك أحد من أصحاب المغازى .

أنس بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ، أُنَسة الحبشي مَوْلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أوس بن نابت بن المنذر النجاري .

أوس بن خَوْلى بن عبدالله بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غَم بن عوف بن الخررج الخررجي . وقال موسى بن عقبة : أوس بن عبد الله بن الحارث بن خولى ، أوس بن الصامت الخزرجي أخو عبادة بن الصامت ، إياس بن البُكير بن عبدياليل بن ناشب بن غَيرة بن سعد بن ليث بن بكر حليف بني عدى بن كعب .

#### حرف الباء

بُجير بن أبى بجير حليف بنى النجار ، تَحَاّث (١) بن ثعلبة بن خَرمة بن أَصْر م بن عمرو بن عمارة البَلوَى حليف الأنصار ، بَسْبسَ بن عمرو بن ثعلبة بن خَرشة بن زيد ابن عمرو بن سعيد بن ذُبيان بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهنى حليف بنى ساعدة ، وهو أحد المَيْنَيْن هو وعَدى بن أبى الزَّغباء كا تقدم ، بِشْر بن البراء بن معرور الخزرجي الذي مات بخيبر من الشاة المسمومة ، بَشِير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي والد النعان بن بشير ، ويقال إنه أول من بايع الصِّديق ، بشير بن عبد المنذر أبو لُباَبة الأوسى ، ردَّه عليه السلام من الروحاء واستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره .

#### حرف التاء

تميم بن يعار بن قيس بن عدى بن أمية بن جــدارة بن عوف بن الحارث بن

<sup>(</sup>١) ويقال له : نحاب وهي رواية ابن إسحاق . وما هنا قول ابن هشام .

الخزرج ، تميم مولى خِرَاش بن الصِّمة ، تميم مولى بنى غَم بن السَّلم . وقال ابن هشام : هو مولى سعد بن خيثمة .

### حرف الثاء

ثابت بن أَقْرَم بن ثعلبة بن عَدى بن العَجْلان ، ثابت بن ثعلبة ، ويقال لثعلبة هذا : الجذّع بن زيد بن الحارث بن حَرام بن غنم بن كعب بن سلمة .

ثابت بن خالد بن النعان بن خنساء بن عسيرة بن عبد بن عوف بن غَم بن مالك ابن النجار النجارى ، ثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدى بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار النجارى .

ثابت بن عمرو بن زید بن عدی بن سواد بن مالك بن غَم بن عدی بن النجار النجاری ، ثابت بن هز آل الخزرجی ، ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبید بن أمیة بن زید بن مالك بن الأوس ، ثعلبة بن عمرو بن عید بن مالك النّجاری ، ثعلبة بن عمرو بن بن مخصَن الخزرجی ، ثعلبة بن عنمة (۱) بن عدی بن نابی السّلمی ، ثقف بن عمرو من بن محجر آل بنی سلیم ، وهو من حلفاء بنی كثیر بن غَم بن دُودان بن أسد .

# حرف الجيم

جابر بن خالد بن [ مسعود بن ] عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار النجارى ، جابر بن عبد الله بن رِئاب بن النعان بن سِنان بن عبيد بن عدى بن غَم بن كعب بن سلمة السُّلمي أحد الذين شهدوا العقبة .

قلت: فأما جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرام السَّلمي أيضا ، فذكره البخارى فيهم في مسند عن سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعش ، عن أبي سفيان عجابر ، قال :كنت أمْتح لأصحابي الماء يوم بدر .

<sup>(</sup>١) ويقال: ابن غنمة كما في الاستيعاب.

وهذا الإسناد على شرط مسلم ، لكن قال محمد بن سعد: ذكرت لمحمد بن عمر يعنى الواقدى ، هذا الحديث فقال: هذا وَهم مِن أهل العراق. وأنكر أن يكون جابر شهد بدراً.

وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا رَوْح بن عبادة ، حدثنا زكريا بن إسحاق ، حدثنا أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة ولم أشهد بدراً ولا أحدا، منعنى أبى ، فلما قُتل أبى يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزاة .

ورواه مسلم عن أبى خَيشة عن رَوح .

جبَّار بن صخر الشُّلمي ، جَبْر بن عَتِيك الأنصاري ، جُبير بن إياس الخزرجي .

#### حرف الحـــاء

الحارث بن أنس بن رافع الخزرجى ، الحارث بن أوس بن معاذ بن أخى سعد بن معاذ الأوسى ، الحارث بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن الأوس ، ردَّه عليه السلام من الطريق وضرب له بسهمه وأجره ، الحارث بن خَرمة بن عدى بن أبى غَنم ابن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج حليف لبنى زَعُور ا بن عبد الأشهل ، الحارث بن الصِّمة الخزرجى ، ردَّه عليه السلام لأنه كُسر من الطريق ، وضرب له بسهمه وأجره ، الحارث بن عُر فُجة الأوسى ، الحارث بن قيس بن خَلدة أبو خالد الخزرجى ، الحارث ابن النعان بن أمية الأنصارى ، حارثة بن سُراقة النجارى أصابه سهم عَرْب وهو فى النَّارة فرفع إلى الفردوس ، حارثة بن النعان بن رافع الأنصارى حاطب بن أبى بَلْتعة اللَّخمى حليف بنى أسد بن عبد العزى بن قصى .

حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية الأُشْحَمَى من بنى دهان . هكذا ذكره ابن هشام عن غير ابن إسحاق . وقال الواقدى : حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُدّ ،

كذا ذكره ابن عائد فى مفازيه . وقال ابن أبى حاتم : حاطب بن عمرو بن عبد شمس، سمعته من أبى وقال : هو رجل مجهول .

أُلحِبَاب بن المنذر الخزرجي ، ويقال كان لواء الخزرج معه يومئذ .

حبیب بن أسود مولی بنی خرام من بنی سلّمة ، وقال موسی بن عقبة : حبیب ابن سعد بدل أسود ، وقال ابن أبی حاتم : حبیب بن أسلم مولی آل جُشم بن الخزرج ، أنصاری بدری .

حُرَيث بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الأنصارى ، أخو عبدالله بن زيد الذى أرى النداء ، الحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ، حمزة بن عبد المطلب بن هاشم عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

#### حرف الخاء

خالد بن البُكير أخو إياس المتقدم . خالد بن زيد أبو أيوب النجارى ، خالد بن قيس بن مالك بن العَجْلان الأنصارى ، خارجة بن الحير حليف بنى خنساء من الخررج ، وقيل اسمه حارثة بن الحير وسماه ابن عائذ خارجة . فالله أعلم . خارجة بن زيد الخررجى صهر الصِّديق ، خَبَّاب بن الأرت حليف بنى زهرة ، وهو من المهاجرين الأولين وأصله من بنى تميم ويقال من خزاعة ، خَبَّاب مولى عُتبة بن غَزْ وان من المهاجرين الأولين ، خِرَاش بن الصِّمة السُّلمى ، خُبيب بن إساف بن عِنبة الخزرجى ، خُريم بن فاتك ذكره البخارى فيهم ، خليفة بن عدى الخزرجى ، خُليد بن قيس بن النمان بن عبيد الأنصارى السُّلمى ، خُنيس بن حُذافة بن قيس بن عدى بن النمان بن عبيد الأنصارى السُّلمى ، خُنيس بن حُذافة بن قيس بن عدى بن حفصة بن سهم بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب بن اؤى السَّهْمى ، قتل يومئذ فتاً يَّمت منه حفصة بنت عمر بن الخطاب ، خَوَّات بن جُبير الأنصارى ضرب له بسهمه وأجره لم خفصة بنت عمر بن الخطاب ، خَوَّات بن جُبير الأنصارى ضرب له بسهمه وأجره لم شهدها بنفسه ، خَولى بن أبى خولى العِجْلى حليف بنى عدى من المهاجرين الأولين ،

خَلاَّد بن رافع ، وخَلاَّد بن سُو يد ، وخلاد بن عمرو بن الجموح الخزرجيون .

#### حرف الذال

ذَ كُوان بن عبد قيس الخزرجى، ذو الشمالين بن عبد بن عمرو بن نَصلة من غبشان ابن سليم بن ملكان بن أَفْصَى بن حارثة بن عمرو بن عامر من بنى خزاعة حليف لبنى زُهرة قتل يومئذ شهيداً. قال ابن هشام: واسمه عمير وإنما قيل له ذو الشمالين لأنه كان أعسر.

### حرف الراء

رافع بن الحارث الأوسى ، رافع بن عُنجدة . قال ابن هشام : هى أمه ، رافع بن المعلّى بن لوذان الخزرجى قتل يومئذ ، رَبعى بن رافع بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد بن عجلان بن ضُبيعة وقال موسى بن عقبة : ربعى بن أبى رافع ، ربيع بن إياس الخزرجى ، ربيعة بن أكثم بن سَخبرة بن عمرو بن لكيز بن عامر بن غم دُودان ابن أسد بن خزيمة حليف لبنى عبد شمس بنى عبد مناف وهو من المهاجرين الأولين ، رخيلة بن علية بن خالد بن تعلية بن عامر بن بَياضة الخزرجى، رفاعة بن رافع الزُّرق أخو خلاد بن رافع ، رفاعة بن عبد المندر بن زُ يَر الأوسى أخو أبى لُبابة ، رفاعة بن عمرو بن زيد الخزرجى .

#### حرف الزاي

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه .

زیاد بن عمرو . وقال موسی بن عقبة : زیاد بن الأخرس بن عمرو الجهنی . وقال الواقدی : زیاد بن کعب بن عمرو بن عدی بن رفاعة بن کلیب بن بَرْ ذَعـة بن

عدى بن عمرو بن الزِّ بَعْرى بن رشدان بن قيسَ بن جهينة .

زیاد بن کبید الزُّرق ، زیاد بن المزین بن قیس الحزرجی ، زید بن أسلم بن ثعلبة ابن عَدی بن عَجُلان بن ضُبَیعة ، زید بن حارثة بن شُرَحْبیل مولی رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله عنه ، زید بن الخطاب بن نفیل أخو عمر بن الخطاب رضی الله عنه ، زید بن حَرام النجاری أبو طلحة رضی الله عنه .

#### حرف السين

سالم بن عمير الأوسى ، سالم بن [ غنم بن ] عوف الخررجى ، سالم بن معقل مولى أبى حذيفة ، السائب بن عبان بن مظعون الجمعى ، شهد مع أبيه ، سبيع بن قيس بن عيشة الخررجى ، سبرة بن فاتك ذكره البخارى ، سراقة بن عمرو النجارى ، سراقة بن كعب النجارى أيضا ، سعد بن خولة مولى بنى عامر بن لؤى من المهاجرين الأولين ، سعد بن خيشمة الأوسى قتل يومئذ شهيداً ، سعد بن الربيع الخررجى الذى قتل يوم أحد شهيداً ؛ سعمد بن زيد بن الفاك شهيداً ؛ سعمد بن زيد بن الفاك الموسى ، وقال الواقدى : سعمد بن زيد بن الفاك الخررجى ، سعد بن عبيد الأنصارى ،

سعد بنمعاذ الأوسى وكان لواء الأوس معه .

سعد بن عُبَادة بن دُليم الخزرجى ، ذكره غير واحد منهم عروة والبخارى وابن أبى حاتم والطبرانى فيمن شهد بدراً ، ووقع فى صحيح مسلم ما يشهد بذلك حين شاور النبى صلى الله عليه وسلم فى ملتقى النفير من قريش ، فقال سعد بن عبادة : كأنك تريدنا يا رسول الله الحديث. والصحيح أن ذلك سعد بن معاذ .

والمشهور أن أسعد بن عبادة ردَّه من الطريق ، قيل : لاستنابته على المدينة وقيــل لذعته حية فلم يتمكن من الخروج إلى بدر .

حكاه السهيلي عن بن قتيبة فالله أعلم .

سعد بن أبى وقاص . مالك بن أهيب الزهرى أحد العشرة ، سعد بن مالك أبو سهل ، قال الواقدى : تجهز ليخرج فمرض فات قبل الخروج .

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل العدوی ابن عم عمر بن الخطاب ، یقال : قدم من الشام بعد مرجعه من بدر فضرب له رسول الله صلی الله علیه وسلم بسهمه وأجره .

سفیان بن بشر بن عمرو الخررجی ، سلمه بن أسلم بن حُریش الأوسی ، سلمة بن ثابت بن و قش بن زغبة ، سلمة بن سکامة بن وقش بن زغبة ، سلم بن ملحان النجاری ، سلم بن عمرو السّلی ، سلم بن قیس بن فهد الخررجی ، سلم بن ملحان النجاری ، سماك بن أوس بن خرشة أبو دُجَانة ، ویقال سماك بن خرشة ، سماك بن سعد بن تعلبة الخررجی و هو أخو بشیر بن سعد المتقدم . سمّل بن حُنیف خرشة ، سمال بن عَتیك النجاری ، سمل بن قیس السّلی ، سمیل بن رافع النجاری الذی كان له ولاً خیه موضع المسجد النبوی كا تقدم ، سمیل بن وهب الفهری ، وهو ابن بیضاء و هی أمه ، سنان بن أبی سنان بن محصن بن حرثان من المهاجر بن حلیف بنی عبد شمس بن عبد مناف ، سنان بن صیفی السلمی ، سواد بن زُریق بن زید الأنصاری و قال الأموی : سواد بن رزام . سواد بن غَریة بن أهیب البلوی ، سُویبط بن سعد بن حرملة العبدری ، سوید بن خَرْبة بن أهیب البلوی ، سُویبط بن سعد بن حَرملة العبدری ، سوید بن خَرْبة بن أبو مخشی الطائی حلیف بنی عبد شمس ، وقیل اسمه خرملة العبدری ، سوید بن خَرْبة بن أبو مخشی الطائی حلیف بنی عبد شمس ، وقیل اسمه أزید بن حمیر .

### حرف الشين

شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدى ، أسد بن خزيمة حليف بنى عبد شمس من المهاجرين الأولين . شمَّاس بن عمَّان المخزومى . قال ابن هشام: واسمه عمَّان بن عمَّان وإنما المهاجرين الأولين . شمَّاس بن عمَّان المخزومى . قال ابن هشام: واسمه عمَّان بن عمَّان وإنما المهاجرين الأولين . شمَّاس بن عمَّان المخزومى . قال ابن هشام: واسمه عمَّان بن عمَّان إنمان المخزومى .

سمى شماساً لحسنه وشبهه شماساً كان فى الجاهلية ، شَقران مولى رسول الله صلى الله عليمه وسلم . قال الواقدى : لم يُسهم له وكان على الأسرى فأعطاه كل رجل ممن له فى الأسرى شيئاً ، فحصل له أكثر من سهم .

#### حرف الصاد

صُهیب بنسِنان الرومی من المهاجرین الأولین ، صَفوان بن وهب بن ربیعة الفهری أخو سهیل بن بیضاء ، قتل شهیداً یومئذ ، صخر بن أمیة بن خنساء السُّلمی .

#### حرف الضاد

ضحَّاك بن حارثة بن زيد السلمى ، ضحاك بن عبد عمروالنجارى ، ضَمْرة بن عمرو الجهنى . وقال موسى بن عقبة : ضمرة بن كعب بن عمرو حليف الأنصار ، وهو أخوزياد بن عمرو .

#### حرف الطاء

طلعة بن عبيد الله التيمى أحد العشرة قدم من الشام بعد مرجعهم من بدر، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، طُفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف من المهاجرين، وهو أخو حصين وعبيدة، طفيل بن مالك بن خنساء السلمى طفيل بن النعان بن خنساء السلمى ابن عم الذى قبله، طُليب بن عمير بن وهب بن أبى كبير بن عبد بن قصى . ذكره الواقدى .

#### حرف الظاء

ظُهِير بن رافع الأوسى ذكره البخارى .

#### حرف العين

عاصم بن ثابت بن أبي الأ قلح الأنصاري ، الذي حمته الدَّ ثر (١) حين قُتل بالرَّ جيع عاصم بن عدى بن الجدُّ بن مجلان ، ردَّه عليه السلام من الروحاء وخبرب له بسهمة وأجره ، عاصم بن قيس بن ثابت الخزرجي ، عاقل بن البُكير أخو إياس وخالد وعامر ، عامر بن أمية بن زيد بن الحسكاس النجاري ، عامر بن الحارث الفهري كذا ذكره سلمة عن ابن اسحاق وابن عائذ . وقال موسى بن عقبة وزياد عن ابن إسحاق : عمرو بن الحارث ، عامر بن ربيعة بن مالك العَنزى حليف بني عدى من المهاجرين ، عامر بن سلمة بن عامر ابن عبد الله البَلوى القُضَاعي حليف بني سالم بن مالك بن سالم بن غَنْم . قال ابن هشام: ويقال عمر بن سلمة ، عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أُهَيْب بن ضَبَّة بن الحارث بن فهر أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة من المهاجرين الأولين ، عامر بن فهيرة مولى أبي بكر ، عامر بن مَخْلد النجاري ، عائذ بن ماعض بن قيس الخزرجي ، عبَّاد بن بشر بن وَقْش الأوسى ، عَبَّاد بن قيس بن عامر الخزرجي ، عَبَّاد بن قيس بن عَيْشة الخزرجي أخو سُبَيع المتقدم ، عباد بن الخشخاش القضاعي ، عبادة بن الصامت الخزرجي ، عُبادة بن قيس بن كعب بن قيس ، عبد الله بن أمية بن عُر ْ فُطة ، عبد الله بن تعلبة بن خزمة أخو بَحَّاث المتقدم ، عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدى ، عبد الله بن جُبَير ابن النعان الأوسى .

عبد الله بن الجدّ بن قيس السلمى ، عبد الله بن حقّ بن أوس الساعدى . وقال موسى بن عقبة والواقدى وابن عائذ : عبد رب بن حق ، وقال ابن هشام : عبد ربه بن حق .

<sup>(</sup>١) الدبر: النحل.

عبد الله بن الحمير حليف لبنى حَرام ، وهو أخو خارجة بن الحمير من أشجع ، عبد الله ابن الربيع بن قيس الخزرجى ، عبد الله بن رواحة الخزرجى عبدالله بن زيد بن عبد ربه ابن ثعلبة الخزرجى ، الذى أرى النداء .

عبد الله بن سُرَاقة العدَوى لم يذكره موسى بن عُقبة ولا الواقدى ولا ابن عائذ، وذكره ابن إسحاق وغيره .

عبد الله بن سلمة بن مالك العجلان حليف الأنصار ، عبد الله بن سهل بن رافع أخو بنى زَعُورا ، عبد الله بن سُهيل بن عمرو خرج مع أبيه والمشركين ثم فرا من المشركين إلى المسلمين فشهدها معهم ، عبد الله بن طارق بن مالك القضاعي حليف الأوس ، عبد الله بن عامر من بَلِي ، ذكره ابن إسحاق .

عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول الخزرجى وكان أبوه رأس المنافقين ، عبد الله ابن عبد الله بن عبد الله عنه ابن عامر بن عمرو بن كعب بن تيم بن مُرَّة بن كعب أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، عبد الله بن عُرُ فطة بن عَدى الخزرجي .

عبد الله بن عمر بن حَرام السَّلَمَى أبو جابر ، عبد الله بن عُمــير بن عَدَى الخررجى ، عبد الله بن قيس بن صخر بن حَرام السَّلَمَى ، عبد الله بن قيس بن صخر بن حَرام السَّلَمَى . عبد الله بن كمب بن عمرو بن عوف بن مَبْذول بن عمرو بن عَمْم بن مازن بن النجار ، جعله النبى صلى الله عليه وسلم مع عَدى بن أبى الزَّغْباء على النَّفَل يوم بدر .

عبد الله بن مَغْرِمة بن عبد العُزى من المهاجرين الأولين ، عبد الله بن مسعود الهُذَلَى حليف بنى زُهْرة من المهاجرين الأولين ، عبد الله بن مَظْعون الجمعى من المهاجرين الأولين ، عبد الله بن أُنَيْسَة بن النمان السلمى ، عبد الله بن أُنَيْسَة بن النمان السلمى ،

عبد الرحمن بن جبر بن عمرو أبو عبيس الخزرجي ، عبــد الرحمن بن عبــد الله بن تعامة أبو عقيل القُضاعي البلّوي .

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زُهرة بن كلاب الزهرى أحد العشرة رضى الله عهم ، عبس بن عامر بن عدى السلمى ، عبيد بن التَّيِّهان أخو أبو الهيثم بن التيهان ، ويقال عتيك بدل عبيد .

عبيد بن ثعلبة من بنى عَم بن مالك ، عبيد بن زيد بن عامر بن عمرو بن العَجْلان بن عامر ، عبيد بن أبى عبيد .

عُبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف أخو الحُصَين والطُّفيل ، وكان أحد الشائة الذين بارزوا يوم بدر فقطعت يده ثم مات بعد المعركة ،رضى الله عنه .

عتبان بن مالك بن عمرو الخزرجى ، عتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية البَهْرانى حليف بنى أمية بن فروان بن جابر حليف بنى أمية بن فروان بن جابر من المهاجرين الأولين .

عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموى أمير المؤمنين أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشرة، تخلف على زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرّضها حتى ماتت فضربله بسهمه وأجره .

عَمَانَ بن مظعونَ الجمعي أبو السائب ،أخو عبد الله وقدامة من المهاجرين الأولين . تحدى بن أبى الزَّغباء الجهني ، وهو الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم و بَشْبَس بن عمرو بين يديه عَيْناً .

عِصمة بن الحصين بن وَبرة بن خالد بن العَجْلان ، عُصَيمة حليف لبنى الحارث بن سوار من أَشْجَع ، وقيل من بنى أسد بن خزيمة ، عطية بن عُطية بن عامرًا بن عطية الخزرجى ، عُقبة بن عامر بن نابى السلمى ، عقبة بن عُمَان بن خَلدة الخزرجى أخو سعد بن عُمَان .

عقبة بن عمرو أبو مسعود البدرى ، وقع فى صحيح البخارى أنه شهد بدراً وفيه نظر عند كثير من أصحاب المفازى ، ولهذا لم يذكروه .

عقبة بن وهب بن ربيعة الأسدى، أسد خزيمة، حليف لبنى عبد شمس وهوأخو شجاع بن وهب من المهاجرين الأولين ، عقبة بن وَهب بن كَلْدة حليف بنى غطفان .

عُكَّاشَةً بن مِحْصَن الغُّنمي من المهاجرين الأولين ،وممن لا حساب عليه .

على بن أبى طالب الهاشمى أمير المؤمنين ، أحد الخلفاء الأربعة ، وأحد الثلاثة الذين بارزوا يومئذ رضى الله عنه .

عمَّار بن ياسر العنسَى المذحِجي من المهاجرين الأولين ،عمارة بن حزم بن زيدالنجاري . عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أحد الخلفاء الأربعة وأحد الشيخين المقتدى بهما

رضى الله عنهما .

عمر بن عمرو بن إياس منأهل اليمن حليف لبنى لَوذان بن عمرو بن سالم، وقيل هو أخو ربيـع وورقة ، عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عـدى بن مالك بن عدى بن عامر أبو حكيم .

عمرو بن الحارث بن زهير بن أبى شداد بن ربيعة بن هلال بن أُهَيْب بن صَبشة بن الحارث بن فهر الفهرى ، عمرو بن أسراقة العدوى من المهاجرين ، عمرو بن أبى سَرْح الفهرى من المهاجرين . وقال الواقدى وابن عائذ : مَعمر بدل عمرو .

عمرو بن طَلْق بن زید بن أمیة بن سِناَن بن کعب بن غَنْم ، وهو فی بنی حَرام، عمرو ابن الجمُوح بن حَرام الأنصاری ، عمرو بن قیس بن زید بن سَواد بن مالك بن غَنْم . ذكره الواقدی والأموی .

عمرو بن قیس بن مالك بن عَدى بن حنساء بن عمرو بن مالك بن عَدى بن عامر أبو خارِجة ،ولم يذكره موسى بن عقبة .

عمرو بن عامر بن الحارث الفهرى ذكره موسى بن عقبة ، عمرو بن مَعْبد بن الأزعر الأوسى ، عمرو بن معاذ الأوسى أخو سعد بن معاذ ، عمير بن الحارث بن ثعلبة ويقال عمرو بن الحارث بن لَبدة بن ثعلبة السلمى ، عمير بن حَرام بن الجموح السلمى ، ذكره ابن عائذ والواقدى .

عُمَير بن الحمَام بن الجُمُوح ابن عم الذي قَبْله ، تُقِتل يومنْذ شهيداً ، عُمير بن عامر بن مالك ابن الخنساء بن مَبْذول بن عمرو بن غَنْم بن مازن أبو داود المازني .

عمير بن عوف موكى سُهيل بن عمرو ، وسماه الأموى وغيره : عمرو بن عوف . وكذا وقع فى الصحيحين فى حديث بَعْث أبى عبيدة إلى البحرين .

عمير بن مالك بن أُهيئب الزهرى أخو سعد بن أبى وقاص قتل يومئذ شهيداً ، عنترة مولى بنى سليم وقيل إنه منهم ، فالله أعلم . عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث النّجارى وهو ابن عفراء بنت عبيد بن ثعلبة النجارية قتل يومئذ شهيداً ، عُو َيْم بن ساعدة الأنصارى من بنى أمية بن زيد ، عِياض بن غَنْم الفهرى من المهاجرين الأولين . رضى الله عنهم أجمعين .

#### حرف الغين

غَنَّام بن أوس الخزرجي . ذكره الواقدى وليس بمُجْمَع عليه .

#### حرف الفاء

الفاكه بن بِشْر بن الفاكه الخزرجي ، فَرُوة بن عمرو بن ودَفة (۱) الخزرجي . حرف القاف

قتادة بن النعان الأوسى. قُدامة بن مظعون الجمحي من المهاجرين أخو عثمان وعبدالله

<sup>(</sup>١) في الاشتقاق ٤٦١ : ابن وذفة . قال : والوذفة زعموا الروضة .

14 20 5

قطبة بن عامر بن حَديدة السلمى . قيس بن السَّكن النجارى ، قيس بن أبى صَعْصعة عمرو بن زيد المازنى كان على الساقة يوم بدر . قيس بن مُعْصن بن خالد الخزرجي ، قيس ابن مُعْلَد بن ثعلبة النجارى .

#### حرف الكاف

كعب بن حمان (۱) ويقال جمَّار ويقال جمَّاز . وقال ابن هشام : كعب بن غُدِشان (۲) ويقال : كعب بن ثعلبة بن حبَالة بن غنم الغَشانى من حلفاء بنى الخزرج بن ساعدة .

كعب بن زيد بن قيس النجارى ، كعب بن عمرو أبو اليُسر السلمى ، كَلَفة بن ثعلبة أحد البكاَّرِئين ذكره موسى بن عقبة ، كَنَّاز بن حُصين بن يربوع أبو مَر ثد الغنوى ، من المهاجرين الأولين .

## حرف الميم

مالك بن الدُّخشُم و يقال ابن الدُّخشن الخررجي ، مالك بن أبي خَوْلى الجعني حليف بني عدى ، مالك بن و مالك بن و مالك بن مالك بن قدامة الأوسى ، مالك بن عمرو أخو تُقف بن عمرو وكلاها مهاجرى ، وها من حلفاء بنى تميم بن دُودان بن أسد، مالك بن قدامة الأوسى ، مالك بن مسعود الخزرجى ، مالك بن ثابت بن مُميْلة المزنى حليف لبنى عمرو بن عوف ، مبشر بن عبد المنذر بن زَ نبَر الأوسى أخو أبى لبابة و رفاعة ، قتل يومئذ شهيداً ، المجذر بن ذياد (٢) البكوى مهاجرى ، محرز بن عامر النجارى ، محرز ابن عامر النجارى ، محرز ابن عامر النجارى ، محرز بن عامر النجارى ، محرز بن عامر النجارى ، محرز ابن عامر النجارى ، محرز ابن عامر النجارى ، عبد ابن مَسْلمة حليف بنى عبد ابن مَسْلمة حليف بنى عبد لابن نَضْلة الأسدى حليف بنى عبد شمس مهاجرى ، محمد بن مَسْلمة حليف بنى عبد لابن يَضْلة الأسدى حليف بنى عبد شمس مهاجرى ، محمد بن مَسْلمة حليف بنى عبد سم

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ابن حمار . (٢) ابن هشام: ويقال: كعب بن جماز وهو من غيشان .

<sup>(</sup>٣) الأصل زياد . وهو تحريف وما أثبته عن الاشتقاق لابن دريد ٥٥٠ .

الأشهل، مُدْ لج ویقال مِدْلاج بن عمرو أخو تَقْف بن عمرو مهاجری، مَرْ ثَد بن أَی مَرْ ثَد الغنوی ، مِسْطَح بن أَثَاثة بن عبّاد بن المطلب بن عبد مناف من المهاجرین الأولین ، وقیل اسمه عوف ، مسعود بن أوس الأنصاری النجّاری ، مسعود بن خَلدة الخررجی ، مسعود بن ربیعة القاری حلیف بنی زهرة مهاجری ، مسعود بن سعد ویقال ابن عبد سعد بن عامر بن عدی بن جُشم بن مجدّعة بن حارثة بن الحارث ، مسعود بن سعد بن قیس الخررجی ، مُصعب بن عُمیر العبدری مهاجری کان معه اللواء یومئذ ، معاذبن جبل الخررجی ، معاذ بن الحارث النجّاری وهدا هو ابن عَفْراء أخو عوف ومُعَود ، معاذ بن عمرو بن الجوح الخررجی ، معاذ بن ما عِض الخررجی أخو عائذ .

مَعْبَد بن عَبَّاد بن تُشير بن القِذَمَ (١) بن سالم بن عَنم ، ويقال مَعْبَد بن عُبَادة بن قيس وقال الواقدى : قَشْعر بدل قشير . وقال ابن هشام : قشعر أبو خميصة .

مَعْبد بن قيس بن صخر السلمى أخو عبد الله بن قيس ، مُعتِّب بن عبيد بن إياس البلوى القضاعى ، معتب بن عوف الخزاعى ، حليف بنى مخروم من المهاجرين ، مُعتِّب بن قشير الأوسى ، مَعْقل بن المنذر السلمى ، معمر بن الحارث الجمعى من المهاجرين ، معن ابن عدى الأوسى ، مُعوّذ بن الحارث الجمعى وهو ابن عفراء ، أخو معاذ بن عوف ، معوذ ابن عمرو بن الجموح السلمى لعله أخو معاذ بن عمرو ، المقداد بن عمرو البَهْرانى ، وهو المقداد ابن عمرو من المهاجرين الأولين وهو ذو المقال المحمود ، ابن المتقدم ذكره وكان أحد الفرسان يومئذ ، مُكيل بن وَبرة الخزرجى ، المنذر بن عمرو بن خُنيس الساعدى ، المنذر بن قدامة بن عَرْ فجة الخزرجى ، المنذر بن محمد بن عُقبة الأنصارى من بنى جَحْجَبى مؤجّع مولى عمر بن الخطاب أصله من المين وكان أول قتيل من المسلمين يومئذ .

<sup>• (</sup>١) الأصل : الفدم . وما أثبته من الاشتقاق ٩ ه ٤ . والقدم : السيد المطاء .

#### حرف النون

نصر بن الحارث بن عبد رزاح بن ظُفر بن كعب ، نعان بن عبد عمرو النجارى ، وهو أخو الضَّحاك . نعان بن عمرو بن رفاعة النجارى ، نعان بن عصر بن الحارث حليف لبنى الأوس ، نعان بن مالك بن ثعلبة الخزرجى ، ويقال له قَوْقل ، نعان بن يسار مولى لبنى عبيد ، ويقال نعان بن سنان . نوفل بن عبيد الله بن نضلة الخزرجى .

#### حرف الهاء

هانىء بن نِيَار أبو بُر دة البَلَوى ، خال البراء بن عازب .

هلال بن أمية الواقِفى ، وقع ذكره فى أهل بدر فى الصحيحين فى قصة كعب بن مالك ، ولم يذكره أحد من أصحاب المغازى .

هلال بن المعلَّى الخزرجي ، أخو رافع بن المعلى .

### حرف الواو

واقد بن عبد الله التميمي ، حليف بني عدى من المهاجرين ، وَديعة بن عمرو بن جَراد الله الخيني، ذكره الواقدى وابن عائذ ، ورقة بن إياس بن عمرو الخزرجي أخو ربيع بن إياس ، وهب بن سعد بن أبي سَرْح ، ذكره موسى بن عقبة وابن عائذ والواقدى في بني عامر بن لؤى ولم يذكره ابن اسحاق .

#### حرف اليباء

يزيد بن الأخنس بن جَنَاب بن حبيب بن جرَّة السُّلمي .

قال الشّهيلي : شهد هو وأبوه وابنه يعنى بدراً ، ولا يعرف لهم نظير في الصحابة ، ولم يذكرهم ابن إسحاق والأ كثرون ، لكن شهدوا معه بيعة الرضوان .

یزید بن الحارث بن قیس الخزرجی ، وهو الذی یقال له ابن ُفسیم (۱) وهی أمه ، قتل یومئذ شهیداً ببدر ، یزید بن عامر بن حدیدة أبو المنذر السلمی ، یزید بن المنذر بن سرح السلمی وهو أخو مَعْقل بن المنذر .

### باب الكني

أبو أُسيد مالك بن ربيعة تقدم ، أبو الأعور بن الحارث بن ظالم النجارى ، وقال ابن هشام : أبو الأعور كعب بن الحارث ابن هشام : أبو الأعور كعب بن الحارث ابن جُنْدَب بن ظالم ، أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان ، تقدم ، أبو حَبَّة بن عرو بن ثابت ، أحد بنى ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصارى . أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة من ثابت ، أحد بنى ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصارى . أبو حذيفة بن عقراء ، أبو خزيمة المهاجرين وقيل اسمه مِهْشَم ، أبو الحراء مولى الحارث بن رفاعة بن عقراء ، أبو خزيمة ابن أوس بن أَصْرَم النجارى ، أبو سبرة مولى أبى رُهم بن عبد العزى من المهاجرين ، أبو سنان بن محصن بن حُر ثان ، أخو عُكاشة ومعه ابنه سنان من المهاجرين .

أبو الصياح بن النعان وقيل: عمير بن ثابت بن النعان بن أمية بن امرى القيس ابن ثعلبة ، رجع من الطريق وقتل يوم خيبر، رجع لجرح أصابه من حجر فصرب له بسهمه ،أبو عَرْ فَق من حلفاء بني جَحْجَبى ، أبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبو لُباَبة بَشير بن عبد المنذر ، تقدم ، أبو مَرْ ثَدَ الفَنَوى كَناّز بن حُصين تقدم ، أبو مسعود البدرى عقبة بن عمرو تقدم ، أبو مُكيل بن الأزعر بن زيد الأوسى .

#### فص\_ل

فكان جملة من شهد بدراً من المسلمين ثلثمائة وأربعة عشر رجلا ، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) الأصل : قسحم . وصوابه عن القاموس . وفسحم أمه .

كا قال البخارى : حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا زهير ،حدثنا أبو إسحاق ، سمعت البرَاء بن عازب يقول : حدثنى أصحاب محمد صلى الله عليمه وسلم ورضى عنهم ممن شهد بدراً ، أنهم كانو عِدَّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ، بضعة عشر وثلاثمائة . قال البراء : لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن .

ثم رواه البخارى من طريق إسرائيل وسفيان الثورى ، عن أبى إسحاق عن البراء نحوه .

قال ابن جرير : وهذا قول عامة السلف أنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا .

وقال أيضاً: حدثنا محمود، حدثنا وهب، عن شُعبة، عن أبى إسحاق، عن البراء، قال: استُصغرت أنا وابنُ عمر يومَ بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نَيِّفا على ستين، والأنصار نيفاً وأربعين ومائتين.

هَكذا وقع فى هذه الرواية .

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عُبيد لُلحاربي ، حدثنا أبو مالك الجبني ، عن الحجاج ، وهو ابن أَرْطَاة ، عن الحم ، عن مِقْسَم ، عن ابن عباس قال : كان المهاجرون يوم بدر سبعين رجلا ، وكان الأنصار مائتين وستة وثلاثين رجلا ، وكان حامل راية النبي صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب ، وحامل راية الأنصار سعد بن عبادة .

وهذا يقتضي أنهم كانوا ثلثائة وستة رجال .

قال ابن جرير : وقيل : كانوا ثائماًئة وسبعة رجال .

قلت : وقد يكون هـذا عدَّ معهم النبي صلى الله عليــه وسلم والأول عدَّهم بدونه فالله أعلم .

وقد تقدم عن ابن إسحاق أن المهاجرين كانوا ثلاثة وثمانين رجلا ، وأن الأوس أحد وستون رجلا . والخزرج مائة وسبعون رجلا وسرَدهم .

وهذا مخالف لما ذكره البخاري ، ولما روى عن ابن عباس فالله أعلم .

وفى الصحيح ، عن أنس أنه قيل له : شهدتَ بدراً ؟ فقال : وأين أُغِيب .

وفى سنن أبى داود عن سعيد بن منصور ، عن أبى معاوية ، عن الأعمش ، عن أبى سفيان طلحة بن نافع ، عن جابر بن عبدالله بن عمرو بن حَرام أنه قال : كنت أمتح لأصحابى الماء يوم بدر .

وهذان لم يذكرها البخاري ولا الضياء . فالله أعلم .

\* \* \*

قلت : وفى الذين عدَّهم ابن إسحاق فى أهل بدر من صُرب له بسهم فى مُعْنَمها وإنه لم يحضرها ، تخلف عنها لعذر أذن له فى التخلف بسببها ، وكانوا ثمانية أو تسعة وهم :

عثمان بن عفان تخلف على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرِّضها حتى ماتت فضرب له بسهمه وأجره ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن ُنفيــل كان بالشــام فضرب له بسهمه وأجره .

وطلحة بن عبيد الله كان بالشام أيضاً فضرب له بسهمه وأجره .

وأبو لُبَابة بَشير بن عبد المنذر رده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرَّوحا. حين بلغه خروج النفير من مكة ، فاستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره .

والحارث بن حاطب بن عُبيــد بن أمية ، رده رسول الله صلى الله عليــه وسلم أيضاً من الطريق وضرب له بسهمه وأجره .

والحارث بن الصِّمة ، كُسر بالرَّوحاء فرجعفضرب له بسهمه زاد الواقدى : وأجره . وخَوَّات بن جبير لم يحضر الوقعة وضُرب له بسهمه وأجره .

وأبو الصياح بن ثابت، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب ساقه فصيل ُ حجر فرجع وضرب له بسهمه وأجره .

قال الواقدى : وسعد أبو مالك ، تجهز ليخرج فمات وقيل : إنه مات بالروحاء فضرب له بسهمه وأجره .

وكان الذين استشهدوا من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلا، من المهاجرين ستةوهم: عبيدة بن الحارث بن المطلب، قطعت رجله فمات بالصفراء رحمه الله، وعُمير بن أبى وقاص ،أخو سعد بن أبى وقاص الزهرى قتله العاص بن سعيد وهو ابن ست عشرة سنة، ويقال إنه كان قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع لصغره فبكى فأذن له فى الذهاب فقتل رضى الله عنه ، وحليفهم ذو الشّما لين ابن عبد عمرو الخزاعى ، وصفوان بن بيضاء ، وعاقل بن البُكر الليثى حليف بنى عدى ، ومهم جَع مولى عمر بن الخطاب وكان أول قتيل قتل من المسلمين يومئذ .

ومن الأنصار ثمانية وهم: حارثة بن ُسراقة رماه حَبَّانَ بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فمات ، ومعوذ وعوف ابنا عفراء ، ويريد بن الحارث ، ويقال : ابن فُسْحُم ، وعمير بن الحمام ، ورافع بن المعلى بن لَوْذَان ، وسعد بن خيثمة ، ومبشر بن عبد المنذر رضى الله عن جميعهم .

وكان مع المسلمين سبعون بعيراً كما تقدم .

قال ابن إسحاق : وكان معهم فرسان على أحدها المقداد بن الأسود واسمها بَعْرَجة ، ويقال سَبْحة ، وعلى الأخرى الزبير بن العوام واسمها اليَعْسوب .

وكان معهم لواء يحمله مصعب بن عمير ، ورايتان يحمل إحداها للمهاجرين على ابن أبى طالب ، والتى للأنصار يحملها سعد بن عبادة .

وكان رأس مشورة للهاجرين أبو بكر الصديق ، ورأس مشورة الأنصار سعد ابن معاذ .

\* \* \*

وأما جَمْع المشركين : فأحسن ما يقال فيهم : إنهم كانوا مابين التسعائة إلى الألف وقد نصَّ عروة وقتادة أنهم كانوا تسعائة وثلاثين رجلا .

وقَال الواقدى : كانوا تسعائة وثلاثين رجلاً .

وهذا التحديد يحتاج إلى دليل ، وقد تقدم في بعض الأحاديث أنهم كانوا أزيد من ألف ، فلعله عداً د أتباعهم معهم والله أعلم .

وقد تقدم الحديث الصحيح عند البخارى عن البراء أنه تُتل منهم سبعون وأُسر سبعون .

وهذا قول الجمهور ، ولهذا قال كعب بن مالك في قصيدة له :

فأقام بالعَطن المعطن منهم سبعون عُتْبة منهم والأسود

وقد حكى الواقدى الإجماع على ذلك . وفيما قاله نظر ، فإن موسى بن عقبة وعروة ابن الزبير قالا خلاف ذلك ،وهما من أئمة هذا الشأن ، فلا يمكن حكاية الاتفاق بدون قولها ، وإن كان قولها مرجوحا بالنسبة إلى الحديث الصحيح . والله أعلم .

وقد سرد أسماء القتلى والأسارى ابن ُ إسحاق وغيره ، وحرَّر ذلك الحافظ الضياء في أحكامه حيداً .

وقد تقدم فى غضون سياقات القصة ذكر أول من قُتل منهم ،وهو الأسود بن عبد الأسد المخزومى ، وأول من فرَّ وهو خالد بن الأعلم الخزاعى ، أو العقيلى ، حليف بنى مخزوم ، وما أفاده ذلك ، فإنه أُسِر ، وهو القائل فى شعره :

ولسنا على الأعقاب تَدْمَى كاومُنا ولكنْ على أقدامنا يَقْطُر الدمُ في اصدق في ذلك .

وأول من أسروا عقبةُ بن أبى مُعيط والنضر بن الحارث، قُتلا صبراً بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الأسارى، وقد اختلف فى أيهما قُتل أولاً على قولين.

وأنه عليه السلام أطلق جماعة من الأسارى مجاناً بلا فداء ، منهم أبو العاص بن

الربيع الأموى ، والمطَّاب بن حُنطَب بن الحارث المخزومى ، وصَيْفى بن أبى رفاعة كما تقدم ، وأبو عَزَّة الشاعر ، ووهب بن عُمير بن وهب الجمعى كما تقدم ، وفادَى بقيتهم حتى عمه العباس أَخذ منه أكثر مما أخذ من سائر الأسرى ، لثلا يحابيه لـكمونه عمه ، مع أنه قد سأله الذين أسروه من الأنصار أن يتركوا له فداءه فأبى عليهم ذلك ، وقال : لا تتركوا منه درهما .

وقد كان فداؤهم متفاوتا ، فأقلُ ما أُخذ أربعائة ، ومنهــم مِن أُخذ منه أربعون أوقية من ذهب .

قال موسى بن عقبة : وأخذ من العباس مائة أوقية من ذهب .

ومنهم من استؤجر على عمل بمقدار فدائه كا قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم ، قال : قال داود : حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلم و أولاد الأنصار الكتابة ، قال : فجاء غلام يوما يبكى إلى أمه فقالت : ما شأنك ؟ فقال : ضربنى معلمى فقالت : الخببث يَطْلب بذَحْل (١) بَدْر ! والله لا تأتيه أبداً .

انفرد به أحمد وهوعلى شرط السنن . وتقدم بسطُ ذلك كله ولله الحمد والمنة .

## فصل في فضل من شهد بدرا من المسلمين

قال البخارى فى هذا الباب : حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا أبو إسحاق ، عن تحميد ، سمعت أنساً يقول : أصيب حارثة يوم بدر فجاءت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله قد عرفت منزلة حارثة منى فإن يك فى الجنة أصبر وأحتسب ، وإن تكن الأخرى فترى ماأصنع . فقال : « ويحك أو هَبلت أو جنة واحدة هى ؟ إنها جنان كثيرة وإنه فى جنة الفردوس » .

<sup>(</sup>١) الذحل: الثأر. وفي الأصل: بدخل. محرفة.

تفرد به البخاري من هذا الوجه .

وقد روى من غير هذا الوجه من حديث ثابت وقتادة عن أنس ، وأنّ حارثة كان في النَّظَّارة وفيه : « إن ابنك أصاب الفردوسَ الأعلى » .

وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر ، فإن هذا الذي لم يكن في بُحْبُوحة القتال (١) ولا في حَومة الوغى ، بل كان من النَّظارة من بعيد ، وإنما أصابه سَهُمْ غَرْبوهو يشرب من الحوض ، ومع هدذا أصاب بهدا الموقف الفردوس التي هي أعلى الجنان وأوسط الجنة ، ومنه تفجَّر أنهار الجنة التي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها .

فإذا كان هذا حالَ هذا ، فما ظنُّك بمن كان واقفاً فى نَحْر العدو ، وعدوُّهم على ثلاثة أضعافهم عَدداً وعُدداً ؟!

ثم روى البخارى ومسلم جميعاً عن إسحاق بن راهوَيه ، عن عبد الله بن إدريس ، عن حصين بن عبد الرحمن الشّلمى ، عن عن حصين بن عبد الرحمن الشّلمى ، عن على بن أبى طالب قصة حاطب بن أبى بَلْتُعة وبَعْثه الكتاب إلى أهل مكة عام الفتح ، وأن عمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قد شَهد بدراً ، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم » .

ولفظ البخارى : « أليس مِنْ أهلِ بدر ؟ ولعل الله اطَّلع على أهل بدر فقال : اعملوا ماشئتم فقد وجَبت لـكم الجنة ، أو قد غفرت لـكم » .

فدمعت عينا عُمر وقال : الله ورسوله أعلم .

<sup>(</sup>١) تبحبح : تمكن في المقام والحلول . وبحبوحة المسكان وسطه . وفي الأصل : بحبحة . محرفة ( ٣٣ ـــ السيرة ٢ )

وروى مسلم عن قتيبة ، عن الليث ،عن أبى الزبير ،عن جابر ، أن عبداً لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكر حاطباً قال : يارسول الله ليَدْخلن حاطب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كذبت ، لا يدخلها ، إنه نسهد بدراً والحديبية » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا أبو بكر بن عيَّاش ، حدثنى الأعمش ، عن أبى سفيان ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لن يدخل النار رجلُ شَهد بدراً أو الحديبية » .

تفرد به أحمد وهو على شرط مسلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أنبأنا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن أبى التُجود، عن أبى صلى الله على عن أبى صلى الله على عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم « فال : إن الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ماشتتم فقد غفرت لكم » .

ورواه أبو داود عن أحمد بن سنان ، وموسى بن إسماعيــل ، كلاهما عن يزيد ابن هارون به .

وروى البزار فى مسنده :حدثنا محمد بن مرزوق ، حدثنا أبو حذيفة ، حدثنا عكرمة ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سكمة ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنى لأرجو أن لا يَدخل النارَ من شهد بدراً إن شاء الله » .

ثم قال : لا نعلمه يُرْوى عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه .

قات : وقد تفرّد البزَّار بهـذا الحديث ولم يخرجوه ، وهو على شرط الصحيح . والله أعلم .

وقال البخــاري في باب شهود الملائــكة بدراً : حــدثنا إسحاق بن إبراهيم ،

حدثنا جرير ، عن يحيى بن سعيد ، عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزُّرق ، عن أبيه ، وكان أبوه من أهل بدر ، قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ماتعدُّون أهل بدر فيكم ؟ قال : مِن أفضل المسامين ، أو كلة نحوها .

قال : وكذلك مَن شهد بدراً من الملائكة انفرد به البخارى .

#### فص\_ل

فى قدوم زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرةً من مكة إلى المدينة بعد وقعة بدر بشهر ، بمقتضى ما كان شرَط زوجُها أبو العاص للنبى صلى الله عليه وسلم كا تقدم

قال ابن إسحاق : ولما رجع أبو العاص إلى مكة وقد خلِّى سبيله ، يعنى كما تقدم ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار مكانه فقال : كُونا ببطن يأْجج حتى تمرّ بكما زينب فتصحباها فتأتيانى بها . فحرجا مكانهما وذلك بعد بدر بشهر أو شَيْعه (۱).

فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز .

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر ، قال: حدِّثت عن زينبأنها قالت: بَيْنا أَنا أَتَجهز لقيتني هند بنت عتبة فقالت: يا ابنة محمد، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك ؟ قالت: فقلت: ما أردت ُ ذلك . فقالت: أيْ ابنة عم ، لا تفعلي ، إن كان لك حاجة بمتاع مما يَرفق بك في سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك فلا تَضْطَني (٢) مني فإنه لا يَدخل بين النساء مابين الرجال . قالت: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل . قالت: ولكني خِفْتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك .

قال ابن إسحاق: فتجهزَت، فلمافرغت من جهازها قدّم إليها أخو زوجها كنانةُ بن الربيع بميراً فركبته وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهاراً يقود بها وهي في هودج لها، وتحدّث بذلك رجالٌ من قريش ،فخرجوا في طلبهاحتي أدركوها بذي طوًى ، وكان أول

<sup>(</sup>١) شيعه : قريب منه . (٢) لانضطني : لاتنقبضي مني . وأصله : اضطأ .

من سبق إليها هَبَّار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى الفهرى، فروَّعها هبار بالرمح وهي في الهودج ، وكانت حاملا فيما يزعمون فطرحت ، وبرك حموها كنانة و نثر كنانته ثم قال : والله لا يدنو مني رجـــل إلا وضعت ُ فيــه سهما . فتــكُر ْ كر الناس عنه .

وأتى أبو سفيان في جلَّة من قريش فقال : يا أيها الرجــل كُفَّ عنا كَنْبلك حتى نَكُلِّمُكَ . فَكُفَّ ، فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال : إنك لم تُصِبُ ، خرجتَ بالمرأة على رءوس الناس علانية ، وقد عرفت مصيبتنا ونَكْبتَنا وما دخَل علينا من محمد، فيظن الناس إذ خرجت بابنته إليه علانيةً على رءوس الناس مِنْ بين أَظْهِر نا ، أن ذلك عن ذُلَّ أَصَابِنَا ، وأَن ذلك ضعفُ منا ووَهْن ، ولَعَمرى مالنا بحبْسها من أبيهــا من حاجة وما لنا من ثُوَّرة (١٦) ، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدَّث الناسُ أنْ قد رددناها فسُلَّمها سرًّا وألحقها بأبيها . قال : ففعل .

وقد ذكر ابن إسحاق أن أولئك النفر الذين ردوا زينب لما رجعوا إلى مكة قالت هند تذمهم على ذلك:

وقد قيل إنها فالت ذلك للذين رجعوا من بدر بعد ماقَتل منهم الذين قتلوا .

قال ابن إسحاق : فأقامت ليالي ، حتى إذا هــدأت الأصواتُ خرج بهــا ليلا حتى أَسْلَمُهَا إلى زيد بن حارثة وصاحبه ، فقدما بهــا ليلا على رسول الله صــلى الله عليه وسلم .

وقد روى البيهقي في الدلائل من طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير ، عن (٢) العوارك: الحوائض.

<sup>• (</sup>١) الثؤرة: طلب الثأر .

عروة ، عن عائشة فذكر قصة خروجها وردَّهم لها ووَضْعها مافى بطنها ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة وأعطاه خاتمه لتجيء معه فتلطَّف زيد فأعطاه راعياً من مكة فأعطى الخاتم لزينب ، فلما رأته عرفته فقالت : من دفع إليك هذا ؟ قال : رجل في ظاهر مكة . فخرجت زينب ليلا فركبت وراءه حتى قدم مها المدينة .

قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « هى أفضـــلُ بناتى أصيبَتُ في » .

قال: فبلغ ذلك على بن الحسين بن زين العابدين ، فأنى عروة فقال: ماحديث بَلَغنى أنك تحدَّ ثته ؟ فقال عروة: والله ما أحب أن لى ما بين المشرق والمغرب وأنى أنتقص فاطمة حقًا هولها ، وأمّا بعد ذلك أن لا أحدِّث به أبداً .

قال ابن إسحاق : فقال فى ذلك عبد الله بن رواحة أو أبو خَيْثمة أخو بنى سالم بن عوف . قال ابن هشام : هى لأبى خيثمة :

أتابى الذى لا يَقْدُر النَّاسَ قدرَهُ وإخراجها لم يُحْزَ فيها محد وأمسَى أبو سفيان من حِلْف ضَمْضَم قرناً ابنَه عمراً ومولَى يمينه فأقسمت لا تنفك منا كتائب نروع قريش المكفّر حتى نَعلُها (١)

لزينب فيهم مِن عُقوق ومَ أَنْمِ على مَأْقط و بَيْنِ نَا عِطْرُ مَنْشَمَ (١) على مَأْقط و بَيْنِ نَا عِطْرُ مَنْشَمَ ومن حربن افى رَغْم أَنْفٍ ومَنْدَم بذى حَلَقٍ جَلْد الصَّلاصل مُحْكم (٢) بذى حَلَقٍ جَلْد الصَّلاصل مُحْكم (٣) مُراة مُعيسٍ من لهُم مُسومً مُسومً مُسومً عَلَيْم مَا اللهُ نوف بميسَم عناطه في الله نوف بميسَم عناطه في مناطه مناطق الله نوف بميسَم عناطه في الله نوف ا

<sup>(</sup>١) المأقط : معترك الحرب ، وعطر منشم : كناية عن شدة الحرب . ومنشم : كانت امرأة تبيع العطر فيشترى منها الموتى ، حتى تشاءموا بها .

<sup>&#</sup>x27; (٢) ذو حلق : أراد به الغل . والصلاصل جمع صلصلة ، وهي صلصلة الحديد .

<sup>(</sup>٣) اللهام : الكثير . والمسوم : المعلم . ﴿ ٤) نروع : نفزع . ونعلها : نذيقها الحرب.مرة بعد مرة .

أنزلم أكنساف بحدٍ وتخلةٍ وإن أيتهموا بالحيل والرَّجل أنهم يكر (١) الدهر حتى لا يعوج سر بنا ونلْحقهم آثارَ عاد وجُرر هم ويندم قوم لم يطيعوا محمداً على أمرهم وأى حين تنسدتم فأبلغ أبا سفيان إمّا لقيته لئن أنت لم تخلص سجوداً وتسلم فأبشر بحزي في الحيساة معجّل وسر بال قار خالداً في جهم فأل ابن إسحاق: ومولى يمين أبي سفيان الذي عناه الشاعر هو عامر بن الحضرى وقال ابن هشام: إنما هو عقبة بن عبد الحارث بن الحضرى ، فأما عامر بن الحضرى فإنه تُتل يوم بدر .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق: وقد حدثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن بُكر بن عبد الله بن الأشج ، عن سليان بن يسار ، عن أبى إسحاق الدّوسى ، عن أبى هريرة . قال : بعث النبى صلى الله عليه وسلم سَرية أنا فيها فقال : «إن ظفرتم بهبّار بن الأود والرجل الذى سبق معه إلى زينب فحرقوها بالنار » .

فلما كان الغد بعث إلينا فقال : إنى قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخــ ذَتموها ، ثم رأيت أنه لا ينبغى لأحــد أن يحرق بالنار إلا الله عز وجل ، فإن ظفرتم بهما فاقتلوها » .

تفرد به ابن إسحاق وهو على شرط السنن ولم يخرجوه .

وقال البخارى: حدثنا قتيبة حدثنا الليث ، عن بُكير ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي هريرة أنه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعث فقال : « إن وجدتم فلانا وفلانافأ حرقوها بالنار » ثم قال حين أردنا الخروج : إلى أمر تـكمأن تحرقوا فلانا وفلانا ، وإن النار لا يعذّب بها إلا الله ، فإن وجدتموها فاقتلوها .

<sup>(</sup>١) يد الدهر: مد زمانه . وفي الأصل: يدي . وما أثبته عن ابن هشام .

وقد ذكر ابن إسحاق أن أبا العاص أقام بمكة على كفره واستمرت زينب عند أبيها بالمدينة ، حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص فى تجارة لقريش ، فلما قفل من الشام لقيته سَرية فأخـذوا مامعه وأعجزَهم هربا ، وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب فاستجار بها فأجارته .

فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح وكبَّر وكبر الناس صرخت من صُفَّة النساء: أيها الناس أَجَر ْتُ أَبا العاص بن الربيع .

فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: « أيها الناس هل سمعتم الذى سمعت ؟ » قالوا: نعم. قال: « أما والذى نفس محمد بيده ما علمت بشىء حتى سمعت ماسمعتم ، وإنه يُجير على المسلمين أدْ ناهم ». ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته زينب فقال: « أى ' بنية أكرمى مثواه ولا يَخْلصن إليك فإنك لا تحلين له » قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحيهم على رد ما كان معه ، فردوه بأشره لا يَفقد منه شمنا.

فأخذه أبو العاص فرجع به إلى مكة ، فأعطى كلَّ إنسان ماكان له ثم قال : يامعشر قريش ، هل بقى لأحد منكم عندى مال لم يأخذه ؟ قالوا : لا فجزاك الله خيراً فقد وجدناك وفيًّا كر بما .

قال: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، والله مامنعنى عن الإسلام عندَه إلا تَحَدُّوف أن تظنوا أنى إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغتُ منها أسلمت.

ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق: فحدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ردًّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح الأول ولم يُحدّث شيئاً.

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث محمد ابن إسحاق ، وقال الترمذي : ايس بإسناده بأس .

ولـكن لا نعرف وجه هذا الحديث ، ولعله قد جاء من قِبَل حِفْظ داود بن الحصين وقال السهيلي : لم يقُلُ به أحد من الفقهاء فما علمت .

وفى لفظ: ردَّها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ست سنين ، وفى رواية: بعد سنين بالنكاح الأول. رواه ابن جرير. وفى رواية: لم يُحُدْث نكاحا.

وهذا الحديث قد أشكل على كثير من العلماء ، فإن القاعدة عندهم أن المرأة إذا أسلمت وزوجُها كافر ، فإن كان قبل الدخول تعجلت الفُرْقة ، وإن كان بعده انتظر إلى انقضاء العدة ، فإن أسلم فيها استمر على نكاحها ، وإن انقضت ولم يُسلم انفسخ نكاحها وزينب رضى الله عنها أسلمت حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت بعد بدر بشهر ، وحُرِّم المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة ست ، وأسلم أبوالعاص قبل الفتح سنة ثمان

فمن قال : ردَّها عليه بعد ست سنين ، أى من حين هجرتها فهو صحيح . ومن قال : بعد سنتين . أى من حين حُرمت المسلمات على المشركين فهو صحيح أيضا .

وعلى كل تقدير فالظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة التي أقلها سنتان من حينالتحريم أو قريب منها ، فكيف ردَّها عليه بالنكاح الأول ؟

\* \* \*

فقال قائلون: يحتمل أن عدَّتها لم تَنَقَض ، وهذه قصة يمين يتطرق إليها الاحتمال . وعارض آخرون هذا الحديث بالحديث الأول الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شُعيب ، عن أبيه عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردَّ بنته على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد و نكاح جديد .

قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العَرْزَى ، والعرزى لا يساوى حديثه شيئا ، والحديث الصحيح الذى روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أقرها على النكاح الأول .

وهكذا قال الدارقطني : لا يثبت هذا الحديث ، والصواب حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول .

وقال الترمذى : هذا حديث فى إسناده مقال . و[الذى] العمل عليه عند أهل العلم ، أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها أم أسلم زوجها أنه أحق بها ما كانت فى العدة ، وهو قول مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق . وقال آخرون : بل الظاهر انقضاء عدتها ، ومن رَوى أنه جدَّد لها نسكاحا فضعيف .

#### \* \* \*

فنى قضية زينب، والحالة هذه ، دليل على أن المرأة إذا أسلمت وتأخر إسلام زوجها حنى انقضت عدتها ، فنكاحها لاينفسخ بمجرد ذلك، بل يبقى بالخيار إن شاءت تزوجت غيره وإن شاءت تربصت وانتظرت إسلام زوجها أى وقت كان ، وهى امرأته ما لم تتزوج .

وهذا القول فيه قوة وله حظ من جهة . الفقه والله أعلم .

ويستشهد لذلك بما ذكره البخارى حيث قال: نكاح من أسلم من المشركات وعد آنهن: حدثنا إبراهيم بن موسى ، حدثنا هشام ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، كان المشركون على منزلتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، كانوا مشركى أهل الحرب يقاتلونهم ويقاتلونه ، ومشركى أهل عهد لايقاتلهم ولا يقاتلونه . فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ، وإن هاجر عبد منهم أو

أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين .

ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد.

هذا لفظه بحروفه .

فقوله : « فـكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر » يقتضى أنها كانت تستبرى بحيضة لا تعتد بثلاثة قروء ، وقد ذهب قوم إلى هذا .

وقوله: فإن هاجر زوجها قبل أن تنكحردت إليه، يقتضى أنه وإن هاجر بعد انقضاء مدة الاستبراء والعدة أنها تردّ إلى زوجها الأول ما لم تنكح زوجا غيره، كما هوالظاهر من قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه سلم، وكما ذهب إليه من ذهب من العلماء. والله أعلم.

## فيما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمي<sup>(١)</sup>

فمن ذلك ما ذكره ابن إسحاق ، عن حمزة بن عبد المطلب، وأنكرها ابن هشام :

وللحَيْن أسباب مبينة الأمرِ فانوار التواس بالعقوق وبالكفر وكانوار هو نأللر كية من بدر (١) فسارُوا إلينا فالتقينا على قدر لنا غــــبر طفن بالمثققة السمر مشهرة الألوان بينة الأثر (١) مشهرة الألوان بينة الأثر (١) فشُقت جيوب النائحات على عمرو فشرقت جيوب النائحات على عمرو وخلوا لواء غير مُختضر النصر وخلوا لواء غير مُختضر النصر برئت إليكم مابي اليوم مِن صبر برئت إليكم مابي اليوم مِن صبر برئت إليكم مابي اليوم مِن صبر

ألم تر أمراً كان من عجب الدهر وما ذاك إلا أن قوما أفادَهم (٢) عشيسة راحوا نحو بدر بجمعهم وكنا طلبنا العير لم نبغ غيرها فلما التقينا لم تكن مَشنوية (٥) وضرب ببيض يَختلي الهام حدّها وغن تركنا عُتبة الغكي ثاوياً وعرو ثوكي فيمن ثوكي مِن مُماتهم جيوبُ نساء من لؤي بن غالب جيوبُ نساء من لؤي بن غالب أولئك قوم تُتلوا في ضلالهم أولئك قوم تُتلوا في ضلالهم وقال لهم إذ عاين الأمر واضحا

<sup>(</sup>۱) أكثر ماذكره ابن اسحق من الأشعار التي قيلت في غزوة بدر مصنوع مختلق ، لاتبدو عليه مسحة ذلك العصر ، كما نبه على ذلك ابن هشام ، وهو من صنع بعض النظامين الذين كانوا يتصورون الحادث ثم يصوغون الأشعار على مقتضاه .

<sup>(</sup>٢) أفادهم : أهلكهم . ﴿ ﴿ (٣) الْأَصَلُّ : فَخَافُوا . وَمَا أَنْبِتُهُ عَنَّ ابْنِ هَشَامُ .

<sup>(؛)</sup> رهونا : جمع رهن ، والركية : البئر التي لم تطو بالحجارة . ﴿ (هُ ) المُنْنُويَة : أَرَادُ الرَّجُوع .

 <sup>(</sup>٦) يختلى: يقطع . والأثر : فرند السيف .
 (٧) تجرجم : تسقط . والجفر : البئر لم تطو .

أخاف عقابَ الله والله ذو تَصْر وكان بمــا لم يَخْــنُبر القومُ ذا خُبر ثلاثُ مئين كالمُسَدَّمة (١) الزُّهْر بهم في مقام ثُمَّ مُسْتُوضَح الذِّ كَرِ لدًا مأزق فيه مناياهمُ تجرى

فإنى أرى مالا تَرون وإنني فقدًّ مَهم للحَيْن حتى تورَّطـــوا فكانوا غداة البئر ألفا وجمعنا وفينا جنود الله حين تُمدُّنا فشد ً بهمَ جبريلُ تحت كوائنا وقد ذكر ابن إسحاق جوابها من الحارث بن هشام تركناها عمدا .

وقال على بن أبى طالب وأنكرها ابن هشام :

بلاءَ عزيز ذي اقتدار وذي فَضْل فلاقُوا هواناً من أسارٍ ومِن قَتلِ مبينة ِ آياتُه لذوى العقلِ فرَادهمُ ﴿ ذُو العرشُ خُبْلاً عَلَى خَبْلَ وقد حادثوها بالجلاء وبالصقل صريعاً ومن ذي نَجُدْة منهم ُ كهل تجود بأسبالِ الرّشاشِ وبالوّ بألِ (٢) مُسَلَّبَة حَرَّى مبيِّنة الثُّكُل

أَلَمُ تَرَ أَنَّ الله أَبْلَى رسوله بما أنزل الكفارَ دارَ مَذَلَةٍ فأمسَى رسولُ الله قد عز أنصرُه فجاء بفرقان من الله مُنْزَل فآمن أقــــوام بذاك وأيقنـــوا وأنكر أقوام فزاغت قلوبهم وأمكن منهم يوم بدر رســـوله بأيديهم بيض خفاف عصوا بها فَكُم تركوا من ناشئ ذي حميةً تَبيت عيونُ النائحـــــاتِ عليهمُ نوأنَّح تَنْعَى عتبةً الغيِّ وابنــــه وذا الرِّجل<sup>(٢)</sup> تنعي وابنَ جدعان فيهم

<sup>(</sup>١) المسدم: الفحل الهائج. والزهر: المشرقة اللون.

<sup>(</sup>٢) الرشاش: المطر الضعيف . والوبل: الكثير . استعاره للدمم .

<sup>(</sup>٣) يريد بذي الرجل الأسود بن عبد الأسد الذي قطعت رجله وهو يتمتحم الحوض .

\* \* \*

### وقال كعب بن مالك :

عجبتُ لأمر الله والله قادرُ قضى يومَ بدر أن نلاقىَ مَعْشراً وقد حشَّدوا واستنفروا مَن يليهمُ وسارت إلينا لا تُحاول غيرَنا وفينا رسولُ الله والأوسُ حولَهُ ا وجمعُ بنى النجار تحتَ لوائه شهدنا بأنّ الله لا ربّ غيره وقد عَريتُ بيضُ خِفافُ كَأَنَّها فَكُلُبُّ أَبُو جَهُلُ صَرِيعًا لُوجِهِهُ وشيبة والتَّيْمي غادرت ُ في الوغَي فأمسُوا وقودَ النار في مستقرِّها

على ما أراد ليس لله قاهر ً بَغُوا وسبيلُ البَغْي بالناس جائرُ ﴿ من الناس حتى جُمْعهم متكاثرُ بأجمعها كعب جميعاً وعسامر له مَعْقِــل مهم عزيز و ناصر ُ ُيمَشُون في الماذِيِّ <sup>(٢)</sup> والنقعُ ثائرُ لأصحابه مُسْتبسلُ النفس صابرُ وأنّ رسول الله بالحق ظاهر ً مقاييسُ يُزهيها لعينيك شاهرُ وكان يلاقى الحيْن مَن هو فاجرُ وعتبةً قد غادرتُه وهو عاثرُ ـُ وما منهمُ إلا بذي العرش كافرُ وكلُّ كفور في جهنم صائرٌ ُ

<sup>(</sup>١) مرمقة : صعيفة واهية . ﴿ (٢) ابن هشام : في أشغل الشغل .

<sup>(</sup>٣) الماذي : الدرع اللينة السهاة ، وتطلق على السلاح كله .

تلظی علیهم وهی قد شُبَّ خَمْیُها وکان رسول الله قد قال أقبلوا لأمر أراد الله أن يَهْلُكُوا به وقال كمب فی يوم بدر:

ألا هل أتى غسانَ فى نَأْى دارها بأن قد رمتنا عن قسى عداوة الله بأن قد رمتنا عن قسى عداوة الأنا عبدنا الله لم نَرْجُ غسيرَه نبي له فى قومسه إرثُ عزق فساروا وسرنا فالتقينا كأننسا ضربناهم حتى هوى فى مسكر نا فولوا ودُسناهم ببيض صوارم وقال كعب أيضا:

لَعَمْرُ أَبِيكِمَا يَابْنَىٰ لَوْیَ لِمَا حَامِتَ فُوارِسُكُمَ بِبَدْرٍ فَلَا عَامِتُ فُوارِسُكُمَ بِبَدْرٍ رَسُولُ الله يَقَدُمني الله يَقَدُمني الله يَقَدُمني الله فَا ظَفَرت فُوارِسِكُم بِبَدْرِ فَلْ الله يَقْدُلُ الله عَيانَ وارقُبُ فَلا تَعْجَل أَبَا سَفِيانَ وارقُبُ بنصر الله روحُ القيدس فيها بنصر الله روحُ القيدس فيها

بزَ بَرُ الحديدِ والحجارة ساجرُ فواَّوا وقالوا إنما أنت ساحرُ وليس لأمرٍ حمَّة الله زاجرُ

وأخبرُ شيء بالأمـــور عليمُها معــدُ معاً جُهالُها وحليمها رجاء الجنان إذ أتانا زعيمُها وأعراقُ صــدق هذَّ بتها أرومُها أسودُ لقــاء لا يرجَّى كليمُها لمَنْخر سوء من لؤي عظيمُها سواء علينــا حِلْفُها وصميمُها سواء علينــا حِلْفُها وصميمُها

على زَهْو لدَيكِم وانتخاء ولا صَبرواً به عندَ اللقاء دُجَى الظَّهااء عناً والغطاء مِن أمر الله أحسم بالقضاء وما رجعوا إليكم بالسَّواء جيادَ الخيل تَطْلع من كُدَاء وميكالُ فيا طيبَ المسلَّد

\* \* \*

وقال حسان بن ثابت ، قال ابن هشام ويقال هي لعبد الله بن الحارث السهمي :

مُسْتَشَعْرى حَلق الماذِيِّ يَقَدُمهم أَعْنى رسولَ إله الخَلْق فصَّله وقد زعتم بأن تحمُلوا ذماركم وردنا ولم نَسْمع لقولكم مستعصمين مجبل غير منجذم فينا الرسولُ وفينا الحقُّ نَسْمعه وافي وماض شهابُ يُسْتضاء به وقال حسان بن ثابت أيضا:

ألا ليت شعرى هلأتى أهل مكة قتلنا سراة القوم عند بجالنا قتلنا أبا جهل وعُتبة قَبْدله قتلنا شوَيداً ثم عُتبة بعده فكم قد قتلنا من كريم مُسَوَّد (١) تركناهم للعاويات يَنْبنهم (١) لعَمْرُكُ ما حامَت فوارس مالك

جُلْدُ النَّحيرة ماضِ غيرُ رِغديدِ (۱) على البريَّة بالتقوى وبالجودِ وماء بدر زعمم غــــير مورودِ حتى شربنا رَواءً غير تصريد (۲) مُسْتحــكم من حبال الله ممدودِ حتى المماتِ ونصرُ غيرُ محدودِ بدرُ أنار على كلِّ الأماجيــدِ

إبادتنا الكفار في ساعة العُسْرِ فلم يَرجعوا إلا بقاصمة الظّهر وشيبة يَـكُبو لليدين وللنَّحْرِ وطُعْمة أيضا عند ثائرة القَتْر (٣) له حسب في قومه نابه الذ كر ويَصْلون ناراً بعدُ حامية القَعْرِ وأشياعُهم يوم التقينا على بدر

وقال عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في يوم بدر ، في قطع رِجْله في مبارزته هو وحمزة وعلى مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة . وأنكرها ابن هشام :

سَتَبْلُغُ عَنَّا أَهِلَ مَكَةً وقعةٌ يهبُّ لها مَن كانعن ذاك نائيا

<sup>(</sup>١) المــاذى : الدروع اللينة . والمستشعر : اللابس على جسمه بغــير حاجز . والنحيرة : الطبيعة . والرعديد : الجيان .

<sup>(</sup>٢) من ابن هشام . (٣) القتر : الفبار .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: مرزأ . (ه) ينبنهم: يعاودنهم .

وما كان فيها بكر عتبة راضياً أرجِّى بها عيشاً من الله دانياً من الله دانياً من الله دانياً من الجنة العُلْيا لمن كان عالياً وعاجَلْتُه حتى فقد ت الأدانيا بثوب من الإسلام غطَّى المساويا غداة دعا الأكفاء من كان داعياً ثلاثتنا حتى حضر نا المناساديا نقاتل في الرحمن من كان عاصياً ثلاثتنا حتى أز يروا المنائسيا(۱)

بغُنْبة إذ ولَّى وشيبة بعده فإن تقطعوا رِجْلى فإنى مسلم مع الحور أمثال التماثيل أخْلصَت وبعث بها عيشاً تعر فت صفوه فأ كرمنى الرحمن من فضل منة وما كان مكروها إلى قتالهم ولم يَبْغ إذ سألوا النبي سواءنا لقيناهم كالأسد تخطر بالقنا من مُقامنا من مُقامنا

\* \* \*

وقال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت أيضا يذم الحارث بن هشام على فراره يوم بدر وتَرْ كه قومَه لا يقاتل دونهم:

تَشْفَى (٣) الضجيع ببارد بَسَّامِ أو عاتق كدم الذَّبيح مُدَامِ بَلْهَاء غير وشيكة الأقسام (٤) فُضُلا إذا قَعَدَت مَدَاك رُخام (٥) في جسم خَر عبة (٢) وحُسْن قوام تبكّت فؤادك في المنام خَريدة (٢) كالمسك تَخلطه بماء سحابة نُفُج الحقيبة بوصُها مُتَنضَدُ بُنيت على قطن أجم كأنه وتكاد تَكُسل أن تجيءفواشها

<sup>(</sup>١) المنائيا : المنايا ، فزيدت فيه الهمزة .

 <sup>(</sup>Ý) الخريدة: الحسناء الناعمة .
 (٣) رواية الديوان: تسقى .

<sup>(</sup>٤) نفج: عالية . وأراد بالحقيبة الأرداف. والبوس: الردف . ومتنضد: يعلو بعضه بعضاً . والبلهاء: النفاقة . والأقسام: جمع قسم . أى أنها لا تمضى قسمها . (٥) القطن: الوسط . والأجم : الذي لا عظام فيه . وفضلا: نصب على الحال . والمداك : مدق الطيب . (٦) الحرعبة : الحسنة القوام . لا عظام فيه . وفضلا : نصب على الحال . والمداك : مدق الطيب . (٦) الحرعبة : الحسنة القوام .

والليل تُوزعني بها أحسلامي حتى تغيّب في الضريح عظامي ولقد عصَيْت على الهوى لُو امِي وتقــــاربٍ مِن حادث الأيام عذم لمعتكر من الأصرام (١) فنجَوْتِمَنْجَي الحارث بن هشام ونجاً برأس طمراً ق ولجام (٢) مَرَّ الدَّمُوكِ بِمُحْصَدَ ورِ جام (٢) وَثُوىَ أَحْبَتُهُ بِشُرٍّ مُقَـــامِ نصرَ الإله به ذَوى الإسلام حرب يُشَبُّ سعير ُ هـا بضرام جَزَر السِّباع ودُسنه بحوَامِي (١) صَفْر إذا لاقى الأسنـــةَ حامِي حتى تزولَ شوامخُ الأعلام ِ بيضَ السيوفِ تُسوقُ كُلَّ هُمام نَسَبُ القِصار سَمَيْدع (٥) مِقْدام كالبرق تحت ظلال كلِّ غمام

أمَّا النَّهِ اللَّهِ فَلا أُفتِّر ذ كُرَّها أقسمتُ أنساها وأترك ذكرها بل مَن لِعَــاذلةِ تلوم سفــاهةً بكرت إلى بسُحرة بعد الكرى زعمست بأن المرء يَكُربُ عمره إن كنت كاذبة الذي حد أثنني ترك الأحبة أن يقاتل دونهم يذر العناجيج الجياد بقَفْرة مَلاً ت به الفَرْ جين فارمَدَّ ت به وبنو أبيـــه ورهطُه في مَعْرُكِ طحنَتْهُمُ واللهُ يُنفُ ذُو لولا الإله وجَرْيُهِا لتركْنَه مِن َبين مأسور 'يشدُّ وَثاقُهُ بالمار والذلِّ المبين إذا رأى بيدَى أغر إذا انتمى لم يُخْزه بيض إذا لاقت حديداً صُمِّمت

<sup>(</sup>١) يكرب: يحزن. والأصرام: جم الجمع لصرمة، وهي القطعة من الإبلمابين العشرين إلى الأربعين. والمعتكر: المختلط لايستطاع عده. (٢) الطمرة: الفرس الجواد.

<sup>(</sup>٣) العناجيج: جياد الحيل. والدموك: البكرة السيريعة المريسق بها على السانية. والمحصد: الحبل المفتول. والرجام: حجريشد بطرف الدلو لتسرع في البئر. يصف الفرس بسرعة الحرى. هذا وفي الأصل: « مر الذمول » وهو تحريف. صوابه من ابن هشام والديوان.

<sup>(</sup>٤) الحواى : ميامن الحافر ومياسره . (٥) السميدع : السيد .

قال ابن هشام : تركنا في آخرها ثلاث أبيات أقذع فيها .

قال ابن هشام :فأجابه الحارث بن هشام أخو أبي جهل عمرو بن هشام فقال :

القومُ (١) أَعْلَمَ مَا تُركَتُ قَتَالَهُمَ حَتَى رَمُوافَرَ سَى (٢) بأشقَرَ مُزْ بِدِ أُقْتَلَ ولا يَنْكَى عدوً م مُشْهدي طمعاً لهم بعقاب يوم ٍ مُفْسِـد

فصددت عنهم والأحبة فيهم وقال حسان أيضا:

عندَ الهياج وساعةَ الأحسابِ مَرْ طَى الجراء طويلة الأقراب (٣) ترجو النَّجاءَ وليس حين ذهابِ قَعْصَ الأسِنّة (١) ضائع الأسلاب 

ياحار قد عو ّلت غير معو ّل إذ تمتطى سُرُح اليدين نجيبةً والقومُ خلفَكَ قد تركتَ قتالهم ألاًّ ءَطَفْتَ عَلَى ابن أمك إذ تُوى عَجِلِ المليكُ له فأهلك جمعَـه وقال حسان أيضا :

غداة الأسر والقتل الشديد حماةُ الحرب يومَ أبي الوليدِ بنو النَّجار تَخْطُر كَالْأَسُودِ وأسلمُها الْحُويرِثُ مِن بَعيدٍ جَهِيزاً ناف ذاً تحت الوريد ولم يَلُوُوا على الحسبِ التَّاليدِ

لقد علمت قريش موم بدر بأنّا حين تَشْتَجِر العوالي قتلنا ابنَىْ ربيعة يومَ سارا وفرَ بها حكيمٌ يومَ جالَتْ وولَّت عند ذاك جموعُ وَهُر وكلُّ القوم ِ قد ولُّوا جميعاً

<sup>(</sup>۲) ابن هشام : حتى حبوا مهرى . (١) ابن هشام : الله أعلم .

<sup>(</sup>٣) السوح : السريعة . ومرطى الجراء : سريعة الجرى . والأقراب جمع قرب وهو الخاصرة ، أو من (٤) القعص : أن يصاب برمية فيموت مكانه . الشاكلة إلى مراق البطن •

وقالت هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب ترثى عبيدة بن الحارث بن المطاب: لقد ضمَّن الصفراء كَعِدْاً وسُؤْدداً ﴿ وَحِلْمَا أَصِيلاً وَافْرَ اللَّبِ وِالْعَقْلِ عبيدةُ فابكيه لأضياف غُربة وأرملة بهوى لأشعث كالجذل إذا احمر ۗ آفاق ُ السماء من المَحْل وتَشْبِيبِ قِدْرِ طَالْمًا أَزْبِدَتَ تَعْلَى فقدكان يُذْ كيهن بالحطّب الجز ل ومُسْتَنبح أَضْحى لديه على رسْل

وبكِّيه للأقوام في كل شَتْوةِ وبكِّيه للا يتام والريحُ زَ فُزْفٌ فإن تُصبح النير ان ُقدمات ضَووْها لطارق ليل أو للتمس القِرَى

وقال الأموى في مغازيه : حدثني سعيد بن قطن قال : قالت عاتكة بنت عبدالمطلب

في رؤياها التي رأت وتذ كر بدراً:

بتأويلها فَلَ من القوم هاربُ بعينيه ما تَفْر ىالسيوفُ القواضبُ يَكُذُ بني بالصدق مَن هو كاذبُ حكم وقد أعيَّت عليه المذاهبُ وخَطِّية (١) فيها الشَّبَا والتغالُبُ إذا ما تعاطَّتها الليوثُ المُشَاغبُ إذاعُضَّ مِنعَوْن الحروبِ الغواربُ كِفَاحًا كَمَا تَمْرَى السحابَ الجنائبُ (٢) وزُعْزع ورْدُ بعدَ ذلك صالبُ

ألًّا تكن رؤياي حقًّا وبأتكم رأى فأتاكم باليقين الذى رأى فقاتم ولم أكذب عليكم وإنما وما جاء إلا رهبةَ الموت هارباً أقامت سيوف الهند دون رءوسكم كَأَنَّ حريق النار لَمُعُ ظُبَامُهَا ألاً بأبى يومَ اللقاء محمداً مَرى بالسيوف المرهَفاتِ نفوسَكُم فَكُمْ بَرَّ دَتْ أَسِيافُهُ مِن \* مَليكَة ِ

<sup>(</sup>١) الخطية : الرماح (٢) الجنائب : الرياح التي تهب جنوبا ، وهي تمرى السحاب تستغرل مطره . وأصل المرى مسح ضرع الناقة ليدر لبنها .

لدَى ابن أخي أُسْرى له ما يضاربُ من الله حَين ساقَ والحين حالبُ بنو عمِّه والحربُ فيها التجاربُ بحاراً تردَّى تَجُر فها<sup>(١)</sup>الْقَانبُ لها مِن شُعاع النور قَرَنُ وحاجبُ

فما بالُ قتلَى في القَليبِ ومثلُهمْ فكانوا نِساءً أَمْ أَتَّى لنفوسهم فكيف رأى عندَ اللقاء محمدًا أَلَمْ يَغْشُكُمْ ضَرْبًا يَحَارُ لُوقْعُهُ السِجَبَانُ وَتَبَدُو بِالنَّهَارِ الْكُواكِبُ حلفت لئن عادوا لنَصْطليتُهم كأن ضياء الشمس لمَعْ ظُبَاتُها وقالت عاتكة أيضاً فيما نقله الأموى :

ببدر ومَن ينشي الوغَي حقُّ صابر حريق بأيدى المؤمنين بواتر قليلا بأيدى المؤمنين المشاعر يقاتل مِن وَقْع السلاح ِ بنافرِ وما ابنُ أخى البَرُّ الصدوقُ بشاعر وينصره آلحيَّان عمرُ و وعامرُ

ولم تَرَّ جعوا عن مُرْ هفات ِ كَأَنْهَا ولم تَصبروا للبيض حتى أُخذتمُ ووليتمُ نَفُراً وما البَطَلُ الذي أتاكم بمــا جاء النبيُّون قبلُه سيكفي الذي ضيعتمُ من نبيكم

وقال طالب بن أبي طالب يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرثى أصحاب القليب من قريش الذين قُتلوا يومئذ من قومه ، وهو بعدُ على دين قومه إذ ذاك :

> ألا إن عيني أنفدَت دمعها سَكْماً تبكّى على كعب وما إنْ ترى كعباً ألا إن كعبًا في الحروب تخاذلوا وأَرْداهمُ ذا الدهرُ واجترحوا ذَنْباَ فياليت شِعْرى هل أَرى (٢) لهمُ قُرْ با

وعامرُ تَبكى الْمُلِمَّات غُدُوةً

<sup>(</sup>١) المطبوعة : تجربتها . وهو تحريف . (٢) ابن هشام : لهما .

ُ تُعدَّ وَلَن يُسْتَام جَارُهَا غَصِبَا <sup>(۱)</sup> فداً لكما لا تبعثوا بيننا حَرِبا أحاديث فيها كأكم يَشْتكي النَّكْبا وحرب (٢) أبي يَكْسُوم إذ ملاُّ وا الشُّعْبَا لأصبحتُم لا تَمْنعون لَكُمْ سِرْبا سوى أنْ حمينا خيرَ من وَطَيُّ التَّربا كريمًا نَثاه لا يخيلا ولا ذَرْبَا (') يؤمُّون بهراً لا يَزُوراً ولاصَرْ باَ (٥) كَمُلُمل حتى تَصْدُقُوا الْخُزرجَالضَّرْ بَا

[ هما أخواى لن يُعَدَّا لغيَّة فيا أَحْوَ يُناعبدَ شمسِ ونوفلاً<sup>(٢)</sup> ولا تُصْبحوا مِن بعدٍ ودُّ وأَلْفة ألم تعلموا ما كان في حربِ داحس فلولا دفاعُ الله لا شيء غـــيرُهُ فما إنْ جَنينا في قريش عظيمةً أَخَا ثَقَةٍ فِي النَّائِبَاتِ مُرَزَّا يُطيف به العافون يَغْشُون بابه فو الله لا تنفك ً نفسي حزينةً

### فصيل

وقد ذكر ابن إسحاق أشعارا من جهة المشركين قوية الصَّنعة يرثون بها قتلاهم يومَ بدر .

فمن ذلك قول ضِرَار بن الخطاب بن مِر داس أخي بني تُحارب بن فهر ، وقد أسلم بعد ذلك ، والسهيلي في روضه يتكلم على أشعار من أسلم منهم بعد ذلك :

فإنّا رجالا بعـــدَهم سنُغادَرُ

عجبتُ لفخر الأوس والحين دائر عليهم غداً والدهرُ فيه بصائرُ وفخرِ بنى النَّجار إنْ كان مَعْشَرْ أُصيبوا ببدر كلُّهم نُمَّ صائرُ ُ فإنْ تَكَ قَتْلِي غُودرت مِن رجالنا

<sup>(</sup>٢) الأصل : ونوفل . وهو تحريف . (١) من ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : وجيش أبي يكسوم . (٤) النثا : العطاء . والذرب : الفاسد .

<sup>(</sup>٥) الصرب: المنقطم.

بني الأوسحتي يشفي النفسَ ثائرُ ُ لها بالقَنا والدارعِين زَوافرُ وليس لهم إلا الأماني ناصر لهن بها ليل عن النوم ساهر ُ بهن دم من محاربن مائر (۲) بأحمد أمسى جَدَّ كم وهو ظاهر ُ يُحامون في الَّلأُواء (٣) والموتُ حاضرُ ويُدْعي على وسط من أنت ذا كرمُ بنو الأوس والنجار حين تفاخرُ إذاعَدَّت الأنساب كعبُ وعامرُ هم الطاعنون الخيلَ في كل مَعْرِكٍ عَداةً الهياج الأَطْيَبُونِ الأَكابِرُ

وتُر دى بنا أُجُر دالعَناجيج (١) وسطكم ووسط بني النجار سوف نكرُّها فنترك صَرْعى تَعْصبُ الطيرُحولهم وتَبكيهمُ من أرض پثرب نسوةٌ وذلك أنا لا تزال سيوفنا فإنْ تَظَفَرُوا فِي يُومُ بِدرِ فَإِنَّمَا وبالنفر الأخيار هم أوليـــاؤه يُعدُّ أبو بـكر وحمزةُ فيهمُ أولئك لا مَن نتَّجت من ديارها ولكنْ أبوهم مِنْ لؤى ِّ بن غالبٍ

فأجابه كعب بن مالك بقصيدته التي أسلفناها وهي قوله :

عجبتُ لأمر الله واللهُ قادرُ على ما أراد ليس لله قاهرُ قال ابن إسحاق : وقال أبو بكر واسمه شدَّاد بن الأسود بن شُعوب .

قلت : وقد ذكر البخارى أنه خلَف على امرأة أبي بكر الصديق حين طلَّقها الصديق وذلك لما حرم الله المشركات على المسلمين واسمها أم بكر:

> تحبِّي بالسلامة أمُّ بكر وهل لى بعـدَ قومي مِن سلام فماذا بالقَلِيب قليبِ بدرِ من القَيْنات والشِّرْبِ الكرام

<sup>(</sup>١) العناجيج : جياد الحيل . (٢) المائر : السائل .

<sup>(</sup>٢) اللأواء: شدة المأس.

من الشَّيزَى تَكلَّل بالسنام (۱)
من الحَوْمات والنَّعم اللُسام (۲)
من الغايات والدُّسُع (۱) العظام أخى الكا سالكريمة والنَّدَام وأصحاب الثَّنيَّة من تعام (١)
كأمِّ السَّقْبِ جائلة المرام (٥)
وكيف حياة أصداء وهام

وماذا بالقليب قليب بَدْرٍ وَكَمْ لَكُ بَالطَّـوى طَّـوى بَدْرٍ وَكُمْ لَكُ بَالطَّوى طَوى بَدْرٍ وَكُمْ لَكُ بِالطَّوى طَوى بَـدرٍ وأصحاب السكريم أبى علي وأنك لو رأيت أبا عقيب إذاً لظَلْت مِن وَجْـدٍ عليهم يخـبّرنا الرسـول كسوف تحيياً

قلت: وقد أورد البخاري بعضها في صحيحه ليعرف به حال قائلها.

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وقال أمية بن أبي الصّلت يرثى من قُتل من قريش يوم بدر:

ألاَّ بكينت على الكرا م بني الكرام أولى الممادح كُبُكا الحمام على فرو ع الأَيْك في الغصن الجواح (٢) كَبُكا الحمام على فرو ع الأَيْك في الغصن الجواح (٢) يبكين حَرَّى مستكي نات يررُحْن مع الروائح أمنالهن الباكيا ت المُعُولات مِن النوائح مَن يبكيهم يبكي على حُرن ويصَدُق كلَّ مادح ماذا ببدي على حُرن ويصَدُق كلَّ مادح ماذا ببدي قالعقَنْ قل مِنْ مَرازبة حجاجح (٢) ماذا ببدي قالعقَنْ قل مِنْ مَرازبة حجاجح (٢) ماذا ببدي قالعقَنْ قل مِنْ مَرازبة حجاجح (٢) ماذا ببدي قالعقَنْ قال مِنْ مَرازبة حجاجح (٢)

<sup>(</sup>١) الشيزى : جفان من خشب . والسنام لحم ظهر البعير . وأراد أصحابها المطعمين فيها .

 <sup>(</sup>٢) الحومات : جمع حومة ، وهي القطعة من الإبل . (٣) الدسم : العطايا .

<sup>(</sup>٤) النعام : موضَّع . (٥) السقب : ولد الناقة حين تضعه . (٦) الجوانح : الموائل .

<sup>(</sup>٧) العقنقل: الكثيب المنعقد من الرمل. والمرازبة: الرؤساء. والجحاجح: السادة.

<sup>(</sup>٨) البرقين والحنان والأواشح : مواضم .

ُشَمْط وشُبَّـــــــــان بَهِــــــــا ليــــــلُـــُ مَعَاوِيرُ ۚ وَحَاوِح (١) ألا تَرون لِلسا أرى ولقد أبانَ لكلِّ لامح مِنْ كُل بِطْرِيقِ لبطـــريق نقيٌّ الودِّ (٢) واضح دُعْمُوص أبواب الملو لـ وجانب للخَرْق فاتح (T) ومن السَّراطمة الخَـــلا جمــة المَلاَوثة المنــاجح (١) القــائلين الفـاعا بن الآمرين بكل صالح المطعمين الشَّحْمَ فـو ق الخـبزشحماً كالأنافح (٥) 'نقُـل الجفان مع الجفـا ن إلى جفان كالمناضح (١) لیست بأصفار لمن یعفو ولا رُح رحارح (۷) للضيف ثم الضيف بعـــد الضيف والبُسطالسُّلاطح (^) وهَب المئين من المئي ن إلى المئين من اللواقح سَوْقَ المُؤِّبلِ للمُؤبِّــلِ صادراتِ عن بَلادح (<sup>(٩)</sup> لكرامهم فوقَ الكرا م مزية ورنَ الرواجحُ كمشاقل الأرطال بال قسطاس بالأيدى الموائح خَذَلَتْهُمُ فَسُـةٌ وَهُم يَحْمُونَ عُوراتِ الفضائح

<sup>(</sup>١) الوحاوح: جم وحواح وهو القوى . (٢) ابن هشام : نقى اللون .

<sup>(</sup>٣) الدعموس : دويبة تغوص في الماء . يصفهم بكثرة الدخول على الملوك . والخرق : الفلاة الواسعة .

<sup>(؛)</sup> السرامطة : جم سرطم وهو الواسم الحلق . والخلاجة : جمي خلجم وهو الضغم الطويل .

<sup>(</sup>ه) الأنافح : جمع إنفحة . وهو شجّر كالباذنجان . والإنفحةُ أيضًا : شيء يستخرج من بطن الجدى الرضيع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن .

<sup>(</sup>٦) المناضح: الحياض. (٧) الرح: الجفان الواسعة. والرحارح: جمع رحراح، وهو الواسع المنبسط، يريد أنها عميقة. (٨) السلاطح: العريضة. (٩) بلادح: موضع.

الصاربين التّقدميّ ة بالمُهندّة الصفائح (۱)
ولقد عناني صوبهُم مِن بين مُسْتَسْق وصائح لله در بني على أيّم مهم وناكح إن لم يُفِيروا غارة شعواء تخجر كلّ نابح باالمُقْر بات المُبغدا ت الطامحات مع الطوامح مُرداً على جُرد إلى أسد مُكالبة كوالح (۲) ويُلاق قون قون مَنْ مَشْيَ المُصافح للمصافح ويُلاق قون قون ما أل في بين ذي بُدُن ورامح قال ابن هشام: تركنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

قلت : هذا شعر المخذول المعكوس المنكوس ، الذى حَمَله كثرةُ جهله وقلة عقله على أن مدح المشركين وذم المؤمنين .

واستوحش بمكة من أبى جهل بن هشام وأضرابه من الكفرة اللئام والجهلة الطغام والمي يستوحش بها من عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله ، فَخْر البشر ومن وجهه أَنْوَر من القمر ، ذى العلم الأكمل والعقل الأشمل ، ومِنْ صاحبه الصِّديق المبادر إلى التصديق ، والسابق إلى الخيرات وفعل المكرمات ، وبذل الألوف والمئات فى طاعة رب الأرض والسموات .

وكذلك بقيـة أصحابه الغُرِّ الحكرام ، الذين هاجروا من دار الكفر والجمــل إلى

<sup>(</sup>١) التقدمية : المقدمة . يصفهم بالتقدم في القتال أول الجيش .

<sup>(</sup>٢) المكالبة : بهم الشرة والحدة . والكوالح : جمع كالح . وهو المتجهم العابس .

وقد تركنا أشعاراً كثيرة أوردها ابن اسحاق رحمه الله خوف الإطالة وخشيةالملالة. وفيما أوردنا كفاية. ولله الحمد والمنة .

وقد قال الأموى فى مغازيه : سمعت أبى ، حدثنا سليمان بن أرقم ، عن ابن سه ين ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفاً عن شعر الجاهلية .

قال سليمان: فذكر ذلك الزهرىفقال: عفا عنــه إلا قصيدتين ؛ كلمة أمية التي ذكر فيها أهل بدر، وكلمة الأعشى التي يذكر فيها الأخوص.

وهذا حديث غريب، وسليان بن أرقم هذا متروك . والله أعلم .

### فصل

في غزوة بني سُليم في سنة ثنتين من الهجرة النبوية

قال ابن إسحاق : وكان فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر فى عقب شهر رمضان ، أو فى شوال .

ولما قِدِم المدينة لم يُقم بها إلا سبعَ ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سليم .

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة سباع بن عُرْفطة الفِفارى ، أو ابن أم مكتوم الأعمى .

قال ابن إسحاق: فبلغ ما، من مياههم يقال له الكدر، فأقام عليه ثلاث ليال ثمرجع إلى المدينة ولم يلق كيداً، فأقام بها بقيه شوال وذا القعدة، وأفدَى في إقامته تلك جُلَّ الأسارى من قريش.

#### فص\_ل

### [ف] غزوة السُّويق في ذي الحجة منها ، وهي غزوة قَرْ قرة الـكَدْر

قال السمبلي : والقرقرة : الأرض المنساء . والكَدْر : طير في ألوانها كُدرة .

قال ابن إسحاق: وكان أبو سفيان كما حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رُومان ، ومن لاأتهم ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، وكان من أعلم الأنصار ، حين رجع إلى مكة ورجع فَلُ قريش من بَدْر ، نذر ألاَّ يمسَّ رأسَه ما من جَنابة حتى بغزوَ محمداً .

فرج في مائتي راكب من قريش لتبرَّ يمينهُ ، فسلك النَّجْدية حتى نزل بصدر قناة إلى حبل يقال له نَيْب من المدينة على بَر مد أو نحوه .

ثم خرج من الليل حتى أتى بنى النضير تحت الليل فأتى حُيَّ بن أَخْطَب فضرب عليه بابه ، فأبىأن يفتحله وخافه ، فانصرف عنه إلى سَلاَّم بن مِشْكُم ، وكان سيدَ بنى النضير فى زمانه ذلك وصاحب كنزهم ، فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه وبطَّن له مِنْ خَبر الناس .

ثم خرج فى عقب ليلته حتى أتى أصحابه ،فبعثرجالا من قريش ، فأتوا ناحية منها يقال لها النُرَيض فحرقوا فى أصوار مِن نخلٍ بها ، ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفاً له فى حرث لهما فقتلوهما،وانصرفوا راجعين .

فَنذِر بهم الناس ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم .

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة أبا لُبَا بة بشير بن عبد المنذر .

قال ابن إسحاق: فبلَغ قَرْقرة الكَدْر، ثم انصرف راجعا وقد فاته أبو سفيان وأصحابه.

ووجد أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواداً كثيرة قد ألقاها المشركون يتخفَّفون منها وعامَّتها سَويق ، فسمِّيت غزوةَ السويق

قال المسلمون : يارسول الله أنطمع أن تكون هذه لنا غزوة ؟ قال : نعم .

قال ابن إسحاق : وقال أبو سقيان فيماكان من أمره هذا ، ويمدح سَــالاًم بن مِشْــكم البهودى :

لِحلف فسلم أنددَمْ ولم أتداويم على عجَل منى سَلاَم (٢) بن مِشْكَم لأُفْرِ حـه (٣): أبشِر ْ بعز ومغم صريح لؤى لاشماطيط (١) مُجْرِهم أتى ساعياً من غير خَلةً مُعدم وإنَّى تخيرتُ المدينةَ واحداً سقانى فروَّانى كُميْتاً (١) مُدامةً ولما تولَّى الجيشُ قلت ولم أكن تأمّــل فيان القومَ سِرُّ وإنهم وماكان إلا بعض ليلة راكب

### فصل

## فى دخول على بن أبى طالب رضى الله عنه على زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

وذلك فى سنة ثنتين بعد وقعة بدر، لما رواه البخارى ومسلمين طريق الزهرى ، عن على بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن على ، عن على بن أبي طالب قال : كانت لى شارف من نصيبى من المنتم يوم بدر ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطانى شارفاً بما أفاء الله من ألحس يومئذ ، فلما أردت أبتنى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا

<sup>(</sup>١) الكميت : الحمر التي فيها سواد وحرة . ﴿ ٢) خففت اللام لضرورة الشعر .

<sup>(</sup>٣) لأفرحه : لأثقل عليه .

<sup>(</sup>٤) الشماطيط:القوم المنفرقة .

صَوَّاغا من بنى قَينقاع أن يرتجل معى فناتى بإذخر ، فأردت أن أبيعه من الصَّوَّاغين فأستعين به فى وليمة عُرْسى ، فبَينا أنا أجمع لشارفى من الأقتاب والغرائر والحبال ، وشارفاى مُناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت ، فإذا أنا بشارفى قد أُجِبَّت أَسْنمتهما و بُقرت خواصرها وأخذ من أكبادها ، فلم أملك عينى حين رأت المنظر ، فقلت : من فعل هذا ؟ قالوا : فعله حمرة بن عبد المطلب ، وهو فى هذا البيت وهو فى شرب من الأنصار وعنده قينته وأصحابه ، فقالت فى غنائها :

### \* ألا يا حَمْز للشُّرُف النُّواءِ \*

فو ثب حمزة الى السيف فأجب أسنمتهما و بقر خواصرها وأخذ من أكبادهما . قال على : فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة ، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت ، فقال : مالك ؟ فقلت : يارسول الله مارأيت كاليوم ! عدًا حمزة على ناقتي فأجَب أسنمتهما و بقر خواصرها ، وها هو ذا في البيت معه شر ب .

فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه ، ثم انطلق يمشى واتبعته أنا وزيد بن حارثة ، حتى جاء البيت الذى فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له ، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل ، فإذا حمزة ثمل محمر ته عيناه ، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ، صمّد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة : وهل أنتم إلا عبيد لأبى !

فَهُرُفُ النَّبِي صَلَى الله عليه وَسَلَمُ أَنَهُ كَمْلِ ۖ ، فَنَـكُصَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليــه وَسَلَم على عقبيه القهةرى فخرج وخرجنا معه .

هـذا لفظ البخارى فى كتـاب المغازى ، وقـد رواه فى أما كن أخر من صحيحـه بألفاظ كثيرة . وفى هذا دليل على ما قدمناه من أن غنائم بدر قد خُسَت ، لا كا زعمه أبو عُبَيد القاسم بن سلام فى كتاب « الأموال » من أن الخمس إنما نزل بعد قسمتها ، وقد خالفه فى ذلك جماعة منهمم البخارى وابن جرير ، وبيّنًا غلطه فى ذلك فى التفسير وفيا تقدم والله أعلم .

وكان هذا الصنع من حمزة وأصحابه رضى الله عنهم قبل أن تحرَّم الحمر ، بل قد قتل حمزة يوم أحدكا سيأتى ، وذلك قبل تحريم الحمر . والله أعلم .

وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن عبارة السكران مسلوبة لا تأثير لها لا في طلاق ولا إقرار ولا غير ذلك ، كما ذهب إليه من ذهب من العلماء ، كما هو مقرر في كتاب الأحكام.

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان ، عن ابن أبى نَجيح ، عن أبيه ، عن رجل سمع عليًّا يقول : أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبنته فقلت : ما لى من شيء ، ثم ذكرت عائدته وصلته فحطبتها إليه ، فقال : « هل لك من شيء ؟ » قلت : لا قال : « فأين درعك الخطميَّة (١) التي أعطيتك يوم كذا وكذا ؟ قال : هي عندي . قال فأعطنيها . قال : فأعطيتها إياه .

هَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدُهُ ، وَفَيْهُ رَجِّلُ مُنْهُمَ .

وقد قال أبو داود: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ، حدثنا عَبْدة ، حدثنا سعيد ، عن أيوب ،عن عكرمة ،عن ابن بهاس، قال : لما تزوج على فاطمة رضى الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئا . قال : ما عندى شيء . قال : أين درعك الحطمية ؟

ورواه النسأني، عن هارون بن إسحاق، عن عبدة بن سليمان ، عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب السَّخْتياني به .

<sup>(</sup>١) منسوبة لمل بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع .

وقال أبو داود: حدثنا كثير بن عبيد الجِمْصى ، حدثنا أبو حَيْوة ، عن شعيب بن أبى حمزة ، حدثنى غَيْلان بن أنس ، من أهل حمص ، حدثنى محمد بن عبدالرحمن بن تَوْبان عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها فهنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا ، فقال : يارسول الله ليس لى شىء . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : « أعطها درعك » فأعطاها درعه ثم دخل بها .

وقال البيهقى فى الدلائل: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن 'بكير، عن ابن إسحاق، حدثنى عبدالله بن أبى تجيح، عن مجاهد، عن على ،قال: خطبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مولاة لى: هل علمت أن فاطمة قد خُطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت: لا . قالت: فقد خُطبت ، فما يمنعك أن تأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجك . فقلت: وعندى شىء أتزوج به! فقالت: إنك إن جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجك .

قال: فوالله ما زالت ترجِّيني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما أنْ قعدت بين يديه أُفَحْمت فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ماجاء بك ؟ ألك حاجة ؟ » فسكتُ فقال: « لعلك جئت تخطب فاطمة؟ » ،فقلت: نعم . فقال: « وهل عندك من شيء تستحلها به ؟ » فقلت: لا والله يارسول الله . فقال « مافعلت درعُ سَلَّحْتُكُما؟ ».

فوالذى نفس على بيده إنها لحطمية ماقيمتها أربعة دراهم ، فقلت : عندى . فقال : «قد زوَّجتكما فابعث إليها بها فاستعلما بها» . فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق: فولدت فاطمة لعلّي حَسَنا وحسينا ومحسنا ــ مات صغيراً ــ وأم كلثوم وزينب .

ثم روى البيهق من طريق عطاء بن السائب ، عن أبيه عن على قال : جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خَميل وقربة ووسادة أَدَم حشوها إِذْخَر .

ونقل البيهقى عن كتاب المعرفة لأبى عبد الله بن منده ، أن عليا تزوج فاطمة بعـــد سنة من الهجرة وابتنى بها بعد ذلك بسنة أخرى .

قلت: فعلى هذا يكون دخوله بها فى أوائل السنة الثالثة من الهجرة، فظاهر سياق حديث الشارفين يقتضى أن ذلك عقب وقعة بدر بيسير ، فيـكون ذلك كما ذكرناه فى أواخر السنة الثانية. والله أعلم .

#### فص\_ل

## في ذكر مُجل من الحوادث في سنة ثنتين من الهجرة

تقدم ماذكرناه من تزويجه عليه السلام بعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ، وذكرنا ماسلف من الغزوات المشهورة ، وقد تضمن ذلك وفيات أعيان من المشاهير من المؤمنين والمشركين .

فكان ممن توفى فيها: الشهداء يوم بدر، وهم أربعة عشر مابين مهاجرى وأنصارى، تقدم تسميتهم، والرؤساء من مشركى قريش وقد كانوا سبعين رجلا على المشهور، وتوفى بعد الوقعة بيسير أبو لهب عبد العُزَّى بن عبد المطلب، لعنه الله .كما تقدم.

ولماجاءت البشارة إلى المؤمنين من أهل المدينة مع زيد بن حارثة وعبد الله بن روَاحة على أحلَّ الله بالشركين وبما فتح على المؤمنين ، وجدوا رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفيت وساووا عليها التراب .

وكان زوجها عثمان بن عفان قد أقام عندها يمرّضها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. ولهذا ضرب له بسهمه في مغانم بدر وأجره عند الله يومالقيامة .

ثم رَوَّجه بأختهاالأخرى أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا كان يقال لعثمان بن عفان ذو النورين . ويقال : إنه لم يُغلِق أحدُّ على ابنتى نبى واحدة بعد الأخرى غيره رضى الله عنه وأرضاه .

وفيها حُولت القبلة كما تقدم ، وزيدً في صلاة الحضَر ، على ماسلف .

وفيها فرض الصيام، صيام رمضان، كاتقدم . وفيها فرضت الزكاة ذات النصُّب وفرضت زكاة الفطر .

وفيها خضع المشر دون من أهل المدينة واليهود الذين هم بها من بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة ويهود بنى حارثة وصائموا المسلمين، وأظهر الإسلام طائفة كثيرة من المشركين واليهود وهم فى الباطن منافقون ، منهم من هو على ما كان عليه ، ومنهم من انحل بالكلية فبق مُذَبّذ با لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، كا وصفهم الله في كتابه .

قال ابن جرير: وفيهاكتب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المعَاقــلَ (١) وكانت معلَّقة بسيفه.

قال ابن جرير : وقيل إن الحسن بن على ولد فيها .

قال: وأما الواقدى فإنه زعم أن ابن أبى سَبرْة حدثه عن إسحاق بن عبد الله عن أبى جعفر ، أن على بن أبى طالب بنى بفاطمة في ذي الحجة منها.

قال : فإن كانت هذه الرواية صحيحة فالقول الأول باطل . &

وإلى هنا ينتهى الجرء الشانى من السيرة النبوية لابن كثير ويليه الجزء الثالث ، وأوله سنة ثلاث من الهجرة

<sup>(</sup>١)كتب الرسول بين قريش والأنصاركتابا فيه : أنهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى ، أى يكونون على ما كانوا عليه في الديات .

# فه رس الموضوعات

| سفحة |                                      | الصفحة | الموضوع                                           |
|------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| 77   | کان 'یرکی علی قبر النجاشی نور        | ٣      | باب الهجرة إلى أرض الحبشة :                       |
| ۲۸   | الحبشة تخرج على النجاشي فيحتال عليهم | ينة ٣  | متی کانت _ المهاجرون یر کبون سف                   |
| 44   | الرسول ينعى النجاشي ويصلى عليــه     |        | إلى الحبشة .                                      |
| 49   | اسم النجاشي والخلاف فيه .            | ٣      | أسماء المهاجرين ، وعددهم .                        |
| ٣.   | لماذاً صلَّى الرسول على النجاشي ؟    | فی ع   | سبب الهجرة _كانت أول هجرة                         |
| ٣٠   | متى توفى النحاشي .                   |        | الإسلام.                                          |
| ۲۱   | قدوم وفد النجاشى على الرســول        | ین ع   | عُمَانَ أُولَ مِن هَاجِرِ _ أَسَمَاءُ المُهَاجِرِ |
|      | وإكرامه لهم                          |        | الأوائل                                           |
| ٣٢   | إسلام عمر بن الخطاب                  | ٠. ١   | رأى موسى بن عقبة فى تلك الهجر:                    |
| 44   | متى أسلم عمر ـ رواية أم عبد الله بنت | ٦      | المهاجرون مع جعفر بن أبى طالب                     |
|      | أبي حَثْمة                           | م عش   | رواية الإمامأحمد فى الهجرة إلىالحبـ               |
| 44   | رواية ابن إسحق عن أهل المدينـــة في  | 11     | رواية أبى نعيم                                    |
|      | إسلام عمر .                          | ی ۱۳   | التحقيق فى شأن هجرة أبى موس                       |
| 47   | رواية أخرى عن أهل مكة                |        | الأشعرى إلى الحبشة                                |
|      | عمر يعلن إسلامه لجميــل بن معمر      | 12     | قصة جعفر مع النجاشي                               |
| ٤٠   | وفد نصاری کجر ان یسلم، وینزل فیهم    | 10     | رواية ابن عساكر عن جعفر .                         |
|      | القرآن                               | 17     | رواية أم سلمة                                     |
| ٤١   | كتاب النبي ( ص ) إلى النجاشي         | لی ۲۶  | الرسولان اللذان أرسلتهما قريش إ                   |
| ٤٢   | رواية أخرى للبيهقي                   |        | النجاشي                                           |
| ٤٣   | قصةالشُّعْب وحصار بني هاشم والمطلب   | لی ۲۷  | أبيات منسوبة لأبى طالب أرسلها إ                   |
| ٤٤   | نقص الصحيفة ، وما ظهــر فيها .       |        | النجاشي                                           |

الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع مصارعة الرسول (ص) لركانة ٨Y رواية للبهقي في ذلك ٤٧ بعض قصص المستهزئين ، ومانزل فيهم رواية ابن إسحق ٤٧ عظاء المستهزئين، وعاقبتهم ۲۸ أبو لهب يظاهر قريشا على الرسول ٤٨ الوليد بن المغيرة يوصى بنيه عند موته ٨٧ قصيدة أبي طالب في تحالف قريش ٤٩ دعاء الرسول على قريش ۸٩ بین حکیم بن حزام وأبی جهل بين فارس والروم 91 المستهزئون وما نزل فيهم من القرآن ٥١ قصة الإسراء والمعراج. 94 عودة المهاجرين من الحبشة وسببها متى كان الإسراء 94 عُمَان بن مظمون يدخل مكة في جوار ٥٩ رواية ابن إسحق في قصة الإسراء ٩٤ الوليد بن المغيرة ثم يرده . . رواية ابن إسحق عن المعراج ٩٨ ٦١. وأبو سامة يستجير بأبي طالب . أبيات لأبي طالب يحرِّض أبا لهب على ٦٢ الإسراء بقية حديث المعراج 99 أبو بكر الصديق يعزم على الهجرة إلى ٦٣ رؤية الرسول لجريل ١.. الحبشة فيجيره ابن الدغنة ، تميرد جواره 1.1 فرض الصلاة ليلة الإسراء رواية البخاري في ذلك الاتفاق على تكليم الرسول لربه ليلة ١٠١ ٦٤ رواية ابن إسحق في نقض الصحيفة المعراج 77 قصيدة أبى طالب في نقض الصحيفة الخلاف في رؤية الرسول لربه 1.1 متى خرج بنو هاشم من الشعب عودة الرسول إلى مكة ۷۱ 1.4 إخبار الرسول لأبى جهل بالإسراء قصة إسلام الطفيل بن عمرو 1.4 77 رواية الإمام أحمد في ذلك كان الإسراء بالروح والجسد ٧٦ 1.5 الخلاف في شأن قاتل نفسه رأى عائشة ومعاوية في الإسراء ٧٧ 1.0 توجيه المؤلف لرأى عائشة قصة أعشى بن قيس ، وقصيدته 1.0 ۷۸

| الصفحة | الموضوع                             |
|--------|-------------------------------------|
| 177    | رواية البخارى فى وفاة أبى طالب      |
| 177    | رواية أخرى لمسلم وأحمد              |
| 177    | أبو طالب في ضحضاح من جهيم           |
| 179    | رواية أبى داود فى وفاة أبى طالب     |
| 179    | الرسول يقول : « وصَلَتْك رحم        |
|        | وجزیت خیرا یا عم »                  |
| 14.    | موقف أبى طالب من الرسول ،           |
|        | والفرق بين العلم والتصديق           |
| 171    | هل نزلت فیه « وهم ینهون عنه         |
|        | وينأون عنه » ؟                      |
| 144    | ( فصل فی موت خدیجة )                |
| 144    | متى توفيت خديجة ؟                   |
| 144    | حبريل يبشر خديجة                    |
| 144    | منزلتها عند الرسول                  |
| 147    | الخلاف في المفاضلة بين خديجةوعائشة  |
| 127    | الفصل في ذلك                        |
| 149    | ( فصل فى تزويجه عليهالسلام بعائشة ) |
| 149    | رواية البخارى فى ذلك                |
| 181    | متى تزوجها الرسول ؟                 |
| 181    | کیف بنی بها رسول اللہ               |
| 127    | رواية الإمام أحمدنى زواجه بعائشة    |
|        | وسودة                               |

| — o£    | <b>4</b> —                               |
|---------|------------------------------------------|
|         | الموضوع الصفحة                           |
| رواية   | لاينكر تقدم الإسراء مناما ١٠٦            |
| زواية   | يجوز تعدد الإسراء ١٠٦                    |
| أبو طا  | رواية البخارى عن الإسراء ١٠٧             |
| رواية   | رواية البخارىعن المعراج ١٠٨              |
| الرسوا  | جبريل يعلم الرسول الصلاة بالم            |
| و ج     | توجیــه حدیث عائشة : فرضت ۱۱۲            |
| موقف    | الصلاة ركعتين                            |
| وال     | ( فصل فى انشقاق القمر )                  |
| هل نز   | رواية عن أنس، وجبير بن مطعم 🛚 ١١٤        |
| وين     | روايات عن حديقة بن العمان، وابن عباس ١١٥ |
| )       | رواية عن ابن عمر وابن مسعود 📗 ۱۱۸        |
| متی تو  | هذه الطرق تفيد القطع                     |
| جبريل   | معنى انشقاق القمر                        |
| منزلتها | ( فصل فی وفاۃ أبی طالب وخدیجة ) ۱۲۲      |
| الخلاف  | ے توفیت خدیجة بعــد أبی طالب ، ۱۲۲       |
| الفصل   | وقيل قُبْله                              |
| ( فصل   | قريش تطمع في الرسول ١٢٢                  |
| رواية ا | قريش تـكلم أبا طالب عند مرضه ١٢٣         |
| متی تز  | في شأن الرسول                            |
| کیف ب   | الرسول يدعو عمه إلى الإسلام ١٧٤          |
| رواية ا | بعض الشيعة يدّعي إسلام أبي طالب ١٢٥      |
| وس      | والرد عليهم                              |

الموضوع الصفحة الوفود ترفض دعوة الرسول 101 الرسول يخرج مع العباس ليعرض ١٥٩ دعوته. رواية الكلبيعن بنيعامر بن صعصعة ١٦٠ رواية أبى نعيم عن خروج الرسول ١٦٣ مع أبى بكر يعرض نفسه ميسرة بن مسروق يدعو قومه إلى ١٧٠ اتباع الرسول فيأبون رواية الإمامأ حمد عن رجل من همدان ١٧٢ ( فصل في قدوم وفد الأنصار ) ١٧٣ حدیث سوید بن صامت الأنصاری ۱۷۳ إسلام إياس بن معاذ 175 بدء إسلام الأنصار 177 أسماء المسلمين الأوائل من الأوس ١٧٧ والخزرج بيعة العقبة الأولى ومن شهدها 144 الرسول ببعث مع الأنصار مصعب ١٨٠ إسلام أُسَيْدُ بن حُضَير وسعد بن معاذ ١٨١ الإسلام يفشو فى دور الأنصار ١٨٤ قصيدة أبي قيس بن الأسلت يحذر ١٨٥ قريشاً من الاختلاف

الموضوع الصفحة رواية أخرى في ذلك 120 اجتراء سفهاء قريش على الرسول بعد ١٤٦ وفاة عمه أبو لهب يحمى الرسول، ثم يتخلىعنه ١٤٧ النفر الذين كانوا يؤذون رسول الله ١٤٨ - ( فصل في ذهابه عليه السلام إلى ١٤٩ الطائف) رواية ابن إسحاق في ذلك 189 رواية موسى بن عقبة وأحمد 101 « هل أتى عليك يوم أشد من يوم ١٥٢ أحد ؟ » سماع الجن لقراءة الرسول الرسول يدخل مكة في جوار المطعم ١٥٣ من رثاءحسان بن ثابت لمطعم بن عدى ١٥٤ ( فصل فی عرض رسول اللہ صلی اللہ ١٥٥ عليه وسلم نفسه على أحياء العرب) الرسول يعرض دعوته وأبو لهب ١٥٥ يحذّر الناس منه الرسول يأتى كندة وكابا وبنى حنيفة ١٥٧

بنو عامر بن صعصعـة يساومون ١٥٧

الرسول فيرفض

| الصفحة      | الموضوع                          | الصفحة | الموضوع                              |
|-------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------|
| <b>T·V</b>  | هاتف يهتف بقريش                  | ,\AY   | حرب داحس وحرب حاطب                   |
| <b>T.</b> V | صم عمرو بن الجوح                 | 144    | لم يسلم أبو قيس بن الأسلت            |
| 4.9         | أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية | 19.    | رواية لابن إسحاق فى إسلام قيس        |
| 4.9         | شهدها من الأوس أحد عشر رجلا      | 19.    | من أشعار قيس بن الأسلت               |
| 7.9         | ومن الخزرج اثنان وستون رجلا      | 197    | قصة بيعة العقبة الثانية              |
| 717         | ( باب بدء الهجرة من مكة إلى      | 197    | مخالفة كعب بن مالك لقومه في القِبلة  |
|             | المدينة )                        | 198    | إسلام عبد الله بن حَرام أبو جابر     |
| 414         | « قد أريت دار هجر تـكم »         | 190    | رواية الإمام أحمد فى العقبة          |
| 415         | حديث غريب في دار الهجرة          | ١٩٦    | بقية رواية أبن إسحاق عن كعب          |
| 415         | الإذن بالحرب                     | ۱۹۸    | أسماء النقباء من الأوس والخزرج       |
| 710         | الرسول يأمر أصحابه بالخروج إلى   | 199    | شعر لأبى زيد الأنصارى فى النقباء     |
|             | المدينة .                        |        | رواية للبيهقي عن النقباء             |
| <b>71c</b>  | أول من هاجر من المسامين          | 7.1    | أنتم على قومكم كفلاء                 |
| 710         | هجرة أم سلمة                     | 7.1    | إنكم تبايعو نهعلى حرب الأحمر والأسود |
| *17         | . من هاجر بعد أبي سلمة           | 7.1    | لمــاذا قال العباس بن عبادة ذلك ؟    |
| *17         | هجرة بني جعش                     | 7.7    | أول من ضرب على يد الرسول يبايعه      |
| 717         | هجرة بنی غنم بن دودان            | 7.7    | سَل ْ يا محمد لربك ما شنت            |
| 719         | قصيدة أبي جعش                    | 7.4    | عبادة بن الصامت يبين ما بايعوا عليه  |
| 719         | هجرة عمر بن الخطاب وعياش         | 7.5    | الشيطان يصرخ بأهل مكة بعدالبيعة      |
| 77.         | هشام بن العاص يرجع من الهجرة     | 7.8    | المشركون يأتون الخزرج ليتحققوا       |
|             | ويفتن .                          |        | من البيعة                            |
| 771         | منازل المهاجرين بالمدينة         |        | المشركون يظفرون بسعد بن عبادة        |

| اصفحة      | الموضوع                              | اصفحة | الموضوع                              |
|------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 722        | رواية البخارى عن الهجرة              | 777   | صهيب يترك ماله للمشركين ويهاجر       |
| 727        | حديث المخارى عن سراقة                | 775   | منازل المهاجرين بالمدينة             |
| 781        | رواية ابن إسحاق عن سراقة             | 777   | ( فصل فی سبب هجرة رسول الله صلی      |
| 789        | أبيات لأبى جهل وجوابها لسراقة        |       | الله عليه وسلم بننسه )               |
| 789        | الزبير يلقى الرسول فى الطريق         | 777   | إقامةالرسول بمكة ينتظر الإذن بالهجرة |
| 40.        | الأنصار يستقبلون الرسول              | 777   | حديث دار الندوة                      |
| 70.        | الرسول يؤسس مسجده بقباء              | 77.   | الرسول بخرج من داره ولا يراه         |
| 701        | رواية الإمام أحمد عن البراء بن عازب  |       | الكافرون                             |
|            | في الهجرة                            | 777   | باب هجرة رسول الله ومعه أبو بكر      |
| 405        | رواية ابن إسحاق عن الهجرة            | 777   | متى كانت الهجرة                      |
| <b>TOV</b> | قصة أم معبد الخزاعية                 | 777   | حديث عائشة عن الهجرة                 |
| 377        | قصة لعبد الله بن مسعود               | 377   | دعاء الرسول عند الهجرة               |
| 770        | رواية للإمام أحمد                    | 770   | دخول الغار                           |
| 777        | دخوله عليه السلام المدينة ومنزله بها | 747   | موقف أسماء في الهجرة                 |
| ***        | متى قدم عليه السلام وأين نزل         | 747   | من جهاد أبى بكر فى الهجرة            |
| ላፖፖ        | حديثابن إسحاقءن قدومالرسول           | 749   | رواية الإمام أحمد                    |
| 779        | فرح المسلمين بقدوم الرسول            | 749   | خبر للبيهقي عن الهجرة                |
| ۲۷٠        | منزل الرسول بالمدينة أول قدومه       | 75.   | رواية للحافظ بن عساكر                |
| 771        | أول جمعة صلاها الرسول بالمدينة       | 727   | تفسير آية : « إلا تنصروه »           |
| 777        | خلوا سبيلها فإنها مأمورة             | 754   | ما ظنك باثنين الله ثالثهما           |
| 777        | روایة لموسی بن عقبة                  | 788   | أبيات منسوبة لأبى بكر                |
| 377        | رواية للبيهق فى قدوم الرسول          | 722   | رواية عن عروة بن الزبير              |

| الصفحة | الموضوع                               | الصفحة |
|--------|---------------------------------------|--------|
| 4.7    | رواية ابن إسحق في بناء المسجد         | 770    |
| ٣٠٦    | حديث عمار « تقتلك الفئة الباغية »     | ***    |
| ٣.٩    | حديث « هؤلاء ولاة الأمر بعدى »        | 779    |
| 711    | فضل المسجد الشريف                     | 779    |
| 414    | بناء الحجرات                          |        |
| 415    | قدوم فاطمة وأم كلثوم وعائشة           | 479    |
| ۳۱0    | فصل في ما أصاب المهاجرين من حمّى      |        |
|        | المدينة                               | ۲۸۰    |
| 719    | عقده عليه السلام الألفة بين المهاجرين | ۲۸۱    |
|        | والأنصار                              | ۲۸۲    |
| 44.    | كتاب الموادعة بين المؤمنين واليهود    |        |
| 475    | مؤاخاة النبي بين المهاجرين والأنصار   | 475    |
| 449    | موت أسعد بن زرارة                     | 7/0    |
| 441    | میلاد عبد الله بن الزبیر              | 71     |
| 444    | بناء الرسول بعائشة                    | 777    |
| 444    | زيادة الصلاة في الحضر                 | ۲۸۹    |
| 445    | مشروعية الأذان                        | 49.    |
| ٣٣٨    | ﴿ سرية حمزة بن عبد المطلب             | 797    |
| ۲۳۸    | سرية عبيدة بن الحارث                  | 798    |
| 449    | الرسول يعقد لواءلسعد بنأبى وقاص       | 490    |
| ٣٤٠    | من ولد في السنة الأولى للهجرة         | 790    |
| 454    | ذكر ماوقع فى السنة الثانية            | ۳٠.    |
| 457    | أحباراليهو دالذين نصبوا العداوةللرسول | ۳.,    |
|        |                                       | 1      |

الموضوع رواية للإمام أحمد الرسول في منزل أبي أيوب أولهدية أهديت إلى رسول الله بالمدينة النبي يرسل زيد بن حارثة وأبا رافع الى مكة رواية للبهتي في نزول الرسول بدار أبي أبوب منقبة عظيمة لأبى أيوب وبني النجار ثبت للأنصار الشرف والرفعة قصيدة أبي قيس صرمة بن أبي أنس في فضل الأنصار شرفت المدينة مهجرة الرسول إلها المفاضلة بين مكة والمدينة وقائع السنة الأولى من الهجرة مبدأ التاريخ الإسلامي حوادث السنة الأولى من الهجرة مدة إقامة الرسول بمكة والخلاف فها المسجد الذي أسس على التقوي إسلام عبد الله بن سلام أول جمعة صلاها الرسول بالمدينة خطبة الرسول في أول جمعة رواية البيهقي عن تلك الخطبة بناء المسجد الشريف

| اصفحة | الموضوع                              | الصفحة      | الموضوع                        |
|-------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| **    | تحويل القبلة في سنة اثنتين من الهجرة | 455         | إسلام مخيريق                   |
| 440   | موقف أهل الكتاب من تحويل القبلة      | 455         | من مال إلىاليهود من المنافقين  |
| **    | فریضة رمضان ، قبل بدر                | 459         | من أسلم من أحبار اليهود تقية   |
| ۳۷۸   | أحوال الصيام وأحوال الصلاة           | 729         | ماكان يفعله المنافقون في السجد |
| 479   | فرض زكاة الفطر                       | 707         | غزوة الأبواء ، وهي أول المفازي |
| ٣٨٠   | غزوة بدر العظمى                      | 404         | عدد غزوات الرسول               |
| ٣٨١   | رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب            | 407         | غزوة ودان                      |
| ۳۸۳   | أمية بن خلف يخرج مكرها               | 70V         | قصيدة منسوبة لأبى بكر          |
| ۲۸٦   | إبليس يتبدَّى للكفار في صورة سراقة   | 70V         | جوابها لابن الزبعري            |
| ۳۸۷   | خروج قريش                            | <b>70</b> A | أبيات لسعد بن أبي وقاص         |
| ۳۸۷   | خروج الرسول والمسامين                | 409         | بعث الرسول لحمزة               |
| 44.   | الطريق الذي سلكه المسلمون            | 409         | أول راية عقدت في الإسلام       |
| 491   | استشارة الرسول لأصحابه               | 409         | أبيات لحمزة في ذلك             |
| 497   | موقف الأنصار                         | 44.         | أبو جهل يجيب حمزة              |
| 497   | طريق المسلمين إلى بدر                | 441         | غروة بواط                      |
| 447   | المسلمون يظفرون بغلامين لقريش        | 471         | غروة العشيرة                   |
| 297   | الرسول يرسل عينين يستخبران           | 444         | تسمية الرسول لعلى أبا تراب     |
| ۲۹۸   | رؤيا لجهيم بن الصلت                  | ٣٦٤         | غزوة بدر الأولى                |
| 799   | أبو سفيان يحاول الرجوع بالناس        | ٣٦٦         | سرية عبد الله بن جحش           |
| ٣٩٩   | الأخنس بن شَرِيق يرجع ببني زُهْرة    | ن ۲۷۰       | كان عبدالله بن جحش أول أمير في |
| ٤٠٠   | طالب بن أبي طالب يرجع                |             | الإسلام                        |
| ٤٠٠   | قريش تنزل بالعُدُّوة القُصُّوي       | ***         | أبياتً لأبي بكر في تلك السرية  |

| الموضوع الصفحة                         | الموضوع الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « هذان خصان اختصموا في ربهم » ٤١٤      | المطر ينزل على المسامين ـ الرسول ٤٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| هند تُرثى قتلى المشركين 10             | يبيت يصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| إصابة عبيدة ووفاته _ أول قتيــل ٤١٥    | اُلحباًب بن المنذر يشير على الراسول ٤٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قُتُل من المسلمين                      | فيتبع رأيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| التحام الصفوف                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الرسول يدعو عند التحام الصفوف ٤١٧      | قريش تُقُبل بخيلائها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نزول الملائكة وعددهم المحاس            | عدد المسامين يومئذ ٥٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من مناشدة الرسول اربه 1۹               | معنی « ویقلاً کم فی أعینهم » ۲۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سيهزم الجمع ويولون الدبر               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عمير بن الحمام يرمى التمرات ويتقدم ٤٢١ | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خبر مفصل للإِمِام أحمد عن غزوة بدر ٤٢٢ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لرسول يحرِّض على القتال 💮 ٤٣٤          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شجاعة الرسول                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تال الملائكة في بدر                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لرسول يَرْمَى بالـتراب في وجوه ٤٣٣     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المشركين                               | الرسول مع أبي بكر في العريش ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بلیس یفر" حین بری الملائکة ۲۳۳         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بو جهل يستفتح                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لرسول يقول « شاهت الوجوه »    8۳٥      | مقام الخوف ومقام الرجاء المحاد |
| عد بن معاذ يحب الإنخان في القتل ٤٣٦    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رسول يأمر بتجنُّب قَتَلْ بعض ٤٣٦       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قريش                                   | المبارزة بين المسلمين والمشركين ٤١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| الصفحة  | الموضوع                             | لصفحة |
|---------|-------------------------------------|-------|
| १२०     | الخلاف في اليوم الذي وقعت فيه بدر   | ٤٣٦   |
| ১২০     | خبر عن قباث بن أشيم                 | ٤٣٨   |
| ٤٦٦     | اختلاف الصحابة في المعانم           | ٤٤٠   |
| १८३     | رجوعه عليه السلام من بدر إلىالمدينة | ٤٤٧   |
| ٤٧٠     | قدوم البشيرين إلى أهل المدينة       | ٤٤٨   |
| ٤٧٢     | وصول الرسول إلى الروحاء             | ٤٤٨   |
| 274     | مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن       | દદ૧   |
|         | أبى معيط                            | १०४   |
| ٤٧٤     | قتيلة بنت الحارث ترثى النضر أخاها   | १०४   |
| ٤٧٥     | الرسول يوصى بالأسارى خيرا           | १०१   |
| ٤٧٦     | فرح النجاشي بوقعة بدر               |       |
| ٤٧٧     | وصول خبر مصاب بدر إلى مكة           | 200   |
| ٤٧٨     | بین أبی لهب وأبی رافع               | १०५   |
| ٤٨٠     | أبيات للأسود بن المطلب في رثاء      | १०५   |
|         | قتلی بدر                            | ٤٥٧   |
| ٤٨١     | بعث قريش إلى رسول الله فــداء       | -     |
|         | أسراهم .                            | 173   |
| 143     | أول أسير فدى من المشركين            | ٤٦٢   |
| ۲۸۶     | أبوسفيان يحبس سعدبن النعان بمكة     | १७५   |
| ٤٨٤     | زينب تفدى زوجها أبا العاص           |       |
| £ 1 & 1 | الذين منَّ عليهم الرسول بغير فداء   | १८१   |
| ٤٨٥     | الرسول بمنَّ علىأ بى عزة الجمحى     | १२०   |

الموضوع الصفحة مقتل أبي البَخْتري بن هشام 247 مقتل أمية بن خلف ٤٣٨ مقتل أبي جهل ٤٤٠ ردُّه عليه السلام عين قتادة EEV قصة أخرى شبيهة بها 227 بين أبى بكر وابنه عبد الرحمن ٤٤٨ طَرْح رءوس الكفر فى القليب ٤٤٩ قصيدة حسان في ذلك 204 حذيفة بن عُتْبة محزن على أبيه 204 قصيدة لحسان بن ثابت في فضل ٤٥٤ الأنصار الحكمة في شرع الجهاد 200 من قُتل من المستضعفين 207 جملة الأساري 207 اختلاف الصحابة في الأسرى وحكم ٤٥٧ الله في ذلك معنى : « لولا كتابُ من الله سبق » ٤٦١ العباس بن عبد المطلب يفدى نفسه ٤٦٢ عدد القتلي والأسرى من المشركين ٤٦٣ وعدد القتلي من المسلمين عدد من شهد بدرا من المشركين ٤٦٤ وعدد من شهدها من المسلمين

| الصفحة | الموضوع                            | الصفحة | الموضوع                         |
|--------|------------------------------------|--------|---------------------------------|
| ٥٠٧    | جملة من شهد بدرا من المسلمين       |        | قدوم عمير بن وهب المدينة وإسلام |
| ٥٠٩    | من تخلفوا عن بدر بعذر              | ٤٩٠ ـ  | أسمآء أهل بدر مرتبة على حروف    |
| ٥١٠    | الذين استشهدوا من المسلمين ببدر    |        | المعجم .                        |
| ۰۱۰    | جمع المشركين والخلاف فيه           | ٤٩٠    | حرف الألف                       |
| ٥١٢    | فضل من شهد بدرا من المسلمين        | १८३    | حرف الباء _ حرف التاء           |
| ۰۱٦ ٔ  | قدوم زينب بنت الرسول من مكة        | ٤٩٢    | حرف الثاء ــ حرف الجيم          |
|        | مهاجرة .                           | ۴۹۳    | حرف الحاء                       |
| ۰۲۰    | إسلام أبي العاص بن الربيع          | ٤٩٤    | حرف الخاء                       |
| ۲۲٥    | ما فى قصة زينب من الفقه            | १९० (  | حرف الذال _ حرف الراء _ حرف     |
| 970    | ما قيل من الأشعار في غزوة بدر      |        | الزاى.                          |
| ٤٢٥    | قصيدة لحزة بن عبد المطلب           | १९५    | حرف السين                       |
| 070    | قصيدة لعلى بن أبي طالب             | ٤٩٧ ،  | حرف الشين _ حرف الصاد _ حرف     |
| 770    | قصيدة لكعب بن مالك                 |        | الصاد .                         |
| ۸۲٥    | قصيدة لحسان بن ثابت                | १९९    | حرف الطاء _ حرف الظاء           |
| ٥٢٨    | قصيدة لعبيدة بن الحارث             |        | حرف العين                       |
| 049    | قصيدة لحسان بن ثابت                | 0.4    | حرف الغين _ حرف الفاء _ حرف     |
| ٥٣١    | أبيات للحارث بن هشام               |        | القاف .                         |
| 071    | قصيدتان لحسان بن ثابت              | ٥-٤    | حرف الـكاف_ حرف الميم           |
| ٥٣٢    | أبيات لهند بنت أثاثة تركى عبيدة بن | ٥٠٦    | حرف النون ـ حرف الهاء ـ حرف     |
|        | الحارث .                           |        | الواو _ حرف الياء               |
| ٥٣٢    | قصيدة لعاتكة بنت عبدالمطلب         | 0·Y    | باب الـکُنی                     |
|        | •                                  | •      |                                 |

| الصفحة | الموضوع                               | الصفحة | الموضوع                    |
|--------|---------------------------------------|--------|----------------------------|
| ۸۳٥    | تعليق المؤلف على قصيدة أمية           | 044    | أبيات أخرى لعاتكة          |
| ٥٣٩    | غزوة بني سُليم                        | ول ۳۳٥ | طالب بن أبى طالب يمدح الرس |
| ٠٤٠    | غزوة السويق، وهي قرقرة الـكدر         |        | ويرثى أصحاب القليب         |
| 130    | دحول على بن أبى طالب على فاطمة        | 3770   | قصيدة لضرار بن الخطاب      |
| 050    | ً ذَكُرُ مُجَمَّــل من الحوادث في سنة | ٥٣٥    | قصيدة لشداد بن الأسود      |
|        | اثنتين من الهجرة                      | 047    | قصيدة لأمية بن أبي الصلت   |

## فهرس القوافى

|     | قافية الهمزة          |               |
|-----|-----------------------|---------------|
| 077 | كعب بن مالك           | وانتخاه       |
| 730 |                       | النواء        |
|     | (ب)                   |               |
| ٤٠٠ | طالب بن أبي طالب      | محارب         |
| ٤١٥ | هند                   | ينقلب         |
| 433 | عبد الرحمن بن أبي بكر | الشِّيبْ      |
| **  | أبو طالب              | الأقارب       |
| ٥٣٢ | عاتكة بنت عبد المطلب  | <b>ھ</b> اربُ |
| 719 | أبو أحمد بن جعش       | وأرهبُ        |
| ٥٣٣ | طالب بن أبي طالب      | كعبآ          |
| 071 | حسان بن ثابت          | الأحساب       |
| ۱۸۰ | أبو قيس بن الأسلت     | غالبِ         |
| ٤٩  | أبو طالب              | كعب           |
| 207 | حسان بن ثابت          | القشيب        |
|     | (ت)                   |               |
| 179 | الأعشى                | وقلَّتِ       |
| 771 |                       | لقيت          |
| 78. |                       | العنكبوت      |

|             | (ث)                 |          |
|-------------|---------------------|----------|
| <b>70</b>   | عبد الله بن الزبعري | لابث     |
| <b>70</b> V | أبو بكر             | حادث     |
|             | (ح)                 |          |
| 041         | أمية بن أبى الصلت   | الممادخ  |
|             | ( )                 |          |
| ***         | عبد الله بن جحش     | راشد ُ   |
| ٤٨٥         | حسان بن ثابت        | ومحمدم   |
| ٧٠          | أبو طالب            | أرْوَدُ  |
| 011         | كعب بن مالك         | والأسودُ |
| ٤٨٠         | الأسود بن المطلب    | السهودُ  |
| 144         | بعض الشعراء         | الثريدُ  |
| ٤٨٥         | أبو عزة الجمحي      | حميدُ    |
| <b>~</b> 9  | أعشى بنى قيس        | مسهدا    |
| 277         | عمير بن الحمام      | المعاد   |
| 777700      | الماتف              | معبل     |
| 474         | حسان بن ثابت        | ويغتدي   |
| ٤٨٥         | حسان بن ثابت        | الموارد  |
| 888         | عاصم بن عمر         | ردً      |
| 729         | أبو جهل             | محمد     |
| ٥٣١         | حسان بن ثابت        | الشديد   |
| ٥٢٨         | حسان بن ثابت        | رعديد    |
|             |                     |          |

(ر)

وأطهَرْ 4.5.401 يصائر ضرار بن الخطاب ٥٣٤ كفارُ حسان بن ثابت 202 كعب بن مالك قاه, مُ 770 الهاتف ٤٧٨ وقيصرا عبد الله بن زيد كبيرا 447 جارِ 2420644 الغار أبو بكر 728 صابر عاتكة بنت عبد المطلب 044 العُسْمر حسان بن ثابت OYA سويد بن الصامت یفری ت 174 الأمو حمزة بن عبد المطلب 075 الشاعر فعر 178 (س) عدى بن أبى الزغباء معرس ٤٧٢ ( ض ) م يبيض 72. الصرصري (ع) أبو زيد الأنصارى واقعُ 199 الشاءر لجزوعُ 414 يرفعه دغفل بن حنظلة 170

( ٣٦ \_ السيرة النبوية - ٢ )

|               | (ف)               |                           |
|---------------|-------------------|---------------------------|
| 37/           | الشاعر            | عجاف                      |
| <b>**</b>     | الماتف            | الغطارف                   |
| <b>*•</b>     | <b>»</b>          | المخالف                   |
|               | ( ق )             |                           |
| ٤٧٤           | قتيلة بنت الحارث  | ب <sup>ه بر</sup><br>موفق |
| *17           | عامر بن فهيرة     | فوقه                      |
|               | ( シ)              |                           |
| <b>V0</b>     | الطفيل من عمرو    | عبادكا                    |
| ٥١٧           | زينب بنت الرسول   | العوارك                   |
|               | ( ) )             |                           |
| ٣٠٦           |                   | المضلل                    |
| ٦.            | لبيد بن أبى ربيعة | باطل                      |
| 149           | أبو قيس بن الأسلت | فافعلوا                   |
| *\V`\*\7`\*\• | بلال              | وجايل ُ                   |
| ٤٤٨           | أمية بن أبى الصلت | أبوالا                    |
| 443           | حسان بن ثابت      | القتلا                    |
| 483           | أبو سفيان         | الكهلا                    |
| ١٦٤           | دغفل بن حنظلة     | يحسدكه                    |
| <b>277</b>    | أبو البخترى       | سبيـــلَه                 |
| 14.           | أبو قيس بن الأسلت | هلالِ                     |
| <b>TO</b> A   | سعد بن أ بى وقاص  | نبلي                      |
| 070           | على بن أبي طالب   | فضل <u></u>               |
|               | •                 | •                         |

| — o4r —         |                             |                  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| ۴٠٩٠            | أبو جهل                     | و بالبطل ِ       |  |  |  |  |  |
| 404             | حمزة                        | وللعقل           |  |  |  |  |  |
| 044             | هند بنت أثاثة               | والعقلِ          |  |  |  |  |  |
| *17 c *17 c *10 | أبو بكر الصديق              | نعله             |  |  |  |  |  |
| ,               | (,)                         |                  |  |  |  |  |  |
| ٤٨١             | مالك بن الدخشم              | الأمم            |  |  |  |  |  |
| 789             | سراقة بن مالك               | قوائمه           |  |  |  |  |  |
| 977             | كعب بن مالك                 | عليمها           |  |  |  |  |  |
| 108             | حسان بن ثابت                | مطعا             |  |  |  |  |  |
| ٦٢              | أبو طالب                    | للظالك           |  |  |  |  |  |
| 889             |                             | أظلما            |  |  |  |  |  |
| - 079           | حسان بن ثابت                | بسام             |  |  |  |  |  |
| ٥٣٥             | شداد بن الأسود              | سلام             |  |  |  |  |  |
| 011             | عبد الله بن رواحة           | مأثم             |  |  |  |  |  |
| 051             | أبو سفيان                   | أتلوسم           |  |  |  |  |  |
|                 | (১)                         |                  |  |  |  |  |  |
| *18             | عمرو بن الجموح              | قرن <sup>•</sup> |  |  |  |  |  |
|                 | ( a )                       |                  |  |  |  |  |  |
| 707, 708, 701   | <del>_</del>                | والمهاجره        |  |  |  |  |  |
|                 | ( ى )                       | 1 *1.            |  |  |  |  |  |
| • 47•           | عبيدة بن الحارث             | نائیا<br>دی      |  |  |  |  |  |
| 191 3787 3 - 97 | أبو قيس بن أنس              | مواتياً          |  |  |  |  |  |
| <b>277</b>      | المجذر بن زيا <b>د</b><br>• | بلی<br>متی       |  |  |  |  |  |
| 373             | أبو جهل                     | منی              |  |  |  |  |  |
|                 |                             |                  |  |  |  |  |  |

#### « تصویبات »

| الصواب             | السطر     | الصفحة | الصواب       | السطر    | الصفحة |
|--------------------|-----------|--------|--------------|----------|--------|
| يحرك جناحيه ورجليه | هامش      | 781    | يَتَّخَذَ    | <b>A</b> | ٤١     |
| فويق الأرض         |           |        | ولهم يقال    | هامش     | ٦٥     |
| مناشدتُك           | - <b></b> | ٤١٧    | البيهق       | 18       | ٩٧     |
| أعد                | ٦         | 254    | فقالو ا      | ۲٠       | 1.4    |
| عداوة              | 4         | 077    | ثم إن        | ١        | 197    |
|                    |           |        | <b>وَق</b> ش | ٣        | 4.9    |

#### « استدراکات »

ا \_ فى ص٣ س١٢ قال المؤلف : « وقد تقدم عن أبى الأشدين أنه صارع النبى » ولكنه لم يتقدم ذلك . ولعله وهم وتابع السهيلى حيث أشار فى الروض ١ / ٢٣٨ إلى تقدم ذلك أيضا .

٢ \_ في ص ٢٢١ س١٣ « الوليد بن المغيرة » كذا بالأصل . والصواب: الوليد بن الوليد بن المغيرة . كما في ابن هشام .

٣ \_ فى ص٤٤٢ س ٥ الصواب : َبَيْن أَضْلَع منهما . هكذا الرواية فى الصحيحين . ومعنى أَضَلَع : أَقُوى وأَشَدّ . وقد فسرتُها فى الهامش بناء على تحريف الأصل : أظلع : أَظلع : أَضْعَف . وهذه آفة التعويل على النُّسخ .

٤ \_ في ص٥٢٣ س١٠ « قضية زينب »كذا بالأصل ولعلها قصة .

### « من تصويبات الجزء الأول »

ا \_ فى صفحات ٣٤٥ ، ٣٤٥ الصواب : وتَطْلابها ، وتَخْبارها \_ وتَجْساسها وتَخْبارها \_ وتَجْساسها وتَغْفازها . بفتح أوائل الـكلمات .

٢ فى ص ٣٣٥ س ١٥ الصواب: واحتجناه . ويحذف الهامش ، وكان نتيجة خطأ فى القراءة .

٣ ـ ص ٣٤١ س ٥ الصواب: على الرجل.

# السيرة النيبوني

للإمام أبى الفداء إسماعيل بن كت ير

A YVE - Y.1

بحقيق مصطفى عبدا لواجد

الجزوالثالث

7771 4 = 1451 3

وَالرَّرِلْمِوْتِ مِ للطباعة والنشر والتوزيع هاتف ٢٣٦٧٦٩ – ٢٣٦١٦١ ص.ب ٢٦٩٥ بيروت – لبنسان

## بني النيالع الحين

## سنة ثلاث من الهجرة

في أولَما كانت غزوة تَجُد ويقال لها غزوة ذي أُمَر .

قال ابن إسحاق: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة السَّويق أقام بالمدينـة بقية ذى الحجة أو قريباً منهـا، ثم غزا نجداً يريد غَطفان، وهي غزوة ذى أَمَرَ (١).

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة عثمان بن عفان .

قال ابن إسحاق : فأقام بنجد صَفراً كله ، أو قريباً من ذلك ، ثم رجم ولم يَلْقَ كيداً .

وقال الواقدى: بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن جَمْعاً من غَطفان من بنى ثعلبة ابن مُحارِب تجمَّعوا بذى أَمَر يريدون حربَه ، فخرج إليهم من المدينة يوم الخميس لثنتى عشرة خلَتْ من ربيع الأول سنة ثلاث ، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان ، فناب أحد عشر يوما ، وكان معه أربعائة وخمسون رجلا .

وهربت منه الأعراب فى رءوس الجبال حتى بلغ ماءً يقال له ذو أمر فعسكر به ، وأصابهم مطركثير فابتلَّت ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل تحت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجف ، وذلك بمرأى من المشركين ، واشتغل المشركون فى شئونهم .

<sup>(</sup>١) ذو أمر : موضع من ديار غطفان . وقال ان سمد : بناحية النخيل .

فبعث المشركون رجلا شجاعا منهم يقال له غَوْرَث بن الحارث أو دُعْثُور بن الحارث فقالوا: قِد أَمْكَنَكُ الله مِن قَتْل محمد .

فذهب ذلك الرجل ومعه سيف صقيل ، حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف مشهوراً ، فقال : يامحمد من يمنعك منى اليوم ؟ قال : الله . ودفع جبريل فى صدره فوقع السيف من يده .

فأخذه رسول ألله صلى الله عليه وسلم ، فقال : من كَيْمُنعك منّى ؟ قال : لا أحدَ ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، والله لا أكثر عليك جَمْعاً أبداً . فأعتااه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه .

فلما رجع إلى أصحابه فقالوا: ويلك ، مالك؟ فقال : نظرتُ إلى رجل طويل فدفع في صدرى فوقعت لظهرى فعرفت أنه ملَك ، وشهدت أن محمداً رسول الله ، والله لا أكثَّر عليه جَمعاً . وجعل يدعو قومَه إلى الإسلام .

قال: ونزل في ذلك قوله تعالى: « ياأيها الذين آمَنُوا اذكروا نعمةَ الله عليكم إذ هَمَّ قوم أن يَبْسُطوا إليكم أيديهم فكفَّ أيديهم عنكم (١) » الآية .

قال البيهقي : وسيأتي في غزوة ذات الرِّقاع قصة تشبه هذه ، فلعلمهما قصتان .

قلت: إن كانت هـذه محفوظة فهى غيرها قطعاً ، لأن ذلك الرجل اسمه غَوْرث ابن الحارث أبضًا لم يُسْلم بل استمرَّ على دينه ، ولم يسكن عاهد النبيَّ صلى الله عليه وسلم ألّا يقاتله . والله أعلم .

## غزوة الفُرُع من بُحران

قال ابن إسحاق : فأقام بالمدينة ربيمًا الأول كله أو إلا قليلا منــه ثم غدا (٢)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ١١. - (٢) ابن هفام : ثم غزا -

يريد قريشًا ، قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أمّ مكتوم .

قال ابن إسحاق: حتى بلغ بُحُران <sup>(۱)</sup> ، وهو معدن بالحجاز من ناحية الفُرُع <sup>(۲)</sup> . وقال الواقدى: إنماكانت غيبته عليه السلام عن المدينة عشرة أيام . فالله أعلم .

## خبر يهود بني قينقاع من أهل المدينة

وقد زعم الواقدى أنها كانت في يوم السبت النصف من شوال سنة ثنتين من الهجرة . فالله أعلم .

وهم المرادون بقوله تعالى : « كَمثل الذين مِنْ قَبْلهم قريبًا ذاقوا وبَالَ أَمْرهم ولهم عذابُ أليم » (٣) .

قال ابن إسحاق : وقد كان فيما بين ذلك مِن غَرْو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرُ بنى قينقاع .

قال: وكان مِنْ حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جَمَعهم فى سُوقهم ثم قال: يامعشر يهود احذروا من الله مثلَ مانزَل بقريش من النَّقمة وأَسْلِمُوا، فإنكم قد عرفتم أنى نبىّ مرسَل تجدون ذلك فى كتابكم وعَبْد الله إليكم.

فقالوا: يَامَمُد إنك ترى أنّا قومُك؟! لا يفرّ نك أنك لقيتَ قوماً لا عِلْم لهم بالحرب فأصبتَ منهم فرصةً ، أماً والله لثن حاربناك لَتعلمنَّ أنا نحنُ الناس.

قال ابن إسحاق: فحدثنى مولًى لزيد بن ثابت ، عن سعيد بن جُبير ، وعن عِكرمة، عن ابن عباس قال : مانزلت هؤلاء الآيات إلا فيهم : « قُلُ للذين كَفروا سَتُغْلبون وتُعْشرون إلى جهم وبنِّس المِهاد . قدكان لكم آية في فئتين التقتا » يعنى أصحاب بدر

<sup>(</sup>١) بحران : بضم الباء وفتحها وهي أول قرية مارت اسماعيل وأمه التمر يُمكن .

<sup>(</sup>٣) الفرع : بضم الفاء والراء وفي المواهب بفتحهما . ﴿ ﴿ ٣) سُورة الحَشْرِ ٥٠ .

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش: « فئة تقاتل فى سبيل الله وأُخْرَى كَافَرَةُ مَنْ يَشَاءً ، إِنَّ فَى ذَلَكَ لَعِبْرَةً لَا لِمَارِ وَنَهُم مَثَلَيْهُم رأَى العينِ والله يؤيِّد بنصره مَن يَشَاءً ، إِنَّ فَى ذَلَكَ لَعِبْرَةً لَا لِمِارِ (١) ».

قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قَتَادة أن بني قَيْنقاع كانوا أولَ يهود نقضوا العهدَ وحاربوا فيما بَيْن بدر وأحد .

قال ابن هشام : فذكر عبد الله بن جعفر بن المسؤر بن تخرَمة عن أبى عَون ، قال : كان [ من (٢) ] أمر بنى قينقاع أنّ امرأة من العرب قدمت بحلّب لها فباعت بسوق بنى قينقاع ، وجلست إلى صائع هناك منهم فعلوا يريدونها على كشف وجهما فأبَت ، فعمد الصائع إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها ، فاما قامت الكشفت سوأتها فضحكوا بها ، فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائع فقتله وكان يهودياً ، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه ، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فأغضب (٢) المسلمون ، فوقع الشررُ بينهم وبين بنى قينقاع .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قَتَادة قال : فحاصرهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حُــكُمه

فقام إليه عبد الله بن أبي بن سَلُول حين أمْكَنَهُ الله منهم فقال : يامحمد أحسِنْ في موالى . وكانوا حلفاء الخررج . قال : فأبطأ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يامحمد أحسِنْ في موالى فأعرض عنه . قال: فأدخل يدّه في حيب درْع النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن هشام : وكان يقال لها ذات الفُضول . فقال له رسول الله صلى الله الله عليه وسلم . قال ابن هشام : وكان يقال لها ذات الفُضول . فقال له رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٣. ﴿ (٢) س ابن هشام . ﴿ (٣) ابن هشام : فغضب -

عليه وسلم : أرسلني . وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظُلَلاً ثم قال : ويحك أرسِلني .

قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن فى موالىً ، أربعائة حاسر وثلثمائة دارع قد منعونى من الأحمر والأسود ، تَحْصُدهم فى غداة واحدة ! إنى والله امرؤ أخشى الدوائر . قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هُمْ لك .

قال ابن هشام : واستعمل رسول الله صلى الله عليــه وسلم فى محاصرته إياهم أبا لُباَبة بَشير بن عبد المنذر ، وكانت محاصرته إياهم خمس عشرة ليلة .

قال ابن إسحاق: وحدثني أبي ، عن عبادة بن الوليد ، عن عبادة بن الصامت قال : لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبّت بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دوبهم ، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من بني عوف له من حلفهم مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي ، فحلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرًأ إلى الله وإلى رسوله من حِلْفهم ، وقال : يارسول الله أتوَلَى الله ورسولة والمؤمنين وأبرًا مِن حِلْف هؤلاء الكفار وولا يتهم .

قال: وفيــه وفي عبد الله بن أبَيِّ نزلت الآيات من المــائدة: « يا أيها الذين آ مَنُوا لا تَتَّخذوا اليهودَ والنصارى أولياء بعضُهم أولياء بعض » الآيات حتى قوله: « فَتَرى الذين في قلوبهم مَرضُ يسارعون فيهم ، يقولون نَخْشَى أَنْ تصيبنا دائرةُ » يعنى عبد الله ابن أبي إلى قوله « ومن يَتَولَّ الله ورسوله والذين آ مَنُوا فإنَّ حِزْبَ الله هم الغالبون » يعنى عبادة بن الصامت. وقد تـكلمنا على ذلك في التفسير.

## سرية زيد ىن حارثة

## إلى عِير قريش (١) صحبة أبى سفيان أيضاً ، وقيل صحبة صفوان

قال يونس بن ''بكير، عن ابن إسحاق : وكانت بعد وقعة بدر بستة أشهر . قال ابن إسحاق : وكان من حديثها أن قريشاً خافوا طريقهم التي كانو يَسْلُمُون إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان ، فسلَمُوا طريق العراق ، فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان ومعه فضة كثيرة ، وهي عُظْم تجارتهم ، واستأجروا رجلاً من بكر بن وائل يقال له فرات بن حَيَّان ، بعني العجلي حليف بني سَهْم ، ليدلهم على تلك الطريق . قال ابن إسحاق : فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ، فلقيهم على ماء يقال له القردة (۲) ، فأصاب تلك العير وما فيها وأعنجزه الرجال '، فقدم بهاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال فى ذلك حسان بن ثابت:

دَّعُوا فَلَجَاتِ الشَّامِ قَدَ حَالَ دُونِهَا جِلَاذُ كَأَفُواهِ الْمُحَاضُ الْأُوَارِكِ ('' بأيدى رجالِ هاجروا نَحْوَ ربِّهم وأنصارِهِ حَقَّا وأيدى المسلَّلُ ثُكَ إذا سلَّكَتْ للغور من بَطْن عالج فقولاً لها ليس الطريقُ هنالك ('' قال ابن هشام : وهذه القصيدة في أبيات كمسَّان ، وقد أجابه فيها أبو سفيان ابن الحارث.

وقال الواقدى : كان خروج زيد بن حارثة فى هذه السَّريَّة مُسْتَهَلَّ جمادى الأولى على رأس ثمانية وعشرين شهراً من الهجرة ، وكان رئيس هذه العِير صَفوان بن أمية .

<sup>(</sup>١) النهصام : إلى القردة . ﴿ (٣) الأصل: عن بكير. وهو تحريف - ﴿ ٣) القردة : ماء من مياه بجد: (٤) الفلجات جمع فلجة ، وهي النهر الصغير . وقال السهيلي : الفلجات جمع فلج وهو العين الجـــارية .

رع) الفلجاف بمع وبعجه ، وهني المهر الصفير . وهن المعاملين و المعالجات بنع نايج والنو النبي . والأوارك: ذن : والمخانن : واحدتها خلفة من غير لفظها . وهن الحامل ، وقد قبيل في الواحد : ماخض . والأوارك: النابر بنت الأراك واشتكت من كله . . . (ه) الغور : ما المخفض من الأرض. وعالج : موضع كشير الرمل .

وكان سبب بعثه زيد بن حارثة أن تعيم بن مسعود قدم المدينة ومعه خبر هذه العير وهو على دِين قومه ، واجتمع بكنانة بن أبي الحقيق في بني النّضير ومعهم سليط بن النعان مِن أَسْلم ، فشربوا ، وكان ذلك قبل أن تحرّ م الحمر ، فتحدث بقضية العير نعيم بن مسعود و خروج صفوان بن أمية فيها وما معه من الأموال ، فخرج سليط من ساعته فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث من وقته زيد بن حارثة فلقوهم فأخه الأموال وأعجزهم الرجال ، وإنما أسروا رجلاً أو رجلين ، وقد موا بالعير فحمّ مها رسول الله عليه وسلم فبلغ خمسها عشرين ألفاً ، وقدّ موا بالعيم المما على السرية . وكان فيمن أسر الدليل فرات بن حَيّان ، فأسلم . رضى الله عنه .

قال ابن جرير: وزعم الواقدى أن فى ربيع من هذه السنة تزوج عثمانُ بن عفان أمّ كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخلت عليه فى جمادى الآخرة منها .

## مقتل كعب بن الأشرف اليهودي

وكان من بني طَيْء ، ثم أحد بني أمّهان ولكن أمه من بني النضير .

هكذا ذكره ابن إسحاق قبل جَلاء بنى النضير ، وذكره البخارى والبيهتى بعد قصة بنى النَّضير ، والصحيح ما ذكره ابن إسحاق ، لما سيأتى ، فإن بنى النضير إنما كان أمْرُها بعد وقعة أحُد ، وفى محاصرتهم حُرِّمت الحمر كما سنبينه بطريقه إن شاء الله .

قال البخارى فى صحيحه: «قَتْلُ كعب بن الأشرف » حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا على بن عبد الله عليه حدثنا شُفيان ، قال عرو: سمعتُ جابرَ بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ لِكُعب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذَى الله ورسوله · فقام محمد بن مسلمة فقال: يارسول الله أتحب أن أقتله ؟ قال: نعم . قال: فَأَذَن لَى أَنْ أقول شيئاً . قال: قل .

فأتاه محمد بن مَسْلَمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة ً وإنه قد عَنَّا نا (') وإنى قد أُتيتك أَسْتَسْلفك. قال: وأيضاً والله لتملُّنة .

قال: إنّا قد اتبعناه فلا نحبُّ أن نَدَعه حتى ننظر إلى أى شيء يصير شأنُه ، وقد أردنا أن تُسُلفنا<sup>(٢)</sup>.

قال: نعم أرْهِنونى . قلت : أَى شَيْءَ تَرْيِد ؟ قال : أَرْهُنُونَى نَسَاءُكُمْ .

فقالوا: كيف نُرْهِنك نساءنا وأنت أجمل العرب! قال: فأرهنوني أبناءكم · قالوا: كيف نُرْهنك أبناءنا فيُسَبَّ أحدُهم فيقال: رُهن بوسَق أو وسقين! هذا عارٌ علينا، ولكن نُرْهنك اللأمة. قال سفيان: يعنى السلاح (٢٠).

فواعده أن يأتيه ليلا ، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة (') وهو أخو كعب من الرضاعة ، فدعاهم إلى الحصن فبزل إليهم ، فقالت له امرأته : أين تخرج هـذه الساعة ؛ وقال غير عمرو (۵) : قالت : أسمع صوتاً كأنه يقطر منه الدم . قال : إنما هو أخى محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة ، إن الكريم لو دعى إلى طَعْنة بليلٍ لأجاب !

فَيْرِلَ إِلِيهِم مَتُوشُّحًا وهُو يَنْفَحَ منه ربح الطيب فقال (^): مارأيت كاليوم ربحاً . أى أطيب فقال (أان عمرو عمرو : قال (أان عندى أعطر نساء العرب وأجمل العرب .

<sup>(</sup>١) عنانا : أتعبنا . - (٢) زاد في بعص روايات البخاري : وسقاً أو وسقين .

 <sup>(</sup>٣) اللأمة في اللغة : الدرع . وإطلاق السلاح عليها من إطلاق إسم المكل على البعش. وتصدوأ من ذلك ألا ينكبر عليهم السلاح حيث يأتونه به . ( : ) هو سلسكان بن سلامة .

<sup>(</sup> د ) غیر عمر و ی : أی روایة أخری غیر روایة عمر و بن دینار . (٦) وتروی: قائل بشعره. أی آخذ .

<sup>(</sup>٧) أشج : أمكنكم من الديم . - (٨) أي محمد بن مسلمة . - (٩) أي كعب .

قال عمرو: فقال: أتأذن لى أن أشَمَّ رأسك؟ قال: نعم. فشمَّه ثم أشَمَّ أصحابَه، ثم قال: أتأذن لى ؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم. فقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.

#### \* \* \*

وقال محمد بن إسحاق: كان من حديث كعب بن الأشرف، وكان رجلا من طيء ثم أحد بنى نبهان وأمه من بنى النضير، أنه لما بلغه الخبرُ عن مقتل أهل بدر حين قدم زيد بن حارثة وعبد الله بن رَواحة، قال: والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لَبطنُ الأرض خيرٌ من ظهرها.

فلما تيقَّن عدو الله الخبرَ خرج إلى مكة ، فنزل على المطَّلب بن أبى وَدَاعة بن ضُبَيرة السَّهمي ، وعنده عاتكة بنت أبى العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، فأنزلته وأ كرمته، وجعل يحرِّض على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ينشد الأشعار و يَنْدب مَن قُتل من المشركين يوم بدر .

فذ كر ابن إسحاق قصيدته التي أولها :

طَحَنت رحَى بدرٍ لِمَهْ الكَ أهِلِه ولمثل بدرٍ تَسْتَهُلَ وتَدْمَعُ وَتَدْمَعُ وَتَدْمَعُ وَتَدْمَعُ وَدُكُو جُوابِهَا مِن حَسَانَ بن ثابت رضى الله عنه ومَّن غيره .

ثم عاد إلى المــدينــة فجعل يشبِّب بنســاء المسلمين ويهجو النبيَّ صلى الله عليــه وسلم وأصحابه.

وقال موسى بن عقبة : وكان كعب بن الأشرف أحد بنى النضير أو فيهم ، قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجاء وركب إلى قريش فاستغراهم ، وقال له أبو سفيان وهو بمكة :أناشدك أدينُنا أحبُ إلى الله أم دين محمد وأصحابه ؟ وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق ؟ إنا نُطعم الجزور الكو ماء ونَسْقى اللبن على الماء ونطمم ماهبت الشمال .

فقال له كعب بن الأشرف : أنتم أهدًى منهم سبيلا !

قال فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: «ألم ترَ إلى الذين أوتوا نَصيباً من الكتاب يُوْمنون بالجبْتِ والطاغوتِ ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهْدَى من الله ين آمنوا سبيلا أولئك الذين أَعنهم الله ومَن عَلَمن الله فان تجد له نصيرا » وما بعدها.

قال موسى ومحمد بن إسحاق: وقدم المدينة يُعلن بالعداوة ويحرِّض الناسَ على الحرب، ولم يَخْرج من مكة حتى أجمع أمرهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يشبِّب بأم الفضل بن الحارث و بغيرها من نساء المسلمين.

قال ابن إسحاق : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما حدثني عبد الله بن المغيث ابن أبي بُر ْدة : مَن ْ لابنِ الأشرف ؟

فقال له محمد بن مُسْلمة أخو بني عبد الأشهل : أنَّا لك به يا رسول الله أنا أقتله . قال : فافعل إن قدرتَ على ذلك .

قال: فرجع محمد بن مَسْلمة ، فحكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلَق نفسَه ، فذ كر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال له: لم تركت الطعام والشراب ؟ فقال: يا رسول الله قلت لك قولا لا أدرى هل أفي لك به أم لا . قال: إنما عليك الجهد.

قال: يا رسول الله ، إنه لا بُدَّ لنا أن نقول . قال : فقولوا ما بَدَا لَـكُمْ فَأَنَّمْ فَى حَلِّ مِن ذَلِكَ .

قال: فاجتمع فى قتله محمد بن مَسْلِمة وسَلْسَكَان بن سلاَمة بن وَقُش ، وهو أبو لاثلة أحد بنى عبد الأشهل، وكان أخاكمب بن الأشرف من الرضاعة، وعبّد بن بشر بن وَقُش أحد بنى عبد الأشهل ، والحارث بن أوس بن معاذ أحــد بنى عبد الأشهل وأبو عبس بن جبر أخو بنى حارثة .

قال: فقداً موا بين أيديهم إلى عدو الله كعب سلكانَ بن سلامة أبا نائلة ، فجاءه فتحدث معه ساعة فتناشدا شعراً ، وكان أبو نائلة يقول الشعر ، ثم قال : ويحك يابن الأشرف! إلى قد جئتك لحاجة أريد ذِ كُرها لك فا كتم عنى . قال : أفعل .

قال: كان قدوم هـذا الرجل علينا بلاء ، عادَتْنا العرب ورَمَتْنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبيل ، حتى ضاع العيال وجَهدت الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجَهد عيالنا .

فقال كعب : أنا ابن الأشرف! أماً والله لقد كنت أخبرك يان سلاَمة أن الأمر يصير إلى ما أقول .

فقال له سلـكان : إنى قد أردتُ أن تبيعنا طعاماً ونُرْ هنك ونوثق لك وتحسن في ذلك .

قال: تر هنونی أبناءكم ؟ قال: لقد أردتَ أن تفضحنا ، إن معی أصحاباً لی علی مشل رأیی ، وقد أردت أن آتیك بهم فتبیمهم وتحسن فی ذلك و تُرهنك من اكلقة ما فیه وفاء

وأراد سلكان ألا ينكر السلاح إذا جاءوا بهما . فقال : إن فى الحلقة لَوفاء . قال : فرجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره ، وأمرهم أن يأخذوا السلاح ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه ، فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق : فحدثنى ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغَرْقَد ثم وجَّهم، وقال : « انطلقوا على

اسم الله ، اللهم أعِنْهم » ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو فى ليلة مقمرة ، فانطلةوا حتى انتهوا إلى حصنه .

فهتف به أبو نائلة وكان حديثَ عهد بغرْس ، فوثب فى ملحفته ، فأخذت امرأته بناحيتها وقالت : أنت امرؤ محارب ، وإن أصحاب الحرب لا يتزلون فى هذه الساعة ، قال : إنه أبو نائلة لو وجدنى نأئمًا ما أيقظنى . فقالت : والله إلى لأعرف فى صوته الشرّ . قال : يقول لها كعب : لو دُعِى الفتى لطعنة أجاب !

فَبْرَلَ فَتَحَدَّتُ مَعْهُمُ سَاعَـةً وَتَحَدَّثُوا مَعْهُ ، ثَمْ قَالُوا : هَلَ لَكُ يَا ابْنُ الْأَشْرَفُ أَنْ نَمَاشَى إلى شِعْبِ العَجُوزُ فَنْتَحَدَّثُ بِهِ بَقْيَةً لَيْلَتْنَا هَذَهُ ؟ قَالَ : إِنْ شُنْتُم . فُرجُوا فَشُوا سَاعَةً .

ثم إنّ أبا نائلة شام يده فى فَوْدِ رأسه ، ثم شم يده فقال : ما رأيت كالليلة طيباً أعطر قط . ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها فأخذ بفَوْدَى رأسه ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها فأخذ بفَوْدَى رأسه ثم قال : اضربوا عدوَّ الله ! فاختلفت عليه أسيافُهم فلم تُغْن شيئاً .

قال محمد بن مَسْلُمة : فذكرت مِغُولاً () في سيني فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلّا أوقدت عليه نار ، قال : فوضعته في ثُنتِه (<sup>7)</sup> ثم تحاملت عايه حتى بلغت عائتَه (<sup>7)</sup> ، فوقع عدو الله . وقد أصيب الحارث بنأوس بجرح في رجله أو في رأسه أصابه بعض سيوفنا .

قال: فحرجنا حتى سلكنا على بنى أمية بن زيد ثم على بنى قريظة ثم على بُعاث ، حتى أسندنا فى حرة العريض ، وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس و نزفه الدم ، فوقفنا له ساعة ثم أتانا يتبع آثارنا فاحتملناه ، فجئنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل وهو قائم يصلى ، فسكنا عليه ، فخرج إلينا فأخبرناه بقتل عدق الله وتفل رسول الله صلى (١) المنول : نصل طويل . (٢) الثنة : مابين السرة والعانة . (٣) الاكتفا : غايته .

الله عليه وسلم على جرح صاحبنا ، ورجعنا إلى أهلنا فأصبحنا وقد خافت يهود بوقعتنا بعدو الله ، فليس بها يهودى إلا وهو خائف على نفسه .

قال ابن جریر : وزعم الواقدی أنهم جاءوا برأس كعب بن الأشرف إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم .

قال ابن إسحاق: وفي ذلك يقول كعب بن مالك :

فغُودرَ منه مَمْ كَعَبْ صريعاً فَذَلَّت بعدَ مَصْرِعهِ النضيرُ على الكفين ثُمَّ وقد علَيَهُ بأيدينا مُشَهَرَّة ذكورُ بأمر محمد إذ دَسَّ ليسلاً إلى كعب أخا كعب يسيرُ فأنزالسه بمكر ومحمود أخو ثقلة جَسورُ قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له في يوم بني النضير ستأتي .

قلت : كان قتلُ كعب بن الأشرف على يدى الأوس بعــد وقعة بدر ، ثم إن الحزرج قتــــلوا أبا رافع بن أبى الحقَيق بعد وقعة أحد ، كما سيأتى بيانه إِن شاء الله و به الثقة .

وقد أورد ابن إسحاق شعرَ حسان بن ثابت :

لله دَرُّ عصابة لاقيتهم ياان الخقيق وأنت ياان الأشرف يَسْرون بالبيض الخفاف إليكم مرحاً كأسد في عرين مُغْرِف حتى أتَوْكُم في محسل بلادكم فسقوكم حَتْفاً ببيض ذُفَف مُسْتبصرين لنصر دين نبيتهم مستصفرين لكل أمر مُغْجف

قال محمّد بن إسحاق : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَن ظَفَرتم به من رجال ِ به من رجالِ ِ به من رجالِ ِ به من رجالِ ِ به من الله عليه و من الله عليه و من الله عليه و الله و الله عليه و الله على الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه

فوثب عند ذلك مُحَيِّصة ُ بن مسعود الأوسى على ابن سُنَيْنة ، رجل من تجار يهود

كان يلابسهم ويبايعهم ، فقتله ، وكان أخوه حُويِّصة بن مسعود أسنَّ منه ولم يُسْلم بعد ، فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول : أَىْ عدوَّ الله أقتلته ؟! أما والله لَرُبَّ شَخْم في بطنك مِن ماله!

قال نُحَيِّصةُ : فقلت والله لقد أمرنى بقتله مَنْ لو أَمَرْ بَى بقتلك لضربتُ عنقك ! قال : فو الله إِنْ كان لأولَ إِسلامِ حُوَيْصة وقال : والله لو أمرك محمد بقتلى لتقتلنّى ؟ قال : نعم ، والله لو أمرنى بضرب عنقك لضربتها !

قال : فو الله إن دِيناً بلغ بك هذا لَمجبٌ ! فأسلم حُويصة .

قال ابن إسحاق : حدثني بهذا الحديث مولًى لبني حارثة عن ابنة مُحَيَّصة ، عن أبيها .

وقال في ذلك مُعيصة :

يلوم ابنُ أمّ (۱) لو أمرتُ بقَدْله لَطَبَّقْتُ ذِ فُراه بأبيضَ قاربِ (۲) حُسامٌ كلون الملح أُخْلص صَقْلُه متى ما أصوِّبه فليس بكاذب وما سرّ بى أبى قتلتك طائعاً وأن لنا ما بَيْن بُصْرَى ومَأْرِب

وحسكى ابن هشام ، عن أبى عبيدة ، عن أبى عمرو المدّنى ، أن هذه القصة كانت بعد مَقْتل بنى قريظة ، فإن المقتول كان كعب بن يهوذا ، فلما قتله مُحيصة عن أَمْر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ بنى قريظة قال له أخوه حُويصة ما قال ، فردً عليه مُحيصة بما تقدم ، فأسلَم حويصة يومئذ . فالله أعلم .

تنبيه: ذكر البيهقي والبخارى قبله خبَر بنى النضير قبلَ وقمة أُحد، والصواب إيرادها بعد ذلك، كما ذكر ذلك محمد بن إسحاق وغيره من أثمة المفازى.

وبرهانه: أن الخمر حُرِّمت ليالي حصار بني النضير، وثبت في الصحيح أنه اصطبح

(١) ابن هشام : أبن أمي. (٢) الذفرى:عظم ناتئ خلف الأذن وفي ابن هشام:قاضب. وهوالقاطع.

الخمرَ جماعة من قُتــل يومَ أحد شهيداً ، فدل على أن الخمر كانت إذ ذاك حلالاً ، وإنما حرمت بعد ذلك ، فتبيَّن ما قلناه من أن قصة بنى النضير بعد وقعة أحد . والله أعــلم .

تنبيه آخر : خبرُ يهود بنى قَيْنُقَاع بعد وقعة بدر . كما تقدم . وكذلك قَتْلُ كعب ابن الأشرف اليهودى على يدى الأوس .

وخبر بني النضير بعد وقعة أحدكما سيأتى . وكذلك مَقْتُل أبى رافع اليهودى تاجر أهل الحجاز على يدى الخزرج .

وخبرُ يهود بني قريظة بعد يوم الأحزاب وقصة ِ الخندق . كما سيأتي :

## غزوة أُحُد في شوال سنة ثلاث

« فائدة » ذكرها المؤلف في تسمية أحُد . قال : سُمِّي أُحدُ أُحداً لتوَحُّده من بين تلك الجبال .

وفى الصحيح: « أحدُ جبلُ يحبنا ونحبه » قيل: معناه أهـُله. وقيل: لأنه كان يبشّره بقُرُ ب أهله إذا رجع من سفره ، كما يفعل المحبُّ. وقيل: على ظاهره كقوله: « و إنَّ منها لَمَا يَهْبِط مِن ْ خشيةِ الله ».

وفى الحديث عن أبى عبس بن جبر: « أُحدُ يحبُّنا وُنحِبه ، وهو على باب الجنة ، وعَيْرُ يبغضنا ونبغضه . وهو على باب من أبواب النار » .

قال السهيلي مقوًّا لهـذا الحديث : وقد ثبت أنه عليه السلام قال : « المره مع مَن أحبَّ » .

وهذا من غريب صُنع السهيلي . فإن هذا الحديث إنما يراد به الناسُ ، ولا يسمَّى الجبــل امرءاً .

قال ابن إسحاق : للنصف من شوال . وقال قتادة : يوم السبت الحادى عشر منه . قال مالك : وكانت الوقعة في أول النهار ، وهي على المشهور التي أنزل الله فيها قوله تعالى : « وإذ غدَوْتَ مِن أهلك تُبوِّئُ المؤمنينَ مقاعدَ لِلْقتال والله سميع عليم . إذ همت طائفتان منكم أنْ تَفْشَلا والله وليُهما ، وعلى الله فَلْيتوكَّل المؤمنين ألن يكفيكم أنْ الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون . إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أنْ

يُمدُّكُم ربُّكُم بثلاثة آلافٍ من الملائكة مُنزَلين . بلَى إنْ تَصْبروا وتَتَقُوا ويأتوكُم مِن فَوْرهم هذا يُمْدِدُكُم ربُّكُم بخمسة آلافٍ من الملائكة مُسُوِّمين » الآيات وما بعدها إلى قوله : « ما كان الله ليذَر المؤمنين على ما أنتم عليه ، حتى يَميز الخبيثَ من الطيِّب ، وماكان الله ليُطلعكم على الغيبِ (١) » .

وقد تكلمنا على تفاصيل ذلك كلمه فى كتاب التفسير عما فيه كفاية ولله الحمد والمنه.

ولنذكر هاهنا ملخص الوقعة مما ساقه محمدُ بن إسحاق وغيره من علماء هذا الشأن رحمــه الله .

#### \* \* \*

وكان من حديث أحـد ، كما حدثني محمد بن مسلم الزُّهري ومحمد بن يحيي بن حبّان ، وعاصم بن عمر بن قَتادة ، والخصّين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ، وغيرهم من علمائنا ، كلم قد حدَّث ببعض هـذا الحديث عن يوم أحد ، وقد اجتمع حديثهم كلم فيا سقتُ . قالوا ـ أو من قال منهم ـ :

لمّا أصيب يوم بدر مِن كفار قريش أصحابُ القَليب ورجع فَلَهُم إلى مكة ، ورجع أبو سفيان بعيره ، مشى عبدُ الله بن أبى ربيعة وعِكْرمة بن أبى جهل وصفوان ابن أمية ، فى رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلّموا أبا سفيان ومن كانت له فى تلك العير من قريش تجارة ثم ، فقالوا : يا معشر قريش ، إن محمداً قد وتركم وقد ل خياركم ، فأعينونا بهذا المال على حَر به لعلنا ندرك منه ثأراً . ففعلوا .

قال ابن إسحاق : ففيهم كما ذكر لى بعضُ أهل العلم أنزل الله تعالى : « إنَّ الذين

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ۲۱ ۱ــ۹ ۱

كَفروا 'يُنفِقون أموالهم ليَصدُّوا عن سبيل الله ، فسيُنفقونها ثم تكون عليهم حَسرةً ثم يُغلبون والذين كفروا إلى جهم يُحشَرون (١) » .

قالوا: فاجتمعت قريش لحربرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب العِير بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كِنانة وأهل تهامة .

وكان أبو عَزَّة عرو بن عبد الله الجَمَعيّ قد مَن عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، وكان فقيراً ذا عيال وحاجة ، وكان في الأسارى ، فقال له صفوان بن أمية : يا أبا عزة ، إنك امرؤ شاعر فأعناً بلسانك واخرج معنا . فقال : إن محمداً قد مَن على فلا أريد أن أظاهر عليه . قال : بلى ، فأعنا بنفسك ، فلك الله إن رجعت أن أغنيك ، وإن قُتلت أن أجعل بناتك مع بناتى يصيبهن ما أصابهن من عُسر ويُسر .

فَخْرِجِ أَبُو عَزَّةً يسير في تهامة ويدعو بني كنانة ويقول:

كنانة يحرضهم ويقول :

يا مال (1) مال الحسَبِ المقدَّمِ أَنْشُدُ ذَا القربي وذَا التَذَمُّمِ مَن كَانَ ذَا رحم ومن لم يَرْحم الحلف وَسُط البللهِ المُحرَّمِ مَن كَانَ ذَا رحم ومن لم يَرْحم الحلف المعنقَّمِ ما عند حطيم الكعبة المعظَّم

قال : ودعا جُبير بن مُطعم غلاماً له حبشياً يقال له وَحْشي يَقَذْف بحربة له قذف

 <sup>(</sup>۲) سورة الأنفال ۳٦ . (۳) ابن هشام : إيهاً . ( : ) الرزام : جمع رازم ، وهو الذى يثبت في اخرب لا يبرح . (٥) يا مال : يريد يا مالك فحذف آخره للترخيم .

الحبشة ، قلما يُخْطَى مُهما ، فقال له: اخرج مع الناس ، فإن أنت قَتلت حمزة عم محمد بعمّى طُعَيمة بن عَدى فأنت عتيق .

#### \* \* \*

قال : فخرجت قريش بحدِّها وحديدها وجَدَّها وأجابيشها ، ومَن تابَعها من بني كنانة وأهل تهامة ، وخرجوا معهم بالظُّهُن (١) التماسَ الحفيظة وألا يفرُّوا .

وخرج أبو سفيان صخر بن حرب ، وهو قائد النــاس ، ومعه زوجته هند بنت عتبة بن ربيعة .

وخرج عكرمة بن أبى جهل بزوجته ابنة عمه أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة . وخرج عمه الحارث بن هشام بزوجته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة .

وخرج صفوان بن أمية ببَرْزَة بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثَّقَفَية ، وخرج عمرو ابن العاص برَيْطة بنت مُنبهً بن الحجاج ، وهي أم ابنه عبد الله بن عمرو . وذكر غيرهم ممن خرج بامرأته .

قال : وكان وَحْشَى كُلَمَا مرَّ بهند بنت عتبة أو مرَّت به تقول : ويهاَّ أبا دَسْمة اشْفِ واشْتَفِ . يعنى تحرضه على قتل حمزة بن عبد المطلب .

قال : فأقبلوا حتى نزلوا بعَيْنين بجبل ببطن السَّبْخة من قناة على شَفِير الوادى مقابلَ المدينة .

فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قال لهم: «قد رأيتُ والله خيراً، رأيت بقراً تُذْبِح ، ورأيت في ذُباب سيني كَلماً ، ورأيت أنى أدخلت بدى في درع حصينة . فأوَّلتُها المدينة » .

وهــذا الحديث رواه البخاري ومسلم جميعاً عن أبي كُرَب، عن أبي أسامة ، عن

<sup>(</sup>١) الطَّعَنَ : حمَّع ظَّمَتِهُ وهي الرَّأَةُ مَا دَامَتُ في هُودُجٍ .

بُرُيد بن عبد الله بن أبى بُرُدَة ، عن أبى بُرُدة ، عن أبى موسى الأشعرى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « رأيت فى المنام أبى أهاجر من مكة إلى أرض بها نحل ، فذهب وهلى (١) إلى أنها الميامة أو هجر ، فإذا هى المدينة يثرب . ورأيت فى رؤياى هذه أبى هزرزت سيفاً فانقطع صدره ، فإذا هو ماأصيب من المؤمنين يوم أحد ، ثم هزرزته أخرى فعساد أحسن ما كان ، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتاع المؤمنين ، ورأيت فيها أيضاً بقراً ، والله خير (٢) ، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد ، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا بعد يوم بدر » .

وقال البيهقى: أخبرنا أبوعبد الله الحافظ ، أخبرنا الأصَمّ ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أخبرنا ابن وهب ، أخبرنى ابن أبى الزِّنَاد ، عن أبيه ، عن عبيه الله بن عبد الله بن عُتبة ، عن ابن عبه ساس ، قال : تعقَّلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سيفَه ذا الفقار يومَ بدر . قال ابن عباس : وهو الذي رأى فيه الرؤيا يومَ أحد .

وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يوم أحدكان رَأْيه أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها ، فقال له ناسُ لم يكونوا شهدوا بدراً : نخرج يا رسول الله إليهم نقاتاهم بأحد . ورجَوا أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر .

فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس أداته ،ثم ندموا وقالوا : يا رسول الله أقم ، فالرأى رأيك .

فُقــال لهم : ما ينبغى لنبيِّ أن يضع أداته بعــدَ ما لبسها حتى يحكم الله بَيْنه وبين عدوّه .

قال : وكان قال لهم يومئذ قبل أن يلبس الأداة : إنى رأيت أنى فى درْع حصينة ،

<sup>(</sup>١) وهلى : أول ظنى .

 <sup>(</sup>٣) قال القسطلاني : والله خير : رفع مبتدأ أو خبر ، وفيه حذف تقديره : وصنع الله خير .

فَأُوَّلَتُهَا المدينةَ ، وأَنَى مُرْدِفَ كَبشاً وأولته كَبْشَ الْـكَتيبة ، ورأيت أنّ سيفي ذا الفقار فُلَّ ، فأولته فَلاَّ فيكم ، ورأيت بَقَراً يُذْبح ، فَبَقْر ۚ (١) ، واللهُ خير ۚ .

رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن أبي الزِّ ناد عن أبيه به .

وروى البيهقى من طريق حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن أنس مرفوعاً قال : رأيت فيما يرى النمائم كأنى مردف كبشاً ، وكأن ضبّهة سيفى انكسرت ، فأوَّلت أنى أقْتُل كبشَ القوم ، وأولت كُسر ضبة سيفى قَتْلَ رجل من عِثْرتى .

فَقُتل حَمرة ، وقَتل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم طلحةً ، وكان صاحب اللواء .

\* \* \*

وقال موسى بن عقبة : ورجعت قريش فاستَجْلبوا مَن أطاعهم من مشركى العرب، وسار أبو سفيان بن حرب فى جمع قريش ، وذلك فى شوال من السنة المقبلة من وقعة بدر ، حتى نزلوا ببطن الوادى الذى قِبْليَّ أحد ، وكان رجال من المسلمين لم يشهدوا بدراً قد ندموا على ما فاتهم من السابقة ، وتمنّوا لقاء العدو لِيُبلوا ما أَبلَى إخوانهم يوم بدر .

فلما نزل أبو سفيان والمشركون بأصل أحـد فرح المسلمون الذين لم يشهدوا بدراً بقدوم العدو عليهم ، وقالوا : قد ساق الله علينا أمنيتنا .

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى ليلة الجمعة رؤيا فأصبح ، فجاءه نفر من أصحابه فقال لهم: « رأيت البارحة في منامى بقراً تُذْبح ، والله خير، ورأيت سيفى ذا الفقار انقصم من عند ضَبّته ، أو قال: به فلول ، فكرهته ، وهما مصيبتان، ورأيت أنى في درع حصينة وأنى مُرْدَفْ كَدْبشا » .

فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤياه ، قالوا : يا رسول الله ، ماذا

<sup>(</sup>١) يريد بالبقر هنا : مصدر بقره يبقره بقرا ، أي شق بطنه .

أَوَّلْتَ رَوْبِاكُ؟ قَالَ : « أَوَّلْتُ البَهَرِ الذَى رَأْبَتُ بَقَرًا فَينِـا وَفَى القَوْم ، وكرهتُ ما رأيت بسيفي» .

ويقول رجال : كان الذى رأى بسيفه : الذى أصاب وجَهه ، فإن العدو أصاب وجَهه يومئــذ ، و قصموا رُباعيته وخرقوا شَفته ، يزعمون أن الذى رماه عُتبــة بن أبى وقاص ، وكان البَقْر مَن قُتل من المسلمين يومئذ .

وقال: أوّلت الكبش أنه كبشُ كتيبة العدو يقتله الله ، وأولت الدرعَ الحصينة المدينة ، فامكثوا واجملوا الذرارى في الآطام ، فإنْ دخل علينا القومُ في الأزقّة قاتلناهم ورُموا مِن فوق البيوت . وكانوا قد سكُنوا أزقةَ المدينة بالبنيان حتى [صارت] كالحصن .

فقال الذين لم يشهـــدوا بدراً : كنا نتمنى هــذا اليوم وندعو الله ، فقــد ساقه الله إلينا وقرآب المسير .

وقال رجل من الأنصار: متى نقاتلهم يا رسول الله إذا لم نقاتلهم عند شعّبنا ؟ وقال رجال: ماذا نمنع إذا لم نمنع الحربَ برَوْع ؟

وقال رجالُ قولاً صدَقوا به ومضَوا عليه ، منهم حمزةُ بن عبد للطلب ،قال : والذى أَنْزِل عليك الكتابَ لُنجَادلنهم .

وقال نُعيم بن مالك بن تعلبة ، وهو أحد بنى سالم : يا نبى الله لا تَحَرِمنا الجِنــة ، فوالذى نفسى بيده لأَ دْخلنها .

فقال له رسول الله صلى الله عليــه وسلم : بم ؛ قال : بأنى أحب الله ورسوله ولا أفرُ يوم الزحف . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدقت . واستشهد يومئذ .

وأُبَى كثيرٌ من الناس إلا الخروجَ إلى العدو ، ولم يتناهوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيه ، ولو رضوا بالذى أمَرهم كان ذلك ، ولكن غكب القضاء والقدَر .

وعامةٌ مَنْ أشار عليه بالخروج رجالٌ لم يشهدوا بدراً ، قد عَلموا الذي سبقَ لأصحاب بدر من الفضيلة .

فلما صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الجمعـة وعظ الناس وذكَّرهم، وأمرهم بالجدَّ والجهـاد، ثم انصرف من خطبتـه وصلاته، فدعا بَلاَّمتـه فلبسها، ثم أذَّنَ في النـاس بالخروج.

فلما رأى ذلك رجال من ذوى الرأى قالوا : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عكث بالمدينة وهو أعلم بالله وما يريد ويأتيه الوحيُ من السماء .

فقالوا: يارسول الله امكث كما أمرتنا. فقال: ماينبغى لنبيّ إذا أخذ لأَمَة الحرب وأذَّن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل، وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم الا الحروج، فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو وانظروا ماذا أمركم الله به فافعلوا.

قال: فحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، فسلكوا على البدائع وهم ألف رجل ، والمشركون ثلاثة آلاف ، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بأحد.

ورجع عنه عبد الله بن أبيّ بن سَلول في ثلاثمائة ، فيتي رسول الله صلى الله عليـــه وسلم في سبمائة .

قال البيهق : هذا هو المشهور عند أهل المفازى ، أنهم بقوا في سبمائة مقاتل . قال : والمشهور عن الزهرى أنهم بقوا في أربعائة مقاتل . كذلك رواه يعقوب بن سفيان عن أصبغ ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهرى ، وقيل عنه بهدا الإسناد سبعائة . فالله أعلم .

قال موسى بن عُقبة : وكان على خيل المشركين خالد بن ااو نيـــد ، وكان معهم مائة ْ

فرس ، وكان لواؤهمع عثمان بن طلحة . قال : ولم يكن مع المسلمين فرس واحدة . ثم ذكر الواقعة كما سيأتى تفصيلها إن شاء الله تعالى .

#### \* \* \*

وقال محمد بن إسحاق: لما قصَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤياه على أصحابه قال لهم: إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدَعوهم حيث تزاوا فإن أقاموا أقاموا بشرً مُقام، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها.

وكان رأى عبد الله بن أني بن سَلول مع رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ألا يخرج إليهم .

فقال رجال من المسلمين ، ممن أَ كرم الله بالشهادة يوم أحد ، وغيرهم ممن كان فاته بدر : يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنّا جبُنًّا عنهم وضَعُفنا .

فقال عبد الله بن أبي : يا رسول الله لا تخرَج إليهم ، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا ، ولا دَخلها علينا إلا أصبنا منه .

فلم يزل الناسُ برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فلبس لَأمته ، وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة ، وقد مات فى ذلك اليوم رجل من بنى النجار يقال له مالك ابن عمرو ، فصلَّى عليه ثم خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا : استكرَ هنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لنا ذلك .

فلما خرج عليهم قالوا : يا رسول الله إن شئت فاقعد . فقال : ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل .

فخرج رَسُولُ الله صلى الله عليــه وسلم في ألف من أصحابه .

قال ابن هشام : واستعمل على المدلِمة ابن أم مكتوم .

قال ابن إسحاق : حتى إذاكان بَأَلشُوط بين المدينة وأُحُد انخزَل عنه عبدُ اللهُ بن

أبي بثلث الناس ، وقال : أطاعهم وعصانى ، ما ندرى علامَ نقتـــل أنفسنا هاهنا أيها النــاس .

فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والرَّيب ، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام السُّلمى والد جابر بن عبد الله ، فقال : يا قوم أذكّركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيّه عندما حَضر مِن عدوهم . قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكنا لابرى أن يكون قتال .

فلما استعصوا عليه وأبَوا إلا الانصراف قال: أَبْعَدَ كُمُ اللهُ أَعَدَاءَ الله ، فسيُغْنَى الله عنــكم نبيَّة صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

قلت : وهؤلاء القوم هم المرادون بقوله تعالى : « ولَيَعْلَم الذين نافَقُوا وقيل لهم تعالَوا قاتِلوا في سبيلِ الله أو ادفَمُوا . قالوا : لو نَعْلَم قتالاً لا تَبْعناكُم ، هم لِلْكُفر يومئذٍ أقربُ منهم للإيمان ، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلمُ بما يكتمون (۱) » .

يعنى أنهم كاذبون فى قولهم: لو نعلم قتالًا لا تبعناكم . وذلك لأن وقوعَ القتال أمرُه ظاهر بيِّن واضح لاخفاء ولا شكّ فيه .

وهم الذين أنزل الله فيهم : « فمالَكم فى المنافقين فثنين والله أرْكسَهم بما كسبوا (٢)» الآية. وذلك أن طائفة قالت : نقاتلهم . وقال آخرون : لا نقاتلهم . كما ثبت وربُـيِّن فى الصحيح .

وذكر الزُّهرى أن الأنصار استأذنوا حينئذ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في الاستعانة بحلفائهم من يهود المدينة ، فقال : لا حاجة لنا فيهم .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٦٧٠ (٢) سورة النساء ٨٨٠.

وذكر عروة بن موسى بن عقبة أن بنى سلمة وبنى حارثة لما رجع عبد الله بن أبى وأصحابه همَّتا أن تفشلا ، فثبتَتهما الله تعالى ، ولهذا قال : « إذ هَمَّت طائفتان منكم أنْ تَفْشلا والله وليُّهما وعلى الله فليتوكَّل المؤمنون » .

قال جابر بن عبد الله: ما أحبُّ أنها لم تنزل والله يقول: « والله وليُّمما (١) » كا ثبت في الصحيحين عنه .

#### \* \* \*

قال ابن اسحاق: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلك فى حَرَّة بنى حارثة ، فذبَّ فرسُ بذنبه فأصاب كُلاَّبَ (٢) سيفٍ فاستله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب السيف: شِمْ سيفَك . أى أُغمده ، فإنى أرى السيوف سنسَلُ اليوم .

ثم قال النبي طلى الله عليه وسلم لأصحابه: مَن رجل يخرج بنا على القوم من كَتَب الله من قريب من طريق لا يمر بنا عليهم؟ فقال أبو خيثمة أخو بنى حارثة بن الحارث: أنا يا رسول الله. فنفذ به فى حَرَّة بنى حارثة وبَدِين أموالهم، حتى سلك به فى مال لمر بَع ابن قَيْظَى ، وكان رجلا منافقاً ضرير البصر، فلما سمع حسَّ رسول الله ومن معه من المسلمين قام يَحْثى فى وجوههم التراب ويقول: إن كنت رسول الله فإنى لا أحلُّ لك أن تدخل فى حائطى .

قال ابن إسحاق : وقد ذُكر لى أنه أخذ حفنةً من التراب فى يده ثم قال : والله لو أعلمُ أنى لا أصيب بها غيرَك يا محمد لضربتُ بها وجهك . فابتدَره القوم ليقتلوه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقتلوه ، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر . وقد

<sup>(</sup>١) أي لما حصل لهم من الشرف بثناء الله تعالى وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة الولاية .

<sup>(</sup>٢) الكلاب: ذؤابة السيف.

بدَر إليه سعدُ بن زيد أخو بنى عبد الأشهل قبــلَ نَهْى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضر به بالقوس فى رأسه فشجَّه .

ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشَّعْب من أُحُد ، في عُدُوة الوادى وفى الجبل ، وجعل ظهره وعسكره إلى أُحد ، وقال : لا يقاتلنَّ أحدُّ حتى آمره بالقتال .

وقد سرَّحت قریشُ الظَّهْرَ والـگُرَاعِ (۱) فی زُروع کانت بالصَّمغة من قناة کانت المسلمین ، فقال رجل من الأنصار حین نہی رسولُ الله صلی الله علیه وسلم عن القتال : أَتُرْعی زروعُ بنی قَیْـلة ولمَّا نُضاَرب؟!

وتعبَّأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو فى سبعائة رجل ، وأمَّرَ على الرماة يومئذ عبد الله بن جُبَير أخا بنى عمرو بن عوف ، وهو معلَّم يومئذ بثياب بيض ، والرماةُ خمسون رجلاً ، فقال : انضح الخيلَ عنّا بالنَّبلُ لا يأتونا من خَلَفْنا ، إنْ كانت لنا أو علينا فاثبتُ مكانك لا نُوْتَيَن من قبَلك .

وسيأتي شاهد هذا في الصحيحين إن شاء الله تعالى .

قال ابن إسحاق : وظاهَر رسول الله صلى الله عليه وسلم بَينُ دِرْعين . يعنى لبس درعاً فوق درع ، ودفع اللواء إلى مُصْعَب بن عمير أخى بنى عبد الدار .

قلت: وقدرد وسولُ الله صلى الله عليه وسلم جماعةً من الفلمان يومَ أحد ، فلم يمكنهم من حضور الحرب لصِغَرهم ،منهم : عبدالله بن عمر ، كما ثبت في الصحيحين قال : عُرضتُ على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يُجِزْني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأبا ابن خمس عشرة فأجازني .

وكذلك ردًّ يومئذ أسامةً بن زيد ، وزيد بن ثابت والبراء بن عازب ، وأسَّيــد بن

<sup>(</sup>١) الظهر : الإبل . والكراع : الحيل .

ظهير ، وعرابة بن أوس بن قيظى . ذكره ابن قتيبة وأورده السهيلى ، وهو الذى يقول فيه الشماخ :

إذا ما رايةٌ رفعت لجـــد تلقَّاها عَرابةُ باليمينِ

ومنهم ابن سعيد بن خيثمة . ذكره السهيلي أيضا ، وأجازهم كلهم يومَ الخندق .

وكان قد ردَّ يومئذ سَمُرة بن جُندب ورافع بن خَديج ، وهما ابنا خمس عشرة سنة ، فقيل : يا رسول الله فإن سَمُرة يَصْرع رافعاً وأجازه . وأعال فأجازه .

قال ابن إسحاق : وتعبَّأت قريش ، وهم ثلاثة آلاف ومعهم مائتا فرس قد جنَّبوها ، فجعلوا على مَيْمنة الخيل خالد بن الوليد ، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبى جهل بن هشام .

\* \* \*

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذُ هذا السيف بحقه ؟ فقام إليه رجالٌ فأمسكه عنهم ، حتى قام إليه أبو دُجَانة سِمَاك بن خَرشَة أخو بنى ساعِدة ، فقال : وما حقَّه يا رسول الله ؟

قال : أن تَضْرِب به في العدوّ حتى يَنْحِنِي .

قال : أَنَا آخَذُه يَا رَسُولَ الله بحقه . فأعطاه إياه .

هكذا ذكره ابن إسحاق منقطماً .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد وعَفَّان ، قالا حدثنا حماد ، هو ابن سلمة ، أخبرنا ثابت ، عن النبى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفًا يوم أحد فقال : من يأخذ هذا السيف ؟ فأخذ قوم فجملوا ينظرون إليه ، فقال : من يأخذه بحقه ؟ فأحجم القوم ، فقال أبو دُجَانة سِمَاك : أنا آخذه محقه . فأخذه ففكق به هام المشركين .

ورواه مسلم ، عن أبى بكر عن عفان به .

قال ابن إسحاق: وكان أبو دُجَانة رجلاشجاعا يختال عندَ الحرب، وكان له عصابةٌ مراء يُمْلَمَ بها عند الحرب بعتصب بها ، فيُعلم أنه سيقاتِل .

قال: فلما أخذ السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عصابتَه تلك فاعتصَب بها ، ثم جعل يتبختَر بين الصَّفين .

قال: فحدثنى جعفر بن عبد الله بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب، عن رجل من الأنصار من بنى سلمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا دُجَانة يتبختر: إنها لمِشْية يَبغُضها الله إلا في مثل هذا الموطن!

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق: وقد قال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بنى عبد الدار يحرضهم على القتال: يا بنى عبدالدار قد وَلِيتم لواءنا يومَ بدر، فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يُؤْتَى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا، فإمّا أنْ تَكُفونا لواءنا وإما أن تُخلُّوا بيننا وبينه فنكفيكموه.

فهُمُّوا به وتواعدوه وقالوا: يحن ُنسَلم إليكلواءنا! ستعلمغدا إذا التقيناكيف نصنع. وذلك الذي أراد أبو سَفيان.

قال: فلما التقى الناس ودنا بعضُهم من بعض، قامت هند بنت عتبة فى النسوة اللاتى معها، وأخذن الدفوف يضربن بها خلفَ الرجال ويحرّضن عَلَى القتال، فقالت هند فها تقول:

وَيهَا بَنِي عبدِ الدارِ ويهاً خُماةَ الأدبارِ ضَرْبًا بَكُلِّ بَتَّارِ

وتقول أيضاً :

إِنْ تُقبلوا نُمَانَقْ ونَفَرْشَ النَّمَارَقُ أُو تُدْبروا نُفَارِق فراقَ غيرِ وامِقْ

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، أن أبا عامر عبد عمرو بن صَيْفى ابن مالك بن النعان أحد بني ضبيعة ، وكان قد خرج إلى مكة مُبَاعدًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معه خمسون غلاما من الأوس. وبعض الناس يقول: كانوا خمسة عشر. وكان يَعِد قريشًا أنْ لو قد لتى قومَه لم يختلف عليه منهم رجلان.

فلما التقى النساس كان أول من لقيهم أبو عامر فى الأحابيش وعبد ان أهل مكة ، فنادى : يامعشر الأوس أنا أبوعامر . قالوا : فلا أَنْهم الله بك عَيْناً يا فاسق . وكان يسمَّى فى الجاهلية الراهب ، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق .

فلما سمع ردَّهم عليه قال : لقـد أصاب قومى بعدى شرٌّ ا ثم قاتَابِهم قتالاً شديداً ثم أرْضَخهم بالحجارة .

قال ابن إسحاق : فأقبل الناسُ حتى حميت الحربُ ، وقاتل أبو دُجَانة حتى أَمْعَن في الناس .

قال ابن هشام: وحدثني غير واحد من أهل العلم أن الزبير بن العوام قال : وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيفَ فمنَعنيه وأعطاه أبا دُجَانة ، وقلت : أنا ابن ُ صَفية عمته ومِن قريش ، وقد قمت ُ إليه وسألته إياه قَبْله فأعطاه أبا دجانة وتركني ، والله لأنظرن ما يصنع .

فاتبعته ، فأخرَج عصابةً له حمراء فعصب بهما رأسه ، فقالت الأنصار : أخرجَ أبو دجانة عصابة الموت : وهكذاكانت تقول له إذا تعصَّب . فخرج وهو يقول :

أنا الذي عاهَدني خَليب لى ونحنُ بالسَّفْحِ لدَى النخيلِ أَن لا أَقُومِ الدَّهُ وَالرَّسُولِ أَضْرَبُ بِسَيْفُ اللهُ وَالرَّسُولِ

وقال الأموى: حدثنى أبو عبيد فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أناه وهو يقاتل به، فقال: لا . فأعطاء سيفًا في الكَيُّول؟ قال: لا . فأعطاء سيفًا في الكَيُّول؟ قال: لا . فأعطاء سيفًا في يرتجز ويقول:

أنا الذي عاهدنى خليك لي أن لا أقوم الدهرَ في الكَيُّولِ وهذا حديث يروى عن شُعْبة ، ورواه إسرائيل كلاها عن أبى إسحاق ، عن هند بنت خالد أو غيره برفعه .

الـكيول: يعنى مؤخر الصفوف. سمعته من عدّة من أهل العلم، ولم أسمع هــذا الحرف إلا في هذا الحديث.

قال ابن هشام: فجعل لا يلتى أحداً إلا قتله. وكان فى المشركين رجل لا يدع جريحاً إلا ذفق عليه فعل كل منهما يدنو من صاحبه، فدعوتُ الله أن يجمع بينهما، فالتقيا، فاختلفا ضربتين فضرب المشركُ أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضّت بسيفه، وضربه أبو دجانة فقتله. ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة، ثم عدل السيف على السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة، ثم عدل السيف عنها فقلت: الله ورسوله أعلم.

وقد رواه البيهقى فى الدلائل من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الزبير بن العوام بذلك .

قال ابن إسحاق: قال أبو دجانة: رأيت إنساناً يحمِّس الناسَ حمساً شـديداً، فصَمدْت له، فلما حملت عليـه السيف وَلْوَل فإذا امرأة، فأكرمتُ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأةً.

وذكر موسى بن عُقْبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمـا عرضه طلبه منه عمرُ أ فأعرَض عنه ، ثم طلبه منه الزبير فأعرض عنه ، فوجدًا فى أنفسهما من ذلك ، ثم عرضه الثالثة وطلّبه أبو دُجانة فدفعه إليه فأعطى السيف حقّه .

قال: فرعموا أن كعب بن مالك قال: كنت فيمن خرج من المسلمين ، فلما رأيت مثل المشركين بجمع اللَّأمة يَجُوز مثل المشركين بقتلى المسلمين قمت فتجاوَرْتُ ، فإذا رجلٌ من المشركين بجمع اللَّأمة يَجُوز مثل المشركين بقتلى المسلمين قمت فتجاوَرْتُ ، فإذا رجلٌ من المشركين بجمع اللَّأمة يَجُوز

المسامين وهو يقول: استَوْسِقُواكما استوسقَتْ جُزرُ الْغَنَمُ (١). قال: وإذا رجل من المسامين ينتظره وعليه لأمته، فمضيت حتى كنت مِن وَ(ائه، ثم قمت أقدِّر المسلم والكافرَ ببَصرى، فإذا الكافرُ أفضلهما عُدَّة وهَيْأة. قال: فلم أزل أنتظرها حتى التقياً، فضرب المسلمُ الكافرَ على حبلِ عاتقه ضربةً بالسيف فبلغت وركه وتفرَّق فرقتين، ثم كشف المسلمُ عن وجهه وقال: كيف ترى ياكعب؟ أنا أبو دُجانة!

# مقتل حمزة رضي الله عنه

قال ابن إسحاق : وقاتل حمزة ُ بن عبد المطلب حتى قَتَل أَرْطَاة بن عبد شُرَحْبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، وكان أحدَ النفَر الذين يحملون اللواء .

وكذلك قَتَل عَمَانَ بن أبي طلحة ، وهو حامل اللواء ، وهو يقول :

ثم مراً به سِباَع بن عبد العُزاَى الغُبْشانى ، وكان يكنى بأبى نِيار ، فقال حمزة : هلم إلى ياابن مُقطَّعة البظور . وكانت أمه أم أُنمار مولاة شريق بن عمرو بن وهب النَّقنى ، وكانت ختَّانة بمكة ، فلما التقيا ضربه حمزة ُ فقتله .

فقال وحشى غلام جبير بن مُطْعم : والله إلى لأنظر لحمزة يهد الناسَ بسيفه مايُليق (٢) شيئاً يمرُ به ، مثل الجمل الأورق ، إذ قد تقدَّمنى إليه سِماَع ، فقال حمزة : هلم يابن مقطِّعة البظور . فضربه ضربة فكأنما أخطأ رأسه ، وهزَرْت حَرْبتى حتى إذا رضيتُ منها دفعتها عليه فوقعت في ثُنته (١) حتى خرجَتْ من بين رجليه ، فأقبل إذا رضيتُ منها دفعتها عليه فوقعت في ثُنته (١)

<sup>(</sup>١) الشتوسقوا : اجتمعوا والجزر : مايذع من الشاء واحدتها جزرة .

<sup>(</sup>٢) ليسَ في أبن هشام . (٣) مايليق : مايبقي . (٤) الثنة : بين السرة والعانة .

نحوى فعُلب، فوقع وأمهلته حتى إذا مات جئت فأخذت حَرَّ بتى، ثم تنحيتُ إلى العسكر ولم يكن لى بشىء حاجة عيره.

### \* \* \*

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن الفصل بن عَيَّاش بن ربيعة بن الحارث ، عن سليمان بن يسار ، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضَّمْرى ، قال : خرجتُ أنا وعُبيد الله ابن عَدى بن الحيار ، أحد بنى نوفل بن عبد مناف فى زمان معاوية ، فأدر بنا مع الناس، فلما مررنا مجمِّض وكان وَحْشَى مولَى جُبير قد سكنها وأقام بها ، فلما قدمِ مناها قال عبيد الله بن عدى : هل لك فى أن نأتى وحشيًّا فنسأله عن قتل حمزة كيف قتله ؟ قال قلت له : إنْ شئت .

فرجنا نسأل عنه بحمص ، فقال لنا رجل و بحن نسأل عنه : إنكا ستجدانه بفناء داره ، وهو رجل قد غلبَتْ عليه الخمرُ ، فإن تَجداه صاحياً تجداً رجلا عربيًا وتجدا عنده بعض ماتريدان وتُصيبا عنده ماشئما من حديثٍ تسألانه عنه ، وإن تجداه وبه بعض مابه فانصر فا عنه و دعاًه .

قال : فخرجنا نمشى حتى جثناه ، فإذا هو بفناء داره على طِنْفِسة له ، وإذا شيخُ كبير مثل البُغاَث ، وإذا هو صاح لا بأس به ، فلما انتهينا إليه سلَّمنا عليه .

فرفع رأسَه إلى عُبيد الله بن عَدى فقال ابنُ لعَدِى بن الجيار أنت ؟ قال: نعم . قال: أما والله مارأيتُك منذ ناولْتُك أمَّك السَّعدية التي أرضعتك بذى طُوَّى ، فإنى ناولتُكمَم وهى على بعيرها فأخذَتْك بعرُ ْضَيْك فلمعتْ لى قدماك حتى رفعتُك إليها ، فوالله ماهو إلا أن وقفت على فعرفتُهما!

قال: فجلسنا إليه فقلنا: جئناك لتحدُّثنا عن قَدُّل حمزةً ، كيف قتلتَه ؟

فقال : أما إنى سأحدثكما كما حـدثتُ رسولَ الله صـلى الله عايــه وسلم حين سألنى عن ذلك .

كنت غلاماً لجنير بن مطعم ، وكان عمه طُعَيمة بن عَدى قد أصيب يوم َ بدر ، فلما سارت قريش إلى أحد قال لى جبير : إنْ قتلتَ حمزة عم محمد بعمّى فأنت عَتيق .

قال: فخرجت مع الناس، وكنت رجلا حبشيًّا أقذف باكر به قَدْف الحبَشة قلَّ ما أخطى، بها شيئًا ، فلما التقى الناس خرجتُ أنظر حمزة وأتبصره ، حتى رأيته فى عرض الناس كأنه الجل الأورق يهدُّ الناس بسيفه هدَّا مايقوم له شى، ، فوالله إلى لأتهيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو منى ، إذ تقدمنى إليه سباع بن عبد العزى ، فلما رآه حمزة قال : هلم إلى يا بن مقطِّعة البُظور . قال : فضر به ضربة كأنما أخطأ رأسه ، قال : وهزرت حربتي حتى إذا رضيتُ منها دفعتُها عليه فوقعت في تُذَّقه ، حتى خرجتُ من بين رجليه ، وذهب لينوء نحوى فغُلب ، وتركته وإياها حتى مات ، ثم أتيته فأخذتُ حَرْبتى ثم رجعت إلى العسكر وقعدت فيه ، ولم يكن لى بغيره حاجة ، إنما قتلته لأعْتَق .

فلما قدمتُ مكة عتقت ، ثم أقمت ، حتى إذا افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هربتُ إلى الطائف ، فمكثت بها ، فلما خرج وفدُ الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُسْلموا تَعَيَّت على المذاهبُ ، فقلت : ألحقُ بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد ، فوالله إلى كنى ذلك مِن هَمَّى إذ قال لى رجل : ويجك ! إنه والله لا يَقْتل أحداً من الناس دَخل في دينه وشهد شهادة الحق .

قال: فلما قال لى ذلك خرجتُ حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلم يَرُعُه إلا بى قائمًا على رأسه أشهد شهادةَ الحق ، فلما رآنى قال لى : أوحشى النه عليه وسلم أنت ؟ قلت: نعم يارسول الله . قال : اقعد فحدَّ ثنى كيف قتلتَ حمزة ؟ قال: فحدثتُه كما حدَّثُتُ عَلَى ، فلما فرغت من حديثى قال: ويحك غَيِّب عنى وجهك فلا أريناًك!

قال : فكنت أتنكُّبُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حيثكان لئلا يرانى ، حتى قبضه الله عز وجل .

فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة خرجت معهم وأخذت حر بتى التى قَتَلَتُ بها حمزة ، فلما التقى الناس رأيت مسيلمة قائما وبيده السيف، وما أعرفه ، فتهيأت له وتهيّأ له رجل من الأنصار من الناحية الأخرى ، كلانا يريده ، فهز زَّت حربتى حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فيه ، وشدَّ عليه الأنصارى بالسيف ، فربَّك أعْلَم أيننا قتلة ، فإن كنت قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقتلت شرَّ الناس!

قات : الأنصاري هو أبو دُجَانة سِمَاك بن خَرَسُة .

وقال الواقدى فى الرِّدَّة : هو عبد الله بن زبد بن عاصم المازنى . وقال سيف بن عمرو : هو عدى بن سهل . وهو القائل :

أَلَمْ تَرَ أَنِي وَوَحَشَيْهُمْ قَتَلَتُ مَسِيلُمَ الْفُقَتَنْ وَوَحَشَيْهُمْ قَتَلَتُ مَسِيلُمُ الْفُلَمَةُنْ وَوَحَدًا طَعَنْ وَوَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَا

والمشهور أن وحشيًا هو الذي بدَره بالضربة وذَفَّف عليه أبو دُجانة ، إماً روى ابنُ إسحاق ، عن عبد الله بن الفضل ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عمر قال : سمعتُ صارخاً يومَ النمامة يقول : قتله العبدُ الأسود .

## \* \* \*

وقد روى البخاري قصةً مقتل حمزة من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلّمة

<sup>(</sup>١) بِلْأَصَلَ غَيْرِ مَنْقُوطَةً ﴿ وَمَا أَثْبُتُهُ عَنَ الرَّوْسُ الْأَنْفُ ٢/٢٣ .

الماجشُون ، عن عبد الله بن الفضل ، عن سليمان بن يسار ، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضَّمْرى ، قال : خرجت مع عبد الله بن عَدى بن الخيار . فذكر القصة كما تقدم . وذكر أن عبيد الله بن عدى كان مُعْتَجراً عمامةً لا يركى منه وحشى إلا عينيه ورجليه ، فذكر من معرفته له ماتقدم .

وهـذه قِيَافَةٌ عظيمة ، كما عرف تُجزِّز الْمَدْلجي أقدامَ زيدٍ وابنِـه أسامة مع اختلاف ألوانهما .

وقال فى سياقته : فلما أنْ صُمْنَ الناس للقتال خرج سِبَاع فقال : هل من مُبَارِزٍ ؟ فَحْرِج إليه حمزةُ بن عبد المطلب فقال له : ياسِبَاع يابن أمّ أنمار مُقطَّعة البُظور ، أَنُحَادُ الله ورسولَه ؟! ثم شَدَّ عليه فكان كأمس الذاهبِ!

قال : وكمنتُ لحمزة تحتُ صخرة ، فلما دنا منى رَمَيْته بحربتى فأضَعها فى ثُنَّته ، حتى خرجَتْ من بين وركيه ، قال : فكان ذلك آخرَ العهد به .

إلى أن قال: فلما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة الكذاب قلت: لأَخرج إلى مسيلمة لَعليَّ أقتله فأكافئ به حمزة . قال : فخرجت مع الناس فكان مِنْ أمره ماكان . قال : فإذا رجل قائم في تُلْمة جِدَار كأنه جمل أَوْرَق ثائر الرأس ، قال : فرميته بحربتي فأضعها بين ثَدْبيه حتى خرجت من [ بين ] (١) كتفيه ، قال : ووثب إليه رجل من الأنصار فضر به بالسيف على هامته .

قال عبد الله بن الفضل : فأخبرنى سليمان بن يَسلر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : فقالت جارية على ظهر البيت : واأمير المؤمناه (٢٠٠٠ ! قتله العبدُ الأسود .

قال ابن هشام: فبلغني أن وحشيًّا لم يزل يُحَدُّ في الخمر حتى خُلع من الديوان، فيكان عمر بن الخطاب يقول: قد قلتُ إن الله لم يكن ليدّع قاتل حمزة!

<sup>(</sup>١) من صحيح البغاري . ﴿ ٣) البغاري : و أمير المؤمنين .

قلت : وتوفى وحشى بن حرب ، أبو دَسْمة ، ويقال أبو حَرْب ، بحِيْص ، وكان أول من لبس الثياب المَدْلوكة .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وقاتلَ مُصْعَبُ بن عُمير دونَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قُتُل. وكان الذى قتله ابن قَمِئة اللَّميثي، وهو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قريشِ فقال: قتلتُ محمداً.

قلت : وذكر موسى بن عقبة فى مَغازيه عن سعيد بن السيَّب أن الذي قتل مُصعباً هو أبيُّ بن خلَف . فالله أعلم .

قال ابن إسحاق : فلما قُتل مصعب بن عمير أُعطى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله على بن أبى طالب .

وقال يونس بن بُكير عن ابن إسحاق : كان اللواء أولاً مع على بن أبى طالب ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء المشركين مع عبد الدار قال : نحن أحق بالوفاء منهم ، أخذ اللواء من على بن أبى طالب فدفعه إلى مصعب بن عمير ، فلما قتل مصعب أعطى اللواء على بن أبى طالب .

قال ابن إسحاق : وقاتل على بن أبي طالب ورجالُ من المسلمين .

قال ابن هشام : وحدثنى مَسْلُمة بن عَلْقمة المَازِنَى ، قال : لمَّا اشتدَّ القتالُ يومَ أَحد جلس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تحت راية الأنصار ، وأرسل إلى على " : أنْ قدّ م الراية . فقدم على وهو يقول : أنا أبو القَصْم . فناداه أبو سعد بن أبى طلحة ، وهو صاحب لواء المشركين : هل لك يا أبا القصم في البرَاز من حاجة ؟ قال : نعم . فبرزًا بين الصَّفين ، فاختلفا ضربتين ، فضربه على " فصرعه ، ثم انصرف ولم يُجهْز عليه .

فقال له بعض أصحابه : أفلا أجهزتَ عليه ؟ فقال : إنه استقبلني بعورته فعطفَتُني . عليه الرَّحمُ وعرفتُ أن الله قد قتله . وقد فعل ذلك على شرضى الله عنه يوم صِفِيِّن مع بُسْر بن أبى أَرْطَاة لَمَّا حَمَل عليه ليقتله أَبْدَى له عورتَه فرجع عنه .

وكذلك فعل عمرو بن العاص حين حمل عليه على فى بعض أيام صِفين أَبْدَى عن عورته فرجع على أيضاً . فني ذلك يقول الحارث بن النضر :

أَفِي (١) كُلِّ يَوْمُ فَارَسُ غَيْرُ مُنْتَهِ وَعُورِتُهُ وَسُطَ الْعَجَاجَةُ بَادِيَهُ يَكُفُّ لَهُ لَمُ اللهِ عَلَيُّ سِنَانَهُ ويَضْحَكُ مَهَا فِي الخَلاءِ مَعَاوِيَهُ !

وذكر بونس عن ابن إسحاق ، أن طلحة بن أبى طلحة العَبدَرى حامل لواء المشركين يومئذ دعا إلى البراز فأحْجَم عنه الناس ، فبرز إليه الزبير بن العوام فوثب حتى صار معه على جَمده ، ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه ، فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن لكل بني حواريًا وحوارى الزبير » وقال : لو لم يبرز إليه لبرزت أنا إليه لما رأيت من إحجام الناس عنه .

وقال ابن إسحاق : قتل أبا سمد بن أبى طلحة سمدُ بن أبى وقاص .

وقاتل عاصمُ بن ثابت بن أبى الأقلح فقتل نافع بن أبى طلحة وأخاه الحلاَّس ، كلاهما يُشْعره سَهماً فيأتى أمَّه سُلافة فيضع رأسَه فى حجرها ، فتقول : يابنى مَن أصابك ؟ فيقول : سممتُ رجلا حين رمانى يقول : خُذْها وأنا ابن ُ أبى الأقْلَح . فنذَرَتُ إِنْ أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر .

وكان عاصم قد عاهد الله لا يمسَّ مُشركا أبداً ولا يمشّه . وهٰذا حَمَاه الله منه يومَ الرُّ جِيم كا سيأتى .

قال ابن إسحاق: والتقى حنظلةً بن أبى عامر، واسمه عمرو، ويقال عبد عمرو بن صَبَّيْنى، وكان يقال لأبى عامر فى الجاهلية الراهب، لـكثرة عبادته، فسمَّاه رسول الله

<sup>(</sup>١) لأصل: أتى . وهو تحريف . وما أثبته عن الروض الأنف ٢ /١٣٣. .

صلى الله عليه وسلم الفاسقَ ، لمَّا خالف الحقُّ وأهلَه وهرب من المدينة هرباً من الإسلام ومخالفةً للرسول عليه السلام . وحنظ له الذي يُعرف بحنظلة العَسِيل ، لأنه غسلته الملائكة . كما سيأتي . هو وأبو سفيان صخر بن حرب ، فلما علاه حنظلة رآه شَدَّاد بن الأوس ، وهو الذي يقال له ابن شُعوب ، فضر به شدَّاد فقتله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إنّ صاحبكم لتغسله الملائكة ، فاسألوا أهله ما شأنُه ؟ » .

فَسُمُلُت صَاحْبَتِه . قال الواقدى : هي جميلة بنت أبيّ بن سلول وكانت عروساً عليه تلك الليلة .

فقالت : خرج وهو جُنب حين سمع الهاتفة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذلك غسلته الملائكةُ!

وقد ذكر موسى بن عُقبة أن أباه ضَرب برجله في صدره ، فقال : ذَنْبان أصبتَهما ، ولقد نهيتك عن مصرعك هـذا ، ولقد والله كنتَ وصولا للرحم بَرُّ ا بالوالد .

قال ابن إسحاق: وقال ابن شُعُوب في ذلك:

لَأُمْمِينَ صاحبي ونَفْسِي بطعنة مثل شعاع الشمس

وقال ابن شموب :

لَأَلْفيتَ يومَ النَّمْفِ (١) غـيرَ مُجيب عليه ضِبَاعٌ (٢) أو ضِرَاهِ كَليبِ (١) ولولا دفاعی یا بن حربِ ومَشْهَدِی ولولا مَكَرِّى الْمُهْرَ بالنَّمَفِ فَرَفَرَتْ (٢)

وقال أبو سفيان :

ولو شئتُ نَجَتَنَى كُمَيْتُ : طِمرَةُ (٥) ولم أُحمِـــل النَّعاءَ لابنِ شَعُوبِ

<sup>(</sup>١) النعف : ما أنحدر من حزونة الحبل (٢) فرفرت : أسرعت وطاشت . وفي ابن هشام : قرقرت . بالناف . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ابن هشام : ضباع عليه (؛) الضراء : الفيارية من الكلاب.

<sup>(</sup> ٥ ) الطامرة : الفرس السريعة الجرى .

لَدُنُ غُـدُوقٍ حنى دنَتُ لِغروبِ وما زالَ مُهْرَى مَرْجَرَ الكَلْب منهمُ وأَدْفُعهم عني بركن صليب أقاتلهم وأدعى يالغالب ولا تَسْــاْمي مِنْ عَبْرةٍ ونَحيبِ فبكرِّي ولا تَرْعَيْ مَهْ اللهَ عاذل وحَقَّ لَمْ مِنْ عَــبرةٍ بنصيبِ أَبَاكِ وَإِخْوَانًا لَهُ قَـَدُ تَتَابِعُـوا قتلت من النَّجارِ كُلَّ نَجيبِ وسَلَّى الذي قد كان في النفسِ أنني وكان لدَى المُيْجاءِ غـــيرَ هَيُوبِ ومِنْ هاشم قَرْما(١) كريمًا ومُصْعَبَاً لكانت شعمًى في القلبِ ذات نُدُوب ف\_لو أنني لم أَشْفِ فَسَى مَمْمُ بهم خَدَث مِنْ مُعْبِطٍ وكثيبِ (٢) فَ آَبُوا وقد أَوْدَى الجـلابيبُ منهم كِفاً ولا في خُطةٍ بضَريبِ أصابهم من لم يكن لدمائهم فأجابه حسان بن ثابت:

ذكرت القروم الصّيد من آلِ هاشم ولست لِزُورٍ قُلْتَه بمصيبِ أَتَعْجَبِ أَن أَقْصَدْتَ حَرْةَ مَهُمُ نَجِيبًا وقد سَمّيّته بنجيبِ ألم يقتلوا عَمْراً وعُتْبِ قَ وابنه وشيب قَ والحجاج وابن حبيبِ غداة دعا العاصى عليًّا فراء في بضربة عَضْب بلّه بخضيب

# فصل

قال ابن إسحاق : ثم أنزل الله نصرَه على المسلمين ، وصدَقهم وعدَه ، فحَشُوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر ، وكانت الهزيمةُ لا شك فيها .

وحدثني يحيى بن عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عباد ، عن عبد الله بن الزبير ، عن الزبير ، عن الزبير ، قال: والله لقدر أيتني أنظر إلى خد م (") هند بنت عتبة وصواحبها مشمِّرات هوارب،

<sup>(</sup>١) القرم: السيد . (٢) الخدب: الهوج . والمعبط . الذي يسيل دمه . (٣) الخدم : السوق .

مادون أخذهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة على العسكر حين كشفنا القوم عنه وخلوا ظهور نا للخيل ، فأتينا من خَلْفنا ، وصرخ صارخ : ألا إن محمداً قد قُتل . فانكفأنا وانكفأ القوم علينا ، بعد أن أصّبنا أصحاب اللواء ، حتى مايدنو منه أحد منهم .

فحدثنى بعض أهل العلم ، أن اللواء لم يزّل صريعاً حتى أخذته عَمْرة بنت عُلقمة الحارثية فرفعته لقريش فلاثُوا به ، وكان اللواء مع صواب ، غلام لبنى أبى طلحة حبشى، وكان آخر من أخذه منهم ، فقاتل به حتى قطعت يداه ، ثم برك عليه ، فأخذ اللواء بصدره وعنقه حتى قُتُل عليه وهو يقول : اللهم هل أعزَرْت . يعنى : اللهم هل أعزرت .

# فقال حسان بن ثابت في ذلك:

فرتم باللواء وشر فر لوالا حين رُدَّ إلى صَوابِ جعلتم فَخْر كم فيه لعبد وألأم مَن يَطاعفر الترابِ ظننتم والسفيه له ظنون وماإن ذاك مِن أمر الصوابِ بأن جِلَادنا يوم التقينا بمكة بَيْعكم مُحر العيابِ أقرَّ العين أن عُصِبت يداه وما إن تُعْصَبان على خِضابِ وقال حسان أيضاً في رفع عمرة بنت علقمة اللواء لهم:

إذا عَضلُ سيقت إلينا كأنها حداية شرك مُعلمات الحواجبِ (١) أَمّنا لهم طَعناً مُبِيراً منكلًا وحُزْناهم بالضربِ من كلِّ جانبِ فلولا لواء الحارثية أصبحوا يُباعون في الأسواق بَيْع الجلائبِ

\* \* \*

قال ابن إسحــاق: فانــكشف المسلمون وأصاب منهم العدوُّ، وكان يومَ بلاء

وتمحیص ، أَكْرِم الله فیه مَن أَكْرِم بالشهادة ، حتى خَلَص العدو إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم فدُثُ بالحجارة حتى وقع لشقه ، فأصیبت رباعیته وشُجَّ فی وجهه و گامت شفته ، وكان الذى أصابه عتبه بن أبی وقاص .

فحدثنى تحميد الطويل ، عن أنس بن مالك قال : كُسِرت رباعية النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشُجَّ فى وجهه ، فجعل يمسح الدم ويقول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله . فأنزل الله : « ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يُعذَّبَهم فإنهم ظالمون » .

قال ابن جرير في تاريخه: حدثنا محمد بن الحسين ، حدثنا أحمد بن الفضل ، حدثنا أسباط ، عن السُّدى، قال أتى ابن مُنه الحارثي فرمّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في كسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه فأثقله ، وتفرق عنه أصحابه ودخل بعضهم المدينة وانطلق طائفة فوق الجبل إلى الصخرة ، وجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس : إلى عباد الله ، إلى عباد الله . فاجتمع إليه ثلاثون رجلا ، فجملوا يسيرون بين يديه فلم يقف أحد إلا طلحة وسهل بن حنيف ، فحاه طلحة فرمى بسهم في يده فيبست يده ، وأقبل أبى بن خلف الجمعي وقد حلف ليقتلن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : بل أنا أقتله . فقال : يا كذاب أين تفرت ، فحمل عليه فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في جيب المدرع فجرح جرحاً خفيفاً فوقع يخور خُوار الثور فاحتملوه ، وقالوا : ليس بك جراحة المدرع فجرح جرحاً خفيفاً فوقع يخور خُوار الثور فاحتملوه ، وقالوا : ليس بك جراحة نما يجزعك ؟ قال : أليس قال : لأقتلنك ! لوكانت تجتمع ربيعة ومُضَر لقتابهم . فلم يلبث لا يوماً أو بعض يوم حتى مات من ذلك الجرح .

وفشا فى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ُقتل ، فقال بعض أصحاب صخرة : ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبى فيأخذ لنا أمنة من أبى سفيان ، ياقوم إن ندا قد قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم .

فقال أنس بن النضر: ياقوم إنْ كان محمد قد قُتُل فإن رب محمد لم ُيڤتل، فقا تِلوا على ماقاتل عليه محمد صلى الله عليه وسلم ، اللهم إنى أعتذر إليك مما يقول هؤلاء وأُبْرَأُ إليك مما جاء به هؤلاء. ثم شدَّ بسيفه فقاتل حتى تُقتل!

وانطلق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناسَ حتى انتهى إلى أصحاب الصغرة، فلمارأوه وضعر جلسهما فى قوسه يرميه فقال: أنا رسول الله . ففرحوا بذلك حين وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أن فى أصحابه من يمتنع به ، فلما اجتمعوا وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب عنهم الحزنُ ، فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتهم منه ويذكرون أصحابهم الذين قُتلوا .

فقال الله عز وجل فى الذين قالوا : إن محمداً قد قُتل فارجعوا إلى قومكم : « وما محمدْ إلا رسولْ قد خلَتْ مِن قَبْله الرُّسل » الآية .

فأقبل أبو سفيان حتى أشرف عايهم ، فلما نظروا إليه نسُوا ذلك الذي كانوا عليه وهميهم أبو سفيان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس لهم أن يَعْلُونا ، اللهم إن تُقْتُل هـذه العصابة لا تُعْبَدَ في الأرض » . ثم ندب أصحابه فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم .

فقال أبو سفيان يومئذ: أعْلُ هُبَل ، حنظلة بحنظلة ، ويومُ أحد بيوم بدر . وذكر تمام القصة . وهذا غريب جداً وفيه نكارة .

## \* \* \*

قال ابن هشام: وزعم ربیح بن عبد الرحمن بن أبی سعید ، عن أبیه، عن أبی سعید ، أن سعید ، أن عتبة بن أبی وقاص رمَی رسولَ الله صلی الله علیه وسلم فكسر رباعیته الىمنی السفلی وجرح شفته السفلی ، وأن عبد الله بن شهاب الزهری شجّه فی جبهته ، وأن عبد الله بن قمنة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر فی وجنته ، ووقع رسول الله صلی الله

عليه وسلم فى حفرة من الحفر التى عملها أبو عامر ليقع فيها المسلمون فأخذ على بن أبى طالب بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائماً ، ومص مالك بن سنان أبو أبى سعيد الله من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده فقال: من مس دمه دمى لم تمسسه النار .

قلت: وذكر قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع لشقه أُغمى عليه ، فمرَّ به سالم مولى أبى حـذيفة فأجلسه ومسح الدم عن وجهـه ، فأفاق وهو يقول : كيف يُفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله . فأنزل الله : « ليس لك من الأمرِ شيء » الآية .

رواه ابن جرير وهو مرسل ، وسيأتى بسط هذا في فصل وحده .

قلت : كان أول النهار للمسلمين على الكفار ، كا قال الله تعالى « ولقد صَدَقَكَم الله وَعْدَهُ إِذَ تَحُسُّونَهُم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصَيْتُم مِن بعد ما أراكم ما تُحبُّون ، مِنْكُم من يريد الدنيا ومنكم مَن يريد الآخرة ، ثم صَرَفَكم عنهم لِيَهْتليكم ، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تُصْعدون ولا تَلُوُون على أحد والرسولُ يَدْعُوكم في أُخْراكم فأثابكم عَمَّا بَغَمِّ » الآية .

\* \* \*

قال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود ، أخــبرنا عبد الرحمن بن أبى الزناد ، عن أبيه عن أبيه الله في موطن كما نصر عباس ، أنه قال : مانصر الله في موطن كما نصر يوم أحد .

قال: فأنكر ْنا ذلك . فقال: بَيْني وبين من أَنْكَر ذلك كتابُ الله: إن الله يقول في يوم أُحد: « ولقد صَدَقَكُم الله وَعْدَه إذا تَحَسُّونهم بإذنه » يقول ابن عباس: والحِسُّ القتل « حتى إذا فشلتم » إلى قوله « ولقد عفاً عنكم والله ذو فضل

على المؤمنين » وإنما عنى مهذا الرماة وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم أقامهم فى موضع ثم قال: احموا ظهورنا ، فإن رأيتمونا نُقْتَل فلا تنصرونا ، وإن رأيتمونا نَقْتَمَ فلا تَشْركونا .

فلما غم النبى صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر للشركين أكبّ الرماةُ جميعاً ، فدخلوا في العسكر ينهبون ، وقد التقت صفوفُ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهم هكذا ، وشَبَّك بين أصابع يديه ، والتبسوا .

فلمسا أخل الرماة تلك الخسلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بعضهم بعضاً ، فالتبسوا وقتل من المسلمين ناس كثير ، وقد كان لرسول الله وأصحابه أولُ النهار ، حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة ، وجال المسلمون جولة تحو الجبل ولم يَبْلغوا حيث يقول الناس الغار ، إنما كان تحت المهراس .

وصاح الشيطان : قُتل محمد ، فلم يُشَكّ فيه أنه حق ، فما زلنا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين نعرفه بتـكَفِيه إذا مشى . قال : فقر حنا كأنه لم يُصِبْنا ما أصابنا . قال : فرقَى نحونا وهو يقول : اشتد غضبُ الله على قوم دَموا وجه رسول الله . ويقول مرة أخرى : اللهم إنه ايس لهم أن يَعلونا . حتى الناه

فَ كُتُ سَاعَةً فَإِذَا أَبُو سَفِيانَ يَصِيبَحَ فِي أَسْفَلَ الْجَبَلِ : أَعْلُ هُبَلَ ، أَعَلُ هُبَلَ ، مُرتين ، يَدَى آلْمَتَه ، أَيْنَ ابْنُ أَبِى كَبْشَة ؟ أَيْنَ ابْنَ أَبِى قَحَافَة ؟ أَيْنَ ابْنَ الخَطَابِ ؟ فَقَالَ عَمْر بْنَ الخَطَابِ : أَلَا أُحِيبِه ؟ قَالَ : بلى .قال: فلما قال: اعلَ هبل قال: الله أعْلَى فَقَالَ عَمْر بْنَ الخَطَابِ : أَلَا أُحِيبِه ؟ قَالَ : بلى .قال: فلما قال: اعلَهبل قال: الله أعْلَى وأَجَلُ . قال أَبُو سَفِيانَ : يَابِنَ الخَطَابِ قَدَ أَنْعُمَتُ عَيْنِهما (١) ، فَعَادِ عَنْهَا ، أَو فَعَالِ عَنْهَا .

<sup>(</sup>١) يريد الحرب . وفعال : أمر ، أي عال عنها وأقصر عن لومها .

فقال : أين ابن أبي كبشة أين ابن أبي قحافة ، أين ابن الخطاب ؟ فقال عمر : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكر ، وهأ نذا عمر .

قال : فقال أبو سفيان : يوم بيوم بدر ، الأيام دُوَل ، وإن الحرب سِجاًل . قال : فقال عمر : لا سواء ، قَتْلانا في الجنة وقتلاكم في النار .

قال: إنكم لتزعمون ذلك ، لقد خِبْنا إذن وخَسرنا !

ثم قال أبو سفيان : أمَا أنكم سوف تجدون في قتلاكم مُشْلَة ، ولم يكن ذلك عن رأى سَر اتنا . قال : ثم أدركته حمية الجاهنية فقال : أما إنه إن كان ذلك لم نكرهه . وقد رواه ابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه والبيهقي في الدلائل من حديث سليان ابن داود الهاشمي به .

وهذا حديث غريب ، وهو من مرسلات ابن عباس ، وله شواهد من وجوه كثيرة سنذكر منها ماتيسر إن شاء الله ، و به الثقة وعليه التكلان . وهو المستعان .

قال البخارى: حدثنا عُبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن البرَاء ، قال : لقينا المشركين يومئذ ، وأجلس النبيُّ صلى الله عليه وسلم جيشاً من الرماة وأمَّر عليهم عبد الله بن جُبير ، وقال : لا تَبْرحوا ، إن رأيتمونا ظهَرُ نا عليهم فلا تَبْرحوا ، وإن رأيتموهم ظهَروا علينا فلا تُعينونا .

فلما لقينا هربوا ، حتى رأيت النساء يشتدِدْن فى الجبل رفعن عن سُوقَهِن قد بدَتْ خلاخلهن ، فأخذوا يقولون : الغنيمة الغنيمة . فقال عبد الله : عَهِد إلى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا . فأبَوْا ، فلما أبرا صُرِفت وجوههم (١) .

فأصيب سبعون قتيلاً ، وأشرَف أبو سفيان فقال : أفي القوم محمد؟ فقال : لاتجيبوه .

<sup>(</sup>١) صرفت وجوههم : تحيروا فلم يدروا أين يذهبون

فقال: أفى القوم ابن أبى قحافة ؟ فقال <sup>(١)</sup> : لا تحيبوه . فقال : أفى القوم ابن الخطاب؟ فقال: إنّ هؤلاء قُتُلوا ، فلو كانوا أحياء لأجابوا .

فلم يملك سرَ فَسَه فقال : كذبتَ يا عدوَّ الله ، أَبْقَى الله عايمك مَا يُحْزِ نك .

فقال أبو سفيان : أعْلُ هُبل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أجيبوه . قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا : الله أعْلَى وأجَلُ

فقال أبو سفيان : لنا العُزَّى ولا عُزَّى لَـكُم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أجيبوه . قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مَوْلَى لَـكُم .

قال أبو سفيان : يوم بيوم بدر ، والحرب سيجَال ، وتجدون مُثله لم آمُرُهُ بها ولم تسُونَى

وهذا من أفراد البخارى دون مسلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى ، حدثنا زُهير ، حدثنا أبو إسحاق ، أن البَراء بن عازب قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد ، وكانوا خمسين رجلا ، عبد الله بن جُبير ، قال : ووضعهم موضعاً وقال : إنْ رأيتمونا تَخْطفنا الطيرُ فلا تَبْرَحوا حتى أُرسل إليكم ، وإن رأيتمونا ظَهْر نا على العدة وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أُرسل إليكم .

قال : فهزموهم ، قال : فأنا والله رأيت النساء يَشْتَدِدْن على الجبل وقد بدَتْ أسواقهن وخلاخلهن رافعاتٍ ثيابَهن .

فقال أصحاب عبد الله بن جُبير: الغنيمة ، أَىْ قوم الغنيمة ، ظهَرَ أصحابَكُم ، فما تنظرون ؟ قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إنَّا والله لنأتينَ الناسَ فلنصيبن من الغنيمة.

<sup>(</sup>١) القائل هو رسول الله صلوات الله عليه .

فلما أتوهم صُرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين ، فذلك الذي يدعوهم الرسولُ في أخراهم ، فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اثنى عشر رجلا ، فأصابوا منا سبعين رجلا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة : سبعين أسيراً وسبعين قتيلا .

فقال أبرِ سفيان : أفي القوم محمد ؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد ؟ ثلاثاً ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه .

ثم قال : أفى القوم ابن أبى قحافة ، أفى القوم ابن أبى قحافة ؟ أفى القوم ابن الخطاب، أفى القوم ابن الخطاب؟ أمّا الخطاب ؟ ثم أقبل على أصحابه فقال : أمّا هؤلا، فقد قُتلوا وقد كُفيتموهم . في الملك عمر نفسه أن قال : كذبت والله يا عدو الله ، إن الذين عدد دُت لأحيالا كلمهم ، وقد بقى لك ما يسوهك .

فقال: يومْ بيوم إدر، والحرب سِجال، إنكم ستَجدون في القوم مُثْلَةً لم آمر بها ولم تسؤى . ثم أحذَ يرتجز: أعلُ هُبَلَ أعلُ هُبل .

فَقَى رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْمُ وَسَلَمَ : أَلَا تَجَيِّبُونَهُ ؟ قَالُوا : يَارْسُولُ اللهُ وَمَا نَقُولُ ؟ قال : قَوْلُوا : اللهُ أَعْلَى وأَجَلُ .

قال: إن العُزَّى لنا ولاعُزَّى لـكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألاَنجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لـكم.

ورواه البخارى من حديث زهير ، وهو ابن معاوية ، محتصراً . وقد تقدم روايته له مطولة من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا ثابت وعلى بن زيد،

عن أنس بن مالك ، أن المشركين لما رهِقوا النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو في سبعة من الأنصار ورجل من قريش ، قال : من يردُّهم عنّا وهو رفيقي في الجندة ؟ فجاء رجل من الأنصار فقاتل حتى قُتل .

فلما رهقوه أيضاً قال: من يردّهم عنا وهو رفيقي في الجنة ؟ حتى قُتُل السبعة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنصفَنا أصحابُنا .

ورواه مسلم عن هُدْبة بن خالد ، عن حماد بن سلمة به .

وقال البيهقي في الدلائل: بإسناده عن عمارة بن غزية ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال: انهزم الناسُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلميوم أحد وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله وهو يُصْعدفي الجبل، فلحقهم المشركون فقال: ألا أحد لهؤلاء ؟ فقال طلحة : أنا يارسول الله . فقال: كما أنت ياطلحة ، فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله . فقاتل عنه ، وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه ، ثم قتل الأنصاري فلحقوه ، فقال: ألا رجل لهؤلاء ؟ فقال طلحة مثل قوله ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل قوله . فقال رجل من الأنصار : فأنا يا رسول الله ، فقاتل وأصحابه يصعدون ، ثم قتل فلحقوه .

فلم يزل يقول مثلَ قوله الأول ويقول طلحة : أنا يارسول الله . فيحبسه ، فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فَيأْذن له فيقاتل مثلَ مَن كان قَبْله .

حتى لم يُبتَى معه إلا طلحة، فغشَوهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا . فقداتل مثلَ قتال جميع من كان قبله ، وأصيبت أنامله فقال : حسّ ، فقال : لو قلت: بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تَلِج بك في جوّ السماء . ثم صعد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم مجتمعون .

وروى البخاري عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن إسماعيل ، عن قيس بن

أبي حازم . قال : رأيت بدَ طلحة شَلاء وقى بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم أحد .

وفى الصحيحين من حديث موسى بن إسماعيل، عن معتمر بن سليمان ، عن أبيه، عن أبى عُمَان النّه على الله عليه وسلم فى بعض تلك الأيام التى يقاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثهما

وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية ، من هاشم بن هاشم السعدى ، سمعت سعيد بن المستَّب يقول : نَثَلَ لى رسول الله صلى لله عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال : ارْم فداك أبى وأمى .

وأخرجه البخاري ، عن عبد الله بن محمد ، عن مروان به .

وفى صحيح البخارى من حديث عبد الله بن شداد ، عن على بن أبى طالب قال : ما سمعت النبى صلى الله عليه وسلم جمع أبَوْيه لأحد إلا لسعد بن مالك ، فإبى سمعته يقول يومَ أحد : يا سعد ارم فداك أبى وأمى .

قال محمد بن إسحاق : حدثنى صالح بن كيسان ، عن مص آل سعد،عن سعد بن أبى وقاص أنه رَمى يوم أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال سعد : فلقد را يس رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يناولنى النّبل ويقول : ارم فداك أبى وأمى ! حتى إنه ليناولنى السهم ليس له نَصْل فأرمى به .

وثبت فى الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، عن سعد اپن أبى وقاص قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبى صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجليل عليهما ثياب بيض يقاتلان أشدد القتال ما رأيتهما قبل ذلك ولا بعده . بعنى جبريل وميكائيل عليهما السلام .

وقال أحمد : حدثنا عفان ، أحبرنا ثابت ، عن أنس ، أن أبا طاحة كان يرمى بين يدكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه يترّس به ،وكان رامياً ، وكان إذا رمى رفع رسول الله صلى الله عليه وسم خصه ينظر أين يقع سهم ، ويرفع أبو طلحة صدره ويقول: هكذا ، بأبى أنت وأمى يارسول الله لا يصيبك سهم ، تحرّي دون تحرك. وكان أبو طلحة يُسوِّر نفسه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إنى جَلْد يارسول الله ، قوجِّهنى فى حوائجك ومُرْنى بما شئت .

وقال البخارى : حدثنا أبو مَعْمَر (۱) ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا عبد العزيز (۲) ، عن أنس قال : لم اكان يوم أحد الهزم الناس عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وأبو طلحة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم نُجَوِّب عليه بحَجَفة (۱) له ، وكان أبو طلحة رجلاً رامياً شديد النَّزْع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثاً ، وكان الرجل يمر معه الحَعْبة من النَّبْل فيقول (١) : انثرها لأبي طلحة .

قال : ويُشرف النبي صلى الله عليه وسلم يَنظر إلى القوم ، فيقول أبو طلحة : بأبي أنت وأمى لا تُشرف يصيبُك سهم من سهام القوم ، تَحْرى دون نحرك . ولقد رأيت عائشة بنت أبى بكر وأم سُلَيم وإبهما لمشمِّرتان أرى خَدَم سوقهما تَنقُرُان (٥) القِرَبَ على متوجها تفرغانه في أفواه القوم ، ثم ترجعان فتملا بها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم . ولقد وقع السيف من يدكى أبى طلحة إمّا مرتين وإما ثلاثاً .

قال البخارى: وقال لى خليفة: حدثنا يزيد بن زريع ، حدثناسميد، عن قتادة ، عن أنس ، عن أبى طلحة قال : كنت فيمن تغشّاه النماس يوم أحد حتى سقط سيني من يدى مراراً ، يسقط وآخذه ويسقط فآخذه .

هكذا ذكره البخارى معلقاً بصيغة الجزم، ويشهد لهقوله تعالى « ثم أَنْزَل عليكم مِن بعد الغَمِّ أَمنةً نعاساً يَغشَى طائفةً منكم ، وطائفة قد أهمتُهُم أنفسهم يظنون بالله غيرَ الحق

 <sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن عمرو العقدى .
 (۲) هو عبد العزيز بن صهيب .
 (۳) بحوب : مترس عليه يحميه والحجفة : ترسرمن جلد .
 (٤) القائل هوالنبي صلوات الله وسلامه عليه (٥) خدم سوقهما : خلاخيلهما . قال القسطلاني : وذلك محمول على نظر الفجأة . وتنقز أن : تثبان وتفرغان القرب .

ظن الجاهلية يقولون: هل إنا من الأمر مِن شيء ، قل إن الأمر كله لله يُخفُون في أنفسهم مالا يُبدُدُون لك ، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما تُعينا هاهنا ، قل لو كنتم في بيو يُسكم لبَرزَ الذين كُتِب عليهم القتل إلى مَضَاجِمهم و لِيَنبتلي الله مافي صدوركم وليحتص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور . إن الذين تولّوا مندكم يوم التقى الجمعان إنما استرزيهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم » .

قال البخارى: حدثنا عَبْدان (١) أخبرنا أبو حمزة ، عن عثمان بن مَو هَب ، قال : جاء رجل حج البيت فرأى قوماً جلوساً ، فقال : من هؤلاء القعود ؟ قال : هؤلاء قريش قال : من الشيخ ؟ قالوا : ابن عمر . فأتاه فقال : إلى سائلك عن شيء أتحد ثنى ؟ قال : أَنشدك بحرمة هذا البيت : أتعلم أن عثمان بن عفان فر وم أحد ؟ قال : نعم . قال : فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها ؟ قال : نعم . قال : فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟ قال : نعم . قال : فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟ قال : نعم . قال : فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟ قال : نعم . قال : فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟ قال : نعم . قال : فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟

قال ابن عمر : تعال لأخبرك ولأبيِّن لك عما سألتني عنه .

أما فراره بوم أحد: فأشهد أن الله عفاً عنه ، وأما تغيُّبه عن بدر فإنه كان تحته بنتُ النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسَمْمُهُ

وأما تغيبُه عن بيعة الرضوان: فإنه لو كان أحَد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانَه ، فبَعث عثمان ، وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده النبي : هذه يد عثمان . فضرب بها على يده . فقال : هذه لعثمان .

<sup>(</sup>۱) عبدان : لقب عبد الله بن عثمان المروزى . (۲) كبر : مستحسنا لمـــا أجابه ابن عمر ، لمطابقته لمـــا يعتقده في عثمان رضي الله عنه .

اذهب بهذا(١) الآن معك .

وقد رواه البخارى أيضا في موضع آخر ، رائر ، يى من حديث أبى عوانة ، عن عبد الله بن مَوْهَب به .

وقال الأموى فى مغازيه ، عن ابن إسحاق : حدثنى بحتى بن عباد ، عن ابيه ، عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، وقد كان الناس انهزموا عنه حتى بلغ بعضُهم إلى المُنَقَّ دون الأعوص ، وفرَّ عَمَال بن عفان وسعد بن عمان رجل من الأنصار حتى بلغوا الجَلَعْب ، جبل بناحية المسدينة مما يلى الأعوص ، فأقاموا ثلاثاً ثم رجعوا ، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : لقد ذهبتم فيها عَرِيضةً .

### \* \* \*

والمقصود أن أحــداً وقع فيها أشياء مما وقع فى بدر ، منها : حصول النعاس حالَ التحام الحرب ، وهــدا دليل على طمأنينة القلوب بنصر الله وتأييده وتمام تو أيها على خالقها وبارئها .

وقد تقدم الكلام على قوله تعالى فى غزوة بدر : « إذ يفشّيكم النعاسَ أمَنةً منه » الآبة وقال هاهنا : « ثم أنزَل عليكم مِن بعد الغَمِّ أَمَنةً نُعاَساً يَغْشَى طائفةً منكم » يعنى المؤمنين الكُمَّل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف : النعاس فى الحرب من الإيمان ، المؤمنين الكُمَّل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف : النعاس فى الحرب من الإيمان ، والنعاس فى الصلاة من النفاق . ولهذا قال بعد هذا : « وطائفة قد أهَمَّتُهم أنفسُهم » الآية .

ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استَنْصر يومَ أُحدكما استنصر يومَ بدر بقوله : « إِنْ تَشَأْ لا تُعبد في الأرض »

كا قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد وعفان قالا: حدثنا حماد، حدثنا ثابت، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: « اللهم إنك إن تشأ لا تُعْبَدَ في الأرض ».

<sup>(</sup>١) يريد : اذهب بهذه الأجوبة التي أجبتك بها .

ورواه مسلم عن حجاج بن الشاعر ، عن عبد الصمد ، عن حماد بن سلمة به .

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، سمع جابر بن عبد الله قال : قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد : « أرأيت إن ُقتلتُ فأينأنا؟ قال : في الجنة ، فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قُتَل » .

ورواه مسلم والنسائى من حديث سفيان بن عيينة به .

وهـذا شبيـه بقصـة عُمَـير بن الخمـاَم التي تقـدمت في غزوة بدر رضي الله عنهما وأرضاها .

# فصل ف

# فيما لق النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ من المشركين قبحهم الله

قال البخارى : ما أصاب النبيُّ صلى الله عليه وسلم من الجِراح يوم أحد .

حدثنا إسحاق بن نصر ، حدثنا عبد الرزاق ، عن هَمَّام بن منبّه ، سمع أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اشتدَّ غضبُ الله على قوم فعلوا بنبيه \_ يشير إلى رُبَاعيته \_ اشتد غضب الله على رجل بقتله رسولُ الله في سبيل الله » .

ورواه مسلم من طريق عبد الرزاق ، حدثنا تخفلًد بن مالك ، حدثنا يحيى بن سعيد الأموى ، حدثنا ابن جريج ، عن عرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « اشتد غضب الله على مَن قتله النبي في سبيل الله ، اشتد غضب الله على مَن قتله النبي في سبيل الله ، اشتد غضب الله على قوم دَموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال أحمد: حدثنا على الله صلى الله على وحمد وسلم قال يوم أحد وهو ينت عن وجهدوهو يقول: «كيف يُنفلح قوم شَجُوا بيهم وكَسَروا رباعيته ، وهو يدعو إلى نله » فأنزل الله : « ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظَالمون » .

ورواه مسلم عن القَعْنى ، عن حمَّاد بن سلمة به .

ورواه الإمام أحمد، عن هـ مارون، عن حميد، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشُجَّ في ما حتى سال الدمُ على وجهه فقال: «كيف يُـفلح قوم فعلوا هـد بنبيه وهو يدعوهم إلى ما فأنزل الله تعالى: « ليس لد: شيرة شيرة ».

وقال البخارى: حدثنا قتيبة ، حدثنا يعقوب ، عن أبى حازم ، أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جَرْح النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أما والله إنى لأعرف من كان ينسل جَرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دُووى ، قال: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسله وعلى يسكب الماء بالجن من ، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقها وألصقتها فاستمسك الدم ، وكسرت رباعيته يومئذ ، وجرح وجهه وكسرت البَيْضَةُ على رأسه .

### \* \* \*

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا ابن المبارك ، عن إسحاق ، عن يحيى بن طلعة بن عبيد الله ، أخبرني عيسى بن طلعة ، عن أم المؤمنين عائشة قالت: كان أبو بكر إذ ذكر يوم أحد قال : ذك يوم كله لطلعة ! ثم أنشأ يحد أقال : كنت أول من فاء يوم أحد ، فرأيت رجلا يقاتل في سبيل الله دونه ، وأراه قال : حمية ، قال : فقلت : يكون رجلا من قومي أحب إلى " ، وبيني طلعة ، حيث فاتني مافاتني ، فقلت : يكون رجلا من قومي أحب إلى " ، وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه ، وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وهو يخطف المشي خطفاً لا أخطفه ، فإذا هو أبو عبيدة بن الجر ًا ح ، فانتهينا إلى رسول الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه ، وقد دخل في وجنته حلقتان من حكق المفقر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله . وقد نقل ناتفت إلى قوله .

قال: وذهبت لأنزع ذاك من وجهه ، فقال: أقسم عليك بحقى لما تركتنى . فتركته فكره تناولها بيده فيؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزمَّ عليها بفيه ، فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت تُنِيّته مع الحلقة ، وذهبتُ لأصنع ماصنع فقال: أقسمت عليك بحقى لما تركتنى.قال: فقعل مثل مافعل فى المرة الأولى ، فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة،

فكان أبو عبيدة رضى الله عنه مِنْ أحسن الناس هَمَّا !

فأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أتينا طلحة فى بمض تلك الجفار فإذا به بضع وسبعون من بين طمنه ورمية وضربة ، وإذا قد قطعت إصبعه ، فأصلحنا من شأنه .

### \* \* \*

وذكر الواقدى عن ابن أبى سبرة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة ، عن أبى الحويرث ، عن نافع بن جبير ، قال : سمعت رجلا من المهاجرين يقول : شهدت أحداً فنظرت إلى النبل تأتى من كل ناحية ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها كل ذلك يُصْرَف عنه ، ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزُّهرى يومئذ يقول : دلُّونى على محمد يُصْرَف عنه ، ولقد رأيت عبد الله عليه وسلم إلى جنه مامعه أحد ، فجاوزه ، فعاتبه في ذلك صفوان بن أمية ، فقال : والله مارأيته ، أحلف بالله إنه منا ممنوع ، خرجنا أربعة فتماهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إليه .

قال الواقدى : ثبَت عندِى أن الذى رمَى فى وجنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنُ قمئة ، والذى رمى فى شفته وأصاب رباعيته عتبة ُ بن أبى وقاص .

وقد تقدم عن ابن إسحاق نحو هــذا ، وأن الرباعية التي كُسرت له عليه السلام هي اليمني السفلي .

قال ابن إسحاق : وحدّ ثنى صالح بن كَيْسان ، عن حدثه ، عن سعد بن أبى وقاص، قال : ماحرصت على قتل أحد قط ماحرصت على قتل عتبة بن أبى وقاص ، وإنْ كان ماعلمتُ لَسَيِّيُ الْخَلَق مُبْغَضاً فى قومه ، ولقد كفاً بى فيــه قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم « اشتد غضب الله على من دمَى وجه رسوله » .

وقال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَر ، عن الزهري ، عن عثمان الحرورِي ، عن مِقْسم ،

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبى وقاص حين كسر رباعيته ودمى وجهه فقال : « اللهم لا يحول عليه الحولُ حتى يموت كافراً » .

أ حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار .

وقال أبو سلیمان الجوزجانی : حدثنا محمد بن الحسن ، حدّثنی إبراهیم بن محمد ، حدثنی ابن عبد الله بن محمد بن أبی بكر بن حرب ، عن أبیه ، عن أبی أمامة بن سهل بن حنیف ، أن رسول الله صلی الله علیه وسلم داوی وجهه یوم أحد به ظم بال . هذا حدیث غریب رأیته فی أثناء كتاب المفازی للأموی فی وقعة أحد .

\* \* \*

ولما نال عبد الله بن قمئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مانال ، رجع وهو يقول : قتلتُ محمداً . وصرخ الشيطان أزبُّ العقبة بومثد بأبْعَد صوت : ألا إن محمداً قد قُتل .

فحصل بهتة عظیمة فی المسلمین ، واعتقد كثیر من الناس ذلك ، وصمموا علی القتال عن حَوْزة الإسلام حتی یموتوا علی مامات علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ، مهم أس بن النضر وغیره ممن سیأتی ذكره .

وقد أنزل الله تعالى التسلية فى ذلك على تقدير وقوعه ، فقال أعالى : « وما محمد الا رسول قد خلَتْ مِنْ قبله الرسل ، أفإنْ مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم ، ومَنْ بِمَقلب على على أعقابكم ، ومَنْ بِمَقلب على عقميْه فلن يضرَّ الله شيئاً وسيجرى الله الشاكرين . وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجَّلاً ، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ، ومن يُرد ثواب الآخرة نؤته منها ، ومن يُرد ثواب الآخرة نؤته منها ، وسنجزى الشاكرين . وكأيّ مِنْ نبيّ قاتل معه ربيَّتُون كثير ، فا وهَنوا لما أصابَهم فى سبيل الله ، وما ضَعُفوا وما استكانوا والله يحبُّ الصابرين . وماكان قولَهم إلا أنْ قالوا ربَّنا اغفر لنا ذنوبَنا وإسرافنا فى أمْرنا وثبت أقدامنا وماكان قولَهم إلا أنْ قالوا ربَّنا اغفر لنا ذنوبَنا وإسرافنا فى أمْرنا وثبت أقدامنا

وانصُرْنا على القوم الكافرين . فآتاهم الله ثوابَ الدنيا وحُسْنَ ثوابِ الآخرة والله يحبُّ المحسنين . يأيها الذين آمنوا إن تُطيعوا الذين كفروا يَرُدُّوكُم على أعقابُكم فتنقلبوا خاسرين . بل الله مَوْلا كم وهو خيرُ الناصرين . سَنُلقى فى قلوبِ الذين كفروا الرُّعب عا أشركوا بالله مالم ينزِّل به سلطاناً ومأواهم النارُ وبنْسَ مثوَى الظالمين » (1) .

وقد تـكلمنا على ذلك مستقصَّى في كتابنا التفسير ولله الحمد .

وقد خطب الصِّديق رضى الله عنه فى أول مَقامٍ قامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أيها الناس ، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت ، ثم تلا هـذه الآية : « وما محمد إلّا رسول قد خاَت من قبله الرسل ، أفإن مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم » الآية . قال : فكأنّ الناس لم يسمعوها قبل ذلك ، فما من الناس أحد إلا يتلوها .

وروى البيهق في دلائل النبوة من طريق ابن أبي تَجيح ، عن أبيه قال : مرَّ رجل من المهاجرين يوم أحد على رجل من الأنصار وهو يتشحَّط في دمه . فقال له : يافلان ، أشعَر ث أن محمداً قد قُتل ؛ فقال الأنصاري : إنْ كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قُتل فقد بلّغ الرسالة فقاتلوا عن دِينكم !

فَيْزِل : « وَمَا مِحْمَدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُهُ الرَّسْلُ » الآية .

ولعل هذا الأنصارى هو أنس بن النضر رضى الله عنه ، وهو عم أنس بن مالك .
قال الإمام أحمد : حدّثنا يزيد ، حدّثنا حميد ، عن أنس ، أن عمه غاب عن قتال
بدر ، فقال غِبْتُ عن أولِ قتال قاتَله النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ، ائن الله
أشهدنى قتالا المشركين ليرَبنَ ما أصنع .

فلما كان يوم أحــد انــكشف المسلمون ، فقال : اللهم إنى أعتذر إليك عما صَنع

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران .

هؤلاء ، يعنى أصحابه ، وأَبْرَأ إليك مما جاء به هؤلاء ، يعنى المشركين ، ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ دون أحدد فقال سعد : أنا معك . قال سعد : فلم أستطع أصنع ماصنع .

فوجِد فيه بضع وثمانون ، مِنْ بين ضر بة ٍ بسيف وطعنة برمح ورَمْية بسهم .

قَالَ : فَكُنَا نَقُولَ : فَيْـه وَفِى أَصْحَابِه نَزَلَتَ : « فَمُهُمْ مَنْ قَضَى خَبُهُ وَمُهُمْ مَن يَنْتَضْرِ » .

ورواه الترمدي عن عبد بن حميد ، والنسائي عن إسحاق بن راهويه ، کلاهما عن يزيد بن هارون به . وقال الترمذي : حسن .

قات : بل على شرط الصحيحين من هذا الوجه .

وقال أحمد: حدثنا بَهْز ، وحدثنا هاشم ، قالا : حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت قال : قال أنس : عمى . قال هاشم : أنس بن النضر . سمِّيتُ به ، ولم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر . قال : فشَقَّ عليه وقال : أولُ مَشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غِبْتُ عنه ، ولئن أرانى الله مَشهداً فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نيرَبنَ الله ما أَصْنع . قال : فهاب أن يقول غيرَها .

فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، قال : فاستقبل سعدَ بن معاذ ، فقال له أنس : يا أبا عمرو أين ؟ واهاً لريح الجنة أجده دون أحد. قال : فقاتكهم حتى قُتُل، فوجد فى جسده بضع وثمانون مِن ضربة وطعنة ورَمْية .

قال: فقالت أخته عمتى الربيع بنت النضر: فما عرفت أخى إلا ببنانه. وترلت هذه الآية: « مِن المؤمنين رجال صدَقوا ما عاهدوا الله عليه، فمهم من قضَى تحبه وممهم من يَنْتظر، وما بَدَّلُوا تَبُدِيلا ».

قال: فحكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه .

ورواه مسلم، عن محمد بن حاتم، عن بَهْرُ بن أسد . ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن المبارك . وزاد النسائي ، وأبو داود وحماد بن سلمة ، أربعتهم عن سلمان بن المغيرة به . وقال الترمذي : حسن صحيح .

وقال أبو الأسود ، عن عروة بن الزبير قال : كان أبي بن خلف أخو بنى جُمَح قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم حِلْفتُهُ قال : بل أنا أقتله إن شاء الله .

فلما كان بوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنّعاً وهو يقول: لا نجوتُ إن نجا محمد. فيمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله ، فاستقبله مصعبُ بن عمير أخو بنى عبد الدار يقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ، فقتُل مصعب بن عمير ، وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرْقُوة أبي بن خلف من فُرْجة بين سابغة الدِّرع والبَيْضة فطعنه فيها با كحر بة فوقع إلى الأرض عن فرسه ، ولم يخرج من طعنته دم .

فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خُوار الثور فقالوا له : ما أجزعك ! إنمــــا هو خَدْش .

فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقتل أبيًا ، ثم قال : والذى نفسى بيده ، لوكان هذا الذى بى بأهل ذى المَجاز لماتوا أجمعون ·

فمات إلى النار ، فسُحْقاً لأصحاب السعير !

وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه ، عن الزهرى،عن سعيد بن المسيّب نحوه .

وقال ابن إسحاق: لما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشِّعب، أدركه أبيّ ابن خُلف وهو يقول: لا نجوتُ إن نجوتَ .

فقال القوم: يا رسول الله يَعْطف عليه رجل منا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : دعوه . فلها دنا منه: تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصَّمة ، فقال بعض القوم ، كما ذُكر لى ، فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفض انتفاضة تطايَر نا عنه تطاير الشَّمر عن ظهر البعير إذا انتفض ، ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تذاً دَأ منها عن فرسه مراراً .

وذكر الواقدى عن يونس بن بُككير، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر ابن قتادة، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه. نحو ذلك.

قال الواقدى: وكان ابن عمر يقول: مات أبى بن خلف ببطن رابغ، فإلى لأسير ببطن رابغ بمد هوي من الليل إذا أنا بنار تأجّحت ، فهيئتها وإذا برجل يخرج منها بسلسلة يحذبها يهيجه العطش ، فإذا رجل يقول: لا تَسْقه ، فإنه قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا أبى بن خلف .

وقد ثبت فى الصحيحين كما تقدم ، من طريق عبد الرزاق ، عن مَعْمر ، عن هَمَّام ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اشتد غضبُ الله على رجل يقتله رسول الله فى سبيل الله » .

ورواه البخارى ، من طريق ابن جُريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عدس : « اشتد غضب ُ الله على من قتله رسول لله بيده في سبيل الله » .

## \* \* \*

وقال البخارى . قال أبو الوليد ، عن شعبة ، عن ابن المُنْكدر ، سمعت جابراً قال : لما قُتل أبى جعلت أبكى وأكشف الثوب عن وجهه ، فجعل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ينه ، وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « لاتَبْكه أو ما تبكيه ، ما زالت الملائكة تُظلُه بأجنعتها حتى رُفع » .

هكذا ذكر هذا الحديث هاهنا معلقاً ، وقد أسنده في الجنائز عن بِنْدار عن غُذُر ، عن شعبة .

ورواه مسلم والنسائي من طرق عن شعبة به .

وقال البخارى: حدثنا عَبدان، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن شعبة، عن سعد ابن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم، أن عبد الرحمن بن عوف أتى بطعام وكان صائما فقال: قُتل مُصْعَب بن عمير وهو خير منى ، كُفِّن فى بردة إنْ غُطَّى رأسُه بدَتْ رجلاه، وإن غطى رجلاه بدا رأسه ، وأراه قال: و قتِل حمزة هو خير منى ، ثم بُسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا . وقد خشينا أن تكون حسناتنا عُجِّلت لنا . ثم جعل يبكى حتى برد الطعام .

انفرد به البخاري .

وقال البخارى: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الأعش، عن شقيق، عن خَبَّاب بن الأرت، قال: هاجرنا معالنبي صلى الله عليه وسلم نبتغى وجه الله، فوجَب أجرُنا على الله ، فمنَّا مَن مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئًا ، كان منهم مُصعب بن عمير، قتل يوم أحد لم يَترك إلا تمرة (١) ، كنّا إذا غطّينابها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطّي بها رجلاه خرج رأسه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غَطُّوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر. ومِنَّا مَن أَيْنَعَت له ثمرته فهو يَهدبها (٢).

وأخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق ، عن الأعمش به .

وقال البخارى : حدثنا عبيد الله بن سعيد ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة قالت : لمّا كان يوم أحــد هُزم المشركون ، فصرخ إبليس لعنة الله

<sup>(</sup>١) النمرة : بردة من سوف . ﴿ ﴿ كَا يَهْدَبُهَا : يَجْتَنُّهَا .

عليه : أَىْ عَبَادَ الله (') أُخْراكم . فرجعَتْ أُولاهم فاجتلدَتْ هى وأُخْراهم ، فَبَصُر حذيفة فإذا هو بأبيه التمَان فقال : أَىْ عَبَادَ الله أَبِي أَبِي ! قال : قالت : فوالله ما احتَجزوا حتى قتلوه . فقال حذيفة : يغفر الله لكم .

قال عروة : فوالله ما زال في حذيفة بقيةٌ خير (٢) حتى لقي الله عز وجل.

قلت : كان سبب ذلك أن اليمان وثابت بن وَقَشْ كانا في الآطام مع النساء لي كبرها وضَمْفها ، فقالا : إنه لم يَبْق من آجالنا إلا ظمّ و (٢) حمار . فنزلا ليَحْضرا الحرب فجاء طريقهما ناحية المشركين ، فأما ثابت فقتله المشركون ، وأما اليمان فقتله المسلمون خطأ . وتصدق حذَيفة بدية أبيه على المسلمين ، ولم يعاتب أحداً منهم ، لظهور العذر في ذلك .

# فصـــــل

قال ابن إسحاق: وأصيبت يومئذ عين قَتادة بن النعان حتى سقطت على وجنته ، فردَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، فكانت أحسن عينيه وأحداً ها .

وفى الحديث عن جابر بن عبد الله ، أن قتادة بن النمان أصيبت عينه يوم أحد حتى سالت على خده ، فردَّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مكانها ، فكانت أحسنَ عينيه وأحدَّها ، وكانت لا تَر مد إذا رمدت الأخرى .

وروى الدارقطنى بإسناد غريب، عن مالك ، عن محمد بن عبد الله بن أبى صَعْصعة، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، عن أحيه قتادة بن النعان قال : أصيبت عيناى يوم أحد فسقطتا على وجنتى ، فأتيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعادهما مكامهما وبصق فهما فعادتا تَبَرْقان .

<sup>(</sup>١) يريد المسلمين ، أي احترزوا من الذين وراءكم متأخرين عنكم ، ليقتل بعض سسمين بعضاً .

<sup>(</sup>۲) وقيل : بقية حزن . القسطلاني ٦ /٣٠٠

<sup>(</sup>٣) الظمء: ما بين الشهربتين والوردينَ ، والمراد : ما بق إلا يسير ، لأنه ليس شيء أقصر ظمأ منه .

والمشهور الأول ، أنه أصيبت عينه الواحدة ، ولهذا لما وفد ولده على عمر بن عبد العزيز قال له : من أنت ؟ فقال له مرتجلا :

أنا ابنُ الذى سالَتُ على الخدِّ عينهُ فرُدَّت بَكَفُّ المَصطفى أحسنَ الردِّ فعادَتْ كَا كَانت لأُوَّلِ أَمْرِها فياحُسْمِا عَيناً ويا حُسْنَ ما خَدِّ فعادَتْ عرب عبد العزيز عند ذلك : •

تلك المسكارمُ لا قَعْبُسان من لبن شيباً بمساء فعادا بعددُ أبوالًا! ثم وصَلة فأحسن جائزتَه رضى الله عنه .

### \* \* \*

# فصــــــل

قال ابن هشام: وقاتلت أم عمارة نسيبة () بنت كعب الماز نيّة يوم أحد فذكر سعيد بن أبي زيد الأنصارى ، أن أم سعد بنت سعد بن الربيع كانت قول دخلت على أمَّ عمارة فقلت لها : يا خالة أخبريني خبرَك . فقالت : خرجت أول الهار أنظر ما يصنع الناسُ ومعي سِقاء فيه ماء ، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه ، والدولة والريح للمسلمين ، فلمها انهزم المسلمون انحز ت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه والدولة والريح للمسلمين ، فلمها انهزم المسلمون انحز ت المقوس ، حتى صلى الله عليه وسلم فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمى عن القوس ، حتى خَلُصت الجراح إلى ".

<sup>(</sup>١) نسيبة ، بفتحالنون وكسير السينالمهملة ، كما ضبطها في الإكمال والتبصير والإصابة وغيرهم، وصبطها بالتصغير وهم ، إنما هذا في نسيبة أم عطية ، فـقله فيأم عمارة غلط. انظر شرح المواهب ٢ / ١ ؛ .

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فضربنى هذه الضربة ،ولقد ضربته على ذلك ضرباتٍ، ولكن عدوَّ الله كانت عليه درعان .

قال ابن إسحاق : وَتَرَّسَ أَبُو دُجَانة دُونَ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ بِنَفْسَهُ ، يَقْعَ النَّبُلُ فَى ظَهْرِهُ وَهُو مُنْحَنِ عَلَيْهُ حَتَى كَثْرُ فِيهِ النَّبْلِ .

قال ابن إسحـــاق : وحـــدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي عن قوسه ، حتى اندقت سِيَتبها فأخذها قتادة بن النعان فـــكانت عنده .

قال ابن إسحاق : وحدثنى القاسم بن عبد الرحمن بن رافع ، أخو بنى عبدى بن النجار ، قال : انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله ، فى رجال من المهاجرين والأنصار ، وقد ألقوا بأيديهم فقال : فما يُجلسكم ؟ قالوا : قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فما تصنعون بالحياة بعده ! قوموا فموتوا على مامات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم استقبل القوم فقاتل حتى قُتل ، وبه سمّى أنس بن مالك .

فحدثني تحميد الطويل ، عن أنس بن مالك قال : لقد وجَدْنا بأنس بن النضر يومئذ سبعين ضربة ، فما عرفه إلا أخته ، عرفتُه ببنانه .

قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم ، أن عبد الرحمن بن عوف أصيب فُوه يومئذ فهتم ، وجُرح عشرين جراحة أو أكثر ، أصابه بعضها في رجله فعرج .

\* \* \*

## فصــــل

قال ابن إسحاق : وكان أول من عَرَف رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة وقولِ الناس قُتُل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كا ذكر لى الزهرى ، كعبُ بن مالك قال : رأيت عينيـه تُزُهران من تحت المِغْفر ، فناديت بأعلى صوتى يا معشر المسلمين أبشروا هـذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصت .

قال ابن إسحاق: فلما عرف المسلمون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بهضوا به ، وبهض معهم نحو الشَّعب معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والحارث بن الصَّمة ورهط من المسلمين ، فلما أسنند (۱) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى الشَّعب أدركه أبي بن خلف ، فذكر قَتْلَه عليه السلام أبيًا كما تقدم .

قال ابن إسحاق: وكان أبى بن خلف، كما حدثنى صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف يَلْقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسكة فيقول: يا محمد إن عندى العَوْذَ، فرساً، أَعْلَفُهُ كُل يوم فَرَقاً من ذُرة أقتلُك عليه.

فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل أنا أقتلك إنشاء الله .

فلما رجع إلى قريش وقد خدشه فى عنقه خدشاً غيرَ كبير فاحتقن الدمُ ، فقال : قتلنى والله محمد . فقالوا له : ذهب والله فؤادك ! والله إنْ بك بأسُ . قال : إنه قد كان قال لى بمكة : أنا أقتلك . فو الله لو بَصق على لقتلنى ! فمات عدو الله بسرٍف (٢) ، وهم قافلون به إلى مكة .

قال ابن إسحاق: فقال حسان بن ثابت في ذلك:

لقد وَرِثَ الضلالةَ عن أبيه أبيٌّ يومَ بارزَه الرسولُ أتيتَ إليه تَحْمَلُ رمَّ عَظَمٍ وتُوعهم أوتوعه وأنت به جَهولُ وقد قتلت بنو النجار منكم أمية إذ يُغَوِّث: يا عَقيلُ

<sup>(</sup>١) أسند : صعد . أي استند إلى جانب من الجبل . (٢) سرف : موضع على ستة أميال من مكة .

وتَبَّ أَبِنَا رَبِيهِ فِي إِذْ أَطَاعًا وَأَفَلَتَ حَارِثُ لَنَّ شُفِلْنَا وَأَفْلَتَ حَارِثُ لَنَّ شُفِلْنَا وَقَالَ حَسَانَ بِنِ ثَابِتَ أَيْضًا :

أبا جهـــل لِأُمِّها الهُبُولُ بأَسْرِ القوم ، أُشْرته فَليلُ

فقد (۱) ألقيت في سُحْقِ السَّعيرِ وتُقُسمِ أَنْ قَدرتَ مع النذورِ وقولُ الكفر يَرْجع في غُرورِ كريم البيت ليس بذي فُجورِ إذا نابت مُلمَّاتُ الأمـــورِ

\* \* \*

قال ابن إسحاق: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فم الشّعب خرج على الله عليه ابن أبى طالب حتى ملا درقته ما من المرراس (٢) ، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه ، وغسل عن وجهه الدم وصبّ على وأسه وهو يقول: « اشتدَّ غضبُ الله على مَنْ دَمَّى وجه نبيه ».

وقد تقدم شواهد ذلك من الأحاديث الصحيحة بما فيه الكفاية .

قال ابن إسحاق : فَبَيْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشّعب معه أولئك النفر من أصحابه إذ علَت عالية من قريش الجبل . قال ابن هشام : فيهم خالدُ بن الوليد .

قال ابن إسحاق: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه لا ينَّبغى لهم أن يَعْـُـلُونا .

فقاتلَ عمر ُ بن الخطاب ورهُط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل ، ونهض

<sup>(</sup>١) ان هشام : لقد .

<sup>(</sup>٢) الدرقة : الحجفة ، وهي ترس من جلد . والمهراس : ماء بأحد .

النبي صلى الله عليه وسلم إلى صخرة من الجبل ليعلوها وقد كان بَدَّن (١) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وظاهَر بين درعين ، فلما ذهب لينهض لم يستطع ، فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها .

فحد ثنى يحيى بن عَبّاد ، بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، عن الزبير ، عن الزبير ، عن الزبير ، عن الزبير ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ . « أَوْجَب طلحة وسلم عن صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ما صَنع .

قال ابن هشام: وذكر عمر مولى عفرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم أحد قاعداً من الجراح التي أصابته، وصلى المسامون خلفه قعوداً.

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق : وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال : كان فينا رجل أَيُّ لا يُدُرَى مَن هو يقال له قَرْمان ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا ذُكر : « إنه لمن أهل النار » .

قال : فلما كان يوم أحد قاتَل قتالاً شديداً ، فقتل هو وحدَه ثمانية أو سبعة من المشركين ، وكان ذا بَأْس، فأثبنَتْه الجراحةُ ، فاحتُمل إلى دار بني ظفر .

قال: فجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله لقد أبايت اليوم يا قزمان فأبشر. قال: بماذا أُبْشر! فوالله إنْ قاتاتُ إلا عن أحساب قومى، ولولا ذلك ماقاتاتُ! قال: فلما اشتدت عليه حراحته أخذ سهماً من كنانته فقَتل به نفسَه.

وقد ورد مثل قصة هذا في غزوة خيبر . كما سيأتي إن شاء الله .

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا مَعْمَر ، عن الزهرى ، عن السيَّب ، عن السيَّب ، عن المسيَّب ، عن أبي هريرة ، قال : شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسَــلم خيبر فقال لرجل

<sup>(</sup>١) بدن : ثقل من السن . (٧) يعني : أحدث شيئًا يستوجب به الجنة .

ممن يدَّعي الإسلام: « هذا من أهل النار ».

فاما حضر القتالُ قاتل الرجل قتالاً شديداً ، فأصابته جراحة ، فقيل : يا رسول الله الرجلُ الذي قلتَ إنه من أهل النار . قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد مات . فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : « إلى النار » .

فكاد بعضُ القوم يَرْتاب ، فبينا هم على ذلك إذ قيل : فإنه لم يمت واكن به جراح شديدة ، فلماكان من الليل لم يصبر على الجراح فقَتَل نفسه .

وَ خبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : « الله أكبر ، أشهد أنى عبدُ الله ورسوله » .

ثم أمر بلالا فنادى فى الناس : « إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مُسُلمة ، وإنّ الله يؤيِّد هذا الدِّين بالرجل الفاجر ! » .

وأخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق به .

### \* \* \*

قال ابن إسحاق: وكان ممن قُتل يوم أحد نُحَيريق، وكان أحدَ بنى ثعلبة بن الفطْيَون فلما كان يوم أحد قال: يا معشر بهود، والله لقد علمتم أن نصرَ محمدعليكم كَحَقُّ . قالوا: إن اليومَ يومُ السبت. قال: لا سَبْت لـكمم.

وَأَخَذَ سَيْهَهُ وَعُدَّتُهُ وَقَالَ : إِنْ أُصْبَتُ فَمَالَى لَحْمَدَ يَصْنَعُ فَيْهُ مَا شَاءً .

ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتَل معه حتى قُتُل.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا : « نُخَيريق خير يهود » .

قال السهيلي : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالَ نُخيريق ، وكانت سبع َ حوائط ، أوقافًا بالمدينة لله . قال محمد بن كعب القرظى : وكانت أولَ وقفٍ بالمدينة .

وقال ابن إسجاق : وحدثنى الحصين بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن معاذ ، عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد ، عن أبى هريرة ، أنه كان قول : حدِّثونى عن رجل دخل الجنة لم يصل قط .

فإذا لم يعرفه الناس سألو. من هو ؟ فيقول : أَصَيْرِم بنى عبد الأشهل ، عرو بن ثابت بن وَقْش .

قال الحصين: فقات لمجمود بن أسد: كيف كان شأن الأصيرم؟ قال: كان يأتى الإسلام على قومه، فلما كان يوم أحد بدا له فأسلم، ثم أخذ سيفه فغدا حتى دخل في عُرْض الناس، فقاتل حتى أثبتته الجراحة. قال: فبيما رجال من بنى عبد الأشهل بلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به، فقالوا: والله إن هذا للأصيرم ماجاء به؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث. فسألوه فقالوا: [ماجاء بك ياعرو](ا) أحدَبْ على قومك أم رغبة في الإسلام؟

فقال: بل رغبة في الإسلام، آمنتبالله و برسوله وأسلمت ، ثم أخذت سيفي وغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلت حتى أصابني مأأصابني .

فلم يلبث أن مات فى أيديهم ، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إنه من أهل الجنة » .

قال ابن إسحاق : وحدثنى أبى ، عن أشياخ من بنى سلمة ، قالوا : كان عمرو بن الجموح رجلا أعرج شديد العرج ، وكان له بنون أربعة مثل الأُسْد يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد ، فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا : إن الله قد عذرك . فأتى رسول الله صلى الله عليسه وسلم وقال : إن بنى يريدون أن يحبسونى عن هذا

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

الوجه والخروج ممك فيه ، فوالله إلى لأرجو أن أطَأ بعرَ جَى هذه الجنة ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمّا أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك » وقال لبنيه : « ماعليكم أن لا تمنعوه ، لعل الله أن يرزقه الشّهادة » .

فخرج معه فقُتُل يوم أحد رضي الله عنه .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : ووقعت هند أبنت عتبة \_ كا حدثنى صالح بن كيْسان \_ والنسوة ألله الله عليه وسلم ، يَجْدَعْن الآذان الله عليه وسلم ، يَجْدَعْن الآذان والأنوف ، حتى اتَّخَذت هند من آذان الرجال وأنوفهم خَدماً (١) وقلائد ، وأعطت خُدمها وقلائدها وقرطها وحشيًا . وبقرَتْ عن كبد حمزة فلا كَتْها فلم تستطع أن تُسيفها فلفظتها .

وذكر موسى بن عقبة أن الذي بقر عن كبد حمزة وحشى ، فحملها إلى هند فلاكتها فلم تستطع أن تُسيفها . فالله أعلم .

قال ابن إسحاق: ثم علَتْ على صخرة مُشْرِفة فصر خت بأع صوتها فقالت: نحن جَزيْنساكم بيوم بدر والحربُ بعد الحرب ذاتُ سُغر (۲)
ماكان لى عن عُتْبة مِن صبر ولا أخى وعَمَّه وبَكرِ
مفیتُ نفسی وقضیتُ نَذْری شفیت وحشی غلیل صدری
فشکر وحشی علی مُعری حتی تَرَم اعظمی فی قدری
قال: فأجابتها هند بنت أثاثة بن عَبَّاد بن المطلّب فقالت:

> خَزِيتِ فِي بَدْرٍ وبعدَ بدرِ يابنتَ وقَاعٍ عظيم الكُفْرِ صبَّحك الله غداة الفجرِ مِ الهاشميين الطوال الرُّهم

<sup>(</sup>١) الحدم: الخلاخيل . (٢) السعر بضمتين : الشدة والقرم .

بَكُلِّ قَطَّاع خُسَامٍ يَفُرِى حَمْزَةُ لَيْنَى وَعَلَى صَقْرِى إِذَ رَامَ شَيْبُ وَأَبُولُ عَدْرَى فَضَبًا منه ضواحى النحرِ وَنَذْرِكِ السوءَ فَشَرُّ نَذْرِ

قال ابن إسحاق: وكان اُلحلَيس بن زيَّان أَخُو بنى الحارث بن عبد مناة \_ وهو يومثذ سيد الأحابيش \_ مرَّ بأبى سفيان وهو يضرب فى شِدْق حمزة بن عبد المطلب بزُجِّ الرمح ويقول: ذُقُ عُقَق!

فقال اُلحَكَيس : يابني كنانة ، هذا سيدُ قريش يَصنع بابن عمه ماترَ ون ْلحَماً ! فقال : ويحك اكتما عني فإنهاكانت زلَّة .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ثم إن أبا سفيان حين أراد الانصراف أشرَف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته: أَنْعَمَتُ () [فَعَالِ ] () إن الحرب سِجَالٌ، يوم بيوم بدر، أعَل هُبل أى ظَهر دينُك ().

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر : « قم ياعمر فأجِبْه فقل : الله أَعْلَى وَأَجَلُّ، لا سواء ، قَتْلانا في الجنة وقتلاكم في النار » .

فقال له أبو سفيان : هم إلى ياعمر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر : اثته فانظر ماشأنُه .

فجاءه فقال له أبو سفيان : أنشدك الله ياعمرَ ، أقتَكْنا محمداً ؟ فقال عمر : اللهم لا ، وَإِنه ليَسمع كلامك الآن . قال : أنت عندى أصدقُ من ابن قمئة وأبرُّ .

<sup>(</sup>١) أنعمت : بفتح التاء :خطاب لنفسه . وبسكونها يريد : الحرب أوالواقعة أوالأزلام: « أجابت بنعم »

 <sup>(</sup>٢) من ابن هشام. وفعال: اسم للفعل الحسن. وقال السهيلي: فعال: أمر، أي عال عنها وأقصر
 عن لومها ، تقول العرب: اعل عني وعال ، بمعني ارتفع عني ودعني .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : أى : أظهر دينك .

قال ابن إسحاق : ثم نادى أبو سفيان : إنه قد كان فى قتلاكم مَثْلُ (١) والله مارضيتُ وما سخطت ، وما نهيت ولا أمرت .

قال: ولما انصرف أبو سفيان نادى: إنّ موعدً كم بدر العامَ المقبل.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه :قل : نعم هو بينناوبينك موعدٌ . قال ابن إسحاق : ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ً بن أبى طالب فقال : أخرج في آثار القوم وانظر ماذا يصنعون وما يريدون ، فإن كانوا قد جَنَّبوا الخيلَ

وامتطُوا الإبلَ فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبلَ فهم يريدون المدينة.

والذي نفسي بيده إنْ أرادوها لأسيرنُ إليهم فيها ثم لأناجزتُّهم .

قال على : فخرجت فى أثرهم أنظر ماذا يصنعون ، فجنَّبُوا الخيلَ وامتطوا الإبلَ ووجَّهُوا إلى مكة .

<sup>(</sup>١) المثل: كالمثلة ، التنكيل بالقتلي .

# ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوقعة يوم أحد

قال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفَزارى ، حدثنا عبد الواحد بن أيمن للمكتى ، عن ابن رفاعة الزُّرْق ، عن أبيه ، قال : لماكان يومُ أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « استووا حتى أثنى على ربى عز وجل ، فصاروا خلفه صفوفاً فقال :

« اللهم لك الحمدُ كلَّه ، اللهم لا قابض لما بسَطْت ، ولا باسط لما قبَضْت ، ولا هادى لمن أَضَلَت ، ولا مُعلى بَن أَضَلَت ، ولا مُعلى بَن أَضَلَت ، ولا مُعلى بَن أَضَلَت ، ولا مُعلى با أعطيت، ولا مقر با المام السط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك .

اللهم إلى أسألك النعيمَ المقيم الذي لا يَحُول ولا يزول ، اللهم إلى أسألك النعيم يوم العَيْلة والأمنَ يوم الخوف .

اللهم إنى عائذٌ بك من شرِّ ما أعطيتنا وشر مامَنعْتنا .

اللهم حَبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا ، وكُرِّه إلينا الـكفرَ والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين .

اللهم تُوفَّنَا مسلمين وأحْيِنا مسلمين ، وألحقنا بالصالحين غيرَ خَزايا ولامفتونين .

اللهم قارِّل الكفرةَ الذين يُكذِّ بون رُسُلك ويصدُّون عن سبيلك ، واجعل عليهم رِجْزَكُ وعَذابك . اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب ، إِلهَ الحق » .

ورواه النسائى فى اليوم والليلة ، عن زياد بن أيوب ، عن مروان بن معاوية ، عن عبد الواحد بن أيمن ، عن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه به .

## فصــل

قال ابن إسحاق: وفرغ الناس لقتلاهم، فحدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صَمْصُعة المسازني ، أخو بني النجار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَن رجل ينظر لى مافعل سعد ُ بن الرَّبيع أفي الأحياء هو أم في الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار: أنا .

فنظر فوجده جريحاً فى القتلى وبه رمَق ، قال : فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى أن أنظر أفى الأحياء أنت أم فى الأموات .

فقال: أنا في الأموات، فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلمسلامي وقل له: إن سعد ابن الربيع بقول لك: جزاك الله عنداً خيراً ماجزاً عن أمته. وأبلغ قومك عنى السلام وقل هم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خُلص إلى نبيكم وفيكم عين تَطُرِف!

قال: ثم لم أبرح حتى مات وجئت النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرَه.

قلت . كان الرجــل الذى التمس سعداً فى القتلى محمد بن سلمة ، فيما ذكره محمد بن عمر الواقدى . وذكر أنه ناداه مرتين فلم يجبه ، فلما قال : إن رسول الله أمرنى أن أنظر خَبَرَكُ . أجابه بصوت ضعيف وذكره .

وقال الشيخ أبو عمر في الاستيعاب : كان الرجــل الذي التمس سـعداً أبي بن كعب. فالله أعلم.

وكان سعد بن الربيع من النقباء ليلة المقبة رضى الله عنه ، وهو الذى آخَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف .

قال ابن إسحاق : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنى يلتمس حمزةً بن عبد المطلب ، فوجده ببطن الوادى قد 'بقر بطنه عن كبده ومثّل به فجُدع أنفه وأذناه .

فحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين رأى مارأى : « لولا أن تَعْزن صفيّة و تكون سُنة مِن بعدى ، لتركتُه حتى يكون فى بطون السباع وحواصل الطير ، ولئن أظهرنى الله على قريش فى موطن من المواطن لأمنًان ً بثلاثين رجلا منهم » .

فلما رأى المسلمون حُزنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على من فعل بعمه مافعل ، قالوا : والله لئن أَظْفَرنا الله بهم يوماً من الدهر لنمثّلن بهم مُثْـلَةً لم يمثّلها أحدْ من العرب .

قال ابن إسحاق: فحدثنى بُرَيْدة بن سفيان بن فروة الأسْلَمَى ، عن محمد بن كعب ، وحدثنى من لا أتهم عن ابن عباس ، أن الله أنزل فى ذلك : « وإنْ عاقبتم فعاقِبُوا بمثل ماعُوقبتم به ولئن صَبَرْتم لهو خير للصابرين » الآية .

قال : فعفا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وصبَر ونهَى عن الْمُثلة .

قلت : هــذه الآية مكية ، وقصة أحــد بعد الهجرة بثلاث سنين ، فــكيف يلتئم هذا؟! فالله أعلم .

قال: وحدثنى ُحميد الطويل ، عن الحسن ، عن سَمُرة ، قال: ماقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام قط ففارقه حتى يأمر بالصدقة وينهى عن المُثلة .

وقال ابن هشام: ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة قال: « لن أصاب بمثلك أبداً ، ماوقفت ُ قط موقفاً أغْيَظ إلى من هذا! ».

ثم قال : « جاء بى جبريل فأخبرنى أن حمزة مكتوب فى السماوات السبع : « حمزة ابن عبد المطلب أسدُ الله وأسدُ رسوله » .

قال ابن هشام : وكان حزة وأبو سلمة بن عبد الأسد أخوَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ، أرضعتهم ثلاَ تُتهم ثُوَيْبةُ مولاة أبى لهب .

# ذكر الصلاة على حمزة وقتلي أُحد

وقال ابن إسحاق : وحدثنى من لا أتهم ، عن مِقْسَم ، عن ابن عباس ، قال : « أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم محمزة فسُحِّى ببُردة ثم صلى عليه ، فكبَّر سبع تكبيرات ، ثم أتى بالفتلى يوضعون إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم ، حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة » .

وهذا غريب وسنده ضعيف .

قال السُّهيلي : ولم يَقل به أحد من علماء الأمصار .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، حدثنا عطاء بن السائب ، عن الشَّمبي ، عن ابن مسعود ، قال : إن النساء كُنَّ يومَ أُحـد خَلْف المسامين يُجْهرن على جرحي المشركين ، فلو حلفت ُ يومئذ رجوتُ أن أبرَّ أنْ ليس أحـد منا يريد الدنيا حتى أنزل الله : « منـكم مَن يُريد الدنيا ومنـكم مَن يريد الآخرة ، ثم صَرَفكم عنهم ليبتليكم . » .

فلما خالف أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصَوا ما أمروا به أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تسعة : سبعة من الأنصار واثنين من قريش وهو عاشرهم ، فلما رَهِقوه قال : رحم الله رجلا ردَّهم عنا . فلم يزل يقول ذا حتى قُتل السبعة ، فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم لصاحبية : ما أنصفنا أصحابُنا .

فِياء أبو سفيان فقال : أَعْلُ هُبَل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولوا : الله أَعْلَى وأَجَلُ . الله أَعْلَى وأَجَلُ .

فقال أبو سفيان : لنا العُرْكَى ولا عزى لكم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولوا : الله مولانا ولا مَوْلَى لكم .

تم قال أبو سفيان : يوم بيوم بدر ، يوم لنا ويوم علينا ، ويوم نُسَاء ويوم نُسَرَ ، حنظلة بحنظلة ، وفلان بفلان .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا سَواء ، أمّا قَتْلانا فأحياء يُرْزَقون وقتلاكم في النار يعذَّ بون .

قال أبو سفيان : قدكانت في القوم مُثلة وإن كانت لعَنْ غيرِ مَلاٍ منا ، ما أَمرْتُ ولا نَهيت ولا أحببت ولا كُرهت ، ولا ساءني ولا سَرَّني .

قال: فنظروا فإذا حمزة قد 'بقر بطنه وأُخذت هندُ كبدَه فلاكَتُها فلم تستطع أن تأكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأكلتْ شيئًا ؟ قالوا: لا. قال: ماكان الله لِيُدخل شيئًا من حمزة في النار.

قال: فوضع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حمزةً فصلًى عليه وجيء برجل من الأنصار فوُضع إلى جنب فصلى عليه ، فرفع الأنصارى وترك حمزة . وجيء بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه ، ثم رفع وترك حمزة . حتى صلى عليه يومئه سبعين صلاة » .

تفرد به أحمد ، وهذا إسناد فيه ضعف أيضا من جهة عطاء بن السائب . فالله أعلم . والذي رواء البخارى أثْبَتُ حيث قال : حدثنا قتيبة ، حـدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله أخبره أن رسول الله شهاب ، عن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرَّجاين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول : أيَّهم أكثر أَخْذاً للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحدها قدَّمه في اللحد ، وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة . وأمر بدَ فْنهم بدمائهم ولم يصلِّ عليهم ولم يغسلوا .

تفرد به البخارى دون مسلم . ورواه أهل السنن من حديث الليث بن سعد به . وقال أحمد : حدثنا محمد ، يعنى ابن جعفر ، حدثنا شُعبة ، سمعت عبد ربه يحدَّث عن الزهرى ، عن ابن جابر ، عن جابر ابن عبد الله ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال في قتلى أُحــد : فإن كلَّ جرح أو كلَّ دم يفوح مِسكاً يوم القيامة . ولم يصلِّ عليهم .

وثبت أنه صلى عليهم بعد ذلك بسنين عديدة قبل وفاته بيسير . كا قال البخارى : حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا زكريا بن عدى ، أخبرنا [ ابنُ (١) ] المبارَك ، عن حَيْوة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى الخير ، عن عُقبة بن عامر ، قال : صلى (٢) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد ثمانى سنين كالمودِّع للأحياء والأموات ، ثم طلع المنبر فقال : « إنى بين أيديكم فرَطْ وأنا عليكم شهيد ، وإن مَوْعدَ كم الخوْضُ ، وإني لأنظر إليه مِن مَقامى هذا ، وإنى لست أخشى عليكم أن تَشركوا ، ولكنى أخشى عليكم الدنيا أن تَنَافَسوها .

قال: فكان آخر نظرة ِ نظرتُها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ورواه البخارى فى مواضع أخر ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائى ، من حديث يزيد ابن أبى حبيب به نحو، .

وقال الأموى : حدثنى أبى ، حدثنا الحسن بن عمارة ، عن حبيب بن أبى ثابت ، قال : قالت عائشة : خرجنا من السَّحَر تَخْرجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد نستطلع الخبر ، حتى إذا طلع الفجر إذا رجل مُحتجر يشتدُّ ويقول :

## لبِّث قليلاً يَشْهِدِ الْهَيْجَا حَمَلُ (٢)

<sup>(</sup>۱) إن المبارك هو عبدالله . وقد سقطت من الأصل . وأثبتها من صعيح البخارى في غزوة أحد . (۲) قال الفسطلاني : المرادأنه دعا لهم بدعاء صلاة الميت ، والاجماع يدل له ، لأنه لا يصلى عليه ـ أى القبر ـ عند الشافعية ، وعند أبي حنيفة المخالف : لا يصلى على القبر بعد ثلاثة أيام . إرشاد السارى ٢ / ٢٩٠ . (٣) نسبه في تاج العروس ٧ / ٢٩٠ لحمل بن سعدانة الصحابي . وعجزه : « ما أحسن الموت إذا حان الأجل » وروايته في اللسان ٢٩٠/١ : « ضح قليلا يدرك . ، » وقال : « يعني به حمل بن بدر » .

قال : فنظر نا فإذا أسيد بن حُضَير ، ثم مكثنا بعد ذلك ، فإذا بعيرُ قد أقبل ، عليه امرأة بين وَسَقَين .

قالت: فدنونا منها فإذا هي امرأة عمرو بن آلجموح، فقلنا لها: ماالخبر؟ قالت: دفع الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذ من المؤمنين شهداء « وردَّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكني الله المؤمنين القتال، وكان الله قويًّا عزيزا ».

ثم قالت لبعيرها : حـــل . ثم نزلت ، فقانا لهـا : ماهــذا ؟ قالت : أخى وزوجي .

وقال ابر إسحاق: وقد أفبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر إليه، وكان أخاها لأبيها وأمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير بن العوام: الْقَها فارْجِمها لاترى ما بأخيها. فقال لها: ياأمّه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرك أن ترجعي. قالت: ولم ، وقد بلغني أنه مُثّل بأخي وذلك في الله ، فما أرضانا ما كان من ذلك ، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله .

فلما جاء الزبير إلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم وأخبره بذلك قال : خَلِّ سبيلها ، فأتَتَه فنظرت إليه وصلَّت عليه واسترجعت واستغفرت .

قال ابن إسحاق : ثم أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فَدُفَن ، ودفن معه ابن أخته عبد الله بن جحش وأمه أميمة بنت عبد المطلب ، وكان قد مُثلّ به غير أنه لم ينقر عن كبده . رضى الله عنهما .

قال السَّهِ على : وكان يقال له الحجدَّع في الله . قال : وذكر سعد أنه هو وعبد الله بن جحش دَعيا بدعوة فاستُجيبت لها ، فدعا سعد أن يلقى فارساً من المشركين فيقتله ويَحدع أنفَه في ويَسْتَابه ، فكان ذلك . ودعا عبد الله بن جحش أن يَلْقاه فارسُ فيقتله ويَجدع أنفَه في الله، فكان ذلك .

وذكر الزبير بن بَـكَار أن سيفه يومئذ انقطع ، فأعطاه رسولُ الله صلى الله عليــه وسلم عرجوناً فصار في يد عبد الله بن جحش سيفاً يقاتِل به ، ثم بيع في تركة بعض ولده بمائتي دينار .

وهذا كما تقدم لمُـكَّاشة في يوم بدر .

\* \* \*

وقد تقدم في صحيح البخارى أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، بل في الكفن الواحد.

وإنما أرْخص لهم فى ذلك لما بالمسلمين من الجراح التى يَشقُّ معها أن يحفروا لـكل واحد واحد. ويقدِّم فى اللحد أكثرَها أخذاً للقرآن.

وكان مجمع بين الرجلين المتصاحبين في اللحد الواحد ، كما جمع بين عبد الله بن عمرو بن حَرام والدجابر ، وبين عمرو بن الجمُوح ، لأنهما كانا متصاحبين .

ولم يغسَّلوا بل تَركهم بجراحهم ودمائهم .

كما روى ابن إسحاق عن الزهرى ، عن عبد الله بن ثملبة بن صُعيَر (') أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الصرف عن القتلى يوم أحد قال : « أنا شهيد على هؤلاء ، أنه مامن حريح يُحْرَح في سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يَدْمى جرحُه ، اللون لونُ دم والريح ربح مسك » .

قال: وحدثنى عمى موسى بن يسار ، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم: «مامن جريح يُجُرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة وجرحه يَدْمى ، اللونُ لون الدم والريح ربح المسك » .

 <sup>(</sup>١) من بي عذرة حليف بي زهرة ، له رؤية ولم يثبت له سماع ، مات سنة تسع وتمانين
 وقد نارب التديين .

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم ، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قال : أَمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم أحـد بالشهداء أن يُنزع عبهم الحديد والجلود وقال : « ادفنوهم بدمائهم وثيابهم » .

رواه أبو داود وابن ماجه من حديث على بن عاصم به .

وقال الإمام أبو داود فى سننه: حدثنا القَعْنبى ، أن سليمان بن المغيرة حدثهم ، عن حُميد بن هلال ، عن هشام بن عامر ، أنه قال : جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا : قد أصابنا قَرْح وجَهْد فكيف تأمر ؟ فقال : « احفروا وأوسعوا ، واجعلوا الرَّجلين والثلاثة فى القبر الواحد » .

قيل : يارسول الله فأيهم يُقَدّم ؟ قال : أكثرُهم قرآنا .

ثم رواه من حدیث الثوری ، عن أبوب ، عن حمید بن هلال ، عن هشام بن عامر . فذكره . وزاد : وأُعمِقوا .

قال ابن إسحاق : وقد احتَمل ناسُ من المسلمين قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم بها ، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال :

« ادفنوهم حيثُ صُرعوا » .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق ، حدثنا عبد الله وعَتَّاب ، حدثنا عبد الله ، حدثنا عبد الله ، حدثنا عمر بن سلَمَـة بن أبى بزيد المدينى ، حـدثنى أبى ، سمعت جابر بن عبد الله يقول: استُشْهد أبى بأحد ، فأرسلنى أخوالى إليه بناضح لهن ، فقان : اذهب فاحتمل أباك على هذا الجمل فادفنه فى مقبرة بنى سَلَمة .

فقال: فجئته وأعوانُ لى ، فبلغ ذلك نبيَّ الله وهو جالس بأُ حــد، فدعانى فقال: « والذى نفسى بيده لايدُوْنَ إلا مع إخوته » .

فدُ فن مع أصحابه بأحد . تفرد به أحمد .

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شُعْبة ، عن الأسود بن قيس ، عن نبيح، عن جابر بن عبد الله ، أن قتلى أحد ُحلوا من مكانهم ، فنادى منادى النبى صلى الله عليه وسلم : أنْ رُدُّوا القتلى إلى مضاجعهم .

وقد رواه أبو داود والنسائى من حديث الثّورى ، والترمذى من حديث شُعبة والنسائى أيضا ، وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة ، كلهم عن الأسود بن قيس ، عن نبيح العَنْزِيّ ، عن جابر بن عبد الله قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين يقاتلهم وقال لى أبى عبد الله : ياجابر لاعليك أن تكون فى نَظّارَى أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا ، فإنى والله لولا أنى أترك بنات لى بَعْدى لأحببت أن تُقْتَل بين يدى .

قال: فَبَيْنَا أَنَا فَى النَّظَارِينِ إِذْ جَاءَتَ عَمَى بِأَبِى وَخَالَى عَادِلَتَهَا عَلَى نَاضَح ، فَدَخَلَتْ بِهِمَا اللَّذِينَـةَ لَتَدْفَتُهُمَا فَى مَقَـابُرِنَا ، إِذْ لَحَقَ رَجِلْ يَنَادَى : أَلَا إِنَّ النَّبِي صَلَى الله عليــه وسلم يأمركم أَن تَرَجِعُوا بَالقَتْلَى فَتَدْفَنُوهَا فَى مَصَارَعُهَا حَيْثَ قُتُلَتَ . فرجعنا بهما فَدُفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتُلًا .

فبيَنا أنا في خلافة معاوية بن أبى سفيان إذ جاءنى رجل فقال : ياجابر بن عبدالله ، والله لقد أثارَ أباك عمالُ معاوية فبَدَا ، فخرَج طائفة منه .

فأتيته فوجدته على النَّحْو الذى دفنتُه لم يتغيَّر ، إلا ما لم يَدَع القتل أو القتيل . ثم ساق الإمامُ قصةَ وفائه دَيْنَ أبيه ، كما هو ثابت فى الصحيحين .

وروى البيهق من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : لما أُجْرَى معاويةُ العينَ عندَ قتلى أحد بعد أربعين سنة استُصْرخْنا إليهم ،

فأتيناهم فأخرجناهم ، فأصابت المِسْحاة قدمَ حمزة فانبعث دماً!

وفى رواية ابن إسحاق عن جابر قال : فأخرجناهم كأنما دُفنو ا بالأمس .

وذكر الواقدى أن معاوية لما أراد أن يُجْرى العين نادى مناديه : من كان له قتيل المأحد فليَشهد. قال جابر : فحفر نا عنهم فوجدتُ أبى فى قبره كأبما هو نائم على هيئته ووجدنا جارة فى قبره عرو بن الجَمُوح ويدُه على جرحه، فأزيلت عنه فانبعث جرحه دماً ! ويقال : إنه فاح من قبورهم مثل ربح المسك رضى الله عنهم أجمعين . وذلك بعد ست وأربعين سنة من يوم دفنوا .

#### \* \* \*

وقد قال البخارى: حدثنا مُسَدّد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا حسين المعلم، عن عطاء، عن جابر قال: لما حضر أحد دعانى أبى من الليل فقال لى: ما أرانى إلا مقتولا فى أول من يُقْتل مر أحجاب النبى صلى الله عليه وسلم وإنى لا أترك بعدى أعز على منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن على " دَيناً فاقض واستوص بأخواتك خيرا.

فأصبحنا ، وكان أولَ قتيل، فدَ فنت معه آخرَ في قبره ، ثم لم تَطِبُ نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر ، فإذا هو كيوم وضعتُه هيئةً غيرَ أذنه .

وثبت فى الصحيحين من حديث شعبة، عن محمد بن المُنْكَدر ، عن جابر ، أَنه لما قُتل أبوه جعل يكشف عنه الثوب ويبكى ، فنهاه الناسُ فقال رسول الله: « تَبْكيه أو لا تبكيه، لم تَزَل الملائكة تُظلُّه حتى رفعتموه » .

وفى رواية أن عمته هي الباكية .

وقال البيهقى : حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا فيص بن وثيق البصرى، حدثنا أبو عبادة الأنصارى ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله عبادة الأنصارى ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر : « يا جابر ألا أبشرك ؟ قال : بلى ، بَشَرك الله بالخير . فقال : يا رب و أشعرت أن الله أحيا أباك فقال : تمن على عبدى ما شئت أعطكه . قال : يا رب عبد تك حق عبادتك، أثمنى عليك أن ترد قى إلى الدنيا فأفاتل مع نبيك وأقتل فيك مرة أخرى . قال : إنه سكف منى أنه إليها لا يرجع » .

وقال البيهق : حدثنا أبو الحسن محمد بن أبى المعروف الأسفر ايبنى ، حدثنا أبوسهل بشر بن أحمد ، حدثنا أجمد بن الحسين بن نصر ، حدثنا على بن المدينى ، حدثنا موسى ابن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصارى ، قال : سمعت طلحة بن خراش بن عبد الله قال : سمعت طلحة بن خراش بن نظر إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال . « مالى أراك مُهتما ؟ قال : قلت : يارسول الله قتل أبى وترك دَيْناً وعيالا ، فقال : ألا أخبرك ؟ ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب ، وإنه كلم أباك كفاحاً وقال له : يا عبدى سأنى أعطك . فقال : أسألك أن تردّى إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية ، فقال : إنه قد سبق منى القول : أسهم إليها لا يرجعون . قال : يارب فأبلغ من ورائى . فأنزل الله « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحيا؛ عند وربهم يرزقون (١) » الآية .

وقال ابن إسحاق: وحدثنى بعض أصحابنا عن عبد الله بن محمد بن عقيل، سمعت جابراً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا أبشرك ياجابر ؟ قلت: بلى ، قال: إن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله ثم قال له: ماتحبُ ياعبدَ الله ، ماتحب أن أفعل بك؟ قال: أيْ ربِّ أحب أن تردى إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرةً أخرى ».

وقد رواه أحمد عن على بن المديني ، عن سفيات بن عيينة ، عن محمد بن على بن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ١٦٩ .

ربيعة السلمى ، عن ابن عقيـل ، عن جابر ، وزاد : فقـال الله : إلى قضيت أنهم إليها لا يرجعون .

وقال أحمد: حدثنا يعقوب ، حدثنا أبى ، عن ابن إسحاق ، حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الله ، قال : سمعت معرف عن عبد الله عن عبد الله ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، إذا ذَكر أصحاب أحدد : « أما والله لوددت أبى غودرت مع أصحابه بحضن الجبل » يعنى سفح الجبل .

تفرد به أحمد .

وقد روى البيهق من حديث عبد الأعلى بن عبد الله بن أبى فروة ، عن قطن بن وهب ، عن عُبيد بن عُمير ، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد مر على مُصعب بن عُمير وهو مقتول على طريقه ، فوقف عليه فدعا له ثم قرأ : « مِن المؤمنين رجال صَدَقوا ماعاهدوا الله عليه » الآية قال : « أشهدُ أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة وَأتوهم وزوروهم ، والذى نفسى بيده لايسلم عليهم أحد إن يوم القيامة إلا رَدوا عليه » .

وهذا حديث غريب .

وروى عن عُبيد بن عُمير مرسلا .

\* \* \*

وروى البيهق من حديث موسى بن يعقوب ، عن عبّاد بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يأتى قبور الشهداء ، فإذا أتى فَرْضة الشّعب قال : « السلام عليكم بما صبرتم فنعم عُقْبى الدار » ثم كان أبو بكر بعد النبى صلى الله عليه وسلم يفعله ، وكان عمان بعد أبى بكر يفعله ، وكان عمان بعد عمر يفعله .

قال الواقدى : كان النبى صلى الله عليه وسلم بزورهم كلَّ حَوْل ، فإذا بلغ نقرة الشّعب يقول: « السلام عليكم بما صبرتم فنعم عُقْبى الدار » ثم كان أبو بكر يفعل ذلك كل حول، مُ عَمَان ، وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيهم فتبكى عندهم وتدعو لهم ، وكان سعد يسلم ثم يقبل على أصحابه فيقول : ألا تسلّمون على قوم يردّون عليكم .

ثم حكى زيارتهم عن أبي سعيد ،وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمر ، وأم سلمة رضى الله الله عنهم .

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى إبراهيم ، حدثنى الحكم بن نافع ، حدثنا العطاف بن خالد ، حدثتنى خالتى قالت : ركبت بوماً إلى قبور الشهداء \_ وكانت لاتزال تأتيهم - فبزلت عند حمرة فصليت ماشاء الله أن أصلى ، وما فى الوادى داع ولا مجيب ، إلا غلاماً قائماً آخذاً برأس دابتى ، فلما فرغت من صلاتى قلت هكذا بيدى : « السلام عليكم » قالت : فسمعت رَدَّ السلام على يَخرج من تحت الأرض ، أعرفه كما أعرف أن الله عزوجل خلقنى ، وكما أعرف الليل والنهار ، فاقشعر ت كل شعرة منى !

وقال محمد بن إسحاق ، عن إسماعيل بن أمية ، عن أبي الزبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم « لمّا أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خُضْر تر دُ أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش ، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا : مَن يبلغ إخواننا عناً أنا أحياء في الجنة نُر زَق لئلا يَنْكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد ؟

فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله في الكتاب قوله تعالى: « ولا تحسبن الذين تُعلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحيا؛ عند ربهم يُرْزَقون ».

وروى مسلم والبيهق من حديث أبى معاوية ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مُرَّة ، عن مسروق قال : سألنا عبدَ الله بن مسعود عن هذه الآية : « ولا تحسبنَّ الذين قُتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عندَ ربهم يُرزقون » .

فقال: أمّا إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحُهم فى جوف طير خُضر تسرح فى أيها شاءت، ثم تأوى إلى قناديل معلَّقة بالعرش، قال: فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة، فقال: اسألونى ماشئتم. فقالوا: ياربنا ومانسألك ونحن نسرح فى الجنة فى أيها شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أن لن يُتر كوا من أن يُسألوا قالوا: نسألك أن تردَّ أرواحنا إلى أجسادنا فى الدنيا نُقْتل فى سبيلك مرة أخرى. قال: فلما رأى أمهم لا يَسْألون إلا هذا تُركوا.

## فصل

## في عدد الشهداء

قال موسى بن عقبة: جميع من استُشهد يوم أحد من المهاجرين والأنصار تسعة وأربعون رجلا.

وقد ثبت في الحديث الصحيح عندالبخاري عن البراء، أنهم قَتلوا من المسلمين سبعين رجلا. فالله أعلم .

وقال قتادة : عن أنس ، قُتل من الأنصار يوم أحد سبعون ، ويوم بئر مَعُونَة سبعون ويوم الميامة سبعون .

وقال حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، أنه كان يقول : قارب السبعين يومَ أحد ، ويوم بئر معونة ، ويوم مُؤْتة ، ويوم اليمامة .

وقال مالك : عن يحيى بنسعيد الأنصارى ، عن سعيد بن المسيَّب، قُتُل من الأنصار يوم أحد ويوم الميامة سعون ، ويوم جِسر أبى عُبيَدة سبعون .

وهكذا قال عكرمة وعروة والزهرى ومحمد بن إستحاق فى قتلى أحد ، ويشهد له قوله تعالى « أولمًا أصابتكم مُصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنَّى هــذا(١) » يعنى أنهم قَتُلُوا بوم بدر سبعين وأسروا سبعين .

وعن ابن إسحاق : قتل من الأنصار \_ لعله من المسلمين \_ يوم أحد خمسة وستون ، أربعة من المهاجرين : حمزة وعبد الله بن جحش ومُصْعَب بن عمـير وشَمَاس بن عمان والباقون من الأنصار .

وسرد أسماءهم على قبائلهم . وقد استدرك عليمه ابن هشام زيادة على ذلك خمسة آخرين ، فصاروا سبمين على قول ابن هشام .

وسرد ابن إسحاق أسماء الذين قتلوا من المشركين ، وهم اثنان وعشرون رجلا . وعن عروة :كان الشهداء يوم أحد أربعة ، أو قالسبعة ، وأربعين .

وقال موسى بن عقبة : تسعة وأربعون . وقتل من المشركين يومئذ ستة عشر رجلا وقال عروة : تسعة عشر . وقال ابن إسحاق : اثنان وعشرون .

وقال الربيع عن الشافعى : ولم يؤسر من المشركين سوى أبى عَزَّة الجمحى ، وقد كان فى الأسارى يوم بدر ، فمنَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فدية واشترط عليه الا يقاتله ، فلما أسر يوم أحد قال : يامحمد امنن على لبَناتى ، وأعاهد ألَّا أقاتلك . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاأدَعك تمسح عارضيك بمكة و تقول : خدعت محمداً مرتين ، ثم أمر به فضربت عنقه .

وذكر بعضهم أنه يومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لايُلدُغ المؤمنُ من جُحر مرتين! »

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران١٦٥.

## فص\_ل

قال ابن إسحق: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، فلقيته خمنة بنت جعش كما ذكر لى ، فلما لقيت الناس نُعى إليها أخوهاعبد الله بن جعش، فاسترجعت واستغفرت له ، ثم نُعى لها خالها حزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له ، ثم نُعى لها زوجُها مُصعب بن عُمير فصاحت ووَلُولت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنّ لها رأى من تثبتُها عند أخيها وخالها وصياحها على زوجها .

وقد قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا إسحاق بن محمد الفر َوى ، حدثنا عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن حَمْنة بنت عبد الله بن جحش ، عن أبيه ، عن حَمْنة بنت جحش ، أنه قيل لها : قُتل أخوك . فقالت: رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون . فقالوا: قتل زوجك قالت : واحزناه !

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن للزوج من المرأة لَشُعْبة ما هي لشيء » !
قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الواحد بن أبي عون ، عن إسماعيل ، عن مجمد ،
عن سعد بن أبي وقاص ، قال : من رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار
وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد ، فلما نُعوا
لما قالت : ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : خيراً يا أم فلان هو بحمد الله
كما تحبين ، قالت : أرونيه حتى أنظر إليه . قال : فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك جلل .

قال ابن هشام : الجَلَلَ يكون من القليل والـكثير، وهو همنــا القليل . قال امرؤ القيس :

لَقَتَلُ بنى أَسدٍ ربَّهم ألا كلُّ شيء خلاه جَلَلُ أى صغير وقليل . قال ابن إسحاق : فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ناول سيفَه ابنته فاطمة فقال : « اغسلى عن هذا دمه يا بنيَّة ، فوالله لقد صدَّقنى في هذا اليوم » .

و ناولها على بن أبى طالب سيفه فقال : وهـذا فاغسلى عنه دمه ، فوالله لقـد صدَقني اليوم .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لمَنْ كَنْتَ صَدَّقْتَ القَتَالَ لَقَدَ صَدَّقَهُ مَعْكُ سَمُّلُ بِن خُنِيفَ وَأَبُو ذُجَانَةً » .

وقلل موسى بن عقبة فى موضع آخر : ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفَ على مخضّباً بالدماء قال : « لئن كنت أحسنت القتال فقد أحسَن عاصمُ بن ثابت بن أبى الأقلح والحارث بن الصِّمة وسهل بن حنيف » .

وروى البيهقى عن سفيان بن عبينة ، عن عمرو بن دينـــار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : جاء على بن أبى طالب بسيفه يوم أحد قد انحنى فقال لفاطمة : هاك السيف حيداً فإنها قد شفَتْنى .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لئن كنت أجد ْتَ الضربَ بسيفك لقــد أجاده سمل بن حنيف وأبو دُجَانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصِّمة » .

قال ابن هشام : وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو ذو الفقار .

قال: وحدثنى بعض أهل العلم عن ابن أبى تجييح قال: نادى منادٍ يومَ أحد: لاسيفَ إلا ذو الفقار (١).

قال: وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلى : « لا يصيب المشركون منا مثلًها حتى يَفتح الله علينا » .

قال امن إسحاق : ومرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار بني عبد الأشهل، فسمع

<sup>(</sup>١١١ ابن هشام : لا سيف إلا ذو الفقار ، ولا بنى إلا على . ولا ندرى لماذا أسقطها ابن كثير !

البكاء والنوائع على قتلاهم ، فذرفت عينــا رسول الله صلى الله عايـــه وسلم نم قال : « لـكن ّ حز ً و لا بواكى له » .

فلها رجع سعدُ بن معاذ وأسيد بن الحُضَير إلى دار بني عبــد الأشهل أمَرا نساءهن أن يتحزَّ من ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فحدثنى حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف ، عن بعض رجال بنى عبد الأشهل قال : لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاءهن على حمزة خرج عليهن وهن فى باب المسجد يبكين فقال : « ارجعن يرحمكن الله فقد آسَيْةَن بأنفسكن » .

قال : ومهمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بومنَّذ عن النوح ، فيما قال ابن هشام . وهذا الذى ذكره منقطع ومنه مرسل .

وقد أسنده الإمام أحمد فقال: حدثنا زيد بن الحُباَب، حدثنى أسامة بن زيد . حدثنى نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رَجع من أحد فُمل الله عليه الأنصار يبكين على من قُتل من أزواجهن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ولكن حمزة لا بَواكى له » .

قال: ثم نام فاستنبه وهن يبكين قال: « فيهن اليوم إذاً يبكين يندبُن حمزة » . وهذا على شرط مسلم .

وقد رواه ابن ماجه، عن هارون بن سعید ، عن ابنوهب ، عن أسامة بن زیداللیثی ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلی الله علیه و سلم مر ً بنساء بنی عبد الأشهل یبکین هَلْکاهن یوم أحد فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم : « لکن محزة لابُواکی له » .

فَجَاء نساء الأنصار يبكين حمزة ، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهال: « ويحهن ما انقابن بعد مرورهن ، فلينقابن ولا يبكين على هالك بعد اليوم » .

وقال موسى بن عقبة: ولما دخل رسول الله صلى الله عليــه وسلم أزقة المدينــة إذا النَّوْحُ والبــكاء في الدور قال: « ما هــذا؟ » قالوا: هذه نساء الأنصار يبكين قتلاهم فقال: « لـكن حمزة لا بواكى له » واستغفر له.

فسمع ذلك سعدُ بن معاذ وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وعبـــد الله بن رواحــة ، غشوا إلى دورهم فجمعوا كلَّ نائحة باكية كانت بالمدينة ، فقالوا : والله لا تبكين قتلى الأنصار حتى تبكين عمَّ النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه قد ذَكر أنه لا بواكى له بالمدينة .

وزعموا أن الذي جاء بالنوائح عبد الله بن رواحة ، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما هذا؟ » فأخبر بما فعلت الأنصار بنسائهم ، فاستغفر لهم وقال لهم خبرا وفال : « ما هذا أردت ، وما أحب البكاء » ونهى عنه .

وهكذا ذكر ابن كميمعة ، عن أبى الأسود ، عن عروة بن الزبير سواء .

قال موسى بن عقبة : وأخـذ المنافقون عنـد بكاء المسلمين فى المـكر والتفريق عن رسول الله صلى الله عليـه وسلم وتحزين المسلمين ، وظهر غشُّ اليهود ، وفارت المـدينة بالنفاق فَوْر المِرْجَل .

وقالت اليهود: لوكان نبيًّا ما ظهروا عليه ولا أصيب منه ما أصيب ، ولكنه طالب مُلْك تـكون له الدولة وعايه .

وقال المنافقون مثلَ قولهم ، وقالوا للمسلمين : لو كنتم أطعتمونا ما أصابكم الذين أصابوا منكم .

فأنزل الله القرآن فى طاعة مَنْ أطاع ونفاق من نافق وتعزية المسلمين ، يعنى فيمن قُتل منهم فقال : «وإذ غدَوْتَ مِنْ أهلك تُبوِّى المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم» الآيات كلما كما تكامنا على ذلك فى التفسير ولله الحمد والمنة .

# ذكر خروج النبي مَيْنَالِيَّةٍ بأصحابه

على مابهم من القَرْح والجراح ، في أثر أبى سفيان ، إرهاباً له ولأصحابه حتى بلغ حمراء الأسد ، وهي على ثمانية أميال من المدينة

قال موسى بن عقبة بعد اقتصاصه وقعة أحـد ، وذكره رجوعه عليــه السلام إلى المدينة :

وقدم رجل من أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن أبي سفيان وأصحابه فقال : نازَلْتهم فسمعتهم يَتلاومون ويقول بعضهم لبعض : لم تَصنعوا شيئًا ، أصبتم شوكة القوم وحددًه ثم تركتموهم ولم تَبْتروهم ، فقد بقى منهم رءوس يجمعون لكم .

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم – وبهم أشدُّ القَرْح – بطلَب العدوِّ ليَسْمعوا بذلك ، وقال : لا ينطلقن معى إلا من شَهد القتال . فقال عبد الله بن أبي : أنا راكب معك . فقال : لا .

فاستجابوا لله ولرسوله على الذي بهم من البلاء . فانطلقوا .

فقال الله في كتابه: « الذين استجابوا لله والرسولِ مِنْ بَعدِ ما أصابَهم القرحُ ، للذين أَحْسَنُوا منهم واتَّقُوا أُجرُ عظيم » (١).

قال : وأذِن رسول الله صلى الله عليــه وسلم لجابر ، حين ذكر أن أباه أمره بالمقام في المدينة على أخواته .

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران

قال: وطلب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العدوَّ حتى بلغ حَمراءَ الأسد. وهكذا روى ابن لَهِيعة ، عن أبى الأسود ، عن عروة بن الزبير ، سَواء.

\* \* \*

وقال محمد بن إسحاق في مغازيه: وكان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال ، الله الله من يوم الأحد لستً عشرة ليلة مضت من شوال ، أذَّن مؤذن رسولِ الله سلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو ، وأذّن مؤذنه: ألّا يخرجن "أحد إلا مَن حَضر بومنا بالأمس . فكامَّه جابر بن عبد الله فأذن له .

قال ابن إسحاق: وإنما خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُرْهِبًا للعدوّ ليَبْلغهم أنه خرج في طلبهم ، ليظنوا به قوةً ، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوّهم .

قال ابن إسحاق رحمه الله: فحدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان ، أن رجلا من بني عبد الأشهل قال : شهدتُ أحداً أنا وأخلى ، فرجعنا جريحين ، فلما أذّن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج فى طلب العدو قات لأخي وقال لى : أَتَقُو تنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! والله مالنا من دابة تركبها وما منا إلا جريح ثقيل . فحرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكنت أيسر جرحاً منه ، فكان إذا غُلب حَمْلته عُقْبة ومشّى عُقْبة (١) ، حتى وسلم ، وكنت أيسر جرحاً منه ، فكان إذا غُلب حَمْلته عُقْبة ومشّى عُقْبة (١) ، حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسامون .

قال ابن إسحاق : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حَمراء الأَسد، وهي من المدينة على ثمانية أميال ، فأقام بهما الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المدينة .

قال ابن هشام: وقد كان استعمَل على المدينة ابنَ أم مكتوم.

<sup>(</sup>١) العقبة :النوبة .

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر [ أنَّ ]مُعْبَد بن أبي معبدالخزاعي ، وكانت خزاعة مُسْلِمهِم وكافرهم عَيْمية (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم بتهامة ، صَفْقتُهم (٢) معه لا يُخفون عنه شيئًا كان بها ، ومَعْبد يومئذ مشرك ، مرَّ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بحمراء الأسد ، فقال : يامحمد أماً والله لقد عزَّ علينا ما أصابك في أصحابك ، ولوددنا أن الله عافاك فيهم .

ثم خرج مِن عند رسول الله صلى الله عليــه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان ابن حرب ومن معه بالرَّوحاء ، وقد أجمعوا الرَّجعة إلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم وأصحابه ، وقالوا : أصبنا حَدَّ أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نسة أصلهم ؟! لَنَكُرُّنَ عَلَى بَقْيَتُهُمْ فَلَنَفْرِغَنِ مُنْهُمْ .

فلما رأى أبو سفيان معبداً قال : ما وراءك يامعبد ؟ قال : محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقاً ، قد اجتمع معه من كان تخلُّف عنه في يُومكم وندموا على ماصنعوا ، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط .

قال : ويلك ماتقول ؟ قال : والله ما أراك ترتجل حتى ترى نواصي الخيل .

قال : فوالله لقد أجمعنا الكرَّة عايهم لنستأصل شأفتهم . قال : فإني أنهاك عن ذلك ، ووالله لقد حملني مارأيت على أن قلت فيه أبياتاً من شعر . قال : وما قلت ؟ قال: قلت:

إذب ﴿ لأرضُ الْخُرْدُ الأَبَالِيلِ ٣٠ لمَّا سَمُوا برئيسٍ غِـــــيرِ مُخذول

كَادَتْ تُهُـــدُّ من الأصوات راحلتي نَرْدِي ( ' ) بأسد كرام لا تَناَ بلةٍ فظَلْتُ عَــدُواً أَظَنُّ الأَرضَ مائلةً

<sup>(</sup>١) ابن هشاء : عيبة نصح لرسول الله . والعيبة : موضع السر . (٢) صفقتهم : حلفهم .

<sup>(</sup>٣) اخْرِد عَتَاقَ الْحَيْلِ . وَالْأَبَابِيلِ : الْجَاعَاتُ · (٤) تردى : تسرع ،

إذا تَعَطَّمَطَتِ البطحاء بالجيلِ (١) لكل ذى إربة منهم ومعقولِ وليس يوصَف ما أنذرتُ بالقيلِ

فقلت ويل ابن حرب من لقائكمُ إنى نذيرُ لأهل البَسْلَ (٢) ضاحيةً من جيش أحمد لا وَخْشُ (٦) قِنابله قال: فتنى ذلك أبا سفيان ومن معه.

ومر به ركب من عبد القيس فقال : أين تريدون ؟ قالوا : للدينة . قال : ولم ؟ قالوا نريد الميرة . قال : فهل أنم مبلغون عنى مجداً رسالة أرسلهم بها إليه وأحمّل لهم المبلكم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذا وافيتموها ؟ قالوا : نعم . قال : فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أسحابه لنستأصل بقيتهم .

فر الركبُ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد ، فأخبروه بالذى قال أبو سفيان ، فقال : حَسْبنا الله ونعم الوكيل .

وكذا قال الحسن البصرى .

وقد قال البخارى : حدثنا أحمد بن يونس ، أراه قال : حدثنا أبو بكر ، عن أبى حصين ، عن أبى الضحى ، عن ابن عباس : حسبنا الله ونعم الوكيل . قالها إبراهيم عليه السلام حين ألتى فى النار ، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل .

تفرد بروايته البخارى .

وقد قال البخارى : حدثنا محمد بن سلام ، حدثنا أبو معاوية ، عن هشام ، عن أسابهم أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها : « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرَّحُ للذين أحسنُوا منهم واتقوا أجر عظيم » قالت لعروة : يا بن أختى كان أبواك

<sup>(</sup>١) تغطمطت : اهترت . والجيل : الصف من الناس . (٢) أهل البسل : قريش .

<sup>(</sup>٣) الوخش: الردى. . وق ابن هشام : تنابلة . والقنابل : جم قنبلة الطائفة منالناس والحيل .

منهم ، الزبير وأبو بكر رضى الله عنهما، لمّا أصاب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خافأن يرجعوا ، فقال : من يذهب فى إثرهم ؟ فانتدب منهم سبعون رجلًا فيهم أبو بكر والزبير .

هكذا رواه البخارى . وقد رواه مسلم مختصراً من وجه عن هشام ، وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحيدى جميعاً عن سفيان بن عبينة . وأخرجه ابن ماجه من طريقه ، عن هشام بن عروة به . ورواه الحاكم في مستدركه من طريق أبي سعيد عن هشام بن عروة به ، ورواه من حديث السُّدى عن عروة ، وقال في كل منهما : صحيح ولم يخرجاه .

كذا قال. وهذا السياق غريب جداً ، فإن المشهور عند أصحاب المفازى أن الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسدكلُّ من شهد أحداً ، وكانوا سبعائة ،كا تقدم . قُتُل منهم سبعون و بقى الباقون .

وقد روى ابن جرير من طريق العُوْفى ، عن ابن عباس قال : إن الله قذف فى قلب أبى سفيان الرعب يوم أحد بعد الذى كان منه ، فرجع إلى مكة ، وكانت وقعة أحد فى شوال ، وكان التجار يَقدَمون فى ذى القعدة المدينة فينزلون ببدر الصغرى فى كل سنة مرة ، وإنهم قدموا بعد وقعة أحد ، وكان أصاب المسلمين القرح واشتكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واشتد عليهم الذى أصابهم ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس لينطلقوا بهم ويتبعوا ماكانوا مُتَّبعين وقال لنا : ترتحلون الآن فتأتون الحج ولا يقدرون على مثلها حتى عام قابل .

فجاء الشيطان يخوّف أولياءه فقال : إن الناس قد جمعوا لكم . فأبى عليه الناس أن يتبعوه فقال : إنى ذاهب وإن لم يتبعني أحد .

فانتدب معه أبو بكر وعمر وعُمان وعلى وطلحــة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن

عوف وأبو عبيدة وابن مسعود وحذيفة فى سبعين رجلا ، فساروا فى طلب أبى سفيان حتى بلغوا الصفراء فأنزل الله : « الذين استجابوا لله والرسول مِنْ بعد ما أصابهم القرحُ للذين أحْسَنوا منهم واتَّقُوا أجر عظيم » .

وهذا غريب أيضاً .

وقال ابن هشام : حدثنا أبو عبيدة ، أن أبا سفيان بن حرب لما انصرف يوم أحد أراد الرجوع إلى المدينة ، فقال لهم صفوان بن أمية : لا تفعلوا ، فإن القوم قد حَرِ بوا ، وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير الذي كان ، فارجِموا . فرجعوا .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد حين بلغه أنهم هَمُوا بالرَّجعة : « والذي نفسي بيده لقد سُوِّمت لهم حجارةٌ لو صُبِيِّحوا بها لكانواكأمسِ الذاهب! » .

قال: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجهه ذلك قبل رجوعه المدينة، معاوية ابن المغيرة بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس، جد عبد الملك بن مروان لأمه عائشة بنت معاوية ، وأبا عزاة الجحى ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسره ببدر ثم من عليه فقال: يارسول الله أقلنى ، فقال: لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول: خدعت محمدا مرتين . اضرب عنقه يا زبير . فضرب عنقه .

قال ابن هشام: وبلغنى عن ابن المسيَّب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن المؤمر لا يُلدَغ من جحر مرتين، اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت » فضرب عنقه.

وذكر ابن هشام: أن معاوية بن المغيرة بن أبى العاص استَأْمَن له عَمَانُ على ألا يقيم بعد ثلاثٍ ، فبعث رسول الله صلى الله عليــه وسلم بعدها زيد بن حارثة وعمار بن ياسر وقال: ستجدانه في مكان كذا وكذا فاقتلاه . ففعلا رضى الله عنهما . قال ابن إسحاق. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عبد الله بن أبي كا حدثنى الزهرى له مقام يقومه كل جمعة لا يُنشكر له شرفاً فى نفسه وفى قومه ، وكان فيهم شريفاً ، إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال : أيها الناس ، هذا رسول الله بين أظهر كم أكرمكم الله به وأعزكم به ، فانصروه وعز روه واسمعوا له وأطيعوا . ثم يجلس.

حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله ، وأحد المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا : اجلس أى عدو الله ، والله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت .

فَرج يتخطَّى رقابَ الناس وهو يقول : والله لسكانما قلت بُجْراً (١) أنْ قَمْتُ الْمُدَّدِ أَمْنَهُ !

فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك مالك ؟ قال: قمت أشدد أمره فوثب إلى رجال من أصحابه يَجْبذونني ويعنفونني ، لـكا نما قلت بُحُراً أنْ قمت أشدد أمره.

قالوا : ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : والله ما أبغى أن يستغفر لى .

### \* \* \*

ثم ذكر ابن اسحاق ما نزل من القرآن في قصة أحد من سورة آل عمران عند قوله « وإذْ غدوتَ مِنْ أهلك تُبُوِّئُ المؤمنين مقاعدَ للقتال والله سميعُ عليم » .

قال : إلى تمام ستين آية . وتـكلم عليها .

وقد بسطنا الـكلام على ذلك في كتابنا التفسير بما فيه كفاية .

<sup>(</sup>١) البجر : الشر والأمر العظيم .

ثم شرع ابن إسحاق فى ذكر شهداء أحد وتَعَدادهم بأسمائهم وأسماء آبائهم على. قبائلهم كما جرت عادته .

فذكر من المهاجرين أربعة : حمزة ومُصْعب بن عمير وعبد الله بن جَحْش وشَّاس ابن عَمَان رضى الله عنهم ، ومن الأنصار إلى تمام خمسة وستين رجلا . واستدرك عليه ابن هشام خمسة أخرى فصاروا سبعين على قول ابن هشام .

ثم سمى ابن إسحاق مَن قُتل من المشركين وهم اثنان وعشرون رجلا على قبائلهم أيضاً .

قلت : ولم يؤسر من المشركين سوى أبى عَزَّة الجمعى ، كما ذكره الشافعى وغيره ، وقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم صَبْراً بين يديه ، أمر الزبير ، ويقال : عاصم بن ثابت ابن أبى الأفلح ، فضرب عنقه .

#### فص\_ل

## فيما تقاول به المؤمنون والكفار في وقعة أُحد من الأشعار

وإنما نورد شعر الكفار لنذكر جوابها من شعر الإسلام ، ليكون أبْلُغ في وقعها من الأسماع والأفهام ، وأقطَع لشبهة الكفرة الطغام .

قال الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله : وكان مما قيل من الشعر يوم أحد قول هُبَيَرَة ابن أبي وهب المخزومي ، وهو على دين قومه من قريش ، فقال :

> بالودِّ من هند إذ تَعَدُو عواديها والحربُ قد شُغلت عنَّى موالمها ما قد علمتِ وما إنْ لستُ أخفيها حَمَّالُ عبء وأثقـــال أعانها ساطٍ سَبُوح إذا تَجَرى يباريها(١) مُكَدَّمٌ لاحقٌ بالعُون يحميها(٢) كجذع شعراء مستعل مراقيها ومارناً لخطوب قَدْ أَلِاقِها (٢) لظَّتْ عليَّ فما تَبدُو مساويها(٢) عُرْض البلاد على ماكان يُرْ جيها قلنا النُّخَيْل فأمُّوها ومن فمها<sup>(ه)</sup>

ما بالُ هم عميدٍ َ باتَ يَطْرُقني باتت تعاتبني هنـــــُدُ وتَعَذُّ لني مَمْ لَا فَلا تَعَذُّ لِينِي إِنَّ مِنْ خُلقِي مُسَاءفٌ لبني كعب بما كَلفوا وقد كَمَلْتُ سلاحي فوقَ مُشْتَر فِ كأنه إذ جرَى عَـــيْرٌ بَفْدُفَدَة مِنْ آل أَعْوَجَ يرتاحِ الْنَدَىُّ له أَعْدَدَتُهُ ورقاقَ الحَدِ مُنْتَخَلاً هذا وبيضاء مِثل النِّهْي نُحُ كُمةِ سُقْناكنانَة من أطراف ذي يمن قالت كنانة أنَّى تَذْهبون بنا

<sup>(</sup>١) مشترف: مشرف. والساطى: الفرس البعيد الخطو. والسبوح: الذي يسبح في جريه.

<sup>(</sup>٣) العير : حمار الوحش . والفدفدة : الفلاة . والمكدم المعضض . والعون : جمع عانة وهو القطيع

من حمر الوحش . (٣) رَمَاقَ الحَمْدُ : السيوفُ . ومنتخلاً : متخيرًا والمارنُ : الرمح الصلب اللدنُ .

<sup>(</sup>٤) البيضاء : يريد بها الدرع . والنهمي : الغامر لظت : لصقت . ` (٥) النخيل : عين قرب المدينة .

هابَتْ مَعدُ فقلنا نحن نأتها ما يَرون وقد ضُمَّت قواصيها (۲) وقام هامُ بنى النجار يَبْكيها (۲) من قَيْضِ رُبْدٍ نفَته عن أداحيها (۱) بال تعاورَه مها سوافيها (۱) بال تعاورَه مها سوافيها (۱) ونَطْهن الخيلَ شَزْراً في ماقيها (۱) يختص بالنَّقْرى المُثرين داعيها (۱) جَرْباً مُجَادِيَّة قَدْ بِتُ أَسْرِيها (۱) من القريس ولا تَسْرِي أفاعِيها (۱) كالبرق ذاكية الأركان أجميها (۱) كالبرق ذاكية الأركان أجميها (۱) مِنْ قبله كان بالمَشْتَى يُغَالِيها مساعيها دَنَّت عن السَّوْرة العُلْيا مساعيها

عن الفوارس يوم الجوران من أحد هابوا ضراباً وطَعنا صادقا خَدِماً ثمّت رُحْنا كأنّا عارض بَردُ مُنّا كأنّا عارض بَردُ كأن هامهم عند الوغى فِلَنْ أو حنظلُ ذَعْذَعته الريحُ في عُصُن قد نَبذُل المالَ سَحًّا لا حساب له وليه مِن بُحَادى ذاتِ أَنْدَبة وليه مِن بُحَادى ذاتِ أَنْدَبة لا يَضْطلى بالفَرثِ جازرُها لا يَذْبة وليلة مِن بُحَادى ذاتِ أَنْدَبة وليلة مِن بُحَادى ذاتِ أَنْدَبة والدة أوقدت فيها لذي الضّراء جاحمة أوقدت فيها لذي الضّراء جاحمة أورثنى ذال كم عروض ووالده كانوا يُبارون أنواء النجوم فما

\* \* \*

قال ابن إسحاق : فأجابه حسان بن ثابت رضى الله عنه فقال :

قال ابن هشام : وتروى لكمب بن مالك وغيره . قلت : وقول ابن إسحاق أشهر وأكثر والله أعلم:

لدة الزمان . (٨) الديه . بمع درى على طير قيال الحاجة : الملتهية . (٩) القريس : البرد الشديد .

<sup>(</sup>١) الجر: أصل الجبل. (٢) الحذم: الفاطع. (٣) العارض: السحاب. وبرد: به برد، وهو حب الغام. (٤) القيض: القشرة العليا اليابسة من البيض. والربد: النعام. والأداحى: جم أدحى وهو مبيض النعام. (٥) ذعذعته: حركته. وتعاوره: تتداوله. والسواف: الرياح الشديدة . (٦) سحا: صا. والشزر في الطعن: أن يكون من ناحية غير مستقيمة .

 <sup>(</sup>۱) سعد . سب . وسرر و السن الما و الدعوة الحاصة ، أى يختص الأنمنياء طلبا لمكافأتهم ، يصف (۷) يصطلى : يستدق . والنقرى : الدعوة الحاصة ، أى يختص الأنمنياء طلبا لمكافأتهم ، يصف شدة الزمان .
 (۸) أندية : جم ندى على غير قياس ، وقيل: إنه جم الجمع ، والجرباء : المقحطة .

<sup>(</sup>١١) ابن هشام : بالمثني . وما هنا أوضح .

سُقْتُم كنانةً جَهْلا من سفاهتكم إلى الرسول مُفْنِد الله مُغْزِم \_\_\_ا أوردتموها حياض الموت ضاحيـةً فالنارُ مَوْءــــدُها والقتلُ لاقيها جمعتموهم أحابيشاً بلا حَسَب أئمة الكفر غَرَّتُكُم طواغِيها ألا اعتبرتم بخَيْل الله إذ قَتلت أهلَ القَليب ومَن ألقَيْنَهُ فيهـا كُمْ مِن أُسيرٍ فَكَكُناهُ بلا تُمن وجَزِّ ناصيةٍ كُنَّا مَواليم\_\_\_ا قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك يحيب هُمَيرة بن أبي وهب المحرومي أيصًا:

> من الأرض خَر قُسَيْره مُتَنعنع (١) من البُعْد نَقَعْ مامد متقطِّع (٢) ويَحْـلو به غَيْثُ السنين فيُمْرعُ (٣) كَمَا لَاح كَتَّانِ التِّجَارِ المُوضَّعِ (١) وبَيْضُ نَعَـامٍ قَيْضُهُ يَتَقَلَّعُ (٥) مُذَرَّبةٍ فيهـا القَوانسُ تلمعُ (٦) إذا لُبست مَهِي من الماء مُتْرَعُ (٧) مِن الناس والأنباء بالغيب تَنفعُ سوانا لقد أُجْلُوا بليل فأقشعُوا أُعِدُّوا لمَا يُزْجِي أَبنُ حربو يجمعُ

ألا هل أتى غسانَ عنَّا ودونَهم صحارى وأعلام كأن قَتَامَها تَظلُّ به البُزْل العَر اميسُ رُزَّحاً به حیف اکسٹری یکوح صلیم۔ا به العِينُ والآرامُ يمشين خِلْفةً مُجِالدنا عَن ديننا كُلُّ فَحْمَةٍ وكل مُصَمُوتٍ في الصّوان كأنها ولكن ببَدْرِ سائِلوا مَن لقيتمُ وإنا بأرض الخوف لوكانأهكما إذا جاء منّا راكبْ كان قولُه

<sup>(</sup>١) المتنفنع: المضطرب. (٢) الأعلام: الجبال. والقتام الغبار. والنقع: الغبار أيضا.

<sup>(</sup>٣) البرُّل : جمَّع بازل . وهي الناقة التي تبلغ التاسعة . والعراميس : الصَّلْبَة . والرزح : المعيبة .

<sup>(</sup>٤) الصليب : ودك العظام . والموضع : المبسوط .

<sup>(</sup>٥) العين : بقرالوحش والآرام . وخُلفة : قطعة وراء قطعة . والقيض : قشورالبيض . ويتقلع: يتشقق

<sup>(</sup>٦) مدرية : محددة . والقوانس : ممع قونس وهي بيضة السلاح .

<sup>(</sup>٧)كل صموت : أراد به الدرع . جعلها صموتا لشدة نسجها وإحـكام صنعتها . والنهى : الغدير . والمترع : المليء .

فنحن له مِن سائر الناس أوسمُ من الناس إلاأن يَهابوا ويَفظُعوا عَلَامَ إذا لم بَمْنَع العرفَ ضَ نَزْ رَعُ (١) إذا قال فينا القولَ لا نتظَلُّعُ (٢) مُبَرَّل مِن جَوِّ السَّمَاءِ ويُرْفَحُ إذا ما اشتهى أنَّا نُطْيع ونَسَمعُ ذَرُواعنكمُ هَوْلَ المنيَّاتُواطمعُوا إلى مَلكَ بُحْيـاً لديه ويُرْجَعُ على الله إن الأمرَ لله أجمعُ ضُحَيًّا علينا البيضُ لا نتحشُّعُ إذا ضَربوا أقدامها لا تَورَّعُ أحابيشُ منهم حاسرٌ ومُقنَّعُ ثلاث مئين إنْ كَثُرُ نَا فَأَرْبِمُ (<sup>٥)</sup> نَشَارِءُهُم حَوْضَ المنايا ونَشْرعُ وما هو إلا اليَثربيُّ المقطَّعُ (٦) يُذَرُّ عليها السَّمُّ ساعة تُصنع (٧)

فعا يُهمُ الناسَ عما يكيدنا تُجالدُ لا تُنبقى علينا قبيـــلةٌ ولما ابتنوا بالعِرْض قالت سُراتنا وفيدا رسول الله نَتْبع أمرَ. تدلَّى عليه الروحُ مِنْ عندِ ربُّه نُشاوره فما تريد وقَصْرُنا(٢) وقال رسولُ الله لما بَدَوْا لنــا وكونواكن يَشْرى الحياة َ تقرُّ باً ولكن خذوا أسيافكم وتوكلوا فَسِرْ نَا إِلَيْهُمْ جَهُرَةً فَى رِحَالُهُمْ عَلَمُومةٍ فيها السَّنَوَّرُ والقَنا فجئنا إلى موج من البحر وسطَه ِثلاثة آلاف ونحن نَصِيَّةٌ نُغَاورهم تجرى المنية بيننــــا تهادَى قِسِيُّ النَّبْع فينا وفيهمُ ومَنْجُوفَةٌ حَرَمَيَّةٌ صَاعِديَّةٌ

<sup>(</sup>٢) لا نتظلم : لا نميل عنه (١) العرض: سفج الجبل. وهو جبل أحد.

<sup>(</sup>٣) قصرنا : غايتنا . ﴿ ٤) الملمومة : الكتيبة . والسنور : السلاح . لاتورع : لا تـكف .

<sup>(</sup>٥) النصية : الخيار من القوم .

<sup>(</sup>٦) النبع : شجر للقسي والسهام ينبت في قلة الجبل . والبثربي : الوتر المنسوب إلى يثرب .

<sup>(</sup>٧) المنجوفة: السمام . والحرمية : المنسوبة إلى الحرم. والصاعدية : منسوبة إلىصاعد ، كان يصنعها

تمرُّ بأعراض البصار تقَعَقَعُ (١) جَرادُ صَباً في قَرَّةٍ يتريَّع<sup>(٢)</sup> وليس لأمر حَمَّه الله مَدْفَعُ كأبهم بالقاع خُشْبُ مُصَرَّعُ كأن ذَكانا حَرُّ نار تلفَّعُ (٣) جَهامٌ هر اقت ماءَه الريحُ مُقْاعَ (٥) أُسود على لحم ِ ببيشة ضُلَّعُ (٦) فَعَلْنَا وَلَكُنَّ مَا لَدَى اللهُ أُوْسِعُ وقد جعلوا كلٌّ مِن الشرَّ يَشْبِعُ على كلِّ من يَحْمَى الذِّمار ويمنعُ على هالك عيناً لنا الدهر َ تدمعُ ولا نحن مما جَرَّت الحربُ نجزعُ ولا نحن مِن أظفارنا نتوجعُ ويَفَرُّج عنه مَنْ يليه ويَسْفَع (٧) لحكم طاب من آخر الليل مُتْبَعُ من الناس من أُخْزى مقاماً وأشنَعُ

تَصُوب بأبدإن الرجالِ وتارةً وخيل تراها بالفضاء كأنها فلما تلاقينا ودارت بنا الرحا ضربناهمُ حتى تركنا سَراتهم لَدُنْ غُدُوه حتى استَفقْنا عشيةً وراحواسِراعاً موجَعين(١) كأنهم ورحنا وأخرانا بطائ كأننا فَيْلْنَا وَنَالَ القَوْمُ مَنَّا وَرُبِمِــا ودارتْ رَحاناواستدارت رَحاهمُ و محن أناس ٌلا نَرَى القتل سُبَّةً جِلَادُ على رَبْب الحوادث لانرى بنو الحرب لا نَعْيَا بشيء نقوله بنوالحرب إنْ نظفر فلسنا بفُحَّش وَكُنَّا شِهَابًا يَتَّقَى الناسُ حَرَّه فخر ْتَعليَّا بِ َ الزِّبِعرِي وقد سَرى فسُلُ عنكُ في عَلْيا مَعَدَّ وغيرها

<sup>(</sup>١) قال السمهيلي : « يقول : تشق أبدان الرجال حتى تبلغ البصار فتقعقع فيها ، وهي حجم بصرة ، وهي حجارة لينة . ويجوز أن يكون أراد جمع بصيرة ، مثل كريمة وكرام . والبصيرة : الدرع ، وقيل :

الترس » . (٢) الصبا : ربح شرقية . والقرة : الليلة الباردة . يتربع : يذهب ويجيء . (٣) ذكانا : حرارتنا في الحرب . (٤) ابن هشام : موجفين .

<sup>(</sup>٥) الجهام : السحاب الرقيق .

<sup>(</sup>٦) بيشة : موضم كشير الأسود . وفي ابن هشام : ظلم .

<sup>(</sup>٧) يفرج عنه : ينكشف. ويسفع : يلفح .

شدَدْنا بحول الله والنصر شدةً تَكِرُ القَنَا فيكم كَأَنَّ فُروعهــا عمدنا إلى أهل اللواء ومن يَطِرْ فحائوا وقد أعطَوا يَداً وتخاذَنوا

ومن هو لم يَترك له الحربُ مَفْخراً ومَن خدُّه يومَ الكريهةِ أَضرَعُ عليكم وأطرافُ الأسنَّة شُرَّعُ عَزَ الِي مَزادِ ماؤها يَتَهزُّعُ بذِّكُر اللواءِ فهو في الحمــد أُسْرَعُ أَبَى الله إلا أمره وهو أَصْنَـعُ

قال ابنُ إسحاق: وقال عبدُ الله بن الزبَعْرى في يوم أُحُد وهو يومئذ مشركُ بعدُ:

إنما تَنطق شيئ \_\_\_\_ أقد فُعلُ وكلاً ذلك وَجه وقَبَل (٣) وسواء قَبْرُ مُثْرِ ومُقُلّ وبناتُ الدهر يَلْعبن بَكُلّ فقريضُ الشِّعر يَشْفي ذا الغُلَلُ وأكفِّ قد أُترَّت ورجِل (٣) عن كُاةٍ أَهْلِكُوا في المنتزَلُ ماجد الجدين مقدام بطل غير مُلْتاثٍ لدَى وَقْعِ الْأَسَلُ بَين أقحاف ٍ وهام كالحجَل (1) جزَع الخزرج مِن وَقْع الْأَسَلُ

ياغُرابَ البَيْنِ أسمعتَ فقلْ إن للخير وللشرِّ مَـدًى والعطيَّات خِسـاسٌ بَيْمِم كلُّ عيش ونميِّم زأئلٌ أبلفاً حسّانَ عنَّى آيةً کم تری باکجر من جُمْجمةِ وسرابيلِ حِسانِ سُرِّيتْ كم أقتلنا من كريم سيد صادق النجدة ِ قِرْمٍ بارعٍ فَسِل الْمِهْرَاسَ ما ساكنهُ لیتَ أشیاخی ببدر شَهـدوا

<sup>(</sup>١) العزالي : جمع عزلي ، وهي مصب المــاء من الراوية . والمزاد : جمع مزادة وهي الراوية . ويتهزع: يتقطع . ﴿ ٢) القبل: العيان والمواجهة . ﴿ ٣) الجر : أصل الجبل . وأترت: قطعت. (٤) المهراس: ماء بأحــد. وفي ابن هشام: من ساكنه. والأقعاف: جمع قعف. والهــام: الرءوس. والحجل: الذكر من القبيج.

حين حَكَّت بِقُبَاء بَرْ كَهَا () واستحر القتلُ في عَبْد الأَشَلَ ثَمْ خَقُوا عنسة ذاكم رُقَصًا رقص الحَفَّان يعلو في الجبَلُ (٢) فقتلنا الضَّفْف من أشرافهم وعسدَنْنا مَيلَ بَدْرٍ فاعتدَلُ لا أَلُوم النفس إلا أنسسا لو كرَرْنا لفعلنا المُفْتَعل بسيوف الهنا في المناهم عَلَلاً تَعْلُوهُم بعسد مَهَلُ بسيوف الهنا في المناهم عَلَلاً تَعْلُوهُم بعسد مَهَلُ

قال ابن إستعاق : فأجابه حسّان بن ثابت رضي الله عنه :

ذهبت بابن الزِّبَعْرى وقعة كان منا الفضل فيها لوعدل ولقسد نلم ونلِنا منكم وكذك الحرب أحياناً دُولُ نَضُع الأسياف في أكتافكم حيث بَهْوى عَلَلاً بعد نهَل خرج الأصببَ مِن أَسْقاهكم كَشُلاَحِ النَّيْبِ فِي كَلْن العَصَل (٢) في الشّعب أشباه الرَّسَل (٤) إذ تُولُون على أعقابكم هرباً في الشّعب أشباه الرَّسَل (٤) إذ تُولُون على أعقابكم فأجأنا كم إلى سَفْح الجبل إذ شَد دنا شَد اللهَ صادقة فأجأنا كم إلى سَفْح الجبل من بُلاقوه من الناس بهل (٥) منا الشّعب إذ تَجْزُ عهد وملأنا الفرط منه والرجل (١) برجالي لسم أمن أمنسالهم أيدوا حبريل نصراً فنزل (٧) برجالي لسم أمنسالهم أيدوا حبريل نصراً فنزل (٧)

<sup>(</sup>١) البرك: الصدر . وعبد الأشل : هم بنو عبد الأشهل .

<sup>(</sup>٢) الرقس : الخبب في السير ، وهو الإسراع . والحفان : فراخ النعام .

<sup>(</sup>٣) الأصبح : وصف للبن الممذوق المخرج من بطونهم ، كما قال السهيلي ٢ / ١٥٨ وتروى : الأضياح . وهو اللبن الممزوج بالماء . والنيب : النوق المسنة . والعصل : نبات يصلح الإبل إذا أكلته .

<sup>(</sup>٤) الرسل : الغنم إذا أرسلها الراعى ، والرسل : القطيع من كل شيء .

<sup>(</sup>٥) الخناطيل: الجمـاعات. والأشداق: جمع شدق، وهو من الوادى عرضاه وناحيتاه. والملا: الفلاة ذات حر وسراب. ويهل: يفزع.

<sup>(</sup>٦) نجزعه : نقطعه عرضاً . والفرط : المرتفع من الأرض . والرجل : المطمئن منها .

<sup>(</sup>٧) أيدوا جبريل : أراد : أيدوا بجبريل .

طاعة الله وتصديق الرُسُلُ لُ وقتلُنا كلَّ جَحْجاًح رِفَل (1) يوم بدر وأحاديث المثلُ يوم بدر والتنابيل الهُبُل (٢) مثل ما يُجْمع في الخصِب الهَمل (٢) تخضر البأس إذا البأسُ نزل

وعسلونا يوم بدر بالتُّقَى وقتلنا كلَّ رأسٍ منهمُ وتركنا فى قريش عسورةً ورسول الله حقًّا شاهسلاً فى قريش من جموع بُجمعوا يحن لا أمثالكم وُلْدُ استها

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وقال كعب يبكى حمزة ومن قُتل من المسلمين يوم أحد ، رضى الله عنهم :

وكنت متى تدَّكُو تَلْجَجِ أَحَادِبُ فَى الزمن الأعوَجِ من الشوق والحزَن المُنضج كرامُ المداخل والمَخْرَج لواء الرسول بذى الأضوج (١) جيعاً بنو الأوس والحزرج على الحق ذى النور والمَنْج ويَمْضُون في القسطل المرهَج (٥)

نَشَجْتَ وهل لك مِنْ مَنْشَجِ تَدَكُر قَصُومٍ أَتَانِي لَهُم فَقَلَبُكُ مِنْ ذِكْرَهُم خَافَقُ وَقَلْهُمُ فَى جِنَانَ النعصيم عاصَرُوا تحت ظلل اللواء على اللواء غيصداة أجابت بأسيافها وأشياع أحمصد إذ شايعوا فما بَر حسوا يضربون الكماة

<sup>(</sup>١) الجحجاح : السيد . والرفل : الذي يجر ثوبه خيلاء .

<sup>(</sup>٢) التنابيل : القصار . والهبل : الذين ثقلوا لـكثرة اللحم عليهم .

<sup>(</sup>٣) الهمل : الإبل المهملة التي تركت دون راع .

<sup>(</sup>٤) الأضوج: جمع ضوج، وهو منعطف الوادى .

<sup>( • )</sup> القسطل : الغبار .

كذلك حتى دعاهم مليك إِلَى جَنَّةٍ دُوْحَةً الْمُوْلِـجِ (١) على مـــــــــــلة الله لم يَحْرُج كعمزة لمسا وفى صادقاً بذى هَبَةً صارم سَلْجَج (٢) يُبَرِبِ كَالْجَلِ الْأَدْعَجِ (٢) فأُوْجَــره حَرْبَةً كالشهاب تلمَّت في اللهب الموهَــــج وحنظلة الخــــير لم يُحنج (١) إلى منزل فاخر الزُّبوج (٥) أُولئك لامَن ثوى منكمُ من النسار في الدرك المُوتج

قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت بهكى حمزة ومن أصيب من المسلمين يوم أحد ، وهى على روى قصيدة أمية بن أبى الصلت فى قتلى المشركين يوم بدر .

قال ابن هشام : ومن أهل العلم بالشعر من ينكر هذه لحسان . والله أعلم :

يامَى قومى فاندبى بسُحَيْرة شَجُو النوائح كالحام للت الوقر بال تُقل اللحات الدوائح (١) المعسولات الحامشا ت وجوه حُرَّاتِ صائح وكأن سيل دموعها النافسان تُحَضَب بالذبائح ينقضن أشعب الألمن هناك بادية المسائح (٧) وكأنه الفائح في لم بالضَّعى شَمْس رَوامح وكأنها خي لم بالضَّعى شَمْس رَوامح

<sup>(</sup>١) الدوحة : الكثيرة الأغصان . والمولج : المدخل (٢) السلجج : المرهف .

<sup>(</sup>٣) عبد بني نوفل: وحشى قاتل حمزة . ويبربر : يصبح . والأدعج : الأسود .

<sup>(</sup>١) لم يحنج : لم على . (٥) الزبرج : الوشي .

 <sup>(</sup>٦) الدوالح : الحاملات الثقل .
 (٧) المسأمج : ذوائب الشعر .

زورِ يُذَعْذع بالبوارح (١) من بین مَشْرُور ومج كدَّحَتْهن الكوادخ يبكين شجـواً مُسلبـات عَجْلُ له جُلَب قوارح (۲) ولقيد أصاب قلوبَها كنا نرجًى إذ نُشَايحُ (٣) مينا إذا بُعث الَساَلحُ (١) أنساك ماصُرَّ اللَّقَائِم ياَحْمُـــزَ لا والله لا يافٍ وأرملةٍ تُلاَمحُ (٥) لمُناَخ أيتـــام وأض حرب حرب وهي لاقــح ولِماً ينوب الدهــــر في حَزَ قَد كَنت الْصَامِح (٢) ب إذا ينوب لهن فادح عنا شـــديدات ألخالو ل وذلك مِدْرَهُنا الْمُنَافِحْ ذ گرتنی أسب ، الرسو عُدَّ الشريفون الجحاجح عنا رَان يعلَ أَذَ سَبط اليدين أغر واضح بميلو القماقم جورةً ذو عـلة بالحمْل آنــخ (٧) لا طائش رَعِش ولا راً منه سَيْبُ أو مَنادحُ تَحْو فليس يغبُّ جا ئظ والثقيــــــلون المرَاجح أُوْدَى شبابُ أُولى احفا تى مايصةَ تان ناضح المطعمون إذا الشما

<sup>(</sup>١) المشرور: الذي وضع لحمه عي خصفة ليجف. ويذعذع: يغرق. والبوارح: الرياح الشديدة.

 <sup>(</sup>٢) المجال : أن يكون بن الجلد واللحم ماء . والجاب : جم جلبة وهو قشرة تعلوالجرح عندالبرء .
 (٣) نشايج : نحذر .

 <sup>(</sup>٣) نشايح: محذر .
 (٥) نشايح: تنظر خة ثم تغن بصرها .
 (٥) اللصامح: المدافع القوى .

<sup>(</sup>٧) آنج: ضعيف واهن . يتال أنج البعير : إذا حمل الثقل أخرج من صدره صوت المعتصر .

مِن شَحْمه شُطَبٌ شَرائع لِيدافعــــوا عن جارهم مارام ذو الضغن الُمـكاًشح لهني لِشُبّات رُزهُ ناهم كأنهم المصابح شُمُ يَطــــارقة غطا رفة خَضَارِمة مَسامح (١) والجامزون بلُجْمهم يوماً إذا ماصاح صائح (٢) من كان يُرْمَى بالنوا قر <sup>(۳)</sup> مِن زمان غير صاخ ما إن تزال ركابه يرَ مسمن في غُبْر صحاصح (١) راحت تَبَاری وهـو فی ركب صدورهم رواشح لى ليس مِن فوزالسفائح ·(٥) ياحمزَ قد أُوْحَـــــدْتِني كالعودشَذَّبهِ الكوافح(٢) أشكو إليك وفوقك النُّــرْبُ المكوّر والصفائح من جندل يلقيه فوقك إذ أجاد الضَّرْ حَ ضارح (٧) في واسع بحشـــونه بالتَّرْب سـوَّته الماَسح فعـــزاؤنا أنا نقو ل وقولنا بَرْ حُجُ بَوارحُ (^) من كان أمسى وهـوعـــا أَوْقَعَ الْحِدْثَانُ جَانِحُ فليأتنك فلتَبْك عيناه لهلكانا النَّوافح (٩)

<sup>(</sup>١) البطارقة : الرؤساء ، والغطارفة : السادة . والحضارفة : المـكثرون من العطاء . والمسامح : الكرام .

<sup>(</sup>٢) الجامزون : الواتبون . واللجم : جمع لجام . (٣) النواقر : الدواهي والمصائب .

<sup>(</sup>٤) يرسمن : يسرن الرسم ، وهو نوع من سير الإبل . والغبر : جم غبراً وهي الأرض : والصحاصح: الأرض المستوية .

<sup>(</sup>٥) السفائح : جمع سفيح وهو من قداح الميسر . (٦) الكوافح : الذين يتناولونه بالقطع .

<sup>(</sup>٧) الضرح: الحفر للميت. (٨) برح: صعب. (٩) النوافح: من ينفعون بالعطاء والحير.

القيائلين الفـــاعلين أذوى السماحــة والممَادحُ من لا يزال ندى يديــه له طوال الدهر مأم (١) قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشع. مكرها لحسان .

قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك يبكي حمزة وأصحابه :

طرقَتْ همومَك فالرقاد مسهَّدُ وجَزعْتَ أَنْ سُلخ الشبابُ الأُغْيِدُ أو تستفيق إذا نهاك المرشدُ ظلَّت بناتُ الجوثف منها تَرْعَدُ لرأيت راسي صغرها يُتبدُّدُ حيث النبوَّة والنَّدَى والسؤددُ ريخ يكاد المله منها تجمل يومَ الكريهة والقَنا يتقصَّدُ ذو لِبُدة شَثْنُ البرائن أربدُ (٢) ورّد الحمامَ فطاب ذاك المُوْردُ نصروا النبيَّ ومنهمُ المستشهدُ لتُميت داخــل عُصَّة لا تَبردُ يوماً تغيب فيده عنها الأسعد

ودعَتْ فَوْادَكَ للهِــوى ضَمْريَّة فَهُوَاكَ غَوْرِيٌّ وصَحْوكَ مُنْجِدُ فدَع التَّمادِي في الغواية سادِراً قد كنت في طلب الغواية تَفْنَدُ (٢) ولقد أنَّى لك أن تَناهى طانعاً ولفد هُددت لِفَقْد حمزة هَدَّةً ولوانه فُجعت حِراه بمثـــــله قَرْمُ مُكَرَّن في ذؤابة ِ هاشم ِ والعاقر الـكُومَ الجلاّد إذا غدّتْ والتارك القِرْنَ الكَمِيُّ مجدَّ لاَّ وتراه يَرْفل في الحـديد كأنه وأتى المنيـة مُعْلِماً في أُسْرة ولقد إخال بذاك هنداً بُشِّرت مما صبحنا بالعَقَنْقُل قومَمِــا

<sup>(</sup>٣) ذو لبدة : يريد أسدا . والشثن : (١) مائح : طالب مبتغ . (٦) تفند : تعذل وتلام . الغليظ . والبراثن للائسة كالأصابع للاينسان . والأربد: المغبر .

وببئر بدر إذ يردُّ وجوهَهم جبريلُ تحت لوائنــــــا ومحمدُ ا حتی رأیت لدی النبی مَسراتهم قسمين نَقْتُل من نشاء ونطردُ فأقام بالعَطَن المعطَّن مهم سبعون عتبة مهم والأسودُ وابن المغيرة قد ضَر بنــا ضربةً فوق الوريد لها رَشاشُ مُزْ بِدُ وأميةُ الْجَمَحَىُ قُومٌ ميكلَ عَضْبُ بأيدى المؤمنين مُهنَّدُ والحيلُ تَثْفَهِم (١) نَعَامُ شُرَّدُ فأتاك فَلُ المشركين كأنهم أبداً ومن هو في الجنــان مخلَّدُ شَتَّان من هـو في جهنم ثاوياً

قال ابن إسحاق : وقال عبد الله بن رَواحة يبكي حمزة وأصحابه يوم أُحِد . قال ابن هشام : وأنشدنيها أبو زيد لكعب بن مالك. فالله أعلم :

> أبا َيْعْلَى لك الأركانُ هُــدَّت عليك سلامُ ربك في جنان أَلَا مَن مُثْلِفً عــــني لُؤْيًّا وقبــلَ اليوم ماعرفوا وذاقوا نسيتم ضَر بَنا بقليب بدر

بكت عَيني وحَق لهَا بكاها وما يُغْني البكاء ولا العويلُ على أَسَد الإله غـــداةً قالوا أحمزة ذاكم الرجــل القتيلُ. أُصيب المسلمون به جميعك هناك وقد أصيبَ به الرسولُ وأنت الماجــــد البَرُّ الوصولُ مخالط العيم لا يزول فكل فعالكم حسن جميل بأمر الله ينطق إذ يقـــول وقائعنا بهـ أَنْفَى الغليلُ 

(١) تشفنهم: تطردهم.

و عضّه السيف الصّقيـلُ وفي حَيْزومـه لَدِنْ نبيل (١) فأنت الواله العَبْرَى الرَّمُولُ ا محمزة إلى عركم ذليك

غـداةً ثوى أبه وعتبة ولند كمسه مراجميعا وَمَثْرَكَنَا أُمِيــةً كُجُلَعِبًا وهامُ بني ربيع\_\_ة سائلوها فني أسيافنا منهـــا ُفلولُ ألا ياهند فابكي لاتملّى لا ياهند لا تُبدى شماتاً

قال ابن إسحاق : وقالت صفية بنت عبد المطلب تبكي أخاها حمزة بن عبد المطلب، وهي أم الزبير عَمَّة النبي صلى الله عليه وسلم ورضى الله عمهم أجمعين :

أَسَائِلَةُ أَصِحَابَ أَحْسِدِ مَحَافَةً بِنَاتَ أَبِي مِنَ أَعْجَمِ وَخَبِيرٍ فقال الخبيرُ إنّ حمزة قد تُوى وزير رسول الله خير وزير دعاه إله حَق ذو العرش دعوةً الله جنسة يحيا بهــــا وسرور لحمزة يوم الحشر خسير مَصير بكأة وحزناً تمحصرى ومسيرى يذودُ عن الإسلام كلَّ كَفور لَدى أَضْبُع متادني ونُسور جزَى الله حَيراً مِن أَخِ ونصيرِ

(٣) الشلو: العضو.

فذلك مأكنا نرجى ونرتجي فوالله لا أنساك ماهبَّت الصَّبــا عَلَى أَسَد الله الذي كان مِدْرَهَا (٢) فياليت شأوي (٢) عندذاك وأَعْظُمي أقول وقد أعلى النَّعبيُّ عشيرتى

قال ابن إسحاق: وقالت نعم، امرأة شَمَّاس بن عثمان، تبكى زوجها والله أعلم ولله الحمد والمنة:

<sup>(</sup>١) مجلعباً : ممتدا على الأرض. والحيزوم : ما اكتنف الحلقوم من جب الصدر. واللدن : اللين من الرماح .

<sup>(</sup>٢) المدره : المدافع المحامى .

ياعينُ جودى بفيض غير إنساس على كريم من الفتيان لَبَّاسِ صعب البديهـة ميمون نقيبتُه حَمَّال أَنُويةٍ رَكَّابُ أَفْراسِ أقول لمَّا أَتَى النّاعي له جزَعاً أَوْدَى الجوادُواُودى المُطْم الكاسِي وقلت لمّا خلَت منه مجالسُه لا يُبعـد الله منّا قُرْبَ شَمَّاسِ قال: فأجابها أخوها الحريم بن سعيد بن يربوع يعزيها فقال:

اقْنَىٰ حياءَك فى ستر وفى كرم فإنما كان شَمَّاسُ من الناسِ لا تَقْتَلَى النفسَ إِذْ حَانَت منيَّتُه فى طاعة الله يومَ الروع والباسِ قد كان حمزةُ ليثَ الله فاصطبرى فذاق يومئذٍ من كأسِ شَمَّاسِ وقالت هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان حين رجموا من أُحُد:

رجعتُ وفی نفسی بَلاَبلُ جَمَّــةٌ وقد فاتنی بعضُ الذی کان مَطْلِبی من اصحاب بدرِ من قریش وغیرهم بنی هاشم منهم ومن أهــل یثربِ ولکننی قد نِلْت شیئاً ولم یـکن کا کنت أرجو فی مَسِیری ومرکبی

\* \* \*

وقد أورد ابن إسحاق في هذا أشماراً كثيرة تركنا كثيراً منها خشية الإطالة وخوف الملالة ، وفيا ذكرنا كفاية . ولله الحمد .

وقد أورد الأموى فى مغازيه من الأشعار أكثر مما ذكره ابن إسحاق كا جرت عادته ، ولا سما هاهنا .

فمن ذلك ما ذكره لحسان بن ثابت أنه قال في غزوة أحد . فالله أعلم :

 اثبت و استعملوها مرة من حياض الموت والموت بهل واعلم واعلم واقدر تَشْتعل واعلم واقدر الله من الموت قدر تَشْتعل وكأن هذه الأبيات قطعة من جوابه لعبد الله بن الزبعرى والله أعلم وكأن هذه الأبيات قطعة من جوابه لعبد الله بن الزبعرى والله أعلم وقعة أحد »

### فصـــل

قد تقدم ماوقع فى هذه السنة الثالثة من الحوادث والغزوات والسرايا ، ومن أشهرها وقعة أحدكانت فى النصف من شوال منها ، وقد تقدم بسطها ولله الحمد .

وفيها فى أحد توفى شهيداً أبو يَعْلَى ، ويقال أبو عمارة أيضاً ، حمزة بن عبد المطلب عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الملقب بأسد الله وأسد رسوله ، وكان رضيع النبى صلى الله عليه وسلم هو وأبو سلمة بن عبد الأسد ، أرضعتهم ثُوَيبة مولاة أبى لهب ، كما ثبت ذلك فى الحديث المتفق عليه .

فعلى هذا يكون قد جاوز الخمسين من السنين يوم قتل رضى الله عنهم ، فإنه كان من الشجعان الأبطال ومن الصِّديقين الـكبار ، وقُتُل معه يومئذ تمامُ السبعين . رضى الله عنهم أجمعين .

وفيها عَقَد عَمَانُ بن عَفان على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أختها رقية ، وكان عَقْده عليها فى ربيع الأول منها ، وبنى بها فى جمادى الآخرة منها . كا تقدم فيها . ذكره الواقدى .

وفيها قال ابن جرير: ولد لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن على ابن أبي طالب. قال: وفيها عَلِقِت بالحسين رضى الله عنهم .

# المن المحيم المن المحيم المحيم

## سنة أربع من الهجرة النبوية

فى المحرم منها كانت سَرِيّة أبى سلمة بن عبد الأسد إلى طُليحة الأسدى ، فانتهى إلى ما يقال له قَطَن .

قال الواقدى : حدد ثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد البربوعى ، عن سلمة ابن عبد الله بن عمر بن أبى سلمة وغيره ، قالوا : شهد أبو سلمة أحداً فجرح جرحاً على عضده ، فأقام شهراً يداوى ، فلما كان المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهراً من الهجرة ، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اخرج في هذه السرية فقد استعملتك عليها . وعقد له لواءً وقال : سِر عتى تأتى أرض بنى أسد فأغر عليهم ، وأوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً .

وخرج معهُ في تُلك السرية خمسون ومائة .

فانتهى إلى أدبى قطن ، وهو ماء لبنى أسد ، وكان هناك طليحة الأسدى وأخوه سلمة ابنا خويلد ، وقد جمعا حلفاء من بنى أسد ليقصدوا حربَ النبى صلى الله عليه وسلم ، فأخبره بما تمالأوا عليه فبعث معه أبا سلمة في سريته هذه .

فلما انتهوا إلى أرضهم تفرقوا وتركوا نعاكثيراً لهم من الإبل والغنم ، فأخذ ذلك كله أبو سلمة وأسر منهم معه ثلاثة مماليك ، وأقبل راجعاً إلى المدينة ، فأعطى ذلك الرجل

الأسدى الذى دلَّهم نصيباً وافراً من المغنم ، وأخرج صَنِيَّ النبي صلى الله عليه وسلم ، عـداً وَخَمَس الغنيمة ، وقسمها بين أصحابه . ثم قدم المدينة .

قال عمر بن عثمان : فحدثنى عبد الملك بن عبيد ، عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ، عن عمر بن أبى سلمة قال : كان الذى جَرح أبى أبو أسامة الجُشَعى ، فمكث شهراً يداويه فبرأ ، فلما برأ بعثه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى المحرم ، يعنى من سنة أربع ، إلى قَطَن ، فغاب بضع عشرة ليلة ، فلما دخل المدينة انتقض به جرحه فمات لثلاث بقين من جمادى الأولى .

قال عمر : واعتدَّت أمى حتى خلت أربعـة أشهر وعشر ، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها فى ليال بقين من شوال ، فكانت أمى تقول : ما بأس بالنكاح فى شوال والدخول فيه ، قد تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال وبنَى فيه .

قال : وماتت أم سلمة في ذي القعدة سنة تسع وخمسين .

رواه البيهقي.

قلت: سنذكر في أواخر هـذه السنة في شوالها تزيج النبي صلى الله عليه وسـلم بأم سلمة، وما يتعلق بذلك من ولاية الابن أمَّه في النـكاح، ومذاهب العلماء في ذلك. إن شاء الله تعالى. وبه الثقة.

## غزوة الرَّجيـُع

قال الواقدى : وكانت فى صفر يعنى سنة أربع . بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ليجيزوه .

قال : والرَّجيع على ثمانية أميال من عسفان .

قال البخارى : حدثنى إبراهيم بن موسى ، أخبرنا هشام بن يوسف ، عن مَعْمر ، عن الزهرى ، عن عرو بن أبى سفيان الثقنى ، عن أبى هريرة ، قال : بعث النبى صلى الله عليه وسلم سرية عينا ، وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت ، وهو جَدُّ عاصم (١) بن عمر بن الخطاب .

فانطَلَقُوا حتى إذا كانوا بين عسْفان ومكة ، ذُكروا لحى من هُذَيل يقال لهم بنو لحيان ، فتبعوهم بقريب من مائة رامٍ ، فاقتصُّوا آثارَهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزوَّدوه من المسدينة فقالوا : هذا تمر يثرب . فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم .

فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فَدْفد (٢) ، وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا : لَــَمَ الْمَهِدُ والميثاق إنْ نزلتم إلينا ألا نقتل منسكم رجلاً . فقال عاصم : أما أنا فلا أُنزل فى ذمة كافر ، اللهم أخبر عنا رسولك .

فقاتلوهم حتى قتلوا عاصمًا في سبعه معر بالنَّبْلُ .

وبقى خُبَيْب وزيد ورجل آخر ، فأعطوهم العهد والميثاق ، فلما أعطوهم العهدوالميثاق

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ عبد العظیم: غلط عبد الرزاق وابن عبد البر فقالاً في عاصم هذا: هو جد عاصم بن عمر ابن الحطاب ، ودلك وهم ، وإنما هو خال عاصم ، لأن أم عاصم بن عمر جميلة بنت ثابت ، وعاصم هو أخو جميلة . كر ذلك نوبير القاضي وعمه مصعب . إرشاد الساري ٢ / ٣١٢ .

نزلوا إليهم ، فلما استمكنوا منهم حلُّوا أوتارَ قِسيِّهم فربطوهم بها ، فقال الرجل الثالث الذي معهما : هذا أول الغَدْر ! فأبَى أن يَصْحبهم . فجرُّوه وعالجوه على أن يَصْحبهم فلم يفعل ، فقتلوه .

وانطلقوا بخُبَيب وزيد حتى باعوها بمكة ، فاشترى خُبيباً بنو الحارث بن عامر بن بوفل ، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر ، فمكث عندهم أسيراً حتى إذا أجمعوا قَتْلَه استعار موسى من بعض بنات (١) الحارث يستحدُّ بها فأعارته .

قالت : فغفلت عن صبى لى فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه ، فلما رأيته فزعت فزعة عَرف ذلك منى ، وفى يده الموسى فقال : أتخشين أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله .

وكانت تقول: : مارأيتُ أسيراً قط خيراً من خُبيب ، لقد رأيت بأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ مِن ثمرةٍ ، وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزقاً رزقه الله .

فرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال: دعونى أصلّى ركعتين ، ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بى جزع من الموت لزدت . فكان أولَ من سَنَّ الركعتين عند القتل هو . ثم قال: اللهم أحْصِهم عَدداً واقتلهم بَدَداً . ثم قال:

ولستُ أبالى حين أُقْتَل مُسْلما على أى شِقَ كان فى الله مَصْرعى ولستُ أبالى حين أُقْتَل مُسْلما على أى شِق كان فى الله مَصْرعى وذلك فى ذات الإله وإن يَشأُ يُبارِكُ على أُوصالِ شِلْوٍ مُمزَّع (٢٢)

قال: ثم قام إليه عُقبة بن الحارث فقتله ، وبعثت قريش إلى عاصم ليُؤتُوا بشيء من جسده يعرفونه ، وكان عاصم قتل عظيا من عظائهم (٢) يومَ بدر ، فبعث الله

<sup>(</sup>١) اسمها زينب بنت الحارث : أخت عقبة بن الحارث الذي قتل خبيبا .

<sup>(</sup>٢) أوصال : جمع وصل وهوالعضو . والشاو : الجسد والعضو . (٣) قيل : هو عقبة بنأ بي معيط.

عليه مثلَ الظُّلَّةَ من الدَّ بْر (١) خَمَتْه من رُسلهم فلم يَقْدروا مَنْه على شيء .

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، سمع جابر بن عبد الله يقول : الذى قتل خبيباً هو أبو سَرْوَعة .

قلت : واسمه عقبة بن الحارث وقد أسلم بعد ذلك ، وله حديث في الرضاع وقد قيل إن أبا سروعة وعُقبة أخوان . فالله أعلم .

\* \* \*

هكذا ساق البخارى فى كتاب المغازى من صحيحه قصة الرَّجيع. ورواه أيضاً فى التوحيد وفى الجهاد من طرق ، عن الزهرى ، عن عرو بن أبى سفيان وأسد ابن حارثة الثقفى جليف بنى زهرة ، ومنهم من يقول عمر بن أبى سفيان والمشهور عمرو .

وفى لفظ للبخارى : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهط سرية عيناً ، وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح . وساق بنحوه .

وقد خالفه محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير في بعض ذلك .

ولنذكر كلام ابن إسحاق ليعرف ما بينهما من التفاوت والاختلاف، على أن ابن إسحاق إمام فى هذا الشأن غير مدافع ، كما قال الشافعي رحمه الله: من أراد المفازى فهو عيال على محمد بن إسحاق!

قال محمد بن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد رهط من عَضَل رالقارة، فقالوا: يارسول الله إنّ فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقه وننا في الدين ويُقرّنوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام.

<sup>(</sup>٤) الظلة : السعابة . والدبر : ذكور النجل .

فبعثرسول الله صلى الله عليه وسلم معهم نفراً ستة من أصحابه ، وهم مَر ثَد بن أبى مَرْثَدَ الغَنَوى ، حِليف حمزة بن عبد المطلب .

قال ابن إسحاق : وهو أمير القوم .

وخالد بن البُكَايْر الله عليف بنى عدى ، وعاصم بن ثابت بن أبى الأقلح أخو بنى عمرو بن عوف ، وخُبَيب بن عدى أخو بنى جَحْجَبى بن كُلْفة بن عمرو بن عوف ، وزيد بن الدَّثينة أخو بنى بَياضة بن عامر ، وعبد الله بن طارق حليف بنى ظفر رضى الله عنهم .

هكذا قال ابن إسحاق أنهم كانوا ستة ، وكذا ذكر موسى بن عقبة وسماهم كما قال ابن إسحاق .

وعند البخارى : أنهم كانوا عشرة ، وعنده أن كبيرهم عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح . فالله أعلم .

قال ابن إسحاق: فحرجوا<sup>(۱)</sup> مع القوم، حتى إذا كانوا على الرَّجيع ماء لهذيل بناحية الحجاز من صدور الهَدَّأَة <sup>(۲)</sup> غدروا بهم، فاستصرخوا عليهم هُذَيلًا، فلم يَرُع القومَ وهم في رحالهم إلا الرجالُ بأيديهم السيوف قد غَشُوهم، فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم فقالوا لهم: إنا والله ما نريد قتلكم، ولكنا نريد أن نصيب بهم شيئًا من أهل مكة، ولكم عهد الله وميثاقه ألّا نقتلكم.

فأمّا مَرْ ثَدَ وخالد بن البُكَيْر وعاصم بن ثابت فقالوا : والله لا نقبل من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً ، وقال عاصم بن ثابت . ولله أعلم ولله الحمد والمنة :

ما عِلْتَى وَأَنَا جَــُدُ نَابِلُ وَالْقُوسُ فَيَهَا وَتُرْ عُنَا بِلُ (٦)

<sup>(</sup>١) ابن هشام : فخرج . (٢) الهدأة : موضع بين عسفان ومكة ، على سبعة أميال من عسفان .

<sup>(</sup>٣) النابل: صاحب النبل. والعنابل: الغليظ.

تُولُّ عَنْ صفحتها المعابلُ (١) الموتُ حَقَّ والحياةُ باطلُ وكل ما حَمَّ الإلهُ نازلُ بالمراء والمراء إليه آيلُ إن لم أقاتل كم فأمِّى هابلُ

وقال عاصم أيضًا :

أبو سليان وريشُ الْقُعْدِ وضالةٌ مثلُ الجعيمِ الموقدِ<sup>(1)</sup> إذا النواحِي افْتُرشَتْ لم أَرْعدِ وَمُعْنَأٌ من حِلْدِ ثورٍ أَجْردِ<sup>(1)</sup> ومُؤْمَنُ بما على محدِ

وقالِ أيضاً :

أبو سلمان ومِثلى رامَى وكان قُومى مَعْشراً كِراماً قال : ثم قاتل حتى قتل وقتل صاحباه .

فلما قُتُل عاصم أرادت هذيل أُخْذَ رأسه ليبيعوه من سُلافة بنت سعد بن سهيل ، وكانت قد نذرت على رأس عاصم لَتشر بنَّ وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد : لئن قَدرت على رأس عاصم لَتشر بنَّ في قَحْفه الخُمر .

فمنعته الدَّبْر ، فلما حالت بينهم وبينه قالوا : دعوه حتى 'يمشى نيذهب عنه فنأخذه ، فبعث الله الوادى فاحتمل عاصماً فذَهب به .

وقد كان غاصم قد أعطى الله عه داً ألا يمسَّه مشرك ولا يمس مشركا أبدا . تنحُساً .

فَكَانَ عَمْرُ بِنَ الْخَطَابِ يَقُولُ حَيْنَ بِلَغَهُ أَنَ الدُّّبْرِ مَنْعَتْهُ : يَحْفَظُ الله العبدَ المؤمن !

<sup>(</sup>١) المعابل : جمع معلة وهو نصل عريض طويل .

<sup>(</sup>٢) المقعد : رجل كان يريش السهام . والضاّلة : السلاح ، أو السهام .

<sup>(</sup>٣) المجنأ : الترسُ لاحديد فيه . والأجرد : الأملس .

كان عاصم نذر ألا يمسَّه مشركُ ولا يمسَّ مشركاً أبداً في حياته ، فمنعه الله بعدَ وفاته كا امتنع منه في حياته !

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق : وأما خُبَيب وزيد بن الدَّثنية وعبد الله بن طارق ، فلانُوا ورَغِبوا في الحياة وأعطوا بأيديهم ، فأسَر وهم ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها .

حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبدُ الله بن طارق يدَه من القِرَان ثم أخذ سيفَهُ واستأخر عنه القورَان ثم أخذ سيفَه

وأما خُبَيب بن عَدى وزيد بن الدَّثِينة ، فقدموا بهما مكة ، فباعوها من قريش بأسيرين من هُذَيل كانا بمكة .

قال ابن إسحاق : فابتاع خبيباً حُجَـير بن أبى إهاب التميمى حليف بنى نوفل المقبة بن الحارث بن عامر لأمه ليقتله بأبيه .

قال: وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه ، فبعثه مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم ، وأخرجه من الحرَّم ليقتله ، واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب ، فقال له أبو سفيان حين قدم ليُقْتل : أنشُدك بالله يازيد ، أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك نَضْرب عنقه وأنك في أهلك ؟

قال : والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنى جالس في أهلي .

قال : يقول أبو سفيان : ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كُعُبِّ أصحاب محمد محمداً !

قال : ثم قتله نسطاس .

قال: وأما خبيب بن عدى : فحدثنى عبد الله بن أبى تجيح أنه حدِّث عن ماوية مولاة حجير بن أبى إهاب ، وكانت قد أسلمت ، قالت : كان عندى خبيب حُبس فى بيتى ، فلقد اطَّلمت عليه يوماً وإن فى يده لقطفاً من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه ، وما أعلَم فى أرض الله عنباً يؤكل !

قال ابن إسحاق : وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبى تجيح أسها قالا : قالت : قال الله عن حَصَره القتل : ابعثى إلى بحديدة أنطهر بها للقتل . قالت : فأعطيت غلاماً من الحى الموسَى ، فقلت له : ادخل بها على هذا الرجل البيت . فقالت : فوالله إن هو إلا أن ولى الغلام بها إليه فقلت : ماذا صنعت ؟! أصاب والله الرجل ثأرَه ، يَقْتُل هذا الغلام فيكون رجلاً برجل .

قال ابن هشام : ويقال إن الغلام ابنها .

قال ابن إسحاق : قال عاصم : ثم خرجوا بخبيب حتى جـاءوا به إلى التنعيم ليصلبوه .

وقال لهم: إن رأيتم أن تدّعوى حتى أركع ركعتين فافعلوا ، قالوا : دونك فاركع . فركع ركعتين أتمَّهما وأحْسَنهما ، ثم أقبل على القوم فقال : أماً والله لولا أن تظنُّوا أنى إنما طوَّلت جزَعاً من القتل لاستكثرتُ من الصلاة .

قال: فـكان خبيب أول من سَنَّ هاتين الركمتين عند القتل المسلمين (١).

<sup>(</sup>۱) في هامش الأصل: « حاشية بخط المصنف . قال السهيلي : وإنما صارت سنة لأنها فعلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنت من صنيعه ، قال : وقد صلاها زيد بن حارثة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم .

قال: ثم رفعوه على خشبة فلما أوثقوه قال: اللهم إنّا قد بَّلغنا رسالة رسولك ، فبلّغه الغداة ما يصنع بنا ، ثم قال: اللهم أُحْصِهم عَدداً واقتلهم بَدَدا ولا تغادر منهم أحــدا. ثم قتلوه .

وكان معـاوية بن أبى سفيان يقول: حضرتُه يومئذ فيمن حضره مع أبى سفيان ، فلقد رأيته يُلقيني إلى الأرض فرقـاً من دعوة خُبَيب، وكانوا يقولون: إن الرجل إذا دُعى عليه فاضطجع لجنبه زلَّت عنه .

وفى مفارى موسى بن عقبة : أن خبيبا وزيد بن الدثنة قُتلا فى يوم و احد ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُمُع بومَ قُتلا وهو يقول : وعليكا أو عليك السلام . خُبيب قتلته قريش !

وذكر أنهم لما صَلبوا زيد بن الدئنة رموه بالنبــل ليفتنوه عن دينه ، فما زاده إلا إيماناً وتسلما .

م ساق بإسناده من طريق أبى بكر بن أبى خيثمة ، عن يحي بن معين ، عن يحي بن عبد الله بن بكير ، عن الليث بن سعد قال : بلغنى أن زيد بن حارثة استأجر من رجل بغلا من الطائف واشترط عليه الكرى أن ينزله حيث شاء ، قال به إلى خربة فإذا بها قتلى كثيرة ، فلما هم بقتله قال له زيد : دعنى حتى أصلى ركعتين . فقال : صل ركعتين ، فطالما صلى هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئا !

قال : فصليت ثم جاء ليقتلني فقلت : ياأرحم الراحين ، فإذا صارخ يقول : لاتقتله . فهاب وذهب ينظر فلم ير شيئا ، ثم جاء ليقتلني فقلت : ياأرحم الراحين . فسمع أيضا الصوت يقول لاتقتله . فذهب لينظر ثم جاء ، فقلت ياأرحم الراحين ، فإذا أنا بفارس على فرس في يده حربة في رأسها شعلة من نار فطعنه بهاحتى أنفذه فوقع ميتا ، ثم قال : لما دعوت الله في المرة الأولى كنت في السماء السابعة ، ولما دعوته في المرة الأولى كنت في السماء الدنيا ، ولما دعوته في الثالثة أتيتك .

قال السهيلى: وقد صلاها حجر بن عدى بن الأدبر حين حمل إلى معاوية من العراق ومعه كتاب زياد ابن أبيه وفيه: أنه خرج عليه وأراد خلعه ، وفي الكتاب شهادة جهاعة من التابعين منهم الحسن وابن سيرين ، فلمادخل على معاوية قال: السلام عليك ياأمير المؤمنين . قال: أو أنا أميرالمؤمنين ؟ وأمر بقتله . فصلي ركعتين قبل قتله ثم قتل رحمه الله .

قال: وقد عاتبت عائشة معاوية فى قتله فقال: إنما قتله من شهد عليه ، ثم قال: دعينى وحجراً فإنى سألقاه على الجادة يوم القيامة! . قالت: فأين ذهب عنك حلم أبى سفيان ؟ قال: حين غاب مثلك من قوم ، اله .

وذكر عروة وموسى بن عقبة أنهم لمّا رفعوا خُبيباً على الخشبة نادوه يناشدونه: أتحب أن محمداً مكانك ؟

قال: لاوالله العظيم ماأحبُّ أن يَفْديني بشوكة يُشَاكُها في قدمه! فضحكوا منه. وهذا ذكره ابن إسحاق في قصة زيد بن الدَّثِنة. فالله أعلم.

قال موسى بن عقبة : زعموا أن عمرو بن أمية دفن خُبَيباً.

قال ابن إسحاق : وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عباد ، عن عقبة بن الخارث ، قال : سمعته يقول : والله ماأنا قتلت خبيباً ، لا نا كنت أصغر من ذلك ، ولكن أبا ميسرة أخا بنى عبد الدار أخذ الحَرْ بة فجعلها فى يدى ، ثم أخذ بيدى وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله .

قال ابن إسحاق: وحدثنى بعض أصحابنا قال: كان عمر بن الخطاب استعمل سعيد ابن عامر بن حِدْثَيَم الجمحى على بعض الشام، فكانت تصيبه غَشية وهو بين ظهرى القوم، فذُكر ذلك لعمر وقيل: إن الرجل مصاب، فسأله عمر في قَدْمة قدمها عليه فقال: ياسعيد ماهذا الذي يصيبك؟ فقال: والله ياأمير المؤمنين مابي من بأس، ولكني كنت ياسعيد ماهذا الذي يصيبك؟ فقال: والله ياأمير المؤمنين مابي من بأس، ولكني كنت فيمن حضر خبيب بن عدى حين قُتُل، وسمعت دعوته، فوالله ما خطَرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا عُشى على إ فزادته عند عمر خيرا.

وقد قال الأموى : حــدثنى أبى قال : قال ابن إسحــاق : وبلغنا أن عمر قال : من سره أن ينظر إلى رجل نسيج وَحْدِه فلينظر إلى سعيد بن عامر .

قال ابن هشام : أقام خبيب في أيديهم حتى انسلخت الأشهر الحرم ثم قتلوه .

وقد روى البيهق من طريق إبراهيم بن إسماعيل ، حدثنى جعفر بن عمرو بن أمية ، عن أبيه ، عن جده عمرو بن أمية ، أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بَعثه عَيناً وحَده قال : جئت إلى خشبة خبيب فرقيت فيها وأنا أتخوف العيون ، فأطلقته فوقع إلى الأرض

ثم اقتحمتُ فانتبذت قليلا، ثم النفتُ فلم أر شيئًا ، فكا ثما بلعته الأرض ، فلم تُذكر لخبيب رمَّة حتى الساعة .

ثم روى ابن إسحاق عن محمد بن أبى محمد ، عن سعيد أو عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لمّا قُتــل أصحاب الرَّجيع قال ناس من المنــافقين : ياويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا ، لاهم أقاموا في أهلهم ولاهم أدّوا رسالة صاحبهم .

فأنزل الله فيهم : « ومن الناسِ مَن يُعْجبك قولُه في الحياة الدنيا ويُشْهد الله على مافي قلبه وهو ألدُّ الخصام (١) » ومابعدها .

وأنزل الله في أصحاب السرية « ومِنَ الناسِ مَنْ يَشْرَى نفسَه ابتغاء مَرْضاة الله والله رموف بالعباد<sup>(۲)</sup> » .

\* \* \*

قال ابن إسحاق وكان مما قيل من الشعر في هـذه الغزوة قولُ خبيب حين أُجْمعوا على قتله . قال ابن هشام : ومن الناس من ينكرها له :

لقد جمع الأحزابُ حَوالى وألّبوا وكلمُ مُبْدِى العداوة جاهدُ وقد جمدرا أبناءهم ونساءهم إلى الله أشكو غُرْ بتى ثم كُرْ بتى فذا العرش صبرنى على مايرادبى وذلك فى ذات الإله وإن يَشأُ وقدخيَّرونى الكفر والموتُدونه وما بى حذارُ الموت إتى لمَيتْ

قبائلَهم واستَجْمعوا كلَّ تَجْمعِ على لأنَّى في وَثَاقِ بَمَضْبِ عِ وقُرِّ بت من جذع طويل ممنَّعِ وماأرصَدالأعداه (١) لي عندَ مصرعي فقد بضَّموا لحي وقد ياس مَطْمعِي يبارِكُ على أوصالِ شِاو مُمزَّعِ وقد هَملت عَينايَ مِن غير مَجْزعِ ولكن حذاري جَحْم نار مُلفَّع

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٠٤. (٢) سورة البقرة ٢٠٧ (٣) ابن هشام: بمصيم. (٤) ابن هشام :الأحزاب.

فوالله ما أرجو إذا مِتُ مُسْلمًا علىأيِّ جنب كان في الله مضجعي فلستُ بمُبدُ للمسلمِ للمُ ولا جزَعا إنى إلى الله مَرْجعي وقد تقدم في صحيح البخاري بيتان من هذه القصيدة وها قوله :

فلست أبالى حين أُقْتَلُ مُسْلَماً على أى شِق كان في الله مَصْرَعي وذلك فى ذات الإله وإنْ يَشأَ 

وقال حسان بن ثابت يرثى خُبيباً فما ذكره ابن إسحاق :

ما بالُ عينك لا تَرْقاً مدامعهــــا سَحًّا على الصدر مثل اللؤلؤ القَلق (١) على خُبَيبٍ فتى الفتيان قد علموا لا فَشِــــــــــل حين تَلقاه ولا نَز ق وجَنةَ الْخُلْد عند الحور في الرُّفُق فاذهب خبيب جزاك الله طَيّبةً ماذا تقولون إن قال النبيُّ اللَّهِ على اللَّاللَّهُ الْأَبْرَارِ فِي الْأَفْقِ فيمَ قتلتم شهيد الله في رجــــل طاغ قد أوعَث في البُلْدان والرُّفَق (٢) قال ابن هشام : تركنا بعضها لأنه أقدع فيها .

وقال حسان يهجو الذين غدروا بأصحاب الرَّجيع من بني لَحيان ، فيما ذكره ابن إسحاق

والله أعلم ولله الحمد والمنة والتوفيق والعصمة :

إِنْ سرَّكَ الغَدْرُ صِرْفًا لا مِزاجَ له فَأْتِ الرَّ جَسِيعَ فَسَلُ عَن دار عُلَيانِ فالكلبُ والقرد والإنسانُ مِثلان لو يَنْطَق التَّيسُ يوماً قام يخطبهم وكان ذا شرفٍ فيهم وذا شانِ وقال حسان بن ثابت أيضاً ، يهجو هُذيلا وبني لْحَيان على غدرهم بأصحاب الرجيع ارضى الله تعالى عنهم أجمعين :

لَعْمَرِى لقد شانت هُذُيلَ بن مُدْرِكَ الْحَادِيثُ كَانِتُ فَي خُبِيبِ وعَاصِمِ ا

<sup>(</sup>١) القلق : المتحرك المتساقط . والأصل : الفلق . وما أثبته عن ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) الرفق : جمم رفقة .

ولحيانُ جَرَّالَمُونَ شَرَّ الجرائم أحاديث كحيان صَــلَوا بقبيحما بمنزلة الزمعان دُبْرِ القَوَادِم (١) أناسُ هم من قومهم في صميمهم أمانتهم ذا عفـــــــة ومكارم هم غَدَروا بوم الرَّجيع وأسْلمتْ هذيل تَوقَّى مُنكَراتِ الحارمِ رسول رسول الله غدراً ولم تكن بقتل الذى تحميه دون الحرائم فسوف يركون النصرك يوماً عليهم حَتُ لَمَ شَهَّادٍ عظيمَ الملاَحم (٢) أَبَابِيلُ دَبُرِ أَشَّمسِ دُونَ لَحَمْهِ مَصارعَ قتـــلى أو مقاما لَــأنم لملَّ هذيـــــلاً أنْ يَرُوا عصابه يوافى بها الركبانُ أهلَ المواسمِ ونُوقع فيها وقعــةً ذات صَوْلة رأى رأى ذى حزم بليحيان عالم ِ بأمر رسول الله إنّ رسولَه وإنْ ظُلموا لم يَدفعوا كُفَّ ظالم ِ قُبيِّ لَهُ ليس الوفاه يُهمهم يحرى مسيل الماء بين المخارم إذا الناسُ حَلُّوا بالفضاء رأيتُهم إذا نابهم أمر كرأى البهائم محلهمُ دارُ البـــوار ورأيُهم

وقال حسان رضي الله عنه أيضاً يمدح أصحاب الرَّجيع ويسمِّيهم بشعره ، كما ذكره ابن إسحاق رحمه الله تعالى :

صلَّى الإله على الذين تَتَابعــوا رأسُ السرية مَرْثِدُ وأميرُهم وابن لِطــارق وابن دَثْنَةَ منهمُ والعاصمُ المقتولُ عنــدَ رَجِيعهم منَع المقــــادة أن يَنالوا ظَهْره قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان .

يوم الرَّجِيع فأ كرموا وأثيبُوا وان البُكَير إمامهم وخُبَيبُ وافاه نَمَّ حِامُه المسكتوبُ كَسَبِ المعالى إنه لَــكَسوبُ حتى يُجـــالِد إنه لنَجيبُ

<sup>(</sup>١) الزمعة : هنــة زائدة وراء الظلف أو شبه أظفــار الغنم في الرسغ وأراد بالقوادم : الأيدي .

<sup>(</sup>٢) الأبابيل : الجماعات . والدبر : ذكور النجل. والشمس : الحامية . والملاحم : الحروب . وفي ابن (٣) المخارم: مسايل الماء. **مثام:** عظام الملاحم.

# سرية عمرو بن أميةالضَّمْرى على أثر مقتل خُبَيب

قال الواقدى: حدثنى إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه ، وعبد الله بن أبى عبيدة ، عن جعفر بن [ الفضل بن الحسن بن (١) عمرو بن أمية الضمرى، وعبد الله بن جعفر ، عن عبد الواحد بن أبى عوف ، وزاد بعضهم على بعض قالوا : كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بمكة : ما أحد ينتال محداً فإنه يمشى فى الأسواق فندرك ثأرنا ؟ فأتاه رجل من العرب فدخل عليه منزله وقال له : إن أنت وفيتنى خرجت إليه حتى فأتاه رجل من العرب فدخل عليه منزله وقال له : إن أنت وفيتنى خرجت إليه حتى أغتاله ، فإنى هاد بالطريق خرجة بيت ، معى خنجر مثل خافية النسر . قال : أنت صاحبنا . وأعطاه بعيراً و نفقة وقال : اطو أمر ك فإنى لا آمن أن يسمع هذا أحد فينميه إلى محمد . قال : قال العربى : لا يعلمه أحد .

غرج ليلا على راحلته فسار خمساً وصبَّح ظَهر الحيِّ يوم سادسة ، ثم أقبل يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المصلى فقال له قائل : قد توجه إلى بنى عبد الأشهل .

غرج الأعرابي يقود راحلته حتى انتهى إلى بنى عبد الأشهل فعقل راحلته ثم أقبل يؤم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فوجده في جماعة من أصحابه يحدِّث في مسجده . فلما دخل ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : إن هذا الرجل يريد غدراً والله حائل بينه وبين ما يريده . فوقف وقال : أيدكم ابن عبد المطلب ؟ فقال له رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم : أنا ابن عبد المطلب . فذهب ينحنى على رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة وما بعدها من أمثالها منقولة عن الطبرى ٣٠ : ٣٧ .

وسلم كأنه يُسارُّه فجبَذه أسيد بن حُضَير وقال : تنحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجذب بداخل إزاره ، فإذا الخنجر ، فقال : يا رسول الله هذا غادر .

فأسقط فى يد الأعرابى وقال: دَمِى دمى يا محمد. وأخده أسيد بن حضيرُ يلبّبه فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: اصدقنى ما أنت وما أَقْدَمك، فإن صدَقتَنى نفعك الصدقُ، وإن كذبتنى فقد اطلعتُ على ما هممت به. قال العربى: فأنا آمن؟ قال: وأنت آمن.

فأخبره نخبر أبى سفيان وما جَعل له . فأمر به فحبس عند أسيد بن حضير ، ثم دعا به من المغد فقال : قد أمَّنتك فاذهب حيث شئت ، أو خير لك من ذلك ؟ قال : وما هو ؟ فقال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأبى رسول الله .

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك أنت رسول الله ، والله يا محمد ما كنت أفرق من الرجال ، فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلى وضعفت من اطلعت على ما همت به ، فحا سبقت به الركبان ولم يَطَّلع عليه أحدث ، فعرفت أنك ممنوع ، وأنك على حق ، وأن حزب أبى سفيان حزب الشيطان .

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم . وأقام أياماً ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من عنده ولم يُسمع له بذكر .

وقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم لعمرو بن أمية الضَّمرى ولسلمة بن أسلم بن حَرِيس (٢٠) : اخرجا حتى تأتيا أبا سفيان بن حرب ، فإن أصبما منه غِرَّةً فاقتلاه .

قال عمرو: فخرجت أنا وصاحبي حتى أتينا بطن يأجِج ، فقيَّدنا بعيرَنا وقال لى صاحبي : يأعمرو هل لك في أن نأتى مكة فنطوف بالبيت سبعاً ونصلي ركعتين فقلت : [أنا أعلم بأهل مكة منك إنهم إذا أظاموا رشُّوا أفنيتهم ثم جلسوا بها و (١) ] إنى أعْرَف (١) من تاريخ الطبرى : ٣٢/٣ . (٢) الأصل : حريش . وهو تحريف وما أثبته عن شرح

بمكة من الفرس الأبلق. فأبي على فانطلقنا فأتينا مكة فطُفْنا أسبوعاً (١) وصلينا ركعتين، فلما خرجت لقيني معاوية بن أبي سفيان فعرفني وقال : عمرو بن أمية ، واحزناه . فنذر بنا أهل مكة ، فقالوا : مأجاء عمرو في خير . وكان عمرو فاتسكا في الجاهلية . فحشَد أهلُ مكة وتجمُّعُوا ، وهرب عمرو وسلمة وخرجوا في طلبهما واشتدواً في الجبل . قال عمرو : فدخلت في غار فتغيبت عنهم حتى أصبحت ، وباتوا يطلبوننا في الجبل وعمَّى الله عليهم طريقَ المدينة أن يهتــدوا له ، فلما كان ضحوة الغد أقبل عثمان بن مالك بن عبيد الله التيمي يختلي لفرسه حشيشًا فقلت لسلمة بن أسلم : إذا أبصَر نا أَشْعَرَ بنا أهلَ مكة وقد انفضوا عنا . فلم يزل يدنو من باب الغار حتى أشرف علينا ، قال : فخرجت إليه فطعنته طمنة تحت الثدى بخنجرى، فسقط وصاح فاجتمع أهل مكة فأقبلوابعد تفرقهم [ ورجعت إلى مكانى فدخلت فيه ] وقلت لصاحبي: لا تتحرك. فأقبلوا حتى أتوه وقالوا : من قتلك؟ قال : عمرو بن أمية الضَّمْرى . فقال أبو سفيان : قد علمنا أنه لم يأت لخير . ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا؛ فإنه كان بآخر رمق فمات ، وشُغلوا عن طلبنا بصاحبهم فحملوه ، فمكثنا ليلتين في مكاننا حتى [ سكن عنا الطلب ثم ] خرجنا [ إلى التنعيم ] فقال صاحبي : ياعمرو بن أمية ، هل لك في خبيب بن عدى تُنزله ؟ فقلت له : أين هو ؟ قال : هو ذاك مصلوب حوله الحرس . فقلت : أمْهلني وتنحُّ عني فإن خشيت شيئًا فانْحُ إلى بعيركُفاقعد عليه فَأْت رسول الله صلى الله عليــه وسلم فأخبره الخبر ودعني فإني عالم بالمدينة . ثم استدرت علیــه حتی وجــدته فحملته علی ظهری فما مشیت به الا عشرین ذراعاً حتی استيقظوا فخرجوا في أثرى فطرحت الخشبة فما أنسى وجيبَها، يعني صوتها، ثم أهَّلت عليه الترابَ برِجلي ، فأخذت طريقَ الصفراء فأغيَوا ورجعوا ، وكنت لا أدرى مع بقاء نفسي ، فانطلَق صاحبي إلى البعير فركبه ، وأتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأخبره ،

<sup>(</sup>١) أسبوعا : سبعا .

وأقبلت حتى أشرفت على الغليل غليل ضجْناًن ، فدخلت في غارٍ معى قوسى وأسهمى وخنجرى ، فبيما أنا فيه إذ أقبل رجل من بنى الدِّ بل بن بكر أعور طويل يسوف غما ومعزى ، فدخل الغار وقال : من الرجل ؟ فقلت : رجل من بنى بكر . فقال : وأنا من بنى بكر . ثم اتكأ ورفع عقيرته يتغنى ويقول :

فاستُ بمُسْلِم مادمتُ حَيًّا واستُ أُدين دِين المسامينا

فقلت فى نفسى : والله إنى لأرجو أن أقتلك . فلما نام قمت إليـــه فقتلته شرَّ قِتْلة قتلها أحد قط .

ثم خرجت حتى هبطت ، فلما أسهلت فى الطريق إذا رجلان بعثهما قريش بتجسسان الأخبار ، فقلت : استأسر ا فأ بَى أحدُها فرميته فقتلته ، فلما رأى ذلك الآخر استأسر فشددته وثاقاً ، ثم أقبلت به إلى النبى صلى الله عليه وسلم .

فلما قدمتُ المدينة أتى صبيانُ الأنصار وهم يلعبون ، وسمعوا أشياخهم يقولون: هذا عرو . فاشتد الصبيان إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبروه ، وأتيته بالرجل قد ربطت إبهامه بوتر قوسى ، فلقد رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يضحك! ثم دعالى بخير .

وكان قدّوم سلمة قبل قدوم عمرو بثلاثة أيام .

رواه البيهقي .

وقد تقدم أن عمراً لما أَهْبَط خُبيباً لم يَر له رِمَّةً ولا جسداً ، فلعله دُفن مكان سقوطه ، والله أعلم .

وهذه السرية إنما استدركها ابن هشام على ابن إسحاق ، وساقها بنحو من سياق الواقدى لها ، لكن عنده أن رفيق عمرو بن أمية فى هدذه السرية جبار بن صخر ، فالله أعلم ولله الحمد .

# سَرِيَّة بئر معو نة

وقد كانتُ في صغر منها. وأغرَبَ مكحولُ رحمه الله حيث قال : إنها كانت بعد الخندق .

قال البخارى : حدثنا أبو مَعْمَر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا عبد العزيز ، عن أنس بن مالك ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء . فعرض لهم حَيّان من بنى سُليم : رعْل وذَ كُوان ، عند بئر يقال لها بئر مَعُونة ، فقال القوم : والله ما إياكم أردْنا وإيما نحن مجتازون فى حاجة للنبى صلى الله عليه وسلم . فقتلوهم .

فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهراً في صلاة الغداة ، وذاك بَدْ. القُنوت وما كنا نَقْنُت .

ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس بنحوه .

ثم قال البخارى: حدثنا عبد الأعلى بن حماد ، حدثنا يزيد بن زُريع ، حدثنا سعيد، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، أن رعلا وذكوان وعُصيَّة وبنى لخيان استمدُّ وا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدَّهم بسبعين من الأنصار ، كنا نسميهم القُرَّاء فى زمانهم ، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلُّون بالليه ، حتى إذا كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم ، فبلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقنت شهراً يدعو فى الصبح على أحياء من العرب : على رعْل وذَكُوان وعُصيّة وبنى لحيان ، قال أنس : فقرأنا فيهم قرآناً ، ثم العرب : على رعْل وذَكُوان وعُصيّة وبنى لحيان ، قال أنس : فقرأنا فيهم قرآناً ، ثم إن ذلك رُفع « بلّغوا عنا قومنا أنّا قد كَقينا ربّنا فرضى عنا وأرضانا » .

ثم قال البخارى: حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا همام ، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبى طلحة ، حدثنى أنس بن مالك ، أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث حراماً ،

أَخَاً لأم سُليم ، في سبعين راكباً ، وكان رئيس المشركين عامر بن الطُّفَيل حَيَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ثلاث خصال فقال : يـكون لك أهلُ السَّهْل ولي أهلُ المدَر ، أو أخروك بأهل عَطفان بألف وألف

فطُمن عامر في بيت أم فسلان (۱) فقال : عُدَّة كفيدة البَكر في بيت امرأة من آل فلان ،ائتوني بفرسي . فمات على ظهر فرسه .

فانطلق حَرام أخو أم سُلَيم ، وهو رجل أعرج ، ورجل من بنى فلان فقال : كونا قريباً حتى آتيهم ، فإن آمَنُونى كنتم قريباً وإن قتلونى أتيتم أصحابكم . فقال : أتؤمنونى حتى أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجعل يحسد مهم وأومأوا إلى رجل فأتاه مِن خَلفه فطَعنه . قال همّام : أحسبه حتى أنفذه بالرمح . فقال : الله أكبر! فزت ورب الكعبة !

فلحق الرجل فقتُلوا كلمهم غير الأعرج ، وكان في رأس جبل ، فأنزل الله علينا شم كان من المنسوخ : « إنا لقد لَقينا ربَّنا فرضيَ عنّا وأرضانا » .

فدعا النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثلاثين صباحًا على رِعْل وذَ كوان وبني ْ لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله .

وقال البخارى: حدثنا حبّان، حدثنا عبد الله، أخبرنى مَعْمَر، حدثنى مُعامَسة ابن عبد الله بن أنس ، أنه سمع أنس بن مالك يقول: لمّا طُعن حرام بن ملحان - وكان خاله ــ يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه، وقال: فزت ورب الكعبة.

وروى البخارى عن عبيد بن إسماعيل ، عن أبى أسامة ، عن هشام بن عروة ، أخبرنى أبى ، قال : لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضَّمْرى قال له عامر بن الطفيل : من هذا ؟ وأشار إلى قتيل ، فقال له عمرو بن أمية : هذا عامر بن فُهيرة قال : (١) طعن : أصابه العاعون . وأم فلان : هي سلول بنت شيبان ، امرأة أخيه .

لقد رأيته بعد ماقتُل رفع إلى السماءحتى أنّ لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع . فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال : إن أصحابكم قد أصيبوا ، وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا : ربنـا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا . فأخبرهم عنهم

سألوا ربهم فقالوا: ربنـا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبرهم عنهم وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسمـاء بن الصلت فسمى عروة به، ومنذر بن عمرو وسمى به منذر.

هَكذا وقع في رواية البخاري مرسلا عن عروة .

وقد رواه البيهق من حمديث يحيى بن سعيد عن أبى أسامة عن هشام، عن أبيه عن عائشة ، فساق من حديث الهجرة ، وأدْرَج في آخره ماذ كره البخاري هاهنا ، فالله أعلم.

وروى الواقدى عن مصعب بن ثابت ، عن أبى الأسود وعن عروة ، فذكر القصة وشأنَ عامر بن فهيرة وإخبار عامر بن الطفيل أنه رفع إلى السماء ، وذكر أن الذى قتله جَبَّار بن سلمى الكلاً بى .

قال : ولمـا طعنه بالرمح قال : فُرْتُ وربِّ الـكعبة .

ثم سأل جَبَّار بعدَ ذلك : مامعنى قوله: فُزْت ؟ قالوا : يعنى بالجنة . فقالِ : صدَق والله . ثم أسلم جبار بعد ذلك لذلك !

وفى مغازى موسى بن عقبة ، عن عروة ، أنه قال : لم يوجَد جسدُ عاصر بن فُهيرة ، يرون أن الملائكة وارَتْه .

#### \* \* \*

وقال يونس: عن ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بعد أحد، بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم، ثم بعث أصحابَ بثر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد.

فحدثني أبي إسحاق بن يسار ، عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ،

وعبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم ، وغيرهما من أهل العلم قالوا : قدم أبو بَرَاء عامر بن مالك بن جعفر مُلَاعب الأسِنّة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه فلم يُسلم ولم يُبعد وقال : يامحمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك .

فقال صلى الله عليه وسلم: إنى أخشى عليهم أهل نجد .

فقال أبو براء: أنا لهم جارٌ.

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذرَ بن عمروا خا بنى ساعدة، المُعْنِق ليموت، في أربعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين ، فيهم الحارث بن الصِّمة وحرام بن مِلْحَان أخو بنى عدى بن النجار ، وعروة بن أسماء بن الصَّلْت السلمى ، ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعى ، وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر ، فى رجال من خيار المسلمين .

فساروا حتى نزلوا بئر معونة وهى بين أرض بنى عامر وحرَّة بنى سُليم ، فلما نزلوا بعثوا حرامَ بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل ، فلما أتاه لم ينظر فى الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله ، ثم استصرخ عليهم بنى عامر فأبوا أن يجيبوا إلى مادعاهم ، وقالوا: لن تُحفّر أبا براء وقد عَقد لهم عَقْدًا وجواراً .

فاستصرخ عليهم قبائل من بنى سُليم ، عُصيَّة ورعْلا وذَ كُوان والقارَة ، فأجابوه إلى ذلك ، فحرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم فى رحالهم ، فلما رأوهم أخذوا أسيافهم ثم قاتلوا القوم حتى قُتلوا عن آخرهم ، إلا كعب بن زيد أخا بنى دينار بن النجار ، فإنهم تركوه به رمق ، فارتث من بين القتلى فعاش حتى قُتل يوم الخندق .

وكان في سَرَّح القوم عمرو بن أمية الضَّمْرى ورجل من الأنصار من بني عمرو بن عوف فلم ينبئهما بمصاب القوم إلا الطيرُ تحوم حول العسكر فقالا: والله إن لهذه الطير

اشأناً ، فأقبلا لينظرا ، فإذا القوم في دمائهم ، وإذا الخيـل التي أصابتهم واقفة ، فقال الأنصارى لعمرو بن أمية : ماذا ترى ؟ فقال : أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر . فقال الأنصارى : لكنى لم أكن لأرغب بنفسى عن مَوْطن قُتل فيه المنذر بن عمرو ، وماكنت لأخبر عنه الرجال . فقاتل القوم حتى قُتل ، وأخذ عمرو أسيراً ، فلمـا أخبرهم أنه من مُضَر أطلقه عامر بن الطفيل وجز أناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه فيا زعم!

قال : وخرج عمرو بن أمية حتى إذاكان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجلان من بنى عام حتى نزلا فى ظلّ هو فيه ، وكان مع العامريين عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار لم يعلمه عمرو بن أمية ، وقد سألها حين نزلا: ممن أنها ؟ قالا : من بنى عامر . فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما وقتلهما وهو يرى أن قد أصاب بهما ثأراً من بنى عامر فيا أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليــه وسلم أخبره بالخبر فقال رسول الله صلى الله عليــه الله عليــه وسلم : « لقد قتلت قتيلين لأدِ بَنَّهما » ثم قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : « هذا عمُل أبى بَرَاء ، قد كنتُ لهذا كارهاً متخوّفاً » .

فبلغ ذلك أبا بَراء فشقّ عليه إخفارُ عامر إياه ، وما أصاب أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه وجواره.

فقال حسان بن ثابت في إخفار عامر أبا بَرَاء ويحرّض بني أبي براء على عامر :

بنى أمّ البنينَ ألم يَرُعُكُم وأنتم من ذوائبِ أهلِ نجدِ تَهَكُمُ عامرٍ بأبى بَرَاء ليُخفره وما خطأ كَهَدُدِ ألا أبلغ ربيعة ذاللساعى فم المحدثان بعدى أبوك أبو الحروب أبو بَرَاء وخالك ماجِدُ حكم بن سعدِ قال ابن هشام : أم البنين أم أبى براء ، وهى بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صفصعة .

قال: فحمل ربيعة بن عامر بن مالك على عامر بن الطفيل فطعنه فى فحذه فأشُوَاه (١) ووقع عن فرسه، وقال: هـذا عمل أبى براء، إن أمُتْ فدمى لعمى فلا يتبعن به، وإن أعش فسأرى رأيى.

وذكر موسى بن عقبة عن الزهرى خو سياق محمد بن إسحاق ، قال موسى : وكان أمير القوم المنذر بن عمرو وقيل : مَرْثد بن أبى مرثد .

وقال حسان بن ثابت يبكى قتلى بثر معونة ، فيما ذكره ابن إسحاق رحمــه الله ، والله أعلم :

بدمغ العين سَحَّا غير نَرْدِ ولاقتهام مناياهم بقدر تُخون عقدد حبلهم بغدر وأعنق في منتيته بصبر من أبيض ماجدٍ مِنْ سِرِ عمر و

على قتلى مَعونة فاستهلَى على خيل الرسول غداة لاقوا أصابهم الفناه بعقد قوم في المفنى لمنذر إذ تولَى وكائن قداصيب غداة ذاكم

<sup>(</sup>١) أشواه : لم يصب مقاتله .

## غزوة بنى النضير وهى التى أنزل الله تعالى فيها سورة الحشر

فى صحيح البخاري عن ابن عباس أنه كان يسميها سورة بني النضير .

وحكى البخارى عن الزهرى ، عن عروة أنه قال :كانت بنو النضير بعد بدر بستة أشهر قبل أحد .

وقد أسنده ابن أبى حاتم فى تفسيره عن أبيه ، عن عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن عقيل ، عن الزهرى به .

وهكذا روى حنبل بن إسحاق ، عن الله بن الملاء ؛ عن عبد الله بن جعفر الرَّقى، عن مطرف بن مازن الىمانى ، عن معمر ، عن الزهرى ، فذكر غزوة بدر فى سابع عشر رمضان سنة ثنتين .

قال: ثم غزا بنى النصير، ثم غزا أحداً فى شوالسنة ثلاث، ثم قاتل يوم الخندق فى شوال سنة أربع.

وقال البيهقى : وقدكان الزهرى يقول : هي قبلَ أحد .

قال : وذهب آخرون إلى أنها بمدها ، وبعد بتر معونة أيضاً .

قلت: هكذا ذكر ابن إسحاق كما تقدم ، فإنه بعد ذكره بئر معونة ورجوع عمرو ابن أمية و قُتله ذينك الرجلين من بنى عامر ، ولم يَشْعر بعهدها الذى معهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد قتلت رجلين لأد يَنَهما » .

عليه وسلم أعطاها ، وكان بين بنى النضير وبين بنى عامر عهد وحلف ، فلما أتاهم صلى الله عليه وسلم قانوا : نعم يا أبا القاسم لُعينك على ما أحببت .

ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجلَ على مثل حاله هذه. ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد. فَمَنْ رَجُلْ يعلو على هذا البيت فيلقى عليه صخرة و يريحنا منه.

فانتدب لذلك عمرو بن جعاش بن كعب، فقال : أنا لذلك . فصعدايلتي عليه صخرة كا قال ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلى ، فأتى رسول الله الخبر من السماء بما أراد القلم ، فقام وخرج راجعاً إلى المدينة .

فلما استلبث النبيّ صلى الله عليه وسلم صحابُه قاموا في طلبه ، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة ، فسألوه عنه فقال : رأيته داخلاً المدينة . فأقبل أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه ، فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به .

قال الواقدى: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مَسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده ، فبعث إليهم أهلُ النفاق يثبّتونهم ويحرضونهم على الُقام ويعدونهم النصر ، فقويت عند ذلك نفوسُهم ، وحجى حيى بن أخطب ، وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنهم لا يَخْرجون ، ونابذوه بنقض العهود .

فعند ذلك أمر الناسَ بالخروج إليهم .

قال الواقدى: فحاصرُوهم خمس عشرة ليلة .

وقال ابن إسحاق : وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتهيئُو لحربهم والمسير إليهم . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم ، وذلك في شهر ربيع الأول.

قال ابن إسحلق: فسارحتي نزل بهم فحاصرهم ست ليال، ونزل تحريمُ الحمر

حينئذ ، وتحصنوا في الحصون ، فأمر رسول لله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها ، فنادوه : أنْ يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيب مَن صنعه ، فما بالُ قطع النخيل وتحريقها .

قال : وقد كان رهط من بنى عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبى ووديعة ومالك وسويد وداعس قد بعثوا إلى بنى النضير : أن اثبتوا وتمنعوا ، فإنا لن نُسلم ، إن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم . فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا ، وقذف الله في قلوبهم الرعب ، فسألوا رسول الله أن يُجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحاقة .

وقال العوفى : عن ابن عباس ، أعطى كلِّ ثلاثة بعيرًا يعتقبونه [و]وسقًا(١) . رواه البيهقي .

وروى من طريق يعقوب بن محمد ، عن الزهري ، عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بنى النضير وأمره أن يؤجلهم فى الجلاء ثلاث ليال .

وروى البيهق وغيره أنه كانت لهم ديون مؤجَّلة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضَعُوا وتعجَّلوا .

وفى صحته نظر . والله أعلم .

قال ابن إسحاق: فاحتملوا من أموالهم ما استقلّت به الإبل، فكان الرجل منهم ريه منهم بيته عن نجاف () بابه فيضعه على ظهر بهيره فينطلق به، فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، فكان من أشراف من ذهب منهم إلى خيبر: سَلاَّم بن أبى الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق، وحُيى بن أخطب، فلما يزلوها دان لهم أهلها.

<sup>(</sup>١) الوسق : حمل البعير . (٢) النجاف : أسكفة الباب .

فحدثنى عبد الله بن أبى بكر أنه حُدِّث أنهم استُقْبِلُوا بالنساء والأبناء والأموال ، معهم الدفوف والمزامير والقِيان يعزفن خلفهم بزهاء ونفر ، ما رؤى مثله لحى من الناس في زمانهم .

قال: وخلُّوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعنى النخيل والمزارع، فكانت له خاصةً يضعها حيث شاء، فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار، إلا أن سهل ابن حنيف وأبا دجانة ذكرا فَقُراً فأعطاها، وأضاف بعضهم إليهما الحارث بن الصِّمة. حكاه السهيلي.

قال ابن إسحاق : ولم يُسلم من بنى النضير إلا رجلان وهما يامين بن عير بن كعب ابن عمرو بن جعاش وأبو سعد بن وهب، فأحرزا أموالهما .

قال ابن إسحاق : وقد حدثنى بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وســتم قال ليامين : ألم تر مالقيت من ابن عمك وما هم به من شأبى ؟ فجعل يامين لرجل جُعلًا على أن يقتل عمرو بن جحاش ، فقتله لعنه الله .

### \* \* \*

قال ابن إسحاق : فأنزل الله فيهم سورة الحشر بكالها، يذكر فيها ما أصابهم به من نقمته وما سلط عليهم به رسولَه وما عمل به فيهم .

مم شرع ابن إسحاق يفسرها. وقد تكامنا عليها بطولها مبسوطة في كتابنا التفسير ولله الحمد .

قال الله تعالى: « سبّح لله ما فى السموات وما فى الأرضوهو العزيز الحكيم ، هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ، ما ظننتم أن يُخرجوا وظنّوا أبهم ما نِعتهم حصوبهم من الله ، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب ، يُخر بون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ، فاعتبروا يا أولى الأبصار ، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذّبهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذابُ النار . ذلك

بأنهم شاقُوا الله ورسوله، ومن يشاقِّ الله فإن الله شديدُ العقِاَب. ما قطعتم مِنْ لينةٍ أو تركتموها قائمةً على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين » .

سبّح سبحانه و تعالى نفسه السكريمة ، وأخبر أنه يسبح له جميع محلوقاته العلوية والسفلية وأنه العزيز ، وهو منيع الجناب فلا تُرام عظمته وكبرياؤه ، وأنه الحكيم فى جميع ما خلق وجميع ما قدَّر وشرَع ، فمن ذلك تقديره و تدبيره و تيسيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين فى ظفَرهم بأعدائهم اليهود الذين شاقُوا الله ورسوله وجانبُوا رسولَه وشَرْعه ، وماكان من السبب المُفضى لقتالهم كما تقدم ، حتى حاصرهم المؤيّد بالرُّعب والرهب مسيرة شهر ، ومع هذا فأسرَهم بالمحاصرة بجنوده و نفسه الشريفة ست ليال ، فذهب بهم الرعب كلَّ مذهب حتى ه انعوا وصالحوا على حقن دمائهم وأن يأخذوا من أموالهم ما استقلت به ركابهم ، على أنهم لا يصحبون شيئًا من السلاح وأن يأخذوا من أموالهم ما استقلت به ركابهم ، على أنهم لا يصحبون شيئًا من السلاح وأن يأولى الأبصار .

ثم ذكر تعالى أنه لو لم يصبّهم الجلاء وهو التسيير والنفى من جوار الرسول من المدينة لأصابهم ما هو أشدُّ منه من العذاب الدنيوى وهو القتل، مع ما ادَّخر لهم فى الآخرة من العذاب الألم المقدَّر لهم.

ثم ذكر تعالى حكمة ماوقع من تحريق نخلهم وتر لك ما بقى لهم ، وأن ذلك كله سائم فقال: « ماقطعتم مِن لينة ٍ » وهو جيّد التمر « أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله » إن الجميع قد أذن فيه شرعاً وقدراً ، فلا حرج عليكم فيه ولنعم مارأيتم من ذلك ، وليس هو بفساد كما قاله شرار العباد ، إنما هو إظهار للقوة وإخزاء للكفرة الفجرة .

وقد روى البخارى ومسلم جميعاً عن قتيبة ، عن الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّق نخل ً بنى النضير وقطع ، وهي البُويرة ، فأنزل أ

الله : «مافطعتم مِنْ لِينةٍ أو تركتموها قائمةً على أصولها فبإذن الله و لِيُخْزِىَ الفاسقين » . وعند البخاري من طريق جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليــه وســلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، ولهــا يقول حسان بن ثابت:

وهان على سراة بني لؤيّ حريقٌ بالبُويرة مستطيرُ فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول:

أدام الله ذلك من صنيع وحَرَّق في نواحيهـا السعيرُ ستعلم أيُّنا منها بستر وتعلم أيّ أرضينا نضيرُ

قال أبن إسحاق : وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل كعب بن الأشرف فالله أعلم:

لقد خَزِيت بغدْرتها الحبورُ (١) وذلك أنهم كفروا بربّ وقد أوتوا معاً فَهِماً وعِلْماً نذير'' صادق' أدَّى ڪتاباً فلما أشربوا غَدْراً وكفراً أرى الله النبي برأى صدف فأيده وسلّط عليهم

كذاك الدهر ذو صَرف يدورُ عظیم أمرُه أمرٌ كبيرُ فقالوا ما أتيت بأمرِ صدق وأنت بمُنْكرٍ منا جـــديرُ فقال بلي القد أديت حقًّا يصدِّقني به الفهم الخبير أ فَن يَتْبَعُهُ يُهُذُ لَـكُلِّ رُشْدٍ وَمِن يَا فَرِ بِهِ أَخِرًا الْـكَافُورُ وجدَّ مهم للمعنى المفورُ و در له نَحْكَم ﴿ جُورَ وكان نصير م م النصـــ م

<sup>(</sup>١) الحبور : جمع حبر، وهم علماء اليهود .

فغُودرَ منهم كعب صريعاً فذلّت بعد مصرعه النضير على الكَلَّهُيْنِ مُكَّ وقد علَتْهُ أبدين\_\_\_ا مُشَهِرة ذكورُ بأمر محمد إذ دَسَّ ليلاً إلى كعب أخا كعب يسير فاكراه فأنزله بمكر ومحمود أخو ثقــة جسورُ أبارَهمُ بمــا اجترموا المبيرُ(١) فتلك بنو النضير بدار سوء رسولُ الله وهو بهم بصيرُ غداة أتاهمُ في الزحف رَهُواً (٢) على الأعداء وهو لهم وزيرُ وغَسَّانُ الحمــاةُ مؤازروه وخالف أمرَهم كذب وزورُ فَقَالَ السَّلْمُ وَيَحَكُمُ ۖ فَصَدُّوا فذاقوا غِبَّ أمرهمُ وبالأَّ لكل ثلاثة منهم بعيير وأجُلُوا عامدين لقينقاع وغودر منهم تخل ودور وقد ذكر ابن إسحاق جوابها لسمال اليهودي ، فتركناها قصداً .

قال ابن إسحاق : وكان مما قيل فى بنى النضير قول ابن لُقيم العبسى ، ويقال : قاله. قيس بن بحر بن طريف الأشجعي :

> أهيضبَ عوداً بالودى المكم (١) تروا خيله بين الصَّلا ويرَمُرمُ عدوً وماحَى صديق كمجرم يهز ون أطراف الوشيج المقوم (٢)

أهلى فداء لامرئ غير هالك أحلَّ اليهودَ بالحسيِّ المزُّم ٣٠ يَقِيلُون في جَمْر العِضاَه وبُدِّلُوا فإن يك ظنِّي صادقًا بمحمد يؤمُّ بهــا عرو بن بُهْثة إنهم عليهن أبطال مساعير فيالوغي

<sup>(</sup>١) أبارهم: أهلكهم. (٢) رهوا: سيرا سهلا. (٣) الحسى: ما يحسى من الطعام والمزنم الرجل يكون في القوم ليس منهم . يريد : أحلهم بأرض غربة في غير عشائرهم . وانظر الروض الأنم ٧ / ١٧٧ . ﴿ ﴿ ٤ ﴾ جمر : الأصل خمر . وما أثبته من ان هشام . والعضاه : شجر . وأهيضب مكان مرتفع. والودى : صغار النخل. والمسكمم : الذي خرج كامه . (٥) الصلا : موضع . ويرحم (٦) الوشيج: شجر الرماح. جبل.

بأن أخاهم فاعلمن محمدا فدينُنوا له بالحقِّ تجسم أموركم نبيٌّ تلافَته من الله رحمةُ ﴿ فقد كان في بدرِ لَعَمْرِيَ عبرةً غداة أتى في الخزرجية عامداً معاناً بروح القدس يَنْكَي عدوَّه رسولا من الرحمن يتلو كتابَه أرى أمّره يزداد في كل موطن

وكلَّ رقيق الشُّفْرتينِ مهنَّدِ تُوورثُن من أزمان عادِ وجُرهم فَنْ مُبْلِغ عنى قريشًا رسالةً فهل بعدهم في المجد مِنْ مُتَكر م تليد الندَى بين اَلحَجُون وزمزِم وتسمو من الدنيا إلى كلِّ مُعْظَم ولا نسألوه أمرً غيبٍ مرجَّم ِ لكم ياقريش والقليب الماسم إليكم مطيعاً للعظيم المكرم رسولًا من الرحمن حقًّا بمعلم فلمــــا أنار الحقَّ لم يتلمُم علوًّا لأمر حَّه الله نُحْكم

قال ابن إسحاق : وقال على بن أبي طالب ، وقال ابن هشام : قالها رجل م الملمين ، ولم أر أحداً يعرفها لعلى :

> عرفت ومن يعتبدل يعرف عن الكَلِم الحُكمَ اللاءِ من رسائل تُدُرَس في المؤمنين فيا أيهــا المُوعِــدوه سفاهاً وأن تُصْرَعُوا تحت أسيافه غــداته رأى اللهُ أَطغيانَه فأنزل جبريل في قتـــله

وأبقنت حقًّا ولم أصدف لدَى الله ذى الرأفة الأرأف بهن اصطَفي أحمد المُصْطَفي عزيز المقامة والموقف ولم يأت جَوْراً ولم يُعنف وما آمنُ الله كالأُخْوَف كَمْرِع كعب أبي الأشرفِ وأعرض كالجمــل الأجنَف بوحي إلى عبده مُلْطَف

فدس الرسول رسولا له بأبيض ذى هِبَهِ مرهفِ فباتت عيون له مُعْولات سى يُنْعَ كَعَبُ لَمَا تَذْرِفِ وقان لأحمد ذَرْنا قليلاً فإنا من النَّوح لم نَشْتَفِ فلاهُم ثم قال اظْعَنوا دُحوراً على رَغَم الآنُفِ وأَجْلَى النضير إلى غربةٍ وكانوا بدار ذوى زُخرف وأجلَى النضير إلى غربةٍ وكانوا بدار ذوى زُخرف إلى أفر على حكل ذى دُبر أعجف وتركنا جوابها أيضاً من سمال اليهودى قصداً.

#### \* \* \*

ثم ذكرتعالى حكم الغيء، وأنه حكم بأموال بنى النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وملَّكما له، فوضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله تعالى .

كا ثبت فى الصحيحين ، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال : كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصةً ، فكان يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقى في السكراع والسلاح عدةً في سبيل الله عز وجل .

ثم بيَّن تعالى حكم النَّى، وأنه للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان على منوالهم وطريقتهم : « ولذى القُرْبى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، كى لا يكون دُولةً بين الأغنياء منكم ، وما آتاكم الرسول فخُذوه وما مهاكم عنسه فانتهوا ، واتَّقوا الله إنّ الله شديد العقاب » .

قال الإمامأحمد: حدثنا عارم وعفان ، قالا:حدثنا معتمر ، سمعت أبى يقول: حدثنا أنس بن مالك ، عن نبى الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله ، حتى فُتحت عليه قريظة والنضير ، قال: فجعل بردُّ بعد ذلك .

قال : وإنّ أهلى أمرونى أن آتى نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه ، وكان نبى الله صلى الله عليه وسلم أعطاه أمَّ أيمن أو كما شاء الله .

قال: فسألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجملت تقول: كلا والله االذي لا إله إلا هو لا أعطيكهن وقد أعطانيهن أوكما قالت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التُكذا وكذا. وتقول: كلاَّ والله.

قال: ويقول لك كذا وكذا. وتقول: كلا والله. قال: ويقول لك كذا وكذا حتى أعطاها حسبتُ أنه قال عشرة أمثاله أو كما قال.

أخرجاه بنحوه من طرق عن مُعْتَمر به .

ثم قال تعالى : ذامًّا للمنافقين الذين مالوا إلى بنى النضير فى الباطن كما تقدم ، ووعدوهم النصر فلم يكن من ذلك شيء ، بل خدلوهم أحوج ما كانوا إليهم ، وغرُّوهم من أنفسهم فقال : « ألم تر إلى الذين نافقُو يقولون لإخوامهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نُطيع فيكم أحداً أبداً ، وإن قوتلتم لننصر نَّكم والله يَشْهد إنهم لكاذبون ، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ، ولئن نصروهم ليونُّن الأدبارَ ثم لا يُنْصَرون » .

ثم ذمَّهم تعالى على جُببهم وقلة علمهم وخفة عقلهم النافع ، ثم ضرب لهم مثلا قبيحاً شنيعاً بالشيطان حين « قال للإنسان : اكفر فلما كفر قال : إنى برى؛ منك إنى أخاف الله ربَّ العالمين ، فكان عاقبتهما أمهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين » .

### قصة عمرو بن سُعْدَى القُرطَى

حين مرَّ على ديار بنى النصير وقد صارت يبابا ليس بها داع ولا مجيب ، وقد كانت بنو النضير أشرفَ منى بنى قريظة ، حتى حداه ذلك على الإسلام وأظهر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوراة .

قال الواقدي حدَّثنا ابراهيم بن جعفر ، عن أبيه ، قال : لما خرجت بنو النضير من المدينــة أقبل عمرو بن سُعدى فأطاف بمنــازلهم ، فرأى خرابها وفــكَّر، ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في الكنيسة ، فنفخ في بوقهم فاجتمعوا فقال الزبير بن باطا : يا أبا سعيد أين كنت منذ اليوم لم تزل. وكان لا يفارق الكنيسة وكان يتألُّه في اليهودية. قال: رأيت اليوم عِبَرًا قد عبرنا بهــا ، رأيت منازلَ إخواننا خاليــةً بعد ذلك العز والجَلَد والشرف الفاضلوالعقل البارع، قد تركوا أموالهُم وملَـكمًا غيرهم وخرجوا خروجَ ذُلَّ، ولا والتوراة ما سلَّط هذا على قوم ِ قط لله بهم حاجة ، وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف ذى عزهم ثم بيَّته في بيته آمنا ، وأوقع بابن سُنينة سيدهم، وأوقع ببني قينقاع فأجلاهم وهم أهل جد يهود ، وكانوا أهل عُدَّة وسلاح ونجدة ، فحصرهم فلم يُخرج إنسان منهم رأسه حتى سباهم وكلِّم فيهم فتركهم على أنْ أجلاهم من يثرب، يا قوم قد رأيتم ما رأيتم فأطيعوني وتعالوا نتبع محمداً ، والله إنكم لتعلمون أنه نبي قد بشَّر نا به وبأمره ابن الهَيِّبانَ أبو عمير وابن حراش ، وهما أعلم يه د جاءانا يتوكَّـفان قدومَه وأمرانا باتباعه ، جاءانا من بيت المقـــدس وأمرانا أن نقرئه منهما السلام ، ثم ماتا على دينهما ودفنًاهما بَحَرَّتنا هذه .

فأسكت القوم فلم يتكلم مهم متكلم .

ثم أعاد هــذا الــكالام ونحوه ، وخو ً فهم بالحرب والسِّباء والجلاء . فقال الزبير بن باطا : قد والتوراة قرأت صفته في كتاب باطا ، التوراة التي نزلت على موسى ، ليس في المثانى الذي أحْدَثنا .

قال: فقال له كعب بن أسد: مايمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه ؟ قال أنت ياكعب. قال كعب: فلم ؟ والتوراة ماحُلْتُ بينك وبينه قط.

قال الزبير : بِل أنت صاحب عهدنا وعَقْدنا فإن اتبعته اتبعناه وإن أبيْت أبيْنا .

فأقبل عمرو بنسعدى على كعب، فذكر ماتقاولا فى ذلك، إلى أن قال عمرو: ماعندى فى أمره إلا ماقلت : ماتطيب نفسى أن أصير تابعاً !

رواه البيهقي.

# غزوة بنى لِحْياَن التى صلّى فيها صلاة الخوف بمسفان

ذكرها البيهق فى الدلائل ، وإنما ذكرها ابن إسحاق فيما رأيته من طريق هشام عن زياد عنه فى جمادى الأولى من سنة ثنتين من الهجرة بعد الحندق وبنى قريظة وهو أشبه مما ذكره البيهق والله أعلم .

وقال الحافظ البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا أحد بن عبد الجبار وغيره ، قالوا : لما أصيب خُبيب وأصحابه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم طالباً بدمائهم ليصيب من بنى لِحْيان غرَّةً ، فسلك طربق الشام ليُرى أنه لا يويد بنى لحيان حتى نزل بأرضهم فوجدهم قد حَذروا وتمنعوا فى رءوس الجبال ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو أنّا هبطنا عسفان لرأت قريش أنا قد جئنا مكة » . خرج فى ماثتى راكب حتى نزل عسفان ، ثم بعث فارسين حتى جاءا كرّاع

العَمِيم (۱) ثم انصرفا . فذكر أبو عيــاش ال<sup>ف</sup>رق أن رسول الله صــلى الله عليــه وسلم صلى بعسفان

ِ فَذَكُرَ أَبُو عَيْمَاشُ الزَّرَقَ أَنِ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْمَهُ وَسَلَمُ صَلَى بَعْسَفَانُ صَلَاةً الخُوفَ .

<sup>(</sup>١) الغميم : و د أمم عسفان بثمالية أميال . بضاف إلى كراع ، جبل أسود بطرف الحرة ممتد إليه .

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا الثورى ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عيّاش ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا للمركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبّلة ، فصلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقالوا : قد كانوا على حال لو أصّبنا غِرَّتَهم . ثم قالوا : تأتى الآن عليهم صلاة هي أحبّ إليهم من أبنائهم وأنفسهم .

قال : فنزل جبريل بهــذه الآيات بين الظهر والعصر : « وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة » .

قال: فحضرت، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح، فصففنا خلفه صفيّن، ثم ركع فركعنا جميعاً، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. قال: ثم ركع فركعوا جميعاً ثم رفع فرفعوا جميعاً، ثم سجد الصف الذي يليسه والآخرون قيام فركعوا جميعاً ثم رفع فرفعوا جميعاً، ثم سجد الصف الذي يليسه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم. ثم انصرف.

قال: فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين ، مرة بأرض عسفان ، ومرة بأرض عشفان ، ومرة بأرض بنى سُليم .

ثُم رواه أحمد عن غُنْدُر ، عن شعبة ، عن منصور به ، نحوه .

وقد رواه أبو داود عن سعيد بن منصور ، عن جرير بن عبد الحميد ، والنسائى عن الفَلَّس ، عن عبد العزيز بن عبد الصمد ، عن محمد بن المثنَّى ، و بُندَار ، عن غُندَر ، عن شعبة ، ثلاثتهم عن منصور به .

وهذا إسناد على شرط الصحيحين ، ولم يخرجه واحد منهما .

لكن روى مسلم من طريق أبى خيثمة زهير بن معاوية ، عن أبي انزبير ، عن جابر

قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً من جُهينة ، فقاتلوا قتالا شديداً ، فلما أن صلى الظهر قال المشركون : لو مِلنا عليهم مَيْلةً لاقتطعناهم .

فأخبر جبريلُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليـه وسلم قال : « وقالوا : إنه ستأتيهم صلاة هي أحبُّ إليهم من الأولاد » فذكر الحديث كنحو ماتقدم .

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا هشام ، عن أبى الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر َ بنخل ، فهم به المشركون ثم قالوا : دَعُوهم فإن لهم صلاةً بعد هذه الصلاة هي أحبُّ إليهم من أبنائهم .

قال: فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فصلى بأصحابه صلاة العصر ، فصفهم صفهن بين أيديهم رسول الله والعدو بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكبر وكبروا جميعاً وركعوا جميعاً ، ثم سجد الذين يلومهم والآخرون قيام ، فلما رفعوا راوسهم سجد الآخرون ، ثم تقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء ، فكبروا جميعاً وركعوا جميعاً وركعوا جميعاً ، ثم سجد الذين يلونه والآخرون قيام ، فلما رفعوا راوسهم سجد الذين يلونه والآخرون قيام ، فلما رفعوا راوسهم سجد الذين يلونه والآخرون قيام ، فلما رفعوا راوسهم سجد الذين يلونه والآخرون قيام ، فلما رفعوا راوسهم سجد الآخرون .

و و استشهد البخاري في صحيحه برواية هشام هذه عن أبي الزبير ، عن جابر .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد ، حدثنا سعيد بن عبيد الهمنائى (١) ، حدثنا عبد الله بن شقيق، حدثنا أبو هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضَجْنان وعُسْفان ، فقال المشركون : إن لهؤلاء صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم وهى العصر ، فأجمعوا أمركم فيلوا عليهم مَيْلَةً واحدة .

وإن جبريل أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقيم أصحابَه شَطْرين فيصلَّى

<sup>(</sup>١) الهنائى : نسبة إلى هناءة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس ، بطن من الأزد . اللباب ٣ / ٢٩٤ .

ببعضهم ويقد م الطائفة الأخرى وراءهم ، وليأخذوا حِذْرَهم وأسلحتهم، ثم تأتى الأخرى فيصالون معه ، ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم ، ليكون لهم ركعة ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولرسول الله ركعتان .

ورواه الترمذى : حسن صحيح . قلت : إن كان أبو هريرة شهدَ هذا فهو بعدَ خيبر ، وإلافهومن مُرْسَلات الصحابى، ولا يضر ذلك عند الجمهور . والله أعلم .

ولم يذكر في سياق حديث جابر عند مسلم ولا عند أبى داود الطيالسي أمر عُسْفان ولا خالد بن الوليد ، لكن الظاهر أنها واحدة .

#### \* \* \*

بقى الشأنُ فى أنّ غزوة عسفان قبلَ الخندق أو بعدها ؟ فإن من العلماء ، منهم الشافعى ، من يزعم أن صلاة الخوف إنما شُرعت بعد يوم الخندق ، فإنهم أُخَّروا الصلاة يومئذ عن ميقاتها لعذر القتال ، ولوكانت صلاة الخوف مشروعة اذ ذاك لفعلوها ولم يؤخروها ، ولهذا قال بعض أهل المغازى : إن غزوة بنى لِحْيان التى صلّى فيها ضلاة الخوف بعسفان كانت بعد بنى قريظة .

وقد ذكر الواقدى بإسناده عن خالد بن الوليد قال : لما خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية لقيتُه بعُسْفاَن فوقفت بإزائه وتعرضت له ، فصلى بأصحابه الظهر أمامنا ، فهمَمْنا أن نُغير عليه ثم لم يعزم لنا ، فأطلعه الله على مافى أنفسنا من الهم به ، فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف .

قلت: وعمرة الحديبيـة كانت فى ذى القعدة سنة ست بعــد الخنــدق وبنى قريظة كا سيأتى .

. وفي سياق حديث أبي عيَّاش الزرقي مايةتضي أن آية صلاة الخوف نزلت في هذه

الغزوة يوم عُسْفان ، فاقتضى ذلك أنها أول صلاة خوف صلاها . والله أعلم .

وسنذكر إن شاء الله تعالى كيفية صلاة الخوف واختلاف الروايات فيها في كتاب « الأحكام الكبير » إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان .

### غزوة ذات الرُّقاَع

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد غزوة بنى النضير شهرى ربيع وبعض جمادى ، ثم غزا نجـداً يريد بنى محارب وبنى ثعلبة من غَطَفان واستعمل على المدينة أبا ذر .

قال ابن هشام : ويقال : عُمَان بن عَفَان .

قال ابن إسحاق: فسار حتى نزل نخلاً وهي غزوة ذات الرقاع.

قال ابن هشام : لأمهم رقَّعُوا فيها راياتهم ، ويقال لشجرة هناك اسمها ذات الرقاع .

وقال الواقدى: بجبل فيه 'بَقَع حمر وسود وبيض.

وفى حــديث أبى موسى : إنما سميت بذلك لما كانوا يربطون على أرجلهم من الخرّق من شدة الخرّ .

قال ابن إسحاق: فلقى بها جماً من غطفان، فتقارب الناسُ ولم بكن بينهم حرب، وقد خاف الناسُ بعضًا، حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف.

وقد أسند ابن هشام حديث صلاة الخوف هاهنا عن عبد الوارث بن سعيد التَّنُّورى، عن يونس بن عُبيد ، عن الحسن ، عن جابر بن عبد الله ، وعن عبد الوارث ، عن أبوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، وعن عبد الوارث ، عن أبوب ، عن نافع ،

عن ابن عمر ، ولكن لم يذكر فى هذه الطرق غزوة نجد ولا ذات الرقاع ، ولم يتعرَّض لزمان ولا مكان .

وفى كون غزوة ذات الرقاع التي كانت بنجد لقتال بني محارب وبني ثملبة بنغطفان قبلَ الخندق نظر .

وقد ذهب البخارى إلى أن ذلك كان بعد خيبر ، واستدل على ذلك بأن أبا موسى الأشعرى شهدها ، كما سيأتى ، وقدومُه إبما كان ليالى خيبر صحبة جعفر وأصحابه ، وكذلك أبو هريرة ، وقد قال : صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة بجد صلاة الخوف .

ومما يدل على أنها بعدَ الخندق أن ابن عمر إنما أجازه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الفتال أولَ ما أجازه يوم الخندق . وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : غزوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فذكر صلاة الخوف .

وقولُ الواقدى: إنه عليه السلام خرج إلى ذات الرقاع فى أربعائة ويقالسبعائة من أصحابه ليلة السبت لعشر خلون من المحرم سنة خمس. فيه نظر.

ثم لا يحصل به نجاة من أن صلاة الخوف إنما شُرعت بعد الخندق ، لأن الخندق كان في شوال سنة أربع ، فتحصّل على هـذا كان في شوال سنة خمس على المشهور ، وقيل في شوال سنة أربع ، فتحصّل على هـذا القول تَخْلَص من حديث ابن عمر ، فأما حديث أبى موسى وأبى هريرة فلا .

## قصة غَوْرث بِن الحارث

قال ابن إسحاق في هذه الغزوة : حدّثني عمرو بن عُبيد ، عن الحسن ، عن جابر ابن عبد الله ، أن رجلا من بني محارب يقال له غَوْرَتْ قال لقومه من غَطفان ومُحارب : ( ١١ - السيرة - ٣ )

ألا أقتل لــكم محمداً ؟ قالوا : بلي ، وكيف تقتله ؟ قال : أفتك به .

قال: فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. فقال: يا محمد، أَ نظر ُ إلى سيفك هذا؟ قال: نعم. فأخذه ثم جعل يهزه ويهم ، فكبته الله. ثم قال: يا محمد، أما تخافني ؟ قال: لا ، ما أخاف منك ؟ قال: أما تخافني وفي يدى السيف ؟ قال: لا ، يمنعنى الله منك. ثم عمد إلى سيف النبي صلى الله عليه وسلم فردّه عليه.

فأنزل الله عز وجل: « يا أيهـا الذين آمنوا أذكروا نعمـة الله عليـكم إذ هَمَّ قومُ أَن يَبْسُطُوا إليكم أيديهم فكفَّ أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون (١) » .

قال ابن إسحاق : وحدثني يربد بن رُومان ، أنها إنما أنزلت في عمرو بن جحَّاشُ أخى بني النضير وما همَّ به .

#### \* \* \*

هكذا ذكر ابن إسحاق قصة غَوْرث هذا عن عمرو بن عبيد القدرى رأس الفرقة الضالة ، وهو وإن كان لايتهم بتعمد الكذب في الحديث إلا أنه بمن لا ينبغي أن يُرْوَى عنه لبدعته ودعائه إليها .

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه ولله الحمد .

فقد أورد الحافظ البيهق هاهنا طُرقا لهـذا الحديث من عدة أماكن ، وهي ثابتة في الصحيحين من حديث الزهرى عن سِنان بن ، أبي سنان وأبي سلمة عن جابر ، أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة نجـد ، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته القائلة في واد كثير العضاه (٢) ، فتفرق الناس يستظلون بالشجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحت ظل شجرة فعلَّق بها سيفه .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة . . . (٢) العضاه : شجر عظيم له شوك .

قال جابر: فنِمْنانومةً فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فأجبناه، وإذا عنده أعرابى جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صَلَتاً (١) فقال: من يمنعك منى ؟ قلت: الله. فشام السيف وجلس. ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل ذلك.

وقد رواه مسلم أيصاً ، عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن عفان ، عن أبان ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن جابر قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرِّقاع ، وكنا إذا أتينا على خجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءه رجل من المشركين ، وسيفُ رسول الله صلى الله عليه وسلم معلَّق بشجرة ، فأخذ سيفَ رسول الله فاخترطه وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : تخافنى ؟ قال : لا . قال : فهدده أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأغمد السيف وعلقه .

قال : ونودى بالصلاة ، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا ، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين . قال : فكانت لرسول الله صلى الله عليمه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان . وقد علقه البخارى بصيغة الجزم عن أبان به .

قال البخارى: وقال: مُسدَّد عن أبى عوانة عن أبى بشر، إن اسم الرجل عَوْرَث بين الحارث. وأسند البيهق من طريق أبى عوانة ، عن أبى بشر ، عن سليمان بن قيس ، عن جابر قال : قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحارب وغَطفان بنخل ، فرأوا من المسلمين غرة ، فجاء رجل منهم يقال له: غَوْرَث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال : من يمنعك منى ؟ قال : الله . فسقط السيف من يده . فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وقال : من يمنعك منى ؟ فقال : كن خير فقال : كن خير

<sup>(</sup>١) صلتا : بحردا من غمده ، بمعنى مصلت .

آخِد.قال : تشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : لا ، ولكن أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك .

فخلي سبيله ، فأنى أصحابَه وقال : جئتكم من عند خير الناس.

ثم ذكر صلاةً الخوف ، وأنه صلّى أربع ركعات ، بكل طائفة ركعتين .

وقد أورد البيهق هنا طرق صلاة الخوف بذات الرقاع ، عن صالح بن خَوَّات بن جُبير، عن سهل بن أبى حَثْمة ، وحديث الزهرى ، عن سالم عن أبيه ، فى صلاة الخوف بنجد . وموضع ذلك كتاب الأحكام . والله أعلم .

### قصة الذي أصيبت امرأته في هذه الغزوة

قال محمد بن إسحاق: حدثنى عمى صدقة بن يسار ، عن عقيل بن جابر ، عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة ذات الرقاع من نخل فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا ، أتى زوجُها وكان غائباً ، فلما أخبر الخبر حلف لاينتهى حتى يهريق فى أصحاب محمد دماً .

غرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهز لرسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فقال : من رجل يكلؤنا ليلتنا ؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار . فقالا : نحن يارسول الله ، قال : فكونا بفم الشعب من الوادى . وهما عمّار بن ياسر وعبّاد بن بحن يارسول الله ، قال : فكونا بفم الشعب قال الأنصارى للمهاجرى : أيّ الليل تحبُّ أن بشر ، فلما خرجا إلى فم الشعب قال الأنصارى للمهاجرى : أيّ الليل تحبُّ أن أكفيكه أوله أم آخره ؟ قال : بل اكفنى أوله . فاضطحم المهاجرى فضام وقام الأنصارى يصلى .

قال: وأتى الرجـلُ فلما رأى شخصَ الرجـل عرف أنه رَبيئة القوم، فرمى بسهم

فوضعه فيه ، فانتزعـه ووضعه وثبت قائما . قال : ثم رمى بسهم آخر فوضعه فيـه فنزعه فوضعه ويـه فنزعه فوضعه وثبت قائما . قال : ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه ، ثم ركع وسجد ، ثم أهب صاحبه فقال : اجلس فقد أثبت .

قال : فوثب الرجل فلما رآها عرف أنه قد نَذِرا به ، فهرب .

قال: ولما رأى المهاجرى ما بالأنصارى من الدماء قال: سبحان الله أفلا أَهْبَبْتَنِي أُولَ مارماك؟!

قال: كنت فى سورة أقرؤها، فلم أحب أن أقطعها حتى أُنْفِذِها، فلما تابع علىَّ الرمى ركعتُ فاَذَنتك، وأيم الله لولا أن أضيع ثغراً أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسى قبل أن أقطعها أو أنفذها!

هكذا ذكره ابن إسحاق فى المغازى . وقد رواه أبو داود عن أبى توبة ، عن عبد الله ابن المبارك ، عن ابن إسحاق به .

وقد ذكر الواقدى عن عبد الله العمرى ، عن أخيه عبيد الله ، عن القاسم بن محمد ، عن صالح بن خَوَّات ، عن أبيه ، حديث صلاة الخوف بطوله. قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب في محالم م نسوة ، وكان في السَّبي جارية وضيئة ، وكان زوجها يحبها ، فحلف ليطلبن محمداً ولا يرجع حتى يصيب دماً أو يخلِّص صاحبته ، ثم ذكر من السياق نحو ماأورده محمد بن إسحاق .

قال الواقدى : وكان جابر بن عبد الله يقول : بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من أصحابه بفرخ طائر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ،فأقبل إليه أبواء أو أحدها حتى طرح نفسه فى يدى الذى أخذفرخه ، فرأيت أن الناس مجبوا من ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتَعْجبون من هذا الطائر أخذتم فرخَه فطرح نفسه رحمةً لفرخه ؟ فو الله لربُّكم أرحمُ بكم من هذا الطائر بفرخه !!

### قصة جمل جابر في هذه الغزوة

قال محمد بن إسحاق : حدثني وهب بن كَيْسان ، عن جابر بن عبدالله ، قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليــه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل لى ضعيف ، فلما قفل رسولُ الله صلى الله عليــه وسلم جعلت الرفاقُ تمضى وجعلت أتخلُّف ، حتى أدركني رسولُ الله صلى الله عليــه وسلم فقال : مالك ياجابر ؟ قلت : يا رسول الله أَبْطَأُ بِي جَلَّى هَــذا . قال : أنخه . قال : فأنخته وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك أو اقطع عصا من شجرة . ففعلت فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخسات ثم قال : اركب . فركبت ، فخرج والذي بعشــه بالحق يُو اهتى ناقته مواهقةً (١).

قال : وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أتبيعني جملك هذا ياجابر ؟ قال : قلت: بل أهبه لك. قال : لا وا كن بعنيه ، قال : قلت: فسمنيه ، قال : قد أخذته بدرهم، قال : قلت : لا إذاً تَعْبنني يارسول الله ! قال : فبدرهمين ، قال : قلت : لا . قال : فلم يزل يرفع لى رسول الله صلى الله عليــه وسلم حتى بلغ الأوقية ، قال : فقات : أفقد رضيتَ ؟ قال : نعم ، قلت : فهو لكِ ، قال : قد أُخذَته .

ثم قال : يا جابر هل تزوجت بعدُ ؟ قال : قلت : نعم يا رسول الله ، قال : أثيِّبًا أم بَكُرًا ؟ قال : قلت : بل ثيبًا . قال : أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك !

قال : قلت يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعاً ، فنكحت امرأة جـامعةً تجمع ر.وسهن فتقوم عليهن . قال : أصبتَ إن شاء الله ، أماً إنا لو جئنا صِراراً (٢) أمرنا بجزور فنحرت فأقمنا عليها يومنا ذلك وسمعت بنا فنفضت نمارقها . قال : فقلت: والله يارسول الله مالنا تمارق. قال: إنها ستكون فإذا أنت قدِمت فاعمل عملاكيسًا. (٢) صرار : موضع على ثلاثة أميال من المدينة .

<sup>(</sup>١) الواهقة: الباراة.

قال: فلما جننا صراراً أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزور فنحرت وأقمنا عليها ذلك اليوم ، فلما أمسى رسول الله صلى الله عليسه وسلم دخل ودخلنا. قال : فحدثت المرأة الحديث وما قال لى رسول الله صلى الله عليسه وسلم ، قالت : فدونك فسمع وطاعة .

فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ثم جلست فى المسجد قريباً منه ، قال : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل فقال : ما هذا ؟ قالوا : يارسول الله هذا جمل جاء به جابر ، قال : فأين جابر، فدعيت له ، قال : فقال : يا ابن أخى خد برأس جملك فهو لك . قال : ودعا فلا فقال : اذهب بحابر فأعطه أوقية . قال : فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئاً يسيراً .

قال: فوالله ما زال بنمى عندى ويرى مكانه من بيننا حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا . يعنى يوم الحرَّة .

وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر العمرى ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر بنحوه .

قال السهيلى : فى هذا الحديث إشارة إلى ما كان أجبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله أن الله أحيا والده وكله فقال له : تمن على . وذلك أنه شهيد وقد قال الله تعدالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفستهم وأموالهم » وزادهم على ذلك فى قوله : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ثم جمع لهم بين العوض والمعوض فردً عليهم أرواحهم التى اشتراها منهم فقال : « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون » والروح للإنسان بمنزلة المطية كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز . قال:

فلذلك اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر جمله ، وهو مطيته ، فأعطاه ثمنه شم رده عليه وزاده مع ذلك .

قال : ففيه تحقيق لما كان أخبره به عن أبيه .

وقد ترجم الحافظ البيرقي في كتابه « دلائل النبوة » على هذا الحديث في هذه الغزوة فقال : باب ما كان ظَهر في غزاته هـذه من بركاته وآياته في جمل جابر بن عبـد الله رضى الله عنه .

وهذا الحديث له طرق عن جابر وألفاظ كثيرة ، وفيه اختلاف كثير في كمية ثمن الجلل وكيفية مااشترط في البيع . وتحرير ذلكواستقصاؤه لائتي بكتاب البيع من الأحكام والله أعلم وقد جاء تقييده بهذه الغزوة ، وجاء تقييده بغيرها ، كما سيأتي . ومُستَبْعد تعداد ذلك والله أعلم .

### غزوة بدر الآخرة

وهي بدر الموعد التي تواعدوا إليها من أُحدكما تقدم .

قال ابن إسحاق : ولمسا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من غزوة دات الرقاع أقام بها بقية جمادىالأولى وجمادى الآخرة ورجباً ، ثم خرج فى شعبان إلى بدر لميعاد أبى سفيان .

قال ابن هشام : واستعمل على للدينة عبد الله بن عبد الله بن أبيّ بن سَلول .

قال ابن إسحاق : فنزل رسول الله صلى الله عليــه وسلم بدراً وأقام عليه ثمانياً ينتظر أبا سفيان .

وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنّة من ناحية الظهران . وبعض الناس يقول : قد بلغ عسفان ثم بدا له في الرجوع فقال : يامعشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن ، فإن عامكم هــــــذا عــام جدب وإنى راجع فارجعوا .

فرجع الناس فسماهم أهلُ مكة جيشَ السويق يقولون : إنما خرجتم تشربون السويق . قال: وأتى مَغْشِيُّ بن عمرو الضَّمرى وقد كان وادَع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وَدَّان على بني ضَمْرة فقال : يامحمد أجئتَ للقاء قريش على هذا الماء ؟ قال : نعم يا أخا بني ضَمْرة ، وإن شئت ردَدْنا إليك ما كان بيننا وبينك وجالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك . قال : لاوالله يامحمد مالنا بذلك من حاجة .

ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق كيداً .

قال ابن إسحاق : وقد قال عبد الله بن رواحة يعنى فى انتظارهم أبا سفيان ورجوعه بقريش عامه ذلك . قال ابن هشام : وقد أنشدنيها أبو زيد لكعب بن مالك :

لميعاده صِدْقًا وما كان وافياً لأبتكذميا وافتقدت المواليا وتحمراً أبا جهل تركناه ثاوياً وأمركم التشيءالذي كانغاويا فدًى لرسولالله أهلى ومالياً شِهاباً لنافى ظلمة الليل هادياً

وَعَدْ نَا أَبَا سَفِيانَ بَدُّراً فَلَمْ بَحِد فأقسيم لو لاقيتنا فلقيتنا تركنا بهأوصالءتبة وابنه عصيتم رسول الله أفلدينكم فإنى وإن عنَّفتمونى لقائلٌ أطعناه لم نَعْدِلْه فينا بغيره

قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت في ذلك :

جلادُ كَأْفُواهالْخَاصْ الأُواركُ(١) وأنصاره حَمَّا وأيدى الملائك فقولًا لها ليس الطريق هنالكِ بأرْعَن جَرَّار عريض المبارك (٢) وقُب طوال مشرفات الحوّ ارك (٢) مناسمُ أخفاف المطيّ الرواتكِ (١) فرات بنحيان يكنر هن هالك يزد في ســوادٍ لونه لونُ حالك فإنك مِن غُرِّ الرجال الصمالك

دعُوا فَلَجَاتِ الشَّامِ قَدْ حَالَ دُوسُهَا بأيدى رجال هاجَروا نحَو ربُّهم إذا سلكت للغور من بطن عالج أقمنها على الرسِّ النَّزوع ثمانيها بكل كميت جوزه نصفُ خَلقه ترى المر فج العامى تذرى أصوله فإن تَلق في تطوافنا والتمــاسنا وإن تَلْقَ قيس بن امرى القيس بعده فأبلغ أيا سفيان عنى رسالة قال: فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وقد أسلم فيما بعد ذلك:

وَجدِّكُ نَعْتَالُ الخُرُوقَ كَذَلَكِ <sup>(ه)</sup> أحسان إناياابن آكلة الفغا (١) الفاجات : جم فلج ، وهو النهر الصغير . والأوارك : الإبل التي رعت الأراك .

<sup>(</sup>٢) الرس : البُّر . وَالنَّرُوع : القريبة القعر . والأرعن : الجيش ذُو الفضول .

<sup>(</sup>٣) الـكميت : الفرس . والجوز : الوسط . والقب : جمع أقب ، وهو الفرس الضامر البطن والحوارك : جمع حارك وهو أعلى الـكاهل .

<sup>(</sup>٤) العرفج : شجر سهلي . والعامي : الذي أتى عليه العام . والرواتك : المسرعة

<sup>(</sup>٥) الفغا : شيء كالتبن . والحروق : القفار . ونفتال : نقطم .

ولو وألت منا بشد مدارك (۱) مُدمَّن أهـل الموسم المتعارك (۲) وتتركنا في النخل عند المدارك في الوطئت ألصقنه بالدَّ كَادك (۳) بُحر د الجياد والمطي الرَّ واتك (۱) كَا خَذَكُم بالعَيْنِ أرطال آ نُك (۱) على نحو قول المعضم المُتماسك فوارس من أبناء فهر بن مالك ولاحرمات دينها أنت ناسك (۷)

خرجنا وماتنجو اليعافيرُ بيننا إذا ماانبعثنا من مُناخ حسبته أقت على الرسِّ الـنزوع تريدنا على الزرع تَمشى خيلنًا وركابنًا أَفَنا ثلاثاً بين سَلْع وفارع حسبتُم جِلادَالقوم عندَ فنائكُم (٥) فلا تَبعث الخيلَ الجياد وقل لها سعدتم بها وغيرُكم كان أهلها فإنك لا في هجرة إنْ ذكرتها

قال ابن هشام : تركنا منها أبياتاً لاختلاف قوافيها .

وقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهرى وابن لَهِيعة ، عن أبى الأسود ، عن عروة بن الزبير ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر الناس لموعد أبى سفيان ، وانبعث المنافقون فى الناس يُدَبِّطُونهم ، فسلم الله أولياءه ، وخرج المسلمون صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر ، وأخذوا معهم بضائع وقالوا : إن وجدنا أبا سفيان و إلا اشترينا من بضائع موسم بدر .

<sup>(</sup>١) اليعافير : جم يعفور وهو ولد الظبية . ووألت : احتمت . والشد : الجرى.

<sup>(</sup>٢) المدمن : الموضع به آثار الناس والدواب .

<sup>(</sup>٣) الدكادك : جمَّ دكـدك ، ماتـكبس واستوى من الرمل ، أو أرض فيها غلظ .

<sup>(</sup>٤) الرواتك : التي تقارب في خطوها .

<sup>(</sup>٥) ابن هشام : عند قبابهم . ورواها ابن سلام في طبقات الشعراء : حول بيونكم .

<sup>(</sup>٦) العين : المال ، والذهب ، والدينار . والآنك : الرصاص الأبيض . وقد ذكر السهيلي عن ابن سلاء أن أبا سفيان بن حرب قال لأبي سفيان بن الحارث : يابن أخي لم جعلتها آنك ، إن كانت الفضة بيضاء جيدة !

<sup>(</sup>٧) وتروى : ولا حرمات الدين أنت بناسك .

ثم ذكر نحو سياق ابن إسحاق في خروج أبي سفيان إلى مجِنْــة ، ورجوعه ، وفي مقاولة الضَّمْري ، وعَرْض النبي صلى الله عليه وسلم والمنابذة فأبي ذلك .

قال الواقدى : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فى ألف وخمسائة من أصحابه ، واستخلف على المدينة عبد الله بن رَواحة . وكان خروجه إليها فى مستهل ذى القعدة ، يعنى سنة أربع .

والصحيح قول ابن إسحاق ، أن ذلك فى شعبان من هـذه السنة الرابعـة ، ووافق قولَ موسى بن عقبـة أنها فى شعبان ، لكن قال : فى سنة ثلاث وهـذا وَهُم ، فإن هذه توعدوا إليها من أحد وكانت أحد فى شوال سنة ثلاث كما تقدم . والله أعلم .

قال الواقدى : فأقاموا ببدر مدة الموسم الذى كان يمقد فيها ثمانية أيام ، فرجعوا وقد ربحوا من الدرهم درهمين . وقال غيره : فانقلبوا كا قال الله عز وجل : « فانقلبوا بنعمة من الله وفَضُل لم يمسَّمهم سُولًا واتَّبعوا رضوانَ الله والله ذو فضل عظيم (١) » .

### فصل

# في جملة من الحوادث الواقعة سنة أربع من الهجرة

قال ابن جرير: وفي جمادى الأولى من هذه السنة مات عبد ُ الله بن عمّان بن عفان رضى الله عنه ، يعنى من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو ابن ست سنين، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم و نزل في حفرته والده عمّان بن عفان رضى الله عنه .

قلت : وفيه توفى أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي ، وأمه بر أة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضيع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ارتضعا من ثُو يُبة مولاة أبي لهب .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٧٤

وكان إسلام أبى سلمة وأبى عبيدة وعمان بن عفان والأرقم بن أبى الأرقم قديماً في يوم واحد .

وقد هاجر هو وزوجته أم سلمة إلى أرض الحبشة ، ثم عاد إلى مكة وقد ولد لها بالحبشة أولاد ، ثم هاجر من مكة إلى المدينة ، وتبعته أم سلمة إلى المدينة كما تقدم . وشهد بدراً وأحداً ، ومات من آثار جرح جُرِحه بأحد . رضى الله عنه وأرضاه . له حديث واحد في الاسترجاع عند المصيبة ، سيأتي في سياق تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة قريباً .

#### \* \* \*

قال ابن جرير : وفى ليال حَلَوْن من شعبان منها ولِد الحسينُ بن على من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم .

قال: وفى شهر رمضان من هذه السنة تزوج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زينبَ بنت خُزَيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صَعْصَعة ، الهلالية .

وقد حكى أبو عمر بن عبد البر، عن على بن عبد العزيز الجرجانى أنه قال: كانت أخت ميمونة بنت الحارث . ثم استغر به وقال: لم أره لغيره . وهى التى يقال لها أم المساكين لكثرة صدقاتها عليهم وبرها لهم وإحسانها إليهم . وأصدقها ثنتى عشرة أوقية ونشاً (۱) ودخل بها فى رمضان ، وكانت قبله عند الطُّفيل بن الحارث فطلقها .

قال أبو عمر بن عبد البر ، عن على بن عبد العزيز الجرجانى : ثم خلفَ عليها أخوه عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف .

قال ابن الأثير في الغابة : وقيل كانت تحت عبد الله بن جحش فقتل عنها يوم أحد .

<sup>(</sup>١) النش . نصف أوقية ، وهو عشرون درهما .

قال أبو عمر : ولا خلاف أنها ماتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقيل : لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة حتى توفيت رضى الله عنها .

وقال الواقدى : فى شوال من هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسلمة بنت أبى أمية .

#### \* \* \*

قلت: وكانت قبله عند زوجها أبى أولادها أبى سلمة بن عبد الأسد، وقد كانشهد أحداً كا تقدم، وجرح يوم أحد فداوى جرحه شهراً حتى برئ ، ثم خرج فى سرية فغنم منها نما ومغنا جيدا، ثم أقام بعدذلك سبعة عشر يوماً ثم انتقض عليه جرحه فمات لثلاث بقين من جمادى الأولى من هذه السنة.

فلما حلَّت فى شوال خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسها بنفسه الكريمة وبعث إليهاعر بن الخطاب فى ذلك مراراً ، فَتَذْ كَرَ أَنْهَا امراَّة غَيْرَى ، أى شديدة الغيرة وأنها مُصْبِية ، أى لها صبيان يشغلونها عنه ويحتاجون إلى مؤنة تحتاج معها أن تعمل لهم فى قوتهم ، فقال : أما الصِّبْية فإلى الله وإلى رسوله . أى نفقتهم ليس إليك ، وأما الغيرة فأدعو الله فيذهبها .

فأذنت فى ذلك وقالت لعمر آخر ماقالت له : قم فزوِّج النبيَّ صلى الله عليه وسلم . تعنى قد رضيتُ وأذنت .

فتوهم بعضُ العلماء أنها تقول لابنها عربن أبى سلمة ، وقد كان إذ ذاك صغيراً لا يلى مثلُه العقدَ ، وقد جمعتُ فى ذلك جزءاً مفرداً بيَّنْت فيه الصواب فى ذلك . ولله الحمدوالمنة. وأن الذى ولى عقدها عليه ابنها سلمة بن أبى سلمة ، وهو أكبر ولدها.

وساغ هذا لأن أباه ابن عمها ، فللابن ولاية أمه إذا كان سببًالها من غير جهة البنوة بالإجاع . وكذا إذا كان معتقاً أو حاكماً . فأما تحض البنو"ة فلا يلى بها عقد النكاح عند الشافعي وحده ، وخالفه الثلاثة : أبو حنيفة ومالك وأحمد رجمهم الله . ولبسط هذا موضع آخر يذكر فيه ، وهو كتاب النكاح من الأحكام الكبير . إن شاء الله .

\* \* \*

قال الامام أحمد: حد ثنا يونس ،حد ثنا ليث ، يعنى ابن سعد ، عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد ، عن عمرو بن أبى عمرو ، عن المطّلب ، عن أم سلمة قالت : أتانى أبو سلمة يوماً من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سُررت به ، قال : « لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول : اللهم آجر نى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منها إلا فعل به » . قالت أم سلمة : فحفظت ذلك منه .

فلما توفی أبو سلمة استرجعت وقلت : اللهم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیراً منها ثم رجعت إلى نفسی فقلت : من أین لی خیر من أبی سلمة ؟

فلما انقضت عدَّتی استأذن علی رسول الله علیه وسلم وأنا أدبغ إهاباً لی ، فغسلت یدی من القرظ وأذنت له ، فوضعت له وسادة أدم حشوها لیف ، فقعد علیها فحطبنی إلی نفسی ، فلما فرغ من مقالته قلت : یا رسول الله مابی أن لا ترکون بك الرغبة ، ولكنی امرأة بی غیرة شدیدة ، فأخاف أن تری منی شیئاً یعدبنی الله به ، وأنا امرأة قد دخلت فی السن وأنا ذات عیال .

فقال: أمّا ما ذكرتِ من الغيرة فسيذهبها الله عنك ، وأما ما ذكرتِ من السن فقد أصابنى مثلُ الذى أصابك ، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالى . فقالت : فقد سلمّت ُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت أم سلمة : فقد أبدَ لنى الله بأبى سلمة خيرا منه ، رسولَ الله صلى الله عليه وسلم .

وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أمه أم سلمة عن أبي سلمة به . وقال الترمذي حسن غريب . وفي رواية للنسائي عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه . ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون ، عن عبد الملك بن قدامة الجحي عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة به .

### \* \* \*

وقال ابن إسحاق: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليــه وسلم ــ يعنى من بدر الموعــد ــ راجعاً إلى المــدينة فأقام بها حتى مضى ذو الحجة وولى تلك الحجة المشركون وهى سنة أربع .

وقال الواقدى : وفى هــذه السنة يعنى سنة أربع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كِتاب يهود .

قلت : فثبت عنه في الصحيح أنه قال : تعلمته في خسة عشر يوماً . والله أعلم .

# سنة خمس من الهجرة النبوية غزوة دومة الجندل في ربيع الأول منها

قال ابن إسحاق : ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم دُومة الجَنْدل(١) .

قال ابن هشام: في ربيع الأول \_ يعنى من سنة خمس \_ واستعمل على المدينة سِبَاع بن عُرُ فُطُة الغِفَارِي .

قال ابن إسحاق : ثم رجع إلى المـدينة قبل أن يصل إليهـا ولم يلق كيداً ، فأقام بالمدينة بقية سنته.

ه كذا قال ابن إسحاق .

وقد قال محمد بن عمر الواقدى بإسناده عن شيو خه عن جماعة من السلف قالوا : أراد رسول الله صلى الله عليه وسلمأن يَدْ نو إلى أداني الشام ،وقيل له: إنّ ذلك مما 'يفزع قيصر، وذُكر له أن بدُومة الجنــدل جمَّعًا كبيراً وأنهم يَظْلمون من مرَّ بهم ، وكان لها سوق عظيم ، وهم يريدون أن يَدْ نُوا من المدينة .

فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ، فخرج في ألف من المسامين ، فكان يسير الليــلَ ويَــكُمُن المــار ، ومعــه دليل له من بني عُــذرة يقال له مذكور ، هادٍ

فلما دنامن دُومة الجندل أخبره دليله بسوائم بني تميم، فسارحتي هجم على ماشيتهم ورعائهم، فأصاب مَن أصاب وهرب من هرب في كل وجه ، وجاءالخبرُ أَهْلَ دومة الجندل فتفرقوا،

<sup>(</sup>١) دومة : بضم الدال عند أهلِ اللغة ، وأصعاب الحديث يفتحونها . كذافي الصعاح . قال البكرى: سمیت بدومی بن اسماعیل ، وکان نزلها . ( شرح المواهب ۲ | ۹۵ ) .

<sup>(</sup>٢) الحريت : الماهر بالهداية .

فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم فلم يجَد فيها أحداً ، فأقام بها أياماً ، وبثّ السّرايا، ثم رجموا وأخذ محمد بن سلمة رجلا منهم فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن أصحابه فقال : هربوا أمس . فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم ، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة .

قال الواقدى : وكان خروجه عليــه السلام إلى دومة الجندل فى ربيع الآخر (١) سنة خمس .

قال : وفيه توقيت أم سعد بن عبادة ، وابنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هـذه الغزوة .

وقد قال أبو عيسى الترمذي في جامعه : حدّ ثنا محمد بن بشار ، حدّ ثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد ، عن سعيد بن المسيّب،أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر .

وهذا مُرسل جيد ، وهو يقتضى أنه عليه السلام غاب في هذه الغزوة شهراً فما فوقه على ما ذكره الواقدى رحمه الله .

## غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب

وقد أنزل الله تعالى فيها صدر سورة الأحزاب. فقال تعالى: « يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحًا ، وجنوداً لم تروها وكان الله عما تعملون بصيراً \* إذ جاءوكم مِنْ فوقكم ومِنْ أسفلَ منكم، وإذ زاغت الأبصار وبكفت القلوب الحناجر وتظنُّون بالله الظنونا ، هنالك ابتُلى المؤمنون وزُلزلوا زلزالاً

<sup>(</sup>١) عند أن جرير عن الواقدى: في ربيع الأول. وكذلك في شرح المواهب: « وكان في شهر ربيع الأو َ عَلَى الله الله المعارية عن العشرين من ربيع الأو َ عَلَى رأس تسعة وأربعين شهرا من الهجرة » وكان رجوعه إلى المدينة في العشرين من ربيع الآء .

شديداً ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافَقُونُ وَالَّذِينَ فِي قَلُوبِهُمْ مُنْ ضُ مَاوَعَدَ نَا اللهُ وَرَسُولُهُ إلا غُرُوراً ﴿ وإذ قالت طائفةٌ منهم يا أهلَ يثربَ لا مُقام اكم فارجعوا ، ويستأذن فريَّق منهم النبيُّ يقولون إنّ بيوتَنا عَوْرَةٌ . وما هي بعورةٍ إنْ يريدون إلّا فِراراً ﴿ وَلَوْ ذُخَلَتُ عَلَيْهُمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئُلُوا الفتنةَ لأَتُو ْهَا وَمَا تَلَبُّثُوا بِهِ ۖ إِلَّا يَسْيِراً ۞ وَلَقَدَ كَانُوا عاهدُوا الله مِنْ قبلُ لا يولُّون الأدبارَ وكان عهد ُ الله مسئولا ۞ قل لن يَنْفعكم الفِرارُ إن فَررتم من الموت أو القتل وإذاً لا تُمَتَّمُون إلا قليلاً ۞ قل من ذا الذي يَمْصمكم مِن الله إن أراد بكم سُوءًا أو أراد بكم رحمةً ولا يجــدون لهم من دون الله وليًّا ولا نصير المؤقد يَعْـلم الله المعوِّقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم الإينا ولا يأتون البأسَ إلا قليلاً \* أشِحَّةً عليكم فإذا جاء الخوفُ رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينُهم كالذي يُعشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوفُ سَلَقُوكُم بألسنةِ حدادٍ أَشْحَّةً على الخير ، أولئك لم يؤمنوا فأحبطَ الله أعمالهُم وكان ذلك على الله يسيرا \* يحسبون الأحرابَ لم يَذْهبوا وإن يأت الأحرَابُ يودُّوا لو أنهم بادون في الأعراب يَسْألون عن أنبائكم ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا \* لقدكان لكم في رسول الله أسوة ﴿ حسنة لمن كان يرجو الله واليومَ الآخر وذكر الله كثيرا \* ولمــا رأى المؤمنون الأحرابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدَق الله ورسوله وما زادهم إِلا إيماناً وتسليما \* من المؤمنين رجال صدَّقوا ما عاهدوا الله عليه فينهم من قضَى تَحْبُهُ ومنهم مَن بَنْتُظر وما بَدَّلُوا تبديلا \* ايجزى الله الصادقين بصِدْقهم ويعدِّب المنافقين إنشاء أويتوبَ عليهم إن الله كان غفورا رحيما \* وردَّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكـفي الله المؤمنين القتالَ وكان الله قوياً عزيزا \* وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب مِنْ صَياصِيهِم وقَذَفِ في قلوبهِم الرعبَ ، فريقاً تقتلون وَتأْسِرون فريقا ، وأورثكم أرضَهم وديارهم وأموالهُمَ وأرضًا لم تطأوها وكان الله على كل شيء قديرا » .

• وقد تـكلمنا على كل من هـذه الآيات الـكريمات في التفسير ولله الحمـد والمنــة .

ولنذكر هاهنا ما يتعلق بالقصة إن شاء الله وبه الثقة وعليه التــــكالان .

杂杂类

وقد كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس من الهجرة نص على ذلك ابن إسحاق وعروة بن الزبير وقتادة والبيهقي وغير واحد من العلماء سلفاً وخلفاً .

وقد روى موسى بن عقبة عن الزهرى أنه قال : ثم كانت وقعة الأحراب فى شوال سنة أربع .

وكذلك قال الإمام مالك بن أنس، فيما رواه أحمد بن حنبل عن موسى بن داود عنه .

قال البيهقى : ولا اختلاف بينهم فى الحقيقة ، لأن مرادهم أن ذلك بعد مضى أربع سنين وقبل استكمال خمس .

ولا شك أن المشركين لما انصرفوا عن أحد واعدوا المسامين إلى بدر العام القابل، فذهب النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما تقدم فى شعبان سنة أربع ورجع أبو سفيان بقريش لجدب ذلك العام، فلم يكونوا ليأتوا إلى المدينة بعد شهرين، فتعيَّن أن الخندق فى شوال من سنة خمس. والله أعلم.

وقد صرح الزهرى بأن الخندق كانت بعد أحد بسنتين . ولا خلاف أن أحداً فى شوال سنة ثلاث ، إلا على قول من ذهب إلى أن أول التاريخ من محرم السنة الثانية لسنة الهجرة ، ولم يعدُّوا الشهور الباقية من سنة الهجرة من ربيع الأول إلى آخرها ، كا حكاه البيهقى . وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوى ، وقد صرح بأن بدراً فى الأولى ، وأحداً فى سنة ثنتين ، وبدر الموعد فى شعبان سنة ثلاث ، والخندق فى شوال سنة أربع .

وهذا مخالف لقول الجمهور ، فإن المشهور أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جعل أول

التاريخ من محرم سنة الهجرة ، وعن مالك من ربيع الأول سنة الهجرة ، فصارت الأقوال ثلاثة والله أعلم .

والصحيح قول الجمهور : أن أحداً فى شوال سنة ثلاث ، وأن الخندق فى شوال سنة خمس من الهجرة والله أعلم .

فأما الحديث المتفق عليه فى الصحيحين من طريق عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : عُرضتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزّنى ، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازى . فقد أجاب علما مجاعة من العلماء منهم البيهقى بأنه عرض يوم أحد فى أول الرابعة عشرة ، ويوم الأحزاب فى أواخر الخامسة عشرة .

قلت: ويحتمل أنه أراد أنه لما عرض عليه في يوم الأحراب كان قد استكمل خمس عشرة سنة التي يجاز لمثلما الغلمان ، فلا يبقى على هذا زيادة عليها ·

ولهذا لما بلَّغ نافع عمر بن عبد العزيز هذا الحديث قال: إن هذا الفرقُ ببن الصغير والسَّم كتب به إلى الآفاق واعتمد على ذلك جمهور العلماء. والله أعلم.

\* \* \*

وهذا سياق القصة مما ذكره ابن إسحاق وغيره .

قال ابن إسحاق : ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس .

فحدثنی یزید بن رُومان ، عن عروة ومن لاأتَّهم ، عن عبید<sup>(۱)</sup> الله بن کعب بن مالك و محمد بن کعب القرَّ ظی والزهری ، وعاصم بن عمر بن قَتادة ، وعبد الله بن أبی بكر وغیرهم من علمائنا . و بعضُهم یحدِّث مالا یحدث بعض . قالوا :

إنه كان من حديث الخندق: أن نفراً من اليهود منهم سَلاَّم بن أبي الحُقيق النضرى، وحيى بن أخطب النضرى، وكينانة بن الربيع بن أبي الحُقيق ، وهَوذة بن قيس (١) ابن هشام: عبد الله بن كعب .

الوائلي ، وأبو عمار الوائلي ، في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل، وهم الذين حزَّ بوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خرجوا حتى قدمواعلى قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله .

فقالت لهم قريش: يامعشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير م أم دينه ؟

قالوا: بل دينكم خير من دينه ، وأنتم أولى بالحق منه .

فهم الذين أنزل الله فيهم: « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهْدَى مِن الذين آمنوا سبيلا . أولئك الذين لعنهم الله ، ومَنْ يلعن الله فلن تجدّ له نصيرا (١٠) » الآيات .

فلما قالوا ذلك لقريش سرَّهم ونَشطوا لما دعَوهم إليه من حَرْب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاجتمعوا لذلك واتَّعدوا له .

ثم خرج أولئك النفر من بهود حتى جاءوا غطفان من قيس عَيْلان ، فدعَوهم إلى حرب النبى صلى الله عليه وسلم وأخبروهم أمهم بكونون (٢) معهم عليه ، وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم فيه .

فرجت قريش وقائدها أبو سفيان ، وخرجت غطفان وقائدها عُيينة بن حِصْن بن حذيفة بن بدر فى بنى فرارة والحارث بن عوف بن أبى حارثة اللرِّى فى بنى مرة ، ومِسْعر ابن رُخَيلة بن نُوَيرة بن طريف بن سُحْمة بن عبد الله بن هلال بن خَلاوة بن أشجع بن رَبْث بن غطفان فيمن تابعه من قومه مِنْ أَشْجع .

فلما سمع بهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا له من الأمر ضَرب الخندق على المدينة .

 <sup>(</sup>١) سورة النساء .
 (١) ابن هشام : سيكونون .

قال ابن هشام : يقال إن الذي أشار به سلمان .

· قال الطــــبرى والسهيلى : أول من حفر الخنادق : منوشهر بن أيرج بن أفريدون . وكان فى زمن موسى عليه السلام .

قال ابن إسحاق: فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيباً المسلمين في الأجر، وعمل معه المسلمون، وتخلّف طائفة من المنافقين يعتذرون بالضّعف أ، ومنهم من يَنْسُلُ خُفْيةً بغير إذنه ولا علمه عليه الصلاة والسلام.

وقد أنزل الله تعالى فى ذلك قوله تعالى « إيما المؤمنون الذين آمنو بالله ورسوله ، وإذا كانوا معه على أمرٍ جامع لم يَذْهبوا حتى يستأذنوه ، إنّ الذين يستأذنو الك أولئك الذين يُوْمنون بالله ورسوله ، فإذا استأذ نوك لبعض شَأْنهم وَأَذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إنّ الله غفور رحيم \* لا تجعلوا دُعَاء الرسول بَيْنكم كَدُعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسلّلون منكم لواذاً ، فليحُدر الذين يخالفون عَنْ أمره أَن تُصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب ألم ، ألا إنّ لله ما في السماوات والأرض قد يَعْلم ما أنتم عليه ، ويوم يُوْ جَعون إليه فينُبتهم بما علوا والله بكلّ شيء عليم (٢) » .

قال ابن إسحاق: فعمل المسلمون فيه حتى أحكموه ،وارتجزوا فيه برجل من المسلمين يقال له جُعَيل سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عَمراً ، فقالوا فيما يقولون:

وكانوا إذا قالوا : عمراً. قال معهمرسول الله صلى الله عليه وسلم :عَمْرا . وإذا قالوا : ظَهْراً قال لهم : ظهرا .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) ابن هشام : وجعلوا يورون بالضعيف من العمل . (٢) سورة النور .

<sup>(</sup>٣) ظهر : قوة ومعونة .

وقد قال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا معاوية بن عرو ، حدثنا أبو إسحاق ، عن حُميد ، سمعت أنساً قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق ، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة ولم يكن لهم عَبيد يعملون ذلك لهم ، فلما رأى مابهم من النَّصَب والجوع قال : « اللهم إنّ العَيْشَ عبشُ الآخره ، فاغفر للأنصار والمهاجره » فقالوا مجيبين له :

نحن الذين بايَموا محمداً على الجهاد ما بقينا أبدا وفى الصحيحين من حديث شعبة ، عن معاوية بن قُرَّة عن أنس ، نحوه . وقد رواه مسلم من حديث حماد بن سَلمة عن ثابت وحميد عن أنس ، بنحوه .

وقال البخارى: حدثنا أبو مَعْمَر ، حدثنا عبد الوارث ، عن عبد العزيز ، عن أنس قال : جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على مُتُونهم ويقولون :

نحن الذين بايموا محمدا على الإسلام مابَقينا أبدًا

قال : يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيباً لهم : « اللهم إنه لا خير إلا خير الآخره ، فبارك في الأنصار والمهاجره » .

قال : يُؤْتُون بملء كَنِّي من الشمير فيُصنع لهم بإهالة سَنيِخَة (١) تُوضع بين يدى القوم والقوم جياع ، وهي بَشِمة في الخُلق ولها ريح منتن !

<sup>(</sup>١) الإهالة : الودكة . والسنخة : المتفيرة الربح الفاسدة الطعم .

<sup>(</sup>٢) البخاري : عن أبي حازم . وهو أبو عبد العزيز .

<sup>(</sup>٣) الأكتاد : جم كند ، وهو مابين الكاهل إلى الظهر .

« اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ، فاغفر المهاجرين والأنصار » . ورواه مسلم عن القَعْنَبيّ ، عن عبد العزيز به .

وقال البخارى : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا شعبة،عن أبى إسحاق ، عن البرّاء ابن عارِب ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمرً بطنه ، أو اغبرً بطنه يقول :

والله لولا الله ما اهتدَيْنا ولا تصدَّقنا ولا صلَّيْنا فأنْزِلنْ سَكِينة علينا وثبِّت الأقدام إنْ لاقيَّنا إن الأَلَى قد بَنُوا علينا إذا أرادوا فتناة أَبَيْنا

ورفع بها صوته : أُبَينا ، أَبَينا .

ورواه مسلم من حديث شمبة به .

ثم قال البخارى: حدثنا أحمد بن عثمان ، حدثنا شُريح بن مَسْلمة ، حدثنى إبراهيم ابن يوسف ، حدثنى أبى ، عن أبى إسحاق ، عن البراء يحدث قال : لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رأيته ينقل مِنْ تراب الخندق حتى وارى عنى الترابُ جِلْدة بطنه ، وكان كثير الشَّمر ، فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة وهو ينقل من التراب يقول :

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصَـدُقنا ولا صَّينا فَأْنُولَنْ سَكِينةً علينا وثبِّت الأقدامَ إِنْ لاقيناً إِنْ الأَلَى قَدَ بَغُوا علينا وإنْ أرادوا فتنةً أبَيْناً ثَم يمد صوته بآخرها.

وقال البيهق في الدلائل: أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصَّفار ، حدثنا إسماعيل بن الفضل البَجلي ، حدثنا إبراهيم بن يوسف البَّلخي ، حدثنا المسيَّب بن شريك ، عن زياد بن أبى زياد ، عن أبى عثمان ، عن سلمان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب فى الخندق وقال :

باسم الله وبه هُـــدينا ولو عَبَدُنا غـــيرَه شَقِينا ياحبذا ربًّا وحبَّ دِيناً

وهذا حديث غريب من هذا الوجه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان ، حدثنا شعبة ، عن معاوية بن قُرَّة ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهم يحفرون الخندق : « اللهم لا خير َ إلا خيرُ الآخره ، فأصْلِح الأنصارَ والمهاجره » .

وأخرجاه في الصحيحين من حديث غُنْدَر ، عن شعبة .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وقد كان في حفر الخندق أحاديث بلغتني ، من الله فيها عبرةٌ في تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيق نبوته ، عاين ذلك المسلمون .

فمن ذلك : أن جابر بن عبد الله كان يحدّث أنه اشتدت عليهم فى بعض الخندق كُدْيَة (١) ، فشكو ها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء من ماء فتفَل فيه ثم دعا عا شاء الله أن يدعو به ، ثم نضح الماء على تلك الـكُدْية ، فيقول من حضرها : فوالذى بعثه بالحق لَا نهالت حتى عادت كالـكَديب ماترَ دُ فأساً ولا مسحاة .

هَكَذَا ذَكُرُهُ ابْنُ إِسْحَاقَ مَنْقَطُعًا عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدُ اللَّهُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ .

وقد قال البخارى رحمه الله: حدثنا خَلاَّد بن يحيى ، حدثنا عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه ، قال : أتيت جابراً فقال : إنا بوم الخندق نحفر فعرضت كُدْية شديدة فجا ، وا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالوا : هذه كُدْية عرضَتْ في الخندق ، فقال : أنا نازل.

<sup>(</sup>١) السكدية : القطعة الصلبة من الأرض لايعمل فيها المعول .

تُم قام و بطنه معصوب بحجر ، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذَواقا (١) ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المِغُول فضرب فعاد كثيبًا أهْيَلَ أو أَهْيَمَ (٢) .

فقلت : يارسول الله ائذن لي إلى البيت . فقلت لأمرأتي : رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ما كان في ذلك صَبْر ، فعندك شيء؟ قالت : عندى شعير وعَناق (٢) ، فَذَبِحَتُ الْعَنَاقِ وَطَحَنَتَ الشَّمِيرِ حتى جعلنا اللَّحَمِ فِي البُرْمَةِ <sup>(١)</sup> ، ثم جنَّت النبيَّ صلى الله عليه وسلم والعجينُ قد انكسر والبرمة بين الأثاَفي (٥) قد كادت أن تنضَج ، فقلت : طُعيّم لى (٦) فقم أنت يارسول الله ورجل أو رجلان . قال : كم هو ؟ فذكرت له ،فقال : كثير طيب، قل لها لا تُنْزِع البرمة ولا الخبزَ من التنور حتى آتى . فقال: قوموا . **فقام المهاجرون والأنص**ار .

فلما دخل على امرأته قال: ويحك! جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماجرين والأنصار ومن معهم . قالت : هل سألك ؟ قلت : نعم. فقال : ادخلوا ولا تَضاغطوا ، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليــه اللحم ويخمِّر (٧) البُرْمة والتنور إذا أخذ منه ، ويقرَّب إلى أصحابه ، ثم ينزع . فلم يزل يكسر الخبزَ ويغرف حتى شبعوا وبقى بقية . قال : كلى هذا وأُهْدِى، فإن الناسَ أصابتهم مجاعة .

تفرد به البخاري .

وقد رواه الزمام أحمد ، عن وكيع ، عن عبد الواحمد بن أيمن ، عن أبيمه

<sup>(</sup>١) ذوافا : شيئًا من مأكول أو مشروب . (٢) الأهيل أو الأهيم : السائل .

<sup>(</sup>٣) العناق : الأنثى من ولد الماعز . (٤) البرمة : القدر .

<sup>(</sup>٥) الأثافى : حجارة ثلاثة توضع عليها القدر . (٦) طعيم : تصغير طعام : لتقليله .

<sup>(</sup>٧) يخمر : يغطى .

أيمن الحبشى مولى بنى مخزوم ، عن جابر بقصة الكُدْية ورَبُط الحجر على بطنه الكريم.

ورواه البيهق في الدلائل ، عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بُكير ، عن عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه ، عن جابر ، بقصة الكدية والطعام . وطوله أثم من رواية البيخارى قال فيه : لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار الطعام قال للمسلمين جميعاً : قوموا إلى جابر . فقاموا ، قال : فلقيت من الحياء مالا يعلمه إلا الله ، وقلت : جاءنا مخلق على صاع من شعير وعَناق . ودخلت على امرأتى أقول : افتضحت ، جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق أجمعين ، فقالت : هل كان سألك كم طعامك ؟ قلت : نعم . فقالت : الله ورسوله أعلم .

قال: فكشفَتْ عنى غمَّا شديداً ، قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خدَّمى ودعينى من اللحم . وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يُثرد ويغرف اللحم ويخمر هذا ، فما زال يقرب إلى الناس حتى شبعوا أجمعين ويعود التَّنُّور والقِدْر أَمْلَا مَاكَانَا !

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلى وأهدى . فلم تزل تأكل وتهدى يومها . وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبى شيبة ، عن عبد الرحمن بن محمد الحاربى ، عن عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه ، عن جابر به وأبسط أيضاً ، وقال فى آخره : وأخبرنى أنهم كانوا ثما نمائة أو قال : ثلاثمائة .

وقال يونس بن بكير ، عن هشام بن سعد ، عن أبى الزبير ، عن جابر . فذكر القصة بطولها في الطعام فقط وقال : وكانوا ثلاثمائة .

\* \* \*

ثم قال البخارى : حدّ ثنا عمرو بن على ، حــدثنا أبو عاصم ، حدثنا حنظلة بن أبى

سفيان ، عن أبي الزبير ، حدثنا ابن ميناء ، سمعت جابر بن عبد الله قال : لما حُفر الخندق رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم خَمصاً (١) ، فانكفأتُ إلى امرأتى فقلت : هل عندك شيء ، فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خَمصاً شديداً ؟ فأخرجَتْ لى جرراباً فيه صاع من شعير ولنا بُهيمة داجن (٢) ، فذبحتُها ، فطحنت ، ففرغَت إلى فراغى ، وقطعتها فى بُرمتها ، ثم وليّتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : لا تفضحنى برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : لا تفضحنى برسول الله صلى الله عليه وسلم و بمن معه ، فجئته فسارَرْته فقلت : يارسول الله ذبحتُ بُهيمة لنا ، وطحنتُ صاعاً من شعير كان عندنا ، فتعال أنت ونفر معك . فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع سُوراً (٢) فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع سُوراً (٢) فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم : لا رَسْزِ أَن " بُرْ مته م ولا تَخْبرن فينكم حتى أجيء .

فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقَدُم الناس ، حتى جئت امرأنى فقالت: بك وبك . فقلت : قد فعلتُ الذى قلتِ . فأخرجت لنا عجيناً فبسق فيه وبارك ، ثم عمد إلى برمتنا فبسق وبارك ، ثم قال : ادع خبازةً فلتخبز معك ، واقد حى (١) من برمتك ولا تنزلوها .

وهم ألف ، فأ قسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا ؛ وإن برمتنا لَتَفِطُّ (°) كما هي . وإن عجيننا كما هو .

ورواه مسلم عن حجاج بن الشاعر ، عن أبى عاصم به نحوه .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الخمس : ضمور البطن من الجوع . (٢) البهيمة : بضم الباء تصغير بهمة وهى الصغير ومنأولاد الغنم . والداجن : ماير بى في البيوت من الغنم ولا تخرج إلى المرعى .

<sup>(</sup>٣) سؤراً : يروىبالهمزة ، وفي اليونينية بتركها : وهو الطعام الذي يدعى إليه ، وهي لفظة غارسية ، وهذا دليل على تسكلم الرسول بالفارسية . والسؤر بالهمز : البقية .

وقد روى محمد بن إستحاق هذا الحديث وفى سياقه غرابة من بعض الوجوه فقال:
حدثنى سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : عملنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم فى الخندق ، وكانت عندى شويهة غير جد سمينة ، قال : فقلت : والله لوصنعناها
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : وأمرت امرأتى فطحنت لنا شيئا من شعير فصنعت لنا
منه خبراً وذبحت تلك الشاة فشويناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما أمسينا وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف عن الخندق ، قال: وكنا نعمل فيه مهاراً فإذا أمسينا رجعنا إلى أهالينا ، فقلت : يارسول الله إنى قد صنعت لك شويهة كانت عندنا وصنعنا معها شيئا من خبز هذا الشعير ، فأنا أحب أن تنصرف معى إلى منزلى . قال : وإيما أريد أن ينصرف معى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وحده .

قال: فلما أنْ قلت ذلك قال: نعم. ثم أمر صارخاً فصرخ: أن انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت جابر بن عبد الله. قال: قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون!.

قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل الناس معه ، فجلس وأخرجناها إليه ، قال: فبرَّك وسمَّى الله تعالى ، ثم أكل ، وتواردها الناس كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس ، حتى صدر أهلُ الخندق عنها .

والعجب أن الإمام أحمد إنما رواه من طريق سعيد بن ميناء ،عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق عنه ، عن جابر مثله سواء .

قال محمد بن إسحاق : وحدثنى سعيد بن ميناء ، أنه قد حدِّث أن ابنة ً لبشير بن سعد أخت النعان بن بشير قالت : دعتنى أمى عَمْرة بنت رواحـة ، فأعطتنى حفنة من تمر فى ثوبى ، ثم قالت : أى بُنية اذهبى إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما . قالت : فأخذتها وانطلقت بها .

فررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألتمس أبى وخالى ، فقال : تعالى يابنية ماهذا معك ؟ قالت : قلت :يارسول الله هذا تمر بعثتنى به أمى إلى أبى بشير بن سعد وخالى عبد الله بن رواحة يتغديانه . فقال : هاتيه . قالت : فصببته فى كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ملأتهما .

نم أمر بثوب فبُسط له ، ثم دحا بالتمر عليه فتبدَّد فوق الثوب ، ثم قال لإنسان عنده: اصرح في أهل الخندق أنْ هلم إلى الغداء .

فاجتمع أهلُ الخندقعليه ، فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد، حتى صدر أهل الخندق عنه و إنه ليسقط من أطراف الثوب .

هـكذا رواه ابن إسحاق وفيه انقطاع ، وهـكذا رواه الحافظ البيهقي من طربقه ولم يزد .

### \* \* \*

قال ابن إسحاق: وحُدثت عن سلمان الفارسي أنه قال: ضربتُ في ناحية من الخندق فغلظت على صخرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منى ، فلما رآنى أضرب ورأى شدّة المحكان على تزل فأخذ المعول من يدى فضرب به ضربة لمعت تحت المعول بَرْقة ، ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى ، قال: ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقة أخرى ، قال: ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقة أخرى ، قال: قلت: بأبى أنت وأمى يارسول الله! ماهذا الذى رأيت لم تحت المعول وأنت تضرب؟ قال: أوقد رأيت ذلك ياسلمان ؟ قال: قلت: نعم . قال: أما الأولى فإن الله فتح على باب المين ، وأما الثانية فإن الله فتح على باب الشام والمغرب، وأما الثالثة فإن الله فتح على باب المشرق .

قال البيهقى : وهذا الذى ذكره ابن إسحاق قد ذكره موسى بن عُقْبة فى مغاز به ، وذكره أبو الأسود عن عروة .

ثم روى البيهقى من طريق محمد بن يونس الكديمى وفى حديثه نظر . لكن رواه ابن جرير فى تاريخيه عن محمد بن بشار وبندار ، كلاها عن محمد بن خالد بن عثمة ، عن كثير بن عبيد الله بن عمرو بن عوف المزنى ، عن أبيه عن جده ، فذكر حديثاً فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط الخندق بين كل عشرة أربعين ذراعاً قال : واحتق المهاجرون والأنصار فى سلمان ، ففال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سَلْمان منا أهلَ البيت .

قال عرو بن عوف: فكنت أنا وسلمان وحديفة والنعان بن مُقَرِّن وسقة من الأنصار في أربعين ذراعاً ، فحفرنا حتى إذا بلغنا النَّدَى ظهرت لنا صخرة بيصاء مَر وَة ، فكسرت حديد نا وشقّت علينا ، فذهب سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة تركية ، فأخبر و عنها ، فجاء فأخذ العول من سلمان فضرب الصخرة ضربة صدعها، ورقت منها برقة أضاءت مابين لابتيها - يهنى المدينة - حتى كأنها مصباح في جوف ليل مظلم ، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتنح وكبر المسلمون ، ثم ضربها الثانية فكذلك ، ثم الثالثة فكذلك . وذكر ذلك سلمان والمسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه عن ذلك النور ، فقال : لقد أضاء لى من الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى وسلم وسألوه عن ذلك النور ، فقال : لقد أضاء لى من الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب ، فأخبري جبريل أن أمتى ظاهرة عليها ، ومن الثانية أضاءت القصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب ، وأخبري جبريل أن أمتى ظاهرة عليها . ومن الثالثة أضاءت قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب ، وأخبري جبريل أن أمتى ظاهرة عليها . ومن الثالثة أضاءت قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب ، وأخبري جبريل أن أمتى ظاهرة الله موعود صادق .

قال: ولما طلعت الأحزاب قال المؤمنون: هذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا إيماناً وتسليما. وقال المنافقون: يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تُفْتَح لـكم، وأنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون أن تبرزوا!

فنزل فيهم « وإذ يقــول المنافقون والذين فى قلوبهم مرضٌ ماوعدَنا الله ورسوله إلا غرورا » .

وهذا حديث غريب .

\* \* \*

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدّ ثنا هارون بن ملول ، حدّ ثنا أبو عبدالرحمن ، حدّ ثنا عبد الرحمن بن زياد ، عن عبد الله بن عبرو ، قال : لمّا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق فخندق على المدينة قالوا : يارسول الله إنا وجدنا صفاة لا نستطيع حفرها . فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه ، فلما أتاها أخذ المعول فضرب به ضربة وكبّر ، فسمعت هَدّة لم أسمع مثلها قط فقال : فتحت فارس . ثم ضرب أخرى فكبّر فسمعت هدّة لم أسمع مثلها قط ، فقال : فتحت الروم . ثم ضرب أخرى فكبّر فسمعت هدّة لم أسمع مثلها قط ، فقال : جاء الله بجمير أعواناً وأنصارا .

وهذا أيضا غريب من هذا الوجه . وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريق فيه ضعف فالله أعسلم .

وقال الطبراني أيضا: حدد ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني سعيد بن محمد الجرمي حدثنا أبو محميلة ، حدثنا نعيم بن سعيد الغرى ، أن عكرمة حدث عن ابن عباس قال : احتفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ، وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطومهم من الجوع ، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هل دُلِلْتم على رجل يُطعمنا أكلة ؟ قال رجل : نعم . قال : أما لا فتقدم فدلنا عليه . فانطلقوا إلى ربيت ] الرجل ، فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه منه ، فأرسلت امرأته أن جيئ ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتانا . فحاء الرجل يسمى وقال : بأبى وأمى ، وله معزة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتانا . فحاء الرجل يسمى وقال : بأبى وأمى ، وله معزة

ومعها جديها فوثب إليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجدى من ورائها فذبح الجدى ، وعدت المرأة إلى طعينة لها فعجنتها وخبزت فأدركت القدرُ فثردت قصعتها فقربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه فيها وقال: بسم الله اللهم بارك فيها اطعموا. فأكلوا منها حتى صدروا ولم يأكلوا منها إلا ثلثها وبقي ثلثاها. فسرح أولئك العشرة الذين كانوا معه أن اذهبوا وسر حوا إلينا بعد تركيم. فذهبوا فجاء أولئك العشرة فأكلوا منها حتى شبعوا، ثم قام ودعا لربة البيت وسمت الله عليها وعلى أهل بينها، ثم مشوا إلى الخندق فقال: اذهبوا بنا إلى سامان، وإذا صخرة بين يديه قد ضعف عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوى فأكون أول من ضربها. فقال: الله أكبر قصور أول من ضربها. فقال: الله أكبر قصور فارس الشام ورب الكعبة، ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة فقال: الله أكبر قصور فارس ورب الكعبة،

فقال عندها المنافقون : نحن نخندق على أنفسنا وهو يَعدنا قصور فارس والروم .

ثم قال الحافظ البيهق : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا محمد بن غالب بن حرب ، حدثنا هوذة ، حدثنا عوف ، عن ميمون بن أستاذ الزهرى ، حدثنى البراء بن عازب الأنصارى ، قال : اتما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرض لنا فى بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها أخذ المعول وقال : فيها المعاول ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إنى بسم الله وضرب ضربة فكسر ثانها وقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إنى لأبصر قصورها الخثر إن شاء الله ، ثم ضرب الثانية فقطع ثلثاً آخر فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إنى لأبصر قصر المدائن الأبيض ، ثم ضرب الثالثة فقال : بسم الله فقطع بقية الحجر فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح المين ، والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى الساعة .

<sup>(</sup>١) سمت : ذكر الله .

وهذا حدیث غریب أیضاً تفرد به میمون بن أستاذ هـذا ، وهو بصری روی عن البراء وعبد الله بن عرو ، وعنه حمید الطویل والجریری وعوف الأعرابی . قال أبو حاتم عن إسحاق بن منصور عن ابن معین : كان ثقة . وقال علی بن المدینی : كان يحيی بن سعید القطان لا يحد ث عنه .

وقال النسائى: حدثنا عيسى بن يونس ، حدثنا ضمرة ، عن أبى زرعة السّيبانى ، عن أبى سكينة رجل من البحرين ، عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفو الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحفر ، فقام النبى صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق وقال : « وتمت كلة ربك صِدْقاً وعَدْلا لا مُبدِّل لكماته وهو السميع العليم » فندر ثلث الحجر، وسلمان الفارسي قائم ينظر فبرق مع ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقة ، ثم ضرب الثانية وقال : « وتمت كلة ربك صِدْقاً وعَدْلا لا مُبدِّل لكماته وهو السميع العليم » . فندر الثلث الآخر و برقت برقة فرآها سلمان ، ثم ضرب الثالثة وقال : « وتمت كلة ربك صدقا وعدلا لامبدل لكماته وهو السميع العليم » . فندر وعدلا لامبدل لكماته وهو السميع العليم » . فندر الثلث الباق .

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه وجلس . فقال سلمان : يارسول الله رأيتك حين ضربت لا تَضرب ضربة إلا كانت معها بَرْقة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياسلمان رأيت ذلك ؟ قال : إى والذى بعثك بالحق يارسول الله .

قال : فإنى حين ضربت الضربة الأولى رُفعت لى مدائنُ كسرى وما حولها ومدائن كثيرة ، حتى رأيتها بعينى . فقال له من حضره من أصحابه : يارسول الله ادْعُ [ الله ] أن يَفتحها علينا ويُغنمنا ذراريهم ونخرب بأيدينا بلادهم . فدعا بذلك .

قال : ثم ضَربت الضربة الثانية ، فرفعت لي مدائن قيصر وما حولهــا حتى رأيتهــا

بعيني . قالوا : يارسول الله ادع الله أن يفتحها علينـــا ويغنمنا ذراريهم ونخرب بأيدينا بلادهم . فدعا .

ثم قال: ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لى مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعينى . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دعوا الحبشة ما وَدَعوكم واتركوا النزك ماتركوكم » .

هكذا رواه النسائى مطوّلا ، وإنما روى منه أبو داود: « دَعُوا الحبشة ماوَدَعوكم واتركوا التُرك ماتركوكم » عن عيسى بن محمد الرملى ، عن ضَمرة بن ربيعة ، عن أبى زُرْعة يحيى بن أبى عرو السَّيْبَانى (١) به .

ثم قال ابن إسحاق : وحدثنى من لا أنهم ، عن أبى هريرة أنه كان يقول حين فتحت هذه الأمصار فى زمان عمر وزمان عمان وما بعده : افتتحوا مابدا لكم ، فوالذى نفس أبى هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله محمداً صلى الله عليه وسلم مفاتيحها قبل ذلك .

وهذا من هذا الوجه منقطع أيضاً ، وقد وصِل من غير وجه ولله الحمد .

فقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ، حدثنا ليث ، حدثنى عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيَّب ، أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «بُعثت بجوامع الحكم و نُصرت بالرعب ، وبينا أنا نائم أُتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدى » .

وقد رواه البخارى منفرداً به ، عن يحيى بن بُكير ، وسعد بن عفير ، كلاها عن الله عن به به به والله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها . اللهيث به . وعنده قال أبو هريرة : فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها . وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد ، حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى

<sup>(</sup>١) نسبة إلى سيبان ، بطن من حمير ، توفى أبو زرعة سنة ١٤٨ ، وكان ثقة . اللباب ١/٥٨٠ .

هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نُصرت بالرُّعب ، وأوتيت جوامع السَكَلِم وجُملت لي الأرض مسجداً وطهورا ، وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلَّت في يدي » .

وهذا إسناد جيد قوى على شرط مسلم ولم يخرجوه . وفي الصحيحين : « إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، والذي نفسي بيده المُنْفَقَنَّ كنوزها في سبيل الله » .

وفى الحديث الصحيح : « إِنَّ الله زَوَى لَى الأَرْضَ مَشَارَقُهَا وَمَعَارِبُهَا ، وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أمتى مازوى لى منها » .

### فص\_\_ل

قال ابن إسحاق ؛ ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رُومة بين الجرف وزَغابَة في عشرة آلاف من أحابيشهم ومَن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة ، وأقبلت غَطَفان ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب َنَقَعي (١) إلى جانب أحد.

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سُلْع (٢) في ثلاثة آلاف من المسلمين ، فضرب هنالك عسكره ، والخندقُ بينه وبين القوم ، وأمر بالذرارى والنساء فجُملوا فوق الآطام (٣).

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابنَ أم مَـكُتوم .

قلت : وهذا معنى قوله تعالى « إِذْ جَاءُوكُم مِنْ فَوْقَـكُم ومن أَسْفَلَ منـكُم وإذْ زاغت الأبصارُ وبلغت القلوبُ الحناجرَ وتظنُّون بالله الظنونا . <sup>(1)</sup> » .

<sup>(</sup>١) موضع من أعراض المدينة . (٢) سلم : جبل بالمدينة . (٣) الآطام : الحصون .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزا**ب** ١٠ .

قال البخارى : حدثنا عُمان بن أبى شيبة ، حدثنا عبيد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : « إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصارُ » . قالت : ذلك يوم الخندق .

\* \* \*

قال موسى بن عقبة : ولما نزل الأحزاب حول المدينة أغلق بنو قريظة حِصْبهم دونَهم. قال ابن إسحاق : وخرج حُيى بن أخطب النَّضرى حتى أتى كعبَ بن أسدالقُرَ ظى صاحب عَقْدهم وعهدهم .

فلما سمع به كعب أغلق باب حصنه دون حُيى ، فاستأذن عليه فأبَى أن يفتح له ، فناداه : ويحك ياكعب افتح لى . قال : ويحك ياحُيى ، إنك امرؤ مشئوم ، وإنى قد عاهدتُ محمداً فلستُ بناقصٍ مابيني وبينه ، ولم أر منه إلا وفاء وصِدْقاً .

قال: ويحك افتح لى أكلك. قال: ما أنا بفاعل. قال: والله إنْ أغلقتَ دونى إلا خوفًا على جشيشتك (١) أنْ آكل معك منها فأحفظ الرجلَ ففتح له، فقال: ويحك ياكعب! جئتك بعز الدهر وبحر طام .

قال: وما ذاك؟ قال: جئتك بقريش على قادتها وسادتها، حتى أنزلتُهُم بمجتمع الأسيال مِنْ رُومة، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب َنَقَمى إلى جانب أحد، قد عاهَدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه.

فقال كعب: جئتنى والله بذل الدهر و بَجَهام (٢) قد هَراق ماؤه يَرْعد و يُبْرق وليس فيه شيء، ويحك ياحُبي فدَعني وما أنا عليه، فإنى لم أَرَ من محمد إلا وفاءً وصدقا.

<sup>(</sup>١) ابن هشام : إلا عن جشيشتك . والجشيشة : طعام يصنع من البر الذي طحن غليظا .

<sup>(</sup>٢) الجهام: السحاب الذي لاماء فيه .

وقد تـكلم عمرو بن سعد القرظى ، فأحسنَ فيما ذكره موسى بن عقبـة ، ذكّرهم ميثاق رسول الله صلى الله عليـه وسلم وعهده ومعاقدتهم إياه على نصره ، وقال : إذا لم تنصروه فاتركوه وعدوّه .

قال ابن إسحاق: فلم يزل حيى بكعب يفتله فى الذروة والغارب حتى سمع له، يعنى فى نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى محاربته مع الأحزاب، على أن أعطاه حُيى عهد الله وميثاقه لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك فى حصنك حتى يصيبنى ما أصابك.

فنقض كعب بن أســد العهدَ وبرئ مما كان بينه وبين رســول الله صلى الله عليه وسلم .

قال موسى بن عقبة : وأمركعب بن أسد وبنو قريظة حي " بن أخطب أن يأخذ لهم من قريش وغطفان رهائن تسكون عندهم لئلا ينالهم ضيم إن هم رجعوا ولم يناجزوا محمدا، قالوا : وتسكون الرهائن تسعين رجلا من أشرافهم . فنازلهم حيى على ذلك . فعند ذلك نقضوا العهد ومزقوا الصحيفة التي كان فيها العقد إلا بني سَعْنة ، أسد وأسيد وثعلبة ، فإنهم خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : فلما انتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين ابعث سعد بن معاذ ، وهو يومئذ سيد الأوس ، وسعد بن عبادة وهو يومئذ سيد الخزرج، ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جُبير قال : انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحقٌ مابكننا عنهم ، فإن كان حقًا فالحنوا لى لحناً أعرفه ولا تفتُّوا في أعضاد المسلمين وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس . قال : فخرجوا حتى أتوهم .

قال موسى بن عقبة ، فدخلوا معهم حصهم فدعوهم إلى الموادعة وتجديد الحلف فقالوا: الآن وقد كسر جناحنا وأخرجهم ، يريدون بني النضير . ونالوا من رسول الله صلى الله عايمه وسلم ، فجعل سعد بن عبادة يشاتمهم فأغضبوه فقال له سعد بن معاذ: إنا والله ماجئنا لهذا ، وكما بَيْنَنا أكبرُ من المشاتمة .

ثم ناداهم سعد بن معاذ فقال: إنكم قد علمتم الذى بيننا وبينكم يابنى قريظة ، وأنا خائف عليكم مثلَ يوم بنى النضير أوأمَرَ منه . فقالوا: أكلت أبر أبيك . فقال : غير هذا من القول كان أجْمَلَ بكم وأحسن .

وقال ابن إسحاق : نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: مَن رسول الله ؟ لاعهد بيننا وبين محمد . فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه،وكانرجلا فيه حِدّة، فقال له سعد ابن عبادة : دع عنك مشاتمتهم ، لمَا بيننا وبينهم أَرْبَى من المشاتمة .

ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلَّموا عليه ثم قالوا : عُضل والقارَةُ . أى كَفَدْرهم بأصحاب الرَّجيع خُبيَب وأصحابه .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر أبشروا يامعشر المسلمين .

قال موسى بن عقبة : ثم تقنع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بثوبه حين جاءه الخـبر عن بنى قريظة ، فاضطجع ومكث طويلا ، فاشتد على الناس اللاء والخوف حـين رأوه اضطجع ، وعرفوا أنه لم يأته عن بنى قريظة خـير . ثم إنه رفع رأسه وقال : أبشروا بفتح الله ونصره .

فلما أن أصبحوا ديا القومُ بعضهم من بعض وكان بينهم رَمْي بالنَّبل والحجارة .

قال سميد بن المسيب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم إنى أسألك عهدك ووعدك ، اللهم إنْ تشأ لا تُعبد .

قال ابن إسحاق وعَظُم عند ذلك البلاء واشتد الخوف ، وأناهم عدوُهم من فوقهم ومن أسفل منهم ، حتى ظن المؤمنون كلَّ ظن ، ونجم النفاق ، حتى قال معتب بن قُشَير أخو بنى عرو بن عوف : كان محمد يَعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر ، وأحدُنا لايأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط !

وحتى قال أوْس بن قَيْظى : يارسول الله إن بيوتنا عورة من العــدو ، وذلك عن مالاً من رجال قومه ، كَأْذن لنا أن نرجع إلى دارنا فإنها خارج من المدينة .

قلت : هؤلاء وأمثالهم المرادون بقوله تعالى : « وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض : ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا \* وإذ قالت طائفة منهم يا أهل كثرب لامُقَام لحكم فارجعوا ، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فرارا » .

قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله صلى الله عليــه وسلم مرابطاً ، وأقام المشركون يحاصرونه بضماً وعشرين ليلة قريباً من شهر ، ولم يكن بينهم حرب إلا الرِّمِيّاً بالنبل .

فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما حدثنى عاصم بن عمر بن قندادة ، ومن لا أتهم ، عن الزهرى ، إلى عُيَيْنة بن حصن والحدارث بن عوف المرسى ، وها قائدا غَطفان وأعطاها ثلث ثمار المدينة ، على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه ، فجرى بينه وبينهم الصلح ، حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح ، إلا المراوضة .

فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بعث إلى السَّقدين فذكر لهما ذلك ، واستشارهما فيه .

فقالا: يارسول الله أمراً تحبه فنصنعه ، أم شيئاً أمَرك الله به لابد لنا من العمل به ، أم شيئاً تصنعه لنا ؟ فقال: بل شيء أصنعه لكم ، والله ما أصنع ذلك إلا لأنى رأيت العربَ رمتكم عن قوس واحدة وكالَبوكم من كل جانب ، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر مَّا .

فقال له سعد بن معاذ : يارسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه ، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرةً واحدة إلا قرى أو بيماً ، أخين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزَّ نا بك وبه ، نعطيهم أموالنا ؟ مالنا بهذا من حاجة ، والله لا نعطيهم إلا السيفَ ، حتى يَحْكم الله بيننا وبينهم!

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب، ثم قال: لِيَجْهدوا علينا.

\* \* \*

قال: فأقام النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه محاصَرين، ولم يكن بينهم وبين عدوهم قتال إلا أن فوارس من قريس، منهم عمرو بن عبد ود بن أبى قيس، أحد بنى عامر بن لؤى ، وعكرمة بن أبى جهل، وهُبيرة بن أبى وهب المخزوميان، وضِرار بن الخطاب ابن مِرْ داس أحد بنى محارب بن فهر، تلبَّسوا للقتال ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا بن مِنازل بنى كنانة فقالوا: تهيأوا يا بنى كنانة للحرب، فستعلمون من الفرسان اليوم.

ثم أقبلوا تُعْنق بهم خيلُهم حتى وقفوا على الخندق فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لم كيدة ما كانت العرب تكيدها. ثم تيمَّموا مكاناً من الخندق ضيقاً ، فضر بواخيلهم فانتحمت منه ، فجالت بهم في السَّبخة بين الخندق وسلع ، وخرج على بن أبي طالب في نفر معه من المسلمين حتى أخذوا عليه الثغرة التي أقحموا منها خيلهم وأقبلت الفرسان تُعْنق نحوهم .

وكان عمرو بن عبد ودّ قد قاتل يوم بدر حتى أثبتَتْه الجراحةُ فلم يشهد يومَ أحد،

فلما كان يوم الخندق خرج مُعلماً أيرى مكانه ، فلما خرج هو وخيله قال : مَن يبارز ؟ فبرز له على بن أبي طالب رضى الله عند ، فقال له : يا عمرو إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خَلَّتين إلا أخذتها منه . قال : أجل . قال له على ت فإنى أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام . قال : لا حاجة لى بذلك . قال : فإنى أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام . قال : لا حاجة لى بذلك . قال له على : أدعوك إلى الله الله الله : لم يا بن أخى ، فوالله ما أحب أن أقتلك ! قال له على : للكنى والله أحب أن أقتلك . في عمرو عند ذلك ، فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ، ثم أقبل على على قتناز لا وتجاولا فقتله على رضى الله عنه .

وخرجت خيلُهم منهزمةً حتى اقتحمت من الخندق هاربة .

قال ابن إسحاق وقال على بن أبي طااب في ذلك :

نَصر الحجارة مِن سفاهة رأيه ونَصرتُ ربَّ محمد بصوابِ فصدرَ حين تركته متجدِّلاً كالجِذع بين دَكادكِ (١) وروابي وعفَفت عن أثوابه ولو أنني كنت المقطَّر بَزَّني أثوابي لا تحسبُنَّ الله خادلَ دِينه ونبية يا معشر الأحزابِ قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها لعلى .

قال ابن هشام : وألق عكرمــةُ رمحه يومئــذ وهو منهزم عن عمرو ، فقال في ذلك حسان من ثابت :

فرَ وأَلْقَى لنا رَمِحَه لَمَلَكُ عِكْرُم لَمْ تَفَعَلِ وولَّيْتَ تَعْدُو كَعْدُو الظَّلْيَ مِ مَا إِن يَحُورُ عَن الْمَعْدُلِ ولم تُلُو ظَهْرَكُ مُستأنساً كَأَن قَفَاكُ قَفَا فُرْعُلِ قال ابن هشام: الفراعل: صغار الضِّباع.

<sup>(</sup>١) الدكادك : جمع دكـداك ، وهو الرمل اللين .

وذكر الحافظ البيهقي في دلائل النبوة عن ابن إسحاق في موضع آخر من السيرة قال: خرج عمرو بن عبد ود وهو مقنّع بالحديد فنادى: من يبارز؟ فقام على بن أبي طالب فقال: أنا لها يا نبى الله . فقال: إنه عمرو ، اجلس . ثم نادى عمرو : ألا رجل يبرز؟ فِعل يؤنبهم ويقول: أين جَنَّت كم التي تزعمون أنه من قُتل منكم دخلها ؟ أفلا تبر رون إلى رجلاً ؟ فقال : أنا يا رسول الله ؟ فقال : اجلس . ثم نادى الثالثة فقال :

ولقد بُحِحْت من الندا عِلجُمهم : هل مِن مُبَارِزُ وَوَقَفَ القِرْنِ المُناجِزُ وَقَفَ القِرْنِ المُناجِزُ وَقَفَ القِرْنِ المُناجِزُ وَلَالَتُ إِنِي لَمْ أَزَلُ مَسَرِّعاً قبلَ الْهَزَاهِزُ (١) وَلَذَاكُ إِنِي لَمْ أَزَلُ مَسَرِّعاً قبلَ الْهَزَاهِزُ (١) إِنَّ الشَّجَاعَةُ فِي الفتى والجودَ مِن خيرِ الغرائزُ

قال : فقام على رضى الله عنه فقال : يارسول الله أنا . فقال : إنه عمرو ، فقال : وإنْ كان عمراً ! فأذن له رسول الله صلى الله عليــه وسلم فمشى إليــه حتى أتى وهو يقول :

لا نَعْجَلَنَ قَصَدَ أَمَّا لَا يَحِيبُ صُولَكُ غَيْرِ عَاجِزْ فَ فَيْ نَيْسَةٍ وَبَصَـِيرَةٍ وَالصَدَقُ مُنْجِي كُلِّ فَائْزُ إِنِي لَا رَجُو أَنْ أَقِي مِ عَلَيْكُ نَائِحَةَ الجَنَائِزُ إِنِي لَا رَجُو أَنْ أَقِي مِ عَلَيْكُ نَائِحَةَ الجَنَائِزُ مِنْ ضَرِبَةٍ نَجُلاءً يَبْسَقَى ذِكُوهَا عَنْدَ الْهَوَاهُوْ مِنْ فَرَرِهَا عَنْدَ الْهُوَاهُوْ

فقال له عمرو: من أنت ؟ قال: أنا على ،قال: ابن عبد مناف ؟ قال: أنا على بن أبى طالب. فقال: يابن أخى مِن أعمامك من هو أسن منك فإنى أكره أن أهريق دمك ؟ فقال له على : لكنى والله لا أكره أن أهريق دمك ! فغضب فنزل وسلَّ سيف كأنه

<sup>(</sup>١) الهزاهز : الدواهي والشدائد .

شعلة نار ، ثم أقبل نحو على مغضباً واستقبله على بدرقته ، فضر به عمرو فى درقته فقد ها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه ، وضر به على على حبل عاتقه فسقط ، وثار العَجَاج ، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير فعرفنا أن علياً قد قتله . فتم يقول على :

أعلى تَقْتَحَمَ الفوارس هكذا عنّى وعهم أخّروا أصحابى اليوم يمنعنى الفرارَ حفيظتى ومصمّم فى الرأس ليس بنايي إلى أن قال:

عَبَدَ الحجارةَ مِن سفاهةِ رَأْيه وعبَدْتُ رَبَّ مُحَـــدٍ بصوابِ إلى آخرِها .

قال : ثم أقبل على بحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلل ، فقال له عمر بن الخطاب : هلا استلبته درعه ، فإنه ليس للعرب درع خير منها ؟ فقال : ضر بته فاتقانى بسَو أته ، فاستحييت ابن عمى أن أسلبه . قال : وخرجت خيوله منهزمة حتى اقتحمت من الخندق .

\* \* \*

وذكر ابن إسحاق فيما حكاه عن البيهقى، أن عليًّا طعنه فى تَرَ ْقوته حتى أخرجها من مَراقَّه ، فمات فى الخندق ؛ وبعث المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون جيفته بعشرة آلاف ، فقال : هو لـكم لا نأكل ثمن الموتى .

وقال الإمام أحمد: حدثنا نصر بن باب ، حدثنا حجاج ، عن الحسكم ، عن مِقْسَم، عن ابن عباس ، أنه قال : قَتَل المسلمون يوم الخندق رجلاً من المشركين فأعطوا بحيفته مالا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ادفعوا إليهم جيفته ، فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية » فلم يقبل منهم شيئاً .

وقد رواه البيهقي من حديث حماد بن سلمة ، عن حجاج ، وهو ابن أَرْطاة ، عن الحسكم ، عن مِقْسَم ، عن ابن عباس : أن رجلا من المشركين قُتل يوم الأحزاب فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا بجسده ونعطيهم اثنى عشر ألفا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا خير في جسده ولا في ثمنه » .

وقد رواه الترمذي من حديث سفيان الثورى ، عن ابن أبى ليلى ، عن الحكم ، عن مِقْسم ، عن ابن عباس ، وقال : غريب .

وقد ذكر موسى بن عقبة أن المشركين إنما بعثوا يطلبون جسد نوفل بن عبد الله المخزومى حين قُتل وعرضوا عليه الدية فقال: « إنه خبيثُ خبيثُ الدية ، فلعنه الله ولعن ديته . فلا أرَب لنا في ديته ، ولسنا نمنعكم أن تدفنوه » .

وذكر يونس بن بُككير عن ابن إسحاق قال: وخرج نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي فسأل المبارزة ، فخرج إليه الزبير بن العوام فضربه فشقّه باثنتين ، حتى فلّ فى سيفه فلّا وانصرف وهو يقول:

إنى امرؤ أُحْمِي وأُحْتَمى عن النبي المصطَّفي الأُمِّي

وقد ذكر ابن جرير أن نوفلا لما تورط فى الخندق رماه الناس بالحجارة فجعل يقول : قَتْلةً أحسن من هذه يامعشر العرب. فنزل إليه على فقتله ، وطلب المشركون رمَّته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن فأبَى عليهم أن يأخذ منهم شيئا ومكَّنهم من أخذه إليهم.

وهذا غريب من وجهين .

وقد روى البيهقى من طريق حماد بن يزيد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، قال : جُعلت يوم الخندق مع النساء والصبيان فى الأَّطُم ومعى عمر بن أبى سلمة ، فجعل يطأطئ لى فأصعد على ظهره فأنظر قال : فنظرت إلى أبى وهو يحمل

مَرَّة هاهنا ومرة هاهنا ، فما يرتفع له شيء إلا أتاه ، فلما أمسى جاءنا إلى الأَّطَم ، قلت : يا أبت رأيتك اليوم وما تصنع . قال : ورأيتنى يابنى ؟ قلت : نعم . قال : فدًى لك أبى وأمى !

### \* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثني أبو ليلي ، عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري أخو بني حارثة يوم الخندق، الأنصاري أخو بني حارثة ، أن عائشة أم المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق، وكان من أحرز حصون المدينة . قال : وكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن . قالت عائشة . وذلك قبل أن يُضرب علينا الحجابُ . قالت : فهر سعد وعليه درع مُقَلَّصة قد خرجت منها ذراعه كلها ، وفي يده حربته يَر فل بها ويقول :

لبِّث قليلاً يشهد الرَّبْيجا حَمَل (١) لا بأس بالموت إذا حان الأجل !

فقالت له أمه: الحقُّ بنيَّ فقد والله أخَّرت. قالت عائشة: فقلت لها: ياأم سعد والله لودِدْت أنّ درع سعد كانت أسبعَ مما هي. قالت: وخفتُ عليمه حيث أصاب السهمُ منه. فرُمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحلَ.

قال ابن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة ، قال : رماه حِبَّان بن قيس بن العَرِقة أحد بنى عامر بن لؤى ، فلما أصابه قال : خذها منى وأنا ابن العَرِقة . فقال له سعد : عرَّق الله وجهك فى الغار ، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئًا فأبقنى لها ، فإنه لاقوم أحبُّ إلى أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه . اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لى شهادة ولا تُمتنى حتى تُقرَّعينى من بنى قريظة .

<sup>(</sup>١) الأصل : جمل وهو تحريف . وقد مر هذا الشطر في صفحة ٨٢ .ن هــذا الجزء . وانظر فيها تخريجه . قال في العروس ٢ / ٢٩٠ : وقد تمثل به سعد بن معاذ يوم الخندق .

قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، أنه كان يقول: ما أصاب سعداً يومئذ إلا أبو أسامة الجشمي حليف بني مخروم ، وقد قال أبو أسامة في ذلك شعراً قاله لعكرمة بن أبي جهل:

أَعِكْرَمَ هِلاَّ لُمْتِي إِذْ تَقُولُ لِي فَدَاكُ بِآطَامِ اللَّهِ بِهِ خَالَدُ السَّ الذِي أَلَزَمَتَ سَعِدًا مُرِيشةً لها بِينِ أَثْنَاء المرَافقِ عَائِدُ (١) قَضَى نَحْبُه منها سعيدُ فَأَعُولَتُ عليه مع الشَّمْطُ العذارى النواهدُ وأنت الذي دافعت عنه وقددعا عبيدة جمعاً منهم إذ يكابدُ على حين ماهُمْ جائرٌ عن طريقه وآخرُ مرعوبٌ عن القصد قاصدُ على حين ماهُمْ جائرٌ عن طريقه

قال ابن إسحاق : والله أعلم أئّ ذلك كان .

قال ابن هشام : ويقال إن الذي رمى سعداً خفاجةُ بن عاصم بن حِبَّان .

قلت : وقد استجاب الله دعوة وليّه سعد بن معاذ فى بنى قريظة ، أقرَّ الله عينه فحكم فيهم بقدرته وتيسيره ، وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك . كاسيأتى بيانه . فحكم بقتل مُقاتلتهم وسَنّى ذراريهم ، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد حكمت فيهم مكم الله فوق سبع أَرْقعة (٢) .

### \* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عَبّاد وكان قال: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع ، حصن حسان بن ثابت . قالت: وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان ، فمرّ بنا رجل من يهود فجعل يُطِيف بالحصن ، وقد حاربت بنو قريظة وقطعت مابينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس بيننا

<sup>(</sup>١) عند العرق: سال فلم يرقأ. (٢) الأرقعة: الساوات، جم رقيع. ورواية الصحيح: سم سماوات.

وبينهم أحد يدفع عنا ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم لايستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا ، إذ أتانا آتٍ فقلت : ياحسان إن هذا اليهودى كا ترى يُطيف بالحصن ، وإنى والله ما آمَنه أن يدلَّ على عورتنا مَن وراءنا من يهود ، وقد شُغل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فانزل إليه فاقتله . قال : يغفر الله لكِ يابنت عبد المطلب ! والله لقد عرفتِ ما أنا بصاحب هذا .

قالت: فلما قال لى ذلك ولم أر عنده شيئًا ، احتجَزْتُ ثم أخذت عموداً ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته فلما فرغتُ منه رجعت إلى الحصن فقلت: ياحسان انزل فاسْتَلْبه فإنه لم يمنعنى من سَلْبه إلا أنه رجل . قال : مالى بسَلبه حا بة يابنة عبد المطلب (۱)!

\* \* \*

قال موسى بن عقبة : وأحاط المشركون بالمسلمين حتى جعلوهم فى مثــل الحصن من كتائبهم ، فحاصروهم قريباً من عشرين ليلة ، وأخذوا بــكل ناحية ، حتى لا يُدْرى أَتْمَ (٢) أَمْ لا .

قال: ووجهوا نحو منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة عليظة فقاتلوهم يوماً إلى الليل، فلما حانت صلاة العصر دنت الكتيبة فلم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدد من أصحابه الذين كانوا معه أن يصلوا الصلاة على نحو ما أرادوا، فانكفأت الكتيبة مع الليل، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «شغلونا عن صلاة العصر مَلا الله بطونهم وقلوبهم، وفي رواية: وقبورهم، ناراً ».

<sup>(</sup>۱) ذكر السهيلي أن بعض العلماء دفع هـذا وأنكره وذلك أنه حـديث منقطع الإسناد . وقال : لو صح هذا لهجن به حسان ، فإنه كان يهاجن الشعراء وكانوا يناتضونه ويردون عليه ، هـا عيره أحد منهم بجبن ولا وسمه به . فدل هذا على ضعف حديث ابن لمسحاق . الروض ٢ / ١٩٤٢ .

فلما اشتد البلاء نافَق ناسُ كثير وتكلموا بُكلام قبيح .

فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالناس من البلاء والكُرب جعل يبشّرهم ويقول: « والذى نفسى بيده كَيُفْرجنَّ عنكم ماترون من الشدة ، وإنى لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمناً ، وأن يدفع الله إلىَّ مفاتيح الكعبة ، وكَيُهلكن الله كسرى وقيصر وكَيُنْفَقَن كنوزها في سبيل الله ! » .

وقد قال البخارى : حدّثنا إسحاق ، حدَّثنا رَوْح ، حدثنا هشام ، عن محمد ، عن عَبِيدة (١) ، عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يومَ الخندق : « ملاً الله عليهم ييوتَهم وقبورهم ناراً ، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » .

وهكذا رواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق ، عن هشام بن حسان ، عن محمــد ابن سيرين ، عن عبيدة ، عن على به . ورواه مسلم والترمذى من طريق سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن أبى حسان الأعرج ، عن عبيدة ، عن على به . وقال الترمذى : حسن صحيح .

ثم قال البخارى: حدثنا المسكميُّ بن إبراهيم ، حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن أبى سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، أن عر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ماغربت الشمس أن فجعل يسبُّ كفارَ قريش وقال: يارسول الله ما كدت أن أصلى حتى كادت الشمس أن تَغْرب قال النبى صلى الله عليه وسلم : « والله ماصليّتُها » فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والله ماصليّتُها » فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحان (٢) فيوضاً للصلاة وتوضاً ما لها ، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ، عملى بعدها المغرب .

وقد رواه البخارى أيضا ومسلم والترمذى والنسائى من طرق ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة به .

<sup>(</sup>۱) عبيدة بفتح العين وكسر الموحــدة ، ابن عمرو السلمانى الــكوفى ، كما ضبطه القسطلانى . إرشاد السارى ٣٢٦/٦

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا ثابت، حدثنا هلال، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قاتل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عدواً فلم يفرغ منهم حتى أخَّر العصر عن وقتها، فلما رأى ذلك قال: « اللهم مَن حَبسنا عن الصلاة الوسطى فاملاً بيوتهم ناراً، واملاً قبورهم ناراً».

ونحو ذلك تفرد به أحمد ، وهو من رواية هلال بن خبَّاب العبْدى الكوفى ، وهو ثقة يصحِّح له الترمذي وغيره .

#### \* \* \*

وقد استدل طائفة من العلماء بهذه الأحاديث على كون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما هو منصوص عليه في هذه الأحاديث، وألزم القاضي الماوردي مذهب الشافعي بهذا لصحة الحديث.

وقد حررنا ذلك نقلاً واستدلالا عند قوله تعالى : « حافظُوا على الصلواتِ والصلاة الوسطى وقوموا لله قانِتين (١) » .

وقد استدل طائفة بهذا الصنيع على جواز تأخير الصلاة لعذر القتال ، كما هو مذهب مكحول والأوزاعي .

وقد بوّب البخارى ذلك واستدل بهذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم يوم أمَرهم بالذهاب إلى بنى قريظة \_ كاسيأتى \_ : «لا يصلِّينَّ أحدُ العصرَ إلا فى بنى قريظة » وكان من الناس من صلى العصر فى الطريق ، ومنهم من لم يصل إلا فى بنى قريظة بعد الغروب ، ولم يعنِّف واحداً من الفريقين ، واستدل بما ذكره عن الصحابة ومن معهم فى حصار تسترسنة عشرين فى زمن عمر ، حيث صلوا الصبح بعد طلوع الشمس لعدر القتال واقتراب فتح الحصن .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٣٨ .

وقال آخرون من العلماء وهم الجمهور ، منهم الشافعى : هذا الصنيعُ يومَ الخنسدقُ منسوخ بشرعية صلاة الخوف بعد ذلك ، فإنها لم تكن مشروعة إذ ذاك فلهذا أخروها يومئذ . وهو مشكل .

قال ابن إسحاق: وجماعة ذهبوا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بعُسفان، وقد ذكرها ابن إسحاق وهو إمام فى المفازى قبل الخندق، وكذلك ذات الرقاع ذكرها قبل الخندق. فالله أعلم.

وأما الذين قالوا: إن تأخير الصلاة يوم الخندق وقع نسياناً ، كما حكاه شُراح مسلم عن بعض الناس ، فهو مُشَكل ، إذ يبعد أن يقع هـذا من جمع كبير مع شدة حرصهم على محافظة الصلاة ، كيف وقد روى أنهم تركوا يومئذ الظهر والعصر والمغرب حتى صلوا الجميع فى وقت العشاء ، من رواية أبى هريرة وأبى سعيد .

قال الإمام [أحمد]: حدّثنا يزيدوحجاج، قالا : حدثنا ابن أبى ذئب، عن المقبرى، عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الحدرى ، عن أبيه . قال : حُبسنا يوم الخنسدق حتى ذهب هَوِئُ من الليل حتى كُفينا . وذلك قوله : « وكنى الله المؤمنين القتال وكان الله قويًا عزيزاً » قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها فى وقتها ، ثم أقام المصر فصلاها كذلك ، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ، ثم أقام المشاء فصلاها كذلك وذلك قبل أن ينزل . قال حجاج : فى صلاة الخوف « فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا » .

وقد رواه النسائى عن الفــلاَّس ، عن بحيى القطَّان ، عن ابن أبى ذئب به . قال : شَغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس . فذكره .

وقال أحمد : حدثنا هُشَيم ، حدثنا أبو الزبير ، عن نافع بن جبير ، عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه أن المشركين شَغلوا رسول الله صلى الله عليــه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ماشاء الله . قال : فأمر بلالا فأذَّن ثم أقام فصلى العشاء .

وقال الحافظ أبو بكر البرَّار :حدَّثنا محمد بن مَعْمَر ، حدثنا مُؤمّل يعنى ابن إسماعيل، حدثنا حماد ، يعنى ابن سلمة ، عن عبد الكريم ، يعنى ابن أبى المخارق ، عن مجاهد ، عن جابر بن عبد الله ، أن النبى صلى الله عليه وسلم شُغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر ، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء . ثم قال : « ما عَلى وجه الأرض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم » .

تفرد به البزار ، وقال : لانعرفه إلا من هــذا الوجه . وقد رواه بعضهم عن عبد الله . السكريم عن مجاهد عن أبي عبيدة عن عبد الله .

# فصل فى دعائه عليه السلام على الأحزاب

وكيف صرَفهم الله بحوله وقوته ، استحبابا لرسوله صلى الله عليه وسلم وصيانة لحوزته الشريفة ، فزَلْزِل أبدانهم .

قال الإمام أحمد: حدّثنا أبو عامر ، حدثنا الزبير \_ يعنى ابن عبد الله \_ حدثنار بيح بن أبى سعيد الخدرى ، عن أبيه ، قال: قلنايوم الخندق: يارسول الله هل من شىء نقوله؟ فقد بلغت القلوبُ الحناجرَ! قال: « نعم: اللهم استر عوراتنا وآمِنْ رَوْعاننا ». قال: فضرب الله وجوه أعدائه بالريح.

وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه ، عن أبي عامر \_ وهو العَقَدِيّ (١)\_عن

<sup>(</sup>١) هو أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدى . يروى عن شعبة . الاباب ٢ /٢ ١٤ .

الزبير بن عبد الله مولى عثمان بن عفان ، عن ربيح بن عبدالرحمن بن أبى سعيد ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، فذكره وهذا هو الصواب .

وقال الإمام أحمد: حدّثنا حسين، عن ابن أبى ذئب، عن رجل من بنى سلمة، عن جابر بن عبد الله، أن النبى صلى الله عليه وسلم أنى مسجدَ الأحزاب فوضع رداءه وقام ورفع يديه مدّاً يدعو عليهم ولم يصلّ . قال: ثم جاء ودعا عليهم وصلّى .

وثبت فى الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبى خالد ، عن عبد الله بن أبى أوْفَى قال : « اللهم مُنزلَ الكتاب قال : « اللهم مُنزلَ الكتاب سريعَ الحساب اهزم الأحزابَ ، اللهم اهزمهم وزَلْزِلهم » وفى رواية : اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم .

وروى البخارى عن قتيبة ، عن الليث ، عن سعيد المُقْبَرى عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « لا إله إلا الله وَحْده ، أعز جُنده و نَصَر عبدَه وغلَب الأحزاب وحده ، فلا شيء بعده » .

\* \* \*

وقال ابن إسحاق : وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما وصف الله من الخوف والشدة لِتَظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم إياهم مِن فوقهم ومن أسفل منهم .

قال: ثم إِنَّ نُعَيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن تعلبة بن تُعنفذ بن هلال بن خَلاَوَة ابن أشجع بن رَيْث بن غَطفان ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله إلى قد أسلمت و إِن قومى لم يعلموا بإسلامى ، فمر نى بما شئت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما أنت فينا رجل واحد ، فَخَذِّل عنا إِن استطعت ، فإِن الحرب خُدْعة » .

فخرج نعيم بن مسعود حتى أنى بنى قريظة ، وكان لهم نديماً فى الجاهلية ، فقال : يابنى قريظة قد عرفتم ودِّى إياكم وخاصةً مابينى وبينكم . قالوا : صدقت لست عندنا بمتَّهم .

فقال لهم : إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم ، البدلد بلدكم فيه أموال وأبناؤكم وأساؤكم لاتقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره ، وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه ، وقد ظاهر تموهم عليه ، وبلد هم ونساؤهم وأموالهم بغيره ، فليسوا كأنتم فإن رأوا نَهْزة أصابوها ، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خَلا بكم ، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تناجزوه ، قالوا : لقد أشرت بالرأى .

ثم خرج حتى أنى قريشاً ، فقال لأبى سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش : قد عرفتم ودِّى اكم وفراقى محمداً ، وإنه قد بلغنى أمرْ قد رأيت على حقًا أن أَبْلغكموه نصحاً لكم فاكتموا عنى . قالوا : نفعل .

قال: تعاموا أن معشر يهود قد ندموا على ماصنعوا فيا بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على مافعلنا ،فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ، ثم نكون معك على من بقى منهم حتى تستأصلهم . فأرسَل إليهم : أنْ نعم . فإن بعثت إليكم يهودُ يلتمسون منكم رهنامن رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا .

مُم خرج حتى أنى غطفانَ فقال: يامعشر غطفان إنكم أصلى وعشيرتى وأحبُّ الناس إلى ولا أراكم تَتَهمونى .قالوا: صدقتَ ماأنت عبدنا بمتهم. قال: فاكتموا عنى . قالوا: نفعل ثم قال لهم مثلَ ماقال لقريش وحذَّرهم ماحذرهم .

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس ، وكان من صنيع الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورءوسُ غطفان إلى بنى قريظة عكرمةَ بن أبى جهل فى نفر من قريش وغطفان ، فقال لهم : إنا لسنا بدارمُقَام ، هلك الخفُّ والحافر،

فأعدّوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ مما بيننا وبينه. فأرسَاوا إليهم: إن اليوم يوم السبت ، وهو يوم لانعمل فيه شيئاً ، وقد كان أحددَث فيه بعضُنا حدَثاً فأصابهم مالم يُخفَ عليه م ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمداً حتى تعطونا رهنا من رجالهم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نُناجز محمدا ، فإنا نخشى إن ضَرستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تَنْشَمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا منه .

فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان: والله إن الذى حدَّ مَ نُعيم بن مسعود لحَقُ . فأرسلوا إلى بنى قريظة : إنا والله لا ندفع إليكم رجلا والحداً من رجالنا ، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا . فقالت بنو قريظة حين انتهت إليهم الرسل بهذا : إن الذى ذكر لكم نُعيم بن مسعود لحق ، ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل فى بلدكم . فأرسلوا إلى قريش وغطفان : إنا والله ما نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا .

فأبَوْ اعليهم وخذَّل الله بينهم وبعث الله الريح في ليلة (١) شاتية شديدة البرد ، فجعلت تَكُفأ قدورهم وتطرح آنيتهم .

\* \* \*

وقد أورده عنه البيهق في الدلائل ، فإنه ذكر ما حاصله : أن نميم بن مسعود كان يذيع ما يسمعه من الحديث ، فاتفق أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم

<sup>(</sup>١) ابن هشام : ليال .

عشاء ، فأشار إليه أن نعال . فجاء فقال : ما وراءك ؟ فقال : إنه قد بعثت قريش وغطفان إلى بنى قريظـة يطلبون منهم أن يخرجوا إليهم فيناجزوك ، فقالت قريظـة : نعم فأرسلوا إلينا بالرهن . وقد ذكر فيما تقدم : أنهم إنما نقضوا العهد على يدى حُبَى بن أخطب بشرط أن يأتيهم برهائن تكون عندهم تَوْثَقةً .

قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى مُسرُ اليك شيئها فلا تذكره. قال: إنهم قد أرسلوا إلى يدعوننى إلى الصلح وأرد بنى النضير إلى دورهم وأموالهم. فرج نعيم بن مسعود عامداً إلى غطفان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الحربُ خُدْعة وعسى أن يصنع الله لنا ».

فأتى نعيم غطفان وقريشاً فأعْلَمُهم ، فبادر القومُ وأرسلوا إلى بنى قريظة عكرمة وجماعة معه ، واتفق ذلك ليلة السبت ، يطلبون منهم أن يخرجوا للقتال معهم فاعتلّت اليهود بالسبت ، ثم أيضاً طلبوا الرهن توثقةً فأوقع الله بينهم واختلفوا .

قلت: وقد يحتمل أن تسكون قريظة لما يئسوا من انتظام أمرهم مع قريش وغطفان بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون منه الصاح على أن يردَّ بنى النضير إلى المدينة. والله أعلم .

### \* \* \*

قال ابن إسحاق: فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جُمْعهم ، دعا حذيفةً بن اليمان فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلاً .

قال ابن اسحاق: فحدثنى يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى قال: قال رجل من أهل السكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا بن أخى . قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنه بحتمد. قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الأرض ولحملناه على أعناقنا!

قال: فقال حذيفة: يا بن أخى والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هَويًا من الليل ثم التفت إلينا فقال: من رجُل يقوم فينظر لنا مافعل القوم ثم يرجع ؟ فشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّجْعة ، أسأل الله أن يكون رفيق في الجنة . فما قام رجل من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد، فلما لم يَقم أحدُ دعاني ، فلم يكن لى بدُ من القيام حين دعاني ، فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون ولا تُحُدثن شيئًا حتى تأتينا .

قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل ، لا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء ، فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه . قال حـذيفـة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت: من أنت ؟ قال فلان بن فلان ؟ ثم قال: يا معشر قريش إنـكم والله ما أصبحتم بدار مقام ، لقد هلك الـكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ، ولقينا من شدة الريح ما ترون ، ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنـا نار ولا يستمسك لنا بناء ، فارتحلوا فإني مرتحل . ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث ، فما أطبلق عقاله إلا وهو قائم . ولولا عهـد وسول الله صلى الله عليـه وسلم إلى ": لا تخدث شيئـاً حتى تأتيني . لقتلته بسهم .

قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلى فى مِرْط لبعض نسائه مُرحَّل ، فلما رآ بى أدخلنى إلى رجليه وطرح على طرف المرط ، ثم ركع وسجد وإنى لَفيه ؛ فلما سلم أخبرته الخبر . وسمعت عظفان بما فعلت قريش فانشَمروا راجعين إلى بلادهم .

وهذا منقطع من هذا الوجه .

وقد روى هذا الحديث مسلم بن الحجاج في صحيحه ،من حديث الأعمش عن إبراهيم

ابن يزيد التَّيمي عن أبيه ، قال : كنما عنــد حذيفة فقال له رجل : لو أدركتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتُنا مع رسول الله صلى الله عليــه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقَرَّ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة ؟ فلم يجبه منا أحد ، ثم الثانية ثم الثالثة مثله . ثم قال : يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم ، فلم أجــد بدًّا إذ دعاني باسمي أن أقوم ، فقــال : ائتني بخبر القوم ولا تَذْعرهم على . قال : فمضيت كأنما أمشى في حَمَّــام حتى أتيتهم ، فإذا أبو سفيان يُصْلِّي ظهره بالنـــار ، فوضعت سهماً في كبــد قوسى وأردت أن أرميه ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليــه وسلم: لا تُذْعرهم على َّ . ولو رميته لأصبته ، فرجعت كأنمــا أمشى في حمــام ، فأنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابني البرد حين رجمت وقررت ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها ، فلم أبرح نائمًا حتى الصبح ، فلما أن أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم يا نَوْمان !

\* \* \*

وقد روى الحاكم والحافظ البيهق فى الدلائل هذا الحديث مبسوطا من حديث عكرمة بن عمار ، عن محمد بن عبد الله الدؤلى ، عن عبد العزيز بن أخى حذيفة قال : ذكر حذيفة مشاهد هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جلساؤه : أما والله لوكنا شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا . فقال حذيفة : لا تمنّوا ذلك ، لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافّون قعود ، وأبوسفيان ومن معه فوقنا ، وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على ذرارينا وما أتَت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً منها فى أصوات ريحها أمثال الصواعق ، وهى ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه .

فجعل المنافقون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن بيوتناعورة وما هي

بعورة . فما يستأذنا أحـد منهم إلا أذن له ، ويأذن لهم وينسللون ، ونحن ثلاثمائة أو نحو ذلك ، إذ استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا حتى أتى على وما على جُنة من العدو ولا من البرد إلا مِرْط لامرأتى ما يجاوز ركبتى ، قال : فأتانى وأنا جات على ركبتى فقال : من هذا ؟ فقلت : حذيفة . فقال : حذيفة ! فتقاصرت للأرض فقات : بلى يا رسول الله . كراهية أن أقوم . فقمت فقال : إنه كائن فى القوم خبر فأتنى بخبر القوم . قال : وأنا من أشد الناس فزعاً وأشدهم قُراً .

قال: فخرجت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اللهم احفظه مِن بَين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شماله ، ومن فوقه ومن تحقه » قال: فوالله ما خلق الله فزعا ولا قُرَّا في جوفي إلا خرج من جوفي فما أجد فيه شيئا! قال: فلما وليت قال: يا حذيفة لا تُحدُثن في القوم شيئاً حتى تأتيني .

قال: غرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت ضوء نار لهم توقد ، وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيديه على النسار ويمسح خاصرته ويقول: الرحيل الرحيل ولم أكن أعرف أباسفيان قبل ذلك ، فانتزعت سهماً من كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النسار ، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُحدُثن فيهم شيئا حتى تأتيني . فأمسكت ورددت سهمي إلى كنسانتي ، ثم إلى شجعت نفسي حتى دخات العسكر ، فإذا أدني الناس مني بنو عامر يقولون: يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مُقام لسكم . وإذا الربح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرًا ، فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم ، الربح تَضرب بها ، ثم إني خرجت نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتصفت بي الطريق أو نحو من ذلك إذا أنا بنحو من عشربن فارساً أونحو دلك معتمين فقالوا: أخبر صاحبك أن الله قد كفاه .

قال : فرجمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل في شملة يصلى ، فوالله

ماعدًا أن رجعت راجعنى القرُّ وجعلت أقرَّقف ، فأومأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وهو يصلى ، فدنوت منه فأسبَل على شمُلته ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزَبه أمرُ صلى . فأخبرته خبرَ القوم ، أخبرته أنى تركتهم يَرْ حلون . قال : وأنزل الله تعالى : « يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليه عليه إذ جاءته عبود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا » يعنى الآيات كلما إلى قوله : « وردً الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكنى الله المؤمنين القتال وكان الله قواً يا عزيزا » أي صرف الله عنهم عدوهم بالربح التي أرسلها عليهم والجنود من لملائكة وغيرهم التي بعثها الله إليهم « وكنى الله المؤمنين القتال » أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم بل بعثها الله إليهم « وكنى الله المؤمنين القتال » أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم بل مر فهم القوى العرب محوله وقوته .

لهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا إله إلا الله وحدد ، صدّق وعده ونصر عبده ، وأعزَّ جنده ، وهَرَم الأحرابَ وحدَه ، فلا شيء بعده » .

### \* \* \*

وفى قوله: «وكفى الله المؤمنين القتال » إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبينهم وبينهم، وهكذا وقع ، ولم ترجع قريش بعدها إلى حرب المسلمين ، كما قال محمد بن إسحاق رحمه الله: فلما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: «لن تغزوكم قريش بعد عامكم ولكنكم تغزونهم ».

قال: فلم تَغْزُ قريش بعد ذلك ، وكان يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله عليــه مكة . وهذا بلاغ مرن ابن إسحاق .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن سفيان ، حدّثنى أبو إسحاق ، سمعت سليان ابن صُرَد رضى الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا.

وهكذا رواه البخارى من حديث إسرائيل وسفيان الثورى كلاها عن أبى إسحاق السَّبيعي ، عن سليان بن صرد به .

قال ابن إسحاق : واستشهد من المسلمين يوم الخندق ثلاثة من بنى عبد الأشهل ، وهم سعد بن معاذ \_ وستأتى وفاته مبسوطة \_ وأنس بن أوس بن عَتيك بن عمرو ، وعبد الله بن سهل ، والطُّفيل بن النعان ، وثعلبة بن عَنمة الجُشَميان السُّلَميّان ، وكعب بن زيد النجارى ، أصابه سهم عَرْب فقتلَه .

قال: وقُتل من المشركين ثلاثة وهم: منبه بن عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الله بن المغيرة اقتحم الخندق بفرسه فات منه بمكة ، ونوفل بن عبد الله بن المغيرة اقتحم الخندق بفرسه فتورّط فيه فقتل هناك وطلبوا جسده بثمن كبير · كا تقدم . وعمرو بن عبد ودّ العامرى ، قتله على بن أبى طالب .

قال ابن هشام : وحدّثنى الثقة أنه حدِّث عن الزهرى أنه قال : قَتَل على شيرو مئذ عمرو بن عبد ود . ويقال عمرو بن عبد ود . ويقال عمرو بن عبد ود . ويقال عمرو بن عبد .

### فصـــل

### فی غزوہ بنی قریظة

وما أحلَّ الله نعسالي بهم من البأس الشديد مع ما أعدَّ الله لهم في الآخرة من العذاب الأليم ·

وذلك لمكفرهم ونقضهم العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليمه وسلم و مُمَالاً تهم الأحزابَ عليه ، فما أُجْدَى ذلك عنهم شيئًا ، وباءوا بغضب من الله ورسوله والصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة .

وقد قال الله تمالى : « وردَّ الله الذين كفروا بغيظهم لم يَنالوا خيراً ، وكنَى الله المؤمنين القتالَ وكان الله قويًّا عزيزاً \* وأنزلَ الذين ظاهروهم مِن أهلِ الكتاب مِن صَيَاصِبهم وقَذْف فى قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون و تَأْسرون فريقاً . وأورث مُ أرضَهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تَطأوها ، وكان الله على كل شىء قديرا (١) » .

قال البخارى : حدّثنا محمد بن مقاتل ، حدّثنا عبد الله ، حدّثنا موسى بن عُقبة ، عن سالم ونافع ، عن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قَفَل من الغزو والحج والعمرة يبدأ فيكبّر ثم يقول : « لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شى و قدير ، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون ، صَدق الله وعده و نصر عبده و هزم الأحزاب و حده » .

\* \* \*

قال محمد بن إسحاق رحمه الله : ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجماً إلى المدينة والمسلمون ووضعوا السلاح .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٢٥-٢٧

فلما كانت الظهر أتى جبريلُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، كما حدثنى الزهرى ، مُمْتجراً بعامة من استبرق على بغله عليها رحالة عليها قطيفة من ديباج ، فقال : أوقد وضعت السلاح يارسول الله ؟ قال : نعم . فقال جبريل : ما وضعت الملائكةُ السلاح بعدُ وما رجعتُ الآن إلا مِن طَلب القوم ، إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بنى قُريظة ، فإنى عامد إليهم فمزلزل بهم .

فأمر رسول الله على الله عليه وسلم مؤذناً فأذن في الناس: منْ كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة . قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مَكَنُوم .

وقال البخارى : حدثنى عبد الله بن أبى شيبة ، حدثنا ابن نُمير ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : لما رجع النبى صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل قتال : قد وضعت السلاح ! والله ما وضعناه ! فاخرج إليهم ، قال : فإلى أين ؟ قال : هاهنا . وأشار إلى بنى قريظة فخرج النبى صلى الله عليه وسلم .

ثم قال البخارى : حدثنا موسى ، حدثنا جرير بن حازم ، عن حميد بن هلال ، عن أنس بن مالك قال : كأبى أنظر إلى الغبار ساطعاً فى زقاق بنى غَنْم موكب جبريل ، حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بنى قريظة .

ثم قال الخارى : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، حدثنا جُوَيرية بن أسماء ، عن

نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : « لايصلين احد العصر إلا في بنى قريظة » فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم : لانصلى العصر حتى نأتيها ، وقال بعضهم : بل نصلى لم بُرد منا ذلك . فذ كر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فلم يعنّف واحداً منهم .

وهكذا رواه مسلم عن عبد الله بن مجمد بن أسماء به ..

وقال الحافظ البيه قى : حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حمدثنا محمد بن خالد بن على ، حدثنا بشر بن حرب، عن أبيه ، حدثنا الزهرى ، أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ، أن عمه عبيد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من طلب الأحراب وضع عنه الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه السلام فقال : عَذِيرك من محارب! عنه الله قد وضعت اللامة وما وضعناها بعد !

قال: فو ثب النبي صلى الله عليه وسلم فِزِعاً فعزم على الناس ألّا يصلوا صلاة العصر إلا في بني قريظة .

قال: فابس الناس السلاح فلم يأتوا بنى قريظة حتى غربت الشمس، فاختصم الناس عند غروب الشمس، فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم علينا ألا نصلى حتى نأتى بنى قريظة، فإبما نحن فى عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فايس علينا أثم. وصلى طائفة من الناس احتساباً، وتركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت الشمس فصلوها حين جاءوا بنى قريظة احتساباً. فلم يعنّف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم واحداً من الفريقين.

لبيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعاً وقمت في أثره فإذا بدِّحية الكُلِّي، قال: هذا جبريل أمرنى أن أذهب إلى بنى قريظة وقال: قد وضعتم السلاحَ لكنا لم ضَع ، طلبنا المشركين حتى بلغنا حمراء الأسد . وذلك حـين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ، فقام رسول الله صلى الله عليـــه وسلم فزعاً وقال لأصحابه : عزمت عليكم ألَّا تُصلوا صلاةَ العصر حتى تأتوا بني قريظة ، ففربت الشمس قبل أن يأتوهم، قالت طائفة من المسلمين : إن رسول الله صلى الله عليــه وسلم لم يُرد أن تدَّعوا الصلاة بصاَّواً. وقالت طائفة : والله إنا لَفي عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وماعلينا من إثم. صلت طائفة إيماناً واحتساباً وتركت طائفة إيماناً واحتساباً ، ولم يعنف رسول الله صلى لله عليه وسلم واحداً من الفريقين . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بمجالس ينه وبين بني قريظة فقال : هل مرّ بكم أحــد ؟ فقالوا : مرَّ علينا دحيةُ الـكلبي على بغلة مهباء تحته قطيفة كويباج . فقال : ذلك جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزَ لرَلْهُم ويقذف في الوبهم الرعب .

فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يستروه بالحجَف (١) حتى يسمع كلامهم ، فناداهم : يا إخوة التردة والخنازير . فقالوا : يا أبا القاسم لم تكن فحاً شا .

فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ وكانوا حلفاءه ، فحم فيهم أن تُقتلُ مقاتاتهم وتُسْبى دَراريهم ونساؤهم .

ولهذا الحديث طرق حيدة عن عائشة وغيرها .

\* \* \*

وقد اختلف العلماء في المصيب من الصحابة بومئذ من هو ؟ بل الإجماع على أن كلاً من الفريقين مأجور ومعذور غير معّنف .

<sup>(</sup>١) المجف : حم حجفة . وهي الترس من جلد بلا خشب ولا عقب .

فقالت طائفة من العلماء: الذين أخّروا الصلاة يومئذ عنوقتها المقدَّر لها حتى صلوها في بنى قريظة هم المصيبون ، لأن أمرهم يومئذ بتأخير الصلاة خاصُّ ، فيقدرَّم على عموم الأمر بها في وقتها المقدَّر لها شرعاً .

قال أبو محمد بن حزم الظاهرى فى كتاب السيرة : وعلم الله أنّا لو كنا هناك لم نصل العصر إلا فى بنى قريظة ولو بعد أيام !

وهذا القول منه ماشٍ على قاعدته الأصلية في الأخذ بالظاهر.

وقالت طائفة أخرى من العاماء: بل الذين صلوا الصلاة في وقتها لمّا أدركتهم وهم في مسيرهم هم المصيبون، لأنهم فهموا أن المراد إنما هو تعجيل السير إلى بنى قريظة لاتأخير الصلاة، فعملوا بمقتضى الأدلة الدالة على أفضلية الصلاة في أول وقتها، مع فهمهم عن الشارع ماأراد، ولهذا لم يعنفهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة في وقتها التي حُولت إليه يومئذ كا يدعيه أولئك، وأما أولئك الذين أخروا فُمذروا بحسب ما فهموا، وأكثر ما كانوا يؤمرون بالقضاء وقد فعلوه.

وأما على قول من يجو ّز تأخير الصلاة لعذر القتال ، كما فهمه البخارى حيث احتج على ذلك بحـديث ابن عمر المتقـدم فى هذا ، فلا إشكال على من أخَّر ولا على من قدَّم أيضاً . والله أعلم .

\* \* \*

ثم قال ابن إسحاق : وقداً م رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب ومعه رايته وابتدرها الناس .

وقال موسى بن عقبة فى مغازيه عن الزهرى : فبينما رسول الله صلى الله عليــه وسلم ف مُغتسله كما يزعمون قد رجَّل أحد شقيَّه أتاه جبريل على فرس عليه لاَمته حتى وقف باب المسجد عندموضع الجنائز ، فحرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له جبريل:

غفر الله لك أو قد وضعت السلاح؟! قال: نعم فقال جبريل: لـكنا لم نضعه منذ نزل بك العدو" وما زلت في طلبهم حتى هزمهم الله ـ ويقولون: إن على وجه جبريل لا ثر الغبار \_ فقال له جبريل: إن الله قد أمرك بقتال بنى قريظة فأنا عامد إليهم بمن معى من الملائكة نزلزل بهم الحصون، فاخرج بالناس.

فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أثر جبريل فمر على مجلس بنى غَنْم وهم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم فقال: مرَّ عليكم فارسُ آنفا ؟ قالوا: مرَّ علينا دحية الحكلبي على فرس أبيض تحته تمط أو قطيفة ديباج عليه اللَّأمة. فذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاك جبريل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبّه دحية الكلبي بجبريل، فقال: الحقوني ببني قريظة فصلوا فيهم العصر.

فقاموا وما شاء الله من المسامين فانطلقوا إلى بنى قريظة ، فحانت صلاة العصر وهم بالطريق، فذكروا الصلاة فقال بعضهم لبعض : ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم أن تصلوا العصر في بنى قريظة . وقال آخرون : هي الصلاة . فصلى منهم قوم وأخّرت طائفة الصلاة حتى صلوها في بنى قريظة بعد أن غابت الشمس ، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عجّل منهم الصلاة ومن أخرها ، فذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عجّل منهم الصلاة ومن أخرها ، فذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحداً من الفريقين .

قال: فلما رأى على بن أبى طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا تلقاه وقال: ارجع بارسول الله فإن الله كافيك اليهود . وكان على قد سمع منهم قولا سيئاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ، فكره أن يسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لم تأمرني بالرجوع ؟ فكتمه ماسمع منهم فقال : وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لم تأمرني بالرجوع ؟ فكتمه ماسمع منهم فقال : أظنك سمعت في منهم أذًى ، فامض فإن أعداء الله لو رأوني لم يقولوا شيئاً مما سمعت في أطنك سمعت في منهم أذًى ، فامض فإن أعداء الله لو رأوني لم يقولوا شيئاً مما سمعت في أمله الله عليه وسلم بحصنهم ، وكانوا في أعلاه ، نادى بأعلى فلما نول رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصنهم ، وكانوا في أعلاه ، نادى بأعلى

صوته نفراً من أشرافهم حتى أسمعَهم فقال: أجيبوا يامعشر يهود ياإخوة القِرَدة، قد نزل بكم خِزْى الله عز وجل.

فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب المسلمين بضع عشرة ليلة ، وردَّ الله عني بن أَخْطب حتى دخل حصن بنى قريظة ، وقذف الله فى قلوبهم الرعب ، واشتد عليهم الحصار ، فصرخوا بأبى لُباً بة بن عبد المنذر \_ وكانوا حلفاء الأنصار \_ فقال أبو لبابة : لا آتيهم حتى يأذن لى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أذنت لك .

فأتاهم أبو لُبَابة فبكوا إليه وقالوا : ياأبا لبابة ماذا ترى وماذا تأمرنا ؟ فإنه لاطاقة لنــا بالقتال .

فأشار أبو لبابة بيده إلى حَلْقه وأمرَّ عليه أصابعه ، يريهم أنما يراد بهم القتلُ . فلما انصرف أبو لبابة سُقط في يده ، ورأى أنه قد أصابته فتنة عظيمة ، فقال :

والله لا أنظر فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أُحْدِث لله تو بة نصوحا يَعلمها الله من نفسى .

فرجع إلى المدينة فربط يديه إلى جذع من جذوع المسجد . وزعموا أنه ارتبط قريباً من عشرين ليلة .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غاب عليه أبو لبابة : أما فَرغ أبو لبابة من حلفائه ؟ فذُكر له ما فعل ، فقال : لقد أصابته بعدى فتنة ولو جاء بى لاستغفرت له ، وإذ قد فعل هذا فان أحرِّكه من مكانه حتى يقضى الله فيه مايشاء .

وهكذا رواه ابن لِهُيعة ، عن أبى الأسود ، عن عروة. وكذا ذكره محمد بن إسحاق في مغازيه في مثل سياق موسى بن عقبة عن الزهرى ، ومثل رواية أبى الأسودعن عروة.

قال ابن إسحاق : ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بئر من آبار بنى قريظة من ناحية أموالهم يقال لها بئر أنّى ، فحاصرهم خسا وعشرين ليلة حتى جَهدهم الحصارُ وقذف فى قلوبهم الرعب .

وقد كان حي بن أخاب دخل معهم حصبهم حين رجعت عهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه ، فلما أيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يُناجزهم قال كعب بن أسد: يامعشر يهود قد نزل بهم من الأمر ما ترون ، و إنى عارض عليهم خلالاً ثلاثا فذوا بما شئم منها . قالوا: وما هن ؟ قال : نتابع هذا الرجل ونصدقه ، فوالله لقد تبين لهم أنه لنبي مُرسَل وأنه للذى تجدونه في كتابهم ، فتأمنون به على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم . قالوا: لانفارق حُكم التوراة أبداً ولا نستبدل به غيره .

قال: فإذا أبيتم على هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا، ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مُصْلتين بالسيوف (١) ، لم نترك وراءنا ثقَلاً حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن مهلك مهلك ولم نترك وراءنا نسلاً نخشى عليه ، وإن نظهر فلعمرى لنجدن النساء والأبناء .

قالوا : أنقتل هؤلاء المساكين ؟ فما خير العيش بمدهم ؟ ا

قال: فإن أبيتم على هذه ، فالليلةُ ليلة السبت ، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمِنونا فيها ، فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غِرَّةً .

قَالُوا: أنفسد سَبْتِنا ونُحُدْث فيه مالم يُحدث فيه مَن كَان قبلنا إلا من قد علمتَ فأصابه مالم يخف عنك من المشخ .

فقال : ما بات رجلٌ منكم منذ ولدته أمه ليلةً من الدهر حازماً .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : مصلتين السيوف .

ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا أبا لُبَابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف ، وكانوا حلفاء الأوس ، نستشيره في أمر نا .

فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون فى وجهه ، فرق لهم وقالوا : ياأبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد ؟ قال : نعم . وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح .

قال أبو لبـابة: فوالله مازالت قدماى من مكانهما حتى عرفتُ أنى قد خُنْت الله ورسوله .

ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ، ولم يأت رسولَ الله صلى الله عليمه وسلم ، حتى ارتبط فى المسجد إلى عمود من مُحده ، وقال : لا أبرح مكانى حتى يتوب الله على مما صنعتُ . وأعاهد الله ألا أطأ بنى قريظة أبداً ولا أرّى فى بلد خنت الله ورسوله فيمه أبداً .

قال ابن هشام: وأنزل الله ، فيما قال سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عبد الله بن أبي قتادة : « ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون (١٠) » .

قال ابن هشام: أقام مرتبطاً ستَّ ليال ، تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فقَحُله حتى يتوضأ ويصلى ، ثم يرتبط ، حتى نزلت توبته في قوله تعالى : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم خَلطوا عملاً صالحاً وآخر سَيِّئاً عسى الله أن يتوبَ عليهم إنّ الله غفور ردا » .

وقولُ موسى بن عُقبة أنه مكث عشرين ليلة مرتبطاً به. والله أعلم .

وذكر ابن إسحاق أن الله أنزل توبته على رسوله من آخر الليــل وهو في بيت أم

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال .

سلمة ، فجعل يبتسم فسألته أم سلمة فأخبرها بتوبة الله على أبى لُبَابة ، فاستأذنته أن تبشّره فأذن لها ، فحرجت فبشّرته ، فثار الناسُ إليه يبشرونه ، وأرادوا أن يحلُّوه مِن رباطه فقال : والله لايحلُّني منه إلا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم . فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر حلَّة من رباطه رضى الله عنه وأرضاه .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ثم إن ثعلبة بن سَعْيَة وأُسيد بن سَعْية وأُسد بن عبيد، وهم نفر من بنى هَدل ليسوا من بنى قريظة ولا النضير، نسبُهم فوق ذلك هم بنو عم القوم، أسلموا فى تلك الليلة التى ترلت فيها قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وخرج فى تلك الليلة عمرو بن سُعْدى القُرظى فمرَّ بحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم محمد بن مَسْلمة تلك الليلة ، فلما رآه قال : من هدا ؟ قال : أنا عمرو بن سعدى . وكان عمرو قد أبَى أن يدخل مع بنى قريظة فى غَدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : لا أغدر بمحمد أبداً . فقال محمد بن مَسلمة حين عرفه : اللهم لا تحرمنى إقالة عثرات الكرام . ثم خلى سبيله فخرج على وجهه حتى بات فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة تلك الليلة ، ثم ذهب لم يُدر أبن توجه من الأرض إلى يومه هذا فذ كر شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ذاك رجل نجاه الله بوفائه .

قال: وبعض الناس يزعم أنه كان أوثق برُمَّة فيمن أوثق من بنى قريظة، فأصبحت رُمَّته ملقاةً ولم يُدْرَ أين ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تلك الله الله أعلم أى ذلك كان.

قال ابن إسحاق : فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فتواثبت الأوسُ فقالوا : يارسول الله إلهم كانوا مَوالينا دون الخزرج ، وقد فعلت في موالى إخواننا بالأمس ماقد علمت ، يعنون عَفْوه عن بنى قينقاع حين سأله فيهم عبد الله ابن أبي " . كا تقدم .

قال ابن إسحاق : فلما كلَّمته الأوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يامعشر الأوس ألا ترضون أن يَحْكُم فيهم رجل منكم ؟ قالوا: بلى . قال : فذلك إلى سعد بن معاذ . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ فى خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رُفَيدة فى مسجده وكانت تداوى الجرحى ، فلما حكَّمه فى بنى قريظة أتاه قومُه فحملوه على حمار قد وطَّأوا له بوسادة من أدَم ، وكان رجلا جسيا جميلا ، ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون : ياأبا عمرو أحسن فى مواليك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون : ياأبا عمرو أحسن فى مواليك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولا كذلك المتحسن فيهم . فلما أكثروا عليه قال : قد آن ليسعد ألّا تأخذه فى الله لومة لائم !

فرجع بعضُ من كان معه من قومه إلى دار بنى عبد الأشهل فنعى لهم رجالَ بنى قريظة قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمته التي سَمع منه .

فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فأما المهاجرون من قريش فيقولون: إنما أراد الأنصار، وأما الأنصار فيقولون: قد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولآك أمر مواليك لتحركم فيهم. فقالوا: ياأبا عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولآك أمر مواليك لتحركم فيهم. فقال سعد: عليه بذلك عهد الله وميثاقه أنّ الحركم فيهم لما حكمت ؟ قالوا: نعم. قال : وعلى من هاهنا. في الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُعْرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم. قال سعد: فإنى أحد كم فيهم أن يُقتل الرجال وتُقسم الأموال وتُسْبى الله عليه وسلم : نعم. قال سعد : فإنى أحد كم فيهم أن يُقتل الرجال وتُقسم الأموال وتُسْبى الذرارى والنساء.

قال ابن إسحاق : فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن عمر بن سعد ابن معاذ ، عن عُلَقمة بن وقاص الليثى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة .

وقال ابن هشام: حدثنى من أثق به من أهل العلم أن على بن أبى طالب صاح وهم محاصرو بنى قريظة: يا كتيبة الإيمان. وتقدم هو والزبير بنالعوام وقال: والله لأذوقن ماذاق حمزة أو أقتحم حصمهم. فقالوا: يامحمد ننزل على حكم سعد بن معاذ.

\* \* \*

وقد قال الإمام أحمد: حدّثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، سمعت أبا أمامة بن سهل ، سمعت أبا سعيد الخدرى ، قال : بزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ . قال : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار ، فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قوموا لسيدكم أو خديركم شم قال : إن هؤلاء بزلوا على حكمك . قال : نقتل مُقَاتِلتهم ونَسْبى ذريتهم . قال : فقال رسول الله عليه وسلم : قضيت بحكم الله . وفي رسول الله عليه وسلم : قضيت بحكم الملك . وفي رواية الملك .

أخرجاه في الصحيحين من طرق عن شعبة .

وقال الإمام أحمد: حدّ ثنا حُجين ويونس، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه قال: رُمِي يوم الأحزاب سعدُ بن معاذ فقطعوا أحكم ، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فنزفه ، قلما رأى ذلك قال: اللهم لا تُحرج نفسي حتى تقرّعيني من بني قريظة . فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد ، فأرسل إليه فحكم أن تقتل رجالهم وتُسبى نساؤهم وذراريهم يستعين بهم المسلمون . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت حُكم الله فيهم . وكانوا أربعائة . فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات .

وقد رواه الترمذي والنسائي جميعاً عن قتيبة ، عن الليث به . وقال الترمذي :

حسن صحيح .

وقال الإمام أحمد: حدّثنا ابن كمير ، عن هشام ، أخبرنى أبى ، عن عائشة قالت : لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وعلى رأسه الغبار فقال : قد وضعت السلاح فوالله ماوضعتها اخرج إليهم قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأين ؟ قال : هاهنا . وأشار إلى بنى قريظة . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم . قال هشام : فأخبرنى أبى أبهم نزلوا على حكم النبى صلى الله عليه وسلم فردً الحكم فيهم إلى سعد \_ قال : فإنى أحكم أن تقتل المفاتلة و تُسبى النساء والذرية وتقسم أموالهم .

قال هشام : قال أبى : فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لقد حكمت فيهم بحكم الله مم

وقال البخاري : حدَّثنا زكريا بن يحيي ، حدثنا عبد الله بن ُمير ، حدثنا هشام عن أبيه ، عن عائشة قالت : أصيب سعد يوم الخندق ، رماه رجل من قريش يقال له حِبّان ابن العَمْ قَةُ ، رماه في الأكحل ، فَضَرب النبيُّ صلى الله عليه وسلم خيمةً في المسجد ليعوده مَنْ قَريب ، فَلَمَا رَجْعُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل ، فَأْتَاهُ جَبَرِيلُ وَهُو يَنْفُضُ رأْسُهُ مِنْ الغبارِ فَقَالَ : قَدْ وَضَعَتْ السَّلَاحِ ؟ وَاللَّهُ مَاوَضَعَتُهُ اخرج إليهم . قال النبي صلى الله عليه وسلم : فأين ؟ فأشار إلى بني قريظة . فأتاهم رسول الله صلى الله عليــه وسلم فنزلوا على حكمه ، فرد الحـكم إلى سعد . قال : فإنى أحـكم فيهم أن تُقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم . قال هشام : فأخبرنى أبي عن عائشة أن سمداً قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلى أن أجاهدهم فيك من قوم ِ كُذَّ بُوا رَسُولَكُ وأُخْرِجُوهُ ، اللَّهُمْ فَإِنِّي أَظْنَ أَنْكُ قَدْ وَضَعَتَ الْحَــرَبِ بَيْنَا وبينهم ، فإن كان بقي من حرب قريش ِ شيء فأ بقني له حتى أجاهدهم فيك ، وإن كنت وضعت الحرب فافتجرها واجعل موتى فيها. فانفجرت من لَبَّته فلم يرُعْهم وفي المسجد خيمة من بني غِفار إلا الدمُ يسيل إليهم ، فقالوا : ياأهل الخيمة ماهذا الذي يأتينا من قِبِكَكم ؟ فإذا سعد يغذو جرحُه دماً فمات منها .

وهذا رواه مسلم من حديث عبد الله بن ُمير به .

قلت : كان دعا أولا بهذا الدعاء قبل أن يحكم فى بنى قريظة ، ولهذا قال فيه : ولا تُمتنى حتى تُقرَّعينى من بنى قريظة . فاستجاب الله له ، فلما حكم فيهم وأقر الله عينه أىَّ قرار دعا ثانياً بهذا الدعاء فجمله الله له شهادة يوضى الله عنه وأرضاه . وسيأتى ذكر وفاته قريباً إن شاء الله .

\* \* \*

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر عن عائشة مطولاً مبداً وفيه فو أند فقال:
حد ثنا يزيد، أنبأنا محمد بن عمرو، عن أبيه، عن جده علقمة بن وقاص، قال:
أخبرتني عائشة قالت: خرجت بوم الخندق أقفو الناس فسمت وثيد الأرض ورائى،
فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنّه قالت: فحلست إلى
الأرض فمر سعد وعليه درعمن حديد قد خرجت منها أطرافه، فأنا أتخوّف على أطراف
سعد، قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، فمرّ وهو يرتجز ويقول:

لبِّث قليلاً يُدْرِكُ الْهَيْجَاحَلُ مَاأُحَسَ المُوتَ إِذَا حَانَ الْأُجَلُّ

قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا نفر من للساءين ، فإذا فيها عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه سَبغة له ، تعنى المغفر ، فقال عمر: ماجاء بك والله إنك لجريئة ومائؤ منك أن يكون بلا او يكون تحور أن أن يكون بلا او يكون تحور أن يكون بلا المناه أو يكون تحور أن الماء عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله فقال : ياعمر ويحك فدخلت فيها فرفع الرجل السَّبغة عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله فقال : ياعمر ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم وأين التحور أو الفرار إلا إلى الله عز وجل .

قالت : ويرمى سعداً رجل من قريش يقال له ابن العَرِقة وقال : خذها وأنا ابن العرقة.

فأصاب أكحله فقطعه ، فدعا الله سعد فقال: اللهم لا تمتنى حتى تقرعينى من بنى قريظة. قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه فى الجاهلية. قالت فرقاً كُلْمُهُ وبعث الله الريح على المشركين وكنى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً. فلحق أبو سفيان ومن معه بتجد.

ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صَياصيهم ، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر بقبة من أدم ، فضر بت على سعد في المسجد . قالت : فجاء جبريل وإن على ثناياه لَنَقْع العبار فقال : أقد وضعت السلاح ! لا والله ما وضعت الملائكة السلاح بعد ، اخرج إلى بنى قريظة فقاتا أنهم .

قالت: فلبس وسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فمر على بني غنم، وهم جبران المسجد حوله فقال: من مر" بكم؟ قالوا: مر" بنا دحية الكابي، وكان دحية الكابي تشبه لحيته وسِنّه ووجهه جبريل عليه السلام.

فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة ، فلما اشتد حَصرهم واشتد البلاء قيل للم : انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فاستشاروا أبا لباً به ابن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذّي قالوا : ننزل على حكم سعد بن معاذ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انزلوا على حكم سعد بن معاذ . فأتى به على حمار عليه إكاف من ليف قد محل عليه وحماً به قومه ، فقالوا : يا أبا عرو حلفاؤك ومواليك وأهل الذكاية ، ومن قد عَلمت . قالت : ولا يرجع إليهم شيئاً ولا يلتفت إليهم ، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال : قد آن لى ألا أبالى في الله لومة لائم !

قالت: قال أبو سعيد: فلما طلب قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قال عمر: سيدنا الله. قال: أنزلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احسكم فيهم أن تُقتل مقاتاتهم وتُسبى ذراريهم وتقسم

أموالهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد حكمت فيهم بحسكم الله وحكم رسوله . ثم دعا سعد فقال : اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئًا فأبقنى لما ، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضى إليك . قالت : فانفجر كلمه وكان قد برئ حتى لا يرى منه إلا مثل الخرص (١) ، ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله عليه وسلم .

قالت عائشة : فحضر مرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعر ، قالت : فوالذى نفس محمد بيده إنى لأعرف بكاء عمر من بكاء أبى بكر وأنا فى حجرتى ، وكانوا كا قال الله : « رُحَاه بَينهُم (٢٠) » .

قال علقمة : فقلت: يا أمه فكيفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت : كانت عينه لا تدمع على أحد . ولكنه كان إذا وجَد فإنما هو آخذٌ بلحيته .

وهذا الحديث إسناده جيد وله شواهد من وجوه كثيرة ، وفيه التصريح بدعاء سعد مرتين ، مرة قبل حكمه فى بنى قريظة ومرة بعد ذلك ، كما قلناه أولا ولله الحمد والمنة . وسنذكر كيفية وفاته ودفنه وفضله فى ذلك رضى الله عنه وأرضاه بعسد فراغنا مرس القصة .

### \* \* \*

قال ابن إسحاق : ثم استُنزلوا ، فبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ف دار بنت الحارث امرأة من بنى النجار . قلت : هى نسيبة ابنة الحارث بن كرز بن حبيب بن عبد شمس ، وكانت تحت مسيلة الكذاب ، ثم خلف عليها عبد الله بن عامر ابن كريز .

<sup>(</sup>١) الحرس: الحلقة الصغيرة من الحلي . (٧) سورة الفتحالآية ٢٠.

ثم خرج صلى الله عليــه وسلم إلى سوق المدينة فخَنْدُق بها خنادق، ثم بعث إليهم فضَرب أعناقهم في تلك الخنادق ، فحرج بهم إليه أرسالا ، وفيهم عدو الله حُيَّ بن أخطب وكعب بن أسد رأس القوم وهم ستمائة أو سبعائة . والْمَكْثِر لهم يقول : كانوا ما بين الثمانمائة والتسمائة .

قلت : وقد تقدم فيما رواه الليث عن أبى الزبير عن جابر أنهم كانوا أربعائة فالله أعلم .

قال ابن إسحاق : وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يُذهب بهم إلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم أرسالا : ياكعب ما تراه يَصْنع بنا ؟ قال : أَفَى كُلُّ مَوْطَنَ لا يَعْقَلُونَ ! ألا ترون الداعي لا يَنزع ومن ذهب به منكم لا يَرْجع ، هو والله القتل !

فُــلم يَزُلُ ذَلَكُ الدَّأْبِ حتى فرغ منهم ، وأَ تَى نحيى بن أخطب وعليــه حُلة له فُقًّا حِيَّة (١) قد شقها عليــه من كل ناحية قدرَ أنملة لئلا يُسْلَمها ، مجموعةً يداه إلى عنقه بحبل. فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أماً والله مالمُتُ نفسي في عداوتك، ولكنه من يَخْذُلُ الله يُخُذُلُ !

ثم أقبل على النــاس فقال : أيهــا الناس ، إنه لا بأس بأمر الله ، كتابٌ وقَدَرٌ ومَلْحمة كتبها الله على بني إسرائيل! ثم جاس فَضُر بَت عنقه .

فقال جَبل بن جَوَّال الثَّعلبي :

لَعَمْرِكَ مَالَامَ ابنُ أُخْطَب نفسَه ولكنه من يَخَذْل الله يُخَذْل لجاهد حتى أبلغ النفس عُذرَها وقَلْقُلَ يَبْغِي العَزُّ كُلَّ مُقَلَقُلٍ (٢)

<sup>(</sup>١) الفقاح : الزهر إذا انشقت أكمته. والمراد أنها كانت تضرب إلى الحمرة . قال ابنهشام : فِقاحبة : ضرب من الوشي .

<sup>(</sup>۲) قلقل : سعى وتحرك .

وذكر ابن إسحاق قصة الزبير بن باطا ، وكان شيخا كبيراً قد عمى ، وكان قد منَّ يوم بعاث على ثابت بن قيس بن شَمَّاس وجزّ ناصيته ، فلما كان هذا اليوم أراد أن يكافئه فحاءه فقال : هل تعرفنى يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : وهل يجهل مثلى مثلك . فقال له ثابت: أريد أن أكافئك . فقال : إن الكريم يجزى الكريم .

فذهب ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستَطْلقه فأطلقه له ، ثم جاءه فأخبره فقال : شيخ كبير لا أهل [له (١)] ولا ولد ، فدا يصنع بالحياة ! فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستَطْلَقَ له امرأته وولدَه ، فأطلقَهم له . ثم جاءه فقال : أهلُ بيت بالحجاز لامالَ لهم ، فما بقاؤهم على ذلك ؟ فأتى ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستطلق مالَ الزبير بن باطا ، فأطلقه له .

ثم جاءه فأخبره فقال له : ياثابت مافعل الذي كان وجهه مرآة صِينِيَّةً تتر اءى فيها عذارى حى (٢) ، كعبُ بن أسد ؟ قال : تُقتل .

قال : فما فعل سيدُ الحاضر والبادي حُيَّى بن أَخْطب ؟ قال : أُقتل .

قال: فما فعل مُقدّمتنا إذا شدَدْنا وحاميتنا إذا فررنا: عَزال بن شَمُوال (٢٠) ؟ قال: قتــل.

قال: فمنا فعل المجلسان؟ يعنى بنى كمعب بن قريظة وبنى عمرو بن قريظة. قال: ذهبوا قتلوا.

قال: فإنى أسألك يا ثابت بيدى عندك إلا ألحقتنى بالقوم، فوالله ما فى العيش بعد هؤلاء من خير، فما أنا بصابر لله فَيْلة (٤) دَلُو ناضح حتى أَلْقى الأحبة.

<sup>(</sup>١) من ابن هشام . (١) ابن هشام : عذارى الحي .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: سموال بالسين.

<sup>(</sup>٤) المذكور في ابن هشام والروض الأنف للسهيلي : فتلة بالناء . ولعله تحريف فيهما، ما دام ابن كشير قد ضطه بالحروف .

فقدَّمه ثابت فُضَربت عنقه .

فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله: « أَلْقَى الأحبــةَ » قال: يلقاهم والله في نار جهنم خالداً فيها مخاًدا !

قال ابن إسحاق: « قَيْلة » بالفاء والياء المثناة من أسفل وقال ابن هشام ، بالقاف والباء الموحدة . وقال ابن هشام: الناضح: البعير الذي يُسْتَق عليه الماء لسقى النخل. وقال أبو عبيدة: معناه إفْراغَة دَلْو .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل كل من أُ نُبَت مهم فد ثنى شعبة بن الحجاج ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عطية القُرظى ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يقتل من بنى قريظة كل من أُنْبَت منهم ، وكنت علاماً ، فوجدونى لم أُنْبت فحلوً اسبيلى .

ورواه أهل السنن الأربعـة من حديث عبد الملك بن تُعير ، عن عطيـة القرظي نحوه .

وقد استدل به من ذهب من العلماء إلى أن إنباتَ الشَّمَّرِ الخشن حولَ الفرج دليلُّ على البلوغ ، بل هو بلوغ في أصح قولى الشافعي .

ومن العلماء من يفرق بين صبيان أهل الذمة ، فيكون بلوغاً في حقهم دون غيرهم، لأن المسلم قد يتأذَّى بذلك لمقصد .

وقد روى إسحاق عن أيوب بن عبد الرحمن ، أن سلمى بنت قيس أم المندر استطلقت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاعة بن شموال ، وكان قد بلغ فلاذ بها ، وكان يعرفهم قبدل ذلك فأطلقه لها ، وكانت قالت : يارسول الله إن رفاعة يزعم أنه سَيُصلِّى ويأ كل لحمَ الجمل . فأجابها إلى ذلك فأطلقه .

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة قالت : لم يُقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة ، قالت : والله إنها لعندى تحدث معى تضحك ظهراً وبطناً ورسول الله صلى الله عليه وسلم يَقتل رجالها في السوق إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة ؟ قالت : أنا والله . قالت : قات لها : ويلك مالك ؟ قانت : أقتل ! قلت : ولم ؟ قالت : لحدث أحدثته . قالت : فانطلق بها فضر بت عنقها .

وكانت عائشة تقول : فوالله ما أنسى عجبًا منها طيبُ نفسها وكثرة ضحكها وقد عَرفتْ أنها تُقتل !

وهكذا رواه الإمام أحمد ، عن يعقوب بن إبراهيم ،عن أبيه ، عن محمد بن إسحاق به . قال ابن إسحاق : هي التي طرحت الرَّحا على خَلاد بن سُويد فقتلته . يعنى فقتلها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم به .

قال ابن إسحاق في موضّع آخر : وسماها نباتة امرأة الحكم القُرَّظي .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بنى قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين بعد ما أخرج الخمس ، وقسم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين للفرس وسهما لراكبه ، وسهما الراجل ، وكانت الخيل يومئذ ستاً وثلاثين . قال : وكان أول في، وقعت فيه السنهمان ونخمّس .

قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن زيد بسبايا من بنى قريظة إلى نجد فابتاع بها خيلا وسلاحا . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطنى من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خنافة إحدى نساء بنى عمرو بن قريظة ، وكان عليها حتى تُوفى عنهما وهى فى ملكه ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليها الإسلام فامتنعت ثم أسلمت بعد ذلك فشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها

وقد عرض عليها أن يعتقها ويتزوجها فاختارت أن تستمر على الرق ليـكون أسهل عليها فلم تزل عنده حتى توفى عليه الصلاة والسلام .

ثم تكلم ابن إسحاق على مانزل من الآيات فى قصة الخندق من أولسورة الأحزاب، وقد ذكرنا ذلك مستقصًى فى تفسيرها ولله الحمد والمنة .

وقد قال ابن اسحاق : واستشهد من المسلمين يوم بنى قريظة خَلاَّد بن سُويد بن ثملبة بن عمرو الخزرجى طُرحت عليه رحاً فشَدخته شدخاً شديداً ، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن له لأجر شهيدين » .

قلت :كان الذى ألقى عليه الرحى تلك المرأة التى لم يقتل من بنى قريظة امرأة غيرها كما تقدم . والله أعلم .

قال ابن إسحــاق : ومات أبو سِنان بن محصن بن حرْثان من بنى أســـد بن خزيمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بنى قريظة فدفن فى مقبرتهم اليوم .

## وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه

قد تقدم أن حِبَّان بن العَر قة لعنه الله رماه بسهم فأصاب أكحله ، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيًّا بالنار فاستمسك الجرحُ ، وكان سعد قد دعا الله ألا يميته حتى رُيقر عينه من بنى قريظة ، وذلك حين نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهود والمواثيق والذمام ومالوا عليه مع الأحزاب ، فلما ذهب الأحزاب وانقشعوا عن المدينة وباءت بنو قريظة بسواد الوجه والصفقة الخاسرة فى الدنيا والآخرة ، وسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحاصرهم كما تقدم ، فلما ضيَّق عليهم وأخذهم من كل جانب أنابوا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وأخذهم من كل جانب أنابوا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكم فيهم بما أراده الله ، فردَّ الحكم فيهم إلى رئيس الأوس وكانوا حلفاءهم فى الجاهلية ،

وهو سعد بن معاذ ، فرضوا بذلك. ويقال : بل نزلوا ابتداءً على حكم سعد لما يرجون من حُنوِّه عليهم وإحسانه وميله إليهم ، ولم يعلموا بأنهم أبغض إليه من أعدادهم من القردة والخنازير لشدة إيمانه وصديقيّته رضى الله عنه وأرضاه .

فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فى خيمة فى المسجد النبوى ، فجى عبه على حمار تحته إكاف قد وطًى تحته لمرضه ، ولما قارب خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عليه السلام من هناك بالقيام له . قيل : ليُنزل من شدة مرضه ، وقيل توقيراً له بحضرة الحكوم عليهم ليكون أبلغ فى نفوذ حكمه . والله أعلم .

فلما حكم فيهم بالقتل والسَّبى وأفر الله عينه وشفى صدره منهم وعاد إلى خيمته من المسجد النبوى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن تكون له شهادة ، واختار الله له ماعنده فانفجر جرحه من الليل ، فلم يزل يخرج منه الدم حتى مات رضى الله عنه .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : فلما انقضى شأنُ بنى قريظة انفجر بسعد بن معاذ جرحُه فمات منه شهيدا .

حدثنى معاذ بن رفاعة الزُّرقى قال : حدثنى من شئت من رجال قومى : أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قُبض سعد بن معاذ من جوف الليل معتجراً بعامة من استبرق ، فقال : يامحمد من هذا الميت الذى فُتحت له أبواب السماء واهتزله العرش ؟ قال : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعاً يجر ثوبَه إلى سعد فوجده قد مات رضى الله عنه .

هَكذا ذكره ابن إسحاق رحمه الله .

وقد قال الحافظ البيهق في الدلائل: حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن بعقوب ، حدثنا محمد بن عبد الحب م ، حدثنا أبي وشُعيب بن الليث ، قالا : حدثنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن الهادّ ، عن معاذ بن رفاعة ، عن جابر بن عبد الله قال : حاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من هذا العبد الصالح الذي مات فتُحت له أبواب السماء و تحرّك له العرش ؟

قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سمد بن معاذ ، قال : فلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره وهو يدفن ، فبيما هو جالس إذ قال : « سبحان الله » مرتين ، فسبح القوم ، ثم قال : « الله أ كبر الله أ كبر » فكبر القوم ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عجبت كلذا العبد الصالح شدّد عليه في قبره حتى كان هذا حين فرسم له » .

وروى الإمام أحمد والنسائى من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، ويحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد يوم مات وهو يدفن : « سبحان الله لهـذا الصالح الذى تحرك له عرشُ الرحمن وفتحت له أبواب السماء ، شُدِّد عليه ثم فَرَّج الله عنه » .

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى معاذ بن رفاعة ، عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو ابن الجموح ، عن جابر بن عبد الله قال : لما دفن سعد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح الناس معه ، ثم كبر فكبر الناس معه فقالوا : يارسول الله مم سبحت ؟ قال : « لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبر م حتى فرج الله عنه » .

وهكذا رواه الإمام أحمد ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سمعد ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق به . قال ابن هشام: ومجاز هذا الحديثقول عائشة:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن للقبر ضَمَّةً لو كان أحد منها ناجيا لكان سعد بن معاذ » .

قلت : وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد : حدثنا يحيى ، عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن نافع ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن للقبر ضغطة ً ، ولو كان أحد ناجياً منها لنجا سعد بن معاذ ».

وهذا الحديث سنده على شرط الصحيحين ، إلا أن الإمام أحمد رواه عن غُندَر ، عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن إنسان ، عن عائشة به .

ورواه الحافظ البزار عن نافع، عن ابن عمر ، قال : حد ثنا عبد الأعلى بن حماد ، حدثنا داود ، عن عبد الرحمن ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ سبعون ألف ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك ، ولقد ضمة القبر ضمة . ثم بكى نافع !

وهذا إسناد جيد ، لـكن قال البزار : رواه غيره عن عبيد الله عن نافع مرسلا .

ثم رواه البزار ، عن سليان بن سيف ، عن أبى عتاب ، عن سُكين بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد نزل لموت سعد بن مغاذ سبعون ألف ملك ما وطنوا الأرض قبلها » . وقال حين دفن : « سبحان الله لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت منها سعد » .

وقال البزار: حدثنا إسماعيل بن حفص ، عن محمد بن فضيل ، حدثنا عطاء بن السائب ، عن مجاهد ، عن ابن عمر قال: اهتر العرش لحب لقاء الله سعد بن معاذ . فقيل: إنما يعنى السرير « ورفع أبويه على العرش » قال : تفتحت أعواده . قال : ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره فاحتبس فلما خرج قيل له : يارسول الله ماحبسك؟ قال : ضمَّ سعد في القبر ضمة فدعوت الله فكشف عنه .

قال البزار: تفرد به عطَّاء بن السائب. قلت: وهو متكلَّم فيه.

وقد ذكر البيهق رحمه الله بعد روايته ضمة سعد رضى الله عنه فى القبر أثراً غريبا فقال : حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس ، عن ابن إسحاق ، حدثنى أمية بن عبد الله ، أنه سأل بعض أهل سعد : ما بلغ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا ؟ فقالوا : ذُكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا ؟ فقالوا : ذُكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال : كان يقصِّر فى بعض الطهور من البول .

وقال البخارى: حدثنا محمد بن المثنّى، حدثنا الفضل بن مُساَور، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابر قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: اهتزاً العرشُ لموت سعد بن معاذ.

وعن الأعمش ، حدثنا أبو صالح ، عن جابر ، عن النبى صلى الله عليهوسلم مثلَه . فقال رجل لجابر ؟ فإن البرَاء بنعازب يقول : اهتر السريرُ ؟ [ فقال ] إنه كان بين هذين الحيَّين ضغائنُ سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: اهتر عرش الرحن لموت سعد بن معاذ .

ورواه مسلم، عن عمرو الناقد ، عن عبد الله بن إدريس وابن ماجه ، عن على بن محمد ، عن أبى صالح عن أبى صالح عن جابر .

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، عن ابن جُرَيج ، أخبرنى أبو الزبير ، أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم : اهتز ها عرش الرحمن .

ورواه مسلم عن عَبْد بن محمید ، والترمذی عن مجود بن غَیْسلان کلاها عن عبدالرزاق به .

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيي بن سعيد، حدثنا عوف، حدثنا أبو نَصْرة، سمعت

أبا سميد عن النبي صلى الله عليه وسلم : اهتزّ العرشُ لموت سعد بن معاذ .

ورواه النسائى عن يعقوب بن إبراهيم ، عن يحيى به .

وقال أحمد: حدثنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، قال قتادة: حدّثنا أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجنازته موضوعة : اهتز لها عرش الرحمن . ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله الأزدى، عن عبد الوهاب به .

وقد روى البيهق من حديث المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن الحسن البصرى ، قال : اهتز عرش الرحمن فرحاً بروحه .

وقال الحافظ البزّار : حدثنا زهير بن محمد ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا مَعْمَر ، عن قَتادة ، عن أنس قال : لما محملت جنازة سعد قال المنافقون : ما أخف جنازته ! وذلك ملحكمه في بني قريظة . فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا ولكن الملائكة تحمَّلته .

إسناد جيد .

وقال البخارى: حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا غُندَر ، حدثنا شُعبة ، عن أبى إسحاق، سمعت البرَاء بن عارب يقول: أهديت للنبى صلى الله عليه وسلم حُلة حرير ، فجعل أصحابه يمسنُّونها ويعجبون من لينها ، فقال: « أتعجبون من لين هذه ؟ لمناديل سعد بن معاذ خير مها أو ألين » .

ثم قال : رواه قتادة والزُّهرى ، سمعنا أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال أحمد : حدثنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، هو ابن أبى عروبة ، عن ققادة ، عن أنس بن مالك ، أن أكيدر دُومة أهمدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة وذلك قبل أن يُنهى عن الحرير ، فلبسها فعجب الناس منها فقال : « والذى نفسى بيده لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذه » .

وهذا إسناد على شرط الشيخين ولم يخرجوه ، و إنما ذكره البخارى تعليقاً .
وقال أحمد : حد ثنا يزيد ، حد ثنا محمد بن عرو ، حد ثنى و اقد بن عرو بن سعد بن معاذ ، قال محمد : وكان و اقد من أحسن الناس وأعظمهم وأطولهم ، قال : دخلت على أنس بن مالك فقال لى : من أنت ؟ قات : أنا و اقد بن عرو بن سعد بن معاذ . فقال : إنك بسعد لشبيه . ثم بكى وأكثر البكاء وقال : رحمة الله على سعد ! كان من أعظم الناس وأطولهم . ثم قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاً إلى أكيدر دومة ، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة من ديباج منسوج فيها الذهب ، فلبسها فأرسل إلى رسول الله عليه وسلم بجبة من ديباج منسوج فيها الذهب ، فلبسها رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم : « أتعجبون منها ؟ لمناديل سعد الجبة و ينظرون إليها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتعجبون منها ؟ لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة أحسن مما ترون » .

وهكذا رواه الترمــذى والنسائى من حديث محمد بن عمرو به . وقال الترمــذى :

\* \* \*

قال ابن إسحاق بعد ذكر اهتزاز العرش لموت سعد ابن معاذ : وفي ذلك يقول رجل من الأنصار :

وما اهتزاً عرش الله مِن موتِ هالك سمعنا به إلا اسعب و أبي عمرو قال: وقالت أمه ، يعنى كبيشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن تعلية الخدرية الخزرجية حين احتُمل سعد على نعشه تندبه :

قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كُلُّ نَائِحَة تَكُذُب إِلَا نَائِحَة سعد بن معاذ! »

قلت: كانت وفاته بعد انصراف الأحزاب بنحو من خمس وعشرين ليسلة ، إذ كان قدوم الأحزاب في شوال سنة خمس كا تقدم فأقاموا قريباً من شهر ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصار بنى قريظة ، فأقام عليهم خمساً وعشر بن ليلة ، ثم نزلوا على حكم سعد فمات بعد حكمه عليهم بقليل ، فيكون ذلك في أواخر ذى القعدة أو أوائل ذى الحجة من سنة خمس والله أعلم .

وهكذا قال محمد بن إسحاق: إن فتـح بنى قريظة كان فى ذى القعدة وصـدر ذى الحجة. قال: وولى تلك الحجة المشركون.

قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت برثی سعد بن معاذ رضی الله عنه :

لقد سجَمَتْ من دمع عيني عَبرة قتيل ثوى في مَعْرك في فَجعت به على مِلَّة الرحمن وارث جنة فإن تك قد وعدتنا وتركتنا فأنت الذي ياسعدُ أبت بمشهد بحكك في حَيَّى قريظة بالذي فوافق حكم الله حكك فيهم فوافق حكم الله حكك فيهم فإن كان ريب الدهر أمضاك في الألى فنع مصير الصادقين إذا دُعوا فنع مصير الصادقين إذا دُعوا

وحق لعينى أن تفيض على سعد (۱) عيون ذُوارى الدمع دائمة الوَجْدِ (۲) مع الشهداء وَفْدها أكرمُ الوفد وأمسينت في غَبراء مُظلمة اللحد كريم وأثواب المكارم والجد قضى الله فيهم ماقضيت على عَمْدِ ولم تَعْفُ إِذَ كُرتَما كان من عَهدِ مَرَوا هذه الدنيا بجناتها الخُلْدِ فَلَى الله يوماً للوجاهة والقصد إلى الله يوماً للوجاهة والقصد

<sup>(</sup>۲) ذواری الدمع : غزیرته .

#### فص\_ل

### فيما قيل من الأشعار في الخندق و بني قريظة

قال البخارى: حدّ ثنا حجّاج بن مِنْهال، حدّ ثنا شعبة، حدّ ثنا عدى بن ثابت، أنه سمع البراء بن عازب قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم لحسان: اهجهم أو هاجِهم وجبر يل معك. قال البخارى: وزاد إبراهيم بن طَهْمان، عن الشّيبانى، عن عدى بن ثابت، عن البراء بن عازب قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت: أهيجُ المشركين فإن جبريل معك.

وقد رواه البخارى أيضاً ومسلم والنسائى من طرق عن شعبــة بدون الزيادة التي ذكرها البخارى يوم بنى قريظة .

قال ابن إسحاق رحمه الله : وقال ضرار بن الخطاب بن مِرْداس أخو بني محارب ابن فهر في يوم الخندق . قلت : وذلك قبل إسلامه :

ومُشْفِقة تظنُّ بنا الظنونا وقد قُدْنا عَرَنْدَسة طَحُونا (۱) كَان زُهَاءها أُحدُ إِذا ما بدت أركانه للناظرينا ترى الأبدان فيها مُسْبَفات على الأبطال واليلَبَ الحصينا (۲) وجُرْداً كالقِدَاح مسوَّمات نؤمُّ بها الغواة الخاطئينا (۳) كأنهم إذا صالوا وصُلنا بباب الخندقين مُصافحونا أناس لاترى فيهم رشيداً وقد قالوا ألسنا راشدينا فأحْجَرناهُم شهراً كُرِيتاً وكنا فوقهم كالقاهرينا (۱)

<sup>(</sup>١) العرندس : القوى . والطحون : المهلكة . يريد الـكتيبة .

<sup>(</sup>٢) الأبدان : جمع بدن وهي الدرع القصيرة . واليلب . محركة : الترسة أو الدروع من الجلد .

<sup>(</sup>٣) الجرد: جمَّع أجرد وهو من آلحيل: السباق. والمسومات: المعلمات أو المرسلات.

<sup>(؛)</sup> أحجرناهم : حصرناهم . والكريت : التام .

نُراوحهم ونغدو كلَّ يوم عليهم في السلاح مُدَجَّجينا نَقَدُّ بِهِا المُفَارِقَ وِالشَّنُونَا<sup>(١)</sup> بأيدينا صوارمُ مُرْهَفَات إذا لاحت بأيدى مُصْلتينا كأن وميضَهن مُعر يات تَرَى فيها العَقَائَقَ مُسْتبيناً (٢) وميضُ عَقيقةً لَمعتُ بليل لـدَمَّرنا عليهم أجمعينـــاً فلولا خَندق كانوا لديه به مِن خَوْفنا متعوِّذينـــا ولكن حال دونهم وكانوا لدى أبياتكم سعداً رهينا فإن نَرحل فإنا قد تركنا على سعد يرجِّعنَ الحنيناَ إذاجنَّ الظلامُ سمعتَ نُو حاً کا زرنا کُم مُتوازرینا وسوف نزوركم عمَّاقريب كأسد الغاب إذ حمت العَريناً بجمع من كنانة غير عُزْل

ولو شهدت رأتنــا صابرينا على ما نابَنـــا متوكِّلينا بضرب يُعنج ل المتسرِّعينا كَغُدُّران اللَّلَا مُتَسَرُّ بلينا (٣)

بها نَشْفي مراحَ الشاغبينا

قال : فأجانه كعب بن مالك أخو بني سلمة رضي الله عنه فقال : وكان لنــــــا النبيُّ وزيرَ صِدق نقاتل مَعشراً ظَلموا وعَقَّوا نعالجهم إذا نهضوا إلينـــا ترانا في فَضـــافض سابَغاتِ وفى أيماننـــا بيضٌ خِفَاف

<sup>(</sup>١) الشئون : جمع شأن : بجمع العظام في الرأس .

<sup>(</sup>٢) العقيقة : من البرق ما يبقى في السحاب من شعاعه .

<sup>(</sup>٣) الفضافض : جم فضفاضة وهي الدرع الواسعة . والغدران : جم غدير . والملا : الصحراء .

شوابكين تحمين العرينا فوارسُنا إذا بـــكروا وراحوا على الأعداء شُوساً مُعْلَمينا (١) نكون عبادَ صدق مخلصينا ويمسلم أهلٌ مكة حين ساروا بأن الله ليس له شريك سيُدخــــله جناناً طيبات كا قد ردً كم فكرٌ شريداً بغيظكم خزايا خائبينــــــا وكدتم أن تـكونوا دامرينا بریح عاصف ہبت علیہ فكنتم تحتها متكمِّهينا (٢)

قال ابن إسحاق : وقال عبد الله بن الزِّ بَعْرى السَّهمى فى يوم الخندق . قلت : وذلك قبل أن يُسْلم :

حَىِّ الديارَ مِحَا معارفَ رَسْمُهِـــا طولُ البلَى وتَرَاوحُ الأحقابِ فكأنما كتب اليهودُ رسومَها إلا آلكنيف ومَعْقد الأطناب(٣) قَفُرًا كَأَنْكُ لم تَكُنَّ تَلْهُو بِهَا فى نعمـــة بأوانس أتراب فاترك تذكر ما مضى من عيشةٍ واذكر بلاء معاشر واشكرهم ساروا بأجمعهم من الأنصاب<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) متكمهينا : عميا لا تبصرون .

<sup>(</sup>٢) الشوس: جم أشوس وهو الذي ينظر بمؤخر عينه كبرا. والمعلم: الذي جعل لنفسه علامة في الحرب

<sup>(</sup>٣) الكنيف: الحظيرة . والأطناب : جمع طنب وهو الحبل الذي تشد به الحيمة ونحوها .

<sup>(</sup>٤) الأنصاب هنا : الحجارة التي يعلم بها الحرم .

فى ذى عَيَاطلَ جَعْفلَ جَبْجابِ (١) فى كل نَشْرِ ظاهر وشِعابِ (٢) قُبُّ البطون لواحقُ الأقرابِ (٣) كالسَّيد بادر غفلةَ الرُّقابِ (٤) فيه وصغر قائدُ الأحراب غيثُ الفقير ومَعْقَل الهُرَّابِ غيثُ الفقير ومَعْقَل الهُرَّابِ لموت كلَّ مُجرَّبِ قَضَّابِ وصحابهُ فى الحرب خيرُ صحابِ كِدْنا نكون بها مع الْحَيَّابِ قتلَى لطهيرٍ سُعَبْ وذئابِ

أنصاب مسكة عامدين ليثرب في ذي عَيا يَدعُ الْحُرُونَ مناهِا معسلومة في كل فيها الجيساد شوارب مجنوبة قُبُ البطر من كل سلهبة وأجرد سلهب كالسيد جيش عُيينة قاصيد بوائه فيسه قر مان كالبدرين أصبح فيهما غيث المحتى إذا وردوا المدينة وارتدوا للموت شهراً وعشراً قاهرين محسداً وصحابه فادوا برحاتهم صبيحسة قلم كدنا نا ولا الخنادق غادروا مِن جَمْعهم قتلى لطا ولا الخنادق غادروا مِن جَمْعهم قتلى لطا والله فيال : فأجابه حسان بن ثابت رضى الله عنه فقال :

متكلم لمحاور بجواب وهبوب كل مطلة مر باب (٥) بيض الوجوه ثواقب الأحساب بيضاء آنسة الحديث كعاب من معشر ظاموا الرسول غضاب أهل القرى وبوادى الأعراب

هل رسمُ دارسةِ المقام يَباَبِ قفر عفا رِهَمُ السحابِ رسومَه ولقد رأيتُ بها الحلولَ يزينهم فدَع الديار وذِكر كلِّ خَريدة واشكُ الهمومَ إلى الإله وما ترى ساروا بأجمعهم إليه وألبوا

<sup>(</sup>١) الفياطل: الأصوات المختلطة . يريدكثرة الجيش والجحفل: الجيش الكثير . والجبجاب: السكثير.

<sup>(</sup>٢) الحزون : جم حزت وهو ما ارتفع من الأرض . والنشز كذلك . والمناهج : جم منهج وهو الطريق الواضح .

 <sup>(</sup>٣) الشوارب: الضوام، . والمجنوبة: الني تقداد . والقب: جم أقب وهو الضام، من الخيدل .
 واللواحق: الضامرة . والأقراب: جم قرب ، وهو الخاصرة .

<sup>(</sup>٤) السلهبة: الطويلة . (٥) الرهم: جم رهمة ، وهو المطر الضعيف الدائم ، والمرباب : الدائمة .

متخمُّطون بحَلْبة الأحزابِ (١) قتلَ الرسول ومَغْنَمَ الأسلابِ رُدُّوا بغيظهمُ على الأعقابِ (٢) وجنود ربك سيد الأرباب وأثابهم في الأجر خيرَ ثوابِ تنزيلُ نصر مليكنا الوعاب وأذلً كلُّ مكذِّب مرتاب فى الكفر ليس بطاهر الأثواب في الكفر آخرَ هذه الأحقاب جيشٌ عُيَينة وابنُ حرب فيهمُ حتى إذا وردوا المدينة وارتجَوا وغدَوا علينا قادرين بأَيْدهم بهبوب معضفة تفرق جمعهم فَكُفِّي الْإِلَّهُ المؤمنين قتـــالهم من بعد ما قَنطوا ففرَّق جِمعَهم عاتى الفؤاد موقّع ذى ريبــــــة ٍ عَلِق الشقاء بقلبــــــــــ فَقُواده

قال : وأجانه كعب بن مالك رضى الله عنه أيضاً فقال :

حُمُّ الجذوع غزيرةَ الأحلاب (٣) للجار وابن العم والمُنثاب (٢) علفُ الشمير وجَزَّةُ المِقْضابِ (٥) جُرْدُ المتونِ وسائرُ الآرابِ (٢)

أَبْقَى لنا حَدثُ الحروب بقيةً بيضاء مُشْرفة الذَّرى ومَعاطناً كالثوب يبذل جمها وحفيلها ونزائعاً مثل السراج نمَى بها عرسى الشُّوى منها وأرد دَف نحضها

وقوله : حم الجذوع : وصفها بالحمة وهي السواد لأنهـا تضرب إلى السواد من الحضرة والنعمة ، وشبه ما يجتنى منها بالحلب فقال : غزيرة الأحلاب . الروس ٢٠٤/٠ .

<sup>(</sup>١) متخمطون : مختلطون .

<sup>(</sup>٢) الأيد : القوة . (٣) المعاطن : قال السهيلي : يعني منابت النخل عند الماء شبهها بمعاطن الإبل وهي مباركها عند الماء .

<sup>(</sup>٤) اللوب : جمع لوبة وهي الحرة ، وهي أرض ذات حجازة سود . واللوب أيضاً : النعل ،

ويجوز أنَّ يكون شبهها بالنحل ف كثرتها . وجمَّها وحَفيلها : أراد الكَثير منها . وَالمُنتاب : الزائر اللم . (٥) النَّرَائع : الخيل التي تجلب إلى غير بلادها ، يريد أنهم استلبوها من الأعداء . والمقضاب : مزرعة

كما قال السهيل ، وجزتها: ما يجز منها للخيل. (٦) الشوى : القوائم . والنحض : اللحم . والآراب : المفاصل واحدها إرب .

فعلَ الضِّراء تُراح للكَلَّاب(١) تُرْدِي العِدِي وتؤوب بالأسلابِ عُبْس اللقاء مُبينة الإنجاب (٢) دُخس البَضِيع خفيفة الأقصاب (٣) وبمُ تُرصات في الثِّقاف صِياً بِ (١) وبكل أَرْوَع ماجدِ الأنسابِ (٥) وُ كِلْتُ وَقَيْعَتُهُ إِلَى خَبَّابِ (١) في طُخْيَة الظلماء ضوء شهابِ (٧) وَثَرَدُّ حَدَّ قَواحِز النَّشَّابِ (^) في كل تجمعة صَريمة عاب (٩) في صَمَدْة الْخُطِّي فَيْء عُقَابِ (١٠) وأبَتْ بسالتُها علىالأعرابِ (١١) بلسان أزهر طيّب الأثواب

قُوداً تُرَاح إلى الصِّياح إذا غدَتْ وتحوط سأنمية الديار وتارة حوشالوحوش مُطاَرة عندالوغي عُلفت على دَعـة فصارت بُدَّنا بَهْدُونَ بِالزُّغْفِ المَضَاعَفِ شَكُّهُ وصوارم نزع الصَّياقلُ عَلْبَهَا يَصِـــل البمينَ بمارن متقارب وأغرَّ أزرق في القناعة كأنه وكتيبة ينغى القرات قَتيرُه جَأْوِي مُلْلَمَة كَانَ رِمَاحِهِـــا تَأْوِي إلى ظـــــــل اللواء كأنه أعيَتْ أباكرِبِ وأعيتُ تُنبَّعاً ومواعظٌ من ربنا نُهُدْی بہا

<sup>(</sup>١) القود : الطوال الأعناق . والضراء : الـكلاب الضارية . والـكلاب : جم كالب وهو صاحب الكلاب الذي يصيد مها .

<sup>(</sup>٢) الحوش : الوحشية ؛ وأصله من الإبل الحوشية وهي التي يزعمون أن فحول نعم الجن قد ضربت فيها ويسمونها الحوش . قال رؤبة : ﴿ جَرَتَ رَحَانًا مِنَ بِلَادِ الْحُوشِ \*

والمطارة : المستخفة . والعبس : جم عبوس .

<sup>(</sup>٣) البضيع: اللحم المنتطيل. والدخيس من اللحم: الكثير. والأقصاب: جم قصب وهو المعي. (٤) الزغف : الدروعالواسعة . والشك : الخلق والنسج . والمترصات : المحكمة ، يعني الرماح المثقفة .

والصياب: المصيبة . ﴿ (٥) عليها : خشونتها وتثلمها . ` (٦) المارن : اللين . ووقيعته : صقله .

وخباب: اسم صيقل . (٧) أغر أزرق : يريد الرمح . وطخية الظلماء: شدتها .

<sup>(</sup>٨) القرآن : اقتران النبــل واجتماعه . والقتير : رءوس مسامير الدرع . القواحز : قيحر السهم إذا رماه فوقع بين يديه . (٩) الجأوى : التي يخالط غبرتها حرة . والملمة : المجتمعة .

<sup>(</sup>١٠) الصعدة : القناة المستوية . والخطى : الرماح النسوبة إلى الخط ، موضع كانت تباع فيــه . والنيء: الظل . (١١) أبوكرب وتبع: من ملوك اليمن قبل الإسلام .

عُرِضَت علينا فاشهينا ذِكرها من بعد ماعُرضَت على الأحزابِ حِسكا يراها المجرمون برعمهم حَرجًا ويفهمها ذوو الألبابِ جاءت سَخِينة كَى تُفَالِب ربَّها فليُغلبن مُغَالبُ الفلاّبِ ا

قال ابن هشام : حدثنى من أثق به ، حدثنى عبد الملك بن يحيى بن عَبَّاد بن عبد الله ابن الزبير ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما سمع منه هذا البيت : « لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا » .

قلت : ومراده بسَخِينة قريش م وإنماكانت العرب تسميهم بذلك لكثرة أكلهم الطعام السخن الذي لا يتهيأ لغيرهم غالبًا من أهل البوادي . فالله أعلم .

非条件

قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك أيضاً :

به بعضاً كمقمعة الأباء المحرق (')

ا بين المذاد وبين جِذْع الخندق (')

ا مُهْجاتِ أنفسهم لرب المشرق

بهم وكان بعبده ذا مَرْفَقِ

ها كالنَّهْ هبَّتْ ريحه المترقرق (')

ها حَدَق الجنادب ذات شَكِّ موثق (')

د صافی الحدیدة صارم ذی رونق (')

مَن سرَّه ضربُ يُمعنع بعضُه فليأتِ مَأْسدة تُسَنُّ سيوفها دَرِبُوا بضَرْب المُعلَمين وأسلوا في عصبة نصب رَ الإلهُ نبية في عصبة نصب رَ الإلهُ نبية في كل سابغة تخطُ فضولها بيضاء تُحْمَة كأن قتيرها بيضاء تُحْمَة كأن قتيرها جَـدُلاء يَحْفزها نِجَاذُ مُهنَد

 <sup>(</sup>١) المعمعة : صوت النار فيما عظم وكثف من الفصياء . والأباء : القصب واحدتها إباءة . وفى الأصل : الإناء . وما أثبته عن ابن هشام .
 (٢) المذاد : موضع بالمدينة حيث حفر الحندق .

<sup>(</sup>٣) السابغة : الدرع الوافية . وفضولها : أطرافها . والنهـى : الغدير . والمترقرق : صَّبَّة للنهي .

<sup>(</sup>٤) القتير : رءوس مسامير الدرع . وَالجِنادب : الجِراد . والشك : النسج

 <sup>(</sup>٥) الجدلاء: الدرع القوية الفتل. ويحفزها: يرفعها، وذلك أن الدرع إذا طالت فضولها ربطوها بنجاد سيف. والنجاد: حائل السيف.

يومَ الهياج وكلُّ ساعة ِ مَصْدُق تلكم مع التقوى تكون لباسَنا قُدُماً ونُلجِقها إذا لم تَلْحق نَصِلُ السيوفَ إذا قصَرُ ن بَخُطُونا بَلْهِ الْأَكُنَّ كَأَنِّهَا لَمْ تُخْلَقِ فترى الجماجم ضاحياً هاماتها تنني الجموع كقصد رأس المشرق نَلْقِي العدوُّ بفضة مُلُمومـــةِ وَرْدٍ وَتَخْجُولُ القُواْمِ أَبْلُقِ (١) و ُنعدٌ للأعدداء كلُّ مقاَّص عند الهياج أسودُ طَلِّ مُلْثَقَ (٢) تَرْدِي بفرسان كأن كُمَاتُهم تحت العاية ِ بَالُوشِيجِ اِلْزُهْمِقِ (٢) صُدُق بِماطون الكَمَاةَ حُتوفَهِم أمَر الإله برَ يُطها لمسلوه للدار إن دَلفتْ خيولُ الْمَزَّق لتكون غيظاً للمسلم وحُميناً منه وصمدق الصبر ساعة نلتقي ويُعيننك الله العدزيزُ بقوَّة وإذا دعا ليكريه لم نسبق ونُطَيع أمرَ نبينـــا ونُجيبه ومتى نرى الحومات فيها تُعنيق ومتى يُنادَى للشيدائد تأنها من يتّبع قولَ النبي فإنه ويصيبنا من نَيْل ذاك بمرفَق فبـذاك ينصرُنا ويُظهر عزَّنا كفروا وضلوا عن سبيل المتَّقي إنَّ الذين يَكَذُّ بُونَ مُحَـداً قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك أيضاً :

علينـا وراموا ديننا ما نوادعُ وخِنْدُفُ لَمْ يَدُرُوا بِمَا هُوَ وَاقْعُ ( ؛ )

لقد علم الأحزابُ حين تألَّبوا أضاميم من قيس بن عَيْلان أَصْفقت

<sup>(</sup>١) المقلص: الفرس الحفيف.

<sup>(</sup>٢) تردى : تسرع . والطل : المطر الضعيف . واللثق : ما يكون عن الطل من زلق وطين ، والأُسد أجوع ما تكون وأجرأ في ذلك الحين .

<sup>(</sup>٣) المهاية : ظلمة الغبار . والوشيج : الرماح . والمزهق : القاتل .

<sup>(</sup>٤) الأضاميم : واحدتها أضامة ، وهو كل شيء بجتمع . وأصفقت : اجتمعت .

يَذُودُوننا عن دِيننا ونَذُودُم عن الكفر والرحمن رام وسامع إذا غايظونا في مقام أعاننا على غيظهم نصر من الله واسع وذلك حفظ الله فينا وفضله علينا ومن لم يحفظ الله ضائع شائع هدانا لدين الحق واختاره لنا ولله فوق الصانعين صنائع (١) قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له \_ يعني طويلة \_

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت في مقتل بني قريظة :

لقد لقيت قريظة ما ساءها وما وَجدت لذل مِن نَصيرِ أصابهم بلا كان فيه سوى ماقداً صاب بنى النضير غداة أتاهم بهوى إليهم رسول الله كالقمر المنير له خيل مجنبة تعادى بفرسان عليها كالصقور تركناهم وما ظفروا بشىء دماؤهم عليها كالعبير فهم صرعى تحوم الطير فيهم كذاك يُدانُ دُو العند الفَحُورِ فيهم من الرحن إن قبلت نذيرى فأنذر مثلها نُصحاً قريشاً من الرحن إن قبلت نذيرى

قال : وقال حسان بن ثابت أيضاً في بني قريظة :

تعاقد معشر نصروا قريشاً وليس لهم ببلدتهم نصير ُ هُمُ أُوتُوا السكتاب فضيَّعُوه وهم عُمْى من التوراة بُورُ كَفُرْتُمْ بالقُرَان وقد أُتيتُم بتصديق الذي قال النذير ُ فهانَ على سَراة بني لُوعَي حريق بالبُويْرة مستطير ُ

فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقال:

أدام الله ذلك من صَنيع وحرَّق في طوائفها السَّعيرُ (١) الأصل : صانع . وما أثبته عن ابن هشام .

ستَعْلَم أَيْنَا منها بِنُزْهِ وَتَعَلَمْاًى أَرْضَيْنَا تَضَيَرُ (')
فلو كان النخيلُ بها ركابًا لقالوا لا مُقَام لكم فسيروا
قلت: وهذا قاله أبو سفيان بن الحارث قبل أن يُسْلم، وقد تقدم في صحيح البخارى

قلت : وهذا قاله أبو سفيان بن الحارث قبل أن يَسَلَم ، وقد تقدم في صحيح البخارى بعض هذه الأبيات .

وذكر ابن إسحاق جواب حسان في ذلك لجبل بن جَوَّ ال الثعلبي تركناه قصداً .

قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت أيضاً يبكى سعداً وجماعة ممن استشهد يوم بنى قريظة :

وهل مامضي من صالح العيش راجع ألا ياَلقومِي هل لما حُمَّ دافعُ بناتُ الحشَا والهلَّ مِّنِّي المدامعُ تذكرتُ عصراً قد مضى فتهافتتْ وقتلَى مضى فيها طُفيلٌ ورافعُ صَبابةُ وَجْد ذكَّرتنيَ إخوةً منازلهم فالأرض منهم بَلَاقِعُ (٢) ومسعد فأضحَوا في الجنان وأوحشت ظلالُ المنايا والسيوفُ اللوامعُ وَقُوا يُوم بدرِ للرسول وفوقَهم مطيعُ له في كلِّ أمر وسامعُ دعا فأجابوه بحَقّ وكلُّهم ولا يَقْطع الآجال إلا المصارعُ فها نـكَلوا حتى تَوالوا جمــــاعةً إذا لم يكن إلا النبيون شافعُ لأنهمُ يرجون منه شفاعــةً إجابتنا لله والموتُ ناقعُ فذلك يا خيرَ العباد بلاؤنا لأوَّلنا في ملة الله تابعُ لنا القدَم الأُولى إليك وخَـلْفنا وأن قضاء الله لا بُدَّ واقعُ ونعلم أنّ الْمُلْك لله وحدَه

<sup>(</sup>١) النزه : العبد . وتضير : تضير . (٢) البلاقع : المقفرة -.

# مقتل أبى رافع سكَّام بن أبى الخُقَيق اليهودى لعنه الله ف قصر له فى أرض خيبر ، وكان تاجراً مشهوراً بأرض الحجاز

قال ابن إسحاق: ولما انقضى شأنُ الخندق وأمر بنى قريظة ، وكان سَلاَّم بن أبى الطُّقيق ، وهو أبو رافع ، فيمن حَزَّب الأحزابَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت الأوسُ قبل أُحُد قد قتلت كعبَ بن الأشرف فاستأذن الخزرجُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فى قتل سَلاَّم بن أبى الخقيق وهو بخيبر فأذن لهم .

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مسلم الزُّهرى، عن عبد الله بن كعب بن مالك، قال : وكان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذين الحيَّبن من الأنصار: الأوس والخزرج، كانا يتصاولان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاول الفحّلين، لا تَصْنع الأوسُ شيئًا فيه عَناهِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقالت الخزرج: والله لا يَذْهبون بهذه فضلاً علينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها . وإذا فعلت الخزرج شيئًا قالت الأوس مثل ذلك .

قال : ولما أصابت الأوسُ كعبَ بن الأشرف في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الخزرج : والله لا يذهبون بها فَضلاً علينا أبدا .

قال: فتذاكروا مَن رجلُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العداوة كابن الأشرف؟ فذكروا ابنَ أبى الحقيق وهو بخيبر، فاستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم.

فخرج من الخزرج من بني سلمة خمسة نفر : عبد الله بن عَتِيك ، ومسعود بن سِنان،

وعبد الله بن أنَيس، وأبو قَتَادة الحارث بن رِبْعى ، وخُزاعى بن أسود حليف لهم من أَسْلم ، فخرجوا وأمَّر عليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عبدَ الله بن عَتِيك، ونهاهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة .

غرجوا حتى إذا قدموا خيبر أتوا دارَ ابن أبى الحقبق ليلاً ، فلم يدّعوا بيتاً فى الدار حتى أغلقوه على أهله . قال : وكان فى علّية له إليها عِجْلَة (١) قال : فأسندوا إليها حتى قاموا على بابه فاستأذنوا ، فخرجت إليهم امرأته ، فقالت : من أنتم ؟ قالوا : أناس من العرب نلتمس الميرة . قالت : ذاكم صاحبكم فادخلوا عليه . فلما دخلنا أغلقنا علينا وعليه الحجرة تخو فأ أن يكون دونه مُجاولة تحول بيننا وبينه . قال : فصاحت امرأته فنوهت بنا ، فابتدرناه وهو على فراشه بأسيافنا ، فوالله مايدلنّنا عليه فى سواد الليل الا بياضُه كأنه قُبطية (٢) مُثلقاة . قال : فلما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفَه ثم يذكر نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكف يده ، ولولا ذلك لقرغنا منها بليل . قال : فلما ضربناه بأسيافنا تحامَل عليه عبد الله بن أنيس بسيفه فى بطنه حتى أنفذه وهو يقول : قَطْنى قطنى . أى حَسْبى حسبى .

قال : وخرجنا وكان عبد الله بن عَتيك سبي البصر ، قال : فوقع من الدرجة فوَرَّنَتُ يده وَثُنَّا شديداً (٣) ، وحملناه حتى نأتى به مَنْهراً من عيومهم فندخل فيه . فأوقدوا النيران واشتدُّوا في كل وجه يطلبوننا ، حتى إذا يتسوا رجعوا إليه فاكتنفوه وهو يَقْضى .

قال: فقلنا: كيف لنــا بأن نَعلم بأن عدو الله قد مات ؟ قال: فقال رجل منا: أنا أذهب فأنظر لــكم . فانطكق حتى دخل في الناس قال: فوجدتُها ــ يعني امرأته ــ

<sup>(</sup>١) العلية : الغرفة : والعجلة : الدرج من النخل .

<sup>(</sup>٢) القبطية : ثياب بيض كانت تصنع بمصر .

 <sup>(</sup>٣) ونئت: فكت ، أو أصابها وجع بلاكسر . وفي الأصل : وثبت . وما أثبته عن ابن هشام .

ورجال يهود حوله وفى يدها المصباح تنظر فى وجهه وتحدثهم وتقول: أماً والله قد سمعت صوت ابن عَتِيك ثم أكْذَبتُ نفسى وقلت: أنَّى ابنُ عَتيك بهذه البلاد! ثم أقبات عليه تنظر فى وجهه فقالت: فاظ (١) وإله يهود. فما سمعت كلمة كانت ألذًا على نفسى منها.

قال: ثم جاءنا فأخبرنا فاحتمَّلنا صاحبَنا وقدِمْنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بقتل عدوّ الله ، واختلفنا عنده فى قتّله كلنا يدَّعيه . قال: فقـال: هاتوا أسيافكم . فجئنا بهـا فنظر إليهـا ، فقال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا قتَله، أرى فيه أثر الطعام .

قال ابن إسحاق : فقال حسان بن ثابت في ذلك :

لله دَرُّ عصابة لاقيتهم يا بن الحقيق وأنت يابن الأشرف يَسْرون بالبيض الجفاف إليكم مَرحاً كأُسْد في عَرين مُغْرف (٢) حتى أُتوكم في محسل بلادكم فسقدوكم حَتفاً ببيض ذُفَفِ مَسْتَصْعُرين لَكُلِّ أُمْرٍ مُجْحَفِ مُسْتَصَعْرين لَكُلِّ أَمْرٍ مُجْحَفِ هَكذا أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله .

\* \* \*

وقد قال الإمام أبو عبد الله البخارى: حدّثنا إسحاق بن نصر ، حدّثنا يحيى بن آدم ، حدّثنا ابن أبى زائدة ، عن أبيه ، عن أبى إسحاق ، عن البراء بن عازب قال : بعث النبى صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبى رافع فدخل عليه عبد الله بن عَتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله .

قال البخارى : حــد ثنا يوسف بن موسى ، حــد ثنا عبد الله بن موسى ، عن

<sup>(</sup>١) فاظ: مات . (٢) مغرف: ذو شجر كثير ملتف .

إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البراء قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالًا من الأنصار وأمَّر عليهم عبدَ الله بن عتيك ، وكان أبو رافع يؤذي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه ، وكان في حصن له بأرض الحجاز ، فلما دنُّو ا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسَرْحهم قال عبد الله : اجلسوا مكانكم فإنى منطلق متلطِّف للبوَّاب لعلى أن أدخل . فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنَّع بثو به كأنه يمضى حاجته وقد دخل الناس ، فهتف به البواب : ياعبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإنى أريد أن أغلق الباب . فدخلت فكمنت ، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علَّق الأغاليق على وَدَّ (١) قال : فقمت إلى الأقاليد وأخذتها وفتحت الباب ، وكان أبو رافع يَشْمَرُ عَنْدُهُ وَكَانَ فِي عَلَالِي لَهُ ، فَلَمَا ذَهِبُ عَنْهُ أَهُلُ سَمْرُهُ صَعْدَتَ إِلَيْهِ ، فجعلت كلما فتحت باباً أغلقت على من داخل، فقلت: إن القومُ نَذِروا بي (٢) لم يخلصوا إلى حتى أقتله . فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدرى أين هو من البيت قلت : أبا رافع . قال : من هــذا؟ . فأَهْوَيت نحوَ الصوت فأضر به بالسيف ضر بة وأنا دَهِش ، فما أغنيتُ شيئًا ، وصاح نخرجتُ من البيت فأمكث غير بعيد ، ثم دخلت إليه فقلت: ماهذا الصوت يا أبا رافع؟فقال: لأُمك الويلُ إنّ رجلاً في البيت[ضربني(٢٠)] قِبلُ السيف . قال : فأضر به ضربةً أنخنَتْه ولم أقتله، ثم وضعت صَبيبَ (٢٣) السيف في الطنه حتى أخذ في ظهره ، فعرفت أنى قتلته ، فجملت أفتح الأبواب باباً باباً حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أبي قد انتهيت ، فوقعتُ في ليلة مقمرة فانكسرت ساقى فعصبتها بعامة حتى انطلقتُ حتى جلست على الباب فقلت : لا أخرج الليلة حتى أعْلَمُ أَقْتَلَتُهُ . فَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّورِ فَقَالَ : أَنْعَى أَبَا رَافَعَ نَاصِر أَهْل

(٣) الصبيب: طرف السيف . (٤) من صعبح البخاري ٢/٥١٠ .

<sup>(</sup>١) الود: الوتد، أدغم التاء بعد قلبها دالا .

<sup>(</sup>٢) نذروا : علموا . وفي الأصل : سدروا لي . وما أثبته عن صحيح البخاري ٢١٤/٢ .

الحجار . فانطلقت إلى أصحابي فقلت : النجاء فقد قدل الله أبا رافع . فانهميت إلى النبي صلى الله عليم وسلم فحدثته فقمال : ابسط رجلك . فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها قط .

\* \* \*

قال البخارى: حدّثنا أحمد بن عنمان بن حكيم الأودى ، حدّثنا شُرَيح ، حدّثنا الله إبراهيم بن يوسف ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق سمعت البراء ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عَتيك وعبد الله بن عُتبة في ناس معهم ، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن ، فقال لهم عبد الله بن عَتيك : امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر . قال : فتلطفت حتى أدخل الحصن ، ففقدوا حمارا لهم فخرجوا بقبس يطلبونه . قال : فقطيت رأسي وجلست كأني أقضى حاجة فقال (1) : قال : فقطيت رأسي وجلست كأني أقضى حاجة فقال (1) : من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه . فدخلت م اختبات في مَرْ بط حمار عند باب الحصن ، فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهب ساعة من الليل ، ثم رجعوا إلى بيوتهم .

فلما هدأت الأصواتُ ولا أسمع حركةً خرجتُ . قال : ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كُو"ة ، فأخذته . ففتحت به باب الحصن قال : قلت : إن نَذِر بي القومُ انطلقتُ على مهل. ثم عدت إلى أبواب بيوتهم فغلَّقها عليهم مِن ظاهِر .

ثم صعدت إلى أبى رافع فى سُـلم فإذا البيت مظلم قد طَفى و سراجه ، فلم أدْرِ أين الرجلُ ، فقلت : يا أبا رافع . قال : من هذا ؟ فعمدت نحو الصوت فأضربه ، وصاح فلم تُغن شيئًا . قال : ثم جثته كأنى أغيثه فقات : مالك يا أبا رافع . وغيَّرت صوتى قال : لا أعجبك (٢) لأمك الويلُ ! دخل على وجلُ فضربنى بالسيف . قال : فعمدت إليه

<sup>(</sup>١) البخارى : فنادى صاحب الباب . (٢) البخارى : ألا أبحبك .

أيضا فأضربه أخرى فلم تفن شيئا ، فصاح وقام أهله ، ثم جئت وغيرت صوتى كهبئة المغيث فإذا هو مستلق على ظهره فأضع السيف في بطنه ثم أنكفئ عليه حتى سمعت صوت العَظم ، ثم خرجت دَهِشاً حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه ، فانخلعت رجلى فعصبتها ، ثم أتيت أصحابى أحجُل . فقلت : انطلقوا فبشّروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنى لا أبرح حتى أسمع الناعية . فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال : أنمى أبا رافع . قال : فقمت أمشى ما بى قلبَة (١) فأدركت أصحابى قبل أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشر ته .

تفرد به البخارى بهذه السياقات من بين أصحاب الكتب الستة . ثم قال : قال الزهرى : قال أبي بن كمب : فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال : أفلحت الوجوه . قالوا : أفلح وجهك يا رسول الله . قال : أفتحتموه ؟ قالوا : نم . قال : ناولني السيف . فسله فقال : أجل هذا طعامه في ذُباب السيف .

قلت : يحتمل أن عبد الله بن عتيك لما سقط من تلك الدرجة انفكت قدمه وانكسرت ساقه ووثئت (٢) رجله ، فلما عصبها استكن ما به لما هو فيه من الأمر الباهر ، ولما أراد المشي أعين على ذلك لما هو فيه من الجهاد النافع ، ثم لما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر ت نفسه ثاوره الوجع في رجله ، فلما بسط رجلة ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ما كان بها من بأس في الماضي ولم يبق بها وجع يتوقع حصوله في المستقبل ، جماً بين هذه الرواية والتي تقدمت. والله أعلم .

هذا ، وقد ذكر موسى بن عقبة فى مغازيه مثلَ سياق محمد بن إسحاق،وسمَّى الجماعة الذين ذهبوا إليه كما ذكره ابن إسحاق وإبراهيم وأبو عبيد .

<sup>(</sup>١) القلبة: العلة والداء. (٢) الأصل: وثبت. وهوتحريف.

## مقتل خالد بن سفيان بن أنبيت الهذلي

ذكره الحافظ البيهتي في الدلائل تلُوَّ مقتل أبي رافع .

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبى، عن ابن إستحاق، حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير، عن ابن عبد الله صلى الله عفر بن الزبير، عن ابن عبد الله بن أنيس، عن أبيه قال: دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بنتنى أن خالد بن سفيان بن نُبيّح الهُذَلَى يجمع لى الناسَ ليغزونى وهو بِعُرَنَة، فائته فاقتله عال: قلت: يا رسول الله انعته لى حتى أعرفه. قال: إذا رأيته وجدت له قُشْعريرة.

قال: فخرجت متوشّعًا سيني حتى وقعت عليه وهو بقر َنة مع ظُمَن يرتاد لهن منزلا وحين كان وقت العصر، فيما رأيته وجدت ما وصف لى رسول الله على الله عليه وسلم من القشعريرة ، فأفبلت نحوه وخشيت أن يكون بينى وبينه مُجاولة نشغلنى عن الصلاة ، فصليت وأنا أمشى نحوه ، أومى برأسى للركوع والسجود ، فلما انتهيت إليه قال : مَن الرجل ؟ قلت : رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لذلك . قال : أجل أنا فى ذلك . قال : فشيت معه شيئًا حتى إذا أمكننى حملت عليه السيف حتى قتلته ، أجل أنا فى ذلك . قال : عليه السيف حتى قتلته ،

فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنى قال: أفلح الوجه من قال: قلت: قتلته يارسول الله . قال : صدقت. قال : ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فى بيته فأعطانى عصا فقال : أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس . قال : فرجت بها على الناس فقالوا : ما هذه العصا ؟ قال : قلت : أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنى أن أمسكها . قالوا : أو لا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك . قال : فرجعت إلى رسول الله عليه وسلم فتسائله عن ذلك . قال : فرجعت إلى رسول الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله لم أعطيتنى

هذه العصا؟ قال : آية ُ بيني وبينك يوم القيامة إن أقلَّ الناس المتخصِّر ون<sup>(١)</sup> يومئذ . قال : فقرَنْهَا عبد الله بسيفه ، فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضُمت في كفنه ثم دفنا جميعاً .

ثم رواه الإمام أحمد عن يحبي بن آدم ، عن عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن بعض ولد عبد الله بن أنيس ، أو قال : عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس ، عن عبد الله بن أنيس فذكر نحوه .

وهكذا رواه أبو داود ، عن أبي مَعمر ، عن عبد الوارث ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن أنيس ، عن أبيه . فذكر نحوه . ورواه الحافظ البيه قي من طريق محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبد الله ابن عبد الله بن أنيس، عن أبيه. فذكره.

وقد ذكر قصته عروةُ بن الزبير وموسى بن عقبة في مفازيهما مرسلةً . فالله أعلم . قال ابن هشام : وقال عبد الله بن أنيس في قتله خالد بن سفيان :

تركتُ ابنَ ثوركا ُلُمُوار وحوله نوانحُ تَفُرى كلَّ جيب مُقَدَّدِ (٢) تناولتُهُ والظُّمن خَلْنِي وخلفه بأبيض من ماء الحديدِ المهنَّدِ شهابُ غَضًى من وُلْمِبِ مُتوقِّد (٢) أَنَا ابنِ أُنيسِ فارسٌ غيرَ قُمْدُدِ رَحيبُ فِناء الدار غير مرزَّد (١) خفيف على دين النبي محمـــدِ سبقت إليه باللسان وباليد

عَجُوم لِمَامِ الدارعِين كأنه أقول له والسيف يَعْجُمُ رأْسَـــه أنا ابن الذي لم يُنزل الدهر قدرَه وقلت له خذها بضربة ماجد وكنت إذا همَّ النبيُّ بـكافر

<sup>(</sup>١) المتخصرون : المتكثون على المخاصر ، جم مخصرة ، وهي ما يمسكه الإنسان بيده منءصا ونحوها .

<sup>(</sup>٢) الحوار : ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمَّه . وتفرى : تقطم .

 <sup>(</sup>٣) عجوم : مختبر . والقعدد : الجبان .

قات : عبد الله بن أنيس بن حرام أبو يحيى الجهنى صحابى مشهور كبير القدر، كان فيمن شهد العقبة ، وشهد أحداً والخندق وما بعد ذلك ، وتأخر موته بالشام إلى سنة ثمانين على المشهور . وقيل توفى سنة أربع وخمسين . والله أعلم .

وقد فرق على بن الزبير وخليفة بن خياط بينه وبين عبد الله بن أنيس أبي عيسى الأنصارى ، الذى رَوى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه دعا يوم أحد بإداوة فيها ماء فل فها وشرب منها ، كرواه أبو داود والترمذى من طريق عبد الله العمرى ، عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه . ثم قال الترمذى : وليس إسناده يصح ، وعبد الله العمرى (١) ضعيف من قبل حفظه .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الحطاب ، العمرى . وهو ضعيف غلب عليسه الصلاح فلم يحفظ وكثر الحطأ في روايته . اللباب ٢ /٣٥٣ .

# قصة عمرو بن العاص مع النجاشي بعد وقعة الخندق وإسلامـــه

قال محمد بن إسحاق بعد مقتل أبي رافع.

وحدثنی یزید بن أبی حبیب ، عن راشد مولی حبیب بن أوس الثقنی ، عن حبیب ابن أوس الثقنی ، عن حبیب ابن أوس ، حدثنی عمرو بن العاص مِن فِیه قال : لما انصرفنا یوم الأحزاب عن الخندق جمعتُ رجالا من قریش کانوا یَرون رأیی ویسمعون منی ، فقلت لهم : تملمون والله أبی أری أمر محمد یعلو الأمور علواً منكراً ، و إبی لقد رأیت أمراً لها ترون فیه ؟ قالوا : وما رأیت ؟

قال: رأيت أن تلحق بالنجاشي فنكون عنده ، فإن ظهر محمدٌ على قومناكنا عند النجاشي ، فإنا إن نكن تحت يديه أحبُ إلينا من أن نكون تحت يدى محمد ، وإن ظهر قومُنا فنحن مَن قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير .

قالوا: إن هذا لرأى . قلت : فاجمعوا لنا ما نهدى له . فكان (١) أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأَدَم (٢) ، فجمعنا له أدماً كثيراً .

ثم خرجنا حتى قَدمنا عليه . فوالله إنا لَمنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضَّمْرى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بمثه إليه فى شأن جمفر وأصحابه .

قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال: فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية،

 <sup>(</sup>١) ابن هشام: وكان .
 (٢) الأدم : الجلد أو أحره ، أو المصبوغ منه .

لو قد دخلتُ على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضر بتُ عنقه ، فإذا فعلتُ رأت قريشُ أنى قد أُجزَأْت عنها حين قتلتُ رسولَ محمد .

قال: فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع. فقال: مرحبا بصديق ، هل أهديت لى من بلادك شيئاً ؟ قال: قلت: نعم أيها الملك ، قد أهديت لك أدماً كثيراً. قال: ثم قربته إليه فأعجبه واشتهاه. ثم قلت له: أيها الملك إلى قد رأيت رجلا خرج من عندك ، وهو رسول رجل عدو لنا ، فأعطنيه لأقتله ، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا.

قال: فغضب ثم مدَّ يده فضرب بها أنفه ضربةً ظننت أنه قد كسره ، فلو انشقت الأرض لدخلتُ فيها فَرقاً!

ثم قلت : أيها الملك والله لو ظننت أنك تـكره هذا ماسألتـكه .

قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموسُ الأكبر الذي كان يأتي موسى فتقتله ؟

قال: قلت: أيهـا الملك أكذاك هو؟ قال: ويحك ياعمرو أطعني واتبعه، فإنه والله لَعَلَى الحق، ولينه والله كالله ك

قال : قلت : أفتبايمني له على الإسلام ؟ قال : نعم . فبسط يده فبايعتـه على الإسلام .

ثم خرجت على أصحابى وقد حال رأي عماكان عليه ، وكتمتُ أصحابى إسلامى ، ثم خرجت عامداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم ، فلقيت ُ خالد بن الوليدوذلك قبيل الفتح ، وهو مقبل من مكة فقلت : أين أبا سليمان ؟ فقال : والله لقد استقام الميسم (١)

 <sup>(</sup>١) الميسم: المـكواة . وهو أثر الحسن أيضا . ورواية أبى ذر : في شرح السيرة : المنسم بالنون .
 قال : « ومعناه : تبين الطريق ووضح » .

وإن الرجل كنبي ، أذهب ُ والله أسلم فحتى متى ! قال : قلت : والله ماجئت إلا لأسلم .

قال: فقدمنا المدينة على النبى صلى الله عليه وسلم فيقدم خالد من الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت فقلت: يارسول الله إلى أبايعك على أن تغفر لى ماتقدم من ذنبى، ولا أذكر ماتأخر.

قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعمرو بايع فإن الإسلام يَجِبُ ما كان قبلَه ، وإن الهجرة تجبُّ ما كان قبلها .

قال : فبايعته ثم انصرفت .

قال ابن إسحاق : وقد حدثني من لا أتهم أن عثمان بن طليحة بن أبي طلحة كان معَهما ، أسلم حين أسلما ، فقال عبد الله بن أبي الزَبَعْرى السَّهمي :

أنشد عُمَانَ بن طلحة خُلفنا ومُلقَى نعالِ القوم عند المقبّلِ (۱) وما عقد الآباء من كل حِلْفة وما خالد مِن مِثلها بمحلّلِ وما عقد الآباء من كل حِلْفة وما تبتغى من بيت مجد مُوَّثَلُ (۲) أمفتاح بيت غير بيتك تبتغى وماتبتغى من بيت مجد مُوَّثُلُ (۲) فلا تأمنن خالداً بعد هذه وعثمان جاءا بالدُّهَم المعضّل (۲) فلا تأمنن خالداً بعد هذه

قلت: كان إسلامهم بعد الحديبية ، وذلك أن خالد بن الوليد كان يومئذ فى خيل المشركين كما سيأتى بيانه ، فكان ذكر هذا الفصل فى إسلامهم بعد ذلك أنست ، ولسكن ذكر نا ذلك تبما للإمام محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى ، لأن أول ذهاب عرو ابن العاص إلى النجاشي كان بعد وقعة الخندق ، [و] الظاهر أنه ذهب بقية سنة خمس . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) خلفنا :كذا بالأصل ، ولعلها : حلفنا . (٢) ابن هشام : من مجد بيت مؤثل .

<sup>(</sup>٣) الدهيم: الداهية .

#### فص\_ل

## فى تزويج النبى صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبى سفيان

ذكر البيهق بعد وقعة الخندق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى : « عسى الله أن يَجعل بينكم وبين الذين عادَيْتُم منهم مَودَّة » قال : هو تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حَبيبة بنت أبي سفيان ، فصارت أمَّ المؤمنين وصار معاوية ُ خالَ المؤمنين .

أم قال البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أحمد بن تجدة ، حدثنا يحيى ابن عبد الحميد ، أنبأنا ابن المبارك ، عن مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن عروة ، عن أم حبيبة أمها كانت عند عبيد الله بن جحش ، وكان رَحَل إلى النجاشي فمات ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة وهي بأرض الحبشة وزوَّجها إياه النجاشي ومَهرها أربعة آلاف درهم ، وبعث بها مع شُرَحْبيل بن حَسنة وجهزها من عنده وما بعث رسول الله عليه وسلم بشيء . قال : وكان مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أربعائة .

قلت : والصحيح أن مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثنتي عشرة أوقية ونَشًا ، والوُّقية أربعون درها ، والنّش النصف . وذلك يَعْدل خمسمائة درهم .

ثم روى البيهق من طريق ابن لِمَيعة عن أبى الأَسود ، عن عروة أن عبيد الله بن جحش مات بالحبشة نصرانيا ، فحلف على زوجته أمِّ حبيبة رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، زوَّجها منه عُمان بن عفان رضى الله عنه .

قلت : أما تنصُّر عبيد الله بن جحش فقد تقدم بيانه ، وذلك على أثر ما هاجر مع ( ١٨ \_ السيرة ٣ ) المسلمين إلى أرض الحبشة استرلَّه الشيطان فزين له دين النصارى فصار إليه حتى مات ، عليه لمنة الله . وكان يميِّر المسلمين فيقول لهم : أَبْصرنا وصَأْصاْتُم . وقد تقدم شرح ذلك في هجرة الحبشة (١) .

وأما قول عروة : إن عُمان زوَّجها منه . فغريب ، لأن عُمان كان قد رجع إلى مكة قبل ذلك ، ثم هاجر إلى المدينة وصحبته زوجته رقية كما تقدم . والله أعلم .

والصحيح ماذكره يونس ، عن محمد بن إسحاق قال : بلغني أن الذي وَلَى َ نَكَاحَمُهَا ابنُ عَمُهَا خَالِد بن سعيد بن العاص .

قلت : وكان وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قبول العقد أَصْحمةُ النجاشى ملك الحبشة ، كما قال يونس عن محمد بن إسحاق ، حدثنى أبو جعفر محمله بن على بن الحسين ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضَّمْرى إلى النجاشى فزوَّجه أمَّ حبيبة بنت أبى سفيان وساق عنه أربعائة دينار .

\* \* \*

وقال الزبير بن بَكَّار : حدثني محمد بن الحسن، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن زهير ، عن إسماعيل بن عمرو ، أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت : ماشعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي ، جارية يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه فاستأذنت على فأذنت لها ، فقالت : إن الملك يقول لك : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أن أوزجكه . فقلت : بشرك الله بالخير . وقالت : يقول لك الملك : وكلى من يزوجك .

قالت : فأرسلتُ إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكَّلته ، وأُعطيت أبرِهة سوارين

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في الجزء الثاني .

من فضة وخَذْمتين (١) من فضة كانتـا على وخواتيم من فضة في كل أصابع رجــلى ، سروراً بما بشرتـٰني به .

فلما أن كان من العشى أمر النجاشى جعفر بن أبى طالب ومن كان هناك من المسلمين أن يحضروا ، وخطب النجاشى وقال : الحمد لله الملك القدوس المؤمن العزيز الجبار ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأنه الذى بشّر به عيسى بن مريم . أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب أن أزوجه أمّ حبيبة بنت أبى سفيان فأجبت إلى مادعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أصدَقها أربعائة دينار . ثم سكب الدنانير بين يدى القوم .

فتكلم خالد بن سعيد فقال: الحمد لله أحمده وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدبن كله ولو كره المشركون. أما بعد، فقد أجبتُ إلى مادعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوَّجته أمَّ حبيبة بنت أبى سفيان، فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

ودفع النجاشيُّ الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها ، ثم أرادوا أن يقوموا فقال : اجلسوا فإن من سنــة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعــامُ على التزويج . فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا .

قلت: فلعل عمرو بن العاص لمَّا رأى عمرو بن أمية خارجاً من عند النجاشي بعــد الخندق إنما كان في قضية أم حبيبة. فالله أعلم.

لكن قال الحافظ البيهق : ذكر أبو عبد الله بن مندَه أن تزويجه عليه السلام بأم حبيبة كان في سنة أربع .

<sup>(</sup>١) الحذمة في الأصل : سمة للابل .

قلت : وكذا قال خليفة وأبو عبيد الله مَعْمر بن المثنَّى وابن البَرَق ، وأن تزويج أم حبيبة كان في سنة ست . وقال بعض الناس: سنة سبع . قال البيهقي : هو أشبه .

وقد حكى الحافظ ابن الأثبر في الغابة عن قتادة ، أن أم حبيبة لما هاجرت من الحبشة إلى المدينة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها .

وحكى عن بعضهم أنه تزوجها بعد إسلام أبيها بعد الفتح، واحتج هذا القائل بما رواه مسلم من طريق عكرمة بن عمار اليمانى عن أبى زُميل سِمَاك بن الوليد، عن ابن عباس أن أبا سفيان قال : يارسول الله ثلاثاً عطنيهن . قال : نعم . قال : تؤمِّرنى على أن أقاتل المكفار كاكنت أقاتل المسلمين . قال : نعم قال : ومعاوية تجعله كاتبابين يديك . قال : نعم . قال : وعندى أحسن العرب وأجهله أم حبيبة بنت أبى سفيان أزوجكها . الحديث بهامه .

قال ابن الأثير: وهذا الحديث مما أنكر على مسلم، لأن أبا سفيان لمّا جاء يجدد المقد قبل النتح دخل على ابنته أم حبيبة فثنّت عنه فراش النبى صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أدرى أرغبت بى عنه أو به عنى ؟ قالت: بل هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك. فقال: والله لقد أصابك بعدى يابنية شرسٌ. وقال ابن حزم: هذا الحديث وضعه عِكْرمة بن عمّار، وهذا القول منه لايتابَع عليه.

وقال آخرون : أراد أن يجدِّد العقدَ لما فيه بغير إذَّنه من الفضَّاضة عليه . وقال بعضهم : لأنه اعتقد انفساخَ : كاح ابنته بإسلامه .

وهذه كلما ضعيفة ، والأحسن في هـذا أنه أراد أن يزوجه ابنته الأخرى عَرة لِمَا رأى في ذلك من الشرف له واستمان بأختها أم حبيبة كا في الصحيحين . وإنمـا وَهِم الراوى في تسميته أم حبيبة وقد أوردنا لذلك خبراً مفرداً .

قال أبو عُبيد القاسم بن سلام: توفيت أم حبيبة سنة أربع وأربعين. وقال أبو بكر بنأ بى خيثمة: توفيت قبل معاوية بسنة. وكانت وفاة معاوية في رجبسنة ستين.

#### تزويجه عليه السلام بزينب بنت جحش

ابن رئاب بن يَعْمَر بن صبرة بن مُرَّة بن كَبير بن غَمَ بن دُودان بن أسد بن خزيمة الأسدية أم المؤمنين . وهى بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليـــه وسلم ، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة رضى الله عنه .

قال قتادة والواقدى وبعضأهل المدينة: تزوجها عليه السلامسنة خمس ،زاد بعضهم في ذى القعدة. قال الحافظ البيهق: تزوجها بعد بنى قريظة. وقال خليفة بن خيّاط وأبو عبيدة مَعْمر بن المثنّى وابن منده: تزوجها سنة ثلاث. والأول أشهر وهو الذى سلسكه ابن جرير وغير واحد من أهل التاريخ.

وقد ذكر غير واحد من المفسرين والفقهاء وأهل التاريخ في سبب تزويجه إياها عايه السلام حديثا ذكره أحمد بن حنبل في مسنده تركنا إيراده قصداً لثلا يضعه من لا يفهم على غير موضعه .

وقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز: « وإذ تقولُ للذى أَنْم الله عليه وأنعمتَ عليه أَمْسِكُ عليك زوجَك واتق الله وُتخْفى فى نفسك ما الله مُبْديه وتخشَى الناسَ والله أحقُ أَمْسِكُ عليك زوجَك واتق الله وُتخْفى فى نفسك ما الله مُبْديه يكونَ على المؤمنين حَرجُ أَن تخشاه ، فلما قضى زيد منها وطَراً زوَّجْناكها لكيلا يكونَ على المؤمنين حَرجُ فى أزواج أَدْعيائهم إذا قضوا منهن وطَراً وكان أمر الله مفعولا . ماكان على

النبي مِن حرج فيها فرض الله له ، سنة الله في الذين خَلَوا من قبلُ وكان أمر الله قدراً مقدوراً » (١) .

وقد تـكلمنا على ذلك في التفسير بما فيه كفاية .

فالمراد بالذى أنم الله عليه ها هنا زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنم الله عليه بالإسلام ، وأنم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتق وزوّجه بابنة عه زينب بنت جحش .

قال مقاتل بن حبّان : وكان صداقه لها عشرة دنانير وستين درهماً وخَمَاراً ومُلحفة ودرعاً وخسين مُدّاً وعشرة أمداد من تمر ، فمكثت عنده قريباً من سنة أو فوقها ، ثم وقع بينهما فجاءزوجها يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم يقول له : اتق الله وأمسك عليك زوجك .

قال الله: « وتخفى فى نفسك ما الله مبديه » قال على بن الحسين زين العابدين والسَّدى: كان [رسولُ] الله قد علم أنها ستكون من أزواجه ، فهو الذي كان فى نفسه عليه السلام . وقد تـكلم كثير من السلف ها هنا بآثار غريبة ، وبعضها فيه نظر تركناها .

\* \* \*

قال الله تعالى : « فلما قضى زيد منها وطَراً زوَّجنا كما » ذلك أن زيداً طلقها ، فلما انقضت عدتها بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها إلى نفسها ثم تزوجها ، وكان الذي زوجها منه ربُّ العالمين تبارك وتعالى ، كما ثبت في صحيح البخارى عن أنس ابن مالك ، أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول : فوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات .

وفي رواية من طريق عيسي بن طَهْمَان عن أنس، قال : كانت زينب تفخر على

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : ٣٨،٣٧ .

نساء النبى صلى الله عليه وسلم وتقول: أنْكَحنى الله من السماء. وفيها أنزلت آية الحجاب « يَا أَيهِــا الذين آمنوا لا تَدْخلوا بيوتَ النبيِّ إلا أن يُؤْذنَ الحَمَ إلى طعام عيرَ ناظرين إناه » الآية .

وروی البیهق منحدیث حماد، بن زید عن ثابت، عن أنس، قال : جاء زید یشکو زینب ، فجعل رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول : اتق الله وأمسك علیك زوجك . قال أنس : فلوكان رسول الله صلی الله علیه و سلم كاتماً شیئاً لسكتم هدفه ، فسكانت تفخر علی أزواج النبی صلی الله علیه و سلم تقول : زوّجكن أهلیكن وزوّجنی الله من فوق سبع سماوات . ثم قال : رواه البخاری عن أحمد ، عن محمد بن أبی بكر المقدّمی ، عن حماد بن زید .

ثم روى البيهق من طريق عفان ، عن حماد بن زيد، عن ثابت عن أنس ، قال : جاء زيد يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك أهلك . فنزلت : « وتخفى فى نفساك ما الله مبديه » .

ثم قال: [رواه] البخارى: عن محمد بن عبدالرحيم ، عن معلى بن منصور ، عن محمد مختصراً . وقال ابن جرير : حدّثنا ابن حميد، حدّثنا جرير عن مغيرة، عن الشعبى قال : كانت زينب تقول للنبى صلى الله عليه وسلم: إلى لأدل عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة تدك بهن ، أن جدى وجدك واحد ، تعنى عبد المطلب ، فإنه أبو أبى النبى صلى الله عليه وسلم وأبو أمها أميمة بنت عبد المطلب ، وأنى أنكحنيك الله عز وجل من السماء ، وأن السفير جبريل عليه السلام .

وقال الإمام أحمد: حدّثنا هاشم \_ يعنى ابن القاسم \_ حدّثنا النضر، حدّثنا سليمان ابن المغيرة، عن ثابت، عن أنس قال: لما انقضت عدةُ زينب قال النبي صلى الله عليــه وســلم لزيد: اذهب فاذكرها على ً. فانطلق َ حتى أتاها وهي تختر عجيبها، قال: فلما رأيتها وســلم لزيد: اذهب فاذكرها على ً. فانطلق َ حتى أتاها وهي تختر عجيبها، قال: فلما رأيتها وســلم لزيد

عَظُمت في صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إليها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها ، فوليّه ا ظهرى و نكصت على عقبى . وقلت : يا زينب أبشرى ، أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك . قالت : ماأنا بصانعة شيئاحتى أؤامر ربى عز وجل علم أم قامت إلى مسجدها و نزل القرآن ، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدخل عليها بغير إذن. قال أنس : ولقد رأيتنا حين دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم ، فخرج الناس وبتى رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام ، فخرج رسول الله صلى الله عليه و يقلن : وسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتبع حُجَر نسائه يسلم عليهن ويقلن : يارسول الله كيف وجدت أهلك ؟ فيا أدرى أنا أخبرته والقوم قد خرجوا أو أخبر . قال : فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه ، فألتى الستر بيني وبينه ، ونزل الحجاب و وعظ القوم بما وعظوا به : « لا تَدْخلوا بيوتَ النبيّ إلا أن يُؤذن لكم » الآية . وكذا رواه مسلم والنسائي من طريق سليان بن المغيرة .

# ذکر نزول الحجاب صبیحة عرسها الذی ولی الله عقد نکاحه

فناسب نزولُ الحجاب في هـذا العرس صيانةً لها ولأخواتها من أمهات المؤمنين ، وذلك وفق الرأى المُمَرى .

قال البخارى: حدّثنا محمد بن عبد الله الرَّقاش ، حدثنا معتمر بن سليان ، سمعت أبى حدثنا أبو مِجْلَز ، عن أنس بن مالك ، قال : لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا وجلسوا يتحدثون ، فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا ، فلما رأى ذلك قام ، فلما قام من قام وقعد ثلاثة نفر ، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا ، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا ، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم

قد انطلقوا ، فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجابَ بينى وببنه ، فأنزل الله تمالى « ياأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتَ النبي » الآية .

وقد رواه البخارى فى مواضع أُخَر ومسلم والنسائى من طرق عن معتمر . ثم رواهِ البخارى منفردا به من حديث أبوب عن أبى قلابة عن أنس نحوه .

وقال البخارى: حدثنا أبو معمر ، حدثناعبد الوارث ، حدثنا عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس بن مالك قال: بنى على النبى صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جعش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعياً ، فيجىء قوم فيأ كلون ويخرجون ثم يجىء قوم فيأ كلون ويخرجون ، فدعوت حتى ماأجد أحداً أدعوه ، فقلت : يانبى الله ماأجد أحداً أدعوه . قال : ارفعوا طعامكم ، وبقى ثلاثة رهط يتحدثون في البيت ، فحرج النبى صلى الله عليه وسلم فانطاق إلى حجرة عائشة فقال :السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته . قالت: وعليك السلام ورحمة الله و بركاته ، كيف وجدت أهلك بارك الله لك ! فتقرَّى حجر نسائه كلهن ويقول لهن كما يقول لعائشة ويقلن له كما قالت عائشة ، ثم رجع النبى صلى الله عليه وسلم غليه وسلم فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم شديد الحياء ، فحرج منطلقاً نحو حجرة عائشة فما أدرى أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا ، فحرج حتى إذا وضع رجله في أشكفة الباب وأخرى خارجه أرخى الستر بيني وبينه ، وأنزات حتى إذا وضع رجله في أشكفة الباب وأخرى خارجه أرخى الستر بيني وبينه ، وأنزات آبة الحجاب .

تفرد به البخارى من هـذا الوجه . ثم رواه منفرداً به أيضاً عن إسحاق ، هو ابن نصر ،عن عبد الله بن بُكَيرالسَّهْمى ، عن مُحيد بن أنس بنحو ذلك، وقال: «رجلان » بدل ثلاثة . فالله أعلم .

قال البخارى: وقال إبراهيم بن طَهمان، عن الجُعْد أبي عَمَان، عن أنس فذكر نحوه.

وقد قال ابن أبى حاتم: حسد ثنا أبى ، حدثنا أبو المظفّر ، حدثنا جعفر بن سليان ، عن الجعد أبى عبان اليشكرى ، عن أنس بن مالك ، قال : أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه ، فصنعت أمسلم حيساً ثم حطته فى تور فقالت : اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن هذا منا له قليل. قال أنس : والناس يومئذ فى جَهد ، فئت به فقلت : يارسول الله بعثت بهذا أمَّ سلم إليك وهى تقرئك السلام وتقول : إن هذا منا له قليل فنظر إليه ثم قال : ضعه فى ناحية البيت . ثم قال : اذهب فادع لى فلاناً وفلاناً .فسمّى رجالا كثيرا قال : ومن لقيت من المسلمين . فدعوت من قال لى ومن لقيت من المسلمين . فدعوت من قال لى ومن لقيت من المسلمين . فدعوت من قال لى ومن لقيت أن المسلمين . فدعوت من قال لى ومن لقيت أن المسلمين . في عبان كم كانوا؟ ومن المسلمين . في المناه قال : كانوا زهاء ثلاثمائة .

قال أنس: فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: جيّ . فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعًا وقال ماشاء الله . ثم قال: لِيتحلّق عشرة عشرة ويُستُّوا ، وليأكل كلُّ إنسان مما يكيه . فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلواكلهم ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعه . قال : فجئت فأخذت التَّور فنظرت فيه ، فلا أدرى أهو حين وضعته أكثر أم حين رفعته !

قال: وتخلّف رجال يتحدثون في بيترسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجُ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بها معهم مُولِّية وجهها إلى الحائط، فأطالوا الحديث فشقّوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس حياء، ولو عَلموا كان ذلك عليهم عزيزاً. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على حُجَره وعلى نسائه، فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه ابتدروا الباب فخرجوا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يسيرا وأنزل الله القرآن، فخرج وهو يقرأ هذه الآية: « ياأيها الذين آمنوا وسلم في بيته يسيرا وأنزل الله القرآن، فخرج وهو يقرأ هذه الآية: « ياأيها الذين آمنوا

لاتَدْخُلُوا بيوتَ النبيِّ إلا أن يُؤذَن لَـكُم إلى طعام غير ناظرين إناه ، ولَـكُن إذا دُعِيم فادخُلُوا فإذا طَعمتم فانتشروا ولامُسْتأنسين لحديث ، إنّ ذلـكُم كان يؤذِي النبيَّ فيستحيى من الحق ، وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم منكم والله لا يستحيى من الحق ، وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أَطْهر لقلوبكم وقلوبهن ، وماكان لـكم أن تؤذوا رسولَ الله ولا أن تَنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيا . إن تُبدُوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليا(١) » .

قال أنس: فقرأهن على قبلَ الناس وأنا أحْدَثُ الناس بهن عهدا .

وقد رواه مسلم والترمذى والنسائى جميعا عن قتيبة ، عن جعفر بن سليمان ، عن الجعد أبى عثمان به . وقال الترمدذى : حسن صحيح . ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن مَـعْمَر ، عن الجعد أبى عثمان به .

وقد روی هـذا الحـدیث البخاری والترمذی والنسائی من طرق ، عن أبی بشر الأحسی الکوفی ، عن أنس بنحوه . ورواه ابن أبی حاتم من حدیث أبی كفرة العَبْدی عن أنس بنحوه ، ورواه ابن جریر من حدیث عمرو بن سعید ومن حدیث الزُّهری عن أنس نحو ذلك .

\* \* \*

قلت : كانت زينب بنت جحش رضى الله عنها من المهاجرات الأول ، وكانت كثيرة الخير والصدقة ، وكان اسمها أولا رَّة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب ، وكانت تكنى بأم الحكم .

قالت عائشة رضى الله عنها: ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتتى لله وأصدق حديثاً وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآيتان : ٣٥ ، ١٥ .

وثبت فى الصحيحين كما سيأتى فى حـديث الإفك عن عائشة أنهـا قالت : وسأل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنى زينبَ بنت جحس وهى التى كانت تُسَاميني من نساء النبى صلى الله عليه وسلم ، فعصمها الله بالورع فقالت : يارسول الله أخمى سمعى وبصرى ، ما علمت إلا خيرا .

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حــد ثنا محمود بن عَيــلان ، حدثنا الفضل بن موسى الشيباني ، حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يداً. قالت: فكنا نقطاول أينا أطول يداً. قالت: فكنا نقطاول أينا أطول يداً. قالت: فكانت زينب أطولنا يدا ، لأنها كانت تعمل بيدها وتقصدق . انفرد به مسلم .

قال الواقدى وغيره من أهل السير والمغازى والتواريخ: توفيت سنة عشرين من الهجرة، وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ودفنت بالبقيع وهي أول امرأة صُنع لها النهش .

#### سنة ست من الهجرة النبوية

قال البيهقى : كان يقال : فى المحرم منها سرية محمد بن مَسْلمة قِبل نجد، وأسروا فيها مُكَامة بن أثال النمامى .

قلت: نكن فى سياق ابن إسحاق عن سعيد المُقْبُرى عن أبى هريرة ، أنه شهد ذلك . وهو إنما هاجر بعد سيبر فيؤخَّر إلى مابعدها . واللهأعلم.

وهي السنة التي كان في أوائلها غزوة بني لحَيْان على الصحيح .

قال ابن إسحاق : وكان فتح بنى قريظة فى ذى القعدة وصدرٍ من ذى الحجة ، وولى تلك الحجة المشركون ، يعنى فى سنة خمس . كما تقدم .

قال: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ذا الحجة والمحرم وصفراً وشهرى ربيع ، وخرج فى جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح بنى قريظة إلى بنى لحيان يطاب بأصحاب الرَّجيع خُبيب وأصحابه ، وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غِرَّةً . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم .

والمقصود أنه عليه السلام لما انتهى إلى منازلهم هربوا من بين يديه ، فتحصنوا فى رؤوس الجبال فمال إلى عُسفان فلقى بها جمعاً من المشركين وصلى بها صلاة الخوف .

وقد تقدم ذكر هذه الغزوة في سنة أربع وهنالك ذكرها البيهقي .

والأشبه ماذكره ابن إسحاق أنهاكانت بعد الخندق . وقد ثبت أنه صلى بُعُسفان يوم بنى لحيان ، فلتكتب هاهنا وتحول من هناك ، اتباعا لإمام أصحاب المفارى فى زمانه وبعده ، كما قال الشافعى رحمه الله : من أراد المغازى فهو عيال على محمد بن إسحاق .

وقد قال كعب بن مالك في غزوة بني لحيان:

## غزوة ذى قُرَد

قال ابن إسحاق: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلم ُيقِم بها إلا ليالى قلائل حتى أغار عُيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفَزارى فى خيل من غطفان على القاح النبى صلى الله عليه وسلم بالغابة ، وفيها رجل من بنى غفار ومعه امرأته ، فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة فى اللقاح .

قال ابن إسحاق : فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبى بكر ومن لاأتهم، عن عبد الله بن كعب بن مالك \_ كل قد حدث فى غزوة ذى قررد بعض الحديث \_ أنه كان أول من نَذِر بهم سَلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمى ، غدا يريد الغابة متوشّحاً قوسه ونَبْله ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس له يقوده ، حتى إذا علا ثَنيَّة الوداع نظر إلى بعض خيولهم فأشرف فى ناحية سَلم ثم صرخ : واصباحاه ! ثم خرج يشتد فى آثار القوم و كان مثل السبع ، حتى لحق بالقوم فجعل يردُّهم بالنبل ويقول :

خُدُهُ الله وأنا ابن الأكوعُ اليهومُ يوم الرُّضَّعُ فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هاربا ثم عارضهم فإذا أمكنه الرمىُ رمَى ثم قال : خُدُها وأنا ابن الأكوع اليهومُ يوم الرُّضعُ قال : فيقول قائلهم : أوَيُكِمُّنا (٣) هو أولَ النهار .

<sup>(</sup>١) السرعان: أوائل الحيل. والسرب: القلب. والطحون: الـكتيبة العظيمة. والحجرة: باب السهاء. والفيلق: الـكتيبة.

<sup>(</sup>٢) الوبار : جم وبر وهي دويبة كالسنور . والشعاب : جمع شعب . والمتنفق : المخرج .

<sup>(</sup>٣) يَكْمَنَا : يَخُوفْنَا ، أَوْ يُصَرِّفْنَا عَنْ غَايِتْنَا .

قال : وبلغ رسولَ الله صلى الله عليــه وسلم صياح ُ ابن الأكوع فصرخ بالمدينــة : الفزع الفزع . فترامت الخيــول إلى رسول الله صلى الله عليه وســلم ، فــكان أول من انتهى إليه من الفرسان المِقْداد بن الأسود ، ثم عباد بن بشر وسعد بن زيد وأسيد بن ظُهِير \_ يُشك فيه \_ وعُكَمَّاشة بن مِحْصن ، ومُحْرز بن نَصْلة أخو بني أسد بن خزيمة وأبو قتادة الحارث بن رِبْعي أخو بني سلمة، وأبو عياش عبيد بن زيد بنصامت أخو بني زُريق قال: فلما اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم أمَّر عليهم سعدَ بن زيد ثم قال: آخرج في طلب القــوم حتى ألحقك في الناس . وقد قال النبي صــلي الله عليه وسلم لأبي عَيَّاشُ فيما بلغني عن رجال من بني زُرَيق : يا أبا عياش لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرسَ منك فلحق بالقوم . قال أبو عياش : فقلت يارسول الله أنا أفرسُ الناس. ثم ضربت الفرس فوالله ماجری بی خمسین ذراعاً حتی طرحنی فعجبت من ذلك ، فرعم رجال من زريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى فرس أبى عياش معاذَ بن ماعصأو عائذ بن ماعص بن قيس بن خَلدة ، وكان ثامناً. قال : و بعض الناس يعدُّ سلمة بن الأكوع ثامنا ويطرح أسيد بن ظهير . فالله أعلم أى ذلك كان . قال : ولم يكن سلمة بن الأكوع يومئذ فارسا، قد كان أول من لحق بالقوم على رجليه .

قال: فحرج الفرسان حتى تلاحقوا، فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة أن أول فارس لحق بالقوم مُحْرز بن نَضلة وكان يقال له الأخرم ويقال له قُمير، وكانت الفرس التي تحته للحمود بن مسلمة، وكان يقال للفرس ذو اللمة فلما انتهى إلى العدو قال لهم: قفوا معشر بنى اللَّــكيعة حتى يلحق بكم من وراءكم مِن أدباركم من المهاجرين والأنصار. قال: فحمل عليه رجل منهم فقتله وجال الفرس فلم يقدر عليه حتى وقف على آرية من بنى عبد الأشهل، أى رجع إلى مربطه الذى كان فيه بالمدينة.

قال ابن إسحاق : ولم يقتل يومئذ من المسلمين غــــيره . قال ابن هشام :

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه قد قُتل معه أيضا وقاص بن مُجِّزز الْمُدْلِجِي.

قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض من لا أنهم عن عبد الله بن كعب بن مالك أن عجرزاكان على فرس لهُكَالَّهُ بن مِحْصِن بقال لها الجناح ، فقُتل محرز واستلب جَناح . فالله أعلم .

قال: ولماتلاحقت الخيل قتل أبو قتادة حبيب بن عيينة وغشّاه برده ثم لحق بالناس، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسلمين. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. فإذا حبيب مسجّى ببرد أبى قتادة فاسترجع الناس وقالوا: قُتُل أبو قتادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بأبى قتادة ولكنه قتيلٌ لأبى قتادة. ووضع عليه برده لتعرفوا أنه صاحبه.

قال: وأدرك عكاشة بن محصن أوبارا وابنه عمرو بن أوبار وها على بعير واحد فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعا واستنقذوا بعض الله الله على الله عليه وسلم حتى نزل بالجبل من ذى قرد، وتلاحق به الناس فأقام عليه يوما وليلة، وقال له سلمة بن الأكوع: يا رسول الله لو سرّحتنى فى مائة رجل لاستنقذت بقية السّر وأخذتُ بأعناق القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا بلغنى: إنهم الآن لَيغْبَقُون فى عَطفان. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه فى كل مائة رجل الآن لَيغْبَقُون فى عَطفان. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه فى كل مائة رجل جَزورا وأقاموا عليها، ثم رجع قافلا حتى قدم المدينة.

قال: وأقبلت امرأة الغفارى على ناقة من إبل النبى صلى الله عليه وسلم حتى قدمت عليه الله الخبرة الخبرة فلما فرغت قالت: يا رسول الله إلى قد نذرت لله أن أنحرها إن نجّانى الله عليها. قال: « بئسما جَزيتِها إن نجّانى الله عليها. قال: « بئسما جَزيتِها

أن حَمَلَتُ الله عليها ونجاك بها ثم تنحرينها ، إنه لا نذرَ في معصية الله ولافيا لا تَمَلَّكُين، إنما هي ناقَة من إبلي ، فارجعي إلى أهلك على بركة الله » .

قال ابن إسحاق: والحديث في ذلك عن أبي الزبير المكي عن الحسن البصرى .

#### \* \* \*

هَكُذَا أُورِدَ ابْنُ إسحاق هذه القصة بما ذكر من الإسناد والسياق .

وقد قال البخارى رحمه الله بعد قصة الحديبية وقبل خيبر: غزوة ذى قَرد، وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث

حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا حاتم ، عن يزيد بن أبي عبيد ، سمعت سلمة بن الأكوع يقول : خرجت قبل أن يؤذّن بالأولى (١) ، وكانت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم ترعى بذى قرد قال : فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال : أخذت لفاح النبي صلى الله عليه وسلم . فقلت : من أخذها ؟ قال : غطفان . قال : فصر خت ثلاث صر خات : واصباحاه ! قال : فأسمعت ما بين لا بتى المدينة . ثم اندفعت على وجهى حتى أدر كتهم وقد أخذوا يستقون من الماء ، ما بين لا بتى المدينة . ثم اندفعت على وجهى حتى أدر كتهم وقد أخذوا يستقون من الماء ، فعلت أرميهم بنبلى ، وكنت رامياً ، وأقول : أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرئط (٢) . فرار تجنى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين برُدة .

قال: وجاء النبى صلى الله عليه وسلم والناس فقلت: يارسول الله قد حميتُ القومَ الله وهم عطاش فابعث إليهم الساعة. فقال: « يا ابن الأكوع، ملكت فأُسْجِهِ (٣)» ثم رجعنا ويُرْدفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى قدمنا المدينة.

وهـكذا رواه مسلم عن قتيبة به ، ورواه البخارى عن أبى عاصم السهلى ، عن يزيد ابن أبى عبيدة ، عن مولاه سلمة بنحوه .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١٠) الأولى : صلاة الصبح . (٢) يوم الرضع : يوم هلاك اللئام . (٣) أسجح : اعف (١٩) السبح : اعف (١٩) السبح .

وقال الإمام أحمد: حد ثنا هاشم بن القاسم ، حدثنا عكرمة بن عمار ، حدثنى إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه ، قال : قدمنا المدينة زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحرجت أناور باح غلام النبي صلى الله عليه وسلم بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله أريد أن أنديه مع الإبل ، فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عُيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعبها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل ، فقلت : يار باح اقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة وأخبر رسول الله صلى الله على مر حه .

قال . وقمت على تل فجعلت وجهى من قِبلَ المدينة ، ثم ناديت ثلاث مرات : يا صباحاه إقال : ثم اتبعت القوم معىسينى وَنبلى ، فجعلت أرميهم وأعقر بهم ، وذلك حين يَكْثر الشجر ، فإذا رجع إلى فارس جلست له فى أصل شجرة ثم رميت ، فلا يُقْبل إلى فارس إلا عَقرت به ، فجعلت أرميهم وأنا أقول :

أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرَّضع

قال: فألحق برجل منهم فأرميه وهو على راحلته فيقع سهمى فى الرجل حتى انتظم كتفه فقلت:

# خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرُّضع

، فإذا كنت فى الشجر أحرقتهم بالنَّبْل ، فإذا تضا يَقَت الثنايا علوت الجبلَ فردَّ يتهم بالحجارة ، فما زال ذاك شأنى وشأنهم أتبعهم وأرتجز حتى ماخلق الله شيئا من ظهررسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلَّفته وراء ظهرى فاستنقذته من أيديهم ، ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحا وأكثر من ثلاثين برُدة يستخفُّون منها ولا يلقون من ذلك شيئاً إلا جعات عليه حجارة وجعته على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا امتد الضحى أتاهم عيينة بن بدر الفرارى مدداً لهم وهم فى ثنيّة ضيقة ، ثم علوت

الجبل فأنا فوقهم، فقال عبينة: ما هذا الذي أرى ؟ قالوا: لقينا من هذا البرح ، ما فارقفا بسَحر حتى الآن وأخذ كل شيء بأيدينا وجعله وراء ظهره. فقال عبينة: لولا أن هذا يرى أن وراء طلباً لقد تركم ، ليقم إليه نفر منكم . فقام إلى نفر منهم أربعة فصعلوا في الجبل ، فلما أسمتهم الصوت قلت: أنعرفونني ؟ قالوا: ومن أنت ؟ قلت: أنا ابن الأكوع ، والذي كرم وجه محمد لايطلبني رجل منه غيدركني ولا أطلبه فيفوتني . فقال رجل منهم: إن أظن . قال: فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت إلى فوارس فقال رجل منهم: إن أظن . قال: فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخللون الشجر وإذا أولهم الأخرم الأسدى ، وعلى أثره أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عنان فرسه ، فقلت : يا أخرم ائذن القوم المشركون مدبرين ، وأنزل من الجبل فأخذ عنان فرسه ، فقلت : يا أخرم ائذن القوم المشركون مدبرين ، وأنزل من الجبل فأخذ عنان فرسه ، فقلت : يا أخرم ائذن القوم حين احذرهم – فإني لا آمن أن يقتطعوك فاتئد حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . قال : ياسلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر و تعلم أن الجنسة حق فلا يني وبين الشهادة !

قال: فَلَيت عنانَ فرسه ، فيلحق بعبد الرحمن بن عُيينة ويَمْطف عليه عبدُ الرحمن ، فاختلفا طعنتين ، فعقر الأخرمُ بعبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله . فتحوَّل عبد الرحمن على فرس الأخرم ، فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقر بأبى قتادة وقتله أبو قتادة ، وتحوَّل أبو قتادة على فرس الأخرم .

ثم إنى خرجت أعدو فى أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة النبى صلى الله عليه وسلم شيئا ، ويَمْر ضون قبلَ غيبو بة الشمس إلى شِعْب فيه ماء يقال له ذو قَرد ، فأر ادوا أن يشربوا منه فأبصرونى أعدو وراءهم فعطفوا عنه وأسندوا فى الثنية ثنية ذى بئر وغربت بشربوا منه فأبصرونى أعدو وراءهم فعطفوا عنه وأسندوا فى الثنية ثنية ذى بئر وغربت الشمس ، وألحق رجلا فأرميه فقلت : خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع . قال : فقال : ياتُ كل أم أَ كُوع مُ بكرةً . فقلت : نعم أى عدو نفسه . وكان الذى رميته بُكرةً (١) ،

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: « قال : يائكلته أمه أ كوعه بكرة . قال . قلت : ياعدو نفسهأ كوعك بكرة ».

وأتبعته سهما آخر فعلق به سهمان ، ويخلّفون فرسين فجئت بهما أسوقها إلى رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذى أَجْليتهم عنه ، ذو قرد ، وإذا بنبى الله صلى الله عليه وسلم فى خمسائة ، وإذا بلال قد نحر جزوراً مما خلفتُ فهو يشوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها .

فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يارسول الله خَلِنى فأنتخبُ من أصحابك مائةً فآخذها على الكفار بالعَشُوة فلا يبقى منهم مُخْبر إلا قتلته. فقال: أكنت فاعلاً ذلك ياسلمة ؟ قال: قلت: نعم والذي أكرمك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه في ضوء النار، ثم قال: إنهم مُيقْرَ ون الآن بأرض غَطفان. فجاء رجل من غطفان فقال: مروا على فلان الغطفاني فنحر لهم جزوراً ، فلما اخذوا يكشطون جلاها رأوا غبرة فتركوها وخرجوا هرابا.

ولما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيرُ فرساننا أبو قتادة ، وخير رَجَّالتنا سَلمة . فأعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمَ الفارس والراجل جميعاً ، ثم أردفنى وراءه على العضباء راجمين إلى المدينة .

فلما كان بيننا وبينها قريب من ضحوة ،وفي القوم رجل من الأنصار كان لايسبق جعل ينادى : هل من مسابق ، ألا رجل يسابق إلى المدينة ؟ فأعاد ذلك مراراً وأنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرْدِفي ، فقلت له : أما تُكرم كريما ولا تهاب شريفاً ؟ قال : لا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : قلت : يارسول الله بأبى أنت وأمى خَلِّني فلأسابق الرجل . قال : إن شئت . قلت : أذهب إليك . فطفر عن راحلته وثنيت رجلي فطفرت عن الناقة ، ثم إنى ربطت عليه شَرفا أو شرَفين ، يعني استبقيت من نفسي ، ثم إنى عدون حتى ألحقه فأصك بين كتفيه بيدى قلت : سبقتك والله . أو من نفسي ، ثم إنى عدون حتى ألحقه فأصك بين كتفيه بيدى قلت : سبقتك والله . أو كلة نحوها. قال : فضحك وقال : إنْ أظن . حتى قدمنا المدينة .

وهكذا رواه مسلم من طرق عن عكرمة بن عمار بنحوه ، وعنده : فسبقته إلى المدينة ، فلم نلبث إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر . ولأحمد هذا السياق .

ذكر البخارى والبيهتي هذه الغزوة بعد الحديبية وقبل خيبر، وهو أشبه مما ذكره ابن إسحاق والله أعلم. فينبغى تأخيرها إلى أوائل سنة سبع من الهجرة، فإن خيبر كانت فى صفر منها.

وأما قصة المرأة التي نَجَت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ونذرت نحرها لنجاتها عليها فقد أوردها ابن إسحاق بروايته عن أبى الزبير، عن الحسن البصرى مرسلا. وقد جاء متصلا من وجوه أخر.

وقال الإمام أحمد: حدّثنا عفّان ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا أبوب عن أبى قلاً بة ، عن أبى للهلب ، عن عمران بن حصين ، قال : كانت العضباء لرجل من بنى عقيل و كانت من سوابق الحاج فأخذت العضباء معه . قال : فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى وَثاق ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عايه قطيفة ، فقال : يامحمد علام تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نأخذك بحريرة حلفائك ثقيف . قال : وكانت ثقيف قد أسروا رجاين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم . وقال فيما قال: [إنى] مسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو تُعلّما وأنت عملك أمرك أفلحت كل الفلاح . قال : ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يامحمد عائم فأطعمنى وإنى ظان فاسقنى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هدد حاجتك . ثم فُدى بالرجلين وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم المضباء لرحله .

قال: ثم إن المشركين أغاروا على سَرْح المدينة فذهبوا به ، وكانت العضباء فيـه ، وأسروا امرأة من المسلمين . قال : فقامت المرأة ذات ليلة بعد مانو موا فجعلت كلما أتت على بعير رغا حتى أتت على العضباء ، فأتت

على ناقة ذلول مُجَرَّسة (١) فركبتُها ثم وجهتها قِبَل المدينة. قال: ونذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنها ، فلما قدمت المدينة عُرفت الناقة فقيل: ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنذرها أو أتته فأخبرته ، فقال: بنس ماجزيتيها أو بئس ماجزيتيها أو بئس ماجزتها .

قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم » .

ورواه مسلم عن أبي الربيع الزُّهراني ، عن حماد بن زيد .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وكان مما قيل من الأشمار في غزوة ذي قرد قول حسان بن ثابت رضى الله عنه :

بجنوب ساية أمس في التَّقْوادِ (٢) حاى الحقيقة ماجد الأجدادِ سِلْم عُلَيْ غُلِيلًا فُوارِس المقدادِ الْجِبا فَشُكُّوا بالرماح بدادِ (٣) ويقدُمون عِنانَ كلِّ جوددِ يقفُدُمون عِنانَ كلِّ جوددِ يقفُطعن عُرْض تخارِم الأطواد (١) ونؤوب بالملكات والأولادِ (٥)

لولا الذي لاقت ومَسَّ نسورَها للقيد كم يحملن كلَّ مُدجَج ولسرَّ أولادَ اللقيطة أنسا كنا ثمانية وكانوا جَحْفللا كنا ثمانية وكانوا جَحْفللا كنا من القوم الذين يَلُونهم كلاً وربُّ الراقصاتِ إلى مسنى حتى نُبيل الخيال في عَرضات كم

<sup>(</sup>١) المجرسة : المدربة في الركوب والسير .

 <sup>(</sup>۲) لاقت: يريد الحيل . ونسورها: النسر كالنواة في بطن الحافر ، وفي الفرس عشرون عضوا
 كل عضو منها باسم طائر . وساية: موضع .

<sup>(</sup>٣) اَلْجِمَعُلُ : الْجِيشُ الكثيرِ . واللَّجِبُ : ذو الْجِلَّةِ والصَّاحِ . وبداد : متفرقين •

<sup>(</sup>٤) المخارم : الطرق . والأطواد : الجبال .

<sup>(•)</sup> نبيل : نجعلها تبول . والعرصات : جمع عرصة وهي البقعة الواسعة بين الدور . والملـكات : النساء .

رَهُواً بَكُلَ مُقَلَّص وطِمرٌ قِ فَى كُلِّ مِعترَكِ عَطَفْن ووادِ (۱) أَفْنَى دوابرَ هَا ولاح متونَهَ الله والحربُ مُشْعَلَةٌ بريح غوادِ (۲) فَكَذَاكُ إِنَّ جِيادنا مَلْبُونةٌ والحربُ مُشْعَلَةٌ بريح غوادِ (۲) وسيوفُنا بيضُ الحداثد تَجْتَلى جُنَنَ الحديد وهامة المرتاد وسيوفُنا بيضُ الحداثد تَجْتَلى ولمزة الرحن بالأسلداد الحالم الحرامة ولعزة الرحن بالأسلداد كانوا بدارِ ناعمين فبسداوا أيام ذى قَرد وجسوة عناد

قال ابن إسحاق: فغضب سعد بن زيد أمير سرية الفوارس المتقدمين أمام رسول الله صلى الله عليمه وسلم على حسان وحلف لا يكلمه أبداً ، وقال: انطلق إلى خيسلى وفوارسى فجعلها للمقداد. فاعتذر إليه حسان بأنه وافق الروى اسم المقداد! ثم قال أبياتاً يمدح بها سعد بن زيد:

إذا أردتمُ الأشدُّ الجَلْدَا أُو ذَا غَناء فعليكم سعدًا سعدُ بن زيد لا يهدُ هذًا

قال : فلم تقع منه بموقع .

وقال حسان بن ثابت فی یوم ذی قرد :

أَظَنَّ عُينسَةُ إِذْ زَارِهَا بِأَنْ سُوفَ يَهُدِمُ فَيَهَا قُصُورًا فأكذبت ماكنت صدقته وقلتم سنَفْتم أمراً كبيرًا فعِفْتَ المدينة إِذْ زَرْتَهِ الله وآنسَت للأَسْد فيها زئيرًا وولّوا سراعاً كشَدِّ النمامِ ولم يكشفواعن مُلِطِّ حصيرًا(٢) أمديرٌ علينا رسولُ المليك أحبِبُ بذاك إلينا أمديرًا

<sup>(</sup>١) رهوا : سريعا . والمقلس : المشمر . والطمرة : الفرس السريع .

<sup>(</sup>٢) ملبونة : تستى الابن .

<sup>(</sup>٣) الملطّ : الناقة ، من قولهم : ألطت الناقة بذنبها إذا أدخلته بين رجليها . والحصير ما يكنف به حولً لإبل من عيدان الحظيرة .

رسول يصدِّق ماجاءه ويتلو كتابًا مضيئًا منيرا ويتلو كتابًا مضيئًا منيرا و ويتلو كتابًا مضيئًا منيرا و ويتلو كتابًا مضيئًا منيرا و ويتلو على المسلمين المسلمين

على الخيل لسنا مثلهم في الفوارس ولا تنثني عند الرماح المداعس (1) ونضرب رأس الأبلج المتشاوس (۲) بضرب يسلّى نخوة المتقاعس (۳) كريم كسر حان العضاه نُحَالِس (١) ببيض تقدُّ الهام تحت القوانس (٥) بما فعل الإخوان يوم التمارس (١) ولا تكتموا أخبار كم ني الجالس به وحر في الصّدر مالم يُمارس (٧)

<sup>(</sup>۱) المداعس: الرماح التي لا تنشي. (۲) القمع: جمع قمة وهي أعلى سنام البعير. والأبلج: المشرق. والمتشاوس: المتكبر. وفي ابن هشام: الأبلخ. (۳) السكماة: الفوارس. والمتقاعس: الذي لايلين. (٤) السرحان: الذئب. والعضاه: شجر صَخم. (٥) القوانس: أعالى بيض الحديد (٦) التمارس: المجالدة في الحرب. (٧) الحادر: الأسد الذي يلزم أجمته، والوحر: الحقد

## غزوة بني المصطلق من خزاعة

قال البخارى: وهى غزوة المريسيع. قال محمد بن إسحاق: وذلك فى سنة ست. وقال موسى بن عقبة سنة أربع. وقال النمان بن راشد عن الزهرى: كان حديث الإفك فى غزوة المريسيع. هـكذا رواه البخارى عن مغازى موسى بن عقبة أنها كانت فى سنة أربع. والذى حكاه عنه وعن عروة أنها كانت فى شعبان سنة خمس. وقال الواقدى: كانت لليلتين من شعبان سنة خمس فى سبعائة من أصحابه.

وقال محمد بن إسحاق بن يَسار ، بعد ما أورد قصة ذى قَرد: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعض جمادى الآخرة ورجب ، ثم غزا بنى المصطلق من خزاعة فى شعبان سنة ست . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة أبا ذر الغفارى ويقال تميلة بن عبد الله الليثى .

قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ومحد بن يحيي ابن حبّان ، كلّ قد حدثني بعض حديث بني المصطق قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار، أبو جُويرية بنت الحارث التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا ، فلما سمع بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل ، فتزاحم الناس واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم ، ونقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأمو المم فأفاءهم عليه. وقال الواقدى : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم البناءهم ونساءهم وأمو المم فأفاءهم عليه. وقال الواقدى : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلتين مضتا من شعبان سنة خمس من الهجرة في سبعائة من أصحابه إلى بني المصطلق ، وكانوا حلفاء بني مُذبح ، فلما انتهى إليهم دفع راية المهاجرين إلى أبي بكر الصديق ، ويقال إلى عمار بن ياسر ، وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة ، ثم أمر عر بن

الخطاب فنادى فى الناس أن قولوا: لا إله إلا الله . تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم. فأبَوا فترامَوا بالنَّبل ، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فحملوا حملة رجل واحد، للما أفلت منهم رجل واحد، وقتل منهم عشرة وأسر سائرهم ولم يقتل من المسلمين الملا رجل واحد .

وثبت فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فقال: قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنى المصطلق وهم فارون فى أنعامهم تُستى على الماء ، فقتل مقاتلتهم وسبَى سَبْيهم فأصاب بومئذ \_ أحسبه قال \_ جُويرية بنت الحارث . وأخبرنى عبد الله بن عمر بذلك، وكان بذلك الجيش .

قال ابن إسحاق : وقد أصيب رجل من المسلمين يقال له هشام بن صُبابة ، أصابه رجل من الأنصار وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ .

\* \* \*

وذكر ابن إسحاق أن أخاه مقيس بن صبابة قدم من مكة مظهراً للإسلام فطلب دية أخيه هشام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قُتل خطأ، فأعطاه ديته، ثم مكث بسيراً ثم عداً على قاتل أخيه فقتله، ورجع مرتداً إلى مكة وقال فى ذلك:

شنى النفس أن قد بات بالقاع مُسْنداً يضرِّج ثوبَيه دماء الأخاع (۱) وكانت همومُ النفس من قبل قَتْ له تُم فَتَحْميني وطالعاء المضاجع حلات به وَتْرى وأدركت ثُوْرتى وكنت إلى الأوثان أول راجع ثأرتُ به فهراً وحَّلْتُ عَقْلَهُ سراة بنى النجار أربابَ فارع (۱) قلت: ولهذا كان مقيس هذا من الأربعة الذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومَ الفتح دماءهم وإن وجِدوا معلَّقين بأستار الكعبة .

<sup>(</sup>١) الأغادع : جمع أخدع ، وهو عرق في المحجمتين ، وهو شعبة من الوريد .

<sup>(</sup>٢) فارع : حصنُّ بالمدينة .

قال ابن إسحاق : فبينا الناس على ذلك الماء وردت واردة الناس ، ومع عربن الخطاب أجير له من بنى غفار يقال له جَهْجَاه بن مسعود يقود فرسه ، فازد حم جهجاه وسنان بن وَبر الجهنى حليف بنى عوف بن الخزرج على الماء فاقتتلا ، فصرخ الجهنى : يامعشر الأنصار . وصرخ جهجاه : يا معشر المهاجرين . فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث فقال : أوقد فعلوها ؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا ! والله ما أعد نا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول : « سمن كلبك يأ كلك ! » أما والله لنن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل . ثم أقبل على من حضره من قومه فقال : هذا ما فعلتم بأنفسكم ، أحللتموهم بلاد كم وقاسمتموهم أموال كم ، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحوالوا إلى غير داركم .

فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، وعنده عمر بن الخطاب فقال: مُر به عبّاد بن بشر فليقتله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ، لا ولكن أذن بالرحيل . وذلك فى ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها . فارتحل الناس .

وقد مشى عبدُ الله بن أبى بن سَلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن زيد بن أرقم بلّغه ما سمع منه ، فحلف بالله ما قلتُ ما قال ولا تكلمت به ، وكان فى قومه شريفاً عظيما ، فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أصحابه : يارسول الله عسى أن يكون الغلام أوهم فى حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل. حَدَبًا على ابن أبى و دفعاً عنه .

فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار لقيه أسيد بن حُضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه وقال : يا رسول الله والله لقد رحت في ساعة مُنكرة ماكنت تروّج

فى مثلها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: أى صاحب بارسول الله؟ قال: عبد الله بن أبى . قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل . قال : فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت ، هو والله الذليل وأنت العزيز . ثم قال : يا رسول الله ارفق ، فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استلَبْتَهَ مُلْكَا.

ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح ، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما . وإنما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذى كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبى ، ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النّقيع يقال له بَقَعاء . فلما راح رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت على الناس ريخ شديدة فآذتهم وتخوّفوها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تَحَوّفوها فإنما هبّت لموت عظيم من عظاء الكفار . فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بنى قينقاع ، وكان عظيما من عظاء اليهود وكهفا المنافقين ، مات ذلك اليوم .

وهكذا ذكر موسى بن عقبة والواقدى .

وروى مسلم من طريق الأعش، عن أبى سفيان، عن جابر نحو هذه القصة ، إلا أنه لم يسمِّ الذى مات من الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال : هذه لموت منافق . فلما قدمنا المدينة إذا هو قد مات عظيم من عظاء المنافقين .

قال ابن إسحاق : ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن أبي ومن كان على مثل أمره ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذُن زيد بن أرقم وقال : هذا الذى أَوْفَى لله بأذنه . قلت : وقد تسكلمنا على تفسيرما بتمامها فى كتابنا المنسبة على المامها فى كتابنا المنسبة عا فيه كفاية عن إعادته هاهنا ، وسردنا طرق هدذا الحديث عن زيد بن أرقم ولله الحمد والمنة ، فمن أراد الوقوف عليه أو أحب أن يكتبه ها هنا فليطلبه من هناك . وبالله التوفيق .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : حدثنى عاصم بن عمربن قتادة ، أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول أتى رسول الله إنه بلغنى أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيا بلغنى أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيا بلغك عنه ، فإن كنت فاعلا فمر لى به فأنا أحمل إليك رأسه ، فوالله لقد علمت الخزرجُ ما كان بها من رجل أبر بوالده منى ، وإنى أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله فلا تدّعنى نفسى أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشى فى الناس فأقتله ، فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا. وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأبهم : كيف ترى ياعمر ؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لى لأرْعِدَتْ له آنُفُ لو أمرتُها اليوم بقتله لقتلته . فقال عمر : قد والله علمت كأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمُ بركة من أمرى .

وقد ذكر عكرمة وابن زيد وغيرها أن ابنه عبد الله رضى الله عنه وقف لأبيه عبد الله بن أبي بن سَلُول عند مضيق المدينة فقال : قِفْ فوالله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك . فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنه فى ذلك فأذن له فأرسله حتى دخل المدينة .

قال ابن إسحاق : وأصيب يومئذ من بنى المصطلق ناس ، وقَتَل على بن أبى طالب منهم رجلين : مالكا وابنه .

قال ابن هشام : وكان شعار المسلمين : يامنصور أمِتْ أمت .

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليـه وسلم أصاب منهم سَبْيًا كثيراً فقسمهم فى المسلمين .

وقال البخارى: حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنى إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن ابن مُحيِّريز، أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدرى فجلست إليه فسألته عن العَزْل، فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزة بنى المصطّلق فأصبنا سبياً من سبى العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة، وأحببنا العزل وقلنا نعزل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: « ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسَمة كائنة إلى يوم القيامة إلا كائنة» وهكذا رواه [مسلم].

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وكان فيمن أصيب يومئذ من السبايا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة عن عائشة قالت : لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت ابن قيس بن شَمَّاس، أو لابن عم له ، فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة مُلاَحة لايراها أحد إلا أخذت بنفسه ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستعينه في كتابها . قالت : فو الله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتى فكرهم اوعرفت أنه سيرى منها مارأيت . فدخلت عليه فقالت : يارسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه ، وقد أصابني من البلاء ما لم يخفّ عليك ، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس وقد أصابني من البلاء ما لم يخفّ عليك ، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس

أو لابن عم له فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي .

قال : فهل لك فى خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يارسول الله ؟ قال : أقضى عنك كتابك وأتزوجك . قالت : نعم يا رسول الله قد فعلتُ .

قالت: وخرج الخبرُ إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهارُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسَاوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطلق، فما أعلم امرأةً أعظم بركة على قومها منها.

ثم ذكر ابن إسحاق قصة الإفك بتمامها في هذه الفزوة ، وكذلك البخارى وغير واحد من أهل العلم ، وقد حررت طرق ذلك كله في تفسير سورة النور ، فليلحق بكماله إلى هاهنا وبالله المستمان .

وقال الواقدى : حدثنا حرام ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : قالت جويرية بنت الحارث : رأيت قبل قدوم النبى صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع فى حجرى ، فكرهتأن أخبر به أحداً من الناس حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ، فلما سُبينا رجوت الرؤيا ، قالت : فأعتقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم و و تروجنى ، والله ما كلته فى قومى حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم وما شعرت إلا يجارية من بنات عمى تخبرنى الحبر ، فحمدت الله تعالى .

قال الواقدى : ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صداقها عتق أربعين من بنى المصطلق .

وذكر موسى بن عقبة عن بنى المصطلق أن أباها طلبها وافتداها ، ثم خطبها منه رسول الله صلى الله عليــه وسلم فزوجه إياها .

### قصة الإفك

وهذا سياق محمد بن إسحاق حديث الإفك:

قال ابن إسحاق: حدّثنى الزهرى، عن عَلقمة بن وقّاص وسعيد بن المسيَّب (١) وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله (٢) بن عتبة، قال الزهرى: وكلُّ قد حدثنى بهذا الحديث، وبعض القوم كان أوعى له من بعض، وقد جمعت كل الذى (٢) حدثنى القوم.

قال ان إسحاق : وحد أنى يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عن عائشة ، وعبد الله بن أبي بكر ، عن عُمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة عن نفسها حين قال فيها أهل الإفك ما قالوا ، فكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جيماً يحدّث بعضهم مالم يحدث صاحبه ، وكل كان عنها ثقة ، فكلهم حدث عنها بما سمع قالت :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرَع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ، فلما كان غزوة بنى الصطّلق أقرع بين نسائه ، كاكان يصنع ، فحرج سهمى عليهن معه ، فحرج بى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : وكان النساء إذ ذاك يأكلن المُكن (3) لم يَهجّهن اللحم فيثقلن ، وكنت إذا رُحِّل لى بعيرى جلست في هودجى ، ثم يأتى القوم الذين كانوا يرحِّلون لى فيحملونني ويأخذون بأسفل الممودج فيرفعونه فيصعونه على ظهر البعير فيشدونه بحباله ، ثم يأخذون بأسل البعير فينطلقون به .

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : سعید بن جبیر · (۲) الأصل : وعبد الله بن عبید الله · وما أثبته عن ابن هشام · (۲) ابن هشام . (۳) ابن هشام : لك الذى · (٤) العلق : جمع علقة ، وهي كل مايتبلغ به من العيش ·

قالت: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك وجّه قافلاً حتى إذا كان قريباً من المدينة نزل منزلا فبات به بعض الليل، ثم أذّن مؤذن في الناس بالرحيل، فارتحل الناس، وخرجت لبعض حاجتى وفي عنقى عقد لى فيسه جَرْع ظَفار (۱) فلما فرغت انسل من عنقى ولا أدرى، فلما رجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقى فلم أجده، وقد أخذ الناس في الرحيل، فرجعت إلى مكانى الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدته، وجاء القوم خلافي الذين كانوا يرحّلون لى البعير وقد كانوا فرغوا من رحلته، فأخذوا الهودج) وهم يظنون أنى فيه كا كنت أصنع، فاحتملوه فشدُّوه على البعير ولم شكوا أتى فيه، ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به.

فرجعتُ إلى العسكر وما فيه داعٍ ولا مجيب، قد انطلق الناس. قالت: فتلفَّفتُ بِجلبابي ثم اضطجعت في مكانى، وعرفت أن لو افتُقدت لرجع الناس إلى".

قالت: فوالله إلى لمضطجعة إذ مر "بى صفوان بن المعطَّل السُّلَى وكان قد تخلف عن العسكر لبعض حاجاته فلم يبت مع الناس ، فرأى سوادى فأقبل حتى وقف على وقد كان ير ابى قبل أن يُضرب علينا الحجابُ ، فلما رآنى قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! ظَعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وأنا متلففة فى ثيابى . قال: ماخلَفك يرحمك الله؟ قالت: فما كلته . ثم قرب إلى "البعير فقال: اركبى . واستأخَر عنى .

قالت : فركبت وأخذ برأس البعير فانطاق سريعا يطلب الناس ، فوالله ما أدركنا الناس وما افتُقدت حتى أصبحت ، ونزل الناس فلما اطمأنوا طلع الرجل يقود بى ، فقال أهل الإفك ماقالوا ، وارتج العسكر ووالله ما أعلم بشىء من ذلك .

ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة لا يَبْلغني من ذلك شيء.

<sup>(</sup>١) الجزع: الحرز . وظفار : مدينة باليمن .

وقد انهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبوى "، لا يذكرون لى منه قليلا ولاكثيراً ، إلا أنى قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لطفه بى ، قلم يفعل ذلك بى فى شكواى ذلك ، كنت إذا اشتكيت رحمنى ولطف بى ، فلم يفعل ذلك بى فى شكواى ذلك ، فأنكرت ذلك منه ، كان إذا دخل على " وعندى أى تمر "ضنى قال : كيف تبيكم ؟ لا يزيد على ذلك .

قالت : حتى وجــدت في نفسي فقلت : يارسول الله ، حين رأيت ما رأيت من جِفَائُه لِي : لُو أَذِنتَ لِي فَانتقلتُ إِلَى أَمِي فُرَّضتني . قال : لا عليك . قالت : فانقلبت إلى أمي ولا علم لى بشيء بما كان ، حتى نقيهت من وجعى بعد بضع وعشرين ليلة ، وكنًا قومًا عربًا لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم نعافها ونكرهما، إنما كنا نخرج في فُسح المدينة وإنماكانت النساء يخرجن في كل ليلة في حوائجهن ، فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعى أم مِسْطَح ابنة أبي رُهُم بن المطلب ، قالت : فوالله إنها لتمشى معى إذ عثرتْ في مِرطها فقالت : تعس مِسْطح . ومسطح لقب واسمه عوف. قالت: فقلت: بئس لعمرو الله ما قلت لرجل من المهاجرين ، وقد شهد بدراً. قالت: أو ما بلغكِ الخبر يابنت أبي بكر ؟ قالت : قلت : وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك . قلت : أوَ قد كان هذا ؟ قالت : نعم . والله لقد كان . قالت : فوالله ما قدرت على أن أقضى حاجتي ، ورجمت ، فوالله مازلت أبكى حتى ظننت أن البكاء سَيَصْدُع كَبَـدى . قالت : وقلت لأمى : يغفر الله لك تحدَّث الناس بمـا تحدثوا به ولا تذكرين لى من ذلك شيئًا! قالت: أَى ْ بنيـة خَفِّني (١) عليك الشأنَ فوالله لقلَّ ما كانت امرأة حسناء عنـــد رجل يحبهــا لها ضرائر إلا كُثَّرن وكثَّر الناسُ عليها .

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : خفضي .

قالت: وقدقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم، ولا أعلم بذلك، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس مابال رجال يؤذوننى فى أهلى ويقولون عليهم غير الحق، والله ماعلمت عليهم إلا خيراً، ويقولون ذلك لرجل والله ماعلمت منه إلا خيراً، ولا يدخل بيتا من بيوتى إلا وهو معى.

قالت: وكان كِبَرُ ذلك عند عبد الله بن أبى بن سلول فى رجال من الخزرج مع الذى قال مسطح وحمنة بنت جحش ، وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن امرأة من نسائه تناصينى فى المنزلة عنده غيرها . فأما زينب فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيراً ، وأما حمنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضارُ فى لأختها فشقيت بذلك .

فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المقالة قال أسيد بن حضير: يارسول الله إن يكونوا من الخورج فرنا أمرك، أن يكونوا من الخورج فرنا أمرك، فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم.

قالت: فقام سعد بن عبادة ، وكان قبلَ ذلك يُرى رجلا صالحاً فقال : كذبتَ لَعمر الله ما تُضرب أعناقهم ، أما والله ماقلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج ولوكانوا من قومك ماقلت هذا . فقال أسيد بن حضير : كذبتَ لعمر الله ، ولكنك منافق تجادل عن المنافقين .

قالت : وتَساور النــاسُ حتى كاد يـكون بين هــذين الحيَّين من الأوس والخزرج شر .

ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على قدعا على بن أبى طالب وأسامة ابن زيد فاستشارها ، فأما أسامة فأثنى خيراً وقاله ، ثم قال : يارسول الله أهلُك وما نَعلم منهم إلا خيرا ، وهذا الكذبُ والباطل . وأما على فإنه قال : يارسول الله إن النساء

أكثير وإنك لقادر على أن تَسْتخلف ، وسَل الجارية فإنها ستصدقك . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بُركبرة يسألها . قالت : فقام إليها على فضربها ضرباً شديداً ويقول : أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : فتقول : والله ما أعلم إلا خيرا ، وما كنت أعيب على عائشة شيئاً إلا أبى كنت أعجن عجينى فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتى الشاة فتأكله !

قالت : ثم دخل على "رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى أبواى وعندى امرأة من الأنصار وأنا أبكى وهي تبكى ، فجلس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ياعائشة إنه قد كان مابكفك من قول الناس ، فاتقى الله ، وإن كنت قد قارفت سوءاً مما يقول الناس فتوبى إلى الله ، فإن الله يقبل التوبة عن عباده . قالت : فوالله إنْ هو إلا أن قال لى ذلك فقكس (١) دمعى حتى ما أحس منه شيئاً ، وانتظرت أبوى "أن يجيبا عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتكلما .

قالت: وایم الله لأنا كنت أحقر فی نفسی وأصغر شأنا من أن يُبزل الله فی نومه قرآناً يقرأ به و يُصلّی به ، ولكنی كنت أرجو أن يری النبی صلی الله عليه وسلم فی نومه شيئاً يكذّب الله به عنی لما يَعْلم من براءتی و يخبر خبراً ، وأما قرآناً ينزل فی فوالله لنفسی كانت أحقرعندی من ذلك . قالت : فلما لم أر أبوی " يتكلمان قلت لهما : ألا تجيبان رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقالا : والله ما ندری بما نجيبه . قالت : ووالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل علی آل أبی بكر فی تلك الآيام . قالت : فلما استعجا علی استعجرت فبكيت ثم قلت : والله لا أتوب إلی الله مما ذكرت أبدا ، والله إنی لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس والله يعلم أبی منه بريئة لأقوان مالم يكن ، وائن أنا أنكرت أقررت بما يقول الناس والله يعلم أبی منه بريئة لأقوان مالم يكن ، وائن أنا أنكرت

<sup>(</sup>١) قلص : ارتفع .

ما يقولون لا تصدقونني . قالت : ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره فقلت : ولكن سأقول كما قال أبو يوسف : « فصبر جميل ولله المستعان على ما تصفون » قالت : فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى تفشاه من الله ما كان يتغشاه ، فسجتى بثوبه ووضعت وسادة من أدم تحت رأسه ، فأما أنا حين رأيت من ذلك مارأيت فوالله مافزعت وما باليت ، قد عرفت أنى بريئة وأن الله غير ظالمي ، وأما أبواى فوالذى نفس عائشة بيده ماسر من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتَخْرَجن أنفسهما فرَقًا من أن يأتى من الله تحقيق ماقال الناس .

قالت: ثم سرِّی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فجلس و إنه لیتحدَّر من وجهه مثل الجُمَان فی یوم شاتِ ، فجعل بمسح العرق عن وجهه ویقول: أبشری باعائشة ، قد أنزل الله عز وجل براءتك . قالت : قلت : الحمد لله .

ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عز وجل من القرآن فى ذلك ، ثم أمر بمسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وخمنة بنت جحش ، وكانوا ممن أفصح بالفاحشة فضربوا حدَّم .

وهذا الحديث مخرَّج في الصحيحين عن الزُّهرى ، وهذا السياق فيه فوائد جمة . وذكر حدَّ القذف لحسان ومن معه ، رواه أبو داود في سننه .

قال ابن إسحاق: وقال قائل من المسامين في ضرب حسان وأصحابه :

وَخُمْنَة إِذْ قَالُوا هَجِيراً ومِسْطَحُ (() وسَخْطة ذى العرش الكريم فأُتْر حوا (٢) مخازى كَبْقِي عُمِّمومها وفُضِّحوا

لقد ذاق حسانُ الذي كان أَهلَه تعاطَوْ ا برجْم الغيب زوجَ نبيهم وآذوا رسولَ الله فيهـا فجلَّلوا

<sup>(</sup>١) الهجير: الفاحش من القول.

وصُبَّت عليهم مُحْصَدَات كأنها شَآبِيبُ قَطْر فِي ذُرَّا الْمَوْن تَسْفَحُ (١)

\* \* \*

وقد ذكر ابن إسحاق أن حسان بن ثابت قال شعراً يهجو فيه صفوانَ بن المعطَّل وجماعة من قريش بمن تخاصم على الماء (٢) من أصحاب جَهْجَهِاه كما تقدم أوله هي : وابن الفُرَيْعَــة أمسَى بيضة البلدِ (٢) أمسى الجلابيبُ قد عزُّ واوقد كَثرُوا أو كان مُنتشباً في بُرْثن الأســد قد ثكلت أمُّه من كنتَ صاحبَه من دية فيك يُمْطاها ولا قُوَدِ ما لقتيــلي الذي أغــدو فــآخــذه فَيَفَطَيْلُ ويرمى الــــــــمِيْرَ بَالزَّبَدِ (١) ما البحرُ حين تهبُ الربح شاميةً مِلْفَيْظُ أَفْرِى كَفْرَى العارض البَردِ (٥) يوماً بأغلبَ منِّي حين تُنصرني حتى 'ينيبوا من الغيَّاتِ للرَّشَـدِ أمّا قريش فإنى لا أسالمها ويسجدوا كلهم للواحد الصمد ويتركوا اللات والعزى بمعزلة حقٌّ فيوفوا بحق الله والوُ كُد (١) ويشهدوا أن ماقال الرسول لهم قال: فاعترضه صفوان بن المعطل فضربه بالسيف وهو يقول:

تلق ذُبابَ السيف عنى فإننى غلام إذا هُوجيتُ لستُ بشاعرِ وذكر أن ثابت بن قيس بن شمّاس أخذ صفوان حين ضرب حسان فشده وَثاقاً ، فلقيه عبد الله بن رواحة فقال : ماهذا ؟ فقال : ضرب حسانَ بالسيف . فقال عبد الله : هل عَلم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشىء من ذلك ؟ قال : لا . فأطلقه ثم أتوا كلهم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال ابنُ المعطل : يارسول الله آذابي وهجاني فاحتملني

<sup>(</sup>١) المحصدات :السياط الشديدةالفتل .والشآبيب: جم شؤبوب وهي الدفعة من المطر. والمزن : السعاب

 <sup>(</sup>٢) ابن هشام: يمرض بابن المعطل فيه ، وبمن أسلم من العرب من مضر .
 (٣) الجلابيب: الغرباء .
 (٤) يغطئل: يركب بعضه بعضا . والعبر : جانب البحر .

<sup>(</sup>ه) أفرى : أقطع . والعارض : السحاب .

<sup>(</sup>٦) الوكد: العبود والمواثيق.

الغضبُ فضربته . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياحسان أتشوَّ هُتَ على قومى إذ هداهم الله . ثم قال : أحسن ياحسان فيما أصابك . فقال : هي لك يارسول الله . فعوضه منها بيرحاء (١) التي تصدق بها أبو طلحة وجارية ً قبطية يقال لها سيرين جاءه منها ابنه عبد الرحمن .

قال: وكانت عائشة تقول: سُئل عن ابن المعطل فوجِــد رجلا حَصُوراً مايأتى النساء. ثم قتل بعد ذلك شهيداً رضى الله عنه .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ثم قال حسان بن ثابت يعتذر من الذي كان قال في شأن عائشة:

و تصبح غَرَثی من لحوم الغوافل (۲)

كرام المساعی مجدُهم غیرُ زائل بك الدهر بل قیلُ امری بی ماحل (۳)

فلا رفعت سوطی إلی اناملی لآل رسول الله زَین المحافل قصاراً وطال العز کل التطاول

حَصَان رَزَان ما تُزُن بر ببت معقیله کمی من اؤی بن غالب و إن الذی قد قیل لیس بلائط فإن کنت قدقلت الذی قد زعتم فاین کنت قدقلت الذی قد زعتم فکیف و و دی ماحییت و نصرتی و ان لهم عزا تری الناس دو نه

ولتكتب هاهنا الآيات من سورة النور ، وهي من قوله: « إنّ الذين جاءوا بالإفك عُصْبة منكم لا تَحْسبوه شرَّا لَـكم بل هو خير لَـكم ، لَـكلِّ امري منهم ما اكتسب من الإثم » إلى : « منفرة ورزق كريم » وما أوردناه هنالك من الأحاديث والطرق والآثار عن السلف والخلف . وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) حاء : اسم رجل أضيفت إليه البئر ﴿ وَقُ ابْنُ هَشَامُ : وَهَى قَصَرُ بَنَي جَدَيْلَةُ الْيُومُ بِالمُدَيَّنَّةِ .

<sup>(</sup>٢) تزن: تتهم والفرثى: الجائمة . (٣) لائط: لاصق. والماحل: الواشي .

### غزوة الحديبية

وقد كانت فى ذى القعدة سنة ست بلا خلاف. وبمن نص على ذلك الزهرى ، ونافع مولى ابن عمر ، وقتادة ، وموسى بن عُقبة ، ومحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهم . وهو الذى رواه ابن لِمَيعة عن أبى الأسود عن عروة ، أنها كانت فى ذى القعدة سنة ست .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا إسماعيل بن الخليل ، عن على بن مُسْهر ، أخبرى هشام بن عروة ،عن أبيه : قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية فى رمضان ، وكانت الحديبية فى شوال .

وهذا غريب جدا عن عروة .

وقد روى البخارى ومسلم جميعا عن هُدْ بة ، عن هَمَّام ، عن قتادة ، أن أنس بن مالك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عُمَر فى ذى القعدة إلا العمرة التى مع حجته ، عمرة من الحد يبية فى ذى القعدة ، وعرة من العام المقبل فى ذى القعدة ، ومن الجعرانة فى ذى القعدة حيث قسم غنائم حُنَين ، وعمرة مع حجته .

وهذا لفظ البخارى .

\* \* \*

وقال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة رمضان وشوالا وخرج فى ذى القعدة معتمراً لا يريد حَربا. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة بميلة ابن عبد الله الليثي .

قال ابن إسحاق: واستنفرالعرب ومَنحوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا

معه، وهو يخشى من قريش أن يَعَرْضُوا له بحربٍ أو يصدوه عن البيت ، فأبطأعايه كثيرٌ من الأعراب .

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب، وساق معه اكلمد مى وأحرَم بالعمرة ليأمَن الناس من حربه، وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرا لهذا البيت ومعظمًا له .

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى ، عن عروة بن الزبير، عن الربير، عن البيرة عن المسؤر بن تمخرمة ومروان بن الحسكم أنهما حدَّثاه قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتسالا، وساق معه الهدْى سبعين بدَنة ، وكان الناس سبعائة رجل ، وكانت كل بدنة عن عشرة نفر ، وكان جابر ابن عبد الله فيما بلغنى يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة .

#### \* \* \*

قال الزُّهرى: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كان بعُسْفان لقيه بشر (۱) بن سفيان السكمبى ، فقال : يارسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فحرجوا معهم العُوذ المطافيل (۲) ، قد لبسوا جلود النمور وقد نزلوا بذى طُرَّى ، يماهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا ، وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدموا إلى كُرَاع الغَمِيم .

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياويح قريش! قد أكلتهم الحربُ ، ماذا عليهم لو خلّو ا بينى و بين سائر العرب ، فإن هم أصابو بى كان ذلك الذى أرادوا ، وإن أظهر نى الله عليهم دخلوا فى الإسلام وافرين ، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة ، فما تظن قريش ؟ فوالله لا أزال أجاهد على هذا الذى بعثنى الله به حتى يُظهره الله أو تنفرد هذه السالفة . (٣) ثم

<sup>(</sup>١) ويقال له : بسسر . كما قال ابن هشام .

<sup>(</sup>٢) العوذ المطافيل : النوق ذوات اللبن معها أولادها . وهي كناية عن النساء معها الأطفال .

<sup>(</sup>٣) السالفة : صفحة العنق . وأراد بذلك الموت .

قال: مَن رجلٌ يخرج بنا على طريقِ غير طريقهم التي هم بها؟ .

قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رجلا مِن أَسْلُم قال : أنا يارسول الله . فسلك بهم طريقاً وَعْرا أُجْرَل (١) بين شِعاب ، فلما خرجوا منه وقد شُقَّ ذلك على المسامين فأفضُوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادى ، قال رسول الله : قولوا : نستغفر الله ونتوب إليه . فقالوا ذلك . فقال : والله إنها لَلْحِطَّة التي عُرضت على بني إسرائيــل فلم يقولوها .

قال ابن شهاب: فأمر رسول الله صلى الله عليــه وسلم الناسَ فقال: اسلــكوا ذات اليمين بين ظهرى الحض . في طريق يُخْرجه على ثنيَّة الْمرَار مَهْبطَ الْحَدَيبية من أسفل مكة .

قال: فسلك الجيش ذلك الطريق، فلما رأت خيلُ قريش قَتْرَةَ الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا راجمين إلى قريش .

وخرج رسول الله صلى الله عليــه وسلم حتى إذا سلك في ثنية الْمَرَار بركت ناقتــه فقال الناس : خلاَّتْ (٢) . فقال : ما خَلاَّتْ وما هو لها بخُلُق ، ولـكن حبسَها حابسُ الفيل عن مكة ، لا تَدْعُونِي قريشُ اليومَ إلى خطة يسألوني فيها صلةَ الرحم إلا أعطيتهم إياها .

شم قال للناس : الزلوا . قيل له : يارسول الله ما بالوادى ماء رُيْلُو ل عليه . فأخرج سهماً من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل به في قَليب من تلك القُلُب، فغرزه في جوفه فجاش بالرَّواء حتى ضَرب الناسُ عنه بعطَن <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأجرل : الكثير الحجارة .

<sup>(</sup>٣) ضرب الناس بعطن: أناخوا حول الماء بعد الدقى (٢) خلأت : حرنت وبركت من غير علة .

قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن الذي نزل في القليب بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجية بن جُنْدَب (١) ، سائق بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن إسحاق : وقد زعم بعض أهل العلم أن البراء بن عازب كان يقول : أنا الذي نزات بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أعلم أى ذلك كان يقول : أنا الذي نزات بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أعلم أى ذلك كان . ثم استدل ابن إسحاق للأول أن جارية من الأنصار جاءت البئر وناجية أسفَله يميح (٢) فقالت :

یاأیها المائح دَلْوی دو نکا إبی رأیت الناس یَحْمدو نکا 'یثنون خیراً و یُجدو نکا

فأجامها فقال:

قد علمت جارية كمانيــه أبى أنا المائح واسمى ناجيّه وطعنة ذات رَشاش واهِـــيه طعنتُها عنــدَ صــدور العــادَيه

\* \* \*

قال الزهرى فى حديثه : فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بُدَيْل بن وَرْقَاء فى رجال من خُراعة ، فكلموه وسألوه ما الذى جاء به ؟ فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباً وإبما جاء زائراً للبيت ومعظًا لحرمته . ثم قال لهم نحو ما قال لبشر بن سفيان ، فرجعوا إلى قريش فقالوا : يامعشر قريش إنكم تَعْجَلون على محمد ، وإن محمداً لم يأت لقتال إنما جاء زائراً لهذا البيت . فاتَهموهم وجَبهوهم وقالوا : وإن جاء ولا يريد قتالا ، فوالله لايدخلها علينا عَنْوةً ولا تحدث بذلك عنا العرب .

قال الزهرى: وكانت خزاعة عَيْبة (٢٠) نُصْح ِ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يُحْفُون عنه شيئا كان بمكة .

<sup>(</sup>١) ذكر آبن هشام بقية نسبه .

<sup>(</sup>٣) العيبة : موضع السر والخاصة .

<sup>(</sup>٢) عيح: علا الدلاء .

قال: ثم بعثوا إليه مِكْرَز بن حفص بن الأَخْيَف أَخَا بنى عامر بن لؤى ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مُقْبلا قال: هذا رجل غادر. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كوا بمسا قال لبكريل صلى الله عليه وسلم كوا بمسا قال لبكريل وأصحابه ، فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم بعثوا محكيس بن علقمة أو ابن زَبَّان وكان يومئذ سيد الأحابيش ، وهو أحد بنى الحارث بن عبد مناة بن كنانة ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن هذا من قوم يتألَّهُون فابعثوا الهَدْى في وجهه حتى يراه . فلمارأى الهدى يسيلُ عليه من عُرْض الوادى في قلائده قد أكل أو بارَه من طول الحبس عن محلّه رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى ، فقال لهم ذلك . قال : فقالوا له : اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك .

قال ابن إسحاق : فحدثنى عبد الله بن أبى بكر أن الحكيس غضب عند ذلك وقال : يامعشر قريش والله ماعلى هذا حالَه نناكم ولا على هذا عاهدناكم ، أيصدُّ عن بيت الله من جاءه معظًا له ؟ والذى نفسُ الحليس بيده لتُخَلَّن بين محمد وبين ماجاء له أو لأنفرن بالأحابيش تفرة رجل واحد . قالوا : مه كُفَّ عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به .

\* \* \*

قال الزهرى فى حديثه: ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود الثقنى فقال: يامعشر قريش إنى قد رأيت ما يُلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذ جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم أنكم والدُّ وأنى ولد، وكان عروة لسبيعة بنت عبد شمس، وقد سمعت بالذى نابكم فجمعت من أطاعنى من قومى ثم جئتكم حتى آسيَتْكم بنفسى. قالوا: صدّقت ماأنت عندنا بمتهم.

غرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه ثم قال : يامحمد أجمت أوشاب الناس ثم جئت بهم إلى بَيْضتك لتفضّها بهم ؟ ! إنها قريش قد خرجت معها العُوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور ، يعاهدون الله لاتدخلها عليهم عَنوة أبدا ، وأيم الله لكنائى بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا .

قال: وأبو بكر الصديق رضى الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: المصُصُّ بظرَ اللات! أنحن ننكشف عنه؟ قال: من هذا يامحمد؟ قال: هذا ابن أبى قحافة. قال: أما والله لولا يدُ كانت لك عندى لكافأتك بها، ولكن هذه بهذه.

قال : ثم جعل يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه ، والمغيرة ابن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديد ، قال : فجعل يَقُرُع يده إذ يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول : اكفُف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا تَصل إليك قال : فيقول عروة : ويحك ما أفظك وأغلظك !

قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عروة : من هذا يا محمد ؟ قال : هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة . قال : أي غُدَر وهل غسلتَ سوأتك إلا بالأمس !

قال الزهرى: فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو مماكلم به أصحابه، وأخبره أنه لم يأت يريد حرباً ، فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما بصناع به أصحابه ، لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه ولا يبقط من شعره شيء إلا أخذوه ، فرجع إلى قريش فقال : يا معشر قريش إنى قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه ، وإنى والله ما رأيت قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه ، وإنى والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محد في أصحابه ! ولقد رأيت قوماً لا يُسْلمونه لشيء أبداً ، فروا رأيكم .

قال ابن إسحاق: وحدثنى بمض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خِرَ اش بن أمية الخزاعى فبعثه إلى قريش بمكة وحمله على بعير له يقال له الثعلب، ليبلغ أشرافَهم عنه ما جاء له ، فعقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله ، فمنعه الأحابيشُ فخلَواسبيله حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق: وحدثنى بعض من لاأتهم عن عكرمة عن ابن عباس، أن قريشا كانوا بعثوا أربعين رجلا مهم أو خسين ، أمروهم أن يُطيفوا بعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوا لهم من أصحابه أحداً فأخذوا ، فأتى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفا عنهم وخلى سبيلهم ، وقد كانوا رَموا فى عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة والنّبل .

ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له ، فقال : يا رسول الله إنى أخاف قريشاً على نفسى وليس بمـكة من بنى عَدى أحد يمنعنى ، وقد عرفت قريش عداوتى إياها وغلظتى عايها ولـكنى أدلك على رجل أعزا بهـا منى ، عثمان بن عفان .

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عَمَّانَ بن عفان فبمثه إلى أبى سفيان وأشرافِ قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب ، وإنما جاء زائراً لهذا البيت معظّا لحرمته .

فرج عَمَان إلى مكة فلقيه أَبَان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبلَ أن يدخلها ، فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلّغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق عثمان حتى أنى أبا سفيان وعظاء قريش فبلّغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به ، فقالوا لعثمان حين بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئت أن تطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم .

واحتبستُه قريش عندها ، فبلَغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عُمَان قد

قُتل. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نثرح حتى نُنَاجِزَ القومَ .

\* \* \*

ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة ، وكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة وكان الناس يقولون : بايعهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على الموت . وكان جابر بن عبد الله يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعنا على الموت ، ولكن بايعنا على ألّا نفر .

فبايع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الناسَ ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجــدُّ بن قيس أخو بنى سلمة ، وكان جابر بن عبد الله يقول : والله لــكا نى أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته قد ضبأ (١) إليها يستتر من الناس .

مُم أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن الذى ذُكر من أمر عثمان باطل.

قال ابن هشام: وذكر وَكيع عن إسماعيل بن أبى خالد، عن الشَّعبي، أن أولَ من بايع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بيعةَ الرضوان أبو سِنان الأسدى .

قال ابن هشام: وحدثنی من أثق به عمن حدثه بإسناد له عن ابن أبی مُکیکه، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلی الله علیه وسلم بایع لعثمان فضرب بإحدی یدیه الأخری .

وهـــذا الحديث الذى ذكره ابن هشام بهذا الإسناد ضميف، لكنه ثابت فى الصحيحين .

قال ابن إسحاق : قال الزهرى : ثم بعثت قريش سهيلَ بن عمرو أخا بنى عامر بن لؤىّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : اثتِ محمداً وصالحه ، ولا يكن في صلحه

<sup>(</sup>١) ضبأ : لصق .

إِلا أَن يَرجع عنا عامَه هذا ، فوالله لاتتحدث العربُ أنه دخايها عَنْوة أبداً .

فأتاه سُهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مُقبلا قال: قد أراد القومُ الصلحَ حين بعثوا هذا الرجل.

فلما انتهى سُمَيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فأطال الكلام ، وتراجَعا ثم جرى بينهما الصلح .

فلما التأم الأمرُ ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر فأتى أبا بكر فقال : يا أبا بكر أليس برسول الله ؟ قال : بلى . قال : أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى . قال : أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى . قال : فعلام نَعُطِى الدَّنية في ديننا ؟ قال : أبو بكر : ياعمر الزم غَرْزُه (١) فإنى أشهد أنه رسول الله . قال عر : وأنا أشهد أنه رسول الله .

ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله ألست برسول الله؟ قال: بلى . قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى . قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى . قال: فعلام نُعطِى الدَّنِية في ديننا؟ قال: أنا عبدُ الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعنى . وكان عمر رضى الله عند يقول: مازلت أصوم وأنصدق وأصلى وأعتق من الذى صَنَعْتُ يومئذٍ ، مخافة كلامى الذى تكلمته يومئذٍ ، حتى رجوت أن يكون خيرا .

### \* \* \*

قال: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم قال: فقال سُهيل الأعرف هذا ، ولكن اكتب: باسمك اللهم . قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم . فكتها. ثم قال: اكتب: « هذا ماصالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو » . قال: فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك.

<sup>(</sup>١) الغرز : ركاب من جلد توضع فيه الرجل . والمراد : اتبع أمره ولاتخالفه .

قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكتب : « هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو ، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين كأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض ، على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ، ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردُّوه عليه ، وأن بيننا عَيْبةً (۱) مَكْفوفة ، وأنه عليهم لا إسلال (۲) ولا إغلال ، وأنه من أحب أن يدخل في عَقْد محمد وعَهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عَقْد محمد وعَهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عَقْد محمد وعَهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عَقْد محمد وعَهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عَقْد محمد وعَهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عَقْد محمد وعَهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهده دخل فيه » .

فتواثبت خزاعة فقالوا : كَسْ فَي عَقد محمد وعهده . وتواثبَتْ بنو بكر فقالوا : نحن في عَقْد قريش وعهدهم .

وإنك ترجع عامك هــذا فلا تدخل علينا مكة ، وإنه إذا كان عام قابل خرجنــا عنك فدخلتُها بأصحابك فأقمت بهــا ثلاثاً ، معك سلاح ُ الراكب : السيوف في القُرب لا تَدْخلها بغيرها .

قال: فبيننا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتابَ هو وسُهيل بن عمرو إذ جاء أبو جَنْدُل بن سُهَيل بن عمرو يَرْسُف في الحديد قد انفلتَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجوا وهم لا يشكُون فى الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأوا مارأوا من الصلح والرجوع وما تحمَّل عليه رسول الله صلى عليه وسلم فى نفسه دخل على الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا بهلكون.

فلما رأى سهيل أبا جَنْدل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتَـُلبيبه وقال: يامحمد قد عَلَمُ الله عَلَمُ الله وَعَلَمُ الله وَعَلَمُ الله وَعَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِيهُ عَلَمُ عَل

<sup>(</sup>١) العيبة : موضعالسر ومكفوفة : مطوية . (٢)الإسلال : السرقةالحفية . والإغلال :الخيانة . ( ٢١ ــ السيرة ٣ )

يعنى يردّه (١) إلى قريش ، وجعل أبو جَنْدل يصرخ بأعلى صوته : يامعشر المسلمين أردُّ إلى المشركين كيفتنونني في ديني .

فزاد ذلك الناسَ إلى مابهم .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ياأبا جَنْدُلُ اصبرُ واحتِسْب، فإن الله جاعلُ لك ولمن معك من المستضعفين فرَجًا ومخرجاً. إنّا قد عقَدنا بيننا وبين القوم صُلحًا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهدَ الله ، وإنّا لا نغدر بهم ».

قال : فوثب عمر بن الخطاب مع أبى جندل يمشى إلى جنبه ويقول : اصبر أبا جندل ، فإنما هم المشركون وإنما دمُ أحدهم دم كلب . قال : ويُدُنى قائمَ السيف منه . قال : يقول عمر : رجوتُ أن يأخذ السيفَ فيضرب أباه ! قال : فضنَّ الرجُل بأبيه ، ونفذت القضية .

فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبد الرحمن ابن عوف، وعبد الله بن مُهيل بن عرو، وسعد بن أبى وقاص، ومجمود بن مَسْلمة ومِكْرَز بن حفص، وهو يومئذ مشرك، وعلى بن أبى طالب، وكتب، وكان هو كاتب الصحيفة.

\* \* \*

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مُضْطَرباً فى الحِل (٢٠) ، وكان يصلّى فى الحرم، فلما فرغ من الصلح قام إلى هَدْيه فنحَره ، ثم جلس فحلق رأسه ، وكان الذى حلقه فى ذلك اليوم خِرَاش بن أمية بن الفضل الخزاعى ، فلما رأى الناسُ أن رسول الله وسلم قد تحر وحَلق تواثبوا ينحرون و يَحْلقون .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : ليرده .

قال ابن إسحاق : وحدّ ثنى عبد الله بن أبى نَجِيبِج ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : حَلق رجالُ يومَ الحديبية وقصَّر آخرون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يرحم الله المحلّقين » . قالوا : والمقصّرين يارسول الله ؟ قال : « يرحم الله المحلّقين » قالوا : والمقصّرين يارسول قالوا : والمقصّرين يارسول الله ؟ قال : « يرحم الله المحلّقين » قالوا : والمقصّرين يارسول الله ؟ قال : « والمقصرين » .

قالوا : يارسول الله فلم ظاهر ْتَ التَّرْحيمَ للمحلَّقين دونِ المقصِّرين ؟ قال : لم يشكُّوا .

وقال عبد الله بن أبى تجييح: حدّثنى مجاهد، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم أهْدَى عامَ الحديبية فى هداياه جملًا لأبى جهــل فى رأسه بُرَّةُ من فضة ليغيظ بذلك المشركين.

هـذا سياق محمد بن إسحاق رحمـه الله لهذه القصة ، وفي سياق البخارى كما سيأتي مخالفة في بعض الأماكن لهـذا السياق كما ستراها إن شاء الله وبه الثقة . ولنوردها بتمامها ، ونذكر في الأحاديث الصحاح والحسان ما فيـه [غَناء] . إن شاء الله تعالى وعليه التـكلان وهو المستعان .

\* \* \*

قال: مُطرنا برحمة الله وبفضل الله فهو مؤمن بى كافر بالكوكب، وأما من قال: مُطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي » .

وهكذا رواه في غير موضع من صحيحه ، ومسلم من طرق عن الزهرى ، وقد روى عن الزهرى ، وقد روى عن الزهرى عن عبيد الله عن أبي هريرة .

وقال البخارى: حدّثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن البرَاء قال: تعدُّ ون الفتح فتح مكة ، وقد كان فتح مكة فتحاً ، ونحن نعدُّ الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية ، كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم أربع عشرة مائة والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرةً فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبَّه فيها فتركناها غدير بعيد ثم إنها أصدر تنا ماشئنا نحن وركابنا .

انفرد به البخارى.

وقال ابن إسحاق فى قوله تعالى: « فجعَل من دون ذلك فَتحاً قريباً » : صُلْح الحَدَيْدية . قال الزُّهرى : فما فُتُـح فى الإسلام فتح قبلَه كان أعظم منه ، إيما كان القتال حيث التق الناس ، فلما كانت المُلدُنة ووضعت الحرب أوزارها وأمِن الناس كلمَّ بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا فى الحديث والمنازعة ، فلم يكلَّم أحدٌ فى الإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه، ولقد دخل فى تُينك السنتين مثل من كان دخل فى الإسلام قبل ذلك أو أكثر .

قال ان هشام : والدليل على ماقاله الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية فى ألف وأربع مائة رجل فى قول جابر ، ثم خرج عام فتح مكة بمد ذلك بسنتين فى عشرة آلاف .

وقال البخارى : حدّثنا يوسف بن عيسى ، حدثنا ابن فُضَيل ، حـدثنا حُصين ، عن حابر قال : عطش الناس يوم الحديبية ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين

يديه رَكُوة فتوضأ منها ، ثم أقبل الناسُ نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالكم ؟ قالوا : يارسول الله ليس عندنا ما نتوضأ به ولا مانشرب إلا مافى رَكُوتك . فوضع النبى صلى الله عليه وسلم يده فى الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون . قال : فشر بنا و توضأنا . فقلنا لجابر : كم كنتم يومئذ ؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفانا ، كنا خمس عشرة مائة .

وقد رواه البخارى أيضا ومسلم من طرق ، عن حصين، عن سالم بن أبى الجُمْد عن جابر به .

وقال البخارى: حدّثنا الصَّلت بن محمد، حدثنا يزيد بن زُرَيع، عن سعيد، عن قتادة قلت لسعيد بن المسيَّب: بلغنى أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أربع عشرة مائة الذين بايعوا النبي عشرة مائة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بوم الحديبية.

تَابَعُهُ أَبُو دَاوِدٍ ، حَدَّثَنَا قُرَّةً عَن قَتَادَةً . تَفُرَدُ بِهِ البِخَارِي .

ثم قال البخارى : حدّثنا على بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، قال عمرو : سمعت جابراً قال : قال الله صلى الله عليه يُوسلم يومَ الحديبية : « أنتم خييرُ أهلِ الأرض » وكنا ألفاً وأربعائة ولوكنت أبصر اليُّيوم لأريتكم مكانَ الشجرة .

وقد روى البخارى أيضاً ومسلم من طرق ، عن سفيان بن عيينة به . وهكذا رواه الليث بن سعد ، عن أبى الزبير ، عن جابر قال : إن عبداً لحاطب جاء يشكوه فقال : يارسول الله كيدخلن حاطب النار . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « گذبت لايدخلها ، شهد بدراً والحديبية » .

رواه مسلم .

وعند مسلم أيضا من طرق [عن] ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابراً

يقول: أخبرتنى أمَّ ميسر أمها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: « لايدخل أحد النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتمها » فقالت حفصة: بلى يارسول الله ، فانتهرها ، فقالت حفصة : « و إنْ منكم إلا واردُها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قال تعالى : « ثم ننجِّى الذين اتقَّوا و نَذَرُ الظالمين فيها جِثيّا » .

قال البخارى : وقال عبيدالله بن معاذ : حدثنا أبى ، حدثنا دُعبة ،عن عمرو بن مُرّة، حدثنى عبد الله بن أبى أُوفَى قال : كان أصحاب الشجرة ألفاً وثلاثمائة وكانت أَسْلَمَ ثُمُن المهاجرين .

تابعه محمد بن بشَّار ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شُعبة .

هكذا رواه البخارى معلقا عن عبد الله . وقد رواه مسلم عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه عن شعبة به . وعن محمد بن المثنى ، عن أبى داود ، عن إسحق بن إبراهيم ، عن النَّضر ابن شُمَيْل كلاها عن شعبة به .

ثم قال البخارى : حدّ ثناعلى بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن عُروة ، عن مروان والمِسْور بن مَغْرَمة ، قالا : خرج النبى صلى الله عليه وسلم عامَ الحديبية فى بضع عشرة مائة من أصحابه ، فلما كان بذى الحُليفة قلّد الهَدْى وأشْعَرَ وأحرَم منها .

تفرد به البخاري وسيأتي هذا السياق بتمامه .

### \* \* \*

والمقصود أن هـذه الروايات كلم المخالفة لمـا ذهب إليه ابن إسحاق من أن أصحاب الحديبية كانوا سبع مائة .

وهو والله أعلم إنما قال ذلك تَفَقَّهُا من تِلْقاء نفسه من حيث إن البُدْن كن سبعين بدنة ، وكل منها عن عشرة على اختياره ، فيكون المهانُّون سبعائة .

ولا يلزم أن يُهدِّدي كلُّهم ولا أن يُحرِّم كلهم أيضا ، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم بعث طائفةً منهم فيهم أبو تقادة ولم يُحْرِم أبوقتادة حتى قتل ذلك الحمارَ الوحشى فأكل منه هو وأصحابه ، وحملوا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق فقال : هل منكم أحدُ أمَره أن يَحْمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا . قال : فكلوا ما بقى من الحمار .

وقد قال البخارى: حــد ثنا شعبة بن الربيع ، حــدثنا على بن المبــارك ، عن يحيى عن عبد الله بن أبى قتــادة أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبى صلى الله عليــه وسلم عام الحديبية فأحر م أصحابى ولم أحرم .

### \* \* \*

وقال البخارى : حدّ ثنا محمد بن رافع،حدثنا شَبابة بنسوار الفَرارى ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عنسعيد بن المسيّب، عن أبيهقال : لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعدُ فلم أعرفها .

حدثنا موسى ، حدثنا أبو عَوانة ، حدثنا طارق ، عن سعيد بن المسيَّب ، عن أبيه أنه كان فيمن بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها العامَ المقبل فعمِّيت علينا .

وقال البخارى أيضاً : حدثنا مجمود ، حدثنا عبيد الله ، عن إسر ائيل ، عن طارق بن عبد الرحمن ، قال : انطلقت حاجًا فمررت بقوم يصلون ، فقلت : ما هذا المسجد ؟ قالوا : هذه الشجرة حيث بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان . فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد : حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ، قال : فلما كان من العام للقبل نسيناها فلم نقدر عليها .

ثم قال سعيد: إن أصحاب محمد لم يَعْلموها ، وعَلمتموها أنتم ! فأنتم أعلم ؟ ورواه البخارى ومسلم من حديث الثورى وأبى عوانة وشَبابة عن طارق .

وقال البخارى : حدثنا سعيد ، حدثنى أخى ، عن سليمان ، عن عمرو بن يحيى ، عن عَبَّاد بن تميم قال : لمــاكان يومُ الحَرَّة والناسُ يبايعون لعبد الله بن حنظلة ، فقال ابن

زيد : على ما يبايع ابنَ حنظلة الناسُ ؟ قيل له : على الموت. فقال : لا أبايع على ذلك أحداً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكان شهد معه الحديبية .

وقد رواه البخاري أيضاً ومسلم من طرق عن عمرو بن يحيى به ٠

وقال البخارى : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حـدثنا حاتم ، عن يزيد بن أبى عبيد قلت السلمة بن الأكوع : على أى شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ؟ قال : على الموت .

ورواه مسلم من حديث يزيد بن أبي عبيد .

وفى صحيح مسلم عن سلمة أنه بايع ثلاث مرات فى أوائل الناس ووسطهم وأواخرهم.
وفى الصحيح عن مَعْقل بن يسار أنه كان آخذاً بأغصان الشجرة عن وجه رسول الله عليه وسلم وهو يبايع الناس ، وكان أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبو سِنان ، وهو وهب بن مِحْصن أخو عُـكاً شة بن محصن ، وقيـل سِنان .

وقال البخارى: حدّ ثنى شجاع بن الوليد، سمع النصر بن محمد ، حدثنا صخر بن الربيع ، عن نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر ، وليس كذلك ، وليكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتى به لبقاتل عليه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة ، وعمر لا يدرى بذلك ، فبايعه عبد الله ، فانطلق فذهب معه حتى بايع ر ، ول الله صلى الله عليه وسلم ، وهى التى تحدّث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر .

وقال هشام بن عمار : حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا عمر بن محمد العُمَرى ، أخبرنى نافع ، عن ابن عمر أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجرة ، فإذا الناس مُحْدِقُون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عبد الله انظر

ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهم يبايعون ، فبايع ثم رجع إلى عمر فرج فبايع .

تفرد به البخارى من هذين الوجهين .

### ذكرى سياق البخاري لعمرة الحديبية

قال فى كتاب المغازى: حدّ ثنا عبدالله بن محد ، حدثنا سفيان ، سمعت الزهرى حين حدث هذا الحديث حفظت معضو ثبتنى مَعْمَر ، عن عروة بن الزبير ، عن المسوّر بن مَعْرَمة ومروان بن الحسكم يزيد أحدها على صاحبه ، قالا: خرج النبى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فى بضع عشرة مائة من أصحابه ، فلما أتى ذا الحليفة قلّد الهدى وأشفره (١) وأحرم منها بعمرة وبَعث عيناً له من خزاعة .

وسار النبى صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعَدير الأشطاط أتاه عينُه قال: إن قريشاً جَمعوا لك جموعاً ، وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادُّوك عن البيت وما نعوك. فقال: أشيروا أيها الناس على ، أثرون أن أميل إلى عيالهم وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت ، فإن يأتونا كان الله قد قطع عيناً من المشركين وإلا تركناهم محروبين . قال أبو بكر: يا رسول الله خرجت عامداً لهدذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد ، فتوجَّهُ له فمن صدَّنا عنه قاتلناه . قال: امضوا على اسم الله .

هَكَذَا رَوَاهُ هَاهُنَا وَوَقَفَ وَلَمْ يَزُدُ شَيْئًا عَلَى هَذَا .

وقال فی کتاب الشهادات (۲): حدثنی عبد الله بن مجمد ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمَر ، أخبرنی الزهری ، أخبرنی عروة بن الزبیر ، عن المسور بن مُحَرمــة ومروان بن الجــکم ، یصد ق کل واحد منهما حدیث صاحبه ، قالا : خرج رسول الله صلی الله علیــه

<sup>(</sup>١) أشعره : ألبسه الشعار تمبيرا له . (٢) هو في كتاب الشروط صحيح البخاري ٢ / ١٠

وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبى صلى الله عليه وسلم: إن خالد ابن الوليد بالغَميم فى خيل لفريش طليعة ، فخذوا ذات اليمين . فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقَتَرة الجيش ، فانطلق يرَ كض نذيراً لقريش .

وسار النبى صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثّنيّة التى يهبط عليهم منها بركت به راحلته ، فقال النياس: حَلْ حل (١) ، فألحت ، فقالوا: خَلاَّت القصواء خلاَّت القصواء . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماخَلاً ت القصواء وما ذاك لها بخُلق ، ولكن حبّسها حابسُ الفيل . ثم قال: والذى نفسى بيده لا يسألونى خطةً يعظّمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها . ثم زجرها فوثبت .

فمدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرّضه (٢) [الناسُ (٣)] تبرضاً فلم يُلبّنه الناسُ حتى نز حوه ، وشُكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهماً من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه ، فوالله مازال يَجِيش لهم بالرِّئ حتى صدروا عنه .

فبيها هم كذلك إذا جاء ُبدَيل بن وَرْقاء الخزاعى فى نفر من قومه من خزاعة - وكانوا عَيْبَة نُصح ِ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة \_ فقال: إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا أعدادَ ميهاه الحديبية معهم العُوذ الطّافيل ، وهم مقاتلوك وصادُّوك عن البيت .

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إنا لم تجى ً لقتال أحد ، ولكن جثنا مُعْتمرين ، وإنّ قريشًا قد نَهِ كُتْهُم مدة ويخلُّوا بينى وإنّ قريشًا قد نَهِ كُتْهُم مدة ويخلُّوا بينى وبين الناس ، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيا دخل فيه الناس فعلوا ، وإلا فقد جَمُّوا ،

(٢) يتبرضه : يأخذونه قليلا قليلا .

<sup>(</sup>١) حل : كلمة تقال للناقة إذا بركت .

<sup>(</sup>٣) من صحيح البخاري ١٠/٢

وإن هم أَبَوا فوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفردَ سالِفَتى، ولَينْفذن أُمرُ الله .

قال ُبديل: سأبلغهم ماتقول. فانطلق حتى أتى قريشاً فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولاً ، فإن شئتم أن نَعْرضه عليه كم فعْلنا. فقال سفهاؤهم: لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه بشىء. وقال ذوو الرأى منهم: هات ماسمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقام عروة بن مسعود فقال : أَىْ قَوْمٍ ، أَلسَتُ بِالوَالَد ؟ قَالُوا : بلى . قال : أو لسّم بالولد ؟ قالوا : بلى . قال : أو لسّم بالولد ؟ قالوا بلى . قال : فهل تتهمونى ؟ قالوا : لا . قال : أَلسَم تعلمون أَنى استنفرت أَهلَ عَكَاظَ فَلما بَلَّحُوا (١) على جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى ؟ قالوا : بلى . قال : فإنّ هذا قد عرّض لكم خطةً رُشْد اقبلوها ودعونى آتيه ، فقالوا : اثنه .

فأتاه ، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحواً من قوله لبُدَيل فقدال عروة عند ذلك : أي محمد ، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد مرف العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى فإنى والله لا أرى وجوها وإنى لأرى أشواباً من الناس خَليقاً أن بَفرُوا ويدَعوك .

فقال له أبو بكر: امصَصُّ بظرَ اللات! أنحن نفرُّ عنه وندَعه؟! قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذى نفسى بيده لولا يدُّ كانت لك عنـــدى لم أُجْزِكُ بهــا لأجبتك.

قال :وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أُهْوكى عروة بيده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يدَه بنعل السيف وقال له : أخّر

<sup>(</sup>١) بلحوا : أبطأوا .

يدك عن حية رسول الله صلى الله عليه وسلم . فرفع عروة رأسه فقال . من هذا ؟ قالوا : المفيرة بن شعبة . فقال : أي غُدر ألستُ أسعى في غَدْرتك !

وكان المغيرة بن شعبة صَحِب قوماً فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أمّا الإسلام فأقبل ، وأما المال فلستُ منه فى شيء .

ثم إن عروة جعل يَرْمق أصحابَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه ، قال : فوالله ما تنخّم رسول الله صلى الله عليسه وسلم نخامةً إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يُحدُّون إليه النظرَ تعظيما له .

فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أى قوم ، والله لقد وفدت على الملوك ، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشى ، والله إن رأيت ملكا قط يعظّمه أصحاب معمد محمد محمداً ؛ والله إن تنخّم نخامة إلاوقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده (١) ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدّون النظر إليه تعظيما له ، وإنه قد عرض عليك خطة رشد فاقبلوها .

### \* \* \*

فقال رجل من بنى كنانة: دعونى آتيه . فقالوا: ائته . فلما أشرف على النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا فلان وهو من قوم يعظّمون الله كليه وسلم فابعثوها له . فبعثت له واستقبله الناس يلبُّون . فلما رأى ذلك قال : سبحان الله ما ينبغى لهؤلاء أن يُصدُّوا عن البيت . فلما رجع إلى أصحابه قال : رأيت البُدْن قد ُقلّدت وأشعرت ، فما أرى أن يُصدوا عن البيت .

<sup>(</sup>۱) لعل هذا الوصف مبالغة في الحب والتعظيم ، كان فيه مخالفة لمبادئ الإسلام التي تدعو إلى النظافة وتحث على التطهر ، ولعل هـذا لا يتناسب مع ما كان عليه المسلمون من وضاءة وطهر . ونحن لا ننكر الرواية ولكننا تحملها على المبالغة والتجوز .

فقام رجل منهم يقال له مِـكْرَز بن حفص فقال : دعونی آتيهِ . قالوا : ائته . فلمـا أشرف عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا مِكْرز وهو رجل فاجر . فجمل يكلم النبى صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو .

قال معمر : فأخبرنى أيوب ، عن عكرمة ، أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد سُهلً لكم مِن أَمْركم » .

قال مَعْمَر : قال الزهرى فى حديثه : فجاء سُهيل فقال : هات فاكتب بيننا وبينكم كتاباً . فدعا النبى صلى الله عليه وسلم : اكتب بسم الله الرحمن الرحم . فقال سهيل : أمّا الرحمن فوالله ماأدرى ماهو ، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب . فقال المسلمون : والله لانكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحمي . فقال الله عليه وسلم : اكتب باسمك اللهم .

ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسولُ الله . فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ماصددناك عن البيت ولا قاتلناك ، ولكن اكتب محمد بن عبد الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى ، اكتب محمد ان عبد الله .

قال الزهرى : وذلك لقوله : لا يسألونى خُطةً يعظّمون فيهـا حرماتِ الله ، إلا أعطيتهم إياها .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : على أن تُحَلُّوا بيننا وبين البيت فنطوف به .

قال سهيل: والله لاتتحدث العرب أنا أُخذنا ضُغطةً ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لايأتيك منـا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا.

قال المسلمون : سبحان الله كيف يُردُّ إلى المشركين وقد جاء مسلما .

فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جَنْدل بن سهيل بن عمرو يَرْسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين ، فقال سهيل : هذا يامحمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى ". فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنا لم تَقْض الكتاب بعد . قال : فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبداً. قال النبي صلى الله عليه وسلم : فأجِزْه لى . قال ، فوالله إذا مم أنا بمجيزه لك . قال : بلى فافعمل . قال : ما أنا بفاعل . قال محكرز : بلى قد أجزناه لك .

قال أبو جندل: أي معشرَ المسلمين أردُّ إلى المشركين وقد جئت مسلماً ،ألاَ ترون ماقد القيت ؟! وكان قد عذّب عذاباً شديداً في الله . فقال عمر رضى الله عنه : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : ألستَ نبيَّ الله حقًا ؟ قال : بلى . قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم نُعْطِي الدَّنيَّة في ديننا إذن ؟ .

قال : إنى رسول الله ولست أعصيه وهو ناصِرى .

قلت : أو لستَ كنت تحدِّثنا أنا سنأتى البيتَ فنطوف به ؟ قال : « بلى ، فأخبرتك أنا نأتيه العامَ » ؟ قال : قلت : لا . قال : « فإنك آتيه ومُطَوِّف به » .

قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقاً. قال: بلى . قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل. قال: بلى . قال: قلت: فلم نعطى الدَّنية في ديننا إذن . قال: أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصى ربَّه وهو ناصره ، فاستمسكُ بَعْر زه فوالله إنه على الحق .

قُلَت : أليس كان يحدّثنا أنا سنأتى البيتَ ونطوف به ؟ قال : بلى ، أفأخبرك أنك تأتيه العام . فقلت : لا . قال : فإنك آتيه ومُطوّف به .

قال الزهرى : قال عمر : فعملتُ لذلك أعمالاً .

قال : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا . قال: فوالله ماقام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة : يانبي الله أتحب ذلك؟ دخل على أم سلمة : يانبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تسكلًم أحداً منهم كلة حتى تنحر بُدْ نَك وتدعو حالقَك فيَحْلقك.

فرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك : نحر بُدُنه ودعا حالقه فحلقه ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا ، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمَّا .

ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى : « يا أيهـا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمناتُ مهاجراتٍ فامتحنوهن » حتى بلغ « بعصم الـكوافر» فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشّرك . فتزوج إحداها معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية .

ثم رجع النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، فجاءه أبو بَصير ، رجل من قريش ، وهو مسلم فأرسلوا فى طلبه رجلين فقالوا : العهد الذى جعلت لنا . فدفعه إلى الرجلين ، فحرجا به حتى بلغا ذا الحليفة ، فنزلوا يأكلون من تمر لهم ، فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إلى لأرى سيفك هذا يافلان جيدا . فاستله الآخر فقال : أجلوالله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت . فقال أبو بصير : أرنى أنظر إليه . فأمكنه منه فضر به حتى برد وفر " الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجديعدو ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه : « لقد رأى هذا ذُعرا » .

فلما انتهى إلى النبى صلى الله عليــه وسلم قال : قُتل والله صاحبى وإنى لمقتول . فجاء أبو بصير فقال : يانبى الله قد والله أَوْفَى اللهُ ذمتك ،قد رددتنى إليهم ثم أنجانى الله منهم .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « وَبْل أمه ! مسْعَر حربٍ لوكان له أحدُ . !

فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم ، فخرج حتى أنى سِيفَ البحر .

قال : وينفلت منهم أبو جَندل بن سُهيل بن عمرو فلحق بأبى بَصير ، فجعل لايخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير حتى اجتمعت منهم عِصابة ، فوالله مايسمعون بمير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم .

فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لمّا أرسل إليهم فمن أناه فهو آمن ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم . فأنزل الله تعالى : « وهو الذي كفَّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفَركم عليهم » حتى بلغ : « الحميّة حمية الجاهلية » .

وكانت حَمَيتهم أنهم لم يقرُّوا أنه نبى الله ، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم ، وحالوا بينهم وبين البيت .

فهذا سیاق فیه زیادات وفوائد حسنة لیست فی روایة ابن إسحاق عن الزهری ، فقد رواه عن الزهری عن جماعة منهم سفیان بن عیینة ومَعْمَر و محمد بن إسحاق ، کلهم عن الزهری عن عروة عن مروان ومِسْوَر ، فذكر القصة .

### \* \* \*

وقد رواه البخارى فىأول كتاب الشروطءن يحيى بن 'بكير ، عن الليث بن سعد، عن عن عن عن عرمة ، عن عن عقيل عن الزهرى عن عروة عن مروان بن الحسكم والمسور بن مخرمة ، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر القصة .

وهذا هو الأشبه ، فإن مروان ومِسُوراً كانا صغيرين يوم الحديبية ، والظاهر أنهما أخذاه عن الصحابة رضى الله عنهم أجمعين .

وقال البخارى: حدّ ثنا الحسن بن إسحاق ، حدثنا محمد بن سابق ، حدثنا مالك ابن مِنْوَل ، سمعت أبا حُصين قال: قال أبو وائل: لما قدم سُهيل بن حُنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال: الهموا الرأى ، فلقد رأيتنى يوم أبى جَندل ولو أستطيع أن أردً على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مارددت ، والله ورسوله أعلم ، وماوضعنا أسيافنا

عن عواتقنا لأمر يُفظِعنا إلا أسَهَلْن بنا إلى أمر نعرفه ، قبل هذا الأمر مانسَدُّ منها خُصْماً إلا انفجر علينا خُصْم (١) ما ندرى كيف نأتى له .

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبر في بعض أسفاره وكان عمر بن الخطاب يسير معه ليلا ، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ، ثم سأله فلم يجبه ، فقال عمر بن الخطاب: ثـكلتك أمَّك ياعمر ، نزرت (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك .

قال عمر: فحركت بعيرى ثم تقدمت أمام المسلمين ، وخشيت أن ينزل في قرآن ، فا نَشِبْتُ أن سمعت صارخاً يصرُخ بي ،قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. فعا نَشِبْتُ أن سمعت صارخاً يصرُخ بي ،قال: فقلت عليه فقال: « لقد أنزلت على الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال: « لقد أنزلت على الله لله سورة لهي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس » ثم قرأ: « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ». قلت: وقد تكلمنا على سورة الفتح بكالها في كتابنا التفسير عما فيه كفاية ولله الحمل والمنة ، ومن أحب أن يكتب ذلك هنا فايفعل.

<sup>(</sup>١) الحصم : الجانب . ويريد بهذا الأمر : الفتنة التي حدثت بين على ومعاوية .

<sup>(</sup>٢) نزرت : ألحججت عليه .

## فصل في ذكر السرايا والبعوث التي كانت في سينة ست من الهجرة

وتلخيص ذلك ماأورده الحافظ البيهقي عن الواقدى :

فى ربيع الأول منها أو الآخر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عُـكاًشة بن معضن فى أربعين رجلا إلى [غرو مرزوق] (١) فهر بوا منه ونزل على مياههم وبعث فى آثارهم وأخذ منهم مائتى بعير فاستاقها إلى المدينة .

وفيها كان بَعْث أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القصّة بأربعين رجلا أيضاً ، فساروا اليهم مشاةً حتى أتوها فى عماية الصّبح ، فهربوا منه فى رءوس الجبال ، فأسَرمنهم رجلا فقدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبَعْثه محمد بن مَسْلمة فى عشرة نفر وكمن القوم لهم حتى باتوا [ فقُتِل (٢) ] أصحاب محمد بن مسلمة كلهم وأفلت هو جريحا .

وفيها كان بَعْث زيد بن حارثة بالجُمُوم (٢) فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة ، فداتهم على محلة من تحال بنى سليم فأصابوا مهما أنعا وشاء وأسروا [ جماعة من المشركين ] (١) وكان فيهم زوج حليمة هذه فوهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها وأطلقهما .

وفيها كان بَعْث زيد بن حارثة أيضا في جمادى الأولى إلى بني ثملية في خمسة عشر رجلا، فهربت منه الأعراب، فأصاب من نعمهم عشرين بعيراً ثم رجع بعد أربع ليال.

 <sup>(</sup>١) سقطت من الأصل وأثبتها من المواهب .

<sup>(</sup>٣) الأصل: الحموم. وما أثبته من المواهب. ﴿ ٤) سقطت من الأصل وأثبتها من المواهب.

وفيها خرج زيدُ بن حارثة في جمادي الأولى إلى العِيص •

قال: وفيها أُخذت الأموال التي كانت مع أبى العاص بن الربيع، فاستجار بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجارته .

وقد ذكر ابن إسحاق قصته حين أخذت العير التي كانت معه وقتل أصحابه وفر هو من بينهم حتى قدم المدينة ، وكانت امرأته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هاجرت بعد بدر ، فلما جاء المدينة استجار بها فأجارته بعد صلاة الصبح ، فأجاره لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس برد ما أخذوا من عيره ، فردُّوا كلَّ شيء كانوا أخذوه منه حتى لم يفقد منه شيئاً ، فلما رجع بها إلى مكة وأدَّى إلى أهلها ماكان لهم معه من الودائع أسلم ، وخرج من مكة راجعاً إلى المدينة ، فردَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته بالنكاح الأول ولم يُحدث نكاحا ولا عقداً كا تقدم بيان ذلك . وكان بين إسلامه وهي شربها ست سنين ، ويروى سنتين .

وقد بينًا أنه لا منافاة بين الروايتين ، وأن إسلامه تأخر عن وقت تحريم المؤمنات على السلامة على السلامة في سنة ثمان في سنة الفتح لا كما تقدم في كلام الواقدى من أنه سنة ست فالله أعلم .

وذكر الواقدى فى هذه السنة أن دِحْية بن خليفة السكلْبى أقبلَ من عند قيصر، قد أجازه بأموال وخلَع، فلما كان بحُسْمى لقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا معه شيئا، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدً بن حارثة أيضا رضى الله عنه.

قال الواقدى: حدثنى عبد الله بن جعفر ، عن يعقوب بن عتبة ، قال : خرج على رضى الله عنه فى مائة رجل إلى أن نزل إلى حى من بنى أسد بن بكر ، وذلك أنه بلغرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم جمعا يريدون أن يُمدُّ وا يهود خيبر، فسار إليهم بالليل

وكمَن بالنهار وأصاب عيناً لهم ، فأقر "له أنه 'بعث إلى خيبر يعرض عليهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر.

قال الواقدى رحمه الله تمالى : وفى سنة ست فى شعبان كانت سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دُوَمة الجندل وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنْ هم أطاعوا فتزوج بنت ملكهم ، فأسلم القوم و تزوج عبد الرحمن بنت ملكهم تماضر بنت الإصبع الكلبية ، وهى أم أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف .

\* \* \*

قال الواقدى : فى شوال سنة ستكانت سَرية كُرُوْز بن جابر الفِهْرَى إلى العُرَنييِّن الذين قتلوا راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا النَّم ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آثارهم كرزَ بن جابر فى عشرين فارسا فردّوهم .

وكان مِن أَمْرِهُم مَا أَخْرِجِهِ البخارى ومسلم، من طريق سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، أن رهطاً من عُكُل وعُرينة – وفى رواية : من عكل أو عرينة – أتَوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله إنا أناس أهل ضَرْع ، ولم نكن أهل ريف فاستوخنا المدينة . فأمَر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذَوْدِ (۱) وراع ، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحر"ة قتلوا راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم ، فبعث النبى صلى الله عليه وسلم في طلبهم ، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر (۱) أعينهم وتركهم في الحر"ة حتى ماتوا وهم كذلك .

قال قتادة : فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب بعد ذلك حَضَّ على الصدقة ونهى عن المُثلة .

<sup>(</sup>١) الذود: القطيع من الإبل بين الثلاث إلى العثمر . (٢) سمر : فقاً .

وهذا الحديث قد رواه جماعة عن قتادة ورواه جماعة عن أنس بن مالك.

وفى رواية مسلم عن معاوية بن قُرة عن أنس ، أن نفراً من عُرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وبايعوه ، وقد وقع فى المدينة المُوم \_ وهو البرْسَام (١) \_ فقالوا : هذا الموم قد وقع يارسول ، لو أذِنت لنا فرجعنا إلى الإبل . قال : نعم فاخرجوا فكونوا فيها . فخرجوا فقتلوا الراعيين وذهبوا بالإبل .

وعنده : سار من الأنصار قريب عشرين فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفاً يقتص أثرهم ، فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعيبهم .

وفى صحيح البخارى من طريق أيوب ، عن أبى قلابة ، عن أنس ، أنه قال : قدم رهط من عُكل فأسلموا واجتووا المدينة ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كروا ذلك له فقال : الحقوا بالإبل واشربوا من أبوالها وألبانها . فذهبوا وكانوا فيها ماشاء الله ، فقتلوا الراعى واستاقوا الإبل فجاء الصريخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ترتفع الشمس حتى أتى بهم فأمر بمسامير فأحميت فكواهم بها رقطع أيديهم وأرجابهم ، وألقاهم في الحرة يَسْتسقون فلا يُسقون حتى ماتوا ولم يَحْمهم .

وفي رواية عن أنس قال : فلقد رأيت أحدهم يَكُدم الأرضَ بفيه من العطش .

قال أبو قَلابة : فَهُوْلاء قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَامُهُمْ وَحَارِبُوا اللهِ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم .

وقد روى البيهق من طريق عمان بن أبى شيبة ، عن عبد الرحمن بن سلمان ، عن محمد بن عبيد الله ، عن أبى الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث في آثارهم قال : اللهم عم عليهم الطريق ، واجعلها عليهم أضيق من مسك جل ، قال : فعم الله عليهم السبيل ، فأدركوا فأتى بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعيبهم . وفي صحيح مسلم : إنما سملهم لأنهم سملوا أعين الراعاء .

<sup>(</sup>١) البرسام : ذات الجنب . وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة .

# فصل فيما وقع من الحوادث في هذه السنة

أعنى سنة ست من الهجرة .

فيها نزل فَرْض الحج، كما قرره الشافعي رحمه الله زمن الحديبية في قوله تعمالي « وأتمُّوا الحجّ والعُمْرة الله » .

ولهذا ذهب إلى أن الحج على التراخى لا على الفور ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في سنة عَشر .

وخالفه الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد، فعندهم أن الحج يحب على كل من استطاعه على الفور، ومَنعوا أن يكون الوجوب مستفاداً من قوله تعالى: « وأتمُّوا الحجَّ والعمرة الله » وإنما في هذه الآية الأمر بالإتمام بعد الشروع فقط، واستدلوا بأدلة قد أوردنا كثيراً منها عند تفسير هذه الآية من كتابنا التفسير ولله الحمد والمنة بما فيه كفاية.

وفى هـذه السنة حرِّمت المسلماتُ على المشركين ، تخصيصاً لعموم ماوقع به الصلح عام الحديبية على أنه لا يأتيك منا أحـدُ وإن كان على دينك إلا رَدَدْته علينا ، فنزل قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمناتُ مهاجراتِ فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ، فإن عَلِمتموهن مؤمناتٍ فلا تَرْجعوهن إلى الكفار ، لاهن حِلُ لهم ولا هم يحلون لهن » الآية .

وفي هـذه السنة كانت غزوة المركبسيع التي كان فيهـا قصة الإفك ونزول براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كا تقدم .

وفيها كانت عمرة الحديبية ، وماكان من صَدِّ المشركين رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، وكيف وقع الصلح بينهم على وضع الحرب بينهم عشر سنين ، فأمِن الناسُ فيهن "

بعضهم بعضاً ، وعلى أنه لا إغلال ولا إسلال . وقد تقدم كل ذلك مبسوطاً في أما كنه ولله الحمد والمنة . وولى الحجّ في هذه السنة المشركون .

قال الواقدى : وفيها فى ذى الحجة منها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر مصطحبين حاطب بن أبى بَكْتِعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية. وشجاع بن وهب ابن أسد بن جُذيمة شهد بدراً إلى الحارث بن أبى شمَّر العَسانى يعنى ملك عرب النصارى، ودحية بن خليفة الكلبى إلى قيصر ، وهو هرقل ملك الروم ، وعبد الله بن حُدافة السَّهمى إلى كسرى ملك الفرس ، وسليط بن عمرو العامرى إلى هَوْدَة بن على الحنفي ، وعرو بن أمية الضَّمرى إلى النجاشى ملك النصارى بالحبشة وهو أصحمة بن الحرس .

# بنتالتالخالحكن

# سنة سبع من الهجرة

### غزوة خيبر في أولها

قال شُمبة عن الحاكم ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى فى قوله : « وأثابهم فَتحاً قريباً » قال : خيبر .

وقال موسى بن عقبة: لمّا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية مكث عشرين يوماً أو قريباً من ذلك ثم خرج إلى خيبر، وهي التي وعده الله إياها.

وحكى موسى عن الزهرى أن افتتاح خيبر فى سنة ست والصحيح أن ذلك فى أول سنة سبع . كما قدمنا .

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله صلى الله عليمه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرَّم ، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر.

وقال يونس بن بُكير عن محمد بن إسحاق عن الزُّهرى ، عن عروة عن مروان والمسور قالا : انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة ، فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر فنزل بالرَّجِيع : واد بين [خيبر و] غطفان فتخو فأن محمدهم غطفان ، حتى أصبح ففدا عليهم .

قال البيهقى : وبمعنساه رواه الواقدى عن شيوخه فى خروجه أول سسنة سبع من الهجرة .

وقال عبد الله بن إدريس : عن إسحاق ، حدّثنى عبد الله بن أبى بكر ، قال : لما كان افتتاح خيبر فى عقيب الحجرم ، وقدم النبى صلى الله عليه وسلم فى آخر صفر . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة مُكيلة بن عبد الله الليثى .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا وهيب ، حدثنا خُتَيم يعنى ابن عراك ، عن أبيه أن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وقد استخلف سِباً ع بن عُر فطة يمنى الغطفاني على المدينة . قال : فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى كهيم وفي الثانية ويل للمطففين ، فقلت في نفسى : ويل لفلان إذا اكتال [ اكتال ] بالوافي وإذا كال كال بالناقص .

قال: فلما صلى رددنا شيئًا حتى أتينا خيبر وقد افتتح النبى صلى الله عليه وسلم خيبر، قال: فكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم.

وقد رواه البيهقي من حديث سليمان بن حرب ، عن وهيب ، عن خُشيم بن عراك ، عن أبيه عن نفر من بني غِفار قال : إن أبا هريرة قدم المدينة فذكره .

### \* \* \*

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله على وسلم حين خرج من المدينة إلى خيبر سلك على عصر وبنى له فيها مسجداً ثم على الصّهباء، ثم أقبل بجيشه حتى نزل به بواد يقال له الرجيع، فنزل بينهم وبين غطفان، ليحُول بينهم وبين أن يُعدُّوا أهلَّ خيبر، كانوا لهم مظاهرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغنى أن غطفان لما سمعوا بذلك جمعوا ثم خرجوا ليظاهروا اليهود عليه، حتى إذا ساروا منقلة سمعوا خلفهم فى أموالهم وأهليهم حسًا، ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم فرجعوا على أعقابهم فأقاموا فى أموالهم وأهليهم وخلَّوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر.

وقال البخارى : حَدَثنا عبد الله بن مَسْلمة ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن

بشير أن سويد بن النعان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء \_ وهى من أدنى خيبر \_ صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسَّويق فأمر به فثر من فأكل وأكلنا . ثم قام إلى المغرب فمضمض ثم صلى و لم يتوضأ .

\* \* \*

وقال البخارى: حدّ ثنا عبد الله بن مَسْلمة ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن يزيد بن أبي عبيد ، عن سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر : ياعامر ألا تُسمعنا من هُنَيهاتك ؟ وكان عامر رجلا شاعراً . فنزل يحدو بالقوم يقول :

لا هُمَّ لولا أنت ما اهتدينا ولا تَصَـدُقنا ولا صَلَّيناً فاغفر فداءً لك ما أبقيْنا وألقينْ سكينـةً عاينا وثبِّت الأقدام إن لاقينا إنا إذا صِيحَ بنا أبيناً وببلاً علينا

فقالى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع قال : يرحمه الله! فقال رجل من القوم: وجبت يانبي الله لولا أمتعْتَنا به!

فأتينا خيبر فناصر ناهم حتى أصابتنا مخصة شديدة . ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس مساء اليوم الذى فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهذه النيران على أى شيء توقدون ؟ قالوا : على لحم . قال : على أى لحم؟ قالوا : لحم الحر الإنسية . قال النبي صلى الله عليه وسلم :أهريقوها واكسروها. فقال رجل : يارسول الله أو نهريقها ونغسلها ؟ فقال : أو ذاك . فلما تصاف الناس كان سيف عامر قصيراً فتناول به ساق يهودى ليضر به فيرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه ، فلما قفلوا قال سلمة : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدى قال : مالك؟ قلت : فداك أبي وأى

زعموا أن عامراً حبط عمله . قال النبي صلى الله عليه وسلم : كذب من قاله ، إن له لأجرين – وجمع بين إصبعيه – إنه لجاهد عجاهد قلّ عربي مشي بها مثلَه .

ورواه مسلم من حديث حاتم بن إسماعيل وغيره عن يزيد بن أبى عبيد مثله . ويكون [مثله] منصوباً على الحالية من نكرة ، وهو سائغ إذادلت على تصحيح معنى كما جاء فى الحديث «فصلى وراءه رجال قياما ».

\* \* \*

وقد روى ابن إسحاق قصة عامر بن الأكوع من وجه آخر فقال : حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى ، عن أبى الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمى ، أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع ، وهو عم سلمة بن عرو بن الأكوع : « انزل يابن الأكوع غذ لنا من هناتك ». قال : فنزل يرتجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم :

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تَصَدَّقنا ولا صَلَّيناً إِذَا قُومٌ بِنُوا علينا وإن أرادو فتنةً أَبْيناً فأنزلنْ سكينـةً علينـا وثبّت الأقدامَ إِنْ لاقيناً

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يرحمك ربك . فقال عمر بن الخطاب : وجبت يارسول الله لوأَمْتعتَنا به . فقتــل يوم خيبر شهيداً . ثم ذكر صفةَ قتله كنحو ماذكره البخارى .

قال ابن إسحاق : وحدثنى من لاأتهم عن عطاء بن أبى مروان الأسلمى ، عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي معتب بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشرف على خيبر قال لأصحابه وأنا فيهم : قفوا ، ثم قال : « اللهم ربَّ السموات وما أظْلَان ورب الأرضين وما أقلَان ، ورب الرياح وماأذرَبن ، فإنا نسألك خيرَ هـذه القرية وربَّ الشياطين وما أضللن ، ورب الرياح وماأذرَبن ، فإنا نسألك خيرَ هـذه القرية

وخير أهلها وخـير مافيها ، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر مافيهـا ، أقدموا بسم الله » .

وهذا حديث غريبجداً من هذا الوجه .

وقد رواه الحافظ البيهتي ، عن الحاكم ، عن الأصم ، عن العُطاردى ، عن يونس ابن بُكير ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، عن صالح بن كَيْسان ، عن أبى مروان الأسلمى ، عن أبيه عن جده قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حتى إذا كنا قريباً وأشرفنا عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس : قفوا . فوقف الناس فقال : « اللهم رب السموات السبع وما أظلن ، ورب الأرضين السبع وما أقلن ، ورب الشياطين وما أضلان ، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير مافيها ونموذ بكمن شر هذه القرية وشر أهلها وشر مافيها ، أقدموا بسم الله الرحمن الرحيم » .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وحدثني من لاأتهم ، عن أنس بن مالك قال : كان رسول ألله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوماً لم يُغر عليهم حتى يصبح ، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار ، فنزلنا خيبر ليلا فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح لم يسمع أذانا ، فركب وركبنا معه وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستقبلنا عمال خيبر غادين قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم ، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش قالوا : محمد والخيس معه ! فأد بروا هُراً اباً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين .

قَالَ ابن إسحاق : حدَّثنا هرون عن حميد عن أنس بمثله .

وقال البخارى : حدَّثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا مالك ، عن حميد الطويل ، عن

أنس بن مالك أن رسول الله أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى قوماً بليــل لم ُيغِرْ بهم حتى يصبح ، فلما أصبح خرجت اليهودُ بمسَاحيهم ومكاتلهم ، فلما رأوه قالوا : محمد والله ، محمد والحميس ! فقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين .

تفرد به دون مسلم .

وقال البخارى: حدّ ثنا صدّقة بن الفضل، حدثنا أبو عُيينة ، حدثنا أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس بن مالك ، قال : صبّحنا خيبر بكرة غرج أهلها بالمساجى ، فلما بصروا بالنبى صلى الله عليه وسلم قالوا : محمد والله ، محمد والحميس ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال : فأصبنا من لحوم الحمر فنادى منادى النبى صلى الله عليه وسلم : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس .

تِفْرد به البخارى دون مسلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا مَعمر ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : لما أتى النبى صلى الله عليه وسلم خيبر فوجدهم حين خرجوا إلى زرعهم ومساحيهم ، فلما رأوه ومعه الجيش نكصوا فرجعوا إلى حصنهم فقال النبى صلى الله عليه وسلم : الله أكبر خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين .

تفرد به أحمد وهو على شرط الصحيحين .

وقال البخارى : حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس بن ماللَّ قال صلى رسول الله عليه وسلم الصبح قريباً من خيبر بغلس ، ثم قال : الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين .

فخرجوا يسعون بالسكك فقتل النبى صلى الله عليمه وسلم المقاتلة وسبَى الذرية

وكان فى السبى صفية ، فصارت إلى دحية الكلبى ، ثم صارت إلى النَّبى صلى الله عليه وسلم فعل عتقها صداقها .

قال عبد العزيز بن صهيب لثابت : يا أبا محمد ، أأنت قلت لأنس : ما أصدقها ؟ فراك ثابت رأسه تصديقاً له . تفرد به دون مسلم . وقد أورد البخارى ومسلم النهى عن لحوم الحمر الأهلية من طرق تذكر في كتاب الأحكام .

### \* \* \*

وقال الحافظ البيهق : أنبأنا أبو طاهر الفقيه ، أنبأنا خطاب بن أحمد الطوسى ، حدثنا محمد بن حميد الأبيوردي ، حدثنا محمد بن الفضل ، عن مسلم الأعور الملائى ، عن أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويتبع الجنائز ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار ، وكان يوم بنى قريظة والنّضير على حمار ، ويوم خيبر على حمار مُخطوم برسَن ليف وتحته إكاف من ليف .

وقد روى هذا الحديث بتمامة الترمذى ، عن على بن حجر ، عن على بن مُسْهر ، وابن ماجه ، عن محمد بن الصباح ، عن سفيان ، وعن عمر بن رافع عن جرير ، كلهم عن مسلم ، وهو ابن كيسان المُلاَئِي الأعور السكوفي ، عن أنس به . وقال الترمذى : لا نعرفه إلا من حديثه وهو يضعف

قلت : والذى ثبت فى الصحيح عند البخارى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى فى رفاق خيبر حتى انحسر الإزارُ عن فخذه ، فالظاهر أنه كان يومئذ على فرس لا على حمار .

ولعل هـذا الحديث إن كان صحيحا محمول على أنه ركبه فى بعض الأيام وهو محاصرها . والله أعلم .

وقال البخارى : حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي ، حدثنا زياد بن الربيع ، عن

أبى عمران الجونى ، قال : نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسةً فقال : كأنهم الساعةَ يهودُ خيبر.

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن مَسْلمة ، حدثنا حاتم ، عن يزيد بن أبى عُبيد ، عن سَلَمة بن الأكوع قال : كان على بن أبى طالب تخلَّف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ عليه وسلم فى خيبر وكان رَمِداً ، فقال : أنا أنخلَّف عن النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فلحة ، به .

فلما بِثْنَا اللَّهِلَةُ التَّى فُتَحَتّ خيبر قال : لأُعطين الرابة غداً ، أو لَيَأْخَذَنَّ الرابة غداً ، رجلُ يحبه الله ورسوله يُفتح عليه . فنحن نَرْجوها ، فقيل : هذا على مُن فأعطاه . ففتح عليه .

وروى البخارى أيضاً ومسلم عن قُتيبة عن حاتم به .

ثم قال البخارى : حدثنا قتيبة ، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن أبى حازم قال : أخبرنى سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله و يحبه الله ورسوله . قال : فبات الناس يَدُوكُون (۱) ليلتهم أيهم يُعطاها ، فلما أصبح الناس غَدَوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلم يرجو أن يُعطاها ، فقال : أين على بن أبى طالب ؟ فقالوا : هو يارسول الله يشتكى عينيه . قال : فأرسل إليه فأتى ، فعصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عينيه ودعا له ، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع ، فأعطاه الراية ، فقال على ت : يا رسول الله أقاتلهم حتى فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع ، فأعطاه الراية ، فقال على ت : يا رسول الله أقاتلهم حتى بكونوا مثلنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحهم ، ثم ادعهم بكونوا مثلنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبره بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ، فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك مُحْر النَّهم .

<sup>(</sup>١) يدوكون : يختلفون ويسألون .

وقد رواه مسلم والنسائى جميعاً عن قتيبة به .

وفى صحيح مسلم والبيهتى من حديث سُهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأعطين الراية عداً رجلا يحبُّ الله ورسوله ويحبه الله وسوله يَفْتح الله عليه » .

قال عر : فما أحببتُ الإمارة إلا يومئذ !

فدعا عليًّا فبعثه ثم قال: « اذهب فقاتلْ حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت » قال على : على ما أقاتِلُ الناسَ ؟ قال : قاتلْهم حتى بشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ، فإذا فعلوا ذلك فقد مَنعوا منا دماءهم وأموالهم إلا بحقمًا ، وحسابُهم على الله » .

لفظ البخارى .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا مُصعب بن القِدَام وجعش بن الثَّنَى، قالا: حدثنا إسرائيل، حدثنا عبد الله بن عصمة العجلى، سمعت أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية فهزَّها ثم قال: من يأخذها بحقها ؟ فجاء فلان فقال: أنا. قال: امض. ثم جاء رجل آخر فقال: امض. ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم: « والذي كرَّم وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفرُ » فقال: هاك يا على .

فإنطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفَدك وجاء بعَجْوتها وقَديدها .

تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به ، وفيه غرابة .

وعبد الله بن عصمة ، ويقال ابن أعصم ، وهكذا يكنى بأبى علوان العيملى ، وأصله من اليمامة سكن الكوفة ، وقد وثَقَه ابنُ معين ، وقال أبو زُرْعة : لا بأس به ، وقال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبَّان في الثقات، وقال: يخطئ كثيراً. وذكره في الضعفاء، وقال: يحطئ كثيراً. وذكره في الضعفاء، وقال: يحدث عن الأثبات مما لا يُشْبه حديث الثقات حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة.

وقال يونس بن بُكير عن محمد بن إسحاق : حدثنى بُريدة بن سفيان بن فَرُوة الأسلمى ، عن أبيه ، عن سلمة بن عمرو بن الأكوع رضى الله عنه قال : بعث النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه إلى بعض حصون خيبر ، فقاتل ثم رجع ولم يكن فَتَحْ وقد جَهد .

ثم بعث عمر رضى الله عنه فقاتل ثم رجع ولم يكن فَتْح . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأعطين الراية غداً رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ، يفتح الله على يديه ، وليس بفرًّار .

قال سلمة : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب رضى الله عنه، وهو يومئذ أَرْمَد ، فتفل في عينيه ثم قال : « خذ الراية وامض بها حتى يفتح الله عليك » .

فخرج بها والله يَأْنِح (١) يهرولُ هرولةً ، وإنا لخلْفه نتبع أثره ، حتى ركز رايته فى رَضْم (٢) من حجارة تحت الحصن ، فاطلع يهوديٌ من رأس الحصن فقال : من أنت ؟ قال : أنا على بن أبى طالب . فقال اليهودى : غَلبتم وما أنزل على موسى . فما رجع حتى فتح الله على يديه .

وقال البيهق : أنبأ ناالحاكم، أنبأ نا الأصم ، أنبأ نا العُطَارِديّ ، عن يونس بن بكير ، عن الحسين بن واقد ، عن عبد الله بن برُيدة ، أخبرني أبي ، قال : لما كان يومُ خيبر أخذ اللواء

<sup>(</sup>١) يأنح: من لأنبح وهو علو النفس من شدة العدو . وتروى : يصول .

<sup>(</sup>٢) الرضم : حجارة بعضها فوق بعض ، من غير بناء .

أبو بكر ، فرجع ولم يفتح له ، وقُتل محمود بن مسلمة ورجع الناس .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لأدفعن لوائى غداً إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، لن يرجع حتى يفتح الله له » فبتنا طبيّبة نفوسناأن الفتح غداً ، فصلى رسول الله عليه وسلم صلاة الغداة ، ثم دعا باللواء وقام قائما ، فما منا من رجل له منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل ، حتى نطاولت أنا لها ورفعت رأسي لمنزلة كانت لى منه ، فدعا على بن أبي طالب وهو يشتكى عينيه . قال : فمسحها ثم دفع إليه اللواء ففتح له ، فسمعت عبد الله بن بريدة يقول : حدثني أبي أنه كان صاحب مَرْحب .

قال يونس: قال ابن إسحاق: كانأول حصون خيبر فتحاً حصن ناعم، وعنده قُتل محمود بن مسلمة ألقيت عليه رحًى منه فقتلته

### \* \* \*

ثم روى البيهق ، عن يونس بن بكير ، عن المسيَّب بن مَسْلمة الأُزْدى ، حدثنا عبد الله بن بُريدة ، عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أخذته الشَّقيقة (١) علمت اليوم واليومين لا يخرج ، فلما نزل خيبر أخذته الشَّقيقة فلم يخرج إلى الناس ، وإن أبا بكر أخذراية رسول الله صلى الله عليه وسلم نم نهض فقاتل قتالا شديداً ثمر جع فأخذها عمر فقاتل قتالا شديداً هو أشد من القتال الأول ثم رجع ، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل قتالا شديداً هو أشد من القتال الأول ثم رجع ، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «الأعطيم اغداً [رجلاً] يجب الله ورسوله و يحبه الله ورسوله يأخذها عَنوة » وليس وسلم فقال : «الأعطيم اغداً [رجلاً] يجب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يأخذها عَنوة » وليس ثم على ن أبى طالب على بعير له حتى أناخ قريباً وهو أردمد قد عصب عينه بشقة بُر د

<sup>(</sup>٣) الشقيقة : وجع يأخذ نصف الرأس والوجه .

قطرى ، فقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : مالك ؟ قال : رمدتُ بعدك . قال : ادنُ منى . فتفل فى عينه فما وجعها حتى مضى لسبيله .

ثم أعطاه الراية فنهض بها وعليه جبهُ أرجوان حمراً قد أخرج خَمَلها ، فأتى مدينة خيبروخرج مَرْحَب صاحب الحصن وعليه مِنْفر يَمَانى وحَجر قد ثقَبه مثلَ البَيْضة على رأسه وهو يرتجز ويقول :

قد علمت خيبرُ أنى مَرْحَب شاكِ سلاحى بطَلْ مجرَّبُ إِذَا الليوثُ أقبلت تَلَهِبُ وأحجمَتْ عن صولةِ المغلّبُ فقال على رضى الله عنه:

أنا الذى سمَّتَنى أمى حَــيْدَره كَلَيْث غابات شديد القَسُوره أنا الذى سمَّتَنى أمى حَــيْدَره كَلَيْث غابات شديد القَسُوره أنا السَّنْدَرَه (١)

قال: فاختلفا ضربتين ، فبدَره على بضربة فقدَّ الحجرَ والمغفرَ ورأسه ، ووقع في الأضراس ، وأخذ المدينة .

\* \* \*

وقد روى الحافظ البرّار عن عبّاد بن يعقوب ، عن عبد الله بن بكر ، عن حكيم ان حُبير ، عن سعيد بن حبير ، عن ابن عباس قصة بَعث أبى بكر ثم عمر يوم خيبر ثم بعث على قديد بن حبير ، وفي سياقه غرابة ونكارة وفي إسناده من هو متهم بالتشيع . والله أعلم .

وقد روى مسلم والبيهق واللفظ له ، من طريق عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلّمة ابن الأ كُوع عن أبيه ، فذكر حديثاً طويلا وذكر فيه رجوعهم عن غزوة بني فَرارة. قال: فلم ممكث إلا ثلاثاً حتى خرجنا إلى خيبر. قال: وخرج عامر فجعل يقول:

<sup>(</sup>١) السندرة : ضرب من الكيل غراف جراف .

والله لولا أنت ما اهتدَيْنَا ولا تَصدَّقنَا ولا صلَّيناً ولا صلَّيناً ونحن مِن فَضْلك ما استغنَيْنا فأنزِانْ سكينةً علينا وثبت الأقدام إنْ لاقيناً

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا القائل؟ فقالوا: عاص. فقال: غفر لك ربك. قال: وما خصَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أحداً به إلا استُشهد. فقال عمر وهو على جمل: لولا متَّمتنا بعامر!

قال : فقدمنا خيبر فخرج مرحب وهو يخطر بسيفه ويقول :

قد علمت خيــبرُ أَنَى مَرْحَبُ شَاكَى السلاح بطــلُ مجــرَّبُ إذا الحروبُ أقبلتْ تَالَّبُ

قال: فبرز له عاص رضي الله عنه وهو يقول:

قد علمت خيب برُ أنى عامرُ شاكى السلاح بطل مغامرُ قال: فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مَرْحب فى تُرْسعامر فذهب يَسْعل له (١)، فرجع على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه.

قال سلمة : فخرجتُ فإذا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : بطل عملُ عامر قتلَ نفسَه !

قال: فأتيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكى فقال: مالك؟ فقلت: قالوا: إن عامراً بطل عملُه. فقال: من قال ذلك؟ فقلت: نفر من أصحابك. فقال: كذب أولئك، بل له الأجرُ مرتين

قال : وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى على رضى الله عنسه يدعوه وهو أرمد وقال : لأعطينَّ الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله . قال : فبئت به أقوده . قال : فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه فبرأ ، فأعطاه الراية ، فبرز مَرحب وهويقول :

<sup>(</sup>١) يسعل: ينشط،

قد علمت خيــبرُ أنى مَر حبُ شاكى السلاح بطــل مجرّبُ إذا الحروب أقبلت تلهبُ

قال : فبرز له على وهو يقول :

أنا الذى سَمَّتنى أمى حَيـدره كليث غابات كريه المُنظَره أوفيهم بالصاع كيلَ السَّنْدَره أُ

قال : فضرب مرحبا ففلق رأسه فقتله . وكان الفتح .

هكذا وقع في هذا السياق أن عليًا هو الذي قتل مرحبًا اليهودي لعنه الله .

وقال أحمد : حدَّثنا حسين بن حسن الأشقر ، حدثني قابوس بن أبي ظبْيَان ، عن

أبيه عن جده عن على قال: لما قتلتُ مرحبًا جئت برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد روى موسى بن عُقبة عن الزهرى ، أن الذى قتل مرحبًا هو محمد بن مَسْلمة .

وكذلك قال محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن سهل أحمد بني حارثة ، عن

جابر بن عبد الله ، قال : خرج مرحب اليهودى من حصن خيبر وهو يرتجز ويقول :

قد علمت خیسبر أنی مَرْحبُ شاكی السلاح بطل مجـرّبُ أَطَّعن أَحیـاناً وحینـاً أَضرِبُ إِذَا اللیوث أَقبلت تلهّبُ إِن حِمَایَ لَاْحِمَی لاَیْقربُ

قال: فأجابه كعب بن مالك:

قد علمت خيبر أنى كعبُ مفرِّجُ الغاءِ جَرْئُ صلبُ إِذْ شَبِّت الحربُ وثارَ (١) الحربُ معى حُسامُ كالعَقيق عَضْبُ يَطَأْكُمُ حتى يَذِلَّ الصعبُ بكفًّ ماضٍ ليس فيه عيبُ

قال: وجعل مَرْحب يرتجز ويقول: هل من مبارز؟ فقال رسول الله صلى الله

(١) ابن هشام : تلتها الحرب

عليه وسلم : من لهذا ؟ فقال محمد بن مَسْلمة : أنا له يارسول الله ، أنا والله الموتور والثائر ، قتلوا أخى بالأمس . فقال : قم إليه اللهم أعنه عليه .

قال: فلمادنا أحدها من صاحبه دخلت بينهما شجرة عُمْرِية (1) من شجر العُشَر (۲) المُسْد (۳) ، فجعل كل واحد منهما يلوذ من صاحبه بها ، كل لاذ بها أحدها اقتطع بسيفه مادونه ، حتى برزكل واحد منهما لصاحبه وصارت بينهما كالرّجل القائم مافيها فَنَن ، ثم حل على محمد بن مَسْلمة فضر به فاتقاه بالدّر قة فوقع سيفه فيها فعضّت [به] ، فاستلّه وضر به محمد بن مسلمة حتى قتله .

وقد رواه الإمام أحمد ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن إسحاق بنحوه · قال ابن إسحاق : وزعم بعض الناس أن محمداً ارتجز حين ضربه وقال :

قد علمت خيبرُ أنى ماض حلو إذا شئتُ وسَمَّ قاضٍ وهكذا رواه الواقدى عن جابر وغيره من السلف ، أن محمد بن مَسْلمة هو الذى قتل مرحباً .

ثم ذكر الواقدى أن محمداً قطع رجلى مَوْحب فقال له : أجهز على ". فقال : لا ، ذُق الملوت كا ذاقه محمود بن مَسْلمة . فمر" به على وقطع رأسه ، فاختصا فى سَلبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة سيفه ورمحه ومغفره وبيضته . قال : وكان مكتوباً على سيفه :

هذا سيفُ مَرْحب من يذقه يَعْطَبْ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العمرية : القدعة .

<sup>(</sup>٢) العشر : شجر فيه حراق لم يقتدح الناس في أجود منه .

<sup>(</sup>٣) المسد : الشديد الفتل . ولم ترد هذه الكلمة في أبن هشام .

ثم ذكر ابن إسحاق أن أخا مرحب وهو ياسر خرج بعـده وهو يقول : هل من مبارز؟

فزعم هشام بن عروة أن الزبير خرج له ، فقالت أم صفية بنت عبد المطلب : يقتل ابنى يا رسول الله . فقال : بل ابنك يقتله إن شا. الله فالتقيا فقتله الزبير .

قال: فحكان الزبير إذا قيل له: والله إن كان سيفك يومئذ صارما يقول: والله ما كان بصارم ولكني أ كُرهته.

وقال يونسعن ابن إسحاق ، عن بعض أهله عن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم برايته ، فلما عليه وسلم قال : خرجنا مع على إلى خيبر، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم برايته ، فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضر به رجل منهم من يهود فطرح تُر سه من يده ، فتناول على باب الحصن فترس به عن نفسه ، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده ، فلقد رأيتني في نفر معى سبعة أنا ثامنهم جَهْد على أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا أن نَقْلبه .

وفى هذا الخبرجهالة وانقطاع ظاهر .

ولكن روى الحافظ البيهق والحاكم من طريق مُطَّلب بن زياد ، عن ليث بن أبى سليم ، عن أبى حتى صعد المسلمون سليم ، عن أبى جعفر الباقر ، عن جابر ، أن علياً حَمَل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه فافتتحوها، و إنه جُرِّب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا !

وفيه ضعف أيضاً . وفي رواية ضعيفة عن جابر : ثم اجتمع عليه سبعون رجلا وكان حَهْدُهُمْ أَنْ أعادوا البابَ .

وقال البخارى : حدّ ثنا مكى بن إبراهيم ، حدثنا يزيد بن أبى عبيد ، قال : رأيت أثر ضربةٍ في ساق سلمَة ، فقلت : با أبا مسلم ما هذه الضربة ؟ قال : هذه ضربة أصابتني

بوم خيبر فقال الناس : أصيب سلمة . فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيـــه ثلاث نَفثات ، فما اشتكيتها حتى الساعة .

#### \* \* \*

ثم قال البخارى: حدثنا عبد الله بن مَسْله ، حدثنا ابن أبى حازم ، عن أبيه عن سهل ، قال : التقى النبى صلى الله عليه وسلم والمشركون فى بعض مغازيه فاقتتلوا ، فمال كل قوم إلى عسكرهم ، وفى المسلمين رجل لايدع من المشركين شاذَّة ولافاذَّة إلا اتبعها فضربها بسيفه ، فقيل : يارسول الله ما أجْزَأ منا أحد ماأجزاً فلان . قال : إنه من أهل النار . فقالوا : أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار ؟! فقال رجل من القوم : لأتبعنه فإذا أسرع وأبطأ كنت معه ، حتى جُرح فاستعجل الموت فوضع نصاب سيف الأرض وذُبابه بين ثدييه ، ثم تحامل عليه فقتل نفسه .

فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنكرسول الله قال: وماذاك؟ فأخبره فقال: « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنــة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من أهل الجنة.

رواه أيضاً عن قتيبة عن يعقوب ، عن أبى حازم ، عن سهـل . فذكره مثـله أو نحوه .

ثم قال البخارى: حدثنا أبو الميان ، حدثنا شُعيب ، عن الزهرى ، أخبرنى عيد ابن للسيّب أن أبا هريرة قال : شهد نا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدّعى الإسلام : هذا من أهل النار . فلما حضر القتال قاتل الرجل أشدّ القتال حتى كثرت به الجراحة ، حتى كاد بعض الناس يرتاب . فوجد الرجل ألم جراحه فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه ، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يارسول الله صدّق الله حديثك ، انتحر فلان فقتل نفسه . فقال : قم يا فلان فأذّن : إنه لا يدخل

الجنَّةَ إِلَّا مُؤْمِن ، وإن الله يؤيد الدينَ بالرجل الفاجر ! » .

\* \* \*

وقد روى موسى بن عُقبة عن الزهرى قصة العبد الأسود الذى رزقه الله الإيمان والشهادة فى ساعة واحدة . وكذلك رواها ابن كهيمة عن أبى الأسود ، عن عروة قالا : وجاء عبد حبشى أسود من أهل خيبر كان فى غنم لسيده ، فلما رأى أهل خيبر قد أُخذوا السلاح سألهم قال : ما تريدون ؟ قالوا : نقاتل هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى .

فوقع فى نفسه ذِكر النبى فأقبل بفنمه حتى عمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إلى ما تدعو؟ قال: أدعوك إلى الإسلام، إلى أن تشهدأن لا إله إلا الله وأبى رسول الله وألّا تعبد إلا الله. قال: فقال العبد: فماذا يكون لى إن شهدتُ بذلك وآمنت بالله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنةُ إن مِتَّ على ذلك.

فأسلم العبد فقال: يانبى الله إن هذه الغنم عندى أمانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخر ِجْها من عَسكرنا وارمها بالحصا، فإن الله سيؤدى عنك أمانتك. ففعل فرجعت الغنم إلى سيدها، فعرف اليهودى أن غلامه قد أسلم.

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظ الناس فذكر الحديث في إعطائه الراية عليًا ودنوً من حصن اليهود وقتله مَرحبًا ، وقُتل مع على ذلك العبد الأسود ،فاحتمله المسلمون إلى عسكرهم فأدخل في الفسطاط، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطّلع في الفسطاط ثم اطلع على أصحابه فقال : « لقد أكرم الله هذا العبدوساقه إلى خير ، قد كان الإسلام في قلبه حقًا ، وقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين ! » .

وقدروى الحافظ البيهق من طريق ابن وهب ، عن حَيْوة بن شُريح عن ابن الهاد، عن شُريح عن ابن الهاد، عن شُرَحْبيل بن سعد ، عن جابر بن عبدالله ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

فى غزوة خيبر، فخرجت سَرية فأخذوا إنسانًا معه غنم يرعاها فذكر نحو قصة هذا العبـــد الأسود وقال فيه : قُتل شهيداً وما سَجد لله سجدة !

ثم قال البيهقى : حدثنا محمد بن محمد بن محمد الفقيه ، حدثنا أبو بكر القطان ، حدثنا أبو بكر القطان ، حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، حدثنا ثابت ، عن أنس أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إلى رجل أسود اللون قبيح الوجه لا مال لى ، فإنْ قاتلت مؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة ؟ قال : نعم .

فتقدم فقاتل حتى قُتل ، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتول فقال : لقد حسَّن الله وجهك وطبيّب ريحك وكثر مالك وقال : « لقد رأيت زوجتيه من الحور العين يتنازعان جبته عليه ، يَدْخلان فيا بين جلده وجُبته » .

ثم روى البيهق من طريق ابن جُريج ، أخبرنى عِكْرمة بن خالد ، عن ابن أبى عار ، عن شدًاد بن الهاد ، أن رجلا من الأعراب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه فقال : أهاجر معك . فأوصَى به النبى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ، فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه وقسم له ، فأما جاء دفعوه إليه فقال : ماهذا ؟ قالوا : فأعطى أصحابه ماقسم له وكان يرعى ظهرهم ، فلما جاء دفعوه إليه فقال : ماهذا ؟ قالوا : قُسم تحسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ماعلى هذا اتبعتك ولكنى اتبعتك قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ماعلى هذا اتبعتك ولكنى اتبعتك على أن أرْمَى هاهنا ، وأشار إلى حُلقه بسهم ، فأموت فأدخل الجنة . فقال : « إن تَصْدُق الله يَصْدُقك » .

ثم مهضوا إلى قتال العدو ، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحْمل وقد أصابه سهم حيث أشار ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : هو هو ؟ قالوا : نعم . قال : « صدّق الله فصــدَقه » .

وكفنه النبي صلى الله عليــه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وســلم ، ثم قدَّمه فصلى

عليه وكان مما ظَهر من صلاته : « اللهم هذا عَبْدُكُ خرج مهاجراً فى سبيلك قُتُل شهيداً وأنا عليه شهيد » .

وقد رواه النسائى عن سُويد بن نصر ، عن عبــد الله بن المبارك عن ابن جريج به نحوه .

## فصـــل

قال ابن إسحاق : وتدنَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الأموالَ أخذها مالا مالا ويفتتحها حصناً ، وكان أول محصونهم فُتيح حصنُ ناعم ، وعنده قُتل محمود بن مَسلمة ، ألقيت عليه رحَّى منه فقتلته . ثم القَّمُوص حصن بنى أبى الحَقَيْق .

وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سبايا ، منهن صفية بنت حُيى بن أخطب ، وكانت عند كنانة بن الرَّبيع بن أبى الحقيق وبنتى عم لها ، فاصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم صفية لنفسه ، وكان دِحْية بن خليفة قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية ، فلما اصطفاها لنفسه أعطاء ابنتى عها .

قال: وفَشَت السَّبايا من خيبر في المسلمين ، وأكل الناس لحوم الحمر فذَكر نَهْي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عن أكلمها .

وقد اعتنى البخاري بهذا الفصل ، فأورد النهييَ عنها من طرق جيدة .

وتحريمُها مذهبُ جمهور العلماء سلفًا وخلفًا وهو مذهب الأئمة الأربعة .

وقد ذهب بعض السلف ، منهم ابن عباس إلى إباحتها ، وتنوَّعت أجوبتهم عن الأحاديث الواردة في النهي عنها .

فقيل: لأمها كانت ظَهراً يستعينون بها في الحمولة. وقيل: لأمها لم تكن خُمِّست بعد. وقيل: لأنها كانت تأكل العَذرة، يعني حَلَّالة.

والصحيح أنه نُهى عنها لذاتها ، فإن فى الأثر الصحيح أنه نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله ورسوله كينهيانكم عن لحوم الحمر ، فإنها رجس .

فأكْفأوها والقدوُر تفورُ بها ..

وموضع تقرير ذلك فى كتاب الأحكام .

قال ابن إسحاق : حدثنى سلّام بن كِرْ كِرة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، ولم يشهد جابر خيبر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى الناس عن أكل لحوم الحر أذن لهم في لحوم الحيل .

وهذا الحديث أصله ثابت فى الصحيحين ، من حديث حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن على ، عن جابر رضى الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحُمر ورخَّص فى الخيل .

لفظ البخارى .

قال ابن إسحاق: وحدّثنا عبد الله بن أبى تجييح، عن مكحول، أن النبى صلى الله عليه وسلم نهاهم يومئذ عن أربع: عن إتيان الحبالى من النساء، وعن أكل الحمار الأهلى، وعن أكل كل ذى ناب من السباع، وعن بيع المغانم حتى تُقسم.

وهذا مرسل .

\* \* \*

وقال ابن إسحاق : وحدّثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى مرزوق مولى تَجِيب ، عن حنش الصَّنعانى ، قال : غزونا مع رُوَيفع بن ثابت الأنصارى المفرب ، فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جِربة ، فقام نينا خطيباً فقال : أيها الناس إلى لا أقول فيكم بن قرى المغرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينا يوم خيبر ، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستى ماءه زرع الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا يحلُّ لامرى يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستى ماءه زرع

غيره ، يعنى إتيان الحبالى من السبى ، ولا يحل لامرئ بؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبى حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مَغْما حتى يُقْسم ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم والآخر أن يركب دابة من فَى المسلمين حتى إذا أعْجفها ردَّها فيه ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس يوما مِن فَى المسلمين حتى إذا أخْلَقه ردَّه فيه .

وهكذا روى هذا الحديث أبو داود من طريق محمد بن إسحاق. ورواه الترمذى عن حفص بن عمرو الشَّيباني ، عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب ، عن ربيعة بن سليم ، عن بشر بن عبيد الله ، عن رويفع بن ثابت مختصراً . وقال : حسن .

وفى صحيح البخارى عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليمه وسلم بهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن أكل الثُّوم .

وقد حكى ابن حزم عن على وشريك بن اكلنبل أنهما ذهبا إلى تحريم البصل والثوم النَّىء . والذي نقله الترمذي عنهما الكراهة . فالله أعلم .

### \* \* \*

وقد تكلم الناس فى الحديث الوارد فى الصحيحين من طريق الزهرى ، عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية ، عن أبيهما ، عن أبيه على بن أبى طالب رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحر الأهلية .

هذا لفظ الصحیحین من طریق مالك وغیره ، عن الزهری وهو یقتضی تقیید تحریم نــكاح المتعة بیوم خیبر .

وهو مُشكل من وجهين : أحدها أن يوم خيبر لم يكن ثمَّ نساء يتمتمون بهن ، إذ قد حصل لهم الاستفناء بالسِّبَاء عن نكاح التمة .

الثانى: أنه قد ثبت فى صحيح مسلم عن الربيع بن سبّرة ، عن مَفْبَد عن أبيــه ، أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم أذِن لهم فى المتعة زمن الفتح ، ثم لم يخرج من مكة حتى مهى عنها وقال : إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة .

فعلى هذا يكون قد نهى عنها ثم أذِن فيهـا ثم حُرمت ، فيلزم النسخ مرتين وهو بعيـد .

ومع هـذا فقد نصَّ الشافعي على أنه لايعلم شيئًا أبيح ثم حُرِّم ، ثم أبيج ثم حرم ، غير نكاح المتمة . وما حداه على هذا رحمه الله إلا اعتماده على هذين الحديثين كا قدمنهاه (۱) .

وقد حكى السَّهيلي وغيره عن بعضهم أنه ادَّعيأمها أبيحت ثلاثَ مرات ، وحُرمت ثلاث مرات . وحُرمت ثلاث مرات . وهذا بعيد جداً . والله أعلم .

واختلفوا أى وقت أول ما حُرِمت ، فقيل : فى خيبر . وقيل : فى نُحْرة القضاء . وقيل : فى نُحْرة القضاء . وقيل : فى عام الفتح . وهذا يظهر . وقيل : فى تبوك . وقيل : فى حجة الوداع .

رواه أبو داود .

وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث على رضى الله عنه بأنه وقع فيــه تقــديم وتأخير .

وإنما الحفوظ فيه ما رواه الإمام أحمد: حدثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن الحسن وعبد الله ابنى محمد عن أبيهما ، وكان حَسنُ أرضاها في أنفسهما ، أن علياً قال لابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر .

<sup>(</sup>١) بالأصل بياس بمقدار سطر .

قالوا: فاعتقد الراوى أن قوله خيبر ظرف للمنهى عنهما، وليس كذلك إنما هو ظرف المنهى عنهما، وليس كذلك إنما هو ظرف المنهى عن لحوم الحمر، فأما نكاح المتعة فلم يذكر له ظرفا، وإنما جمعه معه لأن علياً رضى الله عنه بلغه أن ابن عباس أباح نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية كما هو المشهور عنه، فقال له أمير المؤمنين على : إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.

فجمع له المهى لبرجع عما كان بعتقده في ذلك من الإباحة .

و إلى هذا التقرير كان مَيْلُ شيخنا الحافظ أبى الحجَّاج المِزِّى تغمده الله برحمته آمين . ومع هذا ما رجع ابن عباس عماكان يذهب [ إليه ] من [ إباحة ] الحُمر والمتعة .

أما النهى عن الحمر فتأوَّله بأنها كانت حمولتهم ، وأما المتعة فإنما كان يبيحها عند الضرورة فى الأسفار ، وحمَل النَّهى على ذلك فى حال الرفاهية والوجدات ، وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم ، ولم يزل ذلك مشهورا عن علماء الحجاز إلى زمن ابن جُريج وبعده .

وقد حُكى عن الإمام أحمد بن حنبل رواية كمذهب ابن عباس ، وهى ضعيفة . وحاول بعض من صنَّف فى الحَلال نقلَ روايةٍ عن الإمام بمثل ذلك . ولا بصح أيضاً والله أعلم . وموضع تحرير ذلك فى كتاب الأحكام . وبالله المستمان .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدنّى الحصون والأموال. فد ثنى عبد الله بنأبي بكر، أنه حدثه بعض من أسلم (۱) أن بني سَهْم مِنْ أَسْلم أتوارسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يارسول الله لقد جَهدْنا وما بأيدينا شيء فلم يجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا يعطيهم إياه، فقال: « اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا يعطيهم إياه، فقال: « اللهم أعظم حصوفها عنهم عَناه (۲) ليست لهم قوة وأن ليس بيدى شيء أعطيهم إياه ، فافتح عليهم أعظم حصوفها عنهم عَناه (۲)

<sup>(</sup>١) ابن هشام : بعض أُسلم (٢) الأصل : غنى . وما أثبته من ابن هشام .

وأكثرهاطماماً وودَكا». فغدا الناسفُقتح عليهم حصن الصَّعب بن معاذ ، وما بخيبر حصن كان أكثر طماماً وودَكا منه .

قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصوبهم ما افتتح وحاز من الأموال ما حاز انهوا إلى حصهم الوطيح والسَّلالم، وكان آخر حصون خيبر افتتاحاً، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة .

قال ابن هشام : و كان شعارهم يوم خيبر : يا منصور أمِتْ أمت .

قال ابن إسحاق : وحدثني تُركيدة بنسفيان الأسدى الأسلى ، عن بعض رجال بنى سلمة ، عن أبى اليسر كعب بن عمرو ، قال : إلى لمَع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ذات عشيَّة إذ أقبلت غنم لرجل من يهود تريد حصهم ونحن محاصروهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن رجل يطعمنا من ههذه الغنم ؟ قال أبو اليسر : فقلت : أنا يا رسول الله . قال : فافعل .

قال: فحرجت أشتد مثل الظّليم ، فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً قال: اللهم أمتعنا به . قال: فأدركت الغنم وقد دخلت أولها الحصن ، فأخذت شاتين من أخراها فاحتضنتهما تحت يدى ، ثم جئت بهما أشتد كأنه ليس معى شيء ، ما أنيتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فد بحوها فأكلوها .

فكان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا. وكان إذا حدَّث هذا الحديث بكى ثم قال: أمتيعوا بى لَعَمْرى الحتى كنت من آخرهم .

وقال الحافظ البيهق في الدلائل: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا أبو معاوية ، عن عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النبيّدى ، أوعن أبي قلا بة ، قال : لما قدم النبيّ صلى الله عليه وسلم خيبر قدم والثمرة خضرة ، قال : فأسرع الناس إليها فحُنهُوا فشكوا ذلك إليه ، فأمرهم

أن يقرِّسوا الماء في الشَّنان (١) ثم يُجُرُّ ونه عليهم إذا أتى الفجرُ ويذكرون اسم الله عليه ، ففعلوا ذلك فكأنما نَشطوا من عَقْل .

### \* \* \*

قال البيهق : ورويناه عن عبد الرحمن بن رافع موصولا ، وعنه : بين صلاتي المغرب والعشاء .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى وَبهر ، قالا : حدثناسليان بن المغيرة ، حدثنا حُميد بن هلال ، حدثنا عبد الله بن مُغفَّل ، قال : دلِّى جرابٌ من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت : لا أعطى أحدا منه شيئًا . قال : فالتفتُّ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم .

وقال أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا شعبة ، عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن مغفل، قال : كنا نحاصر قصر خيبر ، فألقى إلينسا جراب فيسه شحم ، فذهبت فأخذته فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم فاستحييت .

وقد أخرجه صاحبا الصحيح من حديث شعبـة . ورواه مسلم أيضاً عن شيبــان بن فروخ ، عن عثمان بن المغيرة .

وقال ابن إسحق: وحدثنى من لاأتهم عن عبدالله بن مُغفل المَزَنى قال: أصبتُ من فى خيبر جرابَ شحم، قال: فاحتملته على عنقى إلى رحلى وأصحابى. قال: فلقينى صاحب المغانم الذى جُعل عليها، فأخذ بناحيته وقال: هلم حتى تقسمه بين المسلمين. قال: وقلت: لا والله لا أعطيكه. قال: وجعل مجاذبنى الجرابَ، قال: فرآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن نصنع ذلك فتبسم ضاحكا، ثم قال لصاحب المغانم: خَلَّ مينه وبينه. قال: فأرسَله فانطلقتُ به إلى رحلى وأصحابي فأكلناه.

<sup>(</sup>١) يعرسوا : يبردوا . والشنان : القرب .

وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على الإمام مالك فى تحريمه شحوم ذبائح اليهود وماكان غَلمهم عليه غيرهم من المسلمين ، لأن الله تعالى قال : « وطعامُ الذين أوتوا الكتاب حُيْل لهم » قال : « لهم » قال : وليس هذا من طعامهم . فاستدلوا عليه بهذا المحديث وفيه نظر . وقد يكون هذا الشحم مماكان حلالا لهم والله أعلم .

وقد استدلوا بهدا الحديث على أن الطعام لا يُخمَّس ، ويعضِّد ذلك ما رواه الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا إسحاق الشيباني ، عن محمد بن أبي مجالد ، عن عبد الله بن أبي أوْفَى قال : قلت : كنتم تخمِّسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : أصبنا طعاماً بوم خيبر ، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه قدرَ ما يكفيه ثم ينصرف .

تفرد به أبو داود وهو حسن .

# ذكر قصة صفية بنت حُدي بن أخطب النَّضرية رضى الله عنها

كان من شأنها أنه لما أجْلَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يهودَ بنى النضير من المدينة كا تقدم ، فذهب عامتهم إلى خيبر وفيهم حُيى بن أخطب وبنو أبى الحقيق ، وكانوا ذوى أموال وشرف فى قومهم ، وكانت صفية إذ ذاك طفلة دون البلوغ ، ثم لما تأهلت للتزويج تزوجها بعض بنى عها ، فلما زفّت إليه وأدخلت إليه بنى بها ومضى على ذلك ليسال ، رأت فى منامها كأن قمر السماء قد سقط فى حِجْرها ، فقصّت رؤياها على ابن عمها فلطم وجهها وقال : أتقمنين مَلِك يثرب أن يصير بَعْلك !

فماكان إلا مجىء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصاره إياهم، فكانت صفية فى جملة السَّبى، وكان زوجها فى جملة التتلى.

ولما اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت فى حوزه وملكه كما سيأتى ، وبنى بها بعد استبرائها وحِلِّها وجد أثر تلك اللطمة فى خدها ، فسألها ماشأنها فذكرت له ماكانت رأت من تلك الرؤيا الصالحة رضى الله عنها وأرضاها .

### \* \* \*

قال البخارى : حدثنا سليمان بن حَرب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خير بغلَس ثم قال : « الله أ كبر خَرِ بت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » .

فرجوا يسْعَون فى السكك ، فقتل النبى صلى الله عليه وسلم المقاتِلةَ وسبَى الذريةَ ، وكان فى السَّبى صفية فصارت إلى دِحْية الـكابى ، ثم صارت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فجعل عِتقَها صداقَها .

ورواه مسلم أيضا من حديث حماد بن زيد ، وله طرق عن أنس .

وقال البخارى: حدثنا آدم ، عن شعبة ، عن عبد العزيز بن صُهيب قال: سممتُ أنسَ بن مالك يقول: سبّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها · قال ثابت لأنس: ما أَصْدَقها ؟ قال: أَصْدَقها نفسَها فأعتقها .

تفرد به البخاري من هذا الوجه .

قال البخارى: حدثنا عبد الغفار بن داود ، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى ، عن وحدثنا أحمد بن عيسى ، حدثنا وهب ، أخبرنى يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى ، عن عرو مولى المطلب ، عن أنس بن مالك قال : قد منا خيبر فلما فتح صلى الله عليه وسلم الحصن ذُكر له جمال صفية بنت حي بن أخطب ، وقد قتل زوجها وكانت عروسا ، فاصطفاها النبى صلى الله عليه وسلم لنفسه ، فخرج بها حتى بلغ بها سُدَّ الصّهباء (١) حلّت فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صنع حيساً فى نطع (٢) صغير ثم قال لى : فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وليته على صفية . ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبى ملى الله عليه وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره ، فيضع ركبته و تضع صفية رجلها طل ركبته و تضع صفية .

**تفرُّد** به دون مسلم .

وقال البخارى: حدثنا سعيد بن أبى مريم ، حدثنا محمد بن جعفر بن أبى كثير ، اخبرنى محميد ، أنه سمع أنساً يقول: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمد. عوث ليال يُبنَى عليه بصفية ، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولحم ، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت فألتى عليها التمر والأقط والسمن ، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ماملكت يمينه ؟ فقالوا: إن حجبها فهى إحدى

<sup>(</sup>١) الصهباء : موضع بينه وبين خبير مرحلة . والسد : الحاجز .

<sup>(</sup>٢) النطع: بساط من الأديم .

أمهات المؤمنين ، وإن لم يحجبها فهى مما ملكت يمينه . فلما ارتحل وكما لمسا خلفه ومدَّ الحجابَ .

انفرد به البخاري .

وقال أبو داود: حدثنا مُسَدّد، حدثنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس بن مالك، قال: صارت صفيةُ لدِحْية الكلبي، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال أبو داود: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا ابن عليّة ، عن عبسالعزيز بن صهيب ، عن أنس قال: بُجع السبى - يعنى بخيبر - فجاء دحية فقال: يارسول الله أعطنى جارية من السبى قال: اذهب فخذ جارية . فأخذ صفية بنت حيى ، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يانبى الله أعطيت دحية . قال يعقوب: صفية بنت حيى سيدة قريظة والنضير ، ماتصلح إلا لك . قال: ادعوا بها . فلما نظر إليها النبى صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبى غيرها . وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها .

وأخرجاه من حديث ابن عليّة .

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن خلّاد الباهلى ، حدثنا بَهْز بن أسد ، حدثنا حاد بن سلمة ، حدثنا ثابت عن أنس ، قال : وقع فى سهم وحية جارية جيلة ، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ، ثم دفعها إلى أم سلمة تصنعها وتهيئها . قال حدد : وأحسبه قال : وتعتد فى بيتها ، صفية بنت حيى .

تفرد به أبو دارد.

\* \* \*

قال ابن إسحاق : فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم القَمُوص حصن بني أبي

الُخفيق أتى بصفية بنت حيى بن أخطب وأخرى ممها ، فمر بهما بلال \_ وهو الذى جاء بهما \_ على قتلى من قتلى يهود ، فلما رأتهم التى مع صفية صاحت وصكّت وجهها وحثَت الترابَ على رأسها ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أغز بوا (١) عنى هـذه الشيطانة . وأمر بصفية فحيزت خلفه وألتى عليها رداءه ، فعرف المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفاها لنفسه .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال ، فيما بلغنى ، حين رأى بتلك اليهودية مارأى : أنزعت منك الرحمةُ يابلال حتى تمرَّ بامرأتين على قتلى رجالها ! .

وكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق أن قمراً وقع في حِجرها ، فعرضت رؤياها على زوجها فقال : ماهذا إلا أنك تمنين مَلِك الحجاز محمداً . فلطم وجهها لطمة خَصَر عينَها منها . فأنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها أثر منه ، فسألها ماهذا ، فأخبرته الخبر .

قال ابن إسحاق: وأنى رسولُ الله بكنانة بن الربيع، وكان عنده كنزُ بنى النضير، فسأله عنه فجحد أن يكون يعلم مكانه. فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ من اليهود فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى رأيت كنانة يطيف بهدفه الخربة كلَّ غَداة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال: نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزه، ثم سأله عما بقى فأبى أن يؤديه فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير من العوام فقال: عدِّبه حتى تستأصل ماعنده. وكان الزبير مَقدح بزنده فأمر صدره حتى أشرف على نفسه، ثم دفعه رسول الله إلى محمد بن مَسْلمة فضرب عنقه بأخيه عمد عن مسلمة.

<sup>(</sup>١) أعزبوا : أبعدوا .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : زند .

## فص\_\_\_ل

قال ابن إسحاق: وحاصر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أهلَ خيبر في حصانيهم الوطيح والسّلالم، حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيِّرهم وأن يحقن دماءهم. ففعل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاز الأموال كلها الشّق والنّطاة والكتيبة وجميع حصونهم، إلا ما كان من ذينك الحصنين، فلما سمع [بهم] أهلُ فَدَك قد صنعوا ماصنعوا بمثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسيِّرهم ويَحْفَن دماءهم ويخلوا له الأموال ففعل. وكان ممن مشى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم في ذلك محيِّصة بن مسعود أخو بني حارثة.

فلما نزل أهلُ خيبر على ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعامانهم فى الأموال على النّصف ، وقالوا : نحن أعلم بها منكم وأعمّر لها . فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف على أنّا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم . وعامل أهل فدك عشل ذلك .

## فصل فى فتح حصونها وقسمة أرضها

قال الواقدى: لما تحوَّلت اليهود من حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ إلى قلعة الزبير حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ، فجاء رجل من اليهود يقال له عزال فقال: يا أبا القاسم تُؤَمنني على أن أدلك على ماتستريح به من أهل النطاة وتخرج إلى أهل الشق ، فإن أهل الشق قد هلكوا رعباً منك ؟

قال: فأمَّنه رسول الله على أهله وماله فقال له اليهودى: إنك لو أقمت شهراً تحاصرهم ما بالوَّا بك، إن لهم تحت الأرض دُبُولاً (١) يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم.

<sup>(</sup>١) الدبول : الجداول .

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع دُبولهم ، فخرجوا فقاتلوا أشد القتال ، وقتل من المسلمين يومئذ نفر وأصيب من اليهود عشرة ، وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر حصون النطاة . وتحوَّل إلى الشق ، وكان به حصون ذوا**ت عدد ، فكان** أول حصن بدأ بهمنها حصن أبي ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلمة يقال لها سموان فقاتل عليها أشد القتال ، فخرج منهم رجل يقال له عزول فدعا إلى البراز فبرز إليه الحباب بن المعذر ، فقطع يده اليمني من نصف ذراعه ووقع السيف من يده ، وفر اليهودي راجماً فاتبعه الحبـاب فقطع عرقوبه. وبرز منهم آخر فقام إليــه رجل من المسلمين فقتله اليهودى ، فنهض إليه أبودُجَانة فقتله وأحذ سَلبَه ، وأحجموا عن البراز فكبّر المسلمون، ثم تحاملوا على الحصن فدخاوه وأمامهم أبودجانة ، فوجدوا فيه أثاثا ومتاعا وغما وطعاماً، وهرب من كان فيه من المقارِلة وتقحُّموا الجزركأنهم الضباب حتى ساروا إلى حصن البزاة بالشق، وتمنَّموا أشدَّ الامتناع ، فرحف إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فراموا ورمى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ، حتى أصاب نَبْلُهُم بنانه عليه الصلاة والسلام فأخذ عليه السلام كفاً من الحصا فرمى حصمهم بها فرجف بهم حتى ساخ في الأرض وأخذهم المسلمون أخذاً باليد.

قال الواقدى: ثم تحوال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأخبية والوطيح والسلالم، حصنى أبى الحقيق، وتحصنوا أشدا التحصن وجاء إليهم كل من كان انهزم من النطاة إلى الشّق، فتحصنوا معهم فى القَمُوص وفى الكتيبة، وكان حصناً منيعاً وفى الوطيح والسّلالم وجعلوا لا يَطّاعون من حصوبهم، حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَنْصب المنْجَنيق عليهم.

فلما أيقنو اباله كمكة وقد حصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر يوما نزل إليه ابن أبى الحقيق فصالحه على حَقْن دمائهم ويسيِّرهم ويخلُّون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من الأرض والأموال والصفراء والبيضاء والسكراع والحلقة وعلى البرّ، إلا ما كان على ظهر إنسان ، يعنى لباسهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وبرثت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتم شيئاً . فصالحوه على ذلك .

قلت : ولهذا لما كتموا وكذَّبوا وأخْفَوا ذلك المسك الذى كان فيه أموال جزيلة، تبيّن أنه لا عهد لهم ، فقتل ابنى أبى الحَـقَيق وطائفـة من أهله ، بسبب نقض المهود منهم والمواثيق .

### \* \* \*

وقال الحافظ البيهق : حدثنا أبو الحسن على بن محمد المقرى الأسفرايينى ، حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا عبد الواحد بن غياث ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، فيما يحسب أبوسلمة ، عن نافع عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلَ أهلَ خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم ، فغلب على الأرض والزرع والنخل ، فصالحوه على أن يَجْلُوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء ، ويخرجون منها ، واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يُعَيبوا شيئاً ، والم فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد .

فعنيبوا مَسْكَا (۱) فيه مال وحُلى لحَيّ بن أَخْطب، وكان احتمله معه إلى خيبر حين أُجليت النضير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ: مافعل مسْكُ حيى الذي جاء به من النضير؟ فقال: أذهبته النفقاتُ والحروب. فقال: العهد قريب وللمال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فعسه بعداب، وقد كان حيى قبل ذلك دخل خربة، فقال: قد رأيت حُيياً يطوف في خربة ها هنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة.

· فقتل رسول الله صلى الله عليــه وسلم ابنى أبى الحقيق ، وأحدها زوج صفية بنت (١) المسك : الجلد .

حيى بن أخطب، وسبَى رسول الله صلى الله عليــه وسلم نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنَّــكُث الذي نَـكثوا .

وأراد إجلاءهم منها ، فقالوا : يا محمد دَعْنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها . ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلال يقومون عليها ، وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها ، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشَّطْر من كل ذرع وتخيل وشيء، ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كلَّ عام فيُخَرِّجها عليهم ، ثم يُضمهم الشَّطر ، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خَر صه ، وأرادوا أن يَر شوه فقال : يا أعداء الله تطمعونى الشَّحت ! والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلى ، ولأنتم أبغض إلى من عد تركم من القردة والخنازير ، ولا يَحْملنى بغضى إياكم وحبى إياه على أن لا أعدل عليكم .

فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض!

قال : فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين صفية خُضرة ، فقال : ياصفية ماهذه الخضرة ؟ فقالت : كان رأسى فى حجر ابن أبى الحقَبق وأنا نائمة ، فرأيت كأن قمراً وقع فى حجرى ، فأخبرته بذلك فلطمنى وقال : تتمثّين مَلِك يثرب .

قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن أَبْهَض الناس إلى ، قَتَل زوجى وأبى ، فما زال يعتذر إلى ويقول: إن أباك ألَّبَ على العربَ وفعل ، افعل ، حتى ذهب ذلك من نفسى .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى كلَّ امرأة من نسائه ثمانين وَسَقًا من تمر كل عام وعشرين وَسَقًا من شعير ، فلما كان في زمان عمر غشُّوا المسلمين وألقّوا ابنَ

عمر من فوق بيت فقدعوا (١) يديه ، فقال عمر : من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها، فقسمها. بينهم ، فقال رئيسهم: لا تُخرجنا دَعْنا نـكون فيها كما أقرَّنا رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ، فقال عمر : أثراني سقطَ على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كيف بك إذا وقصَت (٢) بكراحلنك نحو الشام يوماً ثم يوماً ثم يوماً م يوماً

وقسمها عمر بين مَن كان شَهد خيبرَ من أهل آلحديبية .

وقد رواه أيو داود مختصراً من حديث حماد بن سلمة .

قال البيهقى: وعلقه البخارى فى كتابه فقال: ورواه حماد بن سلمة. قلت: ولم أره فى الأطراف فالله أعلم.

### \* \* \*

وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهرى ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنى أسامة ابن زيد الليثى ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، قال: لما فُتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُقرَّهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرَّكم فيها على ذلك ما شئنا .

فكانوا علىذلك ، وكان التمر يُقسم على الشَّهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس مائة وسَق من تمر وعشربن وسقا من شعير .

فلما أراد عمر إخراج البهود أرسل إلى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فقال لهن : من أحب منكن أن أقسم لهما مائة وسق فيكون لهما أصابها وأرضها وماؤها ، ومن الزرع مَزْرعة عشرين وسقاً من شعير فعلنما ، ومن أحب أن نعزل الذي لهما في الخمس كما هو فعلنا .

<sup>(</sup>١) الفدع: اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل . (٢) وقصت: أسرعت .

وقد روی أبو داود من حدیث محمد بن إسحاق حدّ ثنی نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر قال : أیها الناس إن رسول الله صلی الله علیه وسلم عامل یهود خیبر علی أن یخرجهم إذا شاه ، فن کان له مال فلیلحق به ، فإنی تُخرج یهود . فأخرجهم .

وقال البخارى : حدثنا يحيى بن بُكير ، حدثنا الليث ، عن يونس ، حث ابن شهاب ، عن سعيد بن السيب ، أن جبير بن مطعم أخبره قال : مشيت أنا وعمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : أعطيت بنى المطلب من خس خبير وتركتنا ، وبحن وهم بمنزلة واحدة منك . فقال : « إيما بنو هاشم وبنو المطلب شى واحد » . قال جبير بن مطعم : ولم يقسم النبى صلى الله عليه وسلم لبنى عبد شمس وبنى نوفل شيئا .

تفرد به دون مسلم .

وفى لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن بنى هاشم وبنى عبد المطلب شيء واحد ، إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام » .

قال الشافعي : دخلوا معهم في الشِّعب و ناصروهم في إسلامهم وجاهليتهم .

قلت : وقد ذمَّ أبو طالب بني عبد شمس ونوفلا حيث يقول :

جرى الله عنا عبدَ شمس ونوفلاً عقوبةَ شرٍّ عاجلاً غير آجلِ

وقال البخارى : حدثنا الحسن بن إسحاق ، حدثنا محمد بن ثابت ، حدثنا زائدة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قسَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماً .

قال : فسره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ، وإن لم يكن معه فرس فله سهم .

وقال البخارى: حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا محمد بن جعفر ، أخبرني زيد ،

عن أبيه ، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: أما والذى نفسى بيده لولا أن أثرك آخرَ الناس ببَّاناً (١) ليس لهم شى ما فُتحت على قرية إلا قسمتها كا قسم النبى صلى الله عليه وسلم خيبر ، ولكنى أثركها خزانةً لهم بقتسمونها .

وقد رواه البخارى أيضا من حديث مالك ، وأبو داود عن أحمد بن حنبل ، عن ابن مهدى ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن عمر به .

وهذا السياقُ يقتضي أن خيبر بكمالها تُسمت بين الغانمين .

وقد قال أبو داود: حدثنا ابن السَّرح ، أنبأنا ابن وهب ، أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب قال : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عَنْوةً بعــد القتال وترك من ترك من أهلها بعد القتال .

وبهذا قال الزهرى : خمَّس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ ثم قسم سائرها على من شهدها .

وفيا قاله الزهرى نظر ، فإن الصحيح أن خيبر جميعها لم تقسم ، و إنمــا قُسم نصفُها بين الناسكا سيأتى بيانه .

وقد احتج بهـذا مالك ومن تابعه على أن الإمام مخيَّر فى الأراضى المفنومة ، إن شاء قسمها وإن شاء أرصدها لمصالح المسلمين ، وإن شاء قسم بعضها وأرصد بعضها لما ينوبه فى الحاجات والمصالح (٢).

قال أبو داود : حدثنا الربيع بن سليان المؤذن ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا يحيى ابن زكريا ، حدثنى سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبى حَثْمة قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين ؛ نصفاً لنوائبه ، ونصفا بين المسلمين : قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما .

<sup>(</sup>١) ببانا : أى على طريقة واحدة ، وهي كلمة غير عربية .

<sup>(</sup>٢) ت : « إن شاء قسمها ، وإن شاء قسم بعضها ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ف خيبر ، فإنه خسمها ثم قسم نصفها في الغانمين ، وأرصد نصفها لما ينوبه في الحاجات والمصالح » .

تفرد به أبو داود . ثم رواه أبو داود من حديث بشير بن يسار مرسلا ، فعيّن نصف النوائب الوَطيح والكتيبة والسُّلالم وما حِيزَ معها ، ونصف المسلمين الشَّق والنَّطاة وما حيز معهما ، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا حيز معهما .

وقال أيضاً: حدثنا حسين بن على ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار مولى الأنصار ، عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر فقسمها على ستة وثلاثين سهماً ، جمع كل سهم مائة سهم ، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الثانى لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس .

تفرد به أبو داود .

قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى ، حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصارى ، سمعت أبى يعقوب بن مجمع يقول عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصارى ، عن عمه مجمع بن حارثة الأنصارى \_ وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن \_ قال: قُسمت خيبر على أهل الحديبية ، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما ، وكان الجيش ألفا وخسمائة فيهم ثلمائة فارس ، فأعطى الفارس ، سهمين وأعطى الراجل سهما .

تفرد به أبو داود .

وقال مالك عن الزهرى ، أن سعيد بن المسيب أخبره أن النبي صلى الله عليــه وسلم افتتح بعض حيبر عنوةً .

ورواه أبو داود. ثم قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، أخبركم ابن وهب، حدثني مالك بن أنس، عن ابن شهاب أن خيبر بعضها كان عنوة وبعضها صُلحا، والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح، قلت لمالك: وما الكتيبة؟

قال: أرض خيبر ، وهي أربعون ألف عَــذْق . قال أبو داود: والعذق : النخــلة . والعذق: العرجون .

ولهذا قال البخارى: حدثنا محمد بن بشَّار ، حدثنا حرَّ مى ،حدثنا شعبة ،حدثنا عمارة، عن عكرمة ، عن عائشة قالت : لما فتحت خيبر قلنا : الآن نشبع من التمر .

حدثنا الحسن ، حدثنا قرَّة بن حبيب ، حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن دينار ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : ما شبعنا \_ يدنى من التمر \_ حتى فَتحنا خيبر .

وقال محمد بن إسحاق : كانت الشق والنطاة فى سهمان المسلمين ، الشق : ثلاثة عشر سهما ونطاة خمسة أسهم ، قسم الجميع على ألف وثما بمائة سهم ، ودفع ذلك إلى من شهد الحديبية من حضر خيبر ومن غاب عنها ، ولم يغب عن خيبر ممن شهد الحديبية إلا جابر ابن عبد الله فضرب له بسهمه .

قال: وكان أهل الحـديبية ألفا وأربعائة ، وكان معهم ماثتـا فرس لـكل فرس سهمان ، فصرف إلى كل ماثة رجل سهم من ثمانية عشر سهما ، وزيد المـائتا فارس أربعائة سهم لخيولهم .

وهكذا رواه البيهق من طريق سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن صالح بن كيسان أنهم كانوا ألفا وأربعائة معهم مائتا فرس .

قلت : وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم بسهم وكان أول سمر من سهمان الشِّق مع عاصم بن عدى .

قال ابن إسحاق : وكانت الكتيبة خمساً لله تعالى (١) ، وسهم النبي صلى الله عليه وسهم ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، وطُعْمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وطُعْمة أقوام مشوا في صلح أهل فدك ، منهم محيصة بن مسعود أقطعه رسول الله (١) ابن هشام : خس الله .

صلى الله عليه وسلم ثلاثين وسقا من تمر وثلاثين وسقا من شعير . قال : وكان وادياها الله الله عليه يقال لها وادى السُّرير ووادى خاص .

ثم ذكر ابن إسحاق تفاصيل الإقطاعات منها ، فأجاد وأفاد رحمه الله .

قال : وكان الذي ولى قسمتها وحسابها جبار بن صغر بن أمية بن خنساء أخو بنى سلمة وزيد بن ثابت رضى الله عنهما .

قلت : وكان الأمير على خَرْص نخيل خيبر عبد الله بن رواحة فخرصها سنتين ، ثم لما قتل رضى الله عنه في يوم مؤتة ولى بعده جبار بن صخر رضى الله عنه .

وقد قال البخارى: حدثنا إسماعيل ، حدثنى مالك ، عن عبد الجيد بن سهيل ، عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الحدرى وأبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جَنِيب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أكل تمر خيبر هكذا ؟ » قال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، تمر خيبر الثلاثة ، فقال : « لا تفعل بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا » .

قال البخارى: وقال الدراوَرُدى ، عن عبد الجيد، عن سعيد بن المسيّب، أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بنى عدى من الأنصار إلى خيبر وأمر ه عليه الله عبد الجيد عن أبى صالح السمان ، عن أبى سعيد وأبى هريرة مثله .

\* \* \*

قلت : كان سهمُ النبى صلى الله عليه وسلم الذى أصاب مع المسلمين مما قسم بخيبر وفدك بكالها ، وهى طائفة كبيرة من أرض خيبر ، نزلوا من شدة رعبهم منه صلوات الله وسلامه عليه فصالحوه ، وأموال بنى النضير المتقدم ذكرها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب .

فكانت هذه الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصةً ، وكان يَعْزُل منها نفقة أهله لسّنة ، ثم يجعل ما بقى تَجْعَلَ مالِ الله يَصْرُفه فى الكِراع والسلاح ومصالح المسلمين . فلما مات صلوات الله وسلامه عليه اعتقدت فاطمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم \_ أو أكثرهن \_ أن هذه الأراضى تكون موروثة عنه ، ولم يَبْلغهن ما ثبّت عنه من قوله صلى الله عليه وسلم : « نحن مَعْشَرَ الأنبياء لا نُورَث ، ما تركناه فهو صدقة » .

ولما طلبت فاطمةُ وأزواج النبى صلى الله عليه وسلم والعباس نصيبَهم من ذلك وسألوا الصِّديق أن يسلِّمه إليهم ؛ ذكر لهم قولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم « لانورث ماتركنا صدقة » وقال : أنا أُعُول مَن كان يعول رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، والله لقرابةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبُّ إلى أن أصِلَ من قرابتى .

وصدَق رضى الله عنه وأرضاه ، فإنه البارُّ الراشد في ذلك التابع للحق .

وطلب العباس وعلى على لسان فاطمة ، إذ قد فاتهم الميراث ، أن ينظرا في هذه الصدقة وأن يَصْر فا ذلك في المصارف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفها فيها، فأبي عليهم الصَّديقُ ذلك ، ورأى أن حقًا عليه أن يقوم فيما كان يقوم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألّا يخرج من مَسْلكه ولا عن سننه .

فتغضَّبت فاطمةُ رضى الله عنها عليه في ذلك ووجدت في نفسها بعضَ الموْ جِدة .

ولم يكن لها ذلك ، والصَّديقُ من قد عَرفت هي والمسلمون محلَّه ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامَه في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته ، فجزاه الله عن نبيه وعن الإسلام وأهله خيراً .

وتوفيت فاطمة رضى الله عنها بعد ستة أشهر ثم جدَّد على البيعةَ بعــد ذلك ، فلما كان أيام عمر بن الخطاب سألوه أن يفوِّض أمرَ هــذه الصدقة إلى على والعباس ، وتَقلوا

عليه مجماعة من سادات الصحابة ، ففعل عمر رضى الله عنه ذلك ، وذلك الكثرة أشغاله واتساع مملكته وامتداد رعيته .

فتفلّب على على عمه العباس فيها ، ثم تساوقا يحتصمان إلى عمر ، وقدَّما بين أيديهما جماعة من الصحابة وسألا منه أن يقسمها بينهما فينظر كل مهما فيا لاينظر فيه الآخر . فامتنع عمر من ذلك أشدَّ الامتناع وخشى أن تكون هذه القسمة تشبه قسمة المواريث وقال : انظرا فيها وأنما جميع ، فإن مجزتما عنها فادفعاها إلى ، والذى تقوم السماء والأرض بأمره لا أفضى فيها قضاء غير هذا .

فاستمرًا فيها ومن بعدها إلى ولدها إلى أيام بنى العباس ، تُصرف فى المصارف التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها فيها؛ أموال بنى النضير وفدك وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر .

### فصل

وأما من شهد خيبرَ من العبيد والنساء فرضَخ (١) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنيمة ولم يُسْمهم لهم .

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا بشر بن المفضل ، عن محمد بن زيد ، حدثنا بشر بن المفضل ، عن محمد بن زيد ، حدثنى عمير مولى آبى اللَّحم قال : شهدتُ خيبر مع سادتى ، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بى فقلَّدت سيفا ، فإذا أنا أجرُّه ، فأخـبر أنى مملوك ، فأمر لى بشى من طريق المتاع .

ورواه الترمذي والنسائي جميما ، عن قتيبة ، عن بشر بن المفضل به . وقال الترمذي:

<sup>(</sup>١) الرضخ : عطاء من الغنيمة غير محدد .

حسن صحیح . ورواه ابن ماجه عن علی بن محمد عن وکینع عن هشام بن سعد عن محمد بن زید بن المهاجر ، عن مُنْقذ عن عُمیر به .

وقال محمد بن إسحاق : وشهد خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء فرضخ لهن [ من الفيء (١) ] ولم يضرب لهن بسهم .

حدثنى سليمان بن سُحيم ، عن أمية بنت أبى الصلت ، عن امرأة من بنى غِنَار قد سيماها لى ، قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نسوة من بنى غفار ، فقلنا : يارسول الله قد أردنا أن تخرج معك إلى وجهك هـذا \_ وهو يسير إلى خيبر \_ فنداوى الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا فقال : « على بركة الله » .

قالت: فخرجنا معه ، قالت: وكنت جارية حدثة السن ، فأردَ فني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله ، قالت: [ فوالله كنزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح و نزلت عن حقيبة رحله (١) قالت: وإذابها دم منّى وكانت أول حيضة حضها ، قالت: فتقبّضتُ إلى الناقة واستحييت. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مابى ورأى الدم قال: « مالك ؟ لعلك نفست » قالت: قلت: نعم ، قال: « فأصلحى من نفسك ثم خذى إناءً من ماء فاطرحى فيه مِلحا ثم اغسلى ما أصاب الحقيبة من الدم ، ثم عودى لم شكك ».

قالت: فلما فتح الله خيبرَ رضَخ لنا من الغيء، وأخذ هـذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانيها وعلَّقها بيده في عنقي، فوالله لاتفارقني أبداً. وكانت في عنقها حتى ماتت، ثم أوصت أن تدفن معها.

قالت : وكانت لا تطهر من حيضها إلا جعلت فى طهورها ملحا ، وأوصت به أن يجعل فى غسلها حين ماتت .

وهكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث محمد بن إسحاق به .

<sup>(</sup>۱) من ابن هشام .

قال شيخنا أبو الحجاج المِزِّى في أطرافه: ورواه الواقدى ، عن أبى بكر بن أبى سبرة ، عن سليان بن سُحيم ، عن أم على بنت أبى الحسلت عن النبى صلى الله عليه وسلم به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا رافع بنسلمة الأشجعى ، حدثنى حشرج بن زياد ، عن جدته أم أبيه ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة خيبر وأنا سادسة ست نسوة ، قالت : فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم أن معه نساء ، قالت : فأرسل إلينا فدعانا ، قالت : فرأينا فى وجهه الغضب فقال : « ماأخرجكن وبأمر من خرجتن ؟ » قلنا : خرجنا نناول السمام ونستى السويق ، ومعنا دواء للجرحى ونغزل الشّعر فنعين به فى سبيل الله . قال : فمر أن فانصر فن .

قالت: فلما فتح الله عليه خيبر أخرج لنا سهاما كسهام الرجال ، فقلت لها: ياجدًة وما الذي أخرج لـكن ؟ قالت: تمراً .

قلت : إنما أعطاهن من الحاصل ، فأما أنه أسْهَم لهن في الأرض كسمهام الرجال فلا ! والله أعلم .

وقال الحافظ البيهتى: وفى كتابى عن أبى عبد الله الحافظ، أن عبد الله الأصبهائى أخبره، حدثنا الحسين بن الجهم، حدثنا الحسين بن الفرج، حدثنا الواقدى، حدثنى عبد السلام بن موسى بن جبير، عن أبيه عن جده، عن عبد الله بن أنيس قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ومعى زوجتى وهى حبلى فنَفسَت في الطريق، فأخبرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى: « انقع لها تمراً فإذا انغمر فأمر به لتشربه » ففعلت فإ رأت شيئا تكرهه، فلما فتحنا خيبر أجدكى (١) النساء ولم يُسْهم لهن، فأجدكى روجتى وولدى الذى ولد . قال عبد السلام: لست أدرى

غلام أو جارية .

<sup>(</sup>١) أجدى : أعطى .

# ذكر قدوم جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه ومن كان بقى بالحبشة ممن هاجر إليها من المسلمين ، ومن انضم إليهم من أهل اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بخيبر

قال البخارى : حدثنا محمد بن العلاء ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا بُرَيد بن عبد الله بن أبى بردة ، عن أبى موسى قال : بلغنا تخرجُ النبى صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن ، فحرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لى أنا أصغرهم، أحدهما أبو بُردة والآخر أبورُهُم، إلى بضع ، وإما قال : فى ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومى .

فركبنا سفينةً فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ، فوا َفَقْنا جعفرَ بن أبي طالب ، فأقنا معه حتى قدمنا جميعاً ، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر ، فكان أناس من الناس يقولون لنا \_ يعنى لأهل السفينة \_ : سبقناكم بالهجرة .

ودخلت أسماء بنت عُميس - وهي بمن قدم معنا - على حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم زائرةً ، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر ، فدخل عر على حفصة وأسماء عندها فقال حين رأى أسماء : من هذه ؟ قالت: أسماء ابنة عميس. قال عمر : آلحبشية هذه ؟ البحرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم . قال: سبقنا كبالهجرة ، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم . فغضبت وقالت : كلا والله كنتم معرسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ، وكنا في دار - أو في أرض - البُعداء والبُغضاء بالحبشة ، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وايم الله لا أَطْعم طعاماً ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله ، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه .

' فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت : يانبي الله إن عمر قال كذا وكذا. قالت: قال:

« فما قلت له ؟ » قالت : قلت كذا وكذا . قال : « ليس بأحق بى منكم ، وله ولأصحابه عجرة واحدة ، ول كم أنتم أهل السفينة هجرتان » .

قالت : فلقد رأيت أبا موسى وأهل السفينة يأتونى أرسالا يسألونى عن هذا الحديث ، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم .

قال أبو بُرْدة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث منى . وقال أبو بردة عن أبى موسى: قال النبى صلى الله عليه وسلم « إلى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل ، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل ، وإن كنت لم أرّ منازلهم حين نزلوا باللهار ، ومنهم حكيم بن حزام إذا لتى العدو \_ أو قال الخيل \_ قال لهم : إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم » .

وهكذا رواه مسلم عن أبي كُر َيب وعبد الله بن برَّاد عن أبي أسامة به .

ثم قال البخارى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا حفص بن غياث ، حدثنا بُرَيد [ابن عبدالله (۱)] عن أبى بردة ، عن أبى موسى، قال : قدمنا على النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر ، فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا .

تفرد به البخارى دون مسلم ورواه أبو داود والترمذى وصحه من حديث بُرَيد به .
وقد ذكر محمد بن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية الضَّمرى إلى النجاشي يطلب منه من بقي من أصحابه بالحبشة ، فقدموا صحبة جعفر وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر .

قال: وقد ذكر سفيان بن عيينة عن الأجاج عن الشَّعبى ، أن جعفر بن أبى طالب قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر ، فقبَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه والنزمه وقال: « ما أدرى بأيهما أنا أسَرُّ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر » .

<sup>(</sup>۱) من صحیح البخاری .

وهكذًا رواه سفيان الثورى عن الأجلح ، عن الشعبي مرسلا .

وأسند البيهق من طريق حسن بن حسين العروزَميّ ، عن الأجلح ، عن الشعبي عن جابر قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قدم جعفر من الحبشة ، فتلقاه وقبّل جهته وقال : « والله ما أدرى بأيهما أَفْرح ، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر » . ثم قال البيهقي ، حدثنا أبو عبدالله الحافظ ، حدثنا الحسين بن أبي إسماعيل العلوى ، حدثنا أحمد بن محمد البيروتي ، حدثنا محمد بن أبي طيبة ، حدثني مكى بن إبراهيم الرعيني ، حدثنا سفيان الثورى ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما نظر جعفر إليه حجل حال مكى : يعنى مشى على رجل واحدة \_ إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقبل رسول الله عليه وسلم ، فله عليه وسلم ، في عينيه .

ثم قال البيهقى : في إسناده من لا يُعرِّف إلى الثوري .

### \* \* \*

قال ابن إسحاق : وكان الذين تأخروا مع جعفر من أهل مكة إلى أن قدموا معه خيبرستة عشر رجلا . وسرد أسماءهم وأسماء نسائهم وهم : جعفر بن أبى طالب الهاشمى ، وامرأته أسماء بنت عميس ، وابنه عبد الله ولد بالحبشة ، وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ، وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد ، وولداه سعيد ، وأمة بنت خالد ولدا بأرض الحبشة ، وأخوه عمرو بن سعيد بن العاص ، ومُعَيقيب بن أبى فاطمة ، وكان إلى آل سعيد بن العاص .

قال: وأبو موسى الأشعرى عبد الله بن قيس حليف آل عتبة بن ربيعة ، وأسود ابن نوفل بن خويلد بن أسد الأسدى ، وجَهْم بن قيس بن عبد شُرَحبيل العبْدَرى ، وقد ماتت امرأته أم حَرْملة بنت عبد الأسود بأرض الحبشة ، وابنه عمرو ، وابنته خزيمة ماتا بها رحمهم الله ، وعامر بن أبى وقاص الزُّهرى ، وعتبة بن مسعود حليف لهم من

هذيل ، والحارث بن خالد بن صغر التيمى ، وقد هلكت بها امرأته رَبُطة بنت الحارث رحمها الله ، وعمّان بن ربيعة بن أهبان الجمعى ، ومحمية بن جزّ الزَّ بيدى حليف بني سَهم ، ومُعمر بن عبد الله بن نَصلة العدوى ، وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس ، ومالك ابن ربيعة بن قيس بن عبد شمس العامريان ، ومع مالك هذا امرأته عَمْرة بنت السَّعدى ، والحارث بن عبد شمس بن لَقيط الفهرى .

قلت : ولم يذكر ابن إسحاق أسما، الأشعريين الذين كانوا مع أبى موسى الأشعرى وأخويه أبا بُردة وأبا رُهُم وعمه أبا عامر ، بل لم يذكر من الأشعريين غير أبى موسى ولم يتعرض لذكر أخويه وهما أسن منه كما تقدم فى صحيح البخارى .

وكأن ابن إسحاق رحمه الله لم يطلع على حديث أبى موسى فى ذلك . والله أعلم . قال : وقد كان معهم فى السفينتين نساء من نساء من هلك من المسلمين هنالك وقد حرر هاهنا شيئا كثيراً حسنا .

\* \* \*

قال البخارى: حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، سمعت الزهرى ، وسأله إسماعيل بن أمية قال : أخبرنى عَنْبسة بن سعيد ، أن أبا هريرة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله \_ يعنى أن يقسم له \_ فقال بعض بنى سعيد بن العاص : لانعطه . فقال أبو هريرة : هذا قاتُل ابن قَوْ قَل . فقال : واعجباً لوَ بْرِ تدلّى من قَدُوم الضأن (1) .

تفرد به دون مسلم .

قال البخارى : ويذكر عن الزبيدى عن الزهرى ، أخبرني عَنْبسة بن سعيد ، أنه

<sup>(</sup>۱) الوبر: فراء دويبة تشبه السنور، وتسمى غم بنى إسرائيل. وتدلى: انحدر. وقدوم الضأن: جبل بأرض دوس قوم أبى هريرة. أراد بذلك تحقيره. ورواية صحيح البخارى: قدوم الضأل باللام. وما هنا رواية الأصل وأبى ذر.

قال أبو هريرة : فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ماافتتحها ، وإن حُزم خيلهم لَليفُ .

قال أبوهريرة : فقلت: يارسول الله لاتقشّم لهم . فقال أباَن : وأنت بهذا ياوبر تحدّر من رأسِ ضأل . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ياأباَن اجلس » ولم يقسم لهم .

وقد أسند أبو داود هذا الحديث ، عن سعيد بن منصور ، عن إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن الوليد الزبيدى به نحوه .

ثم قال البخارى: حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد ، أخبرنى جدى وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ، أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ، فقال أبو هريرة: يارسول الله هـذا قاتلُ ابن قَوقل . فقال أبان لأبى هريرة: واعجبا لك ياوبر (١) تردَّى من قَدُوم ضَأْن ، تَنْعَى على المرءا لله بيدى ، ومنعه أن يهيننى بيده ؟ .

هكذا رواه منفرداً به هاهنا (٢) . وقال فى الجهاد بعد حديث الحميدى ، عن سفيان ، عن الزهرى عن عَنْبسة بن سعيد ، عن أبى هريرة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتحها ، فقلت : يارسول الله أشهم لى . فقال بعض آل سعيد ابن العاص : لاتقسم له . فقلت : يارسول الله هذا قاتل ابن قوقل . الحديث .

قال سفیان : حدَّثنیـه السعیدی ـ یعنی عمرو بن یحیی بن سعید ـ عن جـده عن أبی هر یرة بهذا :

فني هذا الحديث التصريح من أبي هريرة بأنه لم يشهد خيبر وتقدم في أول هــذه

<sup>(</sup>١) صعبح البخارى : وأعجباً لك وبر تدأداً .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى أول خبر الحجاج علاط ساقطة من (١) .

الغزوة . رواه الإمام أحمد من طريق عراك بن مالك ، عن أبى هريرة وأنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما افتتح خيبر فكلم المسلمين فأشركونا في أسهامهم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح ، حمدثنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن عمار بن أبى عار ، قال : ماشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغماً قط إلا قسم لى ، إلا خيبر فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة .

قلت : وكان أبو هرير. وأبو موسى جاءا بين الحديبية وخيبر.

وقد قال البخارى: حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا أبو إسحاق ، عن مالك بن أنس ، حدثنى ثور ، حدثنى سالم مولى [عبد الله] بن مطيع ، أنه سمع أبا هريرة يقول: افتتحنا خيبر فلم نفتم ذهباً ولا فضة ، إنما غيمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائط ، ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادى القرى ومعه عبد له يقال له مِدْعم أهداه له بعض بنى الضبيب ، فبيما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عاثر حتى أصاب ذلك العبد ، فقال الناس : هنيئا له الشهادة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كلا والذى نفسى بيده إن الشَّمْلة التي أصابها يوم خيبر لم تُصبها المقاسم لَتشتعل عليه ناراً » .

فجاء رجل حين سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين فقال: هـــذا شيء كنتُ أصبتُه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « شراكُ أو شراكين من نار » .

#### ذكر قصة الشاة المسمومة

وماكان من أمر البرهان الذي ظهر عندها والحجة البالغة فيها

قال البخارى: رواه عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال :

حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، حدثنى سعيد ، عن أبي هريرة قال : لما فُتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سَمّ .

هَكَذَا أُورِدِهِ هَاهِنَا مُخْتَصِراً .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ، حدثنا ليث ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي سعيد ، عن أبي هريرة قال: لما فتُتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شأة فيها سَم م ، فقال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم : « اجمعوا لى من كان هاهنا من يهود » فجُمعوا له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إني سائل كم عن شيء فهل أنتم صادق عنه ؟ » قالوا: نعم يا أبا القاسم . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أبوكم ؟ » قالوا: أبو نا فلان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كذبتم بل أبوكم فلان » قالوا: صدقت وبررث . فقال : « هل أنتم صادق عن شيء إذا سألت كم عنه ؟ » قالوا: نعم ياأبا القاسم ، وإن فقال : « هل أنتم صادق عن شيء إذا سألت كم عنه ؟ » قالوا: نعم ياأبا القاسم ، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَن أهلُ النار ؟ » فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها .

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم « والله لاَنَخْلفكم فيها أبداً » .

ثم قال لهم: « هل أنتم صادق عن شيء إذا سألتكم ؟ » فقالوا : نعم ياأبا القاس . فقال : « هل جعلتم في هذه الشاة سماً ؟ » فقالوا : نعم . قال : « ما حملكم على ذلك ؟ » قالوا : أردنا إن كنت كاذبا أن نستر يح منك ، وإن كنت نبيا لم يضرك .

وقد رواه البخارى فى الجزية عن عبدالله بن يوسف ، وفى المغازى أيضاءن قتيبة ، كلاها عن الليث به . وقال البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا عبّاد بن العوّام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيّب وأبى سلمة بن عبسد الرحمن ، عن أبى هريرة ، أن امرأة من يهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاةً مسمومة فقال لأصحابه : « أمْسِكُوا فإنها مَسْمومة » وقال لها :

« ما حملك على ما صنعت ؟ » قالت : أردتُ أن أعلم إن كنت نبياً فسيُطْلعك الله عليه ، وإن كنت كاذبا أريح الناس منك . قال : فما عرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

رواه أبو داود عن هارون بن عبد الله ، عن سعيد بن سليان به .

ثم روى البيهقى عن طريق عبد الملك بن أبى نَضْرة ، عن أبيـه ، عن جابر بن عبد الله نحو ذلك .

وقال الإمام أحمد: حدثنا شُرَيح ، حدثنا عبّاد ، عن هلال ـ هو ان خَبّاب ـ عن عكرمة ، عن ابن عباس أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليـه وسلم شاة مسمومة ، فأرسل إليها فقال : « ماحملك على ما صنعت ؟ » قالت : أحببت ُ ـ أوأردت ـ إن كنت نبيًا فإن الله سيطلعك عليه ، وإن لم تكن نبيًا أربح الناس منك .

قال : فيكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا احتجم ، قال : فسافر مرةً فلما أحرم وجد من ذلك شيئا فاحتجم .

تفرد به أحمد وإسناده حسن .

وفى الصحيحين من حديث شعبة عن هشام بن زيد ، عن أنس بن مالك ، أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها ، فجىء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك ، قالت: أردت لأقتلك . فقال : « ماكان الله ليسلّطك على " أو قال : « على ذلك » . قالوا : ألا تقتلها ؟ قال : « لا » .

قال أنس: فإ زلتُ أعرفها في لهُوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال أبو داود : حدثنا سلیمان بن داود المهری ،حدثنا ابن وهب ، أخبرنی یونس، عن ابن شهاب ، قال : کان جابر بن عبدالله یحدیّث أن یهودیة من أهل خیبر سمّت شاة

مَصْلِية (١) ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه الله عليه الله عليه وسلم الله على الله عليه وسلم : « أرفعوا أيديكم » .

وأرسل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فقال لها : « أَسَمْمَت هَــــذه الشاة ؟ » قالت اليهودية :من أخبرك ؟ قال : «أخبرتنى هذه التى فى يدى » وهى الذراع، قالت : [ نعم ] . قال : « فما أردتِ بذلك ؟ » قالت : قلت : إن كنت نبيا فلن تضرك، وإن لم تــكن نبيا استرحنا منك .

فعفا عنهارسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها ،وتوفى بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة ، واحتجم النبى صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذى أكل من الشاة ، حجَمه أبو هند بالقَرْن والشَّفْرة وهو مولَّى لبنى بياضة من الأنصار .

#### \* \* \*

ثم قال أبو داود: حدثنا وهب بن َبقية ، حدثنا خالد ، عن محمد بن عرو ، عن أبى سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيير شاةً مَصْلية نحو حديث جابر . قال : فات بِشْرُ بن البراء بن مَعْرور ، فأرسل إلى اليهودية فقال : « ما حملك على الذى صنعت ؟ » فذكر نحو حديث جابر ، فأور رسول الله صلى الله عليه وسلم فقُتلت ولم يذكر أمر الحِجَامة .

قال البيهقى : ورويناه من حديث حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة .

قال: ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء، ثم لما مات بشر ُ بن البراء أمر بقتلها. وروى البيهقي من حديث عبد الرزاق، عن مَعْمر، عن الزهرى، عن عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) مصلية : مشوية .

ابن كعب بنمالك ، أن امرأة يهودية أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مَصْلَيّة بخيبر ، فقال : « ما هذه ؟ » قالت : هدية . وحَذِرت أن تقول صدَقة فلا يأكل .

قال: فأكل وأصحابه ثم قال: «أمسكوا» ثم قال للمرأة: « هل سَمَتِ؟ » قالت: من أخبرك هذا؟ قال: « هذا العَظْم » لساقها وهو في يده، قالت: نعم. قال: « لم ». قالت: أردت إن كنت كاذبا أن نستر يح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. قال: فاحتجم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على الـكاهل وأمر أصحابَه فاحتجموا. ومات بعضهم.

قال الزهرى: فأسلمت فتركها النبي صلى الله عليــه وسلم .

قال الهيهقى : هـذا مُرْسَل ، ولعله قد يكون عبد الرحمن حمله عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه .

وذكر ابن ُ لهَيعة عن أبى الأسود ، عن عروة ، وكذلك موسى بن عُقبة عن الزهرى قالوا : لما فَتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقتل منهم من قتل ، أهدت زينب بنت الحارث اليهودية وهى ابنة أخى مَر ْحب لصفية شاة مَصْلية وسمَّتها ، وأكثرت في الكتف والذراع ، لأنه بلغها أنه أحب ُ أعضاء الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ومعه بشر بن البَراء بن معرور ، وهو أحد بنى سلمة ، فقدَّمت إليهم الشاة المصلية ، فتناول رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الكتف وانتهش منها ، وتناول بشر عظا فانتهش منه ، فلما استرط (۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم نله عليه وسلم لقمتَه استرط بشر بن البراء ما فى فيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة يخبرنى أنى نُعيت فيها » فقال بشر بن البراء :

<sup>(</sup>١) استرط: ابتلع.

والذى أكرمك لقد وجدت ذلك فى أكلتى التى أكلت ، فما منعنى أن ألفظها إلا أبى أعظَمتك أن أبغضك طعمامك ، فلما أسَّغت ما فى فيك لم أرغب بنفسى عن نفسك ورجوت أن لاتكون استرطتها وفيها نعى. فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد لو نه كالطيلسان وماطله وجعه حتى كان لا يتحول حتى يحول .

قال الرُّهرى: قال جابر: واحتجم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بومئذ ، حجَمه مولَى بنى بياضة بالقرن والشفرة ، وبتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده ثلاث سنين حتى كان وجعه الذى توفى فيه فقال: « مازلتُ أُجِدُ من الأكلة التى أكلتُ من الشاة يوم خيبر عِدَاداً (١) حتى كان هذا أوان انقطاع أَبْهرى » .

فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيداً .

\* \* \*

وقال محمد بن إسحاق: فلما اطمأن وسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سكر من مشكم شاة مصلية ، وقد سالت أى عضو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها الذراع. فأ كثرت فيها من السم ، ثم سمّت سائر الشاة ثم جاءت بها ، فلما وضعتها بين يديه تناول الذراع فلاك منها مُضفة فلم يُسِفها ، ومعه بشر بن البراء بن معرور ، قد أخد منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما بشر فأساغها ، وأمارسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها ثم قال : « إن هذا العظ يخبرنى أنه مسموم » .

ثم دعامها فاعترفت ، فقال : « ماحملك على ذلك »قالت : بلغت من قومى مالم يخفّ عليك ، فقلتُ : إنْ كان كذابا استرحتُ منه ، وإن كان نبياً فسُيْخُبَر .

قال : فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات بشر من أكلته التي أكل.

<sup>(</sup>١) عدادا : معاودة للاعلم .

قال ابن إسحاق : وحدثني مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلَّى ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في مرضه الذي توفى فيه \_ ودخلت عليه أخت بشر بن البراء بن معرور \_ : « يا أم بشر إن هذا الأوان وجدتُ [فيه] انقطاع أَ بُهرَى من الأكلة التي أكلتُ مع أخيك بخيبر » .

قال ابن هشام: الأبهز : العِرْق المعلَّق بالقلب .

قال : فإن كان المسلمون لَيرون أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم مات شهيداً مع ما أكرمه الله به من النبوة .

#### \* \* \*

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا هلال بن بشر وسلمان بن يوسف الحرّاني ، قالا: حدثنا أبو غيات سهل بن حماد ، حدثنا عبد الملك بن أبي نَضْرة عن أبيه ، عن أبي سعيد الحدرى ، أن يهودية أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة سميطاً ، فلما بسط القوم أيديهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمسكوا فإن عضوا من أعضائها يخبرني أبها مسمومة » فأرسل إلى صاحبها : «أسمّت طعامك ؟ » قالت : فعم . قال : « ماحملك على ذلك ؟ » قالت : إن كنت كذابا أن أريح الناس منك ، وإن نعم . قال : « ماحملك على ذلك ؟ » قالت : إن كنت كذابا أن أريح الناس منك ، وإن

فبسط يده وقال: «كلوا بسم الله». قال: فأكلنا وذكرنا اسم الله فلم يضر حداً منها.

ثم قال : لا يُرْوَى عن عبد الملك بن أبي نضرة إلا من هذا الوجه .

قلت: وفيه نكارة وغرابة شديدة . والله أعلم .

وذكر الواقدى أن عُيينة بن حِصن قبل أن يسلم رأى فى منامه رؤيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاصر خيبر، فطمع من رؤياه أن يقاتل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

فیظفر به ، فلما قدم علی رسول الله صلی الله علیــه وسلم خیبر وجده قد افتتحها ؛ فقال ؛ یامحمد أعطنی ماغنمت من حلفائی ــ یعنی أهل خیبر ــ فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم : «کذبت رؤیاك » وأخبره بما رأی .

فرجع عيينة فلقيه الحارث بن عوف فقال : ألم أقل إنك توضيع فى غيير شى ، والله ليظهرن محمد على ما بين المشرق والمغرب ، وإن يهود كانوا يخبروننا بهذا ، أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبى الحقيق يقول : إنا لنحسد محمداً على النبوة حيث خرجت من بنى هارون ، إنه لمرسل ، ويهود لا تطاوعنى على هذا . ولنا منه ذبحان ؛ واحد بيثرب وآخر بخيبر . قال الحارث : قلت لسلام : يملك الأرض ؟ قال : نعم والتوراة التي أنزلت على موسى وما أحب أن تُعلم يهود بقولى فيه .

#### فص\_\_\_ل

قال ابن إسحاق : فلما فرغ رسول الله صلى الله عليــه وسلم من خيبر انصرف إلى وادى القرى فحاصر أهلمها ليالى ثم انصرف راجعا إلى المدينة .

ثم ذكر من قصة مِدْعم وكيف جاءه سهم عارب فقتله ، وقال الناس : هنيئا له الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كلا والذى نفسى بيده إن الشَّمْلة التى أخذها يوم خيبر لم يصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً » .

وقد تقدم في صحيح البخاري نحو ما ذكره ابن إسحاق والله أعلم .

وسيأتى ذكر قتاله عليه السلام بوادى القُرى .

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمـد بن يحيى بن حبان، عن أبى عمرة، عن زيد بن خالد الجهنى، أن رجلا من أشجع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى يوم خيبر، فذكرذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: « صلُّوا على صاحبكم » وسلم توفى يوم خيبر، فذكرذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: « صلُّوا على صاحبكم »

فتغیر وجوه الناس من ذلك ، فقال : « إن صاحبكم غَلَّ فى سبیل الله » ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز یهود مایساوی درهمین .

وهكذا رواه أبو داود والنسائى من حديث يحيى بن سعيد القطان . ورواه أبو داود وبشر بن المفضل وابن ماجه من حديث الليث بن سعيد الأنتهم عن يحيى بن سعيد الأنصارى به .

وقد ذكر البيهق أن بنى فزارة أرادوا أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من خيه وتجمعوا لذلك فبعث إليهم يواعدهم موضعاً معيناً فلما تحققوا ذلك هربواكل مهرب؛ وذهبوا من طريقه كل مذهب.

وتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حكّت صفية من استبرائها دخل بها بمكان يقال له سُد الصّهباء في أثناء طريقه إلى المدينة ؛ وأولم عليها بحيّس ، وأقام ثلاثة أيام 'يبنى عليه بها ، وأسلمت فأعتقها وتزوجها وجعل عتاقها صداقها ، وكانت إحدى أمهات المؤمنين كما فهمه الصحابة لمّا مدَّ عليها الحجابَ وهو مردفها وراءه رضى الله عنها .

وذكر محمد بن إسحاق في السيرة قال: لمّا أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بخيبر ـ أو ببعض الطريق ـ وكانت التي جَمَّلتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشطتها وأصلحت من أمرها أم سُلّم بنت مِلْحَان أم أنس بن مالك ، وبات بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له وبات أبو أيوب متوشحاً بسيفه يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويُطيف بالقبة حتى أصبح ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه قال: « مالك ياأبا أيوب ؟ » قال: خِفْتُ عليك من هذه المرأة ، وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها ، وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك . فزعموا أن رسول الله عليه وسلم قال: « اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظنى » .

ثم قال : حدثنى الزهرى عن سعيد بن المسيّب ، فذكر نومهم عن صلاة الصبح مرجعهم من خيبر ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولهم استيقاظاً فقال : « ماذا صنعت بنا يابلال ؟ » قال : يارسول الله أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك . قال : « صدقت » ثم اقتاد ناقته غير كثير ثم نزل فتوضأ وصلى كما كان يصليها قبل ذلك .

وهكذا رواه مالك عن الزهرى عنسعيد مرسلا. وهذا مرسلمن هذا الوجه .

وقد قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قَفل من غزوة خيبر ، فسار ليلةً حتى إذا أدركنا الكرى عرّس وقال لبلال : « اكلا لنا الليل » قال : فغلبت بلالاً عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولَهم استيقاظا ، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «يا بلال » قال : فاقتادوا قال : أخذ بنفسى الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يارسول الله . قال : فاقتادوا رواحكم م شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى لهم الصبح ، فلما أن قضى الصلاة قال : « من نسى صلاةً فليصلم اإذا ذكرها ، فإن الله تعالى يقول : « وأقم الصلاة كله أن قضى الصلاة كله . « من نسى صلاةً فليصلم الذا ذكرها ، فإن الله تعالى يقول : « وأقم الصلاة كله كله يه . «

قال يونس : وكان ابن شهاب يقرأها كذلك .

وهكذا رواه مسلم عن حَرْملة بن يحيى ، عن عبد الله بن وهب به ، وفيه أن ذلك كان مرجعهم من خيبر ·

وفى حديث شُعبة عن جامع بن شدَّاد ، عن عبد الرحمن بن أبى علقمة ، عن ابن مسعود أن ذلك كان مَرْجَعَهم من الحديبية ، فنى رواية عنــه أن بلالًا هو الذي كان يَكُلُوْهم ، وفى رواية عنه أنه هو الذي كان يَكُلُوْهم .

قال الحافظ البيهق : فيحتمل أن ذلك كان مرتين . قال : وفي حديث عمران بن حصين وأبي قتادة نومُهم عن الصلاة ، وفيه حديث الميضأة ، فيحتمل أن ذلك إحدى هاتين المرتين أو مرة ثالثة .

قال: وذكر الواقدى فى حديث أبى قتادة أن ذلك كان مرجعهم من غزوة تبوك. قال: وروى زافر بن سليمان، عن شعبة، عن جامع بن شدًاد، عن عبد الرحمن، عن ابن مسعود أن ذلك كان مرجعهم من تبوك. فالله أعلم.

ثم أورد البيهق مارواه صاحب الصحيح من قصة عوف الأعرابي ، عن أبي رجاء عن عمر ان بن حصين ، في قصة نومهم عن الصلاة وقصة المرأة صاحبة السَّطيحتين وكيف أخذوا منهما ماء روى الجيش بكماله ولم ينقص ذلك منهما شيئا .

ثم ذكر ما رواه مسلم من حديث ثابت البُنكاني، عن عبد الله بنرباح، عن أبي قتادة ، وهو حديث طويل وفيه نومهم عن الصلاة وتكثير الماء من تلك الميضأة . وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة .

وقال البخارى: حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا عبد الواحد ، عن عاصم عن أبى عثمان ، عن أبى موسى الأشعرى قال : لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبراً ، وقال : لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أشرف الناسُ على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير : الله أكبر لا إله إلا الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اربَعوا على أنفسكم إنكم لا تَدْعون أصم ولا غائباً إنكم تَدْعون سميعاً قريباً وهو معكم » . وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنى وأنا أقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . فقال : ياعبدالله بنقيس . قلت: لبيك يارسول الله . قال : « ألا أدلك على كاة من كنز الجنة ؟ » قلت : بلى بارسول الله فداك أبى وأمى . قال : « لا حول ولا قوة إلا بالله » .

وقد رواه بقية الجماعة من طرق ، عن عبد الرحمن بن مُلِ أبى عُمَان النَّهدى ، عن أبى موسى الأشعرى .

والصواب أنه كان مرجعهم من خيبر، فإن أبا موسى إنما قدِم بعــد فتح خيبر. كما تقدم .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فيما بلغنى ـ قد أعطى ابن لُقيم العبسى حين افتتح خيبر في صفر ، فقال ابن لقيم في فتح خيبر :

شهباء ذات مناكب وفقار (۱) ورجال أشكم وسطَهب وغفار ورجال أشكم وسطَهب وغفار والشقُ اظكم أهب للهار إلا الدجاج تصيح بالأسحار من عبد الاشهل أو بنى النحار فوق المغب افر لم يَنُوا لِفرار وليَثُوين بها إلى أصفار (۲) تحت العَجاج غائم الأبصار (۳)

رُميت نَطَاةُ من الرسول بَفَيْلقِ واستيقنت بالذل لمّا شُيِّعت مَبْدوة صبَحت بنى عمرو بنزُرْعة عُدوة جرَّت بأبطحها الذيول فلم تدَعُ ولكل حصن شاغلُ مِن خيلهم ومهاجرين قد أُعلموا سياهمُ ولقب لم علمت كيفلبن عمد ولق يهود عند ذلك في الوغى

<sup>(</sup>١) نطاة : حصن بخيبر . والفيلق الكتيبة . والشهباء : الكثيرة السلاح وذات مناكب وفقار :

<sup>(</sup>٢) أصفار : جم صفر وهو الشهر المعروف

<sup>(</sup>٣) الغائم : جفون العين . قال السهيلى : وهو بيت مشكل ؛ غير أن فى بعض النسخ وهى قليلة عن ابن هشام أنه قال : فرت : فتحت ، من قولك : فرت الدابة ، إذا فتحت فاها ، وغمائم الأبصار : هى مفعول فرت ، وهى جفون أعينهم . انظر الروض الأنف .

#### فصــــل

## فى ذكر من استشهد بخيبر من الصحابة رضى الله عنهم على ماذكره ابن إسحاق بن يسار رحمه الله وغيره من أصحاب المغازى

فن خير المهاجرين ربيعة بن أكثم بن سَخْبَرة الأسدى مولى بنى أمية ، وتُقيف بن عرو ورفاعة بن مَسْروح حلفاء بنى أمية ، وعبد الله بن المُبَيب بن أهيب بن سُحَيم بن غيرة من بنى سعد بن ليث حليف بنى أسد وابن أختهم . ومن الأنصار بشر بن البراء ابن مَعْرور من أكلة الشاة المسمومة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كا تقدم ، وفُضيل ابن النمان السَّلميّان ، ومسعود بن سعد بن قيس بن خالد بن عامر بن زُريق الزَّرق ، ابن النمان السَّلميّان ، وأبو ضَيَّاح حارثة بن ثابت بن النمان العَمْرى ، والحارث بن حاطب ، وعروة بن مُرَّة بن سُراقة ، وأوس [ بن ] الفائد (۱) وأنيف بن حبيب ، وثابت بن أثلة وطلحة ، وعمارة بن عقبة رمى بسهم فقتله ، وعامر بن الأكوع ثم سلمة ابن عرو بن الأكوع أصابه طرف سيفه في ركبته فقتله رحمه الله كما تقدم ، والأسود الراعى . وقد أفرد ابن إسحاق هاهنا قصته وقد أسلفناها في أوائل الغزوة ولله الحدوللنة .

قال ابن إسحاق: وممن استشهد بخيبر فيا ذكره ابن شهاب من بنى زهرة مسعود ابن ربيعة حليف لهم من القارة ، ومن الأنصار ثم من بنى عرو بن عوف أوس بن قتادة رضى الله عنهم أجمعين

<sup>(</sup>١) الأصل : وأوس الفارض . وما أثبته عن الإصابة .

### خبر الحجاج بن عِلاط البَهْزي رضي الله عنه

قال ابن إسحاق : ولما فُتحت خيبر كلمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج بن علاط السُّلَمى ثم البَهْزى فقال : يارسول الله إن لى بمكة مالا عند صاحبتى أم شيبة بنت أبى طلحة \_ وكانت عنده له منها مُعْرض بن الحجاج \_ ومالاً متفرقا في تجار أهل مكة ، فَأَذن لى يارسول الله من أذن له ، فقال : إنه لابد لى يارسول الله من أن أقول . قال : قل .

قال الحجاج: فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء رجالاً من قريش يستمعون الأخبار ويسألون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفاً ومنعة ورجالاً ، وهم يتجسّسون الأخبار من الركبان (1).

فلما رأونى قالوا: الحجّاج بن عِلَاط \_ قال: ولم يكونوا علموا بإسلامى \_ عنده والله الخبر، أخبرنا ياأبا محمد فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر وهى بلد يهود وريف الحجاز. قال: قلت : قد بلغنى ذلك وعندى من الخبر مايسر من . فالتبطوا (٢٠ بجنبى ناقتى يقولون: إيه ياحجاج ؟ قال : قلت : هُزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط، وقد تُقتل أصحابه قتلا لم تسموا بمثله قط، وأسر محمد أسراً ، وقالوا: لا نقتله ى نبعث به إلى مكة [فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالم . قال : فقاموا وصاحوا بمكة ] (٣) وقالوا: قد جاء كم الخبر ، وهدا محمد إنما تنقظرون أن يُقدّم به عليكم فيقتل بين أظهر كم .

<sup>(</sup>١) ابن هشام: يتحسسون الأخبار ويسألون الركبان .

<sup>(</sup>٢) النبطواً: مشوا بجانبها ولازموها . ﴿ ﴿ ٣) مِن ابن هشام .

قال: قلت: أعينوني على جمع مالى بمكة وعلى غرمائي ، فإني أريد أن أقدام خيبر فأصيب من فَلِّ محمد وأصحابه قبل أن بسبقني التجار إلى ماهنالك . قال : فقاموا فجمعوا لى ماكان لى كأحث جمع سمعت به ، قال : وجئت صاحبتي فقلت : مالى ، وكان الى ](١) عندها مال موضوع ، فلعلى ألحق بخيسبر فأصيب من فُرَص البيع قبل أن بسبقني التجار .

قال: فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبرَ وما جاءه عنى أقبل حتى وقف إلى جنبي وأنا في خيمة من خيم التجار ، فقال : ياحجاج ماهذا الذي جئت به ؟ قال : قلت : وهل عندك حِفظٌ لما وضعتُ عندك؟ قال : نعم . قال : قلت : فاستأخِر حتى ألقـاك على خَلاء ، فإنى في جَمْع مالى كما ترى ، فانصرف حتى أَفْرَغ . قال : حتى إِذَا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة وأجمعت الخروج لقيت العباس فقلت : احفظ على حديثي ياأبا الفضل ، فإني أخشى الطلب ثلاثا ثم قل ماشئت . قال : أفعل . قلت : فإبي والله تركت ابن أخيك عروسًا على بنت ملكهم \_ يعني صفيةً بنت حيى\_ وقد افتتح خيبرَ وانْتَثَل ما فيهــا وصارت له ولأصحابه . قال : ما تقول ياحجاج ؟ قال : قلت : إي والله فا كتم عني ، ولقد أسلمتُ وما جئت إلا لآخذ مالي فرَقًا عليه من أَن أَغَلَب عليه ، فإذا مضت ثلاث وأظهر أمرَك فهو والله على ماتحب ، قال : حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلةً له وتخلُّق (٢) وأخذ عصاه ، ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بهما ، فلما رأوه قالوا : يا أبا الفضل هذا والله التجلُّد كُرِّ المصيبـة ! قال: كلا والله الذي حلفتم به ، لقد افتتح محمد خيبرَ ونزل عروساً على بنت ملكهم وأحرز أمو الهموما فيها، وأصبحت له ولأصحابه . قالوا : من جاءك بهذا الخبر ؟قال : الذي جاءكم بما جاءكم به ، ولقد دخل عليكم مسلما وأخذ أمواله فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه

<sup>(</sup>١) من ابن هشام . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ كَانَ : تَطْيَبُ بِٱلْحُلُوقَ .

فيكون معه ، فقالوا : يالعباد الله ! أنفلت عدوالله ، أما والله لو علمنا لـكان لنا وله شأن . قال : ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر بذلك .

\* \* \*

وهكذا ذكر ابن إسحاق هذه القصة منقطعة .

وقد أسند ذلك الإمام أحمد بن حنبل فقال: حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، سمعت ثابتا يحدث عن أنس قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج ابن عِلَاط: يارسول الله إن لى بمكة مالا وإن لى بها أهلا، وإلى أريد أن آتيهم ، أفأنا في حِلّ إن أنا ينك منك أو قلت شيئا ؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ماشاء ، فأتى امرأته حين قدم فقال: اجمعى لى ما كان عندك ، فإنى أريد أن أشترى من غنائم محمد وأصحابه فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم .

قال: وفشا ذلك بمـكة ، فانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحا وسروراً .

قال: وبلغ الخبرُ العباسَ فَعُقِر وجعل لا يستطيع أن يقوم. قال معمر: فأخبرنى عثمان الخزرجي عن مِقْسَم قال: فأخذ ابنا يقال له تُوْسَم واستلقى ووضعه على صدره وهو يقول.

قال ثابت عن أنس: ثم أرسل غلامه له إلى حجاج بن عِلَاط فقال: ويلك ماجئت به وماذا تقول ؟ فما وعد الله خير مما جئت به. فقال: حجاج بن علاط: اقرأ على أبى الفضل السلام وقل له فليُخْل لى فى بعض بيوته لآتيه ، فإن الخبر على مايسر ، فجاء غلامه فلما بلغ الدار قال: أبشر ياأبا الفضل. قال: فوثب العباس فرحا حتى قبل بين عينيه ، فأخبره ماقال حجاج فأعتقه.

قال : ثم جاءه الحجاج فأخبره أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر وغم

أموالهم ، وجرت سهامُ الله في أموالهم ، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيى واتخذها لنفسه ، وخيَّرها أن يعتقها وتكون زوجه أو تلحق بأهلها ، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته . قال : ولكنى جئت لمالكان هاهنا أردت أن أجمعه فأذهب به ، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لى أن أقول ماشئت ، فأخْف على ثلاثا ثم اذكر مابدا لك .

قال: فجمعت امرأته ما كان عندها من حلى أو متاع فجمعته ودفعته إليه ثم انشمر به ، فلما كان بعد ثلاث أنى العباس امرأة الحجاج فقال: مافعل زوجك ؟ فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذا ، وقالت: لا يحزنك الله ياأبا الفضل لقد شق علينا الذى بلغك ، قال : أجل لا يحزننى الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا ، فتح الله خيبر على رسوله وجرت فيها سهام الله ، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه ، فإن كانت لك حاجة فى زوجك فالحق به . قالت : أظنك والله صادقا ؟ قال : فإنى صادق والأمر على ما أخبرتك ، ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم : لا يصيبك على ما أخبرتك ، ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم : لا يصيبك إلا خير بحمد الله ، أخبرنى الحجاج بن علاط أن خير ونتحها الله على رسوله وجرت فيها سمهام الله واصطفى صفية لنفسه ، وقد سألنى خير ونتحها الله على رسوله وجرت فيها سمهام الله واصطفى صفية لنفسه ، وقد سألنى أن أخفى عنه ثلاثا ، وإنما جاء ليأخذ ماله وما كان له من شيء هاهنا ثم يذهب .

قال: فرد الله الـكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين، وخرج المسلمون من كان دخل بيته مكتئباً حتى أتى العباس فأخبرهم الخبر، فسُرَّ المسلمون وردَّ ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين.

وهذا الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النسائى عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق به نحوه .

ورواه الحافظ البيهق من طريق محمود بن غَيْلان عن عبد الرزاق . ورواه أيضاً من طريق يعقوب بن سفيان ، عن زيد بن المبارك ، عن محمد بن ثور عن معمر به نحوه .

وكذلك ذكر موسى بن عقبة فى مفازيه أن قريشا كان بينهم تراهن عظيم وتبايع ، منهم من يقول: يظهر الحليفان وتبايع ، منهم من يقول: يظهر الحليفان ويهود خيبر. وكان الحجاج بن علاط السُّلمى ثم البَهْزى قد أسلم وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر ، وكان تحته أم شيبة أخت عبد الدار بن قصى ، وكان الحجاج مُكثرا من المال ، وكانت له معادن أرض بنى سليم ، فلما ظهر رسول الله صلى عليه وسلم على خيبر استأذن الحجاج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذهاب إلى مكة يجمع أمواله ، فأذن له نحو ماتقدم. والله أعلم .

[ قال السهيلي رحمه الله: وروينا في سبب إسلام الحجاج هذا أمرا عجيبا مع الجن. قال : وهو والد نصر بن حجاج الذي نفاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة بسبب افتتان بعض جوارى المدينة . وفيه تقول الفريعة بنت هام أم الحجاج بن يوسف الثقني :

ألا سبيــــل إلى خر فأشرَبها ولا سبيـل إلى نصر بن حَجَّاج قال : فلما ذهب إلى الشام فهوى امرأة أبى الأسود السلمى وأضنى من حبها ، و كان يقال له الضنى. ومات بذلك آ(۱).

قال ابن إسحاق: ومما قيل من الشعر في غزوة خيبر قول حسان:

بئس ماقاتلت خَيابُرُ عَمَّا جَمَعُوا مِن مَزَارِعَ وَنَحْيَلِ كَرَهُوا اللهِ مَا اللهُ اللهُ وَمَا ذَكُرُهُ ابن هشام عن أَبّى زيد الأنصارى:

ونحن وردْنا خيـــبرا وفروضـــه بكل فتى عارى الأشاجع ِ مِذُودِ (٢)

جرىء على الأعداء في كل مَشْهدِ ضروب بنصل المشرفي المهند من الله يرجوها وفوزاً بأحمد ويدفع عنه باللسان وباليد يجود بنفس دون نفس محمد يريد بذاك المزا والفوز في غد

جواد لدى الفايات لا واهن القوى عظيم رَماد القِدر في كُلَّ شَتْوَةً بِرى القتل مَدْحًا إِن أصاب شهادة يَذُود ويحمى عن ذِمار محمد وينصره من كُل أمر يَريب بصدِّق بالأنباء بالغيب مُخْلصًا

#### فصــل

### فی مروره علیه السلام بوادی القری ومحاصرته قوما من الیهود ومصالحته یهود علی ما ذکره الواقدی

قال الواقدى: حدثنى عبد الرحن بن عبد العزيز، عن الزهرى، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادى القرى، وكان رفاعة بن زيد بن وهب الجذامى قد وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أسود يقال له مِدْع ، فكان يرحِّل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما نزلنا بوادى القرى انتهينا إلى يهود وقدم إليها ناس من العرب ، فبينا مِدْع يحطُّ رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استقبلتنا يهود بالرمى حين نزلنا ولم نكن على تعبية ، وهم يصيحون في آطامهم ، فيُقبل سهم عاثر فأصاب مدعما فقتله ، فقال الناس : هنيئا له الجنة . فقال النبى صلى الله عليه وسلم «كلا والدى نفسى بيده إن الشملة التى أخذها يوم خيبرمن المفاتم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً » فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى رسرل الله صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « شراك من نار

أو شراكان من نار » . وهذا الحديث في الصحيحين من حديث مالك عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه .

قال الواقدى : فعبَّى رسول الله أصحابه للقتال وصفَّهم ، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة ، ورايةً إلى الحباب بن المنذر ، ورايةً إلى سهل بن حنيف ، وراية إلى عباد ابن بشر ، ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم إنْ أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله .

قال: فبرز رجل منهم، فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه على فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه على فقتله، حتى قتل منهم رجلا دعى من بقى منهم إلى الإسلام.

ولقد كانت الصلاة تحضر ذلك اليوم فيصلى بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله الله عز وجل ورسوله ، وقاتلهم حتى أمسَى (١)، وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم ، وفتحها عَنْوة وغنَّمهم الله أموالهم وأصابوا أثاثًا ومتاعا كثيراً .

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادى القرى أربعة أيام ، فقسم ما أصاب على أصحابه ، وترك الأرض والنخيل فى أيدى اليهود وعاملهم عليها ، فلما بلغ يهودَ تيماء ما وطئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وفدك ووادى القرى صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم .

فلما كان عمر أخرج يهودَ خيبر وفدك ولم يخرج أهل تَـيَّاء ووادى القرى لأنهما داخلتان فى أرض الشام ، ويرى أن ما دون وادى القرى إلى المدينة حجاز ، ومَن وراء ذلك من الشام .

قال : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليــه وسلم راجعاً إلى المدينة بعد أن فرغ من . خيبر ووادى القرى وغنَّمه الله عز وجل .

<sup>(</sup>١) ١ : أمسوا .:

قال الواقدى: حدثنى يعقوب بن محمد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة، عن الحارث بن عبد الله بن كعب ، عن أم عمارة ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بألجر ف وهو يقول : « لا تَطْر قوا النساء بعد صلاة العشاء » قالت : فذهب رجل من الحى فطرق أهله فوجد ما يكره ، فحلى سبيلها ولم يهجر ، وضن بزوجته أن يفارقها وكان له منها أولاد وكان يجبها ، فعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ما يكره .

#### فصــــل

ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم لما افتتح خيبر عامَلَ بهودَها عليها على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع .

وقد ورد فى بعض ألفاظ هذا الحديث على أن يعملوها من أموالهم ، وفى بعضها : وقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم : « نقر ً كم فيها ما شئنا » .

وفى السنن أنه كان يبعث عليهم عبد الله بن رواحة يخرصها عليهم عند استواء ثمارها ثم يضمنهم إياه ، فلما قُتل عبد الله بن رواحة بمؤتة بعث جبار بن صخر كما تقدم . وموضع تحرير ألفاظه وبيان طرقه كتاب للزارعة من كتاب الأحكام إن شاء الله وبد الثقة .

وقال محمد بن إسحاق : سألت ابن شهاب كيف أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود خيبر نخلهم ؟ فأخبرنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عَنُوة بعد القتال ، وكانت خيبر مما أفاء الله عليه ، خمَّسها وقسمها بين المسلمين ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال ، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إن شئم

دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها وتكون ثمارها بيننا وبينكم ، فأقرُّكم ما أقرَّكم الله ».

فقبِلوا وكانوا على ذلك يعملونها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة فيقسم ثمرها ويَعدل عليهم في الخر°ص .

فلما توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أقرها أبو بكر بأيديهم على المعاملة التي عاملهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفى ، ثم أقرهم عمر بن الخطاب صدراً من إمارته ، ثم بلغ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى وجعه الذى قبضه الله فيه : « لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان » ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه الثبت ، فأرسل إلى يهود فقال : إن الله أذن لى فى إجلائكم . وقد بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجتمعن فى جزيرة العرب دينان » فمن كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم غلياتنى به أنفذه له ، ومن لم يكن عنده عهد فليتجهز للجلاء . فأخلى عمر من لم يكن عنده عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قلت: قد ادعى يهود خيبر في أزمان متأخرة بعد الثلاثمائة أن بأيديهم كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه وضع الجزية عنهم .

وقد اغترَّ بهذا الكتاب بعضُ العلماء حتى قال بإسقاط الجزية عنهم ، من الشافعية الشيخ أبو على بن خيرون ، وهو كتاب مزوَّر [مكذوب مفتعل لا أصل له ، وقد بينتُ بطلانه من وجوه عديدة في كتاب مُفْرد ](١)

وقد تعرض لذكره وإبطاله جماعة من الأصحاب في كتبهم كابن الصباغ في مسائله ، والشيخ أبى حامد في تعليقته ، وصنف فيه ابن المسلمة جزءاً منفرداً للرد عليه ، وقد تحركوا به بعد السبعائة وأظهروا كتابا فيه نسخة ما ذكره الأصحاب في كتبهم ، وقد وقفت عليه فإذا هو مكذوب ، فإن فيه شهادة سعد بن معاذ ، وقد كان مات قبل زمن

<sup>(</sup>١) سقط من ١.

خيبر ، وفيه شهادة معاوية بن أبى سفيان ولم يكن أسلم بومئذ ، وفى آخره : وكتبه على ابن أبى طالب . وهذا لحن وخطأ ، وفيه وضع الجزية ولم تكن شُرعت بعد ، فإنها إنما شرعت أول ما شرعت وأخذت من أهل نجران . وذكروا أنهم وفدوا فى حدود سنة تسع . والله أعلم .

\* \* \*

ثم قال ابن إسحاق : وحدثنى نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر قال : خرجت أنا والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها ، فلما قدمنا تفرقنا فى أموالنا ، قال : فمُدى على تحت الليل وأنا نائم على فراشى ففُدعت يداى من مرفقى ، فلما استَصْرِخَ على صاحباى فأتيانى فسألانى من صنعهذا بك ؟ فقلت: لا أدرى ، فأصلحا من يدى ، ثم قدما بى على عمر ، فقال : هذا عمل يهود خيبر .

ثم قام فى الناس خطيبا فقال : أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليــه وسلم كان عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا شئنا ، وقد عدّوا على عبد الله بن عمر ففدّعوا يديه كا بلفـــكم مع عَدْوتهم على الأنصارى قبله ، لا نشك أنهم كانوا أصحابه ليس لنا هناك عدو غيرهم ، فمن كان له مال من خيبر فليلحق به فإنى مخرج يهود . فأخرجهم .

قلت : كان لعمر بن الخطاب سهمه الذى بخيبر ، وقد كان وقفه فى سبيل الله وشرط فى الوقف ما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت فى الصحيحين ، وشرط أن يكون النظر فيه للأرشد فالأرشد من بناته وبنيه .

قال الحافظ البيهتي في الدلائل: جَمَاع أبواب السرايا التي تذكر بعد فتح خيبر وقبل عرة القضية ، وإن كان تاريخ بعضها ليس بالواضح عند أهل المفازى .

# سرية أبى بكر الصديق إلى بني فزارة

قال الإمام أحمد: حدثنا بهز ، حدثنا عكرمة بن عمار ، حدثنا إياس بن سلمة ، حدثنى أبى ، قال : خرجنا مع أبى بكر ابن أبى قحافة وأمَّره رسول الله صلى لله عليه وسلم علينا فغزونا بنى فزارة ، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرَّسنا ، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشَننا الغارة ، فقتلنا على الماء من مَرَّ قبكنا .

قال سلمة : ثم نظرت إلى عنق من الناس فيــه الذرية والنساء نحو الجبل وأنا أعدو في آثارهم ، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل ، قال : فجثت بهم أسوقهم إلى أبي بكر حتى أتيته على الماء وفيهم امرأة من فزارة عايها قَشْع (١) من أُدم ومعها ابنة لها من أحسن العرب ، قال : فنفلني أبو بكر بنتها ، قال : فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت المدينة ، ثم بتُّ فلم أكشف لها ثوبا ، قال : فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي : « ياسلمة هب لي المرأة » قال : فقلت : والله يارسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا . قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني ، حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليــه وسلم في السوق فقال: « ياسلمة حَبُّ لَى المرأة ». قال : فقلت : يارسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفتُ لها ثوبا . قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني ، حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليهوسلم في السوق فقال: « ياسلمة هب لي المرأة لله أبوك » قال : قلت : يارسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك يارسول الله . قال : بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مسكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة .

وقد رواه مسلم والبيهتي من حديث عكرمة بن عمار به .

<sup>(</sup>١) القشع : الفرو الحلق .

# سرية عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى تُربة من أرض هوازن وراء مكة بأربعة أميال

ثم أورد البيهق من طريق الواقدى بأسانيده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعث عربن الخطاب رضى الله عنه في ثلاثين راكبا ومعه دليل من بنى هلال ، وكانوا يسيرون الليل ويَكْمنون النهار ، فلما انتهوا إلى بلادهم هربوا منهم وكرَّ عمر راجعاً إلى المدينة ، فقيل له: هل لك في قتال خَتْعم ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بى الا بقتال هوازن في أرضهم .

#### سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي

ثم أورد من طريق إبراهيم بن كميه ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، ومن طريق موسى بن عقبة عن الزهرى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبدالله بن رواحة فى ثلاثين را كبافيهم عبدالله بن راحة إلى يسير بن رزام اليهودى حتى أتوه بخيبر ، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم ، فأتوه فقالوا : أرسلنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملك على خيبر . فلم يزالوا به حتى تبعهم فى ثلاثين رجلا مع كل رجل منهم رديف من المسلمين ، فلما بلغوا قر قرة نيار وهى من خيبر على ستة أميال ندم يسير بن رزام فأهوى بيده الى سيف عهد الله بن رواحة ، ففطن له عبدالله بن رواحة فزجر بعيره ثم اقتحم يسوق بالقوم ، حتى استمكن من يسير ضرب رجله فقطعها ، واقتحم يسيروفى يده فخراش من شو حط (۱) فضرب به وجه عبدالله بن رواحة فشجه شَجَةً مَأْمُومة (۲). وانكفأ كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله ، غير رجل واحد من اليهود أعجزهم شدًا ولم يُصَب من المسلمين أحد ،

<sup>(</sup>١) المخراش المجن ، وهو عصا معقوفة . والشوحط : شجر من النبع .

<sup>(</sup>٢) مأمومة: في أمرأسه

وبصق رسول الله صلى الله عليــه وسلم فى شجة عبد الله بن رواحة فلم تُقيِّح ولم تؤذه حتى مات .

# سرية أخرى مع بشير بن سعد

روى من طريق الواقدى بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشير بن سعد فى ثلاثين را كباً إلى بنى مرة من أرض فدك فاستاق نعمهم ، فقاتلوه وقتلوا عامة من معه وصبر هو يومئذ صبراً عظيما ، وقاتل قتالا شديداً ، ثم لجأ إلى فدك فبات بها عند رجل من اليهود ، ثم كراً راجعاً إلى المدينة .

قال الواقدى: ثم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبَ بن عبد الله ، ومعه جماعة من كبار الصحابة ، فذكر منهم أسامة بن زيد ، وأبا مسعود البَــدرى ، وكعب بن عجرة .

ثم ذكر مقتل أسامة بن زيد لمرداس بن نهيك حليف بنى مرة ، وقوله حين علاه السيف : لا إله إلا الله ، وأن الصحابة لاموه على ذلك حتى سقطفى يده و ندم على مافعل .

وقد ذكر هذه القصة يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن شيخ من بني سلمة ، عن رجال من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث غالب بن عبد الله الحكلي إلى أرض بني مرة فأصاب مرداس بن نهيك [حليفا لهم من الحرقة فقتله أسامة . قال ابن إسحاق : فحد ثني محمد بن أسامة بن أسامة عن أبيه عن جده أسامة بن رد قال: أدركته أنا ورجل من الأنصار – يعني مر داس بن نهيك (۱) ] فلما شهرنا عليه السيف قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، فلم ننزع عنه حتى قتلناه .

<sup>(</sup>۱) من ۱.

فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه فقال : « ياأسامة من لك بلا إله إلا الله » فقلت : يارسول الله إنما قالها تعوذاً من القتل . قال : « فمن لك يا أسامة بلا إله إلا الله » .

فوالذى بعثه بالحق ما زال برددها على حتى تمنيت أن مامضى من إسلامى لم يكن ، وأنى أسلمت يومئذ ولم أفتله . فقلت : إنى أعطى الله عهداً ألّا أقتل رجلا يقول لاإله إلا الله أبداً . فقال : « بعدى ياأسامة » فقلت بعدك .

وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشيم بن بشير، أنبأنا حصين ، عن أبى ظبيان ، قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جُهينة ، قال: فصبحناهم وكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا ، وإذا أدبروا كان حاميتهم ، قال: فغشيته أنا ورجل من الأنصار ، فلما تغشيناه قال: لا إله إلا الله. فكنّ عنه الأنصارى وقتلته ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « ياأسامة أقتلته بعد ماقال لا إله إلا الله ؟! » قال: ققلت: يارسول الله إلما كان متعودًا من القتل. قال: فكررها على ، حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت إلا يومئذ.

وأخرجه البخارى ومسلم من حديث هُشيم به نحوه .

\* \* \*

وقال ابن إسحاق: حدثنى يعقوب بن عتبة ، عن مسلم بن عبد الله الجهنى ، عن جندب بن مَكيث الجهنى قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبَ بن عبد الله الكلبى كلب ليث إلى بنى الملوّح بالسكديد وأمره أن يغير عليهم ، وكنت فى سريته ، فضينا حتى إذا كنا بالقُديد (1) لقينا الحارث بن مالك بن البرصاء الليثى فأخذناه فقال: إنى إنما جئت لأسلم ، فقال له غالب بن عبد الله : إن كنت إنما جئت لتسلم فلا يضيرك

<sup>(</sup>١) ابن هشام : بقدید .

رباطٌ يوم وليلة ، وإن كنت على غيرذلك استوثقنا منك .

قال: فأو ثقه رباطاً وحلّف عليه رو بجلا أسود كان معنا، وقال: امكث معه حتى مر عليك، فإن نازعك فاحتر رأسه. ومضينا حتى أتينا بطن الكديد، فنرانا عشية بعد العصر، فبعثنى أصحابى إليه فعمدت إلى تل يُطلعنى على الحاضر، فانبطحت عليه وذلك قبل غروب الشمس، فرج رجل منهم فنظر فرآبى منبطحا على التل فقال لامرأته: إنى لأرى سواداً على هذا التل مارأيته في أول النهار، فانظرى لاتكون الكلاب اجترات بعض أوعيتك. فنظرت فقالت: والله ماأفقد منها شيئا، قال: فناوليني قوسي وسهمين من نبلى، فناوليني قوسي وسهمين من نبلى، فناولينه فرماني بسهم في جنبي أو قال في جبيني، فنزعته فوضعته ولم أتحرك، ثم رماني بالآخر فوضعه في رأس منكبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك، فقال لامرأته: أما والله لفد خالطه سنهماى ولو كان ربيئة "لتحراك، فإذا أصبحت فابتغي سهمي شخذيهما لا تحضفهما على الكلاب.

قال: فأملهنا حتى إذا راحت روائعهم وحتى احتلبوا وعَطنوا وسكنوا وذهبت عَتَهَ من الليل؛ شننًا عليهم الغارة، فقتلنا واستقنا النعمووجّهنا قافلين به، وخرج صريخ القوم إلى قومهم بقُر بنا، قال: وخرجنا سراعا حتى بمر بالحارث بن مالك بن البرصاء وصاحبه، فانطلقنا به معنا وأنانا صريخ الناس فجاءنا مالا قبل لنا به، حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادى من قُديد بعث الله من حيثشاء ماء مارأينا قبل ذلك مطراً ولا حالا، وجاء بما لا يقدر أحد أن يَقدَم عليه، فلقد رأيتهم وقوفاً ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يقد معليه، ونحن نجذبها أو محدوها \_ شك النّفيلي \_ فذهبنا سراعا حتى أحد منهم أن يقد معليه، ثم حدرنا عنه حتى أعجزنا القوم بما في أيدينا.

وقد رواه أبو داود من حديث محمـــد بن إسحاق فى روايته عبــد الله بن غالب ، والصواب غالب بن عبد الله كما تقدم .

<sup>(</sup>١) الربيئة : طليعة القوم . وفي المطبوعة : ريبة . وهو تحريف .

وذكر الواقدى هذه القصة بإسناد آخر وقال فيه : وكان معه من الصحابة مائة وثلاثون رجلا .

ثم ذكر البيهتي من طريق الواقدى سرية بشير بن سعد أيضاً إلى ناحيـة خيبر ، فلقوا جماً من العرب وغنموا نع كثيراً ، وكان بَعْثه في هذه السرية بإشارة أبى بكروعمر رضى الله عنهما ، وكان معه من المسلمين ثلاثمائة رجل ودليله حُسَيل بن نوبرة وهو الذي كان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ، قاله الواقدى .

### سرية أبي حَدْرَد إلى الغابة

قال يونس عن محمد بن إسحاق : كان من حديث قصة أبى حدرد وغزوته إلى الفابة ما حدثنى جعفر بن عبد الله بن أسلم عن أبى حدرد قال : تزوجت امرأة من قومى فأصدقتها مائتى درهم ، قال : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستمينه على نكاحى . فقال : «كم أصدقت ؟ »فقلت : مائتى درهم ، فقال : « سبحان الله والله لو كنتم تأخذونها من واد ما زدتم ، والله ما عندى ما أعينك به » فلبثت أياما ثم أقبل رجل من جشم بن معاوية يقال له رفاعة بن قيس \_ أو قيس بن رفاعة \_ فى بطن عظيم من جشم حتى نزل بقومه ومن معه بالفابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وكان فأ اسم وشرف فى جشم ، قال : فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين من المسلمين فقال : « اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم » . وقدم لنا شارفاً عجفاء فحمل عليه أحدنا ، فو الله ما قامت به ضعفا حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلت وما كادت ، وقال : « تبالًنوا على هذه » .

فخرجنا ومعناسلاحنا من النَّبلوالسيوف ، حتى إذا جثنا قريبا من الحاضرمع غروب الشمس فكنت في ناحية وأمرت صاحبي فكمنا في ناحيــة أخرى من حاضِر القوم ،

وقلت لهما : إذا سمعماني قد كبرت وشددت في العسكر فكبرًا وشُدًّا معي . فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرةً أو نرى شيئًا وقد غشينا الليــل حتى ذهبت فحمة العشاء، وقد كان لهم راع قد سَرح في ذلك البلد فأبطأ عليهم وتخوفوا عليه ، فقــام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في عنقه فقال : والله لأتيقَّننَّ أمرَ راعينا ولقد أصابه شر ، فقال نفر ممن معه : والله لا تذهب نحن نكفيك . فقال : لا إلا أنا . قالوا : نحن معك . فقالُ : والله لا يتبعني منكم أحد . وخرج حتى ص بي ، فلمـــا أمكنني نفحته بسهم فوضعته في فؤاده ، فوالله ما تـكلم فوثبت إليه فاحتززت رأسه ، ثم شددت ناحية العسكر وكبَّرت وشد صاحباى وكبَّرا ، فو الله ماكان إلا النجا بمن كان فيــه عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وماخف معهم من أموالهم ، واستقنا إبلا عظيمة وغما كثيرة فجئنامها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئت برأسه أحمله معي ، فأعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيراً في صداقي فجمعت ُ إلى أهلي .

## السرية التي قتل فيها محلم بن جثامة عامر بن الأضبط

قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن عبدالله بن قُسيط ، عن ابن عبدالله (١) بن أبي حَدْرد، عن أبيه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضَم في نفر من المسلمين منهم ؟ أبو ققادة الحارث بن رِبْعي ومحَلمٌ بن جثَّامة بن قيس ، فحرجنا حتى إذا كنا ببطن إضَم مرً بنــا عامر ُ بن الأصبط الأشجمي على تَعود له معه مُتَيِّع له ووطّب <sup>(٢)</sup> من ابن ، فسلم علينا بتحيه الإسلام فأمسكنا عنه ، وحمل عليه محمٍّ بن جَثَّامة فقتله لشيء كان بينه وبينه وأخذ بميره ومُتَيِّعه ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه الخبر فنزل فينا القرآن « يا أيها الذين آمنوا إذا ضَربتم في سبال الله فتبيَّنوا ولا تقولوا لمن ألقَى اليكم

 <sup>(</sup>١) أَن هشام : عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد .
 (٢) المتيم : المتاع القليل . والوطب وعاء اللبن .

السلام لست مؤمنا تبتنون عرض الحياة الدنيا ، فعند الله مفائم كثيرة ، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبيّنوا إن الله كان بما تعملون خبيراً (١) » .

هكذا رواه الإمام أحمد ، عن يعقوب عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط ، عن القعقاع بن عبد الله بن أبى حَدْرَ د عن أبيه . فذكره .

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر ، سمعت زياد بن ضميرة بن سعد الضّمرى المحدث عن عروة بن الزبير ، عن أبيه وعن جده قالاً وكانا شهدا حنينا \_ قالاً : فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقام إلى ظل شجرة فقعد فيه فقام إليه عُيينة بن بدر فطلب بدم عامر بن الأضبط الأشجعي وهو سيد عامر : هل لكم أن تأخذوا منه الآن خسين بعيراً وخسين إذا رجعنا إلى المدينة ؟ فقال عيينة بن بدر : والله لا أذعه حتى أذيق نساءه من الحزن مثل ما أذاق نسائي . فقام رجل من بني ليث يقال له ابن مكيل وهو قصير من الرجال ، فقسال : يا رسول الله ما أجد لهذا القتيل شَبهاً في غُرة الإسلام إلا كفتم وركت فرميت (٣) أولاها فنفرت أخراها ، اسنن (٤) اليوم وغير عدا الم

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هل لكم أن تأخذوا خمسين بديرا الآن وخمسين إذارجعنا إلى المدينة ؟ » فلم يزل بهم حتى رضوا بالدية ، فقال قوم محلم بن جَمَّامة: إيتوا به حتى يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: فجاء رجل طوال ضَرَّب (٥) اللحم في حُلة قد تهيأ فيها للقتل ، فقام بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم لا تغفر لحمّ » قالها ثلاثا . فقام وإنه ليتلقى دموء وبطرف ثوبه .

قال محمد بن إسحاق : زعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٩٤ . (٧) ان هشام : السلمي .

 <sup>(</sup>٣) غير أ : فصربت .
 (٤) اسنن : ضع الأحكام والسنن .

<sup>(</sup>ه) ضرب اللحم : خفيفه .

وهكذا رواه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن ابن إسحاق ، ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن أبى خالد الأحمر عن ابن إسحاق ، عن محمد بن جعفر ، عن زيد بن ضميرة عن أبيه وعمه ، فذكر بعضه .

والصواب كما رواه ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن زياد بن سعد بن ضميرة (۱) عن أبيه وعن جده . وهكذا رواه أبو داود من طريق ابن وهب ، عن عبد الرحمن بن أبى الزناد ، وعن عبد الرحمن بن الحارث ، عن محمد بن جعفر عن زياد بن سعد بن ضميرة عن أبيه وجده بنحوه كما تقدم .

وقال ابن إسحاق : حدثنى سالم أبو النّضر أنه قال (٢) : لم يقب اوا الدية حتى قام الأقرعُ بن حابس فخلا بهم وقال : يا معشر قيس ، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا تتركونه ليصلح به بين الناس فمنعتموه إياه ، أفأمنتم أن يفضب عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلعنكم صلى الله عليه وسلم في في فضب الله لفضبه ، ويلعنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيلعنكم الله بلعنته لكم ، لَنُسلمنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لآتين بخمسين من بنى تميم كلهم يشهدون أن القتيل كافر ما صلى قط فلا يُطلبن (٣) دمه . فلم قال ذلك لم أخذوا الدية .

وهذا منقطع معضل .

وقد روى ابن إسحاق عن لا 'يتهم عن الحسن البصرى ، أن محلِّما لما جلس بين يديه عليه الصلاة والسلام قال له : « أمَّنته ثم قتلته ؟ » ثم دعا عليه .

قال الحسن: فوالله ما مكث محلم إلا سبماً حتى مات فلفظته الأرض ثم دفنوه فلفظته الأرض ثم دفنوه ، فبلغ فلفظته الأرض ، فرضَموا عليه من الحجارة حتى وارَوه ، فبلغ

<sup>(</sup>١) ابن هشام : زياد بن ضميرة بن سمد .

<sup>(</sup>٢) أن هشام: وأخبرنا سالم أبوالنضر أنه حدثأن عيينة بنحصن... (٣) ابن هشام: فلأطلبن .

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: « إِن الأرض لتطابق على من هو شرٌّ منه ، ولكن الله أراد أن يَعظكم في حُرم ما بَيْنكم لما أراكم منه » .

وقال ابن جرير: حدثنا وكيع، حدثنا جرير، عن ابن إسحاق، عن نافع عن ابن عر، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلم بن جَثّامة مَبْعثًا فلقيهم عامر بن الأضبط فياه بتحية الإسلام \_ وكانت بينهم هينة في الجاهلية \_ فرماه محلم بسهم فقتله، فحاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فيه عيينة والأقرع، فقال الأقرع: يا رسول الله سنى اليوم وغير غدا، فقال عيينة: لا والله حتى تذوق نساؤه من الشكل ما أذاق نسائي محلم في بُر دين فجلس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا غفر الله لك » فذكروا ذلك له فقال: « إن فقال رسول الله عليه من حرمتكم » نم طرحوه في جبل فألقوا عليه من الحجارة ونزلت: « يأيها الذين آمنوا إذا ضَر بتم في سبيل الله فتبينوا » الآبة.

وقد ذكره موسى بن عقبة عن الزهرى ، ورواه شعيب عن الزهرى عن عبد الله بن وهب ، عن قبيصة بن ذؤيب نحو هذه القصة ، إلا أنه لم يسمِّ محلم بن جَثّامة ولا عامر بن الأضبط ، وكذلك رواه البيهقي عن الحسن البصرى بنحو هذه القصة وقال : وفيه نزل قوله تعالى : « يأيها الذين آمنو إذا ضَر بتم في سبيل الله فتبيّنوا » الآية .

قلت : وقد تكلمنا في سبب نزول هذه الآية ومعناها في التفسير بما فيه الكفاية . ولله الحمد والمنة .

### سرية عبد الله بن حُذافة السهمى

ثبت في الصحيحين من طريق الأعش ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن

الحُبُلى ، عن على بن أبى طالب قال : استعمل النبى صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأنصار على سَرّية بعثهم وأمَرهم أن يسمعوا له ويطيعوا ، قال : فأغضبوه فى شىء فقال : اجمعوا لى حطباً . فجمعوا . فقال : أوقدوا ناراً . فأوقدوا . ثم قال : ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لى وتطيعوا ؟ قالوا : بلى . قال : فادخلوها . قال : فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا : إيما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار . قال : فسكن غضبه وطفئت النار .

فلما قدِموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال: « لو دخلوها ماخرجوا منها ، إنما الطاعة في المعروف ».

وهذه القصة ثابتة أيضاً في الصحيحين من طريق يَعْلَى بن مسلم ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس ، وقد تكلمنا على هذه بما فيه كفاية في التفسير ولله الحمد والمنة .

# بير النيالغ التعلق

### عمرة القضاء

ويقال القيصاص . ورجعه الشهيلي . ويقال عمرة القَضِيّة ، فالأولى قضاء عماكان أخصر عام الحديبية والثانى من قوله تعالى : « والحرمات قيصاص » والثالث من المقاضاة التي كان قاضاهم عليها على أن يرجع عنهم عامه هذا شم يأتى في العام القابل ولا يدخل مكة إلا في جُلْبان (١) السلاح وألّا يقيم أكثر من ثلاثة أيام .

وهذه العُمْرة هي المذكورة في قوله تعالى في سورة الفتح المباركة : « لقد صَدق الله رسولَه الرؤيا بالحق لَتُدُخُلنَ المسجدَ الحرامَ إن شاء الله آمين محلَّقين رءوسكم ومقصِّرين لا تخافون » الآية . وقد تكلمنا عليها مستقصَّى في كتابنا التفسير بما فيه كفاية .

وهى الموعود بها فى قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب حين قال له : ألم تكن تحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : « بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا ؟ » قال : لا . قال : « فإنك آتيه ومُطوِّف به » .

وهى المشار إليها فى قول عبد الله بن رَواحة حين دخل بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة يوم عمرة القضاء وهو يقول:

خَلُّوا بنى الكفارِعن سبيلهِ اليومَ نَضْرَبَكُم على تأويلِهِ كاضَربناكم على تنزيـــله

<sup>(</sup>١) الجلبان : شبه الجراب من الجلد يوضع فيه السيف .

أى هذا تأويل الرؤيا التي كان رآها رسولَ الله صلى الله عليه وســلم جاءت مثل فلَق الصبح .

#### \*\*

قال ابن إسحاق: فلما رجع رسول الله صلى الله عليـه وسلم من خيبر إلى المدينة أقام بها شهرى ربيع وجماديين ورجباً وشعبان وشهر رمضان وشوالا، يبعث فيا بين ذلك سراياه.

ثم خرج من ذى القعدة فى الشهر الذى صدَّه فيـــه المشركون معتمراً عمرة القضاء مكانَ عمرته التى صدُّوه عنها .

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة عُوَيف بن الأصبط الدُّولي .

ويقال لها عمرة القِصَاص ، لأنهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذى القمدة فى الشهر الحرام من سنة ست ، فافتص رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فدخل مكة فى ذى القعدة فى الشهر الحرام الذى صدوه فيه من سنة سبع .

بلغنا عن ابن عباس أنه قال : فأنزل الله تعالى فى ذلك « والحرماتُ قِصَاص » .

وقال معتمر بن سليان عن أبيه في مفازيه : لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أقام بالمدينة وبعث سراياه حتى استهل ذو القعدة ، فنادى في الناس : أن تجهزوا للمُمْرة . فتجهزوا وخرجوا إلى مكة .

وقال ابن إسحساق : وخرج معه المسلمون ممن كان صُدَّ معه في عمرته تلك وهي سنة سبع ، فلما سمع به أهل مكة خرجوا عنه وتحدثت قريش بينها أن محمداً في عُشرة وجهد وشدة .

قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم، عن عبد الله بن عباس قال: صُفُّوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه، فلما دخل رسول الله صلى الله عليمه وسلم للسجد

اضطَبع بردائه وأخرج عَضُده البمني ثم قال : « رحم الله امرءاً أراهم اليوم من نفسه قوة ً » .

ثم استلم الركن ، ثم خرج يهرول ويهرول أصحابه معه ، حتى إذا واراه البيت منهم واستلم الركن الميانى مشى حتى يستلم الركن الأسود ، ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ومشى سائرها . فكان ابن عباس يقول : كان الناس يظنون أنها ليست عليهم ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صنعها لهذا الحى من قريش للذى بلغه عنهم حتى حج حجة الوداع فلزمها فحضت السنة بها .

وقال البخارى: حدثنا سلمان بن حرب، حدثنا هماد ــ هو ابن زيد ــ عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليــ ه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يَقَدَم عليكم وَفَدْ وَهمهم حَمَّى يثرب. فأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم أن يُرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا مابين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلما إلا الإبقاء عليهم.

قال أبو عبد الله : وزاد بن سلمة \_ يعنى حماد بن سلمة \_ عن أبوب ، عن سعيد عن ابن عباس قال : لا أرملوا عن الله عليه وسلم لعامهم الذى استأمن قال : لا أرملوا ليرى المشركون قوتهم ، والمشركون من قِبل تُعَيِّقُعان .

ورواه مسلم عن أبى الربيع الزهراني ، عن حماد بن زيد . وأسنده البيهتي طريق حماد بن سلمة .

وقال البخارى : حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، حدثنا إسماعيل بن أبى خالد ، سمع ابن أبى أوفَى يقول : لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان للشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

## وسيأتى بقية الـكلام على هذا المقام .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة في تلك العمرة دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته يقول :

قال ابن هشام : والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد المشركين ، والمشركون لم يقرُّوا بالتنزيل ، وإنما يقاتل على التأويل من أقرَّ بالتنزيل .

وفيا قاله ابن هشام نظر ، فإن الحافظ البيهقى روى من غير وجه عن عبد الرزاق عن مَعْمَر ، عن الزهرى ، عن أنس قال : لما دخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة فى عمرة القضاء مشى عبد الله بن رواحة بين يديه ، وفى رواية وهو آخذ بغَرُ زه وهو يقول :

خَلُوا بنى الكفارِ عن سبيلهِ قدد نزَّل الرحمٰنُ فى تنزيلهِ بأن خديرَ القتل فى سبيلهِ نحن قتلندا كم على تأويلهِ وفى رواية بهذا الإسناد بعينه:

خلُّوا بنى السكفار عَنْ سبيله اليروم نَضْر بكم على تنزيله ضرباً يزيل الهامَ عن مَقيله ويُذْهل الخليل عن خليله ياربِّ إنى مؤمن بقيله

وقال يونس بن بكير عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام القضية مكة فطاف بالبيت على ناقته واستلم الركن بمخجّنه . قال ابن هشام : من غير علة ، والمسلمون يَشْتدون حوله ، وعبد الله بن رواحة يقول :

باسمِ الذي لا دين إلا دينه باسم الذي محدد رسولُه خلوا بني الكفار عن سبيله

\* \* \*

قال موسى بن عقبة عن الزهرى: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام القابل من عام الحديبية معتمراً فى ذى القعدة سنة سبع ، وهو الشهر الذى صدّه المشركون عن المسجد الحرام ، حتى إذا بلغ بَأْجِح وضع الأداة كلما الحجف والمجان والرماح والنّبل ، ودخلوا بسلاح الراكب السيوف ، وبعث رسول الله صلى الله عليه ، وسلم بين يديه جعفر بن أبى طالب إلى ميمونة بنت الحارث العامرية فخطما عليه ، فحملت أمرها إلى العباس وكان تحته أختها أم الفضل بنت الحارث ، فزوجها العباس رسول الله عليه وسلم .

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه قال: « اكشفوا عن المناكب واسعَوا فى الطواف». ليرى المشركون جَلَدهم وقوتهم ، وكان يكايدهم بكل مااستطاع، فاستكف والمستكف الله عليه والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيت ، وعبدالله بن رواحة يرتجز بين يدى رسول الله صلى عليه وسلم متوشحا بالسيف وهو يقول:

خلُّوا بني الكفار عن سبيله أنا الشهيدُ أنه رسولُه

<sup>(</sup>١) استكف: أحاطوا به

قد أنزلَ الرحمنُ فى تنزيله فى صحف تُتلى على رسوله فاليوم نَضْر بكم على تأويله كا ضربناكم على تنزيله ضرباً يزيل الهامَ عن مَقِيله ويُذهل الخليل عن خليله

قال: وتغيّب رجال من أشراف المشركين أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيظاً وحنقاً ، ونفاسة وحسداً . وخرجوا إلى الخَنْدمة (١) ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وأقام ثلاث ليال ، وكان ذلك آخر القضية يوم الحديبية .

فلما أتى الصبح من اليوم الرابع أتاه سُهيل بن عمرو وحُو يَطب بن عبدالعزى ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة ، فصاح حويطب بن عبد العزى : نناشدك الله والعقد كما خرجت من أرضنا ، فقد مضت الثلاث . فقال سعد بن عبادة : كذبت لا أم لك ليس بأرضك ولا بأرض آبائك والله لا يخرج . ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيلا وحويطباً فقال : « إنى قد والله لا يخرج . ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيلا وخويطباً فقال : « إنى قد وتأكون معنا » فقالوا : نناشدك الله والعقد والا خرجت عنا .

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذّن بالرحيل، وركب رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل ببطن سَرف وأقام المسلمون وخلّف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع ليحمل ميمونة، وأقام بسرف حتى قدمت عليه ميمونة، وقد لقيت ميمونة ومن معها عناء وأذى من سفهاء المشركين ومن صبيانهم، فقدمت على رسول الله عليه وسلم بسرف فبنى بها ثم أدلج فسار حتى أتى المدينة.

وقدًّر الله أن يكون موتُ ميمونة بَسَرف بعد ذلك بحين ، فماتت حيث بني بهــا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) الخندمة : جبل بمكة

ثم ذكر قصة ابنة حمزة إلى أن قال: وأنزل الله عز وجل فى تلك العمرة « الشَّهرُ الحرام بالشهر الحرام والحرماتُ قِصاص » فاعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشهر الحرام الذى صُدًّ فيه .

\* \* \*

وقد روى ابن كميمة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير نحواً من هــذا السياق ، ولهذا السياق شواهد كثيرة من أحاديث متعددة .

فنى صحيح البخارى من طريق فليح بن سليمان ، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا ، فحال كفارُ قريش بينه وبين البيت ، فنحر هَدْيه وحكق رأسه بالحديبية ، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا إلا سيوفا ، ولا يقيم بها إلا ما أحبُّوا .

فاعتمر من العـام المقبــل فدخلها كما كان صالحهم ، فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج .

وقال الواقدى: حدثنى عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: لم تكن هـذه عمرةً قضاء وإنمــاكانت شرطاً على المسلمين أن يعتمروا من قابل فى الشهر الذى صدّهم فيه المشركون.

وقال أبو داود: حدثنا النُّفَيْلي ، حدثنا محمد بنسلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمر بن ميمون ، سمعت أبا حاضر الجميري يحدِّث أن ميمون بن مُهران قال : خرجت معتمرا عام حاصر أهلُ الشام ابن الزبير بمكة ، وبعث معى رجال من قومى بهَدْى .

قال: فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرّم، قال: فنحرت الهدى مكانى ثم أحلاًت ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضى عمرتى، فأتيت بن عباس فسألته فقال: أبدل الهدى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه

أن يُبْدُلُوا الهدى الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء .

تفرد به أبو داود من حديث أبى حاضر عنمان بن حاضر الحميرى، عن ابن عباس فذكره . وقال الحافظ البيه قي : أنبأنا الحاكم ، أنبأنا الأصم معرو بن ميمون قال : كان أبى يسأل حدثنا يونس بن بُكير ، عن ابن إسحاق ، حدثنى عمرو بن ميمون قال : كان أبى يسأل كثيراً : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدل هديه الذي نحر حين صده المشركون عن البيت ؟ ولا يجد في ذلك شيئاً ، حتى سممته يسأل أبا حاضر الحميرى عن ذلك فقال له : على الحبير سقطت ! حججت عام ابن الزبير في الحصر الأول ، فأهديت هدياً فحالوا بيننا وبين البيت ، فنحرت في الحرم ورجعت إلى الهين وقلت : لى برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ، فلما كان العام المقبل حججت فلقيت ابن عباس فسألته عما نحرت على بدله أم لا ؟ قال : نعم فأبدل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أبدلوا الممدى الذي نحروا عام صدة هم المشركون فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء ، فعر ت الإبل الممدى الذي نحروا عام صدة هم الله عليه وسلم في البقر .

وقال الواقدى : حدثنى غانم بن أبى غانم ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجية بن جُنْدب الأسلمى على هديه يسير بالهدى أمامه يطلب الرعى فى الشجر معه أربعة فتيان مِن أَسْلم ، وقد ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عمرة القضية ستين بدَنة .

فحدثنى محمد بن نعيم المجمّر، عن أبيـه، عن أبى هريرة قال: كنت مع صاحب البدن أسوقها.

قال الواقدى: وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبِّى والمسلمون معه يلبون ، ومضى محمد بن مَسْلمة بالخيل إلى مَر ّ الظَّهران ، فيجد بها نفراً من قريش ، فسألوا محمد بن مسلمة فقال : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبِّح هذا المنزل غدا إن شاء الله . ورأوا سلاحا كثيراً مع بشير بن سعد ، فخرجوا سراعا حتى أتوا قريشاً فأخبروهم بالذى رأوا

من السلاح والخيـل، ففزعت قريش وقالوا: والله ما أحدثنا حدثًا، وإنا على كتابنــا وهُدنتنا، ففيم يغزونا محمد في أصحابه ؟

ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، وقد مرسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح إلى بطن يأجيج حيث ينظر إلى أنصاب الحرم، وبعثت قريش مكرز بن حفص بن الأحنف في نفر من قريش، حتى لقوه ببطن يأجيج ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه والهدف والسلاح قد تلاحقوا، فقالوا: يا محمد ما عُرفت صغيراً ولا كبيراً بالغدر، تدخل بالسلاح في الحرم على قومك، وقد شرطت لهم الاتدخل إلا بسلاح المسافر السيوف في القرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنى لا أدخل عليهم السلاح » فقال مكرز بن حفص: هذا الذي تُعرف به، البر والوفاء، ثم رجع سريعاً بأصحابه الى مكن .

فلما أن جاء مِكْرز بن حفص بخبر النبي صلى الله عليه وسلم خرجت قريش من مكة إلى رءوس الجبال وخلُّوا مكة وقالوا: لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه .

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى أمامه حتى حُبس بذى طوًى ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهوعلى ناقته القصواء وهم مُحْدقون به يلبونوهم متوشحون السيوف ، فلما انتهى إلى ذى طوى وقف على ناقته القصواء وابن رواحة آخذبزمامها وهو يرتجز بشعره ويقول :

## \* خلوا بني الكفار عن سبيله \*

وفى الصحيحين من حديث ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة \_ يعنى من ذى القعدة سنة سبع \_ فقدال المشركون : إنه يقدر ما عليكم وَفْدُ قد وَهَنتهم حُمَّى يثرب . فأصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ير ملوا

الأشواطَ الثلاثة ، وأن يمشوا بين الركنين ، ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم .

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الصباح ، حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن عبد الله ابن عمان ، عن أبى الطفيل ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر" الظهر ان من عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول : ما يتباعثون من العجف (۱) . فقال أصحابه : لو انتحرنا من ظَهْرنا فأ كلنا من لحومه وحسو نا من مَرقه أصبحنا غداً حين ندخل على القوم وبنا بجامة (۲) ، فقال : « لا تفعلوا ولكن اجمعوا لى من أزوادكم » فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأ كلوا حتى تركوا ، وحشا كل واحد منهم في جرابه .

ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر، فاضطبع بردائه ثم قال : « لا يرى القوم فيكم غيزة » فاستلم الركن ثم رمل حتى إذا تغيب بالركن اليمانى مشى إلى الركن الأسود ، فقالت قريش : مايرضون بالمشى أما إنهم ليَنْفِرون نفر الظّباء! ففعل ذلك ثلاثة أطواف فـكانت سُنّة .

قال أبو الطفيل: وأخبرنى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع .

تفرد به أحمد من هذا الوجه .

وقال أبو داود ، حدثنا أبو سلمة موسى ، حدثنا حماد ـ يعنى ابن سلمة \_ أنبأنا أبو عاصم الغنوى ، عن أبى الطفيل قال : قلت لابن عباس : يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمَل بالبيت وأن ذلك سُنّة ؟ فقال : صدقوا وكذبوا قلت : ما صدقوا وما كذبوا ؟ قال : صدقوا ، رمل رسول الله عليه وسلم ، وكذبوا ليس بسُنّة ، إن قريشاً زمن الحديبية قالت : دعُوا محمداً وأصحابه حتى يموثوا موت

<sup>(</sup>١) العجف : الهزال . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ جَامَةً : بقية من قوة .

النَّغَفُ(١) ، فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قِبَل قُعَيْقِعان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « ارملوا بالبيت ثلاثا » قال : وليس بسنة .

وقد رواه مسلم من حديث سعيد الجريرى ، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين وعبد اللك بن سعيد بن أبحر ، ثلاثتهم عن أبى الطفيل عامر بن واثلة ، عن ابن عباس مه نحوه .

وكون الرمَل فى الطواف سنة مذهب الجمهور ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل فى عرة القضاء وفى عمرة الجعرانة أيضاً ، كارواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبدالله ابن عمان بن خُتيم ، عن أبى الطفيل عن ابن عباس فذكره .

وثبت فى حــديث جابر عند مسلم وغــيره أنه عليه السلام رمل فى حجة الوداع فى الطواف ، ولهذا قال عمر بن الخطــاب : فيم الرمَلان وقد أطال الله الإسلام ؟ ومع هــذا لانترك شيئًا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم . وموضع تقرير هذا كتاب الأحكام .

وكان ابن عباس فى المشهور عنه لا يرى ذلك سُنة ، كا ثبت فى الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال : إنما سعَى النبى صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة ليُرى المشركين قوته .

لفظ البخاري .

وقال الواقدى: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسكه فى القضاء دخل البيت، فلم يزل فيه حتى أذَّن بلال الظُّهرَ فوق ظَهر الكعبة، وكان رسول الله على الله عليه وسلم أمره بذلك، فقال عِكْرمة بن أبى جهل: لقد أكرم الله أبا الحكم حين لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول! وقال صفوان بن أمية: الحمد لله الذى أذهب أبى قبل أن يرى هذا. وقال

<sup>(</sup>١) النفف : دود في أُنوف الإبل والغنم ، ويقال للمحتقر : نغفة -

خالد بن أسيد: الحمد الله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم حتى يقوم بلال ينهق فوق البيت . وأما سُهيل بن عمر ورجال معه لما سمعوا بذلك غطُّوا وجوههم .

قال الحافظ البيهقي : قد أكرم الله أكثرهم بالإسلام .

قُلت: كذا ذكره البيهقي من طريق الواقدى أن هذا كان في عمرة القضاء، والشاهور أن ذلك كان في عام الفتح. والله أعلم.

## وأما قصة تزويجه عليه السلام بميمونة

فقال ابن إسحاق: حدثني أبأن بن صالح وعبد الله بن أبي تجييح ، عن عطاء ومجاهد، عن ابن عباس ، أث رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفّره ذلك وهو حرام ، وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبدالمطلب . قال ابن هشام : كانت جَعلت أمرها إلى أختها أم الفضل ، فجعلت أم الفضل أمرها إلى زوجها العباس ، فزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصد قها عنسه أربعائة دره .

وذكر الشّهيلي أنه لما انتهت إليها خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وهيراكبة بعيراً قالت : الجمل وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال: وفيها نزلت الآية: « وامرأةً مؤمنةً إنْ وهبَتْ نفسَها للنبيِّ إن أراد النبيُّ أن يَسْتَنكُ عَهَا خالصةً لك من دون المؤمنين » (٢).

وقد روى البخارى من طريق أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مُحْرِم ، وبنى بها وهو حلال ، وماتت بسرف . قال السهيلى (۱) وروى الدارقطنى من طريق أبى الأسود يتيم عروة ، ومن طريق مطر

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٥٠ (٢) كذا في ا وفي ت : البيهق .

الورّاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال .

قال: وتأولوا رواية ابن عباس الأولى أنه كان تُحْرِما، أى فى شهر حرام، كما قال الشاعر:

قلت : وفى هذا التأويل نظر ، لأن الروايات متظافرة عن ابن عباس بخلاف ذلك، ولا سيا [ من ] (١) قوله : « تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو حلال » وقد كان فى شهر ذى القعدة أيضا وهو شهر حرام .

وقال محمد بن يحيى الذُّهْلى ، حدثنا عبد الرزاق ، قال:قال لى الثورى : لا 'يلتفت (٢٠) إلى قول أهل المدينة . أخبرنى عمرو عن أبى الشعثاء ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وهو مُحْرم .

قال أبو عبد الله : قلت لعبد الرزاق : روى سفيان الحديثين جميعاً ، عن عمرو ، عن أبي الشَّعثاء ، عن ابن عباس وابن خُتَيم (٣) ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : نعم ، أما حديث ابن خمَيم فحد ثنا هاهنا \_ يعنى بالمين \_ وأما حديث عمرو فحد ثنا مَمَّ \_ يعنى بمكة \_ .

وأخرجاه (٤) في الصحيحين من حديث عمرو بن دينار به .

وفى صحيح البخارى من طريق الأوزاعى ، حدثنا عطاء ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مُحْرم . فقال سعيد بن المسيب : وَهِم

<sup>(</sup>١) من ا

<sup>(</sup>٣) اخيمُ وهو تحريف . (٤) ا : أخرجاه .

ابن عباس وإنْ كانت خالته ، ما تزوَّجها إلا بعد ماأحَلَّ .

وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني بَقيّة ، عن سعيد بن المسيَّب، أنه قال : هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَـكح ميمونة وهو مُحْرِم فذكر كلمته، إنما قَدِم رسولُ الله صلى اللهعليه وسلم مكة فكان الحِلُّ والنكاح جميعاً ، فشُبِّهُ ذلك على ابن عباس (١).

وروى مسلم وأهل السنن من طرق عن يزيد بن الأصم العامري ، عن خالته ميمونة ا بنت الحارث ، قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان<sup>(٢)</sup> بسَرِف. الكن قال الترمذي: روى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا، أن رسول إلله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة .

وقال الحافظ البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصفهاني الزاهد ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا سليان بن حرب ، حدثنا حماد بن زید ، حدثنا مطر الوراق ، عن ربیعة بن أبی عبد الرحمن ، عن سلیمان بن یَساَر، عن أبى رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبني (٢٦) بهما وهو حلال وكنت الرسول بينهما .

وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعًا ، عن قتيبة ، عن حماد بن زيد به ، ثم قال الترمذي : حسن ولا نعلم أحداً أسنده عن حاد عن مطر . ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا .

[ورواه سلمان بن بلال عن ربيعة مرسلا .

قلت: وكانتوفاتها بسرف سنة ثلاثوستين،ويقال: سنة ستين، رضى الله عنها](١)

<sup>(</sup>۱) **ا** : على الناس .

<sup>(</sup>٢) غير 1: حلال . **(٣) ا : و**بني . (٤) سقطت من ١.

## ذكر خروجه عليه السلام من مكة بعد قضاء عمرته

قد تقدم ماذكره موسى بن عقبة أن قريشاً بعثوا إليه حُويطب بن عبد العزى بعدمضى أربعة أيام ليرحل عنهم كما وقع به الشرط ، فعرض عليهم أن يعمل وليمة عُرسه بميمُونة عندهم ، وإيما أراد تأليفهم بذلك ، فأبوا عليه وقالوا : بل اخرج عنا . فخرج . وكذلك ذكره ابن إسحاق (١) .

وقال البخارى: حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن البراء قال : اعتمر النبى صلى الله عليه وسلم فى ذى القعدة ؛ فأبى أهل مكة أن يد عوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة أيام ، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ماقاضى عليه محد رسول الله . قالوا: لا نقر بهدذا ، لو نعلم أنك رسول الله مامنعناك شيئا ، ولكن أنت محمد بن عبد الله . قال : « أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله » تم قال إلعلى ابن أبى طائب : « أمْحُ رسول الله » قال : لا والله لا أمحوك أبداً ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب ، وليس يُحسن بَكتب ، فكتب : هذا ماقاضى عليه محمد ابن عبد الله لا يدخل مكة [السلاح (٢٠)] إلا السيف فى القراب ، وألا يَخْرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه ، وألا يمنع من أصحابه أحداً أراد أن يقيم بها .

فلما دخل (٢) ومضى الأجل أتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك : اخرج عنا فقد مضى الأجل ، فحرج النبى صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حرة تنادى: ياعم ياعم . فتناولهاعلى فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك . فحملتها ، فاختصم فيها على وزيد وجعفر (٣)، فقال على : أنا أخذتها وهي ابنة عمى . وقال جعفر : ابنة عمى وخالتُها تحتى ، وقال زيد: ابنة أخى . فقضى بها الذبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال : « النخالة بمنزلة الأم » وقال

<sup>(</sup>١) في ابن هشام : ثلاثة أيام وأتاه حويطب في اليوم الثالث . (٢) من سحيح البخاري -

<sup>(</sup>٣) ا: دخلها! (٤) ا: وحفس . وهو تحريف!

لعلى: « أنت منى وأنا منك » وقال لجعفر: « أَشْبَهَتَ خُلْقِى وخُــلُقِى » وقال لزيد: « أنت أخونا ومولانا » قال () على: ألا تتزوج ابنة حمزة ، قال : « إنها ابنة أخي من الرضاعة » .

تفرّد به البخاري من هذا الوجه .

\* \* \*

وقد روى الواقدى قصة ابنة حمزة فقال : حدثنى ابن أبى حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن عمارة ابنة حمزة بن عبد المطلب وأمها سلمى بنت عَيس كانت بمكة .

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلّم على بن أبى طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : علام نترك ابنة عنا يتيمة بين ظهر انى المشركين ؟ فلم يَنه النبي صلى الله عليه وسلم عن إخراجها ، فخرج بها ، فتسكلم زيد بن حارثة وكان وصى حزة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما حين آخى بين المهاجرين ، فقال : أنا أحق بها ، ابنة أخى ، فلما سمع بذلك جعفر قال : الخالة والدة ، وأنا أحق بها لمسكان خالتها عندى أسماء بنت عُيس . وقال على : ألا أراكم تختصمون ! هي ابنة عيى وأنا أخرجها من بين أظهر الشركين ، وليس لسكم إليها سبب دوني ، وأنا أحق بها منكم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أنا أحكم بينكم ، أما أنت يازيد فموكى الله ومولى رسول الله ، وأما أنت ياجعفر فتشبه خَلقي وخُلقي ، وأنت يا جعفر أولى بها ، تحتك خالتها ولا تُنسكح المرأة على خالتها ولا تُنسكح المرأة

قال الواقدى : فلما قضى بها لجعفر [قام جعفر (٢)] فحجل حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « ما هذا يا جعفر ؟ » فقال : يا رسول الله كان النجاشي إذا أرضى أحداً قام فحجل حوله . فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : تزوجها فقال : « ابنة أخى من

<sup>(</sup>١) 1: فقالورواية البخارى: وقال . (٧) سقطت من ١.

الرضاعة » . فزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبى سلمة ، فكان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « هل جَزيتُ أبا سلمة » .

قلت : لأنه ذكر الواقدى وغيره أنه هو الذى زوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمه أم سلمة ، لأنه كان أكبر من أخيه عمر بن أبى سلمة . والله أعلم .

قال ابن إسحاق : ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في ذي الحجة ، وتولى(١) المشركون تلك الحجة .

قال ابن هشام: وأنزل الله فى هذه العمرة فيا حدثنى أبو عبيدة قوله تعالى: « لقد صدَق الله رسوله الرَّوْيا بالحق لَتَدْخُلُنَ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلِّمين رموسكم ومقصِّرين لا تخافون فعلم ما لم تَمْلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا » [يعنى خيبر(٢)].

#### فص\_ل

ذكر البيهق هاهنا سَرية ابن أبي العَوْجاء السُّلمي إلى بني سُكَيم .

ثم ساق بسنده عن الواقدى: حدثنى محمد بن عبد الله بن مسلم ، عن الزهرى قال :
لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضية رجع فى ذى الحجة من سنة سبع ،
فبعث ابن أبى العوجاء السلمى فى خمسين فارسا ، فخرج العَينُ إلى قومه فحذَّرهم وأخبرهم فجمعوا جمعا كثيراً وجاءهم ابن أبى العوجاء والقوم مُعِدُّون ، فلما أن رآهم (٢) أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا جمعهم دعوهم إلى الإسلام ، فرشقوهم بالنَّبل ولم يَسمعوا قولهم وقالوا : لا حاجة لنا إلى ما دعو تم إليه . فرموهم ساعة وجعلت الأمدادُ

<sup>(</sup>١) 1 : وولى . (٢) من ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) غير إ : رأوهم .

تأتى حتى أَحْدَقوا بهم من كل جانب ، فقاتل القومُ قتالا شديداً حتى قُتل عامتهم ، وأصيب ابن أبى العوجاء بجراحات كثيرة ، فتحامل حتى رجع إلى المدينة بمن بتى معه من أصحابه فى أول يوم من شهر صفر سنة ثمان .

فصل: قال الواقدى: فى الحجة (١) من هذه السنة \_ يعنى سنة سبع \_ ردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبى العاص بن الربيع ، وقد قدَّمنا الـكلام على ذلك (٢) ، وفيها قدِم حاطبُ بن أبى بَلْتَعَة من عند المقوقس ومعه مارية وسيرين ، وقد أسلمتا فى الطريق ، وغلام خصى .

قال الواقدى : وفيها آنخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منبره درجتين ومقعده ، وقال : والثابت عندنا أنه عمل في سنة ثمان .

<sup>(</sup>١) 1 : فَأَالْمُحْرِمُ .

## بنز النيالي النيالي المنتالية

رب يسر وأُعِنْ بحولك وقوتك

سنة ثمان من الهجرة النبوية

#### فصيل

فی إسلام عمرو بن العاص ، وخالد بن الولید ، وعثمان بن طلحة بن أبی طلحة <sup>(۱)</sup>رضی الله عمهم وکان قدومهم فی أو ائل سنة ثمان علی ما سیأتی

قد تقدم طَرَف من ذلك (٢) فيما ذكره ابن إسحاق بعد مقتل أبى رافع اليهودى ، وذلك في سنة خمس من الهجرة .

وإنما ذكره الحافظ البيهتي ها هنا بعد عمرة القضاء ، فروى من طريق الواقدى : أنبأنا عبد الحميد بن جعفر ، عن أبيه ، قال عمرو بن العاص: كنت للإسلام نجانباً معانداً ، حضرتُ بدراً مع المشركين فنجوت ، ثم حضرت أحـداً فنجوت ، ثم حضرت الخندق فنجوت .

قال: فقلت في نفسى: كَمْ أُوضِع (٣)! والله لَيظهرنَّ مُحَدُّ عَلَى قريش. فلحقت بمالى بالرهط (١)، وأقللتُ من الناس \_ أى من لقائهم - ·

فلما حضر الحديبية وانصرف رسول الله صلى الله عليــه وسلم في الصلح ، ورجعت

<sup>(</sup>١) ١: وطلحة بن أبي طلحة وهو تحريف . (٢) تقدم ذلك في هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) أوضم: أدبر وأحارب . (٤) الرهط: موضع في شعر هذيل . المراصد: ٢/٥٦٥

قريش إلى مكة . جملت أقول : يدخل ممد قابلاً مكة بأصحابه ، ما مكة منزل ولا الطائف ، ولا شيء خير من الخروج ، وأنا بعدُ ناء عن الإسلام ، وأرى لو أسلمت قريش كلما لم أسلم .

فقدمت مسكة وجمعت رجالا من قومى ، وكانوا يرون رأيى ويسمعون منى ويقدّ موننى فيا نابَهم ، فقلت لهم : كيف أنا فيكم ؟ قالوا : ذو رأينا ومدرّ هُنا (١) في يُمْن نقيمة (٢) و بركة أمر . قال : قلت : تعلمون إنى والله لأرى أمر محمد أمراً يعلو الأمور علواً مُنسكراً ، وإنى قد رأيت رأيا . قالوا : وما هو ؟ قلت : نَدْحق بالنجاشي فنكون علواً مُنسكراً ، وإنى قد رأيت رأيا . قالوا : وما هو كا قلت : نَدْحق بالنجاشي أحبُ إلينا من معه ، فإن يظهر محمد كنا عند النجاشي [ فإنا أن ] نكون تحت يد النجاشي أحبُ إلينا من أن نكون تحت يد محمد ، وإن تظهر قريش فنحن من قد عَرفوا .

قالوا: هذا الرأى . قال: قلت: فاجمعوا مانهدیه له \_ و كان أحب مایه لدی إلیه من أرضنا الأدم \_ فجمعنا له (۲) أدماً كثیراً ثم خرجنا حتی قدمنا علی النجاشی ، فوالله إن لعنده إذ جاء عمرو بن أمیة الضّمری ، و كان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد بعثه بكتاب كتبه يزوجه أم حبيبة بنت أبی سفيان ، فدخل علیه ثم خرج من عنده فقلت لأصحابی : هدذا عمرو بن أمية الضمری ولو قد دخلت علی النجاشی فسألته إياه فأعطانيه فضر بت عنقه ، فإذا فعلت ذلك سُرَّت قريش (۱) و كنت قد أجزأت عنها حين (۵) قتلت رسول محمد .

فدخلت على النجاشي فسجدت له كماكنت أصنع ، فقال : ، حبا بصديقى ، أهديت لى من بلادك شيئا !قال : قلت : نعم أيها الملك ، أهديت لك أدما كثيراً . ثم قدمته فأعجبه وفرّق منه شيئا؟ بين بطارقته ، وأمر بسائره فأدخل في موضع وأمر أن يُكتب و يُحتفظ به .

<sup>(</sup>١) ١: ذا رأى . والمدره : المدافع .

<sup>(</sup>٣) غيرًا : فحملنا أدما .

 <sup>(</sup>۲) المطوعة: نفسه .وهو تحريف .
 (٤) ا: سررت قريشا .

<sup>(</sup>٥) المطبوعة : حتى . وهو تحريف .

فلما رأيت يب نفسه قلت: أيها الملك إلى قد رأيت رجلا خرج من عندك، وهو رسول عدو لنا قد وترنا وقتل أشرافنا وخيارنا، فأعطنيه فأقتله، فغضب من ذلك ورفع يده فضرب بها أنني (١) ضربة ظننت أنه كسره، فابتدر منخراى فجعلت ذلك ورفع يده فضرب بها أنني (١) ضربة ظننت أنه كسره، فابتدر منخراى فجعلت أتلتى الدم بثيابى، فأصابنى من الذل مالو انشقت بى الأرض دخلت فيها فرقا منه.

ثم قلت : أيها الملك لوظننت أنك تكره ماقلت ماسألتك . قال : فاستحيا وقال : ياعمر و تسألني أن أعطيك رسول مَن بأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى ؛ والذي كان يأتي عيسى لتقتله .

قال عمرو: فغيّر الله قلبي عما كنت عليه ، وقلت في نفسى : عرف هـذا الحقّ العربُ والعجم ، وتخالف أنت! ثم قلت : أتشهد أيها الملك بهذا ؟ قال : نعم أشهد به عند الله ياعمرو ، فأطعني واتبعه ، فوالله إنه لَعلى الحق وليَظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده .

قلت : أتبايعني له على الإسلام ؟ قال : نعم . فبسط يدّه فبايعني على الإسلام ، مر دعا بطشت فغسل عنى الدم وكساني ثيابا . وكانت ثيابي قد امتـلأت بالدم فألفيتها . ثم دعا بطشت فغسل عنى الدم وكساني ثيابا . وكانت ثيابي قد امتـلأت بالدم فألدركت ثم خرجت على أصحابي فلما رأواكسوة النجاشي سُروا بذلك وقالوا : هل أدركت من صاحبك ما أردت ؟ فقلت لهم : كرهت أن أكلمه في أول مرة وقلت أعود إليه من صاحبك ما أردت ؟ فقلت لهم : كرهت أن أكلمه في أول مرة وقلت أعود إليه . فقالوا : الرأى مارأيت .

قال: ففارقتهم وكأنى أعمد إلى حاجة ، فعمدت إلى موضع السفن فأجد سفينة قد شُحنت تُدُفع ، قال: فركبت معهم ودفعوها حتى انتهوا إلى الشَّعبة وخرجت من السفينة ومعى نفقة ، فابتعت بعيراً وخرجت أربد المدينة حتى مررت على مَرِّ الظهران ، ثم

<sup>(</sup>١) في الروايات الأخرى : أنفه .

ثم مضيت حتى إذا كنت بالهدّة فإذا رجلان قد سبقاني بفير كثير يريدان منزلًا ، وأحدها داخل في الخيمة والآخر يمسك الراحلتين ، قال : فنظرت فإذا خالد بن الوليد ، قال : قلت : أين تريد ؟ قال : محمداً ، دخل الناسُ في الإسلام فلم يبق أحد به طُعم (٥) ، والله لو أقتُ لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضّبع في مغارتها .

قلت : وأنا والله قد أردت محمداً وأردت الإسلامَ . فخرج عثمان بن طلحة فرحب بي، فنزلنا جميعاً في المنزل .

ثم اتفقنا حتى أتينا المدينية ، فما أنسَى قولَ رجل لقيناه ببئر أبى عتبة يصيح : يارَباح يارباح يارباح . فتفاءلنا بقوله وسِرْنا ، ثم نظر إلينا فأسمعه يقول : قد أعطت مكة ُ المقادَة بعد هذين . فظننت أنه يَمْنيني ويعني خالد بن الوليد ، وولَّى مدبراً إلى المسجد سريعاً ، فظننت أنه بشَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومنا ، فكان كا ظننت .

وأَخُنا بَالِحُرَّة ، فلبسنا من صالح ثيابنا ، ثم نودى بالعصر فانطلقنا حتى اطَّلَمْنا عليه ، وإن لوجهه تَهَلُلًا والمسلمون حوله قد سُرُّوا بإسلامنا فتقدم خالد بن الوليد فبايع ، ثم تقدمت فوالله ماهو إلا أن جلست بين يديه فما استطعت تقدم عثمان بن طلحة فبايع ، ثم تقدمت فوالله ماهو إلا أن جلست بين يديه فما استطعت أن أرفع طرفى حياء منه . قال : فبايعته على أن يُعفر لى ماتقدم من ذنبى ولم يحضر فى ماتأخر ، فقال : « إن الإسلام يَجُبُ ما كان قبلها » .

قال: فوالله ماعدًل بى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد بن الوليد أحداً من أصحابه فى أمر حزَّ به منذ أسلمنا ، ولقد كنا عند أبى بكر بتلك المنزلة ، ولقد كنت عند عمر بتلك الحالة ، وكان عمر على خالد كالعاتب .

قال عبد الحميد بن جعفر شيخ الواقدى : فذكرت هذا الحديث ليزيد بن حبيب

<sup>(</sup>١) الطعم : القدرة .

فقال : أخبرنى راشد مولى حبيب بن أبى أوس الثقنى ، عن مولاه حبيب ، عن عمرو ابن العاص نحو ذلك .

قلت : كذلك رواه محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن راشد ، عن مولاه حبيب [ قال : ] حدثنى عمرو بن العاص من فيه ، فذكر ماتقدم فى سنة خمس بعد مقتل أبى رافع . وسياق الواقدى أبسط وأحسن .

قال الواقدى عن شيخه عبد الحميد : فقلت ليزيد بن أبى حبيب : وقَّت لك متى قدم عمرو وخالد ؟ قال : لا ، إلا أنه قال قبلَ الفتح . قلت : فإن أبى أخبرنى أن عَمْرا وخالداً وعَمَان بن طلحة قدِموا لهلال صفر سنة ثمان .

وفى صحيح مسلم مايشهد لسياق إسلامه وكيفية حسن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته ، وكيف ماتوهو يتأسف على ماكان منه فى مدة مباشرته الإمارة بعده عليه الصلاة والسلام ، وصفة موته رضى الله عنه .

### طريق إسلام خالد بن الوليد

قال الواقدى: حدثنى يحيى بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، قال سمعت أبي يحدث عن خالد بن الوليد قال : لما أراد الله بى ماأراد من الخير قد فى قلبى الإسلام وحضرنى رُشدى ، فقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم ، فليس فى مواطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى فى نفسى أنى مُوضع فى غيرشى وأن محمداً سيَظهر .

فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية خرجت فى خيل من المشركين فلميت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه بعُسفان، فقمت بإزائه وتعرَّضت له ، فصلى بأصحابه الظهر أمامنا فهمَمْنا أن نغير عليهم ثم لم يُعزم لنا \_ وكانت فيه خيرة \_ فاطَّلع على

ما فى أنفسنا من الهم به فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف ، فوقع ذلك منا موقعاً وقلت: الرجل ممنوع ، فاعتزَلنا ، وعدَل عن سَنَن (١) خيلنا وأخذ ذات اليمين .

فلما صالح قريشاً بالحد يبية ودافعته قريش بالرواح قلت في نفسي : أي شيء بقي ؟ أين أذهب ؟ إلى النجاشي ؟ فقد اتبع محمداً وأصحا به عنده آمنون ، فأخرج إلى هوقل فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية ؟ فأقيم في عجم (٢) ، فأقيم في دارى بمن بقي ؟ فأنا في ذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عرة القضية [ فتغيّبت ولم أشهد دخوله ، وكان أخى الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرة القضية (٣) ] فطلبني فلم يجدني فكتب إلى كتاباً فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد ؛ فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك ! ومثل الإسلام جميله أحد ؟ وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك وقال : أين خالد ؟ فقلت : يأتي الله به ، فقال : « مثله جَهِل الإسلام ؟ ولو كان جَعل نكايتَه وحد مع المسلمين غيره » فاستدرك يا أخي ما قد فاتك [ من ] كان خيرا له ، ولقد مناه على غيره » فاستدرك يا أخي ما قد فاتك [ من ] مواطن صالحة .

قال: فلما جاءنى كتابه نشطت للخروج وزادنى رغبةً فى الإسلام ، وسر "نى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى ، وأرى فى النوم كأنى فى بلاد ضيقة تُجُدبة فرجت فى بلاد خضراء واسعة ، فقلت : إن هذه لرؤيا . فلما أن قدمت المدينة قلت : لأذكرنها لأبى بكر ، فقال : تَخْرَجُك الذى هداك الله للإسلام ، والضيق الذى كنت فيه من الشرك .

قال: فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: من أصاحبُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فلقيت صفوان بن أميه فقلت: يا أبا وهب أما ترى

<sup>(</sup>١) السنن : الجمه . (٢) : مع مجم . (٣) سقط من ١ .

ما نحن فيه ؟ إنما نحن كأضراس، وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد واتبعناه فإن شرف محمد لنا شرف ؟ فأبى أشد الإباء فقال: لو لم يبق غيرى ما اتبعته أبدا.

فافترقنا وقلت : هـذا رجل قُتل أخوه وأبوه بَبَدْر . فلقيتُ عكرمةَ بن أبي جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان بن أمية . قلت : فقال لى مثل ما قال صفوان بن أمية . قلت فقال لى مثل ما قال : لا أذكره .

فقلت: إن هذا لى صديق ، فلو ذكرت له ما أرجو . ثم ذكرت من قُتل من آبائه ، فقلت: إن هذا لى صديق ، فلو ذكرت له ما أرجو . ثم ذكرت من قُتل من آبائه ، فقلت: إن هذا لى صديق ، فلو ذكرت له ما أرجو . ثم ذكرت من قُتل من آبائه ، فقلت أن أذكره ، ثم قلت : وما على وأنا راحل من ساعتى . فذكرت له ما صار الأمر إليه ، فقلت : إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر لو صُب فيه ذَنُوب من ماء لخرج ، وقلت له نحو الميوم وأنا أريد وقلت له نحو الميوم وأنا أريد وقلت له نحو الميوم وأنا أريد أن أغدو ، وهذه راحلتى بفَج مُناخة . قال : فاتعدت أنا وهو يَأْجِج ، إن سبقنى أقام وإن سبقته أقت عليه .

قال: فأذ لجنا سَحَراً فلم يطلع الفجرحتى التقينا بيأجِج، ففدونا حتى انتهينا إلى الهدة فنجد عرو بن العاص بها، قال: مرحباً بالقوم. فقلنا: وبك. فقال: إلى أين مسيركم؟ فقلنا: وما أخرجك ؟ فقال: وما أخرجكم ؟ قلنا: الدخول فى الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وذاك الذى أقدمنى .

فاصطحبنا جميعاً حتى دخلنا المدينة ، فأنخنا بظهر الحر"ة ركابنا فأخبر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم فسر بنا ، فلبست من صالح ثيابى ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقينى أخى : فقد أل أسرع ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظركم .

فأسرعنا المشى فاطّلعت عليه فما زال يتبسم إلى حتى وقفت عليه ، فسلمت عليه بالنبوة فرد على السلام بوجه طَلق ، فقلت : إنى أشهد أن لاإله إلاالله وأنك رسول الله . فقال: « تعال » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله الذى هداك قد كنت أرى لك عقلاً رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير » قلت : يا رسول الله إنى قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معانداً للحق فادع الله أن يغفرها لى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الإسلام يجبُ ما كان قبله » قلت : يا رسول الله على ذلك . قال : اللهم اغفر خالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صدر عن سبيل الله » .

قال خالد: وتقدّم عُمان وعمرو فبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : وكان قدومنا في صفر سنة ثمان ، قال : والله ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعْدُل بي أحداً من أصحابه فيا حزَ به .

# سرية شجاع بن وهب الأسدى إلى نفر من هوازن

قال الواقدى: حدثنى ابن أبى سَبْرة ، عن إسحاق بن عبدالله بن أبى فروة ، عن عرب الحيكم ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب فى أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن ، وأمره أن يغير عليهم ، فخرج وكان يسير الليل ويكمن النهار حتى جاءهم وهم غارُون ، وقد أوعز إلى أصحابه ألا تُعفنوا فى الطلب ، فأصابوا نعماً كثيراً وشاء فاستاقوا ذلك حتى إذا قدموا المدينة فكانت سهامهم خمسة عشر بعيرا كل رجل وزعم غيره أنهم أصابوا سَبْيا أيضا ، وأن الأمير اصطفى عنهم جارية وضيئة ثم قدم أهلوهم مسلمين ، فشاور النبى صلى الله عليه وسلم أميرهم فى ردهن إليهم ، وفيئة ثم قدم أهلوهم مسلمين ، فشاور النبى صلى الله عليه وسلم أميرهم فى ردهن إليهم ، فقال : نعم فردوهن ، وخيَّر الجارية التى عنده فاختارت المقام عنده .

وقد تكون هذه السرية هي المـذكورة فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن

ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريةً قِبل نجد فكان فيهم عبد الله بن عمر ، قال : وأصبنا إبلاكثيرا فبلفت سهامنا اثنى عشر بعيراً و نَفَلنا رسول الله (١) صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً .

أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك ، ورواه مسلم أيضا من حديث الليث ومن حديث عبدالله كلهم عن نافع عن ابن عمر بنحوه .

وقال أبو داود: حدثنا هناد، حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجتُ فيها فأصبنا نعماً كثيرا، فنفلنا أمير نا بعيراً بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيراً بعد المحلس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذى أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه ما صنع، فكان رسول الله عليه عشر بعيراً بنفله.

# سرية كعب بن عُمَير إلى بني قضاعة من أرض الشام

قال الواقدى: حدثنا محمد بن عبد الله [عن (٢)] الزهرى، قال: بعث رسول الله عليه وسلم كعب بن عمير الغفارى فى خمسة عشر رجلاحتى انتهوا إلى ذات أطلاح من الشام، فوجدوا جَمّاً مِن جمعهم كثيراً، فدعَوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لمم ورشقوهم بالنّبل، فلما رأى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوهم أشدا القتال حتى قُتلوا، فارتُث (٢) منهم رجُل جربح فى القتلى، فلما أن بَردَ عليه الليلُ تحامَل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بالبعثة إليهم فبلغه أنهم ساروا إلى موضع آخر.

<sup>(</sup>١) البخارى : ونفلنا بعيرا بعيرا . بالبناء المجهول .

<sup>(</sup>۲) من ۱.(۳) ارتث: جرح وبه رمق.

### غزوة مُؤْتة

وهي سَرية زيد بن حارثة في نحو من ثلاثة آلاف إلى أرض البَلْقاء من أطراف (١) الشام

قال محمد بن إسحاق بعد قصة عمرة القَضِيّة : فأقام رسول الله صلى الله عليــه وسلم بالمدينة بقية ذى الحجة \_ وولى تلك الحجّة المشركون \_ والمحرم وصفراً وشهرى ربيع وبَعث في جمادى الأولى بَعْثه إلى الشام الذين أصيبوا بمُؤْتَة .

فحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعْثَه إلى مُواْتة فى جمادى الأولى من سنة ثمان ، واستعمل عليهم زيد بن حارثة ، وقال : « إنْ أصيب زيد فعفر بن أبى طالب على الناس ، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رَواحة على الناس » .

فتجهز الناسُ ثم تهيأوا للخروج وهم ثلاثة آلاف .

وقال الواقدى : حدثنى ربيعة بن عثمان ، عن عمرو بن الحريم ، عن أبيسه قال : جاء النعان بن فنخص اليهودى فوقف على رسول الله صلى الله عليسه وسلم مع الناس ، فقال رسول الله صلى الله عليسه وسلم : « زيد بن حارثة أمير الناس ، فإن قتل زيد فقال رسول الله صلى الله عليسه وسلم : « زيد بن حارثة أمير الناس ، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة فيعفر بن أبى طالب ، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة فلير تض المسلمون بينهم رجلاً فليجعلوه عليهم » .

فقال النعان: أبا القاسم إن كنت نبياً فلو سَمَّيتَ من سَمَّيْتَ قليلا أو كثيراً أُصيبو اجميعاً ؟ إنّ الأنبياء من بني إسرائيل كانوا إذا سمَّوا الرجل على القوم فقالوا: إن أصيب فلان

<sup>(</sup>١) غير ١ : من أرض .

ففلان ، فلو سَمَّوا مائةً أصيبوا جميعاً . ثم جعل يقول لزيد : اعهَدُ فإنك لا تَرجع أبدا ، إن كان محمد نبياً .

فقال زيد : أشهد أنه نبي صادق بارٌ صلى الله عليه وسلم .

رواه البيهقي .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : فلما حَضر خروجُهم ودَّع الناسُ أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم ، فلما ودّع عبدُ الله بن رواحة [ مع (۱) ] من ودع بكى ، فقالوا : ما يبكيك يا بن رَواحة . فقال : أما والله مابى حُبُّ الدنيا ولا صَبابة بكم ، ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يَذكر فيها النار « وإنْ منكم إلا واردُها كان عَلَى ربِّك حَتَما مَقْضيًا » (۲) فلست أدرى كيف لى بالصَّدر بعد الورود؟!

فقال المسلمون : صَحِبكُم الله ودَفع عنكم وردَّكُم إلينا صَالحين .

فقال عبد الله بن رَواحة :

لكننى أسألُ الرحمٰنَ مَعْفُـــرَةً أو طعنةً بيـــدَى حرّان مُعْهِزة حتى يقال إذا مرُّوا على جَــدَثَى

تى يقال إذا مرُّوا على جَـــدَنى أرشــده الله مِنْ غازِ وقدْ رَشدَا قال ابن إسحاق: ثم إن القوم تهيأوا للخروج، فأنى عبدُ الله بن رواحة رسولَ الله

قال ابن إسحاف : تنم إن الفوم م صلى الله عليه وسلم فودعه ثم قال :

فثبَّت الله ما آتاك مِن حَسن اللهُ ا

وضربةً ذات فَرْغ تَقُدْفُ الزَّ بدَا (٣)

بحَرَ بَةٍ تُنْفَذُ الأحشاء والكبدَا (١)

(٣) الفرغ : السعة .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم الآية ٧١.

<sup>(</sup>٤) الحران : الشديد .

<sup>(</sup>١) ليست في ا

أنت الرسولُ فمن يُحْرَم نوافـــلَه والوجه منه فقـــد أَزْرَى به القدَرُ قال ابن إسحاق : ثم خرج القوم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيِّعهم ، حتى إذا ودعهم وانصرف ، قال عبد الله بن رواحة :

خلف السلام على امرئ ودَّعتـــه في النخل خـــــيرُ مُشَيِّع وخليلِ \*\*\*

[ وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن محمد ، حمدثنا أبو خالد الأحمر ، عن الحجاج ، عن الححاج ، عن الله عليه وسلم بعث إلى مؤتة فاستعمل زيداً ، فإن قُتل زيد فجعفر ، فإن قتل جعفر فابن رواحة ، فتخطف ابن رواحة فجمّع مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فرآه فقال : « ماخلّفك ؟ » فقال : أجمّع معك . قال : « لَغَذُوة أو رَوْحة خير من الدنيا وما فيها (١) » ] .

وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الحجاج ، عن الحرم ، عن مِقْسم ، عن ابن عباس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة (٢) ، قال : فقد م أصحابة وقال : أتخلف فأصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال : عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم . قال : فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال : « مامنعك أن تفدو مع أصحابك ؟ » فقال : أردت أن أصلى معك الجمعة ثم ألحقهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو أنفقت مافي الأرض جميعاً ما أدركت غَدُوتهم » .

وهكذا رواه الترمذى ، عن أحمد بن منيع ، عن أبى معاوية ، ثم قال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

<sup>(</sup>١) هذا الجزء مؤخر في ١.

وقال شعبة: لم يَسْمِع الحَـكُم عن مِقْسَم إلا خَسَة أَحَادِيثُ \_ وعدَّها شعبة \_ وليسَ هذا الحديث منها (١).

[قلت: والحجاج بن أرطاة في روايته نظر والله أعلم (٢) ].

والمقصود من إيراد هذا الحديث أنه يقتضى أن خروج الأمراء إلى مؤتة كان في يوم جمعة . والله أعلم .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : ثم مضوا حتى نزلوا مَعانَ من أرض الشام ، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم ، وانضم إليه من لخم وجذام والقين وبهراء وكلى مائة ألف منهم عليهم رجل من كلى ، ثم أحد إراشة يقال له مالك بن زافلة .

وفى رواية يونس عن ابن إسحاق : فبلغهم أن هرقل نزل بمآبٍ فى مائة ألف من الروم ومائة ألف من المستعربة .

[ وقيل : كان الروم مائتي ألف ومَن أعْدَاهم خمسون ألفا . وأقل ماقيل : إن الروم كانوا مائة ألف ومن العرب خمسون ألفا . حكاه السهيلي (٣)

فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون فى أمرهم ، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبره بعدد عدوتنا ، فإما أن يمدنا بالرجال ، وإما أن يأمرنا بأمره فنمضى له . قال : فشجّع الناس عبدُ الله بن رواحة وقال : ياقوم والله إن يأمرنا بأمرهون لكنّى خرجتم تطلبون الشهادة ، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولاكثرة ،

<sup>(</sup>١) غير 1: « وهذا الحديث قد رواه الترمذي من حديث أبي معاوية عن الحجاج \_ وهو ابن أرطاة . ثم علله الترمذي عاحكاه عن شعبة أنه قال : لم يسمع الحريم عن مقسم إلا خسة أحاديث وليس هذا منها». (٢) ليس في 1 .

مانقاتلهم إلا بهــذا الدين الذي أكرمنا الله به ، فانطلقوا فإنمــا هي إحدى الحسنيين ، إما ظهور وإما شهادة .

قال : فقال الناس : قد والله صدَق ابنُ رواحة . فمضى الناس .

فقال عبد الله بن رواحة في مُحْسِمهم ذلك:

جلَّبْنَا الخيلَ من أجــأ وفرع تَعْرُ<sup>ء</sup>ُ من الحشيش إلى العكوم<sup>(١)</sup> حذَوْناها من الصوَّان سِبْتــأَ أزل كأن صفحتَه أديم (٢) أقامت ليلتين على مَعــــان فأعقب بعد فترتها أجموم (٣) فرُمُحْنا والجيـــادُ مُسَوَّماتْ تَنفَسُ في مَنــاَخرها سَمُوم<sup>ر(؛)</sup> فلاوأبي مَــــآبُ لَنَأْتِينُهَا وإنْ كانت بها عرب ورومُ فعبَّأْنَا أَعنَّهُمَا فجاءت عوابس والغبارُ لهــا بريمُ (٥) بذى لجب كائن البَيْضَ فيــه إذا بُرزت قُوانسُهاالنجومُ (٢) فراضية المعيشية طلَّقتها أُسِنَّتُنَا فَتَنَكِيحِ أُوتَثُيمُ (٧)

قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حُدِّث عن زيد بن أرقم قال : كنت (٨) يتما لعبـد الله بن رَوَاحة في حِجره ، فخرج بي في سفره ذلك مُرْدِ في

<sup>(</sup>١) أجأ : أحد جبلى طيء والآخر سلمى .وفرع : أطول جبل بأجأ وأوسطه . وتعر : تطعموتشم . والرواية عند السهيلى : تقر . بالقاف ، وقال : تقر أى يجمع بعضها إلى بعض . والعـكوم : جم عكم

<sup>(</sup>٢) حذوناها : جعلنا لها نعالاً من حديد . والصوان : حجارة ملس ، والسبت : النعال التي تصنع من الجلود المدبوغة . والأزل : الأملس . والأديم : الجلد .

<sup>(</sup>٣) معان : موضع بالشام . والفترة : السكون والضعف . والجوم : اجتماع القوة .

<sup>(</sup>٤) سموم ، بضم السين ، جمع سم وهما عرقان فى خيشوم الفرس . والسموم بفتح السين : ربيح حارة . وفي ابن هشام : في مناخرها السموم .

<sup>(•)</sup> البريم : كل مافيه لونان مختلطان ؟ والدمع المختلط بالإعمد .

<sup>(</sup>٦) اللجب: اختلاط الأصوات من كثرة الجيش. والقوانس: جميم قونس وهو أعلى بيضة الحديد.

<sup>(</sup>٧) راضيةالمعيشة :العيشةاللينة المطمئنة . تئيم : تبق دون زوج ــ يريدأنهم قدتجافوا عنالدعة والراحة.

<sup>(</sup>۸) ا : کان .

على حقيبة رَحله ، فوالله إنه ليسير ليلتئذ ممعته وهو ينشد أبياته هذه :

إذا أَدْنيتني و حملت رخلي مسيرة أربع بعد الحساء (۱)
فشانك أنعم وخلك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي (۲)
وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مُشْتَعِي الثَّواء (۲)
وردَّك كلُّ ذي نسب قريب إلى الرحن مُنقطع الإخاء
هنالك لا أبالي طلْع بَعْلي ولا نخلي أسافلُها رواء (۱)
قال: فلما سمعتهن منه بكيت ، فخفقني بالدِّرة وقال: ماعليك يالكُم أن يرزقني

ثم قال عبد الله بن رَواحة في بعض سَفَره ذلك وهو يرتجز: عازل (٥٠) يازيدُ زيد اليَّفْمــلات الذُّبَلِ

\* \* \*

قال ان إسحاق: ثم مضى الناس، حتى إذا كانوا بتخوم البُلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مَشارف، ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة فالتقى الناس عندها، فتعبَّى لهم المسلمون، فجملوا على مَنْ مَنْهُم رجلا من بنى عُذْرة يقال له قطبة بن قتادة، وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له عباية بن مالك.

<sup>(</sup>١) الحساء : سهل من الأرض يستنقع فيه الماء ، أو غلظ فوقه رمل يجمع ماء المطر .

 <sup>(</sup>٢) شأنك أنعم: يريد أنه يرعمها ولا يكلفهاعناء السفر بعد ذلك . ولا أرجع: مجزوم على الدعاء .

<sup>(</sup>٣) مشتهى الثواء: لابريد رجوعا. وقد روى : مستنهى الثواء . قال السهيلى : مستنهى الثواء : مستفعل من النهاية والانتهاء ، أى حيث انتهى مثواه .

<sup>(</sup>٤) البعل : مايشرب بعروقه من الأرض . وأسافلها رواء : كيذا في ابن هشام ، وغير ا . وفي ا : أساقها ورائي .

<sup>(</sup>ه) اليعملات : النوق السريعة . والذبل : التي أوهنها السير .

وقال الواقدى : حدثنى ربيعة بن عثمان ، عن المقبرى ، عن أبى هريرة قال : شهدتُ مُونتَة فلما دنامنا المشركون رأينا مالا قِبَل لأحد به من العدة والسلاح والكر اعوالديباج والحرير والذهب ، فبرق بصرى ، فقال لى ثابت بن أرقم : ياأبا هريرة كأنك ترى جموعاً كثيرة ؟ قلت : نعم . قال : إنك لم تشهد بدراً معنا ، إنا لم نُنْصَر بالكثرة .

رواه البيهقي .

قال اين إسحاق : ثم التقى الناسُ فاقتتلوا ، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط فى رماح القوم ، ثم أخذها جعفر فقاتل القوم حتى بُتل ، وكان جعفر أول [ رجل من ](١) المسلمين عَقر فى الإسلام .

وقال ابن إسحاق : وحدثنى يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عباد ، حدثنى أبى الذى أرضعنى وكان أحد بنى مُرّة بن عوف ، وكان فى تلك الغزوة غزوة مؤتة قال : والله لَـكأنى أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرَها ثم قاتل القوم حتى تُقتل وهو بقول :

ياحبّذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عَذابُها [كافرة بعيدة أنسابها](٢) \* على إن لا قَيْتُها ضِرابُها \*

وهذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث أبي إسحاق ولم يذكر الشِّمر .

وقد استدل به مَن جَوَّز قتل الحيوان خشيّة أن يَنتفع به العدوُّ ،كما يقول أبو حنيفة في الأغنام إذا لم تَتْبع في السيَّر ويُخشَّى من لحوق العدو وانتفاعهم بها أنها تُذبح وتحرق لِيُحال (٣) بينهم وبين ذلك . والله أعلم .

قال السهيلي : ولم ينكِر على جعفر أحد فدلُّ على جوازه إلا إذا أمِن أُخَذَ العدو له،

<sup>(</sup>۱) من 1 . . . . (۲) ليست ف 1

ولا يدخل ذلك في النهى عن قتل الحيوان عبثا . قال ابن هشام : وحدثني من أثق به من أهل العلم أن جعفر أخذ اللواء بيمينه فقطعت ، فأخذه بشماله فقطعت ، فاحتضنه بعضُديه حتى قُتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء ، ويقال : إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفين .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق : وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عباد ، قال ابن إسحاق : وحدثنى أبى الذى أرضعنى ، وكان أحد بنى مرة بن عوف ، قال : فلما قُتل جعفر أخذ عبد ُ الله بن روَاحة الراية َ ثم تقدم بها وهو على فرسه ، فجعل يَسْتَنزل نفسه ويترددبعض التردد ويقول :

أقسمت بإنفس كتنزلنه لتنزلن أو لتكرّمنه إن أحلب الناس وشدّوا الرنه مالى أراك تكرهين الجنّه! وقد طال ماقد كنت مُطْمئنه هل أنت إلا نُطفة في شَنّه وقال أيضاً:

يانفسُ إن لا تُقْتلَى تموتى هذا حِمامُ الموتِ قدصَلِيتِ وما تمنَّيت فقد أعطيتِ إنْ تفعلى فِعْلَمِما هُديتِ

يريد صاحبيه زيداً وجعفراً ، ثم نزل . فلما نزل أتاه ان عم له بعِرق من لحم ، فقال : شدّ بهذا صُلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت . فأخذه من يده فانتهش منه بهشدة . ثم سمع الحطمة (١) في ناحية الناس فقال : وأنت في الدنيا ! ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه ثم تقدم ، فقائل حتى تُقبِل رضى الله عنه .

قال : ثم أخذ الراية ثابت من أقرم أخو بني العَجْلان . فقال : يا معشر للسلمين

<sup>(</sup>١) الحظمة : النزال والمضاربة .

اصطليحوا على رجل منكم ، قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل ، فاصطلح الناسُ على خالد بن الوليد ، فلما أخذ الراية دافع القومَ وخاشى (١) بهم ، ثم انحازَ وانحــيز عنه حتى انصرف بالناس .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق : ولما أصيب القوم ُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – فيما بلغنى – : «أخذ الراية زيد ُ بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيداً ، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيداً » ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيداً » قال : ثم صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيَّرت وجوه الأنصار وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون . ثم قال : أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيداً .

ثم قال : لقد رفعوا إلى الجنة فيما يرى النائم على سُرر من ذهب ، فرأيت فى سرير عبد الله بن رَواحة ازورَاراً عن سريرى صاحبيه ، فقلت : عمَّ هذا ؟ فقيل لى : مضيا وتردَّد عبد الله بن رواحة بعض التردد ثم مضى .

هكذا ذكر ان إسحاق هذا منقطعاً .

وقد قال البخارى : حدثنا أحمد بن واقد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن حميد بن هلال ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبر ، فقال : أخذ الراية زيد فأصيب ، ثم أخذها جعفر فأصيب ، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب ، وعيناه تَذْرفان . حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم .

تفرد به البخارى . ورواه فى موضع آخر وقال فيه وهو على المنبر : « وما يسرُّهم أنهم عندنا » .

<sup>(</sup>١) غاشي : حجز بينهم وبين الروم .

وقال البخارى: حدثنا أحمد بن أبى بكر ، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن المخزومى (١) ، وليس بالحزامى ، عن عبد الله بن عمر ، قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة مؤتة زيد بن حارثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة مؤتة زيد بن حارثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن قتل زيد فجمفر ، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة . قال عبد الله : كنت فيهم فى تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبى طالب فوجدناه فى القتلى ووجدنا فى جسده بضعاً وتسعين من ضربة ورمية .

تفرد به البحاري أيضاً .

وقال البخارى أيضاً : حدثنا أحمد ، حدثنا ابن وهب ، عن عمرو [عن] ابن أبى هلال [هو سعيد بن أبى هلال الليثي<sup>(٢)</sup>] قال : وأخبرنى نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر بن أبى طالب يومئذ وهو قتيل فعدَدْت به خمسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دُبره .

وهذا أيضاً من أفراد البخارى .

ووجه اَلجُمْع بين هذه الرواية والتي قبلها أن ابن عمر اطَّلَع على هذا العدد ، وغيره اطَّلَع على أن يقتل ، فلما صُرع إلى اطَّلع على أكثر من ذلك ، أو أن هذه في قُبله أصيبها قبلَ أن يقتل ، فلما صُرع إلى الأرض ضربوه أيضاً ضربات في ظهره ، فعدَّ ابنُ عمر ما كان في قُبله وهو في وجوه الأعداء قبل أن يقتل رضى الله عنه .

ومما يشهد لما ذكره ابن هشام من قطع يمينه وهي تُمْسكة اللواء ثم شماله ، مارواه البخارى : حدثنا محمد بن أبى بكر ، حدثنا عمر بن على ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن عامر ، قال : كان ابن عمر إذا حيّ ابن جعفر قال : السلام عليك يابن ذى الجناحين .

<sup>(</sup>۱) وليس للمخزوى في البخارى سوى هــذا الحديث ، وهو بطريق المتابعة عنده . وكان فقيه أهل المدينة بعد مالك . إرشاد السارى ٦ /٣٨٣ . (٢) ليست في 1 .

ورواه أيضا فى المناقب ، والنسائى من حديث يزيد بن هرون ، عن إسماعيل بن أبى خالد .

وقال البخارى : حدثنا أبو نُعيم ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل ، عن قيس بن أبى حازم ، قال : سمعت خالد بن الوليد يقول : لقد دُقَّ في يدى يوم مؤتة تسعة أسياف ، فما بتى في يدى إلا صفيحة يمانية .

ثم رواه عن محمد بن المثنى ، عن يحيى عن إسماعيل ، حدثنى قيس ، سمعت خالد ابن الوليد يقول : لقد دُقٌ في يدى يوم مُؤْتة تسعة أسياف وصبرَت في يدى صفيحة مانية .

انفرد به البخاري .

\* \* \*

وقال الحافظ أبو بكر البيهق : حدثنا أبو نصر بن قتادة ، حدثنا أبو عرو مطر ، حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمعى ، حدثنا الله بن رَباح الأنصارى ، وكانت ابن شيبان ، عن خالد بن سمير ، قال : قدم علينا عبد الله بن رَباح الأنصارى ، وكانت الأنصار تُفقّه ، فغشيه الناسُ فغشيتُه فيمن غشيه ، فقال : حدثنا أبو قتادة فارسُ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال : عليكم زيدُ بن جارثة . فإن (٢) أصيب زيد فجعفر ، فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة ، قال : فوثب جعفر وقال : يارسول الله ما كنت أرغب أن تستعمل زيداً (٢) على " . قال : امضِ فإنك لا تدرى أي ذلك خير .

فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله ، فصعد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المنبر فأمر فنودى :

<sup>(</sup>١) ا : أنبأنا . (٢) غير ا : وقال إن .

<sup>(</sup>٣) 1: أن يستعمل زيد .

الصلاة جامعة . فاجتمع الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أخبركم عن جيشكم هذا ، إنهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيداً . فاستغفر له ، ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا ، شهد له بالشهادة واستغفر له ، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رَواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفر له ، ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه (۱) . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اللهم إنه سيف من سيوفك أنت (۲) تنصره » فمن يومئذ سمّى خالد سيف الله .

ورواه النسائى من حديث عبد الله بن المبارك ، عن الأسود بن شيبان به نحوه ، وفيه زيادة حسنة وهو أنه عليه السلام لما اجتمع إليه الناس قال : بابُ خيرٍ باب خير وذكر الحديث .

وقال الواقدى : حدثنى عبد الجبار بن عمارة بن غَزِيّة ، عن عبد الله بن أبى بكر ، عن عرو بن حزم ، قال : لما التقى الناسُ بمؤتة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وكشف الله له ما بينه وبين الشام فهو ينظر إلى مُعتَركهم ، فقال : أخذ الراية زيدُ ابن حارثة فجاءه الشيطان فحبّ إليه الحياة وكرّه إليه الموت ، وحبّ إليه الدنيا ، فقال : ابن حارثة فجاءه الشيطان فحبّ إليه الحياة وكرّه إليه الموت ، وحبّ إليه الدنيا ، فقال : الآن حين استحكم الإيمانُ في قلوب المؤمنين تحبّ إلى الدنيا ! فمضى قُدما حتى استشهد فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : استغفروا له ، فقد دخل الجنة وهو شهيد .

قال الواقدى: وحدثنى محمد بن صالح ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، أن رسول الله على الله عليه وسلم قال : لما قُتُل زيدٌ أُخذ الراية جعفر بن أبى طالب ، فجاءه الشيطان فحبّ إليه الحياة وكره إليه الموت ومنّاه الدنيا ، فقال : الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين عمّنيني الدنيا! ثم مضى قُدماً حتى استشهد ، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه قلوب المؤمنين عمّنيني الدنيا! ثم مضى قُدماً حتى استشهد ، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) ا: أمير نفسه . (٢) ا: فأنت .

وسلم . وقال : استغفروا لأخيكم فإنه شهيدُ دخل الجنة ، وهو يطير فى الجنة بجناحين من ياقوت حيث شاء من الجنة .

قال : ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد ، ثم دخَل الجنة مُعْتَرضاً فشقً ذلك على الأنصار ، فقيل : يا رسول الله ما اعتراضُه ؟ قال : لما أصابته الجراحُ نكل ، فعانب نفسه فتشجّع واستُشهد ودخل الجنة .

فسرٌمي عن قومه .

\* \* \*

قال الواقدى : وحدثنى عبد الله بن الحارث بن الفضيل ، عن أبيه قال : لما أخذ خالد بن الوليد الراية قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : الآن حمِي الوطيسُ .

قال الواقدى: فحدثنى العطاف بن خالد، قال: لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد ابن الوليد فلما أصبح غدًا وقد جعل مُقدِّمتَه ساقةً وساقتَه مقدمةً وميمنته ميسرةً وَمَيْسرته ميمنةً. قال: فأنكروا ماكانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم وقالوا: قد جاءهم مدّد، فرُعبوا وانكشفوا منهزمين، قال: فقتلوا مقتلةً لم يُقتلها قوم ...

وهذا يوافق ما ذكره موسى بن عقبة رحمه الله فى مغازيه ، فإنه قال ، بعد عمرة الحدّيبية : ثم صدر (١) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فمكث بها ستة أشهر ، ثم إنه بعث جيسًا إلى مؤتة وأمَّر عليهم زيد بن حارثة وقال : إن أصيب فجعفر بن أبى طالب أميرهم ، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة أميرهم ، فانطلقوا حتى إذا لقوا ابن أبى سبرة الغسانى بمؤتة وبها جموع (٢) من نصارى العرب والروم ، بها تنون وبهراء ، فأغلق ابن أبى سبرة دون المسلمين الحصن ثلاثة أيام ، ثم التقوا على

<sup>(</sup>١) ١: ثم صد .

<sup>(</sup>۲) ا : جم .

<sup>(</sup>٣) 1 : ثم خرجوا فالتقوا .

زرع (۱) أحر فاقتتلوا قتالا شديدا ، فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقتل ، ثم أخذه جعفر فقتل ، ثم أخذه جعفر فقتل ، ثم أخذه عبد الله بن رواحة فقتل ، ثم اصطلح المسلمون بعد أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد الخزومي فهزم الله المدوَّ وأظهر المسلمين .

قال : وبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمادى الأولى - يعنى من سنة ثمان \_ .

قال موسى بن عقبة : وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مرَّ علىَّ جعفر في الملائكة يطير كما يطيرون وله جناحان .

قال: وزعموا \_ والله أعلم \_ أن يَعْلَى بن أمية قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أهل مؤنة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فأخبرنى وإن شئت أخبرك وإن شئت أخبرك . قال : أخبرنى يا رسول الله . قال : فأخبر م رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم كله ووصفه لهم ، فقال : والذى بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفاً لم تذكره ، وإن أمرهم لَكا ذكرت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله رفع لى الأرض حتى رأيت مُعْتركهم » .

فهذا السياق فيه فوائد كثيرة ليست عند ابن إسحاق ، وفيه مخالفة لما ذكره ابن إسحاق من أن خالدا إنما حاشى بالقوم حتى تخلّصوا من الروم وعرب النصارى فقط . إسحاق من أن خالدا إنما حاشى مصرِّحان بأنهم هزموا جموع (٢) الروم والعرب الذين وموسى بن عقبة والواقدى مصرِّحان بأنهم هزموا جموع (٢) الروم والعرب الذين

معهم ، وهو ظاهر الحديث المتقدم عن أنس مرفوعا : « ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتَح الله على يديه » .

رواه البخارى ، وهذا هو الذى رجحه ومال إليه الحافظ البيهقى بعد حكاية القولين ، لما ذكرناه من الحديث .

<sup>(</sup>١) ا: ردع . وهو الزعفران . (٢) ا: جميع .

[قلت: ويمكن الجمع بين قول ابن إسحاق وبين قول الباقين ، وهو أن خالدا لما أخذ الراية حاشى بالقوم المسلمين حتى خلّصهم من أيدى الكافرين من الروم والمستعربة . فلما أصبح وحوّل الجيش ميمنة وميسرة ومقدِّمة وساقة ، كا ذكره الواقدى توهم الرومُ أن ذلك عن مَدد جاء إلى المسلمين ، فلما حمل عليهم خالد هزموهم بإذن الله والله أعلم](١) .

\* \* \*

وقد قال (٢) ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر، عن عروة قال: لما أقبل أصحابُ مُوتة تلقّاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه [قال: ولقيهم الصبيان يشتدُّون ورسول الله صلى الله عليه وسلم مُقْبل مع القوم على دابة ، فقال: خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطونى ابن جعفر. فأ بي بعبد الله فأخذه فحمله بين يديه (٣) فجعلوا يَحثون عليهم التراب ويقولون: يافرَّار فررتم في سبيل الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليسوا بالفُرَّار ولكنهم الكُرَّار إن شاء الله عز وجل » .

وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة .

[ وعندى أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق فظن أن هذا الجمهور الجيش ، و إنماكان الذين فروا حين التقى الجمعان ، وأما بقيتهم فلم يفروا بل نُصروا ، كا أخـبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وهو على المنبر في قوله : ثم أخذ الرابة سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه ، فما كان المسلمون ليسمونهم فراراً بعد ذلك ، وإنما تلقّوهم إكراماً وإعظاماً ، وإنما كان التأنيب وحَثّى التراب للذين فروا وتركوهم هنالك ، وقد كان فيهم عبد الله بن عمر رضى الله عنهما] (١٠).

[وقد (٥)] قال الإمام أحمد : حدثنا حسن، حدثنا زهير ، حدثنا يزيد بن أبي زياد ،

<sup>(</sup>١) سقطت من ١٠ (٢) : الكن قال . (٣) من ابن هشام .

<sup>(</sup>٤) سقطت من ا . (٥) من ا .

عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن عبد الله بن عمر ، قال : كنت فى سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناسُ حيصةً وكنت فيمن حاص ، فقلنا : كيف نصنع وقد فَررنا من الزَّحف وبُونا بالغضب ؟ ثم قلنا : لودخلنا المدينة قُتلنا ، ثم قلنا : لوعرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا . فأتيناه قبل صلاة العَداة ، فحرج فقال : مَن القومُ ؟ قال : قلنا : نحن الفرَّارون (١) . فقال : «لا بل أنم العكارون (٢) أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين » . قال : فأتيناه حتى قبَّلنا يده .

ثم رواه عن غُندَر عن شعبة ،عن يزيد بن أبى زياد ، عن ابن أبى ليلى عن ابن عمر، قال : كنا فى سرية ففررنا فأردنا أن نوكب البحر . فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يارسول الله نحن الفرارون . فقال : لابل أنتم العَكارون .

ورواه [أبوداود (٢٠) و] الترمذي وابن ماجه من حديث يزيد بن أبي زياد ، وقال الترمذي : حسن لانعرفه إلا من حديثه .

وقال أحمد (٢): حدثنا إسحاق بن عيسى وأسود بن عامر ، قالا : حدثنا شريك ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن عبد الرحمن بن أبى لبلى ، عن ابن عمر قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سرية ، فلما لقينا العدو الهزمنا فى أول غادية ، فقدمنا المدينة فى نفر ليلاً ، فاختفينا ثم قلنا : لو خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذرنا إليه .

عُرِجنا إليه فلما لقيناه (٥) قلنا : نحن الفرّارون يارسول الله . قال : « بل أنتم العكّارون وأنا فئتكم » قال الأسود : « وأنا فئة كلّ مسلم (٢)» .

قال ابن إسحاق : حدثني عبــد الله بن أبي بــكر بن عمرو بن حزم ، عن عامم بن

 <sup>(</sup>۱) غير ۱: فرارون . (۲) غير ۱: السكرارون . (۳) من .

<sup>(</sup>٤) أثم قال أحد .

 <sup>(</sup>٥) المطبوعة : ثم التقيناه . وهو تحريف . (٦) ١ : أحكل مسلم .

عبد الله بن الزبير ، أن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة سلمة بن هشام بن المغيرة : مالى لاأرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين ؟

قالت : مایستطیع أن یخرج ، كلما خرج صاح به الناس : یافُر ّار فررتم فی سبیل الله، حتی قمد فی بیته مایخرج وكان فی غزاة مؤتة .

قلت: لعل طائفة منهم فروا لما عاينواكثرة جموع [الروم ، وكانوا على أكثر من أضعاف الأضعاف فإنهم كانوا ثلاثة آلاف وكان (١) العدو على ما ذكروه مائتى ألف ، ومشل هذا يسوّغ الفرارَ على ما قد تقرر ، فلما فرّ هؤلاء ثبت باقيهم و فتح الله عليهم وتخلصوا من أيدى أولئك وقتلوا منهم مَقْتَلة عظيمة ، كا ذكره الواقدى وموسى بن عُقبة مِن قبله .

و [ بما<sup>(۲)</sup> ] بؤید ذلك أیضا ویزیده قوة ویشهد له <sup>(۳)</sup> بالصحة ما رواه الإمام أحمد: حدثنا الولید بن مسلم ، حدثنی صفوان بن عرو ، عن عبد الرحمن بن جُبیر بن نفیر ، عن أبیه ، عن عوف بن مالك الأشجعی قال : خرجت مع من خرج مع زید بن حارثة من المین فی غزوة مؤتة ، ووافقنی مَددی <sup>(3)</sup> من المین لیس معه غیر سیفه ، فنحر رجل من المسلمین جزوراً فسأله المددی طابقة من جلده فأعطاه إیاه فاتخذه کهیئة الد رقة ، ومضینا فلقینا جموع الروم وفیهم رجل علی فرس له أشقر علیه سر ج مذهب وسلاح مذهب ، فجعل الرومی یُغری بالمسلمین ، وقعد له المددی خلف صخرة ، فمر به الرومی فعرقب فرسه وسلاحه ، فلما فتح الله للمسلمین بعث

<sup>(</sup>١) سقطت من المطبوعة . (١) من ١

<sup>(</sup>٣) غير 1: ويؤيد ذلكويشا كلهبالصعة .

<sup>(</sup>٤) الأصل : مدوى وهو تحريف . والمددى : يهنى رجلا من المدد الذين جاءوا يمدون المسلمين .

<sup>(</sup>٥) غير ١: فعرقبه .

إليه خالد بن الوليد فأخذ من السَّلَب ، قال عوف : فأتيته فقات : يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قضى بالسَّلَب للقاتل ؟ قال : بلى ولكنى استكثرته . فقلت: لتردَّنه إليه أو لأعر فنكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يردَّ عليه .

قال عوف : فاجتمعناعند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقصصت عليه قصة المدَدِى وما فعل خالد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا خالد رُدَّ عليه ما أخذت منه » قال عوف : فقلت : دونك يا خالد ألم أف لك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما ذاك ؟ فأخبرته ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « يا خالد لا تردّ عليه ، هل أنتم تاركوا أمرائى ؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره » .

قال الوليد: سألت ثورًا عن هذا الحديث ، فحدثني عن خالد بن مَعْدان ، عن جبير ابن نُفير ، عنعوف بنحوه .

ورواه مسلم وأبو داود من حديث جُبير بن نُفَيَر عن عوف بن مالك به نحوه . وهذا يقتضى أنهم غَنموا منهم وسَلبوا من أشرافهم وقتلوا من أمرائهم .

وقد تقدم فيما رواه البخارى أن خالدا رضى الله عنه قال : اندَّقت في يدى يوم مُؤْتة تسعةُ أسياف ، وما ثَبَت في يدى إلا صَفيحة يمانية .

وهـذا يقتضى أنهم أمخنوا فيهم قتلاً ، ولو لم يكن كذلك لما قدروا على التخلص منهم . وهذا وحده دليل مستقل والله أعلم . وهذا هو اختيار موسى بن عقبة والواقدى والبيهقى ، وحكاه ابن هشام عن الزهرى .

قال البيهقى رحمه الله : اختلف أهلُ المفازى فى فرارهم وانحيازهم ، فمنهم من ذهب الله ذلك ومنهم من زعم أن المسلمين ظَهروا على المشركين وأن المشركين انهزموا .

قال: وحديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: « ثم أخذها خالد ففتح الله عليه » يدل على ظهورهم عليهم . والله أعلم .

قلت : وقدذكر ابن إسحاق أن قطبة بن قتادة الهُذْرى \_ وكان رأس مَيْمنة السلمين \_ حمل على مالك بن زافلة قال ابن هشام (۱) : ويقال رافلة . وهو أمير أعراب النصارى فقتله ، وقال يفتخر بذلك :

طعنتُ ابْنَ زافــلةَ بن الأراش برمح مضى فيــــه ثم انحطَمُ ضربتُ على حِيـــده ضربةً فـــالَ كما مالَ غُصنُ السَّلمُ وسُقنا نساء بنى عمِّه غداة رَقوقين سَوْقَ النَّعم (٢)

وهذا يؤيد ما نحن فيه ، لأن من عادة أمير الجيش إذا قُتل أن يفر أصحابه ، ثم إنه صرَّح فى شعره بأنهم سَبُوا من نسائهم ، وهذا واضح فيما ذكرناه . والله أعلم .

\* \* \*

وأما ابن إسحاق فإنه ذهب إلى أنه لم يكن إلا المخاشاة والتخلُّص من أيدى الروم، وسمَّى هذا نصراً وفتحاً ، أى باعتبار ما كانوا فيه من إحاطة العدو بهم وتراكهم وتحكائرهم وتحكائرهم وتحكائرهم وتحكائفهم عليهم ، وكان مقتضى العادة (٣) أن يُصْطَلُموا (١) بالحكلية ، فلما تخلصوا منهم وانحازوا عنهم كان هذا غاية المرام في هذا المقام .

وهذا محتمل ، لكنه خلاف الظاهر من قوله عليــه الصلاة والسلام : « ففتَح الله عليهم » .

والمقصود أن ابن إسحاق يستدل على ما ذهب إليه فقال : وقد قال فيماكان أمر الناس وأمر خالد بن الحسراليعمرى يعتذر عاصم يومئذ وصَنع الناس يقول :

فوالله لا تنفك نفسي تلوُمني على مَوْقَفِي والحيلُ قابعُهُ قُبلُ (٥)

<sup>(</sup>١) من .

<sup>(</sup>٢) رقوقين : موضع .

<sup>(</sup>٣) غير ا : فـكان مقتضى العادات . ﴿ ﴿ ٤) المطبوعة : يصطلحوا . وهو تحريف .

<sup>( • )</sup> قابعة : منقبضة . وقبل جم أقبل وقبلاء وهو الذي يميل عينه في النظر إلى جهة العين الأخرى .

ولامانعاً من كان حُمَّ له القتلُ (1) أَلَا خالدُ في القوم ليس له مثلُ بمؤتة إذ لا يَنفع النابلَ النَّبلُ مُهاجرة لا مشركون ولا عُزْلُ

وقفت بها لا مُستَحيراً فنافدًا على أننى آسيت نفسى بخالد وجاشت إلى النفس من نحو جعفر وضَمَّ إلينا حَجْز تَيْهم كِلَـبمِما

قال ابن إسحاق : فبيَّن قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك في شعره ، أن القوم حاجزوا وكرهوا الموت ، وحقَّق انحيازَ خالد بمن معه .

قال ابن هشام: وأما الزُّهرى فقــال ــ فيما بلغنا عنه ــ: أمَّر المسلمون عليهم خالد ابن الوليد ففتح الله عليهم ، وكان عليهم حتى رجع إلى المدينة (٢٠).

#### فصل

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر ، عن أم عيسي الخزاعية ؛ عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب ، عن جدتها أسماء بنت عُميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت أربعين مَنا (٣) وعبنت عجيني وغسلت بني ودهنتهم ونظفتهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اثنتي ببني جعفر » فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه فقلت: يارسول الله بأبي أنت وأمي ! مايبكيك ؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء ؟ قال: « نعم أصيبوا هذا اليوم » قالت : فقمت أصيبو هذا اليوم » قالت : فقمت أصيح ، واجتمع إلى النساء ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهدله فقال : « لا تَغفه اوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماً فإنهم قد شفه اوا

<sup>(</sup>١) مستحيرًا : متحيرًا إلى طائفة . (٧) ابن هشام : حتى قفل إلى النبي .

<sup>(</sup>٣) المنا : الرطل الذي يوزن به ، تعني أربعين رطلا من دباغ .

و كذا رواه الإمام أحمد من حديث ابن إسحاق، ورواه ابن إسحاق من طريق عبد الله بن أبى بكر، عن أم عيسى ، عن أم عون بنت محمد بن جعفر، عن أسماء، فذكر الأمر بعمل الطعام، والصواب أنها أم جعفر وأم عون.

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان ، حدثنا جعفر بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن جعفر ، قال: لما جاء نعى جعفر حين قُتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: « اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم أمر يشغلهم ، أو أتاهم ما يشغلهم » .

وهكذا رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة ، عن جعفر ابن خالد بن سارّة المخزومى المكى ، عن أبيـه ، عن عبـد الله بن جعفر . وقال الترمذى : حسن .

ثم قال محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: لما أتى نَعْىُ جعفر عرفنا فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن .

قالت : فدخل عليــه رجل فقال : يارسول الله [ إن النساء ] عنَّيْننا وفَتَنْنَا ، قال : « ارجع إليهن فأسكتهن » .

قالت : فذهب ثم رجع فقال له مثل ذلك ، قالت : وربما ضَرَّ التكلُّف بيني أهلَه \_ قالت : وربما ضَرَّ التكلُّف \_ يعنى أهلَه \_ قالت : قال : «فاذهب فأسْكتهن فإن أبيْن فاحثُ في أفواههن التراب » قالت : [ وقلت ] في نفسى : أبْعَدَكُ الله ! فوالله ما تركت نفسك وما أنت بمطيع وسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : وعرفت أنه لا يقدر يَحْثى في أفواههن التراب . انفرد به ابن إسحاق من هذا الوجه ؛ وليس في شيء من الكتب .

وقال البخارى : حدثنا قتيبة ، حدثنا عبدالوهاب ، سمعت يحيى بن سعيد قال :أخبرتنى عرة قالت:سمعت عائشة تقول : لما تُقتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله

ابن رَواحه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعرف فى وجهه الحزن ، قالت عائشة : وأنا أطَّلع من صائرالباب \_ شق (1) \_ فأتاه رجل فقال : أى رسول الله ، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن ، فأمره أن ينهاهن قالت : فذهب الرجل ثم أتى فقال : والله لقد غلبنْذَنا ، فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فاحث فى أفواههن من التراب » .

قالت عائشة رضى الله عنها : فقلت : أرغم الله أنفك! فوالله ما أنت تفعل ذلك وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العَناء .

وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى من طرق ، عن يحيى بن سعيد الأنصارىعن عرة عنها .

وقال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا أبى ، سمعت محمد بن أبى يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد ، عن عبد الله بن جعفر قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاً استعمل عليهم زيد بن حارثة ، وقال : « إن قُتل زيد أو استشهد فأمير كم جعفر ، فإن قتل أو استشهد فأمير كم عبد الله بن رواحة » فلقوا العدو " فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل ، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه . وأنى خبر هم النبي صلى الله عليه وسلم فحر ج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : « إن إخوانكم النبي صلى الله عليه وسلم فحر ج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : « إن إخوانكم جعفر بن أبى طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد ، ثم أخذ الراية بعده فقاتل حتى قتل أو استشهد ، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد ، ثم أخذ الراية عبد الله بن الوليد على الله عليه » قال : ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم ، ثم أتاهم فقال : «لاتبكوا على أخى بعد اليوم ، ادعوا لى بنى أخى » قال : فجىء بنا كأننا أفرخ ، فقال « ادعوا على بعد اليوم ، ادعوا لى بنى أخى » قال : فجىء بنا كأننا أفرخ ، فقال « ادعوا

<sup>(</sup>١) البخارى: تعنى من شق الباب.

لى الحلاق » فجىء بالحلاق فحلق رؤوسنا ، ثم قال : « أما محمد فشبيه عنا أبى طالب ، وأما عبد الله فشبيه خُلق وخُلُق » ثم أخذ بيدى فأشالها () وقال : «اللهم اخلف جعفرا في أهله ، وبارك لعبدالله في صفقة يمينه » قالها ثلاث مرات . قال : فجاءت أمّنا فذكرت في أهله ، وبارك لعبدالله في صفقة يمينه » قالها ثلاث مرات . قال : فجاءت أمّنا فذكرت له يُتُمنا وجعلت تُفرح () له فقال : «العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟» . ورواه أبو داود ببعضه ، والنسائي في السير بتمامه من حديث وهب بن جرير به .

وهذا يقتضى أنه عليه الصلاة والسلام أرخص لهم فى البكاء ثلاثة أيام ثم نهاهم عنه بعدها. ولعله معنى الحديث الذى رواه الإمام أحمد من حديث الحكم بن عبدالله ابن شداد ، عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لما أصيب جعفر : « تسلّى ثلاثاً ثم اصنعى ماشئت » .

تفرد به أحمد .

فيحتمل أنه أذن لها في التسلُّب، وهو المبالغة في البكاء وشق الثياب، ويكون هذا من باب التخصيص لها بهذا لشدة حزبها على جعفر أبى أولادها، وقد يحتمل أن يكون أمراً لها بالتسلب وهو المبالغة في الإحداد ثلاثة أيام، ثم تصنع بعد ذلك ما شاءت بما يفعله المعتدات على أزواجهن من الإحداد المعتاد. والله أعلم. ويروى: تَسلَّى ثلاثاً \_ أى تَصبّرى \_ وهذا بخلاف الرواية الأخرى والله أعلم.

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد ، حدثنا محمد بن طلحة ، حدثنا الحسكم بن عيينة ، عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عُميس ، قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال : لا تُحدِّى بعد يومك هذا . فإنه من أفراد أحمد أيضاً وإسناده لا بأس به ، ولكنه مشكل إن محمل على ظاهره ، لأنه قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله

<sup>(</sup>١) شالها : رفعها . (٢) تفرح له : تحزنه .

واليوم الآخر أن تُحدَّ على مينها أكثرَ من ثلاثة أيام ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرً » .

فإن كان مارواه الإمام أحمد محفوظا فتكون مخصوصة بذلك ، أو هو أمر بالمبالغة في الإحداد هذه الثلاثة أيام كما تقدم . والله أعلم

قلت : ورثت أسماء بنت عيس زوجها بقصيدة تقول فيها :

فَا لَيْتُ لَا تَنْفُكُ نَفْسَى حَرِيْنَةً عَلَيْكُ وَلَا يَنْفُكَ جِـلَّدَى أَغَبَرَا فَلَهُ عَيْنَا مِن رَأَى مِثْلَهُ فَتَى أَكُرَ وَأُحْمَى فَى الْهَيَاجِ وَأُصْـبَرَا

ثم لم تنشب أن انقضت عدتها ، فخطبها أبو بكر الصديق رضى الله عنه فتزوجها فأولم وجاء الناس للوليمة ، فكان فيهم على بن أبى طالب ، فلما ذهب الناسُ استأذن على أبا بكر رضى الله عنهما فى أن يكلم أسماء من وراء الستر فأذن له ، فلما اقترب من الستر نفحه ريح طيبها فقال لها على ": \_ على وجه البسط \_ مَن القائلة فى شعرها :

فَا لَيْتُ لَا تَنْفُكُ أَنْفُسَى حَزِيْنَةً عَلَيْكُ وَلَا يَنْفُكُ جِلْدَى أُغْبَرًا ؟ قالت: دعنا منك ياأبا الحسن فإنك امرؤ فيك دعابة!

فولدت للصديق محمد بن أبى بكر ، ولدته بالشجرة بين مكة والمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى حجة الوداع ، فأمرها أن تغتسل وتُهل وسيأتى فى موضعه ، ثم لما توفى الصديق تزوجها بعده على بن أبى طالب، وولدت له أولاداً رضى الله عنه وعنها وعنهم أجمعين .

#### فص\_ل

قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير ، قال : فلما دنَوا من المدينة تلقّاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون .

قال: ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم مُقبل مع القوم على دابة ، فقال: « خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطونى ابن جعفر » فأتى بعبد الله بن جعفر فحمله بين يديه ، قال: وجعل النساس يَحثون على الجيش التراب ويقولون: يافر الورتم في سبيل الله ! قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليسوا بالفر ار ولكمهم الكر ار إن شاء الله » .

وهذا مرسل .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا عاصم ، عن مؤرق العِجْلى ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفَر تلقى الصبيان من أهل بيته ، وإنه قدم من سفر فسبق بى إليه ، قال : فحملنى بين يديه ثم قال: «جى أحد بنى فاطمة » إما حسن وإما حسين ، فأردفه خلفه فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة .

وقد رواه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث عاصم الأحول عن مؤرق به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح ، حدثنا ابن جُريج ، حدثنا خالد بن سارة ، أن أباه أخبره أن عبد الله بن جعفر قال : لو رأيتني و تُنها وعبيد الله ابني العباس و نحن صبيان نلعب إذ من النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فقال : « ارفعوا هذا إلى » فحملني أمامه وقال لقتم : « ارفعوا هذا إلى » فجعله وراءه ، وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قتم ، فما استحى من عمه أن حمل قيما وتركه . قال : ثم مسح على رأسه ثلاثا وقال كما مسح: « اللهم اخلف جعفراً في ولده » .

قال: قلت لعبد الله: مافعل قُم ؟ قال: استشهد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم بالخير. قال: أحِل. ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث ابن جريج به ٠

[ وهذا كان بعد الفتح ، فإن العباس إنما قدم المدينة بعد الفتح ، فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ، حدثنا حبيب بن الشهيد ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، ، قال : قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير : أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس ؟ قال : نعم فحملنا وتركك .

وبهذا اللفظ أخرجه البخارى ومسلم من حديث حبيب بن الشهيد وهـذا يعد من الأجوبة المسكنة ، ويروى أن عبد الله بن عباس أجاب به ابن الزبير أيضا ، وهذه القصة قصة أخرى كانت بعد الفتح كما قدمنا بيانه . والله أعلم (١) ] .

في فضل هؤلاء الأمراء الثلاثة : زيد وجعفر وعبد الله رضي الله عنهم

أما زيد بن حارثة بن شُرَاحيل بن كعب بن عبد العُزَّى بن امرى القيس بن عامر ابن النعان بن عامر بن عبد وَد بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عُذْرة بن زيد اللات بن رُفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف ابن قضاعة الكلى القضاعى ، [فهو] مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلا أن أمه ذهبت تزور أهلها فأغارت عليهم خيل فأخذوه ، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد ، وقيل اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ، فوهبته من رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم فاعته وسلم قبل النبوة ، فوجده أبوه فاختار المقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقه وتبناه ، فكان يقال له زيد بن محمد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عباً شديداً .

<sup>(</sup>١) سقط من ت .

وكان أول من أسمً من الموالى ، ونزل فيه آيات من القرآن منها قوله تعالى : « ادعوهم لآبائهم هو أقسطُ عنه الله » « وماجَعل أدعياءكم أبناءكم » وقوله تعالى : « ادعوهم لآبائهم هو أقسطُ عنه الله وقوله تعالى : « ما كان محمدُ أبا أحدٍ من رجاله » وقوله : « وإذ تقولُ للَّذَى أنعَم الله عليه وأنعمت عليه وأمسكُ عليك زوجك واتق الله وتحفى في نفسك ما الله مُبْديه وتخشى الناس والله أحقُ أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطَراً زوّجنا كها » الآية. أجمعوا أن هذه الآيات أنزلت فيه ، ومعنى : « أنعم الله عليه » أى بالإسلام « وأنعمت عليه » أى بالعتق ، وقد تكلمنا عليها في التفسير .

والمقصود أن الله تعالى لم يسمِّ أحداً من الصحابة فى القرآن غيره ، وهداه إلى الإسلام ، وأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه مولاته أم أيمن واسمها بركة فولدت له أسامة بن زيد ، فكان يقال له الحبّ بن الحب ، ثم زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش ، وآخى بينه وبين عمه حمزة بن عبد المطلب وقدمه فى الإمرة على ابن عمه جمفر بن أبى طالب يوم مؤتة كما ذكرناه .

وقد قال الإمام أحمد والإمام الحافظ أبو بكر بن أبى شيبة \_ وهذا لفظه \_ : حدثنا محمد بن عبيد ، عن وائل بن داود : سمعت البهى يحدث أن عائشة كانت تقول : مابعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سَرية إلا أمّره عليهم ، ولو بقى بعدُ لاستخلَفه .

ورواه النسائي عن أحمد بن سلمان ، عن محمد بن عبيد الطَّمَافسيَّ به .

وهذا إسناد جَيد قوى على شرط الصحيح ، وهو غريب جدا . والله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان ، حدثنا إسماعيل ، أخبرنى ابن دينار ، عن ابن عمر رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثًا وأمَّر عليهم أسامةً بن زيد، (ضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثًا وأمَّر عليهم أسامةً بن زيد،

فطعن بعضُ الناس فى إمرته ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل ، وأيم الله إن كان لخَليقاً للإمارة وإن كان للم المرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل ، وأيم الله إن كان لخَليقاً للإمارة وإن كان المن أحب الناس إلى بعده » .

وأخرجاه فى الصحيحين، عن قتيبة عن إسماعيل ـ هوابن جعفر بن أبى كثير المدنى ـ عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر فذكره . ورواه البخارى من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه . ورواه البزار من حديث عاصم بن عمر ، عن عبيد الله بن عمر العمرى، عن نافع ، عن ابن عمر ، ثم استغربه من هذا الوجه .

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمر بن إسماعيل ، عن مجالد ، عن الشّعبى ، عن مسروق ، عن عائشة قالت: لما أصيب زيد بن حارثة وجيء بأسامة بن زيد وأوقف بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخّر ، ثم عاد من الفد فوقف بين يديه فقال: « ألاقى منك اليوم ما لقيت منك أمس » .

وهذا الحديث فيه غرابة والله أعلم .

وقد تقدم فى الصحيحين أنه لماذكر مصابهم وهو عليه السلام فوق المنبر جعل يقول « أخذ الراية زيد فأصيب ، ثم أخذها عبدالله بن رَواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه » .

قال: وإن عينيه لتذرفان، وقال: «وما يسرُّهم أنهم عندنا » وفي الحديث الآخر أنه شهد لهم بالشهادة ، فهم بمن يقطع لهم بالجنة .

وقد قال حسان بن ثابت يرثى زيد بن حارثة وابن رواحة :

عينُ جُودى بدمه ك المُنزور واذكرى فى الرَّخاء أهلَ القُبُورِ واذكرى فى الرَّخاء أهلَ القُبُورِ واذكرى مُؤْتة وماكان فيها يوم راحوا فى وَقْعة التَّغُويرِ

نع مأوى الضّريك والمأسور (۱)
سيدُ النساس حبّه في الصدور
داك حُرني له معاً وسروري
ليس أمرَ المكذّبِ المغرور
سيداً كان ثمّ غـــير نزُور
فبحُرن نبيت غــير سرور

حين راحوا وغادروا ثم زيداً حِب خسير الأنام طُرَّا جيماً ذاكمُ أحسدُ الذي لا سواه إن زيداً قد كان منا بأمر ثم جُودِي للخزرجي بدمسع قد أتانا مِن قَتْلهم ما كَفاناً

\* \* \*

وأما جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم ، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكبر من أخيه على بعشر سنين ، وكان عَقِيل أسنَّ من جعفر بعشر سنين ، وكان طالب أسنَّ من عَقيل بعشر سنين .

أسلم جعفر قديماً وهاجر إلى الحبشة وكانت له هناك مواقف مشهورة ، ومقامات محودة ، وأجوبة سَديدة ، وأحوال رشيدة ، وقد قدَّمنا ذلك في هجرة الحبشة (٢) ولله الحمد .

وقد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبر فقال عليه الصلاة والسلام: «مأدرى أنا بأيهما أَسَرُ ، أبقُدوم جعفر أم بفتح خيبر » وقام إليه واعتنقه وقبَّل بين عينيه ، وقال له يوم خرجوا من عمرة القَضِية : « أشهتَ خَلق وخلق » فيقال : إنه حَجل عند ذلك فرحاً . كما تقدم في موضعه ولله الحمد والمنة .

ولما بعثه إلى مؤتة جعل فى الإمرة مُصَلِّماً \_ أى نائبــا \_ لزيد بن حارثة ، ولما قُتُل وجدوا فيــه بضعاً وتسعين مابين ضربة بسيف ، وطعنة برمح ، ورَمْية بسهم ، وهو في

<sup>(</sup>١) الضريك : والفقيرالسيُّ الحال .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذلك في الجزء الثاني ٤ ١ ـ ٢٦ .

ذلك كله مُقْبل غير مدبر ، وكانت قدطُعنت يده اليمنى ثم اليسرى وهو ممسك لِلَّواء ، فلما فقدها احتضنه حتى قتــل وهو كذلك . فيقال : إن رجــلا من الروم ضربه بسيف فقطعه باثنتين ، رضى الله عن جعفر ولعن قاتله .

وقد أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد فهو ممن رُيقطع له بالجنة . وجاء بالأحاديث تسميته بذى الجناً حين .

وروى البخارى عن ابن عمر ، أنه كان إذا سلَّم على ابنه عبد الله بن جعفر يقول: السلام عليك يابن ذى الجناحين.

وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب نفسه ، والصحيح ما في الصحيح عن ابن عمر .

قالوا: لأن الله تمالى عوضه عن يديه بجناحين في الجنة وقد تقدم بعض ماروى في ذلك.

قال الحافظ أبو عيسى الترمذى : حدثنا على بن حجر ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هر يرة قال : قال صلى الله عليه وسلم : « رأيت جعفراً يطير في الجنة مع الملائكة » .

وتقدم فى حــديث أنه رضى الله عنه قتل وعمــره ثلاث وثلاثون سنة . وقال ابن الأثير فى الغابة :كان عمره يوم قتل إحدى وأربعين . قال : وقيل غيرٌ ذلك .

قلت: وعلى ماقيل إنه كان أسنَّ من على بعشر سنين ، يقتضى أن عمره يوم قتـل تسعوثلاثون سنة ، لأن عليًا أسلموهو ابن ثمانى سنين على المشهور فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة ، وهاجر وعمره إحدى وعشرون سنة ، ويوم مؤتة كان فى سنة ثمان من الهجرة والله أعلم .

وقد كان يقال لجعفر بعد قتله الطَّيار ، لما ذكرنا ، وكان كريما جواداً ممدَّحاً ، وكان الكرمه يقال له : أبا المساكين ، لإحسانه إليهم .

قال الإمام أحمد: وحدثنا عفان بن وهيب ، حدثنا خالد ، عن عكرمة ، عن أبى هريرة ، قال : ما احتذَى النعالَ ولا انتعل ، ولا ركب المطَايا ولا لبس الثياب مِن رجلٍ بعدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبى طالب .

وهـذا إسناد جيد إلى أبى هريرة ، وكأنه إنما يفضِّله فى الكرم ، فأما فى الفضيلة الدينية فمعلوم أن الصِّديق والفاروق بل وعثمان بن عفان أفضل منه ، وأما أخوه على رضى الله عنهما فالظاهر أنهما متكافئان أو على أفضل منه .

وإنما أراد أبو هريرة تفضيلَه في الكرم ، بدليل مارواه البخارى : حدثنا أحمد بن أبي بكر ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهنى ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبرى ، عن أبي هريرة ، أن الناس كانوا يقولون : أكثر أبو هريرة وإلى كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنى خبزاً لا آكل الخير ولا ألبس الحرير ولا يخدمنى فلان وفلانة ، وكنت ألصق بطنى بالحصباء من الجوع ، وإن كنت لأستقرى الرجل الآية هي معى كي ينقلب بي فيطعمنى ، وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ، وكان ينقلب بنا فيطعمنا ماكان في بيته ، حتى إن كان ليخرج إلينا العُكمة التي ليس فيها شي فنشقها فنلعق مافيها .

تفرد به البخاري .

وقال حسان بن ثابت يرثى جعفراً :

ولقد بكيتُ وعزَّ مَهْلِكُ جَعَفْرٍ ولقدجزعتُ وقلت حين نُعيت لَى بالبِيض حين تُسلُّ من أُغمادها

حِبِّ النبى على البريّة كلِّها مَنْ للحِلاد لدَى المُقَابِ وظلّها ضربًا وإنهالِ الرماحِ وعَلِّها خسير البرية كلها وأجلّها وأعزّها متظلما وأذلها كذبًا وأنداها يداً وأقلّها فضلاً وأنداها يداً وأبلّها فضلاً وأنداها يداً وأبلّها من أحياء البرية كلها

بعد ابن فاطمة المبارك جعفر رُزْءاً وأكرمها جميعاً تُحْتِداً للحق حين ينوب غيير تنحُّلِ فُخشاً وأكثرها إذا ما يُحْتَدى بالمُوْف غيير محمد لامثلة

\* \* \*

وأما ابن رَواحة فهو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بنها امرئ القيس الأكبر بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ، أبو محمد ويقال: أبو رواحة ، ويقال: أبو عمرو ، الأنصارى الخزرجى ، وهو خال النعان بن بشير ، أخته عَمرة بنت رواحة .

أسلم قديماً وشهد العقبة ، وكان أحد النقباء ليلتئذ لبنى الحارث بن الخزرج ، وشهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وكان يَبعثه على خَرْصها ، كما قدمنا ، وشهد عُمرة القضاء ودخل يومئذ وهو بمسك بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل بغر زها \_ يعنى الر ً كاب \_ وهو يقول :

#### \* خَلُّوا بني الكفار عن سبيله \*

الأبيات كما تقدم .

وكان أحد الأمراء الشهداء يوم مُؤْتة كا تقدم ، وقد شجَّع المسلمين للقاء الروم حين اشتَوروا في ذلك ، وشجَّع نفسه أيضاً حتى نزل بعد ما قُتلصاحباه ، وقد شهد له رسول الله عليه وسلم بالشهادة فهو ممن يُقطع له بدخول الجنة .

ويروى أنه لما أنشد النبيّ صلى الله عليه وسلم شعره حين ودعه الذى يقول فيه: فثبّت الله ما آتاك مِن حَسنِ تثبيتَ موسى ونَصراً كالذى نُصروا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وأنت فثَّبتك الله » قال . هشام بن عروة : فثبَّته الله حتى قُتَّل شهيدًا ودخل الجنة .

وروى حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، أن عبد الله بن رواحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فسمعه يقول : « اجلسوا » . فجلس مكانه خارجا من المسجد حتى فرغ الناس من خطبته ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية رسوله » .

وقال البخاري في صحيحه : وقال معاذ : اجلس بنا نُؤْمن ساعة (١) .

وقد ورد الحديث المرفوع فى ذلك عن عبد الله بن رواحة بنحو ذلك ، فقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد ، عن عمارة ، عن زياد النحوى ، عن أنس قال : كان عبد الله ابن رواحة إذا لتى الرجل من أصحابه يقول : تعال نؤمن بربنا ساعةً . فقال ذات يوم لرجل ، فغضب الرجل فجاء فقال : يارسول الله ألا ترى ابن رواحة ؟ يرَ عب عن إيمانك إلى إيمان ساعة ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « رحم الله ابن رواحة ، إنه يحب المجالس التى تكباهى مها الملائكة » .

وهذا حدّيث غريب جدا .

وقال البيهقى : حدثنا الحاكم ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا محمد بن أيوب ، حدثنا أحمد ابن يونس ، حدثنا الحاكم المدينة ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، أن عبد الله بن رواحة قال لصاحب له : تعال حتى نؤمن ساعة ، قال : أو نسنا بمؤمنين؟ قال : بلى ولكنا نَذْ كر الله فنزداد إيمانا .

وقد روى الحافظ أبو القاسم الله كلى (٢) من حديث أبى اليمان ، عن صفوان بن سليم ، عن شريح بن عبيد ، أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى ۱/ه (۲) نسبة إلى اللك وهي بليدة من أممال برَّقة الغرب. وفي الأصل: اللاكائي. وما أثبته عن اللباب ٧٠/٣

فيقول: قم بنا نُؤْمن ساعةً فنجلس في مجلس ذِكر .

وهذا مرسل من هـذين الوجهين وقد استقصينا الـكلام على ذلك فى أول شرح , البخارى ولله الحد والمنة .

وفى صحيح البخارى عن أبى الدرداء قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليـــه وسلم فى حر شديد ، ومافينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة رضى الله عنه .

وقد كان من شعراء الصحابة المشهورين ، وعما نقله البخارى من شعره فى رسول الله صلى الله عليه وسلم :

وفينا رسولُ الله نتلوكتابه إذا انشقَ معروفُ من الفجر ساطعُ يبيت يجافى جنبَه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجعُ أنى بالهدكى بعدد العمَى فقلو بنا به مُوقناتُ أنّ ما قال واقعُ أنى بالهدكى بعدد العمَى فقلو بنا

وقال البخارى: حدثنا عمر ان بن ميسرة ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن حصين ، عن عام عن النعان بن بشير قال: أغى على عبدالله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكى ؛ واجبلاه واكذا واكذا تعدد عليه ، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لى: أنت كذلك ؟

حدثنا قتيبة ،حدثنا خيثمة ، عن حصين ، عن الشعبى عن النعمان بن بشير قال : أُغى على عبدالله بن رواحة ، بهذا . فلما مات لم تبك عليه .

وقد قدمنا مارثاه به حسان بن ثابت مع غيره .

وقال شاعر من المسلمين ممن رجع من مؤتة مع من رجع رضى الله عنهم :

كنَى حزنًا أنى رجعتُ وجعفر وزيد وعبد الله فى رَمْس أَقْـبُرِ
قضَوا نحبَهم لمّا مضَوا لسبيلهم وخُـلَّفتُ للبَّوى مع المتغيّر
وسيأتى إن شاء الله تعالى بقية مارثى به هؤلاء الأمراء الثلاثة من شعر حسان بن
ثابت وكعب بن مالك رضى الله عنهما وأرضاها .

## فصل في ذكر من استشهد يوم مؤتة من المسلمين

فمن المهاجرين جعفر بن أبى طالب ، ومولاهم زيد بن حارثة الكلبي ، ومسعود بن الأسود بن حارثة بن نَصْلة العــــدوى ، ووهب بن سعد بن أبى سَرح ، فهؤلاء أربعـة نفر .

ومن الأنصار عبد الله بن رَواحة ، وعبّاد بن قيس الخزرجيان ، والحـارث بن النعاث بن إساف بن نَصلة النجارى ، وسراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء المازنى ، أربعـة نفر .

فهجموع من قُتُل من المسلمين يومئذ هؤلاء الثمانية ، على ماذكره ابن إسحاق ، لكن قال ابن هشام : وممن استشهد يوم مؤتة فيا ذكره ابن شهاب الزُّهرى : أبوكليب وجابر ابنا عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول المازنيان ، وها شقيقان لأب وأم ، وعرو وعامر ابنا سعد بن الحارث بن عباد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أَفْصَى . فهؤلاء أربعة من الأنصار أيضاً ، فالمجموع على القولين اثنا عشر رجلا .

وهذا عظيم جدا ، أن يتقاتل جيشان متعاديان في الدين ، أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله عِدَّتُها ثلاثة آلاف ، وأخرى كافرة وعدتها مائتا ألف مقاتل ، من الروم مائة ألف ، ومن نصارى العرب مائة ألف ، يتبارزون ويتصاولون ثم مع هذا كله لا يُقتَل من المسلمين الا اثنا عشر رجلا ، وقد قتل من المشركين خلق كثير !

هذا خالد وحده يقول: لقد اندقت في يدى يومئذ تسعة أسياف وماصبرت في يدى إلا صفيحة يمانية ، فإذا ترىقد قتل بهذه الأسياف كلها! دَعْ غيره من الأبطال والشجعان من حملة القرآن ، وقد تحكموا في عبدة الصَّلبان عليهم لعائن الرحمن ، في ذلك الزمان وفي كل أوان .

وهذا مما يدخل في قوله تعالى: « قدكان لـ كم آية في فئتين التقتّا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرومهم مثلّبهم رَ أَيّ العَيْن ، والله يؤيد بنصره من يشاء ، إنّ في ذلك لعبرة لأولى الأبصار » .

# حديث فيه فضيلة عظيمة لأمراء هذه السَّرية (١)

وهم: زيد بن حارثة ، وجمفر بن أبى طالب ، وعبد الله بن رواحة رضى الله عنهم .

قال الإمام العالم الحافظ أبو زُرْعة عبد الله بن عبد الكريم الرازى ، نصّر الله وجهه، فى كتابه دلائل النبوة ـ وهو كتاب جليل ـ : حدثنا صفوان بن صالح الدمشق، حدثنا الوليد ، حدثنا ابن جابر . وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشق ، حدثنا الوليد وعرو ـ يعنى ابن عبد الواحد ـ قالا : حدثنا ابن جابر ، سمعت سليم بن عامر الخبائرى يقول : أخبرنى أبو أمامة الباهلى ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « بينا أنا نائم إذ أنانى رجلان فأخذا بَضُبعى ، فأتيا بى جبلا وَعْراً فقالا : اصعد ، فقلت : لا أطيقه . فقالا : إنا سنسمه له لك . قال : فصعدت حتى إذا كنت فى سَواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة ، فقلت : ما هؤلاء الأصوات ؟ فقالا : عُواء أهل النار . ثم انطلقا بى فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مُشَقَّقة أشداقهم ، نسيل أشداقهم دما ، فقلت : ما هؤلاء ؟ فقالا : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلّة صومهم . فقال : خابت اليهود والنصارى » قال سليم: فقالا : هؤلاء الله صلى الله عليه وسلم أم من رأيه ؟

« ثم انطلقا بى ، فإذا قومأشدُّ شىءانتفاخاً وأنتن شىء ريحاً كأن ريحهم المراحيض ، قلت : من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء قتلى الكفار . ثم انطلقا بى فإذا بقوم أشد انتفاخاً وأنتن

<sup>(</sup>١) سقط هذا الفصل من ا .

شيء ريحًا كأن ريحهم المراحيض، قلت: من هؤلاء؟ قالا: هؤلاء الزانون. والزواني. ثم انطلقا بي فإذا بنساء ينهش تُديهن الحيات ، فقلت : ما بال هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبالهن . ثم الطلقا بي فإذا بغلمان يلعبون بين بحرين قلت : من هؤلاء ؟ قالاً : هؤلاء ذرارى المؤمنين .

ثم أَشْرِفًا بِي شَرِفًا فَإِذَا بِنَفَرِ ثَلَاثَةً يَشْرِبُونَ مِن خَمْرَ لَهُمْ فَقَلْتَ : مِن هؤلاء ؟ قالا : هذا جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة . ثم أشرفا بي شَرفًا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة ، فقلت : من هؤلاء ؟ قالا : هذا إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وهم ينتظرونك .

### فصل فيما قيل من الأشمار في غزوة مؤتة

قال ابن إسحاق : وكان مما 'بكي به أصحاب مؤتة قول ُ حُسَّان :

سَفُوحاً وأسبابُ البكاء التذكُّر وكم من كريم أيبتلي ثم يصبرُ شعوبا وخلفا بعدهم يتأخر بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفرُ جميعاً وأسبابُ المنية تخطرُ إلى الموت ميمونُ النَّقيبة أَزْهَرُ أبي إذا سِيم الظُّلاَمة مُجْسرُ بمعترك فيــــه القَنا متكسر

تأوَّبني ليْلُ بيثربَ أَعْسرُ وهُمٌّ إذا ما نوم الناسُ مُسْهِرُ لذكرى حبيب هيَّجت ليَ عبرةً بلي إنّ فقــدان الحبيب بليةٌ رأيت خيـــارَ المسلمين تواردوا فلا يُبعْدن الله قتلَى تَتَابِعُوا(١) وزيد وعبد الله حين تتابعوا(١) غداة مضُوا بالمؤمنين يقودهم أُغَرَّ كَضُوء البدر من آلِ هاشم فطاعَن حتى مالَ غير مؤسّد

<sup>(</sup>١) الأصل : تبايعوا . وما أثبته من ابن هشام .

جِنانٌ ومُلتفُ الحدائقِ أخضرُ وفاء وأمراً حازماً حين يَأْمرُ دعائمُ عِز لا يَزُلُن وَمَفْخَرُ رَضَام (١) إلى طَود يروق و ببهر (٢) على ومنهم أحمد المتخبرُ عَقيلُ ومنهم أحمد المتخبرُ عَقيلُ وماه العُودِ من حيث يُعْصرُ عَمَاسٍ إذا ماضاق بالناس مَصْدرُ (٢) عليهم وفيهم ذا الكتابُ المطبّرُ المطبّرِ المناسِ مَصْدرُ الله المناسِ مَصْدرُ (٢) عليهم وفيهم ذا الكتابُ المطبّرُ المطبّرِ المناسِ مَصْدرُ الله المناسِ مَصْدرُ الله المناسِ مَصْدرُ الله المناسِ مَصْدرُ الله المناسِ المطبّرِ المناسِ مَصْدرُ الله المناسِ المناسِ مَصْدرُ (٢) عليهم وفيهم ذا الكتابُ المطبّرُ المناسِ المناسِ

فصار مع المستشهدين ثوابه وكنا ترى فى جعفر من محمد ومازال فى الإسلام من آل هاشم من جبل الإسلام والناس حولهم بهاليل منهم جعفر وابن أمه وحزة والعباس منهم ومنهم بهم تُفْرَج اللَّا واه فى كل مَأْزِق هم أولياء الله أنزل حُكمه وقال كعب بنمالك رضى الله عنه:

سَحًّا كَمَّ وَكَفَ الطِّبَابُ الْخُضُلُ (')
طوراً أحِنُ وَنَارةً أَيْمُلُمُلُ
بِبِنَاتَ نَمْشِ والسِّماكِ (<sup>6)</sup>مُوكَّلُ
بَمِنَا تَأْوَّ بنى شِهاب مُدْخَلُ
بوماً بُمُؤْتَة أَسْنَدُوا لَم يُنْقَلُوا
وسقَى عظامَهِمُ النَّمَامِ المَسْبُلُ
حَذَر الرَّدى ومِحَافَةً أَن يَنْكُلُوا
فُنُقُ عليهِن الحَديدُ المَرْ قَلُ (<sup>7)</sup>
فُنُق عليهِن الحَديدُ المَرْ قَلُ (<sup>7)</sup>
قُدامَ أُولِمُ فَنعَمَ الأَولُ

نام العيونُ ودمعُ عينك يَهْملُ في ليلةٍ وردت على همومها واعتادى حزنُ فبتُ كأنني وكأيما بين الجوانح والحشا وجداً على النفر الذين تتابعوا صلى الإله عليهمُ من فتيةٍ صبروا بمؤتة للإله نفوسَهم فيضوا أمامَ المسلمين كأبهم إذ يهتدون بجعفر ولوائه

<sup>(</sup>١) الرضام: صخور عظام يوضع بعضها فوق بعض . (٢) في ا: ويقهر. (٣) العماس: الظلم .

<sup>(</sup>٤) الطباب : جمَّع طبابة وهمي سير في أُسفل القربة بين الخرزتين في المزادة . وفي 1 : الضباب .

وفى غيرها : الظباء . وهو تحريف . (٥) 1 : الشمال . (٦) الفنق : جم فنيق ، وهو الفحل المكرم الذى لايركب . والمرفل : السابغ .

حيث التقى وَعْث الصفوف مُجُدَّلُ (۱)
والشمسُ قدكُسفت وكادت تَأْفُلُ
فرعاً أشمَّ وسؤدداً ما يُنقلُ
وعليهمُ بزل الكتاب المنزَلُ
ونغمَّدت أحلامُهم من يَجَهِلُ
وبرى خطيبهمُ بحقٍ يَفْصل (۲)
تندَى إذا اعتذر الزمانُ المُمْحِلُ
و حَدِّم نُصر النبيُّ المرسَلُ

حتى تفر جت الصفوف وجعفر فتغير القمر المنير لفقدده قرم علا بنيائه من هاشم قوم بهم عصم الإله عباده فضلوا المعاشر عزة وتكرماً لا يُطلقون إلى السفاه حباهم بيض الوجوه ترى بطون أكفهم وبهد يهم رضى الإله لحلقه

<sup>(</sup>١) الوعث : الاختلاط والالتحام .

## بني النالج الجميء

# كتاب بَعْث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الآفاق وكُتبه إليهم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى الدخول في دين الإسلام

ذكر الواقدى أن ذلك كان فى آخر سنة ست فى ذى الحجة بعد عُمرة الحدّيبية ، وذكر البيهقي هذا الفصل فى هذا الموضع بعد غزوة مؤتة. والله أعلم .

ولا خلاف بينهم أن بدء ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الحديبية ، لقول أبى سفيان لهرقل حين سأله : هل يفدر ؟ فقال : لا ، ونحر منه في مدة لاندرى ماهو صانع فيها .

وفى لفظ البخارى : وذلك فى المدة التى مادَّ فيها أبو سفيان رسولَ الله صــلى الله عليه وسلم .

وقال محمد بن إسحاق : كان ذلك مابين الحديبية ووفاته عليه السلام . ونحن نذكر ذلك هاهنا وإن كان قول الواقدى محتملا . والله أعلم .

وقد روى مسلم عن يوسف بن حماد المَهْنِي ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قَبْل مُؤْتة إلى كسرى وقيصر و إلى النجاشي و إلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل ، وليس بالنجاشي الذي صلّى عليه .

وقال يونس بن بُكَير عن محمد بن إسحاق ، حدثنى الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس ، حدثنى أبو سفيان من فيه إلى في قال :

كنا قوماً تجارا ، وكانت الحرب قد حصر تناحتى تهكت أموالنا ، فلما كانت الهدنة \_ هدنة الحديبية \_ بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لم (١) نأمن إن وجدنا أمناً ، فخرجت تاجراً إلى الشام مع رهط من قريش ، فوالله ماعلمت بمكة اممأة ولا رجلا إلا وقد حمّلنى بضاعة ، وكان وجه مَتجر نا من الشام غزة من أرض فلسطين . فورجنا حتى قد مناها وذلك حين ظهر قيصر صاحب الروم على من كان فى بلاده من الفرس فأخرجهم مها ، ورد عليه صليبه الأعظم وقد كان استلبوه إياه ، فلما أن بلغه ذلك وقد كان منزله محمص من الشام فخرج مها عشى متشكر الله بيت المقدس ليصلى فيه تُبسط له البسط ويطرح عليها الرياحين ، حتى انتهى إلى بيت المقدس ليصلى فيه تُبسط له البسط ويطرح عليها الرياحين ، حتى انتهى إلى

فأصبح ذات غداة وهو مَهْموم يقلِّب طَرفه إلى السماء ، فقالت [له] (٢) بطارقته : أيها الملك لقد أصبحت مهموماً ؟ فقال : أجل . فقالوا : وما ذاك ؟ فقال : أربت في هذه الليلة أن ملك الختان ظاهر ، فقالوا : والله مانعلم أمةً من الأمم تختتن إلا اليهود وهم تحت لليلة أن ملك الختان ظاهر ، فقالوا : والله مانعلم أمةً من الأمم تختتن إلا اليهود وهم تحت يديك وفي سلطانك فإن كان قد وقع [ذلك] (٢) في نفسك منهم فابعث في مملكتك كلها فلا يَبق يهودي إلا ضربت عنقه ، فتستريح من هذا الهم ...

فإنهم فى ذلك مِن رأيهم يديرونه بينهم إذ أتاهم رسول صاحب بُصْرى برجل من العرب قد وقع إليهم ، فقال : أيها الملك إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاء والإبل يحدثك عن حدَث كان ببلاده فاسأله عنه . فلما انتهى إليه قال الترجمانه : سله ماهذا الخبر الذي كان في بلاده ؟ فسأله فقال : هو رجل من العرب من قريش خرج يزعم أنه نبى وقد اتبعه أقوام وخالفه آخرون ، وقد كانت بينهم مَلاَحم في مواطن ، فخرجت من بلادى وهم على ذلك .

<sup>(</sup>١) غير 1 : لا .

فلما أخبره الخبر قال : جرِّ دوه . فإذا هو مختتن فقال : هـــذا والله الذي قد أريت لا ماتقولون ، أعطه ثوبه ، انطلق لشأنك .

ثم إنه دعا صاحب شُرَطته فقال له : قلّب لى الشام ظهراً لبطن حتى تأتى برجل من قوم هذا أسأله (١) عن شأنه .

\* \* \*

قال أبوسفيان : فوالله إنى وأصحابى لبغرة إذ هجم علينا فسألنا : ممن أنتم ؟ فأخبرناه، فساقنا إليه جميعاً .

فلما انتهينا إليه قال أبو سفيان : فوالله ما رأيت من رجل قط أزعم أنه كان أدْهَى من ذلك الأغْكَف \_ يريد هرقل \_

قال: فلما انتهينا إليه قال: أيَّكُم أمسُ به رَحِماً ؟ فقلت: أنا . قال: أدنوه منى . قال: فأجلسنى بين يديه ثم أمر أصحابى فأجلسهم خلنى وقال: إن كذب فردّوا عليه ، قال أبوسفيان: فلقد عرَفت أنى لوكذبت ما ردُّوا على ، ولكنى كنت امرءاً سيداً أتكرَّم وأستحى من الكذب ، وعرفت أن أدنى ما يكون فى ذلك أن يرُ ووه عنى ثم يتحدثوا به عنى بمكة ، فلم أكذبه .

فقال: أخبرنى عن هــذا الرجل الذى خرج فيــكم. فزهّدت له شأنه وصغّرت له أمره [ فوالله ما القفت إلى ذلك منى وقال لى : أخبرنى عما أسألك عنه من أمره (٢٠ ] فقلت : سلنى عما بداً لك .

فقال : كيف نسبُه فيكم ؟ فقلت : تَحْضًا من أَوْسَطنا نسبًا .

قال : فأخبرني ، هل كان من أهل بيته أحــد مقول مثلَ قوله فهو يتشبه به ؟

فقلت : لا .

قال: فأخبرنى هل له مُلْك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردُّوه عليه ! فقلت: لا.

قال: فأخبرنى عن أتباعه، من هم؟فقلت: الأحداثُ والضعفاءوالمساكين، فأما أشرافهم وذوو الأنساب [منهم (١)] فلا. قال: فأخبرنى عن صحبه أيحبُّــه و يُنكرمه أم يَقَليه ويفارقه ؟ قلت: ما صحبه رجل ففارقه .

قال: فأخبرنى عن الحرب بينكم وبينه ؟ فقلت: سِجَال بُدَال علينا ونُدَال عليه . قال: فأخبرنى هل يَغْدر؟ فلم أجد شيئا أغرُه به إلا هي ، قلت: لا وتحن منه في مدة ولا نأمن غدره فيها . فو الله ما التفت إليها منى .

قال: فأعاد على الحديث ، قال: زعمت أنه مِن أَمَحَضَكُم نَسباً ، وكذلك يأخذ الله النبي ، لا يأخذه إلا من أوسط قومه . وسألتك : هل كان من أهل بيتــه أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به ؟ فقلت: لا . وسألتك : هل كان له من مُلك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردُّوا عليه ملكه ؟ فقلت : لا .

وسألتك عن أتباعه ، فرعمت أنهم الأحداثُ والضعفاء والمساكين . وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان .

وسألتك عمن يتبعه أيحب ويكرمه أم يَقْليه ويفارقه ؟ فزعمت أنه قلَّ من يصحبه فيفارقه . وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه .

وسألتك كيف الحرب بينكم وبينه ؟ فرعمت أنها سِجَال، يُدَال عليه وتدالون عليه، وكذلك يكون حرب الأنبياء ولهم تكون العاقبة . وسألتك هل يغدر فرعت أنه لا يغدر .

<sup>(</sup>۱۱) ليست في ۱.

فلأن كنت صدّقتني لَيغلبن على ما تحت قدمي هاتين ، ولوددتُ أبي عنده فأغسل عن قدميه !

ثم قال : الحق بشأنك. قال : فقمت وأنا أضرب إحدى يدى على الأخرى وأقول: يا عبادالله لقد أُمِر أمرُ ابنِ أبى كبشة ، وأصبح ملوك بنى الأصفر يخافونه في سلطانهم.

قال ابن إسحاق : وحدثنى الزهرى قال : حدثنى أسقف من النصارى قد أدرك ذلك الزمان قال : قدم دِحية بن خليفة على هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه : بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدكى أما بعسد فأسلم تَسْلم يؤتك الله أحرك مرتين ، فإن أبيت فإن إثم الأكارين (1) عليك .

قال: فلما انتهى إليه كتابه وقرأه أخذه فجعله بين نخذه وخاصرته ، ثم كتب إلى رجل من أهل رومية كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ يخبره عما جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكتب إليه : إنه النبى الذى يُنتظر لا شك فيه فاتبعه . فأمر بعظاء الروم فجُمعوا له فى دسكرة ملكه ثم أمر بها فأشرجَت (٢) عليهم ، واطلع عليهم من علية له وهو منهم خائف، فقال : يا معشر الروم إنه قد جاء بى كتاب أحمد ، وإنه والله النبى الذى كنا ننتظر (٣) وتُحمُّل ذكره فى كتابنا ، نعرفه بعلاماته وزمانه (١) ، فأسلموا واتبعوه تسلم لم دنياكم وآخرتكم . فنخروا نخرة رجل واحد ، وابتدروا أبواب الدسكرة فو جدوها مغلقة دومهم .

فافهم وقال: ردوهم على . فردوهم عليه فقال لهم: يا معشر الروم ، إنى إنما قلت المركم هذه المقالة أختبركم بها لأنظر كيف صَلاَبتكم في دينكم ؟ فلقد رأيت منكم ما سرّاني . فوقموا له سجدا . ثم فتحت لهم أبواب الدَّسْكَرة فخرجوا .

<sup>(</sup>١) الأكار : الحراث . (٢) أشرجت : أغلقت . (٣) 1 : الذي ينتظر .

<sup>(</sup>٤) 1 : بعلامات زمانة .

وقد روى البخارى قصة أبى سفيان مع هرقل بزيادات أخر، أحببنا أن نوردها بسندها وحروفها من الصحيح ليعلم ما بين السياقين من التباين وما فيهما من الفوائد .

قال البخارى قبل الإيمان من صحيحه: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، أنبأنا شعيب ، عن الزهرى ، أخبرنى عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره ، أن هرقل أرسل إليه فى رَكُب من قريش ، وكانوا تجاراً بالشام ، فى المدة التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادَّ فيها أبا سفيان وكفار قريش ، فأتوه وهم بإيلياء ، فدعاهم فى مجلسه وحوله عظاء الروم ثم دعاهم ودعا بالترجمان فقال : أيُّكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبى ؟ قال أبو سفيان : فقلت : أنا أقربهم نسباً . قال : أدنوه منى وقرِّ بوا أصحابه فاجعلوهم عندظهره . ثم قال لترجمانه : قل لهم : إنى سائل هذا عن هذا الرجل ، فإن كذّ بنى فكذً بوه . [قال (٢٠)] فوالله لولا [ الحياء من ] (٢٠) أن يَأثروا عنى كذبًا لكذبت عنه .

ثم كان أول ما سألنى عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت (١) : هو فينا ذونسب . قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ قلت : لا . قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا .

قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ قلت: بل ضعفاؤهم . قال: أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت: بل يزيدون . قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمو نه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر ؟ قلت: لا ونحن منه في مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها. قال: ولم يمكني كلة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه ؟ قلت: نعم. قال: فكيف "كان قتالكم إياه ؟ قلت: الحرب بيننا و بينه سِجَال بنال منا و ننال منه . قال: ماذا يأمركم؟

 <sup>(</sup>۱) ا: فقلت . (۲) من صحیح البخاری ۱/٤ (۳) ا: کیف .

قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا مايقول آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة والصِّدق والعفاف والصِّلة.

فقال للترجمان : قل له : سألتك عن نسَبه فزعمتَ أنه فيكم (١) ذو نَسب ، وكذلك الرسل تُبُعْث في نَسب قومها .

وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القولَ قبلَه ؟ فذكرتَ أن لا ، فقلتُ : لوكان أحدٌ قال هذا القولَ قبله لقلت : رجلُ يتأسَّى بقولِ قبيل قبلَه .

وسألتك : هل كان من آبائه من مَلَك ؟ فذكرتَ أن لا ، فلو كان من آبائه من ملك قلت : رجل يطلب ملك أبيه .

وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبلَ أن يقول ما قال ؟ فذكرتَ أن لا ، فقد أَعْرِف أنه لم يكن لِيذَرَ الكذبَ على الناس ويكذبَ على الله !

وسألتك : أشرافُ الناس اتبعوه أم ضعفاءهم ؟ فذكرت أنّ ضعفاءهم اتَّبعوه ، وهم أتباعُ الرُّسل .

وسألتك : أيزيدون أم ينقصون ؟ فذكرت أنهم يزيدون ، وكذلك أمُر الإيمــان حتى يتم م .

وسألتك: أيرتدُّ أحد مهم سخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمانُ حين تخالط بَشاشتُه القاوبَ .

وسألتك : هل يفدر ؟ فذكرتَ أن لا ، وكذلك الرسل لاتفدر .

وسألتك : بم يأمركم ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف.

فإن كان ماتقول حقاً فسيملك موضع قدميَّ هاتين ، وقد كنت أعلم أنه خارج ،

<sup>(</sup>۱) ۱: منکم .

لم أكن أظن أنه منكم ، فلو أعلم أبى أُخْلَص إليه لتجشَّمْتُ لقاءه ، ولو كنت عنــده لغَسَلتُ عن قدميه .

ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى بعث به مع دِحْية إلى عظيم بُضرى فدفعه إلى هرقل فإذا فيه: « بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد؛ فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم بؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و « ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نُشرك به شيئاً، ولا يَتخذ بعضنا بعضاً أَرْباباً من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مُسلمون».

قال أبو سفيان : فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصَّخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا ، فقلت لأصحابى حين خرجنا : لقد أمِرَ أمرُ ابن أبى كبشة إنه يخافه مَلك بنى الأصفر !

فما زلت مُوقَّناً أنه سيَظهر حتى أدخل الله على الإسلام .

#### \* \* \*

قال: وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسْقِف على نصارى الشام يحدِّث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح بوماً خبيث النفس، فقال بعض بطَارقته: قداستنكر نا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حَزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إلى رأيت حين نظرت في النجوم مُلك الخِتان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة (١) ؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود ولا يُهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا مَن فيهم من اليهود.

<sup>(</sup>١) غير 1: الأمم .

فبيما هم على أصرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسَّان فخبَّرهم عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أنحنتن هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه محتتن ، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون . فقال هرقل: هذا مُلْك هذه الأمة قد ظهر . ثم كتب إلى صاحب له بروميّة ، وكان نظيره في العلم .

وسار هرقل إلى حمص فلم يَرِمُ (۱) حِمْصَ حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأى هرقل على خروج النبى صلى الله عليه وسلم وأنه نبى ، فأذِن هرقل لعظاء الروم فى دَسْكرة (۲) له بحِمْص ، ثم أمر بأبوابها فغلّقت . ثم اطّلع فقال : يامعشر الروم ، هل لكم فى الفلاح (۲) والرشد وأن يَثبت لكم مُلْككم ؟ فتُباَيموا لهذا (١) النبى .

فحاصوا حَيْصةَ حُمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غُلَقت ، فلما رأى هرقل أنْهرتهم وأيسَ من الإيمان قال : ردُّوهم على " . وقال : إنى إيما قلت مقالتي آنها أختبر بها شدَّتَ على دينكم فقد رأيت .

فسجدوا له ورضوا عنه . فـكان ذلك آخر شأن هرقل .

قال البخارى : ورواه صالح بن كَنْيسان ويونس ومَعْمَر عن الزُّهرى .

وقد رواه البخارى فى مواضع كثيرة فى صحيحه بألفاظ يطول استقصاؤها. وأخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الزهرى.

وقد تكلمنا على هذا الحديث مطولا في أول شرحنا لصحيح البخارى بما فيـــه كفاية ، وذكرنا ما فيه من الفوائد والنكت المعنوية واللفظية ولله تعالى الحمد والمنّة .

#### \* \* \*

وقال ابن كميمة عن الأسود، عن عروة قال : خرج أبو سفيان بن حرب إلى الشام

<sup>(</sup>١) لم يرم : لم يبرح . وفي الأصل بحمص . وما أثبته عن البخاري .

 <sup>(</sup>۲) ألدسكرة: بناء كالقصر حوله بيوت.
 (۳) : الصلاح.

<sup>(</sup>٤) الأصل: فتتابعوا . وما أثبته عن صحيح البخاري ١/٥

تاجراً فى نفر من قريش ، وبلغ هرقل شأنُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأراد أن يَعْلَم ما يعلم من شأن (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى صاحب العرب الذى بالشام فى ملكه يأمره (٢) أن يبعث إليه برجال من العرب يسألهم عنه ، فأرسل إليه ثلاثين رجلا منهم أبو سفيان بن حرب ، فدخلوا عليه فى كنيسة إيلياء التى فى جوفها ، فلاثين رجلا منهم أبو سفيان بن حرب ، فدخلوا عليه فى كنيسة إيلياء التى فى جوفها ، فقال هرقل : أرسلت إليكم لتخبرونى عن هذا الذى بمكة ما أمرُه ؟ قالوا : ساحر كذاب وليس بنى .

قال: فأخبرونى مَن أَعْلَمُكُم به وأقر بكم منه رحماً ؟ قالوا: هـذا أبو سفيان ابن عمه وقد قاتَله .

فلما أخبروه ذلك أمر بهم فأخرجوا عنه ، ثم أجلس أبا سفيان فاستخبره ، قال : ا أخبرنى ياأبا سفيان ؟ فقال : هو ساحر كذاب .

فقال هرقل : إنى لا أريد شتمه ولكن كيف نسبُه فيكم ؟ قال : هو والله من بيت قريش .

قال : كيف عقله ورأيه ؟ قال : لم نَعِبْ له رأياً (٣) قط .

قال هــرقل : هل كان حَلاَّفاً كذابًا مخادعاً فى أمــره ؟ قال : لا والله ماكان كذلك .

قال: لعله يطلب مُذَكا أو شَرفاً كان لأحد من أهل بيته قبله ؟ قال أبو سفيان: لا . لا . ثم قال: لا .

قال هرقل : هل يغدر إذا عاهد ؟ قال : لا إلا أن يغدر مُدَّته هذه .

فقال هرقل: وما تخاف من مدته هذه ؟ قال: إن قومى أمدُّوا حلفاءهم على حلفائه وهو بالمدينة. قال هرقل: إن كنتم أنتم بدأتم فأنتم أَغْدَر.

<sup>(</sup>۱) ا: أمر . (۲) ا: فأمره (۳) غير ۱: لم يغب له رأى .

فغَضَبُ أبو سفيان وقال: لم يغلبنا إلا مرةً واحدة وأنا يومئذ غائب ، وهو يوم بدر ، ثم غزَوْتُهُ مرتين في بيوتهم تَبْقر البطونَ ونَجُدَع الآذان والفروج .

فقال هرقل : كاذبا تراه أم صادقا ؟ فقال : بل هو كاذب .

فقال : إِنْ كَانَ فَيْكُمْ نَبِيٌّ فَلَا تَقْتَلُوهُ . فَإِنَ أَفَعَلَ النَّاسِ لِذَلَكَ الْيَهُودُ . ثم رجع أُبو سفيان .

فغي هذا السياق غرابة ، وفيه فوائد ليست عند ابن إسحاقولا البخاري .

وقد أورد موسى بن عقبة في مغازيه قريبا مما ذكره عروة بن الزبير . والله أعلم .

\* \* \*

وقال ابن جرير فى تاريخه: حدثنا ابن حميد ، حدثنا سلمة ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن بعض أهل العلم قال : إن هرقل قال لدحية بن خليفة الكلبى حين قدم عليه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله إنى لأعلم أن صاحبك نبى مُرسَل ، وأنه الذى كنا ننتظر ونجده فى كتابنا ، ولكنى أخاف الروم على نفسى ، ولولا ذلك لا تبعته ، فاذهب إلى صفاطر الأسقف فاذكر له أمر صاحبكم ، فهو والله فى الروم أعظم منى وأجوز ولا قولا عندهم منى ، فانظر ماذا يقول لك ؟

قال: فجاء دِحْية فأخبره بمـا جاء به من رسول الله صلى الله عليــه وسلم إلى هرقل وبمــا يدعو إليــه ، فقــال صغاطر: صاحبك والله نبي مُرْسَل نعرفه بصفته ونجــده في كتابنا باسمــه .

ثم دخل وألتى ثياباً كانت عليه سوداً وليس بَياضاً ثم أخذ عصاه ، فخرج على الروم في الكنيسة فقال: يامعشر الروم إنه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه إلى الله و إلى أشهدأن لا إله إلاالله وأن أحمد عبده ورسوله . قال : فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فضربوه حتى قتلوه . قال : فلما رجع دِحْية إلى هرقل فأخبره الخبر قال : قد قلت لك ، إنا نخافهم على قال : قد قلت لك ، إنا نخافهم على

أنفسنا ، فصفاطر والله كان أعظم عندهم وأُجْوَز قولا مني .

[ وقد روى الطبراني من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه عن عبدالله بن شداد عن دِحْية الكلبي قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر صاحب الروم بكتاب فقلت : استأذنوا لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأتى قيصر فقيل له : إن على الباب رجلاً بزعم أنه رسول رسول الله . ففزع لذلك وقال : أدخله ، فأدخله عليه وعنده بطارقته فأعطيته الكتاب فإذا فيه ، بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمدرسول الله إلى قيصر صاحب الروم . فَنخَر ابنُ أخ له أحمر أزرق سبط (۱) فقد ال : لا تقرأ الكتاب اليوم صاحب الروم . فَنخَر ابنُ أخ له أحمر أزرق سبط (۱) فقد ال : لا تقرأ الكتاب اليوم فإنه بدأ بنفسه و كتب : صاحب الروم و لم يكتب ملك الروم .

قال: فقرئ الكتاب حتى فرغ منه ، ثم أمرهم فخرجوا من عنده ثم بعث إلى فدخلت عليه ، فسألنى فأخبرته ، فبعث إلى الأسقف فدخل عليه . وكان صاحب أمرهم يَصْدرون عن رأيه وعن قوله \_ فلما قرأ الكتاب قال الأسقف : هو والله الذي بشرنا به موسى وعيسى الذي كنا ننتظر . قال قيصر : فما تأمرنى ؟ قال الأسقف : أمّا أنا فإنى مصدقه ومُتّبعه ، فقال قيصر : أعرف أنه كذلك ، ولكن لا أستطيع أن أفعل ، إن فعلت ُ ذهب مُلكى وقتلنى الروم (٢) ] .

\* \* \*

وبه قال محمد بن إسحاق ، عن خالد بن يسَار ، عن رجل من قدماء أهل الشام قال : لما أراد هرقُل الخروج من أرض الشام إلى القسطنطينية لما بلغـه مِن أمر النبي صلى الله عليه وسلم جَمَع الروم فقال : يا معشر الروم إنى عارض عليـكم أموراً فانظروا فيما أردت بها . قالوا : ما هي ؟

قال: تعلمون والله أن هذا الرجل كنبي مُرْسَل، نجده نعرفه بصفته التي وصف (٣) لنا، فهلم فلنتبعه فَدَسْلم لنا دنيانا وآخرتنا (٤).

<sup>(</sup>١) السبط: الطويل. (١) سقط من ١.

<sup>(</sup>٣) ا: وصفت . (٤) ا: وأخرانا .

فقالواً : نحن نكون تحت أيدى العرب ونحن أعظم النــاس مُلــكا ، وأكثره رجالا وأقصاه بلداً !

قال : فيلم أعطيه الجزية كلُّ سنة، أكسر عنى شوكته وأستريح من حربه بما أعطيه إياه . قالوا : نحن نعطى العرب الذل والصَّغار نَحَرْج يأخذونه منا ، ونحن أكثر النـاس عدداً ، وأعظمه ملكما ، وأمَّنُعه بلدا ! لا والله لا نفعل هذا أبدا .

قال: فهلم فلأصالحه على أن أعطيه أرضَ سورية ويدَّعني وأرضَ الشام. قال: وكانت أرض سورية فلسطين والأردن ودمشق وحمص ، وما دون الدَّرب [ من أرض (١) سورية ، وما كان وراء الدَّرْب عندهم فهو الشام .

فقالوا: نحن نعطيه أرضَ سورية ، وقد عرفت أنهما سُرَّة (٢) الشام ، لا نفعل هـذاأبدا.

فلما أبوا عليه قال: أماوالله كَتَرُون (٢) أنكم قد ظفرتم إذا امتنعتم منه في مدينتكم. قال: ثم جلس على بفل له فانطلق ، حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام ثم قال : السلام عليك ياأرض سورية تسليم الوداع . ثم ركض حتى دخل إلى القسطنطينية والله أعلم .

ذكر إرساله عليه السلام إلى ملك العرب من النصارى الذين بالشام قال ابن إسحاق : ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب أخا بني أُسد بن خزيمة إلى المنذر بن الحارث بن أبي شِمْر العَسَّاني صاحب دمشق (١).

قال الواقدى : وكتب معه : « سلام على من اتبع الهدَى وآمن به ، وأدعوك (°) إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك » .

(٥) 1: إنى أدعوك . إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك تخوم الشام .

<sup>(</sup>١) سقطت من المطبوعة . (٧) الأصل: أنها أرضسورية الشام . وما أثبته عن الطبري ٣ / ١٥١ . (٤) ابن هشام : بعث شجاع بن وهب الأسدى (٣) الأصل: لتودن. والتصويب من الطبرى.

# فقدم شجاع بن وهب فقرأه عليه فقال : ومن يَنزع مُلككي ! إنى سأسير إليه . ذكر بَعَثْه إلى كسرى ملك الفُرس

قال: فحسبت أن ابن المسيَّب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُمزَّقُوا كُلَّ ممزَّق .

وقال عبد الله بن وهب : عن يونس عن الزهرى ، حدثنى عبد الرحمن بن القارى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم على المنبر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال : « أما بعه فإلى أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم ، فلا تختلفوا على "كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم » .

فقال المهاجرون : يا رسول الله إنا لا نختلف عَليك في شيء أبداً فمر نا وابعثنا .

فبعث شجاع بن وهب إلى كسرى ، فأمر كسرى بإيوانه أن يزيّن ثم أذِن لعظاء فارس ، ثم أذِن لشجاع بن وهب ، فلما أن دخل عليه أمركسرى بكتابرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبض منه ، فقال شجاع بن وهب : لا حتى أدفعه أنا إليك كما أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال كسرى : ادنه . فدنا فناوله الكتاب .

ثم دعا كاتباً له من أهل الحيرة فقرأه فإذا فيسه: « من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس » قال: فأغضبه حين بدأ رسولُ الله صلى الله عليسه وسلم بنفسه، وصاح وغضب ومزَّق السكتاب قبلَأن يعلم ما فيه، وأمر بشجاع بن وهب فأخرج،

فلما رأى ذلك قمد على راحلته ثم سار ، ثم قال : والله ما أبالى على أى الطريقين أكون إذا أدَّيتُ كتابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم !

قال : ولما ذهب عن كسرى سَوْرة (١) غضبه بعث إلى شجاع ليدخل عليه ، فالتمُس فلم يوجد ، فطُلب إلى الحيرة فسبق .

فلما قدم شجاعٌ على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم ، «مزَّق كسرى مُذْكَه » .

وروى محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبى بكر ، عن أبى سَلَمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حُذَافة [ بكتابه (٢٠ ] إلى كسرى . فلما قرأه مزَّقه ، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مزَّق مُلكه »

\* \* \*

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد (٣) ، حدثنا سلمة ، حدثنا ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبى حبيب قال : وبعث عبد الله بن حُذَافة بن قيس بن عدى بن سعيد بن سَهْم إلى كسرى بن هُرمز ملك فارسوكتب معه: « بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس ، سلام على من اتبع الهدّى ، وآ مَن بالله ورسوله ، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأدعوك بدعاء الله ، فإن أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيًّا ويَحقَّ القولُ على الكافرين . فإن تُسْلم وإن أبيتَ فإن إنم المجوس عليك».

قال: فلما قرأه شقَّه (١) وقال: يكتب إلى بهذا وهو عبدى ؟!

<sup>(</sup>١) ا: ثورة . (٢) ليست في ا .

<sup>(</sup>٣) غير ١ : حدثنا أحمد ابن حميد . (٤) الطبرى : مزقه .

قال : ثم كتب كسرى إلى باذام وهو نائبه على الىمن : أن ابعث إلى هــذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك جُلْدين فليأتياني به .

فبعث باذام (۱) قهرمانه \_ و کان کاتبا حاسباً بکتاب فارس\_و بعث معه رجلا من الفرس یقال له خرخره (۲) ، و کتب معهما إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم یأمره أن ینصرف معهما إلی کسری وقال : لأبا ذویه (۳) : إیت بلاد هـــذا الرجل و کلّـه وائتنی بخــبره .

نفرجا حتى قدِماً الطائف ، فوجدا رجلا من قريش فى أرض الطائف فسألوه عنه ، فقال : هو بالمدينسة . واستبشر أهلُ الطائف ـ يعنى وقريش ـ بهما وفرحوا . وقال بعضهم لبعض : أبشروا فقد نصب له كسرى ملكُ الملوك ، كُفِيتم الرجل !

فحرجا حتى قدِما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلَّمه أبا ذويه فقال : شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملكِ باذام بأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك ، وقد بعثنى إليك لتنطلق معى ، فإن فعلت كتب لك إلى ملك المهلوك ينفعك ويكفَّه عنك ، وإن أبيت فهو مَن قد عامت ، فهو مُهملك ومهلك قومك ومحرِّب بلادِك .

ودخلاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حَلَقًا لَحَاهًا وأَعَفَياً شواربهما ، فَكَرَهُ النَظَرَ إليهما وقال : « ويلكما من أمر كا بهذا ؟ ! » قالا : أمرنا ربّنا \_ يعنيان كسرى \_ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ولكن ربى أمرنى بإعفاء لحيتى وقص شاربى » ثم قال : « ارجعا حتى تأتيانى غداً » .

قال : وأتى رسولَ الله صلى الله عليــه وسلم الخبرُ من السماء بأن الله قد سلَّط على كسرى ابنَه شيرويه فقتله .

<sup>(</sup>١)١٠: باذانه . وفي الطبري ٢ / • • ٦ : باذان. (٢) في الطبري : خرخسرة .

<sup>(</sup>٣) الطبرى: بابويه.

[ في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا من الليل سلط عليه ابنه شيرويه فقتله (١) ].

قال: فدعاها فأخبرها فقالا: هل تدرى ماتقول؟ إنا قد نَقَمْنا عليك ماهو أيْسَرُ وقولا والمناه فقالا: هل تدرى ماتقول؟ إنا قد نَقَمْنا عليك ماهو أيْسَرُ من هذا، فنكتب عنك بهذا ونخبر الملك باذام؟ قال: « نعم أخبراه ذاك عنى، وقولا له: إن له: إن ديني وسلطاني سيّبلغ مابكغ كسرى وينتهى إلى الْجَفّ والحافر، وقولا له: إن أسلمت أعطيتك ماتحت يديك وملّك على قومك من الأبناء».

ثُمُ أُعطَى خَرْخُرَةً مِنْطَقَةً فيها ذهب وفضة كان أهداها إليه بعضُ الملوك .

فرجا من عنده حتى قدما على باذام فأخبراه الخبر فقال : والله ماهذا بكلام ملك ، وإلى لأرى الرجل نبيًّا كما يقول ، وليكونن ماقد قال ، فلئن كان هـذا حقًا فهو نبى مرسَل ، وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا .

فلم ينشب باذام أن قدم عليه كتابُ شيرويه: أما بعد؛ فإبى قد قتلتُ كسرى، ولم أقتله إلا غضباً لفارس لما كان استحلَّ من قتل أشر افهم و تحرهم (٢) فى تغورهم، فإذا جاءك كتابى هذا فخذ لى الطاعة ممن قبلك، وانطلق إلى الرجل الذى كان كسرى قد كتب فيه فلا تَهجه حتى يأتيك أمرى فيه.

فلما انتهى كتابُ شيرويه إلى باذام قال : إن هذا الرجل لَرسول . فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم باليمن .

قال : وقد قال باذویه لباذام : ما کلّت أحداً أهیبَ عندی منه. فقال له باذام : هل معه شُرَطٌ ؟ قال : لا .

\* \* \*

قال الواقدى رحمه الله : وكان قَتْل كسرى على يدى ابنه شيرويه ليله الثلاثاء لعشر ليال مضين من جمادىالآخرة ، من سنة سبع من الهجرة لست ساعات مضت منها .

<sup>(</sup>١) ليست في ١ . (٢) ١ : وغيرهم . وفي الطبري ٢/٢٥٦ وتجميرهم . أي حبسهم .

قلت : وفي شعر بعضهم مايرشد أن قتله كان في شهر حرام وهو قول بعض الشعراء:

فتولَّى لم يمتَّع بـكَفَنْ قَتَلُوا كَسرى بليـــــل مُعْرِما وقال بعض شعراء العرب (١):

وکِسْری إذ تَقاسَمــــــه بنوه بأسياف كا اقتُسم اللَّحـامُ تمخَّضت الَمُنُونُ له بيوم أتى (٢) ولكلِّ حاملةٍ تمامُ

وروى الحافظ البيهقي من حديث حَّاد بن سلَّمة ، عن حميد ، عن الحسن ، عن أبي بَكْرة ، أن رجلا من أهل فارس أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن ربى قد قَتل الليلَة رَّبُك » .

قال : وقيل له : \_ يعنى النبي صلى الله عليه وسلم \_ : إنه قد استخلّف ابنتَه .فقال : « لايفلح قوم تَمْلَكهم امرأة » .

قال البيهقى : وروى في حديث دِحْية بن خليفة أنه لما رجع من عند قيصر وجــد عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلَ كسرى ،وذلكأن كسرى بعث يتوعَّد صاحبَ صنعاء ويقول له: ألا تكفيني أمرَ رجل قد ظهر بأرضك يدعوني إلى دينه ؟! لَتَـكُفينّه أو لأفعلنّ بك .

فَبَعْثُ إليه ، فقال لرسله : « أخبروه أن ربى قد قتل ربه الليلة » فوجدوه كما قال . قال: وروى داود بن أبي هند ،عن عامر الشُّعبي نحو هذا .

ثم روى البيهقي من طريق أبي بكر بن عيَّاش ، عن داود بن أبي هند ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : أقبل سعد إلى رُسُول الله صلى الله عليــه وسلم فقال : « إن في وجه

<sup>(</sup>١) ورد هذان البيتان في الجزء الأول من هذا السكتاب ص ٤٩ منسوبين إلى خالد بن حقالشيباتي .

<sup>(</sup>٢) سبقت الرواية : ألا . انظر الجزءالأول ص ٤٩.

سعد خبراً »فقال : « يا رسول الله هلَكُ كسرى » فقال: « لعن الله كسرى ، أولُ الناس هلاكاً فارس ثم العرب » .

قلت: الظاهر أنه لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهلاك كسرى لذينك الرجلين، يمنى الأميرين اللذين قدما من نائب اليمن باذام، فلما جاء الخبر بوفق ما أخبر به عليه السلام وشاع في البلاد وكان سعد بن أبي وقاص أول من سمع، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بوفق إخباره عليه السلام. وهكذا بنحو هذا التقرير ذكره الله عليه وسلم فأخبره بوفق إخباره عليه السلام. وهكذا بنحو هذا التقرير ذكره الله .

#### \* \* \*

ثم روى البيهق من غير وجه عن الزهرى ، أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أنه بلغه أن كسرى بيما هو في دسكرة ملكه بعث له \_ أو قُيِّض له \_ عارض يَعْرض عليه الحق فلم يُفجأ كسرى إلا برجل (١) يمشى وفي يده عصاً فقال : يا كسرى هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا ؟ فقال كسرى: نعم لا تكسرها . فولى الرجل . فلما ذهب أرسل كسرى إلى حجابه فقال : من أذن لهذا الرجل على ؟ فقالوا :

علما دهب ارسل تسرى إلى حجابه فقال با من اول تند الرسل في من ما من اول تند الرسل في من من الرسل من الرسل ما دخل عليه ما دخل عليه الم المدن المرسل الم

قال: فلما كان رأسُ الحَوْل أَتَى ذلك الرجُلُ ومعه العصا، فقال: يا كسرى هل لك في الإسلام قبلَ أن أكسر هذه العصا؟ قال: نعم لا تـكسرها.

فلما انصرف عنه دعا حُجَّابَه فقال لهم كالمرة الأولى .

فلما كان العام المستقبل أتاه ذلك الرجل معه العصا فقال له: هل لك يا كسرى فلما كان العام المستقبل أتاه ذلك الرجل معه العصا فقال المسرها لا تكسرها . فكسرها (٢٠) . في الإسلام قبل أن أكسر العصا ؟ فقال : لا تكسرها لا تكسرها .

<sup>(</sup>١) ا: بالرجل. (٢) ا: لا تكسرها. فكسرها

فأهلك الله كسرى عند ذلك .

\* \* \*

وقال الإمام الشافعي: أنبأنا ابن عُيينة ، عن الزُّهري ، عن سعيد بن المسيَّب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد ه، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، والذي (١) نفسى بيده لَتُنفقَنَ كنوزها في سبيل الله » . أخرجه مسلم من حديث ابن عُيينة وأخرجاه من حديث الزهرى به .

قال الشافعي : ولما أتى كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزَّقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يمزّق مُلْكه » وحَفظْنا أن قيصر أكرم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ووضعه في مِسْك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثَبَت مُلْكه » .

قال الشافعي وغيره من العلماء : ولمّا كانت العربُ تأتى الشامَ والعراق للتجارة فأسلم مَن أَسْلَم منهم ، شكوا خوفهم من مَلكي العراق والشام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدَه ، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » .

قال: فبادَ مُلكَ الأكاسرة بالكلّية، وزال ملك قيصر عن الشام بالـكلّية، وإنْ ثَبَت لهم مُلْكُ في الجـلة، ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليـه وسلم لهم حين عظّموا كتابه. والله أعلم.

قلت : وفي هذا بشارة عظيمة بأن مُلك الروم لا يعود أبداً إلى أرض الشام .

وكانت العرب تسمى قيصر لمن ملَك الشامَ مع الجزيرة من الروم ، وكسرى لمن ملك الفُرس ، والنجاشي لمن ملك الحبشة ، والمقوقس لمن ملك الإسكندرية ، وفرعون

<sup>(</sup>۱) غیر ۱: فوالذی . ۰

لمن ملك مصر كافراً ، وبطليموس لمن ملك الهند . ولهم أعلام أجناس غير ذلك ،وقد ذكر ناها في غير هذا الموضع (١) والله أعلم .

وروى مسلم عن قُتيبة وغيره عن أبى عوانة ، عن سَمَاك ، عن جابر بن سَمَرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لَقَفْتَحْن عصابَة من المسلمين كنوز كسرى في القصر الأبيض » .

وروى أسبىاط ، عن سِمَاك ، عن جابر بن سِمَرة مثلَ ذلك وزاد : وكنت أنا وأبى فيهم فأصبنا من ذلك ألف درهم .

## بَعْثه عليه السلام إلى المَقُونُ قس

صاحب مدينة الإسكندرية ، واسمه جريج بن مينا القبطى

قال يونس بن 'بكير عن ابن إسحاق : حدثنى الزهرى ، عن عبد الرحمن بن عبد القارى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حاطب بن أبى بَلْتَعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية ، فمضى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ، فقبّل الكتاب وأكرم حاطباً وأحسن نزله وسرّحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين إحداها أم إبراهيم، وأما الأخرى فوهبهارسول الله صلى الله عليه وسلم لحمد بن قيس العبدى .

رواه البيهقي .

ثم روى من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه حدثنا يحيى بن عبدالرحمن ابن حاطب ، عن أبيه ، عن جده حاطب بن أبى بلتعة قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية ، قال : فجئته بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلنى في منزله وأقمت عنده ، ثم بعث إلى وقد جمع بطارقته وقال : إلى سائلك عن كلام فأحبأن تفهم عنى . قال : قلت : هَمُ قال أخبرنى عن صاحبك أليس هو نبى ؟ قلت : بلى فأحبأن تقدم ذلك في الجزء الثانى ٢٩ .

هو رسول الله . قال : فما له حيث كان هكذا لم يَدْع على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها ؟ قال : فقلت : عيسى بن مريم أليس تشهد أنه رسول الله ؟ قال : بلى . قلت : فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ، ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حيث رفعه الله إلى السماء الدنيا ؟ فقال لى : أنت حكيم قد جاء من عند حكيم ، هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد ، وأرسل معك بهذرقة (١) يُبَذرقونك إلى مَأْمنك .

قال: فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جوار منهن أم ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحدة وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان ابن ثابت الأنصارى، وأرسل إليه بطُرَف من طُرفهم.

وذكر ابن إسحاق أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع جوار إحداهن مارية أم إبراهيم ، والأخرى سيرين التى وهبها لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن بن حسان قلت : وكان فى جملة الهدية غلام أسود خصى اسمه مأبور ، وخفان ساذجان أسودان وبغلة بيضاء اسمها الدلدل .

وكان مابور هذا خصيًّا ولم يعلمو ابأمره (٢) بادئ الأمر ، فصار يدخل على مارية ، كما كان من عاداتهم ببلاد مصر ، فجعل بعض الناس يتكلم فيهما بسبب ذلك ولا يعلمون بحقيقة الحال وأنه خصى ، حتى قال بعضهم : إنه الذى أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب بقتله فوجده خصيافتركه . والحديث في صحيح مسلم من طريق [حماد بن سلمة] قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سَليطاً بن عمرو بن عبدود أخا بني عامر بن لؤى إلى هَوْدة بن على صاحب الهمامة . وبعث العلاء بن الحضر مى إلى جَيْفر ابن الجلندى وعمار بن الجلندى الأزديين صاحبي عمان (٣).

<sup>(</sup>١) البذرقة : الخفارة . (٢) انظر الإصابة ١٣/٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: بعث العلاء بن الحضرى إلىالمنذر بن ساوىالعبدى ملك البحرين . وبعث عمر و بنالعاس السهمى لمل جيفر وعبد ابنى الجلندى . وبعث سليط بن عمرو . . إلى ثمامة بن أثال وهوذة بن على .

### غزوة ذات السلاسل

ذكرها الحافظ البيهق هاهنا قبل غزوة الفتح ، فساق من طريق موسى بن عقبة وعروة بن الزبير قالا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ذات السَّارَسل من مَشارف الشام في بليّ وعبد الله ومن يليهم من قضاعة .

قال عروة بن الزبير : وبنو بَلَيّ أخوالُ العاص بن واثل ، فلما صار إلى هناك خاف من كثرة عدوه ، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمدّه ، فندَب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين الأولين فانتدب أبو بكر وعمر فى جماعة من سراة المهاجرين رضى الله عليه وسلم أبا عبيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح .

قال موسى بن عقبة : فلما قدموا على عمرو قال : أنا أميركم وأنا أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستمدُّه بكم . فقال المهاجرون : بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أمير المهاجرين . فقال عمرو : إنما أنتم مَدَد أَمْدِدته .

فلما رأى ذلك أبو عبيدة \_ وكان رجـلاً حَسن الخُلُق ليِّن الشِّيمة \_ قال : تَعلم ياعمرو أن آخر ماعهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال : « إذا قدمت على صاحبك فقطاوعا » وإنك إن عصَيْتني لا طيعنك . فسلمَّ أبو عبيـدة الإمارة لعمرو ابن العاص .

وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص يستنفر العربَ إلى الإسلام (١)

<sup>(</sup>١) ابن هشام : إلى الشام . ولعله تحريف .

فخرج أبو عبيــدة حتى إذا قدم عليه قال له عمرو: إنما جئتَ مَددًا لى ، فقال له أبو عبيدة : لا ولــكنى على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه .

وكان أبو عبيدة رجلا ليناً سهلا ، هيِّناً عليه أمرُ الدنيا . فقال له عمرو : [ بل ](١) أنت مَددى . فقال له أبو عبيدة : ياعمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لى : « لا تختلفا »وإنك إن عصيتنى أطعتك فقال له عمرو : فإنى أمير عليك وإبما أنت مَدد لى . قال : فدونك . فصليَّ عمرو بن العاص بالناس .

\* \* \*

وقال الواقدى: حدثنى ربيعة بن عثمان ، عن يزيد بن رُومان ، أن أبا عبيدة لما آب إلى عمرو بن العاص فصاروا خمسمائة فساروا الليل والمهار حتى وطئ بلاد كلى ودوّخها ، وكما انتهى إلى موضع بلغه أنه قد كان بهذا الموضع جمع فلما سمعوا بك (٢٠) تفرقوا ، حتى انتهى إلى أقصى بلاد كلى وعُذرة وبلقين ، ولتى فى آخر ذلك جمعاً ليس بالسكثير فاقتتلوا ساعة ، وترامَوا بالنّبل ساعة ، ورُمى يومئذ عامر ' بن ربيعة وأصيبت ذراعه ، فاقتتلوا ساعة ، وترامَوا وأعجزوا هرباً فى البلاد وتفرقوا ، ودوخ عمرو ماهنساك وأقام أياماً لا يسمع لهم نجمع ولا مكان صاروا فيه ، وكان يبعث أسحاب الخيل فيأتون وأقام أياماً لا يسمع لهم نجمع ولا مكان صاروا فيه ، وكان يبعث أسحاب الخيل فيأتون عائم تقسم .

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

وقال أبو داود ، حدثنا ابن المثنى ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا أبى ، سمعت يحيى ابن أبوب يحد أث عن يزيد بن أبى حبيب ، عن عران بن أبى أنس ، عن عبد الرحمن ابن جُبير ، عن عمرو بن العاص ، قال : احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السّلاسل ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، قال : فتيممّت ثم صليت بأصحابي الصبح ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ياعمرو صليت بأصحابك وأنت فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ياعمرو صليت بأصحابك وأنت بخب ؟ » قال : فأخبرته بالذى منعنى من الاغتسال وقلت : إنى سمعت الله يقول : « ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رَحياً » فضحك نبى الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً .

حدثنا محمد بن سلمة [أخبرنا ابن وهب] حدثنا ابن لهيعة (٢) وعرو بن الحمارث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن عمران بن أبس، عن عبد الرحمن بن جبير (٣) ، عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص – وكان على سمية (١) فذكر الحديث بنحوه ـ قال: ففسل مَفَا بنه وتوضأ (٥) وضوءه للصلاة ثم صلى بهم. فذكر نحوه ولم يذكر التيمم.

وقال الواقدى : حدثنى أفلح بن سعيد ، عن أبى عبد الرحمن بن رقيش ، عن أبى بكر بن حزم قال : كان عمرو بن العاص حين قَفلوا احتلَم فى ليلة باردة كأشد مايكون من البرد ، فقال لأصحابه : ماترون والله ، احتلمت فإن اغتسلت مت . فدعا بماء فتوضأ وغسل فرجه وتيمم ، ثم قام فصلى بهم ، فكان أول من بعث عوف بن مالك بريداً .

<sup>(</sup>۱) من سن أبي داود ۱/۲۰. (۲) سن أبي داود: عن ان لهيعة .

 <sup>(</sup>٣) قال أبو داود: عبد الرحمن بن جبیر مصری مولی خارجة بن حذافة ، وایس هو ابن جبیر بن نفیر.

<sup>(</sup>٤) أبو داود : أن عمر و بن العاس كان على سرية . (٥) المغابن : بواطن الأفخاذ .

قال عوف : فقد مت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السَّحر وهو يصلى فى مبيته ، فسلمت عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عوف بن مالك ؟ » فقلت : عوف بن مالك يارسول الله . قال : « صاحب الجزور ؟ » قلت : نعم . ولم يزد على هذا بعد ذلك شيئاً . ثم قال : « أخبرنى » فأخبرته بما كان من مسيرنا وما كان بين أبى عبيدة وعمرو ومطاوعة أبى عبيدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وصلم : « يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح » .

قال : ثم أخبرته أن عَمراً صلَّى بالناس وهو جُنب ومعه ماء ، لم يزد على أن غسل فرجه وتوضأ . فسكتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما قدم عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن صلاته فأخبره فقال:والذى بعثَك بالحق إنى لو اغتسلت لمت ، لم أجد بَرداً قط مثله ، وقد قال تعالى : « ولا تَقْتلوا أَنفسكم إنّ الله كان بكم رحمًا » .

قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يَبْلُفنا أنه قال شيئًا .

\* \* \*

وقال ابن إسحاق : حدثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن عوف بن مالك الأشجعى ، قال : كنت فى الغزوة التى بَعث فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص ، وهى غزوة ذات السلاسل ، فصحبتُ أبا بكر وعمر ، فمررت بقوم وهم على جَزور قد نحروها وهم لا يقدرون على أن يبعضوها ، وكنت امرءاً جازِراً ، فقلت لهم : تعطونى منها عُشراً (١) على أن أقسمها بينكم ؟ قالوا : نعم . فأخذت الشَّفرة فجزّاتها مكانى ، وأخذت منها جزءاً فحملته إلى أصحابى فاطَّبخناه وأكلناه ، فقال أبو بكر وعمر : أنَّى لك

<sup>(</sup>١) العشر : النصيب من لحم الجزور . وفي 1 : عشيرا .

هذا اللحم ياعوف ؟ فأخبرتهما فقالا : لا والله ماأحسنت حين أطعمتنا هـذا . ثم قاما يتقيّـآن مافي بطونهما منه .

فلما أن قَفَل الناس من ذلك السفر كنت أول قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئته وهو يصلى في بيته ، فقلت : السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته . فقال : « أعوف بن مالك ؟ »فقلت : نعم بأبى أنت وأمى. فقال : « صاحب الجزور ؟ » ولم يزد على ذلك شيئاً .

هكذا رواه محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن عوف بن مالك ، وهو منقطع بل مُعْضل .

قال الحافظ البيهق : وقد رواه ابن لَهِيمة وسميد بن أبى أيوب ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن ربيعـة بن لَقيط ، عن مالك بن زهـدم ، أظنه عن عوف بن مالك فذكر نحوه إلا أنه قال : فمرضته على عمر فسألنى عنـه فأخبرته فقـال : قد تمجّلت أجرَك ولم يأكله .

تم حكى عن أبى عبيدة مثلَه ، ولم يذكر فيه أبا بكر ، وتمامه كنحو ماتقدم . \* \* \*

وقال الحافظ البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عرو قالا: حدثنا على بن أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، حدثنا يحيى بن أبى طالب ، حدثنا على بن عاصم ، حدثنا خالد الحدَّاء ، عن أبى عمان المهدى ، سمعت عمرو بن العاص يقول : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل ، وفى القوم أبو بكر وعر، فحدَّث نفسى أنه لم يبعثنى على أبى بكر وعمر إلا لمنزلة لى عنده ، قال : فأتيته حتى قعدت بين يديه فقلت : يارسول الله من أحبُّ الناس إليك ؟ قال : « عائشة » ؟ قلت : إنى بين يديه فقلت : عارسول الله من أحبُّ الناس إليك ؟ قال : « عائشة » ؟ قلت : ثم من ؟ قال : « عمر » قلت : ثم من ؟ حتى عدَّدَ رهطاً . قال : قلت في نفسى : لا أعود أسأل عن هذا .

وهذا الحديث مخرَّج فى الصحيحين من طريق خالد بن مهران الحدَّاء ، عن أبى عَمَان النَّهَدى ، واسمه عبد الرحمن بن مُل ، حدثنى عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمَّه على جيش ذات السَّلاسل ، فأتيته فقلت : أى الناس أحبُ إليك ؟ قال : « عائشة » قلت : فمِن الرجال ؟ قال : « أبوها » قلت : ثم من ؟ قال : « ثم عمر بن الخطاب » فعدَّد رجالا . وهذا لفظ البخارى . وفى رواية قال عمرو : فسكتُ محافة أن يجعلنى فى آخرهم .

## سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر

قال الإمام مالك ،عن وهب بن كيسان ،عن جابر ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم بعثاً قِبَل الساحل وأمَّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة . قال جابر : وأنا فيهم .

فرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزادُ فأمر (١) أبو عبيدة بأَزُواد ذلك الجيش فجمع كله ، فكان مِزْوَدى تمراً ، فكان يقوتنــا كلّ يوم قليلا قليلا حتى فنى ولم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة ، قال : فقلت : وماتغنى تمرة ؟ فقال : لقد وجَدْنا فَقَدَها حين فَنيت !

قال : ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوتُ مثل الظَّرِب (٢) . قال : فأكل منه ذلك الجيش ثمانى عشرة ليلة ، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنُصبا ، ثم أمر براحلته فرحًّلت ثم مرَّ تحتهما فلم يصبهما .

أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك بنحوه .

وهو في الصحيحين أيضاً من طريق سفيان بن عيينة ،عن عمرو بن دينار ، عن جابر

<sup>(</sup>١) غير 1 : فأتوا أبا عبيدة .

<sup>(</sup>٢) الظربُ : الجبل المنبسط أو الصغير .

قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيراً لقريش ، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط (١) ، فسمى ذلك الجيش جيش الخبط . قال : ونحر رجل ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم ثمانا و أبو عبيدة . قال : وألقى البحر دابة يقال لها العنبر ، فأكلنا مها نصف شهر وادهنا حتى ثابت إلينا أجسامنا وصَلُحت . ثم ذكر قصة الضلع .

فقوله فى الحديث : « نَرَ صد عبراً لقريش » دليل على أن هـذه السَّرية كانت قبلَ صُلح الحديبية . والله أعلم . والرجل الذى نحَر لهم الجزائر َ هو قيسُ بن سعد بن عبادة رضى الله عنهما .

#### \* \* \*

وقال الحافظ البيهق : أنبأنا أبو بكر بن إسحاق ، حدثنا إسماعيل ن قتيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى ، حدثنا أبو خَيْمة ، وهو زهير بن معاوية ، عن أبى الزبير ، عن جابر قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمَّر علينا أبا عبيدة نتلقَّ عيراً لقريش ، وزوَّدنا جراباً من تمر لم يجد لنها غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة . قال فقلت : كيف كنتم نصنعون بها ؟ قال : كنا تمصها كما يمسُّ الصبيُّ ثم نشرب عليها المهاء فتكفينا يومنا إلى الليل . وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فناكله .

قال: فانطلقنا إلى ساحل البحر فرفيع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا به دابة تدعى المنبر، فقال أبو عبيدة: مَيْنة. ثم قال: لا بل نحن رسُل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطُرر تم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنًا، ولقد كنا نفرف من وَقْب (٢) عينه بالقلال الدُّهن، شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنًا، ولقد كنا نفرف من وَقْب (٢)

<sup>(</sup>١) الحبط: ورق الشجر . (٢) الوقب: كل نقرة في الجسد كنقرة العين والكتف .

ونقتطع منه القدر كالثّور أوكفّدر الثور ، ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في عينه ، وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها ثم رحّل أعظم بعير منها فمر تحتها ، وتزوّدنا من لحمها وشأئق (١) ، فلما قدِمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال: « هو رزق أخرجه الله لحكم ، فهل معكم شيء من لحمه تطعمونا؟ » قال : فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه .

ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، وأحمد بن يونس وأبو داود عن النَّفيلي ، ثلاثتهم عن أبى خيمة زهير بن معاوية الجعنى الكوفى ، عن أبى الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المسكى عن جابر بن عبد الله الأنصارى به .

قلت: ومقتضى أكثر هذه السِّياقات أن هذه السرية كانت قبل صُلح الحديبية، ولكن أوردناها هاهنا تبعا للحافظ البيهقى رحمه الله، فإنه أوردها بعد مُؤْتة وقبلَ غزوة الفتح. والله أعلم.

وقد ذكر البخارى بعد غزوة مؤتة سرية أسامة بن زيد إلى الحرقات من جُهينة فقال: حدثنا عمرو بن مجمد، حدثنا هشيم، أنبأنا حصين بن جُندَب، حدثنا أبو ظبيان، قال: سمعت أسامة بن زيد يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبّحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. فكف الأنصاري وطعنته برمحى حتى قتلته، فلما قدمنا بلّغ النبي صلى لا إله إلا الله ؟ » قلت: كان متعوداً، الله عليه وسلم فقال: « يا أسامة أقتلته بعد ماقال لا إله إلا الله ؟ » قلت: كان متعوداً، فا زال يكررها حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.

وقد تقدم هذا الحديث والـكلام عليه فيما سلف .

<sup>(</sup>ه) الوشائق : جمع وشيقة ، وهي لحم يقدد حتى يببس .

ثم روى البخارى من حديث يزيد بن أبى عبيد ، عن سلمة بن الأكوع قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وخرجت فيا يبعث من البعوث تسع غزوات ، علينا مرة أبو بكر ومرة أسامة بن زيد رضى الله عنهما .

#### \* \* \*

ثم ذكر الحافظ البيهق هاهنا موت النجاشي صاحب الحبشة على الإسلام ونَعْي رسول الله صلى الله عليه وسلم له إلى المسلمين وصلاته عليه .

فروى من طريق مالك ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى إلى الناس النجاشيَّ في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلَّى فصَفَّ بهم وكبَّر أربع تكبيرات .

أخرجاه من حديث مالك ، وأخرجاه أيضاً من حــديث الليث عن عقيل ، عن الزهرى ، عن سعيد وأبى سلمة ، عن أبى هريرة بنحوه .

وأخرجاه من حديث ابن جُريج ، عن عطاء ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مات اليومَ رجلُ صالح فصلّوا على أَصْحَمة » .

وقد تقدمت (١) هذه الأحاديث أيضاً والـكلام عليها ولله الحمد .

قلت: والظاهر أن موت النجاشي كان قبل الفتح بكثير ، فإن في صحيح مسلم أنه لما كتب إلى ملوك الآفاق كتب إلى النجاشي ، وليس هو بالمسلم . وزعم آخرون كالواقدى أنه هو والله أعلم .

وروى الحافظ البيهتي من طريق مسلم بن خالد الزنجي ، عن موسى بن عقبة ،

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في الجزء الثاني ٢٩.

عن أبيه ، عن أم كلثوم قالت : لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال : «قد أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة وإني لأراه قد مات ، ولا أرى الهدية إلا سـ تُردّ على ، فإن ردّت على \_ أظنه قال \_ قسمتها بينكن ، أو فهي لك » . قال : فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مات النجاشي ورُدّت الهدية ، فلما ردت عليه أعطى امرأة من نسائه أوقية ، من ذلك المسك ، وأعطى سائر م أمّ سلمة ، وأعطاها الله أعلى .

# يني إنتالِخ الجين

### وصلى الله على سيدنا مخــد وعلى آله وصحبه وسلم

### غزوة الفتح الأعظم وكانت في رمضان سنة ثمــان .

وقد ذكرها الله تعالى فى القرآن فى غير موضع فقال تعالى : « لا يَسْتُوى منكم مَن أَنفق مِن قَبلِ الفتح وقاتل أولئك أعظمُ درجةً من الذين أَنفقوا مِن بعدُ وقاتلوا وكُلاً وعدَ الله الحسْنَى (١) » الآية . وقال تعالى : « إذا جاء نصرُ الله والفتحُ ورأيتَ الناسَ يَدْخلون فى دِين الله أفواجاً فسبِّح بحمدِ ربك واستَغفره إنه كان تَوَّاباً » .

وكان سببُ الفتح بعدَ هدنة الحديبية ما ذكره محمد بن إسحاق : حدثنى الزُّهرى ، عن عروة بن الزبير ، عن المسُّور بن مَغْرَ مة ومروان بن الحسكم ، أنهما حدَّثاه جميعاً قالا : كان فى صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل فى عَقْد محمد وعَهده دخل ، ومن شاء أن يدخل فى عقد قريش وعهده [ دخل (٢) ] . فتواثبَتْ خزاعة وقالوا : نحن نَدْخل فى عَقْد محمد وعهده وتواثبت بنو بكر وقالوا : نحن ندخل فى عقد قريش وعهده .

فيكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرا ، ثم إن بني بكر و وَبَوا على خُراعة ليلاً بماء يقال له الو تير ، وهو قريب من مكة ، وقالت قريش : ما يَعْلَم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا من أحد . فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح وقاتلوهم معهم للضِّغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وإن عمرو بن سالم ركب عند ماكان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم على

<sup>(</sup>۱) سورة الحديد ۱۰.

رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الخبر وقد قال أبيات شعر ، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدها إياه :

ياربً إِنَّى ناشدٌ محمداً حِلفَ أبيه وأبينا الأتلَدا() قِدَ كُنتُمُ وُلْداً وكنَّا والدأ ثُمَّتَ أُسلمنا فلم كَنْز ع يدًا فانصر رسول الله نصراً أبدا وادعُ عبادَ الله يأتوا مَدَدا فيهم رسولُ الله قد تجرَّدا إنْ سِيمَ خَسْفًا وجهُهُ تُوبَدًا فى فَيْلْقِ كَالْبَحْرِ يَجْرَى مُزُ بْدَا إنّ قريشاً أُخْلَفُوك الموعدا ونَقَضُوا مِيثَاقَكَ المُؤكَّدا وجعلوالي في كَدَاءر صَداً (٢) وزَعمواأن لستُ أدعو أحداً فهم أذلُ وأقلُ عَــداً هم بيَّتُونا بالوَتِيرِ هُجَّــدَا وقَتَلُونا رُ كُّعًا وسُحُّدا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نُصرتَ يا عمرو بن سالم » فما برح حتى مرَّت بنا عَنانة (٢) في السماء فقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : « إن هذه السحابة لَدَسْتَهِلُ بنصر بني كمب » .

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناسَ بالجهاز وكتَمهم مَغْرجه ، وسأل الله أن يعمِّى على قريش خبره حتى يَبْغَــَتهم فى بلادهم .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وكان السبب الذى هاجَهُم أن رجلا من بنى الحضرَى اسمه مالك ابن عبّاد، من حلفاء الأسود بن رِزْن، خرج تاجراً فلما توسط أرضَ خُزاعة عدّوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله، فعدت بنو بكر على رجل من بنى خُزاعة فقتلوه، فعدّت خراعة

(٢) كداء: حيل بأعلى مكذ.

<sup>(</sup>١) الأنلد: القديم.

<sup>(</sup>٣) العنان : السحاب .

قبيل الإسلام على بنى الأسود بن رِزْن الدِّبْلى ، وهم مَغْخَر بنى كنانة وأشرافهم ؛ سلمى وكلثوم وذؤيب ، فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرَّم .

قال ابن إسحاق : وحدثنى رجل من الديل قال :كان بنو الأسود بن رِزْن يودَون في الجاهلية دِ يَتَيْن ديتين [ ونودى دية ً دية لفضلهم فينا ](١)

قال ابن إسحاق : فبَينا بنو بكر وخزاعة على ذلك إذ حجز بينهم الإسلام ، فلما كان يوم الحديبية ودخل بنو بكر في عقد قربش ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الهدنة ، اغتنمها بنو الد يل من بنى بكر وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأراً من أولئك النفر ، فحرج نوفل بن معاوية الد يلى في قومه وهو يومئذ سيدهم وقائدهم وليس كل بنى بكر تابعه ، فبيت خزاعة وهم على الوتير - ماء لهم - فأصابوا رجلا منهم وتحاوزوا واقتتلوا ، ورفدت قريش بنى بكر بالسلاح ، وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مُستخفياً حتى حاوزوا واقت إلى الحرم ، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر : إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك ! فقال كله عظيمة : لا إله اليوم يا ينى بكر أصيبوا ثأركم فلمعمرى إنكم لتَسْرقون في الحرام أفلا تصيبون ثأركم !

ولجأت خزاعة إلى دار بُدَيل بن ورقاء بمكة وإلى دار مولى لهم يقال له رافع ، وقد قال الأُخْرَر بن لُعْط الدِّيلي في ذلك :

ألاهل أنى قُصْوَى الأحابيش أننا ردَدْنا بنى كعب بأَفْوَقَ ناصِلِ (٣) حَبسناهم في دارة العَبْدِ رافع وعند بُدَيل تَعْبساً غيير طن بدار الذليل الآخذِ الضّيم بعدَ ما شَفينا النفوسَ منهم بالمناصل

<sup>(</sup>١) من ابن هشام . (٢) حاوزوا : ساقوا .

<sup>(</sup>٣) الأَفْوَق : السهم الذي وضع فوقه في الوتر . والناصل : ماله نصل وهو حد السهم .

حبسناهمُ حتى إذا طال يومُهم نَفَحْنَا لَهُم مَن كَلْ شِعْبِ بُوابلِ (۱)

نذبخهم ذبح التَّيُوس كأننا أسودُ نُبَارِى فيهمُ بالقَواصلِ (۱)

همُ ظلمونا واعتدوا في مَسِيرهم وكانوا لدّى الأنصابِ أولَ قاتلِ
كأنهمُ بالجزع إذ يَطردونهم قفا تَوْر حُفّانُ النعامِ الجُوافلِ (۱)
قال: فأجابه بديل بن عبد مناة بن سلمة بن عرو بن الأجب، وكان يقال له بديل ابن أم أصرم فقال:

تعـــاقدَ قومُ يَفْخرون ولم ندع لهم سيداً يندوهم غــــيرَ نافل أمن خيفة ِ القوم الأولى تزدريهم ُ تجيز الوتيرَ خائفًا غــير آيل وفى كل يوم نحن نحبُو حباءنا لعقل ولا يُحْـبِّي لنا في المعاقل ونحن صَبَحْنا بالتَّلاءــة داركم بأسيافنا يسبقن لومَ العواذلِ (\*) ونحن مَنعنا بين بَيْض وعَتُودٍ إلى خيف رَضُوكى من مَجرّ القبائلِ (٥) ويومَ الغَمِيمِ قد تـكفَّتَ ساعياً عُبَيْسُ فَجْعْنَاهُ بَجَـُلْدٍ حُلَاحِل (٦) أَإِنْ أَجْمَرتْ في بيتها أَمُّ بعضكم بجُعُمُوسها تَنزُونُ إِن لَم نقاتل (٧) كَذبتم وبيت ِ الله ما إن ْ قَتلتم ولكن تركنا أمركم في بَلَابل

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليـــه وسلم قال: «كأنـــكم بأبي سفيان قد جاءكم يشدُّ في العَقْد ويزيد في المدة ».

<sup>(</sup>١) الشعب: المطمئن بين حبلين . والوابل : المطر الشديد . ﴿ ٢) القواصل : السيوف القواطع .

<sup>(</sup>٣) ثور : جبل بمكة ومنعه من الصرف لأنه أراد به البقعة . وقفاه : وراءه . وتروى : بفائور . تلد أند خد غالم مأنه السريد ما الناز مردا الدار ما النام الما تا السريد

قال أبو ذر : ظاهره أنه اسم موضع . والحفان : صغار النعام . والجوافل : الهاربة المسرعة . (٤) التلاعة : ماء لبني كنانة بالحجاز .

<sup>(</sup>٥) بيض : من منازل بني كنانة بالحجاز . وعتود : ماء لكنانة .

<sup>(</sup>٦) تَـكَفَتُ : حاد عن طريقه . والجلد: القوى . والحلاحل : السيد الشجاع .

<sup>(</sup>٧) الجعموس: الرجيع. وأجرت: رمت به بسرعة. يريد: الفزع والحذر.

قال ابن إسحاق : ثم خرج بُدَيل بن ورقاء فى نفر من خزاعــة حتى قدِموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما أصيب منهم ومظاهرة قريش بنى بكر عليهم، ثم انصرفوا راجعين حتى لقوا أبا سفيان بعُسفان قد بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشدُّ العقد ويزيد فى المدة وقد رهبوا للذى صنعوا ، فلما لتى أبو سفيان بديلاً قال : من أبن أقبلت يا بديل ؟ وظن أنه قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : سرت فى خزاعة فى هذا الساحل فى بطن هذا الوادى . قال : فعمد أبو سفيان إلى مَبْرك ناقته فأخذ من بعرها ففتة فرأى فيه النوى . فقال : أحلف بالله لقد جاء بديل مجمداً .

ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة ، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته ، فقال : يابنية ما أدرى أرغبت بي عن هذا الفراش أو رَغبت به عتى ؟ فقال : هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس ، فلم أحب أن تجلس على فراشه. فقال : يابنية والله لقد أصابك بعدى شَرة !

ثم ذهب إلى أبى بكر فكامه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماأنا بفاعل . ثم أتى عر بن الخطاب فكامه فقال عر: أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم! فوالله لو لم أجد لكم إلا الذرّ (١) لجاهدت لم به . ثم خرج فدخل على على ابن أبى طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها حسن غلام بدبّ بين يديهما ، فقال : ياعلى إنك أمسُ القوم بى رحماً وأقربهم منى قرابة ، وقد جئت فى حاجة ، فلا أرجعن كما جئت خائبا ، فاشفع لى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : ويحك فلا أرجعن كما جئت خائبا ، فاشفع لى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : ويحك أبا سفيان! والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمرٍ ما نسقطيع أن نكلمه فيه . فالنفت إلى فاطمة فقال : يا بنت محمد هل لك أن تأمرى بنيك هذا فيجير بين الناس فيه . فالنفت إلى فاطمة فقال : يا بنت محمد هل لك أن تأمرى بنيك هذا فيجير بين الناس

<sup>(</sup>١) الذر : النمل . وهو كالمثل ، لأن الذر لا يقاتل به .

فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ فقالت : والله ما بلغ بنى ذلك أن يجير بين النــاس وما يجير أحد على النبى صلى الله عليه وسلم .

فقال: يا أبا الحسن إنى أرى الأمورَ قد اشتدَّت على فانصحنى . قال: والله ما أعلم شيئاً يغنى عنك ، ولكنك سيد بنى كنانة ، فقم فأجِر ْ بين الناس ثم الحق بأرضك . فقال: أو ترى ذلك مُغْنياً عنى شيئاً ؟ قال: لا والله ما أظن ، ولكن لا أجد لك غير ذلك .

فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس إلى قد أَجَرْت بين الناس. ثم ركب بعيره فانطلق، فلما أن قدم على قريش قالوا: ماوراءك؟ قال: جئت محمداً فكلمته، فوالله ماردًّ على شيئا، ثم جئت ابن أبى قحافة فوالله ما وجدت فيه خيراً، ثم جئت عر فوجدته أين القوم، وقد أشار على بأمر صنعته فوجدته أين القوم، وقد أشار على بأمر صنعته فوالله ما أدرى هل يغني عنا شيئاً أم لا؟ قالوا: بماذا أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين فوالله ما أدرى هل يغني عنا شيئاً أم لا؟ قالوا: بماذا أمرك؟ قال: أويحك ما زادك الرجل على أن لعب بك فما يغني عنا ما قلت. فقال: لا والله ما وجدت غير ذلك.

[فائدة ذكرها السهيلي . فتكام على قول فاطمة في هذا الحديث: « وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم » على ما جاء في الحديث: « ويجير على المسلمين أدناهم » قال : وجه الجمع بينهما بأن المراد بالحديث من يجير واحدا أو نفرا يسيرا ، وقول فاطمة : فمن يجير عددا من غزو الإمام إياهم فليس له ذلك . قال : كان سحنون وابن الماجشون بقولان : إن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام لقوله لأم هاني \* : « قد أجرنا من أجرت يا أم هاني \* » قال : ويروى هذا عن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد . وقال أجرت يا أم هاني \* » قال : ويروى هذا عن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز أمان العبد وفي قوله عليه السلام : « ويجير عليهم أدناهم » ما يقتضى دخول العبد والمرأة . والله أعلم ] (١) .

<sup>(</sup>١) سقط من ح .

وقد روى البيهتي من طريق حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : قالت بنو كعب :

اللهم إنى ناشد محـــدا حِلْفَ أَبِينا وأَبِيهِ الْأَثْلَاَ فَانَصِرِهِ الْمُثَلِّدَا وَادْعُ عِبَادَاللهُ يَأْتُوامَدُداً (١)

وقال موسى بن عقبة فى فتح مكة : ثم إن بنى نفائة من بنى الدِّيل أغاروا على بنى كعب ، وهم فى المدة التى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش ، وكانت بنو كعب فى صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت بنو نفائة فى صلح قريش ، فأعانت بنو بكر بنى نفائة ، وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق ، واعتزلتهم بنو مُدْلج وو قوا بالعهد الذى كانوا عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفى بنى الدِّيل رجلان ها سيداهم ؟ سلى بن الأسود وكلثوم بن الأسود ، ويذكرون أن ممن أعانهم صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان وسهيل بن عرو .

فأغارت بنو الديل على بنى عمرو وعامَّتهم ، زعموا ، نساب وصبيان وضعفاء الرجال فألجأوهم وقتلوهم حتى أدخلوهم إلى دار بُدَيل بن ورقاء بمكة .

فرج ركب من بى كعب حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له الذى أصابهم وماكان من أمرقريش عليهم فى ذلك ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ارجعوا فتفر وا فى البلدان ».

وخرج أبو سفيان من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخوَّف الذى كان ، فقال : يا محمد الشدد العقد وزدنا فى المدة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ولذلك قد مت ؟ هل كان من حدث قبلكم ؟ » فقال مَعاذ الله ! نحن على عَهدنا وصُلحنا يوم الحديبية لا نفيِّر ولا نبد ل .

<sup>(</sup>١) الأعتد : الحاضر .

غُرَجْ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى أبا بكر فقال : جدِّد العقدَ وزدنا في المدة . فقال أبو بكر : جِوارى في جوار سول الله صلى الله عليه وسلم ، والله لو وجدت الذَّرَّ تقاتلُكُم لأعنتها عليكُم .

ثم خرج فأتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال عمر بن الخطاب : ماكان مِن حلفنا جديداً فأخْلَقه الله ، وماكان منه مثبتاً فقطمه الله ، وماكان منه مقطوعا فلا وصّله الله ! فقال له أبو سفيان : جُزيت من ذى رَحم شراً .

ثم دخل على عَمَان فكلمه فقال عَمَان : جِوارى فى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم اتَّبع أشراف قريش بكلمهم فكلهم يقول : عَقْدنا فى عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما يئس مما عندهم دخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمها فقالت : إنما أنا امرأة ، وإنما ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال لها : فأمرى أحد ابنيك . فقالت : إنهما صبيان ليس مثلهما يجير . قال : فكلمى عليًا . فقالت : أنت فكلمه .

فكلم علياً فقال له : يا أبا سفيان إنه ليس أحدمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار ، وأنت سيد تريش وأكبرها وأمنعها فأجِر بين عشيرتك . قال : صدقت وأناكذلك. فخرج فصاح : ألا إنى قد أجرت بين الناس ، ولا والله ما أظن أن يُخفرنى أحد .

ثم دخل على النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إلى قد أجرت بين الناس ، ولا والله ما أظن أن يخفرنى أحد ولا يرد جوارى . فقال: « أنت تقول يا أبا حنظلة » فخرج أبو سفيان على ذلك .

قرعوا \_ والله أعلم \_ أن رسول الله صلى الله عليــــه وسلم قال حين أدرَ

أبو سفيان : « اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتــةً ولا يسمعوا بنا إلا فجأة » .

وقدم أبو سفيان مكة فقالت له قريش: ما وراءك؟ هل جئت بكتاب من محمد أو عهد؟ قال: لا والله لقد أبي على "، وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قوماً لملك عليهم أطوع منهم له ، غير أن على بن أبي طالب قد قال لى : التمس جوار الناس عليك ولا تجر أنت عليه وعلى قومك ، وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقّها ألّا تُحفّر جواره . فقمت أبلجوار ثم دخلت على محمد فذكرت له أنى قد أجَر ث بين الناس وقلت : ما أظن أن تخفّر نى . فقال : أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة . فقالوا مجيبين له : رضيت بغير رضى ، وجئتنا بمالا يغنى عنا ولا عنك شيئاً ، وإنما لعب بك على لَعمر الله ! ما جوارك بجائز وإن إخفارك عليهم لهين .

ثم دخل على امرأته فحدثها الحديث فقالت : قبَّحك الله من وافد قوم ! فما جئت بخير .

قال : ورأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سحابًا فقال : « إن هذه السحاب كتبضُّ بنصر بني كعب » .

فَكُثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشاء الله أن يمكث بعد ماخرج أبو سفيان، ثم أخذ في الجهاز وأمر عائشة أن تجهزه وتُحنى ذلك .

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد أو إلى بعض حاجاته ، فدخل أبو بكر على عائشة فوجد عندها حنطة تُنسف وتنقى ، فقال لها : يا بنية لم تصنعين هذا الطعام ؟ فسكتت . فقال : أيريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو ؟ فصمتت ، فقال : يريد بنى الأصفر \_ وهم الروم \_ ؟ فصمتت ، قال : فلعله يريد أهل نجد ؟ فصمتت . قال : فلعله يريد قريشاً ؟ فصمتت .

قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أتريد أن تخرج خُرجاً ؟ قال: نعم. قال: فلعلك تريد بنى الأصفر؟ قال: لا. قال: أتريد أهل نجد؟ قال: لا. قال: فلعلك تريد قريشاً ؟ قال: نعم. قال أبو بكر: يارسول الله أليس بينك وبينهم مدة ؟ قال: « ألم يَبْلغك ما صنعوا ببنى كعب؟ ».

قال: وأذَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس بالغزو، وكتب حاطب بن أبى بَلْتعة إلى قريش، وأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على الكتاب. وذكر القصة كما سيأتى.

#### \* \* \*

وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن جمفر ، عن عروة ، عن عائشة أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تُغر بل حنطة فقال : ما هذا ؟ أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجماز ؟ قالت : ما سمّى لنما شيئًا غير أنه قد أمرنا بالجماز .

قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلَم الناس أنه سائر إلى مكة وأمربا لجِد والنهيؤ وقال : «اللهم خذ العيونَ والأخبار عن قريش حتى تُبْغَنّها في بلادها» فتجهز الناس .

فقال حسان يحرض الناس ويذكر مصاب خزاعة :

عَنانی ولم أشهَد ببطحاء مكة رجال بنی كعب تُحزُّ رقابُها بنی روان م تُحنُّ رقابُها بنایدی رجال لم یَسْلُوا سیو فَهم وقتلی كثیر لم تَجن ثیابها (۱) الالیت شعری هل تنالن نُصْرتی سهیل بن عمرو حُرَّها وعُقابُها (۲)

<sup>(</sup>١) لم تجن : لم تستر . يريد أنهم قتلوا ولم يدفنوا .

<sup>(</sup>٢) أَنِ هَشَامُ : وخزها . وكَذَلك روايةُ الديوان .

وصَفوان عوداً حُزَّ من شفر استه فهذا أوانُ الحرب شُدَّ عِصابها (۱) فلا تأمنناً يا بن أم مجُاله إذا احتلبَتْ صِرْفاً وأعصلَ نابها (۲) ولا تجزعوا منها فإن سيوفنا لها وقعة بالموت يُفتح بابُها قصة حاطب بن أبى بلتعة

قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن جعفر ، عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قالوا : لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبى بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذى أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر فى السّير إليهم ، ثم أعطاه امرأة زعم محمد بن جعفر أنها من مُزَينة ، وزعم لى غيره أنها سارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب وجعل لها جُعلاً على أن تبلغه قريشاً ، فجعلته فى رأمها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به .

وأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم الخبرُ من السماء بما صنع حاطب ، فبعث على بن أبى على بن أبى طالب والزبير بن العوام فقال : « أدركا امرأةً قد كتب معها حاطبُ بن أبى بلتعة بكتاب إلى قريش يحذّرهم ماقد أجمعنا له من أمرهم » .

فرجا حتى أدركاها بالحكيفة حليفة بنى أبى أحمد ، فاستنزلاها فالتمساه فى رَحْلها فلم يحدا فيه شيئاً ، فقال لها على : إنى أحلف بالله ما كُذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذّبنا ، ولتخرجِن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك . فلما رأت الجد منه قالت : أعرض ، فأعرض ، فلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه ، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطباً فقال : « ياحاطب ماحملك على هذا؟ »

<sup>(</sup>١) ابن هشام : وصفوان عود حن .

 <sup>(</sup>٢) الصرف: الخالص. وأعصل: اعوج. يريد اشتداد الحرب. وابن أم مجالد: عكرمة بن أبىجهل.

فقال: يارسول الله أمّا والله إلى لمؤمن بالله وبرسوله ماغـيَّرت ولا بدَّلت ، ولكننى كنت امرءا ليس لى فى القوم من أصل ولا عشيرة ، وكان لى بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم .

فقال عمر بن الخطاب: يارسول الله دَعْنى فلأضرب عنقه فإن الرجــل قد نافَق! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ومايدريك ياعمر لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لـــكم ».

وأنزل الله في حاطب : « يأيها الذين آمنوا لا تَتَّخذُوا عــدوّى وعدوَّ كم أولياءَ تُلقُون إليهم بالمودة » إلى آخر القصة .

هكذا أورد ابن إسحاق هذه القصة مرسلة . وقد ذكر السهيلي أنه كان في كتاب حاطب : أن رسول الله قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل، وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم فإنه منجز له ماوعده .

قال: وفى تفسير ابن سلاّم أن حاطبا كتب: إن محمداً قد نفَرَ فإما إليكم وإما إلى غيركم فعليكم الحذر .

## \* \* \*

وقد قال البخارى : حدثنا قتيبة ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، أخبرنى الحسن بن محمد ، أنه سمع عبيد الله بن أبى رافع، سمعت علياً يقول : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال : « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظَعِينة معها كتاب فخذوه منها » فانطلقنا تَعادَى بنا خيلُنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة ، فقلنا : أخرجى الكتاب . فقالت : مامعى . فقلنا : لَتخرجِن الكتاب أو لنُاقين النياب .

قال : فأخرجته من عِقاصها ، فأتينا به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه : من

حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين ، يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ياحاطب ماهذا ؟ » فقال : يارسول الله لا تعجل على " ، إلى كنت امرءاً مُلصَقا في قريش ، يقول : كنت حَليفاً ولم أكن من أفسها ، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم ، فأحببت إذ قاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً يحمون قرابتي ، ولم أفعله ارتداداً عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أما إنه قد صدَقَكُم » فقال عمر: يارسول الله وَعَنَى أَضَرِبَ عَنِقَ هَــذا المنافق! فقال: « إنه قد شهد بدراً ، وما يدريك لعل الله قد اطلع على من شهد بدراً فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم » .

فأنزل الله سورة : «يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوّى وعدوَ كم أولياء» إلى قوله: « فقد ضَلَّ سَواء السبيل » .

وأخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه ، من حديث سفيان بن عيينة . وقال الترمذى : حسن صحيح .

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجين ويونس قالا: حدثنا ليث بن سعد ، عن أبى الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، أن حاطب بن أبى بلتعة كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد غزوهم ، فدُلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة التي معها الكتاب ، فأرسل إليها فأخذ كتابها من رأسها وقال: « ياحاطب أفعلت؟ » قال: نعم . قال: أما إلى لم أفعله غشًّا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفاقاً ، قد علمت أن الله مُظْهر رسولَه ومتم له أمراه ، غير أبى كنت غريبا بين ظهر انيهم وكانت والدتى معهم ، فأردت أن أنخذ يدا عندهم . فقال له عمر: ألا أضرب رأس هذا ؟ فقال:

« أتقتل رجلا من أهل بدر ؟ وما يدريك لعل الله قد اطَّلع إلى أهل بدر فقال : اعلوا ماشئتم » .

تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه الإمام أحمد وإسناده على شرط مسلم . ولله الحمد .

# فص\_ل

قال ابن إسحاق : فحدثنى محمد بن مُسْلَم بن شهاب الزُّهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبه وسلم لسفَره واستخلف على الله ينه أبا رُهُم كاثوم بن حُصين بن عبه بن خلف الغفارى ، وخرج لعشر مضين من شهر رمضان فصام وصام الناسُ معه ، حتى إذا كان بالكديد بين عُسْفان وأمّج أفطر ، ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين .

وقال عروة بن الزبير: كان معه اثنا عشر ألفا. وكذا قال الزهرى وموسى بن عقبة. فسبَّعتْ سُكَيم وبعضهم يقول ألقّت سُليم، وألقّت مُزينة وفى كل القبائل عَددُ وإسلام، وأوْعَب (١) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد.

وروى البخارى ، عن مجمود ، عن (٢) عبد الرزاق ، عن مَعْمر عن الزهرى نحوه .

وقد روى البيهق من حديث عاصم بن على ، عن الليث بن سعد ، عن عقيل عن الزهرى ، أخبرنى عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح فى رمضان .

قال : وسمعت سعید بن المسیّب یقول مثل ذلك ، لا أدری أخرج فی لیال من شعبان فاستقبل رمضان ، أو خرج فی رمضان بعد مادخل ؟ غیر أن عبید الله بن عبد الله أخبرنی

<sup>(</sup>١) ١: وأرغب . (٢) ١: ابن عبد الرازقوهو تحريف .

أن ابن عباس قال : صام رسول الله صلى الله عليــه وسلم حتى بلغ الكَديد ــ الماء الذى بين قُدَيد وعُسفان ــ أفطر ، فلم يزل يفطر حتى انصرم الشهر .

ورواه البخارى ، عن عبد الله بن يوسف ، عن الليث ، غير أنه لم يذكر الترديد بين شمبان ورمضان .

### \* \* \*

وقال البخارى : حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاوس عن ابن عباس قال : سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان ، فصام حتى بلغ عُشفان ثم دعا بإناء فشرب بها (١) ليراه الناس ، فأفطر حتى قدم مكة .

قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر وأفطر، فن شاء صام، ومن شاء أفطر. وقال يونس: عن ابن إسحاق، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس قال: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفرة الفتح واستعمل على المدينة أبا رُهم كلثوم بن الحصين الغفارى، وخرج لعشر مضين من رمضان، فصام وصام الناس معه، حتى أنى الكديد بين عُسفان وأبّج فأفطر، ودخل مكة مفطرا فكان الناس يرون أن آخر الأمر (٢) من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر، وأنه نسخ ما كان قبله.

قال البيهق : فقوله : « خرج لعشر من رمضان » مُدْرَج في الحديث ، وكذلك ذكره عبيد الله بن إدريس ، عن ابن إسحاق .

ثم روى من طريق يعقوب بن سفيان ، عن جابر ، عن يحيى ، عن صدقة ، عن ابن إسحاق أنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر مضي من رمضان .

 <sup>(</sup>۱) غير 1: نهارا .
 (۲) غير 1: نهارا .

ثم روى البيهقي من حديث أبى إسحاق الفَرارى ، عن محمد بن أبى حفصة ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس قال : كان الفتح لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان . قال البيهقى : وهذا الإدراج وَهْم ، إنما هو من كلام الزهرى .

ثم روى من طريق ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهرى ، قال : غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح \_ فتح مكة - فخرج من المدينة فى رمضان ومعه من المسلمين عشرة آلاف ، وذلك على رأس ثمانى سنين ونصف سنة من مَقْدمه المدينة ، وافتتح مكة لئلاث عشرة بقين من رمضان .

وروى البيهقى من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عليه وسلم خرج فى رمضان ومعه عشرة آلاف من المسلمين ، فصام حتى بلغ الكديدَ ثم أفطر .

قال (۱) الزهرى : و إنما يؤخذ بالأُحْدَث فالأحدث (۲). قال الزهرى : فصبح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مكة كثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان . ثم عزاه إلى (۳) الصحيحين من طريق عبد الرزاق . فالله أعلم .

وروى البيهقى من طريق سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخى ، عن عطية بن قيس ، عن أبى سعيد الخدرى قال : آذَنَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالرَّحيل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان ، فحرجنا صُوَّاماً حتى بلغنا الكديد ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر فأصبح الناس مرضى (3) منهم الصائم ومنهم المفطر ، حتى إذا بلغنا المنزل الذى نَكْقَ العدوَّ أمرنا بالفطر فأفطر نا أجمعين .

وقد رواه الإمام أحمد، عن أبي المفيرة، عن سعيد بن عبد العريز، حدثني عطية بن

<sup>(</sup>١) المطبوعة : فقال . خطأ . (٢) البخارى : ولما يؤخذ من أمر رسول الله الآخر فالآخر .

<sup>(</sup>٣) المطبوعه: في . خطأ . ﴿ ٤) المطبوعة : مرحى . خطأ .

قيس ، عمن حدثه ، عن أبى سعيد الخدرى ، قال : آذننا رسولُ الله بالرحيسل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان ، فخرجنا صُو اما حتى بلغنا الكديد ، فأمرنا رسول الله بالفطر ، فأصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر ، حتى إذا بلغ أدنى منزل يَلْقى العدو المرنا الفطر فأفطر نا أجمعون .

## \* \* \*

قلت : فعلى ما ذكره الزهرى ، من أن الفتح كان يوم الثالث عشر من رمضان ، وماذكره أبو سعيد من أنهم خرجوا من المدينة فى ثانى شهر رمضان ، يقتضى أن مسيرهم كان بين (١) مكة والمدينة فى إحدى عشرة ليلة .

ولكن روى البيهق ، عن أبى الحسين بن الفضل ، عن عبد الله بن جعفر ، عن يعقوب بن سفيان ، عن الحسن بن الربيع ، عن ابن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهرى ومحمد بن على بن الحسين ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، وعمرو بن شعيب ، وعبد الله بن أبى بكر ، وغيرهم . قالوا: كان فتح مكة فى عشر بقيت من شهر رمضان سنة ثمان .

وقال أبو داود الطَّيالسي: حدثنا وهيب ، عنجعفر بن محمد ، عن أبيه ، عنجا برعن عبد الله قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صائما حتى أتى كُراع الغميم والناس معه مشاة وركبانا ، وذلك في شهر رمضان (٢). فقيل : يارسول الله إن الناس قد اشته عليهم الصوم وإيما ينظرون كيف فعلت ؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقد ح فيه ماء فرفعه فشرب والناس ينظرون ، فصام بعض الناس وأفطر البعض ، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أولئك العصاة » .

<sup>(</sup>١) ا : من . (٢) ا : في رمضان .

وقد رواه مسلم من حديث الثقني والدَّراوَرْدي ، عن جعفر بن محمد .

وروى الإمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق ، حدثنى بشير بن يسَار ، عن ابن عباس قال : خرجرسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فى رمضان فصام وصام المسلمون معه ، حتى إذا كان بالـكديد دعا بماء فى قَدْب وهو على راحلته ، فشرب والناس ينظرون؛ يُعْلَمهم أنه قد أفطر ، فأفطر المسلمون .

تفرَّد به أحمد .

# فصل

فى إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم

وأبى سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة المخزومى أخى أم سلمة أم المؤمنين . وهجرتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه فى أثناء الطريق وهو ذاهب إلى فتح مكة .

قال ابن إسحاق : وقد كان العباس بن عبد المطلب لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق .

قال ابن هشام: لقيه باُلجحْفة مهاجراً بعياله ، وقد كان قبلَ ذلك مقيما بمكة على سقايته، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلمعنه راض ، فيما ذكره ابن شهاب الزهرى .

قال ابن إسحاق: وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبى أمية قد لقياً رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً بنيق العُقاب<sup>(۱)</sup> فيما بين مكة والمدينة والتمسا الدخول عليه ، فكلمته أم سلمة فيهما فقالت: يارسول الله ابن عمك وابن عمتك وصمر دك. قال: «لاحاجة لى بهما، أما ابن عمى فهتك عرضى ، وأما ابن عمتى فهو الذى قال لى ممكة ما قال » (۲)

<sup>(</sup>١) 1 : بذق العقيق .

<sup>(</sup>۲) قال له : « والله لا آمنت بك حتى تتخذ سلما إلى السماء فتعرج فيه وأنا أنظر ؟ ثم تأتى بصك وأربعة من الملائكة يشمهدون أن الله قد أرسلك » الروض الأنف ٢ /٢٦٧ .

قال: فلما خرج إليهما الخبر بذلك ومع أبى سفيان 'بَنَى له فقال: والله ليأذن لى أو لآخذن بيد بنى هذا ثم لنذهبن فى الأرض حتى (١) نموت عطشاً وجوعاً. فلما بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم رق للمما ، ثم أذِن لهما فدخلا عليه فأسلما ، وأنشدَه أبو سفيان قولَه فى إسلامه واعتذر إليه مما كان مضى منه:

لِتغلب خيلُ اللّات خيلَ محمد فهذا أواني حين أهدى وأهتدى مر (٢) الله من طرّدتُ كلَّ مُطرّد وأدْعَى وإن لم أنتسب من محمد وأدْعَى وإن لم أنتسب من محمد وإن كان ذا رأى يُلم ويفند مع القوم ما لم أهد في كل مقعد وقل لئقيف تلك: غيرى أوعدى ولا(١) كان عن جَرّا الساني ولايدى نز أنع جاءت من سَهام وسُر دَد (١)

لمَمْرُكُ إِنّى يومَ أَحْمَــلُ رَايةً لَكُمُ لَكُمُ لَيْلُهُ لَكُمُ لَيْلُهُ لَكُمُ لَيْلُهُ الْحَلَمَ لَيْلُ الْحَلَمَ الْحَلَمَ الْحَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَانْأَى جاهداً عن محمَــدِ همُ ماهمُ من لم يَقُل بهِــواهم أريدُ لأرضيهم ولستُ بلائطٍ فقلُ لثقيفٍ لا أريدُ قتالهُــا فقالُ لثقيفٍ من بلاد يعالمُ عامراً قبائلُ جاءت من بلاد بعيــدةٍ قبائلُ جاءت من بلاد بعيــدةٍ

قال ابن إسحاق : فرعموا أنه حين أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ونالنى مع الله من طَرَّدت كلَّ مُطَرِّد ِ » ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في صدره وقال : « أنت طَردتني كلَّ مُطرد » .

<sup>(</sup>٢) 1: إن المدلج .

<sup>(</sup>١) غير 1: ثم نموت .

<sup>(</sup>٣) 1: من ٠

<sup>(</sup>٥) سهام وسردد: موضعان من أرض عك .

<sup>(</sup>٤) غير 1: وما كان .

## فصـــل

ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مَرَ الظّهران بَرَل فيه فأقام ، كا روى البخارى عن يحيى بن بُكير ، عن الليث ومسلم ، عن أبى الطاهر ، عن ابن وهب ، كلاها عن يونس ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة عن جابر قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزهرى ، عن أبى سلمة عن جابر قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الله عليه وسلم على الله عليه وسلم قال : « عليه كم بالأسود منه فإنه أطيب » قالوا : يا رسول الله أكنت ترعى الغيم ؟ قال : « نعم ، وهل من نبيّ إلا وقد رعاها » .

وقال البيهق ، عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير ، عن سِنَان بن إسماعيل ، عن أبى الوليد سعيد بن مينا ، قال : لما فرغ أهل مكة ورجعوا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسير إلى مكة ، فلما انتهى إلى مر الظهران نزل بالعقبة فأرسل الجناة يجتنون الكباث ، فقلت لسعيد : وما هو ؟ قال : ثمر الأراك .

قال: فانطلق ابنُ مسعود فيمن يجتنى ، قال: فجعل أحدهم إذا أصاب حبةً طيبة قُذَفَهَا فى فيه ، وكانوا ينظرون إلى دِقة ساقى ابن مسعود وهو يَرْقَى فى الشجرة فيضحكون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تَعْجبون من دقة ساقيه ؟ فو الذى نفسى بيده لهما أثقلُ فى المبزان من أحد! ».

وكان ابن مسعود ما اجتنى من شيء جاء به وخياره فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في ذلك :

وفى الصحيحين عن أنس قال : أنْهَجْنا (١) أرنباً و عن بمرّ الظّهران ، فسعى القومُ فلَغبوا وأدركها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها . وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها و فخذيها فقبِله .

\* \* \*

وقال ابن إسحاق : ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ الظهران وقد عُمِّيت الأخبار على (٢) قريش ، فلا يأتيهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ، وخرج فى تلك الليالى أبو سفيان بن حرب ما رسول الله عليه وبدون خبرا أو وحكيم بن حِزام وبُدَيل بن وَرْقاء يتجسَّون الأخبار وينظرون هل يجدون خبرا أو يسمعون به .

وذكر ابن لَهيعة عن أبى الأسود عن عروة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بين يديه [عيوناً] (٢) خيلاً يقتصُّون العيون ، وخزاعة لا تدَع أحداً يمضى وراءها فلما جاء أبو سفيان وأصحابه أخذتهم خيل المسلمين وقام إليه عمر يَجاً في عُنقه، حتى أجاره العباس بن عبد المطلب وكان صاحباً لأبى سفيان .

قال ابن إسحاق : وقال العباس حين نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ الظهران قلت : واصباح قريش ! والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عَنْوةً قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهكلكُ قريش إلى آخر الدهر .

قال: فجلستُ على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء فخرجت عليها حتى جئتُ الأرَاك فقلت: لَعلِّي أجد بعضَ الحطَّابة أو صاحبَ لبن أو ذا حاجة يأتى

<sup>(</sup>١) أَنْفِجِنَا : أَثْرِنَا . (٢) غير أ : عن ٠

<sup>(</sup>٣) ليست في ا .

مكة َ فيخبرهم بمـكان رسول الله صلى الله عليه وسـلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها(١) عليهم عَنْوَةً .

قال : فوالله إنى لأسـير عليها وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبى سفيان وبُدَيل بن وَرْقاء وهما يتراجعان ، وأبو سفيان يقول : ما رأيت كالليـلة نيراناً قَطّ ولا عسكراً . قال : يقول أبو سفيان : عسكراً . قال : يقول أبو سفيان : خزاعة تُمَشَّها الحربُ . قال : يقول أبو سفيان : خزاعة أذل وأقل من أن تـكون هذه نيرانها وعَسْكرها.

قال : فعرفت صوته فقلت : يا أبا حنظلة ؟ فعرف صوتى . فقال : أبو الفضل ؟ قال : قلت : نعم . قال : مالك فدًى لك أبى وأمى !

قال: قلت: ويحك يا أبا سفيان! هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس. فقال: واصباح قريش والله! فما الحيلة فداك أبى وأمى ؟ قال: قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك ، فاركب فى عَجز ُ هذه البغلة حتى آنى بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنَه لك.

قال: فركب خلني ورجع صاحباه . وقال عروة: بل ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما وجعل يستخبرها عن أهل مكة .

وقال الزهرى وموسى بن عقبة : بل دخـــلوا مع العباس على رسول الله صلى الله عليـــه وسلم .

## \* \* \*

[قال: فجئت به ، كلمامررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا : عَمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم . حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال : من هذا ؟

<sup>(</sup>١) غير ١: يدخل .

وقام إلى . فلما رأى أبا سفيان على مجز الدابة قال : أبو سفيان عدو الله ! الحمد لله الذى أمْكُن منك بنير عَقْد ولا عهد .

وزع عروة بن الزبير أن عروجاً في رقبة أبي سفيان وأراد قتله فمنعه منه العباس . وهكذا ذكر موسى بن عقبة ، عن الزهرى ، أن عيون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوهم بأزمّة جالم فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلقيهم العباس فدخل بهم على رسول الله فحادثهم عامة الليل ثم دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فشهدوا ، وأن محدا رسول الله . فشهد حكيم وبُدَيل وقال أبو سفيان : ما أعْلَم ذلك ثم أسلم بعد الصبح . ثم سألوه أن يُؤمِّن قريشا فقال : « من دخل دار أبى سفيان فهو آمن \_ وكانت بأسفل آمن \_ وكانت بأسفل مكة \_ ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن . وكانت بأسفل مكة \_ ومن أغلق بابه فهو آمن » قال العباس : ] (١) ثم خرج عمر يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة فسبقته عما تَسْبق الدابة البطيئة الرجل البطىء .

قال: فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر، فقال: يارسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عَقْدُ ولا عهد فدَ عْنى فلأضرب عنقه ؟ قال: قلت: يارسول إنى قد أَجَرْته. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت: والله لا يناجيه الليلة دونى رجل.

فلما أكثرَ عر ُ في شأنه قال قلت : مهلاً ياعمر ! فوالله أن لوكان من رجال (٢٠) بني عدى بن كعب ماقلتَ هذا ، ولكنك قد عرفتَ أنه من رجال بني عبد مناف . فقال : مهلاً ياعباس ، فوالله لإسلامك يوم أسلمتَ كان أحب ً إلى من إسلام الخطاب لو أسلم ! ومابي إلا أنى قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) من ١ . (٢) ١ : لو كان معى رجل من بني عدى .

وسلم من إسلام الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : « اذهب به ياعباس إلى رَحْلَكَ فإذا أصبحتَ فأتنى به » .

## \* \* \*

قال: فذهبت به إلى رَحْلى فبات عندى ، فلما أصبح غَدوت به إلى رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رآه رسول الله قال: « ويحك يا أبا سفيان ألم يَأْنِ لك أن تَعْلَم أنه لا إله إلا الله ؟» فقال: بأبى أنت وأمى ! ما أحْلمك وأ كُر مك وأوْصَلْك ! والله لقد ظننت أن لوكان مع الله غيره لقد أغنى عنى شيئًا بعد ُ !

قال: « ويحك ياأبا سفيان ألم يأنِ لك أن تعلم أنّى رسول الله ؟» قال: بأبى أنت وأمى ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أمّا هذه والله فإن فى النفس منها حتى الآن شيئا! فقال له العباس: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن تُضرب عنقك ؟

قال: فشهد شهادة الحق فأسلَم.

قال العباس: فقلت يارسول الله ، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفَخْر فاجعل أنه شدنا .

قال: « نعم ، من دخل دارَ أبى سفيان فهو آمِن ؓ » زاد عروة: « ومن دخل دار حَـكَم بن حِزام فهو آمِن » وهكذا قال موسى بن عُقبة عن الزهرى. « ومن أغلَقعليه بابه فهو آمِن ، ومن دخل المسجد فهو آمن » .

فلما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ياعباس احبسه بمضيق الوادى عند خَطم (۱) الجبل حتى تمر ً به جنودُ الله فيراها » :

وذ کر موسی بن عقبة عن الزهری أن أبا سفیان و بُدَ یلا و حکیم بن حزام

<sup>(</sup>١) خطم الجبل: أنفه

كانوا وقوفا مع العباس عند خطم الجبل ، وذكر أن سعدا لما قال لأبى سفيان .
اليومُ يوم المَلْحمه : اليوم تُستحَلُّ الُخرمه

فشكا أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزله عن راية الأنصار وأعطاها الزبير بن الموام فدخل بها من أعلى مكة وغرزها بالحجون ،ودخل خالد من أسفل مكة فلقيه بنو بكر وهذيل، فقتل من بنى بكر عشر بن ومن هذيل ثلاثة أو أربعة ،وانهزموا فقتلوا بالحز ورة (١) حتى بلغ قتلهم باب المسجد .

قال العباس : فخرجت بأبى سفيان حتى حبسته بمضيق الوادى حيث أمرنى رسول الله عليــه وسلم أن أحبسه .

قال: ومر"ت القبائل على راياتها ، كلما مرت قبيلة قال: ياعباس من هؤلاء ؟ فأقول: سُلم . فيقول: مالى ولسلم . ثم تمر به القبيلة فيقول: ياعباس من هؤلاء؟ فأقول: مُزَينة . فيقول: مالى ولمزينة . حتى نفد ت القبائل ماتمر به قبيلة إلا سألىعها، فإذا أخبرته قال: مالى ولبنى فلان . حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كتيبته الخضراء وفيها المهاجرون والأنصار لا يُركى مهم إلا الحدق من الحديد ، فقال: سبحان الله ياعباس! من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المهاجرين والأنصار ، قال: مالأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة ، والله ياأبا الفضل لقد أصبح مُلك ابن أخيك الغداة عظيم!

قال : قلت : ياأبا سفيان إنها النُّبوة . قال : فنعم إذن .

قال: قلت النَّجاءَ إلى قومك .

\* \* \*

حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته :يامعشر قريش ، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قِبَل

<sup>(</sup>١) الحزورة: كانت سوق مكة .

لمكم به ، فمن دخــل دارَ أبي سفيان فهو آمِن .

فقامت إليه هند بنت عتبة [ فأخـذت بشار به (۱) ] فقالت : اقتلوا الحميت الدَّسِم الأُحَسِ (۲) تُبِّح من طَلِيعة قوم .

فقال أبو سفيان : ويلكم لا تَعْرَّ نكم هـذه من أنفسكم ، فإنه قد جَاءَكُم مالا قِبَلُ لكم به ، من دخل دارَ أبى سفيان فهو آمِن .

قالوا : قاتلك الله ! وما تغنى عنا دارك؟ قال : ومن أُغلَق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن .

فتفرَّق الناسُ إلى دورهم وإلى المسجد .

[ وذكر عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرَّ بأبي سفيان قال له ؛ إنى لأرى وجوها كثيرة لا أعرفها ، لقد كثرت هـذه الوجوه على ؟ فقال له رسول الله : « أنت فعلت هذا وقومُك ، إنّ هؤلاء صدَّقونى إذكذَّ بتمونى ، ونصرونى إذ أخرجتمونى » .

ثم شكا إليه قول سعد بن عبادة حين مر عليه فقال : ياأ با سفيان : اليوم يوم المُلحمه اليوم تُستَحَلُّ الْحُرْمه

فقال رسول الله : «كذَب سعد، بل هذا يوم يعظمُ الله فيه الكعبة ويوم تُكُسَى فيه الكعبة .

وذكر عروة أن أبا سفيان لما أصبح صبيحة تلك الليلة التي كان عند العباس ، ورأى الناس يَجْنحون للصلاة وينتشرون في استعال الطهارة خاف وقال لله بس : ما باللم ؟ قال : إنهم قد سمعو النداء فهم ينتشرون للصلاة . فلما حضرت الصلاة ورآهم يركعون

<sup>(</sup>١) ليست في ١.

<sup>(</sup>٢) الحميت : الزق . أو وعاء السمن . والدسم : السمين . والأحمس : الـكثير اللحم .

ويسجدون بسجوده قال: ياعباس مايأمرهم بشيء إلا فعلوه ؟ قال: نعم والله لو أمرهم بترك الطعام والشراب لأطاعوه .

وذكر موسى بن عقبة عن الزهرى أنه لما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا يتكفُّون ، فقال : ياعباس مارأيتُ كالليلة ولا مُلْك كسرى وقيصر ! ](١) .

## \* \* \*

وقد روى الحافظ البيهتي عن الحاكم وغيره عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بُكير ، عن ابن إسحاق ، حدثنى الحسين بن عبد الله بن عبيد الله ب عباس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس. فذكر هذه القصة بمامهاكا أوردها زِياد البَكّائى عن ابن إسحاق منقطعة . فالله أعلم .

على أنه قد روى البيهق من طريق أبى بلال الأشعرى ، عن زياد البَكَانى ، عن محمد من إسحاق ، عن الزهرى ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، قال : جاء العباس بأبى سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكر القصة . إلا أنه ذكر أنه أسلم من ليلته قبل أن يصبح بين يدكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه لما قال له رسول الله عليه وسلم : « من دخل دار أبى سفيان فهو آمن » قال أبو سفيان : وما تَسعُ دارى ؟ فقال : « ومن دخل الكعبة فهو آمن » قال : وما تَسعُ الكعبة ؟ فقال : « ومن دخل المسجد فهو آمن » قال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » فقال أبو سفيان : هذه واسعة .

وقال البخارى: حدثنا عبيــد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هــُـم، عن أبيه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليــه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشاً خرج أبو سفيان ابن حرب وحَــكيم بن حِزام وبُدَيل بن ورقاء يلتمسون الخبرَ عن رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>۱) من ا .

عليه وسلم ، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مَرَّ الظَّهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة ، فقال أبو سفيان : ما هذه ؟ كأنها نيران عرفة ؟ فقال بُدَيل بن وَرْقاء : نيران بني عمرو . فقال أبو سفيان : عمرو أقلُّ من ذلك . فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحذوهم ، فأتوابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلم أبو سفيان .

فلما سار قال للعباس: « احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين » فحبسه العباس ، فجعلت القبائل تمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تمر كتيبة كتيبة على أبى سفيان ، فمرت كتيبة فقال : يا عباس من هذه ؟ قال : هذه غفار . قال : مالى ولغفار . ثم مر ت سعد بن هُذَيم فقال مثل ذلك ، وولغفار . ثم مرت سعد بن هُذَيم فقال مثل ذلك ، ومرت سكيم فقال : من هذه ؟ قال : هؤلاء ومرت سكيم فقال مثل ذلك ، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها فقال : من هذه ؟ قال : هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية . فقال سعد بن عبادة : يا أبا سفيان اليوم يوم المناد . اليوم تستَحَلُ السكمة . فقال أبو سفيان : يا عباس حبَّذا بوم الذمار .

ثم جاءت كتيبة وهى أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وراية رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام، فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ فقال: ما قال ؟ قال : كذا وكذا . فقال : «كذب سعد ، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ، ويوم تكسى فيه الكعبة » وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحَجُون .

قال عروة : وأخبرنى نافع بن جُبير بن مُطْعم قال : سمعت العبـاس يقول للزبير بن العوام : ها هنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُر كز الراية ؟ قال : نعم .

قال : وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء ، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كداء ، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كداًى ، فقُتِلَ من خيل خالد بن الوليد يومئذ رجلان حبيش بن الأشعر وكُرْز بن جابر الفِهْرى . وقال أبو داود : حدثنا

عَمَانَ بِنَ أَبِي شَيْبَةً ، حدتنا يحيى بن آدم ، حدثنا إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهرى ، عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران ، فقال له العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر ، فلو جعلت كه شيئا ؟ قال : « نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن » .

# صفة دخوله عليه الصلاة والسلام مكة

ثبت فى الصحيحين من حديث مالك [عن الزهرى (١)]عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفّر ، فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خَطل متعلق بأستار الكعبة فقال: « اقتلوه » .

قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم مُحْرِما . وقال أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء .

ورواه أهل السنن الأربعة من حديث حماد بنسلمة . وقال الترمذى : حسن صحيح . ورواه أهل السنن الأربعة من حديث حماد بنسلمة . وقال الترمذى : عن أبى الزبير، ورواه مسلم عن قتيبة ، ويحيى بن يحيى، عن معاوية بن عمار الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء من غير إحرام .

وروى مسلم من حــديث أبى أسامة ، عن مُسَاور الوراق ، عن جعفر بن عمرو بن حُرو بن حُرق ابيــه قال : كأبى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة مُ حَرقاً نية (٢) سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه .

<sup>(</sup>٢) سقطت من ا .

<sup>(</sup>١) الحرقانية : على لون ما أحرقته النار .

وروى مسلم فى صحيحه ، والترمذى والنسائى من حــديث عمّار الدُّ هنى ، عن أبى الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء .

وروى أهـل السنن الأربعة من حـديث يحيى بن آدم ، عن شريك القاضى ، عن عمار الدهنى ، عن أبى الزبير ، عن جابر قال : كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة أبيض .

وقال ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبى بكر ، عن عائشة : كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم الفتح أبيض ، ورايته سوداء تسمَّى العُقاَب ، وكانت قطعــةً من مر ط مُرجَّل (١) .

وقال البخارى : حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، عن عبد الله بن قرة ، قال : سمعت عبد الله بن معفّل يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورةالفتح يُرَجِّع . وقال : لولا أن يجتمع الناسُ حَوْلَى لرجَّت كما رجَّع .

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى ذى طُوًى وقف على راحلته مُعْتَجرا بشقّة بُرْد حِبَرة حراء (٢٠) ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع رأسَه تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح ، حتى إن عُثنُو نه (٣) ليكاد يمسُّ واسطة الرَّحْل .

وقال الحافظ البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا دغلج بن أحمد ، حدثنا أحمد ابن على الأبّار ، حدثنا عبد الله بن أبى بكر المقدسى ، حدثنا جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه على رحله (\*) متخشعاً .

<sup>(</sup>١) المرط : كساء من صوف . والمرجل : الذى فيــه صور الرجال . وتروى مرحل بالحاء أى فيــه صور الرحال .

<sup>(</sup>٢) ا : بشقة برد حمراء . (٣) العثنون : اللحية أو مافضل منها بعد العارضين.

<sup>(</sup>٤) غير 1 : راحلته .

وقال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو بكر بن بالويه، حدثنا أحمد بن صاعد، حدثنا إسماعيل بن أبى خالد، حدثنا إسماعيل بن أبى الحارث، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا إسماعيل بن أبى خالد، عن قيس، عن ابن مسمود، أن رجلا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فأخذته الرعْدَة، فقال: « هَوِّن عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد».

قال : وهكذا رواه محمد بن سليمان بن فارس وأحمد بن يحيى بن زهير ، عن إسماعيل ابن أبي الحارث موصولا .

ثم رواه عن أبى زكريا المزكّى ، عن أبى عبد الله مممد بن يعقوب ، عن محمد بن عبد الله محمد بن عبد الوهاب ، عن جمفر بن عون ، عن إسماعيل بن قيس مُرْسلا . وهو المحفوظ .

وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله صلى الله عليه وسلم مكة في مثل هذا الجيش السكتيف العرَّمْرَم ، بخلاف مااعتمدَه سفهاء بني إسرائيل حين أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجود \_ أى رُ كُم \_ يقولون حِطَّة فدخــلوا يزحفون على أستاهم وهم يقولون : حِنْطة في شعرة !

وقال البخارى : حدثنا القاسم بن خارجة ، حدثنا حفص بن مَـْيسرة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذاء التي بأعلى مكة . تابعَه أبو أسامة ووهب في كداء .

حدثنا عبيد بن إسماعيل ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كداء .

وهو أصح إن أراد أن المرسَل أصحُّ من انسنَد المتقدم انتظم الـكلام ، وإلا فـكداء بالمد هى المذكورة فى الروايتين وهى فى أعلى مكة ، وكُدَى مقصور فى أسفل مكة . وهذا هو المشهور والأنسب .

وقد تقدم أنه عليه السلام بعث خالد بن الوليد من أعلى مكة ، ودخل هو عايـــه

السلام من أسفلها من كُدِّي وهو في صحيح البخاري. والله أعلم.

وقد قال البيهقى : أنبأنا أبو الحسين بن عبدان ، أنبأنا أحمد بن عبيد الصَّفار [حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن المنذر الخزامى ، حدثنا مَعْن ، حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص، عن نافع ،عن ابن عمر (أى قال : لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح رأى (٢) النساء يلطمن وجوه الخيل ، فتبسَّم إلى أبى بكر وقال : « ياأبا بكر كيف قال حسان ؟ » فأنشده أبو بكر رضى الله عنه :

عَدِمْتُ بُنَيِّتِي إِن لَمْ تَرَوْهَا تَثْيِرِ النَّقْعَ مِن كَتْفِي كَدَاءَ يُنازِعْن الأَعِنَّة (٢) مُسْرجاتِ يُلطَّمَهِن بالخُرُ النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ادخلوها من حيثُ قال حَسَّان! ».

\* \* \*

وقال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن جدته أسماء بنت أبي بكر قالت : لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذى طوًى قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده : أي بنيـة اظهرى بى على أبي قبُيس . قالت : وقد كُنّ بصره . قالت : فأشرفت به عليـه فقال : أي بنية ماذا ترين ؟ قالت : أرى سواداً محتمعا . قال : تلك الحيـل . قالت : وأرى رجـلا يسعَى بين يدى ذلك السواد مُقبلا ومدبراً . قال : أي بنية ذلك الوازع \_ يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها \_ ثم قالت : قد والله انتشر السواد . فقال : قد والله إذاً دَفعت الخيل فأسرعى بى إلى بيتى .

فُانحطَّت به وتلقّاه الخيل قبل أن يصلَ إلى بيته . قالت : وفي عنق الجارية طَوق من وَرِق فيلقاها رجل فيقتطعه من عنقها .

 <sup>(</sup>۱) سقطت من ۱.
 (۲) غیر ۱: وأتی النساء .

<sup>(</sup>٣) أ : الأسنة . ولعلها تحريف .

قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه يقوده ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « هلاً تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه ؟! » قال أبو بكر: يارسول الله هو أحق أن يمشى إليك منأن تمشى أنت إليه .

قال: فأجلسه بين يديه ، ثم مسح صدره ثم قال: أَسْلم . فأسلَم . قالت: ودخل به أبو بكر وكان رأسه كالثّغامة (١) بيَاضاً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « غيّروا هذا من شعره » .

ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته وقال: أنشدُ الله والإسلام طَوقَ أختى ؟ فلم بحبه أحد قال: فقال: أى أخيّة احتسبي طوقك، فوالله إنّ الأمانة في الناس اليوم لقليل ! يعنى به الصّديق ذلك اليوم على التعيين (٢)، لأن الجيش فيه كثرة، ولا يكاد أحد . يَلُوى على أحد، مع انتشار الناس، ولعل الذي أخذه تأول أنه من حَرْبي والله أعلم. وقال الحافظ البيهقي: أنبأنا عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو العباس الأصّم، أنبأنا بحر بن نصر، أنبأنا ابن وهب، أخبري ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن عربن الخطاب أخذ بيد أبي قُحَافة فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقف به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقف به على رسول الله عليه وسلم قال: « غيّروه ولا تُقربوه سَواداً ».

قال ابن وهب: وأخبرنى عمر بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنأ أبا بكر بإسلام أبيه .

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي تجييح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرّق جيشه من ذي طوى أمر الزبير بن العوام أن يدخل في بعض الناس من كداء، وكان الزبير على المجنّبة اليسرى، وأمر سعدَ بن عبادة أن يَدْخل في بعض الناس من كُدًى.

<sup>(</sup>١) الثقامة : واحدة الثقام ، وهو نبت أبيض . (٢) أ : يعني الصديق ذلك اليوم على العين.

قال ابن إسحاق : فرعم بعض أهل العلم أن سعداً حين وحَّه داخلا قال : اليومَ يوم الملحَمهُ . اليوم تُسْتحلُ الحُرْمهُ .

فسمعها رجل. قال ابن هشام: يقال: إنه عمر بن الخطاب. فقــال: يا رسول الله أتسمع ما يقول سعد بن عبادة ؟ ما تأمن أن يكون له فى قريش صَوْلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى : « أَدْرَكه فَخَذَ الرايةَ منه فَـكن أنت تدخل بها ».

قلت: وذكر غير محمد بن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكا إليـــه أبو سفيان قول سعــد بن عبادة حين مر به ، وقال: يا أبا سفيان: اليوم يوم الملعمه اليوم تُستحل الحرمة ــ يعنى الــكمبة ِــ.

فقال النبى صلى الله عليه وسلم: « بل هذا يوم تعظّم فيه الكعبة » وأمر بالراية مراية الأنصار ـ أن تؤخذ من سعد بن عبادة كالتأديب له ، ويقال: إنها دفعت إلى ابنه قيس بن سعد . وقال موسى بن عقبة ، عن الزهرى : د فَعها إلى الزبير بن العوام . فالله أعلم .

## \* \* \*

وذكر الحافظ بن عساكر فى ترجمة يعقوب بن إسحاق بن دينار ، حدثنا عبد الله بن السرى الأنطاكى ، حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزياد ، وحدثنى موسى بن عقبة ، عن أبى الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم فتح مكة إلى سعد بن عُبادة فجعل يهزّها ويقول : اليوم يوم الملّحمه : يوم تُستحلُ الحرمه . قال : فشق ذلك على قريش وكبرُ فى نفوسهم ، قال : فعارضت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسيره وأنشأت تقول (١) :

يا نبيَّ الهُدَى إليك لَجَاحَــــيُّ قريشِ ولات حينَ لَجَاءِ

<sup>(</sup>١) نسب السمهيلي هذه الأبيات إلى ضرار بن الحطاب . الروض ٢٧١/٢ .

ض وعادَاهم إلهُ السماء حين ضاقت عليهمسعية الأر م ونودوا بالصَّيْلُم الصَّلْعَاء ](١) [ والتقت حَلَّقَتَا البطَّانُ على القو ر بأهل الحَجُون والبَطْحاء إن سعداً يريد قاصمةَ الظُّمِـ ظ رماً نا بالنسر والعو"اء (٢) خَرْرجي لو يستطيع من الغيا ودُ والليث والغُ في الدماء فأرَينُه فإنه الأسد الأسد يا خُمَـــاة اللواء أهلَ اللواء فلئن أقحم اللواء وبادى بقمة القاعر في أكف الإماء (٢) لتكون ً بالبطّاح قريشٌ ى صَمُوتَ كَالْحِيةِ الصَّمَّاءِ (١) إنه مِصْلَتُ يريد لهـــــــا الرأ

قال : فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشعر دخله رحمة لهم ورأفة بهم ، وأمر بالراية فأخذت من سعد بن عبادة ودُفعت إلى ابنه قيس بن سعد .

قال: فيروى أنه عليه الصلاة والسلام أحبُّ ألّا يخيّبها إذ رَغِبت إليه واستغاثت به ، وأحبُّ ألّا يَغضب سعد ، فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه (٥٠) .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وذكر ابن أبي نجيح في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خالد بن الوليد فدخل من الله يط أسفل مكة في بعض الناس ، وكان خالد على الجنّبة اليمني وفيها أسلم وسُلَيم وغفَار ومُزَينة وجُهينة وقبائل من قبائل العرب ، وأقبل أبو عبيدة ابن الجراح بالصف من المسلمين ينصب لأهل مكة (٢) بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذا خرحتى نزل بأعلى مكة فضربت له هنالك قية .

<sup>(</sup>١) من الروض الأنف . والبطان : حزام الفتب. والصيلم : الداهية . والصلعاء : المشهورة -

<sup>(</sup>٢) العواء : الكاب . (٣) القاع : الأرض السهلة المنبسطة . (٤) المصلت : الرجل الماضي

<sup>(</sup>٥) سقط من ١ . الكه . (٦) غير ١ : لكه .

وروى البخارى من حديث الزهرى ، عن على بن الحسين، عن عمرو بن عمان عن أسامة بن زيد ، أنه قال زمن الفتح : يارسول الله أين تنزل غداً ؟ فقال : « وهل ترك لنا عَقِيل من رباع (۱) » ثم قال : « لا يَرِثُ الـكافرُ المؤمن ولا للؤمن السكافر » . ثم قال المخارى : حدثنا أبه المحان ، حدثنا أبه النابع عن عبدالرحن،

ثم قال البخارى :حدثنا أبو الىمان ، حدثناشعيب ، حدثنا أبو الزبير ، عن عبدالرحمن ، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْزِلْنا إن شاء الله إذا فَتَح الله الخيف ، حيث تقاسموا على الكفر » .

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس ، حدثنا ابراهيم ـ يعنى ابن سعد ـ عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْزلنا غداً إن شاء الله بخيف بنى كنانة حيث تَقَاسموا على الكفر » .

ورواه البخارى من حديث إبراهيم بن سعد به نحوه .

وقال ابن إسحاق : وحدثنی عبد الله بن أبی نجیح وعبدالله بن أبی بکر ، أن صفوان ابن أمیة وعِکْرمة بن أبی جهل وسهیل بن عمرو کانوا قد جمعوا ناساً بالخندَ مة لیقاتلوا، وکان حِمَاس بن قیس بن خالد أخو بنی بکر یعد سلاحاً قبلَ قُدوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویصلح منه ، فقالت له امرأته: لماذا تعد ما أری ؟ قال : لمحمد وأصحابه . فقالت : والله إنی لأرجو أن أخدمك بعضهم . والله ما أری یقوم لمحمد وأصحابه شیء ! قال : والله إنی لأرجو أن أخدمك بعضهم .

إِن يُقْبِلُوا اليَّوْمَ فَسَا لِي عِلَّهُ هَـٰذَا سَلَاحٌ كَامْلُ وَأَلَّهُ(٢) وَوَ غِرَارَيْن سَرِيعُ السَّلَةُ (٢)

قال: ثم شهد الخَنْدَمة مع صفوانوعِكْرمة وسُهيل، فلما لقيهم المسلمون منأصحاب

<sup>(</sup>١) الرباع : جمع ربع ، وهي الدار .

 <sup>(</sup>۲) الألة: جميع أداة الحرب.
 (۳) الغرار: حد الرمح والسيف والسهم. يريد: سيفا.

<sup>(</sup> ٣٦ \_ السيرة ٣ )

خالد ناوَشُوهم شیئاً من قتال ، فقتُل کرز بن جابر أحد بنی محارب بن فهر وحُبیش (۱) بن خالد بن ربیعة بن أصرم حایف بنی منقذ ، وکانا فی جیش خالد ، فشذًا عنه فسلَکا غیر طریقه فقهٔ در جمیعاً ، وکان قَتْل کرز قبل حبیش .

قالا : وقتل من خيل خالد أيضاً سلمة بن الميلاء الجهنى ، وأصيب من المشركين قريب من اثنى عشر أو ثلاثة عشر . ثم انهزموا فخرج حِماس مهزماً حتى دِخل بيتَــه ثم قال لامرأته : أغلقي على بابى . قالت : فأين ما كنت تقول ؟ فقال :

إنك لو شَهدت يوم الخَندَمه إذ فَرَّ صفوانُ وفَرَّ عِكْرِمه وأبو يزيد قائم كالمؤتمَه واستقبلتهم بالسيوف المسلمهه وأبو يزيد قائم كالمؤتمَه ضربًا فلا يُسْمَع إلا تَمْغَمه ضربًا فلا يُسْمَع إلا تَمْغَمه لم تَنطق في اللّوم أَدْ نَي كُلمه والله ابن هشام: وتروى هذه الأبيات للرّعاش الهُذَلى.

قال: وكان شعار المهاجرين يومَ الفتح وحنين والطائف: « يا بنى عبد الرحمن » وشعار الخزرج: « يا بنى عبدالله » .

وقال الطبرانى : حدثنا على بن سعيد الرازى ، حدثنا أبو حسَّان الزيادي ، حدثنا شُعيب بن صفوان ، عن عطاء بن السائب ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله حَرَّم هذا البلد َ يومَ خَلق السموات والأرض ، وصاغه يوم صاغ الشمس والقمر ، وما حياله من السماء حَرام ، وإنه لا يَحَلُّ لأحد قَبْلى، وإنما حَلَّ لى ساعة من نهار ثم عاد كا كان » .

<sup>(</sup>١) الأصل : حنيش . وهو تحريف وما أثبته عن الروض الأنف .

<sup>(</sup>٢) أبو يزيد : يريد سهيل بن عمرو ، وكان خطيب قريش . والمؤتمه : الأسطوانة ، من قولهم وتم وأتم إذا ثبت . وتروى الموتمة . بالواوبدل الهمز ، ومعناها : الأيم النيمات عنها زوجها . الروض ٢٧٢/٢ (٣) النهيت : الزئير .

فقيل له : هذا خالد بن الوليد يَقْتل ؟ فقال : « قم يا فلان فَأْت خالد َ بن الوليد فقل له فليرفع يديه من القتل » .

فأتاه الرجل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقتل من قدرت عليه! فقتل سبعين إنسانا ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذ كر ذلك له ، فأرسل إلى خالد فقال: « ألم أنهك عن القتل ؟ » فقال: جاءنى فلان فأمرنى أن أقتل من قدرت عليه . فأرسل إليه: « ألم آمرك ؟ »قال: أردت أمراً وأراد الله أمراً فكان أمر الله فوق أمرك ، وما استطعت إلا الذي كان . فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما رد عليه شيئاً .

## \* \* 4

قال ابن إسحاق : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عَهِد إلى أمرائه ألا يقاتلوا (١) إلا من قاتلهم ، غير أنه أهدر دم نفر سماهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة وهم : عبد الله بن سعد بن أبى سَرْح ، كان قد أسلم وكتب الوحى ثم ارتد ، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد أهدر دمه فر الى عمان وكان أخاه من الرساعة ، فلما جاء به ليستأمن له صمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال : « نعم » . فلما انصرف مع عمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله : « أماكان فيكم وجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآنى قد صمت فيقتله » فقالوا : يا رسول الله هلا رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآنى قد صمت فيقتله » فقالوا : يا رسول الله هلا أو مأت إلينا ؟ فقال : « إن النبي لا يَقْتل بالإشارة » .

وفى رواية (٢): « إنه لا ينبغى لنبّي أن تكون له خائنة الأُعين » .

قال ابن هشام : وقد حَسُن إسلامــه بعــد ذلك وولاه عمرُ بعضَ أعــاله ثم ولاه عَمَان .

<sup>(</sup>١) ا: يقتلوا .

قلت : ومات وهو ساجد في صلاة الصبح أو بعد انقضاء صلاتها في بيته .

قال ابن إسحاق : وعبد الله بن خَطَل رجل من بني تيم بن غالب .

قلت : ويقال إن اسمه عبد العزى بن خطل ، ويحتمل أنه كان كذلك ثم لما أسلم سمِّى عبد الله .

ولمّا أسلم بعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مُصَدِّقًا (۱) وبعث معه رجلا من الأنصار ، وكان معه مولى له فغضب عليه غضبة فقتله (۲) ، ثم ارتدَّ مشركا ، وكان له قينتان فَرْ تَنَى وصاحبتها، فكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فلهذا أهدَر دمَه ودمَ قينتيه ، فقُتل وهو متعلَّق بأستار الكعبة ، اشترك في قتلهأ بو برَّ زة الأسْلَمَى وسعيد بن حُرَيث المخزومى ، وقتُلت إحدى قَيْنتيه واستُؤُمِن للاَّ خرى .

قال: والحويرث بن نُقيَد بن وهب بن عبد قصى ، وكان ممن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، ولما تحمَّل العباس بفاطمة وأم كلثوم ليذهب بهما إلى المدينة يُلحقهما برسول الله صلى الله عليه وسلم أول الهجرة نخس بهما الحويرثُ هذا الجمَل الذى هما عليه فسقَطتا إلى الأرض ، فلما أهدر دمُه قتله على بن أبى طالب .

قال: ومِقْيس بن صُباً به (<sup>(7)</sup> لأنه قتل قاتل أخيه خطأ بعد ما أخذ الدية ، ثم ارتد م مشركا ، قتله رجل من قومه يقال له نُمُيَلة بن عبدالله .

قال : وسارة مولاة لبنى عبد المطلب والمكرمة بن أبى جهل ، لأنها كانت تؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى (<sup>3)</sup> بمكة .

قلت : وقد تقدم عن بعضهم أنها التي تحمَّلت الكتابَ مِن حاطب بن أبى بَلْتُعة ، وكأنها عُنى عنها أو هربت ثم أهدر دمها . والله أعلم .

فهر بت حتى استُؤْمن لَهَا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمَّنها فعاشت إلى زمن

<sup>(</sup>١) مصدقا: جابيا للصدقات (١) ا: ثم قتله .

<sup>(</sup>٣) في القاموس : ابن حبابة . ﴿ ٤) كذا ولعلها : وهو .

عمر ، فأوطأها رجل [ فرساً (١) ] فماتت . وذكر السهيلي أن فَرْ تَني أسلمت أيضاً .

قال ابن إسحاق: وأما عِكْرِمة بن أبى جهـل فهرب إلى الىمين، وأسلمت امرأته أمُّ حَكِيم بنت الحـارث بن هشام واستأمنت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمَّنه، فذهبت في طلبه حتى أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم.

## \* \* \*

وقال البيهق : أنبأنا أبو طاهر مجمد بن محمد بن محمد بن الفقيه ، أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطّان ، أنبأنا أحمد بن يوسف السلمى ، حدثنا أحمد بن المفضل ، حدثنا أسباط بن نصر الهمدانى . قال : زعم السّدى عن مُصْعَب بن سعد عن أبيه قال : لما كان يوم فتحمكة أمّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين ، وقال : « اقتلوهم وإن وجد يموهم متعلقين بأستار الكعبة » وهم : عكرمة بن أبى جهل ، وعبد الله بن خطل ، ومقيس بن صُبابة ، وعبد الله بن سعد بن أبى سرّح .

فأما عبدالله بن خَطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستَبق إليه سعيد بن حُرَيث وعمّار بن ياسر ، فسبَق سعيد عمّاراً وكان أشبّ الرجلين فقتله . وأما مِقْيس فأدركه الناس في السوق فقتلوه ، وأما عِكْرمة فركب البحر فأصابتهم قاصف ، فقال أهل السفينة لأهل السفينة لأهل السفينة : أخلصوا فإن آلهت كم لا تغني عنكم شيئاً هاهنا . فقال عكرمة : والله لئن لم يُنج في البحر إلا الإخلاص وإنه لا ينجى في البَرّ غيره ! اللهم إن لك على عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمداً حتى أضع يدى في يده فلا جدنه عَقُواً اللهم إن أنه على على المرعال المناسلم .

وأما عبدالله بن سعد بن أبى سَرْح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان ، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) سقطت من ١.

فقال: يا رسول الله بايع عبد الله . فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا ، كل ذلك يأبى ، فبايعه بعد ثلاث ، ثم أقبل على أصحابه فقال: « أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآنى كفَفْت يدى عن بيعته فيقتله ؟ » فقالوا: مايدرينا يارسول الله ما فى نفسك ، هلا أومأت إلينا بعينك ؟ فقال: « إنه لا ينبغى أن يكون لنبيّ خائنة أعين (١) » .

ورواه أبو داود والنسائي من حديث أحمد بن المفضل به نحوه .

وقال البيهقى: أنبأنا أبو عبدالله الحافظ، أنبأنا أبو العباس الأصم، أنبأنا أبو زُرْعة الدمشقى، حدثنا الحسن بن بشر الكوفى، حدثنا الحسكم بن عبدالملك، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: أمَّن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة إلا أربعة: عبد العزى بن خَطل، ومِقْيس بن صُبَابة، وعبد الله بن سعد بن أبى سَرْح، وأم سارة.

فأما عبد العُزَّى بن خَطل فإنه قُتل وهو متعلق بأستار السكعبة . قال : ونذر رجل أن يقتل عبد الله بن سعد بن أبى سَرْح إذا رآه ، وكان أخا عُمان بن عفان من الرضاعة ، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له ، فلما أبصر به الأنصارى اشتمل على السيف ، ثم أتاه فوجده فى حَلْقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل يتردَّد ويكره أن رُقدم عليه ، فبسط النبيُّ صلى الله عليه وسلم فبايعه ، ثم قال للا نصارى : «قد انتظر تُك أن توفى بنذرك ؟ » قال : يا رسول الله هِبتك ، أفلا أومَضَت إلى " ؟ قال : « إنه ليس للنبى أن يومض » .

وأما مِقْيس بن صُباَبَة ، فذكر قصته ، في قَتْله رجلاً مسلماً بعد إسلامه ثم ارتداده بعــد ذلك .

قال : وأما أم سارة فكانت مَولاةً لقريش ، فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فشكت . (١) غير 1 : لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين .

إليه الحاجة فأعطاها شيئًا ، ثم بعث معها رجل مكتاب إلى أهل مكة . فذكر قصة حاطب ابن أبى بَلْتعة .

وروى محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن مِقْيس ابن صُبَابة قُتُل أخوه هشام يومَ بني المصطلق ، قتله رجل من المسلمين وهو يظنه مشركا ، فقدِم مِقْيس مُظْهِراً للإسلام ليطلب دية أخيه ، فلما أخذها عداً على قاتل أخيه فقتله ورجع إلى مكة مشركا ، فلما أَهْدَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دمه قُتل وهو بين الصفا والمروة .

وقد ذكر ابن إسحاق والبيهقي شعره حين قتل قاتل أخيه وهو قوله : شَوَى النفس مَن قد بات (١) بالقاع مُسنداً يضرِّج تَوبيه دماء الأخادع وكانت هموم النفس من قبل قُتْله تُلمُ وتُنْسيني وِطَاءَ المضَاجِمِ قتلتُ به فهرًا (۲) وغرَّمت عَقْلَهَ سَراةً بنى النجار أربابَ فارع ٍ حَلَتُ به نَذُرى (٣) وأدركت ثُوْرتى وكنت إلى الأوثان أولَ راجم قلت : وقيل : إن القَيْنتين اللتين أهدَر دمهماكانتا لمقيسُ بن صُبابة هذا ، وأن ابنَ عمله قتله بين الصفا والمروة . وقال بعضهم : قتل ابنَ خَطل الزبيرُ بن العوام رضى الله عنه .

وقال ابن إسحاق : حدثني سعيــد بن أبي هند ، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هاني ً ابنة أبي طالب قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليــ وسلم بأعلى مكة فر إلى وجلان من أحْمَانِي [ من بني مخزوم (¹) ] .

<sup>(</sup>١) سبقت الرواية ص٢٩٨ أن قد بات .

<sup>(</sup>٢) سبقت الرواية : ثأرت به . (٣) سبقت الرواية : حللت به وترى .

<sup>(</sup>٤) سقطت من ١.

قال ابن هشام : ها الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية بن المغيرة .

قال ابن إسحاق: وكانت عند هُبَيرة بن أبي وهب المخزومي، قالت: فدخل على أخى على بن أبي طالب فقال: والله لأقتلنهما. فأغلقت عليهما باب بيتى، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل من جَفْنة إنّ فيها لأثر المعجين، وفاطمة ابنته تستره بثوبه، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به ثم صلى ثمانى ركعات من الضحى ثم انصرف إلى فقال: « مرحباً وأهلا بأم هانى ما جاء بك؟ » فأخبرته خبر الرجلين وخبر على ، فقال: « قد أُجَرْنا من أُجَرْتِ وأمّنا من أمّنت فلا نقتلهما (١) ».

وقال البخارى: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن ابن أبى ليلى ، قال: ما أخبر نا أحد أنه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلِّى الضحى غيرَ أم هانى ، فإنها ذَكرت أنه يومَ فتح مكة اغتسل فى بيتها ثم صلى ثمانى ركعات، قالت: ولم أره صلى صلاةً أخفَّ منها غير أنه يتم الركوعَ والسجود.

وفی صحیح (۲) مسلم من حدیث اللیث ، عن یزید بن أبی حبیب ، عن سعد بن أبی هند ، أن أبا مُرَّة مولی عقیل حدَّنه أن أم های بنت أبی طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح فر الیها رجلان من بنی مخزوم فأجارتهما ، قالت : فدخل علی علی فقال : أقتلهما، فلما سمعته أتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو بأعلی مكة ، فلما رآ بی رحّب وقال : « ماجاء بك ؟ » قلت : یانبی الله کنت أمّنت و رجلین من أحمائی فأراد علی قتلهما ، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : « قد أجر نا من أجرت یاأم های " » ثم قام رسول الله صلی الله علیه وسلم إلی غسله فسترت علیه فاطمة ، ثم أخذ ثوبا فالتحف به ، ثم صلی ثمانی رکعات سُبْحَة (۲) الضحی .

<sup>(</sup>١) غير 1: يقتلهما . (٢) 1: وفي حديث مسلم . (٣) السبحة : النافلة.

وفى رواية أنها دخلت عليه وهو ينتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب ، فقال : « من هذه ؟ » قالت : يارسول الله زعم ابنُ أمًّى علىه ؛ » قالت : يارسول الله زعم ابنُ أمًّى على بن أبى طالب أنه قاتل رجلين قد أَجَر تُهما ؟! فقال : « قد أَجَر نا من أجرت ياأم هانى ؛ » قالت : ثم صلى ثمانى ركعات .

وذلك ضعى فظن كثير من العلماء أن هـذه كانت صلاة الضعى . وقال آخرون : بلكانت هذه صلاةً الفَتْح ، وجاء التصريح ُ بأنه كان يسلِّ من كل ركعتين .

وهو يردُّ على الشّميليوغيره ممن يزعم أن صلاةً الفتح تـكون ثمانيا بتسليمة واحدة ، وقد صلى سعد بن أبى وقاص يومَ فتح المدائن فى إيوان كسرى ثمانى ركعات يسلم من كل ركعتين . ولله الحمد .

## \* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ثور، عن صفية بنت شيبة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس ، خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعاً على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده ، وفلما قضى طوافة دعا عمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ، ففتحت له فدخلها ، فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف (۱) له الناس في المسجد] (۲).

وقال موسى بن عُقبة : ثم سجدسجدتين ثم انصرفإلى زمزم فاطَّلَع فيها ، ودعابماء فشرب منها وتوضأ ، والناسُ يبتدرون وضوءه ، والمشركون يتعجبون من ذلك ويقولون : مارأينامَلِكا قط ولاسمعنا به \_ يعنى مثل هذا \_ وأخَّر المَقَامَ إلى مكانه اليومَ وكان مُلْصقاً بالبيت .

<sup>(</sup>١) استكف: اجتمع . ﴿ (٢) هذه الجملة مؤخرة في : 1 بعد قوله : وكان ملصقا بالببت .

قال محمد بن إسحاق : فحد ثنى بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال : « لا إله إلا الله وحده لاشريك له صدّق وعدّه و نصر عبده و هرزم الأحزاب وحده ، ألا كل مأثرة أو دم أومال يُدَّعَى فهو موضوع تحت قدمى قاتين إلا سدّانة البيت وسقاية الحاج ، ألا وقتيلُ الخطأ شبه العمد بالسّوط والعصا ففيه الدية مغلّظة ماثة من الإبل ، أربعون منها فى بطونها أولادها ، يامعشر قريش إن الله قد أذهب عديم تخوّة الجاهلية وتعظّمها بالآباء ، الناسُ (۱) من آدم وآدم من تراب » ثم تلا هذه الآية : « ياأيها الناسُ إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى » الآية كلها . ثم قال : «يامعشر قريش ، ماترون أنى فاعل فيكم ؟ » قالوا : خيراً أخ كريم وابن أخ كريم . قال : «اذهبوا فأنتم الطّلقاء » .

ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد ، فقسام إليسه على بن أبى طالب ومفتاح الكعبة فى يده فقال : يارسول الله اجمع لنا الحِجَابَة مع السِّقاية صلى الله عليك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أين عثمان بن طلحة ؟ » فدُعى له فقال : « هاك مفتاحك ياعثمان ، اليوم ُ يوم بر ووفاء » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان ، عن ابن جُدْعان ، عن القاسم بن ربيعة ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على درَج الكعبة : « الحمد لله الذى صدَقوعده و نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إنّ قتيلَ العمد الخطأ بالسَّوط أو العصا فيه مائة من الإبل » .

وقال مرة [أخرى (٢)]: «مغلَّظة فيها أربعون خَلِفة فى بطونها أولادها ، ألا إن كلّ مأثرة كانت فى الجاهلية ودم ودعوى » وقال مرة: «ومال تحت قدمى هاتين ، إلا ماكان من سقاية الحاج وسِدَانة البيت فإنهما أمضَيْتهما لأهلهما على ماكانت » .

<sup>(</sup>١) 1: الناس ابن آدم .

<sup>(</sup>٢) ليست في 1 .

وهكذا رواه أبو داودوالنسائى وابن ماجه من حديث على بن [زيدبن<sup>(١)</sup>] جدعان عن القاسم بن ربيعةَ بن جوشن الفطفانى ، عن ابن عمر به .

## \* \* \*

قال ابن هشام : وحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت يوم الفتح فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم ، ورأى إبراهيم مصورا في يده الأزلام يستقسم بها ، فقال : « قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام [ ماشأن إبراهيم والأزلام ( ) ] : « ماكان إبراهيم يهوديًا ولا نَصْرانيًا ولكن كان حنيفًا مُسْلمًا وماكان من المشركين » ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليان، أنبأنا عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، عن أبى الزبير، عن جابر قال: كان فى الكعبة صُور، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم [عمر بن الخطاب<sup>(١)</sup>] أن يمحوها فبلَّ عمر ثوبا ومحاها به. فدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومافيها منها شىء.

وقال البخارى : حدثنا صدقة بن الفضل ، حدثنا ابن عُيَينة ، عن ابن أبى تجيح ، عن مجاهد ، عن أبى مَعْمَر ، عن عبد الله \_ هو ابن مسعود \_ قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثائمائة نُصُب ، فجدل يطعنها بعود فى يده ويقول : « جاء الحقّ وزهق البساطلُ . جاء الحق وما يُبدئ الباطلُ ومايعيد » .

وقد رواه مسلم من حديث ابن عيينة .

وروى البيهق ، عن ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبى بكر ، عن على بن عبد الله ابن عباس ، عن أبيه ، قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكة وعلى

<sup>(</sup>١) سقطت من المطبوعة.

الكعبة ثلثمائة صنم ، فأخـذ قضيبه ، فجعـل يُهُوى به إلى الصنم وهو يَهُوى حتى مرًا عليها كلمها .

ثم روى من طريق سويد بن[سعيد]عن القاسم بن عبد الله ، عن عبدالله بن دينار ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وجد بها ثلمائة وستين صناً ، فأشار إلى كل صنم بعصا وقال: « جاء الحقُّ وزَهق الباطلُ إنّ الباطلَ كان زهوقا » فكان لايشير إلى صنم إلا ويسقط مِن غير أن يمسه بعصاه .

ثم قال : وهذا و إن كان ضعيفاً فِالذي قبله يؤكده .

وقال حنبل بن إسحاق: أنبأنا أبو الربيع، عن يعقوب القمِّى، حدثنا جعفر بن أبى المغيرة، عن ابن أبزَى قال: لما افتتح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مكة جاءت مجُوزٌ شَمْطاء حبشية تَخْمش وجهَها وتدعوبالويل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تلك نائلة أيست أن تُعْبد ببلدكم هذا أبدا».

وقال ابن هشام: حدثنى من أثق به من أهـل الرواية فى إسناد له عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة [عن ابن عباس(٢)] أنه قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته فطاف عليها وحول الكعبة أصنام مَشْدودة بالرصاص ، فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب فى يده إلى الأصنام ويقول : «جاء الحقُّ وزهَق الباطلُ إن الباطلَ كان زهوقا » فما أشار إلى صنم منها فى وجهه إلا وقع لقفاه ، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه ، حتى ما بقى منها صنم إلا وقع ، فقال تميم بن أسد الخراعى :

وفى الأصنام معتَـبر وعِلْم لن يرجو الثوابَ أو العِقَابَا وفي الأصنام معتَـبر وعِلْم لن يرجو الثوابَ أو العِقَابَا وفي صحيح مسلم عن شيبان بن فر وخ ، عن سلمان بن المغـيرة ، عن ثابت ، عن

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

عبد الله بن رَباح ، عن أبي هريرة ، في حديث فتح مكة قال : وأقبل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبلَ على الحِجْر فاستلمه وطاف بالبيت ، وأنَّى إلى صم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه ، وفي يد رسول الله صلى الله عليمه وسلم قَوْس وهو آخذ بسِيَتها(١) فلما أتى على الصم فجعل يَطْمِن في عينه ويقول : « جاء الحقُّ وزهَق الباطلُ إن الباطلَ كان زَهُوقاً » فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلاً عليه حتى نظر إلى البيت ، فرفع يديه وجمل يحمد الله ويدعو بماشاء أن يدعو .

وقال البخارى: حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا عبد الصمد ، حدثنا أبي ، حدثنا أيوب ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليـــ وسلم لمــا قدم مكة أبي أن يدخل البيتَ وفيه الآلهة ، فأمر بها فأخرجت ، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وفي أيديهما المرزلام (٢) ، فقال : « قاتلهم الله ! لقد علموا ما استَقْسها م اقط».

> ثم دخل البيتَ فكرَّبر في نواحي البيت وخرح ولم يصلُّ . تفرد به البخارى دون مسلم .

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد ، حدثنا همَّام ، حدثنا عطاء ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم دخل الــكعبة َ وفيها ستُّ سَوارِ ، فقام إلى كل سارية فدعا ولم يصلِّ فيه .

ورواه مسلم عن شَيْبان بن فَروخ ، عن هام بن يحيى العوذى ، عن عطاء به .

وقال الإمام أحمد : حدثنا هارون بن معروف ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو ابن الحارث ، أن بُـكَيراً حدَّثه عن كُر يب ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم ، فقال : « أمَّا (٢) 1: من الأزلام.

<sup>(</sup>١) السية : ما عطف من طرقي القوس .

م فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ، هــذا إبراهيم مصوَّراً ، فما باله يَشْتقسم ؟ 1 » .

وقد رواه البخاري والنسائي من حديث ابن وهب به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمَر ، أخبرنى عثمان الخزرجى ، أنه سمع مِقْسَمًا بحدث عن ابن عباس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فدعا في نواحيه ، ثم خرج فصلى ركعتين .

تفرد به أحمد .

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ، أنبأنا ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فى البيت ركعتين .

قال البخارى : وقال الليث ، حدثنا يونس ، أخبرنى نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مُرْدفاً أسامة ابن زيد ، ومعه عمان بن طلحة من الحجَبة ، حتى أناخ في المسجد ، فأمر أن يؤتى بمفتاح الكعبة ، فدخل ومعه أسامة بن زيد و بلال وعمان بن طلحة فمكث فيه مهاراً طويلا ، ثم خرج فاستبق الناسُ ، فكان عبد الله بن عمر أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما ، فسأله :أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأشار له إلى المسكان الذي صلى فيه ، قال عبد الله : ونسيت أن أسأله كم صلى من سجدة .

ورواه الإمام أحمد عن هُشَيم ، حدثنا غير واحد وابن عون ، عن نافع ، عن اين عمر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان ابن طلحة و بلال فأمر بلالا فأجاف (١) عليهم الباب فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج .

<sup>(</sup>١) أجاف : أغلق .

قال ابن عمر : فحكان أول من لقيت منهم بلالاً فقلت : أين صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هاهنا بين الأسطو انتين .

قلت : وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره أنه عليه السلام صلى فى الكعبة تلقاء وجهة بابها من وراء ظهره ، فجعل عودين عن يمينه ، وعوداً عن يساره ، وثلاثة أعمدة وراءه ، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ، وكان بينه وبين الحائط الغربى مقدار ثلاثة أذرع .

#### \* \* \*

قال ابن هشام: وحدَّ ثنى بعضُ أهل العلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل السكعبة عامَ الفتح ومعه بلال ، فأمره أن يؤذِّن ، وأبو سفيان بن حرب وعَتَّاب بن أُسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة ، فقال عَتَّاب : لقد أكرم الله أسيداً ألا يكون سمَع هذا فسمع منه ما يَغيظه ! فقال الحارث بن هشام : أما والله لو أعلم أنه محق " لاتَّبعته . فقال أبو سفيان : لا أقول شيئاً ، لو تسكلمت لأخبرَت عنى هذه الحصا .

فرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « قد علمتُ الذى قلم » ثم ذكر ذكر ذكر فقال الحارثوعَتَّاب: نشهد أنكرسول الله! ما اطَّاع على هذا أحدُ كان معنا فنقول أخبرك.

وقال يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق : حدثنى والدى ، حدثنى بعض آل جُبير ابن مُطْعم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لل دخل مكة أمر بلالا فعلاً على الكعبـة على ظهرها فأذن عليها بالصلاة ، فقال بعض بنى سعيد بن العاص : لقد أكرم الله سعيداً إذ قبضه قبل أن يَسمع هذا الأسودَ على ظهر الكعبة !

وقال عبد الرزاق ، عن مُعمر، عن أيوب، قال ابن أبي مُلَيكة : أمرَ رسولُ الله صلى الله عليه عليه وسلم بلالاً فأذَّن يوم الفتح فوق الكعبة ، فقال رجل من قريش للحارث

ابن هشام: ألا ترى إلى هذا العبد أين صعد ؟ فقال : دعه فإن يكن الله يكرهه فسيغيّره . وقال يونس بن 'بكير وغيره ، عن هشام بن عروة ، عن أبيـه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا عامَ الفتح فأذَّن على الكعبة ليغيظ به (١) المشركين .

\* \* \*

وقال محمد بن سعد ، عن الواقدى ، عن محمد بن حرب ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن أبى إسحاق ، أن أباسفيان بن حرب بعدفتح مكة كان جالساً فقال فى نفسه : لوجمعت للحمد جماً ؟ فإنه كيحد من نفسه بذلك إذ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفيه وقال : « إذاً يخزيك الله ! » قال : فرفع رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسه فقال : ما أيقنت أنك نبى حتى الساعة .

قال البيهقى: وقد أخبرنا أبو عبدالله الحافظ \_ إجازة \_ أنبأنا أبو حامد أحمد بن الحسن المقرى، أنبأنا أحمد بن يوسف الشّهى ، حدثنا محمد بن يوسف الفر يابى ، حدثنا يوسف النر يابى ، حدثنا يوسف النر يأبى ، حدثنا يوسف النرا بي إسحاق عن أبى السّفر ، عن ابن عباس، قال : رأى أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى والناس يطأون عَقِبيه ، فقال بينه وبين نفسه : لو عاودت هذا الرجل القتال ؟ فياء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب بيده في صدره فقال : « إذاً يجزيك الله » .

فقال : أتوب إلى الله وأستغفر الله مما تفوَّ هت به .

ثم روى البيهق من طريق ابن خريمة وغيره ، عن أبى حامد بن الشَّر ق ، عن أبى محمد ابن يحيى الذُّهلى ، حدثنا موسى بن أُغيَن الجزرى ، حدثنا أبى ، عن إسحاق بن راشد ، عن سعيد بن المسيَّب قال : لما كان ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتح ، لم يزالوا في تكبير وسمَّيل وطَواف بالبيت حتى أصبَحوا ، فقال أبو سفيان لهند : أثرَى هذا من الله ؟

<sup>(</sup>۱) ا : برم .

قالت: نعم هذا من الله . قال: ثم أصبح أبوسفيان ففدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قلت كهند: أتركى هذا من الله ؟ قالت: نعم هذا من الله » فقال أبو سفيان: أشهد أنك عبدالله ورسوله، والذي يُحُلَف به ما سَمع قولى هذا أحد من الناس غير هند .

وقال البخارى: حدثنا إسحاق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جُريج ، أخبرنى حسن ابن مسلم ، عن مجاهد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله حرام مكة يوم خلق السموات والأرض فهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لاتحل لأحد قَبلى ولاتحل لأحد بعدى ، ولم تحلل لى إلا ساعة من الدهر ، لا يُنفَّر صيدها ولا يُعضَد شوكها ولا يُختلى خلاؤها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد » فقال العباس بن عبد المطلب : إلا الإذخر يا رسول الله ، فإنه لا بد منه للدفن والبيوت ؟ فسكت ثم قال : « إلا الإذخر فإنه حلال » .

وعن ابن جریج ، أخبرنی عبد الكريم \_ هو ابن مالك الجزّرى \_ عن عكرمـة ، عن ابن عباس بمثل هذا أو نحو هذا ورواه أبو هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

تفرد به البخارى من هذا الوجـه الأول ، وهو مُرْسَل ، ومن هذا الوجـه الشانى أيضاً .

### \* \* \*

وبهذا وأمثاله استدلَّ من ذهب إلى أن مكة فُتحت عَنْوة ، وللوقعة التي كانت في الخَنْدَمة كما تقدم . وقد قُتل فيها قريب من عشرين نفساً من المسلمين والمشركين ، وهي ظاهرة في ذلك ، وهو مذهب جمهور العلماء .

والمشهور عن الشافعي أنها فُتحت صُلْحاً ؛ لأنها لم تُقْسَم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم

ليلة الفتح: « من دخل دارَ أبي سفيان فهو آمِن ، ومن دخل الحرمَ فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن » .

وموضع تقرير هذه المسألة في كتاب الأحكام الكبيز إن شاء الله تعالى .

وقال البخارى: حدثنا سعيد بن شُرَحْبيل، حدثنا الليث، عن المقبرى، عن أبى شُرَيح الخزاعى، أنه قال لعمرو بنسعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لى أيها الأمير أحدِّ ثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلَّم به ؛ أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ﴿ إِن مَكَةُ حرَّ مها الله ولم يحرِّ مها الناس، لا يحل لا مرئ بؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْفك بها دماً ولا يُعضد بها شجرا، فإن أحد ترخَّص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم بأذن لرسم ، وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار، وقد عادت حُرْمتها اليوم كحرُّ منها بالأمس، فليبلغ الشاهدُ الغائب».

فقيل لأبى شريح : ماذا قال لك عمرو؟ قال : قال : أنا أعْلَمَ بذلك منك يا أبا شُرَيح، إن الحرَّم لا يُميذُ عاصياً ولا فارًّا بدم ، ولا فارًّا بجزية .

وروى البخارى أيضاً ، ومسلم عن قتيبة ، عن الليث بن سعد به نحوه .

وذكر ابن إسحاق أن رجلا يقال له ابن الأثوع قتل رجلا في الجاهلية من خزاعة يقال له احر بَأْسًا (١) و فلم كان يوم الفتح قيلت خزاعة ابن الأُثوع (١) وهو بمكة ، قتله خِرَاش بن أمية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل ، لقد كثر القتل إن نفع ، لقد قتلتم رجلا لأدينّه » .

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الرحمٰن بن حرملة الأسلمي ، عن سعيد بن المسيّب قال: « إن خراشاً قال: « إن خراشاً

<sup>(</sup>١) احر بأساً : اسم مركب ، كتأبط شراً .

لقنَّال». وقال ابن إسحاق: وحدثني سعيدبن أبي سعيد المقبّري ، عن أبي شريح الخزاعي (١) قال: لما قدم عمرو بن الزبير (٢) مكة لقتال أخيه عبدالله بن الزبير جئته فقلت له: يا هذا إناكنا مع رسول الله صلى الله عليــه وسلم حين افتتح مكة ، فلما كان الغد من يوم الفتح عدَّتْ خزاعــة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبًا فقال : « يأيها النياس إن الله قد حرَّم مكة يوم خَلق السموات والأرض ، فهي حَرام صْ حَرام الله إلى يوم القيامة ، فلا يحلُّ لامرى يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْفك فيها دماً ولا يَعْضد فيهـا شحراً ، لم تحلُّ لأحدكان قبلي ولا تحلُّ لأحد يكون بعدى ، ولم تحلُّ لى إلاهــذه الساعة عضبًا على أهلها ، ألا يُم قد رجعت كحر ُمتها بالأمس ِ، فليبلِّغ الشاهدُ منكم الغائب ، فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل فيها فقولوا: إن الله قد أحلُّها لرسوله ولم يحلها لِسكم ، يامعشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر إن نفع ، لقد قتلتم قتيلا لأدينة ، فمن قُتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النَّظرين ، إن شاءرًا فدمُ قاتله وإن شاءوا فعقَّله. » ثم ودَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذى قتلته خزاعة .

فقال عمرو لأبي شريح: انصرف أيها الشيخ فنحن أعلم بحرمتها منك ، إمهالا تمنع سافك دم ، ولا خالع طاعة ، ولا مانع حِزْية .

فقال أبو شُرَيح : إنى كنت شاهداً وكنت غائبا، وقد أمَرنا رسولُ الله صلى الله على الله على الله على الله عليه وسلم أن يبلّغ شاهدُ نا غائبناً وقد أبلغتُك فأنت وشأنك .

\* \* \*

قال ابن هشام : وَبَلْغَنَى أَنْ أُولَ قَتْيُلُ وَدَاهُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْمُهُ وَسَلَّم يُومَ

<sup>(</sup>١) ١: العدوى .

<sup>(</sup>٢) قال السهيلي : هذا وهم وصوابه عمرو بن سعيد بن العاص بن أميةوهوالأشدق .الروض؟ (٣٧٧

الفتح جُنيَدب بن الأَكُوع ، قتلته بنوكمب فودَاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عائة (١) ناقة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ، عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال: لا فُتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا كُفُوا السلاح ) فلتى إلا خزاعة من بنى بكر » فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال: لا كفوا السلاح ) فلتى رجل من خزاعة رجلا من بنى بكر من غد بالمزدلفة فقتَله ، فبلغذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيباً . فقال ، فرأيته وهو مسند ظهر و إلى الكعبة قال : لا أعدى الناس على الله من قتل في الحرام ، أو قتل غير قاتله أوقتل بذُ حُول (٢) الجاهلية » وذكر تمام الحديث .

وهذا غريب جدا .

وقد روى أهلُ السنن بعضَ هذا الحَديث .

فأما مافيه من أنه رخَّص لخزاعة أن تأخذ بثأرها من بنى بكر إلى العصر من يوم الفتح فلم أره إلا في هذا الحديث ، وكأنه ، إن صح من باب الاختصاص لهم مماكانوا أصابوا مهم ليلة الوَّتِير . والله أعلم .

وروى الإمام أحمد ، عن يحيى من سعيد ، وسفيان من عُيينة ويزيد بن عُبيد ، كلمم عن زكريا بن أبى زائدة عن عاص الشَّمى ، عن الحارث بن مالك بن البرْصاء الخزاعى ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فَتْح مَكة : « لا تُغْزَى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة » .

ورواه الترمذي عن بندًار ، عن يحيي بن سعيد القَطَّان به . وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) ١: فوداه مائة ناقة . (٢) الذحول : جمع ذحل ، وهو الثأر .

قلت : فإن كان نهياً فلا إشكال ، وإن كان نفياً فقال البيهقى : معناه على كُفْر أهلها .

وفى صحيح مسلم من حديث زكريا بن أبى زائدة ، عن عامر الشَّعبى ، عن عبد الله ابن مطيع ، عن أبيه مطيع بن الأسود العدوى ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : « لا يُقتل قرشي منبراً بعد اليوم إلى يوم القيامة » والكلام عليه كالأول سواء .

\*\*

قال ابن هشام: وبَلَغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة ودخلها قام على الصَّفا يدعو وقد أَحْدَقت به الأنصار فقالوا فيما بينهم: أترون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضَه وبلده يقيم بها ؟

فلما فرغ من دعائه قال: « ماذا قلتم ؟ » قالوا: لا شيء يارسول الله. فلم يزل بهم حتى أخــبروه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَعاذ الله ! الحيــا تحيــاً كم والمات ماتــكم ».

وهذا الذي علقه ابن هشام قد أسنده الإمام أحمد بن حنبل في مسنده فقال: حدثنا بَهُزُ وهاشم قالا: حدثنا سليان بن المغيرة عن ثابت، وقال هاشم: حدثنى ثابت البُناَنى، حدثنا عبد الله بن رباح قال: وفدت وفود إلى معاوية أنا فيهم وأبو هريرة، وذلك في رمضان، فجعل بعضنا يصنع لبعض الطعام، قال: وكان أبو هريرة يُكثر مايدعونا، قال ماشم: يكثرأن يدعونا إلى رَحْله، قال: فقلت: ألا أصنع طعاماً فأدعوهم إلى رَحْلى ؟ قال: هاشم: يكثرأن يدعونا إلى رَحْله، قال: فقلت: الاأصنع طعاماً فأدعوهم إلى رَحْلى ؟ قال: فأمرت بطعام يُصنع، فلقيت أبا هريرة من العشاء قال: قلت: ياأبا هريرة الدَّعوة (٢) عندى الليلة، قال: استبقتني (١) ؟ قال هاشم: قلت: نعم فدعوتهم فهم عندى .

<sup>(</sup>١) الأصل: استبقى. (٢) الأصل: الدعوى.

فقال أبو هريرة: ألا أعلم بحديث من حديثكم يامعشر الأنصار ؟ فذكر فتح مكة ، قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة ، قال : فبعث الزبير على أحد المجنّبة ين وبعث خالدا على المُجنّبة الأخرى وبعث أبا عبيدة على الجسر ، وأخذوا بطن الوادى ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته وقد وبشت (١) قريش أو باشها ، قال : ق

قال أبو هريرة: فنظر فرآنى فقال: « ياأبا هريرة » فقلت: لبيك رسول الله ، فقال: « اهتف لى بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصارى » فهتفت بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم : « أترون إلى أو باش قريش وأتباعهم ؟ » ثم قال بيديه إحداها على الأخرى: « احصدوهم حَصدا حتى تُوافونى بالصّفا » .

قال: فقال أبو هريرة: فانطلقنا فما يشاء واحد منا أن يقتل منهم ماشاء ، وما أحـــد منهم يوجه إلينا منهم شيئا.

قال : فقال أبو سفيات : يارسول الله أبيحت خَضرا؛ قريش ، لا قريش بعد اليوم !

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أغلقَ بابه فهو آمِن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » قال: فغلَّق الناس أبوابهم .

قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه ، ثم طاف بالبيت قال: وفي يده قَوس آخذ بسِيَة القوس ، قال: فأتى في طوافه على صنم إلى جنب البيت يعبدونه . قال: فجعل يَطْعن بها في عينه ويقول: « جاء الحقُّ وزَهق الباطلُ إنَّ الباطلُ كان زَهُوقا » .

<sup>(</sup>۱) وبشت: جمعت .

قَالَ : ثُمَ أَنَى الصَّفَا فعلاً ه حيث يَنظر إلى البيت ، فرفع يديه فجعل يَذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه .

قال : والأنصارتحت . قال : يقول بعضهم لبعض : أمّا الرجل فأدركتُه رغبة ۖ في قريته ورأفة ُ بعشيرته .

قال أبو هريرة: وجاء الوحى ، وكان إذا جاء لم يَخْفَ علينا ، فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضى .

قال هاشم: فلما قضى الوحى رفع رأسه، ثم قال: « يامعشر الأنصار، أقلتم: أمّا الرجلُ فأدركته رغبة فى قريته ورأفة بمشيرته؟ قالوا: قلنا ذلك يارسول الله. قال: « فما أسمّى إذاً ؟!كلا إنى عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالحياً تحياً كم والماتُ مماتكم ».

قال: فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ماقلنا الذى قلنا إلا الضّنَّ بالله ورسوله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الله ورسوله يصدِّقانكم ويَعْذرانكم » وقد رواه مسلم والنسائى من حديث سليان بن المفيرة. زاد النسائى: وسلام ابن مسكين.

ورواه مسلم أيضاً من حديث حماد بن سلمة ثلاثتهم عن ثابت ، عن عبد الله بن رباح الأنصارى نزيل البصرة ، عن أبى هريرة به نحوه .

\* \* \*

وقال ابن هشام: وحدثنى \_ يعنى بعض أهل العلم \_ أن فضالة بن عُمَير بن الملوّح \_ يعنى الليّمى \_ أراد قتل النبى الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح ، فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفضالة ؟ » قال : نعم فضالة يارسول الله . قال : « ماذا كنت تُحدِّث به نفسك ؟ قال : لا شيء ، كنت أذ كر الله . قال : فضحك قال : « ماذا كنت تحدِّث به نفسك ؟ قال : لا شيء ، كنت أذ كر الله . قال : فضحك

النبي صلى الله عليــه وسلم ثم قال « استعفر الله » ثم وضــم يده على صــدره فسكن قلبُهُ

فكان فصالة يقول : والله مارفع يده عن صدرى حتى مامن خَلْق الله شيء أحبَّ إلى منه .

قال فضالة : فرجعت ُ إلى أهلى فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت : هلم إلى الحديث ؟ فقال : لا وانبعث فضالة يقول :

قالت هم إلى الحديث فقلت لا بَأْبَى عليكِ الله والإسلامُ لو مارأيتِ محمداً وتَعبيلَه بالفتح يوم تُكسَّر الأصنامُ لرأيت دِين الله أضْحَى بَينِّماً والشرك يَفْشَى وجهَه الإظلامُ

قال ابن إسحق : وحدثني محمد بنجعفر بن الزبير عن عروة [عن عائشة (١)] قالت: خرج صفوان بن أمية يريد جُدَّة ليركب منها إلى المين ، فقال عمير بن وهب : يانبي الله إن صفوان بن أمية سيد قومه ، وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر ، فأمِّنه يارسول الله صلى الله عليك . فقال : «هو آمن » .

فقال : يارسول الله فأعطني آية يَعرف بها أمانَك . فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عامته التي دخل فيها مكة .

فرج بها عُمَير حتى أدركه وهو يريد أن يركب فى البحر ، فقال : ياصفوان فداك أبى وأمى الله الله فى نفسك أن تُهلكها ، هذا أمانٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد جئتك به . قال : ويلك اعزُبْ عنى فلا تكلمنى . قال : أَىْ صفوان فداك أبى وأمى أفضلُ الناس وأحدلم الناس وخير الناس ، ابن عمك عزَّه عزك وشرفه

<sup>(</sup>١) سقط من ١.

شرفك ومُذْكه مُدْكك . قال : إنى أخافه على نفسى . قال : هو أُخْـلَم من ذلك وأَكْرَم .

فرجع معه حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال صفوان : إن هذا يزعم أنك قد أمَّنتنى ؟ قال : « صدَق » قال : « أنت بالخيار فيسه شهرين . قال : « أنت بالخيار أربعة أشهر » .

ثم حكى ابن إسحاق عن الزهرى أن فاختة بنت الوليد امرأة صفوان وأم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبى جهل وقد ذهبت وراءه إلى اليمن فاسترجعته فأسلم، فلما أسلما أقرَّهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتهما بالنسكاح الأول.

قال ابن إسحاق :وحدثني سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت قال : رمي حسانُ ابنَ الزِّبَعْري وهو بنجران ببيت واحد مازاد عليه :

لاَتَمْدَ مَنْ رَجَلًا أَحَلَّكَ بُغْضُهُ نَجِرَانَ فِي عَيْشَ أَحَدَّ لَثْيَمِ (١) فَلَمَا بِلَغَ ذَلِكَ ابن الزبعرى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال حين أسلم:

يارسول المليك إن لسياني راتق مافتقت إذ أنا بُورُ إذ أُبارِي الشيطانَ في سَنَن الغَيّ ومن مالَ مَيْلَهَ مغرورُ (٢) آمنَ اللحمُ والعظامُ لربيِّ ثم قَلْبِي الشهيدُ أنت النذيرُ إنني عنك زاجر " ثَمّ حَيًّا من لُؤيَّ وكلهم مغرورُ

قال ابن إسحاق : وقال عبد الله بن الزِّ بمرى أيضاً حين أسلم :

منَع الرقادَ بلابلُ وهُمُومُ والليلُ مُعْتلجُ الرِّواقِ بَهيمُ عَما أَتانَى أَن أَحَـدَ لامَنَى فيه فبتُ كَأْنَى مَحَمومُ

<sup>(</sup>١) الأحذ :القليل المنقطع . (٢) غير 1 : مثبور .

عَيْرانة سُرح اليدين غَشوم (١) ياخير من حملت على أوصالها أسديت إذ أنا في الضلال أهيم إنى لَمعتذر إليك من الذي سَهُمْ وتأمرنى بها بَخَزُومُ أيامَ تأمرني بأُغْوَى خطة أمرُ الفُواة وأمرهم مشئوم وأمدُّ أسبابَ الردَى ويَقُودنى ودعَتْ أواصرُ بَيْنْنَا وحُلومُ مضت العداوةُ وانقضَتْ أسبابُها زَلِي فإنك راحمٌ مرحومُ فاغفر فدّى لك والدى كلاها نورٌ أغرّ وخاتمٌ مختومٌ وعليك من عِلم المليك عَلامة ٛ شرفًا وبرهانُ الإله عظيمُ أعطاك بعدَ محبة برهانَه ولقد شهدتُ بأن ديّنك صادق حقُّ وأنك في المعادِ جَسيمُ والله يشهد أن أحمد مصطنى مستقبل في الصالحين كريمُ قَرْمُ عَــلا بنيانَه من هـاشم فرغٌ تمـكن في الذُّرَى وأرومُ قال ابن هشام : وبعض أهل العلم بالشمر ينكرها له .

قلت : كان عبد الله بن الزيورى السهمى من أكبر أعداء الإسلام ومن الشعراء الذين استعملوا قُوَاهم فى هجاء المسلمين ، ثم منَّ الله عليه بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الإسلام والقيام بنصره والذَّب عنه .

### فصــل

قال ابن إسحاق : وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف ، من بني سُكَيم سبعائة . ويقول بعضهم: ألف ، ومن بني غفار أربعمائة [ ومن أسْلم أربعمائة ]

<sup>(</sup>١) العيرانة من الإبل: الناجية في نشاط.

ومن مُزَينة ألف وثلاثة نفر، وسائرهم من قريش والأنصاروحلفائهم وطوائف العربمن تميم وقيس وأسد .

وقال عروة والزهرى وموسى بن عقبة : كان المسلمون يوم الفتح الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنى عشر ألفاً. فالله أعلم .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وكان مما قيل من الشعر في يوم الفتح قول حسان بن ثابت : عَفَتْ ذاتُ الأصابع فالجِواء إلى عَذْراء منزلها خَلاه(١) ديارٌ من بني الحسْحَاس قَفْرُ ۗ تعفِّيها الرَّوامسُ والسماء (٢) وكانت لا يزال سهـا أنيس<sup>د</sup> خلالَ مُروجها نَعْمُ وشاه فَدَعُ هَذَا وَلَكُن مَنْ لِطَيْفٍ يؤرِّقني إذا ذهبَ العشاه لَشَعْثاء التي قد تيَّمتُه فليس لقلبه منها شفاه كأن خبيئةً من بيت رأس یکون مزاجها عسل وماه<sup>(۳)</sup> إذا ما الأشربات ذُكرنَ يوماً فهن لطيِّب الراح الفِداه نولِّيها لللامةَ إن ألمنا إذا ما كان مَفْتُ أو لحاه (١) وتشربها فتتركنا ملوكأ وأُسداً ما 'ينهنهما اللقيال عَدِمنا خيلَنا إن لم تروها تُثير النقعَ مَوْعدها كَداه ينازعن الأعِنَّةَ مُصْغيات على أَكْتِافِهَا الْأُسَلُ الظِّمَاهِ (٥) تظل جيادنا متمطّرات يلطمهن بأنخمر النساء

<sup>(</sup>١) الجواء والعذراء : .واضع بالشام .

<sup>(</sup>٢) الروامس : الرياح . والسماء : المطر .

<sup>(</sup>٣) الحبيئة : الخمر المصونة . وبيت رأس : موضع بالأردن .

<sup>(</sup>٤) ألمنا : فعلنا مانستحق عليه اللوم . والمغت : الضرب باليد . واللحاء : الملاماة باللسان .

<sup>(</sup>٥) مصغيات : موائل منحرفات . والأسل : الرماح .

وكانالفتخ وانكشف الغطاء فإما تعرضوا عنا اغتَمرنا يعزُ الله في من يشاه وإلا فاصبروا لجلاًد يوم وروحُ القُدْس ليس له كفاء وجبربل' رسول الله فینـــا وقال الله قد أرسلت عَبْدًا يقول الحَقُّ إن نَفع البلاء فقلتم لا نقوم ولا نشاه شهدت به فقوموا صدِّقوه هم الأنصارُ عُرضتها اللقاء وقال الله قد سيَّرت جُنْداً لنا في كل يوم مِن مَعد يَ سِبابُ أو قتالُ أو هجاه و نضرب حين تختلط الدماء فَنُحْكُمُ بِالقُوافَى مَنْ هَجَانا مُفَلَّفَالَةً فقد بَرَحِ الخَفَّاهِ ألا أبلغ أبا سفيان عنى وعُبــدُ الدارِ سادتها الإماه بأن سيوفنا تركتك عبداً وعند الله في ذاك الجزاء هجوتَ محمداً فأجبتُ عنــه أتَهْجُوهُ وَاسْتَ لَهُ بَكُفَّء فَشُرُّكَا لِخَيْرُكَا الفَدَاهُ أمين الله شيمته الوفاه هجوتَ مباركا برَّا حنيفاً أَمَن يهجو رسولَ الله منكم وكَمْدحه وينصره سَواه فإنَّ أبي ووالده وعِرضي لعرض محمدٍ منكم وقاء الساني صارم لا عَيبَ فيــه و بَحْرى لا تـكدُّره الدِّلاه قال ابن هشام: قالها حسان قبل الفتح.

قلت : والذى قاله متوجه لما فى أثناء هذه القصيدة ، مما يدل على ذلك ، وأبو سفيان المذكور فى البيت هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب .

قال ابن هشام: وبلغني عن الزهرى أنه قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء كِلْطَمن الخيل بالخُمْر تبسَّم إلى أبى بكر رضى الله عنه.

قال ابن إسحاق : وقال أنس بن زنيم الدِّيلي يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مماكان قال فيهم عمرو بن سالم الخزاعي \_ يعني لما جاء يستنصر عليهم \_ كا تقدم : أأنت الذي تُهْدَى مُعَدُّ بأمره بل الله يَهْديهم وقال لك اشهد

إذا راح كالسيف الصقيل المهند

وأعْطَى لرأس السابق المتجرِّ د(١) وأن وعيداً منك كالأخذ باليد

على كل صِرْم مُمْمِين ومُنْجد (٢) هُمُ الكاذبون المخلفو كلَّ موعد فلا حملت سوطى إلى إذن يدي

أصيبوا بنحس لا بطَلق وأُسعُد (٣) كِفَالَا فَعَزَّتْ عَبَرْتَى وَتَبَلَّدِي

بعبد بن عبد الله وابنة مَهُود (١) جميعاً فإن لا تَدْمع العين أكد

وإخوته وهل ملوك كأغبد

هَرقتُ تبيَّنْ عالِمَ الحقِّ واقصدِ قال ابن إسحاق : وقال بجير بن زهير بن أبي سلمي في يوم الفتح :

مزينةُ غدوةً وبنو خُفاف

وما حملت من ناقة فوق رَحْلها أحث على خير وأسبغ نائلا وأكسى لبُرْد الخال قبل ابتذاله تعلُّم رَسُولُ الله أنك مُدُّركي تعلم رسولَ الله أنك قَادرُ ۗ تعلم بأن الركبَ ركبُ عُو َيمرِ ونبُّوا رسولَ الله أنى هجَوته سوى أننى قد قلت ويل ام فتية ٍ أصابهم من لم يكن لدمائهم وإنك قد أخبرت أنك ساعياً ذؤيب وكلثوم وسَلْمَى تتابعوا وسَلْمَى وسَلْمَى ايس حَى كَثَلُهُ فإنى لا ذنبا(٥) فتقت ُ ولا دماً

نغى أهلَ الحَبَلَق(١) كلُّ فيجّ ضربناهم بمكة يوم فتح النهـــــبى الخير بالبيض الخِفَافِ صبَحناهم بسبع من سُكيم وألف من بني عمّان وافِّ نَطَا أَكَتَافَهُم ضَرِبًا وطَعَناً ورَشْقاً بِالمُريَّشَةِ اللَّطافِ

<sup>(</sup>١) الحال: برد من برود اليمن ، وهو من رفيع الثباب . ﴿ ٢) الصرم : الطائفة من البيوت .

<sup>(</sup>٣) الطلق:الأيامالطيبة . (٤)ابن هشام :فإنك.قد أخفرت إن كنتساعيا .(٥) ابن هشام: فإنى لادينا .

<sup>(</sup>٦) الحبلق : أرض بسكنها قبائل من مزينة وقيس . والحبلق : الغنمالصغار ولعلهأراد أصحابالغنم .

كما انصاع الفُواق من الرصاف بأرماح مقومة الثقاف وآبُوا نادمين على الخلاف مواثقَنا على حسرت التصافي غداةً الرَّوع منا بانصرافِ

ترى بين الصفوف لها حَفيفاً فرُحْنا والجيادُ تجول فيهم فأبنا غامين ما اشتهينك وأعطينا رسولَ الله منا وقد سمعوا مقالتنا فهموا وقال ابن هشام : وقال عباس بن مِر داس السلمي في فتح مكة :

ألف تسيل به البطاحُ مسوَّمُ وشعارهم يومَ اللقــاء مقدَّمُ ضَنْكُ كَأَنَّ الْهَامَ فيهُ الْحُنْتُمِ حتى استقام لهـا الحجازُ الأدهمُ حكم السيوف لنا وَجدُ مِزْحَمُ متطلع أُغُر للكارم خضرم (٦)

نصرواالرسولَوشاهدوا آیاته<sup>(۱)</sup> في منزل ثبتَتْ به أقدامُهم جرَّت سنابكها بنحد قَبْلها الله مكّنـــه له وأذله عَود الرياسةِ شامخ عِرْ نينه

وذ كر ابن هشام في سبب إسلام عباس بن مِر داس أن أباه كان يعبد صما من حجارة يقال له ضَمَار ، فلما حضرته الوفاة أوصاه به ، فبينما هو يوماً يخدمه إذ سمع صوتا

### من جوفه وهو يقول:

أوْدَى صَمار وعاش أهلُ المسجد بعد ابن مریم من قریش مهتدی أودى ضَمَارِ وَكَانَ يُعْبُدُ مَدَةً قبل الكتاب إلى النبي محمد

قُلُ للقبائل من سُلَيم كلم إن الذي ورث النبوة والهدى

قال: فحرق عباس ضار ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ، وقد تقدمت هذه القصة بكمالها في باب هو اتف الجان (<sup>١)</sup> ، مع أمثالها وأشكالها ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>٢) الحنتم : الحنظل . (١) ابن هشام : وشاهدوا أيامه .

<sup>(</sup>٣) العود : يريد الرجل المسن والعرنين : الأنف . والخضرم : الجواد المعطاء .

<sup>(</sup>٤) تقدم ذلك في الجزء الأول س ٣٥٨ ، ٣٥٩ .

## 

قال ابن إسحاق : فحدثنى حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف ، عن أبى جعفر محمد بن على ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعياً ولم يبعثه مقاتلا . ومعه قبائل من العرب وسُكيم بن منصور ومُد بل ابن مرة ، فوطئوا بنى جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة فلما رآه القوم أخذوا السلاح ، فقال خالد : ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا .

قال ابن إسحاق: وحدثنى بعض أصحابنا من أهل العلم من بنى جذيمة قال: لما أمرنا خالد أن نضع السلاح قال رجل منا يقال له جَحْدَم: ويلكم يابنى جذيمة إنه خالد! والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار، وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق، والله لا أضع سلاحى أبداً.

قال : فأخذه رجال من قومه فقالوا : يا جَحْدَمَ أَتريد أَن تَسفَكُ دماءنا ؟ ! إِن الناس قد أسلموا ووضعت الحربُ وآمن الناس .

فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه ، ووضع القوم سلاحهم لقول خالد .

قال ابن إسحاق : فقال حكيم بن حكيم عن أبى جعفر قال: فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد فسكُنِّفوا ثم عرضَهم على السيف فقتل من قتل منهم .

فلمــا انتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم رفع يديه إلى السماء ثم قال . « اللهم إنى أَبْرأ إليك مما صَنم خالد بن الوليد » .

قال ابن هشام : حدثني بعض أهل العلم أنه انفلت َ رجل من القوم فأتى رسولَ الله

صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل أنكر عليه أحدٌ ؟ » فقال : نعم قد أنكر عليه رجل أبيض رَبْعة فنهَمه (١) خالد فسكت عنه ، وأنكر عليه رجل آخر طويل مُضْطرب فاشتدّت مراجعتهما . فقال عمر بن الخطاب : أما الأول يا رسول الله فابنى عبد الله ، وأما الآخر فسالم مولى أبى حذيفة .

قال ابن إسحاق: فحدثنى حكيم بن حكيم ، عن أبى جعفر قال: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب فقال: « يا على اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم ، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك » .

فرج على حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله صل الله عليه وسلم ، فودًى لهم الدماء وما أصيب لهم من الأموال ، حتى إنه كيدى ميلَغة (٢) الكلب! حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا ودّاه بقيت معه بقية من المال ، فقال لهم على حين فرغ مهم: هل بتى لكم دم أو مال لم يُودَ لكم ؟ قالوا: لا . قال : فإنى أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يعلم ولا تعلمون

فغمل ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبره الحبر، فقال: «أصبت وأحسنت ». ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة قائما شاهراً يديه حتى إنه ليرى ما تحت منكبيه يقول: « اللهم إلى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. » ثلاث مرات .

قال ابن إسحاق: وقد قال بعض من يَعْذر خالداً أنه قال: ما قاتلت حتى أمرنى بذلك عبدالله بن حُذافة السَّهمي وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام.

قَالَ ابن هشام : قال أبو عمرو المديني : لما أتاهم خالد بن الوليد قالوا : صَبَّأْنَا .

<sup>(</sup>۱) نهمه : زجره .

<sup>(</sup>٢) الميلغة : مايحفر من الحشب ليلغ فيه الـكلب ، ويكون عند أصحاب الغنم .

وهذه مرسلات ومنقطعات .

\* \* \*

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا مَدْمَر ، عن الزهرى ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بنى \_ أحسبه قال \_ جَذِيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يُحْسَنُوا أن يقولوا : أسلمنا . فجملوا يقولون : صَبأنا صبأنا ، وخالد بأخذ بهم أشراً وقتلا .

قال:ودفع إلى كل رجل منا أسيراً ، حتى إذا أصبح يوماً أمر خالد أن يَقتل كل رجل منا أسيرَه . منا أسيرَه . قال ابن عمر : فقلت : والله لاأقتل أسيرى ولا يقتل أحد من أصحابي أسيرَه . قال : فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا صنيع خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه : « اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد » مرتين .

ورواه البخاري والنسائي من حديث عبد الرزاق به نحوه .

قال ابن إسحاق: وقد قال لهم جَحْدَملًا رأىمايصنع خالد: يابنى جذيمة ضاع الضّرب، عدرتكم مما وقعتم فيه .

قال ابن إسحاق :وقد كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف \_ فيما بلغنى \_كلام في ذلك ، فقال له عبدالرحمن : عملت بأمر الجاهلية في الإسلام؟ فقال : إنما ثأرتُ بأبيك. فقال عبد الرحمن : كذبت قد قتلتُ قاتل أبي ، ولكنك ثأرتَ لعمك الفاكه بن المفيرة. حتى كان بيمهما شر.

نفبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: « مهلا ياخالد دع عنك أصحابى ، فوالله لوكان لك أحدد ذهباً ثم أنفقته فى سبيل الله ماأدركتَ غَدْوة رجـل من أصحابى ولارَوْحته » .

ثم ذكر ابن إسحاق قصة الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن محزوم عم خالد ابن الوليد ، فى خروجه هو وعوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة ، ومعه ابنه عبد الرحمن وعفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس ومعه ابنه عبان ، فى تجارة إلى المين ورجوعهم ومعهم مال لرجل من بنى جذيمة كان هلك بالمين ، فحملوه إلى ورثته فادعاه رجل منهم يقال له خالد بن هشام ولقيهم بأرض بنى جذيمة فطلبه منهم [قبل أن يصلوا إلى أهل الميت] فأبوا عليه فقاتلهم فقاتلوه حتى أقتل عوف والفاكه وأخذت أمو المما .

وقتل عبد الرحمن قاتل أبيه خالد بن هشام وفر مهم عفان ومعه ابنه عثمان إلى مكة ، فهمت قريش بغزو بنى جذيمة ، فبعث بنو جذيمة يعتذرون إليهم بأنه لم يكن عن ملا مهم وودوا لهم القتيلين وأموالهما ووضعوا الحرب بينهم .

يمنى فلهذا قال خالد لعبد الرحمن: إنما ثأرتُ بأبيك، يعنى حين قتلتُه بنو جذيمة . فأجابه بأنه قد أخذ ثأره وقتل قاتله، وردَّ عليه بأنه إنما ثأر بعمه الفاكه بن المغيرة حين قتلوه وأخذوا أمواله .

والمظنون بكل منهما أنه لم يَقْصد شيئًا من ذلك ، وإنما يقال هذا في وقت المخاصمة ، فإنما أراد خالد بن الوليد نصرة الإسلام وأهله ، وإن كان قد أخطأ في أمر واعتقد أنهم ينتقصون الإسلام بقولهم : صبًأ ناصبأنا . ولم يفهم عنهم أنهم أسلموا ، فقتل طائفة كثيرة منهم وأسر بقيتهم ، وقتل أكثر الأسرى أيضًا ، ومع هذا لم يعزله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل استمر به أميرًا ، وإن كان قد تبرًأ منه في صنيعه ذلك وودى ماكان جناه خطأ في دم أو مال .

ففيه دليل لأحد القولين بين العاماء في أن خطأ الإمام يكون في بيت المسال لا في ماله . والله أعلم .

ولهذا لم يمزله الصِّديق حين قَتل مالك بن نُوَيرة أيام الردة ، وتأوَّل عليه ماتأول

حين ضَرب عنقه واصطفى امرأته أمَّ تميم ، فقال له عمر بن الخطاب : اعزله فإن في سيفه رهمًا . فقال الصديق : لا أُغمد سيفًا سَلَّهُ الله على المشركين .

وقال ابن إسحاق : حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس ، عن الزهرى ، عن ابن أبي حَدْرَد الأسْلمي قال: كنت يومئذ في خيل خالد بن الوليد فقال فتي من بني جَذيمة ،وهو في سنِّي وقد مُجمعت بداه إلى عنقه برُمَّة ونسوة مجتمعات غير بعيد منه: يافتي. قلت : مانشاء ؟ قال : هل أنت آخذ بهذه الرُّمَّة فقائدي إلى هؤلاء النسوة حتى 

قال: قلت: والله ليَسير ما طلبت . فأخذت بر ُمَّته فقُدْ نه بهاحتي وقَفْته عليهن فقال اسلمى حُبَيش على نَفَدُ (١) العيش: أَرَيْتُكِ إِذْ طَالِبُتُكِمْ فُوجَـدْ تُكُمْ

بحِلْيَةَ أَوْ أَلْفَيْتُكُمُ بِالْخُوارِنقِ<sup>(٢)</sup> تَكَلَّفُ إدلاجَ السُّرَى والودَائقِ <sup>(٣)</sup> أُثيبي بودٍّ قبلَ إحدَى الصَّفائق (١) وَيَنْأَى الْأُميرُ بِالْحِبِيبِ الْمُفْـارقِ(\*) ولا راق عینی عنك بعدَك رائق مر(۲) عن الودِّ إلا أن يكون التَّوامقُ (٧)

سوى أن مانالَ العشيرةَ شاغلُ قالت: وأنت فحيِّيت عَشْرًا ونسماً وتراً وثمانية تَتْرَى.

أَلَمْ يَكُ أَهِـــلاً أَنْ يُنُولُ عَاشَقٌ ۗ

فلا ذنب كي قدقلتُ إذ أهلُنها معــاً

أثيبي بود قبل أن تَشْحَط النُّوكي

فإنى لا ضيَّعت سر المانة

قال : ثم انصرفت (٨) به فضربت عنقه .

قال ابن إسحاق : فحدثني أبو فراس بن أبي سنبلة الأسلمي ، عن أشياخ منهم ،

<sup>(</sup>١) النفد: الانقضاء. (٢) حلية والخوانق : موضعان بتهامة .

<sup>(</sup>٣) السرى : سير عامة الليل. والودائق : جم وديقة وهي شدة الحر في نصف النهار .

<sup>(</sup>٤) الصفائق : الدواهي .

<sup>(</sup>٥) تشحط: تبعد . (٦) وتروى : فإنى لاسر لدى أضعته. ذم الهوى لابن الجوزى : ٤٩٦.

<sup>(</sup>٧) التوامق: التحاب. (٨) ت : ثم قالت: انصرف به . فضربت عنقه .

عن كان حضرها منهم قالوا: فقامت إليه حين ضُر بت عنقه فأ كبَّت عليه فما زالت تقبُّله حتى ماتت عنده!

وروى الحافظ البيهقى من طريق الحميدى ، عن سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن نوفل بن مُسَاحق ،أنه سمع رجلا من مزينة يقال له ابن عصام عن أبيه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أحداً » . قال : فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَرية وأمر نا بذلك ، فحرجنا قبل تهامة ، فأدر كنا رجلا يسوق بظَمان فقلنا له : أَسْلم . فقال : وما الإسلام ؟ فأخبرناه به ، فإذا هو لا يعرفه ، قال : أفرأيتم إن لم أفعل ما أنتم صانعون ؟ قال : قلنا نقتلك . فقال : فهل أنتم مُنظرى حتى أدرك الظعائن ؟ قال : قلنا نع ونحن مُدر كوك .

قال: فأدرك الظمائن فقال: اسلمى حُبَيش قبل َ نفاد العيش. فقالت الأخرى: اسْلَمُ عشراً وتسماً وترا وثمانيا تَثرى . ثم ذكر الشعر المتقدم إلى قوله: ويَثأى الأميرُ بالحبيب المفارق . ثم رجع إلينا فقال: شأنكم . قال: فقد مناه فضر بنا عنقه . قال: فانحدرت الأخرى من هودجها فحِثَثْ عليه حتى ماتت .

ثم روى البيهقي من طريق أبى عبد الرحن النسائى ، حدثنا محمد بن على بن حرب المروزى ، حدثنا على بن الحسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغنموا وفيهم رجل ، فقال لهم : إنى لست مهم ، إنى عشقت امرأة فلحقتها فد عُونى أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بى مابدا لكم . فإذا امرأة أدماء طويلة فقال لها : اسلمى حُبَيش قبل نفاد العيش . ثم ذكر البيتين بمعناها .

قال: فقالت: نعم فدَ يُتك! قال: فقد موه فضربوا عنقه ، فجاءت المرأة فوقمت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت .

فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال : « أما كان فيكم رجلُ رحيم ! » .

## َبِعْث خالد بن الوليد لهدم العُزَّى

قال ابن جرير : وكان هَدُّمها لخمس ِ بقين من رمضان عامئذ .

قال ابن إسحاق : ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العُزَّى، وكانت بيتا بنخلة يعظمه قريش وكنانة ومُضَر ، وكان سَدَ نتها وحُجَّابها من بنى شيبان من بنى سُلَيم حلفاء بنى هاشم ، فلما سمع حاجبها (۱) السُّلَمى بمسير خالد بن الوليد إلها علَّق سيفه عليها ثم اشتد (۲) في الجبل الذي هي فيه وهو يقول :

أياعَزُّ شُدِّى شدةً لا شوَى لها على خالد ألقي القِناع وشمِّرى (٢)

أيا عَزُّ إِنْ لَم تقتلى المرء خالداً فبُونَى بإنِم عاجل أو تَنصَّرِى

قال : فلما انتهى خالد إليها هدمها نم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد روى الواقدى وغيره أنه لما قدمها خالد خلمس بقين من رمضان فهدمها ورجع فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « مارأيت ؟ » قال : لم أر شيئا . فأمره ورجع فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « مارأيت ؟ » قال : لم أر شيئا . فأمره بالرجوع ، فلما رجع خرجت إليه من ذلك البيت امرأة سواد، ناشرة شعرَها تُولُول فعلاً ها بالسيف وجعل يقول :

ياعُزَّى كُفْرانكِ لا سبحانكِ إلى رأيتُ الله قــــد أهانكِ مم خرَّب ذلك البيت الذي كانت فيه ، وأخذ ما كان فيه من الأموال رضى الله عنه وأرضاه ، ثم رجع فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « تلك العُزَّى ولا تُعْبَدَ أَبداً » .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : صاحبها . (٢) ابن هشام : أسند .

<sup>(</sup>٣) الشوى : أن يصيب غير المقاتل يريد أنها لانبقي على شيء .

وقال البيهق : أنبأنا محمد بن أبى بكر الفقيه ، أنبانا محمد بن أبى جعفر ، أنبأنا أحمد ابن على ، حدثنا أبو كر يب ، عن ابن فضيل ، عن الوليد بن جميع ، عن أبى الطّفيل قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلّم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العُزَّى ، فأتاها ، وكانت على ثلاث سَمُرات ، فقطع السمرات وهد م البيت الذي كان عليها ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال : « ارجع فإنك لم تصنع شيئا » .

فرجع خالد فلما نظرت إليه السَّدَنة وهم حجابها أَمْعَنوا هرباً في الجبل وهم يقولون: ياعُزاًى خَبِّليه ، ياعزى عَوَّريه ، وإلا فموتى برَغْم !

قال: فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو استراب على رأسها ، ووجهها ، فعممها بالسيف حتى قتلها ، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: « تلك العُزَّى » .

### فصل في مدة إقامته عليه السلام عكة

لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام أقام بقية شهر رمضان يَقْصر الصلاة و يُفطر . وهذا دليل من قال من العلماء إن المسافر إذا لم يُجْمع الإقامةَ فلهأن يَقْصر و يُفطر إلى ثماني عشر يوما في أحد القولين ، وفي القول الآخركا هو مقراً ر في موضعه .

قال البخارى : حدثنا أبو نُعَيم ، حدثنا سفيان ج. وحدثنا قبيصة ، حدثنا سفيان ، عن يحيى بن أبى إسحاق ، عن أنس بن مالك قال : أقمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عَشْرا يَقْصر الصلاة .

وقدرواه بقية الجاعة من طرق متعددة ، عن يحيى بنأبى إسحاق الحضرمى البصرى، عن أنس به نحوه . ثم قال البخارى : حدثنا عبدان ، حدثنا عبد الله ، أنبأنا عاصم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوماً يصلى ركعتين .

ورواه البخارى أيضاً من وجه آخر ، زاد البخارى وأبو حصين كلاها . وأبو داود والترمذى وابن ماجــه ، من حديث عاصم بن سليان الأحول ، عن عكرمة ، عن ابن عباس به .

فى لفظ لأبى داود : سبعة عشر يوما .

وحدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا أحمد بن شهاب ، عن عاصم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : أقمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر تسع عشرة مَنْ ابن عباس قال : أقمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر تسع عشرة

قال ابن عباس: فنحن نقصر ما بيننا وبين (١) تسع عشرة ، فإذا زدنا<sup>(٢)</sup> أتممنا .

وقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى ، حدثنا ابن علية ، أنبأنا على بن زيد ، عن أبي نفرة ، عن عران بن حُصين ما قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح ، فأقام ثمانى عشرة ليلة لا يصلى إلا ركمتين يقول : « يا أهل البلد صلُّوا أربعاً فإنا سَفْر » .

وهکذا رواه الترمذی من حدیث علی بن زید بن جدعان ، وقال : هـــذا حدیث حسن .

ثم روى أبوداود من حديث محمد بن إسحاق ، عن الزهرى ،عن عبيدالله بن عبدالله ، عن ابن عباس ، قال : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح خس عشرة ليله و أيضر الصلاة . ثم قال : رواه غير واحد ، عن ابن إسحاق لم يذكروا ابن عباس .

<sup>(</sup>١) غير 1: نقصر مابقينا بين تسع عشرة . (٢) ت : فإذا أردنا .

وقال ابن إدريس ، عن مجمد بن إسحاق ، عن الزهرى ، ومحمد بن على بن الحسين ، وعاصم بن عمرو بن قتادة ، وعبد الله بن أبى بكر وعمرو بن شعيب وغيرهم قالوا : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خس عشرة ليلة .

# فصل ومما حكم عليه السلام عكمة من الأحكام

قال البخارى: حدثنا عبدالله بن مَسْلمة (۱) عن مالك، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الليث: حدثنى يونس، عن ابن شهاب ، أخبر في عروة بن الزبير، أن عائشة قالت: كان عُتبة بن أبي وقاص عَرد إلى أخيه سعد أن يَقبض ابن وليدة زَمْعة ، وقال عتبة : إنه ابنى : فلماقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زَمْعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه عبد بن زمعة ، فقال سعد بن أبي وقاص : هذا ابن أخي عهد إلى أنه ابنه قال عبد بن زمعة : يارسول الله : هذا أخى ، هذا ابن زمعة ، ولد على فراشه ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زَمْعة فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زَمْعة فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هو لك ، هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه »

وقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم: « احتجبى منه يا سَوْدة » لما رَأَى من شبه عتبة بن أبى وقاص .

قال ابن شهاب : قالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش وللماهر الحجَر » . قال ابن شهاب : وكان أبو هريرة يصرِّح (٢) بذلك .

وقد رواه البخارى أيضاً ومسلم وأبو داود والترمذى جميماً عن قتيبة عن الليث به -وابن ماجه من حديثه . وانفرد البخارى بروايته له من حديث مالك عن الزهرى .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الأصل: ابن مسلم. وما أثبته عن صحيح البخارى . (٢) البخارى : يصبح.

ثم قال البخارى: حدثنا محمد بن مقاتل ، أنبأنا عبدالله ، أنبأنا يونس ، عن ابن مهاب ، أخبرنى عروة بن الزبير ، أن امرأة سرقت فى عهد رسول الله صلى الله عليه رسلم فى غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه .

قال عروة : فلما كلَّه أسامة فيهما تلوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « أُتَــكُلُمني في حدٍّ من حدود الله ؟ » فقال أسامة : استغفر لي يا رسول الله .

فلما كان العشى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فأثنى على الله بما هو أهله ، أم قال : « أمّا بعد فإنما هلك الناس قَبْلُكُم أنهم كانوا إذا سَرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سَرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ ، والذى نفسُ محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سَرقت لقطعتُ يدها ! » .

ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقُطعت يدها ، فحسُنت توبتُها بعد ذلك وتزوجت .

قالت عائشة :كانت تأتى بعـــد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد رواه البخـاری فی موضع آخر ، ومسلم من حــدیث ابن وهب ، عن یو نس ، عن الزهری ، عن عروة ، عن عائشة به .

وفی صحیح مسلم من حدیث سَبْرة بن مَعْبد الجهنی قال : أَمَر نا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمتعة عامَ الفتح حین دخل مکه ، ثم لم یخرج حتی نَهی عنها .

وفى رواية فقال : « ألا إنها حَرامْ حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة » .

وفى رواية فى مسند أحمد والسنن ، أن ذلك كان فى حجة الوداع . فالله أعلم .

وفى صحيح مسلم ، عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن يونس بن محمد ، عن عبد الواحد ابن زياد ، عن أبى العميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيـــه أنه قال : رخَّص

لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ أوطاس في متمة النساء ثلاثا ثم نهانا عنه .

قال البيهقى : وعام أوطاس هو عام الفتح . فهو وحديث سَبْرة سواء .

قلت : من أثبتَ اللهي عنها في غزوة خيبر قال : إنها أبيحت مرتين ، وحرِّمت مرتين . وقد نص على ذلك الشافعي وغيره .

وقد قيــل : إنها أبيحت وحرّمت أكثر من مرتين . فالله أعلم . وقيل : إنها إنما حرمت مرة واحدة ، وهي هذه المرة في غزوة الفتح .

وقيل: إنها إنما أبيحت للضرورة ، فعلى هذا إذا وجدت ضرورة أبيحت . وهنذا رواية عن الإمام أحمد .

وقيل: بل لم تحرم مطلقا، وهي على الإباحة. هذا هوالمشهور عن ابن عباس وأصحابه وطائفة من الصحابة. وموضع تحرير ذلك في الأحكام.

### فصـــــل

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا ابن جُرَيج ، أنبأنا عبد الله بن عمان ابن خُتَيم ، أن محمد بن الأسود بن خَلَف أخبره أن أباه الأسود رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النياس يوم الفتح ، قال : جلس عند قَرن مستقبلَه ، فبايع الناس على الإسلام والشهادة . قلت : وما الشهادة ؟ قال : أخبرنى محمد بن الأسود بن خلف أنه بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله .

تفرد به أحمد .

وعند البيهق : فجاءه الناس الكبار والصغار والرجال والنساء فبايعهم على الإسلام والشهادة .

وقال ابن جرير: ثم اجتمع الناسُ بمكة لبيعة رسول الله صلى الله عليــه وسلم على

الإسلام ، فحلس لهم \_ فيما بلغنى \_ على الصَّفا وعمر بن الخطاب أسفلَ من مجلسه فأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا .

قال: فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء، وفيهن هند بنت عتبة مُتنقِّبة متنكرة عديثها (١) لما كان من صنيعها محمرة.

[ فهى تخاف أن يأخذهارسول الله صلى الله عليه وسلم بحدَثْها ذلك ، فلما دَنْين من رسول الله صلى الله صلى الله شيئاً » رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايمهن قال : « بايْعْنَنِي على ألّا تشركن بالله شيئاً » فقالت هند : والله إنك لتأخذ علينا مالا تأخذه من الرجال .

« ولا تسرقن » فقالت : والله إلى كنت أصبتُ من مال أبى سفيان الهنّة بعدَ الهنة، وماكنت أدرى أكان ذلك علينا حـــلالًا أم لا ؟ فقال أبو سفيان ــ وكان شاهدا لما تقول ــ : أمّا ما أصبتِ فما مضى فأنت منه فى حلّ .

فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم : « وإنك لهندٌ بنت عتبة ؟ » قالت : نعم فاعفُ عما سَلَف ، عفا الله عنك .

ثم قال : « ولا يَزْ نين » فقالت : يا رسول الله وهل تزنى الحرة !

ثم قال : « ولا تَقْتُلن أولادكن » قالت : قد ربَّيناهم صَمَّاراً أَفْنَقْتَالِهُم كَبَارًا ؟ فَأَنْتُ وهم أَعْلَمَ ! فضحك عمر بن الخطاب حتى استغرق .

ثم قال : « ولا يأتين ببهتان يَفْترينه بين أيديهن وأرجلهن » فقالت : والله إنّ إنيان البهتان لقبيح، ولَبعضُ التجاوز أمْشَل .

ثم قال : « ولا يعصينني » فقالت : في معروف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر : « بايعثهن واستنفر لهن الله ، إن الله غفور رحم » .

<sup>(</sup>١) ت: لحدثها.

فِبايَعهن عمر وكان رسَول الله صلى الله عليه وسلم لايصافح النساء ولا يمسُّ إلا امرأةً أحلَّها الله له أو ذات محرم منه .

وثبت فى الصحيحين ، عن عائشة رضى الله عنها ، أنها قالت : لا والله ما مسّت يدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدّ امرأة قط . وفى رواية : ما كان يبايعهن إلا كلاما ويقول : « إنما قولى لامرأة واحدة كقولى لمائة امرأة » .

وفى الصحيحين عن عائشة ، أن هندا بنت عتبة امرأة أبى سفيان أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبكنى بنى ، فهل على من حَرج إذا أخذتُ من ماله بغير علمه ؟ قال : خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك وبكنى بنيك ] (١) .

[وروى البيهق من طريق يحيى بن بُكير ، عن الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله ما كان مما على وجه الأرض أخباء أو خباء \_ الشك من أبى بكر \_ أحب إلى من أن يَدلّوا من أهل أخباء ك \_ ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل أخباء أو خباء أحب إلى من أن يعزوا من أهل أخبائك أو خبائك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وأيضا والذى نفس محمد بيده » قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، فهل على حرج أن أطعم من الذى له ؟ قال : « لا ، بالمدروف » .

ورواه البخارى ، عن بحيى بن بكير بنجوه . وتقدم ما يتعلق بإسلام أبى سفيان آ<sup>(۲)</sup> .

\* \* \*

وقال أبو داود : حدثنا عُمان بن أبي شيبة ، حـدثنا جرير ، عن منصور ، عن

<sup>(</sup>۱) سقط من ا

مجاهد ، عن طاووس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : « لا هجرة ولسكن جهاد ونية ، وإذا استُنفر تم فانفروا » .

ورواه البخارى ، عن عُمَان بن أبي شيبة ، ومسلم ، عن يحيي بن يحيي عن جرير .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا وهب ، حدثنا ابن طاووس ، عن أبيه ، عن صفوان بن أمية ، أنه قيل له : إنه لا يدخل الجنة إلا من هاجَر . فقلت له : لا أدخل منزلى حتى أسأل رسول الله ماسأله . فأتيته فذكرت له فقال : « لاهجرة بعد فتح مكة ، وإذا استُنفرتم فانفروا » .

تفرد به أحمد .

وقال البخارى: حدثنا محمد بن أبى بكر ، حدثنا الفضيل بن سليمان ، حدثنا عاصم ، عن أبى عثمان النّهدى ، عن مُجَاشع بن مسعود ، قال : انطلقت بأبى مَعبد إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة فقال : « مضت الهجرة لأهلها ،أبايعه على الإسلام والجهاد » .

فلقيت أبا معبد فسألته فقال : صدَق مجاشع .

وقال خالد ، عن أبي عثمان ، عن مجاشع ، أنه جاء بأخيه بُجالِد .

وقال البخارى: حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا زهير ، حدثنا عاصم ، عن أبى عثمان ، قال : حدَّثنى مُجَاشع قال : أتيت رسولَ الله بأخى بعدَ يوم الفتح فقلت : يا رسول الله جئتك بأخى لتبايعه على الهجرة ، قال : « ذهب أهلُ الهجرة بما فيها » فقلت : على أى شىء تبايعه ؟ قال : « أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد » .

فلقيت أبا مَعْبَد بعدُ وكان أكبرَهما سناً فسألته فقال : صدَق مجاشع .

وقال البخاري : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عُنْدَر ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ،

عن مجاهد ، قال : قلت لابن عر : أريد أن أهاجر إلى الشام ؟ فقال : لا هجرةً ولكن انطلق فاعرض نفسك ، فإن وجدتَ شيئا وإلا رجعتَ .

وقال أبو النضر : أنبأنا شعبة ، أنبأنا أبو بشر ، سمعت مجاهداً قال : قلت لابن عمر فقال : لا هجرة اليوم ــ أو بعدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ مثله .

حدثنا إسحاق بن يزيد ، حدثنا يحيى بن خرة ، حدثنى أبو عمرو الأوزاعى ، عن عبدة بن أبى لُبَابة ، عن مجاهد بن جبير ، أن عبد الله بن عمر قال : لا هجرة بعد الفتح .

وقال البخارى: حدثنا إسحاق بن يزيد ، أنبأنا يحيى بن حمزة ، أنبأنا الأوزاعى ، عن عطاء بن أبى رباح ، قال: زرت عائشة مع عُبَيد بن عُير فسألها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم . وكان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله عز وجل وإلى رسوله مخافة أن يُفت تَن عليه ، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء ، ولكن جهاد ونية .

### \* \* \*

وهذه الأحاديث والآثار دالة على أن الهجرة ، إمّا الكاملة أو مطلقاً ، قد انقطمت بمد فتح مكة ، لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وظهر الإسلام وثبتت أركانه ودعائمه ، فلم تَبْق هجرة .

اللهم إلا أن يَعْرِض حال يقتضى الهجرة بسبب مجاورة أهل الحرب وعدم القدرة على إظهار الدين عندهم ، فتحب الهجرة إلى دار الإسلام . وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء .

ولكن هذه الهجرة ليست كالهجرة قبل الفتح ، كما أن كلاًّ من الجهاد والإنفاق في

سبيل الله مشروع ووغّب فيه إلى يوم القيامة ، وليس كالإنفاق ولا الجهاد قبل الفتح فتح مكة .

قال الله تعالى : « لا يَسْتُوى منكم من أنفقَ من قبلِ الفتح وقانل ، أولئك أعظم درجةً من الذين أنفقوا من بعدُ وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى (١) » الآية .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مُرَّة ، عن أبي البَخْتَرى الطائى ، عن أبي سعيد الخدرى ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لما نزلت هذه السورة « إذا جاء نصر ُ الله والفتح » قرأها رسول الله حتى ختمها وقال : « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » .

فقال له مروان : كذبت . وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير ، فقال أبو سعيد : لو شاء هذان لحدَّثاك ، ولسكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه ، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصَّدقة ! فرفع مروان عليه الدرة ليضربه ، فلما رأيا ذلك قالا : صدق .

تفرد به أحمد.

\* \* \*

وقال البخارى: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن أبى بشر، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر يُدْخلنى مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم تُدْخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد عَلمتم فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه أدخلنى فيهم يومئذ إلا ليريهم، فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: «إذا جاء نصر الله والفتح »؟ فقال بعضهم: أمرنا

<sup>(</sup>١) سورة الحديد .

أن تحمد الله ونستغفره إذا نُصرنا وفُتح علينا . وسكتَ بعضهم فلم يقل شيئا . فقال لى : أكذاك تقول يابن عباس ؟ فقلت : لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجَلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُعْلمه له ، قال : « إذا جاء نصر ُ الله والفتح » فذلك علامة أُجَلك « فسبِّح بحمُد ربِّك واستغفره إنه كان توابا » قال عمر بن الخطاب : لا أعلم مها إلا ما يقول .

تفرد به البخاری .

وهكذا روى من غير وجه عن ابن عباس ، أنه فسّر ذلك بنّدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أجله ، وبه قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد ، كما قال ابن عباس وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما .

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن فضيل ، حدثنا عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : لما نزلت : « إذا جاء نصر ُ الله والفتح » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نُعيت إلى نفسى » بأنه مقبوض في تلك السنة .

تفرد به الإمام أحمد وفى إسناده عطاء بن أبى مسلم الحراسانى ، وفيه ضعف تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، وفى لفظه نكارة شديدة وهو قوله : بأنه مقبوض فى تلك السنة . وهذا باطل ، فإن الفتح كان فى سنة ثمان فى رمضان منها كما تقدم بيانه ، وهذا مالا خلاف فيه .

وقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ربيع الأول من سنة إحدى عشرة بلا خلاف أيضاً .

وهكذا الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله ، حدثنا إبراهيم ابن أحمد بن عمر الوكيمي ، حدثنا أبي ، حدثنا جعفر بن عون ، عن أبي العُميس ، عن أبى بكر بن أبى الجهم ، عن عبد الله بن عبيد الله بن عتبه ، عن ابن عباس قال : آخر ً سورة نزلت من القرآن جميعاً : « إذا جاء نصر الله والفتح » .

فيه سكارة أيضاً ، وفي إسناده نظر أيضاً ، ويحتمل أن يسكون أنها آخر سورة نزلت جميمها كما قال والله أعلم .

وقد تـكلمنا على تفسير هذه السورة الـكريمة بمـا فيه كفاية ولله الحمد والمنة .

وقال البخارى: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب عن أبي قلّابة ، عن عمرو بن سلّمة \_ قال لى أبو قلابة: ألا تَلْقاه فتسأله ؟ فلقيته فسألته \_ قال: كنا بماء مَمر الناس ، وكان يمر بنا الر كبان فنسألهم : ما للناس ما للناس ؟ ما هذا الرجل ؟ فيقولون : يزعم أن الله أرسله وأوحى إليه كذا ، فكنت أحفظ ذاك الـكلام ، فكأنما يُعرى (١) في صدرى ، وكانت العرب تَلوم و(٢) بإسلامهم الفتح فيقولون : اتركوه وقومَه ، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبى صادق .

فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل فوم بإسلامهم ، وبدر أبى قومى بإسلامهم فلما قدم قال : جئتكم والله من عند النبى حقا . قال : صلوا صلاة كذا في حين كذا ، وصلاة كذا في حين كذا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذّن أحدكم وليؤمّنكم أكثر كم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا منى لما كنت أتلقّ من الركبان .

فقدَّمونی بین أیدیهم وأنا ابن ست أو سبع سنین ، وكانت علی بردة إذا سجدتُ تقلَّصت عنی ، فقالت امرأة من الحی : ألا تفطون عنا است قارئسكم ؟ فاشتروا فقطموا لی قمیصاً ، فما فرحت بشی فرحی بذلك القمیص .

تفرد به البخاری دون مسلم .

<sup>(</sup>۱) يغرى : يلصقى . (۲) تلوم :تنتظر .

# بيني للنيالغ ألخين

## غزوة هُوَازن يُومَ خُنَين

قال الله تعالى : « لقد نصر كم الله فى مواطن كثيرة ، ويوم َ حُنين إذ أعجبتكم كُثرت كم فلم تُغنِ عنه ميناً ، وضاقت عليه الأرض بما رَحُبت ثم ولَّيتم مُدْبرين ، ثم أنزل الله سَكِينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جُنوداً لم تروها وعذَّب الذين كفروا وذلك جزاه الكافرين . ثم يتوبُ الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم » .

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه : أن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هُوازن بعد الفتح كان لعشر بقين من شهر رمضان قبل خروجه إليهم خس عشرة ليلة .

وهكذا روى عن ابن مسمود . وبه قال عروة بن الزبير واختاره أحمد وابن جرير في تاريخه .

وقال الواقدى : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن لست خَلَوْن من شوال ، فانتهى إلى حنين فى عاشره . وقال أبو بكر الصديق : لن نُمْلَب اليوم من قلة ! فانهزموا فحكان أول من انهزم بنو سُليم ، ثم أهلُ مكة ثم بقية الناس .

قال ابن إسحاق : ولما سمعت هُوازنُ برسول الله صلى الله عليسه وسلم وما فتح الله عليه من مكة جَمَعها ملكُمها مالك بن عوف النصرى ، فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت نصر وجُشَم كلها وسعد بن بكر وناس من بنى هلال ، وهم قليل ، ولم يشهدها من قَيْس عَيْلان إلا هؤلاء . وغاب عنها ولم يحضرها من هوازن كعب وكلاب ، ولم يشهدها منهم أحد له اسم ، وفى بنى جُشَم دُرَيد بن الصَّمة شيخ كبير ليس فيه شىء إلا التيمنُّن برأيه ومعرفته بالحرب ، وكان شيخاً مجرِّباً ، وفى ثقيف سيِّدان لهم ؛ وفى الأحلاف قاربُ بن الأسود بن مسعود بن مُعتِّب ، وفى بنى مالك ذو الحمار سُبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث ، وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النَّصْرى .

فلما أُجْمَع المسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضَر (١) مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دُرَيد بن الصِّمة في شِجار (٢) له يُقاد به ، فلما نزل قال : بأيِّ واد أنتم ؟ قالوا : بأوطاس . قال : نعم تجالُ الخيل لاحَزْن ضر س ولا سَهل دَهْس (٢) ، مالى أسمع رُغاء البعير ، ونهاق الحير ، وبسكاء الصغير ، وبُعار الشاء ؟ قالوا : ساق مالكُ بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم . قال : أين مالك ؟ قالوا : هذا مالك . ودُعى له .

قال: يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإنّ هذا يوم كأن له ما بعدَه من الأيام، مالى أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير، وبكاء الصغير، ويُعار الشاء؟ قال: شقت مع الناس أبناءهم وأموالهم. قال: ولم ؟ قال: أردت أن أجعل خلف كلِّ رجل أهلَه وماله ليقاتل عنهم.

قال: فانقصَّ (<sup>1)</sup> به ، ثم قال: راعى ضأن والله! هل يردُّ المنهزمَ شىء ؟! إنها إنكانت لك لم ينفعك <sup>(٥)</sup> إلا رجلُ بسيفه ورمحه ، وإن كانت عليها فُضحت فى أهلك ومالك .

<sup>(</sup>١) ت : حط مع الناس . (٢) الشجار : مركب شبه الهودج .

<sup>(</sup>٣) الحزن: ما غلظ منالأرض، والضرس: الخشن. والدهس: اللبن ﴿ ٤) انقض به: زجره.

<sup>(</sup>٥) ت: لا ينفعك .

ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قال: لم يشهدها منهم أحد. قال: غاب الحدَّ والجدّ لو كان يوم عَلاء ورفعة لم تَعَبْ عنه كعب وكلاب ، ولودِدْت أنكم فعلم مافعلت كعب وكلاب ، فمن شهدها منكم؟ قالوا: عرو بن عامر وعوف بن عامر . قال: ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران . ثم قال : يا مالكَ إنك لم تصنع بتقديم البَيْضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاً .

ثم قال دُرَبد لمالك بن عوف : ارفعهم إلى مُتَمنّع (١) بلادهم وعَلْياء قومِهم تم القَ الصُّبَّاء على متون الخيل ، فإن كانت عليك أَنفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك .

قال: والله لا أفعل، إنك قد كَبِرت وكَبِر عقلُك! ثم قال مالك: والله لَتطيعُنَّنى يا معشر هَوازن أو لا تُدكئن على هذالسيف حتى يخرج من ظهرى. وكره أن يكون لِدُرَيد فيها ذِكر او رأى . فقالوا: أطعناك.

فقال دريد: هذا يوم للم أشهده ولم يفُتْني:

يا ليتنى فيها جَذَعْ أَخَبُّ فيها وأَضَع<sup>(٢)</sup> أُود وَطْفاء الزَمَعْ كأنها شاةٌ صدَع<sup>(٣)</sup>

ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جُفونَ سيوفكم ثم شُدوا شَدةَ رجل واحد ٍ.

### \* \* \*

قال ابن إسحاق : وحدثني أمية بن عبد الله بن عثمان ، أنه حُدِّت أن مالك بن عوف بعث عيونا من رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهم فقال : ويلكم ماشأنكم ؟ قالوا :

<sup>(</sup>١) الجذع: الشاب. وأخب: أسرع.

<sup>(</sup>٣) الوطفاء : الطويلة الشعر. والزمع : جمع زمعة وهي هنة زائدة وراء الظلف . والشاة : حــار الوحش . والصدع : الفتي القوى

رأینا رجالاً بیضاً علی خیل بُلْق ، فو الله ما تماسکُنا أن أصابنا ما تری . فو الله ما ردّه ذلك عن وَجْهِه أن مضى على ما يريد .

قال ابن إسحاق : ولمساسمع بهم نبئ الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبدَ الله ابن أبى حَدْرَد الأسلمى ، وأمره أن يدخل فى الناس فيقيم فيهم حتى يَعسلم عِلمهم ثم يأتيه بخبرهم .

فانطلق ابنُ أبى حَدْرد فدخـل فيهم حتى سمع وعَـلم ماقد أجمعوا له من حَرْب رسول الله صلى الله عليه ، ثم أقبلَ حتى أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، وسمع من مالك وأمر هَوازن ماهُم عليه ، ثم أقبلَ حتى أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر .

فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السيرَ إلى هوازن ذُكر له أن عند صفوان ابن أمية أدراعاً له وسلاحا فأرسل إليه وهو يومئذ مُشْرك فقال : « يا أبا أمية أعرْ نا سلاحك هذا نَلْقى فيه عدوّنا غدا » .

فقال صفوان : أُغَصْبًا يامحمد ؟ قال : « بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك » قال: ليس بهذا بأس .

فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح ، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يَــكُفيهم حَمْلَها ففعل .

هكذا أورد هذا ابن إسحاق من غير إسناد .

وقد روى يونس بن بُكير عن ابن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، عن أبيه . وعن عمرو بن شعيب والزهرى وعبد الله (۱) ابن أبى بكر بن عمرو بن حزم وغيرهم قصة حنين فذكر نحو ماتقدم ، وقصة الأدراع كما تقدم ، وفيه أن ابن أبى حَدْرد لما رجع فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) ١: عن ابن أبي بكر .

خبرَ هُوَازِنَ كَذَّبُهُ عَمْرِ بِنَ الخَطَابِ ، فقال له ابن أبى حــدرد: لئن (١) كَذَّبَتَنَى يَاعَمْرِ فَرَبُمَا كَذَّبَتَنَى يَاعَمْرِ فَرِبُمَا كَذَّبَتَ بَالْحَقّ. فقال عرز: ألا تسمع ما يقول يارسول الله ؟ فقال : « قد كنت ضالاً فهذاك الله » .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا شريك ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أمية بن صفوان بن أمية ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من أمية يوم حنين أدراعاً فقال : أغصباً يامحمد ؟ فقال : « بل عارية مضمونة » قال : فضاع بعضُها فعرَض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَضْمها له فقال : أنا اليوم يارسول الله في الإسلام أرْغَبُ .

ورواه أبو داود والنسائي من حديث يزيد بن هارون به .

وأخرجه النسائى من رواية إسرائيل ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبى مُلَيكة عن عبد الدريز بن رفيع ، عن ابن أبى مُلَيكة عن عبدالرحمن بن صفوان بن أمية ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان دروعاً . فذكره .

ورواه من حديث هُشَيم ، عن حجاج ، عن عطاء ، أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم استعار من صفوان أدراعاً وأفراساً . وساق الحديث .

وقال أبو داود : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا جرير ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ياصفوان هل عندك من سلاح ؟ » قال : عارية أم غصباً ؟ قال : « بل عارية » فأعاره مابين الثلاثين إلى الأربعين درعاً ، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً فلما هُزم المشركون بُجعت دروع صفوان ففقد منها أدراعاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) **ت** : **و**لئن .

لصفوان : « قد فقد نا من أدراعك أدراعاً فهل نغرم لك؟ » قال : لا يارسول الله إن فى قلبى اليوم مالم يكن يومئذ .

وهذا مرسل أيضًا .

قال ابن إسحاق : ثم خرج رسول الله صـلى الله عليـه وسلم معه ألفـان من أهل مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه ففتح الله بهم مكة ، فكانوا اثني عشر ألفاً .

قلت : وعلى قول عروة والزهرى وموسى بن عقبـة بـكون مجموع الجيشين (١) اللذين سار بهم إلى هوازن أربعة عشر ألفاً ، لأنه قَدِم باثني عشر ألفاً إلى مكة على قولهم ، وأضيف إليهم ألفان من الطلقاء .

وذكر ابن إسحاق أنه خرج من مكة في خامس شوال . قال : واستخلف على أهل مكة عَتَّابِ بن أُسَيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس الأموى .

قلت : وكان عمره إذ ذاك قريباً من عشرين سنة .

قال : ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد لقاء هَوَ ازن .

ثم ذكر قصيدة العباس بن مِرْدَاس السُّلمي [ في ذلك منها قوله : (٢)

والمسلمون عِبِـــاد الله غَسَّانُ والأجربان بنو عبس وذبيانُ 

أبلغ هَوازنَ أعــلاها وأسفَلَها منَّى رسالةَ نُصْح فيـــه تِبْيانُ إنى أظن رسولَ الله صابحَكُم جيشًا له في فضاء الأرض أركانُ فيهم سُلَيم أخوكم غير تاركِكم تكاد تَرْجف منه الأرض رَهْبته `

<sup>(</sup>۱) ت : الجيش الذي سار بهم . (٢) سقط من 1.

قال ابن إسحاق : أوس وعثمان قَبيلا مُزَينة .

#### \* \* \*

قال : وحدثنى الزهرى ، عن سنان بن أبى سنان الدِّ بلى ، عن أبى واقد الليثى ، أن الحارث بن مالك قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين و نحن حديثو عهد بالجاهلية .

قال: فسرنا معه إلى حنين ، قال: وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم علياً ويذبحون عندها ويَعْكفون عليها يوماً.

قال : فرأينا و نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرةً خضراء عظيمة ، قال : فتنادينا من جنبات الطريق : يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الله أكبر! قلم والذى نفسى (١) بيده كا قال قوم موسى لموسى : اجعل لنا إلها كا لهم آلهة ، قال : إنكم قوم تجهلون . إنها السُّنَ ! لَتركبن سننَ من كان قبلكم » .

وقد روى هذا الحديث الترمذى ، عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومى عن سفيان ، والنسائى عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن مَعْمَر كلاهما عن الزهرى ، كما رواه ابن إسحاق عنه ، وقال الترمذى : حسن صحيح . ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره ، من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه عن جده ، مرفوعاً .

وقال أبو داود: حدثنا أبو توبة ، حدثنا معاوية بن سلام ، عن زيد بن سلام ، أنه سمع أباسلام عن السّلُولي ، أنه حدثه سهل بن الحنظليّة ، أنهم ساروا معرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأَطْنَبوا السيرَ حتى كان العشيّة ، فحضرت صلاة الظهر عند رسول الله

<sup>(</sup>۱) 1: والذي نفس محمد ·

صلى الله عليه وسلم ، فجاء رجل فارس فقال : يارسول الله إلى انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن عن بَـكْرة أبيهم بظُمُهم وبنَعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين .

فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: « تلك غنيمةُ المسلمين غداً إن شاء الله» ثم قال: « من يَحْرسنا الليلة؟ » قال أنس بن أبى مَر ثلا: أنا يارسول الله. قال: فاركب. فركب فرساً له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « استقبل هذا الشّمب حتى تكون في أعلاه ولا نُغَرَّنَ مِن قبلك الليلة » .

فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاً ه فركع ركمتين ثم قال : « هل أحسَسْتم فارسَسَكم ؟ » قالوا : يارسول الله ما أحسسناه . فتوّب (١) بالصلاة ، فَجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ويلتفت إلى الشّعب حتى إذا قضى صلاته قال : في أبشروا فقد جاءكم فارسُسكم » فجعل ينظر إلى خلال الشجر في الشعب ، وإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليسه وسلم فقال : إنى انطلقت حتى إذا كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبحت طلعت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبحت طلعت الشّعبين كليهما ، فنظرت فلم أر أحداً . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل نرلت الليلة ؟ » قال: لا ، إلا مصليًا أو قاضى حاجة . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل قد أوجبت ، فلا عليك ألا تعمل بعدها ! » .

وهكذا رواه النسائى ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن كثير الحرّانى ، عن أبى تو بة الربيع بن نافع به .

<sup>(</sup>١) ثوب: دعا إلى الصلاة .

## فصل في كيفية الوقعة ، وما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة للمتقين

قال يونس بن بكير وغيره عن محمد بن إسحاق : حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه قال : فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ، فأعد وا وتهيّئوا في مَضايق الوادى وأحنائه . وأقبل رسول الله وأصحابه حتى انحط بهم الوادى في عماية الصبح ، فلما انحط وأقبل رسول الله وأصحابه حتى انحط بهم الوادى في عماية الصبح ، فلما انحط

وأقبل رسول الله وأصحابه حتى انحط بهم الوادى في عمايه الصبيح ، فلمس الحط الناس ثارت في وجوهم الخيل فشد ًت عليهم ، وانكفأ الناس منهزمين لا 'يقبل أحد على أحد .

وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين يقول : « أين أيها الناس ؟ هلموا إلى أنا رسول الله ، أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله » .

قال: فلاشىء، وركبت الإبلُ بعضها بعضاً، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس ومعه رهط من أهل بيته: على بن أبى طالب، وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، وأخوه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، والفضل بن العباس، وقيل الفضل بن أبى سفيان، وأيمن بن أم أيمن، وأسامة بن زيد، ومن الناس مَن يزيد فيهم أفي بن العباس، ورهط من المهاجرين منهم أبو بكر وعر، والعباس آخذ بحكمة (۱) بغلته البيضاء وهو عليها قد شجرها (۲)، قال: ورجل من هوازن على جمل له أحر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه، إذا أدرك طعن (۲) برمحه وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه.

<sup>(</sup>١) الحكمة: ما أحاط بحنكي الفرس

<sup>(</sup>٢) شجر الدابة : ضرب لجامها فيكفها حتى فتحت فاها .

<sup>(</sup>٣) 1 : طفر برمحه .

قال: فبينما هو كذلك إذ هوكى له على بن أبى طالب ورجل من الأنصار يريدانه، على أبى طالب ورجل من الأنصار يريدانه، قال : فيأتى على من خلفه فضرب عُرقوبى الجل فوقع على عَجزه، ووثب الأنصارى على الرجل فضربه ضربة أطن قدمَه بنصف ساقه فانجعف عن رحله.

قال : واجتلد الناس، فوالله مارجعت راجعة ُ الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مَكَتَّفين عند رسوول الله صلى الله عليــه وسلم .

ورواه الأمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم الزهري ، عن أبيه ، عن محمد بن إسحاق .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ، وكان من صبَر يومئذ وكان حسَن الإسلام حين أسلم ، وهو آخذ بنفر (۱) بغلة (۲) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « من هذا؟ » قال ابن أمك يارسول الله .

قال ابن إسحاق: ولما الهزم الناسُ تكلم رجال من جُفاة الأعراب بما في أنفسهم من الضّغن فقال أبو سفيان صخر بن حرب \_ يعنى وكان إسلامه بعد مدخولاً وكانت الأزلام بعد معه يومئذ \_ قال: لا تنتهى هزيمتهم دون البحر! وصرخ (٢٠ كلدة جَبلة بن الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية \_ يعنى لأمه \_ وهو مُشرك، في المدة التي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا بطل السحر اليوم ؛ فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك ، فوالله لأن يربّني (١٠ رجل من قريش أحب إلى من أن يربّني رجل من هوازن.

وقال الإمام أحمد: حـدثنا عفان بن مسلم ، حدثنا حماد بن سلمة ، أنبأنا إسحاق بن

(٢) 1: بغلته فقال.

<sup>(</sup>١) الثفر: السير في مؤخرالسرج .

<sup>(</sup>٣) ت : وخرج جبلة بن الحنبل كما في أبن هشام

<sup>( ؛ )</sup> ير بني : علــكني .

عبد الله بن أبى طلحة ، عن أنس بن مالك ، أن هوازن جاءت يوم حنين بالنساء والصبيان والإبل والغنم ، فجعلوها صفوفاً ، يكثّرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما التقوا ولَّى المسلمون مُدْ برين ، كما قال الله تعالى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ياعبادَ الله أنا عبد الله ورسوله » ثم قال : « يامعشر الأنصار ، أنا عبد الله ورسوله » . قال : ه يأمعشر الأنصار ، أنا عبد الله ورسوله » . قال : فهزم الله المشركين ولم يُضرب بسيف ولم يُطعن برمح .

قال : وقال رسولُ الله صلى الله عليــه وسلم يومئذ : « من قتل كافراً فله سَلَبه » . قال : فَقَتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم .

وقال أبو قتادة : يارسول الله إلى ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع له فأجهضت عنه فانظر من أخذها . قال : فقام رجل فقال : أنا أخذتها فأرضه منها وأعطنيها ، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُشأَل شيئًا ألا أعطاه أو سكت . فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر : والله لا يُفيئها الله على أسدٍ من أسدِ الله (اله ويعطيكها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صدق عمر » .

قال ولقى أبو طلحة أمَّ سُلَيم ومعها خنجر ، فقال أبو طلحة : ماهذا ؟ فقالت : إنْ دنا منى بعضُ المشركين أن أَبْعج فى بطنه ، فقال أبو طلحة : أما تسمع ما تقول أم سليم ؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يارسول الله أقتل مَن بعدنا (٢) من الطلقاء انهزموا بك ، فقال : « إن الله قد كفَى وأحسنَ ياأم سليم » .

وقد روی مسلم منه قصة َ خنجر أم سليم ، وأبو داود قوله : « من قتل قتيلاً فله سَلبه» كلاها من حديث حماد بن سلمة به .

وقول عمر في هذا مستغرَب، والمشهور أن ذلك أبو بكر الصديق.

وقال الإمام أحمد : حـدثنا عبد الصمد بن عـبد الوارث ، حـدثنا أبي حدثنا نافع

<sup>(</sup>۱) ا: أسده . (۲) ت : من بعدها .

أبو غالب ، شهد أنس بن مالك فقال العلاء بن زياد العدوى : يا أبا حمزة بسن أى الرجال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بُعث ؟ فقال : ابن أربعين سنة قال : ثم كان ماذا ؟ قال : ثم كان بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين فتمت له ستون سنة ، ثم قبضه الله قال : ثم كان بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين فتمت له ستون سنة ، ثم قبضه الله إليه ، قال : بسن أى الرجال هو يومئذ ؟ قال : كأشب الرجال وأحسنه وأجمله وألحمه .

قال: يأنا حزة وهل غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم غزوت معه يوم حنين نخرج المشركون بكرة في فسلوا علينا ، حتى رأينا خيكنا وراء ظهورنا وفى المشركين رجل بحمل علينا فيدقنا و يخطمنا ، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فهرمهم الله فولوا ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى الفتح فجمل بجاء بهم أسارى رجلا رجلا فيبايعونه على الإسلام ، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن على نذراً النن جيء بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا الأضربن عنقه ، قال : فسكت نبى الله صلى الله عليه وسلم وحيء بالرجل ، فلما رأى نبى الله صلى الله عليه وسلم قال : يانبى الله تبت الى الله . قال : وأمسك نبى الله صلى الله عليه وسلم أن يبايعه ليوفى الآخر نذره ، قال : وجعل ينظر إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله ويهاب رسول الله عليه ولله نذرك » فقال : يارسول الله عليه ولله نذرك » فقال : يارسول الله عانبى الله عليه وله نذرك » فقال : يارسول الله عانبى الله عليه وله نذرك » فقال : يارسول الله عانبى الله نذرك » فقال : يارسول الله عانبى الله نذرك » فقال : يارسول الله عانبى الله نذرك » فقال : يارسول الله عليه ولم أنه لا يصنع شيئاً با يمه ، فقال : يارسول الله عانبى الله نذرك » فقال : ها له ليس لنبى أن يُومى » .

تفرد به أحمد .

وقال أحمد: حدثنا يزيد ، حدثنا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال : كان من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم يوم حنين : اللهم إنك إن تشألا تُمبد في الأرض بعد اليوم » .

إسناده ثلاثى على شرط الشيخين ، ولم يخرجـه أحــد من أصحــاب الكتب من هذا الوجه .

وقال البخارى: حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا غُندَر ، حدثنا شعبة، عن أبى إسحاق سمع البراء بن عازب \_ وسأله رجل من قيس : أفر َرْتَم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ؟ \_ فقال : لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر ، كانت هوازن رماة وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأ كبننا على الفنائم فاستقبلتنا بالسهام . ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ برمامها وهو يقول : أنا النبي لا كذب .

ورواه البخارى عن أبي الوليد عن شعبة به وقال:

أنا النبئ لا كذب أنا ابن عبد المطلب

قال البخارى : وقال إسرائيل وزهير يعنى عن أبى إسحاق ، عن البَرَاء ، ثم نزل عن بغلتــه .

ورواه مسلم والنسائى عن بندار . زاد مسلم : وأبى موسى .كلاها عن غُندَر به. وروى مسلم من حديث زكريا بن أبى زائدة ، عن أبى إسحاق ، عن البراء قال : ثم نزل فاستنصر وهو يقول :

أنا النبيُّ لا كذب أنا ابن عبد المطلب « اللهم نَزِّل نصرَك »

قال البَراء: ولقد كنا إذا حَمِى البأسُ نَتَّقَى برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنَّ الشَّجاع الذي يُحاذِي به .

وروى البيهقي من طرق أن رسول الله صلى الله عليمه وسلم قال يومئـــذ : « أنا المَوا تك » .

[ وقال الطبراني : حدثنا عباس بن الفضل الأَسْفَاطِي، حدثنا عمر وبن عوف الواسطى، حدثنا هُشَيم ، أنبأنا يحيى بن سعيد ، عن عمر و بن سعيد بن العاص ، عن شَبَّا بة ، عن

ابن عاصم السلمى ، أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قال يوم حنين : « أنا ابنُ العواتك » [()

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن كثير بن أفلح ، عن أبى محمد مولى أبى قتادة ، عن أبى قتادة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جَولة ، فرأيت رجلاً من المسلمين فضر بتُه من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين فضر بتُه من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت المدرع وأقبل على فضمنى ضمة وجدت منها ربح الموت ، ثم أدركه الموت فأرسكنى ، فلحقت عمر ، فقات : ما بال الناس ؟ فقال : أمر الله .

ورجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « مَن قَتل قتيلا له عليه بيّنة فله سَلّبه » فقمت فقلت : من يشهد لى ؟ ثم جلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . فقلت: مثله . فقلت: من يشهد لى ؟ ثم جلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . فقمت فقال : من يشهد لى ثم جلست : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . فقمت فقال : « مالك يأبا قتادة ؟ » فأخبرته فقال رجل : صدق ، سَلّبه عندى فأرضه منى " . فقال أبو بكر : لاها الله إذا تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ؟ ! بكر : لاها الله إذا تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ؟ ! فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « صدّق فأعطه » . فأعطانيه فا بنعت به مِخْرَفاً (٢٠) في بنى سلمة فإنه لا ول مال تأثّلته في الإسلام .

ورواه بقية الجماعة إلا النسائى ، من حديث يحيى بن سعيد به .

قال البخارى : وقال الليث بن سعد : حدثنى يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن كثير ابن أفلح ، عن أبى محمد مولى أبى قتادة ، أن أبا قتادة قال : لما كان يوم حنين نظرتُ

<sup>(</sup>۱) من ت .

<sup>(</sup>٢) المُحْرَف : السَّذَ بين صفين من النخل .

إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين تَختّلِه من ورائه ليقتله ، فأسرعت إلى الذي يختله فرفع يده ليضربني فأضرب يده فقطعتها ، ثم أخذني فضمّني ضمّا شديدا حتى تخوفت ، ثم نزل<sup>(۱)</sup> فتحلّل فدفعته ، ثم قتلته ، والمهزم المسلمون فالمهزمت معهم ، فإذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلت له : ما شأن الناس ؟ قال : أمر الله !

ثم تراجع الناس إلى رسول الله فقال رسول الله: «من أقام بينةً على قتيل فله سَلبه» فقمت لألتمس بينةً على قتبلى فلم أر أحدا يشهد لى فجلست ، ثم بدا لى فذكرتُ أمرَ الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه : سلاحُ هذا القتيل الذي يذكر عندى فأرضِه منى . فقال أبو بكر : كلا لا يعطَه أُضَيْبِع (٢) من قريش وبدَع أسداً من أَسْد الله يقاتل عن الله ورسوله . قال : فقام رسول الله فأداه إلى فاشتريت به فِحْرفا ، فكان أولَ مال تأثّلتُه .

وقد رواه البخـارى فى مواضع أخر ومسلم ، كلاهما عن قتيبة ، عن الليث ابن سعد به .

وقد تقدم من رواية نافع أبى غالب ، عن أنس ، أن القائل لذلك عمر بن الخطاب فلمله قاله متابعة ً لأبى بكر الصديق ومساعدة وموافقة له ، أو قد اشتبه على الراوى . والله أعلم .

#### \* \* \*

وقال الحافظ البيهقى: أنبأنا الحاكم ، أنبأنا الأصم ، أنبأنا أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بُكير ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى عاصم بن عمر عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين حين رأى

<sup>(</sup>۱) ت : ترك . (۲) الأضيبع : تصغير أضبع ، وهو القصير الضبع ، ويكنى به عن الضعيف . وتروى : أصيبغ . وهو نوع من الطبور . القسطلاني ٢/٧٠٠ .

من الناس مارأى : « ياعباس نادِ : يامعشر الأنصار يا أصحاب الشجرة » فأجابوه : لبّيك لبيك . فجعل الرجل يذهب ليقطف بعيرَه فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه عن عنقه ويأخذ سيفه وتُر سه ثم يَوْمُ الصوتَ ، حتى اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم مائة ، فاستمرض الناسُ فاقتتلوا ، وكانت الدعوة أول ما كانت للأنصار ، ثم جُعلت آخراً للخزرج ، وكانو صُبراً عند الحرب ، وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه فنظر إلى نُجْتَلَد القوم فقال : « الآن حمى الوطيسُ » .

قال: فوالله ما راجعه النــاسُ إلا والأسارى عند رسول الله صلى الله عليــه وسلم مكتَّفون، فقَتل الله منهم من قتل، وأنهزم منهم من أنهزم، وأفاء الله على رسوله صــلى الله عليه وسلم أمواكم وأبناءهم.

\* \* \*

وقال ابن كميمة ، عن أبى الأسود ، عن عروة . وذكر موسى بن عقبة فى مغازيه عن الزهرى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وأقر بها عينَه ، خرج إلى هَوازن وخرج معه أهل مكة لم يغادر منهم أحداً ركباناً ومشاة ، حتى خرج النساء يمشين على غير دِبن نُظّاراً ينظرون وير جون الغنائم ، ولا يكرهون مع ذلك أن تسكون الصدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

قالوا: وكان <sup>(۱)</sup> معه أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ، وكانت امرأته مسلمةً وهو مشرك لم يفرَّق بينهما .

قالوا: وكان رئيس المشركين يومئذ مالك بن عوف النَّصرى ومعه دُرَيد بن الصَّمة يُرُعش من الحَكِبَر، ومعه النساء والذرارى والنعم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدَ الله بن أبى حَدْرد عيناً، فبات فيهم فسمع مالك بن عوف يقول لأصحابه: إذا

<sup>(</sup>١) ت : وقالوا : كان .

أصبحتم فاحملو عليهم حملةً رجل واحد ، واكسروا أغمادَ سيوفكم ، واجملوا مواشيكم صفًا ونساءكم صفًا .

فلما أصبحوا اعتزل أبو سفيان وصفوان وحكيم بن حزام وراءهم ينظرون لمن تركون الدائرة ، وصُف الناس بعضُهم لبعض ، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بفلة له شهباء ، فاستقبل الصفوف فأمرهم وحضهم على القتال وبشرهم بالفتح \_ إن صبروا \_ .

فبينما هم كذلك إذ حل المشركون على المسلمين حملة رجل واحد ، فجسال المسلمون جولة أثم ولّوا مُدْبرين ، فقال حارثة بن النمان : لقد حزرتُ من بقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدبر الناسُ فقلت : مائة رجل .

قالوا: ومرَّ رجل من قريش بصفوان بنأمية فقال: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه ، فوالله لا يَحْتبرونها أبدا . فقال له صفوان : تبشِّرنى بظهور الأعراب ؟ فوالله لَربُّ من قريش أحب إلى من ربِّ من الأعراب . وغضب صفوان لذلك .

قال عروة : وبعث صفوان غلاماً له فقال : اسمع لمن الشَّعار ؟ فجاءه فقال : سمعتهم يقولون : يا بنى عبد الرحمن يا بنى عبدالله ، يابنى عبيدالله . فقال : ظهر محمد . وكان ذلك شعارَهم فى الحرب .

قالوا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا غشيه القتالُ قام في الرِّكا بين وهو على البغلة فرفع يديه إلى الله يدعوه ويقول: « اللهم إلى أنشدك ماوعدتنى ، اللهم لاينبغى لهم أن يَظهروا علينا » ونادى أصحابَه وزمَرهم (١): « يا أصحابَ البيعة يوم الحديبية الله الله السكرة على نبيكم » ويقال حرَّضهم فقال: « يا أنصار الله وأنصار رسوله ، يا بنى الخزرج يا أصحاب سورة البقرة » وأمر مِن أصحابه من ينادي بذلك .

<sup>(</sup>١) زمرهم : أغراهم بأعدائهم .

وقالوا : وقبض قبضةً من الحصباء فحصّب بها وجوه المشركين ونواصيهم كلها وقال : « شاهَت الَوجوه » .

وأقبل أصحابُه إليه سراعاً يبتدرون ، وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الآن حمى الوطيس » فهزم الله أعداءه من كل ناحية حصبهم منها ، واتبعهم المسلمون يقتلونهم ، وغنَّمهم الله نساءهم وذراريهم ، وفرَّمالك بن عوف حتى دخل حصنَ الطائف هو وأناس من أشراف قومه .

وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة حين رأوا نصر الله رسولَه صلى الله عليه وسلم وإعزازَه دينَه .

رواه البيهقي .

وقال ابن وهب: أخبرنى يونس ، عن الزهرى ، أخبرنى كثير بن العباس بن عبد المطلب ، قال : قال العباس : شهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمتُه أنا وأبو سفيان بن الحارث لا نفارقه . ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء أهداها له فَرْوة بن مُنفائة الجذامي، فلما التقى الناس ولَّى المسلمون مُدْ برين ، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يُر كض بغلتَه قِبَل الكفار ، قال العباس : وأنا آخذ وسول الله عليه وسلم يُر كض بغلتَه قِبَل الكفار ، قال العباس : وأنا آخذ بلحامها أكفيًا إرادة ألا تسرع ، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَى عباس ، نادِ أَصحابَ السَّمُرة » قال : فوالله لحكاً بما عطَفْتُهُم حين سمعوا صوتى عَطفةَ البقر على أولادُها! فقالوا: يا لَبَّيكاه يا لَبَيكاه !

قال: فاقتتلوا هم والكفار، والدعوة فى الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار. ثم قُصرت الدعوة على بنى الحارث بن الخزرج فقالوا: يا بنى الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال: « هذا حين حَمِى الوطيس ُ » ثم أخذ حَصيات فرى بهن فى وجوه الكفار ، ثم قال: « انهزموا وربِّ محمد » قال: فذهبت ُ أنظر فإذا القتال على هيئته فيا أرى ، قال: فوالله ما هو إلى أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محصياته فها زلت أرى حَدَّهم كليلاً ، وأمرَهم مُذْبراً .

ورواه مسلمعن أبى الطاهر ، عن ابن وهب به نحوه . ورواه أيضا عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن الزهرى نحوه .

وروی مسلم من حدیث عکرمة بن عمار ، عن إیاس بن سلمة بن الأکوع ، عن أبیه قال : غزونا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم حُنیناً ، فلما واجها العدو تقدمت فأعلو ثنیة فاستقبلنی رجل من المشرکین فأرمیه بسهم ، وتواری عنی فما دریت ماصنع ، ثم نظرت إلی القوم فإذا هم قد طلموا من تَذیّة أخری ، فالتقوا هم وصحابة رسول الله صلی الله علیه وسلم فولّی أصحاب رسول الله صلی الله علیسه وسلم ، وأرجع منهزماً وعلی بردتان مُتَرَد بإحداها مُر تد بالأخری ، قال : فاستطلق إزاری فجمعتهما جمیعا ، ومرت علی النبی صلی الله علیسه و ملم وأنا منهزم و هو علی بغلته الشهباء ، فقال : « لقد رأی ابن الأكوع فَزعاً » .

فلما غشَوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض واستقبل به وجوههم وقال: « شاهت الوجوه » فماخلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة ، فولوًا مُدْبرين ، فهزمهم الله وقسَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين .

وقال أبو داود الطَّيالسي في مسنده: حدثنا حماد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن عبد الله بن يسَار ، عن أبي عبد الرحمن الفِهري قال: كنا مع رسول صلى الله عليه وسلم في

حنين فسرنا في يوم قائيظ شديد الحر ، فنزلنا تحت ظلال السَّمر ، فلما زالت الشمس لبست لأمتى وركبت فرسى ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفى فُسطاطه فقلت : السلام عليك يارسول الله ورحمة الله و بركاته ، قد حان الرَّواح يارسول الله ؟ قال : « أجل » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يابلال » فنارَ مِن تحت سَمُرة كأن ظلَّه ظل طائر ، فقال : « أسرخ لى فرسى » فأتاه بدفتين من ليف فقال : « أسرخ لى فرسى » فأتاه بدفتين من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر .

قال: فركبفرسه فسيرنا يومنا فلقينا العدو وتسامَتَ الخيلان فقاتلناهم فولَّى المسلمون مُدْبرين كما قال الله تعالى ، فجعلرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ياعباد الله أنا عبد الله ورسوله » واقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسه ، وحدثنى من كان أقربَ إليه منى أنه أخذ حفنة من التراب فحثاً بها وجوه العدو وقال: « شاهت الوجوه » .

قال يملى بن عطاء : فحدثنا أبناؤهم عن آبائهم قالوا : مابقى أحد إلا امتلأت عيناه وفمه من التراب ، وسمعنا صلصلةً من السماء كرِّ الحديد على الطَّست الحديد ، فهرمهم الله عز وجل .

ورواه أبو داود السجستانی فی سننه عن موسی بن إسماعیل ، عرب حماد بن سلمة به نحوه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا الحارث بن حصين ، حدثنا القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه قال : قال عبدالله ابن مسعود : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولَّى عنه الناس وثبت مع ثمانون رجلا من المهاجرين والأنصار ، فنكصنا على أعقابنا نحواً من ثمانين قدماً ولم نولبهم الدُّبر ، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة ، قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يمضى قُدما ، فحادت به بغلته فعال عن السرج فقلت له : ارتفع رفعك الله. فقال : « ناولني

كفاً من تراب » فضرب به وجوههم فامتــلأت أعيبهم ترابا. قال : « أين المهاجرون والأنصار ؟ » قلت : هم أولاه . قال : « اهتف بهم » فهتفت بهم فجاءوا سيوفهم بأيمانهم كأنها الشَّهب ، وولَّى المشركون أدبارهم .

تفرد به أحمد .

وقال البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القَنْطرى، حدثنا أبو قلاً بة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى ، أخبرنى عبد الله بن عياض بن الحارث الأنصارى ، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى هوازن فى اثنى عشر ألفاً ، فقُتل من أهل الطائف يوم حنين مثل من قُتل يوم بدر ، قال : وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاً من حصى فرمى بها فى وجوهنا فالهزمنا .

ورواه البخارى فى تاريخه ولم ينسب عياضاً .

وقال مُسدَّد: حدثناجه فر بن سلیمان ، حدثناعوف بن عبد الرحمن مولی أم بُر ثن ، عن شهد حنینا كافرا قال : لما التقینا نحن ورسول الله صلی الله علیه وسلم لم یقوموا لنا حَلبَ شاة ، فجئنا نهش سیوفنا بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی إذا غشیناه فإذا بیننا و بینسه رجال حسان الوجوه فقالوا : شاهت الوجوه فارجعوا . فهز منا من ذلك الكلام .

رواه البيهتي .

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو سفيان ،حدثنا أبو سعيدعبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنى محمد بن عبد الله الشَّعبى ، عن الحارث بن بدل النَّصرى ، عن رجل من قومه شهد ذلك يوم حنين وعمرو بن سفيان الثقنى قالا: الهزم المسلمون يوم حنين فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عباسُ وأبو سفيان بن الحارث .

قال : فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضةً من الحصباء فرمى بها فى وجوههم . قال: فانهزمنا فما خيِّل إلينا إلا أن كلَّ حجرٍ أو شجر فارسُ يطلبنا ، قال الثقنى : فأعجرتُ (١) على فرتى حتى دخلت الطائف .

وروى يونس بن بكير فى مغازيه ، عن يوسف بن صهيب بن عبد الله ، أنه لم يبق مع رسول الله يوم حنين إلا رجل واحد اسمه زيد .

وروى البيهق من طريق الـكُدّيمى ، حدثنا موسى بن مسعود ، حدثنا سعيد بن السائب بن يسار الطائنى ، عن السائب بن يسار ، عن يزيد بن عامر السُّوائى أنه قال عند انكشافة انكشفها المسلمون يوم حنين : فتبعهم الـكفار وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من الأرض ، ثم أقبل على المشركين فرمى بها وجوههم وقال : « ارجعوا شاهت الوجوه » فما أحدُ يلتى أخاه إلا وهو يشكو قذًى فى عينيه .

ثم روى من طريقين آخرين عن أبى حذيفة ، حدثنا سعيد بن السائب بن يسار الطائفي ، حدثنى أبى السائب بن يسار ، سمعت يزيد بن عامر السُّوائى \_ وكان شهد حنيناً مع المشركين ثم أسلم بعد \_ قال : فنحن نسأله عن الرعب الذى ألتى الله فى قلوب المشركين يوم حنين : كيف كان ؟ قال : فكان يأخذ لنا مجصاة فيرمى بها فى الطست فيطنُّ ، قال : كنا نجد فى أجوافنا مثل هذا .

\* \* \*

وقال البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد بن بكير الحضرمى ، حدثنا أبو أيوب ابن جابر ، عن صدقة بن سعيد ، عن مصعب بن شيبة ، عن أبيه قال : خرجت مع

<sup>(</sup>١) أعجَرت : أسرعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين والله ما أخرجنى إسلام ولا معرفة به ، ولكن أبيت أن تظهر هَوازنُ على قريش! فقلت وأنا واقف معه : يارسول الله إلى أرى خيلا أبلقاً ، فقال : « ياشيبة إنه لا يراها إلا كافر » فضرب يده فى صدرى ثم قال : « اللهم اهد شيبة » ثم ضربها الثالثة ثم قال : « اللهم اهد شيبة » ثم ضربها الثالثة ثم قال : « اللهم اهد شيبة » ثم ضربها الثالثة ثم قال : « اللهم اهد شيبة » . قال : فوالله مارفع يده عن صدرى فى الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلى منه .

ثم ذكر الحديث في التقاء الناس والهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى هزم الله المشركين .

وقال البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزنى ، حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا هشام بن خالد ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنى عبدالله ابن المبارك ، عن أبى بكر الهذلى ، عن عكرمة مولى ابن عباس ، عن شيبة بن عثمان قال : لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد عَرِى ، ذكرت أبى وعى وقَتَل على وحزة إياهما ، فقلت : اليوم أدرك ثأرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال: فذهبت لأجيئه عن يمينه ، فإذا بالعباس بن عبد المطلب قائم عليه درع بيضاء كأنها فضة ينكشف عنها المتجاج ، فقلت: عمه ولن يخذله . قال: ثم جئته عن يساره فإذا أنا بأبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، فقلت: ابن عمه ولن يخذله . قال: ثم جئته من خلفه فلم يبق إلا أن أساوره سورة بالمسيف إذ رُفع شُواظ من نار بينى وبينه كأنه برق ، فخفت أن يَمْحَشنى (۱) ، فوضعت يدى على بصرى ومشيت القهقرى ، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: « ياشيب ادن منى ، اللهم أذهب عنه

<sup>(</sup>١) يمحشني : يحرقني .

الشيطان » قال : فرفعت إليــه بصرى ولَهُو أحب إلى من سمعى وبصرى . فقال : « ياشيب قائِل الكفار » .

وقال ابن إسحاق : وقال شيبة بن عُمَان بن أبي طلحة أخو بني عبد الدار قلت : اليوم أدرك ثأرى \_ وكان أبوه قد قتـــل يوم أحد \_ اليوم أقتل محــد . قال : فأدرت برسول الله صلى الله عليه وسلم لأقتله فأقبل شيء حتى تغشَّى فؤادى فلم أطقُّ ذاك وعامتُ أنه ممنوع منى .

وقال محمد بن إسحاق : وحدثني والدي إسحاق بن يَسار ، عمن حدثه ، عن جبير إذ نظرتُ إلى مثل البِجاد (١) الأسود يَهْوى من الساءِ حتى وقع بيننا وبين القوم، فإذا نمل منثور قد ملاً الوادي ، فلم يكن إلا هزيمــة القوم ، فما كنا نشك أنها الملائكة

ورواه البيهقى ، عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن 'بكير ، عن ابن إسحاق به .

وزاد فقال : خدیج بن العرجاء (۲) النصری ـ یمنی فی ذلك ـ :

ولما دَنونا من حنين ومائه رأيناسواداً منكر اللون أخصفاً (٣) كَمْلُومَةِ تَشْهَبَاءُ لُو قَذَّفُوا بَهِــا شمار یخ من عروی إذاً عادَ صَفْصفا (١) ولو أن قومى طاوعتنى سراتهم إذاً مالقينا العــارضَ المتـكشُّفاً إذاً مالقينــا جندَ آلِ محــد 

<sup>(</sup>١) النجاد : كساء من صوف .

<sup>(</sup>٢) ت : العوجاء . (٣) الأخصف :الذي فيه بياض (٤) الملمومة : الكتيبة . والبيضاء : الكثيرة السلاح . والشماريخ : الأعالى . وفي ابن هشام : شمار غ من عزوى .

وقد ذكر ابن إسحاق من شمر مالك بن عوف النصرى رئيس هوازن يوم القتال وهو في حومة الوغا يرتجز ويقول:

مثلی علی مثلث یحمی و یکر مرد (۱) ثم احزالت زمر بعد زمر (۱) قد أطعن الطعنة تقذی بالسُّبُر (۲) واطعن النَّجْلاء تَعْوِی و تهر (۱) تفیق تارات وحینا تنفجر و یان تفر (۱) یان تفر این تفر (۱) قد علم البیض الطویلات الخر الحاصِن من تحت السُّتر

وذكر البيهقي من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه أنشد من شعر مالك أيضاً حين وللى أصابه منهزمين وذلك قوله بعد ما أسلم وقيل هي لغيره:

ومالك فوقه الرايات تَخَتَفَقُ يوم حنين عليه التاج يَأْتَاقُ عليهم البيض والأبدان والدَّرقُ حول النبيِّ وحتى جَنَّه الفَسقُ فالقوم منهزم منا ومُعْتلقُ

اذكر مسير هم والناس كلهم ومالك مالك مافوقه أحسد حتى لقواالناس حين البأس يقدُمهم فضار بوا الناس حتى لم يروا أحداً حتى تنزّل جبريل بنصرهم مم

<sup>(</sup>۱) احزألت : ارتفعت . والزمر : الجماعات . (۲) تقــذى : تقذف : والسبر : جمع سبار وم الفتيل يسر به الجرح .

<sup>(</sup>٣) المنجحر : المستتر . والنجلاء : الطعنة المتسعة . تعوى وتهر : ينزف منها الدم بصوت .

<sup>(</sup>٤) الثعلب : ما دخل من عصا الرمح في جبة السنان . والعامل: أعلى الرمح .

مناً ولو غير جبريل يقاتلنا لمنعتنا إذاً أسيافُنـــا الفَلقُ وقد وفى عمرُ الفاروق إذ هُزموا بطعنة كان منها سرجه العَلقُ قال ابن إسحاق : ولما هُزم المشركون وأمكن الله رسوله منهم قالت امرأة من المسلمين :

> قد غَلبت خيلُ الله خيلَ اللاتِ واللهُ أحقُ بالثَّباتِ قال ابن هشام : وقد أنشدنيه بعض أهل الرواية للشعر :

قد عَلَبت خيلُ الله خيلَ اللات وخيلُه أحق بالشباتِ قال ابن إسحاق : فلما المهزمت هوازن استحر القتلُ من تَقيف في بني مالك ، فقتُل منهم سبعون رجلا تحت رايتهم ، وكانت مع ذى الخمار ، فلما قتُل أخذها عثمان ابن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب فقاتل بها حتى قتل ، فأخبرني عامر بن وهب بن الأسود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه قتلُه قال : «أبعدَ ه الله فإنه كان يُبغض قريشا » .

وذكر ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة ، أنه قتل مع عنمان هذا غلام له نصرانى ، فجاء رجل من الأنصار ليَسْلبه فإذا هو أغرش ، فصاح بأعلى صوته : يامعشر العرب إن ثقيفاً غُرُول !

قال المفيرة بن شعبة الثَّقنى: فأخذتُ بيده وخشيت أن تَذَهب عنا فى العرب، فقلت: لا تقل كذلك فداك أبى وأمى، إنما هو غلام لنا نصر انى . ثم جعلت أكشف له القتلى فأقول له: ألا تراهم مُختَكنين كما ترى ؟

قال ابن إسحاق: وكانت راية الأحلاف معقارب بن الأسود، فلما الهزم الناسأسند رايته إلى شجرة وهرب هو وبنو عمه وقومه، فلم يُقتل من الأحلاف غير رجلين: رجل من بنى غِيَرة يقال له وهب، ورجل من كُبَة يقال له المجلاَح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه قتل الجلاّح: «قُتل اليوم سيدُ شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هُنَيدة» يعنى الحارث بن أُوَبس.

قال ابن إسحاق : فقال العباس بن مِرْداس يذكر قارب بن الأسود وفرارَه من بنى أبيه وذا الخمار وحَبْسه نفسه وقومَه للموت :

> أَلَا مَنْ مبلغ غَيْلانَ عَنِّي وسوف إخالُ يأتيه الخبيرُ وقولاً غيرَ قولكما يسيرُ وعُروةً إنما أهدى جواباً إرب لايضلُ ولا يجورُ بأنّ محمداً عبد رسول في كل فتي نحاً بره تحير (١) وجدناء نبيًّا مثلَ موسى بوَج ۗ إذا تُقسّمت الأمورُ و بئسالأمر ُ أمر ُ بني قَسيُّ أميرت والدوائر قد تدورُ أضاءوا أمرَهمولـكلِّ قوم جنودُ الله ضاحيةَ تسيرُ فجئنا أسد غابات إليهم على حَنَق نكادله أنطيرُ نَوْمُ الجُمْ جَمَّ بني قَسَيَّ إليهم بالجنود ولم يَغوروا وأُقسم لو همُ مكثوا كسرْ نا فَكُنَّا أُسْدَ لِيَّةً ثُمَّ حتى أمحناهاوأسلمتالنُّصور (٢) فأقلم والدماء به تَمُورُ ويوم' کان قبلُ لدَی حنین ولم يَسمع به قوم ذُكورُ من الأيام لم تسمع كيوم على راياتها والخيل زُورُ (٣) قتلنا في الغُبارَ بني حُطَيطٍ لهم عقُل يعاقبُ أو نَـكيرُ ا ولميكُ ذو الخاررئيسَ قوم وقد بانت لمبصرها الأمورُ أقام بهم على سَنَن المنايا

<sup>(</sup>١) يخايره : يزعم أنه خير منه . وخير : مفلوب في مخايرته .

<sup>(</sup>٢) لية : موضع قريب من الطائف . والنصور : رهط مالك بن عوف النصرى .

<sup>(</sup>٣) زور : جمأزور وهوالمائل .

فأفلت من نجامنهم حَريضاً وقُدُّلُ منهم ُ بَشر ُ كثير (١) ولا يننى الأمورَ أخوالتُّواني ولاالغَلق الصُّرَبِّرة الحصُورُ (٢) أحانهُم وحانَ وملَّكوه أمورَهمُ وأفلتت الصقورُ بنو عوف تَمَيح بهم جيادٌ أُهين لها الفَصافصُ والشميرُ (٣) فلولا قاربُ وبنو أبيه تُقسِّمت المزارعُ والقصورُ ولكن الرياسة عمِّموها على أيمن أشار به المشير أطاعوا قارِباً ولهم جدود وأحلام إلى عزّ تصيرُ فإن يُهد واإلى الإسلام يُلفّوا أنوف الناس ماسَمَر السَّميرُ أ فإن لم يُسلموا فهمُ أذانُ محرب الله ليس لهم تصير کا حکّمت بنی سعد وجر ّت برهط بنيغَز ية عَنْقَفير (١) کأن بنی معاویة بن بکر إلى الإسلام ضائنة تَخُورُ فقلنا أسلموا إنا أخوكم وقدبر أتمن الإحن الصدور كأن القوم إذ جاءوا إلينا من البغضاء بعد السِّلم عُورُ

ولما الهزمت هوازن وقف ملكمهم مالك بن عوف النصرى على تَمَنّية مع طائفة من أصحابه فقال: قِفوا حتى تجوزَ ضعفاؤكم وتلحق أخراكم .

قال ابن إسحاق : فبلغنى أن خيلا طلعت ومالك وأصحابه على التثنية فقال لأصحابه : ماذا ترون ؟ قالوا : نرى قوماً واضعى رماحهم بين آذان خيلهم طويلةً بَوادُهم (°). فقال :

<sup>(</sup>١) الحريض : المشرف على الهلاك .

<sup>(</sup>٣) الغلق : القلميل الحيلة .

<sup>(</sup>٤) العنقفير : الداهية .

 <sup>(</sup>٣) الفصافس: جمع فصفصة وهي البقلة التي تأكلها الدواب.
 (٥) البواد: جمع باد وهو بطن الفخد.

هؤلاء بنو سليم ولا بأس عليه منهم . فلمها أقبلوا سلكوا بطن الوادى ، ثم طلمت خيل أخرى تقبعها ، فقال لأصحابه: ماذا ترون ؟ قالوا: نرى قوماً عارضي رماحهم أغفالاً على خيلهم . فقه ال : هؤلاء الأوس والخزرج ، ولا بأس عليه منهم . فلمها انتهوا إلى أصل الثّنيّة سلّكوا طريق بنى سليم ، ثم طلع فارس فقال لأصحابه : ماذا ترون ؟ فقالوا: نرى فارساً طويل الباد واضعاً رمحه على عاتقه عاصباً رأسه بملاءة حمراء . قال : هذا الزبير ابن العوام ، وأقدم باللات كيخالطنكم فاثبتوا له . فلما انتهى الزبير إلى أصل الثّنية أبصر القوم فصمد لهم فلم يزل يطاعمهم حتى أزاحهم عنها .

### فصــــل

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم فجمعت من الإبل والغنم والرقيق ، وأمر أن تساق إلى الجِمْرانة فتُحبس هناك .

قال ابن إسحاق : وجمل رسول الله صلى الله عليــه وسلم على الغنـــائم مسمود بن عرو الغفاري .

### فص\_\_ل

قال ابن إسحاق: وحدثنى بعض أصحابنا ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراً يومئذ بامرأة قتلها خالد بن الوليد والناس متقصّفون (١) عليها ، فقال لبعض أصحابه « أدرك خالداً فقل له : إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يهاك أن تقتل وليداً أو امرأة أو عَسِيفاً » .

هَكَذَا رَوَاهُ ابْنِ إِسْحَاقَ مُنْقَطِّمًا .

<sup>(</sup>١) متقصفون : مجتمعون .

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عام عبد الملك بن عمرو ، حدثنا المفيرة بن عبد الرحمن ، عن أبى الزناد ، حدثنى المرقع بن صيفى ، عن جده رباح بن ربيع أخى بنى حنظلة السكاتب ، أنه أخبره أنه رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة غزاها وعلى مقدِّمته خالد بن الوليد ، فمر وباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدِّمة ، فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خَلقها ، حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم على راحلته ، فانفرجوا عنها ، فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لا يقتلن ذرية فقال : « لا يقتلن ذرية ولا عَسيفاً » .

وكذلك رواه أبو داود والنسائى وابر ماجه من حديث المرقَّع بن صَيْفى به نحوه .

## غزوة أوطاس

وكان سببها أن هوازن لما الهزمت ذهبت فرقة مهم فيهم الرئيس مالك بن عوف النّصرى فلجأوا إلى الطائف فتحصّنوا بها ، وسارت فرقة فمسكروا بمكان يقال له أوطاس، فبمث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلمسرية من أصحابه عليهم أبوعامر الأشمرى فقاتلوهم فغلبوهم ، ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة فحاصر أهل الطائف .

قال ابن إسحاق: ولما الهزم المشركون يوم حنين أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف ، وعسكر بعضهم بأوطاس ، وتوجه بعضهم نحو نخلة ، ولم يكن فيمن توجّه نحو نخلة إلا بنو غيرة من ثقيف ، وتبعت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك الثّنايا .

قال: فأدرك ربيعة بن رفيع بن أهان السلمي ويعرف بابن الدَّغِنة -وهي أمه - دريد ابن الصَّمة فأخذ بخطام جله وهو يظن أنه امرأة وذلك أنه في شِجَار لهم ، فإذا برجل ، فأناخ به فإذا شيخ كبير وإذا دُرَيد بن الصمة ولا يعرفه الفلام ، فقال له دريد: ماذا تريد في ؟ قال: أقتلك . قال: ومن أنت ؟ قال: أنا ربيعة بن رفيع السُّلمي . ثم ضربه بسيفه فلم 'يفن شيئاً ، قال: بئس ماسلَّحتك أمك! خذ سيني هذا من مؤخر رَحْلي في الشَّجار ، ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدَّماغ فإني كذلك كنت أضرب الرجال! ثم إذا أتيت أمَّك فأخبرها أنك قتلت دُريد بن الصَّمة فربَّ والله يوم منعت فيه نساءك! فزعم بنو سليم أن ربيعة قال: لما ضربته فوقع تكشف فإذا عِجَانه (١) وبطون فخذيه مثل القراطيس من ركوب الخيل إعْرَاء .

<sup>(</sup>١) العجان : ما بين الخصية والدبر .

فلما رجع ربيعة إلى أمه أخــبرها بقتله إياه فقالت : أمَا والله لقــد أعتق أمهات لك ثلاثًا .

ثم ذكر ابن إسحاق مارثت به عَرة بنت دُرَيد أباها فمن ذلك قولها: قالواقتلنا دُرَيداً قلت قد صَدقوا فظلَّ دمعى على السِّربال ينحدر (() لولا الذى قهرَ الأقوام كلَّهم رأت سُلَم وكعب كيف يأتمر الذى المستحهم غبًا وظاهرة حيث استقرت نواهم جَعْفل دَفر (())

قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعرى، فأدرك من الناس بعض من الهزم فنه اوشوه القتال فرمى أبو عامر فقتل، فأخذ الراية أبوموسى الأشعرى وهو ابن عمه فقاتلهم ففتح الله عليه وهزمهم الله عز وجل، ويزعمون أن سلمة بن دُريدهو الذي رمى أبا عامر الأشعرى بسهم فأصاب ركبته فقتله وقال:

إن تسألوا عنّى فإنى سَلَمه ابنُ سَمَاديرَ لمن توسَّمه (٢) أَضربُ بالسيف رءوسَ المسْلمه

قال ابن إسحاق : وحدثنى من أثق به من أهل العلم بالشعر وحديثه أن أبا عامر الأشعرى لتى يوم أوطاس عشرة إخوة من المشركين ، فحمل عليه أحدهم فحمل عليه أبو عامر . عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول : اللهم اشهد عليه . فقتله أبو عامر .

ثم حمل عليه آخر فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد. عليه. فقتله أبوعامر، ثم جعلوا يحملون عليه وهو يقول ذلك حتى قتل تسمة وبتى العاشر،

<sup>(</sup>١) السربال: القميص .

<sup>(</sup>٢) غبا : بوما بعــد بوم . والظاهرة : أن يصبحهم كل يوم . والجحفل : الجيشالكثيف. والذفر : المتغير الرائحة من صدأ الحديد .

<sup>(</sup>٣) السهادير : ضعف البصر أو شيء يتراءي للإنسان من ضعف بصره .

<sup>(</sup> ٤١ - السيرة - ٣)

فحمل على أبى عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه . فقال الرجل : اللهم لاتشهد على . فكف عنه أبو عامر فأفلت فأسلم بعد فسن إسلامه ، فكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال : « هذا شَريدُ أبى عامر » .

قال: ورمى أبا عامر أخوان: العلاء وأوفى ابنا الحارث من بنى جُشَم بن معاوية، فأصاب أحدُها قلبَه والآخر ركبته فقتله، وولى الناسَ أبو موسى فحمل عليهما فقتلهما، فقال رجل من بنى جُشَم [ بن معاوية ](1) يرثيهما:

إِنَّ الرَّزِيَّة قَتَلُ الْعَلا ، وأَوْفَى جَمِيماً ولم يُسْنَدا هَا القاتلان أبا عامر وقد كان داهية أَرْبَدا (٢) ها تَركاه لدَى مَعْرك كأنّ على عِطْفه تُجْسدَا (٢) فلم يَرَ في الناس مثليهما أقل عِشَاراً وأرمَى يدَا

وقال البخارى : حدثنا محمد بن الملاء ، وحدثنا أبو أسامة ، عن بُرَيد بن عبد الله ، عن أبى بحد الله ، عن أبى موسى قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين بمث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقى دُريدَ بن الصِّمة فُقُتل دريد وهزم الله أصحابه .

قال أبو موسى: وبعثنى مع أبى عامر ، فرمِى أبو عامر فى ركبته ، رماه جُشَمى بسهم فأَثْبَته فى ركبته . قال : فانتهيت إليه فقلت : ياعم من رماك ؟ فأشار إلى أبى موسى فقال: ذاك قاتلى الذى رمانى . فقصدت له فلحقته ، فلما رآنى ولَى فاتبعته وجعلت أقول له : ألا تستحى ألا تَذْبت ؟ فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته ، ثم قلت لأبى عامر : قَتَل الله صاحبك ، قال : فانتزع هذا السهم . فنزعته فنزا منه الماه . قال : يابن أخى أقرى

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

<sup>(</sup>٢) الأربد: الأسد أو الحية الحبيثة . (٣) المح

<sup>(</sup>٣) المحسد : الثوب الصبوغ بالزعفران .

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم السلامَ وقل له : استغفر لى .

واستخلفَنی أبو عامر علی الناس ، فمكث یسیراً ثم مات . فرجعت فدخلت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بیته علی سریر مُزَمَّل وعلیه فراش قد أثرَّ رمال السریر بظهره وجنبیه ، فأخبرته بخبرنا و خبر أبی عامر وقوله : قل له : استغفر لی . قال : فدعا بماء فتوضاً ثم رفع یدیه فقال : « اللهم اغفر لعبید أبی عامر » ورأیت بیاض إبطیه ثم قال : « اللهم اجعله یوم القیامة فوق کثیر مِن خَلقْك \_ أو من الناس » فقلت : ولی فاستغفر . فقال : « اللهم اغفر لعبد الله بن قیس ذنبه وأدخله یوم القیامة مُدْخَلا کریما » .

قال أبو بردة : إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى رضي الله عنهما .

ورواه مسلم عن أبى كرّيب محمد بن العلاء ، وعبد الله بن أبى براد ، عن أبى أسامة به نحوه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا سفيان ــ هو التَّورى ــ عن عثمان البَتّى ، عن أبى الخليل، عن أبى سعيد الخدرى ، قال : أصبنا نساء من سبّى أوطاس ولهن أزواج ، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هــذه الآية : « والمحصناتُ من النساء إلا مامككت أيمانكم » قال : فاستحللنا بها فروجهن .

وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث عَمَان البَتّي به . وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث شعبة ، عن قتادة عن أبي الخليل ، عن أبي سعيد الخدري . وقد رواه الإمام أحدومسلم وأبوداود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة ، زاد مسلم وشعبة والترمذي من حديث هَمَّام عن يحيى ، ثلاثتهم عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن أبي عَلْقمة الهاشمي عن أبي سعيد ، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سَباياً يومَ أوطاس لهن عن أبي سعيد ، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سَباياً يومَ أوطاس لهن

أزواج من أهل الشرك ، فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفُّوا وتأثموا من غشيانهن ، فنزلت هذه الآبة في ذلك : « والمحصّناتُ من النساء إلا ماملكت أيمانُكم » .

وهذا لفظ أحمد بن حنبل. فزاد في هذا الإسناد أبا علقمة الهاشمي ، وهو ثقة وكان هذا هو المحفوظ والله أعلم.

وقد استدل جماعة من السلف بهذه الآية الكريمة على أن بَيْع الأَمَة طلاقُهُا . روى ذلك عن ابن مسمود وأَنى بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس وسعيد بن المسيّب والحسن البصرى .

وخالفهم الجمهور مستدلِّين محديث بُرَيرة حيث بيمت ثم خيِّرًت في فَسْخ نكاحها أو إبقائه ، فلو كان بَيْمها طلاقا لها لما خُيرًت .

وقد تقصَّينا الـكلام على ذلك في التفسير بما فيه كفاية . وسنذكره إن شاء الله في الأحكام الـكبير .

وقد استدل جماعة من السلف على إباحة الأمة المشركة بهذا الحديث في سَبايا أوطاس. وخالفهم الجمهور وقالوا: هذه قضية عَيْن، فلملهن أسلمن أو كن كتابيات. وموضع تقرير ذلك في الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى.

# فصل فيمن استشهد يوم حنين وبسرية أوطاس

أيمن ابن أم أيمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيمن بن عبيد ، وزيد بن زَمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد ، جَمَع به فرسه الذي يقال له الجناح فمات ، وسراقة ابن مالك بن الحارث بن عدى الأنصاري من بني المجلان ، وأبو عامر الأشعري أمير سرية أوطاس ، فهؤلاء أربعة رضى الله عمهم .

فصل فيما قيل من الأشعار في غزوة هو ازن فن ذلك قول ُ بجير بن زهير بن أبى سلمى :

لولا الإله وعبده وليم حين استخف الرعب كل جبان المراجع بوم حيالنا أقرائنا وسواج يكبون للأذقان المراجع بوم حيالنا أقرائنا وسواج بسنابك ولَبان (١) من بدر على ثوبه في كفه ومُقطَّر بسنابك ولَبان (١) والله أكرمنا وأظهر ديننا وأعزانا بعبادة الرحمن والله أهلكم وفراق جمعهم وأذهم بعبادة الشيطان قال ابن هشام: وبروى فيها بعض الرواة:

عسام. وبروى فيها بعض الرواه: إذ قام عمُّ نبيكم ووليَّه يَدْعون يالَكتيبة الإيمان

أين الذين هُمُ أَجَابُوا ربُّهُم

وقال عباس بن مرداس السلمي :

ومايتلوالرسولُ من الكتابِ بجنب الشِّعب أمس من العذابِ فقَتْلهمُ الذُّ مِن الشرابِ وحَـكَّت بَرُ كُها ببني تَاب (٢)

بأُوْطاس تُعفَّر بالترابِ لقام نساؤهم والنَّقعُ كابي <sup>(٣)</sup>

إلى الأورال تنحطُ بالمِّابِ (1)

فإنى والسوابح بوم جمع لقد أحببت ما تقيت ثقيف هم رأس العدو من أهل بجد هر منا الجمع جمع بنى قسي وصر ما من هلال غادر تهم ولو لاقين جمع بنى كلاب ركضنا الجيل فيهم بين بُس تَسَيَّ

<sup>(</sup>١) المقطر : الملق على أحدقطريه ، أي أحد جانبيه . والسنابك: أطراف الحوافر . واللبان : الصدر .

<sup>(</sup>٢) البرك : الصدّر . وحكت بركها : كناية عن شدة الحرب .

<sup>(</sup>٣) النقع : الغبار . والـكابي : الرنفع .

<sup>(</sup>٤) بس : جبل قرب ذات عرق . والأورال : أجبل ثلاثة سود في جوفالرمل وتنحط : تخرج صوتا من الثقل والإعياء والنهاب : الفنائم

بذی لجب رسول الله فیهم وقال عباس بن مرداس أیضا :

يا خاتم النُّبَّاء إنكِ مُرسَّلَ إنَّ الإله بنَّى عليكُ محبــةً. ثم الذين وقوا بما عاهدتهم رجلاً به ذَربُ السلاح كأنه يغشى ذوىالنسب القريب وإمما أنْبِئك أبي قد رأيت مُكرَّه طُورًا يعانِق باليدين وتارةً [ يغشى به هامَ الـكُماة ولو ترى وبنو سُليم مُعْنِقون أمامه يمشون تحت لوائه وكأبهم ما يرَ تجون من القريب قرابةً هذيي مشاهدنا التي كانت لنا وقال عباس بن مرداس أيضاً (1):

عَفَا مِجْدَلُ مِن أَهِلِهِ فَمُتَالِع ديار لنا يا جُمْل إِذ جُلُّ عيشنا حُبيِّة أَنُوتُ بِهَا غُرْبَة النَّوى

كتيبتُه تعرَّضُ للضِّرابِ

بالحق كل هُدَى السَّبيلِ هُداكاً في خَلْقُهُ وَمُحَداً سَّماكاً جند بَعْتَ عليهمُ الضَّحاكاً لل تَحَكَّنْفه العدو برَاكاً (۱) يَبْغي رضا الرحمن ثم رضاكا تحت العَجَاجة يَدْمغُ الإشراكا يَفْرى الجاجم صارماً فقاكا منه الذي عاينت كان شِفاكا ] (۲) ضرباً وطعناً في العدو دراكاً شد العربن أردن ثم عراكا أسد العربن أردن ثم عراكا ألا اطاعة ربهم وهواكا معروفة وولينا مَوْلاكا

فيطْلَى أُريك قد خلا فالمصانع (٥) رَخِيُّ وصَرْفُ الدهرالحيِّ جامعُ لَبَيْن فهل ماضٍ مِن العيش راجعُ

<sup>(</sup>١) الذرب : الحدة والضاء . وتكنفه : أحاط به .

<sup>(</sup>٢) من أبن هشام . (٣) معنقون : مسرعون . والدراك : الطعن المتنابع -

 <sup>(</sup>٤) من هنا إلى آخر هذا الفصل سقط من ت .

<sup>(</sup>ه) بجدل ومتالع ؛ موضعان . والمطلى ، يقصر ويمد : مسيل ضيق من الأرض . أو الأرض السهلة وأريك : واد .

فإنى وزير للنبى وتابعُ خُزيمة والمرَّار منهم وواسعُ كَبُوسُ لَمْمُ مِن نَسْجِ دَاوِدِ رَائعُ ۗ يد الله بين الأخشبين 'نبايع' بأسيافنا والنَّقعُ كاب وساطعُ تحميم وآن من دم الجوف ناقع ً إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع قراعُ الأعادى منهمُ والوقائعُ لواء كخُذْروف السحابة لامعُ<sup>((ا)</sup> بسيف رسول الله والموتُ كانعُ (٢) مِصَالاً لَـكنَّا الأفربين مُنتابعُ (٣) رَضينا به فيه الهدَى والشرائعُ وايس لأمر حَمَّه الله دافعُ

دعانا إليه خير وفد عَلمتهُم فجئنا بألف من سُليم عليهم منبآيعه بالأخشبين وإنما مُفِسْنا مع المهدى مكة عَنْوةً علانية والخيل كغشي متونها ويومَ حنين حين سارت هُوازنُ صَبرنا مع الضَّحاك لا يستفزُّنا أمامَ رسول الله كَيْفُقُ فوقنا عشية صحاك بن سفيان مُعْمَص كَذُود أَخَانَا عَنِ أَخْيِنَا وَلُو تَرَى ولـكنّ دينَ الله دين محـــد أقام به بعد الصلالة أمرنا وقال عباس أيضاً :

فإن تبتغى الكفارَ غير مَلُومة

تقطَّع باقى وَصْل أمّ مؤمّل وقد حلفت بالله لا تقطع القُوى خُفَافية نَبطُن العَقيق مَصِيفُها فإن تَتْبع الكفارَ أمُّ مُؤمّل

بعاقبة واستبدلت نِيَّةً خَلْفَا (٤) فَمَا صَدَّقت فيه ولا برَّت اللَّفْاَ وَحَتَّلُ فَى البادِين وَجْرَةً فَالْفُرْ فَا (٥) فقد زَوَّدت قلمى على نَأْيَها شَغْفَا

<sup>(</sup>١) الخذروف: برق لامع في السحاب .

<sup>(</sup>٢) معتص : ضارب . والسكانع : القريب .

 <sup>(</sup>٣) يريد أنه من بني سليم ، وسليم من قيس كما أن هوازن من قيس . والمصال : مفعل من الصولة .
 (٤) نية : من النوى وهو البعد

<sup>(</sup>٥) الحفافية : نسبة إلى خفاف : حي منسليم والبادون : المقيمون في البادية .

أَبْيِنا ولم أَنطْلب سوي رَّبنا حَلْفا وفينا ولم كَيْسْتُوفْهَا مُعْشَرُ ۚ ٱلْفَا أطاعوا فما يَعْصونمن أمرهحَرفاً مَصاءبَ زا َفْت فيطَروقتها كُلْفَا أسودًا تلاقت في مَراصدها غُضْفاَ (١) وزدْنا على الحي الذي معه ضِمْفاً عُقَابِ أرادت بعدَ تحليقها خَطْفاً إذا هي جالَتْ في مَراودها عَزْ فَأ لأمر رسول الله عَدْلا ولا صَرْفاَ لنا زَجْمةً إلا التَّذامرَ والنَّقْفَا (٢) وتقطفُ أعناقَ الكماة بها قَطْفَا وأرملة تدعو على بعلما لَمْفَا (٣) ولله مايَبْدُو جميعكَ وما يخِوَى

مثل الحمَّاطة أغضَى فوقها الشُّفرُ (٤) فالماء يَنْمرها طوراً ويَنْحـــدرُ تقطَّع السِّلكُ منه فهو مُنْتشرُ ومن أتى دونه الصَّمَان فالحفرُ (٥)

وسوف يُنبِّمُهُمُ الْخبيرُ بأننا بفتيان صدق من سُليم أعزة خُفاف وذَ كُوان وعوفٌ تخالهم كأن نسيجالشُّهبوالبيضمُلْبَس بنا عَزَّ دِبنُ الله غير تَنحُل مكة إذ جئنا كأنّ لواءنا على شُخَّص الأبصار تحسب بينها غداة وَطَنْنَا الْمُشرِكِينَ وَلَمْ نَجِدُ بمعترك لا يسمع القوم وَسُطه بديض ُ نطير الهام عن مُستقرِّها فكائن تَركنا من قتيل مُلحَّب رضاالله نَنْوىلا رضاالنَّاس نبتغى وقال عباس أيضاً رضى الله عنه :

ما بال عينك فيها عائر سيهر عين تأو بها من شجوها أرق كائنه نظم در عند ناظمه يابعد منزل من ترجو مود ته

<sup>(</sup>١)الغصف : المسترخية أجفانها على أعينها غضبا وكبرا .

<sup>(</sup>٢) الزجمة : النبسة بكامة. والنقف : كسر الهامة عن الدماغ أو ضربها أشد الضرب .

<sup>(</sup>٣) الملحب: المقطم

<sup>(</sup>٤) العائر : كل ما أعل العين : والحماطة : عشب خشن المس أو تبن الدرة . والشفر : أصل منبت الشعر في الجفن .

ولَّى الشبابُوز ارالشيبُ والزَّع و (() وفى سُليم لأهل الفخر مُفتخرُ دِينَ الرسول وأمرُ الناس مُشْتَجرُ ُ ولا تَخِاوَرُ في مَشْتاهِم البقرُ (٢) في دارَة حولهاالأخطارُ والعَكرُ (٣) وحيُّ ذَ كُوان لا مِيلٌ ولا ضُجرُ ببطن مكة والأرواح تُبتدرُ نخل بظاهرة البطحاء مُنقعر للدِّين عزّاً وعندَ الله مُدَّخرُ والحيلُ يَنْجابِ عنها ساطع مُ كَدِرُ كما مشَّى الليثُ في غاباته الْحَدِرُ تكاد تأفِل منه الشمس والقمرُ لله تَنصرُ من شِئْنا وننتصرُ لولا المليكُ ولولا نحن ما صَدَروا إلا قد أصبح منا فيهمُ أثرُ

دَع ماتقد من عَهدالشباب فقد واذكر بلاء سُليم في مواطنهــا قوم هم تصروا الرحن واتبعوا لاَيَفْرسون فَسِيلَ النخلوسطَهِم إلَّا سَوابح كالمِقْبان مُقْرَبة تُدْعىخُفَافَعَوف فيجوانبها الصاربون جنود الشرك ضاحية حتى رَفعنا وقتلاهم كأنهم ونحن يومَ حنين كان مَثْ بهذُنا إِذْ بُركبُ المُوتَ مُخْضِرًا بِطَالَمْهُ تحت اللواء معالضحَّاك يَقَدُمنا فى مَأْرُق من تَجِرِ " الحرب كَلْ كَالَمْ ا وقد صَـــبرنا بأوْطاس أسنَّتنا حتى تأوَّب أقــــوامْ منازلهم فما ترى معشراً قلُّوا ولا كثروا وقال عباس أيضاً رضي الله عنه :

يا أيها الرجل الذي تَهوى به

وَجْنَاهِ نُجْمَرَةُ المَنَاسَمِ عِزْمُسُ (١)

<sup>(</sup>١) الزعر: قلة الشعر.

<sup>(</sup>٢) الفسيل : صغار النخل . والتحاور : ارتفاع أصوات البقر من الخوار .

<sup>(</sup>٣) المقربة : التي تدنى وتقرب وتـكرم ولا تترك . والدارة : العرصة ، وكل أرض واسعة بين جبال والعـكر والأخطار : الإبل الـكثيرة .

<sup>(</sup>٤) الوجناء: البارزة الوجنات ، والمناسم : أطراف خف البعير والمجمرة : المستوية . والعرمس : الناقة الشابة .

حَقًّا عليك إذا اطمأن المجلسُ فوق التراب إذا تُعدُّ الأنفس والخيل تُقُدّ ع بالكمّاة وتُضرّ سُ (١) جمعٌ نظل به المخاَرم تَرْ جُس (۲) شَهِهاء يَقْدُمها الهامُ الأَشُوسُ (٣) بيضاء مُعْ كُمَّة الدِّخال وقَوْ نسُ (١) وتخاله أسيداً إذا ما يَعْدِسَ عَضْب يَقُدُّ بِهِ ولَدْن مِدْعَسِ ألف أمدً به الرسولُ عَرِنْدَسُ والشمسُ يومئذ عليهم أشمس (٦) والله ليس بضائع من يُحرسُ رَضَى الإله به فنعم الحُدِسُ كَفَت العدوَّ وقيل منها يا احبسوا ثَدْی كَمْدُ به هو آزنُ أَيْبسُ عَيْرِ تَعَاقَبِهِ السِّباعُ مُفرَّسُ

إمّا أتيتَ على النبيِّ فقــل له ياخيرَ من ركب المطيُّ ومن مشَّي إذ سال من أفناء بُهْنَة كلما حتى صبَحنا أهلَ مكة فَيْلقاً مِن كُلِّ أُغْلَبَ مِن سُليم فوقَه يُرْوى القناةَ إذا تجاسَر في الوغي يَغْشَى الكتيبةَ مُعْلمًا وبكفه وعلى حُنين قد وفَى من جَمْعنا كانوا أمامَ المؤمنين دَريئــةً تمضى وتحرسنا الإله بحفظــــه ولقد حُبسنا بالمناقب تَحْبساً وغداة أوطاس شَدَدْنا شَدَّة تدعو هوازن بالأخوَّة بيننا حتى تركنا جمعَهم وكأنه وقال أيضاً رضى الله عنه :

من مُبْلغ الأفوام أن محمداً رسول الإله راشدٌ حيث َيَّماً

<sup>(</sup>١) تقدع: تـكبيح. وتضرس: تجرح.

<sup>(</sup>٢) بهئة : حي من سليم . والمخارم : الطرق في الجبال . وترجس : تهتر .

<sup>(</sup>٣) الأشوس : المتكبر . .

<sup>(</sup>٤) الدخال: نسج الدرع .

<sup>(</sup>٥) المدعس: السريع الطعن.

<sup>(</sup>٦) الدريئة: الكتيبة الدافعة.

فأصبح قد ونَّى إليـــه وأنعماً يؤم بنا أمراً من الله تُحْكَما مع الفجر فتياناً وغاباً مُقوَّماً ورَجْلا كَدُفّاع الأيِّيّ عَرِمْرِماً (١) سُليم وفيهم منهمُ من تسلَّمًا أطاعوا فما يَعْصونه ما تـكلَّما وقدَّمته فإنه قد تقــــــــــدَّماَ تُصيب به في الحق مَن كان أظلماً فأ كملتُها ألفاً من الخيل مُلحماً وحُبٌّ إلينا أن نكون المقدَّما بنا الخوفُ إلا رغبةً وتحزُّ مَا<sup>(٢)</sup> وحتى صَبَحنا الجمعَ أهل يَلَمُـٰلماً ولا يطمئن الشيخ حتى يُسوَّماً وكلُّ تراه عن أخيه قد أحجما حُنيناً وقد سالت دوامعــه دَماَ وفارسها يَهُوى ورمحاً كُعطَّماً (٣) وقد أحرزتُ منا هوازنُ سِرْبها ﴿ وَحُبُّ إِلِيهَا أَنْ تَحْيَبُ وَنُحُرُمَا

دعا ربَّه واستنصر اللهَ وحده سَريْنا وواعــدنا قُديداً محمداً تمارَوا بنا في الفجر حتى تبيُّنوا على الخيل مَشْدُوداً علينا دروعُنا فإن سَر اة الحيّ إن كنت سائلاً وجندٌ من الأنصار لا مخذلونه فإن تك قد أُمَّرت في القوم خالداً بجند هداه الله أنت أمــــيرُه وقال نبيُّ المؤمنين تقدَّموا وبتنا بَهْمَى المستدير ولم يكن أطعناك حتى أسلم الناس كليهم يضلُّ الحصانُ الأَبْلق الوَرْدُ وَسُطَهُ سَمُونا لهم وِرْد ٰالقَطَا زَفَّه ضحًى لَدَنْ غُدُوةٍ حتى تركنا عَشيةً إذا شئت من كل رأيت طمر"ةً

هكذا أورد الإمام محمد بن إسحاق هذه القصائد من شعر عباس بن مِر داس السُّلمي رضي الله عنه ، وقد تركنا بعض ما أورده من القصائد خشية الإطالة وخوف الملالة ، ثم أورد من شعر غيره أيضا ، وقد حصل ما فيه كفاية من ذلك . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الرجل: المشاة . والآتى : السيل الغريب والدفاع : ما يدفعه السيل .

<sup>(</sup>٢) النهى: الغدير . (٣) الطمرة: الفرس السريعة الجرى .

### بنيك إلنالغ الجنالية

### غزوة الطائف

قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهرى : قائل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وحاصر الطائف فى شوال سنة ثمان .

وقال محمد بن إسحاق : ولما قدم فَلَ ثقيفِ الطائف أغلقوا عليهم أبوابَ مدينتها وصنعوا الصنائع للقتال .

ولم بشهد حُنيناً ولا حصارَ الطائف عروةُ بن مسعود ولا غَيْلان بن سلمة ، كانا بجُرَش يتعلَّمان صنعة الدبابات والحجانيق والضَّبُور (١)

قال : ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حين فرغ من حنين ، فقال كعب بن مالك فى ذلك :

قضينا من يهامة كل رَبب وخيبرَ عنيرَ عنيرَ هامة كل رَبب قواطه عنيرها ولو نطقت لقالت قواطه فلست لحاض إن لم تروها بساحة وتصب ويأتيكم لذا سرعان خيال يُعاد إذا الزلوا الساحة كم سمعتم لها مما بأيديهم قواضب مُرهَفات يُزرَن المراها

وخيبرَ ثم أُجمني السيوفاً قواطعهن : دَوْساً أو ثَقيفاً بساحة داركم مني ألوفاً وتصبح دُوركم منكم خُلوفاً يُفادر خلف به جمعاً كثيفاً لها مما أناخ بها رَجيفاً يُزرِن المصطاين بها الحتوفاً

<sup>(</sup>١) الضبور: الدبابات التي تقرب للعصون لتنقب من تحتما

كأمثال المقائق أخلصتم ا قيونُ الهند لم تُضرب كَتيفاً (١) تخال جَدِيَّة الأبطال فيهــــا غداةً الزحف جاديبًا مَدُوفًا (٢) من الأقوام كان بنــــا عريفا عِتاقَ الخيل والنُّجبَ الطُّروفا<sup>(٣)</sup> يحيط بسور حصنهم صفوفا نقَّ القلب مُصْطَــبراً عَزوفاً ونجملكم لنسا عَضُداً وريفاً ولا يكُ أمرُنا رَعِشًا ضعيفاً أَأْهُدَكُمْنَا التِّلَادَ أَمَ الطَّرِيفَا ('' صميمَ الجذم منهم والحليفاً (٥) فجدَّعنـــا المسامعَ والأنوفاَ نسوقهم بهـــا سَوْقًا عنيفًا ونَسْلمهـــــا القلائدَ والشُّنوفاَ ومن لا يَمْتنع يَقَبْـــل خُــوفاً

أجــــدهم اليس لم نَصِيحٌ يخــبّرهم بأنا قد جَمعنـــــــــا وأنا قد أتينــــام بزحف ر أيسهمُ النيُّ وكان صَلْبــــا نُطَيع نبيَّنــــا ونطيع ربًّا فإن تُلقوا إلينـــا السَّلم نَقْبل وإن تأبَوا نجاهدكم ونَصْــــبر نجالهُ مابَقينــــا أو تُنيبوا أتونا لا يرون لهم كفـــــاء وتُنْسَى اللاتُ والمزى وودّ

<sup>(</sup>١) الكتيف : الضبة . قال السهيلي : وهي صفيحة صفيرة .

<sup>(</sup>٢) الجدية : الدم السائل . والجادى : الزعفران . والمدوف : المبلول .

<sup>(</sup>٣) الطروف: الكرام من الحيل. (٤) التلاد : القديم . والطريف : الجديد .

<sup>(</sup> ٥ ) الجذم : الأصل .

وقال ابن إسحاق : فأجابه كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي : قلت : قد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في وفد ثقيف فأسلم معهم. قاله موسى بن عقبة وأبو إسحاق وأبو عمر بن عبد البروابن الأثير وغير واحد ، وزعم المدَّائني أنه لم يسلم بل صار إلى بلاد الروم فتنصَّر ومات بها :

من كان يَبْغينا يربد قتالَنـا فإنَّا بدار مَعْلَمَ لا نَر يَمُهَا (١) وكانت لنا أطواؤها وكرومُها(٢) فأخبرها ذو رأيها وحليمها إذا ما أتَتْ صُمْر الخدود نَقْيمُها ويُعْرِف للحق المبين ظَالُومُها كَلُونِ السَّمَاءِ زَيِّنَتُهَا نَجُومُهَا (٢) إذا جُرِّدت في عَمرة لانَشيمها(1)

وجَدنا بها الآباء من قبل ماترى وقد جرَّ بَتْنا قبلُ عمرو بن عامر وقد علمت \_ إن قالت الحق \_أننا نقو مُمِـــا حتى بلين شَريسُها علينا دِلَاصٌ من تُراث محرِّق نُرُفِّمُها عنـــا ببيض صواريم

قال ابن إسحاق : وقال شدَّاد بن عارض الجشَمِي في مسير رسول الله صلى الله عليه

### وسَلِّم إلى الطائف:

لا تنصروا اللاتِ إن الله مُهْلِكُهَا وكيف يُنصر من هو ليس ينتصرُ ولم تقاتِل لدى أحجارها هَـــــدَرُ إن التي خُرِّقت بالسُّد فاشتملت يَظْمِن وليس بها مِن أهامِ الشَرُ إن الرســـول متى كَيْزُل بلادَ كم قال ابن إسحاق : فسلك رسول الله صلى الله عليــه وسلم ــ يعنى من حنين إلى الطائف \_ على نخلة الىمانية ، شم على قَرْن شم على الملَيبح شم على بُحْرة الرُّغاءمن لِلَّيَّة ، فابتنى

سها مسجدا فصلي فيه .

<sup>(</sup>٢) أطواؤها: آبارها ، جم طوى . (١١) المعلم : الشهورة .

<sup>(</sup>٣) الدلاس: الدروع الملساء اللينة . ومحرق : يريد عمرو بن عاص وهوأول من حرق العرب بالنار.

<sup>(</sup>٤) لا نشيمها : لا نغمدها

قال ابن إسحاق : فحدثنى عمرو بن شعيب ، أنه عليه السلام أقاد يومئذ ببُحْرة الرغاء حين نزلها بدم ، وهو أول دم أقيد به فى الإسلام ، رجل من بنى ليث قتـل رجلا من هذيل فقتله به . وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بِليَّة بحصن مالك بن عوف فهدم .

قال ابن إسحاق: ثم سلك فى طريق يقال لها الضيّقة ، فلما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن اسمها فقال : ما اسم هذه الطريق ؟ فقيل : الضيّقة . فقال : بل ُهى اليسرى . ثم خرج منها على تَخْب حتى نزل نحت سِدْرة يقال لها الصادرة قريباً من مال رجل ثقيف ، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : إما أن تخرج إلينا وإما أن نخرب عليك حائطك . فأبى أن يخرج ، فأمر رسول الله صلى عليه وسلم بإخرابه .

وقال ابن إسحاق : عن إسماعيل بن أمية ، عن بُجيَر بن أبي بجير، سمعت عبد الله بن عمرو ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف ، فرر نا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا قبر أبي رِغَال وهو أبو تَقيف ، وكان من ثمود ، وكان به ـذا الحرَم يَدُفع عنه ، فلم اخرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المحكان فدفن فيه ، وآية ُ ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب ، إن أنتم تبشتم عنه أصبته و » .

قال: فابتدَره الناسُ فاستخرجوا معه الفصنَ .

ورواه أبو داود ، عن یحیی بن معین ، عن وهب ابن جریر بن حازم ، عن أبیه ، عن محمد بن إسحاق به .

ورواه البيهقي من حديث يزيد بن زُرَيع ، عن رَوح ِ بن القاسم ، عن إسماعيل بن أمية به .

قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله صلى لله عليه وسلم حتى نزل قريباً من الطائف فضرب به عسكره، فقتل ناس من أصحابه بالنّبل، وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف، فتأخروا إلى موضع مسجده عليه السلام اليوم بالطائف الذى بنته ثقيف بعد إسلامها، بناه عمرو بن أمية بن وهب، وكانت فيه سارية لا تطلع عليها الشمس صبيحة كل بوم إلا سمع لها تقيض فيما يذكرون.

قال: فحاصرهم بضماً وعشرين ليلة. قال ابن هشام: ويقال سبع عشرة ليلة .

وقال عروة وموسى بن عقبة عن الزهرى : ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف و ترك السبّى بالجفرانة ومُلئت عُرُش (١) مكة منهم ، فنزل رسول الله صلى عليه وسلم بالأكمة عند حصن الطائف بضع عشرة ليلة يقاتلهم ويقاتلونه من وراء حصنهم، ولم يخرج إليه أحد منهم غير أبى بَكْرة بن مَسْروح أخى زياد لأمه ، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرت الجراح وقطعوا طائفة من أعنابهم ليغيظوهم بها، فقالت لهم ثقيف: لا تفسدوا الأموال فإنها لنا أو لكم .

وقال عروة : أمررسول الله صلى الله عليه وسلم كل وجل من المسلمين أن يقطع خمس كلات وخمس حُبلات (٢)، وبعث مناديا ينادى : من خرج إلينا فهو حر . فاقتحم إليه نفر منهم فيهم أبو بكرة بن مسروح أخو زياد بن أبى سفيان لأمه ، فأعتقهم ودفع كل وجل منهم إلى رجل من المسلمين يَعوله ويحمله .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد ، حدثنا حجاج ، عن الحكم ، عن مِقْسم ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتق من جاءه من العبيد قبلَ مواليهم إذا أساموا ، وقد أعتق يوم الطائف رجلين .

وقال أحمد: حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خُنيس، حدثنا الحجاج، عن الحكم،

<sup>(</sup>١) العرش : الحيام والنبوت التي يستظل بها . (٧) الحبلة : الكرمة.

عن مِقْسَمَ عن ابن عباس، قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلَ الطائف، فحرج إليه عَبْدان فأعتقهما، أحدها أبو بَـكُرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا خرجوا إليه.

وقال أحمد أيضاً: حدثنا نصر بن رِئاب ، عن حَجاج ، عن الحكم ، عن مِقْسم ، عن المعلم ، عن مِقْسم ، عن البن عباس أنه قال : « من خرج إلينا من العبيد فهو حر » .

فخرج عبيد من العبيد فيهم أبو بَكرة ، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا الحديث تفرَّد به أحمد ، ومَداره على الحجاج بن أرْطاة ، وهو ضعيف .

لكن ذهب الإمام أحمد إلى هذا ، فمنده أن كلَّ عبد جاء من دار الحرب إلى دار الإسلام عَتق حكمًا شرعيًا مطلقًا عاما .

وقال آخرون : إنما كان هذا شَرطاً لاحُـكماً عاماً .

ولو صح الحديثُ لـكان التشريع العام أظهرَ ،كا فى قوله عليه السلام : « من قَتَل قتيلا فله سَلبه » .

وقد قال يونس [بن بُكبر] (١) ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى عبد الله بن المكرم الثقفى، قال : لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف خرج إليه رقيق من رقيقهم ، أبو بكرة عبد للحارث بن كلدة ، والمنبعث ، وكان اسمه المضطجع فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبعث ، ويَحنس ، ووردان ، في رهط من رقيقهم فأسلموا ، فلما قدم وفد أهل الطائف فأسلموا ، فلما قدم وفد أهل الطائف فأسلموا قالوا : يارسول الله رُدَّ علينا رقيقنا الذين أتوك . قال : « لا ، أولئك عُمتها الله » وردَّ على ذلك الرجل ولاء عبده فجعله إليه .

وقال البخارى :حدثنا محمد بن بَشَّار ، حدثنا غُنْدَر ،حدثنا شعبة ، عن عاصم ،سمعت أبا عثمان قال : سمعت سعدا \_ وهو أول من رمَى بسمهم في سبيل الله وأبا بَـكُرة ، وكان

<sup>(</sup>١) سقطت من ١.

تسور حصن الطائف في أناس فجاء إلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم ــ قالا : سممنــا رسول الله صلى الله عليــه وهو يَعْلَمه فالجنةُ عليــه وهو يَعْلَمه فالجنةُ عليه حرام » .

ورواه مسلم من حدیث عاصم به .

قال البخارى : وقال هشام : أبأنا مَعْمَر ، عن عاصم ، عن أبى العالية ، أو أبى عثمان النهّدى ، قال : سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم . قال عاصم : قلت : لقه شهد عندك رجلان حَسْبك بهما . قال : أجَل : أما أحدُها فأولُ من رمَى بسهم في سبيل الله ، وأما الآخر فنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف .

#### \* \* \*

قال محمد بن إسحاق : وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأتان من نسائه ، إحداها أم سلمة فضرب لهما قبتين ، فكان يصلى بينهما ، فحاصرهم وقاتلهم قتالا شديداً وترامَوا بالنبل. قال ابن هشام : ورماهم بالمنجنيق .

فحدثنى من أثق بهأن النبى صلى الله عليه وسلم أولُ من رمَى فى الإسلام بالمنجنيق ، رمى به أهلَ الطائف .

وذكر ابن إسحاق أن نفرا من الصحابة دخلوا تحت دبابة ثم زحفوا ليحرقوا جدار أهل الطائف، فأرسلت عليهم سِكك الحديد تُحماة ، فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنّبل فقتلوا منهم رجالا ، فحينئذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون .

قال : وتقدم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فنادّيا ثقيفاً بالأمان حتى يكاّموهم فأمّنوهم فدعوا نساء من قريش وبني كنانة ليخرجن إليهم ، وهما يخافان عليهن السّباء إذا فُتُح الحَصن ، فأبين ، فقال لهما أبو الأسود بن مسعود : ألا أدلُّكَما على خير مما جئماً له؟ إن مال أبى الأسود حيث قد علمتما . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلاً بواد يقال له العقيق ، وهو بين مال بنى الأسود وبين الطائف ، وليس بالطائف مال أبعد يقال له العقيق ، وهو بين مال بنى الأسود وبين الطائف ، وليس بالطائف مال أبعد رشاء () ولا أشد مُؤنة ولا أبعد عمارة منه ، وإن محمدا إن قطعه لم يعمر أبدا ، فكلمًا فلمأخذه لنفسه أو ليدّعُه لله والرَّحم .

فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه لهم .

وقد روى الواقدى عن شيوخه نحو هذا وعنده أن سلمان الفارسي هو الذي أشار بالمنجنيق وعمله بيده . وقيل قدم به و بدبابتين فالله أعلم .

وقد أورد البيهق من طريق ابن لِهَيَعة عن أبى الأسود ، عن عروة ، أن عيينة بن حصن استأذنرسول الله صلى الله عليه وسلم فىأن يأتى أهل الطائف فيدعوهم إلى الإسلام فأذن له ، فجاءهم فأمرهم بالثبات فى حصبهم وقال : لا يَهُولنكم قَطْعُ ما قطع من الأشجار فى كلام طويل .

فلما رجع قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ماقلت لهم » ؟ قال : دعوتهم إلى الإسلام وأنذرتهم النار وذكّرتهم بالجنة . فقال : «كذبت بل قلت لهم كذا وكذا » فقال : صدقت يا رسول الله ، أتوب إلى الله و إليك من ذلك .

وقد روى البيهق ، عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن بونس ابن بُركير ، عن هشام الدُّستُوائي ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجمد ، على معدان ابن أبي طاحة ، عن ابن أبي تَجيح السُّلمي ، وهو عمرو بن عَبْسة رضى الله عنه قال : حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الطائف فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الطائف فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من بلغ بسهم فله درجة في الجنة » فبلغت يومئذ ستة عشر سهماً .

<sup>(</sup>١) الرشاء: الجبل

وسمعته يقول: « من رمَى بسهم فى سبيل الله فهو عَدْل مُحرَّر ، ومن شاب شيبةً فى سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة ، وأيما رجل أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل كلً عظم من عظامه وقاء كلِّ عظم به فلم ، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل كلَّ عظم من عظامها وقاء كل عظم من عظامها من النار » .

ورواه أبو داود والترمذي وصححه النسائي من حديث قتادة به .

#### \* \* \*

وقال البخارى: حدثنا الحميدى، سمع سفيان، حدثنا هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمسلمة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى مخنَّث فسمعه يقول لعبد الله بن أبى أمية: أرأيت إن فتح الله عليه الطائف غداً فعليك بابنة غيلان فإنها تُقبل بأربع وتُدْبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يَدْخلن هؤلاء عليه كن ».

قال ابن عيينة: وقال ابن جريج: الخنث هِيْت.

وقد رواه البخارى أيضا ومسلم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه به . وفى لفظ: « وكانوا يرونه من غير أولى الإرْبة من الرجال » وفى لفظ : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أرى هذا يَعْلم ما ها هنا ؟ لا يدخلن عليـكن هؤلاء » .

يه نبى إذا كان ممن يفهم ذلك ، فهو داخل فى قوله تعالى : « أو الطِّفل الذين لم يَظْهروا على عورات النساء (۱) » .

والمراد بالمخنَّث في عُرف السَّلف الذي لا هِمَّة له إلى النساء، وليس المراد به الذي يؤتَى ،إذ لو كان كذلك لوجب قتله حمَّاً ، كادل عليه الحديث، وكما قتله أبو بكر الصديق رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) سورةالنور ٣١

ومعنى قوله : « تُقْبِل بأربع وتُدُّبر بْمَان » يعنى بذلك عكن بطنها ، فإنها تكون أربعاً إذا أقبلت ثم تصير كلواحدة ثنتين إذا أَدْبَرت ، وهذه المرأة هي بادِيةُ بنت غَيْلان ابن سلمة من سادات ثقيف .

وهذا المحنّ قد ذكرالبخارى عن ابن جريج أن اسمه هيت ، وهذا هو المشهور لسكن قال يونس عن ابن إسحاق قال : وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى لخالته بنت عرو بن عايد محنّ يقال له مانع ، يدخل على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته ولا يرى أنه يفطن لشىء من أمور النساء مما يفطن إليه الرجال ، ولا يرى أن له فى ذلك أرباً ، فسمعه وهو يقول لخالد بن الوليد : ياخالد إن افتتح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلا تنفلتن منكم بادية بنت غيلان فإمها تقبل بأربع وتُدْبر بمان . فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين سمع هذا منه : « ألا أرى هذا يفطن لهذا » الحديث . رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

وقال البخارى: حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن أبى العباس الشاعر الأعمى ، عن عبد الله بن عمرو قال : لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا قال : « إنا قافلون غداً إن شاء الله » فثقل عليهم وقالوا : نذهب ولا نفتح ؟ فقال : « اغدوا على القتال » ففد وا فأصابهم جراح وقال نفيان مرة : فتبسم . إن شاء الله » فأعجبهم فضحك النبى صلى الله عليه وسلم . وقال سفيان مرة : فتبسم .

ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به وعنده عن عبــد الله بن عمر بن الخطاب واختلف في نسخ البخارى، فني نسخة كـذلك وفي نسخة عن عبد الله بن عمرو بن العاص فالله أعلم.

وقال الواقدى : حدثني كثير بن زيد بن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة قال :

لما مضت خمس عشرة من حصار الطائف استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الدّيلي فقال : « يانوفل ماترى في المقام عليهم ؟ » قال : يارسول ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته ، وإن تركته لم يضر لك .

قال ابن إسحاق: وقد بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى بكر وهو محاصر 'ثقيفاً: « ياأبا بكر ، إنى رأيت أنى أهديت لى قَعْبة 'مملوءة زبداً فنقَرها ديك فهراق مافيها » فقال أبو بكر رضى الله عنه: ما أظن أن تُدْرك منهم يومَك هذا ماتريد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « وأنا لا أرى ذلك ».

قال: ثم إن خَولة بنت حكيم السُّامية ، وهي امرأة عثمان بن مظعون قالت: يارسول الله أعطني إن فتح الله عليك حُليَّ بادية بنت غيلان بن سلمة أو حلى الفارعة بنت عقيل وكانت من أحلى نساء ثقيف \_ فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: «وإن كان لم يُؤذِّن في ثقيف يا خُوبلة ؟ ».

فخرجت خولة فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ماحديث حد ثنييه خولة ، زعمت أنك قلته ؟ قال : « قد قلته » قال : أو ماأذِن فيهم ؟ قال : لا . قال : أفلا أُوَّذِّن بالرحيل ؟ قال : بلى .

فأذًّن عمر بالرحيل، فلما استقبل الناسَ نادى سعيد بن بيد بن أسيد بن أبي عمرو ابن علاج : ألا إن الحيَّ مقيم . قال : يقول عيينـة بن حصن : أجل، والله عجدة كراماً . فقال له رجل من المسامين : قاتلك الله ياعيينة ! أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جئت تنصره ؟ فقال : إنى والله ماجئت لأقاتل ثقيفاً معكم ، ولكن أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أطؤها لعلما تلِد لى رجلا، فإن ثقيفاً مَنا كير (١) .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) المناكير: ذوو الدهاء

وقد روى ابن لهيمة عن أبى الأسود ، عن عروة قصة خَولة بنت حكيم ، وقول رسول الله رسول الله عليه وسلم ماقال : وتأذين عمر بالرحيل . قال : وأمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ألا يُسرحوا ظَهرهم ، فلما أصبحوا ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ألا يُسرحوا ظَهرهم ، فلما أصبحوا ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودعا حين ركب قافلا فقال : « اللهم اهدهم واكفنا مُؤنتهم » .

وروى الترمذى من حـديث عبد الله بن عثمان بن خُثيم ، عن أبى الزبير ، عن جابر قالوا : يارسول الله أحرقتنا نِبـالُ تَقيف فادعُ الله عليهم . فقـال : «اللهم اهدِ ثقيفاً » .

ثم قال : هذا حديث حسن غريب .

وروى يونس عن ابن إسحاق ، حدثنى عبدالله بن أبى بكر وعبد الله بن المكرم ، عن أدركوا من أهل العلم : قالوا : حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف 'لاثين ليلة أو قريباً من ذلك ، ثم انصرفوا عنهم ولم يُؤذن فيهم ، فقدم المدينة فجاءه فدهم في رمضان فأسلموا .

وسيأتى ذلك مفصلاً في رمضان من سنة تسع إن شاء الله .

\* \* \*

وهذه تسمية من استشهد من المسلمين بالطائف فيما قاله ابن إسحاق :

فمن قریش ؛ سعید بن سعید بن العاص بن أمیة ، وعُر فطة بن جَناب حلیف ابنی أمیة بن الأسد بن الغوث ، وعبد الله بن أبی بکر الصّدیق رمی بسهم فتوفی منه بالمدینة بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه وسلم . وعبدالله بن أبی أمیة بن المغیرة المخزومی من رَمْیة رُمیها یومئذ ، وعبد الله بن عامر بن ربیعة حلیف لبنی عدی ، والسائب بن الحارث بن قیس ابن عدی السّهمی ، وأخوه عبد الله ، وجُلَیحة بن عبد الله من بنی سعد بن لیث . ومن الأنصار شممن الخزرج ثابت بن الجذع الأسلمی ، والحارث بن سهل بن أبی صَعْصعة المازنی ،

والمنذر بن عبد الله من بني ساعدة . ومن الأوس رقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لَوْ°ذان بن مماوية فقط .

فجميع من استشهد يومئذ اثنا عشر رجلا ، سبعة من قريش وأربعة من الأنصار ، ورجل من بني ليث رضى الله عنهم أجمعين .

قال ابن إسحاق : ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً عن الطائف قال نُجير بن زهير بن أبي سلمي يذكر حنيناً والطائف :

كانت عُلاَلة يوم بطن حنين وغداة أوطاس ويوم الأبرق جَمتُ بإغواء هوازنُ جمَمها فتبدُّدوا كالطــائر المتمزِّق فاستحصَّنوا منا بباب مُغلق شهباء تَلْمَعُ بالمنايا فَيْلَقِ (١) حصناً لظل كأنه لم يُخلق قدَرُ تَفْرُ قِ فَي القيادِ وَيَلْتَقِي (٢) كالبَّهي هبَّت ريحُهُ المترقرق

ولقد تعرَّضنا لـكَيْما يخرجوا ترتد حُسرانا إلى رَجْراجة مُلْمُومةِ خضراء لو قَذَفُوا بها مَشْيَ الضِّراء على الهرَاس كأننا في كل سابغة إذاما استحصنت جُدُل تمسُ فضولُهن نعالَنا من نَسْج داود وآل محرِّق

وقال أبو داود : حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص ، حدثنا الفِر ْيَابِي ، حدثنا أبانِ ، حدثنا عمرو \_ هو ابن عبد الله بن أبي حازم \_ حدثنا عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن جده صخر \_ هو أبو العَيْلة الأُخَسَى \_ أنرسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفاً ،

<sup>(</sup>١) الرجراجة : الكثيرة .

<sup>(</sup>٢) الضراء: الكلاب. والهراس: شجر شائك كالنيق.

فلما أن سمع ذلك صخر وكب في خيل يُمدّ النبيّ صلى الله عليه وسلم فوجده قد انصرف ولم يفتح ، فجعل صخر حينتذعهداً وذمة لاأفارق هذا القصر حتى يَنْزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم وكتب إليه صخر : أما بعد فإنّ ثقيفا قد نزلت على حكمك بارسول الله وأنا مُقبل بهم وهم في خيلى .

فأمررسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة فدعا لأحمس عشر دعوات: «اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها » .

وأتى القومُ فتكلم المغيرة بن شعبة فقال : يارسول الله إن صخرا أخذ عمتى ودخلتُ فيادخل فيه المسلمون فدعاه فقال : «ياصخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، فأدفع إلى المغيرة عَمّته » فدفعها إليه .

وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء لبنى سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء ، فقال : يارسول الله أنزلنيه أنا وقومى . قال : « نعم » فأنزله وأسلم \_ يعنى الأسلميين ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله أسلمنا وأتيناصخرا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا . فقال : « ياصخر إلى القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إليهم ماءهم » قال : نعم يانبى الله.

فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغيّر عند ذلك حمرةً ، حياءً من أُخُـــذه الجارية وأُخذه الماء!

تفرد به أبو داود وفى إسناده اختلاف .

 يبلِّغ رسالة ربه عز وجل، وذلك بعد موت عمه أبي طااب فردُّوا عليه قوله وكذَّ بوه فرجع مهموماً فلم يستفق إلا عند قرن الثمالب، فإذا هو بغامة وإذا فيها جبريل، فناداه ملَكُ الجبال فقال: يامحمد إن ربك يقرأ عليك السلام، وقد سمع قول قومك لك وماردُّوا عليك، فإن شئت أن أَطْبق عليهم الأَخْشَبين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك، فإن شئت أن أُطْبق عليهم الأَخْشَبين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بل أَسْتَأْنَى بهم لعل الله أن يُخرج من أصلابهم من يعبده وحدده لايشرك به شيئا».

فناسب قوله: « بل أَسْتَأْنَى بهم » ألا يفتح حصهم لئــــالا يقتلوا عن آخرهم وأن يؤخر الفتح ليَقْدَ موا بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام المقبل . كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى .

## فصل فى مرجعه عليه السلام من الطائف، وقسمة غنائم هوازن التى أصابها يوم حنين قبل دخوله مكة معتمرا من الجُعْرانة

قال ابن إسحاق : ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف عن الطائف على دحنا حتى نزل الجغرانة فيمن معه من المسامين ومعه من هوازن سَبْي كثير ، وقد قال له رجل من أصحابه يوم ظَعن عن ثقيف : يارسول الله ادع عليهم . فقال : « اللهم اهدِ ثقيفاً واثت بهم » .

قال: ثم أتاه وفد هو ازن بالجِمْرانة ، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سَبْى هو ازن سِمّة آلاف من الذراري والنساء ومن الإبل والشاء مالا يُدري عِدَّته .

قال ابن إسحاق: فحدثني عمرو بن شعيب ، وفي رواية يونس بن بكير عنده قال عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين ، فلما أصاب من هوازن ما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أساءوا ، فقالوا : يارسول الله إنا أهل وعشيرة ، وقد أصابنا من البلاء مالم يخف عليك فامنن علينا مَنَّ الله عليك .

وقام خطیبهم زُهیر بن صُرَد أبو صرد فقال : یارسول الله إنما فی الحظائر من السَّبایا خالاتُک و حو اصنك اللاتی کن یَکْفانک ، ولو أنا مَلحنا لابن أبی شَیر أو النعان بن المنذر ثم أصابنا مهما مثلُ الذی أصابنا منك رجونا عائدتهما وعَطْفهما ، وأنت رسول الله خیر المسكفولین . ثم أنشأ یقول :

امنُنْ علينـــا رسولَ الله في كرم فإنك المرة ترجـــوه وتنتظرُ

<sup>(</sup>١) ملحنا : أرضعنا .

مُمزِّقٌ شَمْلمٍ لِمَا فِي دَهُرُهُا غِيرُ ا على قلوبهم الغَمَّاء والغمرُ يا أرجح الناس حِلماً حين يُختبرُ إذ فوك تملؤه من تَعضها الدُّررُ وإذ يَزِينك ما تأتى وما تَذرُ إنا كَنشكر آلاء وإن كُفرتْ وعندنا بعد هـــذا اليوم مُدَّخرُ

امنُنْ على بَيضة قد عاقَمًا قدَرْ أَبْقَتْ لَمَا الدهر هَتَّافًا على حزن إن لم تَداركها نعاه تنشرها امنن على نسوةِ قد كنتَ تَرَ ْضُعْمَا امنُنْ على نسوة قد كنت تَرْضعها لا تجمَّلنَّا كَن شالَتْ نَمَامُتُكِهِ وَاسْتَبْقِ مَنَّا فَإِنَا مَعْشَر زُهُرُ

قال : فقال رسول الله صلى الله عليــ وسلم : « نساؤ كم وأبناؤكم أحبُّ إليـكم أم أموالكم؟ » فقالوا: يارسول الله خيَّرتنا بين أحسابنا وأموالنا؟ بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا . فقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : « أمَّا ما كان لى ولبني عبد المطلب فهو لـكم ، وإذا أنا صلَّيت بالنــاس فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسامين ؛ وبالمسامين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبنائنا ونسائنا . فإنى سأعطيكم عند ذلك وأسأل لـكم » .

فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فقالوا مَا أَمَرهم به رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، فقال : « أمّا ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لــكم » فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقالت الأنصار : وماكان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال الأقرع بن حابس : أمَّا أنا وبنو تميم فلا . وقال عُمَينة : أمَّا أنا وبنو فَزارة فلا . وقال العباس بن مِرداس السُّلمي : أمَّا أنا وبنو سُاَيمٍ فلا . فقالت بنو سايم : بل ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قال يقول عباس بن مرداس لبنی سلیم : وهٔنتمونی ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ستة فرائض من أول فيء نُصيبه. فردُّوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم .

ثم كب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه الناس يقولون: يارسول الله اقسم علينا قيئنا. حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه فقال: « أيها الناس ردُّوا على ردائى ، فوالذى نفسى فى يده لوكان لـنم عندى عَدد شجرتهامة نَعماً لقسمته عليكم ، ثم ما أَلْفيتمونى بخيلا ولا جباناً ولا كذاباً ».

ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب بعير فأخذ من سنامه وبرة فجعلها بين إصبعيه ثم رفعها فقال : « أيها الناس والله مالى من فَيْشَكُم ولا هـذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم ، فأدُّوا الخِياط والمخيط ، فإن الغلُول عار ونار وشَنار على أهله يوم القيامة » .

فجاء رجل من الأنصار بَكُبَّة (١) من خيوط شعر فقال : يارسول الله أخذتُ هذه لأخيط بها برذعة بعير لى دَبِرِ (٢) . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمّا حقّى منها فلك » فقال الرجل : أما إذ بلغ الأمر فيها فلا حاجة لى بها . فرمى بها من يده .

وهذا السياق يقتضى أنه عليه السلام رد إليهم سَدْبَهُم قبل القسمة، كما ذهب إليه محمد ابن إسحاق بن يسار ، خلافاً لموسى بن عقبة وغيره .

#### \* \* \*

وفى صحيح البخارى من طريق الليث ، عن عقيل ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن المسؤر بن مَغْرمة ومروان بن الحسكم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هو ازن مسلمين فسألوا أن تردّ إليهم أمو الهم و نساؤهم ، فقال لهم رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) الكه :الحيوط المحتمعة .

عليه وسلم: « معى من تَرون ، وأحبُّ الحديث إلى ّ أَصْدَقه فاختاروا إحدى الطائفتين إلى السَّبْي وإما المال ، وقد كنت استأنيتُ بكم » .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قَفَل مَن الطائف، فلما تبيَّن لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير رادّ إليهم أموالهم إلا إحدىالطائفتين قالوا: إنا نختار سَبْيَنَا.

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسلمين وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: «أما بعد ، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين ، وإلى قد رأيت أن أرد إليهم سُبْيهم ، فمن أحبَّ أن يطيّب ذلك فليفعل ، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول مال ينيء الله علينا فليفعل » .

فقال الناس: قد طَيِّبنا ذلك يارسول الله . فقال لهم: « إنا لا ندرى من أذِنِ منكم من لم أذِنِ منكم من لم يأذن ، فارجعوا حتى يَرفع إلينا عرفاؤكم أمركم » فرجع الناس فكامهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأنهم قد طَيَّبوا وأذِنوا .

فهذا مابلَغنا عن سبى هوازن .

ولم يتعرض البخارى لمنع الأقرع وعيينة وقومهما ، بل سكت عن ذلك ، والمثبرِت مقدَّم على النافى فكيفِ الساكت .

وروى البخارى من حديث الزهرى: أخبرنى عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، أخبره جبير بن مطعم أنه بينما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفلَه من حنين عَلِقت الأعراب برسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ، حتى اضطروه إلى شجرة نخطفت رداءه ، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : « أعطو بى ردائى فلو كان عدد هذه العضاه نعماً لقسمته بينكم ، ثم لا تجدونى بخيلا ولا كذوباً ولا حماناً » .

تفرد به البخاري .

وقال ابن إسحاق: وحدثنی أبو وَجْرة يزيد بن عبيد السعدی ، أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أعطی علی بن أبی طالب جارية يقال لها ريْطة بنت هلال بن حيان بن عمرو بن حيان ، عميرة ، وأعطی عمان بن عفان جارية يقال لها زينب بنت حيان بن عمرو بن حيان ، وأعطی عر جارية فوهمها من ابنه عبد الله .

وقال ابن إسحاق: فحدثنى نافع، عن عبد الله بن عمر قال: بعثت بها إلى أخوالى من بنى جمـــ ليصلحوا لى منها ويهيئوها حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها، قال: فجئت من المسجد حين فرغت فإذا الناس يشتدون فقلت: ما شأنــكم ؟ قالوا ردَّ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا وأبناءنا. قلت: تاــكم صاحبتكم فى بنى جمح فاذهبوا فحذوها. فذهبوا إليها فأخذوها.

قال ابن إسحاق : وأما عيينة بن حصن فأخذ بمجوزاً من مجائز هوازن وقال حين أخذها : أرى مجوزاً إلى لأحسب لها في الحي نسباً وعسى أن يَعْظُم فداؤها . فلما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم السبايا بست فرائض أبي أن يردَّها ، فقال له زهير بن صُرَد : خذها عنك فو الله ما فوها ببارد ، ولا ثديها بناهد ، ولا بطنها بوالد ، ولا زوجها بواجد ، ولا دَرُّها بما كِد<sup>(۱)</sup> ، إنك ما أخذتها والله بيضاء غريرة ولا نصفاً وثيرة . فردَّها بست فرائض .

\* \* \*

قال الواقدى : ولما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم بالجِمْرانة أصاب كلَّ رحِل أَلابِعْ مِن الإبل وأربعون شاة .

وقال سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر أن رجلا ممن شهد حنيناً قال :

<sup>(</sup>١) الماكد: الغزير (

والله إنى لأسير إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة لى وفى رجلى نعل غليظة إذ زحمت ناقتى ناقة رسول الله صلى لله عليه وسلم ويقع حرف نعلى على ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوجعه ، فقرَع قدمى بالسوط وقال : « أوجعتنى فتأخّر عنى » فانصرفت فلما كان الفد إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمسنى قال : قلت : هذا والله لما كنت أصبت من رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمس . قال : فجئته وأنا أتوقع ، فقال : « إنك أصبت رجلى بالأمس فأوجعتنى فقرعت قدمك بالسوط فدعو تك لأعوضك منها » فأعطانى ثمانين نعجة بالضربة التي ضربنى .

والمقصود من هذا أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم رد إلى هوازن سبيهم بعد القسمة كما دل عليه السياق وغيره .

وظاهر سياق حديث عمرو بن شعيب الذي أورده محمد بن إسحاق عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردَّ إلى هوازن سَبيهم قبل القسمة ، ولهذا لما رد السبى وركب علقت الأعراب ُ برسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له : اقسم علينا فيئنا حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فقال : « ردوا على ردائي أيها الناس ، فو الذي نفسي بيده لوكان له عدد هذه العضاه نعماً لقسمته فيه ثم لا تجدوني بخيلا ولا جباناً ولا كذاباً » .

كما رواه البخارى عن جبير بن مطعم بنحوه .

وكأنهم خشوا أن يرد إلى هوازن أموالهم كارد إليهم نساءهم وأطفالهم، فسألوه نسمة ذلك فقسمها عليه الصلاة والسلام بالجعرانة كاأمره الله عز وجل، وآثر أناساً في القسمة وتألّف أقواماً من رؤساء القبائل وأمرائهم ، فعتب عليه أناس من الأنصار حتى خطبهم وبيّن لهم وجه الحكمة فيما فعله تطبيباً لقلومهم.

وتنقد بعض من لا يعلم من الجهلة والخوارج كذى الخويصرة وأشباهه قبحه الله ، كا سيأتى تقصيله وبيانه في الأحاديث الواردة في ذلك وبالله المستعان .

#### \* \* \*

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم ، حدثنا معتمر بن سليمان ، سمعت أبى يقول حدثنا السميط السَّدُوسى ، عن أنس بن مالك قال : فتحنا مكة ثم إنا غزونا حنيناً فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت ، فصُفت الحيل ، ثم صفت المقاتلة ، ثم صفت النساء من وراء ذلك ، ثم صفت الغنم ، ثم النعم . قال : ونحن بشركثير قد بلغنا سته آلاف وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد ، قال : فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا ، قال : فلم نلبث أن انكشف خيلنا وفرات الأعراب ومن نعلم من الناس ، قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا المهاجرين يا للأنصار ؟

قال أنس: هــذا حديث عمته (۱) قال: قلمنا لبَّيك يارسول الله. قال: وتقدم رسول الله عليه وسلم، قال وأيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله.

قال: فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة ثم رجعنا إلى مكة . قال: فنزلنا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الرجل المائة ويعطى الرجل المائتين .

قال: فتحدَّث الأنصارُ بينها: أما من قاتله فيعطيه ، وأما من لم يقاتــله فلا يعطيه ؟!

فرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بسراة المهاجرين والأنصار أن يدخلوا عليه ثم قال : فدخلنا القبة

حتى ملأناها ، قال نبى الله صلى الله عليه وسلم : « يا معشر الأنصار » أو كا قال : « ما حديث أتانى » قالوا : « ما حديث أتانى » قالوا : ما أتاك يا رسول الله ؟ قال : « ما حديث أتانى » قالوا : ما أتاك يا رسول الله ؟

قال : « ألا ترضون أن كيذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول الله حتى تُدْخلوه بيوتكم؟ » قالوا : رِضينا يا رسول الله ، قال : فرضوا أو كما قال .

وهكذا رواه مسلم من حديث معتمر بن سليمان .

وفيه من الغريب قوله: أنهم كانوا يوم هوازن ستة آلاف وإنما كانوا اثنى عشر ألفاً ، وقوله: « إنهم حاصروا الطائف أربعين ليلة » وإنما حاصروها قريباً من شهر ودون العشرين ليلة . فاالله أعلم .

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا هشام ، حدثنا مَعْمَر، عن الزهرى ، حدثنى أنس بن مالك ، قال : قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطى رجالا المائة من الإبل ، فقالوا : يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى قريشاً ويتركنا وسيوفنا تَقْطر من دمائهم !

قال أنس بن مالك: فحُدِّث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم ، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة أدَم ولم يدعُ معهم غيرهم ، فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: « ما حديث بلَعني عنسكم ؟ » قال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاً ، وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعطى قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإنى كأعطى رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم ، أما ترضون أن يذهب

الناس بالأموال وتذهبون بالنبى إلى رحالكم ؟ فو الله لمَا تنقلبون به خير مما ينقلبون به خير مما ينقلبون به » قالوا : يا رسول الله قد رضينا ، فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم : « فستجدون أثرَةً شديدة فاصبروا حتى تَلْقُوا الله ورسوله فإنى على الحوض » قال أنس : فلم يصبروا .

تفرد به البخارى س خا الوجه .

ثم رواه البخارى ومسلم من حديث ابن عوف ، عن هشام بن زيد ، عن جده أنس بن مالك ، قال : لما كان يوم حنين التقي هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف والطُّلقاء فأَدْ بروا، فقال : « يا معشر الأنصار » قالوا : لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك يحن بين يديك . فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أنا عبد الله وسوله » فأنهزم المشركون فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعط الأنصار شيئاً ، فقالوا ، فدعاهم فأدخلهم في قبته فقال : « أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله ؟ » صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار » .

وفى رواية للبخارى من هـذا الوجه قال : لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف والطلقاء ، فأدبر وا عنه حتى بقى وحده ، فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما ، التفت عن يمينه فقال : « يا معشر الأنصار » قالوا : لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك . ثم التفت عن يساره فقال : « يا معشر الأنصار » فقالوا : لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك . ثم التفت عن يساره فقال : « يا معشر الأنصار » فقالوا : لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك .

فانهزم المشركون وأصاب يومئذ منائم كثيرة فقسم بين المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئًا ، فقالت الأنصار : إذا كانت شَديدة فنحن نُدْعى ويعطى الغنيمة غيرنا !

فبلغه ذلك فجَمَعهم فى قبة فقال: « يا معشر الأنصار ما حديث بلغنى ؟ » فسكتوا فقال: « يامعشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى بيوتكم ؟ » قالوا: بلى فقال: « لو سلّك الناسُ وادياً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار » . قال هشام: قلت: يا أبا حمزة وأنت شاهد ذلك ؟ قال: وأين أغيبُ عنه ؟

ثم رواه البخارى ومسلم أيضاً من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال : « إن قريشاً حديثو عهد بجاهلية ومصيبة ، وإنى أردت أن أَجْ برهم وأتألَّفهم ، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم ؟ » قالوا : بلى . قال : « لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت وادى الأنصار أو شعب الأنصار » .

وأخرجاه أيضاً من حديث شعبة عن أبى التَّيَّاح يزيد بن حميد ، عن أنس بنحوه وفيه فقالوا : والله إن هذا لهو العجب ! إن سيوفنا لتَقَطّر من دمائهم والغنائم تُقسم فيهم ، فحطهم وذكر نحو ما تقدم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد ، حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أباسفيان وعيينة والأقرع وسهيل بن عمروف آخرين يوم حنين ، فقالت الأنصار : يارسول الله سيوفنا تَقْطر من دمائهم وهم يذهبون بالمغنم؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فجمعهم في قبة له حتى فاضت فقال : « فيكم أحد من

غيركم؟ » قالوا: لا إلا ابن أختنا ، قال: « ابن أخت القوم منهم » ثم قال: « أقاتم كذا وكذا؟ » قالوا: نعم . قال: « أنتم الشّعار والناس الدُّ ثاَر ، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول صلى الله عليه وسلم إلى دياركم؟ » قالوا: بلى . قال: الأنصار كر شي وعيْبتي ، لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعبهم ، ولولا المجرة لكنت امرءًا من الأنصار » .

وقال : قال حماد : أعطى مائةً من الإبل فسمى كلُّ واحد من هؤلاء .

تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدى ، عن حميد ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يامعشر الأنصار ألم آتكم ضُلَّالا فهداكم الله بي ؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي ، ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلو بكم ؟ » قالوا : بلي يارسول الله قال : « أفلا تقولون : جئتنا خائفاً فأمناك ، وطريداً فآويناك ، ومحذولاً فنصر ناك ؟ » قالوا : بل لله المن علينا ولرسوله .

وهذا إسناد ثلاثى على شرط الصحيحين .

\* \* \*

فهذا الحَديث كالمتواتر عن أنس بن مالك .

وقد روى عن غيره من الصحابة .

قال البخارى: حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا وهيب ، حدثنا عمرو بن يحيى ، عن عبّاد بن تميم ، عن عبد الله بن زيد بن عاصم ، قال : لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم فى الناس فى المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئاً ، فكأنهم وجَدوا فى أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس ، فحطبهم فقال : « يامعشر الأنصار ألم أجدكم ضُلَّالا فهدا كم الله بى ؟ وكنتم متفرقين فألَّه كم الله بى ؟ وعالةً فأغناكم الله بى ؟ وعالةً فأغناكم الله بى ؟ يكا قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمَنُ .

قال: « لو شئّم قلّم: جئتنا كذا وكذا . أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار، ولو سلك الناس وادياً وشِعبا لسلكت وادى الأنصار وشِعبها ، الأنصار شعار والناس دِثار، إنكم ستَلقون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقونى على الحوض » .

ورواه مسلم من حديث عمرو بن يحيى المازنى به .

وقال يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن أبي سعيد الخدري قال : لما أصاب رسول الله صلى الله عليـــه وسلم الغنائمَ يوم حنين وقسَم للمقالفين من قريش وسائر العرب ماقسم ، ولم يكن في الأنصار منها شيء قليل ولا كثير ، وجد هذا الحيُّ من الأنصار في أنفسهم حتى قال قائلهم : لتى والله رسولُ الله قومَه ! فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجَدوا عليك في أنفسهم . فقال : « فيم ؟ » قال: فيما كان من قَسْمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شيء . فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم : ﴿ فَأَيْنِ أَنْتَ مِنْ ذَلَكَ يَاسَعِد ؟ ﴾ قال : ما أَنَا إلا امرؤ من قومي . قال : فقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : « فاجمع لى قومك في هــذه الحظيرة فإذا اجتمعوا فأعلمني » فخرج سعد فصرخ فيهم فجمعهم في تلك الحظيرة فجاء رجـل من المهاجرين فأذِن له فدخلوا ، وجاء آخرون فردهم حتى إذا لم يبق من الأنصار أحد إلا اجتمع له أتاه فقال: يارسول الله قد اجتمع لك هذا الجي من الأنصار حيث أمَرتني أن أجمعهم .

غرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فيهم خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : « يامعشر الأنصار ألم آتكم ضُلاًلا فهدا كم الله ، وعالةً فأغناكم الله ، والله ثم قال : « يامعشر الأنصار ألم آتكم ضُلاًلا فهدا كم الله عليه وسلم : وأ داء فألف الله بين قلو بكم ؟ » قالوا : بلى . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ألا تجيبون يامعشر الأنصار؟ » قالوا: وما نقول يارسول الله؟ وبماذا نجيبك؟ المن لله ولرسواه. قال: « والله لو شئتم لقلتم فصدَقتم وصدقتم : جثتنا طريداً فآويناك، وعائلا فآسيناك، وخلولا فنصر ناك » فقالوا: المن لله ولرسوله.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوجدتم فى نفوسكم يامعشر الأنصار فى لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً أسلموا وو كلتكم إلى ماقسم الله لكم من الإسلام، أفلا ترضون يامعشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم ، فوالذى نفسى بيده لو أن الناس سلكوا شِعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار ، ولولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار ، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ».

قال : فبكى القوم حتى أُخْضَلوا لحاهم وقالوا : رضينـــا بالله ربَّا ورسوله قَسْماً . ثم انصرف وتفرقوا .

وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث ابن إسحاق ، ولم يروه أحــد من أصحاب الـكتب من هذا الوجه ، وهو صحيح .

وقد رواه الإمام أحمد ، عن يحيى بن بكير ، عن الفضل بن مرزوق ، عن عطية بن سعد العَوفى ، عن أبى سعيد الخدرى ، قال رجل من الأنصار لأصحابه : أما والله لقد كنت أحدِّثكم أنه لو استقامت الأمور قد آثر عليكم ، قال : فردوا عليه ردَّا عنيفاً فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءهم فقال لهم أشياء لا أحفظها ، قالوا : بلى يارسول الله ، قال : « وكنتم لا تركبون الخيل » وكما قال لهم شيئا قالوا : بلى يارسول الله ثم ذكر بقية الخطبة كما تقدم .

تفرد به أحمد أيضا .

وهكذا رواه الإمام أحمد منفرداً به من حديث الأعش ، عن أبي صالح ، عن أبي

سميد بنحوه . ورواه أحمد أيضاً عن موسى بن عقبة عن ابن أبِيعة عن أبى الزبير عن جابر مختصراً .

وقال سفيان بن عيينة ، عن عمر بن سعيد بن مسروق ، عن أبيه ، عن عباية بن رافع بن خَدِيج ، عن جده رافع بن خديج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من سَبْي حنين مائةً من الإبل، وأعطى أبا سفيان بن حرب مائة ، وأعطى صفوانَ بن أمية مائة ، وأعطى عيينة بن حصن مائة ، وأعطى الأفرعَ بن حابس مائة ، وأعطى علقمة بن علاقة مائة ، وأعطى مالك بن عوف مائة ، وأعطى العباسَ بن مِرْداس دون المائة ، ولم يبلغ به أولئِك فأنشأ يقول :

> فما كان حِصْنُ ولا حَاسِ كَيْفُوقان مرداسَ في المجمّع وماكنتُ دون امرئ منهما ومن تَخَفْضِ اليومَ لا يُرفعِ وقد كنتُ في الحرب ذا تُدْرَأً فلم أُعطَ شيئاً ولم أمنع (٢٠) قال : فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة .

> > رواه مسلم من حديث ابن عيينة بنحوه وهذا لفظ البيهقي .

وفي رواية ذكرها موسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن إسحاق فقال : كانت نِهَابًا تلافيتهـــا بكرِّى على المهر في الأُجْرَعِ (٣) وإيقاظيَ الحيُّ أن يَرْقدوا إذا هِمَ النــــاسُ لمِ أَهْجِع فأصبح بَهْبي ونهبُ المُبِيد بَيْن عُيينِية والأقرع

<sup>(</sup>٢) ذا تدرأ : ذا دفع . (١) النهب: العطاء من الغنيمة .

<sup>(</sup>٣) النهاب : جمَّم نهب . والأجرع : الأرض ذات الحزونة .

وقد كنت في الحرب ذا تُدْرَأِ فلم أَعْطَ شيئًا ولم أمنع الله أَفائلَ أَعطيتها الأربع (١) وم كان حِصْنُ ولا حابسُ يَفُوقان مِرْداسَ في المجمّع وما كنت دون امرئ منهما ومَن تَضع اليومَ لايُرفع

قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهرى : فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال له : « أنت القائل أصبح تَهْبي وتهب العبيد بين الأقرع وعُيَينة ؟ »

فقال أبو بكر: ماهكذا قال يارسول الله ، ولكن والله ماكنت بشاعر وماينبغي لك . فقال : «كيف قال ؟ » فأنشده أبو بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هما سَواء مايضر ُك بأيهما بدأت »

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اقطعوا عنى لسانَه » فخشى بعض الناس أن يكون أراد المثلَة به وإنما أراد النبى صلى الله عليه وسلم العطية . قال : وعبيد فرسه .

#### \* \* \*

وقال البخارى: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أسامة ، عن بُرَيد بن عبد الله ، عن أبى بُرْدة ، عن أبى موسى قال : كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجُمْرانة بين مكة والمدينة (٢٠ ومعه بلال ، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال : ألا تُنجز لى ماوعدتنى ؟ فقال له «أبشر » فقال : قد أكثرت على مِن أبشر !

فأقبل على أبي موسى و بلال كهيئة العضبان فقال : « ردَّ البُشرى فاقبَلا أنَّما » تم دعا

<sup>(</sup>١) الأَفَائل : الضَّعَافُ مِنَ الإِيلِ .

<sup>(</sup>۲) قال القسطلانی : قال الداودی: وهو وهم والصواب بین مَكَّ والطـــائف ، وبه جزم النووی وغیره إرشاد الساری ۲/۱۰؛ .

بقدَ ح فيه ماء فنسل يديه ووجهه فيه ومتج فيه ، ثم قال « اشربا منه وأفرغا على وجوهكما وتحوركا وأبشرا » فأخذا القدَح ففعلا ، فنادت أم سلمة من وراء الستر : أَفْضِلا لأمكما . فأفضلاً ها منه طائفة .

هكذا رواه .

وقال البخارى : حدثنا يحيى بن بُكير ، حدثنا مالك ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أنس بن مالك قال : كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بُر د بجرانى غليظ الحاشية . فأدركه أعرابي فحذ به جَذْبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عانق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جَذْبته ، قال : مُر لى من مال الله الذى عندك ، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء .

\* \* \*

وقد ذكر ابن إسحاق الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ مائة من الإبل، وهم: أبو سفيان صخر بن حرب، وابنه معاوية، وحكيم بن حزام، والحارث بن كلدة أخو بنى عبد الدار، وعُلقمة بن علائة، والعلاء بن حارثة الثقنى حليف بنى زهرة، والحارث بن هشام، وجُبير بن مطعم، ومالك بن عوف النّصرى، وسهيل بن عرو، وحويطب بن عبد العزى، وعيينة بن حصن، وصفوات بن أمية ، والأقرع ابن حابس.

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيمي أن قائلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه: يارسول الله أعطيت عيينة والأقرع مائة مائة وتركت جُعَيل بن سُرَاقة الضَّمْري ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أما والذي نفس محمد بيده لجَعيل خير من طِلاًع الأرض كلهم مثل عُيينة والأقرع ، ولكن تألَّفتُهما ليُسْلما ،

ووَكُلتُ جُعَيلَ بن سراقة إلى إسلامه .

ثم ذكر ابن إسحاق من أعطاه رسول الله صلى الله عليــه وسلم دون المائة ممن يطول ذكره .

وفى الحديث الصحيح عن صفوان بن أمية أنه قال : مازال رسول الله صلى الله عليه وسَّلَم يَعْطَيْنَي مِن غَنَائِم حَنْيِن وَهُو أَبْغُضِ الْخُلُقِ إِلَى ۚ حَتَّى مَاخَلُقَ اللهُ شَيْئًا أَحْبُ إلى منـــه .

## ذكر قدوم مالك بن عوف النَّصْري على رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال ابن إسحاق : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن وسألهم عن مالك ابن عوف : مافعل ؟ فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف . فقال : « أخبروه إنه إن أتاني مُسْلماً ردَدْتُ إليه أَهْلَه وماله وأعطيته مائةً من الإبل » .

فلما بلغ ذلك مالسكاً انسلَّ من ثقيف حتى أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجِعْرانة \_ أو بمكة \_ فأسلَم وحسن إسلامه ، فردَّ عليه أهلَه وماله . ولما أعطاه مائة قال مالك بن عوف رضى الله عنه :

> ما إنْ رأيتُ ولا سمعتُ بمثله أُوْنَى وأعطَىللجزيل إذا اجتدَى ومتى كَشَأْ يُخْبُركُ عَمَّا فِي غَدِ وإذا الكتيبةُ عرَّدتُ أنيابُهُا بالسَّمْ رَى وضرب كلِّ مُهذَد (١) فكأنه لَيْثُ على أشباله وسطَ الهباءَةخادِرْ في مَرْصَد (٢)

قال : واستعمله رسول الله صلى الله عليــه وسلم على من أسلَم من قومه وتلك القبائل أَيُمَالَةً وَسَلِمِةً (٣) وَفَهُم ، فَكَانَ يَقَـاتُلَ بَهُم تَقَيْفًا لَا يُخْرِج لَمْم سَرَح إِلَا أَغَارِ عَلَيْــه حتى

<sup>(</sup>۱) عردت : اشتدت وضریت .

<sup>(</sup>١) عردت : اشتدت وضريت . ﴿ (٢) الهباءة : غبار الحرب . والخادر : المقيم في عرينه . (٣) هكذا ضبطه السميلي وقال : والمعروف في قبائل قيس سلمة بالفتح ، إلا أن يكونوا من الأزد .

ضيق عليهم .

وقال البخارى: حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا جرير بن حازم ، حدثنا الحسن ، حدثنا عرو بن تُغلب قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً ومنع آخرين فكأنهم عتَبوا عليه فقال : « إنى أعطى قوماً أخاف هلمهم وجزعهم وأكل قوماً إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن تَغلب » .

قال عمرو: فما أحبُّ أن لي بكامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ُحمر النَّام .

زاد أبو عاصم، عن جرير ، سمعت الحسن حدثنا عمرو بن تغلب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بمال ــ أو سَبَى ــ فقسمه بهذا .

وفى رواية للبخارى قال: أتى رسول الله بمـال ــ أو بشىء ــ فأعطى رجالا وترك رجالا ، فبلغه أن الذين ترك عتبوا ، فحطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « أما بعد » فذكر مثله سواء .

تفرد به المخارى(١).

وقد ذكر ابن هشام أن حسان بن ثابت رضى الله عنه قال فيما كان من أَمْر الأنصار وتأخُّرهم عن الغنيمة :

زاد الهموم فهاه العین منحدُر وَجُداً بَشَّاء إِذْشَمَّاه بَهْ کَنَهُ دَعْ عنك شَمَّاء إِذْ كَانت مودَّتها وائت الرسول وقل یاخیر مُؤْتمَن علام تُدْعی سُلیم وهی نازحة علام تُدْعی سُلیم وهی نازحة

سحًّا إذا حَفَلَتْه عَبْرَةٌ دَرِرُ (٣) هَيْفَاء لا ذَن فيها ولا خَورُ (٣) نزراً وشر وصال الواصل النزَّرُ للمؤمنين إذا ما عُدِّد البشر تُدَّامَ قوم هم آؤوا وهم نَصر وا

<sup>(</sup>١) هذا الحديث مؤخر في ت بعد القصيدة .

<sup>(</sup>۲) ابن هشام : زادت هموم . .

<sup>(</sup>٣) المكنة: الشابة الغضة. والذنن: القذر. والخور: الضعف. وفي 1: شنباء

دين الهدى وعَوانُ الحرب تَسْتَعرُ للنائبات وما خانُوا وما ضَجروا إلا السيوف وأطراف القنا وَزَرُ ولا نضيِّع ما تُوحى به السُّورُ ونحن حين تلظَّى نارُها سُعرُ<sup>(١)</sup> أهلَ النفاق وفينا يَبْزُل الظُّفرُ ۗ إذحز أبت بطراً أحزابها مُضر (٢) منا عِثارًا وكلُّ الناس قد عَثْرُوا

سمَّاهِمُ الله أنصارًا بنَصرهمُ وسارَعوا في سبيلالله واعترَضوا والناس إلْب علينا فيك ليس لنا بُجَالدُ الناسَ لا مُنبقى على أحَّدرٍ ولا تهرّ جُناةً الحرب نادَينا كما رَددْنا ببدر دونَ ما طَلبوا ونحن جُندك يوم النَّمْف من أحد فما وَنْيِنا وما خِمْنا وما خَبروا

<sup>(</sup>١) تهر : تـكره . وجناةالحرب : أبطالها . والسعر ، من يوقدون الحرب .

<sup>(</sup>٢) النعف : أسفل الجبل .

# ذكر اعتراض بعض الجهـــــلة من أهل الشقاق والنفاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفسمة العادلة بالاتفاق

قال البخارى: حدثنا قبيصة ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبى واثل ، عن عبد الله قال : لما قسم النبى صلى الله عليه وسلم قسمة حنين قال رجل من الأنصار : ما أراد بها وجه الله . قال : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغيّر وجهه ثم قال : « رحمة الله على موسى ، قد أوذى بأكثر من هذا فصبر » .

ورواه مسلم من حديث الأعمش به .

ثم قال البخارى : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثناجرير ، عن منصور ، عن أبى وائل عن عبدالله قال : لما كان يوم ُ حنين آثر النبيُّ صلى الله عليه وسلم ناساً : أعطى الأقرع َ بن حابس مائةً من الإبل ، وأعطى عيينة مثل ذلك ، وأعطى ناسا فقال رجل : ما أريد بهذه القسمة وجه الله فقلت : لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « رحم الله موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر » .

وهكذا رواه من حديث منصور عن المعتمر به .

وفى رواية للبخارى فقال رجل : والله إن هذه كقسمة ما عُدل فيها وما أريد فيها وجه الله . فقلت : والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأتيته فأخبرته فقال : « من يَمْــدل إذا لم يعــدل الله ورسوله ؟ ! رحم الله موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصَر » .

وقال محمد بن إسحاق: وحدثنى أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن مِقْسَم أبى القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خرجت أنا و تَلِيد بن كِلاب الليثى حتى أتينا عبدالله بن عرو بن العاص وهو يطوف بالبيت معلِّقا نعلَه بيده، فقلنا له: هل

حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلّمه التميمي يوم حنين ؟ قال: نعم جاء رجل من بنى تميم يقال له ذو الخويْصرة فوقف عليه وهو يعطى الناس فقال له: يامحمد قد رأيت ماصنعت في هذا اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « ويحك إذا لم يكن قال: لم أرك عَدلت. قال: فغضب النبى صلى الله عليه وسلم فقال: « ويحك إذا لم يكن العدل عندى فعند من يكون! »

فقال عمر بن الخطاب: ألا نقتله ؟ فقال: « دَعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمَّقون فى الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السَّهم من الرميَّة ، ينظر فى النَّصْل فلا يوجد شىء ثم فى القيدح فلا يوجد شىء ثم فى القيدح فلا يوجد شىء سبق الفرثَ والدم ».

وقال الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبى الزبير ، عن جابر بن عبدالله قال: أنى رجُل بالجُعْرانة النبي صلى الله عليه وسلم مُنْصرَفه من حنين وفى ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يَقْبض منها ويعطى الناس ، فقال : يا محمد اعدل ، قال « ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خِبْت وخسرت إذا لم أكن أعدل » فقال عمر بن الخطاب : دعنى يا رسول الله فأقتل هذا المنافق ؟ فقال : « معاذ الله أن يتحدَّث الناس أنى أقتل أصحابى ، إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يتجاوز حَناجرَ هم يَمْرقون منه كا يَمْرق السهم من الرَّميَّة » .

ورواه مسلم عن محمد بن رُمْح ، عن الليث .

وقال أحمد: حدثنا أبوعام، حدثنا قُرَّة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم مغانم حنين إذ قام إليه رجل فقال: اعدل. فقال: هذا شقيتُ إذا لم أعدل ».

ورواه البخاري عن مسلم بن إبراهيم سن قُرَّة بن خالد السَّدُوسي به .

وفى الصحيحين من حديث الزهرى، عن أبى سلمة ، عن أبى سعيدقال : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسمًا إذ أتاه ذو الخو يصرة رجل من بنى تميم فقال : يارسول الله اعدل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ويلك ومن يَعدُل إن فقال : يارسول له عد خبت وخسرت ، إذا لم أغدل فن يعدل ؟ » فقال عر بن الخطاب : يارسول الله إيذن لى فيه فأضرب عنقه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دَعه فإن له أصحاباً يَعقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يَعقر أحدكم صلاته مع صلاتهم من الرَّمية ، يُنظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم إلى يضافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نَصْله فلا يوجد فيه شيء ثم الله ينظر إلى قُذَذه (٢) فلا يوجد فيه شيء ثم عنظر إلى نَصْله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قُذَذه (١) فلا يوجد فيه شيء ، قد سبق الفرث والدم (١) ، آيتهم رجل أسود ينظر إلى قُذَذه (١) فلا يوجد فيه شيء ، قد سبق الفرث والدم (١) ، آيتهم رجل أسود الناس » .

قال أبو سعيد : فأشهد أبى سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وأشهد أن على بن أبى طالب قاتلهم وأنا معه ، وأمر ً بذلك الرجل فالنّمُس ، فأ تى به حتى نظرت إليه على نَعْت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى نَعت .

ورواه مسلم أيضًا من حديث القاسم بن الفضــل عن أبى نَضْرة ، عن أبى سعيــد به نحوه .

ذكر مجيء أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وهو بالجِعْرانة واسمها الشَّماء

قال ابن إسحاق : وحدثني بعض بني سعد بن بكر أن رسول الله صلى الله عليهوسلم

<sup>(</sup>١) الرصاف : جم رصفة ، وهي عقبة تلوي على مدخل النصل في السهم .

<sup>(</sup>٢) النضى: القدح قبل أن يبعث . (٣) الفدد: ريش السهم .

 <sup>(</sup>٤) المعنى : أنه مرق عاجلا فلم يعلق به دم . (٥) تدردر : تتحرك وتذهب وتجى. .

قال يوم هو ازن : « إن قدرتم على نجاد ــ رجل من بنى سعد بن بكر ــ فلا ُيفلتنكم » وكان قد أحدَث حدثا .

فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله وساقوا معه الشَّنماء بنت الحارث بن عبد العرى أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة .

قال : فمنفوا عليها في السَّوْق فقالت للمسلمين : تعلمون والله إنى لَا ُخت صاحبكم من الرضاعة . فلم يصدّقوها حتى أتوا بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن عبيدالسعدي \_ هو أبو وجزة \_ قال: فلما انتهى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إلى أختك من الرضاعة. قال « وما علامة ذلك ؟ » قالت: عضة عضضتنها في ظهرى وأنا متورِّ كتك. قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة فبسط لها رداءه فأجلسها عليه وخيَّرها وقال: إن أحببت فعندى محبَّبة مكرمة، وإن أحببت أن أمتمًّك وترجعي إلى قومك فعات . قالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي . فمتعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وردها إلى قومها، فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاماً بقال له مكحول وجارية فزوجت أحدها الآخر فلم يزل فيهم من نسلهما بقية .

وروى البيهق من حديث الحسكم بن عبد الملك ، عن قنادة قال : لما كان يوم فتح هوازن جاءت جارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله أنا أختك ، أنا شياء بنت الحارث . فقال لها : « إن تسكوني صادقة فإن بك منى أثراً لا يبلي » قال : فكشفت عن عَضدها فقالت : نعم يارسول الله وأنت صغير فعضضتني هذه العضة . قال : فكشفت عن عَضدها فقالت : نعم يارسول الله وأنت صغير فعضضتني هذه العضة . قال : فبسط لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه ثم قال : « سلي تُعطَى واشفعي تُشقّعي » . فبسط لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه ثم قال : « سلي تُعطَى واشفعي تُشقّعي » . وقال البيهق : أنبأنا أبو نصر بن قتادة ، أنبأنا عمرو بن إسماعيل بن عبد الشّامي ، حدثنا مسلم ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا جعفر بن يحيي بن ثوبان ، أخبرني عمى عمارة بن حدثنا مسلم ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا جعفر بن يحيي بن ثوبان ، أخبرني عمى عمارة بن

تَوْبَان ، أَن أَبَا الطَّفَيل أَخْبَرِه قَالَ : كَنْتَ غَلَاماً أَحْمَلُ عَضُو َ البَّهِ ، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم نَعماً بالجِعرانة .

قال : فجاءته امرأة فبسط لها رداءه فقلت : من هذه ؟ قالوا : أمه التي أرضعته .

هذا حديث غريب ولعله يريد أخته ، وقد كانت تحضنه مع أمها حليمة السعدية وإن كان محفوظاً فقد عُمرت حليمة دهراً ، فإن من وقت أن أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقت الجُعرانة أزيد من ستين سنة ، وأقل ما كان عرها حين أرضعته صلى الله عليه وسلم ثلاثين سنة ، ثم الله أعلم بما عاشت بعد ذلك .

وقد ورد حديث مرسل فيه أن أبويه من الرضاعة قدما عليه . والله أعلم بصحته . قال أبو داود في المراسيل : حدثنا أحمد بن سميد الهمملداني ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا عمرو بن الحارث ، أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً يوماً فجاءه أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقمد عليه ، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه ، ثم جاءه أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه .

وقد تقدم أن هوازن بكالها متوالية برضاعته من بنى سعد بن بكر وهم شرذمة من هوازن ، فقال خطيمهمزُهير بن صُرَد : بارسول الله إنما فى الحظائر أمهانك وخالاتك وحواضنك فامنن علينا مَنَّ الله عليك . وقال فيما قال :

امنُنْ على نسوة قد كنت تَرْضعها إذ فوك علمُوه من تَعْضها دَرِرُ اللهُ على نسوة قد كنت تَرضعها وإذ يَزِينك ماتأتي وما تَذَرُ

فيكان هذا سبب إعتاقهم عن بَسكرة أبيهم ، فمادت فواضلُه عليه السلام عليهم قديمًا وحديثًا خصوصًا وعومًا . وقد ذكر الواقدى عن إبراهيم بن محمد بن شُرَحْبيل ، عن أبيه قال : كان النّضير ابن الحارث بن كَلدة مِن أجمل الناس فكان يقول : الحمد لله الذي منّ علينا بالإسلام ، ومنّ علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، ولم بمت على ما مات عليه الآباء وقتل عليه الإخوة وبنو العم .

ثم ذكر عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه خرج مع قومه من قريش إلى حنين وهم على دينهم بعد ، قال : ونحن نريد إن كانت دائرة على محمد أن نُغير عليه ، فلم يُحكنا ذلك ، فلما صار بالجعرانة فوالله إلى لَعلَى ما أنا عليه إنْ شعرت إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «أنضير ؟ » قلت : لبيك ، قال : «هل لك إلى خدير مما أردت يوم حنين مما خال الله بينك وبينه ؟ » قال : فأقبات إليه سريماً فقال : «قد آن لك أن تُبصر ما كنت فيه تُوضِع » قلت : قد أدرى أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئاً ، وإلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم زده ثباتاً » قال النضير : فوالذي بعثه بالحق لكان قابي حجر ثنباتاً في الدين ؛ وتَبصرة بالحق . فقال رسول الله عليه وسلم : « الحد لله الله عليه وسلم : « الحد الله عليه وسلم : « العليه وسلم : « الحد الله عليه وسلم : « المدين ؛ وتَبُصرة بالحق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحد الله عليه وسلم : « المدين ؛ وتَبُصرة بالحق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحد الله عليه وسلم : « الحد اله عليه وسلم : « الحد الله عليه وسلم : « المدين ؛ وتَبُصرة بالحق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحد الله عليه وسلم : « المدين ؛ وتَبُصره بالحق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المدين ؛ وتَبُصره بالحق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المدين ؛ وتَبُصره بالحق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المدين ؛ وتَبُصر عليه وسلم الله وسلم الل

## عمرة الجعرانة في ذي القعدة

قال الإمام أحمد: حدثنا مَهْزُ وعبد الصمد الْمَعْنَى قالا: حدثنا همام بن يحيى ، حدثنا قتادة ، قال : سألت أنس بن مالك قات : كم حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : حجة واحدة ، واعتمر أربع مرات . عمرته زمن الحديبية وعمرته فى ذى القمدة من المدينة ، وعمرته من الجمرانة فى ذى القمدة ، حيث قسم غنيمة حنين ، وعمرته مع حجته . ورواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى من طرق عن همام بن يحيى به . وقال الترمذى : حسن صحيح .

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر ، حدثنا داود ـ يعنى العطار ـ عن عمـرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربـعَ عُمَر :عمرة الحدّيبية ، وعمرة القضاء ، والثالثة من الجِعْرانة ، والرابعة التي مع حَجّته .

ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجَه من حديث داود بن عبـــد الرحمن العطار المكي ، عن عمرو بن دينار به وحسَّنه والترمذي .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة ، حدثنا حجاج بن أَرْطَاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عر ، كلُّ ذلك فى ذى القعدة يلتِّى حتى يستلم الحجر .

غريب من هذا الوجه .

وهذه الثلاثُ عُمَر اللاتى وقعن فى ذى القعدة ماعدا عمرته مع حجته ، فإنها وقعت فى ذى الخجة مع الحجة ، وإن أراد ابتداء الإحرام بهن فى ذى القعدة فلعله لم يُرد عمرةً الحديبية لأنه صُدَّ عنها ولم يفعلها . والله أعلم .

قلت: وقد كان نافع ومولاه ابن عمر ينكران أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمد من الجِهْرانة بالكلِّية وذلك فيما قال البخارى: حدثنا أبو النعان، حدثنا ماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: يارسول الله إنه كان على اعتكاف يوم في الجاهلية.. فأمَره أن يَني به.

قال: وأصاب عمر جاريتين من سَنْي حنين فوضعهما فى بعض بيوت مكة ، قال: فَمَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على سَنْي حنين فجعلوا يَسْعَون فى السَّيكاك، فقال عر: ياعبد الله انظر ماهذا؟ قال: منَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على السَّنْي. قال: اذهب فأرسل الجاريتين.

قال نافع: ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ، ولو اعتمر لم يُخفُ على عبد الله .

وقد رواه مسلم من حديث أبوب السَّخْتِياني ، عن نافع عن ابن عمر به .

ورواه مسلم أيضاً عن أجمد بن عبـدة الضبى ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع قال : ذُكر عند ابن عمر عمرةُ رسول الله صلى الله عليــه وسلم من الجعرانة فقــال : لم يعتمر منها .

وهذا غريب جدا عن ابن عُمروعن مولاه نافع ، في إنكارهما عمرة الجعرانة ، وقد أطبق النقلة عمن عداها على رواية ذلك من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، وذكر ذلك أصحاب المفازى والسنن كلمهم .

وهذا أيضاً كما ثبت فى الصحيحين من حديث عطاء بن أبى رباح ، عن عروة عن عائشة أنها أنكرت على ابن عمر قوله : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فى رجب . وقالت : يغفر الله لأبى عبد الرحمن ! ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاوهوشاهد وما اعتمر فى رجب قط .

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن ُمَير، حدثنا الأعمش، عن مجاهد، قال: سأل عروةُ ابن الزبير ابن عمر: في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: في رجب. فسمعتنا عائشة، فسألها ابن الزبير وأخبرها بقول ابن عمر فقالت: يرحم الله أباعبدالرحمن! ما اعتمر عمرةً قط إلا في ذي القعدة.

وأخرجه البخارى ومسلم من حديث جرير ، عن منصور ، عن مجاهد به نحوه .

ورواه أبو داود والنسائى أيضاً من حديث زهير ، عن أبى إسحاق ، عن مجاهد، سئل ابن عمر : كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : مرتين . فقالت عائشة : لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثاً سوى التى قر نهما بحجة الوداع .

فال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا مفضّل، عن منصور ، عن مجاهدقال: دخلتُ مع عروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر مستند إلى حجرة عائشة وأناس بصلُّون الضحى . فقد ال عروة: أبا عبد الرحمن ما هذه الصلاة ؟ قال : بدعة . فقال له عروة : أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله ؟ فقال : أربعاً إحداهن فى رجب . قال : وسمعنا استنان عائشة فى الحجرة ، فقد ال له عروة : إن أبا عبد الرحمن يزعم أن رسول الله اعتمر أربعاً إحداهن فى رجب ؟ فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن ، مااعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه ، وما اعتمر فى رجب قط .

و هكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع ، عن الحسن بن موسى ، عن شيبان ، عن منصور وقال : حسن صحيح غريب .

وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح ، حدثنا ابن جُريج ، أخبرنى مُزاحم بن أبى مزاحم ، عن عبد العزيز بن عبدالله ، عن مُخرش الكمبى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجمرانة ليلا حين أمسى معتمراً فدخل مكة ليلا يقضى عمرته ، ثم خرج من تحت ليلته فأصبح بالجمرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج من الجمعرانة فى بطن سَرف ،

حتى جاء مع الطريق ـ طريق المدينــة ـ بسرف قال مخرش: فلذلك خَفِيت عمرته على كثير من الناس .

ورواه الإمام أحمد عن يحيي بن سعيد ، عن ابن جريج كذلك وهو منأفراده .

#### \* \* \*

والمقصود أن عمرة الجعرانة ثابثة بالنقل الصحيح الذي لا يمكن مَنْعه ولا دَفَعْه ، ومن نفاها لا حجة معه في مقابلة من أثبتها . والله أعلم .

ثم هُمْ كالمجمعين على أنهـاكانت فى ذى القعدة بعـَـد غزوة الطائف وقَسْمِ غنائم حنين .

وما رواه الحافظ أبو القاسم الطَّبَراني في معجمه الكبير قائلا : حدثنا الحسن بن إسحاق النستُرى، حدثنا عمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن الحسن الأسدى ، حدثنا إبراهيم ابن طَهْمان ، عن أبي الزبير ، عن عمير مولى عبدالله بن عباس ، عن ابن عباس قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف نزل الجغر انة فقسم بها الغنائم ثم اعتمر منها، وذلك لليلتين بقيتا من شوال .

فإنه غريب جداً وفي إسناده نظر . والله أعلم .

وقال البخارى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ،حدثنا إسماعيل، حدثنا ابن جريج، أخبرنى عطاء ، أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول: ليتنى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه . قال : فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجؤر انة وعليه ثوب قد أظل به معه فيه ناس من أصحابه إذ جاءه أعرابى عليه جبة متضمّخ بطيب . قال: فأشار عمر بن الخطاب إلى يعلى بيده : أن تعال . فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبى صلى الله عليه وسلم محر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سر مى عنه فقد ال : « أين الذى يسألنى عن العمرة آنفا ؟ »فالتمس الرجل فأتى به ، قال : « أما الطيب الذى بك فاغسله ثلاث مرات،

وأما الجبة فالزعها ثم اصنع في عمرتك كا تصنع في حجك » .

ورواه مسلم من حدیث ابن جریج . وأخرجاه من وجه آخر عن عطاء کارها عن صفوان بن یعلی بن أمیة به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أسامة ، أنبأنا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كَداء من أعلى مكة ، ودخل فى العمرة من كُدَّى .

وقال أبو داود: حدثنا موسى أبو سلمة ، حدثنا حماد ، عن عبدالله بن عمان بن خُشيم، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرمَلوا بالبيت ثلاثاً ومشوا أربعاً وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى .

تفرد به أبو داود . ورواه أيضاً ابن ماجه من حديث ابن خثيم ، عن أبى الطفيل ، عن ابن عباس مختصر ا .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، حدثنى الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، أن ابن عباس أخبره أن معاوية أخبره قال : وَشَّرَتُ عنر سول الله صلى الله عليه وسلم بمِشْقَصَ . أو قال : رأيته يقصِّر عنه بمشْقَص عند المر وَة .

وقد أخرجاه فى الصحيحين من حديث ابن جريج به. ورواه مسلم أيضاً من حديث سفيان بن عيينة ، عن هشام بن حجير ، عن طاوس، عن ابن عباس، عن معاوية به .

ورواه أبو داود والنسائى أيضا من حديث عبدالرزاق ، عن مَعْمَر ، عن ابن طاوس عن أبيه به .

وقال عبدالله بن الإمام أحمد : حدثني عمرو بن محمد الناقد ،حدثنا أبو أحمد الزبيرى،

حدثنا سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن معاوية قال : قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عايه وسلم عند المروة .

#### \* \* \*

والمقصود أن هذا إنما يتوجه أن يكون في عمرة الجِعْرانة .

وذلك أن عمرة الحديبية لم يدخل إلى مُكة فيها بل صُدَّ عنها كا تقدم بيانه ، وأما عمرة القَضاء فلم يكن أبو سفيان أَسْلَم ولم يبق بمكة من أهلها أحد حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل خرجوا منها ، وتغيَّبوا عنها مدة مقامه عليه السلام بها تلك الثلاثة الأيام ، وعمرته التي كانت مع حجته لم يتحلل منها بالاتفاق ، فتعيَّن أن هذا التقصير الذي تعاطاه معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة إنما كان في عمرة الجعرانة كما قانها . والله تعالى أعلم .

وقال محمد بن إسجاق رحمه الله : ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجمر انة معتمراً وأمر ببقاء النيء فحبس عَجَنّة بناحية مر الظهر ان .

قلت : الظاهرأنه عليهالسلام إنما استبقَى بعضَ المغنم ليتألف بهمن يلقاه من الأعراب فيما بين مكة والمدينة .

قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرته انصرف راجعاً إلى المدينة واستخلف عَتَّاب بن أسيد على مكة ، وخَّاف معه معاذ بن جبل يفقه الناسَ في الدين ويعامهم القرآن .

وذكرعروة وموسى بن عقبة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم خلَّف معاذا مع عَمَّاب عَكَة قبلَ خروجه إلى هوازن ، ثم خلفهما بها حين رجع إلى المدينة .

وقال ابن هشام: وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال: لما استعمَل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة رزّقه كل يوم درهماً ، فقام فخطب الناس فقال: أيها

الناس ، أجاع الله كبد من جاع على درهم ! فقد رزقني رسول الله صلى الله عليــه وسلم درهماً كل يوم ، فليست لى حاجة إلى أحد .

قال ابن إسحاق : وكانت عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذى القعدة، وقدم المدينة فى بقية ذى القعدة أو فى أول ذى الحجة . قال ابن هشام : قدمها لست من ذى القعدة فيا قال أبو عمرو المديني .

قال ابن إسحاق : وحج الناسُ ذلك العام على ما كانت العرب تحج عليه ، وحج بالمسلمين تلك السنة عَدَّابُ بن أسيد وهي سنة عَان .

قال: وأقام أهلُ الطائف على شِرْ كهم وامتناعهم في طائفهم ما بين ذي القعدة إلى رمضان من سنة تسع.

## إسلام كعب بن زُهَير بن أبي سُلْمي

وأبوه هو صاحب إحدى المعلقات السبع ، الشاعر ابن الشاعر، وذِكْرُ قصيدته التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بانت سعاد

قال ابن إسحاق : ولما قَدِم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من مُنْصَرفه عن الطائف كتب بُجير بن زُهير بن أبي سُلمى إلى أخيه لأبويه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتسل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه ، وأنَّ من بقى من شعراء قريش : ابنُ الزَّبَعْرَى وهُبَيْرة بن أبي وهب هربوا (١) في كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لايقتل أحداً جاءه تائباً ، وإن أنت لم تفعل فانح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لايقتل أحداً جاءه تائباً ، وإن أنت لم تفعل فانح إلى تجائك من الأرض . وكان كعب قد قال :

أَلاَ بِلَفَ اعنى نُجِيراً رسالةً فويحك (٢) فيماقات ويحك هل آكا فبين لها إن كنت لست بفاعل على أيِّ شيء غير ذلك دَلَّكَا على خُلُق لم أَلْفِ يوماً أباً له عليه وما تُلْفِي عليه أباً لكا فإن أنت لم تَفْعَل فلستُ باسف ولا قائل إمّا عَثَرْتَ لَعاً لكا (٣) سقاك بها المأمُون كأساً رَوِيةً فأَنْهِلَكَ المأمونُ منها وَعالَكا (١٠)

قال أبن هشام : وأنشدني بعض أهل العلم بالشمر :

مَنْ مُمْلِغٌ عنى بُجَيَرًا رسالةً فهلك فياقلتُ بالَخْيفِ هل لَكَا شَرِبتَ مع المأمون كأساً رَوِيَّةً فأنْهَاك المأمونُ منها وعَلَّكا

(٢) ابن هشام : فهل لك. .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : قبد هربوا .

<sup>(</sup>٣)كلة تقال للعائر ، دعاء له بالإقالة من عثرته .

<sup>(</sup>٤) أنهاك : سقاك أولاً . وعلك سقاك ثانياً . والمأمون : يريد به النبي صلى الله عليه وسلم .

وخالفت أسباب الهُدَى واتَّبَعْتُه على أَى شَىءُو يُبَغِيرِكُ (' كَلَّكُمَا على خُلُق لَم تُلُفِ أَمَّا وَلا أَبًا عليه ولم تُدرِكُ عليه أَخَا لَكَا فَإِنَ أَنت لَم تَفعل فلستُ بآسف ولا قائل إمَّا عَــــــــــــــــــ فإن أنت لم تفعل فلستُ بآسف ولا قائل إمَّا عَــــــــــــــــــ قال ابن إسحاق: وبعث بها إلى نُجيَر ، فلما أتت بُجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع: «سقاك صلى الله عليه وسلم لما سمع: «سقاك بها المأمون» ولما سمع: «على خُلق لم تُلْفِ بها المأمون» ولما سمع: «على خُلق لم تُلْفِ أَمَّا ولا أَبَّه ».

قال: ثم كتب بجير إلى كعب يقول له:

فذ كِر لَى أَنه قام إلى رسول الله صلى الله عايه وسلم فجلس إليه ووضع يده في يده ،

<sup>(</sup>١) ويب غيرك : هلكت هلاك غيرك .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه ، فقال : يارسول الله إن كعب بن زهـير قد جاء ليستأمن منك تائبا مُسلما ، فهل أنت قابلُ منه إن جئتك به ؟ فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم » فقال : إذاً أنا (١) يارسول الله كعبُ بن زهير .

قال ابن إسحاق : فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة أنه و ثب عليمه رجل من الأنصار فقال : يارسول الله صلى الله عليمه وسلم : « دَعْه عنك ، فإنه جاء تائباً نازعاً » .

قال: ففضب كعبُ بن زهــير على هذا الحى من الأنصار لِماً صنع به صاحبُهم، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير. فقال في قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

مُتَّمَّ عندها لم يُفْدَ مَكُبُولُ (٢) الأَغَنُّ عَضيضُ الطَّرْ فَ مَكُبُولُ (٢) الأَغَنُّ عَضيضُ الطَّرْ فَ مَكُبُولُ (١) لا يُشْتَكَى قَصر منها ولا طُولُ ] (١) كأنه مُنهَلُ بالراح مَفُلُولُ (١) صاف بأبطح أَضْحَى وهو مَشْمولُ (٥) مِنْ صَوْبِ عادية بيضٌ يعاليلُ (٢) مِنْ صَوْبِ عادية بيضٌ يعاليلُ (٢) مِنْ صَوْبِ عادية بيضٌ عاليلُ (٢) مَقْبُولُ مَقَبُولُ مَقْبُولُ مَقْبُولُ مَقْبُولُ مَقْبُولُ مَعْبُولُ مَقْبُولُ مَعْبُولُ مِعْبُولُ مَعْبُولُ مَعْبُولُ مَعْبُولُ مَعْبُولُ مَعْبُولُ مِعْبُولُ مَعْبُولُ مِعْبُولُ مِعْبُولُ مِعْبُولُ مِعْبُولُ مِعْبُولُ مِعْبُولُ مِعْبُولُ مَعْبُولُ مَعْبُولُ مَعْبُولُ مَعْبُولُ مِعْبُولُ مِعْبُولُ مَعْبُولُ مَعْلَولُ مَعْبُولُ مَعْبُلُ مَعْلَى مَعْلُولُ مَعْلَى مِعْلَى مَعْبُولُ مَعْبُولُ مِعْبُولُ مِعْلِي مِعْبُولُ مِعْلِي مِعْبُولُ مِعْلِي مِعْلَى مِعْلُ مِعْبُولُ مَعْلِي مِعْبُولُ مِعْلِي مِعْبُولُ مِعْلِي مِعْلَى مِعْلِي مِعْلَى مِعْلِي مِعْلَى مِعْلَى مِعْلَى مِعْلِي مِعْلَى مِعْلِي مُعْلِي مِعْلِي مِعْلِي مِعْلِي مِعْلِي مِعْلِي مِعْلِي مُعْلِي مِعْلِي مِعْلِي مِعْلَى مِعْلِي مُعْلِي مِعْلِي مِعْلِي مِعْلِي مِعْلَى مِعْلِي مِعْلِي مِعْلِي مِعْلَى مِعْلِي مِعْلَى مِعْلِي مِعْلَى مِعْلِي مِعْلَى مُعْلِي مُعْلِي مُعْلِي مُعْلِي مُعْلِي مُعْلِي مُعْلِي مِعْلِي مِعْلِي مُعْلِي مِعْلِي مِعْلِي مُعْلِي مِعْلِي مُعْلِي مُ

بانت سمادُ فقلْ بي الْيومَ مَنْبولُ وما سمادُ غَدَداةَ البَيْنِ إِذْ رحلوا [هيفاء مُفْبلة عَجْزاله مُدْبِرة مُن تَجْلُو عوارضَ ذَى ظَلْم إِذَا ابتسمت شُجَّت بذى شَهَم من ماء تَحْنيمَة تَنفي الرياحُ القَدَى عند وأَفْرَطَه فيالها خُدلة لو أنها صَدَقَت فيالها خُدلة لو أنها صَدَقَت

<sup>(</sup>١) إبن هشام : فقال أنا .

<sup>(</sup>٢) ُبانت : بعدت . والمتبول : السقيم من الحب . والمكبول : الفيد .

<sup>(</sup>٣) الأغن : الظبي . ﴿ ٤) عن ابن هشام . ﴿ ٤) تَجِلُو: تَكَشَف، والظَّلَم: بريقالأسنان وبياضها.

<sup>(</sup>ه) شجت : مرجت . والشبم الشديد البرد . والمحنية : منعطف الوادى . والمشمول : الذى ضربتـــه ربح شمال حتى برد .

<sup>(</sup>٦)'أفرطه : سبق إليه . والصوب :المطر . والغادية : السحابة تمملرغدوة . واليماليل :السحبالبيض

لِكُنها خُـــلةٌ قد سِيطَ مِنْ دَمِها في تدومُ على حال تكون بها وما تمسَّكُ بالمهد الذي زعمَتْ فلا يَنُوَّ نْكَ مَا مَنَّتْ وَمَا وعـــدت كانت مواعيدُ عُرْقوبِ لَمَا مَثَلًا أرجو وآمــــلُ أَنْ تَدْنُو مودتُها أُمْست سعــادُ بأرضِ لاتبلِّنُهَا من كل نَصَّاخَة الدُّفْرَى إذا عَرِقت ترخى الغيوبَ بِعَيْنَى مُفْرَدِ لَهِق ضخم مُقلدها فَعْمْ مُقَيِّدها حَرْفُ أَخُوهَا أَبُوهَا مِنْ مُرْبَحَّنَةِ يَمشى القُرَادُ عليهــاثم يُزْلِقه

فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلُ (١) كما تلوَّنُ في أَثوابها الْغُولُ إلا كما يُمسكُ المياء الغرابيلُ وما مواعيـــــدُها إلا الأباطيلُ ومالَهُنَّ إِخَالُ الدهرَ تَعْجيلُ (٢) إلا العِتاقُ النَّحيباتُ المَرَ اسيلُ فيهـــا على الأين إِرْقَالُ وتبغيلُ (٦) عُرْضَتُهَا طامسُ الأعلام مجهولُ (١) في خُلْقها عن بنات الفَحْل تفضيلُ (٦) وعُمُّهَا خَالُهُا قَودا، شَمْليلُ (٧) منها لَبِ انْ وأقرابْ زَهاليلُ (^)

<sup>(</sup>١) الحلة : الصحبة . وسيط : خلط .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : وما إخال لدينا منك تنويل :

<sup>(</sup>٣) العذافرة : العظيم الشديد من الإبل. والأين : التعب. والإرقال : الإسراع . والتبغيل : ضرب من سير الإبل .

ي ... (٤) النضاخة : الغزيرة . والدفرى : العظم الشاخص خلف الأذن . وعرضتها : وجهتها . وطامس الأعلام : المتغير الذي لايهتدي فيه .

<sup>(</sup>ه) اللهق : الثور الأبيضوالحزان : جم حزيز وهو المسكان الفليظ المنقاد. والميل : ما اتسم من الأرض (٦) المقلد : موضع القلادة من العنق . والفعم : الممتلئ .

 <sup>(</sup>٧) الحرف: الناقة الضامرة أو العظيمة . والقوداء: الشديدة العنق . والشمليل: السريعة .

<sup>(</sup>٨) القراد: دويبــة . واللبان : الصدر . والأقراب : جم قرب وهو الماصرة . والزهاليل : جم زب وهو الأملس . والزهاليل :

مِرْ فَقُهُما عن بنات الزَّوْرِ مَفْتُولُ(١) عِتْقُ مُبِينٌ وفي الخِدِّينِ تَسْمِيلُ (٢) من خَطْمها ومن اللَّحْيَيْن بر طيلُ (٢) ذوابلِ مَشَّهُنَّ الأَرضَ تحليلُ<sup>(ه)</sup> كأن ضاحِيَه بالشمس تَعْلُولُ (١) وُرْق الجنادب يُرْ كِضْن الحصا قيلوا(٧) قامت فجاوَبَها نُـكُنْدُ مِثَا كَيلُ(١) لمَّا نَعَى بِكُرها الناءون مَعْقولُ (٢) مُشقّقُ عن تراقيها رَعابيلُ (١٠) إنك يابن أبى لُملى لَمقتولُ (١١) لا ألمينك إنى عنك مشغول عَيْرانة قُدُونت بالنَّحْض عن عُرْضٍ قَنُواهِ في حُرَّ يَيْهَا للبصير بها كأنما فات عينيها وَمُذبَّحها تُمُرِ مُثْلَ عَسِيبِ النَّخْلِ ذَا خُصَل تَهُوى على يَسَراتِ وهي لاهية " يوماً يَظلُ به الحِرْباهِ مُصْطَخِدًا وقال للقوم حاديهم وقد جَعلت أَوْبُ يَدَى فاقد أَمْمُطاءَ مُعُولةٍ نَوَّاحةٌ ۚ رَخُوة الضَّبعين ليس لها تَفْرَى اللبانَ بَكَفَّيْهَا ومِدْرَعُهَا تَسْعَى الغُواةُ جَنا بَيْهَا وقولُهُم وقال كلُّ صَـدِيق كنت آمُلُه

<sup>(</sup>١) العيرانة من الإبل ، الناجية في نشاط . والنحض : اللحم المكتَّنر . والعرض : الجانب .

<sup>(</sup>٢) القنواء : المرتفعة الأنف ، وهو عيب في الفرس .

<sup>(</sup>٣) البرطيل : حجر أو حديد طويل صلب خلقة ، ينقر به الرحي . وهو المعول أيضا

<sup>(</sup>٤) عسيب النخل : جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها . والغارز : الضرع . وتخونه : ننقصه. والأحاليل: جم إحليل وهو مخرج اللبن.

<sup>(</sup>٥) أبن هشام : تخدّى . اليسرات : الحفاف السهلة . والتحليل : الجرى . حل : عدا .

<sup>(</sup>٦) الحرباء : دُويبة تستقبل الشمس برأسها . والصطخد : المحترق من حرارة الشمس . والضاحي : مابرز منه للشمس . والمحلول : المذاب .

<sup>(</sup>٧) الجنادب : الجراد . والورق : التي يضرب لونها إلى السواد .

<sup>(</sup>٨) الأوب: رجع القوائم في السير. والشمطاء: التي خالطها الشيب. والمعولة: الصائحة بالبكاء والنكد : جمع نكداً، وهي التي لايبق لها ولد . والمثا كبل : جمع مثكلة وهي التي لزمها الشكل .

<sup>(</sup>٩) الرخوة : المسترخية والضبع : العضد .

<sup>(</sup>١٠) اللبان : الصدر . والمدرغ : القميص .والرعابيل : المزق . .

<sup>(</sup>۱۱) جنابيها: حولها

فيكل ماقيدًّر الرحمنُ مفعولُ يوماً على آلةٍ حدباء تحمولُ والمفوُّ عندَ رسول الله مأمولُ قرآن فيــــه مواعيظٌ وتفصيلُ أَذنب ولو كَثرت فيَّ الْأَقَاوِيــلُ أَرى وأسمع مالو يَسْمعُ الفيلُ من الرسول بإذن الله تَنُويلُ في كُفِّ ذي نَقَمَاتِ قُولُهِ القِيلُ وقيل إنك منسوب ومسئول في بطن عَثَرَ غِيلٌ دُونَه غِيلُ (٢) لحَمْ من الناس مَعْفُورٌ خَراديلُ (٦) أَن يَثْرُكُ القِرْنَ إِلا وهو مَغْلُولُ ولا تمشَّى بواديه الأراجيــل (١) مُضرَّج البزِّ والدُّرْسَانِ مَأْ كُولُ (٥) مُهِنَّدٌ من سيوف الله مَسْلُولُ ببطن مكة لما أسـلَموا زُولوا عند اللقاء ولا مِيلٌ مَعَازِيلُ (٦)

فقلت خَــلُوا سبيــلي لاأبا لــكمُ كلُّ ان أنثى وإن طالت سلامتُه ُنِّبُتُ أَن رسولَ الله أَوْعدَ نِي ميلاً هداك الذي أعطاك نافلة ال لاَتَأْخُــٰذَ تَى بأقوال الوشَــاة ولم لقد أفومُ مقامـــــاً لو يقوم به لظَلَّ يُرْعدُ إلا أن يكون له حتى وضعتُ يميني ماأناَزعهـا فَلَهُو أُخُوفَ عندى إذ أَكُلَّه مَن ضَيْهُم بضراء الأرض تُحَدّره يغدو فيُلحِم ضِرْغَامين عيشهُما إذا يُساَور قرْنا لايَحــلُّ له منــه تظلُّ حَمـِير الوحش نافرةً ولا يزال بواديه أخو ثقة إن الرسول لَنورٌ يُسْتضاء به في عُصْبِة من قريش قال قائلُهِم زالوا فمازال أنكاس ولا كُشفُ

<sup>(</sup>١) الأصل: لظل يرعد من وجد موارده من الرسول ، وما أثبته عن ابن هشام

<sup>(</sup>٢) الضراء : الأرض المستوية .

<sup>(</sup>٣) المعفور : الملتى في التراب . والخراديل : القطم الصغار .

<sup>(</sup>٤) الأراجيل: جماعات الرجال.

<sup>(</sup>٥) البر : السلاح . والدرسان : الثياب الخلقة .

<sup>(</sup>٦) الأنكاس: جمر نكس وهو الجبان . والمعازيل : الذين لاسلاح معهم .

يَمْشُون مشى الجمال الزُّهْر يَعْصمهم ضربُ إذا عَرَّد السُّودُ التَّنابيلُ (١) شُمُّ العَرانين أبطالُ لَبُوسهم من نَسْج داود في الهيْجَا سرَ ابيلُ شُمُّ العَرانين أبطالُ لَبُوسهم من نَسْج داود في الهيْجَا سرَ ابيلُ بيض سوابغُ قد شُكَّت لها خَلَقُ كانها حلَقُ القَفَّه الْقَفَّد الله مُحْدولُ (٢) ليسوا مفاريح إن نالت رماحُهم قوماً وليسوا تجازيماً إذا نيال الله الله الله الله الله عن حياض الموت تهايلُ لا يَقع الطعنُ إلا في تُحسورهم ولا لهم عن حياض الموت تهايلُ قال ابن هشام: هكذا أورد محمد بن إسحاق هذه القصيدة ولم يذكر لها إسناداً.

وقدرواها الحافظ البيهق في دلائل النبوة بإسناد متصل، فقال: أنبأنا أبوعبدالله الحافظ، أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الأسدى بهمذان، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى، حدثنا الحجاج بن ذى الرُّقيبة بن عبد الرحمن ابن كعب بن زهير بن أبى سلمى، عن أبيه، عن جده قال: خرج كعب و بُحير ابنا زُهير حتى أتيا أبر ق العَرَّاف، فقال بُحير لكعب: اثبت في هذا المسكان حتى آتى هدا الرجل - يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأسمع ما يقول: فثبت كعب و خرج بجير فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم. فبلغ ذلك كعباً فقال:

ألا أبلغاً عنى بُجيراً رسالةً على أى شىءوَيْبَ غيركَ دَلَّكاً على خُلُق لَم تَلُدركَ عليه أَخَا لِكا على خُلُق لَم تَلُدركَ عليه أَخَا لِكا على خُلُق لَم تَلُدركَ عليه أَخَا لِكا سَمّاكُ أَنْ وَلَم اللّه اللّه وَلَا أَنْ مِنْهَا وَعَلَّمُا اللّه الله وَلَا أَنْ وَلَم اللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه وَلّه و

فلمــا بلغت الأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دمه وقال: « من لَقَى كُعبًا فليقتله » .

فكتب بذلك بُجَير إلى أخيه ، وذكرله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه ويقول له : النَّجَاء وما أراك تنفلت . ثم كتب إليه بعد ذلك : اعلم أن رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) عرد: هرب . والتنابيل : القصار .

<sup>(</sup>٢) القَفعاء : ضرب من الحسك تشبه به حلق الدر

عليه وسلم لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا قبل ذلك منه وأسقَط ماكان قبل ذلك ، فإذا جاءك كتابي هذا فأسْلم وأقبل .

قال: فأسلم كعب وقال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل حتى أناخ راحلته بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل المسجدورسول الله مع أصحابه كالمائدة بين القوم متحلِّقون معه حلقة خاف حلقة ، يلتفت إلى هؤلاء من فيحدثهم وإلى هؤلاء من فيحدثهم .

قال كعب: فأنختُ راحلتى بباب المسجد فعرفتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصّفة حتى جلست إليه فأسلمتُ وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله الأمان يارسول الله. قال: « ومن أنت؟ » قال: كعب بن زهير. قال: « الذى يقول» ثم المتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « كيف قال يا أبا بكر؟ » فأنشده أبو بكر:

سَقَاكَ بَهَا المأمونُ كَائِسًا رويةً وأَنْهَلَكَ المأمورُ مِنهَا وعَدَّكَا قال: يارسول الله ماقلت هكذا قال: « فَكَيْفَ قلت؟ » قال قلت: سَقَاكَ بَهَا المأمونُ كَائْسًا رويةً وأَنْهِلَكَ المأمونُ مِنْهَا وعَلَّكَا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مأمون والله . ثم أنشده القصيدة كلها حتى أتى على آخرها وهي هذه القصيدة :

بانت سعادُ فقلبی الیوم مَتْبُولُ مُتَیَّم عندَها لم یُفْدَ مَکْبولُ وقد تقدم ماذکرناه من الرمز لما اختلف فیه إنشادُ ابن إسحاق والبیهق رحمهما الله عز وجل وذکر أبو عمر بن عبد البر فی کتاب الاستیعاب أن کعباً لما انتهی إلی قوله :

إن الرسول لَنور يُسْتضاء به مهنّد من سيوف الله مَسلول أنبّئت أن رسول الله أَوْعدني والعفو عند رسول الله مأمول

قال : فأشار رسولاللهصلي اللهعليه وسلم إلى من معه أن اسمعوا . وقد ذكر ذلك قبله موسى بن عقبة في مغازيه . ولله الحمد والمنة .

قلت : وردَ في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه بُرْدته حين أنشده القصيدة ، وقد نظم ذلك الصَّرُّ صرى في بعض مدائحه ، وهكذا ذكر ذلك الحافظ أبو الحسن بن الأثير في الغابة ، قال : وهي البردة التي عند الحلفاء .

قلت : وهذا من الأمور المشهورة جداً ، ولكن لم أر ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه . فالله أعلم .

وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ، لمــا قال بانت سعاد : ومن سماد؟ قال : زَوْجَتَى يارسول الله . قال : لم تَبنْ .

ولكن لم يصح ذلك . وكائنه على ذلك توهَّم أن بإسلامه تَبِين امرأته ، والظاهر أنه إنما أراد البَّينونة الحسِّية لا الحـكُمية . والله تعالى أعلم .

قال ابنِ إسحاق : وقال عاصم بن عمر بن قتادة : فلما قال كعب ــ يعني في قصيدتهــ « إذا عرَّد السُّودُ التُّنَّا بيل » و إنما يريدنا معشر الأنصار لمَا كان صاحبنا صَنع به ، وخص المهاجرين من قريش بمد حمة ، غضبت عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار ويذكر بلاءهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعهم من اليُمن :

> من سَرَّه كُرمُ الحياة فلا يَزلُ في مِقْنَبِ من صالحي الأنصار (١) إنَّ الْحِيــار هُمُ بنو الأخيــارِ كسَوالفِ الهنديِّ غير قِصــاَرِ

ورثوا المكارم كابرأعنكابر المَـــُو هين السَّمْرِيُّ بأذرع

<sup>(</sup>١) المقنب: الجماعة من الخيل .

والنـــاظرين بأعين نُحْمرَّت كالجمر غير كليلة الإبصار لِلموت يومَ تَمَانُق وكِرار والبائمين نفوسَهم لنبيّهم يتطهَّرون يرونه نُسُكًا لهم بدماء من عَلِقُوا من الـكفار دَرِ بُوا كَا دَرِ بِتَ بَطُونُ ۚ خَفَيْةٍ غُلْب الرقاب من الأسود ضُوارى أصبحت عند مَعاقل الأعْفار (١) وإذا حَلْتُ ليمنعوك إلمهمُ دانت لِوقعتها جميع ُ نزار ضَربوا عليًّا يوم بدر ضربةً فيهم لصدَّقني الذين أمَارى لو يَعلم الأقوامُ عِلمي كُلَّه قومٌ إذا خُوت النجومُ فإبهم للطارقين النازلين مَقـــــارى

قال ان هشام: ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين أنشده بانت سعاد: « لولا ذكرتَ الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل؟ » فقال كعب هذه الأبيات وهي في قصيدة له .

قال: وبلغنى عن على بن زيد بن جدعان أن كعب بن زهير أنشد رسولَ الله صلى عليه وسلم في المسجد: بانت سعاد فقلبي اليوم مَتْبُول.

وقد رواه الحافظ البيهق بإسناده المتقدم إلى إبراهيم بن المنذر الحزامى ، حدثنى منَّن بن عيسى ، حدثنى محمد بن عبد الرحمن الأفطس ، عن ابن جدعان . فذكره وهو مرسل .

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتاب « الاستيعاب في معرفة الأصحاب » بعد ماأورد طرفاً من ترجمة كعب بن زهير إلى أن قال : وقد كان كعب بن زهير شاعراً مجودً داً كثير الشعر مقدَّماً في طبقته هو وأخوه بُجَير ، وكعب أشعرها ، وأبوها زهير فوقهما ، ومما يستجاد من شعر كعب بن زهير قوله :

لو كنت أعجبُ من شيء لأعجبني سَعْنيُ الفتي وهو تَعْبُوهِ له القَدَرُ

<sup>(</sup>١) الأعفار : جم عفر وهو ولد الوعل

يسعى الفتى لأمور ليس يُدْرِكها فالنفسُ واحسدة والهمُّ مُنتشرُ والمرء ماعاش ممدودُ له أملُ لا تنتهى العينُ حتى ينتهى الأثرُ ثم أورد له ابن عبد البرأشعاراً كثيرة يطول ذكرها، ولم يؤرخ وفاته، وكذا لم يؤرخها أبو الحسن بن الأثير في كتاب الغابة في معرفة الصحابة، ولكن حكى أن أباه توفى قبل المبعَث بسنة. فالله أعلم.

وقال السهيلي: ومما أجاد فيه كعب بن زهـير قوله يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم:

تَجْرَى به الناقةُ الأَدْمَاه معتجراً بالبُرد كالبدرِ جَلَّى ليلةَ الظَّلْمَ فِي عِطَافَيْهُ أُو أَثناء بُرْدته ما يَعلم الله من دِينٍ ومن كرم ِ

#### فصـل

## فيما كان من الحوادث المشهورة في سنة ثمان والوفيات

فكان فى جمادى منها وقعة مؤتة ، وفى رمضان غزوة فتح مكة ، وبعدها فى شوال غزوة هَوازن بحنين ، وبعده كان حصارالطائف ، ثم كانت عمرة الجِعْرانة فى ذىالقعدة ، ثم عاد إلى المدينة فى بقية السنة .

قال الواقدى : رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينــة لليال بقين من ذى الحجة فى سُفْرته هذه .

قال الواقدى : وفى هذه السنة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى جَيْفَر وعمرو ابنى الجلُّندى من الأَزْدِ، وأخـذت الجزية من مجوس بلدها ومن حولها من الأعراب.

قال : وفيها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابى فى ذى القعدة ، فاستعاذت منه عليه السلام ففارقها ، وقيل بل خيَّرها فاختارت الدنيا ففارقها .

قال: وفى ذى الحجة منها ولد إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية ، فاشتدت غيرة أمهات المؤمنين منها حين رزقت ولداً ذكراً ، وكانت قابِلتُها فيه سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرجت إلى أبى رافع فأخبرته فذهب فبشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه مملوكا ، ودفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم بَرَّة بنت المنذر بن أسيد بن خِدَاش بن عامر بن غَمْ بن عدى بن النجار وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مَبْذول .

وكانت فيها وفاةً من ذكرنا من الشهداء في هذه الوقائع .

وقد قدَّمنا هدمَ خالد بن الوليد البيتَ الذي كانت العُزَّى تُعبد فيه بنخلة بين مكة والطائف، وذلك لخمس بقين من رمضان منها.

قال الواقدى : وفيها كان هَدْم سُوَاع الذى كانت تَعبده هُذَيل برهَاط ، هَدَمه عُمرو بن العاص رضى الله عنه ولم يجد فى خزانته شيئًا ، وفيها هُدم مناة بالمشلل ، وكانت الأنصار أوسها وخزرجها يعظّمونه ، هدمه سعد بن زيد الأَشْهلى رضى الله عنه .

وقد ذكرنا من هذا فصلا مفيدا مبسوطا فى تفسير سورة النجم عند قوله تعالى : « أَفَرَأْيْتِمُ اللَّاتَ والعُزى ومنَاة الثالثةَ الأخرى » .

قلت: وقد ذكر البخارى بعد فتح مكة قصة تخريب خَثْهم البيت الذي كانت تعبده ويسمونه الكعبة اليانية مضاهيةً للكعبة التي بمكة ، ويسمون التي بمكة السامية وتلك الكعبة اليانية ، فقال البخارى: حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا أبو أسامة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس ، عن جرير قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا تُر يحنى من ذى الخلصة ؟ » فقلت : بلى .

فانطلقتُ فى خمسين ومائة فارس من أُخمَس ، وكانوا أصحاب خيل ، وكنت لأأثبتُ على الخيل ، فلارى حتى لأأثبتُ على الخيل ، فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فضرب يده فى صدرى حتى رأيت أثر يده فى صدرى وقال : « اللهم ثَبِّته واجعله هادياً مَهْديا » قال : فما وقعتُ عن فرس بعددُ .

قال : وكان ذو الخَلَصة بيتاً باليمن لخثهم وتَجِيلة فيه نُصُب تُعبد يقال له الكمبة اليانية . قال : فأتاها فحرقها في النار وكسرها .

قال: فلما قدم جريراليمن كان بها رجل بستقسم بالأزلام فقيل له: إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا فإن قدر عليك ضَرب عنقك ، قال: فبينما هو يَضْرب بها إذ

وقف عليه جرير فقال: لتكسرمها وتشهد أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. فكسرها وشهد.

ثم بعث جربر رجلا من أخمَس يكنى أرطاة إلى النبى صلى الله عليــه وسلم يبشره بذلك . قال : فلما أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يارســول الله والذي بعثك بالحق ماجئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب . قال : فبارك رسول الله صلى الله عليــه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات .

ورواه مسلم من طرق متعددة ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم ، عن جرير بن عبد الله البجَلى بنحوه .

« وإلى هنا ينتهى الجزء الثالث من السيرة النبوية لابن كثير ويتلوه الجـزء الرابع وأوله ذكر غـزوة تبوك »

## فه رسّ الوضوعات

| الصفحا     | ا الموضوع                            | الصفحة | الموضوع                             |
|------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| ٥٩         | الذى رمى فى وَجْنَتى النبى ( ص )     | ٣      | سنة ثلاث من المجرة                  |
| ٦.         | « وما محمد إلا رسول »                | (p)    | غزوة ذى أمر                         |
| 11         | جهاد أنس بن النضر                    | ٥      | حبر بهود بنی قینقاع                 |
| 74         | الرسول يقتل أبي بن خلف               | - A    | سرية زيد بن حارثة إلى عير قريش      |
| 70         | كيف كُفِّن مُصعب بن عمير !           | ٩      | مقتل كعب بن الأشرف اليهودي          |
| 77         | خبر عَيْني قتادة بن النعان           | ۱۸     | غزوة أحد                            |
| ٦٧         | نسيبة بنت كعب تقاتل في أحد           | 19     | حديث ابن إسحاق عن أحد               |
|            | أول من عرف رسول الله بعسد            | 37     | مقتل حمزة رضى الله عنه              |
| ٦٨         | الهزيمة                              | 49     | النفر الذين قاتلوا دون رسول الله    |
| 79         | شعر لحسان بن ثابت في أبي بن خلف      | ٤١     | حنظلة غسيل الملائكة                 |
| ٧١.        | خبرَ قُزُ مان                        | ٤١     | شعر لأبى سفيان يوم أحد              |
| ٧٢         | خبر ُنَحَيريق اليهودي                | ٤٢     | بقية حديث ابن إسحق                  |
| ٧٢         | خبر الأُصَيرم وعرو بن الجوح          | ٤٦     | مانَصر الله فيموطن كما نَصر يوم أحد |
| ٧٤         | شأن هند بنت عتبة في أحد              | ٤٩     | روايات للإمام أحمد                  |
| <b>Y</b> 0 | نداء أبى سفيان حين انصرافه من أحد    | 70     | روايات للبخارى                      |
|            | دعاء النبي ( ص ) بعد الوقعة يُوم أحد | 00     | وقع في أحد أشياء مما وقع في بدر     |
| ٧٨         | الرسول يسأل عن سعد بن الربيع         |        | فصل فيما لقى النبى ( ص ) يومئذ من   |
| ٧٩         | حزن الرسول على حمزة                  | ٥٧     | المشركين                            |
| ٨٠         | ذكر الصلاة على حمزة وقتلي أحد        | ۸۰     | ذاك يوم كله لطلحة !                 |

| صفحة | الموصوح                            | اصفحة     | الموضوع                              |
|------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 117  |                                    |           | كان رسول الله يجمع بين الرجلين       |
| ۱۱۸  |                                    | ٨٤        | والثلاثة في القبر الواحد             |
| 119  | أبيات لحسان بن ثابت                | ٨٥        | ادفنوهم حيث صُرعوا                   |
| 14.  | حوادث سنة ثلاث                     | ٨٦        | خبر جابر عن دفن أبيه                 |
| 171  | سنة أربع من الهجرة                 | <b>AA</b> | الرسول يبشِّر جابرا                  |
| 174  | غزوة الرجيع                        | ٨٩        | كان الرسول يزور شهداء أحد            |
| 170  | رواًية ابن إسحق في ذلك             | 91        | عدد شهداء أحد                        |
| 144  | ماقيل من الشعر في غزوة الرجيع      | ٩٣        | رجوع الرسول إلى المدينة              |
| 140  | سرية عرو بن أمية الضمرى            | 90        | « لـكن حمزة لا بواكى له »            |
| 159  | سرية بئر معونة                     | 9.4       | خروجالنبى بأصحابه إلىحمراء الأسد     |
| 160  | غزوة بني النضير                    | 1.4       | مقتلأبي عزة الجمحي ومعاوية بنالمفيرة |
| ١٥٠  | ماقيل فيها من الشعر                | 1.4       | افتضاح عبد الله بن أبي بن سلول       |
| 104  | ما أفاء الله على رسوله             | 1.4       | فصل فيما تقاول به المؤمنونوالكفار    |
| 100  | قصة عمرو بن سعدى                   | 1.0       | ما قيل في وقعة أحد من الأشعار        |
| 101  | غزوة بنى لحيان                     | 1.0       | قصيدة لهبيرة بن أبى وهب              |
| ۱٦٠  | غزوة ذات الرقاع                    | 1.7       | إجابة حسان بن ثابت له                |
| 171  | قصة غورث بن الحارث                 | 1.4       | قصيدة لكعب بن مالك                   |
| 175  | قصة الذىأصيبت امرأته فى هذه الغزوة | 11.       | قصیدة لعبد الله بن الزبعری           |
| 177  | قصة جمل جابر في هذه الغزوة         | 111       | إجابة حسان بن ثابت له                |
| 179  | غزوة بدر الآخرة                    | 114       | کعب بیکی حمزة                        |
| 177  | فصل في جملة من الحوادث سنة أربع    | 115       | وخسان يبكى حمزة وشهداءأحد            |
| 177  | سنة خمس من الهجرة                  | 117       | قصيدة أخرى لكعب بن مالك              |
|      |                                    |           |                                      |

| الصفحة      | الموضوع                                       | الصفحة | الموضوع                            |
|-------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| <b>۲1</b> ۷ | الرسول يبعث حذيفة لينظر ما فعل                | 171    | غزوة دومة الجندل                   |
|             | العدو                                         | ۱۷۸    | غزوة الخندق                        |
| 771         | معنى : « وكنى الله المؤمنين القتال »          | 14.    | الخلاف في السُّنة التي وقعت فيها   |
| 777         | ُ (مَنَ اسْتَشْهِدَ عَنِي غَزُوهُ الْخُنْدُقُ | 181.   | سياق ابن إسحق في غروة الخندق       |
| 777         | رفصل فی غزوۃ بنی قریظة                        | 147    | من معجزاتالرسولفىغزوة الخندق       |
|             | لايصلين أحد العصر إلافى بنىقريظة              | 197    | قدوم قريش وخروج المسلمين إليهم     |
| 777         | الخلاف في المصيب من الصحابة في                | 191    | بنو قريظة تنقض المهد               |
|             | تلك الصلاة                                    | ۲۰۱    | اشتداد البلاء على المسامين         |
| 777         | الرسول يقدِّم على بن أبى طالب                 | 7.7    | محاولة الفوارس اقتحام الحندق       |
|             | ومعه رايته                                    | ۲٠٧    | إصابة سعد بن معاذ                  |
| 449         | شأن أبى لُبابة مع بنى قريظة                   | 7.7    | من الذي أصاب سعدَ بن معاذ ؟        |
| 74.         | كعب بن أسد يشاور بنى قريظة                    |        | صفية بنت عبد المطلب أشجع من        |
| 747         | من أسلم من اليهود في تلك الغزوة               | 7.7    | حسان بن ثابت!                      |
| 744         | بنو قريظة ينزلون على حــــکم<br>ا انٹ         | 7.9    | « شفلونا عن صلاة العصر »           |
|             | رسول الله                                     | 71.    | الرسول يبشِّر أصحابه               |
| 744         | حکم سعد بن معاذ فیهم                          | 711    | الصلاة الوسطىهي صلاة العصر         |
| 748         | روایات فی شأن سعد بن معاذ                     | 1      | هل يجوز تأخير الصلاة لعذر القتال ؟ |
| 747         |                                               |        | فصل فى دعائه عليه السلام يوم       |
| 747         |                                               | 1      | الأحزاب                            |
| 449         |                                               | į.     |                                    |
| 72.         | قصة الزبير بن باطا                            | -1     | حيلة نعيم بن مسعود                 |
| 751         | حكم صبيان أهل الذمة                           | 117    | رواية موسى بن عقبة فى ذلك          |

| الصفحة      | الموضوع                              | الصفحة | الموضوع                           |
|-------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 440         | سنة ست من الهجرة :                   | 737    | لم يقتل من نساء بني قريظة إلا     |
| 7.4.7       | غزوة ذى قَرَد                        |        | امرأة واحدة                       |
| 444         | المرأة التي نجَتْ على ناقة النبي (ص) | 727    | قسمة أموال بنى قريظة              |
|             | ما قيل من الأشعار في غزوة ذي قرد     | 724    | من استشهد في تلك الغزوق           |
| <b>***</b>  | غزوة بني المصطلق                     | 754    | وفاة سعد من معاذ                  |
| 799         | شأن عبد الله بن أبي بن سلول في       | 720    | ضغطة سعد بن معاذ في قبره !        |
|             | تلك الغزوة                           | 757    | اهْبَرُّ العرش لموت سعد بن معاد   |
| <b>*•</b> Y | حكم العَزُّ ل عن النساء              | 789    | شعر لأم سعد بن معاذ               |
| *• *        | قصة جوبرية بنت الحارث                | 70.    | كل نائحة تـكذب إلا نائحة سعد!     |
| ٣٠٤         | قصة الإفك                            | 40.    | رثاء حسان بن ثابت لسمد            |
| ۳۱۰         | حسان يهجو صفوان بن المعطل            | 701    | فصل فيما قيل من الأشعار في الخندق |
| ٣١١         | شمر لحسان بن ثابت يعتذر لعائشة       |        | و بنی قریظة                       |
| ۲۱۲         | غزوة الحديبية :                      | 771    | مقتل أبى رافع اليهودى             |
|             | •                                    | 777    | مقتل خالد بن سفيان الهذلى         |
| 414         | سياق ابن إسحاق عن تلك الغزوة         | **     | قصة عمرو بن العاص مع النجاشي      |
| 419         | بيعة الرضوان                         |        | بعد الخندق وإسلامه مع خالد        |
| ***         | كتابة العهد بين الرسول وقريش         |        | ان الوليد                         |
| 441         | شأن أبي جَنْدل                       | 777    | زواج النبی ( ص ) بأم حبیبة        |
| 445         | كانت بيعة الرضوان فتحاً !            | 777    | زواجه ( ص ) بزینب بنت جحش         |
| 440         | عدد المسلمين في تلك الفزوة           | 447    | تفسير الآيات التي نزلت في قصة     |
| 444         | الشحرة التي بايعوا تحمها             |        | زينب                              |
| 447         | على أى شيء كانت البيعة ؟             | ۲۸۰    | نزول الحجاب صبيحة عرس زينب        |
| 444         | ذكر سياق البخارى لعمرة الحديبية      | ۲۸۳    | فضل زينب بنت جحش                  |

| الصفحة      | الموضوع                              | الصفحة           | الموضوع                          |
|-------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>~</b> V0 | فتح حصون حيبر وقسمة أرضها            | 447              | ذكر السرايا والبعوث التي كانت    |
| ۳۷۸         | الرسول يقر" يهود خيبرفي أرضها        |                  | فی سنة ست                        |
| ۳۸.         | قسمة غنائم خيبر                      | 737              | ما وقع من الحوادث في هذه السنة   |
| 471         | حكم الأراضي المفنومة                 | 722 <sub>6</sub> | سنة سبع من الهجرة                |
| 47.5        | سهم النبي في خيبر                    | 488              | غزوة خيبر في أولها               |
| <b>FX7</b>  | الرضخ للعبيد والنساء في خيبر         | 737              | قصة عامر بن الأكوع               |
| ۳۸۹         | قدوم جعفر بن أبى طالب ومن            | ۲٤۸              | الله أكبر خربت خيبر              |
|             | كان بقى بالحبشة من المسلمين          | 454              | المهى عن لحوم الحمر الأهلية      |
| 444         | أبو هريرة يسأل رسول الله أن          | ۲٥١              | لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله |
| u Ch        | يقسم له من خيبر                      |                  | ورسوله                           |
| 3.97        | قصة الشأة المسومة                    | 400              | مقتل مَر ْحب اليهودي             |
| ٤٠١         | رجوع الرسول إلى المدينة              | 409              | مقتل یاسر آخی مرحب               |
| ٤٠٥         | شعر لابن لُقَيم العبسي في فقح حيبر   | 47.              | الرجل الذي قتل نفسه              |
| ٤٠٠         | وكر من استشهد بخيبر من الصحابة       | 441              | العبد الأسود الذى قتل شهيدا      |
| ٤٠٧         | خبر الحجاج بن علاط البهرى            | 444              | فتح حصون خيبر                    |
| ٤١٢         | فصل فی مروره علیه السلام بوادی       | 444              | تحريم لحوم الحمر الأهلية         |
|             | القرى                                | 478              | ما نهى عنه الرسول فى خيبر        |
| ٤١٤         | معاملة الرسول ليهود خيبر             | 470              | المهي عن نــُكاح المتعة          |
|             | وكيف أخرجهم عمر منها                 | 477              | الخلاف فى تحريم نـكاح المتعة     |
| ٤١٧         | سَرِيّة أبي بكر الصديق إلى بني فزارة | 449              | حِلَّ أَكُلُ شَعُومُ اليهود      |
|             | سرية عمر بنِ الخطاب إلى تربة من      | 441              | قصة صفية بنت حيى                 |
|             | أرض <b>هو</b> ازن                    | 770              | تسليم يهود خيبر                  |

| صفحة       | الوضوع ال                         | الموضوع الصفحة                                                           |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٨        | نزول المسلمين بمعان من أرض الشام  | سرية عبد الله بن رواحــة إلى يسير ٤١٨                                    |
| 173        | •                                 | ابن رزام                                                                 |
| ٤٦٢        | 1                                 | سرية أخرى مع بشير بن سعد ١٩٩                                             |
| ٤٦٣        |                                   | سرية أبى حَدْرد إلى الغابة ٢٢                                            |
| ٤٦٩        | لقاء الرسول والمسلمين لجيش مؤتة   | السرية التي قتل فيها محلمُ بن جثامة ٤٢٣                                  |
|            | وتأنيب الصبيان لهم                | عامرً بن الأضبط                                                          |
| 279        | استدراك لابن كثير على ابن إسحاق   | سرية عبد الله بن حذافة السهمى ٤٢٦                                        |
|            | في شأن الفارين من مؤتة            | عُمْرة القضاء ٤٢٨                                                        |
| ٤٧١        | كان يَسُوغ الفرار من مؤتة         | قصة تزويجه عليه السلام بميمونة ٢٣٩                                       |
| . 7        | الكثرة العدو                      | خروجه ( ص ) من مكة بعد قضاء ٤٤٢<br>عمرته                                 |
| ٤٧١        | ثبت باق المسامين فنصرهم الله ف    | قصة ابنة حمزة ٤٤٢                                                        |
|            | مۇتة ودلىل على ذلك .              | سَرِية ابن أبي العوجاء إلى بني سليم ٤٤٤                                  |
| ٤٧٣        | رأى ابن إسحاق فى ذلك              | l .                                                                      |
| ٤٧٤        | الرسول يعرِّى آل جعفر بن أبي طالب |                                                                          |
| ٤٧٧        | إحداد أسماء على زوجها جِعفر       | فصل في إسلام عمرو بن العاص وخالد ٤٤٦                                     |
| ٤٧٨        | تلقى الرسول والمسلمين للجيش       | ابن الوليد وعمان بن أبى طلحة<br>طريق إسلام خالد بن الوليد ٤٥٠            |
| ٤٨٠        | فصل في فضل هؤلاء الأمراء الثلاثة: | طريق إسلام خالد بن الوليد ده. ده. دو. دو. دو. دو. دو. دو. دو. دو. دو. دو |
| ٤٨٠        | فضل زید بن حارثة                  |                                                                          |
| ٤٨٣        | فضل جعفر بن أبي طالب              | هوازن<br>سریة کعب بن عمیر إلی بنی قضاعة ٤٥٤                              |
| •          |                                   |                                                                          |
| ٤٨٦<br>٤٨٩ | فضل عبد الله بن رواحة             | غزوة مؤتة : دوة مؤته :                                                   |
|            | ذكر من استشهد يوم مؤتة            | توديع الناس لأمراء مؤتة 💎 ٤٥٦                                            |

الموضوع الموضوع الصفحة الصفحة فضيلة عظيمة لأمراء هذه السرية إسلام العباس بن عبد المطلب ٤٩٠ 024 ماقيل من الأشعار في غزوة مؤتة نزول المسلمين بمرت الظهران 183 020 كتاب بعث رسول الله (ص) خروج أبى سفيان بن حرب وصاحبيه يتجسسون الأخبار إلى ملوك الآفاق 027 ٤٩٤ العباس يصحب أبا سفيان إلى الرسول ٥٤٧ حديث أبي سفيان عن كتابرسول الله إلى قيصر إسلام أبى سفيان بن حرب ٥٤٩ 290 رواية أخرى فى ذلك صفة دخول الرسول ( ص ) مكة 0.4 إرساله ( ص ) إلى ملك العرب من إسلام أبى قحافة 004 دخول خالد بن الوليد مكة النصارى بالشام ٥٠٦ 07. ذكر بعثه إلى كسرى ملك الفرس النفر الذين أهدر الرسول (ص) 0 · V مقتــل كسرى ، وآية للرسول في دماءهم فی فتح مکة 01. ٥٦٣ ذلك « إذا هلك كسرى فلا طواف الرسول بالبيت حين دخل کسری بعده » خطبة الرسول على باب الكعبة 01. (0V. مُلْكَ الروم لا يعوداً بدا إلى أرض الشام! تكسير الأصنام حول الكعبة 01. بَعْثُه ( ص ) إلى المفوقس أذان بلالوماأثاره في نفوس الكافرين ٥٧٥ 012 غزوة ذات السلاسل محاولة أبى سفيان المقاومة 017 270 سرية أبى عبيدة إلى سيف البحر « إن الله حرَّم مكة . . » 041 OVY موت النحاشي وصلاة الرسول عليه هل فتحت مكة عَنْوة أم صُلحاً ؟ 975 ٥٧٧ غرّوة الفتح الأعظم : أول قتيل وداه رسول الله يوم نفتح ٧٩٥ 077 سبب فتح مكة تخوَّفالأنصار من إقامةالرسول بمكة ٥٨١ 270 قصة حاطب بن أبي بلتعة ورد الرسول عليهم 770 خروج الرسول مع المسلمين إلى مكة ٢٩٥ فضالة بن عمير بحاول اغتيال الرسول ١٩٦٦)

| صفحة          | C5-5-                              | اصفحة | الموضوع                             |
|---------------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|               | هزيمة المسلمين فى أول الوقعة ونداء | 944   | إسلام صفوان بن أمية                 |
| 717           | الرسول لهم                         | 000   | إسلام ابن الزبعرى ، وشعر له         |
| 719           | ماقاله بعض الطلقاء حين الهزيمة     | 240   | عدد المسلمين في فتح مكة             |
| ٦٢٠           | خنجر أم سليم !                     | OAY   | ماقيل من الشعر في يوم الفتح         |
| 777           | « لـكن رسول الله لم يفر »          |       | بعثه عليه السلام خالد بن الوليد إلى |
| 774           | « من قتل قتيلا فله سَلبه »         | 091   | بنی جذیمة                           |
| 770           | « ياعباس ناد : يامعشر الأنصار »    |       | قصة الفتى من بنى جذيمة الذى قتله    |
| 777           | فضل الأنصار في هوازن               | 090   | جند خالد                            |
| 777           | « الآن حمى الوطيس »                | ٥٩٧   | بعث خالد بن الوليد لهدم العُزَّى    |
| (17)          | قصة شيبة بن عثمان مع الرسول        | ٥٩٨   | مدة إقامة الرسول بمكة               |
| 744           | الملائكة تقاتل في حنين             | ٦     | ماحكم به (ص) بمكة من الأحكام        |
| 444           | شعر لخديج بن العرجاء النصرى        |       | بيعة الرسول للنــاس بوم الفتح على   |
| 377           | شعر لمالك بن عوف النصرى            | 7.4   | الإسلام                             |
| ٦٣٥           | « قد غلبت خيلُ الله خيلَ اللات »   | 7.4   | بيعة النساء يوم الفتح               |
|               | شعر للعبــاس بن مرداس فی فرار      | ٦٠٥   | « لا هجرة بعد فتح مكة »             |
| 747           | قارب بن الأسود                     | 7.7   | حكم الهجرة بعد الفتح                |
| 744           | وقوف هوازن بعد الهزيمة             | ٦٠٧   | « إذا جاء نصر الله والفتح »         |
| ጓዮአ           | الرسول يأمر بجمع الغنائم           | ٠١٢   | غزوة هوازن يوم حنين                 |
| <b>ጎ</b> ዮሉ - | الرسول مهى عن قتل النساء           | 11.   | متی کانت غزو <b>ة ه</b> وازن ؟      |
| 78.           | غزوة أوطاس                         | 111   | دريد بن الصمة يخرج مع قومه          |
| 788           | من استشهد يوم حنين وأوطاس          | 710   | عدد المسلمين في هوازن               |
| 780           | ماقيل من الأشعار في غزوة هوازن     | 717   | فصل فى كيفية الوقعة                 |
|               |                                    |       | •                                   |

| الموضوع الصفيحة                       | الصفحة      | الموضو ع                      |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| ردّ السُّبي كان بعد قسمة الفنائم ٢٧٢  | 707         | غزوة الطائف                   |
| بعض الأنصار يقكلم في قسمة الغنائم ٦٧٣ | ى غزوة ٢٥٢  | قصيدة لكعب بن مالك في         |
| استرضاء الرسول للأنصار ٢٧٤            |             | الطائف                        |
|                                       |             | أول دم أقيد به في الإسلام     |
| العباس بن مرداس يطلب زيادة العطاء ٩٨٠ |             | مرور المسلمين بقبر أبى رغال   |
| الذين أعطاهم الرسول مائة من الإبل ٦٨٢ | <b>404</b>  | حصار المسلمين للطائف          |
| قدوم مالك بن عوف النصرى على ٦٨٣       |             | «من خرج إلينا من العبيد و     |
| الرسول                                | 1           | الرسول أول من رمى فى الإ      |
| شعر لحسان في تأخر الأنصار عن ١٨٤      | 1           |                               |
| الغنيمة                               |             | بالمنجنيق<br>« ان             |
| اعتراض بعض الجهلة على قسمة الرسول ٦٨٦ | الجنة ١٥٩ ا | « من بلغ بسهم فله درجة في     |
| مجىء أخت رسول الله من الرضاعة ٦٨٨     | ، ید کر ۲۳۰ | قصةالمخنث الذىسمعه الرسول     |
| عمرة الجعرانة في ذي القعدة            |             | النساء                        |
|                                       | 771         | رجوع المسلمين عن الطائف       |
| عمرة الجمرانة ثابتة بالنقل الصحيح موه | 774         | الرسول يدعو بهداية ثقيف       |
| إسلام كعب بن زهير " " ١٩٩٩            |             | من استشهد من المسلمين بالط    |
| قصیدة کعب بن زهیر: بانت سماد ۷۰۱      | 770         | نزول ثقيف على حكم الرسو       |
| رواية للبيهقى فى إسلام كعب ٧٠٥        | ·           | وإسلامهم .                    |
| الرسول يخلع على كعب بردته 💮 ٧٠٧       |             | مرجعه عليه السلام من الطائر   |
| كعب بن زهير يمدح الأنصار ٧٠٧          | -           | وقسمة غنائم هوازن             |
| شیء عن کعب بن زهیر ۲۰۸                | 1           | وفد هوازن يستعطف الرسول       |
| اكان من الحوادث المشهورة في ٧١٠       |             | الرسول يعطيهم النساء والأبنا  |
| سنة ثمان                              |             | ما أصاب كلُّ مُسلم من الفنائم |

( ٤٦ - السرة ٦ )

### فهرس القوافى

| المفجة          | الشاعر             | القافية                   |
|-----------------|--------------------|---------------------------|
|                 | ( الهمزة )         |                           |
| <b>e</b> AY     | حسان بن ثابت       | خَلاه                     |
| 009             | امرأة من قريش      | أجاء                      |
| <b>٤٦</b> •     | عبدالله بن رواحة   | الحساء                    |
| ••٧             | حسان بن ثابت       | <b>كداء</b>               |
|                 | ( الباء )          |                           |
| TOA             | مرحب اليهودي       | يعطب                      |
| TOV , TO7 , TO0 | مرحب اليهودي       | مجرب                      |
| <b>***</b>      | كعب بن مالك        | صلب                       |
| 178             | حسان بن ثابت       | وأثيبُوا                  |
| 173             | عبدالله بن رواحة   | شرابها                    |
| 040             | حسان بن ثابت       | رقابُها                   |
| 937             | عباس بن مرداس      | الكتاب                    |
| Y.0             | على بن أبى طالب    | أصحابي                    |
| 707             | عبدالله بن الزبعرى | الأحقاب                   |
| <b>700</b>      | كعب بن مالك        | الوهاب                    |
| 24              | حسان بن ثابت       | صواب ً                    |
| 7.0 ( 7.7       | على بن أبى طالب    | بصواب                     |
| 24              | حسان بن ثابت       | ِ<br>الحواجبِ<br>الحواجبِ |

|            | - VYF                |              |
|------------|----------------------|--------------|
| الصفحة     | الشاعر               | القافية      |
| 17         | محيصة بن مسعود       | قارب         |
| 119        | هند بنت عتبة         | مطلبي        |
| ٤١         | أبو سفيان بن حرب     | شعوب         |
| ٤١         | ابن شعوب             | مجيب         |
| £ <b>Y</b> | حسان بن ثابت         | عصيب         |
|            | ( التاء )            |              |
| 740        | امرأة من المسلمين    | بالثبات<br>- |
| ٤٦٢        | عبدالله بن رواحة     | صکیت         |
|            | ( الجيم )            |              |
| ٤١١        | الفريعة بنت همام     | حجاج         |
| 114        | كعب بن مالك          | تلحج         |
|            | ( 171 )              | •            |
| 114        | حسان بن ثابت         | النوائح.     |
| ٣٠٩        |                      | ومسطح ً      |
|            | ( الدال )            |              |
| ۲•۸        | أبو أسامة الجشمى     | خالهُ        |
| 11-7       | كعب بن مالك          | الأغيد       |
| 148        | <del>_</del>         | أبدا         |
| ٤٥٦        | عبدالله بن رواحة     | الزبدا       |
| 789        | أم سعد بن معاذ       | وحدًا        |
| 440        | حسان بن ثابت         | سعدا         |
| 044 6 044  | عمرو بن سالم الخزاعي | الأتلدا      |
|            |                      |              |

| الصفجة    | الشاءر                        | القافية               |
|-----------|-------------------------------|-----------------------|
| 737       | رجل من بنی جشم                | يسفدا                 |
| 3.97      | حسان بن <sup>ثا</sup> بت      | التقواد               |
| 04.       | عباس بن مرداس                 | المسجد                |
| 184       | حسان بن ثابت                  | بجذ                   |
| ٦٧        | ابن قتادة من النعان           | الردِّ                |
| 70.       | حسان بن ثابت                  | Jam                   |
| <b>**</b> | عبدالله بن أنيس               | مقدّد                 |
| 177       | عاصم بن ثابت                  | الموقد                |
| ۳۱.       | حسان بن ثابت                  | البلد                 |
| 988       | أ بو سفيان بن حرب             | عمد_                  |
| 7.44      | مالك بن عوف النصرى            | تمحم                  |
| O.A.      | أنس بن زنيم الدِّ بلي         | اشهد                  |
| 11,3      | كعب بن مالك                   | مِذُودِ               |
|           | (الراء)                       |                       |
| 377       | مالك بن عوف النصرى            | ويكر                  |
| 137       | عرة بنت دريد بن الصمة         | ينحدرُ                |
| ٧٠٨       | کعب بن ز <b>ه</b> یر          | القدر                 |
| ٦٨٤       | حسان بن ثابت                  | ر<br>درر <sup>ا</sup> |
| 79.       | زهیو ب <i>ن شر</i> د          | درر <sup>'</sup>      |
| 331       | حسان بن ثابت                  | نز رُ                 |
| 30%       | شداد بن العارض الجشمي         | ينتظر '               |
| £03 , £03 | عبدالله بن رواحة              | نصروا                 |
| 777       | ز <b>ه</b> یر ب <i>ن صر</i> د | ينتظر ُ               |

|               | - VTO -            |                           |
|---------------|--------------------|---------------------------|
| المفعة .      | ال <b>شا</b> عر    | القافية                   |
| <b>ጎ</b> ደአ   | العباس بن مرداس    | الشفر                     |
| <b>707</b>    | عامر بن الأكوغ     | مفامر                     |
| ٤٩١           | حسان بن ثابت       | سمهر <sup>و</sup><br>•    |
| ٥٨٥           | عبدالله بن الزبعرى | ب <b>و</b> ر <sup>*</sup> |
| 10.           | كعب بن مالك        | يدورم                     |
| 744           | العباس بن مرداس    | الحبيرم                   |
| 10            | كعب بن مالك        | البصير                    |
| 404           | حسان من ثابت       | نصير                      |
| 10.           | حسان بن ثابت       | مستطير                    |
| Y09()c        | أبو سفيان بن حرب   | السعيرُ                   |
| ٤٧٨           | أسماء بنت عميس     | أغبرا                     |
| 790           | حسان بن ثابت       | قصورا                     |
| <b>70</b> V   | على بن أبي طالب    | المنظرَم                  |
| 400           | على بن أبى طالب    | القسوَرَه                 |
| <b>*1</b>     | هند بنت عتبة       | الأدبار                   |
| <b>v•v</b>    | کعب بن زهیر        | الأنصار                   |
| £ • 0         | ابن لقيم العبسى    | وفقار                     |
| - YE <b>9</b> | رجل من الأنصار     | غرو                       |
| ٧٤            | هند بلت عتبة       | سعر<br>س                  |
| ٧٤            | حسان بن ثابت       | الكفر                     |
| 0 <b>%</b> Y  | حاجب الدُرِّي      | شمری                      |
| 743           | حسان بن ثابت       | القبورِ                   |
|               |                    |                           |

| الصفحة    | الشاعر              | القافية            |
|-----------|---------------------|--------------------|
| 114       | صفية بنت عبد المطلب | وخبير              |
| 707       | حسان بن ثابت        | نصير               |
| <b>V•</b> | حسان بن ثابت        | السعير             |
|           | ( السين )           |                    |
| 789       | العباس بن مرداس     | عرمس               |
| , 114     | امرأة شماس بن عثمان | لباس               |
| 119       | الحـکم بن سعید      | الناس              |
| 797       | كعب بن مالك         | الفوارس            |
| ٤١        | ابن شعوب            | الشمس              |
|           | ( المين )           |                    |
| 717       | دريد بن الصمة       | وأضع               |
| 7977      | سلمة بن الأكوع      | الر"ضع             |
| 44.       | حسان بن ثابت        | ر<br>راجع <i>ُ</i> |
| Y0A       | كعب بن مالك         | نوادعُ             |
| ٤٨٨       | عبد الله بن رواحة   | ساطع ُ             |
| 11        | كعب بن الأشرف       | و تدمع <i>أ</i>    |
| 727       | العباس بن مرداس     | فالمصانع           |
| 1.4       | كعب بن مالك         | متنعنع             |
| 07V:Y9A   | مقيس بن صبابة       | الأخادع            |
| ₩•        | العباس بن مرداس     | ع<br>والأقرع       |
| 144       | خبيب                | مجعر               |

|             | — <b>YYY</b> —         |            |
|-------------|------------------------|------------|
| الصفحة      | الشاعر                 | القافية    |
|             | ( الغاء )              |            |
| 744         | خديج بن العرجاء النصرى | أخصفا      |
| 787         | العباس بن مرداس        | خلفا       |
| <b>۵۸۹</b>  | بجير بن زهير           | خفاف       |
| 107         | على بن أبى طالب        | أصدف       |
| 775(10      | حسان بن ثابت           | الأشرف     |
|             | ( القاف )              |            |
| <b>**</b>   | هند بنت عتبة           | النمارق    |
| 74.8        | مالك بن عوف            | تمختفق     |
| ٣٤          | عثمان بن أبى طلحة      | تندقاً     |
| <b>70Y</b>  | كعب بن مالك            | المحرق     |
| 378         | بجير بن زهير           | الأبرق     |
| 144         | حسان بن ثمابت          | القلق      |
| 090         | فتى من جذيمة           | الخوانق    |
|             | (الككاف)               |            |
| 187         | العباس بن مرداس        | هواكا      |
| 444         | کعب بن زهیر            | هل ليكاً   |
| ٧.٥         | کعب بن زهیر            | دلّـکا     |
| 710         | جارية من الأنصار       | بحمدو نسكا |
| 1V• 6 A     | حسان بن ثابت           | الأوراك    |
| <b>0%</b> \ | خالد بن الوليد ِ       | أهانك      |
|             |                        |            |

( וואלא )

| 111        | حسان بن ثابت        | عدَّلْ                   |
|------------|---------------------|--------------------------|
| 114        | » » »               | والفشل*                  |
| 11.        | عبد الله بن الزبعرى | فعل*                     |
| .44        | امرؤ القيس          | جلل •                    |
| 170        | حماس بن قی <i>س</i> | وأله                     |
| 177        | عاصم بن ثابت        | عنابل ُ                  |
| 274        | قیس بن الحسّر       | قبل ُ                    |
| 847        | كعب بن مالك         | المخضل                   |
| V• \       | کعب بن زهیر         | مكبول                    |
| 79         | حسانَ بن ثابت       | الرسول ُ                 |
| ٧٠٦        | کعب بن زهیر         | مسلول                    |
| 114        | عبد الله بن رواحة   | العويل                   |
| 273        | عبدالله بن رواحة    | رسولُه                   |
| ₹ <b>∀</b> |                     | أبوالا                   |
| 777        | عبد الله بن الزبعرى | المقبل                   |
| ۳۸۰        | أبو طااب            | آجل <sub>ِ</sub><br>آجلِ |
| 744        | جبل بن جوال         | يُخذلَ                   |
| ٤٦٠        | عبد الله بن رواحة   | فاتز <u>ل</u>            |
| 07.        | الأخزر بن أمْط      | ناصلِ                    |
| ٣١١        | حسان بن ثابت        | الغوافل                  |
| 079        | بديل بن عبدمناة     | نافل                     |
| ۲۰۳        | خسان بن ثابت        | تَفَمِلَ                 |
|            | •                   | <b></b>                  |

| 44                  | معبد الخزاعي         | الأبابيل |
|---------------------|----------------------|----------|
| 44                  | أبو دجانة            | النخيل   |
| ٤١٠                 | حسان بن ثابت         | ونخيل    |
| <b>£</b> A0         | چسان بن ثابت         | كأبك     |
| ٤٣١                 | عبدالله بن راحة      | رسوله ِ  |
| 244                 | عبد الله بن رواحة    | تنزيله ِ |
|                     | « المبي »            |          |
| ۲.                  | أبو عزة الجمعي       | حام      |
| ٤٠٩                 | العباس بن عبد المطلب | الأشم    |
| 273                 | قطبة بن قتادة        | انحطم    |
| <b>0</b> \{         | فضالة بن عمير        | والإسلام |
| <b>V••</b>          | بجير بن زهير         | أحزم     |
| ٥٩٠                 | العباس بن مرداس      | مسوءً مُ |
| <b>O</b> A <b>9</b> | عبد الله بن الزيمرى  | ķir      |
| 30%                 | كنانة بن عبد ياليل   | نويمهما  |
| 144                 | عاصم بن ثابت         | كرامًا   |
| 70.                 | العباس بن مرداس      | آمة      |
| 001                 | سعد بن عبادة         | الحومه   |
| 770                 | حماس بن خالد         | عكرمه    |
| 781                 | سلمة بن دريد         | توسمه    |
| 611                 | خالد بن حق           | اللحام   |
| 144                 | حسان بن ثابت         | وعاصم    |
| Y• <b>9</b>         | كعب بن زهير          | الظلم    |

| التذمم                                      |
|---------------------------------------------|
| العكوم                                      |
| لثيم-                                       |
| 1                                           |
| المفيتين                                    |
| بكفن                                        |
| <sup>م</sup> بنیان <i>ٔ</i>                 |
| شقينا                                       |
| صلَّينا                                     |
| المسامينا                                   |
| طحونا                                       |
| لتكرهنه                                     |
| جبان                                        |
| <u> </u>                                    |
| جيانِ<br><u>لحي</u> انِ                     |
|                                             |
| لحيانِ                                      |
| لحيانِ                                      |
| لحيانِ<br>بالعمين                           |
| لحیان<br>بالعمین<br>ناجیه                   |
| لحيان<br>بالعمين<br>ناجيه<br>بادَيه         |
| لحیان<br>بالعمین<br>ناجیه<br>بادیه<br>وافیا |
|                                             |

### تصويبات

| الصواب                                                                                   | السطر    | الصفحة          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| نزر <b>ت</b>                                                                             | ٦        | 447             |
| عن أبي عبيد [ وبروى نَشأ بها مثله . قال السهيلي                                          | ٤        | 457             |
| و پروی : قل ّ عربی مشامها <sup>(۱)</sup> ] مثله ، و یکون                                 |          |                 |
| منصوبا الخ .                                                                             |          | 454             |
| بعد : تفرُّد به البخارى دون مسلم : وردت                                                  | 14       | ( ) ( )         |
| في أهمه الزيادة : ﴿ فَأَنَّدُهُ : قَالَ السَّهُمِلِي : فَمَهُ                            |          |                 |
| إباحة التفاؤل ، لأنه لمــا رأى بأيديهم المساحي                                           |          | •               |
| والمماول وهي من آلات الهدم والحفر قال ذلك .                                              |          |                 |
| قال : والعرب تسمى الجيش الكثيف خميساً ،                                                  |          |                 |
| لأن له ساقةً ومقدِّمة وجناحين وقلباً . قال : وليس                                        |          |                 |
| من تخميس العنيمة لأن هذا حكم شرعى » اه ·                                                 |          |                 |
| ت ین سلیما در استان می او د                                                              |          |                 |
| زقاق                                                                                     | 17       | ۳٥٠             |
| شرًا کان                                                                                 | \Y       | 498             |
|                                                                                          | هامش (۱) | 147             |
| قال أبو عبيــد : « لا أحسبه عربيا » وقال<br>الأنه ي : د مانة مارة التعديم أن كار كار كار |          |                 |
| الأزهرى : هو لغة يمانية لم تفشُ في كلام مُعَدّ.                                          |          |                 |
| وقال فی القاموس : « وهم بَبَّان و احد وعلی ببان ،                                        |          |                 |
| ويخفف ، أى طريقة واحدة » وقال في النهاية :                                               |          |                 |
| أى أتركهم شيئًا واحدا .                                                                  | •        |                 |
| ولوكان ربيئة لتحرك.                                                                      | ١٠       | 173             |
|                                                                                          | ح .      | (١) سقطت في الط |
|                                                                                          |          |                 |

### تصويبات

| العمواب                                           | السطو                       | الصفحة         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| نرر <b>ت</b> ُ                                    | ٠. ٢                        | 440            |
| عن أبي عبيد [ وبروى نَشأ بها مثله . قال السهيلي   | ٤                           | 457            |
| و یروی : قلَّ عربی مشابها(۱) ] مثله ، ویکون       |                             |                |
| منصوبا الخ .                                      |                             |                |
| بعد : تفرَّد به البخارى دون مسلم : وردت           | 14                          | 454            |
| في ا هذه الزيادة : « فائدة : قال السهبلي : فيه    |                             |                |
| إباحة التفاؤل ، لأنه لمــا رأى بأيديهم المساحي    |                             | :              |
| والمماول وهي من آلات الهدم والحفر قال ذلك .       |                             |                |
| قال : والمرب تسمى الجيش الكثيف خميساً ،           |                             |                |
| لأن له ساقةً ومقدِّمة وجناحين وقلباً . قال : وليس |                             |                |
| من تخميس الغنيمة لأن هذا حكم شرعى » اه ·          |                             |                |
|                                                   |                             |                |
| زقاق                                              | 17                          | ۳0٠            |
| شرَاكان                                           | · <b>\Y</b>                 | 3 84           |
| قال أبو عبيــد : « لا أحسبه عربيا » وقال          | <b>ه</b> امش <sup>(۱)</sup> | 441            |
| الأزهرى: هو لغة يمانية لم تفشُ في كلام مَعدّ.     |                             |                |
| وقال فى القاموس : « وهم بَبَّان واحد وعلى ببان ،  |                             |                |
| ويحفف ، أى طريقة واحدة » وقال في النهاية :        |                             |                |
| أى أتركم شيئا وإحدا .                             |                             |                |
| · لو كان ربيئة لتحرُّك .                          | <b>\•</b>                   | 173            |
|                                                   |                             | ((() سقطت في ا |
|                                                   |                             | ***            |

# السيرة النيبوية

للإمام أبى الفداء إسماعيل بن كت الرم

1.V - 3VV a

تمتين مصطفى عبدالواحد

الجزؤ الرَّابع

١٩٧٦ = ٢٧٩١ م

وُلار(للمرذري للطباعة والنشر والتوزيع هاتسف ٢٣٦٧٦٩ - ٢٤٦١٦١ ص.ب ٧٦٩ه بيروت - لبنسان

## بسسالتا إرحم ارجم

## سنة تسع من الهجرة ذكر غزوة تبوك في رجب منها

قال الله تمالى: « يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون تجس فلا يَقْر بوا المسجد الحوام بعد عامِهم هذا ، وإن خِفتم عَيلةً فسوف يُغنيكم الله من فَضْله إن شاءإن الله عليم حكيم ، قا تِلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرِّمون ماحرَّم اللهورسولُه ولا يَدِينون دينَ الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعظُوا الجزْية عن يد وهم صاغرون » .

روى عن ابن عباس ومجاهد وعِكْرمة وسعيد بن جُبير وقتادة والضحاك وغيره: أنه لما أمر الله تعالى أن يُعنع المشركون (١) من قُر بان المسجد الحرام فى الحج وغيره ، قالت قريش: لتنقطعن عنا المتاجر والأسواق أيام الحج وليذهبن ما كنا نُصيب مها . فعوضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب حتى يُسلموا أو يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .

قلت: فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال الروم، لأبهم أقربُ الناس إليه وأَوْلَى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله. وقد قال الله تعالى: « ياأيها الذين آمنوا قاتِلوا الذين كَلُونكم من الكفار ولْيَجِدوا فيكم غِلْظة واعلموا أن الله مع المتقين » (٢).

فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزو الروم عام تبوك وكان ذلك في حَرّ

<sup>(</sup>١) ا: يمنع المشركين . (٢) سورة التوبة ١٢٣ .

ثم قال تعالى: « وما كان المؤمنون لِيَنفروا كَافَةً فلولا نَفَر مَن كُل فرقة منهم طائفة ليتفقُّهوا في الدِّين ولِيُنذروا قومَهم إذا رَجعوا إليهم لعلهم يَحذرون » فقيل إن هذه ناسخة لتلك وقيل لا . فالله أعلم .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة مابين ذي الحجة إلى رجب ـ يعنى من سنة تسع ـ ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم .

فذكر الزهرى (١) ويزيد بن رُومان وعبد الله بن أبى بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم من علمائنا ، كل يحد ث عن غزوة تبوك مابكنه عنها ، وبعض القوم يحد ث مالم يحدث بعض ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحا به بالتهيؤ لغزو الروم ، وذلك في زمان عُشرة من الناس وشدة من الحر وجَدْب من البلاد وحين طابت الثمارُ ، فالناس

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : وقد ذكر لنا الزهرى .

يحبون المقام في ثمارهم وظِلالهم ويكرهون الشُّخوصَ في الحال<sup>(١)</sup> من الزمان ا**لذي** هم عليه .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلَّ ما يخرج فى غزوة إلا كنَى عنها ، إلا ماكان من غزوة تبوك فإنه بَيْنها للناس لبُعُد الشُّقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذى يَصْمد إليه ليتأهب الناس لذلك أُهْبته ، فأمرهم (٢) بالجهاز (٢) وأخبرهم أنه يريد الروم .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو فى جهازه ذلك للجدّ بن قيس أحد بنى سلمة : « ياجد هل لك العام فى جِلَاد بنى الأصفر ؟ » فقال : يارسول الله أوتأذن لى ولا تَفْتنى ، فوالله لقد عرف قومى أنه ما رجل بأشد عُجباً بالنساء منى ، وإلى أخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر ألا أصبر .

فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «قد أَذِنتُ لك » فنى الجدُّ أُنزل الله هذه الآية: « ومنهم من يقول ائذن لى ولا تَفْتَنَى ألا فى الفتنة سَقطوا وإن جهنم لمحيطة ُ بالـكافرين »

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر زهادةً في الجهاد وشكاً في الحق و إرجافاً بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم: « وقالوا لا تنفروا في الحرِّ قُلْ نارُ جهمَ أشدُ حَرَّا لُو كانوا يَفْقهون، فَلْيضحكوا قَلْيلاً ولْيَبكواكثيراً جَزاء بما كانوا يَكسبون».

قال ابن هشام: حدثنى الثقة عن حدثه ، عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة ، عن أبيه عن جده قال : بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سُو َيلم اليهودي ـ وكان بيته عند

<sup>(</sup>١) ابن هشام : على الحال . (١) ان هشام : على الحال .

<sup>(</sup>٣) لأصل: بالجهاد. وما أثبته عن ابن هشام .

جاسُوم – يثبِّطون الناسَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك ، فبعث إليهم طلحة طلحة بن عبيد الله فى نفر من أصحابه وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم ، ففعل طلحة فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظور البيت فانكسرت رجله ، واقتحم أصحابه فأفلتوا ، فقال الضحاك فى ذلك :

كَادَتْ وبيتِ الله نارُ محمد يَشيطُ بها الضحاكُ وابن أَ بَيْرَقِ وظَلْتُ وقدطبّقتُ كِبْسَسُويلِم أَنوه على رجل كسيراً ومِر فق (١) سلام عليكم لا أعود لمثلها أخاف ومن تَشمل به النارُ يُحْرَقِ سلام عليكم لا أعود لمثلها

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جَدَّ في سفره وأمر الناسَ بالجهاز والانكاش (٢)، وحضَّ أهلَ الغني على النفقة والحمُلان في سبيل الله، فحمَل رجال من أهل الغني واحتسبوا، وأنفق عَمَان بن عفان نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها.

قال ابن هشام: فحدثنى من أثق به أن عَمَان أَنفق فى جيش العُسْرة فى غروة تبوك ألف دينـار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اللهم ارضَ عن عَمَان فإنى عنه راض ».

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف ، حدثنا ضمرة بن شَوْذَب ، عن عبد الله بن القاسم ، عن كنَّة مولى عبد الرحمن بن سمرة ، قال : جاء عمّان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العُسْرة . قال : فصبَّما في حِجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فِعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول : « ما ضرَّ ابن عفان ماعمل بعد اليوم ! » .

<sup>(</sup>١) الكبس: بيت من طين

ورواه الترمذي عن محمد بن إسماعيل ، عن الحسن بن واقع ، عن ضمرة به. وقال : حسن غريب .

وقال عبدالله بن أحمد في مسند أبيه . حدثني أبو موسى العَبَرَى ، حدثنا عبدالصمد بن عبد الوارث ، حدثني سكن بن المغيرة ، حدثني الوليد بن أبي هشام ، عن فَر قد أبي طلحة ، عن عبد الرحن بن خباب السَّلمي ، قال : خطب النبي صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العُسْرة ، فقال عبان بن عفان : على مائة بعير بأحلاسها وأقتابها . قال : ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث فقال عبان : على مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها . قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده هكذا يحركها ، وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب : « ماعلى عبان ماعمل بعد هذا » .

وهكذا رواه الترمذي عن محمد بن بَشَّار ، عن أبي داود الطَّيالسي ، عن سَـكن بن المفيرة أبي محمد مولَّى لآل عُمان به . وقال : غريب من هذا الوجه .

ورواه البيهتي من طريق عمرو بن مرزوق ، عن سكن بن المفيرة به . وقال : ثلاث مرات . وأنه النزم بثلاثمائة بعير بأخلاسها وأقتابها .

قال عبد الرحمن : فأنا شهدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر : « ماضر عثمان بعدها \_ أو قال \_ بعد اليوم » .

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا أبو عَوانة ، عن حُصين بن عبد الرحمن ، عن عرو بن جاوان ، عن الأحنف بن قيس ، قال : سمعت عثمان بن عفان يقول لسعد ابن أبى وقاص وعلى والزبير وطلحة : أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من جهّز جيش العسرة غفر الله له » فجهزتهم حتى ما يَفقدون خِطاماً ولا عِقالا ؟ قالوا : اللهم نع .

ورواه النسائي من حديت حصين به .

## فيمن تخلَّف معذوراً من البكَّائين وغيرهم

قال الله تمالى: « وإذا أنزلت سُورة أن آمِنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطَّولِ منهم وقالوا ذَرْنا نَكُن مع القاعدين. رَضُوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يَفقهون ، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون ، أعد الله لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفَوزُ العظيم . وجاء المُعَدَّرون من الأعراب ليؤ ذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيُصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ، ليس على الضَّعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يَجدون ما ينفقون حَرج إذا نصَحوا لله ورسوله ما على الحسنين من سبيل والله غفور رحيم ، ولا على الذين إذا ما أتوك لِتَحْملهم قلت لاأجد ما أحملهم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدَّمع حَرَنا اللا يجدوا ما ينفقون ، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رَضُوا بأن يكونوا مع الخوالف وَطبع الله على قلوبهم فهم يعلمون (١) ».

قد تـكلمنا على تفسير هذا كله في التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة .

والمقصود ذِكْرِ البَـكَأْئين الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليَحملهم حتى يَصْحبوه في غزوته هذه ، فلم يجدوا عنده من الظّهر ما يَحْملهم عليه ، فرجعوا وهم يبكون ، تأسفا على ما فاتهم من الجهاد في سبيل الله والنفقة فيه .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) سورة براءة ۸٦ ـ ۹۳.

قال ابن إسحاق: وكانوا سبعة نفر من الأنصار وغيرهم .

فن بنى عمرو بن عوف : سالم بن عُمَير ، وعُلْبَة بن زيد أخو بنى حارثة ، وأبوليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بنى مازن بن النجار ، وعمرو بن المجام بن الجموح أخو بنى سلّمة ، وعبد الله بن المغفّل المزكى ، وبعض الناس يقولون : بل هو عبدالله بن عمرو المزنى وهرمى (١) بن عبدالله أخو بنى واقف ، وعرر باض بن سارية الفرارى .

قال ابن إسحاق: فبلَغنى أن ابن يامين بن محمَير بن كعب النضرى لتى أبا ليلى وعبدالله ابن مُغفَّل وهما يبكيان ، فقال: ما يبكيكما ؟ قالا: جثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليَحْملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه ، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه . فأعطاهما ناضيحاً له فارتحلاه وزوَّدهما شيئا من تمر فخرجا مع النبي صلى الله عليه وسلم .

زاد يونس بن بُكَير عن ابن إسحاق : وأما عُـُلبة بن زيد فخرج من الليـل فصلى من ليلته ما شاء الله ، ثم بكى وقال : اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغّبت فيـه ، ثم لم تجعل عندى ماأتقو من به ، ولم تجعل في يد رسولك ماتحملنى عليه ، وإنى أنصدق على كل مسلم بكل مَظْلَمَة أصابنى فيها في مال أو جسد أو عِرض .

ثم أصبح مع النساس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أين المتصدِّق هذه الليلة ؟ » فلم يقم أحد ، ثم قال : « أين المتصدق فليقم » فقام إليه فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أبشِر فو الذي نفسي بيده لقد كُتبت في الزكاة المتقبَّلة ! » .

\* \* \*

وقد أورد الحافظ البيهق هاهنا حديث أبى موسى الأشعرى فقال: حدثنا أبوعبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الحميد المازنى ، حدثنا أبو أسامة ، عن بُر َيد ، عن أبى بُر ْدَة ، عن أبى موسى قال: أرسلنى أصحابى إلى رسول الله

<sup>(</sup>١) في شرح المواهب ٣/٣ : وحرمي . بفتح المهملة .

صلى الله عليـه وسلم أسأله لهم الخميلان َ إذ هم معه في جيش العسرة [ وهو في (١) ] غزوة تبوك، فقلت : يانبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتَحْملهم. فقال: « والله لا أحْملكم على شيء » ووافقتُهُ وهو غضبان ولا أشعر .

فرجعت حزينا مِن مَنْع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون رسول الله قد وجد في نفسه على "، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ألبث إلا سُوَيعة إذ سمعت بلالاً ينادى : أين عبدالله بن قيس ؟ فأجبتــه فقال : أجب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يدعوك . فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « خذ هذين القَرِينين <sup>(٢)</sup> وهــذين القرينين وهذين القرينين » استة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد فقال : « انطلق بهن إلى أصحابك فقل : إن الله أو إن رسول الله يَحْمُلُكُمُ على هؤلاء.» .

فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معى بعضَكم إلى من سمع مقالة رسول الله حين سألته لبكم ومَنْعه لى فى أول مرة ثم إعطائه إياى بعد ذلك ، لا تظنوا أنى حدَّثتكم شيئًا لم يَقلُه . فقالوا لى : والله إنك عندنا لمصدَّق ولنفعلن ما أحببتَ .

قال: فانطلق أبو موسى بنفر منهم ، حتى أتوا الذين سمعوا مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن مَنْعه إياهم ثم إعطائه بعدُ فحدَّ ثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء .

وأخرجه البخارى ومسلم جميعاً عن أبى كُرَ يب ، عن أبي أسامة .

وفى رواية لهما عن أبى موسى قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رَهُط من الأشعريين ليحملنا فقال : « والله لاأحملكم وماعندى ماأحملكم عليه » .

قال: ثم جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنَهْب إبل، فأس لنا بسِت ذَوْد عُرِّ الذُّرَّى (٣) فأخــذناها ثم قلنـا : تَغَفَّلْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يمينَه والله لا يُبارَكُ لنا .

<sup>(</sup>١) سقطت من المطبوعة .

<sup>(</sup>٧) القرينان : البعيران الشدود أحدهما إلى الآخر . أو النظيران المتساويان . وفي 1 : القرنين .

<sup>(</sup>٣) عر الذرى : صغيرة السنام .

فرجعنا فقلنا له فقال: « ماأنا حملتكم ولكن الله حملكم » ثم قال: « إلى والله إن شاء الله لاأحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيتُ الذى هو خير وتحمَّلُنَّهُا ».

### \* \* \*

قال ابن إسحاق : وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم العَيبة (١) حتى تخلَّفُوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شك ولا ارتياب .

منهم كعب بن مالك بن أبى كعب أخو بنى سلمة ، ومَرارة بن ربيع أخو بنى عمرو ابن عوف ، وهلال بن أمية أخو بنى واقف ، وأبوخيثمة أخو بنى سالم بن عوف ،وكانوا نفر صِدْق لا يُتَهمون فى إسلامهم .

قلت : أما الثلاثة الأول فستأتى قصتهم مبسوطة قريبا إن شاء الله تعالى ، وهم الذين أنزل الله فيهم : « وعلى الثلاثة الذين خُلِّفوا حتى إذا ضاقَتْ عليهم الأرضُ بمَا رَحُبت وضاقت عليهم أنفسُهم وظنوا أنْ لامَلْحاً من الله إلا إليه » .

وأما أبو خيثمة فإنه عاد وعزم على اللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي .

### فصـــل

قال يونس بن بُكَير عن ابن إسحاق : ثم استنبَّ برسول الله صلى الله عليه وسلم سَفره وأجمع السَّير ، فلما خرج يوم الخميس ضَرب عسكره على ثَلَيّة الوداع ومعه زيادة على ثلاثين ألفا من الناس ، وضرب عبد ُ الله بن أبي عدو الله عسكره أسفلَ منه \_ وما

<sup>(</sup>١) إن هشام: النبة.

كان فيما يزعمون بأقل العَسكرين .

فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلَّف عنه عبدالله بن أبي في طائفة من المنافقين وأهل الرَّيْب .

قال ابن هشام: واستخلف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مَسْلمة الأنصارى قال: وذكر الدَّراوَرْدى أنه استخلف عليها عام تبوك سِبَاع بن عُرْفطة.

قال ابن إسحاق: وخلَّف رسول الله صلى الله عليه وسلم علىَّ بن أبى طالب على أهله وأمره بالإقامـة فيهم ، فأرجف به المنافقون وقالوا: ماخلَّفـه إلا استثقالًا له وتخففا منه.

فلما قالوا ذلك أخذ على بالاحه ثم خرج حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجُر ف فأخبره بما قالوا، فقال: «كذّبوا ولكنى خلّفتك لما تركتُ وراثى، فارجع فاخلُفنى فى أهلى وأهلك. أفلا ترضى باعلى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبيَّ بمدى ».

فرجع على ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَفره .

ثم قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكَانة ، عن إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص ، عن أبيه سعد ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلى الله عليه وسلم يقول لعلى الله المقالة .

وقد روى البخارى ومسلم هذا الحديث من طريق شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص ، عن أبيه به .

وقد قال أبو داود الطَّيالسيّ في مسنده: حدثنا شعبة ، عن الحَـكم ، عن مُصْعَب بن سعد ، عن أبيه قال : خلَّف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ بن أبي طالب في غزوة تبوك ، فقال : يارسول الله أتَّخلَفني في النساء والصبيان ؟ فقال : « أماً ترضى أن تَـكونَ مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لانبي بعدي » .

وأخرجاه من طرق عن شعبة نحوه . وعلَّقه البخارى أيضًا من طريق أبى داود عن شعبة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا حاتم بن إسماعل ، عن بُكير بن مسمار ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وخلَّقه في بعض مغازيه فقال على : يارسول الله تخلِّفني مع النساءوالصبيان ؟ فقال : «ياعلى أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبي بعدى » .

ورواهمسلم والترمذىءن قتيبة . زاد مسلم ومحمد بن عباد كلاهماءن حاتم بن إسماعيل به . وقال الترمذى : حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق: ثم إن أبا خَيثمة رجع بعد ما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله فى يوم حار، فوجد امرأتين له فى عَرِيشين لهما فى حائطه، قد رشّت كل واحدة منهما عريشَها وبرّدت فيه ماء وهيأت له فيه طعاما.

فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صَنعتا له ، فقال : رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى الصّح<sup>(۱)</sup> والربح والحر ، وأبو خيثمة فى ظلَّ بارد وطعام مُهِيَّأ وامرأة حسناء فى ماله مقيم ! ماهذا بالنَّصَف.والله لاأدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيِّئا زاداً . ففعلتا .

ثم قدَّم ناضحَه فارتحله ، ثم خرج في طلبرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك .

وقد كان أدرك أبا خيثمة عُميرُ بن وهب الجمعي في الطريق يطلب رسولَ الله صلى الله

<sup>(</sup>١) الضح: الشمس.

عليه وسلم فترافقاً حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لى ذنباً ، فلا عليك أن تَخَلَف عنى حتى آتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم . ففعل .

حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس : هذا راكب على الطريق مُقبل. فقال رسول الله عليه وسلم : «كن أبا خيثمة » فقالوا : يا رسول الله هو والله أبو خثيمة .

فلما بَلَغ أَقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له : « أَوْلَى لك يا أَبا خيثمة ! » ثم أخبر رسول الله الخبر فقال خيراً ودعا له بخير .

وقد ذكر عروة بن الزبير وموسى بن عقبة قصة أبى خيثمة بنحو من سياق محمد بن إسحاق وأُبسط، وذكر أن خروجه عليه السلام إلى تبوك كان في زمن الخريف فالله أعلم.

قال ابن هشام : وقال أبو خيثمة ، واسمه مالك بن قيس في ذلك :

أتيتُ التي كانت أعف وأ كُرَما فلم أكتسب إنما ولم أغش تحرماً صَفايا كراما بُسْرها قد تحمماً (١) إلى الدين نفسي شطره حيث يمماً لما رأيتُ الناس في الدِّين نافقوا وبايعتُ باليني يدي للحمسد تركتُ خَضيباً في العريش وصِرْمةً وكنت إذا شك النافق أسمحت

\* \* \*

وقال يونس بن بُكير عن محمد بن إستحاق ، عن بُرَيدة ، عن سفيان (٢) ، عن محمد بن كعب القُرُظى ، عن عبد الله بن مسعود قال : لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جمل لا يزال الرجل يتخلف فيقولون : يا رسول الله تخلَّف فلان .

 <sup>(</sup>١) الخضيب: المرأة انمخضوبة . والصرمة: القطعة من الإبل ، وهو يريد هنا: الطائفة من النخل .
 والصفايا: الكثيرة الثمر . وتحمم: أخذ ف الإرطاب فتلون بالسواد . (٢) 1: بريدة بن سفيان .

فيقول: « دَعُوه، إن يك فيه خير فسيُلْحقه الله بكم ، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه ».

حتى قيل : يا رسول الله تخلَّف أبو ذر وأبطأ به بعيره . فقال : « دعوه إن يك فيه خير فسيُلْحقه الله بكم ، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه » .

فتاوً م (۱) أبو ذر بعير َ م ، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهر م م خرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشياً ، ونزل رسول الله فى بعض منازله ونظر ناظر من المسلمين فقال : يا رسول الله إن هذا الرجل ماش على الطريق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كن أبا ذر » فلما تأمّله القوم قالواً : يارسول الله هو والله أبو ذر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يرحم الله أبا ذر ! يمشى وحد م ويموت وحده ويبعث وحده » .

قال فضرب [ الدهر (٢٠) ] ضَرْبه ، وسُيِّر أبو ذر إلى الرَّبْذة ، فلما حضره الموت أوصى المرأته وغلامه فقال : إذا متُّ فاغسلاني وكفِّناني من الليل ، ثم ضعاً ني على قارعة الطريق فأولُ ركب يمرون بكم فقولوا : هذا أبو ذر .

فلما مات فعلوا به كذلك ، فاطلع ركب فما علموا به حتى كانت ركابهم تطأ سريره ، فإذا ابن مسعود فى رهط من أهل الكوفة فقال : ماهذا ؟ فقيل : جنازة أبى ذر فاستهل ابن مسعود يبكى وقال : صدَق رسول الله : « يرحم الله أبا ذر ، يمشى وحده ويبعث وحده و يبعث وحده ! » فنزل فو ليَه بنفسه حتى أُجنّه .

إسناده حسن ولم يخرجوه .

<sup>\* \* \*</sup> 

 <sup>(</sup>١) تلوم: انتظر.
 (٢) بياض بالأصل.

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبدالرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، أخبرنا عبدالله بن محمد بن عقيل في قوله : « الذين اتَّبعوه في ساعة العُسْرة » . قال : خرجوا في غزوة تبوك ، الرجلان والثلاثة على بعير واحد ، وخرجوا في حر شديد فأصابهم في يوم عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم لينفضوا أكراشها ويشربوا ماءها ، فكان ذلك عسرةً في الماء وعسرة فى النفقة وعسرة فى الظّهر<sup>(١)</sup> .

قال عبد الله بن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عتبة بن أبي عتبة ، عن نافع بن جبير ، عن عبد الله بن عباس ، أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدِّ ثنا عن شأن ساعة العسرة . فقال عمر : خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع ، حتى إنْ كان أحدُنا ليَذهب فيلتمس الرَّحل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع ، حتى إن الرجل لَينحر بعيره فيَعْتُصر فَرْ ثَهُ فَيشربه تَم يجعل ما بقي على كبده ، فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله إن الله قد عوَّدك في الدعاء خيراً فادع الله لنا . فقال : « أو تحب ذلك ؟ » قال : نعم . قال : فرفع بديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأطلَّت (٢) ثم سَـكبت فملاُّوا مامعهم تم ذهبنا ننظر فلم تجدها جاوزت<sup>(٣)</sup> العسكر .

إسناده جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه .

وقد ذكر ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قَتادة ، عن رجال من قومه ، أن هذه القصة كانت وهم بالحِيجْر وأنهم قالوا لرجل معهم منافق : ويحك هل بعد هذا من شيء ؟! فقال : سحابة ٌ مارَّة !

وذكر أن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلَّت فذهبوا في طلبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعارة بن حزم الأنصاري ـ وكان عنده : « إن رجلا قال : هذا

<sup>(</sup>١) 1: من الظهر . (٢) قالت السماء : تهيأت المطر . وأطلت : أمطرت مطراً خفيفاً .

محمد يخبركم أنه نبى ويخبركم خبر السماء وهو لا يدرى أين ناقته! وإنى والله لا أعلم إلا ما علم أله الله علم الله عليها وهو لا يدرى أين ناقته الله عليها وهي في الوادى قد حبستها شجرة بزمامها ».

فانطلقوا فجاءوا بها ، فرجع عمارة إلى رحله ، فحدثهم عما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبر الرجل ، فقال رجل ممن كان فى رَحْل عمارة : إنما قال ذلك زيد بن الله من خبر الرجل ، فقال رجل ممن كان فى رَحْل عمارة على زيد يَجُأ فى عنقه ويقول : الله من رحلى لداهية وأنا لا أدرى ، اخرج عنى يا عدو الله فلا تصحبنى . فقال بعض الناس : إن زيداً تاب ، وقال بعضهم : لم يزل مُصراً الا حتى هلك .

### \* \* \*

قال الحافظ البيهقي : وقد روينا من حديث ابن مسمود شبيهاً بقصة الراحلة .

ثم روى من حديث الأعش وقد رواه الإمام أحمد ، عن أبى معاوية ، عن الأعش عن أبى معاوية ، عن الأعش عن أبى صالح ، عن أبى هريرة أو عن أبى سعيد الخدرى \_ شك الأعش \_ قال : لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة من فقالوا : يارسول الله لو أذِنت لنا فننحر نواضحنا فأكلنا وادَّهنَّا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « افعلوا » .

فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم وادع الله لهم فيها بالبركة ، لعل الله أن يجعل فيها البركة . فقال رسول الله: نعم . فدعا بغطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم ، فجعل الرجل يجيء بكف ذُرَة ويجيء الآخر بكف من التمر ويجيء الآخر بكيسرة ، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال لهم : « خذوا في أوعيت كم » فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فَضْلة

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام: ويقال: ابن لصيب. (٢) ح: متهما بشر.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ، لا يلقى الله به الله على الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة » .

ورواه مسلم عن أبى كُركيب ، عن أبى معاوية ، عن الأعش به . ورواه الإمام أحمد من حديث سهيل عن أبيه ، عن أبى هريرة ولم يذكر غزوة تبوك بل قال : كان فى غزوة غزاها .

ذكر مروره عليه السلام فى ذها به إلى تبوك بمساكن عُود وصَرحتهـــم بالحِجْر

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر نزلها واستقى الناسُ من بئرها ، فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تشربوا من مياهما شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة ، وما كان من عجين عجنتموه فاعْلِفُوه الإبل ولا تأكلوامنه شيئاً » .

هكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يَعْمر بن بشر ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، أخبرنا مَعمر عن الزهرى ، أخبرنا سلم بن عبد ، الله عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر ً بالحيجر قال : « لا تَدْخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تـكونوا باكين ، أن يصيبكم ما أصابهم » وتقنّع بردائه وهو على الرَّحْل .

ورواه البخارى من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق ، كلاها عن مَعمر بإسناده نحوه .

وقال مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال لأصحابه: « لا تدخلوا على هؤلاء المعذَّ بين إلا أن تكونوا باكين ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل أصابهم » .

ورواه البخارى من حديث [ مالك ومن حديث (١) ] سليمان بن بلال ، كلاهما عن عبد الله بن دينار ، ورواه مسلم من وجه آخر عن عبد الله بن دينار نحوه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد ، حدثنا صخر \_ هو ابن جُو َيرية \_ عن نافع ، عن ابن عمر قال : نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك الحيخر عند بيوت ثمود ، فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا ونصبوا القدور باللحم ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلَفوا العجين الإبل ، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة ، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذّ بوا [ فقال ] : « إنى أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم » .

وهذا الحديث إسناده على شرط الصحيحين من هذا الوجه ولم يخرجوه ، وإنما أخرجه البخارى ومسلم من حديث أنس بن عياض ، عن أبى ضَمرة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر به .

قال البخارى : وتابعه أسامة عن عبيد الله .

ورواه مسلم من حديث شعيب بن إسحاق ، عن عبيد الله عن نافع به .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا مَعمر ، عن عبد الله بن عمان ابن خُثَيم ، عن أبى الزبير ، عن جابر قال : لما مر ً النبى صلى الله عليه وسلم بالحيجر

<sup>(</sup>١) سبقطت من ١.

قال: « لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح فكانت تَرد من هذا الفَجُ () وتَصْدر من هذا الفَجُ (ا) وتَصْدر من هذا الفج ، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها ، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوماً ، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمدَ الله مَن تحت أديم الساء منهم إلا رجلا واحدا كان في حَرم الله .

قيل: من هو يارسول الله ؟ قال: « هو أبو رِغاَل ، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه » .

إسناده صحيح ولم يخرجوه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا المسعودى ، عن إسماعيل بن واسط ، عن محمد بن أبي كبشة الأبمارى ، عن أبيه قال : لما كان فى غزوة تبوك تسارع الناسُ إلى أهل الحجر يدخلون عليهم ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنودى فى الناس : الصلاة جامعة ...

قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعيره وهو يقول: « ماتدخلون على قوم غضب الله عليهم ؟ » فناداه رجل : نَعْجَب منهم . قال: « أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك ؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وماهو كائن بعدكم ، فاستقيموا وسدِّدوا فإن الله لا يَعْبأ بعذابكم شيئا ، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا » .

إسناده حسن ولم يخرجوه .

وقال يونس بن بُكَير ، عن ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن حزم ، عن العباس بن سعد الشك منّى \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مرَّ بالحِجْر و نزلها واستقى الناسُ من بثرها ، فلما راحوا

<sup>(</sup>١) 1: من هذا الوجه .

منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: « لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة ، وماكان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبلَ ولا تأكلوا منه شيئا ، ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له » .

ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلين من بنى ساعدة ، خرج أحدها لحاجته ، وخرج الآخر في طلب بعير له فأما الذى ذهب لحاجته فإنه خُنق على مَذْهبه (١) ، وأما الذى ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى ألقته بجبل طيّئ ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : « ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له ».

ثم دعا للذى أصيب على مذهبه فشُنى ، وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك .

وفى رواية زياد عن ابن إسحاق أن طَيئًا أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع إلى المدينة .

قال ابن إستحاق : وقد حدثني عبد الله بن أبي بكر أن العباس بن سهل سمى له الرجلين ، لكنه استكتمه إياهما فلم يحدثني بهما .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا وهيب بن خالد ، حدثنا عمرو بن يحيى، عن العباس بن سهل بن سعد الساعِدى ، عن أبى حميد الساعِدى ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حتى جئنا وادى القُركى ، فإذا امرأة فى حديقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « اخرصوا » تحرص القوم وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة: « أحصى ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله » .

<sup>(</sup>١) خنق على مذهب : في موضع قضاء الحاجة .

قال: فخرج حتى قدم تبوك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنها ستهبُّ عليكم الليلةَ ريح شديدة فلا يقومن فيها رجل ، فمن كان له بعير فليوثق عقاله » .

قال أبو حميد: فعقلناها ، فلماكان من الليل هبَّت علينا ريخ شديدة ، فقام فيها رجل فألقته في جبل طبِّي ً.

ثم جاء رسول الله مَلِكُ أيلة فأهدى لرسول الله بغلة بيضاء ، وكساه رسول الله بُرداً وكتب له يُجيرهم (١) .

ثم أقبل وأقبلنا معه ، حتى جئنا وادى القُرىفقال المرأة : «كم جاءت حديقةُك؟» قالت : عشرة أوسق . خَرْص رسول الله .

فقال رسول الله : « إنى متعجِّل ، فمن أحب منكم أن يتمجل فليفعل » قال: فخرج رسول الله وخرجنا معه ، حتى إذا أونَى على المدينة قال : « هذه طابَة » . فلما رأى أحداً قال « هذا أحد<sup>(۲)</sup> يحبنا ونحبه ، ألا أخبركم بخير دور الأنصار ؟ » قلنا : بلى يارسول الله. قال : « خير دور الأنصار بنو النجار ، ثم دار بنى عبد الأشهل ، ثم دار بنى ساعدة ، ثم فى كل دور الأنصار خير » .

وأخرجه البخارى ومسلم من غير وجه عن عمرو بن يحيي به نحوه .

وقال الإمام مالك رحمه الله عن أبى الزبير (") ، عن أبى الطفيل عامر بن واثلة ، أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك ، فكان يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المفرب والعشاء ، قال : فأخّر الصلاة بوما تمخرج فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخل ثم خرج فصلى المفرب والعشاء جميعا ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) الأصل : يخبرهم . وهو تحريف . وما أثبته عن ابن هشام

 <sup>(</sup>۲) ح : هذا جبل . (۳) ۱ : عن بني الزبير . وهو تحريف .

﴿ إِنْكُمْ سَتَأْتُونَ غَداً إِنْ شَاءَ الله عَيْنَ تَبُوكُ وَإِنْكُمْ لَى تَأْتُوهَا حَتَى يُضَعِّى ضُحَى النهار، فَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمْسَ مِنْ مَانُهَا شَيْئًا حَتَى آتَى ﴾ .

قال: فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشّر ال (۱) تَبِضُّ بشيء من ماء، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هل مسَسّمًا من مائها شيئًا ؟ » ، قالا: نعم فسبهما وقال لهما ماشاء الله أن يقول ، ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع فى شَنّ ، ثم غسل رسول الله فيه وجهه ويديه ، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يامعاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ماهاهنا قد ملى جنانا » .

أخرجه مسلم من حديث مالك به .

## ذكر خطبته عليه السلام إلى تبوك إلى نخلة هناك

روى الإمام أحمد عن أبى النصر هاشم بن القاسم ويونس بن محمد المؤدب وحجّاج ابن محمد ، ثلاثتهم عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى الخير ، عن أبى الخطاب ، عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال :

« ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس ؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت ، وإن من شرِّ الناس رجلا فاجراً جريثا يقرأ كتاب الله لا يَرْ عَوى إلى شيء منه » .

ورواه النسائى عن قتيبة ، عن الليث به . وقال : أبو الخطاب لا أعرفه .

وروى البيهقي من طريق يعقوب بن محمد الزهرى ، عن عبد العزيز بن عمران ،

<sup>(</sup>١) : مثل الشمال .وهو تحريف .

حدثنا مصعب بن عبد الله ، عن منظور بن جميل بن سنان (۱) ، أخبرى أبى ، سمعت عقبة بن عامر الجهنى ، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك ، فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ حتى كانت الشمس قيد رُمْح ، قال : « ألم أقل لك يا بلال اكلاً لنا الفَجْر ؟ » فقال : يارسول الله ذهب بى من النوم مثلُ الذى ذهب بك .

قال : فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزله غير َ بعيد ثم صلى وسار بقية يومه ولياته فأصبح بتبوك ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال :

«أيها الناس أما بعد ؛ فإن أصدَق الحديث كتاب الله ، وأوثق العُرى كلة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم ، وخير السّن سنة محمد ، وأشرف الحديث ذكر الله ، وأحسن الهدى القصص هذا القرآن ، وخير الأموز عوازمها (٢) وشر الأمور مُحدَثاتها ، وأحسن الهدى القسص هذا القرآن ، وخير الموت قتل الشهداء ، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى ، وخير الأعال مانفع ، وخير الهدى ما انبع ، وشر العمى عمى القلب ، واليد العُليا خير من اليد الشُغلى ، وماقل وكنى خير مما كثر وألهى ، وشر المعمدة رة حين يحضر الموت ، وشر الندامة يوم القيامة ، ومن الناس من لا يأتى الجمعة إلا دُبراً ، ومن الناس من لا ينذ كر الله إلا هَجُراً ، ومن أغط الحطايا اللسان الكذوب ، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى ، ورأس الحكمة محافة الله عز وجل ، وخير ماوقر في القلوب اليقين ، والارتياب من الكفر ، والنياحة من عل الجاهلية ، والفلول من حَدَى (٢) جهم ، والشّعر من إبليس ، والخر جماع الإنم ، والنساء حَبائل الشيطان ، والسعيد من وُعِظ بغيره ، من المكاسب كسب الربا ، وشر الما كل أكل مال اليتيم ، والسعيد من وُعِظ بغيره ،

<sup>(</sup>۱) **ت**: يسار

<sup>(</sup>٢) الموازم: الفرائض التي عزمالله بفعلها . (٣) الحثاء: النراب المحثو

والشقّ من شَقى فى بطن أمه ، وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع والأمر إلى الآخرة ، ومِلاك العمل خواتمه ، وشر الرّوايا روايا الكذب ، وكل ماهو آت قريب ، وسباب المؤمن فسوق ، وقتال المؤمن كفر ، وأكل لحمه من معصية الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه ، ومن يتألّى على الله يُكذّبه ، ومن يستغفره يغفر له ، ومن يَعفُ يَعف الله عنه ، ومن يَركظم يَأْجره الله ، ومن يَصبر على الرّزية يعوّضه الله ، ومن يبتغ السمعة يسمّع الله به ، ومن يصبر يُضعف الله له ، ومن يَعْص الله يعدبه الله ، اللهم اغفر لى ولأمتى ، اللهم اغفر لى ولأمتى » قالها ثلاثا ثم قال : لى ولأمتى ، اللهم اغفر لى ولأمتى » قالها ثلاثا ثم قال :

وهذا حديث غريب وفيه نَـكارة وفي إسناده ضعف. والله أعلم بالصواب.

وقال أبو داود : حدثنا أحمد بن سعيد الهمدانى وسليمان بن داود ، قالا : أخبرنا ابن وهب ، أخبرنى معاوية ، عن سعيد بن غروان ، عن أبيه ، أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مُقْعَد ، فسألتُه عن أمره فقال : سأحدثك حديثا فلا تحدث به ماسمعت أنى حى . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال : هذه قبلتنا . ثم صلى إليها . قال : فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها ، فقال : قطع صلاتنا قطع الله أثره .

قال: فما قمتُ عليها إلى يومى هذا .

ثم رواه أبو داود من حديث سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي ، عن مولى ليزيد أبن غِران ، عن يزيد بن غران ، قال : رأيت بتبوك مُقْعَداً فقال : مررت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلى فقال : اللهم اقطع أثره . فمامشيت عليها بعد . وفي رواية : « قطع صلاتنا قطع الله أثره » .

<sup>(</sup>١) الأصل : عن عبد العزيز . وما أثبته عن سنن أبى داود ١١٢/١ .

## ذكر الصلاة على معاوية بن أبى معاوية إن صح الحبر في ذلك

روى البيهقي من حديث يزيد بن هارون ، أخبرنا العلاء أبو محمد الثَّقني ، قال سمعت أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك ، فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما مضى ، فأتى جبريل رسول الله فقال : «ياجبريل مالى أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى ؟ » .

قال خذلك أن معاوية بن معاوية الليثى مات بالمدينة اليوم ، فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه . قال : « وم ذاك ؟ » قال : بكثرة قراءته : « قل هو الله أحد » بالليل والنهار وفى تمشاه وفى قيامه وقعوده ، فهل لك يارسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلى عليه ؟ قال : نعم . قال : فصلى عليه ثم رجع .

وهذا الحديث فيه غرابة شديدة و نكارة ، والناس يسندون أمره إلى العلاء بن زيد هذا (١) وقد تكلموا فيه .

ثم قال البيهقى : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أحبرنا أحمد بن عبيد الصّفار ، حدثنا هشام بن على ، أخبرنا عثمان بن الهيثم ، حدثنا محبوب بن هـلال ، عن عطاء بن أبى ميمونة ، عن أنس قال : جاء جبريل فقال : يامحمد مات معاوية بن أبى معاوية المزنى ، أفتحب أن تصلى عليه ؟ قال : نعم. فضرب بجناحه فلم كيبق من شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت له . قال : فصلى وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك، قال قلت : «ياجبريل بم نال هذه المنزلة من الله ؟ » قال : محبه « قل هو الله أحد » يقرؤها قائما وقاعداً ، وذاهبا وجائياً ، وعلى كل حال .

قال عَمَان : فسألت أبي أبن كان النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بغزوة تبوك

<sup>(</sup>۱) ۱: لمذا.

بالشام، ومات معاوية بالمدينة، ورفع له سريره حتى نظر إليه وصلى عليه. وهذا أيضا مُنكر من هذا الوجه.

# قدوم رسول قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك

قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى ، حدثنا يحيى بن سليم ، عن عبد الله بن عثمان بن خُتَيم ، عن سعيد بن أبى راشد ، قال : لقيت التَّنُوخيّ رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بحمص ، وكان جاراً لى شيخا كبيراً قد بلغ العقد أو قرب ، فقلت: الا تخبرنى عن رسالة هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ؟ قال : بلى .

قدم رسولُ الله تبوك ، فبعث دِحْية الـكلبي إلى هرقل ، فلما أن جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قسيسي الروم و بطارقتها ثم أغلق عليه وعليهم الدار فقال : قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم وقد أرسل إلى يدعوني إلى ثلاث خصال ، يدعوني أن أتبعه على دينه ، أو على أن نعطيه مالنا على أرضنا والأرض أرضنا ، أو نلقي إليه الحرب . والله لقد عرفتم فيا تقرأون من الكتب ليأخذن [أرضنا](١) فهلم فلنتبعه على دينه أو نعطيه مالنا على أرضنا .

فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم وقالوا: تدعونا إلى أن نَذَر النصرانية أو نكون عبيداً لأعرابي جاء من الحجاز .

فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رفأهم (٢) ولم يكَد . وقال : إنما قلت ذلك لأعلم صلابتكم على أمركم .

. ثم دعا رجلا من عرب تَحيب كان على نصارى العرب قال: ادع لى رجلا حافظا

<sup>(</sup>١) من مسند أحمد . (٢) رفأهم : سكنهم .

للحديث عربي اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه .

فجاء بی ، فدفع إلی مرقل کتابا فقال: اذهب بکتابی إلی هذا الرجل ، فما سمعت من حدیثه فاحفظ لی منه ثلاث خصال: انظر هل یَذْ کر صحیفته إلی التی گتب بشیء وانظر إذا قرأ کتابی فهل یذ کر اللیل ؟ وانظر فی ظهره هل به شیء یریبك ؟

قال: فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوك، فإذا هو جالس بين ظَهرانى أصحابه مُحتبياً على الماء، فقلت: أين صاحبكم؟ قيل: هاهو ذا.

فأقبلت أمشى حتى جلست بين يديه ، فناولته كتابى فوضعه فى حِجْره ثم قال : « ممن أنت » فقلت أنا أخو تَنُوخ : قال : « هل لك إلى الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم؟ » قلت : إنى رسولُ قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم . فضحك وقال : « إنك لا تَهْدى، من أحببت ولكن الله يَهْدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين » وقال : « إنك لا تَهْدى، من أحببت ولكن الله يَهْدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين » يأخا تنوخ إنى كتبت بكتاب إلى كسرى والله عزقه وعمزق مُلْكه ، وكتبت إلى النجاشى بصحيفة فأمسَكها ، النجاشى بصحيفة فحرقه و نحرق ملكه . وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسَكها ، فلن يزال الناس يجدون منه بأسا مادام فى العيش خير » .

قلت : هذه إحدى الثلاث التي أوصاني بها صاحبي .

فأخذت سهماً من جَعْبتى فكتبتها فى جنب سينى ثم إنه ناول الصحيفة رجلا عن يساره ، قلت: مَن صاحبُ كتابكم الذى يقرأ الكم ؟ قالوا : معاوية فإذا فى كتاب صاحبى : تدعونى إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين فأين النار ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سبحان الله ! أين الليل إذا جاء النهار » .

قال: فأخذت سهماً من جَعبتي فكتبته في جلد سيفي .

فلما أن فرغ من قراءة كتابى قال: « إن لك حقًّا وإنك لرسول، فلو وجــدتُ عندنا جائزة جو "زناك بها، إنا سَفْر مُرْملون» قال: فناداه رجل من طائفة الناس قال:

أنا أَجُوِّزُه ، ففتح رَحْله فإذا هو يأنى بحلة صَفُوريّة فوضعها فى حجرى ، قلت: من صاحب الجائزة ؟ قيل لى : عثمان .

ثم قال رسول الله: « أيكم 'ينزل هذا الرجل؟ » فقال فتى من الأنصار: أنا. فقام الأنصارى وقمت معه حتى إذا خرجت' من طائفة المجلس نادانى رسول الله فقال: « تعال يا أخا تَنُوخ » فأقبلت أهوى حتى كنت قائما فى مجلسى الذى كنت بين يديه ، فحل حَبُوته عن ظهره وقال: « هاهنا امض لما أمرت به » فجلت فى ظهره فإذا أنا بخاتم فى موضع غُضون الكيف مثل الحجمة (١) الضخمة.

هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به تفرد به الإمام أحمد .

مصالحته (۲) عليه السلام ملك أيلة وأهل جَر ْباء وأذرح وهو مخيم على تبوك قبل رجوعه

قال ابن إسحاق : ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه يُحَنَّة بن رُوْبة صاحب أَيْدلة ، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية ، وأتاه أهل جَرْباء وأَذْرُح فأعطوه الجزية .

وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم .

فكتب ليُحنَّة بن رُوْبة وأهل أيلة : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه أَمَنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليُحنَّة بن رؤبة وأهل أيلة سفهم وسَيَّارتهم في البر والبحر ، لهم ذمة الله و[ ذمة ] (٢) محمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل البين وأهل البحر ، فمن أحدث منهم حَدثا فإنه لا يَحُول ماله دون نفسه ، وإنه طيِّب لمن أخذه من الناس ، وأنه لا يحلُ أن يُمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يردونه (١) من بر أو بحر .

<sup>(</sup>١) الحجمة :النتوء (٢) ت : كتابه ( ص ) ليعنة . .

<sup>(</sup>٣) من ابن هشام . (٤) ابن هشام : يريدونه .

زاد يونس بن بُكَير عن ابن إسحاق بعد هذا: وهذا كتاب جُهيم بن الصُّلْت وشُرَحْبيل بن حَسنة بإذن رسول الله .

قال يونس عن ابن إسحاق: وكتب لأهلجَرْ باء وأَذْرُح: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبى رسول الله لأهل جَرْ باء وأَذْرُح، أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد، وأن عليهم مائة دينار في كل رجب، ومائة أوقية طيبة، وأن الله عليهم كفيل بالنصح والإحسان إلى المسلمين، ومن جُأْ إليهم من المسلمين».

قال: وأعطى النبى صلى الله عليه وسلم أهل أَيْلة بُرُّدَه مع كتابه أماناً لهم. قال: فاشتراه بعد ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد بثلاثمائة دينار.

بَعْثه عليه السلام خالد بن الوليد إلى أُكيدر دومة

قال ابن إسحاق: ثمم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دُومَة ، وهو أكيدر بن عبد الملك رجل من بنى كِندة (١) كان ملكا عليها وكان نصر انيدا. وقال رسول الله صلى الله عليمه وسلم لخالد: « إنك ستجده يصيد البقر ».

فخرج خالد حتى إذا كان من حِصْنه بمَنْظر العين وفى ليلة مُقْمرة صائفة وهو على سطح له ومعه امرأته ، وباتت البقر تحك بقرونها بابَ القصر ، فقالت له امرأته : هل رأيت مثل هذا ؟ قال : لا أحد .

فنزل فأمر بفرسه فأشرج له وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حَسَّان، فركب وخرجوا معه بمطاردهم .

فلما خرجوا تلقَّتهم خيلُ النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخذته وقتلوا أخاه وكان عليـــه (١)كذا في اوفي ت وابن هشام : من كندة . قباء من ديباج محوَّص بالذهب ، فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه .

قال : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن أنس بن مالك، قال: رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنعجبون من هذا [فوالذى نفسى بيده] (١) لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا » .

قال ابن إسحاق: ثم إن خالد بن الوليد لما قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حقّن له دمه ، فصالحه على الجزية ، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته .

فقال رجل من بني طبئ بقال له بُجَيَر بن بُحَرَة في ذلك :

تبارك سائقُ البقرات إلى رأيتُ الله يَهْدى كُلَّ هـادِ فن يكُ حائداً عن ذى تَبوكِ فإنا قد أُمرنا بالجهـادِ وقد حكى البيهقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهذا الشاعر: « لا يَفْضُض الله فاك » فأتت عليه سبمون سنة ماتحرك له فيها ضرْس ولا سن .

وقد روى ابن لهيعة عن أبى الأسود ، عن عروة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالداً مَرْجعه من تبوك فى أربعائة وعشرين فارساً إلى أ كيدر دُومة . فذكر نحو ماتقدم ، إلا أنه ذكر أنه ما كره حتى أنزله من الحصن ، وذكر أنه قدم مع أكيدر إلى رسول الله ثما ثمائة من السبى، وألف بعير ، وأربعائة درع ، وأربعائة رمح ، وذكر أنه لما سمع عظيم أيلة يُحنة (٢) بن رؤبة بقصة أكيدر دُومة أقبل قادما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك . فالله أعلم .

 <sup>(</sup>١) من ابن هشام.
 (٢) الأصل: يحنا . وهو تحريف .

وروى يونس بن بُككير ، عن سعد بن أوس ، عن بلال بن يحيى، أن أبابكر الصديق كان على المهاجرين في غزوة دُومة الجندل ، وخالد بن الوليد على الأعراب في غزوة دُومة الجندل . فالله أعلم .

## فص\_\_ل

قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة لم يجاوزها ثم انصرف قافلا إلىالمدينة .

قال: وكان فى الطريق ماء يخرج من وَشَل يَرْوى الراكبَ والراكبين والثلاثة بواد يقال له وادى المشقَّق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من سبقَنا إلى ذلك الماء فلا يَستقينَّ منه شيئًا حتى نأتيه » .

قال: فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا مافيه ، فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه فلم ير فيه شيئا فقال: « من سبقنا إلى هذا الماء؟ » فقيل له: يارسول الله فسلان وفسلان. فقسال: أو لم أنههم أن يستقوا منه حتى آتيه ؟ ثم لعنهم ودعا عليهم.

ثم نزل فوضع يده تحت الوشَل ، فجعل يصبُّ في يده ماشاء الله أن يصب ، ثم نضحه به ومسحه بيده ودعا بما شاء الله أن يدعو ، فانخرق من الماء \_ كا يقول من صمعه \_ ما إنّ له حِسَّا كحس الصواعق ، فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لئن بقيتم أو من بقى منكم ليسمعن بهذا الوادى وهو أخصب ما بين يديه وما خَلْفه » .

قال ابن إسحاق : وحمد ثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيمي ، أن عبد الله بن

مسعود كان يحـدت قال: قمت من جوف الليــل وأنا مع رســول الله في غزوة تبوك، فرأيت شعلةً من نار في ناحية العسكر فاتبعتها أنظر إليها.

قال: فإذا رسول الله وأبو بكر وعمر ، وإذا عبد الله ذو البِجادين قد مات ، وإذا هم قد حَفروا له ، ورسول الله في حفرته ، وأبو بكر وعمر يُدلِّيانه ، وإذا هو يقول: « أَذْ نِيا إلى أَخاكا » فدلَّياه إليه ، فلما هيَّأه لشقة قال : « اللهم إنى قد أمسيتُ راضياً عنه » .

قال: يقول ابن مسعود: ياليتني كنت صاحبَ الخفرة .

قال ابن هشام: إنما سمِّى ذا البِجادين لأنه كان يريد الإسلام فمنعه قومه وضيَّقوا عليه ، حتى خرج من بينهم وليس عليه إلا بِجاد \_ وهو الكساء [الغليظ] (١) فشقه باثنين فاتنزر بواحدة وارتدى بالأخرى ، ثم أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمى ذا البجادين .

قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهرى عن ابن أكثيمة الليني ، عن ابن أخى أبى رُهُم الفِفارى ، أنه سمع أبا رُهُم كلثوم بن الحصين ـ وكان من أصحاب الشجرة \_ يقول : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك ، فسرت ُ ذات ليلة معه ونحن بالأخضر ، وألقى الله على النعاس وطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة النبي صلى الله عليه وسلم فيفزعني دُنوها منه محافة أن أصيب رجله في الفرز ، وطفقت أُحُوز راحلتي عنه ، حتى غلبتني عيني في بعض الطريق فزاحمت راحلتي راحلته ورجله في الغرز ، فلم أستيقظ إلا بقوله : «حُس » فقلت : يا رسول الله استغفر لى . قال : سرن .

<sup>(</sup>١) سقطت من ١.

فِعل رسول الله صلى الله عليــه وسلم يسألني عمن تخلّف عنه من بنى غِفَار فَأُخْبِره به . فقال وهو يسألنى : « ما فعل النَّفرُ الُخمرُ الطَّو ال الثَّطَاطُ<sup>(١)</sup> الذين لا شَمر فى وجوههم ؟ » فحدثتهُ بتخلُّفهم .

قال: « فيا فعل النفر الشّود الجِعاد القصار؟ » قال: قلت: والله ما أعرف هؤلاء منا. قال: « بلى الذين لهم نَعمُ بشَبكة شَدَخ (٢) » فتذكر شهم فى بنى غفار فلم أذكرهم ، حتى ذكرت أنهم رَهْط مِن أَسْلم كانوا حلفاء فينا ، فقلت : يا رسول الله أولئك رهط مِن أَسْلم كانوا حلفاء فينا ، فقلت : ها منع أحد أولئك حين تخلّف أَسْلَم حلفاء فينا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما مَنع أحد أولئك حين تخلّف أن يَحمل على بعير من إبله امراً نشيطا في سبيل الله؟ إن أعز أهلى على أن يتخلف عنى المهاجرون والأنصار وغِفار وأسْلم » .

\* \* \*

وقال ابن لَمِيمة عن أبى الأسود ، عن عروة بن الزبير قال : لما قَفَل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة همَّ جماعة من المنافقين بالفَتَك به وأن يَطْرحوه من رأس عَفَبة فى الطريق ، فأخبر بخبرهم ، فأمر الناس بالمسير من الوادى وصعد هو المعقبة ، وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثَّموا ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمشيا معه ، عمار آخذ برمام الناقة وحذيفة يسوقها .

فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غَشَوهم . ففضب رسول الله وأبصر حذيفة غضبه فرجع إليهم ومعه مِحْجن فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه ، فلما رأوا حذيفة ظنوا أن قد أُظْهر على ما أضْمروه من الأمر العظيم ، فأسرعوا حتى خالطوا الناس .

<sup>(</sup>١) الثطاط: جم ثط، وهو القليل شعر اللحية.

<sup>(</sup>٢) شَبُّكَةُ شَدُّحُ : مَاءُ لأسلمُ بِالحِجَازُ .

وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا المعقبة ووقفوا ينتظرون الناس ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة : « هل عرفت هؤلاء القوم ؟ » قال : ما عرفت الا رواحلهم فى ظُلْمة الليل حين غشيتُهم . ثم قال : « علمتما ما كان من شأن هؤلاء الرَّكُب؟ » قالا : لا . فأخبرهما بماكانوا تمالأوا عليه وسمَّاهم لهما واستكتمهما ذلك .

فقالاً : يا رسول الله أفلا تأمر بقتلهم ؟ فقال : « أكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » .

وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة إلا أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم بأسمائهم حذيفة كبن الىمان وحده. وهذا هو الأشبه والله أعلم.

ويشهد له قول أبى الدرداء لعلقمة صاحب ابن مسعود: أليس فيكم \_ يعنى أهل الكوفة \_ صاحبالسَّواد والوساد. يعنى ابن مسعود. أليس فيكم صاحب السر الذى لا يَعلمه غيره. يعنى حذيفة. أليس فيكم الذى أجاره الله من الشيطان على لسان محمد. يعنى عماراً.

وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال لحذيفة : أقسمتُ عليك بالله أأنا منهم ؟ قال : لا ولا أبرِّئ بعدك أحداً . يعنى حتى لا يكون مُفشيا سرَّ النبى صلى الله عليه وسلم .

قلت : وقد كانوا أربعـة عشر رجلا ، وقيل : كانوا اثنى عشر رجلا ، وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم حذيفة بن اليمان فيمهم له ، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليـه وسلم بمـا كان من أمرهم وبما تمالأوا عليه .

ثم سرد ابن إسحاق أسماءهم . قال : وفيهم أنزل الله عز وجل : « وَهَمُّوا بَمَـا لَمُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِيْمِ عَلَى اللهِ عَلَ

#### \* \* \*

وروى البيهقى من طريق محمد بن سلمة ، عن أبى إسحاق ، عن الأعش، عن عمرو ابن مُرَّة ، عن أبى البَخْتَرَى ، عن حذيفة بن اليمان ، قال : كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به وعمار يسوق الناقة أو أنا أسوق وعمار يقود به حتى إذا كنا بالعقبة إذا باثنى عشر راكباً (٢) قد اعترضوه فيها ، قال : فأنبهت رسول الله عليه وسلم، فصرح بهم فولوا مدبرين .

فقال لنا رسول الله : « هل عرفتم القوم؟ » قلنا : لا يا رسول الله قد كانوا متلقّمين ، ولكنا قد عرفنا الرّ كاب . قال : « هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة ، وهل تدرون ما أرادوا؟ » قلنا : لا . قال : « أرادوا أن يَزْ حموا رسول الله في العقبة فيلُقوه منها » .

قلنا: يا رسول الله أوّلا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كلُّ قوم برأس صاحبهم ؟ قال: « لا ، أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمداً قاتل بقومه ، حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم » .

ثم قال : « اللهم ارمهم بالدُّ بَيلة » قلنا : يارسول الله وما الدُّ بيلة ؟ قال : « هي شهابُّ من نار تقع على نِياًط قلب أحدهم فيهلك » .

وفى صحيح مسلم من طريق شعبة ، عن قتادة ، عن أبى نَضْرة ، عن قيس بن عبادة ، قال : قلت لعار : أرأيتم صنيعكم هذا ، فيما كان من أمر على أنه أرأى رأيتموه أم شىء عهده إليكم رسول الله ؟ فقال : ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده

<sup>(</sup>١) سورة النوبة

إلى الناس كافة ، ولكن حذيفة أخبرنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « في أصحابي اثنا عشر منافقا منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يَلِيج الجملُ في سَمّ الخياط » .

وفى رواية من وجه آخر عن قتادة : « إن فى أمتى اثنى عشر منافقا لا يدخلون الجنة حتى يَلِيج الجل فى سَمِ الخياط ، ثمانية منهم تكفيكهم الدُّبيلة ، سراج من النار يظهر بين أكتافهم حتى يَنْجم من صدورهم » .

قال الحافظ البيهقى: وروينا عن حذيفة أنهم كانوا أربعة عشر ـ أو خمسة عشر ـ وأشهد بالله أن اثنى عشر منهم حرب لله ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر ثلاثة أنهم قالوا: ما سمعنا المنادى ولا علمنا بما أراد.

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا يزيد \_ هوابن هارون \_ أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع ، عن أبى الطفيل ، قال : لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر منادياً فنادى : إن رسول الله آخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد .

فبيما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عَمَّار إذ أقبل رَهْط متلفَّمون على الرَّواحل ، ففشُوا عماراً وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبل عمارٌ يضرب وجوه الرواحل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة : « قَد قد » .

حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوادى ، فلما هبط ورجع عمار قال : « يا عمار هل عرفت القوم ؟ » قال : قد عرفت عامّة الرَّواحل والقوم متلمَّمون . قال : « أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه » .

قال: فسارٌ عمارٌ رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نشدتك بالله كل أصحاب العقبة ؟ قال: أربعة عشر رجلا. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر.

قال: فعذر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منهم ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادى رسول الله وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثنى عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.

## قصة مسجد الضرار

قال الله تعالى: « والذين اتخذوا مسجداً ضِرَاراً وكفراً وتَفَرْ يَمّا بِين المؤمنين وإرْصاداً لمن حارَبَ الله ورسوله من قبل ، وليحلفن إن أردْ نا إلا الحسنى ، والله يشهدُ إنهم لمن حارَبَ الله ورسوله من قبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يجبون أن يتطهروا والله يجب المطهرين . أفن أسس بُنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شَفا جُرف هار فانهارَ به في نار جهم والله لا يهدى المقوم الظوم الظرائين ، لا يزال بنيانهم الذي بنواريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم »(1).

وقد تكلمنا على تفسير مايتعلق بهذه الآيات الكريمة فى كتابنا التفسير بما فيه كفاية ولله الحد .

وذكر ابن إسحاق كيفية بناء هذا المسجد الظالم أهلُه، وكيفية أمر رسول الله صلى الله بخرابه مَرْجَعَه من تبوك قبل دخوله المدينة .

ومضمون ذلك : أن طائفة من المنافقين بنَوا صُورةً مسجد قريبا من مسجد قُبَّاء،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة .

وأرادوا أن يصلِّى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حتى بَرُوج لهم ماأرادوه من الفساد والحذر والعناد .

فعصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه ،وذلك أنه كان على جَناح سفر إلى تبوك ، فلما رجع منها فنزل بذى أوان \_ مكان بينه وبين المدينة ساعة \_ نزل عليه الوحى في شأن هذا المسجد وهو قوله تعالى : « والذين اتخذُوا مسجداً ضراراً وكفرا وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله مِن قبل من الآية .

أما قوله «ضِراراً» فلا مُهم أرادوا مُضاهاةَ مسجد قُباً، ، «وكفراً» بالله لا للا يمان به ، « وتفريقا » للجماعة عن مسجد قباء . \* ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ لَا لَا يُعْالِمُ اللَّهِ لَا لَا يُعَالَىٰ اللَّهِ لَا لَا يُعَالَىٰ اللَّهِ لَا لَا يَعَالَىٰ اللَّهِ لَا لَا يَعَالَىٰ اللَّهِ لَا لَالْإِنَّانَ اللَّهُ لَا لَا يَعَالَىٰ اللَّهُ لَا لَلَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَلَّهُ لَا لَا يَعْالَىٰ اللَّهُ لِللَّهُ لَا لِللَّهِ لَا لِللَّهِ لَا لَا يَعْالَىٰ اللَّهُ لَا لَا لِللَّهُ لَا لَا يَعْالَىٰ اللَّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَمُ اللَّهُ لَا لَا لَا لَ

«وإرصاداً لمن حاربَ الله ورسوله من قبلُ » وهو أبو عامر الراهب الفاسق قبحه الله ، وذلك أنه لما دعاهر سول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبى عليه ؛ ذهب إلى مكة فاستنفرهم ، فجاءوا عام أحد ، فكان من أمرهم ماقد مناه ، فلما لم ينهض أمر ه ذهب إلى ملك الروم قيصر ليستنصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو عامر على دين هرقل ممن تنصر معهم من العرب ، وكان يكتب إلى إخوانه الذين نافقوا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ، فكانت مكاتباته ورسله تفد إليهم

فبنَوا هذا المسجد في الصورة الظاهرة، وباطنه دارُ حَرَّب ومقرُّ لمن يَفِد من عند أبي عامر الراهب، وتَجْمَع لمن هو على طريقتهم من المنافقين. ولهذا قال تعالى: «وإرصاداً لمن حارَب الله ورسولة مِن قبلُ ».

ثم قال : « وَ لَيحلفُنَّ » أَى الذين بنَوه « إِن أَردْنا إِلَا الْحَسْنَى »أَى إِمَا أَردْنا ببنيانه الخير . قال الله تعالى : « والله يَشْهد إنهم لـكاذبون » .

ثم قال الله تعالى لرسوله : « لا تقم فيه أبداً » فهاه عن القيام فيه ، لئلا يقرِّر أمره،

ثم أمره وحثّه على القيام فى المسجد الذى أسِّس على التقوى من أول يوم وهو مسجد قُباء ، لما دلَّ عليه السياق والأحاديث الواردة فى الثناء على تطهير أهمله مشيرةً إليه.

وما ثبت فی صحیح مسلم من أنه مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ینافی ماتقدم، لأنه إذاكان مسجد قُباء أسس علی التقوی من أول یوم فهسجد الرسول أولَی بذلك وأُخْرَی ، وأثبت فی الفضل منه وأقوی .

وقد أشبعنا القول في ذلك في التفسير ولله الحمد .

والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بذى أوان دعا مالك بن الدُّخشُم ومَعْن بن عدى \_ أو أخام عاصم بن عدى \_ رضى الله عنهما فأمرهما أن يذهبا إلى هــذا المسجد الظالم أهله فيحر قام بالنار ، فذهبا فحرقاه بالنار ، وتفرق عنه أهله .

قال ابن إسحاق: وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا وهم ؟ خِذَام بن خالد \_ وفى جنب داره كان بناه هذا المسجد \_ وثعلبة بن حاطب، ومُعَتِّب بن قُشَير، وأبو حَبيبة ابن الأزعر، وعبَّاد بن حُنيف أخو سهل بن حُنيف، وجارية بن عام، وابناه مُجِمِّع وزيد. ونَبْتل بن الحارث، وبَحْزج وهو إلى بنى ضبيعة، و بِجَاد بن عُمان وهو من بنى ضُبيعة، و بِجَاد بن عُمان وهو من بنى ضُبيعة، ووديعة بن ثابت وهو إلى بنى أمية.

\* \* \*

قلت: وفى غزوة تبوك هذه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف صلاة الفجر ، أدرك معه الركعة الثانية منها ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب يتوضأ ومعه المفيرة بن شعبة فأبطأ على الناس ، فأقيمت الصلاة فتقدم عبد الرحمن بن عوف ، فلما سلم الناس أغظموا ماوقع ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحسنتم

وأصبتم » وذلك فيما رواه البخّارى رحمه الله قائلا حدثنا<sup>(١)</sup> .

وقال البخارى: حدثنا أحمد بن محمد ، حدثنا عبدالله بن المبارك ، أخبرنا محمّيد الطويل ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: « إن بالمدينة أقواما ما سر تم مَسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم » فقالوا: يارسول الله وهم بالمدينة ؟ قال: « وهم بالمدينة حبَسهم العُذْرُ » .

تفرد به من هذا الوجه .

وقال البخارى: حدثنا خالد بن تُخلَد ، حدثنا سليمان ، حدثنى عمرو بن يحيى ، عن العباس بن سهل بن سعد ، عن أبى ُحمَيد (١) قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرَ فنا على المدينة قال: « هذه طا بَةُ (٢) وهذا أحد حبل يحبنا ونحبه » .

ورواه مسلم من حديث سلمان بن بلال به نحوه .

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثناسفيان ، عن الزهرى ، عن السائب ابن يزيد ، قال : أذ كر أنى خرجت مع الصبيان نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تَذِيَّة الودَاع مَقْدمه من غزوة تبوك .

ورواه أبو داود والترمــذى من حــديث سفيان بن عيينة به ، وقال الترمذى : حسن صحيح .

وقال البيهق : أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، سمعت أباخليفة يقول : سمعت ابن عائشة يقول : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقان :

<sup>(</sup>١)كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٧) 1 : عن أبى أحمد . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) طابة : من أسماء المدينة .

طلَع البدرُ عليناً من تُنيّات الودَاعُ وجب الشكرُ علينا مادعا لله داع

قال البيهقى : وهذا يذكره علماؤنا عند مَقْدَمه المدينة من مكة إلا أنه لما قدم المدينة من تُنيّات الوداع عند مقدمه من تبوك ، والله أعلم ، فذكرناه هاهنا أيضا .

\* \* \*

قال البخاري رحمه الله : حديث كعب بن مالك رضي الله عنه .

حدثنا يحيى بن بُكَير ، حدثنا الليث ، عن عقيل عن ابن شهاب ، عن عبدالرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك \_ وكان قائد ابن عبد الله بن كعب بن مالك \_ وكان قائد كعب من بَنِيه حين عمى \_ قال : سمعت كعب بن مالك يحدِّث حين تخلَّف عن قصة تبوك ، قال كعب :

لم أتخلّف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة غزاها إلا فى غزوة تبوك ، غير أنى كنت تخلفت فى غزوة بدر ، ولم يعاتب أحداً تخلف عنها ، إنما خرج رسول الله صلى الله عليمه وسلم يريد عير قريش ، حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد ، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا (١) على الإسلام وماأحب أن لى بها مَشهد بدر ، وإن كانت بدر أذ كر فى الناس منها .

كان من خبرى أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسرَ حين تخلفتُ عنه فى تلك الغزوة ، والله مااجتمعتْ عندى قبله راحلتان قط حتى جمعتُهما فى تلك الغزاة ، ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا ورَّى بفيرها ، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله فى حَر شديد واستقبل سفرا بعيداً وعددا(٢) كثيرا فحلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غَزْوهم ، فأخبرهم

<sup>(</sup>١) الأصل : حتى تواثبينا . وما أثبته من صحبح البخارى ٧ / ٧٧٤

<sup>(</sup>۲) البخاري : ومفازا وعدوا كثيرا .

بوَجْهِه الذي يريد ، والمسلمون معرسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعَهم كِتاب حافظ ــيريد الديوان \_

قال كعب: فما رجلٌ يريد أن يتغيّب إلا ظن أن سيَخْنى له مالم ينزل فيه وحى الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم [ تلك الغزوة (١٠ ] حين طابت الثمارُ والظلال.

وَتَجَهَّزُ رَسُولُ الله صلى اللهعليه وسلم والمسلمون معه ، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقص شيئا ، فأقول في نفسي : أنا قادر عليه .

فلم يزل بتمادى بى حتى اشتدبالناس الجِدُّ ، فأصبح رسول الله والمسلمون معه ولمأقض من جهازى شيئا ، فقلت : أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقهم . فندوت بعد أن فَصَلوا لأَجهَر فرجعت ولم أقض شيئا ، فلم يزل بى حتى أسرعوا وتَفَارَط الغَرْو ، وهمتُ أن أرتحل فأدركهم \_ وليتنى فعلت \_ فلم يقددًر لى ذلك .

فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله فطفت فيهم أحزَ نني أنى لاأرى الا رجلامُ فموصاً عليه النفاق ، أو رجلا ممن عذَر الله من الضعفاء .

ولم يَذْ كرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكاً ، فقال وهو جالس فى القوم بتبوك : « مافعل كعب؟ » فقال رجل من بنى سلمة: يارسول الله حبسه بُرْداه و نظرُه فى عِطْفَيَه . فقال معاذ بن جبل : بئس ماقلت ، والله يارسول الله ماعَلمنا عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

قال كعب بن مالك : فلما بلغنى أنه توجَّه قافلًا حضَرنى همِّى ، وطفقت أنذكَّر الكذبَ وأقول : بماذا أخرج غداً من سخطه ؟ واستعنت على ذلك بكل ذى رأى من

<sup>(</sup>١)من صعبح البخاري .

أهلى ،فلما قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدأظلَّ قادماً زاح عنى الباطلُ ، وعرفت أنى لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب ، فأجمعتُ صِدْقَهَ .

وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما ، وكان إذا قدم من سَفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس ، فلما فعل ذلك جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له ، وكانوا بضعة وثمانين رجلا ، فقيل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عكانيتهم وبايَعهم واستغفر لهم ، ووكل سَرائرهم إلى الله عز وجل .

فجئته ، فلما سلمت عليه تبسم تبسّم المفضّب ثم قال : « تعال » فجئت أمشى حتى جلست بين يديه ، فقال لى : « ماخلّفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ » فقلت : بلى إن والله لوجلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر \_ ولقد أعطيت جدلًا \_ ولكنى والله لقد علمت المن حدَّ ثتك اليوم حديث كذب ترضى به غنى لَيوشكن الله أن يُسْخطك على ، والمن حدثتك حديث صدِّق تجدُ على فيه إنى لأرجو فيه عفو الله ، لاوالله ماكان لى من عذر ، ووالله ماكنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك .

فقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمّـا هـــذا فقد صدَق ، فقم حتى يقضى الله فيك » .

فقمت فثار رجال من بنى سلمة فاتبعونى فقالوا لى : والله ماعَلمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هــذا ، ولقد مجزت ألا تـكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم بما اعتذر إليــه المخلَّفون ؟ وقد كان كافيك ذنبك استغفارُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لك . فوالله مازالوا يؤنبوننى حتى هممت أن أرجع فأ كذَّب نفسى .

ثم قلت لهم : هل لتى هذا معى أحد ؟ قالوا : نعم رجلان قالا مثلَ ماقلت وقيل لهما مثلُ ماقيل لك . من ها ؟ قالوا : مَرارة بن الربيع العَمْرى وهلال بن أمية الواقِفَى

فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة . فمضيت حين ذكروها لى .

ونهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلُّف .

فاجتنبَنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكَرت في نفسى الأرض فما هي التي أعرِف، فالبثنا على ذلك خمسين ليلة.

فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى بيوتهما يبكيان ، وأما أنا فكنت أشبَّ القوم وأَجْلَدهم ، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف فى الأسواق ولا يكلمنى أحد ، وآتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو فى مجلسه بعد الصلاة ، وأقول فى نفسى : هل حرَّك شفتيه برد السلام على أم لا ؟ ثم أصلى قريبا منه فأسارقه النظر ، فإذا أقبلت على صلاتى أقبل إلى ، وإذا التفتُ بحوه أعرض عنى .

حتى إذا طال على قلك من جَفوة الناس مشيتُ حتى (١) تسوّرت جدار حائط أبى قَتادة \_ وهو ابن عمى وأحب الناس إلى \_ فسلمت عليه ، فوالله ماردً على السلام ، فقلت : يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمنى أحبُّ الله ورسوله ؟ فسكت . فعدت له فنشدته فقال : الله ورسوله أعلم ، ففاضت عيناى وتوليت حتى تسوّرتُ الجدار .

قال: وبَيْنَا أَنَا أَمشَى بِسُوقَ المَدينَة إِذَا نَبَطَى مِن أَنِبَاطَ أَهُلَ الشَّامِ مِمْنَ قَدِم بَطُعَام يبيعه بالمَدينة يقول : من يداني على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له ، حتى إِذَا جاءني دفع إلى كتابا من ملك غَسَّان في سَرقة من حرير فإذا فيه : أما بعد ، فإنه قد بلَغني أن صاحبك قد جَفَاكُ ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مَضْيعة ، فالحق بنا نواسك . فقلت لما قرأتها : وهذا أيضا من البلاء! فتيمَّمْتُ بها التَّنور فسَجَرْته بها .

<sup>(</sup>١) ١: حتى إذا .

فأقمنا على ذلك ، حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال : رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك . فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : لا بل اعتزلها ولا تَقْر بها . وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك ، فقات لامرأتي : الحقى بأهلك فكونى عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر .

قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله فقالت: يارسول الله ، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه ؟ قال: « لا ولكن لا يَقربك » قالت: إنه والله مابه حركة إلى شيء ، والله مازال يبكى منذكان من أمره ماكان إلى يومه هذا . فقال لى بعض ُ أهلى : لو استأذنت رسول الله فى امرأتك كا استأذن هلال بن أمية أن تخدمه ؟ فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله ، ومايدرينى مايقول رسول الله إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب .

#### \* \* \*

قال: فلبثت بعد ذلك عشر ليال ، حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله عن كلامنا .

فلما صلیت الفجر صبح خمسین لیلة وأنا علی ظَهر بیت من بیوتنا ، فبینا أنا جالس علی الحال التی ذکر الله عز وجل ، قد ضاقت علی نفسی وضاقت علی الأرض بما رَحُبت سمعتُ صوتَ صارح أَوْفَى علی جبل سَلْع بأعلی صوته : یا کعب أَبْشر .

فَرَرْت ساجداً ، وعرفت أن قد جاء فرخ ، وآذن رسول الله بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر ، فذهب الناس يبشّروننا ، وذهب قِبَل صاحبي مبشّرون ، وركض رجل إلى فرساً ، وسعى ساع من أَسْلَم فأوفَى على الجبل ، فكان الصوت أسرع من الفوس .

فلما جاء بي الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيَّ فكسوته إياهما ببشراه ،

والله ما أملك غــــيرهما يومشــذ! واستعرتُ ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم فتلقّانى الناس فوجاً فوجاً يهنئوننى بالتوبة يقولون: لِيَهْنك توبةُ الله عليك.

قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحنى وهنأنى، والله ماقام إلى رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة.

قال كعب : فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يَبْرق وجهه من السرور : « أَبْشر بخير يوم مرَّ عليك منذ ولدتك أمك » .

قال: قلت : أمِن عندك يارسول الله أم من عند الله ؟ قال : « لا بل من عند الله » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرَّ استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر ، وكنا نعرف ذلك منه .

فلما جلست بين يديه قلت : يارسول الله إن من توبتى أن أُنخلع من مالى صدقةً إلى الله وإلى رسوله .

قال رسول الله : « أمسك عليك بعض َ مالك فهو خير لك » قلت : فإنى أمسك سهمى الذى يخيبر .

وقلت: يارسول الله إن الله إنما نجابى بالصّــدق، وإن من توبتى ألا أتحــدث إلا صِدْقاً مابقيتُ. فوالله ما أعلم أحــداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرتُ ذلك لرسول الله أحسنَ مما أبلاني، ماتعمَّدْتُ منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومى هذا كذبا، وإلى لأرجو أن يحفظنى الله فيما بقيت.

وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: « لقد تابَ الله على النبيِّ والمهاجرين

والأنصار » إلى قوله : « وكونوا مع الصادقين » فوالله ما أنع الله على مِن نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام أعظمَ فى نفسى من صِدْقى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، أن أكون (١) كذَبته فأهْلِك كا هلك الذين كذَبوا ، فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحى شرَّ ماقال لأحَد ، قال الله تعالى : « سيَحْلفون بالله له إذا انقلبتم إليهم لتُعْرضوا عنهم » إلى قوله : « فإنّ الله لا بَرضى عن القوم الفاسقين » .

قال كعب : وكنا تخلَّفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قَبِل منهم رسول الله حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم ، وأرجأ رسولُ الله أمرَ نا حتى قضى الله فيه ، فبذلك قال الله تعالى : « وعلى الثلاثة الذين خُلِّفوا » ليس الذى ذَكر الله مما خُلِّفنا من الغزو وإبما هو تخليفه إياناً وإرجاؤه أمرَ نا عمن حَلف له واعتذر إليه فقبل منهم .

وهكذا رواه مسلم من طريق الزهرى بنحوه . وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن الزهرى مثل سياق البيخارى ، وقيه زيادات يسيرة . ولله الحمد والمنة .

## ذكر أقوام تخلَّفوا من العصاة غير هؤلاء

قال على بن طلحة الوالِبيّ عن ابن عباس فى قوله تعالى : « وآخَرون اعتَرفوا بذنوبهم خَلطوا عملاً صالحا وآخر سيئاً عسى الله أن يتوبَ عليهم إن الله هو التواب الرحيم » (٢) قال : كانوا عشرة رَهط تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك ، فلما حضروا رجوعه أوثق سبعة منهم أنفستهم بسَوارى المسجد.

فلما مرَّ بهم رسول الله قال : « من هؤلاء؟ » قالوا : أبو لبابة وأصحابُ له تخلَّفوا عنك ، حتى تُطْلقهم وتعذرهم حتى يكون عنك ، حتى تُطْلقهم وتعذرهم حتى يكون

<sup>(</sup>١) غير ا : أن لا أ كون . ولا هنا زائدة . أي أن أ كون . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ النوبة .

الله عز وجل هو الذي يُطْلقهم ، رَغِبُوا عَنَّى وَتَخَلَّقُوا عَنِ الغَرْو مَعَ السَّلَمَينِ » .

فلما أن بكنهم ذلك قالوا: ونحن لا نُطْلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذى يطلقنا. فأنزل الله عز وجل: «وآخرون اعترفوا بذنوبهم» الآية «وعسَى» من الله واجِب. فلما أنزلت أرسل إليهم رسول الله فأطلقهم وعدذَرهم ، فجاءوا بأموالهم وقالوا: يارسول الله هدف أموالنا فتصدَّق بهدا عندا واستغفر لنا. فقال: «ما أمرت أن آخذ أموالكم».

فأنزل الله: « خُذْ من أموالهم صدقةً نطهرِّهم وتزكِّيهم بها وصلِّ عليهم إنَّ صَلاتك سَكَنْ لهم إن الله سميع عليم » إلى قوله: « وآخرون مُرْجَون لأمر الله إمّا يعذبهم وإما يتوبُ عليهم » .

وهم الذين لم يَرَبطوا أَنفَسَهم بالسَّوارى ، فأرجئوا حتى نزل قوله تعالى : « لقدتاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتّبعوه » إلى آخرها .

وكذا رواه عطية بن سعيد العَوفي عن ابن عباس بنحوه .

وقد ذكر سعيدبن المسيَّب ومجاهد ومحمد بن إستحاق قصة أبى لُباَبة وماكان من أَمْره يوم بنى قريظة وَربُطه نفسه حتى تِيبَ عليه ، ثم إنه تخلَّف عن غزوة تبوك فربط نفسه أيضا حتى تاب الله عليه ، وأراد أن ينخلع من ماله كله صدقة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يكفيك من ذلك الثلث » .

قال مجاهد وابن إسحاق : وفيه نزل : « وآخَرون اعتَرَفوا بذنوبهم » الآية .

قال سعيد بن المسيَّب : ثم لم يُرَمنه بعــد ذلك فى الإسلام إلا خير رضى الله عنه وأرضاه .

قلت : ولعل هؤلاء الثلاثة لم يَذكروا معه بقية أصحابه ، واقتصروا على ذِكره لأنه كانكالزعيم لهم ، كما دل عليه سياق ابن عباس . والله أعلم .

وروى الحافظ البيهقي من طريق أبي أحمد الزبيري ، عن سفيان الثوري ، عن سلمة بن كُمِّيل ، عن عِياض بن عياض ، عن أبيه ، عن ابن مسعود قال : خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إِنَّ منكم منافقين فهن سميتُ فليةم ، قم يافلان ، قم يافلان ، قم يافلان » حتى عدَّ ستة وثلاثين ، ثم قال : « إن فيكم ــ أو إن منكم ــ منافقين فسلوا الله العافية » . قال : فمرَّ عمر برجل متقنِّع ، وقد كان بينه وبينه معرفة ، فقال : ما شأنك ؟ فأخبره

بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : بُعْدًا لك سائر اليوم .

قلت : كان المتخلفون عن غزوة تبوك أربعة أقسام : مأمورون مأجورون ، كعلى بن أبي طالب ومحمد بن مَسْلمة وابن أم مكتوم. ومعذورون ، وهمالضعفاء والمرضى ، والمُقلُّون وهم البكَّا ون . وعُصاة مذنبون وهم الثلاثة ، وأبو لبابة وأصحابه المذكورون . وآخرون **مَلومون** مذمومون ، وهم المنافقون .

## ذكر ماكان من الحوادث بعد رجوعه عليه السلام إلى المدينة مُنْصرفه من تبوك

قال الحيافظ البيهق : حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو البَخْترى عبدالله بن شاكر ، حدثنا زكريا بن يحيى ، حدثنا عم أبى زخر بن حصن ، عن جده حميد بن منهب ، قال : سمعت جدى خُرَيم بن أوس بن حارثة ابن لام يقول : هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منصر فه من تبوك ، فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول : يا رسول الله إنى أريد أن أمتدحك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قل لا يَفْضُض الله فاك » فقال :

مِن قبلها طِبْتَ فَى الظَّلال وَفَى مُستودَع حيث يُخصف الورَقُ مُ هَبِطَتَ البلادَ لا بَشَرُ أنت ولا نُطفة ولا عَلقُ بل نظفة تركب السَّفين وقد ألجْمَ نَسْراً وأهله الغَرقُ تُنفقل من صالب إلى رحم إذا مَضى عالَم بدا طَبقُ حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النُّطقُ (١) وأنت لمّا ولدت أشرقت الأرض فضاءت بنورك الأفقُ فنحن في ذلك الضياء وفي النصور وسُبل الرشاد نَحَتْرَقُ فنحن في ذلك الضياء وفي النصور وسُبل الرشاد نَحَتْرَقُ وهو في جزء له مروى عنه .

قال البيهقى: وزاد تم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هذه الحيرة البيضاء رفعت لى ، وهذه الشياء بنت نُفيلة الأزدية على بغلة شهباء مُعْتجرة بخار أسود. » فقلت: يارسول (١) النطق: أعراض ونواح من جبال بعضها فوق بعض ، شبهت بالنطق التي تشد بها الأوساط.

الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما تصف فهي لي ؟ قال : « هي لك » .

قال: ثم كانت الردة فما ارتد أحد من طيّ ، وكنا نقاتل من يلينا من العرب على الإسلام ، فكنا نقاتل بنى أسد وفيهم طلحة الإسلام ، فكنا نقاتل بنى أسد وفيهم طلحة ابن خويلد ، وكان خالد بن الوليد يمدحنا ، وكان فيما قال فينا :

جزى الله عنا طَيِّمًا في ديارها بمعترك الأبطال خير جزاء هم أهل رايات السماحة والنَّدى إذا ما الصَّبا أَنُوت بكل خِباء هم مُ أهل رايات السماحة والنَّدى إذا ما الصَّبا أَنُوت بكل خِباء هم صربوا قيسًا على الدِّ بن بعدما أجابوا منادي ظُامة وعماء قال: ثم سار خالد إلى مسيامة الكذاب فيمر نا معه ، فلما فرغنا من مسيامة أقبلنا إلى ناحية البصرة ، فلقينا هُرمز بكاظمة (١) في جيش هو أكبر مِن جمعنا ، ولم يكن أحدمن العجم (٢) أعدى للعرب والإسلام من هرمز ، فحرج إليه خالد ودعاه إلى البراز فبرز له فقتله خالد ، وكتب بخبره إلى الصديق فنقله سَلَبه ، فبلفت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم ، وكانت النُرس إذا شَرُف فيها الرجل جملت قلنسوته بمائة ألف درهم .

قال: ثم قفلنا على طريق الطَّف إلى الحِيرة ، فأولُ من تلقًا نا حين دخلناها الشيَّاء بنت 'نفَيلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على بغلة شهباء مفتجرة بخار أسود ، فتعلقتُ بها وقلت : هذه وهمها لى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فدعانى خالد عليها بالبيِّنة فأتيته بها ، وكانت البيِّنة محمد بن مَسْلمة ومحمد بن بشير الأنصارى ، فسلّمها إلى .

فنزل إلى أخوها عبد المسيح يريد الصلح فقال: يُعنيها. فقلت: لاأنقصها والله عن عشرة مائة درهم. فأعطانى ألف درهم وسلمتها إليه ، فقيل لى: لو قلت مائة ألف لدفعها إليك. فقلت: ماكنت أحسب أن عدداً أكثر من عشر مائة!

<sup>(</sup>١) كاظمة : جو على سيف البحر ، في طريق البحرين من البصرة ، بينها وبين البصرة مرحلتان . مراصد الاطلاع ١١٤٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) ت : من الناس . وق 1 : من العرب .

# قدوم وفد ثقیف علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان من سنة تسع

تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارتحل عن ثقيف سئل أن يدعو عليهم فدعا لهم بالهداية .

وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم مالك بن عوف النَّصْرى أبعم عليه وأعطاه وجعله أميراً على من أسلم من قومه ، فكان يغزو بلاد تقيف ويضيق عليهم حتى ألجأهم إلى الدخول في الإسلام .

وتقدم أيضا فيما رواه أبو داود عن صَخر بن العَيْلة الأحمسى أنه لم يزل بثقيف حتى أنولهم من حصنهم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقبل بهم إلى المدينة النبوية بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له فى ذلك .

وقال ابن إسحاق : وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك فى رمضان ، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد من ثقيف .

وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمــا انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسمود حتى أدركه قبل أن يصل إلى المــدينة ، فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام .

فقال له رسول الله \_ كما يتحدث قومه \_: « إنهم قارِّلُوك » وعرفرسول الله أن فيهم الخورة الامتناع للذى كان منهم ، فقال عروة : يارسول الله أنا أحبُّ إليهم من أبكارهم (١) وكان فيهم كذلك مُحبباً مطاعا .

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام : ويقال من أبصارهم .

فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم ، فلما أشرف على عُلِّية له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه ، رموه بالنَّبل من كل وجه ، فأصابه سهم فقتله .

فيزعم بنو مالك أنه قتله رجل منهم يقال له أوس بن عوف أخو بني سالم بن مالك، ويزعم الأحلاف أنه قتله رجل منهم من بني عَتَّاب يقال له وهب بن جابر ، فقيل لعروة ماترى في ديتك (١) ؟ قال : كرامة أكرمني الله بها ، وشهادة ساقها الله إلى ، فليس في الأ مافي الشهداء الذين قُتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم ، فادفنو في معهم . فدفنو ه معهم .

فرعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه : « إن مثَله فى قومه كمثل صاحب يس فى قومه » .

وهكذا ذكر موسى بن عقبة قصة عروة ، ولكن زعم أن ذلك كان بعد حجة أبى بكر الصديق ، وتا بعه أبو بكر البيهقي في ذلك.

وهذا بميد .والصحيحأن ذلك قبل حجة أبى بكر، كا ذكره ابن إسحاق. واللهأعلم .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق : ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراً ، ثم إنهم ائتمروا بينهم رأوا أنه لا طاقة لهم بحرب مَن حَوثهم من العرب ، وقد بايعوا وأسلموا .

فائتمروا فيما بينهم، وذلك عن رأى عمرو بن أمية أخى بنى عِلَاج ، فائتمروا بينهم ثم أجمعوا على أن يرسلوا رجلا منهم ، فأرسلوا عبدد ياليل بن عمرو بن عمير ومعه اثنان من الأحلاف وثلاثة من بنى مالك ؛ وهم الحـكم بن عمرو بن وهب بن معتب،

<sup>(</sup>١) ابن هشام : في دمك .

وشُرَحْبيل بن غَيلان بن سلمة بن مُعتِّب ، وعَمان بن أبى العاص ، وأوس بن عوف أخو بنى سالم ، و بُمَير بن خَرَشة بن ربيعة .

وقال موسى بن عقبة :كانوا بضعة عشر رجلا فيهم كنانة بن عبد ياليل ـ وهو رئيسهم ـ وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد .

قال ابن إسحاق: فلما دنوا من المدينة و نزلوا قناة (۱) ؛ ألفوا المغيرة بن شعبة يرعى في تنوبته ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رآهم ذهب يشتد ليبشر رسول الله بقدومهم ، فلقيه أبو بكر الصديق فأخبره عن ركب ثفيف أن قدموا يريدون البيعة والإسلام بأن يَشرط لهم رسول الله شروطا ويكتبوا كتابا في قومهم ، فقال أبوبكر للمغيرة : أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أنا أحد ثه . ففعل المغيرة فدخل أبو بكر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم ، ثم خرج المفيرة إلى أصحابه فروَّح الظهرمعهم، وعلم على الله عليه وسلم بقدومهم ، ثم خرج المفيرة إلى بتحية الجاهلية .

ولما قدموا على رسول الله ضُربت عليهم قبة فى المسجد ، وكان خالد بن سعيد بن الماص هو الذى يمشى بينهم وبين رسول الله ، فكان إذا جاءهم بطعام من عنده لم يأكلوا منه حتى يأكل خالد بن سعيد قبلهم ، وهو الذى كتب لهم كتابهم .

قال : وكان مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدَع لهم الطاغية (٢) ثلاث سنين ، فما برحوا يسألونه سَنة سنة ويأكى عليهم حتى سألوه شهراً واحدا بعدمَقْدمهم ليتألَّقوا سفهاءهم ، فأبى عليهم أن يدَعها شيئا مسمَّى ، إلا أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة لهدماها .

<sup>(</sup>١) قناة : واد بالمدينة ، قيل : يأتى من الطائف . المراصد ٣ / ١١٢٥ .

 <sup>(</sup>٢) 1: يجيئون . (٣) الطاغية : اللأت .

وسألوه مع ذلك ألا يصلُّوا وألا يكسروا أصنامهم بأيديهم فقال: «أمّا كُسْر أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك. وأما الصلاة فلا خير فىدين لا صلاة فيه.» فقالوا: سنؤتيـكها وإن كانت دناءة .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا محمد بن مسلمة ، عن ُحميد ، عن الحسن ، عن عمان بن أبي العاص ، أنوفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلم المسجد ليكون أرق ً لقلو بهم ، فاشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يُحشَرُوا (١) ولا يعمشروا ولا يُجبوا ولا يستعمل عليهم غيرهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لكم ألا تحشروا ولا تُعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم ، ولا خير فى في دبن لا ركوع فيه » .

وقال عَمَانَ بن أبى العاص: يارسول الله عامِّنى القرآن واجعلنى إمام قومى . وقد رواه أبو داود من حديث أبى داودالطَّيالسي ، عن حماد بن سلمة ، عن محميد به . وقال أبو داود: حدثنا الحسن بن الصباح ، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم ، حدثنى إبراهيم بن عقيل بن مَعْقل بن منبه ، عن وهب ، سألت جابراً عن شأن ثقيف إذ بابعت قال : اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد ، وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك : «سيتصدقون و بجاهدون إذا أسلموا » .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: فلما أسلموا وكتب لهم كتابهم أمَّر عليهم عَمَانَ بن أبى العاص - وكان من أُحْدَبُهم سِنَّا - لأن الصديق قال: يارسول الله إبى رأيت هــذا الغلام من أُحْرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن.

<sup>(</sup>١) الحشر : الانتداب إلى المغازى .

وذكر موسى بنعقبة أن وفدَهم كانوا إذا أتوا رسول الله خلفواعثمان بن أبى العاص في رحالهم ، فإذا رجعوا وسط النهار جاء هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن العلم واستقرأه القرآن ، فإن وجده نائما ذهب إلى أبى بكر الصديق ، فلم يزل دَأْبه حتى فقه في الإسلام وأحبه رسول الله صلى الله غليه وسلم حبا شديداً .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق : حدثنى سعيد بن أبى هند ، عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشَّخِير ، عن عُمَان بن أبى العاص ، قال : كان مِن آخر ماعَرٍد إلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين بعثنى إلى ثَقيف قال : « ياعثمان تجوَّزْ فى الصلاة ، واقدُر الناسَ بأضعفهم ، فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا سميد الجريرى ، عن أبى العلاء ، عز مُطَرّف ، عن عُمان بن أبى العاص ، قال : قلت يارسول الله اجعلنى إمام قومى . قال : « أنت إمامهم ، فاقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً » .

رواه أبو داود والترمذي من حديث حماد بن سلمة به . ورواه بن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة ، عن إسماعيل بن علية ، عن محمد بن إسحاق . كما تقدم .

وروى أحمد عن عفان ، عن وهب ، وعن معاوية بن عمرو ، عن زائدة كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خُشَيم ، عن داود بن أبى عاصم ، عن عثمان بن أبى العاص ، أن آخر مافارقه رسول الله حين استعمله على الطائف أن قال : « إذا صلَّيت بقوم فَخُفِّف بهم ، حتى وقَّتَ لى : أَفَرأَ باسم ربك الذي خلق ، وأشباهها من القرآن » .

وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، سمعت سعيد ابن المسيّب ، قال : حدث عثمانُ بن أبى العاص قال : آخرُ ماعهد إلى "رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال : « إذا أممت قوما فخفف بهم الصلاة » .

ورواه مسلم (۱) عن محمد بن مثنى وبندار ، كلاهما عن محمد بن جمفر ، عن غُندَر به.
وقال أحمد : حدثنا أبو أحمد الزبيرى ، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يَعْلى الطائنى ، عن عبد الله بن الحكم ، أنه سمع عثمانَ بن أبى العاص يقول : استعملنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف ، فكان آخر ماعهد إلى أن قال : « خفف عن الناس الصلاة » .

تفرد به من هذا الوجه .

وقال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرنا عمرو بن عثمان، حدثنى موسى \_ هو ابن طلحة \_ أن عثمان بن أبى العاص حدَّثه أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم أمره أن يؤمَّ قومه ثم قال: « من أمَّ قوما فليخفف بهم ، فإن فيهم الضعيف والــكبير وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلُّ كيف شاء » .

ورواه مسلم من حدیث عمرو بن عثمان به .

وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة، عن النمان بن سالم ، سمعت أشياخا من ثقيف قالوا : حــدَّثنا عثمانُ بن أبى العاص أنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أُمَّ قومك ، وإذا أَتَمْتَ قوماً فخفِّف بهم الصلاة فإنه يقوم فيها الصغير والحمير والضعيف والمربض وذو الحاجة » .

وقال أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن الجرّيرى ، عن أبى العلاء بن الشّغير أن عثمان قال : يارسول الله حال الشيطان بينى وبين صَلاتى وقراءتى . قال : « ذاك شيطان يقال له خنزب ، فإذا أنت حسّسته فتعوّذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا » قال فغمات ذلك فأذهَبه الله عنى .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه مسلم فى باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عمر و بن مرة ، قال سمعت سعيد بن المسيب ، قال حدث عثمان ابن أبى العاس قال : آخر ماعهد ـ الخ ، صحيح مسلم ٢/١ ٣٤ ط الحلمي .

ورواه مسلم من حدیث سعید الجرَیری به .

وروى مالك وأحمد ومسلم وأهل السنن من طرق ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن عثمان بن أبى العاص ، أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعاً يجده فى جسده ، فقال له : « ضع يَدك على الذى يَأْلم من جسدك وقل : بسم الله ثلاثا ، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » .

وفى بعض الروايات : ففعلتُ ذلك فأذهبَ الله ماكان بى ، فلم أزل آمرُ به أهلى وغيرهم .

وقال أبو عبد الله بن ماجه : حدثنا محمد بن بَشَار (۱) حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ، حدثنى عيينة بن عبد الرحمن - هو ابن جَوْشن - حدثنى أبى ، عن عمان ابن أبى العاص ، قال : لما استعملنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لى شيء فى صَلاتى حتى ما أدرى ما أصلى ، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله . قال : يعرض لى شيء فى صَلاتى حتى ما أدرى ما أصلى ، فلما رأيت ذلك رحلت أبى رسول الله . قال : هم يارسول الله . قال : هم عارسول الله عرض لى شيء فى صلاتى حتى ما أدرى ما أصلى . هماجاء بك ؟ » قلت : يارسول الله عرض لى شيء فى صلاتى حتى ما أدرى ما أصلى . قال : « ذاك الشيطان ادْنُ » فدنوت منه فجلست على صدور قدَى ، قال : فضرب صدرى بيده و تفل فى فى وقال : « اخرج عدو الله » فعل ذلك ثلاث مرات نم قال : « الحق بعملك » . قال فقال عمان : فلَعمرى ما أحسبه خالطنى بعد .

تفرد به ابن ماجه .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثني عيسى بن عبد الله ، عن عطية بن سفيان بن ربيعة الثقني، عن بعص وفدهم قال: كان بلال يأتينا حين أسلمنا وصُمْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) الأصل: ابن يسار . وما أنبته عن سنن ابن ماجه حديث رقم ٤٥٤٨ .

ما بقى من شهر رمضان بفطورنا وسحورنا ، فيأتينا بالسحور وإنا لنقول: إنا أنرى الفجر قد طلع ؟ فيقول : قد تركتُ رسول الله صلى الله عليــه وسلم يتسحُّر لتأخير السحور . ويأتينا بفطرنا وإنا لنقول : مانرى الشمس ذهبت كلها بعد . فيقول : ماجئتكم حتى أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم يضع يده في الجفنة فَيَلْقم منها .

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يَمْلَى الطائني ، عن عَمَان بن عبد الله بن أوس ، عن جده أوْس بن حُذيفة ، قال: قدمنا عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وفد ثقيف .

قال : فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة ، وأنزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له ، كل ليلة يأتينا بعد المشاء يحدِّثنا قائمًا على رجليه حتى يُرَاوح بين رجليه من طول القيام ، فأكثرُ مايحــدثنا مالتي من قومه من قريش ، ثم يقول : « لا آسَى (١) ، وكنا مُسْتَضعَفين مستذَلِّين بمكة ، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سِجَالُ الحرب بيننا وبينهم نُدَال عليهم ويُدَالون علينا .

فلما كانت ليلة أبطأ عنا الوقت الذي كان يأتينا فيه ، فقلنا : لقد أبطأتَ علينا الليلة . فقال : « إنه طرأ على ّ حِزْ بي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه » .

قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليمه وسلم كيف تُحزِّ بون القرآن؟ فقالوا: ثلاث ، وخمس، وسبع، وتسع، وإحــدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصَّل وحده .

لفظ أبى دواد .

<sup>(</sup>١) ابن ماجه : ولا سواء .

قال ابن إستحــاق : فلمــا فرغوا مـن أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين ؛ بعث رسول الله صلى الله عليــه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغـــيرة بن شعبة فى هدم الطاغية .

غرجا مع القوم ، حتى إذا قدموا الطائف أراد المفيرة أن يقدِّم أبا سفيان فأ َى ذلك عليمه أبو سفيان وقال : ادخه أنت على قومك . وأقام أبو سفيان بماله بذى الهَدْم (١) .

فلما دخل المفيرة علاها يضربها بالمعول ، وقام قومه بنى مُعتَّب دونه خشية أن يُرْمَى أو يصاب كما أصيب عروة بن مسعود .

قال : وخرج نساء ثقيف حُسِّراً يبكين عليها ويقلن :

لَنبَكِينَ (٢) دُفَّاعُ أَسْلَمَهِـا الرَّضَّاعُ (٢) \* لَنبَكِينَ \* \* لَمُسِنوا اللِصاَعُ (١) \*

قال ابن إسحاق : ويقول أبو سفيان \_ والمغيرة يضربها بالفأس \_ : واهاً لك ! آهاً لك . فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبى سفيان ، فقال له : إن رسول الله قد أمَر نا أن نقضى عن عروة بن مسعود وأخيه الأسود بن مسعود والد قارب بن الأسود دَيْنَهُما من مال الطاغية . فقضَى ذلك عنهما .

قلت: كان الأسود قد مات مشركا ، ولكن أمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تأليفا و إكر امالولده قارب بن الأسود رضى الله عنه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الهدم : ماء وراء وادى القرى . مراصد الاطلاع ٢ / ١٤٥٤

<sup>(</sup>۲) وتروی لتبکین . کما فی این هشام .

<sup>(</sup>٣) الدفاع : الشيء العظيم يدفع به مثله . سموها بذلك لظنهم أنها تدفع عنهم . والرضاع : الليم .

<sup>(</sup>٤) المصاع: الضرب.

وذكر موسى بن عقبة أن وفد ثقيف كانوا بضعة عشر رجــلا ، فلمــا قدموا أنزلهم رسول الله المسجد ليسمعوا القرآن ، فسألوه عن الربا والزنا والخمر ، فحرَّم عليهم ذلك كله .

فسألوه عن الرَّبَّة ماهو صانع بها ؟ قال : « اهدموها » .

قالوا : هيهات ! لو تعلم الرَّبة أنك تريد أن تهدمها قتلت أهمَمها .

فقال عمر بن الخطاب : ويحك يابن عبد ياليل ما أجهلك ! إنما الرَّبة حَجَر . فقالوا: إنا لم نأتك يابن الخطاب .

ثم قالوا : يارسول الله تولَّ أنت هَدْمها ، أما نحن فإنا لن نهدمها أبدا . فقال : « سأبعث إليكم من يَكْفيكم هَدْمَها » .

فَــكَانَبُوه عَلَى ذلك ، واستأذنوه أن يسبقوا رسله إليهم ، فلما جاءوا قومهم تلقُّوهم فسألوهم : ماوراءكم ؟

فأظهروا الحزنَ وأنهم إنما جاءوا من عند رجل فظ غليظ قد ظهر بالسيف ، يحكم مايريد ، وقد دوَّخ العرب ، قد حرَّم الربا والزنا والخمر ، وأمر بهدم الرَّبة .

فنفرت ثقيف وقالوا : لا نطيع لهذا أبدا .

قال: فتأهّبوا للقتال وأعدّوا السلاح ، فمكثوا على ذلك يومين \_ أو ثلاثة \_ ثم ألتى الله فتأرطوه على ذلك ثم ألتى الله في قلوبهم الرعب ، فرجعوا وأنابوا وقالوا : ارجعوا إليه فشارطوه على ذلك وصالحوه عليه . قالوا : فإنا قد فعلنا ذلك ووجدناه أتتى الناس وأوقاهم وأرحمهم وأصد قهم ، وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه، فافهموا مافي القضية واقبلوا عافية الله .

قالوا: فلم كتَمتمونا هذا أو لا؟ قالوا: أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان. فأسلموا مكانهم.

ومكثوا أياما ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمَّرَ عليهم خالد بن الوليد ، وفيهم المغيرة بن شعبة ، فعمدوا إلى اللات وقد استكفَّت ثقيف رجالُها ونساؤها والصبيان ، حتى خرج العَواتق من الحِجَال ، ولا يَرى عامة تقيف أنها مهدومة ويظنون أنها ممتنعة .

فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين \_ يعنى المعول \_ وقال لأصحابه : والله لأضحكنكم من ثقيف . فضرب بالكرزين ثم سقط يَرْ كَضَ برجله ، فارتج أهلُ الطائف بصيحة واحدة وفرحوا وقالوا : أبعد الله المغيرة قتلته الرّبة ! وقالوا لأولئك : من شاء منكم فليقترب .

فقام المفيرة فقال: والله يا معشر ثقيف إنما هي لَـكاَع حجارة ومَدَر، فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم إنه ضرب الباب فكسره. ثم علا سورها وعلا الرجال معه، فا زالوا يهدمونها حجراً حجراً حتى سَوَّوها بالأرض.

وجهل سادتُها يقول: ليفضّبن الأساس فليَخْسفن بهم . فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد: دعني أحفر أساسها . فحفروه حتى أخرجوا ترابها وجمعوا ماءها وبناءها .

وبُهتت عند ذلك ثقيف.

ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم أموالها من يومه ، وحمدوا الله تعالى على إعزاز دينه ونُصْرة رسوله .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كتب لهم : «بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد النبى رسول الله إلى المؤمنين . إن عِضَاه وَج (١) وصيده لا يُعْضَد ، من وجِد يفعل شيئا من ذلك فإنه يُحْدلد و تنزع ثيابه ، و إن تعدَّى ذلك فإنه يؤخذ

<sup>(</sup>١) العضاه : أعظم الشجر ، أوكل ذي شوك . ووج : واد بالطائف .

فيبلغ به النبي مُحَمّد ، وإن هذا أمر النبي محمد . وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله ، فلا يتمدَّه أحد فيظلم نفسه فيما أص به محمد رسول الله .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الحارث \_ من أهل مكة محزومى \_ حدثنى محمد بن عبد الله بن إنسان \_ وأثنى عليه خيراً \_ عن أبيه عن عروة بن الزبير ، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليه (١) حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله عليه وسلم في طرف القرن حَذُوها ، فاستقبل تحبسا ببصره \_ يعنى وادياً \_ ووقف حتى اتفق الناس كلهم ثم قال: « إن صيد وَجّ وعضاهه حرَم محراً م لله » وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا .

وقد رواه أبو داود من حديث محمد بن عبد الله بن إنسان الطائني ، وقد ذكره ابن حبان في ثقاته . وقال ابن معين : ليس به بأس . وتكلم فيه بعضهم .

وقد ضعف أحمد والبخارى وغيرها هذا الحديث ، وصححه الشافعي وقال بمقتضاه . والله أعلم .

## ذكر موت عبدالله بن أبيّ قبحه الله

قال محمد بن إسحاق : حدثنى الزهرى ، عن عروة ، عن أسامة بن زيد ، قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي يعوده فى مرضه الذى مات فيه ، فلما عرف فيه الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما والله إن كنت لأنهاك عن حب يهود . » فقال : قد أبغضهم أسعد ُ بن زُرَارة فمه ؟

وقال الواقدي : مرض عبد الله بن أبي في ليال بَقين من شوال ، ومات في ذي القعدة

<sup>(</sup>١ُ) لية : جبل بالطائف . المراصد .

وكان مرضه عشرين ليلة ، فكان رسول الله يَعوده فيها .

فلما كان اليوم الذى مات فيه دخــل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه فقال : قد أبغَضهم أسعد بن زُرارة فيا نفعه ؟

ثم قال : يا رسول الله ليس هـذا بحين عِتَاب هو الموت ، فاحضر غسلى وأعطنى قميصك الذى بلى جلدك فـكفنى فيه وصَلِّ على واستغفر لى . ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى البيهقى من حديث سالم بن عَجْلان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس نحوا مما ذكره الواقدى . فالله أعلم .

وقد قال إسحاق بن راهمَوَيْه : قلت لأبي أسامة : أحدَّثُ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لما توفى عبد الله بن أبي بن سَلُول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه فأعطاه ، ثم سأله أن يصلى عليه .

فقام رسول الله على الله عليه وسلم يصلى عليه ، فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوبه فقال : يا رسول الله ، نصلًى عليه وقد نهاك الله عنه ؟ فقال رسول الله : « إن ربى خيَّر نى فقال : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرةً فلن يغفر الله لهم . » وسأزيد على السبعين » .

فقال : إنه منافق أتصلى عليه ؟ فأنزل الله عز وجل : « ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تقم على قَبَره ، إنهم كفروا بالله ورسوله » فأقر به أبو أسامة وقال : نعم .

وأخرجاه فى الصحيحين من حديث أبى أسامة .

وفى رواية للبخارى وغيره قال عمر: فقلت: يا رسول الله تصلى عليه وقد قال فى يوم كذا كذا وكذا ؟!

فقال: « دعنی یاعمر فإنی بین خِیرتین ، ولو أعلم أنی إن زدت ُ علی السبمین غُفر له لزدت» ثم صلی علیه . فأنزل الله عز وجل « ولا تصل ً علی أحد منهم مات أبداً ولا تقم علی قبره » الآیة .

قال عمر: فمجبت من جرأتی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، والله وسوله أعلم.
وقال سفیان بن عیینة ، عن عمرو بن دینار ، سمع جابر بن عبد الله یقول : أتی رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر عبد الله بن أبی بعد ما أدخل حفرته ، فأس به فأخرج فوضعه علی ركبتیه ـ أو فخذیه ـ و نفَت علیه من ریقه وألبسه قمیصه . فالله أعلم .

وفى صحيح البخارى بهـذا الإسناد مثله ، وعنده أنه إنمـا ألبسه قميصه مكافأةً لَلَّ كَانَ كُسَا العباسَ قميصا حين قدم المدينة فلم يجـدوا قميصا يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي .

وقد ذكر البيهقي هاهنا قصة ثعلبة بن حاطب، وكيف افتتن بكثرة المال ومنعه الصدقة ، وقد حررنا ذلك في التفسير عند قوله تعالى : « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا مِن فَضْله (۱) » الآية .

#### فصــــل

قال ابن إسحاق : وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاهـا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يعلم أد أيام الأنصار مع رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) سورةالتوبة ٥٠ .

عليه وسلم ويذكر مواطنهم معه في أيام غزوه ، قال ابن هشام : وتروى لابنه عبد الرحمن بن حسان :

ومعشراً إن هم عُمُّوا وإن حُصلوا(١) مع الرسول فيا ألُّوا وما خَذَلُوا(٢) منهم ولم يك في إيمانه (٢) دَخلُ ضربُ رَصين كحرِّ النار مُشتعلُ على الجياد فما خانوا وما نَـكلوا(٢) مع الرسول عليها البيضُ والأسلُ بالخيل حتى نهانا اكحزن والجبل لله والله بجزيهم بما عملوا فِيهَا يُعَلَّمُهُمْ فِي الْحَرْبِ إِذْ نَهَالُوا مع الرسول بها الأسلاب والنَّفَلُ مُ كَمَا يَفُرَّقَ دُونَ الْمُشْرَبِ الرَّسَلُ على الجلاَد فآسَوه وما عدَّلوا مرابطين فما طاشُوا وما عَجلواً يَمْشُونَ كُلِّهِمُ مستبسلٌ بطلُ تَمْوَجُ بالضَّرب أحيانا وتعتدلُ إلى تَبوك وهم راياتُهُ الْأُوَلُ حتى بدًا لهمُ الإقبالُ والقَفَلُ قومى أصير إليهم حين أتصلُ وقَتْلُهُم في سبيل الله إذ قُتُلوا

أُلستُ خــيرَ معدِّ كلمها نَفَراً قوم همُ شَهْدوا بدراً بأجمعهم ويومَ صبحًم في الشِّعب من أُحدِ ویوم ذی قَرَد یوم استَثار بهم وذا العُشَيَرة جاسُوها تخيلهمُ ويوم وَدَّان أَجْلُوا إِلْهَلَهُ رَقَّصاً وليلةً طَلبوا فها عـــــدوهم وليلة بحنين جالَدوا ممـــه وغزوةً يومَ نجدٍ ثم كان لهم وغزوةً القاع فرَّقنا العدوُّ به ويوم بُويع كانوا أهلَ بيعتــه وغزوة الفتح كانوا في سَريَّته ويوم خيبر كانوا في كتيبته بالبِيض تَرْعَش في الأبمان عاريةً ويوم سار رسول الله محتسباً وساسةُ الحربإن حربُ بدَتُ لهمُ أُولئك القومُ أنصارُ النبي وهم ماتوا كراماً ولم تُنكث عهودُهم

<sup>(</sup>۲) ألوا : قصر**و**ا

<sup>(</sup>٤) ابن هشام : فما خاموا .

<sup>(</sup>١) حصلوا : جمعوا .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : في إيمانهم .

# ذكر بَعْث رسول الله وَيُطِينِهُ أَبَا بكر الصديق أمير أعلى الحج سنة تسع ونزول ســورة براءة

قال ابن إسحاق بعد ذكره وفود أهل الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان كما تقدم بيانه مبسوطا، قال: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شهر رمضان وشو الا وذا القعدة، ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج من سنة تسع ليقيم للمسلمين حجّهم، وأهل الشّرك على منازلهم من حجهم لم يُصدُّوا بعد عن البيت ، ومنهم من له عهد مؤقت إلى أمَد .

فلما خرج أبو بكر رضى الله عنه بمن معه من المسلمين وفصَل عن البيت أنزل الله عز وجل هـ ذه الآيات من أول سورة التوبة : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعـة أشهر » إلى قوله : « وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برى؛ من المشركين ورسوله » إلى آخر القصة .

ثم شرع ابن إسحاق يتكلم على هذه الآيات . وقد بسطنا الكلام عليها في التفسير ولله الحمد والمنة .

والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليًّا رضى الله عنه بعد أبى بكر الصحيق لله عنه بعد أبى بكر الصحيق ليكون معه ويتولَّى على بنفسه إبلاغَ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكونه ابن عمه من عَصبته .

قال ان إسحاق : حدثنى حكيم بن حكيم بن عَبَّاد بن حُنيف ، عن أبى جعفر محمد بن على ، أنه قال : لما نزلت « براء أ » على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضى الله عنه ليقيم للناس الحجَّ ، قيل له : يارسول الله لو بعثت بها إلى أبى بكر ؟ فقال : « لا يؤدِّى عنى إلا رجل من أهل بيتى » .

ثم دعا على بن أبى طالب فقال : « إخرج بهذه القصة من صَدْر براءة ، وأذِّن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى : ألا إنه لا يَدْخـل الجنـة كافر ، ولا يحج بهد العام مُشرك ، ولا يطوف بالبيت عُرْيان ، ومن كان له عنـد رسول الله عهد فهو له إلى مُدَّته » .

نفرج على بن أبى طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العَضْباء ، حتى أدرك أبا بكر الصديق ، فلما رآه أبو بكر قال : أمير أو مأمور ؟ فقال : بل مأمور .

ثم مضياً ، فأقام أبو بكر للناس الحجَّ ، والعربُ إذ ذاك في تلك السنة على مَنازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية .

حتى إذا كان يوم النحر قام على بن أبى طالب فأذَّن فى النــاس بالذى أمَره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأجَّل الناس أربعَة أشهر من يوم أَذَّن فيهم ليزجع كلُّ قوم إلى مَأْمنهم وبلادهم ، ثم لا عهدَ لمشرك ولا ذمة ، إلا أحــد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مُدَّته .

فلم يحج بمد ذلك العام مشرك ، ولم يَطُف بالبيت عربان ، ثم قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذا مرسل من هذا الوجه .

وقد قال البخارى : باب حَجِّ أبى بكر رضى الله عنه بالناس سنة تسع .

حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع ، حدثنا فُلَيح ، عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة : أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بَمثه فى الحجة التى أمَّره عليها النبى صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع فى رهط يؤذِّن فى الناس : أن لا يحجً بعد العام مُشْرك ، ولا يطوفن بالبيت عريان .

وقال البخارى فى موضع آخر : حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، حدثنى عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرنى تُحَيد بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة قال : بعثنى أبو بكر الصديق فى تلك الحجة فى المؤذِّنين بعثهم يوم النحر يؤذِّنون بمنّى : أن لا يحجّ بعد العام مُشْرك ، ولا يطوفن بالبيت عُرْيان .

قال ُحميد : ثم أردف النبئُ صلى الله عليه وسلم بعليٍّ فأمَره أن يؤذِّن ببراءة . قال أبو هريرة : فأذَّن معنا علىٌ في أهل منّى يومَ النَّحر ببراءة أن لا يحج بعدَ العام

من ابو عرره . عادل معما على في الله منى يوم المنصر ببراء ، إن م يحج بعد العام مُشرك ولا يطوفن ً بالبيت عريان .

وقال البخارى فى كتاب الجهاد: حدثنا أبو الىمان ، أنبأنا شُعيب ، عن الزُّهرى ، أخبر فى تُحيد بن عبد الرحمن ، أن أبا هربرة قال : بمثنى أبو بكر الصديق فيمن يؤذِّن يومَ النحر بمنى لا يحج بعدَ العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان .

ويومُ الحج الأكبر يوم النحر ، وإنما قيلَ الأكبر من أجل قول الناس : العمرة الحجُ الأصغر .

فنبَذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العام ، فلم يحج عامَ حجة الوداع الذى حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك .

ورواه مسلم من طريق الزهرى به نحوه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شُعبة ، عن مُغيرة ، عن الشَّغبى ، عن مُغيرة ، عن الشَّغبى ، عن مُغرِز بن أبى هريرة ، عن أبيه ، قال : كنت مع على بن أبى طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما كنتم تنادون ؟

قال : كنا ننادى : أنه لا يدخل الجنه إلا مؤمن ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجَله \_ أو أمَده \_ إلى أربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله برىء من المشركين ورسوله ، ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك . قال : فكنت أنادى حتى صَحل (١) صوتى .

وهذا إسناد جيد ، لكن فيه نَـكاَرة من جهة قول الراوى : « إنّ من كان له عَهْد فأجَلُه إلى أَربعة أشهر » .

وقد ذهب إلى هـذا ذاهبون ، ولكن الصحيح أن من كان له عهـد فأجلُه إلى أمَده بالغاً مابلَغ ، ولو زاد على أربعة أشهر ، ومن ليس له أمَد بالكلية فله تأجيل أربعة أشهر .

بقى قسم ثالث وهو من له أمد يَتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول، فيكون أجَله إلى مدته وإن قل ، ويحتمل أن يقال: إنه يؤجل إلى أربعة أشهر، لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية. والله تعالى أعلم.

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا حَمَّاد ، عن سِمَاك ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة مع أبى بكر ، فلما بلغ ذا الحُلَيفة قال : « لا يبلّغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتى » .

فبعث بها مع على بن أبي طالب .

<sup>(</sup>١) صحل : بح .

وقد رواه الترمذي من حديث حماد بن سلمة ، وقال : حسن غريب من حديث أنس .

وقد روى عبد الله بن أحمد ، عن لُوَين ، عن محمد بن جابر ، عن سِمَاك عن حَمَد الله بن أحمد ، عن سِمَاك عن حَمَد الله بن أحمد ، عن أوَين ، عن محمد بن جابر ، عن سِمَاك عن حَمَنَش (١) عن على ؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أردف أبا بكر بعلي فأبو بكر فقال : يارسول الله نَز ل في شيء ؟ قال : « لا ولكن جبر يل جاء بى فقال : لا يؤدِّى عنك إلا أنت أو رجل منك » .

وهذا ضعيف الإسناد ، ومَتْنه فيه نَـكارة . والله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن زيد بن أثيم (٢) \_ رجل. من هَمْدان \_ قال : سألنا عليًّا : بأى شىء بُعثتَ ؟ يوم بَعثه رسول الله صلى الله عليــه وسلم مع أبى بكر فى الحجة .

قال: بأربع: لا يَدخل الجنف إلا نفسُ مؤمنة ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كات بينه وبين رسول الله عهد فمهده إلى مدته ، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا .

وهَكَذَا رَوْاهُ الترمذي من حــديث سفيان \_ هو ابن عُيينة \_ عن أبي إسحاق السَّبِيمي ، عن زيد بن أثيع ، عن على به . وقال : حسن صحيح .

ثم قال : وقد رواه شعبة ، عن أبى إسحاق ، فقال عن زيد بن أثيل . ورواه النُّورى عن أبى إسحاق ، عن بمض أصحابه ، عن على .

قلت : ورواه ابن جرير من حـديث مَعْمَر ، عن أبى إسحاق ، عن الحارث عن على .

 <sup>(</sup>۱) غير ۱: حلس ، وهو تحريف ، وهو حنش بن المعتمر أو ابن ربيعة بن المعتمر الكنانى الكوف ، يروى عن على وأبى ذر ، وعنه الحكم وسماك ابن حرب . . خلاصة التهذيب ۸۱ .
 (۲) الاصل : يثيم . وما أثبته عن مسند أحمد ۷۸/۱

فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر ابن أبى قحافة يقيم للناس الحج، وبعثنى معه بأربعين آية من براءة، حتى أتى عرفة فطب الناس يوم عرفة، فلما قضى خطبته التفت إلى فقال: قم يا على فأدِّ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة ، ثم صَدَرْ نا فأتينا منَّى فرميت الجمرة ونحرت البدنة ، ثم حلقت رأسى ، وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضور اكلهم خطبة أبى بكر رضى الله عنه يوم عرفة ، فطفت أتتبع بها الفَساَطيط أقرؤها عليهم.

قال على : فمن تُمَ أخال حسبتم أنه يوم النحر ، ألا وهو يوم عرفة . وقد تقصينا الـكلام على هذا المقامفي التفسير ، وذكرنا أسانيدالأحاديث والآثار فيذلك مبسوطا بما فيه كفاية . ولله الحمد والمنة .

قال الواقدى : وقد كان خرج مع أبى بكر من المدينة ثلاثمائة من الصحابة ، منهم عبد الرحمن بن عوف ، وخرج أبو بكر معه بخمس بدنات ، وبعث معهرسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرين بدنة ، ثم أردفه بعلى فلحقه بالعَرْج (١) فنادى ببراءة أمام الموسم .

#### فصل

كان فى هذه السنة \_ أعنى فى سنة تسع \_ من الأمور الحادثة : غزوة تبوك فى رجب كا تقدم بيانه .

<sup>(</sup>١) العرج: قرية جامعة في واد من نواحي الطائف ، وقيل واد به . المراصد .

قال الواقدى : وفى رجب منها مات النجاشي صاحب الحبشة و نعام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس .

وفى شعبان منها \_ أى من هذه السنة \_ توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففسلتها أسهاء بنت مُحَيسوصفية بنت عبد المطلب ، وقيل غسلها نسوة مرف الأنصار فيهن أم عطية .

قلت: وهذا ثابت فى الصحيحين ، وثبت فى الحديث أيضا أنه عليه السلام لما صلى عليها وأراد دفنها قال: « لايدخله أحد قارف الليلة أهله » فامتنع زوجها عثمان لذلك، ودفنها أبو طلحة الأنصارى رضى الله عنه .

[ ويحتمل أنه أراد بهذا الـكلام من كان يتولى ذلك ممن يتبرع بالحفر والدفن من الصحابة كأبى عبيدة وأبى طلحة ومن شامههم ، فقال : « لايدخل قبرها إلا من لميقارف أهله من هؤلاء » ، إذ يبعد أن عمان كان عنده غير أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا بعيد . والله أعلم (١) ] .

وفيها صُلح ملك أيلة وأهل جَرْباء وأذْرُح وصاحب دومة الجندل ، كما تقدم إيضاح ذلك [كله ](١) في مواضعه .

وفيها هدم مسجد الضرار الذي بناه جماعة من المنافقين صورة مسجد ، وهو دار حرب في الباطن ، فأمر عليه السلام به فحرق .

وفى رمضان منها قدِم وفد ثقيف فصاكحوا عن قومهم ورجموا إليهم بالأمان [وكسرت اللات كما تقدم (١)].

وفيها توفى عبد الله بن أُبيِّ بن سَاوُل أس المنافقين لعنه الله في أو اخرها . وقبله بشهر (٢٠)

<sup>(</sup>١) سقط من ا

<sup>(</sup>٢) غير ١ :بأشهر

توفى مماوية بن معاوية الليثى. أو المزَّى . وهو الذى صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك ، إن صحَّ الخبر فى ذلك .

وفيها حَجَّ أبو بكر رضى الله عنه بالناس عن إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في ذلك .

وفيها كان قدوم عامة وفود أحياء العرب ، ولذلك تسمى سنة تسع سسنة الوفود ، وها نحن نعقد لذلك كيابا برأسه اقتداء بالبخارى وغيره .

### كتاب الوفود

## الواردين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت ضربت إليه وفود العرب<sup>(۱)</sup> من كل وَجْه .

قال ابن هشام : حدثنی أبو عبیدة أن ذلك فی سنة تسع ، وأنها كانت تسمی سنة الوفود .

قال ابن إسحاق: وإنما كانت العرب تَر بَّص بإسلامها أَمْرَ هذا الحَىِّ من قريش ، لأن قريشا كانوا إمام النــاس وهاديهم وأهلَ البيت والحرم وصَر يح ولد إسمــاعيل بن إبراهيم. وقادةُ العرب لاينكرون ذلك .

وكانت قريش هى التى نَصَبت الحربَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه ، فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودوَّخها الإسلام ، عرفت العربُ أنه لاطاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته ، فدخلوا فى دين الله كا قال الله عز وجل أفواجا يَضْربون إليه من كل وجه .

يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: « إذا جاء نصرُ الله والفتحُ ورأيتَ الناسَ يَدُخلون في دِين الله أفواجاً ، فسبِّح بحمد ربك واستَغفره إنه كان تَواباً » [أىفاحمد الله على ماظهر من دينك واستغفره إنه كان تواباً] (٢٠).

وقد قدمنا<sup>(٣)</sup> حِــديث عمرو بن سَلمة قال : كانت العرب تَلوَّمُ بإسلامهم الفَتْحَ فيقولون : اتركوه وقومَه فإنه إن ظهر عليهم فهو [ نبي ٌ ]<sup>(٢)</sup> صادق . فلما كانت وقعــة ُ

<sup>(</sup>١) 1: الوفود من العرب . (٢) ليست في 1 .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذلك في الجزء الثالث من السيرة ص ٦٠٩

أهل الفتح بادَر كلُّ قوم بإسلامهم وبدَر \_ أى قومى \_ بإسلامهم ، فلما قدم قال : جئتكم والله من عند النبى حقا ، قال صلوا صلاة كذا فى حين كذا ، وصلاة كذا فى حين كذا ، فوالله من عند النبى حقا ، قال صلوا صلاة كذا فى حين كذا ، وطلاة كذا فى حين كذا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذِّن لهم أحدكم وليوُّم مَا كثرُكم قرآنا . وذكر تمام الحديث وهو فى صحيح البخارى .

قلت : وقد ذكر محمد بن إسحاق ثم الواقدى والبخارى ثم البيهقى بمدهم من الوفود ماهو متقدم تاريخ قدومهم على سنة تسع ، بل وعلى فتح مكة .

وقد قال الله تعالى: « لا يَسْتَوى مِنكُم مَن أَنفَق مَن قبلِ الفتح وقاتل ، أولئك أعظم درجة من الذين أنفَقوا مِن بعد ُ وقا تلوا وكلاً وعَد الله الخشني » وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: « لا هجرة ولكن جهاد ونية ».

فيجب التمييز بين السابق من هؤلاء الوافدين على زمن الفتح ممن 'يعدُّ وفوده هجرة، وبين اللاحق لهم بعد الفتح ممنوعده [الله خيرا وحُسنى ، ولكن ليس فى ذلك كالسابق له فى الزمان والفضيلة والله أعلم ](١).

على أن هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بإيراد الوفود قد تركوا فيما أوردوه أشياء [لم يذكروها ، ونحن نورد بحمد الله ومنه ماذكروه ، وننبه على ماينبغى التنبيه عليه من ذلك ونذكر ماوقع لنا مما أهملوه إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان ](٢).

\* \* \*

وقد قال محمد بن عمر الواقدى: حدثنا كثير بن عبد الله المزنى ، عن أبيه ، عن جده، قال : كأن أول من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضر أربعمائة من مزينة، وذاك فى رجب سنة خمس .

<sup>(</sup>١) سقطت من ! .

فجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة َ فى دارهم وقال : « أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم » فرجعوا إلى بلادهم .

ثم ذكر الواقدى عن هشام بن الكلبي بإسناده ، أن أول من قدم من مُزَينة خُزَاعَىُّ ابن عبد بهم ومعه عشرة من قومه مُزَينة ، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم [على إسلام قومه] ، فلما رجع إليهم لم يجدهم كما ظن فيهم فتأخروا عنه .

فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حسانَ بن ثابت أن يُعرُّض بخزاعى من غير أن يهجوه ، فذكر أبياتا ، فلما بلغت خزاعيًا شكا ذلك إلى قومه فجمعوا له وأسلموا معهوقدم بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلماكان يوم الفتح دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لواءَ مُزَينة \_ وكانوا يومثذ ألفاً \_ إلى خزاعى هذا . قال : وهو أخو عبد الله ذى البِجاَدين .

وقال البخارى رحمه الله : باب وفد بنى تميم : حدثنا أبو نُعَيم ، حدثنا سفيان ، عن أبى صخرة ، عن صفوان بن مُحْرزالمازنى، عن عمران بن حُصَين ، قال : أتى نفر من بنى تميم إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : «اقبلوا البشرى يا بنى تميم » قالوا : يارسول الله قد بشرتنا فأعطنا فرئى ذلك فى وجهه . ثم جاء (١) نفر من المين فقال : « اقبلوا البشرى إذ لم يَقْبلها بنو تميم » فقالوا : قدقبلنا يارسول الله .

ثُمْ قال البخارى: حـدثنا إبراهيم بن موسى ، حدثنا هشام بن يوسف ، أن ابن جُرَيج أخبره عن ابن أبى مُلَيكة ، أن عبد الله بن الزبير أخبرهم: أنه قدم ركب من بنى تميم على الله عليه وسلم ، فقال أبو بكر: أمَّر القَمَقاعَ بن مَمْبَد بن زُرَارة. فقال عمر: بل أمِّر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ماأردت إلا خِلاف. فقال عمر: ماأردت خلافك .

<sup>(</sup>١) ( : فاء .

فَمَارِياً حتى ارتفعت أصواتهما ، فَنزلت : « يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدِّمُوا بَيْنَ كَدَى الله ورسوله » حتى انقَضت .

ورواه البخارى أيضا من غير وجه عن ابن أبى مُلَيكة بألفاظ أخر. وقد ذكرنا ذلك في التفسير عند قوله تمالى : « لا ترفعوا أصوائكم فوق صوت النبي » الآية.

\* \* \*

وقال محمد بن إسحاق: ولما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودُ العرب قدم عليه عُطارِد بن حاجب بنزُرارة بن عَدس التميمي ، في أشراف من بني تميم ،مهم الأقوع ابن حابس التميمي ، والزّبرقان بن بدر التميمي \_ أحد بني سعد \_ وعرو بن الأهم ، والخبحاب (۱) بن يزيد ، ونُعيم بن يزيد ، وقيس بن الحارث ، وقيس بن عاصم أخو بني سعد ، في وفد عظيم من بني تميم .

قال ابن إسحاق: ومعهم عُيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفَرارى ، وقد كان الأَقرع بن حابس وعيينة شهدا معرسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنين والطائف، فلما قدم وفد بنى تميم كانا معهم .

فقام عُطَارِد بن حاجب فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو أهله، الذي

<sup>(</sup>۱) الأصل : الحجاب . وما أثبته عن ابن هشام . قال ابن هشام : الحتات : وهو الذي آخي رسول الله ( س ) بينه وبين معاوية بن أبي سفيان . واختاره السهيلي في الروض .

جملنا ملوكا ووهب لنا أموالًا عِظاَما نفعل فيهاالمعروف ، وجملنا أعزَّ أهل المشرقوأ كثره عَدَدا وأَ يُسَرِه عُدةً .

فن مِثلنا فى الناس ، ألسنا بر ، وس الناس وألى فَصْلهم ؟ فمن فاخَرنا فليعدِّد مثل ماعـــدَّدْنا ، وإنا لو نشاء لأكثرنا الـكلام ولكن نخشى (١) من الإكثار فيما أعطانا ، وإنا نُعرف [ بذلك ] (٢) أقول هــذا لأن تأتوا بمثل قولنا ، وأمر أفضل من أمرنا ثم جلس .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شَمَّاس أخى بنى الحارث بن الخزرج: « قم فأجِب الرجل في خطبته » .

فقام ثابت فقال: الحمد لله الذي السموات والأرض خُلْقه، قضى فيهن أَمَره، ووسِم كُرسيُّه علمه ، ولم يك شيء قط إلا من فضله.

ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكاً واصطفى من خبيرته رسولا أكرمُه نَسَبَّاً وأصدَقه حديثاً وأفضله حَسَباً ، فأنزل عليه كتابا واثتمنه على خَلقه ، فكان خبيرة الله من العالمين .

[ثم] دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوى رحمه ، أكرم الناس أحساباً ، وأحسن الناس وجوها ، وخير الناس فعالا ، ثم كان أول الخلق إجابة واستحاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ، فنحن أنصار الله ووزراء رسوله ، نقاتل الناس حتى يؤمنوا ، فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه ، ومن كفر جاهدناه في الله أبداً وكان قَتْله علينا يسيرا . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولم والمؤمنين والمؤمنات والسلام عليه .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : نحيًا

خقام الزِّ برقان بن بدر فقال :

منًا الملوكُ وفينا تُنصب البيَع (١) نحن الـكرام فلا حي يُعاَدِلنا عندَ النَّمَابِ وفَضْلُ العز أُيتَّبعُ وكم قَسر نا مِن الأحياء كامِمُ من الشُّواء إذا لم يُؤنَّس القَرْعُ (٢) ونحن يطعم عند القحط مُطْعِمُنا من.كل أرضٍ هُو يًّا ثم نُصطنعُ (٣) بما ترى الناس تأتينا سراتهم للنازلين إذا ما أنزلوا شَبعوا(٢) فَنَنْحِرِ الكُومَ عُبْطاً في أَرُومتنا إلا استفادوا وكانوا الرأسُ يُقتطعُ فما ترانا إلى حيّ نفاخرهم فيرجع القومُ والأخبار تُستَمعُ فمن يفاخرنا في ذاك نَعرفــه إنا كذلك عند الفخر تَرتفعُ (٠) إنا أُبينًا ولم يأبي لنا أحـد

قال ابن إسحاق : وكان حسان بن ثابت غائبا ، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فلما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام شاعر ُ القوم فقال ماقال ، عرضت ُ فى قوله وقلت على نحو ماقال .

فلما فرغ الزِّ برقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان ثابت: « قم ياحسان فأجب الرجل فيما قال » . فقال حسان :

إِنَّ الذَّوائبَ مَن فِهْرِ وَإِخْوَتُهُمْ قَدْ يَيْنُوا سُنَةً للنَّاسُ تُلَبِّعُ يُرضَى بَهَاكُلُّ مِن كَانَت سَرِيرَتُهُ تَقُوى الْإِلَهِ وَكُلَّ الخَيْرِ يَصَطَّعُ عُومٌ إِذَا حَارَبُوا ضَرُّوا عَدُوَّهُمُ أُو حَاوِلُواالنَّفَعَ فَى أَشْيَاعِهِم نَفَعُوا سَجِيةٌ تَلْكُ مَنْهُم غَيْرُ مُحْدَّنَةً إِنْ الخَلاثَقَ فَاعْلِمَ شَيَّعُا البِدَعُ سَجِيةٌ تَلْكُ مَنْهُم غَيْرُ مُحْدَّنَةً إِنْ الخَلاثَقَ فَاعْلِمَ شَيَّعًا البِدَعُ

 <sup>(</sup>١) البيع: جم بيعة ، وهي موضع الصلاة . (٢) القزع: القطع من السحاب .

<sup>(</sup>٣) الهوى : الإسراع .

<sup>(</sup>٤) الـكوم : الإبل العظام الأسنمة . وعبطا : من غير علة .

<sup>(•)</sup> قال آبَّن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها للزبرقان .

فكل سُبْقِ لأدنى سَبْقهم تَبعُ عندَ الدفاع ولا يُوهون مارَقَعوا أو وازنوا أهلَ مجد ِ بالندى مَنعوا(١) لا يَظْمَعُونَ وَلَا يُرَادِيهِمُ عَلَمْعُ ولا يمسُّهم مِن مَطْمع طَبَعُ كَمَّ يَدَبُّ إِلَى الوحشيَّة الذَّرَعُ (٢) إذا الزَّعانفُ من أظفارها خَشَعُوا وإن أُصيبوا فلا خَوْرٌ ولا هَلَعُ أُسْدُ بَحَلْيةً فِي أُرسَاعُهَا فَدَعُ (٢) ولا يكن همَّك الأمرُ الذي مَنعوا شرًّا يُخاض عليــه السمُّ والسَّلَعُ (١) إذا تفاو تت الأهواء والشِّيــــــــــــمُ فيا أحب السان حاثك صَنعُ إِنجَدًا فِي الناسجِدُ القول أو شَمْعُوا (٥)

إنْ كان في الناس سَبَّاقُون بعدَ هم لا يَرَقَع النَّـاسُ ماأَوْهَتُ أَكُفُّهُم إنْ ساَبَقُوا الناسَ يُوماً فاز سَبْقُهُم أَعْنَةٌ ذُكُرتُ في الوحي عِفْتُهُم لا يبخلون على جار بفضلهمُ إذا أنصبنا لحيّ لم نَدَبّ لم نَسْمُو إذا الحرب نالَتْنا مخالبُهُ ا لا يَفْخرون إذا نالوا عــدوَّهُمُ كأنهم في الوغَى والموتُ مُكُمَّيْكِ خذ منهمُ ما أتوا عفواً إذا غَضبوا فإن في حَربهم \_ فاترك عداوتهم \_ أ كرم بقوم ِ رسولُ الله شِيعتُهم أهدَى لهم مِـد حتى قلب يؤازره فإنهم أفضلُ الأحياء كلهمُ

\* \* \*

وقال ابن هشام: وأخبرنى بعض أهل العلم بالشعر من بنى تميم أن الزبرقان لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بنى تميم قام فقال:

أتيناك كَيْمَا يَعِلمُ النَّاسُ فَضْلَنَّا إِذَا اختلفوا عندَ احتضار المواسمِ

(٤) السلم : نبت سام . (٥) شمعوا : مزحوا .

<sup>(</sup>١) ٢، تنعوا . وفي ابن هشام : متعوا . ومعناها : زادوا .

<sup>(</sup>٢) الذرع : ولد البقرة الوحشية .

<sup>(</sup>٣) المكتنع: القريب. وحلية موضع كثير الأسود. والفدع: اعوجاج الرسنع من اليد أو الرجل -

بأنّا فروعُ الناس فى كل مَوْطنٍ وَأَنَا نَدُود المُمْلَمين إذا انتخوا وإن لنا المِرْباعَ فى كل غارة قال: قال: فقال:

هل المجلدُ إلا السؤدد العَوْدُ والندَى نَصرنا وآوينا النبيَّ محمداً بحي حريد أصله وثراؤه نصرناه لمَّا حَلَّ بين دِيارنا<sup>(7)</sup> جعلنا بنينا دونه وبناتنا ونحن ضَرْ بنا الناسَ حتى تتابعوا ونحن وَلدنا من قريش عظيمها ونحن ولدنا من قريش عظيمها بني دارم لا تَفخروا إن فَخركم هَيلتم علينا تفخرون وأنتمُ هَيلتم علينا تفخرون وأنتمُ فإن كنتمُ جئتم كلقن دمائكم فلا تجعلوا لله ندَّا وأسلموا

وجاه الملوك واحمال العظائم على أنف راض من مَعد وراغم على أنف راض من مَعد وراغم المسابعة الجوالان وسط الأعاجم (۱) بأسيافنا من كل باغ وظلم المسابعة المنالة نفساً بنيء المنساب المرهة المنساب على دينه بالمرهة الحير من آل هاشم ولدنا نبئ الحير من آل هاشم يعود وبالا عند ذكر المكارم لنا خوال من بين ظِر وخادم وأموالكم أن تُقْسَموا في المقاسم ولا تَلْبسوا زبًا كرى الأعاجم ولا تَلْبسوا زبًا كرى الأعاجم ولا تَلْبسوا زبًا كرى الأعاجم

قال ابن إسحاق : فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله ، قال الأقرع بن حابس : وأبى إن هذا لَمُوْتَى له ! لخطيبه أُخْطبُ من خطيبنا ، ولشاعره أَشْعَرُ من شاعرنا ، ولأصواتهم أعلى من أصواتنا .

<sup>(</sup>١) الحريد : المنفرد . وجابيّة الجولان : قرية من أعمال دمشق . المراصد .

<sup>(</sup>١) غير 1: بيوتنا .

قال: قلما فرغ القوم أسلموا وجو رهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم.
وكان عرو بن الأهتم قد خلّفه القوم في رحالهم، وكان أصغرهم سنّا، فقال قيس ابن عاصم – وكان يُبغض عرو بن الأهتم – : يارسول الله إنه كان رجل منّا في رحالنا وهـو غلام حـدَث. وأزرَى به ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ماأعطى القوم .

فقال عمرو بن الأهم حين بآنه أن قيساً قال ذلك ، يهجوه :

ظَلَات مُفْتَرِشَ الْمَلْبَاء تَشْتَمَنَى عندَ الرسول فلم تَصْدُ قَولِم تُصبِ (۱) شُدْ نَاكُم سُؤْدِداً رَهُواوسُؤْددكم بادر نواجذه مُقْع على الذنبِ (۲)

وقد روى الحافظ البيهتي من طربق يمقوب بن سفيان ، حدثنا سليان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن محمد بن الزبير الحنظلي، قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزّبرقان بن بدر ، وقيس بن عاصم ، وعمرو بن الأهتم ، فقال لعمرو بن الأهتم : ﴿ أُخبرُ بَى عن الزبرقان ، فأما هذا فلست أسألك عنه » وأراه كان قد عرف قيسا .

قال : فقال : مُطاع فى أَدْنَيه ، شديد العارضة ، مانع لما وراءَظهره . فقال الزبرقان : قد قال ماقال وهو يعلم أنى أفضل مما قال .

قال فقال عمرو: والله ماعلمتك إلا زَمِر (<sup>(1)</sup> المروءة ، ضَيِّقَ العَطَن ، أحمَّقَ الأب ، لثيم الخال . ثم قال : يارسول الله قد صدقتُ فيهما جميعا ، أرضانى فقلت بأحسن ما أعلمُ فيه ، وأسخَطنى فقلت بأشوء ما أعلم .

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنّ من البيان سِحْراً » . وهذا مرسل من هذا الوجه .

<sup>(</sup>١) الهلياء : يريد الدبر ، والهلب : شعر الذنب

<sup>(</sup>٧) الرهو : المتسم .

<sup>(</sup>٣) زمر المرءوة : قليلها .

قال البيهقى: وقد روى من وجه آخر موصولا: أنبأنا أبو جمفر كامل بن أحمد المستملى ، حدثنا محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله البندادى ، حدثنا محمد بن عبد الله ابن الحسن العلاف ببغداد ، حدثنا على بن حرب الطائى ، أنبأنا أبو سعد بن الهيثم بن محفوظ ، عن أبى المقوم يحيى بن يزيد الأنصارى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم والزّبرقان بن بدر وعرو بن الأهتم التميميون ، فهَخر الزبرقان فقال : يارسول الله أنا سيد تميم والمطاع بمدر و بن الأهتم من الظلم وآخذ لهم محقوقهم ، وهذا يعلم ذلك \_ يعنى عمرو بن الأهتم . أمنعهم من الظلم وآخذ لهم محقوقهم ، وهذا يعلم ذلك \_ يعنى عمرو بن الأهتم . إنه لشديد العارضة ، مانع الجانبه ، مطاع في أدنيه .

فقال الزبرقان : والله يارسول الله لقد علم منى غيير ماقال ، وما منعه أن يتكلم إلا الحدد .

فقال عمرو بن الأهم : أنا أحسدك ؟ فوالله إنك لَلشم الحال ، حديث المال ، أحمق الولد ، مضيَّع في المشيرة ، والله يارسول الله لقد صدقتُ فيما قلت أولا ، وماكذبت فيما قلت آخراً ، ولكنى رجل إذا رضيت قلت أحسنَ ماعلمت ، وإذا غضبت قلت أقبح ماوجدت ، ولقد صدقتُ في الأولى والأخرى جميعا .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنّ من البيان سِحْرا » . وهذا إسناد غريب جداً .

[ وقد ذكر الواقدى سبب قدومهم وهوأمهم كانوا قد شَهَر وا السلاحَ على خزاعة ، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عُيينة بن بدر فى خمسين ليس فيهم أنصارى ولا مهاجرى ، فأمّر منهم أحدَ عشر رجلا ، وإحدى عشرة امرأة ، وثلاثين صبيا ، فقدم رؤساؤهم بسبب أسراهم ، ويقال قدم منهم تسعون \_ أو ثمانون \_ رجلا فى ذلك منهم عُطارد والزّرة وقيس بن عامم وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد والأقرع بن حابس

ورباح بن الحارث وعمرو بن الأهتم ، فدخـلوا المسجد وقد أذَّن بلال الظهر والناس ينتظرون رسول الله صلى الله عايه وسلم ليخرج إليهم ، فمجِل هؤلاء فنادوه من وراء الحجرات ، فنزل فيهم مانزل .

ثم ذكر الواقدى خطيبهم وشاعرهم ، وأنه عليه السلام أجازهم كلَّ رجل اثنى عشر أوقية ونَشَّا ، إلا عمرو بن الأهتم فإنما أعطى خس أواق لحداثة سنه . والله أعلم آ<sup>(۱)</sup>.

قال ابن إسحاق: ونزل فيهم من القرآن قوله تعالى: « إنّ الذين 'ينادونك من وراء الحجُرات أكثرُهم لا يَعْقِلُون ، ولو أنهم صَبَروا حتى تَخْرَج إليهم لـكان خَيراً لهم والله غفور رحيم » .

قال ابن جریر: حدثنا أبو عمار الحسین بن حریث المر وَزِی ، حدثنا الفضل بن موسی ، عن الحسین بن واقد،عن أبی إسحاق ، عن البراء فی قوله: « إن الذین ینادونك من وراء الحجرات » . قال : جاء رجل إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال : یا محمد إن حَمْدی زَیْن ، وذَمِّی شَین . فقال : « ذاك الله عز وجل » .

وهذا إسناد جيد متصل .

وقد روى عن الحسن البصرى وقتادة مرسلا عمهما .

وقد وقع تسمية هذا الرجل فقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا وهيب ، حدثنا موسى بن عُقبة ، عن أبى سلمة ، عن عبد الرحمن ، عن الأقرع بن حابس ، أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يامحمد يامحمد . وفى رواية : يارسول الله . فلم يجبه . فقال : يارسول الله إن حمدى لَزَيْن ، وإن ذمى لَشَيْن . فقال : هذاك الله عز وجل » .

<sup>(</sup>١) تأخرت في أ إلى نهاية الفصل .

## فصل فی فضل بنی تمیم

قال البخارى : حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا جرير ، عن عُمَارة بن القَمْقاع ، عن أَبِي زُرْعة ، عن أَبِي هريرة ، قال : لا أزال أحبُّ بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم :

« هم أشدُّ أمتى على الدجال » وكانت فيهم سَدِيَّة عند عائشة فقال : « أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل » وجاءت صدَقاتهم فقال : « هذه صدقات قوم \_ أو قومى \_ » . وهكذا رواه مسلم عن زهير بن حرب به .

وهذا الحديث بردُّ على قنادة (١) ماذكره صاحب الحماسة وغيره من شعر من ذَمَّهم حيث يقول:

## وفد بني عبد القيس

ثم قال البخارى بعد وفد بنى تميم : باب وفد عبد القيس .

حدثنا أبو إسحاق (٢) ، حدثنا أبو عامر العقدى ، حدثنا قُرَّة ، عن أبى جَمْرَة (١) قال قلت لابن عباس : إن لى جَرَّة 'ينتبَذ لى فيها فأشر به حلواً فى جَرَّ (٥) إن أكثرت منه ُ فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيتُ أن أفتضح ؟

فقال: قدم وفدُ عبد القيس على رسول الله صلى الله عليــه وسلم فقال: ﴿ مرحبًا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل. (٢) سقط من ١. (٣) البخاري: حدثني إسحق.

<sup>(</sup>٤) الأصل : عن أبي حزة . والتصويب من صحيح البخاري ٢ / ٢٦٦

<sup>(</sup>٥) الجر : كل شيء يصنع من المدر .

بالقوم غيرَ خزايا ولا الندامى » فقالوا: يارسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مُضَرَّه وإنا لا نَصِل إليك إلا في الشهر الحرام ، فحدثنا بجميل (١) من الأمر إن عملنا به دخلنه الجنة وندعو به مَن وراءنا .

قال: ﴿ آمركم بأربع ، وأنها كم عن أربع ؛ الإيمان بالله ، هل تدرون ما الإيمان الله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تُمطوا من المفاتم الخمس . وأنها كم عن أربع : ما يُنكَبد في الدُّبًاء والنَّقير والحَنْتَم والمُزَفَّت » (٢) .

وهكذا رواه مسلم من حديث قُرَّة بن خالد ، عن أبى جُمْرة به . وله طرق في الصحيحين عن أبى جمرة .

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا شعبة ، عن أبي جَمْرة ، سمعت ابن عباس يقول : إن وفد عبدالقيس لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بمن القوم؟ ٩ قالوا : من ربيعة . قال : « مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامي » .

فقالوا: يارسول الله إنا حى من ربيعة ، وإنا نأتيك من شُقَّة بعيدة ، وإنه يَحُول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مُفكر ، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام ، فمر نا بأمر فَصْل ندعو إليه مَن وراءنا وندخل به الجنة .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع . آمركم بالإيمان بالله وحده . أتدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تُعطُوا من المفاتح ألخمس . وأنهاكم

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم : بأمر فصل . وفي البغاري : بجمل من الأمر .

 <sup>(</sup>٣) الدباء : القراع اليابس ، والدراد : الوعاء منه ، وألحنتم : جرار خضر . والنقير : جَدْع ينقر وسطه والترفت : العلق بلقار .

عن أربع . عن الدُّباء والحنم والنَّقِير والمرَّفَّت ـ وربما قال والمَقَيَّر ـ فاحفظوهن وادعوا البهن مَن وراءكم » .

وقد أخرجه صاحبا الصحيحين من حديث شعبة بنحوه .

وقد رواه مسلم من حديث سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن أبى نَضَرة ، عن أبى سَعْد ، عن أبى نَضْرة ، عن أبى سعيد بحديث قصتهم بمثل هذا السياق .

وعنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: « إن فيك خلّتين يحبهما الله عز وجل ؛ الحلم والأناة » وفي رواية : « يحبهما الله ورسوله » فقال: يا رسول الله [ تخلّقتُهما أم جَبَلني الله عليهما ؟ فقال : « جَبلك الله عليهما » فقال : الحمد لله الله عليهما الله ورسوله (١٠) .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم ، حدثنا مَطربن عبد الرحمن ، سعت هنداً بنت الوازع ، أنها سمعت الوازع يقول : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والأشيخ المنذر بن عامر \_ أو عامر بن المنذر \_ ومعهم رجل مصاب ، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتُبوا من رواحلهم ، فأتوا رسول الله صلى الله علي الله عليه وسلم فقبلوا يده ، ثم نزل الأشجُّ فعقل راحلته وأخرج عَيْبته ففتحها فأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهما ، ثم أتى رواحلهم فعقلها ، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال : «يا أشجُّ إنّ فيك خَصلتين يجبهما الله عز وجل ورسوله : الحلم والأناة » فقال : يارسول الله أنا تخلَّقتُهما أو جَبلى الله عليهما ؟ فقال : « بل الله جَبلَك عليهما » قال : الحد لله الله جَبلك عليهما قال : « بل الله جَبلك عليهما قال : الحد لله الله وبلنى على خلقين يجبهما الله عز وجل ورسوله .

فقال الوازع : يا رسول الله إن معى خالا لى مصابا ، فادع الله له . فقال : ﴿ أَيْنِ هُو

<sup>(</sup>١) سقط من ١.

اثنى به » قال : فصنعت مثلَ ما صنع الأشج ، ألبسته ثوبيه وأتيته ، فأخذ من ردائه (۱) يرفعهما حتى رأينا بياضَ إبطه ، ثم ضرب بظهر ، فقال : « اخرج عدوَّ الله » فولَّى وجهه وهو ينظر بنظر رجل صحيح .

وروى الحافظ البيهتي من طريق هود بن عبد الله بن سعد ، أنه سمع جده مزيدة العبدى ، قال : « سيطلع الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ قال لهم : « سيطلع من هاهنا ركب هم خير أهل المشرق » .

فقام عمر فتوجَّه تحوهم فتلقى ثلاثة عشر راكبا ، فقال : من القوم ؟ فقالوا : من بنى عبد القيس . قال : أما إن النبى صلى عبد القيس . قال : أما إن النبى صلى الله عليه وسلم قد ذكركم آنفا فقال خيراً .

ثم مشوا معه حتى أتوا النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر للقوم : هذا صاحبكم الذى تريدون . فرمى القوم بأنفسهم عن ركائبهم ، فمهم من مشى ومنهم من هر ول ومنهم من سعى ، حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا بيده فقبلوها ، وتخلف الأشج في الركاب حتى أناخها وجمع متاع القوم ، ثم جاء يمشى حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنّ فيك خَلّتين يحبهما الله ورسوله » . قال : جبل جُبلت عليه أم تخلقاً منى ؟ قال : بل جبل . فقال : الحمد لله الذى جبكانى على ما يحب الله ورسوله .

\* \* \*

وقال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارودُ بن عمرو بن حَمْدُ الله عليه الله عليه وسلم الجارودُ بن عمرو بن حَمْدُ الله وقد عبد القيس وكان نصرانيًا .

<sup>(</sup>١) غير 1: من ورائه .

قال ابن إسحاق: وحدثنى من لا أتهم عن الحسن (1) قال: لما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلَّه فمرض عليه الإسلام ودعاه إليه ورغَّبه فيه ، فقال: يا محمد إنى كنت على دين وإنى تارك دينى لدينك ، أفتضمن لى دينى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعم أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه » قال: فأسلم وأسلم أصحابه.

ثم سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم الخملانَ فقال : والله ما عندى ما أسملكم عليه » . قال : يارسول الله فإن بيننا وبين بلادنا ضَوالٌ من ضوالٌ الناس ، أفنتبلَّغ عليها إلى بلادنا ؟ قال : لا ، إياك وإياها ، فإنما تلك حَرق النار .

وقد أُدرك الردة ، فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم إلى ديمهم الأول مع المَعْرور بن المنذر بن النعان بن المنذر قام الجارود فتشَّهد شهادة الحق ودعا إلى الإسلام فقال : أيها الناس إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وأ كفِّر من لم يشهد .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرَمى قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوى العَبْدى فأسلم فحسن إسلامه ، ثم هلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قبل ردة أهل البحرين ، والعلاء عنده أميراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين .

ولهذا روى البخاري من حديث إبراهيم بن طَهْمَان عن أبي جَمْرة ، عن ابن عباس ،

<sup>(</sup>١) ابن هشام: عن الحسين

قال : أولُ جمعة جُمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجُوَائي من البحرين .

وروى البخارى عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخَّر الركعتين بعد الظهر بسبب وفد عبد القيس حتى صلاحا بعد العصر في بيتها .

قلت: لكن فى سياق ابن عباس ما يدل على أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل فتح مكة لقولم : وبيننا وبينك هذا الحي من مضر ، لا نصل إليك إلا في شهر حرام . والله أعلم .

# قصية مُعامة ووفد بنى حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب لمنه الله

قال البخارى : باب وفد بنى حنيفة وقصة مُكَامَة بن أَثَال .

حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثنى سعيد بن أبى سعيد ، سمع أبا هريرة قال : بعث النبى صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد ، فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له مُمَامة بن أثال ، فربطوه بسارية من سوارى المسجد ، فخرج إليه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « ما عندك يا تمامة » ؟ قال : عندى خير يا محمد إن تقتلى تقتل ذا دم ، وإن تُنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسَلْ منه ما شئت .

فتركه حتى كان الفد ثم قال له: « ما عندك يا مُمَامة » ؟ فقال: عندى ماقلت لك ، إن تُنْهُم تنهم على شاكر ، فتركه حتى بعد الفد فقال: « ما عندك يا مُمَامة » ؟ فقال عندى ما قلت لك . فقال: « أطلقوا ثمامة » .

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلى من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى ، والله ما كان دين أبغض إلى من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلى ، والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلد ك أحب البلاد إلى ، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فإذا ترى ؟

فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل : أصبوت ؟ قال : لا ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا والله لا تأتيكم من الهمامة حبة حنطة حتى كَأْذَن فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم .

وقد رواه البخارى فى موضع آخر ومسلم وأبو داود والنسائى كلمهم عن قتيبة عن الليث به .

وفى ذكر البخارى هذه القصة فى الوفود نظر .

وذلك أن ثمـامة لم يَفِد بنفسه وإعـا أُسر وقُدُم به في الوَّثاق فربط بسارية من سوارى المسجد.

ثم فى ذكره مع الوفود سنة تسع نظر آخر ، وذلك أن الظاهر من سياق قصته أنها قبيل الفتح ، لأن أهل مكة عيَّروه بالإسلام وقالوا : أصبوت ؟ فتوعَّدهم بأنه لا يفد إليهم من الىمامة حبة حنطة ميرة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدلَّ على أن مكة كانت إذ ذاك دارَ حرب لم يُسْلم أهلها بعد . والله أعلم .

ولهذا ذكر الحافظ البيهتي قصةً ثُمامة بن أثال قبل فتح مكة وهو أشبه ، ولكن ذكر ناه ها هنا إتباعا للبخاري رحمه الله .

\* \* \*

وقال البخارى : حدثنا أبو الممان ، حدثنا شُعيب ، عن عبدالله بن أبي حسين ،

حدثنا نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قدم مُسَيلهة الكذاب على عهد رسول الله على الله على عهد رسول الله على الله عليه وسلم فجعل يقول : إنَّ جعل لى محمد الأمر من بعده اتبعتُه . وقدم في بشركثير من قومه .

فأفبل إليه رسول الله صلى الله عليــه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شمَّاس ، وفى بدر رسول الله عليه وسلم قطعة جَريد ، حتى وقف على مسيلمة فى أصحابه فقال له : «لو سألتَنى هذه القطعة ما أعطيتُ كما (١) ، ولن تعدو أمر الله فيك ، ولئن أدبرت ليَعْقر نك الله ، وإنى لأراك الذى رأيت فيه ما أريت ، وهذا ثابت يجيبك عنى » ثم انصرف عنه .

قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنك الذى رأيت فيه ما أريت » فأخبرنى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « بينا أنا نائم رأيت فى يدى سوارين من ذهب فأهمنى شأنهُما ، فأوحى إلى فى المنام : أن انفخهما فنفختهما فطارا، فأو تُنهُما كذاً بين يخرجان بعدى أحدها الأسود العَنْسَى والآخر مسيلمة » .

ثم قال البخارى: حدثنا إسحاق بن نصر (٢)، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنى مَعْمَر، عن هَمَّا مِن منبِّه (١)، أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع فى كنى سواران من ذهب، فـكَبُرا على فأوحى إلى: أن انفخهما . فنفختهما فذهبا فأوَّلتهما الـكذابين اللذين أنا بينهما ؟ صاحب صنعاء، وصاحب الممامة » .

ثم قال البخارى: حدثنا سعيد بن محمد الجرامى، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبى ، عن صالح، عن ابن عبيدة، بن نشيط \_ وكان فى موضع آخر اسمه عبدالله \_ أن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة قال: بلغنا أن مُسيله الكذاب قدم المدينة فنزل فى دار بنت الحارث وكان تحقه بنت الحارث بن كريز وهى أم عبد الله بن عامر بن كريز، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه ثابت بن قيس بن شمَّاس، وهو الذي يقال له:

<sup>(</sup>۱) الأصل: أعطيتها . وما أثبته عن صحيح البخارى ۲٦٨/۱ . (۲) الأصل: منصور . وما أثبته عن البخارى . (۲) الأصل: منصور . وما أثبته عن البخارى .

خطیب رسول الله صلی الله علیه وسلم ، وفی ید رسول الله صلی الله علیه وسلم قضیب فوقف علیه فرین الأمر ، ثم خوقف علیه فکلمه ، فقال له مسیلمة : إن شئت خلیت بینك وبین الأمر ، ثم حملته لنا بعدك

فقال رسول الله صلى الله عليمه وسلم « لو سألتنى هذا القضيب ما أعطيتكه وإنى لأراك (١) الذى رأيت فيه ما رأيت ، وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عنى » فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال عبید الله بن عبد الله : سألت ابن عباس عن رؤیا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله عبد الله عباس : ذُكر لی أنرسول الله صلی الله علیه وسلم قال : « بینا آنا نائم أربتُ أنه وضع فی یدی سواران من ذهب فقطِ متهما (۲) و كرهتهما ، فأذن لی فنفختهما فطارا ، فأوَّلْتُهُمُا كذابين يخرجان » .

فقال عبيد الله: أحدهما المَنْسَى الذى قتله فيروز باليمين والآخر مسيلمة الكذاب.

\* \* \*

وقال محمد أبن إسحاق: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بنى حنيفة فيهم مسيلمة [ بن حبيب السكذاب . قال ابن هشام: وهو مسيلمة (٢٠ ) بن ثُمَامة بن كثير بن حبيب الحارث بن عبدالحارث بن هفان بن ذهل بن الدول بن حنيفة، ويكنى أبا ثمامة وقيل أبا هارون ، وكان قد تسمى بالرحن فكان يقال له رحمن اليمامة ، وكان عره يوم قتل مائة وخسين سنة ، وكان يعرف أبوابا من النيرجات (١٠) ، فكان يدخل البيضة إلى القاروة ، وهو أول من فعل ذلك ، وكان يقص جناح الطير ثم يصله ، ويدعى أن ظبية تأتيه من الجبل فيحلب البنها .

قال ابن إسحاق: وكان منزلم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار ثم من بني النجار.

<sup>(</sup>١) 1: وإنى أراك .

<sup>(</sup>٢) ففظعتهما : كرهتهما . وفي الأصل : فقطعتهما . وهو تحريف . (٣) سقط من المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) السهبلي : النيروجات . وفي القاموس : النيرنج : أخذ كالسحر وليس به .

قال السُّهبلي: هي زينب، وقيل گيسة <sup>(١)</sup>بنت الحارث بن گريز بن حبيب بن عبدشمس، وكان مسيلمة قد تزوَّجها قديما ثم فارقها، فلهذا نزلوا في دارها<sup>(٢)</sup>].

قال ابن إسحاق: فحد ثنى بعض علمائنا من أهل المدينة أن بنى حنيفة أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فى أصحابه معه عسلى الله عليه وسلم جالس فى أصحابه معه عسيب من سَعف النخل فى رأسه خوصات، فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب كلّه وسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لوسألتنى هذا العسيب ما عطيتُ كه ».

قال ان إسحاق : وحدثنى شيخ من بنى حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على غير هذا ، وزعم أن وفد بنى حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلَّفوا مسيلمة فى رحالهم ، فلما أسلموا ذَكروا مكانه فقالوا : يارسول الله إنا قد خلَّفنا صاحباً لنا فى رِحَالنا وفى ركائبنا يَحْفظها لنا .

قال: فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ماأمر به للقوم ، وقال: « أماً إنه ليس بشَرِّ كم مكانا » أى لحفظه ضيعة أصحابه . ذلك الذى يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال : نم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء وا مسيلمة بما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما انتهوا إلى الميامة ارتدَّ عدو الله وتنبَّأ وتكذَّب لهم ، وقال : إنى قد أشركت في الأمر معه .

وقال لوفده الذير كانوا معه : ألم يَقل لكم حين ذكرتمونى له : « أماً إنه ليس بشرً كم مكانا » ماذاك إلا لما كان يَعْلَم أنى قد أشركت فى الأمر معه .

ثم جمل يَسْجِع لهم السَّجِعات ويقول لهم فيما يقول مضاهاةً للقرآن : لقد أنهم الله على (١) الأصل : كبشة وما أثبته عن الروض الأنف ٣٤١/٢ . (٢) سقط من الطبوعة .

الْخَبْلِي ، أخرج منها نَسمة تسعَى ، من بين صِفاَق (١) وحَشا ·

وأحلَّ لهم الخمر والزنا ، ووضّع عنهم الصلاة ، وهو مع هذا يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبى .

فأصْفَقت <sup>(٢)</sup> معه بنو حنيفة على ذلك .

قال ابن إسحاق فالله أعلم أى ذلك كان .

\* \* \*

وذكر السُّهيلي وغيره أن الرَّحال بن عُنفُوة \_ واسمه نَهار بن عنفوة \_ وكان قد أسلم وتعلَّم شيئًا من الفرآن وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة ، وقد من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أبى هريرة وفُرات بن حَيَّان فقال لهم : « أحدكم ضِرْسه في النار مثلُ أحد » .

فلم يزالا خائفين حتى ارتداً الرحال معمسيلمة وشهد له زُوراً انرسول الله صلى الله عليه وسلم أشر كه فى الأمر معـه ، وألتى إليه شيئاً مماكان يحفظه من القرآن فادَّعاه مسيلمة لنفسه ، فحصل بذلك فتنة عظيمة لبنى حنيفة ، وقد قتله زيد بن الخطاب يوم الميامة .

قال الشّهيلى : وكان مؤذِّن مسيلمة يقال له حُجَير ، وكان مدبِّر الحرب بين يديه مُحكم بن الطُّفَيل .

وأضيف إليهم سَجَاح، وكانت تكنى أمّ صادر، وتزوجها مسيلمة ، وله معها أخبار فاحشة ، واسم مؤذّتها زهير بن عرو ، وقيل جَنبة بن طارق ، ويقال إن شَبَث ابن ربنى أذَّن لها أيضا ثم أسلم، وقد أسلمت هي أيضاً أيام عمر بن الخطاب فحسن إسلامها .

وقال يونس بن بُـكير عن ابن إسحاق : وقد كان مسيلمة بن حَبيب كتب إلى

رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ؟ سلام عليك . أمّا بعد فإنى قد أشرِكت فى الأمر معك ، فإن لنا نِضِف الأمر ولقريش نصف الأمر ، ولكن قريشاً قوم يَعْتَدُون .

فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب ، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . « بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد "رسول الله إلى مُسَيلمة الكذّاب . سلام على من انبع الهددَى ، أما بعد : فإن الأرض لله يورِثها مَن يشاء من عبادِه والعاقبة للمتقين ».

قال: وكان ذلك في آخر سنة عشر \_ يعنى ورود هـذا الـكتاب. [ وقد روى البخارى قصة هـذا الـكتاب في صحيحه. ] (١) قال يونس بن بُـكير عن ابن إسحاق: فد ثنى سعد بن طارق ، عن سلمة بن نعيم بن مسعود ، عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسولا مسيلمة الـكذاب بكتابه يقول لهما: « وأنها تقولان مثل مايقول ؟ » قالا : نعم . فقـال أماً والله لولا أن الرئسل لا تقتل لضربت أعناقه كا .

وقال أبو داود الطبيالسي : حدثنا المسعودي ، عن عاصم ، عن أبي واثل عن عبد الله بن مسعود . قال : جاء ابن النواحة وابن أثال رسولين لمسيامة الكذاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لهما : « أتشهدان أبي رسول الله » فقالا : نشهد أن مسيامة رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آمنت بالله ورسله ، ولو كنت قاتلاً رسولاً لفتلت كما » .

قال عبد الله بن مسعود : فيضت السُّنة بأن الرسل لا تُقُتُّل .

قال عبد الله : فأما ابن أثال فقد كفام الله ، وأما ابن النَّواحة فلم يزل في نفسي منه حتى أمكن الله منه .

<sup>(</sup>۱) من ا .

قال الحافظ البيهتي : أما أسامة بن أثال فإنه أسلم . وقد مضى الحــديث في إســــلامه (١) .

وأما ابن النّواحة فأخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزنى ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، حدثنا جمفر بن عون ، أنبأنا إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم ، قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسمود فقال : إلى مررت ببعض مساجد بنى حنيفة وهم يقرءون قراءة ما أنزلهاالله على محمد صلى الله عليه وسلم : والطاحنات طَحناً والعاجنات تجناً ، والخابزات خَبزاً ، والثاردَات ثَرَ داً ، واللا قِات لقماً .

قال: فأرسل إايهم عبد الله فأنى بهم وهم سبعون رجلا، ورأسهم عبد الله بن النواحة . قال: فأمر به عبد الله فقتل ثم قال: ما كنا بمُحْرزين الشيطان من هؤلاء ، والسكن نحوزهم إلى الشام لعل الله أن يكفيناهم .

### \* \* \*

وقال الواقدى : كان وفد بنى حنيفة بضعة عشر رجلا عليهم سُلمى بن حنظلة ، وفيهم الرحَّال بن عنفوة وطَلْق بن على وعلى بن سِنان ومُسَيلهة بن حبيب السكذاب، فأبرلوا فى دار مسلمة بنت الحارث وأجريت عليهم الضيافة ، فسكانوا بؤتون بغداء وعشاء مرة خبراً ولحماً ، ومرة خبراً ولبناً ، ومرة خبراً ، ومرة خبراً وسمناً ، ومرة تمراً بنُولهم .

فلما قدموا المسجد أسلموا وقد خلَّفوا مسيلمة في رحالهم ، ولماأرادوا الانصراف أعطاهم جوَّائزهم خمس أواق من فضة ، وأمر لمسيلمة بمثل ما أعطاهم ، لمَّا ذكروا أنه في رحالهم ، فقال : « أما إنه ليس بشرِ كم مكاناً » .

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في هذا الجزء .

فلما رجموا إليه أخبروه بما قال عنه ، فقال : إنما قال ذلك لأنه عرَف أن الأمر لى من بَعده .

وَجَدْهُ الـكَلَّمَةُ تَشَبُّتُ قَبَحَهُ اللَّهُ حَتَّى ادعَى النبوة .

قال الواقدى: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معهم بإداوة فيها فَضُل طَهوره، وأمرهم أن يهدموا بيعتهم ويَنضحوا هـذا المـاء مـكانه ويتخذوه مسجداً فقعلوا.

وسيأتى ذكر مقتل الأسود العُنسى فى آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتُقيِّل مسيلمة الكذاب فى أيام الصديق .

## وفدأهل نجرات

قال البخارى: حدثنا عباس بن الحسين ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن صلحبا نجران أبى إسحاق ، عن صلة بن زُفَر ، عن حذيفة ، قال : جاء العاقب والسَّيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن 'يلاعناه .

قال : فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل ، فوالله لئن كان نبيا فلاعَنَّاه لا ُنفلح نحرَّ ولا عَقِبُنا من بعدنا .

قالا: إنا نعطيك ماسألتنا وابعث معنا رجلا أميناً ولا تبعث معنا إلا رجلا أميناً ، فقال: « لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين ».

فاستشرف لها أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قم يا أبا عبيدة ابن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا أمينُ هذه الأمة » .

وقد رواه البخارى أيضاً ومسلم من حديث شعبة ، عن أبى إسحاق به .

وقال الحافظ أبو بكر البيه قي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى ابن الفضل ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بُكير ، عن سلمة بن عبد يَسُوع ، عن أبيه عن جده \_ قال يونس : وكان نصرانيا فأسلم \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى نجران قبل أن ينزل عليه طس سلمان « باسم إله إبراهم وإسحاق ويعقوب ، من محمدالنبي رسول الله إلى أسقف نجران أسلم أنم ، فإني أحمد إليكم إله إبراهم وإسحاق ويعقوب ؛ أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد ، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد ، فإن أبيتم فالجزية ، فإن أبيتم آذَنتُكم بحرب والسلام » .

فلما أنى الأسقفُ الكتابُ فقرأه فَظِيم به وذعر به ذعراً شديداً ، وبعث إلى رجل من أهل أنى الأسقفُ الكتابُ فقرأه فَظِيم به وذعر به ذعراً شديداً ، وبمث إذا أهل بجران يقال له شُرَحْبيل بن وَداعة \_ وكان من همدان ، ولم يكن أحد يُدْعَى إذا نزلت مُفضلة قَبله لا الأبهم ولا السيد ولا العاقِب \_ .

فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شُرحبيل فقرأه ، فقال الأسقف : ياأبا مريم مارأيك ؟ فقال شُرَحبيل : قد علمت ماوعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة ، فما تُونمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل ؟ ليس لى في النبوة رأى ولو كان أمراً من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأى وجَهدت لك . فقال له الأسقف : تنح فاجلس . فتنحى شرحبيل فجلس ناحيته .

فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل ، وهو من ذى أَصْبِح من حِمْير ، فأفرأه الكتاب وسأله عن الرأى ، فقال له مثل قول شرحبيل ، فقال له الأسقف : تنح فاجلس فتنحى فجلس ناحيته .

وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جَبَّار بن فيض من بنى الحارث ابن كعب أحد بنى الحاس، فأقرأه السكتاب وسأله عن الرأى فيه، فقال له مثل

قول شرحبيل وعبد الله ، فأمره الأسقف فتنحَّى فجلس ناحيته .

فلما اجتمع الرأى منهم على تلك المقالة جميعا ، أمر الأسقف بالناقوس فضرب به ، ورفعت النيران والمسوح فى الصوامع ، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار ، وإذا كان فَزَعهم ليلًا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران فى الصوامع .

فاجتمع حين ضُرب بالناقوس ورفعت المسوح أهلُ الوادى أعلاه وأسفله ، وطولُ الوادى مُسِيرة بوم الراكب السريع ، وفيه ثلاث وسبمون قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل ، فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأى فيه .

فاجتمع رأى أهل الرأى منهم على أن يَبعثوا شُرحبيل بن وَداعة اكَمَدانى وعبد الله ابن شُرحبيل الأصبحى وجباًر بن فيض الحارثي ، فيأتوهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

قال: فانطلق الوفدُ حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفَر عنهم، ولبسوا حالا لهم يجرُّونها من حِبَرة وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتوارسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلموا عليه فلم يردَّ عليهم السلام، وتصدَّوا لـكلامه نهاراً طويلا فلم يكامهم وعليهم تلك الحكل والخواتيم الذهب.

فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكانوا يعرفونهما ، فوجدوها في ناس من المهاجرين والأنصار في مجاس ، فقالوا : ياعثمان وياعبد الرحمن ، إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له ، فأتيناه فسلمنا عليه فلم يردّ سلامنا ، وتصدّ ينا لكلامه نهاراً طويلا فأعيانا أن يكلمنا ، فما الرأى منكا ، أترون أن نرجع ؟

فقالًا لعلى بن أبي طالب وهو في القوم : ماتري يا أبا الحسن في هؤلاء القوم ؟فقال

على لعثمان ولعبد الرحمن : أرى أن يضعوا حُللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سَفرهم ثم يعودوا إليه .

ففعلوا فسلموا فرد سلامهم ، ثم قال : « والذي بعثنى بالحق لقد أتونى المرةَ الأولى وإن إبليس لمعهم » .

ثم ساءلهم وساءلوه ، فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا : ماتقول فى عيسى، فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى ، يسرُّنا إن كنت نبيا أن نسمع ماتقول فيه .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماعندى فيه شيء يومى هذا ، فأقيموا حتى أخبركم بما يقول الله في عيسى » .

فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل هذه الآية: « إنّ مَثلَ عيسى عند الله كمثل آدمَ خَلَقه من تراب ثم قال له كُنْ فيكون الحقُّ مِن ربك فلا تـكُنْ من الْمُتَرَين. فمن حاجَّك فيه مِن بعدِ ماجاءك من العلم فقل تعالَوا نَدْعُ أبناءنا وأبناءكم ونساءَنا ونِساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نَنْتِهل فنَجعل لعنة الله على الـكاذبين » (1).

فأبَوا أنَّ مُقرُّوا بذلك .

فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الفد بدر ما أخبرهم الخبر ، أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خيل له وفاطمة تمشى عند ظهره للملاعنة ، وله يومئذ عدة نسوة .

فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمها أن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يَرِدُوا ولم يَصْدُروا إلا عن رأبي ، وإنى والله أرى أمراً ثقيلا ، والله لئن كان هدذا الرجل ملكاً متقوِّباً فكنا أولَ العرب طَعن في عينه وردَّ عليه أمره لا يَذْهبُ لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة ، وإنا أَذْنَى العرب منهم جواراً ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٩ ٥-٦١.

ولئن كان هـذا الرجـل نبيًّا مُرسَلا فلاعَنَّاه لا يبقى على وجه الأرض مناشَّمو ولا ظُفر إلا هلك .

فقال له صاحباه : فما الرأى يا أبا مريم ؟ فقال : رأ بي أن أحكِّمه ، فإني أرى رجلاً لا يَحْـــَكُم شَطَطا أبداً . فقالا له : أنت وذاك .

قال فتلقَّى شرحبيل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى قد رأيت خيراً من ملاعنتك. فقال: « وماهو؟ » فقال: حُكْمك اليوم إلى الليل. وليلتك إلى الصباح، فهما حكمتَ فينا فهو جائز.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لعل وراءك أحداً 'يثرِّب <sup>(۱)</sup> عليك ؟ » فقال شرحبيل: سَلْ صاحبيّ . فقالا : ما يَرِدُ الوادى وَلا يَصْدر إلا عن رأى شُرحبيل.

فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلاعهم ، حتى إذا كان الفد أتوه فكتب لم هذا الكتاب : « بسم الله الرحن الرحيم ، هذا ما كتب محمد النبى [ الأمى (٢٠ ] رسول الله لنجران ، أن كان عليهم حُكمه فى كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء ورقيق ، فأفضَ ل عليهم و ترك ذلك كله على ألني حُلة ، فى كل رجب الف حلة ، وفي كل صغر الف حلة ، وفي كل صغر الف حلة ، وفي كل صغر ألف حلة ، وفي كل صغر ألف حلة ، وفي كل معرب من وذكر تمام الشروط . إلى أن قال : شهد أبو سفيان بن حرب وغيان بن عوف من بنى نصر والأقرع بن حابس الحنظلى وللغيرة ، وكتب .

حتى إذا قبضوا كتابهم انصرفوا إلى نجران ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة ، فدفع الوفد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأسقف ، فبينما هو يقرأه وأبو علقمة مصه وهما يسيران

<sup>(</sup>١) يثرب : يلوم .

إذ كَبَتُ ببشرٍ ناقته ، فتمَّس بِشرٌ ، غـــير أنه لا يـكنى عن رسول الله صــلى الله عليه وسلم .

فقال له الأسقف عند ذلك : قد والله تَعَسَّتَ نبيًا مرسلا . فقال له بشر : لا جرم ، والله لا أحلُّ عنها عَقْداً حتى آتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم .

قال: وصرف وجُه َ ناقته نحو المدينة ، وثنَى الأسقف ناقته عليه ، فقال له : افهم عنى ، إنما قلت هذا ليَبْلغ (1) عنى العرب مخافة أن يروا أنا أخذنا حقَّه أو رضينا بصوته أو تخفنا (۲) لهذا الرجل بما لم تَنْخَعَ به العرب ، ونحن أعزُهم وأجمعهم داراً . فقال له يشر : لا والله لا أقبل ماخرج من رأسك أبداً .

فضرب بشر ناقته وهو مولِّی الأسقفِّ ظهرَه ، وارتجز بقول : إلیك تَفْدُو قَلِقاً وَضِیْنُها <sup>(۲)</sup> معترضاً فی بطنهـــــا جَنِینُها مخالفاً دین النصاری دینُها

حتى أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ولم يزل ممه حتى قُتل بعد ذلك .

\* \* \*

قال: ودخــل الوفد نجرانَ ، فأتى الراهب ابنَ أبى شمر الزبيدى وهو فى رأس صومه تــه فقال له : إن نبيًّا بمث بنهامة . فذكر ماكان من وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عرَض عليهم الملاعنة فأبَوا ، وأن بشر بن معاوية دفع إليه فأسلم .

فقال الراهب: أنزلوني وإلا ألقيت نفسي من هذه الصومعة . قال : فأنزلوه فأخذ

<sup>(</sup>۱) أغما: أثورنا.

<sup>(</sup>٣) الوضين : بطان عريض منسوج من سيور أو شعر . وقلق الوضين : كناية عن الهزال .

معه هدية وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منها هذا النُبُرْد الذى يلبسه الخلفاء وقَعْبِ وعصا .

فأقام مدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الوحى ، ثم رجع إلى قومه ولم يقدّر له حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه فأقاموا عنده يسمعون ما ينزل الله عليه ، وكتب للأسقف هذا الكتاب ولأساقفة نجران بعده: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي للأسقف أبى الحارث وأساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم (1) وكل ماتحت أيديهم من قليل وكثير جوار الله ورسوله ، لا يغير أسقف من أسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته ولا يغير حق من حقوقهم ولاسلطانهم ولا ماكانوا عليه من ذلك ، جوار الله ورسوله أبدا ماأصلحوا ونصحوا عليهم ، غير مُبْقَلين بظلم ولا ظالمين . وكتب المغيرة بن شعبة .

\* \* \*

وذكر محمد بن إسحاق أن وفد نصارى نجران كانوا ستين راكبا يرجع أمرهم إلى أربعة عشر منهم ، وهم العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وهو الأبهم وأبو حارثة بن علقمة وأوس بن الحارث وزيد وقيس ويزيد ونبيه وخُوبلد وعرو وخالد وعبد الله ويَحْنُسُ .

وأمر هؤلاء الأربعة عشر يؤول إلى ثلاثة منهم وهم العاقب ، وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يَصْدُرون إلا عن رأيه ، والسيد وكان يُمَالِم (٢)

<sup>(</sup>٢) ثمالهم : ملجأهم .

وصاحب رَحْلهم ، وأبو حارثة بن علقمة وكان أَسْقُفَهم وحَبْرهم وكان رجلا من العرب من بكر بن وائل ولسكن دَخسل دين النصرانية فعظَّمته الروم وشرَّفوه وبنوا له السكنائس ومَوَّلوه وأخدَموه لما يعرفون من صلابته في ديهم ، وكان مع ذلك يعرف أمر (۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسكن صدَّه الشرفُ والجاه من اتباع الحق .

وقال يونس بن بُكير عن ابن إسحاق : حدثنى بُرَيدة بن سفيان ، عن ابن البَيْلَمَانى (٢) ، عن كرز (٣) بن علقمة ، قال : قدم وفد نصارى نجران ستون راكبا منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم ، والأربعة والعشرون منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم العاقب والسيد وأبو حارثة أحد بنى بكر بن وائل أسققهم وصاحب مِدْراسهم (١) وكانوا قد شرَّفُوهُ فيهم وموالوه وأكرموه ، وبَسطوا عليه الكرامات وبنوا له الكنائس لما بلغهم عنه من عِلمه واجتهاده فى دينهم .

فلما توجهوا من نجرانجلس أبو حارثة على بغلة له وإلى جنبه أخ له يقال له كُرْز بن علفمة يُساَيره، إذْ عثرَتْ بغلةُ أبى حارثة ، فقال كرز : تَمِس الأبعد \_ يريد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم \_ . فقال له أبو حارثة : بل أنت تعست . فقال له كرز : ولم ياأخى ؟ فقال : والله إنه لَكَنْبي الذى كنا ننتظره .

فقال له كرز: وما يمنعك وأنت تعلم هـذا ؟ فقال له: ماصنع بنا هؤلاء القوم ، شرَّفونا وموَّلونا وأُخْــدَمونا ، وقد أبَوا إلا خــلافه ، ولو فعلتُ نزعوا مناكلَّ ماترى .

قال : فأضمر عليها منه أخوه كرز ، حتى أسلم بمد ذلك .

<sup>(</sup>١) ا: أمور (٢) ١: السيلماني . (٣) ابن هشام : كوز .

<sup>(</sup>٤) غير 1: مدارستهم .

وذكر ابن إسحاق أنهم لما دخلوا المسجد النبوى دخلوا فى تجمُّل وثياب حِسان ، وقد حانت صلاة المصر فقاموا يصلُّون إلى المشرق ، فقال رسول الله صلى الله عليـه وسلم : دعوهم .

فكان المتكلم لهم أبا حارثة بن علقمة والسيد والعاقب حتى نزل فيهم صدرُ سورة آل عران والمباَهَلة ، فأبوا ذلك ، وسألوا أن يرسل معهم أميناً ، فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح . كما تقدم في رواية البخارى .

وقد ذكرنا ذلك مستقصي في تفسير سورة آل عمران ولله الحمد والمنة .

## وفد بني عامر وقصة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس لعنهما الله

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلموفد بنى عامر ، فيهم عامر ابن الطُّفيل وأَرْبَد بن قيس بن جَزْء بن خالد بن جعفر وحيان (١) بن سَلَمْى بن مالك بن جعفر ، وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم .

وقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغهدر به .

وقد قال له قومه : يا أبا عامر (٢٠) إن الناس قد أسلموا فأسلم . قال : والله لقد كنت آليتُ ألا أنتهى حتى تَدَبع العربُ عَقِبي فأنا أتبع عَقَبِ هذا الفتى من قريش .

ثم قال لأرْبَد : إن قد منا على الرجل فإنى سأشَفل عنك وجهَــه ، فإذا فعلتُ ذلك فاعُلُه بالسيف .

فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر بن الطفيل : يا محمد خالبي (٣) قال : « لا والله حتى تؤمن بالله وحده » قال : يا محمد خالنى ، قال : وجعل يكلمه وينتظر من أربد ما كان أمره به فجعل أربد لا يُحير (١) شيئا ، فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال : يامحمد خالِنى، قال : « لا ، حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له » .

فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليــه وسلم . قال : أما والله لأملا مها عليك خيلا ورجالا . فلمــا ولى قال رسول الله صلى الله عليـــــه وسلم : « اللهم اكفنى عامرًا ابن الطفيل » .

فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر بن الطفيل لأربد: أين (١) كذا بالأصل، وهي رواية، وفي ابن هشام: وجبار.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام : ياعامر . (۳) خالني : تفرد لي خاليا. وبالتشديد : اتخذني خليلا

<sup>(</sup>٤) ١ : يحيك .

ما كنت أمرتُك به ؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل أُخُوفَ على نفسى منك ، وايم الله لا أخافك بعد اليوم أبداً .

قال: لا أبالك لا تَعْجَل على ، والله ما هممت ُ بالذى أمر تَنى به إلا دخاتَ بينى وبين الرجل حتى ما أرى غيرك ، أفأضر بك بالسيف ؟!

وخرجوا راجمين إلى بلادهم، حتى إِذَا كَانُوا بَبَمْضُ الطَّرِيقُ بَمْثُ اللهُ عَزُ وَجَلَّ عَلَى عَامَرُ بَنَ الطَّفِيلِ الطَّاعُونُ فَي عَنْقَهُ ، فَقَتْلُهُ اللهُ فَي بَيْتُ امْرَأَةُ مِن بَنِي سَلُولُ ، فَجْمَلُ يَقُولُ : يَا بَنِي عَامِرُ أَغُدُةً كَفَدَةُ البَّكُرُ (١) قَي بَيْتُ امْرَأَةُ مِن بَنِي سَلُولُ ؟

قال ابن هشام : ويقال : أغُدَّة كَفُدَّة الإبل وموت في بيت سَلُولية !

### \* \* \*

وروى الحافظ البيهق من طريق الزبير بن بكار ، حدثتنى فاطمة بنت عبد العزيز بن مَوْءَلة ، عن أبيهـا ، عن جدها مَوْءلة بن مُحيل (٢) قال : أنى عامر ُ بن الطفيل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال له : « يا عامر أسلم » فقال : أسْلم على أن لى الوبرولك المدر . قال : « لا » .

ثم قال : أَسْلَم. فقال : أَسلَم على أَن لَى الوبرَ ولك المدَر قال : لا . فولَّى وهو يقول : والله يا محمد لأملاً نَهَا عليك خيلا جُرْدا ورجالا مُرْداً ولأربطنَّ بكل نخلة فَرسا .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اكفنى عامراً وأهد ِ قومه .

غرج حتى إذا كان بظَهر المدينة صادف امرأةً من قومه يقال لها سَاولية ، فنزل عن فرسه ونام فى بيتها ، فأخذته غُدَّة فى حَلْقه ، فوثب على فرسه وأخذ رمحه وأقبل يَجُول وهو يقول : غُدَّة كندة البَكْر وموت فى بيت سلولية ! فلم تزل تلك حاله حتى سقط عن فرسه ميةا .

<sup>(</sup>١) البكر: الفتي من الإبل.

وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البرق الاستيماب فى أسماء الصحابة مَوْءَلة هذا فقال: هو مَوْءَلة بن كُنَيْف الضّبابى السكلابى العامرى ، من بنى عامر بن صعصعة ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشرين سنة فأسلم وعاش فى الإسلام مائة سنة وكان يدعى ذا اللسانين من فصاحته ، روى عنه ابنه عبد العزيز ، وهو الذى روى قصة عامر ابن الطفيل : غُدَّة كغدة البعير وموت فى بيت سَاوُلية .

قال الزبير بن بكار : حدثتنى ظَمْياء بنت عبد العزيز بن مَوْءَلة بن كُثَيف بن حمل ابن خالد بن عمرو بن معاوية ، وهوالضباب بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ،قالت: حدثنى أبى عن أبيه ، عن مَوءلة ، أنه أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وهو ابن عشر بن سنة ، وبايع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ومسح يمينه وساق إبله إلى رسول الله عليه وسلى الله عليه وسلم قصد وسلم فصد قما بنت لبون ، ثم صحب أبا هريرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش فى الإسلام مائة سنة ، وكان يسمى ذا اللسانين من فصاحته .

قلت : والظاهر أن قصة عامر بن الطفيل متقدمة على الفتح ، وإن كان ابن إسحاق والبيهقي قد ذكر اها بعد الفتح .

وذلك لما رواه الحافظ البيهق عن الحاكم ، عن الأصم ، أنبأنا محمد بن إسحاق ،أنبأنا معمد بن إسحاق ،أنبأنا معاوية بن عمرو ، حدثنا أبو إسحاق الفرارى ، عن الأوزاعى ، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبى طلحة ، عن أنس فى قصة بنر معونة وقَدَّل عامر بن الطفيل حرام بن ملحان خال أنس بن مالك ، وغَدْره بأصحاب بئر مَعُونة حتى قُدُلوا عن آخر م سوى عمرو بن أمية كا تقدم .

قال الأوزاعى : قال يحيى : فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على عامر بن الطفيل ثلاثين صباحا : « اللهم أكفنى عامر بن الطفيل بما شئت وابعث عليه ما يقتله » فبحث الله عليه الطاعون .

وروى عن هَمَّام ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أنس فى قصة حرام بن ملحان قال: وكان عامر بن الطفيل قد أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :أخيِّرك بين ثلاث خصال: يكون لك أهل السمل ويكون لى أهل الوَبر ، وأكون خليفتك من بعدك ، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء .

قال: فطُعن فى بيت امرأة فقال: أغدة كفدة البعير وموت فى بيت امرأة من بنى فلان! ائتونى بفرسى. فركب فمات على ظهر فرسه.

قال ابن إسحاق: ثم خرج أصحابه حتى وارَوه حتى قدموا أرض بنى عامر شاتين ، فلما قدموا أتاهم قومهم فقالوا: وما وراءك ياأر بَد؟ قال: لاشى، والله لقد دعانا إلى عبادة شىء لوددت لوأنه عندى الآن فأرميه بالنّبل حتى أقتله الآن.

فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يبيعه ، فأرسل الله عليــه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما .

قال ابن إسحاق : وكان أربد بن قيس أخا لَبيِـــد بن ربيعة لأمه ، فقال لبيــد يبكى أربد :

> لاوالد مُشفَّ ولا ولد أرهبُ نَوْء السِّماك والأسد قنا وقام النساء في كَبد أو يَقْصدوافي الحُكُوم يَقْتصد مُر لصيق الأحشاء والكبد (٢) أَوْتُ رياحُ الشتاء بالعَضر (٢)

ماإن تعدَّى (١) المنونُ من أحدٍ أخشَى على أَرْبَد الحتوف ولا فعين هـــلاَّ بكيتِ أربَدَ إذ إن يَشْفَبوا لا يُيمالِ شَفْبَمُ مُ حـلوته وعين هـلاَّ بكيتِ أَرْبدَ إذ وعين هـلاَّ بكيتِ أَرْبدَ إذ وعين هـلاَّ بكيتِ أَرْبدَ إذ

<sup>(</sup>١) تعدى : تترك . وفي الأصل : تعزى . وما أنبته عن ابن هشام ٢/٩٦٥.

<sup>(</sup>٧) ابن هشام: لطيف الأحشاء. (٣) العضد: الشجر المعضود ، الذي سقطت أوراقه .

حتى تجلَّت غَوابرُ المدَّد (١) ذو نَهُمْة في العُلاَ ومُنتَقَد (٢) ليلةَ تُمْسَى الجيادُ كالقِدَدِ (٢) مثلَ الظِّباء الأبكار بالجرّد (1) رس يوم الكريهة النَّجُدِ جاء نَكيبًا وإن يَعَدْ يَعَدُ (٥) يَنْبتُ غيثُ الربيع ذو الرَّصَدِ (١) قَلُّ وإن أَ كَثَرُوا من العدَدِ (٧)

وأصبحَت لاقِحاً مُصرَّمةً أشحـــعُ من لَيْثُ غابةٍ لِحَمِ لا تَبلغ الدينُ كُلُّ بَهْمَها فَجُّمني البرقُ والصواعق بالف والحارب الجابر الحريب إذا يعفو على الجهٰدِ والسؤال كما إِن يُغْبَطُوا يُهْبَطُوا وإِنْ أَمِرُوا يُوماً فَهُمْ للهلاكُ والنَّفَدُ (^^

وقد ذكر ابن إسحاق عن لبيد أشماراً كثيرة في رثاء أخيه لأمه أربَد بن قيس، تركناها اختصاراً واكتفاء بما أوردناه . والله الموفق للصواب .

قال ابن هشام: وذكر زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس قال : فَأَنْزَلَ الله عزل وجل في عامر وأَرْبد : « الله يَعْلَم ما تَحْمُلَ كُلُّ أَنْثَى ومَا تَغْيِيضُ الأرحامُ وما تَزْداد . وكلُّ شيء عندَه بمقدارٍ عالم الغيب والشهادة الكبير المُتعال . سوالا منكم

<sup>(</sup>١) اللاقح : الشجرة التي ألقحتها الرياح . والمصرمة : التي لاُعمر لها . والغوابر : الـقايا .

<sup>(</sup>٢) اللحم : الأكول للحم القرم إليه . والمنتقد : النظر والرأى .

<sup>(</sup>٣) القدد : جم قدة وهي السير يقطم من جلد ، يشبه به الحيل في الهزال والضمور .

<sup>(</sup>٤) النوح: النَّساء النائحات. وأَلْجِرْد: الأَرْضِ المَقْفِرة.

<sup>(</sup>٥) الحارب: السالب للأعداء. والحريب: الذي سلب ماله.

<sup>(</sup>٦) يعفو : يكثر عطاؤه . والرصد : القليل من الـكلاءُ .

<sup>(</sup>٧) ابن هشام : وإن كثرت .

<sup>(</sup>٨) يغبطوا : يحسدوا على نعمتهم . يهبطوا : يحرموا . وأمروا :كبروا واشتدوا .

مَن أُسر " القول ومن جَبر به ومن هو مُسْتَخْف بالليل وسارب بالنهار . له مُعقّبات من بين يديه ومن خَلْفه يَحْفظونه من أمر الله » يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم .

مُم ذكر أربد وقتله فقال الله تمالى: «وإذا أراد الله بقوم سُوءًا فلا مردَّ له وما لهم مِن دُونه من وال . هو الذى يربسكم البرق خوفاً وطمعاً ويُذشى السحاب الثقال ويسبّع الرعد بحمده والملائسكة مِن خِيفته ويُر سل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد الحال (1) » .

قلت : وقد تكلمنا على هـذه الآيات الكريمات في سورة الرعد . ولله الحمد والمنة .

وقد وقع لنا إسناد ما علَّقه ابن هشام رحمه الله .

فروينا من طريق الحافظ أبى القاسم سلمان بن أحد الطّبراني في معجمه الكبير حيث قال: حدثنا مَسْعَدة بن سعد العطار ، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزّامي ، حدثني عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أَسْلم ، عن أبيهما ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس ، أن أربد بن قبس بن جَزّ ، بن خالد بن جعفر بن كلاب وعامر بن الطفيل بن مالك قدما المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانتهيا إليه وهو جالس ، فجلسا بين يديه : فقال عامر بن الطفيل : يا محمد ما تَجعل لى إن أسلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه ما عليهم » .

قال عامر : أتجعل لى الأمر إن أسلمت من بعدك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس ذلك لك ولا لقومك ولكن لك أعِنَّة الخيل » . قال : أنا الآن في أعِنَّة خيل نجد ، اجعل لى الوبَر ولك المدَر .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا » . فلما قَفَل (1) من عنده قال عامر: أمَا والله لأملاً نها عليك خيـــلا ورجالا . فقال رسول الله صلى الله عليه وســـلم: « يمنعك الله » .

فلما خرج أرَّبد وعامر قال عامر : يا أربد أنا أشغل عنك محمداً بالحديث فاضر به بالسيف ، فإن الناس إذا قتلت محمداً لم يزيدوا على أن يرضوا بالدِّبة ويكرهوا الحرب، فسنعطيهم الدية . قال أربد : أفعل .

فأقبلا راجمين إليه ، فقال عامر : يا محمد قم معى أكلك . فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم خَليًّا إلى الجدار ووقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكامه ، وسل أربدُ السيف ، فلما وضع يده على السيف يَبِست يده على قائم السيف ، فلم يستطع سَل السيف ، فأبطأ أربد على عامر بالضرب ، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع فانصرف عهما .

فلما خرج أربد وعامر عن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانا بالحرة حَرَّة واقِم نَزَلا فخرج إليهما سعد بن معاذ وأُسَيد بن الحضير فقالا: اشخُصا ياعدوًا الله لعنكما الله . فقال عامر: من هذا يا سعد ؟ قال: أُسَيد بن حُضَير الكتائب .

فخرجا حتى إذاكانا بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته ، وخرج عامر حتى إذاكان بالحرة أرسل الله قرحة فأخذته ، فأدركه الليل فى بيت امرأة من بنى سَلُول ، فجعل يمسُّ قرحته فى حَلْقه ويقول : غُدَّةً كغدة الجمل فى بيت سَلُوليــة ؟ يَرْغب (٢) أن بموت فى بيتها .

ثم ركب فرسه فأحضرها حتى مات عليه راجعاً ، فأنزل الله فيهما . « الله يملم

<sup>(</sup>١) الأصل: قفا(٢) يرغب: يكره.

ما تحمّل كلُّ أنى وما تغييضُ الأرحامُ وما تزداد » إلى قوله : « له مُعقَّباتٌ مِن بَين يديه ومن خلفه » يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم . ثم ذكر أربد وما قتله به فقال : « وبُرْسل الصواعق فيصيب بها من يشاء » الآية .

وفى هذا السياق دلالة على تقدُّم قصة عامر وأربد ، وذلك لذكر سعد بن معاذ فيه . والله أعلم .

وقد تقدم (۱) وفود الطُّفيل بن عامر الدَّوسى رضى الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وإسلامه ، وكيف جمل الله له نوراً بين عينيه ، ثم سأل الله فحوً له له إلى طرف سوطه . وبسطنا ذلك هنالك فلا حاجـة إلى إعادته ها هناكا صنع البيهقى وغيره .

# قدوم ضِمَام بن ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافداً عن قومه بنى سعد بن بكر

قال ابن إسحاق : حدثنى محمد بن الوليــد بن نُوَيفع ، عن كُرَيب ، عن ابن عباس . قال : بعث بنو سعد بن بكر ضَمَامَ بن تعلبة وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقدم إليه وأناخ بميرَه على باب المسجد ثم عقَله ، ثم دخل المسجد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه ، وكان ضِمَام رجلا جَلْداً أَشْعَر ذا غَدِيرتين .

فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه ، فقال : أيُكم ابنُ عبد المطلب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنا ابن عبد المطلب » .

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في الجزء الأولى .

فقال: يامحد. قال: نعم. قال: يابن عبد المطلّب إلى سائلك ومُفلَظ عليك في المسألة فلا تجدنً في نفسك . قال: « لا أجد في نفسي فسَلْ عما بدا لك » .

فقال : أنشدُك إلَهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك ، آلله بعثك إلينا رسولا ؟ قال : « اللهم نعم » .

قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قُبلك وإله من هو كائن بعدَك ، آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئًا ، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون ؟ قال: اللهم نعم .

قال : فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كأن بعدك، آلله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخس ؟ قال : « نعم » .

قال: ثم جُعل يذكر فرائض الإسلام فريضةً فريضة ، الزكاة ، والصيام ، والحج ، وشرائع الإسلام كلها ، يُذشده عند كل فريضة منها كما ينشده في التي قبلها .

حتى إذا فرَغ قال: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمــــداً رسول الله ، وسأؤدى هذه الفرائض وأجتنب مانهيتنى عنه ، ثم لا أزيد ولا أنقض . ثم انصرف إلى بعيره راجعاً .

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن صَدَق ذو العَقِيصتين دخل الجنة ».

قال: فأنى بعيره فأطلق عِقاله ، تمخرج حتى قدم على قومه ، فاجتمعوا إليه فسكان الول ما تسكلم به أن قال: بئست اللآتُ والعُزَّى. فقالوا: مه ياضِاًم اتق البرص ، اتق الجذام ، اتق الجنون!

فقال: ویلمکم إنهما والله لایضران ولا ینفعان ، إن الله قد بعث رسولا وأنزل علیه کتابا استنقد کم به مماکنتم فیه ، و إنی أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشریك له

وأن محمداً عبده ورسوله ، وقد جئتكم من عنده بما أمَركم به وما نهاكم عنه

قال : فوالله ما أمسَى من ذلكِ اليوم وفي حاضِره رجل ولا امرأة إلا مسلما .

قال : يقول ابن عباس : فما سممنا بوافد قوم كان أفضل من ضِمَام بن ثعلبة .

وهكذا رواه الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم الزهرى ، عن أبيمه ، عن ابن إسحاق فذكره .

وقد روى هذا الحديث أبو داود من طريق سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن سلمة بن كُرَيب ، عن ابن عن سلمة بن كُرَيب ، عن ابن عباس بنحوه .

وفى هــذا السياق مايدل على أنه رجع إلى قومه قبل الفتح ، لأن العزَّى خرَّبها خالد بن الوليد أيامَ الفتح .

\* \* \*

وقد قال الواقدى : حدثنى أبو بكر بن عبد الله بن أبى سَبْرة ، عن شريك بن عبد الله بن أبى سَبْرة ، عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر ، عن كريب ، عن ابن عباس ، قال : بعثت بنو سعد بن بكر فى رجب سنة خمس ضمام بن ثعلبة ، وكان جَاْداً أشعر ذا غَدِيرتين وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأغلظ له فى المسألة ، سأله عن أرسله وبم أرسله ، وسأله عن شرائع الإسلام ، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك كله ، فرجع إلى قومه مسلما قد خلع الأنداد ، فأخبرهم بما أمرهم به ونهاهم عنه ، في ذلك كله ، فرجع إلى قومه مسلما قد خلع الأنداد ، فأخبرهم بما أمرهم به ونهاهم عنه ، في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما ، وبنوا المساجد وأذّ نوا بالصلاة .

وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم ، حدثنا سليان ـ يعنى ابن المغيرة ـ عن

ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : كنا نُهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية الماقل يسأله ونحن نسمع .

فجاء رجل من أهل البادية فقال : يامحمد أتانا رسولك فزعم لنــا أنك تزعم أن الله أرسلك . قال : صدَق .

قال : فَمَنْ حَلَقَ السَّمَاء ؟ قال : الله . قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : الله . قال : فمن نصّب هذه الجبال وجعل فيها ماجمل ؟ قال : الله .

قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق . قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم .

قال : وزعم رسولك أن علينا زكاةً في أموالنا . قال : صدق . قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم .

قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سَنتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسِلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم.

قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً. قال: صدق. قال: ثم ولَّى فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئـــا ولا أنقص

عليهن شيئا .

فقال النبي صلى الله عايه وسلم « إن صدَق ليدخلن الجنة » .

[ وهذا الحديث مخرَّج في الصحيحين وغيرهما بأسانيد وألفاظ كثيرة ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه (١) .

<sup>(</sup>١) سقط من ١.

وقد رواه مسلم من حسدیث أبی النضر هاشم بن القاسم ، عن سلیمان بن المفیرة . وعلقه البخاری من طریقه .

وقد أخرجه من وجه آخر بنحوه . فقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج ، حدثنا ليث، حدثنى سعيد بن أبى سعيد ، عن شريك بن عبد الله بن أبى كم ، أنه سمع أنس بن مالك يقول : بَيْنا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس فى المسجد دخل رجل على جمل فأناخه فى المسجد ثم عقله ، ثم قال : أيكم محمد ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متسكى بين ظَهرانيهم قال : فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتسكى .

فقال الرجل: يابن عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل: يامحمد إلى سائلك فمشتد عليك في المسألة ، فلا تجد على في نفسك. فقال: سل مابدا لك. فقال الرجل: أنشدك بربك ورب من كان قبلك ، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اللهم نعم ».

[ قال : فأنشدك الله آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : اللهم نعم ('' ] .

قال: فأنشدك الله ، آلله أمرك أن نصوم هــذا الشهر من السنة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اللهم نعم! ».

[ قال : أنشدك الله ، آلله أمرك أن تأخذ هــذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم نعم ('' ]

قال الرجل: آمنت بما جثت به ، وأنا رسولُ مَن ورانى من قومى ، وأنا ضِمام بن ثعلبة أخو بنى سعد بن بكر .

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوعة .

وقد رواه الإمام البحارى عر عبد الله بن يوسف ، عن الليث بن سعد ، عن الليث بن سعد ، عن سعد ، عن سعد ،

وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن الليث به .

والعجب أن النسائى رواه من طريق آخر عن الليث. قال : حدثنى ابن تجلان وغيره من أصحابنا ، عن سعيد المقبرى ، عن شريك ، عن أنس بن مالك . فذكره . وقدرواه النسائى أيضا من حديث عبيد الله العمرى ، عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة ، فلمله عن سعيد المقبرى من الوجهين جميعاً . والله أعلم .

## فعمل

وقد قدمنا (۱) مارواه الإمام أحمد عن يحيى بن آدم ، عن حفص بن غياث ، عن داود بن أبى هند ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس فى قدوم ضِماد الأزْدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة وإسلامه وإسلام قومه . كا ذكرناه مبسوطا بما أغنى عن إعادته هاهنا . ولله الحمد والمنة .

# وفد طيّئ مع زيد الخيل رضي الله عنه

[ وهو زيد بن مُهَلْهل بن زيد بن منهب ، أبو مُسكَّنِف الطائى ، وكان من أحسن العرب وأطوله رجلا .

وسمِّى زيدَ الخيل لخس أفراس كنَّ له .

قال السهيلي : ولهن أسماء لا يحضرني الآن حفظها ] (٣) .

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليــه وسلم وفد طبي وفيهم

<sup>(</sup>١) سبق ذلك في الجزء الأولى .

<sup>(</sup>٢) سقعات من المعابوءة

زيد الخيل وهو سيدهم ، فلما انتهوا إليه كلوه وعَرض عليهم رسول الله صلى الله عليــه وسلم الإسلامَ فأسلموا فحسُن إسلامهم .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كا حدثنى من لا أنهم من رجال طيه : « ماذُ كر رجل من العرب بفضل ثم جاءنى إلا رأيته دونَ مايقال فيه ، إلا زيد الخيل ، فإنه لم يَبْلغ كل الذي فيه » .

شم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدَ الخير ، وقطع له فَيْدًا () وأرضين ممه ، وكتب له بذلك .

فرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن يَنْجُ زيد من حَمَّى المدينة فإنه » (٢) قال: وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم غير الحمى وغير أم مَلْدم – لم يُثْبته (٢) – .

قال ابن إسحق : فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياهه يقال له فَردة أصابته الحجى فمات بها ، ولما أحس بالموت قال :

أمرتحل قَوى المشارق غُدوة وأُ تُرك في بيت بفَرَادة مُنْجَدِدِ أَلا رُبُ يُوم لو مَرضتُ لَعادى عوائدُ من لم يُبْر منهن يَجَهْدِ (1)

قال: ولما مات عمدت امرأته لجهلها وقلة عقلها ودينها إلى ما كان معه من الكتب غرقتها بالنار.

قلت : وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى سعيد ، أن على بن أبى طالب بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البمن بذهبية فى تربتها ، فقسمها رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) فيد: موضع بشرقى سلمي أحد جبلي طبي ً . (٢) قال:

<sup>(</sup>٣) قال السميلي : الاسم الذي ذهب عن الراوي من أسماء الحمي هو أم كلمة . ذكر لى أن أبا عبيدة ذكره في مقاتل الفرسان . ولم أره . الروس ٣٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) برز: يضني .

وسلم بين أربعة : زيد الخيل ، وعُلقمة بن عُلاَثة ، والأقرع بن حابس ، وعيينة بن بدر الحديث . وسيأتي ذكره في بعث عل إلى الهمن إن شاء الله تعالى .

## قصة عدي بن حاتم الطائي

قال البخارى في الصحيح: وفد طبيء وحديث عَدِيٌّ بن حاتم .

حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبو عَوانة ، حدثنا عبد الملك بن عُمير ، عن عمرو بن حُرَيث ، عن عدى بن حاتم ، قال : أتينا عر بن الخطاب فى وفد فجعل يدعو رجلا رجلا يسمِّيهم ، فقلت : أما تعرفنى يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلى أسلمت إذ كفروا ، وأقبلت إذ أدبروا ، ووفيَيْت إذ غَدروا ، وعَرفت إذ أنكروا . فقال عدى : لا أبالى إذاً .

وقال ابن إسحاق: وأما عدى بن حاتم فكان يقول فيما بلَغنى: مارجلٌ من العرب كان أشدً كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سَمَع به منى ، أما أنا فكنت امرءاً شريفا وكنت نصرانيا ، وكنت أسير فى قومى بالمر باع وكنت فى نفسى على دين ، وكنت ملكا فى قومى لما كان يُصنع بى .

فلما سمعتُ برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته ، فقات لغلام كان لى عربى وكان راعياً لإبلى : لا أبالك ، اعدُد لى من إبلى أجمالا ذُلُلاً سِمَانا فاحتبسُها قريبا منى ، فإذا سمعتَ بجيش لمحمد قد وطِيءُ هذه البلاد فآ ذِنِّى . ففعل .

ثم إنه أتانى ذات غداة فقال: ياعدى ، ماكنت صانعا إذا غَشيتُك خيلُ محمد فاصنعه الآن ، فإنى قد رأيت رايات فسألتُ عنها فقالوا: هذه جيوش محمد . قال: قلت: فقرَّب إلى أجالى . فقرَّبها .

فاحتملتُ بأهلي وولدى ، ثم قلت : ألحق بأهل دِيني من النصارى بالشام . فسلكت الجوشيّة (١) وخلّفت بنتاً لحاتم في الحاضر ، فلما قدِمتُ الشام أقمت بها .

وتُخَالَفني خيلُ رسول الله صلى الله عليــه وسلم فتصيبُ ابنةً حاتم فيمن أصابت، فقدِم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سباياً من طبي م ، وقد بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم هر بى إلى الشام .

قال: فِمِلَتَ ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السَّبايا تُحبس مها ، فمرَّ مها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه ، أوكانت امرأةً جَزْلة (٢) ، فقالت : يارسول الله هلك الوالد وغاب الوافد ، فامنُنْ على مَنَّ الله عليك .

قال : ومن وافدك ؟ قالت : عديُّ بن حاتم . قال : الفارُّ من الله ورسوله . قالت : ثم مضى وتركني ، حتى إذا كان الفـد مَرَّ بي فقلت له مثل ذلك ، وقال لي مثل ما قال بالأمس.

قالت : حتى إذا كان بعد الغد مر " بي وقد يئست م فأشار إلى رجل خَافه أن قومي فَـكُلُّميه . قالت : فقمت إليه فقلت : يارسول الله هلك الوالد وغاب الوافد ، فامنن على ّ من الله عليك .

فقال صلى الله عليه وسلم : قد « فعلتُ ، فلا تَعْجِلي مخروج حتى تجدِي من قومك من يكون لك ثقةً حتى ببلَّمَك إلى بلادك . ثم آذنيني » فسألتُ عن الرجل الذي أشار إلى أن كليه ، فقيل لي : على بن أبي طالب .

قالت: وأقمت حتى قدم ركب من بَلِيّ أو قُضَاعة ، قالت وإنما أريد أن آتى أخى بالشام ، فجئت فقلت : يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لى فيهم ثقة وبلاغ . قالت :

 <sup>(</sup>١) الجوشية : موضع بين نجد والشام .
 (٣) الجزلة : العاقة الأصية الرأى .

فِكُسانِي وحَمَلنِي وأعطاني نفقة ، فخرجت معهم حتى قدمتُ الشام .

قال عَدِيّ : فوالله إلى لَقاعد في أهلى فنظرت إلى ظَعِينة تصوّب إلى قومنا<sup>(۱)</sup> قال : فقلت ابنة ُحاتم . قال : فإذا هي هي .

فلما وقفت على السحَلَت (٢) تقول: القاطعُ الظالم! احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك؟! قال: قلت: أى أُخَيَّة لا تقولى إلا خيراً ، فوالله مالى من عذر ، لقد صنعتُ ما ذكرت .

قال: ثم نزلت فأفامت عندى ، فقلت لها وكانت امرأة حازمة : ماذا ترين فى أمر هذا الرجل ؟

قالت: أرى والله أن تلحق به سريعاً ، فإن يكن الرجل نبيًا فليسابق إليه فضله ، وإن يكن الرجل نبيًا فليسابق إليه فضله ، وإن يكن مليكا فلن تَذَلِّ في عز الىمن وأنت أنت . قال : فقلت : والله إن هذا الرأى .

قال: فخرجت حتى أُقْدَم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلت عليه وهو في مسجده ، فسلمت عليه ، فقال: من الرجل ؟ فقلت: عَدِيّ بن حاتم .

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانطلق بى إلى بيته ، فوالله إنه لَعامدُ بى إليه إذ لقيتُه امرأَةُ ضعيفة كبيرة فاستوقفتُه ، فوقف لها طويلا تكلمه فى حاجتها . قال قلت فى نفسى : والله ما هذا بملكِ !

قال: ثم مضى بى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوَّة ليفاً ، فقذفها إلى فقال: «اجلس على هذه» قال قلت: بل أنت فاجلس عليها. قال: « بل أنت » .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : تؤمنا .

<sup>(</sup>٧) انسحات : جرت بالـكلام وفي الأصل : استحلت . وما أثبته عن ابن هشام ٧ / ٨٠٠

فجاست وجلس رسول الله صلى الله عايه وسلم بالأرض ، قال قلت فى نفسى : والله ما هذا بأمر ملك .

ثم قال : « إبه يا عدىً بن حاتم ؟ ألم تك رَكُوسِيًّا (١) ؟ » قال قلت : بلي .

قال : « أو لم تكن تَسير في قومك بالمر باع ؟ » قال قلت : بلي . قال : « فإن ذلك لم يكن يحلُّ لك في َدِينك » قال : قلت أجل والله .

قال : وعرفت أنه نبيٌّ مرسَل يَعْلَمُ ما يُجهل .

ثم قال: « لعلك يا عدى إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عَددهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسيّة على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف ، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أبك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وايم الله ليَوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فُتحت عليهم ».

قال: فأسلمتُ .

قال فكان عدى يقول: مضت اثنتان وبقيت الثالثة ، والله اتكون ، وقد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فُتحت ، ورأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت ، وايم الله لتكونن الثالثة ، لَيفيضن المال حتى لايوجد من يأخذه .

\* \* \*

هكذا أورد ابن إسحاق رحمه الله هــذا السياق بلا إسناد وله شواهد من وجوه أخر .

<sup>(</sup>١) الركوسية : دين بين النصارى والصابئين .

فقال الإمام أحمد: حدثنا مجمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، سمعت سماك بن حَرَّب ، سمعت عَبَّاد بن حُبيش ، محمد عن عدى بن حاتم ، قال : جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم وأنا بعقرب (۱) فأخذوا عتى وناسا ، فلما أنوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصفة وأنا بعقرب (۲) فأخذوا عتى وناسا ، فلما أنوا بهم رسول الله عليه وسلم قال فصفة وأنا مجوز كبيرة ما بى من خدمة ، فن على من خدمة ،

فقال : ومن وافِدك ؟ قالت : عدى بن حاتم . قال : الذى فَرَ من الله ورسوله ، قال : الذى فَرَ من الله ورسوله ، قالت : فمن على .

فلما رجع ورجل إلى جنبه \_ نرى أنه على \_ قال : سَلِيه حُمْلاناً . قال : فسألته فأم لها .

قال عدى : فأتننى فقالت : لقد فعلت فعلة ما كان أبوك بفعلها . وقالت : إبته راغباً أو راهبا ، فقد أتاه فلان فأصاب منه ، وأتاه فلان فأصاب منه .

قال : فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبى ، فذكر قُرْبهم منه ، فعرفت أنه ليس مُلك كسرى ولا قيصر .

فقال له : يا عدى بن حاتم ما أفر ّك ؟ أفر ّك أن يقال لا إله إلا الله ؟ فهل من إله إلا الله ، ما أفرك ؟ أفر ّك أن يقال الله أكبر ؟ فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل ؟

فأسلمت فرأيت وجهـ استبشر وقال: إن المفضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى .

قال : ثم سألوه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ، فلكم أيها الناس أن تَرْ تَضِخُوا من الفَضْل ، ارتضخ امرؤ بصاع، ببعض صاع، بقبضة، ببعض قبضة . قال شعبة

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل . ولعل الصواب بعقرباء ، اسم مدينة الجولان وهي كورة بدمشق .

- وأكثر على أنه قال بتمرة ، بشق تمرة - وإنّ أحدكم لاقى الله فقائل ما أقول : ألم أجعلك سميعاً بصيراً ؟ ألم أجعل لك ما لا وولداً فماذا قدّمت . فينظر من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شماله ، فلا يجد شيئا فما يتقى النار إلا بوجهه ، فانقوا النار ولو بشق تمرة ، فإن لم تجدوه فبكلمه ليئة ، إلى لا أخشى عليه الفاقة لينصرنكم الله وليعطينكم - أو ليفتحن عليه ح حتى تسير الظعينة بين الحيرة ويثرب ، إن أكثر ما تخاف السَّرَق على ظعينتها .

وقد رواه الترمذي من حديث شعبة وعمرو بن أبي قيس ، كلاها عن سِمَاك. ثم قال : حسن غريب لانعرفه إلا من حديث سِمَاك .

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنايزيد ، أنبأنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى عبيدة \_ هو ابن حذيفة \_ عن رجل ، قال : قلت لعدى بن حاتم : حديث بلَغنى عنك أحب أن أسمعه منك .

قال نعم: لما بَلَغنی خروجُ رسول الله صلی الله علیـه وسلم کرهت خروجه کراهیة شدیدة ، فخرجت حتی وقعتُ ناحیة الروم ـ وفی روایة حتی قدِمت علی قیصر ـ قال: فکرهت مکانی ذلك أشد من کراهتی لخروجه.

قال قلت : والله لو أتيتُ هـذا الرجل فإن كان كاذباً لم يضرّنى ، وإن كان صادقاً علمت . علمت . قال : فقدمت فأتيته ، فلما قدمت قال الناس : عدى ً بن حاتم .

فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى : ياعــدى بن حاتم أَسْلم تَــــلم . ثلاثا .

قال قلت : إنى على دين . قال : أنا أعلَمُ بدينك منك .

فقلت: أنت تَعْلَم بديني مني ؟ قال: نعم . ألستَ من الرَّ كُوسَيَّة ، وأنت تأكل

مِرْ اع قومك؟ قلت : بلى . قال : فإن هذا لا يحلَّ لك فى دينك. قال : نعم . فلم يَعدُ أن قالها فتواضعتُ لها .

قال: أما إنى أعلم الذى يمنعك من الإسلام؛ تقول: إنما اتبعه ضَعفة الناس ومن لا قوة لهم، وقد رمَثهم العرب، أنعرف الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد سمعت بها: قال. فو الذى نفسى بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت فى غير جوار أحد، وليفتحن كنوز كسرى بن هرمن. قال قلت: كنوز ابن هرمن؟ قال: نعم كسرى بن هرمز، وليبُذلن المال حتى لا يقبله أحد.

قال عدى بن حائم: فهذه الظعينة [تخرج (۱)] من الحيرة تطوف بالبيت في غير جِوَّار، ولقد كنت فيمن فَتَح كنوز كسرى، والذي نفسى بيده لتسكونن الثالثة لأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد قالها.

ثم قال أحمد: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي عبيدة سيرين، عن أبي عبيدة وهشام، عن محمد بن أبي عبيدة ولم يذكر عن رجل ـ قال: كنت أسأل الناس عن حديث عَدى بن حاتم وهو إلى جنبى ولا أسأله، قال: فأتيته فسألته فقال: نعم. فذكر الحديث.

\* \* \*

وقال الحافظ أبو بكر البيهق : أنبأنا أبو عرو الأديب ، أنبأنا أبو بكر الإسماعيلى ، أخبرنى الحسن بن سفيان ، حدثها إسحاق بن إبرهيم ، أنبأنا النَّضر بن شميل ، أنبأنا إسرائيل ، أنبأنا سعد الطائى ، أنبأنا تحثل بن حليفة ، عن عدى بن حاتم ، قال : بَيْنا أنا عند النبى صلى لله عليه وسلم إذ أناه رجل فشكى إليه الفاقة ، وأناه آخر فشكا إليه قطع السبيل .

۲۵۷ / ٤ من السند ٤ / ۲۵۷ .

قال: يا عدى بن حاتم هل رأيت الحيرة ؟ قلت: لم أرها وقد أنبثت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لآترين الظّمينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالـكمبة لا تخاف أحداً إلا الله عز وجل.

قال: قلت في نفسي : فأين دُعَّار (١) طَيِّيُّ الذين سَعَرُّوا البلاد؟!

ولئن طالت بك حياة لتُفتحن كنوزكسرى بن هرمز . قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : كسرى بن هرمز .

ولئن طالت بك حياة لتربن الرجل يَخرج بمل كفه من ذهب أو فضة يطلب من يَقْبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه ، وآياة بن الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم .

قال عدى : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « انقوا النــــار ولو بشِّقّ تمرة ، فإن لم تجدوا شق تمرة فبــكلمة طيبة » .

قال عدى : فقد رأيتُ الظّعينة ترتحل من الكوفة حتى تطوف بالبيت لاتخاف إلا الله عز وجل ، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ، ولئن طالت بكم حياة سترون ماقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم .

وقد رواه البخارى عن محمد بن الحكم ، عن النَّضر بن شُمَيل به بطوله . وقد رواه من وجه آخر عن سَعْدان بن بشر ، عن سعد أبى مجاهد الطائى ، عن محل بن خليفة ، عن عدى به . ورواه الإمام أحدد والنسائى من حديث شعبة ، عن سعد أبى مجاهد الطائى به .

وممن روى هذه القصة عن عدى عامر بن شُرحبيل الشعبي فذكر نحوه . وقال : لآتخاف إلا الله والذئب على غنمها .

<sup>(</sup>١) الدعار : الأشرار .

وثبت فی صحیح البخاری من حدیث شعبة ، وعند مسلمین حدیث زهیر بن معاویة، کلاها عن أبی إسحاق ، عن عبد الله بن مَعْقل بن مُقَرّن المزنی ، عن عدی بن حاتم، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: « اتقوا النار ولو بشق تمرة » .

ولفظ مسلم : « من استطاع منكم أن يَسْتَتَر من النار ولو بشق تمرة فليفعل » طربق أخرى فيها شاهد لما تقدم .

#### \* \* \*

وقد قال الحافظ البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو بكر بن محمد ابن عبد الله بن يوسف ، حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد الكوف ، حدثنا ضرار بن صُرَد ، حدثنا عاصم بن حميد ، عن أبي حزة الثّمالي ، عن عبد الرحمن ابن جُندب ، عن كُميل بن زياد النّخمي ، قال : قال على بن أبي طالب : ياسبحان الله ماأز هد كثيراً من الناس في خير ! عجباً لرجل يجيئه أخوه المسلم في الحاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا ، فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لكان ينبغي له أن يسارع في مكارم الأخلاق فإنها تدل على سبيل النجاح .

فقام إليه رجل فقال: فداك أبى وأمى باأمير المؤمنين ، سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم. وما هو خير منه.

لَمَا أَتَى بَسِبَاياً طَبِي وَقَفَت جَارِية حَمْراء لَعْسَاء ذَلْفَاء عَيْطَاء ، شَمَّاء الأَنف معتدلة القامة والهامة دَرْماء الكعبين خَدْلة الساقين (١) لفَّاء الفخذين خميصة الخصرين ضامِرة السَّمَّة عَنِي مَصْفُولة المُثْنَين . قال : فلما رأيتها أُعجبت بها وقلت : لأطابن إلى رسول الله صلى الله عايم وسلم يجعلها في فيئي .

<sup>(</sup>۱) اللعساء: الني في لونها أدنى سواد . والذلفاء :الصغيرة الأنف مع استواء الأرنبة . والعيطاء :الطويلة العنق والدرماء: التي وارى كعبيها اللحم . والخدلة : الممتلئة .

فلما تكلمت أنسيت جمالها من فصاحتها . فقالت : يامحمد إن رأيت أن تخلّى عنا ولا تُشمت بنا أحياء العرب فإنى ابنة سيد قومى ، وإن أبى كان يحمى الدَّمار ويفكُّ العانى ويشبع الجائع ويكسو العارى و يَقْرى الضيف ويطعم الطعام و يُفشى السلام ، ولم يردّ طالبَ حاجة قط ، أنا ابنة حاتم طَبِّي .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياجارية هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترجمنا عليه ، خلُوا عَنها فإرن أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم الأخلاق .

فقام أبو بُرُدة بن نِيار فقال: يارسول الله تحب مكارم الأحلاق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « والذي نفسي بيده لا يدخل أحد الجنه إلا بحسن الخلق (١) ».

هذا حديث حسن المّن غريب الإسناد جدا عزيز المخرج.

وقد ذكرنا ترجمة حاتم طَيِّئُ أيام الجاهاية عند ذكرنا (٢) من مَا تُّ من أعيان المشهورين فيها ، وما كان يسديه حاتم إلى الناس من المكارم و لإحسان ، إلا أنَّ نفع ذلك في الآخرة مَعْذوق (٣) بالإيمان ، وهو ممن لم يقل يوما من الدهر : ربِّ اغفر لى خَطيئتي يوم الدين .

وقد زعم الواقدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على بن أبي طالب في ربيع الآخر من سنة تسع إلى بلاد طَيئ عجاء معه بسبايا فيهم أخت عدى بن حاتم ، وجاء معه بسيفين كانا في بيت الصلم يقال لأحدها الرَّسُوب والآخر المِخْذَم ، كان الحارث بن أبي شمر (1) قد نذَرها لذلك الصنم .

قال البخارى رحمه الله:

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الحديث في الحزء الأول (٢) تقدم في الحزء الأول

<sup>(</sup>٣) معذوق : مملق .

<sup>( )</sup> ت : اب أبي إسعاق .

### قصة دَوْس وَالطُّفيل بن عمر و

حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن ابن ذَكُوان \_ هو عبد الله بن زياد \_ () عن عبد الله عن عن عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبى هريرة ، قال : جاء الطُّفيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن دوساً قد هلكت وعصت وأبَتْ ، فادع الله عليهم .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم اهدِ دوساً وأتِ بهم » .

انفرد به البخاري من هذا الوجه .

ثم قال : حدثنا مجمد بن العلاء ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا إسماعيل ، عن قيس ، عن أبى هريرة قال : لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطربق :

ياليلةً من طولها وعَنامُها على أنها من دارَةِ الكُفْر نَجَّتِ

وأَ بَق لَى غَلَام فَى الطريق ، فلما قدمتُ على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته فبينا أنا عنده إذ طلع الغلامُ ، فقال لى النبي صــلى الله عليه وسلم : يا أبا هريرة هذا غلامك . فقلت : هو حر لوجه الله عز وجل فأعتقته .

آنفرد به البخاري من حديث إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم .

وهـذا الذى ذكره البخارى من قدوم الطفيل بن عمرو قد كان قبـل الهجرة، ثم إن قدّ و قد كان قبـل الهجرة، ثم إن قدّ و قد معهم أبو هريرة، إن قدومه بعد الهجرة فقد كان قبل الفتح، لأن دوساً قدِموا ومعهم أبو هريرة وكان قدوم أبى هريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصِر خيبر ، ثم ارتحل أبو هريرة حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بعد الفتح فرضَخ لهم شيئا من الغنيمة . وقد قدمنا ذلك كله مطولا في مواضعه .

قال البخارى رحمه الله :

 <sup>(</sup>١) ت : أبو الزناد .

#### قدوم الأشعريين وأهل اليمين

ثم روى من حديث شعبة ، عن سليمان بن مهران الأعمش ، عن ذَكُوان أبى صالح السَّمان ، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أتاكم أهل النمين هم أرق أفئدة وألين ُ قلوباً ، الإيمان يَعان ، والحكمة يمانية ، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل ، والسَّكينة والوقار في أهل الغنم » .

ورواه مسلم من حديث شعبة .

ثم رواه البخارى ، عن أبى اليمان ، عن شعيب ، عن أبى الزِّناد ، عن الأعرج ، عن أبى الزِّناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أَتَاكُمُ أَهُلُ النَّمِنَ أَضْعَفُ قَلُوبًا وأَرْقُ أَلْكُ مَا اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُهُ عَلَيْهُ عَالَمُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَ

ثم روى عن إسماعيل ، عن سليمان ، عن ثور ، عن أبى المغيث عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الإيمــانُ يَمَان ، والفتنة ها هنا ، ها هنا يَطْلع قَرَن الشيطان » .

ورواه مسلم ، عن شعیب ، عن الزهری ، عن سعید بن المسیَّب ، عن أبی هربرة .

ثم روى البخارى من حديث شعبة ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن أبى مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الإيمان هاهنا ــ وأشار بيده إلى النمن ــ والجفاء وغلظ القلوب فى الفَــدادين عنــد أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرنا الشيطان . ربيعة ومضر » .

وهكذا رواه البخارى أيضا ومسلم من حديث إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم ، عن أبى مسعود عقبة بن عمرو .

ثم روی من حدیث سفیان الثوری ، عن أبی صخرة جامع بن شَدَّاد ، حدثنا صفوان

ابن مُغرِز، عن عمر ان بن حُصين ، قال : جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ﴿ أَبْشَرُوا يَابَنَّى تَمْمِ ﴾ فقالوا : أما إذ بشَّرتنا فأعطنا فتغيَّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فجاء ناس من أهل اليمن فقــال : « اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم » فقالوا : قبلنا يا رسول الله .

وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري به .

وهذا كله مما يدل على فضل وفود أهل اليمن ، وليس فيه تمر أض لوقت وفوده ، ووفد بنى تميم وإن كان متأخراً قدومُهم لا يلزم من هذا أن يكون مقارنا لقدوم الأشعريين ، بل الأشعريون متقدم وفدهم على هذا ، فإنهم قدموا صحبة أبى موسى الأشعرى في صحبة جعفر ابن أبى طالب وأصحابه من المهاجرين الذين كانوا بالحبشة ، وذلك كله حين فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر . كا قدمناه مبسوطاً في موضعه (۱) ، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم : « والله ما أدرى بأيهما أسر أبقدوم جعفر أو بفتح خيبر » والله سبحانه وتعالى أعلم . قال البخارى :

#### قصة تممان والبحرين

حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا سفيان ، سمع محمد بن المنكدر ، سمع جابر بن عبد الله يقول : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو قد جاء مالُ البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا » ثلاثا . فلم يقدد مال البحرين حتى تُقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما قدم على أبى بكر أمر منادياً فنادى : من كان له عند النبى صلى الله عليـــ وسلم دَين أو عِدَة فليأتني .

قَالَ جَابِر : فَجَنْتَ أَبَا بَكُرُ فَأَخْبَرَتُهُ أَنْ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ لَوَ قَلَّ جَاء

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في الجزء الثالث

مالُ البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا » قال : فأعرض عني .

قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يمطنى ، ثم أتيته فلم يعطنى ، ثم أتيته الم يعطنى ، ثم أتيته الثالثة فلم يعطنى . فقلت له : قد أتيتك فلم تعطنى ثم أتينك فلم تعطنى ، فإما أن تعطينى وإما أن تبخل عنى ؟ قال : وأى دا الدواً من البخل : قالها ثلاثا ما منه أنك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك .

وهكذا رواه البخارى هاهناوقد رواه مسلم عن عمروالناقد ، عن سفيان بن عُبينة به . ثم قال البخارى بعده : وعن عمرو ، عن محمد بن على ، سممت جابر بن عبد الله يقول : جئته فقال لى أبو بكر: عُدَّها فعد دُتها فوجدتها خمسهائة . فقال : خذ مثلها مرتين.

وقد رواه البخارى أيضا عن على بن المدينى ، عن سفيان ، هو ابن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن محمد بن على أبى جعفر الباقر ، عن جابر . كروايته له عن قتيبة . ورواه أيضاً هو ومسلم من طرق أخر ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن محمد بن على ، عن جابر بنحوه . وفي رواية أخرى له أنه أمره فحثا بيديه من دراهم فعد ها فإذا هي خمسائة ، فأضعفها له مرتين يعنى فكان جملة ما أعطاه ألفاً وخمسائة درهم .

### وفود فروة بن مُسَيك المرادى أحد رؤساء قومه إلى رسول الله عَيَالِيَّةِ

قال ابن إسحاق : وقدم فَرْوة بن مُسَيك المرادِيّ ، مفارقًا لملوك كِنْدة ومباعداً لهم ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد كان بين قومه مراد وبين عَمْدان وقعة أقبيل الإسلام ، أصابت همدانُ من قومه حتى أنخنوهم ، وكان ذلك في يوم يقال له الرَّدْم، وكان الذي قاد عَمْدان إليهم الأجدُع ابنُ مالك . قال ابن هشام : ويقال : مالك بن خَرِيم الهَمْداني .

قال ابن إسحاق : فقال فروة بن مُسَيِّكُ في ذلك اليوم :

مَرِرْن على لَفَاتَ وهنَّ خُوصٌ أينازعنَ الأعِنَّةَ بَلْنَحِينًا (١) وإن نُفُلب ففيرُ مُفَلَّبيناً فإن نُفْلَب فَفَلَّابُون قَدْماً منایانا وطُعْمة - آخرینا<sup>(۲)</sup> وما إن طِبُّنا جُبِنٌ ولكن كذاك الدهر دُولته سِجَالٌ تَكُرُ صُروفُه حيناً فحيناً ولو لُبست غَضارته سنيناً فَبَيْنَا مَانُسِرُ بِهِ وَنَرَضِيَ ا فَأَلَقَى فِي الْأَلَى غُبطوا طَعينا (٣) إذا انقلبت به كَرَّاتُ دهر فمن يُغْبُطُ برَيْبِ الدهرِ منهم. يجدُ رَبْبَ الزمان له خثوناً وَلُو بَقِيَ السَكُوامُ إِذَا بَقَيناً فلو خَلَد الملوكُ إِذاً خَلدُهَا فأفنَى ذلكم سَرَوات قومى قال ابن إسحاق: ولما توجه فروة بن مُسَيك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا ملوك كندة قال:

لما رأيتُ ملوك كندة أعرضَت كالرُّجل خان الرجلَ عِرقُ نِسائها قَرَّبتُ راحلتي أَوْمُ محداً أرجو فواضله وحسن ثنائها (٢) قال: فلما انتهى فروة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: \_ فيما بلغنى \_ يافروة هل ساءك ماأصاب قومَك يوم الرَّذُم ؟

فقال : يارسول الله مر ذا الذي يصيب قومَه ما أصــاب قومي يوم الرَّدُم لايسوؤه ذلك .

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمَا إِنَّ ذلك لم يزدُ قومَك في الإسلام إلا خيراً » واستعمله على مراد وزبيد ومَدْ حِبج كلها ، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص

<sup>(</sup>١) لفات : موضع من ديار مراد . والخوس : الغائرات العيون من السكلال .

 <sup>(</sup>۲) طبنا : شأننا وعادتنا ، أو شهوتنا .
 (۳) ابن هشام : فألنيت الأولى .

<sup>(</sup>٤) ح : فواضابا وحسن ثرائها .

على الصدقة فكان معه في بلاده حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

### قدوم عمرو بن مَعْد يَكُرِب فى أ ناس من زَ بيد

قال ابن إسحاق : وقد كان عمرو بن مَعْدى كُرِب قال لقيس بن مَكْشُوح المرَّادِي، حين انتهى إليهم أمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياقيس إنك سيد قومك ، وقد ذُكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقال (1) إنه نبى ، فانطلق بنا إليه حتى نَعْلم عِلمه ، فإن كان نبياً كما يقول فإنه لن يخفى علينا إذا لقيناه أتبعناه ، وإن كان غير ذلك عَلمنا عِلْمه فأبى عليه قيس ذلك وسفة رأيه .

فركب عمروبن مَعْد يَكرب حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وصدَّقه وآمن به ، فلم الله خلات قيسَ بن مَـكُشوح أوعـدَ عمراً وقال : خالفنى وترك أمرى ورأيى .

فقال عمرو بن معديكرب في ذلك :

أمرتك يوم ذى صَنعا ، أمراً بادباً رَشَدُهُ أمرتك باتقاء الله . . والمعروف تَتَعيدُهُ خرجت من المُنى مثل السحم عليه جالساً أسَدُه تمناً على فَرَس عليه جالساً أسَدُه على مُفاضَةٌ كالنَّه ي أُخلَص ماءه جَددُه (٢) يردُ الرمح مُنثنى السّانان عَواثراً قِصَدَه (٣) يردُ الرمح مُنثنى السّانان عَواثراً قِصَدَه (٣) في المُنه للقي تَ لَيثاً فوقَه لِبَدُهُ في المُده وقَه لِبَدُهُ

<sup>(</sup>١) ابن هشام : يقول .

<sup>(</sup>٧) المفاضة : الدرع السابغة . والنهسى : الغدير . والجدد : الأرض الغليظة المستوية .

<sup>(</sup>٣) العوائر : اللتطايرة : والقصد : القطع المتكسرة .

تُلاق شُنْبِهُ شَنْ ال بَراثِن ناشِراً كَتدُه (۱) بُسامى القِرْن إن قِرْن تَيَمَّمَه فَيَعْتضدُه (۲) فيسامى القِرْن إن قِرْن تَيَمَّمَه فَيَعْتضدُه (۲) فيسأخذه فيَقْتصده فيرُدُوده (۲) فيدُمه فيخضمه فيزُدرده (۳) فيدُم الشِّرك فيا أحررت أنيابُه ويَدُه

\* \* \*

قال ابن إسحاق: فأقام عمرو بن معديكرب فى قومه من بنى زُبيد وعليهم فَرَوَّ بن مُسَيك ، فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدَّ عمرو بن معديكرب فيمن ارتدَّ ، وهجا فَرَوة بن مُسَيك فقال:

وجدنا مُلْك فَرُوةَ شرَّ مُلك حَارٌ ساف مِنْخره بَنَفْرِ (؛) وَجَدَنا مُلْك فَرُوةَ شَرَّ مُلك حَارٌ ساف مِنْخره بَنْفُرِ (؛) وَكَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أَبَا عُمِيرٍ تَرَى الْحُولاءَمَن خُبْثُوغَدرِ (\*)

قلت : ثم رجع إلى الإسلام وحسُن إسلامه ،وشهد فتوحات كثيرة في أيام الصديق وعمر الفاروق رضى الله عنهما .

وكان من الشجمان المذكورين والأبطال المشهورين والشعراء المجيدين ، توفى سنة إحدى وعشرين بعد ماشهد فتحهاوَنْد ، وقيل بل شهد القادسية وقُتل يومئذ .

قال أبو عمر بن عبد البر: وكان وفوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسع، وقيل سنة عشر فما ذكره ابن إسحاق والواقدى .

قلت : وفى كلام الشافعيمابدل عليه فالله أعلم .

<sup>(</sup>١) الشنبث :الأسد . والشتن : العليظ . والبرائن : المحالب ، أو هي بمنزلةالأصابع للاينسان والناشز : المرتفع. والكند : مابين الكنفين .

<sup>(</sup>٧) يقتصده : يقتله . (٣) يخضمه : يأكله .

<sup>(</sup>٤) ساف : شم . والثفر : للساع وذوى المخالب كالرحم للنافة .

<sup>(</sup> ٥ ) الحولاء : كالمشيمة للناقة ، وهي جلدة خَضَراء مملوءة ماء تخرج مع الولد .

قال يونس عن ابن إسحاق : وقد قيل إن عمرو بن معد يكرب لم يأت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال في ذلك :

إننى بالنبي موقنة نَفُس بي وإن لم أرّ النبيُّ عِياناً سيدُ المسالمين طُرًّا وأَدْناَ همُ إلى الله حــين بانَ مكانا وكان الأمين فيه المعاناً جاء بالنامُوس من لَدن الله فاهتمدينا بنورها مِن عَمانا حكمة بمد حكمة وضياء ورَكِبنا السَّبيل حين ركبن اه جدیداً بگرهنا ورضانا وعبَدْنا الإله حقًّا وكنــا للجهالات نَعبد الأوثانا فرجعنا به معـاً إخوانا وائتلفنا به وكنّا عدوًّا فعليه السلام والسلام منا حيث كنا من البلاد وكأنا قـد تبعنا سبيلَه إيمانا إن نكن لم تر النبي فإنا

قدوم الأشعث بن قيس في وفد كنْدة

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعث بن قيس فى وفد كِندة

فد ثنى الزهرى أنه قدم فى ثمانين راكبا من كندة ، فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدَه قد رجَّلوا مُجمَهم (١) وتـكحَّلوا ، عليهم حُبب الحَبَرة قد كَفَّهُوها بالحرير .

فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألم تُسُلموا ؟ قالوا : بلى قال : فما بال هذا الحربر في أعناقكم ؟ قال : فشقوه منها فألقوه .

<sup>(</sup>١) الجمم : جم جمة وهي شعر الرأس الكثيف .

ثم قال له الأشعت بن قيس : يارسول الله نحن بنو آكل المُرَار ، وأنت ابنُ آكل المُرَار ،

قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: « ناسِبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث » .

وكانا تاجرين ، إذا شاعا في العرب فسئلا : ممن أنما ؟ قالا : نحن بنو آكل المرار يعنى ينتسبان إلى كندة ليعزا في تلك البلاد ، لأن كندة كابوا ملوكا ، فاعتقدت كندة أن قريشا منهم ، لقول عباس وربيعة : « نحن بنو آكل المرار » وهو الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندى - ويقال ابن كندة .

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم : « لا نحن بنو النَّضر بن كنانة لانَقْفُو (١) أَمَّنا ولا ننتنى من أبينا » .

فقال للم الأشعث بن قيس : والله يامعشر كندة لا أسمـع رجلا يقولهـا إلا ضربتُه ثمانين .

وقد روى [هـذا] (٢) الحديث متصلا من وجه آخر فقال الإمام أحمد: حدثنا عَهْزُ وعَفَانَ ، قَالاً: حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنى عَقِيل بن طلحة ، وقال عفان فى حديثه: أنبأنا عقيل بن طلحة السلمى ، عن مسلم بن هَيْصم ، عن الأشعث بن قيس ، أنه قال : أنبأنا عقيل بن طلحة السلمى ، لله عليه سلم وفى وفد كندة ـ قال عثمان ـ لا يرونى أفصلهم ، قال : قلت يارسول الله : أنا ابن عم إنكم منا .

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « نحن بنو النَّضر بن كنانة ، لاَ نقفو أَمَّنا ولا ننتفي من أبينا » .

<sup>(</sup>١) لانقفو أمنا :لا نتهمها بالفجور . (٢) ليست ف ١ .

قال: قال الأشمث: فوالله لا أسمع أحـداً نَفَى قريشا من النَّضر بن كنانة إلا جَلدتُه الحدَّ .

وقد رواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن يزبد بن هارون ، وعن محمد بن يحيى ، عن سليمان بن حرب . وعن هارون بن حيان ، عن عبد العزيز بن المغيرة ، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به نحوه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا شريح بن النعمان ، حدثنا هُشيم ، أنبأنا تُجَالِد ، عن الشّعبى ، حدثنا الأشعث بن قيس ، قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقال لى : هل لك من ولد ؟ قلت : غلام ولد لى في تَخْرجي إليك من ابنة تجد ، ولوددتُ أن مكانه شِبعُ القوم .

قال: لا تقولن ذلك فإن فيهم قُرَّة عين وأجراً إذا قُبضوا، ثم ولئن قلت ذاك إنهم لَمجْبنة تَحُزنة إنهم لمجبَنة تَحْزَنة.

تفرد به أحمد وهو حديث حسن جيد الإسناد .

### قدوم أعشى بنى مازن على النبي وليسالية

قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري ، حدثنا أبو سلمة عبيد بن عبد الرحمن الحنفي ، قال: حدثني الجنيد بن أمين بن ذِرْوة بن نَضْلة بن طَريف ابن مَهْمُسل الحجر مازي ، حدثني أبي أبين ، عن أبيه ذر وة ، عن أبيه نَضْلة ، أن رجلا منهم يقال له الأعشى واسمه عبد الله الأعور كانت عنده امرأة يقال لها مُعاَذة خرج في رجب يمير أهله مِن هجر ، فهر بت امرأته بعده نشرا عليه ، فعاذت برجل ممهم يقال له مُطرّف ابن مَهْسَل بن كعب بن قيشَع بن دُلف بن أهضم بن عبد الله بن الحر ماز ، فجعلها غذت علم عادت عليه وأنها عاذت بمطرّف بن خلف ظهره فلما قدم لم يجدها في بيته وأخبر أنها نشزت عليه وأنها عاذت بمطرّف بن

تَهُشُل ، فأتاه فقال : يابن عم أعندك امرأتى معاذة فادفعها إلى . قال : ليست عندى ، ولو كانت عندى للم أدفعها إليك .

قال : وكان مطرف أعز منه . قال : نخرج الأعشى حتى أتى النبي صلى عليه وسلم فعاذ به فأنشأ يقول :

فقل النبى صلى الله عليه وسلم عند ذلك : « وهن شَرَّ غالبُ لمن غَلَب » . فشكا إليه امرأته وما صنعت به ، وأنها عند رجل منهم يقال له مطرف بن نهشل ، فكتب له النبى صلى الله عليه وسلم إلى مطرف : انظر امرأة هذا مُعاذة فادفعها إليه .

فأتاه كتاب النبى صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه ، فقال لها : يامعاذة هذا كتاب النبى صلى الله عليه وسلم فيك فأنا دا فِعك إليه . فقالت : خُذْ لى عليه العهد والميثاق وذمة نبيه أن لا يعاقبنى فيا صنعت فأخذ لها ذلك عليه ودفعها مطرف إليه ، فأنشأ يقول :

لعَمْرُكُ مَا حُبِّى مُعَـَاذَة بِالذَى يَغَيِّرُهُ الوَاشَى وَلاَ قِدَمُ العَهْدِ وَلاَ سَوْدُ مَا حُبِّى مُعَالِمَة بِالذَى عُواة الرِّجال إِذْ يُناجُونُهَا بَعْدِي

<sup>(</sup>١) الدرية: السليطة اللسان.

## قدوم صُرَد بن عبدالله الأزدى في نفر من قومه ثم وفود أهل جُرَش بمدهم

قال ابن إسحاق: وقدم صُرَد بن عبد الله الأزدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وفد من الأزد، فأسلم وحسن إسلامه، وأمَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه ، وأمره أن يجاهد بمن أسلم مَن بليه من أهل الشرك من قبائل اليمن .

فذهب فحاصر جُرَش وبها قبائل من اليمن وقد ضَوَت (١) إليهم خَثْم حين سمموا بمسيره إليهم ، فأفام عليهم قريبا من شهر فامتنموا فيها منه ، ثم رجع عنهم حتى إذا كان قريبا من جبل يقال له شَكر فظنوا أنه قد وأَى عنهم منهزما ، فخرجوا في طلبه فعطف عليهم فقتلهم قتلا شديدا .

وقد كان أهل جُرَش بعثوا منهم رجلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فبينا ها عنده بعد العصر إذ قال: « بأى بلاد الله شكر؟ » فقام الجرشيّّان فقالا: يارسول الله ببلادنا جبل يقال له كَشر. وكذلك تسميه أهل جُرَش. فقال: إنه ليس بكشر ولكنه شَكْر. قلا: فما شأنه يارسول الله ؟ فقال: إن بُدُن الله لتُنْحر عنده الآن.

قال: فجاس الرجلان إلى أبى بكر أو إلى عثمان فقال لهما: ويحكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لآن ليَنعى قومَكما ، فقوما إليه فاسألاهأن يدعو الله فيرفع عن قومكما فقاما إليه فسألاه ذلك فقال: « اللهم ارفع عنهم ».

فرجعاً فوجداً قومهما قد أصيبوا يوم أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وجاء وفد أهل جرش بمن بق منهم ، حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأساءوا وحسن إسلامهم وحمَى لهم حول قريتهم .

#### قدوم رسول ملوك حمير إلى رسول الله ﷺ

قال الواقدي : وكان ذلك في رمضان سنة تسع .

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله كتاب ملوك حمير ورسلهم بإسلامهم مَقْدَمه من تبوك ، وهم الحارث بن كُلال ونُعيم بن عبد كُلال والنعان قَيْل ذى رُعَين ومَعافر وهَمْدان وبعث إليه زُرْعة ذو يزَن مالك بن مُرّة الرَّهاوى بإسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهله .

فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محملا رسول الله النبي إلى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنمان قيل ذي رُعين ومَعافر و هَمْدان ، أما بعد ذلكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، فإنه قد وقع بنا رسوله مُنقلَبنا من أرض الروم ، فلقينا بالمدينة فبلَّغ ما أرساتم به وخبَّرنا ما قِبَلهم وأنبأنا بإسلامكم و قَتْله المشركين ، وأن الله قد هدا كم بهداه ، إن أصاحتم وأطعتم الله ورسوله وأقتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المفائم خمس الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه وما كتب على المؤمنين في الصدقة ، من العقار عُشر ماسقت العين وسقت السماء وعلى ماسقى الغرّب (١) نصف العُشر ، وأن في الإبل في الأربعين ابنة لَبُون وفي كل خمس من الإبل شاة وفي كل عشر وفي ثلاثين من الإبل ابن لَبُون ذكر ، وفي كل خمس من الإبل شاة وفي كل عشر أو جذعة ، وفي كل ثلاثين تَبِيع جَذع أو جذعة ، وفي كل أربعين من الغيم سأمة وحدها شاة ، إنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة ، فن زاد خيراً فهو خير له .

<sup>(</sup>١) الغرب : الدلو .

ومن أدَّى ذلك وأشهدَ على إسلامه وظاهَر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ماعليهم وله ذمة الله وذمة رسوله ، وإنه من أسلم من يهودى أو نصرانى فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ماعليهم .

ومن كان على يهوديته أو نصر انيته فإنه لا بُردُّ عنها ، وعليه الجُزية على كل حالم ذكر وأنثى حر أو عبد دينار واف (١) من قيمة المعافر أو عوضه (٢) ثيابا ، فن أدَّى ذكر وأنثى حر أله قإن له ذمة الله وذمة رسوله ، ومن منَعه فإنه عدو لله ولرسوله .

أما بعد ، فإن رُسول الله محمداً النبي أرسل إلى زرعة ذى بَزَن : أن إِذ أَتَاكُ رسلى فأوصيكم (٦) بهم خيراً ، معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عبادة وعُقبة بن نمر ومالك بن مرة وأصحابهم ، وأن اجمعوا ماعندكم من الصدقة والجزية من تخاليفكم وأبلغوها رُسلى ، وإن أميرهم معاذ بن جبل فلا ينقلبن إلا راضيا .

أما بعد فإن محمداً يشهد (٥) أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله ، ثم إن مالك بن مُرتة الرَّهَاوى قد حدثنى أنك أسلمت من أول خير وقتلت المشركين ، فأبشر بخير ، وآمرك بحمير خيراً ، ولا تخونوا ولا تخاذلوا فإن رسول الله هو مَوْلَى عَنيكم وفقيركم ، وإن الصدقة لا تحلُّ لحمد ولا لأهل بيته ، وإنما هى زكاة يَر كَى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل ، وإن مالكا قد بلَّغ الخبر وحَفظ الغيب فآمركم به خيراً ، وإنى قد أرسلتُ إليكم من صالحى أهلى وأولى دينهم وأولى علمهم ، فآمركم بهم خيراً فإنهم منظور إليهم والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته » .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن ، حدثنا عمارة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ،

(٤) ١: مخالفي - كم

<sup>(</sup>١) الأصل : أو عرضه . وما أثبته عن ابن هشام. (١) عن ابن هشام.

<sup>(</sup>٣) ا : فأوصهم .

<sup>(</sup>٥) ا : أشهد .

أنمالكذى بَزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حُلة قد أخذها بثلاثة وثلاثين بميراً أو ثلاثة وثلاثين ناقة .

ورواه أبو داود عن عمرو بن عَون الواسطى ، عن عمارة بن زادان الصيدلانى ، عن ﴿ ثابت البُناَنَى ، عن أنس به .

وقد روى الحافظ البيهق هاهنا حديث كتاب عمرو بن حزم فقال : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، حدثنا أحمد بن عبدالجبار ، حدثنا يونس ابن بُكير ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى عبد الله بن أبى بكر ، عن أبيه أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، قال : هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذى كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى المين يفقه أهلها ويعلمهم السُّنة ويأخذ صدقاتهم ، فكتب له كتاب وعهداً وأمره فيه أمره .

فكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من الله ورسوله ، يا أيها الذين آمنوا أوفُو ا بالعقود ، عهداً من رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمين .

أَمَره بتقوى الله في أمره كله ، فإن الله مع الذين اتقوه والذين هم محسنون ، وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله ، وأن يبشّر الناس بالخير ويأمرهم به ، ويعلم الناس القرآن ويفقمهم في الدين ، وأن ينهى الناس فلا يمس أحد القرآن إلا وهو طاهر ، وأن يخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم ، ويلين لهم في الحق ويشتد عليهم في الظّم ، فإن الله حرّم الظلم ونهي عنه فقال : « ألا لعنة الله على الظالمين ، الذين يصدُّون عن سبيل الله ».

وأن يبشر الناس بالجنة وبعملها ، وينذر الناس النارَ وعملها ، ويستألف الناسَ حتى يتفقّهوا فى الدين ، ويعلم النساس مَعالم الحج وسُننه وفر أنضه وما أمره الله به ، والحجج الأصغر العمرة .

وأن ينهى الناسَ أن يصلي الرجل في ثوب واحــد صغير إلا أن يكون واسعا

فيخالف بين طرفيه على عاتقيه ، وينهى أن يَحْتَبَى الرجل فى ثوب واحد و يُفْضى بفرجه إلى السماء ، ولا ينقض شعر رأسه إذا عنى فى قفاه ، وينهى الناس إن كان بينهم هنيج أن يدعو إلى القبائل والعشائر ، وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له ، فمن لم يدع إلى الله ودعا إلى العشائر والقبائل فليعطفوا بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له .

ويأمر الناس بإسباغ الوضوء ، وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى المرافق وأرجلهم إلى المحبين وأن يمسحوا رءوسهم كاأمرهم الله عز وجل ، وأمروا بالصلاة لوقتها وإتمام الركوع والسجود وأن يغلّس بالصبح و[أن] يهجّر بالهاجرة حتى تميل الشمس ، وصلاة العصر والشمس في الأرض مُبدرة ، والمفرب حين يُقبل الليل لا تؤخّر حتى تبدو النجوم في السماء ، والعشاء أول الليل .

وأمره أن يأخذ من المفاتم خُمْس الله ما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار فيما سقى العين (1) وفيما سقت السماء العشر ، وماستى الغرّب فنصف العشر ، وفى كل عشر من الإبل شاتان وفى عشرين أربع شياه ، وفى أربعين من البقر بقرة ، وفى كل ثلاثين من البقر تبييع أو تبيعة جذع أو جذعة ، وفى كل أربعين من الغنم سأمة وحدها شاة ، فإنها فريضة الله التى افترض على المؤمنين ، فن زاد فهو خير له .

ومن أسلم من يهودى أو نصرانى إسلاما خالصا من نفسه فدان دين الإسلام، فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليسه ماعليهم ، ومن كان على يهوديتسه أو نصرانيته فإنه لا يغيَّر عنها ، وعلى كل حالم ذكر وأنثى حر أو عبد دينار وافي أو عوضه من الثياب ، فمن أدَّى ذلك فإن له ذمة الله ورسوله ، ومن منع ذلك فإنه عدو الله ورسوله وللومنين جيما .

(٩) الأصل : الغل .

صلوات الله على محمد . والسلام عليه ورحمة الله وبركاته » .

قال الحافظ البيهتي : وقد روى سليمان بن داود ، عن الزهرى ، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حرم ، عن أبيه عن جده هذا الحديث موصولاً بزيادات كثيرة ونقصان عن بعض ماذكرناه في الزكاة والديات وغير ذلك .

قلت : ومن هـذا الوجـه رواه الحـافظ أبو عبد الرحمن النسائى فى سننه مطولاً ، وأبو داود فى كتاب المراسيل . وقد ذكرت ذلك بأسانيده وألفاظه فى السنن ولله الحمد والمنة .

وسنذكر بعدَ الوفود بعث النبى صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى اليمِن لتعليم الناس وأخذ صدقاتهم وأخماسهم ، معاذ بن جبل وأبو موسى وخالد بن الوليد وعلى بن أبى طالب . رضى الله عنهم أجمعين .

#### قدوم جَرير بن عبد الله البَجَلي وإسلامه

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو قَطن ، حدثنى بونس ، عن المفيرة بن شبل ، قال : قال جرير : لما دنوتُ من المدينة أنختُ راحلتى ثم حكَلْت عَيْبتى ثم لبست حُلتى ، ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فرمانى الناس بالحدّق ، فقلت لجليسى : ياعبد الله هل ذكر نى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ذكرك بأحسن الذكر ، بيما هو يخطب إذ عَرض له فى خطبته وقال : يدخل عليكم من هـذا الباب أو من هذا الفجّ مِن خير ذى يَن ، إلا أن على وجهه مِسْحة مُلك .

قال جرير: فحمدت الله عز وجل على ما أبـٰلانى. قال أبو قطن: فقلت له: سمعته منه أو سمعته من المغيرة بن شِبْل؟ قال: نعم.

ثم رواه الإمام أحمد ، عن أبي نُعَيم وإسحاق بن يوسف . وأخرجه النسائي من

حدیث الفضل بن موسی ، ثلاثتهم عن یونس ، عن أبی اسحاق السَّبِیعی ، عن المفیرة ابن شبل ـ ویقال ابن شُبیل ـ عن عبد الله الله ولیس له عنه غیره .

وقد رواه النسائى عن قتيبة ، عن سفيان بن عُيينة ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حالد ، عن قيس بن أبى حالم على وجهه عن قيس بن أبى حازم ، عن جرير ونصُّه: « يدخل عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مِسْحة مُلك » الحديث .

وهذا على شرط الصحيحين .

#### \* \* \*

وقال الإمام أحمد : حـدثنا محمـد بن عبيد ، حـدثنا إسماعيل ، عن قيس عن جرير ، قال : ماحجَبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآنى إلا تبسّم في وجهى .

وقد رواه الجماعة إلا أبا داود ، من طرق ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم عنه . . .

وفى الصحيحين زيادة : « وشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى لا أثبتُ على الخيل فضرَب بيده في صدرى » وقال : « اللهم ثبته واجعله هاديًا مَرْدِيًّا » .

ورواه النسأنى ، عن قتيبة ، عن سفيان بن عيينة ، عن إسماعيكل ، عن قيس عنه وزاد فيه : « يدخل علي حن هذا الباب رجل على وجهه مِسحة ملك » فذكر نحو ماتقدم .

وقال الحافظ البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عمرو وعمّان بن أحمد السّماك ، حدثنا الحسن بن سلام السواق ، حدثنا محمد بن مُقاتل الخراساني، حدثنا حصين

ابن عمر الأحسى ، حدثنا إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم ، عن جرير بن عبد الله ، قال : بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ياجرير لأى شىء جئت؟ قلت : أسلم على يديك يارسول الله . قال : فألقى على كساء ثم أقبل على أصحابه فقال : « إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه » .

ثم قال: « ياجرير ، أدعـوك إلى شهـادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ، وأن تؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، وتصلّى الصلاة المـكتوبة وتؤدّى الزكاة المفروضة » .

فَعَمَلَتُ ذَلِكَ ، فَـكَانَ بَعَدَ ذَلَكَ لا يَرَانَى إِلاَ تَبَسَّمُ فَي وَجَعَى .

هذا حديث غريب من هذا الوجه .

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد القطَّان ، حدثنا إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم ، عن جرير بن عبد الله ، قال : بايعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنُّصح لكل مسلم .

وأخرجاه في الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبى خالد به . وهو في الصحيحين من حديث زياد بن عُلاَثة عن جرير به .

وقال الإمام أحمد : حـدثنا أبو سعيد ، حـدثنا زائدة ، حـدثنا عاصم ، عن سغيان يعنى ــ أبا وائل ـ عن جرير ، قال : قلت : يارسول الله اشترط على فأنت أعلم بالشرط .

قال : « أبايعك على أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتنصح المسلم ، وتَثْبرأ من الشِّرك » .

ورواه النسائي من حديث شعبة عن الأعش ، عن أبي وائل ، عن جرير

وفى طريق أخرى عن الأعش ، عن منصور ، عن أبى وائل ، عن أبى نُخيلة ، عن جن جرير به . فالله أعلم .

ورواه أيضا عن محمد بن قُدَامة ، عن جرير ، عن مغيرة ، عن أبى وائل والشَّعبى عن جرير به ، ورواه عن جرير عبدُ الله بن عيرة . رواه أحمد منفرداً به . وابنه عبيد الله بن جرير أحمدُ أيضاً منفرداً به . وأبو جميلة وصوابه تُخيلة . ورواه أحمد أيضا والنسائى .

ورواه أحمد أيضا عن غُندَر ، عن شعبة ، عن منصور ، عن أبى وائل ، عن رجل عن جرير ] (١) فذكره . .

والظاهر أن هذا الرجل هو أبو نُخيلة البحَلي والله أعلم .

\* \* \*

وقد ذكرنا بَمْث النبى صلى الله عليه وسلم له حين أسلم إلى ذى الحَلَصة بيت كان يعبده خَثْهم وَجَيِلة ، وكان يقال له الكعبة اليمانية ، يُضاَهون به الكعبة التي يمكة ، ويقولون للتى ببكة الكعبة الشامية ، ولبيتهم الكعبة اليمانية ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تريحنى من ذى الحَلَصة ؟

فيننذ شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يَثْبت على الخيل ، فضرب بيده الكريمة في صدره حتى أثَرَّت فيه وقال : « اللهم ثَبِّته واجعله هادياً مَهْدياً » فلم يسقط بعد ذلك عن فرَس .

ونفر إلى ذى الخلَصة فى خمسين ومائة راكب من قومه من أُحمس ، فخرّ ب ذلك البيت وحرقه حتى تركه مثل الجمل الأجرب ، وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا

<sup>(</sup>١) سقط من ١.

يقال له أبو أرطاة فبشره بذلك ، فبرَّك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات .

والحديث مبسوط في الصحيحين وغيرها كما قدمناه (۱) بعد الفتح استطراداً بعد ذكر تخريب بيت العُزَّى على يدى خالد بن الوليد رضى الله عنه .

والظاهر أن إسلام جرير رضي الله عنه كان متأخراً عن الفتح بمقدار جيد .

فإن الإمام أحمد قال: حدثنا هاشم (٢) بن القاسم ، حدثنا زِياد بن عبد الله بن عُلاثة عن عبد الله بن عُلاثة عن عبد الله البجلي ، عن عبد الله البجلي ، قال : إنما أسلمتُ بعد ما أنزلت المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعد ما أسلمتُ .

تفرد به أحمد . وهو إسناد جيد اللهم إلا أن يكون منقطما بين مجاهد وبينه .

وثبت فى الصحيحين أن أصحاب عبد الله بن مسعود كان يعجبهم حديث جرير فى مسح الخف ، لأن إسلام جرير إيماكان بعد نزول المائدة ، وسيأتى فى حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : «استَنْصِت الناسَ ياجرير » . وإيما أمر ه بذلك لأنه كان صَدِّتًا .

وكان ذا شَكل عظيم ، كانت نعله طولها ذراعا ، وكان من أحسن الناس وجها ، وكان مع هذا من أغضِّ الناس طَرفا . ولهذا روينا في الحديث الصحيح عنه أنه قال : سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفَجْأَة فقال : « اصرف (٢٠) بصرك » .

<sup>(</sup>١) سبق ذلك في الجزء الثالث (٢)غير ١ : هشام .

<sup>(</sup>٣) الأصل : أطرق . وما أنبته عن صحيح البخارى .

# وفادة وائل بن حُجْر بن ربيعة بن وائل بن يَعْدر الحضرَمى بن هُنيدة أحد ملوك اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال أبو إعمر بن عبد البر : كان أحد أقيال حضرموت ، وكان أبوه من ملوكهم . ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشّر أصحابه قبل قدومه به ، وقال : يأتيكم بقية أبناء الملوك . فلما دخل رحَّب به وأدناه من نفسه وقرب مجلسه وبسَط له رداءه . وقال : « اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده » .

واستعمله على الأقيال من حضرموت ، وكتب معه ثلاثة كتب ؛ منها كتاب إلى المهاجر بن أبى أمية ، وكتاب إلى الأقيال والعَبَاهلة ، وأقطعه أرضا وأرسل معه معاوية ابن أبى سفيان فخرج معه راجلا ، فشكا إليه حَرَّ الرَّمضاء فقال : انتعل ظلَّ الغاقة . فقال : وما يغنى عنى ذلك ، لو جملتنى رِدُواً ؟ فقال له واثل : اسكت فلست من أرداف الملوك .

ثم عاش وائل بن حُجْر حتى وفد على معاوية وهو أمير المؤمنين ، فمرَ فه معاوية ، فرحب به وقرَّبه وأدناه ، وأذْ كره الحديث ، وعرَض عليه جائزة سَنية فأبى أن يأخذها ، وقال : أعطها من هو أحوج إليها منى .

وأورد الحافظ البيهقي بعيض هـذا، وأشار إلى أن البخارى في التاريخ روى في ذلك شيئا.

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج ، أنبأنا شُعبة ، عن سِمَاكُ بن حرب ، عن علقمة ابن وائل ، عن أبيه : أنرسول الله صلى الله عليه وسلم أقطّعه أرضا . قال : وأرسل معى معاوية أن أعطيها إياه \_ . أو قال أعْلمها إياه \_ .

قال: فقال معاوية: أَرْدِفني خلفك. فقلت: لا تَـكُون من أرداف الملوك. قال: فقال: أعطني نعلك. فقلت: انمعل ظلَّ الناقة.

قال: فلمــا استخلف معاوية أتيته فأقعدنى معــه على السرير فذكّرنى الحديث. قال سِمَاك: فقال: وددت أنى كـنت حملته بين يدى

وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث شعبة ، وقال الترمذي : صحيح .

## وفادة لَقيط بن عامر بن المنتَفِق أبى رزَين العقيلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال عبد الله بن الإمام أحمد [حدثني أبي ، حدثنا عبد الله (۱)]: كتب إلى إبراهيم بن حزة بن محمد بن حزة ابن مصعب بن الزبير الزبيرى: كتبت إليك بهدا الحديث وقد عرضته وسمعته على ماكتبت به إليك ، فحدّث بذلك عنى . قال : حدثنى عبد الرحمن بن المفيرة الحزامى ، حدثنى عبد الرحمن بن عَياش السمعى الأنصارى القبائى من بنى عمرو بن عوف ، عن دَلْهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى ، عن أبيه ، عن عمه لقيط بن عامر ، قال دلم : وحَدَّثنيه أبي الأسود ، عن عامم بن لقيط أن لقيطا خرج وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك ابن المنتفق .

قال لقيط: فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عليه وسلم والدينة انسلاخ رجب، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيناه] (١) حين انصرف من صلاة الفداة ، فقام في الناس خطيبا فقال : « أيها الناس ألا إلى قد خبَّأت لكم صوتى منذار بعة أيام ألا لأسمعكم ، ألا فهل من امرئ بعثَه قومُه».

فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله . ثم [قال:] ألا لعله أن يلهيه حديثُ نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الصلال ، ألا إنى مسئول هل بلغت ؟ ألا فاسمعوا العيشوا ، ألا اجلسوا ألا اجلسوا .

<sup>(</sup>١) من مسند أحمد ١٣/٤

فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي ، حتى إذا فرغ لنا فؤاده و بصره قلت : يارسول الله ماعندك من علم الغيب ؟

فضحك لعَمْر الله وهز رأسه وعسلم أنى أبتغى لسقطه، فقال: « ضَنَّ ربك عزَ وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله » وأشار بيده. قلت: وما هي ؟

قال: «عِلَمُ المنيّة، قد علم متى مَنيّة أحدكم ولا تعلمونه، وعلم [المنى حين يكون فى الرحم قد عَلِمه ولا تعلمه، وعلم مافى غد وما أنت طاعم غداً ولا تعلمه، وعلم يوم الغيث يُشرف عليكم أزلين مُسْنتين (٢) فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قريب ». الغيث يُشرف عليكم أزلين مُسْنتين (٢) فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قريب » . قال لقيط: قلت لن نعدم من رب بضحك خيراً . وعلم يوم الساعة .

قلنا: يارسول الله علمنا مما لا يعلم الناس ومما تعلم ، فإنا من قبيل لا يصد قون تصديق (٢) أحد ، من مَذْ حج التي تربو علينا وخَثم التي تُوالينا وعشيرتنا التي نحن منها . قال : تلبثون مالبثتم ثم يُبتوفى نبيك ، ثم تلبثون مالبثتم ثم تُبعث الصائحة ، لعمر إلهك ماتد على ظهرها من شيء إلا مات ، والملائكة الذين معربك فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض قد خلَت عليه البلاد ، فأرسل ربك السماء تَهْضب من عند العرش ، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مَصْرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقّت القبر عنه حتى تَخْلقه من عند رأسه ، فيستوى جالسا ، فيقول ربك عز وجل : مَنْهم ؟ لما كان فيه \_ فيقول : يارب أمس اليوم ، فلعهده بالحياة يحسبه حديثاً بأهله .

قلت : يا رَسُولُ الله كيف يجمعنا بعد ما تُنفرقنا الرياح والبلي والسِّباع .

فقال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله ، في الأرض أشرفت عليها وهي مَدَرة باليـة فقلت لا تحيا أبداً. ثم أرسل ربكعليها السماء فلم تلبث عليك أيام حتى أشرفت عليها

<sup>(</sup>١) من مسند أحمد ٤ /١٣ . (٢) الأزل: الشدة . والمسنتين: من أصابتهم السنة وهي القحط .

<sup>(</sup>٣) الأصل والمسند : تصديقنا .

وهى شَرِيَّةُ (١) واحدة ، فلعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض. فتخرجون من الاصواء (٢) ومن مَصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم.

قال: قلت يا رسول الله وكيف ونحن ملء الأرض، وهو عز وجل شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه ؟

فقال: أنبتك بمثل ذلك في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعـة واحدة لا تضارُون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما "

قلت: يارسول الله فما يفعل ربنا إذا لقيناه ؟ قال: تُعرضون عليه باديةً له صحائفكم لا يختى عليه منكم خافية ، فيأخذ ربك عز وجل بيده غَرفة من الماء فينضح قِبَلَكُم بها ، فلعمر إلهك ما يُخطئ وجه مثل الرَّيْطة (') فلعمر إلهك ما يُخطئ وجه مثل الرَّيْطة (') المُسلم فتدَع على وجهه مثل الرَّيْطة (البيضاء ، وأما الكافر فتَخطمه بمثل المُلم (<sup>()</sup>) الأسود .

ألا ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون ، فتَسلكون جسراً من النار فيطأ أحدكم الجرفيقول: حس . فيقول ربك عز وجل : أوانه (٢) . فتطلعون على حوض الرسول على أظماً (٧) والله ناهلة عليها ما رأيتها قط ، فلعمر إلهك لا يَبسطوا حد منكم يده إلاوقع عليها قدح يطهره من الطّوف (٨) والبول والأذى ، وتُحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحداً .

قال: قلت: يا رسول الله فيم ُنبصر؟ قال: مثل بصرك ساعتك هذه ، وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض وواجهته الجبال.

<sup>(</sup>١) الشرية : الطريقة . والشرية بإسكان الراء :شجر الحنظل .

<sup>(</sup>٢) الأصواء: القبور . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ا : منهما أو ترونهما .

<sup>(</sup>٤) الريطة : كل ثوب لين رقيق . ﴿ ﴿ (٥) الحمم : الفحم .

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل والمسند .

<sup>(</sup>٧) الأصل: أضاء . وما أثبته عن مسند أحمد .

<sup>(</sup>٨) الطوف : الحدث .

قال: قلت: يارسول الله فيم نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ فقال: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة عثلما إلا أن يعفو.

قال: قلت: يارسول الله إما الجنة وإما النار؟ قال: لعمر إلمك ، إن للنارسبعة أبواب ما منها منها بابان (١) إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما [ وإن للجنة لثمانية أبواب ، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما(٢)].

قلت: يارسول الله فعلام نَطْلع من الجنة ؟ قال: على أنهار من عسل مصنَّى وأنهار من كأس مابها من صداع ولا ندامة، وأنهار من ابن لم يتغير طعمه وماء غير آسِن وفاكهة، لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله معه، وأزواج مُطهَّرة.

قلت : يا رسول الله ولنا فيها أزواج أوَمنهن مُصْلحات ؟ قال : الصالحات للصالحين ، تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذونكم غير ألا توالد .

قال لغيط: قلت: أقصى ما نحن بالغون ومنتهونِ إليـــه ؟ [ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم ] .

قلت: يارسول الله علام أبايعك؟ فبسط [النبي] يده وقال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال الشرك، وألا تشرك بالله إلها غيره. [قال: قلت: وإن لنا مابين المشرق والمغرب، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وبسط أصابعه وظن أنى مشترط شيئا لا يعطينيه. قال: قلت: كل منها حيث شئنا، ولا يجنى منها امرؤ إلا على نفسه فبسط يده وقال: ذلك لك ، تحل حيث شئت ولا تجنى عليك إلا نفسك. قال: فانصر فنا عنه.

<sup>(</sup>١) الأصل : باب

<sup>(</sup>٢) من مسند أحد .

ثم قال: إن هذبن [ لعَمَّر إلهك] من أتقى الناس فى الأولى والآخرة ؟ فقال له كعب بن الخدّاريّة أحد بنى كلاب منهم ؛ يارسول الله بنو المنتفّق أهلُ ذلك منهم ؟ قال: فانصرفنا وأقبلت عليه إ(١) .

وذكر تمام الحديث إلى أن قال: فقلت: يارسول الله هل لأحدٍ ممن مصَى خيرٌ في جاهليته ؟ قال: فقال رجل من عَرض قريش: والله إن أباك المنتفِق لني النار.

قال: فلكا أنه وقع حَرَثُ بين جلدتى وجهى ولحمى مما قال لأبى على رءوس الناس. فهممت أن أقول: وأبوك بارسول الله ؟ ثم إذا الأخرى أجمل، فقلت: بارسول الله وأهلك ؟ قال: « وأهلى لعمر الله، ما أتيت [عليه] من قبر عامرى أو قرشى من مشرك فقل: أرسلنى إليك محمد فأبشرك بما يسوءك، تُجرُ على وجهك وبطنك في النار.

قال: قلت: يارسول الله مافعل بهم ذلك؟ وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، وقد كانوا يجسبون (٢) أنهم مصلحون؟

قال: ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم — يعنى نبيًا — فمن عصى نبيَّه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين.

هذا حديث غريب جدا ، وألفاظه فى بعضها نسكارة وقد أخرجه الحافظ البيهقى فى كتاب التذكرة فى كتاب التذكرة فى كتاب التذكرة فى أحوال الآخرة .

<sup>(</sup>١) سقط من ١.

### وفادة زياد بن الحارث الصُّدَائَى رضى الله عنه

قال الحافظ البيهقى: أنبأنا أبو أحمد الأسداباذى بها، أنبأنا أبو بكر بن مالك القطيعى ، حدثنا أبو على بشر بن موسى، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، حدثنى زياد بن نعيم الحضرى ، سمعت زياد بن الحارث الصّدائى يحدّث ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام ، فأخبرت أنه قد بعث جيشاً إلى قومى ، فقلت : يا رسول الله أردُد الجيش وأنا لك بإسلام قومى وطاعتهم . فقال لى : اذهب فردهم . فقلت : يارسول الله إن راحلتى قد كلّت . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فردهم .

قال الصَّدائى: وكتبت إليهم كتابا ، فقدم وفدُهم بإسلامهم ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أخا صُدَاء إنك لمَطاع فى قومك . فقلت : بل الله هداهم للإسلام فقال : « أفلا أؤمِّرك عليهم » قلت : بلى يا رسول الله . قال : فكتب لى كتابا أمَّرنى ، فقلت : يا رسول الله مُر ولى بشىء من صدقاتهم . قال : نعم . فكتب لى كتابا آخر .

قال الصُّدَائى: وكان ذلك فى بعض أسفاره ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلاً فأتاه أهل ذلك المنزل يَشْكُون عاملَهم ويقولون : أُخذَنا بشيء كان بَيْننا وبين قومه فى الجاهلية . فقال رسول الله : أو فعل ذلك ؟ قالوا : نعم . فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأنا فيهم فقال : « لا خيرَ فى الإمارة لرجل مؤمن » .

قال الصدائى : فدخل قوله فى نفسى . ثم أتاه آخر فقال : يا رسول الله أعطنى .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من سأل الناسَ عن ظَهْر غِنَى فصُداع فى الرأس ودا، فى البطن . فقال السائل : أعطنى من الصدقة . فقال رسول الله : إنّ [ الله ] لم يَرْض فى الصَّدقات بحُكم نبى ولا غيره حتى حَكم هو فيها فجز الها ثمانية أجزاء . فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك . قال الصَّدائى : فدخل ذلك فى نفسى ، أنى غنى وأنى سألته من الصدقة .

قال: ثم إن رسول الله اعتشَى (۱) من أول الديل، فلزمتُه وكنت قريبا منه، فكان أصحابه ينقطمون عنه ويستأخرون منه ولم يبق معه أحد غيرى .

فلما كان أوان صلاة الصبح أمرنى فأذّ نت فجملت أقول: أقيم يا رسول الله ؟ فجعل ينظر ناحية المشرق إلى الفجر ويقول: لا . حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرّز ثم انصرف إلى وهو متلاحق أصحابه فقال: هل من ما عيا أخا صُداء ؟ قلت: لا إلا شيء قليل لا يكفيك . فقال: اجعله في إناء ثم ائتنى به . فقملت ، فوضع كفّة في الماء . قال: فرأيت بين إصبعين من أصابعه عيناً تَفُور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لولا أنى أستحى من ربى عز وجل لسّة ينا واستقينا ، ناد في أصحابي من له حاجة في الماء » فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم شيئاً .

ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ، فأراد بلال أن يقيم فقال له رسول الله: « إن أخا صُداء أذَّن ومن أذَّن فهو يقيم » . قال الصُّدائي : فأقمت .

فلما قضى رسول الله الصلاة أتيقه بالكتابين فقلت: يارسول الله أعفنى من هذين. فقال: ما بدا لك ؟ فقلت: سمعتك يا رسول الله تقول: « لا خير فى الإمارة لرجل مؤمن » وأنا أومن بالله و برسوله. وسمعتك تقول للسائل: « من سأل الناسَ عن ظهر غنّى فهو صُداع فى الرأس وداء فى البطن » وسألتك وأنا غنى .

فقال : هو ذاك فإن شئت فاقبــل ، وإن شئت فدَعْ . فقلت : أَدَعُ . فقال لى (١) اعتمى : سار في وقت العشاء . رسول الله: « فَدُلَّنَى عَلَى رَجِلُ أَوْمَرُهُ عَلَيْهُمْ » . فَدَلْتُهُ عَلَى رَجِلُ مِن الوقد الذين قدِمُوا عليه فأمَّره عليهم .

ثم قلنا: يارسول الله إن لنا بئراً إذاكان الشتاء وسِمنا ماؤها واجتمعنا عليها، وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه حولنا، وقد أسلمنا وكل من حولنا عَدو، فادع الله لنا في بترنا فيسَمنا ماؤها فنجتمع عليه ولا نتفرق.

فدعا سبع حصيات فمر كهن بيده ودعا فيهن، ثم قال: اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم البئر فألقوا واحدة واحدة واذكروا الله.

قال الصُّدَائي : ففعلنا ما قال لنا ، فما استطعنا بعد ذلك أن نفظر إلى قمرها \_ يمنى البدر .

وهذا الحديث له شواهد في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه .

وقد ذكر الواقدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بَعث بعد عمرة الجعرانة قيس بن سعد بن عبادة فى أربعائة إلى بلاد صُدَاء فيوطئها ، فبعثوا رجلا منهم فقال : جئتك لتردَّ عن قومى الجيش وأنا لك بهم . ثم قدم وفدُهم خمسة عشر رجلا ، ثم رأى منهم حجة الوداع مائة رجل .

ثم روى الواقدى عن الثَّورى ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن زياد بن نعيم ، عن زياد بن نعيم ، عن زياد بن الحارث الصُّدائي قصته في الأذان .

# وفادة الحارث بن حسَّان البَـكُرى إللهِ عَلَيْلِيَّةٍ إلى رسول الله عَلِيْلِيَّةٍ

قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنى أبو المنذر سلّام بن سليان النحوى حدثنا عاصم بن أبى النُّجود ، عن أبى وائل ، عن الحارث البكرى . قال : خرجت

أشكو العلاء بن الحضرَمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررت بالرَّ بْذَة فَإِذَا عَجُوزُ مِن بنى تميم مُنْقَطَع بها . فقالت : يا عبد الله إن لى إلى رسول الله حاجة ، فهل أنت مُبْلغى إليه ؟

قال: فحَمَّلَتُهَا فأتيت المدينة ، فإذا المسجد غاصٌّ بأهله وإذا راية سوداء تخفق وبلال متقلِّد السيف بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت: ما شأنُ الناس ؟ قالواً: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً .

قال: فجلست، فدخل منزله أو قال رَحْله، فاستأذنت عليه فأذن لى ، فدخلت فسلمت فقال: هل كان بينكم وبين تميم شيء ؟ قلت: نعم، وكانت الدائرة عليهم، ومررت بعجوز مرز بني تميم مُنقطع بها فسألتني أن أعلها إليك، وها هي بالباب. فأذن لها فدخلت. فقلت: يا رسول الله إن رأيتأن تجعل بيننا وبين تميم حاجزاً فاجعل الدَّهناء. فحميت العجوز واستَوْفَرَت وقالت: يا رسول الله أبن تَضْطَر مُضَرك. قال: قلت: إن مَمَلَى ما قال الأول: معزكي حملت حَتْفها! حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصاً! أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد.

قال: وما وافد عاد ؟ وهو أعلم بالحديث منه ولكن يسقطهمه . قلت : إن عاداً قَحِطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له قَيل ، فرت بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان ، فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مُهْرة فقال : اللهم إنك تعلم لم أجى الى مريض فأداويه ، ولا إلى أسير فأفاديه ، اللهم اسق عاداً ماكنت تَسقيه . فرت به سحابات سُود فنودى : منها اختر . فأوما إلى سحابة منها سوداء . فنودى منها : خذها رماداً رَمْدَداً ، لا تُنْقى من عاد أحداً . قال : فما بلغنى أنه أرسل عليهم من الربح إلا بقدر ما يجرى في خاتمي هذا حتى هلكوا .

قال أبو واثل: وصدًق، وكانت المرأة أو الرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: لا تـكن كوافد عاد (١).

وقد رواه الترمذى والنسائى من حديث أبى المنذر سلاّم بن سليمان به . ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى النجود، عن الحارث البكرى ولم يذكر أبا وائل .

وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبى بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن الحارث ، والصواب عن عاصم عن أبى وائل عن الحارث . كا تقدم .

## وفادة عبد الرحمن بن أبي عقيل مع قومه

قال أبو بكر البيهق : أنبأنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السُّوسى ، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عبد الله البغدادى ، أنبأنا على بن الجهد [حدثنا أبو جعد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو خالد يزيد الأسدى ، عبد العزيز ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو خالد يزيد الأسدى ، حدثنا عون بن أبى جُحيفة ، عن عبد الرحمن بن علقمة الثة في ، عن عبد الرحمن بن الله عليه وسلم فأتيناه فأنخنا ابن أبى عقيل . قال : انطلقت في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه ، فلما دخلنا وخرجنا بالباب ومافى الناس [رجل (٢٠)] أبغض إلينا من رجل نَدِج عليه ، فلما دخلنا وخرجنا فا في الناس رجل أحب إلينا من رجل دخلنا عليه . قال : فقال قائل منا : يارسول الله في النه عليه وسلم ثم ألا سألت ربك مُلكا كلك سليان ؟ قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : « فلعل صاحبك عند الله أفضل من ملك سليان ، إن الله عز وجل لم يبعث نبيًا قال : « فلعل صاحبك عند الله أفضل من ملك سليان ، إن الله عز وجل لم يبعث نبيًا الإ أعطاه دعوة ، فمهم من اتخذها دنيا فأعطيها ، ومهم من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا بها ، وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة » .

<sup>(</sup>١) الحديث في مسند أحمد ٣/٢٨٤ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ليست في ١ .

## قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه

روى الحافظ البيهتي من طريق أبي جناب الكلبي ، عن جامع بن شدّاد الحاربي ، حدثني رجل من قومي يقال له طارق بن عبد الله ، قال : إني لَقائم بسوق ذي الحجاز إذ أقبل رجل عليه جبة وهو يقول : « يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تُفلحوا » ورجل يتبعه يرميه بالحجارة و [ هو ] يقول « يا أيها الناس إنه كذاب » فقلت : من هذا ؟ فقالوا هذا غلام من بني هاشم يزعم أنه رسول الله قال قلت: من هذا الذي يفعل به هذا ؟ قالوا : هذا عمه عبد العزى قال : فلما أسلم الناس وهاجروا خرجنا من الرَّبذة تريد المدينة عمار من تمرها فلما دنونا من حيطامها و محلها قلت : لو تزلنا فلبسنا ثيابا غير هذه ، إذا رجل في طِمْرِين فسلم علينا وقال : من أين أقبل القوم ؟ قلنها من الرَّبدة قال : وأين تريدون ؟ قلنا : تريد هذه المدينة . قال : ما حاجتكم منها ؟ قلنا : تمثار من تمرها . قال : ومعنا ظَعِينة لنا ومعنا جمل أحر تخطوم ، فقال : أتبيعوني جملكم هذا ؟ قلنا : نعم ، بكذا

قال: فما استوضَعنا مما قلنا شيئا، وأخذ بخطام الجمل وانطلق، فلما توارَى عنا محيطان المدينة ونخلها قلنا: ماصنعنا؟ والله مابعنا جملنا ممن نَعرف ولا أخذنا له ثمنا.

قال تقول المرأة التي معنا: والله لقد رأيت رجلًا كأن وجهـ شقة القمر ليـلة البدر، أنا ضامنـة كثمن جملـكم . إذ أقبـل الرجـل فقـال: أنا رسولُ (١) الله إليـكم، هـذا تمركم فـكلوا واشبعوا واكتالوا واستوفوا، فأكلنا حتى شبعنـا واكتلنا فاستوفينا.

ثم دخلنا المدينة فدخلنا المسجد ، فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس ، فأدركما من

<sup>(</sup>١) 1: رسول رسول الله .

خطبته وهو يقول: « تصدَّقوا فإن الصدقة خير لـكم ، اليدُ العليا خير من اليد السفلى ، أمَّك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك » إذ أقبل رجل من بنى يربوع أو قال رجل من الأنصار فقال: « إن أباً لا يَحْـنى على ولد » ثلاث مرات .

وقد روى النسائى فضل الصدقة منه عن يوسف بن عيسى ، عن الفضل بن موسى، عن يزيد بن زياد بن أبى الجمد ، عرب جامع بن شدَّاد ، عن طارق بن عبد الله المحاربي ببعضه .

ورواه الحافظ البيهق أيضا ، عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بُكرير ، عن يزيد بن زياد ، عن جامع بن طارق بطوله كا تقدم . وقال فيه : فقالت الظمينة : لا تَلاوموا فلقد رأيت وجه رجل لا يَعْدر ، مارأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه .

قدوم وافد فَرْوة بن عمرو الْجَذَامَى صاحب بلاد مُعَانَ بإسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظن ذلك إما بتبوك أو بعدها

قال ابن إسحاق: وبَعَث فروة بن عمرو بن النافِرة الجَدَامي ثم النُّهَائي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه وأَهْدى له بغلة بيضاء.

وكان فَروة عاملا المروم على من يكيهم من العرب، وكان منزله مُعَان وما حولها من أرض الشام، فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه طابوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم. فقال في محبسه ذلك:

والرومُ بين الباب والقَرَوان (١) طَرقتْ سُلَيمي مَوْهِناً أصحابي وهمتُ أن أُغْنِي وقد أبكانِي صَــدَّ الخيال وساءه ماقد رأى لا تَـكُحُلنّ المين بَعدِي إنمداً سَلْمِي ولا تَدينً للإنيان (٢) ولقد علمتَ أبا كُبَيشة أنني وَسط الأعِزَّة لا يُحَصُّ لسانِي (٢) فلئن هلكتُ لتَفْقدُنَّ أَخَاكُمُ ولئن بَقيتُ ليُمْرِفنَّ مَكَانِي ولقد جمعتُ أُجَلَّ ماجَمع الفتَى مِنْ جَودة وشجاعة وبَيان قال : فلما أجمعت الروم على صَلبه على ماء لهم يقال له عِفْرى( ) بفلسطين . قال : ألا هل أنى سُلمى بأن حَليلهـــا على ماء عِفْرى فوق إحدى الرَّواحلِ مُشذَّبة أطرافُهـ اللَّهُ اللّ على ناقة لم يَضرب الفحـــــــلُ أَمُّها قال : وزعم الزهرى أنهم لما قدَّموه ليقتلوه قال :

بلِّغ سَراةَ المسلمين بأننى سِلْم لربّى أعظُمى ومَقَامِى قَالْمُ وَمُعَامِى قَالَ : ثَم ضَربُوا عَنْقَهُ وَصَلَبُوهُ عَلَى ذَلِكُ الماء ، رحمه الله ورضى عنه وأرضاه وجمل الجنة مثواه .

قدوم تميم الداري على رسول الله وَيُتَالِينَةٍ و إخباره إياه بأمر الجسَّاسة وما سَمَع من الدجال في خروج النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان من آمن به

أخبرنا أبو عبد الله سهل بن محمد بن نَصْرَوَ يه المروَزِي بنَيْسَابُور ، أَنبَأْنا أبو بكر محمد بن أبد القَطَّان ، حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن القاضي ، أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد القَطَّان ، حدثنا

<sup>(</sup>٢) الموهن : نحو من نصب الليل . والقروان : الظهر ، بفتح الظاء .

<sup>(</sup>١) تدين: تطبع. (٢) يحمن: يقطع: والمراد: لا عنم من ال-كلام.

<sup>(</sup>٣) عفرى : موضم بفلسطين .

يحيى بن جعفر بن الزبير ، أنبأنا وهب بن جرير ، حدثنا أبى ، سمعت غَيْلان بن جرير يحدث عن الشَّه بى ، عن فاطمة بنت قيس ، قالت : قدِم على رسول الله صلى الله عليسه وسلم تميم الدارى فأخبر رسول الله صلى الله عليسه وسلم أنه ركب البحر فتاهت به سفينته ، فسقطوا إلى جزيرة نخرجوا إلبها يلتمسون الماء ، فلقى إنسانا مجر شعره ، فقال له : من أنت ؟ قال : أنا الجسَّاسة. قالوا : فأخبرنا . قال : لا أخبركم ولمكن عليكم بهذه الجزيرة .

فدخلناها فإذا رجـل مقيّد فقال : من أنتم ؟ قلنا : ناسٌ من العرب. قال : مافعل هذا النبى الذى خرج فيـكم ؟ قلنا : قد آمنَ به الناس واتبعوه وصدقوه. قال : ذلك خير لهم .

قال: أفلا تخبرونى عن عين زَعْر (') ما فعلت ؟ فأخبرناه عنها ، فوثب وثبة كاد أن يخرج من وراء الجدار ثم قال : ما فعل نَحْل بَيشان ('') هل أطعم بعد ' ؟ فأخبرناه أنه قد أطعم ، فوثب مثلها ، ثمقال : أما لو قدأذن لى فى الخروج لوطئت البلاد كلها غير طَيْبة ('') . قالت : فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث الناس ، فقال : هذه طَيْبة وذاك الدَّجال .

وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن ، من طرق عن عامر بن شراً حيل الشَّعبى ، عن فاطمة بنت قيس . وقد أورد له الإمام أحمد شاهدًا من رواية أبي هريرة وعائشة أم المؤمنين وقد ذكرنا هذا الحمديث بطرقه وألفاظه في كتاب الفتن (٤) .

وذكر الواقدى وفد الدارس من نُلَم وكانوا عشرة .

<sup>(</sup>١) زعر : موضع بالحجاز

<sup>(</sup>٢) بيسان : موسَّع بأرض الىمامة . ﴿ ٣) طيبة : من أسماء المدينة .

<sup>(</sup>٤) وذلك ف كتاب النهاية المؤلف .

## وفد بنى أَسد

وهكذا ذكر الواقدى أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول سنة تسع وفد بني أسد ، وكانوا عشرة ؛ منهم ضرار بن الأزور ، ووا بصة بن مَعْبَد ، وطُليحة بن خُو يلد الذى ادَّعى النبو ق بعد ذلك ، ثم أسلم وحسن إسلامه ، ونفادة بن عبد الله ابن خلف .

فقال له رئيسهم حَضْرمي بن عامر : يا رسول الله أتيناك نقدرً ع الليلَ البَهيم في سنة شَهْباء ، ولم تبعث إلينا بعثا .

فَنْزَلَ فَيْهُم : « يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلَ لاَ يَمْنُوا عَلَى ۗ إِسَلَامَـكُم بِلَ الله يَمْنُ عَلَيْـكُمْ أَنْ هَدَاكُمُ للإِيمَانَ إِنْ كَنْتُم صَادَقَيْنَ (١) » .

وكان فيهم قبيلة يقال لهم بنوالر " ثية (٢) ، فغيرا سمهم فقال : أنتم بنو الر شدة . وقدا سهد ك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من نفادة بن عبدالله بن خلف ناقة تدكمون جيدة للركوب والحلب من غير أن يكون لها ولد معها ، فطلبها فلم يجدها إلا عند ابن عم له فجاء بها ، فأمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلبها ، فشرب منها وسقاه سُؤْره ثم قال : « اللهم بارك فيها وفيمن منحها » . فقال : يا رسول الله وفيمن جاء بها . فقال : « وفيمن جاء بها . فقال : « وفيمن جاء بها .

## وفد بنی عَبْس

ذكر الواقدى: أنهم كانوا تسمة نفر وسماهم الواقدى. فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم: « أنا عاشِرٌ كم » وأمّر طلحة بن عبيد الله فعقد لهم لواء وجعل شعارهم: ياعشرة. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم عن خالد بن سِنَان العَبْسى ، الذى

<sup>(</sup>١) سورة المُعِرَات . (٧) الرثية : الحق .

قدَّمنا (۱) ترجمته في أيام الجاهلية ، فذكروا أنه لا عَقِب له . وذكر أن رسول الله صلى الله على على عليه وسلم بعثهم يرصدون عيراً لقريش قدمت من الشام . وهذا يقتضى تقدم وفادتهم على الفتح . والله أعلم .

### وفد بنی فُزَارة

قال الواقدى: حدثنا عبدالله بن محمد بن عر الجمعى ، عن أبى وَجْرَة السَّمْدى ، قال : لما رجع رسول الله من تبوك وكان سنة تسع ، قدم عليه وفد بنى فزارة بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حِصْن ، والحارث بن قيس بن حصن ، وهو أصغرهم على رِكاب عِجَاف ، فجاءوا مقرِّين بالإسلام .

وسألهم رسول الله عن بلادهم . فقال أحدهم: يارسول الله أَسْفَنتُ بلادنا وهلكت مواشينا وأجدَب جَنابنا وغَرِث عيالنا <sup>(٢)</sup> ، فادع الله لنا .

فصعد رسول الله المنبر ودعا فقال: « اللهم اسق بلادَك وبها ثمك وانشر رحمتك وأحى بلدك الميت ، اللهم اسقنا غيثا مُغيثاً مُويًا مَر يماً طَبقا<sup>(٣)</sup> واسعا عاجلا غير آجل ، نافعا غير ضارت ، اللهم اسقنا سُقياً رحمة ولا سُقيا عذاب ولا هذم ، ولا غَرَق ، ولا تحق ، اللهم اسقنا الفيث وانصرنا على الأعداء » .

قال: فمطرت فمارأوا السماء سَبْتًا (<sup>1)</sup>. فصمدرسول الله المنبر فدعا فقال: « اللهم حَوالينا ولا عليناً ، على الآكام والظّراب وبطون الأودية ومنابت الشجر » .

فأنجابت السهاء عن المدينة أنجياب الثُّوب.

<sup>(</sup>١) سبق ذلك في الجزء الأول.

<sup>(</sup>٢) أَسْنَتُتَ : أَصَابَتُهَا السَّنَةَ : وهي الجدب . والجناب : الناحية . وغزت : جاع .

<sup>(</sup>٣) المريع : الخصيب . والطبق : الذي يعم الأرض .

<sup>(</sup>٤) السبت: البرهة.

#### وفد بنى مُرَّة

ذكر الواقدى أنهم قدموا سنة تسع مَرجَعَه من تبوك. وكانوا ثلاثة عشررجلا منهم الحارث بن عوف ، فأجازهم عليه السلام بعشر أواق من فضة ، وأعطى الحارث بنعوف تنتى عشرة أوقية .

وذكرُوا أن بلادهم مُجْدِبة ، فدعا لهم فقال : « اللهم اسقهم الغيثَ » فلما رجعوا إلى بلادهم وجدوها قد مُطرِت ذلك اليوم الذي دعا لهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

#### وفـــــــد بنى ثَعْلبة

قال الواقدى: حدثنى موسى بن محمد بن إبراهيم ، عن رجل من بنى ثعلبة ، عن أبيه . قال الواقدى : حدثنى موسى بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه . قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة سنة ثمان ، قدمنا عليه أربعة نفر فقلنا : نحن رُسل مَن خلفنا من قومنا ، وهم يقرُّون بالإسلام .

فأمر لنا بضيافة ، وأقمنا أياماً ثم جثناه لنودّعه ، فقال لبلال : أجِزْهم كا تجيز الوفد . فجاء ببقرة (١) من فضة فأعطى كل رجل منا خس أواق وقال: ليسعندنادراهم. وانصرفنا إلى بلادنا .

#### وفد بنی محارب

قال الواقدى : حدثنى محمد بن صالح ، عن أبى وَجْزة السَّمدى ، قال : قدم وفد مُحَارِب سنة عشر فى حجة الوداع ، وهم عشرة نفر فيهم سَواء بن الحـارث ، وأبنـه خزيمة بن سواء . فأنزلوا دارَ رَمْلة بنت الحارث ، وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء ، فأسلموا وقالوا: نحن على مَن وراءنا .

<sup>(</sup>١) البقرة : قدر كبيرة واسعة ،فسهاها بقرة ، من التبقر وهو التوسع أو لأنهــا تسم بقرة بتمامها -انظر النهاية لابن الأثير ١/٧١ .

ولم يكن أحدٌ في تلك المواسم أفظَّ ولا أغلظَ على رسول الله منهم .

وكان فى الوفد رجل منهم ، فعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : الحمد لله الذى الله عليه وسلم عد ً قت بك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن هذه القلوب بيد الله عز وجل » .

ومسح رسول الله وجه خُريمة بن سَواء فصارت غُرَّة بيضاء ، وأجازهم كما يُجيز الوفلاً وانصرفوا إلى بلادهم .

## وفد بنی کلاب

ذكر الواقدى: أنهم قدموا سنة تسع وهم ثلاثة عشر رجلا ؛ [ فيهم ] لَبِيد بنربيعة الشاعر وجَبًار (١) بن سُلْمَى، وكان بينهوبين كعب بنمالك خُلَّة فرحَّب به وأكرمهوأهدى إليه ، وجاءوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه بسلام الإسلام ، وذكروا له أن الضَّحاك بن سفيان الكلابي سار فيهم بكتاب الله وسنة رسوله التي أمره الله بها ، ودعاهم إلى الله فاستجابوا له وأخذ صدقاتهم من أغنيائهم فصرفها على فقرائهم .

#### وفد بنی رؤاس بن کلاب

ثم ذكر الواقدى: أن رجلا يقال له عمرو بن مالك بن قيس بن بُجيد بن رُوَّاس بن رُحلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصعة ، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ، ثم رجع إلى قومه فدعاهم إلى الله فقه الوا: حتى نصيب من بنى عَقيه للمشل مشل ماأصابوا منا .

فذكر مَقْتلةً كانت بينهم ، وأن عرو بن مالك هذا قتل رجلا من بني عقيل . قال:

<sup>(</sup>١) 1: وجابر .

فشددت يدى فى غُل وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبلَغه ماصنعت ُ فقال: المن أنانى لأضر بن (١) مافوق الغُل من يده .

فلما جئت سلَّمت فلم يرد على السلام ، وأعرض عنى فأتيته عن يمينه فأعرض عنى ، فأنيته عن يمينه فأعرض عنى ، فأنيته عن يَساره فأعرض عنى ، فأتيته من قِبَل وجهه فقلت : يارسول الله إن الرب عز وجل ليُستَرضَّى فيرضى ، فارض عنى ، رضى الله عندك . قال : « قد رضيت ُ » .

## وفد بني عقِيل بن كعب

ذكر الواقدى : أنهم قدِموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقطعهم العَقِيق ــ عَقِيل ــ وهي أرض فيها نخيل وعيون .

وكتب بذلك كتابا: « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ماأعطَى محمد رسول الله رَبيعاً ومُطرفاً وأنساً ، أعطاهم العَقيق ، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا ، ولم يعطهم حقًا لمسلم » .

فكان الكتاب في يد مطرف.

قال : وقدم عليه أيضا َلقِيط بن عامر بن المنتفِق بن عامر بن عقيل ، وهو أبو رَزِين فأعطاه ماء يقال له النظيم وبايعه على قومه .

وقد قدَّمنا قدومَه وقصته وحديثه بطوله ولله الحمد والمنة .

## وفد بنی قشیر بن کعب

وذلك قبل حجة الوداع ، وقبل حنين ، فذكر فيهم قُرَّة بن هُبَيرة بن [ عامر ابن ] ابن ] ابن ] الله عليه وسلم وكساه برداً ،

<sup>(</sup>١) الأصل: لأضرب.

وأمره أن بلي صدقات قومه ، فقال قرة حين رجم :

حباها رسولُ الله إذ نزلت به وأمْكَمْهِا من نائل غير مُنفَدِ فأضعت بروض الخضر وهي حَثيثة وقيد أنجعت حاجاتها من محمد عليها فتَى لا بُرْدف الذمُّ رحلَه يروّى لأمر العاجز المستردد (١) وفـــــد بني البِـَكاَّء

ذكر أنهم قدموا سنة تسع ، وأنهم كانوا ثلاثين رجلا ؛ فيهم معاوية بن ثور بن [معاوية بن [(٢) عبـادة بن البـكاَّء ، وهو يومـئذ ابن مائة سنة ، ومعــه ابن له يقال له بشر ، فقال : يارسول الله إلى أتبرُّك بمِّسك ، وقد كبرتُ وابني هذا بَرُّ بي فامسح وجهه .

فسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وأعطاه أعنزاً عُفراً ، وبرَّك عليهن فكانوا لا يصيبهم بعد ذلك قحط ولاسَنة .

وقال محمد بن بشر بن معاوية في ذلك :

عُفُرا نَواحـلَ لَسْنَ بِالْحَيَّاتُ(٢) وعليه منّى ما حييتُ صَلاً ل

ELL YEAR BULL

وأبي الذي مسَح الرسولُ برأسه ودعـاً له بالخـــير والبركات يُمْلَأُنَّ وَفَدَ الْحِيِّ كُلَّ عَشيــة بُوركن من مَنْح وبورك مانحاً

<sup>(</sup>١) في الإصابة : تروك لأمر العاحز .

<sup>(</sup>٢) من الإصابة.

<sup>(</sup>٣) الحيات:

#### وفدكنانة

روى الواقدى بأسانيده: أن واثلة بن الأَسْقع اللَّيثى قدم على رسول الله صلى الله عليه عليه عليه عليه وأخبرهم عن عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك ،فصلى معه الصبح ثم رجع إلى قومه ، فدعاهم وأخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال أبوه : والله لا أَحملك أبداً .

وسمعت أخته كلامَه فأسَّلُمت ، وجهَّرَته حتى سار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وهو راكب على بمير لكعب بن مُجْرِة .

وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد إلى أكيدر دُومة ، فلما رجمو ا عرض واثلة على كعب بن مُجُرة ما كان شارَطه عليه من سهمه من الغنيمة ، فقال له كعب : إنما حَمَلْتَكُ لله عز وجل .

# وفد أَشْجَع

ذكر الواقدى: أنهم قديموا عام الخندق وهمائة رجل، ورئيسهم مسعودين رُخَيْلة، فنزلوا شِعْب سَلْع .

غرج إليهم رسول الله وأمر لهم بأحمال التمر . ويقال : بل قدموا بعد مافرغ من بنى قريظة ، وكانوا سَبعمائة رجل ، فوادَعهم ورجعوا ، ثم أسلموا بعد ذلك .

#### وفد باهلة

قدِم رئيسهم مُطَرف بنالـكاهن بعد الفتحفاسلم ، وأخذ لقومه أمانا وكتب له كتابا فيه الفرائض وشرائع الإسلام . كتبه عثمان بن عفان رضى الله عنه .

# وفدبنى سُلَم

قال: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بنى سليم يقال له قيس بن نُشبة ، فسمع كلامه وسأله عن أشياء فأجابه ووعى ذلك كله ، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم .

ورجع إلى قومه من بنى سليم فقال: قد سمعتُ تَرْجَمَة الروم وهَيْنَمَة فارس وأشعار العربوكهانة الكهان وكلام مَقَاول حِمْير، فما يشبه كلامُ محمد شيئا من كلامهم، فأطيعونى وخذوا بنصيبكم منه.

فلما كان عام الفتح خرجت بنو سُكَيم فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقَديد وهم سبعمائة . ويقال : كانوا ألفا ، وفيهم العباس بن مر داس وجماعة من أعيامهم ، فأسلموا وقالوا: أجعلنا في مقدمتك ، واجعل لواءناأ حمر وشعارنا مُقدّما . فقعل ذلك مهم فشهدوامعه الفتح والطائف وحنينا .

وقد كان راشد بن عبد ربه السُّلمي يعبد صماً ، فرآه يوما وتُعَلّمان يبولان عليه فقال : أربُّ يَبُولُ الثعلبان برأسه لقد ذَلَّ من بالتُّ عليه الثَّعالبُ !

ثم شد عليه وسلم فأسلم وقال الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مااسمك ؟ قال : غاوى بن عبد العرسى . فقال : بل أنت راشد بن عبد ربة . وأقطعه موضعا يقال له رُهَاط فيه عين تجرى يقال له أنت راشد بن عبد ربة . وأقطعه موضعا يقال له رُهَاط فيه عين تجرى يقال له على قومه وشهد الفتح لها عين الرسول ، وقال : هو خير بنى سليم . وعقد له على قومه وشهد الفتح وما بعدها .

## وفد بنی هلال بن عامر

ذكر فى وفدهم: عبد عوف بن أُصْرَم ، فأسلم وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ، و قبيصَة بن تُحَارِق الذي له حديث في الصدقات .

وذ كر فى وفد بنى هلال زياد بن عبد الله بن مالك بن بُجَـير بن الهدّم بن رُوَيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر ، فلما دخل المدينـة يمَّم منزل خالته ميمونة بنت الحارث ، فدخل عليها فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله رآه فغضب ورجع . فقالت :

يارسول الله إنه ابن أختى . فدخل ثم خرج إلى المسجد ومعه زياد ، فصلى الظهر ثم أدنى زياداً فدعا له ووضع يده على رأسه ثم حدرها على طرف أنفه ، فكانت بنو هلال تقول : مازلنا نتمر ف البَركة في وجه زياد .

وقال الشاعر لعلى بن زياد:

یابن الذی مسح الرسول برأسه و دعا له بالخیر عند المسجد ا اعنی زیاداً لا أرید سواه من عابر أو مُنهم أومُنجد مازال ذاك النور فی عر نینه حتی تبواً بیته فی مُلْحَد (۱) وفد بنی بكر بن وائل

ذكر الواقدى: أنهم لما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قُسّ بن ساعدة ؛ فقال: ليس ذاك منكم ، ذاك رجل من إياد تحنَّف في الجاهلية ، فوافي عُكَا ظ والناس مجتمعون ، فكلَّمهم بكلامه الذي حُفظ عنه .

قال ؛ وكان فى الوفد بَشير بن الخصاصِيَة ، وعبد الله بن مَرْ ثَد وحسان بنخُوط. فقال رجل من ولد حسان :

أناابنُ حسَّانِ بنخُوطوأ بي رسولُ بَكْرَكُلُهَا إلى النبي وفد تَغُلب

ذكر أنهم كانوا ستة عشر رجلا مسلمين ونصارى عليهم صُلُب الذهب، فنزلوا دار رَمْلة بنت الحارث.

فصالح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النصارى على أن لا يَعَنَّبغوا أولادهم في النصرانية وأجازَ المسلمين منهم

<sup>(</sup>١) الملحد: القبر.

# وفادات أهل البمين وفد تَجَيِب

ذكر الواقدى: أنهم قدموا سنة تسع ، وأنهم كانوا ثلاثة عشر رجلا ، فأجازهم أكثر مما أجاز غيرهم وأن غلاما منهم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماحاجتك ؟ فقال : يا رسول الله ادع الله ينفر لى ويرحمنى ويجمل غِنائ فى قلبى .

فقال : « اللهم اغفر له وارحمه ، واجعل غناه فى قلبه » فـكان بعــد ذلك من أزهد النــاس .

## وفد خُو ْلان

ذكر أنهم كانوا عشرة ، وأنهم قدموا في شعبان سنة عشر .

وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنصنمهم الذى كان يقال له عم أنس<sup>(۱)</sup>، فقالوا أُبْدَلنا به خَيراً منه ولو قد رجعنا لهدمناه .

وتعلَّمُوا القرآن والشّنن ، فلما رجعوا هدموا الصنم ، وأحلُّوا ما أحل الله وحرَّموا ماحرم الله .

## وفد جُعْنِي

ذكر أنهم كانوا يحرمون أكل القلب ، فلما أسلم وفدهم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل القلب، وأمر به فشوى وناوله رئيسَهم وقال : لا يتم عليم أيمانُكم حتى تأكلوه. فأخذه ويده تُرْعد فأكله وقال :

على أنى أكات القلب كُرْهاً وتُرْعِـــد حينَ مَسَّتْه بَنانِي

<sup>(</sup>١) في القاموس. عميانس. بضم العين وسكون الميم والنون المسكسورة.

# فصـــل (۱) في قدوم وفد الأزد على رسول الله وَاللَّهِ

ذكر أبو نعيم فى كتاب معرفة الصحابة والحافظ أبو موسى المدينى ، من حديث أحمد بن أبى الحوارى ، قال سمعت أبا سلمان الدار ابى قال: حدثنى عَلقمة بن يَزيد بن سُويد الأَّزْدى قال : حدثنى أبى ، عن جدى ، عن سُويد بن الحارث ، قال : وفدتُ سابع سبعة من قومى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاما دخلنا عليه وكاناه فأعجبه مارأى من سُمتنا وزينا فقال : ما أنتم ؟ قلنا مؤمنون .

فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « إن لكل قول حقيقة ، فما حقيقة ولكم وإيمانكم ».

قلنا: خمس عشرة خصلة ؛ خمس منها أمرَ ثنا بها رُسلك أن نؤمن بها ، وخمس أمرتنا أن نعمل بها ، إلا أن تكره منها شيئا .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما الخمسة التي أمر أسكم مهما رسلي أن تؤمنوا بها؟ » .

قلنا: أمرَيُّنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.

قال: « وما الخمسة التي أمرتُكم أن تعملوا بها؟ » قلنا: أمر تَنا أن نقول: لا إله إلا الله ، ونقيم الصلاة ، ونؤتى الزكاة ، ونصوم رمضان ، ونحج البيت من استطاع إليه سبيلا.

<sup>(</sup>١) سقط من ات.

الرَّخاء ، والصبر عند البلاء ، والرضى بمرّ القضاء ، والصدق في مواطن اللقاء ، وترك الشمانة بالأعداء .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حُـكاء عُلَماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء » .

ثم قال: « وأنا أزيدكم خَمسا، فيتمُّ لكم عشرون خصلة . إن كنتم كما تقولون، فلا تجمعوا مالا تأكلون ، ولا تَبْنوا مالا تَسْكنون ، ولا تَنافسوا في شيء أنتم عنه غداً تَزُولون ، واتقوا الله الذي إليه تُرجعون وعليه تُعْرضون ، وارغبوا فيما عليه تَقَدَّمون ، وفيه تَخْلدون » .

فأنصرف القوم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا وصيته وعملوا بها .

ثم ذكر:

#### وفدكندة

وأنهم كانوا بضعة عشر راكبا عليهم الأشعث بن قيس، وأنه أجازهم بعشر أواق وأجاز الأشعث ثنتي عشرة أوقية . وقد تقدم .

#### وفد الصَّدِف

قدِمُوا في بضعة عشر راكبا ، فصادفُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ، فجلسُوا ولم يسلِّمُوا ، فقال : « أمسْلمُونَ أَنْتُم ؟ » قالوا : نعم . قال : « فهلا سَأَمْتُم ؟ » .

فقاموا قياما فقالوا: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته. فقال: «وعليكم السلام، اجلسوا». فجاسوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلوات.

### وفد خُشَين

قال : وقدم أبو ثعلبة الخَشَنيّ ورسول الله يتجَّهِز إلى خيبر ، فشهد معه خيبر ، ثم قدم بعد ذلك بضعة عشر رجلا منهم فأسلموا .

\* \* \*

ثم ذكر وفد بنى سعد هُذَيم و َبلَى وبَهْر اء وبنى عُذْرة وسَلامان وجُهينة وبنى كلب والجرامين . وقد تقدم حديث عمر و بن سلمة الجرامي في صحيح البخاري .

وذكر: وفد الأزد ووفد غسّان والحارث بن كعب وهَمْدان وسعد العشيرة وعَبْس ، ووفد الداربين والرَّهاووين وبنى غامد والنَّخْع و تَجِيلة وخَثْم ، وحضرموت وذكر فيهم وائل بن حُجْر ، وذكر فيهم الملوك الأربعة جَمْداً ونِحْوَساً ومِشْرَحاً وأَبْضَعة . وقد ورد في مسند أحمد لَغْنُهم مع أختهم العَمَرَّدة (١) ، وتكلم الواقدى فيهم كلاما فيه طول .

وذكر وفد أزْد عُمَان وغافِق وبارِق ودَوْس و تُمَالة والجدار وأسلم وجُذام ومَهرة وحِّمير ونَجْران وجَيْشان. وبَسْط الـكلام على هذه القبائل يطول جدا ، وقد قدمنا بعض مايتعلق بذلك . وفيما أوردناه كفاية والله أعلم .

\*\* \*

نم قال الواقدى :

## وافد السِّباَع

حدثنى شُعيب بن عبدادة ، عن المطّلب بن عبد الله بن حَنْطب ، قال : بَيْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بالمدينة فى أصحابه إذ أقبل ذئب فوقف بين يديه فعوى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا وافد السباع إليكم فإن أحببتم أن (١) الأصل : مع أخبهم الغمر . وما أنبته عن القاموس . باب السين .

تفرضوا له شيئا لا يَعَدُوه إلى غيره، وإن أحببتم تركتموه وتحذَّرْتُم منه، فما أخذ فهو رزقه».

قالوا: يارسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء. فأومأ إليسه النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه الثلاث: أي خالِسْهم. فولَّى وله عَسَلَان (١).

وهذا مرسل من هذا الوجه .

ويشبه هذا الذئب الذئب الذئب الذي ذكر في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد هو ابن هارون ، أنبأنا القاسم بن الفضل الحدَّاني (٢) ، عن أبي تَضرة ، عن أبي سعيد الحدري ، قال : عدًا الذئب على شاة فأخذها فطلبها الراعي فانتزعها منه فأقعى الذئب على ذنبه ، فقال : ياجبا ذئب مُقع على خنبه بكلمني كلام الإنس!

فقال الذئب : ألا أخبرك بأعجب من ذلك ؛ محمد رسول الله صلى الله عليــ وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ماقد سبق .

قال: فأقبل الراعى يسوق غنمه حتى دخل المدينة ، فزواها إلى زاوية من زواياها ، ثم أتى رسول َ الله صلى الله عليه وسلم فأخبره .

فأمر رسول الله صلى الله عليمه وسلم فنودى: الصلاة جامعة ، ثم خوج فقال للا عرابى: أخبر هم . فأخبر هم . فقال رسول الله صلى الله عليمه وسلم : « صدّق والذى نفس محمد بيده ، لا تقوم الساعة حتى تـكلّم السباع الإنس وتـكلم الرجل عَذبهُ سَوطه وشِر اك نعله ، وتخبره فخذُه بما أحدَث أهلُه بعدَه » .

وقد رواه الترمذي عن سفيان بن وكيم بن الجراح ، عن أبيسه ، عن القاسم بن الفضل به ، وقال : حسن غريب صحيح ، لانعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل وهو

<sup>. (</sup>١) العسلان : الاضطراب في العدو وهز الرأس .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى محلة بالبصرة نزلها بطن من الأزد يقال لهم حدان . اللباب ١ / ٢٨٤ .

ثفة مأمون عنــد أهل الحديث وثَّقه يحيى وابن مهــدى .

قلت : وقد رواه الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو الىمان ، أنبأنا شعيب هو ابن أبي حمزة ، حدثني عبد الله بن أبي الحسين ، حدثني مهران أن أبا سعيد الخدري حـدُّثه ، فذكر هذه القصة بطولها بأبسط من هذا السياق.

ثم رواه أحمد : حدثنا أبو النضر ، حدثنا عبد الحميد بن بهرام ، حدثنا شَهْر ، قال : وحدَّث أبو سعيد . فذكره .

وهذا السياق أشبه والله أعلم . وهو إسناد على شرط أهل السنن ولم يخرجوه .

#### فص\_\_\_ل

وقد تقدم ذكر وفود الجن بمكة قبل الهجرة (١).

وقد تقصينا الـكلام في ذلك أيضا عند قوله تعـالي في سورة الأحقاف: « وإذ صَرَفْنَا إليك تَفراً من الجن يستمعون القرآن » فذكرنا ماورد من الأحاديث في ذلك والآثار ، وأوردنا حديث سُواد بن قارب الذي كان كاهنا فأسلم . وما رواه عن رئيــه الذي كان يأتيه بالخبر حين أسلم [ الرئي (٢)] حين قال له:

> عجبتُ للحن وأنجاسهـ ا وشَـــــــــــ العِيسَ بأحلاميها واسمُ بعينيك إلى راسهــــــا

ليس قُدَامها كَأَذَنَامِا

(٢) مِن ا

تُهُوى إلى مـكة تبغي الهـدَى ما مؤمنو الجن كأرجابيهـــــا فانهض إلى الصُّفُّوة من هاشم ثم قوله:

> عجبتُ للجــن وتَطَلَّابهــا تهوى إلى مكة تَبغى الهـدَى

<sup>(</sup>١) سبق ذلك في الجزء الأول ٣٤٤.

فانهض إلى الصَّفوة من هاشم واسمُ بعينيك إلى بابهــــا ثم قوله :

عجبتُ للجن وتخبارها وشَـــدُّها الهِيسَ بأكوارها تَهُوى إلى مَـكة تبغى الهَـدَى ليس ذوو الشرِّ كأخيـــارها فانهض إلى الصفوة من هاشم ما مؤمنو الجن ككفارها وهذا وأمثاله مما يدل على تـكرار وفود الجن إلى مكة . وقد قررنا ذلك هنالك بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة .

#### \* \* \*

وقد أورد الحافظ أبو بكر البيهقى هاهنا حــديثا غريباً جــداً ، بل منــكراً أو موضوعا ، ولــكن تَخْرَجَه عزيز أحببنا أن نورده كا أورده . والعجب منه .

فإنه قال فى دلائل النبوة: باب قدوم هامة بن الميثم بن لاقيس بن إبليس على النبى صلى الله على النبى صلى الله على النبى صلى الله الله عليه وسلم و إسلامه .

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلَوى رحمه الله ، أنبأنا أبو نصر محمد ابن حَمْدویه بن سهل القاری المروزی ، حدثنا عبد الله بن حماد الآملی ، حدثنا محمد بن أبی مَمْشر ، أخبرنی أبی ، عن نافع عن ابن عمر ، قال قال عمر رضی الله عنه : بینا نحن قعود مع النبی صلی الله علیه وسلم علی جبل من جبال تهامة إذ أقبل شیخ بیده عصا، فسلم علی الله علیه وسلم فرد تم قال : « نغمة حن و غَمْفتهم من أنت » قال : أنا هامة بن الهیثم بن لاقیس بن إبلیس .

فقال النبى صلى الله عليه وسلم: « فما بينك و بين إبليس إلا أبوان ، فَكُم أَتَى لك من الدهر؟ » قال : قد أفنيتُ الدنيا عرَها إلا قليلا ، ليالى قَتْل قابيلُ هابيل كنت غلاما ابن أعوام ، أفهم الكلام وأمر بالآكام وآمر بإفساد الطعام وقطيعة الأرحام.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بئس عمل الشيخ المتوسّم ، والشاب المتلوّم » .

قال: ذَرْنَى مِن التَّرداد، إلى تائب إلى الله عز وجل، إلى كنت مع نوح في مسجده مع من آمن به من قومه، فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى وأبكانى وقال: لا جرم إلى على ذلك من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.

قال: قلت ، يانوح إلى كنت نمن اشترك فى دم السعيد الشهيد هابيل بن آدم ، فهل تجد لى عندك توبة ؟ قال: ياهام هُمَّ بالخير وافعله قبل الحسرة والندامة ، إلى قرأت فيما أنزل الله على أنه ليس من عبد تاب إلى الله بالغ أمره ما بلغ إلا تاب الله عليه ، قم فتوضأ واسجد لله سجدتين .

قال ففعلت من ساعتی ما أمرنی به . فنادانی : ارفع رأسك ، فقد نزلت توبتُك من الساء . فخررت لله ساجداً .

قال: وكنت مع هود فى مسجده مع من آمن به من قومه ، فلم أزل أعاتبه على دعوته على دعوته على ذلك من النادمين ، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين .

قال: وكنت مع صالح فى مسجده مع من آمن به من قومه ، فلم أزل أعاتبه على دعوته على دعوته على وأعوذ بالله أن دعوته على قومه حتى بكى وأبكانى وقال: أنا على ذلك من النادمين ، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين .

وكنت أزور يعقوب وكنت مع يوسف فى المكان الأمين ، وكنت ألقى إلياس فى المكان الأمين ، وكنت ألقى إلياس فى الأودية وأنا ألقاه الآن .

و إنى لقيت موسى بن عمران فعلَّمني من التوراة ، وقال : إن لقيتَ عيسي ابن مريم

فأقرئه منى السلام . و إنى لقيت عيسى ابن مريم فأقرأته عن موسى السلام ، و إن عيسى قال : إن لقيت محمداً صلى الله عليه وسلم فأقرئه منى السلام .

فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عينيه فبكى ثم قال : وعلى عيسى السلام مادامت الدنيا ، وعليك السلام ياهام بأدائك الأمانة .

قال: يارسول الله افعل بى ما فعل موسى ، إنه علمنى من التوراة. قال: فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الواقعة ، والمرسلات ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كو رّت ، والمعوذتين ، وقل هو الله أحد، وقال : « ارفع إلينا حاجتك ياهامة ، ولا تدّع زيارتنا » .

قال عمر : فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعد إلينا ، فلا ندرى الآن أحى الله ميت ؟

ثم قال البيهق : ابن أبي مَعْشَر هـذا قد روى عنـه الـكبار إلا أن أهل العلم بالحديث يضعفونه .

وقد روى هذا الحديث من وجه آخر هو أقوى منه. والله أعلم (١).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ظاهر الوضع والاختلاق ، وقد أشار إلى وضعه ابن الجوزى في مقدمة كتابه ه الوفا في أخبار الصطفى .

#### سنة عشر من الهجرة

# باب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلمخالد بن الوليد

قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدَ بن الوايد في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة عشر إلى بنى الحارث بن كعب بنَجْران.

وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثًا ، فإن استجابوا فاقبل منهم ، وإن لم يفعلوا فقارِتْلُهم .

فخرج خالد حتى قدم عليهم ، فبعث الرُّ كُبان يَضْر بون في كل وَجه ويَدْعون إلى الإسلام ويقولون : أيها الناس أسلموا تَسْلموا

فأسلم الناس ودخلوا فيما دُعوا إليه ، فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، كما أمره رسول الله إن هم أسلموا ولم يقاتلوا .

ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : بسم الله الرحمن الرحيم لحمد النبى رسول الله من خالد بن الوليد . السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته ، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد يارسول الله صلى الله عليك ، فإنك بعثتنى إلى بنى الحارث بن كعب ، وأمرتنى إذا أتيتهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام ، وأن أدعوهم إلى الإسلام ، فإن أسلموا قبلت منهم وعلمتهم مَعالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه وإن لم يسلموا قاتلتهم .

وإنى قدمتُ عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كاأمرنى رسول الله ، وبعثت فيهم رُ كُبانا [قالوا : ] (١) يابنى الحارث أسلموا تَسْلموا .فأسلموا ولم يقاتِلوا ،وأنا مقيم

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله به وأنهاهم عمانهاهم الله عنه ، وأعلَّمهم مَعالم الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكتب إلى وسول صلى الله عليه وسلم . والسلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته .

فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: « بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبى رسول الله إلى خالد بن الوايد . سلام عليك ، فإنى أحد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد فإن كتابك جاءنى مع رسولك يخبر أن بنى الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن قد هَداهم الله بهداه ، فَبَشَّرهم وأَنْذرهم وأَقْبل ، وليُقبل معك وفدُهم . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

\* \* \*

فأقبل خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه وفد بنى الحارث بن كعب ؟ منهم قيس بن الحصين ذو النُصَّة ، ويزيد بن عبد المدان ، ويزيد بن المحجَّل ، وعبد الله بن قُرَاد الزِّيادي ، وشَدَّاد بن عبيد الله القَناني ، وعمرو بن عبدالله الضِّبابي .

فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهم . قال : من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهيند ؟

قيل يا رسول الله: هؤلاء بنو<sup>(۱)</sup> الحارث بن كعب ، فلما وقفوا على رسول الله صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وقالوا: نشهد أنك رسول الله وأنه لا إله إلا الله عليه وسلم: « وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ».

ثم قال : « أنتم الذين إذا زُجروا استَقْدَموا » فسكتوا فلم يراجعه منهم أحد ، ثم أعادها الثانية ثم الثالثة فلم يراجعه منهم أحد .

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ؤلاء رجال بني الحارث.

ثم أعادها الرابعة . قال يزيد بن عبد المَدَان : نعم يارسول الله ، نحن الذين إذا زُجِروا استَقْدَموا ، قالها أربع مرات .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو أن خالداً لم يكتب إلى النكم أسامتم ولم تقاتِلوا لألقيت ُر ، وسكم تحت أقدامكم » .

فقال يزيد بن عبد المدّان: أماً والله ما حَمِدْ ناك ولا حمدنا خالدا (۱). قال: فمن حمدتم؟ قالوا: حمدنا الله الذي هدانا بك يارسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقتم.

قالوا : كنا نَعْلُب مَن قاتلنا يارسول الله ، أنا كنا نجتمع ولا نتفرَّق ولا نبدأ أحداً بظلم . قال : « صدقتم » ثم أمَّر عليهم قيسَ بن الحصَين .

قال ابن إسحاق : ثم رجعوا إلى قومهم في بقية شوال أو في صَدْر ذي القعدة .

قال: ثم بعَث إليهم بعد أن ولَّى وفدُهم عمرَ و بن حزم ليفقههم في الدين ويعلِّمهم الشّغة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم ، وكتب له كتابا عهد إليه فيه عهده وأمَره أمره.

ثم أورده ابن إسحاق . وقد قدمناه فى وفد ملوك حمير من طريق البيهتى ، وقد رواه النسائى نظير ماساقه محمد بن إسحاق بغير إسناد .

<sup>(</sup>١) زاد في ١: ولكن . وليست في ابن هشام .

# بعث رسول الله وَيُطَلِّقُوالأمراء إلى أهل اليمن قبل حجة الوداع يدعونهم إلى الله عز وجل

قال البخارى : باب بَمْث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع .

حدثنا موسى ، حدثنا أبو عَوانة ، حدثنا عبد الملك ، عن أبى بُرْدة ، قال : بعث النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى البي عال : وبعث كلَّ واحد منهما على فخلاف . قال : والىمن مخلافان .

ثم قال : ﴿ يَسِّرا وَلا تُعسِّرا وِيشِّرا وِلا تَنفِّرا ﴾ وفي رواية : وتَطاوعاً ولا تَختلفًا .

وانطلق كل واحد منهما إلى عمله .

ثم نزل . فقال : ياعبـد الله كيف تقرأ القرآن ؟ قال : أتفوَّقه (٣) تفوُّقاً . قال : فكيف تقرأ أنت يامعاذ ؟ قال : أنام أولَ الليل فأقوم وقد قَضيت جُزئى من النوم ،

<sup>(</sup>١) من البخاري ٢ / ٢٦١

<sup>(</sup>۲) أيم : قال القسطلاني : أن مسلم معني شيء ، فأصله أي ما . وأي استفهاميــة وما يمعني شيء ، فخذف الألف تخفيفا . إرشاد الساري ٦ / ٤١٨ . (٣) أنفوقه : أقرأه شيئا بعد شيء .

فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسبُ نَوْمتي كما أحتسبُ قَوْمتي .

أنفرد به البخارى دون مسلم من هذا الوجه .

ثم قال البخارى : حدثنا إسحاق ، حدثنا خالد ، عن الشَّيبانى، عن سعيد بن أبى بُرْدة ، عن أبيه ، عن أبي موسى الأشعرى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى المين فسأله عن أَشْرِبة تُصنع بها ، فقال : ماهى ؟ قال : البِتْع والمِزْر . فقلت لأبي برُدة : ما البِتْع ؟ قال : تَبيل العسل ، والمِزْر نبيل الشعير . فقال : « كل مُسْكر حرام » .

ورواه جریر وعبد الواحد ، عن الشَّیبانی ، عن أبی بُر دة . ورواه مسلم من حدیث سعید بن أبی بردة .

وقال البخارى: حدثنا حِبّان ، أخبرنا عبد الله ، عن زكريا بن أبى إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صَيْفى ، عن أبى مَعْبَد مَولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمساذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : « إنك ستأتى قوماً أهل كتاب ، فإذ جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، واتق دعوة المظاهر فإنه على فقرائهم ، واتق دعوة المظاهر فإنه ليس بينها وبين الله حِجَاب » .

وقد أخرجه بقية الجماعة من طرق متعددة .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثنى راشد بن سعد، عن عاصم بن حميد [ السَّكُونِي (١) ]، عن معاذ بن جبل، قال: لما بعثه رسول الله صلى الله (١) ليست في ا

عليه وسلم إلى اليمن خرج معه يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى تحت راحلته ، فلما فرَغ قال: يامعاذ إنك عسى ألا تُلقانى بعدَ عامى هـذا ، ولعلك أن تمرّ بمسجدى هذا وقبرى .

فبكي معاذ خَشمًا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم التفت بوجهه نحو المدينة فقال : « إن أَوْلَى الناس بى المَتَّقُون مَن كانوا وحيث كانوا وحيث كانوا » .

ثم رواه عن أبى اليمان ، عن صفو ان بن عمــرو ، عن راشــد بن سمد ، عن عاصم بن حميد السَّــكُونى ؛ أن معاذا لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله يمشى تحت راحاته ؛ فلما فرغ قال : « يامعاذ إنك عسى ألا تَلْقانى بعد عامى هذا ، ولعلك أن تمر بمسجدى هذا وقَبرى » .

فبكى معاذ خَشمًا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: « لا تَبْك يامعــاذ ، البكاء أوان ، البكاء من الشيطان » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا صفوان ، حدثنا أبو زياد يحيى بن عبيد الغَسَّانى ، عن يزيد بن قُطَيب ، عن معاذ أنه كان يقول : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال : « لعلك أن تمر بقبرى ومسجدى ، فقد بعثنك إلى قوم رقيقة قلوبهم يقاتلون على الحق مرتين ؛ فقاتل بمن أطاعك منهم مَن عصاك ، ثم يَفيئون إلى الإسلام ، حتى تبادر المرأة زوجَها والولد والدَه والأحُ أخاه ، فانزل بين الحيَّين السَّكُون والسَّكاسِك » .

وهذا الحديث فيه إشارة وظهور وإيماء إلى أن معاذاً رضى الله عنــ لا يجتمع بالنبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ؛ وكذلك وقع ، فإنه أقام باليمن حتى كانت حجة الوداع ، صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ؛ وكذلك وقع ، فإنه أقام باليمن حتى كانت حجة الوداع ،

ثم كانت وفاته عليه السلام بعد أحد وثمانين يوما من يوم الحج الأكبر. • • • •

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع ، عن الأعش ، عن أبي ظَبيان، عن معاذ ، أنه لما رجع من اليمن قال: يارسول الله رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك ؟ قال: « لو كنت آمر مشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » .

وقد رواه أحمد عن ابن نُمير ، عن الأعش ، سمعت أبا ظَبْياَن يحدِّث عن رجل من الأنصار ، عن معاذ بن جبل ، قال : أقبل معاذ من المين فقال : يارسول الله إنى رأيت رجالا . فذكر معناه .

فقد دار على رجل مُنهَم، ومثله لا يُحتج به، ولا سيًا وقد خالفه غيره ممن بعتد به، فقالوا: لما قدم معاذ من الشام كذلك. رواه أحمد

وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن مهدى، حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش ، عن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن شَهر بن حَوْشب ، عن معاذ بن جبل ، قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله » .

وقال أحمد: حدثنا وكيم ، حدثنا سفيان ،عن حبيب بن أبى ثابت ،عن ميمون بن أبى شبيب، عن معاذ ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « يامعاذ أتبع السيئة الحسنة تَمْحُها ، وخا إق الناس بخلق حسن » .

قال وكيم : وجدته في كتابي عن أبي ذر ، وهو السماع الأول . وقال سفيان مرةً عن معاذ .

ثم قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ، عن ليث ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن معاذ ، أنه قال : واتق الله

حيثًا كنت . قال: زِدْنى. قال: أتبع السيئة الحسنة تمحمًا . قال: زدنى . قال: خا ِلق الناس بخلق حسن » .

وقدرواه الترمذى فى جامعه عن محمود بن غَيْلان ، عن وكيع ، عن سفيان الثَّورى به وقال : حسن .

قال شيخنا في الأطراف : وتا بَعه فُضَيل بن سليمان ، عن ليث بن أبي سليم ، عن الأعش عن حبيب به .

وقال أحمد: حدثنا أبو اليمان ، حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جُبَير بن نُفَير الحصرَى ، عن معاذ بن جبل ، قال : أوصابى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كمات قال : « لا تشرك بالله شيئا وإن تُعتلت وحُرقت ، ولا تَعَقَنَّ [ والديك] وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك ، ولا تتركن صلاةً مكتوبة متعمداً ، فإن من ترك صلاةً مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله ، ولا تشربن خمراً فإنه رأس كل فاحشة ، وإباك والمعصية فإن بالمعصية يَحل سَخطُ الله ، وإباك والفر ارمن الزَّحف وإن هَلك الناس، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت ، وأنفق على عيالك من طواك ، ولا ترفع عنهم عصاك أدباً ، وأحبهم في الله عز وجل » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس ، حدثنا تقيّة ، عن السّرى بن يَنْعَم ، عن شُريح، عن مسروق ، عن معاذ بن جبل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى العمن ،قال: 
﴿ إِياكَ والتَّنْعَمْ فَإِنْ عِبَادَ الله ليسوا بالمتنَّمَّمين » .

\* \* \*

وقال أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي تُمُحدثنا أبو بكر \_ يعني ابن عَيَّاش \_ حدثنا عاصم ، عن أبي وائل ، عن معاذ ، قال : بعثني رسول الله صلى الله وسلم إلى الهين ،

وأمرنى أن آخذ من كل حالم ديناراً أو عِدْله من المعاَ فِر ، وأمرى أن آخذ من كل أربعين بقرة مُسنةً ، ومن كل ثلاثين بقرة تَدِيعا حَوْليا ، وأمرى فيا سَقت السهام المُشر وما سُقى بالدَّوالى نصفُ العشر » .

وقد رواه أبو داود من حديث أبى معاوية ، والنسائي من حديث محمد بن إسحاف عن الأعمش كذلك .

وقد رواه أهل السنن الأربعة من طرق ، عن الأعش ، عن أبى وائل ، عن مسروق، عن معاذ به .

وقال أحمد: حدثنا معاوية ، عن عرو وهارون بن معروف ، قلا: حدثنا عبد الله ابن وهب ، عن حَيْوة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن سلمة بن أسامة ، عن يحيى بن الحكم ، أن معاذاً قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصد ق (١) أهل المين ، فأمرنى أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً . قل هارون: والتبيع: الجَذَع أو الجَدَعة \_ ومن كل أربعين مُسِنة .

فعرَ ضوا على أن آخـذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين ، فأبيتُ ذلك ، وقلت لهم :أسأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

فقد مت فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم فأمرنى أن أخذ من كل ثلاثين تبيعاً ، ومن المانين كل أربعين مُسنة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبمين مُسنة و تبيعا ، ومن الثانين مُسنَّتين ، ومن العشرة وما تتبيعا ، ومن العشرة وما تتبيعا ، ومن العشر قوما تتبيعا ، ومن العشر بن ومائة ثلاث مُسنّات أو أربعة أتباع .

# إلا أن ببلغ مُسلَّةً أو جَذَعًا . وزعم أن الأُوقاص(١) لإفريضة فيها .

#### \* \* \*

وهذا من أفراد أحمد ، وفيه دلالة على أنه قدِم بعد مَصيره إلى النمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والصحيــج أنه لم يرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما تقدم في الحديث .

وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَر، عن الزهرى، عن أبى بن كعب بن مالك، قال: كان معاذ بن جبل شابا جميلا سَمْحا من خير شباب قومه، لا يُسأل شيشا إلا أعظاه، حتى كان عليه دَين أغلق ماله، فكلم رسول الله فى أن يكلم غرماء فقعل، فلم بضعوا له شيئا، فلو تُرك لأحد بكلام أحد لتُرك لمعاذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال : فدعاً ورسول الله فلم كَيْرِح أن باع ماله وقسَمه بين غرمائه . قال : فقام معاذ ولا مال له .

قال: فلما حجَّ رسول الله بعث معاذاً إلى اليمن، قال: فكان أول من تَجر في هذا المال معاذ".

قال : فقدم على أبى بكر الصديق من اليمن وقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمر فقال : هل لك أن تطيعنى فتدفع هذا المال إلى أبى بكر، فإن أعطاكه فاقبله ؟ قال : فقال معاذ : لن (٢) أدفعه إليه، وإنما بعثنى رسول الله ليَجْبُرنى .

فلما أبى عليه انطلق عمر إلى أبى بكر ، فقال : أرسلْ إلى هذا الرجل فحمد منه ودَعُ له . فقال أبو بكر : ما كنت لأفعل ، إنما بَمثه رسولُ الله ليَجْبُره ، فلست آخذ منه شيئا .

<sup>(</sup>١) الأوقاس: أَمَّابِين الفريضتين في الزكاة . (٢) الأصل: لم .

قال : فلما أصبح معاذ انطلق إلى عمر فقال : ماأراني إلا فاعلَ الذي قلت ، إنى رأيتني البارحة في النوم \_ فيما يحسب عبد الرزاق قال \_ أُجرُ إلى النار وأنت آخذ محبُرْزِي (١).

قال: فاطلق إلى أبى بكر بكل شىء جاء به ، حتى جاءه بسَوطه وحَلف له أنه لم يكتمه شيئًا . قال فقال أبو بكر رضى الله عنه : هو لك لا آخذ منه شيئًا .

وقد رواه أبو ثَور ، عن مَعْمر ، عن الزهرى ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، فذكره إلا أنه قال : حتى إذاكان عام فتح مكة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على طائفة من الىمن أميراً ، فمكث حتى قُبض رسول الله ، ثم قدِم فى خلافة أبى بكر وخرج إلى الشام .

قال البيهق : وقد قدَّ منا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الستخلفه بمكة مع عَتَّاب ابن أُسَيد ليملِّم أهلَها ، وأنه شهد غزوة تبوك ؛ فالأشبه أن بَعْثُهُ إلى النمِن كان بعدذلك. والله أعلم .

ثم ذكر البيهق لقصة مَنام معاذ شاهداً من طريق الأعمش ، عن أبى واثل ، عن عبد الله ، وأنه كان من جملة ماجاء به عبيدفأنى بهم أبا بكر ، فلما ردَّ الجميع عليه رجم بهم ثم قام يصلى فقاموا كلهم يصلون معه . فلما انصرف قال : لمن صليتم ؟ قالوا : لله . قال : فأنتم له عتقاء . فأعتقهم .

#### \* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بنجعفر ، حدثنا شعبة ، عن أبى عَون ، عن الحارث ابن عمرو ابن أخى المفيرة بنشعبة ، عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حَمْص ، عن معاذ ، أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم حين بعثه إلى المين قال : كيف تصنع إن عَرض لك قضاه ؟ قال : أقضى مما في كتاب الله .

**<sup>(</sup>١) الحجزة : معقد الإزار .** 

قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم · قال : فإن لم يكن في سُنة رسول الله ؟ قال : أجتهد وإنى لا آلُو .

قال : فضرب رسول الله صدرى ثم قال : « الحمد لله الذى وفَّق رسولَ رسولِ الله لله يرضى رسول الله » .

وقد رواه أحمد عن وَكيع ، عن عَفَّان ، عن شعبة بإسناده ولفظه .

وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث شعبة به ، وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي متصل .

وقد رواه ابن ماجه من وجه آخر عنه ، إلا أنه من طريق محمد بن سعد بن حسان \_ وهو المصلوب أحد السكذ ابين \_ عن عبادة بن نُسي (١) ، عن عبد الرحمن بن غُنم ، عن معاذ به نحوه .

وقد روى الإمام أحمد ، عن محمد بن جمفر ويحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن عمرو ابن أبى حكيم ، عن عبدالله بن بُرَيدة ، عن يحيى بن مَعمر ، عن أبى الأسود الله بلى قال : كان معاذ بالمين فارتفعوا إليه في يهودى مات وترك أخا مسلما .

فقال معاد : إلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الإسلام يزيد ولا يُنقَص » فور مه .

ورواه أبو داود من حديث ابن برُيدة به .

وقد حُـكي هذا المذهب عن معاوية بن أبى سفيان وراويه (٢) يحيى بن معمر القاضى وطائفة من السلف ، وإليه ذهب إستحاق بن راهَويه .

وخالفهم الجمهور، وممهم الأئمة الأربعة وأصحابهم، محتجين بما ثبت في الصحيحين

<sup>(</sup>١) هو عبادة بن نسى الكندى ، ناضى طبرية توفى سنة ١١٨ . تهذيب المهذيب ١١٤/٥

<sup>(</sup>٢) غير 1: ورواه عن .

عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم « لا يرثُ الكافرُ المسلمُ ولا المسلمُ الكافرُ ».

\* \* \*

والمقصود أن معاذاً رضى الله عنه كان قاضياً للنبي صلى الله عليه وسلم بالبمن وحاكماً في الحروب، ومصدِّقا إليه تُدفع الصدقات، كا دلَّ عليه حديثُ ابن عباس المتقدم.

وقد كان بارزاً للناس يصلّى بهم الصلوات الخمس ، كما قال البخارى : حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا شعبة ، عن حَبيب بن أبى ثابت ، عن سعيد بن جُبير ، عن عمرو بن ميمون ، أن معاذا لما قدم المين صلى بهم الصبح فقرأ : « واتخذ الله إبراهيم خَليلا » فقال رجل من القوم : لفد قَرَّت عين أمِّ إبراهيم !

انفرد به البخاري .

ثم قال البخارى :

# باب بَمْث رسول الله عَيَّالِيَّةِ على بن أبى طالب وخالد بن الوليد إلى البين قبل حجة الوداع

حدثنا أحمد بن عمّان ، حدثنا شُريح بن مَسْلمة ، حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق ، حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق ، سمعت البرّاء بن عازب قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى المين ، قال: ثم بعث عليّا بعد ذلك مكانه قال : مُر أصحاب خالد من شاء منهم أن يُعقِّب معك فليُعقِّب ، ومن شاء فليُقبل. فكنت فيمن عَقَّب معه . قال : فغنمت أو اقى ذات عَدد .

انفرد به البخاري من هذا الوجه .

ثم قال البخارى: حدثنامحد بن بشّار ، حدثنا روح بن عُبادة ، حدثناعلى بن سُويد ابن مَنْجوف ، عن عبد الله بن بُرَيدة ، عن أبيه ، قال: بعث النبى صلى الله عليه وسلم علياً إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس ، وكنت أبغض عليًا فأصبح وقد اغتسل ، فقلت خالد : ألا ترى إلى هذا ؟

فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتُ ذلك له فقال : « يا تُريدة تُبغض<sup>(۱)</sup> عليَّ ؟ » فقلت : نعم . فقال : « لا تبغضه فإن له فى الخمس أكثر من ذلك » .

انفرد به البخارى دون مسلم من هذا الوجه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحبى بن سعيد، حدثنا عبد الجليل، قال: انتهيت إلى حَلقة فيها أبو مِجْلَز وا بنا بُريدة، فقال عبدالله بن بُريدة: حدَّثنى أبى بريدة قال: أبغضت عليًا بغضًا لم أبغضه أحدًا قط، قال: وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بُغضه عليًا.

قال : فبمث ذلك الرجل على خيل ، فصحبتُه ما أصحبه إلا على بغضه عليًا . قال :

<sup>(</sup>١) البيخاري : أتبغض .

فأصبنا سَبْياً قال: فَكَتَب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا من يخمُّسه. قال: فبعث إلينا عليًا وفي السُّنِي وصيفة مِن أفضَل السَّبِي.

قال: فحمَّس وقسَم فخرج ورأسه يَقْطُر، فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ فقال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السَّبي، فإنى قَسبت ُ وخَمَّست فصارت في الُخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في آل عليّ ووقعت ُ بها.

قال: فكتب الرجل إلى نبى الله صلى الله عليه وسلم . فقلت: ابعثنى . فبعثنى مصدّقا . قال: فأمسك بدى والكتاب مصدّقا . قال: فأمسك بدى والكتاب فقال: « أَتُبغض عليًّا ؟ » قال: قلت: نعم . قال: « فلا تبغضه ، وإن كنت تحبّه فازدَدْ له حبًّا ، فو الذى نفس محمد ببده لنصيبُ آل على (١) في الخس أفضلُ من وصيفة » .

قال : فماكان من الناس أحدُ بعد قول النبي صلى الله عليــه وسلم أحبُّ إلى من على .

قال عبد الله بن بُريدة : فو الذي لا إله غيره ما بيني و بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غير أبي بُرَيدة .

تفرد به بهذا السياق عبد الجليل بن عطية العقيه أبو صالح البصرى ، وثقّه ابن مَعين وابن حبّان . وقال البخارى : إنما يُتهم في الشيء .

وقال محمد بن إسحاق: حدثنا أبآن بن صالح، عن عبد الله بن نيار الأسلمى ، عن خاله عمرو بن شَأْس الأسلمى ، وكان من أسحاب الحديبية ، قال : كنت مع على بن أبى طالب في خيله التى بهئة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فجفاً في على بعض الجفاء ، فوجدت في نفسي عليه .

<sup>(</sup>١) ت : آل محد .

فلما قدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينية وعند من لقيته ، فأقبلت بوماً ورسول الله جالس في المسجد ، فلما رآني أنظر إلى عينيه نظر إلى حتى جلست إليه ، فلما جلست إليه قال : « إنه والله يا عمرو بن شأس لقد آذيتني » فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون! أعوذ بالله والإسلام أن أوذي رسول الله . فقال : « من آدى عليًا فقد آذاني » .

وقد رواه البيهقي من وجه آخر ، عن ابن إسحاق ، عن أبانَ بن الفضل بن مَعْقل ابن سَعْقل ابن سَعْقل ابن سَعْقل ابن سِنان ، عن عبد الله بن نِياًر ، عن خاله عمرو بن شأس . فذكره بمعناه .

وقال الحافظ البيهق : أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو إسحاق المزكّى ، حدثنا عبيدة بن أبى السَّفْر ، سمعت إبراهيم بن يوسف بن أبى إسحاق ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن البراء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل المين يدعوهم إلى الإسلام .

قال البراء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام، فلم يجيبوه، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على بن أبى طالب وأمَره أن يُقفِل خالداً، إلا رجلاكان عمن مع خالد فأحب أن يُعقِب مع على فليعقب معه.

قال البراء: فكنت فيمن عقب مع على ، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا ، ثم تقدم بنا فصلى بنا على ، ثم صفّنا صفا واحداً ، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلمت محمدان جميعا ، فكتب على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم ، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجداً ثم رفع رأسه فقال : « السلام على حمدان السلام على حمدان » .

قال البيهقى : رواه البخارى مختصراً من وجه آخر عن إبراهيم بن يوسف .

وقال البيهق : أنبأنا أبو الحسين محمد بن الفصل القطّان ، أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان ، حدثنا إسماء بن أبى أويس ، حدثنى أحى ، عن سلمان بن بلال ، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة ، عن عمته زينب بنت كعب بن عُجْرة ، عن أبى سعيد الخدرى ، أنه قال : بعث رسول الله على بن أبى طالب إلى المين .

قال أبو سعيد : فكنت فيمن خرج معه ، فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها و تريح إبلنا \_ وكنا قد رأينا في إبلنا خَالا \_ فأنى علينا وقال : إنما لكم فيها منهم كما للمسلمين .

قال: فلما فرغ على وانطلَق من البمن راجعاً أمَّر علينا إنسانا ، وأسرع هو وأدرك الحجَّ ، فلما قَضى حجَّته قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « ارجع إلى أصحابك حتى تَقْدُم عليهم » .

قال أبو سعيد : وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان على منعنَا إياه ففعل ، فلما عرف في إبل الصدقة أنها قد رُكبت ، ورأى أثر الركب قدَّم الذي أمَّره ولامَه .

فقلت : أما إنّ لله عَلَى قلدمتُ المدينة لأذكرنَ لرسول لله ولأخبرنه ما لقينا من الفيلظة والتضييق .

قال: فلما قدِمنا المدينة غدوتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أفعل ماكنت حلفت عليه ، فلقيت أبا بكر خارجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رآنى وقف معى ورحّب بى وساءلنى وساءلته . وقال : متى قدمت ؟ فقلت قدمت ، البارحة . فرجع معى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل وقال : هذا سعد بن مالك بن الشهيد . فقال : اثذن له .

فدخلت فحيّيت رسول الله وحيّاني ، وأفبل على وساءاني عن نفسي وأهلي وأخفى المسألة ، فقلت : يا رسول الله ما لقينا من على من العلظة وسوء الصُّحبة والتضييق .

فاتـاًد رسول الله على فحذى ، وكنت منه قريبا ، وقال : « ياسعد بن مالك بن الشهيد ، ضرب رسول الله على فحذى ، وكنت منه قريبا ، وقال : « ياسعد بن مالك بن الشهيد ، مَه بعض قولك لأخيك على " ، فوالله لقد علمتُ أنه أخشن في سبيل الله » . قال : فقلت في نفسى : ثـكلتك أمك سعد بن مالك ، ألا أراني كنت فيما يكره منذ اليوم ولا أدرى ؟! لا جرم والله لا أذ كره بسو ، أبداً سرا ولا علانية .

وهذا إسناد جيد على شرط النسائى ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة .

\* \* \*

وقد قال يونس عن محمد بن إسحاق: حدثنى يحيى بن عبد الله بن أبي عمر ، عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن رُكَانة قال : إنما وجَدَ جيشُ على بن طالب الذين كانوا معه باليمر ، لأنهم حين أقبلوا خلَّف عليهم رجلا وتعجَّل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال: فعمد الرجل فكساكل رجل حُلّة ، فلما دنّوا خرج عليهم على يستقبلهم، فإذا عليهم الحلّل. قال على: يستقبلهم، فإذا عليهم الحلّل. قال على: ما هذا ؟ قالوا: كسانا فلان: قال: فما دعاك إلى هذا قبل أن تَقْدَم على رسول الله فيصنع ما شاء؟ فنزع الحلل منهم.

فلما قدموا على رسول الله اشتكوه لذلك ، وكانوا قد صالحُوا رسول الله ، وإيما بعث عليًا إلى جزِّية ، وضوعة .

قلت: هذا السياق أقرب من سياق البيهق.

وذلك أن عليًا سبقهم لأجل الحج وساق معــه هديًا وأهل بإهلال النبي

صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يمكث حَراما . وفى رواية البراء بن عازب أنه قال : له إنى سُقْت الهدمي وقرنت م .

والمقصود أن عليًا لما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسبب منعه إباهم استمال إبل الصدقة واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه ، وعلى معذور فيما فعل لكن اشتهر الحكلام فيه في الححيج ، فلذلك والله أعلم الما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته وتفرَّغ من مناسكه ورجع إلى المدينة فمرَّ بغَدير خُم قام في الناس خطيبا فبرًا ساحة على ورفع من قدره و نبَّه على فضله ، ليزيل ماوقر في نفوس كثير من الناس. وسيأتي هذا مفصلا في موضعه إن شاء الله . وبه النقة .

#### \* \* \*

وقال البخارى : حدثنا قتيبة ، حدثنا عبد الواحد ، عن عمارة بن القمقاع بن شبرمة ، حدثنى عبد الرحن بن أبى أنم ، سمعت أبا سميد الخدرى يقول : بعث على بن أبى طالب إلى النبى صلى الله عليه وسلم من اليمن بذُهَيْبة في أديم مَقْروظ لم تُحصّل (١) من ترابها .

قال : فقسمها بين أربعة ؛ بين عُيَينة بن بدر ، والأقرع بن حابس ، وزيد الخيل ، والرابع إما عَلْقمة بن عُلاَثة وإما عامر بن الطَّفيل .

فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليـه وسلم فقـال: « ألا تَأْمنونى ؟ وأنا أمينُ من فى السماء يأتينى خـبر السماء صباحا ومـاء ».

قال: فقام رجل غائر العينين مُشْرِف الوَجْنتين ناشِزُ الجِبهة كُثَّ اللحية كَمُلوق

<sup>(</sup>٠) الذهبية : القطعة من الذهب . والمقروظ : المدبوغ . وتحصل : تخلص .

الرأس مشمّر الإزار فقال : يارسول الله اتق الله . فقال : ويلك أو لست أحقَّ الناس أن يَتَّقِى الله . قال : ثم ولَّى الرجل .

قال خالد بن الوليد : يارسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال : لا لعدله أن يكون يصلّى . قال خالد : وكم من مُصَلّ يقول بلسانه ماليس فى قلبه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى لم أومَر أن أنقبُ عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم .

قال ثم نظر إليه وهو مُقْف فقال : ﴿ إِنه يخرج من ضِيْضِي ۚ (١) هـذا قوم يَنْلُونَ كَتَابَ الله رَطْبا لا يجاوز حناجرهم ، يَمْرقون من الدِّين كَا يَمْرُق السهم من الرَّمِيّة ﴾ \_ أظنه قال : لئن أدركتهم لأفتلنهم قتل ثمود .

وقد رواه البخارى فى مواضع أخر من كتابه ، ومسلم فى كتاب الزكاة من صحيحه من طرق متعددة إلى عُمارة بن القَمقاع به .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ، عن الأعش ، عن عمرو بن مُرّة ، عن أبى البَخْتَرى ، عن على ، قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليمه وسلم إلى البمين وأنا حديث السِّن .

قال: فقلت: تبعثنى إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لى بالقضاء؟ قال: « إن الله سيَهْدى لسانَك ويثبِّت قلبك » قال: فما شكَكْتُ في قضاء بين اثنين.

ورواه ابن ماجه من حديث الأعش به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا شريك ، عن سِمَاك ، عن حَنش، عن على ، قال فقلت : يارسول الله عنى على ، قال فقلت : يارسول الله تبعثنى إلى قوم أسنَّ متى وأنا حدَث لا أبْصر القضاء ؟

<sup>(</sup>١) الضَّفْضَى : الأصل .

قال فوضع يده على صدرى وقال: « اللهم ثبّت لسانه واهد قلبه ، ياعلى إذا جلس إليك الخصان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر ماسمعت من الأول ، فإنك إذا فعلت ذلك تبيّن لك » .

قال : فما اختلف على قضاء بعدُ ــ أو ما أَشْكَل على قضاء بعد .

ورواه أحمد أيضا وأبو داود من طرق ، عن شريك ، والترمذى من حــديث زائدة كلاها عن مِمَاك بن حَرب ، عن حَنش بن المعتمر ، وقيل ابن ربيعة الــكنانى الــكوفى ، عن على به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الأجْلح ، عن الشَّعبى ، عن عبدالله ابن أبى الخليل ، عن زيد بن أرقم ، أن نفراً وطئوا امرأة فى طهر ، فقال على لاثنين : أتطيبان نفسا لذا ؟ أتطيبان نفسا لذا ؟ فقالا : لا . فقال : أنم شركاء متشاكسون .

فقال : إنى مُقْرع بينكم ، فأيكم قرع أغرمتُه ثاثى الدية وألزمته الولد .

قال : فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا أعلم إلا ماقال على .

وقال أحمد : حدثنا شُرَيح من النعان ، حدثنا هُشَيم ، أنبأنا الأجلح ، عن الشعبى ، عن أبى الخليل ، عن زيد بن أرقم ، أن عليّا أنى فى ثلاثة نفر إذ كان فى البمن اشتركوا فى ولد ، فأفرَع بينهم فصمَّن الذى أصابته القُرعة ثاثى الدية وجعل الولد له .

قال زيد بن أرقم : فأتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقضاء على ، فضحك حتى بُدَت نواجذه .

ورواه أبو داود عن مُسدَّد، عن يحيي القَطَّان، والنسائي عن على بن حُجْر،

<sup>(</sup>١) ت: شاكا.

عن على بن مُسمور ، كلاها عن الأجلح بن عبد الله ، عن عامر الشعبى ، عن عبد الله بن الخليل.

وقال النسائى فى رواية عبد الله بن أبى الخليل عن زيد بن أرقم . قال : كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البمن فقال : إن ثلاثة نفر أتوا عليًا يختصمون فى ولد وقموا على امرأة فى طهر واحد . فذكر نحو ماتقدم . وقال : فضحك النبى صلى الله عليه وسلم .

وقد رویاه \_ أعنی أبا دواد والنسائی \_ من حدیث شعبة ، عن سَلَمَة بن كُهَيل ، عن الشعبی ، عن أبی الخليل أو ابن الخليل ، عن علی قوله . فأرسله ولم يرفعه .

وقد رواه الإمام أحمد أيضا ، عن عبد الرزاق ، عن سفيان الثورى ، عن الأجلح ، عن الشُّعبى ، عن عبد خير ، عن زيد بن أرقم. فذكر نحو ماتقدم .

وأخرجه أبو داود والنسائى جميعاً عن حَنش بن أَصْرَم ، وابن ماجه عن إسحاق ابن منصور ، كلاهما عن عبد الرزاق ، عن سفيان الثورى ، عن صالح الهمدانى ، عن الشّعبى ، عن عبد خير ، عن زيد بن أرقم به ..

\* \* \*

قال شيخنا في الأطراف : لعل عبد خير هـــذا هو عبد الله بن الخليل ولـكن لم يضبط الراوى اسمه .

قلت : فعلى هذا يقوَى الحديث و إن كان غيره كان أجودَ لمتابعته له، الكن الأجْلَح ابن عبد الله الكندى فيه كلام ما .

وقد ذهب إلى القول بالقُرْعة في الأنساب الإمام أحمد وهو من أفراده .

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد ، حدثنا إسرائيل ، حدثنا سِمَاك ، عن حَنْش ،

عن على قال : بعثنى رسول الله إلى الهين فانتهينا إلى قوم قد بنوا زُبيّة (1) للأسد، فينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتملّق بآخر ، ثم تعلق آخر (٢) بآخر حتى صاروا فيما أربعة ، فجرحهم الأسدُ ، فانتدب له رجل بحرّ بة فقنله وماتوا من جراحتهم كلهم .

فقام أولياً الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتاوا ، فأتاهم على على تعبية ذلك ، فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى الهي أقضى بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء وإلا حَجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضى بينكم ، فمن عدًا بعد ذلك فلا حق له .

اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة ، فاللأول الربع لأنه هلك ، والثانى ثلث الدية ، والثالث نصف الدية ، والرابع الدية .

فأبوا أن يرضوا فأتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم ، فقصّوا عليه القصة . فقال : أنا أحكُم بينكم . فقال رجل من القوم : يارسول الله إن عليًّا قضَى فلينا . فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم رواه الإمام أحمد أيضا عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن سِماك بن حرب ، عن حَنش ، عن على . فذكره .

<sup>(</sup>١) الزبية : حفرة للأسد .

<sup>(</sup>۲) 1 : رجل بآخر .

# كتاب حجة الوراع في سنة عشر وبقال لها حجة البلاغ ، وحجة الإسلام ، وحجة الوداع

لأنه عليه الصلاة والسلام ودَّع الناسَ فيها ولم يحج بعدها . وسميت حجة الإسلام لأنه عليه السلام لم يحج من المدينة غيرها ، ولكن حج قبل الهجرة مرات قبل النبوة وبعدها .

وقد قيل إن فريضة الحج نزلت عامئذ ، وقيل سنة تسع . وقيل سنة ست . وقيل قبل الهجرة وهو غريب .

وسميت حجة البلاغ لأنه عليه السلام بلَّغ الناس شَرعَ الله في الحج قولًا وفعلا، ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شي الاوقد بيَّنه عليه السلام، فلما بين لهم شريعة الحج ووضَّحه وشرحه أنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة: « اليوم أكلتُ لحج دينكم وأتمَّتُ عليكم نِعمتي ورَضيتُ لكم الإسلام دينا » (١). وسيأتي إيضاح هذا كله.

والمقصود ذكر حِجَّته عليه السلام كيفكانت ، فإن النَّقَلة اختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا جداً ، بحسب ماوصل إلى كل منهم من العِلْم ، وتفاوتوا فى ذلك تفاوتا كثيرًا لا سيا من بَعد الصحابة رضى الله عنهم .

ونحن نورد بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ما ذكره الأئمة في كتبهم من هذه الروايات ، ونجمع بينها جمعها يُثلج قلب من تأمله وأنعم النظر فيه وجمع بين طريقتى الحديث وفهم معانيه إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٣.

وقد اعتنى الناس بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتناء كثيراً من قدماء الأئمة ومتأخريهم .

وقد صنّف العلامة ُ أبو محمد بن حَزْم الأندلسي رحمه الله مجلداً في حجة الوداع أجاد في أكثره ، ووقع له فيه أوهام سننبه عليها في مواضعها . وبالله المستعان .

#### باب

بيان أنه عليه السلام لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة وأنه اعتمرقبلها ثلاث ُعرَر

كا رواه البخارى ومسلم عن هُدْبة ، عن هما ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن فى ذى القعدة إلا التى فى حجته . الحديث وقد رواه يونس بن بُـكير ، عن عمر بن ذر ، عن مجاهد ، عن أبى هريرة مثله . وقال سعد بن منصور عن الدَّرَاوردى ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر : عمرة فى شوال ، وعمرتين قى ذى القعدة .

وكذا رواه ابن بكير عن مالك، عن هشام بن عروة .

وروى الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن رسول الله اعتمر ثلاث عمر كلمن في ذي القعدة .

وقال أحمد: حدثنا أبو النَّضر، حدثنا داود ـ يعنى العَطَّار ـ عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال اعتمر رسول الله أراع عمر: عمرة الحديبية وعمرة القضاء والثالثة من الجُعْرانة والرابعة التي مع حجته.

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث داود العطار وحسَّنه رمذي .

وقد تقدم هذا الفصل عند عمرة الجعرانة . وسيأتى فى فصل من قال إنه عليه السلام حج قارناً وبالله المستعان .

فالأولى من هـذه العُمَر : عمرة الحديبية التي صُدَّ عنها . ثم بعدها عمرة القضاء ويقال بل عمرة القصاص ، ويقال عمرة القضية . ثم بعدها عمرة الجعرانة مَرجعَــه من الطائف ، حين قسم غنائم حنين . وقد قدمنــا ذلك كله في مواضعه . والرابعــة عمرته مع حجته .

وسنبين اختلاف الناس في عمرته هذه مع الحجة ، هل كان مُتمتّما ، بأن أوقع العمرة قبل الحجة وحَلَّ منها ، أو منعه من الإحلال منها سَوقُه الهدْي ، أو كان قارناً لها مع الحجة . كا نذكره من الأحاديث الدالة على ذلك ، أو كان مُفرداً لها عن الحجة ، بأن أوقعها بعد قضاء الحجة . قال : وهذا هو الذي يقوله من يقول بالإفراد كا هو الشبهور عن الشافعي .

وسیأتی بیان هذا عند ذکرنا إحرامه صلی الله علیه وسلم کیف کان مفرداً أو متمتعا أو قارنا .

قال البخارى : حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا زُهير ، حدثنا أبو إسحاق ، حدثنى زيد بن أرقم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة ، وأنه حجَّ بعد ماهاجر حجةً واحدة .

قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى.

وقد رواه مسلم من حديث زهير ، وأخرجاه من حديث شعبة . زاد البخارى وإسرائيل ثلاثتهم عن أبى إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبِيعي ، عن زيد به .

وهذا الذي قال أبو إسحاق من أنه عليه السلام حج بمكة حجة أخرى، إن أراد أنه

لم يقع منه بمكة إلا حجة واحدة كما هو ظاهر لفظه ، فهو بعيد .

فإنه عليه السلام كان بعدَ الرسالة يحضر مواسمَ الحج ويدعو الناس إلى الله ويقول: « مَنْ رجلُ يُونُوبنى حتى أبلغ كلام ربى ، فإن قريشا قد منعونى أن أبلغ كلام ربى عز وجل » .

حتى قيَّض الله له جماعة الأنصار يَلْقُونه ليلة العقبة ، أى عشية يوم النحر عند جمرة العقبة ثلاث سنين متتاليات ، حتى إذا كانوا آخر سنة بايعوه ليلة العقبة الثانية ، وهى ثالث اجتماعهم به ، ثم كانت بعدها الهجرة ُ إلى المدينة . كا قدمنا ذلك مبسوطا فى موضعه . والله أعلم .

وفى حديث جمفر بن محمد بن على بن الحسين ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، قال : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ، ثم أذَّن فى الناس بالحج ، فاجتمع بالمدينة بَشَرْ كثير ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذى القعدة أو لأربع ، فلما كان بذى الحليفة صلى ثم استوى على راحلته ، فلما أخذت به فى البَيْدَاء لبّى وأهْلَنا لا نَنْوى إلا الحج .

وسیأتی الحدیث بطوله . وهو فی صحیح مسلم ، وهذا لفظ البیهتی من طریق أحمد بن حنبل ، عن إبراهیم بن طَهُمان ، عن جعفر بن محمد به .

باب

# تاریخ خروجه علیه السلام من المدینة لحجة الوداع بعد ما استعمل علیها أبا دُجانة سِمَاك بن خَرشة الساعدى ویقال سِبَاع بن عُرْ فُطة الغفارى حکاها عبد الملك بن هشام

قال محمد بن إسحاق : فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القعدة من سنه عشر تجهّز للحج ، وأمر الناس بالجهاز له .

فحدثنى عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج لحمس ليال بقين من ذى القمدة .

وهذا إسناد حيد .

ورواه الإمام مالك فى موطَّنه ، عن يحيى بن سعيد الأنصارى ، عن تحرة ، عن عائشة ، ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن تُمير ، عن يحيى بن سعيد الأنصارى ، عن عمرة عنها .

وهو ثابت فی الصحیحین وسنن النسائی وابن ماجه ومصنف ابن أبی شیبة ، من طرق ، عن یحیی بن سعید الأنصاری ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله لخمس بقین من ذی القعدة لا نری إلا الحج . الحدیث بطوله كما سیأتی .

وقال البخارى: حدثنا محمد بن أبى بكر المقدَّمِي ، حدثنا فُضَيل بن سليمان ، حدثنا موسى بن عُقبة ، أخبرنى كُريب عن ابن عباس ، قال : انطلق النبي صلى الله عليه وسلم

من المدينة بعد ما ترجَّل وادَّهن ولبس إزاره ورداءه ، ولم يَنه عن شيء من الأردية ولا الأُزُر إلا المزغفَرة التي تَرْدع (١) على الجلد ، فأصبح بذى الحليفة ، ركب راحلته حتى استوى على البَيْداء ، وذلك لخمس بقين من ذى القعدة ، فقدم مكة لخمس خَلون من ذى الحجة .

تفرُّد به البخاري .

فقوله: « وذلك لخمس بقين من ذى القعدة » إن أراد به صبيحة يومه بذى الحليفة صح قول ابن حزم فى دعواه أنه عليه السلام خرج من المدينة يوم الخميس وبات بذى الحليفة ليلة الجمعة . وأصبح بها يوم الجمعة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذى القعدة .

وإن أراد ابنُ عباس بقوله « وذلك لخمس من ذى القعدة » يومَ انطلاقِه عليه السلام من المدينة بعدما ترجَّل وادَّهن ولبس إزاره ورداءه ، كما قالت عائشة وجابر أنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذى القعدة ، بَعَدُ قول ابن حزم وتعذَّر المصير إليه وتعيَّن القول بغيره ، ولم ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة ، إن كان شهر ذى القعدة كاملا .

ولا يجوز أن يكون خروجه عليه السلام من المدينة كان يوم الجمعة ، لما رواه البخارى: حدثنا موسى بن اسماعيل ، حدثنا وهَيب ، حدثنا أيوب، عن أبى قَلاَبة ، عن أنس ابن مالك ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذى الخليفة ركعتين ، ثم بات بهاحتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء ، حمد الله عز وجل وسبح [ وكبر ] (٢) ثم أهل بحج وعرة .

وقد رواه مسلم والنسائي جميعا ، عن قتيبة ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب، عن

<sup>(</sup>١) تردع: تغير اللون إلى الصفرة .

أبى قِلابة ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين .

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن محمد ـ يعنى ابن المنكدر ـ وقال أحمد : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن محمد ـ يعنى ابن المناهر وإبراهيم بن مَيْسرة ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين .

ورواه البخارى عن أبى نُعيم ، عن سفيان هو الثَّورى به ، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسأني من حديث سفيان بن عُيينة ، عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن مَيْسرة عن أنس به .

وقال أحمد: حدثنا محمد بن بكير، حدثنا ابن جريج، عن محمد بن المنكدر عن أنس قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين ،ثم بات بذى الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل .

وقال أحمد: حدثنا يعقوب ، حدثنا أبى ، عن محمد بن إسحاق، حدثنى محمد بن المنكدر التيمى ، عن أنس بن مالك الأنصارى، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات ، ثم صلى بنا العصر بذى أكليفة ركعتين آمناً لا يخاف في حجة الوداع .

تفرد به أحمد من هذين الوجهين ، وها على شرط الصحيح . وهذا ينفى كونَ خروجه عليه السلام يوم الجمعة قطعا .

ولا يجوز على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس ، كا قال ابن حزم ، لأنه كان يوم الرابع والعشرين من ذى القمدة ، لأنه لا خلاف أن أول ذى الحجة كان يوم الخميس ، لما ثبت بالتواتر والإجماع من أنه عليه السلام وقف بعرفة يوم الجمعة وهو تاسع ذى الحجة بلا نزاع .

فلوكان خروجـه يوم الخميس الرابع والعشرين من ذى القعدة ، لبقى فى الشهر ستُّ ليال قطعاً ، ليــلة الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء . فهذه ست ليال .

وقد قال ابن عباس وعائشة وجابر أنه خرج لخمس بقين من ذى القعدة ، وتعذر أنه يوم الجمعة لحديث أنس ، فتعين على هذا أنه عليه السلام خرج من المدينة يوم السبت ، وظن الراوى أن الشهر يكون تاما ، فاتفق فى تلك السنة نُقْصانه ، فانسلخ يومُ الأربعاء واستهل شهر ذى الحجة ليله الخميس . ويؤيده ما وقع فى رواية جابر : لخمس بقين أو أربع .

وهذا التقرير على هذا التقدير لا تحِيد عنه ولا بد منه . والله أعلم .

باب

## صفة خروجه عليه السلام من المدينة إلى مكة للحج

قال البخارى: حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا أنس بن عِياض ، عن عبيد الله ، هو ابن عمر ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرّس ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلى في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذى الحليفة ببطن الوادى وبات حتى يصبح .

تفرد به البخاري من هذا الوجه.

وقال الحافظ أبو بكر البزّار : وجدت فى كتابى عن عرو بن مالك ، عن يزيد بن زُرَيع ، عن هشام ، عن عَزْرة بن ثابت ، عن أُمَامة ، عن أنس ، أن النبى صلى الله عليه وسلم : حج على رحلرَث وتحته قطيفة وقال : «حِجّة لا رياء فيها ولا شُمْمة » .

وقد علقه البخارى في صحيحه فقال : وقال محمد بن أبي بكر المقدَّمي ، حدثنا يزيد بن

زُرَيع ، عن عَزْرة بن ثابت ، عن ثُمَامة قال : حج أنس على رحل رَثَ ولم يكن شحيحا . وحدَّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رَحْل وكانت زامِلَته (١٠) . هكذا ذكره البزار والبخارى معلقا مقطوع الإسناد من أوله .

وقد أسنده الحافظ البيهتي في سننه فقال: أنبأنا أبو الحسن على بن محمد بن على المقاضى ، المقرئ ، أنبأنا أبو الحسن على بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى ، حدثنا محمد بن أبى بكر ، حدثنا يزيد بن زُرَيع . فذكره .

وقد رواه الحافظ أبو يَعْلَى الموصِلَى في مسنده من وجه آخر ، عن أنس بن مالك ، فقال : حدثنا على بن الجُعْد ، أنبأنا الربيع بن صَبيح، عن يزيد الرَّقاشي،عن أنس ، قال : حجَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رَثِّ وقطيفة تساوى \_ أو لا تساوى \_ أربعة دراهم . فقال : « اللهم حِجةً لا رياء فيها » .

وقد رواه الترمذي في الشمائل (٢) من حديث أبي داود الطَّيالسي ، وسفيان الثوري وابن ماجه من حديث وَكيم ابن الجراح، ثلاثتهم عن الربيع بن صبيح به .

وهو إسناد ضعيف من جهة يزيد بن أبان الرقاشي ، فإنه غير مقبول الرواية عند الأئمة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم، حدثنا إسحاق بن سميد، عن أبيه، قال: صدّرتُ مع ابن عمر فمرَّت بنا رُفقة كمانية ورحالُهم الأَدَم وخُطم إبلهم الخرَز (٢)، فقال عبدالله: من أحبَّ أن ينظر إلى أَشْبه رُفقة وردَت العام برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ قدِموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرُّفقة.

<sup>(</sup>١) الزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع .

<sup>(</sup>٢) في باب ماجاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم . الشمائل ٢٠/٢

<sup>(</sup>٣) الخرز : نبات من النجيل منظوم من أعلاه إلى أسفله أ.

ورواه أبو داود عن هَنَّاد،عن وكيع ، عن إسحاق،عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ، عن أبيه عن ابن عمر .

وقال الحافظ أبو بكر البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبى إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبى عرو : قالوا حدثنا أبو العباس هو الأصم ، أنبأنا محمد بن عبدالله بن الحسكم ، أنبأنا سعيد بن بَشير القرشى، حدثنا عبد الله بن حكيم الكيناني \_ رجل من أهل اليمن من مواليهم \_ عن بشر بن قدامة الضّبابي ، قال : أبصرت عيناى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفاً بعرفات مع الناس على ناقة له حمراء قصّواء تحته قطيفة بولانية وهو يقول «اللهم اجعلها حجة غير رياء ولا مباهاة ولا سُمْعة » . والناس يقولون : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن إدرس ، حدثنا ابن إسحاق ، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه ، أن أسماء بنت أبي بكر قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حُجّاجا حتى أدركنا بالعَرْج (١) نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلست عائشة الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجلست إلى جنب أبي ، وكانت زمالة (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر فلس أبو بكر ينتظر أن يَطلع عليه ، فطلع عليه وليس معه بعيره ، فقال : أين بعيرك ؟ فقال أضلَاتُه البارحة . فقال أبو بكر : بعير واحد تُضله ! فطفق يضر به ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسام ويقول : « انظروا إلى هذا المحرم ومايصنع ! » .

وكذا رواه أبو داود ، عن أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد العزيز بن أبى رزَّمة . وأخرجه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة ، ثلاثتهم عن عبد الله بن إدريس به .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) العرج: منزلُ بطريق مَكَةً .

<sup>(</sup>٢) الزمالة : المركوب والأداة ، وم كان معهما في السفر . النهاية ٢/١. ١ .

فأما الحديث الذي رواه أبو بكر البزّار في مسنده قائلا : حـدثنا إسماعيل بن حفص ، حدثنا يحيى بن اليمان ، حدثنا حمزة الزيات ، عن 'حمران بن أغيَن ، عن أبى الطُّفيل عن أبى سعيد ، قال : حج النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاةً من المدينة إلى مكة قد ربطوا أوساطَهم ومَشْيهُم خلط الهر ولة .

فإنه حـديث منكر ضعيف الإسنـاد ، وحـرة بن حبيب الزيات ضعيف وشيخه متروك الحديث . وقد قال البزار : لا يُروى إلا من هذا الوجه ، وإن كان إسناده حسنا عندنا .

ومعناه أنهم كانوا في عُمرة إن ثبَت الحديث ، لأنه عليه السلام إنما حجَّ حجة واحدة وكان راكبًا وبعض أصحابه مُشاة .

قلت: ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من عُمَرَه ماشياً ، لافي الحديبية ولا في القضاء ولا الجمرانة ولا في حجة الوداع .

وأحواله عليه السلام أشْهَرُ وأَعْرَف من أن تَخْفي على الناس ، بل هـذا الحديث منكر شاذ لا يثبت مثله . والله أعلم .

### فص\_ل

تقدم أنه عليه السلام صلى الظهر بالمدينة أربعا ، ثم ركب منها إلى الحكيفة وهي وادى العَقِيق (١) فصلى بها العصر ركعتين .

فدل على أنه جاء الحليفة نهاراً في وقت العصر فصلى بها العصر قَصْراً ، وهي من المدينة على ثلاثة أميال ، ثم صلى بها المغرب والعشاء وبات بها حتى أصبَح فصلى بأصحابه وأخبرهم أنه جاءه الوحى من الليل بما يعتمده في الإحرام.

<sup>(</sup>١) وادَّى لعقيق : قرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال .

كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا زُهَير ، عن موسى بن عُقبة ، عن سالم بن عبد الله بن عبر ، عن عبد الله بن عمر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم : أنه أتى في المعرَّس من ذى الحليفة فقيل له : إنك ببَطْحاء مبارَكة .

وأخرجاه في الصحيحين من حديث موسى بن عقبة به .

وقال البخارى: حدثنا المحيدى ، حدثنا الوليد ويشر بن بَكْر ، قالا : حدثنا الأوزاعِيّ ، حدثنا يحيى ، حدثنى عِكْرمة ، أنه سمع ابن عباس أنه سمع عمر (٢) يقول : سمعت رسول الله بوادى العَقِيق يقول : « أتانى الليلة آت من ربى فقال : صَلِّ في هذا الوادى المبارّك وقُلْ : عُمْرة في حِجّة » .

تفرَّد به دون مسلم .

فالظاهر أن أمره عليه السلام بالصلاة في وادى العَقِيق هو أمر الإفامة به إلى أن يصلى صلاة الظهر ، لأن الأمر إنما جاءه في الليل وأخبرهم بعد صلاة الصبح ، فلم يبق إلا صلاة الظهر ، فأمر أن يصلّمها هنالك وأن يوقع الإحرام بعدها .

ولهذا قال : أثنانى الليلةَ آتٍ من ربى عز وجل فقال : صَلِّ فى هذا الوادى المبارَك ، وقُلْ عُمْرة فى حجَّة .

وقد احتُج به على الأمر بالقران فى الحج ، وهو من أقوى الأدلة على ذلك . كما سيأتى بيانه قريبا .

#### \* \* \*

والمقصود أنه عليه السلام أمر بالإقامة بوادى العقيق إلى صلاة الظهر ، وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك، فأقام هنالك وطاف على نسائه فى تلك الصَّبيحة وكن تسع نسوة ، وكلمن خرج معه ، ولم يزل هنالك حتى صلى الظهر . كما سيأتى فى حــديث

<sup>(</sup>٢) الأصل : ابن عمر . وما أثبته عن صعبح البخاري .

أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذى الله عليه وسلم صلى الظهر بذى الحكيفة ، ثم أَشْعَر بَدنته ، ثم ركب فأهل .

وهو عند مسلم .

وهكذا قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح ، حدثنا أشعث \_ هو ابن عبد الملك \_ عن الحسن ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته ، فلما علا شَرف البَيْداء أهل .

ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ، والنسأني عن إسحاق بن راهَوَيَه ، عن النَّضَر بن شُمَيل عن أشعث بمعناه ، وعن أحمد بن الأرهر ، عن محمد بن عبد الله الأنصارى ، عن أشعث أتمَّ منه .

وهذا فيه ردٌّ على ابن حزم ، حيث زعم أن ذلك في صَدْر النهار .

وله أن يَعْتَضِد بما رواه البخاري من طريق أيوب ، عن رجل ، عن أنس أن رسول الله بات بذي الحَلَيْفة حتى أصبح ، فصلى الصبح ثم ركب راحلته ، حتى إذا استوتْ به البيداء أهل بعمرة وحَجّ .

ولَـكُن فِي إِسْنَادَهُ رَجِلٍ مُنْهُمُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَبُو قِلاَبَةً . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قال مسلم فى صحيحه : حــدثنا يحيى بن حبيب الحارثى ، حــدثنا خالد ــ يعنى ابن الحارث ــ حدثنا شُعبة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتَشِر ، سمعت أبى يحدث عن عائشة أنها قالت : كنت أُطيِّب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ، ثم يصبح مُحْرِما يَنْضح طِيباً .

وقد رواه البخارى من حديث شعبة ، وأخرجاه من حديث أبى عَوانة . ومسلم ومِسْدر وسفيان بن سَعِيد الثورى ، أربعتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر به .

وفى رواية لمسلم عن إبراهيم بن محمد بن المُنتَشِر ، عن أبيه قال : سألت عبدَ الله بن عمر عن الرجل يتطيّب ثم يُصْبح مُحرِما . قال : ماأحبُ أبى أصبح محرما أَنْصَح طِيبًا ، لأن أَطَّلى الفَطِرانَ (١) أحبُ إلى من أن أفعل ذلك .

فقالت عائشة : أنا طيَّنبتُ رسول الله عند إحرامه ، ثم طاف في نسائه ثم أصبح تُحْر ما .

وهذا اللفظ الذى رواه مسلم يقتضى أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيّب قبلَ أن يطوف على نسائه ، ليكون ذلك أطيبَ لنفسه وأحبّ إليهن ، ثم لما اغتسل من الجنابة وللإحرام تطيّب أيضا للإحرام طيبا آخر .

كا رواه الترمذى والبيهق من حديث عبد الرحمن بن أبى الزِّنَاد عن أبيـه عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيـه أنه رأى رسول الله صلى الله عليـه وسلم تجرَّد لإهلاله واغتسل .

وقال الترمذي : حسن غريب .

وقال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عَدِى أنبأنا عبيدالله بن عمرو ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُحِرْم غسل رأسه بخِطْمِى وأشنان (٢) ودهنه بشيء من زيت غير كثير .

الحديث تفرَّد به أحمد .

وقال أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله : أنبأنا سفيان بن عُيينة ، عن عَمَان بن عُيينة ، عن عَمَان بن عُديه الله عليه وق ، سمعت أبى يقول : سمعت عائشة تقول : طيّبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحِلِّه قلت لها : بأى طِيب ؟ قالت بأطْيَب الطِّيب .

وقد رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة وأخرجه البخارى من حديث وهب عن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: بقطران حديث ١١٩٢ . (٢) الخطمي والأشنان: نوعان من النبات .

هشام بن عروة ، عن أخيه عثمان ، عن أبيه عروة عن عائشة به .

وقال البخارى: حدثنا عبدالله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ، قالت : كنت أطيّب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يُحرم ، ولحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت .

وقال مسلم: حدثنا عبدُ بن ُحَميد ، أنبأنا محمدبن أبى بكر : أنبأنا ابن جُرَيج ، أخبرنى عمر بن عبدالله بن عروة ، أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة قالت : طيَّبتُ رسول الله بيدى بذَريرة (١) في حجة الوداع للحِلِّ والإحرام .

وروى مسلم من حديث سفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة قالت : طيَّبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى هاتين لحرمه حين أُحْرَم ولحله قبل أن يطوف بالبيت .

وقال مسلم: حدثنى أحمد بن مَنِيع ، ويعقوب الدَّوْرَقِ قالا : حدثنا هُشَيم ، أخبرنا منصور ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يُحْرم [ ويحل ] (٢) ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك .

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شَيبة وزُهير بن حَرب (٢) ، قالا: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش ، عن أبى الضُّحَى ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : كأنى أنظر إلى وبيص المِسْك فى مَفَارِق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبِّي .

ثم رواه مسلم من حديث الثوري وغيره ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم ،

<sup>(</sup>٣) الدريرة: نواع من الطيب: قال النووي: هي فتات قصب طيب يجاء به من الهند.

<sup>(</sup>١) ليست في صحيَّج مسلم . كتاب الحج حديث رقم ١١٩١ \_ ط الحابي أ

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم زيادة: وأبو سعيد الأشج قالواً . الح حديث ٩٠٠ .

عن الأسود ، عن عائشة قالت : كا ني أ نظر إلى وَ بِيص المِسْكُ في مَفْرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم .

ورواه البخارى من حديث سفيان الثورى ومسلم من حديث الأعش ، كلاها عن منصور ، عن إبراهيم عن الأسود عنها .

وأخرجاه في الصحيحين من حديث شُعبة ، عن الحسكم بن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة .

وقال أبو داود الطَّيالسي: أنبأنا أَشْعَث، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة، قالت: كا ثني أنظر إلى وَ بِيص الطَّيب في أصول شَعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرم.

وق ل الإمام أحمد: حدثنا عَفَّان ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن إبراهيم النَّخَمى ، عن الأَسُود ، عن عائشة ، قالت : كأنى أنظر إلى وَبِيص الطِّيب في مَفْرق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو مُحْرم .

وقال عبد الله بن الزبير الحمَيْدى: حدثنا سفيان بن عيينة ، حدثنا عطاء بن السائب، عن إبراهيم النَّخمى ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : رأيت الطيب في مفرق رسول الله بعد ثالثة وهو مُحْرم .

\* \* \*

فهذه الأحاديث دالة على أنه عايه السلام تطيَّب بعد الغُسل ، إذ لو كان الطِّيب قبل الغسل لذهب به الغسلُ ولما بقى له أثر ، ولا سيما بعد ثلاثة أيام من يوم الإحرام . وقد ذهب طائفة من السلف منهم ابن عمر إلى كراهة النطيَّب عند الإحرام .

وقد روينا هذا الحديث من طريق ابن عمر عن عائشة ، فقال الحافظ البيهقي : أنبأنا

أبو الحسين بن بِشِران \_ ببغداد \_ أنبأنا أبو الحسن على بن محمد المصرى ، حدثنا يحيى ابن عمّان بن صالح ، حدثنا عبد الرحمن ، العمر ، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر عن عائشة ، أنها قالت : طيّبت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالغالية الجيّدة عند إحرامه .

وهذا إسناد غريب عزيز المخرّج.

ثم إنه عليه السلام لَبَد رأسَه ليكون أحفظ لما فيه من الطِّيب وأصُون له من استقرار التراب والغبار .

قال مالك عن نافع ، عن ابن عمر ، أن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: يارسول الله ماشأنُ الناس حَلُوا من العمرة ولم تَحَلِّ أنت من عمرتك ؟ قال : « إنى لَبَدْت رأسى وَقَلَّدت هَدْيى ، فلا أَحِلُّ حتى أَحْر » .

وأخرجاه في الصحيحين من حديث مالك ، وله طرق كثيرة عن نافع.

وقال البيهق : أنبأنا الحاكم ، أنبأنا لأصم ، أنبأنا يحيى بن محمد بن يحيى ، حمد ثنا عبيد الله بن عمرالقوَ اريرى ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبّد رأسه بالعَسل .

وهذا إسناد جيد .

ثم إنه عليه السلام أَشْعَر الهدْيَ وقلَّده (١) وكان معه بذي اكْلَيفة .

قال الليث ، عن عَقِيل ، عن الزهرى ، عن سالم عن أبيه ، تمتَّع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعُمْرة إلى الحج ، وأهددَى فساقَ معه الهدْىَ من ذى الحليمة .

وسيأتى الحديث بتمامه ، وهو في الصحيحين والكلام عليه إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) الإشعار : أن يجعل لها شعيرة ، أي علامة تنميز بها . والتقليد : إلباسها ما يعلم به أنها هدى .

وقال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا معاذ بن هشام ــ هو الدَّسَتُو أَى تــ حدثنى أَبِي ، عن قتادة ، عن أبى حسان ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة دعا بناقته فأشْعَرها فى صفحة سنامها الأيمن وسلَت الدم وقلَّدها نعلين مُ ركب راحلته .

وقد رواه أهل السُّنن الأربعة ، من طرق عن قتادة .

وهذا يدل على أنه عليه السلام تعاطَى هذا الإشعارَ والتقليد بيده الكريمة في هذه البَدنة ، وتولَّى إشعارَ بقية الهدى وتقليدَه غييرُه ، فإنه قد كان معه هَدَّى كثير (١) ، إما مائة بَدنة أو أقل منها بقليل . وقد ذبح بيده الكريمة ثلاثا وستين بدَّنة وأعطى عليًّا فذبح ماغبَر (٢) .

وفى حديث جابر أن عليا قدم من اليمن ببُدِّن للنبي صلى الله عليه ولللم .

وفى سياق ابن إسحاق أنه عليه السلام أشرَك عليًّا فى بُدُنه والله أعلم . وذكر غيره أنه ذبح هو وعلى يومَ النحر مائة بدنة .

فعلی هذا یکون قد ساقها معه من ذی الحلیفة ، وقد یکون اشتری بعضَها بعد ذلك وهو مُخْرِم .

(٢) غبر: بقي.

<sup>(</sup>١) ج : كان هندياً كشيراً .

## باب

## بيان الموضع الذي أهل منه عليه السلام واختلاف الناقلين لذلك وترجيح الحق في ذلك

ذِ كُو من قال إنه عليه السلام أحرَم من المسجد الذي بذي الحلَّيفة بعد الصلاة:

تقدَّم الحديث الذي رواه البخاري من حديث الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن الله عليه وسلم عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادى العقيق يقول : أنانى آت من ربى فقال : صلِّ فى هـذا الوادى المبارك وقُلُ عمرة فى حِجّة .

وقال البخاري : باب الإهلال عند مسجد ذي الحَمَيْفة :

حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، حدثنا موسى بن عُقبة ، سمعت سالم بن عبد الله .ح. و حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة ، حدثنا مالك ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم بن عبد الله ، أنه سمع أباه يقول : ما أهل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد \_ يعنى مسجد ذى الحكيفة \_

وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه ، من طرق عن موسى بن عُقبة .

وفى رواية لسلم عن موسى بن عقبة ، عن سالم ونافع وحمزة بن عبد الله بن عمر ، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر ، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر فذكره . وزاد فقال : لشيك اللهم لبَّيك .

وفى رواية لهما من طريق مالك ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم قال : قال عبد الله

ابن عمر: بَيْداؤكم هذه التي تَـكْذبون فيها (١) على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماأهل رسول الله [إلا] من عند المسجد.

وقد روى عن ابن عمر خلافُ هذا ، كما يأتى في الشق الآخر .

وهو ما أخرجاه فى الصحيحين منطريق مالك ، عنسعيد بنأ بى سعيدالمُقْبُرى ، عن عبيد بن جُرَيج ، عن ابن عمر . فذكر حديثا فيه أن عبد الله قال : وأمّا الإهلال فإنى لم أرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهلُ حتى تَذْبعثَ به راحلتُهُ .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثنى خُصَيف ابن عبد الله بن عباس : ابن عبد الرحمن الجزري ، عن سعيد بن جُبَيْر ، قال : قلت لعبد الله بن عباس : يا أبا العباس ، عجباً لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوْجَب ؟!

فقال: إنى لأعلم الناس بذلك. إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حِجة واحدة ، فمن هناك اختلفوا .

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجًا ، فلما صلى فى مسجده بذى الحَلَيفة وكم مسجده أوْجِبَ فى مَجلسه ، فأهلَّ بالحج حين فرغ من ركعتيه ، فسَمع ذلك منه قوم في فَخلُوا عنه ، ثم ركب ، فلما استقلت به ناقتُه أهلَّ ، وأدرك ذلك منه أقوام ، وذلك أن الناس إيما كانوا يأتون أرسالًا ، فسمعوه حين استقات به ناقته يُهل ، فقالوا : إيما أهل رسول الله حين استقلت به ناقته .

ثم مضى رسول الله ، فلما علا شَرف البَيْداء أهل ّ ، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا:

 <sup>(</sup>١) المراد بالبيداء هنا : شرف أمام ذى الحليفة ؛ سميت بيداء لأنه ليس فيها بنساء ولا أثر . ومعنى
 تكذبون فيها : تنسبون إلى الرسول أنه أهل منها ، ولم يفعل .

إنما أهل رسول الله حين علا شرف البيداء ، وايم الله لقد أَوْجَب في مُصلاًه ، وأهل حين استقلَّت به ناقته ، وأهل حين عَلا شرف البيداء .

فمن أخلف بقول عبد الله بن عباس [أنه] أهل في مُصلاً ه إذا فرغ من ركمتيله وقد رواه الترمذي والنسائي جميما عن قُتيبة ، عن عبد السلام بن حرب ، عن خُصَيف به نحوه .

وقال الترمذى : حسن غرب لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام . كذا قال ، وقد تقدم رواية الإمام أحمد له من طريق محمد بن إسحاق عنه \_ وكذلك رواه الحافظ البيهقى عن الحاكم عن القطيعى ، عن عبد الله بن أحمد ، عن أبيه ثم قال : خُصَيف الجزرى غير قوى ، وقد رواه الواقدى بإسناد له عن ابن عباس . قال البيهقى : إلا أنه لا ينفع متابعة الواقدى ، والأحاديث التي وردت في ذلك عن عمر وغيره مَسانيدها قوية ثابتة والله تعالى أعلم \_

قلت : فلو صح هذا الحديث لكان فيه جَمعُ لما بين الأحاديث من الاختلاف وبَسطُ لعذر من نَقل خلاف الواقع ، ولكن في إسناده ضعف .

ثم قد روی عرب ابن عباس وابن عمر خلاف ما تقدم عمما کا سننبه علیه و نبینه .

#### \* \* \*

وهكذا ذكر من قال إنه عليه السلام أهلُّ حين استوت به راحلته .

قال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا هشام بن يوسف ، أنبأنا ابن جُرَيج، حدثنى محمد بن المنكَلَدر ، عن أنس بن مالك ، قال : صلى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً وبذى الحكيفة ؛ فلما ركب راحلته واستوت به أهل ً.

وقد رواه البخارى ومسلم وأهل السنن من طرق عن محمد بن المنكَدر وإبراهيم بن مَيْسرة ، عن أنس .

وثبت في الصحيحين من حديث مالك ، عن سعيد المقبرى ، عن عبيد بن جريج ، عن ابن عمر قال :

وأما الإهلالُ فإنى لم أر رسول الله يُهلُّ حتى تنبعثَ به راحلتُه .

وأخرجا فى الصحيحين من رواية ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهرى ، عن سالم عن أبيه ، أن رسول الله كان يركب راحلته بذى الحكيفة ثم يُهل حين تستوى به قائمة .

وقال البخارى : بابُّ من أهل حين استوت به راحلته :

حدثنا أبو عاصم ، حدثنا ابن جُرَيج ، أخبرنى صالح بن كَيْسان ، عن نافع ، عن ابن عر ، قال : أهل النبى صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلتُه قائمة . وقد رواه مسلم والنسائى من حديث ابن جُرَيج به .

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شَيبة ، حدثنا على بن مُسْمِر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجلَه فى الغَرَّرْ (١) وانبعثَتْ به راحاتُه قائمةً أهلً من ذى الخلَيفة .

انفرد به مسلم من هذا الوجه ، وأخرجاه من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عنه .

ثم قال البخارى: بأب الإهلال مُسْتَقبلَ القِبْلة:

قال أبو مَعْمَر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أبوب ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر إذا صلّى العَداة بذى الحكيفة أمر براحلته فرحّلت ثم رَكب ، فإذا استوت به استقبلَ القبلة

<sup>(</sup>١) الغرز : ركاب كور البغير .

قائمًا ثم يلبِّى حتى يَبْلغ الحرم ، ثم يُمسْك ، حتى إذا جـاء ذا طُوًى (١) بات به حتى يُصْبح ، فإذا صلى الغَداةَ اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَعل ذلك .

ثم قال : تابَعه إسماعيلُ ، عن أيوب في الغسل .

وقد علَّق البخارى أيضا هذا الحديث في كتاب الحج ، عن محمد بن عيسى ، عن حماد ابن ريد ، وأسنده فيه عن يعقوب بن إبراهيم الدَّورق ، عن إسماعيل ،هو ابن عُليَّة .

ورواه مسلم عن زُهير بن حرب ، عن إسماعيل ، وعن أبى الربيع الزَّهْرانى وغيره ، عن حماد بن زيد ، ثلاثتهم عن أيوب، عن أبى تميمة السَّخْتيانى به . ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ، عن إسماعيل بن علية به .

ثم قال البخارى: حدثنا سليمان أبو الربيع ، حدثنا فُلَيح ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادّهن بدهن ليس له رائحة طيبة ، ثم يأتى مسجد ذى الحكيفة فيصلًى ثم يركب، فإذا استوت بهراحلته قائمة أَحْرَم ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله عليه وسلم يفعل .

تفرد به البخاري من هذا الوجه .

وروى مسلم عن قتيبة ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن موسى بن عُقبة ، عن سالم عن أبيه ، قال : بَيْدَاؤُكُم هذه التي تَكْذَبُونَ على رسول الله صلى الله عليسه وسلم فيها، والله ماأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره .

وهمذا الحديث يجمع بين رواية ابن عمر الأولى وهمذه الروايات عنه ، وهو أن الإحرام كان من عند المسجد ، ولسكن بعد ماركب راحلته واستوت به على البَيْداء ، يعنى الأرض وذلك قبل أن يصل إلى المكان المعروف بالبَيْداء

<sup>(</sup>۱) ذو طوی : موضع قرب مَمَد .

ثم قال البخارى في موضع آخر (۱): حدثنا محمد بن أبي بكر المقدري ، حدثنا فضيل ابن سليان ، حدثناموسي بن عُقبة ، حدثني كرّ يب، عن عبد الله بن عباس، قال : انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ماترج ل وادّهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأردية والأزُر تُلبس إلا المزّعةرة التي تَرْدَع على الجلد ، فأصبح بذي المحليفة ، ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلّد بُدنه ، وذلك لخمس بقين [ من ذي القعدة ، فقدم مكة لأربع ليال خاون (٢٠) من ذي الحجة . فطاف بالبيت وسمى بين الصفا والمروة ولم يحلّ من أجل بُدْنه لأنه قلّدها ، ثم زل بأعلى مكة عند الحجون وهو مُهل بالحج ولم يقرّب السكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة ، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من راوسهم ثم

انفرد به البخارى .

والطيب والثياب.

وقد روى الإمام أحمد عن مَهْوْ بن أسد وحجاج ورَوْح بن عبادة وعفان بن مُسلم ، كلمهم عن شُعبة قال : أخبرنى قتادة ، قال سمعت أبا حسان الأعراج الأَجْرد ، وهو مسلم ابن عبد الله البصرى ، عن ابن عباس ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المظهر بذى أَلَمْلَيْفة ، ثم دعا بهدَنته فأَشْعَر صفحة سَنامها الأيمن وسَلَت () الدّم عنها وقلّه ها نَعْلَيْن ، ثم دعا براحلته ، فاما استوت على البيداء أهل الحج .

يَحِلُوا ، وذلك لمن لم يُحكن معه بَدَنة قَلَّدها ، ومن كانت معه امرأته فهي له حـــلال

ورواه أيضا عن هُشَيمٍ ، أنبأنا أصحابنا منهم شعبة . فذكر نحوه .

ثم رواه الإمام أحمد أيضًا عن رَوْحُ وأبي داود الطَّيالسي ووكيع بن الجرَّاح ، كلمهم

<sup>(</sup>١) الحديث في باب مالا يلمبس المحرم من الثياب والأردية والأزر . صحيح البخاري ١٩٧/١ ط الأمبرية

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، وأثبتها من البخاري .

<sup>(</sup>٣) سات الدم : قشره حتى أظهر دمها .

عن هشام الدُّسْتَو أنَّى ، عن قتادة به ، نحوه .

ومن هذا الوجه رواه مسلم في صحيحه وأُهل السَّنْن في كتمهم .

\* \* \*

فهذه الطرق عن ابن عباس من أنه عليه السلام أهلَّ حين استوتْ به راحلتُهُ أصحُّ وأَثْبَت من رواية خُصَيف الجزري ، عن سعيد بن جبير عنه . والله أعلم .

وهكذا الرواية الْمُثبَّنة المفسِّرة أنه أهلَّ حين استوتْ به الراحلةُ مُقدَّمة على الأخرى، لاحتمال أنه أراد أنه أُخْرَم من عند المسجد حين استوت به راحلته، وتكون رواية ركوبه الراحلة فيها زيادة علم على الأخرى. والله أعلم.

ورواية أنس فى ذلك سالمة عن المُعارِض ، وهكذا رواية جابر بن عبد الله فى صحيح مسلم ، من طريق جعفر الصادق عن أبيه ، عن أبى الحسين زين العابدين ، عن جابر فى حديثه الطويل الذى سيأتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته سالمة عن المعارِض . والله أعلم .

وروى البخارى من طريق الأوزاعى ، سمعت عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذى الحليفة حين استوت به راحلته .

فأما الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق بن يسَار ، عن أبي الزِّناد ، عن عائشة بنت سعد ، قالت : قال سعد : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُخذ طريق الفَرْع (١) أهل إذا استقات به راحلته ، وإذا أخذ طريقا أخرى أهل إذا علا على شرَف البَيداء . فرواه أبو داود والبيهق من حديث ابن إسحاق وفيه غرابة ونكارة. والله أعلم .

فهذه الطرق كلها دالة على الفطع أو الظن الفالب أنه عليه السلام أُخرَم بعد الصلاة وبعدَ ما ركب راحلته وابتدأت به للسير . زاد ابن عمر في روايته : وهو مُشتقبل القبلة .

<sup>(</sup>١) الفرع : قرية بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مَكه ."

### باب

# بَسْط البيان لما أحرَم به عليه السلام في حجته هذه من الإفراد أو التمتع أو القِرَان

# ذكر الأحاديث الواردة بأنه عليه السلامكان مُفْردا

### رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك :

قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : أنبأنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَفْرَد الحج .

ورواه مسلم عن إسماعيل ، عن أبى أويس ويحيى بن يحيى، عن مالك . ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى ، عن مالك به .

وقال أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى ، حدثنى المنْكَدِر بن محمد ، عن ربيعة بن أبى عبد الرحن ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرَد الحجّ .

وقال الإمام أحمد: حدثنا شُرَيح ، حدثنا ابن أبى الزِّناد ، عن أبيه ، عن عروة عن عائشة ، وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه ، عن عائشة ، وعن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج .

تفرَّد به أحمد من هذه الوجوه عنها .

وقال الإمام أحمد: حدثني عبد الأعلى بن حماد، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن أبي الأسود، عن عروة عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أَفْرَ د الحجّ .

وقال: حدثنا رَوْح ، حدثنا مالك ، عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وكان يتما فى حجر عُروة ـ عن عروة بن الزبير عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج .

ورواه ابن ماجه عن أبي مصعب عن مالك كذلك .

ورواه النسائى عنى قتيبة ، عن مالك ، عن أبى الأسود ، عن عروة عن عائشة : أن رسول الله أهل بالحج .

وقال أحمد أيضا: حدثنا عبد الرحمن ، عن مالك ، عن أبى الأسود ، عن عروة عن عائشة ، قالت : خرجنا معرسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ، وأهل رسول الله بالحج ؛ فأما من أهل بالعمرة فلم فأحانوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يَحلُوا إلى يوم النحر .

وهكذا رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف والقُعَيْني وإسماعيل بن أبي أويس، عن مالك . ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به .

وقال أحمد : حدثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل ناس باحج والعمرة ، وأهل ناس بالعمرة .

ورواه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن سفيان بن عُيينة به نحوه .

\* \* \*

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عَلْقمة بن أبي علقمة ، عن أمه ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في حجة الوداع . فقال : من أحب أن يبدأ بعُمرة قبل الحج فليفعل . وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ولم يَعْتمر .

فإنه حديث غريب جداً ، تفرّد به أحمد بن حنبل ، وإسناده لا بأس به ، ولكن لفظه فيه نكارة شديدة وهو قوله : « فلم يعتمر » .

فإن أريد بهذا أنه لم يمتمر مع الحج ولا قبله هو قول من ذهب إلى الإفراد . وإن أريد أنه لم يمتمر بالحكية لا قبل الحج ولامعه ولابعده ، فهذا مما لا أعلم أحداً من العلماء كال به . ثم هو مخالف لما صح عن عائشة وغيرها من أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلمن فى ذى القعدة إلا التى مع حِجته .

وسيأتى تقرير هذا في فصل القِران مستقصى . والله أعلم .

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد قائلافي مسنده: حدثنا رَوْح ، حدثنا صالح بن أبي الأخضر ، حدثنا ابن شهاب ، أن عروة أخبره أن عائشة زَوْج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : أهل رسول الله بالحج والعمرة في حجة الوداع وساق معه الهذي ، وأهل ناس معه بالعُمْرة وساقوا الهدى ، وأهل ناس بالعمرة ولم يسوقوا هديا .

قَالَتَ عَائِشَةً : وَكُنْتُ مِمْنَ أَهُلَّ بِالْمِمْرَةِ وَلَمْ أَسُقَ هَدَيًّا .

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم [قال]: من كان منه عليه والمعمرة فساق معه الهدى فليطف بالبعدة وبالعقل والمروة ولا يحل منه شيء حَرُم منه حتى يقضى حَجَّه وينحر هَد يه يوم النحر ، ومن كان منه أهل بالعمرة ولم يَسُق معه هدياً فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليقصّر وليَحْلِل ثم ليهل بالحج وليُه د ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .

قالت عائشة : فقدَّم رسول الله الحجَّ الذي خَاف فَوْ تَهُ وأخَّر العمرة .

فهو حديث من أفراد الإمام أحمد ، وفى بعض ألفاظه نكارة . ولبعضه شاهد فى الصحيح ، وصالح بن أبى الأخضر ليس من عِلْية أصحاب الزُّهرى ، لا سيما إذا خالفه غيره كما هاهنا ، فى بعض ألفاظ سياقة هذا .

وقوله: « فقدَّم الحجُّ الذي يخاف فَوْته وأخر الْمُمْرة » لا يَلتَمُ مَعَ أُولَ الحَديث : « أَهُلَّ بالحَج والعمرة » .

فإن أراد أنه أهلَّ بهما في الجملة وقدَّم أفعال الحج، ثم بعد فراغه أهلَّ بالعمرة كا يقوله من ذهب إلى الإِفراد ، فهو مما نحن فيه هاهنا .

وإن أراد أنه أخّر العمرة بالكلّية بعد إحرامه بها ، فهذا لا أعلم أحداً من العلماء صار إليه . وإن أراد أنه اكتفى بأفعال الحج عن أفعال العمرة ودَخلت العمرة في الحج، فهذا قول من ذهب إلى القرآن ، وهم يؤولون قول من روى أنه عليه الصلاة والسلام أفرد الحج أى أفرد أفعال الحج وإن كان قد نَوى معه العمرة . قالوا : لأنه قد رَوى القران كل من رَوى الإفراد كا سيأتى بيانه . والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

### رواية جابر س عبد الله في الإفراد

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعش ، عن أبى سفيان ، عن جابر ابن عبد الله ، قال : أهل وسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بالحج .

إسناده جيد على شرط مسلم.

ورواه البيهق عن الحماكم وغيره ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن أبى معاوية ، عن الأعش ، عن أبى سفيان عن جابر ، قال : أهل رسول الله في حجته بالحج ليس معه عمرة .

وهذه الزيادة غريبة جداً . ورواية الإمام أحمد بن حنبل أحفظُ. والله أعلم .

وفى صحيح مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ، قال : وأهلَانا بالحج لسنا تعرف العمرة .

وقد روى ابن ماجه ، عن هشام بن عمار ، عن الدَّراوَرْدي وحاتم بن إسماعيل ،

كلاها عنجعفر بن محمد ، عن أبيه عنجابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرَدَ الحجّ ، وهذا إسناد جيد .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب الثقنى ، حدثنا حبيب ــ يعنى المعلِّم ــ عن عطاء حدثنى جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم أهلَّ هو وأصحابه بالحج ليس مع أحد منهم هَدْى إلا النبى صلى الله عليه وسلم وطلحة .

وذكر تمام الحديث . وهو في صحيح البخارى بطوله ، كا سيأتى عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب .

#### \* \* \*

### رواية عبد الله بن عمر للإفراد

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن محمد ، حدثنا عبّد \_ يعنى ابن عباد \_ حدثنى غبيد الله عبد يعنى ابن عباد \_ حدثنى غبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أهْلَانا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مُمْردا .

ورواه مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن عَون ، عن عَبّاد بن عباد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ً بالحج مُفْردا .

وقال الحافظ أبو بكر البزّار: حدثنا الحسن بن عبد العزيز و محمد بن مسكين، قالا: حدثنا بِشْر بن بكر، حدثنا سعيد بن عبد العزيز بن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل العلج \_ يعنى مُفرداً.

إسناده جيد ولم يُخرَّ جوه .

#### \* \* \*

### رواية أبن عباس للإفراد

روى الحافظ البيهقي من حــديث رَوح بن عُبادَة ، عن شعبة ، عن أيوب ، عن

أبى العالية البرّاء ، عن ابن عباس ، أنه قال : أهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فقدم لأربع مضَيْن من ذى الحجة ، فصلّى بنا الصبح بالبَطْحاء ، ثم قال : من شاء أن يجعلما عُمرةً فليجعلما .

ثم قال : رواه مسلم ، عن إبراهيم بن دينار ، عِن ابن رَوْح ·

وتقدم من رواية قتادة ، عن أبى حسان الأعرج ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر بذى الحليفة ، ثم أنى ببَدنة فأشْعَر صَفحة سَنامها الأيمن ، ثم أنى براحلته فركبها ، فلما استوت به على البيداء أهلَّ بالحج .

وهو في صحيح مسلم أيضا.

وقال الحافظ أبو الحسن الدار قطنى: حدثنا الحسين بن إسماعيل ،حدثنا أبوهشام ، حدثنا أبو الحسن الأسود عن أبيه ، حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش ، حدثنا أبو حصين ، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ، قال : حجَجْتُ مع أبى بكر ، فجرَّد ، ومع عمر فجرَّد ، ومع عثمان فجرد .

تابعه الثُّوري عن أبي حُصَين .

وهذا إنما ذكرناه هاهنا لأن الظاهر أن هؤلاء الأئمة رضى الله عنهم إنما يفعلون هذا عن توقيف ، والمراد بالتَّجريد هاهنا الإفراد والله أعلم .

وقال الدارقطنى: حدثنا أبو عبيد الله القاسم بن إسماعيل ومحمد بن تخلَد، قالا: حدثنا على بن محمد بن معاوية الرزّاز، حدثنا عبد الله بن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عَتَّاب بن أسيد على الحج فأفررد، ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحج، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر فأفرد الحج، ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر فبعث عمر فأفرد الحج، ثم حج أبو بكر فبعث عبد الرحمن بن عوف ثم حج أبو بكر فأفرد الحج، وتوفى أبو بكر واستخلف عمر فبعث عبد الرحمن بن عوف

فأفرد الحج ، ثم حج فأفرد الحج ، ثم حُصر عثمان فأقام عبد ُ الله بن عباس للناس فأفرد الحج .

فى إسناده عبد الله بن عمر العُمرى وهو ضعيف ، لـكن قال الحافظ الببهق : له شاهد بإسناد صحيح .

## ذكر من قال إنه عليه السلام حج متمتعا

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثنى عَقِيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، أن عبد الله بن عمر قال: تمتَّع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بالعُمرة إلى الحج، وأهلَّ فساقَ الهدْى من ذى الحليفة، وبدأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعمرة ثم أهل بالحج، وكان من الناس من أهدَى فساق المدى من ذى الحليفة ومنهم من لم يُهذِ

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: « مَن كان منكم أهدَى فإنه لا يحلُّ من شيء حَرم منه حتى يَقضى حجَّه، ومن لم يكن أهدى فليَطُف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصّر وليَحْلِل ثم ليهُل بالحج وليُهْدِ ، فمن لم يجد هدياً فليَصُم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله » .

وطاف رسول الله صلى الله عايه وسلم حين قدم مكة ، استَلم [الرُّكنَ] أولَ شيء ثم خَبَّ ثلاثة أشواط من السَّبع ومشى أربعة أطواف ، ثم ركع حين قضى طوافة بالبيت عند المقام ركعتين ، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة ، ثم لم يَحْلل من شيء حَرَّم منه حتى قضى حجَّه وتحر هديه يوم النحر ، وأفاض فطاف بالبيت ، وفعل مثل مافعل رسول الله صلى الله عايه وسلم مَن أهدى فَساق المدى من الناس.

قَالَ الإِمَّامُ أَحَمَدُ : وحدثنا حجاج ، حدثنا ليث ، حدثني عَقِيل ، عن أبن شهاب ،

عن عروة بن الزبير ، أن عائشة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تمتمه بالعمرة إلى الحج وتمتم الناس ممه بمثل الذى أخبرنى سالم بن عبد الله ، عن عبدالله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

وقد روى هــذ الحديث البخارى عن يحيى بن بُـكير ، ومسلم وأبو داود ، عن عبد الملك بن شُعيب ، عن الليث ، عن أبيه ، والنسائى عن محمد بن عبد الله بن المبارك الحَوْرَى ، عن حُجَين بن المثنى ، ثلاثتهم عن الليث بن سعد ، عن عَقِيل ، عن الزهرى عن عروة عن عائشة . كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله .

وهذا الحديث من المشكِّرللات على كل من الأقوال الثلاثة .

أما قولُ الإفراد: ففي هذا إثباتُ عمرة إما قبلَ الحج أو معه .

وأما على قول التمتع الخاص ، فلا أنه ذكر أنه لم يحلَّ من إحرامه بعد ما طاف بالصفا رالمروة ، وليس هذا شأنَ المتمتِّع .

ومَن زعم أنه إنما منعه من التحلل سَوْقُ الهَدْى ، كا قد يفهم من حديث ابن عمر عن حفصة أنها قالت: يارسول الله ماشأن الناس حَلُّوا من العمرة ولم تحلَّ أنت من عر تك ؟ فقال: إلى لَبَدتُ رأسى وقلَّدت هَدْ بي فلا أحلُّ حتى أنحر. فقولهم بعيد "، لأن الأحاديث الواردة في إثبات القران تردُّ هـذا القول وتأبى كونه عليه السلام إنما أهل أولًا بعمرة ثم بعد سعيه بالصفا والمروة أهلًّ بالحج ؛ فإن هذا على هذه الصفة لم ينقله أحد بإسناد صحيح بل ولا حسن ولا ضعيف.

وقوله فى هذا الحديث: « تمتَّع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج » إن أريد بذلك التمتم الحاص ، وهو الذي يحل منه بعد السعى فليس كذلك ، فإن فى سياق الحديث ما يردَّه ، ثم فى إثبات العمرة المقارينة لحجه عليه السلام مايأ باه .

وإن أريد به التمتع العام دخل فيه اَلْقِرَ ان وهو المراد .

وقوله: « وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج » إن أريد به بدأ بلفظ العمرة على لفظ الحج ، بأنقال: لبّيك اللهم عُمْرة وحجًا. فهذا سهل ولا ينافى القران.

وإن أريد به أنه أهلَّ بالعمرة أولًا ثم أدخل عليها الحج متراخياً ولكن قبل الطواف فقد صار قارناً أيضا .

وإن أريد به أنه أهلً بالعمرة ثم آفرغ من أفعالها تحلّل أو لم يتحلل بسوق الهدى كما زعمه زاعمون، ولـكنه أهل بحج بعد قضاء مناسك العمرة وقبل خروجه إلى منّى، فهذا لم ينقله أحد من الصحابة كما قدمنا، ومن ادعاه من الناس فقوله مردود لعدم مَقَله ومخالفته الأحاديث الواردة في إثبات القران كما سيأتى، بل والأحاديث الواردة في إثبات القران كما سيأتى، بل والأحاديث الواردة في الإفراد كما سبق. والله أعلم.

والظاهر والله أعلم أن حديث الليث هذا عن عَقِيل ، عن الزُّهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر مَرُوى من الطريق الأخرى عن ابن عمر حين أَفْرَ د الحج زمن محاصرة الحجّاج لابن الزبير ، فقيل له : إن الناس كائن بينهم شيء ، فلو أخّرت الحج عامَك هذا ؟ فقال : إذا أفعل كما فعل الذي صلى الله عليه وسلم . يعنى زمن حُصر عام الحديبية فأحرم بعمرة من ذى الحليفة ثم لما علا شَرف البيداء قال : ما أرى أمر هما إلا واحداً . فأهل بحج معها ، فاعتقد الراوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فعل ، سواء بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ، فرووه كذلك . وفيه نظر لما سنبينه .

وبيان هذا في الحديث الذي رواه عبد الله بن وهب ، أخبرني مالك بن أنس وغيره ، أن فافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة معتمراً وقال : إن صُدرِدْتُ عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج فأهل العمرة وسار حتى إذا ظهر على

ظاهِرِ البَيْداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهُما إلا واحدٌ، أشهدكم أنى قد أوجبتُ الحجَّ معالممرة. فخرج حتى جاء البيت فطاف به وطاف بين الصفا والمروة سبعاً لم يزدعليه ورأى أن ذلك مُجْزِ عنه، وأهدَى .

وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث مالك. وأخرجاه من حديث عبيد الله عن نافع به نحوه؛ عن نافع به نحوه؛ وفيه : ثم قال في آخره : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفيا رواه البخارى حيث قال: حدثنا قتيبة ، حدثنا ليث ، عن نافع: أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج ُ بابن الزبير ، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قِتال ، وإنا نخاف أن يصد وك . قال: «لقد كان له كي رسول الله أسوة حسنة» إذاً أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنى أشهدكم أنى قد أوجبت ُ عمرة ً .

ثم خرج حتى إذ كان بظاهِر البَيْداء قال : ماأرى شأنَ الحج والعمرة إلا واحداً ، أشهدكم أنى أوجبت حجًّا مع عرتى . فأهدى هدياً اشتراه بقدَيْد ، ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ، ولم يحلق ولم يقصر ، حتى كان يوم النحر فنحروحلق ، ورأى أنْ قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول .

وقال ابن عمر : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن عُليّة ، عن أيوب،عن نافع ، أن ابن عمر دخل ابنه عبدالله بن عبد الله وظَهره (١) في الدار ، فقال : إلى لا آمَن ُ أن يكون العام بين الناس قتال فيصد ُ وك عن البيت ، فلو أقمت ؟

قال : قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحالَ كفارٌ قريش بينه وبين البيت،

<sup>(</sup>١) الظهر : المركوب من الإبل ، وكان ابن عمر قد عزم على الحج وأحضر مركوبه ليتوجه عليه .

فإن يُحَلِّ (1) بينى وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد كان لحم فى رسول الله أسوة حسنة ، إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنى أشهدكم أنى قد أوجبتُ مع عمرتى حجًّا . ثم قدم فطاف لهما طوافا واحداً .

وهكذا رواه البخارى عن أبى النعمان ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب بن أبى تميمة السَّخْتِيانى ، عن نافع به . ورواه مسلم من حديثهما عن أيوب به .

#### \* \* \*

فقد اقتدى ابن عمر رضى الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم فى التحلُّل عند حَصْر العَدة والاكتفاء بطواف واحد عن الحج والعمرة .

وذلك لأنه كان قد أحرَ م أولا بعمرة ليكون متمتعا ، فخشى أن يكون حَصْرٌ ، فجمعهما وأدخل الحجَّ قبل العمرة قبل الطواف فصار قارِناً .

وقال: ما أرى أمرَ هما إلا واحداً \_ يعنى : لا فرق بين أن يُحصر الإنسان عن الحج أو العمرة أو عنهما \_ فلم القدم مكة اكتنى عنهما بطوافه الأول ، كما صرح به فى السياق الأول الذى أفردناه ، وهو قوله : ورأى أن قد قضى طواف الحرج والعمرة بطوافه الأول .

قال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلم \_ يعنى أنه اكتفى عن الحج والعمرة بطواف واحد \_ يعنى بين الصفا والمروة.

وفى هذا دلالة على أن ابن عمر رَوى القِرَان .

ولهذا روى النسائى عن محمد بن منصور ، عن سفيان بن عُيينة ، عن أبوب بن موسى ، عن نافع : أن ابن عمر قَرَن الحجَّ والعمرة فطاف طوافا واحداً .

١) البخارى: فإن حيل .

ثم رواه النسائى ، عن على بن ميمون الرَّقى ، عن سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل ابن أمية ، وأيوب بن موسى ، وأيوب السَّخْتيانى ، وعبد الله بن عمر ، أربعتهم عن نافع : أن ابن عمر أتى ذا الحليفة فأهلَّ بعمرة ، فخشى أن يُصدَّ عن البيت . فذكر تمام الحديث من إدخاله الحج على العمرة وصيرورته قارناً .

والمقصود أن بعض الرواة لما سمع قول ابن عمر : « إِذاً أَصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم » . أعتقد أن صلى الله عليه وسلم » . أعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » . أعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فأدخله عليها قبل الطواف ، فرواه بمعنى ما فَهم .

ولم يُرد ابن عمر ذلك ، وإنما أراد ما ذكرناه . والله أعلم بالصواب.

ثم بتقدير أن يكون أهلَّ بالعمرة أولا ثم أدخـل عليها الحج قبل الطواف فإنه يصير قارنا لا متمتعا التمتع الخاص ، فيـكون فيه دلالة لمن ذهب إلى أفضلية التمتع . والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

وأما الحديث الذي رواه البخارى في صحيحه: حدثنــا موسى بن إسماعيل، حدثنا همَّام عن قتادة، حدثني مُطَرِّف، عن عمران، قال: تمتعنا على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلّم و نزل القُرآن قال رجلُ برأيه ما شاء.

فقد رواه مسلم ، عن محمد بن المثنّى ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن همام ، عن قَتَادة به .

والمراد به المتمةُ التي أعمُّ من القِران والتمتع الخاص . ويدل على ذلك ما رواه مسلم من حديث شعبة وسعيد بن أبي عَروبة ، عن قتادة ، عن مُطَرَّف ، عن عبد الله بن الشِّخير ، عن عمران بن الحصين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة . وذكر تمام الحديث .

وأ كثر السلف يُطْلقون المتعة على القِران ، كا قال البخارى : حدثنا قتيبة ، حدثنا حجاج بن مجمد الأعور عن شعبة ، عن عمرو بن مُرة ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : اختلف على وعثمان رضى الله عنهما وهما بعُسْفان في المتعة ، فقال على : ما تريد إلى أن تَنْهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فلما رأى ذلك على بن أبى طالب أهل بهما جميعا .

ورواه مسلم من حديث شعبة أيضا ، عن الحكم بن عُيينة ، عن على بن الحسين ، عن مروان بن الحكم عنهما به . وقال على : ما كنت لا دُع سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحدٍ من الناس .

ورواه مسلم من حديث شعبة أيضا ، عن قتادة ، عن عبد الله بن شَقِيق ، عنهما . فقال له على : لقد علمت إنما تمتمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجل، ولكناكنا خائفين .

وأما الحديث الذى رواه مسلم من حديث غُندًر ، عن شعبة ، وعن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه عن شعبة ، عن مسلم بن نخراق القُرِّى (١) ، سمع ان عباس يقول : أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهلَّ أصحابه بحج ، فلم يَحل رسول الله ولا مَن ساق الهذى من أصحابه و حلَّ بقيتهم .

فقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ، وروح بن عبادة عن شعبة ، عن مسلم القُرِّى ، عن ابن عباس ، قال : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج . وفي رواية أبي داود : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج ، فمن كان منهم لم يكن له متعة ُ هَدْي حَلَّ، ومن كان معه هدى لم يحل. الحديث .

<sup>(</sup>١) الأصل : المقبرى . وهو تحريف ، وما أثبته عن صحيح مشلم ٤ / ٦ ه .

فإن صَحَّحنا الروايتين جاء القِرانُ ، وإن توقَّفْنا في كل منهما وقف الدليل ، وإن رجعنا رواية مسلم في صحيحه في رواية العمرة ، فقد تقدم عن ابن عباس أنه رَوى الإفراد وهو الإحرام بالحج ، فتكون هذه زيادةً على الحج ، فيجيء القول بالقران ، لاسيا وسيأتي عن ابن عباس ما يدل على ذلك .

وروى مسلم من حديث غُندَر ومعاذ بن معاذ ، عن شعبة ، عن الحبكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، أن رسول الله قال : هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن معه هدى فليحل الحل كله ، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة .

وروى البخارى عن آدم بن أبى إياس، ومسلم من حديث غُندَر، كلاها عن شعبة، عن أبى جَمْرة (١) ، قال : تمتمت فنها في ناس فسألت ابن عباس فأمرنى بها ، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول [لى (٢)] : حج مبرور ومُتَّمَة (٣) متقبّلة ، فأخبرت ابن عباس فقال : الله أكبر! سُنة أبى القاسم صلوات الله وسلامه عليه .

والمراد بالمتعة هاهنا القِران .

\* \* \*

وقال القُعَيْنَى وغيره ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الله ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبى وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبى سفيان يذكر التمتّع بالعمرة إلى الحج . فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله . فقال سعد : بئس ما قلت يابن أخى .

<sup>(</sup>١) هو نصر بن عمران الضبعي ، كما في صحيح البخاري .

<sup>(</sup>۲) من صحیح البخاری .

<sup>(</sup>٣) صحيح النخارى : وعمرة . القسطلاني ٣٤/٣ .

فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب كان يَنْهى عنها. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه.

ورواه الترمذي والنسائي عن قتيبة ، عن مالك . وقال الترمذي : صحيح .

وقال عبد الرزاق ، عن معتمر بن سليمان وعبد الله بن المبارك ، كلاها عن سليمان التليمى ، حدثنى غُنيم بن قيس ، سألت سعد بن أبى وقاص : عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال : فعلتُها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر فى العرش \_ يعنى مكة \_ ويعنى به معاوية .

ورواه مسلم من حديث شعبة وسفيان الثورى ويحيى بن سعيد ومروان الفزارى ، أربعتهم عن سليان التَّيْمى ، سمعت غُنيم بن قيس ، سألت سعدا عن المتعـة فقال : قد فعلناها وهذا يومئذكافر بالعُرش .

وفی روایة یحیی بن سعید \_ یعنی معاویة \_

وهذا كله من باب إطلاق التمتع على ماهو أعم من التمتع الخاص وهو الإحرام بالعمرة والفراغ منها ثم الإحرام بالحج ومن القرآن ، بل كلام سعد فيه دلالة على إطلاق التمتع على الاعتمار في أشهر الحج ، وذلك أنهم اعتمروا ومعاوية بعد كافر ممكة قبل الحج ، إما عرة الحديبية أو عرة القضاء وهو الأشبه ، فأما عرة الجعرانة فقد كان معاوية أسلم مع أبيه ليلة الفتح ، وروينا أنه قَصَّر من شعر النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمِشْقَص في بعض عَمرة الجعرانة لا محالة . والله أعلم .

# ذكرُ حجة من ذهب إلى أنه عليه السلام كان قارناً ، وسَرْد الأحاديث في ذلك

رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

قد تقدم مارواه البخارى من حدیث أبی عمرو الأوزاعی ، سمعت یحیی بن أبی گثیر ، عن عِکْرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بوادی العقیق یقول : أتانی آتٍ من ربی عز وجل فقال : صَلِّ فی هـذا الوادی المبارّك وقل عُمرة فی حجة .

وقال الحافظ البيهق : أنبأنا على بن أحمد بن عمر بن حفص المقبرى ببغداد ، أنبأنا أحمد بن سليمان ، قال : قرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع ، حدثنا أبو زيد الهروى، حدثنا على بن المبارك ، حدثنا يحيى بن أبى كثير ، حدثنا عكرمة ، حدثنى ابن عباس ، حدثنى عر بن الخطاب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتابى جبرائيل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال : صل في هذا الوادى المبارك ركعتين . وقل : عُرْة في حِجّة ، فقد دخلت العمرةُ في الحج إلى بوم القيامة .

ثم قال البيهقي : رواه البخاري عن أبي زيد الهرَوي .

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم ، حدثنا سَيَّار ، عن أبي وائل ، أن رجلا كان نصر انيا يقال له الصّبيّ بن مَعْبَد ، فأراد الجهاد فقيل له : ابدأ بالحج ، فأتى الأشعريّ فأمره أن يُهل بالحج والعمرة جميعا ، ففعل ، فبيما هو يلبّي إذ مرَّ بزيد بن صُوحان وسَلمان بن ربيعة ، فقال أحدها لصاحبه : لَهذا أضلُّ من بعير أهلِه . فسمعها الصبي فكرُ ذلك له . فقال له عمر : هُديتَ فكرُ ذلك له . فقال له عمر : هُديتَ

لِسُنة نبيك صلى الله عليه وسلم . قال : وسمعته مرةً أخرى يقول : وفَقَّت لِسُنة نبيك صلى الله عليه وسلم .

وقد رواه الإمام أحمد ، عن يحيى بن سعيد القطّان ، عن الأعش ، عن شَقيق ، عن أبى و نل ، عن الصبى بن مَعْبَد ، عن عمر بن الخطاب فذكره . وقال : إنهما لم يقولا شيئا ، هُديتَ لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم .

ورواه عن عبد الرزاق ، عن سفيان الثَّورى ، عن منصور ، عن أبى وائل به .

ورواه أيضا عن غُندَر ، عن شعبة ، عن الحسكم عن أبى وائل وعن سفيان بن عُبينة عن عَبدة بن أبى لُبابة ، عن أبى وائل ، قال : قال الصبى بن مَعْبد : كنت رجلا نصرانيا فأسلمت ، فأهملت بحج وعمرة ، فسمعنى يزيد بن صُوحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما ، فقالا : لَهذا أصل من بعير أهله . فسكا نما تحل على بكلمتهما جبل ، فقد مت على عمر فأخبرته ، فأقبل عليهما فلامَهما ، وأقبل على ققال : هُديت لِسُنة النبى صلى الله عليه وسلم .

قال عَبْدة : قال أبو وائل : كثيرا ماذهبت أنا ومسروق إلى الصبى بن مَعْبَد نسأله عنه .

وهذه أسانيد جيّدة على شرط الصحيح . وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق ، عن أبي وائل شَقيق بن سلّمة به .

وقال النسائي في كتاب الحج من سننه: حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شَقيق، حدثنا أبى ، عن جَمْرة السَّكرى ، عن مُطَرَف ، عن ساءة بن كُمَمِيل ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، عن عمر ، أنه قال : والله إنى لأنها كم عن المثّعة وإنها الله كتاب الله وقد فعلما النبي صلى الله عليه وسلم .

إسناد جيد .

## رُوَايَةِ أُميرِي المؤمنين : عَمَانَ وَعَلَى رَضِي الله عَنهُمَا

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مُرّة ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : اجتمع على وعمان بعُسفان ، وكان عمان يبهى عن المتعة أو العمرة ، فقال على تن ماتريد إلى أمر فعلَه رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه ؟ فقال عمان : دَعْنا منك .

هكذا رواه الإمام أحمد مختصراً .

وقد أخرجاه فى الصحيحين من حديث شعبة ، عن عمرو بن مُرَّة ، عن سعيد بن المسيَّب ، قال : على ماتريد إلى أن المسيَّب ، قال : اختلف على وعمان وهما بعُسْفان فى المتعة ، فقال : على ماتريد إلى أن تنهَى عن أمر فعلَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ فلما رأى ذلك على بن أبى طالب أهلً بهما جميعاً .

وهكذا لفظ البخاري .

وقال البخارى: حدثنا محمد بن بَشَّار ، حدثنا عُندَر ، عن شعبة ، عن الحـكم ، عن على بن الحسين ، عن مروان بن الحـكم ، قال : شهدتُ عثمانَ وعليًّا ، وعثمانُ يَنهى عن المتعة وأن يُحْمَع بينهما ، فلما رأى على الهول أجما : لَبيّك بعُمرة وحج . قال : ماكنت لأدَع سُنّة النبى صلى الله عليه وسلم لقول أحد .

ورواه النسائى من حديث شعبة به ، ومن حديث الأعمش عن مسلم البطين ، عن على بن الحسين به .

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : قال عبد الله بن شَقِيق : كان عثمان ينهى عن المتعة وعلى أمر بها ، فقال : عثمان لعلى : إنك

لَـكذا وكذا . ثم قال على : لقد علمتَ أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليــه وسلم . قال : أجل ، ولـكناكنا خائفين .

ورواه مسلم من حديث شعبة .

فهذا اعتراف من عثمان رضى الله عنه بما رواه على وضى الله عنهما ، ومعلوم أن عليًا رضى الله عنه أَخْرَم عام حجة الوداع بإهلال كإهلال النبى صلى الله عليه وسلم ، وكان قد ساق الهدى ، وأمره عليه السلام أن يمكث حَراما ، وأشركه النبى صلى الله عليه وسلم في هديه . كما سيأتى بيانه .

وروى مالك فى الموطأ عنجعفر بن محمد عن أبيه ، أن المقداد بن الأسود دخل على على بن أبى طالب بالسُّقيا وهو يَنجع بَكُرات له دقيقا وخَبَطاً (') ، فقال : هذا عثمان ابن عفان يَنهى عن أن يُقرَن بين الحج والعمرة . فخرج على وعلى يده أثر الدقيق والخبط على ذراعيه \_ حتى دخل على عثمان فقال : أنت تنهى أن يُقرَن بين الحج والعمرة ؟ فقال عثمان : ذلك رأيى . فخرج على مُفضَبا وهو يقول : لبيك اللهم لبيك بحِجة وعُمرة معاً .

وقد قال أبو داود فى سننه : حدثنا يحيى بن مَعِين ، حدثنا حَجَّاج ، حدثنا يونس ، عن أبى إسحاق ، عن البراء بن عازب ، قال : كنت مع على حين أمَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم على النمين . فذكر الحديث فى قدوم على .

قال على : فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف صنعت ؟ قال : قلت : إنما أَهْلاتُ بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم . قال : إنى قد شُقْت الهَدْىَ وقَرَنْتُ .

 <sup>(</sup>١) البكرات : الإبل الفتية . وينجع : يسقى . والجبط : ورق الشجر ينفض ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق وغيره ، ثم تسقاه الإبل . .

وقد رواه النسائى من حديث يحيى بن مَعِين بإسناده ، وهو على شرط الشيخين . وعلَّه الحافظ البيهقي بأنه لم يَذَكّر هذا اللفظ في سياق حديث جابر الطويل .

وهذا التعليل فيه نظر ، لأنه قد روِى القِرَان من حـديث جابر بن عبد الله .كما سيأتي قريبا . إن شاء الله تعالى .

وروى ابن حِبَّان فى صحيحه ، عن على بن أبى طالب ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وخرجت أنا من العين ، وقلت : لبَّيك بإهلال كإهلال النبى . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : فإنى أهللتُ بالحج والعمرة جميعا .

#### \* \* \*

### رواية أنس بن مالك رضي الله عنه

وقد رواه عنه جماعة من التابعين ، ونحن نوردهم مرتَّبين على حروف المعجم . بَكْر بن عبد الله الْمُزَنّي عنه :

قال الإمام أحمد: حمد ثنا هُشَيم ، حد ثنا مُحَيد الطويل ، أنبأنا بكر بن عبد الله المرزق ، قال سمعت أنس بن مالك يحدِّث ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبِّى بالحج والعمرة جميعا ، فحد ثت بذلك ابن عمر ، فقال : لبي بالحج وحمد . فلقيت أنسا فحد ثنه بقول ابن عمر ، فقال : ما تَعدُّونا إلا صبياناً ! سمعت رسول الله صلى الله عليمه وسلم يقول : لبَّيك عمرةً وحجًّا .

ورواه البخارى عن مُسدَّد ، عن بِشْر بن الفضل ، عن حمید به ، وأخرجه مسلم عن شُرَیح بن یوانس ، عن هُشَیم به ، وعن أمیــة بن بسِطام ، عن یزید بن زُرَیع ، عن حبیب بن الشهید ، عن بکر بن عبد الله المزنی به .

#### ثابت البُناني عن أنس

قال الإمام أحمد حدثنا وَكِيع، عن ابن أبى ليلى ، عن ثابت ، عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم . قال : لبيك بعمرة وحِجّة معاً .

تفرَّد به من هذا الوجه الحسن البصرى عنه .

قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح ، حدثنا أَشْهَث ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة وقد لبّوا بحج و عرة ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدَما طافوا بالبيت وبالصّفا والمروة أن يَحِلُوا وأن يجعلوها عمرة ، فكأن القوم هابُوا ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لولا أنى سُقْت هدبًا لأَحْلَاتُ . فأحلً القوم و تمتّعوا .

وقال الحافظ أبو بكر البزّار: حدثنا الحسن بن قَزَعة ، حدثنا سفيان بن حبيب ، حدثنا أشعث ، عن الحسن ، عن أنس ، أن النبى صلى الله عليه وسلم أهلّ هو وأصحابه بالحج والعمرة ، فلما قدموا مكة طافوا بالبيت وبالصَّفا والمروة ، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلُّوا فهابوا ذلك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحلُّوا فلولا أن معى الهدْى لأحلَّات . فحلوا حتى حَلُّوا إلى النساء .

ثم قال البزار : لانعلم رواه عن الحسن إلا أشعث بن عبد الملك .

\* \* \*

ُحَمَيد بن تِيرُويَه الطُّويل عنه :

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى ، عن حميد ، سمعت أنساً ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لبَّميك بحج وعمرة وجج .

هـذا إسناد ثلاثى على شرط الشيخيين ، ولم يخرجاه ولا أحدٌ من أصحاب الـكتب من هذا الوجه ، لـكن رواه مسلم عن يجيى بن يجيى ، عن هُشَيم ، عن يحيى بن أبى إسحاق وعبد العزيز بن صُهيب و ُحميد ، أنهم سمعدوا أنس بن مالك ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا : لبيك عمرة وحجا ، ابيك عرة وحجا . وقال الإمام أحمد : حدثنا يَعمر بن يُسر ، حدثنا عبد الله ، أنبأنا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال : ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدُنا كثيرة وقال : لبيك بعمرة وحج ، وإنى لَعند نخذ ناقته اليسرى .

تفرد به أحمد من هذا الوجه أيضا .

\* \* \*

حُمَيد بن هِلال العدّوي البصري عنه:

قال الحافظ أبو بكر البرَّار في مسنده: حدثنا محمد بن المثنَّى ، حدثنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قِلاَبة ، عن أنس بن مالك . ح وحدثنا سلّمة بن شَبِيب ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمَر ، عن أيوب ، عن أبي قِلاَبة وُحيد بن هـلال ، عن أنس ، عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمَر ، عن أيوب ، عن أبي قِلاَبة وُحيد بن هـلال ، عن أنس ، قال : إنى رِدْف أبى طلحة وإن ركبته لنمسُّ ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلى بالحج والعمرة .

وهذا إسناد جيد قوى على شرط الصحيح ولم يخرجوه .

وقد تأوَّله البزَّار على أن الذى كان يلبيِّ بالحج والعمرة أبو طاحة . قال : ولم يُنكرِر عليه النبي صلى الله عليه وسلم .

وهذا التأويل فيه نظر ولا حاجة إليه ، لمجىء ذلك من طُرق عن أنس ، كما مضى وكاسيأتى . ثم عَوْد الضمير إلى أقرب المذكورين أولى ، وهو فى هذه الصورة أقوى دلالة والله أعلم .

وسيأتى في رواية سالم بن أبي الجُمْــد ، عن أنس ، صريحُ الردُّ على هذا التأويل .

زيد بن أسلم عنه :

قال الحافظ أبو بكر البزار : روى سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي ، عن زيد بن أسلم ، عن أنسل ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل محج وعرة .

حدثناه الحسن بن عبد العزيز الجرَوى ومحمد بن مسكين ، قالا : حدثنا بِشِر بن بكر ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن زيد بن أسلم ، عن أنس .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرطالصحيح، ولم يخرجوه من هذا الوجه .

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهتى بأبسط من هذا السياق ، فقال : أنبأنا أبو عبدالله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا العباس بن الوليد بن يزيد ، أخبرنى أبى ، حدثنا شُعيب بن عبدالعزيز ، عن زيد ابن أسلم وغيره ؛ أن رجلا أتى ابنَ عمر فقال : يم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال ابن عمر : أهل بالحج فانصرف .

ثم أتاه من العام المقبل ، فقال : بم أهل وسول الله ؟ قال : ألم تأتني عام أول ؟ قال : بلى ، ولكن أنس بن مالك كان أنس بن مالك كان على النساء وهن مُكشَّفات الرءوس، وإنى كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله على وسلم يمسُّنى لُعاَبها أسمعه يلميًّ بالحج .

\* \* \*

سالم بن أبي الجُمْد الفَطفاني الـكوفي عنه:

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا شَرِيك ، عن منصور ، عن سالم بن أبى الجُهْد ، عن أنس بن مالك ، يرفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم : أنه جمّع بين الحج والعمرة ، فقال : لَبَيْنَك بعمرة وحِجة معاً .

حَسنُ ولم يخرجوه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا أبو عَوَانة ، حدثنا عثمان بن المغيرة ،

عن سالم بن أبى الجمد، عن سعد مولى الحسن بن على ؛ قال : خرجنامع على فأتينا ذا المحكيفة فقال على : إنى أريد أن أجمع بين الحج والعمرة ، فمن أراد ذلك فليقل كما أقول ، ثم لبّى قال : لبيك بحجة وعُمرة معاً .

قال: وقال سالم: وقد أخبرنى أنس بن مالك ، قال: والله إن رجلي لتمسُّ رجلً رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليُهل بهما جميعا.

وهذا أيضا إسناد جيد من هذا الوجه ولم يخرجوه .

وهذا السياق يردّ على الحافظ البزَّار ما تأوَّل به حديث ُحميد بن هلال ، عن أنس كما تقدم والله أعلم .

\* \* \*

سليمان بن طَرْخان التَّنيمي عنه :

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربى ، حدثنا المُعتَمِر بن سليمان ، سمعت أبى يحدِّث عن أنس بن مالك ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبِّي بهما جميعا . ثم قال البزار: لم يَرُوه عن التَّيمي إلا ابنه المعتمِر ، ولم يسمعه إلا من يحيى بن حبيب العربي عنه .

قلت : وهو على شرط الصحيح ولم يخرجوه .

\* \* \*

سُوَيد بن حُجَير عنه :

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن أبى قَرَعة سُويد بن حُجَير ، عن أنس بن مالك ، قال : كنت رَدِيف أبى طلحة ، فكانت رُكْبة أبى طلحة تحكاد أن تصيب ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهل بهما .

وهذا إسناد جيد ، تفرد به أحمد ولم يخرجوه . وفيه ردٌّ على الحافظ البزار صريح .

\* \* \*

عبد الله بن زيد أبو قِلاَبة الجرُّمِيُّ عنه :

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمَر ، عن أيوب ، عن أبى قِلاَبة ، عن أنس ، قال : كنت رَدِيف أبى طلحة وهو يسابرالنبى صلى الله عليه وسلم . قال : فإنّ رِجْلى لتمسُّ غَرْز النبى صلى الله عليه وسلم فسمعتُه بلبّي بالحج والعمرة معا .

وقد رواه البخارى منطرق ، عن أيوب ، عن أبى قِلاَبة ، عن أنس، قال : صلى النبى صلى الله عليه وسلم الظهر َ بالمدينة أربعاو المصر بذى الحكيفة ركعتين ، ثم بات بها حتى أصبح ، ثم ركب راحلته حتى استوت به على البَيْداء حمد الله وسبح وكبَّر ، وأهلَّ بحج وعمرة وأهلَّ الناس بهما جميعاً.

وفى رواية له : كنت رَدِيف أبى طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميما ، الحج والعمرة. وفى رواية له عن أيوب ، عن رجل ، عن أنس ، قال : ثم بات حتى أَصْبَح فصلى الصبح ، ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداه أهلًا بعمرة وحج .

عبد العزيز بن صُهيَب:

تقدمت روايته عنه مع رواية ُحَمَيد الطُّويل عنه ، عند مسلم .

\* \* \*

على بن زيد بن جُدْعان عنه :

قال الحافظ أبو بكر البزّار: حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا على بن حكيم، عن شَريك، عن عن على بن زيد، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبَّى بهما جميعا.

هذا غريب من هذا الوجه ، ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن وهو على شرطهم .

قَتادة بن دعَامة السَّدُوسيِّ عنه :

قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْزُ وعبدالصمد المُعْنِيّ ، قالاً: حدثنا هماَّ م بن يحيى ، حدثنا قتادة ، قال : لله عليه وسلم ؟ قال : حِجّة قتادة ، قال : سألت أنسَ بن مالك قلت : كم حجَّ النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : حِجّة واحدة واعتمر أربع مرات ، عُمْرته زمن الُحد يَبية ، وعمرته فى ذى القعدة من المدينة ، وعمرته من الجعْرانة فى ذى القعدة حيث قَسم غنيمة حُنَين ، وعمرته مع حجته .

وأخرجاه فى الصحيحين من حديث هام بن يحيى به .

\* \* \*

مُصْعَب بن سُلَيم الزُّ بيرى مولاهم عنه:

قال الإمام أحمد : حدثنا وَكِيع ، حدثنا مُصْعَب بن سُليم ، سمعت أنس بن مالك يقول : أهلٌ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بحجة وعمرة .

تفرد به أحمد .

يحيى بن إسحاق الحضرَمي عنه :

قال الإمام أحمد : حدثنا هُشَيم ، أنبأنا يحيى بن إسحاق وعبد العزيز بن صُهيب وُحميد الطويل ، عن أنس ، أنهم سمعوه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبِّى بالحج والعمرة جميعا يقول : لبيَّك عمرةً وحجًا ، لبيك عمرة وحجا .

وقد تقدم أن مُسْلما رواه عن يحيي بن يحيي ، عن هُشَيم به .

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا عبد الأعلى ، عن يحيى ، عن أنس ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ، قال : فسمعته يقول : لبَّيك عمرة وحجًّا .

\* \* \*

أبوأسماء الصَّيقَلعنه

قال الإمام أحمد : حدثنا حسن ، حدثنا زُهَير . وحدثنا أحمد بن عبد الملك ، حدثنا

زهير ، عن أبى إسحاق ، عن أبى أسماء الصَّيْقل ، عن أنس بن مالك ، قال : خرجنا نَصْرخ بالحج ، فلما قدِمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عُمْرة . وقال : لو استقبلت من أَمْرى ما استدبرتُ لجعلتها عمرةً ، ولكنى سُقْت الهدى وقَر نت الحج بالعمرة .

ورواه النسأنى ، عن هَنَّاد ، عن أبى الأَحْوَص ، عن أبى إسحاق ، عن أبى أسماء الصَّيْقَل ، عن أنس بن مالك ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى بهما .

\* \* \*

أبو قُدَامة الحَنَفي ، ويقال : إن اسمه محمد بن عبيد ، عن أنس :

قال الإمام أحمد : حدثنا رَوْح بن عبادة ، حدثنا شعبة ، عن يونس بن عبيد ، عن أبي قُدَامة الحنفي ، قال : قلت لأنس بأى شيء كان رسول الله صـلى الله عليه وسلم يلبًى ؟

فقال : سمعته سبع مرات يلبي بعمرة وحجة .

تفرد به الإمام أحمد ، وهو إسناد جيد قوى ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة . وروى ابن حِبَّان في صحيحه ، عن أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قَرَن بين الحج والعمرة وقرن القومُ معه .

\* \* \*

وقد أورد الحافظ البيهق بعض هذه الطرق عن أنس بن مالك ، ثم شرع يعلل ذلك بكلام فيه نظر .

وحاصله أنه قال : والاشتباه وقَعُ (١) لأنس لا لمن دونه ، ويحتمل أن يـكون سمعه

<sup>(</sup>۱) ۱: رجم .

صلى الله عليه وسلم يملِّم غيره كيف يُهلُّ بالقِرَان لا أنه يُهلَّ بهما عن نفسه والله أعلم . قال : وقد روى ذلك عن غير أنس بن مالك وفى ثبوته نظر .

قلت: ولا يخنَى ما فى هذا الكلام من النظر الظاهر لمن تأمَّله، وربما أنه كان تَرْكُ هذا الكلام أولى منه، إذ فيه نطرُق احتمال إلى حِفظ الصَّحابى مع تواتره عنه، كما رأيت آنفا، وفتح هذا يُفضى إلى محذور كبير. والله تعالى أعلم.

\* \* \*

حديث البرّاء بن عازِب في القِرّان.

قال الحافظ أبو بكر البيهةى : أنبأنا أبو الحسين بن بِشْران ، أنبأنا على بن محمد المصرى ، حدثنا أبو غَسَّان مالك بن يحيى ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا زكريا بن أبى زائدة ، عن أبى إسحاق ، عن البَراء بن عازب ، قال : اعتمر رسول الله صلى الله على عليه وسلم ثلاث عُمَر كلهن فى ذى القمدة . فقالت عائشة : لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التى حج معها .

قال البيهقى : ليس هذا بمحفوظ . قلت : سيأتى بإسناد صحيح إلى عائشة نحوه .

روایة جابر بن عبد الله رضی الله عنهما

قال الحافظ أبو الحسن الدارقُطْنى: أخبرنا أبو بكر بن أبى داود . ومحمد بن جعفر ابن رُميس والقاسم بن إسماعيل أبو عبيد وعثمان بن جعفر اللبَّان وغيرَهم ، قالوا : حدثنا أحمد بن يحيى الصوفى ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا سفيان الثورى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، قال : حج النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج ، حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن معها عرق .

وقد روی هـذا الحدیث الترمذی وابن ماجه ، من حدیث سفیان بن سعید الثوری به .

أما الترمذى فرواه عن عبد الله بن أبى زياد ، عن زيد بن الحباب ، عن سفيان به ثم قال : غريب من حديث سفيان ، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب . ورأيت عبد الرحمن بيعنى الدارمي ، روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبى زياد ، وسألت محمداً عن هذا فلم يعرفه ، ورأيته لا يعدُّه محفوظا . قال : وإيما روى عن النَّورى عن أبى إسحاق ، عن مجاهد مرسكاً .

وفى السنن الكبير للبيهق قال أبو عيسى الترمذى: سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ وإنما روى هذا عن الثورى مرسلا.

قال البخارى : وكان زيد بن الحباب إذا رَوى خطأً ، ربما غلط في الشيء .

وأما ابن ماجه فرواه عن الفاسم بن محمد بن عبّاد المهلّي ، عن عبد الله بن داود الحرّ يُبي (١) ، عن سفيان به وهذه طريق لم يقف عليها الترمذي ولا البيهقي ، [وربما] (٢) ولا البخاري حيث تـكلم في زيد بن الحباب ظانًا أنه انفرد به وليس كذلك . والله أعـلم .

\* \* \*

طريق أخرى عن جابر:

قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا ابن أبى عمر ، حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن أبى الزبير ، عن جاج ، عن أبى الله عليه وسلّم قرَن الحجّ والعمرة ، وطاف لهما طوافا واحدا .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى الخريبة ، وهي محلة باليصرة . ثوق سنة ٢١١ . اللياب ١/٩٥٩ .

<sup>(</sup>٢) ليست في ١ .

ثم قال : هذا حديث حسن . وفي نسخة صحيح .

ورواه ابن حِبّان في صحيحه عن جابر ، قال : لم يطُفُ النبي صلى الله عليه وسلم إلا طوافا واحداً لحجه ولعمرته .

قلت : حَجَّاج هذا هو ابن أَرْطاَة ، وقد تَكلم فيه غير واحد من الأَمَّة . ولكن قد روى من وجه آخر ، عن أبى الزبير ، عن جا ر بن عبد الله أيضا .

كَا قَالَ الحَافظ أَبُو بَكُرِ البَرُّارِ فِي مَسْنَدُه : حَدَثْنَا مَقَدَّم بن مُحَد ، حَدَثْنَى عَي القاسم ابن يحيي بن مقدم ، عن عبد الرحمن بن عَمَان بن خُشَم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فقر ن بين الحج والعمرة وساق الهذي . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يقلِّد الهذي فليجعلها عُمرةً .

ثم قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هـذا الوجه بهذا الإسناد.

انفرد بهذه الطريق البزار في مسنده ، وإسنادها غريب جداً ، وليست في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه . والله أعلم .

رواية أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا حجاج \_ هو ابن أرطاة \_ عن الحسن ابن سعد ، عن ابن عباس ، قال : أخبرنى أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليهوسلم جمع بين الحج والعمرة .

ورواه ابن ماجه عن على بن محمد ، عن أبى معاوية بإسناده ، ولفظه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن بين الحج والعمرة .

الحجاج بن أرطاة فيه ضعف والله أعلم .

# رواية سُرَاقة بن مالك بن جُعْشُم

قال الإمام أحمد: حدثنا مكى بن إبراهيم ، حدثنا داود \_ يعنى ابن سُو َيد \_ سمعت عبد الملك الزرَّاد ، يقول : سمعت النزّال بن سَبرة صاحب على يقول : سمعت سُراقة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة .

قال : وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ·

رواية سعد بن أبى وقاص عن النبى صلى الله عليــه وسلم أنه تمتع بالحج إلى العمرة وهو القِرَان

قال الإمام مالك عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص، والضحاك بن قيس عام حج معاوية ابن أبي سفيان يَذْكر التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله . فقال سعد : بئس ماقلت كابن أخى !

فقال الضحاك: فإن عربن الخطاب كان يَنْهَى عنها. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه.

ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة ، عن مالك به . وقال الترمذي : هــذا حديث صحيح ·

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا سليان ـ يعنى التَّيمى ـ حدثنى غُنيم ، قال سألت ابن أبى وقاص عن المتعـة فقال : فعلنـاها وهـذا كافر بالعرش \_ يعنى معاوية \_

هكذا رواه مختصراً.

<sup>(</sup>۱) 1: زید .

وقد رواه مسلم فی صحیحه ، من حدیث سفیان بن سعید الثوری وشعبة ومروان الغَزاری و یحیی بن سعید القطّان ، أربعتهم عن سلیمان بن طرخان التّیدی ، سمعت غُمنیم ابن قیس ، سألت سعد بن أبی وقاص عن المتعة فقال : قد فعلناها وهذا یومئذ كافر بالعرش قال یحی بن سعید فی روایته \_ یعنی معاویة \_ .

ورواه عبد الرزاق عن معتمر بن سليمان وعبد الله بن المبارك، كلاهما عن سليمان التيمى ، عن غنيم بن قيس ، سألت سعدا عن التمتم بالعمرة إلى الحج . فقال : فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر بالدرش \_ يعنى مكة ويعنى به معاوية \_ .

وهذا الحديث الثاني أصح إسناداً ، وإنما ذكرناه اعتضاداً لا اعتماداً ، والأول صحيح الإسناد ، وهذا أصرح في المقصود من هذا . والله أعلم .

## رواية عبد الله بن أبي أوْفَى(١)

قال الطّبرانى : حدثنا سعيد بن محمد بن المغيرة المصرى ، حدثنا سعيد بن سليان ، حدثنا يزيد بن عطاء ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن عبد الله بن أبى أو كَى ، قال : إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لم يكن حاجًا بعد ذلك العام .

### رواية عبد الله بن عباس في ذلك

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النَّصر، حدثنا داود \_ يعنى القَطَّان \_ عن عمرو، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر :عرة الحديبية ، وعمرة القَضاء والثالثة من الِجُعْرانة ، والرابعة التي مع حجته .

وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن داود بن عبد الرحمن العطار

<sup>(</sup>١) سقط من ١.

المكى ، عن عرو بن دينار ، عن عكرمة عن ابن عباس به ، وقال الترمذى : حسن غريب . ورواه الترمذى عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن سفيان بن عُيينة ، عن عرو ، عن عكرمة مرسلا .

ورواه الحافظ البيهق من طريق أبى الحسن على بن عبد العزيز البغوى ، عن الحسن بن الربيع وشهاب بن عباد ، كلاهما عن داود بن عبد الرحمن العطار. فذكره . وقال : والرابعة التي قَرَن مَع الحجة .

ثم قال أبو الحسن على بن عبد العزيز: ليس أحد يقول في هذا الحديث عن ابن عباس إلا داود بن عبد الرحمن . ثم حكى البيهتي عن البخارى أنه قال : داود بن عبدالرحمن صدوق ، إلا أنه ربما يتهم في الشيء .

وقد تقدم مارواه البخارى من طريق ابن عباس ، عن عمر أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بوادى العقيق : أتانى آت من ربى فقال : صل في هذا الوادى المبارك وقل : عمرة في حِجة . فلعل هذا مستشر ابن عباس فيا حكاه ، والله أعلم .

## رواية عبد الله بن عمر رضى الله عنهما

قد تقدم فيا رواه البخارى ومسلم من طريق الليث ، عن عقيل ، عن الزهرى ، عن سالم عن ابن عمر ، أنه قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع وأهدَى فساق الهدى من ذى الحليفة ، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ، وذكر تمام الحديث فى عدم إحلاله بعد السعى .

فعلم كما قررناه أولا أنه عليه السلام لم يكن متمتما النمتع الخاص وإنما كان قارنا ، لأنه حكى أنه عليه السلام لم يكن متمتما ، اكتفى بطواف واحد بين الصفا والمروة عن خجه وعمرته . وهذا شأن القارِن على مذهب الجمهور . كما سيأنى بيانه . والله أعلم .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أبو خيشة ، حدثنا يحيى بن يَمان ، عن سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحداً لإقرانه ، لم يَحِلّ بينهما ، واشترى من الطريق \_ يعنى الهدى \_ وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات ، إلا أن يحيى بن يمان وإن كان من رجال مسلم في أحايثه عن الثورى نكارة شديدة . والله أعلم .

ومما يرجِّح أن ابن عمر أراد بالإفراد الذى رواه إفراد أفعال الحج، لا الإفراد الخاص الذى يشير إليه أصحاب الشافعى، وهو الحج ثم الاعتمار بعده فى بقية ذى الحجة، قولُ الشافعى: أنبأنا مالك ، عن صدقة بن يسار ، عن ابن عمر ، أنه قال : لأن أعتمر قبل الحج وأهدى أحبُّ إلى من أن أعتمر بعد الحج فى ذى الحجة .

# رواية عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد \_ يمنى الزُّبيرى \_ حدثنا يونس بن الحارث ، عن عمرو بن شميب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قرن خشية أن يُصد عن البيت وقال: إن لم يكن حِجة فعُمْرة .

وهذا حديث غريب سنداً ومتناً ، تفرد بروايته الإمام أحمد .

وقد قال أحمد فى يونس بن الحارث الثقنى هذا: كان مُضْطَرب الحديث. وضَعَّفه وكذا ضعفه يحيى بن مَعين فى رواية عنه والنسائى .

وأما من حيث المتن فقوله : « إنما قَرن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يُصدَّ عن البيت » فمن الذي كان يصده عليه السلام عن البيت وقد أطَّد (١) الله له الإسلام وفتح البلد الحرام ، وقد نودى برحاب منى أيام الموسم فى العام الماضى : أن لا يحجُّ بعدَ العام (١) أطد : ثبت .

مُشْرِكُ ولا يطوفن بالبيت عريان وقد كان معه عليه السلام في حجة الوداع قريب من أربعين ألها ، فقوله : «خشية أن يصد عن البيت »عجيب .

وما هذا بأعجب من قول أمير المؤمنين عثمان لعلى بن أبى طالب حين قال له على :لقد عَلمتَ انا تَمَتَّمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أَجَل ولكنا كنا خائفين .

ولست أدرى عَلامَ يُحْمل هذا الخوف من أى جهة كان ! إلا أنه تضمَّن رواية الصحابي لما رواه وحملَه على معنى ظَنه ، فما رواه صحيح مقبول ، وما اعتقده ليس بمعصوم فيه ، فهو موقوف عليه وليس بمحجة على غيره ، ولا يلزم منه ردُّ الحديث الذى رواه . وهكذا قول عبد الله بن عمرو ، لو صح السند إليه . والله أعلم .

## رواية عِمران بن حُصَين رضى الله عنه

قال الإمام أحمد حدثنا محمد بنجمفر وحجاج ، قالا : حدثنا شُعبة عن محميد بن هلال سمعت مُطَرِّفا قال : قال لى عمران بن حُصَين : إنى محدِّثك حديثا عسى الله أن ينفعك به ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جَم بين حجة وعمرة ثم لم يَنه عنه حتى مات ، ولم ينزل قرآن فيه بحرِّمه ، وإنه كان يسلم على فلما اكتويتُ أمسك عنى ، فلما تركته عاد إلى .

وقد رواه مسلم عن محمد بن المثنّى ومحمد بن بَشَّار ، عن غُندَر ، وعن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، والنسائى عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث ، ثلاثتهم عن شعبة ، عن محمد بن هلال ، عن مُطَرِّف ، عن عمران به .

ورواه مسلم من حديث شعبة وسعيد بن أبى عَروبة ، عن قَتادة ، عن مُطرِّف بن عبد الله بن الشَّخير ، عن عمر ان بن الحصين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة . الحديث .

قال الحافظ أبع الحسن الدارقطنى : حديث شُعبة ، عن ُحميد بن هلال ، عن مُطرف صحيح . وأما حديثه عن قَتادة عن مُطرف فإنما رواه عن شعبة كذلك بَقِيّة ُ بن الوليد . وقد رواه غُندُر وغيره عن سعيد بن أبى عَروبة ، عن قتادة .

قلت: وقد رواه أيضاً النسائى فى سننه ، عن عمرو بن على الفَلاَّس ، عن خالد بن الحارث ، عن شعبة . وفى نسخة عن سعيد بدل شعبة ، عن قتادة ، عن مُطرف ، عن عمران الحصين فذكره . والله أعلم .

وثبت فى الصحيحين من حديث همّام عن قتادة عن مُطرف عن عمران بن الحصين قال : تمتمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل قرآن بحر مه ولم ينه عنها حتى مات صلى الله عليه وسلم .

## رواية الْهِرْمَاسُ بن زِيَادُ البَاهِلَىٰ

قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن عمران بن على أبو محمد من أهل الرى ، وكان أصله أصبهانيا ، حدثنا يحيى بن الصَّرِيس ، حدثنا عِكرمة بن عمار ، عن المِيرِ ماس ، قال : كنت رِدْف أبى فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو على بعير وهو يقول : « لبَّيك بحجة وعمرة معاً » .

وهذا على شرط السُّنن ، ولم يخرجوه .

# رواية حَفْصة بنت عمر أم المؤمنين رضى الله عنها

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن ، عن مالك ، عن نافع عن ابن عمر ، عن حفصة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : مالك لم تحل من عمرتك ؟ قال : « إنى لَبَدْتُ رأسى و قَلَدت هديى ، فلا أحِل حتى أنحر » .

وقد أخرجاه في الصحيحين من حــديث مالك وعبيد الله بن عمر . زاد البخاري

وموسى بن عُقبة . زاد مسلم : وابن جريج ، كلهم عن نافع عن ابن عمر به .

وفى لفظهما أنهما قالت: يارسول الله ما شأنُ النماس حَلُّوا من العمرة ولم تَحل أنت من عمرتك ؟ فقال: ﴿ إِنِّي قَلَّدَت هَمَدْ بِي وَلَبَّدْت رأسي ، فلا أَحل حتى أَنْحُر ﴾ .

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا شعيب بن أبى حمزة ، قال : قال نافع : كان عبدالله ابن عمر يقول : أخبرتنا حفصة روج النبى صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يَحْلَيْن عام حجة الوداع . فقالت له فلانة : ما يمنعك أن تحل ؟ قال : « إنى لَبَدت رأسى وقَلَدت هَدْ بي ، فلست أُحِل حتى أنحر هَدْ بي » .

وقال أحمد أيضاً : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حـدثنا أبى ، عن أبى إسحاق ، حدثنى نافع ، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة بنت عمر ، أنها قالت : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أن يَحْللن بعمرة ، قلن : فما يمنعك يارسول الله أن تَحل معنا ؟ قال : « إنى أهديتُ ولبَّدت ، فلا أحل حتى أنحر هديى » .

ثم رواه أحمد عن كثير بن هشام ، عن جعفر بن برقان ، عن نافع ، عن ابن عمر، عن حفصة . فذكره .

فهذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متلبساً بعمرة ولم يَحلّ منها، وقد علم بما تقدم من أحاديث الإفراد أنه كان قد أهل بحج أيضاً ، فدل مجموع ذلك أنه قارِنْ ، مع ماسلف من رواية من صرح بذلك . والله أعلم.

## رواية عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها

قال البخارى: حدثنا عبدالله بن مَسْلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة، عن عائشة روج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حِجة الوداع فأهْلَنا بُعُمرة . ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم: من كان معه هَدْى فليهل بالحج مع العمرة ، ثم لا يُحل حتى يحل منهما جميعا ، فقدِمتُ مكة وأنا حائض ، فلم أَطُفُ بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انقُضى رأسك وامتشِطى وأُهلِّى بالحج ودَعِى العمرة . ففعلتُ .

فلما قضيتُ الحجَّ أرساني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبدالرحمن بن أبي بكر إلى التَّنميم ، فاعتمَرْت . فقال : هذه مكانَ عمرتك .

قالت: فطاف الذين كانوا أَهَلُوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم حَلُوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منّى ، وأما الذين جَمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحداً .

وكذلك رواه مسلم من حديث مالك ، عن الزهرى فذكره .

ثم رواه عن عبد بن محيد ، عن عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن عروة ، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، فأهْلَاتُ بعمرة ، ولم أكن سُقت الهدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدى فليهل بالحج مع عمرته لا يحل حتى يحل منهما جميعاً . وذكر تمام الحديث كما تقدم .

والمقصود من إيراد هذا الحديث هاهنا قوله صلى الله عليه وسلم : « من كان معه هَدْى فليهل بحج وعمرة» .

ومعلوم أنه عليه السلام قد كان معه هدى ، فهو أول وأولى من ائتمر بهــذا ، لأن المخاطِب داخل في عموم متعلّق خطابه على الصحيح .

وأيضا فإنها قالت: « وأما الذين جَمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً » يعنى بين الصفا والمروة. وقد روى مسلم عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ( ١٨ ـ السية ٤ )

طاف بين الصفا والمروة طوافا واحداً ، فعلم من هذا أنه كان قد جمع بين الحج والعمرة .
وقد روى مسلم من حديث حماد بن زيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ،
عن عائشة ، قالت : فكان الهدى مع النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر
وذوى البسار .

وأيضا فإنها ذَكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحلَّل من النَّسكين ، فلم يكن متمتعا ، وذكرت أنها سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يُعمُر ها من التنعيم . وقالت : يارسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطاق بحج ! فبعثها مع أخيها عبد الرحمن بن أبى بكر فأ عُمَرها من التنعيم .

ولم يُذْ كر أنه عليه السلام اعتمر بعد حجته ، فلم يكن مُفْرِداً ، فمُلم أنه كان قارنا ، لأنه كان الله عليه السلام اعتمر في حجة الوداع . والله أعلم .

### \* \* \*

وقد تقدم مارواه الحافظ البيهق من طريق يزيد بن هارون ، عن زكريا بن أبى زائدة عن أبى إسحاق ، عن البراء بن عازب ، أنه قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كلمن فى ذى القعدة ، فقالت عائشة : لقد عَلم أنه اعتمر أربع عمر بعمر ته التى حَجَّ معها وقال البيهقى فى الحلافيات : أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأنا أبو محمد ابن حَسَّان الأصهانى ، أنبأنا إبراهيم بن شَريك ، أنبأنا أحمد بن يونس ، حدثنا زُهير ، حدثنا أبو إسحاق ، عن مجاهد ، قال : سئل ابن عمر : كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : مرتين . فقالت عائشة : لقد عَلم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوى العمرة التي قَرنها مع حجة الوداع .

ثم قال البيهق : وهذا إسناد لابأس به ،لكن فيه إرسال . مجاهد لم يسمع من عائشة في قول بعض الححدثين . قلت : كان شعبة يُنْكره ، وأما البخارى ومسلم فإنهما أثبتاه . والله أعلم .

وقد رُوى من حديث القاسم بن عبد الرحمن بن أبى بكر وعروة بن الزبير وغير واحد عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه الهَدْى عام حجة الوداع . وفي إعمارها من التنميم ومصادفتها له منهبطاً على أهل مكة وبيتوته بالمحصّب حتى صلى الصبح بمكة ثم رجع إلى المدينة .

وهذا كله مما يدل على أنه عليه السلام لم يعتمر بعد حجته تلك ، ولم أعلم أحداً من الصحابة نقـله .

ومعلوم أنه لم يتحكّل بين النُّسكين ، ولا روى أحدُ أنه عليه السلام بعد طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة حكق ولا قصّر ولا تحلل ، بل استمر على إحرامه باتفاق ، ولم يُنقل أنه أهلَّ بحج لما سار إلى منَى ، فعلم أنه لم يكن متمتعا .

وقد اتفقوا على أنه عليه السلام اعتمر عام حجة الوداع فلم يتحلل بين النسكين ولا أنشأ إحراما للحج ولا اعتمر بعد الحج ، فلزم القِر انُ . وهذا بما يَعْسر الجواب عنسه والله أعلم .

وأيضا فإن رواية القِران مُثْيِبَة لما سكت عنه أو نفاه من رَوى الإفراد والتمتع، فهي مقدَّمة عليها ، كما هو مقرر في علم الأصول.

وعن أبى عمران أنه حج مع مَواليه ، قال : فأتيت أمَّ سلمة فقلت : ياأم المؤمنين إنى لم أحج قط ، فأيهما أبدأ بالعمرة أم بالحج ؟ قالت : ابدأ بأيهما شئت .

قال: ثم أتيتُ صفيةً أم المؤمنين فسألتها فقالت لى مثل ماقالت لى ، ثم جئت أم سلمة فأخبرتها بقول صفية فقالت لى أم سلمة : سمعت ، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « يا آل محمد من حَج منكم فليُهل بعمرة في حِجة » .

رواه ابن حِبان في صحيحه ، وقد رواه ابن حزم في حجة الوداع من حديث الليث ابن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أسلم ، [عن](١) أبي عران ، عن أم سلمة به .

<sup>(</sup>١) ليست في ١.

## فصل

إن قيل: قد رويتم عن جماعة من الصحابة أنه عليه السلام أفرد الحج ، ثم رويتم عن هؤلاء بأعيانهم وعز غيرهم أنه جمع بين الحج والعمرة ، فما الجمع من ذلك ؟

فالجوب: أن رر : من روى أنه أفرد الحج محمولة على أنه أفرد أفعال الحج، ودخلت العمرة فيد نيةً وفعلا ووقتاً .

وهذا يدل على أنه اكتنى بطواف الحج وسعيه عنه وعنها ، كما هو مذهب الجمهور في القارن خلافًا لأبى حنيفة رحمه الله ، حيث ذهب إلى أن القارن يطوف طوافين ويسمى سعيين ، واعتمد على ماروى في ذلك عن على بن أبى طالب وفي الإسناد إليه نظر .

وأما من رَوى التمتع ثم روى القِران ، فقد قدمنا الجواب عن ذلك ، بأن التمتع فى كلام السلف أعمُّ من التمتع الخاص والقِران ، بل ويُطْلقونه على الاعتمار فى أشهر الحج وإن لم يكن معه حج . كما قال سعد بن أبى وقاص : تمتَّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا \_ يعنى معاوية \_ يومئذ كافر بالعُرش \_ يعنى بمكة .

وإنما يريد بهذا إحدى العمرتين ، إما الحديبية أو القضاء ، فأما عمرة الجِمْرانة فقد كان معاوية قد أسلم ، لأنها كانت بعد الفتح ، وحجة الوداع بعد ذلك سنة عشر ، وهـذا كين واضح . والله أعلم .

## فصل

إن قيل: فما جوابكم عن الحديث الذي رواه أبو داود الطَّيالسي في مسنده: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أبي شَيْخ الهُنَائي (١)، واسمه حَيْوان بن خالد، أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى (١) في الشتبه ٢٧٩/١: السبائي .

عن صُفَف (١) النمور ؟ قالوا: اللهم نعم . قال : وأنا أشهد . قال : أنعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهى عن لُبس الذهب إلا مُقطَّما (٢) ؟ قالوا: اللهم نعم . قال : أنعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهى أن يُقْرَن بين الحج والعمرة قالوا: اللهم لا . قال: والله إنها لمعهن .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا هم ، عن قتادة ، عن أبي شَيْح الهُنَائِي ، قال : كنت في ملاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية فقال معاوية : أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله نهى عن جلود النمور أن يُركب عليها ؟ قالوا: اللهم نعم . قال : وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب إلا مقطّعا ؟قالوا: اللهم نعم . قال : وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ؟ قالوا: اللهم نعم . قال : وتعلمون أنه نهى عن المُتعة ؟ \_ يعنى مُتعة الحج \_ قالوا: اللهم لا .

وقال أحمد: حدثنا محمد بنجعفر ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي شيخ الهُنائى ، أنه شهد معاوية وعنده جَمْع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم معاوية : أَمَّلمون أن رسول الله نهى عن ركوب جلود النمور ؟ قالوا : نعم . قال : تعلمون أن رسول الله نهى رسول الله نهى عن لبس الحرير ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : أنعلمون أن رسول الله نهى أن يُشرب في آنية الذهب والفضة ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : أتعلمون أن رسول الله نهى عن جمع بين حج وعرة ؟ قالوا : اللهم لا . قال : فو الله إنها لمعهن .

وكذا رواه حماد بن سلمة ، عن قتادة ، وزاد : ولكنكم نَسيتم .

وكذا رواه أشعث بن نزار وسعيد بن أبي عَرُوبة وهمَّام عن قتادة بأصله ورواه مَطر الورَّاق وبُهَيس بن فهْدان ، عن أبي شيخ ، في متعة الحج .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>: (</sup>١) الصفف : جمَّع صفة ، وهي ما يفرش تحت السرج .

<sup>(</sup>٢) المقطم : الشنىء اليسير منه كالحلقة . النهاية ٣ / ٢٩٦ .

فقد رواه أبو داود والنسائى من طرق عن أبى شيخ الهُنَائى به ، وهو حديث جيد الإسناد .

ويُستغرب منه رواية معاوية رضى الله عنه النَّهى عن الجمع بين الحج، والعمرة . ولعل أصل الحديث النهى عن المتعة ، فاعتقد الراوى أنها مُتَّعة الحج وإنما هى متعة النساء ، ولم يكن عند أولئك الصحابة رواية فى النهى عنها .

أو لعل النهى عن الإفران (١) في النمر ، كما في حديث ابن عمر ، فاعتقد الراوى أن المراد القران في الحج ، وليس كذلك .

أو لعل معاوية رضى الله عنه إنما قال: أتعلمون أنه نهى عن كذا ، فبناه بما لم يسم قاعله ، فصر ح الراوى بالرفع إلى النبي وَ الله عنه ، وهم فى ذلك ، فإن الذي كان يَنهى عن متعة الحج إنما هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ولم يمكن نَهْيه عن ذلك على وجه التحريم والحتم ، كا قدمنا . وإنما كان يَنهى عنها لتُفُر د عن الحج بسفَر آخر ، لا تكثر زبارة البيت .

وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يها بونه كثيراً ، فلا يتجاسرون على مخالفته غالبا ، وكان ابنه عبد الله يخالفه فيقال له : إن أباك كان ينهى عنها . فيقول : لقد خشيتُ أن تقع علم حجارةٌ من السماء ! قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أفسنة رسول الله تُدّبع أو سنة عمر بن الخطاب ؟!

وكذلك كان عُمان بن عفان رضى الله عنه يَنْهى عنها ، وخالفه على بن أبى طالب كا تقدم ، وقال : لا أدّع سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس .

وقال عِمران بن حُصَين : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل قرآن

<sup>(</sup>١) الإقران : الجمع بين التمرتين في الأكل .

يحرّمه ولم يَنَّهُ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات .

أخرجاه في الصحيحين .

وفى صحيح مسلم عن سعد ، أنه أنكر على معاوية إنكارَه المتعة وقال : قد فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذكافر بالعُرش . يعنى معاوية ، أنه كان حين فعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كافراً بمكة يومئذ .

قلت: وقد تقدم أنه عليه السلام حج قارنا بما ذكرناه من الأحاديث الواردة في ذلك ، ولم يسكن بين حجة الوداع وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحد وثمانون يوما .

وقد شهد الحجة ما ينيف عن أربعين ألف صحابى قولا منه وفعلا ، فلوكان قد نهى عن القرآن فى الحج الذى شهده منه الناس لم ينفرد به واحد من الصحابة ويرده عليه جماعة منهم ممن سمع منه ومن لم يسمع .

فَهِذَا كُلَّهُ ثَمَا يَدُلُ عَلَى أَنْ هَذَا هَكَذَا لَيْسَ مُحَفُوظًا عَنْ مَعَاوِيَةً رَضَى الله عَنْهُ . والله أعـلم .

\* \* \*

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرنى حَيْوة، أخبرنى أبو عيسى الخراسانى ، عن عبد الله بن القاسم الخراسانى ، عن سعيد بن المسيَّب ، أن رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب فشهد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذى قُبض فيه يَنْهى عن العُمْرة قبل الحج .

وهذا الإسناد لا يخلوعن نظر . ثم إن كان هذا الصحابى عن معاوية ، فقد تقدم السكلام على ذلك ، ولكن في هذا النهى عن المتعة لا القِرَان . وإن كان عن غيره فهو مُشكل في الجملة ، لكن لا على القران . والله أعلم .

# ذكر مُسْتَند من قال إنه عليه الصلاة والسلام أَ طُلقَ الإِحرام

ولم يميِّن حجًّا ولا عُرة أولا ، ثم بعد ذلك صرَفه إلى معيَّن .

وقد حُكي عن الشافعي أنه الأفضل ، إلا أنه قول ضعيف .

قال الشافعي رحمه الله : أنبأنا سفيان ، أنبأنا ابن طاوس وإبراهيم بن مَيْسَرة وهشام ابن حُجَير ، سمعوا طاوساً يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمّى حجاً ولا عرة ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة ، فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة ، وقال : « لو استقبلت من أمرى ما استَدْبرتُ لما شُقْت الهدى ، ولكن لبّدتُ رأسي وسُقْت هديي فليس لى تحلي الا محل هَدْبي » .

فقام إليه سُراقة بن مالك ، فقال : يارسول الله اقض لمنا قضاء ، كأبما ولدوا اليوم ، أعُرتنا هذه لمامنا هذا أم للأبد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بل للأبد ، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » .

قال: فدخل على من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: بم أَهْلَاتَ ؟ فقال أحدها: لبَيْك حِجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: لبَيْك حِجة النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا مُرسَل عن طاوس وفيه غَرابة .

وقاعدة الشافعي رحمه الله أنه لا يَقْبل المرسل بمجرده حتى يَمْتَضد بغيره ، اللهم إلا أن يكون عن كبار القابعين كما عوَّل عليه كلامه في الرسالة ، لأن الغالب أنهم لا يُرْسِلون إلا عن الصحابة . والله أعلم .

وهذا المرسَل ليس من هـذا القبيل ، بل هو مخالف للأحاديث المتقدمة كلها ، أحاديث الإفراد وأحاديث النمتع وأحاديث القران ، وهي مُسْنَدة صحيحة كا تقدم ، فهي مقدَّمة عليه ، ولأنها مُثبيتة أمراً نفاه هـذا المرسَل ، والمثبِت مقدَّم على النافي لو تركافاً ، فكيف والمسند صحيح ، والمرسل من حيث [هو] لا ينهض حجة لانقطاع سنده . والله تعالى أعلم .

\* \* \*

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو العباس الأصم، حدثنا العباس بن محمد الدُّورى ، حدثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نَذْ كر حجا الأسود، عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نَذْ كر حجا ولا عرة، فلما قدمنا أمرنا أن نَحل ، فلما كانت ليلة النَّفْر حاضت صفية بنت حُيّ . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «حَلْقَى عَقْرى (١)! ما أراها إلا حابستكم » . قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «حَلْقَى عَقْرى (١)! ما أراها إلا حابستكم » . قال: هل كنت طُفْت يوم النحر ؟ قالت: نعم . قال: فانفرى . قالت: قلت: يا رسول الله إنى لم أكن أهْلَات . قال: «فاعتمرى من التَّنفيم » قال: فخرج معها أخوها . قالت: فلقينا مُذْلِحاً . فقال: مَوعدك كذا وكذا .

هكذا رواه البيهقي .

وقد رواه البخارى عن محمد ، قيل هو ابن يحيى الذُّهلى ، عن مُحاصِر بن المورِّع به . إلا أنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نَذْ كر إلا الحج . وهذا أشبه بأحاديثها المتقدمة .

لكن روى مسلم عن سُويد بن سعيد ، عن على بن مُسْهِرِ ، عن الأعش ، عن

<sup>(</sup>١) حلقى عقرى : أى تعقر قومها وتحلقهم . والعقرى : الحائض . يضرب للتشاؤم .

إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نَذْ كر حجاً ولا عُمْرة .

وقد أخرجه البخارى ومسلم من حديث منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود عنها ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج .

وهذا أصحُّ وأَثْبِت . والله أعلم .

وفى رواية لها من هذا الوجه: خرجنا نلبِّى ولا نذكر حجا ولا عمرة. وهو محمول على أنهم لا يذكرون ذلك مع التلبية، وكانوا قد سمَّوه حال الإحرام، كما فى حديث أنس: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لبَّيك اللهم حجًّا وعمرة » وقال أنس: وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً

فأما الحديث الذي رواه مسلم من حديث داود بن أبي هند، عن أبي نَضْرة، عن جابر وأبي سعيد الخدري، قالا: قدِمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نَصْرخ بالحج صراخا. فإنه حديث مُشْكِل على هذا. والله أعلم.

# ذكر تَلْبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال الشافعى : أخبرنا مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر ، أن تلبية رسول الله صلى الله عليه والنعمة لك ، الله عليه وسلم : « لبيّك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك لك ، لا شريك لك » .

وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها : لبيك لك وسَعْديك ، والخير في يديك ، لبيك والرَّغْباء إليك والعمل .

ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاها عن مالك به . وقال مسلم: حدثنا محمد بن عبّاد ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن موسى بن عُقبة ، عن سالم بن عبد الله بن عبر او ]عن نافع مولى عبد الله بن عبر وحمزة بن عبد الله بن عبر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان إذا استوت به راحلته قائمةً عند مسجد ذى المحكيفة أهل فقال : « لبّيك الابهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك البيك ، إن الحمد والملك لك ، لا شريك لك » .

قالوا: وكان عبد الله يقول: هـذه (١) تلبية رسول الله. قال نافع: وكان عبد الله يزيد مع هذا: لبيك لبيك، لبيك وسَعْدَ يك والخيرُ بيديك والرَّغباء إليك والعمل.

حدثنا محمد بن المثنّى ، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله ، أخبرنى نافع ، عن ابن عمر ، قال : تلقّفُتُ التلبية من [ف] رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر بمثل حديثهم .

حدثنی حرّ ملة بن يحيى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا يونس ، عن ابن شِهاب ، قال : فإن (٢) سالم بن عبد الله بن عمر أخبرنى عن أبيه ، قال سمعت رسول الله صلى الله على الأصل : فإن الله عن عبد الله عن مسلم . (٢) الأصل : قال ، وما أثبته عن مسلم .

عليه وسلم يُهُلُّ ملبِّداً يقول: « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » لا يزيد على هؤلاء الكلمات .

وإن عبد الله بن عمر كان يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَرْ كُع بذى الحَلَيفة ركعتين ، فإذا استوت به النهاقة قائمة عند مسجد ذى الحَلَيفة أهلًّ بهؤلاء الـكلمات .

وقال عبد الله بن عمر : كان عمر بن الخطاب يُهلّ بإهلال النبى صلى الله عليه وسلم من هؤلاء السكامات ، وهو يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك وسَعْديك والخيرُ في يديك لبيك والرَّغْبَاء إليك والعمل .

هذا لفظ مسلم ، وفى حديث جابر من التلبية كما فى حديث ابن عمر ، وسيأتى مطولاً قريباً ، رواه مسلم منفرداً به .

\* \* \*

وقال البخارى بعد إيراده من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر ماتقدم: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن الأعش، عن عمارة، عن أبى عطية، عن عائشة، قالت: إلى لأعلم كيف كان النبى صلى الله عليه وسلم ياتبى: « لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك».

تَابِعَهُ أَبُو مَعَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ . وقال شُعَبَة : أَخَبَرُنَا سَلَيَانَ ، سَمَعَتَ خَيْثَمَة ، عَن أبي عطية ، سمعت عائشة .

تفرُّد به البخاري .

وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مَهْدى ، عن سفيان الثورى ، عن سلمان ابن مهران الأعمش ، عن عمارة بن عُمَير ، عن أبى عطية الوادي ، عن عائشة . فذكر مثل مارواه البخارى سواء .

ورواه أحمد عن أبى معاوية ، وعبد الله بن كميّر ، عن الأعمش ، كاذكره البخارى سواء. ورواه أيضاً عن محمد بن جعفر ورَوْح بن عبادة ، عن شعبة ، عن سليمان بن مهران الأعمش به كما ذكره البخارى . وكذلك رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة سواء .

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فُصَيل ، حدثنا الأعمش ، عن عمارة بن عُمير،عن أبى عطية ، قال قالت عائشة : إنى لأعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبّي . قال : ثم سمعتها تلتى فقالت : لبيك اللهم لبيك ، لسك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك شريك لك .

فزاد في هذا السياق وحده : والملك لا شريك لك .

### \* \* \*

وقال البيهق : أخبرنا الحاكم ، أنبأنا الأصم ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا ابن وهب ، أخبرنى عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة أن عبد الله بن الفضل حدثه ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبى هريرة ، أنه قال : كان من تُنلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لبيك إله الحق » .

وقد رواه النسائى عن قتيبة ، عن 'حميد بن عبد الرحمن ، عن عبد العزيز بن أبى سَلمة وابن ُ ماجه عن أبى بكر بن أبى سَلمة وابن ُ ماجه عن أبى بكر بن أبى شَيبة ، وعلى بن محمد ، كلاها عن وكيع ، عن عبد العزيز به .
قال النسائى : ولا أعلم أحدا أسنده عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز . ورواه إسماعيل بن أمية مرسكلا .

وقال الشافعى : أنبأنا سعيد بن سالم القدّاح ، عن ابن جُريج ، أخبرنى ُحميدالأعرج ، عن عن مجاهد ، أنه قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يُظْهر من التّلبية : لبيك اللهم لبيك . فذكر التلبية .

قال : حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كا نه أعجبه ماهو فيه ، فزاد ا فيها : لبَّيك إن العيشَ عيشُ الآخرة .

قال ابن جريج : وحسبتُ أن ذلك يُومَ عرفة .

هذا مرسَل من هذا الوجه .

### \* \* \*

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهق : أخبرنا عبد الله الحافظ ، أخبرنى أبو أحمد يوسف ابن محمد بن محمد بن محمد بن يوسف ، حدثنا تحمد بن إسحاق بن خُزيمة ، حدثنا نصر بن على المجهضمي، حدثنا محبوب بن الحسن ، حدثنا داود ، عن عِسكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَطب بعرفات فلما قال : لبيك اللهم لبيك . قال : إنما الخير خير الآخرة .

وهذا إسناد غريب ، وإسناده على شرط السُّنن ولم يخرجوه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح ، حدثنا أسامة بن زيد ، حدثنى عبد الله بن أبى كبيد، عن المطَّلب بن عبد الله بن حَنْطَب ، سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرى جبرائيل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج .

تفرد به أحمد .

وقد رواه البيهق ، عن الحاكم ، عن الأصم ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب ، عن أسامة بن زيد ، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عمان وعبد الله بن أبي كبيد ، عن المطلّب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكره . وقد قال عبد الرزاق : أخبرنا النّورى ، عن ابن أبي كبيد ، عن المطلّب بن حَنْطَب ، عن خَلّاد بن السائب ، عن زيد بن خالد ، قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مُر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتّلبية فإنها شِعار الحج .

وكذا رواه ابن ماجه ، عن على بن محمد ، عن وَكيع ، عن الثورى به . وكذلك واه شُعبة وموسى بن عُقبة ، عن عبد الله بن أبي لبيد به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ، حدثنا سُفيان ، عن عبد الله بن أبى لبيد ، عن المطلب بن عبد الله بن حَنْظب ، عن خَلَاد بن السائب ، عن زيد بن خالد الجُهنى ، قال : قال روزل الله صلى الله عليه وسلم : جاءنى جبرائيل فقال : يامحمد مُر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شِعار الحج .

### \* \* \*

قال شیخنا أبو الحجاج المِزِّی فی کتاب « الأطراف » : وقد رواه معاویة عن هشام ، وقبیصة ، عن سفیان الثوری ، عن عبد الله بن أبی لَبید ، عن المطَّلب ، عن خلاً د بن السائب ، عن أبیه ، عن زید بن خالد به .

وقال أحمد : حدثنا سفيان بن عُيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الملك ابن أبي بكر ، عن عبد الملك ابن أبي بكر بن الحارث بن هشام ، عن خَلاّ د بن السائب بن خلاد ، عن أبيسه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أتاني جبرائيل فقال : مُرْ أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالإهلال .

وقال أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مهدى ، عن مالك . وحدثنا رَوْح ، حدثنا مالك ، يمنى ابن أنس ، عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك ابن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك ابن أبى بكر بن عمد بن الحارث بن هشام ، عن خلاد بن السائب الأنصارى ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : أتابى جبرائيل فأمر بى أن آمر أصحابى – أو من معى – أن يرفعوا أصواتهم بالتلمية أو بالإهلال – يريد أحدَها .

وكذلك رواه الشافعي عن مالك . ورواه أبو داود عن القَمْنَبيّ ، عن مالك به ورواه الإمام أحمد أيضاً من حمديث ابن جُرَيج ، والترمذي والنسائي وابن ماجه

من حدیث سفیان بن عیینة ، عن عبد الله بن أبی بكر به . وقال الترمذی : هذا حدیث حسن صحیح .

وقال الحافظ البيهق : ورواه ابن جريج ، قال : كتب إلى عبدُ الله بن أبى بكر فذكره . ولم يذكر أبا خَلاّد في إسناده .

قال: والصحيح رواية مالك وسفيان بن عُيينـة ، عن عبد الله بن أبى بكر ، عن عبد الله عليه وسلم كذلك . عن عبد الملك ، عن خلاً د بن السائب ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك .

قاله البخارى وغيره . كذا قال . وقد قال الإمام أحمد في مسند السائب ابن خَلاد بن سُويد أبى سَه لله الأنصارى : حدثنا محمد بن بكر ، أنبأنا ابن جُريج ، وحدثنا رَوْح ، حدثنا ابن جُريع ، قال : كتب إلى عبدُ الله بن أبى بكر محمد بن عمرو ابن حزم ، عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن خَلاد ابن السائب الأنصارى ، عن أبيه السائب بن خلاد ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أنانى جبرائيل فقال : إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتَّلْبية والإهلال . وقال رَوْح : بالقلبية أو الإهلال .

قال : لا أدرى أيِّنا ، وهل أينا أو عبد الله أو خَلاَّد في الإهلال أو التلبية .

هذا لفظ أحمد في مسنده . وكذلك ذكره شيخنا في أطرافه عن ابن جريج كرواية مالك وسفيان بن عبينة . فالله أعلم .

### فصل

# فى إيراد حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه ف حِجّة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهو وحده مَنْسِك مستقل ، رأينا أن إيراده هاهنا أنْسَب ، لتضمّنه التلبية وغيرها، كما سلف وما سيأتي .

فنورد طُرقه وألفاظه ، ثم نُدَّبُعه بشواهده من الأحاديث الواردة في معناه . وبالله المستعان .

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد ، حـدثنا جعفر بن محمد ، حدثني أبي ، قال : أُتينا جابرَ بن عبد الله وهو في بني سَلَمة ، فسألناه عن حِجّة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فحدَّثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَسكث فى المدينة تسعَ سنين لم يحج ، ثم أَذَّن فى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجٌ فى هذا العام .

قال: فنزل المدينة بشر كثير ، كلمم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليـــه وسلم ويفعل مايفعل.

غرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس (١) بقين من ذى القعدة ، وخرجنا معه حتى إذا أنى ذا الحليفة نُفِست أسماء بنت عُميس بمحمد بن أبى بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع ؟ قال : اغتسلى ثم اسْتَثْفِرى (٢) بثوب ، ثم أهلًى .

<sup>(</sup>١) 1: لعشر .

<sup>(</sup>٢) الاستثفار : أن يدخل إزاره بين فغذيه ملوبا .

فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به ناقته على البَيْداء أهل التوحيد: لبيك النهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك له وألم من الكلام، والنبى لا شريك لك . واتبى الناسُ ، والناس يزيدون: ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبى صلى الله عليه وسلم يَسْمع فلم يقل لهم شيئاً .

فنظرتُ مَدَّ بصرى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من راكب وماش، ومن خلفه كذلك، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك.

قال جابر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أَظْهِرُ نَا ، عليه يَبْرَلُ القرآن وهو يعرف تأويله ، وماعمل به من شيء عملناه .

فرجنا لا نَنُوى إلا الحجَّ ، حتى إذا أنينا الكعبة فاستلم نبى الله صلى الله عليه وسلم الحجَر الأسود ، ثم رَمل ثلاثةً ومشى أربعة ، حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلَّى خلفه رَكمتين ، ثم قرأ : « واتَّخِذُوا مِن مَقام إبراهيم مُصَلِّى » (١) .

قال أحمد : وقال أبو عبد الله ما يعنى جعفر ما : فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يأمها السكافرون .

ثم استلم الحجر وخرج إلى الصَّفا ثم قرأ : « إن الصَّفا والمروة من شعائر الله » (٢٠. ثم قال : نبدأ بما بدأ الله به . فرقَى على الصَّفا ، حتى إذا نَظر إلى البيت كبَّر ، ثم قال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده أَنْجَزَ وعدَه وصدق وعده وهزم \_ أو غَلب \_ الأحزاب وحده ثم دعا . ثم رجع إلى هذا الـكلام .

ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الودى رَمل ، حتى إذا صعد مشى ، حتى أتى المروة فرقَ عليها حتى نظر إلى البيت، فقال عليها كما قال على الصفا ، فلما كان السابع عند

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٧٩. (٢) سورة الترة ١٠٨.

المروة قال : يا أيها الناس إنى لو استقبلتُ مِن أمرى ما استدبرتُ لم أَسُقُ الهَدْيَ وَلَجَعلتُها عمرةً ، فمن لم يكن معه هَدْي فليَحِلَّ وليجعلها عمرة . فحلَّ الناسُ كلهم .

فقال سراقة بن مالك بن جُمْشُم وهو فى أسفل الوادى : يارسول الله ، ألِعاْمنا هذا أم للأبد ؟ فشبَّك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه فقال : للأبد . ثلاث مرات . ثم قال : « دخلت العمرةُ فى الحج إلى يوم القيامة » .

### \* \* \*

قال: وقدم على من اليمن بهدئى وساق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم معه من هدى الله بنة هدياً ، فإذا فاطمة قد حَلَّت ولبست ثياباً صَبِيغا واكتحلت ، فأنسكر ذلك عليها، فقالت : أمرنى به أبى . قال : على بالكوفة : قال جعفر «قال» أى هذا الحرف لم يذكره جابر . فذهبت مُحرِّشا (١) أستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذى ذكرت فاطمة ، قلت : إن فاطمة لبست ثياباً صَبِيغا واكتحلت وقالت : أمرنى أبى . قال : صدقت صدقت ، أنا أمرتُها به .

وقال جابر : وقال لعلى : بم أَهْلَاتَ ؟ قال : قلت : اللهم إنى أُهِلُّ بما أَهْلَّ به رسولك . قال : ومعى الهذي . قال : فلا تَحَلَّ .

قال: وكان جماعة الهذي الذي أتى به على من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وستين ثم أعطى عليًا فنحر ماغَبَر ، وأشركه في هَدْيه ، ثم أمر من كل بَدنة ببَضْعة (٢) فجمِلت في قِدْر ، فأكلا من للمها وشربا من مرقها .

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد نحرتُ هاهنا ، ومنَّى كلها مَنْحَر . ووقف

<sup>(</sup> ٨ ) محرشا : مغريا الرسول بمؤاخذتها .

<sup>(</sup>٢) البضعة : القطعة من اللحم .

بعرفة فقال : وقفتُ هاهنا ، وعرفةُ كلها مَوْقف . ووقف بالمزدلفة وقال : وقفت هاهنا ، والمزدلفة كلها مَوْقف .

\* \* \*

هكذا أورد الإمام أحمد هذا الحديث ، وقد اختصر آخره جداً .

ورواه الإمام مسلم بن الحجاج فى المناسك من صحيحه ، عن أبى بكر بن أبى شَيبة وإسحاق بن ابراهيم ، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد بن على بن الحسين ابن على بن أبى طالب ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله فذكره .

وقد أَعْلَمنا في الزيادات المتفاوتة من سياق أحمد ومسلم ، إلى قوله عليه السلام لهلى : صدقت صدقت ، ماذا قلت حين فَرضت الحج ؛ قال : قلت : اللهم إلى أهلُّ بما أهلٌ به رسولك صلى الله عليه وسلم . قال : فإن معى الهدْى . قال : فلا تَحل . قال : في من المين والذى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة .

قال : فحـلَّ الناسُ كلهم وقصَّروا إلا النبي صلى الله عليــه وسلم ومن كان معه هَدْي .

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منَى فأهلُّوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت له بنَمرة (١).

فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تَشكُّ قريش إلا أنه (٢) واقف عند المشْمَر الحرام كما كانت قريش تَصْنع في الجاهلية ، فأجاز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عوفةً فوجد القبة قد ضُر بت له بنَمرة ، فنزل بها .

 <sup>(</sup>٢) نمرة: موضع بجنب عرفات ، وليس منها .
 (٣) إلا أنه : في أنه . فإلا زائدة ، وإن في موضع نصب على إسقاط الجار . والمشعر الحرام : جبل في المزفلفة يقال له قرح .

حتى إذا زاغت (1) الشمسُ أمر بالقَصُواء فرحَّلت له ، فأتى بطنَ الوادى فحطب الناسَ وقال : « إن دماءَكم وأموالـكم حرامُ عليـكم كحُرْمة يومكم هذا في شهركم هـذا في بلدكم هـذا .

ألا كلُّ شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهليـة موضوعة ، وإن أول دم أضَعُ من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث (٢) كان مُسْتَرَضَعاً في بني سعد فقتلته هُذَيل ، ورباً الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضعه مِن رِبَانا رِبا العباسِ بن عبـد المطلب فإنه موضوع كله .

واتقوا الله فى النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، والحكم عليهن ألا يُوطِئن فُرُشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً عليهن ألا يُوطِئن فُرُشكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .

وقد تركت فيكم ما لم تَضلّوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تُسألون عنى ، فيا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت و تصحت وأدَّيت . فقال بإصبعه السَّبَّابة يرفعها إلى السماء و يَنْكَمَها على الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات . ثم أذَّن ثم أقام ، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا .

ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن َ ناقته القَصُواء إلى الصَّخرات ، وجعل جَبَل المشاة (') بين يديه واستقبل القِبلة ، فلم يزل واقفاحتى غربت الشمس وذهبت الصُّفرة قليلاحتى غاب القُرص ، وأَرْدَف أسامة بن زيد خلفَه ، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شَنَق (٥) للقصواء الزمام حتى إن رأسها كتصيب مَوْرِك (١)

<sup>(</sup>١) زاغت : مالت . (٢) قيل اسمه آدم ، وقيل تمام . الروض الأنف ٢ .

<sup>(</sup>٣) ينكتها : يقلبها ويرددها مشيرا إلى الناس وق مسلم : إلى الناس . .

<sup>(</sup>٤) جبلُ الشاة : يروى بالحاء وبالجيم . ومعناه بالجيمُ الطريق . وبالحاء مجتمع المشاة .

<sup>(</sup>٥) شنق : ضيق . (٦) المورك : الموضع الذي يجعل عليه الراكب رجله .

رَحْله ويقول بيده الميني : أيها الناس السَّكينة السكينة . كلما أتى جبلا من الجبال أَرْخَى لها قليلاً حتى تَصْعد .

حتى أتى المزدلفة فصلى بها المفرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبِّح بينهما شيئا ،ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حتى تبيَّن له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشمَر الحرام ، فاستقبل القبدلة فدعا فحمد الله وكبَّره وهلله ووحَّده ، فلم يزل واقفا حتى أَشْفَر جداً .

فدفع قبل أن تطلع الشمس ، وأردف الفضل بن العباس ، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيماً ، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتث ظُعُن يَجْر بن ، فطفق الفضل ينظر إليهن ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يَده على وجه الفضل ، فحوّل الفضل يده إلى الشق الآخر ، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل ، فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر .

حتى أتى بطن مُحَسِّر فحرك قليـلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبري حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها [مثل] حصى الخذف(١)، رمى من بطن الوادى.

ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ، ثم أعطى عليًا فنحر ماغبرَ ، وأَشْرَكُهُ فَي هَدْيه ، ثم أمر من كل بدنة ببَضْعة فجعلت في قِدْر فطُبخت ، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها .

ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بنى عبد المطلب وهم يَسْقُون على زمزم، فقال: انزَعوا بنى عبد المطلب، فلولا أن

<sup>(</sup>١) الخذف: حصى صفار يرمي باصبعين . وهو مصدر سمي به .

كَيْفُلُمِكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايِتُكُمُ لَنزَعَتُ مُعَكُمٍ . فناولوهِ دلوا فشرب منه .

ثم رواه مسلم عن عمر بن حفص ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر فذكره بنحوه .

وذكر قصة أبى سَيَّارَة (١)، وأنه كان يدفع بأهل الجاهلية على حمار غُرْى (٢) وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتُها هنا ومنَّى كلها مَنْحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتُ هاهنا وجَمْع (٢) كلها موقف.

وقد رواه أبو داود بطوله عن النَّفَيلي وعَمَان بن أبي شيبة ، وهشام بن عمار وسليمان ابن عبد الرحمن . وربمـــا زاد بعضهم على بعض الـــكلمة والشيء ، أربعتهُم عن حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، بنحو من رواية مسلم . وقد رَمزْ نا لبعض زياداته عليه .

ورواه أبو داوداً يضا والنسائى ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن يحيى بن سعيد القَطَّان، عن جعفر به . ورواه النسائى أيضا عن محمد بن المثنّى ، عن يحيى بن سعيد ببعضه ، عن إبراهيم بن هارون البَلْخى ، عن حاتم بن إسماعيل ببعضه .

<sup>(</sup>١) الأصل أبى سنان ، وهو تحريف (٢) العرى : مالاسرج عليه . (٣) جمع : المزدافة .

# ذكر الأماكن التي صلى فيها رسول الله ﷺ وهو ذاهب

## من المدينة إلى مكة في عمرته وحجته

قال البخارى: باب المساجد التي على طريق المدينة ، والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم .

حدثنا مجمد بن أبى بكر المقددًمِى ، قال: حدثنا فُضَيل بن سليمان ، قال: حدثنا موسى بن عُقْبة، قال: رأيتسالم بن عبدالله يتحرَّى أماكن من الطريق فيصلى فيها ويحدث أن أباه كان يصلى فيها ، وأنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى تلك الأمكنة.

وحدثنى نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يصلى في تلك الأمكنة ، وسألتُ سالماً فلا أعلمه إلاوافق نافعاً في الأمكنة كلمها ، إلاأنهما اختلفا في مسجد بشَرف الرَّوحاء .

قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا أنس بن عياض ، قال : حدثنا موسى بن عُقبة ، عن نافع، أن عبدالله بن عرأ خبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذى الحليفة حين يَعْتَمْرُ وفي حَجَتْهُ حين حَجَ تَحَتَ سَمُرَةً في موضع المسجد الذى بذى الحليفة ، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو في حج أو عمرة هَبط من بطن واد ، فإذا ظهر من بطنواد أناخ بالبَطْحاء التي على شفير الوادى الشرقية فعراس (١) ثَمَّ حتى يصبح ليس عند المسجد الذى بحجارة ولا على الله كمة التي عليه المسحد، كان ثَمَ خَليج (٢) يصلى عبد الله عليه وسلم ثمَّ بصلي ، فد حا (١) السيل فيه ، فل طابط عاد حتى دفن ذلك المسكل الله عليه وسلم ثمَّ بصلى فيه .

<sup>(</sup>١) عرس : نزل ليستربح . (٢) الخليج : واد له عمق (٣) دحا : دفع .

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي كان الذي دون المسجد الذي بشَرف الرَّوْحاء ، وقد كان عبد الله يُعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ثمَّ عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلّى ، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمني وأنت ذاهب إلى مكة ، بينه وبين المسجد الأكبر رَمْية بحجر أو نحو ذلك .

وأن ابن عمر كان يصلى إلى العِرْق الذي عند مُنْصَرَف الرَّوحاء ، وذلك العِرق النهاء طَرَفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصر ف وأنت ذاهب إلى مكة ، وقد ابتنى ثم مسجد ، فلم يكن عبد الله يصلى في ذلك المسجد ، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلى أمامه إلى العِرق نفسه ، وكان عبد الله يَرُوح من الرَّوحاء فلايصلى الظهر حتى يأتى ذلك المسكر فيصلى فيه الظهر ، وإذا أقبل من مكة فإن مرَّ به قبل الصبح بساعة أو من آخر السَّحر عرَّس حتى يصلى بها الصبح .

وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سَرْحة () ضخمة دُون الرُّويثة () عن يمين الطريق ووجاً، الطريق في مكان بَطِـح () سَهُل ، حتى يُفضى من أَكُمة دُوَيْن بَريد الرُّويثة بميلين ، وقد الكسر أعلاها فانثني في جوفها ، وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة .

وأن عبدالله بن عمر حدثه أن النبى صلى الله عليه وسلم صلَّى فى طَرَف تَلْعَهُ (') من وراء العَرْج وأنت ذاهب إلى هَضبة ، عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة ، على العبور رضم من حِجارة عن يمين الطريق عند سَلمات (') الطريق بين أولئك السَّلَمات كان

<sup>(</sup>١) المرحة: الشجرة لا شوك فيها

<sup>(</sup>٢) الرويثة : منهل من المناهل بين كة والمدينة : المراصد .

<sup>(</sup>٣) العلج : المسيئل الواسع ﴿ ﴿ وَ ﴾ التلعَّة : ما ارتفع من الأرض ، وما انخفض .

<sup>(</sup>٥) الممآت : أشجار أسلم.

عبد الله يروح من العَرْج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة ، فيصلى الظهر في ذلك المسجد .

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سَرحات عن يسار الطريق في مَسِيلٍ دون هَر شَى () ؛ ذلك المسيل لاصق بكراع هَر شَى، بينه وبين الطريق قريب من غَلُوة () وكان عبد الله يصلى إلى سَرحة هي أقرب السَّرَحات إلى الطريق ، وهي أطولهن .

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَبْزل فى المسيل الله عليه وسلم كان يَبْزل فى المسيل الذي فى أدى مَر الظّهران قبل المدينة حين بهبط من العَّفراوات ، ينزل فى بطن ذلك المسيل عن يسار الطربق وأنت ذاهب إلى مكة ، ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رَمْية مُحجَر .

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذى طُوى ويبيت حتى يصبح يصلى السبح حين يَقْدُم مكة ، ومصلَّى رسول الله صلى الله عليــه وسلم ذلك على أَ كَمة غليظة ، ليس فى المسجد الذى 'بنى 'بَحَ"، ولكن أسفل من ذلك على أَ كَمة غليظة .

وأن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فُرْضَتى الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكهبة، فجعل المسجد الذي بنى ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، مُصلَى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، تدّع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها، ثم تصلى مُسْتقبل الفُرْضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) هرشي : ثنية في طريق مَّكَمْ قريبة من الججَّفة

تفرد البخارى رحمه الله بهذا الحديث بطوله وسياقه ، إلا أن مُسلما روى منه عند قوله فى آخره : «وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بدى طُوى » إلى آخر الحديث ، عن محمد بن إسحاق المُسَيَّى ، عن أنس عن عياض ، عن موسى بن عُقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر فذكره . وقد رواه الإمام أحمد بطوله عن أبى قُرَّة موسى بن طارق ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر به نحوه .

وهـذه الأماكن لا يُعرف اليوم كثير منهـاأو أكثرها ، لأنه قد غُيِّر أسهاء أكثر هذه البِقاع اليوم عند هؤلاء الأعراب الذين هنـاك ، فإن الجهل قد عَلَب على أكثرهم.

وإنما أوردها البخارى رحمه الله فى كتابه لعل أحداً يهتدى إليها بالتأمل والتفرأس والتوشّم، أو لعل أكثرها أو كثيراً منها كان معلوما فى زمان البخارى . والله تمالى أعلم .

## باب

# دخول النبي ﷺ إلى مكة شرَّفها الله عز وجل

قال البخارى : حدثنا مُسدَّد ، حدثنا يحيى بن عبد الله ، حدثنى نافع ، عن ابن عمر ، قال : بات النبى صلى الله عليه وسلم بذى طُوَى حتى أصبح ، ثم دخل مكة . وكان ابن عمر يفعله .

ورواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان به ، وزاد : « حتى صلى الصبح ، أو قال : حتى أُمبُح » .

وقال مسلم: حدثنا أبو الربيع الزَّهْراني ، حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، كان لايَقْدَم مكة إلا بات بذى طُوًى حتى يصبح ويغتسل ، ثم يدخل مكة لهاراً ، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله .

ورواه البخاري من حديث حماد بن زيد ، عن أيوب به .

ولهما من طريق أخرى ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذى طُوًى . وذكره .

وتقدم آنفا ما أخرجاه من طريق موسى بن عُقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت بذى طوى حتى يُصبح ، فيصلَّى الصبح حين يَقْدَم مكة ، ومُصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أَ كَمة غليظة ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فُر ضَتى الجبل الذى بينه وبين الجبل الطويل نحوال كعبة ، فجعل المسجد الذى بئى ثمَّ يسارَ المسجد بطَرف الأكمة ، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الله كمة السوداء ، يدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها ، ثم يصلى مستقبل الفرضتين من الجبل الذى بينك وبين الكعبة .

أخرجاه في الصحيحين .

\* \* \*

وحاصل هذا كله :أنه عليه السلام لما انتهى في مسيره إلى ذي رُوى وهو قريب من مكة مُتَاخَمُ للحرَم، أمسكَ عن النابية ، لأنه قد وصل إلى المقصود ، وبات بذلك المكان حتى أصبح ، فصلى هذالك الصبح في المكان الذي وصفوه بين فُرْضَى الجبل الطويل هذالك.

ومن تأمل هذه الأماكن المشار إليها بعين البَصيرة عرفها معرفة جيدة وتميَّن له المسكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم اغتسل صلوات الله وسلامه عليه لأجل دخول مكة ، ثمركب ودخلها نهاراً جهرةً علانية من الثّنية العُليا التي بالبطْحَاء . ويقال كَدَاء ايراه الناس ويُشْرف عليهم ، وكذلك دخل منها يوم الفتح كما ذكرناه .

قال مالك عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكةمن من الثَّذية العُليا وخرج من الثنية السفلي .

أخرجاه في الصحيحين من حديثه

ولهما من طريق عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي في البطحاء ، وخرج من الثنية السفلي .

ولهما أيضا من حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة مثل ذلك .

\* \* \*

ولما وقع بصره عليه السلام على البيت قال ما رواه الشافعي في مسنده: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جُريج، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: « اللهم زِدْ هـدا البيت تشريفا وتعظيما وتكريماً ومَهابةً ، وزِدْ مَن شرَّفه وكرَّمه، ومن حجه واعتمره تشريفاً وتكريما وتعظيما وبرَّا».

قال الحافظ البيهق : هـذا منقطع ، وله شاهد مُرسل عن سفيان النَّورى ، عن أبي سميد الشامى ، عن مَـكُحول ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة فرأى البيت رفع بديه وكبَّر وقال : «اللهمأنت السلام ومنك السلام فينّنا ربنا بالسلام ، اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظياً وتـكريما ومهابة وبراً ، وزد من حجه أو اعتمره تـكريما وتشريفا وتعظماً وبراً » .

وقال الشافعي: أنبأنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، قال : حُدثت عن مِقْسَم ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « تُرفع الأيدى في الصلاة وإذا رأى البيت ، وعلى الصَّفا والمروة ، وعشية عرفة وبجَمْع ، وعند الجرتين وعلى الميت » .

قال الحافظ البيهق : وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن الحـكم ، عن مِقْسَم ، عن ابن عبر ، مرةً موقوفا عليهما ومرة مرفوعا إلى النهج صلى الله عليه وسلم دون ذكر الميت .

قال : وابن أبى ليلي هذا غير قوى .

\* \* \*

ثم إنه عليه السلام دخل المسجد من باب بني شَيْبة .

قال الحافظ البيهقى : روينا عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبى رباح ، قال : يَدُخل الحرم من حيث شاء .

قال : ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم إلى الصَّفا .

ثم قال البيهقي : وهذا مرسل جيد .

وقد استدل البيهةى على استحباب دخول المسجد من باب بنى شيبة ، بما رواه من طريق أبى دواد الطَّيالسي ، حدثنا حماد بن سلمة ، وقيس بن سلاَّم ، كلهم عن سِمَاك بن حَرْب

وقد ذكرنا<sup>(۱)</sup> هذا مبسوطا في باب بناء الكعبة قبل البعثة . وفي الاستدلال على استحباب الدخول من باب بني شيبة بهذا نظر . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في الجزء الأول .

## صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه

قال البخارى: حدثنا أَصْبَغ بن الفرج، عن ابن وهب، أخبرى عمرو بن محمد، عن محمد بن عبد الرحمن، قال ذَ كرت لعروة قال: أخبرتنى عائشة: أن أول شىء بداً به حين قدم النبى صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر مثله، ثم حجَجْتُ مع أبى الزبير، فأولُ شىء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتنى أى أنها أهلت هى وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حَلُوا.

هذا لفظه . وقد رواه فی موضع آخر عن أحمد بن عیسی ، ومسلم ، عن هارون بن سمید ، ثلاثتهم عن ابن وهب به .

وقولها : « ثم لم تكن عُمرة » يدل على أنه عليه السلام لم يتحلُّل بين النُّسكين .

ثم كان أول ما ابتدأ به عليه السلام استلام الحجر الأسود قبل الطواف ، كما قال جابر : حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمَل ثلاثًا ومشى أربعا .

وقال البخارى: حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن الأعش، عن إبراهيم، عن عابراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن عمر، أنه جاء إلى الحجر فقبَّله وقال: إلى لأعلم أنك حجر لا تَضرُ ولا تَنفع، ولولا أنى رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقبِّلك ماقبلتك.

ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبى بكر بن أبى شيبة وزُهير بن حرب وابن أبى أبى ميابة وزُهير بن حرب وابن أبى أبي عبي عن الأعش ، عن إبراهيم ، عن عابس بن ربيعة ، قال : رأيت عر يقبل الحجر ويقول : إنى لأعلم (١) أنك حجر لا نضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قَبَّلتك .

<sup>(</sup>١) مسلم : إنى لأقبلك وأعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيدة وأبو معاوية ، قالا: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم بن عابس بن ربيعة ، قال : رأيت عمر أتى الحجر فقال : أما والله لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أبى رأيت رسول الله قبَّلك ماقبلتك . ثم دنا فقبله .

فهذا السياق يقتضى أنه قال ماقال ثم قبله بعــد ذلك ، بخلاف سيــاق صاحبي الصحيح . فالله أعلم .

وقال أحمد: حدثنا وكيم ويحيى واللفظ لوكيم ، عن هشام ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب أتى الحجر فقال : إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ماقبلتُك . وقال : ثم قبَّله .

وهذا منقطع بين عروة بن الزبير وبين عمر .

وقال البخارى أيضا: حدثنا سعيد بن أبى مريم ، حدثنا محمد بن جعفر بن أبى كثير ، أخبرنى زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب قال للركن : أماً والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أبى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك . فاستلمه .

ثم قال: وما لنا والرَّمَل ، إنمــاكنا راءينا به المشركين ولقد أهلـكوم الله. ثم قال: شيء صَنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحبُّ أن نتركه.

وهذا يدل على أن الاستلام تأخُّر عن القول .

وقال البخارى : حـدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا يزيد بن هارون ، حـدثنا وَرْقاء ، حدثنا زيد بن أَسْلَم ، عن أبيه ، قال : رأيت عـر بن الخطاب قبَّل الحجر وقال : لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك مافبلتك .

وقال مسلم بن الحجاج : حدثنا حَرْملة ، حدثنا ابنوهب ، أخبرني يونس ، هو ابن

يزيدالأيلى ، وعرو ، وهوابن دينار .ح. وحدثناهارون بنسميدالأبلى ، أنبأنا ابنوهب، أخبرنى عمرو ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، أن أباه حدثه أنه قال : قبّل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال : أما والله لقد علمت أنك حجر "، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ماقبلتك .

زاد هارون فی روایته : قال عمرو : وحدثنی بمثلها زید بن أسلم ، عن أبیه أسلم - یعنی عن عرب به .

وهذا صريح في أن التقبيل تقدُّم على القول. فالله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر قبّل الحجر ثم قال: قد علمت أنك حجر نه، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبّلك ماقبلتك.

هكذا رواه الإمام أحمد .

وقد أخرجه مسلم فى صحيحه ، عن محمد بن أبى بكر المقدَّمى ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر ، قبّل الحجر وقال: إنى لأقبلك وإنى لاعلم أنك حجر ، ولكنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك .

تم قال مسلم: حدثنا خلَف بن هشام والمقدّمي وأبو كامل وقتيبة ، كلهم عن حماد قال خلف: حدثنا حماد بن زيد ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سَرْجِس ، قال : رأيت الأصلع ما يعنى عمر يقبل الحجر ويقول: والله إنى لأقبلك وإلى لأعلم أنك حجر ، وأنك لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ماقبلتك .

وفى رواية المقدَّمى وأبى كامل: رأيت الأُصَيْلعَ. وهذا من أفراد مسلم دون البخارى.

وقد رواه الإمام أحمد عن أبى معاوية ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سَر جيس به. ورواه أحمد أيضا عن غُندَر ، عن شعبة ، عن عاصم الأحول به .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد : حـدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سُويد بن غفلة ، قال : رأيت عمر يقبل الحجر ويقول : إنى لأعلم أنك حجر لا نضر ولا تنفع ، ولكنى رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حَفِيًّا .

ثم رواه أحمد عن وكيع ، عن سفيان الثورى به . وزاد : فقبله والتزمه .

وهكذا رواه مسلم من حديث عبد الرحمن بن مهدى بلا زيادة ، ومن حديث وكيع بهدنه الزيادة : قبّل الحجر والنزَمه وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حَفيًا .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا وهيب ، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خُتَم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن عمر بن الخطاب أكب على الركن وقال : إنى لأعلم أنك حجر ، ولو لم أر حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك مااستلمتك ولاقبلتك « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » .

وهذا إسناد جيد قوى ، ولم يخرجوه .

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا جعفر بن عثمان القرشى؛ من أهل مكة ، قال :رأيت محمد بن عبّاد بن جعفر قبّل الحجر وسجد عليه ثم قال : رأيت خالَك ابن عباس قبّله وسجد عليه ، وقال ابن عباس : رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه . ثم قال عمر : لولم أر النبي صلى الله عليه وسلم قبله ماقبلته .

وهــذا أيضًا إسناد حسن ، ولم يخرجه إلا النسائي ، عن عمرو بن عمَّان ، عن

الوليد بن مسلم ، عن حنظلة بن أبى سفيان ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن عمر فذكر نحوه .

وقد روى هــذا الحديث عن عمر الإمامُ أحمد أيضا من حديث يعلى بن أمية عنه ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق هشام بن حشيش بن الأشقر ؛ عن عمر .

وقد أوردنا ذلك كله بطرقه وألفاظه وعَزْوه وعِلَله فى الكتاب الذى جمعناه فى مُسْنَد أُمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه . ولله الحمد والمنة .

#### \* \* \*

وبالجملة فهذا الحديث مَرْوى من طرق متعددة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وهي تفيد القطع عند كثير من أئمة هذا الشأن .

وليس في هــذه الرواية أنه عليه السلام سجد على الحجر ، إلا ما أَشْعَر به روايةُ أَى داود الطيالسي ، عنجمفر بن عثمان ، وليست صريحةً في الرَّفْع

ولكن رواه الحافظ البيهتي من طريق أبى عاصم النبيل، حدثنا جعفر بن عبد الله ، قال : رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبّل الحجر وسجد عليه ثم قال : رأيت ُ خالك ابن عباس قبّله وسجّد عليه . ثم قال : رأيت عمر قبّله وسجّد عليه . ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت .

قال الحافظ السبهق : أنبأنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان ، أنبأنا الطبراني، أنبأنا أبو الخواني أنبأنا أبو الخواني أنبأنا أبو الزرني على الله على الله على الله عليه وسلم أبي حسين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد على الحجور .

قال الطبراني : لم يَرْوه عن سفيان إلا يحيي بن يمان .

وقال البخارى : حدثنا مُسَدَّد ، حدثنا حاد ، عن الزبير بنعربي، قال : سأل رجلُ

ابنَ عمر عن استلام الحجر . قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْتلمه ويقبله . قال : أرأيت َ إن زُحِمْتُ أرأيت إن غُلبت؟ قال : اجعل أرأيت بالعَبَن () ! رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله .

تفرد به دون مسلم .

وقال البخارى: حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال : ما تركتُ استلامَ هذين الركنين في شدة ولا رَخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فقلت لنافع: أكان ابن عمر يمشى بين الركنين ؟ قال : إنماكان يمشى ليكون أَيْسَر لاستلامه.

وروى أبو داود والنسائى من حديث يحيى بن سعيد القطان ، عن عبد العزيز بن أبى رَوَّاد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبى صلى الله عليمه وسلم «كان لا يدع أن يستلم الركن اليمانى والحجَر في كل طُوْفة » .

\* \* \*

وقال البخارى : حدثنا أبو الوليد ، حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم ابن عبد الله ، عن أبيه ، قال : لم أرَ النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين .

ورواه مسلم عن يحيي بن يحيي وقتيبة ، عن الليث بن سعد به .

وفى رواية عنه أنه قال: ما أرى النبيّ صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الشاميين إلا أنهما لم يُتَمَمّا على قواعد إبراهيم.

وقال البخارى : وقال محمد بن بكر ، أُنبأنا ابن جُريج ، أخبرنى عمرو بن دينار ، عن أبى الشَّمْثاء ، أنه قال : ومن يَتَقَى شيئا من البيت !

<sup>(</sup>١) أي اتركها بعيدا عنك

وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس: إنه لا يُسْتلم هذان الركنان . فقال له : ليس من البيت شيء مهجور . وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن .

انفرد بروايته البخاري رحمه الله تعالى .

وقال مسلم فى صحيحه : حدثنى أبو الطاهر ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنى عمرو بن الحارث ، أن قتادة بن دعَامة حدثه ، أن أبا الطفيل البَكْرى حدثه ، أنه سمع ابن عباس يقول : لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين الىمانيين

انقرد به مسلم .

فالذى رواه ابن عمر موافق لمـا قاله ابن عباس ، أنه لا يُسْتلم الركنان الشاميان ، لأنها لم يُتمَّما على قواعد إبراهيم ، لأن قريشا قَصُرت بهم النفقة ، فأخرجوا الحجر من البيت حين بنوه . كما تقدم بيانه (۱) .

وود النبي صلى الله عليه وسلم أنْ لو بناه فتممّه على قواعد إبراهيم ، ولكن خشى من حَداثة عهد الناس بالجاهلية ، فتُنْكره قلوبهم .

فلما كانت إمرة عبد الله بن الزبير هدم الـكعبة وبناها على ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم كا أخبرته خالتُه أم المؤمنين عائشة بنت الصديق .

فَإِنَكَانَ ابنَ الزبيرِ استلمِ الأَركَانَ كُلمُ ابعد بنائه إياها على قواعد إبراهيم فحسنُ جداً وهو والله المظنون به ا

\* \* \*

وقال أبو داود : حدثنا مسدَّد ، حدثنا يحيى ، عن عبد العزيز بن أبى رَوَّاد ، عن نافع ، عن ابن عر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يدَع أن يَسْتُلُم الركن الله عليه و الحيجر في كل طَوْفة ٍ » .

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في الجزء الأول

ورواه النسائى عن محمد بن المثنَّى عن يحبى .

وقال النسائى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَق ، حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان ، عن ابن جُرَيج ، عن يحيى بن عبيد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن السائب ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن الىمانى والحيجر : « ربَّنا آتِنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقينا عذابَ النار<sup>(۱)</sup>» .

ورواه أبو داود ، عن مسدَّد ، عن عيسى بن يونس ، عن ابن جريج به .

وقال الترمذى : حدثنا محمود بن غَيْلان ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جابر ، قال : لما قدم النبيُّ صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجَر ، ثم مضى على يمينه فرمَل ثلاثا ومشى أربعا ، ثم أتى المقام فقال : « واتخذوا من مَقام إبراهيم مُصَلى (٢)» فصلى ركمتين والمقامُ بينه وبين البيت ، ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ، ثم خرج إلى الصفا ، أظنه قال : « إن الصَّفا والمروة من شعائر الله » .

هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم .

. وهكذا رواه إسحاق بن راهُويه ، عن يحيى بن آدم . ورواه الطبراني عن النسائي وغيره ، عن عبد الأعلى بن واصل ، عن يحيى بن آدم به .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٠١

## ذكر رَمله عليه الصلاة والسلام في طوافه واضطباعه

قال البخارى : حدثنا أَصْبِغ بن الفرج ، أخبرنى ابن وهب ، عن يونس ، عن أن شهاب ، عن سالم عن أبيه ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يَقَدَم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يَخُبُ (١) ثلاثة أشواط من السبع .

ورواه مسلم عن أبى الطاهر بن السَّرح ، وحَرُّ ملة ، كلاها عن ابن وهب به .

وقال البخارى : حدثنا محمد بن سَلام ، حدثنا شُريح بن النعان ، حدثنا فُلَيَح ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : سعى النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة .

تَا بَعِهِ اللَّيْثُ : حَدَثَنَى كَثَيْرِ بِن فَرْقَدَ ، عَن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

انفرد به البخاري .

وقد روى النسائى عن محمد وعبد الرحمن ابنى عبد الله بن عبد الحسكم ، كلاهما عن شعيب بن الليث ، عن أبيه الليث بن سعد ، عن كثير بن فَرْقد ، عن نافع ، عن ابن عمر به .

وقال البخارى : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا أبو ضَمْرة أنس بن عياض ، حدثنا موسى بن عُقبة ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أولَ ما يَقَدَم ، سعَى ثلاثة أطواف ومشى أربعةً ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة .

<sup>(</sup>١) يخب: يسرع ، وهو ضرب من الرمل .

ورواه مسلم من حديث موسى بن عُقبة .

وقال البخارى: حدثنا إراهيم بن المنذر ، حدثنا أنس ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يَخبُّ ثلاثة أطواف ويمشى أربعة ، وأنه كان يسمى بطن المسيل إذا طاف بين الصَّفا والمروة » .

ورواه مسلم من حديث عبيد الله بن عمر . وقال مسلم : أنبأنا عبد الله بن عمر بن أبان الجمع أبان البارك ، أنبأنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : رمَل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا .

ثم رواه من حديث سليم بن أخضر ، عن عبيدالله بنحوه

وقال مسلم أيضا : حدثنى أبو الطاهر ، حدثنى عبد الله بن وهب ، أخبرنى مالك وابن جُريج ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : رمَل ثلاثة (١) أَطُواف من الحجر إلى الحجر . وقال عمر بن الخطاب : فيم الرَّمَلان والكَشْفُ عن المناكب ، وقد أطَّد الله الإسلامَ ونفَى الكفر ؟ ومع ذلك لا نترك شيئاً كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهق ، من حديث هشام بن سعيد ، عن زيد ابن أسلم ، عن أبيه عنه

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم : الثلاثة

الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلما إلا الإبقاء علمهم .

وهذا ثابت في الصحيحين ، وتصريحه بعُذر سببه في صحيح مسلم أَظْهَر . فكانن ابن عباس يُنكر وقوع الرَّمل في حجة الوداع .

وقد صح بالنقل الثابت كما تقدم ، بل فيه زيادة تـكميل الرمل من الحجر إلى الحجر، ولم يمش ما بين الركنين الىمانيين لزوال تلك العلة المشار إليها وهي الضَّعف .

وقد ورد في الحــديث الصحيح عن ابن عبــاس ، أنهم رملوا في عمرة الجِعْرانة واضْطَبَعُوا (١) .

وهو رَدُّ عليــه ، فإن عمرة الجُعْرانة لم يَبْقَ فى أيامها خوف ، لأنها بعـــــد الفتح كما تقدم .

رواه حماد بن سلمة ، عن عبدالله بن عُمان بن خُديم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجُعْرانة فرمَاوا بالبيت واضْطَبعوا ووضَعوا أَرْديتهم تحت آباطهم وعلى عواتقهم .

ورواه أبو داود من حديث حماد بنحوه ، ومن حديث عبد الله بن خُتَم ، عن أبى الطُّفيل ، عن ابن عباس به .

فأما الاضطِباع فى حجة الوداع فقد قال قبيصة والفر يابى، عن سفيان الثورى، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن يعلى بن أمية، عن أمية، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت مُضْطَبعا.

رواه الترمذي من حديث الثوري ، وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) الاضطباع: أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ، ويبدى منكبه الأيمن ويغطى الأيسر ، سمى به لإبداء أحد الضبعين .

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن ابن جُريج، عن ابن يَعْلَى، عن أبيه، قال: طاف رسول الله مُضْطَبِعا ببُرُ د أخضر.

وهكذا رواه الإمام أحمد، عن وكيع، عن الثورى ، عن ابن جريج ، عن ابن يعلى ، عن أبيه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قدم طاف بالبيت وهو مُضْطَبع بُبُرْد له حَضْر مى. وقال جابر فى حديثه المتقدم: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمَل ثلاثا ومشى أربعا ، ثم تقدم إلى مَقام إبراهيم فقرأ : « واتخذوا مِن مَقام إبراهيم مُصَلَّى » فجعل المقام بينه وبين البيت . فذكر أنه صلى ركمتين قرأ فيهما : « قل هو الله أحد » . و « قل يا أمها الكافرون » .

\* \* \*

فإن قيل: فهل كان عليه السلام في هذا الطواف راكبا أو ماشيا ؟

فالجواب: أنه قد ورد نَقُلان ، قد يُظن أنهما متعارضان ، ونحن نذكرهاو نشير إلى التوفيق بينهما ورفع اللَّبْس عند من يتوهم فيهما تعارضاً . وبالله التوفيق وعليه الاستعانة وهو حسبنا ونعم الوكيل .

قال البخارى رحمه الله : حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سلمان ، قالا : حدثنا ابن وهب ، أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره في حجة الوداع يستلم الركن بميحْجَن (١).

وأُخْرَجِه بقية الجماعة ، إلا الترمذي ، من طرق عنَ ابن وهب . قال البخارى : تَابَعه الدَّراوَرْدى ، عن ابن أخى الزهرى ، عن عمه .

وهذه المتابَعة غريبة جداً .

وقال البخارى : حدثنا محمد بن المثنّى ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا خالد الحذَّاء ، (۱) المحجن : العما الموحة .

عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بمير ، كلما أنى الركنَ أشار إليه .

وقد رواه الترمذي من حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقني وعبد الوارث، كلاها عن خالد بن مهران الحذَّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه.

وقال: حسن صحيح.

ثم قال البخارى: حدثنا مُسدَّد، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن خالد الحذَّاء، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : طاف النبى صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير ، فلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبَّر .

تابعه إبراهيم بن طَهْمَان ، عن خالد الحذَّاء .

وقد أسند هذا التعليق هاهنا في كتاب الطواف ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبى عامر ، عن إبراهيم بن طَهْمان به .

وروى مسلم عن الحكم بن موسى ، عن شعيب بن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف فى حجة الوداع حول الكعبة على بعير يَسْتلم الركنَ ، كراهيةً أن يُضْرَب عنه الناسُ .

فهذا إثبات أنه عليه السلام طاف في حجة الوداع على بعير ، ولَـكن حجة الوداع كان فيها ثلاثة أطواف : الأول طواف القُدوم ، والثاني طواف الإفاضة وهو طواف الفَرْض وكان يوم النحر ، والثالث طواف الوداع .

فلمل ركوبه صلى الله عليه وسلم كان في أحد الآخرين أو في كليهما ، فأما الأول وهو طواف القدوم فكان ماشياً فيه . وقد نص الشافعي على هذا كله . والله أعلم وأحكم . والدليل على ذلك ماقال الحافظ أبو بكر البهتي في كتابه الشنن السكبير : أخبرنا

أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنى أبو بكر محمد بن المؤمّل بن الحسن بن عيسى ، حدثناالفضل ابن محمد بن المسيّب ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن إسحاق هو – ابن يَسار رحمه الله – عن أبى جعفر ، وهو محمد بن على بن الحسين ، عن جابر بن عبد الله ، قال : دخلنا مكة عند ارتفاع الضّعى ، فأتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ، ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستامه وفاضت عيناه بالبكاء ، ثم رمّل المسجد فأناخ ومشى أربعا ، حتى فرغ . فلما فرغ قبّل الحجر ووضع يده عليه ومسح مهما وجهه . وهذا إسناد جيد .

#### \* \* \*

فأما مارواه أبو داود: حدثنا مُسدَّد، حدثنا خاله بن عبد الله ، حـدثنا يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكى ، فطاف على راحلته فلما أتى على الركن استلمه بمِحْجَن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين .

تفرَّد به يزيد بن أبى زِياد وهو ضعيف .

ثم لم يذكر أنه فى حجة الوداع ، ولا ذكر أنه فى الطواف الأول من حجة الوداع . ولم يذكر ابنُ عباس فى الحديث الصحيح عنه عند مسلم ، وكذا جابر ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ركب فى طوافه لضعفه ، وإنما ذكرا كثرة الناس وغِشْيانهم له ، وكان لا يحب أن يُضْرَبوا بين يديه . كما سيأتى تقريره قريباً إن شاء الله .

ثم هذا التقبيل الثانى الذى ذكره ابن إسحاق [في روايته] (۱) بعد الطواف وبعد ركعتيه أيضا، ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر. قال فيـه، بعد ذكرصلاة ركعتى الطواف: ثم رجَم إلى الركن فاستلمه.

وقد قال مسلم بن الحجَّاج في صحيحه : حدثنا أبو بَكْر بن أبي شيبة وابن ُمَيْر جميعاً ،

<sup>(</sup>١) ليست في ١.

عن أبى خالد ، قال أبو بكر : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، قال : رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبَّل يده . قال : وما تركتُه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله .

فهذا يحتمل أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض الطوافات ، أو فى آخر استلام فعل مثل هذا . لما ذكرنا أو أن ابن عمر لم يَصلُ إلى الحجَر لضعف كان به ، أو لئلا يزاحم غيره فيحصل لغيره أذى به

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوالده ، مارواه أحمد فى مسنده : حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن أبى يَعْفُور العَبْدى ، قال : سممت شيخا بمكة فى إمارة الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ياعمر إنك رجل قوى ، لا تزاحِم على الحجر فتؤذى الضميف ، إن وجدت خَلُوةً فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر .

وهذا إسناد جيد ، لكن راويه عن عمر مُبْهُمَ لم يُسمُّ .

والظاهر أنه ثقة جليل ، فقد رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة ، عن أبى يَعْفُور العبدى واسمه وَقْدَان ، سمعت رجلا منخزاعة حين قُتُل ابن الزبير وكان أميراً على مكة يقول : قال رسول الله لغمر : ياأبا حفص إنك رجل قوى ، فلا تُزاحِم على الركن ، فإنك تؤذى الضعيف ، ولكن إن وجدت خلوة فاستلمه و إلا فكبر وامض .

قال سفيان بن عُيينة : هو عبد الرحمن بن الحارث ، كان الحجاج استعمله عليهــا مُنْصَرفه منها حين قُتل ابن الزبير .

قلت: وقد كان عبد الرحمن هذا جليلا نبيلا كبير القَدْر ، وكان أحد النفر الأربعة الذين ندّبهم عثمان بن عفان في كتابة المصاحف التي نفذها إلى الآفاق ووقع على مافَعـله الإجاعُ والاتفاق.

# ذكر طوافه عليه السلام بين الصفا والمروة

روى مسلم فى صحيحه عن جابر ، فى حديثه الطويل المتقدم ، بعد ذكر و طوافة عليه السلام بالبيت سبعاً وصلاته عند المقام ركعتين . قال : ثم رجع إلى الركن فاستلمه ، ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ : « إن الصّفا والمروّة من شعائر الله » أمدأ عا بدأ الله به .

فبدأ بالصفا فرقَى عليـه حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة فوحَّد الله وكبَّره وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله أُنْحَز وعدَه و نصر عبده وهزم الأحزاب وحده . ثم دعا بين ذلك فقال مثل هــــذا ثلاث مرات .

ثم نزل ، حتى إذا انصَّبت قدماه في الوادى رمَل ، حتى إذا صعد مشى حتى أنى المروة فرقَى عليها حتى نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على الصفا .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عمر بن هارون البَلْخي ، أبو حفص ، حدثنا ابن جُريج ، عن بعض بني يَعْلَى بن أمية ، عن أبيه ، قال : رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم مُضْطَبعا بين الصفا والمروة ببُرْد له تَجْراني .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس ، حدثنا عبد الله بن المؤمّل ، عن عمر بن عبد الرحمن ، حدثنا عطية ، عن حبيبة بنت أبى بَحْر اله (١) قالت : دخلتُ دار حصين في نسوة من قريش والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين العمفا والمروة ، قالت : وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السَّعْي وهو يقول لأصحابه . « اسعَوا إن الله كتب عليه السَّعْي » .

<sup>(</sup>١) الأصل غير منقوطة . وما أثبته عنهامش المشتبه للذهبي ١١٢/١

وقال أحمد أيضاً : حدثنا شُريح ، حدثنا عبد الله بن المؤمّل ، حدثنا عطاء بن أبى رباح ، عن صفية بنت شيبة ، عن حبيبة بنت أبى تَجُر اة قالت : رأبت النبى صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم ، وهو يسمى حتى أرى ركبتيه من شدة السعى يَدُور به إزارُه وهو يقول : « اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى .

تفرد به أحمد .

وقد رواه أحمد أيضا عن عبد الرزاق ، عن مَعْمر ، عن واصل مولى أبى عبينة ، عن موسى بن عبيدة ، عن صفية بنت شيبة ، أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول : «كُتب عليكم السمى فاسعوا » .

وهــذه المرأة هي حبيبة بنت أبى تجراة المصرّح بذكرها في الإسنادين الأولين . وعن أم ولد شيبة بن عثمان ، أنها أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول : « لا يُقطع الأَبْطَحُ إلا شَدًا » .

رواه النسائى ، والمراد بالسمى ها هنا هو الذهاب من الصفا إلى المروة ومنها إليها ، وليس المراد بالسمى هاهنا الهر ولة والإسراع ، فإن الله لم يكتبه علينا حماً ، بل لو مشى الإنسان على هَيئته فى السَّبْع الطوافات بينهما ولم يرمل فى المسيل ، أجزأه ذلك عند جماعة العلماء لا نعرف بينهم اختلافا فى ذلك .

وقد نقله الترمذى رحمه الله عن أهل العلم . ثم قال : حدثنا يوسف بن عيسى ، حدثنا ابن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن كثير بن جَهْمَان ، قال : رأيت ابن عمر يمشى فى المسعى فقلت : أتمشى فى السعى بين الصفا والمروة ؟ فقال : لئن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى ، وأنا شيخ كبير .

مم قال : هذا حديث حسن صحيح .

وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو هذا . وقد رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث عطاء بن السائب، عن كثير بن جَهْمان السَّلمي الـكوفي ، عن ابن عمر .

فقولُ ابن عمر : إنه شاهَد الحالَينُ منه صلى الله عليه وسلم يحتمل شيئين : أحدها : أنه رآه يَسْعَى فى وقت ماشياً لم يَمْزُجه بر مَل فيه بالسكلية . والثانى : أنه رآه يسمَى فى بعض الطريق ويمشى فى بعضه .

وهذا له قوة ، لأنه قد رَوى البخارى ومسلم من حديث عُبيد الله بن عمر العُمَرى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمى بطن المَسِيل إذا طاف بين الصَّفا والمروة .

وتقدم فى حديث جابر أنه عليه السلام: نزل من الصفا فلما انصَّبَت قدماه فى الوادى رَمَل ، حتى إذا صعد مشَى حتى أتى المَرْوَة .

وهذا هو الذي تستحبُّه العلماء قاطبةً ، أن الساعى بين الصفا والمروة \_ وتقدم في حديث جابر \_ يُسْتحب له أن بَرْمُل في بطن الوادى في كل طَوْفَةٍ في بطن المسيل الذي بينهما ، وحددوا ذلك بما بين الأَمْيال انْخُصْر ، فواحدٌ مُفْرَد من ناحية الصَّفا مما يلى المسجد ، واثنان مجتمعان من ناحية المروّة مما يلى المسجد أيضا .

وقال بعض العلماء : ما بين هذه الأميال اليومَ أوسعُ من بَطن المَسِيل الذي رَمل فيه رسول الله صلى الله عايه وسلم . فالله أعلم .

#### \* \* \*

وأما قول محمد بن حزم في الكتاب الذي جمعه في حجة الوداع: ثم خرج عليــه السلام إلى الصَّفا فقرأ: « إن الصفا والمر وَة مِن شَعائر الله » أَبْدأ بما بدأ الله به ، فطاف السلام إلى الصَّفا فقرأ: « إن الصفا والمر وَة مِن شَعائر الله » أَبْدأ بما بدأ الله به ، فطاف

بين الصفا والمروة أيضا سبماً راكبا على بعير يَخُبُّ ثلاثا ويمشى أربعاً. فإنه لم يُتابَع على هذا القول ولم يتفوَّه به أحد قَبْله ، من أنه عليه السلام خَبَّ ثلاثة أشواط بين الصفا والمروة ومشى أربعاً.

ثم مع هذا الغلط الفاحش لم يَذْ كر عليه دليلاً بالكلّية ، بل لما انتهى إلى موضع الاستدلال عليه قال : ولم نجد عَدد الرَّمَل بين الصفا والمروة منصوصاً ، ولكنه متفّق عليه .

هذا لفظه.

فإن أراد بأن الرمَل في الثلاث الطَّوْفات الأُول ، على ماذكر ، متفَّق عَليه ، فليس بصحيح ، بل لم بقله أحد .

وإن أراد أن الرَّمَل في الثلاث الأُول في الجملة متفق عليه ، فلا يُجْدِي له شيئا ولا يُحصِّــل له مقصودا ، فإنهم كما انفقوا على الرمل في الثــلاث الأُول في بعضها ، على ماذكرناه ،كذلك اتفقوا على استحبابه في الأربع الأُخر أيضا .

فتخصيص ابن حــزم الثلاث الأول باستحباب الرَّمَل فيها مخالف لمــا ذكره العلماء. والله أعلم.

وأما قول ابن حزم إنه عليه السلام كان راكبا بين الصفا والمروة ، فقد تقــدم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى بطنَ المسِيل .

أخرجاه .

وللترمذي عنه : إنْ أسعَى فقد رأيت رسول الله يسعى ، وإن مشيت فقد رأيت رسول الله يسعى .

وقال جابر : فلما انصَّبَت قدماه في الوادي رمَّل ، حتى إذا صعد مشي .

رواه مسلم .

وقالت حَبيبة بنت أبى تَجُرَاة : يسمى يَدور به إزاره من شِدة السَّمى . رواه أحمد .

وفى صحيح مسلم عن جابر كانقدم أنه رقى على الصفاحتى رأى البيت. وكذلك على المروة. وقد قدمنا من حديث محمد بن إسحاق ، عن أبى جعفر الباقر ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بعيره على باب المسجد ، يعنى حتى طاف ، ثم لم يذكر أنه ركبه حال ماخرج إلى الصفا.

وهذا كله مما يقتضي أنه عليه السلام سعى بين الصفا والمروة ماشياً .

ولكن قال مسلم: حدثنا عبد ُ بن محميد، حدثنا محمد \_ يعنى ابن بكر \_ أخبرنا ابن جُريج، أخبرنى أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة على بعير، ليراه الناس ولكيشرف ولكيشالوه، فإن الناس عَشَوْه ولم يَطُف النبى صلى الله عليه وسلم ولا أسحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا.

ورواه مسلم أيضًا ، عن أبى بكر بن أبى شَيبة ، عن على بن مُسْهِر ، وعن على بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، وعن محمد بن حاتم ، عن يحيى بن سعيد ، كلهم عن ابن جُريج به . وايس فى بعضها : وبين الصفا والمروة .

وقد رواه أبو داود ، عن أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن سعيد القَطَّان ، عن ابن جُريج ، أخبرنى أبوالزبير ، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول : طاف النبى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة .

ورواه النسائى عن الفَلَاس عن يحيى ، وعن عِمران بن يزيد ، عن سعيد بن إسحاق ، كلا عن ابن جُريج به .

فهذا محفوظ من حديث ابن جريج . وهو مُشْكِل جدا ، لأن بقية الروايات عن جابر وغيره تدل على أنه عليه السلام كان ماشيًا بين الصفا والمروة .

وقد تكون رواية أبى الزبير عن جابر لهذه الزيادة وهي قوله : وبين الصفا والمروة مُقْحَمة أو مُدْرَجة ممن بَعدَ الصحابيّ . والله أعلم .

أو أنه عليه السلام طاف بين الصفا والمروة بعضَ الطُّوفان على قدميه ، وشوهد منه مأذُ كر ، فلما ازدحم الناسُ عليه وكثروا رَكِب ، كَا يدل عليه حديث ابن عباس الآنى قريباً .

وقد سلم ابن حَزْم أن طرافه الأول بالبيت كان ماشيا، و حمل ركوبَه في العلواف على مابعد ذلك . وادعى أنه كان راكبا في السعى بين الصفا والمروة قال : لأنه لم يَطف بينهما إلا مرةً واحدة ، ثم تأوَّل قولَ جابر : حتى إذا انصبت قدماه في الوادى رمَل . بأنه يَصْدُق ذلك وإن كان راكبا ، فإنه إذا انصب بعيره فقد انصب كله وانصبت قدماه مع سائر جدده . قال : وكذلك ذِكْر الرمَل يعنى به رَمل الدابة براكبها .

وهذا التأويل بعيد جداً . والله أعلم .

وقال أبو داود: حدثنا أبو سَلَمة موسى ، حدثنا حماد ، أنبأنا أبو عاصم العَنَوى ، عن أبى الطفيل ، قال : قلت لابن عباس : يزعم قومُك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمَل بالبيت وأن ذلك من سُنَته (١) . قال : صدَقوا وكذَبوا . فقلت : ماصَدقوا وما كذَبوا ؟ قال : صدقوا ، رمَل رسول الله ، وكذبوا ليس بُسنّة ، إن قريشا قالت زمَن الحدَ يبية : دعوا محمدا وأصحابَه حتى يموتوا موت النَّهْف (٢) ، فلما صالحوه على أن يحجُّوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام ، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قمية عان ، فقال رسول الله لأصحابه : ارماوا بالبيت ثلاثا . وليس بُسنة .

<sup>(</sup>١) ا: وأن ذلك سنة . (٢) النغف : الدود وهو يضرب المستحقر .

قلت: يزعم قومُك أن رسول الله طاف بين الصفا والمروة على بعدير ، وأن ذلك سُنة. قال: صدّ قوا وكذبوا؟ قال: صدّ قوا وكذبوا؟ قال: صدّ قوا ، قدطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بَعير، وكذّ بوا ليست بسُنة، كان الناس لا يُدفّون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يُصْرَ فون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم.

هکذا رواه أبو داود ·

وقد رواه مسلم عن أبى كامل ، عن عبد الواحد بن زياد ، عن البجريرى ، عن أبى الطفيل ، عن ابن عباس ، فذكر فضل الطواف بالبيت كنحو ماتقدم ثم قال : قلت لابن عباس أخير بى عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا ، أسنة هو ؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة . قال : صدقوا وكذبوا . قلت : فما قولك صدقوا وكذبوا ؟

قال: إن رسول الله كثرُ عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمدحتى خرج العوائقُ من البيوت، وكان رسول الله لا يُضرَب الناس بين يديه، فلما كثُرَ عليه الناس ركب قال ابن عباس: والمشى والسمى أفضلُ.

هذا لفظ مسلم .وهو يقتضى أنه إنما ركب فى أثناء الحال وبه يحصل الجمع بين الأحاديث والله أعلم .

#### 张 张 张

وأما مارواه مسلم في صحيحه حيث قال: حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا زُهير ، عن عبد الملك بن سعيد ، عن أبى الطفيل ، قال: قات لابن عباس: أرانى قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: فصفه لى . قلت: رأيته عند المروّة على ناقة وقد كثر الناس عليه . فقال ابن عباس: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنهم كانوا لا يُضر بون عنه ولا يُكرُهون .

فقد تفرد به مسلم، وليس فيه دلالة على أنه عليه السلام سعّى بين الصف والمروة راكبا، إذ لم يقيِّد ذلك بحجة الوداع ولا غيرها. وبتقدير أن يكون ذلك في حجة الوداع فن الجائز أنه عليه السلام بعد فراغه من السعى وجلوسه على المروة وخطبته الناس وأمره إياهم من لم يَسُق الهدمي منهم أن يفسخ الحج إلى العمرة، فحل الناس كلمم إلا من ساق الهدى، كما تقدم في حديث جابر . ثم بعد هذا كله أتى بناقته فركبها وسار إلى منزله بالأبطّح، كما سنذ كره قريبا، وحينئذ رآه أبو الطفيل عامر بن واثِلة البكرى، وهومعدود في صفار الصحابة .

قلت: قد ذهب طائفة من العراقيين كأبى حنيفة وأصحابه والثَّورى إلى أن القارِن يطوف طوافين ويسمى سَعْبين ، وهو مروى عن على وابن مسمود ومجاهد والشَّعبي.

ولهم أن يحتجوا بحديث جابرالطويل، ودلالته على أنه سمّى بين الصفا والمروة ماشياً، وحديثه هــذا أن النبى صلى الله عليه وسلم سعى بينهما راكبا على تَعْداد الطواف بينهما مرة ماشياً ومرة راكبا

وقد روى سميد بن منصور فى سُنَنه عن على رضى الله عنه ، أنه أهلَّ بحجة وعمرة ، فلما قديم مكة طاف بالبيت وبالصفا والمروة لعمرته ، ثم عاد فطاف بالبيت وبالصفا والمروة لحجته ، ثم أقام حَراما إلى يوم النحر .

هذا لفظه. ورواه أبو ذَرّ الهرَوِى فى مناسكه عن على ، أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سَعْيين وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليــه وسلم فعل.

وكذلك رواه البيهتي و لدارقطني والنسائي في خصائص على . فقال البيهتي في سننه: أنبأنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأنا على بن عمير الحافظ ، أنبأنا أبو محمد بن صاعِد ، حدثنا محمد بن زُنبُور ، حدثنا فُضَيل بن عِياض ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن مالك

ابن الحارث ، أو منصور عن مالك بن الحارث ، عن أبى نصر ، قال : لقيتُ عليًا وقد أَهَلْتُ بالحج وأهل هو بالحج والعمرة ، فقلت : هل أستطيع أن أفعل كما فعلت ؟ قال : ذلك لو كنت بدأت بالعمرة . قلت : كيف أفعل إذا أردتُ ذلك ؟ قال : تأخذ إداوة من ماء فتُفيضها عليك ، ثم تُهل بهما جيعا ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين ولا يحل لك حرام دون يوم النحر .

قال منصور : فذكرت ذلك لمجاهـد قال : ماكنا نَبْنى إلا بطواف واحـد، فأما الآن فلا نفعل .

قال الحافظ البيهتي : وقد رواه سفيان بن عُيينة وسُفيان الثَّورى وشُعبة عن منصور، فلم يذكر فيه السمى . قال : وأبو نصر هذا مجهول . وإن صح فيحتمل أنه أراد طواف القُدوم وطواف الزيارة .

قال: وقد روی بأسانید أخر عن علی مرفوعا وموقوفا ، ومَدارها علی الحسن بن عمارة وحفّص بن أبی داود وعیسی بن عبد الله وحماد بن عبد الرحمن ، وكلهم ضعیف لا یُحتج بشیء مما رووه فی ذلك . والله أعلم .

\* \* \*

قلت : والمنقول في الأحاديث الصِّحاح خلاف ذلك (١) .

فقد قد منا عن ابن عمر فى صحيح البخارى أنه أهل بعمرة وأدخل عليها الحج، فصار قارنا، وطاف لهما طوافا واحدا بين الحج والعمرة. وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد روى الترمذي وأبن ماجه والبيهقي من حديث الدَّراوَرْدى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن التر عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من جمع بين الحج والغمرة طاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا » .

<sup>(</sup>١) ١: خلافه .

قال الترمذي : وهذا حديث حسن غريب .

قلت: إسناده على شرط مسلم.

وهكذا جرى لعائشة أم المؤمنين ، فإنها كانت بمن أهل بعمرة لعدم سَوق الهدمى معها ، فلما حاضت أمَرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل بحج مع عرتها ، فصارت قارنة ، فلما رجعوا من منى طلبت أن يُعمرها من بعد الحج ، فأغمرها تطبيباً لقلبها ، كا جاء مصرحاً به فى الحديث .

وقد قال الإمام أبو عبدالله الشافعي: أنبأنا مُسُلم \_ هو ابن خالد \_ الزَّنجي ، عن ابن حُرَيج ، عن عطاء أن رسول الله قال لعائشة : طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعرتك .

وهذا ظاهره الإرسال ، وهو مُسنَد في المعنى ، بدليل ماقال الشافعي أيضا : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي تجييح ، عن عطاء ،عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال الشافعي : وربما قال سفيان : عن عطاء ، عن عائشة وربما قال : عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة . فذكره .

قال الحافظ البيهقى: ورواه ابن أبى عمر ، عن سفيان بن عيينة موصولا. وقد رواه مسلم من حديث وهيب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن عائشة بمثله .

وروى مسلم من حديث ابن جريج ، أخبرنى أبو الزبير ، أنه سمع جابرا يقول :دخل رسول الله على عائشة وهي تبكى ، فقال : مالك تبكين ؟ قالت : أبكى أن الناس حَلُّوا ولم أحل وطافوا بالبيت ولم أَطُف ، وهذا الحج قد حضر .

قال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم ، فاغتسلى وأهِلِّى بحج . قالت: ففعلتُ ذلك ، فلما طهرتُ قال: « طوفى بالبيت وبين الصفا والروة ثم قد حَلَات من حجك

وعمرتك» قالت: يارسول الله إنى أجد في نفسي من عمرتى أنى لم أكن طُفْت حتى حججت قال : « أذهب بها ياعبد الرحمن فأُغْمِرها من التَّنعيم » .

وله من حديث ابن جريج أيضا: أخبرنى أبو الزبير، سمعت جابراً قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا.

وعند أصحاب أبى حنيفة رحمه الله أن النبى صلى الله عليه وسلّم وأصحابه الذين ساقوا الهدّى كأنوا قد قرنوا بين الحج والعمرة ، كما دل عليه الأحاديث المتقدمـة . والله أعلم .

وقال الشافعي : أنبأنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن على،قال في القارن : يطوف طوافين ويسمى سَعْيًا .

قال الشافعي : وقال بعض الناس : طوافان وسعيان . واحتج فيه برواية ضعيفة عن على ، قال جعفر : يُروى عن على قولنا ، ورويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم .

لكن قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله ، ومحمد بن رافع ، قالا: حدثنا أبو عاصم ، عن معروف ـ يعنى ابن خَرَّ بُوذ المكى ـ حدثنا أبو الطفيل ، قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمِحْجَن ثم يقبّله .

زاد محمد بن رافع : ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعاً على راحلته .

وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث أبى داود الطَّيالسي ، عن معروف بن خُر بوذ به . بدون الزيادة التي ذكرها محمد بن رافع . وكذلك رواه عبيد الله بن موسى عن معروف بدومها . ورواه الحَّافظ البيهتي عن أبى سعيد بن أبى عمرو ، عن الأصم ، عن يحيى بن أبى طالب ، عن يزيد بن مالك ، عن أبى الطُّفيل بدومها . فالله أعلم .

وقال الحافظ البيهقي : أنبأنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا :

حدثنا أبو جعفر محمد بن على بن دُحَيم ، حدثنا أحمد بن حازم ، أنبأنا عبيد الله بن موسى وجعفر بن عون ، قالا : أنبأنا أيمن بن نابل ، عن قُدامة بن عبد الله بن عمار قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بين الصفا والمروة على بعير لا ضَرْب ولا طَرْد ولا إلَيْك إليك .

وقال البيهقى : كذا قالا . وقد رواه جماعة غير أيمن فقالوا : يرمى الجمرة يوم النحر . قال : ويحتمل أن يكونا صحيحين .

قلت: رواه الإمام أحد في مسنده ، عن وكيع وقران بن تمام ، وأبي قُرَة موسى ابن طارف قاضي أهل اليمن ، وأبي أحد محمد بن عبد الله الزبيرى ومُعتمر بن سليان ، عن أيمن بن نا بِل الحبشي أبي عمر ان المسكى تزبل عَسْقلان مولى أبي بكر الصديق ، وهو ثقة جليل من رجال البخارى ، عن قُدامة بن عبد الله بن عَمّار السكلابي ، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى الجرة يوم النحر من بطن الوادى على ناقة صَهْباء لاضرب ولا طَرْد ولا إليك إليك .

وه ـ كذا رواه الترمذى ، عن أحمد بن مَنِيع ، عن مروان بن معاوية . وأخرجه النسائى عن إسحاق بن راهويه . وابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة ، كلاها عن وكبع ، كلاها عن أيمن بن نابل ، عن قُدامة . كا رواه الإمام أحمد . وقال الترمذى : حسن صحيح .

### فص\_\_\_ل

قال جابر فی حدیثه : حتی إذا كان آخر طوافه عند المروة قال : « إنی لواستقبلتُ من أمرى ما استدبرت لم أَسُق الهدى َ » .

رواه مسلم .

ففيه دلالة على من ذهب إلى أن السمى بين الصفا والمروة أربعة عشر ، كل ذهاب وإياب يُحسب مَرَّةً . قاله جماعة من أكابر الشافعية .

وهذا الحديث ردٌّ عليهم ، لأن آخر الطواف عن قولهم يكون عند الصفا لا عند المروة .

ولهذا قال أحمد فى روايته فى حديث جابر: فلما كان السابع عند المروة قال: « أيها الناس إلى لو استقبلتُ من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى وجعلتها عُمرةً ، فمن لم يكن معه هَدْى فليَحِلُّ وليجعلها عمرة » فحلَّ الناسُ كلهم .

وقال مسلم : فحلَّ الناس كلمم وقصَّروا إلا النبي صلى الله عليه وســلم ومن كان معه هَدي ٛ .

### فص\_\_\_ل

روَى أمرَ م عليه السلام لمن لم يَسُق الهدّى بفسخ الحج إلى العمرة حلق من الصحابة يطول ذكرنا لهم ها هنا ، وموضع سَرْد ذلك كتاب الأحكام الكبير . إن شاء الله .

وقد اختلف العلماء فى ذلك فقال مالك وأبو حنيفة والشافعى : كان ذلك من خصائص الصحابة ، ثم نُسخ جواز الفسخ لغيرهم . وتمسّـكوا بقول أبى ذر رضى الله عنه : لم يكن فَسنْخُ الحج إلى العمرة إلا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .

رواه مسلم .

وأما الإمام أحمد فردَّ ذلك ، وقال : قد رواه أحد عشر صحابيا ، فأين تقع هذه الرواية من ذلك ؟ وذهب رحمه الله إلى جواز الفسخ لغير الصحابة .

وقال ابن عباس رضى الله عنهما بوجوب الفَسْخ على كل من لم يَسُق الهدى ، بل عنده أنه يحلّ شرعا إذا طاف بالبيت ، ولم يكن ساق هدياً صار حلالا بمجرد ذلك ، وليس عنه النسك إلا القِران لمن ساق الهدى أو التمتع لمن لم يَسُق . فالله أعلم

قال البخارى: حدثنا أبو النعان ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عبد الملك بن جُريج ، عن عطاء ، عن جابر . وعن طاوس عن ابن عباس ، قالا : قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صُبْحَ رابعة من ذى الحجة يُهلُّون بالحج لا يَخْلطه شيء ، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عرةً وأن نحل إلى نسائنا ، ففشت في ذلك (٢) المقالة .

قال عطاء: قال جابر: فيروح أحدُنا إلى منّى وذكره يَقَطُر منيًا! قال جابر \_ بكفه \_ فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم فقال: بلغنى أن قوما يقولون كذا وكذا. والله لأنا أبرُ وأنتى لله منهم، ولو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرتُ ما أهديتُ، ولولا أن معى الهدى لأخلَلت.

فقام سراقة بن جُمْشُم فقال: يارسول الله هي لنا أو الأبد؟ فقال: بل للأبد.

وقال مسلم: حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، هو ابن سعد ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، أنه قال : أقبكنا مهلين مع رسول الله بحج مُفْرد ، وأقبلت عائشة بعمرة ، حتى إذا قدمنا طُفْنا بالكعبة والصفا والمروة ، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَحل منا من لم يكن معه هَدى . قال : فقلنا : حِلُّ ماذا ؟ قال : الحل كله فواقفنا النساء وتطيّبنا بالطيب ولبسنا ثيابا وايس بيننا و بين عرفة إلا أربع ليال .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) غير ١: ففشت تلك . (٢) عركت : حاضت .

فهذان الحديثان فيهما التصريح بأنه عليه السلام قدم مكة عام حجة الوداع لصبح رابعة ذى الحجة ، وذلك يوم الأحد حين ارتفع النهار وقت الضَّحى لأن أول ذى الحجة تلك السَّنة كان يوم الجميس بلا خلاف ، لأن يوم عرفة منه كان يوم الجمعة بنصِّ حديث عمر بن الخطاب الثابت في الصحيحين . كا سيأتي

فلما قدم عليه السلام يوم الأحدرابع الشهر ، بدأ كا ذكرنا بالطواف بالبيت مم بالسعى بين الصفا والمروة ، فلما انتهى طوافه بينهما عند المروة أمر من لم يكن معه هدى أن يحل من إحرامه حما ، فوجب ذلك عليهم لا محالة ففعلوه و بعضهم متأسف لأجل أنه عليه السلام لم يحل من إحرامه لأجل سوقه الهذى ، وكانوا يُحبُّون موافقتَه عليه السلام والتأسَّى به ، فلما رأى ما عندهم من ذلك قال لهم : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما شقت الهدى ولجعلتها محرة .

أى لو أعلم أن هذا يشقُ عليــكم لـكنت تركت سَوْق الهدى حتى أُحِلَّ كما أحللتم .

ومن ها هنا تَتَّضَح الدلالةُ على أفضلية التمتع ، كما ذهب إليه الإمام أحمد ، أخذاً من هذا ، فإنه قال : لا أشك أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم كان قارناً ، ولكن التمتع أفضلُ لتأسّفه عليه .

وجوابه: أنه عليه السلام لم يتأسف على التمتع لكونه أفضل من القِرَان في حق من ساق الهدى ، وإنما تأسَّف عليه لئلا يَشُقَّ على أصحابه في بقائه على إحرامه وأمره لهم بالإحلال .

ولهذا \_ والله أعلم \_ لمّا تأمَّل الإمامُ أحمد هـذا السرَّ نص فى رواية أخرى عنه على أن التمتع أفضلُ فى حق من لم يَسُق الهدى ، لأمره عليه السلام من لم يَسُق الهدى من أصحابه بالتمتع ، وأرن القِرَان أفضـلُ فى حق من ساق الهدى ، كما اختار الله

### فص\_\_\_ل

ثم سار صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه من طوافه بين الصفا والمروة وأُمْره بالفسخ لمن لم يَسُق الهدى ، والناسُ معه حتى نزل بالأبطَح شرقى مكة فأقام هنالك بقية يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى صلى الصبح من يوم الخميس ، كل ذلك يصلى بأصحابه هنا لك ولم يَعُد إلى الكعبة من تلك الأيام كلما .

قال البخارى : باب من لم يَقْرَب الـكمبة ولم يَطُف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بمد الطواف الأول :

حدثنا محمد بن أبى بكر ، حدثنا فُصَيل بن سليمان ، حدثنا موسى بن عُقْبة ، قال أخبر بى كُرَيْب ، عن عبد الله بن عباس ، قال : قدم النبى صلى الله عليه وسلم مكة فطاف سبماً وسعى بين الصفا والمروة ، ولم يَقْرَب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة .

انفرد به البخاري .

### فص\_ل

وقدِم \_ فى هذا الوقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مُنيخ ُ بالبطحاء خارج مكة \_ على من البين .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد بعثه \_كما قدَّمنا \_ إلى النمِن أميراً بعد خالد بن الوليد رضى الله عنهما .

فلها قدم وجد زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حَلَّت ، كا حل أزواجُ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لم يسوقوا الهدى ، واكتحلت ولبست ثيابا صَدِيمًا فقال : من أمركِ بهذا ؟ قالت : أبى .

فذهبَ مُحرِّشا عليها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره أنها حَلَّت ولبستِ ثيابا صَبيغا واكتحلت ، وزعتْ أنك أمرتَها بذلك يارسول الله .

فعال : صدقت صدقت صدقت . ثم قال له رسول الله عليه وسلم : بم أهلات حين أَوْجَبِتَ الحَجِ ؟ قال : فإن معى حين أَوْجَبِتَ الحَجِ ؟ قال : فإن معى الله عليه وسلم . قال : فإن معى الله عَليه وسلم . قال : فإن معى الله عَليه وَلَمْ تَحَلّ .

فكان جماعةُ الهدى الذى جاء به على من اليمن والذى أنّى به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من المدينة واشتراء في الطريق مائةً من الإبل، واشتركاً في الهدى جميما . وقد تقدم هذاكله في صحيح مسلم رحمه الله .

وهـذا التقرير يردُّ الرواية التي ذكرها الحـافظ أبو القاسم الطَّبراني رحمه الله من حديث عكرمة ، عن ابن عبـاس ، أن عليًّا تلقَّى النبيَّ صـلى الله عليـه وسلم إلى الجحْفَة . والله أعلم .

وكان أبو موسى فى جُملة من قدِم مع على ،واكنه لم يَسُقُ هدياً ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يَحل بعد ماطاف للعمرة وسعَى ، ففسخ حجَّه إلى العمرة وصار متمتعا ، فكان يفتى بذلك فى أثناء خلافة عمر بن الخطاب . فلما رأى عمرُ بن الخطاب أن يُفرد الحجَّ عن العمرة ترك فتُشاه مهابةً لأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه وأرضاه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا سفيان ، عن عَون بن أبى جُحَيفة ، عن أبي جُحَيفة ، عن أبي جُحَيفة ، عن أبيه ، قال : رأيت بلالاً بؤذن ويدور وأيتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه . قال : فرج بلال قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراً، أراها من أَدَم . قال : فحرج بلال

بين يديه بالعَمَزة (١) فركَزها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال عبد الرزاق: وسمعته بمكة قال: بالبَطْحاً، يمرُّ بين يديه الكلّب والمرأة والحمار وعليه حُلة حمراء ، كأنى أنظر إلى بريق ساقيه. قال: سفيان نراها حِبَرَةٍ.

وقال أحمد: حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن عون بن أبى جُحَيفة ، عن أبيه ، قال : نيت النبى صلى الله عليه وسلم بالأبطَح وهو فى قبة له حمراء ، فخرج بلال بفضل وضوئه ، فين ناضح ونائل . قال : فأذّن بلال ، فكنت أتتبع فاه هكذا وهكذا و هكذا و يعنى يمينا وشملا \_ قال : ثم رُكِزت له عَبَرة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة له حمراء أو حُلة حمراء ، وكأنى أنظر إلى بَر يق ساقيه ، فصلى بنا إلى عَبرة الظهر أو العصر ركعتين ، تمر المرأة والكلبوالحمار لا يُمنع ، ثم لم يزل يصلى ركعتين حتى المذينة .

وقال مرة: فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين .

وأخرجاء في الصحيحين من حديث سفيان الثوري .

وقال أحمد أيضا : حدثنا محمد بن جعفر ؛ حدثنا شعبة وحجاج ، عن الحسكم ، سمعت أبا جُحَيفة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء ، فتوضأ وصلى الظهر ركعتين وبين يديه عنزة .

وزاد فيه عَون عن أبيه ، عن أبى جُحيفة : وكان يمرّ من وراثنا الحمار والمرأة .

قال حجاج فى الحديث: ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجوههم قال: فأخذت يده فوضعتها على وجهى فإذا هى أَبْرَد من الثلج وأطيب ريحا من المسك.

وقد أخرجه صاحبا الصحيح من حديث شعبة بتمامه .

<sup>(</sup>١) العَزْة : رميح بين العَضَّا والرمح فيه زج .

### فصل

فأقام عليه السلام بالأبطَح \_ كما قدمنا \_ يوم الأحدويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء . وقد حلَّ الناسُ إلا من سأق الهدْي َ .

وقدم في هـذه الأيام على بن أبي طالب من اليمَن بمن معه من المسلمين وما معه من الأموال ، ولم يَعُد عليه السلام إلى الـكعبة بعد ماطاف بها .

فلما أصبح عليه السلام يوم الخميس صلَّى بالأبطَح الصبح من يومئذ ، وهو يوم التَّرْوية، ويقال له يوم منّى لأنه يُسَار فيه إليها .

وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب قَبل هـذا اليوم ، ويقال للذى قبله فيما رأيته فى بعض التعاليق يومُ الزينـة ، لأنه يزيَّن فيـه البُدْن بالِجلاَل (١) وتحـوها فالله أعلم .

قال الحافظ البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أحمد بن محمد بن جعفر المجلودى ، حدثنا محمد بن إسماعيل بن مهران ، حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا أبو قُرَة ، عن موسى بن عُقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم التَّرُوية خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم .

فركب عليه السلام قاصداً إلى منى قبل الزوال ، وقيل بعده ، وأُحْرَم الذين كانوا قد حلوا بالحج من الأبطح حين توجهوا إلى منّى، وانبعثت رواحلهم نحوها .

قال عبد الملك ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ، قد منا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلنا ، حتى كان يوم التروية وجعلنا مكة منا بظَهْر ، لبينا بالحج .

ذكره البخاري تعليقا مجزوما .

<sup>(</sup>١) الحلال : جمع جل ، وهو ماتلبْسه الدابة لتصان به .

وقال مسلم: حدثنا محمد بن حاتم ، حدثنا يحيى بن سميد ، عن ابن جُريج ، أخبرنى أبو الزبير عن جابر ، قال : أمَر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أُحْلَمَنا أن نُحْرم إذا توجهنا إلى منى . قال : وأهللنا من الأبطح .

وقال عُبيد بن جُريج لا بن عمر : رأيتك إذاكنت بمكة أهلَّ الناسُ إذا رأوا الهلال ولم تُهلَّ أنت حتى يوم التروية ؟ فقال : لم أر النبيَّ صلى الله عليه وسلم يهلُّ حتى تنبعث به راحلته .

رواه البخارى فى جملة حديث طويل (١).

قال البخارى : وسئل عطاء عن المجاورِ منّى يابى بالحج . فقال : كان ابن عمر يلبى يومَ النّروْية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته .

قلت: هكذا كان ابن عمر يصنع إذا حج معتمراً ، يُحِلِّ من العمرة ، فإذا كان يوم التروية لا يلبِّي حتى تُنبعث به راحلتُه متوجهاً إلى منى ، كا أحرم رسول الله صلى الله عليه سلم من ذى الخليفة بعد ما صلى الفاهر وانبعثت به راحلته .

لَـكن يوم التروية لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالأبطَح، وإنما صلاها يومئذ عمّى، وهذا بما لاتراع فيه .

\* \* \*

قال البخارى : باب أين يصلى الظهر يوم التروية .

حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا إسحاق الأررق ، حدثنا سفيان ، عن عبد العزيز بن رُفَيع ، قال : سألت أنس بن مالك قال : قلت : أخبرنى بشيء عَقَلتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية ؟ قال : بمنى . قلت : فأين صلى العصر يوم النَّفْر ؟ قال : بالأبطَح . ثم قال : افعل كما يفعل أمراؤك !

<sup>(</sup>١) الحديث بطوله في صحيح البخاري في كتاب اللباس: باب النعال السبتية وغيرها . ٤/٥٧ طالأميرية

وقد أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق ، عن إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن سفيان الثورى به . وقال سفيان الثورى به . وكذلك رواه الإمام أحمد عن إسحاق بن يوسف الأزرق به . وقال الترمذى : حسن صحيح يستغرب من حديث الأزرق ، عن الثورى .

ثم قال البخارى: أنبأنا على ، سمع أبا بكر بن عيَّاش ، حدثنا عبد العريز بن رُفيع ، قال : لقيت أنس بن مالك . وحدثنى إسماعيل بن أبان ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عبد العزيز ، قال :

خرجت ُ إلى منى يوم التَّرْوية فلقيت أنساً ذاهباً على حمار ، فقلت : أين صلى النبى صلى النبى صلى النبي مسلى الله عليـــه وسلم هذا اليوم الظهر ؟ فقال : انظر حيث يصلى أمراؤك فصَلٍّ .

وقال أحمد: حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا أبو كُدَينة ، عن الأعمش ، عن الحكم، عن مِقْسَم ، عن ابن عباس [ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بمنى. وقال أحمد أيضا : حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا أبو تحياة يحيى بن يعلى التّيمى ، عن الأعمش ، عن الحسم ، عن ابن عباس [(۱) ، أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية ، في وصلى الغداة يوم عرفة بها .

وقد رواه أبو داود عن زهير بن حَرْب ، عن أَحْوص ، عن جواب ، عن عار بن رزيق ، عن سليمان بن مهران الأعمش به . ولفظه : صلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم الظهر بوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى .

وأخرجه الترمذي عن الأشَجّ، عن عبدالله بن الأجْلَح، عن الأعش بممناه . وقال: ليس هذا مما ءدًا مشُعبة فيما سمعه الحكم عن مِقْسَم .

وقال الترمذى : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا عبدالله بن الأجلح ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء ،عن ابن عباس، قال : صلى بنا رسول الله يمنى الظهروالعصر والمغرب والمشاء والفجر ثم غدًا إلى عرفات . ثم قال : وإسماعيل بن مسلم قد تُكرم فيه .

<sup>(</sup>١) سقط من ١.

وفي الياب عن عبدالله بن الزبير وأنس بن مالك .

وقال الإمام أحمد: حدثنامن رأى النبى صلى الله عليه وسلم أنه راح إلى منى يوم التروية وإلى جانبه بلال بيده عُود عليه ثوب يُظلل به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ـ يعنى من الحر ـ .

تفرد به أحمد .

وقد نصالشافعي على أنه عليه السلام ركب من الأبطح إلى منى بعد الزوال ، والكنه إنما صلى الظهر بمنى ، فقد يستدل له بهذا الحديث . والله أعلم .

\* \* \*

وتقدم فى حديث جمفر س محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، قال : فحل الناس كلهم وقصروا الا النبى صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هَدْى ، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج ، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، شم مكث قليلاحتى طلعت الشمس ، وأمر بقُبة له من شَعر فضربت له بنَيرة .

فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلاأنه واقف عند المَشْعَر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية .

فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضُر بت له بنميرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقَصْواء فرحِّلت له ، فأتى بطن الوادى فخطب الناس. وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحُرْمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلاكم هذا ، ألا كلشىء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمى ، ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضَعُ من دما ثنا دم إبن ربيعة بن الحارث ، وكان مسترضعا فى بنى سعد فقتلته هذا لل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع مِن ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع

كله ، واتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، والحكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تَكْرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضر بوهن ضربا غير مُبرِّح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدى إن اعتصمتم به ، كتاب الله ، وأنتم تُسألون عنى فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أمك قد بَلَّفت وأديت و نصحت . فقال : بإصبعه السَّبَابة يرفعها إلى السماء و يَنْكتها على الناس : اللهم اشهد . ثلاث مرات .

وقال أبو عبد الرحمن النسائى : أنبأنا على بن حجر ، عن مغيرة ، عن موسى بن زياد بن حِذْيم بن عرو السعدى ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته يوم عرفة فى حجة الوداع : « اعلموا أن دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام عليد كم كحُر مة يومكم هذا كحرمة شهركم هذا كحرمة بلاكم هذا .

وقال أبو داود: باب الخطبة على المنبر بعرفة: حدثنا هَنَّاد، عن ابن أبى زائدة، حدثنا سفيان بن عبينة، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بنى ضَمْرة، عن أبيه أو عمه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة.

وهذا الإسناد ضعيف ، لأن فيه رجلا مُنهما . ثم تقدَّم في حديث جابر الطويل أنه عليه السلام خطب على ناقته القَصُواء .

ثم قال أبو داود: حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبدالله بن داود، عن سلمة بن فُبَيَط، عن رجل من الحيى، عن أبيه نُبيط، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب.

وهذا فيه مُبْرَمَ أيضاً ، ولـكن حديث جابر شاهد له .

ثم قال أبوداود: حدثنا هَنَّاد بن السَّرِى وعَمَان بن أبى شيبة ، قالا: حدثنا وكيع، عن عبد الحجيد بن أبى عمرو ، قال: حدثنى المَدَّاء بن خالد بن هَوْ ذَهَ . وقال هَنَّاد: عن عبد الجيد ، حدثني خالد بن العدَّاء بن هَو ذه ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بمير قائما في الرِّكا َبْين .

قال أبوداود: رواه ابن الملاء عن وكيم كما قال هَنَّاد. وحدثنا عباس بن عبدالمظيم، حدثنا عُمان بن عمر ، حدثنا عبد الجيد أبو عمرو ، عن المداء بن خالد بممناه .

وفى الصحيحين عن ابن عباس قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات : «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل للهُ حرم».

#### \* \* \*

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى يحيى بن عَبّاد بن عبدالله بن الزبير ، عن أبيه عباد ، قال : كان الرجل الذى يصرخ في الناس بقول رسول الله وهو بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل أبها الناس إن رسول الله يقول : هل تدرون أى شهر هذا ؟ فيقولون: الشهر الحرام . فيقول: قل لهم : إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا . ثم يقول : قل أبها الناس إن رسول الله يقول هل تدرون أى بلد هذا . وذكر تمام الحديث .

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى ليث بن أبي سُليم ، عن شَهْر بن حَوْشَب ، عن عمرو بن خارجة ، قال : بعثنى عَدَّاب بن أسَيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حاجة ، فبلغته ثم وقفت تحت ناقته وإن لعابها ليقع على رأسى ، فسمته يقول : «أبها الناس إن الله أدَّى إلى كل ذى حَق حقّه ، وإنه لا تجوز وصية لوارث . والولد للفراش وللماهر الحجر ، ومن ادَّى إلى غير أبيه أو تولى غير مَواليه فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمين لا يَقْبل الله له صَرْفا ولا عَدْلا » .

ورواه النرمذى والنسائى وابن ماجه من حديث قنادة، عن شَهْر بن حَوْشب، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن عمرو بن خارجة به . وقال النرمذى : حسن صحيح .

قلت : وفيه اختلاف على قتادة . والله أعلم .

وسنذكر الخطبة التي خطبها عليه السلام بعدد هذه الخطبة يوم النحر ، وما فيها من الحكم والمواعظ والتفاصيل والآداب النبوية إن شاء الله .

\* \* \*

قال البخارى : باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة :

حدثناعبد الله بن يوسف ،أخبرنا مالك، عن محمد بن أبى بكر الثقنى ، أنه سأل أنس بن مالك وهما غـاديان من منى إلى عرفة : كيف كنتم تصنعون في هــذ اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان يُهل منا المُهل فلا يُنْكِر عليه ويكبِّر المـكبِّر منا فلا ينكر عليه .

وأخرجه مسلم من حديث مالك وموسى بن عُقبة ، كلاها عن محمد بن أبى بكر بن عوف بن رَباح الثقني الحجازي ، عن أنس به .

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن مروان كتب إلى الحجاج بن يوسف أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج ، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر وأنا معه حين زاغت الشمس \_ أو زالت الشمس \_ فصاح عند فسطاطه : أين هذا ؟ فحرج إليه . فقال ابن عمر : الرواح . فقال : الآن ؟ قال : نعم . فقال : أنظرني حتى أفيض على ماء . فنزل ابن عمر حتى خرج ،فسار بيني و بين أبي فقلت (١): إن كنت تريد أن تصيب السُّنة اليوم فاقصر الحطبة وعجل الوقوف بيني و بين أبي فقلت (١٠) .

ورواه البخارى أيضا عن القُمْنَجَى عن مالك . وأخرجه النسائى من حديث أشهب وابن وهب ، عن مالك .

ثم قال البخارى ، بعد روايته هذا الحديث : وقال الليث : حدثنى عَقِيل ، عن ابن (١) القائل : سالم بن عبد الله للحجاج بن يوسف . شهاب ، عن سالم ، أن الحجاج عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله : كيف تصنع في هـذا الموقف ؟ فقال : إن كنت تريد السُّنة فهَجِّر بالصلاة يوم عرفة . فقال ابن عمر : صدَق ، إنهم كانوا يَجُمعون بين الظهر والعصر في السُّنة . فقات لسالم: أفعَل ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : هل يبتغون بذلك إلا سُنّة ؟!

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا يعقوب ، حدثنا أبى عوف ، عن ابن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدًا من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة ، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهجِّراً ، فجمع بين الظهر والمصر .

وهكذا ذكر جابر فى حديثه بعد ماأورد الخطبة المتقدمة قال : ثم أذن بلال ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا .

وهذا يقتضى أنه عليه السلام خطب أولا ثم أقيمت الصلاة، ولم يتعرض للخطبة الثانية.

وقد قال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محمد وغيره ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه وعن جابر في حجة الوداع<sup>(۱)</sup> ، قال : فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذَّن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ، ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر .

قال البيهقي : تفرد به إبراهيم بن محمد بن أبي يحيي .

قال مسلم: عن جابر: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجمل بطنَ ناقته القَصُواء إلى الصخرات، وجعل جَبل المشاة بين يديه، واستقبَل القِبلة.

وقال البخارى : حدثنا يحيى بن سلمان ، عن ابن وهب ، أخبرنى عمرو بن الحارث عن بُكَير ، عن كرّيب ، عن ميمونة ، أن الناس شكوا في صيامالنبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) 1: حجة الإسلام .

فأرسلتُ إليــه بحِلاَب () وهو واقف في الموقف ، فشرب منــه والناس ينظرون . وأخرجه مسلم عن هارون بن سعيد الأَبلي ، عن ابن وهب به .

وقال البخارى : أنبأنا عبد الله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن أبى النَّضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن عُمير مولى ابن عباس ، عن أم الفضل بنت الحارث ، أن ناساً تمار واعندها يوم عرفة فى صوم النبى صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم : هو صائم . وقال بعضهم : ليس بصائم . فأرسلت إليه بقدَح لبن وهو واقف على بعيره فشر به .

ورواه مسلم من حديث مالك أيضاً . وأخرجاه من طرق أخر عن أبي النُّضر به .

قلت: أم الفضل هي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين ، وقصتهما واحدة .والله أعلم . وصح إسنادُ الإرسال إليها ، لأنه من عندها ، اللهم إلا أن يكون بعد ذلك أو تعدّد الإرسال من هذه ومن هذه . والله أعلم .

وقال الإمام أحمد : حَدثنا إسماعيل ، حدثنا أيوب ، قال : لا أدرى أسمعتُه من سعيد ابن جُبير أم عن بَذِيه عنه ، قال : أتيتُ على ابنِ عباس وهو بعرفة وهو يأكل رُمَّانا ، وقال : أفطرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وبعثت إليه أمُّ الفضل بابن فشر به .

وقال أحمد : حدثنا وكيع ،حدثنا ابن أبى ذئب ، عن صالح مَوْلَى التَّوْأَمَة ، عن ابن عباس : أمّهم تمارَوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت أمُّ فضل إلى رسول الله بلبن فشر به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق وأبو بكر ، قالا : أنبأنا ابن جُريج ، قال :قال عطاء: دعا عبدُ الله بن عباس الفضل بن عباس إلى الطعام يوم عرفة ، فقال : إنى صائم . فقال عبد الله : لا تُصم فإن رسول الله قُرِّب إليه حِلَاب فيه ابن يوم عرفة فشرب منه ، فلا تصم فإن الناس مُسْتَنُون بكم . وقال ابن بُكير ورَوْح : إن الناس يَسْتَنُون بكم .

<sup>(</sup>١) الحلاب: إناء يحلب فيه .

وقال البخارى: حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس : قال : بَيْنا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقَصَته أو قل فأوقصته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اغسلوه بما وسيدر وكفنوه في ثوبين ولا تتمسوه طيبا ولا تحمّروا رأسه ولا تحمّطوه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة مُلبّياً » .

ورواه مسلم عن أبي الربيع الزُّهراني عن حماد بن زيد .

وقال النسائي : أنبأنا إسحاق بن إبراهيم ، هو ابن راهويه ، أخبرنا وكيم ، أنبأنا سفيان الثورى ، عن بكير بن عطاء ، عن عبد الرحمن بن يَعْمر الدِّ يلى ، قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرفة ، وأناه أناس من أهل نجد فسألوه عن الحج ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الحج عرفة ، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة رسول الله عليه وسلم : «الحج عرفة ، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حَجه » .

وقد رُواه بقية أصحاب السنن من حديث سفيان الثورى. زادالنسائى وشعبة عن ُبكَير

وقال النسائى: أنبأنا قتيبة ، أنبأنا سفيان، عن عمرو بندينار، أخبرنى عمرو بن عبدالله ابن صفوان أن يزيد بن شَيبان قال: كنا وقوفاً بعرفة مكانا بعيداً من الموقف ، فأنانا ابن مر بع الأنصارى فقال : إنى رسول رسول الله إليكم يقول ، لكم : «كُونوا على مَشَاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم» .

وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، من حديث سفيان بن عيينة به ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن ولا نعرفه إلا من حديث ابن عبينة عن عمرو بن دينار . وابن مِر بع اسمه زيد بن مِر بع الأنصاري ، وإنمايعرف له هذا الحديث الواحد . قال : وفي الباب عن على وعائشة وجُبير بن مُطْعم والنَّسريد بن سُويد . وقد تقدم

من رواية مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليــه وســلم قال : وقفتُ هاهنــا وعرفةُ كلما مَوْقف : زاد مالك في مُوطئه : وارفعوا عن بطن عرفة .

### فص\_\_\_ل

## فيما حُفِّظ من دعائه عليه السلام وهو واقف بمرفة

قد تقدم أنه عليه السلام أفطَر يوم عرفة ، فدلَّ على أن الإفطار هناك أفضل من الصيام ، لما فيه من التقَوِّى على الدعاء ، لأنه المقصود الأهم هناك .

ولهذا وقف عليـــه السلام وهو راكب على الراحلة من لَدُن الزوال إلى أن غَربت الشمس .

وقد روى أبو داود الطَّيالسي في مسنده ، عن حَوْشَب بن عَقِيل ، عن مَهْدى الهُجَريّ، عن عَكرمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليمه وسلم أنه نَهى عن صوم يوم عرفة بمرفة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهدى ، حدثنا حَوْشب بن عقيل ، حدثنى مَهْدى الحجاربيّ ، حدثنى عكرمة مولى ابن عباس ، قال : دخلتُ على أبى هربرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات ، فقال : نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفات . وقال عبدُ الرحمن مرةً : عن مهدى العَبْدى .

وكذلك رواه أحمد عن وكيم ، عن حَوْشب ، عن مهدى العبدى فذكره . وقد رواه أبو داود عن سليمان بن مَعْبَد ، عن حَوْشب ، والنسائيُّ عن سليمان بن مَعْبَد ، عن سليمان بن حرب به . وعن الفَلاَّس عن ابن مَهْدى به . وابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد ، كلاها عن وكيم ، عن حَوشب .

وقال الحافظ البيهقى : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو أسامة الكُلبي ، حدثنا حسن بن الربيع ، حدثنا الحارث بن عبيد ، عن حوشب بن عقيل ، عن مَهْدى الهَجَرِيّ ، عن عكرمة ، عن ابر عباس قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة .

قال البيهقى : كذا قال الحارث بن عبيد ، والمحفوظ : عن عِـكْرمة عن أبي هربرة

وروى أبو حاتم محمد بن حِبّان البُسْتِيّ ، فى صحيحه عن عبد الله بن عمرو ، أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال : حجَجْتُ مع رسول الله فلم يَصُمه ، ومع أبى بكر فلم يَصُمه ، ومع عمر فلم يصمه ، وأنا فلا أصومه ولا آمر به ولا أنْهَى عنه .

### \* \* \*

قال الإمام مالك عن زياد بن أبى زياد مولى ابن عباس ، عن طلحة بن عبيد الله بن خريز ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أفضلُ الدعاء يوم عرفة ، وأفضلُ ماقلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » .

قال البيهق : هـــذا مُرسَل . وقد روى عن مالك بإسناد آخر موصولاً ، وإسناده ضعيف .

وقد روى الإمام أحمد والترمذى ، من حديث عرو بن شُعَيب ، عن أبيـه ، عن حده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أفضلُ الدعاء يوم عرفة ، وخيرُ ماقلتُ أنا والنبيّون من قَبْلى ؟ لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمـد ، وهو على كل شيء قدير ».

وللإمام أحمد أيضًا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة : « لا إله إلا الله وحــده لا شريك له ،

له الملك وله الحمــد ، وهو على كل شيء قــدير » .

وقال أبو عبد الله بن مَنْدَة ، أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابورى ، حدثنا أحمد بن إبراهيم الوصلى ، حدثنا فَرج حدثنا أحمد بن إبراهيم الوصلى ، حدثنا فَرج ابن فَضَالة ، عن يحيى بنسعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دعائى ودعاء الأنبياء قَبْلى عشية عرفة : لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » .

وقال لإمام أحمد: حدثنا يزيد، يعنى ابن عبد ربه الجرجى، حدثنا بقيّة بن الوليد، حدثنى جُبير بن عمرو القرشى، عن أبى سعيد الأنصارى، عن أبى يحيى مولى آل الزبير ابن العوام ، عن الزبير بن العوام رضى الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: «شَهِد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » وأنا على ذلك من الشاهدين يارب.

\* \* \*

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في مناسكه: حدثنا الحسن بن مثنّى بن معاذالمَّنبرى حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا قيس بن الربيع، عن الأغَرّ بن الصباح، عن خليفة، عن على "، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضلُ ماقلت أنا والأنبياء قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحدد وهو على كل شيء قدير ».

وقال الترمذى فى الدعوات: حدثنا محمد بن حاتم المؤدّب، حدثنا على بن ثابت، حدثنا قيس بن الربيع، وكان من بنى أسد، عن الأغرّ بن الصَّباح، عن خليفة بن حُصَين، عن على رضى الله عنه، قال: كان أكثر مادعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فى الموقف: « اللهم لك الحمد كالذى نقول وخيراً مما نقول، اللهم لك

صلاتى ونُسكى وتحياى ومماتى ولك رب تُراثى ، أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشَعَات الأمر ، اللهم إنى أعوذ بك من شر ماتهب به الريح » .

ثم قال : غريب من هذا الوجه ، وليس إسناده بالقوى .

وقد رواه الحافظ البيهقي من طريق موسى بن عبيدة ، عن أخيه عبد الله بن عبيدة ، عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أكثر دعاء مَن كان قبلى ودعائى يوم عرفة أن أفول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم اجمل في بصرى نورا وفي سمعى نورا وفي قلبي نورا . اللهم اشرح لى صدرى ويستر لى أمرى ، اللهم إنى أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وشر فتنة القبر وشر ما يَلِج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر » .

ثم قال: تفرّد به موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف وأخوه عبد الله لم يُدرك عليًا . وقال الطبراني في مناسكه : حدثنا يحيى بن عثمان النَّصْرى ، حدثنا يحيى بن بُكير، حدثنا يحيى بن صالح الأيلى ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس قال : كان فيا دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : « اللهم إنك تَسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سِرتى وعلانيتى ، ولا يخنى عليك شيء من أمرى، أنا البائس الفقير المستفيث المستجير الوَجِل المُشْفِق المقرّ الممترف بذنبه ، أسالك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الذكيل ، وأدعوك دعاء الخائف الضرير ، مَن خضعت لك رقبته وفاضت لك عُبرته ، وذل لك جَسده ورَغِم لك أنفه ، اللهم لا تجعلني بدعائك ربّ شقيًا وكن بي رووفا رحيا ، ياخير المسئولين وياخير المُفْطِين » .

وقال الإمام أحمد : حدثنا هُشَيم ، أنبأنا عبد الملك ، حدثنا عطاء ، قال : قال أسامة بن زيد : كنت رَدِيف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات ، فرفع يديه يدعو ،

فمالت به ناقته فسقط خطامُها . قال : فتناول الخطامَ بإحــدى يديه وهو رافع ً يده الأخرى .

وهكذا رواه النسائى عن يعقوب بن إبراهيم ، عن هُشَيم .

وقال الحافظ البيهق : أنبأنا أبو عبدالله الحافظ ، حدثنا أبو عبدالله محمد بن يمقوب، حدثنا على بن الحسن ، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز ، حدثنا ابن جُريج ، عن حسين ابن عبد الله الهاشمي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة يداه إلى صدره كاستطعام المسكين .

#### \* \* \*

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده : حدثنا عبد القاهر بن السَّرِي ، حدثني ابن لِكنانة بن العباس بن مرداس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأ كثر الدعاء ، فأوحى الله إليه : إنى قد فعلت إلا ظُلمَ بعضهم بعضاً ، وأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتُها . فقال : يارب إلك قادر على أن تُثيب هذا المظلومَ خيراً من مَظْلمته وتغفر لهذا الظالم ، فلم يجبه تلك العشية .

فلما كان غداة المزُدَلفة أعاد الدعاء ، فأجابه الله تعالى : إنى قد غفرت لهم (١) . فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له بعض أصحابه : يارسول الله تبسمت في ساعة لم تكن تتبسم فيها ؟ قال : تبسمتُ من عدو الله إبليس ، إنه لما علم أن الله عز وجل قد استجاب لى في أمتى أهري يدعو بالويل والنبور وبحثو التراب على رأسه .

<sup>(</sup>۱) ذكر الزرنانى فى شرح المواهب ۱۸۹/۸ أن ابن حجر صنف في هذا الحديث كراساً سماه : «قوة الحجاج فى عموم لمففرة للحجاج » ثم نال : وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات من حديث ابن مهداس . وقال الطبرى : إنه محمول بالنسبة إلى المظالم على من ناب وعجز عن وفائها .

ورواه أبو داود السَّجِسْتانى فى سننه ، عن عيسى بن إبراهيم البُرَكِيّ وأبى الوليد الطيالسي ، كلاها عن عبد القاهر بن السَّرى ، عن ابن لكنانة بن عباس بن مِرْداس ، عن أبيه عن جده . مختصرا .

ورواه ابن ماجه ، عن أيوب بن محمد الهاشمي بن عبد القاهر بن السَّرى ، عن عبد الله بن كِنانة بن عباس ، عن أبيه عن جده به . مطوَّلا .

ورواه ابن جرير في تفسيره عن إسماعيل بن سيف العيجْلي ، عن عبد القاهر ابن السَّرى ، عن ابن لكنانة ، يقال له أبو لُباَبة ، عن أبيه عن جده العباس بن مرداس فذكره .

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَرى (١) ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمَر ، عمن سمع قتادة يقول : حدثنا جُلاَس بن عمرو ، عن عُبادة ابن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة : « أيها الناس إن الله تَطوّل عليكم في هذا اليوم فعَفَر لهم إلا التّبعات فيما بينكم ، ووهب مُسيئه لمحسنه وأعطَى محسنكم ماسأل ، فادفعوا باسم الله » .

فلما كانوا بجَمْع قال : « إن الله قد غَفر لصالحم وشَفَّع صالحيكم في طالحيكم ، تَنْزل الرحمةُ فتعبُّهم ثم تَفُرَّق الرحمة في الأرض فتقع على كل تائب بمن حَفظ لسانه ويده . وإبليس وجنوده على حبال عرفات ينظرون مايصنع الله بهم ؛ فإذا نزلت الرحمة دعا هو وجنوده بالويل والثُبور ، كنت أستفزُ هم حِقباً من الدهر [ خوف ] (٢) المغفرة فغشيَتُهم . فيتفرَّقون يَدْعون بالويل والثبور .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى دبر : قرية باليمن .

<sup>(</sup>٧) بياض با أصل .

# ذكر ما نَزل على رسول الله من الوَحْى المُنيف في هذا الموقف الشريف

قال الإمام أحمد: حدثنا جعفر بن عَوْن ، حدثنا أبو العُمَيْس ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين إنكم تقرءون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزات لا يَّذنا ذلك اليوم عيداً . قال : وأي آية هي ؟ قال : قوله نعالى : « اليوم أكماتُ لكم دينا كم الإسلام دينا » .

فقال عمر: والله إنى كأعلم اليومَ الذى نزلتُ على رسول الله صلى الله عليــه وسلم، والساعة التى نزلت فيهـا على رسول الله صــلى الله عليــه وسلم عشيّة عرفة في يوم جمعة.

ورواه البخارى عن الحسن بن الصباح ، عن جعفر بن عون . وأخرجه أيضاً ومسلم والترمذي والنسائي من طُرق عن قيس بن مسلم به .

# ذكر إفاضته عليه السلام من عرفات إلى المشمّر الحرام

قال جابر فى حديثه الطويل: فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصَّفرة قليلا عين غاب القرص ، فأردف أسامة خلفه ، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق لناقته القَصُواء الرسام حتى إن رأسها كيصيب مَوْرِكُ رِجله ، ويقول بيده اليمنى : أيها الناس السَّكينة السكينة . كما أنى جَبلا من الجبال أَرْخَى لها قليلا حتى تَصْعد ، حتى أتى المزدلفة ، فصلى بها المفرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبِّح بينهما شيئا .

رواه مسلم .

وقال البخارى : باب السَّير إذا دَفع من عرفة .

حدثنا عبدالله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن هشام بنعروة ، عن أبيه ، قال : سئل أسامة وأنا جالس : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير فى حجة الوداع حين دفع ؟ قال : كان يسير العَنقَ (١) فإذا وجد فجوةً نَصَّ .

قال هشام : \_ والنَّصُّ \_ فوقَ العنق .

ورواه الإمام أحمد وبقية الجماعة إلا الترمذي من طرق عِدة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن أسامة بن زيد به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب ، حدثنا أبى ، عن ابن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسامة بن زيد ، قال : كنت رَديف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة . قال : فلم ا وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما سمع حطمة (٢) الناس خلفه قال : رُوَيداً أيها الناس ، عليه السّكينة إن البرّ ليس بالإبضاع (٢) .

<sup>(</sup>١) العنق: نوع من سير الإبل فيه إسراع بر

<sup>(</sup>٧) الحطمة : ازدحام الناس ودفع بعضهم بعضا .

<sup>(</sup>٣) الإيضاع: الإسراع.

قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا النحم عليه الناسُ أَعْنَقَ وإذا وجد فُرْجةً نَصَّ ، حتى أتى المزدلفةَ فجمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة .

ثم رواه الإمامأحمد من طريق محمد بن إسحاق، حدثنى إبراهيم بن عُقبة ، عن كُر يب، عن أسامة بن زيد . فذكر مثله . وقال الإمام أحمد : حدثناأ بوكامل ، حدثنا حماد ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد ، قال : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأنار ديفه ، فجمل يَكْبحراحاته حتى إن ذِفراها (١) ليكاد يصيب قادمة الرَّحل ، ويقول : « يا أبها الناس عليكم السَّكينة والوقار ، فإن البرَّ ليس في إيضاع الإبل » .

و كذا رواه عرف عفان ، عن حماد بن سلمة به ، ورواه النسائى من حديث حماد بن سكمة به .

ورواه مسلمعن زُهير بن حَرْب، عن بزيد بن هارون، عن عبد الملك بن أبى سليمان، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن أسامة بنحوه . قال : وقال أسامة : فما زال يسير على هَيئته حتى أتى جُمْعاً .

### \* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج ، حدثنا ابن أبي فُدَ ْيك ، عن ابن أبي ذُنُب ، عن أبي ذُنُب ، عن شُعبة ، عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد ، أنه رَدِفَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يومَ عرفة حتى دخل الشَّمْب ، ثم أَهْر اق الماء وتوضأ ، ثم ركب ولم يصل .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا هَمَّام، عن قتادة، عن عروة، عن الشَّمْبي، عن أسامة بن زيد، أنه حدثه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات، فلم ترفع راحلتُه رجلَها غاديةً حتى بلغ جَمْماً.

<sup>(</sup>١) الذفرى : العظم الشاخص خلف الأذن .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان ، عن إبراهيم بن عُقبة ، عن كُرَيب ، عن ابن عباس ، أخبرنى أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَه من عرفة ، فلما أَتى الشَّفب بزل فبال ، ولم يقل أَهْراق الماء ، فصببت عليه فتوضأ وضوءاً خفيفا فقلت: الصلاة ؟فقال: الصلاة أمامك .

قال : ثم أتى المزداءَ فصلى المغرب ، ثم حَلُّوا رحاً لهم وَأَعَنْتُهُ ثم صلى العشاء .

كذا رواه الإمام أحمد عن كُريب ، عن ابن عباس عن أسامة بن زيد ، فذكره . ورواه النسائى عن الحسين بن حُرَيْث (۱) ، عن سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن عقبة و محمد ابن أبى حَرْملة ، كلاها عن كُرَيب ، عن ابن عباس ، عن أسامة .

قال شيخنا أبو الحجاج المِزِّى في أطرافه : والصحيح : كُرَ يب عن أسامة .

وقال البخارى: حدثنا عبدالله بن يوسف، أنبأنا مالك، عن موسى بن عُقبة، عن كُريب، عن أسامة بن زيد، أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، فنزل الشَّعْب فبال ثم توضأ فلم يُسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة ؟ فقال: الصلاة أمامك. فجاء المُرْدُ دَلفة فتوضأ فأسبَغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كلُّ إنسان بعير، في مَنْزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يصلِّ بينهما.

وهكذا رواه البخارى أيضاً عن القَعْنَبيّ ، ومسلم عن يحيى بن يحيى ، والنسائى عن قتيبة عن مالك، عن موسى بن عُقبة به . وأخرجاه من حديث يحيى بنسعيد الأنصارى ، عن موسى بن عقبة أيضاً .

ورواه مسلم من حدیث إبراه <sub>يم</sub> بن عقبة و محمد بن عقبة ، عن كُرَيب ، كنحو رواية أخيهما موسى بن عقبة عنه .

وقال البخارى أيضا: حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حَرْمَلة، عن كُرَيب، عن أسامة بن زيد، أنه قال: رَدِفَتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فلما (١) الحديث في سنن النسائي ٢/٦٤: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان.

بلغ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الشّعبَ الأيسر الذي دونَ المزدلفة أناخ فبالَ ؟ ثم جاء فصبّبت عليه الوضوء فتوضأ وضوءاً خفيفا . فقلت : الصلاة يا رسول الله ؟ قال : الصلاة أمامك ؛ فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة ؟ فصلى ثم ردف الفضل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم غداة جُمْع . قال كُر يب: فأخبرني عبدالله بن عباس عن الفضل ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبيّ حتى بلغ الجمرة .

ورواه مسلم عن قتيبة ويحيى بن يحيى . ويحيى بن أيوب ؛ وعلى بن حجر ؛ أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر به .

#### \* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ، حدثنا عربن ذَرّ ؛ عن مجاهد عن أسامة بنزيد؛ أن رسول الله أرْدَفه من عرفة . قال : فقال الناس : سيخبرنا صاحبُنا ما صنع . قال : فقال أسامة : لما دفع من عرفة فوقف كفّرأس راحلته حتى أصاب رأسُها واسطة الرّحل أوكاد يصيبه ، يشير إلى الناس بيده : السّكينة السكينة السكينة . حتى أتى جَمعا ثم أردف الفضل بن عباس، قال فقال الناس : سيخبرنا صاحبنا بما صنع رسول الله . فقال الفضل : لم يزل يسير سيراً ليّنا كسيره بالأمس ، حتى أتى على وادى مُحسِّر فدفع فيه حتى استوت به الأرض .

وقال البخارى: حدثنا سعيد بن أبى مريم ، حدثنا إبراهيم بن سُوَيد ، حدثنى عمرو ابن أبى عرومولى المطّلب ،أخبرنى سعيد بن جُبير مولى والبة الكوفى، حدثنى ابن عباس أنه دفع النبى صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ، فسمع النبى صلى الله عليه وسلم وراءه زَجْراً شديداً وضربا للإبل فأشار بسوطه إليهم وقال : «أيها الناس عليكم بالسّكينة فإن البر ليس بالإبضاع » .

تفرد به البخـارى من هذا الوجه . وقد تقدم رواية الإمام أحمد ومسلم والنسائى

هذا من طريق عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد . فالله أعلم ·

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عمر ، حدثنا المسعودى ، عن الحم ، عن مقسم ، عن ابن عبداس ، قال : لما أفاض رسول الله من عرفات أوضع النداس ، قال : فما رسول الله مناديا ينادى : أيها الناس ليس البر بإيضاع الخيل ولا الر كاب . قال : فما رأيت من رافعة يديها غادية حتى نزل جَمْعًا .

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين وأبونُعيم ، قالا : حدثنا إسرائيل ، عن عبد العزيز ابن رُفيع ، قال : حدثنى مَن سمع ابن عباس يقول : لم يَبْزُل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات وجَمْع إلا أربق الماء .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا عبد الملك ، عن أنس بن سيربن ، قال : كنت مع ابن عمر بعرفات ، فلما كان حين راح رُحْت معه حتى الإمام ، فصلى معه الأولى والعصر ، ثم وقف وأنا وأصحاب لى حتى أفاض الإمام فأفضنا معه ، حتى انتهينا إلى المضيق دون المأزمين (۱) فأناخ وأنحننا ، ونحن نحسب أنه يريد أن يصلى ، فقال غلامه الذي يمسك راحلته : إنه ليس يريد الصلاة ، ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته ، فهو يحب أن يقضى حاجته .

وقال البخارى: حدثنا موسى، حدثنا جُوَيرية، عن نافع،قال: كان عبدالله بن عمر تجمع بين المغرب والعشاء بَجَمْع، غير أنه يمر بالشَّعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلى حتى يجىء جَمْعاً.

تَفَرَدُ بِهِ البِخَارِي رَحْمُهُ اللهُ مِنْ هَذَا الوَّجِهِ .

وقال البخارى : حدثنا آدم بن أبى ذئب ، عن الزُّهرى ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر ، قال : جمع النبى صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجَمْع ، كلُّ واحدة منهما

<sup>(</sup>١) المأزمان : مضيق بين جمع وعرفة ، وآخر بين مكة ومنى .

بإقامة ، ولم يسبِّح بينهما ولا على إثر واحدة منهما .

ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، عن الزهرى ، عن سألم ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدّ دَلفة جميعا .

ثم قال مسلم: حدثنى حَرْمَلة ، حدثنى ابن وهب ، أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب أن عبيدالله بن عبدالله بن عمر أخبره أن أباه قال: جَمَع رسول الله بين المغرب والعشاء تجمع ليس بينهما سجدة ، فصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين . فكان عبدالله يصلى بجمع كذلك حتى لحق بالله .

ثم روى مسلم من حديث شُعبة عن الحــكم ، وسلمة بن كُرَيل، عن سعيد بن جبير، أنه صلى مثلَ ذلك . وحدَّث ابنُ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثلَ ذلك .

ثم رواه من طريق الثّورى ، عن سلّمة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء تجمع ، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركمتين بإقامة واحدة .

ثم قال مسلم: حدثنا أبو بكرابن أبى شيبة، حدثنا عبدالله بن جُبير ،حدثنا إسماعيل ابن أبى خالد ، عن أبى إسحاق ، قال : قالسعيد بن جبير: أفَضْنا مع ابن عمر ، حتى أتينا جُمُعاً فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ، ثم انصرف فقال : هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسكان .

وقال البخارى: حدثنا خالد بن تخلد، حدثناسليان بن بلال، حدثنى يحيى بن سعيد، حدثنى عَدِى بن سعيد، حدثنى عَدِى بن الله بن يزيد الخطمى، حدثنى أبو يزيد الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمَع فى حجة الوداع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.

ورواه البخارى أيضا في المفازي عن القَمْنَبيّ، عن مالك ، ومسلم من حديث سليان

ابن بلال والليث بن سعد، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن عدى بن ثابت . ورواه النسائى أيضاً عن الفَلاَّس عن يحيى الفَطَّان عن شُعبة عن عَدِى بن ثابت به .

ثم قال البخارى : باب من أذَّن وأقام لـكل واحدة منهما :

حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زُهَير بن حرب، حدثنا أبو إسحاق، سمعت عبد الرحمن ابن بزيد يقول: حج عبد الله فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتَمة أوقريباً من ذلك، فأمر جلا فأذّن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعَشائه فتعشى ثم أمر أرى رجلا فأذّن وأقام. قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلى هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المركان من هذا اليوم. قال عبدالله: ها صلاتان تُحوّلان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يَبرْغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.

وهذا اللفظ وهو قوله: « والفجر حين يبزغ الفجر » أَ بَيَن وأَظْهر من الحديث الآخر الذي رواه البخاري عن حقص بن عمر بن غياث، عن أبيه، عن الأعمش ، عن عمارة عن عبد الرحمن عن عبدالله بن مسمود قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاةً بغير ميقاتها إلا صلائين : جمع بين المغرب والعشاء وصلاة الفجر قبل ميقاتها .

ورواه مسلم من حديث أبى معاوية وجرير عن الأعمش به .

وقال جابر في حديثه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حين تبيَّن له الصبح بأذان و إقامة .

وقد شهد معه هذه الصلاة عروةُ بن مُضَرِّس بن أوس بن حارثة بن لأم الطائى . قال الإمام أحمد : حدثناهشيم ، حدثنا ابن أبى خالد وزكريا ، عن الشَّعبي ، أخبرني

عروة بن مُضَرِّس ، قال : أنيت النبي صلى الله عيله وسلم وهو تَجْمع فقلت : يا رسول الله جئتك من جَمَلَى طبيء أنعبت نفسي وأنضيت راحلتي ، والله ماتركت من جبل إلا وقفت عليه ، فهل لى من حج ؟ فقال : من شهد معنا هذه الصلاة يعني صلاة الفجر بجَمْع ووقف معنا حتى يُفيض منه ، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهاراً ، فقد تم حجه وقضى تَفَمَّه (١) .

وقد رواه الإمام أحمد أيضاً وأهلُ السنن الأربعة من طرق ، عن الشَّعبي ، عن عروة ابن مُضَرِّس . وقال الترمذي : حسن صحبح .

## فص\_\_\_ل

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قداً م طائفةً من أهله بين يديه من الليل قبل حَطْمة الناس من المزدلفة إلى منى .

قال البخارى: باب من قدَّم ضَعفه أهله بالليل، فيقفون بالمزدلفة ويَدْعون ويَقْدَم

حدثنا يحيى بن بُركبر ، حدثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال : قال سالم: كان عبدالله بن عمر يقدِّم ضَعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل ، فيد كرون الله ما بكدا لهم ، ثم يَدْفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يَدْفع ، فهم من يَقْدَم منى لصلاة الفجر ومهم من يَقْدَم بعد ذلك، فإذا قدموا رَموا الجرة . وكان ابن عمر يقول : أَرْخَص في أولئك رسول الله عليه وسلم .

حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید ، عن أیوب ، عن عکرمة ، عن ابن عباس قال : بعثنی رسول الله صلی الله علیه وسلم من جُمْع بَلَیْل .

<sup>(</sup>١) النفت : انشعبُ ، وما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق العانة وغير ذلك .

وقال البخارى : حدثناعلى بن عبدالله ، اثنا سفيان، أخبرنى عبدالله بن أبى يزيد، سمع ابن عبداس يقول : أنا ممر قدام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضَعفة أهله .

وروی مسلم من حدیث ابن جریج ، أخبری عطاء ، عن ابن عباس ، قال : بعث بی رسول الله صلی الله علیه وسلم من جَمْع بسَحَر مع تَقْلَه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح حدثنا سفيان الثورى ، حدثنا سلمة من كَهَيل ، عن الحسن العُركي ، عن ابن عباس ، قال : قدَّمنا رسولُ لله أُغيله بنى عبدالمطلب على حراثنا فجعل يَلْطح (٢) أفخاذَنا بيده ويقول : أَ بَنِي لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس . قال ابن عباس : ما أخال أحداً يرمى الجمرة حتى تطلع الشمس .

وقد رواه أحمداً يضا عن عبد لرحمن بن مهدى ، عن سفيان الثورى فذكره . وقد رواه أبو داود ، عن محمد بن كثير ، عن الثورى به . والنسائى عن محمد بن عبد الله بن يزيد ، عن سفيان بن عُيينة ، عن سفيان الثورى به . وأخرجه بن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة ، وعلى بن محمد ، كلاها عن وكيع ، عن مِسْمر وسفيان الثّورى ، كلاها عن سلمة بن كهيل به .

وقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا أبو الأُحُوص، عن الأعش ، عن الحَكَم ابن عُيينة ، عن مِقْسَم ، عن ابن عباس ، قال : مرَّ بنا رسول الله ليهَ النحر وعلينا سَواد من الليل ، فجعل يضرب أنحَاذنا ويقول : أَبَنِيّ أفيضوا لا تَرَ موا الجَرِمَ حتى تطلع الشمس .

شم رواه الإمام أحمد من حديث المسعودي ، عن الحكم ، عن مِقْسَم ، عن ابن عباس،

<sup>(</sup>١) نسب لملى عربنة بن نذير . . بطن من بجيلة . اللباب ٢ /١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) يلطح : يضرب ببطن كفه .

قال : قدَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ضَمَفةَ أهله من المزدلفة بليل ، فجعل يوصيهمأن لا يَرَ موا جَثْرة العَقَبة حتى تطلع الشمس .

وقال أبو داود: حدثنا عثمان أبن أبى شيبة ، حدثنا الوليــد بن عُقبة ، حدثنا حمزة الزيات بن حبيب ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقدِّم صَعفة أهله بغلَس (١) وبأمرهم \_ يعنى أن لا يَرموا الجمرة حتى تطلع الشمس \_ .

وكذا رواه النسائى عن محمود بن غَيلان ، عن بشر بن السَّرِى ، عن سفيان ، عن حبيب. قال الطبرانى : وهو ابن أبى ثابت.عنعطاء ، عن ابن عباس. فخرج حزةُ الزَّيات من عُهدته وجادَ إسنادُ الحديث . والله أعلم .

\* \* \*

وقد قال البخارى: حدثنا مسدَّد، عن يحيى ، عن ابن جريج ، حدثنى عبدالله مولى أسماء ، عن أسماء ، أمها نزلت ليلة جَمْع عند المزدلفة ، فقامت تصلى فصلَّت ساعة ثم قالت: يابنى هل غاب القمر ؟ قلت: لا . فصلَّت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر ؟ قلت: نعم ، قالت: فارتحلوا . فارتحلنا فمضينا حتى رَمتُ الجمرة ، ثم رجعت فصلَّت الصبح في منزلها ، فقلت لها : يا هنتاه ما أرانا إلا قد غَلَسْنا . فقالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظُّمن .

ورواه مسلم من حدیث ابن جریج به .

فإن كانت أسماء بنت الصديق رَمت الجمارَ قبل طلوع الشمس ، كما ذُكر هاهنا ، عن توقيف فروايتها مقدَّمة على رواية إبن عباس ، لأن إسناد حديثها أصحُّ من إسناد حديثه ، اللهم إلا أن يقال : إن العلمان أخف حالاً من النساء وأنشط ، فلهذا أمر العلمان بأن لا يَرْمُوا قبلَ طلوع الشمس ، لأنهم أثقلُ حالاً وأبلَغ في النسس ، لأنهم أثقلُ حالاً وأبلَغ في النسس ، لأنهم أثقلُ حالاً وأبلَغ في النسس ، والله أعلم .

(١) الفلس: ظلمة آخر الليل.

وإن كانت أسماء لم تفعله عن توقيف ، فحديث ابن عباس مقدًم على فعلما . لكن يقوًى الأول قول أبى داود: حدثنا محمد بن خَلاَد الباهيلى ، حدثنا يحيى ، عن ابن جُريج ، أخبرنى عطاء ، أخبرنى نخبر عن أسماء ، أنها رَمت الجمرةَ بليل. قلت : إنا رمينا الجمرة بليل . قالت : إنا كنا نصنع هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال البخارى: حدثنا أبو نُعَمِم ، حدثنا أفلح بن مُعيد ، عن القاسم ، عن محمد ، عن عائشة ، قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سَوْدة أن تَدْفع قبل حَطْمة الناس ، وكانت امرأة بطيئة ، فأذن لها فد فعت قبل حَطْمة الناس ، وأقمنا نحن حتى أصبحنا ، ثم دَفَعْنا بدَفْعه فلان أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كا استأذنت سَوْدة أحب إلى من مَفْروح به .

وأخرجه مسلم عن القَمْنَبيّ عن أفلح بن ُحميد به. وأخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به .

وقال أبو داود: حدثنا هارون بن عبدالله ، حدثنا ابن أبى فُدَ يك ، عن الضحاك \_ يعنى ابن عثمان \_ عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أمها قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمِّ سلمة ليلة النحر فرمَت الجرة قبل الفجر ، ثم مَضت فأفاضت ، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو داود \_ يعنى عندها \_ .

انفرد به أبو داود ، وهو إسناد جيد قوى رجاله ثقات .

## ذكر تلبيته عليه السلام بالمزدلفة

قالِ مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا أبو الأَحْوَص ، عن حُصَين ، عن كَثير بن مُدْرِك ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال :قال عبد الله و نحن بَجْمْع : سمعتُ الذى أُنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام : لبيك اللهم لبيك .

## فصـــل

## فى وقوفه عليه السلام بالمشعَر الحرام، ودَفْعه من المزدلفة قبل طلوع الشمس وإيضاعه في وادى نُحَسِّر

قال الله تعالى : « فإذا أَفَضْتُم مِن عرفاتِ فاذكروا الله عندَ المشْعَر الحرام (١)» الآية وقال جابر في حديثه : فصلى الفجر حين تبيَّن له الصبح بأذان وإقامة ، ثم رَكب القَصُواءَ حتى أنى المَشْعَر الحرام ، فاستقبل القبلة فدعا الله عز وجل وكبَّره وهلله ووحَّده، فلم يزل واقفا حتى أشفَر جـدًا ، ودَفع قبل أن تطلع الشمس ، وأردفَ الفضلَ بن عباس وراءه .

وقال البخارى : حدثنا حَجَّاج بن مِنْهال ، حدثنا شعبة ، عن ابن إسحاق ، قال : سمعت عمرو بن ميمون يقول : شهدتُ عمرصلى تَجَمْع الصبحَ ثم وقف فقال : إن المشركين كانوا لايفيضون حتى تطلع الشمس ، ويقولون أَشْرِقْ تَبِير ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض قبل أن تطلع الشمس .

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن رجاء ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : خرجتُ سع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جُمْعاً ، فصلى صلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ، قائل يقول : طلع الفجر . وقائل يقول : لم يطلع الفجر . ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن هاتين الصلاتين حُوِّلتا عن وقتهما في هذا المكان : المغرب فلا تَقَدَّم الناسُ جَعاً حتى يقيموا ، وصلاة الفجر هذه الساعة . ثم وقف حتى أَسْفَر ثم قال : لو أنّ أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب الشّنة . فلا أدرى : أقو له كان أسرع أو دَفْع عثمان ، فلم يزل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٨ .

## يلمي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر .

\* \* \*

وقال الحافظ البيهتى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشّيبانى، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العبسى، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن ابن جريج، عن محمد بن قيس بن عَجْرَمة، عن المسور بن عَجْرَمة، قال: «أما بعد فإن عَجْرَمة، قال: «أما بعد فإن أهل الشّرك والأوثان كانوا يَدْفعون من هاهنا عند غروب الشمس حتى تكون الشمس على رءوس الجبال مثل عمائم الرجال على رءوسها، هَدْ يُنا مخالف لهديهم، وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طاوع الشمس على رءوس الجبال مثل عمائم الرجال على رءوسها، هَدْ يُنا مخالف لهديهم».

قال: ورواه عبدالله بن إدريس ، عن ابن جريج ، عن محمد بن قيس بن مَغْرَ مة مرسلا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو خالد سليمان بن حَيَّان ، سمعت الأعمش ، عن الحكم عن مِقْسَم ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من المزدلفة قبل طلوع الشمس .

وقال البخارى : حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا أبى ، عن يونس الأيلى ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس ، أنأسامة كان رِدْف النبى صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى . قال : فكلاها قال : لم يزل النبى صلى الله عليه وسلم يلبى حتى رمى جمرة العقبة .

ورواه ابن جریج ، عن عطاء ، عن ابن عباس .

وروى مسلم من حديث الليث بن سعد ، عن أبى الزبير ، عن أبى معبد ، عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس، وكان رديف رسول الله صلى الله عليه سلم، أنه قال في عشية

عرفة وغداة جَمْع للناس حين دَفعوا: عليكم بالسكينة. وهو كاف ناقته حتى دخل مُحسِّمراً وهو من منى . قال: ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى حتى رمى الجمرة . صلى الله عليه وسلم يلبى حتى رمى الجمرة .

#### \* \* \*

وقال الحافظ البيهقى: باب الإيضاع فى وادى محسِّر (۱). أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو عبر و المقرى وأبو بكر الورَّاق، أنبأنا الحسن بن سفيان، حدثنا هشام بن عمار وأبو بكر بن أبى شيبة، قالا: حدثنا حاتم بن اسماعيل، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه عن جابر فى حج النبى صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا أتى تُحسِّراً حَرَّكُ قليلاً.

رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن شيبة .

ثم روى البيهقي من حديث سفيان الثورى ، عن أبى الزبير ، عن جابر قال : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السَّكينة وأمرَهم بالسكينة وأُوضَع في وادى مُحسِّر، وأمرهم أن يرموا الجار بمثل حصى الخذف . وقال : خذوا عنى مناسكم ، لعلى الأراكم بعد عامى هذا .

ثم روى البيهقي من حديث الثورى ، عن عبدالرحمن بن الحارث ، عن زيد بنعلى، عن أبيه عن على على الله عليه وسلم أفاض عن أبيه ، عن عبيدالله بن أبي رافع ، عن على ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من أَجَم حتى أَنى مُحسِّراً ، فقرع ناقته حتى جاوز الوادى فوقف ، ثم أردف الفضل ثم أتى الجرة فرماها .

هَكذا رواه مختصراً .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبدالله الزبيرى ، حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن الحارث بن عَيَّاش بن أبى ربيعة ، عن زيد بن على ، عن أبيه ، عن

<sup>(</sup>١) محسر : واد قرب المزدلفة .

عبيدافة بن أبى رافع ، عن على قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال : هذا الموقف وعرفة كلها موقف . وأفاض حين غابت الشمس وأردف أسامة ، فجعل يُغنِق على بعيره ، والناس يَضْر بون يمينا وشمالا ، لا يُلتفت إليهم ، ويقول : السكينة أيها الناس .

ثم أنى جَمْعاً فصلى بهم الصلاتين ، المفرب والعشاء ، ثم بات حتى أصبح ثم أتى قُزَحَ (') فوقف فوقف على قزح فقال : هذا الموقف وَجَمْع كلّها موقف . ثم سار حتى أتى محسّراً فوقف عليه فقرَع دابته فحبّت حتى جاز الوادى ثم حبّسها ، ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجرة فرماها ثم أتى المنحر فقال : هذا المنحر ومنّى كاما منحر . قال : واستَفْتته جارية شابة من فرماها ثم أتى المنحر فقال : هذا المنحر ومنّى كاما منحر . قال : واستَفْتته جارية شابة من خمّم فقالت : إن أبى شيخ كبير قد أَفْذَك ('') وقد أدر كمّه فريضة الله في الحج، فهل يُجْزى عنه أن أؤدّى عنه ؟ قال : نم . فأدّى عن أبيك .

قال: ولوَى عنقَ الفضل، فقال له العباس: يارسول الله لم لَويْتَ عُنقا بن عمك ؟قال: « رأيتُ شابًا وشابة فلم آمَن الشيطانَ عليهما » .

قال: ثم جاءه رجـل فقال: يارسول الله حلقتُ قبـل أن أُنحر. قال: انحر ولا حَرج. ثم أَناه آخر فقال: احلق أو قَصِّر حَرج. ثم أَناه آخر فقال: احلق أو قَصِّر ولا حَرج.

ثم أنى البيت َفطاف ثم أنى زمزم فقال : يَابنى عبد المطلب سِقايتكم ، ولولا أن يَفلبكم الناس عليها لنَزعت ممكم .

و آدرواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن آدم ، عن سفيان الثورى . ورواه الترمذى عن بندّار ، عن أبى أحمد الزبيرى . وابن ماجه عن على بن محمد عن يحيى ابن آدم . وقال الترمذى : حسن صحيح لانعرفه من حديث على إلا من هذا الوجه .

<sup>(</sup>١) قزح: جبل بالمزدلفة . (٢) أفند : أنكر عقله وأخطأ في رأيه لهرمه .

قلت : وله شواهد من وجوه صحيحة محرَّجة فى الصَّحاح وغيرها . فمن ذلك : قصة اَلَحْمَمية ، وهو فى الصحيحين من طريق الفضل ، وتقدمت فى حديث جابر . وسنذكر من ذلك ماتيسر .

وقد حكى البيهق بإسناده عن ابن عباس أنه أنكر الإسراع َ في وادى تُحَسِّر وقال : إنما كان ذلك من الأعراب . قال : والمُثْبِت مُقْدَّم على النافي .

قلت : وفى ثبوته عنه نظرَ والله أعلم .

وقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة عن رسول الله ، وصح من صَنيع الشيخين أبي بكر وعمر أنهما كانا يفعلان ذلك ، فروى البيهقى عن الحاكم عن النّجاد وغيره ، عن أبي على محمد بن معاذ بن المستهل المعروف بدُرًان ، عن القَعْنَبَيّ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن المِسْوَر بن مَخْرَمة ، أن عمر كان يُوضِع ويقول :

إليك تَعَدُو قَلِقاً وَضِينُها مَخَالفًا دِينَ النصاري دينُها (١)

<sup>(</sup>١) الوضين : حزام الرحل . والقلق : المتسع ، كناية عن هزال الناقة .

ذكر رَمْيه عليه السلام جمرة العقبة وحدها يوم النحر ، وكيف رماها ومتى رماها ، ومن أى موضع رماها و بكم رماها ، وقطعه التلبية حين رماها

قد تقدم من حديث أسامة والفضل وغيرها من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين أنه عليه السلام لم يزل يلبِّي حتى رمى جمرةَ العقَبة .

وقال البيهقى : أنبأنا الإمام أبو عَمان ، أنبأنا أبو طاهر بن خزيمة ، أنبأنا جدى ـ يعنى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة \_ حدثنا على بن حجر ، حدثنا شَرِيك ، عن عامر بن شقيق ، عن أبى وائل ، عن عبد الله ، قال : رَمَقْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبِّي حتى رمى جمرةَ العقبة بأول حصاة .

وبه عن ابن خزيمة : حدثنا عمر بن حفص الشيباني ، حدثنا حفص بن غياث ، حدثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه عن على بن الحسين عن ابن عباس، عن الفضل . قال : أفضت مع رسول الله من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ، ثم قطم التلبية مع آخر حصاة .

قال البيهق : وهذه زيادة غريبة ليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس ، عن الفضل وإن كان ابن خزيمة قد اختارها .

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى أبانُ بن صالح ، عن عكرمة ، قال: أفضت مع الحسين بن على ، فما أزالُ أسمه يلبِّى حتى رمى جمرة العقبة ، فلما قذَفها أمسَك . فقلت: ماهذا ؟ فقال: رأيت أبى على بن أبى طالب يلبى حتى رمى جمرة العقبة ، وأخبرنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .

وتقدم من حديث الليث عن أبي الزبير ، عن أبي مَعْبَد ، عن ابن عباس ، عن أخيه

الفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناسَ في وادى مُحسِّر بحصى الخذف الذي يُرمى به الجمرة.

رواه مسلم.

وقال أبو العالية : عن ابن عباس ، حدثنى الفضل ، قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر : هات فالقط لى حصّى . فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعهن فى يده فقال : « بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء ، و إياكم والغلو ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين » .

رواه البيهقي .

وقال جابر فی حدیثه: حتی أنی بطن محسّر فحرَّك قلیلا ثم سلك الطریق الوسطی التی تَخرِج علی الجمرة الـكبری ، حتی أنی الجمرة فرماها بسبع حصیات یكبِّر مع كل حصاة منها مثل حصی الخذف رمی من بطن الوادی .

رواه مسلم .

وقال البخارى : وقال جابر رضى الله عنه : رمَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم النجر ضحَّى ، ورمى بعدَ ذلك بعد الزوال .

وهذا الحديث الذى علقه البخارى أسنده مسلم من حديث ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير سمع جابراً ، قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى ، وأما بعدُ فإذا زالت الشمس.

وفى الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : رمى عبدالله من بطن الوادى فقلت : يا أبا عبدالرحمن إن ناساً يَر مونها من فوقها . فقال : والذى لا إله غير هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة .

لفظ البخاري .

وفى لفظ له من حديث شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود ، أنه أتى الجمرة الكبرى فجعل البيتَ عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال : هكذا رمى الذى أنزلت عليه سورة البقرة .

ثم قال البخارى : باب من رمى الجمار بسبع يكبر مع كل حصاة : قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وهذا إنما يعرف في حديث جابر من طريق جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر كا تقدم ، أنه أنى الجرة فرماها بسبع حصيات بكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخَذْف .

وقد روى البخارى فى هذه الترجمة من حديث الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد، عن عبدالله بن مسعود، أنه رمى الجمرة من بطن الوادى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة . ثم قال : من هاهنا والذى لا إله غيره قام الذى أنزلت عليه سورة البقرة .

وروى مسلم من حديث ابن جريج ، أخبر في أبو الزبير ، سمع جابر بن عبدالله قال : رأيت رسول الله يرمى الجرة بسبع مثل حصى الخذف .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن زكريا ، حدثنا حجاج ، عن الحكم ، عن أبى القاسم \_ يعنى مِقْسَمًا \_ عن ابن عباس ، أن النبى صلى الله عليــه وسلم رمى الجمرة جمرة المقبة يوم النحر راكبا .

ورواه الترمذى عن أحمد بن مَنِيع، عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة، وقال: حسن. وأخرجه ابن ماجه، عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن أبى خالد الأحمر، عن الحجاج بن أَرْطاة به.

وقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى من حديث يزيد بن[أبى] (١) زياد، عن سليان بن عمرو بن الأخوص، عن أمه أم جُندَب الأزدية، قالت: رأيت رسول الله (١) من سن أبي داود ١/ ٣٠٩ صلى الله عليه وسلم يرمى الجمار من بطن الوادى وهو راكب يكبِّر مع كل حصاة ورجل من خلفه يَسْتره ، فسألت عن الرجل فقالوا : الفضل بن عباس . فازدحم الناس . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « يا أيها الناس لايقتل بعضكم بعضا ، وإذا رميتم الجمرة فارموه بمثل حصى الخذف » .

لفظ أبى داود .

وفى رواية له قالت: رأيته عند جَمْرة العقبة راكبا ورأيت بين أصابعه حجراً، فرى ورمى الناس ولم رُيقم عندها.

ولابن ماجه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جَمرة العقبة وهو راكب على بغلة وذَكر الحديث.

وذِكْرِ البغلة هاهنا غريب جداً .

وقد روی مسلم فی صحیحه من حدیث ابن جُریج ، أخبرنی أبو الزبیر ، سمعت جابر ابن عبد الله یقول : رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یرمی الجمرة علی راحلته یوم اللنحر ویقول : « لِتَأْخَذُوا مِنَاسَكُمُ ، فإنی لا أُدری لَعلی لا أُخُرجُ بعد حِجَّتی هذه » . وروی مسلم آیضاً من حدیث زید بن أبی أنیسة ، عن یحیی بن الحصین ، عن جدته أم الحصین ، سمعتها تقول : حجَجْتُ مع رسول الله صلی الله علیه وسلم حجة الوداع ، فرأیته حین رمی جمرة العقبة وانصرف وهو علی راحلته یوم النحر وهو یقول : 

( لِتَاخَذُوا مَنَاسَكُمُ فَإِنِي لا أُدری لَعلی لا أُحجُ بعد حجتی هذه » .

وفى رواية قالت: حجَجْتُ مع رسول الله حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذُ بخطاًم ناغة النبى صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبَه يستره من الحر، حتى رمَى جمرة العقبة.

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري ، حدثنا أيمن بن نابل

حدثنا قُدامة بن عبد الله الكلابي ، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جرة العقبة من بطن الوادى يوم النحر على ناقة له صَهْباء (١) ، لا ضَرْب ولا رَد ولا إليك إليك (٢) !

ورواه أحمد أيضا عن وكيم ومُعْتَمِر بنسليان وأبى قُرَّة موسى بن طارق الزبيدى، ثلاثتهم عن أيمن بن نابل به . ورواه أيضا عن أبى قُرَّة عن سفيان الثورى عن أيمن وأخرجه النسائى وابن ماجه من حديث وكيم به . ورواه الترمذى عن أحمد بن منيم ، عن مروان بن معاوية ، عن أيمن بن نابل به . وقال : هذا حديث حسن صحيح .

وقال الإمام أحمد: حدثنا نوح بن ميمون ، حدثنا عبد الله \_ يعنى العُمَرى \_ عن نافع ، قال : كان ابن عمر يرمى جمرة العقبة على دابته يوم النحر ، وكان لا يأتى سائرها بعد ذلك إلا ماشياً . وزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيها إلا ماشيا ذاهبا وراجعا .

ورواه أبو داود عن القَعْنَبي ، عن عبد الله العُمَرى به .

### فصل

قال جابر: ثم انصرف إلى المنْحَر فنحر ثلاثا وستين بيده ، ثم أعطى عليًا فنحر ماغَبَر وأَشْرَكه في هَدْيه ، ثم أمر من كل بَدنة ببَضْعة ، فجعلت في قِدْر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها .

وسنتكلم على هذا الحديث .

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمَر ، عن ُحميد الأعرج ، عن محمد بن أصحاب النبي عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن عبد الرحمن بن معاذ ، عن رجل من أصحاب النبي

<sup>(</sup>١) الصهباء: التي يضرب لونها إلى الحمرة .

<sup>(</sup>٢) إليك إليك : اسم فعل أمر بمعنى ابتعد .

صلى الله عليه وسلم ، قال : خطب النبى صلى الله عليه وسلم بمنى ونزَّلهم منازلهم فقال : ليمزل المهاجرون هاهنا · وأشار إلى مَيْمنة القبلة والأنصار هاهنا . وأشار إلى مَيْسرةالقبلة . ثم ليمزل الناس حَولهم .

قال: وعلَّمهم مناسكهم ، فَفُتحت أسماع أهل مَنى حتى سمعوه فى منازلهم . قال: فسمعته يقول: ارموا الجرة بمثل حصى الخذف .

وكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل إلى قوله : ثم ليمزل الناس حولهم .

وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن أبيه . وأبو داود عن مُسدَّد ، عن عبد الوارث ، عن مُسدَّد ، عن عبد الوارث ، وابن ماجه من حديث ابن المبارك عن عبد الوارث ، عن حمد بن إبراهيم التَّيْمي ، عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي ، على عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن بمنَّى فَفُتحت أسماعُنا حتى كأنا نسمع مايقول . الحديث .

### \* \* \*

ذكر جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرَك على بن أبى طالب فى الهدى ، وأن جماعة الهدى الذى قدم به على من الىمن والذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بيده الكريمة ثلاثا وستين بدنة .

قال ابن حِبان وغيره: وذلك مناسبُ لَمُمْره عليــه السلام، فإنه كان ثلاثا وستين سنة !

وقد قال الإمام أحد : حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا زهير ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبى لبلى ، عن الحدكم ، عن مِقْسم ، عن ابن عباس ، قال : نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج مائة بدنة نحر منها بيده ستين وأمر ببقيتها

فنُحرت وأخذ من كل بدنة بَضْعَة فجمعت في قِدْر فأكل منها وحساً من مرقها.

قال: ونَحر يوم الحديبية سبعين، فيها جمل أبي جهل، فلما صُدَّت عن البيت حَمَّت عن البيت حَمَّت عن إلى أولادها.

وقد روى ابن ماجه بمضّه عن أبى بكر بن أبى شيبة ، وعلى بن محمد عن وكيع ، عن سفيان الثَّورى ، عن ابن أبى ليلى به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يمقوب ، حدثنا أبى ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى رجل ، عن عبد الله بن أبى تجيح ، عن مجاهد بن جَبر ، عن ابن عباس ، قال : أَهْدَى رسولُ الله في حجة الوداع مائة بَدَنة ، نحر منها ثلاثين بدنة [بيده](۱) ثم أمر عليًّا فنحر مابقى منها . وقال : اقسم لحومها وجلودها وجلالها بين الناس ، ولا تعطين جزاراً منها شيئا ، وخذ لنا من كل بعير جَدْية (۲) من لحم ، واجعلها في قدر واحدة حتى نأ كل من لحمها وتحشو من مرقها . ففعل .

وثبت فى الصحيحين من حديث مجاهد ، عن ابن أبى ليلى ، عن على " ، قال : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدّنه وأن أنصدَّق بلحومها وجلودها وأحِلّما، وأن لا أعطى الجزار منها شيئا وقال : نحن نعطيه مِن عندنا .

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن حاتم ، حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدى ، حدثنا عبد الله بن الحارث الأزدى ، سمعت عبد الله بن الحارث الأزدى ، سمعت عرفة بن الحارث قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بالبُدْن فقال : ادع لى أبا حسن . فدعى له على . فقال : خذ بأسفل اكحر بة . وأخَدْ رسول الله عليه وسلم بأعلاها ، ثم طَعنا بها البُدْن ، فلما فرغ ركب بغلته وأردف علياً . تفرد به أبو داود ، وفي إسناده ومتنه غرابة . والله أعلم .

سرد به ابو داود ، وی پستاره وسته عرابه

<sup>(</sup>١) ليست في ا ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الجِديةِ : القطعةِ .

وقال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن الحجاج ، أنبأنا عبد الله ، أنبأنا الحجاج بن أرطاً ق عن الحسلم ، عن أبى القاسم \_ يعنى مِقْسَما \_ عن ابن عباس ، قال : رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جَمرة العقبة ثم ذبح ثم حَاتق .

وقد ادعى ابن حزم أنه ضحَّى عن نسائه بالبقر وأهـدى بَمْنَى بقرةً ، وضعى هو بكبشين أَمْلحين .

صفة حَلْقه رأسه الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمَر ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكّق في حِجَّته .

ورواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم ــ هو ابن راهَوَيْه ــ عن عبد الرزاق .

وقال البخارى : حَدَّنَنَا أَبُو الْمِيانَ ، حَدَّنَنَا شَعِيبِ ، قال : قال نافع :كان عبد الله بن عمر يقول : حَلَقِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته .

ورواه مسلم من حديث موسى بن عقبة عن نافع به ً.

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: حكق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصّر بعضهم.

ورواه مسلم من حديث الليث ، عن نافع به . وزاد : قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يرحم الله المحلِّقين» مرةً أو مرتين . قالوا : يارسول الله والمقطّرين؟ قال : والمقصرين .

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي ، عن بحيى بن الحصين ، عن جدته ، أنها سمعت رسول الله فى حجة الوداع دعا للمحلِّقين ثلاثا والمقصِّر بن مرةً . ولم يقل وكيع : فى حجة الوداع .

وه كذا روى هذا الحديث مسلم من حديث مالك وعُبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عر، وعُمارة عن أبي في أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة ، والعلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه عن أبي هريرة .

وقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى ، حدثنا حفص بن غِيَاث ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى منَّى فأنى الجمرة فرماها ثم أنى منزله بمنى ونحر . ثم قال للحلاق : خذ . وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس .

وفى رواية له أنه حلقَ شِقَهُ الأيمن فقسَّمه بين الناس من شَعرة وشعرتين ، وأعطى شقه الأيسر لأبى طلحة . وفى رواية له أنه أعطى الأيمن لأبى طلحة وأعطاه الأيسر وأمره أن أن يقسَّمه بين الناس .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يَحُلقه. وقد أطاف به أصحابُه ما يريدون أن تقع شَعرةٌ إلا في يدرجل.

انفرد به أحمد .

## فص\_ل

ثم ابس عليه السلام ثيابه وتطيَّب بعد ما رمى جمرة العقبة و تحر هديه وقبل أن يطوف بالبيت طيَّبته عائشة أم المؤمنين .

قال البخارى: حدثنا على بن عبد الله بن المدينى، حدثنا سفيان ــ هو ابن عُيينة ــ حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، وكان أفضل أهل زمانه، أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول: إنه سمع عائشة تقول: طيّبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى

هاتين حين أُحْرَم ، ولحِلَّه حين أُحلَّ قبل أن يطوف ، وبسطتْ يديها .

وقال مسلم : حدثنا يمقوب الدَّوْرَق وأحمد بن مَنِيع ، قالا : حدثنا هُشَيم ، أخبرنا منصور ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كنت أطيِّب رسول الله صلى الله عليه سسلم قبل أن يُحْرَم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك .

وروى النسائى مِن حديث سفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : طيبتُ رسول الله لحَرَمه حين أَحْرَم و لحِلّه بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت .

وقال الشافعي : أنبأنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، قال قالت عائشة : أنا طيبت رسول الله لحِلّه وإحرامه .

ورواه عبد الرزاق، عن مُعْمَر عن الزهرى، عن سالم، عن عائشة. فذكره.

وفى الصحيحين من حديث ابن جُريج : أخبرنى عمر بن عبد الله بن عروة ، أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة أنها قالت : طيبت رسول الله بيدى بذَرِيرة في حجة الوداع للحل والإحرام .

ورواه مسلم من حديث الضحاك بن عثمان ، عن أبى الرِّجاَل ، عن أمه عَمْرة ، عن عائشة به .

وقال سفيان الثورى: عن سَلَمة بن كُهيل ، عن الحسن العَوْفى ، عن ابن عباس أنه قال : إذا رَميتم الجُرة فقد حَللتم من كل شيء كان عليه حراما إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت . فقال رجل : والطّيب يا أبا العباس ؟ فقال له : إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمِّخ رأسه بالمسك ، أفطيب هو أم لا !

وقال محمد بن إسحاق : حدثني أبو عبيدة ، عن عبد الله بن زَمْعة ، عن أبيه وأمه

زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة قالت : كانت الليلة التي يَدُور فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النَّحر ، فكان رسول الله عندى ، فدخل وهبُ بن زَمعة ورجل من آل أبي أمية متقمصين . فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضاً ؟ قالا : لا . قال : فانزعا قميصيكما فنزعاها . فقال له وهب : ولم يا رسول الله ؛ فقال : هذا يوم أرْخص فانزعا قميصيكما ألجرة ونحرتم هدياً إن كان لكم فقد حَلتم من كل شيء حرمتم منه إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت ، فإذا رَمَيتم ولم تفيضوا صِرْتَم حُرما كما كنتم أول مرة حتى تطوفوا بالبيت .

وهـكذا رواه أبو داود ، عن أحمد بن حنبل ويحيى بن مَعِين ، كلاهما عن ابن أبي عَدى ، عن ابن إسحاق فذكره .

وأخرجه البيهق عن الحاكم ، عن أبى بكر بن أبى إسحاق ، عن أبى المثنى العنبرى ، عن يحيى بن مَعِين . وزاد في آخره :

قال أبو عبيدة : وحدثنني أمُّ قيس بنت مِخْصَن ، قالت : خرج من عندي عكاَّشة ابن مِحْصَن في نفر من بني أسد متقمِّصين عشيةً يوم النحر ، ثم رجعوا إلينا عشيًّا وقُمُصهم على أيديهم بحملومها ، فسألتهم فأخبروها بمثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب بن زَمْعة وصاحبه .

وهذا الحديث غريب جدا ، لا أعلم أحداً من العلماء قال به .

# ذكر إفاضته عليه السلام إلى البيت العَتِيق

قال جابر: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم [ فأفاض (١) ] إلى البيت ، فصلى بمكة الظهر فأتى بنى عبدالمطلب وهم يَسْقون علىزمزم . فقال: « انزعوا بنى عبدالمطلب ، فلولا أن يَعْلبُكُم الناسُ على سقايتُكُم لنزعتُ معكم » فناولوه دلواً فشرب منه .

رواه مسلم .

فنى هذا السياق مايدل على أنه عليه السلامركب إلى مكة قبل الزوال فطاف بالبيت، ثم لما فرغ صلى الظهر هناك .

وقال مسلم أيضا: أخبرنا محمد بن رافع ، أنبأنا عبد الرزاق ، أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى .

وهذا خلاف حديث جابر ، وكالرهما عند مسلم .

فإن علَّانا بهما أمكن أن يقال: إنه عليــه السلام صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى فوجد الناس ينتطرونه فصلى بهم. والله أعلم.

ورجوعه عليه السلام إلى منى فى وقت الظهر ممكن ، لأن ذلك الوقت كان صيفاوالنهار طويل ، وإن كان قد صدر منه عليه السلام أفعال كثيرة فى صدر هذا النهار ، فإنه دفع فيه من المزدلفة بعد ما أَسْفَر الفجر جدَّا ، والكنه قبل طلوع الشمس ، ثم قدم منى فبدأ برمى جرة العقبة بسبع حصيات ، ثم جاء فنحر بيده ثلاثا وستين بَد نة وتحر على بقية المائة ، ثم أخذت من كل بدنة بضعة ووضعت فى قدر وطبخت حتى نضجت فأكل من ذلك اللحم وشرب من ذلك المرق . وفى غضون ذلك حلق أسه عليه السلام وتطيب ، فلما فرغ من هذا كله ركب إلى البيت .

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم ٤٧/٤

وقد خطب عليه السلام في هذا اليوم خطبة عظيمة، ولستأدري أكانت قبل ذهابه إلى البيت أو بعد رجوعه منه إلى متى . فالله أعلم .

#### \* \* \*

والقصد أنه ركب إلى البيت فطاف به سبعة أطواف راكبا ، ولم يطُف بين الصفا والمروة ، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر وعائشة رضى الله عنهما. ثم شرب من ماء زمزم ومن نبيذ تمر من ماء زمزم .

فهذا كله مما يقوس قول من قال: إنه عليه السلام صلى الظهر بمكة ، كما رواه جابر. ويحتمل أنه رجع إلى منى فى آخر وقت الظهر فصلى بأصحابه بمنى الظهر أيضا.

وهذا هو الذى أَشْكَل على ابن حزم فلم بَدْر ما يقول فيه ، وهو معذور لتعارض الروايات الصحيحة فيه . والله أعلم .

وقال أبو داود : حدثنا على بن بَحْر وعبد الله بن سعيد المعْنِيّ ، قالا : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فسكت بها ليالى أيام التشريق يرمى الجحرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة .

قال ابن حزم : فهذا جابر وعائشة قد اتفقا على أنه عليه السلام صلى الظهر يوم النحر بمكة . وها والله أعلم أضبطُ لذلك من ابن عمر .

كذا قال : وليس بشيء ، فإن رواية عائشة هذه ليست ناصَّةً أنه عليه السلام صلى الظهر بمكة ، بل محتملة إن كان المحفوظ في الرواية : « حتى صلى الظهر » . وإن كانت الرواية « حين صلى الظهر » وهو الأشبه فإن ذلك دليل على أنه عليه السلام صلى الظهر بمنى قبل أن يذهب إلى البيت ، وهو محتمل . والله سبحانه وتعالى أعلم .

وعلى هذا فيبقى مخالفا لحديث جابر ، فإن هذا يقتضى أنه صلى الظهر بمنى قبل أن يركب إلى البيت قبل أن يصلى الظهر وصلاًها بمكة .

وقد قال البخارى : وقال أبو الزبير ، عن عائشة ، وابن عباس ، أخَّر النبي صلى الله عليه وسلم ـ يعنى طواف الزيارة إلى الليل ـ .

وهذا الذى علقه البخارى قد رواه الناس من حديث يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى وفرج بن ميمون ، عن سفيان الثورى ، عن أبى الزبير عن عائشة و ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم أخَّر الطواف بوم النحر إلى الليل . ورواه أهل السنن الأربعة من حديث شفيان به . وقال الترمذى . حسن .

وقال الإمام أحمد . حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن عائشة وابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار ليلاً .

فإن ُحمل هذا على أنه أخَّر ذلك إلى ما بعد الزَّوال كأنه يقول إلى العَشِيّ ، صحَّ ذلك وأما إن ُحمل على ما بعد الغروب فهو بعيد جدًّا ومخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة من أنه عليه السلام طاف يوم النحر نهاراً ، وشرب من سِقاَية زمزم .

وأما الطواف الذى ذهب فى الليل إلى البيت بسببه فهو طواف الوداع . ومن الرواة من يعبِّر عنه بطواف الزيارة ،كما سنذكره إن شاء الله . أوطواف زيارة تحفظة قبل طواف الوداع و بعد طواف الصَّدَر الذى هو طواف الفرض .

وقد ورد حدیث سند کره فی موضعه : أن رسول الله کان یزور البیت کل ً لیلة من لیالی منّی ، وهذا بعید أیضا والله أعلم .

وقد روى الحافظ البيهتي من حديث عمرو بن قيس ، عن عبد الرحمن ، عن القاسم

عن أبيه ، عن عائشة : أن رسول الله أَذِن لأصحابه فزاروا البيت بوم النحر ظُهيرةً ، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا .

وهذا حديث غريب جدًّا أيضاً . وهذا قول طاوس وعروة بن الزبير : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخَّر الطوافَ يوم النحر إلى الليل .

والصحيح من الروايات وعليه الجمهور: أنه عليه السلام طاف يوم النحر بالنهار، إ والأشبه أنه كان قبل الزوال، ويحتمل أن يكون بعده. والله أعلم.

\* \* \*

والمقصود أنه عليه السلام لما قدم مكة طاف بالبيت سَبْما وهو راكب ، ثم جاء زمزم وبنو عبد المطلب يَسْتقون مها ويسقون الناس ، فتناول مها دلواً فشرب منه وأفرَغ عليه منه .

كما قال مسلم: أخبرنا محمد بن مِنهال الضرير ، حدثنا يزيد بن زُرَيع ، حدثنا مُحيد الطويل ، عن بكر بن عبد الله المزنى ، سمع ابن عباس يقول وهو جالس معه عند الكعبة: قدم النبيُّ صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فأتيناه بإناء فيه نبيذ فشرب وستى فضكه أسامة . وقال : «أحسنتم وأجملتم هكذا فاصنعوا » .

قال ابن عباس : فنحن لانريد أن نغيِّر ما أمَر به رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفى رواية عن بكر أن أعرابيا قال لابن عباس: مالى أرى بَنى عمكم يَسْقون اللَّبَن والعسل وأنتم تَسْقون النبيذ، أمِنْ حاجة مِ بكم أم من بُخل ؟ فذكر له ابن عبـاس هذا الحديث.

وقال أحمد : حدثنا رَوْح ، حدثنا حمَّاد ، عن حُميد ، عن بَكر ، عن عبد الله أن أعرابيا قال لابن عباس :ماشأنُ آل معاوية يَسْقُون الله والعسل ، وآل فلان يَسقُون اللبن، وأنتم تسقون النببذ ، أمن بُخَل بكم أم حاجة ؟

فقال ابن عباس: مابنا بخل ولا حاجة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا ورديفه أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه من هذا \_ يعنى نبيذ السَّقاية \_ فشرب منهوقال: «أحسنتم هكذا فاصنعوا ».

ورواه أحمد ، عن رَوْح ومحمد بن بكر ، عن ابن جُريج ، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عباس فذكره .

وروى البخارى عن إسحاق بن سليان [حدثناخالد] عن خالد [الحذّاء] ، عن عكر مة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس : يافضل اذهب إلى أمك فَأْت رسول الله بشراب من عندها . فقال : اسقنى . فقال : يارسول الله إنهم بجملون أيديهم فيه . قال : اسقنى . فشرب منه .

أنم أنى زمزمَ وهم يَسْقُون ويعملون فيها . فقال : اعملوا فإنكم على عمل صالح . ثم قال : لولا أن تُعلبوا لنَزعتُ حتى أضع الحبلَ على هـذه \_ يعنى عانقه \_ وأشـار إلى عانقـه .

وعنده من حديث عاصم عن الشَّمبي ، أن ابن عباس قال : سقيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم . قال عاصم : فحلف عكرمة : ماكان يومئذ إلاعلى بعير وفى رواية : ناقته .

وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيم ، حدثنا يزيد بن أبى زياد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير واستلم الحجر بمحجن كان معه . قال : وأتى السقاية فقال : اسقونى . فقالوا : إن هذا يخوضه الناس ولكنا نأتيك به من البيت . فقال : لا حاجة لى فيه اسقونى مما يشرب الناس .

وقد روى أبو داود عن مُسدَّد ، عن خالد الطَّحان ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قدم رسول الله مكة ونحن نستقى فطاف على راحلته . الحديث .

( ۲۰ \_ السيرة \_ ؛ )

وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح وعفان ، قالا: حدثنا حماد ، عن قيس ، وقال عفان في حديثه : أنبأنا قيس عن مجاهد ، عن ابن عباس ، أنه قال : جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فنزعنا له دلواً فشرب ، ثم مَجَّ فيها ثم أفرغناها في زمزم . ثم قال : لولا أن تُعلبوا عليها لنزعت بيدى .

انفرد به أحمد و إسناده على شرط مسلم .

## فص\_ل

ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يُعدِ الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانيـة بل اكتفى بطوافه الأول .كا روى مسلم فى صحيحه من طريق ابن جريج ، أخبرنى أبوالزبير ، سمعت جابر بن عبد الله يقول : لم يَطُف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحـداً .

قلت : والمراد بأصحابه هاهنا الذين ساقوا الهدْيَ وكانوا قارنين .

كا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمائشة : وكانت أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنةً \_ : « يَـكُفيك طوافُك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجّك وعرتك » .

وعند أمحاب الإمام أحمد أن قول جابر وأمحابه عامٌ فى القارنين والمتمتمين . ولهذا نصَّ الإمام أحمد على أن المتمتع يكفيه طواف واحد عن حجه وعمرته ، وإن تحلَّل بينهما تحلَّل .

وهو قول غريب ، مأخذُه ظاهر عموم الحديث . والله أعلم .

وقال أصحاب أبى حنيفة فى المتمتم كما قال المالـكية والشافعية :أنه يجب عليه طوافان وستميان ، حتى طَردَت الحنفيةُ ذلك فى القارن ، وهو من أفراد مذهبهم أنه يطوف

طوافين و اسعى سعيين ، ونقلوا ذلك عن على موقوفا . وروى عنه مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم .

وقد قدمنا الكلام على ذلك كله عند الطواف ،وبيّنا أن أسانيد ذلك ضعيفة محالفة للا حاديث الصحيحة . والله أعلم .

## فص\_\_\_ل

ثم رجع عليه السلام إلى منى بعد ماصلى الظهر بمكة ، كما دل عليه حديث جابر. وقال ابن عمر : رجع فصلى الظهر بمنى .

رواهما مسلم كما تقدم قريبا . ويمكن الجمع بينهما بوقوع ذلك بمكة وبمنى والله أعلم . وتوقفا بن حزم فى هذا المقام فلم يجزم فيه بشىء ، وهو معذور لتعارض النقلين الصحيحين فيه . فالله أعلم .

وقال محمد بن إسحاق عن عبدالرحمن بن القاسم ، عن أبيه عن عائشة قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى فحكث بها ليالى أيام التَّشريق يرمى الجمرات إذا زالت الشمس ، كلُّ جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة .

رواه أبو داود منفرداً به .

وهذا بدل على أن ذهابه عليه السلام إلى مكة يوم النحركان بعد الزوال. وهذا ينافى حديث ابن عمر قطعا وفى منافاته لحديث جابر نظر. والله أعلم.

#### فصـــــل

وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الشريف خطبة عظيمة تواتوت

بهما الأحاديث ونحن نذكر منها مايسّره الله عز وجـل.

قال البخارى : باب الخطبة أيام منى :

حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا فُضيل بن غَزُوان ، حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال : ياأيها الناس أى يوم هذا . قالوا : يوم حرام قال : فأى بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام .قال : فأى شهر هذا ! قالوا : شهر حرام . قال : « فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا » قال : فأعادها مراراً ، عمر رفع رأسه فقال : اللهم هل بلّغت ! اللهم قد بلغت .

قال ابن عباس: فوالذى نفسى بيده إلها لوَصيته إلى أمته: فليبلِّغ الشاهد الغائب لاترجموا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض.

ورواه الترمذي عن الفَلاُّس عن يحيي القَطَّان به . وقال : حسن صحيح .

وقال البخارى أيضا: حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا أبو عامر ، حدثنا قرَّة ، عن محمد بن سيرين أبى بكرة عن أبيه ورجل أفضلُ فى نفسى من عبد الرحمن بُحَيد بن عبد الرحمن بن أبى بكرة رضى الله عنه ، قال : خطبنا الذي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : أندرون أى يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : أبيس هذا يوم النحر ؟ قلنا بلى ؟ قال :أى شهر هذا ؟ قلنا بلى . قال : أبيس ذا الحجة ؟ قلنا بلى . قال : أبيس بالبلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : أبيس بالبلد الحرام ؟ قلنا : بلى .

قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أله بلدكم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تَلْقُون ربكم . ألا هل بلَّغت ؟ قالوا: نعم . قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد

الغــائب فرُّبُّ مبلَّغ أُوعَى من سامع ، فلا ترجعوا بعــدى كفاراً يضرب بعضكم رقابَ بعض .

ورواه البخارى ومسلم من طرق ، عن محمد بن سيرين به . ورواه مسلم من حديث عبد الله بن عَوْن ، عن ابن سيرين ، عن عبدالرحمن بن أبى بَكْرة ، عن أبيه فذكره . وزاد في آخره : ثم انكفأ إلى كبشين أمُلحين فذبحهما وإلى جُذَيعة من الغنم فقسمها بيننا .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، أنبأنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبى بكرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فى حجته فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حُرم ؛ ثلاثة متواليات ذو القعدة ودو الحجة والمحرَّم، ورجب مُضَر الذى بين جمادى وشعبان.

ثم قال: ألا أى يوم هذا ؟ قلفا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بوم النحر ؟ قلفا: بلى . ثم قال: أى شهر هذا ؟قلفا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظنفا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة ؟ قلفا بلى . ثم قال: أى بلد هذا ؟ قلفا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظنفا أنه سيسميه بغير اسمه . قال: أليست بلد هذا ؟ قلفا: الله ورسوله أعلم . فيان دماءكم وأموالكم - لأحسبه قال: وأعراضكم - البلدة [ الحرام ] قلفا: بلى قال: فإن دماءكم وأموالكم - لأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كُثر مة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، وستَدْقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ، ألا لاترجعوا بعدى ضُلاً لا يضرب بعضكم رقاب بعض ، ألا هل بلغت ؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب ، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه .

هكذا وقع فى مسند الإمام أحمد ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى بَـكُرة . وهكذا رواه أبو داود عن مسدَّد . والنسائى عن عرو بن زُرَارة ، كلاهما عن إسماعيــل ــ وهو ابن عُكَية ــ عن أبوب ، عن ابن سيرين ، عن أبى بَـكُرة به .

وهو منقطع لأن صاحبا الصحيح أخرجاه من غير وجه عن أبوب وغيره ، عن محمد ابن سيرين ، عن عبد الرحمن بن أبى بَـكُرة ، عن أبيه به .

وقال البخارى أيضا : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا عاصم بن محمد بن زيد ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم بمنى : أتدرون أى بلد أى يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإن هذا يوم حرام ، أفتدرون أى بلد هذا ؟ قالوا الله هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال : بلد حرام . قال : أفتدرون أى شهر هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال :شهر حرام . قال :فإن الله حرام عليه عليه وأمواله عمر وأعراضكم وأعراضكم هذا فى شهر كم هذا فى بلدكم هذا .

وقد أخرجه البخارى فى أماكن متفرقة من صحيحه ، وبقية الجماعة إلا الترمذى ، من طرق عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن جده عبد الله بن عمر فذكره .

قال البخارى: وقال هشام بن الغاز<sup>(۱)</sup> أخبرنى نافع ، عن ابن عمر [قال] وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجَرَات فى الحجة التى حج بهذا<sup>(۲)</sup> وقال: هـذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليـه وسلم يقول: اللهم اشهد. وودَّع الناسَ فقالوا: هذه حجة الوداع.

وقد أسند هذا الحديث أبو داود ، عن مُؤمّل بن الفضل ، عن الوليد بن مسلم . وأخرجه ابن ماجه ، عن هشام بن عمار ، عن صَدقة بن خالد ، كلاهما عن هشام بن الفاز ابن ربيعة الجرّشي أبي العباس الدمشقي به .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) بحذف الياء وإثباتها ، قاعل من الغزو .

<sup>(</sup>۲) قال ابن حجر: بهذا ، أى بالحديث الذى تقدم من طريق محمد بن زيد عن جده ، قال : وأراد المصنف بذلك أصل الحديث وأصل معناه لكن السياق مختلف . . وفسر الكرمانى لفظة «بهذا» بقوله : وقف متايساً بهذا الكلام المذكور \_ يريد التفويض بقولهم : الله ورسوله أعلم \_ والباء في بهدا تتعلق بقوله : وقف النبي . انظر إرشاد السارى ٣ / ٢٤٤

وقيامه عليه السلام بهذه الخطبة عند الجمرات يحتمل أنه بعد رميه الجمرة يوم النحر وقبل طوافه . ويحتمل أنه بعد طوافه ورجوعه إلى منى ورَمْيه بالجمرات .

لَـكن يقوِّى الأولَ مارواه النسائى حيث قال: حدثنا عمرو بن هشام اَلحرَّانى ، حدثنا محمد بن سَلمة ، عن أبى عبد الرحيم ، عن زيد بن أبى أُنَيْسة ، عن يحيى بن حُصين الأحمسى ، عن جدته أم حصين قالت: حججت فى حجة النبى صلى الله عليه وسلم فرأيت بلالا آخذاً بقود راحلته وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يُظله من الحروهو مُحرم حتى رمى جمرة العقبة . ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولا كثيراً

وقد رواه مسلم من حديث زيد بن أبى أنيسة ، عن يحيى بن الحصين ، عن جدته أم الحصين قالت : حججت مع رسول الله حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدها آخذ بخطام ناقة رسول الله والآخر رافع ثوبه يستره من اكحر حتى رمى جَمْرة المقَبة . قالت : فقال رسول الله قولا كثيراً . ثم سمعته يقول : « إن أمِّر عليكم عبد شُعُدًع حسبتها قالت أسود \_ يَقُودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد الله ، حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح \_ وهو ذَكُوان السَّمان \_ عن جابر ، قال : خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : أيَّ يوم أعظم حُرمة ؟ قالوا : يومنا ههذا . قال : أي شهر أعظم حرمة ؟ قالوا : بلدنا ههذا . قال : فإن دماء كم قالوا : شهرنا هذا . قال : فإن دماء كم قالوا : شهرنا هذا . قال : فإن دماء كم وأمواله عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم ههذا ، هل بلقت ؟ قالوا : نعم . قال اللهم اشهد .

انفرد به أحمد من هــذا الوجه ، وهو على شرط الصحيحين . ورواه أبو بكر بن أبي شَيبة عن أبي معاوية ، عن الأعمش به .

وقد تقدم حدیث جعفر بن محمد ، عن أبیه ، عن جابر فی خطبته علیه السلام یوم عرفة . فالله أعلم .

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن بَحْو ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن الأعمش، عن أبى صالح ، عن أبى سعيد الخدرى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع . فذكر معناه .

وقد رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار ، عن عيسى بن يونس به . وإسناده على شرط الصحيحين . فالله أعلم .

وقال الحافظ أبو بكر البَرَّار: حدثنا أبو هشام ، حدثنا حفص ، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة وأبى سعيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أى يوم هـذا ؟ قالوا: يوم حرام قال: « فإن دماءكم وأموالـكم عليكم حرام كحُرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ».

ثم قال البزار: رواه أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة وأبى سعيد. وجمعهما لنا أبو هشام . عن حَفَص بن غِيات ، عن الأعش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة وأبى سعيد .

قلت : وتقدم رواية أحمد له عن محمد بن عبيد الطَّنَافِسيّ ، عن الأعش ، عن أبي صالح ، عن جابر بن عبد الله ، فلمله عند أبي صالح عن الثلاثة . والله أعلم .

#### \* \* \*

وقال هلال بن يساف ، عن سلمة بن قيس الأشجى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع : « إنما هُن أَرْبع ، لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تقتلوا النهسَ التى حرَّم الله إلا بالحق ، ولا تَزْنوا ولا تسرقوا » .

قال: فما أنا بأشحَّ عليهن منى حين سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلَّم .

وقد رواه أحمد والنسائى من حديث منصور ، عن هلال بن يساف . وكذلك رواه سفيان بن عبينة والثورى عن منصور .

وقال ابن حزم فی حجة الوداع : حدثنا أحمد بن عمر بن أنس المُذری ، حدثنا أبو ذَرّ عبد الله بن أحمد الهر وی الأنصاری ، حدثنا أحمد بن عبدان الحافظ بالأهواز ، حدثنا سهل بن موسی بن شیرزاد ، حدثنا موسی بن عمرو بن عاصم ، حدثنا أبوالعوام، حدثنا محمد بن جُحادة ، عن زیاد بن علاقة ، عن أسامة بن شریك ، قال : شهدت رسول الله فی حجة الوداع وهو یخطب وهو یقول : « أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك » قال : وهو نقالوا : یارسول الله قتکنا بنو یَر بوع . فقال : رسول الله قدناك أدناك » قال : رسول الله قتکنا بنو یَر بوع . فقال : رسول الله قتکنا بنو یَر بوع . فقال : رسول الله فقال : ها من الجار، فقال : « لا تَجْنی نفس علی أخری » ثم سأله رجل نسی أن یرمی الجار، فقال : « ارم ولا حرج » ثم أتاه آخر فقال : یارسول الله نسیت الطواف فقال : طُف فقال : طُف شیء إلا قال : « لا حَرج به مَ أتاه آخر حلَق قبل أن یذبح قال : اذبح ولا حرج . فما سألوه بومئذ عن شیء إلا قال : « لا حَرج لا حرج » .

ثم قال : « قد أذهبَ الله الحرجَ إلا رجلا اقترض امرءًا مسلما فذلك الذي حَرِجِ وهلك » . وقال « ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرَم » .

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن بعض هذا السياق من هـذه الطريق . وقال الترمذي : حسن صحيح .

وقال الإمام أحمد: حدثنا حَجَّاج، حدثنى شعبة، عن على بن مُدْرِك، سمعت أبا زُرْعة يحدث عن جرير – وهو جده – ، عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: في حجة الوداع: ياجرير استنصِت الناسَ. ثم قال: في خطبته: « لا ترجعوا بَعـدى كفاراً يضرب بعضُكم رقابَ بعض ».

ثم رواه أحمد ، عن غُندَر وعن ابن مَهْدى ، كل منهما عن شعبة به . وأخرجاه فى الصحيحين من حديث شعبة به .

وقال أحمد: حدثنا ابن ُنمَير ، حـدثنا اسماعيل ، عن قيس ، قال بكَفنا أن جريراً قال : قال رسول الله : استنصِت الناسَ . ثم قال عند ذلك : « لا أعرفن بعـد ما أرى ترجمون كفاراً يضرب بعضُكم رقابَ بعض » .

ورواه النسائى من حديث عبد الله بن ُمَير به .

وقال النسائى : حدثنا هَنَّاد بن السَّرى ، عن أبى الأُخُوص ، عن ابن غَرْقَدَة ، عن سليان بن عمرو ، عن أبيه ، قال : شهدتُ رسولَ الله فى حجة الوداع يقول : أيها الناس . ثلاث مرات . أى يوم هذا ؟ قالوا : يوم الحج الأكبر .

قال: « فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حَرامٌ كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا ، ولا يَجْنى جان على ولده ، ألا إن الشيطان قد يَئِس أن يُعبد فى بلدكم هذا ، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى ، ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية يوضع ، لكم رءوسُ أموالكم لا نظامون ولا نُظامون و وذكر تمام الحديث .

#### \* \* \*

وقال أبو داود: باب من قال يَخْطب (۱) يوم النحر: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا عكرمة ــ هو ابن عمار ــ حدثنا الهر ماس بن زياد الباهلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العَصْباء يوم الأضحى عمّى.

ورواه أحمد والنسائى من غير وجه ، عن عكرمة بن عمار ، عن الهِرْماس . قال : كان أبى مُرْدِفِي فرأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى يوم النحر على ناقته العَضْماء .

<sup>(</sup>١) أبو داود ١/٣٠٧ : خطب .

لفظ أحمد ، وهو من ثُلَاثيات المسند . ولله الحمد .

ثم قال أبو داود: حدثنا مُؤمِّل بن الفضل اَلحَرَّانی ، حـدثنا الولید (۱) ، حدثنا ابن جابِر ، حدثنا سُلیم بن عامر [ الـکَلاَعی (۲) ] سمعت أبا أمامة يقول : سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنَّى يومَ النحر .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن ، عن معاوية بن صالح ، عن سليم بن عامر الشكالاَعى ، سمعت أبا أمامة بقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ على الجدعاء واضع رجليه في الغرز يتطاول ليُسمع الناسَ . فقال بأعلى صوته : الا تسمعون ؟ فقال رجل من طوائف الناس : يارسول الله ماذا تَعَمْد إلينا ؟ فقال : « اعبدوا ربكم وصَلُوا خمسكم وصُوموا شهركم وأطيعوا إذا أمرتم ، تدخلوا جنة ربكم » .

فقلت : يا أبا أمامة مثل من أنت يومئذ ؟ قال : أنا يومئذ ابن ثلاثين سنة أزاحم البعيرَ أَزَحزحه قُدُما لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

ورواه أحمد أيضا عن زيد بن الحباب ، عن معاوية بن صالح ، وأخرجه الترمذي عن موسى بن عبد الرحمن الكوفي، عن زيد بن الحباب ، وقال : حسن صحيح .

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغبرة ، حدثنا إسماعيل بن عباس ، حدثنا شرَحْبيل ابن مسلم الخولاني ، سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع : « إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ، ومن ادَّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مُواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة ، لا تنفق امرأة من بيتها إلا عبر مُواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة ، لا تنفق امرأة من بيتها إلا بإذن زوجها » .

<sup>(</sup>١) أبو داود : حدثنا الوليد بن جابر ، حدثنا سليم . (٢) من سنن أبي داود ٢٠٧/١

فقيل : يا رسول الله ولا الطمام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنــا . ثم قال رسول الله : « العارية مُؤدَّاة والمِنْحة مردودة ، والدَّين مَقْضِيّ ، والزعيم غارِمْ ۖ » ·

ورواه أهل السنن الأربعة من حديث إسماعيل بن عَيَّاش ، وقال الترمذى : حسن . نم قال أبو داود رحمه الله : باب متى يخطب<sup>(۱)</sup> يوم النحر : حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقى ، حدثنا مروان ، عن هلال بن عامر المزنى ، حدثنى رافع بن عمرو المزنى ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضَّحى على بغلة شهبا، وعلى يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد .

ورواه النسائى عن دُحَيم ، عن مروان الفزارى به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا هلال بن عاص المزنى ، عن أبيمه ، قال : رأيت رسول الله يخطب الناس بمنى على بغلة وعليه برُد أحمر . قال : ورجل من أهل بَدْر بين يديه يعبِّر عنه .

قال : فجئت حتى أدخلت يدى بين قــدمه وشِيراكه . قال : فجعلت أعجَب مر · يَرْدها .

حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا شيخ من بني فزارة ، عن هلال بن عامر المزني، عن أبيه، قال : رأيت رسول الله على بغلة شهباء وعلى يُعبِّر عنه .

ورواه أبو داود من حديث أبي معاوية ، عِن هلال بن عامر .

ثم قال أبو داود: باب ما يَذْ كر الإمام في خطبته بمنَى: حدثنا مُسدَّد ، حدثنا عبد الوارث ، عن حُمد الأعرج ، عن محمد بن إراهيم التَّيْمي ، عن عبد الرحمن بن معاذ التَّيْمي ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففُتِحت أسماعنا حتى كنا السَّم ما يقول ونحن في منازلنا ، فطفق يعلمهم مناسبكهم حتى بلغ الجمار فوضع السَّمابتين

ر۱) أبو داود : أي وتت يخطب .

ثم قال بحصى الخذف ، ثم أمر المهاجرين فنزلوا فى مُقدَّم المسجد ، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ، ثم نزل الناسُ بعد ذلك .

وقد رواه أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن أبيه . وأخرجه النسائى من حديث ابن المبارك ، عن عبد الوارث كذلك .

وتقدم رواية لإمام أحمد له عن عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن محمد بن ابراهيم التَّيمى، عن عبد الرحن بن معاذ، عن رجل من الصحابة. فالله أعلم.

وثبت فى الصحيحين من حديث ابن جريج ، عن الزهرى ، عن عيسى بن طلحة ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببينا هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال : كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا قبل كذا وكذا قبل أن كذا وكذا قبل كذا . ثم قام آخر فقال : كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « افعل ولا حَرجَ » .

وأخرجاه من حديث مالك . زاد مسلم : ويونس عن الزهرى به . وله ألفاظ كثيرة ليس هذا موضع استقصائها . ومحله كتاب الأحكام وبالله المستعان .

وفى لفظ الصحيحين قال : فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك اليوم عن شيء قُدِّم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج .

## فص\_\_\_ل

ثم نزل عليــه السلام بمنّى حيث المسجد اليوم ، فيما يقــال ، وأنزل المهاجرين كيمنته والأنصار يَسْرته والناس حَولهم من بعدهم .

وقال الحافظ البيهق : أبوعبدالله الحافظ أنبأنا على بن محمد بن عُقْبة الشَّيبانى بالكوفة ، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهرى ، حدثنا عبيدالله بن موسى ، أنبأنا إسرائيل ، عن

إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك ، عن أم مُسَيْكة ، عن عائشة ، قالت : قيل يارسول الله : ألا نَبْني لك بمنّى بناء يُظلّك ؟ قال : لا ، منّى مَناخُ من سَبق .

وهذا إسناد لا بأس به ، وليس هو في المسند ولا في الكتب الستة من هذا الوجه .

وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر محمد بن خَلّاد الباهلي ،حدثنا يحيى ، عن ابن جريج [حدثني حَرِيز<sup>(۱)</sup>] أو أبو حَرِيز الشكُّ من يحيى، أنه سمع عبد الرحمن بن فَرُّوخ يسأل ابن عمر قال : إنا نتبايع بأموال الناس فيأتى أحدُ نا مكة فيَدِيت على المال ، فقال : أمّا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنَّى وظَلَّ .

انفرد به أبو داود<sup>(۲)</sup> .

ثم قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، حدثنا ابن كمير وأبو أسامة ، عن عبيد الله عن الله عليه وسلم أن يبيت عبيد الله، عن نافع ،عن ابن عرقال استأذن العباسُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سِقايته فأذِن له .

وهكذا رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن نمير . زاد البخارى : وأبى ضَمْرة أنس بن عياض . زاد مسلم : وأبى أسامة حماد بن أسامة .

وقد علَّقه البخارى عن أبى أسامة وعُقبة بن خالد ، كلهم عن عبيد الله ابن عمر به .

#### \* \* \*

وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه بمنى ركمتين ، كما ثبت عنه ذلك فى الصحيحين من حديث ابن مسمود وحارثة بن وهب رضى الله عنهما .

ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن سبب هذا القَصْر النَّسك ، كما هو قول طائفة من المالكية وغيرهم . قالوا : ومن قال : إنه عليه السلام كان يقول بمنى لأهل مكة : أَيْمُوا

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوعة . (٢) سنن أبي داود ١/٣٠٨ .

فإنا قوم سَفَرْ: فقد غَلِط إنمـا قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفتح وهو نازل بالأَبْطَح ، كا تقدم . والله أعلم .

وكان صلى الله عليه وسلم يرمى الجمرات الثلاث فى كل يوم من أيام منى بعد الزوال كا قال جابر فيا تقدم ، ماشياً كا قال ابن عمر فيا سلَف ، كل جمرة بسبع حَصَيات يكبِّر مع كل حصاة . وبقف عند الأولى وعند الثانية يدعو الله عز وجل ولا يقف عند الثالثة .

قال أبو داود: حدثنا على بن بَحْر ، وعبد الله بن سعيد المَّمنيِّ ، قالا حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى فحكث بها [لياكي (۱)] أيام التَّشريق ، يرمى الجمرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل المقام ويتضرَّع ، ويرمى الثالثة لا يقف عندها .

انفرد به أبو داود .

وروى البخارى من غير وجه ، عن بونس بن يزيد ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أنه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبّر على إثر كل حصاة ، ثم يتقدم ثم يسمل، فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمى الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسمل فيقوم مستقبل القبلة ، ويدعو ، ويرجع يديه ، ويقوم طويلا . ثم يرمى جمرة ذات العقبة من بطن الوادى ولا يقف عندها ، ثم ينصرف فيقول : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله .

وقال وبرة بن عبد الرحمن: قام ابن عمر عند العقبة بقدر قراءة سورة البقرة. وقال أبو مِجْلز: حزَّرْتُ قيامه بقدر قراءة سورة يوسف.

ذكرهما البيهقي .

<sup>(</sup>١) من سنن أبي داود ١ /٣٠٩ .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبى بكر ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَّص للرِّعاء أن يرموا يوما وبَرْعَوا يوما .

وقال أحمد: حدثنا محمد بن أبى بكر وأنبأنا رَوْح ، حدثنا ابن جُريج ، أخبرنى محمد ابن أبى بكر بن محمد بن عمرو ، عن أبيه ، عن أبي القَدَّاح بن عاصم بن عدى ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَرْخَص للرِّعاً وأن يتماقبوا فيرموا يوم النحر ، ثم يَدْعوا يوماً وليلة ثم يرموا الغد .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا مالك ، عن عبد الله بن بكر ، عن أبيه ، عن أبي القداح بن عاصم بن عدى عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة بمنى حتى يرموا يوم النحر ثم يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد العد ليومين ثم يرمون يوم النَّقْر .

وكذا رواه عن عبد الرزاق عن مالك بنحوه . وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث مالك ومن حديث سفيان بن عيينة به . قال الترمذى : ورواية مالك أصح ، وهو حديث حسن صحيح .

فيما ورد من الأحاديث الدالة على أنه عليه السلام خطب الناس بمنًى فى اليوم الثانى من أيام التشريق وهو أوسطما

قال أبو داود: باب أى يوم يخطب: حدثنا محمد بن العلاء ؛ أنبأنا ابن المبارك ، عن إبراهيم بن نافع ، عن ابن أبى نجيح ، عن أبيه ، عن رجلين من بنى بكر ، قالا : رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بَيْن أوسط أيام التشريق و نحن عند راحلته ،

وهى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمني .

انفرد به أبو داود .

ثم قال أبو داود: حدثنا محمد بن بَشَّار ، حدثنا أبوعاصم ، حدثنار بيعة بن عبد الرحمن ابن حصين (۱) ، حدثتنى جدتى سَرَّاء بنت نبهان \_ وكانت ربة بيت فى الجاهلية \_ قالت : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس فقال : أى يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : أليس أوسط أيام التشريق ؟

انفرد به أبو داود .

قال أبو داود : وكذلك قال عَمُ أبى حُرَّة (٢) الرقاَشي أنه خطب أوسط أيام التشريق.

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد متصلا مطولا فقال : حدثنا عمان ، حدثنا حماد ابن سلمة ، أنبأنا على بن زيد ، عن أبى حُرّة الرقاشي ، عن عمه، قال : كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس . فقال : ياأيها الناس أتدرون فى أى شهر أنتم وفى أى يوم أنتم وفى أى بلد أنتم ؟ قالوا : فى يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام . قال : فإن دماء كم وأموال كم وأعراضكم علي حَرام كحُرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا إلى أن تَلقوه .

ثم قال: «اسمعوامنی تعیشوا، ألا لا تَظُلموا ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحَلَّ مالُ امری مسلم إلا بطیب نفس منه. ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة، وإن أول دم يوضع دم [ابن] ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب كان مُسترضعا في بني سعد فقتلته هُذَيل، ألا إن كل رباً في الجاهلية موضوع وإن الله قضى

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود ۱/۷٪ : ابن حصن .

 <sup>(</sup>۲) الأصل أبو حزة . وما أثبته عن سان أبى داود ١/٧٠١ . وميان الاعتدال ٢٦/١ .
 (٢٦ ـ السيرة \_ ٤)

أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب ، لـكم رءوس أموالـكم لا تظلمون ولا تُظلمون .

ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خَلق الله السمواتِ والأرض . ثم قرأ: « إنّ عِدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خَلق السموات والأرض منها أربعة حُرُم ذلك الدين القَيِّم فلا تظلموا فيهن أنفسَكم » ، ألا لا ترجموا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ، ألا إن الشيطان قد بئس أن يعبده المصلون ولكنه في التَّحْريش بينكم .

واتقوا الله فى النساء فإنهن عندكم عَوان (١) لا يملكن لأنفسهن شيئا ، وإن لهن عليكم حقا ولديم عليهن حق ، ألا يوطئن فُرشكم أحدا غيركم ، ولا يأذنَّ فى بيوتكم لأحد تكرهونه . فإن خفتم نُشوزهن فعظُوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مُبرِّح ، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وإيما أخذتموهن بأمانة الله واستَحْللتم فروجَهن بكامة الله ، ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها» .

وبسَط بده وقال : ألا هل بَلَّفت ؟ ألا هل بلغت ؟ ثم قال : ليبلِّغ الشاهد الغائب فإنه رُبَّ مُبلَّغ أسعدُ من سامع .

قال ُحميد : قال الحسن حين بلغ هذه الكلمة : قد والله َ بَلَّغُوا أقواما كانوا أسعدَ به .

وقد روى أبو داود فى كتاب النكاح من سننه عن موسى بن إسماعيل ، عن حماد ابن سلمة ، عن على بن إسماعيل ، عن حماد ابن سلمة ، عن على بن زيد بن جدعان ، عن أبى حُرَّة الرَّقَاشي \_ واسمه حنيفة \_ عن عمه ببعضه (٢) فى النَّشوز .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) العوانى : الأسرى ، جمع عان . (٢) سنن أبي

قال ابن حزم: جاء أنه خطب يوم الرءوس وهو اليوم الثانى من يوم النحر بلا خلاف عند أهل مكة ، وجاء أنه أوسط أيام المتشريق ، فتُحمل على أن أوسط بمعنى أشرف كا قال تعالى: « وكذلك جعلناكم أمة وَسطاً »

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الوليد بن عرو بن مسكين، حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان، حدثنا موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار وصدقة بن يسار، عن عبدالله بن عمر، قال: نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع: « إذا جاء نصر الله والفتح » فعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحِّلت له ثم ركب فوقف للناس بالعقبة، فاجتمع إليه ما شاء الله من المسلمين، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعد، أيها الناس فإن كل دم كان في الجاهلية فهو هدر، وإن أول دمائكم أهدر دم [ ابن ] ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هُذيل. وكل ربا في الجاهلية فهو موضوع، وإن أول ربا كم أضع ربا العباس بن عبد المطلب.

أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خَلق الله السموات والأرض ، وإن عد الشهور عند الله اثناعشر منها أربعة حُرم زجب مُضر الذى بين جمادى وشعبان، وذو القعدة وذو الحجة والححرم « ذلك الدِّين القيم فلا تَظلموا فيهن أنفسكم » الآية « إنماالنسَّى، زيادة في السكفر يُضَلُّ به الذين كفروا يُحِيُّونه عاما ويحرمونه عاما ليُواطِئوا عِدَّة ما حَرَّم الله » كانوا يُحلون صفر عاما ويحرمون الحجرم عاما ، ويحرمون صفر عاما ويحلون المحرم عاما ، ويحرمون صفر عاما ويحلون المحرم عاما ، فذلك النسى،

يا أيها الناس من كان عنده وديعة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يُعبد ببلادكم آخر الزمان ، وقد يرضى عنكم ، بمُحْقَرات الأعمال ، فاحذروه

على دينكم بمحقرات الأعمال ، أيها الناس إن النساء عندكم عَوان أخذتموهن بأمانة الله واستحلتم فروجهن بكلمة الله ، لكم عليهن حق ولهن عليكم حق ، ومن حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم غيركم ولا يعصينكم في معروف ، فإن فعلن ذلك فليس لكم عليهن سبيل ، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، فإن ضربتم فاضربوا ضرباغير مبرح . ولايحل لامرئ من مال أخيه إلا ماطابت به نقسه ، أيها الناس إنى قد تركت فيكم ، ما إن أخذتم به لم تضلوا ، كتاب الله ، فاعملوا به .

أيها الناس أيَّ يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام . قال : فأى بلد هذا ؟ قالوا بلد حرام . قال : أي شهر هذا ؟ قالوا : شهر حرام . قال : فإن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة هذا اليوم في هذا البلدوهذا الشهر ، ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم، لانبي بمدى ولاأمة بعدكم . ثم رفع يديه فقال : اللهم اشهد .

ذكر إيراد حديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت ف كل ليلة من ليالى منى

قال البخارى : يُذْ كر عن أبى حسان عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت في أيام منى .

هكذا ذكره معلَّقًا بصيغة التمريض .

وقد قال الحافظ البيهق : أخبرناه أبو الحسن بن عبدان ، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا العمرى ، أنبأنا ابن عرعرة ، فقال : دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا قال : سمعته من أبى ولم يقرأه . قال: فكان فيه : عن قتادة ،عن أبى حسان ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة مادام بمئى . قال : وما رأيت أحداً واطأه عليه .

قال البيهقي : وروى النورى في الجامع عن ابن طاوس ،عن طاوس، عن ابن عباس ،

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُفيض كل ليلة \_ يعنى ليالى منى \_ وهذا مرسَل .

## فصل

اليوم السادس من ذى الحجة قال بعضهم: يقال له يوم الزينة ، لأنه يزيَّن فيه البُدْن بالجِلاَل وغيرها .

واليوم السابع يقال له يوم التَّرْوية ، لأنهم يتروَّوْن فيهمن الماء ويحملون منه مايحتاجون إليه حالَ الوقوف ومابعده .

> واليوم الثامن يقال له يوم متى لأنهم يَرْحلون فيه من الأَبْطَح إلى منى . واليوم التاسع يقال له يوم عرفة ، لوقوفهم فيه بها .

واليوم العاشر يقال له يوم النحر ويوم الأضحى ويوم الحج الأكبر.

واليوم الذى يليه يقال له يوم القَرّ ، لأنهم يقَرّون فيه ،ويقال له يوم الرءوس لأنهم يأكلون فيه رءوس الأضاحي ، وهو أول أيام التشريق .

وثانى أيام التشريق يقال له يوم النَّنْهر الأول ، لجواز النفر فيه ، وقيل هواليوم الذى يقال له يوم الرءوس . واليوم الثالث من أيام التشريق يقال له يوم النفر الآخر . قال الله تعالى : « فمن تعجَّل فى يومين فلا إنَّم عليه ومن تأخَّر فلا إنْم عليه (١)» الآية .

#### \* \* \*

[فلما ن يوم النفر الآخر وهواليوم الثالث من أيام التشريق] (٢) ، وكان يوم الثلاثاء ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ، فنفر بهم من منّى فنزل المحصَّب ، وهو واد بين مكة ومنّى فصلى به العصر .

كما قال البخارى : حدثنا محمد بن المثنَّى ، حدثنا إستعاق بن يوسف ، حدثنا سفيان

<sup>(</sup>١) سورة البقرة .

الثورى ، عن عبد العزيز بن رُفيع ، قال سألت أنس بن مالك : أخبرنى عن شىء عَقَلْته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أين صلى الظهر يوم التَّروية ؟ قال : بمَّى . قلت : فأين صلى العصر يوم النَّفُر ؟ قال : بالأبطح ، افعل كما يفعل أمراؤك .

وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النفر بالأبطَح ، وهو المحصب . فالله أعلم . قال البخارى : حدثنا عبد المتعال بن طالب ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنى عمرو بن الحارث ، أن قتادة حدثه ،أن أنس بن مالك حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه صلى المفطهر والعصر [والمغرب](۱) والعشاء ، ورقد رقدة في المحصّب ثمر كب إلى البيت فطاف به . قلت : يمنى طواف الوداع .

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، حدثنا خالد بن الحارث ، قال: سئل عبد الله عن المحصّب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال : تزل بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر .

وعن نافع: أن ابن عمر كان يصلى بهـا \_ يعنى المحصّب \_ الظهر والعصر ، أُحسبه قال : والمفرب . قال خالد : لاأشك فى العشاء ، ثم يَهُجع هَجعة ويَذْ كر ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم .

وقال الإمام أحمد : حدثنا نوح بن ميمون ، أنبأنا عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان نزلوا المحصَّب .

هكذا رأيته في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله العُمَري عن نافع.

وقد روى الترمذى هذا الحديث عن إسحاق بن منصور . وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن يحيى ، كلاهماعن عبد الرزاق ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر ،قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعمّان ينزلون الا بُطَح .

قال الترمذي : وفي البــاب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس ، وحديث ابن عمر

<sup>(</sup>١) من البخارى .

حسن غريب، وإنما نعرفه من حديث عَبْدُ الله عن عبيد الله بن عمر به .

وقد رواه مسلم عن محمد بن مهران الرازى، عن عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن أيوب، عن نافع ،عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكروعمر كانوا ينزلون الأبطح.
ورواه مسلم أيضا من حديث صخربن جُوَيرية ، عن نافع عن ابن عمر ، أنه كان ينزل المحصّب (۱)، وكان يصلى الظهر يوم النفر بالحصبة .

قال نافع : قد حصَّب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس، حدثنا حماد \_يعنى ابن سَلمة \_ عن أيوب و ُحميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجم هجمةً، ثم دخل \_ يعنى مكة \_ فطاف بالبيت .

ورواه أحمد أيضاعن عفان ، عن حماد ، عن حميد ، عن بكر ، عن ابن عمر فذكره. وزاد في آخره : وكان ابن عمر يفعله . وكذلك رواه أبو دواد عن أحمد بن حنبل .

وقال البخارى: حدثنا الحَمَيْدى ، حـدثنا الوليد ، حـدثنا الأوزاعى ، حدثنى الزُّهرى ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفديوم النحر بمنى : « نحن نازلون غداً بخَيْف بنى كنانة حيث تَقَاسموا على الـكفر » ـ يعنى بذلك الحصَّب ـ الحديث .

ورواه مسلم عن زهير بن حَرَّب عن الوليــد بن مسلم ، عن الأوزاعي . فذكر مثله سواء .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَمْمَر ، عن الزهرى ، عن على بن الحسين ، عن عمرو بن عمان ، عن أسامة بن زيد ، قال : قلت يارسول الله أين تنزل غداً \_ في حِجّته \_ ؟ قال : وهل ترك لنا عَقِيلٌ منزلا ! ثم قال : نحن نازلون غداً إن شاءالله عداً \_ في حِجّته \_ ؟ قال : وهل ترك لنا عَقِيلٌ منزلا ! ثم قال : نحن نازلون غداً إن شاءالله

<sup>(</sup>١) ت : كان يرى المحصب سنة .

بخَيْف بني كنانة \_ يعني المحصّب \_ حيث قاسمتْ قريشاً على الـكفر .

وذلك أن بنى كنانة حالفت قريشا على بنى هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يبايعوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم ــ يعنى حتى يُسْلموا إليهم رسولَ الله .

ثم قال عند ذلك : « لا يرث المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافر المسلم » قال الزهرى : والخيف: الوادى .

أخرجاه من حديث عبد الرزاق.

\* \* \*

وهذان الحديثان فيهما دلالة على أنه عليه السلام قصد النزول في المحصّب مراغمةً لما كان تمالاً عليه كفار قريش لمّا كتبوا الصحيفة في مُصارَمة بني هاشم وبني المطلب حتى يُسْلموا إليهم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم . كما قدمنا بيان ذلك في موضعه .

وكذلك نَزله عامَ الفتح ، فعلى هذا يكون نزوله سُنَّة مرغَّباً فيها ، وهو أحــد قولى العلماء.

وقد قال البخارى : حدثنا أبو نُعيم ، أنبأنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة ، قالت : إنماكان مَنزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه \_ يعنى الأبطح \_ .

وأخرجه مسلم من حديث هشام به . ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ، عن محيى بن سعيد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : إنما نزل رسول الله المحصَّب ليكون أسمحَ لخروجه ، وليس بسُنّة ، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله .

وقال البخارى : حــدثنا على بن عبد الله ، حــدثنا سفيان ، قال : قال عمرو عن عطاء ، عن ابن عباس قال : ليس التَّحْصيب بشيء ، إنما هو منزلُ نَز له رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وغيره ، عن سفيان ـ وهو ابن عيينة ـ به .

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل وعمان بن أبى شيبة المُعْنِيّ ومُسدَّد ، قالوا: حدثنا سفيان ، حدثنا صالح بن كَيْسان ، عن سليمان بن يسار ، قال : قال أبو رافع: لم يأمرني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أنزله ، ولـكن ضُر بت قُبته فنزكه .

قال مسدَّد : وكان على ثقل النبي صــلى الله عليــه وسلم . وقال عثمان ــ يعنى [ في ] (١) الأبطح ــ .

ورواه مسلم عن قتيبة وأبى بكر وزُهير بن حَرب عن سفيان بن عُيينة به .

والقصود أن هؤلاء كلمم اتفقوا على نزول النبى صلى الله عليه وسلم فى المحصّب لمّا نقر من منّى ، ولكن اختلفوا : فمنهم من قال : لم يقصد نزولَه وإنما نزله اتفاقاً ليكون أسمح لخروجه . ومنهم من أشهَر كلامُه بقصده عليه السلام نزولَه ، وهذا هو الأشبه .

وذلك أنه عليه السلام أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، وكانوا قبل ذلك ينصرفون من كل وجه ، كا قال ابن عباس ، فأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ويغنى طواف الوداع – فأراد عليه السلام أن يطوف هو ومن معه من المسلمين بالبيت طواف الوداع وقد نفر من منى قريب الزوال ، فلم يكن يمكنه أن يجىء البيت في بقية يومه ويطوف به ويرحل إلى ظاهر مكة من جانب المدينة ، الأن ذلك قد يتعذر على هذا الجلم الغفير ، فاحتاج أن يبيت قبَل مكة .

ولم يكن مَنْزل أنسبَ لَمَبِيته من المحصَّب الذي كانت قريش قيد عاقدت بني كنانة على بني هاشم وبني المطلب فيسه ، فلم 'يبرم الله لقريش أمراً بل كبتَهم وردَّهم

<sup>(</sup>۱) من سان أبي داود ۱ | ۳۱۶ .

خائبين ، وأظهر الله دينه ونصر نبيه وأعلَى كلته ، وأتم ّله الدين القويم ، وأوضح به الصراط المستقيم

فحجَّ بالناس وبيَّن لهم شرائع الله وشعائره ، وقد نَّهَر بعد إكال المناسك فنزل فى الموضع الذى تقاسمت قريش فيه على الظلم والعدوان والقَطيعة ، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجَع هجعةً .

وقد كان بعث عائشة أم المؤمنين مع أخبها عبد الرحمن ليُعمرها من التنعيم، فإذا فرغت أتته ، فلما قضت عمرتها ورجعت أذَّت في المسلمين بالرحيال إلى البيت العتيق.

كما قال أبو دّاود: حدثنا وهب بن بَقِيّة ، حدثنا خالد، عن أَفْلح ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : أحرمتُ من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتى ، وانتظرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغتُ ، وأمر الناسَ بالرحيل. قالت : وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيتَ فطاف به ثم خرج .

وأخرجاه في الصحيحين من حديث أفلح بن ُحميد .

ثم قال أبو داود: حدثنا محمد بن بَشَّار، حدثنا أبو بكر \_ يعنى الحنفى \_ حدثنا أفلح عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : خرجت معـه ، تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [في ] (١) النَّفُر الآخر فنزل المحصَّب .

قال أبو داود: فذكر ابن بَشَّار بعثها إلى التنعيم، قالت: ثم جئت سَحراً ، فأذَّن فى أصحابه بالرحيل فارتحل، فمرَّ بالبيت قبلَ صلاة الصبح، فطاف به حين خرج ، ثم انصرف متوجها إلى للدينة .

ورواه البخارى عن محمد بن بشار به .

<sup>\* \* \*</sup> 

 <sup>(</sup>۱) من سنن أبي داود ۱/۶۱۶.

قلت : والظاهر أنه عليه السلام صلى الصبح يومئذ عند الكعبة بأصحابه ، وقرأ فى صلاته تلك بسورة « والطُّور وكتاب مَسْطور فى رَقِّ منشور.والبيت المُعْمور والسقف المرفوع . والبحر المشجُور » السورة بكالها .

وذلك لما رواه البخارى حيث قال: حدثنا إسماعيل، حدثنى مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبى سلمة، عن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم. قال: شكوت إلى رسول الله أبى أشتكى، قال: طوفى من وراء الناس وأنت راكبة. فطُفْت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى حينئذ إلى جنب البيت وهو يقرأ: « والطور وكتاب مسطور».

وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذى من حديث مالك بإسناد نحوه .

وقد رواه البخارى من حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة ، أن رسول الله قال وهو بمكة وأراد الخروج ، ولم تكن أم سلمة طافت وأرادت الخروج فقال لها : «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفى على بعيرك والناس يُصلون» فذكر الحديث .

فأما ما رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثناهشام بن عروة ، عن أبيه ،عن زينب بنت أبى سلمة ، عن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرها أن توافى معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة .

فهو إسنادكما ترى على شرط الصحيحين ، ولم يخرجه أحد من هذا الوجه بهذا اللفظ ولعل قوله : « يوم النَّقُر ، ويؤيده ولعل قوله : « يوم النحر » غلَّطُ من الراوى أو من الناسخ ، وإنماهو يوم النَّقُر ، ويؤيده ما ذكرناه من رواية البخارى . والله أعلم .

والمقصود أنه عليه السلام لما فرغمن صلاة الصبح طاف بالبيت سبماً ووقف في الملتزم بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين باب الكعبة ، فدعا الله عز وجل وألزق جسدًه

مجدار الكعبة . قال الثّورى عن المثنى بن الصّباح ، عن عمروبن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَلزق وجَهِه وصَدره بالملّمزَم . المثنى ضعيف .

## فصـــــل

ثم خرج عليه السلام من أسفل مكة كما قالت عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخّل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها . أخرجاه .

وقال ابن عمر : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلي .

رواه البخاري ومسلم .

وفى لفظٍ : دخل من گدَاء وخرج من كُدًى .

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن فُضَيل ، حدثنا أُجْلَح بن عبد الله ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة عند غروب الشمس ، فلم يصل حتى أتى سَرِف ، وهي على تسعة أميال من مكة .

وهذا غريب جداً ، وأُجْلح فيه نظر . ولعل هـذا في غير حجة الوداع ، فإنه عليه السلام كا قدمنا طاف بالبيت بعد صلاة الصبح ، فمّاذا أخَّره إلى وقت الغروب ؟ هـذا غريب جداً .

اللهم إلا أن يكون ما ادعاه ابن حزم صحيحاً من أنه عليه السلام رجع إلى المحصّب من مكة بعد طوافه بالبيت طواف الوداع ، ولم يذكر دليلا على ذلك إلا قول عائشة حين رجعت من اعتمارها من التنعيم فلقيته بصعدة، وهو مُنهبط على أهل مكة، أو مُنهبطة وهو مُضعد .

قال ابن حزم: الذي لاشكَ فيه أنها كانت مُصْمِدةً من مكة وهو مُنهبط، لأنها

تقدمت إلى العمرة وانتظرها حتى جاءت ، ثم نهض عليه السلام إلى طواف الوداع فلقيها مُنْصَرِفه إلى المحصّب من مكة .

وقال البخارى : باب من نزل بذى طُوِّى إذا رجعٍ من مكة .

وقال محمد بن عيسى: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عر، أنه كان إذا أقبل بات بذى طُوًى حتى إذا أصبح دخل ، وإذا نفر مرَّ بذى طوى وبات بها حتى يُصبح ، وكان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.

هکذا ذکر هذا معلَّقًا بصیغة الجزم ، وقد أسنده هو ومسلم من حدیث حماد بن زید به ، لکن لیس فیه ذکر المبیت بذی طوی فی الرَّجْعة . فالله أعلم .

\* \* \*

فائدة عزيزة : فيها أن رسول الله صلى الله عليـه وسلم استصحَب معه من ماء زمزم شيئا .

قال الحافظ أبو عيسى الترمذى: حدثنا أبوكرَ بب، حدثنا خَلاَّد بن يزيد الجعنى، حدثنا زهير بن معاوية ، عن هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله .

ثممقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

وقال البخارى: حدثنا محمد بن مُقاتِل ، أخبرنا عبد الله \_ هو ابن المبارك \_ حدثنا موسى بن عُقبة ، عن سالم ونافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قَفَل من الغزو أو من الحج أو من العمرة ، يبدأ فيكبِّر ثلاث مرات ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، آيبون تائبون عابدون ساجدون لر بنا حامدون، صدق الله وعده، و نصر عَبْده ، وهزم الأحزاب وحده. والأحاديث في هذا كثيرة ولله الحمد والمنة .

### فص\_ل

فى إيراد الحديث الدال على أنه عليه السلام خَطب بمكان بين مكة والمدينة ، مَرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة \_ يقال له غَدِير خُمّ \_

فبيَّن فيها فضلَ على بن أبى طالب وبراءة عِرْضه مماكان تكلم فيه بعضُ من كان معه بأرض المين ، بسبب ماكان صدر منه إليهم من المَّمْدَلة التي ظنها بعضهم جَوراً وتضييقا وبخلا ، والصوابكان معه في ذلك .

ولهذا لما تفرَّغ عليه السلام من بيان المناسك ورجع إلى المدينة بيَّن ذلك فى أثناء الطريق ، فخطب خطبة عظيمة فى اليوم الثامن عشر من ذى الحجة عامئذ ، وكان يوم الأحد بغدير خُم ، تحت شجرة هناك ، فبيَّن فيها أشياء . وذكر من فضل على وأمانته وعَدْله وقُر به إليه ما أزاح به ما كان فى نفوس كثير من الناس منه .

ونحن نورد عيونَ الأحاديث الواردة فى ذلك ونبين مافيها من صحيح وضعيف، بحول الله وقوته وعونه.

وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطَّبرى ، صاحب التفسير والتاريخ ، فجمع فيه مجلّدين أورد فيهما طُرقه وألفاظه ، وساق الغَثَّ والسمين والصحيح والسَّقيم ، على ماجرت به عادة كثير من الحدّثين ، يوردون ماوقع لهم في ذلك الباب من غير تمييز بين صحيحه وضعيفه . وكذلك الحافظ السكبير أبو القاسم بن عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذه الخطبة .

و نحن نورد عيون ماروى فى ذلك ، مع إعلامنا أنه لاحَظَّ للشيعة فيه ، ولامتعسَّك لهم ولا دليل ، لما سنبيّنه وننبه عليه . فنقول وبالله المستعان :

قال محمد بن إسحاق \_ فى سياق حجة الوداع \_ : حدثنى يحيى بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عُمْرة ، عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة ، قال : لمّا أقبل علي من العمن ليّلْقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، تعجّل إلى رسول الله واستخلف على من العمل من أصحابه ، فعمد ذلك الرجل فـكساكلَّ رجل من القوم حُلّة من البزّ الذى كان مع على .

فلما دنا جَيشُه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحكل ، قال : ويلك ماهذا ؟ قال : كسوت القوم ليتجمَّلوا به إذا قدِموا في الناس . قال : ويلك ! انزع قبل أن تنتهى به إلى رسول يلله صلى الله عليه وسلم . قال : فانتزع الحكل من الهناس فردها في البزّ ، قال : وأظهر الجيشُ شكواه لما صَنع بهم .

قال ابن إسحاق: فحدثنى عبدالله بن عبد الرحمن بن مَعْمَر بن حزم ، عن سليان ابن محمد بن كعب بن عُعْمَر بن حزم ، عن سليان ابن محمد بن كعب بن عُعْرة ، عن عمته زينب بنت كعب وكانت عند أبي سعيد الخدرى عن أبي سعيد ، قال : اشتكى الناس علياً ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فسمعته يقول : « أيها الناس لا تَشْكُوا عليا ، فوالله إنه لأخشن في ذات الله أوفى سبيل الله [ من أن يُشكى (١) ] .

ورواه الإمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق به وقال : إنه لَأَخْشَنُ في ذات الله أو في سبيل الله .

وقال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دُكَبن ، حدثنا ابن أبي غَنية ، (٢) عن الحكم عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، عِن بُرَ يدة قال : غزوت مع علي البينَ فرأيت منه جَفوةً ، فلما قَدِمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليا فتنقَّصْته فرأيت وجه

<sup>(</sup>۱) من ابن هشام ۲/۳/۲ .

<sup>(</sup>٢) الأصل : عينة .

.رسول الله يتفيّر، فقال: « يابريدة ألستُ أَوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قلت: بلي يارسول الله . قال: « من كنت مَوْلاه فعلي مولاه » .

وكذا رواه النسائى عن أبى داود الحرَّانى ، عن أبى نُعَـيم الفضل بن دُكَن ، عن عبد الملك بن أبى غَنِية بإسناده نحوه .

وهذا إسناد جيد قوى رجاله كلهم ثفات .

وقد روى النسائى فى سننه ، عن محمد بن المثنى ، عن يحيى بن حماد ، عن أبى معاوية ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن أبى الطفيل ، عن زيد بن أرقم ، قال : لما برجع رسول الله من حجة الوداع و نزل غدير خُم آمر بَدوْحات فقُمِمْن (١) ثم قال : « كأنى قد دُعيت فأجبت ُ ، إنى قد تركت فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتى أهل بيتى ، فانظروا كيف تخلفونى فيهما ، فإنهما لن يفترقا حتى ير دا على الحوض » .

ثم قال : «الله مولاى وأنا ولى كلمؤمن » ثم ثم أخذ بيد على ققال : «من كنت مَوْلاه فهذًا ونيُّه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » .

فقلت لزيد: سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: ما كان في الدَّوْحات أحدُ إلا رآه بعينيه وسمعه بأذنيه .

تفرد به النسائى من هذا الوجه .

قال شيخنا أبو عبدالله الذهبي : وهذا حديث صحيح .

\* \* \*

وقال ابن ماجه: حدثنا على بن محمد، أخبرنا أبو الحسين، أنبأنا حماد بن سلمة، عن على بنزيد بن جُدْعان، عن عَدِى بن ثابت، عن البراء بنعازب، قال: أقبلنا معرسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع التى حج، فنزل فى الطريق، فأمر الصلاة جامعة.

<sup>(</sup>١) قمن :كنسن

فأخذ بيد على ققال: «ألستُ بأولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى . قال: ألست بأولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى . قال: فهذا ولى من أنا مولاه ، اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه » .

وكذا رواه عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن على بن زيد بن جُدْعان ، عن عدى عن البراء .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى والحسن بن سفيان : حدثنا هُدْبة ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد وأبى هارون ، عن عدى بن ثابت ، عن البراء ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع ، فلما أنينا على غدير خُم كَسِح (۱) لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين ، ونودى فى الناس الصلاة جامعة ، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا وأخذ بيده فأقامه عن يمينه فقال : « ألست ولى رسول الله صلى الله عليه والله عليًا وأخذ بيده فأقامه عن يمينه فقال : « ألست أولى بكل امرى من نفسه ؟ قالوا : بلى . قال : فإن هذا مَوْلَى من أنا مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » .

فلقيه عمرُ بن الخطاب فقــال : هنيئــا لك ! أصبحتَ وأمسيتَ مَوْلَى كلِّ مؤمن ومؤمنة !

ورواه ابن جریر ، عن أبی زُرْعة ، عن موسی بن إسماعیل ، عن حماد بن سلمة ، عن علی بن زید ، وأبی هارون العَبْدی \_ وكلاها ضعیف \_ عن عدی بن ثابت ، عن البرا، بن عازب به .

وروى ابن جرير هذا الحديث من حديث موسى بن عثمان الحضرمي \_ وهوضعيف حدا \_ عن أبى إسحاق السَّبِيعي ، عن البراء وزيد بن أرقم . فالله أعلم .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) كسح :كنس

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير، حدثنا عبد الملك، عن أبى عبد الرحيم الكندى، عن زادان أبى عبر، قال سمعت عليا بالرحبة وهو يَذْشُد الناس من شهد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خُم وهو يقول ماقال ؟

قال : فقام أثنا عشر رجلا فشهدوا أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول : « من كنت مولاه فعلي مولاه » .

تفرد به أحمد ، وأبو عبد الرحيم هذا لا يُعرف .

وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه : حـديث على بن حكميم الأَزْدِى ، أخبرنا شَر يك ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب ، وعن زيد بن يُتَميْع قال : نشد على النه عليه وسلم يقول يوم غدير خُم بلا قام .

قال: فقام من قِبَل سعيد ستة ومن قِبَل زيد ستة ، فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلى يوم غدير خُم: « أليس الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: بلى . قال: اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » .

قال عبد الله : وحدثنى على بن حكيم ، أخبرنا شريك ، عن أبى إسحاق ، عن عرو ذى أمر ، مثل حديث أبى إسحاق يعنى عن سعيد وزيد . وزاد فيه : « وانصر من نصَره واخذل من خذله » .

قال عبد الله : وحدثنا على ، حدثنا شَريك ، عن الأعش ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن أبى الطفيل ، عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

\* \* \*

وقال النسائي في كتاب « خصائص عليّ » : حــدثنا الحسين بن حرب ، حدثنا

الفضل بن موسى ، عن الأعمش ، عن أبى إسحاق ، عن سعيد بن وهب ، قال : قال على في الرحبة : أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خُم يقول : « إن الله ولى المؤمنين، ومن كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه، وانصر من نصره » .

وكذلك رواه شعبة عن أبي إسحاق وهذا إسناد جيد .

ورواه النسائى أيضا من حديث إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن عمرو ذى أمر ، قال نَشَد على الناس بالرحبة ، فقام أناس فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول يوم غدير خُم : « من كنت مولاه فإن عليا مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه ، وأبغض من أبغضه وانصر من نصره » .

ورواه ابن جریر ، عن أحمد بن منصور ، عن عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن أبی إسحاق ، عن زید بن وهب وعبد خیر ، عن علی .

وقد رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور ، عن عبيد الله بن موسى وهو شيعى ثقة ، عن مطر بن خليفة ، عن أبى إسحاق ، عن زيد بن وهب وزيد بن يُثَيَّع وعمرو ذى أمر ، أن عليا نَشَد الناس بالكوفة . وذكر الحديث .

وقال عبد الله بن أحمد : حدثنى عبد الله بن عمر القواريرى ، حـدثنا يونس بن أرقم ، حدثنا يزنس بن أرقم ، حدثنا يزيد بن أبى زياد ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، شهدتُ عليًّا فى الرَّحبة يَنْشُد الناسَ فقال : أنشد الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خُم يقول: « من كنت مولاه فعلى مولاه » لما قام فشهد .

قال عبد الرحمن : فقام اثنا عشر رجلا بدريا كأبي أنظر إلى أحدهم ، فقالوا : نشهد أنا سممنا رسول الله يقول يومغدير خُم: « ألستُ أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي

أمهاتُهم ؟ » فقلنا: بلى يارسول الله . قال : « من كنت مَولاه فعليٌّ مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه »

إسناد ضعيف غريب .

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا أحمد بن تم ير الو كيمى ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا الوليد بن عُقبة بن ضِرار القَيْسى ، أنبأنا سِمَاك ، عن عبيد بن الوليد القيسى ، قال : دخلت على عبد الرحمن بن أبى اليلى فحدثنى أنه شهد عليا فى الرَّحبة قال : أنشد الله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهده يوم غدير خُم إلا قام ، ولا يقوم إلا من قد رآه . فقام اثنا عشر رجلا فقالوا : قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول : « اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله » فقام إلا ثلاثة لم يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم دعوته .

ورُوى أيضًا عن عبد الأعلى بن عامر الثَّعْابي وغـيره ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي به .

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا أبو عامر المَقدى ، وروى ابن أبي عاصم ، عن سليمان الغَلَّبي ، عن أبي عامر العقدى ، حدثنا كثير بن زيد ، حدثنى محمد بن عمر بن على ، عن أبيه ، عن على ، أن رسول الله حضر الشجرة بخم . فذكر الحديث وفيه : من كنت مولاه فإن عليا مولاه .

وقد رواه بعضهم عن أبى عامر ، عن كَثير ، عن محمــد بن عمر بن على ، عن على منقطعا .

وقال إسماعيل بن عمرو البجلى ، وهو ضعيف ، عن مِسْعَر عن طلحة ، بن مُصرف عن عميرة بن سعد : أنه شهد عليا على المنبر يناشد أصحابَ رسول الله مَن سمع رسولَ الله يوم غَدِير خُم . فقام اثنا عشر رجلا منهم أبو هريرة وأبو سعيد وأنس بن مالك ، ــ

فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول: « من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم والِ من والاه ، وعاد من عاداه » .

وقد رواه عبید الله بن موسی عرب هانی ٔ بن أیوب ، وهو ثقة ، عن طلحة ابن مصرف به .

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنى حجاج بن الشاعر ، حدثنا شبابة ، حدثنا نعيم بن حكيم ، حدثنى أبو مريم ورجل من جلساء على عن على ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم غَدير خُم : « من كنت مولاه فعلى مولاه » . قال : فزاد الناس بعد : « وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

روى أبو داود بهذا السند حديث المخدج .

وقال الإجام أحمد : حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم المُعنِيّ ، قالا : حدثنا قطن ، عن أبى الطفيل ، قال : جمع على الناس في الرَّحَبة \_ يعنى رَحبة مسجد الكوفة \_ فقال : أَنْشَدَ الله كُلَّ من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غَدير خُم ماسمع لمَا قام .

فقام ناس كثير فشهدوا حين أحد بيده فقال للناس: « أتعلمون أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: نعم يارسول الله . قال: من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

قال: فخرجتُ كأن فى نفسى شيئًا، فلقيت زيدَ بن أرقم. فقلت له: إنى سمعت عليايقول: كذا وكذا.قال: فما تُنكر؟سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك له. هكذا ذكره الإمام أحمد فى مسند زيد بن أرقم رضى الله عنه.

ورواه النسائى من حديث الأعمش ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن أبى الطفيل ، عن زيد بن أرقم به . وقد تقدم .

وأخرجه الترمذي عن بندار ، عن غُندَر ، عن شعبة ، عن سلمة بن كُهيل ، سمعت

أبا الطفيل مجدث عن أبى سريحة \_ أو زيد بن أرقم شكَّ شعبة \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلى مولاه .

ورواه ابن جربر عن أحمد بن حازم ، عن أبى نُعيم ، عن كامل أبى العلاء ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن يحيى بن جعدة ، عن زيد بن أرقم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا أبو عَوانة ، عن المغيرة ، عن أبى عبيد ، عن ميمون أبى عبد الله ، قال : قال زيد بن أرقم وأنا أسمع : نزلنا مع رسول الله منزلا يقال له وادى خُم ، فأمر بالصلاة فصلاً ها جَجِير .

قال: فخطبنا وأظِل رسول الله بثوب على شجرة ستره من الشمس. فقال: «ألستم تمامون \_ أوالستم تشهدون \_ أنى أولَى بكلمؤمن من نفسه ، قالوا: بلى .قال: فمن كنت مولاه فإن عليًّا مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » .

ثم رواه أحمد عن غُندًر عن شعبة ، عن ميمون أبى عبد الله ، عن زيد بن أرقم إلى قوله : من كنت مولاه فعلى مولاه قال ميمون : حدثنى بعض القوم عن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

وهذا إسناد جيد رجاله ثقات على شرط السنن، وقد صحح الترمذي بهذا السند حديثا في الرَّيْث .

# \* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا حنس بن الحارث بن لقيط الأشجعى، عن رباح بن الحارث قال: جاءرهط إلى على بالرحبة فقالوا: السلام عليك يا مولانا .قال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب . قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خُم يقول: من كنت مولاه فهذا مولاه . قال رَباح: فلما مضوا تبعثهُم فسألت: من هؤلاء ؟ قالوا: نفر من الأنصار مهم أبو أيوب الأنصارى .

وقال الإمام أحمد: حدثنا حنش ، عن رباح بن الحمارث ، قال : رأيت قوما من الأنصار قدموا على على في الرحبة فقال : من القوم ؟ فقالوا : مواليك يا أمير المؤمنين فذكر معناه .

هذا لفظه وهو من أفراده .

وقال ابن جریر: حدثنا أحمد بن عثمان أبو اَلجوْزاء ، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة ، حدثنا موسى بن یمقوب الزمعی ، وهو صَدُوق ، حدثنی مهاجر بن مسمار ، عن عائشة بنت سعد ، سمعت أباها یقول: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول یوم الجحفة وأخذ بید علی فطاب ثم قال: أیها الناس إلی ولیکم . قالوا: صدقت . فرفع ید علی فقال: هذا ولیی والمؤدِّی عنی ، وإن الله مُوالی من والاه ، ومعادی من عاداه .

قال شيخنا الذهبي : وهذا حديث حسن غريب .

ثم رواه ابن جریر من حدیث یمقوب بن جمفر بن أبی کبیر ، عن مهاجر بن مسمار فذکر الحدیث و آنه علیه السلام و قف حتی لحقه مَن بعــــده و آمر برد من کان تقدم ، فخطبهم الحدیث .

وقال أبو جمفر بن جريرالطبرى فى الجزء الأول من كتاب « غديرخُم » . قال شيخنا أبو عبدالله الذهبى : وجدته فى نسخة مكتوبة عن ابن جرير \_ : حدثنا مجود بن عوف الطائى ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، أنبأنا إسماعيل بن كشيط ، عن جميل بن عمارة ، عن سالم بن عبدالله بن عمر \_ قال ابن جرير : أحسبه قال : عن عمر وليس فى كتابى \_ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد على [ يقول ] « من كنت مولاه فهذامولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

وهذا حدیث غریب . بل منکر و إسناده ضعیف قال البخاری فی جمیل بن عمارة هذا فیسه نظر .

وقال المطّلب بن زياد ، عن عبدالله بن محمد بن عقيل ، سمع جابر بن عبدالله يقول : كنا با ُلجحْفة بغدير خُم فحرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خِباء أو فُسُطاط ، فأخذ بيد على فقال : « من كنت مولاه فعلى مولاه » .

قال شيخنا الذهبي: هذا حديث حسن . وقدرواه ابن لِهيعة عن بكر بن سوادةوغيره، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بنحوه .

# \* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وابن أبى بُركبر ، قالا : حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن حبشى بن جنادة . قال يحيى بن آدم : وكان قد شهد حجة الوداع . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على منى وأنا منه ، ولا يؤدّى عنى إلا أنا أو على " .

وقال ابن أبي 'بكير: لا يَقْضَى عَنَى دَيْنَى إِلَا أَنَا أَوْ عَلَى ۗ . وكذا رواه أحمد أيضا عن أبي أحمد الزبيرى ، عن إسرائيل .

قال الإمام أحمد: وحدثناه الزبيرى ، حدثنا شريك ، عن أبى إسحاق ، عن حبشى ابنجنادة مثله . قال : وقف علينا على فرس في مجلسنا في جبانة السَّبيع .

وكذا رواه أحمد ، عن أسود بن عامر ، ويحيى بن آدم ، عن شريك ورواه الترمذى عن إسماعيل بن موسى ، عن شريك ، وابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة وسُويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى ، ثلاثمهم عن شريك به ورواه النسائى عن أحمد بن سليان ، عن يحيى بن آدم ، عن إسرائيل به . وقال الترمذى : حسن صحيح غريب .

ورواه سلیمان بن قر°م \_ وهو متروك \_ عن أبی إسحاق ، عن حبشی بن جنادة ، سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول یوم غدیر خُم: « من كنت مولاه فعلی مولاه،

اللهم وال من والاه وعادِ من عاداه » . وذكر الحديث .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، أنبأنا شريك ، عن أبى يزيد الأَزْدِى " ، عن أبيه ، قال : دخل أبو هريرة المسجد فاجتمع الناس إليه فقام إليه شاب فقال : أنشدك بالله أسمعت رسول الله يقول : « من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » قال : نعم .

ورواه ابن جریر عن أبی كر بب ، عن شاذان ، عن شریك به . تابعهٔ إدریس الأزدى ، عن أخیه أبی یزید ، واسمه داود بن یزید به . ورواه ابن جریر أیضاً من حدیث إدریس وداود عن أبیهما عن أبی هریرة فذكره

\* \* \*

فإنه حديث مُنكَر جداً ، بل كَذِب ، لمخالفته لما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن هذه الآية نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بها . كما قدمنا .

وكذا قوله: « إن صيام يوم الثامن عشر من ذى الحجة وهو يوم غدير خُم يَعْدُلُ ميامَ ستين شهراً » لا يصح ، لأنه قد ثبت ما معناه فى الصحيح أن صيام شهر رمضان بعشرة أشهر ، فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل ستين شهراً ؟! هذا باطل . وقد قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الدهبي بعد إيراده هذا الحديث : هذا حديث مُنكر جداً .

ورواه حبشون الخلاّل وأحمد بن عبد الله بن أحمد النّيرى ، وهما صدوقان عن على المبن سعيد الرملي ، عن ضمرة . قال : ويروى هـذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب ومالك بن الحويرث وأنس بن مالك وأبي سعيد وغيرهم بأسانيد واهية .

قال: وصَدْر الحديث متواتر أتيقَّن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ، وأما: « اللهم والِ من والاه » فزيادة قوية الإسناد. وأما هذا الصوم فليس بصحيح ، ولا والله ما نزلت هذه الآية إلا يوم عرفة قبل غدير خُم بأيام. والله تعالى أعلم .

وقال الطبرانى: حدثنا على بن إسحاق الوزير الأصبهانى، حدثنا على بن محمد المقدّمى حدثنا محمد بن عمر بن على المقدمى، حدثنا على بن محمد بن يوسف بن شبان بن مالك بن مسمع ، حدثنا سهل بن حنيف بن سهل بن مالك أخى كمب بن مالك ، عن أبيه عن جده ، قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من حجة الوداع صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس إن أبا بكر لم يَسُونى قط ، فاعرفوا ذلك له . أيها الناس إنى عن أبى بكر وعمر وعمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين راض ، فاعرفوا ذلك له .

أيها الناس احفظوني في أصحابي وأصهاري وأحبابي ، لا يطلبكم الله بمَظْلُمة أحد منهم أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين ، وإذا مات أحد منهم فقولوا فيه خيراً

# سنة إحدى عشرة من الهجرة

استهلَّت هذه السَّنة وقد استقرَّ الرِّكابُ الشريف النبوى بالمدينة النبوية المطهَّرة ، مَرْجِعة من حِجّة الوداع .

وقد وقعت فى هذه السنة أمور عظام ، من أعظمها خَطبًا وفاةُ رسول الله صلى الله عليه رسلم ، ولَـكنه عليه السلام نقله الله عز وجل من هذه الدّار القانية إلى النعيم الأبدى فى محلّة عالية رفيعة ودرجة فى الجنة لا أعلى منها ولا أَسْنَى كما قال تعالى : « و للآخرةُ خير من الأولى ، ولسوف يُعطيك ربَّك فترضى».

وذلك بعد ما أكل أداء الرسالة التي أمره الله تعالى بإبلاغها ، ونصَح أمته ودأَهم على خير ما يَعْلمه لهم ، وحذَّرهم ونهاهم عما فيه مَضرة عليهم في دنياهم وأخراهم ،

وقد قدَّمنا ما رواه صاحبا الصحيح من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: نزل قوله تعالى: « اليوم أَكْمَلتُ لـكم الإسلام دينا » يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة.

وروينا من طريق جيد: أن عمر بن الخطاب حين نزلت هذه الآية بكي ، فقيل: ما يبكيك ؟ فقال : إنه ليس بعد الكال إلا النقصان . وكأنه استشعر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد أشار عليه السلام إلى ذلك فيما رواه مسلم من حديث ابن جُريج، عن أبى الزبير عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند جَمْرة العَقَبة وقال لنا: « خذوا عنى مناَسككم، فلعلى لا أحجُّ بعد عامى هذا ».

وقدُّمنا ما رواه الحافظان أبو بكر البزَّار واليهـقي من حديث موسى بن عبيدة

الرَّ بَذِي ، عن صَدَقة بن يسار ، عن ابن عمر ، قال : نزلت هذه السورة : « إذا جاء نصر الله والفتح » فى أوسط أيام التشريق ، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع ، فأمر براحلته الفَصُواء فرحِّلت . ثم ذكر خطبته فى ذلك اليوم كما تقدم .

وهكذا قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما لعمر بن الخطاب حين سأله عن تفسير هذه السورة بمَحْضَر كثير من الصحابة ، ليريهم فضل ابن عباس وتقدَّمَه وعلمه ، حين لامه بعضهم على تقديمه وإجلاسه له مع مشايخ بدر ، فقال : إنه من حيث تعلمون . ثم سألهم وابن عباس حاضر عن تفسير هذه السورة : « إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا . فسبّح بحمد ربك واستَعْفره إنه كان توابا » فقالوا : أمرنا إذا فُتح لنا أن نَذْ كر الله و تَحْمده و نستغفره .

فقال : ماتقول يابن عباس ؟ فقال هو أجَلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم نُعى إليه · فقال عمر : لا أعلم منها إلا ما تعلم .

وقد ذكرنا فى تفسير هذه السورة مايدل على قول ابن عباس من وجوه ، وإن كان لاينانى مافسًر به الصحابة رضى الله عنهم .

وكذلك مارواه الإمام أحمد ، حدثنا وكيع ، عن ابن أبى ذئب ، عن صالح مَوْلى النَّوْأَمة ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال : « إنما هي هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحضر » .

تفرد به أحمد من هذا الوجه . وقد رواه أبو داود في سننه من وجه آخر جيدً .

\* \* \*

والمقصود أن النفوس استَشعرت بوفاته عليه السلام في هذه السَّنة . ونحسن نذكر ذلك ونورد ماروى فيما يتعلق به من الأحاديث والآثـــار . وبالله المستعان . ولنقدِّم على ذلك ما ذكره الأئمة محمد بن إسحاق بن يسار وأبو جعفر بن جَـرير وأبو جعفر بن جَـرير وأبو بكر البيهق في هذا الموضع قبل الوفاة ، من تَعْداد حِجَجه وغزواته وسراياه وكتبه ورسله إلى الملوك . فلنذكر ذلك ملخصا مختصراً . ثم نتبعه بالوفاة .

فنى الصحيحين من حديث أبى إسحاق السّبيعى عن زيد بن أرقم ، أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم غزا تسع عشرة غزوة ، وحج بعــد ماهاجر حجة الوداع ولم يحج بعــدها .

قال أبو إسحاق: وواحدة بمكة .

كذا قال أبو إسحاق السَّبيعي . وقد قال زيد بن الحباب ، عن سفيان الثورى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجات : حجتين قبل أن يهاجر ، وواحدة بعد ماهاجر معها عمرة ، وساق ستا وثلاثين (١) بُدنة وجاء على مها من اليمن .

وقد قدَّمنا عن غير واحد من الصحابة منهم أنس بن مالك فى الصحيحين أنه عليــه السلام: اعتمر أربع عُمَر: عمرة الُحدَيبية، وعمرة القَضَاء، وعمرة الْجِعرانة، والعمرة التي مع حجة الوداع.

وأما الغزوات فروى البخارى عن أبى عاصم النّبيل ، عن يزيد بن أبى عبيــد ، عن سلمة بن الأَ كُوع . قال : غزوات معرسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ومعزيد ابن حارثة تسع غزوات يؤمِّره علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .

وفى الصحيحين عن قنيبة ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن زيد، عن سَلَمَة ، قَالَ :غزوت مع رسول الله عليه وسلم سبع غزوات ، وفيا يَبعث من البعوث تسع غزوات ، مرةً علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة بن زيد .

<sup>(</sup>١) الذي سبق أن ما ساقه الرسول معه من الهدى ست وستون .

وفى صحيح البخارى من حديث إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن البَراء ، قال : غزا رسول الله خمس عشرة غزوة .

وفى الصحيحين من حديث شُعبة ، عن أبى إسحاق، عن البَراء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة وشهد معه منها سبع عشرة أولها الهُشَيْر أو العُسَيْر.

وروى مسلم عن أحمد بن حنبل ، عن مُعْتَمر ، عن كَهْمس بن الحسن ، عن ابن بُرَيدة ، عن أبيه ، أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة .

وفى رواية لمسلم من طريق الحسين بن واقد ، عن عبد الله بن بُريدة ، عن أبيــه ، أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة قاتَل منها في ثمان .

وفى رواية عنه بهذا الإسناد: وبعث أربعا وعشرين سَرِيَّة ، قاتل يوم بدر وأحـــد والأحزاب والمربسيم وخيبر ومكة وحنين .

وفى صحيح مسلمين حديث أبى الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا إحدى وعشرين غزوة ، غزوت معه منها تسع عشرة غزوة ولم أشهد بدراً ولا أحداً منعنى أبى ، فلما قُتل أبى بوم أحد لم أتخلف عن غزاة غزاها .

وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَر عن الزهرى ، قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : غزا رسول الله ثمانى عشرة غزوة . قال : وسمعته مرة يقول : أربعا وعشرين غزوة ، فلا أدرى أكان ذلك وهما أو شيئا سمعته بعد ذلك .

وقال قتادة :غزا رسول الله تسع عشرة قاتل في ثمان منها ، وبعث من البعوث أربعا وعشر بَن . فجميع غزواته وسراياه ثلاث وأربعون .

وقد ذكر عروة بن الزبير والزهرى وموسى بن عُقبة ومحمد إسحاق بن يَسار وغير واحد من أثمة هذا الشأن ، أنه عليه السلام قاتل يوم بدر فى رمضان من سنة اثنتين ، ثم في أحد فى شوال أيضا من سنة أربع وقيل:

خس ، ثم فى بنى المصطلق بالمركب فى شعبان سنة خمس ، ثم فى خيبر فى صفر سنة سبع ومسهم من يقول سنة ست ، ثم قاتل أهل مكة فى رمضان سنة ثمان، وقاتل هوازن وحاصر أهل الطائف فى شوال وبعض ذى الحجة منة ثمان كا تقدم تفصيله . وحج فى سنة ثمان بالناس عَتَّابُ بن أسيد ناثب مكة ، ثم فى سنة ثمان كالله عليه وسلم بالمسلمين سنة عشر .

\* \* \*

وقال محمد من إسحاق : وكان جميع ماغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة سبما و مشر من غزوة : غزوة وَدَّان وهي غزوة الأَبُواء ، ثم غزوة بُواط من ناحيسة رَضُوى ، ثم غزوة العُشَيْرة من بطن يَنْبع ، ثم غزوة بدر الأولى يطلب كُرْزَ بن جابر ، شم غزوة بدر المطلى التي قتل الله فيها صناديد قريش ، ثم غزوة بني سُلم حتى بلغ السَّدُر ، ثم غزوة السَّويق يَطْلب أَبا سفيان بن حرب ، ثم غزوة غَطفان وهي غزوة ذي أَمَر ثم غزوة اللَّويق يَطْلب أَبا سفيان بن حرب ، ثم غزوة اللَّسد ، ثم غزوة بني السَّمْ فروة المَعْدن بالحجاز ، ثم غزوة أحد ، ثم خراه الأسد ، ثم غزوة بني النَّضير ، ثم غزوة دومة الجندل ، ثم غزوة الخدي ، ثم غزوة الخدي ، ثم غزوة ذي قرَد ، ثم غزوة الطائف ، ثم غزوة بني المُعلق من خُزاعة ، ثم غزوة الحديبية لايريد قتالا فصده المشركون ، ثم غزوة تهود ، ثم غزوة تهود ، ثم غزوة الطائف ، ثم غزوة تهوك .

قال ابن إسحاق: قاتل منها في تسع غزوات: غزوة بدر وأحد والخندق وقُر يظة والمسطاق وخيبر والفتح وحنين والطائف.

قلت : وقد تقدم ذلك كله مبسوطا في أما كنه بشواهده وأدلته . ولله الحمد .

قال ابن إسحاق وكانت بعوثه عليه السلام وسراياه ثمانيا وثلاثين من بين بَعْثِ وَسَرِيّة . ثم شرع رحمه الله في ذكر تفصيل ذلك .

وقد قدمنا ذلك كله أو أكثره مفصلا في مواضعه ولله الحمِد والمنة .

ولنذكر ملخص ماذكره ابن إسحاق: بَعْث عُبيدَة بن الحارث إلى أسفل ثنية ذى المرْوَة (١) ثم بعث حمزة بن عبد المطلب إلى الساحل من ناحية العِيص، ومن الناس من يقدِّم هذا على بعث عبيدة كما تقدم فالله أعلم.

بعث سعد بن أبى وقاص إلى الحَوَّار ، بعث عبد الله بن جحش إلى تَخَلَة ، بعث زيد ابن حارثة إلى القَرَدة ، بعث محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف ، بعث مَر ثَد بن أبى مرثد إلى الرَّجيع ، بعث المنذر بن عمرو إلى بئر مَعُونة ، بعث أبى عبيدة إلى ذى القَصَّة ، بعث عمر بن الخطاب إلى تُر بة في أرض بنى عامر ، بعث على إلى المين .

بعث غالب بن عبد الله الـكلبي إلى الـكديد فأصاب بني الملوَّح ، وأغار عليهم في الليل فقتل طائفة منهم فاستاق نَعمهم فجاء نفرهم في طلب النعم ، فلما اقتربوا حال بينهم وادٍ من السيل ، وأسروا في مسيرهم هذا الحارث بن مالك بن البَرْصاء . وقد حرَّر ابن إسحاق هذا هاهنا وقد تقدم بيانه .

بعث على بن أبى طالب إلى أرض فدك ، بعث أبى العَوْجاء السُّلمى إلى بنى سُليم أصيب هو وأصحابه ، بعث عُـكَاشة إلى الغمرة ، بعث أبى سلمة بن عبد الأسد إلى قطن وهو ماء بنجد لبنى أسد ، بعث محمد بن مَسْلمة إلى القرطاء من هوازن ، بعث بشير بن سعد إلى بنى مرة بفَدك ، وبعثه أيضا إلى ناحية حنين ، بعث زيد بن حارثة إلى الجُوم من أرض بنى سليم .

<sup>(</sup>١) الأصل: ثنية المرة . وما أثبته عن ان هشام ٢/٩٠٣ .

أرض حسمى . وكان سببها فيما ذكره ابن إسحاق وغيره : أن دخية بن خليفة لمارجع من عنده عند قيصر وقد أبلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الله فأعطاه من عنده تحفاً وهدايا ، فلما بلغ واديا في أرض بني جذام يقال له شنار أغار عليه المنيد بن عُوص وابنه عوص بن المنيد الضَّليعيان ، والضَّليع بطن من جذام ، فأخذا مامعه فنفر حيَّ منهم قد أسلموا فاستنقذوا ما كان أخذ لدِحية فردوه عليه .

فلما رجع دحية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر واستسقاه دم الهنيك وابنسه عُوص، فبعث حينئذ زيد بن حارثة فى جيش إليهم فساروا إليهم من ناحية الأولاج فأغار بالماقص من ناحية اكحرة ، فجمعوا ماوجدوا من مال وناس وقتلوا الهنيد وابنه ورجلين من بنى الأحنف ورجلا من بنى خَصيب.

فلما احتاز زيد أموالهم وذراريهم اجتمع نفر منهم برفاعة بن زيد، وكان قد جاءه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله، فقرأه عليهم رفاعة فاستجاب له طائفة منهم، ولم يكن زيد بن حارثة يعلم ذلك فركبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في ثلاثة أيام، فأعطوه الكتاب فأمر بقراءته جَهرة على الناس، شم قال: رسول الله: كيف أصنع بالقتلى ؟ ثلاث مرات. فقال رجل منهم يقال له أبو زيد بن عمرو: أطلق لنا يارسول الله من كان حيا ومن قتل فهو تحت قدمى هذه.

فبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب ، فقال على : إن زيداً لا يطيعنى . فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه علامةً ، فسار معهم على جمل لهم فلقوا زيداً وجيشه ومعهم الأموال والذرارى بفيفاء الفَحاتين ، فسلمهم على جميع ما كان أُخذ لهم لم يفقدوا منه شيئا

بَعْثْزَيدَبنِ حَارِثَةَ أَيْضاً إلى بنى فَرَارَةَ بُوادى القُرى. فَقُتَلَ طَائْفَةَ مِنْ أَصِحَابِهُ وَأُرْتَثَ (١) هُو مِن بِينِ القَتْلَى ، فَلِمَا رَجِمِ آلَى أَلَا يُمَسَّ رأسه غَسَلُ مِن جِنَابَةَ حَتَى يَفْزُوهُمْ أَيْضاً ، (١) جَلَ جَرِيحاً وَبِهُ رَمَقَ .

فلما استبل من جراحه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا في جيش ، فقتلهم بوادى القرى ، وأسر أم قر فة فاطمة بنت ربيعة بن بدر وكانت عند مالك بن حذيفة بن بدر ومعها ابنة لها ، فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحّر اليعمرى فقتل أم قرفة واستبقى ابنتها وكانت من بيت شرف يُضرب بأم قرفة المثـل في عزها ، وكانت بنتها مع سلمة بن الأكوع ، فاستوهبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها ، فوهبها رسول الله عليه حزن بن أبي وهب فولدت له ابنه عبد الرحمن .

بَعَث عبد الله بن رَواحة إلى خيبر مرتبن : إحداها التي أصاب فيها اليُسيَّر بن رِزام، وكان يجمع غطفان لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث رسول الله عبد الله بن رواحة في نفر منهم عبد الله بن أنيس ، فقدموا عليه فلم يزالوا يرغبونه ليُقدموه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار معهم فلما كانوا بالقرقرة على ستة أميال من خيبر ندم اليسير على مسيره ، ففطن له عبد الله بن أنيس - وهو يريد السيف - فضر به بالسيف فأطن قدمه ، وضر به اليُسير بمخرش من شوحط في رأسه فأمّه ، ومال كل رجل من المسلمين على صاحبه من اليهود فقتله ، إلا رجلا واحداً أفلت على قدميه .

فلما قدم ابن أنيس تفل في رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يَقِحُ جرحه ولم يؤذه .

قلت : وأظن البعث الآخر إلى خيبر لما بعثه عليه السلام خارصا على نخيل خيبر. والله أعلم .

بعث عبد الله بن عَتيك وأصحابه إلى خيبر فقتلوا أبا رافع اليهودى . بعث عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بن أنبيح فقتله بعُرَنة . وقد روى ابن إسحاق قصته هاهنا مطولة. وقد تقدم ذكرها في سنة خس والله أعلم .

بعث زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رَواحة إلى مُؤْتة من أرض الشام ، فأصيبوا

كا تقدم . بعث كعب بن عمير إلى ذات أطلاح من أرض الشام ، فأصيبوا جميعا أيضاً . بعث عُيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر إلى بنى العنبر من تميم فأغار عليهم ، فأصاب منهم أناسا ثم ركب وفدُهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أشراهم فأعتن بعضاً وفدَى بعضاً .

بَعَث غالب بن عبد الله أيضاً إلى أرض بنى مُرة فأصيب بها مرداس بن نَهيك حليف لهم من الخرقة من جهينة، قتله أسامة بن زيد ورجل من الأنصار أدركاه ، فلما شهرا السلاح قال : لا إله إلا الله . فلما رجعا لامهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أشداً اللوم ، فاعتذرا بأنه ماقال ذلك إلا تعودًا من القتل . فقال لأسامة : هلاً شقَقْتَ عن قلبه ؟! وجعل يقول لأسامة : ها زال يكررها وجعل يقول لأسامة : ها زال يكررها حتى لوددت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك . وقد تقدم الحديث بذلك .

بعث عمرو بن العاص إلى ذات السَّلاَسل من أرض بنى عُــذْرة يستنفر العرب إلى الشام . وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بَلِيّ ، فلذلك بعث عمرا يستنفرهم ليـكون أنجع فيهم .

فلما وصل إلى ماء لهم يقال له السَّلسل خافهم ، فبعث يستمد رسولَ الله ، فبعث رسول الله عليه وسلم سَرِية فيهم أبو بكر وعمر وعليها أبو عبيدة بن الجراح ، فلما انتهوا إليه تأمَّر عليهم كلهم عمرو وقال : إنما بُعثم مَدداً لى . فلم يمانعه أبو عبيدة لأنه كان رجلا سهلا ليناً هيناً عند أمر الدنيا ، فسلَّم له وانقاد معه ، فكان عمرو يصلى بهم كلهم ، ولهذا لما رجع قال : يارسول الله أي الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة . قال : فمن الرجال ؟ قال : أبوها .

بعث عبد الله بن أبى حَــدْرد إلى بطن إضَم ، وذلك قبل فتح مكة ، وفيها قصة نُجلًم بن حَثَّامة . وقد تقــدم مطولا فى سنة سبع . بَعْث ابن أبى حَــدْرد أيضًا إلى الغابة .

بعث عبد الرحمن بن عوف إلى دُومة الجندل .

قال محمد بن إسحاق: حدثني من لا أنهم ، عن عطاء بن أبي رَباح ، قال: سمعت رجلا من أهل البصرة يسأل عبد الله بن عمر بن الخطاب عن إرسال العامة من خلف الرجل إذا اعتم . قال: فقال عبد الله : أخبرك إن شاء الله عن ذلك . تعلم أبي كنت عاشر عشرة رهط من أسحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ، أبو بكر وعمروعمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وأبو سعيد الخدرى ، وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتى من الأنصار فسلم على رسول الله ثم جلس ، فقال: يارسول الله أي المؤمنين أفضل ؟ قال: أحسبهم خُلقاً . قال: فأي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسبهم أستعداداً له قبل أن ينزل به ، أولئك الأكياس . ثم سكت الفتى .

وأفبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يامعشر المهاجرين خمس خصال إذا نزلن بكم ـ وأعوذ بالله أن تدركوهن ـ إنه لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يُغلبوا عليها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم الذين مَضوا، ولم يُنقصوا المسكيال والميزان إلا أخذوا بالسِّنين وشدة المؤنة وجَوْر السلطان، ولم يَمنعوا الزكاة من أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء فلولا البهائم مامُطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلّط عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ماكان فى أيديهم، ومالم يحكم أممهم بكتاب الله ويجبروا فيا أنزل الله إلا جعل الله بأسَهم بينهم.

قال: ثم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يقجهز نسرية بَعَثه عليها فأصبح وقد اعتمَّ بعامة من كرابيس سوداء ، فأدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقضها ثم عمّمه بها وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحواً من ذلك . ثم قال : هكذا يابن عوف فاعتمَّ فإنه أحسنُ وأَعْرَف .

ثم أمر بلالا أن يَدفع إليه اللواء ، فدفعه إليه فحمد الله وصلى على نفسه ثم قال : خذه يابن عوف ، اغزوا جميعا في سبيل الله فقانلوا من كفر بالله لا تَعَلُّوا ولا تَعَدروا ولا تُمَثِّلوا ولا تقتلوا وليداً ، فهذا عهد الله وسيرة نبيكم فيكم .

فأخذ عبد الرحمن بن عوف اللواء . قال : ابن هشام : فخرج إلى دُومة الجندل .

بعث أبى عبيدة بن الجراح ، وكانوا قريبا من ثلاثمائة راكب إلى سِيف البحر ، وزوَّده عليه السلام جرابا من تمر و [ فيها ] قصة العنبر وهي الحوت العظيم الذي دمر البحر ، وأ كُلهم كلهم منه قريبا من شهر حتى سمنوا وتزودوا منه وَشائق أي شرائح ، حتى رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعموه منه فأكل منه . كما تقدم بذلك الحديث .

# \* \* \*

قال ابن هشام : ومما لم يذكر ابن إسحاق من البعوث \_ يعنى هاهنا \_ بَعَثُ عُمرو بن أمية الضَّمْرى لقتل أبى سفيان صخر بن حرب بعد مقتل خُبيب بن عدى وأصحابه ، فكان من أمره ماقدمناه .

وكان مع عمرو بن أمية جبار بن صخر ولم يتفق لها قتل أبى سفيان بل قتلا رجلا غيره وأنزلا خبيباً عن جذَّعه .

وبعث سالم بن عمير أحد البكائين إلى أبى عَفَك ، أحد بنى عرو بن عوف وكان قد نجَم نفاقُه حين قتل رسول الله الحارث بن سويد بن الصامت كا تقدم . فقال يرثيه ويذم \_ قبحه الله \_ الدخول في الدين :

لقد عشتُ دهراً وما إن أرى من النساس داراً ولا تَجْمعاً أبراً عهسوداً وأونَى لن يعسساقِد فيهم إذا مادعا من أولاد قَيْسلة في جمعهم يهسسةُ الجبال ولم يخضعا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لى بهذا الخبيث ؟ فانتدب له سالم بن عُمير هذا فقتله ، فقالت أمامة المريدية في ذلك :

تُكذَّب دِينَ الله والمرء أحمدا لممرو الذي أَمْناك بئس الذي يُمْدِنِي حَباك حَنِيفٌ آخرَ اللهِ سَل طَعنةً أَبا عَلَى كَبَر السِّن

وبعث عمير بن عـدى الخطمى لقتل العصاء بنت مروان من بنى أمية بن زيد، كانت تهجو الإسلام وأهله ، ولمـا قُتل أبو عفك المذكور أظهرت النفاق وقالت في ذلك:

باست بنى مالك والنَّبيت وعوف وباست بنى الخزرج أطعتم أتاوى من غـــيركم فلا مِن مُراد ولا مَذْحج تُرَجُّونه بعدَ قَتْل الرَّوس كا يرتجى ورق المنضج ألا أينه بَنْتنى غِرَّةً فيقطع من أمل المرتجي

قال: فأجابها حسان بن ثابت فقال:

بنو واثل وبنو واقف وخطمة دون بنى الخزرج متى مادعت سَفها ويحها بُعولتَها والمنسايا تجي فهزات فتى ماجداً عرقه كريم المداخل والمخرج ففراجها من تجييع الدما ، بُعيد الهدو فلم يَحْرَج

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك: ألا آخِذٌ لى من ابنة مروان؟ فسمع ذلك عُمير بن عَدِى ، فلِما أمسى من تلك الليلة سَرى عليها فقتلها. ثم أصبح فقال: يارسول الله قتلتها . فقال : نصرتَ الله ورسوله ياعير . قال : يارسول الله هل على من شأنها ؟ قال : لاتنتطح فيها عَنْزان .

فرجع عمير إلى قومه وهم يختلفون فى قتلها وكان لها خسة بنون ، فقال : أنا قتلتها فكيدونى جميعاً ثم لاتُنظرون. فذلك أول يوم عَزَّ الإسلام فى بنى خَطمة، فأسلم منهم بشر كثير لما رأوا من عز الإسلام .

ثم ذكر البعث الذين أسروا ُثمَامة بن أثاَل الحنفى ، وماكان من أمره فى إسلامه . وقد تقدم ذلك فى الأحاديث الصحاح .

وذكر ابن هشام أنه هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في متى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء . لِما كان من قِلة أكله بعد إسلامه ، وأنه لما انفصل عن المدينة دخل مكة معتمراً وهو يلبي ، فنهاه أهل مكة عن ذلك فأبي عليهم وتوعدهم بقطع الميرة عنهم من الميامة ، فلما عاد إلى الميامة منعهم الميرة ، حتى كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعادها إليهم . وقال بعض بني حنيفة :

ومنَّا الذي لبيُّ بمكة محرما برَغْمُ أبي سفيان في الأشهر الحرم

وبعث عَلقمة بن مُجزّز المُدْلجى ليأخذ بثأر أخيه وَقَاص بن مجزز يوم قُتل بذى قَرد، فاستأذن رسولَ الله ليرجع في آثار القوم ، فأذن له وأمّره على طائفة من الناس ، فلما قفلوا أذن لطائفة منهم في التقدم واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة وكانت فيه دُعابة ، فاستوقد ناراً وأمرهم أن يدخلوها ، فلما عزم بعضهم على الدخول قال . إيما كنت أضحك . فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم . قال : من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه .

والحديث في هذا ذكره ابن هشام عن الدَّرَاوَرْدى ، عن محمد بن عِمْرُو بن علقمة ، عن محمد بن عِمْرُو بن علقمة ، عن عرو بن الحسكم بن تُوبان ، عن أبي سميد الخدري .

وبعث كُرْ ز بن جابر لقتل أولئك النفر الذين قدموا المدينة ، وكانوا من قيس من

بجيلة ، فاستوخَوا المدينة واستو ، وها فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبله فيشربوا من أبوالها وألبامها ، فلما صَحُّوا قتلوا راعيها وهو يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحوه وغرزوا الشوك في عينيه ، واستاقوا الله الله عنيه في آثارهم كرز بن جابر في نفر من الصحابة فجاءوا بأولئك النفر من بجيلة مرجعه عليه السلام من غزوة ذي قرد ، فأمر فقطعت أيديهم وأرجلهم وسُملت أعيبهم.

وهؤلاء النفر إن كانوا هم المذكورين فى حديث أنس المتفق عليه أن نفراً ثمانية من عُدَّمَ الله عَدْمُ الله الله المحديث ، والظاهر أنهم هم، فقد تقدم قصمهم مطولة ، وإن كانوا غيرهم فها قد أوردنا عيون ماذكره ابن هشام . والله أعلم .

فال ابن هشام: وغزوة على بن أبى طالب التى غزاها مرتبن. قال أبو عمرو المدنى: بعث رسول الله عليا إلى اليمن وخالداً فى جند آخر. وقال إن اجتمعتم فالأمير على بن أبى طالب.

قال: وقد ذكر ابن إسحاق بعث خالد، ولم يذكره في عدد البسوث والسر أيافينبغي أن تكون العِدة في قوله تسعا و ثلاثين.

قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام، وأمره أن يوُطئ الخيل تخوم البَلْقاء والدَّاروم من أرض فلسطين، فتجهز الناسُ وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون.

قال ابن هشام : وهو آخر بعثٍ بعثَه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال البخارى: حدثنا إسماعيل ، حدثنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمَّر عليهم أسامة بن زيد ، فطعن الناسُ في إمارته ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن تَطْعنوا في إمارته فقد كنتم تَطْعنون في إمارة أبيه من قبل، وايم الله إن كان خَليقا للإمارة وإن كان لمَن أحب الناس

إلى ، وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده .

ورواه الترمذي من حديث مالك . وقال حديث صحيح حسن .

وقد انتدب كثير من الكبار من المهاجرين الأولين والأنصار في جيشه ، فكان من أكبرهم عمر بن الخطاب . ومن قال إن أبا بكركان فيهم فقد غلط ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض وجيش أسامة مخيم بالجرف . وقد أمّر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلى بالناس كا سيأتى . فكيف يكون في الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول من رب العالمين ، ولو فرض أنه كان قد انتدب معهم فقد استثناه الشارع من بينهم بالنص عليه للإمامة في الصلاة التي هي أكبر أركاز الإسلام ، ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام استَطْلق الصديق من أسامة عرب الخطاب فأذِن له في المقام عند الصديق، ونفذ الصديق حيث أسامة .

# فصـــــل

# فى الآیات والاحادیث المنذرة بوفاة رسول الله عَیَالِیّهٔ و کیف ابتدئ رسول الله عَیَالِیّهٔ و کیف ابتدئ رسول الله عَلَیْلِیّهٔ بمرضه الذی مات فیه

قال الله تمالى : « إنك ميّت و إنهم مَيّتون ثم إنكم يوم القيامة عندر بكم تَخْتصمون» وقال تمالى: و وما جَمَّلنا ابشر من قبلك انخُلد أفإن مِتَّ فهم الخالدون » . وقال تمالى: «كُلُّ نفس ذائقةُ الموت و إمّا تُوفَّون أجوركم يومَ القيامة ، فمن زُخْزح عن النار وأدخلَ الجنة فقد فازَّ وما الحياةُ الدنيا إلا مَتاع الغُرور » .

وقال تمالى : « وما محمد إلا رسول قد خَلَتْ من قبله الرُّسلُ ، أفإن مات أو قُتُل انقَلَبْتُم على أعقابكم ومن يَنقلب على عقبيه فلن بضرَّ الله شيئًا وسيَجْزى الله الشاكرين». وهذه الآية هي التي تلاها الصِّديق بوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمعها الناس كأنهم لم يسمعوها قبل .

وقال تعالى : « إذا جاءنصر ُ الله والفتح ُ، ورأيت الناسَ يَدْخلون فى دين اللهُ أفواجاً فسبِّح بحمد ربك واستَغفره إنه كان تواباً » .

قال عمر بن الخطاب و ابن عباس : هوأجَلُ رسول الله نعى إليه .

وقال ابن عمر : نزلت أوسط أيام النَّشريق في حجة الوداع ، فعرف رسول الله أنه الوداع ، فخطب الناس خطبةً أمرهم فيها ونهاهم، الخطبة المشهورة كما تقدم .

وقال جابر رأيت رسول الله يرمى الجِمَار فوقف وقال : « لِتأخذوا عنى مَناسَكَكُمُ فلملي لا أحجّ بعد عامى هذا » .

وقال عليه السلام لابنته فاطمة كما سيأنى : « إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل

سنة مرة ، وإنه عارضني به العام مرتين ، وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي » .

وفى صحيح البخارى من حديث أبى بكر بن عَيَّاش عن أبى حُصين ، عن أبى صالح ، عن أبى صالح ، عن أبى مالح ، عن أبى هريرة ، قال : كان رسول الله يعتكف فى كل شهر رمضان عشرة أيام ، فلما كان من العام الذى توفى فيه اعتكف عشرين يوما ، وكان يُعْرَض عليه القرآن فى كل رمضان، فلما كان العام الذى توفى فيه عُرض عليه القرآن مرتين .

# \* \* \*

وقال محمد بن إسحاق رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع فى ذى الحجة ، فأقام بالمدينة بقيته والححرم وصفراً ، وبعث أسامةً بن زيد .

فبينا الناس على ذلك ابتُدى وسول الله صلى الله عليه وسلم بشكواه الذى قبضه الله فيه إلى ما أراده الله من رحمته وكرامته فى ليال بقين من صفر أو فى أول شهر ربيع الأول .

فكان أول ما ابتدى به رسول الله من ذلك ، فيما ذكر لى ، أنه خرج إلى بقيم الفر قد من جوف الليل فاستغفر لهم ، ثم رجع إلى أهله ، فلما أصبح ابتدى بوجعه من يومه ذلك .

قال ابن اسحاق : وحدثنى عبدالله بن جعفر ، عن عبيدبن جُبير مولى الحكم ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص ، عن أبى مُويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بعثنى رسول الله من جوف الليل فقال : يا أبا مويهبة إلى قدأ مرت أن أستغفر لأهل هذا البقيم فانطلق معى .

فانطلقت معه ، فلما وقف بين أظهرهم قال : السلام عليكم يا أهل المقابر ، ليَهْن لحكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناسُ فيه ، أقبلت الفتنُ كقِطَع الليل المظلم يَتْبع آخرها أولها ، الآخرة شر من الأولى .

ثم أقبل على فقال: يا أبا مُويمهة إلى قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلدَ فيها ثم الجنة ، فيرَّت بين ذلك وبين لقاء ربى والجنة .

قال : قلت : بأبي أنت وأمى ! فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة . قال : لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترتُ لقاء ربى والجنة .

ثم استغفر لأهل البقيع ، ثم انصرف فبدى برسول الله وجمه الذى قبضه الله فيه . لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب. وإنما رواه أحمد عن يعقوب بن إبرهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسحاق به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر ، حدثنا الحكم بن فُضيل ، حدثنا يعلى بن عطاء، عن عبيد بن جُبير ، عن أبى مُوكِهبة ، قال : أمر رسول الله أن يصلّى على أهل البقيم ، فصلى عليهم ثلاث مرات ، فلما كانت الثالثة قال : يا أبا مويهبة أشرج لى دابتى .

قال: فركب ومشيت حتى انتهى إليهم ، فنزل عن دابته وأمسكت الدابة فوقف . أو قال ــ قام عليهم ــ فقال: لَيَهْنــكم ما أنتم فيه مما فيه الناس ، أنت الفتن كَقِطَع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا ، الآخرة أشد من الأولى ، فليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس .

ثم رجع فقال : يا أبا مويهبة إلى أعطيت ، أو قال : خُيِّرت ، بين مفاتيح ما ُيفتح على أمتى من بعدى والجنة أو لقاء ربى .

قال فقلت : بأبي أنت وأمي فاخترنا . قال: لأن تردّ على عَقبها ما شاء الله (۱) ، فاخترت لقاء ربي .

فما لبث بعد ذلك إلا سبعا أو ثمانيا حتى ُقبض .

وقال عبد الرزاق عن مَعْمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله عُصرت بالرّعب وأعطيت الخزائن ، وخُيرِّت بين أن أبقى حتى أرى ما يُفْتح على أمتى وبين التمجيل ، فاخترت التمجيل .

<sup>. (</sup>١) المعنى خشيته من فتنة أمته بالدنيا ، فلم يرتض طول الإنامة فيها .

قال البيهق : وهذا مرسل . وهو شاهد لحديث أبي مويهبة .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثنى يعقوب بن عقبة ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عقبة ، عن ابن مسعود ، عن عائشة ، قالت: رجعرسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسى وأنا أقول : وارأساه . فقال : بل أنا والله يا عائشة وارأساه . قالت : ثم قال : وماضرًك لو مِتِّ قبلى فقمتُ عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك ؟ قالت : قلت : والله لكأنى بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى فأعر سُت فيه ببعض نسائك !

قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام به وجعه ، وهو يدور على نسائه حتى استعزاً به في بيتي فأذن له .

قالت: فخرج رسول الله بين رَجلين من أهله أحدُها الفضل بن عباس ورجل آخر عاصِبًا رأسه تخطُّ قدَماه حتى دخل بيتى .

قال عبيد الله : فحدَّثت به ابن عباس فقال : أندرى من الرجل الآخر ؟ هو على ً بن أبي طالب .

وهذا الحديث له شواهد ستأتى قريباً .

وقال البيهقى: أنبأنا الحاكم، أنبأنا الأصمّ ، أنبأنا أحمد بن عبد الجبار، عن يونس ابن بُكير، عن محمد بن إسحاق، حدثنى يعقوب بن عُتبة، عن الزُّهرى، عن عبيد الله ابن عبد الله ، عن عائشة، قالت: دخل على رسول الله وهو يُصْدَع وأنا أشتكى رأسى، فقلت: وارأساه. فقال: بل أنا والله يا عائشة وارأساه!

ثم قال : وما عليك لو مِتِّ قبلي فوليتُ أمرَكُ وصلَّيتُ عليك ووارَيْنك ؟ فقلت :

والله إنى لأحسب لوكان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك فى ببتى من آخر النهار! فضحك رسول الله .

ثم تمادَى به وجعه فاستعز (() به وهو يدور على نسائه فى بيت ميمونة ، فاجتمع إليه أهله . فقال العباس : إنا لنرى برسول الله ذات اَلجنب فهلمّوا فاَخلد م (() ، فلدُّوه ، فأفاق رسول الله . فقال : من فعل هذا ؟ فقالوا : عمك العباس تخو ف أن يكون بك ذات الجنب . فقال رسول الله : إنها من الشيطان ، وماكان الله ليسلّطه على ، لا يبقى فى البيت أحد إلالدَدْ تموه إلا عمى العباس . فأد أهل البيت كلهم حتى ميمونة وإنها لصائمة وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم استأذن أزواجه أن يمرض فى بيتى ، فأذنّ له ، فخرج وهو بين العباس ورجل آخر به لم تُسمّه به تخطُ قدماه بالأرض . قال عبيد الله : قال ابن عباس : الرجل الآخر على بن أبي طالب .

قال البخارى: حدثنا سعيد بن عُفير ، حدثنا الليث ، حدثنى عَقِيل ، عن ابن شهاب أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرَّض فى بيتى فأذِنَّ له ، فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه الأرض بين عباس . قال ابن عبد المطلب : وبين رجل آخر .

قال عبيد الله : فأخبرت عبد الله \_ يعنى ابن عباس \_ بالذى قالت عائشة . فقال لى عبد الله بن عباس : هل تدرى من الرجل الآخر الذى لم تسمِّ عائشة ؟ قال : قلت : لا . قال ابن عباس : هو على .

فكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدِّث أن رسولَ الله لمــا دخل بيتي

<sup>(</sup>١) استعز : اشتد . (٢) الله : صب الدواء بالمسعط في أحد شتى الفم .

واشتد به وجمه . قال : هَرِيقُوا عَلَى مَنْ سَبِعِ قِرَبِ لَمْ تُحْلَلُ أَوْ كَيْبَهِنَ ، لعلى أعهد إلى الناس . فأجلسناه فى مِخْضَب<sup>(۱)</sup> لحفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم طَفَقِنا نصبُ عليه من تلك القِرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن .

قالت عائشة : ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطَمهم .

وقد رواه البخاری أیضاً فی مواضع أخر مر صحیحه ، ومسلم من طرق عن الزهری به .

وقال البخارى : حدثنا إسماعيل ، حدثنا سليمان بن بلال ، قال هشام بن عروة ، أخبرنى أبى ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل فى مرضه الذى مات فيه : أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً ؟ يريد يوم عائشة فأذِن له أزواجُه أن يكون حيث شاء ، فكان فى بيت عائشة حتى مات عندها .

قالت عائشة رضى الله عنها: فمات فى اليوم الذى كان يدور على فيه فى بيتى ، وقبضه الله و إلى رأسه لَبَيْن سَحْرى (٢) و تَحْرى ، وخالط ريقه ريقى .

قالت: ودخل عبد الرحمن بن أبى بكر ومعه سواك بستنُّ به ، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأعطانيه فقضَمْته شم مضفته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستنَّ به وهو مُسْند إلى صدرى .

انفرد به البخاري من هذا الوجه .

ر وقال البخارى : أخبرنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، حدثنى ابن الهاد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : مات النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) المخضب : المركن .

<sup>(</sup>٢) السحر : الرئة : تريد الصدر .

وإنه لَبَيْن حاقِنتي (') وذاقنتي ، فلا أَكره شـدةَ الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم .

### \* \* \*

وقال البخارى: حدثنا حِبَّان ، أنبأنا عبد الله ، أنبأنا يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرنى عروة ، أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوِّذات ومسح عنه بيده ، فلما اشتكى وجمه الذى توفى فيه طفقت أنفث عليه و<sup>(۲)</sup> بالمعوذات التى كان ينفث وأمسح بيد النبى صلى الله عليه وسلم عنه .

ورواه مسلم من حديث ابن وهب ، عن يونس بن يزيد الأيدلى ، عن الزهرى به . والفَلاَّسُ ومسلم عن محمد بن حاتم كلهم .

[ وثبت في الصحيحين من حديث أبى عَوانة ، عن فِرَاس ، عن الشَّعبي ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده لم يفادر منهن امرأة ، فجاءت فاطمة تمشى لا تُخطئ مشْيتُها مِشية أبيها ، فقال : مرحبا بابنتي . فأقعدها عن يمينه أو شماله . ثم سارتها بشيء فبكت ، ثم سارتها فضحكت ، فقلت لها : خَصَّك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسِّرار وأنت تبكين !

فلما أن قامت قلت : أخبريني ما سارَّك . فقالت : ما كنت لِأَفشي سِرِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما توفي . قلت لها : أسألك لما لى عليك من الحق لما أخبرتيني . قالت : أما الآن فنعم . قالت : سارَّني في الأول قبل لى : إن جبريل كان يمارضي القرآن كل سنة مرة ، وقد عارضني في هذا العام مرتين ، ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجلى ، فاتقى الله واصبرى فنعم السلف أنا لك . فبكيت . ثم سارتي فقال : أما ترضيني أن تركوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة ؟ فضحكت .

<sup>(</sup>١) الحاقنة : ما بين الترقوتين . ولذاقنة : الذقن ، أو طرف الحلقوم .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى ٢ / ٢٨٠ : على نفسه .

**وله** طرق عن عائشة ] <sup>(۱)</sup> .

وقد روى البخارى عن على بن عبد الله والفلاس، ومسلم بن محمد بن حاتم، كلمهم عن يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثورى، عن موسى بن أبى عائشة، عن عبيدالله ابن عبدالله، عن عائشة، قالت: لدَدْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدُّوني، قلنا: كراهية المريض الدواء. فلمها أفاق قال: ألم أنهم يشير إلينا أن لا تلدّوني؟ قلنا: كراهية المريض الدواء فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لُدَّ وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم.

قال البخارى : ورواه ابن أبى الزِّناد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم .

وقال البخارى: وقال يونس عن الزهرى قال عروة: قالتعائشة: كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى مرضه الذى مات فيه: يا عائشةما أزال أجداً لم الطمام الذى أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاعَ أَبْهَرَى من ذلك السم

هكذا ذكره البخاري معلقا .

وقد أسنده الحافظ البيهق عن الحاكم ، عن أبى بكر بن محمد بن أحمد بن يحيى الأشقر، عن يوسف بن موسى ، عن أحمد بن صالح عن عَنْبَسَة ، عن يونس بن يزيد الأُبلى ، عن الزُّهرى به .

# \* \* \*

وقال البيهق : أنبأ ناالحاكم ، أنبأنا الأصم، أنبأنا أحمد بن عبد الجبار ، عن أبى معاوية عن الأعش ، عن عبدالله بن مسعود ، قال : عن الأعش ، عن عبدالله بن مسعود ، قال : لئن أحلف تسعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُتُل قتلا أحبُ إلى من أن أحلف واحدة أنه لم يُقتل ، وذلك أن الله اتخذه نبياً واتخذه شهيداً .

<sup>. (</sup>۱) من ت .

وقال البخارى: حدثنا إسحاق، أخبرنا بشر بن شعيب بن أبى حزة ، حدثنى أبى ، عن الزهرى، قال أخبرنى عبدالله بن كعب بن مالك الأنصارى، وكان كعب بن مالك أحد النلاثة الذين تيب عليهم، أن عبدالله بن عباس أخبره أن على بن أبى طالب خوج من عند رسول الله في وجعه الذي توفى فيه فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله عليه وسلم ؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئاً.

فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له : أنت والله بعد ثلاث عبد العصا! وإنى والله كأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجمه هذا ، إلى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموت ، اذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله فيمن هذا الأمر؟ إن كان فينا علمنا ذلك ، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا .

فقال على : إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمَنَعناَها لا يُعطيناها الناسُ بعده ، وإنى والله لاأسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

انفرد به البخارى .

وقال البخارى : حدثنا قتيبة ، حدثنا سفيان ، عن سليان الأحول ، عن سعيد بن جبير ، قال : قال ابن عباس : يوم الخميس وما يوم الخميس ! اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه . فقال : اثتونى أكتب لـكم كتابا لا تصلوا(١) بعده أبداً .

فتنازَعوا \_ ولا ينبغى عند نبى تنازع \_ فقالوا :ماشأنه أَهَجَر (٢)؟ استفيره ، فذهبوا يردون عنه ، فقال : دعونى فالذى أنا فيه خير مما تدعونى إليه . فأوصاهم بثلاث قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم . وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها .

ورواه البخاري في موضع آخر ، ومسلم من حديث سفيان بن عُمينة . ٠٠

<sup>(</sup>١) البخارى: لن تضلوا .

<sup>(</sup>٢) هجر: اختلف كلامه بسبب المرض ، على سبيل الاستفهام ، أى هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض . النهاية ٤/٥٥٠ . وفي الأصل : يهجر ، وما أثبته عن صحيح البخاري ٢٧٩/٢ .

ثم قال البخارى : حدثنا على بن عبد الله ، حـدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمَر ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : لما حُصِر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هلموا أكتب لـكم كتابا لا تضلوا بعده أبداً . فقال بعضهم : إن رسول الله قد عَلَبه الوجع وعندكم القرآن ، حسبنا كتابُ الله .

فاختلف أهل البيت واختصموا ، فمهم من يقول : قرِّ بوا يكتب لـ كم كتابا لانضلوا بعده . ومنهم من يقول غير ذلك . فلما أكثروا اللغوَ والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قوموا .

قال عبيد الله : قال ابن عباس : إن الرَّزية كل الرزية ماحالَ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين أن يكتب لهم ذلك الـكتاب لاختلافهم ولغَطهم .

ورواه مسلم عن محمدبن رافع، وعبدُ بن ُحميد ، كلاها عن عبد الرزاق بنحوه .وقد أخرجه البخارى في مواضع من صحيحه من حديث مَعْمَر ويونس عن الزهرى به .

\* \* \*

وهذا الحديث مما قد توهم به بعض الأغبياء من أهل البدع من الشِّيعة وغيرهم، كلُّ مُدَّع أنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرمون إليه من مقالاتهم ، وهذا هو التمسك بالمتشابه وترّ ك الحفيكم .

وأهلُ السُّنة بأخذون بالخُكم ويردُّون ماتشابَه إليه، وهذه طريقة الراسخين في العلم كما وصفهم الله عز وجل في كتابه.

وهذا الموضع مما زلَّ فيه أفدامُ كثير منأهل الضلالات ، وأما أهل السُّنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفها دار .

وهذا الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يكتبه قد جاء في الأحاديث الصحيحة التصريح بكشف المراد منه .

فإنه قد قال الإمام أحمد: حدثنا مُؤمّل ، حدثنا نافع ، عن ابن عمرو ، حدثنا ابن أبي مُكَيْكة ، عن عائشة ، قالت : لما كان وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قُبض فيه قال : « ادعوا لى أبا بكر وابنه لكى لايطمع فى أمر أبى بكر طامع ولايتمناه مُتمنّ . ثم قال : يأبى الله ذلك والمؤمنون » . مرتين .

قالت عائشة: فأَبَى لله ذلك والمؤمنون!

انفرد به أحمد من هذا الوجه .

وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكر القرشى ، عن ابن أبى مُكيكة ، عن عائشة ، قالت : لما تَقُلُ رسول الله قال لعبد الرحمن بن أبى بكر : « اثننى بكرتف أو لَوح حتى أكتب لأبى بكركتابا لا يُختلف عليه أحد » فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم . قال : « يأبى الله والمؤمنون أن يُختلف عليك يا أبا بكر » .

انفرد به أحمد من هذا الوجه أيضاً .

وروى البخارى عن يحيى بن يحيى ، عن سليان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، قالت قال رسول الله : « لقد حَمَمْت أن أرسل إلى أبى بكر وابنه فأعهد ، أن يقول القائلون أو يتمنى مُتمنُّون . فقال : يأبى الله ، أو يدفع المؤمنون أو يدفع المؤمنون .

وفى صحيح البخارى ومسلم من حديث إبراهيم بنسمد ، عن أبيه ، عن محمد بن جبير ابن مطعم ، عن أبيه ، قال : أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه . فقالت : أرأيت إن جئت ولم أجدك ؟ كأنها تقول الموت \_ قال : « إن لم تجديني فَأْتِ أَبا بكر » .

والظاهر والله أعلم أنها إنما قالت ذلك له عليه السلام في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه .

وقد خطب عليه الصلاة والسلام فى يوم الخميس قبل أن 'يقبض عليه السلام بخمسة أيام خطبة عظيمة بيَّن فيها فضل الصدِّيق من بين سائر الصحابة ، مع ماكان قد نص عليه أن يَوْمَ الصحابة أجمعين . كما سيأتى بيانه مع حضورهم كلهم .

ولعل خطبته هذه كانت عوضًا عما أراد أن يكتبه في الـكتاب .

وقد اغتسل عليه السلام بين يدى هـذه الخطبة الكريمة فصبوا عليـه من سَبْع قرَب لم تُحْلَل أَوْ كِيتهن ، وهذا من باب الاستشفاء بالسَّبع ، كما وردت بها الأحاديث في غير هذا الموضع .

والمقصود أنه عليه السلام اغتسل ثم خرج فصلى بالناس ثم خطبهم . كما تقدم فى حديث عائشة رضى الله عنها .

# ذكر الأحاديث الواردة في ذلك

قال البيهقى: أنبأنا الحاكم، أنبأنا الأصم، عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن الزهرى، عن أيوب بن بشير، أن رسول الله قال فى مرضه: أفيضوا على من سبع قرب من سبع آبار شتى حتى أخرج فأعهد إلى الناس. ففعلوا، نخرج فجلس على المنبر، فكان أول ماذكر بعد حمد الله والثناء عليمه ذكر أصحاب أحد، فاستغفر لهم ودعا لهم، ثم قال: يامعشر المهاجرين إنهم أصبحتم تزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم عيبتى التي أويت إليها، فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم.

ثم قال عليه السلام: أيها الناس إن عبداً من عباد الله قد خيَّره الله بين الدنيا وبين ماعند الله فاختار ماعند الله .

ففهمها أبو بكر رضى الله عنه من بين الناس فبكي وقال : بل نحن نَفَديك بأنفسنا

وأبنائنا وأموالنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : على رِسْلك ياأبا بكر ! انظروا إلى هذه الأبواب الشارعة فى المسجد فُسدُّوها إلا ما كان من بيت أبى بكر ، فإنى لاأعلم أحداً عندى أفضلَ فى الصحبة منه .

هذا مرسل له شواهد كثيرة . وقال الواقدى : حدثنى فَرَوة بن زبيد بن طوسا ، عن عائشة بنت سعد ، عن أم ذَرّ ، عن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم . قالت : خرج رسول الله عاصبا رأسه بخرقة ، فلما استوى على المنبر تحدَّق الناس بالمنبر واستكفُّوا ، فقال : والذى نفسى بيده إنى لَقاَئم على الحوض الساعة . ثم تشهد فلما قضى تشهده كان أول ما تكلم به أن استغفر للشهداء الذبن قُتلوا بأحد . ثم قال : إن عبداً من عباد الله خُير بين الدنيا و بين ما عند الله فاختار العبد ما عند الله .

فبكى أبو بكر فمجبنا لبكائه . وقال : بأبى وأمى ! نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا . فحكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخيّر وكان أبو بكر أعلَمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم . وجعل رسول الله يقول له : على رسِّلك !

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر ، حدثنا فُلَيح ، عن سالم أبى النضر ، عن بشر ابن سعيد ، عن أبى سعيد ، قال : خطب رسول الله الناس فقال : إن الله خيَّر عبداً بين الدنيا وبين ماعنده ، فاختار ذلك العبد ما عند الله .

قال: فبكى أبو بكر. قال: فمجبنا لبكائه أنْ يُخبر رسول الله عن عبد، فكان رسول الله هو المخيّر وكان أبو بكر أعلمنا به. فقال رسول الله: إن أمَنَّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر، لو كنت متخذاً خليلا غير ربى لا تخذت أبا بكر خليلا، ولكن خُلة الإسلام مودّته، لا يَبْقى في المسجد بابُ إلا شدَّ إلا باب أبي بكر.

وهكذا رواه البخاري من حديث أبي عامر العَقَدي به .

ثم رواه الإمام أحمد عن يونس ، عن فُلَيح ، عن سالم أبى النضر ، عن عبيد بن حنين وبشر بن سعيد ، عن أبي سعيد به .

وهكذا رواه البخارى ومسلم من حديث فليح ومالك بن أنس ، عن سالم عن بشر ابن سعيد وعبيد بن حنين ، كلاها عن أبى سعيد بنحوه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو الوليد ، حدثنا هشام ، حدثنا أبو عَوانة ، عن عبد الملك ، عنابن أبى المعلَّى ، عن أبيه ، أن رسول الله خطب بوما فقال: إن رجلا خَيره ربَّه بين أن يعيش في الدنيا ماشاء أن يعيش فيها يأكل من الدنياماشاء أن يأكل منها، وبين لقاء ربه فاختار لفاء ربه .

فبكى أبو بكر ، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تعجبون من هذا الشيخ أنْ ذَكر رسول الله رجلا صالحا خيره ربه بين البقاء في الدنيا<sup>(۱)</sup> وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه ! فكان أبو بكر أعلمهم بما قال رسول الله . فقال أبو بكر : بل نفديك بأموالنا وأبنائنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مامن الناس أحد أمن علينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة ، ولو كنت متخذاً خليلا لاتخذت ابن أبي قعافة ، ولو كنت متخذاً خليلا لاتخذت ابن أبي قعافة ، ولو كنت متخذاً خليلا وإن صاحبكم علينا الله عز وجل .

تفرد به أحمد . قالوا : وصوابه ابن سعيد بن المعلَّى . فالله أعلم .

وقد روی الحافظ البیهقی من طریق إسحاق بن إبراهیم ــ هو ابن راهویه ــ حدثنا زکریا بن عدی ، حدثنا عبید الله بن عمرو الرقی ، عن زید بن أبی أنیسة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن الحارث حدثنا جُنْدَب ، أنه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل أن يتوفى بخمس وهو يقول : قد كان لی منكم إخوة وأصدقاء ، وإبی أبرأ إلی كل خليل من خُلّته ، ولو كنت متخذاً من أمتی خلیلا لا تخذت أبا بكر خلیلا ، وإن ربی اتخذی

<sup>(</sup>١) 1: بين لقاء الدنيا .

خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، و إن قوماممن كان قبلكم يتخذون قبوراً نبيائهم وصلحائهم مساجد ، فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها كم عن ذلك .

وقد رواه مسلم في صحيحه عن إسحاق بن راهويه بنحوه .

وهذا اليوم الذي كان قبل وفاته عليه السلام بخمسة أيام هو يوم الخميسالذي ذكره ابن عباس فما تقدم .

وقد روينا هذه الخطبة من طريق ابن عباس. قال الحافظ البيهة ي: أنبأنا أبو الحسن على بن محمد المقرى ، أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا بوسف بن يعقوب - هو ابن عوانة الإسفراييني - قال: حدثنا محمد بن أبى بكر ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا أبى ، سمعت يَعلَى بن حكيم يحدث عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : خرج النبى صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنه ليس من الناس أحد أمن على بنفسه وماله من أبى بكر ، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا ، ولكن خُلة الإسلام أفضل ، سُدوا عنى كل خوخة في المسجد غير خوخة أبى بكر .

رواه البخارى عن عبيد الله بن محمد الجه في ، عن وهب بن جرير بن حازم ، عن أبيه به .
وفي قوله عليه السلام: «سُدُّوا عتى كل خَوخة \_ يعنى الأبواب الصغار \_ إلى المسجد غير خوخة أبى بكر » إشارة إلى الخلافة ، أى ليخرج منها إلى الصلاة بالمسلمين .
وقد رواه البخارى أيضا من حديث عبد الرحمن بن سليان بن حنظلة بن العَسِيل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله خرج في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بعصابة دَسُّاء (١) ملتحفا علحفة على منكبيه ، فجلس على المنبر فذكر الخطبة ، وذكر فيها الوصاة بالأنصار إلى أن قال : فكان آخر مجلس جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قُبض \_ يعنى آخر خطبة خطبها عليه السلام .

<sup>(</sup>١) الدسماء: التي يضرب لونها إلى السواد.

وقد روى من وجه آخر عن ابن عباس بإسناد غريب ولفظ غريب.

فقال البيهق : أنبأنا على بن أحمد بن عبدان ، أنبأنا أحمد بن عُبيد الصَّفار ، حدثنا ابن أبى قماش وهو محمد بن عيسى ، حدثنا موسى بن إسماعيل أبو عمران الجُبُلِيّ ، حدثنا معن بن عيسى الفزاز ، عن الحارث بن عبد الملك بن عبد الله بن أناس الليتى ، عن القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبيه ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس ، قال : أتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديداً ، وقد عصب رأسه فقال : خذ بيدى يا فضل . قال : فأخذت بيده حتى قعد على المنبر . ثم قال : نادٍ في الناس يافضل . فناديت : الصلاة جامعة .

قال: فاجتمعوا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أما بعد، أيها الناس إنه قد دنا منى خُلوف من بين أظهركم، ولن ترونى فى هذا المقام فيكم، وقد كنت أرى أن غيره غير مُنْن عنى حتى أفُومه فيكم، ألا فمن كنت جَلدت له ظهراً فهذا ظهرى فليستقد ، ومن كنت شتمت له عرضا فليستقد ، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضى فليستقد ، ولا يقولن قائل : أخاف الشَّحناء من قِبَل رسول الله ، ألا وإن فهذا عرضى فليستقد ، ولا من خُلقى ، وإن أحبَّكم إلى من أَخذ حقا إن كان له على الشَّحناء ليست من شأى ولا من خُلقى ، وإن أحبَّكم الى من أَخذ حقا إن كان له على أو حَلّى فلقيتُ الله عز وجل وليس لأحد عندى مَظْلمة .

قال : فقام منهم رجل فقال : يا رسول الله لى عندك ثلاثة دراهم . فقال : أمّا أنّا فلا أكذَّب قائلا ولا مُسْتَحلفه على يمين ، فيم كانت لك عندى ؟ قال : أما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتنى فأعطيته ثلاثة دراهم . قال : أعطِه يا فضل . قال : وأمر به فحلس .

قال : ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مقالته الأولى . ثم قال : يا أيها الناس من عنده من النُسلُول شىء فليردّه . فقام رجل فقال : يا رسول الله عندى ثلاثة دراهم غَلْتُها في سبيل الله . قال : فلم غللتها ؟ قال : كنت إليها محتاجا قال : خذها منه يا فضل .

ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مقالته الأولى وقال : يا أيها الناس من أحسً من نفسه شيئا فليَقُم أدعو الله له .

فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إنى لمنافق وإنى لكذُوب وإنى لَنَتُوم . فقال عمر بن الخطاب: ويحك أيها الرجل! لقد سترك الله لو سترت على نفسك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه يابن الخطاب فُضوح الدنيا أهونُ من فضوح الآخرة ، اللهم ارزقه صدقا وإيمانا وأذهب عنه النَّومَ إذا شاء .

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عر معى وأنا مع عر والحقُّ بعدى مع عر .

وفى إسناده ومتنه غرابة شديدة .

ذكر أمره عليه السلام أبا بكر الصديق رضى الله عنه أن يصلّى بالصحابة أجمعين ، مع حضورهم كلهم ، وخروجه عليه السلام فصلى وراءه مقتديا به فى بعض الصلوات على ما سنذكره وإماماً له ولمن بعده من الصحابة

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب ، حدثنا أبى ، عن ابن إسحاق ، قال: وقال ابن شهاب الزهرى : حدثنى عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زَمْعة بن الأسود بن المطلّب بن أبيه ، عن عبد الله بن وأمّه بن الأسود بن المطلّب بن أسد ، قال : لما استعز برسول الله وأنا عنده فى نفر من المسلمين دعا بلال للصلاة فقال : مروا من يصلى بالناس .

قال : فخرجت فإذا عمر فى الناس ، وكان أبو بكر غائبا فقلت : قم يا عمر فصل الله عليه وسلم صوتَه ، وكان عمر بالناس . قال : فلما كبَّر عمرُ سمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صوتَه ، وكان عمر رجلا مُجْهراً فقال رسول الله : فأين أبو بكر ؟ يأبى الله ذلك والمسلمون ، يأبى الله ذلك والمسلمون ، يأبى الله ذلك والمسلمون .

قال : فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد ما صلى عمر تلك الصلاة فصلَّى بالناس .

وقال عبد الله بن زَمْعة : قال لى عمر : ويحك ماذا صنعت يابن زمعة ! والله ماظننتُ حين أمرتنى إلا أن رسولَ الله أمرنى بذلك ، ولولا ذلك ما صليت . قال : قلت : والله ما أمرنى رسول الله ، ولكن حين لم أر أبا بكر رأيتك أحقّ من حضر بالصلاة .

وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق ، حدثني الزهري . ورواه يونس

امن بُكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني يمقوب بن عتبة ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن زَمْعة فذكره .

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبى فُدَيك، حدثنا موسى بن يعقوب، عن عبد الله بن رَمْعة أخبره بهذا الخبر، قال: لما سمع النبى صلى الله عليه وسلم صوت عبر. قال ابن زمعة: خرج النبى صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال: لا لا ، لا يصلى للناس إلا ابن أبى قحافة. يقول ذلك مُغْضَبا.

### \* \* \*

وقال البخارى: حدثنا عمر بن حفص ، حدثنا أبى ، حدثنا الأعش ، عن إبراهيم ، قال الأسود : كنا عند عائشة فذكر نا المواظبة على الصلاة والمواظبة لها . قالت : لما مرض النبى صلى الله عليه وسلم مرضه الذى مات فيه فحضرت الصلاة فأذن بلال ، فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس . فقيل له : إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلى بالناس ، وأعاد فعادوا له فأعاد الثالثة ، فقال : إنكن صواحب يوسف ، مروا أبا بكر فليصل بالناس .

فخرج أبو بكر ، فوجد النبى صلى الله عليه وسلم فى نفسه خِفَّة فخرج يُهَادى بين رجلين كأنى أنظر إلى رجليه تخطّان من الوجع ، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبى صلى الله عليه وسلم أن مكانك . ثم أتى به حتى جلس إلى جنبه .

قيل للأعمش: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى وأبو بكر يصلى بصلاته والناس يصلون بصلاة أبى بكر؟ فقال برأسه: نعم.

ثم قال البخارى : رواه أبو داود عن شعبة بعضه . وزاد أبو معاوية عن الأعمش : جلس عن يسار أبى بكر ، فكان أبو بكر يصلى قائمًا .

وقد رواه البخارى فى غير ماموضع من كتابه ، ومسلم والنسائى وابن ماجه من طرق متعددة عن الأعش به . منها ما رواه البخارى عن قنيبة ، ومسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة ويحيى بن يحيى ، عن أبى معاوية به .

وقال البخارى · حدثنا عبد الله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال في مرضه : مروا أبا بكر فليصل بالناس .

قال ابن شهاب: فأخبرنى عبيد الله بن عبد الله عن عائشة، أنها قالت: لقد عاودتُ رسولَ الله فى ذلك وما حملنى على معاودته إلا أنى خشيت أن يتشاءم الناسُ بأبى بكر، وإلا أنى علمت أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأحببت أن يَعُدل ذلك رسول الله عن أبى بكر إلى غيره.

وفى صحيح مسلم من حديث عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، قال : وأخبرنى حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن عائشة قالت : لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتى . قال : مرو أبا بكر فليصلِّ بالناس . قالت قلت : يا رسول الله : إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يَمْ لِكُ دمعه ، فلو أمرت غير أبى بكر ؟ قالت : والله ما بى إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم فى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قالت : فراجعته مرتين أو ثلاثا . فقال : ليصل بالناس أبو بكر فإنكن صواحب يوسف .

وفى الصحيحين من حديث عبد الملك بن عُمَير ، عن أبى بُرْدَة ، عن أبى موسى ، عن أبيه ، قال : مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس . فقالت عائشة : يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق متى يقم مقامك لا يستطيع يصلى

بالناس. قال: فقال: مروا أبا بكر يصل بالناس فإنكن صواحب يوسف. قال فصلّى أبو بكر حياةً رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، أنبأنا زائدة ، عن موسى بن أبى عائشة ، عن عبيد الله بن عبد الله ، قال دخلت على عائشة فقلت : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال : أصلى النه صلى الله عليه وسلم وجعه فقال : أصلى الناس ؟ قلنا لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله . فقال : ضَمُوا لى ما ي في المخضَب . فقعلنا . قالت : فاغتسل ثم ذهب ليينوء (١) وأغمى عليه ، ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لا هم ينتظرونك يا رسول الله . قال : ضعوا لى ما ي في المخضَب . ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأعمى عليه ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله . قال : أصلى الناس ؟ قلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله . ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله .

قالت: والناس ءُ كوف فى المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر بأن يصلى بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا. فقال: يا عمر صل بالناس. فقال: أنت أحق بذلك. فصلى بهم تلك الأيام.

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفّة فخرج بين رجلين أحدا العباس لصلاة الظهر ، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه أن لا يتأخر ، وأمرا فأجلساه إلى جنبه ، فجعل أبو بكر يصلى قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى قاعداً .

قال عبيد الله : فدخلت على ابن عباس فقلت : ألا أعرض عليك ما حدثَتني

<sup>(</sup>١) ينو. : ينهض .

عائشة عن مرض رسول الله ؟ قال : هات . فحدثته فما أنكر منه شيئا ، غير أنه قال : سمَّت لك الرجل الذي كان مع العباس ؟ قلت : لا . قال : هو على

وقد رواه البخارى ومسلم جميعا عن أحمد بن يونس ، عن زائدة به . وفى رواية : فجمل أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله وهو قائم ، والناس يصلون بصلاة أبى بكر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد .

قال البيهق : فني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في هذه الصلاة وعلَّق أبو بكر صلاته بصلاته .

قال : وكذلك رواه الأسود وعروة عن عائشة ، وكذلك رواه الأرقم بن شُرَحْبيل عن ابن عباس .

يعنى بذلك ما رواه الامام أحمد: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة ، حدثنى أبى بذلك ما رواه الامام أحمد: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة ، حدثنى أبى ، عن أبى إسحاق ، عن الأرقم بن شُرَحْبيل ، عن ابن عباس ، قال : لما مرض النبى صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلى بالنباس ، ثم وجد خفة فخرج ، فلما أحس به أبو بكر أراد أن يَنْكُص ، فأومأ إليه النبى صلى الله عليه وسلم ، فجلس إلى جنب أبى بكر عن يساره واستفتح من الآية التى انتهى إليها أبو بكر رضى الله عنه .

ثم رواه أيضا عن وَكِيع ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن أرقم ، عن ابن عباس بأطول من هذا .

وقال وكيع مرةً: فـكان أبو بكر يأتمُّ بالنبى صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبى بكر .

ورواه ابن ماجه عن على بن محمد ، عن وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن أرقم بن شُرحبيل ، عن ابن عباس بنحوه .

وقد قال الإمام أحمد حدثنا شَبابة بن سَوَّار ، حدثنا شعبة ، عن نعيم بن أبي هند ،

عن أبى وائل ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : صلى رسول الله صلى الله عايه وسلم خلف أبى بكر قاعداً في مرضه الذي مات فيه .

[ وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث شعبة ، وقال الترمذي : حسن صحيح (۱) وقال أحمد : حدثنا بكر بن عيسى ، سمعت شعبة بن الحجاج ، عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن عائشة ، أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف .

وقال البيهقى: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القَطَّان ، أنبأنا عبد الله بن جعفر ، أنبأنا يعقوب بنسفيان ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا شعبة ، عن سليان الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبا بكر . وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه .

قال البيهقى : وكذلك رواه ُحَميد ، عن أنس بن مالك ، ويونس ، عن الحسن مرسلاً ، ثم أسند ذلك من طريق هُشَيم ، أخبرنا يونس عن الحسن .

قال هُشيم : وأنبأنا حميد ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وأبو بكر يصلى بالناس فجلس إلى جنبه وهو فى بُردة قد خالف بين طرفيها ، فصلى بصلانه .

قال البيهةى : وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أنبأنا أحمد بن عُبَيد الصَّفار ، حدثنا عُبيد بن شريك ، أنبأنا ابن أبى مريم ، أنبأنا محمد بن جعفر ، أخبرنى حميد أنه سمع أنساً يقول : آخر ُ صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم فى ثوب واحد ملتحفا به خلف أبى بكر .

قلت : وهذا إسناد حيد على شرط الصحيح ولم يحرجوه .

<sup>(</sup>١) من: ت

وهذا التقييد جيد بأمها آخر صلاة صلاها مع الناس ، صلوات الله وسلامه عليه .
وقد ذكر البيهقى من طريق سليان بن بلال ويحيى بن أيوب، عن حيد ، عن أنس ،
أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبى بكر فى ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه ،
فلما أراد أن يقوم قال : ادع لى أسامة بن زيد . فجاء فأسند ظهره إلى نحره ، فكانت آخر صلاة صلاها .

قال البيهةي : فني هذا دلالة أن هذه الصلاة كانت صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة لأنها آخر صلاة صلاها ، لما ثبت أنه توفي ضحى يوم الاثنين .

وهذا الذى قاله البيهقى أخذه مسلّماً من مغازى موسى بن عُقبة ، فإنه كذلك ذكر . وكذا روى أبو الأسود عن عروة .

وذلك ضعيف ، بل هذه آخر صلاة صلاها مع القوم ، كما تقدم تقييده في الرواية الأخرى ، والحديث واحد ، فيُحْمَل مُطلقه على مُقيَّده .

ثم لا يجوز أن تـكون هذه صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة ، لأن تلك لم يصلّما مع الجماعة بل في بيته لما به من الضعف صلوات الله وسلامه عليه .

والدليل على ذلك ما قال البخارى فى صحيحه: حدثنا أبو اليمان ، أنبأنا شُعيب ، عن الزُّهرى ، أخبرنى أنس بن مالك ، وكان تَبِع النبيَّ صلى الله عليه وسلم وخدمه وصَحِبه ، أن أبا بكر كان يصلى لهم فى وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذى توفى فيه ، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صُفوف فى الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم سِتر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصُحَف (1) [ثم (٢)] تبسم يضحك ، فهممنا أن هُمُّتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ، ونَكم أبو بكر على عَقِبيه ليَعيل الصف .

<sup>(</sup>١) عبارة عن حسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته .

<sup>(</sup>۲) من صحيح البخاري .

وظن أن النبى صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة ، فأشار إلينا صلى الله عليه وسلم أن أنموا صلاتكم وأرخَى الستر وتوفى من يومه صلى الله عليه وسلم .

وقد رواه مسلم من حدیث سُفیان بن عُیبنة وصبیح بن کَیْسان ومَعْمَر ، عن الزهری عن أنس .

ثم قال البخارى: حدثنا أبو مَعْمَر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا عبد العزيز ، عن أنس بن مالك ، قال : لم يخرج النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، فأقيمت الصلاة ، فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم (١) بالحجاب. فرفعه ، فلما وضحوجه النبى صلى الله عليه وسلم ما نظر نا مَنْظراً كان أعجب إلينا من وجه النبى صلى الله عليه وسلم حين وَضَح لنا فأوما النبى صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبى بكر أن يتقدم ، وأرخى النبى صلى الله عليه وسلم .

ورواً مسلم من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن أبيه به .

فهذا أوضح دليل على أنه عليه السلام لم يصل يوم الاثنين صلاة الصبح مع الناس ، وأنه كان قد انقطع عنهم لم يخرج إليهم ثلاثا .

قلنا: فعلى هذا يكون آخر صلاة صلاها معهم الظهر ، كا جاء مصرحا به فى حديث عائشة المتقدم ويكون ذلك يوم الخميس لا يوم السبت ولايوم الأحد ، كما حكاه البيهتى عن مفازى موسى بن عقبة ، وهو ضعيف ، ولما قدمنا من خطبته بعدها ولأنه انقطع عنهم يوم الجمعة ، والسبت ، والأحد ، وهذه ثلاثة أيام كوامل .

وقال الزهرى عن أبى بكر بن أبى سَبْرة ، أن أبا بكر صلى بهم سبع عشرة صلاة . وقال غيره : عشرين صلاة . فالله أعلم .

ثم بدا لهم وجهه الكريم صبيحة يوم الاثنين فودَّعهم بنظرة كادوا يفتتنون بها ، ثم كان ذلك آخر عهد جمهورهم به ولسان حالهم يقول كما قال بعضهم :

<sup>(</sup>١) الأصل: فقال نبي الله عليــكم بالحجاب. وما أثبته عن البخاري ، وأراد من قال معنى فعل .

وكفت أرى كالموت من بَيْنِ ساعة فكيف ببَيْنِ كان موعدَه الحشرُ ا والعجب أن الحافظ البيهتي أورد هذا الحديث من هاتين الطريقين . ثم قال ما حاصله : فلعله عليه السلام احتجب عنهم في أول ركعة ثم خرج في الركعة الثانية فصلى خلف أبى بكر ، كا قاله عروة وموسى بن عقبة ، وخفي ذلك على أنس بن مالك أو أنه ذكر بعض الخبر وسكت عن آخره .

وهذا الذى [ ذكره ] أيضا بعيد جداً ، لأن أنساً قال : فلم يَقْدُر عليه حتى مات . وفى رواية قال : فكان ذلك آخر العهد به . وقول الصحابى مقدَّم على قول التابعى . والله أعلم .

#### \* \* \*

والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدَّم أبا بكر الصديق إماما للصحابة كلمهم في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام العملية .

قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى : وتقديمــه له أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام .

قال: وتقديمه له دليل على أنه أعلَم الصحابة وأقرؤهم ، لما ثبت في الخبر المتفق على صحته بين العلماء أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سِمًّا ، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سِمًّا ، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم مُسْلِما .

قلت : وهذا من كلام الأشعرى رحمه الله مما ينبنى أن يكتب بماء الذهب . ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلم ا في الصديق رضى الله عنه وأرضاه .

وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه في بعض الصلوات ، كما قدمنا بذلك الروايات الصحيحة ، لا ينافي ما روى في الصحيح أن أبا بكر اثم به عليه السلام ، لأن

ذلك في صلاة أخرى ، كما نص على ذلك الشافعي وغيره من الأنمـة رحمهم الله عز وجل .

فائدة : استدل مالك والشافعي وجماعة من العلماء ومنهم البخاري بصلاته عليه السلام قاعداً وأبو بكر مقتديا به قائما والناس بأبي بكر على نَسْخ قوله عليه السلام في السلام قاعداً وأبو بكر مقتديا به قائما والناس بأبي بكر على نَسْخ قوله عليه السلام في الحديث المتفق عليه حين صلى ببعض أصحابه قاعداً ، وقد وقع عن فرس فجُحِش (۱) شقة فصلوا وراءه قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال : «كذلك والذي نفسي بيده تفعلون كفعل فارس والروم ، يقومون على عظائهم وهم جلوس» . «وقال : إنما جُعل الإمام ليُواتَمَ به فإذا كبَر فكبروا وإذا ركع فاركموا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون » .

قالوا : ثم إنه عليه السلام أمَّهم قاعداً وهم قيام في مرض الموت . فدل على نسخ ما تقدم والله أعلم .

وقد تنوَّعت مسالكُ الناس في الجواب عن هـذا الاستدلال ، على وجوه كثيرة موضع ذكرها كتاب الأحكام الـكبير إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان .

وملخص ذلك : أن من الناس من زعم أن الصحابة جلسوا لأمره المتقدم ، وإنما استمر أبو بكر قائمًا لأجل التبليغ عنه صلى الله عليه وسلم .

ومن الناس من قال: بل كان أبو بكر هو الإمام في نفس الأمر ، كما صرح به بعض الرواة كما تقدم . وكان أبو بكر لشدة أدبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبادره بل يقتدى به ، فكأ نه عليه السلام صار إمام الإمام ، فلهذا لم يجلسوا لاقتدائهم بأبى بكر وهو قائم ، ولم يجلس الصديق لأجل أنه إمام ولأنه يبلغهم عن النبى صلى الله عليه وسلم الحركات والسَّكنات والانتقالات . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) جحش: أصيب

ومن الناس من قال : هـذا الصنيع والحديث المتقدم دليل على جواز القيام والجلوس ، وأن كلا منهما سائغ جائز : الجلوس ، لما تقدم ، والقيام للفعل المتأخر . والله أعـلم .

# فصيل

## فى كيفية احتضاره ووفاته عليه السلام

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم التَّيمى ، عن الحارث بن سُوَيد ، عن عبد الله ، هو ابن مسعود ، قال : دخلت على النه عليه وسلم وهو يُوعَك فمسَسته . فقلت : يا رسول الله إنك اتمُوعك وَعكاً شديداً . قال أجل ، إنى أوعك كما يوعك الرجلان منكم . قلت : إن لك أجرين . قال : « نعم ، والذى نفسى بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حَطَّ الله عنه خطاياه كما تحطُّ الشجرةُ ورقها » .

وقد أخرجه البخارى ومسلم من طرق متعددة عن سليمان بن مهران الأعش به .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمر ، عن زيد بن أَسْلَم ، عن رجل ، عن أبي سعيد الحدرى ، (۱) وضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : والله ما أطيق أن أضع يدى عليك من شدة مُحَّاك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر ، إن كان النبي من الأنبياء ليبتلي بالقمل حتى يقتله ، وإن كان الرجل ليبتلي بالعُر مي حتى يأخذ العباءة فيجوبها (۲) ، وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء » .

فيه رجل مُبهَمُ لا يعرف الكلّية، فالله أعلم .

وقد روى البحاري ومسلم من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، زاد مسلم:

<sup>(</sup>١)كذا ، ولعلها : أنه . (٧) يجوبها : أَي يجعل لها جبا فيلبسها .

وجرير . ثلاثتهم عن الأعش ، عن أبى وائل شَقيق بن سَلمة ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : ما رأيت الوجع على أحد أشدَّ منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفى صحيح البخــارى من حديث يزيد بن الهاد ، عن عبد الرحمن بن القــاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : مات رسول الله صلى الله عليــه وسلم بين حاقنتى وذاقنتى، فلا أكر مشدة الموت لأحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم .

وفى الحديث الآخر الذى رواه [البخارى] فى صحيحه قال: قال رسول الله: « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ، ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان فى دينه صَلابة شُدِّد عليه فى البلاء » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب ، حدثنا أبى ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنى سعيد بن عبيد بن السَّباق ، عن محمد بن أسامة بن زيد ، عن أبيه أسامة بن زيد ، قال : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معى إلى المدينة ، فدخلت على رسول الله وقد أصْمِت فلا يتكلم ، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصيبها (۱) على أعرف أنه يدعو لى .

ورواه الترمذي عن أبي كُريب ، عن يونس بن ُبكَير ، عن ابن إسحاق، وقال : حسن غريب .

\* \* \*

وقال الإمام مالك فى موطّأه عن إسماعيل بن أبى حكيم ، أنه سمع عمر بن عبدالعزيز يقول :كان من آخر ما تسكلم به رسول الله صلى اللهعليه وسلم أن قال : «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، لا يَبْقين دينان بأرض العرب » .

هكذا رواه مرسلا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله .

<sup>(</sup>١) ت : على وجهه . وهو تحريف . والحديث في مسند أحمد ٥/١٠١

وقد روى البخارى ومسلم من حديث الزهرى ، عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة ، عن عائشة وابن عباس ، قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طَفِق يَطْرح خَمِيصة (۱) له على وجهه فإذا اغتمَّ كَشْفَها عن وجهه . فقال وهو كذلك : « لعنةُ الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذِّر ما صنعوا .

وقال الحافظ البيهق : أنبأناأ بو بكر بن أبى رجاء الأديب ، أنبأنا أبو الدباس الأصم ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش ، عن الأعش ، عن أبى سفيان ، عن جابر بن عبدالله ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث : أحسنوا الظنَّ بالله .

وفى بعض الأحاديث كا رواه مسلم من حـديث الأعش ، عن أبى سفيان طلحة ابن نافع ، عنجابر ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يموتن أحدكم إلاوهو حَسن الظنِّ بالله تعالى » .

وفى الحديث الآخر يقول الله تعالى: «أنا عند ظَن عبدى بى فليظن بى خيراً » .
وقال البيهقى: أنبأ باالحاكم ، حدثنا الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق الصَّفاَبى ، حدثنا أبو خَيْمة زُهير بن حرب ، حدثنا جَرير ، عن سليمان التيمى ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الوفاة : « الصلاة وما ملكت أيمانسكم » حتى جعل يُفَرْغر بها وما يُفْصِح بها لسانه .

وقد رواه النسائى عن إسحاق بن راهويه ، عن جرير بن عبد الحميد به ، وابن ماجه عن أبى الأشعث ، عن مُعْتَمر بن سلمان ، عن أبيه به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا التيمي، عن قتادة ، عن أنس ابن مالك ، قال : كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت:

<sup>(</sup>١) الخميصة : كساء أسود مربع له علمان .

الصلاة وما ملكت أيمــانكم. حتى جعل رسول اللهصلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه .

وقد رواه النسائي وابن ماجه من حديث سليمان بن طَرْخان ، وهوالتَّيمي ، عنقتادة عن أنس به .

وفى رواية للنسائى عن قتادة ، عن صاحب له ، عن أنس به .

وقال أحمد: حدثنا بكر بن عيسى الراسبي ، حدثنا عمر بن الفضل ، عن نُعيم بن يزيد ، عن على بن أبى طالب ، قال : أمر بى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه مالا تَضِل أمته من بعده . قال : فخشيت أن تفوتنى نفسه . قال : قلت : إنى أحفظ وأعيى . قال : أوصى بالصلاة والزكاة وماملكت أيمانكم .

تفرد به أحمد من هذا الوجه .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو النمان محمد بن الفضيل (١) ، حدثنا أبو عَوانة ، عن قتادة ، عن سَفِينة ، عن أم سلمة قالت : كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يُلَجَلجها في صدره وما يُفِيض مها لسانه .

وهكذا رواه النسائى عن حميد بن مَسْعدة ، عن يزيد بن زُرَيع ، عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن سفينة عن أم سلمة به .

قال البيهقى : والصحيح مارواه عفان ، عن همام ، عن قتادة عن أبى الخليـــل ، عن سفينة عن أم سلمة به .

وهكذا رواه النسائى أيضا وابن ماجه ، من حديث يزيد بن هارون ، عن همّام ، عن قمّام ، عن قمّام ، عن قمّام ،

<sup>(</sup>١) غير 1: الفضل

وقد رواه النسائى أيضا عن قُتَيبة ، عن أبى عَوانة ، عن قتادة ، عن سفينة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم فذكره . ثم رواه عن محمد بن عبد الله بن المبارك عن يونس بن محمد قال : حدثنا عن سفينة فذكر نحوه .

وقال أحمد: حدثنا يونس ، حدثنا الليث ، عن زيد بن الهاد ، عن موسى بن مرّجِس ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قَدَح فيه ماء ، فيدخل بده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول : اللهم أعنى على سَكرات الموت .

ورواه الترمذى والنّسائى وابن ماجـه من حــدیث اللیث به . وقال الترمذى : غریب .

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن مُصْعَب بن إسحاق بن طلحة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كَيهوِّن على الله عليه وسلم أنه قال : كَيهوِّن على أنى رأيت بياض كف عائشة في الجنة.

تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به .

وهذا دليل على شدة محبته عليه السلام لعائشة رضى الله عنها .

وقد ذكر الناس معانى كثيرة فى كثرة الحجبة ولم يبلغ أحدُهم هـذا المبلغ ، وماذاك إلا لأنهم يبالغون كلاما لا حقيقة له ، وهذا كلام حق لا تحالة ولا شك فيه .

وقال حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابن أبى مُكَيكة قال : قالت عائشة : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتى وتوفى بين سَحْرى وتَحْرى وكان جبريل يموِّذه بدعاء إذا مرض ، فذهبت أعوّذه فرفع بصره إلى السماء وقال : فى الرفيق الأعلى فى الرفيق الأعلى .

ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده جريدة رطبة فنظر إليها فظننتُ أن له بها

حاجة ، قالت : فأحذتها فنفضتها فدفعتها إليه فاستن بها أحسنَ ما كان مُسْتَنَّا ، ثم ذهب رُيناولنيها فسقطت من يده . قالت : فجمع الله بين ربقي وربقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة .

ورواه البخاري عن سلمان بن حَرْب، عن حماد بن زيد به .

وقال البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنى أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببغارى ، حدثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادى ، حدثنا داود ، عن عمرو بن زُهير الضبى ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن عمر بن سعيد بن أبى حسين ، أنبأنا ابن أبى مُلَيكة ، أن أبا عمرو ذَ كُوان مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت تقول : إن من نعمة الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى في يومى وفى بيتى وبين سَحْرى و تَحْرى وأن الله جمع بين ربقى وريقه عند الموت .

قالت: دخل على أخى بسواك معه وأنا مُسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدرى ، فرأيته ينظر إليه . وقد عرفت أنه يحب السواك ويألفه . فقلت : آخذه لك ؟ فأشار برأسه : أن نعم . فليَّنته له ، فأمرَّ ، على فيه . قالت : و بين يديه رَكُوة أو علبة فيها ماء ، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه . ثم يقول : لا إله إلا الله إن الهوت فيها ماء ، ثم نصب إصبعه اليسرى وجعل يقول : في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى . حتى قُبض ومالت يده في الماء .

ورواه البخاري عن محمد عن عيسي بن يونس .

\* \* \*

وقال أبو داود الطيالسي : حـدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، سمعت عروة يحـدث عن عائشة قالت : كنا نحـدِّث أن النبي لا يموت حتى يخـيَّر بين الدنيا والآخرة.

قالت: فلما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى مات فيه عرضت له مُحَة . فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

قالت عائشة : فظننا أنه كان بخيَّر .

وأخرجاه من حديث شعبة به .

وقال الزهرى: أخبرنى سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير فى رجال من أهل العلم ، أن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح : إنه لم يُقبض نبى حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخيّر . قالت عائشة : فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذى عُشى عليه ساعة مم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت . وقال : اللهم الرفيق الأعلى . فعرفت أنه الحديث الذي كان حدد ثناه وهو صحيح ، أنه لم يقبض نبى قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخيّر . قالت عائشة : فقلت : إذًا لا يختارنا . وقالت عائشة : كانت تلك الكلمة آخر كلمة تحكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى .

أخرجاه من غير وجه عن الزُّهرى به . وقال سفيان \_ هو الثَّورى \_ عن إسماعيل ابن أبى خالد ، عن أبى بُردة ، عن عائشة قالت : أغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى حِجْرى فجعلت أمسح وجهه وأدعو له بالشفاء . فقال : لا ، بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد ، مع جبريل وميكائيل وإسرافيل .

رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به .

وقال البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وغيره قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحركم ، حدثنا أنس بن عِياض ، عن هشام بن عروة ، عن عَبَّاد بن أُعبد الله بن الزبير ، أن عائشة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم وأصنَتْ إليه قبل أن يموت وهو مُسْتتَد إلى صدرها يقول: اللهم اغفر لى وارحمنى وألحقى وألحقى وألحقى وألحقى والرحمى

أخرجاه من حديث هشام بن عروة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثنى يحيى ابن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عباد ، سمعت عائشة تقول : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سَحْرى و نَحْرى و فى دَوْلتى (٢) و لم أَظلم فيه أحداً ، فمن سَفهى وحداثة سِنّى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبض وهو فى حِجرى ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت أَنْدَم (٣) مع النساء وأضرب وجهى .

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ، حدثنا كثير بن زيد ، عن المطلب بن عبد الله ، قال : قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مامن نبي إلا تُقبض نفسه ثم يرى الثواب ثم تُردُ إليه فيخيَّر بين أن تردّ إليه وبين أن وَلَحق . فكنت قد حَفظت ذلك منه فإني لَمُسْندته إلى صدرى فنظرت إليه حين وَلَحق . فكنت قد حَفظت : قد قضى . فعرفت الذي قال ، فنظرت إليه حين مالت عنقه فقلت : قد قضى . فعرفت الذي قال ، فنظرت إليه حين ارتفع فنظر . قالت : قلت : إذا والله لا يختارنا . فقال : مع الرفيق الأعلى في المخت مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

تفرد به أحمد ولم يخرجوه .

وقال الإمام أحمد: حـدثنا عفالم ، أنبأنا همَّام ، أنبأنا هشـام بن عروة ، ﴿

<sup>(</sup>١) من ت (٢) دواي : بيني وسلطاني

<sup>(</sup>٣) ألتدم : ألطم .

عن أبيـه ، عن عائشة ، قالت قُبض رسول الله صـلى الله عليـه وسلم ورأسه بين سَحْرى وَحَرى .

قالت : فلما خرجت نَفْسه لم أجد ربحاً قط أطيبَ منها .

وهـذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجـه أحــد من أصحاب الكتب السنة.

ورواه البيهق من حديث حنبل بن إسحاق عن عفان . وقال البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس ، عن أبى مَعْشَر ، عن محمد بن قيس ، عن أبى عروة ، عن أم سلمة قالت: وضعت يدى على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ، فمرّت لى جُمع آكل وأتوضأ ومايذهب ريح المسك من يدى .

وقال أحمد: حدثنا عفان وَبهر قالا: حدثنا سلمان بن المغيرة، حدثنا تحميد بن هلال، عن أبى بُردة، قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزاراً غليظا مما يصنع بالمين وكساء من التي يدعون الملبَّدة فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبض في هذين الثوبين.

وقد رواه الجماعية إلا النسائى من طرق ، عن حميد بن هلال به . وقال الترمذى : حسن صحيح .

وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْز ، حدثنا حماد بن سلمة ، أنبأنا أبو عمران الجونى ، عن يزيد بن بابنوس ، قال: ذهبت أنا وصاحب لى إلى عائشة فاستأذنا عليها ، فألقت لنا وسادة وجذبت إليها الحجاب . فقال صاحبى : ياأم المؤمنين ماتقولين فى العِرَاك ؟ قالت: وما العراك ؟ فضر بت مَنْيَكب صاحبى . قالت : مه آذبت أخاك . ثم قالت : ما العراك المحيض ؟ قولوا ماقال الله عز وجل فى المحيض . ثم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه

وسلم يتوشّحني وينال من رأسيوبيني وبينه ثوب وأنا حائض .

ثم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ببابى مما يلتى السكامة ينفعنى الله بها ، فمر ذات يوم فلم يقل شيئا ثم مر فلم يقل شيئا مر تين أو ثلاثا . فقلت : ياجارية ضعى لى وسادة على الباب. وعصبت رأسى فمر بى . فقال : ياعائشة ماشأنك ؟ فقلت : أشتكى رأسى . فقال : أنا وارأساه .

فذهب فلم يلبث إلا يسيراً حتى جىء به محمولاً فى كساء ، فدخل على وبعث إلى النساء فقال : إنى قد اشتكيت ، وإنى لاأستطيع أن أدور بينكن ، فأذن لى فلأ كن عندعائشة. فسكنت أمر ضه ولم أمرض أحدا قبله ، فبينما رأسه ذات يوم على منكبى إذ مال رأسه نحو رأسى ، فظننت أنه يريد من رأسى حاجة فخرجت من فيه نُطْفة (١) باردة ، فوقعت على رأسى عليه فسجّيته ثوبا .

فقال : واغَشياه ماأشدَّ غَشى رسول الله صلى الله على وجذبتُ إلى الحجاب ، فنظر عمر إليه فقال : واغَشياه ماأشدَّ غَشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قاماً فلما دنَوا من الباب قال المغيرة : ياعمرمات رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت: كذبت بلأنت رجل تحوُسك (٢٠) فقنة ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يُفنى الله المنافقين .

قالت: ثم جاء أبو بكر فرفعتُ الحجاب فنظر إليه فقال: إنا لله وإنا إليه راجمون! مات رسول الله صلى الله عليهوسلم، ثم أتاه من قبَل رأسه فحدرفاه فقبَّل جبهته، ثم قال: واصَفِيّاه. ثم رفع رأسه فحدرفاه وقبل جبهته ثم قال: واصَفِيّاه. ثم رفع رأسه وحدرفاه وقبل جبهته ثم قال : واصَفِيّاه. ثم رفع رأسه وحدرفاه وقبل جبهته وسلم الله عليه وسلم .

وحرج إلى المسجد وعمر يَخْطب الناس ويتكلم ويقول : إن رسول الله لايموت حتى يُفنى الله المنافقين .

<sup>(</sup>١) النطفة : الماء القليل . وفي الأصل : نقطة . وما أثبته عن مسندأحد (٢) تحوسك : تتخلك .

فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله يقول: « إنك مَيِّت وإنهم ميتون » حتى فرغ من الآية « وما محمد إلا رسول قد خلَتْ من قَبله الرُّسل أفايِن مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينْقلب على عَقبيه » . حتى فرغ من الآية .

ثم قال : فمن كان يعبــد الله فإن الله حى لايموت ومن كان يعبد محمدا فإن محــدا قد مات .

فقال عمر : أو إمها في كتاب الله ؟ ماشعرت أمها في كتاب الله . ثم قال عمر : ياأيها الناس هذا أبو بكر وهو ذو شَيْبة (١) المسلمين ، فبايعوه .

وقد روى أبو داود والترمذي في الشمائل من حديث مرحوم بن عبد العزيز العطار، عن أبي عمران الجوثي به ببعضه .

وقال الحافظ البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن مُلحان ، حدثنا يحيى بن بُكير ، حدثنا الليث ، عن عَقِيل ، عن ابن شهاب ، أخبرنى أبو سلمة ، عن عبد الرحمن، أن عائشة أخبرته :أن أبا بكر أفبل على فرس من مسكنه بالسُّنح (٢) حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فيمَّم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجَّى ببُرْد حِبَرة ، فكشف عن وجهه نم أكبَّ عليه فقبَّله ثم بكى . ثم قال : بأبى أنت وأمى يارسول الله ! والله لا يجمع الله عليك موتتين أبداً ، أما الموتة التي كتبت عليك فقد مِتها .

قال الزهرى : وحدثنى أبو سلمة ،عن ابن عباس ،أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس. فقال : اجلس ياعمر . فأبى عمر أن يجلس . فقال : اجلس ياعمر . فأبى عمر أن يجلس . فتشهّدً أبو بكر فأقبل الناس إليه ، فقال : أما بعد ، فمن كان منكم يَعْبد محمداً فإن محمداً قد

<sup>(</sup>١) ذو الشيبة : أقدمهم وأولاهم .

<sup>(</sup>٢) السنح: موضع بعوالى المدينة .

مات ، ومن كان يمبد الله فإن الله حى لايموت ، قال الله تعالى : « وما محمدُ إلا رسولُ قد خَلتُ من قبله الرُّسل أفإن مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم » الآية .

قال: فوالله لـكان الناسَ لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر ، فتلقاها منه الناس كلهم فما سُمع بشر من الناس إلا يتلوها .

قال الزهرى: وأخبرنى سعيد بن المسيّب، أن عمر قال: والله ماهو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق فعقِرت (١)حتى ماتُقِلَّنى رجلاى وحتى هَويْت إلى الأرض وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات.

ورواه البخارى عن يحيى بن بكير به

وروى الحافظ البيهق من طريق ابن لهيّعة ،حدثنا أبو الأسود ، عن عروة بن الزبير فى ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : وقام عمر بن الحطاب يخطب الناس ويتوعّد من قال مات بالقَتْل والقطع ويقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غَشية لو قد قام قَتَل وقطع . وعرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن أم مكتوم فى مؤخّر المسجد يقرأ : « وما محمد إلا رسول قد خَلت من قبله الرُّسل (٢٠) » الآية والناس فى المسجد يبكون ويتموّجون لايسمعون .

غورج عباس بن عبد المطلب على الناس فقال: يأيها الناس هل عند أحد منكم من عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وفاته فليحدثنا؟ قالوا: لا. قال: هل عندك ياعمر من علم؟ قال: لا. فقال العباس: اشهدوا أيها الناس أن أحداً لا يشهد على رسول الله بعهد عَمِده إليه فى وفاته، والله الذى لا إله إلا هو لقد ذاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت.

<sup>(</sup>١) عقر : فجئه الروع ، فمايتقدم ومايتأخر .

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران ۱۶۶

قال: وأقبل أبو بكر رضى الله عنه من السُّنْح على دابته حتى نزل بباب المسجد، وأقبل مكروبا حزينا، فاستأذن فى بيت ابنته عائشة فأذنت له، فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفى على الفراش والنسوة حوله فخمَّرن وجوههن واستترن من أبى بكر، إلا ما كان من عائشة، فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجنا عليه يقبله وببكى ويقول: ليس ما يقوله ابنُ الخطاب شيئاً، توفى رسول الله والذى نفسى بيده! رحمة الله عليك يارسول الله، ماأطيبك حياً وميتاً! ثم غشَّاه بالنوب.

ثم خرج سريعاً إلى المسجد يتخطى رقابَ الناس حتى أتى المنبر، وجلس عمر حين رأى أبا بكر مقبلا إليه، وقام أبو بكر إلى جانب المنبر ونادى الناس ، فجلسوا وأنصتوا، فتشهد أبو بكر بما علمه من التشهد، وقال: إن الله عز وجل نعى نبيه إلى نفسه وهوحي بين أَظْهركم ونعاكم إلى أنفسكم ، وهو الموت حتى لا يبقى منكم أحد إلا الله عز وجل، قال تعالى : « وما محمد إلا رسول قد خلَت من قبله الرسل » الآية .

فقال عر : هذه الآية في القرآن ؟ والله ماعامت أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم وقد قال الله تعالى : قال الله تعالى غلم لله تعالى غلل الله تعالى غلم الله تعالى الله تعالى إلا وجه له الحكم وإليه تُرجعون (٢) »، وقال : «كلُّ مَن عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام (٣) » وقال : «كلُّ نفس ذائقة الموت وإنما توفَّون أجورَكم يوم الفيامة (١) ».

وقال: إن الله عمر محمداً صلى الله عليه وسلم وأبقاه حتى أقام دبنَ الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله، ثم توفاه الله على ذلك وقد ترككم على الطريقة، فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة والشقاء، فمن كان الله ربَّه فإن الله حى لا يموت،

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ٣٠ (٢) سورة القصص ٨٨

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمل ٢٧،٢٦ . (٥) سورة آل عمران ١٤٤

ومن كان يعبد محمداً وينزله إلها فقد هلك إلهه. فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم ، فإن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه ، وإن كتاب الله بين أظهرنا وهو النور والشفاء ، وبه هدى الله محمداً صلى الله عليه وسلم ، وفيه حلال الله وحرامه والله لا نُبالى من أجلب علينا مِن خَلْق الله ، إن سيوف الله له تمسلولة ماوضعناها بعد ، ولنجاهدن من خالفنا كا جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا يبنين أحد إلا على نفسه .

ثم انصرف معه المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر الحديث في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .

قلت: كما سنذكره مفصلا بدلائله وشواهده إن شاء الله تعالى .

وذكر الواقدى عن شيوخه . قالوا بولما ستُك فى موت النبى صلى الله عليه وسلم . فقال بعضهم : مات . وقال بعضهم : لم يمت ، وضعت أسماء بنت عُميس يدها بين كتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت : قد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رُفع الخاتم من بين كتفيه . فكان هذا الذي قد عُرف به موته .

هكذا أورده الحافظ البيهق فى كتابه دلائل النبوة من طريق الواقدى ، وهو ضعيف وشيوخه لم يُسمَّون ثم هو منقطع بكل حال ومخالف لما صح وفيه غرابة شديدة وهو رفع الخاتم فالله أعلم بالصواب .

وقد ذكر الواقدى وغيره فى الوفاة أخباراً كثيرة فيها نَـكارات وغرابة شديدة ، أضربنا عن أكثرها صَفْحاً لضعفأسانيدها و نَـكارة متونها ، ولا سيا مايورده كثيرمن القُصَّاص المتأخرين وغيرهم فـكثير منه موضوع لامحالة .

. وفى الأحاديث الصحيحة والحسنة المروية فى الكتب المشهورة غُنْيَة عن الأكاذيب وما لايُعرف سنده . والله أعلم .

### فصل

في ذكر أمور مُهمة وقعت بعدوفاته وقبل دفنه عليه السلام

ومن أعظمها وأُجلُّها وأَ يُمنها بركة على الإسلام وأهله بيعة ُ أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لما مات كان الصّديق رضى الله عنه قد صلّى بالمسلمين ملاة الصبح ، وكان إذ ذاك قد أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إفاقة من غَمْرة ماكان فيه من الوجع ، وكشف سِتْر الحجرة و نظر إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة خلف أبى بكر ، فأعجبه ذلك وتبسّم صلوات الله وسلامه عليه ، حتى هم المسلمون أن يتركوا ماهم فيه من الصلاة لفرحهم به ، حتى أراد أبو بكر أن يتأخر ليصل الصف ، فأشار إليهم أن يمكنوا كما هم وأرخى الستارة ، وكان آخر العهد به عليه السلام .

فلما انصرف أبو بكر رضى الله عنه من الصلاة دخل عليه وقال لعائشة : ماأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أقلّع عنه من الوجع ، وهذا يوم بنت خارجة ، يعنى إحدى زوجتيه ، وكانت ساكنة بالسُّنح شَرْقى المدينة . فركب على فرس له وذهب إلى منزله.

وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضَّحى من ذلك اليوم ، وقيل عند زوال الشمس . والله أعلم .

فلما مات واختلف الصحابة فيما بينهم ، فمن قائل يقول : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قائل : لم يمت . فذهب سالم بن عُبيد وراء الصِّديق إلى السُّنْح فأعلَمــه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء الصديق من منزله حين بلغه الخبر ، فدخل على رسول

الله صلى الله عليه وسلم منزله وكشَف الغطاءِ عن وجهه وقبَّله وتحقَّق أنه قد مات .

[ ثم ] خرج إلى الناس فخطبهم إلى جانب المنبر وبيّن لهم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمنا، وأزاح الجدَل وأزال الإشكال، ورجع الناس كلهم إليه، وبايمه في المسجد جماعة من الصحابة.

ووقعت شبهة لبعض الأنصار وقام فى أذهان بعضهم جوازُ استخلاف خليفة من الأنصار ، حتى بيَّن الأنصار ، حتى بيَّن الأنصار ، حتى بيَّن لم الصديق أن الخلافة لاتكون إلا فى قريش ، فرجعوا إليه وأجمعوا عليه . كما سنبينه وننبه عليه .

## قصة سقيفة بني ساعدة

قال الإمام أحد: حدثنا إسحاق بن عيسى الطّباع ، حدثنا مالك بن أنس ، حدثنى ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود ، أن ابن عباس أخبره أت عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رَحْله . قال ابن عباس : وكنت أقرى عبد الرحمن ابن عوف فوجدنى وأنا أنتظره ، وذلك بمنى فى آخر حجة حجّها عمر من الخطاب .

فقال عبد الرحمن بن عوف: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن فلانا يقول: لو قد مات عمر بايعت ُ فلانا. فقال عمر: إنى قائم العشية َ إن شاء الله فى الناس فحدً رهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يَغْصبوهم أمرهم.

قال عبد الرحن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رَعَاع الناس وغَوْ غاءهم ، وإسهم الذين يَعْلَبُون على تَجلسك إذا قمت في الناس ، فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أولئك فلا يَعُوها ولا يضعوها مواضعها ، ولكن حتى تَقْدَم المدينة فإنها دار الهجرة والسُّنة وتَخْلُص بعلماء الناس وأشرافهم ، فتقول ماقلت متمكنا ، فيعُوا مقالتك ويضعوها مواضعها .

قال عمر : لئن قدمتُ المدينةُ صالحًا لأكلن بها الناس في أول مقام أقومه .

فلما قدمُنا المدينة في عقب ذي الحجة وكان يوم الجمعة ، عجَّلت الرواح صَكَّة الأعمى (١) . قلت لمالك : وماصكة الأعمى؟ قال : إنه لا يبالى أي ساعة خرج لا يعرف الحروالبرد أو نحو هذا .

<sup>(</sup>١) الصكة : شدة الهاجرة . وفي القاموس : وتضاف لملى عمى ، رجل من العمالقة أغار على قوم في الظهيرة فاجتاحهم .

فوجدت سعيد بن زيد عند ركن المنسبر الأيمن قد سبقنى ، فجلست حذا ، تحك ركبتى ركبتى ركبته ، فلم أنشب أن طلع عمر ، فلما رأيته قلت ليقولن العشية على هذا المنبر مقالة ماقالها عليه أحد قبله .

قال : فأنكر سعيــدُ بن زيد ذلك وقال : ما عسيت أن يقــول ما لم يقل أحــد ؟

فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد، أيها الناس فإنى قائل مقالةً وقد قدِّر لى أن أقولها، لا أدرى لعلما بين يدَى أَجَلَى ، فمن وعاها وعقَلما فليحدِّث بها حيث انتهت به راحلته ، ومن لم يَمِها فلا أحلُ له أن يَكذب على .

إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الـكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرَّجْم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ، ورجَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ورجَمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله عز وجل ، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحْصِن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبَل أو الاعتراف .

ألا وإنا قد كنا نقرأ: لا تَرْغبوا عن آبائكم فإن كُفراً بكم أن تَرْغبوا عن آبائكم فإن كُفراً بكم أن تَرْغبوا عن آبائكم . ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تُطروني كا أطرى عيسى بن مريم ، فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله .

وقد بَلَغنى أن قائلا منكم يقول: لو قد مات عمر بايعت ُ فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول: إن بيعة أبى بكركانت فَلْتة فتمتّ ، ألا وإنها كانت كذلك إلا أن الله وقى شرّها ، وليس فيكم اليوم من تُقطَع إليه الأعناق مثل أبى بكر ، وإنه كان من خَيْرنا حين توفّى رسول صلى الله عليه وسلم.

إن عليًا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلف عنها الأنصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة ، واجتمع المهاجرون إلى أبى بكر فقلت له : ياأبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار . فانطلقنا نؤمّهم حتى لقينا رجلان صالحان فذكرا لنا الذي صنع القوم، فقالا : أين تريدون يامعشر المهاجرين ؟ فقلت : تريد إخواننا من الأنصار . فقالا : لا عليكم أن لا تَقَرَ بوهم واقضوا أم كم يامعشر المهاجرين . فقلت : والله لنأتينهم .

فانطلقنا حتى جثناهم فى سقيفة بنى ساعدة ، فإذا هم مجتمعون وإذا بين ظَهرانيهم رجل مُزمَّل ، فقلت : من هذا؟ قالوا : سعد بن عبادة . فقلت . ماله ؟ قالوا : وَجـعْ .

فلما جلسنا قام خطيمهم فأثنى على الله بما هو أهله وقال: أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يامعشر المهاجرين رَهْط نبينا، وقددَفَّت دافَّة (١) منكم يريدون أن يختزلونا من أصْلنا ويحشُّونا من الأمر.

فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زَوَّرتُ مقالةً أعجبتنى أردت أن أفولها بين يدى أبى بكر وكنت أدارى منه بعض الحد<sup>(۲)</sup> ، وهو كان أَحْكَم منى وأوقر ، والله ما ترك من كلة أعجبتنى فى تزويرى إلا قالها فى بديهته وأفضل حين سكت .

فقال: أما بعد ، فما ذكرتم من خير فأنتم أهله ، وما تَعرف العربُ هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش ، هم أوسط العرب نسباً وداراً ، وقد رضيتُ لـكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم ، وأخذ بيدى ويد أبى عبيدة بن الجراح . فلم أ كره مما قال غيرها ، كان والله أن أقدام فتُضرب عنق لا يقرِّبني ذلك إلى إنم أحبَّ إلى أن أتأمَّر على قوم فيهم أبو بكر ، إلا أن تُعَرَّ نفسي عند الموت .

<sup>(</sup>١) دفت دافة : بدرت بادرة . والدفيف : المشى الخفيف ويخترلونا : يقتطعونا · ويحصونا : يمنعونا -

<sup>(</sup>٢) الحد: الغضب ، كالحدة .

فقال قائل من الأنصار : أنا جُذيْلها الححكَّك وعُذيْقها المرجَّب (١) ، منا أمير ومنكم أمير يامعشر قريش .

فقلت لمالك : مايَعْنى : أنا جُذَيلها المحكلُّك وعُذَيقها المرجَّب ؟ قال : كأنه يقول : أنا داهمتما .

قال فك تر اللفط وارتفعت الأصوات حتى خشينا الاختلاف ، فقلت : ابسطيدك ياأبا بكر . فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار و نزونا على سعد بن عبادة . فقال قائل منهم : قتلتم سعدا . فقلت : قتل الله سعدا ! قال عمر : أما والله ماوجدنا فيا حضر نا أمرا هو أوفق من مبايعة أبى بكر ، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يُحدثوا بعدنا بيعة فإما نُتا بعهم على مالا نرضى وإما أن مخالفهم فيكون فساد . فهن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة الذي بايعه تَفرَّة (٢) أن يُقْتَلا .

قال مالك : فأخبرنى ابن شهاب عن عروة : أن الرجلين اللذين لقياهما عُوَيم بن ساعدة ومَعْن بن عدى .

قال ابن شماب: وأخبرنى سعيد بن المسيَّب أن الذى قال: أنا جُدَيامًا الححكَّكُ وعذيقها المرجب هو المحباب بن المنذر.

وقد أخرج هــذا الحديث الجماعة في كتبهم من طرق عن مالك وغيره عرف الزهرى به .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية عن عمرو ، حدثنا زائدة ، حدثنا عاصم ح وحدثنى حسين بن على ، عن زائدة ، عن عاصم عن زِرّ ، عن عبد الله \_ هو ابن مسعود \_ قال :

<sup>(</sup>۱) الجذيل : عود ينصب للجربي لتحتك به ، يريد أنه يشتفي برأيه . والعذيق تصغير العذق ، وهو النخلة بما عليها . والمرجب الذي ضم أعذاقه إلى سعفاته وشدت بالخوص لئلا تنفضها الربيح .

<sup>(</sup>٢) التفرة : مصدر غررته إذا ألقيته في الغرر . أي خوف التفرّة .

لما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير ، فأتاهم عمر فقال: يامعشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمَر أبابكر أن يؤمَّ الناس؟ فأيكم تَطِيب نفسه أن يتقدَّم أبا بكر .

فقالت الأنصار : نموذ بالله أن نتقدم أبا بكر ؟

ورواه النسائى عن إسحاق بنراهويه وهَنَّاد بن السَّرى ، عن حسين بن على الجُعفى، عن زائدة به .

ورواه على بن المديني عن حسين بن على ، وقال : صحيح لا أحفظه إلا من حديث زائدة عن عاصم .

وقد رواه النسائى أيضاً من حديث سَلمة بن نُبيَط ، عن نعيم بن أبى هند ، عن نبيط ابن شَريط ، عن سالم بن عبيد ، عن عمر مثله . وقد روى عن عمر بن الخطاب نحوه من طريق آخر .

وجاء من طريق محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبى بكر ، عن الرهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن البن عباس، عن عمر ، أنه قال : قلت : يامعشر المسلمين إن أولى الناس بأمر نبى الله ثانى اثنين إذ هما فى الغار وأبو بكر السبّاق المسين .

ثم أخذتُ بيده وبدَرنى رجل من الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده، ثم ضربت على يده، وتبايع الناس.

وقد روى محمد بن سعد عن عارِم بن الفضل ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، فذكر نحواً من هذه القصة وسمَّى هذا الرجل الذي بايم الصديق قبل عمر بن الخطاب فقال : هو بشير بن سعد والد النعمان بن بشير .

ذكر اعتراف سعد بن عبادة بصحة ماقاله الصديق يوم السقيفة

قال الإمام أحمد: [حدثنا عفان ، حدثنا أبو عَوانة ، عن داود بن عبد الله الأزدى عن حُميد بن عبد الله الأزدى عن حميد بن عبد الرحمن قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه فى صائفه من المدينة .

قال: فجاء [ فكشف ] عن وجهه فقبّله وقال: فداك أبى وأمى ما أطيبك حيًّا وميتًا ، مات محمد ورب الكعبة . فذكر الحديث .

قال: فانطلق أبو بكر وعمر يتعاديان حتى أتوهم، فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذَكره رسول الله من شأبهم إلا ذكره. وقال: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلَك الناسُ وادياً وسلكت الأنصار واديا سلكتُ وادى الأنصار ، ولقد علمت ياسعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: \_ وأنت قاعد \_ قريشُ ولاتُ هـذا الأمر ، فبَرُّ الناس تَبَع لبَرَهم وقاجرهم تبع لفاجرهم . فقال له سعد: صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء .

وقال الإمام أحمد: ] (١) حدثنا على بن عباس ، حدثنا الوليد بن مسلم ، أخبرنى يزيد بن سعيد بن ذى عضوان العَبْسى ، عن عبدالملك بن عُمَير اللَّخْمى ، عن رافع الطائى رفيق أبى بكر الصديق فى غزوة ذات السلاسل ، قال : وسألته عما قيل فى بَيْعتهم ، فقال : وهو يحدثه عما تقاولت به الأنصار وما كلم به وما كلم به عمر بن الخطاب الأنصار وما ذكرهم به من إمامتى إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه . فبايمونى لذلك وقبلتها منهم وتخوفت أن تكون فتنة بعدها ردة .

وهذا إسناد جيد قوى .

<sup>(</sup>١) من ت

ومدنى هذا أنه رضى الله عنه إنما قَبِلِ الإمامة تخوَّفا أن تقع فننة أَرْبَى مِن تُركه قبولها رضى الله عنه وأرضاه .

قلت : كان هذا فى بقية يوم الاثنين ، فلما كان الغد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس فى المسجد فتمت البيمة من المهاجرين والأنصار قاطبة ، وكان ذلك قبل تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

قال البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسى ، حدثنا هشام ، عن مَعْمَر ، عن الرُّهرى ، أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر ، وذلك الغدَ من يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر صامت لا يتكلم ، قال : كنت أرجو أن يميش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا \_ يريد بذلك أن يكون آخرهم - فإن يمك محمد قد مات فإن الله قد جعل بين أظهر كم نوراً تهتدون به هدَى الله محمداً صلى الله عليه وسلم ، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانى اثنين وإنه أولى المسلمين بأموركم ، فقد موا فبايعوه .

وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سَقِيفة بني ساعِدة وكانت بيعــة العامة على المنبر.

قال الزهرى عن أنس بن مالك ، سمعت عمر يقول يومئذ لأبى بكر : اصعد المنبر . فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة .

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى الزهرى ، حدثنى أنس بن مالك ، قال: لما بويع أبو بكر فى السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر ، وقام عمر فتكلم قبل أبى بكر ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أيها الناس إلى قد كتت قلت لهم بالأمس مقالةً ما كانت وما وجدتها فى كتاب الله ولا كانت عهداً عهده إلى رسول الله صلى

الله عليه وسلم ، ولكنى كنت أرى أن رسول الله سيدبِّر أمرَ نا يقول : يكون آخرنا و إن الله قد أبقى فيكم كتابه الذى هو به هدَى رسولَ الله ، فإن اعتصمتم به هداكم الله ليماً كان هداه الله له ، وإن الله قد جَمع أمركم على خَيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانى اثنين إذ هما فى الغار ، فقوموا فبايعوه .

فبايع الناسُ أبا بكر بيعةَ العامة بعد بيعة السَّقيفة .

ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله . ثم قال : أما بعد ، أيها الناس فإنى قد وليّت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينونى ، وإن أسأت فقومونى ، الصدق أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوي [عندى] (الله حتى أزيح عِلّته إن شاء الله ، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله ، لا يدّع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ، ولا تَشيع الفاحشة فى قوم قط إلا عمّهم الله بالبلاء ، أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ، قوموا إلى صلات كم يرحم الله .

وهذا إسناد صحيح .

فقوله رضى الله عنه: « وَلِيتَكُمُ ولست بخيركُم » من باب الهضم والتواضع ، فإنهم مُجْمِعون على أنه أَفْضلهم وخَيْرهم رضى الله عنهم .

\* \* \*

وقال الحافظ أبو بكر البيهق : أخبرنا أبو الحسن على بن محمد الحافظ الإسفر ايينى ، حدثنا أبو على الحسين بن على الحافظ ، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزيمة وإبراهيم بن أبى طالب . قالا : حدثنا بندار بن بشار . وحدثنا أبو هشام المخزومى ، حدثنا وهيب ، حدثنا داود بن أبى هند ، حدثنا أبو نَضْرة ، عن أبى سعيد الخدرى ،

<sup>(</sup>١) ليست في ١ .

قال : قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس فى دار سعد بن عُبادة ، وفيهم أبو بكر وعمر .

قال: فقام خطيب الأنصار فقال: أتَعْلمُون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ، ونحن كنا أنصار رسول الله ونحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره.

قال : فقام عمر بن الخطاب فقال : صدرَق قائلَكُم أما لو قلتم غيرَ هذا لم ُنتَابِعُم . وأخذ بيد أبى بكر . وقال : هذا صاحبكم فبايعوه . فبايعه عمر وبايعه للماجرون والأنصار .

قال: فصمد أبو بكر المنبر فنظر فى وجوه الفقوم فلم ير الزبير . قال: فدعا بالزبير فجاء فقال: فحاء بالزبير فجاء فقال: قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوارية أردت أن تشق عصا المسلمين ؟ فقال: لا تَشْريب ياخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فبايمه .

ثم نظر فى وجوه القوم فلم ير عليًا ، فدعا بعلى بن أبى طالب فجاء . فقال : قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخَتَنه على ابنته ، أردت أن تشق عصا المسلمين ؟ قال : لا تثريب ياخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه . هذا أو معناه .

قال أبو على الحافظ: سمعت محمد بن إسحاق بن خُزَيمة يقول: جاءَى مسلم بن الحجاج فسألنى عن هذا الحديث، فكتبته له فى رقعة وقرأته عليه.

وهذا حَدَيثِ بَسُوَى بَدَنة . فقلت : يَسُوى بدنه بل يَسُوَى بَدْرة ا

ثم قد رواه البيهتى عن الحاكم وأبى محمد بن حامد المقبرى ، كلاهما عن أبى العباس محمد بن يعقوب الأصم ، عن جعفر بن محمد بن شاكر ، عن عفان بن سَلم ، عن وهيب به . ولكن ذكر أن الصديق هو القائل لخطيب الأنصار بدل عمر وفيه : أن زيد بن ثابت

أخذ بيد أبى بكر . فقال : هذا صاحبكم فبايسوه . ثم انطلقوا فلما قمد أبو بكر على المنبر نظر فى وجوه القوم فلم ير عليًا ، فسأل عنه ، فقام ناس من الأنصار فأتوا به : فذكر نحو ماتقدم ، ثم ذكر قصة الزبير بمد على . فالله أعلم .

وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل عن الثقة عن وهيب مختصراً . وقد رواه على بن عاصم، عن الجريري ، عن أبى نَضْرة ، عن أبى سعيد الخدرى . فذكر نحو ماتقدم .

وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبى نضرة المنذر بن مالك بن نطعة ، عن أبى سعيد سعد بن مالك بن سِنان الخدرى .

وفيه فائدة جليلة ، وهي مبايعة على بن أبي طالب ، إما في أول يوم أو في اليوم الثانى من الوفاة . وهذا حق ، فإن على بن أبي طالب لم يفارق الصِّديق في وقت من الأوقات ، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه . كا سنذ كره وخرج معه إلى ذي القصّة لمّا خرج الصديق شاهراً سيفه يريد قتال أهل الردة .

ولكن آما حصل من فاطمة رضى الله عنها عَتْب على الصديق ، بسبب ماكانت متوهمة من أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعلم بما أخبرها به أبوبكر الصديق رضى الله عنه أنه قال : « لا نُورَث ما تركنا فهو صَدقة » فحجَبها وغيرَها من أزواجه وعمه عن الميراث بهدا النص الصريح ، كا سنبينه في موضعه ، فسألته أن ينظر على في صدقة الأرض التي بخيبر وفدك فلم يجبها إلى ذلك ، لأنه رأى أن حقا عليه أن يقوم في جميع ماكان يتولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضى الله عنه ، فصل لها \_ وهي امرأة من البشر ليست براجية العصمة \_ عَتْب و تفضّ ، ولم تكلم الصديق حتى ماتت ، واحتاج على أن يراعى خاطرها بعض الشيء ، فلما مات بعد ستة أشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم رأى على أن يجدد

البيعة مع أبى بكر رضى الله عنه ، مع ما تقدَّم له من البيعة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ويزيد ذلك صحةً قولُ موسى بن عقبة فى منازيه ، عن سعد بن إبراهيم ، حدثنى أبى ، أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر ، وإن محمد بن مَسْلمة كسر سيف الزبير .

ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال : ماكنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة ، ولا سألتُها في سر ولا علانية . فقبل المهاجرون مقالته .

وقال على والزبير: ما غضبنا إلا لأنا أُخِّرنا عن المشورة ، وإنا نرى أن أبا بكر أحقُّ الناس بها ، إنه لَصاحب الغار وإنا لنَمرف شرفه وخَيْره ، ولقد أمَره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى بالناس وهو حى .

إسناد جيد. ولله الحمد والمنة .

#### فصــل

ومن تأمَّل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة المهاجرين منهم والأنصار على تقديم أبي بكر ، وظهر برهان قوله عليه السلام : « يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر » .

وظهر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة عيناً لأحد من الناس ، لا لأبى بكر ، كما قد زعمه طائفة من أهل السنة ، ولا لعلى كما تقوله طائفة من الرافضة .

ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذى لب وعقل إلى الصدّيق كما قدمنا وشنذكره ولله الحمد .

كما ثبت في الصحيحين من حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، أن

قال ابن عمر : فعرفت حين ذَكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير مُستخلف.
وقال سفيان الثّورى عن عمرو بن قيس ، عن عرو بن سفيان ، قال : لما ظهر على على الناس قال : يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا ، حتى رأينا من الرأى أن نَستخلف أبا بكر ، فأقام واستقام حتى مضى لمسبيله ، ثم إن أبا بكر رأى من الرأى أن يَسْتخلف عمر ، فأقام واستقام حتى مضى لمسبيله ، ثم إن أبا بكر رأى من الرأى أن يَسْتخلف عمر ، فأقام واستقام حتى مضى لمسبيله ، أو قال حتى ضَرب الدين ُ بجر انه (١) \_ إلى آخره .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نُعيم ، حدثنا شريك ، عن الأسود بن قيس ، عن عمرو بن سفيان ، قال : خطب رجل بوم البصرة حين ظهر على فقال على : هذا الخطيب السَّجْسَج (٢) - سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلَّى (٣) أبو بكر وثَلَّث عمر ، ثم خبطتنا فتنة بعدهم يصنع الله فيها ما يشاء .

وقال الحافظ البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو بكر محمد بن آحمد الزكى بمرو ، حدثنا عبد الله بن رَوْح المدائني ، حدثنا شبابة بن سَوَّار ، حدثنا شُعيب بن ميمون ، عن حُصين بن عبد الرحمن ، عن الشَّعبي ، عن أبي وائل ، قال : قيل لعلى بن أبي طالب : ألا تَسْتَخلف علينا ؟ فقال : ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) الجران : مقدم عنق البعير ، والمراد : قوى واشتد أمره .

<sup>(</sup>٢) السجسج : الأرض التي ليست يصابة ولا لينة .

<sup>(</sup>٣) صلى : جاء تاليا .

فأستخلف ، ولكن إن يُرد الله بالناس خيراً فسيَجْمعهم بعدى على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم .

إسناد جيد ولم يخرجُوه .

\* \* \*

وقد قدمنا ما ذكره البخارى من حديث الزهرى ، عن عبد الله بن كمب بن مالك عن ابن عباس : أن عباسا وعليًّا لما خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رجل : كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال على : أصبح بحمد الله بارئا . فقال العباس : إنك والله عبد العصا بعد ثلاث ! إنى لأعرف في وجوه بنى هاشم الموت ، وإنى لأرى في وجه رسول الله الموت فاذهب بنا إليه فنسأله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا أمرناه فوصًاه بنا . فقال على : إنى لا أسأله فلك والله إن منعناها لا يعطيناها الناس بعده أبداً .

وقد رواه محمد بن إسحاق عن الزهرى به فذكره . وقال فيه : فدخلا عليه يوم قُبض صلى الله عليه وسلم . فذكره . وقال فى آخره : فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم

قلت: فهذا يكون في يوم الاثنين يوم الوفاة ، فدل على أنه عليه السلام توفى عن غير وصية في الإمارة (١) .

وفى الصحيحين عن ابن عباس : إن الرَّزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب ذلك الكتاب .

وقد قدمنا أنه عليه السلام كان طلب أن يكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده ،

<sup>(</sup>١) ت: الإمامة.

فلما أكثروا اللفطَ والاختلاف عنــده قال: « قُوموا عنَّى ، فما أنا فيــه خير مما تدعو ننى إليه » .

وقد قدمنا أنه قال بعد ذلك : « يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر » .

وفى الصحيحين من حـديث عبد الله بن عون عن إبراهيم التَّيْمَى ، عن الأسود ، قال : قيل لمائشة إنهم يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى على . فقالت : بم أوصى إلى على " ؟ لقدَ دعا بطَسْت ليبول فيهـا وأنا مُسْندته إلى صـدرى فانحنف (١) فمات وما شعرت ، فيم يقول هؤلاء إنه أوصى إلى على " ؟

وفى الصحيحين من حديث مالك بن مِغْوَل ، عن طلحة بن مُصرف ، قال : سألت عبد َ الله بن أبى أُوفى ، هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا . قلت : فلم أمر نا بالوصية ؟ قال : أوصى بكتاب الله عز وجل .

وفى الصحيحين أيضا من حديث الأعمش عن إبراهيم التيمى، عن أبيه ، قال : خطبنا على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال : من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه ليس فى كتاب الله وهذه الصحيفة \_ لصحيفة معلقة فى سيفه فيهاأسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب .

وفيها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المدينة حَرَم مابين عَيْر إلى تَوْر (٢) من أحدَث فيها حَدثا أو آوى مُحدِثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يَقبل الله منه يوم القيامة صَرْفا ولا عَد لا (٢) ، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير

<sup>(</sup>١) أمحنف: مال. (٢) عير: جبل بالمدينة. وثور جبل بالمدينة خلف أحد. (٣) الصرف: التوبة. والعدل: الفدية.

مُواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمين ، لا يَقبل الله منه يوم القيامة صَرفا ولا عَدُلا ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أُخْفَر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا » .

وهذا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما عن على رضى الله عنه يرد على فرقة الرافضة في زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالخلافة ، ولو كان الأمر كا زعموا لما ردَّ ذلك أحد من الصحابة فإمهم كانوا أَطُوع لله ورسوله في حياته وبعد وفاته من أن يَفتاتوا عليه فيقد من عير من قدَّمه وبؤخروا من قدمه بمصه ؛ حاشا وكلا ولم ؟

ومن ظن "بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم ومضادته في حكمه ونصه ، ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام ، وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام!

ثم لو كان مع على بن أبى طالب رضى الله عنه نص فلم لاكان يحتج به على الصحابة على إثبات إمارته عليهم وإمامته لهم ؟

فإن لم يَقْدر على تنفيذ مامعه من النص فهو عاجز ، والعاجز لا يَصلح للإمارة ، وإن كان يَقْدر ولم يفعله فهو خائن ، والخائن الفاسق مَسْلوب معزول عن الإمارة ، وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل .

ثم وقد عَرفه وعَليه مَن بعدَه ! هذا محال وافتراء وجهل وضلال .

و إنما يَحْسُن هذا في أذهان الجهلة الطفام والمفترّين من الأنام ، يزيّنه لهم الشيطان بلا دليل ولا برهان ، بل بمجرد التحكم والهذّيان والإفك والبهتان .

عياذًا بالله بمـا هم فيه من التخليط والخذلان والتخبيط والكفران ، ومَلاذًا

مافله بالتمسك بالسنة والقرآت والوفاة على الإسلام والإيمان ، والموافاة على الثبات والإيقسان وتثقيل الميزان ، والنجاة من النيران والفوز بالجنان إنه كريم مَنّان رحيم رحمٰن .

\* \* \*

وفى هذا الحديث الثابت فى الصحيحين عن على الذى قدمناه ردَّ على متقوّلة كثير من الطُّر قِيّة والقُصَّاص الجهلة فى دعواهم أن النبى صلى الله عليه وسلم أوصى إلى على بأشياء كثيرة يسوقونها مطولة : ياعلى افعل كذا ، ياعلى لا تفعل كذا ، ياعلى من فعل كذا كان كذا وكذا . بألفاظ ركيكة ومعان أكثرها سخيفة ، وكثير منها صحفية لا تساوى تسويد الصحيفة . والله أعلم .

وقد أورد الحافظ البيهق من طريق حماد بن عمرو النَّصِيبي \_ وهو أحد الكذابين الصَّواغين \_ عن السَّرِى بن خَلاَّد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده، عن على ابن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فال: ياعلى أوصيك بوصية احفظها فإنك لا تزال بخير ماحفظها، باعلى إن للمؤمن ثلاث علامات: الصلاة والصيام والزكاة.

قال البيهقى : فذكر حديثا طويلا فى الرغائب والآداب . وهو حديث موضوع . وقد شرطتُ فى أول الكتاب ألا أُخْرج فيه حديثا أعلمه موضوعا .

ثم روى من طريق حماد بن عمر ، وهذا عن زيد بن رُفيع ، عن مكحول الشامى ، قال : هذا ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبى طالب حين رجع من غزوة حنين وأنزلت عليه سورة النصر .

قال البيهقى: فذكر حديثا طويلا فى الفتنة وهو أيضا حديث منكر ليس له أصل، وفى الأحاديث الصحيحة كفاية وبالله التوفيق.

ولنذكر هاهنا ترجمة حماد بن عمرو بن أبي إسماعيل النَّصِيبي : روى عن الأعش

وغيره ، وعنه إبراهيم بن موسى ومحمد بن مهران وموسى بن أيوب وغيرهم .

قال يحيى بن مَعِين : هو ممن يَكْدُب ويضع الحديث . وقال عرو بن على الفَلَّس وأبو حاتم : مُنْكُر الحديث ضعيف جداً . وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى : كان يكذب . وقال البخارى : مُنْكُر الحديث . وقال أبو زُرْعة : واهى الحديث . وقال النسائى : متروك . وقال ابن حِبّان : يضع الحديث وضعا . وقال ابن عَدِى : عامة حديثه مما لا يُتا بِعه أحد من الثقات عليه . وقال الدارقطنى : ضعيف . وقال الحاكم أبو عبد الله: يروى عن الثقات أحاديث موضوعة ، وهو ساقط مرة .

\* \* \*

فأما الحديث الذي قال الحافظ البيهق : أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبد الله الحافظ ، أبأنا حمزة بن العباس العقبي ببغداد ، حدثنا عبد الله بن رَوْح المدائني ، حدثنا سلام بن سليمان المدائني ، حدثنا سلام بن سليم الطويل ، عن عبد الملك بن عبد الرحمن ، عن الحسن المقبري ، عن الأشعث بن طَيق، عن مُرة بن شَرَاحيل ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعنا في بيت عائشة فنظر إلينا رسول الله عليه وسلم اجتمعنا في بيت عائشة فنظر إلينا رسول الله عليه الله عليه وسلم فدمعت عيناه ، ثم قال لنا :قد دنا الفراق . ونعى إلينا نفسه ، ثم قال : مرحبا بكم حيّا كم الله ، هدا كم الله ، نصر كم الله ، نفعكم الله ، وفقكم الله ، سدَّدكم الله ، وقاكم مرحبا بكم حيّا كم الله ، قبيلكم الله . أوصيكم بتقوى الله ، وأوصى الله بكم وأستخلفه عايكم ، الله ، أعانكم الله ، قبيلكم الله . أوصيكم بتقوى الله ، وأوصى الله بكم وأستخلفه عايكم ، إلى لكم منه نذير مبين ألا تَمْاوا على الله في عباده وبلاده . فإن الله قال لى ولكم : هناك الدار الآخرة بجعلها للذين لا يريدون عُلُوًا في الأرضولا فسادا والعاقبة للمتقين » (١) وقال : « أليس في جهنم مثو ي للمتكبرين » (٢)

قلناً : فَمَتَى أَجِلُكَ يَارِسُولَ الله ؟ قال : قد دنا الأجل ، والمنقلب إلى الله والسِّدرة المنتهى

 <sup>(</sup>١) سورة القصص .

والكأس الأوفى والفرش الأعلى . قلنا : فمن يفسلك يارسول الله ؟ قال : رجالُ أهل بيتى الأدنى فالأدنى ، مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيثلا ترونهم . قلنا : ففي نكفنك يارسول الله ؟ قال : فى ثيابى هذه إن شئتم أو فى يَمنيّة أو فى بياض مِصْر .

قلنا: فمن يصلى عليك يارسول الله ؟ فبكى وبكينا. وقال: مهلا غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيراً ، إذا غسلتمونى وحنطتمونى وكفنتمونى فضعونى على شفير أقبرى ثم اخرجوا عنى ساعة. فإن أول من يصلى على خليلاى وجليساى جبر بلوميكائيل ثم إسرافيل ، ثم ملك الموت مع جنود من الملائكة عليهم السلام ، وليبدأ بالصلاة على رجال أهل بيتى ثم نساؤهم ثم ادخلوا على أفواجا وفرادى ؛ ولا تؤذونى بباكية ولا برنة ولا بصيحة ، ومن كان غائبا من أصابى فأبلغوه عنى السلام ، وأشهدكم بأنى قد سلمت على من دخل فى الإسلام ومن تابعنى فى دينى هذا منذ اليوم إلى يوم القيامة .

قلمنا : فمن يُدْخلك قبرك يارسول الله ؟ قال : رجالُ أهل بيتى الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا ترونهم .

ثم قال البيهق : تابعه أحمد بن يونس ، عن سَلاَم الطويل ، وتفرد به سلام الطويل .

قلت: وهو سلاَّم بن سَلم، ويقال ابن سليم، ويقال ابن سَليمان. والأول أصح، التميمى السعدى الطويل وزيد العمى وجماعة. وعنه جماعة منهم: أحمد بن عبد الله بن يونس، وأسد بن موسى، وخلف بن هشام البزار، وعلى بن الجعْد، وقبيصة بن عقبة.

وقد ضعفه على بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن مَعِين والبخارى وأبو حاتم وأبو زُرْعـة والجوزجاني والنسائي وغـير واحـد ، وكذَّبه بعض الأثمـة ، وتركه آخرون لكن روى هذا الحديث بهذا السياق بطوله الحافظ أبو بكر البزار من غير طريق سلام هذا فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأشمَسى، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن ابن الأصبهاني، أنه أخبره عن مُرة، عن عبد الله فذكر الحديث بطوله.

ثم قال البزار: وقد روى هذا عن مُرّة من غير وجه بأسانيد متقاربة وعبد الرحمن ابن الأصبها للم يسمع هذا من مرة ، وإنما هو عمن أخبره عن مُرة ، ولا أعلم أحداً رواه عن عبد الله عن مرة .

### فص\_\_\_ل

فى ذكر الوقت الذى توفى فيه رسول الله مَيْنَالِيَّةٍ وَمَبْلغ سنه حالَ وفاته وفى كيفية غسله عليه السلام وتـكفينه والصلاة عليه ودفنه وموضع قبره صلوات الله وسلامه عليه

لا خلاف أنه عليه السلام توفى يوم الاثنين .

قال ابن عباس: ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ، ونبِّئ يوم الاثنين ، وخَرَج من مكة مهاجراً يوم الاثنين ، ودخل المدينة يوم الاثنين ، ومات يوم الاثنين .

رواه الإمام أحمد والبيهتي .

وقال سفيان الثَّورى عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة قالت : قال لى أبو بكر : أى يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : يوم الاثنين . فقال : إنى لاَرجو أن أموت فيه . فات فيه .

رواه البيهقي من حديث الثوري به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا هُرَيم ، حدثنى ابن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ، ودفن ليلة الأربعاء .

تفرد به أحمد .

وقال عروة بن الزبير في مفازيه وموسى بن عُقبة عن ابن شهاب : لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه أرسلت عائشة إلى أبى بكر ، وأرسلت حفصة إلى عمر ، وأرسلت فاطمة إلى على ، فلم يجتمعوا حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى صدر عائشة وفى يومها ؛ يوم الاثنين حين زاغت الشمس لهلال ربيع الأول .

وقد قال أبو يَمْـلى : حدثنا أبو خَيْثمة ، حدثنا ابن عُيَيْنة ، عن الزهرى ، عن أنس ، قال : آخر نظرة نظرتُها إلى رسول الله يوم يوم الاثنين ، كشف الستارة والناس خلف الى بكر فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مُصْحَف ، فأراد الناس أن بنحرفوا فأشار إليهم أن امكثوا : وألقى السَّجْف ، وتوفى من آخر ذلك اليوم .

وهـذا الحديث في الصحيح ، وهو يدل على أن الوفاة وقمت بمد الزوال . والله أعــلم .

وروى يعقوب بن سفيان ، عن عبد الحميد بن بكَّار ، عن محمد بن شعيب ، وعن صفوان ، عن عمر بن عبد الواحد ، جميعا عن الأوزاعي ، أنه قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قبل أن ينتصف المهار .

وقال البيهةى: أنبأنا أبوعبد الله الحافظ، أنبأنا أحمد بن كامل (١)، حدثنا الحسين بن على البزار، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، وهو سليمان ابن طَرْخان التيمى فى كتاب المفازى، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض لاثنتين وعشرين ليلة من صفر، وبدأه وجعه عند وليدة له يقال لها رَيحانة كانت من سَبى اليهود، وكان أول يوم مرض يوم السبت، وكانت وفاته عليه السلام يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول أيام عشر سنين من مَقْدَمه عليه السلام المدينة.

وقال الواقدى : حـدثنا أبو مَعْشَر عن محمد بن قيس ، قال : اشتـكى رسول الله على الله عليه وسلم يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة

<sup>(</sup>١) المطبوعة : ابن حنبل

فى بيت زينب بنت جحش شكوى شديدة ، فاجتمع عنده نساؤه كلهن ، فاشتكى ثلاثة عشر يوما ، وتوفى يوم الاثنين لليلتين خلقا من ربيع الأول سنة إحدى عشرة .

وقال الواقدى: وقالوا: بدى وسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر، وتوفى يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول.

وهذا جزم به محمد بن سعد كاتبه ، وزاد : ودفن يوم الثلاثاء .

قال الواقدى : وحدثنى سعيد بن عبد الله بن أبى الأبيض ، عن المقبرى ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدئ فى بيت ميمونة .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا أبو مَعْشر ، عن محمد بن قيس ، قال : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر يوما ، فكان إذا وجد خِفةً صلى وإذا ثَقُلُ صلى أبو بكر رضى الله عنه .

وقال محمد بن إسحاق : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول فى اليوم الذى قدم فيه المدينة مهاجراً ، واستكمل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى هجرته عشر سنين كوامل .

قال الواقدي : وهو المثبت عندنا . وجزم به محمد بن سعد كاتبه .

وقال يعقوب بن سفيان ، عن يحيى بن بُكير ، عن الليث ، أنه قال : توفى رسول الله يوم الاثنين لليلة خلَت من ربيع الأول وفيه قدم المدينة على رأس عشر سنين من مَقَدْمه .

وقال سعد بن إبراهيم الزهرى : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول لتمام عشر سنين من مقدمه المدينة .

رواه ابن عساكر . ورواه الواقدى عن أبى معشر عن محمد بن قيس مثله سواء . وقاله خليفة بن خيّاط أيضاً .

وقال أبو نميم الفضل بن دُكين : توفى رسول الله يوم الاثنين مستَهل ربيع الأول سنة إحدى عشرة من مقدمه المدينة ، ورواه ابن عساكر أيضا .

وقد تقدم قريبا عن عروة وموسى بن عقبة والزهرى مثله فيا نقلناه عن مغاريهما فالله أعلم .

والمشهور قول ابن إسحاق والواقدى .

ورواه الواقدى عن ابن عباس وعائشة رضى الله عمهما فقال : حدثنى إبراهيم بن يزيد ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس . وحدثنى محمد بن عبد الله عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة . قالا : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول .

ورواه ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم ، عن أبيه مثله \_ وزاد : ودفن ليلة الأربعاء .

وروى سيف بن عمر ، عن محمد بن عبيد الله العَرْزَى ، عن الحسكم ، عن مِقْسم ، عن ابن عباس ، قال : لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ارتحل فأتى المدينة فأقام بها بقية ذى الحجة والمحرم وصفرا ، ومات يوم الاثنين لعشر خلون من ربيع الأول .

وروى أيضا عن محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عروة . وفى حديث فاطمة عن عروة عن عائشة مثله ، إلا أن ابن عباس قال فى أوله : لأيام مضَيْن منه . وقالت عائشة : بعد ما مضى أيام منه .

#### فائـــدة

قال أبو القاسم السَّهيلي في الروض ما مصمونه: لا يتصوَّر وقوع وفاته عليه السلام يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول من سنة إحدى عشرة . وذلك لأنه عليه السلام وقف في حجة الوداع سنة عشر يوم الجمة ؛ فكان أول ذي الحجة يوم الخيس ، فعلى تقدير أن تُحسب الشهور تامة أو ناقصة أو بعضها تام وبعضها ناقص ، لا يتصور أن يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول .

وقد اشتهر هذا الإيراد على هذا القول .

وقد حاول جماعة الجواب عنه . ولا يمكن الجواب عنه إلا بمَسْلك واحد ، وهو اختلاف المطالع ، بأن يكون أهل مكة رأوا هلال ذى الحجة ليْلة الخميس ، وأما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة .

ويؤيد هذا قول عائشة وغيرها : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذى القعدة ـ يعنى من المدينة ـ إلى حجة الوداع .

ويتعيَّن كا ذكرنا أنه خرج يوم السبت ، وليس كا زعم ابن حزم أنه خرج يوم الخميس ، لأنه قد بقى أكثرَ من خمس بلا شك ، ولا جائزَ أن يكون خرج يوم الجمعة ، لأن أنساً قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا ، والعصر بذى الله ألم أنساً قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا ، والعصر بذى المحليفة ركعتين .

فعلى هذا إنما رأى أهلُ المدينة هلال ذى الحجة ليلة الجمعة ، وإذا كان أول ذى الحجة عند أهل المدينة الجمعة وحُسبت الشهور بعده كواملَ يكون أول ربع الأول يوم الخميس ، فيكون ثانى عشره يوم الاثنين . والله أعلم .

وثبت في الصحيحين من حديث مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن

أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأَمْهِق ولا بالآدَم ولا بالجُعد القَطَط ولا بالسَّبْط (١) ، بعثه الله عز وجل على رأس أربعين سنة ، فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين ، وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء .

وه کذا رواه ابن وهب ، عن عروة ، عن الزهرى ، عن أنس ، وعن قُرَّة بن ربيعة ، عن أنس مثل ذلك .

قال الحافظ ابن عساكر : حديث قُرَّة عن الزهرى غريب . وأما من رواية ربيعة عن أنس فرواها عنه جماعة كذلك .

ثم أسندَ من طريق سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد وربيعة (٢) عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى وهو ابن ثلاث وستين .

وكذلك رواه ابن البَرْبرى ونافع بن أبى نُعيم ، عن ربيعة عن أنس به . قال : والمحفوظ عن ربيعة عن أنس ستون .

ثم أورده ابن عساكر من طريق مالك والأوزاعي ومِسْعر وإبراهيم بن طَهْمَان ، وعبد الله بن عمر وسليمان بن بلال ، وأنس بن عياض والدَّرَاوَرْدى وعبد الله بن عير وسليمان بن بلال ، وأنس بن عياض والدَّرَاوَرْدى وعبد بنقيس المدنى ، كلهم عن ربيعة عن أنس،قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ستين سنة .

وقال البيهق : أنبأنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا أبو عمرو بن السمَّاك ، حدثنا حنبل بن إسحاق ، حدثنا أبو مَعْمَر ، عبد الله بن عمرو ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أبو عالب الباهلي ، قال : قلت لأنس بن مالك : ابن أيّ الرجال رسولُ الله إذ بُعث ؟

<sup>(</sup>١) الأمهق : الأبيض لا تخالطه حرة . والآدم : الأسمر . والقطط : الشديد جعودة الشعر ، والسبط : نقيض الجعد .

<sup>(</sup>۲) ۱ : وزمعة .

قال : كان ابن أربعين سنة . قال : ثم كان ماذا ؟ قال : كان ؟ كة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين فتمت له ستون سنة يوم قبضه الله عز وجل وهو كأشد الرجال وأحسنه وأجله وألحمه .

ورواه الإمام أحمد ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن أبيه به .

وقد روی مسلم عن أبی غَسّان محمد بن عمرو الرازی الملقب بر ُبَیح ، عن حَسكّام بن سَلْم ، عن عُمّان بن زائدة ، عن الزبیر بن عدی ، عن أنس بن مالك قال : قُبُص المنبی صلی الله علیه وسلم وهو ابن ثلاثوستین ، وأبو بكر وهو ابن ثلاثوستین ، وقبض عمر وهو ابن ثلاث وستین .

انفرد به مسلم .

وهذا لا ينافي ماتقدم عن أنس ، لأن العرب كثيرًا مأتحذف الكُسر .

وثبت فى الصحيحين من حديث الليث بن سعد ، عن عَقيل عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنة .

قال الزهرى : وأخبرنى سعيد بن المسيّب مثله . وروى موسى بن عُقبة وعقيل ويونس بن يزيد وابن جُريج ، عن الزهرى عن عروة ، عن عائشة . قالت : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين . قال الزهرى : وأخبرنى سعيد بن المسيب مثل ذلك .

وقال البخارى : حدثنا أبو نُعيم ، حدثنا شيبان ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سَلَمة ، عن عائشة وابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة عشر سنين يتمزل عليه القرآن ، وبالمدينة عشرا .

لم يخرجه مسلم .

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عامر بن

سعد ، عن جرير بن عبد الله ، عن معاوية بن أبى سفيان ، قال : قُبض النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين ، وعمر وهو ابن ثلاث وستين ، وعمر وهو ابن ثلاث وستين .

وهكذا رواه مسلم من حديث غُندَر ، عن شعبة ، وهو من أفراده دون البخارى . ومنهم من يقول عن عامر بن سعد عن معاوية ، والصواب ماذكرناه عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية .

وروينا من طريق عامر بن شَر احيل ، عن الشَّمبي ، عن جرير بن عبد الله البجَلي، عن معاوية فذكره .

وروى الحافظ ابن عساكر من طريق القاضى أبى يوسف ، عن يحيى بن سعيد الأنصارى ، عنأنس ، قال : توفى , سول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين، وتوفى أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين ، وتوفى عمر وهو ابن ثلاث وستين .

وقال أبن كميمة ، عن أبى الأسود ، عن عروة،عن عائشة قالت : تذاكر رسول الله وأبو بكر ميلادها عندى ، فسكان رسول الله أكبر من أبى بكر ، فتوفى رسول الله وهو ابن ثلاث وستين .

وقال الثَّورى عن الأعش ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : توفى رسول الله وأبو بكر وعمر وهم بنو ثلاث وستين .

وقال حنبل: حدثنا الإمام أحمد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب، قال : أثرَل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وأربعين ، فأقام بمكة عشرا وبالمدينة عشرا .

وهذا غريب عنه وصحيح إليه .

وقال أحمد : حدثنا هُشَيم ، حــدثنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، قال : 'نَبِّيُّ

رسول الله وهو ابن أربعين سنة ، فمكث ثلاث سنين ، ثم بُعث إليه جبريل الرسالة ثم مكث بعد ذلك عشر سنين ثم هاجر إلى المدينة ، فقبض وهو ابن ثلاث وستين سنة .

قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل : الثابت (١) عندنا ثلاث وستون .

قلت : وهكذا روى مجاهد عن الشَّعبي ، وروى من حديث إسماعيل بن إلى خالد عنه .

وفى الصحيحين من حديث رَوْح بن عُبادة ، عن زكريا بن إسحاق ، عن عرو بن حينار ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ثلاث عشرة وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة .

وفى صحيح البخارى من حديث رَوْح بن عبادة أيضا ، عن هشام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة ، فمكث بمكة ثلاث عشرة ، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ، ثم مات وهو ابن ثلاث وستين .

وكذلك رواه الإمام أحمد عن رَوْح بن عُبادة ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون ، كلهم عن هشام بن حسان . عن عكرمة ، عن ابن عباس به .

وقد رواه أبو يَمْلَى الموصلى ، عن الحسن بن عمر بن سفيان (٢) ، عن جعفر بن سليان ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن عباس . فذكر مثله .

ثم أورده من طرق عن ابن عباس مثل ذلك .

ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة ، عن أبي جَمْرة ، عن ابن عباس ، أن رسول

<sup>(</sup>١) 1: الثبت .

<sup>(</sup>٢) ح ا: شقيق .

الله صلى الله عليه وسلم أقام بمـكة ثلاث عشرة يوحى إليه . وبالمدينة عشراً ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة .

وقد أسند الحافظ ابن عساكر من طريق مسلم بن جُنَادة ، عن عبد الله بن عمر ، عن كُرَيب ، عن ابن عباس ، قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين . ومن حديث أبى خَرْة عن سعيد بن المسيَّب ، عن ابن عباس مثله .

وهذا القول هو الأشْهَرَ وعليه الأكثر.

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ، عن خالد الحذَّاء ، حدثنى عمار مولى بنى هاشم ، سمعت ابن عباس يقول: توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين سنة .

ورواه مسلم من حديث خالد الحذاء به .

وقال أحمد: حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عمارة بن أبى عمار ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة خمس عشرة سنة ، ثمانى سنين أو سَبعا ، بركى الضوء ويسَمع الصوت ، وثمانية أو سبعا يُوحى إليه ، وأقام بالمدينه عشراً .

ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به .

وقال أحمد أيضا : حدثنا عفان ، حدثنا يزيد بن زُرَيع ، حدثنا يونس ، عن عمار مولى بني هاشم ، قال : سألت ابن عباس كم أنّى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات؟ قال : ما كنت أرى مثلك في قومه يَخْفي عليك ذلك . قال : قلت : إنى قد سألت فاختلف على قأحببت أن أعلم قولك فيه . قال : أنحسب ؟ قلت : نعم قال : أمسيك أربعين بعث لها ، وخمس عشرة أقام بمكة يأمن و يخاف ، وعشراً مُهاجَره (١) بالمدينة .

وهكذا رواه مسلم من حديث يزيد بن زُرَيع وشُعبة بن الحجاج ، كلاهما عن يونس (١) غير ١ : « مهاجراً » . ابن عُبيــد ، عن عمــار ، عن ابن عباس بنحوه .

وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن نُميَر ، حدثنا العلاء بن صالح ، حدثنا المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جُبير ، أن رجلا أتى ابنَ عباس فقال : أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشراً بمكة وعشراً بالمدينة ؟ فقال : من يقول ذلك ؟ لقد أنزل عليه بمكة خس عشرة وبالمدينة عشراً ، خمسا وستين وأكثر .

وهذا من أفراد أحمد إسناداً ومتنا .

وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيم ، حدثنا على بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس ، قال : قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين سنة .

تفرّد به أحمد .

وقد روى الترمذى فى كتاب الشمائل وأبو يَمْلَى الموصلي والبيهتى من حديث قتادة ، عن الحسن البصرى عن دَغْفَل بن حنظلة الشيبانى النَّسابة ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قُبض وهو ابن خمس وستين .

ثم قال الترمذي : دَغْفَل لا نَمرف له سماعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد كان في زمانه رجلا .

وقال البيهقي : وهذا يوافق رواية عمار ومن تابَعه عن ابن عباس .

ورواية الجماعة عن ابن عباس فى ثلاث وستين أصح ، فهم أوثق وأكثر وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة عن عائشة ، وإحدى الروايتين عن أنس ، والرواية الصحيحة عن معاوية . وهو قول سعيد بن المستب وعامر الشَّمبي وأبي جعفر محمد بن على رضى الله عنهم .

قلت: وعبـد الله بن عُقْبة والقاسم بن عبد الرحمــن والحسن البصرى وعلى بن الحسين وغير واحد .

ومن الأقوال الغريبة مارواه خَليفة بن خَيَّاط ، عن معاذ بن هشام ، حدثني أبى ، عن قتادة ، قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن اثنتين وستين سنة .

ورواه يعقوب بن سفيان ، عن محمد بن المثنَّى ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة مثله . ورواه زيد العُمَى ، عن يزيد ، عن أنس .

ومن ذلك مارواه ... بن عامر ، عن القاسم بن حميد ، عن النعان بن المنذر الغَساني، عن مكحول ، قال : توفى رسول الله وهو ابن اثنتين وستين سنة وأشهر .

ورواه يعقوب بن سفيان ، عن عبد الحميد بن بَـكَّار (١) ، عن محمد بن شعيب ، عن النعان بن المنذر ، عن مكحول، قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن اثنتين وستين سنة ونصف .

وأغربُ من ذلك كله مارواه الإمام أحمد عن رَوْح ، عن سعيد بن أبى عَرُوبة ، عن قتادة، عن الحسن ، قال : نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانى سنين بمكة وعشراً بعد ماهاجر (۲).

فإن كان الحسن ممن يقول بقول الجمهور ، وهو أنه عليه السلام أنزل عليه القرآن وعمره أربعون سنة فقد ذهب إلى أنه عليه السلام عاش ثمانيا وخمسين سنة .

وهذاغريب جداً.

لَـكُن روينا من طريق مُسَدَّد ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن ، أنه قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ستين سنة .

وقال خليفة بن خياط: حدثنا أبو عاصم ، عن أشعث ، عن الحسن ، قال : بُعث رسول الله وهو ابن خمس وأربعين ، فأقام بمكة عشراً وبالمدينة ثمانيا وتوفى وهو ابن ثلاث وستين .

<sup>(</sup>۱) ا: دحار . (۲) ا: وعشرا وقد هاجر .

# وهذا بهذا الصفة غريب جداً والله أعلم . صفة غسله عليه السلام

قد قدمنا أنهم رضى الله عنهم اشتغلوا ببيعة الصديق بقية يوم الاثنين وبعض يوم الثلاثاء ، فلما تميَّدت وتوطَّدت وتمت شرعوا بعد ذلك في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم مُقْتَدين في كل ماأشْكل عليهم بأبي بكر الصديق رضى الله عنه .

قال ابن إسحاق : فلما بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء .

وقد تقدم من حديث ابن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيـه ، عن عائشة ، أن رسول الله توفى يوم الاثنين ودُفن ليلة الأربعاء .

وقال أبو بكر بن أبى شَيْبة: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا أبو بُرْدة ، عن عَلْقمة بن يزيد ، عن سليان بن بُرَيدة ، عن أبيه ، قال : لما أخــذوا فى غسل رسول الله صلى الله عليــه الله عليــه وسلم ناداهم منادٍ من الداخل : ألا تجرِّدوا عن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قميصَه .

ورواه ابن ماجـه من حدیث أبی معـاویة عن أبی بُرُّدة ـ واسمه عمرو بن یزید التمیمی کوفی ــ

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى يحيى بن عَبَّاد بن عبـد الله بن الزبير ، عن أبيه ، سمعت عائشة تقول : لمّا أرادوا غسل النبى صلى الله عليـه وسلم ، قالوا : مانَدرى أنجر و رسولَ الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كا نجرد موتانا ، أم نفسله وعليه ثيابه .

فلما اختلفوا ألتى الله عليهم النوم حتى مامنهم أحدٌ إلا وذقنه فى صدره . ثم كلَّمهم مكلًّم من ناحيــة البيت لايدرون من هو : أن غسِّلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه .

فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليــه قميُّص . يصبون الماء فوق القميص فيدلُّــكونه بالقميص دون أيديهم .

فكانت عائشة تقول : لواستقبلتُ من أمرى مااستدبرت ماغسل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه .

رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب ،حدثنا أبى ، عن ابن إسحاق ، حدثنى حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : اجتمع (۱) القوم لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فى البيت إلا أهله ، عمه العباس بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب والفضل بن عباس و تُقم بن العباس وأسامة بن زيد بن حارثة وصالح مولاه .

فلما اجتمعوا لفسله نادى من وراء الناس أَوْسُ بن خَوْلى الأنصارى ، أحد<sup>(۲)</sup> بنى عوف بن الخزرج \_ وكان بدريا \_ على بن أبى طالب ، فقـال : ياعلى نَنْشدك (<sup>(۲)</sup> الله وحظَّنا من رسول الله صلى الله عليـه وسلم . فقال له على : ادخل . فدخل فحضر غسل رسول الله عليه وسلم ولم يَلِ من غسله شيئا .

فأسنده على إلى صدره وعليه قميصه ، وكان العباس وفضل و ُقُهَم يقلّبونه مع على ، وكان أسامة بن زيد وصالح مولاه هما يصبان الماء ، وجعل على يفسله ولم يَر من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما يُركى (٤) من الميت ، وهو يقول : بأبى وأمى ! ما أطيبك حيا وميتها .

حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله ، \_ وكان يُغسل بالماء والسِّدْر \_ جَفَفُوه مُم صُنع به مايُصنع (°) بالميت . ثم أَدْرِج في ثلاثة أثواب : ثوبين أبيضين وبرد حِبَرة .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : لما اجتمع. حديث ٢٣٥٨ (٢) المسند : ثم أحد.

<sup>(</sup>٣) المسند: نشدتك.

<sup>(</sup>١) ا: مما يراه . (٥) ا: مما يصنع .

قال: ثم دعا العباسُ رجلين ، فقال: ليذهب أحدكا إلى أبى عبيدة بن الجراح ــ وكان أبوعبيدة يَضْرَح لأهل مكة . وليذهب الآخر إلى أبى طلحة بن سهل الأنصارى ــ وكان أبو طلحة يَلْحَد لأهل المدينة .

قال : ثم قال العباس حين سرَّحهما : اللهم خِرْ لرسولك !

قال: فذهبا فلم يجد صاحبُ أبى عبيدة أباعبيدة ، ووجد صاحب أبى طلحة أبا طلحة فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

انفرد به أحمد .

وقال يونس بن بُكَر ، عن المنذر بن ثملية ، عن الصَّلْت، عن العلباء بن أحمر ، قال : كان على والفضل يفسلان رسول الله ، فنودى على : ارفع طرفك إلى السماء . وهذا منقطم .

قلت : وقد روى بعض أهل السُّنن عن على بن أبى طالب ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « ياعلى لا تُبدِّ فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت » .

وهذا فيه إشعار بأمره له في حق نفسه والله أعلم .

\* \* \*

وقال الحافظ أبو بكر البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، حدثنا ضَمْرة ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : قال على ت : غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا ، وكان طيبًا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم .

وقد رواه أبو داود فى المراسيل وابن ماجه من حديث مَعْمَر .

زاد البيه في روايته : قال سعيد بن المسيب : وقد وَلي دفَّنه عليه السلام أربعة :

على والعباس والفضل وصالح مَولَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لحدوا له لحداً ونَصبوا عليه اللَّبن نَصْبا .

وقد روى نحو هذا عن جماعة من التابعين منهم عامر الشَّعْبي ومحمد بن قيس وعبد الله بن الحارث وغيرهم بألفاظ مختلفة يطول بسطها هاهنا .

قال البيهق : وروى أبو عمروكيسان ، عن يزيد بن بلال ، سممت عليا يقول : أوصَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يفسله أحد غيرى ، فإنه لا يرى أحد عورتى إلا طُمست عيناه .

قال على : فيكان العباس وأسامة يناولانى الماء من وراء السِّتر . قال على : فما تناولت عضوا إلا كأنه يَقْلبه معى ثلاثون رجلا ، حتى فرغت من غسله .

وقد أسند هـذا الحديث الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده ، فقال : حدثنا محمـد بن عبد الرحيم، حدثنا عبد الصمد بن النمان ، حدثنا كُيْسان أبو عمـرو ، عن يزيد بن بلال ، قال : قال على بن أبى طالب : أوصانى النبيّ صلى الله عليه وسلم ألاينسله أحد غيرى ، فإنه لا يرى أحد عورتى إلا طُمست عيناه .

قال على : فكان العباس وأسامة يناولاني الماء من وراء الستر.

قلت : وهذا غريب جُداً .

وقال البيهق : أنبأنا محمد بن موسى بن الفضل ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا أسيد بن عاصم ، حدثنا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، عن عبد الملك بن جُرَيج ، سمعت محمد بن على أبا جعفر قال : غُسِّل النبي صلى الله عليه وسلم بالسِّدْر ثلاثا ، وغسل وعليه قيص ، وغسل من بئركان يقال لها الغَرْس بقُباء كانت لسعد بن خَيْثمة ، وكان رسول الله يشرب منها ، وولى غسله على والفضل يحتضنه ، والعباس بصب الماء ، فجعل الفضل يقول : أرِحْنى قطعت وَتِينى ، إنى لأجد شيئا يترطَّل على (1) .

<sup>(</sup>١) الوتين : عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه . ويترطل : يسترخي ويسترسل .

وقال الواقدى: حدثنا عاصم بن عبد الله الحكمى، عن عمر بن عبد الحكم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « نعم البئر بئر غَرْس هي من عيون الجنة وماؤها أطيب المياه ».

وكان رسول الله يُسْتعذَب له منها وغُسل من بئر غرس .

وقال سيف بن عمر ، عن محمد بن عَدى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ قال : لما فرغ من القبر وصلى النه صلى الله عليه وسلم ، فرغ من القبر وصلى الناس الظهر ، أخذ العباس فى غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فضرب عليه كِللّة (١) من ثياب يمانية صفاق فى جوف البيت ، فدخل الكِلّة ودعا عليّا والفضل ، فكان إذا ذهب إلى الماءليعاطيهما دعا أبا سفيان بن الحارث فأدخله ، ورجال من بى هاشم من وراء الكلة ، ومن أدخل من الأنصار حيث ناشدوا أبى وسألوه ، منهم أوس بن خولى رضى الله عنهم أجمعين .

ثم قال سيف عن الضحاك بن يَربُوع الحنني عن ماهان الحنني ، عن ابن عباس ، فذكر ضرب الكلة وأن العباس أدخل فيها عليا والفضل وأبا سفيان وأسامة ، ورجال من بني هاشم من وراء الكلة في البيت ، فذكر أنهم ألقي عليهم النعاس فسمعوا قائلا يقول : لاتفسلوا رسول الله فإنه كان طاهراً . فقال العباس : ألا بلَي . وقال أهل البيت: صدق فلا تفسلوه ، فقال العباس : لاندري ماهو .

وغشيهم النعاسُ ثانية ، فناداهم : أن غَسِّلوه وعليه ثيابه . فقال أهل البيت :ألالا. وقال العباس : ألا نعم . فشرعوا في غسله وعليه قميص ومجول (٢) مفتوح ، فغسلوه بالماء القراح وطيَّبوه بالسكافور في مواضع سجوده ومَفاصله ، واعتُصر قميصه ومجوله ، ثم أُدْرج في أَكْفانه ، وجَمَّروه عُوداً وَنَدَّا (٣) ، ثم احتملوه حتى وضعوه على سريره وسَجَّوه . وهذا السياق فيه غرابة جداً .

<sup>(</sup>١) الـكلة : غشاء رقيق يتوقى به من البعوض .

<sup>(</sup>٢) المجول : ثوب أبيض يجعل على يد من تدفع إليه القداح إذا تجمعوا .

<sup>(</sup>٣) الند : العنبر ، أو نوع منالطيب . وفي 1 : عودا ، ثم احتملوه .

## صفة كفنه عليه الصلاة والسلام

قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا الأوزاعي ، حدثني الزهرى ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : أُدْرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حِبرَة مم أخّر عنه .

قال القاسم : إن بقايا ذلك الثوب لعندنا بعدُ .

وهـذا الإسناد على شرط الشيخين ، وإنما رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل والنسائى عن محمد بن مثنى ، ومجاهد بن موسى فرَّقهما ، كلهم عن الوليد بن مسلم به .

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى: حدثنامالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة . قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب بيض سَحُولية (١) ، ليس فيها قميص ولا عمامة .

وكذا رواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أُوَيس ، عن مالك.

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان ، عن هشام عن أبيه عن عائشة : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب [سَحُولية] (٢) بِيض .

وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة . وأخرجه البخارى عن أبى نعيم عن سفيان الثورى ، كلاهما عن هشام بن عروة به .

وقال أبو داود: حدثنا قتيبة ، حدثنا حفص بن غِياَث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أن رسول الله كفِّن فى ثلاثة أثواب بيض يمانية من كُرْسُف (٢) ، ليس ليس فيها قميص ولا عمامة .

<sup>(</sup>١) سعولية : منسوبة إلى سعول ، موضع باليمن ننسج به الثياب .

<sup>(</sup>٣) الكرسف: القطن.

قال: فذكر لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حِبرَة، فقالت: قد أتى بالبرد ولكنهم ردُّوه ولم يكفنوه فيه.

وهكذا رواه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حفص بن غياث به .

وقال البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم ، حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا هنّاد بن السّرى ، حدثنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كفن رسول الله فى ثلاثة أثواب بيض ستَحُوليه من كُر سف ، فيس فيها قييص ولا عمامة ، فأما الحلة فإنما شُبّه على الناس فيها ، إنما اشتريت له حلّة ليس فيها قييص ولا عمامة ، فأما الحلة فإنما شُبّه على الناس فيها ، إنما اشتريت له حلّة ليس فيها فتركت ، وأخذها عبد الله بن أبى بكر فقال : لأحبستها لنفسى حتى أكفن فيها . ثم قال : لو رضيها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفنه فيها . فباعها وتصدق بثمنها .

رواه مسلم في الصحيح عن يحيي بن يحيي وغيره ، عن أبي معاوية .

ثم رواه البيهق عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن أبى معاوية ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كُفن رسول الله فى بُرد حِبَرة كانت لعبد الله بن أبى بكر ولُف فيها ثم نُزعت عنه ، فكان عبد الله بن أبى بكر قد أمسك تلك الحلة لنفسه حتى يكفن فيها إذا مات . ثم قال بعد أن أمسكها : ما كنت أمسك لنفسى شيئها منّع الله رسولَه صلى الله عليه وسلم أن يكفن فيها . فتصدق بثمنها عبد الله .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا مَعْمَر ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سَحُولية بيض .

ورواه النسائى ، عن إسحاق بن راهويه ، عن عبد الرزاق .

وقال الإمام أحمد : حدثنا مسكين بن بكر ، عن سعيد ، يعني ابن عبد العزيز ، قال

مَكُنحول : عليه عروة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن فى ثلاثة أثواب رياط يمانية .

انفرد به أحمد .

وقال أبو يعلى الموصلى: حدثنا سهل بن حبيب الأنصارى ، حدثنا عاصم بن هلال إمام مسجد أيوب ، حدثنا أيوب عن نافع ، عن ابن عمر: قال كُفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب بيض سَحُولية .

وقالُ سفيان عن عاصم بن عبيد الله ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب .

ووقع فى بعض الروايات ؛ ثوبين صُحَارِ بَيْن (١) وبرد حِبَرة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدربس، حدثنا يزيد، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: في قميصه الذي مات فيه، وحُلة نَجُرانية \_ الحلة ثوبان \_ .

ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل وعثمان بن أبى شيبة ، وابن ماجه عن على ابن محمد ، ثلاثتهم عن عبد الله بن إدريس ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن مِقْسَم ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه .

وهذا غريب جدا .

وقال الإمام أحمد: أيضا: حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبى ليلى ، عن الحركم ، عن مِقْسم ، عن ابن عباس ، قال : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثوبين أبيضين وبرد أحمر .

انفرد به أحمد من هذا الوجه .

<sup>(</sup>١)كذا ولعلمها نسبة إلى صحار ، وهي هضبة عمان نما يلي الجبل . للراصد م

وقال أبو بكر الشافعي: حدثنا على بن الحسن ، حدثنا حميد بن الربيع ، حدثنا بكر – يعنى ابن عبد الرحمن – حدثناعيسى – يعنى ابن المختار – عن محمد بن عبدالرحمن هو ابن أبى ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس ، قال : كفن رسول الله في ثوبين أبيضين وبرد أحمر .

وقال أبو يَعْلَى: حـدثنا سليمان الشاذكونى، حدثنا يحيى بن أبى الهيثم، حـدثنا عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس، عن الفضل، قال: كَفِّن رسول الله صلى عليه وسلم فى ثوبين أبيضين سَحوليين.

زاد فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي : وبرد أحمر .

وقد رواه غير واحد عن إسماعيل المؤدب، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس ، عن الفضل ، قال : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثوبين أبيضين وفى رواية : وسَحُوليّة . فالله أعلم .

وروى الحافظ ابن عساكر من طريق أبي طاهر المحالّ ، حدثنا أحمد بن إسحاق عن البهلول ، حدثنا عباد بن يعقوب ، حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، قال : وقعتُ على مجلس بنى عبد المطلب وهم متوافرون ، فقلت لهم : في كم كُفِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا قِباً ولا عمامة .

قلت : كم أسِر منكم يوم بدر ؟ قالوا : العباس ونوفل وعقِيل .

وقد روى البيهقى من طريق الزهرى ، عن على بن الحسين زين العــابدين ، أنه قال : كـفن رسول الله فى ثلاثة أثواب أحدها برد حِبرة .

وقد ساقه الحافظ ابن عساكر من طريق في صحتها نظر ، عن على بن أبي طالب ، قال : كفنت رسول صلى الله عليه وسلم في ثوبين سَحُولتيين وبرد حِبَرة .

وقد قال أبو سعيد ابن الاعرابي : حــدثنا إبراهيم بن الوليد حدثنا محمد بن كـثير

حدثنا هشام عن قتادة ، عن سعيد بن المسيَّب ، عن أبي هريرة ، قال : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رَيْطتين و بُرد نَجْراني .

وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن هشام وعمر ان القَطَّان ، عن قَتَادة عن سعيد ،عن أبي هريرة به .

وقد رواه الربيع بن سليمان ، عن أُسد بن موسى ، حــدثنا نصر بن طَرِيف ، عن قتادة ، حدثنا ابن المسيَّب ، عن أم سلمة : أن رسول الله كفن فى ثلاثة أثواب أحدها بُرد نجرانى .

قال البيهقى : وفيما روينا عن عائشة بيان سبب الاشتباء على الناس ، وأن الحبرة أُخرت عنه والله أعلم .

ثم روى الحافظ البيهةى من طريق محمد بن إسحاق بن خُريمة ، حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدُّوْرقى ، عن محميد بن عبد الرحمن الرُّوْاسى ، عن حسن بن صالح ، عن هارون بن سميد ، قال : كان عند على مسك فأوصى أن يُحنط به ، وقال : هو مِن فَضْل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ورواه من طریق إبراهیم بن موسی ، عن حمید ، عن حسن ، عن هارون ، عن أبی وائل عن علی . فذكره .

### كيفية الصلاة عليه وليليني

ود تقدم الحديث الذي رواه البيهقي من حديث الأشعث بن طليق ، والبزار من عديث الأصبهاني ، كلاهما عن مُرة ، عن ابن مسعود : في وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يَعْسله رجال أهل بيته ، وأنه قال : كفنوني في ثيابي هذه أو في يمانية أو بياض مِصر، وأنه إذا كفنوه يضعونه على شَفِير قبره ثم يخرجون عنه حتى تصلى عليه الملائكة ، ثم يدخل عليه رجال أهل بيته فيصلون عليه ، ثم الناس بعدهم فرادى .

الحديث بمامه . وفي صحته نظر كما قدمنا . والله أعلم .

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا ، ثم أدخل النساء فصلين عليه ، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا ، لم يؤمّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد .

وقال الواقدى : حدثنى أبى بن عَيَّاش بن سهل بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : لما أُدْرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أكفانه وضِم على سريره ، ثم وضع على شَفِير حُفرته ، ثم كان الناس يدخلون عليه رُفَقًا رُفَقًا لا يؤمَّهم أحد .

قال الواقدى: حدثنى موسى بن محمد بن إبراهيم ، قال وجدت كتابا بخط أبى فيه أنه لما كُفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على سريره ؛ دخل أبو بـكر وعمر رضى الله عنهما ففر من المهاجرين والأنصار بقدر ما يسع البيت ، فقالا :

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، وسلم المهاجرون والأنصار كا سلم أبو بكر وعمر ، ثم صفّوا صفوفا لا يؤمهم أحد .

فقال أبو بكر وعمر \_ وها فى الصف الأول حيالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ اللهم إنا نشهد أنه قد بلَّغ ما أنزل إليه ، ونصَح لأمته ، وجاهد فى سبيل الله حتى أعزَّ الله دينه وتمت كلته ، وأومن به وحده لا شريك له ، فاجعلنا إآبهنا ممن يتبع القول الذى أنزل معه ، واجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتمرفنا به ، فإنه كان بالمؤمنين رءوفا رحيا ، لا نبتغى بالإيمان به بَدلاً ولا نشترى به ثمنا أبداً .

فيقول الناس : آمين آمين . و يخرجون ويدخل آخرون ، حتى صلى الرجال ، ثم النساء ، ثم الصبيان .

وقد قيل: إنهم صلوا عليه من بعد الزوال يوم الاثنين إلى مثله من يوم الثلاثاء، وقيل إنهم مكثوا ثلاثة أيام يصلون عليه. كما سيأتى بيان ذلك قريبا. والله أعلم.

وهذا الصَّنيع ، وهو صلاتهم عليه فُر ادى لم يؤمهم أحدُ عليه ، أمرُ مُجْمَع عليه لا خلاف فيه .

وقد اختُلف فی تعلیله . فلو صح الحدیث الذی أوردناه عن ابن مسعود لـ کان نصًا فی ذلك ، ویکون من باب التعبُّد الذی یَعشُر تعقُّل معناه (۱) . ولیس لأحد أن یقول : لأنه لم یکن لهم إمام ، لأنا قد قدَّمنا أنهم إنما شَرعوا فی تجهیزه علیه السلام بعد تمام بیعة أبی بکر رضی الله عنه وأرضاه .

وقد قال بعض العلماء: إنما لم يؤمّهم أحدٌ ليباشر كلُّ واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه ، ولتكرَّر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد فرد من آحاد الصحابة رجالهم ونسائهم وصبياتهم حتى العبيد والإماء .

<sup>(</sup>۱) ت : الذي نعقل .

وأما الشّهيلي فقال ماحاصله: إن الله قد أخبر أنه وملائكته يصلون عليه ، وأمّر كلّ واحد من المؤمنين أن يباشر الصلاة عليه منه إليه ، والصلاة عليه بعد موته من هذا القَبيل. قال: وأيضا فإن الملائكة لنا في ذلك أئمة. فالله أعلم.

وقد اختلف المتأخرون من أصحاب الشافعي في مشروعية الصلاة على قبره لفير المسحابة . فقيل : نعم . لأن جسده عليه السلام طَرِيّ في قبره ، لأن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ، كا ورد بذلك الحديث في السنن وغيرها فهو كالميت اليوم ، وقال آخرون : لا يُفعل ، لأن السلف عمن بعد الصحابة لم يفعلوه ، ولوكان مشروعا لبادروا إليه و لشابروا عليه . والله أعلم .

## صفة دفنه عليه السلام ، وأين دُفن ، وذكر الخلاف في دفنه أليلاكان أم نهاراً

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا ابن جُریج ، أخبر بی أبی \_ وهو عبد العزیز بن جُریج : أن أصحاب النبی صلی الله علیه وسلم ، لم یَدْروا أین یَقْبُرون النبی صلی الله علیه وسلم . حتی قال أبو بکر : سمعت النبی صلی الله علیه وسلم . لم یُقبَر نبی الا حیث یموت ، فأخّروا فراشه وحفروا تحت فراشه صلی الله علیه وسلم . وهذا فیه انقطاع بین عبد العزیز بن جریج و بین الصّدیق ، فإنه لم یدرکه ، لکن رواه الحافظ أبو یَهْلی من حدیث ابن عباس وعائشة ، عن أبی بکر الصدیق رضی الله عمهم ، فقال : حدثنا أبو موسی الهروی ، حدثنا أبو معاویة ، حدثنا عبد الرحمن بن أبی بکر ، عن ابن أبی مُلیْد ، عن عائشة ، قالت : اختلفوا فی دفن النبی صلی الله علیه وسلم حین قبض ، فقال أبو بکر : سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول : علیه وسلم حین قبض ، فقال أبو بکر : سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول :

« لا يُقْبِض النبي إلا في أحبّ الأمكنة إليه » فقال : ادفنوه حيث قبض.

وهكذا رواه الترمذي عن أبي كُرَيب، عن أبي معاوية ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر الْمَلَيْكِي، عن ابن أبي مُلَيكة ، عن عائشة قالت : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر : سمعت من رسول الله شيئًا مانسيته ، قال : « ماقبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يُدفن فيه » . ادفنوه في موضع فراشه .

ثم إن الترمذي ضَمَّف المَلَيْكِي ثَمَّقال : وقد رُوى هذا الحديث من غير هذا الوجه، رواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال الأموى عن أبيه عن ابن إسحاق ، عن رجل حدثه ، عن عروة ، عن عائشة، أن أبا بكر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنه لم يُدفن نبى قط إلا حيث قُبض » .

قال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثني محمد بن سهل التميمي ، حدثنا هشام بن عبدالملك الطيالسي ، عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان بالمدينة حَفَّار ان فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : أين ندفنه ؟ فقال أبو بكر رضى الله عنه : في المسكان الذي مات فيه ، وكان أحدها يَلْحَد والآخر يَشُق ، فجاء الذي يلحد فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم.

وقد رواه مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه منقطعاً .

وقال أبو يعلى : حدثنا جعفر بن مهران ، حدثنا عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس، قال : لما أرادوا أن يحفروا للنبى صلى الله عليه وسلم وكان أبو عبيدة الجراح يَضرَح كَحَفْر أهل مكة ، وكان أبو طلحة زيد ابن سهل هوالذي كان يحفر لأهل المدينة وكان يَلْحَد ، فدعا العباس رجلين فقال لأحدها: اذهب إلى أبى طلحة ، اللهم خره لرسولك.

قال : فوجد صاحبُ أبى طلحة أبا طلحة . فجاء به فلحَد لرسول الله صلى الله عليـه وسلم .

فلما فُرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليــه وسلم يوم الثلاثاء وضع على سريره فى بيته ، وقد كان المسلمون اختلفوا فى دفنه . فقال قائل : ندفنه فى مسجده . وقال قائل : ندفنه مع أصحابه . فقال أبو بكر : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «ماقبض نبى إلا دفن حيث قبض » .

فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى توفى فيه فحفّروا له تحته ، ثم أدخل الناسُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلُّون عليه أرْسالًا ، الرجالُ حتى إذا فُرغ منهم أدخل النساء ، حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان ، ولم يؤم الناسَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوْسط الليل ليلة الأربعاء .

وهكذا رواه ابن ماجه عن نَصْر بن على الجُهْضَى ، عن وَهْب بن جرير ، عن أبيه ، عن محمد بن إسحاق فذكر بإسناده مثله . وزاد فى آخره : ونزل فى حُفْرته على بن أبى طالب والفَضْل و تُمَم ابنا عباس وشُقْران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال أوْس بن خَوْلى ـ وهو أبو ليلى ـ لعلى بن أبى طالب : أنشدك الله وحظّنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال له على : انزل .

وكان شُقْران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في القبر وقال : والله لايلبسها أحدُ بعدَك . فدُفنِت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد رواه الإمام أحمد ، عن حسين بن محمد ، عن جرير بن حازم ، عن ابن إسحاق مختصراً ، وكذلك رواه يونس بن 'بكير وغيره عن إسحاق به.

\* \* \*

وروى الواقدي عن ابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن

عباس ، عن أبى بكر الصديق ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماقَبض الله نبيا إلا ودفن حيث قبض » .

وروى البيهقى عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عبد الله بن الحصين أو محمد بن جعفر بن الزبير ، قال : لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى دفنه فقالوا : كيف ندفنه ؟ مع الناس أو فى بيوته .

فقال أبو بَكر : إنى سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ماقَبض الله نبيًّا إلا دُفن حيث قُبض » . فدفن حيث كان فراشه ، رُفع الفراش وحُفر تحته .

وقال الواقدى : حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن عثمان بن محمد الأُخْلَسى ، عن عبد الرحمن بن سعيد \_ يعنى ابن يَر ْبوع \_ قال : لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى موضع قبره . فقال قائل : في البَقِيع ، فقد كان يكثر الاستغفار لهم . وقال قائل : عند منبره . وقال قائل : في مُصَلّاه .

فجاء أبو بكر فقال: إن عندى من هــذا خَبراً وعلما ، سمعت رسول الله يقول: « ماقُبض نبى إلا دفن حيث توفى » .

قال الحافظ البيهق : وهو في حديث يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفي حديث ابن جُريج عن أبيه ، كلاها عن أبي بكر الصديق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

وقال البيهقى: عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بُكرير ، عن سلمة بن نُبَيْط بن شُرَيْط ، عن أبيه ، عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصَّفة \_ قال : دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات شم خرج ، فقيل له : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . فعلموا أنه كما قال .

وقيل له : أنصلَّى عليه ؟ وكيف نصلَى عليه ؟ قال : تجيئون عُصَباً عُصَباً ، فتصلون . فعلمو ا أنه كما قال . قالوا: هل يُدفن وأين؟ قال: حيث قَبض الله روحه، فإنه لم يَقبض روحه إلا في مكان طيّب. فعلموا أنه كما قال.

#### \* \* \*

وروى البيهةى من حديث سفيان بن عُيينة ، عن يحيى بن سعيدالأنصارى ، عن سعيد بن المسيَّب ، قال : عَرَضت عائشة على أبيها رؤيا ، وكان من أعبَر الناس ، قالت : رأيت ثلاثة أقمار وقعن فى حِجْرى ، فقال لها : إن صدقت رؤياك دُفن فى بيتك من خير أهل الأرض ثلاثة .

فلما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ياعائشة هذا خيرُ أقمارك! ورواه مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عائشة منقطعاً.

وفى الصحيحين عنها أنها قالت: توفى النبى صلى الله عليه وسلم فى بيتى وفى يومى وبين سَحْرى وَنَحْرى ، وجمع الله بين ريقى وريقـه فى آخر ساعة من الدنيـا وأول ساعة من الآخرة.

وفی صحیح البخاری من حـدیث أبی عَوانة ، عن هلال الورَّاق ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : سمعترسول الله علیه وسلم فی مرضه الذی مات فیه یقول : «لعن الله الیهود والنصاری اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد » .

قالت عائشة : ولولا ذلك لأُبْرِزَ قبرَه ، غير أنه خشى أن يُتخذ مسجداً .

وقال ابن ماجه: حدثنا محمود بن غَيْلان ، حدثنا هاشم بن القاسم ، حدثنا مبارك بن فَضَالة ، حدثنى مُحميد الطَّويل ، عن أنس بن مالك ، قال : لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان (۱) بالمدينة رجل يَشْحَد والآخر يَضْرَح فقالوا : نستخير الله (۲) ونبعث

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه حديث ٧ ه ١٥ \_ لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة .

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه: نستخیر ربنا .

إليهما ، فأيهما سبَق تركناه . فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد ، فلحدوا للنبي صَلَّى الله عليه وسلم .

تفرد به ابن ماجه وقد رواه الإمام أحمد ، عن أبى النَّضر هاشم بن القاسم به .

وقال ابن ماجه أيضا : حدثنا عمر بن شَبَّة بن عبيدة بن زيد (۱) ، حدثنا عبيد بن طُفَيل ، حدثنا عبد الرحمن بن أبى مُليكة ، حدثنى ابن أبى مليكة ، عن عائشة ، قالت: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى اللَّحْد والشَّق حتى تكلموا فى ذلك وارتفعت أصواتهم . فقال عمر : لاتصْخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيًّا ولاميتا \_ أو كلة نحوها \_ فأرسِلوا إلى الشَّقَّاق واللاحد جميعا . فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن .

تفرد به ابن ماجه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكِيع، حدثنا المُمَرى، عن نافع، عن ابن عمر. وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد.

تفرد به أحمد من هذين الوجهين .

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن شُعبة وابن جعفر، حدثنا شعبة، حدثنى أبو جَمْرة عن ابن عباس ، قال : جُمل فى قبر النبى صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء .

وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من طرق ، عن شعبة به . وقد رواه وكيم عن شعبة .

وقال وكيع :كأن هذا خاصًّا برسول الله صلى الله عليه وسلم .

رواه ابن عساکر .

<sup>(</sup>١) الأصل : ابن يزيد . وما أثبته عن سنن ابن ماجه .

وقال ابن سعد: أنبأ نامحمد بن عبدالله الأنصارى ، حدثنا أَشْعَثْ بن عبدالملك الحُمْر انى ، عن الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بُسط تحته قطيفة حراء كان يلبسها ، قال: وكانت أرضا ندية . وقال هُشيم بن منصور عن الحسن قال : جُعل فى قبر النبى صلى الله عليه وسلم قطيفة حراء كان أصابها يوم حُنين .

قال [ الحسن(١) ] : جعلها لأن المدينة أرض سَبِخة .

وقال محمد بن سعد: حدثنا حماد بن خالد الخياط، عن عُقبة بن أبى الصّهباء، سمعت الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «افرشوا لى قطيفةً فى لحدى فإن الأرض لم تُسلَّط على أجساد الأنبياء»

وروى الحافظ البيهق من حديث مُسدَّد ، حدثنا عبد الواحد ، حدثنا مَعْمَر ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيَّب ، قال : قال على نه غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر إلى ما يكون من الميت فلم أر شيئا ، وكان طيبا حيا وميتا .

قال : ووليَ دفبَه عليه الصلاة والسلام و إِجْنَانه دون النــاس أربعة مَّ ، على والعباس والفضل وصالح مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، و لُحداننبي صلى الله عليه وسلم لحد ٌ ،و نُصب عليه اللبن نصباً .

وذكر البيهقي عن بعضهم أنه نُصب على لحده عليه السلام تسع لبنات .

وروى الواقدى عن ابن أبى سَبْرة عن عبدالله بن مَعْبَد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس، قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعاً على سريره من حين زاغت الشمس من يوم الاثنين إلى أن زاغت الشمس يوم الثلاثاء ، يصلى الناس عليه وسريره على شَفير قبره فلما أرادوا أن يقبروه عليه السلام نحوا السرير قبل رجليه فأدخل من هناك . ودخل فى حُفرته العباس وعلى و فَتَم والفضل وشُقران .

<sup>(</sup>١) ليست ق 1 .

وروى البيهقى من حديث إسماعيل السُّدّى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : دخل قبرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس وعلى والفضل وسوَّى لحده رجل من الأنصار وهو الذى سوَّى لحودَ قبور الشهداء يوم بدر .

قال ابن عساكر : صوابه يوم أحد .

وقد تقدم رواية ابن إسحاق عن حسين بن عبدالله ، عن عكرمه ، عن ابن عباس ، قال :كان الذين نزلوا فى قبر رسول الله على والفضل و ُقَمَّ وشُقْران ، وذكر الخامس وهو أُوْس بن خَوْلى ، وذكر قصة القطيفة التى وضعها فى القبر شُقران .

وقال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبوطاهر الخدَاباذى، حدثنا أبوقلابة ، حدثنا أبوعاصم، حدثنا سفيان سعيد ، هو التَّورى، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن الشَّعبى ،قال : حدثنى أبو مَرْحَب ، قال : كأنى أنظر إليهم فى قبر النبى صلى الله عليه وسلم أربعة : أحدهم عبد الرحمن بن عوف .

وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن الصَّباح ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبى خالد به .

ثم رواه عن أحمد بن يونس ، عن زهير عن إسماعيل، عن الشَّعبي ، حدثني مرحب أو ابن عمى مَرْحَب (١) : أمهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف ، فلما فرغ على قال : إنما بلي الرحل أهله .

وهذا حديث غريب جداً وإسناده جيد قوى ، ولا نعرفه إلا من هذا الوجه .

وقد قال أبو عمر بن عبدالبَرّ فى استيمابه : أبومرحب اسمه سُوَيد بن قيس ، وذكر أبا مَرْحَب آخر وقال : لا أعرف خبره .

قال ابن الأثير فى الغابة: فيحتمل أن يكون راوى هذا الحديث أحدهما أوثالة غيرها [ ولله الحمد ] (٢) .

<sup>(</sup>١) ح: أو أبو مرحب. (٢) ليست في ١.

# ذكر من كان آخر الناس به عهداً عليه الصلاة والسلام

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي ،عن ابن إسحاق ، حدثني أبي إسحاق ابن يسحاق ، عدثني أبي إسحاق ابن يَسار ، عن مِقْسَم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن مولاه عبد الله بن الحارث ، قال : اعتمرت مع على في زمان عمر أو زمان عثمان ، فنزل على أخته أم هاني أبنت أبي طالب ، فلما فرغ من عُمرته رجع فسكبت له غسلاً فاغتسل .

فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا : ياأبا حسن جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه . قال : أظن المغيرة بن شعبة بحدثكم أنه كان أحدَث الناس عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : أجل. عن ذلك جئنا نسألك. قال : أحدث الناس عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم تُقيَم بن عباس .

تفرد به أحمَّد من هذا الوجه .

وقد رواه يونس بن بُكير عن محمد بن إسحاق به مثله سواء ، إلا أنه قال قبله عن ابن إسحاق قال : وكان المفيرة بن شُعبة يقول :أخذت خاتمى فألقيته فى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت حين خرج القوم : إن خاتمى قد سقط فى القبر . وإيما طرحتُه عمداً لأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون آخر الناس عهداً به .

قال ابن إسحاق: فحدثني والدي إسحاق بن يساَر ، عن مِقْسَم ،عنمولاه عبدالله بن الحارث ، قال : اعتمرت مع على . فذكر ماتقدم .

وهذا الذى ذُكر عن المغيرة بنشعبة لايقتضى أنه حصل له ماأمَّله ، فإنه قد يكون على رضى الله عنه لم يمكنه من النزول فى القبر بل أمر غيره فناولَه إياه ، وعلى ماتقدم يكون الذى أمره بمناولته له تُقَمَّم بن عباس .

وقد قال الوافدى : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزِّ نَاد ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن

عبد الله بن عتبة ، قال : ألتى المفيرة بن شعبة خاتمه فى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال على : إنما ألقيته لتقول : نزلتُ فى قبر النبى صلى الله عليه وسلم . فنزل فأعطاه . أوأمر رجلا فأعطاه.

وقد قال الإمام أحمد حدثنا بَهْز وأبوكامل ، قالا : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبى عر ان الجونى ، عن أبى عسيبأو أبى عَسِيم قال بَهْز : إنه شهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : كيف نصلى ، قال : ادخلوا أرسالا أرسالا ، فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر

قال: فلما وضِعفى لحده قال المغيرة: قدبقى من رجليه شيء لم تصايحوه. قالوا: فادخل فأصلحه. فدخل وأدخل يده فمس قدميه عليه السلام. فقال: أهيلوا على التراب. فأهالوا عليه حتى بلغ إلى أنصاف ساقيه، ثم خرج فكان يقول: أنا أَحْدَثُكُم عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم!

#### متى وقع دفنه عليه الصلاة والسلام

وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثتنى فاطمة بنت محمد امرأة عبد الله بن أبى بكر وأدخلنى عليها حتى سمعتُه (١) منها ، عن عَمْرة ، عنعائشة ، أنها قالت: ماعلمنا بدفن النبى صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحى فى جوف ليلة الأربعاء .

وقال الواقدى: حدثنا ابن أبى سَبْرة ، عن الحَلْيس بن هشام ، عن عبد الله بن وهب، عن أم سلَمة ، قالت: بينانحن مجتمعون نبكى لم ننم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا ونحن نتسلى برؤيته على السرير ، إذ سمعناصوت الكرّازين (٢) في السّحَر . قالت أم سلمة: فصيحنا وصاح أهل المسجد ، فارتجَّت المدينة صيحة واحدة ، وأذَّن بلال بالفجر ، فلماذكر

<sup>(</sup>١) ١: تسمعه . (٢) الكرازين : جم كرزن وهو الفأس الكبيرة .

النبى صلى الله عليه وسلم بكى وانتحب ، فزادنا حُرنا وعالج الناسُ الدخولَ إلى قبره فَعُلَق دونهم ، فيالها من مصيبة ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت إذا ذكرنا مصيبةنا به صلى الله عليه وسلم .

وقد روى الإمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمر بن القاسم، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء .

وقد تقدم مثله فی غیر ماحدیث . وهو الذی نص علیه غیر واحــد من الأئمة سَلَفا وخلفا ؛ منهم سلمان بن طَرْخان التَّیمی ، وجعفر بن محمدالصادق ، وابن إسحاق ، وموسی ابن عُقْبة وغیرهم .

وقد روى يعقوب بن سفيان ، عن عبد الحميد ، عن بَكاَّر ، عن محمد بن شعيب ، عن الأوْزاعي أنه قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قبل أن ينتصف النهار ، ودفن يوم الثلاثاء .

وهكذا روى الإمام أحمد عن عبد الرزاق ، عن ابن جُريج ، قال : أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في الضحى يوم الاثنين ودفن من الغد في الضحى .

#### \* \* \*

وقال يعقوب : حدثنا سفيان ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا سفيان ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه و [عن ] (١) ابن جُريج ، عن أبي جعفر ، أن رسول الله توفى يوم الاثنين ، فلبث ذلك اليوم وتلك الليلة ويوم الثلاثاء إلى آخر النهار .

فهو قول غريب، والمشهور عن الجهور ماأسلفناه من أنه عليه السلام توفى يوم الاثنين، ودفن ليلة الأربعاء.

<sup>(</sup>١) ليست في ١.

ومن الأقوال الغريبة في هـذا أيضا مارواه يعقوب بن سفيان عن عبد الحيـد بن بَكار ، عن محمد بن شُعيب ، عن أبى النعان ، عن مَـكْحول ، قال : ولد رسول الله يوم الاثنين ، وأوحى إليه يوم الاثنين ، وهاجر يوم الإثنين ، وتوفى يوم الإثنين لثنتين مستين سنة و نصف ، ومكث ثلاثة أيام لا يُدفن ، يَدخل عليه الناس أرسالاً أرسالا يصاون لا يَصفُون ولا يؤمّهم عليه أحد .

فقوله: إنه مكث ثلاثة أيام لايدفن. غريب ، والصحيح أنه مكث بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء بكماله ، ودفن ليلة الأربعاء كما قدمنا . والله أعلم .

وضدُّه مارواه سَيْف ، عن هشام ، عن أبيه ، قال : توفى رسول الله يوم الاثنين . [ وغسل يوم الاثنين ] (١) ودفن ايلة الثلاثاء .

قال سيف : وحدثنا يحيى بن سعيد مرةً بجميعه عن عائشة به .

وهذا غريب جداً .

وقال الواقدى: حدثنا عبد الله بن جعفر ، عن ابن أبى عَون ، عن أبى عَتِيق ، عن جابر بن عبد الله ، قال : رُشَّ على قبر النبى صلى الله عليه وسلم الماء رشاً ، وكان الذى رشه بلال بن رباح بقربة ، بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه ، ثم ضرّب بالماء إلى الجدار لم يقدر على أن يَدُور من الجدار .

وقال سعید بن منصور ، عن الدّرَاوَرْدی عن یزید بن عبد الله بن أبی بمن ، عن أم سلمة ، قالت : توفی رسول الله یوم الاثنین ، ودفن یوم الثلاثاء .

وقال ابن خُرَيمة : حـدثنا مُسْلَم بن حماد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمـر ، عن كُرَيب ، عن ابن عباس ، قال : توفى رسول الله يوم الإثنين ، ودفن يوم الثلاثاء .

وقال الواقدى : حدثني أبي بن عياش بن سهل بن سعد ، عن أبيه ، قال : توفي رسول الله

<sup>(</sup>١) سقطت من ١.

صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ، ودفن ليــلة الثلاثاء .

وقال أبو بكر بن أبى الدُّنيا عن محمد بن سعد: توفى رسول الله يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، ودفن يوم الثلاثاء.

وقال عبدالله بن محمد بن أبى الدنيا :حدثنا الحسن بن إسرائيل أبو محمد النَّهُو تيرى (')، حدثنا عيسى بن يونس ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، سمعت عبد الله بن أبى أو فَى يَقُول : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ؛ فلم يُدفن إلا يوم الثلاثاء .

وهَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بِنَ المُسْيَبِ ، وأَبُوسُلَمَةً بَنَ عَبْدُ الرَّحْنَ ، وأَبُو جَعْفُرُ الباقِرِ .

## فصل فى صِفَة قبره عليه الصلاة والسلام

قد عُلم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام دفن فى حجرة عائشة التى كانت تختص بها شرق مسجده فى الزاوية الغربية القبلية من الحجرة . ثم دفن بعده فيها أبو بكر ثم عمــر رضى الله عنهما .

وقد قال البخارى : حدثنا محمد بن مُقاتل ، حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش ، عن سفيان التَّمَّار ، أنه حدثه أنه رأى قبرَ النبي صلى الله عليه وسلم مُسَنَّما (٢) . تفرد به البخارى .

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن أبى فُدَيك ، أخبرنى عمرو بن عمّان بن هانى ، عن القاسم ، قال : دخَلت على عائشة وقلت لها : ياأمه اكشفى لى عن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه . فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مُشرِفة ولا لاطئة ، مبطوحة ببطحاء العَرْصة الحمراء

النبي صلى الله عليه وسلم .

أبو بكر رضى الله عنه

عمر رضى الله عنه

<sup>(</sup>١) نَسْبَةَ إِلَىٰ نَهُرَ تَبْرَى ، بَلِدَ مَنْ نَوَاحْنَى الْأَهُوازِ (٢) النَّسْدَيْمَ : ضَدَّ النَّسْطيحِ .

[ تفرد به أبو داود ] <sup>(۱)</sup> .

وقد رواه الحاكم والبيهق من حديث ابن أبى فُدَيك ، عن عمرو بن عَمَان ، عن القاسم ، قال فرأيت النبى عليه السلام مقدَّما ، وأبو بكر رأسُه بين كتفى النبى صلى الله عليه وسلم ، وعمر رأسه عند رجل النبى صلى الله عليه وسلم .

قال البيهق : وهذه الرواية تدل على أن قبورهم مُسطَّحة لأن الحصباء لا تَذْبت إلا على المسطَّح. وهذا عجيب من البيهق رحمه الله ، فإنه ليس فى الرواية ذكر الحصباء بالكلّية ، وبتقدير ذلك فيمكن أن يكون مسئًا وعليه الحصباء مغروزة بالطين ونحوه .

وقد روى الواقدى عن الدَّرَاوَرْدى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : جُمل قبر النبى صلى الله عليه وسلم مُسطَّحاً .

وقال البخارى : حدثنا فروة بن أبى المفرّاء ، حدثنا على بن مُسْهِر ، عن هشام ، عن عروة ، عن أبيه ، قال : لما سقط عليهم الحائط فى زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا فى بنائه فبدَت لهم قدم ففزعوا فظنوا أنها قدم النبى صلى الله عليه وسلم ، فما وجد واحد يعلم ذلك حتى قال لهم عروة : لاوالله ماهى قدم النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ماهى إلا قدَم عمر . وعن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : أنها أوصت عبد الله بن الزبير : لاتَدفّى معهم وادفى مع صواحى بالبقيع ، لا أزكّى به أبداً .

قلت: كان الوايد بن عبد الملك حين ولى الإمارة فى سنة ست وثمانين قد شرع فى بناء جامع دمشق وكتب إلى نائبه بالمدينة ابن عمه عمر بن عبد العزيز أن يوسع فى مسجد المدينة ، فوسعه حتى من ناحية الشرق (٢) فدخلت الحجرة النبوية فيه ·

وقد روى الحافظ ابن عساكر بسنده عن زاذَان مولى الفَرافِصة ، وهو الذى بنى المسجد النبوى أيام [ولاية] عمر بن عبد العزيز على المدينة ، فذكر عن سالم بن عبد الله نحو ما ذكره البخارى ، وحكى صفة القبور كما رواه أبو داود.

<sup>(</sup>٢) ت : من ناحية السوق .

### ذكر ما أصاب المسلمين من المصيبة العظيمة بوفاته عليه الصلاة والسلام

قال البخارى: حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حمــاد بن زيد ، حدثنا ثابت ، عن أنس ، قال : لماثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشّاه الــكرب. فقالت فاطمة : واكرب أبتاه . فقال لها : « ليس على أبيك كرب بعد اليوم » .

فلما مات قالت : وأبتاه أجاب ربا دعاه ، يا أبتاه مَن جنَّة الفردوس مَأْواه ، يا أبتاه إلى جبربل ننعاه . فلما دفن قالت فاطمة : يا أنس أطابت أنفسُكم أن تَحَثُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب ؟!

تفرد به البخارى رحمه الله .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ثابت البُنائي، قال أنس: فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة: يا أنس أطابت أنفسكم أن دفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب ورجعتم ؟

وهكذا رواه ابن ماجه مختصراً من حديث هاد بن زيد به . وعنده قال حماد : فكان ثابت إذا حدَّث بهذا الحديث بكي حتى تختلف أضلاعه .

وهذا لا يُعدُّ نياحةً بل هو من باب ذكر فضائله الحق عليه أفضل الصلاة والسلام ، وإنما قلنا هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهَى عن النيَّاحة .

وقد روى الإمام أحمد والنسائى من حديث شعبة ، سمعت قتادة ، سمعت مُطَرّ فا يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم ، عن أبيه \_ فيما أوصى به إلى بنيه \_ أنه قال : ولا تَنُوحوا على فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُنح عليه .

وقد رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في النوادر، عن عمرو بن ميمون عن شعبة به.

ثم رواه عن على بن المديني ، عن المغيرة بن سَلمة ، عن الصَّعق بن حَرْن ، عن القاسم بن مطيّب ، عن الحسن البصرى ، عن قيس بن عاصم به. قال : لا تنوحوا على فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُنتَح عليه ، وقد سمعته يَنهْى عن النياحة .

ثم رواه عن على عن محمد بن الفصل ، عن الصعق ، عن القاسم ، عن يونس بن عُبيد ، عن الحسن عن عاصم به .

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عُقبة بن سِنان ، حدثنا عُمَان بن عُمَان ، حدثتا عُمَان بن عُمَان ، حدثتا محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُنح عليه .

وقال الامام أحمد: حدثنا عفان ،حدثنا جعفر بن سليمان ، حدثنا ثابت ، عن أنس قال : لما كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كلُّ شيء ، فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل شيء .

قال : وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدى حتى أنكرنا قلوبنا . وهكذا رواه الترمذى وابن ماجه جميعا ، عن بشر بن هلال الصَّواف ، عن جعفر بن سليمان الضَّبعى به .

وقال الترمذي : هذا حديث صحيح غريب.

قلت . وإسناده على شرط الصحيحين ، ومحفوظ من حديث جعفر بن سليمان ،وقد أخرج له الجماعة ، ورواه الناس عنه كذلك .

#### \* \* \*

وقد أَغْرِبَ الكُدَيْمَى ، وهو محمد بن يونس رحمه الله فى روايته له حيث قال : حدثنا أبوالوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ، حدثنا جعفر بن سليمان الصّبعي ، عن ثابت عن أنس ، قال : لما تُقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة حتى لم ينظر بعضنا

إلى بعض ، وكان أحدنا يبسط يده فلا يراها \_ أولا يبصرها ، وما فرغنا من دفنه حتى أنكر نا قلوبَنا .

رواه البيهتي من طريقه كذلك .

وقد رواه من طريق غيره من الحفاظ عن أبى الوليد الطيالسي ، كما قدمنا ، وهو الحفوظ والله أعلم .

وقد روى الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر من طربق أبى حفص بن شاهين، حدثنا حسين ابن أحمد بن بِسطام بالأبلّه ، حدثنا محمد بن يزيد الرُّوَّاسى، حدثنا مسلمة ابن علقمة ، عن داود بن أبى هند ، عن أبى نَضرة ، عن أبى سعيد الخدرى ، قال : لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كلُّ شيء ، فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كلُّ شيء .

وقال ابن ماجه: حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء العجلى، عن ابن عَون ، عن الحسن ، عن أبي بن كعب ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجهُنا واحدٌ ، فلما قُبض نظر نا هكذا وهكذا .

وقال أيضا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزّامى ، حدثنا خالى محمد بن إبراهيم بن المطّلب بن السائب بن أبى وَدَاعة السَّهْمى ، حدثنى موسى بن عبد الله بن أبى أمية المخزومى ، حدثنى مُصْعَب بن عبد الله ، عن أم سلمة بنت أبى أمية زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : كان الناس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلى يصلى لم يَعدُ بصر احدهم موضع قدميه ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و كان أبو بكر ، فسكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعدُ بصر أحدهم موضع جبينه ، فتوفى أبو بكر وكان عر ، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعدُ بصر أحدهم موضع القبلة ، فتوفى عر وكان عمر ، عمان وكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة ، فتوفى عر وكان عمر ، عمان وكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة ، فتوفى عر وكان عمان وكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة ، فتوفى عر وكان عمان وكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بسر أحدهم موضع القبلة ، فتوفى عر وكان عمان وكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بسر أحدهم موضع القبلة ، فتوفى عر وكان عمان وكان الناس إذا قام أحدهم يصلى الناس بمينا وشمالا .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، عن ثابت عن أنس ؛ أن أم أي وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، عن ثابت عن أنس ؛ أن أم أي بكت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقانت: إنى قد علمت أن رسول الله سيموت، ولكنى إنما أبكى على الوحى الذى رُفع عنا.

هكذا رواه مختصراً.

وقد قال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن نُعيم ومحمد بن النّفر الجارُودى ، قالا : حدثنا الحسن بن على الخولانى (۱) حدثنا عمرو بن عاصم السكلابى ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن زائراً وذهبت معه ، فقر بت إليه شرابا . فإما كان صائماً وإما كان لا يريده فردة ، فأفبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تُضاحكه . فقال أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : انطلق بنا إلى أم أيمن نَزُ ورها . فقال أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : انطلق بنا إلى أم أيمن نَزُ ورها . فلما انتهينا إليها بكت . فقالا لها : ما يبكيك ؟ ماعند الله خير لرسوله . قالت : والله ما أبكى أن الوحى انقطع من السماء .

فهيَّجتْهما على البكاء فجعلا يبكيان .

ورواه مسلم منفرداً به عن زُهَير بن حَرْب، عن عمرو بن عاصم به .

\* \* \*

وقال موسى بن عُقْبة فى قصة وفاة رسول صلى الله عليه وسلم وخطبة أبى بكر فيها: قال: ورجم الناسُ حين فرغ أبو بكر من الخطبة وأم أيمن قاعدة تبكى ، فقيل لها: مايبكيك؟ قد أكرمَ الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأدخله جَنَّته ، وأراحه من نَصَ الدنيا.

**<sup>(</sup>۱) :** الحلواني .

فقالت: إنما أبكى على خَبرالسماء كان بأتينا غَضًّا جديداً كلَّ بوم وليلة ، فقدانقطع ورُفع ، فعليه أبكى .

فعِجِب الناس من قولها .

وقد قال مسلم بن الحجَّاج في صحيحه : وحُدثت عن أبي أسامة ، وبمن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهرى ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنى بُرَيْد بن عبد الله عن أبي بُرُدة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيّها قبلُها فجعله لها فرَ طا وسَلَفا يشهد لها ، وإذا أراد هَلَكَة أمة عذَّ بها ونبيّها حي فأهلكما وهو ينظر إليها فأقر عينه بهلكتها حين كذَّبوه وعصوا أمره » . تفرد به مسلم إسناداً ومتنا .

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رَوَّاد ، عن سفيان ، عن عبد الله بن السائب ، عن زاذان ، عن عبد الله حوابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن لله ملائكة سَيَّاحين يبلّغونى عن أمتى السلام » .

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حياتى خير لَهُمْ تُحَدِّثُون ويَحَدُّثُ لَهُمْ مُحَدِّثُ الله عليه، لحم ، ووفاتى خير حمدت الله عليه ، وما رأيت من خير حمدت الله عليه ، وما رأيت من شر استغفرت الله له كم » . ثم قال البزار : لا نعرف آخره يُروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه .

قلت : وأما أوله وهو قوله عليه السلام : « إن لله ملائسكة سَيَّاحين يبلغونى عن أمتى السلام » فقد رواه النسائى من طرق متعددة ، عن سفيان الثَّورى وعن الأعش ، كلاها عن عبد الله بن السائب ، عن أبيه به .

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن على الجُعْنى ، عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر ، عن أبى الأشعث الصّنعانى ، عن أوس بن أوس ، قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: « مِن أفضِل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خُلق آدم ، وفيه قُبض ، وفيه النَّفْخة ، وفيه السَّفْخة ، وفيه السَّفْخة ، وفيه الصَّعقة ، فأكثروا على من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة على ».

قالوا: يارسولَ الله كيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أَرمْتَ ؟ \_ يعني قِد بَلِيت \_ قال : « إن الله قد حرَّم على الأرض أن تأكل أجسادَ الأنبياء عليهم السلام » .

وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن عبد الله وعن الحسن بن على ، والنسألى عن إسحاق بن منصور ، ذلاثتهم عن حسين بن على به . ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن حسين بن على ، عن ابن جابر ، عن أبى الأشعث ، عن شَدَّاد بن أوس فذكره.

قال شيخنا أبو الحجاج المزِّى : وذلك وهم من ابن ماجه ، والصحيح أوس بن أوس وهو الثقني رضى الله عنه .

قلت : وهو عندى فى نسخة جيدة مشهورة على الصواب ، كارواه أحمد وأبو داود والنسائى عن أوس ابن أوس .

ثم قال ابن ماجه: حدثنا عمرو بن سَوَّاد المصرى ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن ريد بن أيمن ، عن عُبادة بن نُسَىّ ،عن أبي الدرداء ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة ، وإنّ أحدًا لن بُصلّى على إلا عُرضت على صلاته حتى يَفرغ منها » . قال قلت : وبعد الموت ؟ قال : إن الله حرّام على الأرضأن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام \_ نبي الله حيّ و يرزق (۱) .

وهذا من أفراد ابن ماجه رحمه الله .

وقد عقد الحافظ ابن عما كر هاهنا بابا في إيراد الأحاديث المروية في زيارة قبره الشريف صلوات الله رسلامه عليه دأمًا إلى يوم الدين، وموضع استقصاء ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) ابن ماجه حديث ١٦٣٧ : فنبي الله حي يرزق .

## ذكر ما ورد من التعزية به عليه الصلاة والسلام

وقال ابن ماجه: حدثنا الوليد بن عمرو بن السُّكَيْن ، حدثنا أبو هَمَّام وهو محمد بن الرِّبْرْفان الأَهْوَازى ، حدثنا موسى بن عُبَيدة ، حدثنا مُصْعَب بن محمد ، عن أبى سلمة ابن عبدالرحمن ، عن عائشة ، قالت : فتَح رسول الله صلى الله عليه وسلم باباً بينه و بين الناس \_ أو كشف سِتْرا \_ فإذا الناس يصلون وراء أبى بكر ، فحمد الله على ما رأى من حُسن حالهم رجاء أن يَخْلفُه فيهم بالذى رآم (١) . فقال : « يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بى عن المصيبة التى تصيبه يغيرى ، فإن أحدا من أمتى لن يصاب بمصيبة بعدى أشد عليه من مُصيبتى » .

تفرد به ابن ماجه .

وقال الحافظ البيهق : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه ، حدثنا شافع بن محمد حدثنا أبوجمفر بن سلامة الطحاوى ، حدثنا المرّى، حدثنا الشافعي، عن القاسم بن عبدالله ابن عرب عَفْص ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن رجالا من قريش دخلوا على أبيسه على بن الحسين، فقال : ألا أحدث معن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : بلى . فحدثنا عن أبي القاسم قال : لما أن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال : يامحمد عن أبي الله الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال : يامحمد إن الله أرسلني إليك تكريما لك و تشريفا لك و خاصة لك ، أسألك عما هو أعلم به منك يقول : كيف تجدك ؟ قال : « أجدني يا جبريل مغموما ، وأجدني يا جبريل مكروباً » .

ثم جاءه اليوم الثانى فقال له ذلك فرد عليه النبى صلى الله عليه وسلم كارد أول يوم، ثم جاءه اليوم الثالث فقال له كما قال أول يوم ورد عليه كارد، وجاء معه ملك يقال له إسماعيل على مائة ألف ملك، كل ملك على مائة ألف ملك، كل ملك على مائة ألف ملك، كل ملك على مائة ألف ملك،

<sup>(</sup>١) أبن ماجه حديث ١٢٥٩ : ورجاء أن يخلفه الله فيهم .

جبر بل: هذا ملك الموت يستأذن عليك ما استأذن على آدمى قبلك ، ولايستأذن على آدمى الملك ، ولايستأذن على آدمى بعدك. فقال عليه السلام: إيذن له. فأذن له.

فدخل فسلم عليه ثم قال: يا محمد إن الله أرسلني إليك فإن أمرتني أن أقبض روحك قبضت ، وإن أمرتني أن أتركه تركته. فقال رسول الله : « أو تفعل يا ملك الموت ؟ »قال: نم ، وبذلك أمرت ، وأمرت أن أطيعك .

قال: فنظر النبى صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فقال له جبريل: يا محمد إن الله قد اشتاق إلى لقائك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لملك الموت: « امض لما أمرت به » فقيض روحه .

فلما توفى النبى صلى الله عليــ وسلم وجاءت النمزية سمعوا صوتا من ناحيــة البيت، السلام عليــكم أهل البيت ورحمة الله و بركاته، إن فى الله عزاء من كل مصيبة، وخَكَفا من كل هالك، ودَرُكاً من كل فائت، فبالله فيْقُوا، وإياه فارجوا، فإنمــا المصاب من حُرم الثواب.

فقال على رضى الله عنه : أندرون من هذا ؟ هذا الخضر عليه السلام .

وهذا الحديث مرسل وفى إسناده ضعف بحـال القاسم العُمَرى هذا ، فإنه قد ضَعَّفه غير واحد من الأثمة ، وتَركه بالـكلية آخرون . وقد رواه الربيع عن الشافعى عن القاسم عن جعفر عن أبيه عن جده فذكر منه قصة القعزية فقط موصولا ـ وفى الإسناد العُمَرى المذكور ، قد نبهنا على أمره لئلا يُغتَرَّ به .

على أنه قد رواه الحافظ البيهق ، عن الحاكم ، عن أبى جعفر البغدادى ، حدثنا عبد الله بن الحارث أو عبد الرحمن بن المرتمد الصَّفاَنى، حدثنا أبو الوليد المخزومى ،حدثنا أنس بن عياض ، عن جعفر بن محمد ، عن جابر بن عبدالله ، قال : لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ناداهم مناد ] يسمعون الحس ولا يرون الشخص . فقال : السلام عليكم

أهل البيت ورحمة الله وبركاته ، إن فى الله عزاءً من كل مصيبة ، وخَلَفا من كل فائت ، ودَرْكاً من كل فائت ، ودَرْكاً من كل هالك ، فبالله فيثقُوا ، وإياه فارجوا ، فإعما المحروم من حُرم الثواب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ثم قال البيهقى : هذان الإسنادان وإن كانا ضعيفين فأحدها يتأكد بالآخر ، ويدل على أن له أصلا من حديث جعفر والله أعلم .

وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أنبأنا أبو بكر أحمد بن بالوَيه ، حدثنا محمد بن بشر بن مطر ، حدثنا كامل بن طلحة ، حدثنا عَبّاد بن عبد الصمد ، عن أنس بن مالك ، قال : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدق به أصحابه فبكوا حوله واجتمعوا، فدخل رجل أشهب اللحية جَسِيم صَبِيح فتخطّى رقابهم ف كى ، ثم التفت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن في الله عزاء من كل مصيبة ، وعوضا من كل فائت ، وخكفا من كل هالك ، فإلى الله فأنيبوا وإليه فارغبوا ، ونظره إليكم في البلايا فانظروا ، فإن المصاب من لم يُحْبَر ، فانصرف .

فقال بعضهم لبعض : تعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر وعلى : نعم هذا أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضِر .

ثم قال البيهقى: عَبَّاد بن عبد الصَّمد ضعيف. وهذا مُنكر بمرة.

وقد روى الحارث بن أبى أسامة عن محمد بن سعد ، أنبأنا هاشم بن القاسم ، حدثنا صالح المزِّى ، عن أبى حازم المدكنى،أن رسول الله حين قبضه الله عز وجل دخل المهاجرون فَوْجاً فوجاً يصلون عليه و يخرجون ، ثم دخلت الأنصار على مثل ذلك ، ثم دخل أهل المدينة حتى إذا فرغت الرجال دخلت النساء ، فكان منهن صوت وجزع كبعض ما يكون منهن ، فهذا قائل يقول : إن في الله عزاء منهن ، فسمعن هَدَّةً في البيت فعرفن فسكن ، فإذا قائل يقول : إن في الله عزاء

من كل هالك ، وعوضا من كل مصيبة ، وخلفاً من كل فائت ، والحجبور من جَبره الثوابُ والمصاب من لم يَجَبْره الثواب .

#### فص\_\_\_ل

### فما روى من معرفة أهل الكتاب بيوم وفاته عليه السلام

قال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا عبدالله بن إدريس ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم ، عن جرير بن عبدالله البجلى ، قال : كنت باليمن فلقيتُ رجلين من أهل اليمن ذا كَلَاع وذا عمرو ، فجعلت أحدثهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقالا لى : إن كان ما تقول حقا فقد مضى صاحبك على أجله منذ ثلاث .

قال: فأفبلت وأقبلاً ، حتى إذاكنا في بعض الطريق رُفع لنا رَكْب من المدينة ، فسألناهم فقالوا: قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستُخلف أبو بَكر والناس صالحون . قال: فقالا لى : أخبر صاحبك أنا قد جثنا ، ولعلنا سنعود إن شاءالله عز وجل .

قال : ورجعا إلى اليمن ، فلما أنيت أخبرت أبا بكر بحديثهم قال : أفلا جئت بهم ؟ فلما كان بعد قال لى ذو عمرو : يا جرير إن لكعلى كرامة وإلى تُخبرك خبراً ،إنكم معشر العرب لن تزالوا مخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمَّرتم في آخر ،أمّا إذا كانت بالسيف كنتم ملوكا تفضبون غضب الملوك وترضون رضا الملوك .

هكذا رواه الإمام أحمد والبخارى عن أبى بكر بن أبى شيبة ، وهكذا رواه البيهقى عن الحاكم عن عبد الله بن جعفر ، عن يعقوب بن سفيان عنه .

وقال البيهق : أنبأنا الحاكم ، أنبأنا على بن المتوكل ، حدثنا محمد بن يونس ، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمى ، حدثنا زائدة ، عن زياد بن علاقة ، عن جرير ،قال : لقينى حَبْر بالهين وقال لى : إن كان صاحبكم نبيا فقد مات يوم الاثنين .

هكذا رواه البيهقي .

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد ، حدثنا زائدة ؛ حدثنا زياد بن علاقة ، عن جرير ، قال : فات جرير ، فات يوم الاثنين .

وقال البيهق : أنبأنا أبو الحسين بن بشران المعدّل ببغداد ، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عرو ، حدثنا محمد بن الهيثم ، حدثنا سعيد بن كثير بن عُفير ، حدثنى عبد الحميد بن كعب بن علقمة بن كعب بن عدى التنوحي ، عن عروبن الحارث ، عن ناعم بن أُجبَل، عن عدى الله عليه وسلم : عن كعب بن عدى ، قال : أقبلت في وفد من أهل الحيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فعرض علينا الإسلام ، فأسلمنا ثم انصرفنا إلى الحيرة .

فلم نابث أن جاءتنا وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ، فارتاب أصحابى وقالوا : لو كان نبيا لم يمت . فقلت : قدمات الأنبياء قبلَه ، وثبتُ على إسلامى ، ثم خرجت أريدالمدينة فررت براهب كنا لانقطع أمراً دونه ، فقلت له : أخبرنى عن أمر أردته نفخ في صدرى منهشى ، فقال : إثت باسم من الأسماء . فأتيته بكعب فقال : ألقه في هذا السَّفْر ، لسفر أخرجه ، فألقيت الكعب فيه فصفح فيه فإذا بصفة النبى صلى الله عليه وسلم كما رأيته ، وإذا هو يموت في الحين الذى مات فيه .

قال: فاشتدَّت بَصِيرتى في إيمانى ، وقدِمت على أبى بكررضى الله عنه فأعلمته وأقمت عنده ، فوجَّهنى إلى المقوقس فرجعت ، ووجهنى أيضا عمر بن الخطاب فقدِمت عليه بكتابه، فأتيته ، وكانت وقعة اليرموك ولم أعلم بها فقال لى : أعلمت أن الروم قتلت العرب وهزمتهم ؟ فقلت كلا قال : ولم ؟ قلت إن الله وعد نبيه أن يُظْهره على الدين كله ، وليس مُخْلف الميعاد .

قال : فإن نبيكم قد صدَ قـكم ، قُتلت الروم والله قتلَ عاد .

قال: ثم سألنى عن وجوه أصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم فأخبرته وأهدى إلى عر وإليهم ، وكان ممن أهدى إليه على وعبد الرحمن والزبير - وأحسبه ذكر العباس -

قال كعب : وكنت شريكا لعمر فى البَرَّ فى الجاهلية ، فلما أن فَرض الديوان فرض لى فى بنى عدى بن كعب .

وهذا أثر غريب وفيه نبأ عجيب وهو صحيح .

#### فصل

قال محمد بن إسحاق: ولما توفى رسول الله صلى الله عليمه وسلم ارتدت العرب، واشرأ بت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق، وصارالمسلمون كالغم المطيرة فى الليلةالشاتية لفقد نبيهم، حتى جمعهم الله على أبى بكر رضى الله عنه.

قال ابن هشام: وحدثنى أبو عبيدة وغيره من أهل العلم أن أكثر أهل مكة لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا بالرجوع عن الإسلام وأرادوا ذلك، حتى خافهم عَتَّاب بن أُسَيد رضى الله عنه فتوارى ، فقام سُهيل بن عمرو رضى الله عنه ، فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة ، فمن رابنا ضَرْ بنا عنقه .

فتراجَع الناس وكفُّوا عما هموا به ، فظهر عَتَّاب بن أسيد .

فهذا المقامُ الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لعمر الخطاب \_ يعنى

حـين أشار بقلع تُنيِيّته حين وقع في الأسارى يوم بدر ــ: إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمنّــه!

قلت: وقد ذكر نا<sup>(۱)</sup> ماوقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الردة فى أحياء كثيرة من العرب، وماكان من أمر مُسيلمة بن حبيب المتنبي باليمامة، والأسود العَنْسى باليمين، وماكان من أمر الناس حتى فاءوا ورجعوا إلى الله تائبين نازعين عماكانوا عليه فى حال ردتهم من السفاهة والجهل العظيم الذى استفزهم الشيطان به، حتى نصرهم الله وثبتهم وردهم إلى دينه الحق على يدى الخليفة الصديق أبى بكر رضى الله عنه وأرضاه.

<sup>(</sup>١) وذلك في أخبار سنة إحدى عشرة من البداية والنهاية المؤلف

#### فصل

وقد ذكر ابن إسحاق وغبره قصائد لحسان بن ثابت رضى الله عنه فى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلمومن أجَل ذلك وأفصحه وأعظمه ، مارواه عبد الملك بن هشام رحمه الله عن أبى زيد الأنصارى ، أن حسان بن ثابت رضى الله عنه قال يبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم :

مُنيرٌ وقد نَعْنُو الرسومُ وتَهُمْدُ (۱)

بها منبر الهادی الذی کان يَصْعَدُ
ورَبْعٌ له في مُصَلَّی ومَسجدُ
من الله نور يُستضاء ويُوقَدُ
اتاها البلی فالآی منها تَجدَّدُ
وقبراً بها واراه فی الترب مُلْحَدُ
عيونٌ ومِثلاها من الجِن نُسْعِدُ
لها تُحْصِياً نفسی فنفسی تَبلَّدُ
فظَلَّت لآلاء الرسول تُعدَّدُ
ولكن لنفسی بعد ماقد تَوجَّدُ
علی طَلل القبر الذی فیه أحمدُ
بلاذ ثَوی فیها الرشیدُ المسدَّدُ

بطَيْبِ نَمْ الرسول ومَهْهِ لَهُ ولا تَمْتَحِي الآياتُ من دار حُرْمة وواضحُ آياتِ (٢) وباقى مَعالم مها حُجُرات كان يَبْزل وسطها مَعارفُ لم تُطْمَس على العهد آيها مَعارفُ لم تُطْمَس على العهد آيها عرفتُ بها رَسْمَ الرسول وَعَهْدَه طَلَات بها أبكى الرسول وأسمعدت يُذْ كَرن آلاء الرسول ولاأرى مُفَجَّعة قد شَفَها فَقَد أحد مُفَجَّعة قد شَفَها فَقَد أحد وما بَلغت من كل أمرٍ عَشِيره أطالت وقوفاتذر فالعين مُجهدها فبوركت ياقبر الرسول وبوركت

<sup>(</sup>١) الأصل: تمهد. وما أنبته عن ابن هشام ٢٦٦/٢

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : آثار

عليه بناي من صفيح مُنضَدُ (١) عليه \_ وقد غارت بذلك أَسْعُدُ عشية علُّوه النَّرى الأيُوسَدُ وقد وَهنت مهم ظهور وأُعْضدُ ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد رزية ُ يوم مات فيه محمد ٣ وقد كان ذا نور يَغُور ويُنْحــدُ ويُنْقِذُ من هَوْل الخزايا ويُرْشدُ مُعلِّم صِدْق إن يطيعوه يَسْعدُوا وإن يُحْسنوا فالله بالخير أُجُودُ فن عنده تيسير مايتشدد دُ دليل به بَهْج الطريقة يُقْصَدُ حريص علىأن يستقيموا ويهتدوا إلى كَنْفَ يَحْنُو عَلَيْهُمْ وَيَمْهَدُ إلى نورهم سَهُم من الموت مُقْصِدُ يبكّيه حَقُّ المُرْسَلات و تَحْمَدُ (٢) لغَيبة ما كانت من الوحي تَعْمِدُ فقيد ببكِّيه بلاط وغَر قَدُ (٢) خلايا له فيها (١) مَقامٌ ومَقَعَد

وبُورك لحد منك ضُمِّن طَيِّباً تُهيل عليه التُربَ أبد وأعين ﴿ لَقِد غَيْبُوا حِلْما وعِلما ورحمةً وراحوا نحزن ليس فمهم نتبيهم ويبككون من تبكي السموات يومَه وهل عَدَلتْ يوماً رَزيَّةُ ۗ هالك تَقَطُّع فيه مَنْزِل الوحي عنهم يدلُّ على الرحمن من يَقَتْدى به إِمَامُ لَمْمُ يَهُديهِمُ الْحَقُّ جَاهِداً عَفُوسٌ عن الزَّلات يَقَبْل عذَرهم وإن نابَ أمر ﴿ لَمْ يَقُومُوا كَحُمُّلُهُ فبيناهمُ في نعمة الله وَسُطهم عزيز عليهأن يَجُوروا عن الهدى عطوف عليهم لايُدُنِّي جَناحــه فبيناهمُ في ذلك النور إذ غدًا فأصبح محموداً إلى الله واجعاً وأمست بلادُ الْحرْمُ وحشَّا بِقَاعِهِا ﴿ قِفَاراً سوى مَعْمورة اللحد ضافيا ومَسْجِده فالموحِشات لفقده

<sup>(</sup>١) من ت وابن هشام

<sup>(</sup>٢) للرسلات : الملائكة . وفي ج : جفن المرسلات . ويروى جن ، أي الملائكة المستورون

<sup>(</sup>٣) البلاط : الأرض المستوية الملساء . والفرقد : شجر . (٤) ابن همام : فيه

وبالجُمْرة الحكبرى لهُ نَمَّ أَوْحشَت ديارٌ وعَرْصات ورَبْعٌ ومَوْللهُ ولا أَعْرِ فَنْكَ الدَّهُرِدَمْعَكَ يَجْمَدُ عَلَى الناس منها سابغ يتفمَّدُ لفقد الذي لا مثلَه الدهر يوجدُ ولا مثـــله حتى القيامة ُيفْقدُ وأقرب منـــه نائلا لايُنكِّدُ إذا صَنَّ مِعْطاء بِمَا كَان يُتَّلَّدُ وأكرم جَـدًّا أَبْطَحِيًّا يُسوَّدُ دعائمَ عِزْ شاهقات تُشيَّدُ وعُودا غَذاه الْمَزْن فالعود أُغْيَدُ على أكرم الخيرات ربٌّ مُحَّدُ فلا العِلْم محبوس ولا الرأى ُيفْنَدُ من الناس إلا عازب العقل مُبْعَدُ لعلِّي به في حنــة الخلد أُخْــلدُ وفى نيل ذاكاليوم أسعى وأجهد

فبكِّي رسولَ الله ياءين عَبْرةً ومألك لاتَبْكين ذا النِّعمةالتي فجودى عليه بالدموع وأغولى أعف وأوْنَى ذمة بعــد ذمة وأبذلَ منـــه للطَّريف وتالدِ وأكرمَ حيًّا (١) في البيوت إذا انتمَى وأمنعَ ذِرْوات وأثبتَ في العلا وأثبتَ فرعا في الفروع ومَنْبتاً رباًه وليــــــداً فاستنمَّ تمامَه تناهت وَصاة المسلمين بكفه أفول ولا مُيلُقَى لماقلت(٢)عائبُ وايس هوائى نازعا عن ثنــائه مع المصطفى أرجو بذاك جواره

وقال الحافظ أبو القاسم السهيلي في آخر كتابهالروض : وقال أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ببكي رسول الله صلى الله عليه وسلم :

وأُسمدَني البكاء وذاك فما أصيب المسلمون به قليــلُ عشية قيل قد قُبض الرسولُ

لقد د عُظمت مصيبتنا وجَلَّت

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : لقولى .

تكاد بنسبا جوانبها تميلُ يروح به ويفدو جِبْرَئيكُ نفوسُ الناس أوكادت (١٠) تسيلُ بما يوحَى إليه وما يقولُ علينا والرسول لنا دليك واب لم تجزعى ذاك السبيلُ وفيه سيدُ الناس الرسولُ وأضعت أرضنا ممّا عَراها فقد الموحى والتنزيل فينا وذاك أحق ماسالت عليه نبي كان يجلو الشكّ عنا ويهدينا فلا نخشى ضلالا أفاطم إن جزعت فذاك عُذرت فقبر أبيك سيد كل قبر

<sup>(</sup>١) الروض الأنف : كربت .

### باب

# 

فإن الدنيا بحذافيرها كانت أحقرَ عنده \_ كما هي عند الله \_ من أن يسعى لها أو يتركها بعده ميراثا صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وسلم تسليما كثيراً دائما إلى يوم الدين .

قال البخارى : حدثنا قُتَيبة ، حدثنا أبو الأُحُوَّ ص ، عن أبى إِسحاق ، عن عمرو ابن الحارث ، قال : ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درها ولا عبداً ولا أمّة، إلا بغلته البيضاء التي كان بركبها ، وسلاحه ، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة .

انفرد به البخارى دون مسلم ، فرواه فى أماكن من صحيحه من طرق متعددة ، عن أبى الأحوص وسفيان الثورى وزهير بن معاوية .

ورواه الترمذي من حديث إسرائيل ، والنسائي أيضا من حديث يونس بن أبي إسحاق ، كلهم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السَّدِيمي ، عن عمرو بن الحارث بن المصطّاق بن أبي ضِرَار ، أخى جُو يرية بنت الحارث أم المؤمنين رضى الله عمهما به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش وابن كمير ، عن الأعمش ، عن شَقِيق، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درها ولا شاة ولا بعيراً ولا أوصى بشىء .

وهكذا رواه مسلم منفرداً به عن البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق

متمددة عن سليمان بن مهران الأعمش ، عن شقيق بن سلمة أبى وائل ، عن مسروق بن الأجدع ، عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرَّأة من فوق سبع سموات رضى الله عمها وأرضاها .

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف ، عن سفيان ، عن عاصم، عن زِرّ بن حُبَيش ، عن عاشم، عن زِرّ بن حُبَيش ، عن عائشة ، قالت : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درها ولا أمّةً ولا عبداً ولا شاة ولا بميراً .

وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان ، عن عاصم عن زِرّ عن عائشة : ما ترك رسولى الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درها ولا شاة ولا بعيراً .

قال سفيان : وأكثر علمي وأشك في العبد والأمة .

وهكذا رواه الترمذي في الشمائل عن بِنْدَار ، عن عبد الرحمن بن مهدى به .

قال الإمام أحمد: وحدثنا وكيم ، حدثنا مِسْعر ، عن عاصم بن أبى النَّجُود ، عن زِرّ عن عائشة ، قالت : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درها ولا عبداً ولا أمة ولا شاة ولا بعيراً .

هَكَذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ غَيْرُ شُكَ .

وقد رواه البيهق ، عن أبى زكريا بن أبى إستحاق المزكّى ، عن أبى عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنبأنا جعفر بن عون ، أنبأنا مسعّر ، عن عاصم عن زرّ ، قال : قالت عائشة: تسألونى عن ميرات رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درها ولا عبداً ولا وَليدة .

قال مِسْمَر : أراه قال : ولا شاهْ ولا بَعيِراً .

قال : وأنبأنا مِسْمر ، عن عَدى بن ثابت ، عن على بن الحسين ، قال : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درهما ولا عبداً ولا وَليدة .

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث الأعش ، عن إبرهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طماما من يهودى إلى أجل ، ورهنه درعا من حديد .

وفى لفظ للبخارى رواه عن قَبِيصة ، عن الثورى ، عن الأعمش ، عن إبراهيم عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها . قالت : توفى النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مَرهونة عند يهودى بثلاثين (١) .

ورواه البيهتي من حديث يزيد بن هارون ، عن التورى ، عن الأعش ، عن إبراهيم عن الأسود عنها ، قالت : توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شمير .

ثم قال : رواه البخارى ، عن محمد بن كثير ، عن سفيان .

#### \* \* \*

ثم قال البيهق : أنبأنا على بن أحمد بن عبدان ، أنبأنا أبو بكر محمد بن حَمُّويه العسكرى ، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي ، حدثنا آدم ، حدثنا شَيْبان ، عن قتادة عن أنس ، قال : لقد دُعِي رسول الله صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سَنِحة (٢) . قال أنس : ولقد سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « والذى نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع بُر ولا صاع تمر » . وإن له يومئذ تسع نسوة ، ولقد رهن درعا له عند يهودى بالمدينة وأخذ منه طعاما فما وجد ما يَفت كُمها به حتى مات صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) زاد في البخاري : أي صاعاً من شعير . (٢) الإهالة : الزيت . السنخة : المتغيرة الرائحة .

وقد روی ابن ماجه بعضه من حدیث شیبان بن عبد الرحمن النحوی عن قتـادة به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا ثابت، حدثنا هلال، عن عكرمة، عن ابن عباس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أحد فقال: « والذي نفسي بيده مايسر " بي أن أحداً لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله ، أموت يوم أموت وعندى منه ديناران إلا أن أرصُدها لدَيْن » .

قال : فمات فما ترك ديناراً ولا درها ولا عبداً ولا وَليدة ، فترك درعه رهناً عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير .

وقد روى آخرَ م ابن ماجه ، عن عبد الله بن معاوية الجميحى ، عن ثابت بن يزيد ، عن هلال بن خَبَّاب العَبَدى السكوفى به . ولأوّله شاهدٌ فى الصحيح من حديث أبى ذر رضى الله عنه .

#### \* \* \*

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد وعَفان ، قالوا : حدثنا ثابت \_ هو ابن يزيد \_ حدثنا هلال \_ هو ابن خَبَّاب \_ عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عر وهو على حصير قد أثر في جَنْبه . فقال : يا نبي الله لو اتخذت فراشا أو ثر من هذا ؟ فقال : « مالى وللدنيا ، ما مثلى ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها » .

تفرد به أحمد وإسناده جيد .

وله شاهد من حديث ابن عباس عن عمر في المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله

صلى الله عليه وسلم ؟ وقصة الإيلاء . وسيأتى الحديث مع غيره (١) مما شاكله فى بيان زهده على الله على ما قلفاه من عليه السلام و تركه الدنيا ، وإعراضه عنها ، واطراحه لها ، وهو مما يدل على ما قلفاه من أنه عليه السلام لم تكن الدنيا عنده ببال .

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان ، حدثنا عبد العزيز بن رُفَيْع ، قال : دخلت أنا وشَدّاد بن مَمْقل على ابن عباس فقال ابن عباس : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين هذبن اللّوحين . قال : ودخلنا على محمد بن على فقال مشل ذلك .

وهكذا رواه البخارى ، عن قتيبة ، عن سفيان بن عُيينة به .

وقال البخارى : حدثنا أبو نُمَيم ، حدثنا مالك بن مِفُول ، عن طلعة ، قال سألت عبد الله بن أبى أوفى : أأوصى النبى صلى الله عليه وحلم ؟ فقال : لا . فقلت : كيف كُتب على النباس الوصية ، أو أمروا(٢) بها ؟ قال : أوصى بكتاب الله عز وجل

وقد رواه البخارى أيضا ومسلم وأهل السنن إلا أبا داود من طرق عن مالك ابن مِنُول به . وقال الترمذى : حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك ابن مغول .

### تنبيب

قد ورد أحاديث كثيرة سنوردها قريبا بعد هــذا الفصل في ذكر أشياء كان يختص بها صلوات الله وسلامه عليسه في حياته من دور ومساكن نسائه وإماء وعبيك

<sup>(</sup>١) وَذَلُكُ فِي قَسْمَ الشَّمَائِلُ مِن مَتَعَلَقَاتُ السَّيْرَةَ النَّبُويَةُ ؛ الذِّي سَنْفَشَرَةَ مَفْرَدًا

<sup>(</sup>٣) البغارى : أو أمروا بالوصية .

وخيول وإبل وغنم وسلاح وبغلة وحمار وثياب وأثاث وخاتم وغير ذلك بمــا سنوضحه بطرقه ودلائله .

فلعله عليه السلام تصدّق بكثير منها في حياته مُنَجّزاً ، وأعتق من أعتق من إمائه وعبيده ، وأرصدما أرْصَدهمن أمتعته ، مع ما خصه الله به من الأرضين من بنى النّضير وخيبر وفَدك في مصالح المسلمين على ماسنبينه إن شاء الله ، إلا أنه لم يخلّف من ذلك شيئا يورث عنه قطعا ، لما سنذكره قريبا ، وبالله المستعان .

### باب

## بيان أنه عليه السلام قال: لا نورث

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان ، عن أبى الزِّنَاد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة يَبْلُغ به ، وقال مرةً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاَ يَقْتَسَم ورثتى ديناراً ولا درها ، ماتركتُ بعدَ نفقة نسائى ومُؤنة عاملى فهو صدقة » .

وقد رواه البخارى ومسلم وأبو داود من طرق ، عن مالك بن أنس ، عن أبى الزناد عبدالله بن ذَكُو ان ، عن عبد الرحمن بن هُر مز الأعرج ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لايقتسم ورثتى ديناراً ، ماتركتُ بعدد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة » .

لفظ البخارى .

ثم قال البخارى : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ،عنعائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنأن يبعثن عثمان إلى أبي بكر ليسألنه ميراثهن ، فقالت عائشة : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لانورث ، ماتركنا صدقة ؟ » .

وهكذا رواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، وأبو داود عن القَمْنَبي ، والنسائى عن قتيبة ، كلم عن مالك به .

فهذه إحدى النساء الوارثات \_ إن لو قدّر ميراث \_ قد اعترفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جَمل ماتركه صدقةً لاميراثا، والظاهر أن بقية أمهات المؤمنين وافقّنَها على

ماروَت ، وتذكّرن ماقالت لهن من ذلك ، فإن عبـارتها تُؤذِنُ بأن هـذا أمر مقرّر عندهن . والله أعلم .

وقال البخارى : حدثنا إسماعيل بن أبان ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن يونس، عن الزُّهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا نورث ماتركنا صدقة » .

وقال البخارى: باب قول رسول الله: لانُورَث ماتَرَكْنا صدَّقة: حدثنا عبد الله ابن محمد، حدثنا هشام، أنبأنا مَعْمَر، عن الزُّهرى، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر رضى الله عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فَدك وسهمه من خيبر، فقال لها أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لانُورَث ماتركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال ».

قال أبو بكر : والله لاأدعُ أمراً رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيــه إلا صنعتــه .

قال : فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت .

وهكذا رواه الإمام أحمد ، عن عبد الرزاق ، عن مَعْمَر .

ثم رواه أحمد عن يعقوب بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن كُيْسان ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، أن فاطمة سألت أبا بكر بعد وقاة رسول الله ميراثها مما ترك مما أفاء الله عليه ، فقال لها أبو بكر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لانورَث ما ترك ما صدقة »فغضبت فاطمة وهجرت أبا بكر فلم تزل مُهاجِرته حتى توفيت. قال : وعاشت فاطمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر ، وذكر

تمام الحديث .

هكذا قال الإمام أحمد. وقد روى البخارى هذا الحديث فى كتاب المفازى من صحيحه عن ابن بُكَيْر ، عن الليث ، عن عَقِيل ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة كا تقدم ، وزاد : فلما توفيت دفها على ليلا ولم يُؤذِن أبا بكر وصلى عليها .

و كان لعلى من الناس وجه حياة فاطمة ، فلما توفيت استنكر على وجوه الناس ، فالتمس مصالحة أبى بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهر ، فأرسل إلى أبى بكر : إيتنا ولا يأتنا معك أحد ، وكره أن يأتيه عمر لما علم من شدة عمر . فقال عمر : والله لاتدخل عليهم وحدك . قال أبو بكر : وما عسى أن يصنعوا بى ؟ والله لا تينهم .

فانطلق أبوبكر رضى الله عنه [ فتشهد على ]وقال : إنا قد عرفنافضلك وما أعطاك الله ، ولم نَنْفس عليك خيراً ساقه الله إليك ، ولكنكم استبددتم بالأمر ، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لنا في هذا الأمر نصبا ، فلم يزل على يذكر حتى بكى أبو بكر رضى الله عنه . وقال : والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى أن أصل من قرابتى ، وأما الذى شجر بينكم في هذه الأموال فإنى لم آلُ فيها عن الخير، ولم أترك أمراً صنعه رسول الله عليه وسلم إلا صنعته .

فلما صلى أبو بكر رضى الله عنه الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن على وتخلفه عن البيعة وعُذْره بالذى اعتذر به ، وتشهد على رضى الله عنه فعظم حق أبى بكر وذكر فضيلته وسابقته ، وحدَّث أنه لم يحمله على الذى صَنع نَفاسة على أبى بكر . ثم قام إلى أبى بكر رضى الله عنهما فبابعه . فأقبل الناس على على فقالوا : أحسنت . وكان الناس إلى على قريبا حين راجع الأمر المعروف .

وقد رواه البخارى أيضا ومسلم وأبو داود والنسائى من طرق متعددة عن الزهرى عن عروة عن عائشة بنحوه .

فهذه البيعة التي وقعت من على رضي الله عنه ، لأبي بكر رضي الله عنه ، بعــد وفاة

فاطمة رضى الله عنها ، بيعة مؤكّدة للصاح الذى وقع بينهما وهى ثانية للبيعة التى دكرناها أولا يوم السقيفة ، كا رواه ابن خريمة وصححه مسلم بن الحجاج ، ولم يكن على محانبا لأبى بكر هذه الستة الأشهر، بل كان يصلى وراءه و بحضر عنده المشورة ، وركب معه إلى ذى القِصة . وفي صحيح البخارى أن أبا بكر رضى الله عنه صلى العصر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليال ، ثم خرج من المسجد فوجد الحسن بن على يلعب مع الغلمان ،

# يابأ بي شِبْه النَّـبِي \* ليس شبيهاً بعي

فاحتمله على كاهله وجعل يقول :

وعلى يضحك . ولكن لما وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن عليها لم يبايع قبلها فننَى ذلك ، والمثبِت مقدَّم على النافى كما تقدم وكما تقرر . والله أعلم .

\* \* \*

وأما تغضُّب فاطمة رضى الله عنها وأرضاها على أبى بكر رضى الله عنه وأرضاه فما أدرى ما وجهه .

فإن كان لمنعه إياهاماساً لته من الميراث فقد اعتذر إليها بعذر يجب قبوله ، وهو مارواه عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لانورث ماتركنا صدقة » وهي ممن تنقاد لنص الشارع الذي خَفِي عليها قبل سؤ الها الميراث ، كما خفي على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبرتهن عائشة بذلك ، ووافقتها عليه .

وليس يَظَن بفاطمة رضى الله عنها أنها اتهمت الصّديق رضى الله عنه فيما أخبرها به ، حاشاها وحاشاه من ذلك ، كيف وقد وافقه على رواية هـذا الحديث عررُ بن الخطاب ، وعمان بن عفان ، وعلى بن أبى طالب ، والعباس بن عبد المطلب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وطلحة بن عبيد الله ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبى وقاص ، وأبو هريرة ، وعائشة رضى الله عنهم أجمعين . كما سنبينه قريبا .

ولو تفرَّد بروايته الصِّديق رضى الله عنه لوجب على جميع أهل الأرض قبول, وايته والانقياد له فى ذلك .

وإن كان غضبُها لأجل ماسألت الصديق ، إذ كانت هذه الأراضى صدقة لا ميراثا أن يكون زوجها ينظر فيها ، فقد اعتذر بما حاصله : أنه لما كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عليه وسلم فهو يرى أن فرضاً عليه أن يعمل بما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و يلى ما كان يليه رسول الله ، وله ذا قال : وإنى والله لا أدّع أمراً كان يصنعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صنعته . قال : فيجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت .

وهذا الهجران والحالة هذه فتَح على فرقة الرافضة شرَّاءريضا ، وجهلا طويلا، وأدخلوا أنفسهم بسببه فيما لا يَعنيهم .

ولو تفهَّموا الأمورَ على ماهي عليه لعرفوا للصدِّبق فضلَه، وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد قبوله .

ولكنهم طائفة مخذولة ، وفرقة مَرْ ذولة ، يتمسَّكون بالمتشابه ، ويتركون الأمور الحكمة المقدَّرة عند أئمه الإسلام ، من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار، والأمصار رضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين .

# بيان رواية الجماعة لما رواه الصديق وموافقتهم علىذلك

قال البخارى: حدثنا يحيى بن بُركبير ، حدثنا الليث ، عن عَقِيل ، عن ابن شهاب، قال : أخبرنى مالك بن أوس بن الحدثان ، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لى ذكراً من حديثه ذلك ، فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال : انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يَرْ فأ فقال : هل لك فى عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد ؟ قال : نعم فأذن لهم . ثم قال : هل لك فى على وعباس ؟ قال نعم : قال عباس : يا أمير المؤمنين اقض بينى وبين هذا .

قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ الله عليه وسلم قال: «لا نورث ماتركنا صدقة؟ » يريد رسول صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل على على وعباس فقال: هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ فالا: قد قال ذلك.

قال عمر بن الخطاب: فإنى أحد أرسم عن هذا الأمر: إن الله كان قد حص ارسول الله في هـذا الذيء بشيء لم يعطه أحدًا غيره ، قال: « ما أفاء الله على رسوله (١) » إلى قوله « قدير » فكأنت خالصة ارسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ما احتازها دونكم ، ولا استأثر بها عليه م ، لقد أعطا كموها وبتها فيه كم حتى بتى منها هذا المال ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته ، ثم يأخذ ما بتى فيجعله تمجمع مال الله ، فعمل بذلك رسول الله حياته ، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك ؟ فلا : نعم . ثم قال لعلى وعباس : أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك ؟ قالا : نعم .

فتوفی الله نبیّه ، فقال أبو بکر رضی الله عنه : أنا ولی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلی الله علیه وسلم ، ثم توفی الله أبا بکر فقلت : أنا ولی ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقبضتها سنتین أعمل فیها بما عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم وأبو بکر ، ثم جئهانی و کلت کا واحدة وأمر کا جمیع ، حتی جئتنی تسألنی نصیب امرأته من حتی جئتنی تسألنی نصیب امرأته من أبها ، فقلت : إن شئها دفعتها إلیکا بذلك ، فقلتمسان منی قضاء غیر ذلك ؟ فوالله الذی باذنه تقوم الساء ، فإن عجز تما فادفعاها إلی فانا أ کفی کهاها (۲) .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ٧ . (٢) البخاري كتاب الفرائض ٣٢٧/٣ .

وقد رواه البخاری فی أما كن متفرقة من صحيحه ، ومسلم وأهل السنن من طرق ، عن الزهری به .

وفي رواية في الصحيحين فقال عمر: فو إيها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحق، ثم وَ إيتها فعملت فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والله يعلم أبى صادق بار راشد تابع للحق، ثم حثمانى فدفعتها إليكا لتعملا فيها بما عمل رسول الله وأبو بكر وعملت فيها أنا، أنشدكم بالله أدفعتها إليهما بذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لهما. أنشدكم بالله هل دفعتها إليكا بذلك؟ قالوا: نعم، ثم قال لهما. أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم، قال: أفتلتمسان منى قضاء غير ذلك؟ لا والذي بإذنه تقوم السماء والأرض.

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن الزهرى ، عن مالك بن أوس ، قال سمعت عمر يقول لعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد: نشَدْتَكُم بالله الذي تقوم السماء والأرض بأمره أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : « لا نُورَث ماتر كف صدقة ؟ » قالوا : نعم .

على شرط الصحيحين .

\* \* \*

قلت : وكان الذى سألاه بعد تفويض النظر إليهما ، والله أعلم ، هو أن يَقْسم بيهما النظر ، فيجعل لكل واحد مهما نظرَ ما كان يستحقه بالأرض لو قُدِّر أنه كان وارثا .

وكأنهما قدَّما : ن أيديهما جماعة من الصحابة منهم عُمان وابن عوف وطلحة والزبير وسعد ، وكان قد وقع بينهما خصومة شديدة بسبب إشاعة النظر بينهما ، فقالت الصحابة الذين قدموهم بين أيديهما : ياأمير المؤمنين اقض بينهما ، أو أرح أحدها من الآخر . فكائن عمر رضى الله عنه تحرَّج من قسمة النظر بينهما بما يشبه قسمة الميراث ولوفى الصورة الظاهرة ، محافظة على امتثال قوله صلى الله عليه وسلم : « لا نورث ماتركنا صدقة » فامتنع عليهم كلهم وأبى من ذلك أشد الإباء رضى الله عنه وأرضاه .

ثم إن علياً والعباس استمرا على ما كانا عليه ينظران فيها جميعا إلى زمان عُمان بن عقان ، فَعَلَبُهُ عَلَيْهَا عَلِى وَتَرَكُهَا لَهُ العباس بإشارة ابنه عبد الله رضى الله عنهما بين يدى عُمَان ، كما رواه أحمد في مسنده . فاستمرت في أيدى العلويين .

وقد تقصيت طرق هــذا الحديث وألفاظه في مُسْنَدى الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فإبى ولله الحمد جمعت لــكل واحد منهما مجلداً ضخما مما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورآه من الفقه النافع الصحيح ، ورتبته على أبواب الفقه المصلح عليها اليوم .

وقد روينا أن فاطمة رضى الله عنها احتجت أولا بالقياس وبالعموم فى الآيةالكريمة ، فأعابها الصديق بالنص على الخصوص بالمنع فى حق النبى ، وأنها سلَّمت له ماقال . وهذا هو المظنون بها رضى الله عنها .

فقال الإمام أحمد: حسد ثنا عفان ؛ حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عرو ، عن أبي سلمة ، أن فاطمة قالت لأبي بكر : من يرقك إذا مت ؟ قال : ولدى وأهلى. قالت: فما لنا لا نرث رسول الله عليه وسلم ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن النبي لا يورث » ولسكنى أعُول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقول وأنقق على من كان رسول الله على من كان رسول الله عليه وسلم يعقول وأنقق على من كان رسول الله عليه وسلم يعقول .

وقد رواه الترمذي في جامعة عن محمد بن المثنى ، عن أبى الوليد الطيالسي ، عن محمد ابن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، فذكره فوصَل الحديث وقال الترمذي : حسن صحيح غريب .

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن محمد بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن فُضَيل ، عن الوليد بن بُحميع ، عن أبي الطفيل ، قال : لما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أأنت ورثت رسول الله أم آهله ؟ فقال : لابل أهله ، فقالت : فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال أبو بكر : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله إذا أطعم نبيا طُعْمَة ثم قبضه جعله للذي [بقوم (۱)] من بعده » فرأيت أن أرده على المسلمين . قالت : فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهكذا رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة ، عن محمد بن فضيل به .

فنى لفظ هذا الحديث غرابة و نكارة ، ولعله روى بمعنى ما فهمه بعض الرواة ، وفيهم من فيه تشيَّع ، فليُعلم ذلك .

وأحسن ما فيه قولها: أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذاهو الصواب والمظنون بها ، واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها ، رضى الله عنها .

وكأمها سألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظراً على هذه الصدقة فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه ، فتعتَّبت عليه بسببذلك ، وهي امرأة من بنات آدم تَأْسَف كا يأسفن ، وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومخالفة أبى بكر الصديق رضى الله عمها .

وقد روينا عن أبى بكر رضى الله عنه : أنه ترضى فاطمة وتَلايمها قبل موتها فرضيت رضى الله عنها .

قال الحافظ أبو بكر البيهقى : أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، حدثنا عَبْدان بن عثمان العَتـكى بنيسابور ، أنبأنا أبو جَمْرة ، عن إسماعيل بن

<sup>(</sup>١) ليست ف ١.

ابن أبى خالد ، عن الشَّمبى ، قال : لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها ، فقال على : يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك ؟ فقالت أتحب أن آذن له ؟ قال : نعم . فأذنت له فلدخل عليها يترضَّاها فقال : والله ما تركتُ الدارَ والمال والأهل والعشيرة يلا ابتفساء مرضاة الله ، ومرضاة رسوله ، ومرضاتكم أهل البيت . ثم ترضاها حتى رضيت .

وهذا إسناد جيد قوى ، والظاهر أن عامر الشَّعبي سمعه من على ، أو بمن سمعه من على .

وقد اعترف علماء أهل البيت بصحة ما حكم به أبو بكر في ذلك :

قال الحافظ البيهق : أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله الصفّار ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى، حدثنا نصر بن على، حدثنا ابن داود ،عن فُضَيل بن مرزوق، قال : قال زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب : أما أنا فلو كنت مكان أبى بكر لحدكمت بما حكم به أبو بكر في فَدَك .

## فص\_\_\_ل

وقد تسكلمت الرافضة في هذا المقام بجهل ، وتسكلَّقُوا مالاً علم لهم ، وكذَّ بوا بما لم يحيطوا بعامه ، ولما يأتهم تأويله ، وأدخلوا أنفسهم فيما لا يعنيهم .

وحاول بعضهم أن يردَّ خبر أبى بكررضى الله عنه فياذكرناه بأنه مخالف للقرآن حيث يقول الله تعالى : « وورث سليمانُ داودَ (۱) » الآية . وحيث قال تعالى إخباراً عن زكريا أنه قال : « فهَبَ لى من لدنك وايًّا ، يرثنى ويرثُ من آلِ يعقوب واجعله ربرضيًّا (۲) » .

<sup>(</sup>١) سورة التمل ١٦.

واستدلالهم بهذا باطل من وجوه .

أحدها أن قوله: « وورث سليان داود » إنما يعنى بذلك فى الملك والنبوة ، أى جعلناه قائما بعده فيما كان يليه من الملك وتدبير الرعايا، والحسكم بين بنى إسرائيل، وجعلناه نبيا كريما كأبيه ، وكما جمع لأبيه الملك والنبوة كذلك جعل ولده بعده .

وليس المراد بهذا وراثة المال ، لأن داود كا ذكره كثير من المفسرين كان له أولاد كثيرون يقال مائة ، فلم اقتصر على ذكر سليان من بيهم لوكان المراد وراثة المال ؟ إنما المراد وراثة القيام بعده فى النبوة والملك، ولهذا قال : «وورث سليان داود» وقال : «يأيها المناس عُلمّنا مَنْطِقَ الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين » وما بعدها من الآيات .

وأما قصة زكريا فإنه عليه السلام من الأنبياء الكرام ، والدنيا كانت عنده أُحقر من أن يَسأل الله ولداً ليرثه في ماله، كيف وإنما كانتجاراً يأكل من كسب يده كا رواه البخارى ، ولم يكن ليدخر منها فوق قُوته حتى يسأل الله ولداً يرث عنه ماله ، أن لوكان له مال، وإنما سأل ولداً سال ولداً عرثه في النبوة والقيام بمصالح بني إسهرا أبيل ، وحملهم على السّداد . ولمذا قال تعالى : «كهيم في زكر رحمة ربك عبده ذكريا ، إذ نادى ربه نداء خَفِيّا ، قال رب إلى وَهَن العظمُ منى واشتمل الرأس شيباً ولم أكن بدعا ثك رب شقيًا ، وإنى خِفْت الموالى من ورأى وكانت امرأتي عاقراً فهَب لى من الدائد ولياً ، يرثني ويرث من آل يعقوب » يعقوب واجعله رب رضيا » القصة بتمامها . فقال : ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب » يعنى النبوة كا قررنا ذلك في التفسير ولله الحمد والمنة .

وقد تقدم في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي بكر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: « والنبى لايورث » وهذا اسم جنس يعم كل الأنبياء وقد حسنه الترمذى . وفي الحديث الآخر: « نحن معشر الأنبياء لانورث » .

والوجه الثانى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خُصَّ من بين الأنبياء بأحكام لا يشاركونه فيها ، كا سنعقد له بابا مفرداً فى آخر السيرة إن شاء الله ، فلو قُدِّر أن غيره من الأنبياء يورثون – وليس الأمر كذلك – لكان مارواه من ذكرنا من الصحابة الذين منهم الأنمة الأربعة ؛ أبو بكر وعر وعمان وعلى مبيّنا لتخصيصه مهذا الحركم دون ماسواه .

والثالث: أنه يجب العمل بهـذا الحديث والحـكم بمقتضاه كاحكم به الخلفاء، واعترف بصحته العلمـاء، سواء كان مِن خصائصـه أم لا. فإنه قال: « لا ورَث ماتركناه صدقة ».

إذ يحتمل من حيث اللفظ أن يكمون قوله عليه السلام: « ماتركناه صدقة » أن يكون خبراً عن حكمه أو حكم سائر الأنبياء معه على ماتقدم ، وهو الظاهر . ويحتمل أن يكون إنشاء وصية كأنه يقول : لا نورث لأن جميع ماتركناه صدقة ، ويكون تخصيصه من حيث جواز جُعْله ماله كله صدقة .

والاحتمال الأول أظهر ، وهو الذى سلكه الجهور ، وقد يَقْوَى المعنى الثانى بماتقدم من حديث مالك وغيره ، عن أبى الرِّنَاد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تَقْدَسم ورثتى ديناراً ، ماتركت بعدد نفقة نسائى ومُوئنة عاملى فهو صدقة » .

وهذا اللفظ مخرَّج في الصحيحين ، وهو يردِّ تحريفَ من قال من الجملة من طائفة الشيعة في رواية هذا الحديث : ما تركنا صدقة بالنصب ، جعل ما نافية ، فكيف يصنع بأول الشيعة في رواية هذا الحديث : ما تركنا صدقة بالنصب ، جعل ما نافية ، فكيف يصنع بأول الشيعة في رواية هذا الحديث : السيرة ؛ )

الحديث وهو قوله: لا نورث ؟ وبهذه الرواية: « ما تركتُ بعد الفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة » .

وما شأن هذا إلا كاحكى عن بعض المعتزلة أنه قرأعلى شيخ من أهلالسنة : «وكلّم الله موسى تكليم » بنصب الجلالة ، فقال له الشيخ : ويحك كيف تصنع بقوله تعالى : « فلما جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربه » !

والمقصود أنه يجب العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: « لانورث ماتركنا صدقة » على كل تقدير احتمله اللفظ والمعنى ، فإنه مخصّص لعموم آية الميراث ، وتُخرِج له عليــه السلام منها ، إما وحدَه أو مع غيره من إخوانه الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام .

### باب

# ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضى عنهن وأولاده والله

قال الله تعالى : « يانساء النبى استن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تَخْضعن بالقول يطمَع الذى فى قلبه مرض وقُلْن قولا معروفاً ، وقَرْن فى بيوتكن ولا تبرَّجْن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطفن الله ورسوله إبما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وبطهر كم تطهيرا ، واذكرن مايتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا» (١)

لاخلاف أنه عليه السلام توفى عن تسع وهن : عائشة بنت أبي بكر الصديق التَّيْمية، وحَفْصة بنت عمر بن الخطاب العدوية ، وأم حبيبة رَمْلة بنت أبي سفيان صخر بن حرب النامية الأموية ، وزينب بنت جحش الأسكية ، وأم سكمة هند بنت أبي أمية المخزومية ، وميمونة بنت الحارث الهلالية ، وسَوْدَة بنت زَمْعَة العامرية ، وجُورَيْرية بنت الحارث ابن أبي ضِرَار المُصْطَلقية ، وصفية بنت حُبيّ بن أخطب النَّضرية الإسرائيلية الهارونية ، رضى الله عنهن وأرضاهن .

وكانت له سُرِّيتان وها ، مارية بنت شمعون القبطية المصرية من كُوْرة أنْصِناء وهي أم ولده إبراهيم عليه السلام ، وربحانة بنت شمعون الْقُرظية ، أسلمت ثم أعتقما فلحقت بأهلها . ومن الناس من يزعم أنها احتجبت عندهم والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١)سورة الأحزاب٣٢\_٣٤.

وأما الكلام على ذلك مفصلا ومرتبا من حيث ماوقع أولا فأولا ، مجموعا من كلام الأثمة رحمهم الله فنقول وبالله المستعان :

روى الحافظ الكبير أبو بكر البيهتى ، من طريق سعيد بن أبى عَرُوبة ، عن قتادة ، قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة امرأة ، دخل منهن بثلاث عشرة ، واجتمع عنده إحدى عشرة ، ومات عن تسع .

ثم ذكر هؤلاء التسم اللاتي ذكر ناهن رضي الله عنهن .

ورواه سيف بن عمر ، عن سعيد ، عن قتادة عن أنس ، والأول أصح (١) . ورواه سيف بن عمر التميمي عن سعيد عن قتادة عن أنس وابن عباس مثله .

وروى سيف عن سعيد بن عبد الله ، عن عبد الله بن أبى مُلَيكة ، عن عائشة مثله . قالت فالمرأ تان اللتان لم يدخل بهما فها ؟ عَمْرة بنت يزيد الففارية والشَّنباء ، فأما عَمْرة فإنه خلا بها وجرَّدها فرأى بها وضحا فردَّها وأوجب لها الصداق وحُرِّمت على غيره ، وأما الشَّنباء فلما أدخلت عليه لم تكن يَسِيرة فتركها ينتظر بها اليُسْرَ ، فلما مات ابنه إبراهيم على بَفْتة ذلك قالت : لو كان نبيا لم يمت ابنه . فطلقها وأوجب لها الصداق وحرمت على غيره .

قالت: فاللاتى اجتمعن عنده ؛ عائشة وسَوْدَة وحفصة وأم سَلَمة وأم حبيبة وزينب بنت جحش وزينب بنت خُزَيمة وجُوَيْر ية وصفية وميمونة وأم شَريك.

قلت : وفى صحيح البخارى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه وهن إحدى عشرة امرأة .

والمشهور أن أم شريك لم يدخل بها كما سيأتى بيانه ، ولكن المراد بالإحدى عشرة اللاتى كان يطوف عليهن التسم المذكورات والجاريتان مارية وريحانة .

<sup>(</sup>١) هامش الأصل : ورواه بحير بن كشير عن قتادة عن أنس والأول أصح .

ورواه يعقوب بن سفيان الفسَوى ، عن الحجاج بن أبى مَنِيع ، عن جده عبيد الله ابن أبى زياد الرَّصافي ، عن الزهرى .

وقد علقه البخاري في صحيحه عن الحجاج هذا .

وأورد له الحافظ ابن عساكر طرفا عنه ، أن أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصى ، زوَّجه إياها أبوها قبل البعثة .

وفى رواية قال الزهرى: وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تزوج خديجة إحدى وعشرين سنة ، ومال الواقدى وغدي بنيت الكمية . وقال الواقدى وزاد: ولها خمس وأربعون سنة .

وقال آخرون من أهل العلم: كان عمره عليه السلام يومئذ ثلاثين سنة. وعن حكيم ابن حزام قال: كان عمر رسول الله يوم تزوج خديجة خمسا وعشر يرب سنة، وعمرها أربعون سنة.

وعن ابن عباس كان عمرها ثمانيا وعشرين سنة . رواهما ابن عساكر .

\* \* \*

وقال ابن جَرِير : كان عليــه السلام ابن سبع وثلاثين سنة ، فولدت له القاسم وبه كان رُيــكْنَى والطيب والطاهر ، وزينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، وفاطمة .

قلت : وهَى أم أولاده كلهم سوى إِبراهيم ، فمن مارية كاسيأتى بيانه .

ثم تـكلم على كل بنت من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تزوَّجها .

وحاصله: أن زينب تزوجها العاص بن الرَّبيع بن عبد العُزى بن عبد شمس بن عبد مناف وهو ابن أخت خدمجة ، أمه هالة بنت خويلد ، فولدت له ابنا اسمه على ، وبنتا اسمها أمامة بنت زينب ، وقد تزوجها على بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة ومات وهي عنده،

ثم تزجت بعده بالمفيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب.

وأما رقية فتزوجها عثمان بن عفان ، فولدت له ابنه عبد الله وبه كان يكنى أولا ، ثم اكتنى بابنه عمرو ، وماتت رقية ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر . ولما قدم زيد ابن حارثة بالبشارة وجدهم قد ساؤوا الترابَ عليها ، وكان عثمان قد أقام عندها يمرّضها ، فضرب له رسول الله صلى الله عيهوسلم بستهمه وأجره ، ثم زوَّجه بأختها أم كاثوم ، ولهذا كان يقال له ذو النُّورين ، فتوفيت عنده أيضا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأما فاطمة فتزوجها ابن عممه على بن أبى طالب بن عبد المطلب، فدخل بها بعد وقعمة بدركا قدمن ، فولدت له حَسناً وبه كان يكنى ، وحُسينا وهو المقتول شهيداً بأرض العراق .

قلت: ويقال وتحسنا . قال: وزينب وأم كلثوم ، وقد تزوج زينب هذه ابن عمها عبد الله بن جعفر فولدت له عليًا وعون نا وماتت عنده ، وأما أم كلثوم فتزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فولدت له زيداً ومات علها ، فتزوجت بعده ببنى عمها جعفر واحداً بعد واحد ، تزوجت بعون بن جعفر فات علها ، فحكف عليها أخوه محمد فمات علها ، فحكف عليها أخوما عبد الله بن جعفر فماتت عنده .

قال الزُّهرى: وقد كانت خديجة بنت خويلد تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين ؛ الأول منهما عَتيق بن عائد بن محزوم، فولدت منه جارية (١) وهى أم محمد بن صَيْفى، والثانى أبو هالة التَّيمى فولدت له هندَ بن هند (٢).

وقد سماه ابن إسحاق فقال: ثم خلَّف عليها بعدَ هلاك عائذ أبو هالَة النَّبَّاش بنزر ارة

<sup>(</sup>١) واسمها هند ، كما في المواهب ٣ / ٢٢٠

<sup>(</sup>۲) وَهُو هُنَدُ بِنَ أَنِي هَالْةَالْصَحَابِي ، راوي حَدَيْثُ صَفَةَالْنِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٍ . وله وَلَدَ اسْمُهُ أَيْضًا هُنَدُ ، شَرِحَ الْمُواهِبِ ٣ / ٢٠٠

أحد بنى عمرو بن تميم حليف بنى عبد الدار ، فولدت له رجلا وامرأة ثم هلك عنها ، فخلَف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت له بناته الأربع ثم بعدهن القاسم والطيّب والطاهر ، فذهب الفِلْمة جميعًا وهم يرضعون .

قلت : ولم يتزوج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياتها امرأةً .

كذلك رواه عبد الرزاق عن مَعْمر ، عن الزهرى عن عروة ، عن عائشة ، أنها قالت ذلك .

وقد قد منا تزويجها في موضعه وذكرنا شيئا من فضائلها بدلائلها(١٠).

#### \* \* \*

قال الزهرى: ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة بعائشة بنت أبى بكر عبد الله بن أبى قُحَافة عثمان بن عاص بن عمرو بن كعب بن سعد بن تثيم بن مُرّة بن كعب بن الوى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، ولم يتزوج بكراً غيرها .

قلت : ولم يولد له منها ولد ، وقيل : بل أَسْقطت منه ولداً سهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ، ولهذا كانت تَكْنى بعبد الله . وقيل إنما كانت تُكْنى بعبد الله ابن اختما أسماء من الزبير بن العوام رضى الله عنهم .

قلت: وقد قيل إنه تزوج سَوْدَة قبل عائشـة ، قاله ابن إسحاق وغيره ، كما قدمنا ذكر الخلاف في ذلك . فالله أعلم .

وقد قدَّمنا صفة تزويجه عليــه الســـلام بهما قبل الهجرة وتأخر دخوله بعائشة إلى مابعد الهجرة (<sup>۲)</sup>.

قال: وتزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب، وكانت قبله تحت خُنَيْس بن حُــذافة ابن قيس بن عَدِى بن حُــذافة بن سَهْم بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب بن لؤى ، مــات عنها مؤمنــا .

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر تزويجها بالرسول في الجزء الأول ص ٣٦٣ وذكر فضائلها في الجزء الثاني ص ١٣٢

<sup>(</sup>٢) سبق ذلك في الجزء الثاني س ١٣٩

قال: وتزوج أم سلمة هند بنت أبى أمية بن المفيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكانت قبله تحت ابن عمها أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم.

قال : و تزوج سَوْدَة بنتزَمْعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك ابن حِسْل بن عامر بن أوى ، وكانت قبله تحت السَّكُر ان بن عمر و أخى سهبل بن عمر و ابن عبد شمس، مات عنها مُسْلما بعدرجوعه وإياها من أرض الحبشة إلى مكة رضى الله عنهما .

قال: وتزوج أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ، وكانت قبله تحت عبيد الله (۱) بن جحش بن رئاب من بنى أسد ابن خزيمة ، مات بأرض الحبشة نصرانيا ، بمث إليها رسول الله يُعنى عمرو بن أمية الضَّمرى إلى أرض الحبشة ، فحطهما عليه فزوجها منه عثمان بن عفان . كذا قال والصواب عثمان بن أبى الماص وأصدقها عنه النجاشى أربعائة دينار ، وبعث بها مع شُرَحْبيل بن حَسنة . وقد قدمنا ذلك كله مطولا ولله الحمد .

قال : وتزوج [ زينب ] بنت جعش بن رئاب بن أسد بن خزيمة ، وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قبله تحت زيد بن حارثة مولاه عليه الصلاة والسلام ، وهي أول نسائه لحوقا به ، وأول من عُمل عليها النعش ، صنعته أسماء بنت عُميس عليها ، كما رأت ذلك بأرض الحبشة .

قال: وتزوج زیلَب بنت خُزَیمة، وهی من بنی عبد مناف بن هلال بن عامر بن صَعْصعة، ویقال لها أم المساكین، وكانت قبله تحت عبدالله بن جَحْش بن رئاب قُتل يوم أحد، فلم تلبث عنده علیه السلام إلا یسیراً حتی توفیت رضی الله عنها.

<sup>(</sup>١) الأصل : عبدالله . وما أثبته عن ابن هشام والمواهب .

وقال بونس عن محمد بن إسحاق : كانت قبله عند الحصين بن الحارث بن عبد المطلب ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ، أو عند أخيه الطُّفَيل بن الحارث .

قال الزهرى: وتزوج رسول الله صلى الله عليه سلم ميمونة بنت الحارث بن حَزْنَ ابن نُجُيَرُ بن الهُزَم بن رُؤَّبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة . قال : وهي التي وهبت نفسها .

قلت : الصحيح أنه خطبها ، وكان السفير بينهما أبو رافع مولاه كما بسطنما ذلك في عمرة القضاء .

قال الزهرى : وقد تزوجت قبله رجلين أولهما ابن عبد ياليل .

وقال سَیْف بن عمر فی روایته :کانت تحت عُمَیر بن عمرو أحد بنی عَقدة بن ثقیف ابن عمرو الثقفی مات عنها ، ثم خلف علیها أبو ً رهم بن عبد العزی بن أبی قیس بن عبد ود ابن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤی .

قال: وسَبى رسول الله صلى الله عليه وسلم جُوَيرية بنت الحارث بن أبى ضِرَار بن الحارث بن أبى ضِرَار بن الحارث بن عامر بن مالك بن المصطلق من خزاعة يوم المر يُسيع ، فأعتقها و تزوجها . ويقال بل قَدِم أبوها الحارث، وكان ملك خزاعة، فأسلم ثم تزوجها منه ، وكانت قبله عند ابن عمها صفوان بن أبى الشَّفر .

وحِلْف الحارث بن أبى ضِرَارٍ وحِلْف قُريظة فيكم سَواه وقال سيف بن عمر في روايته عن سعيدبن عبدالله عن ابن أبي مُكَيْكة ، عن عائشة والله عن ابن عمرا مالك بن صفوان بن تَوْ لَب ذى الشَّفْر بن قالت : وكانت جويرية تحت ابن عمرا مالك بن صفوان بن تَوْ لَب ذى الشَّفْر بن

أبي السُّرْح ابن مالك بن المصطلق .

قال: وسَبَى صفيـة بنْت حُبَى بن أُخْطَب من بنى النضير بوم خيبر وهى عروس بكنانة بن أبى الحقيْق .

وقد زعم سيف بن عمر فى روايته أنهـا كانت قبل كنانة عنــد سَلَّام بن مِشْكُم فالله أعلم .

قال : فهذه إحدى عشرة امرأة دخل بهن :

قال: وقدقسم عمر بن الخطاب فى خلافته لـكل امرأة من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم اثنى عشر ألفا، وأعطى جُوَيرية وصفية ستة آلافستة آلاف، بسبب أنهما سُبِيتا. قال الزهرى: وقد حجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم لهما.

قلت: وقد بسطنا الكلام فيانقدم في تزويجه عليه السلام كل وأحدة من هذه النسوة رضى الله عنهن في موضعه .

\* \* \*

قال الزهرى : وقد تزوج العالية بنت ظَبيان بن عمرو ، من بنى بكر بن كلاب ، ودخل بها وطلقها .

قال البيهقي: كذا في كتابي ، وفي رواية غيره : ولم يدخل مها فطلقها .

وقد قال محمد بن سعد عن هشام بن محمد بن السائب الكلبى: حدثنى رجل من بنى أبى بكر بن كلاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج العالية بنت ظُبيان بن عمرو ابن عوف بن كعب بن عبد بن أبى بكر بن كلاب ، فمسكثت عنده دهراً ثم طلقها .

وقد روى يعقوب بن سفيان ، عن حجاج بن أبى منيع ، عن جده ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة: أن الضحاك بن سفيان الكلابى هو الذى دل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهاوأنا أسمع منوراء الحجاب ، قال يارسول الله هل لك فى أخت أم شَبِيب؟

وأم شبيب امرأة الضحاك .

وبه قال الزهرى: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من بنى عمرو بن كلاب فأنبئ أن بها بياضا فطلقها ولم يدخل بها .

قلت : الظاهر أن هذه هي التي قَبْامًا والله أعلم .

قال: وتزوج أخت بنى اكجؤن الكِيندى وهم حلفاء بنى فزارة فاستعاذت منه فقال: « لقد عُذْتِ بعظيم ، الحقى بأهلك » فطلقها ولم يدخل بهما .

قال: وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سُرِّبة يقال لها مارية ، فولدت له غلاماً اسمه ابراهيم، فتوفى وقدملاً المهدَ ، وكانت لهوليدة يقال لها ريحانة بنت شمعون من أهل السكتاب من خنافة، وهم بطن من بنى قريظة،أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ويزعمون أمها قد احتجبت .

وقد روى الحافظ ابن عساكر بسنده عن على بن مجاهد أن رسول الله تزوج خَوْلة بنت الهذيل بن هُبَيْرَة التَّغلبي، وأمها خرْ نَق بنت خليفةأخت دِحْية بن خليفة، فحملت إليه من الشام فماتت في الطريق، فتزوج خالتها شَراف بنت فضالة بن خليفة فحمِلت إليه من الشام فماتت في الطريق أيضاً.

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أسماء بنت كعب الجؤونية فلم يدخل بها حتى طلقها وتزوج تحرّة بنت زيد إحدى نساء بنى كلاب ثم من بنى الوحيد، وكانت قبله عندالفضل بن عباس بن عبد المطلب، فطلقها ولم يدخل بها.

وقال البيهقى : فهاتان هما اللقان ذكرهما الزهرى ولم يسمهمًا ، إلا أن ابن إسحاق لم يذكر العالية .

وقال البيهق : أنبأنا الحاكم ، أنبأنا الأصم ، أنبأنا أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس

ابنُ بكير ، عن زكريا بن أبى زائدة ،عن الشَّغبى ، قال : وهَبْن لرسول الله صلى الله عليه وسلم نساع أنفسهن فدخل ببعضهن وأَرْحَى بعضهن ، فلم يَقْربهن حتى توفى ، ولم ينكحن بعده ، منهن أم شَريك فذلك قوله تعالى : « تُرْجِى من تشاء منهن وتُؤْوى إليك من تشاء ، ومن ابتغيت ممن عَزلتَ فلا جُناح عليك » .

قال البههق : وقد روينا عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كانت خَوْلة \_ يعنى بنت حكيم \_ ممن وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال البيهقى: وروينا فى حديث أبى رشيد الساعدى فى قصة اكجونية التى استعادت فألحقها بأهلها أن اسمها أميمة بنت النعان بن شَرَاحيل .كذا قال .

وقدقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبدالله الزبيرى؛ حدثنا عبدالرحمن بن الفَسيل، عن حمزة بن أبى أسيد، عن أبيه وعباس بن سهل عن أبيه ، قالا : مر بنا النبى صلى الله عليه وسلم وأصحاب له فخرجنا معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشَّوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اجلسوا» ود فيل هو وقد أتى با خونية فمُزلت في بيت أميمة بنت النعان بن شَراحيل ومعها داية لها، فله ا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هَبِي لى نفسك . قالت : وهل تَهَبُ المَلِكَة نفسها للسُّوقة ! وقالت : إلى أعوذ بالله منك . قال : لقد عذت بمعاذ .

ثم خرج علينا فقال: « يا أبا أسيد اكسها دراعتين وألحِقها بأهلها ». وقال غير أبى أحمد: امرأة من بني الجون يقال لها أمينة.

وقال البخارى: حدثنا أبو نُعَمِيم ، حدثنا عبد الرحمن بن الفَسِيل ، عن حمزة بن أبى أسَيد، عن أبى أسيد، قال: « اجلسوا هاهنا » فدخل وقد أنى بالجونية فأنزلت في محل في بيت أميمة بنت النمان بن شر احيل ومعها دايتها حاضنة لها ، فلما دخل عليها

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « هَبِي لَى نَفَسَكَ ». قالت: وهل تهبُ الملكة نَفسها لَسُوقة ؟! قال: فأَهُوكَى بيده يضع يده عليها لتَسْكُن ، فقالت: أعوذ بالله منك. قال: « لقد دُنْتِ بمعاذ ». ثم خرج علينا فقال: « يا أبا أسيد اكسها رازقيين (۱) وألحقها بأهلها ».

قال البخارى: وقال الحسين ن الوليد ، عن عبد الرحمن بن العَسِيل ، عن عباس ابن سهل بن سعد ، عن أبيه وأبى أسيد ، قالا: تزوج النبى صلى الله عليه وسلم أميمسة بنت شَراحيل ، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها ، فكأنها كرهت ذلك . فأمر أبا أسيد أن يجمِّزها ويكسوها ثوبين رازقيّين .

ثم قال البخارى : حدثنا عبدالله بن محمد ، حدثنا إبراهيم بن الوزير ، حدثنا عبد الرحمن بن حمزة ، عن أبيه وعن عباس بن سمل بن سمد ، عن أبيه بهذا .

انفرد البخاري بهذه الروايات من بين أصحاب الكتيب .

وقال البخارى : حدثنا الحميدى ، حدثنا الوليد ،حدثنا الأوزاعى ، سألت الزهرى : أى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم استعاذت منه ؟ فقال : أخبرنى عروة عن عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله قالت : أعوذ بالله منك ، فقال : « لقد عُذْتِ بعظم ، الحق بأهلك » .

قال: ورواه حَجَّاج بن أبى مَنيـع ، عن جده عن الزهرى أن عروة أخبره أن عائشة قالت. الحديث.

انفرد به دون مسلم .

قال البيهقى : ورأيت فى كتاب المعرفة لابن مَنْدَه أن اسم التى استعاذت منه أميمة بنت النعان بن شراحيل . ويقال فاطمة بنت الضحاك ، والصحيح أنها أميمة والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الرازقية : ثياب كتان بيض .

وزعموا أن الكِلَابية اسمها عَمْرة ، وهي التي وصفها أبوها بأنها لم تمرض قط ، فرغِب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد روى محمد بن سعد عن محمد بن عبد الله عن الزهرى ، قال : هى فاطمة بنت الضحاك بن سفيان استعاذت منه فطلقها ، فكانت تَنْقط البعر وتقول : أنا الشَّقية .

قال : وتزوجها في ذي القدرة سنة أنمان ، وماتت سنة ستين .

\* \* \*

وذكر يونس عن ابن إسحاق فيمن تزوجها عليه السلام ولم يدخل بها أمهاء بنت كعب اَلجو نية (١) وعَمْرة بنت يزيد الكلابية . وقال ابن عباس وقتادة : أسماء بنت النعان ابن أبى الجون . فالله أعلم .

قال ابن عباس: لما استعادت منه خرج من عندها مُغضَبا ، فقال له الأشعث : لا يسُولُكُ ذلك يارسول الله فعندى أجمل منها ، فزوجه أخته قَتِيلة .

وقال غيره : كان ذلك في ربيع سنة تسع .

وقال سعيد بن أبى عَرُوبة عن قتادة: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة المرأة ، فذكر منهن أمَّ شَريك الأنصارية النَّجَّارية .

قال: وقد قالرسول الله صلى الله وسلم: « إنى لَأَحبأن أَتْزُوجِ مَن الأَنصارولَكُنَى أَكُرُهُ غَيْرَتُهُنَ » ولم يدخل بها .

قال: وتزوج أسماء بنت الصَّلْت من بنى حرام ثم من بنى سُكَيم ولم يدخل بها ،وخطب حزة بنت الحارث المزنية .

وقال الحاكم أبو عبد الله النَّ يسابورى : وقال أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى : تزوج رسول الله ثمانى عشرة امرأة ، فذكر منهن قَتِيلة بنت قيس ،

<sup>(</sup>١) ابن هشام : أسماء بنت النعان بن الجون الكندية .

فزعم بمضهم أنه تزوجها قبل وفاته بشهرين ، وزعم آخرون أنه تزوجها في مرضه . قال ولم تكن قدِمت عليه ولا رآها ولم يدخل بها .

قال: وزعم آخرون أنه عليه السلام أوصى أن تخيّر قتيلة فإن شاءت يُضرَب عليها الحجاب وتحرّم على المؤمندين ، وإن شاءت فلتنكح من شاءت ، فاختارت النكاح فتزوجها عِكْرمة بنأبى جهل محضرموت ، فبلغ ذلك أبا بكر فقال: لقد همت أن أحرق عليهما . فقال عمر بن الخطاب: ماهى من أمهات المؤمنين . ولا دَخل بها ولا ضُرب عليها الحجاب .

قال أبو عبيدة : وزعم بمُضهم أنرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوص فيها بشيء، وأنها ارتدت بمده، فاحتج عمر على أبى بكر بارتدادها أنها ليست من أمهات المؤمنين .

وذكر ابن منده أن التي ارتدت هي البَرْصاء من بني عوف بن سعد بن ذبيان .

وقد روى الحافظ ابن عساكر من طرق ، عن داود بن أبى هند ، عن عكرمة ،عن ابن عباس ، أن رسول الله تزوج قتيلَة أخت الأشمث بن قيس ، فمات قبل أن يخيّرها فبرأها الله منه .

وروى حمّاد بن سلمة عن داود بن أبى هند ، عن الشَّنبى ، أن عكرمة بن أبى جهل لما تزوج قتيلة أراد أبو بكر أن يضرب عنقه ، فراجمه عمر بن الخطاب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه لم يدخل بها وأنها ارتدت مع أخيها ، فبرئت من الله ورسوله . فلم يزل به حتى كَنَّ عنه .

قال الحاكم: وزاد أبو عبيدة فى العدد فاطمة بنت شُريح، وسبأ بنت أسماء برف الصَّلْت السُّلَمية.

هكذا روى ذلك ابن عساكر من طريق ابن مَنْده بسنده عن قتادة فذكره. وقال مجمد بن سعد عن ابن السكلبي مثل ذلك. قال ابن سعد: وهي سبأ.

قال ابن عساكر : ويقال :سبأ بنت الصلت بن حبيب بن حارثة بن هلال بن حرام ابن سياك بن عوف السُّلمي .

قال ابن سعد: وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي حدثني العَرْزَمَى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان في نساءرسول الله صلى الله عليه وسلم سبأ بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب .

وقال ابن عمر : إن رسول الله بعث أبا أُسَيد يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها عَمْرة بنت يزيد بن عبيد بن كلاب ، فتزوجها فبلغه أن بها بيَاضا فطلقها .

وقال محمد بن سعد عن الواقدى: حدثنى أبو مَعْشر قال: تزوج رسول الله مُليكة بنت كعب، وكانت تُذكر بجمال بارع، فدخلت عليها عائشة فقالت: ألا تستحين أن تنكحى قاتل أبيك؟ فاستعاذت منه فطلقها.

فجاء قومها فقالوا يارسول الله إلها صغيرة ولا رأى لها ، وإنها خُدعت فارتجِعْها ، فأيَى . فاستأذنوه أن يروجوها بقريب لها من بني عُذْرة فأذن لهم .

قال : وكان أبوهـا قد قتله خالد بن الوليد يوم الفتح .

قال الواقدى: وحدثنى عبد العزيز الجندعُى ، عن أبيه ، عن عطاء بن بزيد قال: دخل بها رسول الله في رمضان سنة ثمان ، وماتت عنده .

قال الواقدى : وأصحابنا يُنْكَرُون ذلك .

### \* \* \*

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: أنبأنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد الماهاني ، أنبأنا شجاع بن على بن شجاع ، أنبأنا أبو عبد الله بن منده ، أنبأنا الحسن بن محمد بن حكيم المروزي ، حدثنا أبو الموجّه محمد بن عمرو بن الموجه الفراري ، أنبأنا عبد الله بن عمان ، أنبأنا عبد الله بن عمان ، أنبأنا عبد الله بن المبارك ، أنبأنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب الزهري ،

قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خُويلد بن أسد بمكة ، وكانت قبله تحت عَتَمِيق بن عائذ المخزومي ، ثم تزوج بمكة عائشة بنت أبي بكر ، ثم تزوج بالمدينة حفصة بنت عمر ، وكانت قبله تحت خُنيس بن حُذافة السَّهُمْي ، ثم تزوج سَوْدَة بنت ' زَمْعة وكانت قبله تحت السَّكران بن عمرو أخى بنى عامر بن لؤى ، ثم تزوج أم حَبِيبة بنتأبي سفيان وكانت قبله تحت عبيدالله بن جحش الأسدى أحد بني خُزيمة ، ثم تزوج أم سلمة بنت أبي أمية وكان اسمها هند وكانت قبله تحت أبي سلمة عبد الله بن عبدالأسد ابن عبد العزى ، ثم تزوج زينب بنت خُريمة الهلالية ، وتزوج العالية بنت ظُبْيان من بني بكر بن عمرو بن كلاب ، وتزوج امرأة من بني الجونُ من كندة ، وسَبي جُوَرِية \_ في الغزوة التي هدم فيها مَناة غزوة المُركيسيم \_ ابنة الحارث بن أبي ضِرار من بني المصطلق من خزاعة ، وسَبَى صفيةً بنت حُبَىّ بن أُخْطب من بني النضير ، وكانتا بما أفاء الله عِليه فقسمهما له ، واستسرَّ مارية القبطية فولدت له إبراهيم ، واستسرَّ رَيْحَانة من بني قريظة ثم أعتقها فلحقت بأهلها واحتجبت وهي عند أهلها .

وطلَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية بنت ظُنيان ، وفارق أخت بني عمر وبن كلاب وفارق أخت بني الجون الكِنْدية من أجل بَيَاضَ كَانَ بَهَا ، وتوفيت زينب بنت خزيمة الهلاليـة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي ، وبلغنا أن العالية بنت ظبيان التي طُلقتُ تزوجت قبل أن يحرمالله النساء ، فنكحث ابنَ عم لها من قومها وولدت فيهم . سقناه بالسند لغرابة مافيه من ذكره تزويج سودة بالمدينة، والصحيح أنه كان

بمكة قبل الهجرة ، كما قدمناه والله أعلم .

قال يونس بن بُكَرِير : عن محمد بن إسحاق قال : فماتت خديجة بنت خويلد قبــل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين لم يتزوج عليها امرأة حتى ماتت هى وأبو طالب في سنة ، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعــد خديجة سَوْدَة بنت زَمْعة ، ثم تزوج بعد سودة عائشة بنت أبى بكر لم ينزوج بكراً غيرها ولم يُصِب منهاولةاً حتى مات ، ثم تزوج بعد عائشة حُفْصة بنت عمر ، ثم تزوج بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين ، ثم تزوج بعدها أم حبيبة بنت أبى سفيان ، ثم تزوج بعدها أم سلمة هند بنت أبى أمية ؛ ثم تزوج بعدها زينب بنت جحش ، ثم تزوج بعدها جويرية بنت الحارث بن أبى ضِر ار . قال : ثم تزوج بعد جُويرية صفية بنت حيى بن أخطب ، ثم تزوج بعدها ميمونة بنت حيى بن أخطب ، ثم تزوج بعدها ميمونة بنت حيى بن أخطب ، ثم

فهذا الترتيب أحسن وأقرب مما رتبه الزهرى . والله أعلم .

وقال يونس بن بُكير عن أبي يحيى ، عن حُميل بن زيد الطائى ، عن سهل بن زيد الأنصارى ، قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بنى غفار ، فدخل بها فأمرها فَهَزعت ثوبها ، فرأى بها بياضا من بَرَص عند ثديبها ، فانماز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال : « خذى ثوبك » وأصبح فقال لها : « الحقى بأهلك » فأكمل لها صداقها .

[ (۱) وقد رواه أبو نُعيم من حديت حميل بن زيد، عن سهل بن زيد الأنصارى ، وكان ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من غفار فذكر مثله .

قلت: وممن تزوجها صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها أم شَرِيك الأُزْديةُ .

قال الواقدى : والمثبت أنها دَوْسية وقيل الأنصارية ، ويقسال عامرية وأنها خَوْلة بنت حكيم الشَّامى .

وقال الوافدى : اسمها غَزِيَّة بنت جابر بن حكميم .

قال محمد بن إسحاق: عن حكيم بن حكيم ، عن محمد بن على بن الحسين ، عن

<sup>(</sup>١) من هذا إلى نهاية الفصل من ت .

أبيه ، قال : كان جميع ماتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشر امرأة ، منهن أم شَرِيك الأنصارية ، وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم .

وقال سميد بن أبى عَرُوبة عن قتادة : وتزوج أم شريك الأنصارية من بنى النجار . وقال : « إنى أحب أن أتزوج من الأنصار لكنى أكره غيرتهن » ولم يدخل بها .

وقال ابن إسحاق عن حكميم ، عن محمد بن على ، عن أبيه ، قال : تزوج صلى الله عليه وسلم ليلى بنت الخطيم الأنصارية و كانت غيورا فخافت نفسها عليه فاستقالته فأقالها.

### فص\_\_ل

## فيمن خَطَبِها عليه السلام ولم يَعْفد عليها

قال إسماعيل بن أبى خالد ، عن الشَّمْبى ، عن أم هأنى ً فاخِتة بنت أبى طالب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فذكرت أن لهها صِبْبية صغاراً ، فتركها وقال : « خير ُ نساء رَكِبْن الإبلَ صالحُ نساء قريش ، أَحْناه على ولد طفل فى صِغره ، وأرعاه على زوج فى ذات يده » .

[ وقال عبد الرزاق: عن مَعْمَر ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم هانى بنت أبى طالب فقالت: يارسول الله إلى قد كبرت ولى عيال .

وقال الترمذى : حدثنا عبدُ بن تحميد ، حدثناعبد الله بن موسى ، حدثنا إسرائيل، عن السُّدى ، عن أبى صالح ، عن أم هانى بنت أبى طالب ، قالت : خطبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت واليه فعذرنى ، ثم أنزل الله « إنا أحلانا لك أزواجك اللاتى اتبيت أجورَهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالك وبنات ما لك المرن ممك » الآية . قالت : فلم أكن أحل له لأبى لم أهاجر ، كنت من الطُّلَةا .

ثم قال : هذا حديث حسن لانعرفه إلا من حديث السُّدى .

فهذا يقتضى أن من لم تكن من المهاجرات لاتحلُّ له صلى الله عليه وسلم . وقد نقل هذا المذهب مطلقا القاضى الماوردى فى تفسيره عن بعض العلماء . وقيل: المراد بقوله «اللاتى هاجَرْن معك » أى من القرابات المذكورات .

وقال قَتَادة : « اللاتي هاجَرْن ممك » أي أسلمن ممك ، فعلى هذا لا يَحْرِم عليــه

إلا الكفار ، وتحل له جميع المسلمات ، فلا ينافى ترويجة من نساء الأنصار إن ثبت ذلك ولكن لم يدخل بواحدة منهن أصلا .

وأما حكاية الماوردى عن الشعبى ، أن زينب بنت خُزيمة أم المساكين أنصارية ، فليس تحيد . فإنها هلالية بلا خلاف كا تقدم بيانه والله أعلم ] (١) .

وروى محمد بن سعد ، عن هشام بن الكلبي ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : أقبلت لبلى بنت الخطيم إلى رسول الله وهو مُول ظَهره إلى الشمس ، فضر بت منكبه فقال : « من هذا ؟ أكله الأَسُود ! » فقالت : أما بنت مُطْعم الطير ، ومُباري الربح ، أنا ليسلى بنت الخطيم ، جئتك لأعرض عليك نفسي تزوجني ؟ قال : « قد فملت من فرجعت إلى قومها فقالت : قد تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: بئس ماصنعت ، أنت امرأة غَيْرَى ورسول الله صاحب نساء تَعارين عليه ، فيدعو الله عليك ، فاستقيليه .

فرجعت فقالت : أَفِلْنَى يَارسُولَ الله . فأقالها ، فتروجها مسعود بن أوس بن سَواد بن ظُفْر فولدت له ، فبينها هي يوما تغتسل في بعض حيطان المدينة إذ وثب عليها ذئب أسود فأكل بعضها ، فماتت .

وبه عن ابن عباس أن ضباعة بنت عامر بن قرط كانت تحت عبد الله بن جُدْعان فطلقها ، فتزوجها بعده هشام بن المغيرة فولدت له سلّمة ، وكانت امرأة ضخمة جميلة لها شعر غزير يجلِّل جسهما ، فحطبها رسول الله من ابنها سلمة ، فقال : حتى أستأمرها ؟ فاستأذنها فقالت : يابنى أفى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن ؟ فرجع ابنها فسكت ولم يرد جوابا ، وكأنه رأى أنها قد طَعنت في السن ، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها .

وبه عن ابن عباس قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت بشامة بن (١) سقط من ١.

نَصْلَةُ العَنْبرى : وكان أصابها سَبَى، فخيرها رسول الله فقال : « إن شئت أنا وإن شئت زوجك » فقالت : بل زوجى . فأرسلها ، فلعنتُها بنو تميم .

وقال محمد بن سعد: أنبأنا الواقدى ، حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى ، عن أبيه ، قال : كانت أم شَرِيك امرأة من بنى عامر بن لؤى قد وهبت نفسهامن رسول الله ، فلم يقبلها فلم تتزوج حتى ماتت .

قال محمد بن سمد: وأنبأنا وكيم ، عن شريك ، عن جابر ، عن الحكم ، عن على ابن الحسين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم شريك الدَّوْسية .

قال الواقدى : الثَّبْت عندنا أنها من دَوْس من الأزد . قال محــد بن سعد : واسمها غَزِية بنت جابر بن حكيم .

وقال الليث بن سعد: عن هشام بن محمد، عن أبيه، قال متحدِّث أن أم شريك كانت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة صالحة.

وممن خطبها ولم يعقد عليها حمرة (۱) بنت الحارث بن عون بن أبى حارثة المرًى فقال أبوها: إن بها سُوءا ــ ولم يسكن بها ــ فرجع إليها وقد تبرَّصت ، وهي أم شَبِيب بن البرصاء الشاعر .

هكذا ذكره سميد بن أبي عروبة عن قتادة .

قال : وخطب حبيبة بنت العباس بن عبد المطلب فوجد أباها أخاه من الرضاعة ، أرضعتهما ثُوَيبة مولاة أبي لهب .

\* \* \*

فهؤلاء نساؤه وهن ثلاثة أصناف ؛ صنف دخل بهن ومات عنهن ، وهن التسع المبتدأ بذكرهن .

وهن حَرام على الناس بعــد موته عليه السلام بالإجــاع المحقق المعلوم من الدين (١) كذا ، وفي القاموس : والبرصاء لفب أم شبيب الشاعر ، واسمها أمامة أو قرصافة .

ضرورة ، وعِدْتهن بانقضاء أعمارهن . قال الله تمالى : « وما كان الحَمْأَن تُؤُذُوا رسول الله ولا أن تَنْكَحُوا أزواجَه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيما (١) » .

وصنف دخل بهن وطلقهن فى حياته ، فهل يحل لأحد أن يتزوجهن بعد انقضاء عدتهن منه عليه السلام ؟ فيه قولان للملماء ، أحدها : لا لعموم الآية التى ذكر ناها . والثانى : نعم بدليل آية التخير وهى قوله : « يأيها النبى قُلُ لأزواجك إن كنتن تُردن الله الحياة الدنيا وزينتها فتعاكين أمتمكن وأسرحكن سراحاً جميلا ، وإن كنتن تُردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدً للمحسنات منكن أجراً عظما » .

قالوا: فلولا أنها تحل الهيره أن يتزوجها بعد فراقه إياها لم يكن في تخييرها بين الدنيا والآخرة فائدة ، إذ لو كان فراقه لها لايبيحها الهيره لم يكن فيه فائدة لها. وهذا قوى والله تعالى أعلم .

وأما الصنف الثالث وهي من تزوّجها وطلقَها قبل أن يدخل بها ، فهذه يحلُّ لفيره أن يتزوجها ، ولا أعلم في هذا القِسْم نزاعا .

وأما من خطبها ولم يعقد عقده عليها فأولى لها أن تتزوج وأولى . وسيجىء فصل في كتاب الخصائص يتعلق بهذا المقام والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٥٣.

## فص\_ل

## فى ذكر سراريه عليه السلام

كانت له عليه السلام سُرِّيتان ؛ إحداها مارية بنت شَمْعُون القبطية ، أهداها له صاحبُ إسكندرية واسمه جُرَيج بن مينا ، وأهدى معما أختما شِيرين .

وذكر أبو نُميم أنه أهداها في أربع جوارٍ والله أعلم .

وغلاما خصيا اسمه مابُور ، وبغلة يقال لها الدُّلُدل ، فقبل هديته واختار لنفسه مارية ، وكانت من قرية ببلاد مصر يقال لها حَفْن من كُورة أَنْصِناً ، وقد وضَع عنأهل هذه البلدة معاويةُ بن أبي سفيان في أيام إمارته الخراج إكراما لها من أجل أنها حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بولد ذكر وهو إبراهيم عليه السلام .

قالوا: وكانت مارية جميلة بيضاء، أعجِب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبُّها وحَظِيت عنده، ولا سها بعد ماوضعت إبراهيم ولده.

وأما أختها شِيرين فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت، فولدت له ابنه عبد الرحمن بن حسان .

وأما الغلام الخصى وهو مابُور ، فقد كان يدخل على مارية وشيرين بلا إذن ، كما جرت به عادته بمصر ، فتسكلم بعض الناس فيها بسبب ذلك ولم يشعروا أنه خصى حتى انكشف الحال ، على ما سنبينه قريبا إن شاء الله .

وأما البغلة فكان عليه السلام يركبها ،والظاهر والله أعلم أنها التي كان را كبها بوم حنين . وقد تأخرت هذه البغلة وطالت مدتها حتى كانت عند على بن أبى طالب فى أيام إمارته ، ومات فصارت إلى عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ، وكبرت حتى كان يَجش (١) لها الشعير لتأكله .

<sup>(</sup>١) يجش: يطحن.

قال أبو بكر بن خُزيمة : حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله ، أنبأنا سفيان بن عُيينة ، عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بُرَيدة بن الخصيب ، عن أبيه ، قال : أهدى أميرُ القبط إلى رسول الله جاربتين أختين وبغلة فكان يركب البغلة بالمدينة ، واتخذ إحدى الجاربتين فولدت له إبراهيم ابنه ، ووهب الأخرى .

وقال الواقدى: حدثنا يعقوب بن محمد بن أبى صَعصعة ، عن عبدالله بن عبدالرحمن ابن أبى صعصعة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعجب بمارية القبطية وكانت بيضاء جَعْدة (١) جميلة ، فأنزلها وأحتَهَا على أم سُلَيم بنت مِلْحان ، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمتا هناك ، فوطى عمارية بالملك ، وحوَّلها إلى مال له بالعاليسة كان من أموال بنى النضير ، فكانت فيه فى الصيف ، وفى خُرَافة النخل (٢) . فكان يأتيها هناك ، وكانت حَسنة الدِّبن ، ووهب أحتَها شيرين لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن .

وولدت مارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما سناه إبراهيم ، وعَقَّ عنه بشاة يومَ سابعه ، وحلق رأسه وتصدَّق بزنة شعره فضة على المساكين ، وأمر بشعره فدفن فى الأرض ، وسماه إبراهيم ، وكانت قابلتها سلمَى (٣) مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجت إلى زوجها أبى رافع فأخبرته بأنها قد ولدت غلاما ، فياء أبو رافع إلى رسول الله فبشَّره فوهب له عِقْداً ، وغار نساه رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتدَّ عليهن حين رُزق منها الولدَ .

وروى الحافظ أبو الحسن الدار قطنى ، عن أبى عُبَيد القاسم بن إسماعيل ، عن زياد ابن أبوب ، عن سعيد بن زكريا المدَائني ، عن ابن أبي سارة ، عن عكرمة ، عن

<sup>(</sup>١) الجعدة : ذات الشعر غير السبط . ﴿ ﴿ ﴾ الحرافة : النخل المحتني .

<sup>(</sup>٣) فى القاموس : وأم سلمى امرأة أبى رافع .

ابن عباس ، قال : لما ولَدت مارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعتقَها ولدُها » . ثم قال الدارقطني : تفرَّد به زياد بن أيوب وهو ثقة .

وقد رواه ابن ماجه من حدیث حسین بن عبــد الله بن عبید الله بن عباس ، عن عکرمة ، عن ابن عباس بمثله ورویناه من وجه آخر .

وقد أفردنا لهذه المسألة وهي بيبع أمهات الأولاد مصنفا مفرداً على حِدَته ، وحكينا فيــه أقوال العلماء بما حاصله يرجع إلى ثمانيــة أقوال ، وذكرنا مستندكل قول ولله الحــد والمنة .

#### \* \* \*

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق ، عن إبراهيم بن محمد بن على بن أبى طالب ، عن أبيه ، عن جده على بن أبي طالب ، قال : أكثروا على مارية أم إبراهيم فى قبطى ابن عم لها بَزُ ورها ويختلف إليها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذ هذا السيف فانطلق فإن وجدته عندها فاقتله » قال : قلت بارسول الله ، أكون فى أمرك إذا أرسلتنى كالسّكة المُحماة لا يَثنيني شيء حتى أمضى لما أمرتنى به ، أم الشاهد يرى مالا برى الغائب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بل الشاهد يرى مالا برى الغائب ».

فأقبلتُ متوشَّحا السيفَ فوجدته عندها ، فاخترطتُ السيف ، فلما رآنی عرف أنی أریده ، فأتی نخلةً فرکَق فیها ثم رمی بنفسه علی قفاه ، ثم شال رجلیه ، فإذا به أَجَبَّ أَمْسَح ماله ما للرجال لا قلیل ولا کثیر ، فأتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فأخبرته فقال : « الحمد لله الذی صرف عنا أهل الببت » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا سفيان ، حدثنى محمد بن عمر بن على بن أبي طالب ، عن على قال: قلت بارسول الله إذا بعثتنى أكونكالسِّكة المحمّاة؟

أم الشاهد يرى مالا يرى الفائب ؟ قال : « الشاهد يرى مالا يرى الفائب » .

هكذا رواه مختصراً . وهو أصل الحديث الذي أوردناه وإسناده رجال ثقات .

[ أوقال الطبرانى : حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحرَّانى ، حدثنا أبى، حدثنا ابن لَهيعة، عن يزيد بن أبى حبيب وعَقِيل ، عن الزهرى ، عن أنس ، قال : لما ولدت مارية أبراهيم كاد أن يقع فى النبى صلى الله عليه وسلم منه شىء حتى نزل جبريل عليه السلام فقال : السلام عليك يا أبا إبراهيم .

وقال أبو نعيم : حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا أبو بكر بن أبى عاصم ، حدثنا محمد ابن يحيى الباهلي ، حدثنا يعقوب بن محمد ، عن رجل سماه عن الليث بن سعد ، عن الزهرى ، عن عروة عن عائشة ، قالت : أهدَى ملك من بطارقة الروم يقال له المقوقس جارية قبطية من بنات الملوك يقال لها مارية وأهدى معها ابن عم لها شابا ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ذات يوم يدخل خلوته فأصابها حملت بإبراهيم .

قالت عائشة : فلما استبان حَمْلُها جَرَعت من ذلك ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يكن للما ابن فاشترى لهما ضَأَنة لَبُونا تغذّى منها الصبى ، فصلُح إليه جسمه وحسن لونه ، وصفاً لونه ، فجاءته ذات يوم تحمله على عاتقها فقال : « ياعائشة كيف ترين الشّبة ؟ فقلت : أنا وغيرى مأرى شَبها ، فقال : « ولا اللحم ؟ » فقلت : لعمرى من تعذّى بألبان الضأن لَيحسنن لحمه (١) ].

قال الواقدى :ماتت مارية فى المحرم سنة خمس عشرة فصلى عليها عمر ودفّها فى البقيع، وكذا قال المفضَّل بن غَسَّان الغَلاَّبى (٢). وقال خَايفة وأبو عُبيدة ويعقوب بن سفيان : ماتت سنة ست عشرة رحمها الله .

<sup>(</sup>١) سقط من ١.

<sup>(</sup>٢) نسب إلى امرأة وهي أم خالِد بن الحارث بن أوس بن النابغة . اللباب ٢ /١٨٤

ومنهن رَجْحانة بنت زيد من بني النَّضير ويقال من بني قريظة .

قال الواقدى :كانت ريمانة بنت زيد من بني النضير ويقال من بني قُر يظة .

قال الواقدى : كانت ريحانة بنت زيد من بنى النضير وكانت مزوَّجة فيهم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذها لنفسه صفياً ، وكانت جميلة فعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلم فأبت إلا البهودية . فعزلَها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد في نفسه ، فأرسل إلى ابن سَعْية فذكر له ذلك فقال ابن سَعْية : فداك أبي وأمى هى تُسْلم ، فخرج حتى جاءها فجعل يقول لها : لاتَدَبعي قومك فقد رأيت مأدخل عليهم حُيي بن أَخْطب ، فأسلمي يصطفيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه .

فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ سمع وقع نعلين فقال: ﴿ إِن هَاتَيْنُ لِنَعَلَا اللهُ عَلَيْهِ و ابن سَعْية يبشرنى بإسلام ريحانة ﴾ فجاء يقول : يارسول الله قد أسلمت ريحانة . فسُرَّ بذلك .

[ وقال محمد بن إسحاق<sup>(۱)</sup>: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قُريظةَ اصطفَى لنفسه ريحانةَ بنت عرو بن خنافة ، فكانت عنده حتى توفى عنها وهي مُلكه ، وكان عرض عليها الإسلام ويتزوجها فأبت إلا اليهودية . ثم ذكر من إسلامها ماتقدم ].

قال الواقدى : فحدثنى عبد الملك بن سليمان ، عن أبوب بن عبد الرحمن بن أبى صعصمة ، عن أبوب بن بَشير المماوي ، قال : فأرسل بها رسول الله إلى بيت سلمى بنت قيس أم المنذر ، فكانت عندها حتى حاضت حيضة ثم طَهُرت من حيضها ، فجاءت أم المنذر فأخبرت رسول الله ، فجاءها في منزل أم المنذر فقال لها : « إن أحببت أن أعتقك وأتزوجك فعلت ، وإن أحببت أن تكوني في ملكي أطأك بالملك فعلت » فقالت : يارسول الله إن أخف عليك وعلى أن أكون في ملكك ، فكانت في ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطأها حتى ماتت .

<sup>(</sup>١) سقط من 1 ولم يرد في ابن هشام ، إذ أن هذه الرواية من طريق يونس بن يكبر .

قال الواقدى: وحدثى ابن أبى ذئب قال: سألتُ الزهرى عن رَيْحانة فقال: كانت أُمّة رسول الله فأعتقها وتزوجها، فكانت تحتجب فى أهلها وتقول: لايرانى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الواقدى : وهذا أثبتُ الحديثين عندنا ، وكان زَوْجها قبله عليه السلام الحكم. وقال الواقدي : حدينا عاصم بن عبد الله بن الحسكم ، عن عمر بن الحسكم ، قال : أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة ، وكانت عنـــد زوج لها ، وكان محبًّا لها مكرما ، فقالت : لاأستخلف بعده أحــداً أبداً ، وكانت ذات جمال . فلما سُبيت بنو قريظة عُرُض السَّبيُّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : فَكُنت فيمن عُرُض عليه فأمر بي فعُزلتُ ، وكان يكونله صَفِيٌ في كل غنيمة ، فلماعزلت خَارَ الله لي ، فأرســل بي إلى منزل أم المنذر بنت قيس أياما حتى قَــَــل الأسرى وفرق السَّبي ، فدخل على َّ رسول الله صلى الله عايه وسلم فتجنَّبت منه حياءً ، فدعاني فأجلسني بين يديه فقال: إن اخترت الله ورسوله اختارك رسولُ الله لنفسه. فقلت: إنى أختار الله ورسوله . فلما أسلمتُ أعتقني رسول الله صلى الله عليــه وسلم وتزوجني ، وأصدَّقني اثنتي عشرة أوقيةونَشًّا كماكان يُصْدق نساءه ، وأُعْرَس بى فى بيت أم المنذر ، وكان يقسم لى كما يقسم لنسائه ، وضرب على الحجاب .

قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معجباً بها، وكانت لانسأله شيئاً إلاأعطاها، فقيل لها: لوكنت سألت رسول الله صل الله عليه وسلم بنى قريظة لأعتقبهم، فكانت تقول: لم يَخْلُ بن حتى فرَّق السنى، ولقد كان يخلو بها ويستكثر منها، فلم تزل عنده حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع. فدفنها بالبقيع.

وكان تزويجه إياها في المحرم سنة ست من الهجرة .

وقال ابن وهب عن يونس بن يزيد ، عن الزهرىقال : واستسَرَّ رسول الله ريحانة

من بني قريظة ثم أعتقها فلحقت بأهلمًا .

وفال أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى : كانت ريحانة بنت زيد بن شمعون من ببى النضير . وقال بعضهم : من ببى قريظة وكانت تسكون فى نخل من نخل الصدقة ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقيل عندها أحيانا . وكان سباها فى شوال سنة أربع .

وقال أبو بكر بن أبى خيثمة: حدثنا أحمد بن المِقدام ، حدثنا زهير ، عن سعيد، عن قتادة ، قال : كانت لرسول الله وليدتان ، مارية القبطية وَرْبِحة أو ريحانة بنت شمعون بن زيد بن خنافة ، من بنى عمرو بن قريظة ، كانت عند ابن عم لها يقال له عبد الحركم فيا بلغنى ، ومانت قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم .

وقال أبو عبيدة مَهْمَر بن المثنَّى كانت ارسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ولائد ؟ مارية القبطية ، وريحانة القرَ ظية ، وكانت له جارية أخرى جميدلة فكادها نساؤه وخِفْن أن تغلبهن عليه ، وكانت له جارية كفيسة وهبتها له زينب ، وكان هجرها في شأن صفية بنت حُيى ذا الحجة والحجرم وصفر ، فلما كان شهر ربيع الأول الذي قُبض فيه رضى عن زينب و دخل عليها ، فقالت : ما أدرى ما أَجْزيك ؟ فوهبتها له صلى الله عليه وسلم .

وقد روى سيف بن عمر ، عن سعيد بن عبدالله ، عن ابن أبى مُكَيْكَة ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَقْسم لمارية وريحانة مرة ، ويتركهما مرة .

وقال أبو نعيم : قال أبو محمد بن عمر الواقدى: توفيت ريحانة سنة عشرة وصلى عليها عر بن الخطاب ودفيها بالبقيع ولله الحمد .

## فص\_\_ل

# فى ذكر أولاده عليه وعليهم الصلاة والسلام

لا خلاف أن جميم أولاده من خديجة بنت خُوَ يلد ، سوى إبراهيم فمن مارية بنت شمعون القبطية .

قال محمد بن سعد : أنبأ ما هشام بن الـكَمْلبي ، أخبرني أبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : كَانَ أَ كَبر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم ، ثم زينب ، ثم عبدالله ، ثم أم كلثوم ، ثم فاطمة ، ثم رقية ، فمات القاسم ، وهو أول ميت من ولده بمكة ، ثم مات عبدالله فقسال العاص بن وائل السَّهْمي : قد انقطع نَسْله فهو أَ بتَرَ ، فأنزل الله عز وجل : هبدالله فقسال العاص بن وائل السَّهْمي : قد انقطع نَسْله فهو أَ بتَرَ ، فأنزل الله عز وجل : « إنا أعطيناك الـكوثر فصل لله بك وانحر إن شا نثك هو الأَ بتَرَ » .

قال: ثم ولدت له مارية بالمدينة إبراهيم فى ذى الحجة سنة ثمان من الهجرة ، فمات ابن ثمانية عشر شهراً

وقال أبو الفرَج المعافى بن زكريا أُلجر يرى: حدثنا عبد الباقى بن نافع ، حدثنا محمد ابن زكريا ، حدثنا العباس بن بكار ، حدثنى محمد بن زياد والفرات بن السائب ، عن ميمون بن مُهران ، عن ابن عباس ، قال : ولدت خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن محمد ، ثم أبطأ عليه الولد من بعده ، فبينا رسول الله يكلم رجلا والعاص بن واثل ينظر إذ قال له رجل: من هذا ؟ قال له هذا الأبتر . وكانت قريش إذا ولد للرجل ثم أبطأ عليه الولد من بعده قالوا هذا إليه الأبتر ، فأنزل الله : « إن شانئك هو الأبتر » أى مبغضك هو الأبتر من كل خير

قال: ثم ولدت له زبنب، ثم ولدت له رُقيّـة ، ثم ولدت له القاسم ، ثم ولدت الطاهر ، ثم ولدت أم كلثوم ، الطاهر ، ثم ولدت المطيّب ، ثم ولدت المطيّب ، ثم ولدت المطيّب ، ثم ولدت أم كلثوم ، ثم ولدت فاطمة . وكانت أصغرهم .

وكانت حديجة إذا ولدت والدًا دفعته إلى من يرضعه ، فلما ولدت فاطمة لم يرضعها غيرها .

\* \* \*

وقال الهينم بن عدى : حدثنا هشام بن عروة ، عن سعيد بن المسكّب ، عن أبيه ، قال : كان للنبى صلى الله عليه وسلم ابنان ؛ طاهر والطيّب،وكان يسمى أحدهما عبدَشمس، والآخر عبد النُهزَّى .

وهذا فيه نَـكاَرة . والله أعلم .

وقال محمد بن عائذ : أخبرنى الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز ، أن خديجة وللحت القاسم والطيب والطاهر ومطهرً ا وزينب ورقية وفاطمة وأم كاثوم .

وقال الزبير بن بَكَار : أخبرنى عمى مُصْعَب بن عبد الله قال : ولدت خديجةُ القاسم والطاهر وكان يقال له الطيب ، وولد الطاهر بعد النبوة ، ومات صغيراً واسمه عبد الله ، وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم .

قال الزبير: وحدثنى إبراهيم بن المنذِر، عن ابن وهب، عن ابن لَهِيعة، عن أبى الأسود، أن خديجة ولدت القاسم والطاهر والطيب وعبد الله وزينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم.

وحدثني محمد بن فَضَالة عن بعض من أدرك من المشيخة قال : ولدت خديجة القاسم وعبد الله ، فأما القاسم فعاش حتى مشَى ، وأما عبد الله فمات وهو صغير .

وقال الزبير بن بَـكَار : كانت خديجة تُدْعَى في الجاهاية الطاهرة بنت خويلد، وقد ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم وهو أكبر ولده وبه كان يُـكُنّى، ثم زينب، ثم عبد الله وكان يقال له الطيب، ويقال له الطاهر، ولد بعد النبو؛ ومات صغيراً. ثم ابنته أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية. هكذا الأول فالأول.

ثم مات القاسم بمكة ، وهو أول ميت من ولده ، ثم مات عبدالله .

ثم ولدت له مارية بنت شمعون إبراهيم ، وهي القبطية التي أهداها المقوقس صاحب إسكندرية ، وأهدَى معها أحتَها شِيرين وخصيًّا يقال له مابور ، فوهب شيرين لحسان بن أبت ، ثابت ، فولدت له ابنه عبد الرحمن . وقد انقرض نسل حسان بن ثابت .

وقال أبو بكر بن البَرْق <sup>(۱)</sup> : يقال إن الطاهر هو الطيب وهو عبد الله ، ويقال إن الطيب والمطيب ولدا في بطن .

وقال المفضّل بن غسّان عن أحمد بن حنبل ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا ابن جُريج، عن مجاهد ، قال : مكث القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم سبع ليال ثم مات . قال المفضل : وهذا خطأ ، والصواب أنه عاش سبعة عشر شهراً .

وقال الحافظ أبونعيم : قال مجاهد : مات القاسم وله سبعة أيام . وقال الزهرى : وهو البن سنتين . وقال قتادة : عاش حتى مشى .

وقال هشام بن عروة : وضع أهل العراق ذِكر الطيب والطاهر ، فأما مشايخنا فقالوا : عبد العزى وعبد مناف والقاسم ، ومن النساء رقية وأم كلثوم وفاطمة .

هكذا رواه ابن عساكر وهو منكر ، والذي أنكره هو المعروف. وسقط ذكر زينب ولابد منها. والله أعلم .

فأما زينب فقال عبد الرزاق عن ابن جُرَيج : قال لى غير واحد : كانت زينب أحكر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت فاطمة أصغرهن وأحبهن إلى رسول الله عليه وسلم ، وتزوج زينب أبو العاص بن الربيع فولدت منه عليًّا وأمامة ، وهى التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحْملها فى الصلاة ، فإذا سجد وضَمها وإذا قام حَملها .

<sup>(</sup>١) ينسب إلى برق ، بيت كبير من خوارزم انتقلوا إلى بخارى وسكنوها .

ولعل ذلك كان بعيد موت أمها سنة ثمان من الهجرة ، على ماذكره الواقدى وقتادة وعبيد الله بن أبى بكر بن حزم وغيرهم ، وكأمها كانت طفلة صغيرة . فالله أعلم .

وقد تزوجها على بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة .

وكانت وفاة زينب رضى الله عنها فى سنة ثمان . قاله قتادة عن عبد الله بن أبى بكر ابن حزم وخليفة بن خَيَّاط وأبو بكر بن أبى خَيْمُمة وغير واحد . وقال قتادة عن ابن حزم فى أول سنة ثمان .

وذكر حماد بن سكمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنها لما هاجرت دفعها رجل فوقعت على صخرة فأسقطت حَمْلَها ، ثم لم تزل وَجِعة حتى ماتت ، فسكانوا يرونها ماتت شهيدة .

وأما رقبة فكان قد تزوجها أولا ابن عمها عُتبة بن أبى لهب كا تزوج أخبها أم كاثوم أخوه عُتبة بن أبى لهب كا تزوج أخبها أم كاثوم أخوه عُتبة بن أبى لهب ، ثم طلقاها قبل الدخول بهما بغضة فى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله : « تبتّ يَدا أبى لهب وتب ما أغنى عنه ما له وما كسّب سيَصْلَى ناراً ذات لَهب وامرأته حَمَّالة الحطّب فى جِيدها حبل مِن مَسَد » .

فتروج عثمان بن عفان رضى الله عنه رقية ، وهاجرت معــه إلى أرض الحبشة ، ويقال إنه أول من هاجر إليها. ثم رجعا إلى مكة ، كا قدمنا ، وهاجرا إلى المدينة وولدت له ابنه عبد الله فبلغ ست سنين ، فنقره ديك في عينيه فمات وبه كان يكنى أولا ، ثم اكتنى بابنه عمرو .

وتوفيت وقد انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر يوم الفرقان يوم التقى المحمان ، ولما أن جاء البَشير بالنصر إلى المدينة \_ وهو زيد بن حارثة \_ وجدهم قد ساووا على قبرها التراب ، وكان عثمان قد أقام عليها يمرّضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

وضَرب له بسَهْمه وأُجْره ، ولما رجع زوَّجه بأختها أم كلثوم أيضا ولهذا كان يقال له ذو النُّورين ، ثم ماتت عنده في شعبان سنة تسع ولم تلِد له شيئا . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو كانت عندى ثالثة لزوَّجتها عَمَانَ » وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو كن عشراً لزوجتهن عَمَان » .

وأما فاطمة فتزوجها ابن عمها على بن أبى طالب فى صفر سنة اثنتين ، فولدت له الحسن والحسين ، ويقال وتُحْسِن ، وولدت له أم كلثوم وزينب .

وقد تزوج عمر بن الخطاب فى أيام ولايته بأم كلثوم بنت على بن أبى طالب من فاطمة وأكرمها إكراما زائداً ، أصدَقها أربعين ألف درهم لأجل نسبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولدت له زيداً بن عمر بن الخطاب.

ولما قُتل عمر بن الخطاب تزوجها بعده ابن عمها عَوْنُ بن جعفر فمات عنها ، فحلَف عليها أخوه محمد فمات عنها ، فقروجها أخوها عبد الله بن جعفر فماتت عنده . وقد كان عبد الله بن جعفر تزوج بأختها زينب بنت على وماتت عنده أيضا ، وقد توفيت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر على أشهر الأفوال .

وهذا الثابت عن عائشة في الصحيح ، وقاله الزهرى أيضاً وأبو جعفر الباقر .

وعن الزهرى بثلاثة أشهر، وقال أبو الزبير بشهرين، وقال أبو بُرَيدة: عاشت بعده سبمين من بين يوم وايلة . وقال عمرو بن دينار: مكثت بعده ثمانية أشهر . وكذا قال عبد الله بن الحارث . وفي رواية عن عمرو بن دينار بأربعة أشهر .

\* \* \*

وأما إبراهيم فمن مارية القبطية كما قدمنا ، وكان ميلاده فى ذى الحجة سنة ثمان . وقد روى عن ابن كهيمة وغيره عن عبد الرحمن بن زياد قال : لما حُبل بإبراهيم أتى جبريل فقال : السلام عليك ياأبا إبراهيم ، إن الله قد وهب لك غلاما من أم ولدك مارية ،

وأمرك أن تسميه إبراهيم ، فبارك الله لك فيه وجعله قرة عين لك في الدنيا والآخرة . وروى الحافظ أبو بكر البزار عن محمد بن مسكين ، عن عثمان بن صالح ، عن ابن لهيمة ، عن عقيل ويزيد بن أبي حبيب ، عن الزهرى ، عن أنس قال : لما ولد للنبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وقع في نفسه منه شيء فأناه جبريل فقال : السلام عليك يأبا إبراهيم . وقال أشباط عن السُّدِّى ، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ، قال : سألت أنس بن مالك قلت : كم بلغ إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من العمر ؟ قال : قد كان ملاً مَهْدَه ، ولو بقي لسكان نبيا ، ولسكن لم يكن ليبقي لأن نبيسكم صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، حدثنا سفيان ، عن السُّدى، عن السُّدى، عن السُّدى، عن الله عليه وسلم لكان عن أنس بن مالك ، قال : لو عاش إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم لكان صدِّيقا نبيا .

وقال أبو عبد الله بن مَنْدَه: حدثنا محمد بن سعد، ومحمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد ابن عثمان العَبْسي ، حدثنا مِنْجَاب ،حدثنا أبو عامر الأسكى ، حدثنا سفيان ، عن السُّدِّى عن أنس ، قال : توفى إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ستة عشر شهراً فقال رسول الله : « ادفنوه في البقيع فإن له مُرضعا يتم رضاعه في الجنة » .

وقال أبو يَعْلَى : حدثنا أبو خَيثمة ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبوب ، عن عمرو بن سعيد ، عن أنس ، قال : مارأيت أحداً أرحم َ بالعيال من رسول الله ، كان ابراهيم مُسترضِعا في عَو الى المدينة ، وكان ينطلق ونحن معه فيدخل إلى البيت وإنه ليُدْجَن (1) ، وكان ظِئْره فينا فيأخذه فيقبّله ثم برجع .

قال عرو : فلما توفى إبراهيم قال رسول الله : « إن ابراهيم ابنى ، وإنه

<sup>(</sup>١)وق 1: يدخن .

مات في النَّدْي ، وإن له لَظِئْر بن تـكَّملان رضاعه في الجنة » .

وقد روى جَربر وأبو عَوانة ، عن الأعش ، عن مسلم بن صَبِيح أبى الضَّحَى ، عن البرَاء قال : «ادفنوه فى البرَاء قال : توفى إبراهيم بن رسول الله وهو ابنستة عشر شهراً ، فقال : «ادفنوه فى البقيع فإن له مرضعا فى الجنة » .

ورواه أحمد من حديث جابر ، عن عامر ، عن البرّاء ، وهكذا رواه سُغيان النَّورى عن فررّاس ، عن الشَّغبي ، عن البراء بن عازب بمثله.

وكذا رواه الثورى أيضا عن أبى إسحاق ، عن البراء وأورد له ابن عساكر من طريق عَتَّاب بن محمد بن شَوْذَب ، عن عبد الله بن أبى أَوْفَى قال : توفى إبراهيم فقال رسول الله : « يَرْضَع بقيةَ رضاعه فى الجنة » .

وقال أبو يعلى الموصلى: حـدثنا زكريا بن يحيى الواسطى ، حـدثنا هُشَمِ ، عن إسماعيل ، قال سألت ابن أبى أوفى ـ أو سمعته يُسْأَل ـ عن إبراهيم بن النبى صلى الله عليه وسلم . فقـال : مات وهو صغير ، ولو قُضِى أن يكون بعدَ النبى صلى الله عليه وسلم نبى لهاش .

وروى ابن عساكر من حديث أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ ، حدثنا عبيد بن إبراهيم الجففى ، حدثنا الحسن بن أبى عبد الله الفراء ، حدثنا مصعَب بن سلام ، عن أبى حمزة النمُّ أَلَى ، عن أبى حمزة النمُّ أَلَى ، عن أبى جعفر محمد بن على ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو عاش إبراهيم لكان نبيا » .

وروى، ابن عساكر من حديث محمد ابن إسماعيل بن سَمُرة ، عن محمد بن الحسن الأسدى ، عن أبى شيبة ، عن أنس ، قال : لما مات إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاتُدْرِجوه في أكفانه حتى أنظر إليه ».

فجاء فانكبَّ عليه وبكي حتى اضطرب لِحْياه وجنباه صلى الله عليه وسلم .

قلت : أبو شيبة هذا لايُتَعَامل بروايته .

ثم روى من حديث مسلم بن خالدالزَّنجى ، عن ابن خيثم ، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن أسماء بنت يزيد بن السَّكن قالت : لما توفى إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر : أنت أحق من عَلِم لله حقه . فقال : « تَدْمع العين ويحزن القلب ، ولا نقول مايُسْخط الرب ، لولا أنه وَعْد صادق ، وموعود جامع ، وأن الآخر منا يَدْبع الأول ، لوجَدنا عليك يا إبراهيم وَجْداً أشدَّ مما وجدنا ، وإنا بك يا إبراهيم لحزونون» .

وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن الشَّمي عن البراء ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ، ومات وهو ابن ستة عشر شهراً ، وقال : « إن له فى الجنة من يتم رضاعه وهو صِدِّيق » .

وقد روى من حديث الحـكم بن عُيينة ، عن الشُّعبي، عن البراء .

وقال أبو يعلى : حـدثنا القَوارِيرى ، حدثنا إسمـاعيل بن أبى خالد ، عن ابن أبى أوفَى ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليـه وسلم على ابنـه ، وصلَّيت خلفه وكبرً عليـه أربعا .

وقد روی بونس بن بُرگیر ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنی محمد بن طلعة بن يزيدبن رُكانة قال : مات إبر اهيم ابن رسول الله وهوابن ثمانية عشر شهراً ، فلم بصل عليه . وروی ابن عساكر من حدیث إسحاق ابن محمد الفروی ، عن عید الله بن محمد بن عمر بن علی بن الی طالب ، عن أبیه ، عن أبی جده عن علی ،قال : لما توفی ابر اهیم ابن رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث علی بن أبی طالب إلی أمه ماریة القبطیة وهی فی مشمر بة ، خمله علی فی سفط (۱) وجعله بین یدیه علی الفرس ، ثم جاء به إلی رسول الله

 <sup>(</sup>١) السفط : كالجوالق أو ﴿قَفَة .

صلى الله عليه وسلم فنسله وكفنه وخرج به وخرج الناس معه ، فدفنه في الزُّقاق الذي بلى دار محمد بن زيد ، فدخل على في قبره حتى سوَّى عليه ودفنه ، ثم خرج ورش على قبره ، وأما والله إنه لنبى ابن نبى » وبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى المسلمون حوله حتى ارتفع الصوت .

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تَدْمَع المين ويحزن القلب ، ولا نقـول مايُمْضِب الربُّ ، وإنا عليك يا إبراهيم لَحزونون » .

وقال الواقدى: مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء لعشر ليال خَلَون من ربيع الأول سنة عشر، وهو ابن ثمانية عشر شهراً فى بنى مازن بن النجار فى دار أم بَرْزَة بنت المنذر، ودفن بالبقيع.

قلت: وقد قدمنا أن الشمس كُسفت يوم موته ، فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم . فغطب رسول الله فقال فى خطبته: « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته » .

قال الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر:

### باب

ذكر عبيده عليه السلام وإمائه وذكر خدمه وكتَّابه وأُمنائه ، مع مراعاة الحروف في أسمائهم ، وذكر بعض ماذكر من أنبائهم

ولنذكر ما أورده مع الزيادة والنقصان وبالله المستعان .

فنهم أسامة بن زيد بن حارثة أبو زيد الكَلْبي ، ويقال أبو يزيد ويقال أبو محمد .

مَوْلَىَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه ، وحِبّه وابن حبه ، وأمه أم أيمن واسمها بَرَكة ، كانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صغره ، وممن آمن به قديماً بعد بعثته .

وقد أمّره رسول الله صلى الله عليسه وسلم فى آخر أيام حياته ، وكان عمره إذ ذاك ثمانى عشرة أو تسع عشرة ، وتوفى وهو أمير على جيش كَثِيف ، منهم عسر بن الخطاب ، ويقال وأبو بكر الصديق وهو ضعيف ، لأن رسول الله صلى الله عليسه وسلم نصّبه للإمامة .

فلما توفى عليه السلام وجيش أسامة مخيم بالجرف كا قدمناه ، استطلق أبو بكر من أسامة عمر بن الخطاب فى الإقامة عنده ليستضىء برأيه فأطلقه له ، وأنفذ أبو بكر جيش أسامة بعد مُراجعة كثيرة من الصحابة له فى ذلك ، وكلُّ ذلك يأبى عليهم ويقول: والله لا أحلُّ رايةً عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فساروا حتى بلغوا تُخـوم البَّلقاء من أرض الشام حيث قُيُــل أبوه زيد وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رَوَاحة رضى الله عنهم ، فأغار على تلك البلاد وغَيْم وسَبى وكرَّ راجعا سالما مؤيَّداً .

فلهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنــه لا بَلْقى أسامةً إلا قال له: السلام عليك أيها الأمير.

ولما عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم راية الإمرة طعَن بعضُ الناس فى إمارته، فطب رسول الله فقال فيها: « إِنْ تَطْعنوا فى إمارته فقد طعنتم فى إمارة أبيه من قبــل، وأيم الله إِن كَان لَخلِق إِلى بعدَه » .

وهو في الصحيح من حديث موسى بن عُقبة ، عن سالم ، عن أبيه .

وثبت فى صحيح البخارى عن أسامة رضى الله عنه أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم يأخذنى والحسنَ فيقول : « اللهم إنى أحبهما فأحبّهما » .

وروى عن الشَّعْبى عن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من أحبَّ الله ورسوله فليحب أسامةً بن زيد » .

ولهذا لما فرَض عمر بن الخطاب للناس فى الديوان فَرض لأسامة فى خمسة آلاف ؟ وأعطى ابنه عبد الله بن عمر فى أربعة آلاف . فقيل له فى ذلك فقال : إنه كان أحب إلى رسول الله من أبيك . إلى رسول الله من أبيك .

وقد روی عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن الزهری ، عن عروة ، عن أسامة ، أن رسول الله أردفه خلفه على حمار عليه قطيفة ، حين ذهب يعود سعد بر عبادة ، قبل وقعة بدر .

قلت: وهكذا أردفه وراءه على ناقته حين دفَع من عرفات إلى المزدلفة ، كما قدمنـــا فى حجة الوداع .

وقد ذكر غير واحد أنه رضى الله عنه لم يشهد مع على شيئا من مشاهده ، واعتذر إليه بما قال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل ذلك الرجل وقد قال لا إله إلا الله ، فقال : « من لك بلا إله إلا الله من لك بلا

وذِكُر فضائله كثيرة رضى الله عنه. وقد كان أسود كالليل، أفطس حلواً حسناً كبيرا فصيحا عالما ربانيا، رضى الله عنه.

وكان أبوه كذلك ، إلا أنه كان أبيض شديد البياض ، ولهـذا طعن بعض من لا يعلم فى نسبه منه . ولما مر م مُجرِّز المُدِلجى عليهما وهما نائمان فى قطيفة وقد بدَت أفدامُهما أسامة بسواده وأبوه زيد ببياضه ، قال : سبحان الله : إن بعض هذه الأقدام لمن بعض أعجب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم و دخل على عائشة مسرواً تبرق أسارير وجهه فقال : « ألم ترى أن نُجزِّزاً نظر آنها إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال : إن بعض هذه الأقدام لمن بعض ؟! »

وله ذا أخذ فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد من هذا الحديث، من حيث التقرير على على على على على التقرير على على المعل بقول الفافة في اختلاط الأنساب واشتباهها، كما هو مقرر في موضعه .

والمقصود أنه رضى الله عنــه توفى سنــة أربع وخمسين ممــا صححه أبو عمر . وقال غيره سنة تمان أو تسع وخمسين ، وقيل مات بعد مقتل عثمان فالله أعلم . وروى له الجماعة في كــتبهم الستة .

\* \* \*

ومنهم أسْلم وقيل إبراهيم وقيل ثابت وقيل هُرْمز أبو رافع القبطى ، أسلم قبل بدر ولم يشهدهالأنه كان بمكة مع سادته آل العباس، وكان يَنْحت القِدَاح، وقصة مع الخبيث أبي لهب حين جاء خبر وقعة بدر تقدمت ولله الحمد .

ثم هاجر وشهد أحداً وما بعدها ، وكان كاتبا ، وقد كتب بين يدى على بن أبى طالب بالكوفة . قاله المفضَّل بن غَسَّان الغَلَّابي . وشهد فنح مصر في أيام عمر .

وقدكان أولا للعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم وعتقه وزوَّجه

مو لاتهسَلْمَى ، فولدت له أولاداً وكان يكون على ثَقَل (١) النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر و بَهْز قالا: حدثنا شُعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبى رافع ، عن أبى رافع ، أن رسول الله بعث رجلا من بنى نُخْروم على الصدقة ، فقال لأبى رافع : اصحبنى كَيْما تصيب منها . فقال : لا . حتى آنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله . فأتى رسول الله فسأله فقال : « الصدقة لا تَحَلُّ لنا ، وإنّ مَوْلى القوم منهم » .

وقد رواه الثورى عن محمد بن عبد الرحن بن أبى ليلى ، عن الحكم به . وروى أبو يعلى في مسنده عنه أنه أصابهم برَّد شديد وهم بخيبر ، فقال رسول الله : « من كان له لحاف فليُلْحِف من لا لحاف له » .

قال أبو رافع: فلم أجد من 'يُلحِفني معه ، فأتيت رسول الله فألقي على ّ لحافه ، فنمنا حتى أصبحنا ، فوجد رسول الله صلى الله عيه وسلم عند رجايه حية فقال : « يا أبا رافع اقتلما افتلما ،

وروى له الجماعة في كـتبهم ، ومات في أيام عَلَى ۖ رضي الله عنه .

ومنهم أنسة بن زياد <sup>(۲)</sup> أبو مِشْرَح، ويقال أبو مِسْرَح، من مولَّدى السَّراة، مهاجرى ْ شهد بدراً فيما ذكره عروة والزهرى وموسى بن عُقبة ومحمد بن إسحاق والبخارى وغير واحد . قالوا : وكان ممن كَأْذن على النبى صلى الله عليه وسلم إذا جلس .

وذكر خليفة بن خَيَّاط فى كتابه قال : قال على بن محمد ، عن عبد المزيز بن أبى ثابت ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : استشهد يوم بدر أنَّسةُ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الواقدى : وليس هذا بتَبَت عندنا ، ورأيت أهل العلم يثبتون أنه شهد أحداً أيضاً وبقى زمانا وأنه توفى في حياة أبى بكر رضى الله عنه أيام خلافته .

<sup>(</sup>١) الثقل : متاع المسافر . (٢) 1 : ابْنُ مادة .

ومنهم أيمن بن عُبيد بن زيد الحبشي ونسبه ابن مَنْدَة الله عوف بن الخزرج

وهو ابن أم أيمن بركة ، أخو أسامة لأمه .

قال ابن إسحاق : وكان على مَطْهَرة (١) الذي صلى الله عليه وسلم ، وكان ممن ثبت يوم حنين ، ويقال : إن فيه وفي أصحابه نزل قوله تعالى : « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا (٢)».

قال الشافعي : قُتُل أيمن مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين .

قال: فرواية مجاهد عنه منقطعة يعنى بذلك ما رواه الثورى عن منصور ، عث مجاهد ، عن عطاء ، عن أين الحبشى قال: لم يقطع النبى صلى الله عليه وسلم السارق إلا في الحجن " ، وكان ثمن الحجن يومئذ دينارا .

وقد رواه أبوالقاسم البغوى فى مُعجَم الصحابة ،عن هارون بن عبد الله ، عن أسود ابن عامر ، عن الحسن بن صالح، عن منصور ، عن الحسكم ، عن مجاهد وعطاء، عن أيمن ، عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه .

وهذا يقتضى تأخر موته عن النبى صلى الله عليه وسلم إن لم يكن الحديث مُدَلَّسًا عنه، و عند أن يكون أريد غيره .

والجمهور كابن اسحاق وغيره ذكروه فيمن قتـــل من الصحابة يوم حنين فالله أعلم .

ولابنه الحجاج بن أيمن مع عبدالله بن عمر قصة . ومنهم با ام وسيأتي ذكره في ترجمة طَهْمان .

<sup>(</sup>١) المطهرة بكسر الميم وفتحها : الإداوة ، أو الإناء الذي يتطهر به .

<sup>(</sup>۲) سورة الـكهف ۱۱۰ (۳) المجن : الترس .

ومهم تُوْ بَان بن بُحِدُد ، ويقال ابن جَحْدَر أبو عبدالله ، ويقال أبو عبد الكريم ، ويقال أبو عبد الرحمن .

أصله من أهل السَّرَاة ، مكان بين مكة واليمن ، وقيل من حِمْير من أهل اليمن . وقيل من أهل اليمن . وقيل من الهان (١) ، وقيل من حكم بن سعد العَشِيرة من مَذْ حِبج أصابه سَبّى في الجاهلية . فاشتراه رسول الله فأعتقه وخيرًه إن شاء أن يرجع إلى قومه ، وإن شاء يَدْبت فإنه منهم أهل البيت .

فأقام على ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه حضراً ولا سفراً حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وشهد فتح مصر أيام عمر ، ونزل حمص بعد ذلك وابتنى بها داراً ، وأقام بها إلى أن مات سنة أربع وخمسين ، وقيل سنة أربع وأربعين ـ وهو خطأ ـ وقيل إنه مات بمصر ، والصحيح بحمص كما قدمنا والله أعلم .

روى له البخارى فى كتاب الأدب، ومسلم فى صحيحه وأهل السنن الأربعة .

ومنهم حنين مولى النبى صلى الله عليه وسلم وهو جد إبراهيم بن عبدالله بن حنين . وروينا أنه كان يخدم النبى صلى الله عليه وسلم ويوضئه ، فإذا فرغ النبى صلى الله عليه وسلم خرج بفضلة الوضوء إلى أصحابه ، فنهم من يشرب منه ، ومنهم من يتمسح به ، فاحتبسه حنين نخبأه عنده فى جرة حتى شكوه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال له : « ها تصنع به ؟ » فقال : أدخره عندى أشر به يا رسول الله . فقال عليه السلام : « هل رأيتم غلاما أحصى هذا ؟ » .

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لعمه العباس فأعتقه رضى الله عنهما . ومنهم ذَكُوَان يأنى ذكره في ترجمة طَهْمان .

ومنهم رافع أو أبو رافع ويقال له أبو البَهِييُّ .

<sup>(</sup>١) كذا ، ولعلها الهون .

قال أبو بَكر بن أبى حَيْمة : كان لأبى أحَيْحة سعيد بن العاص الأكبر فورثه بنوه وأعتق ثلاثة منهم أنصباءهم وشهد معهم يوم بدر ، فقتلوا ثلاثتهم ، ثم اشترى أبو رافع بقية أنصباء بنى سعيد مولاه إلا نصيب خالد بن سعيد ، فوهب خالد نصيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وأعتقه . فكان يقول ، أنا مَوْلى رسول الله صلى الله عليسه وسلم وكذلك كان بنوه يقولون من بعده .

ومنهم رباً ح الأسود، وكان يَأْذَن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخذ الإذن لعمر بن الخطاب حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تلك المشرَبة يوم آلى من نسائه واعتزلهن فى تلك المشربة وحده عليه السلام.

هكذا جاء مصرَّحا باسمه في حديث عِكرمة بن عمار ، عن سِمَاك بن الوايد ، عن ابن عباس ، عن عمر .

وقال الإمام أحمد : حدثنا وَكيع ، حدثنا عكرمة بن عمار ، عن إياس بن سلّمة بن الأ كُوّع ، عن أبيه قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يسمَّى رباً ح .

ومنهم رُوَيفُع مولاه عليه الصلاة والسلام .

هَكَذَا عَدَّهُ فَى المُوالَى مُصْمَب بن عبد الله الزبيرى وأبو بـكر بن أبى خيثمة قالا : وقد وقد ابنه على عمر بن عبد العزيز فى أيام خلافته ففرَض له . قالا : ولا عَقِب له .

قلت: كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله شديد الاعتبناء بمو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يحب أن يَعْر فهم و يحسن إليهم ، وقد كتب فى أيام خلافته إلى أبى بكر بن حزم عالم أهل المدينة فى زمانه: أن يفحص له عن مو الى رسول الله صلى الله عليسه وسلم الرجال والنساء وخُدامه.

رواه الواقدى . وقد ذكره أبو عمر مختصراً وقال : لا أعلم له رواية ، حكاه ابن الأثير في الغابة .

ومنهم زيد بن حارثة الـكُلِّي .

وقد قدمنا طَرفا من ذكره عند ذكر مقتله بغزوة مُؤْتة رضى الله عنه ، وذلك فى جمادى من سنة ثمان قبل الفتح بأشهر .

وقد كان هو الأمير المقدَّم ، ثم بعده جعفر ، ثم بعدها عبد الله بن رَواحة .

وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : مابعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد َ بن حارثة فى سرية إلا أمَّره عليهم ، ولو بتى بعده لاستخلَفه.

رواه أحمد .

ومنهم زيد أبويسار .

قال أبو القاسم البعَوى في معجم الصحابة: سكن المدينة، روى حديثاواحداً لاأعلم له غيره: حدثنا محمد بن على الجوزجاني، حدثنا أبوسلمة \_ هو التَّبُوذَ كَى \_ حدثنا حفص ابن عر الطائي، حدثنا أبو عمر بن مُرة، سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت أبي حدثني عن جدى، أنه سمع رسول الله يقول: « من قال به الله عليه وسلم، سمعت أبي حدثني عن جدى، أنه سمع رسول الله يقول: « من قال به أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ، غُفر له وإن كان فراً من الزحف ».

وهكذا رواه أبو داود عن أبى سلمة ، وأخرجه الترمذى عن محمد بن إسماعيل البخارى ، عن أبى سلمة موسى بن إسماعيل به . وقال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

. \* \* \*

ومنهم سَفِينة أبو عبد الرحمن ويقال أبو البَخْتَرَى . كاناسمه مهران ، وقيل عبس ، وقيل أحمر ، وقيــل رُومان ، فلقبه رسول الله صلى الله عليــه وسلم لسبب سنذكره ، فغلّب عليه .

وكان مولى لأم سلمة ، فأعتقته واشترطت عليه أن يخدم رسول الله صلى الله عليمه وسلم حتى يموت ، فقبل ذلك . وقال : لو لم تشترطي على مافارقتُه .

وهذا الحديث في السُّنن .

وهو من مولَّدى العرب ، وأصله من أبناء فارس وهو سَفِينة بن مافتَّه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر ، حدثنا حَشْرَج بن نُبَاتة العبسى ، كوفى ، حدثنا سعيد بن جُمْهان ، حـدثنى سفينة ، قال : قال رسـول الله : « الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة ، ثم مُذْكا بعد ذلك » .

ثم قال لى سفينة : أمسك خلافة أبى بكر ، وخلافة عمر ، وخلافة عمّان ، وأمسك خلافة على ، ثم قال : فوجدناها ثلاثين سنة . ثم نظرت بعد ذلك فى الخلفاء فلم أجده يتفق لهم ثلاثون .

قلت السعيد: أين لقيت سَفينة ؟ قال: ببطن مخلة في زمن الحجاج، فأقمت عنده ثلاث ليال أسأله عن أحاديث رسول الله. قلت له: ما اسمك ؟ قال: ما أنا بمخبرك، سماني رسول الله سفينة. قلت: ولم سماك سفينة ؟ قال: خرج رسول الله ومعه أصحابه، فثقُل عليهم متاعهم فقال لى: « ابسط كساءك » فبسطتُه، فجعلوا فيه متاعهم ثم حَملوه على ، فقال لى رسول الله: « احمل فإنما أنت سَفينة » فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خسة أو سبعة ما ثقُل على "، إلا أن يُحقوا (١).

وهذا الحديث عن أبى داود والترمذى والنسائى ، ولفظه عندهم : « خــــلافة النبوة ثلاثون سنة ، ثم تــــكون مُــــكا » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْز ، حدثنا حاد بن سلمة ، عن سعيد بن جُمْهان ، عن سفينة ، قال : كنا في سفَر ، فكان كلما أعياً رجل ألتى على ثيابه ، تُرساً أو سيفا ،

<sup>(</sup>١) يحفوا : يزيدوا ويبالغوا

حتى حملت من ذلك شيئاً كثيراً ، فقال النبي صلى الله عايه وسلم : « أنت سفينة » . هذا هو المشهور في تسميته سفينة .

وقد قال أبو القاسم البغوى : حدثنا الربيع سليان بن داود الزَّهْرانى ومحمد بن جعفر الوركانى ، قالا : حدثنا شَرِيك بن عبد الله النَّخَمى ، عن عران البجكى ، عن مولى لأم سلمة ، قال : كنا مع رسول الله فررنا بواد \_ أو نهر \_ فكنت أغير الناس ، فقال لى رسول الله : « ما كنت منذ اليوم إلا سفينة » .

وهكذا رواه الإمام أحمد ، عن أسود بن عامر ، عن شريك .

وقال أبو عبد الله بن مَندَه: حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا عبان بن عر، حدثنا أسامة بن زيد، عن محمد بن المنسكدر، عن سفينة ، قال: ركبت البحر في سفينة فسكسرت بنا، فركبت لوحا منها فطرحني في جزيرة فيها أسدُ فلم يرُعني إلا به، فقات: يأبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعل يغمر بي بمنكبه حتى أقامني على الطريق، ثم هَمْمَ فظننت أنه السلام.

وقد رواه أبو القاسم البغوى عن إبراهيم بن هابى ، عن عبيد الله بن موسى ، عن رجل ، عن محمد بن المنسكدر ، عنه .

ورواه أيضا عن محمد بن عبد الله المَخْرَمَى ، عن حسين بن محمد، قال : قال عبد الله بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن محمد بن المنكدر ، عن سَفينة ، فذكره ،

ورواه أيضا : حدثنا هارون بن عبد الله ، حدثنا على بن عاصم ، حدثنى أبو ريحانة، عن سفينة مولى رسول الله قال : لقينى الأسد فقلت : أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فضرب بذنبه الأرض وقعد ·

وروى له مسلم وأهل الشنن ، وقد تقدم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنه كان ( ٠٠ ـ السيرة ، ) يسكن بطن نخـلة ، وأنه تأخر إلى أيام الححـاج .

ومنهم سُلْمَان الفارسي ، أبو عبــد الله مو لَى الإسلام .

أصله من فارس وتنقّلت به الأحوال إلى أن صار لرجل من يهود المدينة ، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في أداء ماعليه فنُسب في أداء ماعليه فنُسب الله وقال : « سَمْان منا أهل البيت » .

وقد قدمنا صفة هجرته (۱) من بلده وصحبته لأولئك الرهبان واحداً بعد واحد حتى آل به الحال إلى المدينة النبوية ، وذكر نا صفة إسلامه رضى الله عنه فى أوائل الهجرة النبوية إلى المدينة ، وكانت وفاته فى سنة خس وثلاثين فى آخراً يام عمان – أو فى أول سنة ست وثلاثين – وقيل : إنه توفى فى أيام عربن الخطاب ، والأول أكثر.

قال العباس بن يزيد البَحْر الى : وكان أهل العلم لا يشكون أنه عاش مائتين وخمسين سنة ، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى ثلاثمائة وخمسين .

وقد أدعى بعض الحفاظ المتأخرين أنه لم يجاوز المائة . فالله أعلم بالصواب .

\* \* \*

ومنهم شُقران الحبشى ، واسمه صالح بن عَدِى ، ورثه عليه السلام من أبيه . وقال مُصْمَب الزبيرى ومحمد بن سعد : كان لعبد الرحمن بن عوف فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم .

وقد روى أحمد بن حنبل، عن إسحاق بن عيسى، عن أبى مَمْشَر، أنه ذكره فيمن شهد بدراً، قال: ولم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup> ١٪) وذلك في الجزء الأول من الكتاب .

وهكذا ذكره محمد بن سعد فيمن شهد بدراً وهو مملوك فلهذا لم يُسْمِم له بل استعمله على الأسرى ، فحدَاه (١) كلُّ رجل له أَسِير شيئًا ، فحصل له أكثر من نصيب كامل .

قال: وقد كان ببدر ثلاثة غلمان غيره: غلام لعبد الرحمن بن عوف ، وغلام لحاطب ابن أبي بَلْتَمة ، وغلام السعد بن معاذ ، فرضَخ لهم ولم يقسم .

قال أبو الفاسم البغوى : وليس له ذِكْر فيمن شهد بدراً في كتاب الزُّهْرى ، ولا في كتاب الزُّهْرى ، ولا في كتاب ابن إسحاق .

وذكر الواقدى عن أبى بكر بن عبدالله بن أبى سَبْرَة عن أبى بكر بن عبدالله بن أبى جَمْم قال: استعمل رسول الله شُقران مولاه على جميع ماوجَد فى رحال المريسيع من رِثَّة (٢) المتاع والسلاح والنَّم والشاء وجَمَع الذرية ناحيةً .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا مسلم بن خالد ، عن عمرو بن يحيى المازى ، عن أبيه ، عن شُقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيتــه ــ يعنى النبى صلى الله عليه يومى إيماء .

وفي هذه الأحاديث شواهد أنه رضي الله عنه شهد هذه المشاهد .

وروى الترمذى عن زيد بن أُخْرَم ، عن عَمَان بن فَرْقَد ، عن جعفر بن محمد ، أخبر في ابن أبى رافع قال : سمعت شُقران يقول : أنا والله طرحتُ القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر .

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال : الذي اتَّخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة شُقران .

ثم قال : الترمذي حسن غريب .

<sup>(</sup>١) حذاه: أعطاه.

<sup>(</sup>٢) الرثة : مايسقط من المتاع .

وقد تقدم أنه شهد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في قبره ، وأنه وضع تحته القطيفة التي كان يصلى عليها وقال : والله لا يلبسها أحد بمدك .

وذكر الحافظ أبو الحسن بن الأثير في الغابة أنه انقرض نَسَّله فسكان آخرهم موثاً بالمدينة في أيام الرشيد .

#### \* \* \*

ومنهم ضُمَيرة بن أبى ضميرة الحميرى ، أصابه سَنى فى الجاهلية فاشتراه النبى صلى الله عليه وسلم فأعتقه ، ذكره مُصْمَب الزبيرى قال : وكانت له دار بالبقيم وولد

قال عبد الله بن وهب: عن ابن أبى ذئب ، عن حسين بن عبد الله بن ضُمَيرة ، عن أبيه عن عبد الله بن ضُمَيرة ، عن أبيه عن أبيه عن جده ضميرة ، أن رسول الله مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال لها: «ما يبكيك؟ أجائمة أنت ، أعاربة أنت ؟ » .

قالت : يارسمول الله فرَّق بيني وبين ابني ، فقال رسمول الله : « لا يفرَّق بين الوالدة وولدها » .

ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابقاعه منه بَبسكر.

قال ابن أبى ذئب: ثم أقرأنى كتابا عنده: بسم الله الرحن الرحم ، هذا كتاب من محمد رسول الله لأبى ضميرة وأهل بيئة ، أن رسول الله أعتقهم ، وأنهم أهل بيئة من العرب ، إن أحبوا أقامو اعند رسول الله ، وإن أحبوار جعوا إلى قومهم، فلا يُعْرَض لم إلا بحق ، ومن لقهم من المسلمين فليستوص بهم خيراً . وكتب أبي بن كعب .

ومنهم طَهْمَان ، ويقال ذَكُوان . ويقال مَهْران ، ويقال ميمون ، وقيل كَيْسَان ، وقيل المُعْل الله عليه وسلم قال : « إن الصدقة لاتحل لى ولا لأهل بيتى ، وإن مَوْلَى القوم من أنفسهم » .

رواه البنوى عن مِنْجَاب بن الحارث وغيره ، عن شَرِيك ، عن عطاء بن السائب،

عن إحدى بنات على بن أبي طالب وهي أم كلثوم بنت على ، قالت : حدثني مولى النبي صلى الله عليه وسلم يقال نه طَهْمان أو ذَ كُوان ، قال قال رسول الله . فذكره ·

ومنهم عُبَيد مولي النبي صلى الله عليه وسلم .

قال أبو داود الطيمالسي: عن شعبة ، عن سليمان التيمى ، عن شيخ ، عن عبيد مولى للنبي صلى الله عليه وسلم قال : قلت : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قال : قلت : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بين المفرب والعشاء .

قال أبو القاسم البغوي : لاأعلم روي غيرَه .

قال ابن عساكر: وليس كما قال . ثم ساق من طريق أبى يَمْلَى الموصلى : حدثنا عبد الأعلى بن حماد ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن سليمان القيمى ، عن عبيد مولى رسول الله أن امرأتين كانتا صائحتين ، وكانتا تفتابان الناس ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فقال لهما : « قيئا » فقاءا قيحا ودما ولحما عَبِيطا ثم قال : « إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام » .

وقد رواه الإمام أحمد ، عن يزيد بن هارون وابن أبي عدى ، عن سليان التَّميمي ، عن رجل حدثهم في مجلس أبي عُمَان ، عن عبيد مولى رسول الله فذكره .

ورواه أحمد أيضا عن غُندَر ، عن عثمان بن غياَث قال : كنت مع أبي عثمان فقال رجل : حدثني سعيد \_ أو عبيد \_ ، يشك عثمان ، مولى النبي صلى الله عليــه وسلم . فذكره .

ومنهم فضَّالة مولى النبي صلى الله عليه وسلم .

قال محمد بن سعد : أنبأنا الواقدى ، حدثنى عقبة بن خيرة الأشهلى ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبى بكر محمد بن عمرو بن حزم ، أن الحص لى عن خدَم رسول الله من الرجال والنساء رمواليه .

فكتب إليه قال: وكان فضالة مولى له يمانى نزل الشام بعد، وكان أبو مُوَيْهِبة مولدا من مولدى مزينة فأعتقه

> قال ابن عساكر: لم أجد لفضالة ذكراً فى الموالى إلا من هذا الوجه. ومنهم قفيز أوله قاف وآخره زاى .

قال أبو عبد الله بن منده: أنبأنا سهل بن السّري، حدثنا أحمد بن محمد بن المنكدر، حدثنا محمد بن محمد، المنكدر، حدثنا محمد بن محمد بن سليان الحرّاني، عن زهير بن محمد، عن أبي بكر بن عبد الله بن أنيس، قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يقال له قفيز.

تفرد به محمد بن سلمان .

ومنهم كر كرَة ، كان على ثقلَ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته . وقد ذكره أبو بكر بن حزم فيما كتب به إلى عمر بن عبد العزيز .

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم بن أبى الجُمْد، عن عبد الله ابن عمرو، قال: كان على ثقل النبى صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات فقال: « هو فى النار » فنظروا فإذا عليه عباءة قد غَلَمْها، أو كِساء قد غله.

رواه البخارى عن على بن المديني ، عن سفيان .

قلت : وقصته شبيهة بقصة مِدْعَم الذي أهداه رفاعة من بني النصيب كا سيأتي. ومنهم كُيْسان .

قال البغوى: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ،حدثنا ابن فُضَيل ، عن عطاء بن السائب قال : أتيت أم كلثوم بنت على فقالت : حدثنى مولّى للنبى صلى الله عليه وسلم يقال له كيسان قال له النبى صلى الله عليه وسلم فى شيءمن أمر الصدقة : « إنا أهلَ بيت نهينا أن نأكل الصدقة ، وإن مولانا من أنفسنا فلا تأكل الصدقة » .

ومنهم ما بور القبطي الخصي، أهداه له صاحب إسكندرية مع مارية وشيرين والبغلة .

وقد قدمنا من خبره في ترجمة مارية رضي الله عنهما ما فيه كفاية .

وممهم مِذَعم ، وكان أسود من مولّدى حِسْمَى (۱) أهداه رفاعة بن زيد الجذّامى ، قُتُل فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وذلك مرجعَهم من خيبر . فلما وصلوا إلى وادى القرى فبيما مِدْعم يحطّ عن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلَها ، إذ جاءه سهم عاثر فقتله ، فقال الناس : هنيئا له الشهادة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كلا والذى نفسى بيده ، إن الشملة التى أخذها يوم خيبر لم تُصِمُ المقاسم لله عليه عليه فاراً » . فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشِرَ اك أو شراكين فقال النبى صلى الله عليه وسلم فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشِرَ اك أو شراكين فقال النبى صلى الله عليه وسلم شراك من نار ، أو شراكان من نار » .

أخرجاه من حديث مالك ، عن ثور بن يزيد ، عن أبى الغيث ، عن أبى هر رة.

ومنهم مهران ويقال طهمان ، وهو الذي روت عنــه أم كلثوم بنت على في تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم كا تقدم .

ومنهم ميمون وهو الذي قبله (۲).

ومنهم نافع مولاه .

قال الحافظ ابن عساكر: أنبأنا أبو الفتح الماهابي ، أنبأنا شجاع الصوقى ، أنبأنا محمد ابن إسحاق ، أنبأنا أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الملك بن مروان ، حدثنا محمد بن هارون ، أنبأنا أبو مالك الأشجعي ، عن يوسف بن ميمون ، عن نافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يدخل الجنه شيخ وان ، ولا مسكين متكبر ، ولا مَنّان بعمله على الله عزوجل » .

<sup>(</sup>١) حسمى: أرض ببادية الشام .

<sup>(</sup>٢) قتله . وهو تحريف .

ومنهم نُفيع ، ويقال مَسْروح ، ويقال نافع بن مسروح والصحيح نافع بن الحارث ابن كَلدْة بن عرو بن عِلَاج بن سلمة بن عبد العزى بن غِيرة بن عوف بن قيس ، وهو تَقيف أبو بَكْرة الثقني . وأمه شُمَية أم زياد .

تدلَّى هو وجماعة من العبيد من سُور الطائف ، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، وكان نزوله في بكرة .

قال أبو نُعَـيم : وكان رجلا صالحا آخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبى بَرْزَة الأَسْلَمَى .

قلت : وهوالذى صلى عليه بوصيته إليه ،ولم يشهد أبو بَـكْرة وقعة الجمل ، ولا أيام صِفين ، وكانت وفاته فى سنة إحدى وخمسين ، وقيل سنة اثنتين وخمسين .

ومنهم واقد ، أو أبو واقد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الحافظ أبو نُمَسِم الأصبهاني : حدثنا أبو عمرو بن حدان ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم ، حدثنا الحسين بن محمد ، حدثنا الهيثم بن حماد ، عن الحارث بن غسان ، عن رجل من قريش من أهل المدينة ، عن زاذان ، عن واقد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : « من أطاع الله فقد ذكر الله ، وإن قلّت صلاته وصيامه و تلاوته القرآن ، ومن عصى الله فلم يذكره ، وإن كثرت صلاته وصيامه و تلاوته القرآن » .

ومهم هُرْمُز أبوكيسان ، ويقال هرمز أوكيسان ، وهو الذي يقال فيــه طَهْمان كما تقــدم .

وقد قال ابن وهب: حدثنا على بن عابس ، عن عطاء بن السائب ، عن فاطمة بنت على ،أو أم كلنوم بنت على قالت: على ،أو أم كلنوم بنت على قالت: سمعت مولى لنا يقال له هُرمز يكنى أبا كيسان ، قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إنا أهلُ بيت لا تحلّ لنا الصَّدقة ، وإن مَوالينا من أنفسنا فلا تأكلوا الصدقة » .

وقد رواه الربيع بن سليمان ، عن أسد بن موسى، عن وَرْقاء ،عن عطاء بن السائب ، قال : دخلتُ على أم كلثوم فقالت : إن هرمز أو كيسان حدثنا أن رسول الله قال : « إنا لا نأ كل الصدقة » .

وقال أبو القاسم البغوى : حدثنا منصور بن أبى مزاحم ، حدثنا أبو حفص الأبّار ، عن ابن أبى زياد ، عن معاوية قال : شهد بدرا عشرون مملوكا ، منهم مملوك للنبى صلى الله عليه وسلم يقال له هرمز ، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « إن الله قد أَعْتقك وإن مَوْلى القوم من أنفسهم ؛ وإنا أهل بيت لا نأ كل الصدقة فلا تأكلها » .

ومنهم هشام مولى النبى صلى الله عليه وسلم . قال محمد بن سعد : أنبأنا سليمان بن عبيدالله الرَّق ،أنبأنا محمد بن أيوب الرَّق ، عن سفيان ، عن عبد الكريم ، عن أبى الزبير ، عن هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جاء رجل فقال : يارسول الله إن امرأتى لا تَدْفَع بد كلمس . قال : « طَلَقُها » قال : إنها تُعْجبنى ، قال : « فتمتع بها » .

قال ابن مَنده: وقد رواه جماعة عن سفيان الثورى ، عن أبى الزبير ، عن مولى بنى هاشم عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسمِّه . ورواه عبيدالله بن عرو ، عن عبد الكريم ، عن أبى الزبير ، عن جابر .

ومنهم يسار ، ويقال إنه الذي قتله العُرنيُّون وقد مثَّلوا به .

وقد ذكر الواقدى بسنده عن يعقوب بن عتبة ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه يوم قَرْقَرَة الـكُدْر مع نعم بنى غطفان وسُكيم ، فوهبه الناس لرسول الله صلى الله عليــه وسلم فقيله منهم ، لأنه رآه يُحسن الصلاة فأعتقه ، ثم قسَم فى الناس النعم فأصاب كلَّ إنسان منهم سبعة أبعرة ، وكانوا مائتين .

ومنهم أبو الحمراء مولى النبى صلى الله عليه وسلم وخادمه ، وهو الذى يقال إن اسمه هلال بن الحارث بن ظُفر السُّلمى ، هلال بن الحارث بن ظُفر السُّلمى ، أصابه سبَالا فى الجاهلية .

وقال أبو جعفر محمد بن على بن دُحَيم : حدثنا أحمد بن حازم ، أنبأنا عبد الله بن موسى والفضل بن دُكِين ، عن يونس بن أبى إسحاق ، عن أبى داود الفاص ، عن أبى الحمراء ، قال : رابطتُ المدينةَ سبعة أشهر كيوم ، فكان النبى صلى الله عليه وسلم يأتى بابَ على وفاطمة كل غداة فيقول : « الصلاة الصلاة ، إنما يريد الله ليُذْهب عنه الرجس أهلَ البيت ويطهِركم تطهيراً » .

قال أحمد بن حازم: وأنبأنا عبيد الله بن موسى والفضل بن ذُكِين \_ واللفظ له \_ عن يونس بن أبى إسحاق ، عن أبى داود ، عن أبى الحمراء ، قال : مرَّ النبى صلى الله عليه وسلم برجل عنده طعام فى وعاء فأدخل يده ، فقال : « غَشَشْتَه ! من غَشَنا فليس منا » .

وقد رواه ابن ماجه ، عن أبى بكر بن أبى شيبة عن أبى نُعبم به وليس عنده سواه . وأبو داود هذا هو نُفَيع بن الحارث الأعمى أحد المتروكين الضعفاء .

قال عباس الدُّورى عن ابن مَعِين : أبو الحمراء صاحب رسول الله صلى الله عليــه وسلم اسمه هلال بن الحارث ، كـان يكون بحِمْص ، وقد رأيت بها غلاما من ولده .

و مم وقال غيره: كان منزله خارج باب حمص . وقال أبو الوازع عن سَمُرة: كان أبو الحراء في الموالي .

ومنهم أبو سَلَمة راعى النبى صلى الله عليه وسلم ، ويقال أبو سلَّام واسمه حُرَيث. قال أبو القاسم البغوى : حدثنا كامل بن طلحة ، حدثنا عباد بن عبد الصمد، حدثنى أبو سلمة راعى النبى صلى الله عليه وسلم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من لقى الله يشهدأن لا إله إلاالله ، وأن محمداً رسول الله ، وآمن بالبعث والحساب ؛ دخل الجنة » . قلنا : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأدخل إصبعيه فى أذنيه ثم قال : أنا سمعت هذا منه غير مرة ، ولا مرتين ، ولا ثلاث ، ولا أربع .

لم يورد له ابن عساكر سوى هذا الحديث . وقد روى له النسائى فى اليوم والليلة آخر، وأخرج له ابن ماجه ثالثا .

ومنهم أبو صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم .

قال أبو القاسم البغوى: حدثنا أحمد بن المقدام ، حدثنا معتمِر ، حدثنا أبو كعب عن جده بقية ، عن أبى صفية مولى النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يوضع له نطّع (١) ويجاء بز نبيل فيه حصًى فيسبح به إلى نصف النهار ، ثم يُرفع فإذا صلى الأولى سبح حتى يمسى .

ومنهم أبو ضُمَيرة مولى النبي صلى الله عليه وسلم والد ضميرة المتقدم ، وزوج أم ضميرة . وقد تقدم في ترجمة ابنه طرف من ذكرهم وخبرهم في كتابهم

وقال محمد بن سعد في الطبقات: أنبأنا إسماعيل بن عبدالله بن أوبس المدّبى ، حدثنى حسين بن عبد الله بن أبى ضميرة ، أن السكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى ضميرة : بسم الله الرحمن الرحيم ، كتاب من محمد رسول الله لأبى ضميرة وأهل بيت ، إنهم كانوا أهل بيت من العرب ، وكانو ممن أفاء الله على رسوله فأعتقهم م خيَّر أبا ضميرة إن أحبأن يلحق بقومه فقد أذن له ، وإن أحبأن يمكث مع رسول الله في كونه ا من أهل بيته ، فاختار الله ورسوله ودخل في الإسلام ، فلا يعرض لهم أحد الا بخير ، ومن لقيهم من المسلمين فليستوص بهم خيراً ، وكتب أبى بن كعب .

<sup>(</sup>١) النطع : بساط من الأديم ، وهو الجلد .

قال إسماعيل برن أبى أويس : فهو مَولِي رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، وهو أحد حمّــير .

وخرج قوم منهم في سفر ومعهم هذا الكتاب فعرض لهم اللصوص ، فأخذوا مامعهم فأخرجوا هذا الكتاب إليهم فأعلموهم بما فيه ، فقرءوه فردوا عليهم ما أخذوا منهم ولم يعرضوا لهم .

قال : ووفد حسین بن عبد الله بن أبی ضمیرة إلی المهدی أمیر المؤمنین وجاء معسه بکتابهم هذا ، فأخذه المهدی فوضعه علی بصره ، وأعطی حسینا ثلاثمائة دینار .

ومنهم أبو عُبَيد مولاه عليه الصلاة والسلام.

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا أبان العطار ، حدثنا قتادة ، عن شَهْر بن حَوْشَب ، عن أبى عبيد أنه طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدراً فيها لحم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدراً فيها لحم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ناولني ذراعها » فناولته فقال : « ناولني ذراعها » فناولته فقال : « ناولني ذراعها » . فقلت : يانبي الله كم للشاة من ذراع ؟ قال : « والذي نفسى بيده لو سكت لأعطيتني ذراعها مادعوت به » .

ورواه الترمذي في الشمائل عن بندار ، عن مسلم بن إبراهيم ، عن أبان بن يزيد العطسار به .

\* \* \*

ومنهم أبو عَسِيب، ومنهم من يقول أبو عَسِيم، والصحيح الأول، ومن الناس من قرق بينهما

وقد تقدم أنه شهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وحضر دفئه ، وروى قصة المفيرة بن شعبة .

وقال الحارث بن أبي أسامة : حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا مسلم بن عبيــــــ أبو

تُغْمَرة ، قال ممعت أبا عَسِيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن النبي صلى الله عليمه وسلم قال : إن النبي صلى الله عليسه وسلم قال : « أتمانى جبريل بالحمى والطاعون ؛ فأمسكت الحمى بالمدينــة وأرسلت الطاعون إلى الشام ، فالطاعون شهادة ٌ لأمتى ورحمة لهم ورجس على الـكافر » .

وكذا رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون .

وقال أبو عبد الله بن مُنده : أنبأنا محد بن يعقوب ، حدثنا محد بن إسحاق الصّفاني حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا حشرج بن نباتة ، حدثني أبو تضرة البصرى ، عن أبى عَسِيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فحر بي فدعاني ثم مر بأبي بكر فدعاه فحرج إليه ، ثم مر بعمر فدعاه فحرج إليه ، ثم الله فحر بي فدعاني ثم مر بأبي بكر فدعاه فحرج إليه ، ثم مر بعمر فدعاه فحرج إليه ، ثم الطلق يمشى حتى دخسل حافظا لبعض الأنصار ، فقال رسول الله لصاحب الحائط : الطلق يمشى حتى دخسل حافظا لبعض الأنصار ، فقال رسول الله وأكلوا جميعا ثم دعا بماء فشرب «أطعمنا بُسراً » فجاء به فوضعه فأكل رسول الله وأكلوا جميعا ثم دعا بماء فشرب منه قال : « إن هذا انعم ، لتُسألن يوم القيامة عن هذا » فأخذ عرالعذق فضرب به الأرض حتى تفاثر البُسْر ، ثم قال : يانبي الله إنا لمسئولون عن هذا يوم القيامة ؟ قال : به الأرض حتى تفاثر البُسْر ، ثم قال : يانبي الله إنا لمسئولون عن هذا يوم القيامة ؟ قال : يكشر فيه سد بها جوعته ،أو حجر يكشر فيه سد بها جوعته ،أو حجر يكشر فيه سد بها جوعته ،أو حجر يكشون فيه سد بعني من الحر والقر سه .

ورواه الإمام أحمد عن شُريح ، عن حشرج .

وروى محمله بن سعد فى الطبقات عن موسى بن إسماعيل ، حدثتنا مُسْلمة بنت أبان الفُرَيْعية ، قالت : سمعت ميمونة بنت أبى عسيب قالت : كان أبو عسيب يواصل بين ثلاث فى الصيام ، وكان يصلى الضحى قائما فعجز ، وكان يصوم أيام البيض . قالت : وكان فى معربره جُنْجل فيعجز صوته حين يناديها به ، فإذا حركه جاءت .

\* \* \*

ومنهم أبو كَبْشة الأنمــارى ، من أعـــار مذحج على المشهور ، مولى النبي صلى الله عليه وسلم .

فى اسمه أقوال أشهرها أن اسمه سُكَيم ، وقيل عمرو بن سمد ، وقيل عكسه . وأصله من مولَّدى أرض دوس ، وكان ممن شهد بدراً .

قاله موسى بن عقبة عن الزهرى . وذكره ابن إسحاق والبخارى والواقدى ومُصْمَب الزبيرى وأبو بكر بن أبى خيثمة . زاد الواقدى : وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد .

وتوفى يوم استُخلف عمر بن الخطاب ، وذلك فى يوم الثلاثاء لمَّان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة .

وقال خَليفة بن خَيَّاط : وفي سـنة ثلاث وعشرين توفى أبوكبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد تقدم عن أبى كبشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر" فى ذهابه إلى تبوك بالحجر جمل الناس يدخلون موتهم ، فنودى أن الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما يُدْخلكم على هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم؟ » فقال رجل : نَعْجَب منهم يا رسول الله .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ألاأ نبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بماكان قبلكم ، وما هو كائن بعدكم » الحديث .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن معاوية بن صالح ؛ عن أزهر ابن سعيد الحوارى ، سمعت أبا كبشة الأنمارى، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فى أصحابه ، فدخل ثم خرج وقد اغتسل ، فقلنا : يارسول الله قد كان شىء ؟ قال : « أجل ، مرت بى فلانة فوقع فى نفسى شهوة النساء فأتيت بعض أزواجى فأصبتها ، فكذلك فافعلوا ، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال » .

وقال أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا الأعش ، عن سالم بن أبي الجمد ، عن أبي كَبْشة

الأنماري ، قال : قال رسول الله : « مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر .

رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به فى ماله وينفقه فى حقه ، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول : لوكان لى مثل مال هذا عملت ُ فيه مثل الذى يعمل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فها فى الأَجْر سَواء » .

ورجل آتاه الله مالاولم يؤته علمافهو كِغْبِط (١) فيه ينفقه في غير حقه ، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول : لو كان لى مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فها في الوّزر سواء » .

وهكذا رواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد ، كلاها عن وكيم . ورواه ابن ماجه أيضامن وجه آخر منحديث منصور ، عن سالم بن أبى الجعد ، عن ابن أبى كبشة ، عن أبيه . وسماه بعضهم عبد الله بن أبى كبشة .

وقال أحمد ، حدثنا يزيد بن عبد ربه ، حدثنامجمد بن حرب ، حدثنا الزبيدى ، عن راشد بن سعد ، عنأبى عامر الهوزنى ، عن أبى كبشة الأنمارى ، أنه أتاه فقال : أَطْرِ قَنى من فرسك ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أطرق مُسْلما فعقب له الفرس كان كأجر سبعين حمل عليه في سبيل الله عز وجل » .

وقد روى الترمذى عن محمد بن إسماعيل ، عن أبى نُعيم ،عن عبادة بن مسلم ، عن يونس بن خَبَّاب ، عن سعيد أبى البخترى الطائى ، حدثنى أبو كبشة أنه قال : ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ؛ ما نقص مال عبد صدقة وما ظُلم عبد مَظْلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا ، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر . الحديث .

<sup>(</sup>١) يخبط: يسير فيه علىغير هدى.

وقال : حسن صحيح .

وقد رواه أحمد عن غُندَر ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبى الجعد عنه .
وروى أبو داود وابن ماجه من حديث الوايد بن مسلم ، عن ابن تُوبان، عن أبيه ،
عن أبى كبشة الأنمارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتجم على هامته وبين كتفيه .

وروى الترمذى حدثنا ُحميد بن مسمدة ، حدثنا محمد بن خمران ، عن أبى سميد \_ وهو عبدالله بن بُسر \_ قال : سمعت أبا كبشة الأنمارى يقول : كانت كام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بُطْحا (۱) .

\* \* \*

ومنهم أبو مُوَيِّهبة مولاه عليه السلام ، كان من مولَّدى مُزَينة ، اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه ، ولا يعرف اسمه رضى الله عنه .

وقال أبو مُصْمَب الزَّبَيْرى : شهد أبومُوَيهبة الْمُرَيْسيع ، وهوالذى كان يقود لعائشة رضى الله عنها بميرها .

وقد تقدم مارواه الإمام أحمد بسنده عنه في ذهابه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل إلى البَقِيع ، فوقف عليه السلام فدعا لهم واستغفر لهم ثم قال : « لِيَهنْدَكُم ما أنتم فيه مما فيه بمض الناس ، أتت الفتن كقطع الليل المظلم يَرْ كب بعضُها بعضا ، الآخرة أشد من الأولى ، فليَهنْدِكُم أنتم فيه » .

ثم رجع فقال: « ياأبا مُويَهبة إنى خيِّرت مفاتيح َ مايُفتح على أمتى من بعدى والجنة أو لقاءر بى ؛ فاخترت لقاء ربى »قال: فما لَبتُ بعد ذلك إلا سبعاً أو ثمانياً حتى قُبض. فهؤلاء عبيده عليه السلام.

<sup>(</sup>١) الـكمام : القلانس. والبطح : اللازقة بالرأس غير الداهبة في ألهواء .

## وأما إماؤه عليه السلام

فنهن أمة الله بنت رَزِينة (1) .

الصحیح أن الصَّحبة لأمها رَزِینة كا سیأتی ، واکن وقع فی روایة ابن أبی عاصم : حدثنا عُقبة بن مكرم ، حدثنا محمد بن موسی ، حدثنا عُلَیْكة بنت الـگُمیت المَّتـکیة ، قالت حدثنی أبی ، عن أمّة الله خادم النبی صلی الله علیه وسلم ، أن رسول الله سبی صفیة یوم قریظة والنضیر فأعتقها وأمهرها رُزَینة أم أمة الله .

وهذا حديث غريب جداً .

[ ومنهن أُمَيمة . قال ابن الأثير وهي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ] (٢) .

روى حديثها أهل الشام. روى عنها جُبَير بن نُفَير أنها كانت توضى رسول الله ، فأتاه رجل يوما فقال له : أوصنى ، فقال : « لاتشرك بالله شيئا وإن قُطّمت أو حُرّقت بالله شيئا وإن قُطّمت أو حُرّقت بالله وذمة رسوله ، بالنار ، ولا تدّع صلاة متعمداً ، فهن تركها متعمداً فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله ، ولا تشربن مُسْكراً فإنه رأس كل خطيئة ، ولا تعصين والديك وإن أمراك أن تختلَى من أهلك ودنياك » .

ومنهن بَرَكة أم أيمن وأم أسامة بن زيد بن حارثة.

وهي بركة بنت ثملبة بن عمرو بن حُصَين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعان الحبشية .

غَلَب عليها كُنْيتُها أم أيمن ، وهو ابنها من زوجها الأول عُبَيد بن زيد الحبشي ، ثم تزوجها بمده زيد بن حارثة فولدت له أسامةً بن زيد ، وتُعرف بأم الظّباء .

<sup>(</sup>١) رزينة : بفتح أولها ، وقيل بالتصفير . الإصابة ٨١/٨

<sup>(</sup>٢) سقط من ح

وقد هاجرت الهجرتين رضى الله عنها ، وهى حاصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مع أمه آمنة بنت وهب ، وقد كانت بمن ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه . قاله الواقدى .

وقال غيره: بل ورثها من أمه. وقيل: بل كانت لأخت خديجة فوهبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم و الله صلى الله عليه وسلم و الله صلى الله عليه وسلم و وتقدم ماذكرناه من زيارة أبى بكر [ وعمر ] رضى الله عنهما إياها بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ، وأنها بكت فقالا لها: أما تعلمين أن ماعند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت: بلى ، ولكن أبكى لأن الوحى قد انقطع من السماء . فجعلا ببكيان معها .

وقال البخارى فى التاريخ: وقال عبد الله بن يوسف، عن ابن وهب، عن يونس ابن يزيد، عن الزُّهرى، قال : كانت أم أيمن تَحضن النبى صلى الله عليه وسلم حتى كبر، فأعتقها ثم زوَّجها زيد بن حارثة.

وتوفيت بعد النبي صلى الله عليــه وسلم بخمسة أشهر .وقيلستةأشهر . وقيل : إنها بقيت بعد قتل عمر بن الخطاب .

وقد رواه مسلم عن أبى الطاهر وحَرْملة ، كلاها عن ابن وهب ، عن بونس ، عن الزهرى ، قال :كانت أم أيمن الحبشية فذكره .

وقال محمد بن سعد عن الواقدى : توفيت أم أيمن فى أول خلافة عثمان بن عفان . قال الواقدى : وأنبأنا يحيى بن سعيد بن دينار ، عن شيخ من بنى سعد بن بكر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأم أيمن : « ياأمَّه » وكان إذا نظر إليها قال : « هذه بقية ُ أهل بيتى » .

وقال أبو بـكر بن أبي خيثمة : أخبرني سليمان بن أبي شيخ ، قال : كات

النبي صَلَى الله عليه وسلم يقول : « أمُّ أيمن أمِّي بعد أمي » .

وقال الواقدى ، عن أصحابه المدنيين قالوا : نظرت أم أيمن إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يشرب فقالت : اسقنى . فقالت عائشة : أتقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! فقالت : ما خدمته أطول . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صدقت » فجاء بالما، فسقاها .

وقال المفضَّل بن غَسَّان : حدثنا وهب بن جَرِير ، حدثنا أبي ، قال : سمعت عمَّان ابن القاسم قال : لما هاجرت أم أيمن أمسَت بالمنصَرف دون الرَّوحاء وهي صائمة ، فأصابها عطش شديد حتى جَهدها . قال : فدلِّى عليها دلو من السماء برِسَاء أبيض فيه ماء قالت : فشربت فا أصابني عطش بعد ، وقد تعرضت العطش بالصوم في الهواجر فيا عطشت بعد !

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن أبى بكر المقدَّمى ، حدثنا سالم بن قتيبة ، عن الحسين بن حُرَيث ، عن يعلى بن عطاء ، عن الوليد بن عبد الرحمن ، عن أم أيمن قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخارة ببول فيها ، فكان إذا أصبح يقول : « ياأم أيمن صُبِّي مافى الفخارة » فقمت ليلة وأنا عطشى فشربت مافيها ، فقال رسول الله : « ياأم أيمن صبى مافى الفخارة » فقالت : يارسول الله قمت وأنا عطشى فشربت مافيها فقال : « إنك لن تشتكى بطنك بعد يومك هذا أبداً » (١) .

قال ابن الأثير في الغابة: وروى حجاج بن محمد، عن [ ابن ] جُرَيج، عن حكيمة بنت أميمة ، عن أمها أميمة بنت رقيقة قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدّح من عيدان يبول فيــه يضعه تحت السرير، فجاءت امرأة اسمها بركة فشربته، فطلبه

<sup>(</sup>١) ننبه إلى أن أمثال هذه الروايات منافية في حقيقتها للمهروف من هدى الرسول وأمره ، ولا يلزم أحدا تصديقها ، ومن ثم فليس لها وزن علمي .

فلم يجده ، فقيل : شربته بركة . فقال : « لقد احتظرت من النار بحِظَّار » .

قال الحافظ أبو الحسن بن الأثير : وقيل إن التي شربت بوله عليه السلام إنها هي بَركة الحبشية التي قدِمت مع أم حبيبة من الحبشة ، وفرق بينهما . فالله أعلم .

قلت: فأما بُرَيرة فإنها كانت لآل أبي أحمد بن جحش، فكاتَبوها فاشترتها عائشة منهم فأعتقتها، فثبت ولاؤها لها كاورد الحـديث بذلك فى الصحيحين، ولم يذكرها ابن عساكر.

ومنهن خَضْرة . ذكرها ابن مَنده فقال : [روى معاوية عن هشام ، عن سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال ]<sup>(۱)</sup> : كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم يقال لها خضرة .

وقال محمد بن سعد عن الواقدى : حدثنا فائد مولى عُبيد الله ، عن عبيد الله بن على بن أبي رافع ، عن جدته سُلمى قالت : كان خدَم رسول الله : أنا وخَضْرة ورَضُوى وميمونة بنت سعد ، أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن .

ومنهن خُلَيْسة مِولاة حفصة بنت عمر .

قال ابن الأثير في الغابة: روت حديثها عُلَيكة بنت السَّمَيت عن جدتها، عن خليسة مولاة حفصة ، في قصة حفصة وعائشة مع سودة بنت زَمْعة ومَزْ حهما معها بأن الدجال قد خرج ، فاختبأت في بيت كانوا يوقدون فيه واستضحكتا ، وجاء رسول الله فقال: « ماشأ نكا؟ » فأخبرتاه بما كان من أمر سودة ، فذهب إليها فقالت: يارسول الله أخرج الدجال ؟ فقال: « لا ، وكأنْ قد خرج » فخرجت وجملت تنفض عنها بيض العنكموت.

<sup>(</sup>١) سقطت من ١.

ومنهن خُوْلة خادم النبي صلى الله عليــه وسلم ، كذا قال ابن الأثير .

وقد روى حديثها الحافظ أبونعيم من طريق حفص بن سعيد القرشى ، عن أمه اخولة وكانت خادم النبى صلى الله عليه وسلم ، فذكر حديثا فى تأخر الوحى بسبب جروكلب مات تحت سريره عليه السلام ولم يشعروا به ، فلما أخرجه جاء الوحى ، فنزل قوله تعالى : « والضحى والليل إذا سحى » .

وهذا غريب ، والشهور في سبب تزولها غير ذلك . والله أعلم .

\* \* \*

ومنهن رَزينة ، قال ابن عساكر : والصحيح أنها كانت لصفية بنت حيى ، وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم .

قلت : وقد تقدم فى ترجمة ابنتها أمة الله أنه عليه السلام أمهر صفية بنت حيى أمها رزينة ، فملى هذا يكون أصلها له عليه السلام .

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو سعيد الجشمى ، حدثننا عُليكة بنت الكيت ، فالت سمعت أمى أمينة قالت حدثننى أمة الله بنت رزينة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبّى صفية يوم قريظة والنضير حين فتح الله عليه ، فجاء يقودها سبيّة ، فلما رأت النساء قالت : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله . فأرسلها وكان ذراعها في يده ، فأعتقها ثم خطبها وتزوجها وأمهرها رزينة .

هَكَذَا وَقَعَ فِي هَذَا السَّيَاقَ ، وَهُو أَجُودُ ثَمَّا سَبَّقَ مِنْ رَوَايَةً ابْنُ أَبِّي عَاصمٍ .

ولـكن الحق أنه عليه السلام اصطفى صفية من غنائم حيبر، وأنه أعتقها وجعل عتقها صداقها وما وقع فى هذه الرواية يوم قريظة والنصير تخبيط فإبهما يومان بينهما سنتان. والله أعلم.

وقال الحافظ أبو بكر البيهق في الدلائل : أخبرنا ابن عَبْدان ، أنبأنا أحمد بن عبيد

الصّفار ، حدثنا على بن الحسن السكرى ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى ، حدثنا عليكة بنت الكيت العتكية ، عن أمها أمينة ، قالت قلت لأمة الله بنت رزينة مولاة رسول الله : يا أمّة الله أسمعت أمّك تذكر أنها سمعت رسول الله يذكر صوم عاشوراء ؟ قالت : نعم كان يعظمه ويدعو برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة فيَتْفل في أفواههم ويقول لأمهاتهم : « لا ترضعهم إلى الليل » .

له شاهد في الصحيح .

ومنهن رَضْوی ، قال ابن الأثیر: روی سعید بن بشیر ، عن قتادة ، عن رضوی بنت کعب ، أنها سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الحائض تَخْضِب ، فقال « ما بذلك بأس »

رواه أبو موسى المدِيني .

ومنهن ريحانة بنت شمعون القُرظية ، وقيل النَّضَرية ، وقد تقدم ذكرها بعد أزواجه رضى الله عنهن .

ومنهن زَرِينة والصحيح رَزِينة كما تقدم .

ومنهن سائبة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

روت عنه حديثًا في اللَّفطة ، وعنها طارق بن عبد الرحمَن ، روى حديثها أبو موسى المديني هكذا ذكر ابن الأثير في الغابة .

ومنهن سَدِيسة الأنصارية ، وقيل مولاة حفصة بنت عمر .

روت عن النبي صلى الله عليــه وسلم قال : « إن الشيطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا خَّر لوجهه »

قال ابن الأثير : رواه عبد الرحمن بن الفضل بن الموفق ، عن أبيه ، عن إسرائيل ، عن الأوزاعي عن سالم ، عن سَدِيسة ، ورواه إسحاق بن يسار عن الفضل . فقال عن سديسة ، عن حفصة عن النبي صلي عليه وسلم ، فذكره . رواه أبو نعيم وابن مَنْدَة .

ومنهن سَلَّامة ، حاضنة إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليــه وسلم .

روت عنه حديثا في فضل الحمل والطَّلق والرضاع والسهر ، فيه غرابة ونسكارة من جهة إسناده ومتنه .

رواه أبو نُعيم وابن مَندَة ، من حديث هشام بنعمار بن نصير خطيب دمشق ، عن أبيه عرو بن سعيد الخولاني ، عن أنس عنها .

ذكرها ابن الأثير .

ومنهن سَلَمَى ، وهى أم رافع امرأة أبى رافع ، كا رواه الواقدى عنها أنها قالت : كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخَضرة ورَضُوى وميمونة بنت سعه د فأعتقَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا .

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر وأبو سعيد مولى بنى هاشم ، حدثنا عبد الرحمن ابن أبى الموالى ، عن فائد مولى ابن أبى رافع ، عن جدته سلمى خادم النبى صلى الله عليه وسلم قالت : ما سمعت قط أحداً يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا فى رأسه إلا قال : « احتجم » وفى رجليه إلا قال : « اخضبهما بالحنّاء » .

وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن أبي الموالى ، والترمذى وابن ماجه من حديث زيد بن اُلحبَاب ، كلاهما عن فائد عن مولاه عبيـدالله بن على بن أبي رافع ، عن جدته سلم, به .

وقال الترمذي : غريب إنما نعرفه من حديث فائد .

وقد روت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يطول ذكرها واستقصاؤها . قال مصعب الزبيرى : وقد شهدت سلمي وقعة كنين . قلت: وقد ورد أنها كانت تطبخ للنبيّ صلى الله عليه وسلم الحريرة فتعجبه

وقد تأخرت إلى بعد موته عليه السلام ، وشهدت وفاة فاطعة رضى الله عنها ، وقد كانت أولا لصفية بنت عبد المطلب عقمه عليمه السلام ، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليمه وسلم . وكانت قابلة أولاد فاطعة وهي التي قبلت إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد شهدت غسل فاطعة وغسلتها مع زوجها على بن أبي طالب وأسها ، بنت عميس امرأة الصديق .

وقد قال لإمام: أحمد حدثنا أبو النضر، حدثنا إبراهيم بنسمد، عن محمد بن إسحاق، عن عبيدالله بن على بن أبى رافع، عن أبيه، عن سلمى، قالت: اشتكت فاطمة عليها السلام شكواها الذى قبضت فيه، فكنث أمرضها.

فأصبحت بوما كمثل ما يأتيما في شكواها ذلك . قالت: وخرج على لبعض حاجته فقالت : ياأمه اسكبي لى غُسلا . فسكبت لها غسلا فاغتسلت كأحسن مارأيها تغتسل ، ثم قالت : ياأمه أعطني ثيابي الجدد . فلبستها ، ثم قالت : ياأمه قد مى لى فراشي وسطالبيت ، ففعلت ، واضطحمت فاستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها ثم قالت : ياأمه أي مقبوضة الآن ، وقد تطهرت فلا يَكشفني أحد . فقبضت مكامها . قالت : في مقبوضة الآن ، وقد تطهرت فلا يَكشفني أحد . فقبضت مكامها . قالت : في فأخبرته .

وهو غريب جداً .

\* \* \*

ومنهن شيرين ، ويقال سيرين ، أخت مارية القبطية خالة إبراهيم عليه السلام ، وقدمنا أن المقوقس صاحب اسكندرية واسمه جُريج بن مينا أهداها مع غلام اسمه مابور وبغلة يقال لها الدُّلدل فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت ، فولدت له ابنه عبد الرحن بن حسان .

ومنهن عُنقودة أم مَليح الحبشية ، جارية عائشة ، كان اسمها عِنبة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنقودة .

رواه أبو نعيم . ويقال اسمها غفيرة .

فروة ظِئْر النبي صلى الله عليــه وسلم ــ يعني مُرْضعه .

قالت قال لى رسول الله: « إذا أويت إلى فراشك فاقرئى: قل ياأيها الكافرون فإنها براءة من الشّرك ».

ذكرها أبو أحمد العسكري . قاله ابن الأثير في الغابة .

فأما فضَّة النُّوبية فقد ذَكر ابن الأثير فى الفابة أنهاكانت مولاةً الهاطمـة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أورد بإسفاد مُظْلم عن محبوب بن مُحيد البصرى ، عن القاسم بن بَهْر ام ، عن ليث ، عن مجـاهد ، عن ابن عباس فى قوله تعالى : « ويُطْعمون الطعامَ على حبه مسكينا ويتيا وأسيرا » .

ثم ذكر مامضمونه: أن الحسن والحسين مرضا فعادها رسول الله صلى الله عليــه وسلم وعادهما عامة العرب، فقالوا لعلى: لو نذرت ؟ فقال على: إن برنا بما بهما صُمت لله ثلاثة أيام. وقالت فاطمة كذلك، وقالت فضة كذلك.

فأابسهما الله العافية فصاموا ، وذهب على فاستقرض من شمعون الخيبرى ثلاثة آصُع من شعير ، فهيأوا منه تلك الليلة صاعا ، فلما وضعوه بين أيديهم للعشاء وقف على الباب سائل فقال : أطعموا المسكين أطعمكم الله على موائد الجنه . فأمرهم على فأعطوه ذلك الطعام وطوّوا ، فلما كانت الليلة الثانية صنعوا لهم الصاع الآخر فلما وضعوه بين أيديهم وقف سائل فقال : أطعموا اليتيم . فأعطوه ذلك وطَووا . فلما كانت الليلة الثالثة قال : أطعموا الأسير . فأعطوه وطووا ثلاثة أيام وثلاث ليال .

فَأْنُولَ اللهُ فَي حَقَهُم : « هُلُ أَنِّي عَلَى َ الْإِنسانَ ﴾ إلى قوله «لانُر يد منكم جَزاءً ولاشُكورًا » .

وهذا الحديث مُنكر ، ومن الأثمة من يجعله موضوعا ويسند ذلك إلى رِكَّة ألفاظه، وأن هذه السورة مكية والحسن والحسين إنما ولدا بالمدينة . والله أعلم .

ليلى مولاة عائشة ، قالت : يارسول الله إنك تخرج من الخلاء فأدخل فى أثر ك فلم أر شيئا ، إلا أبى أجد ريح المسك ؟ فقال : « إنا معشر الأنبياء تَنَدِت أجسادنا على أرواح أهل الجنة ، فما خرج منا من نتن ابتلعته الأرض » .

رواه أبو نُعيم من حديث أبى عبد الله المدّنى ــ وهو أحد المجاهيل ــ عنها . مارية القبطية أم إبراهيم ، تقدم ذكرها مع أمهات المؤمنين .

وقد قرَّق ابن الأثير بينها وبين مارية أم الرَّ بَاب ، قال : وهي جارية للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا .

حديثها عند أهل البصرة رواه عبد الله بن حَبيب ، عن أم سَلمى ، عن أمهـا عن جدتها مارية ، قالت : تطأطأت النبى صلى الله عليه وسلم حتى صعد حائطا لبلة فرّ من المشركين .

ثم قال : ومارية خادم النبي صلى الله عليه وسلم . روى أبو بكر عن ابن عباس ، عن المثنى بن صالح ، عن جدته مارية \_ وكانت خادم النبي صلى الله عليه وسلم \_ أنها قالت : مسَسْتُ بيدى شيئا قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيماب : لا أدرى أهي التي قَبْلُهَا أم لا .

ومنهن ميمونة بنت سعد، قال الإمام أحمد: حدثنا على بن بَحْرُ<sup>(۱)</sup> ، حدثنا على سيونة بن بَحْرُ<sup>(۱)</sup> ، حدثنا عيسى ـ هو ابن يونس ، حدثنا أبى سَوْدة ، عن أبي سَوْدة ، عن أخيه ، أن ميمونة مولاة النبى صلى الله عليه وسلم قالت: يارسول الله أفتنا في بيت المقدس ؟ .

قال : « أرض المُنشَر والحُشَر ، اثتوه فصلُّو ا فيــه ، فإن صلاةً فيه كألف صلاة »

<sup>(</sup>١) المطبوعة : على بن محمد بن محرز . وهو تحريف .

قالت: أرأيت من لم يُطق أن يتحمَّل إليه أو يأتيه ؟ قال: « فليهد إليــه زيتا يُسْرِج فيه ، فإنه من أهدى له كان كمن صلَّى فيه » .

وهكذا رواه ابن ماجه ، عن إسماعيل بن عبد الله الرقى ، عن عيسى بن يونس ، عن ثور ، عن زياد ، عن أخيــ عثمان بن أبى سَودة ، عن ميمونة مولاة النبى صلى الله عليــه وسلم .

وقد رواه أبو داود ، عن الفضل بن مسكين بن بُككير ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن ثور ، عن زياد ، عن ميمونة لم يذكر أخاه ، فالله أعلم .

وقال أحمد: حدثنا حسين وأبو نُعيم قالا: حدثنا إسرائيل، عن زيد بن جُبَير، عن أبى يزيد الضَّبى ، عن ميمونة بنت سعد مولاة النبى صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن ولد الزنا قال: « لاخير فيه ، نعلان أجاهد بهما في سبيل الله أحب على من أن أعتق ولد الزنا ».

وهكذا رواه النسائى عن عباس الدُّورِى وابن ماجه ، من حديث أبى بكر بن أبى شيبة ، كلاها عن أبى نعيم الفضل بن دُ كَين به .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، حـدثنا الحجاربي ، حدثنا موسى بن عبيدة ، عن أيوب بن خالد ، عن ميمونة ـ وكانت تخدمالنبى صلى الله عليـه وسلم ـ قالت : قال رسول الله : « الرافلة فى الزينـة فى غير أهلما ، كالظُّلمة يوم القيامة لانور لها » .

ورواه الترمذي من حديث موسى بن عُبيدة وقال : لانعرفه إلا من حديثه . وهو يضمّفه في الحديث . وقد رواه بعضهم عنه فلم يرفعه .

ومنهن ميمونة بنت أبي عُنَيْسة أو عَنْبسة ، قاله أبو عِرو بن مَنْده .

قال أبو نميم : وهو تصحيف ، والصواب ميمونة بنت أبي عَسِيب ، كذلك روى

حديثها المنجع بن مُصْعَب أبو عبد الله العبدى ، عن ربيعة بنت مَر ثد وكانت تنزل فى بنى قَرَيع ، عن مُنَبه ، عن ميمونة بنت أبى عسيب ، وقيل بنت أبى عنبسة مولاة النبى صلى الله عليه وسلم أن امرأة من حُرَيش أتت النبى صلى الله عليه وسلم فنادت : ياعائشة أغيثينى بدعوة من رسول الله تسكنينى بها وتطمنينى بها ، وأنه قال لها : « ضعى يدك الهمنى على فؤادك فامسحيه ، وقولى : بسم الله اللهم داونى بدوائك ، واشفنى بشفائك ، وأغننى بفضلك عن سواك » .

قالتربيعة : فدعوت به فوجدته جيداً .

ومنهن أم ضُمَيرة زوج أبى ضميرة . وقد تقدم الـكلام عليهم رضى الله عنهم .
ومنهن أم عيَّاش بعنهارسول الله وَيُطْلِيْقُ مع ابنته تخدمها حين زوّجهاعمان بن عفان
قال أبو القاسم البغوى : حدثنا عكرمة ، حدثنا عبد الواحد بن صفوان ، حدثنى أبى
صفوان ، عن أبيه ، عن جدته أم عياش ـ وكانت خادم الني صلى الله عليه وسلم ـ بعث
بها معابنته إلى عمان ، قالت : كنت أمنث (العمان التمر غدوة فيشر به عشية ، وأنبذه عشية
فيشر به غدوة ، فسألنى ذات يوم فقال : تخلطين فيه شيئا ؟ فقلت: أجل. قال : فلا تعودى .
فهؤلاء إماؤه رضى الله عنهن .

وقد قال الإمام أحمد: حدثناوكيم، حدثنا القاسم سلفضل، حدثني كُمَامة بن حَزْن قال: سألت عائشة عن النبيذ فقالت: هذه خادم رسول الله فسَّامًا ، لجارية حبشية ، فقالت: كنت أَنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سِقاء عشاء فأوكِيه ، فإذا أصبح شرب منه . ورواه مسلم والنسائي من حديث القاسم بن الفضل به .

هكذا ذكره أصحاب الأطراف فى مسند عائشة ، والأليق ذكره فى مسند جارية حبشية كانت تحدم النبى ، وهى إما أن تكون واحدة بمن قدمنا ذكرهن ، أو زائدة عليهن والله أعلم .

<sup>(</sup>١) المغث : الضرب الحفيف .

## فص\_\_\_ل

وأما خُدَّامه عليه السلام ورضى الله عنهم الذين خدموه من الصحابة من غير مواليه فنهم:

## أنس بن مالك

أنس بن مالك بن النَّضر بن ضَمْضَم بن زيد بن حرام بن جُنْدَب بن عاصم بن غَنمُ ابن عدى بن النجار الأنصارى النجارى ، أبو حمزة المدنى نزيل البصرة .

خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بالمدينة عشر سنين ، فما عاتبه على شيء أبدا ، ولا قال لشي و فعله : لم فعلته ؟ ولا لشي لم يفعله ، ألا فعلته .

وأمه أم سُكَيم بنت مِلْحَان بن خالد بن زيد بن حرام ، هي التي أعطته رسول الله صلى الله عليه الله على على الله الجنة » .

قال أنس: فقد رأيت اثنتين وأما أنتظر الثالثة ، والله إن مالى كثير ، وإنّ ولدى وولد ولدى وولد ولدى وولد ولدى وولد ولدى المتعادُون على نحو من مائة .

وفي رواية : وإن كَرْمِي ليحمل في السنة مرتين ، وإن ولدى لصُلْمي مائة وستة أولاد .

وقد اختلف فى شهوده بدراً ، وقد روى الأنصارى عن أبيه ، عن أُمَامة قال قيل لأنس : أشهدت بدراً ؟ فقال: وأين أغيب عن بدر لا أم لك !

والمشهورأً؛ لم يشهد بدراً لصغره ، ولم يشهد أحداً أيضاً لذلك ، وشهد الحديبية وخيبر وعمرة القضاء والفتح وحنينا والطائف وما بعد ذلك .

قال أبو هريرة: ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليــه وسلم من ابن أم سليم ــ يعنى أنس بن مالك ــ .

وقَالَ ابن سيرين ، كان أحسنَ الناس صلاةً في سَفره وحَضَره .

وكانت وفاته بالبصرة ، وهو آخر من كان قد بقى فيها من الصحابة، فيما قاله على بن المدينى ، وذلك فى سنة تسعين ، وقيل إحدى وقيل : ثنتين ، وقيل ثلاث وتسعين ، وهو الأشهر ، وعليه الأكثر .

وأما عمره يوم مات فقد روى الإمام أحمد في مسنده: حدثنا معتمر بن سليان، عن حيد، أن أنساً عمر مائة سنة غير سنة.

وأقل ما قيل : ست وتسعون ، وأكثر ما قيل مائةوسبع سنين ، وقيلست ،وقيل مائة وثلاث سنين . فالله أعلم .

\* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم الأُسْلَع بن شَرِيك بن عوف الأعرجي .

قال محمد بن سعد: كان اسمه ميمون بن سنباذ. قال الربيع بن بدر الأعرجى ،عن أبيه عن جده عن الأسلع قال: كنت أخدم الذي صلى الله عليه وسلم وأرحل معه ،فقال ذات ليلة: « يا أسلع قم فارحل » قال: أصابتني جنابة يارسول الله. قال: فسكت ساعة وأتاه جبريل بآية الصعيد، [فقال: قم ياأسلع فتيمم ] قال: فتمسّحت وصليت، فلما انتهيت إلى الماء قال: « يا أسلع قم فاغتسل » قال: فأرانى التيمم فضرب رسول الله يديه إلى الأرض ثم نفضهما ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما فسحبهما ذراعيه ، بالميني على اليسرى ، وباليسرى على المينى ، ظاهرها وباطنهما .

قال الربيع: وأرانى أبى ، كما أراه أبوه ، كما أراه الأسلع ، كما أراه رسول الله . قال الربيع فحدثت مردا الحديث عوف بن أبى جميلة فقال : هكذا والله رأيت الحسن يصنع . رواه ابن منده والبغوى فى كتابيهما مُعْجَم الصحابة من حديث الربيع بن بدر هذا، قال البغوى: ولا أعلمه روى غيره.

قال ابن عساكر: وقد روى \_ يعنى هذا الحديث \_ الهيثم بن رُزَيق المالكي المدّ لجي، عن أبيه ، عن الأسلع بن شربك .

ومنهم رضى الله عنهم أسماء بن حارثة بن سعد بن عبدالله بن عباد بن سعد بن عمرو بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أقصى الأسلمَى .

وكان من أهل الصُّفة ؛ قاله محمد بن سمد .

وهو أخو هند بن حارثة ، وكانا يخدمان النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا وهيب ، حدثنا عبد الرحمن بن حَرْمَلة عن يحيي بن هند بن حارثة ، وكان أخوه الذي بعثه رسول الله يأمن قومه بالصيام يوم عاشوراء، وهو أسهاء بن حارثة .

فحدثنى يحيى بن هند عن أمهاء بن حارثة أن رسول الله صلى الله عايــه وسلم بعثه فقال : « مُرْ قومك بصيام هذا اليوم » . قال : أرأيتَ إن وجدتهم قد طَعِموا ؟ قال : « فليتموا آخرَ يومهم » .

وقد رواه أحمد بن خالد الذهبي ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن حبيب بن هندبن أسماء الأسلمي ، عن أبيه هند قال : بعثني رسول الله إلى قوم من أسكم فقال : « مُر قَو مك فليصوموا هذا اليوم ، ومن وجدت منهم أكل في أول يومه فليصم آخره » .

قال محمد بن سمد عن الواقدى : أنبأنا محمد بن نعيم بن عبد الله المجمّر ، عن أبيه ، قل : سمعت أبا هريرة يقول : ما كنت أظن أن هنداً وأسماء ابنى حارثة إلا مملوكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الواقدى : كانا يخدمانه لايبرحان بابه ، ما وأنس بن مالك .

قال محمد بن سعد : وقد توفى أمهاء بر حارثة فى سنة ست وستين بالبصرة عن ثمانين سنة .

ومنهم بُكَير بن الشَّدَّاخ اللَّهِي .

ذكر ابن منده من طريق أبى بكر الهذكى ، عن عبد الملك بن يعلى الليثى ، أن بُكر بن شَدَّاخ الليثى كان يخدم النبى صلى الله عليه وسلم . فاحتلم فأعلم بذلك رسول الله وقال : إنى كنت أدخل على أهلك . وقد احتلمت الآن يارسول الله ، فقال : « اللهم صَدِّق قولَه ، ولَقَة الظَّفَر » .

فلما كان فى زمان عمر قُتل رجل من اليهود ، فقام عمر خطيبا فقال : أنشد الله رجلا عنده من ذلك علم ؟ فقال بكير فقال : أنا قتلته ياأمير المؤمنين . فقال عمر : بُوْت بدمه فأين المخرَج ؟

فقال: يا أمير المؤمنين إن رجلا من الفزاة استخلفنى على أهله ، فجئت فإذا هذا اليهودي عند امرأته وهو يقول:

> وأشعثَ غَرَّه الإسلامُ منى خَلَوتُ بِمِرْسه ليلَ التَّمَّامِ أَبِيتُ على تَر ائبها و يُمْسى على جُرْد الأعِنّة والحِزامِ (١) كَانَ تَجَامِعِ الرَّبِلَاتِ مِنْهِا فَئَامٌ يَنْهِضُونَ إلى فَئَامٍ (٢)

قال : فصدَّق عمر قوله وطَلَّ دمَ اليهودى بدعاء رسول الله صلى الله عليــه وسلم لُبُـكَير بما تقدم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١)الترائب: عظام الصدر. والأعنة: جم عنان وهو سيراللجام الذي تمسك بهالدابة. والجرد: المفجرة (١) الربلات: جم ربلة وهي باطن الفخذ، أو كل لحمة غليظة. والفئام: الحجاعة من الناس.

ومهم رضي الله عنهم بلال بن رباح الحبشي .

ولد بمكة وكان مولى لأمية بنخلف، فاشتراه أبو بكرمنه بمال جزيل، لأن أمية كان يعذبه عذابا شديداً لبرتد عن الإسلام فيأبى إلّا الإسلام رضى الله عنه، فلما اشتراه أبو بكر أعتقه ابتغاء وجه الله .

وهاجر حـين هاجر الناس ، وشهد بدراً وأحــداً وما بعدها من المشاهد رضى الله عنه .

وكان يُعرف ببلال بن حَمامة وهي أمه .

وكان من أفصح الناس ، لا كما يعتقده بعض الناس أن سِينه كانت شينا ، حتى أن بعض الناس يروى حديثا في ذلك لا أصل له عن رسول الله أنه قال : إن سين بلالشين.

وهو أحد المؤذنين الأربعة كما سيأتى ، وهو أول من أذَّن كما قدمنا . وكان يلى أمرَ النفقة على العيال ، ومعه حاصل مايكون من المال .

ولما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمن خرج إلى الشام للغزو ، ويقال : إنه أقام يؤذن لأبى بكر أيام خلافته ، والأول أصح وأشهر .

قال الواقدى : مات بدمشق سنة عشرين وله بضع وستون سنة .

وقال الفَلَّاس: قبره بدمشق، ويقال بدَارِيّا (۱)، وقيل إنه مات بحلب، والصحيح أن الذي مات بحلب أخوه خالد.

قال مَكْحُول : حَدَّثَنَى مِنْ رأَى بِلَالاً قال : كَانَ شَدِيدَالاَّ دُمَة تَحْيَفَا أَجْنَأُ<sup>(٢)</sup> لَه شَعْرِ كَثْيْرِ ، وكان لايغيِّر شَيْبِه رضي الله عنه .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) داریا : قریة کبیرة من قری دمشق بالغوطة ، المراصد .

<sup>(</sup>٢) الأجنأ : من أشرف كاهله على صدره .

ومنهم رضي الله عنهم حَبَّة وسَواء ابنا خالد رضي الله عنهما .

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، قال حدثناو كيع ، حدثنا الأعش ، عن سلام ابن شُرَحْبيل ، عن حَبّة وسواء ابنا خالد قالا : دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يُصلح شيئا فأعناه ، فقال : « لا تَيْمُسَا من الرزق ما تَهز هزت رؤسكا ، فإن الإنسان تلده أمه أحيير ليس عليه قشرة ، ثم يرزقه الله عز وجل » .

ومنهم رضى الله عنهم ذو مِخْمَر ، ويقـال ذو غِنبر ؛ وهو ابن أخى النجاشى ملك الحبشة ، ويقال ابن أخته . والصحيح الأول . كان بعثه ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عنه .

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا جرير، عن يزيد بن صليح، عن ذى مخمَر \_ وكان رجلا من الحبشة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم \_ قال: كنا معه في سفر فأسرع السير حتى انصرف، وكان يفعل ذلك لقله الزاد. فقال له قائل: يارسول الله قد انقطع الناس، قال: فجيس وحبس الناس معه حتى تسكاملوا إليه، فقال لهم: « حل لكم أن نهجع هجعة ؟ » [أو قال له قائل](١) فمرل و نزلوا، فقالوا: من يَكْلُونا الليلة؟ فقلت: أنا جملني الله فداك: فأعطاني خِطَام ناقته فقال: « هاك لات كونن لُكُما ».

قال: فأخذت بخطام ناقة رسول الله وخطام ناقتى ، فتنحَّيت غير بعيد فحَّيت سبيلهما ترعيان ، فإنى كذلك أنظر إليهما إذ أخذنى النوم ، فلم أشعر بشىء حتى وجدت حرَّ الشمس على وجهى ، فاستيقظت فنظرت يمينا وشمالا فإذا أنا بالراحاتين منى غير بعيد ، فأخذت بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخطام ناقتى ، فأتيت أدنى القوم فأيقظته فقلت : أصليَّت ؟ قال : لا .

فأيقظ الناسُ بعضهم بعضا حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، فقال :

<sup>(</sup>١) سقط من ح .

« يابلال هل في الميضأة ماء » يعنى الإداوة ، فقال : نعم جملنى الله فداك ، فأتاه بوضوء لم يُبلِت (١) منه التراب ، فأمر بلالا فأذن ، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعتين قبل الصبح وهو غيير عَجِل ، ثم أمره فأقام الصلاة فصلى وهو غيير عجل ، فقال له قائل : يارسول الله أفر طنا ؟ قال : « لا ، قبض الله أرواحنا وردها إلينا ، وقد صلينا » .

\* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم ربيعة بن كعب الأسلمي أبو فراس .

قال الأوزاعى: حدثنى يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة ، عن ربيعة بن كعب ، قال : كنت أببت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فآنيه بوضوئه وحاجته ، فكان يقوم من الليل فيقول : « سبحان ربى وبحمده » الهوي <sup>(۲)</sup> « سبحان رب العالمين » . الهوي قال رسول الله مُر افقتك في الجنه ، قال : « فأعنى على نفسك بكثرة السجود » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبى ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنى محمد بن عرو بن عطاء ، عن نعيم بن محمد ، عن ربيعة بن كعب قال: كنت أخدم رسول الله بهارى أجمع ، حتى يصلى عشاء الآخرة ، فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول : لعلما أن تحدث لرسول الله عليه وسلم يقول : « سبحان الله و بحمده » حتى أمّل فأرجع ، أو تعلبنى عيناى فأرقد .

فقال لى يوما ــ لمــا يرى من حَقى له وخدمتى إياه ــ : « ياربيعة بن كعب سَلْنى أُعطك » قال : فقلت : أنظر فى أمرى يارسول الله ثم أعلمك ذلك.

قال: ففكرت في نفسي فعرفث أن الدنيا منقطعة وزائلة ، وأن لي فيهـــا رزقا

<sup>(</sup>١) يلت : يزل أو ينقس .

سيكفيني ويأتيني ، قال : فقلت : أسأل رسول الله لآخرتي فإنه من الله بالمنزل الذي هو به .

قال: فجئنه فقال: « ما فعلت باربيمة ؟ »قال: فقلت: نعم يارسول الله أسألك أن تشفع لى إلى ربك فيعتقنى من النار. قال: فقال: « من أمرك بهذا يا ربيعة ؟ » قال فقلت: لا والذى بعثك بالحق ماأمرنى به أحد، ولكنك لما قلت: سَلنى أعطك وكنت من الله بالمنزل الذى أنت به ، نظرت فى أمرى فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة ، وأن لى فيها رزقاً سيأتينى ، فقلت: أسأل رسول الله لآخرتى .

قال : فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال لى : « إنى فاعل ، فأعنِّى على نفسك بكثرة السجود » .

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة ، أنبأنا يزيد بن هارون ، حدثنا مبارك بن فضالة ، حدثنا أبو عمران الجونى ، عن ربيعة الأسلمى \_ وكان يخدم النبى صلى الله عليه وسلم \_ قال فقال لى ذات يوم : « ياربيمة ألا تزوّج ؟ » قال قلت : يارسول الله ما أحب أن يشغلنى عن خدمتك شى، وما عندى ما أعطى المرأة .

قال : فأتيتهم فقلت : إن رسول الله أرسلني إليكم لتزوجوني فتاتكم فلانة . قالوا : فلانة ؟ قال: نعم · قالوا : مرحباً برسول الله ومرحباً برسوله . فزوَّجوني .

فأتيت رسول الله فقلت : يارسول الله أتيتكمن خير أهل بيت صَدَّ فونى وزوجونى فن أين لى ما أعطى صداق ؟ فقال رسول الله لبريدة الأسلمي : « اجمعوا لربيعة في صداقه

فى وزن نواة من ذهب . فجمعوها فأعطونى فأتيتهم فقبلوها ، فأتيت رسول الله فقلت : وا رسول الله قد قبلوا ، فمن أين لى ما أولم ؟ قال: فقال رسول الله لبريدة : « اجمعوالربيعة فى ثمن كبش »قال : فجمعوا وقال لى : « انطلق إلى عائشة فقل لها فلتدفع إليك ماعندها من الشعير » قال : فأتيتها فدفعت إلى ، فانطلقت بالكبش والشعير فقالوا : أما الشعير فنحن نكفيك، وأما الكبش فحر أصحابك فليذ بحوه. وعملوا الشعير ، فأصبح والله عندنا خبر ولحم .

ثم إنرسول الله أقطع أبا بكر أرضا له فاختلفنا في عَذْق ، فقلت : هو في أرضى . وقال أبو بكر كلة ً كرهتهُا ، فندم فأحضرنى فقال أبو بكر كلة ً كرهتهُا ، فندم فأحضرنى فقال لى : قل لى كا قلت . قال : فقلت : لا والله لا أقول لك كا قلت لى . قال : إذاً آتى رسول الله .

قال: فأنى رسول الله وتبعتُه ، فجاء بى قومى يتبعوننى فقالوا: هو الذى قال لك وهو يأتى رسول الله فيشكمو! قال: فالتفتُ إليهم فقلت: تدرون من هذا؟ هذا الصديق وذو شَيْبة المسلمين ، ارجعوا لا يلتفت فيراكم فيظن أنكم إنما جئتم لتعينونى عليه فيغضب فيأتى رسول الله فيخبره فيهلك ربيعة!

قال: فأنى رسول الله فقال: إنى قلت لربيعة كلة كرهتها، فقلت له يقول لى مثل ما قلتُ له فأبى .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ياربيمة ومالك وللصديق؟ » قال: فقلت: يارسول الله والله لا أقول له كا قال لى . فقال رسول الله : « لا تقل له كا قال لك ، ولكن قل : غفر الله لك يا أبا بكر » .

\* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم سعد مولى أبى بكر رضى الله عنه ، ويقال مولى النبي صلى الله عليه وسلم .

قال أبو داود الطيالسي: حدثنا أبو عامر ، عن الحسن ، عن سعد مولى أبى بكر الصديق ، أن رسول الله قال لأبي بكر \_ وكان سعد مملوكا لأبي بكر ، وكان رسول الله يعجبه خدمته \_ : « أعتق سَعدا » فقال : يا رسول الله مالنا خادم هاهنا غيره ، فقال : ها عتق سعدا أتتك الرجال أتتك الرجال » .

وهكذا رواه أحمد عن أبي داود الطيالسي .

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا أبو عامر، عن الحسن، عن سعد قال: قرَّ بت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا، فجعلوا يَقْرِ نُون، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران (١٠).

ورواه ابن ماجه عن بندار عن أبي داود به .

ومنهم رضى الله عنهم عبدالله بن رواحة . دخل يوم عمرة القضاء مكة وهو يقود بناتة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول :

خَلُوا بني الكفار عن سَبيله اليوم نَضْر بكم على تأويلهِ كَا ضَر بناكم على تنزيله ضرباً يُزيل الهامَ عن مَقيله كا ضربناكم هويُذْهِل الخليلَ عن خليله \*

كا قدمنا ذلك بطوله .

وقد قتل عبدالله بن رواحة بعد هذا بأشهر في يوم مؤتة كما تقدم أيضا .

ومنهم رضى الله عنهم عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شَمخ أبو عبد الرحمن الهذلي .

أحد أئمة الصحابة ، هاجر الهجرتين وشهـد بدراً وما بعـدها ، كان يلى حمل نعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ويلى طَهُوره ، ويرحِّل دابته إذا أراد الركوب .

وكانت له اليد الطُّولى في تفسير كلام الله ، وله العِلم الجم والفضل والحلم ، وفي الحديث

<sup>(</sup>١) القرآن في التمر : الجمع بين تمرتين في الأكل .

أن رسول الله قال لأصحابه \_ وقد جعلوا يَعْجبون من دقة ساقيه \_ فقال: « والذى نفسى بيده لهما فى الميزان أثقل من أحد » .

وقال عمر بن الخطاب فى ابن مسمود : هو گنیف مُلیَ علما . وذكروا أنه [كان] نحیف اَلْحُلق حسن اُلْحُلُق ، یقال إنه كان إذا مشى یُسامت الجلوس، وكان یُشْبه بالنبی صلی الله علیه وسلم فی هَدْیه ودَلّه وسَمْته .

يمنى أنه يشبه بالنبى صلى الله عليــه وسلم فى حركاته وسَــكناته وكلامه ويتشبه بمــا استطاع من عبادته .

توفى رضى الله عنه فى أيام عُمَان سنة اثنتين \_ أو ثلاث \_ وثلاثين بالمدينــة ، عن ثلاث وستين سنة ، وقيل إنه توفى بالـكوفة والأول أصح .

ومنهم رضى الله عنهم عُقبة بن عامر أُلجَهَني .

قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا ابن جابر، عن القاسم أبى عبد الرحمن ، عن عُقبة بن عامر ، قال : بيما أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم فى نقب (١) من تلك النقاب ، إذ قال لى : « ياعقبة ألا تركب ؟ » قال : فأشفقت أن تكون معصية . قال : فنزل رسول الله وركبت هنيهة ، ثم ركب ثم قال : « ياعُقْبَ ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما النساس ؟ » قلت : بلى يارسول الله . فأقرأ لى : قل أعوذ برب الناس .

ثم أقيت الصلاة فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما . ثم مرَّ بى فقــال : « اقرأ بهما كما نمت وكما قمت » .

وهكذا رواه النسائى من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك ، عن ابن جابر ، ورواه أبو داود والنسائى أيضا من حديث ابن وهب ، عن معاوية بن صالح ، عن العلاء

<sup>(</sup>١) النقب : الطريق في الجبل .

ابن الحارث ، عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة به .

ومهم رضى الله عمهم قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرَجي.

روى البخارى عن أنس قال : كان قيس بن سعد بن عبادة من النبي صلى الله عليه وسلم عنزلة صاحب الشُّرَط من الأمير .

وقد كان قيس هـذا رضى الله عنه من أطول الرجال ، وكان كُوْسَجِا (١) ويقـال إن سراويله كان يضمه على أنفه من يكون من أطول الرجال فتصِل رجلاه الأرضَ.

وقد بعث سراويله معاوية ُ إلى ملك الروم يقول له : هل عندكم رجل تجيء هـذه السراويل على طوله ؟ فتعجّب صاحب الروم من ذلك .

وذكروا أنه كان كريمــا مُمدَّحا ذا رأى ودَهاء ، وكان مع على بن أبى طــالب أيام صِفين .

وقال مِسْمَر عن مَعْبَد بن خالد: كان قيس بن سعد لا يزال رافعاً إصبعه المسبِّحة يدعو رضى الله عنه وأرضاه .

وقال الواقدى وخليفة بن خَياط وغيرها: توفى بالمدينة فى آخر أيام معاوية .
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمر بن الخطاب السِّجِسْتانى ، حدثنا على بن يزيد الحنفى، حدثناسعيد بن الصَّلْت ، عن الأعش ، عن أبى سفيان ، عن أنس قال : كان عشرون شابا من الأنصار يازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوائجه ، فإذا أراد أمراً بعثهم فيه .

\* \* \*

ومنهمرضى الله عنهم المغيرة بنشُعبة النَّهَنى رضى الله عنه. كان بمنزلة السلَّحُدار (۲) بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كا كان رافعا السيف فى يده وهو واقف على

<sup>(</sup>١) الحكوسج: الناقص الأسنان . (٢) السلحدار: صاحب السلاح. أعجمية .

رأس النبى صلى الله عليه وسلم فى الخيمة يوم الحديبية ، فجعل كما أهوى عمَّه عروة بن مسعود الثقفى حين قدم فى الرَّسِيلة إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ على ماجرت به عادة العرب فى مخاطباتها \_ يَقْرَع بده بقائمة السيف وبقول : أخِّر بدك عن لحيهة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا تصل إليك . الحديث كا قدمنا .

قال محمد بن سعد وغيره: شهد المشاهد كلمها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولاً مع أبى سفيان الإمرة حين ذهبا فخرَّباً طاغوت أهل الطائف، وهي المدعوة بالرَّبة، وهي اللات.

وكان داهيةً من دُهاه العرب. قال الشَّمبي: سمعته يقول: ماغلَبَني أحدُّ قط. وقال الشعبي: سمعت قَبِيصة بن جابر يقول: صحبت المغيرة بن شعبة، فلوأن مدينة لها ثمانية أبواب لا يُخرج من باب منها إلا بمكر لخرج من أبوابها.

وقال الشعبى : القضاة أربعة : أبو بكر وعمر وابن مسعود وأبو موسى ، والدهاة أربعة : معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة وزياد .

وقال الزُّهْرى: الدُّهاة خمسة ؛ معاوية وعمرو والمفيرة ، واثنان مع على وها قيس ابن سعد بن عبادة وعبد الله بن بَدِيل (١) بن وَرْقاً .

وقال الإمام مالك : كان المغيرة بن شعبة رجلا نَكَاحاً للنساء ، وكان يقول : صاحب الواحدة إن حاضت حاض معها ، وإن مرضت مرض معها ، وصاحب الثَّنْتين بين نارين بشتملان .

قال : فـكان ينكح أربعا ويطلقهن جميعا !

وقال غيره: تزوج ثمانين امرأة ، وقيل ثلاثمائة امرأة ، وقيل: أَحْصَن ألف امرأة . وقد اختلف فى وفاته على أقوال أشهرها وأصحُها وهو الذى حكى عليـــه الخطيب البغدادى الإجماع: أنه توفى سنة خسين .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) 1: وبديل بن ورقاء .

ومنهم رضى الله عنهم المقداد بن الأسود أبو مَعْبَد الكِنْدى ، حليف بنى زُهرة . قال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن عبد الرحمن ابن أبى لبلى ، عن المقداد بن الأسود قال : قدمتُ المدينة أنا وصاحبان ، فتعرَّضْنا للناس فلم يُضفنا أحد ، فأتينا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر نا له ، فذهب بنسا إلى منزله وعنده أربعة أعنز ، فقال : « احلبهن يامِقداد ، وجَزَّمُهن أربعة أجزاء ، وأعط كلَّ إنسان جزءاً » فكنت أفعل ذلك .

فرفعت للنبى صلى الله عليه وسلم ذات ليه ، فاحتبس ، واضطحعت على فراشى فقالت لى نفسى : إن الذي صلى الله عليه وسلم قد أتى أهل بيت من الأنصار ، فلو قمت فشر بت هذه الشربة . فلم تزل بى حتى قمت فشر بت جُزأه ، فلما دخل فى بطنى وتقار أخذنى ماقدم وما حدث ، فقلت : يجىء الآن النبى صلى الله عليه وسلم جائما ظمآنا فلا يرى فى القدح شيئا ، فسجّيت ثوبا على وجهى .

وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمة تسمع اليقظان ولا توقظ النائم ، فكشف عنه فلم ير شيئا ، فرفع رأسه إلى السماء فقال : « اللهم اسق من سقاني ، وأطعم من أطعمني » .

فاغتنمت دعوته وقمت فأخذت الشَّفْرة فدنوت إلى الأعنز فجعلت أجسهن أيهن أشمن لأذبحها ، فوقعت يدى على ضرع إحداهن فإذا هي حافل ، ونظرت إلى الأخرى فإذا هي حافل ، فنظرت فإذا هن كلهن حُفَّل ، فحلبت في إناء فأتيته به فقلت : اشرب فقال : « ما الخبر يامقداد ؟ » فقلت : اشرب شم الخبر . فقال : « بعض سوآتك يامقداد» فشرب شم قال : « اشرب » فقلت : اشرب يانبي الله ، فشرب حتى تضلَّع شم أخذته فشرب ثم قال : « المبرب » فقلت : الشرب يانبي الله ، فشرب حتى تضلَّع شم أخذته فشربته ، شم أخبرته الخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هيه » فقلت : كان كذا وكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هيه » فقلت : كان كذا وكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هيه » فقلت : كان كذا

حتى أسقى صاحبيك؟ » فقلت : إذا شربتُ البركة أنا وأنت فلا أباكي من أخطأت .

وقد رواه الإمام أحمد أيضا عن أبى النّضر ، عن سليان بن المفيرة ، عن ثابت ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن المقداد . فذكر ماتقدم ، وفيه أنه حلّب فى الإناء الذى كانوا لا يَطْمعون أن يحلبوا فيه ، فحاب حتى عكّته الرّغوة . ولماجاء به قال له رسول الله: « أما شربتم شَر ابكم الليلة يامِقْداد ؟ » فقلت : اشرب يارسول الله ، فشرب ثم ناولنى فقلت : اشرب يارسول الله ، فشرب ثم ناولنى فقلت : اشرب يارسول الله ، فشرب ثم ناولنى فأخذت ما بقى ثم شربت .

فلماعرفتُ أن رسول الله قد رَوِى فأصابتنى دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض، فقال رسول الله: « إحدى سَوْ آتك يامقداد! ».

فقلت: يارسول الله كان من أمرى كذا، صنعت كذا. فقال: « ماكانت هذه إلا رحمة الله، ألا كنت آذنتتي توقظ صاحبيك هذين فيصيبان منها» قال: قلت: والذى بعثك بالحق ما أباكي إذا أصبتُها وأصبتُها معك من أصابها من الناس.

وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سليمان بن المفيرة به .

ومنهم رضي الله عنهم مهاجِر مَولي أم سلمة .

قال الطبرانى: حدثنا أبو الزِّنْبَاع رَوْح بن الفَرج ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثنى إبراهيم بن عبد الله ، سمعت بكيراً يقول : سمعت مهاجراً مولى أم سلمة قال : خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين فلم يقل لى لشىء صنعته لم صنعته ، ولا لشىء تركته لم تركته .

وفى رواية : خدمته عشر سنين أو خمس سنة .

ومنهم رضى الله عنهم أبو السَّمْح . قال أبو العباس محمد بن إسحاق النقنى : حدثنا مجاهد بن موسى ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، حدثنا يحيى بن الوليد ، حدثنى مُحِلّ ابن خليفة ، حدثنى أبو السَّمح ، قال : كنت أخدم رسول الله . قال كان إذا أراد أن

يغتسل قال: ناولني إداوتي ، قال: فأناوله وأستُره ، فأتى بحسن أو حسين فبال على صدره ، فحثت لأغسله فقال: « يُغسَل من بَول الجارية ، ويُرشُ من بول الغلام ».

وهكذا رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه عن مجاهد بن موسى .

ومنهم رضى الله عنهم أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رضى الله عنه تولَّى خدمته بنفسه فى سَفرة الهجرة ، لاسيا فى الغار وبعد خروجهم منه حتى وصلوا إلى المدينة . كا تقدم ذلك مبسوطا ولله الحمد والمنة .

### فص\_ل

# وأما كُتّاب الوحى وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه عليه ورضى عنهم أجمعين

فهم الخلفاء الأربعة ؛ أبو بكر وعرر وعمان وعلى بن أبى طالب رضى الله عمهم ومهم رضى الله عمهم ومهم رضى الله عمهم أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى الأموى .

أسلم بعد أخويه خالد وعمرو ، وكان إسلامه بعدالحديبية ، لأنه هو الذي أجار عُمانَ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة يوم الحديبية ، وقيل خيبر ، لأن له ذِكراً في الصحيح من حديث أبى هريرة في قسمة غنائم خيبر .

وكان سبب إسلامه أنه اجتمع براهب وهو فى تجارة بالشام فذكر له أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الراهب: مااسمه ؟ قال: محمد. قال: فأنا أنعته لك، فوصفَه بصفته سواء وقال: إذا رجعت إلى أهلك فأقرئه السلام.

فأسلم بعــد مَرجعه وهو أخو عمرو بن سعيد الأشْدَق الذى قتــله عبد الملك ابن مروان .

قال أبو بكر بن أبى شيبة : كان أول من كتب الوحى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى بن كعب ، فإذا لم يحضر كتب زيد بن ثابت ، وكيتبله عثمان وخالد ابن سعيد وأبان بن سعيد .

هكدا قال . يعنى بالمدينة ، وإلا فالسُّور المكية لم يكن أبي بن كعب حال نزولها، وقد كتبها الصحابة بمكة رضى الله عنهم .

وقد اختلف فى وفاة أبان بن سميدهذا ، فقال موسى بن عقبة ومُصْعَب بن الزبير والزبير ابن بَـكَّار وأكثر أهل النَّسَب : قُتل يوم أَجْنَادين ، يعنى فى جمـادى الأولى سنـة ثنتى عشرة .

قال آخرون : قتل يوم مَرْجِ الصُّفر سنة أربع عشرة .

وقال محمد بن إسحاق: قُتُن هو وأخوه عمرو يوم اليرموك، لخمس مضين من رجب سنة خمس عشرة . وقيل إنه تأخر إلى أيام عثمان ، وإنه أمره عثمان أن يملى المصحف الإمام على زيد بن ثابت ، ثم توفى سنة تسع وعشرين فالله أعلم .

ومنهم أبى بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي الأنصاري. أبو النذر، ويقال أبو الطُّفَيل. سيد القُراء شهد العقبة الثانية وبدراً وما بمدها. وكان رَبْعة نحيفا أبيض الرأس واللحية لا يغير "شيبه.

قال أنس : جمع القرآن أربعة \_ يعنى من الأنصار \_ أبي ً بن كعب ، ومُعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت ، ورجل من الأنصار يقال له أبو يزيد .

أخرجاه .

وفى الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأَنى : « إن الله أمر نى أن أقرأ عليك القرآن » .

قال : وسمَّانى لك يا رسول الله ؟ قال : « نعم » قال فذرفت عيناه .

ومعنى أنأقرأ عليكالقرآنَقراءة إبلاغوإسماع لا قراءة تعلمُ منه، هذا لا يفهمه أحد من أهل العلم، وإنما نبهنا على هذا لئلا يُعتقد خلافه .

وقد ذكرنا فى موضع آخر سبب القراءة عليه وأنه قرأ عليه سورة: « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكّين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفاً مطّهرة فيها كتب قيّمة » . وذلك أن أبى بن كعب كان قد أنكر على رجل قراءة سورة على خلاف ماكان يقرأ أبى ، فرفعه أبى إلى رسول الله فقال : « هكذا أنزلت » ثم قال لذلك الرجل « اقرأ فقال : « هكذا أنزلت » .

قال أبى : فأخذ بى من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية ، فال: فضرب رسول الله في صدرى ففضتُ عرقا وكأنما أنظر إلى الله فَرقاً، فبعد ذلك تلا عليه رسول الله هذه السورة كالتثبيت له والبيان له أن هذا القرآن حق وصدق ، وإنه أنزل على أحرف كثيرة رحمةً ولطفا بالعباد .

وقال ابن أبى خيثمــة : هو أول من كتب الوحى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد اختلف فى وفاته ، فقيل : فى سنة تسع عشرة . وقيلسنة عشرين ، وقيل ثلاث وعشرون وقيل قبل مقتل عبّان بجمعة . فالله أعلم .

\* \* \*

ومهم رضى الله عنهم أَرْقَم بن أبى الأرقم ، واسمه عبد مناف بن أسد بن جُندَب ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم الحزومي .

أسلم قديمًا وهو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مُسْتَخفيًا في داره عندالصَّفا وتُمرف تلك الدار بعد ذلك بالخيزران . وهاجر وشهد بدراً وما بعدها .

وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبدالله بن أنيس .

وهو الذي كتب إقطاع عظيم بن الحارث المحاربي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفخ وغيره ، وذلك فيما رواه الحافظ ابن عساكر من طريق عَتيق بن يعقوب الزبيري ، حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيمه عن جده عمرو ابن حزم .

وقد توفى فى سنة ثلاث وقيل خمس وخمسين ، وله خمس وثمانون سنة .

وقد روى الإمام أحمد له حديثين ؛ الأول قال أحمد والحسن بن عرفة \_ واللفظ لأحمد \_ : حدثنا عَبَّاد بن عباد المهلَّبي ، عن هشام بن زياد ، عن عمار بن سعد ، عن عبان بن أرقم بن أبي الأرقم ، عن أبيه \_ وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم \_ أن رسول الله قال : « إن الذي يتخطَّى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قُصْبَه (1) في النار » .

والثانى قال أحمد: حدثنا عصام بن خالد ، حدثنا العطاف بن خالد ، حدثنا يحيى بن عمران ، عن عبدالله بن عمان بن الأرقم ، عن جده الأرقم ، أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أين تريد ؟ » قال أردت يا رسول الله هاهنا، وأوما بيده إلى حيز بيت المقدس ، قال : « ما يُحرجك إليه أتجارة ؟ » قال : لا ولسكن أردت الصلاة فيه . قال : « الصلاة ها هنا \_ وأما بيده إلى مكة \_ خير من ألف صلاة » وأوما بيسده إلى الشام .

تفرد بهما أحمد .

\* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم ثابت بن قيس بن شمَّاس الأنصارى الخررجي أبو عبدالرحن ، ويقال أبو محمد المدنى ، خطيب الأنصار ، ويقال له خطيب النبي صلى الله عليه وسلم .

قال محمد بن سعد: أنبأنا على بن محمد المدائني بأسانيده عن شيوخه في وفود العرب على رسول الله ، قالوا :قدم عبدالله بن عبس التمالي ومَسْلمة بن هَزّان المحدَّان على رسول الله في رهط من قومهما بعد فتح مكة ، فأسلموا وبايعوا على قومهم ، وكتب لهم كتابا بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم ، كتبه ثابت بن قيس بن شَمَّاس وشهد فيه سعد بن معاذ ومحمد بن مَسْلَمة رضى الله عنهم .

<sup>(</sup>١) القصب: الأمعاء.

وهذا الرجل بمن ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة.
وروى الترمذي في جامعه بإسناد على شرط مسلم ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله قال : « نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح ، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح ، نعم الرجل أسيد بن حُضَير ، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شَمَّاس ، نعم الرجل معاذ بن عرو ابن الجمور » .

وقد قتــل رضى الله عنه شهيداً يوم الميــامة سنة اثنتي عشرة في أيام أبى بسكر الصديق .

#### \* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم حنظلة بن الربيع بن صَيْفى بن رباح بن الحارث بن مُخاشِن ابن مُعاشِن المن معاوية بن شريف بن جَرْوة بن أسيد بن عمرو بن تميم التميهى الأسيدى الكاتب، وأخوه رباح صحابى أيضا، وعمه أَ كُنْمَ بن صَيْفى كان حكيم العرب.

قال الواقدى: كتب للنبى صلى الله عليه وسلم كتاباً. وقال غيره: بعثه رسول الله على الله عليه وسلم إلى أهل الطائف في العدَّلج ، وشهد مع خالد حروبه بالعراق وغيرها، وقد أدرك أيام على وتخلف عن القتال معه في الجمل وغيره، ثم انتقل عن الكوفة لما شُتم بها عثمان، ومات بعد أيام على.

وقد ذكر ابن الأثير في الغابة ، أن امرأته لما مات جزعت عليـــه فلامها جاراتها في ذلك فقالت :

تعجَّبت دَعْدُ لَحْدِرُونة تَبْدَكَى عَلَى ذَى شَيْبة شاحبِ إِنْ نَسْلَيْنِي الْبِسُومَ مَاشَفَّنِي أَخْبَرُكُ قُولًا لِيسَ بِالْكَاذِبِ إِنْ سُوادَ العَبْنُ أَوْدَى بِهِ حُزِنٌ عَلَى حَنْظَلَةَ الْكَانِبِ

( ٣٤ ـ سيرة ٤)

قال أحمد بن عبد الله بن الرَّق : كان معتزلا للفتنة حتى مات بعدد على ، جاء عنه حديثان .

قلت: بل ثلاثة.

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد وعفان ، قالا : حدثنا هما ، حدثنا قَتادة ، عن حفظلة الكاتب ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من حافظ على الصلوات الخمس بركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن ، وعلم أنهن حق من عنسد الله دخل الجنة » أو قال : « وجبت له الجنة » .

تفرد به أحمد، وهو منقطع بين قتادة وحنظلة . والله أعلم .

والحديث الثانى : رواه أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجه من حديث سعيدالجريرى عن أبي عثمان النَّهْذى ، عن حنظلة : « لو تَدُومُون كا تَـكُونُونُ عندى لصافَحتُـكم لللائـكة فى مجالسكم وفى طُرقـكم وعلى فرشـكم ، ولـكن ساعة وساعة » .

وقد رواه أحمد والترمذي أيضا من حديث عمران بن داودالقطّان ، عن قتادة ، عن يزيد بن عبد الله بن الشِّخّير ، عن حنظلة .

والثالث: رواه أحمد والنسائى وابن ماجه ، من حديث سفيان الثورى ، عن أبى الزِّ ناد ، عن المرقّع بن صَيْفى بن حنظلة ، عن جده فى النّه ي عن قتل النساء فى الحرب .

لَـكَن رواه الإمام أحمد ، عن عبـد الرزاق ، عن ابن جُرَيج ، قال : أخبرت عن أبى الزِّنَاد عن مرقع بن صيفى بن رباح بن ربيع ، عن جده رباح بن ربيع أخى حنظلة السكاتب فذكره .

وكذلك رواه أحمد أيضا ، عن حسين بن محمد وإبراهيم بن أبى العباس ، كلاها عن المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبيه . وعن سعيد بن منصور وأبى عامر العقدى ، كلاها عن المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبى الزِّناد ، عن مُرقَّع عن جده رباً ح . ومن طريق المغيرة رواه النسائى وابن ماجه كذلك . وروى أبو داود والنسائى من حديث عمـــو بن مرقع عن أبيه ، عن جده رباح فذكره.

فالحديث عن رباح لا عن حنظلة ، ولذا قال أبو بكر بن أبى شيبة :كان (١) سفيان الثورى يخطئ في هذا الحديث .

قلت : وصح قول ابن الرقى أنه لم يرو سوى حديثين . والله أعلم .

\* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو سعيد الأموى .

أَسَلَمْ قَدَيمًا ، يقال بعد الصِّديق بثلاثة أو أربعة ، وأكثر ما قيل خمسة .

وذكروا أن سبب إسلامه أنه رأى فى النوم كأنه وافف على شَفير جهنم فذكر من سِعتها ما الله به عليم .

قال : وكأن أباه يدفعه فيها ، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بيده ليمنعه من الوقوع ، فقص هذه الرؤيا على أبى بكر الصديق فقال له : لقد أريد بك خير ، هذا رسول الله فاتبعه تَنْجُ مما خِفْتَه . فجاء رسول الله فأسلم .

فلما بلغ أباه إسلامُه غضب عليه وضربه بعصا فى يده حتى كسرها على رأسه وأخرجه من منزله ومنعه القوت ، ونهى بقية إخوته أن يكلموه ، فلزم خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهاراً ، ثم أسلم أخوه عمرو .

فلما هاجر الناس إلى أرض الحبشة هاجر امعهم ، ثم كان هو الذى ولى العقد في تزويج أم حبيبة من رسول الله كما قدمنا ، ثم هاجر ا من أرض الحبشة صحبة جعفر ، فقدما على رسول الله بخيبر وقد افتتحها ، فأسهم لها عن مشورة المسلمين ، وجاء أخوهما أبان بن

<sup>(</sup>١) ١: فإن .

سعيد فشهد فتح خيبركا قدمنا ، ثم كان رسول الله يوليهم الأعمال .

فلما كانت خلافة الصديق خرجوا إلى الشام للغزو فقتل خالد بأَجْنَادين ، ويقال بمَرْجِ الصفّر والله أعلم .

قال عَتيق بن يعقوب : حدثني عبدالملك بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده عن عمرو ابن حزم ؛ يعني أن خالد بن سعيد كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا : بسم الله الرحمن الرحمي ، هذا ما أعطى محمد رسول الله راشد بن عبد رب السَّلمي ، أعطاه غَلُوتين وغَلَوْة بحجر بُرهاط (١) ، فمن خافه فلا حقَّ له وحقَّهُ حق وكتب خالد بن سعيد .

وقال محمد بن سعد عن الواقدى: حدثنى جعفر بن محمد بن خالد، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال: أقام خالد بن سعيد بعد أن قدم من أرض الحبشة بالمدينة، وكان يكتب لرسول الله، وهو الذى كتب كتاب أهل الطائف لوفد ثقيف وسعى فى الصلح بيمهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

ومهم رضی الله عمهم خالد بن الولید بن عبد الله بن عمر بن محروم [أبو سلمان] (۲) المخرومی

وهو أمير الجيوش المنصورة الإسلامية ، والعساكر المحمدية ، والواقف المشهودة ، والأيام المحمودة . ذو الرأى السَّديد ، والبأس الشديد ، والطريق الحميد . أبو سليات خالد بن الوليد .

ويقال إنه لم يكن في جيش فـكُسِير لا في جاهلية ولا إسلام .

<sup>(</sup>۱) الغلوة : قدر مايبلغ السهم . ورهاط : موضع على ثلاث ليال من مكذ ، أو قرية على طريق المدينة بواد بقال نه غران . المراضد . (٧) ليست في ا .

قال الزبير بن بَـكَّار :كانت إليه في قربش الْقُبَّة وأعِنَّة الخَيل .

أسلَم هو وعمرو بن العاصوعُمان بن طلحة بن أبى طلحة بعد الحديبية وقبل خيبر، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه فيا يبعثه أميراً، ثم كان المقدَّم على العساكر كلما في أيام الصديق.

فلما ولى عمر بن الخطاب عَزله وولَى أبا عبيدة أمين الأمة على ألا يخرج عن رأى أبي سلمان .

ثم مات خالد فى أيام عمر ، وذلك فى سنة إحدى وعشرين وقيل اثنتين وعشرين \_ والأول أصح ... بقرية على ميل من حمص . قال الوافدى : سألت عنها فقيل لى دُثِر ت. وقال دُحَيم : مات بالمدينة . والأول أصح .

وقد روی أحادیث كثیرة یطول ذكرها .

قال عَتِيق بن يعقوب: حدثنى عبد الملك بن أبى بكر ، عن أبيه عن جده ، عن عمرو ابن حزم ، أن هذه قطائع أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم : بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى المؤمنين أن صَيْدوح (١) وصَيْده لا يُعْضَد صيده ولا يُقتل ، فحن وجد يفعل من ذلك شيئا فإنه يُجلد و يُنزع ثيابه ، وإن تعدّى ذلك أحد فإنه يُؤخذ فيبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم ، وأن هذامن محمد النبى . وكتب خالد بن الوليد بأمر رسول الله فلا بتعداه أحد فيظلم نفسه فها أمره به محمد .

#### \* \* \*

ومهم رضى الله عهم الزبير بن العوام بن خُوَ يلد بن أَسد بن عبد العزى بن قُصى،

أحد العشرة ، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفى رسولُ الله وهو عنهم راض

<sup>(</sup>١) صيدوح: قرية بشرق المدينة من شراج الحرة . والشراج: مجاري الياه من الحرار . المراصد .

[وحوارئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية بنت عبد المطلب وزوج أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنه [(١) .

روى عتَيق بن يعقوب بسنده المتقدم ، أن الزبير بن العوام هو الذى كتب لبنى معاوية بن جَرْوَل السكتاب الذى أمره به رسول الله صلى الله عليــه وسلم أن يكتبه لهم رواه ابن عساكر بإسناده عن عتيق به .

أسلم الزبير قديما رضى الله عنه وهو ابن ست عشرة سنة ، ويقال ابن ثمانى سنين ، وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلما ، وهو أول من سَلَّ سيفا في سبيل الله

وقد شهد اليرموك وكان أفضل من شهدها ، واخترق يومئذ صفوف الروم من أولهم إلى آخرهم مرتين ، ويخرج من الجانب الآخر سالما ، لكن جُرح فى قفاه بضربتين رضى الله عنه .

وقد جَمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم الخندق أبويه (٢) وقال : « إن الحكل نبى حواريًّا وحواريَّ الزبيرُ » .

وله فضائل ومناقب كثيرة وكانت وفاته يوم الجمل، وذلك أنه كرَّ راجعا عن القتال، فلحقه عمرو بن جُرْموز وفضاًلة بن حابس ورجل ثالث يقال له النعر التميميون، بمكان يقال له وادى السِّباع، فبدر إليه عمرو بن جُرموز وهو نائم فقتله، وذلك في يوم الحميس لعشر خلوت من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وله من العمر يومئذ سبع وستون سنة.

وقد خلَّف رضى الله عنه بعده تركة عظيمة ، فأوصَى من ذلك بالثلث بعد إخراج الغي ألف وماثتى ألف دينار ، فلما قُضى دينه وأخرج ثلث ماله قُسم الباقى على ورثقه ، فنال كلَّ امرأة من نسائه \_ وكن أربعا \_ ألف ألف وماثقا ألف ، فمحموع ماذكر ناه مما

<sup>(</sup>١) سقطت من ا . . . ( ٢ ) في قوله : ارم فداك أبي وأمي .

تركه رضى الله عنه تسعة وخمسون ألف ألف وثمانمائة ألف.

وهذا كله من وجوه حِلِّ نالها فى حياته مما كان يصيبه من النَّى والمفاتم ، ووجـوه متاجر الحلال ، وذلك كله بعد إخراج الزكاة فى أوقاتها ، والصَّلات البارعة الـكثيرة لأربابها فى أوقات حاجاتها .

رضى الله عنه ورأضاه وجعل جنات الفردوس مثواه ، وقد فعل ! فإنه قد شَهد له سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين بالجنة ، ولله الحمد والمنة .

وذكر ابن الأثير فى الغابة أنه كان له ألف مملوك بؤدون إليه الخراج ، وأنه كان يتصدق بذلك كله .

وقال فيه حسان بن ثابت يمدحه ويفضُّله بذلك :

حواريَّه والقول بالفضل يعدلُ بُو الى ولى الحق والحق أعسدلُ بُو الى ولى الحق والحق أعسدلُ يَصُول إذا ما كان يوم مُ مُحجَّلُ (١) ومن أسد في بيتسم لمرفَّلُ (٢) ومن نُصرة الإسلام مجسد مؤثَّلُ عن المصطفى والله يُعطِى ويُجزلُ بأبيض [سَبَّاقَ (٣)] إلى الموت يَرْفُلُ بأبيض واليس يكون الدهر مادام يَذْبلُ واليس يكون الدهر مادام يَذْبلُ

قد تقدم أنه قتله عمرو بن جُرْموز التميمى بوادى السِّباع وهُو نائم ، ويقال بل قام من آثار النوم وهو دَهِش فركب وبارزه ابن جرموز ، فلما صمَّم عليمه الزبير أنجدَه صاحباه فضالة والنعر فقتلوه ، وأخذ عمرو بن جرموز رأسه وسيفه . فلما دخل بهما على

<sup>(</sup>١) المحجل: المعروف . (٢) ألمرفل: المعظم والمسود .

<sup>(</sup>٣) من تاريخ ابن عساكر ه/٣٦٤ .

على قال على رضى الله عنه لما رأى سيف الزبير : إن هذا السيف طالما فرَّج الـكُرَب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقالَ عَلَى فيما قالَ : بشِّر قاتلَ ابن صفية بالنار .

فيقال إن عمرو بن جرموز لما سمع ذلك قتل نفسه .

والصحيح أنه عمِّر بعد على حتى كانت أيام ابن الزبير ، فاستناب أخاه مُصْعَبا على العراق ، فاختفى عمرو بن جرموز خوفا من سطوته أن يقتله بأبيه. فقال مصعب : أبلغوه أنه آمِن ، أيحسب أنى أفتله بأبي عبد الله ؟ كلا والله ليسا سواه .

وهذا من حِلم مُصعب وعقله ورياسته .

وقد روى الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة يطول ذكرها. ولما قُتُل الزبير بن العوام بوادى السباع كما تقدم ، قالت امرأته عاتكة بنتزيد بن عمرو بن نُفَيل ترثيه رضى الله عنها وعنه :

غــــدر ابن جُرموز بفارس بُهمة ياعرو لو نبهته لوجـــدته كم عَمْرة قد خاضها لم يَثَنـــه ثــكائلك أمك إن ظفرت بمثـــله والله ربك إن قتلت لَمُسُلهــــا

\* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لَوْذَان بن عرو بن

<sup>(</sup>١) البهمة : الجيش ، وأيضا : الشجاع الذي لايهتدي من أين يؤتى . والمعرد : الهارب .

 <sup>(</sup>٢) الفقم: البيضاء الرخوة من الـكمأة ، والقردد: الجبل. ويقال للذليل: هو أذل من فقع بقرقرة . لأنه لا يمتنع على من جناه ، أو لأنه يوطأ بالأرجل. وفي 1 : طرادك.

عبيد بن عوف بن غَنْم بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري ، أبو سعيد ويقال أبو خارجة ، ويقال أبو عبد الرحمن المدنى .

قدِم رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة ، فالهذا لم يشهد بدراً لصغره ، قيل ولا أحدا ، وأول مَشاهده الخندق ، ثم شهد مابعدها .

وكان حافظا لَبيبا عالما عاقلا ، ثبت عنه فى صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَره أن يتعلم كتاب يهود ايقرأه على النبى صلى الله عليه وسلم إذا كتبوا إليه ، فتعلم فتعلم في خسة عشر يوما .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد ، أن أباه زيداً أخبره أنه لما قدم رسول الله المدينة قال زيد : ذُهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجب بي ، فقالوا : يارسول الله هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة . فأعجب ذلك رسول الله وقال : « يازيد تعلم في كتابي يهود ، فإني والله ما آمن يهود على كتابي » .

قال زيد: فتعلّمت لهم كتابهم مامرّت خمس عشرة ليلة حتى حَذَقْته ، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبهم إذا كتبهم إذا كتب .

ثم رواه أحمد عن شُريح بن النعان ، عن ابن أبى الزِّ نَاد ، عن أبيه ، عن خارجة ، عن أبيه ، عن خارجة ، عن أبيه فذكر نحوه .

وقد علقه البخارى فى الأحكام عن خارجة بن زيد بن ثابت بصيغة الجزم فقال: وقال خارجة بن زيد . فذكره .

ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس ، والنرمذي عن على بن حجر ، كلاها عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة ، عن أبيه به نحوه .

وقال الترمذي : حسن صحيح .

وهـذا ذكاء مُفرِط جداً . وقدكان بمن جَمَع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرَّاء كما ثبت في الصحيحين عن أنس .

وروى أحمد والنسائى من حديث أبى قلاَبة ، عن أنس عن رسول الله أنه قال : « أرحمُ أمتى بأمتى أبو بكر، وأشدُ ها في دين الله عمر ، وأصدَقها حياءً عمان ، وأقضاهم على بن أبى طالب ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت ، ولكل أمة أمين ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » .

ومن الحفّاظ من يجعله مرسّلا إلا مايتعلق بأبي عبيدة ، فني صحيح البخارى من هذا الوجه .

وقد كتب الوحى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غير مامَوْطن .
ومن أوضح ذلك ما ثبت فى الصحيح عنه أنه قال : لما نزل قوله تعالى « لا يَسْتَوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله (۱) » الآية دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أكتب لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله » .

فجاء ابن أم مكتوم فجعل يشكو ضَرارته ، فنزل الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت فحيذه على فلاى حتى كادت ترضَّها ، فنزل : « غير أولى الضَّرَر » فأمرنى فأحقتُها ، فقال زيد : فإنى لأعرف [موضع (٢)] ملحقها عند صَدْع في ذلك اللوح - يعنى من عظام \_ الحديث .

وقد شهد زيد الىمامة وأصابه سهم فلم يضره ، وهو الذى أمره الصديق بعد هذا بأن يتتبع القرآن فيجمعه ، وقال له : إلك شاب عاقل لا نتهمك ، وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتتبع القرآن فاجمعه . فقعل ماأمره به الصديق ، فكان في ذلك خير كثير ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>١) سورة النساء

وقد استنابه عمر مرتين في حجتين على المدينة ، واستنابه لما خرج إلى الشام ،وكذلك كان عُمَان يَسْتنيبه على المدينة أيضا .

وكان على يحبه ، وكان يعظّم عليا ويعرف له قدره ، ولم يشهد معه شيئا من حروبه . وتأخر بعده حتى توفى سنة خمس وأربعين ، وقيل سنة إحدى وقيل خمس وخمسين . وهو ممن كان يكتب المصاحف الأئمة التى نفّذ بها عثمان بن عفان إلى سائر الآفاق اللائى وقع على التلاوة طبق رَسْمهن الإجماع والاتفاق ، كما قررنا ذلك في كتاب فضائل القرآن الذى كتبناه مقدمة في أول كتابنا التفسير ولله الحمد والمنة .

#### \* \* \*

ومهم السِّحل، كا ورد به الحديث المروى فى ذلك عن ابن عباس \_ إن صح \_ وفيه نظر.

قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا نوح بن قيس ، عن يزيد بن كمب ، عن عمر و بن مالك ، عن أبى الجو زاء ، عن ابن عباس ، قال : السَّحِلِ كاتب للنبى صلى الله عليه وسلم .

وهكذا رواه النسائى عن قتيبة به ، عن ابن عباس أنه كان يقول : في هــذ . الآية « يوم نَطْوى السّاءَ كطَى السِّجِلِ للــكتاب » (١) السّجل : الرجل .

هذا لفظه.

ورواه أبو جعفر بن جرير فى تفسيره عند قوله تمالى : « يوم نَطُوى السماء كطَىّ السجل للسكتاب» عن نصر بن على ، عن نوح بن قيس ، وهو ثقة من رجال مسلم ، وقد ضعفه ابن مَعِين فى رواية عنه . وأما شيخه يزيد بن كعب العَوْذِيّ البصرى فلم يَرْو عنه سوى نوح بن قيس ، وقد ذكره مع ذلك ابن حِبّان فى الثقات .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء .

وقد عرضتُ هذا الحديث على شيخنا الحافظ الكبير أبى الحجاج المِزِّى فأنكره جداً ، وأخبرته أن شيخنا العلامة أبا العباس ابن تيمية كان يقول : هو حديث موضوع ، وإن كان في سنن أبى داود . فقال شيخنا المِزِيّى : وأنا أفوله .

قلت: وقد رواه الحافظ ابن عدى في كامله من حديث محمد بن سلمان الملقب ببُومة ، عن يحيى بن عمرو ، عن مالك البكري ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يقال له السجل ، وهو قوله تعالى: « يوم نَطُوى السماء كطى السّجل للكتاب كذلك تُطُوى السماء كطى السّجل للكتاب كذلك تُطُوى السماء .

وهكذا رواه البيهقى عن أبى نصر بن قتادة عن أبى على الرّفاء ، عن على بن عبدالعزيز عن مسلم بن إبراهيم ، عن يحيى بن عرو بن مالك به . ويحيى هذا ضعيف جداً فلا يصلـــح للمقابعة . والله أعلم .

وأغربُ من ذلك أيضا مارواه الحافظ أبو بكر الخطيب وابن مَنْدة من حديث أحمد ابن سعيد البغدادى المعروف بحمدان ، عن ابن بَهْز ، عن عبيد الله ، عن افع عن ابن عمر قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم كاتب يقال له سِجل فأنزل الله: « يوم نَطْوى السماء كطئ السجل للسكتاب » قال ابن مندة : غريب تفرد به حمدان . وقال البَرْقاني : قال أبو الفتح الأزدى . تفرد به ابن نمير إن صح .

قلت: وهذا أيضا منكر عن ابن عمر ،كما هو منكر عن ابن عباس ، وقد ورد عن ابن عباس ، وقد ورد عن ابن عباس أنه قال ابن عباس وابن عمر خلاف ذلك ، فقد روى الوالبيّ والعَوْف ، عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية قال : كطى الصحيفة على الكتاب. وكذلك قال مجاهد.

وقال ابن جرير: هذا هو المعروف في اللغة أن السِّجل هو الصحيفة . قال: ولا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجل ، وأنكر أن يكون السجل اسم م**لَّث** 

من الملائكة ، كارواه عن أبى كرَيب، عن ابن كِمان، حدَّثنا أبو الوفاء الأشْجَعى ، عن أبيه ، عن ابن عمر فى قوله : « يومَ نَطُوى السماء كطى السِّجل للكتاب » قال :السجل مللَّك فإذا صعد بالاستغفار قال لله : اكتمها نوراً .

وحدثنا بندَار ، عن مؤمّل ، عن سفيان ، سمعت السُّدِّي يقول . فذكر مثله .

وهكذا قال أبوجعفر الباقر فيما رواه أبوكريب عن المبارك ، عن معروف بن خَرَّ بوذ عن سُمَع أبا جعفر يقول : السِّجِل الملك .

وهذا الذي أنكره ابن جرير من كون السجل اسم صحابي أو ملك قوى جداً ، والحديث في ذلك منكر جداً . ومن ذكره في أسماء الصحابة كابن مَنده وأبي نُعيم الأصبهاني وابن الأثير في الغابة ، إنما ذكره إحسانا للظن بهذا الحديث ، أو تعليقاعلي صحته والله أعلم .

\* \* \*

ومنهم سعد بن أبي سَرْح فيا قاله خليفة بن خَيَّاط .

وقد وهم إنمـا هو ابنـه عبـد الله بن سعـد بن أبى سرح ، كما سيـأتى قريبـا إنشاء الله .

ومنهم عامر بن ُفَهَيْرة ، مولى أبى بكر الصديق .

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، عن مَعْمَر قال : قال الزهرى : أخبرنى عبدالملك ابن مالك المد لجى ، وهو ابن أخى سُرَاقة بن مالك ، أن أباه أخبره أنه سمع سُراقة يقول . فذ كر خبر هجرة النبى صلى الله عليه وسلم وقال فيه : فقلت له إن قومك جعلوا فيك الدِّية ، وأخبرتهم من أخبار سَفرهم وما يريد الناس بهم ، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزؤونى منه شيئا ولم يسألونى إلا أن أَخْف عنا ، فسألته أن بكتب لى كتاب موادعة آمن به ، فأمر علم بن فهر بن فهرة فكتب في رقعة من أدم ، شم مضى .

قلت : وقد تقدم الحديث بنمامه في الهجرة وقد روى أن أبا بكر هو الذي كتب السُراقة هذا البِكتاب فالله أعلم .

وقد كان عامر بن فُهِيَرة \_ ويُكنى أبا عمرو \_ من مولَّدى الأَزْد أسود اللون ، وكان أولا مولى للطَّفيل بن الحارث أخى عائشة لأمها أم رُومان ، فأسلم قديما قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأَرْقَم بن أبى الأرقم التى عندالصَّفا مُسْتَخفياً، فكان عامر يعذَّب مع جملة المستضعفين بمكة ليرجع عن دينه [فيأبى (۱)] ، فاشتراه أبو بكر الصديق فأعتقه ، فكان يرعى له غَمَا بظاهر مكة .

ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر كان معها رَدِيفا لأبى بكر ومعهم الدليل الدِّبلي فقط . كما تقدم مبسوطا (٢٠) .

ولما وردوا المدينة نزل عامر بن [فُهِيَرة (١٠] على سعدبن خيثمة ، وآخَى رسول الله بينه وبين أُوْس بن مُعاذ وشهد بدراً واحداً .

وقتل يوم بثر مَمُونة ، كما تقدم ، وذلك سنة أربع من الهجرة ، وكان عمره إذ ذاك أربعين سنة فالله أعلم .

وقد ذكر عروة وابن إسحاق والواقدى وغير واحد، أن عامراً قتله يوم بئر مَعُونة رجل يقال له جَبَّار بن سُلْمى من بنى كلاب، فلماطعنه بالرمح قال: فُزْتُ وربالكعبة. ورُفع عامر حتى غاب عن الأبصار حتى قال عامر بن الطفيل: لقدر فع حتى رأيت السماء دونه.

وسئل عمرو بن أميـة عنه فقال : كان من أفضلنا ومن أول أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم .

قال جبار: فسألتُ الضحاك بن سفيان عما قال مايعني به؟ فقال: يدني الجنة.

<sup>(</sup>١) ليست في ١ (٧) تقدم ذلك في الجزء الثاني .

ودعانى الضحاك إلى الإسلام فأسلمت لما رأيت من قتل عامر بن فهيرة ، فكتب الضحاك إلى رسول الله يخبره بإسلامى وما كان من أمر عامر ، فقال : « وارته الملائكة وأنزل علمين » وفي الصحيحين عن أنس أنه قال : قرأنا فيهم قرآنا : أن بَلِّغُوا عنا قومَنا أنّا لَقينا ربَّنا فرضي عنا وأرضانا .

وقد تقدم ذلك وبيانه في موضعة عند غزوة بئر مَعُونة .

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن عامر بن الطُّفَيل كان يقول : من رجل منكم لما قُتُل رأيته رُفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء دونه ؟ قالوا : عامر بن فُهَيرة .

وقال الواقدى: حدثنى محمد بن عبد الله، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة قالت: رفع عامر بن فهيرة إلى السماء فلم توجد جثنه. يَرُ ون أن الملائكة وارَتْه.

\* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم عبد الله بن أرقم بن أبى الأرقم المخزومى . أسلم عام الفتح وكتب للنبى صلى الله عليه وسلم . قال الإمام مالك : وكان يُنفذ ما يفعله ويشكره ويَستحيده .

وقال سلمة عن محمد بن إسحاق بن يسار ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبد الله بن الزبير ، عن عبد الله بن الأرقم بن عبد يَغُوث ، وكان يجيب عنه الملوك ، وبلغ من أمانته أنه[كان يأمره أن] يكتب إلى بعض الملوك فيكتب ، ويختم على مايقرأه لأمانته عنده .

وكتب لأبى بكر وجعل إليه بيت المال ، وأقرّ ه عليهما عمر بن الخطاب، فلما كان عَمَان عزله عنهما . قلت: وذلك بعد مااستعفاه عبدُ الله بن أرقم. ويقال إن عبمان عرض عليه ثلاثمائة ألف درهم عن أجرة عمَالتــه فأبى أن يقبلها وقال: إنمها عملتُ لله فأجرِى على الله عز وجل.

قال ابن إسحاق : وكتَب لرسول الله زيدُ بن ثابت ، فإذا لم يحضر ابن الأرقم وزيد بن ثابت كتب مَن حضر من الناس .

وقد كتب عمر وعلى وزيد والمفيرة بن شعبة ومعاوية وخالد بن سعيد بن العاص وغيرهم ممن سمى من العرب.

وقال الأعمش: قلت الشَقِيق بن سَلمة: من كان كاتِب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: عبـــد الله بن الأرقم، وقد جاء عمر بكتاب أبى بكر بالقادسية وفي أسفله: وكتب عبد الله بن الأرقم.

وقال البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا محمد بن صالح بن هانى ، حدثنا الفضل بن محمد البيهق ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة الماجُشُون ، عن عبد الواحد بن أبى عَون ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمر ، قال : أتى النبى صلى الله عليه وسلم كتاب رجل ، فقال لعبد الله بن الأرقم : « أجب عنى » فكتب جوابه ثم قرأه عليه ، فقال : « أصبت وأحسنت ، اللهم وفقه » .

قال : فلما ولى عمرُ كان يشاوره . وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال : مارأيت أخشَى لله منه ــ يمنى فى العال ــ

أُضِرَ رضَى الله عنه قبل وفاته .

ومنهم رضى الله عنهم عبد الله بن زید بن عبد ربه الأنصاری الخزرجی ،

أسلم قديما فشهد عقَبة السبعين ، وحضر بدراً وما بعدها .

ومن أكبر مناقبه رؤيته الأذان والإفامة في النوم ، وعرَّضه ذلك على رسول الله وتقريره عليه ، وقوله له : « إنها لرؤيا حق فألقه على بلال ، فإنه أندَى صوتا منك » . وقد قدمنا الحديث بذلك في موضعه .

وقد روى الواقدى بأسانيده عن ابن عباس أنه كتب كتابا لمن أسلم من جُرَش فيه الأمر لهم بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وإعطاء خُس المفنم .

وقد توفى رضى الله عنه سنة اثنتين وثلاثين عن أربع وستين سنة ، وصلى عليه عمان ابن عفان رضى الله عنه .

#### \* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم عبدالله بن سَعْد بن أبى سَرْح ، القرشى العامرى ،أخو عَمَانَ لَامه من الرضاعة . أرضعته أم عَمَان .

وكتب الوحى ثم ارتدَّ عن الإسلام ولحق بالمشركين بمكة ، فلما فتحما رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ وكان قد أَهْدَر دمه فيمن أهدر من الدماء \_ فياء إلى عثمان بن عفان فاستأمَن له ، فأمَّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما قدمنا في غزوة الفتح.

ثم حسُن إسلام عبد الله بن سعد جداً .

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزى ، حدثناعلى بن الحسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كان عبد الله بن سمد ابن أبى سَرْح بكتب للنبى صلى الله عليه وسلم ، فأزلّه الشيطان فلحق بالكفار ، فأمر به رسول الله أن بُقتل ، فاستجار له عَمَان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ورواه النسائى من حديث على بن الحسين بن واقد به .

قلت: وكان على مُيْمَنة عرو بن العاص حين افتتح عمرو مصر سنة عشرين فى الدولة العمرية ، فاستناب عمر بن الخطاب عَمْراً عليها ، فلما صارت الخلافة إلى عثمان عَزل عنها عمو بن العاص وولَّى عليها عبد الله بن سعد سنة خمس وعشرين .

وأمَره بغزو بلاد أفريقية فغزاها ففتحها وحصَل للجيش منها مال عظيم ، كان قَسَم الغنيمة لكل فارس من الجيش ثلاثة آلاف مثقال من ذهب ، وللراجل ألف مثقال ، وكان معه في جيشه هـذا ثلاثة من العَبَادلة ؛ عبد لله بن الزبير ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر و .

ثم غزا عبد الله بن سمد بمد أفريقية الأساود من أرض النوبة فهادمهم ، فهى إلى اليوم ، وذلك سنة إحدى وثلاثين .

ثم غزا غزوة الصُّوارِي في البحر إلى الروم وهي غزوة عظيمة .

فلما اختلف الناس على عثمان خرج من مصر واستناب عليها ليذهب إلى عثمان لينصره. فلما قُتل عثمان أقام بعَسْقلان \_ وقيل بالرَّمْلة \_ ودعا الله أن يقبضه في الصلاة ، فصلى يوماً الفجر وقرأ في الأولى منها بفاتحة الكتاب والعاديات ، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة ، ولما فرغ من التشهد سلَّم التسليمة الأولى ، ثم أراد أن يسلم الثانية فات بينهما رضى الله عنه ، وذلك في سنة ست وثلاثين ، وقيل سنة سبع ، وقيل إنه تأخر إلى سنة تسع وخمسين ، والصحيح الأولى .

قلت : ولم يقع له رواية في الـكتب السنة ولا في المسند للإمام أحمد .

\* \* \*

ومنهم رضي الله عنهم عبد الله بن عثمان ، أبو بكر الصِّديق . وقد ذكرت ترجمته (١)

<sup>(</sup>١) وذلك في الجزء السادس من البداية للمؤلف.

فى أيام خلافته . وقد جمعت مجلداً فى سيرته وما رواه من الأحاديث وما روى عنه من الآثار .

والدليل على كتابته ما ذكره موسى بن عُقبة ، عن الزهرى ، عن عبد الرحمن ابن مالك بن جُعْشُم عن أبيه ، عن سُرَاقة بن مالك فى حديثه حين انبع رسول الله حين خرج هو وأبو بكر من العار فمروا على أرضهم ، فلما غشيهم \_ وكان من أمر فوسه ماكان \_ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتاب أمان ، فأمر أبا بكر فكتب له كتابا ثم ألقاه إليه .

وقد روى الإمام أحمد من طريق الزهرى بهذا السند ، أن عامر بن فُهَيرة كتبه ، فيحتمل أن أبا بكر كتب بعضه ثم أمر مولاه عامراً فكتب باقيه . والله أعلم .

ومهمرضى الله عهم عمان بن عفان أمير المؤمنين . وقد ذكرت ترجمته في أيام خلافته وكتابته بين يديه عليه السلام مشهورة . وقد روى الواقدى بأسانيده أن تهشكل بن مالك الوائلي لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمان بن عفان فكتب له كتابا فيه شرائم الاسلام .

ومنهم رضى الله عنهم على بن أبى طالب أمير المؤمنين . وقد ذكرت ترجمته فى خلافته ، وقد تقدم أنه كتب الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش يوم الحديبية أن يَأمنَ الناسُ ، وأنه لا إسلال ولا إغلال ، وعلى وَضْع الحرب عشرَ سنين . وقد كتب غير ذلك من الكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم .

وأما ما يدَّعيه طائفة من يهود خيبرأن بأيديهم كتاباً من النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجزْية عنهم وفي آخره: وكتَبعليّ بن أبي طالب. وفيه شهادة جماعة من الصحابة منهم سعد بن معاذ ومعاوية بن أبى سفيان ، فهو كذب وبهتان مختلَق موضوع مصنوع .

وقد بيّن جماعة من العلماء بطلانه ، واغتر بمض الفقهاء المتقدمين فقالوا بوضع الجزية عنهم . وهذا ضعيف جداً .

وقد جمعتُ في ذلك جزءاً مفرداً بيتنت فيه بُطلانه وأنه موضوع ، اختلقوه وصنعوه ومنعوه ومنعوه ومنعوه ومنعوه ومنعوه ومنعوه المنافقة ا

ومن الـكُتاب بين يديه صلى الله عليه وسـلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وقد ذكرت ترجمته فى موضعها . وقد أفردت له مجلداً على حِدة ، ومجلداً ضخما فى الأحاديث التى رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار والأحـكام المروية عنه رضى الله عنه ، وقد تقدم بيان كتابته فى ترجمة عبد الله بن الأرقم .

#### \* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم العلاء بن الحضر مى واسم الحضر مى عَبَّاد ، ويقال عبد الله ابن عباد بن أكبر بن ربيعة بن عريف بن مالك بن الخزرج بن إباد بن الصدف بن زيد ابن مقنع بن حَصر موت بن قَحطان . وقيل غير ذلك فى نسبه .

وهو من حلفاء بنى أمية . وقد تقدم بيان كتابته فى ترجمــة أبان بن سميد ابن العاص .

وكان له من الإخوة عشرة غيره فمنهم : عمرو بنالحضرمى ، أول قتيل من المشركين قتله المسلمون في سَرِية عبد الله بن جحش ، وهي أول سَرية كما تقدم .

ومنهم عامر بن الحضرى الذى أمره أبو جهل لعنه الله فسكشف عن عورته ونادى: واعمراه . حين اصطف المسلمون والمشركون يوم بدر ، فهاجت الحرب وقامت على ساق ، وكان ما كان مما قدمناه مبسوطا في موضعه .

ومنهم شُرَيح بن الحضرمى ، وكان من خيار الصحابة ، قال فيه رسول الله : « ذاك رجل لا يتوسَّد القرآن » يعنى لا ينام ويتركه ، بل يقوم به آناء الليل والنهار .

ولهم كلهم أخت واحدة وهي الصَّعْبة بنت الحضرمي ، أم طلحة بن عبيد الله .

وقد بعث النبى صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمى إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين ، ثم ولاه عليها أميرا حين افتتحها ، وأقرَّه عليها الصديق ، ثم عمر بن الخطاب، ولم يزل بها حتى عزله عنها عمر بن الخطاب وولاه البصرة . فلما كان في أثناء الطريق توفى وذلك في سنة إحدى وعشرين .

وقدروى البيهق وغيره عنه كرامات كثيرة ، منها أنه سار بجيشه على وجه البحر ما يصل إلى رُكِ خيولهم ، وقيل إنه ما بلَّ أسافل نعال خيولهم ، وأمرَ هم كلهم فجعلوا يقولون : يا حَليم يا عظيم . وأنه كان فى جيشه فاحتاجوا إلى ماء فدعا الله فأمطرهم قدر كفايتهم ، وأنه لما دُفن لم يُر له أثر بالكلية ، وكان قد سأل الله ذلك .

وسيأتى هذا فى كتاب دلائل النبوة قريبا إن شاء الله عز وجل .

وله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه أحاديث: الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عُيينة ، حدثنى عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن السائب بن يزيد ، عن العلاء بن الحضرمى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يَمْكُمْ المُهاجِر بعد قضاء نُسكه ثلاثا ».

وقد أخرجه الجماعة من حديثه .

والثانى قال أحمد: حدثنا هُشَيم ، حدثنا منصور ، عن ابن سِيرين ، عن ابن العلامبن الخضرى ، أن أباه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بنفسه .

وكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل إ

والحديث الثالث رواه أحمد وابن ماجه ، من طريق محمد بن زيد ، عن حمان

الأعرج ، عنه أنه كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين في الحائط \_ يعنى البستان \_ يكون بين الإخوة فيُسُلم أحدهم ؟ فأمره أن يأخذ المُشر ممن أسلم ، والخراج \_ يعنى ممن لم يسلم \_ .

\* \* \*

ومنهم العَلاء بن عُقبة ، قال الحافظ ابن عساكر : كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم أجد أحداً ذكره إلا فيما أخبرنا .

ثم ذكر إسناده إلى عَتِيق بن يعقوب ، حدثنى عبد الملك بن أبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم ، عن أبيه من جده ، عن عمرو بن حزم أن هذه قطائع أقطَعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم فذكرها ، وذكر فيها : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى النبي محمد عباس بن مرداس السَّلمي ، أعطاه مَدْموراً (١) فمن خافه فيها فلا حق له ، وحقه حق ، وكتب العلاء بن عقبة وشهد .

ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أعطى محمد رسول الله عَوْسَجة بن حَرْملة الجمهٰى ، من ذى المرْوَة وما بين بَلْكَمَة إلى الظَّبية إلى الجملات إلى جبل القِبْلية (٢) فمن خافه فلا حق له وحقه حق ، وكتبه العلاء بن عقبة .

وروى الواقدى بأسانيده أنرسول الله صلى الله عليه وسلم أقطَع لبنى سيح من جُهينة وكتب كتابهم بذلك العلاء بن عقبة ، وشهد .

وقد ذكر ابن الأثير فى الغابة هذا الرجل مختصراً فقال: العلاء بن عقبة كتب النبي صلى الله عليه وسلم ، ذكره فى حديث عرو بن حزم ، ذكره جعفر أخرجه أبو موسى \_ يعنى المديني \_ فى كتابه .

<sup>(</sup>١) لم أجدها ف كتب البلدان .

<sup>(</sup>٢) بُلكَنة : عرس من المدينة . والظبية : على ثلاثة أميال قرب الروحاء .

ومنهم رضى الله عنهم محمد بن مَسْلمة بن حُرَيْش بن خالد بن عدى بن مجدعة بن حارثة ابن الحارث بن الخزرج الأنصارى الحارثى الخزرجي أبو عبدالله ، ويقال أبو عبد الرحمن ، ويقال أبو سعد الدنى حليف بنى عبد الأشهل .

أسلم على يدى مُصْعَب بن عُمير ، وقيل سعد بن معاذ وأُسَيد بن حُضَير ، وآخَى رسول الله حين قدم المدينة بينه وبين أبى عبيدة بن الجراح .

وشهد بدراً والمشاهد بعدها ، واستخلفه رسول الله على المدينة عام تبوك .

قال ابن عبد البرفى الاستيماب: كان شديد الشُّمرة طويلا أصلع ذا جثة وكان من فضلاء الصحابة، وكان من اعتزل الفتنة وآنخذ سيفا من خشب.

ومات بالمدینة سنة ثلاث وأربعین علی المشهور عند الجمهور ، وصلی علیه مروان بن الحكم، وقد روی حدیثا كثیراً عن النبی صلی الله علیــه وسلم .

وذكر محمد بن سعد، عن على بن محمد المدائني بأسانيده أن محمد بن مسلمة هو الذي كتب لوفد مُرة كتابًا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

#### \* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم معاوية بن أبى سفيان ، صخر بن حرب بن أمية الأموى وقد ذكرنا ترجمته فى أيام إمارته .

وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كُتّابه عليه السلام . وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار، عن أبى رُمَيْل سِمَاك بن الوليد ، عن ابن عباس ، أن أبا سفيان قال : وسول الله ثلاث أعطنيهن ؟ قال : نعم قال : تؤمّر بي حتى أقاتل الكفار كاكنت أقاتل المسلمين . قال : نعم ، الحديث . المسلمين . قال : نعم ، الحديث .

وقد أفردت لهذا الحديث جزءا على حدة ، بسبب ما وقع فيه من ذكر طلبه تزويج أم حبيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن فيــه من الحفوظ تأمير أبي سفيان

وتولية معاوية منصب الكتابة بين يديه صلوات الله وسلامه عليه .

وهذا قَدَرُ مِتْفَقَ عَلَيْهُ بِينِ النَّاسِ قَاطَبَةً .

فأما الحديث الذي قال الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة معاوية هاهنا: أخبرنا أبو غالب بن البنا، أنبأنا أبو محمد الجوهري، أنبأنا أبو على محمد بن أحمد بن يحيى بن عبدالله المطشى، حدثنا أحمد بن محمد البوراني، حدثنا السّري بن عاصم، حدثنا الحسن ابن زياد، عن القاسم بن بهرام، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار جبريل في استكتاب معاوية فقال: استكتبه فإنه أمين.

فإنه حديث غريب بل منكر . والسّري بن عاصم هذا هو أبو عاصم الهمذاني وكان بؤدب الممتر بالله ، كذَّ به في الحديث ابن خِرَ اش .

وقال ابن حبان وابن عدى : كان يسرق الحديث. زاد ابن حبان : ويرفع الموقوفات لا يحل الاحتجاج به . وقال الدار قطني : كان ضعيف الحديث .

وشیخه الحسن بن زیاد : إن كان اللؤلؤی فقد تركه غیر واحد من الأئمة ، وصرح مكثیر منهم بكذبه ، وإن كان غیره فهو مجهول العین والحال .

وأما القاسم بن بَهْرام فاثنان ؛ أحدها يقال له القاسم بن بهرام الأسدى الواسطى الأعرج ، أصله من أصمان ، روى له النسائى عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس حديث القنوت بطوله ، وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود وابن حبان . والثانى القاسم ابن بَهرام أبو همدان قاضى هيت . قال ابن معين : كان كذابا .

وبالجلة فهذا الحديث من هذا الوجه ليس بثابت ولا يغتر به .

والمحبمن الحافظ ابن عساكر مع جلالة قدره واطلاعه على صناعة الحديث أكثر من غيره من أبناء عصره - بل ومن تقدَّمه بدهر -كيف يورد في تاريخ هذا وأحاديث كثيرة من هذا النمط ثم لا يبين حالها ، ولا يشير إلى شيء من ذلك إشارةً لا ظاهرة ولا

خفية ، ومثل هذا الصنيع فيه نظر. والله أعلم .

ومنهم رضى الله عنهم المفيرة بن شعبة الثقفى ، وقد قدمت ترجمته فيمن كان يخدمه عليه السلام من أصحابه من غير مَواليه ، وأنه كان سَيَّافا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد روى ابن عساكر بسنده عن عَتِيق بن يعقوب بإسناده المتقدم غير مرة ، أن المغيرة بن شعبة هو الذى كتب إقطاع حُصَين بن نَصْلة الأسدى الذى أقطعه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره .

فهؤلاء كتابه الذين كانوا يكتبون بأمرة بين يديه صلوات الله وسلامه عليه .

## 

وقد ذكر ابن عساكر من أمنائه أبا عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح القرشى الفهرى أحد العشرة رضى الله عنه ، وعبد الرحمن بن عوف الزهرى .

أما أبو عبيدة فقد روى البخارى من حديث أبى قِلاَبة ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اكمل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح » .

وفى لفظ: أن رسول الله قال لوفد عبد القيس نجران: « لأبعثن معكم أمينا حقّ أمين » فبعث معهم أبا عبيدة .

قال: ومنهم مُعَيْقيب بن أبى فاطمة الدَّوْسى مولى بنى عبد شمس، كان على خاتمه، ويقال كان خادمه، وقال غيره: أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة فى الناس، ثم إلى المدينة وشهد بدرا وما بعدها، وكان على الخاتم، واستعمله الشيخان على بيت المال.

قالوا: وكان قد أصابه الجذام فأمر عمر بن الخطاب فدُووى بالحنظل فتوقف المرض. وكانت وفاته في خلافة عثمان وقيل سنة أربعين فالله أعلم.

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبى 'بكير، حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى كثير، عن أبى كثير، عن أبى كثير، عن أبى سلمة ، حدثنى مُعَيِّقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الرجل يسوِّى التراب حيث يسجد قال: « إن كنتَ لابد فاعلا فواحدة »

وأخرجاه فى الصحيحين من حديث شَببان النحوى، زاد مسلم: وهشام الدَّسْتُوائى. زاد الترمذى والنسائى وابن ماجه: والأوزاعى ، ثلاثتهم عَن يحيى بن أبى كشير به ، وقال الترمذى : حسن صحيح .

وقال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد ، حــدثنا أبوب ، عن عتبة ، عن يحيى

ابن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن مُعيقيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ويل للأعقاب من النار » .

وتفرد به الإمام أحمد .

وقد روی أبو داود والنسائی من حدیث أبی عَمّاب سهل بن حماد الدلال ، عن أبی مَکین نوح بن ربیعة ، عن إیاس بن الحارث بن المعیقیب ، عن جده \_ و کان علی خاتم النبی صلی الله علیه وسلم \_ قال : کان خاتم النبی صلی الله علیه وسلم من حدید مَلُوی علیه فضة ، قال : فر بما کان فی یدی .

قلت: أما خاتم النبي صلى الله عليــه وسلم فالصحيح أنه كان من فضة فصُّه منه، كا سيأتى فى الصحيحين . وكان قد اتخذ قبله خاتم ذهب فابسه حينا ثم رمَى به وقال: « والله لا ألبسه » .

ثم اتخذ هذا الخاتم من فضة فصَّه منه ونَقَشْه: محمد رسول الله ، محمد سطر ، ورسول سطر ، والله سطر .

فكان فى يده عليه السلام ، ثم كان فى يد أبى بكر من بعده ، ثم فى يد عمر ، ثم كان فى يد عثمان فلبث فى يده ست سنين ، ثم سقط منه فى بئر أريس ، فاجتهد فى تحصيله فلم يقدر عليه .

وقد صنف أبو داود رحمة الله عليه كتابا مستقلا في سننه في الخاتم وحده ، وسنورد منه إن شاء الله قريبا مانحتاج إليه وبالله المستعان .

وأما لبس معيقيب لهذا الخاتم فيدل على ضعف مانقُل أنه أصابه الجذام ، كا ذكره ابن عبد البر وغيره ، لسكنه مشهور ، فلعله أصابه ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، أو كان به وكان به وكان بما لا يُعذَى منه ، أو كان ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لقوة توكله ، كا قال لذلك الحجذوم \_ ووضع يده في القصعة \_ «كُل، ثقةً بالله وتوكلا عليه ».

رواه أبو داود . وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فرَرَّ من الحجذوم فرارك من الأسد » . والله أعلم .

وأما أمراؤه عليه السلام فقد ذكرناهم عند بعث السرايا منصوصا على أسمائهم . ولله الحمد والمنة .

#### \* \* \*

وأما جملة الصحابة فقد اختلف الناس في عِدَّتهم ، فنُقل عن أبي زُرْعة أنه قال : يبلغون مائة ألف وعشرين ألفا . ي

وعن الشافعي رحمه الله أنه قال: توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسامون عمن سمع منه ورآه زُهاء ستين ألفاً.

وقال الحاكم أبو عبد الله : يُرْوَى الحديث عن قريب من خمسة آلاف صحابي .

قلت : والذبن روى عنهم الإمام أحمد مع كثرة روايته واطلاعه وانساع رِحْلته وإمامته من الصحابة تسعائة وسبمة وثمانون نفسا .

[ ووضع فى الـكتب الستة من الزيادات على ذلك قريب من ثلاثما ثة صحابى أيضا (١)].
وقد اعتنى جماعة من الحفاظ رحمهم الله بضبط أسمائهم وذكر أيامهم ووفياتهم،
من أجَلّهم الشيخ أبو عمر بن عبد البَرّ المَرّي فى كتابه الاستيماب، وأبو عبد الله محمد
ابن إسحاق بن مَنْدَة، وأبو موسى المديني .

ثم نظَم جميع ذلك الحافظ عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن عبدالكريم الجزرى المعروف بابن الصحابة ، صناف كتابه الغابة فى ذلك فأجاد وأفاد ، وجمع وحصل ، ونال مارام وأمّل ، فرحمه الله وأثابه وجَمعه والصحابة آمين يارب العالمين .

<sup>(</sup>١) سقط من ١،

مایذ کر من آثار النبی عَلَیْتُ التی کان یختص بها فی حیاته من ثیاب وسلاح و میا کب وغیر ذلك مما بجری تَجْراه وینقظم فی معناه

ذِ كُرِ الخاتم الذي كان يلبسه عليه السلام ومن أي شيء كان من الأجسام

وقد أفرد له أبو داود فى كـقابه السنن كتابا على حِدَة ، ولنذكر عيون ماذكره في ذلك مع مانضيفه إليه ، والمعوّل فى أصل مانذكره عليه .

قال أبو داود: حدثنا عبد الرحيم بن مُطرف الرُّوَّاسي . حدثنا عيسي ، عن سعيد، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له : إنهم لا يقر ون كتابا إلا بخاتم. فانخذ خاتما من فضة ، ونقش فيه : محمد رسول الله .

وهكذا رواه البخارى عن عبد الأعلى بن حماد ، عن يزيد بن زُريع عن سعيد بن أبى عَرُوبة ، عن قتادة به .

ثم قال أبو داود: حدثنا وهب بن َبقية، عن خالد، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بمعنى حديث عيسى بن يونس . زاد: فسكان في يده حتى قُبض ، وفي يد أبى بكر حتى قبض ، وفي يد عمر حتى قبض ، وفي يد عمر حتى قبض ، وفي يد عمان ، فبينا هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنُرُحت ، فلم يُتَذَر عليه .

تفرد به أبو داود من هذا الوجه .

ثم قال أبو داود رحمه الله : حدثنا قتيبة بن سميد وأحد بن صالح قالا : أخبرنا ابن

وهب ، أخــ برنى بونس ، عن ابن شهاب ، قال : حدثنى أنس قال : كان خاتم النبى صلى الله عليه وسلم من وَرِق فصُّه حبشى .

وقد روى هذا الحديث البخارى من حديث الليث ، ومسلم من حديث ابن وهب ، وطلحة عن يحيى الأنصارى ، وسلمان بن بلال ، زاد النسأئى وابن ماجه : وعمان عن عمر ، خستهم عن يونس بن يزيد الأَبلَى به ، وقال الترمذى : حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

ثم قال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زُهَير ، حدثنا ُحَميدالطويل ، عن أنس ، قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه .

وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث زهير بن معاوية الجمع أبي خيثمة الكوفى به ، وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

وقال البخارى : حدثنا أبو مَعْمَر ، حدثنا عبد الوارث ، حـدثنا عبـدالعزيز بن صُهيب، عن أنس بن مالك ، قال : اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ، فقال : إنا اتخذنا خاتما ونقَشْنا فيه نقشاً فلا ينقش عليه أحد .

قال: فإنى أرى بَريقه في خنصره .

ثم قال أبو داود: حدثنا نَصْر بن الفرج، حدثنا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر [قال (۱)] اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فَصَّه مما يلى بَطن كفه ، و نقش فيه : محمد رسول الله .

فاتخذ الناس خواتم الذهب ، فلما رآم قد اتخذوها رمى به وقال : لا ألبسه أبداً . ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه : محمد رسول الله .

م لبس الخاتم بعده أبو بكر ، ثم لبسه بعد أبى بكر عمر ، ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع فى بئر أريس .

۱۹۷/ من سنن أبى داود ۲/۱۹۷ .

وقد رواه البخارى عن يوسف بن موسى ، عن أبى أسامة حماد بن أسامة به . ثم قال أبو داود : حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، حدثنا سفيان بن عُيينة ، عن أبوب ابن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر فى هذا الخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم : فنقش فيه محمد رسول الله ، وقال : لا ينقش أحد على خاتمى هذا . وساق الحديث .

وقد رواه مسلم وأهل السنن الأربعة ، من حديث سفيان بن عيينة به نحوه .

مَم قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو عاصم، عن المغيرة بن زياد، عن نافع، عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالتمسوه فلم يحدوه، فاتخهد عمان خاتمه ونقش فيه: محمد رسول الله. قال: فكان يحتم بعد أو يتختم به .

ورواه النسائى عن محمد بن مَعْمَر ، عن أبى عاصم الضحاك بن تَحْلَد النبيل به . ثم قال أبو داود :

# با**ب** [ ما جاء<sup>(۱)</sup> ] فی ترك الخاتم

حدثنا محمد بن سليمان لُو يَنْ ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحداً ، فصنع الناس فلبسوا . وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس .

ثم قال : رواه عن الزهرى زياد بن سعد وشُميب و ابن مُسافر ، كلهم قال : من وَرِق .

قلت : وقد رواه البخارى : حدثنا يحيى بن بكّير . حدثنا الليث ، عن يونس ، عن (١) من سن أبى داود ٢ /١٩٧ .

ابن شهاب ، قال : حدثنى أنس بن مالك أنه رأى فى يد النبى صلى الله عليمه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه ، فطرح الناس خواتيمهم .

ثم علقه البخارى عن إبراهيم بن سمد الزهرى المدنى وشعيب بن أبى جَمْــرة وزياد ابن سمد الخراسانى ، وأخرجه مسلم من حديثــه ، وانفرد أبو داود بعبد الرحمن بن خالد ابن مسافر ، كلهم عن الزهرى كما قال أبو داود : خاتما من ورق .

والصحيح أن الذى لبسه بوما واحداً ثم رمى به إنما هو خاتم الذهب ، لا خاتم الورق ، لما ثبت فى الصحيحين عن مالك عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله يلبس خاتما من ذهب ، فنبذَه وقال : لا ألبسه أبدا ، فنبذ الناس خواتيمهم .

وقد كان خاتم الفضة يابسه كثيراً ، ولم يزل فى يده حتى توفى صلوات الله وسلامه عليه ، وكان فصّه منه، يهنى ليس فيه فص منفصل عنه ، ومن روَى أنه كان فيــه صورة. شخص فقــد أبعد وأخطأ ، بل كان فضة كله وفصه منه ، ونقشه : محمد رسول الله ثلاثة أسطر : محمد سطر . رسول سطر . الله سطر .

وكأنه والله أعلم كان منقوشا وكتابته مقلوبة ليُطبع على الاستقامة كما جرت العادة بهذا ، وقد قيل : إن كتابته كانت مستقيمة ، وتطبع كذلك ، وفي صحة هذا نظر ، ولست أعرف لذلك إسنادا لا صحيحا ولا ضعيفا .

وهذه الأحاديث التي أوردناها أنه عليه السلام كان له خاتم من فضة ، تردُّ الأحاديث التي قدمناها في سُدِّني أبي داود والنسائي من طريق أبي عَتَّاب مهل بن حماد الدلال ، عن أبي مَـكِين نوح بن ربيعة ، عن إياس بن الحارث بن مُمَّيقيب بن أبي فاطمة ، عن جده قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد مَلُوى عليه فضة .

ومما يزيده ضعفا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث

أبى طَيبة عبد الله بن مسلم السُّلَمى المرورى ، عن عبد الله بن بُرَيدة ، عن أبيه ، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شَبه (۱) فقال : مالى أجد منك ريح الأصنام ؟ فطرحه ، ثم جاء وعليه خاتم من حديد ، فقال : مالى أرى عليك حِليـة أهل النسار ؟ فطرحه ، ثم قال : يارسول الله من أى شيء أتخذه ؟ قال : اتخـذه من وَرِق ، ولا تُتِّمة مثقالا .

\* \* \*

وقد كان عليه السلام يابسه فى يده اليمنى ، كما رواه أبو داود والترمذى فى الشائل ، والنسأئى من حديث شَرِيك : أخبرنى أبو سلَمة بن عبد الرحمن القاضى ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسن ، عن أبيه ، عن على رضى الله عنه ، عن رسول الله قال شَرِيك : وأخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله كان يتختم فى يمينه .

وروی فی الیسری ، رواه أبو داود من حدیث عبد العزیز بن أبی رَوَّاد ، عن نافع، عن ابر عمر أن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یتختم فی یساره ، وکان فصه فی باطن کفه .

قال أبو داود : رواه أبو إسحاق وأسامة بن زيد عن نافع في يمينه .

وحدثنا هَنَّاد ، عن عَبدة ، عن عبيد الله ، عن نافع : أن ابن عمر كان يابس خاتمه في يده اليسرى .

ثم قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن سعيد ، حدثنا يونس بن بُكير ، عن محمد بن إسحاق قال : رأيت على الصَّلْت بن عبد الله بن نوفل بن عبد الطاب خاتما في خنصره المحيى، فقلت : ماهذا؟ فقال : رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجمل فصه على ظهرها.

<sup>(</sup>١) الشبه : النجاس الأصفر .

قال : ولا يخال ابنَ عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليــ وسلم كان يلبس خاتمه كذلك .

وهكذا رواه الترمذي من حديث محمد بن إسحاق به .

ثم قال محمد بن إسماعيل ، يعنى البخارى : حدديث ابن إسحاق عن الصَّلْت حديث حسن . وقد روى الترمذى فى الشمائل ، عن أنس وعن جابر وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم فى اليمين .

وقال البخارى: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ، حــدثنا أبى ، عن أُمَامة ، عن أُنسطر: أنس بن مالك ، أن أبا بكر لمــا استُخلف كــتب له وكــان نقش الخــاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر.

قال أبو عبد الله: وزاد أبو أحمد: حدثنا الأنصارى ، حدثني أبى ، حدثنا نمامة ، عن أنس قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فى يده ، وفى يد أبى بكر ، وفى يد عمر بعد أبى بكر .

قال: فلما كان عثمان جلس على بئر أريس، فأخذ الخاتم فجمل يعبث به فسقط. قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنُزح البئر فلم يجده.

فأما الحديث الذي رواه الترمذي في الشمائل: حدثنا قتيبة ، حدثنا أبو عَوانة ، عن أبي يُسْر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، اتخذ خاتمــا من فضة فــكان يختم به ولا يلبسه .

فإنه حديث غريب جداً . وفي السنن من حديث ابن جُرَيج عن الزهرى عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه .

### ذكر سيفه عليه السلام

قال الإمام أحمد: حدثنا شُرَيح ، حدثنا ابن أبى الزِّنَاد ، عن أبيه ، عن الأعمى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس قال : تنفَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفَه ذا الفِقار يوم بدر ، وهوالذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد ، قال : رأيت في سيفى ذا الفِقار فَلاَّ فأوَّلته فلاً بكون فيكم ، ورأيت أبى مُرْدِف كَبْشا ، فأوَّلته كبش سيفى ذا الفِقار فلاً فأوَّلته فلاً بكون فيكم ، ورأيت أبى مُرْدِف كَبْشا ، فأوَّلته كبش الكتيبة ، ورأيت بقرا تُذْبِح ، فبقر والله خير فبقر والله خير .

فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد وواَهَ الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن أبي الزُّ نَاد عن أبيه به .

وقد ذكر أهل السنن أنه سُمع قائل يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ، ولا فتَّى إلا على م

وروى الترمذى من حديث هود بن عبد الله بن سعد ، عن جده مَزِيدة بن جابر المعدى المترمذى من حديث الله عليه وسلم مكة وعلى الله عليه وسلم مكة وعلى سيفه ذهب وفضة . الحديث .

ثم قال: هذا حديث غريب.

وقال الترمذى فى الشمائل: حدثنا محمد بن بَشَّار، حدثنامعاذ بن هشام، حدثنا أبى ، عن قتادة، عن سعيد بن أبى الحسن قال: كانت قبيعة (٢) سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة.

وروى أيضًا من حديث عُمَان بن سعد عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على

<sup>(</sup>١) الفل: ثلم يكون في حد السيف . (٢) القبيعة : ما على مقبض السيف من حديد أو فضة .

سيف سمرة ، وزعم سَمُرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا ، وقد صار إلى آل على سيف من سيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قتــل الحسين بن على رضى الله عنهما بكر بلاء عند الطف ً كان معه ، فأخــذه على بن الحسين ابن زين العابدين فقــدِم معه دمشق حين دخل على يزيد برن معاوية ، ثم رجع معه إلى المدينــة .

فثبت فى الصحيحين عن المِسْوَر بن تَخْرَمة أنه تلقّاه إلى الطريق ، فقال له : هل الله بن الصحيحين عن المِسْوَر بن تَخْرَمة أنه تلقّال إلى الطريق ، فقال أنت مُعطِئ سيف رسول الله لك إلى من حاجة تأمرنى بها ؟ قال : فقال : هل أنت مُعطِئ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنى أخشى أن يغلبك عليه القوم ، وأيم الله إن أعطيتنيه لا يَخْلُص إليه أحد حتى يبلغ نفسى .

\* \* \*

وقد ذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك من السلاح .

من ذلك : الدروع كما روى غير واحد مهم السائب بن يزيد ، وعبد الله بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهَر يوم أحد بين دِرْعين .

وفى الصحيحين من حديث مالك ، عن الزهرى ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعلى رأسه المنفقر ، فلما نزعه قيلله : هذا ابن خَطلمتعلق بأستار الكعبة . فقال : اقتلوه .

وعند مسلم من حديث أبى الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعليه عامة سوداء .

وقال وَكِيع عن مُساَور الورَّاق ، عن جعفر بن عمرو بن حُرَيث ، عن أبيه قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وعليه عامة دَسْماء (١) .

<sup>(</sup>١) للدماء: التي يضرب لونها إلى السواد.

ذكرها الترمذي في الشمائل ، وله من حديث الدَّراوَرْدِي ، عن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عايه وسلم إذا اعتمَّ سدَلَما بين كتفيه .

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن محمد ، حدثنا محول بن إبراهيم ، حدثنا إسرائيل ، عن عاصم ، عن محمد بن سيربن ، عن أنس بن مالك ، أنه كانت عنده عُصَيّة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمات فدفنت معه بين جنبه وبين قميصه .

ثم قال البزار : لانعلم رواه إلا مخول بن راشد ، وهو صَدُوق فيه شيعية . واحتُمل على ذلك .

وقال الحافظ البيهقى بعد روايته هذا الحديث من طريق محول هـذا قال : وهو من الشيمة يأتى بأفراد عن إسرائيل لايأتى بها غيره ، والضعف على رواياته بيّن ظاهر .

# ذكر نعله التي كان يمشى فيها عليه السلام

ثبت في الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليمه وسلم كان يلبس النعال السُّبتية (١) ، وهي التي لاشعر عليها.

وقد قال البخارى فى صحيحه: حدثنا محمد، هو ابن مُقاتِل، حدثنا عبدالله، يعنى ابن المبارك، أنبأنا عيسى بن طَهْمان، قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين لهما قِبالان، فقال ياثابت: هذه نعل النبى صلى الله عليه وسلم.

وقد رواه فى كتاب الخمس عن عبد الله بن محمد، عن أبى أحمد الزبيرى ، عن عيسى ابن طَهْمان ، عن أنس ، قال : أخرج إلينا أنس نعلين جَرْدَاوين لهما قِباَلان . فحدثنى ثابت البنانى بعدُ عن أنس أنهما نعلا النبى صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) السبتية : المتخذة من جلود البقر .

وقد رواه الترمذى فى الشمائل عن أحمد بن مَنِيع ، عن أبى أحمد الزبيرى به .
وقال الترمذى فى الشمائل : حدثنا أبو كُرَيب ، حدثنا وَكِيع ، عن سفيان ، عن
خالد الحذَّاء ، عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن عباس قال : كان لنعل رسول الله صلى
الله عليه وسلم قِباً لان مَثنى شِراكهما .

وقال أيضا : حدثنا إسحاق بن منصور ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن ابن أبي ذئب ، عن صالح مَوْلَى التَّوْأَمة ، عن أبي هريرة قال : كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قباً لان .

وقال الترمذى : حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله ، حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية ، حدثنا هشام ، عن محمد ، عن أبى هريرة قال : كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قباً لان وأبى بكر وعمر ، وأول من عَقَد عَقْداً واحداً عثمان .

قال الجوهرى : قِبَال النعل بالـكسر : الزمام الذى يـكون بين الإصبع الوسطى والتي تَلمها .

قلت: واشتهر في حدود سنة ستمائة وما بعدها عند رجل من التجار بقال له: ابن أبي اَلْحُدرَد نعلُ مُفْرَدة ذكر أنها نعل النبي صلى الله علية وسلم، فسامها الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب منه بمال جزيل فأبي أن يبيعها، فاتفق موته بعد حين فصارت إلى الملك الأشرف المذكور، فأخذها إليه وعَظَّمها، ثم لما بني دارًا لحديث الأشرفية إلى جانب القلعة، جعلها في خزانة منها، وجعل لها خادما، وقرر له من المعلوم كل شهر أربعون درها، وهي موجودة إلى الآن في الدار المذكورة.

وقال الترمذي في الشمائل: حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا: حدثنا أبوأ حمد الزُبيري ، حدثنا شيبان ، عن عبد الله بن المختار ، عن موسى بن أنس ، عن أبيه قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سَلَةً (١) يتطيّب منها .

<sup>(</sup>١) السلة : الجونة

### صفة قدح النبي صلى الله عليه وسلم

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا شريك ، عن عاصم قال: رأيت عند أنس قدحَ النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضَبّة من فضة .

وقال الحافظ البيهق : أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبد الله ، أخبرنى أحمد بن محمد النّسَوى ، حدثنا حاد بن شاكر ، حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخارى ،حدثنا الحسن ابن مُدْرِك ، حدثنى يحيى بن حماد ، أخبرنا أبو عَوانة ، عن عاصم الأَحُول قال : رأيت قدح النبى صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسُلْسَله بفضة .

قال: وهو قدح جَيّد عريض من نُضَار (١).

قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا القدح أكثر من كذا وكذا . قال : وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حُلقة من حديد ، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة : لاتغيّرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فتركه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح بن عبادة ، حدثنا حجاج بن حسان ، قال : كنا عند أنس فدعا بإناء فيه ثلاث ضَبّات حديد وحَلْقة من حديد ، فأخرج من غلافأسود وهو دون الربع وفوق نصف الربع ، وأمرأنسُ بن مالك فجعل لنا فيه ماءً فأتينا به فشربنا وصّببْنا على روسنا ووجوهنا وصلينا على النبى صلى الله عليه وسلم .

انفرد به أحمد .

ذكر ما ورد في المِـكْحَلة التي كان عليه السلام يكتحل منها

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا عبد الله بن منصور، عن عكرمة، عن ابن

عباس ، قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين .

وقد رواه الترمذى وابن ماجه من حديث يزيد بن هارون ، قال على بن المدينى : سمعت يحيى بن سعيد يقول : قلت العباد بن منصور : سمعت هذا الحديث من عكرمة ؟ فقال : أخبرنيه ابن أبى بحيى عن داود بن الحصين عنه .

قلت: وقد بلغنى أن بالديار المصرية مَزارا فيه أشياء كثيرة من آثار النبى صلى الله عليه وسلم اعتنى مجمعها بعض الوزراء المتأخرين، فمن ذلك مِكْحَلة وقيل: ومشط. وغير ذلك فالله أعلم.

#### البُردة

قال الحافظ البيهقى: وأما النُبرُد الذى عند الخلفاء فقد روينا عن محمد بن إسحاق بن يسار فى قصة تبوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أهل أُ يلَة بُرْدَه مع كتابه الذى كتب لهم أماناً لهم ، فاشتراه أبو العباس عبد الله بن محمد بثلاثمائة دينار \_ يعنى بذلك أول خلفاء بنى العباس وهو السفاح رحمه الله \_

وقد توارث بنو العباس هذه البردة خلفا عن سلف ، كان الخليفة يابسها يوم العيد على كتفيه ، ويأخذ القضيب المنسوب إليه صلوات الله وسلامه عليه في إحدى يديه ، فيخرج وعليه من السَّكينة والوقار ما يَصْدَع به القلوب ، و بَبهر به الأبصار ، ويابسون السَّواد في أيام الجمو الأعياد ، وذلك اقتداء منهم بسيّد أهل البدو والحضر ، ممن يسكن الوبر والمدر .

لَمَا أَخْرَجُهُ البِخَارِي ومسلم إماما أهل الأثر ، من حَـديث مالك عن الزهرى ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المُفقَر . وفي رواية : وعليه عمامة سوداء ، وفي رواية : قد أرخَى طرفها بين كتفيه ، صلوات الله وسلامه عليه

وقد قال البخارى : حدثنا مُسدَّد ، حدثنا إسماعيل ، حدثنا أيوب ، عن محمد، عن أبى بُرْدَة قال : أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت : قُبض روح النبى صلى الله عليه وسلم في هذين .

وللبخارى من حديث الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله ، عن عائشة وابن عباس قالا: لمّا نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طَفِق يَطُرح خميصة له على وجهه ، فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك : لعنه الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، يحذّر ماصنعوا .

قلت : وهذه الأثواب الثلاثة لا يُدْرَى ما كان من أمرها بعد هذا .

وقد تقدم أنه عليه السلام طُرحت تحته فى قبره الكريم قطيفة حمراء كان يصلى عليها، ولو تقصّينا ما كان يابسه فى أيام حياته لطال الفصل، وموضعه كـتاب اللباس من كـتاب الأحكام الـكبير إن شاء الله و به الثقة وعليه التـكلان.

## ذكر أفراسه ومراكبه عليه الصلاة والسلام

قال ابن إسحاق عن يزيد بن حبيب ، عن مَرْ ثَلَد بن عبد الله المَرْ نَى ، عن عبد الله المَرْ نَعِ ، عن عبد الله ابن رَزِين، عن على قال : كان للنبى صلى الله عليه وسلم فرس يقال له المُرْ تجز ، وحمار يقال له عُفَير ، وبغلة يقال لها دُلْدُل ، وسيفه ذو الفِقار ، ودِرْعه ذو الفُضول .

ورواه البيهق من حديث الحـكم ، عن يحيي بن الجزار ، عن على نحوه ·

قال البيهقى: وروينا فى كتاب السنن أسماء أفراسه التى كانت عنــد الساعديّين، لز از واللَّحِيف وقيل اللخيف والظَّرِب، والذى ركبه لأبى طلحة يقــال له المندُوب، وناقته القَصْواء والعَصْباء والجَدْعاء، وبغلته الشهباء، والبيضاء.

قال البيهقى : وليس في شيء من الروايات أنه مات عنهن ، إلا ماروينا في بغلتــه

البيضاء ، وسلاحه وأرض ِ جعلما صدقة ، ومن ثيابه ، وبغلته ، وخاتمــه ماروينا في هذا البــاب .

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا زَمْعة بن صالح ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وله جبة صوف فى الحياكة .

وهذا إسنادجيد .

وقد روى الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا مجاهد، عن موسى ، حـدثنا على بن ثابت ، حدثنا غالب الجزرى ، عن أنس قال: لقد قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه أينْسَج له كساء من صوف .

وهذا شاهد لما تقدم .

وقال أبو سعيد بن الأعرابي : حدثنا سَعْدان بن نَصِير ، حدثنا سُغيان بن عُيينة ، عن الوايد بن كثير ، عن حسين ، عن فاطمة بنت الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبض وله بُر دان في الجف (۱) يُعمُلان .

وهذا مرسل.

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا الحسن بن إسحاق التسترى، حدثنا أبو أمية عمرو بن هشام الحرّانى، حدثنا عمّان بن عبد الرحن بن على بن عروة، عن عبد الملك ابن أبى سلمان، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف قائمته من فضة وقبيعتُه، وكان يستى ذا الفقار، وكان له قوس تسعى السّداد وكانت له كنانة تسمى الجمع، وكانت له درع موشّحة بالنحاس تسمى ذات الفُضول وكانت له حَرْبة تسعى السّفاء، وكان له مجن يسمى الذقن، وكان له تُرس أبيض يسمى الموجز، وكان له فرس أدهم يسمى السّكب، وكان له سرج يسمى الداج، وكان له بغلة شهباء يقال لها دُلدل، وكانت له ناقة تسمى القصّواء، وكان له حمار يقال له: يَعفُور،

<sup>(</sup>١) وعاء من الجلود .

وكان له بساط يسمى الكرّ ، وكان له نَمْرِة نسمى النمر ، وكانت له رَكُوة تسمى اللهر ، وكانت له رَكُوة تسمى الصادر ، وكانت له مرآة تسمى المرآة ، وكان له مَقْراض يسمى الجاحِّ ، وكان له قَضِيبُ شَوْحط (۱) يسمى المُشوق .

قلت: قد تقدم عن غير واحد من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك ديناراً ، ولا درها ، ولا عبداً ، ولا أمة سوى بغلة وأرض جملها صدقة ، وهذا يةتضى أنه عليه السلام نجز المتق في جميع ماذكرناه من العبيد والإماء ، والصدقة في جميع ماذكر من السلاح ، والحيوانات ، والأثاث ، والمتاع مما أوردناه وما لم نورده .

وأما بغلته وهى الشهباء ، وهى البيضاء أيضا والله أعلم ، وهى التى أهداها له المقوقس صاحب الاسكندرية واسمسه جُريج بن ميناء فيما أهدى من التُّحف ، وهى التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم را كبّها يوم حنين وهو فى نحور العدو ينوِّ م باسمه السكريم شجاعة وتوكلا على الله عز وجل ، فقد قيل : إنها نُحِّرت بعده حتى كانت عند على بن أبي طالب فى أيام خلافته ، وتأخرت أيامها حتى كانت بعد على عند عبد الله بن جعفر فحكان يَجش لها الشعير حتى تأكله من ضَعفها بعد ذلك .

وأما حمـــاره يَعْفُور ، ويَصَغَّر فيقال له عُفَيْر ، فقد كــان عليــه السلام يركبه في بعض الأحايين .

وقد روى أحمد من حديث محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن يزيد ابن عبد الله الله صلى الله عليه ابن عبد الله الله عليه وسلم يركب حماراً يقال له عُفَيْر .

ورواه أبو يَمْلي من حديث عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود .

وقد ورد في أحاديث عدة أنه عليه السلام ركب الحمار .

<sup>(</sup>١) الشوحط : شجر تتخذ منه القسي .

وفى الصحيح بن أنه عليه السلام مرّ وهو راكب حماراً بمجلس فيه عبد الله بن أبى بن سُلول وأخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل، وذلك قبل وقعة بدر، وكان قد عزم على عِيادة سعد بن عبادة، فقال له عبد الله: لا أحسنَ ما تقول أيها المرء، فإن كان حقّا فلا تَغْشَنا به في مجالسنا، وذلك قبل أن يَظْهر الإسلام، ويقال إنه خَر أنفه لمّا غَشِيتهم عَجَاجُة الدابة وقال: لا تُؤذنا بنتن حمارك.

فقال له عبد الله بن رَوْاحة : والله لَر يح حار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من ريحك . وقال عبد الله : بل يازسول الله اغشَنا به فى محالسنا فإنا نحب ذلك ، فتشاوَر الحيان وهُمُوا أن يقتتلوا ، فسكَنَهُم رسول الله .

ثم ذهب إلى سمد بن عُبادة فشكا إليه عبدَ الله بن أبيّ . فقال : ارفق به يارسول الله ، فوالذى أكرمَك بالحق لقد بعثَك الله بالحق ، وإنا لنَّنظم له الحرزَ لنملَّكه عليما ، فلما جاء الله بالحق شَرِق بريقه .

وقد قدمنا أنه ركب الحمار في بعض أيام خيبر، وجاء أنه أردفَ معاذاً على حمار. ولو أوردناها بألفاظها وأسانيدها اطال الفصل والله أعلم.

وأما ماذكره القاضى عياض بن موسى السَّبتى في كتابه الشَّفا ، وذكره قبلُ إمامُ الحرمين في كتابه السَّمير في أصول الدين وغيرها أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاريسمى زياد بن شهاب ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعثه ليطلب له بعض أصحابه فيجيء إلى باب أحدهم فيُقَمَّقه فيعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه ، وأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سُلالة سبمين حماراً كلُّ منها رَكِبه نبي " ، وأنه لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب فتردى في بئر فمات ، فهو حديث لا يُعرف له إسناد بالكاية ، وقد أنكره غير واحد من الحفاظ منهم عبد الرحمن بن أبى حاتم له إسناد بالكايئة ، وقد أنكره غير واحد من الحفاظ منهم عبد الرحمن بن أبى حاتم

وأبوه رحمهما الله ، وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المِزِّى رحمه الله ينكره غير مرة إنكاراً شديداً .

وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى المعتبري ، حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف ، حدثنا إبراهيم بن سُويد الجذُوعي ، حدثنى عبد الله بن أَذَين الطائي ، عن ثَور بن يزيد ، عن خالد بن مَعْدَان ، عن معاذ بن جبل قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيبر حار أسود فوقف بين يديه ، فقال : من قال : أنا عمرو بن فلات ، كنا سبعة إخوة كلنا ركبنا الأنبياء وأنا أصغرهم ، وكنت لك في رجل من اليهود ، فكنت إذا ذكر تُك كبوت به فيوجعني ضربا . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنت يعفور .

هذا حديث غريب جداً .

وإلى هنا تنتهى السيرة النبوية للإمام ابن كثير، والحمد لله الذي أعان عليه، ويتلوها جزء مفرد في شمائل الرسول وخصائصه وفضائله ودلائل نبوته

#### فهترس الوضوعات

| مفحة | 31                                    | الصفحة                                |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ٣٠   | بعثه عليه السلام خالد بن الوليد إلى   | سنة تسع من الهجرة ٣                   |
|      | أكيدر دومة                            | کر غزوة تبوك فی رجب منها ۳            |
| 44   | انصراف الرسول إلى المدينة             | واية ابن إسحاق                        |
| 44   | دفن ذى البجاَدين ودعاء الرسول له      | نقة عُمَان في جيش العسرة ٢            |
| 33   | المنافقون الذين همُّوا بقتل الرسول في | صلفيمن تخلّف معذور امن البكائين ٨     |
|      | عودته من فتبوك                        | وغيرهم                                |
| ٣٨   | قصة مسجد الضرار                       | فروج رسول الله والمسلمين ١١           |
| 27   | حديث كعب من مالك                      | رسول بخلف على بن أبي طالب ١٢          |
| ٤٨   | ذكر أقوام تخلفوامن العصاة غير         | فبرأبي خيثمة ١٣                       |
|      | هؤلاء                                 | فبر أبي ذر                            |
| ٥١   | ذكر ماكان من الحوادث بعد              | ىن معجزاتالرسول فى غزوة تبوك ١٦       |
|      | رجوعه عليه السلام إلى المدينة         | مروره عليه السلام بمساكن تمود ١٨      |
|      | منصرفه من تبوك                        | خطبة الرسول إلى تبوك إلى نخلة هناك ٢٣ |
| ٥٣   | قدوم وفد ثنيف على رسولالله في         | كرالصلاة علىمعاوية بن أبىمعاوية ٢٦    |
|      | رمضان من سنة تسع                      | _ إن صح الخبر_                        |
| ٥٦,  | تأمير الرسول عُمانَ بن أبى العاص      | لدوم رسول قيصر إلى رسول الله ٢٧       |
|      | على ثقيف                              | بتبوك                                 |
| 71   | هدم رَبّة ثقيف                        | مصالحة الرسول، لك أيلة وأهل جرباء ٢٩  |
| 74   | الكتابالذى كتبهرسول الله لثقيف        | وأذرحوهومحيم على تبوك قبل رجوعه       |
|      |                                       | · -                                   |

|          | المفحة |                                  | الصفحة                                  |
|----------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|          | 171    | ضماد الأزدى                      | ذكر موت عبد الله بن أبي قبحه الله ٦٤    |
|          | 171    | وفد طتيئ مع زيد الخيل            | شعر لحسان بنثابت بمددفيه غزوات ٦٧       |
| (        | (17m   | قصة عدى بن حاتم الطائى           | الرسول                                  |
|          | 144    | قصة دوس والطفيل بن عمرو          | بعثرسول الله أبابكر الصديق أمير أعلى ٦٨ |
|          | 371    | قدوم الأشعريين وأهل اليمين       | الحجسنة تسعو بزول سورة براءة.           |
| •        | 140    | قصة عمان والبحرين                | أهم حوادث سنة تسع ٧٣                    |
| <b>?</b> | 147    | وفود فروة ن مسيك المرادى         | كتاب الوفود الواردين إلى رسول الله ٧٦   |
|          |        | قدوم عمرو بن معد يكرب في أناس    | صلی اللہ علیہ وسلم                      |
|          |        | من زبید                          | أول من وفد على رسول الله صلى الله ٧٧    |
|          | ١٤٠    | قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة   | عليه وسلم                               |
|          | 187    | قدوم أعشى بنى مازن               | وفد بنی تمیم 💮 🔻                        |
|          | 188    | قدوم صرد بن عبدالله الأزدى       | مفاخرة بين الزبرقان بن بدر وحسان ٨١     |
|          | 120    | قدوم رسول ملوك حِمْير            | بن ثابت                                 |
|          | 189    | قدوم جرير بن عبد الله البحَلي    | فضل بنی تمیم 💮 💮 🗚                      |
|          |        | وإسلامه                          | وفد بني عبد القيس                       |
|          | 105    | وفادة وائل بن حُجْر بن ربيمة أحد | قصة عُامة ووفد بني حنيفة ومعهم ٢٧       |
|          | 1-6    | ملوك البمن على رسول الله         | مسيلمة الكذاب                           |
|          | 107    |                                  | وفد أهل نجران                           |
|          |        | العقيلي                          | وفد بني عامر وقصة عامر بن الطفيل ١٠٩    |
|          | 171    | 5 - A                            | وأربد بن قيس                            |
|          | 178    |                                  | قدوم ضام بن ثعلبة على رسول الله ١١٦     |
|          | 170    |                                  | وافدا عن قومه بنی سمد بن بکر            |

|        | — <b>ў</b>                       | r• —   |                                 |
|--------|----------------------------------|--------|---------------------------------|
| الصفحة |                                  | الصفحة |                                 |
| 144    | وفدتغلب                          | 177    | قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه   |
| 179    | وفادات أهل الىمين                | 177    | قدوم وفد فروة بن عمروالجذامي    |
| 179    | وفد نُجيب                        |        | صاحب بلاد معان                  |
| 179    | وفد خولان                        | 174    | قدوم، يم الدارى على رسول الله ، |
| 179    | وفد جُعفی                        |        | وخبر الجساسة                    |
| ۱۸۰    | فصل في قدوم وفد الأزد على        | ١٧٠    | وفد بنی اسد                     |
|        | رسول الله                        | 14.    | وفد بني عبس                     |
| 141    | وفد كندة                         | ۱۷۱    | وفد بنی فزارة                   |
| 181    | وفد الصَّدف                      | 177    | <b>وفد</b> بنی مرة              |
| 141    | وفد خشين                         | 177    | وفد بنی ثملبة                   |
| 141    | ذكر أسماء بقية الوفود            | 177    | <b>وفد</b> بنی محارب            |
| 141    | وافد السِّباع                    | ۱۷۳    | وفد بنی کلاب                    |
| 38/    | وفودالجن                         | ۱۷۳    | وفد بنی رُوَّاس بن کلاب         |
| 140    | قدوم هامة بن الهيثم بن لاقيس     | 178    | وفد بنی عقیل بن کعب             |
|        | _ إن صح الخبر _                  | ۱۷٤    | وفد بنی قشیر بن کعب             |
| ۱۸۸    | سنة عشر من الهجرة                | 140    | وفد بنىالبكَّاء                 |
| 1      | بعث خالد بن الوليدإلى بني الحارث | ۱۷٦    | وفدكنانة                        |
|        | بن كعب                           | ۱۷٦    | وفدأشجع                         |
| 111    | بعث الأمراء إلىأهل البمن يدعونهم | ۱۷٦    | وفد باهلة                       |
|        | إلى الله ، قبل حجة الوداع        | 177    | <b>وفد</b> بنی سلیم             |
| 111    | بعث أبى موسى الأشعرى ومعاذ       | 177    | وفد بنی هلال بن عامر            |
|        | ابن جبل إلى العمين               | 174    | وفد بنى بكر بن وائل             |

|                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الصفحة   |                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| المفحة                 | رواية ابن عباس للإفراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.1      | بعث على بنأبي طالب وخالد بن               |
| 72.                    | د كر من قال إنه عليه السلام حج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | الوليد إلى اليمن                          |
| 757                    | متمتعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 711      | كتاب حجة الوداع في سنة                    |
| 701                    | ذكر حُجة من ذهب إلى أنه عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | عشر:                                      |
|                        | السلام كان قارناً وسَرْد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 717      | بيان أنه عليه السلام لم يحج من            |
|                        | الأحاديث في ذاك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | المدينة إلا حجة واحدة ، وأنه              |
| 701                    | روايةأمير المؤمنين عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | اعتمر قبلها ثلاث عُمَر                    |
| 707                    | رواية أميرى المؤمنين عثمان وعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 710      | تاريخ خروجه عليه السلام من                |
| 700                    | رواية أنس بن مالك ، وذكر من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | المدينة لحجة الوداع                       |
|                        | رواه عنه من التابمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 714      | صفة خروجه صلى الله عليهوسلم من            |
| 777                    | روایة جابر بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> </u> | المدينة إلى مكة للحج                      |
| 770                    | روايةأ بى طلحة زيدبن سهل الأنصارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 779      | بيان الموضع الذي أهلَّ منه صلى الله       |
| 777                    | رواية سراقة بن مالك بن جعشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | عليه وسلم واختلاف الناقلين لذلك           |
| 777                    | رواية سعد بن أبي وقاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | وترجيح الحق في ذلك                        |
| 777                    | رواية عبد الله بن أبي أوفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 747      | بَسْط البيان لما أُحْرَم به صلى الله عليه |
| 777                    | and the contract of the contra |          | وسلم في حجته هذه من الإفراد               |
| <b>77</b> 7            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | أو التمتع أو القِران                      |
| 479                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1      | ذكرالأحاديث الواردة بأنهصلي الله          |
| , 44.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i        | عليه وسلم كان مُفرِ دا                    |
| 441                    | رواية الهِرْماس بن زياد الباهلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 747      | رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك            |
| <b>YY</b> <sup>1</sup> | رواية حفصةبنت غمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 779      | رواية جابر بن عبد الله في الإفراد         |
| 44                     | رواية عائشة أم المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , 72.    | رواية عبد الله بن عمر للإفراد             |

( ٢ ٤ ـ السيرة ٤ )

| الصفحة |                                   | الصفحة |                                   |
|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 447    | أين يصلى الظهر يوم التروية ؟      | 777    | الجمع بين أقوال الصحابة في صفة    |
| 434    | التلبية والتكبير إذا غدا من منى   |        | إحرام الرسول بالحج                |
|        | إلى عرفة                          | 44.    | ذكر مستند من قال إنه عليه         |
| 454    | ماحفظ من دعاء الرسول وهو          |        | السلام أطلق الإحرام               |
|        | واقف بمرفة                        | 77.7   | ذكر تلبية رسول الله صلى الله عليه |
| 404    | مانزل على رسول الله من الوحى فى   |        | وسلم                              |
|        | هذا الموقف الشريف                 | PA7    | فصل فی ایرادحدیث جابربن عبد       |
| 405    | إفاضته عليه السلام من عرفات إلى   |        | الله في حجة رسول الله             |
|        | المشعر الحرام                     | 797    | ذكرالأماكن التىصلى فيهارسول       |
| 441    | تقديم الرسول طائفةً من أهله بين   |        | الله صلى الله عليــه وسلم وهو     |
|        | يديه من الليل قبل خطبة الناس      |        | ذاهب من المدينة إلى مكة في        |
|        | من المزدافة إلى منى               |        | عمرته وحجته                       |
| 377    | تلبيته عليه السلام بالمزدلفة      | ٣      | باب دخول النبي صلى الله عليهوسلم  |
| 770    | وقوفه عليه السلام بالمشعر الحرام  |        | إلى مكة                           |
|        | ودَفُعه من المزدلفة               | 4.5    | صفة طوافه صلى الله عليه وسلم      |
| ***    | ذكررَمْيه صلى الله عليه وسلم جمرة | 717    | ذكر رمَله عليه السلام في طوافه    |
|        | العقبةوحدها يومالنحر وكيف         |        | واضطباعه                          |
|        | رماها ومن أى موضع رماها           | 719    | ذكر طوافهصلى الله عليه وسلم بين   |
| 377    | الرسول ينحر ثلاثاوستين بدنة بيده  |        | الصفا والمروة                     |
| **     | صفة حلقه رأسه الكريم              | 44.    | نزول الرسول بالأبطح بعدالطواف     |
| ***    | الرسول يلبس ثيابه ويتطيب بعد      | 448    | قدوم على بنأبي طالب من اليمن      |
|        | رمى جمرة العقبة                   | ***    | الخطبة يوم النروية                |

الصفحة أنه عليه السلام خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع ، يقال له غدير سنة إحدى عشرةمن الهجرة: استشعارا لنفوس بوفاته عليه السلام عدد غزوات الرسول 279 عدد سراياه وبعوثه 244 الآيات والأحاديث المُنذرة بوفاة 224 رسول الله كيف ابتدئ الرسول عرضه الذي مات فمه حديث: هلموا أكتب لكم كتاما تمسَّك أهل البدع بما توهموه من 103 هذا الحديث ماذا كان يريد الرسول أن يكتب خطبة الرسول في مرضه وفضل 204 أبي بكر اقتصاص الرسول من نفسه LOY أمره عليه السلام أبا بكر الصديق أن يصلى بالصحابة أجمعين

إفاضته صلى الله عليه وسلم إلى البيت ٢٨١ العَتِيق لم يُعَدِ الرسول الطواف بين الصفا ٢٨٦ والمروة رجوعه إلى منى بعد ماصلي الظهر تمكة خطبة الرسول بمنى يوم النحر 444 فصل فما ورد من الأحاديث الدالة ٤٠٠ أن الرسول خطب الناس بمني فى اليوم الثانى من أيام التشريق إيراد حديث فيه أن الرسول كان ٤٠٤ يرتور البيت في كل ليلة من ليالي مني أسماء أيام الحج من ذي الحجة 2.0 نزول الرسول بالمحصب بعد النفر ٤٠٥ من مني الخلاف في نزول المحصب: أسُنّة ٤٠٨ هو أم لا خِروج الرسول من أسفل مكة 217 استصحاب الرسول معه من ماء 215 زمزم فصل في إيراد الحديث الدال على

| الصفحة         |                                    | 1 |
|----------------|------------------------------------|---|
| 0.0            | وَمُبلغ سِنه                       |   |
| ٥٠٩            | لايتصور وقوع وفاته يوم الاثنين     |   |
|                | ثانى عشر ربيع الأول                |   |
| •\v            | صفة غسله عليه السلام               |   |
| 977            | صفة كفنه                           |   |
| ٥٢٧            | كيفية الصلاة عليه                  |   |
| 979            | صفة دفنه وأين دفن ، ووقته          |   |
| ٥٣٧            | من كان آخر الناس عهدا به           |   |
| ٥٣٨            | متى وقع دفنه صلى الله عليه وسلم    |   |
| 130            | صفة قبره صلى الله عليه وسلم        |   |
| 730            | ماأصاب المسامين من المصيبة العظيمة |   |
|                | بوفاته                             |   |
| ۹٤٩            | ماورد من التعزية به عِيْنَالِيَّةِ |   |
| 007            | ماروى من معرفة أهل الكتاب          |   |
|                | بيوم وفاته                         |   |
| 300            | ماوقع بعده من الفتن                |   |
| 007            | قصيدة حسان س ثابت في نعى الرسول    |   |
| ٥٦٠            | بيان أنه ﷺ لم يترك دينارا ولا      | ( |
|                | درها ، ولا شيئا يورث عنه           |   |
| ٥٦٦            | بيان أنه عَلَيْكُ قال : لانورَث    | • |
| <b>0 Y</b> • 1 | رواية الجماعة لما رواه الصِّديق    |   |
|                | وموافقتهم على ذلك                  |   |
|                |                                    |   |

الصفحة تقديم الرسول لأبى بكر معلوم ٢٩٧ والضرورة فى دين الإسلام استدلال مالك والشافعى بصلاة ٢٩٨ الرسول قاعدا واقتداء أبى بكر به قائما .. كيفية احتضاره ووفاته صلى الله ٢٧٠ عليه وسلم ماحدث للصحابة من الدهشة بوفاته م

فکر أمور مهمة وقمت بعد وفاته ٤٨٤ وقبل دفنه ·

قصة سَقِيفة بنى ساعدة اعتراف سعد بن عبادة بصحة ماقاله ٤٩١ اعتراف سعد بن عبادة بصحة ماقاله ٤٩١ الصديق يوم السقيفة

إجماع الصحابة على تقديم أبى بكر ٤٩٦ لم يوص الرسول لعلى بن أبى طالب ٤٩٩

من ظن من الصحابة تقديم غير من ٥٠٠ قد من قد من الصحابة تقديم المناور سول فقد نسبهم إلى الفحور

مانسبه جهلة القُصاص إلى الرسول ٥٠١ من الوصية لعلى

حدیث فی نعی الرسول نفسه لأصحابه ، ٥٠٠ \_ إن صح – ذكر الوقت الذي توفى فیه رسول الله

| الصفحة |                                         | الصفحة                               |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 777    | المقداد بن الأسود الكندى                | تكلمت الرافضة في هذا المقام بحمل ٥٧٥ |
| 777    | مهاجر مولی أم سلمة                      | باب ذكر زوجاته عَلَيْتُهُ وأولاده ٧٩ |
| 777    | أبو السمح                               | من تزوجهن الرسولولم يدخلبهن ٨٨٥      |
| 779    | كتاب الوحىوغيره بين يديه ويتيانة        | من خطبهن الرسول ولم يعقد عليهن ٥٩٦   |
| 779    | منهم الخلفاء الأربعة                    | ذكر سراريه عليه السلام               |
| 779    | أبان بن سعيد بن العاص                   | ذكر أولاده عليه السلام ٢٠٧           |
| ٦٧٠    | أبي بن كعب الخزرجي                      | باب ذکر عبیده و إمائه ، و دکر        |
| ۱۷۲    | أرقم ن أبى الأرقم الخزومي               | خدمه وكتابه وأمنائه :                |
| 777    | ثابت بن قیس بن شماس                     | عبيده عليه السلام ١٦٦                |
| 775    | حنظلة بن الربيع بن صيفي                 | إماؤه عليه السلام                    |
| 740    | خالد بن سعيد بن العاص                   | خدامه عليه السلام من الصحابة ، ٩٥٣   |
| 7/7    | خالد بن الوليد                          | من غير مواليه                        |
| 777    | الزبير بن الموام                        | فهم أنس بن ملك                       |
| ٦٨٠    | زيد بن أابت بن الصحاك                   | الأسلع بن شريك                       |
| ٦٨٢    | السَّجل، وهل كان كاتبا للنبي ؟          | أسماء بن حارثة                       |
| ٦٨٥    | سعد بن أبي سرح                          | بلال بن رباح الحبشى ١٥٧              |
| 7.00   | عامر بن فهيرة                           | ربيعة بن كعب الأسلمي ٦٥٩             |
| 7.4    | عبد الله بن أرقم                        | سعد مولی أبی بكر ۲۹۱                 |
| 7.8.8  | عبد الله بن زیدبن عبد ر به              | عبد الله بن رواحة                    |
| 7.49   | عبد الله بن سعد بن أبي سرح              | عقبة بن عامر الجهني                  |
| 791    |                                         |                                      |
| 791    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                      |

| الصفحة              |                                                                     | الصفحة      |                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٧٠٣                 | ما جاء في ترك الخاتم                                                | 797         | العلاء بن الحضرى                                                      |
| <b>V·V</b>          | ذكر سيفه عليه السلام                                                | 798         | العلاء بن عقبة                                                        |
| Y•A                 | سلاح النبئ                                                          | 790         | معاوية بن أبى سفيان                                                   |
| ٧٠٩                 | ذكر نعله التي كان يمشى فيهـا                                        | 794         | أمناء الرسول                                                          |
| <b>Y</b> \\.        | صفة قدح النبي                                                       | ٧٠٠         | جملة الصحابة ، والخلاف في عددهم                                       |
| عل ۷۱۱              | ما ورد فی المسكحلة التی كان بكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٧٠١         | باب ما يذكر من آثار النبي عَلَيْكُلُوْ<br>التي كان يختص بها في حياته، |
| <b>Y</b> \ <b>Y</b> | البردة النبوية                                                      |             | من ثیاب وسلاح ومراکب<br>وغیر ذلک                                      |
| <b>V1</b> ۳         | ذكر أفراسه ومراكبه                                                  | <b>V• \</b> | ذكر الخاتم الذى كان يلبسه                                             |
|                     |                                                                     |             |                                                                       |

|           | فهرس القوافي                           |          |
|-----------|----------------------------------------|----------|
|           | ( • )                                  |          |
| صفحة      |                                        |          |
| • 7       | خالد بن الوليد                         | جزاء     |
| 144       | فروة بن مسيك                           | نسائها   |
|           | (پ)                                    |          |
| 127       | أعشى بنى مازن                          | الذرب    |
| 079       | أبو بكر الصديق                         | النبي    |
| 777       | امرأة حنظلة بن الربيع                  | شاحب     |
| 148       | —————————————————————————————————————— | بأقتابها |
|           | (ت)                                    |          |
| 140       | محمد بن بشر بن معاوية                  | والبركات |
| 144       | أبو هريرة                              | بجت      |
| AY        |                                        | لضلت     |
|           | (ج)                                    |          |
| 247       | العصماء بنت مروان                      | الخزرج   |
| 747       | حسان بن ثابت                           | الخزرج   |
|           | ( )                                    |          |
| <b>~1</b> | بجير بن بجرة                           | هـادِ    |
| <b>,</b>  | حسان بن ثابت                           | تَهَمدُ  |
| 144       |                                        | المسجد   |
| 144       | عامر بن الطفيل                         | منجد     |
| 111       | <b>0.</b>                              | · ·      |

| صفحة       |                      |                       |
|------------|----------------------|-----------------------|
| ٦٨٠        |                      | معراد                 |
| 140        | قرة بن هبيرة         | منفد                  |
| 117        | لبيد بن ربيعة        | ولد                   |
| 184        | عرو بن معد یکرب      | ر<br>رشدُه            |
|            | (,)                  |                       |
| 144        | عرو بن معد يكرب      | بثفر                  |
| 1.40       | <del>-</del>         | بأكوارها              |
|            | ر<br>(س)             |                       |
| 148        | <del>-</del>         | بأحلاسها              |
|            | (ع)                  | <b>1</b> >            |
| 24         |                      | الوداع                |
| 71         | <u> </u>             | الوطاع<br>الرضاع      |
| <b>A1</b>  | حسان بن ثابت         | برت.<br>تُنَّبعُ      |
| ۸۱         | الزبرقان بن بدر      |                       |
| <b>ETY</b> | أبو عنك              | البِيعُ<br>مجمعاً     |
|            | (ق)                  | <u> </u>              |
| • \        | العباس بن عبد المطلب | الورق                 |
| ٦ .        | الضحاك بن خليفة      | بور <u>ن</u><br>أبيرق |
|            | (J)                  | ا بیری                |
| 779        | رن)<br>حسان بن ثابت  | 21.                   |
| ٦٧         | حسان بن ثابت         | يعدلُ                 |
|            |                      | حصِلُوا               |
|            | (r)                  |                       |

| سفعة |                                          |         |
|------|------------------------------------------|---------|
| ١٤   | أبو خيثمة مالك بن قيس                    | وأكرما  |
| 707  |                                          | التمام  |
| ۸۳   | حسان بن ثابت                             | العظائم |
| 243  | بعض بنى حنيفة                            | الحوم   |
| ۸۲   | الزبرقان بن بدر                          | المواسم |
|      | ر الله الله الله الله الله الله الله الل |         |
| 18.  | عرو بن معد یکرب                          | عيــانا |
| 144  | فروة بن مسيك                             | ينتحينا |
| 144  |                                          | بناری   |
| 273  | أمامة المريدية                           | يمنى    |

#### مراجع التحقيق

الاشتقاق لابن دريد تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون الاكتفا في مغازي المصطفى للكلاعي مخطوط بدار الكتب إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى للقسطلاني المطبعة الأميرية سنة ١٣٢٥ . أساس البلاغة للزمخشري طبعة دار الكتب الإصابة في تميمز الصحابة لابن حجر مطبعة السعادة تاريخ الطبرى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم تاریخ ابن عسا کر (طبع دمشق) تفسير ابن كثير طبعة عيسى الحلبي تهذيب التهذيب لابن حجر طبع حيدر آباد الحيوان للجاحظ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون الخصائص الكبرى للسيوطي طبع حيدر آباد دلائل النبوة لأبى نعيم الطبعة الثانية بحيدر آباد ذم الهوى لابن الجوزي بتحقيقي مطبعة السعادة سنة ١٩٦٢ م الروض الأنف للسهيلي المطبعة الجالية سنة ١٣٣٢ ﻫ سنن أبي داود المطبعة التازية سنة ١٣٤٨ هـ سنن ابن ماجه تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي سيرة بن هشام تحقيق الأستاذ الأبياري وانسقا وشلبي شرح صحيح مسلم المطبعة المصرية سنة ١٣٤٨ ه شرح المواهب للزرقاني المطبعة الأزهرية سنة ١٣٢٦ ﻫ

الشمر والشمراء لابن قتيبة تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر الشفا للقاضي عياض المطمعة العثمانية سنة ١٣١٢ هـ

صحيح البخارى المطبعة الأميرية سنة ١٢٨٠ ه

صحيح مسلم طبعة عيسى الحلبي بإشراف الأستاذ فؤاد عبد الباقي القاموس المحيط الطبعة الأميرية

الكني والأسماء للدولابي طبعة حيدرآباد

اللباب في تهذيب الأنساب طبعة السعادة

لسان العرب لابن منظور الطبعة الأميرية

مراصد الاطلاع تحقيق الأستاذ على البجاوي

مسند أحمد تحقيق الشيخ أحمد شاكر . والطبعة الأميرية

مشارا إليها في مواضعها .

المشتبه في الرجال للذهبي . تحقيق الأستاذ على البحاوي

معجم البلدان طبع أوربا .

مكارم الأخلاق للخرائطي المطبعة السلفية

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي تحقيق الأستاذ البجاوي النهاية في غريب الحديث لابن الأثير المطبعة الخيرية سنة ١٣١٨ الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي بتحقيقي مطبعة السعادة سنة ١٩٦٦

#### تصويبات

| وما أثبته عن صحيح مسلم ٦/١٨١<br>ط استامبول | هامش الم | 100 |
|--------------------------------------------|----------|-----|
| أبي رَذِين                                 | •        | 107 |
| عاصم بن أبي النُّجُود                      | ۲.       | 175 |
| نجيب                                       | *        | ۱۸۷ |
| حسان بن حَوْط                              | 18617    | 179 |
| النَّخَع                                   | <b>Y</b> | 141 |
| الحيات : القويّات                          | هامش (۳) | 140 |
| جَسُماً (۱)                                | <b>£</b> | 195 |
| فلماكان                                    | 10       | ٥٠٤ |
| الحسين بن حُرَيث                           | **       | ٤١٨ |
| فقال                                       | 14       | ٤٧٩ |
| فانخنث (۲)                                 | <b>Y</b> | ٤٩٩ |

<sup>(</sup>١) جشعا : جزعا

# فاتت

إلى هنا ينتهى كتاب السيرة النبو ة للحافظ ان كثير ، وهو قسم السيرة من كتابه « البداية والنهاية » الذى ثبت من كلام ابن كثير نفسه ، ومما ذكره أصحاب التراجم، أنه كتاب مستقل ، كان يعرف باسم السيرة المطوّلة ، وله أيضا سبرة موجزة ، كاذكر ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب .

وأود أن أشير هنا إلى ملاحظات تبدّت في خلال عملي في إخراج هذا الكتاب، إذ أن المقدمة قد كتبت عند طبع الجزء الأول، وهي :

الحلمات المحلمات المحلمات

والحق أن ابن كـثبر، كا يتبدّى من خلال النظر فى أسلوبه جملةً ، أُديبُ رائق العبارة ، قوى الأسلوب ، وأن الألفاظ التى قد تُعاب على أسلوبه ، ليست حكما فى ذلك، فإن للـكلمات أعمارا تاريخية ، فقد تبدو فى أجيال وتختفى أو تهمل فى أخرى ، والأذواق تختلف فى ذلك اختلافا كـثيرا .

٢ - كا كنت قد أشرت فى المقدمة إلى أن ابن كثير قد أورد فى كتابه هـذا
 ١١ كثيرمن الأخبار الواهية ، وعبت عليه ذلك ، رغم أنه يبين رتبتها ويشير إلى حالها .

وهذا أيضا بما أستدركه هنا، فقد كان على ابن كثير أن يزن بميزان الرواية كل التراث الذى انتهى إلى عصره ليفحصه ويكشف حقيقته، وذلك منهاج مستقيم، لاينكره العلم، وإذ تأذَّى منه بعض الناس في هذا العصر.

٣ ـ وفيا يتصل بمنهج التحقيق ، لم أكن أحفل بالفروق الخاطئة بين النسخ التي تنشأ عن التحريف الحزء الأول إلى عن التحريف الحزء الأول إلى أخطاء النسخة المطبوعة ، ثم أمسكت عن ذلك إذ ليس لذلك من فائدة ، ويكفى القارئ أن يملم أن هذه المطبوعة لم تكن موثقة ولا متسمة بالتحقيق العلمى .

وقد يلحظ القارئ أنى لم ألتزم بتخريج الأخبار . أى الإرشاد إلى أماكن وجودها فى الراجع ، وذلك أمر أشرت إليه فى المقدمة ، فإن أخبار السيرة مشتركة بين عدد كبير من كتب الحديث والسيارة والشمائل ، فا كتفيت بالاطمئنان إلى صواب النص بعرضه على هذه المراجع ، ولم أشر إلا إلى أوجه الاختلاف أو التحريف فى الأصل هرضه على هذه المراجع ، ولم أشر إلا إلى أوجه الاختلاف أو التحريف فى الأصل مي أما الفهارس المتنوعة فلى رجاء أن أوفق في طبعة تالية إلى استكالها، إذا اقتضت ظروف حاضرة الاقتصار فيها على القليل .

٣ ــ لقــد استغرق إعداد هذا الكتاب واخراجه ثلاث سنوات كاملة ، وكان القصد منه أن يضع فى متناول الأمة الإسلامية أوثق مصدر وأشمله لسيرة النبى صلى الله عليه وسلم . وحسبى فى ذلك هذه النية ، آملا أن ينفع الله به ، وأن يسبخ علينا من رحمته وفضله له الحمد فى الأولى والآخرة ، نعم المولى و نعم النصير .

مصطنى عبد الواحد

القاهرة في : { ربيع الآخر ١٩٨٦